

المجلد الأول

شيح وبتحقيق الأستاذ الدكتور عبر الرحمل على سليمان أستاذ الغوليت في جامعة الأزمر وحديد كلية البنات الإسلامية بأسبوط سابعًا

> الطبعـــة الأولى ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١مر

ملتزم الطبع والنشر 14 الفكر الحربي

٩٤ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

ت: ۲۷۰۲۹۸۶ - فاکس: ۲۷۰۲۹۸۸

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com ١١٥,١ عبد الرحمن على سليمان.

رح ت و

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى/ شرح وتحقيق عبد الـرحمن على سليمان. ـ القاهرة: دار الفكر

العربية ٢٠٠١.

۴ ميج (۱۷۰۳ ص) ۲٤ سم.

يشتمل على فهارس الأبيات والشواهد.

ببليوجرانية: ص ١٦٨٧ ـ ١٦٩٤ .

تلمك: ١ - ١٤١٥ - ١٠ - ٧٧٧.

١ .. اللغمة العربية \_ النحو. أ ابن أم قاسم، بدر الديس

أبو فنحمد الحسن بن قاسم، ... ٩٤٧هـ. بـ ابن مالك،

جمال الدين أبو حبيد الله محمد بن حبيد الله ١٠٠ - ١٧٢ هـ.

جــ العنوان.

### تصمیم وإخراج فنی الاستاذ/هدیالدیه فتح الشاودی

99999999999



## بسِتِماللٹالرجمن الرجیم **in inn**

الجمد لله المنعوت به بحميل الصفات. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات والمبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين حتى رفع الله بهم مناره، وأعلى كلمته وجعله دينه المرضى وطريقه المستقيم.

وبعد \_ فهذا «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك».

للمرادي المعروف بابن أم قاسم المتوفى عام ٧٤٩هـ.

وفى هذا الشرح ظهرت شخصية ابن أم قاسم واضحة جلية دلت على قدرته وحصافة رأيه وتجلت فيه مواهبه وأفكاره.

ولاشك أنه شرح أوفى على الغاية ويمتاز بالدقة والسهولة، وإيضاحه لآراء النحاة ومذاهبهم.

وقد أرشد المؤلفين من بعده؛ لأن عنايته كانت متجهة إلى إيضاح ألفية ابن مالك وتبيان مقصودها.

فكان هذا الشرح مـددًا لمن بعده من شراح الألفية ومصدرًا وثيـقًا لدى النحويين، وقد استمد منه المؤلفون خير ما يؤلفون.

وقد حققت من أول هذا الكتاب إلى باب الإضافة نلت بهذا القسم درجة العالمية (الدكتوراه) مع مرتبة الشرف الأولى.

ثم حققت باقى الكتاب.

وجعلته قسمين:

القسيم الأول: الدراسة.

ويقوم على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: عصر ابن أم قاسم، ويشتمل على فصلين:

الفحل الأول: تحدثت فيمه عن مصر في العصر المملوكي، ونظم الحكم والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والحركة العلمية.

الفحل الثانية تحدثت فيه عن مصر وتربتها الطيبة وسماحة أهلها، وعن النحو والنحاة، ودور العلماء حينما رأوا إقفار البلاد من الكتب العربية.

الباب الثانى، حياة ابن مالك وابن أم قاسم ويشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول، تناولت فيه حياة ابن مالك صاحب الألفية وبعض شراحها وأصحاب الحواشي.

الفصل الثاني تناولت فيه التعريف بابن أم قاسم.

الفحل الثالث: تحدثت فيه عن شيوخ ابن أم قاسم وتلاميذه ومؤلفاته ووفاته. الفحل الرابع: تناولت فيه الذين تأثروا به ودرسوا كتبه ونقلوا عنها.

الباب الثالث؛ موقف المؤلف من ابن مالك وما يعتمد عليه، ويضم أربعة فصول:

الفصل الأول: عرضت فيه مسائل من نقوله عن ابن مالك ودفع الاعتراضات الواردة عليه.

الفصل الثاني سقت مسائل تفيد أنه كان يعتمد على السماع أكثر من الكوفيين. القياس، ويميل إلى البصريين أكثر من الكوفيين.

الفحل الثالث: دونت فيه أمثلة من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف وأشعار العرب وأقوالهم.

الفحل الرابع: ذكرت فيه مسائل تبين موقفه من الفية ابن مالك.

والفية ابن مُعط.

### القسم الثاني: التحقيق

ويحتوى على تحقيق «توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك» للمرادى المعروف بابن أم قاسم.

فقد حققت هذا الكتاب ووثقته وضبطت شواهده وشرحتها ونسبتها إلى اصحابها، وخرجت الأحاديث وشرحت ما صعب منها، وعرَّفت بالأعلام التى وردت في النص، وعلقت عليه، وقد أبرزت محاسنه وأظهرت مناقبه، ولاحظت أن المرادى في شرحه اعتمد كثيراً على ابن مالك. وأعتقد أن المكتبة العربية في أمس الحاجة إلى هذا الكتاب الذي يعد من أهم المراجع في إحياء التراث العربي.

بذلك أكون قد أضفت شيئًا جديدًا تعتز به المكتبة العربية.

والله أسال أن يسدد خطانا على طريق الحق والصواب، وأن يكون عملى مثمرًا نافعًا، إنه سميع مجيب الدعاء. .

والحمد لله رب العالمين،

أ.د/عبد الرحمن على سليمان عميد كلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر - أسيوط



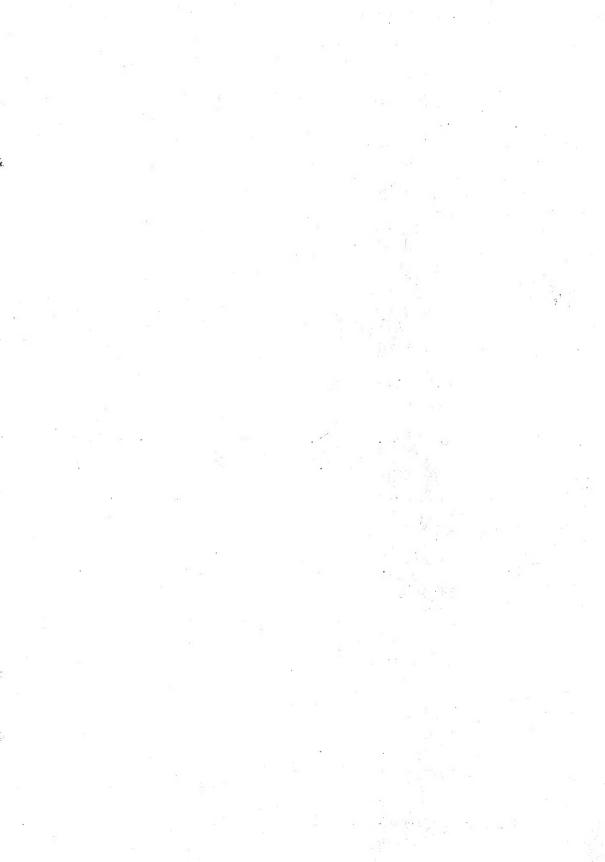

### القسم الثاني: التحقيق

ويحتوى على تحقيق «توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي المعروف بابن أم قاسم.

فقد حقق هذا الكتاب ووثقته وضبطت شواهده وشرحتها ونسبتها إلى أصحابها، وخرجت الأحاديث وشرحت ما صعب منها، وعرقت بالأعلام التى وردت في النص، وعلقت عليه، وقد أبرزت محاسنه وأظهرت مناقبه، ولاحظت أن المرادى في شرحه اعتمد كثيراً على ابن مالك. وأعتقد أن المكتبة العربية في أمس الحاجة إلى هذا الكتاب الذي يعد من أهم المراجع في إحياء التراث العربي.

بذلك أكون قد أضفت شيئًا جديدًا تعتز به المكتبة العربية.

والله أسال أن يسدد خطانا على طريق الحق والصواب، وأن يكون عملى مثمرًا نافعًا، إنه سميع مجيب الدعاء. .

والحمد لله رب العالمين،

أ.د/عبد الرحمن على سليمان عميد كلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر - أسيوط

|            |  |       |   | •  |        |     |  |  |     |  |
|------------|--|-------|---|----|--------|-----|--|--|-----|--|
|            |  |       |   |    |        |     |  |  | •   |  |
| ě          |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| 1          |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| •          |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| 1          |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        | · 4 |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  | •     |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  | . ~   |   |    |        |     |  |  |     |  |
| ķ          |  |       | * |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| 8)         |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| ,          |  |       |   | 1  |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   | 30 |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        | · f |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| <b>⊋</b>   |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| i<br>i     |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| *          |  |       |   |    | -      |     |  |  |     |  |
| 2          |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| t race     |  | 4 1 g |   |    | •••    |     |  |  |     |  |
| \$ 5,8     |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| •          |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| -          |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| M.         |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
| 1          |  |       |   |    |        |     |  |  | 4   |  |
| <i>y</i> . |  |       |   | -  |        |     |  |  |     |  |
| 19         |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  | 144 |  |
|            |  |       |   |    | a kiri |     |  |  | -   |  |
|            |  |       |   |    | . 13   |     |  |  |     |  |
|            |  |       |   |    |        |     |  |  |     |  |

### العصر المملوكي

### مصرفی عهد المالیك: ١٤٨هـ ٩٢٣هـ (١٢٥٠م ١٥١٧م)

نقصد بهذا العصر الفترة التي حكم فيها سلاطين المماليك في مصر، منذ انقضاء عهد الأيوبيين عام ٦٤٨هـ إلى أن فتحها الأتراك العثمانيون عام ٩٢٣هـ.

ولا نقصد هنا استيعابًا تاريخيًّا للعصر المذكور وتفصيلا وافيا لحوادثه العامة، فإن ذلك عما يضيق به هنا.

### لفظ مملوك:

لفظ مملوك كان معناه في الأصل الرقيق الأبيض الـذكر، والشرقيون في أوج عزهم \_ أى: في عهد صلاح الدين \_ هم أول من أدخل المماليك إلى مصر. وقد كانوا \_ بادئ بدء \_ ميليشيا ذليلة ثم تحولوا إلى طبقة عسكرية، وأخيراً أصبحوا الطبقة الحاكمة.

ولقد بلغ من قـوة المماليك في سنة ١٢٥٠م. أنهم اغـتالوا أحـد السلاطين الفاطميين، وتولوا بعده ترشيح السلاطين من بين زعمائهم(١).

### أصل المماليك:

كان الرق منتشرا في العصور الوسطى، وكانت تجلب الغلمان المرد والفتيان الحسان من بلادهم البعيدة إلى أسواق الرقيق، حيث توجد الرغبة في اقتنائهم، وحيث يتنافس في ذلك المتنافسون للخدمة أو للهو.

وطريقة جلبهم لهذه البضائع، السرقة والخطف، يسرقون الغلمان ويخطفون العذارى من أهلهم ثم يستحلون بيعهم للناس، ويستحل الناس شراءهم.

ولم يبل بالرق شعب دون آخر أو جنس دون غيره فقد كان من الأرقاء التركى والچركسى والرومى والحبشى والفارسى وغيرهم، وأروج ما كانت تجارتهم فى الأجناس التركية والچركسية لما تتصف به من جمال وطيب مجلس.

<sup>(</sup>۱) راجع \_ تاريخ مصر في عهد الماليك إلى نهاية حكم إسماعيل \_ للمستر جون بانج تعريب على أحمد شكرى.

وأول من استخدمهم وجلبهم إلى مصر وجعلهم عمدة جيشه هو «أحمد بن طولون» قال القلقشندى في صبح الأعشى الجزء الثالث في الكلام عمن ولى مصر ملكا قبل الفاطمين: (وأولهم أحمد بن طولون. . . وهو أول من جلب المماليك الأتراك إلى الديار المصرية واستخدمهم في عسكرها)(١).

### انتقال الحكم من الأيوبيين إلى الماليك،

أخذ عـدد المماليك يتكـاثر في مصر زمن الأيـوبيين، وأخذ نفـوذهم يزداد ويعظم، وقد قوى بأسهم في عهد الملك الصالح نجم الدين الأيوبي.

وقد انتصروا على الفرنجة في موقعة «فارسكور» بمعاونة الفلاحين. وهذه الموقعة كانت سببًا مباشرًا في توطيد سلطة المساليك وظهور قوتهم، وظلوا بعدها يتلمسون الفرصة للوثوب العملى إلى عرش البلاد، وقد أتيحت لهم هذه الفرصة عندما أساء لهم «توران شاه» وإلى «شجرة الدر» معا، وما زالوا ياتمرون حتى قتلوه، وملكوا عليهم من بعده «شجرة الدر» زوجة أبيه ثم ضربت «شجرة الدر» الحجاب على نفسها ورأت أخيرًا بثاقب نظرها وبعيد رأيها أن تخلع نفسها عن الملك بعد أن مكثت ثمانين يومًا. فتمت المشورة بسلطنة «عز الدين أيبك» ثم تزوج «شجرة الدر» ليكون واصلة بالبيت المالك القديم، وكان ذلك في ربيع الآخر سنة «شجرة الدر» ليكون واصلة بالبيت المالك القديم، وكان ذلك في ربيع الآخر سنة «شجرة الدر» ليكون واصلة بالبيت المالك بالديار المصرية(٢).

### دولتا الماليك ١٤٨هـ ٩٢٣هـ:

واتفق المؤرخون على تقسيم دولة المماليك في مصر إلى قسمين:

الأول: الدولة المملوكية الأولى المعسروفة باسم دولة الأتراك أو البحرية؛ لأن معظم سلاطينها من الأتراك الذين أسكنهم الملك السصالح «جزيرة الروضة» وجعل منهم فرقة البحرية الصالحية، واستد عصر هذه الدولة أكثر من مائة عام (١٢٥٠ \_ ١٣٨٢م).

<sup>(</sup>۱) راجع ـ عصر سلاطين المماليك للاستاذ محمود رزق ۱۳/۱ ـ ۲۰ ملخصا، وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان.

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المعاليك للاستاذ محمود رزق ٢١/١١ ـ ٢٦ ملخصا.

### العصر المملوكي

### مصرفي عهد الماليك: ١٤٨هـ- ٩٢٣هـ (١٢٥٠م-١٥١٧م)

نقصد بهذا العصر الفترة التي حكم فيها سلاطين المماليك في مصر، منذ انقضاء عهد الأيوبيين عام ٦٤٨هـ إلى أن فتحها الأتراك العثمانيون عام ٩٢٣هـ.

ولا نقصد هنا استيعابًا تاريخيًّا للعصر المذكور وتفصيلا وافيا لحوادثه العامة، فإن ذلك عما يضيق به هنا.

### لفظ مملوك:

لفظ علوك كان معناه في الأصل الرقيق الأبيض الـذكر، والشرقيون في أوج عزهم \_ أى: في عهد صلاح الدين \_ هم أول من أدخل المماليك إلى مصر. وقد كانوا \_ بادئ بدء \_ ميليشيا ذليلة ثم تحولوا إلى طبقة عمسكرية، وأخيراً أصبحوا الطبقة الحاكمة.

ولقد بلغ من قـوة المماليك في سنة ١٢٥٠م. أنهم اغـتالوا أحـد السلاطين الفاطميين، وتولوا بعده ترشيح السلاطين من بين زعمائهم(١).

### أصل الماليك:

كان الرق منتشرا في العبصور الوسطى، وكانت تجلب الغلمان المُرد والفتيان الحسان من بلادهم البعيدة إلى أسواق الرقيق، حيث توجد الرغبة في اقتنائهم، وحيث يتنافس في ذلك المتنافسون للخدمة أو للهو.

وطريقة جلبهم لهذه البضائع، السرقة والخطف، يسرقون الغلمان ويخطفون العذارى من أهلهم ثم يستحلون بيعهم للناس، ويستحل الناس شراءهم.

ولم يبل بالرق شعب دون آخر أو جنس دون غيره فقد كان من الأرقاء التركى والچركسى والرومى والحبشى والفارسى وغيرهم، وأروج ما كانت تجارتهم في الأجناس التركية والچركسية لما تتصف به من جمال وطيب مجلس.

<sup>(</sup>۱) راجع \_ تاريخ مصر في عهد الماليك إلى نهاية حكم إسماعيل \_ للمستر جون بانج تعريب على أحمد شكرى.

وأول من استخدمهم وجلبهم إلى مصر وجعلهم عمدة جيشه هو «أحمد بن طولون» قال القلقشندى فى صبح الأعشى الجزّء الثالث فى الكلام عمن ولى مصر ملكا قبل الفاطمين: (وأولهم أحمد بن طولون. . . وهو أول من جلب الماليك الأتراك إلى الديار المصرية واستخدمهم فى عسكرها)(١).

### انتقال الحكم من الأيوبيين إلى الماليك،

أخذ عـدد المماليك يتكـاثر في مصر زمن الأيـوبيين، وأخذ نفـوذهم يزداد ويعظم، وقد قوى بأسهم في عهد الملك الصالح نجم الدين الأيوبي.

وقد انتصروا على الفرنجة في موقعة «فارسكور» بمعاونة الفلاحين. وهذه الموقعة كانت سببًا مباشرًا في توطيد سلطة المماليك وظهور قوتهم، وظلوا بعدها يتلمسون الفرصة للوثوب العملي إلى عرش البلاد، وقد أتيحت لهم هذه الفرصة عندما أساء لهم «توران شاه» وإلى «شجرة الدر» معا، وما زالوا ياتحرون حتى قتلوه، وملكوا عليهم من بعده «شجرة الدر» زوجة أبيه ثم ضربت «شجرة الدر» الحجاب على نفسها ورأت أخيرًا بثاقب نظرها وبعيد رأيها أن تخلع نفسها عن الملك بعد أن مكثت ثمانين يومًا. فتمت المشورة بسلطنة «عز الدين أيبك» ثم تزوج «شجرة الدر» ليكون واصلة بالبيت المالك القديم، وكان ذلك في ربيع الآخر سنة «شجرة الدر» ليكون واصلة بالبيت المالك القديم، وكان ذلك في ربيع الآخر سنة «شجرة الدر» ليكون واصلة بالبيت المالك بالديار المصرية (٢).

### دولتا الماليك ٦٤٨هـ ٩٢٣هـ:

واتفق المؤرخون على تقسيم دولة المماليك في مصر إلى قسمين:

الأول: الدولة المملوكية الأولى المعروفة باسم دولة الأتراك أو البحرية؛ لأن معظم سلاطينها من الأتراك الذين أسكنهم الملك المصالح «جزيرة الروضة» وجعل منهم فرقة البحرية الصالحية، واستد عصر هذه الدولة أكثر من مائة عام (١٢٥٠ ـ ١٣٨٢م).

<sup>(</sup>۱) راجع \_ عصر سلاطين المماليك للاستاذ محمود رزق ۱۳/۱ \_ ۲۰ ملخصا، وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجي ريدان.

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين الممَّاليك للأستاذ محمود رزق ٢١٪٢١ ـ ٢٦ ملخصا.

وامتاز بما ظهر من سلاطين أقوياء أمثال «قطز، والظاهر بيبرس» وغيرهما.

أما القسم الثانى: فهو الدولة المملوكية الثانية التى أطلق عليها اسم دولة الحراكسة أو المماليك البرجية؛ لأن معظم سلاطينها من الجراكسة الذين اشتراهم السلطان قلاوون، وأنزلهم أبراج قلعة الجبل، وألف منهم فرقة الحرس الخاص.

وامـتد حكم هذه الدولة إلـى سنة ١٥١٧م وهى السنة التى اسـتولى فـيهــا العثمانيون على مصر<sup>(١)</sup>.

### حضارة مصرفى عهد الماليك،

#### نظام الحكم:

حينما انتقل الحكم إلى المماليك وتلقب الماليك بلقب السلاطين ـ بقيت القلعة مركز الحكم في البلاد حتى أواخر هذا العهد، وتأثرت أنظمة الحكم زمن المماليك بمن قبلهم.

#### فمن ذلك:

تعميم نظام الإقطاع في مصر، وكان الإقطاع مكافأة لكبار رجال الدولة من الأمراء والقواد بدل الرواتب والأعطية.

ومع هذا حاول سلطان من السلاطين أن يجعل السلطنة في ابنه من بعده خضوعًا لعاطفة الأبوة، غير أن هذا لم يكن إلا وسيلة مؤقتة حتى يتيسر للأمراء شيء من الإجماع على سلطنة واحدة من كبارهم، فإذا تم ذلك خلع الأمراء ابن سلطانهم القديم وأرسلوه إلى أمه أو نفوه، وترتب على هذا من التولية والعزل في السلطنة، عما أدى إلى اضطراب الأحوال في كثير من الأحيان(٢).

#### الأحوال الاجتماعية،

وفد إلى مصـر كثير من المماليك من مختلف الأجناس الآسيـوية والأوربية

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني تأليف عمر السكندري.

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق، وتاريخ مصر إلى الفتح العثماني لعمر السكندري.

حتى صار منهم التوكي والجركسى واليونانى والصينى والروسى، واعمتزت هذه الجماعات المملوكية الوافدة على مصر بما صار لأفرادها من أنواع القوة والنفوذ والسلطان والعنف.

وعاش المماليك عيشة النعيم متمتعين بخيرات البلاد، وكان كل أمير مملوكى عبارة عن سلطان صغير من حيث إقامته في قصر وإحاطته بالأتباع واتخاذه موظفين له.

وكون المماليك طبقة منفصلة تمام الانفصال عن سائر سكان سلطنتهم، ولم يكن كثير منهم متقنًا للغة العربية، وفضل بعضهم التكلم بالتركية.

ومع وجود الطبقات والانفصال غلبت مظاهر القناعة على أهل البلاد بسبب ما أفادوا من أجور ومكافآت مقابل ما قاموا به للمماليك أرباب السيف وللموظفين أرباب القلم من صناعة الاقمشة والملابس والأوانى والأطعمة كما أكثر المماليك من إنشاء التكايا والسبل والحمامات الشعبية(١).

#### الأحوال الاقتصادية،

الزراعة: اهتم السلاطين بالزراعة فشفوا الترع وحفروا القنوات وقووا الجسور وأقاموا القناطر والسدود. غير أن اهتمامهم بالزراعة اقتصر في جملته على استغلال الأرض دونة مصلحة الفلاح.

الصناحة: وتقدمت الصناعة في هذا العصر، ويصف المقريزي أحد الأسواق المصرية زمن المماليك بأنه (معمور الجانب من أوله إلى آخره بالحوانيت، ففي أوله كثير من البزازين الذين يبيعون ثياب الكتان من الخام).

التجارة: اتسعت التجارة في مصر إلى حد لم تبلغه قبلا، وكانت الإسكندرية مركزاً لتعجارة الأوربيين، كما كانت قوص مركزاً لتعجارة المصريين، واعتمدت حكومة المماليك على هذه التجارة وكسبت من وراثها أموالا طائلة، هي أحد أسرار عظمة الدولة المملوكية.

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المعاليك، تاريخ مصر إلى الفتح العشماني، تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل، تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان.

ثم اكتشف السرتغال طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند، وحلت لشبونة محل الإسكندرية، فانقطع ذلك المصدر الذى استمدت منه دولة المماليك معظم ثروتها.

العلوم والفنون: شهد العصر المملوكي ما لم يشهده عصر إسلامي سابق من حركة واسعة في البناء والتعمير، فامتلأت مصر بالمساجد والمدارس والمنشآت العسكرية والمدافن التي لا تزال معظم آثارها قائمة في القاهرة والإسكندرية، ومنها جامع النظاهر بيبرس وجامع الناصر محمد بالقلعة، ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة، وقلعة قايتباي بالإسكندرية (١).

### الحركة العلمية

### انتقال النشاط العلمي إلى مصر والقاهرة:

تلفّت المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها يبحثون لأنفسهم عن ملجاً يلجأون إليه ومأوى يأوون فيه بعد كل النكبات المتلاحقة (فى عهد التار) وبعد سقوط أكبر دولتهم سقوطاً نهائيًا، وهى الدولة العباسية، فلم يجدوا أمامهم غير مصر وبلاد الشام، حيث أسس المماليك لهم وأقاموا لأنفسهم سلطانًا، فقد عمل المماليك على رد طغيان التار، وما وقف سلاطين المماليك وأمراؤهم المواقف تلك، إلا أنهم مسلمون معنيون بشئون دينهم مطالبون بدفع الأذى عنه.

فتـوجهت أنظار المسلمـين إلى مصر ولفـتوا قلوبهم وأرواحـهم إلى القاهرة باعتبارها عاصمة جديدة.

وبذلك كله اكتسبت مصر مكانا في الحياة جديداً؛ لذلك انتقل المنشاط العلمية من العراق وبغداد إلى مصر وقاهرتها، ونشرت القاهرة زعامتها العلمية وقيادتها الأدبية على البلاد الإسلامية تقريبا زهاء هذه القرون الثلاثة التي عاشت فيها دولة المماليك(٢).

<sup>(</sup>۱) عصر سلاطين المماليك، تاريخ مصر إلى الفتح العشماني، تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل، تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

### عوامل نشاط الحركة العلمية،

تنقسم العوامل إلى خارجية وداخلية. . ونعنى بالعوامل الخارجية ما وقع منها في خارج مصر ولم يكن لمصر ولا لأهلها يد في تدبيرها.

والداخلية: نعني بها ما وقع منها داخل مصر، وكان لأهلها يد في تدبيرها.

#### العوامل الخارجية،

### وإيجازها فيما يلي:

- ا \_ وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول، فغطى سيل التتار من أواسط آميها إلى الشام، فكان مسرحها للنزاع العنيف بين دول التتار والمماليك، قالتف المسلمون حول من يحافظون عليهم من سلاطين المماليك، وعسملوا على تدعيم ملكهم، ومن أهم وسائل تدعيم الملك إحياء العلوم والمعارف.
- ٢ ـ قـتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية، وعلى أثر ذلك فرَّ من فـرَّ من العلماء من وجه التتار، أو أنف الإقامة في ظلهم واستقر بهم المقام في
   كنف سلاطين مصر.
- ٣ ـ وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام، ومن هؤلاء ابن مالك الأندلسي وابن خليون وغيرهما.
- ٤ ـ زوال الخلافة العباسية. فاتجهت الأعين إلى مصر حيث كانت مركزا للخلافة(١).

### العوامل الداخلية:

١ - غيرة السلاطين والأمراء: وقد تجلت هذه الغيرة منهم في كفاحهم للتتار ومحاربتهم للفرنجة. حـتى ردوا هؤلاء وهؤلاء عن مصر والشام والبلاد المقدسة، وهذه النزعة من دأبها أن توقظ أمشالها في نفوس العلماء وتدفعهم إلى رفع راية التعليم والتأليف ومواصلة البحث والاطلاع.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

- ٢ ـ تعظيمهم لأهل السعلم: فقد أقاموا للعلماء وزنا، ولا ريب أن هذا التعظيم له الأثر المباشر في نفوس العلماء على أن يظلوا حريصين على الشريعة، وأن يبثوا هذه الروح في نفوس طلابهم.
- ٣ ـ شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أدائه: فكان لهذا التنافس الشديد
   الأثر المفيد في إحياء العلوم، وبخاصة في ميدان العلم والتأليف.
- ٤ ـ انصراف العناية إلى اللغة العربية: ولا شك أن عما عاون أهل العلم في تلك الآونة عناية السلاطين باللغة العربية التي اضطرتهم الظروف إليها اضطرارا، فأطلقوها تجرى كما شاءت لها الأقدار في ضبط أمور الملك والسياسة والقضاء والعلوم، وذلك لعجز لغتهم التركية أو الجركسية عن أداء ما يتطلبه الملك الواسع من ضبط وأمن وربط، ونشر تعليمات وبعث مراسلات وكتابة.
- و ـ إنشاء دور التعليم ونظامها: لاشك أن إنشاء دور التعليم يعتبر سببًا
   اساسيًا وحيويًا لتنشيط الحركة العلمية، لما تضمنه من مدرسين
   وطلاب.

وسأذكس هنا على سبيل المشال بعض المدارس التي بنيت في عهد المماليك أو ظلت مزدهرة إلى العصر:

- (أ) المدرسة المعزية: عمرها السلطان عز الدين أيبك الجاشنكير أول ملوك البحرية، وذلك عام ٢٥٤هـ.
- (ب) جامع القلعة: أنشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون عام ٧١٨هـ وجعل فيه درسًا وقراء.
- (ج) مدرسة السلطان حسن: أنشأها السلطان الناصر حسن بن قلاوون، ابتداء من عام ٧٥٧هـ واستمر العمل فيها ثلاث سنوات.
- (د) المدرسة المؤيدية: هى الجامع المعروف بجوار باب زويلة أسسها المؤيد شيخ المحمودى وانتهت عمارتها عام ١٩٨٩. وغير ذلك من المدارس والخوانق والزوايا.

٦ ـ رصد الأوقاف على هذه المدارس والإحسان إلى أهلها، حيث إنه لا يمكن لمنشأة من المنشآت العامة أن تبقى دون أن توجه إليها عناية ورعاية.

ولا ريب في أن وجود دور الكتب العامة أو الخاصة له الأثر المحمود في النهوض العلمي ونشاط حركة التأليف. ونذكر فيا يلى بعض دور الكتب التي عرفت في العصر المملوكي نقلا عن المقريزي جـ ٤ من خططه:

- (أ) خزانة كتب المدرسة الظاهرية البيبرسية. التي أنشأها الظاهر بيبرس عام ١٦٢هـ، وكانت تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم.
- (ب) خزانة الكتب. بجامع الحاكم بأمر الله: وهي التي زوده بها الأمير بيبرس الجاشنكير عام ٧٠٣هـ.
- (جـ) خزانة الكتب بالمدرسة الناصرية: التي بدأها كتبغا وأكملها الناصر قلاوون عام ٧٠٣هـ.
- (د) خزانة الكتب بجامع الحظيرى ببولاق: التي زوده بهما منشئه الأمير عز الدين إيدمر الحظيري عام ٧٣٧هـ.
- (هـ) خزانة الكتب بجامع المؤيد: قال المقريزى عنه: (نزل السلطان ـ أى المؤينة في ٢٠ محرم عام ١٩٨هـ إلى هذه العمارة...).
  - وغير ذلك من خزانات الكتب.
- ٧ العناية باختيار العلماء: وقد عنى السلاطين والأمراء ومنشئو المدارس باختيار علمائها الذين يشرفون على أمورها، وأساتذتها الذين يتولون التدريس فيهما وغير التدريس، فانتخبوهم من بين الأفذاذ ذوى الشهرة المعروفين بالعلم والفضل.

وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال جانبا من هؤلاء الذين حملوا أعباء النهوض العلمى، وحافظوا على التراث الدينى واللغوى فى هذه الحقبة القاسية من تاريخ مصر فأسدوا إليها يدا بيضاء:

- (1) ممن تولى التدريس بالمدرسة الصلاحية في عصور مختلفة وولى أمرها، شمس الدين ابن اللبان شيخ المرادى، وبرهان الدين بن جماعة، وتقى الدين بن دقيق العيد وغيرهم.
- (ب) ممن تولى التدريس بـالمدرسة الحزومـية: المنشأة بعـد عام ٧٥٠هـ الشيخ بهاء الدين بن عقيل مدرسًا للفقه.
- (ج) عمن تولى التدريس بالمدرسة الناصرية: التى أنشأها العادل وأكملها الناصر بن قلوون، القاضى زين الدين على بن مخلوف المالكي لتدريس فقه المالكية(١).
- ٨ ـ تشجيع المؤلفين: حيث إن العلماء قد وجدوا كل ضرب من ضروب التشجيع على المضى قدمًا فى الناحية العلمية ففتحت لهم المدارس وأجريت لهم المرتبات، وأغدقت عليهم النعم الوفيرة إلى غير ذلك، وبذلك قد وجدوا ما يشجعهم على المضى فى التأليف والتدوين والتصنيف.
- ٩ ـ تنافس العلماء: التنافس هنا ليس المراد منه تنافسهم في سبيل العلم وفي سبيل التأليف ومباراتهم بالمناظرات والمحاضرات وما إليها عما يكون ذا أثر كبير وبديع في الجيركة العلمية، إنما التنافس هو في سبيل بلوغ المراكز العالية التي خصصت لهم في القضاء وفروعه، وفي مشيخة الإسلام وفي مشيخة المساجد والخوانق ـ سواء أكان الإغراء بالرواتب المادية أم المنزلة الأدبية التي يصلون إليها بمصاحبة السلطان.

وتنافس العلماء من هذه الناحية كان من وسائل تشجيع الحركة العلمية<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق والخطط للمقريزي.

<sup>(</sup>٢) عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق، تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل.

### نتلأج نشاط الحركة العلمية

تنحصر هذه النتائج في ثلاثة أمور:

### أولا - وهود الطلاب إلى دور التعليم:

لاشك أن افتتاح المدارس وتعيين العلماء فيها للتدريس والعناية باختيارهم وإجراء الرواتب على الطلاب من شأنه أن يجذب إليها قلوب الطلاب. ووفد الطلاب إلى دور التعليم من مصر وغيرها إذ أصبحت مصر أهم كعبة علمية إسلامية يحج إليها محبو العلم وطلابه.

### ثانيًا - كثرة العلماء والأدباء:

إذ زخر العصر بالعدد الواقر من علماء المذاهب الأربعة والأصوليين والنحويين واللغويين والأدباء والمؤرخين وغيرهم.

وقد نشط كثير من **حولاء** العلماء إلى التأليف والفتوى والتدريس والوعظ، وشغلوا مناصب القضاء والكتابة، وشغفوا بالمحاورات والمناظرات.

وعن المناظرات. قبال صاحب الدرر الكامنة ٨٠٣/٣ في ترجمة تاج الدين محمد المراكشي المولود في القاهرة: (إنه تناظر هو والفخرى فكان من حضر لا يفهم ما يقولانه لسرعة عبارتهما).

### ثالثًا - نشاط الحركة التأليفية:

هذه الحركة من أهم نتائج النشاط العلمى إذ هى الثمرة الخالدة والأثر الباقى وكانت مصر مفخرة بسببها.

وأتناول هنا بالكلام بعض العلوم المختلفة على سبيل المثال مركزًا على العلوم اللغوية (النحو والصرف) حيث إنى بصدده، وسأجمل القول فيما عداها، ولم نعن في هذا المقام إلا بالمؤلفين الذين اتصلوا بمصر والسام في ذلك العصر اتصالا ما، مثل الاستيطان أو الزيارة أو الوظيفة.

#### المؤلفات؛

لا نبالغ إذا قلنا: إن مؤلفات علماء مصر فى خلال عصر المماليك \_ وهو أقل من ثلاثمائة عام \_ تبلغ عدة آلاف، وحسبنا دليلا على ما نقول أن بعضهم عرف عنه أنه وحده ألَّف مئات من الكتب والرسائل كالسيوطى، فقد قيل: إن مؤلفاته أربت على متمائة، وكابن تيمية الحرانى، فقد قيل: إن مؤلفاته أربت على خمسمائة، وغير ذلك.

وبلا ريب كانت هذه المؤلفات تملاً دور الكتب المصرية في العصر المذكور بجوار دور التعليم. فلما جاء الفتح العثماني عام ٩٢٣هـ وأزالوا حكم سلاطين المماليك نهبوا ذخائر البلاد ونفائسها وفي مقدمتها تلك المؤلفات. وحملوا ما حملوا إلى عاصمة بلادهم وجملوا بها دور كتبهم، ولم يبق في مصر إلا صبابة من تلك الكأس المليئة مبعثرة هنا وهناك، وكانت هذه الصبابة هي النواة لإنشاء دار الكتب المصرية بالقاهرة في عهد الخديو إسماعيل.

وبعد، فلنعد إلى هذه المؤلفات المصرية وعصر تأليفها وهو العصر المملوكي، وسأذكر أمثلة مقتصرة حيث المقام لا يتسع، ومن المؤلفات التاريخية:

- ١ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان المتوفى عام ٦٨١هـ وبه أكثر من ثمانمائة ترجمة.
- ٢ ـ الطالع السعيد الجامع الأسماء نجباء الصعيد. تأليف كسمال الدين جعفر ابن ثعلب الأدفوى المتوفى عام ٧٤٨هـ وهو معجم حافيل به أكثر من ٥٩٠ ترجمة الأعلام الصعيد من معاصرى المؤلف.
- ٣ ـ تاريخ النحاة ـ مؤلفه تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر محمد ابن مكتوم المتوفى عام ٧٤٩هـ.
- ٤ ـ الوافى بالوفيات، وهو لصلاح الدين الصفدى المتوفى عام ٧٦٤هـ وهو
   فى نحو خمسين مجلداً.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني، وهو أربعة أجزاء تحتوى على أكثر من ألف ترجمة لأعلام هذه المائة مرتبة حسب الحروف، وغير ذلك.

### تاريخ الخطط والأثار

وهي المؤلفات التي تحدثت عن البلاد والمدن والمواضع، ومن المؤلفات:

- ١ ـ الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة: مؤلفها محيى الدين
   عبد الظاهر المتوفى عام ١٩٢هـ.
- ٢ نهاية الأرب في معرفة كلام العرب: مؤلفه شهاب الدين القلقشندى المتوفى عام ٨٢١هـ.
- ٣ ـ المواعظ والاحستبار بذكر الخطط والآثار: مؤلف تقى الدين المقريزى
   المتوفى عام ١٤٥هـ وهو أربعة أجزاء.

#### المؤلفات الدينية

قد سرت النزصة الدينية والروح الإسلامية في أرجاء البلاد واعتنى العلماء بالتأليف، ومن ذلك على سبيل المثال:

- ١ ـ الروضة: مؤلفه محيى الدين النووى المتوفى عام ٦٧٦هـ.
- ٢ ـ الشامل: مؤلفة بهرام بن عبدالله بن عبد العزيز المتوفى عام ٥٠٨هـ.
- ٣ ـ الفتاوى المصرية ـ لتقى الدين بن تيسمية الحرانى المتسوفى عام ٧٧٨هـ،
   وهو سبعة مجلدات.وغير ذلك من الكتب الكثيرة.

#### تفسير القرآن الكريمه

- ١ تفسير القرآن الكريم، مؤلفه عبد العزيز احمد بن سعد الديريني المتوفي
   عام ١٩٧هـ.
- ٢ ـ إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب. لأثير الدين بن حيان. شيخ
   المرادي. المتوفى عام ٧٤٥هـ وغير ذلك من الكتب.

#### القراءات،

- ١ شرح الشاطبية: مؤلفه الحسن بن أم قاسم المرادى المتوفى عام ٧٤٩هـ.
- ۲ ـ المقدمة الجزرية ـ وهى منظومـة فى علم التجويد من وضع شمس الدين
   الجزرى المتوفى عام ۸۳۳هـ. وغير ذلك(۱).
  - (١) راجع عصر سلاطين المماليك للاستاذ محمود رزق.

### مؤلفات عربية

بنفس الروح التى أثارت الجد فى نفوس علماء الدين، ثار الجد فى نفوس علماء العربية بجميع فنونها، ونبغ فيها علماء أجلاء منهم من يعتبر إمامًا فى فنه وقدوة فى مادته، والعربية كانت ولا تزال وستبقى، أهم الأدوات لفهم الدين وتوضيح مسائله؛ بينهما من الوشائج ما لا تستطيع الأيام فصله. ومن ثم لم تكن لعلماء اللغة تلك المنازل المرموقة التى سما إليها علماء الدين؛ لذلك لم يكن غريبا أن يحرص العلماء على أن ينبغوا أولا فى علوم الشريعة، شم يفيئوا إلى اللغة وفنونها فيتعهدوها بالعناية.

على أن هناك بعضا من العلماء غلب عليه الاشتغال باللغة وفنونها، لرغبة فيها وولوع بها فأجاد وأفاد، وسجل لنفسه بما ألفه ودونه من مسائلها سجلا خالدًا.

### كتب النحو والصرف:

ولعل النحو والصرف في مقدمة فنون العربية التي حظيت من العناية بنصيب أوفر، فقد وضعت فيهما أسفار قيمة، وعرف بهما رجال أفذاذ.

ونحن لا ننكر أن نحويى هذا العصر، لم يأتوا بجديد ممتع ولا بمبتكر رائع، وقصارى جهـودهم بذلت في توضيح مسائل النحو وتوجيه قـواعده، والاستدلال لها مع عرض الآراء المتناقضة أحياتًا، والموازنة بينها وترجيح أحدها أحيانا أخرى.

ونحا بعضهم إلى وضع المتون ثم إلى شرحها ثم إلى شرح هذا الشرح أو اختصاره، وذلك على نمط مما كان يفعل علماء الدين بكتب الفقه، وزادت التحشية على المؤلفات، والاستدراك عليها ونحوه، حتى نتج من ذلك كله نتاج وفير فى هاتين المادتين: النحو والصرف.

غير أننا لا نرى مناصا من التنويه بأن بعضهم كانت له فى بحوثه شخصية وقوة تشعرنا بأنه كان حسن الذوق لمادته عميق الفهم، كامل الإلمام، دقيق الملاحظة والموازنة، جديد التوجيه والتعليل.



وأفضل الأمثلة لذلك ابن هشام المصرى. ذلك العلامة الذى قال فيه ابن خلدون: «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه».

ونشير في هذا المقام إلى جالية علماء الأندلس بالمشرق وعلى رأسها جمال الدين بن مالك الأندلسي الذي وفد إلى بلاد الشام في عهد الملك الظاهر بيبرس، وتتلمذ له كثيرون من أبنائها، وانتشرت بينهم كتبه ومنظوماته، كالألفية والتسهيل وكلاهما في مقدمة الكتب التي اتخذت محوراً للتأليف.

وكذلك أبو حسيان الأندلسي. فقد وفد على مصدر وتتلمذ لبعض رجالها وتتلمذ له بعض رجالها وتتلمذ له بعض رجالها وتتلمذ له بعض رجالها كاين أم قاسم المرادي، وأفادوا منه كما أفاد منهم بـ

واليك بعضا من المؤلفات والرسائل في هذين الفين على سبيل المثال:

- ١ ـ الآلفية والتسهيل والكافية الشافية وهي أرجوزة في أكثر من ٢٧٥٠ بيتًا خص منها ألفيته وسبك المنظوم وفك المختوم، ولامية الأفيحال لابن مالك المتوفى عام ٢٧٢هـ.
- ٢ شرح التسمهييل، وشرح الألفية، والجنى الداني في حروف المعانى، ورسالة في الجمل التي لا تكون لها محل من الإعراب، وشرح باب وقف حمزة وهشام على الهمزة من الشاطبية، وشرح المقصد الجليل في شرح علم الخليل، والمفيد وهو شرح عمدة المفيد وعدة المجيد في التجويد، وشرح الاستعادة والبسملة، لبدر الدين وهو ابن أم قاسم حسن بن قاسم المرادى المتوفى عام ٧٤٩هـ.
- " مغنى اللبكيب عن كتب الاعاريب، وقطر الندى ويل الصدى، وشذور الذهب، وأوضح المسالك والجامع الصغير، والروضة الادبية، وموقد الاذهان، والإعراب عن قواعد الإعراب، لابن هشام المصرى المتوفى عام ٧٦١هـ.
- ٤ ـ المساعد في شرح التسهيل؛ وشرح الألفية، لبهاء الدين بن عقيل المتوفى عام ٧٦٩هـ.

- ٥ \_ شرح الالفية ولم يكمله، وشرح التسهيل، لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوى المتوفى عام ٧٧٧هـ.
- ٦ ـ شرح الألفية. لشمس الدين بن الصائع محمد بن عبد الرحمن بن على
   الزمردى المتوفى عام ٧٧٧هـ.
- ٧ \_ شرح الألفية وشرح التسهيل، لناظر الجيش محب الدين محب محمد
   ابن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبى المتوفى عام ٧٧٨هـ.
  - ٨ ـ شرح الفية ابن مالك، لأكمل الدين البابرتي المتوفى عام ٧٨٦هـ.
- 9 \_ حاشية على مغنى اللبيب، لبدر الدين الدمامينى المتوفى بالهند عام ٨٢٧.
- ۱۰ ـ الألغاز النحوية، والتـصريح بمضمون التوضيح، وشــرح الآجرومية، وإعراب الألفية، لخالد الأزهرى الجرجاوى المتوفى عام ٩٠٥هـ.
- 11 البهجة المرضية في شرح الألفية، الأشباه والنظائر في النحو، والفريدة في النحو والصرف والخط والنكت على الألفية، والاقتراح في أصول النحو، وهمع الهوامع، وشرح شواهد المغنى. . . لجلال الدين السيوطي المتوفى عام ٩١١هـ(١).

\* 1 mg

### علم العروض:

#### فعلى سبيل المثال:

- ١ ـ كتاب في العروض لابن مالك النحوي الأندلسي المتوفي عام ٦٧٢هـ.
- ٢ ـ شرح المقصد الجليل في شرح علم الخليل، لابن أم قاسم المرادى المتوفى عام ٧٤٩هـ.
- ٣ \_ كتاب القوافى، وجواهر البحور في العروض، لبدر الدين الدماميني المتوفى عام ٨٢٧هـ(٢).

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع.

### علوم البلاغة:

أما علوم البلاغة ف المعروف أنها نضجت قبل هذا العصر نضوجاً محموداً، فقد هذب عبد القاهر الجرجاني المتوفى عام ٤٧١هـ مسائلها ووجّه أنواعها ورتّب قواعدها في كتابيه: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، ثم أعقبه السكاكي أبو يعقوب المتوفى عام ٢٢٦هـ. فوضع علم البلاغة في قالبها الأخير في كتابه مفتاح العلوم، وجاء العصر المملوكي فاشتغل علماؤه بالشرح والتفصيل أو الاختصار وعلى رأسهم جلال الدين القزويني وهو محمد بن عبد الرحمن المتوفى عام ٢٧٩هـ فوضع تلخيص المفتاح من كتاب السكاكي، وسأذكر بعض المؤلفات على سبيل المثال:

- المسترجل في الكني، والمقستني في سرد الكني، لشسمس الدين الذهبي المتوفى عام ٧٤٨هـ.
- ۲ مختصر أساس البلاغة للزمخـشرى، لشهاب الدين بن حجر العسقلانى
   المتوفى عام ۸۵۲هـ.
- ٣ الإفصاح، وهو نكت على التلخيص في البلاغة، وعقود الجمان في المعانى والبيان، وشرح أبيات تلخيص المفتاح، لجملال الدين السيوطي المتوفى عام ١١١هـ(١).

### الكتب الجامعة:

- ١ ـ لسان العسرب. المعجم اللغوى المشهور، لابن منظور الأفسريقى المتوفى
   عام ٧١١هـ.
- ٢ ـ طبقات الشافعية: وهو في تراجم أعلام الشافعية: لتاج الدين السبكي
   المتوفى عام ٧٧١هـ.
- ٣ ـ تاريخ ابن إياس، وهو المعروف ببدائع الزهور في وقائع الدهور: لابن
   إياس المتوفى عام ٩٣٠هـ(٢).

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين المماليك للأستاذ محمود رزق.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع.





# الفيل الثاني

ويشتمل على،

نبذة عن مصر. النحو والنحاة في عصر الماليك المعاصرين لابن أم قاسم.

••••

and the state of t

And the second of the second

وبعد الخلاصة الموجزة عن العصر المملوكي تناولت فيها نظم حكمه وأحواله الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية، حيث العصر الذي عاش في كنفه ابن أم قاسم المرادي وتأثر به في كل أحواله. . لا يفوتنا، أنه عاش في مصر وقاهرتها واستظل بسمائها، وافترش أرضها وشرب من ماء نيلها؛ لذلك سأسرد نبذة موجزة عن مصر وجوها وأحوالها فنقول:

مصر بنت النيل، الطيبة تربتها، الصافية سماؤها، المعتدل جوها، الرضية حياتها، السمح أهلها، الرحب جنابها، مرت بها العصور تتوالى دونها، صاحبت الشمس منذ مطلعها، ورافقت الزمن منذ نشأته، وعبسرت بها الأحداث حيرى دونها، مع كثرة غيرها وصروفها، ولكن مصر كانت هادئة بإيمانها مطمئنة بيقينها؛ لذلك لم تكن تألو أن تخلع على هذه الأحداث والغير والصروف أثوابا من الهزء، وأردية من السخرية أن آمنت أن العاقبة لها، وأن الخلود في جانبها، وأن البقاء من نصيبها، أما ما دونها من عوادى الزمن ومحن الأيام، فإنها أمامها أشبه ببساط منشور يستعين به الهراجون والمتبذلون فيفكهون الناس حينا ببعض قصصهم، فإذا ما انقضت آونتهم وانتهت فترتهم، طووا بساط اللهو، فينشر غيسرهم بساطا آخر جديداً، وهكذا دواليك، بين هذه الأمواج الصاحبة في بحر الزمان، وبين هذه العواصف المتلاحقة في جو الليالي، شهدت مصر ألوانا شتى من قصص الحياة ومثلها، آنًا تسمو إلى ما هي له أهل من السمو فتقبض بيدها على صولحانها، فيأتمر الناس بأمرها، وينتهون بنهيها، وآنًا تهددها الأحداث، وتتعاورها الخطوب، فتنثني باسمة أمام العاصفة، فتهزم شدتها بما وهب لها من لين، وتقهر قسوتها بما فتخه من لطف، وهي هي مصر الباقية الوادعة.

وإذا كانت مصر هكذا كالطود الشامخ، فهى جديرة بأن تخرج أفذاذًا وأشبالا فى اللغة وغيرها مثل ابن أم قاسم المرادى وغيره، فهؤلاء استمدوا قوتهم من قوتها وتأثروا بجوها وحوادثها ومناخها. فكان أدعى أن يحفزهم إلى العمل الجاد من أجل إعلاء اللغة العربية الغنية بالفاظها وأساليبها ومعانيها.

### النحو والنحاة في عصر الماليك

إن مصر والشام في هذه الآونة كانتا مستقلتين تخفق عليهما راية واحدة حملها المماليك الذين ولوا أمرهما بعد الأيوبيين سنة ٦٤٨هـ واتخذوا القاهرة قاعدة ملكهم.

وكان الماليك لشعورهم بنقص احسابهم، ولأنهم دخلاء يحاولون استكمال مهابتهم بغرس ما يشمر النفع للبلاد، ثم كان حادث بغداد موجبا إليهم جسامة العبء الملقى على كاهلهم، فناصروا اللغة العربية، لأنها لغة الدين والشعب، ولم تحل جنسيتهم التركية والحبركسية دون اعتمادها لسان الدولة الرسمى، وتحبيب علمائها لنشرها ورفع لوائها، ليستعيدوا مجد العراق في بلادهم. ثم تمكن المماليك من القبض على زمام المقاليد في مصر والشام، والعراق حينتذ في الاحتضار والأندلس في سبيل الزوال، وأن علماءهما لم يلفوا أمامهم موطنًا يعيشون فيه ويجدون مبتغاهم من الهدوء ونشر العلوم. وأن العلماء قد رأوا إقفار البلاد من الكتب العربية. يقول السيوطي وهو من علماء هذا العهد: «وقد ذهب جل الكتب في الفت الكائنة من التتار وغيرهم بحيث إن الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين لا تجيء حمل جمل واحد».

وربما كان في هذا الكلام شيء من الغلو إلا أنه \_ أيا ما كان \_ دليل على إحساسهم بالنقص والخسارة، وواجب الدين في أعناقهم يقضى عليهم بإحياء ما درس من علوم لغة الدين، وبينهم بعض المشارقة الذين فروا من وجه المغول، والجم الغفير من المغاربة والأندلسيين الذين وردوا القطرين من عهد بعيد، فهبت حركة طيبة في علومها، وفي مقدمتها النحو.

ومن الإنصاف أن نقول: إن عماد هذه الحركة التي كان فيها إمساك للحوباء إنما هي جالية الأندلس والمغرب، فألفية ابن مالك الأندلسي التي كثرت الشروح

عليها، وطاف المؤلفون في القطرين حولها، هي التي توزعت دراستها على مراحل التعليم باعتبار شروحها سهولة وصعوبة واختصاراً واتساعا، وكذا الكافية الشافية.

ففى هذا العصر فاضت دراسة النحو فى أغلب القطرين وبخاصة القاهرة ودمشق وحلب، وقد كانت الدراسة أول أمرها أشبه بعلاج المريض الذى لم يبق فيه إلا اللماء، ولكن الترغيب والتقدير قد أكسبها استعادة ما فقد من الازدهار، فظهر جهابذة حفظوا وجود هذا العلم بعد نكبتى المشرق والمغرب. ونشطت حركة التأليف لتزايد الإقبال عليها.

ومن مظاهر هذا النشاط أن توخى أغلب المؤلفين فى مؤلفاتهم التدرج والتنويع فيها، لاختلاف قدر الطالبين من مبتدئ وشاد ومنته، فجمعوا فيها بين وجيز ووسيط وبسيط، حبًّا فى تعميم النفع كما صنع ابن مالك وابن أم قاسم وابن هشام والسيوطى.

فالتأليف على عمومه في خلال هذا العهد قد طرأ عليه اتجاه جديد.

ففى هذا العهد طفق المؤلفون ينشئون المتون مع استيعابها لما فى المطولات، ويعملون على إيجازها ما وسعت قدرتهم، ومن هنا مست الحاجة إلى الشروح وربما جللت بالحواشى، وأقرب الأمثلة لهذا شروح الفية ابن مالك وكافية ابن الحاجب. . وبعض الحواشى.

وهذه المؤلفات التى كانت غزيرة المادة العلمية من الجهة النحوية لم يعبها إلا ما شابها من الشروح والحواشى من: كثرة بيان اللهجات العربية لكثير من الكلمات مما يمت إلى فقد اللغة بسبب وثيق، ومن التعليل والتوجيه لتضارب الآراء النحوية مما لا يعبود بطائل على النحو، ومن محاولتهم أخذ القاعدة النحوية من مادة الكتاب المعلق عليه وكثيرا ما يكون في العبارة قصور في الدلالة.

لكن هذه الهنات لـم تذهب بمحاسن هذه المصنفات، وجلها لا يزال إلى يومنا عتاد طلاب النحو ومطمح أنظارهم، ويظهر أن الحامل لهم على الإكثار من المتون حبهم في سرعة تلافي ما ضاع من كتب النحو.

والمتون كفيلة بجمع ما كثر من القواعد في موجز الكلام، فلكي يسهلوا على الراغبين جمع شتات هذا الفن في قبضة اليد صنفوها كعلاج بدا لهم.



فلم يكن بعد هذا بد من شروح تكشف قناع هذه المخدرات المكنونة، وبالتالي قد تقتضي الشروح تفصيلا لما أجمل فيها فكانت بعض الحواشي.

فما أجدر عهد المماليك بتسميته عهد المتون والشروح، وقلما ترى حاشية لمؤلف منهم. . كل ذلك والأقبطار الإسلامية الآخرى منصرفة عن هذا العلم وغيره، ترزح تحت نير الظلم من ملوك لا تحنو على اللغة وعلومها ولا تربطها بها أسباب.

فإن المطالع لصفحات تاريخ النحويين لهذا العهد لا تكاد تقع عيناه عليهم إلا متواطنين بالقطرين إما نازحين إليهما أو مولودين بهما.

فمما لا مرية قسيه أنه لولا القُطْران في هذًا الأمد لانقطعت الصلة بين النحو قديمه وحديثه ولكان له نظام آخر(١).

### المعاصرون للمرادى المعروف بابن ام قاسم

لما كان المرادي المعروف بابن أم قاسم. يعيش في عصر الماليك، الذي اشتهر بعهد المتون والشروح. وأيت أن أذكر نبذة موجزة عن بعض هؤلاء النحاة الذين عاصروا ابن أم قاسم. سواء أكانوا من مواليد مصر أم من النازحين إليها، مراعيا في ذلك الترتيب الزمني في وفياتهم.

مع العلم أننى لم أعشر على مبا يدل على أنه يجتمع بهـوَلاء ويناظرهم، والرابط بينهم هو العصر، وأن بعضهم كان قد تلقى عن شيخه أبي حيان.

### ١ - برهان الدين السفاقسي:

نسبه: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبى القاسم القبسى المالكى العلامة برهان الدين أبو إسحاق السفاقسى النحوى، صاحب إعراب القرآن.

مولده: قال ابسن حجر في الدرر الكامنة: ولد في حدود سنة ٦٧٧ سبع وسبعين وستمائة من الهجرة.

<sup>(</sup>١) نشأة النحو بتصرف (المزهر السيوطي).

من حياته: تنقل في أماكن مختلفة، وجلس في حلقة العلماء حتى تفقه في كل باب طرقه فسمع ببجاية من شيخها ناصر الدين، ثم قصد بيت الله الحرام فحج، وقدم القاهرة، وأخذ على الشيخ أبي حيان وملا جعبته من علمه، ثم توجه إلى دمشق فسمع من المزى وزينب بنت الكمال وخلق كثير، وكان لتجويله في البلدان وتنقله فيها وسماعه العلم من أهلها وعلمائها أثر طيب في نفسه، إذ برع في العربية واشتهر وعلا قدره.

صفاته: كان فاضلا محبًّا للناس متوددا إليهم منفقا مما منحه الله من الخير، يرضى بكل تعب يلقاه من أجل العلم والمعرفة.

وفاته: مات في ثامن عشر ذي القعدة سنة ٧٤٧هـ اثنتين وأربعين وسبعمائة من الهجرة.

#### ٢ - ابن المرحل:

نسبه: هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف بن أبى العز عزيز بن نعمة ابن ذوالة الحراني الأصل، الشافعي المعروف بابن المرحل العلامة شهاب الدين النحوى يكنى أبا الفرج بن عز الدين.

من حياته: سمع من ابن الحبوبى وعلى البكرى وشهاب المحسنى وغيرهم، وقرأ بنفسه وخرج له تقى الدين بن رافع جزءا من حديثه، وتصدر بالجامع الحاكمى، وانتفع به الناس، وقال الأسنوى فى الطبقات: كان أبوه يبيع الرحال للجمال، فذلك سمى بابن المرحل وكان فاضلا فى النحو واللغة والمعانى والبيان والقراءات، وكان تاجرا فى الكتب، اعتنى بالعربية وخصوصاً الفية ابن مالك، فكان فيها ماهرا، وقرأها فأخذها جماعة بحلب والقاهرة منه، وكان شديد التثبيت فى النقل.

وقد أخذ عنه الشيخ جمال الدين بن هاشم، وهو الذى نوه به وعرف بقدره، وكان يطريه ويفضله على أبى حيان وغيره، ويقول: كان الاسم فى زمانه لأبى حيان والانتفاع بابن المرحل، وأخذ عنه الشيخ شمس الدين بن الصائغ ورثاه لما مات بقصيدة على قافية الباء الموحدة أولها:

سَمَا الفضلاءَ وانقض َّ بَعْدَ شِهَابِ فَقُلُ فِي مُصِيْبٍ عَزَّ فِيهِ مُصاب

وذكر السشيخ شمس الدين بن الصائغ، أن الشميخ عبد الله المنوفى الزاهد المشهور، بات عنده ليلة دفنه، وقرأ عليه ختمة.

وفياته: ميات ابن المرحل بالقياهرة في المحسرم سنة ٧٤٤ أربع وأربعين وسبعمائة من الهجرة، وقد جاوز الأربعين(١).

### ٣ - ابن التركماني،

نسبه: هو أحصد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الأصل المعروف بابن التركماني الحنفي القاضي تاج الدين.

مولده: قال ابن حجر في الدرر الكامنة. ولد بالقاهرة ليلة السبت الخامس والعشرين من ذي الحجة ٦٨١ إحدى وثمانين وستمائة من الهجرة.

من حياته: تقلب بين يدى العلماء، وجلس فى حلقاتهم، وولى مناصب هامة فى الدولة واشتغل بأنواع العلم ودرس وأفتى وناب فى الحكم، وصنف فى الفقه والأصلين والحديث والعربية والعروض والمنطق والهيئة، وسمع من الشيخ الدمياطى وابن الصواف والحجار، وحدث وسمع منه الكثير وجلس فى حلقات درسه.

مصنفاته: (۱) تعليقه على المحصل للإمام فخر الدين الرازى، (۲) وشرح المنتخب للباجي، (۳) وشلاثة تعاليق على الخلاصة فى الفقه، (٤) وشرح الجامع الكبير فى الفقه، (٥) وشرح الهداية، (٦) ومصنفات فى الفرائض، (٧) وتعليقه على مقدمة ابن الحاجب فى النحو، (٨) وشرح المقرب لابن عصفور، (٩) وشرح عروض ابن الحاجب، (١٠) وكتاب أحكام الرمى والسبق والمحلل، (١١) وكتاب الأبحاث الجلية على مسألة ابن تيمية، (١٢) وشرح الشمسية فى المنطق، (١٣) وشرح التبصرة فى المهيئة للخرقى ـ ذكر ذلك المقريزى فى المقفى فى ترجمته.

وفاته: مات ابن التركماني في أوائل جمادي الأولى سنة ٧٤٤ أربع وأربعين وسبعمائة من الهجرة(٢).

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة جـ٣ ص٢ ـ طبقات الشافعية جـ٥ ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة للسيوطي ص١٤٥ ـ الدرر جـ١ ص ٢١٠.

### ٤ - قوام الدين الكرماني:

نسبه: هو مسعود بن محمد بن محمد بن سهل قوام الدين أبو محمد بن برهان الدين بن شرف الدين الكرماني الحنفي الصوفي.

مولده: قال ابن حجر في الدرر الكامنة: ولد سنة ٦٦٤ أربع وستين وستمائة من الهجرة.

من حياته: تقلب وتنقل في البلدان طلبا للرزق وعونا على العيش، وجلس في حلقات علماء هذه البلاد واستفاد منهم وأفاد الناس، وشغلهم بعلمه وعربيته.

قال فى الدرر الكامنة: واشتغل فى تلك البلاد ومهر فى الفقه والأصول والعربية، وكان نظاراً بحائاً، وقدم دمشق فظهرت فضائله، ثم قدم القاهرة وشغل الناس بالعلم.

وكان باهراً في الأصول والفقه والعربية والنظم، فصيح العبارة، وأخذ عنه البرزالي وابن رافع.

وفاته: مات في منتصف شوال سنة ٧٤٨ ثمان وأربعين وسبعمائة من الهجرة (١).

### ٥ - أحمد بن مكتوم النحوى:

نسبه: هو \_ أحمد بن عبد القادر بن أحمد مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد القيسى تاج الدين أبومحمد الحنفى النحوى.

مولده: قال فسى الدرر الكامنة: ولد في آخر ذي الحــجة سنة ٦٨٢ اثنتــين وثمانين وستمائة.

من حياته: كان نحويا بارعًا، أخذ النحو عن البهاء بن النحاس، ولازم أبا حيان دهرًا طويلا، وأخذ عن السروجي وغيره، وتقدم في الفقه والنحو واللغة، ودرس وناب في الحكم، وكان سمع من الدمياطي اتفاقا قبل أن يطلب، ثم أقبل على سماع الحديث ونسخ الأجزاء فأكثر عن أصحاب النجيب وابن علاق.



<sup>(</sup>١) بغية الوعاة للسيوطى ص٣٩١ ـ والدرر جـ٥ ص١١٦.

وقال في ذلك:

وعاب سماعي للحديث بُعيد ما كبُرت أناسٌ هم إلى العيب أقربُ وقسالسوا إسامٌ في علسوم كثيرة يروح ويغسدو سسامعًا يتطلَّب ُ والرواية عنه عزيزة، وقد سمع منه أبن رافع وذكره في معجمه.

مصنفاته: منها (۱) الجسمع بين العباب والمحكم في اللغة، (۲) وله كتاب الجمع المتناه في أخبار اللغويين والنحاة، عشرة مجلدات، وكأنه مات عنها مسودة في المتناه في أخبار اللغويين والنحاة، عشرة مجلدات، وكأنه مات عنها مسود في فتضرقت عنه شذر منذر، (۳) شرح الهداية في الفقه، (٤) شرح كافية ابن الحاجب، (٥) شرح شافية ابن الحاجب، (٦) شرح الفصيح، (٧) الدر اللقيط من البحر المحيط، مجلدان قصره على مباحث أبي حيان مع ابن عطية والزمخشري، البحر المحيط، مجلدات، سماها بقيد الأوابد ـ بخطه في المحمودية ـ قال السيوطى: وقفت عليها بخطه من المحمودية أعادنا الله إلى الانتفاع منها كما كنا قريبا بمحمد وآله.

وفاته: توفى الشيخ تاج الدين فى الطاعون العام فى رمضان سنة ٧٤٩ تسع وأربعين وسبعماتة من الهجرة(١).

### ٦ - شمس الدين الأسبهاني:

نسبه: هو ـ محمود بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أبى بكر بن على شمس الدين أبو الثناء الأصبهاني.

مولده: قال السيوطي: ولد في شعبان ٦٩٤ أربع وتسعين وستمائة.

من حياته: اشتغل ببلاده ومهر وتميز وتقدم في الفنون، وتجول في البلدان، واستمع من علمائها وجلس في حلقاتهم، ثم قدم دمشق فبهرت فضائله، وسمع كلامه التقى ابن تيمية فبالغ في تعظيمه، ولازم الجامع الأموى ليلا ونهاراً مكباً على التلاوة، وشغل الطلبة ودرس بعد ابن الزملكاني بالرواحية، ثم قدم القاهرة

<sup>(</sup>۱) بغية الوعباة للسيوطسي \_ ص ١٤٠ \_ طبقبات القبراء جدا ص ٧٠ \_ الدرر الكامنة ج١ ص١٨٩.

واشتهر بين الناس وعــلا قدره وسطع نجمه وبنى له قوصون الخانقــاه بالقرافة ورتبه شيخًا بها.

قال الأسنوى: كان بارعًا في العقليات صحيح الاعتقاد.

صفاته: كان قوى الإيمان صالحًا محبًّا لأهل الصلاح طارحًا للتكليف، وكان يمتنع كشيرًا من الأكل لئلا يحتاج إلى الشرب فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان.

تصانیفه: منها: (۱) صنف تفسیراً کبیراً، (۲) شرح کافیة ابن الحاجب، (۳) شرح مختصر أصول ابن الحاجب، (٤) شرح منهاج البیضاوی وطوالعه، (۵) شرح بدائع ابن الساعاتی، (٦) شرح الساویة فی العروض، وغیر ذلك.

وفاته: مات في ذي القعدة سنة ٧٤٩ تسع وأربعين وسبعمائة بالطاعون العام(١).

### ٧ - ابن الوردى المصرى:

نسبه: هو \_ عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس الإمام زين الدين بن الوردى المصرى الحلبي الشافعي.

من حياته: كان إماما بارعًا في النحو عالمًا فيه، تنقل بين يدى كثير من العلماء، واخذ عنهم، فقرأ على الشرف البارزى وغيره، وبرع في الفقه والنحو والأدب مفننًا في العلم، ونظمه في الذروة العليا والطبقة القصوى. وكان قد نشأ بحلب وتفقه بها ففاق الأقران، وكان ينوب في الحكم في كثير من معاملات حلب وولى القضاء وكان فاضلا حتى اشتهر بفضائله بين الناس، والرواية عنده عزيزة، وقد تحدث عنه أبو اليسر بن الصايغ الدمشقى، قال السيوطى: روى لنا عنه أعنى عن أبي اليسر جماعة بالإجازة.

تصانيفه: منها (١) البهجة في نظم الحاوى الصغير، (٢) شرح ألفية ابن مالك، (٣) ضوء الدرة على ألفية ابن معطى، (٤) اللباب في علم الإعراب

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة للسيوطي ص٣٨٨ ـ طبقات الشافعية جـ٥ ص٤١ ـ الدرر جـ٥ ص٩٥.

قصيدة شرحها، (٥) مختصر الملحة نظمها، (٦) تذكرة الغريب في النحو نظمها وشرحها، (٧) المسائل الملقبة في الفرائض، (٨) منطق الطير في التصوف، (٩) أرجوزة في خواص الأحجار والجواهر، وغير ذلك، وله مقامة في الطاعون العام. ومن نظم ابن الوردي:

لاتقصد القاضى إذا ما أدبرَت دنياكَ واقصد من جَواد كريم كيف يُرجَى الرزقُ من عند من يُفتي بأن الفلسسَ مال عَظيم

وفاته: قال السيسوطي: واتفق أنه مات بآخرة في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ٧٤٩ تسع وأربعين وسبعمائة(١).

### ٨ - أبو عبد الله بن السائغ:

نسبه: هو \_ محمد بن عبدالله بن محمد بن لب أبي عبد الله محب الدين ابن الصائغ الأموى المرى.

من حياته: قال في تاريخ غرناطة: قرأ النحو في القاهرة إلى أن ذاع صيته وعلا قدره وازدهر تجسمه وأصبح النحو قرينا له. حتى صار يقال له أبوعبدالله النحوى، وتنقل بين يدى العلماء واستمع إليهم، وكمان قرأ على أبى الحسن بن أبى العيش والخطيب بن الفنجاطي، ولازم أبا حيان وجلس في حلقات درسه واستفاد منه وانتفع بما معه، وتعلم الضرب بالعود فنبغ فيه. وقال ابن حجر في الدرر الكامنة: كان ماهراً في العربية واللغة قيما بالعروض ينظم نظمًا وسيطًا.

أخلاقه: كان سهسلا دمث الأخلاق شغوفًا بمحبة الناس وولائه لهم محبًا للطلب دءوبًا.

وفاته: مات أبوعبد الله بالطاعون العام سنة ٧٤٩هـ تسع وأربعين وسبعمائة من الهجرة(٢).

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة للسيوطي ص ٣٦٩ ـ الدرر الكامنة جـ٣ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة للسيوطي ص ٦٠ ـ طبقات القراء جـ٢ ص١٨٥. والدرر جـ٤ ص١٠٥.

### ٩ - شهاب الدين السمين النحوي:

نسبه: هو ـ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرئ نزيل القاهرة المعروف بالسمين.

من حیاته: کان عالمًا من علماء النحو ـ برز فیه وظهر، وأخذ مكانه فی علم القراءات، وتولی تدریسه، وارتقی مناصب عالیة، وجلس فی حلقات الحدیث بین یدی علمائه.

قال في الدرر الكامنة: تعانى النحو فمهر فيه، ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه، وأخذ القراءات عن التقى الصائغ ومهر فيها، وسمع الحديث من يونس الدبوسي، وولى تدريس القراءات بجامع ابن طولون والإعادة بالشافعي، ونظر الأوقاف، وناب في الحكم، وقال الأسنوى في طبقات الشافعية: كان فقيها بارعًا في النحو والقراءات ويتكلم في الأصول أديبًا.

مصنفاته: منها (١) له تفسير القرآن، (٢) الإعراب الفه في حياة شيخه أبي حيان، وناقشه فيه كثيرا، (٣) وشرح التسهيل، (٤) شرح الشاطبية وغير ذلك.

وفاته: مات السمين في جمادي الآخرة سنة ٧٥٦هـ ست وخمسين وسبعمائة(١).

### ١٠ - ابن عقيل:

نسبه: هو \_ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن عقيل القرشى الهاشمى العقيلى الهمدانى الأصل ثم البالسى المصرى قاضى القضاة بهاء الدين بن عقيل الشافعى، نحوى الديار المصرية.

مولده: قال ابن حجر والصفدى والسيوطى: ولد يوم الجمعة تاسع المحرم سنة ٦٩٨ ثمان وتسعين وستمائة، وفى شذرات الذهب: ولد سنة ٦٩٨ أربع وتسعين وستمائة، وقال الشوكانى فى البدر الطالع: ولد سنة سبعمائة.

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة للسيوطي ص١٧٥ وطبقات القراء جـ١ ص١٥٢ ـ والدرر جـ١ ص٣٦٠.



من حياته: قدم إلى القاهرة وحرص على طلب علوم اللغة إلى أن مهر، ولازم أبا حيان، وقرأ عليه النحو ويرع فيه، وفي الشذرات: وقرأ النحو على أبى حيان ولازمه في ذلك اثنتي عشرة سنة حتى قال أبو حيان: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل.

واخذ القراءات عن التقى الصائغ، والفقه عن الزين الكتانى، ولازم العلاء القونوى فى الفقه والأصول والحلاف والعربية والمعانى والمتفسير والعروض وبه تخرج وانتفع.

ولازم جلال الدين القـزويني، وسمع من الحــجار ووزيره وحسن بن عــمر الكردى، والشرف بن الصابوني والوافي وغيرهم، وسمع الحديث من ابن الصاعد وابن الشحنة وأبي الهدى أحمد بن محمد وغيرهم.

وقد برع حتى صار إماما في علوم العربية وممتازاً في الفقه والأصول والقراءات، واشتهر اسمه وعلا ذكره. وناب في الحكم. فناب في القضاء بمصر والجيزة، وعن شيخه القزويني بالحسينية وعن العز بن جماعة بالقاهرة فسار سيرة حسنة ثم عزل لواقع وقع منه في حق القاضى موفق الدين الحنبلي في بحث فتعصب ضرغتمش له فنولي القضاء الأكبر، وعزل ابن جماعة فلما أمسك ضرغتمش عزل وأعيد ابن جماعة فكانت ولايته ثمانين يومًا، وكان قوى النفس يتيه على أرباب الدولة، وهم يخضعون له ويعظمونه ويحترمونه.

قال الأسنوى في طبقاته: ولما تولى جاء ابن جماعة فهنأه ثم راح هو إليه بعد ذلك وجلس بين يديه وقال: أنا نائبك.

وقال ابن رافع: كان قوى النفس تخضع له الدولة، ولا يتردد إلى أحد وعنده حشمة بالغة وتنطع رائد في الملبس والمأكل، وكان لايبقى على شيء حتى مات وعليه دين، وقد ولى القضاء ثمانين يوماً. وفرق على الطلبة والفقهاء في ولايته مع قصرها نحو ستين الف درهم. يكون أكثر من ثلاثة آلاف دينار. درس بالقبطية والخشابية والجامع الناصري بالقلعة، والتفسير بالجامع الطولوني بعد شيخه أبي حيان، وختم به القرآن تفسيراً في مدة ثلاث وعشرين سنة، ثم شرع بعد ذلك من أول القرآن فمات في أثناء ذلك.

قال السيوطى: قرأ عليه شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى وتزوج بابنته فأولدها قاضى القضاة جلال الدين وأخاه بدر الدين. وروى عنه سبطه جلال الدين والجمال بن ظهيرة والشيخ ولى الدين العراقى.

صفاته: كان ابن عقيل غير محمود التصرفات في الشئون المالية، حاد الحلق، جوادا مهيبًا لا يتردد إلى أحد ولا يخلو في مجلسه من المترددين إليه، كريمًا كثير العطاء لتلاميذه في لسانه لثغة.

مصنفاته: صنف وانتفع الناس بمصنفاته ولا يزالون يستفعون حتى السيوم ومنها: (١) شرح الفية ابن مالك مسرحها شرحًا متوسطًا حسنًا، لكنه اختصر في النصف الثاني جدًّا وقد ترجم مع الألفية إلى اللغة الألمانية، (٢) شرح التسهيل شرحه شرحًا متوسطًا سماه بالمساعد، (٣) وشرع في تفسير مطول وصل فيه إلى اثناء النساء، (٤) وله آخر لم يكمله سماه بالتعليق الوجيز على كتاب العزيز (٥) الإمام محمد بن إدريس، (٧) جامع للخلاف والأوهام الواقعة للنووى. ثم لخصه في كراس واحد، (٨) وله رسالة على قول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى...

من شعره:

قسما بما أوليت من فضلكم للبُعد عن قسوارع الأيام ما غاض ماء وداده وثنائه بل ضاعفته سحائب الإنعام

وفاته: قال السيوطى والشوكانى: مات بالقاهرة ليلة الأربعاء ثالث وعشرين ربيع الأول سنة ٧٦٩ تسع وستين وسبعمائة، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي(١).

### ١١ - ناظر الجيش:

نسبه: هو ـ محمد بن يوسف بن أحمـ بن عبدالدائم القاضى محب الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية الحلبي الأصل. المصرى المولد والدار.

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة للسيوطى ص ٢٨٤ والبدر الطالع للشوكانى جـ ١ ص ٣٨٦ وعصر سلاطين المماليك لمحمود رزق ج٤ ص ١٣٦، وكـتاب الأعـلام للزركلي جـ ٢ ص ٥٦٤،

مولده: قال السيوطي وابن حجر: ولد سنة ٦٩٧هـ سبع وتسعين وستمائة من الهجرة.

من حياته: اشتغل ببلاده وتنقل على أيدي علمائها وجلس فى حلقات دروسهم، ثم قدم القاهرة، ولازم أبا حيان. والجلال القريني والتاج التبريزي وغيرهم، ومهر في العربية ونبغ فيها وبرع، وحفظ المنهاج والألفية وبعض التسهيل وتلا بالسبع على التقى السمائغ، وسسمع الحديث من الحجار ووزيره وجسماعة وحدث وأفاد، وكان له في الحساب يد طولى ثم ولى نظر الجيش ونظر البيوت والديوان، وكان مجيداً للقواءة.

قال ابن الجزرى في طبقات القراء: قرأ على الصائغ، وعمر زمانا ولم أعلمه أقرأ القراءات بل كان في وظيفته مستصديا لقضاء أشغال المسلمين ونفع الحلق وبرهم، قرأ عليه البقرة جمعًا الفخر عثمان بن عبدالرحمن الضرير وقال: إنه سمع من لفظه جميع القرآن بقراءة أبي عمرو غير مرة.

صفاته: كان صالى الهمة نافذ الكلمة كثير البذل والجود والعطاء والرفد للطلبة والرفق بهم، وكان من السعجائب، قال السيوطى: أنه مع فرط كرمه وبذله الآلاف في غاية البخل على الطعام حتى كان يقول: إذا رأيت شخصًا يأكل طعامى أظن أنه يضربني بسكين.

وقال ابن حَجْرٌ: إنه مع فرطه وكرمه في غاية البخل على الطعام.

وكان كثير الظرف والنوادر، وبلغت مرتباته في الشهر ثلاثة آلاف.

وكان من محاسن الدنيا مع الدين والصيانة.

مؤلفاته: منها (١) شسرح التسهيل إلا قلسيلا ـ واعتنى بالأجوبة الجسيدة عن اعتراضات أبى حيان، (٢) شوح تلخيص المفتاح شرحًا مفيدًا.

وفاته: قبال السيسوطي: مات ثاني عبشر ذي الحبجة سنة ٧٧٨ هـ ثميان وسبعين وسبعمائة.

وقال ابن الجزرى: وقد جاوز الثمانين ولم يخلف بعده مثله(١).

<sup>(</sup>۱) بغيسة الوعاة للسيوطى ص١١٨، طبقات القراء لابن الجنزرى ج٢ رقم ٣٥٥٠ شذرات الذهب ج٦ ص٢٥٩ ـ حسن المحاضرة جدا ص٢٣١.





# الفرك الأوك

# ويشتمل على:

صاحب الألفية (ابن مالك) - نبذة عن ألفية ابن مالك -شروحها - التعليق على الشروح - الحواشي على الألفية -إعرابها - شرح شواهدها،

••••

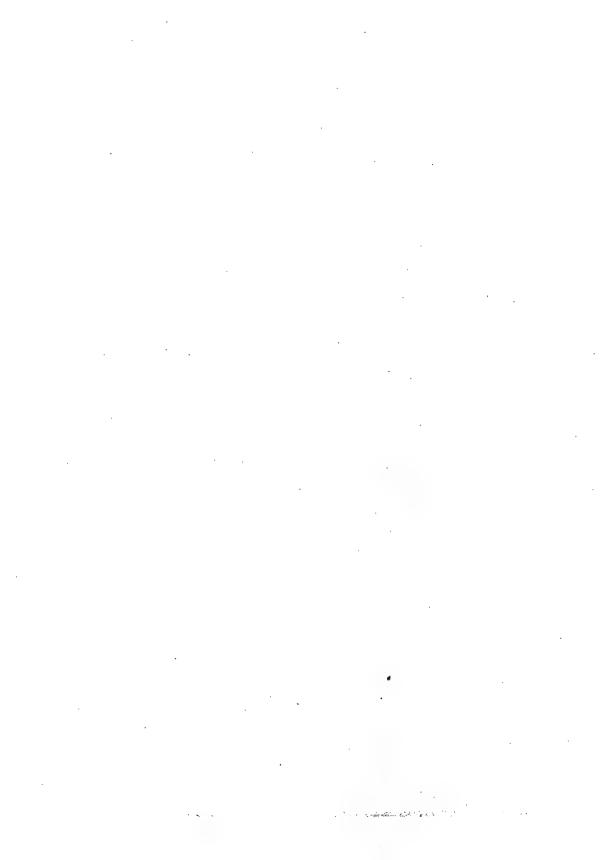

# صاحب الالفية

فلما كان موضوع بحثى هو «تحقيق لشرح من شروح الفية ابن مالك» فمن الحق أن أتكلم أولا بصورة موجزة عن تاريخ حياة صاحب الألفية ثم أنتقل بعد ذلك إلى الكلام على الألفية نفسها وشراحها.

### صاحب الألفية:

نسبه: هو محمد بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين الطائى الجيانى الشافعي النحوى الاستاذ إمام زمانه في العربية.

مولده: ولد بجيّان \_ بفتح الجيم وتشديد الياء \_ بلد بالأندلس سنة ٢٠٠هـ ستمائة أو إحدى وستمائة كما قال الذهبي.

شيوخه: في بلدته جيان، أخذ النحو والقراءات عن ثابت بن حيان، ثم قدم دمشق وأخذ عن أبي الحسن على بن محمد السخاوى، وسمع منه ومن أبي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر، وأبي صادق بن الصباح، وله شيخ جليل هو ابن يعيش الحلبي.

تلامیذه: روی عنه ابنه الإمام بدر الدین، والشمس بن أبی الفتح البعلی، والبدر بن جماعة، والعلاء بن العطار، وخلق كثیر.

عمله: استوطن دمشق ونزل بالعادلية الكبرى وولى مشيختها الكبرى التى من شروطها القراءات والعربية، وكانت ولايت بعد أبى شامة، وأقام بالعادلية، وألف التواليف المفيدة في فنون العربية.

طرف من حياته وعلمه: كان همه التردد على العلماء والأخذ عنهم حتى يتفنن ويتذوق العلم الذى يريد أن يصل إليه، ولما دخل حلب لازم حلقة ابن يعيش ثم حضر عند تلميذه ابن عمرون ولزمه وكان ذهنه من أصح الأذهان مع ملازمته العمل والنظر والكتابة والتأليف، وصار أستاذ أهل زمانه وإمام أوانه، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وحاز قصب السبق وأربى على المتقدمين، وكان إماما في القراءات وعللها، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار

من نقل غريبها والاطلاع على وحشيها، وأما في النحو والتصريف فكان فيهما بحراً لا يجارى وحبراً لا يبارى. وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأثمة الأعلام يتحيرون فيه ويتعجبون من أين يأتي بها، وكان نظم الشعر سهلا عليه رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك.

أخلاقه: كان ابن ماليك رجلا ورعًا تقيًّا اكتسى حلة البدين المتين وصدق اللهجة وكشرة النوافل وحسن السمت ورقة القلب وكمال البعقل والوقار والتؤدة، كثير العبادة، وانفرد عن المغاربة بشيئين؛ بالكرم ومذهب الإمام الشافعي.

قال أبو حيان: وبحثت عن شيوخه فلم أجد له شيخًا مشهورًا يعتمد عليه ويرجع في حل المشكلات إليه إلا أن بعض تلامذته ذكير أنه قال قرأت على ثابت ابن حيان بجيان وجلست في حلقة أبى على الشلوبين نحوا من ثلاثة عشر يومًا، ولم يكن ثابت بن حيان من الأثمة النحويين، وإنما كان من الأثمة المقرئين، قال: وكان ابن مالك لا يحتمل المباحث، لأنه إنما أخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسه هذا مع كثرة ما اجتناه من ثمرة غرسه.

### مؤ لفاته:

- الفية ابن مسالك. التي اشتهرت في البلاد العربية وغيرها وهي المكونة
   من ألف بيت، وقد كثر شراحها.
- ٢ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد هو مختصر كتاب له اسمه: «كتاب الفوائد» في النحو، ضاع ومن هذا المختصر نسخ في برلين، وليدن وباريس والأسكوريال، وله شروح في دار الكتب المصرية أحدها لابن أم قاسم المتوفى سنة ٧٤٩ وقد شرحه ابن عقيل أيضاً وغيره...
- ٣ ـ لامية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال، ويقال لها «لامية ابن مالك» منها نسخ في غوطا ومنشن وباريس والأسكوريال. ولها شروح منها: شرح لابنه بدر الدين في برلين وباريس، وطبع في بطرسبورج سنة ١٨٦٤ ـ في ليبسك سنة ١٨٦٦ وغيرهما. وهناك شروح أخرى بعضها في دار الكتب المصرية.

- ٤ ـ الكافية الشافية: أرجوزة في النحو ٢٧٥٧بيــتا، ومنها لخص ألفيته المتقدم
   ذكرها ومن الكافية نسخة في مكتبة الأكاديمية في ڤيينا.
  - ٥ \_ عدة الحافظ وعمدة اللافظ: في النحو أيضا في باريس.
    - ٦ ـ سبك المنظوم وفك المختوم في النحو في برلين.
    - ٧ ـ إيجاز التعريف في علم التصريف في الأسكوريال.
- ٨ ـ شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الـصحيح في الأسكوريال
   وطبع في الهند سنة ١٣١٩.
  - ٩) كتاب العروض في الأسكوريال.
- ١٠ تحفة المودود في المقصور والممدود، قصيدة همزية فيها الألفاظ التي آخرها ألف، وتشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة. منها نسخة في دار الكتب المصرية مع لامية العجم.
  - ١١ \_ الألفاظ المختلفة: مجموع مترادفات في برلين.
  - ١٢ ـ الاعتقاد في الفرق بين الصاد والضاد: قصيدة مشروحة في برلين.
- 17 \_ الإعلام بمثلث الكلام: أرجوزة في نحو ٣٠٠٠ بيت. ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها ثلاثة معان باختلاف حركاتها، ورتب الألفاظ على الحروف الأبجدية. في كالمعجم للمثلثات، منها نسخة في دار الكتب المصرية في ١٤٥ صفحة وقد طبعت بمصر.

وفاته: توفى ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء الثالث عشر من شعبان سنة ٦٧٢هـ اثنتين وسبعين وستمائة، وصلى عليه بالجامع الأموى، ودفن بسفح قاسيون، وقد رثاه شرف الدين الحصنى بقوله:

يا شتات الأسماء والأفعال بعد موت ابن مالك المفضال وانحراف الحروف من بعد ضبط منه في الانفصال والاتصال(١)

<sup>(</sup>۱) طبقات القراء لابن الجزرى جـ٢ رقم ٣١٦٣، وبغية الوعاة للسيوطى ص٥٣، وفوات الوفيات لابن شاكر جـ٢ ص٢٢٨، طبـقات الشافعية للـسبكى جـ٥ ص٢٨ تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان جـ٣ ص١٥١، شذرات الذهب جـ٥ ص٣٣٩.

# الفية ابن مالك

### لفظ ألفية،

لفظ المنسوب إليه وهو الألف. ويميل إلىه العرب من قديم في عطاياهم ومنحهم وتعبيراتهم، وهو عدد دال على الكمال عندهم.

ولما نظمت العلوم وشاع هذا النوع من التأليف في آخر القسرن السادس الهجرى وما بعده من عصور المؤلفات المختصرة حفظا لقواعدها وتسهيلا للطالبين في حفظ ضوابطها مالوا إلى هذا العدد فنظموا عليه.

وفى فهرس كشف الظنون لمادة الفية لم نجد أسبق من الفية ابن معط ثم تليها الفية ابن مالك ثم تتابعت المنظومات التي بهذا الأسم.

# نبذة عن الألفية،

«الألفية في النحو» للشيخ العلامة جمال الدين أبي عبدالله الطائي الجياني المعروف بابن مالك النحوى المتوفى سنة ٢٧٢هـ اثنتيسن وسبعين وستمائة. وهي مقدمة مشهورة في ديار العرب، وجمع فيها مقاصد العربية وسماها «الخلاصة» في علمي النحو والتصريف، أخلها ابن مالك من الكافية الشافية، جعلها في أرجورة لطيفة مع الإشارة إلى مذاهب العلماء وبيان ما يختاره من الآراء أحيانا، وقد كثر إقبال العلماء على هذا الكتاب من بين كتبه بنوع خاص حتى طويت مصنفات أئمة النحو من قبله، وإنما اشتهرت بالألفية، لأنها ألف بيت في الرجز أولها.

قال مُحمَّدُ هُوَ ابْنُ مَالك أَحمدُ رَبِّي الله خَيْرَ مالك

وقد نشرها كشيرون وترجمها المستشرق «بنتو» إلى الفرنسية، وطبعت مع الأصل العربى في الأستانة سنة ١٨٨٧م، وقد شرحها الكثير من النحاة. أبرزوا معانيها وأظهروا محاسنها.

### **شروحها**: منها:

١ - شرح ابن مالك صاحب الألفية، قال الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام
 في ترجعة ابن مالك «وله الخلاصة وشرحها والله أعلم».

٢ - شرح الألفية لولده بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجيانى الأندلسى الدمشقى الشافعى المتوفى سنة ٦٨٦ ست وثمانين وستمائة، وهو شرح منفتح وهو المعروف بشرح ابن المصنف، خطأ والده فى بعض المواضع، وأورد الشواهد من الآيات القرآنية - أوله. أما بعد حمد الله سبحانه بما له الحمد. . . إلخ. . فرغ من تأليفه فى محرم سنة ٦٧٦ هـ ست وسبعين وستمائة.

### اوعلى هذا الشرح):

- أ ـ حاشية للشيخ عز الدين محمد بن أبى بكر بن جماعة الكنانى المتوفى سنة ٨١٩ هـ تسع عشرة وثمانمائة.
- ب ـ وحاشية للشيخ العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى سنة ٨٥٥ هـ خمس وخمسين وثمانمائة.
- جـ وحاشية للقاضى زكريا بن محمد الأنصارى المتوفى سنة ٩٢٨ مـ ثمان وعشرين وتسعمائة سماها «الدرر السنية» أولها «الحمد لله الذى منحنا علم اللسان»... إلخ.. علقها سنة ٩٨٥هـ خمس وتسعين وثمانمائة.
- د\_حاشية للفاضى تقى الدين بن عبدالقادر التميمى المتوفى سنة 0 . . ١ هـ خمس وألف، جمع فيه أقوال الشراح، وحاكم فيما بينهم.
- هـ ـ وحاشية للشيخ شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادى جردها الشيخ محمد الشوبرى الشافعي المتوفى سنة ١٠٦٩هـ تسع وستين وألف.
- د ـ التعليق على الشرح: علق الشيخ جـ لال الدين عبدالرحمن أبو بكر السيوطى المتوفى سنة ٩١١ هـ إحدى عشرة وتسعمائة، وصل فيها إلى أثناء الإضافة وسماها «المشنف على ابن المصنف».
- ٣ ـ شرح الألفية للشيخ محمد أبى الفتح أبى الفضل الحنبلى النحوى المتوفى
   سنة ٧٠٩ هـ تسع وسبعمائة.

- ٤ ـ شرح الألفية للعلامة شمس الدين بن محمد بن الجزرى
   المتوفى سنة ٧١١ هـ إحدى عشرة وسبعمائة.
- ۵ ـ شرح الآلفية للشيخ نور الدين إبراهيم بن هبة الله الأسنوى المتوفى سنة
   ۱ ۲۷هـ إحدى وعشرين وسبعمائة.
- ٦ ـ شرح العلامة أثير الدين أبى حيان محمد بن يوسف الأندلسى النحوى المتوفى سنة ٧٤٥ هـ خـمس وأربعين وسبعمائة. ولم يكمل هذا الشرح. فقد شرح نصف الألفية فى مجلدين وسماه «منهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك». أوله: حـمد الله من أوجب من افتتح به الإنسان . . إلخ، ذكر أن غرضه من مقاصد ثلاثة: تبيين ما أطلقه وتبينه على الخلاف الواقع فى الأحكام وحل المشاكل.
- ٧ ـ ومن الشروح المشهورة شرح العلامة بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبدالله بن على المرادى المصرى المعروف بابن أم قاسم النحوى المتوفى في يوم عيد الفطر سنة ٧٤٩هـ، أوله: الحمد لله والشكر له. إلخ، وهو الشرح الذي نعمل على تحقيقه.
- ٨ ـ شرح الشيخ زين الدين عمر بن المظفر الوردى بن عمر بن أبى الفوارس
   ابن على الشافعى المشهور بابن الوردى المتوفى سنة ٩٤٧هـ تسع
   وأربعين وسبعمائة.
- ٩ ـ شرح الشيخ جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوى المتوفى سنة
   ٢٦٧هـ اثنتين وستين وسبعمائة. قال السيوطى فى طبقات النحاة: لم
   كمله.
- ۱۰ ـ شرح العلامة جمال الدين عبدالله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوى المتوفى سنة ٧٦٢هـ اثنتين وستين وسبعمائة، نثرها في مجلد وسماه «أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك» ثم اشتهر بالتوضيح.

### اومن الشروح عليها:

شرح الشيخ خالد بن عبدالله الازهرى النحوى الذى فرغ منه سنة ٨٩٠ تسعين وثمانمائة، وهو شرح عظيم ممزوج سماه «التصريح

بمضمون التوضيح؛ أوله: الحمد لله الملهم لتوحيده. . إلخ . . ، ذكر أنه رأى ابن هشام في منامه فأشار إليه بشرح كتابه فأجاب .

ومن الحواشي عليه:

وعلى التوضيح تعليقات منها:

- أ ـ حاشية عز الدين محمـ بن شرف الدين أبى بكر بن جماعة المتوفى سنة ١٩٨هـ تسع عشرة وثمانمائة.
- ب \_ وحاشيـة بدر الدين محمود بن أحمد الـعينى المتوفى سنة ٨٥٥هـ خمس وخمسين وثمانحائة.
- جــ وحاشية سيف الدين محمد بن محمد البكتمرى المتوفى فى حدود سنة ٨٧٠هـ سبعين وثمانحائة.
- د ـ وحاشية محيى الدين عبدالقادر بن أبى القاسم السورى المالكى المتوفى سنة ٨٨٠هـ ثمانين وثمانمائة، سماه (رفع الستور والأرائك عن مخبشات أوضح المسالك أولها: أما بعد حمد الله ذى الجلال. . إلخ.
- هـ ـ وحاشية برهان الدين إبراهيم بن عـبد الرحمن الكركى المتوفى فى حدود سنة ٨٩٠ تسعين وثمانمائة.
- و\_وحاشية الشيخ جـلال الدين عبـد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى سنة ٩١١ إحدى عشرة وتسعمائة.
- ز \_ وحاشية اللقانى العلامة ناصر الدين أبى عبد الله محمد اللقانى المالكى المتوفى سنة ٩٥٨هـ ثمان وخمسين وتسعمائة على أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك لابن هشام.
- 11 \_ شـرح أبى أمامـة محـمد بن علـى الدكاكى المتـوفى سنة ٧٦٣ ثلاث وستين وسبعمائة.
- ۱۲ \_ شـرح العلامـة محـمد بن أحـمد الأسنوى المتـوفى سنة ٧٦٣ ثلاث وستين وسبعمائة.

- ١٣ ـ شرح الشيخ برهان الدين بن محمـد بن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٦٥
   خمس وستين وسبعمائة وسماه: إرشاد السالك.
- 18 شرح قاضى القضاة عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبدالرحمن ابن عبد الله بن عقيل القرشى الهاشمى العقيلى من ولد عقيل بن أبى طالب المولود في يوم الجمعة التاسع من شهر المحرم سنة ١٩٨هـ ثمان وتسعين ومستمائة والمتوفى بالقاهرة ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الأولى سنة ٢٩٨هـ تسع وستين وسبعمائة، ودفن بالقرب من مشهد الإمنام الشافعى. أوله: «الكلام المصطلح عليه عند النحويين عبارة عن المفظ المفيد. وهو من الشروح المشهورة. طبع في مصر والشام وغيرهما. وقد ترجم هذا الشرح إلى الألمانية وطبع في برلين سنة ١٨٥٧.

### وعلى هذا الشرح:

- أ ـ حاشيـة لجلال الدين السيوطى المتوفى سنة ٩١١هـ سـماها «السيف الصقيل» على شرح ابن عقيل.
- ب ـ حاشية للعلامة أبى الفتح أحمد بن عـمر المعروف بالأستقاطى الحنفى المتوفى سنة ١١٦٩هـ عـلى شرح ابن عقيل على الألفية، أولها بعد الديباجة: هذه فوائد شريفة وفرائد لطيفة نفعها جزيل. . . الخ، فرغ من تأليفه ١١٥٠هـ.
- جـ ـ حاشية الأجهورى: هو العـلامة الشيخ عطية بن عطيـة البرهانى الشافـعى الشهيـر بالأجهورى، المتـوفى سنة ١١٩٠هـ، شرح ابن عقيل للألفية.
- د ـ التحفة الوفية . على شرح ابن عقيل للألفية ، وهي حاشية للعلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحسمد البديسرى الدمياطى الشافعى المشهور بابن الميت الدمياطى من علماء القرن الثانى عشر الهجرى على شرح ابن عقيل على الألفية أولها: الحمد لله الذي من نحاه ما خاب . إلخ .

- هـ حاشية الخضرى. هو العـلامة الشيخ محـمد الحضرى الدمـياطى الشافعى المتوفى سنة ١٢٨٨هـ على شـرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، أولـها: بحمـدك اللهم على ما وجـهت نحونا مـن سوابخ النعم . . إلخ، وفرغ من تأليفها سنة ١١٩٣هـ.
- ١٥ ـ شرح الشيخ عماد الدين محمد بن الحسين الأسنوى المتوفى سنة
   ٧٧٧هـ سبع وسبعين وسبعمائة ولم يكمله.
- ۱٦ ـ شرح الشيخ محمد شـمس الدين بن عبدالرحمن بن الصائغ الزمردى المتوفى بالقاهرة سنة ٧٧٧ سبع وسبعين وسبعمائة قـيل: وهو شرح حسن.
- ۱۷ ـ شرح الشيخ شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحمد بن على بن جابر الهوارى الأندلسى المرسينى المالكى الضرير النحوى المتوفى سنة ٥٨٠ ثمانين وسبعمائة أوله «الحمد لله الذى أرسل إلينا أشرف المرسلين. . . إلخ»، وهو شرح مفيد نافع للمبتدئ لاعتنائه بإعراب الأبيات وتفكيكها وحل عبارتها، قال السيوطى: لكنه وقع فيه تتبعته في تأليفي المسمى بتحرير الأعمى والبصير، فرغ من تأليفه سنة ٢٥٧هـ ومات في منتصف رمضان سنة ٧٧٩ تسع وسبعين وسبعمائة.
- ۱۸ ـ شـرح القاضى برهان الـدين بن برهان بن عبـد الله الحكرى المصـرى المتوفى سنة ۷۸۰ـ ثمانين وسبعمائة.
- 19 \_ شرح الإمام الفقيه أبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناظى المالكى المعروف بالشاطبى المتسوفى سنة ٧٩هـ تسعين وسبعمائة. على ألفية ابن مالك، والأجزاء الموجودة الأول والثانى والثالث والخامس من نسخة فى أربعة مجلدات بقلم نسخ قديم بخط عمر بن عبدالله المنظراوى، والشالث سنة ٨٦٨هـ والخامس سنة ٨٧٨هـ. بكل من الأول والشانى والثالث خرم، والثالث ينتهى باسم الفاعل، ويبدأ الخامس بعوامل الجزم وينتهى بالنسب.

٢٠ ـ شرح العلامة أبى زيد عبد الرحمن بن صالح المكودى الفاسى المتوفى
 فى حدود سنة ٨٠٠هـ ثمانمائة، كبيراً وصغيراً ـ شرحـه الصغير وصل
 الديار المصرية، وهو شرح لطيف نافع استوفى فيه الشرح والإعراب.

وعليه حاشية للشيخ عبد القادر بن القاسم بن أحمد بن محمد الأنصارى السعدى العبادى المالكى الهتوفى سنة ٨٨٠ هـ ثمانين وثمانمائة، وحاشية للعلامة الهلوى.

۱۱ ـ شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب الأنباسى الشافعي المتوفى سنة ۸۰هـ اثنتين وثمانمائة. أوله «الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين. إلخ»، فرغ من تأليفه في السابع عشر من شهر شوال سنة ۷۲۵هـ بالجامع الأقصى من القدس الشريف، وهي المسمأة «بالدرة المضيئة» نسخ في مجلد مخروم الأول، وأول ما فيها من أواخر باب المعرب والمبنى، وأخرى تنتهى بأفعل التفضيل.

۲۲ ـ شرح الشيخ سراج الدين عمر بن على الشهير بابن الملقن المتوفى سنة
 ۸۸ ـ أربع وثمانمائة.

۲۳ ـ شــرح الشيخ بهــرام بن عبــدالله الديرى المالكي المتــوفي سنة ٥٠٨هــ خمس وثمانمائة.

۲۶ ـ شرح الألفية عَامِلُغَة ذي الخصاصة في حل الخلاصة ـ لمحمد بن محمد الأسدى القدسي المتوفي سنة ٨٠٨هـ ثمان وثمانمائة.

. ٢٥ ـ شرح الـقاضي جمـال الدين يوسف بن الحدسن بن محـمد الحـموى المتوفى سنة ٩ ٨٠هـ تسع وثمانمائة.

٢٦ ـ شرح الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد بن خطيب داريا المتوفى سنة
 ٨١ ـ عشر وثمانمائة ـ مزج فيه المتن.

۲۷ ـ شرح القاضى أحمد بن إسماعيل الشهير بابن الحسبانى المتوفى فى
 حدود سنة ٨١٥هـ خمس عشرة وثمانمائة.

- ۲۸ ـ شرح الشيخ أبى عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمسانى
   الصغير المتوفى سنة ۸٤۲هـ اثنتين وأربعين وثمانمائة.
- ٢٩ ـ شرح الشيخ شمس الدين بن زين الدين المتوفى سنة ٨٤٥هـ خمس
   وأربعين وثمانمائة ـ شرحها نظما.
- ۳۰ ـ شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمد القباقبي الحلبي المتوفى في حدود سنة ۸۵۰هـ خمسين وثمانمائة.
- ٣١ ـ شرح الشيخ محمد بن محمد الأندلسي الشهير بالسراعي النحوى المتوفى سنة ٨٥٣هـ ثلاث وخمسين وثمانمائة.
- ٣٢ ـ شرح الألفية ـ تأليف أحد الفضلاء ـ الموجود منه الجزء الثاني مخروم من الأول وأول ما فيه من باب نعم وبئس وما جرى مجراهما ينتهى إلى أثناء باب إعراب الفعل تليه كراسة من الجزء الأخير منه ـ مخطوط بخط محمد بن محمد المنظراوى، فرغ من كتابته في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذى الحجة ٨٦٨هـ.
- ٣٣ \_ شرح العلامة تقى الدين أحمد بن محمد الشمنى المتوفى سنة ٨٧٢هـ اثنتين وسبعين وثمانمائة \_ وهو شرح بديع مهذب المقاصد، أوله «حمدا لله تعالى على ما منح من أسباب البيان». الخ.
- ٣٤ ـ شرح العـــلامة زين الدين بن عــبدالرحــمن بن أبى بكر الشهــير بابن العينى الحنفى المتــوفى سنة ٨٩٣ هـ ثلاث وتسعين وثمانمائة ــ شــرحها مزجا ــ وهو شرح مختصر جدًّا، أتمه تأليفًا سنة ٨٩٣هـــ.
- أوله: الحمد لله رب العالمين. . إلخ، مخطوط بقلم معتاد، وتمت كتابته في أوائل شهر ذي القعدة سنة ١٠٤٣هـ.
- ٣٥ ـ ومنها «التحفة المكية في شرح الأرجوزة الألفية» هو شرح للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد المقرئ المغربي المالكي من علماء القرن التاسع الهجري. على ألفية ابن مالك، أوله «الحمد لله الذي لا يستفتح بأجل من اسمه كلام. إلخ» نسخة في مجلد بقلم معتاد.

- ٣٦ ـ شرح الشيخ جلال الدين بن أبى بكر المعروف بالسيوطى المتوفى سنة ٩١١ هـ إحدى عشرة وتسعمائة، وهو شرح مختصر عزوج ـ مكث فى تأليفه سنتين سماه «البهجة المرضية» أوله «أحمدك اللهم على نعمك وآلائك. . إلخ». وله مختصر فى الألفية فى ستمائة بيت وثلاثين دقبقة وسماه «الوفية».
- ٣٧ ـ ومنها «فتح الرب المالك بشرح الفية ابن مالك» وهو شرح للعلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن قاسم المغزى الشافعي المتوفى سنة ٩١٨ هـ على الفية ابن مالك. أوله، «بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتى نحمد الله المانح من أراد لسانا عربيًّا... إلخ» نسخة في مجلد بقلم معتاد وبها خرم في ٢٠٤ ورقة.
- ۳۸ ـ شرح ابن داؤد على الألفية. هو العلامة زين الدين أبو يحيى داود بن داود محمد المالكي على الألفية، أوله: «الحمد لله حمدا يليق برضائه. والخ نسخة في مجلد بقلم معتاد، نقلت في نسخة المؤلف بخط على بن سليمان سنة ٩٢٠هـ بها حرم وآثار رطوبة.
- ٣٩ ـ ومنها اللوة السنية على شرح الألفية الشيخ الإسلام زكريا ـ وهو الإمام شنيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصارى الشافعي المتوفي سنة ٩٢٥هـ خمس وعشرين وتسعمائة. نسخة في مجلد.
- ٤ شرح الألفسية لم يعلم مؤلفه أوله «الحمد لله المجيب النداء بلا ابتداء . . » إلى أن قال: «وبعد فهذا ما فتح الله تعالى به شرحًا أو كالشرح على الألفسية . إلخ» نسخة في مجلد بقلم معتاد قديم ويغلب على الظن أنها مكتوبة في عصر المؤلف بآخرها تملك لأحد الأفاضل بتاريخ أواخر شهر رجب سنة ٢٧٠ ه.
- ٤١ شرح العبلامة نور الدين أبى على بن محمد الأشموني المتوفى سنة
   ٩٣٩ تسع وعشرين وتسعمائة.
  - ومن الجواشي عليه:

- أ ـ حاشية ابن قـاسم العبادى ـ وهو العلامة أبو العـباس شهاب الدين أحمـد بن قاسم العـبادى المصـرى الشافعى الأزهرى المتـوفى سنة 498هـ على شرح الأشمـونى على الألفية ـ نسخـة فى مجلد بها خروم وأكلة أرضة.
- ب ـ حاشية للعسلامة أحمد بن عمر الحنفى المشهسور بالأسقاطى المتوفى منه ١١٦٩هـ على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك والمسماة «تنوير الحالك على منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» أولها: «الحمد لله رافع الدرجات لمنخفض الجناب. والخ». فرغ من تأليفها سنة ١١٠هـ نسخة في مجلد بها خروم.
- ج حاشية الحفنى \_ هو العلامة العارف بالله شمس الدين أحمد بن سالم بن أحمد المعروف بالحفنى الشافعى المصرى المتوفى سنة 119 هـ. على شرح الأشمونى على الألفية. نسخة في مجلد بقلم معتاد.
- د ـ حاشية الصبان ـ وهو العلامة أبو العرفان محمد بن على المعروف بالصبان الشافعى الحنفى المتوفى سسنة ١٢٠٦هـ على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك أولها «نحمدك اللهم على ما وجهت نحونا من سوابغ النعم. . إلخ» فرغ من تأليفها سنة ١١٩٣هـ.
- هـ حاشيـة لأبى عبد الله محـمد بن أحمد بن عليش المعـروف بالشيخ عليش المـالكى المولود فى القـــاهرة سنة ١٢١٠هـ والمتـــوفى سنة ١٢٩٩هـ والمسماة «هداية السالك».
- 27 \_ ومن شرحها «فتح الخالق المالك في حل الفاظ الفية ابن مالك» \_ وهو شرح للعلامة محمد بن أحمد السشربيني الشافعي المعروف بالخطيب المتوفى سنة ٩٧٧هـ على الفية ابن مالك، أوله: «الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا على أفضل خلقه . إلخ»، فرغ من تأليفه سنة ٩٧٦هـ نسخة في مجلد بقلم معتاد بها أوراق بخط مغاير وآثار رطوبة في ٣٣٧ ورقة.

- ٤٣ ـ شرح الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الرضى الغـزى المتوفى فى حدود سنة ١٠٠٠ الف، وله ثلاثة شروح منثور ومنظومان.
- ٤٤ ـ ومنها «المنح الوفية بشرح الخلاصة الألفية» وهو شرح للشيخ احمد بن على المعروف بالسندوبي الشافعي من علماء القرن الحادي عشر الهجرى على الفيسة ابن مالك، أولها: «الحسمد لله الذي رفع السموات بقدرته وعنايته. . إلنح» فسرغ من تأليف سنة ٢٠٦٠هـ. نسخة في مسجلد بقلم معتاد وبهامشه حواش وبها خروم وترميم.
- ٤٥ ـ شرح الشيخ العلامة المختار بن بون وهي تقييدات كالشرح على الفية ابن مالك.
- 27 ـ شرح الألفية للشيخ أحمد بن أحمد الإصطهناوى الشافعى الأحمدى. أتمه سنة ٧٠١٩هـ أوله: «نحمدك يا مفيض الخيرات ومقدر الحركات والسكنات. إلخ». أتم جمعه يوم الخميس المبارك ثالث عشر شهر رجب سنة ١٢٠٠هـ ألف ومائتين. . نسخة في مجلد.
- 2۷ ـ ومنها «الكواكب السنية» وهو شرح للعلامة الشيخ عبدالرحمن حسين الإدكاوى من هلماء القرن الثالث عسشر على الألفية لابن مالك، أوله: «الحمد لله رافع الدرجات لمن انتصب لشكر أفضاله. . إلغ» بخط تلميذ الشارح مرسى حسن السقا، فرغ من كتابتها اليوم الخامس من شهر رجب سنة ١٢٨٩هـ.
- 24 ـ ومنها «الأرهار الزينية شرح متن الألفية» لحضرة العالم العامل السيد أحمد بن السيد زينى دحلان، أوله: «الكلام على البسملة شهير فلا حاجة إلى الإطالة فيه، ولد سنة ١٣٣١هـ موافق سنة ١٨١٦، توفى سنة ٤٠١٤هـ سنة أربع وثلاث مائة وألف من المحرم موافق ١٨٨٦م، وكان ودفن في البلد الحرام في مقبرة المعلى ذات المقام أعلى الله مقامه، وكان قد فرغ من تأليفه سنة ١٣٧٦هـ نسخة في مجلد طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية.

- ٤٩ \_ ومنها «الكواكب الدرية شرح منظومة الألفية» \_ للعلامة جمال الدين ابن مالك \_ تأليف حـجة العلماء والعاملين الشيخ صالح عبدالـسميع الأزهرى.
- ٥ ومنها «غنية السالك على ألفية ابن مالك» وهو شرح للعلامة الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد بن على بن مكى بن أحمد المشهور بالسيوطى الجرجاوى الواعظ من علماء القرن الرابع عشر الهجرى على ألفية ابن مالك أوله: «الحمد لله الذى رفع من انتصب لنفع العباد . . إلخ». نسخة ضمن مجموعة في مجلد بقلم معتاد بخط المؤلف.

## إعراب الألفية،

وفي إعراب الألفية:

- ١ كتاب للشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسين الرملي الشافعي المتوفى
   سنة ٨٤٤ أربع وأربعين وثمانمائة.
- ٢ ـ كـتاب للشـيخ خـالد بن عـبدالله الأزهرى المتـوفى سنة ٩٠٥ خـمس وتسعـمائة. مـجلد سمـاه «تمرين الطلاب فى صناعـة الإعراب» أوله:
   «الحمد لله الذى رفع قدر من أعرب بالشهادتين . . إلخ»، وفرغ منه فى رمضان سنة ٨٨٦ ست وثمانين وثمانمائة.

# شرح شواهد شروح الألفية:

وفى شرح شواهد شروح الألفية كتابان، كبير وصغير للشيخ أبى محمد محمود بن أحمد العينى المتوفى سنة ٨٥٥ خمس وخمسين وثمانمائة، سمى الكبير بالمقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية، وقد اشتهر بالشواهد الكبرى جمعها فى شروح التوضيح وشرح ابن المصنف وابن أم قاسم وابن عقيل، ورمز إليها بالظاء (لابن الناظم) والقاف (لابن أم قاسم) والهاء (لابن هشام) والعين (لابن عقيل) وعدد الأبيات المستشهدة ألف ومائتان وأربعة وتسعون، وفرغ من الشرح فى شوال سنة ٨٠١هه ست وثمانمائة (١).

وفهرست دار الكتب المصرية، وفهرست مكتبة الأزهر الشريف.

<sup>(</sup>۱) کشف الظنون جـ ۱ ص ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۱

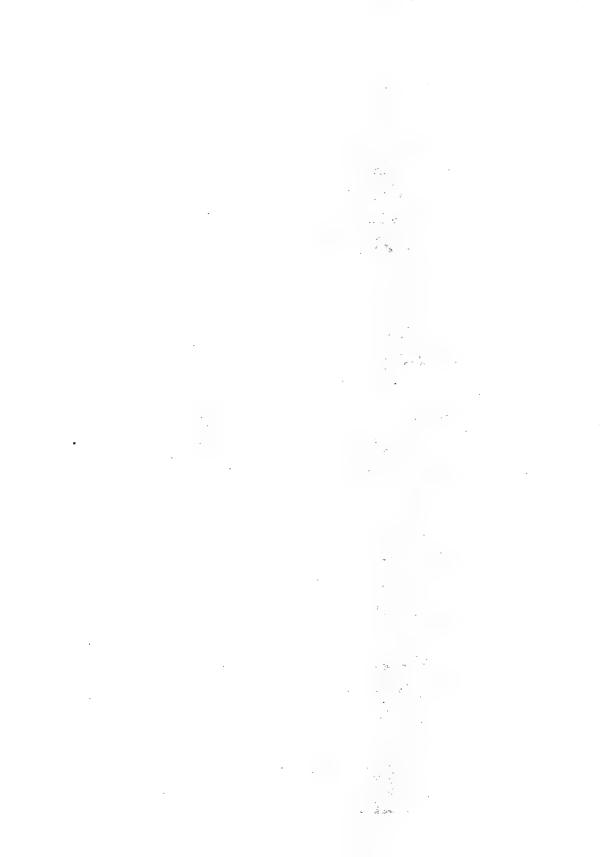





# الفرك الثانى

# ويشتمل على:

التعریف بالمرادی المعروف بابن أم قاسم (نسبه – مولده – تسمیته بابن أم قاسم – تسمیته بالمرادی).

علمه (ابن أم قاسم النحوى، الفقيه، الأصولي، المقرئ)

خلقه - رؤيته للنبي ﷺ - أسرة المرادي - شخصية المرادي

••••

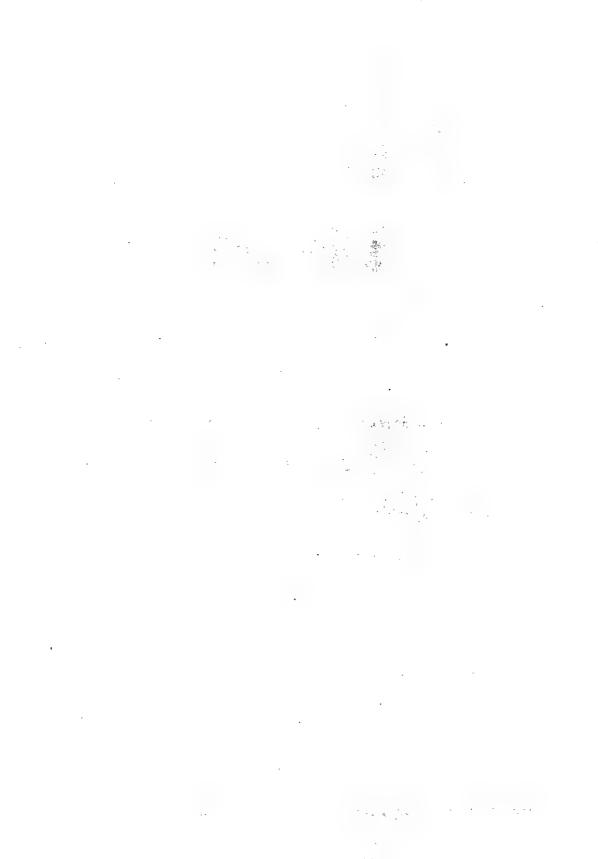

# المرادى المعروف بابن أم قاسم

#### نسيه،

هو الحسن بن قاسم بن عبدالله بن على أبو محمد بدر الدين المعروف بابن أم قاسم المرادي المصرى المولد المغربي المحتد الفقيه المالكي النحوي اللغوي(١).

### مولده

لم أر مؤرخًا تعرض لتاريخ ميالاده، وهذا شأن بعض العلماء حيث لم يعثروا له على تاريخ يحدد مولده.

ولكن ذكر السيوطي أنه (ولد بمصر)(٢)، وغيره: المصرى المولد(٣).

### تسميته بابن أم قاسم:

نسبة إلى جدته من أبيه كانت تعيش في بلاد المغرب في مدينة أسفى الساحلية الواقعة على المحيط الأطلنطى في المغرب، ولكن شاءت الأقدار أن ينتقل ولدها إلى مصر فصحبته، وكانت هذه المرأة على جانب كبير من الخلق والتدين والصلاح، فالتف الناس حولها وأجلُوها وأكرموها واحترموها، ووضعوها في مكان يليق بها فخاراً وإكباراً.

وكان اسمها زهراء، ولاعتقادهم فيها حينما وفدت من المغرب سموها بالشيخة.

فلما ولد الحسن المرادى فى مصر وشب، وكان أكثر الناس التفافا بجدته، وكان أكثر حبًّا وتقربًا وملازمة لها، لقبوه بها وقرنوا اسمها باسمه، فصار اسمها عنوانا عليه وشهرته تابعة لها يعرف ويتميز به عن غيره.

<sup>(</sup>۱) راجع: بغية الوعاة للسيوطى ص٢٢٦ وحسن المحاضرة ص٢٣٠ وطبقات القراء لابن الجزرى جدا ص ٢٢٧ والدرر الكامنة جـ٢ ص١١٦ رقم ١٥٤٦، وشذرات الذهب جـ٦ ص١٦٠، وروضات الجنات ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) راجع : حسن المحاضرة للسيوطي ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) راجع : طبقات القراء جـ ١ ص ٢٢٧ وشذرات الذهب جـ ٣ ص ١٦٠ ، وروضات الجنات ص ٢٢٥ .

«المعروف بابن أم قاسم وهي جدته أم أبيه واسمها زهراء، وكانت أول ما جاءت من المغرب عيرفت بالشيخة فكانت شهرته تابعة لها» ا هـ(١).

وقيل: إن هــذه المرأة ليست جـدته، إنما هى امرأة من بيت العــز والسلطان والملك أحبت الحسن لخلقــه وتقواه وحسن معاملته منذ صــغره، وتبنته وادعت أنه ابنها واشتهر بذلك اسمه باسمها.

(الشهير بابن أم قاسم لامرأة تبنته تدعى أم قاسم من بيت السلطان) اهـ(٢).

### تسميته بالرادى،

باطلاعی علی کتب المؤرخین لم أعثر علی سبب تسمیته بالمرادی، ولعل المؤرخین لم یهتموا بهذه التسمیة فاهملوا سببها.

وأقول: ربما يكون نسبة إلى قبيلة مراد باليمن أو نسبة إلى جد له يسمى المرادى.

#### علمه

### ابن أم قاسم النحوى،

هو اللغوى التصريفي البارع، كان ابن أم قاسم في النحو نابغة من نوابغه، أغرم به منذ صغره، وشغف بالتدوين والتصنيف.

فهو الإمام الذى خدم هذا الفن أكثر عمره واشتهر اسمه وطار صيته، حيث كانت الحاجة فى هذا العصر أدعى إلى نشاط حركتى التدوين والتصنيف، فبرزت شخصيته النحوية بروزا لا نظير له، وانكب وسهر الليالى على كتب السابقين فتأثر بهم، وأخذ ما حلى له من اليواقيت النحوية وأزهاره الباسمة، فكانت نتيجة اطلاعه على آراء السابقين ومصنفاتهم، أنه أصبح علما من الأعلام القادرين على

<sup>(</sup>۱) راجع: بغية الوعاة ص٢٢٦، والدر الكامنة جـ٢ ص١١٦ رقم ١٥٤٦، وشدرات الذهب جـ٦ ص ١٦٠، وروضات الجنات ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) راجع : الدرر الكامنة لابن حجر جـ ٢ ص١١٦ رقم ١٥٤٦.

تخطى الصعاب، والبروز إلى الوجود في ثوب قشيب يحقق للنحو كل آماله وأمانيه.

فنراه فى كتبه نقل عن السابقين واهتم برأيهم واعتمد عليهم وناقش رأيهم فى بعض المسائل، وليس هذا فحسب بل إنه تتلمذ على رجال عظام من أثمة النحو وكبرائهم أمشال أبى عبدالله الطنجى، والسراج الدمنهورى وأبى زكريا الغمارى، والشيخ أبى حيان.

(واخذ العسربية عن أبى عبد الله الطنجى والسراج الدمنهورى وأبسى زكريا الغمارى وأبى حيان) ا هـ(١).

فهؤلاء كانت لهم اليد الطولى على ابن أم قاسم حيث نبغ وتقدم واشتهر فى فن النحو فتأثر واقتدى بهم وسار على طريقهم.

ولكن بالبحث رأيت أنه لم ينقل في كتبه عن شيوخه إلا عن شيخه أبي حيان. وأعلى ذلك بأنه كان من أفاضل الشيوخ وكان آخرهم، وأكثر ملازمة له (عن جماعة آخرهم أبو حيان) ا هـ(٢).

وهكذا كان شأن ابن أم قاسم يتقلب هنا وهناك لينال الحظ الوفير من اللسان العربي القويم، وأغلب الظن أنه كان في منطقة شمال القاهرة حيث دفن هناك.

وفعلا أصبح نحويًا بارعًا نال إعجاب الجميع، وكان من أكابر عصره، نهل الكثير من مؤلفاته التى لا ينضب معينها سواء كانوا فى عصره أم بعده، وجميع مؤلفاته مصادر وثيقة لدى النحاة، ولقوة حرصه على تعلم النحو خرجت كتبه إلى الوجود مزهوة بنفسها بما فيها من معان فياضة وآراء سديدة؛ فلذلك كثر الناقلون عنه.

«ورأيت بخط العلامة شهاب الدين الأبذى ما صورته: قال محمد بن أحمد

<sup>(</sup>٢) راجع طبقات القراء لابن الجزرى جـ١ ص٢٢٧ رقم ١٠٣٨.

ابن حيدر الأنصارى معرفا للشيخ المرادى أنه شرح الجزولية والكافية الشافية والتسهيل، والفصول لابن معط، والحاجبية النحوية والعروضية...» 1 هـ(١).

### ابن أم قاسم الفقيه،

لم يكن المرادى حسبيس فن واحد فقد كان مع ذلك فقيها في المذهب المالكي. درس الفقه وأتقته، ونبغ فيه حتى صار إليه ناس للفتيا يعتدون برأيه، ويأتمرون بقسوله، حتى إنه كان يجلس في بعض الأمكنة لمنح الناس درسه، والائتفاع به في أحكام الشريعة؛ وذلك لأنه تلقى عن علم من أعلام المذهب المالكي وهو الشرف المغيلي المالكي، فبث فيه روحه ولقنه أحكام الفقه وشرائعه.

(والفقه عن الشيخ شرف الدين المغيلي المالكي) ا هـ(٢).

فلم يلبث ابن أم قــاسم أن بث روح الشريعــة بين جلسائه ومــستــمعــيه في أماكن خاصة فاستفاد منه الجميع وانتفعوا به.

ولكن لم يثبت أن ألف كتبًا في الفقه المالكي.

### ابن أم قاسم الأضولي:

لم يكتف ابن أم قاسم بالنحو والفقه المالكي بل نبغ أيضًا في علم الأصول، فكان أصوليا ماهرًا متينا فيه مجيدًا، فكان لا يضن بعلمه ولا يبخل به على أحد.

هذا دأبه وعادته، لأنه كان تقيا ورعا محبًّا للخير للناس عامة. وذلك أنه تلقى على شيخ من شيوخ الأصول وهو الشيخ شمس الدين بن اللبان.

(والأصول عن الشيخ شمس الدين بن اللبان) ا هـ(٣).

<sup>(</sup>١) راجع: الدرر الكامنة لابن حجر جـ٢ ص١١٦ رقم ١٥٤٦.

<sup>(</sup>۲) راجع: بغية الوعاة للسيوطى ص٢٢٦، وطبقات القراء لابن الجزرى جـ١ ص٢٢٧، والدر الكامنة جـ٢ ص١٦٠، وروضات والدر الكامنة جـ٢ ص١٦٠، وروضات الجنات ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع: بغية الوعاة للسيوطى ص٢٢٦، وطبقات القراء لابن الجزرى جـ١ ص٢٢٧، الدرر الكامنة جــ٦ ص١٦، وروضات الحنات ص٢٢٥.

ومع تفوقه لم يرد أنه صنف في علم الأصبول، فهبو كغيره من العلماء يتناولون جميع الفنون وينبغون في فن ويشتهرون به.

### ابن أم قاسم المقرئ:

وأيضًا نبغ ابن أم قاسم فى القراءات، وتفنن فيها وتبحر وأجاد، وكان له مجلس يفد إليه الكثير لتعلم القراءات والاقتداء به، كما اقتدى هو بعلم من أعلام القراء الذى اتبع طريقه واهتدى بهديه، وهو الشيخ مجد الدين إسماعيل.

«قرأ القراءات على العلامة مجد الدين إسماعيل ابن الشيخ تاج الدين محمد البناكتي» ا هـ(١).

وثبت أنه ألف كتابًا صغير الحـجم، في وقف حمزة وهشام على الهمز على الشاطبية.

«وأفرد باب وقف حمزة على الهمز في مصنف وذكر فيه احتمالات أكثرها لا يصح....» ا هـ(٢).

وأخيرًا:

كان مجيداً في تصنيفه متفننا فيه (وصنف وتفنن وأجاد) ا هـ(٣).

ورأيت أن الأيدى لم تمتد إلى تحقيق مخطوطاته القيسمة إلا في هذه الأونة، مع قوتها واتساع مداركها وتزويدها بالمعلومات الهامة.

وي المعض يده إلى تحقيق الجنى الدانى في حروف المعانى، والآخر إلى شرح التشهيل.

وبعون الله سأعمل على تحقيق شرحه لألفية ابن مالك.

خُلقه: كان ابن أم قاسم على خلق كبير صالحًا متدينا تقيا ورعا يخاف الله

<sup>(</sup>١) راجع طبقات القراء لابن الجزرى جدا ص٢٢٧ رقم ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) راجع طبقات القراء لابن الجزرى جـ١ ص٢٢٧ رقم ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: بغية الوعاة للسيوطى ص٢٢٦، وطبقات القراء لابن الجزرى جـ١ ص٢٢٧، والدرر الكامنة جــ٢ ص١٦٠، وروضات والدرر الكامنة جــ٢ ص١٦٠، وروضات الجنات ص٢٢٥.

ويخشاه، كثير المروءة والتواضع غير مزاحم على المناصب، فقد وصل إلى ما وصل إلي ما وصل إلى ما وصل إلى ما

وكان متعبله حسن الشمائل كثير المحاسن، عظيم الوقار والسكينة محمود السيرة جليل القدر ظاهر الحسوع كثير القناعة معظما عند الحاصة والعامة، حسن العشرة رحب الصدر، متقربًا إلى الله عز وجل وليًّا من أوليائه يكثر من قراءة القرآن والصلاة على النبي على النبي الله على الله على النبي الله على النبي الله على الله

### رؤيته للنبي ﷺ؛

وكان دائما يجالس الناس ويتحاضرهم في مسجد مصر القديمة وكانت له كرامات ظهرت على وجمه البسيطة، فلقد رأى النبي في منامه يحثه ويحضه على عمل الخير لرغبة الناس فيه وقربهم منه.

اوله كرامات كثيرة منها أنه رأى النبي ﷺ في النوم، فقال له: يا حسن اجلس. نفع الناس بمكان للحراب بجامع مصر العتيق بجوار المصحف، ا هـ(٢).

### أسرة المرادى المروف بابن أم قاسم،

ما وصل إلينا من كتب المؤرخين من أخبار هذه الأسرة لا يعدو مجرد إشارات عابرة. ولم يثبت أن المرادى حدثنا في هذا الشأن بما يضىء جوانبه ويظهر معالمه. ومن ثم لا نعرف ما إذا كان المرادى تزوج وأنجب أم لا.

وكان ما انتهى إليه من حديث آبائه وأجداده، ما قيل عن جدته كما سبق المعروف بابن أم قاسم وهي جدته من أبيه، واسمها زهراء، وكانت أول ما جاءت من المغرب عرفت بالشيخة. . . ؟ ا هـ.

### شخصية الرادى

أعنى بالشخصية هنا ما يمتاز به ابن أم قــاسم من صفاته الخلقية والجسمية. ـــأمِا الحُلقية فقد ذكرتها.

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب جـ٦ ص ١٦٠، روضات الجنات ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة لابن حجر ١١٦/٢ رقم ١٥٤٦ تحقيق الأستاذ محمد سيد جاد الحق.

وأما الجسمية: فلم يرد في كتب المؤرخين ما يصور لنا هذه الصفة.

وكنت أود وأتمنى أن أقدم صورة واضحة لأسرة المرادى وبيئته التى عاش فيها وأن أظفر بالنصوص التى تعطينا ملامح وشخصية المرادى، ولكن لم يرد من ذلك شىء حتى يفسح الطريق لرسم صورته.

ويبدو أن هذا الأمر لم يكن يشغل بال الأقدمين من المؤرخيين، وربما كان الحديث عن خاصة أسرته وبيئته يعد عندهم من لغو القول.

ففات بذلك علينا أشياء ثمينة لها أثرها الفعال في تحقيق شخصيته.

أما شخصيته العلمية: فتنصب فى مؤلفاته وشروحه التى ركن إليها المتأخرون ونهلوا من معينها واستندوا على أقواله واعتدّوا بآرائه ونقلوها عنه.

فهذا يدل على سعة مداركه وشخصيته العلمية المهامة التي تمثلت في هذه المؤلفات.

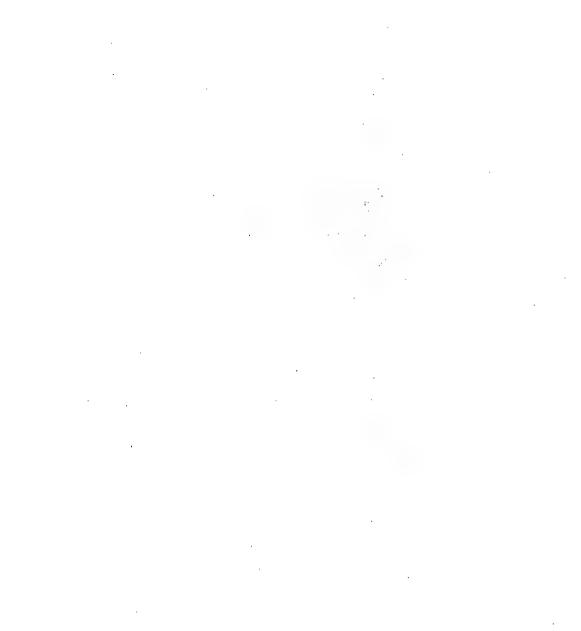





# الفرك الثالث

ويشتمل على:

شيوخ المرادى

تلاميده

مؤلفاته

وفاته

نبذة عن سرياقوس

عام الوفاة



## شيوخ ابن أم قاسم

نبغ الشيخ المرادى المعروف بابن أم قاسم، وذاع صيته واشتهر بين الخلق وبرع فى النحو والفقه والأصول والقراءات، وله فى كل فن خبرة، وأخذ عنه الكثير ونقلوا من كتبه، وذلك لدقة قوله وحصافة رأيه، ووضعه الأمور فى نصابها، وورد رأيه بميزان العدل فرجحت كفته، وفاق الكثير من أقرانه. وذلك بفضل شيوخه الذين تلقى عنهم وتعلم على أيديهم وجلس فى حلقات دروسهم، واستمد شعاع النور منهم على نهجهم، معضدا ذلك بأفكاره وآرائه ومقترحاته، وبالبحث لم ينقل إلا عن شيخه أبى حيان.

وسأذكر بعض شيوخ ابن أم قاسم الذين تتلمذ عليهم. حسب الترتيب الزمنى في وفياتهم.

#### ١ - أبو زكريا الفمارى:

نسبه: هو \_ يحيى بن أبى بكر عبد الله الغمارى التونسى أبو زكريا الصوفى. مولده: قال السيوطى: ولد سنة ٦٤٣ ثلاث وأربعين وستماثة من الهجرة.

من حياته: تعلم العربية ومهر فيها، وانتفع من الكثير وأفاد الجمع من علمه بعربيته، وتقلب على أيدى العلماء وجلس في حلقاتهم طلبا للعلم والتحصيل، وكان بارزا في العربية لامعا بين أقرانه.

قال السيوطى: قرأ العربية بتونس على أبى الحسن بن العصفور وبدمشق على ابن مالك صاحب الألفية. وبالقاهرة على الشيخ البهاء بن النحاس، ومع ذلك كانت بضاعته فى النحو مزجاة. وقال ابن حجر فى الدرر الكامنة: أخذ عن عبد الحق بن سبعين، كتب عنه ابن سيد الناس وابن رافع. وكان عالمًا بالقراءة متفا لها متفننا فيها، ذاع أمره واشتهر بين الناس وعلا قدره وازدهر نجمه، حتى عين مقرئا، فالتف حوله خلق كثير، وكان متوقد الذكاء صافى الذهن حريصًا على القراءة حرصا لا يضاهيه أى حرص.

قال ابن الجزرى فى طبقات القراء: قرأ على بعض أصحاب الصايغ ورجع إلى بلاده، وأخبرنى غير واحد من أصحابه الواردين علينا من تلك البلاد أن ذهنه جيد واعتناءه بالقراءات تام وحرصه زائد.

وكان متعمقًا فى الأدب مطلعًا عليه يميل إليه برغبة جذابة قوية، جعلته هذه الرغبة مضطرًّا لأن يقول الشعر ويتسرنم به، متغنيا بمصر وعظمتها ومجدها الخالد التليد.

قال في الدرر الكامنة: ومن شعره:

بعينيكَ هل أبصرتَ أحسنَ منظراً على طول ما أبصرتَ من هرمى مصر أناخا بأعنان السماء وأشسرفا على الأرض إشراف السماكِ أو النَّسر وقد وافيا نَشْزاً من الأرض عاليا كأنهسما نَهدان قاما على صدر

وهكذا كان الغمارى مفيدا قويًّا نافعًا فى عربيته أمينا وحريصًا بكل ما يملك من قسوة على فن القراءات ولايفوته أن يفخر ويتحدث عن مصر وقديمها \_ وبالبحث لم أعثر على اسم مؤلف من مؤلفاته.

وفاته: قال السيبوطي، وابن حجر: مات أبو زكريا الغماري في ثالث عشر من ذي الحجة سنة ٧٢٤هـ أربع وعشرين وسبعمائة(١).

## ٢ - أبو حيان الأندلسي:

نسبه: هو \_ محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسى الغرناطى النفزى نسبة إلى نفزة \_ بفتح النون وصكون الفاء \_ قبيلة من البربر، فهو الغرناطى المولد والمنشأ والمصرى الدار.

مولده: ولد بمطخش ارش ـ مدينة في حسضرة غرناطة في اواخر شوال سنة 108 هـ اربع وحمسين وستمائة.

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة للسيوطى ص ٤١٠، طبقات القراء لابن الجزرى جـ١ ص٣٧٩ رقم ٣٨٦٩ والدرر الكامنة لابن حـجر جـ٥ ص ٢٠٦٠ رقم ٥٠٥٩ تحقيق الاستاذ محمد سيـد جاد الحق.

من حياته: أبو حيان نحوى عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومؤرخه وأديبه.

اخذ القراءات عن أبى جعفر بن الطباع، والعربية عن أبى الحسن الآبذى وأبى جعفر بن الزبير وابن أبى الأحوص وابن المصائغ وأبى جعفر اللبلى، وبمصر عن البهاء بن النحاس وجماعة، وتقدم فى النحو، وأقرأ فى حياة شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيخًا، منهم أبو الحسين بن ربيع وابن أبى الأحوص والرضى والشاطبى والقطب القسطلاني والعز الحراني.

وأجاز له خلق من المشرق والمغرب، منهم الشرف الدمياطي والتقي ابن دقيق العيد والتقي رزين وأبو اليمين بن عساكر.

وأكب على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه، وفي التفسير والعربية والقراءات والأدب والتاريخ، اشتهر اسمه وطار صيته.

وأخذ عنه أكابر عصره وتقدموا فى حياته كالشيخ تقى الدين السبكى وولديه والجمال الأسنوى وابن أم قاسم وابن عقيل والسمين وناظر الجيش والسفاقسى وابن مكتوم وخلائق.

قال الصفدى: لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتب أو ينظر فى كتاب، وكان ثبتا قيما عارفا باللغة، وأما النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لايدرك أحد فى أقطار الأرض فيهما غيره. وله اليد الطولى فى التفسير والحديث وتراجم الناس، ومعرفة طبقاتهم وخصوصاً المغاربة، وأقرأ الناس قديماً وحديثاً وألحق الصغار والكبار وصار تلامذته أثمة وشيوخا فى حياته، والتزم ألا يقرئ أحدا إلا فى كتاب سيبويه أو التسهيل أو مصنفاته.

وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبى جعفر بن الطباع وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبى جعفر بن الزبير واقعة فنال منه وتصدى للتأليف فى الرد عليه وتكذيب روايته، فرفع أمره إلى السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى ثم ركب البحر ولحق المشرق.

قال السيوطي: ورأيت في كتابه «النضار» الذي الفيه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته. أن مما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أن بعض العلماء رموه بالمنطق والفلسفة والرياضية والعبيعة. قال للسلطان: إنى كبرت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب لى طلبة أعليهم هذه العلوم، لينفعوا السلطان من بعدى، قال أبوحيان: فأشير إلى أن أكون من أولئك، ويرتب لى راتب وكسوة وإحسان فتمنعت ورحلت مخافة أن أكره على ذلك.

قال الصفدى: وقرأ على العلّم العراقي وحضر مجلس الأصبهاني، وتمذهب للشافعي، وكان أبو البقاء يقول إنه لم يزل ظاهريا.

وقال ابن حجر. كان أبو حيان يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه. وكان يعظم ابن تيمية ثم وقع بينه وبينه في مسألة نقل فيها أبو حيان شيئًا عن سيبويه، فقال ابن تيمية. وسيبويه كان نبى النحو!! لقد أخطأ سيبويه في ثلاثين موضعا من كتابه، فأعرض عنه ورماه في تفسيره النهر بكل موء.

وقال الصفدى: وهو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ورغبهم في قراءاتها وشرح لهم غامضها وخاض بهم لججها.

وكان يقول عن مُقَالِمَة ابن الحاجب:هذه نحو الفقهاء. وكان له إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم لهم.

تولى تدريس التفسير بالمنصورية والإقراء بجامع الاقمر.

صفاته: قال الأدفوي: كان يفخر بالبخل كما يفخر الناس بالكرم، وكان ثبتا صدوقا حجة، سالم العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم، ومال إلى مذهب أهل الظاهر وإلى محبة على بن أبى طالب، كثير الخشوع والبكاء عند قراءة العرآن، وكان شيخًا طوالا حسن النغمة مليح الوجه ظاهر اللون مشربا بحمرة، منور الشيبة، كبير اللحية، مسترسل الشعر.

وكانت عبارته قصيحة لكنه في غير القرآن يعقد القاف قريبا من الكاف.

مصنفاته: منها:

١ ـ البحر المحيط في التفسير.

- ٢ ـ النهر مختصره في مجلدين.
- ٣ \_ إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب.
- ٤ ـ التذييل والتكميل في شرح التسهيل مطول.
- ٥ ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب ـ قال السيوطى: لم يؤلف فى العربية
   أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع، ولا أحسى للخلاف والأحوال
   وعليهما اعتمدت فى كتابى جمع الجوامع.
  - ٦ ـ التنخيل الملخص في شرح التسهيل للمصنف وابنه بدر الدين.
    - ٧ ـ الأسفار الملخص في شرح سيبويه للصغار.
      - ٨ \_ التجريد لأحكام سيبويه.
      - ٩ \_ التذكرة في العربية، أربعة مجلدات كبار.
        - ١٠ ـ التقريب في مختصر المقرب.
          - ١١ ـ التدريب وشرحه.
          - ١٢ \_ المبدع في التصريف.
          - ١٣ \_ غاية الإحسان في النحو.
        - ١٤ \_ شرح الشذا في مسألة كذا في النحو.
          - ١٥ \_ اللمحة الشذرة في النحو.
          - ١٦ \_ الارتضاء في الضاد والظاء.
    - ١٧ \_ عقد اللالي في القراءات على وزن الشاطبية وقافيتها.
      - ١٨ \_ الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية.
        - ١٩ \_ نحاة الأندلس.
        - ٢٠ ـ الأبيات الوافية في علم القافية.
        - ٢١ ـ منطق الخرس في لسان الفرس.
          - ٢٢ \_ الإدراك للسان الأتراك.

- ٢٣ ــ زهو الملك في نحو الترك.
- ٢٤ ـ الوهاج في اختصار المنهاج، للنووي. . . وغير ذلك.

#### ومما لم يكمل:

- ١ ـ شرح نصف ألفية ابن مالك في مجلدين.
  - ٢ نهاية الإعراب في التصريف والإعراب.
- ٣ ـ أرجوزة خلاصة التبيان في المعاني والبيان.
  - ٤ ـ أرجوزة نور الغبش في لسان الحبش.
  - ٥ ـ مجانى الهصر في تواريخ أهل العصر.

وفاته: مات في ثامن عشـرين صفر سنة ٧٤٥ خمس وأربعين وسبـعمائة، ودفن في مقبرة الصوفية(١).

#### ٣ - الشرف المفيلي:

نسبه: هو ـ عيسى بن مخلوف بن عيسى المغيلي الشيخ شرف الدين.

من حياته: كان عالماً من علماء المالكية، درس مذهب الإمام مالك ونبغ فيه، والتف الجميع حوله ينتفعون به ويتلقون عنه، وولى مناصب دينية هامة، وكان حكما عدلا يعطى الحقوق لذويها، حتى أحب الناس وأكبروه وأجلوه لنزاهته وحصافته.

قال ابن فـرحون: كان من فضـلاء المالكية وأعيـانهم بالديار المصرية، وولى قضاء المالكية بها فحمدت سيرته.

وكان من أعلام الأصول والفروع جليل القدر عظيم الشأن، انتقل إلى العراق، ففاق الأقران وصحح كثيرًا من المتون، وجلس الكثير في مجلسه وأذن

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة للسيوطي ص١٢١، وطبقات القراء لابن الجزرى جدا رقم ٣٥٥٥، وطبقات الشافعية للسبكي جـ٦ ص٢٨، والبدر الطالع للشوكاني ج٢ ص٢٨٨، وشذرات الذهب لابن العماد جـ٦ ص١٤٥٠.

لهم بالتدريس ومنحهم إجازات، وكان همه وضع الأمور في نصابها، فكثر الملتفون حوله واقتدوا به ونهلوا من معينه.

قال خالد البلوى في رحلته: فشيخنا العالم الأوحد أبو الأصبغ أحد الأعلام الجلة وعلماء الملة إمام الأثمة، وعلم الأعلام في الفروع والأصول والكلام، مصيبا في اختياراته من استقصاء واقتصار واستيفاء واختصار، فات قدره الأقدار في ضبط الفوائد، ولقط الفرائد، فهو على الإطلاق العالم الصدر العالى القدر، رحل للعراق، فأحرز خصال السباق، واكتسب بخطه الأصول العتاق، صحح متونه، وحدق للصواب عيونه، وتبدو لها بشر ونشر كأنما تبلج وجه الصبح، أو نفح العطر، سمعت فوائد من لفظه، وقيدت شوارد من حفظه، قرأت عليه بعض مختصر الحلاب للعز النيلي المختصر الأكبر، وأذن لي في تدريسه ا هد.

صفاته: كان رجلا عالى الهمة عظيم القدر، يمتاز بالكرم، والمروءة، وحسن الأخلاق بصيرا بالأمور، ومحبة الناس له أثمن شيء عنده، كثير الاعتناء بنفسه في بعد عن العجب والخيلاء، وكان ذا عقل راجح مفكر حصيف الرأى، كثير الفضل على الناس.

قال خالد البلوى: عالى القدر جمع إلى معارفه بين كرم ومروءة وظرف وفتوة وروايات، وعقل وحصاة، وفضائل غير مستقصاة ا هـ. وبالبحث لم أعثر على مؤلف له.

وفاته: توفى رحمه الله سنة ٧٤٦هـ ست وأربعين وسبعمائة من الهجرة(١).

#### ٤ - المجد إسماعيل الششتري

نسبه: هو إسماعيل بن محمد بن عبد الله الششترى محد الدين النحوى المقرئ الأستاذ والششترى ـ نسبة إلى قريته ششتر.

من حياته: لم يتعرض مرجع من المراجع إلى تاريخ ميلاده، وكان إماما عالما حالها عارفا باللغة العربية مقرئا ضابطًا متقنا للقراءات حتى صار شبيخًا للقراء، درس الأصول وبرع فيه وتفنن وأجاد.

<sup>(</sup>۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فسرحون ص١٨٤، نيل الابتهاج بتطريز الديباج لسيدي أحمد بابا التنبكتي ص١٨٩.

وتقلب فى مناصب علمية ومختلفة وترأس مدارس علمية وظهرت حصافته، وهذا مما زاد من علو قدره وازدهار علمه بالقراءات وسمو اسمه، حتى سمع به خلق كشير، ووفدوا إلى مدرسته وتعلموا فيها وجلسوا فى مجلسه ثم نقلوا ما حملوه إلى ذويهم ومن يلتف حولهم من طالبى الفن.

وكان كعادة غيره، تقلب على أيدى علماء عصره، فنهل من معينهم وتزود من علمهم وشرب منهم ما يشفى غليله ويروى ظمأه، وهذه طبيعة العالم الناجع الذى يريد أن ينتفع به الناس ويتزودوا به.

أخــذ العربيــة عن جمــاعة وصـحب العــلاء القونوى، وأخــذ عنه العربيــة والأصول وغير ذلك من الماء العربيــة

وأخذ القسراءات وأتقنها وأجادها على الشطنوفي والتسقى الصائغ، وبرع في كل باب طرقه وفي كل فن اندمج فيه حتى أصبح العلامة الأوحد وأسبتاذ القراءة والنحو والأصول.

قال ابن الجزري في طبيقات القراء: إمام صفة صلاح الدين بالصلاحية ثم خانقاه سرياقوس، شيخ القراء العلامة الأوحد الاستاذ المقرئ النحوى الاصولى الشافعي، برع في القراءات والأصول والعربية، وكيان شيخ القراءات بالمدرسة الفاضلية، مشهوراً بحسن القراءة وجودة الأداء. انتفع به جماعة. وبالبحث لم أعثر على اسم مؤلف له.

وأخذ عنه البدر ابن أم قاسم.

صفاته: كان رجلا عالمًا فساضلا تقيا ورعا محبا للخسير والعلم والانتفاع به، كثير الإنفاق من أجله، وليس هذا بغريب عليه، بَل هُوَ قُدُوة لُوالدَّهُ الذِّي كَان من كبار أولياء الله تعالى والناس يقدون إلى قبره ويزورونه تبركًا به.

قال ابن الجزرى: كان والده من كبار الأولياء مدفون ـ بقريته ـ ينعت بالشيخ تاج الدين البناكتي يؤار ويتبوك به.

وفاته: قال السيوطي وابن الجزرى: مات سنة ٧٤٨ ثمان وأربعين وسبعمائة من الهجرة(١).

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة للسيوطي ص١٩٩، طبقات القراء لابن الجزري جـ١ ص١٦٨ رقم ٧٨١.

#### ٥ - شمس الدين بن اللبان:

نسبه: هو \_ محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الشيخ شمس الدين بن اللبان الدمشقى ثم المصرى الشافعي الإمام العلامة المعروف بابن اللبان.

مولده: قال في شذرات الذهب: ولد سنة ٦٨٥ خمس وثمانين وستمائة من الهجرة.

من حياته: كان عارفًا بالفقه والأصول والعربية، أديبا شاعرًا، سمع بدمشق من أبى حفص عمر بن المنعم بن القواس.

وقدم إلى الديار المصرية فأنزله ابن الرفعة بمصر وأكرمه إكرامًا كثيرًا، وسمع بها من شرف الدين الدمياطي ومن عبدالرحمن بن عبدالقوى بن عبدالكريم الختعمي، وحدث بالديار المصرية، وسمع الحديث، وتفقه على كثيرين، وبرع في جملة الفنون، وزاول التدريس بزاوية في جامع عمرو بن العاص ثم بزاوية الإمام الشافعي، وسار على طريق الشاذلية، وصحب ياقوت العرش المتصوف، فاشتهر غير أنه تكلم كلامًا صوفيًا يشعر بالاتحاد. فهاج عليه الفقهاء وحاكموه أمام قاضي القضاة ثم استنقذه ابن فضل الله.

قال السبكى فى طبقات الشافعية: تفقه على نجم الدين بن الرفعة وصحب فى التصوف الشيخ ياقوت بالإسكندرية، وكان الشيخ ياقوت المقيم بالإسكندرية من أصحاب سيدى الشيخ أبى العباس المرسى صاحب سيدى الشيخ أبى الحسن الشاذلى، وبرع ابن اللبان فقها وأصولا ونحوا وتصوفا، ووعظ الناس وعقد مجلس التذكير بمصر، وبدرت منه ألفاظ يوهم ظاهرها ما لا شك فى براءته منه، فاتفقت له كائنة شديدة ثم نجاه الله تعالى، ودرس بالآخرة بالمدرسة المجاورة لضريح الشيخ الشافعى رضى الله عنه.

وفى شذرات الذهب، قال الحافظ زين الدين العراقى: أحد العلماء الجامعين بين العلم والعمل، امتحن بأن شهد عليه بأمور وقعت فى كلامه، وأحضر إلى مجلس الجلال القرويني وادعى عليه بذلك فاستتيب ومنع من الكلام على الناس وتعصب عليه بعض الحنابلة وتخرج به جماعة من الفضلاء.



وسمع منه الطلبة وخرّج له شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي جزءا من حديثه، وكان أديبا شاعرا عالما بالعربية ذكيا فصيحا متجمعا عن الناس هماما مهيبا.

صفاته: كان ابن اللبان لـسنا فطنا ذا همة وقوة وصرامة وحزم، يميل إلى الجد ولا يحاول الاندماج في الناس وقد يرغب في الابتعاد والانقباض عنهم، ومع هذا كان محترما مقدرا بين الخلق يخافونه ويهابونه.

#### مؤلفاته: منها:

- ١ ـ ترتيب الأم للإمام الشافعي ولم يبيضه.
- ٢ ـ واختصر الروضة ولم يشتهر لغلاقة لفظه.
  - ٣ ـ ومختصر في علوم الحديث.
    - ٤ ـ وجمع كتابا في النحو.
      - ٥ ـ وكتاب في التصوف.
      - ٦ ـ وله تفسير لم يكمله.
- ٧ ـ وله كتاب متشابه القرآن والحديث تكلم فيه على طريقة الصوفية ـ وهو
   مختصر حسن تكلم فيه عن بعض الآيات والأحاديث المتشابهات.

وفاته: في شلرات الذهب وأخبار مصر والقاهرة وطبقات الشافعية والوافي. بالوفيات: مات ابن اللبان بالطاعون في شوال سنة ٧٤٩ تسع وأربعين وسبعمائة(١).

#### ٦ - سراج الدين الدمنهوري:

نسبه: هو \_ عمر بن محمد بن على بن فتوح سراج الدين أبو حفص الغزى الدمنهوري المصرى الشافعي.

مولده: قال ابن الجزرى في طبقات القراء: مولده بعد الثمانين وستمائة من الهجرة.

<sup>(</sup>۱) حسن المحاضرة للسيوطي جـ ۱ ص ۱۸ ، الأعلام للزركلي جـ ۳ ص ۸۵ ، وشـــذرات الذهب لابن العماد جـ ٢ ص ١٦٨ ، وعصر ســـلاطين الماليك لمحمود روق جـ ٤ ص ١١٨ ، والوافي بالوفيات للصفدي جـ ٢ ص ١٦٨ .

من حياته: كان عالما مفضالا متقنا جامعا للعلوم، تنقل بين يدى العلماء فى كثير من الفنون وجلس فى حلقاتهم، واستمع إلى دروسهم، وناقش وعارض فى مجلس شيوخه فى سبيل الوصول إلى ما تصبو إليه نفسه من الحصول على أكبر قدر من العلوم والفنون، فجلس فى حلقات النحو والقراءات والحديث والفقه متلقيا عن شيوخ وثق فيهم، وبرع على أيديهم.

أخذ العربية عن الشيخ شرف الدين محمد بن على الحسنى الشاذلى، وعن التقى ابن الصائغ أيضا وغيره، وأخذ القراءات عن الشيخ شرف الدين بن الشواء الضرير بالإسكندرية وعن التقى الصائغ، والمعانى عن الجلال القزوينى، والأصول عن العلاء القونوى، والفقه عن جماعة منهم العلامة نور الدين على بن يعقوب القرشى البكرى، وسمع من الحجار والشريف والموسوى، وأذن له بالإفتاء جماعة آخرهم الشيخ شمس الدين الأصبهانى، وبرع فى الأصول ونبغ فيه حتى صار أستاذا يعتد به ويؤخذ عنه.

ودرس فى أماكن مختلفة ومتعددة، وصحب القونوى وقرأ عليه مختصر ابن الحاجب وتلخيص المعانى والبيان، ولم يجد بدا من أن يعمل على منفعة الناس وطلابه ورواده، فكان ينتقل إلى المكان الأكثر نفعا لهم، ويلقى المتاعب والصعاب فى سبيل إفادة جمع غفيسر من الخلق، فأحبه الجميع وأحاطوا به حتى سمى بالعلامة الأوحد، وصار شيخا للقراءة والكل يستمع لحديثه ويعمل بإفتائه.

قال ابن الجزرى: «العلامة الأوحد المقرئ الفقيه المفتى شيخ القراء، ولحرصه على إفادة الجمع، أقرأ بمكة والمدينة وأفاد الكثير من الناس.

وحدث عنه أبو اليمن البصرى، ومع كل هـذا كان يبخل بعلمه، وقد خلف حمل بعير من كتبه دون الانتفاع بها، وهلكت دون أن تملكها اليد التي تعمل على ضمها وجمعها.

قال ابن الجـزرى فى طبقـات القراء: «وأقـرأ القراءات بالحـرمين الشريـفين وأفاد، وكان ضنينا بعلمه وخلف جملة من الكتب والدنيا وهلكت بعده فلم ينتفع بها».



وإننى أنظر إلى هذا العالم الأصولى الذى أصبح شيخا للقراء، الفقيه صاحب الفتوى، الذى ذاع صيته وطار اسمه بين الخلق وفى الأرض المكرمة، ومع كل هذه المنح الربانية العظيمة. كيف يضن بما أعطاه الله وأسبغه عليه من نعمة العلم؟

يخيل إلى أنه كـان يحب المحافظة والحـرص كل الحرص على مـا وهبه الله وعلى كل مايقتنيه وتضمه مكتبة منزله. وبالبحث لم أعثر على اسم مؤلف له.

وفاته: قال ابن حجو في المدر الكامنة: مات سراج الدين الدمنهوري سنة ٧٥١ إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة.

وقال الفاسى: هذا وهم بل مات في يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الأول سنة ٧٥٧هـ اثنتين وخمسين وسيعمائة.

وقال ابن الجزرى في غاية النهاية: توفى بمكة شهر ربيع الأول سنة ٧٥٢هـ اثنتين وخمسين وسبعمائة(١).

#### ٧ - أبو عبدالله الطنجي:

تصفحت المراجع قلم أعشر له على ترجمة، وقال السيوطى فى كـتاب بغية الوعاة فى طبقـات اللغويين والنحاة ص٢٩٤: أبو عبـدالله الطنجى شيخ من أهل النحو نقل عنه أبو حيان فى الارتشاف وذكره هكذا.

<sup>(</sup>۱) طبقات القراء لابن الجزرى جـ ا ص٥٩٧ رقم ٢٤٣٢، بغية الوعاة للسيوطى ص٣٦٣ . شذرات الذهب لابن العماد جـ ص١٧٧، الدرر الكامنة لابن حجر جـ ٢ ص٢٢٣.

## تلاميذ المرادى المعروف بابن أم قاسم

لقد تأثر ابن أم قاسم بعلماء عصره وتتلمذ على أيديهم وتلقى عنهم وجلس فى حلقات دروسهم، فما دام قد تأثر بالغير ونبغ عن طريقهم، فلابد أن يكون قد خرج أجيالا برزوا إلى المجتمع تأثروا به وتتلمذوا عليه وجلسوا فى حلقات درسه، وأفادوا غيرهم بما وهبهم الله من نعم العطاء.

وأقول: بعد البحث والاستقصاء لم أجد نصا في كتب التاريخ يذكر فيه من تتلمذ على ابن أم قاسم سوى جلال بن أحمد المعروف بالتباني، ولم أتمكن من الحصول على أى مؤلف للشيخ جلال التباني حتى أحكم بأنه نقل عن شيخه أم لا.

فعلى ذلك اتخذته تلميذا له \_ وأيضا ابن هشام \_ وإن كان لم يثبت أنه تتلمذ عليه \_ فإنه نقل عنه وهو في عصره.

وسأذكر بعض التلاميذ الذين تأثروا بابن أم قاسم وأخذوا عنه.

وذلك حسب الترتيب الزمني في وفياتهم.

## ١ - ابن هشام الأنصارى:

نسبه: هو \_ عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصارى الشيخ جمال الدين الحنبلي النحوى المصرى الفاضل العلامة المشهور أبو محمد.

مولده: قال ابن حجر في الدرر الكامنة: ولد في ذي القعدة سنة ٧٠٨ هـ ثمان وسبعمائة.

من حياته: لزم الشيخ الشهاب عبداللطيف بن المرحل وتلا على ابن السراج، وسمع من أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى ولم يلازمه ولا قرأ عليه، وحضر دروس الشيخ تاج الدين التبريزى، وقرأ على الشيخ التاج الفاكهى شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة، وتفقه للشافعى ثم اندمج فى المذهب الحنبلى فحفظ مختصر الخرقى فى دون أربعة أشهر وذلك قبل موته بخمس سنين.

واتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ، وحدث عنه ابن جماعة بالشاطبية وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم.

وتصدر للتـدريس ونفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبـة والمباحث الدقيـقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا.

وكان ابن هشام من كبار علماء اللغة العربية، اشتهر بالتحقيق وسعة الاطلاع والاقتدار على التسرف في الكلام، وذاع صيت في العالم الإسلامي وطارت مصنفاته في غالب الديار.

قال ابن خلدون في إبن هشام:

مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام انحى من سيبويه.

## مخالفته لأبى حيان،

قال الشوكاني في البدر الطالع: كان كثير المخالفة لأبي حيان شديد الانحراف عنه، ولعل ذلك والله أعلم لكون أبي حيان كان منفردا بهذا الفن في ذلك العصر غير مدافع عن السبق فيه، ثم كان المنفرد بعده هو صاحب الترجمة وابن هشام وكثيرا ما ينافس الرجل من كان قبله أو بالتمكن من البلوغ إلى مالا يبلغ إليه، وإلا فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكان، ولم يكن للمتأخرين مثله ومثل صاحب الترجمة.

وهكذا نافس أبو حيان الزمخشري فأكثر من الاعتراض عليه في النحو لكون الزمخشري عمن تفرد بهذا الشأن وإن لم يكن عصره متصلا بعصره.

وهذه دقيقة ينبغى لمن أراد إخلاص العمل أن يتنبُّ لها فإنها كثـيرة الوقوع بعيدة الإخلاص.

صفاته: كان ابن هشام يميل إلى التواضع ويعطف على أقربائه ويبرهم ويعطى الفقراء والمحتاجين ويشفق عليهم. وكان دمث الأخلاق، رقيق القلب، سهلا لينا وديعا يعب التعامل مع الناس.

ما انتفع به ابن هشمام من المرادى: قالوا: إن ابن هشمام استفاد من المرادي وتأثر به، وظهر هذا الآثر في الجرء الأول من كتبابه المسمى بمعنى اللبيب في

مواضع متعددة، فنقل لفظه أو اقتبس معناه معتمدا عليه وذلك من كتاب ابن أم قاسم المسمى بالجنى الدانى في حروف المعاني.

#### مصنفاته: منها:

- ١ ـ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب في النحو ـ منه نسخ فى أكثر مكاتب أوربا، ودار الكتب المصرية، وطبع فى طهران سنة ١٢٧٤ وفى مصر مرارا. وله عدة شروح:
  - أ ـ شرح للدماميني.
  - ب \_ شرح للشمني.
  - جــ شرح للدسوقي.
    - د ـ شرح للأمير.
- ٢ ـ قطر الندى وبل الصدى من أهم كتب النحو ـ عليه شرح المؤلف. طبع
   ٢ عصر وتونس مرارا، واهتم الإفرنج به فنقله كوجيار إلى الفرنسية،
   وطبع فى ليدن سنة ١٨٨٧م وعليه شروح كثيرة.
- ٣ ـ الإعراب عن قواعــد الإعراب. في النحو ـ منه نسخـة خطية في برلين
   وغوطا. وله شروح.
  - ٤ ـ شذور الذهب في النحو ـ طبع مرارا، وله شروح أكثرها مطبوع.
- ٥ ـ موقــد الأذهان وموقظ الوسنان. في أغـوص مسائل النحـو، منه نسخ
   خطية في برلين وباريس ودار الكتب المصرية.
  - ٦ \_ الغاز نحوية \_ طبع بمصر.
- ٧ \_ الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية \_ عول فيها على ابن جني،
   وهو في برلين.
- ٨ ـ الجامع الصغير. في النحو ـ بباريس وفي الخزانة التيمورية. وعليه شروح.
  - ٩ \_ التوضيح على ألفية ابن مالك. مجلد.

- ١٠ ـ رفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة ـ أربعة مجلدات.
- ١١ ـ عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب ـ مجلدان.
- ١٢ ـ التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل ـ عدة مجلدات.

. .

- ١٣ ـ شرح التسهيل ـ مسودة.
- ١٤ شرح الشواهد الكبري.
- ١٥ ـ شرح الشواهد الصغرى.
- ١٦ ـ القواعد الكبرى والصغرى.
  - ١٧ ـ الجامع الكبير والصغير.
  - ١٨ شرَّح اللمحة لأبي حيان.
    - ۱۹ ـ شرح بانت سعاد.
    - ٢٠ ـ شرح البردة.
- ٢١ ـ التذكرة، خمسة عشر مجليل.
- ٢٢ ـ المسائل السفرية في النحو . وغير ذلك

وله علمة حمواش على الالفية والتسمهيل ورسائل وكستب اخرى متفرقة في مكتبات أوربا.

وفاته: قال ابن حجر والسيوطى والشوكانى: مات ليلة الجمعة خامس ذى القعدة سنة ٧٦١ إحدى وستين وسبعمائة(١).

#### ٢ - جلال التباني:

نسبه: هو \_ جلال بن أحسم بن يوسف التيـزيني \_ بكسر الفوقـانية والزاى وقبلها وبعـدها تحتانية ساكسنة \_ المعروف بالتباني \_ بمثناة ثم موحـدة ثقيلة \_ لنزوله التبانة ظاهر القاهرة. جلال الدين ويقال اسمه رسولا.

من حياته: قدم القاهرة فأقام بمسجد التبانة فغلب عليه نسبته إليها. وتقلب بين يدى العلماء. قال الحافظ ابن حسجر في الدرر الكامنة: قدم القاهرة قبل الخمسين، وسمع في البخارى من الشيخ علاء الدين التركماني، وأخذ عنه وعن القوام الإتقاني، وأخذ في العربية عن ابن أم قاسم والقوام والإتقاني والشيخ جلال الدين بن هشام وابن عقيل، وبرع في الفنون مع الدين والخير. وكان فقيها أصوليا نحويا بارعا وأفتى ودرس سنين، وولى وكالة بيت المال ونظر الكسوة ومشيخة خانقاه شيخون.

وانتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه، وعرض عليه القضاء غير مرة فأصر على الامتناع. وقال: هذا فن يحتاج إلى دراية ومعرفة إصلاح ولا يكفى فيه الاتساع في العلم.

ودرس بالضرغتمشية والألجهية ومدرسة الجائى وكتب على الفتوى.

وممن أخل عنه ولده الشيخ شرف الدين، والشيخ عز الدين الحاضوى الحلبي.

وكان له صلة بـالأمراء والأكابر، وعظم وضخم وتردد الناس إلى بابه وهو مع ذلك ملازم للاشتغال والأشغال مع الديانة والصيانة.

وكان شديد الحرص على ملاقساة العلماء والاجتسماع بهم وملازمسته لهم، لأنهم كانوا سببا في نبوغه وشهرته وعظمته وعلو قدره.

صفاته: كان محبا في السنة حسن العقيدة شديدا على الإلحادية والمبتدعة، وكان ذا همة عالية ومكارم أخلاق، كثير البر على الناس عطوفا عليهم، كثير الصدقة على الفقراء والمحتاجين، وكان له حرمة في الدولة وكلمة مسموعة.

مصنفاته: وصنف تصانیف منها:

١ ـ المنظومة في الفقه.

٢ ـ شرح المنظومة في الفقه ـ في أربعة مجلدات.

٣ \_ شرح المشارق.

- ٤ \_ شرح المنار.
- ٥ \_ شرح التلخيص.
- ٦ اختصر شرح مغلطای علی البخاری قال ابن حجر العسقلانی: رأیته
   ٠٠ نخطه ...
  - ٧ ـ له تصنيف في منّم تعدد الجمع.
  - ٨ ـ تصنيف في أن الإيمان يزيد وينقص.
    - ٩ ـ له كتاب على فيه على البزدوي.

وفاته: قال السيوطى فى بغية الوعاة وابن العماد فى شذرات الذهب: مات بالقاهرة فى ثالث عشر رجب سنة ٧٩٣ ثلاث وتسعين وسبعمائة عن بضع وستين سنة (١).

## مولفاته

## مؤلفات ابن أم قاسم،

للمرادى مؤلفات بذل فيها كل جهده وكرس حياته من أجلها. فدرس كتب السابقين وتفحصها. فاقتطف منها أزهارها وجنى ما أعجبه من ثمارها. وأضاف ذلك إلى ماحوته قريحته وجاد به تفكيره. فأعجب المعاصرين والخلف فاعتمدوا على مؤلفاته ونقلوا منها وكانت مصدرا لكل باحث ومنارة لكل من يريد أن يسترشد. فنهلوا من معينه الذي لا ينضب ومن علمه الذي لا ينفد. ومن ذلك:

- ١ ـ الجني الداني في حروف المعاني.
- ٢ ـ شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك.
  - ٣ ـ شرح ألفية ابن مالك.

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة للسيوطي ص١٢٣، وحسن المحاضرة للسيوطى جـ١ ص ٢٠٠، والدرر الكامنة لابن حجر جـ٢ ص٨٦، شذرات الذهب لابن العماد جـ٦ ص٣٢٧، البذر الطالع للشوكاني جـ١ ص١٨٦، روضات الجنات للخوانساي ص١٦٢.

- ٤ ـ شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الشاطبية.
- ۵ ـ شرح المقـصد الجليل في علم الخليل (وتسـمى مقدمـة ابن الحاجب في علم العروض).
  - ٦ ـ شرح المفيد على عمدة المجيد في علم التجويد للسخاوي.
    - ٧ ـ رسالة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب.
    - ٨ ـ شرح المفصل للزمخشرى في النحو ـ لم أعثر عليه.
- ٩ ـ شرح الاستعاذة والبسملة، قال السيوطي: قلت: وشرح الاستعاذة
   والبسملة كراس ملكته بخطه ـ لم أعثر عليه.
- ١٠ ـ تفسير القرآن الكريم في عشرة مجلدات أتى فيه بالفوائد الكشيرة وإعراب القرآن ـ لم أعثر عليه ..
  - ١١ ـ شرح الجزولية. \_ لم أعثر عليه \_.
  - ١٢ \_ شرح الكافية الشافية لم أعثر عليه -.
  - ١٣ \_ شرح الفصول لابن معط لم أعثر عليه -.
    - ١٤ ـ شرح الحاجبية النحوية لم أعثر عليه -.

وسأذكر نبذة موجزة عن كل مؤلف عثرت عليه في المكتبات . . وهي:

## أولا - كتاب الجني الداني في حروف المعاني:

هو کتاب مخطوط مـودع بدار الکتب المصریة تحت أرقام ۵۶۱، ۳۸۱ عام، وطلعت، وتیمور، ویحتوی علی ۱۶۲ ورقة ومسطرته ۱۹ سطرا.

أوله «بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر ياكريم. الحمد له. بجميع محامده، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه. . وبعد

فإنه لما كانت مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبنيا أكثرها على معانى حروفه صرفت الهمة إلى تحصيلها. . . إلخ».

حقا إنه كتاب قيم عظيم طرق صاحبه فيه الأبواب الموصدة ففتحها على مصراعيها، حيث أنار للقارئ طريق الهداية، فقد دقق كلامه، ووضع نصب عينه الحروف ومعانيها فكشف عن غامضها، ويسر الوقوف عليها. وذكرها جملة وتفصيلا، وهي مع قلتها كثر درها وبعد غورها.

فقرب البعسيد وسهل ما صعب منها، وجعله في مستناول أيدينا وسماه الجنى الداني في حروف المعاني.

ویحتوی هذا الکتباب الذی ندر وجبوده وقل ما یماثبله او یضاهیه ـ علی مقدمة وخمسة أبواب، واشتملت المقدمة علی خمسة فصول.

بين فى الفصل الأول حد الحرف، وفى الثانى لماذا سمى حرفا ؟ وفى الثالث فى جملة الحرف ومعانية واقسامه. حتى إنه قال: إن النحويين جعلوا للحرف خمسين معنى.

وفى الرابع فى بيان عمله، وقال: إنه عامل وغير عامل، والخامس فى عدة الحروف وقال: إن بعض النحويين قالوا: إن جملة المعانى ثلاثة وسبعون حرفا، ذكر بعضهم نيفا وتسعين حرفا.

ولقد وقف ابن أم قاسم. على كلمات أخر مختلف في حرفيتها ترتقى لها عدة الحروف إلى المائة، وهي منحصرة في خمسة أقسام وجعل لكل قسم بابا.

فالباب الأول في الأحادى، وهي أربعة عشر حرفا. الهمزة، والباء، والتاء، والسين، والشين، والفاء، والكاف، واللام، والميم، والنون، والهاء، والواو، والألف، والياء، وقد جمعها ابن أم قاسم في كتابه هذا في قولك « بكشف سألتمونيها».

ثم بدأ بالهمزة مفسلا ضاربا الأمثلة من القرآن الكريم وأشعار العرب عارضا رأى النحاة فيما يدور في هذا الموضع وما يطرأ عليه من تغيير.

ثم عرض الباء موضحا معانيها رائدة وغير رائدة.

وقد يعتسمد على رأي سيبويه فى عسرضه للكلام، فمثلا قال: رد كــثير من المحققين سائر معانى الباء إلى معنى الإلصاق، كما ذكر سيبويه، وجعلوه معنى لا يفارقها....

وهكذا. عارضا ما في الباب الأول من حروف المعانى مع توضيح وإزالة الغموض وإبراز المحاسن وفي بعض الأحيان يسأل ويجيب ليقرب المعانى إلى ذهن القارئ مزيلا ما فيه من شبهات، وقد يذكر تنبيهات عقب كل قسم من الأقسام، لإبداء ملاحظاته، أو توضيح ما أشكل، ولإظهار ما أبهم. عارضا فيه رأى النحاة.

فمشلا. في تنبيه له (لام الاستغاثة) قيل: هي زائدة. فلا تتعلق بشيء، وقيل: ليست زائدة فتتعلق.

وعلى هذا: ففى ما يتعلق به قولان: أحدهما أنه الفعل المحذوف، وهو الختيار ابن عصفور والثانى: أنه حرف النداء، وإليه ذهب ابن جنى، وذهب الكوفيون إلا أن هذه اللام بقية آل. . وهكذا يوضح ويبين.

وكثيرا ما يعتد برأى ابن مالك ويؤيده، ويعتمد على ابن الناظم فى شرحه للألفية وغير ذلك من النحاة البارزين المشهورين أمثال الأخفش وابن الأنبارى والزجاج والمبرد وابن يعيش وغيرهم.

ثم انتقل إلى الباب الشانى، وهو الثَّنائى وقسمه إلى ضربين: ضرب متفق عليه ومختلف فيه وجميع ذلك ثلاثة وثلاثون حرفا وهى: إذ، وأل، وأم، وإن، وأو، وأى، وبل، وإذا. . إلخ

ثم ذكرها على الترتيب مبينا معانيها وأغراضها عارضا رأى النحاة مؤيدا ما يراه متفقا والمقصود، مستشهدا بكتاب الله وأشعار العرب.

ثم ينتقل إلى الباب الثالث فى الثلاثى، وهو ضربان: متفق عليه ومختلف في ه وجملة ذلك أربعة وثلاثون حرف، وهى: أجل، وإذن، وإذا، وإلا، وإلى، وإما. . إلخ، ذكرها مرتبة مبينا معانيها وما يتعلق بها ضاربا لذلك الأمثلة.

وقد يذكر فوائد عقيب بعض المسائل، ليعرض فيها رأى السنحاة في إيجاز واقتصار، ليقف القارئ على رأى النحاة في مسألة ما

فمثلا قال: فائدة في الات، قرئ اولات حين مناص، بفتح التاء وضمها وكسرها والفتح هو المشهور، والوقف عليها بالتاء عند سيبويه والفراء، وابن كيسان والزجاج، وبه وقف أكثر القراء وبالهاء عند الكسائي والمبرد وبه قرأ الكسائي.

ثم انتقل إلى البساب الرابع في الرباعي، وهو ضربان: متفق عليمه ومختلف فيه وجملته تسعة عشر حرفا وهي:

إذما، وألا، وأما، وإما. . . . . إلخ. ثم ذكرها أيضا على الترتيب. بسطها بأسلوبه بسطا يزيل كل شبهة.

وقد اعتمد على أبي حيان، واعتد برأيه معارضا رأى ابن مالك، قال في «حتى»: ولا يجوز أن تقول: أكلت السمكة حتى نصفها أو ثلثها، قال الزمخشرى: لأن الفعل المتعدى بها الغرض منه أن ينقضى شيئا فشيئًا حتى يأتى عليه. وقال ابن مالك لا يلزم واستدل بقول الشاعر.

## عَيَّنتُ ليلةً فمازلتُ حتى نصفها راجياً فَعُدُّتُ ينوساً

قال الشيخ أبو حيان، ولا حجة له في هذا البيت. . . إلخ

ثم انتقل إلى الباب الخيامس في الخماسى: وهو ثلاثة أحرف، واحد متفق على حرفيت وهو الكن، واثنان فيسهما خلاف وهمما «أنتما وأنستن» ذكر ذلك مفصلا.

وكان يعقب كل قسم من الأقسام بقوله: «والله أهلم».

وفى نهاية كتابه قال: وذكر بعضهم أن «كان» الزائدة حرف، وكذلك «أصبح وأمسى» فى قول العوب: «ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها» قال: لأن الأفعال لا تزاد.

وقد كان حق هذه الألفاظ أن أذكرها في باب الشلاثي والرباعي، وإنما أهملت ذكرها هناك لشهرتها وغرابة القول بحرفيتها.

وهكذا كان كتاب الجنى الدانى فى حروف المعانى بحرا فياضا لمن أراد أن يرتوى، وبلسما شافيا لمن أراد أن يستشفى، ومعينا لا ينضب لمن أحب تزويد نفسه.

فنرى ابن هشام فى كتابه مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، قد أدلى بدلوه، ونهل من معينه وسار على نهجه واتبع طريقته.



#### ثانيا - شرح «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك:

شرحه ابن أم قاسم، وهو كتــاب مخطوط في مجلدين ووقع مرة أخرى في ثلاثة مودع بدار الكتب المصرية ومكتــبة الأزهر تحت أرقام ٢٥٣٠ طلعت ـ ٦٣ ـ ١٢٦٢ .

أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على التوفيق لحمده...إلخ». وهو كتاب ضخم قيم جمع بين دفتيه قواعد النحو وأسرارها بابتكار يدل على تعمق في النحو، واستكشاف لمخبآته، وإحاطة بأوابده.

وهو الفيصل تستحكم الفكرة عنده فيببردها مدعومة بالدليل النقلى والنظرى. فعلق ابن أم قاسم على التسهيل تعليقا يفيد المعنى ويبين المراد، وقد ذيله بفوائد جمة تكشف مقاصده، وتفصح عن مكنونه.

ولكنه مال إلى عدم الإكثار والإسهاب، بل وضع الأمر في نصابه دون ملل أو خلل فبدأ أول ما بدأ بشرح الكلام على حسب طريقة ابن مالك، عارضا آراء النحاة وخلاف تهم، فيعرض أولا كلام المصنف ثم يعقبه بشرحه الوافى المختصر حتى يتسنى للقارئ أن يفهمه دون جهد ونصب وعناء.

شافعا ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأمثـال العرب وأشعارهم. وقد يعرض تلخـيصا بعد سـرد المسألة وشرحها ورأى العلمـاء فيها، ليـقربها إلى الأفهام. . فقال في إلحاق نون الوقاية بقد وقط:

«وتلخص من نقل الكوفيين أن من جعلهما اسمى فعل. قال: قدنى وقطنى بالنون وتكون الياء فى موضع نصب، ومن جعلهما بمعنى حسب. قال: بغير نون».

وقد يأتى بالـشاهد ثم يعلق عليه برأيه ورأى النحاة، تسهميلا وتقـريبا إلى الأذهان وإزالة الشبـهات ورفع الغـموض الذى يسيطر على الـشاهد، فيـبرزه فى صورة براقة تصل إلى مدارك المتعلم والقارئ دون تعب ومعاناة.

وفى باب إن وأخواتها بين الطريق الذى سار عليه ابن مالك فى اقتـدائه بالنحاة فقال فى إن وأخواتها: «عد المصنف هذه الأحرف خمسـة لأن أن المفتوحة فرع من إن المكسورة اقتداء بسيبويه والمبرد فى المقتضب وابن السراج فى الأصول».

ونراه حينما يدخل في باب من الأبواب، فإنه يأتي له بمقدمة من عنده ثم يعرض شرحه وقد يعرض رأى النحاة ذاكرا النص من كتبهم باسطا آراءهم.

وقد ينقد ابن مالك في ترتيبه الكلام، ويدافع عنه \_ ففي العدد \_ فصل. «استعمل لخمسة عشر ظروف كيوم يوم صباح مساء وبين بين).

قال المرادى: فاليس هذا الفيصل من باب العيدد في شيء، ولكن استطرد ذكره، لكون هذه الأسمام باسبت خمسة عشر في تركيبها. . إلخ.

وقد يعارض المصنف وابنه، ففي باب التعجب قال ابن مالك: «وكذا إن تعلق بهما وكان غير ظرف وحرف جر».

قال المرادى: النحو ما أحسن زيدا مقبلا، وأكرم به رجلا.

فلو قلت: ما أحسن مقبلا زيدا وأكرم رجلا به لم يجز بإجماع. قال المصنف: وتبعه في نقل الإجماع ولده في شرح الألفية. وليس كذلك.

وقد اعتمد في النقل على كثير من النحاة في شرحه أمثال أبي حيان والمبرد والاخفش والسهيلي والزمخشري وغيرهم.

قال فى نون التوكيد، قال سيبويه أما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان واضربتان زيدا، فهذا لم تقله العرب، وليس له نظير فى كلامها. . واعتمد أيضا على شيخه أبى حيان فقال فى زيادة الواو فى أو، ولو.

قال الشيخ أبو حيان: لم أظفر في تعليله بنص، ويمكن عندى أن يكون زادوا الواو منه للفرق بين أولى حالة النصب والجر وبين إلى الحرف، وحملت حالة الرفع على النصب والجر، ولا أراه تعرض لشيخ آخر من شيوخه في النقل عنه أو التأسى به والسير على نهجه، وقد يعارض النحاة في آرائهم مراعيا ضبط الحقائق مع ترجيح ما يراه ملائما ونافعا مفيدا.

فقال في قول ابن مالك: (بلام الابتداء).

قال المرادى: رعم أكثرهم أنها مخلّصة للحال، وليس كذلك، لقوله تعالى ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنِّي أَن تَذْهُوا بِهِ ﴾ [يوسف: ١٣] فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع...

ونراه يجارى المصنف في (لدن) ويؤيده حينما قال ابن مالك: «نون مكسورة للوقاية وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز».

قال المرادى: من حذفها مع لدن قراءة نافع وأبى بكر «قَدْ بَلَغْتُ مِن لَدُنِي عذرا» قال المصنف: زعم سيبويه أن عدم لحاقها للدن من الضرورات، وليس كذلك، لقراءة نافع.

وهكذا كانت عادة ابن أم قاسم يعرض الآراء ويفندها ويرجح ما فيه الفائدة والنفع.

وحقا. إنه شرح مفيد جعل تسهيل ابن مالك مسهلا على كلّ قارئ وباحث، فهو منهل لمن أراد أن ينهل من شرابه العذب. حيث أبرز محاسن التسهيل، وجعله قطفا دانيا طيب الرائحة طعم المذاق، ومفتاحا لكل طارق لأبواب النحو. . فكان مصدرا وثيقا للنحاة ينقلون عنه ويعولون عليه، وهذا يدل على براعة ابن أم قاسم وحسن لباقته واجتهاده وانكبابه على كتب السابقين والاقتداء بهم.

فأخرج مؤلفات وشروحا يانعات قاصدا بها أن تكون هداية للمهتدين وطريقا للسالكين ومرضاة للباحثين.

## ثالثا - شرح ألفية ابن مالك:

نسخـة مخطوطة في مجلد مـودع بدار الكتب المصرية ومكتــبة الأزهر تحت رقم ٣٢٣ – ١٥٠ تيمور – ٣٢٣٨.

## وفي المقدمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم. . فهذا توضيح لمقاصد ألفية ابن مالك رحمه الله يجلو معانيها على طلابها ويظهر محاسنها لخطابها، سألنيه بعض حفاظها المعتنين لاستنباط بعض فوائدها من ألفاظها. . . إلخ».

تمعنت هذا الشرح فظهرت فضائله وبرزت محاسنه، فهاذا قرأه قارئ أحس بالارتياح والاطمئنان وخرج منه بنتائج باهرة وآراء صائبة.

فقد ظهرت شخصية ابن أم قاسم واضحة جلية دلت على قوة قدرته وحصافة رأيه وتجلت فيه مواهبه العظيمة وأفكاره وآراؤه السديدة. ولا شك أنه شرح أوفى على الغاية، وبلغ النهاية. فقد عمل على استكمال ما فات، وانسجام في ترتيب المعلومات، ومن تنسيق في ضم القواعد المتصلة بعضها ببعض.

ويمتاز بالدقة والإتقان والسهولة، فلا يحتاج إلى جهد وعناء، مع إيضاحه وبسطه لآراء النحاة ومذاهبهم.

ولا نبالغ إذا قلنا: إن هذا الشرح ارشد المؤلفين من بعده، ووضع منهاجًا لهم ونسقًا يسيرون عليه قان عنايته كانت متجهة إلى إيضاح الفية ابن مالك وتبيان مقصودها.

والحق أنه غرير المادة، ومن أوفى الكتب بسطاً لمذاهب النحاة وتعليلاتهم على نمط العناية والتفصيل.

ولا غرابة أن يجمع في شرحه ما جمع فأمامه من المؤلفات القيمة الواسعة من كتب السابقين كارتشاف الضرب والتسهيل وشرحه وغير ذلك.

مضيفاً إليها ما حوته قريحته وجاد به تفكيره.

فكان هذا الشرخ مددا لمن بعده من شراح الالفية، ومصدرا وثيقا لدى النحويين، وقد استمد منه المؤلفون، يعولون على آرائه ويعتمدون على أفكاره. وقد ظهر هذا واضحا في الناقلين عنه.

وإذا درسنا شرح الآلفية للأشمونى وجدناه قد تتبع أسلوب ابن أم قاسم فى الشرح وذكر التنبيهات، ونقل الكثير عنه، وفى بعض الأحيان يذكر نص الألفاظ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

#### مسالة (١)

فى باب المعرب والمبنى بعد قول الناظم وقَصرُها مِن نَقْصِهنَّ أَشْهَرُ

قال المرادي في التنبيه الثالث:

وقد أفرده الأشموتي في تنبيه أيضا فقال الأشموني ٣٠/ انقلا عن المرادي(١): «مذهب سيبويه أن «ذو» بمعنى صاحب وزنها فَعَل ـ بالتحريك ـ (١) لما المرادي (١٠) المرادي (١

(١) راجع التحقيق ص ٣١٩، ٣٢٠ ، ٣٢١ من الرسالة.

ولامها ياء \_ ومذهب الخليل أن وزنها فَعْل \_ بالإسكان \_ ولامها واو، فهى من باب قُونّة، وأصله ذوو.

وقال ابن كيسان: تحتمل الوزنين جميعا.

و«فوك» وزنه عند الخليل وسيبويه \_ فَعْل \_ بفتح الفاء وسكون العين \_ وأصل فوه لامه هاء \_.

وذهب الفراء إلى أن وزنه فُعل ـ بضم الفاء ـ.

وذهب بعضهم إلى أن لام حم ياء من الحماية، لأن أحماء المرأة يحمونها وهو مردود بقولهم في التثنية: حَموان، وفي إحدى لغاته حموً.

وذهب الفراء إلى أن وزن أب وأخ وحم فعل، بالإسكان.

ورد بسماع قصرها، وبجمعها على أفعال.

أما «هن» فاستدل الشارح على أن أصله التحريك بقولهم: هنة وهنوات، وقد استدل بذلك بعض شراح الجزولية.

واعترضه ابن إيار بأن فتحة النون في هنة يحتمل أن تكون لهاء التأنيث، وفي هنوات لكونه مثل جفنات، ففتح لأجل جمعه بالألف والتاء، وإن كانت العين ساكنة في الواحد.

وقد حكى بعضهم فى جمعه أهناء، فبه يستدل على أن وزنه فَعل ـ بالتحريك ـ» هذا نص كلام المرادى.

#### مسالة (٢)

فى الضمير ـ بعد قول الناظم \_\_\_\_\_

وقَبْلَ يَا النَّفْسَ مَعَ الفَعْلِ اَلتُزِمْ نُونُ وِقَايَةً وَلَيْسِي قَدَ ثُظِمْ قَالُ الْأَشْمُونِي فَى تنبيه لَه ٥٥/١ نقلا عن المرادي(١):

<sup>(</sup>١) راجع التحقيق في نون الوقاية.

«ومذهب الجمهور أنها إنما سميت نون الوقاية لأنها تقى الفعل الكسر.

قال الناظم: بل لأنها تقى الفعل اللبس فى «أكْرِمْنِي» فى الأمر، فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنثة، ففعلُ الأمر أحقّ بها من غيره، ثم حمل الماضى والمضارع على الأمر».

## مسائلة (٣)

في اسم الموصول - بعد قول الناظم

وَصِيفَةٌ صَرِيتُعَةٌ صِلَة آل وكونُها بِمُعْرَبِ الأفعالِ قَلَّ

قال الأشموني في تنبيه له ٧٦/ ١ نقلا عن تنبيه أيضا للمرادي(١):

«تنبيه. . شذ وَصَالُ «آل» بالجملة الاسمية كقوله:

مِنَ القومِ الرَّسوُلُ اللهِ مِنهُمْ للهُمْ دانَتْ رقِبابُ بنِي مَعَدُّ وبالظروف، كقوله:

مَنْ لا يزالُ شاكراً على المَعَهُ فهُوَ حر بِعِيشِةٍ ذاتِ سَعَهُ مساللة (٤)

فى اسم الموصول - بعد قول الناظم في عائد مُنْصلِ إن انْتُصَب بِفعلِ أو وصف كُمَنْ نَرْجُو يَهَبُ

قال الأشموني في التنبيه الثاني ١/٨٠ نقلا عن المرادي من التنبيهين الرابع والخامس (٢):

(إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والعطف عليه خلاف: أجازه الأخفش والكسائي، ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة.

<sup>(</sup>۱) ص ٤٤٦، ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥٦.

واتفقوا على مجىء الحال منه إذا كانت متأخرة عنه نحو: هذه التى عانقت مجردة، أى: عانقتها مجردة، فإن كانت الحال متقدمة ـ نحو هذه مجردة عانقت ـ فأجازها ثعلب ومنعها هشام».

## مسالة (٥)

في المعرف بأداة التعريف \_ بعد قول الناظم

..... كالفَصْلُ والحَارِثِ والنَّعْمَان

قال الأشموني في تنبيه له ١/٨٦ نقلا عن المرادي في تنبيه له أيضا(١):

«تنبيه \_ فى تمثيله بالنعمان نظر؛ لأنه مثل به فى شرح التسهيل لما قارنت الأداة فيه نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، والتى للمح الأصل ليست لازمة».

#### مسالة (٦)

في كان وأخواتها ـ بعد قول الناظم

وكُلُّ سَبَقهُ دامَ حَظَرْ

قال الأشموني ١/١١٣ نقلا عن المرادي(٢):

﴿ وَفِي دَعُوى الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعُهَا نَظُرُ ، لأَنْ الْمُنْعُ مَعْلًا بِعَلْتَيْنَ :

إحداهما. عدم تصرفها، وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في ليس، مع الإجماع على عدم تصرفها.

والأخرى أن «ما» موصول حرفى ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه. وقد أجاز كثير الفصل بين الموصول الحرفى وصلته، إذا كان غير عامل كما المصدرية».

<sup>(</sup>١) راجع التحقيق ص٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ص٤٩٦.

#### مسائلة (٧)

في الفاعل \_ بعد قول الناظم

وَشَلَا نَجُو زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرُ

قال الأشموني ١٨٧٨ نقلا عن المرادي(١).

«قال الناظم: والنحويون ـ إلا أبا الفتح ـ يحكمون بمنع هذا، والصحيح جوازه، واستدل على ذلك أبياتا ـ وذكر الأشمونى أبياتا ـ وذلك لجوازه وجها من القياس. وبمن أجاز ذلك ـ قبله وقبل أبى الفتح من البصريين والطُّواَلُ من الكوفيين.

وتأول المانعون بعض هذه الأبيات بما هو خلاف ظاهرها.

وقد أجمار بعض النحاة ذلك في الشمر دون النشر، وهو الحق والإنصاف؛ لأن ذلك إنما ورد في الشعر».

## مسالة (٨)

فى النائب عن الفاهل مبعد قول الناظم ولا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْ وُجِدْ فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وقَدْ يَرِدْ قال الأشموني في تنبيه له ١٨٤٤ نقلاً عن المرادي(٢):

«إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لواحد منها، وقيل: المصدر أولى، وقيل: المجرور، وقيال أبو حيان: ظرف مكان».

## مسالة (٩)

فى المفعول به ـ بعد قول الناظم والعكش في مصحوب أل

<sup>(</sup>۱) ص ۹۷ ه.

<sup>(</sup>۲) راجع التحقيق ص ۲۰۷.

قال الأشموني في خاتمة له ٢١٧/ ا نقلا عن المرادي في تنبيه له<sup>(١)...</sup>

«إذا دخلت «أل» على المفعول له أو أضيف إلى معرفة تَعَرَّفَ بأل أو بالإضافة، خلافا للرياشيُّ والجرميُّ والمسرد في قولهم: إنه لا يكون إلا نكرة، وإن «أل» فيه زائدة، وإضافته غير مَحْضَةُ».

وقد أحسن ابن أم قاسم في أن ينسب الآراء إلى أصحابها المتقدمين، وهو كثير لا يقع تحت حصر. وكان موقف من ابن مالك موقف الناقد البصير. يناقشه فيما يستحق التأييد.

وذلك لما له من سعة اطلاع مكنه من معرفة آراء السابقين والحكم عليها بعد الموازنة بينها، وقد كثر استشهاده في هذا الشرح بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار العرب وأمثالهم.

وهكذا كان ابن أم قــاسم فى مادته العلمية بحــرا فياضا بذل جــهده وكرس حياته من أجل إيجاد قطوف دانية يتناولها القاصى والدانى.

## رابعا - شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الشاطبية للقاسم ابن فيره بن خلف

نسخة فى مسجلد بقلم نسخ بخط أحسمد بن يسوسف السمنودى الشاذلى الأحمدى ــ فسرغ منه فى ذى الحجة سنة ١٢٢٨هـ مجسدولة بالمداد الأحمر فى ٥٣ ورقة ومسطرتها ٢١. مودعة بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات تحت رقم ٤٢.

نبذة عن الكتاب:

بدأ المرادى كتابه بتعريف الوقف لغة واصطلاحا، ثم قسم الوقف إلى أربعة أقسام: اختيارى واضطرارى واختبارى وتعريفى، وقال: لا فرق بين أن يكون الوقف على الهمز في هذا الباب اختياريا أو غيره.

وقال فيه: بدأ الناظم بحمزة أولا في قوله:

وحمزةُ عند الوقف سهّلَ همزَهُ إذا كان وسُطا أو تطرف مُنزلا

<sup>(</sup>١) راجع التحقيق ص ٢٥٦.

لأنه أقعد بالباب ثم أردفه هشاما.

ونرى المرادى أتى بأبيات من الشاطبية ثم شرحها شرحًا مفصلا معستمدًا فيه على آراء القراء ساردا كل رأى في حرية وطلاقة.

ففى البيت الأول ـ بعد أن عرض كلام الناظم بأسلوب يتفق والبيت ـ وفى آخره قال: هذا نقل الناظم ثم قال: وروى الضبى عن سليم تخفيف الهمز الواقع أول الكلمة مطلقا، ونقل الحافظ أبو العلاء عن حمزة تخفيفه مطلقا إذا تقدمه حرف ولو منفصلا. قال أبو الفتح ابن سَبْطا، لأنها باتصالها بما قبلها تصير كالمتوسط. وكان أبوطاهر لا يأخذ فيها إلا التخفيف.

وقد ينسب إلى الناظم وغيره في بعض الأحيان النسيان وعدم الانتباه في رأيه معللا ذلك.

فمثلا بعد قول الناظم: وحمزة عند الوقف إلخ. قال في تنبيه له بعده «رُوي عن حمزة أنه قال: إذا كان الوقف على المهموز بغير همز يُزيلُ المعنى فالوقف بالهمز \_ فحمن القراء من انتبه كطاهر بن غلبون ومنهم من لم يتتبه كالدانى والناظم، ولذلك أطلق في قوله: وحمزة عند الوقف سهل همزه \_ وبعد أن ينتهى المرادى من شرح البيت يعربه زيادة في توضيح معناه ولا يغفل عن الأمثلة الكثيرة للاستفادة منها.

وقد يعلل التقديم في كلام الناظم. فمثلا

فابدله عنه حرف مدٍّ مُسكّنا ومن قبله تحريكُهُ قد تَنزُّلا

قال المرادى: أبدأ بالهمز الساكن لقلة أحكامه.

وقد يعقب على البيت بفائدة أو تنبيه يعرض فيهما ما يستنتجه من بيت الناظم. فمثلا بعد قول الناظم: فأبدله عنه حرف. . إلخ \_ قال في تنبيه له «وافق الرسم القياس في هذا النوع إلا مع همز الوصل ولم تُرسم في ادَّاراتم والرؤيا».

وفى تنبيسهاته قد يوضح كلام الناظم بطريقة بلاغية مشوقة للنفس تقريبًا للأذهان وتوضيحًا للعبارة، فتراه مثلا بعد قول الناظم:

# ويَسمَعُ بعد الكسر والضم همْزَهُ لدَى فتحه باءً وواوا مُحَوّلا

قال: جمع الناظم بين الكسر والضم أولا ثم جمع بين الياء والواو ثانيا فانصرف الأول للأول والثاني للثاني ويسمى هذا في علم البديع لفا ونشرا وهو ضربان: مُرتَّبٌ كقوله تعالى: ﴿وَمِن رحمته جعل لكُمُ اللّيل والنَّهارَ لتسكُنُوا فيه ولتبتغُوا مِن فَضْله﴾ [القصص: ٧٣]. . ومعكوس كقوله تعالى: ﴿يوم تَبيضٌ وجَوه وتَسُودُ وجَوه﴾ [آل عمران: ١٠٧].

وقد ينوه إلى ذكر بعض الوقائع تمكينا للكلام وتأييدا للرأى. فمثلا بعد قول الناظم:

## ويُبدلُهُ مهما تطرُّف مثلَهُ ويقصُرُ أو يَمضى على المدّ اطولا

حكى ابن جنى فى الخصائص أن شخصا ادعى عند الزجاج أنه يجمع بين الفين وأخذ يطول صوته بقال ويمططه \_ فقال له الزجاج لو مددتها إلى العصر هي الألف واحدة.

وقد يتعرض لذكر تعريف بعض الأعلام كالأخفش مثلا. .

واعتمد المرادى فى كتابه هذا على كثير من الأعلام مثل الأخفش وسيبويه وأبى شامة ويونس وغيرهم، وقد يعرض رأيه فى بعض الأبيات المشكلة التى اضطرب فى شرحها بعض الشراح فقال فى قول الناظم:

وما قبلَهُ التحسريكُ أو الف محر ركا طرفا فالبعض بالرَّوْم سَهَالا ومن لم يَرُمْ واعستد مَحْضًا سكونَهُ والحق مفتُوحًا فقد شَدَّ مُوغلا

قال المرادى: هذان البيتان من المشكلات وقد اضطرب فى شـرحهما شارحو القصيدة. وأنا أذكر ما وقفت عليه من كلامهم والله الموفق.

فأقول: اعلم أن البيت من هذين البيتين يحتمل أن يكون من البيت الذى قبله. . وهكذا عارضا رأى أبى عبدالله الفاسى وسيبويه .

وقد يتعرض لبعض الأمثلة القرآنية في مسائل يوضح فيها الآية. واضعا نصب أعيننا أوجه القراءة حتى يستطيع القارئ فهسمها وتدبرها. فمثلا مسألة في قوله تعالى: ﴿يكاد زيتها يضيء﴾ [النور:٣٥] يجوز فيها نقل حركة الهمزة إلى الياء



مع الإسكان والروم والإشسمام، ويجوز المد والقسصر في الياء على وجه الإسكان ووجه الإشمام صارت خمسة أوجه. ويجوز حذف الهسمز للرسم فيمد ويقصر ويندرجان. ويجوز الإدغام مع الإسكان والرَّوم والإشمام فالمجموع ثمانية.

ونرى المرادى يعقب على كل مسالة من هذه المسائل بنظم بديع يسهل على الإنسان الفهم والإدراك. وقد تعددت هذه المسائل في آخر الباب وكثرت.

وقال عقيب المسألة المتقدمة:

يضىء قياسُه نقلُ بروم وإسسكان وإشسمام وحذَفُ ومع نقل بلاروم وحسذف يَمدُّ وقيصره إن شئت فاقفُ وادخم ثم أسكن أو فاشمم ورم أيضًا فخذ نظسمًا يخفُ

ومجموع الأبيات المشروحة من الشاطبية هو ١٧ سبعة عشر بيتًا.

شرح المرادى كل بيت عــارضا رأى القراء والنحاة. فســار على هدى الهداة ونهج الناهجين حتى لايفلت الزمام من يده. فاستنار بآرائهم.

ثم أعقب الكلام كله بمسائل متفرقة ومتنوعة جمع فيسها آراء القراء والنحاة وأعقبها بشيء جميل تحوض عليه النفس ولا تنساه، وهو نظم لطيف يمكن القارئ من الاستفادة المثمرة.

## خامسًا - شرح القصد الجليل في علم الخليل

هو شرح للمقتصد الجليل في علم الخليل الذي نظمه جلال الدين أبو عمر عشمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المالكي النحوى المتوفى عام ١٤٦هـ وتسمى مقدمة ابن الحاجب في علم العروض وتحتوى على ثلاثين ورقة. ضمن مجموعة مخطوطة. مودع بدار الكتب المصرية تحت رقم ٧٣ مجاميع. وأول هذه القصيدة.

الحمد لله ذى العرش المجيد على إلباسه من لباس فضله حُلكاً ثم على المصطفى الهادى صلاة فتى يرجو لها سكن الفردوس مبتهلا وبعد، إن عروض الشعر قد صعبت نثرا فخذ نظمها تجده قد سَهُلا

## نبذة عن شرح المقصد الجليل:

نرى المرادى فى شرح هذه القصيدة أوجز فيها العبارة واكتفى بالإشارة، وهو مع ذلك كافل لفتح مغلقها وإيضاح مشكلها واف بشرح مقاصدها ومذيل بفوائد لفوائدها، وقد عرف أولا العروض فى اللغة وذكر اشتقاقه ثم تعرض لموضوعه وفائدته وبين الزحاف والعلل، وأوضح الكلام فى إيجاز مفيد على ضوء القصيدة مستنيرا بها.

ثم تعرض للبحور ولماذ سميت بحورا؟

ثم تكلم عن الدوائر العروضية فقال: إن جميع البحور الخمسة عشر أو السية عشر منحصرة في خمس دوائر وهي: دائرة المختلف، ودائرة المؤتلف، ودائرة المجتلب، ودائرة المشتبه، ودائرة المتفق. وهكذا. ثم رسم صورة لكل دائرة وضع على محيطها الحركات والسكنات حتى يسهل للقارئ معرفتها وعرف كل قسم من أقسام الشعر الثلاثة وضرب له الأمثلة.

وبعد ذكر الزحاف والعلل عرف كل نوع على حدة وما يتعلق به ذاكرا الخلاف الذى وقع بين الخليل وغيره، ولا أرى المرادى ذكر رأيا له فى هذا الباب بل كان كل عمله هو الشرح والتوضيح فى كلام موجز مقتضب مفيد. وابن الحاجب يذكر البحر ثم أعاريضه مفصلا. وما على المرادى إلا أن يفند ويضرب الأمثلة لكل ضرب من الأضراب تقريبًا للأذهان. مستدلا بذلك من أشعار العرب. ذاكرا كل بحر وما يعرض له من تغيير، وقد يعلق على بيت من أبيات القصيدة بتنبيه يذكره دون أن يعترض على شىء كما حدث فى آخر الطويل فقال:

«تنبيه \_ جرت عادة أكثر أهل العروض عند ذكرهم زحاف كل بحر أن يجمعوا العلل والزحاف من غير تمييز لأحدهما عن الآخر كما فعل الناظم..» ونقل عن الفراء في بحر المقتضب فقال: «والطى فيه أحسن من الحبن وقد منعه بعضهم. وزعم الفراء ومن وافقه أنه لا مراقبة بين الواو والفاء في مفعولات وأنه يجوز خبله فينقل إلى فعلات...».

ثم انتقل بعد ذلك إلى القافية موافقا لترتيب ابن الحاجب، قال المرادى: لما كان الشاعر محتاجا إلى علم القوافي كحاجته إلى علم العروض أكمل قصيده



بالمتمم. وعرف القافية وسبب تسميتها بذلك. وقال: ذكروا في تعريف القافية عشرة أقوال، سرد هذه الاقوال وأوضحها ولم يعلق على شيء من هذه التعاريف. إلا أنه قال معترضًا على التعريفين التاسع والعاشر بقوله: وفي ذكر هذا القول والذي قبله نظر، والله أعلم.

ونراه يعتذر عن الناظم في الاقتضاب ففي البيت:

# كَوِّسْ وَرَكِّبْ وَتْرِرِد فهِم القابُها متفاعلن إذا انتقلا

قال: القوافى خمسة أقسام وألقابها المتكاوس والمتراكب والمتدارك والمتواتر والمتسرادف ويجمع في السكرف، ولما لم يمكن السناظم ذكر ألفاظها قال كوس. ولخ

ثم عـرف المؤادى كل لقب من هذه الألقـاب مع ضرب الأمـثلة التي تظهـر المعنى وتوضحه. ومسبب تسمية كل منها.

ثم شرح الأبيات التي تشتمل على الحروف والحركات اللازمة للقافية وهي ستة. . معرفا كل قسم وسبب تسميته. ضاربا لذلك الأمثلة.

وأخيرا شرح الأبيات التى تذكر عيوب القافية وهى خمسة. وعرف كل قسم منها، وأيضًا لا أرى فى هذا الشرح سوى التوضيح الموجز لهذه القصيدة، فما هو إلا تبيين لها وليس له رأى فى ذلك بل عرض رأى الخليل والمخالفين له.

وقد اعتمد في النقل على بعضهم كالفراء وابن قطاع والأخفش وغيرهم.

سادسًا - شرح المفيد على عمدة الجيد في علم التجويد للإمام السخاوي

نسخة في مجلد صغير الحجم. مودع بدار الكتب المصرية قسسم المخطوطات تحت رقم ٤٦٢ تيمور وأول متن عمدة المفيد للسخاوى (نونية)

ياً مُسن يروم تسلاوة القرآن ويرود مُساو أئسة الإتقان لا مسبب التجويد مدًّا مفرطا أو مد ما لا مسد فيه لسوان أو أن تُستند بعسد مند همسزة أو أن تلوك الحرف كالسكران

وآخره:

فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معان واعلم بأنك جائر فى ظلمها إن قِستها بقصيدة الخاقاني نبذة عن شرح المفيد:

أوله ـ الحمد لله الذى شرفنا بحفظ كتابه. . ثم قال: ولما كانت نونية الإمام العالم أبى الحسن على بن محمد بن عبدالصمد السخاوى المقرئ النحوى المسماة عمدة المجيد في النظم والتجويد من المقاصد النافعة . . تكرر على سؤال بعض المشتغلين أن أشرحها شرحًا يعين على فهمها وينوه على ما اشتملت عليه مع صغر حجمها من بديع محاسنها وغزير علمها فأجبته إلى ذلك . . .

واشتمل هذا الشرح على مقدمة تحوى خمسة فصول:

الأول: في تعريف علم التجويد. ثم بين أن تجويد القـرآن يعتمد على أربعة أمور...

شرح ذلك معتمدا على أبي عمرو الداني.

الثانى: فى مخارج الحروف، وقال: إن حروف العربية تسعة وعشرون حرفًا وجملة مخارجها عند سيبوبه رحمه الله وأكثر المحقيقين ستة عشر مسخرجا. ثم شرحها يبين المعنى مسوضحًا للطالب ما يريد. معتمدًا فى ذلك على سيبوبه ومستدلا بأميس المؤمنين عمر قال «وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخرج الضاد من الجانبين وأدنى حافته إلى طرفه ومحاذى ذلك من الحنك الأعلى».

وقال سيبويه في اللام: «فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية وذلك أن مخرج اللام أقرب إلى مقدم الفم من مخرج الصاد».

الثالث: في بيان ما يعرف به مخرج الحروف وذكر الفروع، وقال: إن لهذه الحروف فروعًا تستحسن وفروعًا تستقبح، وقد بلغت الحروف بفروعها خمسين حرقًا. . معتمدا في شرح هذا على رأى سيبوبه والأخفش وابن خروف وابن عصفور: الذي يبين لك أن النون المخفية ليس لها نصيب من الفم أنك لو أمسكت بأنفك حين النطق بها لأخل ذلك بها. . ».

الرابع: في صفات الحروف. وقسم هذه الصفات. معتمدا في شرحها على الكوفيين ومكى وشريح والمبرد. قال: «وذهب الكوفيون وتبعهم مكى رحمه الله تعالى إلى أن الراء تنحرف كاللام والتكرار صفة الراء لارتعاد طرف اللسان عن النطق بها. . ».

الخامس: فى انقسام هذه الصفات إلى عميز ومحسن وذى قوة وذى ضعف. . . معتمدا فى ذلك على الرمانى والمازنى . . قال: «قال المازنى رحمه الله تعالى: الذى فصل بين الحروف الذى ائتلف منها الكلام سبعة أشياء . . . ».

وبعد أن أنهى المقدمة شرع فى شرح أبيات متن عمدة المجيد مبينا الغرض من هذه الأبيات وكل ما يتعلق بها \_ ثم سرد روايات. منها «روى عن أبى بكر بن عياش رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إمامنا يهمز مؤصدة فأشتهى أن أسد أذنى إذا سمعته يهمزها». . وقد يوضح كلام الناظم بالاستشهاد. فقال فبعد قوله:

## وامدد حروف المد عند مُسكّن أو همزة حسنا أخا إحسان

قال: والمد الطبيعي كالمد في الرحمن الرحيم. وروى البخارى قال: سئل أنس بن مالك رضى الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله على فقال: كان يمد مدا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ يشرح الأبيات متعرضا للقراءات السبع وقال: إنهم متفاوتون في مقدار المد فأطولهم مدا ورش وحمزة ثم عاصم ثم ابن عامر والكسائي ثم قالون وابن كثير وأبو عمرو. ضاربا لذلك الأمثلة.

فسار المرادى فى طريق المتن شارحًا حروف العربية وما يترتب عليها من قراءات واستعمالات. وكان عقيب شرح كل بيت يقول: والله أعلم.

وقد يتعسرض لكثير من الخلافات فى المسائل ليتحقق القارئ من معسرفة ما وصل إليه كل مذهب من هذه المذاهب وموقف الناظم من ذلك. فبعد قوله:

## لكن مع البا في إبانتها وفي إخفائها راياتُ مختلفاتُ

قال المرادى: «أجمع القراء إلا من شذ على أن الميم الساكنة لا تدغم فى الباء ثم اختلفوا هل تظهر أو تخفى على ثلاثة أقوال: أحدها أنها تظهر ولا تخفى وإليه ذهب كثير من المحققين منهم طاهر بن غلبون وابن المنادى والإمام شريح وبه جزم مكى.

والثانى أنها تخفى وإليه ذهب قوم منهم أبو الحسن الأنطاكى وأبو الفضل الخزاعى.. والثالث التخيير فى إظهارها وإخفائها ونسبه بعضهم إلى ابن مجاهد.. وليس فى كلام الناظم ترجيح. . 4 وهكذا نراه يعرض الخلافات المطولة ليستقيد القارئ ـ وقد يتساءل المرادى ويجيب تعليقا على كلام الناظم ـ بعد قوله:

رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب

قال متسائلا.

فإن قلت: فلم اقتصر الناظم على الترتيل؟

قلت: لأنه أفضل أنواع القراءة قال تعالى: ﴿ورتل القرآن ترتيلا﴾ [المزمل: ٤] وروى مالك عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان النبي ﷺ يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.

وأخيرا قال المرادى: والغرض من هذه الأبيات التنبيه على ما تحلت به هذه القصيدة من نظم بديع ومعنى رفيع، فلذلك قال: فاقت بحسن معان، وأنفت أن تقاس بقصيدة الخاقاني. . . ثم قال: فهذا ما يسره الله عز وجل على هذه القصيدة على سبيل الاختصار. وهو بحمد الله وإن صغر حجمًا فقد كفى وملئ علما.

## سابعًا - رسالة ابن أم قاسم في الجمل التي لا محل لها من الإعراب:

مذكرة صغيــرة ضمن مجموعة، وهي تشتمل على ١٣ ثلاث عــشرة صفحة مخطوطة. مودعة بمكتبة الأزهر تحت رقم ١٧٩٠.

ومكتوب عليها: دخلت في نوبة الفقير أحمد السبرطلي سنة ١٢٦٨هـ. هذه رسالة في الجمل لابن أم قاسم في النحو. نفع الله بها آمين. ومكتوب دعاء لابن مسعود رضى الله عنه أوله.

قال ابن مسعود رضي الله عنه:

ما من عبد يدعو الله في يوم عرفة ... إلخ، وقد قصت الورقة فلم يتمم الكلام الجانبي.

وأول هذه المخطوطة. بسم الله الرحمن الرحيم.

سألت وفقك الله عن بيان الجسل التي لا يكون لها محل من الإعراب؛ لان بين فيها ابن أم قساسم أن أصل الجملة ألا يكون لها محل من الإعراب؛ لان أصلها أن تكون مستقلة لا تتعدد بمفرد، ولا تقع موقعه، وما كان من الجمل له محل من الإعراب فإنما ذلك، لوقوعه موقع المفرد وسد مسده، فتصير الجملة الواقعة موقع المفرد جزءا لما قبلها، فنحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك.

ونراه قد ذكر أولا: الجمل التي لها محل من الإعراب بأنها سبع:

۱ - الخبرية، ۲ - والحالية، ۳ - والمحكية بالقول، ٤ - والمضاف إليها، ٥ - والمعلق عنها السعامل، ٦ - والمتابعة لما هو معرب أو له مسحل من الإعراب، ٧ - والواقعة جواب أداة شرط جازمة مسمدرة بالفاء أو إذا أو قد. ثم تناول هذه الجملة، وتكلم عليها بإيجاز غير مخل عارضا رأى النحاة ضاربا لذلك الأمثلة من القرآن الكريم وأشعار العرب.

وكثيرا ما يقف في بعض الأماكن لإزالة الغموض وكشف ما أبهم، ليتسنى للقارئ الفهم والمعرفة على ضوء بسط المسائل وعرضها.

فوقف عند الجملة الواقعة بعد (ملذ ومنذ) فقال السيرافي: في موضع نصب على الحال والجمهور أنه لا موضع لها من الإعراب.

وبعد أن أنهي الكلام على هذا القسم وما احتواه من معان وآراء وخلافات، دخل في القسم الثاني: وهو الجمل التي لا موضع لها من الإعراب.

فقال: هي تسع ١ - الابتـــدائيـة، ٢ - والاعــتراضية، ٣ - والصــلة، ٤ - والتفــيض، ٥ - وجواب القـــم، ٦ - والواقعة بين أدوات التحضيض، ٧ - والواقعة جوابًا لها، ٩ - والتابعة لما لا موضع له.

وقد جمع هذا القسم والذى قبله فى أبيات شعرية يسهل على القارئ حفظها ثم بسطها مع إيجاز يستطيع المريد أن يستنبط هذه الأحكام فى صورة مجملة موجزة يسهل عليه استيعابها.

ولاريب في أن ابن أم قاسم كعادته، يعتمد على كثير من آراء نحاة العرب، ليستشف ما صلح منها، ولينهل من معينها.

فنراه في الابتدائية في «حتى» عرض خلافا دار بين النحاة. فقال:

فالجـملة بعدها لا موضع لهـا من الإعراب، وذهب الزجاج وابن درسـتويه إلى أن الجملة بعد «حتى» في موضع جر بحتى، وذلك خلاف الجمهور.

وفى الجملة التفسيرية اعتمد على رأى أبى على. فقال: والمشهور أنه لا موضع للجملة المفسرة من الإعراب، وقال الأستاذ أبو على: والتحقيق أنها على حسب ما يفسر...

وإن هذه الرسالة مع إيجازها واختصارها قد أفادت المراد وفتحت الطريق أمام الباحث كي يستنير بها ويهتدي بهديها.

وكانت نبراسًا لابن هشام في كتابه مغنى الـلبيب، حيث استفاد منها طريقة التقسيم والتنظيم، غير أنه جعل القسم الثاني في العدد كالأول.

وقد قال ابن أم قاسم في آخرها:

وقد تم الكلام على الجمل التي لا محل لها من الإعراب على سبيل الاختصار دون الإكثار.

#### وفاته:

لما كان تقيا ورعا وليا من أولياء الله أحسن الله له الخاتمة، فستوفى فى يوم مبارك ميمون وهو عيد الفطر المبارك سنة ٧٤٩هـ تسع وأربعين وسبعمائة من الهجرة (١)، وقيل: سنة ٧٥٥هـ.

«وذكر أن وفاته يوم عــيد الفطر سنة ٧٤٩هـ وقد رأيت بخطى ولا أدرى من أين نقلته وكانت وفاته سنة ٧٥٥هـ والله أعلم» ا هـــ(٢). ودفن بسرياقوس(٣).

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة للسيوطي ص ٢٢٦، حسن المحاضرة ص ٢٣٠، طبقات القراء جـ١ ص ٢٢٧. وضات الجنات ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة لابن حجر تحقيق الشيخ محمد سيد جاد الحق جـ٢ ص١١٦ رقم ١٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء لابن الجزرى جـ١ ص٢٢٧ رقم ١٠٣٨.

وتوجهست إلى سرياقوس بحثًا عن قسره لم أعشر عليه، فلعله اندثر بين المقابر.

#### نبذة عن سزياقوس،

سرياقوس التى دفن بها المرادى المعروف بابن أم قاسم «هى قسرية من قسم الخانقاه محافظة القليسوبية موضوعة على الشاطئ الشرقى لترعة الإسماعيلية وفى غربى الخليج المصرى بنحو ماتتى متسر، وفى غربى الخانقاه ماثلة إلى الجنوب بنحو ثلاثة آلاف متر وخمسمائة، وفى جنوب كفر حمزة كذلك، وأغلب أبنتيها بالآجر، ولها جامع بمنارة، وفيسها من الجهة البحرية دوار أوسية للخديسوى إسماعيل باشا، وفى مقابلتها قنطرة على الترعة الإسسماعيلية، ويزرع فى أراضيسها صنف البصل والتنباك بكثرة، وكذا قصب السكر وله فيها عصارات، والعسل السرياقوسى مشهور فى مصر بالجودة. وهى من البلاد القديمة. والسلطان محمد بن قلاون كان يتردد إلى سرياقوس كثيسرا، وأنشأ فى شرقيها ميدانًا بالقسرب من الخانقاه. وكان إنشاؤه سنة ٣٧٢ههـ ثلاث وعشوين وسيعمائة، وبنى فيه قصوراً جليلة. . . » ا هد(۱).

وفي رحلتي إليها وجَدتها كما وصفها المؤرخون.

حام الوفاة: رأيت أن أذكر شيئا عن العام الذى توفى فيه ابن أم قاسم حيث إنه ملىء بالنكبات والأمراض. «فى عام تسع وأربعين وسبعمائة». الفناء وقع بالديار المصرية وعم سائر البلاد، فكان يخرج من القاهرة فى كل يوم ما ينوف عن عشرين الف جنازة، وقد ضبط فى شهر شعبان وزمضان فبلغ عدد من مات فيهما من الناس نحو تسعمائة الف إنسان. ولم يسمع بمثل هذا الطاعون فيما تقدم من الطواعين المشهورة فى صدر الإسلام.

قال الشيخ شمس الدين الذهبى: إن الطواعين المشهورة فى مبتدأ الإسلام خمسة: «وهى طاعون شيرويه» وطاعون عمواس، كان فى زمن عمر بن الخطاب. وطاعون الجارف وقع فى زمن عبدالله بن الزبيسر. وطاعون الفتيات، كان بالبصرة وواسط. وطاعون جاء فى سنة إحدى وثلاثين ومائة من الهمجرة يسمى طاعون قتية. .. ».

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية جـ١٧ من ٧٠.

فلم يسمع بطاعبون هذه السنة، لأنه عم البلاد قاطبة، ومات فيه من الناس ما لا يحصى عددهم من مسلم وكافر، وأقام دائرا في البلاد نحو سبع سنين حتى عزت جميع البضائع لقلة الجالب في البلاد، وبلغ شمن الراوية من الماء اثنى عشر درهمًا بالقاهرة.

وسبب ذلك موت الجمال، وبلغ طحن الأردب القمح خسسة عشر درهمًا، ولم يزرع من أراضى مصر في تلك السنة إلا القليل بسبب موت الفلاحين وعدم من يزرع، فوقع الغلاء حتى بيعت كل ويبة قمح بماثتى درهم، وكادت مسر أن تخرب في تلك السنة، ووقع الطعن أيضا في القطط والكلاب والوحوش.

وفى تاريخ مصر لابن إياس جـ ١ ص ١٩١ «نقل ابن حجر فى كـتاب بذل الماعون فى أخـبار الطاعون. قـيل: لما زاد أمر الطاعون بالديار المصرية أمر بعض العلماء بأن الناس يخرجون قاطبة إلى الدعاء برفعه فخـرج الناس قاطبة إلى الصحـراء، وفعلوا كما يفعلون فى الاستسقاء، فلم يفد ذلك شيئا. بل زاد أمر الطاعون حتى عم سائر البلاد، ودخل مكة، ولم يعهد هذا قط سوى هذه السنة ا هـ(١). ومع انتشار هذا الداء الوبيل لم يثبت مؤرخ من المؤرخين أن ابن أم قاسم المرادى مات بسبب هذا الطاعون.

مع أن كثيرا من علماء وقته ابتلوا بهذا البلاء أمثال الشيخ شمس الدين اللبان شيخ المرادى، والشيخ أحمد بن مكتوم النحوى، وأبو عبدالله بن الصائغ وغيرهم.

وأقول: إن هذا الأمر يضاف إلى كرامات ابن أم قاسم التقى الولى.

(رحمه الله رحمة واسعة).

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية لعلى مبارك، الخطط المقريزية للمقريزي، تاريخ مصر لابن إياس.

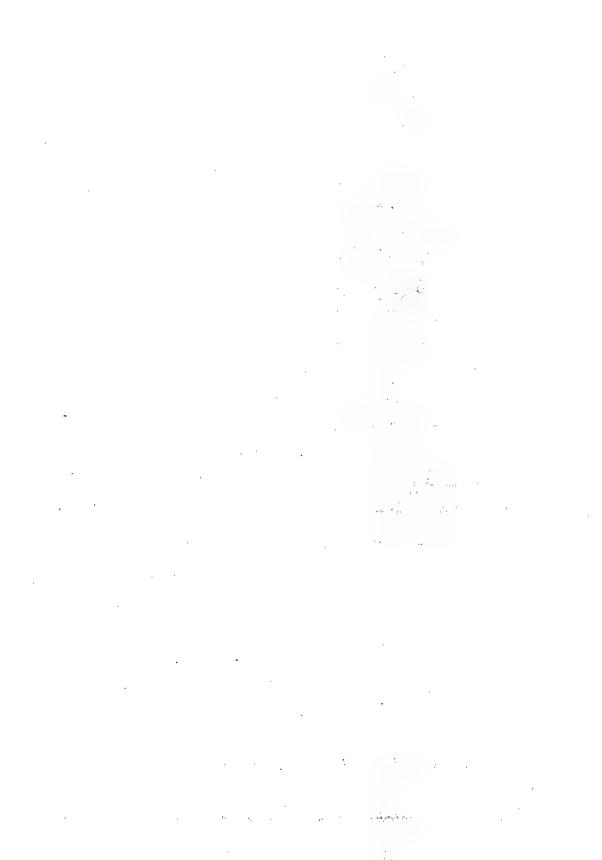





# الفرك الرابع

الناقلوق عن المرادي المعروف بابن أم قاسم

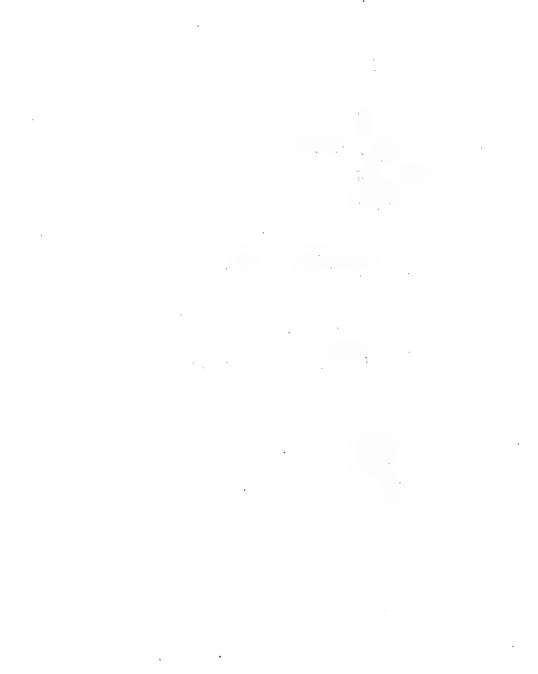

•

#### الناقلون عن المرادى المعروف بابن أم قاسم

# الأول: ما استفاده ابن هشام في كتابه مغنى اللبيب الجزء الأول منه من كتاب الجنى الداني في حروف العاني لابن أم قاسم.

الكتاب:

هو كتاب مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. الذي طارت شهرته إلى المغرب.

يقول ابن خلدون: (وصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها إلى أن قال: فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته والله يزيد في الخلق ما يشاء».

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: حمدا لله على أفضاله، والصلاة والسلام على محمد وآله. وعليه شروح.

#### ما استفاده ابن هشام في كتابه من الجني الداني:

لقد استفاد ابن هشام فى الجزء الأول من كتابه مغنى اللبيب من الجنى الدانى فى حروف المعانى لابن أم قاسم، فاتبع النهج والطريق من حيث التنظيم والتقسيم وبيان معانى الحروف الذى اتبعه ابن أم قاسم فى الجنى الدانى وسار عليه.

وقد ينقل اللفظ في بعض الأحيان أو المعني.

وسأقتصر على بعض المواضع فى الموازنة بين الكتــابين وذلك على ســبيل الثال.

#### ١ ـ «قد». قال في الجني الداني ص ٥٨:

«الأول: أن تكون بمعنى حسب. تقول: قدنى بمعنى حسبى، والياء متصلة بها مجرورة الوضع بالإضافة، ويجوز فيها إثبات نون الوقاية وحذفها، والياء فى الحالين فى موضع جر. هذا مذهب سيبويه وأكثر النحويين.

الثاني: أن يكون اسم فعل بمعنى كفي ويـــلزمها نون الوقــاية مع ياء المتكلم

كما تلزم مع سائر أسماء الأفعال، والياء متصلة بها فى موضع نصب، وهذا القسم نقله الكوفيون عن العرب.

وقول الشاعر: قَلْنَي مِن نَصْر الخُبْييين قَدى

يحتمل قول: قدى وجهين:

أحدهما: أن يكون بمعنى حسب، والياء في موضع الجر.

والثانية: أن يكون اسم فعل والياء فسى موضع نصب، وقوله في آخر البيت «قدى» يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون بمعنى حسبى، ولم يأت بنون الوقاية على أحد الوجهين.

ثانيها: أن يكون اسم فعل وحذف النون ضرورة.

وثالثها: أن تكون اسم فعل والياء للإطلاق وليست ضميرا، ا هـ.

وقال ابن هشام في مغنى اللبيب ص ١٤٦:

( قد على وجهين: حرفية وستأتى، واسمية، وهي على وجهين: اسم فعل وسيأتى واسم مرادف لحسب، وهذه تستعمل على وجهين:

مبنية، وهو الغالب؛ الشبهها بقد الحرفية في لفظها ولكثير من الحروف في وضعها، ويقال في هذه: «قد زيد درهم» بالسكون، وقدني بالنون حرصًا على بقاء السكون، لأنه الأصل فيما يبنون.

ومعربة. وهو قليل. يقال: «قد زيد درهم» بالرفع كما يقال حسبه درهم بالرفع «وقدى درهم» بغير نون. كما يقال حسبى.

والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفى «قد زيدا درهم وقدنى درهم» كما يقال: «يكفى زيدا درهم ويكفينى درهم» وقوله

قَدْنِيَ مِن نَصْرِ الْخُبِيبِينِ قَدِي

تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء، وأن تكون اسم فعل.

وأما الثانية: فتحتمل الأول، وهو واضح.

«والثانى: على أن النون حذفت للضرورة كقوله: إذْ ذَهَبَ الَقُـومُ الكَرامُ لَيْسِى. ويحتمل أنها اسم فعل لم يذكر مفعوله فالياء للإطلاق والكسرة للساكنين» ا هـ.

٢ \_ (وا) قال في الجني الداني ص ٧٨:

(وا. حرف نداء يختص بياء الندبة فلا ينادى به إلا المندوب نحو (وا زيداه).

والندبة: هى نداء المتفجع عليه والمتوجع منه، وذهب بعض النحويين إلى أن «وا» يجوز أن ينادى بها غير المندوب، فيقال: «وا زيد أقبل»، ومذهب سيبويه وجمهور النحويين ما سبق واختلف فى «واً» فقيل:

«وا» قسم آخر، وهو أن يكون اسم فعل بمعنى التعجب والاستحسان كقول الشاعر وا بأبى أنْت وَفُوك الأشْنب، ا هـ.

وقال في مغنى اللبيب جـ٢ ص٣٨.

«وا \_ على وجهين: أحدهما أن تكون حرف نداء مختصا بباب الندبة نحو. «وا زيداه» وأجاز بعضهم استعماله في النداء الحقيقي.

والثاني: أن تكون اسما لأعجب كقوله:

وا بأبي أنت وفُوك الأشنَّبُ كَانَمَا ذُرَّ عليه الزَّرْنَبُ، ١ هـ

٣ ـ بجل. قال في الجني الداني ص٩٤:

«بجل. لفظ مشترك يكون اسما وفعلا. فأما «بجل» الحرفية فحرف جواب بعنى نعم، ويكون في الخبر والطلب.

وأما «بجل» الاسمية فلها قسمان. أحدهما: أن تكون اسم فعل بمعنى يكفى فتلحقها نون الوقاية مع ياء التكلم فيقال: «بجلني».

والثانى: أن يكون اسما بمعنى «حسب» فتكون الباء متصلة بها ممجرورة الموضع ولا يلحقها نون الوقاية، والأكثر ألا يلحقها كقول طرفة:

## ألا بَجَلى من ذا الشراب ألا بَجَلى، اه.

وقال في مغنى اللبيب ص١٠٣

"بجل - على وجهين: حرف بمعنى نعم، واسم وهى على وجهين: اسم فعلى يكفى واسم مرادف لحسب، ويقال: على الأول "بجلنى" وهو نادر وعلى الثانى "بجلى" قال:

#### الأبجكي من ذا الشراب ألا بَجَلُ ، ا هـ.

٤ - لات. قال في ألجني الداني ص ١١٠٩:

«لات. حرف نفى أصله «لا» ثم زيدت عليــها التاء كــما فى ثمت وربت. هذا مذهب الجمهور، ا هــ.

وقال في مغنى اللبيب ص٢٠٣:

«المذهب الثاني. أنها كلمتان (لا) النافية والتاء لتأنيث اللفظة كما في ثمت وربت، وإنما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين. قاله الجمهور) ا هـ.

٥ \_ إلا بالكسر والتشديد \_ قال في الجني الداني ص١١٨:

«القسم الثاني: التي بمعنى غير. اعلم أن أصل ﴿إِلاَ أَن تَكُونَ استَثناء، وأصل ﴿غِيرٍ اللهِ على ﴿غيرٍ فيوصف بها، كما حملت ﴿غيرٍ على ﴿إِلاَ وَاستثنى بها. فللموصوف بإلا شرطان:

أحدهما: أن يكون جمعا أو شبهه.

والآخر: أن يكون نكرة أو معرفا بأل الجنسية كقوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ فَيهُمَا اللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لَفُسَدُتا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] ا هـ.

وقال في مغنّى اللبيب ص٦٧.

(الثانى: أن تكون بمنزلة «غيسر» فيوصف بها وبتاليها جسمع منكر أو شبهه؛ فمثال الجمع المنكر ﴿ لُو كَانَ فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، فلا يجوز في «إلا» هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى، إذ التقدير حينئذ. لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا» ا هسد.

## الثانى - ما نقله عبدالرحمن المكودى فى كتابه شرح الألفية عن المرادى

التعريف بالمؤلف: هو عبدالرحمن بن على بن صالح أبو زيد المكودى نسبة إلى قبيلة قريبة من فاس وكان نحويا عالما وإمامًا بارعًا في العلوم ورعًا زاهدًا وهو آخر من قرأ كتاب سيبويه بفاس.

ومن مؤلفاته هذا الشرح، والف شرحًا آخر أكبر منه ولم يصل إلى القاهرة حيث أحرقه أعداؤه حسدا، والمتداول بين الطلبة هو الأصغر، وهو نافع للمبتدئين وله شرح على منظومة الإمام ابن مالك في المقصور والممدود. وشرح على الأجرومية وغير ذلك. . . توفى سنة إحدى وثمانمائة كما في التوشيح.

#### الكتاب:

وأول هذا الشرح: والحــمد لله رب العــالمين وصلاته وســلامه على ســيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين.

أما بعد. فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك تفهم به ألفاظها ويحظى بمعانيها حفاظها معرب عن إعراب أبياتها ومقرب لما شرد من عباراتها.

وهو كتــاب مطبوع بالمطبعــة العامرة البهــية وذلك في جمــادى الآخرة سنة

ومودع بمكتبة الأزهر تحت رقم ٢٠٠٦، ٢٣٠، ٨٠٧، ٣٧٣.

ما نقله الشيخ عبدالرحمن المكودي في كتابه شرح الألفية:

بعد اطلاعى على هذا الكتاب وجدته نقل كثيرا عن المرادى المعروف بابن أم قاسم معتمدا عليه في كثير من الأحيان.

فنراه نقل عنه في أبواب \_ الكلام، أفعال المقاربة، التنازع \_ في موضعين \_، الاستثناء \_ في موضعين \_، عطف الاستثناء \_ في موضعين \_، عطف النسق، البدل، الندبة، الترخيم، مالا ينصرف \_ في موضعين \_، جمع التكسير،

وسأكتفى بذكر بعض المواضع على سبيل المثال:

١ - في الاستثناء به يعد قول الناظم ني

# وَإِنْ نَكُرُرُ لَا لِتُوكِيدُ فَمَعْ تَفْرِيغِ النَّالِيرِ بِالعامِلُ وَعُ فِي وَاَحد مِمَّا بِإِلا ٱسْتُنْنِي وليس عن نصب سواهُ مُغنِي

قال الشيخ المكودى في شرحه معلقا على «وليس عَنْ نَـصْب سواهُ مُغْنى»: يعنى أن ما سوى المستثنى الذي تلغى إلا معه ينصب ونصبه بالعامل الذي هو «إلا» وعلى هذا الوجه جعل المرادي العامل. وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذي قبل إلا وجعل دع بمعنى اجعل ا هـ.

وما ذكره المرادي أصوب لثلاثة أوجه.

الأول: أن في التنبيه على أن ﴿إلا هِي العامل في المستثنى وهُو الموافق لتصريح الناظم به في غير هذا النظم.

الثاني: أن دع بمعنى اجعل غير معهود في اللغة وإنما يكون دع بمعنى اترك.

الثالث: أن ما قبل إلا في التفريغ قد يكون غير عامل نحو ما في الدار إلا زيد. ص ٧١

۲ - فی باب حروف الجر - بعد قول الناظم وو و و مرفق مطرداً و وَقَدْ مِجْوَ بِسُوى رُبِّ لَدَى حَدْف وَبَعْضُهُ يَرَى مُطَّرِداً

قال الشبيخ المكودى فى معنى «وبعضه يرى مطردا»: وذلك فى لفظ «الله» فى القسم نحو والله ولانعلن. وبعد «كم» الاستفهامية إذا دخل عليمها حرف جر نحو «بكم درهم» أى بكم من درهم.

وذكر المرادى في هذا الفصل مواضع غير هذين لم تشتهر. ص ٨٤.

٣ ـ في باب الإضافة ـ بعد قول الناظم

## وَٱلرَّمُوا إضافَةً لَدُنْ فجرٌ

قال المكودى: ﴿.. وفهم من قوله ﴿فجرِ انها لا تضاف إلا للمفرد. وجعل المرادى قوله ﴿فسجر السَّاملا للجسر في اللفظ والمحل لتندرج الجملة، وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله: ﴿لَدُنْ شبَّ حتى شابَ سُودُ الذَّواتِ .

. . . وأجاز المرادى أيضًا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كـقوله «لَدُنْ أَنْتَ يافعُ» ص ٨٩.

٤ ـ في باب النعت ـ بعد قول الناظم.

## وَاقْطَعْ أَوَ اتبِعْ إِن يَكُنْ مُعَيِّنًا بدونها أَوْ بَعضها اقْطَعْ مُعْلَنا

قال المكودى: «وفهم من قوله: «أو بعضها اقطع» قطع بعضها واتباع بعضها ويلزم على هذا أن يكون بعضها منصوبًا على أنه مضعول باقطع». وبهذا جزم المرادى ص١١٦.

٥ \_ في باب البدل \_ بعد قول الناظم:

## التَّابِعُ المقصُود بِالحُكْمِ بِلا واسِطَةٍ هو المُسمَّى بَدَلا

قال المكودى: «وقوله: «بلا واسطة» قمال الشارح: أخرج به المعطوف ببل فحمل المقصود بالحكم إلى المستقل بالقصد فإن المعطوف بغير بل غير مستقل بالقصد.

وحمله المرادى عــلى أنه المقصود بالحكــم مطلقًا فأخــرج به المعطوف عطف النسق ببل وغيرها وهو أظهر، ص١٢٣.

٦ ـ في باب الترخيم ـ بعد قول الناظم:

## ترخيمًا احذف آخر المُنادى كياسُعا فيمَن دعا سُعاداً

قال المكودى معلقا على «ترخيما»: أجاز فى نصبه الشارح أن يكون مفعولا لأجله فيكون التقدير احذف لأجل الترخيم، أو مصدرا فى موضع الحال فيكون التقدير «احذف فى حال كونك مرخما» أو ظرفا على حذف مضاف فيكون التقدير حذف وقت الترخيم.

وزاد المرادى وجها رابعا وهو أن يكون مفعولا مطلقا، ا هـ. ص ١٣١.

٧ \_ في باب جمع التكسير \_ بعد قول الناظم:

ونابَ عنهُ أَفْعلاءُ في المُعَلِّ لاما ومُضعف وغيرُ ذاك قَلَّ

قال المكودى: ونب بقوله (وغير ذاك قل) على ما جاء من افعلاء في غيير المعتل والمضاعف نحو نصيب وأنصباء وهين وأهيناء وصديق وأصدقاء، على هذا حمله الشارح وتبعه المرادى. ص١٦٩.

#### الثالث أ ما نقله البيماميني في كتابه «تعليق الفرائد» عن الرادي

التعريف بالمؤلف في محمد بن بدر الدين بن أبى بكر بن عمر المخزومى الدمامينى نسبة إلى دمامين (قرية قريبة من الاقسصر) ولد بالإسكندرية سنة ٧٦٣ وتعلم بها ثم هبط مصر وارتفع والتف حوله الطلاب بالازهر. ثم اشتغل بالدنيا. ولما نكب بالحريق هرب من الغرماء إلى الصعيد فاستقدموه مرغما. وبعد صلاح حاله غادر الديار للصرية، فدرس في جامع زبيد باليمن وترك اليمن متجها إلى الهند. وله مؤلفات كثيرة.

#### توفي بالهند في كليرجا سنة ١٤٣٧هـ ـ ١٤٣٤م.

الكتاب: تعليق الغرائد على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك \_ نسخة فى مجلد كامل تحتوى على جزءين. بقلم معتاد مجدولة بالمداد الأحمر والأزرق وبأولها فهرس، فى ٥٤٧ ورقة ومسطرتها ٣٣ سطرا \_ ٢٩سم \_ مودع بمكتسبة الأزهر قسم المخطوطات تحت رقم (١٠٥٧) ٣٧٥١. ونسخة أخسرى بدار الكتب المصرية قسم المخطوطات تحت رقم ٣٠١ تيمور.

وقد ذكر اللحناميني في كتابه «ابن قناسم» أراد بذلك ابن أم قاسم المرادي. والذي يؤيده في النسخة الأولى، في باب الموصول تعليق على الهامش يقول: «قوله في شرح ابن قاسم له أي ابن أم قاسم له هو العلامة المرادي، وقد حرفت النساخ وحذفوا لفظ أم جهلا منهم أي: لكاتبه».

#### أ - ما نقله عن الرادي،

نقل الدماميني في كتابه هذا عن المرادى واعتمد عليه في نقله في أبواب متفرقة منها: الكلام، إعراب المثنى والمجموع - في مواضع -، كيفية التثنية وجمعى التصحيح - في مواضع -، الله الفلم، الضمير، الإشارة، الموصول - في مواضع -، الافعال الرافعة للاسم الناصبة للخبر، أفعال المقاربة،

الأحرف الناصبة للاسم الرافعة للخبر، العدد، الإضافة، عطف البيان، المنادى، التذكير والتأنيث. وسأكتفى بذكر بعض المواضع على سبيل المثال.

#### ١ \_ باب التثنية \_ الهمزة المبدلة من أصل:

قال الدمامينى: وقد تقلب الهمزة المبدلة من أصل ياء. فيقال كسايان. ولا يقاس عليه خلاف للكسائى بل الكوفيين قاطبة. قال ابن قاسم: والحق أن يقاس عليه، لأنها لغة فزارة. حكاها أبو زيد في كتاب الهمزة.

#### ٢ \_ العلم:

قال الدمامينى: علم الجنس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وبرة للمبرة. . فهـذه أعلام بحسب اللفظ لا بحسب المعنى. . ثم قال: قال بعضهم: وإطلاق المعرفة على أسامة ونحوه مجازا، إذ لا يخالف معناه معنى أسد، وإنما يخالفه فى أحكام لفظية. ألا ترى أنه داخل فى حده النكرة. هذا كله كـلام ابن قاسم فى الكلام على هذا التعريف بغالب لفظه . . . . ص ٥١ .

#### ٣ ـ الخبر \_ حذف الخبر وجوبا ـ

قال الدماميني: ويحذف الخبر وجوبا في قسم صريح. . وبعد واو المصاحبة الصريحة.

قال ابن قاسم: نـحو «كل رجل وضيعت» أي: مقرونان. والخبـر محذوف لدلالة الواو وما بعدها على الصحوبية وكان الحذف واجبا لقيام الواو قيام مع.

٤ ـ الأفعال الرافعة للاسم الناصبة للخبر ـ منها: زال ـ كقول الشاعر:
 ألا يا اسْلَمى يا دَارَمَى على البلا ولا زَالَ مُنْهَلا بَجرعائك القَطرُ

قال ابن قاسم: احترز من التي بمعنى تحول فمضارعها يزول ومن زال الشيء بمعنى عزله فمضارعه يزيل. ص٩٩.

#### ٥ \_ الأحرف الناصبة للاسم الرافعة للخبر \_

قال الدماميني: إذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا للقياس على حذف الخبر في غير هذا الباب وللسماع. . والتزم الحذف في ليت شعرى مردفا باستفهام كقوله:

## ألا ليت شعرى هل أبيتَنَّ ليلة بواد وحولى أذخر وجليل

قال ابن قاسم: وإنما التـزم الحذف، لأن الاستفـهام يسد مسد الخـبر وجملة الاستفهام في موضع نصب شعري. ص١٢٠.

#### ٦ \_ عطف البيان \_ موافقة التابع لمتبوعه \_

فى التعريف والتنكير يكونان معرفين كما يكونان منكرين خلاف لمن التزم تعريفهما... وذهب أكثر تعريفهما... وذهب أكثر النحويين إلى امتناعه. وفي البسيط أن يكون بالمعارف والنكرات على ما ذهب إليه الكوفيون، لكن البعسويين أبوا أن يكون إلا بالمعارف. وخصص بعضهم ذلك بالأعلام والكني وجعل اليتونة، من قوله تعالى ﴿ مِن شَجَرَة مُبَارَكَة زَيْتُونَة ﴾ [النور: ٣٠] عطف بيان. وجعل بعض النحويين من ذلك رد الأجناس المنكرة على الأسماء نحو «مررت بثوب خز وباب ساج» كذا قال ابن قاسم. ص ٣٣٧.

#### ب - ما نقله الدماميني، عن الرادى:

الكتاب: مطبوع بالمطبعة البهية بمصر، وهو حاشية على منعنى اللبيب، والشيخ الدماميني لم يتم هذا الكتاب بل انتهى عند الفاء السببية في (حرف الفاء) وفي آخره \_ وهذا آخر ما انتهى إليه العلامة العمدة الدماميني ولم يكمل هذا الكتاب لتعذره بالوفاة.

ما نقله: نقل الشيخ الدماميني في حاشيته هذه عن المرادى من كتابه الجني الداني \_ في مواضع هي: حرف الألف (إذن \_ أل \_ أما «بالفتح والتخفيف» \_ إِمّا المكسورة المشددة)، حرف الباء (ريادة الباء في المفعول \_ بجل \_ بل \_ بله)، حرف الراء (رب)، حرف السين (سوف) \_ وسأكتفي بذكر بعض المواضع على سبيل المثال:

۱ \_ إذن \_ قال المغنى: ﴿ فيها مسائل: الأولى فى نوعها قال الجمهور حرف وقيل اسم قال الدمامينى والقائل بعض الكوفيين على ما صرح به ابن أم قاسم فى الجنى الدانى. ص ٤٠.

٢ ـ زيادة الباء في المفعول ـ قال المغنى: «والثاني مما تزاد فيه الباء المفعول»
 قال الدمامينى: «وزيادتها معه غير مقيسة مع كثرتها، نص عليه ابن أم قاسم في الجنى الدانى». ص٢٢٦.

٣ - بجل - قال الدمامينى: «قال ابن أم قاسم فى الجنى الدانى: وأما بجل الاسمية فلها قاسمان أحدهما أن تكون اسم فعل بمعنى يكفى فتلحقها نون الوقاية مع ياء المتكلم فيقال: بجلنى، والشانى أن تكون اسما بمعنى حسب فاتكون الباء المتصلة بها مجرورة الموضع ولا تلحقها نون الوقاية، ص٢٣١.

٤ - بل - قال المغنى: (وإن تقدمها نفى أو نهى فهى لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو ولا يقم زيد بل عمرو، وأجاز المبرد وعبدالوارث أن تكون ناقلة معنى النفى والنهى إلى ما بعدها قال دم: هذا مع موافقتهما للجمهور، فالأمران جائزان عندهما على ما صرح به ابن أم قاسم فى الجنى الدانى ص ٢٣٤.

٥ ـ بله ـ قال المغنى: «على ثلاثة أوجه. قد استعملت معربة مجرورة بمن خارجة عن المعانى الثلاثة وفسرها بعضهم بغير وهو ظاهر وبهذا يتقوى من بعدها فى ألفاظ الاستثناء» قال دم: «وهم الكوفيون والبغداديون فإنها قد استعملت كغير وهى ترد للاستثناء، وجمهور البصريين على أنها لا يستثنى بها وأنه لا يجوز فيما بعدها إلا الخفض. كذا فى الجنى الدانى» ص ٢٤٠.

آ ـ رب ـ لغات فى رب ـ قال المغنى: «وفى رب ست عشرة لغة . . » قال دم: «فهذه أربع لغات تضم إلى الاثنتى عشرة . وبقى عليه لغة أخرى حكاها ابن أم قاسم فى الجنى الدانى «ربتا» وهى مما يقوى القول باسمية رب فتأمله» . ص ٢٧٩ .

٧ - سوف - انفراد السين عن سوف - قال المغنى: «وتنفرد عن السين بدخول الله عليها نحو ﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ ﴾ [الضحى: ٥] قال دم: «ولا تدخل اللام فى السين قيل: لشلا يجتمع حرفان على حرف واحد مفتوحان زائدان على الكلمة. . . لذلك قال فى الجنى الدانى (ص٢٨٢): وقد سمع وقوع السين فى موضع لم تسمع فيه سوف وهو خبر عسى فى قوله:

عسى طبئ من طبئ بعد هذه ستطفئ غَلاتِ الكُلَّى والجوانِحِ (ص ٢٨٢)

## الرابع: ما نقله تقى اللهن الشمنتى- بضم المعجمة والميم ثم نون مشددة- عن الرادى

التعريف بالمؤلف: هو: أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على الشيخ تقى الدين أبو العسباس الإمام العسلامة المشهبور بالشمنى (نسبة إلى مزرعة ببلاد المغرب)، ولد بالإسكندرية فى رمضان عام ١ - ٨هـ، وقدم القاهرة مع والده فتلقى النحو عن الشطنوفي وغيره فى الفنون الأخرى، وقد عنى بنشبر العلم وتدريسه، وكان حجة، متوقد الذكاء قوى الحافظة عفيفا محبًّا للخير، وولى المشيخة والخطابة بقايت باى \_ وطلب للقيضاء فأبى \_ ومن مؤلفاته فى النحو \_ حاشية على شرح الدمامينى سماها (المنصف من الكلام على معنى ابن هشام).

توفى بمنزله بتربة قايتباى ودفن بها صباح الأحد. وكانت وفاته فى ليلة الأحد ٢٧ من ذى الحجة عام ٨٧٢هـ.

الكتاب: هو مطبوع بالمطبعة البهية بمصر ـ حاشية على مـغنى اللبيب لابن هشام.

خصها من حماشية الدمامينى وزاد عليها وسماها (المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام) أوله ما الحمد لله الذى خص كتابه بعدم المعارضة وبالإعجاز وجعله تبيانا لكل شيء فهو مغنى اللبيب بالحقيقة لا بطريق المجاز، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شويك له، وبعد، فقد نظرت عند إقرائى لمغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم ١٠٠٢ ـ ٣٠٠١ ـ ١٠٠٤.

ما نقله عن المرادي في كتابه - المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام.

نقل الشيخ الشمنى عن المرادى المعروف بابن أم قاسم من الجنى الدانى وغيره ـ في حاشيته هذه مواضع متنوعة وهي:

حرف الألف (أما \_ بالفتح والتخفيف \_، إذا \_ فى موضعين \_)، حرف الباء (بجل)، حرف العين (على)، حرف القاف (قد)، حرف الكاف (كأن) حرف اللام (معانى اللام الجارة \_ فى موضعين \_ ، لات، لو \_ فى ثلاثة مواضع \_ (لعل)،

حرف الميم (ما \_ فى موضعين، من \_ فى موضعين)، حرف الواو (العاطفة)، الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، (المواضع التى يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة) الموصول \_ فى موضعين \_. وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل التمثيل:

١ ـ إذا ـ قال المغنى «الفصل الأول فى خروجها عن الظرفية زعم أبو الحسن فى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا ﴾ [الزمر: ٧١] أن إذا جر بحتى».

قال الشمني: ﴿.. وقال ابن أم قاسم في شرح التسهيل: وعلى هذا يكون تقدير الغاية ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ [الزمو: ٧١] \_ إلى وقت مجيئهم لها. وهي على هذا لا جواب لها، لأنها معمول لما قبلها فيكون قوله فتحت استثنافا وجواب سؤال كأنه قيل: فماذا جرى إذ ذاك فقيل: فتحت أبوابها ص ١٩٩٠ جـ١.

\_ قال المغنى: (والجمهور على أن إذا لا تخرج عن الظرفية وأن حتى فى نحو ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا ﴾ حرف ابتداء داخل على الجملة الشرطية بأسرها ولا عمل لها). قال الشمنى.. وفى شرح التسهيل لابن أم قاسم: ويجوز أن يخرج على أن حتى بمعنى الفاء كما قدرها النحويون فى قولهم: سرت حتى أدخل المديئة. برفع أدخل وتقدير كونه وقع قالوا والتقدير سرت فدخلت قال فى البسيط: قلت: فى قولك اجلس حتى إذا جاء زيد أعطيتك اجلس فإذا جاء زيد، اهه ص ٢٠٠ جا.

Y \_ بجل \_ قال المغنى: "بجل على وجهين حرف بمعنى نعم واسم" قال الشمنى: "قال ابن أم قاسم فى الجنى الدانى: أما بجل الاسمية فلها قسمان: أحدهما أن يكون اسم فعل بمعنى يكفى فتلحقها نون الوقاية مع ياء المتكلم فيقال بجلنى. والثانى أن تكون اسما بمعنى حسب فتكون الياء المتصلة بها مجرورة الموضع ولا تلحقها نون الوقاية ص٢٣٢جـ١ كما نقل دم".

" - اللام الجارة - قال المغنى: «وللام الجارة اثنان وعشرون معنى، أحدها الاستحقاق وهى الواقعة بين معنى وذات». قال الشمنى: «لـم يفسر ابن أم قاسم هذه اللام وإنما مثل لها فى الجنى الدانى «بالنار للكافرين» وفى شرح التسهيل «بالجلباب للجارية»، «والجل للفرس» - وكال ذلك وقعت اللام فيه بين ذاتين ا هـ ص ٢٨ جــ ٢٠.

٤ - لات. قال المغنى: (لات اختلف فيها فى أمرين: أحدهما فى حقيقتها. . . والثانى أن أصلها ليس بكسر الياء، قال الشمنى معقبا على الثانى: قال ابن أم قاسم فى شرح التسهيل: وذهب ابن أبى الربيع إلى أنها ليس، أبدل من السين التاء. ثم أبدل من الياء الألف كراهية أن تلتبس بحرف التمنى، وفى الجنى الدانى، ويقويه قول سيبويه أن اسمها مضمر فيها ولا يضمر إلا فى الأفعال. ص ٥٣ جـ٢.

٥ - الواو العاطفة - قال المغنى: (الأول العاطفة ومعناها مطلق الجمع فتعطف الشيء على نفسه. ونقل الإمام البرهان عن بعض الحنفية أنها للمعية، قال الشمنى معلقا على «ونقل الإمام إلخ»: «في الجني الداني وقال إمام الحرمين في البرهان: اشتهر من مذهب الشافعي أنها للترتيب وعند الحنفية أنها للمعية. وقد زل الفريقان» ص ١٠٢ جـ٢.

٦ ـ الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، قال الشمنى: «لم يذكر المصنف ما اجتمعا فيه كما ذكر في الحال والتمييز، وقد ذكر ابن أم قاسم أنه ثلاثة أمور: أحدها أن كل واحد منهما يدل على حدث وصاحبه، والثانى أنه يؤنث ويذكر، والثالث أنه يثنى ويجمع ص ١٦١ جـ٢.

٧ - المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبة ـ الثانى منه، قال المغنى: أن يكون مرفوعًا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما نحو: جفونى ولم أجف الأخلاء أننى. . قال السفراء: فيضمر ويؤخر عن المفسر" قال الشمنى معلقا على قول الفراء: في (شرح التسهيل لابن أم قاسم): والمشهور عن الفراء في هذه المسألة وجوب إعمال الأول ومنع إعمال الشانى، ونقل عنه ابن مالك أنه يجود إعمال الأول في هذه المسألة بشرط تأخير الضمير فتقول ضربنى وضربت قومك المم فرارا من الإضمار قبل الذكر، قال ابن النحاس: ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير كلام أبن مالك وهو الثقة فيما ينقل . له هـ ص : ١٨ جـ٢.

٨ ـ باب الموصول ـ قال المغنى «مسألة.. والأكثر في نحو «من ذا لقيت»
 كون ذا للإشارة خبرا ولقيت جملة حالية ويقل كون ذا موصولة ولـقيت صلة
 وبعضهم لا يجيزه قال الشمنى: «... وفي شرح التسهيل لابن أم قاسم» ومنع

بعض النحويين وقوع ذا موصولة بعد «من»؛ لأن «من» تخص من يعقل فليس فيها إبهام كما في «ما» فإنها صارت بالرد إلى الاستفهامية في غاية الإبهام فأخرجت ذا من التخصيص إلى الإبهام وجذبتها إلى معناها ولا كذلك «من» لتخصيصها، واختار الكوفيون وقوع «ذا» موصولة وإن لم يتقدم عليها استفهام، وعنهم أن أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولات» ا هـ ص٢٢٢ جـ ٢.

#### الخامس: ما نقله الشيخ خالد الأزهري عن الرادي

التعریف بالمؤلف: هو خالد زین الدین بن عبدالله بن آبی بکر بن محمد بن أحمد الجرجی ـ ولد بجـرجا ـ (فی الصعید) فی نحو سنة ۸۳۸هـ وحـمل صغیرا إلى القاهرة فحـفظ القرآن ثم كتبا أخـری ودرس فی الأزهر. وقد قیل: إنه طلب العلم وهو كبیر السن وكان من قبل یشتغل وقادا.

وأخذ العربية عن يعيش المغربي وداود المالكي والسنهوري. ومن مصنفاته شرح الأجرومية، التصريح بمضمون التوضيح، تمرين الطلاب في صناعة الإعراب وشرح الأزهرية.

توفى عائـدا من الحج فى «بركة الحج» قليـوبية سنة ٩٠٥هـ فى رابع عـشر المحرم سنة خمس وتسعمائة.

ما نقله عن المرادي

نقل الشيخ خالد الأزهري عن المرادي في كتبه ما يلي:

#### أ\_شرح التصريح على التوضيح:

التعريف بالكتاب: وهو شرح لكتاب التوضيح على الفية ابن مالك لابن هشام «وفيه من الفوائد والعوائد الداخلة والخارجة ما لا يحصى كثرة، ولهذا أصبح مرجعا لكثير من طلبة الزمان واشتد إكبابهم على مطالعته وتدريسه بما لا يزيد عليه. وقد صادف فراغ المصنف الشارح من تدوينه يوم عرفة المشرفة من شهور سنة ست وتسعين وثمانمائة» اهروضات الجنات ص ٢٦٨ ـ مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم ١٦٢٢ ـ ١٢٤٠ ـ ١٢٤٦.

أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملهم لتحميده حمدا موافيًا لنعمه ومكافئًا لمزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لــه. . إلخ. وهو كتاب مطبوع بالمطبعة الأزهرية بمصر.

#### ما نقله عن المرادي في هذا الكتاب:

نقل الشيخ خالد في هذا الكتاب عن المرادى مواضع متعددة تنصصر في أبواب \_ الكلام \_ في موضعين، المعرب والمبنى \_ في موضعين \_، الضمير، العلم، المبتدأ والخبر \_ في ثلاثة مواضع \_، نائب الفاعل \_ في ثلاثة مواضع \_، الاشتغال \_ في موضعين \_، التعيدي واللزوم، التنازع \_ في أربعة مواضع \_، المفعول المطلق \_ في موضعين، الاستثناء، في موضعين، الحال \_ في موضعين \_، التمييز، الإضافة \_ في ثلاثة مواضع \_، التعجب، نعم وبئس، عطف النسق، أسماء لازمت النداء، إعراب الفعل \_ في موضعين \_، الإخبار بالذي والألف واللام، جمع التكسير \_ في موضعين \_، الإخبار بالذي والألف واللام، جمع التكسير \_ في موضعين \_، الإبدال.

#### وسأكتفى بذكر بعض المواضع على سبيل المثال.

ا \_ في باب الضمير. قال الأزهرى: «.. والمنقول عن سيبويه أنه أجاز في «هو» من نحو قوله تعالى: ﴿ أَنْ يُمِلُّ هُو ﴾ [البقرة: ٢٨٢] أن يكون فاعلا وأن يكون توكيداً. ونقل المرادى عنه أيضا في شرح التسهيل أنه أجاز في «هو» من نحو «مررت برجل مكرمك هو» أن يكون فاعلا وأن يكون توكيداً» حِد ١ ص١٠٢.

٢ - في التعدى واللزوم. في اشتراط ابن مالك حذف الجار مع «أن» إن أمن الإشكال، المراد بعد الحذف قال الأزهري معلقا على الآية «... ويشكل عليه قوله تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ ﴾ [النساء: ١٧٧] فحذف الحرف الجار مع أن اللبس موجود بدليل أن المفسرين اختلفوا في المراد فبعضهم قدر في أن. ويعضهم قدر عن أن واستدل كل على ما ذهب إليه وأجبيب عنه بجوابين ذكرهما المرادي في شرح النظم: أحدهما أن يكون حذف الحرف اعتمادا على القرينة الرافعة للبس، والآخر أن يكون حذف الحرف اعتمادا على القرينة الرافعة للبس، والآخر أن يكون حذف لقصد الإبهام ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن. وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين» اهد. جـ ١ ص. ٣٢.

٣ ـ فى التنازع ـ فى (فـصل إذا تنازع العامـلان جاز إعـمال أيهـما شـئت بالاتفاق) وبعـد الخلاف بين البصـريين والكوفيـين. قال الأزهرى: «..وإذا تنازع ثلاثة فالحكم كذلك بالنسبة إلى الأول والثالث قاله المرادى» جــ ص ٣٢٠.

غ للصدر \_ ذكر أن المصدر الذى له فعل نوعان. . . النوع الثانى واقع فى الخبر وذلك فى خمس مسائل. . المسألة الخامسة . قال الأزهرى معلقا عليها: «الخامسة أن يكون «المصدر» فعلا علاجيا تشبيهيا «واقعا» بعد جملة مشتملة عليه «أى على اسم بمعناه» و «مشتملة على صاحبه» أى: المصدر، فهذه أربعة شروط زاد المرادى شرطا خامسا وهو أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل» ا هـ ص ٣٣٣ جـ ١ .

التمييز ـ فصل في جواز جر التمييز بمن. قال الأزهرى:
 انه تبع الشارح في جعل الله دره فارسا وانعم المرء من رجل من تمييز الجملة ، واعترضه المرادي بأنه تمييز مفرد لا جملة . ا هـ . ج اص ٣٣٩.

7 \_ فى باب التعجب. فى امتناع أن يتقدم عليهما معمولهما وأن يفصل بينهما. . قال الأزهرى معلقا على قوله: ( (ولا) تقول أحسن لولا بخله بزيد، بالفصل بلولا الامتناعية ومصحوبها وأجاز ذلك ابن كيسان، قال المرادى: ولا حجة له على ذلك) ا هـ. جـ ٢ص ٩٠.

٧ ـ فى باب عطف النسق ـ الفاء ـ اختصاصها بأنها تعطف على الصلة ما لا يصلح كونه صلة لخلوه من العائد، وذلك جار فى الخبر والصفة والحال ثم مثل بقول: الشاعر.

وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرِ المَاءُ تَارَةً فَيْبِدُو وَتَارَاتَ يَجُمُّ فَيَغْرِقُ. .

قال الأرهرى: ١.. وقال المرادى فى باب المستدأ: التحقسيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التى للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء فاكتفى بضمير واحد فى جملة الشرط والجزاء.

فإذا قلت: زيد جاء عمرو فأكرمه، فالارتباط وقع بالضمير الذي في الثانية، نص على ذلك ابن أبي الربيع قال: لأنهما نزلتا منزلة زيد لما جاء عمرو أكرمه

فالإخبار إذن إنما هو بمجموعهما والرابط إنما هو الضمير» ا هـ كلام المرادى جـ ٢ ص ١٤٠.

٨ أما \_ قال ابن هشام: «وهى نائبة عن أداة شرط وجملته» قال الأزهرى: معلقا على ذلك: «موضعها صالح لهما وهى قائمة مقامهما لتضمنها معنى الشرط، وليست أما بمعنى مهما وشرطها لأنها حرف والحرف لا يصلح أن يكون بمعنى اسم وفعل قاله المرادئ جـ٢ ص ٢٦١.

۹ - فى جمع التكسير. ألحادى والعشرون. فعالى قال ابن هشام «فعالى بالتشديد ويطرد فى كل ثلاثى آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب كبختى وكرسى وتمرى بخلاف نحو مصرى وبصرى».

قال الأزهرى معلقاً على (مصرى وبصرى): «لأن ياءهما متجددة للنسب وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: واجعل فعالى ذى النسب . جُددً. . . وقد تكون الياء فى الأصل للنسب الحقيقى ثم يكثر استعمال ما هى فيه حتى يصير النسب منسيا أو كالمنسى فيعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبًا كقولهم مهرى ومهارى وأصل المهرى بعير منسوب إلى مهرة قبيلة من قبائل اليمن ثم كثر استعماله حتى صار اسما للنجيب من الإبل قاله المرادى اهد. وبه تندفع شبه الموضح. جـ ٢ ص ٣١٥.

• ١ - في باب التصغير. تصغير «تى» الإشارية قال ابن هشام في التوضيح: «ولا «تى» للاستغناء بتصغير «تا» خلافا لابن مالك» قال الشيخ خالد: «في قوله في النظم. منها تا و تي». قال المرادى: وذلك يوهم أن «تى» صغر كما صغر «تا» وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من الفاظ المؤنث إلا «تا» خاصة وهو المفهوم من التسهيل فإنه قال: ولا يصغر من غير المتمكن إلا «ذا والذي» وفروعهما الآتى ذكرها ولم يذكر من الفاظ المؤنث غير تا خاصة ا هـ جـ ٢ ص ٣٢٦.

۱۱ - الإبدال - إبدال الياء من الواو - المسألة السادسة أن تكون الواو لاما لفُعلى بالضم صفة فإن كانت فُعلى بالضم اسما لم تغير لامها بإبدالها ياء بل تقر الواو على أصلها كقوله - ذو الرمة -

قال الأزهرى: (... وقال المرادى: إنه مخالف لقـول أهل التصريف فإنهم يعكسون فيبدلونها في الاسم دون الصفة ويجعلون جزوى شاذا» جـ ٢ص ٣٨٠.

ب \_ إعراب ألفية ابن مالك في النحو المسمى المرين الطلاب في صناعة الإعراب)

كتاب مطبوع مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم ٢٦٧ ـ ١١٥٠.

أوله \_ يقول الفقير إلى عفو ربه الغنى خالد بن عبدالله الأزهرى: الحمد لله الذي رفع قدر من أعرب الشهادتين ونصب الدليل على وجود ذاته. .

أما بعد فإن معرفة الإعراب من الواجبات التي لابد لكل طالب علم منها ومن المهمات التي لا يستغنى الفقيه عنها، وإن من أنفع المسالك وأقرب المدارك إلى هذا النحو ألفية ابن مالك.

فاندفع فى خاطرى أن أعرب جميع أبياتها وأشرح غريب لغاتها وأضبط ما أشكل من الفاظها.

ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ خالد في كتابه هذا \_ ثلاثة مواضع عن المرادي وهي:

١ \_ في النائب عن الفاعل \_ في قول الناظم

واجْعَلُهُ مِن مُضارعِ مُنْفَتِحًا كَيْتَتَحَى المَقُول فيهِ يُنْتَحَى

قال الشيخ خالد: «المقول. بالجر قال المكودى: تبعا للمرادى نعت لينتحى،.. وزاد المكودى ويجوز ضبط المقول بالضم فيكون قد تم الكلام عند قوله كينتحى ثم استأنف... وبالأول جزم المرادى» ا هـ. ص20.

٢ \_ في النعت \_ في قول الناظم:

واقطَعْ أو اتبعْ إن يكُنْ مُعَيَّنًا بدُونِهَا أَوْ بَعْضَهَا اقطَعْ مُعْلَنَا

قال الشيخ خالد: «معلنا حال من فاعل اقطع وتقدير البيت واقطع جميع

النعوت أو اتبعمها أو اقطع بعضها واتبع البعض الآخــر.. وبالنصب جزم الشاطبي والمرادي وصدر به المكودي كلامه . ص ٥٨٠.

#### ٣ - في التدية - في قول الناظم:

## وَإِنْ تَشَا فَالَمَدُ وَالْهَا لَا تَزَدْ

قال الأزهرى: (وإن تشأ شرط فالمد مبتدأ وخبره محذوف والهاء مفعول قدم بتزد. لا ناهية، تزد مضاوع زاد مجزوم بلا الناهية والتقدير على هذا، وإن تشأ فالمد كاف ولا تزد الهاء، قال المكودى: هذا ما حمله عليه الشارح والمرادى. ص١٠٠٠

جـ شرح الشيخ خالد المسمى «موصل الطلاب إلى قبواعد الإعبراب» للعلامة ابن هشام الاتصارى . طبع بالمطبعة العشمانية المصرية بالقاهرة. أوله: الحمد الله الملهم لحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده. وبعد.

فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغنى خالد بن عبدالله الأزهرى. هذا شرح لطيف على قواعد الإعراب. . . إلخ

#### ما نقله عن الرادي:

نقل الشيخ خالد في كتابه هذا عن المرادى موضعا واحدا. هو في «الباب الرابع في الإشارة إلى عبارات محررة».

قال ابن هستام: ﴿ وَفَى الفاء من نحو ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ۚ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ ﴾ [الكوثر]، فاء السببية ولا تقل فاء العطف لأنه لا يجوز عَطَف الطلب على الخبر والعكس، قال الأزهرى: أي: عطف الخبر على الإنشاء، وهي مسألة خلاف.

منع من ذلك البيانيون لما بينهما من التنافى وعدم التناسب وأجار الصفار. قال المرادى فى شرح التسهيل: أجاز سيبويه التخالف فى تعاطف الجملتين بالخبر والاستفهام فأجاز ـ هذا زيد ومن عمرو؟. ا هـ ص ١٣٤.

السادس: ما نقله أبو الحسن الأشموني في كتابه شرح الألفية السمى «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك».

التعريف بالمؤلف العو أبو الحسن على نور الدين بن محمد بن عيسى

الأشمونى أصلا ـ لأن جده قدم من الأشمونيين قبل بلوغه فحفظ القرآن والمنهاج فى سنة ـ ولد بقناطر السباع وتوطن القاهرة، وكان مولده فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين وثماتمائة. وكان منكبا على العلم مع التقشف فى مأكله وملبسه لا هم له إلا العلم والطاعة. أخذ عن الجلال المحلى والكافيجي والتقى الحصنى وغيرهم. ومن أشهر مؤلفاته هذا الكتاب. . . وتوفى الأشموني سنة ٩٢٩هـ.

#### التعريف بالكتاب:

هو أغزر شروح الألفية مادة على كثرتها واختلاف مشاربها، بل إنه من أوفى كتب النحو جمعا لمذاهب النحاة وتعليلاتهم وشواهدهم على نمط البسط والتفصيل ولا غرابة أن يجمع في شرحه، فأمامه من شروح الألفية.. وغيرها مما جعل شرحه موسوعة يستعان به.. وأوله: «.. فهذا شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك».

#### ما نقله أبو الحسن الأشموني في كتابه شرح الألفية:

وقد تصفحت هذا الكتاب فوجدت أن المؤلف أخذ ونقل عن المرادى المعروف بابن أم قاسم معتدا برأيه تارة.

فتراه نقل عنه فى أبواب ـ التنازع، وحروف الجر وأفعل التفضيل وما لا ينصرف ـ فى مـوضعين، والترخـيم، ونواصب المضارع ـ فى موضعـين والعدد، والوقف، ويسوغ لى حينتذ أن أذكر بعض المواضع مستشهدا بها على سبيل المثال.

#### ١ \_ في باب أفعل التفضيل \_ في قول الناظم:

وَٱفْعَلَ التَّفْضِيلِ صِلْهُ أَبِداً تَقْدِيراً او لَفْظًا بِمِنْ إِن جُرِّداً

ذكر أبو الحسن الأشموني تنبيهات،فالأول منها الخلاف في معنى «من».

فقال الأشمونى: «الأول اختلف فى معنى «من» هذه. فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية، وإليه ذهب سيبويه، لكن أشار إلى أنها تُفيد مع ذلك معنى التبعيض فقال فى «هو أفضل من زيد» فضله على بعض ولم يَعُمّ، وذهب فى شرح التسهيل أنها بمعنى المجاوزة، وكأن القائل «زيد أفضل من عمرو» قال جاور زيد عمرا فى الفضل، . . . .

والظاهر ـ كسما قسال المرادى ـ ما ذهب إليسه المبرد، ومسا رد به الناظم ليس بلازم.

#### ٢ - في باب الترخيم في قول الناظم:

تَرْخِيمًا احْلُف آخرَ الْمُنادَى كياسُعا فيمن دَعا سُعادا

افرد أبوالحسن الأشموني الكلام على «ترخيما» في التنبيه قال: «أجاز الشارح ترخيما ثلاثة أوحه:

١ ـ أن يكون مفعولا له.

٢ ـ أو مصدرا في موضع الحال.

٣ ـ أو ظرفًا على حذف مضاف.

وأجاز المرادى وجها رابعًا. هو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف، لأنه يلاقيه في المعنى ا هـ. ج ٢ص ٤٦٧

٣ - في باب ما لا ينصرف في قول الناظم:

ولسَسراويلَ بِهِذَا الْجَمْعِ شَبّةُ افْتَضَى عُمُومَ المَنْعُ وَإِن بِهِ سَمَّى أَو بِمَا لَحِقُ بِهِ فَالْانْصِرافُ مَنْعُهُ يَحَقُّ

قال أبو الحسن الأشموني: . . . قال الشارح: والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام الجمعية مقامها. فلو طرأ تنكيره انصرف على . مقتضى التعليل الثاني دون الأول.

قال المرادى: قلت: «مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لـشبهه بأصله، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش الـقولان، والصحيح قول سيبويه، لأنهم منعوا سراويل من الصرف، وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح ا هـ ج ٢ص ٥٢٣.

#### ٤ - في نواصب المضارع - بعد قول الناظم:

وبعْدَ فَالْجُوابِ نَفْى أَوْ طَلَبْ مَحْضِينَ أَنْ وسترُهَا حَتْمٌ نَصَبْ

قال الأشموني في التنبيه الأول من التنبيهات التي أعقبت هذا البسيت:

«الأول: مما مثـل به في شرح الكافـية لجواب الـنفى المنتقض « مـا قام فـيأكل إلا طعامه» قال: ومنه قول الشاعر:

وما قام منا قائم في نَديُّنا فينطق إلا بالتي هي أعرفُ

وتبعه الشارح في التمثيل بذلك.

واعترضهما المرادي وقال: إن النفي إذا انتقض بإلا بعد الفاء جاز النصب.

نص على ذلك سيبويه وعلى النصب أنشد.

فينطق إلا بالتي هي أعرفُ جه ٣ ص ٥٦٥

٥ \_ في باب التنازع في قول الناظم:

بَلْ حَذْفَهُ الزمْ إِنْ يَكُنْ غِيرَ خَبَرْ ﴿ وَأَخِّرْنَهُ إِن يَكُنْ هُوَ الْخَبَرْ

قال الأشموني: (.. قوله (غير خبر) يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان المفعول الأول في باب ظن يجب حذفه وليس كذلك، بل لافرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير..

ولذلك قال الشارح لو قال بدله:

واحذفه إنْ لم يكُ مفعولَ حَسِبْ وإنْ يكنْ ذاك فأخِّرهُ تُصِبْ

لخلص من ذلك التوهم.

لكن قال المرادى: قوله: «مفعول حسب» يوهم أن غير مفعول حسب يجب حذفه وإن كان خبرا، وليس كذلك، ولأن خبر كان لا يحذف أيضا. بل يؤخر كمفعول حسب. . . » جـ ١ ص ٢٠٦.

٦ ـ في باب الوقف ـ بعد قول الناظم:

وما في الاستفهام إنْ جُرَّتْ حُذَفْ الفُّها. وأولها الها إن تَقف

قال أبو الحسن الأشموني في التنبيه الأول من التنبيهات التي أعقبت هذا البيت: «الأول: أهمل المصنف من شروط حذف ألفها أن لا تركب مع ذا، فإن ركبت معه لم تحذف الألف نحو «على ماذا تلومونني».

وقد أشار إليه في التسهيل، ونقله المرادى، جـ ٣ص ٧٥٩.

#### السابع: ما نقلة السُّنونشري في حاشيته على التصريح عن المرادي

التعريف بالمؤلف: هو - عبد الله بن عبد الرحمن بن على المعروف بالدنوشرى نسبة إلى دنوشر (قرية قريبة من المحلة الكبرى).

ولد بالقاهرة وتلقى عن الشمس الرملى ومحمد العلقمى وابن قاسم العبادى وغيرهم، ثم ارتحل إلى بلاد الروم وأقام فيها مدة ثم عاد إلى القاهرة وانتفع الناس به فى الأزهر، وصنف كتبا فى النحو، وكان يقول النظم وأكثر شعره فى مسائل نحوية، توفى بالقاهرة سنة ١٠٢٥هـ.

الكتاب: حاشية عملى التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى، نسخة فى مجلد بقلم معتاد سنة ١٣٧هـ – بالورقتين الأخيرتين منها تقطيع وأكل أرضة فى ١٨٧ ورقة ومسطرتها ٢٣ سطرا ٢١ سم – مودع بمكتبة الأزهر قسم المخطوطات تحت رقم (٨٥١) ٢٠٥٨.

#### ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ عبد الله الدنوشرى فى حاشيته على التصريح عن المرادى واعتمد عليه، وذلك فى أبواب متفرقة منها: الإشمام، المصدر، الحال، التعجب، النداء، فى موضعين -، النواصب -، فى موضعين -، الخوازم، الإمالة - وسأكتفى بذكر بعض المواضع على سبيل المثال:

۱ ـ الحال. نفى عامل الحال قال الدنوشرى «قال المرادى: ذكر فى الكافية والتسهيل إذ قال قد يجر بباء رائدة إن نُفى عملها كقوله:

## فما انْبَعَثَتُ بمِزَءُودِ ولا وَكَل

ونوزع فى ذلك. وذكر فى باب حروف الجر من شرح التسهيل أن من الزائدة ربما دخلت على الحال ومثله قراءة من قرأ (ما كان يَنْبَغِي لنا أَنْ نُتَّخَذَ من دونك من أولياء) مبنيا للمفعول، اهـ. ص٩٥.

٢ ـ الحال. أيضًا. الجملة المصدرة بالمضارع المنفى لا تجرد من الواو ويلزمها

الضمير. قال المرادى: إن ورد بالواو قدر المبتدأ على الأصح كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولاتتبعان نص على ذلك في التسهيل.

## ٣ ـ ما لا ينصرف الكلام في المنصرف. قال المرادى:

وقال فى شرح الكافية: سمى منصرفا لانقياده إلى ما تصرفه من عدم تنوين إلى تنوين ومن وجه الإعراب إلى غيره. وقال بعضهم: مأخوذ من الصرف وهو الفضل؛ لأن له فضلا على غير المنصرف. ص١٣٥٠.

#### ٤ \_ النواصب \_ حتى \_ قال:

وذكر المرادى أن الغالب في حتى التي ينصب المضارع بعدها أن تكون بمعنى إلى.

#### الثامن: ما نقله الشيخ أحمد الفاكهي عن المرادي

#### التعريف بالمؤلف:

هو العلامة الشهاب أحمد بن الجمال عبدالله بن أحسمد بن على الفاكهي، نقل الشيخ أحمد الفاكهي عن ابن أم قاسم واعتمد على رأيه واثقا منه في:

#### أ\_كتاب مجيب الندا إلى شرح قطر الندى.

الكتاب: هوكستاب مطبوع بمطبعة شركة دار الكتب العربية الكبرى ـ مودع بمكتبة الأزهر تحت رقم ١٥٩.

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. الحمد لله الرافع من انخفض لعزه وسلطانه المفيض على من نحاه وقصده سلحائب عفوه وغفرانه، المغنى بواسع فضله من افتقر لجوده وإحسانه، الفاعل لما يشاء. . أما بعد فهذا شرح لطيف وضعته على المقدمة الموضوعة في علم العربية المسماة بقطر الندى . . .

#### ما نقله في هذا الشرح:

نقل الفاكهى عن المرادى فى شمرحه هذا. . خمسة مواضع فى أبواب ــ تقسيتم الفعل، الفاعل، النواصب، المبتدأ والخبر، كان وأخواتها ــ

وسأذكر أربعة مواضع على سبيل التمثيل.

ا - فى تقسيم الفعل - اختصاص الفعل الماضى بتاء التأنيث الساكنة، قال الفاكهى: «وإنما اختصت التاء الساكنة به للفرق بين تاء الأفعال وتاء الأسماء ولم يعكس لئلا يفضى إلى ثقل الفعل. والمراد بها الساكنة بالذات فلا يضر تحريكها لعارض كأن يلاقينها ساكن فحينئذ تكسر نحو «قالت امرأة العزيز» أو تضم نحو «وقالت اخرج عَلَيْهِنَ ولهذا قال المرادى: ولا اعتداد بحركة النقل ولا بحركة النقل ولا بحركة النقل ولا بحركة النقاء الساكنين لعروضهما. ص ٤٧ جدا.

٢ - فى باب الفاحل - إذا كان الفعل نعم وبشس والفاعل بأل الجنسية أو مضافا لما هى فيه من المناطقة المناط

قال الفاكهي: «أو مضافا إلى مضاف لما هي فيه كنعم ابن أخت القوم وبئس ابن غلام الرجل، واشتراط كسون الظاهر بأل أو مضافا لما هي فيه هـو الغالب كما قال المرادي، ص٧٥ جـ١.

٣ - فى المبتدأ والحبر - قل هو الله أحد - قال الفاكهى: «إلا فى نحو قل هو الله أحد، مما الجملة المخبر بها نفس المبتدأ فى المعنى أى فلا تحتاج إلى رابط اكتفاء بها عنه لأنها مفسرة للمبتدأ والمفسر عين المفسر...

قال المفسر تبعا للمرادى: والتحقيق أن مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه نحو: لاحول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ص١٧٩ جـ١.

\$ - فى كان وأخواتها - مادام - عدم جواز تقديم خبر دام عليها مع ما قال الفاكهي «فإنه لا يجوز تقديمه عليها مع «ما» باتفاق لأن معمول صلة الحرف المصدري لايقدم عليه ولا على دام وحدها لعدم تصرفها، ولئلا يلزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وظاهر كلام الألفية كالشرح أن هذا مجمع عليه أيضاً قال المرادي: وفيه نظر؛ لأن المنع معلل بعلتين وكل منهما لا ينهض مانعا باتفاق...» ص ٧ جد ٢٢.

# ب - كتابه شرح على متممة الأجرومية المسمى (بالفواكه الجنية)

التعریف بالکتاب ـ هو مطبوع بمطبعـة دار إحیاء الکتب العربیة، مصـححا بعرفة لجنة التصحیح بها فی شهر ذی القعدة سنة ١٣٥١هـ.

أوله \_ أحمد الله على نعمه وأشكره على مزيد فضله وكرمه، وأصلى وأسلم على المعرب عن فصيح كلمه نبيه محمد وآله وصحبه. . وبعد فهذا تعليق لطيف وضعته على المقدمة الموضوعة في علم العربية تأليف سيدنا وصاحبنا العالم الورع الزاهد شمس الدين محمد ابن الشيخ محمد الرعيني الشهير بالخطاب المكى المالكي . .

قصدت فيه تقرير معانيها وتحرير مبانيها . . مودع بمكتبة الأزهر رقم ٢٠٦٠ ـ - ٣٦٨٥ ـ ٢٨٨٣ .

### ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ أحمد الفاكهي في شرحه هذا عن المرادي المعروف بابن أم قاسم موضعين:

١ ـ فى باب الإعراب والبناء ـ قال صاحب متممة الأجرومية: «الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا».

قال الفاكهى: معلقا على قوله: «لفظا أو تقديرا»: «.. ثم الحد الذى ذكره ظاهر فى أن الإعراب معنوى.. وقيل: إنه لفظى واختاره ابن مالك ونسبه إلى المحققين، وعليه فيقال فى حده: الإعراب ما اختلف به آخر المعرب، قال المرادى رحمه الله تعالى: وهو أقرب إلى الصواب لقول المحققين، ص٧.

٢ ـ في باب الحال ـ مجيء الحال جامدا مؤولا بالمشتق.

قال صاحب متممة الأجرومية: «والغالب كونه مشتقا وقد يقع جامدا مؤولا بمشتق نحو . . ادخلوا رجلا رجلا أى مترتبين . . » قال الفاكهى معلقا على «ادخلو رجلا رجلا» ورجلين رجلين . . . والمختار كما قال المرادى: أن الجزء الثانى وما قبله منصوبان بالعامل ؛ لأن مجموعهما هو الحال، فيان الحال مستفادة منهما . ا هرسين .

### التاسع: مانقله الشيخ يس بن زين الدين عن الرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو العلامة الشيخ يس بن زين الدين العليمى الحمصى، ولد بحمص وارتحل مع أبيه إلى مصر، فتلقى عن الشهاب الغنيمى والدنوشرى وغيرهما، ثم برع فى علوم متنوعة وألف فيها، ومن مصنفاته النحوية حاشية (قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام) وحاشية (مجيب الندا إلى شرح قطر الندى وبل الصدى) للفاكهى، وحاشية (التصريح) للشيخ خالد الأزهرى.

توفى بالقاهرة سنة ١٠٦١هـ.

# ما نقله الشيخ يس:

نقل الشيخ يس عن المرادى المعـروف بابن أم قاسم معتنيا برأيه ومـعتدا به، فنقل في:

# أ-حاشيته على شرح التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى.

التعريف بالكتاب ـ أوله ـ الحمد لله الذى شرف من نحاه ونصب نفسه لعبادته ورفع من خفض وهداه إلى طاعته. . وبعد. فيقول. . هذه حواش رمقت نحوها عيون الطالبين، ونهجت بتمنيها كلمة كملة المحصلين، غزيرة الفوائد عزيزة الفرائد كثيرة العوائد. .

مودع بمكتبة الأزهر فرع معهد أسيوط رقم ٣٢٠.

### ما نقله في هذه الحاشية:

نقل الشيخ يس فى هذه الحاشية عن المرادى فى شرح التسهيل وغيره - فى أبواب متعددة هى - الكلام، العلم، الموصول، نائب الفاعل، الاشتغال، الحال، الإضافة، النعت - فى ثلاثة مواضع -، العطف - فى موضعين -، التوكيد - فى موضعين، البدل - فى أربعة مواضع، النداء فى موضعين، نون التوكيد فى موضعين، مالا ينصرف فى أربعة مواضع، إعراب الفعل فى أربعة مواضع، الحكاية، التصغير، الإمالة، فى ثلاثة مواضع، الإبدال. فى ثلاثة مواضع، الإدغام.

وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل التمثيل.

ا ـ فى باب الاشتغال. فى تساوى الرفع والنصب ـ إذا وقع الاسم بعد عاطف غير مفصول بإما مسبوق بفعل إذا بنى الفعل السابق على اسم بأن أخبر بالفعل عن اسم غير ما التعجبية .

قال يس معلقا على قوله إذا بنسى الفعل. . . إلخ: «قال المرادى: وحكم شبه الفعل إذا وقع خبرا فى هذه المسألة حكم الفعل نحو: هذا ضارب عبدالله وعمرو يكرمه» جدا ص٣٠٣.

### ٢ \_ في الحال \_ تعريفه \_ وصف فضلة منتصب.

قال يس معلقا على «منتصب» قال: «قال المرادى: ذكر فى التسهيل والكافية أن الحال قد تجر بباء رائدة إن نفى عاملها ومثله فى شرح التسهيل بقراءة «ما كان ينبغى لنا أن نُتخذَ من دونك من أولياءً» مبنيا للمفعول. جـ ا ص٣٣٦.

وفى موضع آخر قال يس معلقا على خالد الأزهرى: "وموضع الحال تجىء جملة بثلاثة شروط. أحدها كونها خبراً قال: ".. وفى شرح التسهيل للمرادى أن الخبرية تتناول الشرطية وأنه يجوز وقوعها حالاً". جـ ١ ص ٣٨٩.

# ٣ ـ في باب النعت ـ في شرح قول الناظم:

# ونَعَتُوا بِجُملة مُنكَّرًا فَاعطيت ما أُعطيتَهُ خَبَراً

حيث اشترطوا في الجملة أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف إما ملفوظ به أو مقدر: «قال الدنوشرى: قال المرادى: ليس حذف العائد من النعتية كحذفه من الخبرية في القلة والكثرة، بل ذكره في التسهيل أن الحذف من الخبرية قليل ومن الصفة كثير ومن الصلة أكثر، جـ ٢ ص ١١٢.

٤ ـ في عطف النسق ـ فبعد أن ذكر أم المتصلة وهي المسبوقة إما بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة في محل المصدر وتكون هي والجملة المعطوفة عليها فعليتين. . أو اسميتين.

قال يـس معلقـا على هذا: «قال المرادى: وقـد عادلت بين مـفرد وجـملة كقوله: سواء عليك النصر أم بت ليلة». جـ ٢ص ١٤٢.

### ٥ \_ في باب البدل \_ بدل الاشتمال

قال يس: «قال الدنوشرى: قال المرادى: لابد فى بدل الاشتمال من مراعاة أمرين: أحدهما إمكان فهم معناه عند الحذف، ومن ثم جعل نحو «أعجبنى زيد أخوه» بدل إضراب لا بدل اشتمال، إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول، والآخر حسن الكلام على تقدير حذفه ومن ثم امتنع نحو «أسرجت زيدا فرسه»، لأنه وإن فهم معناه فى الحدف فلا يستعمل مثله ولا يحسن فلو ورد مثل هذا الكلام لكان بدل غلط» جـ٢ ص ١٥٧.

7 - في باب نوني التوكيد - في فصل تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام، في قراءة ابن ذكوان (ولا تتبعان) بتخفيف النون. قال الأزهري: (مكسورة - أي النون - على كون الواو للعطف ولا للنهي، قال الشارح: ويسجوز أن تكون الواو للحال ولا للنفي والنون علامة الرفع، قال يس معقبا على قوله قال الشارح. . . إلخ: (قال المرادي: فإن وردت بالواو قدر المبتدأ على الأصح كقراءة ابن ذكوان (ولا تتبعان) نص على ذلك في التسهيل ٢ ٧/٧٠.

٧ ـ في باب الإبدال. فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء ـ الشرط التاسع ـ في معنى قول الناظم.

# وإنْ لحرفين ذَا الاعلالُ استُحق صحِّح اوَّلُ وعكس قَدْ يَحق

فالعكس هو إعلال الأولى وتصحيح الشانية مثل آية في أسهل الأقوال. قال يس معلقا (قال المرادى ومثل آية غاية وأصلها غيية فأعلت الياء الأولى وصححت الثانية. وثاية \_ وهي حجارة صغار يضعها الراعى عند متاعه يثوى عندها \_، وطاية \_ وهي السطح والدكان أيضا \_، والآية هي الطائفة المخصوصة من القرآن...». حرص ٣٨٨.

٨ - في باب الإدفام - اهلم، عند قول الأزهرى: اوإذا اتصل بالمدغم - هاء غائب نحو هلمه لم يضم بل يفتح . . ».

قال يس: ٩٠٠ قال المرادى: وإذا اتصل به نون الإناث فالقياس هلممن. . .

قال المرادى: الخامس، التزم المدغمون فتح الممدغم فيه قبل هاء غائمبة نحو ردها ولم يردها والتزموا ضمه قبل هاء غائب نحو لم يرده قالوا: «لأن الهاء خفيفة فلم يعتدوا بوجودها فكأن الدال قد ولسى الألف والواو نحو ردا وردوا» ا هم جـ٧ ص٢٠٤.

ب ـ حاشيته على شرح أحمد بن الجمال الفاكهى المسمى بمجيب الندا على المقدمة المسماة بقطر الندى وبل الصدى. لابن هشام \_

تم طبعه في أواخر شهر شوال سنة ١٣٣٤هـ بمطبعة دار الكتاب العربية الكبرى.

الكتاب \_ أوله. الحمد لله الذى لا يخيب مِن نحاه، الفاعل لما يشاء فلا راد للفعــول قضاه، والصــلاة والسلام على من رفعــه الله على الأفاضل ونصبــه علما لتمييز الحق من الباطل سيدنا محمد. . مودع بمكتبة الأزهر رقم ١١٨١ \_ ١١٨٤.

#### ما نقله في هذه الحاشية:

نقل الشيخ يس في حاشيته هذه عن المرادى في شرحه للتسهيل وغيره في مواضع كثيرة. وهي:

المعرب والمبنى - فى موضعين -، جمع المذكر السالم، النواصب - فى موضعين -، الموصول، مواضع كسر إن، المفعول له، الاشتغال، حروف الجر، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، النعت، التوكيد - فى موضعين -، عطف البيان، عطف النسق، البدل والمنادى - فى موضعين -، تابع المنادى، الترخيم، موانع الصرف، الوقف فى موضعين -.

وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال

ا ـ فى جمع المذكر السالم. قال الفاكهى: «ويشترط فيه ما اشترط فى المثنى وزيادة على ذلك أن يكون مفرده علما لمذكر خال من تاء التأنيث المغايرة لتاء عدة وثبة علمين أو صفة مذكر عاقل خالية من تاء التأنيث قابلة لها، على الشيخ يس على قوله: «قابلة لها» بقوله: «...قال المرادى: إذ لا يقصد به معنى التأنيث

ولابد أن يكون قبول التاء مطردا احترازا من نحمو مسكين فإنهم قالوا مسكينة على غير قياس فلا يقال مسكينون بقياس، ص ٨٤.

٢ ـ فى النواصب ـ لام الجحود ـ من شروطها أن يتقدمها نفى بما أو لم فقط قال يس: «وأما إن ففيها خلاف قـوى» واستدل المرادى على وقوع لام الجحود بعد المنفى بها قراءات غير الكسائى «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال».

- والفعل الواقع بعد لام الجحود، قال الفاكهى: «.. وذهب البصرى إلى أن خبر كان محذوف وإن هذه اللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف وأن الفعل ليس بخبر بل المصدر المسبك. . » قال يس معلقا: على أن هذه اللام متعلقة. إلخ.

قال المرادى: قولهم إنها متعلقة بالخبر يقتضى أنها ليست بزائدة وتقديرهم مزيدا يقتضى أنها وائدة مقوية للعامل. اهـ. ص ١١٨.

٣ - المنادى - فى إلحاق الألف أو الياء فى يا أبت ويا أمت - أى يا أبتا ويا أمتى - قال الفاكهى: ﴿وَ ﴿ إِلَحَاقَ الأَلْفُ أَو الياء للأولين قبيح ﴾ لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض عنه أو بدله وسبيل ذلك الشعر ».

قال يس: «... وفي المرادى: وأجاز كثير من الكوفيين الجمع بينهما في الكلام، ونظيم فراءة أبي جعفر «يا حسرتاتي» فسجمع بين العوض والمعوض» ص٧٧.

٤ ـ في المفعول له - قال يس: «قال المرادى: في شرح التسهيل يجوز في كي إذا كانت ناصبة بنفسها أن تقع مفعولا له لأنها إذ ذاك ينسبك منها مصدر فتكون مثل أن وإن عن ٩٠ .

• ـ فى حروف الجر - مذ منذ - قال الفاكه هو قال فى الجامع: ولك رفع تاليهما خبرا عنهما قال يس: «... قال المرادى لا تكون مذ ومنذ عند الاخفش الا مبتدأين فهو مناقض لعزوه له ظرفيتهما إذا وليها إسم مفرد ص ١٣٠.

7 ـ فى الصفة المشبهة - فى أن الصفة المشبهة تكون غير مجارية له نحو اطاهر وضامر قال يس: ( . . قال المرادى : ولقائل أن يقول : إن ضامرا أو منطلقا ومنبسطا وتحوها مما يجرى على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصغة المشبهة وليست بصفة مشبهة ا هـ ص ١٥٠ جـ ٢ .

٧ - فى النعت. قال الفاكسهى: «ويجب فى النعت أن يكون مساويا لمتبوعه فى التعريف أو دونه..» قال يس: «.. قال المرادى: وقليل: سلب ذلك أن الاختصار يؤثر أى: على التطويل، فوجب لذلك أن يبدأ بالاخص ليقع الاكتفاء به فإن عرض اشتراك لم يوجد ما يرفعه إلا المساوى» ا هـ ص ١٦٢.

٨ - في التوكيد - كل - قال يس: (.. قال المرادى في الكلام على التأكيد بكل فتقول جاء الجيش كله والـقبيلة والزيدون كلهم والرجال كلهم أو كلها أو كله على قياس هو أحسن الفـتيان وأجـمله وهو ضعيف، وجـاءت الهندات كلهن أو كلها، وحكى الخليل كلهن عن بعض العرب» ا هـ ص ١٦٨.

9 - فى البدل - بدل الاشتمال - قال الفاكهى: (ونحو قتل أصحاب الأخدود، النار أى فيه. . ».

قال یس: «.. وقال ابن هشام: الأولى أن یكون على حذف مضاف أى: أخدود النار، وقال ابن خروف: هو بدل إضراب، قاله المرادى، ص ١٨٨.

١٠ ـ في الوقف - الوقف على قـاض - قـال الفكاهي: (مما هو منقــوص منون غير محذوف العين).

علق الشيخ يس على قوله: «غير محذوف العين» بقوله: «.. قال المرادى: فإن قلت هذا لازم فى حالة الوصل أيضا قلت: لا يمكن إثباتها وصلا لما يلزم من الجمع بين ساكنين بخلاف الوقف مع أن فى بقاء التنوين جبرا للكلمة».

- والمعرف منه بالإضافة، قال الفاكهي: «وآما المعرف منه بالإضافة نحو قاضى المحكمة فكلامهم قد يشعر بأن الحذف أرجح من الإثبات على الشيخ يس على «فكلامهم إلخ» قال: «.. قال المرادى: وبنوا على ذلك فرعا، وهو أن ما سقط نونه للإضافة إذا وقفت عليه رديت نونه نحو «هؤلاء قاضو زيد» فإذا وقفت قلت: قاضون؛ لزوال حذفها، فأما وقف الفراء على قوله تعالى: «غير محلى الصيد» بحذف النون فاتباع للرسم قلت: وفي هذا نظر» اه. ص ٢٠٤.

# العاشر؛ ما نقله السندويي في شرحه للألفية عن الرادي

التعريف بالمؤلف:

هو - الشيخ أحمد بن على المعروف بالسندوبي الشافعس من علماء القرن الحادي عشر الهجري.

الكتاب:

( المنح الوفية بشوح الخلاصة الآلفية لابن مالك) - نسخة في مجلد بقلم معتاد بهامشها حواش وبها خروم وترميم في ٢١٩ ورقة ومسطرتها ٢٣ سطرا - ٢٢سم.

مودع بمكتبة الأزهر قسم المخطوطات تحت رقم ( ۸۳۷) ٤٣-٦٠.

أوله: الحمد لله الذي رفع السموات بقدرته. . فرغ من تأليفه سنة ١٠٦٠هـ.

ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ السندويي في شرحه للألفية عن المرادى في مواضع متعددة تنحصر في أبواب: الكلام وما يتألف منه، الضمير، اسم الموصول، المعرف بأداة التعريف، المستدأ والخبر في موضعين -، ظن وأخواتها، تعدى الفعل ولزومه، التنازع في العمل، عطف النسق، الحال - في موضعين -، النداء، جمع التكسير، النسب - في موضعين -، الإمالة، الإدغام.

وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال:

١ \_ المبتدأ والخبر – بعد قول الناظم:

وَإِنْ نَكُنْ إِيَّاهُ مَعْنَىَ اكْتَفَى بِهَا: كُنُطْقِي اللهُ حَسْبِي وكَفَى

الكلام في الإخبار بالجملة - فنطق مصدر بمعنى منطوق مبتدأ. وجملة «الله حسبي» مبتدأ وخبر ولم يحتج إلى رابط، لأن الجملة عين المبتدأ.

قال المرادى: والذى يظهر \_ والله أعلم \_ فى هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار بالجملة وإنما هو من الإخبار بمفرد؛ لأن الجملة فى نحو ذلك. وإنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر عنها فى نحو «لا إله إلا الله كنز من كنور الجنة» فليستأمل.

٢ ـ الخبر - أيضا - بعد قول الناظم:

كذاً إذا ما الفعل كان الخبرا أو قُصد استعماله منعصرا

قال السندويي تعليقا على قـول المصنف: «قال المرادى: وتسامح المصنف في جعله محصورا وإنما هو محصور فيه» أ هـ.

# ٣ ـ ظن وأخواتها: بعد قول الناظم:

...... والتَرْم النَّعليقَ قبلَ نَفْي مَا

قال السندوبي في تنبيه: وذهب بعضهم إلى أن التعليق لا يختص بأفعال القلوب. وصرح به المرادي في الشرح نحو: عرف، ونظر، وتفكر، وسأل، وأبصر، وما بمعناها.

وعليه ظاهر قوله تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَنَىٰ طَعَامًا ﴾ [الكهف: ١٩].

٤ \_ الحال \_ بعد قول الناظم:

وجُمْلَةُ الحالِ سِوَى ما قُدُّما ﴿ بُواوِ أُو بِمُضْمَرِ أَوْ بِهِمَا

قال السندوبي: إذا انفردت الواو لزمتها قد.. وإن انفرد الضمير أو اجتمعا جاز إثبات قد وحذفها. وذهب الفراء وأبو على والمبرد إلى اشتراط قد مع الماضى ظاهرة أو مقدرة.. واختار المرادى أنه لا يحتاج إلى تقديس قد لكشرة ما ورد بدونها.

# ٥ \_ النسب \_ بعد قول الناظم:

وأول ذَا القَلْبِ انْفتاحًا. وفَعلْ وفُعلٌ عينهما افتح وفعلُ

قال السندوبي نقلا عن المرادى: «قال المرادى: وفهم من اقتصاره على الثلاثي أن ما زاد عليه بما قبل آخره كسرة لا يغير. ويندرج في ذلك ما كان على خمسة أحرف نحو جَعمرش (للعجوز الكبيرة والمرأة السمجة) فتقول فيه جحمرشي. وما كان على أربع متحركات نحو جندل. وما كان على أربعة أحرف وثانيه ساكن نحو تغلب. فالأولان لا يغيران وكذا الثالث في العرف وقيل: يفتح من الخرف الخرف الفرف وقيل الفرف

### ٦ \_ الإمالة \_ بعد قول الناظم:

# وكفُّ مُسْتَعْلِ وراً ينكفُ للجَسْرِ را كغارمًا لا أَجْفُو

قال السندويي في تنبيه بعده «قال المرادي حروف التهجي التي في أواثل السور إن كان في السور إن كان في أحسرها ألف فسمنهم من يفتح ومنتهم من يميل، وإن كان في وسطها ألف نحو كاف وصاد فلا خلاف في الفتح.. وقد أمالوا لكثرة الاستعمال الحجاج علما في الرفع والنصب والعجاج كذلك» ا هـ.

# الحادى عشر ما نقلة الشيخ أحمد الملوى عن المرادى

### التعريف بالمؤلف:

الإمام المتقن المعلامة المعمر من الوقت أحمد بن عبدالفتاح بن يوسف بن عمر المجيرى الملوى الشافعي الزهرى، ولد في فجر يوم الخميس ثانى شهر رمضان سنة ١٠٨٨ هـ ثمان وثمانين والف، وأمه آمنة بنت عامر بن حسن بن سيف الدين المغراوى، اعتنى من صغره بالعلوم عناية كبيرة. . ف من شيوخه أحمد بن الفقيه والشيخ منصور المنوفي، والشيخ عبد الرءوف البشبيشي وغيرهم، ورحل إلى الحرمين سنة ١١٢٧هـ اثنتين وعشرين ومائة والف . . وعاد إلى مصر وهو إمام وقته . . وله مؤلفات منها: شرح الأجرومية . . وتوفى في منتصف شهر ربيع الأول سنة ١١٨١هـ إحدى وثمانين ومائة والف . تاريخ الجبرتي ج١ ص٢٨٨٠.

#### الكتاب:

هو كتــاب مطبوع، طبع بالمطبعــة العامرة البهــية ــ مودع بمكتبــة الازهر فرع معهد أسيوط تحت رقم ١٣.

حاشية على شرح الشيخ المكودى للألفية، فالشيخ الملوى فرغ نفسه فى مزيد التأمل فيه وكثرة الإكباب على هذا الشرح فأتى بحاشية تحتوى على تدقيقات وتحقيقات وأبحاث رائعة. وأوله: بسم الله الرحمن الرحيم. حمداً لمن وفقنا إلى الإعراب عما خمفى من المضمرات، وعلمنا لسانا عربيًا غير ذى عوج.. والصلاة والسلام على سيلنا محمد الرافع منار الدين... إلخ.

### ما نقله الشيخ الملوي:

نقل الشيخ أحمد الملوى فى حاشيته على شرح الألفية للمكودى ـ عن المرادى ـ مواضع هى: التوكيد، كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا، جمع التكسير ـ فى موضعين: الوقف، الإبدال، الإدغام ـ وإليك ذكر هذه المواضع مفصلة:

١ ـ التوكيد ـ بعد قول الناظم:

وكُلاًّ اذْكُرْ في الشَّمُول وكلا كِلْتا جميعًا بالضَّمير مُوصَلا

قال المكودى في «كل»: «ولا يؤكد بها إلا ذو أجزاء» قال الملوى: «... قال المرادى: ذو أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، وزاد المرادى غير مثنى» ص ١١٧.

٢ ـ تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحًا. في قول الناظم:
 كذا الَّذي أصلُه نحو الفتى والجامد الَّذي أُميل كَمتَى

قوله «الجامد» قال المرادى: «الجامد هنا ما لم يعرف له اشتقاق»، «جعل المكودى الف «مـتى ولدى وعلى» مجهولة الأصل، وليس كـذلك بل الألف فى الثلاثة أصلية لم تقلب عن شيء والمجهولة الأصل هي نحو الددا» ا هـ، لكن قال المرادى: «عبر بعضهم عن الأصلية بالمجهولة» ا هـ. والمراد بالألف الأصلية هي كل الف في حـرف أو شبهه ومـجهولة الأصل نحو الددا وهو اللهو فإن ألفه لايدرى هل هي عن واو أو يـاء؟، لأن الألف في الشلاثي المعـرب لا تكون إلا منقلبة عن أحدهما» اهـ. من المرادى، ص١٦٢٠.

٣ \_ جمع التكسير \_ في قول الناظم:

فى اسم مذكّر رباعى بمدّ ثَالَتْ افْعِلَةُ عنْهُمُ اطّردُ والزّمَهُ فَى فَعَالِ او فِعَالِ مُصَاحِبَى تضعيف او إعلال

قوله: «والزمه» قال الملوى: «... قال ابن غازى عن المرادى: أشار إلى أن هذا اللزوم في غير شذوذ بقوله فيما يأتى في فعل بضمتين ـ ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، لكن لم ينبه هناك إلا على المضاعف فخرج سماء بمعنى المطر». ص ١٦٥.

### ٤ - الوقف - بعد قول الناظم:

# وما في الاستفهام إن جرَّت حذف الفها وآولها الها إن ثقف

قال المكودى: «يعنى أن ما الاستفهامية إذا جرَّت حذف الفها» قال الملوى معقبا على قوله: «حذف الفها»: «قال المرادى: وسبب حذف الألف إرادة التفرقة بينها وبين الموصولة والشرطية وكانت أولى بالحذف لاستقلالها بخلاف الشرطية، فإنها متعلقة بما بعدها وبخلاف الموصولة فإنها مع الصلة اسم واحد» ا هـ منه بلفظه ص ١١٨٢.

# ٥ \_ الإبدال \_ بعد قول الناظم:

# وعين ما آخره زيدً ما يخص الاسم واجب أن يسلما

مثل حيدي .. قال الملوى: ﴿ . . قال المرادى: حيدى: اسم ماء ا ص ١٩٩ .

٦ - الإدغام - في الموضع السابع من المواضع التي لا يجوز فيها الإدغام قال المكودي: «السابع ما كان فيه ثاني المثلين زائدا للإلحاق نحو هلل إذا أكثر من قول لا إله إلا الله».

قال الملوى: المنزيد للإلحاق هو الياء من هلل لا أحد لاميه كذا عند المرادى. والمصنف فى شرح الكافية وغيره، فانظره مع ما هنا فصوابه؛ لأنه ريد فيه الياء للإلحاق كما عند المرادى، ص٤٠٢.

# الثاني عشر. ما نقله الشيخ محمد بن عبادة عن الرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ محمد بن عبادة بن برى العدوى ينتهى نسبه إلى على أبى صالح المدفون بالعلوة فى بنى عدى. قدم إلى مصر سنة ١١٦٤هـ أربع وستيمن ومائة وألف، وجاور بالأزهر. ثم حضر على شيوخ الوقت ولازم دروس علماء العصر. وصار له باع طويل وذهن وقاد وقلم سيال وفصاحة فى اللسان، ومن تأليفه حاشيته على شذور اللهب لابن هشام متداولة بأيدى الطلبة نافعة وغيرها. توفى فى أواخر شهر جمادى الأخرة سنة ١١٩٣ ثلاث وتسعين ومائة وألف، بعد أن تعلل بعلة الاستسقاء سنين.

#### الكتاب:

هو كتاب مطبوع، طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية، حاشية على الشذور لابن هشام الأنصارى، أوله: الحمد لله الذى رفع مقام المتواضعين ونصب رايات التمييز لأصحاب اليقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعرب عن أحوال الدين. أما بعد فيقول. قد من الله تعالى على بتلقى هذا الكتاب الذى هو الشذور على . . . الشيخ أحمد الدردير . . مودع بمكتبة الأزهر رقم ١١٨٦ ـ ١١٩٤ . . . . .

### ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ عبادة في حاشيته هذه ـ عن المرادى المعروف بابن أم قاسم ـ مواضع تنحصر في أبواب المعرب، اسم الإشارة، اسم الموصول، المفعول فيه، التنازع ـ في خمسة مواضع ـ الاستثناء ـ ظن وأخواتها ـ موانع الصرف.

وسأقتصر على ذكر الجزء الأكبر من هذه المواضع على سبيل المثال:

۱ ـ باب الإعراب ـ قال ابن هشام: «وأقول: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم، وعن بعضهم أن الجنرم ليس بإعراب وليس بشيء» قال عبادة معلقا على «أن الجنرم إلخ»: «نقل المرادى عن المازني أن الجنرم ليس بإعسراب» معلقا حلى «أن الجنرم إلخ»: «نقل المرادى عن المازني أن الجنرم ليس بإعسراب» معلقا ما ١٥٠٥.

٢ ـ اسم الإشارة ـ قال عبادة: «تنبيه» إذ ذاك ليس من الإضافة إلى مفرد بل
 إلى جملة اسمية والتقدير إذ ذاك كذلك. نبه على ذلك المرادى، ١٣٣/١.

٣- اسم موصول - الأولى - قال عبادة: «وقال بعضهم انظر هل الأولى مشتركة بين الإشارة والموصول فتعمل تارة اسم إشارة وتارة موصولا، أو أن هذا غير ذاك، وقال المرادى في شرح التسهيل: فرق بينهما وذلك أن أولى الإشارية لا يجوز دخول أل عليها والموصولة يجوز دخولها عليسها، والإشارية تكتب بعد همزتها واوا بخلاف الموصولة» ١٥٣/١.

٤ \_ المفعول فيه \_ مثل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾



[الأنعام: ١٧٤] قال عبادة: ﴿ وَفِي جَعَلَ حَيْثُ مَفْعُولًا نَظُر ؛ لأَنْ هَذَا ضَرَبُ مِنْ التَّصِرَف ، قال المِزادي: لم يجئ حيث فاعلا ولا مفعولًا ولا مبتدأ ١٤٤/٢ .

- التنازع - قال عبادة: (وفى النهاية لابن الخبار: لا يقع التنازع فى المفعول له ولا الحال ولا التمييز ويجوز فى المفعول معه، تقول: قمت وسرت وزيدا، إن أعملت الثانى يشترط فى المعمول ألا يقع بعد إلا على الصحيح، فلا تنازع فى قوله:

# ما صاب قلبي وأضناه وتيمه الاكواعب من ذهل بن شيبانا

والمانع من كبونه من التنبازع أنه لو كبان منه لزم إخيلاء الفيعل الملغى من الإيجاب، ولزم في نحو ما قام وقعد إلا أنا. إعادة ضمير غائب على حاضر. قال المرادى: حمله في التسهيل على الحذف على تأويل ما قام أحد وقعد إلا أنا فحذف أحد لفظا واكتفى بقصده ودلالة المعنى والاستثناء عليه، ٢/ ١٧١

7 - مواقع الصرف - الوصفية وزيادة الألف والنون - قال ابن هشام «ويشترط لتأثير الصفة أمران الثاني عدم قبولها التاء، ولهذا انصرف نحو ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة قال عبادة معلقا على ندمانة وأرملة «.. وقد جمع ابن مالك ما جاء على وزن فتعلان ومؤنثه فعلانة في قوله من بحر الهزج «أجز فعلى لفعلانا.. إلخ. وزاد المرادي لفظين:

وزد فيهن خمصانا على لغة واليانا، ٢٠٢/٢.

# الثالث عشر؛ ما نقله الشيخ أحمد السجاعي عن الرادي

نقل الشيخ السجاعي عن المرادي في:

الأول: حاشيته على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. المسماة «فتح الجليل».

الثانى: حاشيته على شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام.

### التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ أحسمه بن أحمد بن محمد السجاعي. ولد بالقاهرة ووالده من

السجاعية قرية قرب المحلة ثم قدم الأزهر وأقام فى القاهرة. ونشأ الشيخ أحمد تحت رعاية والده وإشرافه فتمهر ودرس وأفتى وألف. توفى رحمة الله عليه سنة المعد سبع من وفاة والده سميه أحمد السجاعى كما هو مكتوب على قبرهما الكائن بالقرافة الكبرى عن شمال مقام الأستاذ الحفنى عمت بركاتهم.

الحاشية الأولى: أولها: الحمد لله الذى رفع قدر من انخفض لربوبيته. وأعز شأن من انتصب لنصر دينه وأقام حجته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ذى الجاه الرفيع.. وهى كتاب مطبوع بالمطبعة العامرة البهية فى آخر شهر ربيع الآخر سنة ١٣٠٧هـ مودع بمكتبة الأزهر رقم ٢٤٤ ـ ٢٤٧ ـ ٣٣٩.

### ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ السجاعى عن المرادى فى هذه الخاشية معتدا برأيه معتمدا عليه، فى أبواب الكلام ـ فى موضعين، والمعرب والمبنى ـ فى ثلاثة مواضع، وأفعال المقاربة، وإن وأخواتها، والفاعل، وناثب الفاعل، والاشتغال، والمفعول معه، والإضافة ـ فى موضعين ـ، وأفعل التفضيل، والنداء، ومالا يسنصرف، وإعراب الفعل، وجمع التكسير ـ فى موضعين ـ

وسأكتفى بذكر بعض المواضع على سبيل المثال:

١ \_ في المعرب والمبنى \_ بعد قول الناظم:

كذا أولات، والذي اسما قد جُعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل

«الذى اسما قد جعل» ما سمى به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، ولا يحذف منه التنوين. قال السجاعى معلقا على «ولا يحذف منه التنوين» قال المرادى: وإنما نون على اللغة المشهورة مع أن حقه منع الصرف للتأنيث والعلمية لأن تنوينه ليس للصرف بل للمقابلة.

(٢) في باب ظن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

. ظَنَّ حَسبْتُ وزعَمْتُ معَ عَدٌ حجاً دَرَى وجَعلَ ٱلَّلذْ كاعتَقَدْ

قال السجاعي معلقا على «حجا»: «بمعنى ظن لا بمعنى غلب في المحاجاة أو قعد أورد أو قام أو بخل. قال المرادى: أو ساق أوكتم». ص١١٠٦.

# ٣ - في باب المفعول معه - بعد قول الناظم:

والعَطْفُ إِنْ يُمكِنْ بِلا ضَعْفَ أَحَقٌ والنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ والنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضَعْفِ النَّسَقُ والنصب إِنْ لَم يَجُزُ العَطْفُ يَجِبُ أَو اعتقِدْ إضحارَ عامل تُصِبُ

قال السجاعي معلقا على قول: «أو اعتقد»: ذكر المرادى: «فيه احتمالان أحدهما أن يكون تخييرا فيما امتنع عطفه بين نصبه على المعية وبين إضمار عامل حيث يصح إضماره وثانيهما. أن يكون تنويعا في ذلك». ص١٤٣.

# ٤ - في باب الإضافة، بعد قول الناظم:

وَٱلْزَمُوا إِضَافَةً إِلَى الجُمَلُ حَيْثُ وَإِنْ وَإِذْ يُنُوَّنْ يُحْتَمَلُ

قال السجاعي في تنبيه بعد هذا «وقولهم إذ ذاك ليس من الإضافة إلى مفرد بل إلى جملة اسمية التقدير: إذ ذاك كذلك تبع عليه المرادى» أ هـ ١٧٣.

# ٥ \_ في باب النداء، بعد قول الناظم:

والأَكْثَرُ اللَّهُمَّ بالتَّعويض وشَذَّيا اللَّهُمَّ فِي قَريضِ

قال السجاعي بعد هذا البيت: «تتمة» نقل المرادى في استعمال اللهم ثلاثة أحوال: أحدها. أن يراد النداء المحض نحو اللهم أثبنا ـ الثاني. أن يذكره المجيب تمكينا للجواب في نفس السامع يقول لك القائل: أزيد قام؟ فتقول أنت: اللهم نعم أو اللهم لا.

الثالث. أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكور نحو «أنا لا أزورك اللهم إذا لم تدعني» ألا ترى أن وقسوع الزيادة مقرونا بعدم الدعاء قليل». ا هـ ص ٢٩٩٠.

### ٦ - فيما لا ينصرف، بعد قول الناظم:

وَوَصْفُ آصْلِي وَوَزُنْ أَنْعَلا مَمْنُوعَ تانيث بِتا: كاشْهَلا

علق السجاعى على قبوله: «ممنوع»: «.. واعلم أنه قبد دخل فى كلام الناظم مالا مؤنث له كأكمر.. وخرج عنه ما مؤنثه بالتاء فإنه منصرف نحو أرمل معنى فقير فإن مؤنثه أرملة.

قال المرادى: وأما قولهم عام أرمل فغير مصروف لأن يعقوب حكى فيه سنة رملاء» ص ٢٤٩.

# ٧ ـ في جمع التكسير، بعد قول الناظم:

وَبِفَعَالِلَ وَشَبْهِهِ ٱنْطِفًا فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ الثَّلاثة ارْتَقَى

قال السجاعي معلقا على الشبه: «قال المرادى: والمراد بشبهه ما يماثله في العدد والهيئة وإن خالفه في الوزن نحو مفاعل وفياعل» ص ٢٩٧.

الحاشية الثانية.

أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن رفع في الدارين قدر أحبابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خفض الكفر مع أصحابه وعلى آله وأصحابه وجنده وسائر أحزابه أجمعين. . وهي كتاب مطبوع ـ مودع بمكتبة الأزهر رقم ٨٦٩ ـ ٩٥٤ ـ ١٢٢٠ ـ ١٤٤٦.

#### ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ السجاعي في حاشيته على القطر عن المرادي في ثلاثة مواضع:

ا ـ فى المعرب والمبنى ـ بعد أن قسم ابن هشام المبنى إلى أربعة أقسام . ثم قسم المبنى على الكسر إلى قسمين؛ قسم متفق عليه وهو هؤلاء . وقسم مختلف فيه وهو حذام وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال وأمس إذا أردت به اليوم الذى قبل يومك .

قال السجاعي معلقا على قوله: «من الأعلام المؤنشة»: «وفي سبب بناء ما ذكر أقوال. أحدها. شبهه بنزال وزنا وتصريفا وعدلا وتأنيثًا، والثانى تضمنه معنى هاء التأنيث، والثالث. توالى العلل وليس بعد منع الصرف إلا البناء.

والأول. هو المشهور ذكره المرادى، ووجه علَمية نزال المؤنث أنه علم على صيغة إنزال؛ ص١٣٠.

۲ ـ فى اسم الموصول ـ قال ابن هـشام: يعدد الأسـماء الموصـولة وأل فى وصف تصريح لغير تفضيل المضارب والمضـروب. قال السجاعى معلقا على قوله وإل فى وصف»: «أى مع وصف صـريح، الوصف مـا دل على حـدث مـعـين وصاحبه. وذكر ابن عقيل والمرادى أن أل لمن يعقل وغيره ص٥٩٠.

٣ فى الاستىفائة من استعمالات المستغاث به عند ابن هشام ألا تدخل عليه اللام من أوله ولا تلحقه الألف من آخره فيجرى عليه حكم المنادى ومثل بقول الشاعر:

# ألا يا قُوم للْمَجَبِ العَجِيبِ وَللغفَلات تَعْرِضُ للأريبِ

قال السجاعي معلقا على قوله: «ألا يا قوم إلخ»: «من الوافر، ألا حرف تنبيه ويا حرف نداء وقوم منادى وهو محل الشاهد. حيث ترك فيه الألف واللام جميعا إذ القياس يا لقوم أو يا قوما فحذفت منه ياء المتكلم وأبقيت الكسرة أو جعل كالمنادى المطلق فيضم نحو «يا زيد لعمرو» وعليه اقتصر المرادى» ص١٠٣٠.

# الرابع عشر؛ ما نقله أبو عبدالله بن سعيد التونسي. في حاشيته على الأشموني عن المرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو العالم الأعلم المدقق الشيخ أبو عبد الله محمد بن على بن سعيد التونسى المالكي. وكانت وفاته على شرخ الشباب دون اكتمال الـثلاثين من عمره سنة ١١٩٩ بتونس، ودفن بسجوار سيدى أحمد السقا خارج باب حرمة العلوج رحمه الله رحمة واسعة.

الكتاب: هو كتباب مطبوع - في مطبيعة الدولة التونسية المحبروسة سنة ١٢٩٣ . مودع بمكتبة الأزهر رقم ٥٨٦ - ١١٠٣ .

دوّن في الصفحة الأولى - الحاشية المرسومة. بظواهر الكواكب. لبواهر

المواكب. على شـرح العلامـة نور الدين أبى الحسن على بـن محـمد الأشمـونى الشافعي – المعنون – بمنهج السالك إلى الفية ابن مالك.

أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بالثناء عليك نتقرب إليك، وبشكر نعمك، نقرع باب كرمك. فقد قرنت رضاك بذكرك وزيادة نعمك بشكرك، إلخ... وأخيرا قال المؤلف: فرغت من تحريره بعد مغرب يوم الأحد الثاني والعشرين من قعدة الحرام من سنة ١١٩٧.

ما نقله عن المرادى: نقل الشيخ أبو عبد الله التونسى فى حاشيته هذه – عن المرادى من شرحه للألفية وشرحه للتسهيل – مواضع تنحصر فى – الكلام، النكرة والمعرفة، اسم الإشارة، اسم الموصول – فى موضعين –، المبتدأ، كان وأخواتها، الاستثناء – فى موضعين –، حروف الجر، الإضافة، ما لا ينصرف، التصغير –.

وسأقتصر على بعض هذه المواضع ممثلا بها:

١ ـ النكرة والمعرفة - بعد قول الناظم:

وَمِنْ ضَمِيرِ الرَّفْعِ ما يَسْتَتِرُ كَافْعَلْ أُوافِقٌ نَعْتَبَطْ إِذْ تَشْكُرُ

قال التونسى فى حاشيته: «ونقل المرادى فى شرح التسهيل أنه أجاز فى هو من نحو مررت برجل مكرمك هو. أن يكون فاعلا، وأن يكون توكيدا، وكذلك إذا جرى الوصف على غير من هو له، وإبراز الضمير يكون فاعلا باتفاق عند البصريين والكوفيين. والنظر الجيد أن يقال: ما ذهب إليه ابن مالك وابن يعيش وغيرهما مشكل؛ لأنه لا يخلو إما أن يريدوا بجواز الاستتار أنه يجوز إبراز الضمير متصلا أو منفصلا، والأول متعذر والثانى مخالف لما أصلوه من القواعد، وهو أنه إذا أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال إلا فيما يستثنى وليس هذا منه. هذا كلامه الم 100 الم

٢ - الاسم الموصول - بعد قول الناظم:

مَوْصُولُ ٱلاسْمَاءِ الَّذِي الْأَنْثَى الَّتِي واليا إِذَا مَا ثُنِّيا لا تُثْبِتِ

فخرج بقيد الأسماء \_ قال أبو سعيد: «اعلم أن الشارح قد شرح حد

الموصول هنا علمي الوجه اللَّذِي شرحت به المعتنف والشيئع الأليسر والمرادي، فإنهم قالوا: إنما يخرج الموصول الخرخي بقوله الاستناء ١٣٧/١.

٣ - المبتدأ - بعد قول الفاظم:

والمفردُ الجامِدُ فَكُولِجُهُ وَإِنْ الْمُشْتَقَى فَهُو ذُو ضَمَيْر مُسَنَّكُنَّ

قال التونسي: متطلقا على اللهو ذو ضمير مستكن): «أى وجوبا على ما هو ظاهره هنا. . وفي شريح التستهيل العرادي: ظاهر كلام المصنف وجوب الاستتار وأنه إن أبرز كان توكيينًا لا قاعــلا بالصفة، وقد أجــاز سيبــويه في «مررت برجل مكرمك هو» الوجهين، الا ١٧٠/٠.

# ٤ - الإضافة. بعد قول الناظم:

# وَمَعَ مَعْ فِيهَا قُلِيلٌ وَأَقْلِلْ فَتَعَعُ وَكُسَرُ لِسُكُونِ يَتَّصَلَّ

قنال التنونسي تغليبغنا على (ونقل. .): (هذا هو الذي ارتضاه الشناطبي والمكودي والموضيع والسيوطي. . .

ورأى المرادى أن ليس الكسر والفتح في الساكنة العين بل الفتح في المفتوحة المعربة والكسر في المسكنة المبنية، وهو الذي يظهر من عبارة التسهيل حيث لم يتعرض للفتح عند ملاقاة الساكن، وها هي عبارته، وتسكينها قبل حركة وكسرها قبل سكون لغة ربيعة، وقلى تسخ كثيرة ما يخالف هذا ويوافق كلام المرادى فاعرفه، ٣٣٩/١.

# ٥ . ما لا ينصرون - بعد قول الناظم:

# والعَدْلُ والتَّفْرِيِفُ مانِعاً سَحَرْ إِذَا بِهِ التَّعْنِينُ قَصْداً يُعْتَبَرْ

قال الأشموني: اسحر إذا أريد به سحر يوم بعينه. وذهب المطرري إلى أنه مبنى لتضمنه معنى حرف التغريف، قال في شرح الكافية، وما ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه. الثالث أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب حين في قوله (على حين عاتبت المشيب على الصبا) لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضا) قال أبو سعيد معلقاً على التنبيه الثالث: «أنه لو كان مبنيا. . في شرح

التسهيـل للمرادى فيه نظر، لأن تضمن الاسم معنى الحـرف سبب للبناء ولا يضر كونه عارضا، ١٩٩/٢.

٦ - التصغير - بعد قول الناظم:

واخْتِمْ بِتَا التَّانِيْثِ مَا صَغَرْتَ مِنْ مُؤَنَّتْ عَارِ ثُلاثِيٍّ كَسِنَ مَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّا يُرَى ذَا لَبْسِ كَشَـجُرٍ وبَسَّقْرٍ وخَمْسِ

قال الأشمونى فى تنبيهات «... الثالث. إذا سميت مؤنثا ببنت واخت حذفت هذه التاء ثم صغرت والحقت تاء التأنيث فتقول: بنية واخية، وإذا سميت بهما مذكرا لم تلحق التاء فتقول بنى واخى قال أبو سعيد معلقا على «إذا سميت مؤنثا إلخ...»: «عبارة المرادى فى شرح التسهيل إذا سميت مذكرا ببنت واخت ثم صغرتها حذفت التاء ورددت لام الكلمة فقلت بنى وأخى ولا يعوض منها تاء التأنيث، ولو سميت بهما مؤنثا حذفت هذه التاء وعوضت منها تاء التأنيث وأخية كما إذا كانا نكرتين» ٢١٧/٢.

### التخامس عشر؛ ما نقله أبو العرفان الصبان عن الرادي

التعريف بالمؤلف: هو أبو العرفان محمد بن على الصبان، ولد بالقاهرة ونشأ فقيرا متواكلا مستجديا الخلق مع العفة، واجتهد في طلب العلم، وحضر على أشياخ العصر كالمدابغي والأجهوري والعدوي.. ودرس الكتب القيمة واعترف العلماء بفضله في مصر والشام، فالتف حوله الخلائق الكثيرون، وصنف مؤلفات في النحو أشهرها حاشيته على الأشموني... توفي وصلى عليه بالأزهر في حفل مهيب سنة ١٢٠٦هـ.

### الكتاب:

هو كتاب مطبوع. حاشية على شرح الفية ابن مالك للأشموني.

أوله - نحمدك اللهم على ما وجهت نحونا من سوابغ النعم، ونشكرك على ما أظهرت لنا من مبهمات الأسرار ومضمرات الحكم. . تحتوى هذه الحاشية على

تلخيص زبدة ما كتبه السابقون قبله على شرح الأشموني، وتنبيسهه على ما وقع لهم من أسقام الأفهام. والتعليق عليه، وتبيان الحقيقة العلمية. وتحامل على الحفنى في شدة وعنف. . وأسرف في التشهير به متجاوزا العرف التقليدي. . . ويوضح الأمور ويبينها. . وفرغ المؤلف من هذه الحاشية يوم الشلائاء لأربع عشرة ليلة من صفر سنة ١١٩٣ ثلاث وتسعين ومائة وألف على يد مؤلفها.

# ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ الصبان في حاشيته هذه عن المرادى من كتبه: الجني الداني وشرح التسهيل وشرح الآلفية - مواضع كثيرة متعددة، وذلك دليل على قوة المرادى في آرائه.

والمواضع هي: الموصول - في موضعين -، الابتداء - في موضعين -، إن وأخواتها، ظن وأخواتها - في موضعين -، تعدى الفعل ولزومه، التنازع، المفعول له، حروف الجر، الإضافة، المضاف إلى ياء المتكلم، أفعل التفضيل، التوكيد، البدل، النداء - في موضعين -، أسماء الأصوات والأفعال، ما لا ينصرف - في موضعين -، الإخبار بالألف ينصرف - في موضعين -، الإخبار بالألف واللام - في ثلاثة مواضع، العدد - في موضعين، كم وكأين وكذا، التأنيث، وتثنية المقصور والمصدود، جمع التكسير - في ثلاثة مواضع -، الوقف - في موضعين -، الإمالة -، التصويف في ثلاثة مواضع -، الإبدال في تسعة مواضع ، الإدغام.

وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال.

١ \_ إن وأخواتها - بعد قول الناظم:

بَعدَ إذا فُجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نُمي

قال الصبان معلقا على قول الأشموني: فمن الأول

وكُنْتُ أُرَى زيداً كما قِيلَ سيِّداً إذا أنَّهُ عبدُ القفا واللهازم

الى مفعولين مع الهمزة... ووجه تعدية المضموم إلى مفعولين مع انه مضارع أرى المتعدى إلى ثلاثة...

لكن قال المرادى - فى شرح المتن - أن من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة أرى بالبناء للمفعول. مضارع أريت بمعنى أظننت كذلك، وكذا فى شرحه للتسهيل وزاد فيه عن سيبويه وغيره أن أريت بمعنى أظننت لم ينطق له بمبنى للفاعل، كما لم ينطق بأظننت التى أريت بمعناها. . . ١ / ٢٢٠ .

# ٢ \_ التنازع في العمل - بعد قول الناظم:

# إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَيّا فِي اسْم عَمَلْ قبلُ فللواحد مَنهُما العَمَلُ

قال الأشمئونى: «والاحتراز بكونهما مقتضيين للعمل من نحو «أتاك أتاك اللاحقون» إذ الثانى توكيد» قال الصبان: «قال المرادى فى شرح التسهيل: ويحتمل قوله: «أتاك أتاك» أن يكون من التنازع ويكون قد أضمر مفردا» ٢/ ٧٢.

# ٣ ـ حروف الجر - بعد الموضع الخامس في زيادة الباء - وهو التوكيد.

قال الصبان: «والزائدة مع المفعول غير مقيسة، وإن كان مفعول كفى نحو «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع». كذا في الجني الداني، ١٩٩/٢.

# ٤ \_ أفعل التفضيل - في آخره - التنبيه الثالث - قال في شرح الكافية:

أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به إن وجد ما يوهم ذلك جعل نصبه بفعل مقدر «الله أعلم حيث يجعل رسالاته» فحيث هنا مفعول فيه. قال الصبان «.. وفي المرادي على التسهيل: لم تجئ حيث فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ» اهـ ٢ /٣.

### ٥ \_ المنادى - بعد قول الناظم:

# واضْمُمْ أوِ انصِبْ ما اضِطرارًا نُونًا ﴿ مَّا لَهُ اسْتِحْقَاقُ صَمَّ بَيُّنَا

قال الصبان: ﴿وإذا ضممت المنادى المفرد المنون ضرورة فلك في نعته الضم والنصب وإن نصبته تعين نصب نعته فإن نون مقصور نحو يا فتى للضرورة، فإن نوى الضم جاز في نعته الوجهان، أو النصب تعين نصب نعته كذا في شرح التسهيل للمرادى ٣ / ١١.

### ٦ \_ التوكيد \_ بعد قول الناظم:

# بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ الْأَسْمُ أَكَّدًا مَعَ ضَمِيرٍ طَابِقَ الْمَوْكَّدَا

قال الأشموني: «أي في الإفراد والتلذكير وفروعهما فتقول: جاء زيد نفسه أو عينه أو نفسه وعينه فتجمع بينهما». قال السصبان معلقا على قوله فتجمع بينهما «أي بلا عطف. والظاهر أن تقديم النفس على العين لازم وقيل: حسن كذا في المرادي» ٣/ ٥٦.

# ٧ ـ كم ـ الفرق بين كم الاستفهامية والخبرية:

قال الأشموني: «وأثهما يلزمان الصدر فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر» قال الصبان: «قال المرادى: وحكى الأخفش أن بعض العرب يقدم العمل على كم الخبرية. فقيل: لا يقاس عليه، والصحيح جواز القياس عليه لأنها لغة» ٤/٠٠.

### ٨ ـ تثنية القصور والمدود وجمعهما تصحيحا:

قال الصبان: ﴿(ومـثَّلُ المرادي المجهولة الأصل ـ أي الألف ـ بنحو الددا وهو اللهو، قال، لأن ألفه لا يدري أهي عن ياء أو واو، ٨٢/٤.

# ٩ ـ التصغير - بعد قول الناظم:

# فُعَيْعِلٌ مَعَ فُعَيْعِيلٍ لَمَّا فَأَقَ كَجَعْلِ دِرْهُم دُريْهِمَا

قال الأشمونى: «.. إن كل اسم قصد تصغيره فلابد أن يضم أوله ويفتح ثانيه» قال الصبان معلقا على هذا: «بما علل به ذلك أنهم فتحوا فى التكسير أول الرباعى والخماسى ولم يبق إلا الكسر والضم، وكان الضم أولى لقوته وفتحوا ثانيه، لأن ياء التصغير، وألف التكسير فى نحو مفاعل متقابلان ما قبل الياء على ما قبل الألف ا هـ. مرادى مع بعض تغيير الله ١٦٤/٤.

# ١٠ \_ الإمالة \_ بعد قول الناظم:

ولا تُمِلْ ما لمْ ينلُ تَمكُّنا دُون سَماعٍ غَير ها وغيرَ نا

قال الأشموني: «وحكى قطرب إمالة لا لكونها مستقلة» قال الصبان: إمالة «لا» أي الجوابية وقوله: لكونها مستقلة أي في الجواب كما في المرادي، ١٧٣/٤.

### ١١ \_ الإبدال \_ بعد قول الناظم:

# كذَاكَ ثاني لينين اكتَنَفًا مَدَّ مفاعل كَجمع نيِّفًا

قال الأشمونى: «.. وأما ضياون فشاذ مع أنه لما صح فى واحده صح فى الجمع فقالوا ضياون كما قالوا ضيون وكان قياسه ضين، والصحيح أنه لا يقاس عليه، قال الصبان معلقا على قوله والصحيح أنه.. «أى على ضياون فى تصحيح الواو وما أشبهه فى صحة واحده إذا أوجد وذهب أناس إلى القياس كذا فى المرادى، ٢١٨/٤.

# السادس عشر؛ ما نقله الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي في حاشيته على مفنى اللبيب عن المرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو \_ الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة المدسوقي المالكي، ولد ببلدة دسوق من قرى مصر، وحضر إلى مصر وحفظ القرآن. ولازم حضور دروس الشيخ على الصعيدى والشيخ الدردير. وتصدر للإقراء والتدريس. وكان فريداً في تسهيل المعانى وتبيين المبانى، يفك كل مشكل بواضح تقريره. وكان لين الجانب. وله تأليفات واضحة العبارات.

وتوفى يوم الأربعاء الحادى والمعشرين من شهر ربيع الآخر، وخرجوا بجنازته من درب الدليل وصلى عليه بالأزهر فى مشهد حافل ودفن بتربة المجاورين.. وذلك فى عام ١٢٣٠هـ.

#### الكتاب:

هو كتــاب مطبوع ــ شرح على مــغنى اللبيب لابن هشام، أوله: الحــمد لله مانح الصواب، والصلاة والســلام على من أوتى الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه. . أما بعد فيقول العبد الفقير محمد الدسوقى، لما رأيت نسخة من المغنى

التى بخط والدى. عليها تقاييد مفيدة تعين على مطالعة الكتاب وخفت عليها من الضياع حملنى على تجريدها إخوانى المحبون. وفي آخره قال. لزمت شيخنا الشيخ أحمد الدردير في قسراءته لهذا الكتاب من أوله إلى آخره ابتداء من سنة الشيخ أحمد الدردير في قسراءته لهذا الكتاب من أوله إلى آخره ابتداء من سنة المستخ المردير وهو مودع بمكتبة الأزهر رقم ٥٨، ١٣، ١١٧٤.

#### ما نقله:

نقل الشيخ محمد بن عرفة الدسوقى فى حاشيسته هذه فى جزئه الأول عن المرادى من كتابه الجنسى الدانى، فى مواضع هى \_ إما (المكسورة المشددة)، أما (بالفتح والتخفيف)، إلا (بالكسر والتشديد)، بله، رب، قد.

وسأذكر خمسة مواضع منها على سبيل التمثيل.

ا ـ أما ـ بالفتح والتخفيف ـ قال المغنى: «أما على وجهين . . وزاد المالقى لأما معنى ثالثا هو أن تكون حرف عرض بمنزلة «ألا» فتختص بالفعل نحو أما تقوم وأما تقسعه قال الدسوقى: «قال ابن أم قاسم: ونص الماليقى على أن «أما» التى للعرض بسيطة كأما التى للاستفتاح، ثم قال ابن أم قاسم: وكون أما حرف عرض لم أره فى كلام غيره ، ص٧٨.

٢ - إلا - بالكسر والتشديد - على أربعة أوجه. قال المغنى: «الثانى أن تكون عنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع مذكر أو شبهه» قال الدسوقي معلقا على «فيوصف بها وبتاليها»: «أى لا بها وحدها خلافا لبعضهم، وإنما صح أن يوصف بها وبتاليها، لأن مجموعها يؤدى معنى الوصف وهو المغايرة كذا قال ابن أم قاسم» ص١٠١٠.

٣ ـ بله ـ قال المغنى: «بله. على ثلاثة أوجه، اسم لدع ومصدر بمعنى الترك واسم مرادف لكيف، «قال الدسوقى معلقا على «واسم مرادف لكيف»: «قال الدماميني: وفات المصنف وجه رابع وهو أنها حرف على مذهب الأخفش حكاه عنه ابن أم قاسم في الجني الداني، ص١٦٨.

٤ - رب - انفراد رب عن غيرها من كم الخبرية وقد والتصغير، قال المغنى:

الوتنفرد رب. ووجوب تنكير مجرورها ونعته إن كان ظاهرا وإفراده وتذكيره وتمييزه على قوله وإفراده وتذكيره على يطابق المعنى إن كان ضميرا قال الدسوقى معلقا على قوله وإفراده وتذكيره إلخ»: الوحكى الكوفيون مطابقة الضمير للتمييز نحو الربهما رجلين، وربهم رجالا، وربها امرأة، حكوا ذلك نقلا عن العرب، وقال ابن عصفور: إنهم حكوا ذلك قياسا وليس كما قال. كذا في الجني اللتاني اهد. ص ٢٠١.

٥ \_ قد - قال المغنى: «قد على وجهين حرفية وستأتى واسمية وهى على وجهين . وجهين اسم فعل وستبأتى واسم مرادف لحسب وهذه تستعمل على وجهين . والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفى . وقوله قدنى من نصر الخبيبين قدى . تحتمل قد الأولى مرادفة حسب على لغة البناء وأن تكون اسم فعل وأما الثانية فتحتمل الأولى وهو واضح .

قال الدسوقى معلقا على قوله ( وهو واضح ): «لأن حذف النون حينئذ ليس ضرورة أما أنها معربة فظاهر وأما على أنها مبنية فعلى ما نقله ابن أم قاسم من جواز حذف النون من المبنية ( ص ٢٤٩ .

# السابع عشر، ما نقله الشيخ محمد الأمير في حاشيته على مغنى اللبيب عن المرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو - الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوى المالكى الأزهرى الشهير بالأمير . ولد بناحية صنبو (من قرى - ديروط) بالصعيد . حيث نزل جده هناك ، وكان مولده فى شهر ذى الحجة سنة أربع وخمسين ومائة ، والف بأخبار والديمه وارتحل معهما إلى مصر وهو ابن تسع منين وحضر دروس أعيان عصره واجتهد فى التحصيل ، وله مؤلفات منها حاشية على المغنى لابن هشام وحاشية على شرح الشذور لابن هشام وحاشية على الأزهرية . توفى يوم الاثنين عاشر ذى القعدة الحرام سنة ١٢٣٢ مائتين واثنتين وألف ، ودفن قرب عمارة السلطان قايتباى .

الكتاب:

هو كتاب مطبوع، طبع بدار إحياء الكتب العربية. بالقاهرة.

وهو حاشية على كتاب مغنى اللبيب لابن هشام، أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الله الذي نحوه بل علمه مغنى عن سواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. . . ، والشيخ الأمير في حاشيته هذه نقل عن المرادى المعروف بابن أم قياسم في الجزء الأول منه فيقط وكان نقله من الجنى الدانى. ومودع في مكتبة الأزهر رقم ٢٠٣٤ ـ ٣٣٩٥ ـ ٣٥٦٣.

#### ما نقله:

نقل عن المرادى من كيتابه الجنى الدانى الذى سار على نمطه واعتمد عليه وأخذ عنه ابن هشام فى كتابه مغنى اللسبيب، وكان نقل الشيخ الأمير فى أبواب هى: حرف الباء (بجل)، حرف الراء (رب)، حرف القاف (قد)، حرف الكاف (الكاف غير الجارة، كان)، حرف اللام (لولا، لعل). وسأقتصر على ذكر بعض المواضع على سبيل المثال:

ا - قد - قال صباحب المغنى بعد أن قسم قد على وجهين حرفية واسمية: والاسمية على وجهين اسم فعل واسم مرادف لحسب قال: «والمستعملة اسم فعل مرادفة ليكفى يقال. قدنى من نصر الخبيبين قدى - تحتمل قد الأولى أن تكون مرادفة لحسب على لغة البناء، وأن تكون اسم فعل، وأما الثانية فتحتمل الأول وهو واضح».

قال الأمير في حاشيته معلقا على قوله «مرادفة ليكفى»: «... وقد صرح ابن أم قاسم بأنها بمعنى كفي».

وعلق على قوله «هو واضح»: «أى لأن حذف النون حينئذ ليس بضرورة أما على أنها معربة فظاهر وأما على أنها مسبنية فعلى ما نقله ابن أم قساسم من جواز حذف النون من المبنية» أهد ص ١٤٧.

٢ - الكاف غير الجسارة - وهي اللاحقة لبعض أسماء الأفعال، قال المغنى:
 «ولبعض أسماء الأفعال نحو حيهلك ورويدك والنجاءك وأرأيتك بمعنى أخبرنى
 نحو ﴿أرأيتك هذا الذي كرمت على﴾..».

قال الأمير معلقا على «بمعنى أخبرنى»: «اعلم أن المصنف وابن أم قاسم المرادى صاحب الجنى الدانى وشرح التسهيل اختارا أن أرأيت هذه منقولة من العلمية لا البصرية لأنها تتعدى إلى اثنين، نحو أرأيتك زيدا ما صنع، فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب على الصحيح وزيدا مفعول أول وجملة الاستفهام مفعول ثان...) ص ١٥٦.

٣ ـ لولا ـ قال المغنى: «على أربعة أوجه أحدها أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو «لولا زيد لأكرمتك» . . .
 وليس المرفوع بعد لولا فاعلا بفعل محذوف ولا بلولا لنيابتها عنه ولا بها أصالة» .

قال الأمير معلقا على قوله «لنيابتها عنه»: «فى الجنى الدانى أن الفراء حكى عن بعضهم أنه مسرفوع بلولا لنيابتها منابه لسو لم يوجد، ورد بأنك تقول لولا زيد لا عمرو لأتيتك ولا يعطف بلا بعد النفى» ا هـ ص ٢١٥.

٤ ـ لعل ـ لغاتها ـ قال المغنى: «فيها عشر لغات. . . قال الأمير وفى الجنى الدانى وفى لعل اثنتا عشرة لغة فذكر هذه إلا لعلت وذكرهن ورعل وغن قال: واختلف فى الغين المعجمة فى تلك اللغات الشلاث فقيل بدل من المهملة وقيل ليست بدلا منها ا هـ ص٢٢٣.

### الثامن عشر؛ ما نقله الشيخ حسن العطار عن المرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعى المصرى الأزهرى \_ أقام فى مصر ودرس لبعض الطلاب فى الجامع الأزهرى، ثم دهم مصر ما دهمها من حادثة الكفرة الفرنسيين فخرج فارا من مصر إلى البلاد الرومية فأقام بالبلاد مدة طويلة ثم توجه إلى دمشق الشام فصادف دخوله فيها زوال يوم الجمعة الثانى من شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين ومائتين وألف. . ومن مؤلفاته فى النحو حاشية على شرح الأزهرية للشيخ خالد، المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ.

#### الكتاب:

هو كتاب مطبوع، حاشية في علم النحو على كتباب شرح الأزهرية لمؤلفه الشيخ خالد الأزهري.

أوله ـ بسم الله الرحمن الرحميم. أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله. . . . . .

وقد جمع المؤلف هذه الحاشية وقت أن كان بالجامع الأزهر، وجمعلها فى مسودة ثم استصحبها حينما توجه إلى البلاد الرومية، ولما استقر به المقام فى دمشق شرع فى نقل هذه الحاشية من المسودة، ووافق تمام النقل يوم الثلاثاء المبارك السابع عشر من جمادى الأولى عام خمسة وعشرين ومائتين بعد الألف.

مودع بمكتبة الأزهر رقم ٧٠ ـ ٨١٦ ـ ١٢١٨ ـ ١٧٩١ .

### ما نقله عن المرادي:

نقل الشيخ العطار في حـاشيته هذه عن المرادى أربعـة مواضع هي: الممنوع من الصرف، المبتدأ والخبر، تابع المرفوع، المفعول فيه.

وسأذكر هذه المواضع تفصيلا:

ا ـ الممنوع من العمرف ـ الوصف والعدل كأخر، قال العطار معلقا على «كأخر»: «بضم الهمزة جمع أخرى مؤنث آخر بفتح الهمزة والخاء والمد بمعنى غير وهو من باب أضعل التفنفسيل فإذا قلت: مررت بزيد ورجل آخر فمعناه أحق بالتأخير من زيد في الذكر؛ لأن الأول قد اعتنى به في التقدم في الذكر قاله المرادى في شرح التسهيل» ص١٠٨.

٢ ــ الحبر ــ الحبر الجملة إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، قال العطار («تتمة» قال المرادى: قال بعض المتاخرين في الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرًا أربعة مذاهب.

أحدها أنهما من قبيل المفردات فيكون العامل فيها اسم فاعل، الثاني. أنهما من قبيل الجملة فيكون العامل فيهما فعلا نحو كان أو استقر أو يستقر وهذا مذهب جمهور البصريين.

الثالث. يــجور أن يكونا من قــبيل المفرد وأن يكــونا من قبيل الجــملة وهو اختيار بعض المتأخرين.

الرابع. أنهما قسم برأسه وهو مذهب ابن السراج، ص ١٣٦.

٣ ـ الباب السابع من المرفوعات ـ تابع المرفوع، وهو كل ثان أعرب إعراب سابقـ الحاصل والمتـجدد. قـال العطار: ق. . . وزاد المرادى فى التـعريف قـيدا لإخراج الخبر الثانى فقال: وليس خبرا. . . ، ص ١٤٩.

المفعول فيه \_ وهو ما ضمن معنى «فى» من اسم زمان مطلقًا سواء كان مبهما أو مختصًا.

قال العطار معلقا على «سواء كان مبهما أو مختصاً»: «قال المرادى في شرح التسهيل: المبهم من الزمان ما وقع على قدر من الزمن غير معين كوقت وحين.

والمختص قسمان: محدود وغيره فالمحدود هو ماله قدر من الزمن معلوم نحو يومين وشهر وسنة والمحرم وسائر أيام الشهور ونحو الصيف والشتاء، والمختص غير المحدود كأسماء الأيام كالسبت والأحد وما أضافت إليه العرب شهراً من أعلام الشهور وهو رمضان وربيع الأول وربيع الثاني وما اختص بأل أو الصفة أو الإضافة، ص ١٨٥.

# التاسع عشر. ما نقله الشيخ محمد الخضري عن المرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو الشيخ محمد الدمياطى الشافعى الشهير بالخضرى المولود فى عام ١٢١٣هـ المتوفى فى عام ١٢١٧هـ. وهو من أكابر علماء الشافعية، وأخذ عنه الجم الغفير، وواظب على الإفادة والتدريس، إلى أن انتقل إلى دار الكرامة يوم الثلاثاء بعد الظهر ثالث صفر ودفن فى مشهد حافل.

### الكتاب:

هو حاشية على شرح الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل لألفية ابن مالك. أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من تفضل على من نحا نحوه بتواتر خلاصة نعمه الكافية...

وهو كتـاب مطبوع قال في آخـره: وهذا آخر ما يسـره الله تعالى على هذا الشرح المبارك.

قال المؤلف: وقد وافق فسراغ تأليفه بعد عصر يوم السبت الحادى عشر من ربيع الشانى سنة ١٠٢٨ من الهسجرة ـ مسودع في مكتبـة الأزهر رقم ١٠٢٨ ـ ١١٣٨ ـ ١٤٧٤ .

#### ما نقله:

نقل الشيخ محملة الخضرى في حاشيته هذه عن المرادى في أبواب هي: الكلام، العلم، التنازع، المفعول المطلق، التمييز في موضعين ما النداء، أسماء الأفعال والأصوات، مالا ينصرف، كيفية تشنية المقصور والممدود وجمعهما، الإبدال.

وسأكتفى بذكر بعض المواضع على سبيل المثال:

١ - العلم - بعد قول الناظم:

ومثلُهُ بَرَّةُ لِلمَبَّرِهُ ﴿ كَذَا فَجَارٍ عَلَمُ لِلْفَجَرَةُ

قال ابن عقبيل: «وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة». قال الخضرى: فهو نكرة معنى كما هو ظاهر المتن، ونص عليه المصنف في شرح التسهيل، لكن تعقبه المرادى بأن تفرقة الواضع بين أسد وأسامة لفظا تؤذن بفرق في المعنى وإلا لزم التحكم» 1/ 177.

٢ ـ التمييز ـ بعد قول الناظم:

والنصبُ بعدما أُضيف وجبا إن كان مثلَ ملء الأرضِ ذَهَبا

قال الخضرى: "وقال الأشمونى والمرادى: "إن كان مثل مل الأرض إلخ فى أنه لا يصلح إغناؤه عن المضاف إليه، ومثله "قدر راحة سحابا" إذ لا يقال مل ذهب ولا قدر سحاب، فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز النصب والجر بالإضافة بعد حذف المضاف إليه الأول، كأشجع الناس رجلا وأشجع رجل ا هـ ١ ٢٢٤.

٣ - كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما تصحيحا - بعد قول الناظم:
 في غير ذا تقلب واوا الألف وأولها ما كان قبل قد ألف

ألف التأنيث المقصورة تقلب ياءً إذا كانت سادسة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علمًا متيان، قال الخضرى معلقا على: «مجهولة الأصل» هي التي في حرف أو شبهه كما يؤخذ من مشاله تبعا لابن الحاجب ولظاهر ابن المصنف وجعل المرادى ألفهما أصلية ومثل مجهولة الأصل بنحو الددا ـ بدالين مهملتين كالفتى وهو اللهو. قال: «لأنه لا يدرى أهي عن ياء أو عن واو» ٢/ ١٥٠.

٤ \_ أسماء الأفعال والأصوات \_ بعد قول الناظم:

ما نَابَ عَنْ فِعْلِ كَشَتَّانَ وَصَهُ مُو اسْمُ فِعْلٍ وكذَا أُوَّهُ وَمَهُ

قال الخضرى: «أوّه بفستح الهمزة وشد الواو، وفيه لغات منها ما اشتهر من قسولهم آه وآه بالضم والسكون فسهما اسما فعل بمعنى أتوجع كما في المرادى ٨٩/٢.

٥ \_ ما لا ينصرف \_ بعد قول الناظم:

وزَائِداً فَعلانَ في وَصْفٍ سَلِمْ مِنْ أَنْ يُرى بِتَاءِ تَأْنَيْثٍ خُتِمْ

يمنع الاسم من الصرف للصفة وريادة الألف والنون، بشرط أن يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث. . . فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرف، قال الخضرى معلقا على فوالمؤنث على فعلانة الله يجئ من ذلك إلا ألفاظ معدودة جمعها المصنف في قوله:

أَجِزْ فَعْلَى لَفَعْلَانًا إِذًا اسْتَثْنَيْتَ حَبَّلانا...

وذیله المرادی بقوله:

وَزَدْ فِيهِنَّ خَمْصانًا على لُغَة وأليانًا ٩٨/٣

# ٦ - كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما تصحيحا - بعد قول الناظم: في غير ذا تُعْلَبُ واوا الألف وأولها ما كان قبلُ قَد أَلِف

الف التأنيث المقصورة تقلب ياء إذا كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان. قال الخضرى معلقا على «مجهولة الأصل» هي التي في حرف أو شبهه كما يؤخذ من مثاله تبعا لابن الحاجب ولظاهر ابن المصنف، وجعل المرادي ألفهما أصلية، ومثل مجهولة الأصل بنحو الددا ـ بدالين مهملتين ـ كالفتى وهو اللهو، قال لأنه لا يدرى أهي عن واو أو ياء. ا هـ ٢/١٥٠.

### العشرون؛ ما نظله الشيخ أبو النجا عن الرادي

### التعريف بالمؤلف:

هو العلامة السيد محمد أبو النجا من علماء القرن الثالث عشر الهجرى. الكتاب:

هو كتاب مطبوع بالمطبعة الحسينية، مودع بمكتبة الأزهر رقم ٢١٧ ـ ١١٩٨ ـ ١٤٣٠.

حاشية على شرح السيخ خالد الأرهرى على متن الأجرومية في علم العربية.

اوله: الحمد لله الذي فتح أبواب فيضه لمن اصطفاه من عباده ورفع عن أحزاب حضرته عوامل الجوازم فذاقوا لذة أنسه ووداده. . أما بعد فهذه عبارات شريفة ونكات ظريفة . . أخذت أغلبها من حاشية شيخ مشايخنا العلامة المدابغي . .

#### ما نقله:

نقل الشيخ أبو النجا في حاشيته هذه ـ عن المرادى ـ موضعين في المبتدأ وفي العطف.

۱ \_ المبتدأ \_ تعریف \_ هو الاسم المرفوع العاری عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة وما أشبهها، قال أبو النجا معلقاً على غیر الزائدة إلخ: «قید فی القید فهو

لإدخال المجرور بحرف زائد أو بحرف يشبه الزائد، فمن الأول بحسبك زيد، إن حسبك مبتدأ والباء في واثلاة، قال المرادى: وذكر في شرح الكافية أن حسبك في هذا المثال ونحوه خبر مقدم لا مبتدأ، لأنه لا يتعرف بالإضافة وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو بحسبك درهم، ص ١٠٦.

Y \_ العطف \_ البيان \_ التابع الموضح لمتبوعه إن كان معرفة أو المخصص له إن كان نكرة الجامد غير المؤول بالمشتق المؤول لمتبوعه..، فخرج بالجامد غير المؤول ـ النعت، والقاعدة أن ما صح جعله عطف بيان صح جعله بدلا وبالعكس إلا في مسائل نظمها العلامة المرادي فراجعها. ص ١٣٥.

#### ملاحظة:

بعد أن تصفحت كتب الناقلين، لاحظت أن النقل عن المرادى من شسرح التسهيل أكثر من النقل عن شرح الألفية أكثر من النقل عن الجنى الدانى.







# الفجك الأوك

# أضواء على الشرح

#### ويشتمل على،

نقله عن ابن مالك. استدراك على ابن مالك. الاعتراضات الواردة على الناظم. نقله عن شيخه أبى حيان. نقله عن سيبويه. مدى اعتماده على ابن الناظم.

••••

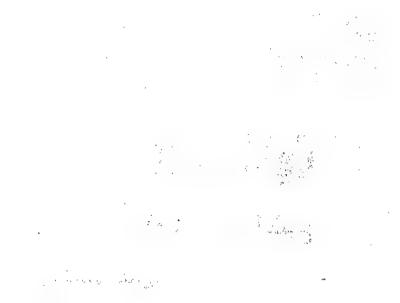

The state of the s

## أضواء على الشرح

كنت أظن أن المرادى فى شرحه للألفية قد نقل أكثر مما ألفه عن غيره من شراحها وأخذ عنهم علمهم. وقد كان أكثر اعتماده على ابن مالك فى كتبه الكافية وشرحها والتسهيل وشرحه فقد تأثر به.

وقد يعرض آراء بعض النحاة على سبيل التوضيح والمقارنة، وقد لاحظت أن الأشمونى اتبع طريقة المرادى فى الشرح وذكر التنبيهات فظننت أن لهما مصدرا واحدا ولكن ظهر لى جليا أن المرادى العالم كان هو المصدر الوحيد للأشمونى الذى نقل عنه واعتمد عليه. وذكرت بعض الأمثلة على ذلك فى قسم الناقلين عن المرادى.

وبعد تحقيقى لهذا القسم من الشرح لاحظت أنه جمع قواعد النحو وأسرارها وكشف بشرحه مخبآتها وأحاط بأوابدها فهو الفيصل تستحكم الفكرة عنده فيبرزها بالدليل النقلى أو النظرى أو هما معا.

وكان ينسب القول إلى قائله باسمه وذلك كثير جدا لا يقع تحت حصر وأمشال ذلك السيرافي والكسائي، وابن مالك والشارح وسيبويه، والأخفش، والزجاج، والمازني، وابن عصفور، والجرمي، والمبرد وأبو حيان وغيرهم.

ولاحظت في شرحه أنه تارة ينقل عن ابن مالك أو يستدركه ويوافق آراء النحاة أو يخالفهم، وكان اعتماده على السماع أكثر من القياس. وإن كان في الجملة بصرى الاتجاه، ولم يغفل تصويبه لمذهب الكوفيين والميل إليه، كما لم يغفل المرادى عن الناحية اللغوية وإعراب بعض الجمل توضيحا للمعنى، واعتمد في الاستشهاد على القرآن الكريم وأوجه القراءات فيه والأحاديث النبوية، وأمثال العرب وأقوالهم وأشعارهم. . وسأضرب الأمثلة لكل . . . . .

## نقله عن ابن مالك

كثيرا ما كان يستعين بالكافية والتسهيل وشرحيهما، وكان يتجه فى ذلك اتجاهين. إما أنه يكمل مافات ابن مالك فى النظم ـ فكان يذكر مسائل من هذين الكتابين، وإما أن يأتى بالنقل منهما لبيان المخالفة بينهما وبين الألفية ومن الأمثلة:

#### مسألة(١)

في باب الكلام. يعد قول الناظم:

كَلاَمُنَا لَفظ مُفَيْدٌ كَاسْتَقَمْ

بعد الشرح قال المرادي في تنبيهات له:

«الثالث: قال في شرح التسهيل وزاد بعض العلماء في حد الكلام أن يكون من ناطق واحد احترازا من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ، ويذكر الآخر فاصل ذلك الفعل، أو جزء ذلك المبتدأ لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا، قال: وللمستغنى عن هذه الزيادة جوابان: أحدهما: أن يقول: لا نسلم أن مجمعيوع النطقين ليس بكلام بل هو كلام، وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لمم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطًا.

والثانى: أن يَقَالَ: كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالآخرى. فمعناها مستحضر فى ذهنه، فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا: زيدا. أى: المرئى زيدا. أ هـ مختصراً .

#### مسألة(٢)

في باب الكلام بعد قول الناظم:

بِالْجُرُّ وَالتَّنُويْنَ وَالنِّدَا وأَلُنْ وَمُسْنَدُّ للأسِم تَمْنِيزٌ حَصَلُ

«وقال في شرح التسهيل: وإنما اختص الاسم بالنداء، لأنه مفعول به في المعنى والمفعولية لاتليق بغير الاسم».

ثم شرح وقال:

وقد صرح في الكافية باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال:

# وإن نسبت لأداة حكما فابن أو أعرب واجعلنها اسما مسألة (٣)

في باب المعرب والمبنى: قال: الإعراب في الاصطلاح مذهبان:

قال أحدهما: أنه لفظى. قال: (وحده فى التسهيل بقوله: الإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف).

والبناء فى الاصطلاح. قال: «وأما فى الاصطلاح فقد حده فى التسهيل بقوله: ما جىء به لا لبيان مقتضى العمل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين».

#### مسألة(٤)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم:

### وكلّ مضمر له البنا يجب

قال: (وقد ذكر في التسهيل لبنائه أربعة أسباب:

أولها \_ شبه الحرف وضعا؛ لأن أكثره على حرف أو حرفين وحمل الباقى على الأكثر.

ثانيها \_ شبه الحرف افتقاراً؛ لأن المضمر لا تقم دلالته على مسماه إلا يضميمة من مشاهدة أو غيرها.

ثالثها \_ شبه الحرف جموداً، والمراد بالجمود عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير، وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات.

رابعها ـ الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني.

#### مسألة (٥)

في باب الإشارة بعد قول الناظم:

وَبِأُولِي أَشِرْ لِحُمْعِ مُطْلَقًا وَاللَّهُ أُولِي... إلخ

بعد الشرح وضح المصنف أن تكون أولئك بالمد المتوسط. قال «قلت» ونسبه الصفار إلى سيبويه، وقد استدل له في شرح التسهيل بأوجه.

أولها: وهو أقواها. أن الفراء روى أن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام، وأن التميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام، وأن بنى تميم يقولون: «ذاك وتيك حيث يقول الحجازيون» «ذلك وتلك، فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان.

ثانيها: أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا بمجرد عن اللام والكاف معا، أو مصاحب لهما معما. أعنى غير المثنى والمجموع فلو كانت الإشمارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة.

وهذا مردود بقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وثالثها: أن التعبير «بذلك» عن مضمون كلام على أثر انقضائه شائع في القرآن وغيره، ولا واسطة بين النطقين.

ورابعها: أنها لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين؛ لأن في ذلك رجوعا عن سبيل الإفراد ولا التفات إلى قول من قال: إن تشديد النون دليل على البعد، لأن التشديد عوض عما حذف من الواحد لأنه يستعمل مع المجرد من الكاف. انتهى».

قال المرادى: وفيه اختصار، ولإخفاء ما في الوجه الثاني من الضعف.

#### مسألة (٦)

في باب الإشارة \_ بعد قول الناظم:

# والَّلامُ إِنْ قَدَّمْتَ هَا مُمْتَنعَةُ

قال: «قال في شرح التسهيل: إن المقرون بالكاف في الستثنية والجمع لا يصحبه «ها» فلا يقال: «هذانك» ولا «هاؤلئك»، لأن واحدهما «ذاك» أو «ذلك»

فحمل على ذلك مشناه وجمعه، لأنهما فرعاه، وحمل عليهما مثنى «ذاك» وجمعه، لتساويهما لفظا ومعنى» ا هـ.

قال المرادى: والسماع فى الجمع يرد عليه من هؤليّائكُنّ الضالّ والسمر

#### مسألة(٧)

في باب الإشارة \_ بعد قول الناظم:

# أو بهُنَالكَ انْطقَنْ

قال المرادى: (ظاهر كلامه هنا اختصاص (هنا) بالمكان، وقد صرح به فى الكافية. فقال: وبالمكان اخصص هنا.

وقال فى شرح التسهيل: وقد يسراد (بهناك) و(هنالك) الزمان، وقد مثل (هناك) فى شرحه بقول الشاعر:

وإذا الأمورُ تشابهت وتعاظمت فهناك تعترفون أين المفزع ومثل «هنالك» بقوله: ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأحزاب: ١١]. ولا حجة فيهما، لاحتمال أن تكون الإشارة إلى المكان».

#### مسألة (٨)

في باب الموصول: تعريفه

قال: «وقد حده في التسهيل بقوله: ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه جملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية».

والموصول الحرفى قال: «وأما الحرفى: فحده فى التسهيل بقوله ما أول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد».



في باب الموصول. بعد قول الناظم:

# وَالنُّونُ إِن تُشْدُدُ فَلاَ مَلاَمةُ

قال المرادي: «وذكر في شرح التسهيل: أن حذف النون من قوله:

هما اللتا؛ لضرورة الشعر، وهو مخالف لما في التسهيل. فإنه قال:

ايجوز إثبات نونها وحذفها.

وقد ذكر فيه قبل ذلك أن من أسباب حذف نون التثنية تقصير الصلة، ومثله في الشرح بقوله:

أَبْنِي كُلِّيْبٍ إِنَّ عَمَّى اللذا قتلا الملُوكَ وفكَّكَا الأغلالا

وذكر في التسهيل لغة رابعة. هي: «لذان» بحذف الألف واللام».

#### مسألة(١٠)

في باب الموصول. بعد قول الناظم:

ومَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِيَ مَا ذُكُرْ

قال في الما ليهم أمره:

«قال في شسرح التسهيل، وكذلك لو علمت إنسانيت، ولم تدر أهو ذكر أم انثى؟

ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ﴾ [آل عمران: ٣٠] او لمختلط بما لايعقل.

اقال في الكافية:

وصند الاختلاط خير من نطق في أن يجيء منهما بما اتفق مسألة (١١)

في باب الابتداء. بعد قول الناظم:

مُبتداً زَيْدٌ وعَاذَرٌ خَبَرُ

وبعد الكلام فى «بحسبك زيد» قال المرادى: «وذكر فى شرح الكافية، أن «حسبك» فى هذا المثال ونحوه خبر لا مبتدأ، لأنه لايتعرف بالإضافة، وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو «بحسبك درهم».

#### مسألة(١٢)

في باب إن وأخواتها. بعد قول الناظم:

وٱلْحِقَتْ بِإِنَّ لَكِنَّ وَأَنَّ مِن دُونِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَنْ

بعد الشرح قال المرادى:

«قال في التسهيل: و «أن» في ذلك «كإن» على الأصح» اهـ.

فأطلق كما أطلق هنا، وقيد ذلك في شرحه بأن يتقدمها علم كقوله

وإلاَّ فاعلموا أنَّا وأنتم بغاة مابقينا في شقاق

او معناه. كقوله تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٣].

وهذا هو الصحيح، لأن «أن» ههنا وما عملت فيه بتأويل الجملة فصح أن يعطف على محلها كالمكسورة».

#### مسألة (١٣)

في باب الحال بعد قول الناظم:

الحالُ وَصَفُ فَضَلَةٌ مُنْتَصِبُ مُفْهِمُ فِي حَالِ كَفَرْدًا أَذْهَبُ

بعد الشرح قال في التنبيه له:

«ذكر فى شرح التسهيل أن «من» الزائدة ربما دخلت على الحال ومثله بقراءة من قرأ ﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الفرقان: ١٨] ـ مبنيا للمفعول ـ وفيه نظر».

#### مسألة (١٤)

في باب الحال. بعد قول الناظم:

## ...... أو يُخَصَّصُ أو يَبِنُ منْ بَعْدَ نَفْى أو مُضَاهِيْهِ .......

بعد أن ذكر المسوغات مفصلة قال: «وراد في التسهيل ثلاثة: أحدها: أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو نحو ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، لأن الواو رفعت توهم النعتية.

والثانى: أن يكون الوصف به على خلاف الأصل نحو «هذا خاتم حديدا» والثالث: اشتراك العرفة مع النكرة في الحال نحو «هؤلاء ناس وعبدالله منطلقين».

### مسألة(١٥)

في باب حروف الجر . بعد قول الناظم:

.. والظُّرْفيَّةِ اسْتَبِنْ بِبَا وَ (في) وَقَدْ يُبِيّنان السَّبَبَا

«قال في شرح التسهيل: باء السببية هي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعل معداها مجازا نحو ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمْرَاتِ ﴾ [الأعراف: ٧٠].

فلو قصد إسناد الإخراج إلى الهاء لصح وحسن لكنه مجاز، ومنه اكتبت بالقلم، واقطع السكين، والنحويون بالقلم، واقطع السكين، والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة، وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الافعال المنسوبة إلى الله تعالى، فإن استعمال السببية فيها تجوز، واستعمال الاستعانة فيها لايجوز، قال: وباء التعليل هي التي يصلح غالبا في موضعها اللام كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ١٥]. ﴿ فَبِظُلُم مِن الَّذِينَ هَادُوا ﴾ [البقرة: ١٥]. ﴿ فَبِظُلُم مِن اللَّذِينَ هَادُوا ﴾ [البساء: ١٦] ا هـ.

### مسألة(١٦)

في باب الإضافة. بعد قول الناظم:

وَذِي الإِضَافَة اسْمُهَا لَفُظِيَّةً وَتِلْكَ مَحْضَةً وَمَعْنُوبِيَّةً

بعد الشرح المطول، وذكر « غير ومثل».

قال: ﴿قَـالُ فِي شُرَحِ التسهـيل: قد يعني بغيـر ومثل مغايرة خــاصة ومماثلة

خاصة. فيحكم بتعريفهما، وأكثر ما يكون ذلك في اغيرا إذا وقع بين ضدين وأجاز بعض العلماء \_ منهم السيرافي \_ أن يعمل على هذا قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] لوقوع اغيرا فيه بين متضادين وليس بلازم، لقوله تعالى: ﴿ نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الّذِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر: ٣٧] فنعت به النكرة مع وقوعه بين متضادين اه..

#### استدراك على ابن مالك

كثيرا ما يتعقب الناظم في كلامه وقد علل وبين. . .

#### مسالة(١)

في باب الكلام - بعد قول الناظم:

# وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضَىٌّ بُنِيَا

بعد الشرح قال المرادى في تنبيهات له:

«الثالث: لم يتعرض في النظم لما يبني عليه الأمر والماضي. . .

وأما الأمر: فيإنه يبنى على مايجزم به لو كان مضارعا، فإن كان صحيح الآخر بنى على السكون، وإن كان معتل الآخر أو مما يرفع بالنون حذف آخره. أما الماضى: فإنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير مرفوع لمتكلم أو مخاطب أو جمع مؤنث غالبًا فيسكن آخره.

فإن اتصل به واو جمع ضم آخره. . . إلخ.

## مسألة (٢)

في باب المعرب والمبنى \_ بعد قول الناظم:

كَذَا أُولَاتُ والَّذَى اسمًا قَدْ جُعلُ كَأَذَرَعات فيه ذَا أيضًا قُبلُ

قال المرادى بعد الشرح:

«فإن قلت: قــد ذكر حكم المجمـوع بالألف والتاء إذا سمى به، فــما حكم المثنى والمجموع على حدة إذا سمى بأحدهما؟

#### قلت: أما المثنى ففيه لغتان:

الأولى: أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها.

والشانية: أن يجمعل مثل «عسمران» فسى النزام الألف، وإعسرابه على النون إعراب ما لاينصرف. . إلخ».

#### مسألة (٢)

في باب العلم. بعد قول الناظم:

# وشاعَ في الأعلام ذُو الإضافَةُ

قال المرادى بعد الشرح: «وقد صرح بذلك فى التسهيل حيث قال: ومعرى من إضافة وإسناد ومزج مفرد، وما لم يعر مركب، وليس كما قال؛ لأنه يرد عليه أشياء كثيرة من المركب نحو ما تركب من حرفين «كأنما» أو حرف واسم نحو «يا زيد» أو حرف وفعل نحو «قد قام» ».

#### مسألة(٤)

في باب الموصول قال:

«ولم يذكر التاظم هنا الحرفى، فلنقدمه، وهو خمسة أحرف: «أنّ وتوصل بفعل متصرف مطلقا خلافًا لمن منع وصلها بالأمر، و(ما): وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وقد توصل بجملة اسمية خلافًا لقوم، وندر وصلها بليس فى قوله: بما لستما أهل الخيانة والغدر . . ) إلخ.

#### مسألة(٥)

في باب الموصول. بعد قول الناظم:

# والحَذْفُ عِنْدَهُم كَثِيرٌ مُنْجَلِي

قال المرادى: «ومـقتـضى عبـارة الناظم أن حذف المنصـوب بالوصف كثـير مطلقا، وليس كذلك، ولم يزد على ذلك.

197

#### مسالة (٦)

في باب المعرف بأداة التعريف ـ بعد قول الناظم:

#### كالفضل والحارث والنعمان

قال المرادى فى تنبيه له: «اعلم أن فى تمشيله بالنعمان نظرا، لأنه مثل به فى شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، وإذا كانت للمحلم تكن لازمة».

#### مسألة(٧)

في باب المشبهات بليس. بعد قول الناظم:

#### وقد تلى لات وإن ذا العملا

بعد الشرح المطول قال: «ونص المصنف على أن عمل لا أكثر من عمل إِن، والعكس أقرب إلى الصواب».

#### (A) atime

في باب إن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

وَخُفَّفْتُ كَانَّ ايضا فنُوى منصوبُها ثابتًا أيضا رُوى

بعد الشرح قال:

«فإن قلت: قـد ذكر المصنف تخفيف إن وأن وكأن وسكت عن لعل ولكن فما حكمهما؟

قلت: أما لعل. فلا تخفف، وأما لكن. فإذا خففت لم تعمل...

وأجاز يونس والأخفش إعمالها مخففة قياسا، وقد حكى يونس أنه حكاه عن العرب».

#### مسألة(٩)

في باب لا النافية للجنس ـ بعد قول الناظم:

## وَرَكُّب الْمُفرد فاتحًا

بعد الشرح قال: (وفى عبارته هنا قصور. حيث قــال (فاتحا). بل الصواب على ماينصب به ليشمل ما فعلناه، ولو قال: وركب المفرد كالنصب، لأجاد).

في باب لا النافية للجنس \_ بعد قول الناظم:

وَأَعْطِ ﴿ لا ا مَع هَمْزِة استَفْهَامِ ما تَسْتَحِقُ دُوْنَ الاستفهامِ

بعد الشرح المطول قال:

﴿إِذَا تَقْرِر هَذَا. فَأَعِلْمُ أَنْ كَلَامُ الْصَنَّفُ مِنْأَقْشُ مِنْ وجهين:

أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض.

فإن قلت: فلعله يقول: بأنها غير مركبة من الهمزة ولا. فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل، فدل على أنها عنده مركبة.

والآخر: أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازنى والمبرد فى تسوية التى للتمنى بالتى للتوبيخ والإنكار والتى لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إلىه فى غير هذا الكتاب.

#### ر مسألة (١١)

في باب الاستثناء .. بعد قول الناظم:

اجعلا على الأصح ما لغير جُعلا

بعد الشرح المطول قال: (فإن قلت: ظاهر قوله (ما لغير) مساواتها لغير في جميع الأحكام.

وليس كذلك. بل افترقا في أمرين:

الأول: أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو «ليس غير» بالضم والفتح وبالتنوين. بخلاف «سوى».

الثانى: أن «سوى» تقع صلة للمـوصول وحدها فى فصـيح الكلام بخلاف (غير) ».

#### مسألة(١٢)

في باب الإضافة - بعد قول الناظم:

# وذى الإضافة أسمها لَفظيه وتلك مَحْضَة ومعنَّويه

بعد الشرح المطول قال:

الهمل المصنف هنا نوعين مما لايتعرف بالإضافة:

أحدهما: ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف نحو (رب رجل وأخيه).

و اكم ناقة وفصيلها و افعل ذلك جهده وطاقته ونحو (لا أباك تخوفيني) لأن (رب) و اكم) لا يجران المعارف، والحال لا تكون معرفة، ولا \_ لا تعمل في المعرفة.

وثانيهما: ما لايقبل التعريف، لشدة إبهامه كغير ومثل وحسب. . ٧.

## الاعتراضات الواردة على الناظم

من أدب المرادى مع الشيخ ابن مالك أنه يدفع عنه الاعتراض ويعتذر ويعلل وبذلك يوضح مراد الناظم. وسأقتصر على ذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال

#### مسألة (١)

في باب الكلام مبعد قول الناظم:

# مُ اسمُ وفعلُ ثم حَرْفُ الكَلَمُ

قال بعد الشرح (وأورد على الناظم أنه قسم الكلم إلى غير أقسامه، لأن الاسم والفعل والحرق أقسام للكلمة. لا أقسام للكلم.

وأقسام الكلم أسماء وأفعال وحروف، لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام.

والجواب: أن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل من الأقسام في تقسيم الكلي إلى جزئياته، والناظم لم يقصد ذلك».

#### مسألة(٢)

في باب الكلام - بعد قول الناظم:

## ومسندٌ للاسم تمييزٌ حَصَلُ

قال: «وأورد على الناظم أنه أطلق الإسناد، وهو قسمان: معنوى ولفظى فالمعنوى: هو الخاص بالأسماء.

واللفظى: مشترك يوجـد فى الاسم والفعل والحرف. نــحو «ريد» ثلاثى، و«ضرب» فعل ماض و «من» حرف جر.

قلت: التحقيق أن القسمين كليهما من خواص الأسماء، ولايسند إلى الفعل والحرف إلا محكوما باسميتهما».

#### مسألة (٣)

في باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

# كالشبُّهِ الوَضْعِيّ

«فإن قلت: قد أخل بهذا النوع الخامس فلم يذكره.

قلت: قد أشار إليه بكاف التشبيه في قوله: «كالشبه الوضعي» فإنها مشعرة بعدم الحصر».

### مسألة(٤)

في باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

وَشرط ذا الإعراب أن يُضَفَّنَ لا لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا

قال: «ويشترط في إعراب هذه الأسماء مع الشرطين المذكورين شرطان آخران: أن تكون مفردة... أن تكون مكبرة... فإن قلت: فقد أهمل هذين الشرطين قلت: قد علق الحكم على ما لفظ به، وقد لفظ بها مفردة مكبرة فاكتفى بذلك» اكتفى بالمثال عن القاعدة.

#### مسألة (٥)

في باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

وشِبْه ذَيْنِ سَالِمَ جَمْعِ عامرٍ ومُذْنِبَ

بعد الشرح قال:

«فإن قلت: زاد في التسهيل في شروط الاسم شرطين آخرين:

أحدهما: أن يكون غير مركب تركيب إسناد أو مزج.

والآخر: أن يكون غير معرب بحرفين.

فلم ترك ذكرهما؟

قلت: هذان شرطان لصحة مطلق الجمع ولا خصوصية لهما بهذا الجمع المذكور».

#### مسألة (٦)

في باب النكرة والمعرفة ـ بعد قول الناظم:



# نَكِرةٌ قَابِلُ أَلُ مؤثِّرًا ﴿ أَوْ وَاقْعٌ مُوقِعَ مَاقَدُ ذُكِراً

بعد الشرح قال المرادى:

«فإن قلت: حصر النكرة فى القسمين غير صحيح، لوجود ثالث لا يقبل أل ولا يقع موقع شىء يقبلها وهو نكرة، وذلك «مَن» و«ما» فى الشرط والاستفهام خلافا لابن كيسان فى «مَن» و«ما» الاستفهاميتين، فإنهما عنده معرفتان.

قلت: الحصر في القسمين صحيح و (ما) و (من المذكورتان واقعتان موقع شيء يقبل آل. ولايشترط أن يكون مساويا لهما في تضمن معنى الشرط والاستفهام؛ لأن (من) و (ما) لم يوضعا في الأصل لذلك، وتضمن معنى الشرط والاستفهام طارئ على معناهما الأصلى فليتأمل).

#### مسألة (٧)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم

وَمِنْ ضميرِ الرفع مايستَتِر كافعل أوافِق نغتبِط إذ تشكُّرُ

فلم يذكر المصنف اسم فعل الأمر واسم المضارع والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر، قال المرادى: «فإن قلت: قد أخل الناظم بهذه الشلاثة الأواخر، قلت: لم يدع الحصر، وإنما مثل ليقاس على تمثيله . . . ».

#### مسألة(٨)

في باب الموصول ـ بعد قول الناظم:

# جَمْعُ الَّذي الألى الَّذين مُطلقًا

بعد الشرح قال المرادى:

«وفصل المصنف فقال: وغنى عنه الذى فى غير تخصيص كثيرا، وفيه للضرورة قليلا، وأنشد البيت على أنه ضرورة.

وقيل: هو مسخالف لما ذكسره أول التسهيل، فإنه ذكسر لحذف النون أسبابا فقال: تسقط النون للإضافة وللضرورة ولتُقصير الصلة.

14%

قلت: هو غير مخالف له، فإن قوله: «ويغنى الذى». معناه أن «الذى» المفرد اللفظ قد يعبر به عن جمع لا أنه جمع حذفت نونه.

ألا ترى قوله فى الشرح، وإذا لم يقصد بالذى تخمصيص جاز أن يعبر به عن جمع حملا على «من».

وأما «وأن الذي حانت» \_ فـمحتمل لأن يكون مفردا عـبر به عن الجمع وأن يكون جمعا حذفت نونه».

#### مسألة(٩)

في باب الموصول ـ بعد قول الناظم:

كَذَا الذي جُرَّ بِمَا المُوصُولَ جَرٌّ كَمُرَّ بِالذي مررْتُ فَهُو بَرّ

فذكر شروطا لحذف العائد المجرور بالحرف.

قال المرادى: «فان قلت: لايؤخذ من كلامه إلا شرط واحد، وهو اتفاق الحرفين، قلت: أما أخذ الشرط الثانى من كلامه فظاهر، فإنه شرط أن يجر العائد بالذى جر الموصول، ومتى اختلف الحرفان معنى كان الجر للعائد حينئذ غير الجار للموصول، فإن باء السبية مثلا غير باء التعدية.

وأما أخذ الشرط الثالث فمن تمثيله».

#### مسألة (١٠)

في باب نائب الفاعل \_ بعد قول الناظم:

والثاني التَّالي تَا المطاوعة كالأول اجعُلهُ بلا منازعة

بعد الشرح قال المرادى:

(فإن قلت: فتقييد المصنف التاء بالمطاوعة ليس بجيد.

#### مسألة(١١)

في باب حروف الجر ـ بعد قول الناظم:



# وما رَووا من نحو رَبَّهُ فَتَى لَزُرٌ

بعد الشرح قال المرادى:

﴿ فَإِنْ قَلْتَ: إِنَّمَا أُورِدِ النَّحُويُونَ ذَلْكُ عَلَى أَنَّهُ فَصِيحٍ مَقِيسَ عَلَيْهُ فَكَيْفَ قَالَ:

نزر؟

قلت: لعله أراد أنه قليل بالنسبة إلى الظاهر. ويؤيده قوله في الكافية: ورُبَّه عَطَبًا استُنْلِرَ وَقِسْ عليه إِنْ شئت وحُدْ عن مُلْتبس، مسألة(١٢)

في باب حروف الجر \_ بعد قول الناظم:

ومُلْدُ ومُنْدُ اسمان حيث رفَعا أو أُوليا الفعل.

بعد الشرح قال المرادى:

«فإن قلت: لو قال: أوليها الجملة. نحو «مذ دعها»، لأجاد، لتندرج الجملة الاسمية. قلت: هو كذلك، والعذر له في الاقتصار على الفعل أنه الكثير».

The second second second second second

The second secon

## نقله عن شيخه ابي حيان

وقد اعـتد المرادى بشيـخه ونقل عنه فى شـرحه بعض الآراء مـبينا رأيه فى مسائل. بلا تعقيب.

ومن الأمثلة.

#### مسألة(١)

في باب النائب عن الفاعل \_ بعد قول الناظم:

ولايَنوب بعضُ هذى إِنْ وُجِد فَى اللَّفظ مَفْعُولٌ به وقُد يَرِدُ

قال المرادى:

﴿وَإِذَا فَقَدَ المُفْعُولُ بِهِ جَارَتُ نَيَابِةً كُلُّ وَاحْدُ مِنْ هَذُهُ الْأَشْيَاءُ.

قيل: ولا أوليـة لشيء منها، وقـيل: المصدر أولى، وقـيل: المجرور أولى، وقال الشيخ أبو حيان: ظرف المكان أولى».

#### مسألة (٢)

في باب الاستثناء ـ بعد قول الناظم:

واستثن ناصباً بليس وخَلا وبعَدَا وبيكونُ بَعْدَ لا

بعد الشرح قال المرادى:

«وفى الارتشاف: قال ابن مالك وصاحب البسيط: هو المحذوف حذف الاسم لقوة دلالة الكلام عليه. وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفيون والبصريون من أن الفاعل مضمر لا محذوف» ا هـ.

#### مسألة (٣)

في باب الحال . بعد قول الناظم:

ومصدر منكَّرٌ حالا يَقَعْ بكَثْرة كبغْتهُ زيدٌ طَلَّعَ

بعد الشرح قال:

«واستثنى في التسهيل ثلاثة أنواع لا يقتصر فيها على السماع:

الأول: قولهم: أنبت الرجل علما. وفي الارتشاف: ويحتمل عندى أن يكون تمييزا.

الثانى: نحو «ريد رهير شعرا» قال فى الارتشاف: والأظهر أن يكون تمييزا».

مسألة(٤)

في باب التمييز - بعد قول الناظم ني

واجرر بمِنْ إِنْ شِيئْتَ خِيرَ ذِي العِدَدُ والفاعِل المعنى كَطِبْ نفسًا تُفَدُّ

بعد الشرح المطول قال:

اقال في الارتشاف: ويدل على صحة ذلك \_ يعنى الزيادة \_ أنه عطف على موضعهما نصبا. قال الحطيئة:

طافت أمامة بالركبان آونة يا حُسنَهُ من قوام ما ومُنتَقبا المُ

في باب حروف الجر .. بعد قول الناظم:

وَزِيد فِي نَفِي وشبهه فجر نكرةً كما لِباغ من مَفَّر

بعد الشرخ قال المراجع : المراجع

«قال في الارتشاف: وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وصرح بمنعه بعد كيف نجوها».

#### مسألة (٦)

في باب حروف الجز .. بعد قول الناظم:

وحذفت رُبُّ فجرَّت بعد بلُ ﴿ وَالْفَا وَبَعْدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلُ ا

بعد الشرح المطول قال:

«وفى الارتشاف: وزعم بعض النحويين: أن الخفض هو بالفاء وبل، لنيابتهما مناب رب.».

في باب الإضافة \_ بعد قول الناظم:

...وانَوْ مِنْ أَوْ فِي إِذَا لَمْ يَصْلُح إِلاَّ ذَاكَ والَّلام خُذَا

بعد الشرح المطول قال:

«وفى الارتشاف: والذى أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص، وأنها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا على نيته».

#### مسألة (٨)

في باب الإضافة \_ وشَذَّ إيلاءُ يَدَى للَّبي

قال: «وفى الارتشاف: ويضاف إلى الظاهر تقول: لبى زيد وسَعدَى عمرو، وإلى ضمير الغائب: لبيه، ودعوى الشذوذ فيهما باطلة».

#### مسألة(٩)

في المضاف إلى ياء المتكلم . بعد قول الناظم:

.. وَفَى المقصُور عن مُذَيل انقلابُها ياء حَسَنْ

قال: «فإن قلت: فهل يجوز قلب ألف المثنى في لغة من التزمها مطلقا؟ قلت: قال في الارتشاف: يحتاج في جوازه إلى سماع».

## نقله عن سيبويه

وقد اعتمد المرادى على سيبويه إما بالإشارة إلى مذهبه أو بالنقل نيصا وسأذكر بعض الأمثلة من نصه.

#### مسالة(١)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم

وقَبْلَ يَا النَّفْسِ مِعِ الفِعْلَ التُّزِمَ ۚ نُونُ وقايةٍ ولَيْسَى قَد نُظِمْ

بعد الشرح قال:

اوالوجه ليسني، وهو الفصيح كقـول بعض العرب: عليه رجلا ليسني، حكاه سيبويه.

#### مسألة(٢)

في باب العلم ـ بعد قول الناظم:

وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْناسَ علَمْ كعلَم الأَشْخَاصَ لفظا وهو عَمْ بعد الشرح الطول قال الرادي:

«وفى كلام سَيْبَويه إيماء إلى هذا الفرق، فإنه قال فى باب ترجمته: هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الحاص شائعا فى الأمة ليس واحد منها بأولى من الآخر. مانصه.

إذا قلت: هذا أبو الحمارث إنما تريد هذا الأسد. أى : هذا الذى سمعت باسمه أو عرفت أشباهه، ولاتريد أن تشير إلى شىء قد عرفته بمعرفته كزيد، ولكنه أراد هذا الذى كل واحد من أمته له هذا الاسم، اهـ.

#### مسألة (٣)

في باب ظن \_ بعد قول الناظم:

والْتَزِمِ التَّعْلِيْقَ قَبْلِ نَفْى مَا

بعد الشرح قال:

«قال سيبويه ما نصه: كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيدٌ ثَمَّ أم عمرو، وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثَمَّ أ هـ.

#### مسالة(٤)

في باب الفاعل ـ بعد قول الناظم:

والحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بِلاَ فَصْلٍ ومع ضَميرِ ذِي المَجَازِ فِي شَعْرِ وَقَعْ قَال: «أَمَا الحَذْف مع الحقيقي فذكره سيبويه وحكى قال فلانة».

#### مسألة (٥)

في باب التنازع ـ بعد قول الناظم:

وقد بغی واعتدیا عبدا کا

بعد الشرح المطول قال:

«والصحيح ماذهب إليه سيبويه من جواز الإضمار قبل الذكر في هذا الباب لسماعه، حكى سيبويه: ضربوني وضربت قومك».

#### مسألة (٦)

في باب الاستثناء \_ بعد قول الناظم:

وغيرُ نصب سابِق في النَّفْيِ قَدْ ﴿ يَأْتِي وَلَكِنْ نَصْبِهِ اخْتَرْ إِنْ وَرَدْ

قال: «قال سيبويه: حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون:

ما لي إلا أبوك ناصر. فيجعلون ناصرا بدلاً ا هـ.

#### مسألة (٧)

في باب الاستثناء \_ بعد قول الناظم:

... اجْعَلا عَلَى الأصَعِّ مَا لغْير جُعلا

بعد الشرح قال:

«ونقل عن الفراء: قال سيبويه بعد أن مثل بقوله: أتانى القوم سواك، زعم الخليل أن هذا كقولك: أتانى القوم مكانك إلا أن في سواك معنى الاستثناء» ا هـ.

## مسألة (٨)

في باب الاستثناء \_ بعد قول الناظم:

## وكَخَلاَ حَاشًا ولا تَصْحَبُ مَا

بعد الشرح قال: (قال سيبوبه: لو قلت: أتونى ما حاشا زيدا لم يكن كلام وقد أجازه بعضهم على قلة) ا هـ.

## مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للالفية

قد نرى المرادى يعتبد برأى ابن الناظم ويناقشه إذا قبل الكلام المناقشة معللا في بعض الأحيان، أو معارضا.

ومن الأمثلة:

مسألة(١)

في باب الكلام \_ بعد قول الناظم:

بالجَرُّ والتَّنوينِ والنِّدا وألُ

بعد الشرح قال المرادى:

«إنما ينحصر الاسم بالإسناد إليه، فإنه أجيب بما ذكره الشارح من أنه أراد الإسناد إليه فحذف صلته اعتمادا على التوفيق وفيه نظر؛ لأن الاعتماد على التوفيق لا يحسن في مقام التعريف».

#### مسألة (٢)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم:

وَكُلُّ مُضْمَرِ لَهُ البِنَا يَجِبُ

بعد أن شرح وذكر أن لبنائه في التسهيل أربعة أسباب

قال: «ورابعها: الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني.

قال الشارح: ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات؛ ولذا عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب \_ كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء».

#### مسألة(٣)

فى باب المعرف بأداة التعريف ـ بعد قول الناظم: كالفَضْل والحَارِثِ والنَّعَمانِ بعد الشرح قبال المرادى: «وقول الشارح: وقد يكون في المنقبول من مصدر أو اسم عين؛ لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجرى مجرى الصفات في الوصف بها على التأويل وهذا يقتضى أن اللمح للوصف».

#### مسألة(٤)

في باب إن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

والفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلا مَ تُلْفِيْهِ خَالبًا بِإِنْ ذِي مُوصلا بعد الشرح قال المرادي

«قال الشارح: وأما نحو (وإن يكاد الذين كفروا) وقوله:

﴿إِن قِتلْتَ لمسلما ﴾، فقليل.

بعد الشرح قال المرادى:

وأقل منه (إن يزينُكَ لنفسك وإن يشينك لَهِيَهُ» مسألة (٥)

في باب التنازع \_ بعد قول الناظم:

ولاَتَجَمَّىٰ مَعْ أَوَّلُ قَسَدُ أَهْمِلا بِمُضْمَرِ لِغَشِيرِ رَفْعِ أُوهِلا بَلُ حَذْفَهُ الْرَمُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْحَبَرُ وَأَخْسَرُنهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْحَبَرُ

«أما تقديمه فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع» ا هـ.

وقوله «غير خبر» قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا في باب ظن يجب حذفه.

وليس كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف، ولزم التأخير، ولذلك قال الشارح: لو قال بدله:

واحْذِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُ مَفْعُولَ حَسِبْ وَإِنْ يَكُنْ ذَاكَ فَأَخِّرُهُ تُصِبْ لَسَلَم،

#### مسألة (٦)

في باب المفعول فيه \_ بعد قول الناظم:

# الظَّرْفُ وَقْتُ أَوْ مَكَانٌ ضُمِّنا في باطِّراد كَهُنَّا امكُثْ أَزْمُنا

بعد الشرح قال: «قال الشارح: وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد الاطراد، لأنه يخرج بقولنا «مضمن معنى في» » ا هـ.

#### مسألة(٧)

في باب الحال \_ بعد قول الناظم:

الحالُ وَصَفٌّ فَضَلَةٌ مُنْتَصِبُ مُفْهِمُ فِي حَالَ كَفُرِدَا أَذْهَبُ

بعد الشرح قال:

«وقال الشارح: إن هذا التعريف ليس بمانع، لأنه يشمل النعت وهو غمير مسلم، لخروجه بقيد لزوم النصب».

#### مسألة (٨)

في باب الحال \_ بعد قول الناظم:

وَنَلَرُ لَحُو سَعِيدٌ مَستقراً في هَجَرُ

بعد الشرح قال:

«وقوله: ندر، ظاهره أنه مما لا يقاس عليه، وصرح الشرح بذلك فقال: وما جاء منه مسموعا حفظ ولا يقاس عليه».

#### مسألة (٩)

في باب الحال \_ بعد قول الناظم:

وذَاتُ بَدْءٍ بِمُضَارِعٍ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيرًا ومِن الواوِ خَلَتْ

بعد الشرح قال المرادى:

«تنبيه: ويشــترط في خلوه من الواو مع الإثبات شــرط آخر، وهو أن يعرى



من قد، ذكره في التسهيل، فإن قرن بها. قال الشارح: لزمته الواو نحو «وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» ».

#### مسألة(١٠)

في باب الحال \_ بعد قول الناظم:

وجَعْلُهُ الحال سوى مَا قُدُّمًا بِوَاوِ أَوْ بِمُصْمَرِ أَوْ بِهِمَا

بعد الشرح قال:

«وقول الشارح: وقد تجيء بالضمير والواو، ظاهره عدم التأويل».

#### مسألة (١١)

في باب التمييز \_ بعد قول الناظم:

واجْرُرْ بِمِنْ إِنْ شِثْتَ خَيْرَ ذِي العَلَدُ والفَاعلِ المَعْنَى كَطِبْ نَفْسًا تُفِدْ بعد الشرح قال:

«قال الشارح: لايجوز جره بمن إلا في تعجب أو شبهه لقولهم:

لله درَّهُ مُنِ فارس، وقال الشاعر:

فَيْعِمُ المرءُ مِنْ رَجُلِ تُهَامِي) ا هـ..

ثم شرح وقال: «ويلزم الشارح جواز الجسر بمن في نحو زيد أحسن به وجها لأنه تعجب، وقد نص غير المصنف على منعه».





# الفمل الثاني

## ويشتمل على:

اعتماد المرادى على السماع . من الأمثلة على القياس . ميوله للبصريين . من الأمثلة التي رجح فيها المذهب الكوفي . مخالفته لآراء النحاة .

••••

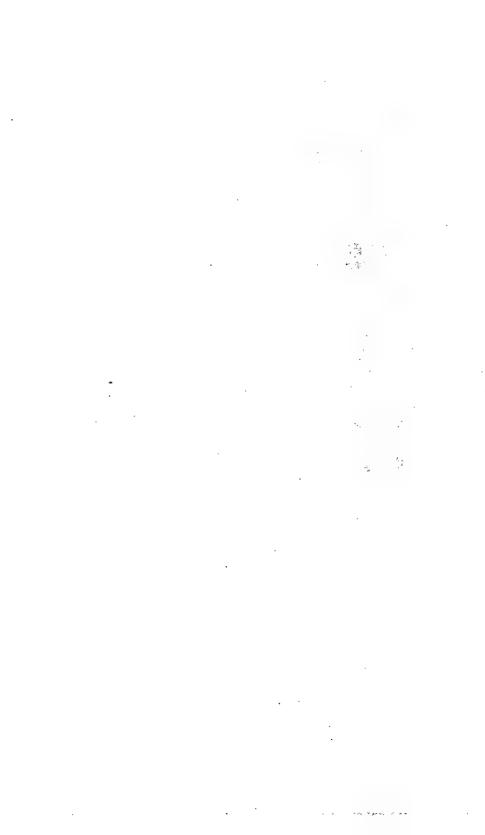

## اعتماد المرادي على السماع

ومن الأمثلة ما يلي:

## مسألة(١)

فى باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

#### وقصرها من نقصهن أشهر

قال بعد الشـرح: «وذهب الفراء إلى أن وزن أب وأخ وحم فعل بالإسكان. ورد بسماع قصرها وبجمعها على أفعال».

#### مسألة(٢)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم:

# غَيْرِي اختَارَ الانْفِصَالاً

بعد الشرح قال: «وهم الأكثرون ومنهم سيبويه ووجهه أن الضمير في البابين خبر في الأصل وحق الخبر الانفصال، وكلاهما مسموع».

#### مسألة (٣)

في باب العلم - بعد قول الناظم:

#### ومثله برة للمبره كذا فجار علم للفجره

بعد الشرح قال المرادى فى تنبيه له: «لما كان لعلم الجنس خصوص من وجه وشياع من وجه جاء فى بعضه عن العرب وجهان: إعطاؤه حكم المعارف وإعطاؤه حكم النكرات، وطريق ذلك السماع، ومن المسموع فيه الوجهان غدوة وبكرة وعشية».

#### مسألة(٤)

فى باب المبتدأ والخبر ـ بعد قول الناظم: والأصلُّ فِي الأَخْبَارِ أَنْ تُؤَخَّراً قال: «ومنع الكوفسون تقديم الخبر إلا في نحو في داره زيد. وهم محجوجون بالسماع».

## مسألة(٥)

في باب المشبهات بليس. بعد قول الناظم:

#### وقد تلى لات وإن ذا العملا

بعد أن ذكر الخلاف في إعمال (أن) عمل (ليس) قال:

«والصحيح الإعمال، وقد سمع في النظم والنثر فمن النثر قولهم:

# إن هو مُستوليًا على أحد إلا على أضعف المجانين...... مسألة (٦)

في باب الفاعل . بعد قول الناظم:

والتَّاء مَعْ جَمْعٌ سِوَى السَّالِمِ مِنْ مُذَكِّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ

بعد الشرح المطول قال:

«وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز إلحاق التاء معه إذا لم يسمع، ولذلك استثناه خلافا للكوفيين فأجازوا الوجهين في الجموع الثلاثة».

#### مسالة(٧)

في باب الاستثناء \_ بعد قول الناظم:

# وقِيْلَ حَاشَ وَحَشَا فا حُفَظَهُمَا

قال: ﴿وقد سمع الاستثناء بحشى في قوله:

حشا رهط النبي فإن منهم بحورا لا تكدُّرها الدلاء

ولم يسمع بحاش).

في باب الإضافة \_ بعد قول الناظم:

وذِي الإِضَافة اسمُهَا لَفُظِيْه وِتِلْكَ مَحْضَةٌ وَمَعْنُوبَّهُ

بعد الشرح قال في تنبيهات له:

«الأول: ذهب ابن برهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، والصحيح أنها محضة، لورود السماع بنعته بالمعرفة كقوله:

إن وجدى بكَ الشديدَ أرانى عاذراً فيك من عهدْتُ عَذُولا» مسألة (٩)

في باب الإضافة \_ بعد قول الناظم:

ومن بنى فلم يفنَّدا

بعد الشرح قال:

الوقد ورد السماع بالبناء قبل الجملة الاسمية في قوله:

على حين الكرام قليل

فإنه روى بالفتح،

رومن الأمثلة على القياس،

وقل ميوله إلى القياس

ومن الأمثلة:

مسألة(١)

في باب المشبهات بليس:

قال:

«ما النافية حرف مهمل عند بني تميم، وهو القياس، لعدم اختصاصه».

مسألة(٢)

في باب المفعول فيه \_ بعد قول الناظم:

وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثرُ بعد الشرح قال:

«وكثير في الزمان نحسو «كان ذلك حفوق النجم وطلوع الثريا» أي: وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثريا، وكثرته تقتضي القياس عليه».

#### مسألة (٢)

فى باب المفعول معه يه بعد قول الناظم يُنصَبُ تالى الواقِ مَفْعُولاً مَعَهُ فِى نَحْوِ سِيرِى والطَّريقَ مُسْرِعَهُ قال:

«وهذا الباب مقيس على الأصح وقد فهم ذلك من قوله «نحو» ».

## ميوله للبصريين

لاحظت أن المرادى يميل إلى المذهب البصرى وكثيــرا ما يرجحه ويصححه، ويعلل لذلك، ولكثرته رأيت أن أذكر بعض الأمثلة.

#### مسألة(١)

في باب المعرب والمبنى \_ بعد قول الناظم:

كلتا كذاك اثنان واثنتان

قال في تنبيهات له \_ في الثاني منها \_:

«ما تقدم مــن أن كلا وكلتا مفــردا اللفظ مثنيا المعنى هو مذهب البــصريين. وذهب الكوفيون إلى أنهما من قبيل المثنى لفظا ومعنى.

ويرده أمور منها الإخبار عنهما في الكلام الفصيح كما تقدم».

#### مسالة(٢)

فى باب إن وأخواتها ـ بعد قول الناظم: بعد أبوجهين نُمِي بعدهُ بوجهين نُمِي

بعد الشرح المطول قال:

«..... قد حكى عن الكوفيين تفضيله على الكسر في هذا المثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه، ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو صحيح.

#### مسألة (٣)

في باب التنازع بعد قول الناظم:

والثان أوْلَى عند أهْلِ البصرَهُ واختارَ عَكْسًا غيرُهم ذا أُسْرَه

قال: فقال البصريون: إعمال الشاني أرجح لقربه، وقال الكوفيون إعمال الأول أرجح لسبقه. . . والصحيح مذهب البصريين.

لأن إعمال الثاني هو الأكثر وإعمال الأول قليل. نقل ذلك سيبويه عن العرب.

# مسألة(٤)

في باب المفعول المطلق \_ بعد قول الناظم:

# وكونه أصلا لهذين انتخب

بعد أن ذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين في الأصالة قال:

«والصحيح مـذهب البصريين؛ لأن الفرع لابد فـيه من معنى الأصل وزيادة والفعل يدل على الحدث والزمان».

# من الأمثلة التي رجح فيها المذهب الكوفي

ورجخ المرادى المذهب الكوفى وصححه وهذا قليل.

من ذلك:

#### مسألة (١)

فى باب الموصول بعد قول الناظم: .. مرام والم



بعد الشرح قال المرادى:

«وأما مع الياء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح، لقراءة ابن كثير «ربنا أرنا اللَّذينُّ أضلانًا» بالتشديد».

# مسألة(٢)

في باب الموصول بعد قول الناظم:

أَى كما وأُعْرِبت مَا لم تُضَفُّ وَصَدَرُ وصلها ضمير انحذف

في قوله تعالى (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد)

قال: وذهب الكوفيون: إلى أن أيهم علق عنه شيعة بما فيه من معنى الفعل كأنه قيل لننزعن من كل متشيع في أيهم أشد. . . .

وقال ابن الطراوة: غلطوا، ولم تبن إلا لقطعها عن الإضافة، وهم مبتدأ وأشد خبره وليس بشيء لأنها لا تبنى إلا إذا أضيفت ولأن «آيا» أتت في رسم المصحف موصولة بالضمير ولو كان مبتدأ لفصل».

# مخالفته لأراء النحاة

ولاحظت أن المرادى في شرحه كثيرا ما كان يخالف النحاة في آرائهم ويعلل للمخالفة.

# متنالة(١)

فى باب الكلام ـ بعد قول الناظم: يلى لَمْ كَيَشَمْ

قال المرادى:

«والعامة يفتحون عين الماضي ويضمون عين المضارع ـ قال ابن درستويه وهو خطأ وليس كما قال. بل هو لغة حكاها الفراء وابن الأعرابي ويعقوب وغيرهم».

414

# مسألة (٢)

في باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

# وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ

فى تنبيهات له ـ ذكر الخلاف بين النحويين ثم قال المرادى: «وذهب بعضهم إلى أن لام «حم» ياء من الحماية، لأن أحماء المرأة يحمونها وهو مردود بقوله فى التثنية حموان، وفى إحدى لغاته حمو».

# مسألة(٣)

فى باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم: كَلْتَا كُذَاكَ اثْنَان واثْنَتْان

قال بعد الشرح:

«وزعم البغداديون أن «كلتا» قد نطق لها بمفرد في قول الراجز

فِي كِلْتَ رِجْلِيْهَا سُلامي واحِدَهُ

وليس بصحيح، بل أراد «في كلتا» فحذف الألف للضرورة» ثم قال بعد ذلك: «وذهب الجرمي إلى أن التاء في «كلتا» زائدة للتأنيث، وهو ضعيف؛ لأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير الألف».

# مسألة(٤)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم:

وني قَدْ ني وقَطَني الحذفُ أَيْضًا قَدَ يَفي

قال في تنبيهات له «الأول: ذهب بعضهم إلى أن حذف النون من «قد» و«قط» لايجوز إلا في الضرورة.

والصحيح جوازه في الاختيار.

# مسألة(٥)

فى باب الموصول ـ بعد قول الناظم:

وَمَنْ ومَا وَأَلْ تُساوِي مَا ذُكِرْ

بعد الشرح قال: (وزاد أبو على في أقسام (من) أن تكون نكرة غير موصوفة كقول الشاعر: ونِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرٍّ وإِعْلاَنِ

والصحيح. أنها لا تكون نكرة غير موصوفة».

في باب المشبهات بليس ـ بعد قول الناظم:

وَبَعْدَ مَا لَيْسَ جَرَّ البا الحَبَرْ وبعد لا ونفى كان قد يُجَرُّ

بعد الشرح قال: «ولا خلاف في زيادة الباء بعد ما الحجازية، ومنع الفارسي والزمخشرى زيادتها بعد ما التميمية. والصحيح الجواز، لوجود ذلك في أشعار بني تميم».

# مسالة (٧)

في باب إن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

إِنَّ أَنَّ لَيْتَ لِكُنَّ لَعَلَّ كَأَنَّ عَكُسُ مَا لَكَانَ مَنْ عَمَلْ

قال في اكأن؛ اوهي مركبة من كاف التشبيه و«أن». قبل: بلا خلاف وليس بصحيح، بل قيل: ببساطتها».

# مسألة(٨)

في باب ظن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

ولا تُنجِزُ هُنَّا بِلاَ دَلِيلِ فَيُلِ سَقُوط مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ

بعد الشرح قال: «ومتع ابن ملكون شيخ الشلوبين حــذف أحدهما اختصارا وليس بصحيح».

# مسألة (٩)

في باب الإضافة \_ بعد قول الناظم:

# ومَعَ مَعْ فيهَا قُليل

بعد الشرح قال: «وزعم أبو جعفر النحاس: أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذا كانت ساكنة. وليس بصحيح، بل الصحيح أنها باقية على اسميتها، وهذا مفهوم من قوله: «فيها» يعنى أن الإسكان قليل في موضع الاسمية، ولو كانت المسكنة حرفا لم يكن الإسكان لغة في الاسمية».





# الفجك الثالث

# ويشتمل على:

شواهده (الشواهد القرآنية الأحاديث النبوية أمثال العرب وأقوالهم الشواهد الشعرية اعتماده على القرآن الكريم شرح اللغويات.

••••



# شوا هده

إن قارئ هذا الكتاب يقف على شواهد مستفيضة من الـقرآن الكريم وأمثال العرب وأقوالهم والحديث الشريف ـ وشواهد شعرية. .

# أ - الشواهد القرآنية

أما القرآن الكريم فقد كثر الاستشهاد به في هذا الكتاب وهو في ذلك موافق للنحاة القدامي والمتأخرين.

وسأقتصر على ذكر القراءات الصحيحة والشاذة التي استشهد بها

- ـ ففي باب المعرب والمبنى استشهد بالقراءات الآتية:
  - ١ \_ قرأ نافع ﴿إِنَّ هَذَانَ لَسَاحُرَانَ ٩٠ ـ
- ٢ \_ قراءة بعضهم (من أوسط ماتطعمون أهليكم) على النصب في الياء \_.
  - ٣ \_ قراءة قنبل (إنه من يتَّق ويصبر \_ جزم الياء \_.
  - ٤ \_ قراءة بعضهم ﴿ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو َ الذِّي ﴾ \_ نصب الواو \_
    - ـ في باب الضمير:
    - \_ قرأ نافع «قد بلغت من لَدُنِي عذرا».

# \_ في باب الموصول:

- ١ \_ قرأ ابن كثير الربنا أرنا اللذين اضلانا ، بتشديد النون -
- ٢ \_ قراءة ابن كثير وأبي عمرو «فذانُّك برهانان \_ بتشديد النون \_
- ٣ \_ قال أبو عمرو: سمعت أعرابيا يقرأ (صراط لَذين) \_ بتخفيف اللام \_
  - ٤ \_ وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو).
- وقرأ أبو عمرو برفع العفو، والباقون بنصبه، فتكون (ذا) في قراءته موصولة وفي قراءتهم ملغاة.
  - ٥ \_ وقرئ شاذا «أيَّهم أشد» \_ بالنصب على لغة بعض العرب.

- ٦ قرأ يحيى بن يعمر المماما على الذي أحسن ٤ برفع أحسن .
- ٧ قرأ مالك بن دينار وابن السماك امثلا ما بعوضةٌ برفع بعوضة ..
  - في باب المشبهات بليس
- ١ ـ قرأ سعيد بن جبير «إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم» ـ نصب عباد ـ.
  - ٢ \_ قراءة من قرأ اولات حين مناص، برفع الحين.
    - في باب الفاعل:
- ۱ ـ قرأ مالك بن دينار وأبو رجاء الجحدرى «فأصبحوا لاترى إلا مساكنهم» ـ بالتاء ـ.
  - في باب النائب عن الفاعل:
  - ١ \_ قرأ علقمة (هذه بضاعتنا ردَّت إلينا) \_ بكسر الراء \_.
  - ٢ ـ قرأ أبو جعفر (ليُجزى قوما بما كانوا يكسبون) ـ بالبناء للمجهول ـ.
    - ني باب الاستثناء:
    - ١ ـ قرأ ابن مسعود «حاش الله» ـ بالإضافة ـ.
      - ٢ \_ قرأ أبو السمال ١-حاشاً لله، \_ بالتنوين \_.
        - في باب الحال:
    - ١ قرأ الحسن (والسموات مطويات بيمينه) بنصب مطويات -.
      - ٢ ـ قرأ ابن ذكوان «فاستقيما ولاتتبعان» ـ بتخفيف النون.
        - في بأب الإضافة:
        - ١ قراءة بعضهم الأعدوا له عدة).
        - ٢ قراءة من قرأ امن قبلٌ ومن بعدٌ ، بالتنوين ...
        - ٣ قرأ ابن الجماز (والله يريد الآخرة) بالخفض -.

- ٤ \_ قرأ ابن محيصن (فلا خوف عليهم) برفع خوف من غير تنوين \_.
- ٥ \_ قرأ ابن عامر «قتل أولادهم شركائهم» \_ بنصب أولاد وجر شركاء \_.
- ٦ ـ قراءة بعض السلف «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» ـ بنصب الوعد
   وخفض الرسل ـ.
  - ـ في باب المضاف إلى ياء المتكلم:
    - قرأ الحسن (يا بشرى)

# ب - الأحاديث النبوية التي استشهد بها:

- \_ في باب الكلام:
- (١) قال عليه الصلاة والسلام: «فإما أدركن واحدٌ منكم الدجال»
  - في باب المعرب والمبنى:
- ١ \_ قال ﷺ: «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضُّوهُ بهَن أبيه ولاتكنوا».
  - ٢ ـ قال ﷺ ﴿ لَخُلُوفُ فَم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك؟.
    - ٣ \_ قال ﷺ: ﴿اللَّهُمُ اجْعُلُهُا عَلَيْهُمْ سَنِّينًا كَسَنِّينَ يُوسُفُ
      - في باب الضمير:
- ١ ـ قـال عليـه الصلاة والـسلام: "إن الله مـلككم إياهم ولو شـاء لملكهم إياكم".
  - ٢ \_ قال عليه الصلاة والسلام: «قط قط بعزتك»

يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودونها، ويروى «قطنى قطنى» بنون الوقاية، وقط قط. بالتنوين وبالنون أشهر.

- ٣ \_ قال عليه الصلاة والسلام: «غيرُ الدجال أخوفَني عليكم»
  - ـ في باب الابتداء:
- ١ ـ قــال عليه الصــلاة والسلام: «لا حــول ولا قــوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة».

٢ ـ قال عليه الصلاة والسلام: «لولا قومُكِ حديثو عهد بجاهلية لأقمت البيت».

# - في باب الفاعل:

- قال عليه الصلاة والسلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار».

#### - في باب الاستثناء:

- قال عليه الصلاة والسلام: «أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة».

# ـ في باب حزوف الجر:

- قال عليه الصلاة والصلاة: «لايسرني بها حُمر النعم»

#### - في باب الإضافة:

۱ ـ عن أبى بوزة الأسلمى رضى الله عنه: «غزونا مع رسول الله عليه سبع غزوات أو ثمانى، بفتح دون تنوين ـ.

٢ ـ قال عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركو لى صاحبي».

٣ ـ قال عليه الصلاة والسلام: ﴿أَوْ مُخْرِجِيٌّ هُمْ).

# ج - أمثال العرب وأقوالهم:

ـ في باب المعرب والمبنى:

١ ـ ومن قصر الأخ قولهم: ﴿مُكْرَهُ أَحَاكُ لَا بَطَلُّ ﴾.

٢ ـ في إعراب كلا وكلتا إعراب المقصور قول بعضهم: «كلاهما وتمرا».

# - في باب الضمير:

١ - فى حذف الألف من «أنا» والإتيان بهاء السكت فى قـول حاتم: «هذا فزَدْي أنّه ».

٢ ـ إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص وكان مخالف في الرتبة لم

يجر اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان رضى الله عنه: «أراهُمُنى الباطل شيطانا».

٣ ـ الضميران قد يتصلان غائبين. مثال ذلك ما رواه الكسائى فى قول بعض العرب: «هم أحسن الناس وجوها وأنضر هُمُوها».

٤ ـ فى إلحاق نون الوقاية بالفعل قبل ياء المتكلم كقول بعض العرب: «عليه رجلا لَيْسنى»

# ـ في باب المشبهات بليس:

\_ من إعمال «إن» عمل «ليس» قولهم: «إن ذلك نافعكُ ولا ضارك وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية»

#### ـ في باب إن وأخواتها:

\_ إن المخففة وليها فعل غير ناسخ. قبولهم «إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه».

# \_ في باب ظن وأخواتها:

\_ جواز حذف مفعولى الفعل اقتـصاراً إن وجدت فائدة كقولهم: «من يسمع يخل».

# ـ في باب أعلم وأرى:

\_ قول بعض من يوثق بعربيته: «البركة أعلمنا الله مع أكابركم».

#### \_ في باب الإضافة:

١ ـ ألايكون المضاف بعضا ولا وصف ولكنه شبيه بالبعض في صلاحيته
 للسقوط كقولهم: «اجتمعت أهل اليمامة».

٢ ـ أن شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف أن يكون المحذوف معطوفا على مثله لفظا ومعنى بعاطف متصل أو منفصل «بلا» كقولهم : «ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة».

٣ ـ فى الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف قدول من يوثق بعربيسته
 دترك يوما نفسك وهواها سعى لها فى رداها»

#### د - الشواهد الشعرية،

وأما الشعر فقد دعم المرادى المعروف بابن أم قاسم القواعد بالشواهد الشعرية وأكثره للجاهليين والمخمضرمين والإسلاميين سواء منهما ما عرف قائلهما وما لم يعرف.

وقل التمثيل بشعر المحدثين الذين لا يعتد النحاة بهم في قواعدهم.

ومن الأمثلة: "

۱ ــ الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى ويسمون بالطبقة الأولى.

ففي باب التنازع \_ قال امرز القيس:

فلو أن ما أسعى الأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال وفي باب الفاعل ـ قال الأعشى:

فإما تريني ولى لمَّةً فإن الحوادث أوْدَى بها

٢ ـ الشعراء المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان
 ـ ويسمون بالطبقة الثانية.

ففي باب الحالة قال لبيد بن ربيعة:

فارسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدِّخال

وفي باب الموصول .. قال حسان بن ثابت:

وكفي بنا شرفا على من غيرنا حُبّ النبي محمد إيَّانَا

" ـ الشعراء المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرردق ـ ويسمون بالطبقة الثالثة.

ففي باب المعرب والميني \_ قال جرير:

عرفنا جعفرا وبنى أبيه وأنكرنا زَعَانِفَ آخَرِين وفي باب الموصول ـ قال الفرزدق:

أبنى كليب إن عَمَّى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا ٤ ـ الشعراء المولدون ويقال لهم المحدثون كأبى نواس وأبى العلاء ويسمون بالطبقة الرابعة.

ففي باب الابتداء \_ قال أبو نواس:

غير مأسوف على زمن ينقضى بالهم والحزن

وفي باب الخبر \_ قال أبو العلاء المعرى:

يُذِيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْب فَلَوْلاَ الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالاً

# اعتماده على القرآن الكريم

لاحظت أن المرادى قد اعتمد فى الترجيح على كتاب الله العزيز. ومن الشواهد على ذلك:

# مسألة(١)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم:

وَصِلْ أَو افْصِلْ هَاءَ سَلِنِيه وما أَشبهه

قال المرادى:

«والاتصال أرجح ولذا بـدأ به ولم يأت في القرآن إلا متـصلا كـقوله: «إذ يريكهم الله».

# مسألة (٢)

في باب الضمير ـ بعد قول الناظم:

ومع لعل اعكس



قال المرادى: المرادي

«يعنى: أن الحذف معها كثير، ولم يأت في القرآن إلا كذلك» ا هـ.

كقوله تعالى: «لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع».

وقوله تعالى: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا).

# مسألة (٢)

في باب المشبهات بليس

قال المرادي في قماء النافية:

«وألحقه أهل الحجاز بليس؛ لأنهما لنفى الحال غالبا فأعملوه عملها وبه ورد القرآن. قال تعالى: «ما هذا بشرا» «ما هن أمهاتهم» ».

# شرح اللغويات

شرح المرادى كمشيرا من الألفاظ شمرحا لغويا ليبسين أصله ويُفهِم منه المراد، وقد اعتمد في شرحه غالباً على كتاب الصحاح للجوهري.

# مسألة(١)

في المقدمة .. بعد قول الناظم:

مُصَلِّيا عَلَى النَّبِيِّ المصطفَى وآله المُسْتَكْمِلِينَ الشُّرفَا

قال في «المصطفى»:

# مسألة(٢)

في المقدمة أيضا بعد قول الناظم:

لى وله في درجات الآخره

قال المرادى:

«قال في الصحاح: هي الطبقات من المراتب، وقال أبو عبيدة: الدرج إلى أعلى والدرك إلى أسفل».

# مسألة (٣)

في باب الكلام \_ بعد قول الناظم:

# یلی لم کیشم

قال: «وهو مـضارع شمـمت الطيب ونحوه أشـمه بكسر الـعين في الماضي وفتحها في المضارع والعامة يفتحون عين الماضي ويضمون عين المضارع».

# مسألة(٤)

فى باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

# وفِعْلُ أَمْرٍ ومُضِى بُنِيَا

قال في تنبيهات له «الشاني: قد أشاروا إلى علة إعراب الفعل المضارع بتسميت مضارعا. والمضارعة. المشابهة، قال بعضهم: المضارعة من لفظ الضرع، كأنه رضع مع الاسم ضرعا واحدا، وزعم ابن عصفور. أن المضارعة مقلوبة من المراضعة، ولا ضرورة تدعو إلى ادعاء القلب؛ لأن البناء كامل التصاريف».

# مسألة (٥)

في باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

# أَبُّ أَخُّ حَمُّ كَذَاكَ وَهَنُّ

قال المرادى:

«والهَنُ كناية عن اسم جنس. قال في الصحاح: كلمة كناية ومعناها شيء فتقول: هذا هنك. أي : شيئك.

وقال ابن الدهان: هو كناية عما يقلل، وكثرة الكناية به عن الفرج.».

741

في باب العلم - بعد قول الناظم:

ومنه منقول كفضل وأسك وذو ارتجال كسعاد وأُدَدُ

بعد الشرح وفي الكلام على الأنكحن ببه،

قال المرادى:

«قال في الصحاح: يقال للأحمق الشقيل «ببه» وهو أيضا لقب لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب والى البصرة قال الفرزدق:

وبايعت أقواما وفيت بمهدهم وببه قد بايعته غير نادم

واسم جارية، وقال لأنكحن ببَّه، جارية خَدبَّه، مكرمة محسبة، تجُبُّ أهل الكعبة الهد.

# مسألة(٧)

في كاد \_ بعد قول الناظم:

واستعملوا مضارها لأوشكا وكاد لاغير وزادوا موشكا

قال المرادى: ﴿وَذِكُرُ الجُوهِرِي: مضارع طَفَق، قال المصنف: لم أره لغيره، والظاهر أنه قال رأيا وقد حكى مضارع جعل».





# الفجك الرابع

# ويشتمل على:

موقفه بين الفية ابن مالك والفية ابن معط - التعليل في شرحه - مزايا الشرح - ومن مزاياه رغبته في توضيح المسائل النحوية - مسائل الظاهر من تعبير المرادي وتعبير النحاة أنه انفرد بها.

••••







# موقفه من الفية ابن مالك والفية ابن معط

يتعرض المرادى لألفية ابن معط فيقارن بين الفاظهما والفية ابن مالك. ومن الأمثلة:

# مسالة (١)

في مقدمة الألفية يقول ـ مقارنا ـ: قال محمد هو ابن مالك

وقال ابن معط: ويقول

### مسالة (٢)

**في باب الكلام ـ بعد قول ابن مالك: واحدُّهُ كلمَةٌ** 

قال المرادى (والكلم اسم جنس يتميـز واحده بالتاء وفـيه لغـتان: التذكـير والتأنيث.

فقال: واحده على الأولى، وقال ابن معط في ألفيته: واحدها على الثانية». مسألة(٣)

في باب كان وأخواتها .. بعد قول الناظم:

وفي جميعها توسط الخبر أجز

قال المرادى: «ومنع ابن معط توسط خبر «مادام» ونسب إلى الوهم إذ لم يقل به غيره».

# مسألة(٤)

في باب أعلم وأرى \_ بعد قول الناظم:

وإن تعديا لواحد بلا همز فلاثنين به توصلا

بعد الشرح قال:

«وذكر الحريرى وابن معط تعدى «علم» إلى ثلاثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم.

والصحيح أن التعدى بالتضعيف سماع في اللازم والمتعدى وهو ظاهر مذهب سيبويه،

# التعليل في شرحه

وقد علل المرادى كشيرا. مؤيدا لرأى من الآراء أو ردا على بعض النحاة فوضع الأمور في نصابها وأيد ذلك بالإقناع.

ومن الأمثلة الكثيرة:

# مسألة(١)

فى باب الكلام - بعد قول الناظم: بالجر والتنوين . . إلخ بعد الشرح في الكلام على المسند قال:

«ويحتمل أن يريد به المفعول به، وهو ظاهر عبارته وهو صحيح، لأن المسند من خواص الأسماء وذلك أن المسند في الاصطلاح المشهور هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه...».

# مسألة(٢)

في باب الضمير .. بعد قول الناظم:

# وكن مخيرا في الباقيات

بعد الشرح قال:

«رأما نحو «أنا» فقد حكى بعض النحويين فيه المذاهب الشلاثة إلا أن الصحيح هنا حذف الشانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضمير؛ ولشوت حذفها في «إن» إذا حذفت».

# مسألة (٣)

في باب كان وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

وكُلُّ سَبْقَهُ دَامَ حَظَرُ

بعد الشرح قال:

«وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها أيضا وفيه نظر؛ لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما عدم تصرفها وهذا بعد تسليمه لاينهض مانعًا باتفاق، بدليل اختلافهم في «ليس» مع الإجماع على عدم تصرفها.

والأخرى، أن (ما) موصول حرفى ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه».

# مسألة(٤)

فى باب كان وأخواتها ـ بعد قول الناظم: ومَنْع سَبْقِ خَبَرٍ لَيْسَ اصْطَفَى

بعد الشرح قال: ( . . وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها (بما) النافية) .

# مسالة (٥)

في باب إن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

# أو حُكيت بالقول

فإنه يجوز بعده الفتح والكسر

اكقوله: أتقول إنك بالحياة ممتع.

فمن فتح جعـل القول عاملا، وإن غير محكيـة، ومن كسر حكى به، لأن الحكاية بالقول مع استيفاء شروط إجرائه مجرى الظن جائزة».

# مسألة (٦)

في باب إن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

وَقَدْ يَلِيْهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا لَقَدْ سَمَا عَلَى العِدَا مُسْتَحْوِذَا

قال: «وإنما جاز دخولها مع «قد»؛ لأن قد تقرب الماضي من الحال ...».

# مسالة (٧)

في باب إن وأخواتها \_ بعد قول الناظم:

وإِن تُخَفَّفُ أَنَّ فاسمها استكنَّ والخَبَر اجْعَلْ جُمْلَةً منْ بَعْد أَنْ

بعد الشرح قال:

«وتجوز المصنف في قوله «استكن»؛ لأن الضمير المنصوب لايستكن والحرف لايستكن فيه الضمير، وإنما محذوف لامستكن».

# مسألة (٨)

في باب الإضافة \_ بعد قول الناظم:

# والثاني اجرر

قــال افى الجار أقسوال: أحــدها أنه المضاف، والثــانى: أنه الحــرف المنوى. والثالث: أنه معنى الإضافة.

والأول مذهب مسيبويه وهو الصحيح؛ لاتصال الضمائر به ولا تتصل إلا بعاملها».

# مزاياالشرح

يأتى المرادى بحماصل البيت أو بمعناه أو بتلخميص للمسألة؛ ليكون الكلام سهل الفهم وفي متناول القارئ.

ومن الأمثلة:

# مسألة (١)

في باب المعرب والمبنى ـ بعد قول الناظم:

# وأَى فِعْلُ آخر منه الفُ أَوْ وَاوْ أَوْ يَاء فَمَعْتَلاًّ عُرِفْ

بعد الشرح قـال: «وحاصل البيت أن كل فعل آخـره ألف نحو «يخشى» أو واو نحو «يدعـو» أو ياء نجو «يرمى» فهـو معتل قـد عرف بهذا ولايقـال منقوص ولامقصور إلا في الأسماء».

#### مسألة (٢)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم:

وقدم الأخص في اتّصال

بعد الشرح قال: «والحاصل أن المبيح لجواز الاتصال والانفصال هو كون الضمير ثانى ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع أو كونه خبر كان وأخواتها. ثم إن كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفا الرتبة أو مساويا لها. فإن كان مخالفا لم يجز اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان رضى الله عنه: أراهمنى الباطل شيطانا».

# مسألة(٢)

في باب الضمير \_ بعد قول الناظم:

وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الفِعْلِ التُّرْمِ فَوْنُ وِقَايةٍ وَلَيْسِي قَدْ نُظِم

بعد الشرح قال:

«ومعنى البيت. أن نون الوقاية تلزم قبل ياء التكلم مع جميع الأفعال نحو أكرمنى يكرمنى أكرمنى. إلا فعلا واحدا وهو «ليس» ندر حذف نون الوقاية معه في النظم لضرورة الشعر».

# مسألة(٤)

في باب إن وأخواتها ـ بعد قول الناظم:

مِنْ دُونِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَنْ

بعد الشرج قال:

اوتلخيص هذه المسألة:

أن نصب المعطوف بعد الخبر وقبل الخبر جائز في الجـميع، وأما رفعه فيجوز بعد الخبر لا قبله في (إن) و (لكن) باتفاق و (أن) بعد العلم أو مافي معناه على المختار».

# ومن مزاياه رغبته هي توضيح السائل النحوية

فيحسم الخلاف بتحقيق أو تفضيل ليعطى القارئ صورة موجزة تساعده على فهم المراد.

ومن الأمثلة:



فى باب المعرب والمبئى ـ بعد قول الناظم: ما لم يُضفُ أويكُ بعد ألَّ رَدِف

قال المرادى:

«فإن قلت: إذا أضيف ما لاينصرف أو دخلته أل وانجر بالكسرة فهل يسمى منصرفا؟

قلت : فيه خلاف مشهور.

والتحقيق: أنه إن والت إحدى علتيه بالإضافة أو أل فمنصرف نحو «مررت باحمدكم» وإلا فغير منصرف نحو «مررت باحسنكم».

. . . والمفهوم من قوة كلامه في النظم أنه باق على منع صرفه.

أقول:

والفرق بينهمما أن «أحمد» ذهبت منه العلمية بالإضافة، أما في «أحسنكم» فلا تزال فيه الوصفية ووزن الفعل، فالأول منصرف ـ والثاني غير منصرف.

#### مسألة(٢)

في باب المعرب والمبنى \_ بعد قول الناظم:

واحْدْفْ جَازِمًا ... ثَلَاتُهُنَّ

بعد الشرح قال: عوالتحقيق أن الحذف عند الجازم، لأنه فرع. إذا كان حرف العلة بدلا من همزة نحو فيقرأ الإن قدر دخول الجازم قبل الإبدال وجب إقراره، وإن قدر دخوله بعد الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف ومنع بعضهم الحذف المناهدة المناهدة الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف ومنع بعضهم الحذف المناهدة ا

#### مسألة (٢)

في باب الابتداء ـ بعد قول الناظم:

حاوية معنى الذي سيقَت لَهُ

بعد الشرح قال:

«قلت: التحقيق. إن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التى للسببية تنزلتا منزلة الشرط والجزاء، واكتفى بضمير واحد في جملتى الشرط والجزاء».

# مسألة(٤)

في باب الاشتغال \_ بعد قول الناظم:

وإِنْ تَلاَ السَّابِقُ مِا بِالابْتِدا يَخْتَصُ فَالرَّفْعُ التَزِمْهُ أَبَدا

وبيت بعده . . .

بعد الشرح قال: «والتنفصيل. فإن كان مقرونا بنقد جاز النصب بعدها وإن لم يكن مقرونا بها وجب الرفع؛ لأن الأخفش قد حكى عن العرب إيلاءها الفعل المقرون بقد، قيل: وهو الصحيح».

# مسائل : الظاهر من تعبير المرادى وتعبير النحاة انه انفرد بها سانة(۱)

في باب الكلام ـ بعد قول الناظم:

# كلامنا لفظ مفيد كاستقم

بعد الشرح قال المرادى في شرحه للألفية:

«وأقول: إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور؛ لأن الكلام مشتمل على الإسناد والإسناد لايتسسور صدوره إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما أجاب ثانيا» ونسبه إليه السيوطى في همعه ١/١٠

# مسألة(٢)

في باب العلم \_ بعد قول الناظم:

ووضَعُوا لبَعْضِ الأجْنَاسِ عَلَمْ ﴿ كَعَلَمُ الْأَشْخَاصِ لَفُظًّا وَهُو عَمَّ

بعد الشرح. قال المرادى في شرحه للألفية:

"وأقول: تفرقة الواضع بين "أسامة" و"أسد" في الأحكام اللفظية توزن بفرق من جهة المعنى".

# مسألة (٢)

في باب الموصول «الأولى» إشارية وموصولة.

قال الشيخ عبادة في حاشيته على الشذور «وقال المرادى في شرح التسهيل: فرق بينهما، وذلك أن «أولى» الإشارية لايجوز دخول «أل» عليها، والإشارية تكتب بعد همزتها واو بخلاف الموصولة».

# مسألة(٤)

في باب المبتدأ بعد قول الناظم:

# كنُطْقِى اللهُ حَسْبِي وكَفَى

«وأقول: الذي يظهر ـ والله أعلم ـ في هذا ونحوه أنه ليس من الإحبار

بالجملة، وإنما هو من الإخبار بالمفرد؛ لأن الجسملة في نحو ذلك إنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر عنها في نحو الاحول ولا قوة إلا بالله كنز من كنور الجنة».

# مسألة(٥)

في باب إن وأخواتها ـ بعد قول الناظم:

بَعْدَ إِذَا فُجَاءَة أَوْ قَسَم لا لامَ بَعْدَهُ بِوَجْهَيْنِ نُمِي وَبِعِد الْكلام على قول الشاعر:

# وَكُنْتُ أَرَى زَيداً كَما قَيْلَ سَيِّدا

قال الشيخ الصبان: «لكن قال المرادى فى شرح المتن أن من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة «أرى» \_ بالبناء للمفعول \_ مضارع «أريت» بمعنى أظننت كذلك، وكذا فى شرحه للتسهيل، وزاد فيه عن سيبويه وغيره أن «أريت» بمعنى أظننت لم ينطق له بمعنى للفاعل كما لم ينطق بأظننت التى أريت بمعناها» ».

# مسألة (٦)

في باب ظن وأخواتها ـ بعد قول الناظم:

ظَنَّ حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَعَ عَدّ حَجَا دَرَى وَجَعَلِ الَّلذُ كَاعْتَقَدْ

قال الشيخ السجاعى فى حاشيته على ابن عقيل: «قال المرادى: أو ساق أو كتم».

# مسألة(٧)

في باب ظن وأخواتها ـ بعد قول الناظم:

# وَجَوِّزُ الْإِلْغَاءُ لَا فِي الْابْتِدَا

قال السيخ الصبان: «ذكر المرادى أن لجواز الإلغاء هنا قيدين أهملهما المصنف.

أحدهما: ألا تدخل لام الابتداء على الاسم، فإن دخلت نحو «لزيد قائم ظننت» وجب الإلغاء.

الثانى: ألا ينفى الفعل، فيإن نفى امتنع، فيمتنع نحو «زيد قائم لم أظن»، لبناء الكلام على النفى.

ولم يتعرض المصنف ولا غيره من أتباعه لهذا الذي ذكره المرادي».

# مسألة(٨)

في باب المفعول له:

قال الشيخ يس في حاشيته على مجيب الندا للفاكهي: «قال المرادى في شرح التسهيل: يجوز في (كي» إذا كانت ناصبة بنفسها أن تقع مفعولا له، لأنها إذ ذاك ينسبك منها المصدر فتكون مثل أن وإن».

# مسألة(٩)

في باب المفعول فيه ـ بعد قوله تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته».

جعلوا احيث، مفعولا \_ أي : يعلم حيث \_.

وقال الشيخ عبادة في حاشيته على شذور الذهب «قال المرادى: لم يجئ «حيث» فاعلا ولا مفعولا ولا مبتداً».

# مسألة (١٠)

في باب الإضافة \_ بعد قول الناظم:

# والزموا إضافة لكن فَجر

قال المكودى: (وجعل المرادى قوله: (فجسر) شاملا للجر في اللفظ والمحل، لتندرج الجملة، وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله:

لدن شب حتى شاب سود الذوائب

وأجاز المرادى أيضا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كقوله: لدن أنت يافع» مسألة (١١)

في باب المصدر \_ في شروط المصدر

قال الشيخ خالد في التصريح: «زاد المرادي شرطا خامسا، وهو أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل».

أقول: وقد ذكره المرادى فى شرحه للألفية ـ بعد قول الناظم: إن كان فعل مع «أن» أو «ما» يحل محله .. مسألة(١٢)

في باب الترخيم ـ بعد قول الناظم:

تَرْخِيْمًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى كَيَّا سُعًا فِيْمَنْ دَعَا سُعَاداً

بعد الكلام في إعراب «ترخيما».

قال الشيخ الأشموني: «وأجاز المرادي وجها رابعا، وهو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف؛ لأنه يلاقيه في المعنى».

### مسألة (١٢)

في باب موانع الصرف ـ الوصفية وزيادة الألف والنون.

قال الشيخ عبادة في حاشيته على الشذور. بعد الشرح:

«وزاد المرادى لفظين:

وَزد فيهنَّ خمصانا على لغة وأليانا)

وأيضا ذكره الأشموني والصبان.

أقول: وبالرجوع إلى كــتب النحو المتقدمــة على المرادى، وجدت أن «اليان» سبقه بها ابن الناظم. قال في شرحه لألفية والده ص٢٥٩:

«فقد رأينا بعض ما هو صفة على فعلان مصروف كندمان وسيفان وأليان» ا هـ.

# مسألة (١٤)

فى حرف الباء «بجل» فى المصنف من الكلام على مغنى ابن هشام قال الشمنى: «قال ابن أم قاسم فى الجنى الدانى. أما «بجل» الاسمية فلها قسمان:

أحدهما: أن يكون فعلا بمعنى يكفى فتلحقها نبون الوقاية مع ياء التكلم. فيقال (بجلني).

والثانى: أن تكون اسما بمعنى «حسب» فتكون الباء المتصلة بها مجرورة الموضع ولا تلحقها نون الوقاية».

وبالرجوع إلى هذه الآراء في كتب المرادي لاحظت أنه لم ينسبها لقائل.

### ملاحظة

يلاحظ على ابن أم قاسم المرادى أنه:

۱ - كان يقتصر على بعض الأحكام في المسألة دون استقصاء. مثل ذلك في
 باب الكلام ـ بعد قول الناظم:

# بِالْجَرِّ والتَّنْوِيْنِ .. إلخ

قال: «للاسم خمس علامات: الأولى الجسر. وهو يشمل الجر بالحرف نحو «بزيد» وبالمضاف نحو «غلام زيد»، ولا جر بغيرهما خلافا لمن زاد التبعية». فاقتصر على ذلك وترك الجر بالمجاورة، وقد أثبته الجمهور كما في همع الهوامع للسيوطي ٢/٥٥ «أثبت الجمهور من البصريين والكوفيين الجر بالمجاورة..». وإن كان ضعيفا كما قال السيوطي في الهمع « «خاتمة» في سبب للجر ضعيف أثبت الجمهور..».

فعلى صاحبي أن يذكر الجر من جميع الجوانب.

٢ ـ كان يعترض على المسألة فيقول: وفيه نظر، وفي بعض المسائل لا يذكر
 وجهة نظره.

مثال ذلك: في بأب ظن \_ بعد قول الناظم:

بِغَيْرِ ظُرْف أَوْ كَظَرْف أَوْ عَمَلْ وَإِنْ بِبَعْضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ بِعَدْ الشَّرِح قَالَ المرادي:

اوزاد في التسهيل أن يكون حاضرا، وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال. فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل، ولم يشترطه غيره، وفيه نظر».

ومثال آخر في باب الحال ـ بعد قول الناظم:

الحَالُ وَصَفٌ فَضَلَةً مُنْتَصِبُ مِفْهِمٌ فِي حَالَ كَفَرْدَا أَذْهَبُ

في جر الحال بمن الزائدة.

قال المرادى: «وذكر فى حروف الجر من شسرح التسهيل أن «من» الزائدة ربما دخلت على الحال، ومثله بقراءة من قرأ «ما كان ينبغى لنا أن نُتخذ من دونك من أولياء» \_ مبنيا للمفعول \_ وفيه نظر».

### مذهبهالنحوي

يبدو لى من الدراسة أن المرادى لم يفته كتاب من كتب النحو الهامة ابتداء من كتاب سيبويه إلى مؤلفات معاصريه ـ دون أن يقرأه، ولم يترك أيضا كتب مالك كالتسهيل وشرحه فى الكافية وشرحها وغير ذلك.

ولا أغالي إذا قلت: إنه درس كل هذه الكتب دراسة وافية واعية.

وكان كثير الدأب على القراءة والاطلاع، حستى إنه ليخيل إلى وهو يتصدى للتأليف يضع أمامه كتب ابن مالك وسيبويه والكسائى والفراء والأخفش والمبرد وابن السراج وثعلب والجرمى والفارسى والسيرافى والزمخشرى وابن كيسان وابن برهان وابن جنى وابن مضاء وابن خروف وابن الحاجب وابن عصفور وأبى حيان وغيرهم من كبار النحاة.

فإننا نجد آراء هؤلاء جميعا وغير هؤلاء معروضة في كتب النحو عامة وشرح المرادى خاصة يوافقها أو يخالفها يؤيدها أو يردها يقويها أو يضعفها يصححها أو يخطئها، ويوازن بينها ويرجح ويختار في تبصرة وثقة واعتداد إلى جانب أنه كان على إحاطة بالقراءات والعروض والتفسير والأصول.

وأول ما يطالعنا من عميزات مذهب المرادى أنه مال إلى التجديد والابتكار في منهج تأليفه، ويمكن أن نلمس هذا في شرحه.

فقد اعتمد على أن يعرض آراء ابن مالك في شرحه مؤيدا أو معارضا، ولما كان هذا العمل قد حاز إعجاب بعض الشراح، رأينا الشيخ الأشموني في شرحه



وقد مال ابن أم قاسم إلى السهولة واليسر في كل ما ذهب إليه حتى إنه ليصرح عقب المسائل الخيلافية المطولة بتحقيق يشتمل على إجمال لما وقع فيه الخلاف، وأنه يختار المذهب؛ لأنه أسهل أو لبعده عن التكلف والتعقيد. ويعول كثيرا على آراء ابن مالك في التسهيل والكافية وشرحيهما، وقد يذكر المسائل المتعارضة من آرائه في هذه الكتب. قاصدا بذلك التوضيح والتبيين.

ويمتاز المرادى بالحسم بين مذاهب السنحاة بصريين وكوفسين وبغداديين ومغاربة فهو يعرض الآراء في دقة وأمانة ويرجح ويتخير.

فشرحه هذا مسزيج من نحو النحاة وآرائه الخاصة، وإن كانت المسحة الغالبة هي المسحة البصرية.

ولا يقف المرادى في كتابه عند المسائل النحسوية بل يعدو ذلك إلى التصريف واللغة كلما سنحت مبانحة .

ولما كان ابن أم قاسم قد اشتغل بالقراءات والتفسير والأصول، فقد استمد شواهده من القرآن الكريم، ولحب في كتاب الله حمله هذا الاتجاه في بعض الأحيان على قبول الشواهد من القراءات غير المشهورة أو الشاذة؛ لأنه كان يثق فيما نقله القراء.

ويلاحظ أن المرادى يمثل بأبيات لا يحتج بقول قائلها كأبى نواس وأبى العلاء مقتديا بغيره.

وابن أم قاسم كان يحترم السماع والقياس، ويمتاز أسلوبه بالدقة في التعبير وصوغ الأحكام التي تكفل عرض المذاهب بوضوح وسهولة.

وشرح الألفية موضوع البحث مثال حي لهذا الأسلوب.

انتهت الدراسة

ويليها الجزء الأول من التحقيق

# القسم الثاني

# فلاقیق شرح ألفیة ابن مالك للمرادی المعروف بابن أم قاسم المتوفى عام ٧٤٩هـ



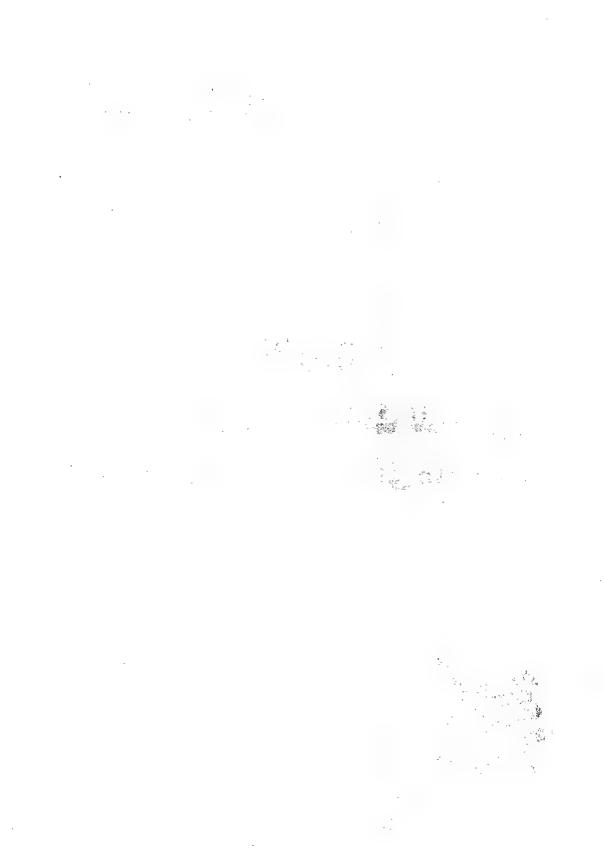

# بسِتِماللْ|لرجمن الرجيم مقدمة المحقق

الحمد لله المنعوت بجميل الصفات، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات، والمبحوث بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين، حتى رفع الله بهم مناره، وأعلى كلمته، وحبك دينه المرضى وطريقه المستقيم.

#### وبعدى،

فهذا الكتاب تحقيق لأهم أصل من أصول الأشمونى التى اعتمد عليها وأخذ منها، ويكاد يكون صورة لها. فالأشمونى وشرح المرادى على ألفية ابن مالك يكادان يكونان شيئا واحدا.

لذلك اخترت هذا الكتاب للتحقيق والشرح، وقدمته إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، جزءا من رسالتي للدكتوراه التي أجزت عليها مع مرتبة الشرف الأولى.

واسم الكتاب كاملا هو اتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» ومؤلفه ابن أم قاسم المرادى.

وقد اعتمدت على ثلاث نسخ:

#### وصف المخطوط؛

#### أ - النسخة الأولى:

۱ \_ خطها: نسخة فى مجلد بقلم معتاد بخط إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل ومسطرتها ٢١ سطرا \_ ٢٢ سم.

مودعة بمكتبة الأزهر تحت رقم (٣٢٣٨) عروسي ٤٢٥٦٥.

٢ ـ فى أول صفحة خاتم مكتوب فيه «ملك الفقير إلى رب العالمين محمد أمين المنصوري».

٣ - وفى نفس الصفحة مثلث مكتوب بداخله «هذا كتاب توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك للشيخ العالم العلامة بدر الدين بن على ابن الشيخ صالح الزاهد قاسم بن عبد الله بن المرادى المالكي رحمه الله».

٤ - ووضع أيضا خاتم أزرق اللون لم تظهر عليه كتابة.

٥ - نهايتها: وفي نهساية النسخة كتب «تم الشرح المبارك المسلك في تحقيقه الطريق المبارك يوم الأربعاء لثلاث وعشرين من شهر محرم سنة ١٢٨٣ على يد العبد الفقير المعترف باللنب والتقصير إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل القناوى غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين».

٦ - قيمتها: هذه النسخة وإن لم تكن مضبوطة بالشكل فخطها واضح،
 وجلى ومجدولة بالمداد الاحمر، والسقط بها قليل.

# ب - النسخة الثانية:

ا - خطها: نسخة في مجلد مخطوط بخط الشيخ صالح سلامه رمضان السكندري مودعة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٢٣.

۲ ـ فى أول صفحة كستب بين خاتمين لم تظهر عليهما الكتابة «مشترى من تركة الشيخ صالح سلامة رمضان فى ٣ أغسطس سنة ١٧٨٠م».

(٣) وفي الصفحة الثانية أبيات من الشعر هي:

فما شرح الخلاصة كالمرادى وتنقسيح على وفق المرادى وذهن ثاقب في الاجتهاد(۱) على ألفية سبق الجوادي

وقفت على يقينى فى اعتقادى كتساب جل فى تحصيل نحو مؤلفه له علم غسرير لقد سبق الورى فى علم نحو

<sup>(</sup>١) هَكَذَا بِالْأَصِلِ بِدُونَ يَاءٍ، وَمَا عَدَاهِ بِالْيَاءِ.

وفاق فما يطاق له سباق على الخيل المضمرة الهوادى وقد بذل النصيحة في كتاب له شرف وها أنا فيه بادى شهبر فضله في الناس طرا وما يخفيه إلا ذو عنادى فمهما شت فن النحو خذه ففوزك في مرادك بالمرادى مرادى تكفي تكفي المسراد وفيه كفاية لذوى الرشادى فخذ بالجسد بالتذكار فيه

٤ - نهايتها: وكان قد نسخ القسم الأخير قبل القسم الأول، فكتب فى آخرها «كتبه لنفسه ثم لمن شاء من بعده عبيد الله الفقير صالح سلامة السكندرى مولدا ومنشأ المالكى مذهبا الأشعرى عقيدة الخلوتى طريقة غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وأحبابه، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، آمين يا مجيب الدعوات.

وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة المبارك الموافق لمضى سبعة عشر يوما خلت من شوال سنة ١٢٧٧هـ سبعة وسبعين وماثتين والف من هجرة من له العز والشرف.

وكان ذلك بمقام ولى الله سيدى أحمد المكنى نفعنا الله وإياكم ببركاته آمين اللهم كما مننت علينا بإكمال الجزء الثاني فامنن علينا بإكمال الجراء الأول بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه.

وفي آخر القسم الأول كتب «حرر في ٢٥ل سنة ١٢٧٨.

٥ ــ قيــمتــها: نالت حظ الضبط بــالشكل، وهي أقل جودة من غــيرها في الخط، ومجدولة بالمداد الأحمر، وبها سقط.

#### ج - النسخة الثالثة،

۱ ـ نسخة فــ مجلد مخطوط مودع بدار الكتب المصــرية بالمكتبة التــيمورية
 رقم ۱۵۰ وعدد أوراقها ۲۳۰ ورقة.

- ٢ ـ في أول صفحة فهرس أجمل فيه جميع أبواب النحو.
- ٣ ـ وعليه خاتم أحمر كتب فيه (وقف أحمـد بن إسماعيل بن محمد تيمور).
- ٤ نهايتها: كتب في آخر النسخة «تم الكتاب بعناية الملك الوهاب والحمد
   لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين.

بتاريخ نهار الأربعاء حادى عشر شوال سنة ١٠٣٤ أربع وثلاثين والف،

٥ ـ مكتوب على هامش النسخة في آخر صفحة منها:

البسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مفيض أنوار الفهوم وفاتح مغاليق العلوم، والصلاة والسلام على من أوتى نوابغ الكلم، وبوالغ الحكم، المرسل رحمة لكافة الأمم، والمنزل عليه: ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ٢ عَلَّمَ الإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ ﴾ [العلق] وعلى آله واصحابه مصابيح العلم.

وبعد: فإن الشاب الفاضل والماهر الكامل درة تاج الأذكياء، وواسطة قلادة أرباب الجد والتشمير من الأتقياء. السيد سليمان الحافظ بن الشيخ أحمد بن الشيخ سليمان الشهير بالحسموى، الإمام بالجامع الشريف الأموى، قد قرأ هذا الشرح بطرفيه قراءة مللكوة وتدبر، والتمس منى الإجازة به، والتفسير والفقه والقراءات وسائر ما تجوز لى وعنى روايته بشروطه المعتبرة عند أهل الأثر راجيا منه ألا ينسانا من دعائه النافع.

ولاسيما إذا جافت النفحات السَّحَريَّة الجنوب عن المضاجع، وله منى على قصورى مثل ذلك، والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.

أحمد بن عِلى العثمانِي.

حرر ليلة الخميس لتسع بقين من ذي القعدة سنة ١١٤٣.

٦ - وقبل الغلاف الأخير خاتم أيضا مثل الأول مكتوب فيه «وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور بمصر».

٧ ـ قيمتها: نسخة وضح خطها وضبطت بالشكل ومنظمة، ومجدولة بالمداد
 الأحمر، غير أن بها خرما، وبهامشها كثير من التصحيحات.

وإنما وقع اختيارى على أن أجعل النسخة الأولى هي الأصل، مع أن الثانية ضبطت بالشكل وكذا الثالثة لأن خطها أوضح وسقطها أقل منهما.

#### عنوان الكتاب:

فى النسخة الأولى «توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك» وفى الثانية والثالثة «شرح الفية ابن مالك».

#### موضوعات الكتاب:

هي موضوعات ألفية ابن مالك، أولها.

كلامنا لفظ مفيد كاستقم . .

#### طريقة شرحه للألفية:

يعرض البيت ثم يشرحه شرحا إجماليا، وكثيرا مايذكر كل جزء من أجزائه على حدة، ويشرح هذا الجزء منفردا بوضوح مستشهدا بآيات الله والأحاديث النبوية، وأقوال العرب وأشعارهم، وفي الغالب يكتفي من البيت بجزء الشاهد، وألاحظ في هذا الشرح أنه يسأل ويجيب لتتم الفائدة، وقد حلى شرحه بذكر تنبيهات.

#### مرتبة شرحه للألفية بين مؤلفاته:

يلاحظ أن هذا الشرح في المرتبة الثانية من بين شروحه، فهمو يقول في شرحه للألفية في المقدمة عند قول ابن مالك:

#### وأستعين الله في ألفيه ،

«قول صاحب المقرب: النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى ائتلف منها، وقد بسطنا الكلام في غير هذا الكتاب».

ورجعت إلى مؤلفاته الموجودة. فلم أعـــثر على هذا البسط، ولعله في كتاب كشرح المفصل له، وهو غير موجود.



## وفى باب المعرف بالألف واللام ـ بعد قول الناظم: ال حرف تعريف أو اللام فقط

بعد الشرح قال المسرادى: «وأجاب المستنصر لسيبويـ عن أكثر هذه الأوجه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب».

ورجعت إلى مؤلفاته الموجودة فلم أجد إجابة. فأخذت من ذلك أن هذا الشرح مرتبة من بين شروحه.

## منهج التحقيق

عنيت في تحقيق هذه المخطوطة بالجوانب الآتية:

- ١ ـ بعد مراجعة النسخ الثلاث جعلت نسخة هي الأصل، واعتمدت عليها.
- ٢ ـ قابلت النسخ الأخرى عليها، وأثبت بعض المخالفات التي وجدت في سخ.
  - ٣ ـ رقمت الآيات القرآنية مع ذكر سورها.
  - ٤ ـ تخريج الأحاديث النبوية، وشرح ماصعب منها.
- ٥ ـ نسبت الأبيسات الشعرية إلى قسائلها، وشرحتها بما يبين الغرض، مع
   النص على موضع الاستشهاد بها، وذكر شراح الألفية الذين استشهدوا بها.
  - ٦ ـ شرحت الأمثال العربية ونسبتها إلى مصدرها.
    - ٧ توضيح لبعض ما أشكل من النص.
- ٨ ــ قمت بإضافة عدد قليل من العناوين للتوضيح وحتى لا يطول الكلام
   بالقارئ ووضعته بين قوسين معقوفين تتميما للفائدة.
  - ٩ تعرضت لذكر بعض آراء سيبويه في كتابه «الكتاب».
    - ١٠ ـ التعريف بالأعلام.

١١ ـ طريقة الترقيم في الهامش هي:

قد أشير إلى نسخة «أ» مثلا \_ يعنى: أن هذه الجملة أو الكلمة موجودة فى نسخة «أ» فقط وسقط فى الباقى، وقد أشير إلى «أ»، «ب» فقط فكذلك. أما إذا كانت الجملة أو الكلمة فى كل نسخة فأشير إلى كل نسخة برقمها. مع بيان التغيرات.

وأعتقد أن المكتبة العربية في أمس الحاجة إلى هذا التحقيق الذي يعتبر من أهم المراجع في إحياء التراث العربي.

والله أسال أن يسدد خطانا على طريق الحق والصواب، وأن يكتب لنا التوفيق والسعادة، وأن يكون عملى مثمرا نافعا إنه سميع مجيب.

والحمد لله رب العالمين.

دكتور/ عبد الرحمن على سليمان



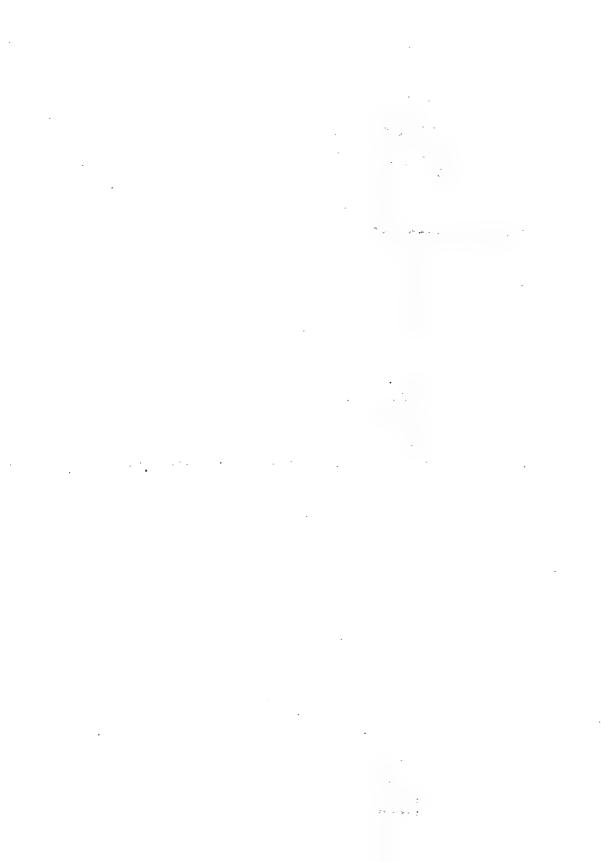





# البزء الأول

### ويشتمل على:

الكلام وما يتألف منه - المعرب والمبنى - النكرة والمعرفة - الضمير - العلم - اسم الإشارة - الموصول - المعرف بأداة التعريف - الابتداء - كان وأخواتها - فصل في دما ولا ولات وإن المشبهات بليس، - أفعال المقاربة - إن وأخواتها - دلا، التي لنفى الجنس - ظن وأخواتها - أعلم وأرى.

••••

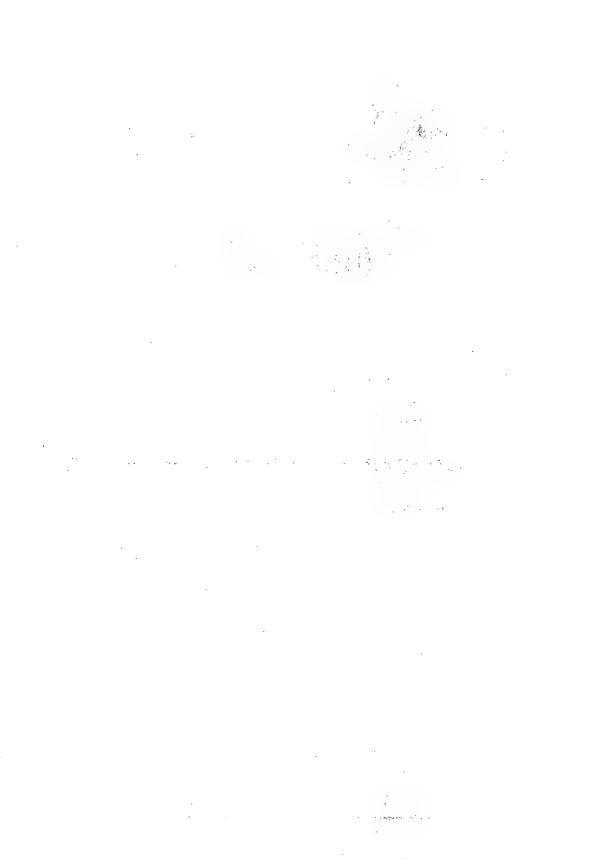

قال الشيخ الإمام العالم العلامة بدر الدين أبو على حسن ابن الشيخ الصالح الزاهد قاسم بن عبد الله على المرادى المالكي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته:

الحمد لله والشكر له، وصلاته وسلامه على محمد خير نبي ارسله، وبعد...

فهذا توضيح (مختصر)<sup>(۱)</sup> لمقاصد ألفية ابن مالك -رحمه الله تعالى- يجلو معانيها على طلابها ويظهر محاسنها (على حفاظها)<sup>(۲)</sup> سألنيه بعض حفاظها المعتنين باستنباط فوائدها من ألفاظها، فأجبته إلى ذلك رغبة في الثواب، وتقريبا على الطلاب، وبالله أستعين، وهو الموفق والمعين.

## [ مقدمة الألفية ]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال مُحَمَّدٌ هـ و ابْنُ مالك أحمَدُ رَبِّى اللَّهَ خَيْرَ مَالك

قال فعل (ماض)<sup>(۳)</sup> واوى العين مفتوحها متعد إلى واحد، وإذا وقعت بعده جملة محكية به فهى فى موضع مفعوله والمحكى به فى (الرجز)<sup>(٤)</sup> أحمد ربى . . . . إلخ.

وقوله (هو ابن مالك) جملة معترضة بين القول ومحكيه.

فإن قلت: هلا قال: يقول: محمد كما (قال)<sup>(ه)</sup> ابن (معط)<sup>(۲)</sup> في ألفيته، لأن المحكى لم يمض (بعد)<sup>(۷)</sup>.

قلت: (فالجواب عنده)(٨) ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) أ، ب، وفي نسخة ج (لخطابها).

<sup>(</sup>٣) نسخة أ. (٤) أ، ونسخة ب (البيت):

<sup>(</sup>٥) أ. وفي نسخة ب، ج (فعل).

<sup>(</sup>٥) ١. وفي نسخه ب، ز (٦) وبالأصل معطى.

<sup>.</sup>j (v)

<sup>\* ( )</sup> 

<sup>(</sup>٨) أ، وفي نسخة ب (في الجواب عنده)، ج (فالجواب عنه).

الأول: يجوز أن يكون قد تاخر نظم (قال) عن المحكى فيكون على ظاهره والثانى: أن يكون أوقع الماضى موقع المستقبل (تحقيقاً له وتنزيلا)(١) منزلة الواقع.

والشالث: أن يكون وضع كلمة (قال) أول (نطقه)(۱) ليحكى بها عند (قضاء)(۱) الحاجة والفراغ من المحكى، ونظيره (ما أجازه)(۱) السيرافي(۱) في قول سيبويه ـ رحمه الله ـ (هذا باب علم ما الكلم(۱) من العربية)(۱) أن يكون وضع كلمة الإشارة غير مشير بها إلى شيء ليشير بها عند الحاجة والفراغ من المشار إليه.

وحذفت الف (مالك الأول) (٨) خطأ، لأنه علم مشتهر كشير الاستعمال، ويجوز إثبات الف أيضا. قال بعضهم: وإثباتها جيد، وأما مالك آخر البيت فلا تحذف الفه، لأنه صفة (٩).

# مُصلِّيًّا عَلَى النَّبِيّ المُصطِّفَى وآله المستكملين الشرفا

مصلياً حال من فياعل أحمد، والمصطفى المختار، الاصطفاء افتهال من الصفو وهو الخالص من الكدر والشوائب، أبدل من تائه طاء لمجاورة الصاد، وكان

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (تحقيقا وتنزيلا له).

<sup>(</sup>٢) أ، ج، وفي ب (نظمه).

<sup>(</sup>۴) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) ا، ج وفي ب (ما أجاز).

<sup>(</sup>٥) هو: آبو سعيد الحسن بن عبد الله نشأ بسيراف (من بلاد فسارس على الخليج الفارسى) وارتحل إلى عمان في سبيل العلم ثم عاد إلى سيراف ثم اتجه إلى معسكر مكرم ثم توطن بغداد وولى القضاد فيها.

تلقى عن ابن السراج ومبرمان وابن دريد وغيرهم، وألف الكتب القيمة، فشرح كتاب ميبويه بما لم يسبق إليه، وله كتاب أخبار النحويين البصريين، توفى ببغداد سنة ٣٦٨هـ.

<sup>(</sup>٦) أ، ب، وفي ج (علم الكلم).

<sup>(</sup>۷) ج ۱ ص۲ سيبويه.

<sup>(</sup>A) أ، ج وفي ب (مالك الأولئ).

<sup>(</sup>٩) وفي الكشاف ٩/١ قرئ ملك يوم الدين. وفي القاموس المحيط ٣/ ٣٠: وككتف وأمير وصاحب ذو الملك ولعله يقصد الحذف وعدمه في الخط فقط لا في النطق. وقال الشيخ الصبان ٨/١ (وبين مالك الأول ومالك الشاني الجناس التام اللفظي لا الخطي أن رسم الأول بغير ألف كما هو الاكثر في مالك العلم، فإن رسم بها كما هو أيضا جيد كان لفظها خطيا فاطلاق البعض كونه لفظها خطيا محمول على الحالة الثانية)

ثلاثيه لازماً تقول صفا الشيء يصفو (صفاء)(١) وجاء الافتعال (منه)(١) متعديا. وفي معنى الآل(٢) وأصله خلاف مشهور ليس هذا موضع ذكره(٤).

واختلف في جواز إضافته إلى الضمير فمنعه الكسائي<sup>(٥)</sup> والنحاس<sup>(١)</sup> وأجازه غيسرهما<sup>(٧)</sup> وزعسم أبو بكسر الزبيدي<sup>(٨)</sup> أن إضافته (إلى)<sup>(١)</sup>

(۱) ا، ب.

(٢) أ، ج وفي ب (فيه).

(٣) في الأصل الأول.

(٤) قال الأشموني ١/٥ (أصل آل أهل، قلبت الهاء همزة، كما قلبت الهمزة هاء في «هراق» الأصل «أراق» ثم قلبت الهمزة ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها كما في «آدم وآمن» هذا مذهب سيبويه.

وقال الكسائى: أصله «أول» كجمل من آل يتول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا. وقد صغروه على «أهيل» وهو يشهد للأول وعلى «أويل» وهو يشهد للثانى، ولا يضاف إلا إلى ذى شرف بخلاف أهل، فلا يقال «آل الإسكاف» ولا ينتقض به «آل فرعون» فإن له شرفا باعتبار الدنيا.

- (٥) الكسائى: هو أبو الحسن الإمام على بن حمزة بن عبد الله الكسائى إمام الكوفيين فى النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين، ولقب بالكسائى لأنه أحرم فى كساء وقيل كان يصنع الأكسية، وهو من أهل الكوفة وقد استوطن بغداد وتعلم النحو على كبر، وأخذ عن معاذ الهراء، ولقى الخليل وجلس فى حلقته، وجرت بينه وبين الفراء مجالس، وقيل للفراء: ما اختلافك إلى الكسائى وأنت مثله فى النحو، فقال: لقد أتيته فناظرته فكأنى كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر، وله مؤلفات كثيرة، توفى سنة ١٨٩هـ.
- (٦) النحاس: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، أبو جعفر النحوى المصرى، رحل إلى بغداد وعاد إلى مصر، وكان لئيم النفس شديد التقتير على نفسه، وقلمه أحسن من لسانه، وصنف كتبا كثيرة منها: الكافى في العربية، المبتهج في اختلاف الكوفيين والبصريين وغير ذلك. وجلس على درج المقياس بالنيل يقطع شيئا من الشعر فسمعه جاهل، فقال: هذا يسحر النيل حتى لا يزيد. فدفعه برجله فغرق، وذلك في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.

(٧) أ، ب.

- (A) هو أبو بكر محمد بن الحسن، أصله من ربيد القبيلة يمنية ولد في أشبيلية وتأدب على أبيه ثم سمع من أبي على القالى ومحمد بن يحيى الرياحي وغيرهما في قرطبة حتى غدا أوحد زمانه في النحو وحفظ اللغة، فاختاره المستنصر بالله لتأديب ولده، وله مؤلفات: الواضح في النحو، وأبنية الأسماء في الصرف، وطبقات النحويين واللغويين، توفي في قرطة سنة ٣٧٩هـ.
  - (٩) في الأصل (من) والسياق يقتضي (إلى) بدل (من).



(الضمير)(۱) من لحن العسامة والصحيح أنه من كسلام العرب(۲).

# واستَعِينُ اللَّهَ في الفِيَّة مقاصِدُ النَّحْوِ بها مَحوِيَّهُ

للنحو في اللغة أربعة معان: الأول أن يكون مصدرا. تقول نحوت كذا نحواً أي قصداً. والثاني أن يكون ظرفًا. أنشد أبو الحسن:

يَحْدُو بِهَا كُلْ فَتَى هَبَّات وَهُن نحو البيت عامدات(٢)

قال أبو الفتح(1): وأصله المصدر.

(١) أ، ج، وفي ب (المضمر).

(٢) قال عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليسوم آلك. وفي الحديث (اللهم صل على محمد وآله) راجع الأشموني ١/٥.

(٣) البيت من الرجز المسدس وفي شرح الشواهد الكبرى (قائله راجز لم أقف على اسمه) ج١ ١ ٢٤ وبحثت فلم أعثر له على قائل.

الشرح: (يحدو بها) أي الإبل. أي يزجرها للشيء. قال ابن فارس: الحدو بالإبل زجرها والغناء لها.

هبات على وزن فعال - بالتشديد - من هبت به إذا صاح ودعاه. وكذلك هوت به (نحو البيت) أراد به الكغبة المشرفة، (عامدات): أي: قاصدات من عمد إذا قصد.

الاستشهاد فيه: في قوله (نحو البيت) فإن لفظة (النحو) ههنا ظرف وهو يجيء لمعان كثيرة: الأول: بمعنى الظرف وهو كثير، تقول توجهت نحو الدار أي: جهتها.

والثاني: بمعنى القصد. تقول نحوت معروفه أي قصدته.

والثالث: بمعنى الطريق. تقول هذا نحو المدينة أى طريقها.

والرابع: بمعنى مثل. تقول هذا نحو ذلك أي مثله.

والخامس: بنو نحو (من الارد) قوم من العرب ينسب إليهم النحوى.

والسادس: نحو الكلام وهو قصد القائل أصول العربية ليتكلم مثل ما تكلموا به.

والنحو فى اصطلاح القوم معرفة كيفية كلام العرب وتصرفاتهم فيه وما يستحقه كل نوع من الإعراب. كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه، والنسب إليه أيضا نحوى، والفرق بينه وبين النسبة إلى بنى نحو بالقرينة.

والسابع: النحو يجيء بمعنى الإمالة. يقال نحوت بصرى إذا أملته وكذلك نحيته بمعنى أملته.

الثامن: يجيء بمعنى القسم، تقول هذا على أربعة أنحاء أي: أربعة أقسام.

(٤) هو أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى مولدا ونشأة وأبوه جنى مملوك رومى. وكان إماما في العربية ومن أحمدُق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والصرف، قسرا الادب على ابى على =

والثالث: أن يكون بمعنى مثل، يقال: هذا نحو هذا أى مثله.

والرابع: أن يكون بمعنى القسم. يقال هذا على أربعة أنحاء أي أقسام.

وإطلاق لفظ النحو، على هذا العلم من إطلاق لفظ المصدر على المفعول به، فالنحو إذن بمعنى المنحو أى المقمود (كالنسج بمعنى المنسوج)(١) وخص (به هذا)(١) العلم وإن كان كل علم منحوا كاختصاص علم الأحكام الشرعية بالفقه وله نظائر في كلامهم.

#### سبب تسمية النحو

وسبب تسمية هذا العلم نحوا، ما رُوى أن عليا رضى الله عنه (٣) لما أشار إلى أبى الأسود الدُّولَى (٤) أن يضعه وعلمه الاسم والفعل والحرف وشيئًا من الإعراب. قال (انح) (٥) هذا النحو يا أبا الأسود. وقد حد النحو بحدود كثيرة، ومن أقربها قول بعضهم: النحو: علم يعرف به أحكام الكلم العربية إفرادا وتركيبا، ومن أشهرها قول صاحب المقرب (٢): النحو علم مستخرج بالمقاييس

<sup>=</sup> الفارسى، وأخذ عنه ثم فارقـه وقعد للإقراء بالموصل، فاجتاز بها شـيخه أبو على فرآه في حلقته والناس حوله فقال له: تزببت وأنت حصرم . . .

وله مصنفات كشيرة منها: ١- كتاب الخصائص وقد طبعته دار الكتب. ٢- اللمع. ٣- شرح ديوان المتنبى. وغير ذلك. توفى أبو الفتح سنة ٣٩٢هـ ودفن ببغداد.

<sup>(</sup>١) أ، ب. وفي ج (كالنسخ بمعنى المنسوخ).

<sup>(</sup>٢) أ، ب وفي ج (وخص بهذا).

<sup>(</sup>٣) هو على بن أبي طالب كرم الله وجهه. ابن عم رسول الله ﷺ.

<sup>(3)</sup> أبو الأسود: هو ظالم بن عمرو من الدئل: (بطن من كنانة) كان من سادات المتابعين، ورد البصرة من عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أن تولى بعض العمل فيها لابن عباس عامل على كرم الله وجهه أيام خلافته. وهو واضع النحو على الصحيح بتعليم على كرم الله وجهه، وأول من دون فيه، كما أنه أول من ضبط المصحف بالشكل. أخذ عنه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وغيرهما. توفى بالبصرة في الطاعون الجارف سنة عبه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (انحو) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) هو كتـاب فى النحو لابن عصفـور - أوله الحمد لله الذى لم يسـتفتح بأفضل من اسـمه كـلام، مخطـوط بقلـم قديم وبه خـرم من الأول مودع بدار الكـتب المصـرية تحت رقم 209.

المستنبطة من استقراء كلام المعرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه (التي)(١) ائتلف منها، وقد (بسطنا)(١) الكلام على ذلك (في غير هذا الكتاب)(١).

# تُقَرَّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظِ مُوجَزٍ وتَبْسَطُ البِذَلَ بُوعِد مُنْجَزِ

قال الشارح: يقول هذه الألفية مع أنها حاوية للمقصود الأعظم من النحو فيها من المزية على نظائرها، أنها تقرب إلى الأفهام المعانى البعيدة بسبب وجازة اللفظ وتنقيح العبارة (ويسط البذل) أى: توسع العطاء بما تمنحه لقرائها من الفوائد، واعدة بحصول مآربهم وناجزة (بوفائها)(1) هـ(٥).

## وتَقتضى رضًا بغيرِ سُخطِ فائقة الفية ابن معطى(١)

هو الإمام أبو زكسويا يحيى بن معطى بن عبد النور الزواوى الحنفى الملقب زين الدين، سكن دمسشق طويلا واشتخل عليه خلق كشير، ثم سافر إلى مسصر وتصدر بالجامع العتيق بها لإقراء الأدب إلى أن توفى بالقاهرة فى سلخ القعدة سنة ٦٢٨ ثمان وعشرين وسستمائة ودفن من الغد على شفيسر الخندق بقرب تربة الإمام الشافعى رضى الله عنه، ومولده سنة ٥٦٤ أربع وستين وخمسمائة (٧).

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (الذي).

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (بسطت). -

<sup>(</sup>٣) ج وفي أ، ب (في غير الكتاب) راجع الأشموني ١/٥.

<sup>(</sup>٤) أ، ج، وفي ب (لوفائها).

<sup>(</sup>٥) ص ٣ الشارح.

<sup>(</sup>٦) فائقة ألفية ابن معط: من حيث:

أ - أن صاحبها لم يتمكن من حصرها في بحر واحد، كابن مالك في ألفيته من بحر الرجز بل جعلها في بحرى الرجز والسريم.

ب- أكثر ابن معط من الإطناب - بخلاف ابن مالك فإنه يقتصر على الأهم.

جـ- ابن معط ورع بعض المعلومات في أبواب مختلفة كأفعل الشفضيل لم يجمعه في باب واحد.

د - جعل ابن معط الفيته في واحد وثلاثين عنوانا فكان يضم العناوين المتقاربة وابن مالك جعلها في ثمانين عنوانا، لتنشيط النفس، ويتميز كل قسم عن غيره. وإن كان ابن معط زاد بعض الأبواب ولكن قواعدها أقل من قواعد الفية ابن مالك، ولذلك اشتهرت الفية ابن مالك. ولعكوف صاحبها على دراسة هذا الفن ومؤلفاته الكثيرة التف الكثير حوله.

<sup>(</sup>٧) راجع الاشموني ٦/١.

# وهُو بِسِبْق حَائِزٌ تَفْضِيلا مُستوجِبٌ ثنائي الجميلا واللَّهُ يَقضى بهبات وافره لي ولَهُ في دَرَجات الآخره

يشير بذلك إفى فضل المتقدم على المتأخر وما يستحقه السلف من ثناء الخلف ودعائهم. والدرجات، قـال فى الصحاح<sup>(۱)</sup>: هى الطبقـات من المراتب. وقال أبو عبيدة (۲): الدرج إلى أعلى والدرك إلى أسفل.

#### \*\*\*

## الكلام وما يتا لف منه

إنما بدأ بتعريف الكلام؛ لأنه هو المقصود في الحقيقة، إذ به يقع التفاهم، وإنما قال (وما يتألف)<sup>(٦)</sup> ولم يقل: وما يتركب؛ لأن التأليف كما قيل أخص إذ هو تركيب وزيادة، وهي وقوع الألفة بين الجزءين<sup>(١)</sup> والضمير المرفوع في يتألف عائد على ما. والمعنى هذا باب شرح الكلام. والمجرور بمن عائد على ما. والمعنى هذا باب شرح الكلام. والمحرور بمن عائد على ما. ولكنه حذف باب شرح الكلام وشرح الشيء الذي يتألف الكلام منه، وهو الكلم. ولكنه حذف الباب والشرح وأقام المضاف إليه مقام المحذوف اختصاراً (ثم قال)<sup>(٥)</sup>:

كَلامُنَّا لَفْظٌ مُفَيْدٌ كَاسْتَقَمْ

هذا تعريف (الكلام)(٢) في اصطلاح النحويين، فلـذلك قيده بإضافــته إلى الضمير. وقوله (لفظ) جنس للحد، وهو صوت المعتمد على (مقطع من اللسان)(٧)

<sup>(</sup>١) ١/ ١٥٠ الصحاح.

<sup>(</sup>۲) هو معمر بن المتنى اللغوى البصرى مولى بنى تيم «تيسم قريش» رهط أبى بكر الصديق. فارسى الأصل. يهودى الآباء. أخذ عن يونس وأبى عسمرو بن العلاء، وأخذ عن المازنى وغيره، قسيل: كان أعلم من الأصمعى وأبى زيد بالأنساب والأيام. وله تصانيف كشيرة تقارب المائتين في ثلاثة مجلدات، والمجاز في غريب القرآن. وغير ذلك. توفى سنة ٢١٣ وقد قارب المائة.

<sup>(</sup>٣) أ، ج، وفي ب (وما يتألف منه).

<sup>(</sup>٤) أ، وَفَى ب، ج (الألفية الجزءين) راجع الأشموني ٨/١.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٦) ب، ج، وفي أ (للكلام).

<sup>(</sup>٧) أ، وفي ج (على مقاطع الفم).

وخرج بتصدير الحبد به ما يطلق عليه كلام في اللغة وليس بلفظ وهو خمسة أشياء:

الخط، والإشارة، وما يفهم من حال الشيء، وحديث النفس، والتكلم. وقدوله (منفيد) فيمنل أخرج به منا يطلق عليه لفظ، وليس بكلام في الاصطلاح لكونه غير مفيد.

وذلك خمسة أشياء: الكلمة، نحو (زيد»، والمركب تركيبا تقييديا<sup>(۱)</sup> نحو «غلام زيد» أو تركيبا إسناديا لا يجهل «كالنار حارة» أو لم يقصد ككلام النائم، أو قصد لغيره لا لذاته كالجملة الموصول بها، فلا يسمى شيء من ذلك كلاما في الاصطلاح لكونه غير مفيد الإفادة الاصطلاحية، وهي إفهام معنى يحسن السكوت عليه.

وقوله (كاستقم) تمثيل للكلام الاصطلاحي بعد تمام حده. لا تتميم للحد خلافا للشارح(٢)، (٣) وقد نص في شرح الكافية على أن في الاقتصار على مفيد كفاية.

فإن قلت: إذا كان في الاقتصار على مفيد كفاية، لكونه مغنياً عن بقية القيود فما باله ذكرها في التسهيل، حيث قال: والكلام، ما تضمن من الكلام إسناداً مفيدا مقصودا لذاته (١٤)؟

<sup>(</sup>۱) أقول المركب التمقيميدى نحو «حميوان ناطق» وأمما «غلام ريد» فهمو مركب إضافي وقد استحسن الشيخ الصبان ذكر المركب التقميدى والمزجى مع الإضافى عندما ذكر الاشمونى المركب الإضافى فقال: «وكمان الأحسن ذكر المركب التقميدى والمزجى مع الإضافى» المركب الاحمان.

<sup>(</sup>۲) هو: الإمام بدر الدين محمد بن مالك النحوى، كان في النحو إماما ذكيا حاد الخاطر، أخذ عن والده ثم انتقل إلى بعلبك وسكن بها، وقرأ عليه هناك جماعة، فلما مات والده طلب إلى دمشق، وولى وظيفة والده، وتصدى للتصنيف. وكان إماما في مواد النظم من النحو والمحاني والبيان والبديع، ولم يستطع نظم بيت واحد بخلاف والده. وقد شرح الفية والده وكافيته ولاميته وصنف كثيرا غير ذلك. ومات بدمشق سنة ٦٨٦هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الشارح ص٣ (فاكتفى عن تتميم الحد بتمثيل).

<sup>(</sup>٤) راجع التسهيل ص٣.

قلت كأنه أخذ (المفيد)(۱) في حد التسهيل بالمعنى الأعم لا بمعنى الاصطلاح، فلذلك احتاج إلى ذكرها أو أراد أن ينص فيه على ما يفهم من قيد الإفادة بطريق الالتزام.

فإن قلت: هل الأولى تصدير الحد باللفظ كما فعل هنا أو بالقول كما فعل في الكافية؟

قلت: تصديره بالقول (أولى)(٢) لأنه أخص، إذ لا يقع على المهمل بخلاف اللفظ فإنه يقع على المستعمل والمهمل، وقد صرح بذلك في شرح التسهيل(٣).

وذهب بعضهم إلى أن اللفظ والقول مترادفان يجوز ' إطلاقهما على المهمل، وعلى هذا قيل: إن اللفظ أولى من القول، لأن القول يطلق على الرأى – والاعتقاد إطلاقا متعارفا (وشاع ذلك)(٤) حتى صار كأنه حقيقة عرفية، واللفظ ليس كذلك.

وأورد أن اللفظ جمع لفظة فلا يصح جعله جنسا.

وأجيب بأن اللفظ مصدر (صالح)<sup>(ه)</sup> للقليل والكثير، والتاء في «لفظة» (للتنصيص)<sup>(۱)</sup> على الوحدة، وليس اللفظ بجمع، وإنما يقال (ذلك)<sup>(۷)</sup> فيما ليس عصدر كالكلم والنبق.

واعتسرض بأنه لا يصح كون اللفظ هنا مصدرا، لأن المسدر (هو)(^) فعل الشخص، وفعل الشخص ليس هو الكلام بل الكلام متعلقه.

«فزيدٌ قائِمٌ مثلا هو الكلام. ولفظك إذا عنيت به المصدر يتعلق بهذه الجملة. والجواب أن اللفظ هنا مصدر أطلق على المفعول به.

<sup>(</sup>١) أ، ج، وفي ب (البعيد).

<sup>(</sup>۲) أ، ج، وفي ب (أولا).

<sup>(</sup>٣) هو شرح كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك والشرح له أيضا ولكن ولم يتم وأتمه ابنه.

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٦) ب، ج، وفي أ (للتأنيث).

<sup>(</sup>٧) ب.

<sup>(</sup>۸) ج.

الأول: لم يشترط كثير من النحويين في الكلام سوى التركيب الإسنادى، فمستى حصل (الإسناد)(١) كان كلاما، ولم يشترطوا الإفادة ولا القصد، فالكلام عندهم ما تضمن كلمتين بالإسناد. قال في شرح التسهيل: وقد صرح سيبويه(٢) في مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة.

الثاني: لم يشترط ابن طلحة (٢) في الكلام التركيب فرعم أن الكلمة الواحدة وجودا وتقديرا قد تكون كلاما إذا قامت مقام الكلام «كنعم» و «لا» في الجواب.

والصحيح أن الكلام هو الجملة المقدرة (بعدهما)(٤) لا واحدة منهما.

الثالث: قبال في شرح التسهيل: وزاد بعض العبلماء في حبد الكلام (أنّ يكون) من ناطق واحد الحترازا من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل (أو جزء) (١) ذلك المبتدأ لأن الكلام (عمل) (١) واحد فلا يكون عامله إلا واحدا. قال: (وللمستغنى) (٨) عن هذه الزيادة جوابان:

<sup>(</sup>١) ج، وفي أ، ب (الإسنادي).

<sup>(</sup>۲) هو أبو بشر عمر بن عشمان بن قنبر مولى بنى الحارث بن كعب وسيبويه لقبة ومعناه بالفارسية رائحة التفاح، قبيل: لقب بذلك لأنه كان جميلا نظيفا، نشأ بالبصرة وأخذ النحو والأدب عن الحقيل بن أحمد وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب وغيرهم. وبرع فيهما حتى أصبح إماماً لا يجارى في العربية، وأخذ اللغة عن الاخفش الكبير وغيره وكان إذا أقبل على الخليل بن أحمد يجله ويقول: مرحبا بزائر لا يمل. وكتابه يعتبر خير الكتب التى الفت في النحو وأجمعها لمسائله. وناظر الكسائي ببغداد بمجلس يحيى بن خالد البرمكي فناصروا الكسائي عليه في مسالة العقرب والزنبور، واتجه إلى فارس ومات في سنة ١٨٠ ودفن بشيراذ.

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر بن محمد بن طلحة الأموى الأشبيلي كان إماما في العربية عارفا بعلم الكلام درس العربية والآداب بأشبيلية أكثر من خـمسين سنة، وكان عاقلا وذكيا ذا عدالة ومروءة مقبولا عند الحكام والقضاة، وكان يميل إلى مذهب ابن الطراوة في النحو، ومات بأشبيلية سنة ١١٨هـ.

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>ه) ا، ب.

<sup>(</sup>٦) وفي ج (أو خبر).

<sup>(</sup>v) أ، ج.

<sup>(</sup>۸) ا، ج، وفی ب (والمستغنی).

أحدهما: أن يـقول: لا نسلم أن مجمـوع النطقين ليس بكلام بل هو كلام وليس اتحاد الناطق معتبرا كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبرا في كون الخط خطا.

والثانى: أن يقال كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالاً على نطق الآخر بالأخرى، فسمعناها مستحضر فى ذهنه فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا زيد. أى: المرئى زيد. اهد مختصرا.

وأقول (إن) (۱) صدور الكلام من (ناطقين) (۱) غير متصور، لأن الكلام من مشتمل على الإسناد لا يتصور (صدوره) (۱) إلا من واحد، وكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام كما أجاب به ثانيا.

وقوله: ..... وأَسْمٌ وَفَعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الكَلَمْ

بيان: يتألف (منه) (۱) الكلام (أى: الكلم الذى يتــألف منه الكلام) (۱) اسم وفعل وحرف لا رابــع لها. ودليل الحصر أن الكلمــة إن لم تكن ركنا للإسناد فهى الحرف وإن كانت ركناً له، فإن قبلته بطرفيه فهى الاسم وإلا فهى الفعل.

وأول من قسم الكلم (إلى)(١) هذه القسمة وسماها بهذه (الأسماء)(١) أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، والنحويون مجمعون على أن أقسام الكلم ثلاثة: إلا من  $(4)^{(A)}$  يعتد بخلافه(١). واعلم أن الكلم اسم جنس

<sup>(</sup>۱) ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج، وفي ! (الناطقين).

<sup>(</sup>٣) ب، ج، وفي أ (صدورا).

<sup>(</sup>٤) ب، ج، وفي أ (منها).

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) أ، ب.

<sup>(</sup>٧) أ، ج.

<sup>(</sup>۸) ا، ج.

<sup>(</sup>٩) هو أبو جعفر بن صابر فإنـه زاد اسم الفعل مطلقا وسـماه مخالفـة، والحق أنه من أفراد الاسم – صبان ٢٣/١.

جمعى (۱) وأقل ما يتناول (۲) ثلاث كلمات، وبينه وبين الكلام عموم من وجه (۱) وخصوص من وجه، فالكلام أعم من جهة أنه يتناول المركب من الكلمتين فصاعدا، وأخص من جهة أنه لا يتناول غير المفيد، والكلم أعم من جهة أنه يتناول المفيد وغير المفيد، وأخص من جهة أنه لا يتناول المركب من (كلمتين كما سبق) (۱). فإن قلت: مقتضى قوله (اسم وفعل ثم حَرف الكلم) أن (الكلم مخصوص) (۱) بما تركب من اسم وفعل وحرف. وليس كذلك بل يطلق على مخصوص) (۱) بما تركب من اسم وفعل وحرف. وليس كذلك بل يطلق على ثلاث كلمات فصاعدا من ثلاثة أجناس نحو «إن زيدا ذَهَب» أو من جنسين نحو «إن زيدا ذَهب» أو من جنسين نحو «إن زيدا ذَهب» .

قلت: المعنى بالكلام (ههنا) (٧) الأجناس الثلاثة، أعنى الكلمة التي يراد بها جنس الأسماء والكلمة التي يراد بها جنس الأفعال والكلمة التي يراد بها جنس الحروف. والكلم البهدة) (١) الاعتبار لا يقع إلا على الثلاثة المذكورة، ولا يتصور فيه غير ذلك.

وأما إطلاق الكلم على ما ذكر من المثل ونحوها فصحيح باعتبار الآحادى لأن الكلمة كمنا تطلق ويقصد بها جنس الاسم أو الفعل أو الحرف تطلق ويقصد بها (آحاد الاسماء)(١) والأفعال والحروف.

فإذا قيل: في نحو (إن زيدا ذهب)(١٠) هذا كلم.

<sup>(</sup>۱) وقيل: جمع، وقيل أسم جمع، والمختار أنه اسم جنس جمعى، لأنه لا يقال إلا على ثلاث كلمات فأكثر سواء اتحد نوعها أو لم يتحد أفادت أم لم تفد. اهد الأشموني ج١ ص٩. واسم الجنس الجنمعي: ما يدل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين واحده بالتاء شجر وشجرة.

<sup>(</sup>۲) أ، ب وفي ج (وأقلة يتناول).

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) ج، وفي أ، ب (الكلمتين).

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب (الكلم غير مخصوص).

<sup>(</sup>٦) ج .

<sup>(</sup>٧) أَ، وفي ج (هنا).

<sup>(</sup>۸) أ، ج. وفي ب (علني عدًا).

<sup>(</sup>٩) ب، وج.

<sup>(</sup>۱۰) آ، وَفَى بِ، جِ (ذَاهبٍ).

فواحد الكلم هنا كلمة يراد بها الشخص لا الجنس فتأمله.

وأورد على (الناظم)(١) أنه قسم الكلم إلى غير أقسامه؛ لأن الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة لا أقسام للكلم، وأقسام الكلم أسماء وأفعال وحروف، لأن علامة صحة القسمة جواز إطلاق(٢) اسم المقسوم على كل واحد من الأقسام.

والجواب: أن هذا من تقسيم الكل إلى (أجزائه)(٢) وإنما يلزم صدق اسم المقسوم على كل من الاقسام في تقسيم الكلي إلى جزئياته(٤) والناظم لم يقصد ذلك.

وأورد عليه أيضا أن إدخال «ثم» في قوله «ثُمَّ حَرْفٌ» ليس بجيد، لأن ثم للتراخى وإذا قسمنا شيئا إلى أشياء فنسبة كل واحد من الأقسام إلى الشيء المقسم نسبة واحدة. والجواب: أن ثم في قوله: «ثُمَّ حَرْفٌ» يجوز أن يكون استعملها (٥) بمعنى الواو (لأنها المعهودة في مثل ذلك) (١٦)، ويجوز أن تكون على بابها للتنبيه على تراخى مرتبة الحرف عن الاسم والفعل، لكونه فيضلة، وكل منهما يكون عمدة.

وقوله: (وَاحدُهُ كَلَّمَةُ).

الضمير للكلم أى: واحد الكلم كلمة، فكل من الاسم والفعل والحرف كلمة (وجد بها)(٧) لفظ بالفعل أو بالقوة دل بالوضع على معنى مفرد، وتطلق في الاصطلاح مجازا على أحد جزءى العلم المضاف نحو: «امرئ القيس»



<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين الطائى الجبائى النحوى ولد سنة ٦٠٠ ستمائة وتعلم فى دمشق وتصدر لتعليم العربية فى حلب؛ أما النحو والصرف فكان فيهما بحرا لا يشق لججه واشتهر بالألفية التى نظمها فى النحو وتعرف باسمه. وصنف تصانيف مشهورة وكان أمة فى الاطلاع على الأحاديث وأشعار العرب وهو يستشهد بهما بعد القرآن الكريم. وتوفى فى سنة ٢٧٢هـ ودفن فى دمشق.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ب، ج. وفى أ (جزئياته) وفى النسخ (تقسيم الكلى) وهو: تحليل المركب إلى أجزائه التى تركب منها. أبو خضرى ٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) هو ضم قيود إلى أمر مشترك لتحصل أمور متعددة بعدد القيود، أبو خضرى ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) أ، ب. وفي ج (استعمالها).

<sup>.1(1</sup> 

<sup>(</sup>٧) أ، ب. وفي ج (وحدها).

(فمجموعهما)(۱) كلمة حقيقية، وكل منهما كلمة مجازا (والكلم اسم جنس يتميز واحده بالتاء)(۱) وفيه لغتان التذكير والتأنيث فقال واحده على الأولى، وقال ابن معط(۱) في الفيته واحدها على الثانية.

وفى الكلم ثلاث لغات فى نظائره نحو (كَبِد) وقوله (والقَوْلُ عَمْ) يعنى عمّ الكلمة والكلام والكلم، فيطلق على كل (واحد) من الثلاثة قول حقيقة، ويطلق مـجازاً على الرأى والإشارة وما يفهم من حال الشيء وهو أخص من اللفظ، (لأنه لا يطلق) (1) على المهمل. خلافا لمن جعلهما مترادفين، وقد سبق ذكره.

وقوله: كَلَّمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَد يُؤُمُّ

بيان لأن الكلمة قد يقصد بها في اللغة ما يقصد بالكلام، فتطلق على اللفظ المفيد كقولهم «كلمة الشهادة» وهو مجاز مهمل في عرف النحويين.

فقيل: هو من (تسمية الشيء (٧) باسم بعضه) (٨).

وقيل: إن أجزاء الكلام لما ارتبط بعضها ببعض حصلت له بـذلك وحدة فشابه (٩) بذلك الكلمة. فأطلق عليه كلمة.

ولما ذكر أن (الكلم)(١٠٠ ثلاث، شرع فسى بيان ما يميــز كل واحد منــها عن أخويه(١١٠).

<sup>(</sup>۱) ب، ج، ۱ (مجموعها)...

<sup>(</sup>۲) زيادة في نسخة أ.

<sup>(</sup>٣) مضى في المقدمة التبعريف به.

<sup>(</sup>٤) فَعَلَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ ﴿ يَمُونَ صَارَهُ نَبَقَ.

<sup>(</sup>ه) ب.

<sup>(</sup>٦) ب وفي أ (لأنه لا ينطلق) وفي ج (لئلا يطلق).

<sup>(</sup>٧) أ، ج. وفي ب (من باب تسمية الله).

<sup>(</sup>٨) (كتسميتهم ربيئة القوم عينا) أشموني ١١/١، وراجع الشارح ص٤.

<sup>(</sup>٩) ب، ج وفي أ (فأشار).

<sup>(</sup>١٠) ب، وفي أ، ج (الكلمات).

<sup>(</sup>۱۱) ب، ج وفي أ (إخوته).

## مايميز الاسم

# فقال: بالجَرِّ والتَّنْوِينِ وَالنِّدا وَأَلُ وَمُسْنَدِ للاسْمِ عَيْيزٌ حَصَلُ فَذَكر للاسْمِ عَيْيزٌ حَصَلُ فَذكر للاسم خمس علامات:

الأولى: الجر وهو يشمل الجر بالحرف نحو (بزيدٍ) وبالمضاف نحو (غلام ريدٍ) ولا جر بغيرها خلافا لمن زاد التبعية (١).

وقد (ظهر أن ذكر)(٢) الجر أولى من (ذكر)(٣) حرف الجر(٤).

والثانية: التنوين وهو مصدر نونّت الكلمة، ثم غلب حسى صار اسماً (٥) للنون الساكنة التى تلحق الآخر لفظاً وتسقط خطًا وهو عند سيبويه والجمهور خمسة أقسام: تمكين وتنكير وعوض ومقابلة وترنم، وزاد الأخفش (١) سادساً

(۱) أثبت الجمهور الجر بالمجاورة للمجرور في نعت مثل «هذا جحر ضب خرب» وتوكيد كقوله: يا صاح بلغ ذوى الزوجات كلهم، بجر كلهم على المجاورة لأنه توكيد لذوى المنصوب لا للزوجات وإلا لقال كلهن. والذي زاد للتبعية هو الأخفش. قال السيوطي في همع الهوامع ج٢ ص١٩ (لا ثالث لهما، ومن زاد التبعية فهو رأى الأخفش . .) والجر بالمجاورة سبب للجر ضعيف كما في همع الهوامع ٢/٥٥. ومثال ما اجتمع سواء أكان العامل حرفا أم إضافة تبعية «بسم الله الرحمن الرحيم» واسم مجرور بالحرف، والله بالإضافة، و «الرحمن الرحيم» بالتبعية.

والحق أن التبعية ليست عاملاً، إنما العامل هو عامل المتبوع في غيـر البدل، قال الخضرى ج١ ص١٨ (وأن العامل في التابع ليس التبعيـة بل هو عامل المتبوع من حرف أو إضافة إذ لا عامل للجر غيرهما حتى المجاورة والتوهم).

- (۲) ج، ب.
  - (۳) ج.
- (٤) قال الأشموني ج١ ص١١ (قال في شرح الكافية: وهو أولى من التعبيسر بحرف الجر، لتناوله الجر بالحرف والإضافة) اهـ.
  - (ه) ا، ج.
- (٦) أبو الحسن الأخفش: هو سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش البصرى وهو الأخفش الأوسط أحد أثمة النحاة من البصريين، أخذ النحو عن سيبويه، وإن كان أكبر منه، وعلم والد الكسائى بعد أن رحل سيبويه إلى الأهواز، وكان ثعلب يقول فيه: هو أوسع الناس علما، وقال المبرد: أحفظ من أخذ عن سيبويه الأخفش. وصنف كتبا كثيرة منها المقاييس في النحو، والاشتقاق وغير ذلك. ومات الأخفش سنة ٢١٥هـ.



وهـــو الغـــالى<sup>(۱)</sup>وانكــره الســيرافى والزجــاج<sup>(۱)</sup> وقـيـل هـــو قسـم الترنم.

فتنوين الـتمكين<sup>(۲)</sup> نجو (زيد ورجل) وهو اللاحق للاسم المعـرف المنصرف اشعاراً ببقائه على أصالته.

وتنوين التنكير<sup>(۱)</sup>نحو (صه) إذا أردت سكوتًا ما، ونحو (سيبويه) لغير معين، وهو اللاحق بعض المبنيات فرقاً بين نكرتها ومعرفتها، ويطرد فيما آخره (ويه).

وتنوين العبوض ضربان: عبوض عن حرف نحبو جَبوار (٥) وغَواش (١) وبُعَيْسُلِ تصغيبُو بعلى، فبالتنوين فيسهما عوض (عن) (٧) الياء المحسفوفة على

<sup>(</sup>۱) وهو اللاحق للنقوافي المقديدة زيادة على النون، والغالى من الغلسو وهو الزيادة قال الأشموني جا ص١٧ (ويسمى التنوين الغالى، زاد الاخفش وسماه بذلك لأن الغلو الزيادة، وهو زيادة على الوزن، وزعم ابن الحاجب أنه إنما يسمى غاليا لقلته وقد عرفت أن إطلاق اسم التنوين على هذين - الغالى والترنم - مجاز ضلا يردان على الناظم)، (والمجاز أي بالاستعارة علاقته المشاكلة التي هي المشابهة في الشكل والصورة) أ هـ صبان جا ص٣١٠.

<sup>(</sup>Y) هو أبو إسحق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج النحوى وكان من أهل الفضل والدين، وكانت صناعته خوط الزجاج، ثم مال إلى النحو فلزم المبرد ليعلمه، وشرط له أن يعطيه كل يوم درهما وما زال يلازمه حتى نبغ فى النحو؛ ووفى بشرطه حتى فرق الموت بينهما، وله تصانيف كثيرة منها مختصر النحو وشرح أبيات سيبويه وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف. وغير ذلك. وتوفى ببغداد سنة ٢١٦هـ وقد أناف على الثمانين، وآخر ما سمع عنه «اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل».

<sup>(</sup>٣) ويسمى تنوين الصرف.

<sup>(</sup>٤) قياسا في العلم المختوم بويه كسيبويه وسماعا في اسم الفعل «كإيه» واسم الصوت «كغاق» لحكاية صوت الغراب.

<sup>(</sup>٥) جوار: جمع جارية وهي السفينة، وفتية النساء، وأصل جوار - على الصحيح - جوارى بالضم والتنوين استثقلت الضمة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وحدف التنوين لوجود صيغة منتهى الجموع تقديرا؛ لأن المحذوف لعلة كالثابت فخيف رجوع الياء فجيء بالتنوين عوضا عنها.

<sup>(</sup>٦) وغواش: جمع غاشية وهي الغطاء وهما من الجموع المعتلة على وزن فواعل وهي في نسخة ج.

<sup>(</sup>٧) أ، وفي ب، ج (من).

(الصحيح)(۱) وعوض (من المضاف إليه)(۱) إما جملة نحو: (يومئذ) وإما مفرد نحو: (كل وبعض) على رأى(۱).

وتنوين المقابلة نحو (مسلمات) وهو اللاحق لما جمع بالف وتاء مزيدتين سمى بذلك لأنه قابل النون فى جمع المذكر السالم وليس بتنوين الصرف خلافا للربعي الديم المربعة بعد التسمية كما ثبتت النون فى نحو (عرفات) وهذه الأربعة من خواص الاسم؛ لأنها لمعان لا تليق (لغيره)(٥).

وتنوين التسرنَّم وهو اللاحق للروى المطلق عوضــاً من مدة الإطلاق فــى لغة تميم (٦) وقيس (٧) كقوله:

## أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ (٨)

(۱) أ، ج، وفي ب (الأصح) أى: تحذف السياء لالتقاء الساكنين بناء على الراجع من حمل مذهب سيبويه والجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرف لتعلق الإعلال بجوهر الكلمة بخلاف منع الصرف فإنه حال للكلمة. صبان ٢٢/١.

(٢) أ، ب وفي ج (من مضاف إليه).

(٣) قال في التصريح: والتحقيق أنه تنوين صرف يذهب مع الإضافة ويثبت مع عدمها أهـ
 ١/ ٣٥.

(٤) هو على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعى أبو الحسن الزهرى، أحد أثمة النحويين وحذاقهم الجيدى النظر الدقيقى الفهم والقياس، وكان مبتلى بقتل الكلاب، وتصدر فى بغداد للإفادة، غير أن شذوذه الخلقى نفر الناس منه فقد تبذل فى المجون إلى غير حد، ومن تصانيفه شرح الإيضاح، وشرح مختصر الجرمى، وتوفى ببغداد سنة ٤٢٠هـ.

(٥) ب، وفي ج (بغيره) وفي أ (بغيرها).

(٦) وتميم قبيلة من أشهر قبائل مضر العدنانية.

(٧) من القبائل التي كانت بعيــدة عن تيار العجمة وهي التي كتب للسانها البقــاء على سجيته وطبيعته.

(A) البيت لجرير بن عطية بن الخطفى، أحد الشعراء المجيدين وهو شاعر أموى. وهو مطلع قصيدة يهجو بها الراعى النميرى الشاعر.

وعجز البيت: .... وَقُولِي إِنْ أَصِبْتُ لَقَدْ أَصَابَن

وهذا الشاهد غير موجود في ب، ج.

الشرح: أقلى: خففي - اللوم: العذل - العتاب: التعنيف.

المعنى: خففى يا عاذلة من لومى وتعنيفى، وإن رأيت منى صوابا فلا تنكريه علىّ وقولى: والله لقد أصابن. ومن قال أصبت - بكسـر التاء - أراد إن قصدت النطق بالصواب بدل اللوم.

وقولهم: تنوين الترنم. قال المصنف: هو على حذف مضاف. أى تنوين ذى ترنم وإنما هو عوض من الترنم (١٠)؛ لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس (حرف)(٢) الروى، وهذا القسم يشترك فيه الاسم والفعل والحرف.

فمثاله في قول العجاج:

# يا صاح ما هاج العيونَ الذُّوفَن (٦)

الإعراب: (أقلى): فعل أصر - من الإقلال - مسند للياء الـتى للمخاطبة الواحدة مبنى على حذف النون وياء المؤشة المخاطبة فاعل مبنى على السكون في محل رفع. (اللوم): مفعول به. (عاذل): متادى مرحم حذفت منه ياء النداء مبنى على ضم الحرف المحذوف في محل نصب وأصله: يا عاذلة. (والعتابا): معطوف على اللوم. (وقولى): فعل أمر والياء فاعله. (إن): حرف شرط. (أصبت) فعل ماض فعل الشرط التاء فاعله وهذا اللفظ يروى بضم التاء للمتكلم ويكسرها للمخاطبة. (لقد أصابن): جملة في محل نصب مقول القول، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله.

والتقدير: إن أصبت فأقلى اللوم، أو: إن أصبت فقولي لقد أصابا.

الشاهد: «العتابن» فإن التتوين فيه بدل ألف الإطلاق لترك الترنم، وهو اسم مقترن بأل. مواضع المبيت: ذكره ابن هشام في أوضح المسالك 1/3، والسيوطى في همع الهوامع 1/٧١، وابن عقيل في شرحه للألفية 1/١، والأشموني 1/١١، وسيبويه ج٢ ص٩٢١، والخصائص لابن جني ٢/٦٩، والإنصاف لابن الأنباري ٢/٣٨٥.

(١) قال ابن عقيل: فَجَنَّى مِالتَّنوين بدلًا من الألف لأجل الترنم ١/٦.

(۲) أ، وفي ج (حركة).

(٣) قاتله الراجز العسجاج. واسمه عسد الله بن رؤبة، والعج رفع الصوت، ورؤبة بضم الراء وسكون الهمزة وفستح الباء الموحدة بعدها هاء سساكنة - وهي في الأصل اسم القطعة من الخشب يشعب بها الإناء وجمعها رئاب.

الشرح: «هاج» من الهيسجان، يقال هاج الشيء يهيج هيجا وهياجا وهيجانا، واهتاج وتهيج أى ثار وتحرك، وهاج هنا متعد. «الذرف» بضم الذال المعجمة وفتح الراء المشددة - جمع ذرافة من ذرف الدمم إذا سأل.

الإعراب: «ياً» حرف النداء «صاح» منادى مرخم على لغة الانتظار ولم يرخم على لغة الاستقلال «ما هاج» منا مبتندأ وهاج فعل والضمير الذى فنيه هو فاعله يرجع إلى ما «العيون» مفعوله «الذرفن» نصب على أنه صفة للعيون والجملة خبر مبتدأ.

الاستشهاد في قوله: «القرفن» فإنه جمع بين الألف واللام وتنوين الترنم.

مواضع الشاهد: ذكره سيبويه ج٢ ص١٩٩، وابن الناظم ص٥.

#### وفي الفعل:

## مِنْ طَلَلِ كَالْآتَحَمِيُّ أَنْهَجَنَّ (١)

وفي الحروف قول النابغة:

لَمَّا تَزُلُ برِحالنا وكانْ قَدنْ(٢)

أَرِف التَّرَحُّلُ غيرَ أَنَّ رِكَابِنَا

(١) قائله أيضا الراجز العجاج.

الشرح: «من طلل» - بفتحتين - وهو ما شخص من آثار الدار وجمعه أطلال وطلول «كالاتحمى» بفتح الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الحاء المهملة وهو نوع من البرود بها خطوط دقيقة، وليست الياء فيه للنسبة، وإنما هي مثل الياء في قولهم قصى بردى وشبه به الأطلال من أجل الخطوط التي فيه. «أنهجا» فعل ماض يقال أنهج الثوب إذا بلى وخلق.

الإعراب: «من طلل» جار ومجرور متعلق بقوله هاج «كالاتحمى»، صفة موصوفها محذوف، أى: كالبرد الاتحمى، وهو صفة لطلل، ومحلها الجر «أنهجن» جملة فعلية ماضية في محل النصب على الحال.

الاستشهاد: في قوله «أنهجن»، فإنه أدخل تنوين الترنم في الفعل.

مواضع الشاهد: ذكره ابن هشام في المغنى ٢/ ٤١، وسيبويه ج٢ ص٢٩٩، وابن الناظم ص٥، والخصائص ١/ ١٧١.

تعليق: فى شرح الشواهد الكبرى جعل المثال الأول والمثال الثانى بيتا واحدا. ثم قال: من طلل إلى آخره، كما زعمه ابن الناظم وغيره، فإنهم وهموا فى ذلك وهمًا فاحشا. بل لكل منهما قافية تغاير قافية الآخر، فإن تما الأول «من طلل أمسى يحاكى المصحفا».

وتمام الثانى «ما هاج أشجانا وشجوا قد شجا» صدر البيت - ج١ ص٢٩ الشواهد الكبرى. (٢) البيت للنابغة الذبيانى واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن ذبيان وهو بضم الذال المعجمة وكسرها - من قصيدة له يصف فيها المتجردة زوج النعمان بن المنذر - وهو من الكامل -.

الشرح: «أزف» دنا وقرب، ويروى «أفد» على وزن فعل - بكسر العين - والمعنى واحد. الترحل «الارتحال»، «الركاب» الإبل الرواحل واحدها راحلة ولا واحد لها من لفظها، وقيل جمع ركوب وهو ما يركب من كل دابة، «تزل» - مضموم الزاى - مضارع زال - وأصله تزول، «الرحال» من الرحيل جمع رحل وهو مسكن الرجل ومنزله، «وكأن قد» أى: وكأن قد زالت وذهبت، قرينة لما تزل.

الإعراب: (أزف): فعل ماض. (الترحل): فاعل. (غير): نصب على الاستثناء. (أن) حرف توكيد. (ركابنا) اسمها، والضمير فيه مضاف إليه- (لما): حرف نفى وجزم (تزل): =



والغالى هو اللاحق للروى المنقيد وهو كتنوين السترنم في عدم الاختسصاص بالاسم - فمثاله في الاسم قول رؤية:

# وقَاتمِ الاعمَاقِ خاوِي المخْتَرِقْنُ (١)

أصله المخترق فمزاد التنوين وكسر الحرف الذي قبله لالتهاء الساكنين. وفي الفعل قول(٢) امرئ القيس:

ويَعْدُو عَلَى الْمَرْءِ مَا يَأْتُمُونُ(٣)

#### أي ما يأتمر، وفي الحرف:

= فعل مضارع مجزوم علما. (برحالنا): جار ومجرور متعلق به. (كأن): حرف تشبيه ونصب واسمها ضمير الشأن. وخبرها جملة محذوفة تقديرها: وكأن قد زالت.

الاستشهاد فيه: في دخول تنوين الترنم في الحرف وذلك في قوله (وكأن قدن).

مواضع البيت: ذكره ابن حقيل ٢/١، وابن هشام فى المغنى ١٤٨/١، والشاطبى فى شرحه للألفية فى باب المعرف بالآلف والسلام، وابن يعيش فى المفسط ١٤٨/٨، وخزانة الأدب رقم ٥٢٥، والحصائص ٢/١٣١، والسيوطى فى الهمع ج١/٣٢١: والأشمونى ١٢/١.

(١) قائله رؤبة بن العجاج ويعده (مشتبه الأعلام لماع الخفقن).

الشرح: «القاتم» الذي تعلوه القتصة وهو لون فيه غبرة وحمرة «الأعسماق» جمع عمق - بفتح العين وتضم - وهو ما بعد من أطراف الصحراء «الخاوى» بالخاء المعجمة من خوى البيت إذا خلا. «المخترق» الممر الواسع المتخلل للرياح لأن المار يخترقه مفتعل من الحرق هم المفادة.

الإعراب: الواو: واو رب. (قاتم): مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتخال المحل بحرف الجر الزائد. (الأعماق): مضاف إليه (خاوى): صفة لـقاتم. (المخترق) مضاف إليه (مشتبه الأعلام، لماع الخفقن». صفتان أيضا لقاتم، وخبر المبتدأ مذكور بعد أبيات وهو (تنشطته كل مغلاة لوهن».

الاستشهاد فيه: أن النون الساكنة في قوله (المخترقن) هي التنوين الغالى والغرض من الحاقها الدلالة على الوقف.

مواضعه: من شراح الألفية ابن الناظم ص٥، وابن عقيل ٧/١، والأسمونى ١٦/١، وابن هشام في المغنى ٢/٥٣. وقد ذكره ابن يعيش في المفصل ١١٨/٢، والسيوطى في المهمع ٢/٨٠، والشاهد الخامس في خزانة الأدب ج٢ ص٣٠١ سيبويه.

(۲) ج.

(٣) البيت لامرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الشاعر الفائق مات في بلاد الروم عند جبل يقال له عسيب.

أى وإن.

= وصدر البيت: أحارُ بنَ عمرو وكأنَّى خَمرُنْ

الشرح: «ويعدو» فَعل وفاعله «ما يأتمر» ما مصدرية والتقدير: يعدو على ائتماره أمرا ليس برشد. وقال الأعلم معناه: يصيبه وينزل عليبه مكروه ما يأتمر به ويحمل نفسه على فعله، وهذا نحو قول السعامة «من حفر حفرة وقع فيها». والواو في «ويعدو» تصلح أن تكون للاستئناف وتصلح أن تكون للتعليل على معنى لام التعليل فيكون المعنى: يا حارث بن عمرو وكأنى خامرنى داء لأجل عدوان الائتمار بأمر ليس برشد، وتصلح لأن تكون وائدة على رأى الكوفيين والاخفش.

الإعراب: «أحار» الهمزة لنداء القريب وحار منادى مرخم، أى: يا حارث بن عمرو «كأنى» كأن حرف تشبيه ونصب وياء المتكلم اسمها «خمر» خبرها «ويعدو» الواو للاستئناف، يعدو فعل مضارع «على المرء» متعلق بيعدو «ما» يجوز أن تكون موصولا اسميا فهو فاعل يعدو، وعليه فحملة «يأتمر» لا محل لها صلته والعائد محذوف، ويعدو على المرء الأمر الذى يأتمره، ويجوز أن تكون «ما» موصولا حرفيا، وهو وصلته في تأويل مصدر فاعل يعدو، ولا تحتاج حينئذ إلى عائد.

الاستشبهاد فيه: في قوله (ما يأتمرن) حيث أدخل فيه التنوين الغالي.

مواضعه: ذكره في شرحه للألفية الأشموني ١٢/١، والسيوطي همم الهوامع ج٢ ص ٨٠، وفي مجمع الأمثال ج٢ ص ٤٧٤ رقم ٤٧٤٤.

(١) قائله رؤبة بن العجاج - والبيت من الرجز المسدس.

الشرح: «سلمى» ذكرها الراجز مصغرة ومكبرة «معدما» هو الذى لا يملك شيئا أصلا، ويروى «وإن كان عييا معدما» أنشده الشيخ أبو حيان رحمه الله.

المعنى: قلن يا سلمى أترضين بهذا البعل وإن كان شديد الفقر؟ قالت: رضيت به وإن كان كذلك.

الإعراب: «قالت» فعل ماض والتاء علامة التأنيث «بنات العم» فاعل ومضاف إليه «يا» حرف نداء «سلمی» منادی «وإنن» الواو عاطفة علی محذوف تقدیره: إن كان غنیا واجدا (و) إن كان إلخ «إن» شرطیة «كان»: فعل ماض ناقص فعل الشرط واسمها ضمیر مستتر «فقیرا» خبر كان «معدما» صفة لخبر كان، أو خبر ثان لها. وجواب الشرط محذوف دل علیه معنی الكلام. وتقدیره: وإن كان فقیرا معدما ترضین به «قالت» فعیل ماض والتاء للتأنیث «وإنن» الواو عاطفة علی مثال السابقة «إن» شرطیة حذف شرطها وجوابها لدلالة شرط السابقة وجوابها علیهما. وجملتا الشرط والجواب فی الموضعین فی محل نصب مقول القول.

الاستشهاد فيه: في قوله: (وإنن) في الموضعين حيث أدخل الراجز فيه التنوين ريادة على الوزن، فلذلك سمى التنوين الغالى.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ١٥/١، وذكره السيوطي في الهمع ٢/ ٨٠.

فإن قلت: فقد أطلق في موضع التقييد.

قلت: فقد أجيب بأن (أل) في قوله: والتنوين، للعهد، فلم يشتمل غير

### المختص بالاسم.

- (١) في نسخة ب.
- (۲) قال السيوطى في همع الهموامع ج١ ص١٧٣: (يجوز تنوين المنادى المبنى في الضرورة بالإجماع)، ثم اختلف هل الأولى بقاء الضمة أو نصبه؟ فالخليل وسيبويه، والمازنى على الأول علما كان أو نكرة مقصودة (سلام الله يا مطر عليها» وأبو عمرو وعيسى بن عمرو الجرمى والمبرد على الشانى ردا على أصله كما رد غير المنصرف إلى الكسر عند ثبوته فى الضرورة كقوله فها عديا لقد وقتك الأواقى» واختار ابن مالك فى شرح التسهيل بقاء الضم فى العلم والنصب في النكرة المعينة لأن شبهها بالمضمر أضعف، وعندى عكسه وهو اختيار النصب فى العلم لعدم الإلباس فيه والضم فى النكرة المعينة لئلا يلتبس بالنكرة غير المقصودة، إذ لا فارق حينئذ إلا الحركة لاستهوائهما فى التنوين ولم أقف على هذا الرأى لاحد).
- (٣) قائله الأحوص الأنصارى واسمه عبد الله بن محمد بن عاصم بن صعصعة، وهو شاعر مجيد من شعراء الدولة الأموية. الأحوص الذى فى مؤخر عينه ضيق. وهو من الوافر. وعجز البيت: ..... وليس عليك يا مطر السلام وفى نسخة ج ذكر البيت كله.

الشرح: (يا مطر) مطر اسم رجل. وكان دميا أقبح الناس وكانت امرأته من أجمل النساء وأحسنهن وكانت تريد فراقه ولا يرضى مطر بذلك. فأنشد الأحوص قصيدة تتضمن هذا البيت يصف فيه أحوالهما.

الإعراب: سلام: مبتدأ «الله» مضاف إليه «يا»: حرف نداء «مطر» منادى مبنى على الضم في محل نصب، ونون لأجل الضرورة «عليها» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «وليس» فعل ماض ناقص «عليك» متعلق بمحذوف خبر ليس مقدم على الاسم «يا مطر» حرف نداء ومنادى «السلام» اسم ليس تأخر عن الخبر.

الاستشهاد فيه: في قوله (يا مطرً) فإنه منون في غير محله. فقيل إنه ضرورة.

مواضعه: ذكره أبن عنقيل في المنادى ١٩٥/٢، وابسن هشام في المغنى ٢/ ٢٥ وشسرحه للألفية ٢ م١١٨، والسيوطى في الهمع ١٧٣/١، والشاهد السادس بعد الماثة في الخزانة، ٢ والإنصاف ١٩٥/١ ج١ ص٣١٣ سيبويه.

(٤) أ، وفي ب، ج (الناظم).

وفيه نظر، إذ لا معهود يصرف (اللفظ)(۱) إليه عند من تذكر له علامات الأسماء، وإن جمعلت (آل) جنسية فقد يقال لم يعتبر الترنم والغالى لقلتهما واختصاصهما بالشعر.

وقد قيل: إن تسمية ما يلحق الروى تنوينا مسجار، وإنما هو نون بدليل أنه يثبت وقفا (ويحذف وصلا بخلاف التنوين)(٢).

فالتنوين على هذا من خواص الاسم في جميع وجوهه.

وقال أبو الحجاج يوسف بن معزوز (٢): ظاهر قول سيبويه في الذي يسمونه تنوين الترنم أنه ليس بتنوين وإنما هو نون تتبع الآخر عوضا عن المدة.

الثالثة: النداء وهو الدعاء بيا أو إحدى أخسواتها، وهو من خواص الاسم، لأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما<sup>(٤)</sup> لأنه مخبر عن المعنى.

وقال في شرح التسهيل: وإنما اختص الاسم بالنداء، لأنه مفعول به في المعنى والمفعولية لا تليق بغير الاسم، واعترض قوله في المعنى لأن ظاهره أنه ليس مفعولا صريحا من جهة اللفظ، وقد سبقه أبو موسى (٥) إلى هذه

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (النظر).

<sup>.1(</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن معزوز القيسى أبو الحجاج الأستاذ الأديب النحوى من أهل الجزيرة الخضراء. قال ابن الزبير: كان نحويا جليلا من أهل التقدم في علم الكتاب، أخذ العربية عن أبى إسحق والسهيلى وكان متصرفا في علم العربية حسن النظر، أخذ عنه عالم كثير منهم أبو الوليد يونس وغيره.

والف شرح الإيضاح للفارسي والرد على الزمخشري في مفصله وغير ذلك.

مات بمرسية في حدود سنة خمس وعشرين وستمائة.

<sup>(</sup>٤) (وأما دخول (یا) علی الحسرف فی نحو (یا لیت قومی یعلمون) (یا رب کاسیة فی الدنیا علی الفیامة) وعلی الفیعل فی قسراءة الکسائی (آلا یا استجدوا) بتخفیف آلا - فلمجرد التنبیه، ولا یلزم ذکر المنبیه بل تکفی ملاحظته عیقلا، وقیل: المنادی میحذوف تقدیره (یا هؤلاء) اهر خضری ج۱ ص۲۱.

وقد يكون المفعول جملة كما في المفعول الثاني من ظن وأخواتها لأن أصل خبر المبتدأ، وهو غير مقصود في هذا الباب.

<sup>(</sup>٥) هو سليمان بن محمد الملقب بالحامض. ولقب بذلك لشراسته، لازم ثعلبا زهاء أربعين حولا ثم خلفه بعد موته. قال الخطيب: كان أوحد المذكورين من العلماء بنحو الكوفيين، وكان دينا صالحا، وكان يتعصب على البصريين، وله في النحو مختصر. مات لست بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثمائة في بغداد.

العبارة، وهذه مسألة خلاف، ومذهب سيبويه(١) وجمهور البصريين أن المنادى مفعول من جهة اللغظ والمعنى.

الرابعة: «ألى ويعنى بها حرف التعريف وهو من خواص الاسم، إذ لاحظ لغيره (فيه)(٢).

وأما (أل)<sup>(٣)</sup> الموصيولة فسإنها قد تدخل على الفعل عند المصنف وبعض الكوفيين اختياراً وعند الجمهور اضطراراً كقوله<sup>(٤)</sup>:

(۱) قال سيبويه: اعلم أن النداء كل اسم منضاف فيه هو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره، والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب ج١ ص٣٠٣.

(٢) أ، وفي ب، ج (في التعريف).

(٣) ا، ج.

(٤) قاتله الفرزدق واسمه همام بن غالب بن صعصعة يخاطب رجملا من بنى عذرة، هجاه بحضرة عبد الملك بن مروان. والفرزدق شاعر إسلامى من الطبقة الأولى وعجزه:

ولا الأصيل ولا ذّى الرّاى والجدل

والبيت من بحر البسيط.

الشرح: «بالحكم» بفتح الحاء والكاف - وهو الذي يحكّمه الخصمان ليفصل بينهما «ولا الأصيل» أي ولا الحسيب، قال الكسائي: الأصل: الحسب، والفصل: اللسان، «الرأي» العقل والتدبر، «الجدل» والمتحتين - القدرة على المحاجة.

المعنى: لست أيها العذرى مقبول الحكم؛ لأننا لم نحكمك، ولا حسب يشفع لك تدخلك، ولست ذا رأى ناضع ولا حجة قوية تدعم بها قولك فكيف تهجونا وترفع غيرنا؟.

الإعراب: «ما» نافية تعمل عمل ليس «أنت» اسمها «بالحكم» الباء زائدة والحكم خبر ما النافية «الترضى» أل موصول وترضى مضارع مبنى للمجهول «حكومته» نائب فاعل والضمير مضاف إليه والجملة لا محل لها صلة الموصول «ولا» الواو عاطفة ولا نافية «الأصيل» معطوف على الحكم «ذى» معطوف على الحكم أيضا وهو منضاف و «الراى» مضاف إليه «والجدل» معطوف على الرأى.

الاستشهاد فيه: في دخول الآلف واللام في الفعل المضارع تشبيها له بالصفة؛ لأنه مثلها في المعنى، وقال ابن مالك: ليس بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول:

ما أنت بالحكم المرضى حكومته

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٣٧ - ابن هشام ١١٧، ١١٨ - ابن ها دود - السندوبي - والأشموني ١/ ٧٠ الموصول - الاصطنهاوي، وابن عقيل ١/ ٨٩، والمكودي ص١٣٠ الموصول، والسيوطي ص٢٢ في الموصول والخصائص ٢/ ٣٠٠.

فكان ينبغى الاحتراز عنها.

فإن قلت: هل الأولى أن يعبر عن حرف التعريف بأل أو بالألف واللام (أو باللام)؟(١).

قلت: لهم في حرف التعريف ثلاثة مذاهب: أحدها أنه ثنائي وهمزته همزة قطع وصلت لكشرة الاستعمال، ولا يحسن على المذهب إلا التعبير «بأل» وهو مذهب الخليل(٢) واختيار الناظم.

قال ابن جنى: وقد حكى عن الخليل أنه كان يسميها «أل» ولم يكن يسميها «الألف واللام».

والثانى: أنه ثنائى وهمزته همزة وصل دائدة، وهى مع ديادتها معتد بها كالاعتداد بهمزة استمع ونحوه، حيث لا يعد رباعيا، وهو مذهب سيبويه فيما نقله فى التسهيل(٣) وشرحه.

وعلى هذا المذهب يجوز أن يعبر «بأل» نظرا إلى أن الهمزة كمتعد بها فى الوضع وهو أقيس، وأن يعبر عنها «بالألف واللام» نظرا إلى أن الهمزة زائدة وقد استعمل سيبويه فى كتابه العبارتين (٤٠).

والثالث: أنه اللام وحدها، وإليه ذهب أكثر المتـأخرين، ونسبه بعضهم إلى سيبويه، ولا يحسن على هذا المذهب إلا التعبير باللام، وللكلام على هذه المذاهب موضع غير هذا.



<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) هو الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الأردى البصرى، كان الخليل آية فى الذكاء وأول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب، وكان مع هذا عفيف النفس. قال فيه سفيان المثورى: من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد. وله مؤلفات كثيرة من أشهرها كتاب العين فى اللغة. وتوفى سنة خمس وسبعين وماثة وقد نيف على السبعين.

<sup>(</sup>٣) وفي التسهيل ص٤٢ (وهي أل لا اللام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه وقد تخلفها أم وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه).

<sup>(</sup>٤) راجع الصبان ١/ ٣٤، والخضرى ١/ ٢٢.

الخامسة: المسئد وهو مفعل من أسند فهو لـفظ صالح لأن يكون مفعولا به ومصدرا واسم رمان واسم مكان ولا جائز أن يراد به هنا الزمان والمكان إذ لا وجه لإرادتهما.

ويحتمل أن يريد به المفعول به، وهو ظاهر عبارته، وهو صحيح، لأن المسند من خواص الأسماء، وذلك أن المسند في الاصطلاح المشهور هو المحكوم به والمسند إليه هو المحكوم عليه، فكانه قال: ويتميز الاسم بمسند أي: بمحكوم به نحو «قام زيد» و «زيد قائم» فزيد في المثالين له مسند (أي محكوم به)(۱) وهو الفعل في المثال الأول والخبر في المثال الثاني، وذلك من علامات اسميته، ويحتمل أن يريد به المصدر أعنى الإسناد، وهو نسبة شيء إلى شيء على جهة الاستقلال(۱) وبه جزم الشارح ولكن لا يصح على إطلاقه، لأن الفعل (يشارك)(۱) الاسم في الإسناد، فإن كلا منهما (يسند)(۱) وإنما ينحصر الاسم بالإسناد إليه (فإنه)(۱) أجيب با ذكره الشارح من أنه (أراد الإسناد إليه)(۱)، (۱) فحذف صلته اعتمادا على (التوقيف)(۱) وفيه نظر؛ لأن الاعتماد على التوقيف لا يحسن في مقام التغريف.

وإن أحيب بأن اللام في قبوله (للاسم) متبعلقة بمسند وهي بمعنى إلى كسما وقع في بعض نسخ الشرح فهو ظاهر البعد.

وأورد على الناظم أثبه أطلق الإسناد، وهو قسسمان: معنوى، ولفظى. فالمعنوى هو الخاص بالأسماء (واللفظى)(١) مستشرك يوجد في الاسم والفعل والحرف نحو (ديد) ثلاثي و (ضرب) فعل ماض و (من) حرف جر.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) ج.

<sup>(</sup>٣) ب وفي أ، ج (يشرك).

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي اً (مسئد).

<sup>(</sup>٥) أ وفي ب (فإن) وفي ج (وإن).

<sup>(</sup>٦) ج وفي أ (أراد إسنادا إليه).

<sup>(</sup>٧) قال الشارح ص٤ (والإسناد إليه).

<sup>(</sup>۸) ج وفی آ، ب (التوفیق).

<sup>(</sup>٩) ج وفي أ، ب (اللفظ).

قلت: التحقيق أن القسمين كليهما من خواص الأسماء ولا يسند إلى الفعل والحرف إلا محكوما باسميتهما.

فإذا قلت: «ضرب» فعل ماض. فضرب فى هذا التركيب اسم مسماه (لفظ ضرب) (١) الدال على الحدث والزمان، وكسيف يتصور أن يحكم عليه فى المثال المذكور ونحوه بأنه باق على فعليته، وهو لا يشعر بحدث ولا زمان ولا يقتضى فاعلا ويحكم على موضعه بالرفع على الابتداء.

فإن قلت: فيقد ذكر في شرح التسهيل أن الإسناد اللفظى صالح للاسم والفعل والحرف والجملة (ولذلك)(٢) قال في حيد الاسم: كلمة يسند ما لمعناها (لنفسها أو لنظيرتها)(٢) فيقيد الإسناد بالمعنى لأنه خاص بالأسماء بخلاف الإسناد باعتبار مجرد اللفظ، فإنه عام، وإذا كان قائلا بذلك لزمه الإيراد المذكور.

قلت: لا إشكال في أن الإسناد باعتبار اللفظ صالح للفظ الاسم (وللفظ الفعل) (1) وللفظ الحرف، وللفظ الجملة. وهذا (لا ينافي) (٥) اختصاصه بالاسماء لانا نحكم على (هذه)(٢) الالفاظ المسند إليها بأنها أسماء وإن كانت لفظ فعل أو حرف.

فقـوله إن الإسناد اللفظى صالح للاسم والفـعل والحرف والجملة، صـحيح بهذا الاعتبار، وقد صرح في الكافية(٧) باسمية ما أخبر عن لفظه حيث قال:

وَإِنْ نَسَبْتَ لأَداةِ حُكْمًا فَابْنِ أَو أَعْرِبُ وَاجْعَلُنْهَا اسمًا

فإن قلت: إذا كان الإسناد مطلقا من خسواص الأسماء، فلم قيد الإسناد في حد الاسم باعتبار المعنى؟.

قلت: كأنه لما رأى اللفظى لا يتميز به لفظ الاسم من غيره، اقتصر على المعنوى، لأنه هو الذي يحصل به التمييز.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج وفي أ (كذلك).

<sup>(</sup>٣) أ، ب.

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب (لا يتأتي).

<sup>(</sup>٦) أ، ب.

<sup>(</sup>٧) كتاب لابن مالك - راجع ص ٧ من الكافية.

ألا ترى أنك إذا قلت: زيد ثلاثى، دل هذا الإسناد على اسمية «زيد» المراد به لفظ «زيد» الدال على الشخص.

كما أنك إذا قلت: ضرب مبنى على الفتح: دل هذا الإسناد على اسمية ضرب المراد به لفظ ضرب الدال على الحدث والزمان ولم يدل على (اسمية ضرب الدال على)(١) الحدث والزمان. فتأمله(٢).

### مايميز الفعل

ولما ذكر ما يتميز به الاسم، شرع في ذكر ما يتميز به الفعل فقال: بِنَا فَعَلْتَ وَاتْتُ وِيا افْعَلِي وَنُونِ ٱقْبِلَنَّ فِعْلُ يَنْجَلِي

فذكر للفعل أربع علامات:

الأولى: (تا) فعلت، وهي تاء ضمير المخاطب نحو «تباركت يا رحمن» وفي حكمها تاء ضمير المتكلم والمخاطبة، وهذه التاء في جسميع احوالها مختصة بالفعل الموضوع «للمضي»(۳)، ولو كان مستقبل المعنى نحو «إن قمت قمت».

الشانى: (تا) أتت وهي تاء التأنيث الساكنة، وهي مثل تاء الفاعل في الاختصاص بالفعل الموضوع للمضى، وتلحقه متصرفا وغير متصرف نحو (أتت) وانعمت.

قال فى شوح التسهيل: ما لم يكن أفعل فى التعجب، ولو قال ما لم (يكن) ليزم تذكير فاعله لكان أولى، ليشمل أفعل التعجب وغيره نحو: ما عدا وما خلا وحاشا، ليس فى الاستثناء: فإن تحركت التاء بحركة إعراب فهى من خواص الأسماء نحو «رحمة» وإن تحركت بحركة بناء فتكون فى الحرف نحو «لاقوة إلا بالله» ولا اعتداد بحركة النقل ولا بحركة التقاء الساكنين لعروضهما.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) راجع الصبان ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (القصى).

<sup>.1(1)</sup> 

تنبيه: قال في شرح الكافية: وقد انفردت يعنى تاء التأنيث الساكنة (بلحاقها)(۱) نعم وبئس كما انفردت تاء الفاعل (بلحاقها)(۲) تباركت.

والثالثة: يا افعلى (٣) وهي ياء المخاطبة وهي اسم مضمر عند سيبويه (٤). والجمهور (٥). وحرف عند الأخفش والمازني (١)، ويشترك (٧) في إلحاقها المضارع والأمر نحو «أنت تفعلين وافعلي».

والرابعة: نون أقبلن، وهي نون التوكيد الشديدة، وهي مختصة بالفعل، وكذلك الخفيفة نحو: ﴿ لَيُسْجَنَنُ وَلَيْكُونًا ﴾ (١) وتلحق الأمر بلا شرط والمضارع بشرط مذكور في بابه (١) وقد تلحق الماضي (وضعا) (١٠) المستقبل معنى كقوله عليه: «فإما أدركن واحد منكم الدجال) (١١).

<sup>(</sup>١) و(٢) ب، ج وفي أ (بإلحاقها).

<sup>(</sup>٣) وإنما قال المصنف «ياء افعلى» ولم يقل «ياء الضمير» لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو «أكرمني» وفي الاسم نحو «غلامي» وفي الحرف نحو «إلى» بخلاف «ياء افعلي» فإن المراد بها ياء الفاعلة، وهي لا تكون إلا في الفعل – ابن عقيل ج١ ص٩.

<sup>(</sup>٤) راجع ج١ ص٥ من كتاب سيبويه.

<sup>(</sup>٥) أقولَ: والأرجح أن تكون اسما بدليل إعرابها فاعل الفعل.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عثمان بكر بن محمد المازني من بني مازن بن شيبان، كان إماما في العربية ثقة، وقال عنه المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان وهو بصرى. وروى أن يهوديا بذل للمازني مائة دينار ليقرئه كتاب سيبويه فامتنع فقيل له: لم امتنعت مع حاجتك؟ فقال: إن في كتاب سيبويه كذا وكذا آية من القرآن فكرهت أن أقرأ القرآن للذمة. فلم يمض على ذلك حتى منحه الواثق أضعاف ما تركه لله. وله من التصانيف: تفسير كتاب سيبويه، وعلل النحو والتصريف ومات سنة ٢٤٩ هـ بالبصرة.

<sup>(</sup>٧) أ، ب (ويشترط) وفي ج (مشترك).

<sup>(</sup>۸) سورة يوسف ٣٢.

<sup>(</sup>٩) تلحق نونا التوكيد الفعل المضارع المستقل، الدال على الطلب نحو: (لتضربن زيدًا) (ولا تضربن زيدًا) (وهل تضربن زيدًا) والواقع شرطا بعد (إن) المؤكدة بما نحو (إما تضربن زيدًا أضربه) . . . أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو: (والله لتضربن زيدًا) . . . ابن عقيل ج٢ ص٢٢٩.

<sup>(</sup>۱۰) ب، ج وفی أ (وصفا).

<sup>(</sup>١١) رواه الحاكم عن جبير بن نفـير - والدجال: من الدجل وهو الـكذب والخلط، ويجمع على دجالين ودجاجلة.

#### وقول الشاعر(١):

### دَامَنْ سَعَلُكِ إِنْ رَحِمْتِ مُتَيَّمًا

وشذ لحاقها اسم الفاعل في قوله(٢):

### أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُودَا

(۱) قال في شرح المشواهد الكيرى ج١ ص١٢٠ (لم أقف على اسم قائله) وقد بحثت فلم أعثر له على قائل، وهو من الكامل.

وتمامه: لولاك لم يك للصبابة جانحا

الشرح: (دامن) أصله من الدوام ودخله نون التوكيد علي وجه الشذوذ (سعدك) خطاب لحبوبته - (المتيم) بالتشديد: من تيمه الحب إذا عبده (الصبابة): المحبة والعشق - (الجانح) من جنع إذا مال.

الإعراب: (دامن) فعل (سعدك) فاعل والكاف مضاف إليه - وهى فى الحقيقة جملة دعائية (إن) شرطية (رحبمت) جملة من الفعل والفاعل - فعل الشرط - (متيما) مفعول به، والجواب محلوف تقديره: لو رحمت متيما أدام الله سعدك - وأغنت عن ذلك الجملة المتقدمة (لولاك) لولا امتناع لوجود - وقد وليها ههنا ضمير وكان حقها أن يكون ضمير رفع نحو قوله تعالى (لولا أئتم لكنا مؤمنين) ولكن جاء قليلا لولاك ولولاى ولولاه خلافا للمبرد، ثم عند الجسمهور أنها جارة للضمير وموضع المجرور رفع بالابتداء والخبر محذوف وقد سد مسفه جواب لولا، وهى الجملة التي بعده.

وقال الخليل: لولا لا تجر ولكنهم النابوا الضمير المخفوض عن المرفوع كما عكسوا إذ قالوا ما أنا كانت ولا أنت كانا (لم يك) لم حسرف نفى ويك مسجزوم بسلم وأصله لم يكن فحذفت النون تخفيفا والضمير المستتر فيه العائد إلى المتيم وهو اسم يكن – ولم يكن – جواب لولا. (جانحا) خيره وللصبابة يتعلق به.

الاستشهاد فيه: في قوله (دامن) حيث دخلت فيه نون التأكيد وهو ماض ونون التوكيد من خواص الأمر والمضارع، وهو قليل شاذ؛ قال ابن هشام في المغنى ١٨/١: (والذي سهله أنه بمعنى أفعل).

مواضعه: ذكره الشاطبي في شرح الألفية، وابن هشام في المغنى ٢/ ٢٢.

والسيوطى في الهمع ٧٨/٢، وفي الحزانة الشاهد ٨٣.

(٢) قائله رؤبة بن العجاج. وهو من الرجز المسدس.

وقبله: (أربت إن جاءت به أملودا)

الشرح: (أملود) بضم الهمزة وسكون الميم وضم اللام - الناعم، (أريت) أصله أرأيت حذفت الهمزة منه للتخفيف. ومعنى أرأيت: أخبرني.

المعنى: اخبرنى إن جامت هذه بشباب يتزوجها. رشيق القوام أأمرٌ أنت بإحبضار الشهود لعقد نكاحها عليه؟ والاستغهام إنكارى مراد به التهكم والسخرية، لأن مثل الحضرى لا =

وفى قوله<sup>(۱)</sup>:

يَا لَيْتَ شِعْرِي عَنْكُمُ حَنِيفًا أَشْاهِرُنَّ بَعْدَنَا السُّيُوفَا

أنشدها ابن جني.

فإن قلت: فليست نون الـتوكيد إذن من خواص الفـعل لدخولها على اسم الفاعل.

قلت: دخولها على اسم الفاعل مما لا يلتفت إليه لندوره(٢).

= يصاهر عند العرب.

الإعراب: أقائلن: الهمزة للاستفهام. (قائلن) خبر مبتدأ محذوف وتقديره أفأنتم قائلن مرفوع بالواو المحذوفة لتوالى الأمثال عوض مرفوع بالواو المحذوفة لتوالى الأمثال عوض عن التنوين في الاسم المفرد (أحضروا) فعل أمر وواو الجماعة فاعل، (الشهودا): مفعول به. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول القول. وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط الذي هو قوله: إن جاءت به.

الاستشهاد فيه: حيث أدخل الشاعر فيه نون التوكيد على الاسم وهو ضرورة، سوغها شبه الوصف الواقع بعد الاستفهام بالفعل المضارع.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الشاطبي، والسيوطي ص٥، والأشموني ١٦/١ - ذكره ابن هشام في المغنى ٢/٢٠.

(١) قائله رؤبة بن العجاج. وهو من الرجز المسدس.

الشرح: (شعرى) بمعنى علمى من الشعر. قال ابن فارس: شعرت بالشيء إذا فطنت له (الحنيف) هو المسلم ههنا، وله معان أخر (أشاهرن) من شهر سيف انتضاه فرفعه يعنى أبرزه من غمده.

الإعراب: (يا) حرف تنبيه (ليت) حرف تمن ونصب (شعرى) اسم ليت. وياء المتكلم مضاف إليه. وخبر ليت محذوف وجوبا عند الرضى في كل كلام ورد فيه هذا التعبير بشرط أن يجيء بعده استفهام كما في بيت الشاهد. وهذا الاستفهام مفعول لشعرى. وعند ابن الحاجب أن الاستفهام قائم مقام الخبر (عنكم): متعلق بشعرى. وعن فيه بمعنى الباء. (حنيفا): منادى مرخم بحرف نداء محذوف.

وإعراب الباقى في غاية الوضوح.

وقد تكلم العينى هنا كلاما لا نوافقه عليه. وتبعه العلامة الصبان غفر الله لنا ولهما. الاستشهاد فيه: في قوله (أشاهرن) حيث دخلت فيه نون التأكيد وهو اسم وهي مختصة بالمضارع والأمر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ١٦٢١، والشاطبي. (٢) قال الصبان ١٦٨١ (وسهل شذوذه مشابهته المضارع لفظًا ومعني).



#### مايميز الحرث

ولما ذكر ما يتميز به الاسم والفعل قال:

## سِوَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلُ وَفِي وَلَمْ

فكل ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل فهو حرف فترك العلامة علامة له، ثم مثله بثلاثة أحرف، تنبيها على أن الحرف ثلاثة أنواع: مشترك بين الاسم والفعل نحو (هل) ومختص بالاسم نحو (في) ومختص بالفعل نحو (لم).

#### [علامات الانعال]

ولما كان الفعل ينقسم باعتبار صيغة ثلاثة أقسام: ماض وأمر ومضارع أخذ يذكر ما يتميز به كل واحد منها عن الآخرين فقال:

## فِعْلُ مُضَارِعُ يَلِي لَمْ كَيْشَمْ

أى: (علامة)(١) الفعل المضارع قبوله، (لأن)(٢) يلى (لم) أى ينفى بها كقولك فى (يشم) (لم يشم) وهو مضارع شمت الطيب، ونحو (أشمه) – بكسر العين – فى الماضى وفتحها فى المضارع والعامة يفتحون عين الماضى، ويضمون عين المضارع.

قسال ابسن درستسويه(٣): وهسو خطان وليسس كما قيل،

<sup>(</sup>۱) ب، ج وفی أ (علامات).(۲) أ، ج وفی ب (كأن).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى، وكان نحويا جليل القدر؛ شديد الانتصار للبحريين في النحو واللغة؛ وله تصانيف في غاية الجودة منها: الإرشاد في النحو؛ وشرح الفصيح، والمقصور والممدود. وسكن بغداد إلى حين وفاته سنة ٣٤٧هـ سبع وأربعين وثلاثمائة من الهجرة.

<sup>(</sup>٤) قال الاشموني ١/١٤ (ولا عبرة بتخطئة ابن درستويه العامة في النطق بها).

بل همو لغة حكماها الفسراء<sup>(۱)</sup> وابسن الأعسرابي<sup>(۱)</sup> ويعقوب<sup>(۱)</sup> وغيرهم.

ثم ذكر علامة الماضى فقال:

### وَمَاضِيَ الْأَفْعَالَ بِالتَّا مِزُّ

أى ميز الفعل بالتاء المتقدم (ذكرها)<sup>(1)</sup> وهى تاء التأنيث الساكنة، ويحتمل أن يريد مجموع التاءين أى: تاء فعلت وتاء أتت، لأن كلتيهما مختصة بالفعل الماضى، (ومز) أمر من مازه. يقال مزته (فامتاز)<sup>(٥)</sup> وميزته فتميز.

ثم ذكر علامة الأمر فقال:

# وَسِمْ بِالنُّونِ فِعْلَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمْ

أى وعلم فعل الأمر بالنون المتقدمة وهى نون التوكيد، لا مطلقا، بل يشترط أن يفهم من اللفظ معنى الأمر، فعسلامة الأمر إذن مجموع شيئين: قبول النون وإفهام معنى الأمر، نحو (أقبل) فإنه يقبل النون، ويفهم الأمر. فهو فعل أمر، فإن

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي الكوفي المعروف بالفراء، لقب بذلك، قيل: لأنه كان يفرى الكلام. وكان الفراء إماما في العربية وأعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي وكان يتردد بين الكوفة وبغداد؛ واتصل بالمأمون واتخذه مربى أولاده. ومن تصانيفه: كتاب الحدود في النحو، وقد جمع فيه أصول النحو وما سمع عن العرب؛ والمقصور والممدود. وغير ذلك. توفي في طريق مكة سنة ٢٠٧ سبع ومائين من الهجرة.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي من موالى بنى هاشم. قال الجاحظ: كان نحويا عالما باللغة والشعر؛ وكان يزعم أن الأصمعى وأبا عبيدة لا يحسنان قليلا ولا كثيرا؛ وكان أحول أعرج. قال ثعلب: شاهدت ابن الأعرابي وكان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان كل يسأله أو يقرأ عليه ويجيب من غير كتاب. قال: ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتابا قط.

مات بسر من رأى سنة ٢٣١ وقبل سنة ٢٣٣ هـ ثلاث وثلاثين بعد المائتين.

<sup>(</sup>٣) هو أبو يوسف يعقوب بن إستحاق بن السكيت (وهو لقب أبيه) وكمان عمالما بنحمو الكوفيين، ومن أعلم الناس باللغة والشعر وعلم القرآن، أخذ عن البصريين والكوفيين، وقد أقام ببغداد للتعليم، وأدب أولاد المتوكل وله تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب. توفي سنة ٤٤٤هـ أربع وأربعين ومائين.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ (فعلها).

<sup>(</sup>٥) أ، ب وفي ج (فانماز).

قبل اللفظ<sup>(۱)</sup> النون، ولم يفهم الأمر فهو فعل مضارع نحو (هل تفعلن) أو فعل تعجب نحو (أحسن بزيد)، فإن لفظه (لفظ)<sup>(۱)</sup> الأمر وليس بأمر في المعنى على الأصح<sup>(۱)</sup>.

وتوكيد فعل التعلجب بنون التوكيد نادر<sup>(1)</sup>. وإن دل اللفظ على معنى الأمر ولم يقبل نون التوكيد فهو (اسم)<sup>(0)</sup> إما (مصدر)<sup>(1)</sup> نحو (صبرا بنى عبد الدار) وإما اسم فعل، وإلى هذا أشار بقوله:

# والأمْرُ إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلَّ فِيهِ هُوَ اسمٌ نَحْوُ صهْ وَحَيَّهَلَّ

(فصه) بمعنى اسكت وكلاهما (يفهم منه معنى الأمر) (٧) ولكن اسكت يقبل (نون التوكيد)(٨) فهو فعل أمر وصه لا يقبلها . . فهو اسم فعل وحيهل بمعنى اقبل أو أقدم أو عجل تقول (حيمهل على زيد) أى: أقبل (وحيهل زيداً) أى: قدم (وحيهل بزيد) أى: عجل، ومنه (إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر).

فقد تساوت (۱) حيهل وأقبل وقدم وعجل، في إفهام معنى الأمر، ولكن هذه الشلاثة تقبل النون فهي أفعال، وحيهل لا تقبلها، فهي اسم فعل (بمعنى الماضي) (۱۰۰).

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) وأما أفعل: ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر. أ.هـ ابن عقيل ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ الصبان ١/ ٤١ (إن دخول النون على فعل التعجب شاذ، والكلام فى قبول الكلمة النون قياسا وإلا كان عليه ذكر اسم الفاعل والماضى لورود تأكيدهما بها شذوذا، فالمناسب ترك فعل التعجب) اهد.

<sup>(</sup>ه) أ، ج.

<sup>(</sup>٦) ج وفي أ، ب (مصدره).

<sup>(</sup>V) أ، ب.

<sup>(</sup>۸) أ، وفي ب (النون).

<sup>(</sup>٩) ١، ب. وفي ج (ساوت).

<sup>(</sup>۱۰) ب.

ثم اعلم أن علامة المضارع وهي (لم) فارقة بينه وبين اسم الفعل الذي بمعناه نحو (أف) و (أتضجر) فإنهما بمعني (المضارع)(۱) ولكن (أف) لا تقبل (لم) و(أتضجر) تقبلها، وكذلك علامة الماضي وهو التاء فارقة بينه وبين اسم الفعل الذي بمعناه نحو (هيهات) (وبعد) فإنهما بمعني (الماضي)(۱) ولكن هيهات لا تقبل تاء التأنيث وبعد تقبلها، وهذا واضح.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) ب.

### المعزب والمبتي

المعرب مشتق من الإعراب، والمبنى مشتق من البناء، فوجب لذلك أن يقدم بيان الإعراب والبناء، فالإعراب في اللغة مصدر أعرب، أي: أبان أو أجال أو حسن (أو غَيَّرَ أَوْ أَزَال)(١) عَرَبَ الشيء وهو فساده، أو تكلم بالعربية. فهذه ستة معان.

وأما في الاصطلاح فيفيه مذهبان: أحدهما أنه لفظى وهو اختيار المصنف ونسبه إلى المحققين، وحده في التسهيل بقوله: الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من الحركة أو حرف أو سكون أو حذف. اهـ(١).

والشانى: أنه معنوى، والحسركات إنما هى دلائل عليه وهو قول سيبويه واختيار الأعلم (٣) وكثير من المتأخرين، وحدّوه بقولهم: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، والمذهب الأول أقرب إلى الصواب (٤).

والبناء في اللغة: وضع شيء على شيء (على صفة)(٥) يراد بها الثبوت.

وأما في الاصطللاح: فقد حده في التسهيل بقوله: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا (أو تخلصا من سكونين)(٢) فعلى هذا هو لفظى.

<sup>(</sup>١) ج وفي أ، ب (أو غير ذلك أو أزال).

<sup>(</sup>٢) ألتسهيل ص٧.

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن سليمان بن صيسى النحوى المعروف بالأعلم الشنتمرى، كــان عالما بالعربية ومعانى الاشعار، حافظًا لها مشهورا بإتقانها وضبطها. رحل إلى قرطبة وأخذ عن علمائها وصارت إليه الرحلة في زمانه: فبعدت سمعته.

ومن مؤلفاته: شرح الجمل للمزجاجي، وشرح شواهد سيبويه، وشواهد الجمل وغير ذلك. مات بأشبيلية سنة ٤٧٦ هـ ست وسبعين بعد الاربعمائة.

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني ١/ ١٩ (لأن المذهب الثاني يقتضى أن التغيير الأول ليس إعرابا لأن العوامل لم تختلف بعد وليس كذلك) أه.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٦) التسهيل ص ١٠.

وقيل: هو لزوم آخر الكلمة حركة (١) أو سكونا لغير عامل ولا اعتلال. فعلى هذا هو معنوى (٢) ثم قال:

# وَالاسْمُ مِنْهُ مُعَرَبٌ ومَبِّنِي لِشَبَّهِ مِنَ الحُروفِ مُدَّنِي

يعنى أن الاسم قسمان: قسم معرب وقسم مبنى، ولا واسطة بينهما، وذهب قوم إلى أن الاسماء قبل التركيب موقوفة، لا معربة ولا مبنية، واختاره ابن عصفور (٣)، ومذهب الناظم أنها مبنية (٤) وسيأتي سبب بنائها.

فإن قلت: قوله (منه معرب ومبنى) لا يفهم الحصر.

قلت: لما ذكر أن المبنى هو ما أشبه الحرف وأن المعرب هو ما لم يشبه الحرف (عرفه) أنه لا واسطة بينهما.

#### تنبيهات:

الأول: بدأ الناظم بالمعرب (لأن الأصل في الاسم الإعراب)(١)، وما بني منه فلسبب (أخرجه)(٧) عن أصله.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ١٩/١، ٢٠.

وله مؤلفات كثيرة منها: الممتع في التصريف. وكان أبو حيان لا يفارقه، أي الممتع. والمقرب في النحو. توفي سنة ٦٦٩هـ تسع وستين وستمائة.

<sup>(</sup>٤) لشبهها بالحروف المهملة في كونها (لا عاملة ولا معمولة) اهد خضرى ج١ ص٢٦، أقول: وهو الراجح: وقول ابن عصفور (ليس قولا بالواسطة لإمكان حمله على أن المراد غير معربة بالفعل فيوافق قول الزمخشرى في الأعداد المسرودة إنها معربة حكما، أى قابلة له إذا ركبت لسلامتها من شبه الحرف وتأثرها بالعوامل إذا دخلت عليها) اهد خضرى ج١ ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) أ، وفي ب، ج (علم).

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (لأنه الأصل في الإعراب).

<sup>(</sup>٧) أ، وفي ب، ج (إخراجه).

الثاني: مذهب الجمهور، أن الإعراب إنما جيء به في الاسم ليدل على المعانى المعتورة عليه كقولهم (ما أحسن زيد) بالرفع في النفى وبالنصب في التعجب وبالجر في الاستفهام، فلولا الإعراب لالتبست هذه المعانى ولا كذلك الأفعال لأن صيغة الفعل تختلف، لاختلاف معانيه، فلذلك كان الإعراب في الاسم أصلا وفي الفعل فرعا. كما سيأتي بيانه.

وذهب قطرب الى أن الإعراب لم يسدخل ليفرق بين المعانى، وإنما دخل ليفرق بين الوصل والوقف.

الثالث: لما كان الإعراب في الاسم أصلا لم يحتج إلى بيان سببه.

ولما كان البناء في الاسم على خلاف الأصل احتاج إلى بيان سببه.

فقال: (لشَبَه منَ الحُرُوف مُدنى) يعنى أن سبب بناء الاسم، إنما هو شبهه بالحرف، وأما شبه الفعل فليس سبباً للبناء عنده بل هو سبب منع الصرف، وكون سبب البناء هو شبه الحرف وحده هو ظاهر مذهب سيبويه.

ثم إن شبه الحرف إنما يقتيضى بناء الاسم إذا لم يعارضه معارض يقتضى إعرابه، فيإن عارضه (معارض) (٢) مقتض (٣) للإعراب الغي شبه الحرف وأعرب الاسم ترجيحا القتضى الإعراب فإنه داعية للأصل.

وإلى ذلك أشار بقبوله: (مدنى) أى: مقرب، فإن الشبه لا يكون مقربا للاسم من الحرف إلا إذا لم يعارضه معارض، فإن عارضه ما يمنع البناء لم يكن حيتئذ مقربا، مثال ذلك (أي) فإنها تكون موصولة وشرطية واستفهامية، وهي في هذه الأحوال مشابهة للحرف كأخواتها، ولكن عارض شبهها للحرف لزومها للإضافة، وكونها بمعنى (كل) مع النكرة وبمعنى (بعض) مع المعرفة فأعربت.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن المستنير أبو على النحوى المعروف بقطرب، لازم سيبويه وكان يدلج إليه، فإذا خرج رآه على بابه، فعقال: ما أنت إلا قطرب ليل، فلقب به، وأخد عن عيسى بن عمرو. وله من العصانيف: العلل في النحو، الغريب في اللغة، ومجاز القرآن، وغير ذلك - توفي ببغداد عام ٢٠٦هـ ست بعد المائتين.

<sup>.1 (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) وبالأصل (مقتضى).

ثم اعلم أن شبه الحرف خمسة أنواع: وضعى ومعنوى واستعمالي وافتقارى وإهمالي.

وقد نبه على الوضعى بقوله:

### كالشبُّه الوَضْعِي فِي اسْمَى جِئْتَنَا

المراد بالشبه الوضعى: كون الاسم على حرف واحد أو حرفين فى الوضع (كاسمَى جئتناً) وهما التاء ونا فإنهما اسمان بدليل صحة الإسناد إليهما، وهما مبنيان لأن (التاء) على حرف واحد فى الوضع و (نا) على حرفين فى الوضع . فشابها بذلك الحرف؛ لأن أصل الحرف، أن يوضع على حرف هجاء أو (على)(١) حرفى هجاء.

وأصل الاسم أن يوضع على ثلاثة أحرف فصاعدا، فما وضع من الأسماء على أقل من ثلاثة فقد شبابه وضعه (وضع)(٢) الحرف، فاستحق البناء، وأما ما وضع على أكثر من حرفين ثم طرأ عليه حذف نحو، يَدٍ ودَمٍ، فهو معرب؛ لأن له ثالثا في الوضع.

ونبه على المعنوى بقوله:

# وَالْمُنْوِيُّ فِي مَنَى وَفِي هُنَا

المراد بالشب المعنوى: أن يتضمَّنَ الاسم معنى من معانى الحروف فيصير مؤديًا لمعنى الحرف.

وذلك ضربان: أحدهما أن يتضمن معنى حرف مستعمل نحو (متى) فإنه مضمن معنى الاستفهام (إذا وقع استفهاما<sup>(٣)</sup> ومعنى الشرط إذا وقع شرطا<sup>(٤)</sup> ولكل من الاستفهام والشرط حرف مستعمل. فحرف الاستفهام الهمزة وحرف الشرط إن)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>۲) أ، ب.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) الاستفهام: مثل متى تقوم؟ والشرط مثل: متى تقم أقم. فهى مبنية لتضمنها معنى الهمزة في الأول ومعنى إن في الثاني. اهـ أشموني ج١ ص٢١.

<sup>(</sup>ه) ب، ج:

والثانى: أن يتضمن معنى من معانى الحروف التى لا تليق بغيرها وإن لم يكن لذلك المعنى حبرف مستعمل نحو (هنا) فإنه اسم إشارة إلى المكان فبنى لتضمنه معنى الإشارة، لأنه كالتشبيه والتنبيه والخطاب وغير ذلك من معانى الحروف. ولم يوضع للإشارة حرف يدل عليها.

وإلى (هذين)(١) الضربين أشار الناظم (بمثالين)(١).

ونبه على الاستعمالي بقوله:

# وكَنِيَابةٍ عنِ الفعْلِ بِلا تَأْثُرِ

وحقيقته: أن يكون الاسم نائباً عن الفعل، أى عاملا عمله، ويكون مع ذلك غير متأثر بالعوامل لا لفظاً ولا محلا، والمراد بذلك أسماء الأفعال نحو «دراك» و«نزال» فإنها تلزم النيابة عن أفعالها فتعمل عملها ولا تتأثر بالعوامل. فبنيت لشبهها بالحروف العاملة عمل الفعل. أعنى إن وأخواتها، فإنها تعمل عمل الفعل ولا تتأثر بالعوامل (٣) فلما استعملت أسماء الأفعال استعمال هذه الحروف بنيت.

#### تنبيه:

ما ذكر من أن أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل لا لفظا ولا محلا هو مذهب أبى الحسن الأخفش ومن وافقه وعليه بنى الناظم ونسبه فى الإيضاح<sup>(1)</sup> إلى الجمهور، وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) ج، وفي أ، ب (هذا).

<sup>(</sup>۲) أ، وفي ج (بالمثالين).

<sup>(</sup>٣) فمثلا ليت ولمعل (ألا ترى أنهما نائبتان عن أتمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل) اهـ أشمونى ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: هو كتاب في النحو لأبي على الفارسي.

<sup>(</sup>٥) فإنها - أى أسماء الأفعال - تعمل نيابة عن الأفعال ولا يعمل غيرها فيها بناء على الصحيح من أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. أشموني ١١/١.

واحترز بقول (بلا تأثر) من المصدر الواقع بدلا من فعله. كقوله تعالى: ﴿ فَضَرْبُ الرِّقَابِ ﴿ ﴾(١) فإنه ينوب عن الفعل ويتأثر (بالعامل)(٢) فأعرب لعدم مشابهت الحرف، وكذلك اسم الفاعل ونحوه مما يعمل (عمل الفعل)(٣) ويتأثر.

ونبه على الافتقارى بقوله: (وكافتقار أصلًا).

وحقيقته: أن يكون الاسم مفتقرا إلى اللزوم (كافتقار)<sup>(1)</sup> (الذى) ونحوها من الموصولات إلى جملة، فإن لم يكن الافتقار لازما كافتقار النكرة الموصوفة بجملة إلى صفتها لم يكن سببا للبناء لأنه ليس بلازم: وإلى هذا أشار بقوله: (أصِّلا).

وأما الشبه الإهمالى: فهو أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول، كالحروف المهملة، ومثل ذلك الأسماء قبل التركيب، كفواتح السور، فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة.

هذا مذهب الناظم. خلافا لمن قال إنها موقوفة، ولمن قال: إنها معربة حكماً (٥).

فإن قلت: قد أخل بهذا النوع الخامس فلم يذكره.

قلت: قد أشار إليه بكاف التشبيه في قوله: (كالشبه الوَضْعِيّ) فإنها مشعرة بعدم الحصر ثم قال:

ومُعْرَبُ الأسماءِ مَا قَد سَلِمًا مِن شَبِهِ الحرف كارض وسَمَا يعنى أن المعرب من الأسماء هو ما سلم من شبه الحرف المؤثر.

<sup>(</sup>١) من الآية ٤ من سورة محمد.

<sup>(</sup>٢) ب، وفي أ، ج (بالعوامل).

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) وبالأصل (كافتقاري).

<sup>(</sup>٥) وزاد ابن مالك في الكافية الكبرى نوعا سادسا سماه الشبه اللفظي، وهو أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف، وذلك مثل «حاشا» الاسمية، فإنها أشبهت «حاشا» في اللفظ وموقوفة: أي لا معربة ولا مبنية. اهم ابن عقيل ١/١٤، والأشموني ٢٢/١.

ومن هنا علم انحسار الاسم في القسمين. ثم مثل المعرب بمثالين وهو «سما» (وهو إحدى)(١) لمغات الاسم الستة(١).

ونبه بذلك على أن من المعرب ما يظهر إعسرابه نحو (أرض وما يقدر إعرابه نحو)(<sup>۳)</sup> سما.

ثم انتقل إلى الفعل فقال:

# وفعلُ أمر ومُضَى بُنيا وأعربوا مُضارعاً إن عريا

يعنى أن الفعل أيضًا على قسمين: مبنى ومعرب، وأصله البناء (فـجاء)(أ) الأمر والماضي على وفق الأصل.

فأما المضارع فوانه أعرب لشبهه بالاسم في الإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء.

وقيل: لمشابهته في الأولين فقط. وأما لام الابتداء (فإنها)<sup>(ه)</sup>. دخلت بعد استحقاق الإعراب لتخصيص المضارع بالحال، كما خصصت السين ونحوها بالاستقبال.

وزاد بعضهم في وجوه الشبه جريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته. والذى ذهب إليه المسنف أن المضارع، إنما أعرب لمشابهته بالاسم في أن كلا منهما يعرض له بعد التركيب معان تتعاقب على صيغة واحدة كقولك «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» بجزم تشرب إذا أريد النهى عن كل (واحد)(1) منهما وبنصبه إذا أريد النهى عن الحمع بينهما. وبرفعه إذا أريد النهى عن الأول فقط ويكون الثانى مستأنفا.

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (أحد).

<sup>(</sup>٢) وهي: اسم - بضم الهمزة وكسرها، وسم بضم السين وكسرها وسمًا - بضم السين وكسرها. اهدابن عقيل ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ (في)،

<sup>(</sup>٥) ب، وفي أ، ج (فإنما).

<sup>.1(7)</sup> 

فلما كان الاسم والفعل شريكين في قبول المعانى بصيغة واحدة اشتركا في الإعراب، لكن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب، لأن معانيه مقصورة عليه، والمضارع قد يغنيه (عن الإعراب)(١) تقدير اسم مكانه.

فلهذا جعل (فى)(٢) الاسم أصلا (وفى)(٣) الفعل المضارع فرعا، وهذا معنى ما ذكره فى شرح التسهيل. قال: والجمع بما ذكرته بينهما أولى من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص، ودخول لام الابتداء ومجاراة اسم الفاعل فى الحركة والسكون لأن المشابهة بهذه الأمور بمعزل عمّا جىء الإعراب لأجله بخلاف المشابهة التى اعتبرتها.

#### تنبيهات:

الأول: ذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأفعال كما أنه أصل في الأسماء. واستدلوا (على ذلك)(ئ) بأن اللبس الذي أوْجَب الإعراب في الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع نحو (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) كما تقدم.

وأجاب البصريون بأن النصب في (وتشرب) بأن مضمرة، والجزم على إرادة (لا) والرفع على القطع (٥٠).

فلو أظهرت العوامل المضمرة لكانت دالة على المعانى، ولم يحتج إلى الإعراب: وليس كذلك (ما أحسن زيدا)، لأن الرافع والناصب (والجار)<sup>(١)</sup> هو أحسن.

وتقدم ما ذكره المصنف من أن المضارع قد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه كقولك: (لا تُعْنَ بالجفاء وتمدح عمراً) فإنه محتمل للمعانى الثلاثة المتقدمة

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>۲) ج.

<sup>(</sup>٣) ج.

<sup>.1(8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) مذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. اهد ابن عقيل. وهو الصحيح. قال ابن عقيل: قصد مذهب البصريين (والأول هو الصحيح) اهد 1/1.

<sup>(</sup>٦) ج وفي أ، ب الجازم.

فى: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ويغنى عن الإعراب فى ذلك وضع (اسم)(١) مكان كل واحد من المجنوم والمنصوب والمرفوع نحو: أن تقول (لا تعن بالجفاء، ومدح عسمرو) (لا تعن بالجفاء مسادحاً عسمراً) (و)(١) لا تعن بالجفاء ولك مدح عسرو).

وحكى عن بعض المتأخرين، أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم؛ لأنه وجد فيه بغير سبب فهو (1) بداته بخلاف الاسم فهو (له) (٥) لا لذاته، فهو فرع، وهذا قول ضعيف(١).

الثانى: قد أشاروا إلى علة إعراب الفعل المضارع بتسميته مضارعاً والمضارعة المشابهة.

قال بعضهم: المضارعة من لفظ الضرع، فإنه رضع مع الاسم ضرعاً واحداً. وزعم ابن عصفور أن المضارعة مقلوبة من (المراضعة)(٧). ولا ضرورة تدعو إلى ادعاء القلب، لأن البناء كامل التصاريف(٨).

والثالث: لم يتعرض في النظم لما (يبني)(١) عليه الأمر والماضي، وأما الأمر، فإنه يبنى على ما يجزم به لو كان مضارعا، فإن كان صحيح الآخر بني على السكون، وإن كان معتل الآخر، أو ما يرفع بالنون حذف آخره.

وأما الماضى فيانه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير مرفوع لمتكلم أو مخاطب أو جمع مونث (غائبا)(١٠) فيسكن آخره، فإن اتصل به واو الجمع ضم

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب الاسم. (٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ١/٢٤.

<sup>(</sup>٤) ج وفي أ، ب (فهذاً).

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قــال الشيخ الصــبان ٥٦/١ (وهو باطل لما عــلمت من أن سبب الإعــراب فيــهمــا توارد المعاني) اهــ.

<sup>(</sup>٧) ب، ج وفي أ (المضارعة).

<sup>(</sup>A) أ، ج وفي ب (التصرف).

<sup>(</sup>٩) ج وَفَى أ، ب (بني).

<sup>(</sup>۱۰) 1، ب.

آخره، وإنما بنى على حركة لشبهه بالمعرف. أعنى المضارع فى وقوعه صفة وصلة وشرطا (وحالا)<sup>(۱)</sup> ونحو ذلك. فكان له بذلك مزية على الأمر. وإنما خُصّ بالفتحة طلبا للخفة وسكن آخره عند اتصال الضمير المرفوع كراهة لتوالى أربع حركات فى شيئين هما كشىء واحد؛ لأن الفاعل كجزء من فعله.

وقال فى شرح التسهيل: إنما سببه تمييز الفاعل من المفعول فى نحو: (أكرمنا وأكرمنا) ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون هذا السبيل لمساواتهما (لنا) فى الرفع والاتصال وعدم الاعتلال، وضعف قول الجمهور فيما يوقف عليه فى كلامه.

الرابع: أجمعوا على أن الماضى مبنى، وأما الأمر فمذهب البـصريين، أنه مبنى كما تقدم.

وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام الأمر المقدرة وهو عندهما مقتطع من المضارع<sup>(۲)</sup>. ثم أشار إلى أن إعراب المضارع مشروط بألا يتصل به نون التوكيد ولا (نون)<sup>(۳)</sup> الإناث بقوله:

# مِنْ نُونِ تَوكيدٍ مُبَّاشِرٍ وَمِنْ فَتِنْ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ مَنْ فُتِنْ

المراد بالمباشر المتصل بالفعل من غير حاجز بينهما، فإذا اتصل بالمضارع نون التوكيد المباشر بنى على الفتح نحو «هل تَذْهَبَنَ» واحترز من غير المباشر وهو: ما فصل بينه وبين الفعل ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة لفظا أو تقديراً نحو (هل)(٤) يفعلان، و (هل)(٥) تفعلُن وهل تفعلن.

حذفت الواو (والألف)<sup>(۱)</sup> والياء لالتـقاء الساكنين وبـقيت الضمـة والكسرة دليلا على ما حذف.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) عندهم، (اضرب) مجزوم بلام الأمر المقدرة وأصله لتضرب (لأنه) عندهم قطعة من المضارع المجزوم بها فحذفت اللام تخفيفا ثم حرف المضارعة خوف الالتباس بغير المجزوم عند الوقف. ثم يأتى بهمزة الوصل عند الاحتياج إليها اهـ خضرى ١/٣٢، وأميل إلى مذهب البصريين لتداوله.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

فهذا ونحوه معرب؛ إلأن النون لم تباشره.

والضابط: أن ما كان رفعه بالضمة إذا أكد بنون التوكيد بنى لتركيبه معها، وما كان رفعه بالنون إذا أكد (بنون التوكيد)(١) لم يبن لعدم التركيب؛ لأن العرب لا تركب ثلاثة أشياء(١).

#### نئبيه:

ما ذهب إليه الناظم من التفسيل في نون التوكيد بين المباشر وغيره هو المشهور والمتصور، وذهب الاخفش وطائفة إلى البناء مطلقا، وذهب قوم إلى الإعراب مطلقا(٣).

وأما نون الإناث فعلا تكون إلا مباشوة؛ فلذلك أطلق لعدم الحاجة إلى التقييد والفعل معها مبنى على السكون نحو: (يَرُعُنَ مَنْ فُتِنْ) أي يفزّعن، والروع: (الفزع).

وفى سبب بسنائه مع نون الإناث خلاف. ومذهب سيبويه أنه مبنى حملا على الماضى المتصل بها وصبححه في شرح التسهيل.

#### تنبيه:

قال في شمر الكافية: وأما المتصل بنون الإناث فمبنى بـ الا خلاف وليس كللك. بل ذهب قوم إلى أنه مـعرب لوجـود سبب الإعـراب فيـه، ومنهم ابن درستويه، وابن طلعة، والسهيلي<sup>(1)</sup> والإعراب عندهم مقدر منع ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضي<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أن ب.

<sup>(</sup>٢) اعترض بأنهم ركبوها في قوله: لا ماء بارد، ببناء الوصف معها على الفتح وأجيب أن (٧) إنما دخلت بعد تركيب الموصوف والوصف وجعلها كالشيء الواحد، ولا يقاس على باب (٧) غيره قلا يدعى هنا تركيب الفعل مع الفاعل، تم إدخال نون التوكيد اهـ صبان ١/٥٠.

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) هو آبو القاسم صبد الرحمن بن عبد الله السهيلى الاندلسى المالقى، وكان عالما بالعربية واللغة والقراءات، بارها في ذلك، جامعا بين الرواية والدراية، نحويا مقدما. وصنف الروض الانف في شرح السيرة، وله بحث في رؤيسة الله والنبى في المنام. وكان شاعرا مجيدا. وتوفى السهيلي بجراكش صنة ٥٨١هـ.

<sup>(</sup>٥) (في صيرورة النون جزءا منه) اهـ خضري ١/ ٣٢.

ثم انتقل(١) إلى الحرف فقال:

## وكلُّ حرف مستحِقٌ للبِنَا

هذا أمر مجمع عليه، إذ ليس فيه مقتضى الإعراب قالوا: لأن الحرف لا يتصرف (ولا يتعاقب)(٢) عليه في المعاني ما يحتاج (به)(٣) إلى الإعراب.

واعترض: بأن من الحروف ما يكون لمعان كثيرة نحو (من).

وأجيب: بأن الحرف: إنما جيء به في الأصل ليدل على معنى واحد ليس غير.

# وقوله: والأصلُ فِي المبنى أَنْ يُسكَّنا

يعنى أن الأصل فى كل مبنى من الاسم والفعل والحرف، أن يبنى على السكون، لأنه أخف فلا يعدل عنه إلا لسبب؛ لأن الأصل عدم الحركة فوجب استصحابه ما لم يمنع منه مانع فيعدل إلى الحركة.

### ثم قال: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم

أى: ومن المبنى صاحب فتح وصاحب كسر وصاحب ضم، فعلم بذلك أن المبنى على أربعـة أقسـام، وأن أنواع البناء أربعة: ضم وكـسر وفـتح ووقف وهو السكون.

#### تنبيهات:

الأول: قد تقرر أن الأصل في المبنى أن يسكن فما بنى (منه)(١) على حركة فلسبب ترك الأصل لأجله.

وأسباب البناء على حركة خمسة: الأول التقاء الساكنين نحو: (أمس).

والثاني: كون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات.

 <sup>(</sup>١) ج وفي أ، ب (النقل).

<sup>(</sup>٢) بُ وَفِي أَ (وَلَا يَتَعَقَّب) وَفِي جَ (وَلَا يَعْتَقَب).

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>.1(1)</sup> 

والشالث: كبون الكلمة عبرضة، لأن (يبدأ)(١) بهما كلام الابتبداء (وباء الجر)(٢).

والرابع: كون الكلمة لها أصل في (التمكن)(٣) نحو (أول).

والخامس: الشبه بالمعرب نحو (ضرب) (فإنه)(٤) شابه المضارع فبنى على الفتح كما سبق.

الثانى: لتخصيص المبنى ببعض الحركات أسباب، فأسباب الفتحة ستة:

الأول: مجرد طلب التخفيف نحو (أين).

الثاني: شبه محلها (بما اكتنف)(٥) هاء التأنيث نحو (بعلبك).

الثالث: مجاورة الألف نحو (أيّان).

الرابع: كونها حركة (الأصل)(١) نحو (يا مُضار) (ترخيم)(١) مضارُ<sup>(۱)</sup> اسم مفعول.

والخامس: الفرق بين معنى أداة واحدة نحو (يَالَزَيْدِ لَعَمْرِو).

والسادس: الإتباع<sup>(1)</sup>.

واسباب الكسرة سبعة:

الأول: التقاء الساكنين نحو (أمس).

والثاني: مجانسة العمل نحو (ياء) الجر ولامه.

<sup>(</sup>۱) أ، ج وفي ب (يبتدأ).

<sup>(</sup>۲) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (التمكين).

<sup>(</sup>٤) أ، ج وني ب (لأنه).

<sup>(</sup>٥) أ، وفي ب، ج (بما هو في كنف).

<sup>(</sup>٦) ب، ج.

<sup>(</sup>٧) ا، ج وفي ب (تفخيم).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (مضارر).

<sup>(</sup>٩) نحو كيف، بنيت على الفتح إتباعا لحركة السكاف، لأن الياء بينهما ساكنة والساكن حاجز غير حصين. اهد أشموني ٢٦/٢.

والثالث: الحمل على المقابل نحو: لام الأمر، فإنها كسرت حملا على لام الجر، لأنها في الأفعال نظيرتها في الأسماء.

والرابع: الإشعار بالتأنيث نحو (أنت).

والخامس: كونها حركة الأصل نحو (يا مضارِ) ترخيم مضارُ اسم فاعل.

والسادس: الفرق بين أداتين نحو لام الجر. كسرت فرقاً بينها وبين لام الابتداء في نحو (لموسى عبد).

والسابع: الإتباع(٢).

وأسباب الضمة ستة:

الأول: أن تكون في الكلمة كالـواو في نظيرتهـا (كنحن)، فـإن نظيرتهـا (هو).

الثانى: شبه المبنى بما هي فيه كذلك نحو: اخشوا (القوم)(٣).

والثالث: ألا يكون للكلمة حال الإعراب نحو (قبلُ وبعدُ).

والرابع: شبه المبنى بما لا يكون له الضم حال الإعراب نحو (يا زيدُ).

والخامس: كونها حركة الأصل نحو (يا تحاج) ترخيم (تحاجج)(١) مصدر تحاج. إذا سمى به.

والسادس: الإتباع(٥).

واعلم أن ما حرك لغير التقاء الساكنين فحقه الفتح لخفته، لا يعدل عنه غالباً إلا لسبب من الأسباب المذكورة، وما خرج عن هذا فهو شاذ.

الثالث: قد فهم مما سبق أن الاسم إذا بنى على السكون، ففيه سؤال واحد، لم بنى؟ ولا يقال لم سكن؟؛ لأنه الأصل.

وإذا بني على الحركة، ففيه ثلاثة أسئلة:

<sup>(</sup>١) في الأصل مضارر.

<sup>(</sup>٢) نحو ذه وته - بالكسر - في الإشارة للمؤنثة. أشموني ١٦٦١.

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (اليوم).(٤) ب، وفي أ، ج (تحاج).(٥) كمنذ.

لم بني؟ ولم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟.

وأما الفعل والحرف، فإن بنيا على السكون فلا سؤال فيهما، وإن بنيا على حركة فسؤالان:

لم حركا؟ ولم كانت الحركة كذا<sup>(١)</sup>.

وقوله: كَايِنَ أَمْسِ حِيثُ والسَّاكِنُ كُمْ

تمثيل لأنواع المبنى (فأين) مشال لما بنى على الفتح، وهو اسم لدخول حرف الجر عليه، وبنى لتضمنه معنى الهمزة فى الاستفهام، ومعنى أن الشرطية فى الشرط، (وحرك لالتقاء الساكنين)(٢) وفتح تخفيفًا للكسرة. وجير(٢) وأمس مثال لما بنى على الكسر، وهو اسم لدخول حرف الجسر وحرف التعريف عليه فى نحو (بالأمس) ولصحة الإسناد إليه، وبنى عند أهل الحجاز لتضمنه معنى حرف التعريف، لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة، وحرك لالتقاء الساكنين وكسر على أصل التقائهما.

وقال السهيلي: من كسر (أمس) في كل حال فإنما (شبه بما)<sup>(1)</sup> سمى بالفعل، وفيه ضمير معكى (نحو)<sup>(0)</sup> من هذا، عن الكسائي، (وحيث) مثال لما بنى على الضم، وهو اسم لدخول (من) عليه في نحو ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ ﴾ (١) وبنى عند غير فقعس (١)، الافتقاره إلى جملة افتقاراً الازما. وضم على أشهر اللغات، لشبهه بالغيايات، ووجه الشبه (أنها كانت) (٨) مستحقة للإضافة إلى المفرد كسائر أخواتها، فمنعت (من) (١) ذلك. كما منعت (قبل وبعد) الإضافة.

راجع الأشموني ٢/٦/١، ٢٧.

<sup>(</sup>Y) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغنى ١٠٩/١ (جيـر - بالكسر على أصل التـقاء السـاكنين كأمس. وبالفتح للتخفيف كأين وكيف - حرف جواب بمعنى نعم ...).

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) فقعس قبيلة من فصحاء قبيلة بني أسد.

<sup>(</sup>A) ب، ج وفي أ (أنها لما كانت).

<sup>(</sup>٩) ا، ج.

وذهب الزجاج إلى أن (حيث) موصولة وليست مضافة فهى بمنزلة (الذى). و(كَم) مثال لما بنى على السكون وهو اسم لدخول حرف الجر عليه، وبنى لشبهه بالحرف فى الوضع أو لتضمن (كم)(١) الاستفهامية معنى الهمزة والخبرية معنى (رُبّ) التى للتكثير.

وقيل في سبب بناء (كم)(٢) الخبرية غير هذا. مما يذكر في باب (كم)(٣).

ولما ذكر أنواع البناء أخذ يذكـر أنواع الإعراب، وهي أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم.

وعن المازني أن الجزم ليس بإعراب، وهذه ثلاثة أقسام:

قسم يشترك فيه المعربان: الاسم المتمكن والفعل المضارع، وهو الرفع والنصب، تقول (زيدٌ يهابُ) و (إن زيداً لن يهاب).

وقسم يختص بالاسم وهو الجر: (مررتُ بزيدٍ).

وقسم يختص بالفعل وهو الجزم نحو (لم يَهَبُ)(١).

وإلى هذا أشار بقوله:

### والرَّفْعَ والنَّصْبَ اجعَلَنْ إعْرَابَا

إلى آخره، وهو واضح.

(وإنما اختص الجر بالاسم؛ لأن كل مـجرور مخبر عـنه من جهة المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم)(٥). وإنما اختص الجـزم بالفعل، ليكون فـيه(١) كالعوض من الجر في الاسم.

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>۲) ب.

<sup>(</sup>٣) قال المرادى فى باب كم (... وأما الخبرية، فقيل: لشبهها بها - أى بالاستفهامية - وقيل: حملا على نقيضه كما يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. قلت: والتقليل بالشبه الوضعى كاف فى بنائها.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (لم يذهب).

<sup>(</sup>ه) أ، ج.

<sup>(</sup>۲) أ، س.

وقيل غير ذلك. مما لا فائدة في ذكره هنا.

وقد أشار بقوله: (كما قَدُ خصص)(١) إلى علة تخصيص الفعل بالجزم ثم

قال:

فَارْفَع بِضَمَّ وَكَنْصِبَنْ فَتُحَا وِجُرٌ كَسْراً كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرَّ وَاخْزَمْ بِتَسْكِين ....

يعنى: أن أصل الإغراب أن يكون بالحركات والسكون، فأصل الرفع أن يكون بضمة. وأصل الشعب أن يكون بفتحة، وأصل الجر أن يكون بكسرة، وأصل الجزم أن يكون بالسكون؛ إذ لاحظ له في الحركات، فكان حظه حذفها.

وقد مثل الرفع والنصب والجر ﴿ ذَكُرُ اللَّهُ عَبْدَهُ يَسُرٌ ۗ .

ثم قال: وغَيْرُ مَا ذُكِر يَنُوبُ

فأشار إلى أن الإعراب بغير ما ذكر من الحركات والسكون (نائب)(٢) عن المذكور فينوب عن (الضمة)(٢) الواو والألف والنون، وعن الفتحة الألف والياء والكسرة وحذف النون.

وعن الكسرة الياء والفتحة، وعن السكون حذف الحرف.

فللرفع اربع علامات، وللنصب خمس علامات، وللجر ثلاث علامات، وللجزم علامتان.

فهذه أربع عشرة علامة: أربعة أصول، وعشرة تنوب عن تلك الأصول. وسنذكر مواضع النيابة مفصلة إن شاء الله تعالى.

ثم مثل ما أعرب بغير ما ذكر عن طريق النيابة بقوله (نحوُ جَا أخو بنى نَمرُ) (فاخو) مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، و (بنى) مجرور بالياء نيابة عن الكسرة.

واعلم أن الغالب في الاسم، إما حركة، وفي الفعل إما حرف وإما حذف. فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم تكون في ثلاثة مواضع:

الأسماء الستة، والمثنى، والمجموع على حده.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفي أ (نابت).

<sup>(</sup>۳) آ، ب.

### إعراب الاسماء الستة

فبدأ بالأسماء الستة، لأن المفرد سابق<sup>(۱)</sup> (على المثنى)<sup>(۲)</sup> والمجموع فقال: وَارْفَعْ بِوَاوِ وَانْصِبَنَّ بِالأَلْفُ وَاجْرُرْ بِياء ما منَ الأَسْمَا أَصِفْ أى الذى سأصفه لك من (الأسماء)<sup>(۳)</sup> يعنى الأسماء الستة.

واعلم أن في إعراب هذه الأسماء السنة عشرة مذاهب قد ذكرتها في غير هذا المختصر وأقواها مذهبان: أنا أذكرهما:

الأول مذهب سيبويه، والفارسي، وجمهور البصريين، أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف واتبع (فيها)(٤) ما قبل الآخر للآخر.

فإذا قلت: (قامَ أبو رَيْد) فأصله أَبَوُ ريد. ثم اتبعت حركة (الباء)(٥) لحركة الواو فصار أَبُوُ رَيْد، فاستثقلتَ الضمة على الواو فحذفت.

وإذا قلت: (رأيتُ أبا ريد) فأصله أبو ريد. فقيل: تحركت الواو وانفستح ما قبلها فقلبت الفاً. وقسيل: ذهبت حركة الباء ثسم حركت إتباعاً لحسركة الواو، ثم انقلبت الواو ألفا.

قيل: وهذا أولى (ليتوافق النصب مع الرفع)(٢) والجر في الإتباع.

وإذا قلت: (مررتُ بأبى زيد) فأصله بأبَو زيد. فأتبعت حركة الباء بحركة الواو فصار بأبُو زيد. فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت كما حذفت الضمة، ثم قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة كما قلبت في نحو (مِيزان).

هذا  $( \bar{a}_{xy} ( x )^{(v)} )$  المذهب الأول. وذكر في التسهيل أنه الأصح $^{(h)}$ .

<sup>(</sup>١) فبدأ بالأسماء الستة لأنها أسماء مفردة، والمفرد سابق المثنى والمجموع، ولأن إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه اهـ أشموني ٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) أ، وفي ب، ج (للمثني).

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (الأسماء الستة).

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج (فيهما).

<sup>(</sup>٥) ج وفي أ، ب (البناء).

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (ليتوافق الرفع مع النصب والجر).

<sup>(</sup>٧) أ، ب وفي ج (تقدير).

<sup>(</sup>A) وإليه أميل، وراجع التسهيل ص١٠.

والثانى: مذهب قطرب والزيادى(۱). والزجاجى من البصريين، وهشام (۱) من الكوفيين في أحد (قوليه)(۱) ومن وافقهم أن إعسراب هذه (الأسماء)(۱) بالأحرف المذكورة.

قال في شرح التسهيل: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف(١).

قلت: ولكنه مستلزم للخروج عن الأصل، إذ أصل الإعراب أن يكون بالحركات ولعدم النظيس، إذ ليس في المفردات ما يعرب بالحروف غير هذه الأسماء، ولبقاء (فيك) و (ذي مال) على حرف واحد، لأن الإعراب زائد فلا يوجد ذلك في المعربات إلا شذوذا بخلاف المذهب الأول.

فإن قلت: ظاهر كلامه هنا موافقة قطرب ومن ذكر معه في أن إعراب هذه الأسماء بالحروف.

قلت: يحتمل أن يكون وافق القائل بذلك هنا، ويحتمل أن يكون تسامح في جعله الإعراب بالأحرف، لكون الحركات هنا لا تظهر والحروف مفيدة ما تفيد

الاخبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى

ومات سنة ٢٤٩ هـ تسع وأربعين وماثتين.

(٢) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي، أصله من (نهاوند) ثم انتقل إلى بغداد ولزم أبا إسحق إبراهيم الزجاج، حتى برع في النحو وإليه ينسب؛ وصنف كثيرا من الكتب، منها كتاب الجمل في النحو - صنفه بمكة - والإيضاح في علل النحو، والكافي - توفي بطبرية سنة ٣٤٠ هـ أربعين وثلاثمائة.

(٣) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير النحوى الكوفى، أحد أعيان أصحاب الكسائى. صنف كتاب مختصر النحو. وتوفى سنة ٢٠٩ هـ تسع ومائتين

(٤) ب وفي أ، ج (قوله).

(٥) أ، ج وفي ب (الأشياء).

(٦) راجع الأشموني ١/٣١.

<sup>(</sup>۱) وهو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه أبو إسحق الزيادى: قال ياقوت الحموى: كان نحويا لغويا راوية. قرأ على سيبويه كتابه، ولم يتمه. وروى عن أبى عبيدة والأصمعى وكان يشبه به فى معرفة الشعر ومعانيه، وكان شاعرا ذا دعابة وفرح. صنف النقط والشكل وشرح ثلث سيبويه، والأمثال، وغير ذلك. وله فى جارية سوداه:

الحركات لو ظهرت، وأراد (بذلك)(۱) التقريب على المبتدئ، كما فعل كثير من المصنفين مع اعترافهم بصحة مذهب سيبويه.

ويؤيد حمله على التسامح نصه في التسهيل على أن إعرابها بالحركات هو الأصح وقوله: من ذَاكَ ذُو إِنْ صُحْبَةُ أَبَانَا

شروع فى ذكر الأسماء الستة، وبدأ (بذو) لأنها لا تفارق الإعراب بالأحرف (وقيد إعرابها بأن تبين)(٢) معنى الصحبة احترازاً من (ذو) الموصولة فى لغة طبئ (٢) فإنها مبنية على (الأعرف)(٤).

## وقوله: وَالفَّمُ حيثُ الميمُ مِنْهُ بَانَا

يعنى أن (الفم)<sup>(٥)</sup> من الأسماء التى تعرب بالأحرف، إن بانت<sup>(١)</sup> منه الميم أى: زالت وفارقت فتقول (هذا فوك. ورأيت فاك. ونظرت إلى فيك) وإن كان بالميم ففيه عشر لغات:

نقُصه، وقـصرهُ، وتضعيفه، كل منـها مع فتح الفاء أو كسرها أو ضـمها، فهذه تسعة، والعاشرة: إتباع فائه لميمه وأفصحها (فتح)(٧) فائه منقوصاً.

### وقوله: اب اخ حم كذاك

أى: ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والحم: هو أبو الزوج ونحوه من أقاربه، وقد يطلق على أقارب الزوجة.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (بقوله).

<sup>(</sup>٢) ج وَفَى أ (وقيدها بأن تفهم) وفي ب (وقيدها بأن تبين).

<sup>(</sup>٣) من أشهر القبائل اليمنية وأعظمها شأنا، ومساكنها الجبلان في وسط نجد ومن أطيب بلاده، وكان لبلادهم شأن عظيم في حكم التجارة في شمال بلاد العرب.

<sup>(</sup>٤) ج وفي أ، ب (الأعرب).

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي أ (القسم).

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (وإن).

<sup>(</sup>۷) أ، ب.

وقوله: (وهن) أى كذلك، وأخره (لوقوع)(١) الخسلاف فيه، فإن الفراء انكر إعرابه بالأحرف أى كذلك، وأخره (لوقوع)(١) الخسلاف فيه، فإن الفراء الكورابه بالأحرف قليل. والأحسن فيمه التزام المنقص، وهو حذف لامه، وجعل الإعراب على عينه «كيد» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوا)(١) وإلى هذا أشار بقوله: والنقص في هذا الأخير أحسن .

أى: أحسن من الإعراب (بالأحرف)(1) وجرت عادة (كثير)(٥) من النحويين أن (يذكروا)(١) «الهن» مع هذه الأسماء منبهين على قلة إعرابه بالأحرف، فيوهم ذلك (مساواته)(٧) لَهُنَّ.

قال في شرح التسهيل: ومن لم ينبه على قلته فليس بمصيب، وإن حظى من الفضل بأوفر تصيب.

والهن: كتاية عن اسم جنس، قال في المصحاح (A) كلمة كناية (ومعناها) (P) ليء.

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (لوقع).

<sup>(</sup>٢) أي: أنكر الغراء إلمامه، وهو محجوج بنقل سيبويه: الإتمام عن العرب. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. أهد السعوني ٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) تعزى: انتمى وانتسب. عزاء الجاهلية: هو أن يـقول الرجل: يالفلان. ليخرج الناس معه للقتال في الساطل، أعضوه بهن أبيه: فعل أمر من أعض. أى: قولوا له: اعضض على قبل أبيك الذي تنتسب إليه، ولا تجيبوه استهزاء به. ولا تكنوا، لا تذكروا كناية الذكر وهي الهن. بل اذكروا اسمه الصريح.

هو حديث صحيح عن أبي، رواه أحمد في مسنده، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير.

الشاهد: في «الهن» فإنه استعمل منقوصا معربا بالحركات الظاهرة. وإذا استعمل الهن غير مضاف كان منقوصا بالإجماع.

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي أ (كثيرة).

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (يذكر).

<sup>(</sup>٧) ب وفي أ، ج (مساوة).

<sup>(</sup>A) هو كتاب للجوهرى رتبـه فى ثمانية وعشرين بابا. وكل باب منها ثمانيـة وعشرون فصلا على حسب حروف المعجم وترتيبها ٢/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٩) ب وفي أ، ج (معناه).

فتقول: «هذا هنك» أى: شيئك. وقال ابن الدهان (١): هو كناية عما (يقلل) (٢) وكثرة الكناية به عن الفرج.

ثم قال: (وَفِي أَبِ وَتَالِيَهِ يَنْدُرُ) أي: يندر النزام النقص في «أب» وتالييه. وهما: أخ وحم.

ومنه قوله<sup>(٣)</sup>:

بِأْبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمُ وَمَنْ يُشَابِهُ ابهُ فَمَا ظَلَمُ فالوجه الراجح في «هن» هو المرجوح في «أب» وتالييه.

(۱) هو سعيد بن المبارك، المعروف بابن الدهان. قال ياقوت: من أهل واسط، قدم بغداد فأقام بها وقرأ على هبة الله، وكان مولده سنة أربع وتسعين وأربعمائة في ليلة الجمعة حادى عشرين رجب، وكان إماما في النحو، وصنف شرح الإيضاح في أربعين مجلدة وشرح اللمع لابن جني في عدة مجلدات، والدروس في النحو – وغير ذلك. وتوفى بالموصل ليلة عيد الفطر سنة ٥٦٩ تسع وستين وخمسمائة.

(٢) أ، ب وفي ج (يتعلل).

(٣) البيت لرؤية بن العجاج يمدح عدى بن حاتم. وهو من الرجز المسدس.

الشرح: (بأبه اقتدى عدى): أراد به عدى بن حاتم الطائى وهو صخَّابى جليل. (الظلم) وضع الشيء في غير محله. وهذا البيت نظم فيه الشاعر المثل السائر؟ (من أشبه أباه فما ظلم).

المعنى: أن عدى بن حاتم اقتدى بأبيه حاتم الطائى فى الجود والكرم، فسمن يشابه أباه، ويحاكيه فى صفاته فسما ظلم فى هذا الاقتداء، لأنه أتى بالصواب ووضع الشىء فى محله.

الإعراب: «بأبه» جار ومبجرور متعلق باقتدى. «اقتدى عدى» فعل وفاعل «فى الكرم» جار ومجرور متعلق باقتدى أيضا «ومن» اسم شرط «يشابه» فعل مضارع فعل الشرط وما وفاعله مستتر فيه «أبه» مفعول به ومضاف إليه «فما» الفاء واقعة فى جواب الشرط وما نافية «ظلم» فعل ماض فاعله مستتر فيه. والجملة فى محل جزم جواب الشرط.

الشاهد فيه: هو أن الأب قد استعمل فيه في الموضعين بحذف اللام معربا بالحركات. فهذا لغة العرب.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: ابن الناظم ص١٢، ابن عقيل ٢/٢١، وابن داود، والسندوبي، والاصطنهاوي، والمكودي ص١١، وابن هشام ٢/٢١. والسيوطي في شرحه ص٩، وفي همم الهوامم ٢٩/١.

وأنكر بعضهم نقص «حم» وقد حكاه الفراء، وحكى أبو زيد (١) نقص أخ. ثم ذكر لغة ثالثة في أب وتاليبه فقال:

### وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ

يعنى أن القصر في «أب» وتالييه، وهو التزام الألف مطلقاً، وجعل الإعراب بالحركات المقدرة (في الألف)(٢) أشهر من النقص فيها.

أما قصر الحم فكثير، ومن قصر الأب قول الراجز<sup>(٣)</sup>: إنَّ آلِهَاهَا وَأَبَا آلِهَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي المَجدِ غَايَتَاهَا

(۱) هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن الخزرج أبو زيد الأنصارى، كان إماما نحويا صاحب تصانيف أدبية ولغوية. قال السيرافي: كان أبو زيد يقول كما قال سيبويه، ومن تصانيفه: لغات القرآن، وغريب الأسماء، وغير ذلك. توفى سنة ٢١٥ خمس عشرة ومائتين، وقيل: أربع عشرة، عن ثلاث وتسعين سنة بالبصرة.

(٢) أ، ب.

(٣) البيت: نسبه العيني لأبي النجم العجلي. ونسبه الجوهري لرؤبة بن العجاج ونسبه أبو زيد في نوادره لبعض أهل اليمن، والبيت من الرجز.

الشرح: (إن أباها، أي: أبا (ريا) لأن قبله:

قِوَاهَا لَرِيًّا ثُمًّ وَآهًا واهَا ﴿ هِيَ الْنَبَى لَوْ النَّا نَلْنَاهَا ﴾

«المجد»: الكرم والمراد «بالغايتين» المبتدأ والنهاية والضمير في وغايتاها» للمجد وأنث باعتبار المنزلة.

الإحراب: «إن» حرف توكيد ونصب «أباها» اسم إن منصوب بفستحة مقدرة على الألف. ويحتمل أن يكون منصوبا بالألف نيابة عن الفتحة كما هو المشهور. «وأبا» معطوف على اسم إن. «أباها»: مضاف إليه. «قد» حرف تحقيق «بلغا» فعل ماض وألف الاثنين فاعله. والجملة في محل رفع خبر إن «في المجد» جار ومجرور متعلق بالفعل قبله «غايتاها» مفعول به لبلغ على لغة من يلزم المثنى الألف.

الشاهد: لزوم الألف في «أباها» على لغة القصر في الأسماء الستة، وهو صريح في «أبا» الثالثة؛ لأنه مضاف إليه. أما الأولى والثانية فبالقرينة؛ لأن التلفيق في اللغات بعيد.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص١٣، وابن عقيل ٢٣/١. والشاطبي، والسندوبي، والأشموني ٢٩/١. والسيوطي والسندوبي، والأشموني ٢٩/١. وابن هشام ٢٣٣١. وفي المغنى ١/١١. والسيوطي في شرحه للألفية ص٩. وفي همع الهوامع ١/٣٩. وفي شرح المفصل لابن يعيش ١٣٥٠. وفي خزانة الأدب رقم ٥٥٩. والإنصاف ١/١١.

ومن قصر الأخ قولهم: «مُكْرَهُ أَخَاكَ لا بَطَلُ (١١).

تنبيهات:

الأول: قد اتبضح بما ذكر في هذه الأرجوزة أن الأسماء الستة على ثلاثة أقسام:

قسم ليس فيه إلا لغة واحدة وهو الإعراب بالأحرف، وذلك «ذو» بمعنى صاحب وافم، بلا ميم.

وقسم فيه لغتان: النقص ثم الإعراب بالأحرف وهو «هن».

وقسم فيه ثلاث لغات: الإعراب بالأحرف ثم القصر ثم النقص، وهو: «أبٌ وأخٌ وحمٌ».

الثانى: زاد فى التسهيل فى «أب» التشديد فيكون فيه أربع لغات، وفى «أخ» التشديد، و «أخوُ» بإسكان الخاء، فيكون فيه خمس لغات، وفى حَمْ حَمْوًا كَقَرْو، وَحَمْنًا كَقَرْء(٢) وَحَمَّا كَخَطْأ.

فيكون فيه ست (لغات)<sup>(٣) (٤)</sup>.

الثالث: مذهب سيبويه أن «ذو» بمعنى صاحب وزنها فَعَلُ - بالتحريك، ولامها ياء.

<sup>(</sup>۱) ورد هذا في مجمع الأمشال ج٢ ص٣٠٨ رقم ٢١١٧ وقال هذا من كلام أبي حنش خال بيه منه الملقب بنعامة - حين قال له خاله وقد بلغه أن ناسا من أشجع في غار يشربون وهم قاتلون إخوته: هل لك في غار فيه ظباء؟ لعلنا نصيب منها? وانطلق به حتى أقامه على فم الغار، ثم دفعه في الغار، فقال ضربا أبا حنش. فقال بعضهم: إن أبا حنش لبطل. فقال أبو حنش: مكره أخاك لا بطل. يريد أنه محمول على ذلك لا أن في طبعه شجاعة. يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه.

الشاهد: في «أخاك) فإنه مقصور معرب بالحركات المقدرة على الألف.

<sup>(</sup>٢) القرو – بفتح القاف وسكون الراء وبالواو يطلق على القصد والتتبع وقدح من خشب، والقرء – بفتح القاف وسكون الراء – وبالهمز يطلق على الجمع والحيض والطهر وقد تضم قافه.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) راجع التسهيل لابن مالك ص٨.

ومذهب الخليل أن وزنها فَعْل - بـالإسكان - ولامها واو، فـهى من باب قوة ().

وقال ابن كيسان(٢): محتمل للوجهين جميعاً.

وفوك: وزنه عند الخليل وسيبويه فَعْلٌ - بفتح الفاء وإسكان العين - وأصله فوهٌ ولامه هاء.

وذهب الفراء إلى (أن)(٣) وزنه فُعل بضُم الفاء.

وأبٌّ وأخٌّ وحمُّ وهنٌّ وزنها عند الـبصريين فَـعَلٌّ بالتحريك – (ولامـاتها)<sup>(١)</sup> واو بدليل تثنيتها بالواو.

وذهب بعضهم إلى أن لام «حم» ياء. من الحماية لأن أحماء المرأة يحمونها وهو مردود بقولهم في التثنية حَمَوان، وفي إحدى لغاته حَموً.

وذهب الفراء إلى أن وزن «أب وأخ وحم» فعل - بالإسكان - ورد عليه بسماع (قصرها)(٥) وبجمعها على أفعال.

وأما «هَنَّ فقال بعضهم لا أعرف ما يدل على أن أصله التحريك، واستدل الشيارح على ذلك بقيولهم: «هنة وهنوات»(١) وقيد استبدل (به)(٧) بعض شراح

<sup>(</sup>۱) ما عينه ولامه واو بقطع النظر عن حركة الفاء وأصله ذوو - حذفت الثانية اعتباطا ونقلت حركة الإعراب إلى الواو الأولى اهـ صبان ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) هو محسمد بن إبراهيم بن كيسان النحوى. قال الخطيب: كان يحفظ المذهب البصرى والكوفى في النحو. لأنه أخذ عن المسرد وثعلب. وكان أبو بكر بسن مجاهد يقول: إنه أنحى منهما. وكان يجتمع على بابه نحو مائة رأس من الدواب للرؤساء والأشراف الذين يقصدونه.

ومن تصانيفه: ١- المهذب في النحو. ٢- والمختار في علل النحو.

٣- وما اختلف فيه البصريون والكوفيون، وغير ذلك.

قال الخطيب: مات لثمان خلون من ذي القعدة سنة ٢٩٩هـ تسع وتسعين ومائتين.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (ولامها).

<sup>(</sup>٥) أ، ب وفي ج (قصر).

<sup>(</sup>٦) راجع الشارح ص١٢.

<sup>(</sup>٧) في نسخة (ج).

الْجُزُولية (۱) واعترض ابن إياز (۲) بأن فتحة النون في «هنة» تحتمل أن تكون لها التأنيث، وفي «هنوات» لكونه مثل «جَفَانت» ففتح لجمعه بالألف والتاء، وإن كانت العين ساكنة في الواحد، وقد حكى بعضهم في جمعه «أهناء» فبه (يستدل) (۲) على أن وزنه فَعَل - بالتحريك. وهذا موضع اختصار (۱).

ثم أشار إلى شرط إعراب هذه الأسماء بالأحرف المذكورة فقال: وَشَرْطُ ذَا الإعْرَابِ أَنْ يُضَفَّنَ لا لليَا كَجَا أَخُو أَبيكَ ذَا اعْتلا

فاحترز: مما لم يضف منها نحو «أب» فإنه يعرب بحركات ظاهرة، وكلها تفرد إلا «ذو» فإنها ملازمة للإضافة.

وإذا أفرد «فوك» عُوِّض من واوه ميم، وقد ثبتت الميم في الإضافة كقوله(٥):

<sup>(</sup>۱) ألف الجزولية أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولى. وجزولة بطن من البربر. وكان إماما في العربية لا يشق غباره مع جودة التفهيم وحسن العبارة. ولزم ابن برى بمصر وأخذ عنه العربية جماعة: منهم الشلوبين وابن معط. وله حاشية على الجمل للزجاجي. ومات سنة ٢٠٧هـ سبع بعد الستمائة.

<sup>(</sup>۲) هو الحسين بن بدر بن إياز بن عبد الله أبو محمد العلامة جمال الدين. كذا ساق نسبه ابن رافع في تاريخ بغداد. وقال: كان أوحد زمانه في النحو والتصريف. قرأ على التاج الأرموي.

<sup>(</sup>٣) ب، ج. وفي أ (سبتدل).

<sup>(</sup>٤) راجع الأشموني ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) قائله: رؤبة بن العجاج. وهو من قصيدة طويلة موجزة.

وصدره: كالحوت لا يلهيه شيء يلهمه

الشرح: «يلهمه» أي يبتلعه من اللهام فعال من لهمت الشيء الهمه إذا ابتلعه، ومنه سمى الجيش لهاما. ظمآن: أي عطشان.

وفي مجمع الأمثال ج٢ ص٤٢١ رقم ٤٧١٣ «يضرب لمن عاش بخيلا مثريا».

الإعراب: يصبح: فعل مضارع ناقص وفمه ضمير مستتر يعود إلى الحوت وهو اسمه «ظمآن» خبره «وفى البحر فمه» الواو للحال والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. فمه: مبتداً مؤخر والهاء مضاف إليه. والحملة في محل نصب على الحال.

### يُصْبِحُ ظُمَآنَ وَفِي البَحْرِ فَمُهُ

ولا تختص بالضيرورة علافا لأبي على (١)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لَخُلُوفُ فَم الصَّائم عند الله أطيبُ من ربح المسك)(٢).

واحترز مما أضيف منها إلى ياء المتكلم، فإنه يعرب بمحركمات مقدرة (نحو) (٢٠): (هذا أخى) وكلها تضاف إلى الياء إلا (ذو) فإنها لا تضاف إلى مضمر، وإنما تضاف إلى اسم جنس طاهر غير صفة وما خالف ذلك فهو نادر (١٠).

ويشترط في إعسراب هذه الأسماء بالأحرف مع الشسرطين المذكورين شرطان آخران:

مواضعه: فكوف في شسرخ الألفية للأشموني ١/ ٣١، وابن مالك في التسهيل ص٩، والشاهد رقم ١٩٣٥ في التسهيل ص٩، والشاهد رقم ١٩٣٥ في خزانة الأدب، والسيسوطي في همع الهوامع ج١ ص٤٠، ومجمع الأمثال.

(۱) هو: الحسن بن أحسمد الإمام أبو على الفارسي النحوي المشهور، وكان واحد زمانه في علم العربية. أخذ عنه الزجاج وابن السراج، وبرع في طلبته جماعة كابن جني وعلى بن عيسى وغيرهما. وكان متصلا بعضد الدولة حتى كان يقول: أنا غلام أبي على في النحو.

ومن مؤلفاته العظيمة كتاب الحجة في التعليل لقراءات القرآن.

وتوفى ببغداد سنة ٣٧٧هـ سبع وسبعين وثلاثمائة.

(٢) (لخلوف) بضم الخاء وقسد تفتّح ولكن الفتح لغة شاذة كما في تحفة ابن حجر بل قيل: خطأ - تغير رائحة الفم من أثر الصيام لخلو المعدة من الطعام.

(أطيب عند الله . . .) إلىخ . كناية عن تقريب الله تعالى الصائم من رضوانه وعظيم نعمه . وهو حديث صحيح عن أبى هريرة وأبى سعيد معًا ، ورواه أحمد في مسنده ومسلم والنسائي والبخارى .

(٣) ب، ج وفي أ (ونحو).

(٤) كإضافته إلى العلم في نحو (أنا الله ذو بكة) وإلى الجملة نحو (اذهب بذى تسلم) أى: اذهب في وقت صاحب سلامة، وفي نكت السيوطي أن إضافته إلى العلم قليلة وإلى الجملة شاذة، وفي يس أنه أضيف إلى الضمير شذوذا. اهـ صبان ١/ ٦٦.

الاستشهاد فيه: «فمه» حيث أثبت الشاعر الميم في حالة الإضافة وليس ذلك لضرورة خلافا لأبي على: قال أبو على في البغداديات (قد اضطر الشاعر فأبدل من العين الميم في الإضافة كما أبدلها منها في الإفراد فقال: وفي البحر فمه: وهذا الإبدال في الكلام إنما هو في الإفراد دون الإضافة، فأجرى الإضافة مجرى المفرد في الشعر للضرورة هذا كلامه) احد خزائة الأدب ٢١٦٢/٢ - أقول: ولا التفات إلى قوله: بدليل الحديث.

أن تكون مفردة، فإن ثنيت أو جمعت أعربت إعراب المثنى والمجموع وأن تكون مكبرة، فإن صغرت أعربت بالحركات.

فإن قلت: فقد أهمل هذين الشرطين.

قلت: قد علق الحكم على ما لفظ به، وقد لفظ بها مفردة مكبرة، فاكتفى بذلك.

ثم مـثل ما أضـيف إلى غيـر الياء بقـوله: (جا أخـو أبيك ذَا اعتــلا) وهو واضح.

### إعراب المثنى

ثم انتقل إلى الموضع الثانى من مواضع نيابة (الحرف عن الحركة)(١) فقال: بالألف ارْفَع المُثنَّى وكلا

المثنى: هو الاسم الدال على اثنين فى زيادة فى آخره (صَالحة)(٢) للتجريد وعطف مثله عليمه كقولك: (زيدان ورجلان) فإنه يصلح فيهما ذلك نحو (زيد ورجل ورجل).

وللتثنية ثمانية شروط:

الأول: الإفراد، فلا يجوز تثنية المثنى والمجموع على حدة ولا الجمع الذى لا نظير له في الآحاد اتفاقا، وأما غيره من جموع التكسير فظاهر كلام المصنف جواز تثنيته.

وقال غيره: إن تثنية الجمع واسم الجنس غير مقيسة.

الثانى: الإعراب. فلا يثنى المبنى، وأما قولهم: (منان ومنَيْن) فليست الزيادة فيهما للتثنية بل للحكاية يدل على ذلك (حذفهما)(٢) وصلا، وأما (يازيدان ولا

<sup>(</sup>۱) أ، ج وفي ب (الحرف عن الحركات).

<sup>(</sup>٢) ج وَفَى أ، ب (صالحا).

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (حذفها).

رجلين) فإنما ثنيا قبل البناء، وأما (هذان واللذان) ونحوهما فصيغ وضعت للمثنى (وليست)(١) من المثنى الحقيقي عند المحقين.

الثالث: علم التركبيب. فلا يشنى المركب تركيب إسناد اتفاقاً، وكذا ما فى حكمه كأنما مسمى به، واختسلف فى تثنية المركب تركبيب مزج نحو: (بعلبك وسيبويه) وصحح أكثرهم المنع لشبهه بالمحكى ولعدم السماع.

وأما الأعلام المضافة نحو: (أبي بكر) فيستغنى فيها بتثنية المضاف (وجمعه)(٢) عن تثنية المضاف إليه وجمعه، وأجاز الكوفيون تثنيتهما (معاً)<sup>(١)</sup> وجمعهما (معاً)<sup>(١)</sup> فتقول: (أَبُوا البكرين وآباء البكرين).

الرابع: التنكير. فلا يثنى العلم باقياً على علميت. بل إذا أريد تثنيت قدر تنكيره، ولذلك لا تشنى الكنايات عن الأعلام نحو (فلان وفلانة) فإنها لا تقبل التنكير.

الخامس: أن يكون قلبلا لمعنى التثنية. فلا تثنى الأسماء الواقعة على ما لا ثانى له في الوجود (كشمس وقمر) إذا قصدت الحقيقة.

السادس: اتفاق اللقظ، وأما نحو: (القسمرين) في الشمس والقسمر فمن باب التغليب (٥).

السابع: اتفاق المعنى. فلا يجوز تثنية المشترك والحقيقة والمجاز. هذا مذهب أكثر المتأخرين. قال في شرح التسهيل: والأصح الجواز، وعمن صرح بجواز ذلك أبو بكر بن الأنباري<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (وليس).

<sup>(</sup>۲) ب، ج. (۳) ج.

<sup>(</sup>٤) ت.

<sup>(</sup>٥) قال السيوطى في الهمع ١/ ٤١ (وهذا النوع مسموع يحفظ ولا يقاس عليه) اهـ.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام أبو بكر محسمد بن القاسم بن الحسن الأنبارى النحوى اللغوى. قال الزبيدى: كان من أعلم الناس بالنحو على مذهب الكوفيين وبالأدب وأكثرهم حفظا للغة. وكان نمن يرى القياس فى النحو ويقول: النحو كله قياس ومن أنكر القياس فقد أنكر النحو. وتوفى ابن الأنبارى ليلة النحر سنة ٣٢٧هـ سبع وعشرين وثلاثمائة ببغداد.

الثامن: ألا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته نحو: (سواء) فإن أكثرهم لا يثنيه استغناء بتثنية سيٌّ فقالوا: هما (سيان) ولم يقولوا: (سواءان) على أن أبا زيد حكاه عن العرب.

وما أعرب إعـراب المثنى وهو مخالف لمعناه بقصد التكثـير نحو: ﴿ ثُمُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ ﴾ (١).

أو الإفراد نحو: (البحرين) أو موافق له ولم يصلح للتجريد نحو: (اثنين واثنتين).

أو صلح للتجريد وعطف مباينه عليه لا عطف مثله نحو: (القمرين) في الشمس والقمر، و(العمرين) في أبي بكر وعمر. فهو ملحق بالمثني.

وقد أشار في النظم إلى أربعة ألفاظ ألحـقت بالمثنى فأعربت إعرابه، وليست من المثنى حقيقة وهي (كلا، وكلتا، واثنان، واثنتان).

أما (كلا وكلتا) فهما اسمان (مفردا اللفظ مئنيا المعنى)(١) بدليل الإخبار عنهما بالإفراد تارة مراعاة للفظ وبالتثنية تارة مراعاة للمعنى وقد اجتمع الأمران في قوله(٣):

كِلاهُمَا حِينَ جَدُّ الْجَرْيُ بَيْنَهُمَا قَد أَقْلَعَا وَكِلا أَنْفَيْهِمَا رَابِي

الشرح: (كلاهما) يعنى كلا الفرسين، (حين جد الجرى) أى حين اشتد الجرى وقوى بين الفرسين. وهذا من الإسناد المجازى. وأصله جدا فى الجرى أى: اجتهدا فيه، (قد أقلعا) أى: قد كفا عنه. (رابى) اسم فاعل من ربا يربو ربوا. وهو النفس العالى. وربا الفرس إذا انتفخ من عدو أو فزع.

الإعراب: (كلاهما) مبتدأ ومضاف إليه. (حين): ظرف متعلق بأقلعا (جد الجرى): فعل وفاعل، والجملة في محل جر بإضافة حين إليها (بينهما) ظرف متعلق بجد (أقلعا) فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ (وكلا) الواو للحال. كلا: مبتدأ (أنفيهما) مضاف إليه (رابي) خبر المبتدأ وهو اسم فاعل فيه ضمير مستتر.

الاستشهاد فيه: في موضعين. الأول: أنه اعتبر معنى (كلا) وثنى الخبر حيث قال اقد أقلعا)، والثانى: أنه اعتبر لفظ (كلا) ووحد الخبر حيث قال (رابي).

<sup>(</sup>١) سورة الملك ٤.

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (مفردان في اللفظ مثنيان في المعني).

<sup>(</sup>٣) البيت قائله الفرزدق. وهو من البسيط.

ولكونهسما مفيردى اللفظ مئنى المعنى، أعربا إعراب المفرد في موضع (وأعربا)(١) إعراب المثنى في موضع. فأعربا مع الظاهر إعراب المقنى في موضع. فأعربا مع الظاهر إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا.

ولما كان الإعراب بالحروف فرعا عن الإعراب بالحركات، والإضافة إلى المضمر فرعاً عن الإضافة إلى المظهر، جمعل الفرع مع الفرع والأصل مع الأصل (تحصيلا لكمال المناسبة)(٢).

وإلى هذا أشار بقوله: إذا بمُضْمَر مُضافًا وُصلا

أى: إذا وصل (كلا) بمضمر حال كونه مضافًا إلى ذلك المضمر، فمضافاً حال من الضمير المستكن في وصل وهو ضمير (كلا).

وقوله: (كلتا كسفاك) يعنى مثل (كلا) فى أن إعرابها إعسراب المثنى مشروط بالإضافة إلى الضمير.

تنبيهات:

الأول: حكى الفراء في (كلا وكلتا) ثلاث لغات:

الأولى: أن يعربا مع الظاهر إعراب المقصور ومع المضمر إعراب المثنى كما (تقدم)(؛)

والثانية: أن يعربه إعراب المثنى مع الظاهر والمضمر ونسبها إلى كنانة.

والثالثة: أن يعربا إعراب المقتصور مع النوعين أيضا وجتعل من ذلك قول بعضهم: (كلاهما (وتمرا)(ه)(١) بالألف.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره ابن الناظم في شرحه للألفية ص١٤، والأشموني أيضا ١/٣٣، وابن هشام في المغنى ١/١٧٠، وابن يعيش في شرح المفيصل ١/٦٤، والسيوطي في همع الهوامع ١/٤١، والخصائص ١/٤٢١، ٣١٤/٣.

وقيل: هذا البيت قيل في ابنة جرير وبعلها تندرا.

<sup>(</sup>١) ب وفي أ (أعرب) فيهما.

<sup>(</sup>٢) ب، ج وفي أ (القدر).

<sup>.1 (</sup>٣)

 <sup>(</sup>٤) أ، ب.
 (٥) ب، ج وفي أ (تمرات).

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ١٤٢/١ (ومن ذلك قول العرب: كليهما وتمرا، فهذا مثل قد كثر في كلامهم واستعمل وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام كأنه قال: أعطني كليهما وتمرا

الثانى: ما تقدم من أن (كلا وكلتا) (مفردا اللفظ مثنيا المعنى)(١) هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنهما من قبيل المثنى لفظا ومعنى.

ويرده أمور منها الإخبار عنهما بالمفرد في الكلام الفصيح كما تقدم.

وزعم البغداديون: أن (كلتا)(٢) قد نطق لها بمفرد في قول الراجز:

فِي كِلْتَ رِجْلَيْهَا سُلامَى وَاحِدَهُ(٣)

= ومن العرب من يقول: كلاهما وتمرا كأنه قال: كلاهما لى ثابتان وزدني تمرا).

وفى مجمع الأمثال للميدانى رقم ٣٠٧٩ (كلاهما وتمرا، ويروى: كليسهما) أول من قال ذلك عمرو بن حمران الجعدى . . . جعله أبوه راعيا يرعى له الإبل فبينما هو يوما يرعى إذ رفع إليه رجل قد أضر به العطش واللغوب، وعمرو قاعد وبين يديه زبد وتمر وتامك السنام – فدنا منه رجل فقال: أطعمنى من هذا الزبد والتامك، فقال عمرو: نعم، كلاهما وتمرا، فأطعم الرجل حتى انتهى وسقاه لبنا حتى روى . . . فذهبت كلمته مثلا، ورفع (كلاهما) أى: لك كلاهما، ونصب تمرا على معنى أزبدك تمرا. ومن روى كليهما فإنما نصبه على معنى: أطعمك كليهما وتمرا . . اهد مخلصا.

(١) أ، ج وفي ب (مفردان في اللفظ مثنيان في المعني).

(٢) ج وفي أ، ب (كلا).

(٣) قال العينى: قائله راجز من الرجاز لم أقف على اسمه - يصف نعامة - من الرجز المسدس.

وتمامه: كلتاهما مقرونة بزائده.

الشرح: (فى كلت رجليها) الضمير عائد على النعامة - أى: فى إحدى رجليها (سلامى) بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم - على وزن حبارى هى العظام التى تكون بين كل مفصلين من مفاصل الأصابع من اليد والرجل.

(كلتاهما) المضمير للرجلين. (مقرونة بواحدة) أي: من السلاميات، وروى (قد قرنت) مكان (مقرونة). و(في كلت) خبر مقدم، (سلامي) مبتدأ مؤخر، (زائده) صفة.

ويروى البيت:

في كلت رجليها سلامي زائده كلتاهما مقرونة بواحده

الإعراب: (في كلت) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (رجليها) مضاف إلى كلت (سلامي) مبتدأ مؤخر (واحده) نعت لسلامي (كلتاهما) مبتدأ (مقرونة) خبر المبتدأ (بزائده) جار ومجرور متعلق بمقرونة.

الشاهد: في كلت رجليها، استدل به البغداديون على أن (كلت) تجيء للواحدة و (كلتا) للمثناة.

وليس بصحيح، بل أراد (في كلتا) فحذف الألف للضرورة.

الثالث: (كلا) عند البصرية فعل نحو معى (والفها)(۱) عن واو بدليل إبدالها (تا) في (كلتا) وقيل عن ياء لقول سيبويه: إنها لو سمى بها وثنيت لانقلبت ياء، ووزن (كلتا) فعملى كذكرى والفها للتأنيث والتاء بدل (من)(۱) لام الكلمة، وهو إما واو(۱) وهو اختيار ابن جنى أو ياء(۱) وهو اختيار أبى على، وذهب الجرمى(٥) إلى أن التاء والله للتأنيث وهو ضعيف؛ لأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير الألف.

الرابع: المنقول عن البسسريين أن قلب ألف كلا وكلتا مع المضمر (ياء)(1) ليس هو للعامل(٧) وإنما هو بالحمل على (لدى وعلى) وذلك لانهما ملازمان للإضافة فأشبها في النصب (لدى) وأشبها في الجر (على) ففعلوا (بكلا وكلتا) في النصب والجر، ما فعلوا بلدى وعلى فقلبوا ألفها يا، إذا أضيفا إلى مضمر،

وفي مختار الصحاح ص ٢٠٤ في كلتا: وقال الفراء هو مــثنى ولا يتكلم منه بواحد ولو تكلم به لقيل: كل وكلت وكلتن وكلتان واحتج بقول الشاعر:
 في كلّت رجليها سلامي واحده

أى فى إحدى رجليهما وهذا القول ضّعيف عند أهل البَصرة والألف فى الشعر محذوفة للضرورة، والدلسيل على كنونه مضردا قبول جرير: كلا يومى أمامة يوم صد. أنشدنيه أبو على.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الشاطبي والأشموني ١/ ٣٢ وذكره السيوطي في همع الهوامع ج١ ص٤١، والشاهد رقم ١٣ من خزانة الأدب، والإنصاف ٢/٢٠، ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) ب، رَفَى أ، ج (الله).

<sup>(</sup>٢) ب، وفي أ، ج (عن).

<sup>(</sup>Y) وأصلها (كلوي).

<sup>(</sup>٤) وإنما قلبت تاء لتأكيد التأنيث.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عمر صالح بن إسحق الجرمي البسصرى، مولى جرم بن ربان - وجرم من قبائل اليمن. قبال الخطيب: كان فقيها عالمًا بالنحو واللغة، ديناً ورعا، قدم بغيداد وأخذ عنه الأخفش ويونس والأصميعي وحدث عنه المبرد قال: كان الجرمي في زميانه. وله كتاب: الأبنية ومختصر في النحو. ومات سنة ٢٢٥هـ خمس وعشرين ومائين.

<sup>(</sup>۲) ڼ.

<sup>(</sup>٧) أ، ب وفي ج (العامل).

ولم يقلبوها إذا أضيف إلى ظاهر<sup>(۱)</sup> كما أن الف (لدى وعلى) لا تقلب مع الظاهر.

وأما الرفع فسبقيت الآلف مع الظاهر والمضمر، لأنها لم تشبسه في الرفع ما تنقلب ألفه.

قال الخليل: ومن لا يقلب آلف (لدى وعلى) إذا أضيف إلى المضمر، يقول (رأيت كلاهما أو مررت بكلاهما) فيجعلهما من المضمر على حالهما مع الظاهر، وضعف الناظم (إعراب)(٢) هذا المذهب، وجعل (إعرابها)(٣) بالحرفين كالمثنى، واستدل بلغة كنانة.

وأما (اثنان واثنتان) فيعربان إعراب المشنى بلا شرط، ولذلك شبههما بما هو مثنى حقيقة لئلا يتوهم أنهما مثل (كلا وكلتا) في اشتراط الإضافة إلى المضمر.

فقال:

الْنَانِ وَالْنَتَانِ كَابْنَيْنِ وَٱبْنَتَيْنِ يَجْرِيَانِ

أى: يجريان مجرى ابنين وابنتين بلا شرط، ثم قال:

وَتَخْلَفُ اليّا في جَميعها الألف جَرًّا وَنَصْبًا .....

يعنى أن الياء تخلف الألف. أى: تحل محلها فى جـميع ما تقدم وهو المثنى والألفاظ الملحقة به جرًّا ونصبًا نحو: (مررت بالزيدين ورأيت الزيدين).

وقدم الجر لأن النصب محمول عليه في الياء التي هي أخت الكسرة، وإنما حمل عليه لاشتراكهما في أن كلا منهما فيضلة، ولهذا لم يحمل على الرفع لأنه عمدة وقوله: بعد فتح قد ألف.

<sup>(</sup>١) قال السيوطى في الهمع ١/ ٤٠ (وبعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر في الإعراب بالحرفين وعزاها الفراء إلى كنانة).

<sup>(</sup>۲) أ، ب.

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (إعرابها).

سبب فتح ما قبل هذه الياء الإشعار بأنها خلقت الألف والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا.

تنبيهات:

الأول: في المثنى وما ألحق به لغة أخرى وهي لزوم الألف رفعًا ونصبًا وجرا، وهي لغة بني الحارث بن كعب<sup>(۱)</sup> وقبائل أخر. وأنكرها المبرد<sup>(۲)</sup> وهو محجوج بنقل الأثمة<sup>(۲)</sup> (وهو)<sup>(1)</sup> أحسن ما خرج عليه قراءة ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانَ ﴾<sup>(0)</sup>.

الثانى: مذهب الناظم أن إعراب المثنى والمجموع على حدة بالحروف كما هو ظاهر كلامه فى النظم، وصرح بذلك فى شرح التسهيل. وهو مذهب قطرب وطائفة من المتاخرين. ونسب إلى الزيادى والزجاجى. قيل: وهو مذهب الكوفيين (١).

وذهب سيبويه (٧) ومن تبعه إلى أن الإعراب مقدر في الألف والياء فتقدر في الألف الضمة، وفي الياء الفتحة والكسرة، فإعراب المثنى عندهم بالحركات. وفي إعراب المثنى مذاهب لا تطول بذكرها.

<sup>(</sup>١) من أشهر القبائل البحنية وأعظمها شأنا إبان ظهور الإسلام، وكانت تسكن نجران. شهرت بالغنى والجمال والقوة.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الغباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأودى إمام العربية ببغداد في زمانه، أخذ عن الجرمي والمازني وقرأ عليهما كتاب سيبويه، وكان غزير العلم حسن المحاضرة فصيحا بليغا ثقة، صاحب نواور. وقيل في سبب تلقيبه بالمبرد: إن المازني حين صنف كتابه (الألف واللام) سأل المبرد عن دقيقه وعويصه فأجابه بأحسن جواب فقال له: قم فأنت المبرد - أي المثبت للحق - فحرفه الكوفيون وفتحوا الراء. وله مؤلفات منها: الكامل في الأدب، والمقتضب في النحو من ستة أجزاء مخطوطة بدار الكتب، وشرح شواهد الكتاب.

ومات سنة ٢٨٦هـ ست وثمانين وماتتين في خلافة المعتضد ودفن بالكوفة.

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) أ وفي ب، ج (هي).

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٦٣ (قراءة نافع).

<sup>(</sup>٦) وإليه أميل.

<sup>(</sup>٧) ج ١ ص ٤ الكتاب. وقوله ظاهر في أن الألف والياء حرفا إعراب.

#### المجموع على حد المثنى

ثم انتقل إلى الموضع الثالث من مواضع النيابة (١) وهو المجموع على حد المثنى فقال:

وَارْفَعْ بِوَاوِ وَبِيَا اجْرُرُ وَانْصِبِ سَالِمَ جَمْعِ عَامِرِ وَمُذْنِبِ

لما كان الجمع على قسمين: جمع تكسير - وهو ما تغير فيه بناء واحده لفظًا أو تقديرًا.

وجمع سلامة وهو خلافه.

احترز عن جمع التكسير بقوله (سالم جمع).

ثم السالم قسمان: مذكر ومؤنث.

فاحترز عن المؤنث بإضافة الجمع إلى المذكر. أعنى (عامرًا ومذنبًا) فالذي يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء هو جمع المذكر السالم.

وهو قسمان: اسم، وصفة.

فالاسم لا يجمع هذا الجـمع إلا بأربعة شروط: الذكورية والعلمـية والعقل والحلو من تاء التأنيث المغايرة لما في نحو: (عدّة وَثُبّة) علمين.

والصفة لا تجمع هذا الجمع إلا بأربعة (شروط)(٢): الذكورية والعقل والخلو من تاء التأنيث وقبول تاء التأنيث عند قصد معناه.

(واحترزت)<sup>(۳)</sup> بهذا الأخير من فَعلان فَعْلَى نحو: سكْرَانَ وأفعل فعلاء<sup>(٤)</sup> نحو أحمر، وما اشترك فيه المذكر والمؤنث نحو: (صبور) فلا يجمع شيء من ذلك بالواو والنون لعدم قبوله لتاء التأنيث.

فمثال الاسم (الذى)<sup>(ه)</sup> اجتمعت فيه الشروط (عامر) فتقول: (جاء العامريون ورأيت العامريين ومررت بالعامريين).



<sup>(</sup>١) أ وفي ب، ج (نيابة الحرف).

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (واحترز).

<sup>(</sup>٤) في (١) أفعل فعلى.

<sup>(</sup>٥) أ، ب وفي ج (التي).

ومثال الصفة التي اجتمعت فيها الشروط (مذنب) فتقول: (جاء المذنبون ورأيت المذنبين ومررت بالمذنبين).

وقد اكتسفى الناظم بالمثالين عن ذكر هذه الشروط طلبًا للاختسار. وأشار للقياس عليهما بقوله: (وشبه ذَين).

فشبه عامر كل اسم ملكر (علم)(١) عاقل خال من تاء التأنيث، وشبه مذنب: كل وصف ملكر عاقل خال من تاء التأنيث: قابل لتاء التأنيث.

فإن قلت: قد واد في التسهيل في شروط الاسم شرطين آخرين:

أحدهما: أن يكون غير مركب تركيب إسناد أو مزج.

والآخر: أن يكون غير معرب بحرفين(٢) فلم ترك ذكرهما؟

قلت: هذان شرطان لصحة مطلق الجمع ولا خصوصية لهما بهذا الجمع (المذكور)(۲).

#### تنبيهات:

الأول: لم يشترط الكوفيون الخلو من تاء التأنيث. فأجازوا جمع (طلحة) بالواو والنون، ولا قبول الصفة لتاء التأنيث مستدلين بقول الشاعر:

مِنَّا الَّذِي هُوَ مَا إِنْ طَرَّ شَارِبُهُ وَالْعَانِسُونَ وَمِنَّا الْمُرْدُ وَالشَّيبُ (١)

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>۲) راجع التسهيل ص١٣.

<sup>(</sup>٣) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) قائلة: هو أبو قيس بن رضاعة الأنصارى كذا قاله ابن السيرافي في شرح أبيات الإصلاح لابن السكيت. وقال البكرى: اسمه دينار وقال أبو عبيد: أحسبه جاهليا. وقال القالى في أماليه: هو قيس بن رضاعة، وقال الأصبهاني: قائل هذا البيت أبو قيس بن الأسلت الأوسى. وهو من البسيط.

الشرح: (طر شاربه) - بفتح الطاء - معناه نبت شاربه. (والعانسون) جمع عانس وهو من بلغ حد التزوج ولم يتزوج مذكرا كان أو مؤنثا. (والمرد): بضم الميم جسمع أمرد، (والشيب) - بكسر الشين المعجمة - جمع أشيب وهو المبيض رأسه.

الإعراب: (منا) جار ومسجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (الذي) اسم موصول مستدأ مؤخر (هو) مبتدأ (ما) نافية (إن) زائدة. (طر) فعل ماض (شاربه) فاعل والهاء مضاف =

فجمع عانسًا (بالواو والنون)(١) وهو من الصفات المشتركة. ولا حُجَّةً في البيت لشذوذه.

الثانى: ما جعل علمًا من الثلاثى المعوض من (فائه)(٢) تاء التأنيث كَعدة أو من لامه كثبة فإنه يجوز جمعه بالواو والنون وبالألف والتاء، ما لم يكسر قبل العلمية كشفة. فيلزم تكسيره أو يعتل ثانيه (كدية)(٢) فيلزم جمعه بالألف والتاء.

وإلى هذا أشار في التسهيل بتقييده التاء بالمغايرة لما في (عِدَة وَثُبَة) علمين(1).

الثالث: اعلم أن التصغير قائم مقام الوصف، فلذلك لو صغر نحو:

«رجل وغلام» جمع بالواو والنون مع أنه ليس بعلم ولا صفة، وذلك لكون التصغير وصفًا في المعنى.

ثم أشار إلى ما ألحق بهذا فأعرب إعرابه بقوله:

....... وَبِهِ عِشْرُونًا وَبَابُهُ أَلْحِقَ وَالْأَهْلُونَا أَوْلُوا وَعَالَمُونَا عَلَيُونَا وَأَرْضَونَ شَذَّ وَالسَّنُونَا

<sup>=</sup> إليه: وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول: (والعانسون) معطوف على الاسم الموصول (ومنا المرد) جملة من مبتدأ وخبر على قياس السابقة معطوفة عليها (والشيب) معطوف على المرد.

الاستشهاد فيه: في قوله (والعانسون)، فإن الكوفيين جوزوا جمع الصفة بالواو والنون مع كونها غير قابلة للتاء محتجين بهذا.

وعند الجمهور فيه شذوذان: الأول إطلاق العانس على الذكر، والأكثر إطلاقه على المرأة. وإنما الأشهر استعماله في المؤنث. والثاني جمعه بالواو والنون.

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: الشاطبي والأشموني ١/ ٣٥، وذكره ابن هشام في المغنى ٢/ ٢، والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) ب، ج وفي أ (فائدة).

<sup>(</sup>٣) أ، ب.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص١٣.

وهو أربعة أقسطم: أأسم جمع وجسمع تكسير، وجسمع تصحيح لم يستوف الشروط، ومفرد هو جمع في الأصل.

فالأول: عشرون وبابه. ونعني ببابه ساثر العقود إلى التسعين.

و (اولو) و (عالمون) فهذه كلها أسماء جموع الحقت بجمع المذكر السالم في إعرابه، لأن هذه لا واحد لها من لفظها، ولسيس (العالمون) جمع عالم لأن العالم عام والعالمون خاص من يعقل، وإنما هو اسم جمع. قاله المصنف.

والثانى: أرضون وسنون وبابه (فهذه)(١) جموع تكسير لتغير واحدها. أعربت إعراب جمع المذكر السالم.

الثالث: أهلون من الله الله الله الله وأهل، فهو مستوفى الشروط إذ هو ليس علمًا ولا صفة. فأهلون من جمع تصحيح لم يستوف الشروط.

وجعل بعضهم (أرضين وسنين) من هذا النوع.

والرابع: عليون - وهو اسم لأعلى الجنة. كأنه في الأصل فعلي من العلو - فجمع جمع من يعقل وسمى به، وفي تمثيله بهذه الألفاظ تنبيه على نظائرها. وباب سنين (الذي)(۱) أشار له بقوله (وبابه) هو ما عوض من لامه هاء التأنيث ولم يكسر (۱) فهذا النوع شاع قيه جمعه بالواو والنون رفعًا وبالياء والنون جرًا ونصبًا (١)، وهو ثلاثة أنواع:

مفتوح الفاء نجو: (سنة).

ومكسور القاء نحو: (ماثة).

ومضموم الفاء نحو: (ثُبة) وهي الجماعة.

فلام (سنة) واو أو هاء على اللغتين. ولام (مائة) ياء، ولام (ثبة) واو، وقيل: ياء من ثبيت أي جمعت. وأما الثبة التي هي وسط الحوض فمحذوفة العين

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (ففيه).

<sup>(</sup>٢) أ، ب وفي ج (الذين).

<sup>(</sup>٣) أى تكسيرا يعرب معه بالحركات.

<sup>(</sup>٤) هي لغة أهل الحجاز وعلياء وقيس.

من (ثاب يثوب)(۱) إذا رجع، وقيل: بل محذوفة اللام أيضًا من ثبيت. فما كان مفتوح الفاء كسرت فاؤه نحو: (سنين)، وقد حكى ضم (سينه)(۱)، وما كان مكسور الفاء لم يغير (نحو)(۱) (مئين)، وما كان مضموم الفاء فوجهان الكسر والضم نحو: (ثُيِين) فإن كسر استغنى عن هذا الاستعمال نحوك (شَفَة) إلا ما ندر.

## وقوله: وَمِثْلَ حِينِ قَد يَرِدْ ذَا البابُ

يعنى أن باب سنين قد يستعمل مثل حين فيجعل إعرابه بالحركات على النون منونة (وما منونة ولا تسقطها الإضافة وتلزم الياء (٥) فتقول: «هذه سنين وصحبته سنينا (وما رأيته) منذ سنين وفي الحديث، في رواية: «اللهم اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسف) (٧)، ومنه قول الشاعر:

دعانى من نجد فإن سنينه لَعبِنَ بنا شِيبًا وشَيَّبَتْنَا مُرْدَا (٨)

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (باب يثوب).

<sup>(</sup>٢) أ، ب وفي ج (سنة).

<sup>(</sup>۳) ج.

<sup>(</sup>٤) هذا إذا لم يكن أعجميا وإلا فيعـرب على النون من غير تنوين إعراب ما لا ينصرف مثل (قنسرين) كورة بالشام.

<sup>(</sup>٥) لبعض بني تميم ويني عامر.

<sup>(</sup>۲) ب.

<sup>(</sup>٧) هذا دعاء على أهل مكة بالجدب والقحط وقد استجاب الله دعاءه حتى ساء حالهم. وروى (كسنى) يوسف بحذف النون للإضافة وسكون الياء مخففة فقد تكلم بهما النبى أو بأحدهما ورواه الرواة بهما أخرجه الشيخان - البخارى ومسلم من حديث طويل عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٨) البيت للصمة بن عبد الله الطفيل شاعر إسلامي بدوى من شعراء الدولة الأموية. وهو من الطويل.

الشرح: (دعانى) اتركانى. يخاطب به خليله ومن عادة العرب أنهم يخاطبون الواحد بصيغة التثنية كما فى قول امرئ القيس: قف نبك . . . وتفعل العرب ذلك للتعظيم، أو خطاب لاثنين حقيقة.

<sup>(</sup>نجد) اسم للبلاد التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق، وأولها من ناحية الحجاز ذات عرق إلى ناحية العراق (سنينه) جمع سنة، والمراد العام المجدب، (شيباً) – بكسر الشين =

ومن أصحاب هذه اللغة من يسقط التنوين.

وقوله: (وَهُوَ مِثْلَا قُوْمٍ يَطُّرِد).

يعنى أن إجسراء سنين وبابه مجسرى حين يطرد عند قسوم من العرب، وقسد يستعمله غيرهم على وجه الشذوذ كما في الحديث المذكور.

وإنما ا ختص هذا النوع بهذه المعاملة لحلوه من شروط جمع التصحيح وشبهه بالتكسير في عدم سلامة نظم واحده.

وقوله: (وَنُونَ مُجَمُّوعٍ) نحو: (الزينين والمسلمين).

(وَمَا بِهِ السَّحَقِ) نَجُو (عَـشُرين) وما ذكر منعه (فاقْتَحُ) أي: فلزمه الفتح للفرق بينه ويَين نون التثنية.

 <sup>= -</sup> جمع أشيب. وهو المبيض من الرأس (شيبننا): من شيب - بالتشديد يشيب تشييبا (مردا) جمع أمرد. وهو الذي لم تنبت لحيته.

المعنى: اتركاني يا خليلى من ذكر هذه البلاد، فإن ما وقع فيها من مشاق الجدب جعلنا أضحوكة ونحن شيوخ، وشيبتنا أهوالها ونحن مرد.

الإحراب: (دعاني) فسعل أمر وآلف الاثنين فاعله والنون للوقساية، والياء مفعول به (من نجد): متعلق بدعا (فإن) الفاء للتعليل إن: حرف توكيد ونصب (سنينه) اسم إن منصوب بالفتسحة الظاهرة والهاء مسضاف إليه (لعبن) فسعل ماض ونون النسوة فساعله. والجملة في محل رفع خبر إن (بنا) جاز ومجرور متعلق بلعب (شيبا) حال من الضمير المجرور بالباء (وشيبننا) الواو عاطفة والجملة من الفعل والسفاعل والمفعول في محل رفع معطوفة على الجملة الواقعة خبر إن (مردا) حال من المفعول الذي هو ضمير المتكلم ومعه غيره.

الشاهد فيه: على إجراء سنين مجرى حين فى الإعراب بالحركات والترزام النون مع الإضافة، ولو لم يجعل الإعراب بالحركة على نون الجمع لحذف النون وقال: فإن سنيه. واعلم أن هذه لغة بنى عامر، فإنهم يعربون المعتل اللام بالحركات فى النون كما فى غسلين ويقولون هذه سنين ورأيت سنينا وأقمت بسنين، وعلى هذا ما جاء فى قوله عليه الصلاة والسلام (اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف) وتميم أيضا يجعلون الإعراب فى النون ولكن لا ينونونها فيقولون سنين وسنين وسنين جره بالكسر ولا تسقط النون ههنا ولو عند الإضافة، لانها نزلت منزلة نون مسكين.

مواضعه: ذكره من شمراح الألفية: ابن الناظم ص١٩، وابن هشام ١١/١، وابن عـقيل ١٢/١، وابن عـقيل ١٢/١، والشاطبي، وداود، والسندوبي، والأشموني ٢٧/١، والمكودي ١٢/١.

| س بلغة .                          | (وقل من بِكسرِهِ نطق) يعنى في الضرورة ولب |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| وَٱنْكُرْنَا رَعَانِفَ آخَرِينِ   | ومنه قول الشاعر(١):                       |
| وَقَدْ جَاوَرْتُ حَدَّ الأرْبَعين | وقول الآخر <sup>(۲)</sup> :               |

(۱) البيت لجرير بن عطية بن الخطفى وهو من قصيدة نونية يخاطب بها فضالة العربى وهو من الوافر.

وَصَدُرُ البيت: عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَيَنِي أَبِيهِ

وقد ذكر البيت كله في النسخة ب، ج.

الشرح: (جعفر) هو ابن ثعلبة بن يربوع أخو عريس بن ثعلبة (بنى أبيه) أى بنى أبى جعفر. (رعانف) بفتح الزاى المعجمة والعين المهملة - جمع زعنفة وهى طرف الأديم - أو القصير، وأراد بهم الأدعياء.

المعنى: عرفنا جعفرا وإخوته لعظمهم، وأنكرنا غيرهم لأنهم أدعياء وليس لهم أصل معروف.

(الإعراب): عرفنا: فعل وفاعل ومفعول (وينى أبيه) معطوف على جعفر ومضاف إليه (وأنكرنا رعانف): جملة من فعل وفاعل ومفعول معطوفة على الجنملة السابقة (آخرين) صفة لزعانف منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم.

الشاهد: قوله (آخرين) حيث كسر النون فيها، ونون الجمع حقها الفتح وكسر النون جائز بعد الياء فقط وقيل: لغة وهو الراجح. فقد بني الشاعر كلامه على هذه اللغة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص١٧، وابن هشام ١٩/١ وابن عقيل ١٣/١ والشاطبي، وداود والسندوبي، والاصطهناوي، والأشموني ١/٢٩، والسيوطي في همع الهوامع ١/٤٩، والشاهد رقم ٥٩٧ في خزانة الأدب.

(٢) البيت قائله: سحيم بن وثبل الرياحي. من مقطوعة له في ديوان جرير وكان عبدا حبشيا وكان فصيحا بليغا وكان قد اتهم ببنت مولاه فقتله. وهو من الوافر.

وصدر البيت: وماذا يبتغى الشعراء مني.

وقد ذكر البيت كله في النسختين ب، ج ففي ب بهذه الرواية وفي ج وماذا يدرى الشعراء مني.

الشرح: قوله «وماذا يبتغى» أى وماذا تطلب. وأنشده الزمخشرى والجوهرى وماذا يَدَّرى الشعراء بتشديد الدال المهملة. يقال ادَّراه يدريه إذا ختله وخدعه.

الإعراب: «وماذا» ما: اسم استفهام مبتداً. وذا: اسم موصول بمعنى الذى فى محل رفع خبر «يبتغى» فعل مضارع «الشعراء» فاعله «منى» جار ومجرور متعلق بيبتغى والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «وقد» الواو حالية وقد حرف تحقيق «جاوزت» فعل وفاعل «حد» مفعول به «الأربعين» مضاف إليه مجرور بالياء المكسورة ما قبلها تحقيقا المفتوح ما بعدها تقديرا. وقيل مجرور بالكسرة الظاهرة لأنه عومل معاملة حين فى جعل الاعراب على النون.

وقال في شرح التسميل: ويجوز أن يكون كسر نون الجسم وما الحق به لغة (١).

وقوله (ونُونُ مَا ثُنِّي) نحو: (الزيدين) (واللَّحَق به) نحو: (اثنين) (بعكس ذَاكَ اسْتَـعْمَلُوهُ). أي: بعكس نون الجمع فينكسر لالتقَـاء الساكنين وقلَّ مَن نطق بفتحه، إلا أن فتح نون المثني لغة حكاها الكسائي والفراء ولكنهما حكياها مع الياء لا مع الألف") واجازها بعضهم مع الألف، واستدل بقول الراجز:

أعرف منها الجيد والعينانا(١)

= الشاهد: في قوله «الأربعين» فيانه كسر النون فيه، وكنان الأصل فتحها ولكن كسرها للضرورة ويجوز أن يكون أجراه مجرى الحين فأعربه بالحركات.

مواضعه: ذكره من شهراح الالفية ابن الناظم ص١٧، وابن هشام ١/٥٠، وابن عقيل ١/٢٠، والشمهوني ١/٢٠، والسيوطي ١/١١، والمكودي ص١٣، وداود والشاطبي، والاصطهاوي، وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ١١/٤ والشاهد ٥٨٦ في خزانة الأدب. وذكره السيوطي في همع الهوامع ١/٤١ والمبرد في المقتضب ٣/٣٣٢.

(١) قال الأشموني ٩٩/١: (وجزم به في شرح الكافية) اهـ.

(٢) (كقوله: على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب) اشموني ١/ ٣٩.

(٣) النبيت: قيل إن قائله لا يعزف كما زعم العينى، وقيل: هو لرؤبة بن العجاج، والصحيح أنه لرجل من ضبة كما قال المفضل، وهو من الرجز المسدس.

وعجز البيت: ومتخرين أشبها ظبيانا

وقد ذكر البيت كله في نسخة ب وأيضا في نسخة ج - إلا أن رواية صدره في ج: أعرف منها الأنف والعينانا

الشرح: «الجيد» بكسر الجسيم - العنق. وجمعه أجياد، «ظبيانا» اسم رجل بعينه، وليس تثنية ظبى «منخرين» بفتح النون أو بكسرها على التلفيق بين اللغات - مثنى منخر، وأصله: مكان النخير، واستعمل في الأنف.

المعنى: أعرف من سلمى جيدها وعينيها ومنخريها اللذين يشبهان منخرى هذا الرجل. الإعراب: قاعرف فيعل مضارع فاعله مستتر فيه «منها» جار ومجرور متعلق باعرف قالجيد» مفعول به قوالعينانا» معطوف عليه قومنخرين، معطوف عليه أيضا قاشبها» فعل ماض وألف الاثنين فاعل قطبيانا» مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على أنه مفرد أو هو على لغة من يلزم المثنى بالآلف والجملة من الفعل وضاعله في محل نصب صفة لمنخرين. الشاهد فيه: قوله قوالعينانا، حيث فتح الشاعر فيه نون التثنية والقياس كسرها وقيل الشاهد أيضا في قوله: قطبيانا، وادعى أن ظبيان تثنية ظبى وإليه مال الهروى حيث قال في الذخائر: والتقدير أشبها منخرى ظبيين فجعله تثنية ظبى، وليس هذا بصحيح. وقيل: البيت مصنوع أي: فير عربي قلا يستشهد به.

وحكى الشيسباني (١) أن ضم نون المثنى لغة. يسعنى إذا كان بالألف، وحكى عن العرب (هُمَا خَلَيلانُ).

ولما فرغ من نيابة الحـرف عن الحركة انتقل إلى نيــابة الحركة (عن)(٢) حركة أخرى، وذلك في موضعين:

الأول: جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة (٣) فحمل نصبه على جره، وضابطه: ما جمع بألف وتاء مزيدتين.

#### وإليه أشار بقوله:

وَمَا بِتَا وَٱلْفَ قَدْ جُمِعاً يُكُسَرُ فَى الجَرِّ وَفَى النَّصْبِ مَعَا فَإِن قَلْتَ: لَمَّ لَمَّ يقيد اللَّالَف والتاء بكونهما زائدتين؟

قلت: تعليق الباء بقوله جمع يغنى عن (التقييد)<sup>(1)</sup>، إذ المراد ما دل على جمعية بالف وتاء. و(نحو أبيات) مما تاؤه أصلية وقضاة مما الفه منقلبة عن أصل لم يدل على جمعيته بالألف والتاء<sup>(0)</sup>.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ٢/١١، وابن عقيل ٣٦/١، وداود والشاطبي، والسندوبي، والاصطنهاوي، والأشموني ٢/ ٣٩، والسيوطي ص١٢، والمكودي ص١٣ – وذكر في المفصل ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۱) هو إسحق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي. قال الخطيب: كان أبو عمر راوية أهل بغداد واسع العلم باللغة والشعر ثقة في الحديث كثير السماع نبيلا فاضلا عالما بكلام العرب حافظا للغاتها، صنف كتباب الجيم والنوادر، وغريب المصنف وغير ذلك. مات سنة ست أو خمس ومائتين وقد بلغ مائة سنة وعشر سنين.

<sup>(</sup>٢) ج وفي أ، ب (علي).

<sup>(</sup>٣) (خلاف للأخفش في زعمه أنه مبنى في حالة النصب، وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه، وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقا، وهشام فيما حذفت لامه، ومنه قول بعض العرب: (سمعت لغاتهم) ومحل هذا القول ما لم يرد إليه المحذوف، فإن رد نصب بالكسرة كسنوات وعضوات) اهد ج١ ص٠٤.

<sup>(</sup>٤) ب، خ وفي أ (التنبيه).

<sup>.1(0)</sup> 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يِذْكُو علامة رفعه؟

قلت: لأنه بالضمة على الأصل.

ثم ذكر ما ألحق بجمع المؤنث السالم فقال:

كَذَا أُولاتُ وَالَّذِي اسمًا قَد جُعل كَاذْرِعَات - فيه ذَا أَيْضًا قُبلُ

يعنى: أن أولات يكسر في جسره ونصبه كالجمع المذَّكسور، وهو اسم جمع؛ لأنه لا واحد له من لفظه فهو في المؤنث نظير أولو في المذكر.

#### وقوله: والذي اسمًا قَدْ جُعلُ

يعنى: أن ما كان مجموعًا بالف وتاء ثم سمى به فجعل اسمًا مفردًا، فإنه يعرب بعد التسمية على اللغة الفصحى بما كان يعرب به قبلها، فيكسر في الجر والنصب وينون.

وقد مثله بأذرعات (وهـو بالذال المعجمة)(۱) اسم موضع(۲) فتقول: (رأيت أذرعات ومررت بأذرعات) فيستوى جره ونصبه ونحوه (عرفات).

ومن العرب من يمنعه التنسوين ويجره وينصبه بالكسرة كما سبق (ومنهم)(٣) من يمنعه الصرف فيجره وينصبه بالفتحة ولا ينون.

فإن قلت: لم نون أقرعات وعرفات ونحوهما على اللغة الفصحى، وحقهما منع الصرف للتأنيث والعلمية؟.

قلت: ليس تنوينهما للصرف، وإنما هو تنوين المقابلة وقد تقدم بيانه.

فإن قلت: قد ذكر حكم للجموع بالألف والتاء - إذا سمى به - فما حكم المثنى والمجموع على حلة إذا سمى بأحدهما؟

قلت: أما المثنى ففيه لغتان:

الأولى: أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها.

والثانية: أن يجعل مثل: (عمران) في المتزام الألف وإعرابه على النون إعراب ما لا ينصرف.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) بلدة بالشام.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

#### وأما المجموع على حدة ففيه أربعة أوجه:

الأول: أن يعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها.

والثاني: أن يجعل (كغسُلين) في التـزام الياء وجعل الإعراب (على)(١) نون مصروفًا، ولم يذكر سيبويه غير هذين الوجهين(١).

والثالث: أن يجعل (كـهَارُون) في التزام الواو وجـعل الإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجمة.

والرابع: التزام الواو وفتح النون مطلقًا، ذكره السيرافي، وزعم أن ذلك صحيح من لسان العرب.

#### تنبيهات:

الأول: جعل المثنى (كعمران) والمجموع (كغسلين) أو (هاورن) مشروط ألا يتجاوزا سبعة أحرف، فإن تجاوزا السبعة لم يعربا بالحركات (٣) وقد نبه على ذلك في التسهيل (٤).

الثاني: ما تقدم من أن المثنى إذا جعل بعد التسمية (كعمران) يمنع الصرف، قيده ابن جنى بغير (ذان وتان) مسمى بهسما، فإنهما يصرفان إذ الألف (هنا)<sup>(ه)</sup> لم تقع موقع الألف الزائدة. وفي حواشى مَبْرَمَان<sup>(۱)</sup> منع صرف (ذان)<sup>(۱)</sup> قال: لأن في آخره زيادتين.

<sup>(</sup>١) ب وفي أ (في).

<sup>(</sup>٢) ج٢ ص٨ الكتاب.

<sup>(</sup>٣) فَإِن تجاوزها كأشيهبايين تعين الوجه الأول. أشموني ١/١٤.

<sup>(</sup>٤) قال في التسهيل ص٢٥٥ (أو جـعل المثنى وموافقه كعمران والمجموع ومـوافقه كغسلين أو حمدان أو هارون ما لم يجاوزا سبعة أحرف).

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو بكر بن محمد بن على العسكرى، سمع من المبرد وأكثر من الأخذ عن الزجاج، وبعد صيته فى النحو إلا أنه كان غير وقور. ضنينا بالتعليم إلا مع الجزاء المرضى له. من مؤلفاته النحوية: شرح شواهد سيبويه، وشرح كتاب سيبويه ولم يتم، وشرح كتاب الأخفش، والتلقين. وتوفى سنة ٣٤٥هـ خمس وأربعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٧) ب، وفي أ، ج (هذان).

والموضع الثاني من (موضعي)(١) نياية الحركة عن حركة اخرى. ما لا ينصرف وهو كل اسم شابه الفعل من كونه فرعًا من وجهين كما سيتحقق في موضعه.

فهذا يجر بالضنحة نيابة عن الكسرة، فحمل جره على نصبه، لأنه لما شابه الفعل منع التنوين والجر بالكسرة.

وإلى هذا أشار بقوله: ﴿ وَجُرُّ بِالْفَتَّحَةِ مَا لَا يَنْصَرَفُ

فشمل ذلك: المفرد والجمع المكسر نحو: (مررت باحمد، وصليت في مساجد).

وسكت عن رفعه ونصبه، (الأنهما الأصل)(٢).

وقوله: مَا لَمُ يُضَعُّ أَوْ بِكُ بَعْدُ ٱلَّ ﴿ رَدَفْ ۗ .

يعنى: فإنه يجر حيثنا بالكسرة نحو. (مررت بأحسن القوم وبالأحسن).

وشمل قوله: (آلُ) المعرفة كما مثل، والموصولة. نحو:

مَا أَنْتَ بِالْيَقْظَانِ ثَاظِرُهُ إِذَا لَا نُسِيتَ بِمَا تَهْوَاهُ ذِكْرَ العَوَاقِبِ(٣)

<sup>(</sup>۱) أ، ب وفي ج (مواضع).

<sup>(</sup>٢) أ، ب وفي ج (لأنها الأصل).

<sup>(</sup>٣) البيت: قال العيني في شمرج الشواهد ج١ ص٢١٥: لم أقف على اسم قائله، وبالبحث لم أعشر له على قائل. وهو من الطويل. وأنشده بعضهم: وما أنت - بالواو - ولكن الرواية الصحيحة يدون الواو كما قال العيني.

الشرح: ﴿ بِالْيَقْطَانَ ﴾ أي: بالحنو، ﴿ ناظره ﴾ الناظر من المقلة السوداء. ﴿ نسيت ﴾ النسيان -بكسر النون - خلاف الذكسر والحفظ، ويفتح النون. الكثير النسيان للشيء. اتهواه، من هوى يهوى إذا أحب (والعواقب) جمع عاقبة، وعاقبة كل شيء آخره.

المعنى: ما أنت بالرجل الذي يقظ ناظره إذا غطى هواك عـلى بصيرتك بسبب مـحبتك له ونسيت ذكر عواقب ما يغول إليه أمرك.

الإحراب: ‹ما الفية حجازية أو تميمية ‹أنت اسم ما على الأول ومستدا على الثاني. وعليهـما فهو فسي محل رفع «باليقظان» البـاء زائدة اليقظان: خبـر ما أو خبر المبـتدأ وهو منصوب بفتحة مقدرة على الأول ومرفوع بضمة مقدرة على الثاني وعليهما فإنما منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد اناظره؛ فاعل يقظان لانه صفة مشبهة والهاء ضمير الغائب منضاف إليه وقيل إن خبر ما أو خبر المستدأ هو قال؛ في اليقظسان لأنها اسم موصول بمعنى اللَّي. والصفة المشبهة مع فاعلها صلته ﴿إذا الطُّوف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط النسيت، جملة من الفعل والفياعل في محل جر بإضافة إذا إليها المجن تهواه الباء للسببية ومن اسم موصول في محل جر بها وجسملة اتهواه لا محل لها صلة الموصول. والجار والمجرور متعلق بقوله: نسبيت اذكر، مفعول به لنسبت االعواقب، =

والزائدة نحو:

رَآيْتُ الوليدَ بْنَ اليَزيد مُبَارِكًا(١)

وقال في التسهيل: ما لم يصحب الألف واللام أو بدلهما(٢) يعنى الألف والميم في لغة أهل اليمن كقول الشاعر:

تَبِيت بِلَيْل أمارمد اعتادَ أوَلَقَا(٣)

= مضاف إليه. وجواب إذا محذوف دل عليه سابق الكلام وتقديره: ﴿إذا نسيت ذكر العواقب بسبب من تهواه فما أنت باليقظان ناظره.

الشاهد: في قوله «ما أنت باليقظان» فإنه انصرف لوجود الألف واللام وانجر بالكسرة وأن الألف واللام فيه موصولة كالتي تدخل على اسمى الفاعل والمفعول.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ١/ ٤٢، والشاطبي.

(۱) البيت: لابن ميادة واسمه الرماح بن أبرد، وهو شاعر مقدم من مخضرمى شعراء الدولتين وهو من قصيدة يمدح بها الوليد بن اليزيد بن عبد الملك بن مروان وهو من الطويل. وحجزه: شديدا بأعباء الخلافة كاهله.

وورد في النسختين أ، ج الشطر الأول. وفي ب البيت كله وروى فيه «وَجدنا الوليد».

الشرح: «رأيت» بمعنى أبصرت، ويجوز أن تكون بمعنى علمت «الوليد» الوليد بن اليزيد ابن عبد الملك بن مروان «أعباء» جمع عبء - بكسر العين - أثقال، والمراد أمور الخلافة الشاقة، وروى «أحناء جمع حنو - بكسر الحاء - وهو حنو السرج والقتب. وحنو كل شيء اعوجاجه. «كاهله» ما بين الكتفين.

المعنى: أبصرت هذا الرجل في حال كونه مباركا شديدا كاهله يتحمل أمور الخلافة الشديدة، شبهه بالجمل الحمول، وشبه الخلافة بالقتب وأراد أنه يحمل شديد أمور الخلافة.

الإعراب: رأيت بمعنى أبصرت فعل وفاعل «الوليد» مفعول به «ابن» صفة «اليزيد» مضاف اليه «مباركا» حال من المفعول أو مفعول ثان إذا جعلت رأيت بمعنى علمت. «شديدا» معطوف على مباركا بإسقاط حرف العطف «بأعباء» جار ومجرور متعلق بقوله شديدا. وأعباء مضاف و «الخلافة» مضاف إليه - «كاهله» فاعل بشديد لأنه صفة مشبهة تعمل عمل الفعل. والهاء ضمير الوليد مضاف إليه.

الشاهد: في «الوليد بن اليـزيد» حيث أدخل الشاعر فـيهما الألف واللام بتقـدير التنكير فيهما، وهي في الحقيقة زائدة، قاله العيني ١/ ٢٢٢.

مواضعه: من شراح الالفية ذكره: الأشموني ١/ ٤٢، الاصطهناوي، والشاطبي وابن هشام رقم ١٩٤١ في خيزانة الأدب، والسيوطي في همع الهوامع ٢٤/١، والإنصاف ١٩٨/.

(٢) التسهيل ص٨.

(٣) البيت: قال العيني في شــرح الشــواهد الكبرى ج١ ص ٢٢٢ قائله بعض الطائيين ولم =

وقوله: (رَدف) معناه تبع.

فإن قلت: إذا أضيف ما لا ينصرف أو دخلته (أل) (و)(١) الجر بالكسرة فهل يسمى منصرفًا؟.

#### قلت: فيه خلاف مشهور<sup>(۱)</sup>.

= اقف على اسمه، وهو من الطويل. وصدره: أن شيئت مِن نَجدٍ بريقًا تألقًا. وفي النسختين أ، ج ذكر الشغار الثاني وفي ب كله.

الشرح: «أأن شمت» من شسمت البرق أشيمه شيما إذا نظرته أين يصوب، «بريقا» أى لمانا، تألقا - بتشديد اللام - يقال تألق البرق إذا لمع، «بليل امارمد» أراد بليل الأرمد والميم أبدلت من اللام، وهو لغة أهل اليمن كما في قوله على: «ليس من امبر امصيام في أمسفر». «أولقا» الأولق، المجنون، والبيت من المقلوب.

المعنى: الئن لاح لك من هذه الجهة أدنى بريق بت بليلة رجل أرمد اعتاده الجنون.

الإعراب: «آأن» الهمزة للاستفهام و «آن» قال العلامة الصبان: يحتمل أن تكون مصدرية حذفت قبلها لام السعليل وأن تكون شرطية أتى بجوابها مرفوعا لأن فعل الشرط ماض: احد قلت: وعلى الأول فهمزتها مفتوحة، وعلى الثانى فهمىزتها مكسورة، والذى ينساق إلى ذهنى أن الأول أحسن معنى وأقرب لمراد الشاعر «شمت» فعل ماض وفاعله. وأن وما دخلت عليه في تأويل معمد محرور بحرف جر محذوف قياسا والجار والمجرور متعلق بقوله «تبيت» الأتى «من فعن مستعلق بشمت «بريقا» مفعول به لشمت «تألقا» فعل ماض والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر يعود إلى «بريق» والجملة في محل نصب صفة لبريق. «تبيت» قعل وقاعله ضمير مستتر يعود إلى أمارمد «أولقا» مفعول به لاعتاد والجملة من محل جر صفة له لأن المغلسية معرفا لفضا في محل نصب حال من أمارمد أو هي في محل جر صفة له لأن المغلسية معرفا لفظا في قوة النكرة.

الشاهد: في قوله: «بسليل أمارمد» فيإن أرمد لا ينصرف، ولكن لما دخله الميم التي هي عوض اللام على لغة أهل اليمن انجر بالكسرة كما ينجر فيما إذا دخله اللام نحو: «مررت بالأحسن».

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/ ٤٢، والسيوطي في همع الهوامع ١/ ١٤. . . . . . (١) ١، ب.

(۲) "إذا أضيف أو تبع «آل» يكون باقيا على منعه من الصرف، وهو اختيار جاعة، وذهب جماعة منهم: المبرد، والسيرافي، وابن السراج – إلى أنه يكون منصرفا مطلقا «وهو الأقوى» واختار الناظم في نكته على مقدمة ابن الحاجب. أنه إذا زالت منه علة فمنصرف نحو بأحمدكم، وإن بقيت العلتان فلاء نحو «بأحسنكم». اهد أشموني ٢/١٤. وأميل إلى تحقيق الناظم «والتحقيق تفضيل الناظم» اهد صبان ٢/١٨.

والتحقيق: أنه إن زالت إحمدى علتيمه بالإضافة أو (أل) فمنصرف نحو (مررت بأَحْمَدَكم) وإلا فغير منصرف نحو: (مررت بأحسَنكم).

ولبيان ذلك مـوضع هو أليق به، والمفهوم من قوة كــلامه في النظم أنه باق على منع صرفه.

ولما فرغ من مواضع النيابة في الأسماء أخذ يذكر مواضع النيابة في الأفعال. وقد تقدم أن النائب في الفعل شيئان: الحرف والحذف.

فالحرف هو النون تنوب عن الضمة، والحذف حذف النون وحروف العلة، (فحذف النون ينوب عن الفتحة والسكون)(١) وحذف حروف العلة ينوب عن السكون.

وبدأ بمواضع النون فقال:

# واجْعَلُ لِنَحْوِ يَفْعلانِ النُّونَا رَفْعًا وَتَدْعينَ وَتَسْالُونَا

فنحو (يَفْعلان) هو كل فعل اتصل به ألف اثنين مخاطبين أو غائبين نحو: (أنتما تفعلان) وهما يفعلان سواء كان ضميرا كما مثل به، أو حرفًا نحو (يفعلان الزيدين) في لغة طبئ وأرد شنوْءة (٢).

وقوله (رَفْعًا) هو مفعول ثان لقوله (واجعل) أى: صيِّر، وهو تصريح (بأن الرفع بالنون)(٢) كما هو مذهب الجسمهور خلاقًا لمن زعم أن الإعراب في هذه الأمثلة بحركات مقدرة على لام الفعل.

وقوله (وتَدعين) أي: ونحو (تدعين) وهو كل فعل اتصل به ياء (المخاطبة).

وقوله (وتسألون) أى نحو (تسألون) وهو كل فعل اتصل به واو جمع مخاطبين أو غائبين، نحو (أنتم تفعلون وهم يفعلون) وسواء أكانت ضميرا كما مثل به أو حرفا نحو (يفعلون الزيدون) في اللغة المشار إليها.

<sup>(</sup>١) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) حي من اليمن ويقال أسد - بالسين وهو أفصح (أسد شنوءة).

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (بأن النون).

وقوله: وحَذَّفُها للجزم والنَّصب سمة.

أى: وحذف النون علامة للجزم والنصب كقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعُلُوا وَلَن تَفْعُلُوا ﴾ (١).

وقد مثل بقوله: كُلُّم تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهُ.

«فتكون» مسجزوم بلم وعسلامة جسزمه حذف النون «وترومي» منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود وعلامة نصبه حذف النون أيضًا.

وبدأ بالجزم؛ لأن النصب محمول على الجزم في علامته، فإن الجزم أحق بالحذف فحمل النصب عليه كما حمل على الجر في الأسماء.

وقوله: (مظلمه) يجوز فيه فتح اللام وكسرها، والفتح هو القياس.

### إعراب المعتل من الاسماء والافعال

ولما أنهى القول في (بيان)(٢) إعراب الصحيح من الأسماء والأفعال، شرع في إعراب المعتل من الأسماء والأفعال. فقال:

وَسَمٌّ مُعتلا مِنْ الأسماء مَا كَالْمُصْطَفَى وَالْمُرتَقِي مَكَارِمَا

فأشار بالمثال الأول إلى كل اسم حرف إعرابه ألف لازمة. وبالثاني إلى كل اسم حرف إعرابه (ياء لازمة قبلها كسرة).

فكلا النوعين يسمى معتملا وليس فى الأسماء ما حرف إعرابه واو لازمة قبلها ضمة (٣).

(ثم أشار) (٤) إلى أن هذين النوعين وإن اشتركا في الاعتلال، فإن لكل (واحد) (٥) اسمًا خاصًا وحكما غير حكم الآخر فقال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤.

<sup>(</sup>۲) ج.

<sup>(</sup>٣) ا، ب.

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>(</sup>٥) أ، ب.

# فالأولُ الإعرابُ فيه قُدِّراً جَميعُهُ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قُصِراً

يعنى بالألف ما حرف إعرابه الف لازمة كالمصطفى (وإنما)(١) قدر فيه الإعراب جميعه أعنى الرفع والنصب والجر، لتعذر تحريك الألف.

فإذا قلت: (جاء الفتي) فعلامة رفعه ضمة مقدرة في الألف تعذراً.

وإذا قلت: (رأيت الفتي) فعلامة نصبه فتحة مقدرة في الألف تعذراً.

وإذا قلت: (مررت بالفتى) فعلامة جره كسرة مقدرة في الآلف تعذراً.

وقوله: (وَهُو الَّذَى قد قُصراً) إشارة إلى أن هذا النوع يسمى فى الاصطلاح مقصوراً، لأنه منع المد، ويقابله المدود، ولذلك لا يسمى نحو (يسعى) مقصوراً إذ ليس فى الفعل عمدود.

وقيل سمى مقصورًا؛ لأنه قصر عن ظهور الحركات، والقصر المنع.

(والثّانِ مَنْقُوصٌ يعنى بالشانى: ما حرف إعرابه ياء لازمة تلى كسرة كالمرتقى.

وسمى منقوصًا؛ لأنه تحذف لامه للتنوين نحو (داع ومُرتَقُّ).

وقيل لأنه نقص (فيه)(٢) بعض الحركات وظهر فيه بعضها.

وَنَصْبُهُ ظَهَرْ نحو قوله تعالى: ﴿ يَا قُوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ (٣).

ذلك لخفة الفتحة(1).

ورَفْعُهُ يُنْوَى نحو قـوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ﴾ (٥) فعـلامة رفعه ضـمة مقدرة في الياء استثقالا لا تعـذرًا لإمكان النطق بها، وقد ظهر في الضرورة كقول الشاع.:

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (وأما).

<sup>(</sup>٢) أ، ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، ٣١.

<sup>(</sup>٤) (ومن العرب من يسكن الياء في النصب أيضا. قال الشاعر: ولَوْ أنَّ وَاش باليَمامَة دَارُهُ وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرِمَوْتَ اهتَدَى ليا

قال أبو العباس المبرَّد: وهـو من أحسن ضرورَاتَ الشّـعر لأنه حمل حـالة النصب على حالتي الرفع والجر) اهـ أشموني ٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ٦.

### وعرقُ الفررهق شر العُرُوق خبيثُ الثَّرى كابيُ الأرنُدُ(١)

وقوله كذا أيضًا يُعِرَ أى: يجر بالكسرة (منويَّة)(٢) كما رفع بنضمة (منويَّة)(٣) لثقل الفسمة والكسرة على الياء، كقوله تعالى: ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ ﴾(٤) فعلامة جره كسرة مقدرة في الياء استثقالا. لا (تعذرا)(٥) لإمكان النطق بها كقول جرير:

فَيُوماً يوافينَ الهَوى غَيْرَ ماضي(١)

(١) البيت قائله جرير بن عطية بهجو فرزدقا وهو من قصيدة دالية وهو من المتقارب.

الشرح: «عرق الفرزدق» آزاد به أصله، يعنى أصل الفرزدق أشر الأصول «خبيث الثرى» بالثاء المشلئة – خبيث التربة، وأراد به الأصل أيضا «وكابى الأزند» من كبا الزند إذا لم تخرج ناره، والأزند – بغيم النون – جمع زند.

قال الجوهرى: «الزند» العود الذى تقدح به النار وهو الأعلى والزند السفلى فيها ثقب. الإحراب: «وعرق» مستدأ «الغرودق» مضاف إليه «شدر» خبره «العروق» مضاف إليه «خبيث» خبر بعد خبر «الثرى» مضاف إليه، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف أى: هو

خبيث الشرى، ويجوز أن تنصب على الذم «كابى» خبر بعد خبر ويجرو أن تكون خبر مبتدأ محذوف «الأرتمة» مغيّاف إليه.

الشاهد: في «كابي الأرتد» أنه إذا كانت الياء مضمومة فإن علامة الرفع هي الضمة المقدرة في الياء ويجعلون فلك الجعل الاستشقال لا لأجل تعذر إمكان النطق بها وهنا ظهرت الضمة ولكنه محمول على الضرورة.

مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ١/٥٣.

- (٢) أ، ب وفي ج (مئونة).
- (٣) أ، ب وفي ج (منونة).
  - (٤) سورة البقرة ١٨٦.
    - (ه) ب.
- (٦) البيت من قصيدة طويلة لجرير بن عطية يهجو بها الأخطل. وهو من الطويل.

وتمامه: ويوما ترى منهن غولا تغول. وقد ذكر البيت كله في النسخة ب.

الشرح: «يوافين الهوى» يجازين الهوى، وهو من المجازاة - بالزاى المعجمة «غير ماضى» من مضى يمضى «غولا» بضم الغين - وهو من السعالى جسمع سعلاة وهى أخبث الغيلان «تغول» أصله تتغول فحذفت إحدى التاءين كما فى «نارا تلظى» وهو من تغولت الإنسان الغول. أي: ذهبت به وأهلكته.

المعنى: أنه يصف النساء بأنهن يوما يجازين العشاق بوصل مقطع، ويوما يهلكنهم بالصدود والهجران.

ثم انتقل إلى المعتل من «الأفعال»(١) فقال:

# وأَى فِعْلِ آخِرٌ مِنْهُ الف اوْ وَاوْ اوْيَاءٌ فَمُعْتَلاً عُرِفْ

أى: هنا شرطيـة وبعدها (كان) التـامة مقدرة وآخـر منه مبتدأ وألف خـبره والجملة خبر كان.

وقوله: ﴿ فَمُعْتَلاً عُرِفٌ ، جواب الشرط، ويحتمل أن تكون «كان» المقدرة ناقصة وآخر اسمها وألف خبرها ووقف عليه بحذف التنوين على لغة ربيعة (٢).

ويجوز أن تكون (أي) موصولة على مذهب من أجاز إضافتها إلى النكرة.

الإعراب: «فيوما» منصوب على الظرفية بالفعل بعده «يوافين» فعل مضارع ونون النسوة فاعله «الهوى» مفعول به «غير» قال العينى: هو مفعول ثان أو منصوب على أنه صفة لمصدر محدوف يقع مفعولا مطلقا أى يوافين وفاء غير نافذ. اهد. وعندى أنه على أية حال صفة لموصوف محذوف غير أنك لو قدرت ذلك المحذوف مصدرا كان مفعولا مطلقا كما قدره، ولو قدرته اسما غير مصدر كان مفعولا ثانيا أى يجازين الهوى حديثا غير نافذ أو ما في معنى ذلك «ماضي» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «غير» من الألفاظ المتوخلة في الإبهام فلا تفيده الإضافة تعريف ومثلها لفظ مثل وما أشبهها «ويوما» الواو عاطفة يوما منصوب على الظرفية بالفعل بعده. وقول العيني إنه معطوف على يوما الأول خطأ لأن الواو عطفت هذه الجملة كلها على الجملة السابقة وإلا لكان اليومان معمولين خطأ لأن الواو عطفت هذه الجملة كلها على الجملة السابقة وإلا لكان اليومان معمولين تكون علمية وفاعله ضمير مستتر فيه «منهن» جار ومجرور متعلق بترى «غولا» مفعول به «تغول» فعل مضارع فاعله ضمير الغول المستتر فيه. والجملة في محل نصب صفة لغولا وان جعلت علمية كانت هذه الجملة في محل نصب على أنها مفعول ثان.

الشاهد: في «غير ماضي» حيث حركت الياء في الماضي للضرورة، والقياس إسكانها لأنه اسم فاعل من مضى يمضى كقاض من قضى يقضى، فبعد الإعلال يصير ماض فتحذف منه الياء ويكتفى بالتنوين.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الشاطبي والأشموني في ١/ ٤٤ وفي سيبويه ١/ ٥٩.

(١) أ، ب وفي ج (الألف).

(٢) إحدى الشعبتين العظيمتين اللتين تتفرع إليهما العرب العدنانية والثانية مضر.

وحاصل البيت: أن كل فعل آخره الف نحو: «يخشى» أو وأو نحو: «يدعو» أو ياء نحو: «يوني» فيهو معتل قد عرف بهنذا الاسم، ولا يقال منقوص ولا مقصور «إلا في الأسماء)(١).

#### وقوله: فَالْأَلْفَ أَنُّو فِيه غَيْرً الْجَزُّمَ

يعنى بغير الجزم الرفع والنصب نحو: «زيد يسعى ولـن يسعى» فعلامة رفعه ضمة مقدرة وعلامة نصبه فتحة مقدرة.

وكل ما قسدر في الألف فهو على سبسيل التعذر، وإنما استثنى الجزم، لأنه يظهر بحذف الألف كما سيائي(١).

### وقوله: وأبد نَصْبَ مَا كَيَدُعُو يَرْمَى

أى «ويظهر»(٣) نصب المعتل بالواو «كيدعو» والمعتل باليــاء «كيرمى» فتقول: «لن يدعو ولن يرمى» لحفة الفتحة.

#### وقوله: والرفع فيهما اللهِ

يعنى: في المعمل بالواو والياء نحو: «زيد يدعو ويرمى» فعلامة رفعهما ضمة مقدرة في الواو والياء استقالاً كما سبق في المنقوص.

وقوله: من المسيد الله واحذف جازمًا ثَلاثَهُنَّ

يعنى: الألف، والواو، والياء، تحذف الشلاثة للجارم نحو: «لم يخش ولم يرم ولم يغزُ».

والتحقيق: أن الحذف عند الجازم، لأنه فرع، إذا كان حرف العلة بدلا من همزة نحو: «يقرأ» فإن قدر دخول الجازم قبل الإبدال وجب إقراره (٤) وإن قدر دخوله بعد الإبدال فقد ذكر ابن عصفور فيه وجهين: الإثبات والحذف، ومنع بعضهم الحذف.

<sup>(</sup>١) أ؛ ج وفي ب (إلا في غير الأسماء).

<sup>(</sup>٢) وأما الجزم فيظهر، لأنه يحذف له الحرف الأخير. اهـ ابن عقيل ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) ج وفي أ، ب الواظهر».

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في التوضيح: «هو إبدال قياسي»، لأنك حينتذ تقلب الهمزة الساكنة حرف علة من جنس حركة منا قبلها.

| ى غـير ضـرورة الشـعر، وأمـا في | وقوله: ﴿تَقْضِ حُكْمًا لازمًا﴾. يعنى ف      |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| كقول الشاعر:                   | الضرورة فقد تثبت هذُّه الأحرف وَيقدر الجزم. |
|                                | أَلَمْ يَأْتِيكَ والأنْبَاءُ تَنْمَى(١)     |
| لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَع(١)   | وكقول الآخر:                                |

(۱) البيت: هو مطلع قصيدة لقيس بن زهير بن جذيمة العبسى. يعرض فيها بالربيع بن زياد وكانت بينهما شحناء، والقصيدة دالية ومن الوافر.

وعجز البيت: بما لاقت لبون بني زياد.

وقد ذكر البيت كله في نسخة ب وفي أ، ج الشطر الأول.

الشرح: «الانباء» جمع نبأ وهو الخبر «تنمى» - بفتح التاء - تزداد وتنتشر، «لبون» ذات اللبن وفي رواية «قلوص» بفتح القاف وضم اللام هي الناقة الشابة «بني زياد» الربيع بن زياد وإخوته.

المعنى: ألم يبلغك ما جرى لنياق بنى زياد وهم المغاوير الذين يخشاهم الشجعان؟ والحال أن أخبارهم ملأت البقاع وعرفها القاصى والدانى.

الإعراب: '«الم» الهمزة للاستفهام. لم نافية جازمة «يأتيك» فعل مضارع مسجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة المقدرة على اليساء إجراء للمعتل مجرى الصحيح والكاف ضمير المخاطب في محل نصب مفعول به (والأنباء): الواو للحال. الأنباء مبتدأ (تنمى» فعل مضارع فاعله مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المستدأ وخبره في محل نصب على الحال (بما» اختلف العلماء في البساء على أقوال كثيرة وطال بينهم الجدل في أمرها.

وأظهر ما ذهبوا إليها أنها زائدة وما: اسم موصول فاعل يأتى «ولاقت» فعل ماض والتاء للتأنيث. «لبون» فاعل «بنى زياد» مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول. والعائد محذوف تقديره «لاقته» وزيادة الباء فى الفاعل هنا ضرورة شعرية.

الشاهد: في «الم يأتيك» حيث أثبت الشاعر فيه حرف العلة وهو الياء مع الجازم للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/١، والشاطبي والسندوبي وابن هشام ١/٥٥ وأيضا في المغنى ١/٠٠ وذكره السيوطي في همع الهوامع ١/٥٠ وابن يعيش في شرح المفصل ٢/٤٠ والشاهد ٢٣٦ في خزانة الأدب، وكتاب سيبويه ج٢ ص٥٥.

(٢) قال العينى فى شرح الشواهد ج١ ص٢٣٤: لم أقف على اسم قائله، وفى نشأة النحو ص٥٥ قائله أبو عمرو بن العلاء للفرزدق وهو من البسيط.

وتمامه: هُجَوْتُ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعَتَّذَرًا مِنْ هَجو رَبَّان وقد ذكر البيت كله في نسخة ب . . . وفي أ، ج اكتفى بالشاهد.

وقول الأخر:

ومنع بعضهم إثبات الآلف وهو اختيار ابن عصفور.

وسبب هذا الخملاف، اختلافهم فسيما حذف الجارم، فقيل: الضمة المنوية فعلى هذا لا فرق بين الآلف وأختيها، وقيل: الضمة الظاهرة. لفظ بها ضرورة ثم حذفت، فعلى هذا لا يجوز في الآلف(٢)، إذ لا يمكن فيها ذلك.

الشرح: «زبان» - بفتح الزاى وتشديد الباء الموحدة - اسم رجل، واشتقاقه من الزبب وهو طول الشعر وكثرته.

الإحراب: «هجوت» فعل وفاعل والتاء في رواية اكثر النحاة مفتوحة على أنها ضمير المخاطب. وهي فيما رواه المرتضى مسضمومة على أنها للمتكلم «زبان» مفعول به «ثم» حرف عطف «جثت» فعل وفاعل والجملة معطوفة على الجملة السابقة «معتذرا» حال من الفاعل «من هجو» جار ومجرور متعلق بمعتذر «زبان» مضاف إليه «لم» نافية جازمة «تهجو» مسضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة المقدرة على الواو «ولم» الواو عاطفة ولم نافية جازمة «شدع» فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر للروى.

الشاهد: في «لم تهجو» حيث أثبت الشاعر الواو مع الجازم للضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٦/١ والشاطبي - وذكره السيوطي في همع الهوامع ١٠٤/١، والإنصاف ١٦/١ همع الهوامع ٢٠٤/١، والإنصاف ١٦/١ والخصائص ٢٣٢٣.

(١) قائله رؤية بن العجاج الراجز، وهو من الرجز المسدس.

وصدره: إذا العجورُ خَصْبَتْ فَطَلَّق

وقد ذكر البيت كله في نسخة ب وفي أ، ج الشطر الثاني.

المعنى: إذا غضبت العجور وخاصمتك فطلقها ولا ترفق بها.

الإحراب: «إذا» للشرط «السعجوز» مرفوع بفعل يفسره الظاهر بعده أى: إذا غسضبت العجوز «غضبت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هى «فطلق» الفاء واقعة فى جواب الشرط وطلق فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت «ولا ترضاها» جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على قبوله فطلق «ولا تملق» جملة عطف على قوله ولا ترضاها أصله ولا تتملق فحذفت إحدى التاءين.

الشاهد: في قوله «ولا ترضاها» حيث أثبت الشاعر فيه الألف. وقدر الجزم تشبيها بالياء في قول الآخر ألم يأتيك، وذلك للضرورة.

مواضعه: ذكره الشاطبي في شـرحه للألفية، والسيــوطي في همع الهوامع ٥٢٨، وابن يعيش في شرح المفصل ٢/١٠، والشاهد رقم ٦٣٥ من خزانة الأدب.

(٢) أ، ب وفي ج ﴿الْأَفْعَالُ﴾.

وقد ذهب قسوم إلى أن هذه الحروف الثابتة إشباع<sup>(۱)</sup> وقد حذفت الحروف الأصلية للجازم، وقد ورد في الضرورة أيضاً تقدير نصب الياء والواو – مثال الياء – قول الشاعو:

مَا أَقدَرَ الله أَنْ يُدُنِي عَلَى شَحَطٍ مَنْ دَارُهُ الْحَزْنُ مِمَّنْ دَارُهُ صُولُ<sup>(۲)</sup> ومثال الواو قوله:

أبي اللَّهُ أَنْ أَسمُو بِأُمَّ ولا أَب (١) أَبَى اللَّهُ انْ أَسمُو بِأُمَّ ولا أَب (١)

(۱) فمشلا أشبعت الفتحة في ترض فنشأت الف والكسرة في يأتك فنشأت ياء والضمة في تهج فنشأت واو وأما «سنقرتك فلا تنسى» فلا نافية، لا ناهية، أي: فلست تنسى. اهـ أشموني ١/ ٤٦ بتصرف.

(٢) البيت لحندج بن حندج المرى، وهو من قصيدة لامية – وهو من البسيط.

الشرح: «أن يدنى» من دنا يدنو إذا قرب «على شحط» بالشين المعجمة والحاء المهملة - أى: على بعد من شحط يشحط بفتح السفين وسكون الحاء - وهنا حركت الحاء للضرورة «داره الحزن» بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة - وهو اسم موضع ببلاد العرب، والحزن في الأصل ما غلظ من الأرض «صُول» بضم الصاد المهملة وسكون الواو اسم موضع قاله الجوهري.

الإحراب: «ما» تعجبية مبتدأ «أقدر» فعل ماض فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا «الله» منصوب على التعظيم وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ «أن» حرف مصدرى ونصب «يدنى» فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الياء، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جبر محذوف: أى على إدنائه، والجار والمجرور متعلق بيدنى وعلى بمعنى مع «من» اسم موصول متعلق بأقدر «على شحط» جار ومجرور متعلق بيدنى وعلى بمعنى مع «من» اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به ليدنى «داره الحزن» جملة من مبتدأ وخبر لا محل لها صلة الموصول «من» جار ومجرور متعلق بيدنى أيضا «داره صول» جملة من مبتدأ وخبر لا محل لها صلة من المجرورة في قوله «من».

الشاهد: في قوله «أن يدني» حيث أثبت الشاعر الياء فيه ساكنة مع تقدير النصب وهو قليل. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/ ٤٥.

(٣) قاله عامر بن الطفيل بن مالك، كان سيد بنى عامر فى الجاهلية. وهو من قصيدة بائية من الطويل.

وصدره: فما سودتني عامر عن وراثة.

وذكر البيت في نسخة ب، أ وفي ج ﴿العجزِ﴾.

الشرح: «فما سودتنى» من السيادة، «أن أسمو» من السمو والعلو والارتفاع، «عامر» أياد بني عامر القبيلة، فلذلك أنث الفعل المسند إليها لأنه كان سيد بني عامر، «عن وراثة» =

وقد ورد أيضًا في الضرورة إظهار رفعهما مثال الياء - قوله:

تساویُ عَنْزی غیرَ خَمْسِ دراهِم<sup>(۱)</sup>

ومثال الواو قوله:

### هواجسُ لا تَنْفَك تُغرِيه بالوَجْدِ<sup>(٢)</sup>

### إذا قُلْتُ عَلَّ القلبَ يسلو فَيُّضَتْ

أن سيادته من نفسه لأجل كرسه وشجاعته لا أنها وراثة عن آبائه «أبى الله» من الإباء،
 وهو شدة الاستناع «بأم ولا أب». أى من جهة الآباء والأمهات وزاد كلمة لا - تأكيدا
 للنفى - وقدم الأم على الأب لأجل القافية.

الإهراب: «فما» ثافية «سودتنى» فعل ماض والتساء للتأنيث والنون للوقاية والياء مغمول به «عامر» فاعل «عن وراثة» متعلق بسود «أبى الله» فعل وفاعل «أن» مصدرية ناصبة «أسمو» فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الواو وفاعله ضمير المتكلم المستتسر «بأم» جار ومجرور متعلق بأمسمو «ولا» الواو عاطفة، لا، زائدة لتأكيد النفى المستفساد من معنى العامل وهو أبى «أب» معطوف على أم.

الشاهد: في قوله «أن أسمو» حيث سكن الشاعر الواو مع النصب، لأن الحق أن يقال أن أسمو بنصب الواو - ولكنه سكنها للضرورة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٤٥/١، والخصائص ٢/ ٣٤٢.

(۱) قال العينى ٢٤٧/١ في شمرح الشواهد - هذا البيت أنشده الفراء ولم يذكر قائله، وقال أبو حيان: لا يصرف قائله بل لعله مصنوع. وقيل: قائله رجل من الأعراب وبحثت فلم أعثر له على قائل - وهو من قصيدة ميمية - من الطويل.

وصدره: فعوضنی عنها غنای ولم تکن

وقد ذكر البيت في نسخة ب وفي ج (العجز).

وحكاية الأعرابي أن عبد الله بن العباس خرج يريد معاوية بن أبي سفيان فأصابته سماء فنظر إلى نويرة عن يمينه فقال لغلامه: هيا بنا إليها فلما أتساها إذا شيخ ذو هيئة رحب به وذبح له شاة هي معيشة أهله فأعطاه خمسمائة دينار عوضا عن الشاة.

الإحراب: «فعوضنى» الفاء للعطف وعوضنى فعل ماض والفاعل ضمير مستتر عائد إلى عبد الله والنون للوقاية واليساء مفعول به «عنها» متعلق بالفعل «غنساى» مفعول ثان لعوض «ولم» حرف نفى «تكن» فعل مضارع من كان الناقصة واسمها ضمير والجملة وقعت حالا «تساوى» فعل مضارع من ساوى «عنزى» فاعل والياء مضاف إليه «غير» مفعول به والجملة خبر كان في محل نصب «حمس» مجرور بالإضافة وكذلك «دراهم».

الشاهد: في قوله اتساوى، حيث أبرز الشاعر فيه الضمة على الياء للضرورة.

مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ١/٥٣.

(٢) لم يذكر له العيني قائلا - ولم أعثر له على قائل - وهو من الطويل.

وربما قدر فى «السعة»(۱) نصب الياء كقراءة بعضهم ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اللهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ﴾(١) وخرمها كقراءة قنبل (٣) ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ﴾(١) ونصب الواو كقراءة بعضهم (٥) ﴿ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي ﴾(١).

وبسط الكلام على ذلك لا يليق بهذا المختصر. والله أعلم.

= الشرح: (عل) أى لعل القلب وهي لغة في لعل «يسلو» من سلوت عنه سلوًا إذا برد قلبه من هواه، «قيضت» أى: سلطت، قال تعالى (وقيضنا لهم قرناء) «هواجس» جمع هاجسة من هجس في صدرى شيء إذا حدث، والهاجس الخاطر، «تغريه» من الإغراء وهو التحريض. «بالوجد» هو شدة الشوق.

الإعراب: «إذا» للشرط «قلت» فعل وفاعل وقعت فعل الشرط «عل» لغة في لعل «القلب» اسم لعل «يسلو» جملة في محل رفع خبر عل - والجملة مقول القول «قيضت» فعل ماض مبنى للمجهول «هواجس» نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «لا تنفك» من الافعال الناقصة واسمها ضمير مستتر يرجع إلى الهواجس «تغريه» فعل مضارع والفاعل ضمير والضمير المنصوب مفعوله، وهو يرجع إلى القلب والجملة في محل نصب خبر لا تنفك «بالوجد» جار ومجرور متعلق بالفعل، ولا تنفك إلى آخره في محل الرفع على أنها صفة لهواجس.

الشاهد: في قوله يسلس حيث أظهر الضمة على الواو فدل هذا على أن المحذوف عند دخول الجازم هو الضمة الظاهرة التي كانت على الواو، وهذا رأى بعض النحاة.

مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ١/٥٣.

- (١) أ، ب وفي ج (السبعة).
  - (٢) سورة المائدة ٨٩.
- (٣) هو: أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي الملقب بقنبل، كان إماما في القراءة ضابطا متقنا انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز ورحل إليه الناس من الأقطار وهو من أصحاب ابن كثير، وتوفى بمكة سنة ٢٩١هـ.
  - (٤) سورة يوسف ٩٠.
    - (٥) أ، ب.
  - (٦) سورة البقرة ٢٣٧.



#### النكرة والمعرفة

إنما قدم الناظم هذا البياب إلى هذا الموضع، لتوقف كشير من الأحكام الإعرابية عليه، وبدأ بالنكرة، لأنها الأصل. فقال:

# نَكِرَةً قَابِلُ أَلْ مُؤْثِرًا ﴿ وَأَقَعُّ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذَكِراً

يعنى أن النكرة قسمان أحدهما يقبل «أل» المؤثرة أى المعرفة نحو «رجل» (فإنه يقبلها)(١) فتقول «الرجل».

والثانى: لا يقبل المسؤثرة بنفسه، ولكنه واقع موقع شىء يقبلها نحو: «ذو» بمعنى صاحب، فإنه لا يقبل «أل» ولكنه واقع موقع صاحب وصاحب يقبل «أل» (١١) فيستدل على تتكير «فو» بذلك.

واحترز بقوله «مؤثرا» من أل الزائدة والتي للمح الصفة، فإنهما لا يدلان على تنكير ما يدخلان عليه، بل يدخلان على العلم.

هفالزائدة، (٣) نموك

باعَدَ أُمُّ العُمْرِو مِن أسيرِها(٤)

والتي للمع الصفة (نحو: «الحارث» و «العباس».

(٤) قال في الدرر اللوامع ص٥٥ ولم أعثر على قائله، وفي شواهد المغنى ص ٦٠ قال: أنشده الأصمعي ولم ينسبه لأحد، وقيل لأبي النجم، قال الشيباني: اسمه المفضل. وصحن السبت: حُرِّا الله أماك على قصد ها - وذكر السبت في نسخة من - وفي أن من

وصبحز البيت: حُراسُ أيوابٍ عَلَى قصورِها - وذكر البيت في نسخة ب - وفي ١، ج الصدر.

الشرح: «أم العمرو» يريد أم عمرو، «الحراس» جمع حارس وهو حرس السلطان و«القصور» جمع قصر «باعد» أبعد «الأسير» فعيل بمعنى مفعول معناه المتيم المستعبد بالعشق.

المعنى: أبعد المحبوبة عن أسيرها المتيم، يريد بذلك نفسه، حراس أبواب قصورها.

الشاهد: في قوله قام العمرو، حيث دخلت آل الزائدة على العلم.

مواضعه: ذكره ابن هشام في المغنى ١/٥ والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٨٠ وابن يعيش في شرح المفصل ٤/ ١٤٠، ١٣٢/٢، والإنصاف ١٩٨/١.

<sup>(</sup>١) أ، ب وني ج (فألفها تقبلها).

<sup>(</sup>۲) ج.

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

فان قلت: أل في الحارث ونحوه مؤثرة للمح الصفة فهي واردة على إطلاقه.

قلت: التى للمح الصفة (١) لم تؤثر فى الاسم الذى دخلت عليه أثراً من تعريف ولا غيره، وإنما نبهت عن أصله، وإن كان صفة.

فإن قلت: حصر النكرة، في القسمين غير صحيح، لوجود ثالث لا يقبل «آل» ولا يقع موقع شيء يقبلها وهو نكرة، وذلك «من وما» في الشرط(٢) والاستفهام خلافًا لابن كيسان في «مَن وما» الاستفهاميتين، فإنهما عنده معرفتان.

قلت: الحصر في القسمين صحيح، وما ومن المذكورتان واقعتان موقع شيء يقبل «أل» ولا يشتسرط أن يكون مساويًا لهسما في تضمن معنى الشرط (والاستفهام)<sup>(۲)</sup> لأن «من وما» لم يوضعا في الأصل لذلك، وتضمن معنى الشرط و «الاستفهام»<sup>(3)</sup> طارئ على معناهما الأصلى فليتأمل<sup>(٥)</sup>.

ولما فرغ من تعريف النكرة انتقل إلى المعرفة. فقال: (وغيره معرفة).

أى: وغير النكرة معرفة، إذ لا وساطة بينهما، واستغنى بذلك عن حد المعرفة.

قال في شرح التسهيل: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه.

ثم أشار إلى أنواع المعارف بالأمثلة وهي ستة أنواع:

مضمر، وعلم، واسم إشارة، وموصول، وذو أداة، ومضاف إلى واحد من هذه إضافة تخصيص.

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>۲) ج، وفي أ، ب (الشروط).

<sup>(</sup>٣) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) ا، ت.

<sup>(</sup>٥) (ومن ذلك أيضا «من» و «ما» نكرتين موصوفتين، كما في «مررت بمن معجب لك» و«بما معجب لك» فإنهما لا يقبلان «أل» لكنهما واقعان موقع إنسان وشيء، وكلاهما يقبل أل، وكذلك «صه» و «مه» بالتنوين لا يقبلان «أل» لكنهما يقعان موقع ما يقبلهما، وهو «سكوتا وانكفافا» اهم أشموني ٢٦/١٤.

«وهم» مثال للمضمر، (وذى) مثال لاسم الإشارة، «وَهند» مثال للعلم، «وابنى» مثال للمضاف، و«العلام» مثال لذى الأداة «والذى» مثال للموصول. وأعرفها المضمر على الأصح ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة. وقيل: هما في مرتبة واحدة. وقيل: ذو الأداة أعرف من الموصول والمضاف إلى واحد منها في مرتبته مطلقا على رأى المصنف «إلا»(١) المضاف إلى المضمر، فإنه في مرتبة العلم على رأى اكثرهم(١).

وقال فى التسهيل: أعرفها ضميس المتكلم ثم المخاطب ثم العلم ثم الغائب السالم عن إبهام «ثم المشار به والمنادى والموصول» (٣) ومثلها فى النظم غير مرتبة، ورتب أبوابها.

فإن قلت: بقى من المعارف قسم سابع وهو النكرة المقصودة فى النداء نحو: «يا رجل» فلم تركه؟ «وما»(٥) مرتبته؟

قلت: لم يدع الحصر بل أتى بكاف التشبيه المشعرة بعدم الحصر، وأيضًا فقد ذهب قوم إلى أن نحو: «يا رجلُ» إنما تعرف بأل المقدرة، وأما مرتبته عند من جعل تعريفه بالمواجهة والقصد فمرتبته اسم الإشارة.

#### [الضمير]

ثم شرع في الكلام على أعرف المعارف وهو المضمر. فقال:

فَمَا لِذِي فَيْبَةِ أَوْ حُضُورِ كَانْتَ وَهُوَ سَمُّ بالضميرِ

الضمير: هو الموضوع لتعيين مسماه مشعرا بتكلمه أو خطابه أو غيبته، وهذا هو المراد بقوله: «فَـمَا لذى غيبة أو حضور» أى: فـما وضع لمسمى ذى غيبة أو حضور. (والحمضور)(١) يشتمل للمتكلم والخطاب، لكن فـيه إيهام إدخال اسم الإشارة.

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (أما). (٢) راجع الأشموني ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) قال في التسهيل ص ٢١ هـ . . . . . . . . ثم الموصول ذو الأداة والمضاف بحسب المضاف إليه.

<sup>(</sup>۵) أ، ب وفي ج قولاً». (٦) أ، ب.

وأجاب الشارح بأن إفراد اسم الإشارة بالذكر يرفع الإيهام (١) ومثل الحاضر: «بأنت» والغائب «بهُو».

وقوله «سَمُّ بالضميرِ» هذا هو اصطلاح البصريين يسمى عندهم بالضمير والمضون يسمونه الكناية والمكنى.

والضميس قسمان: متصل ومنفسصل، والمتصل قسمان: بارز ومستتر. هذا تقسيم الجمهور.

وأما المصنف فقسمه أولا إلى بارز ومستتر - فالبارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ضده، والبارز قسمان: متصل ومنفصل.

ولما كان المتصل هو الأصل، لكونه أخصر قدمه على المنفصل فقال:

وذُو اتَّصَالِ مِنْهُ مالا يُبتَّدا ولا يَلِي إلاَّ اختياراً ابدا

أى: الضمير المتـصل هو الذى لا يصح وقوعه أول الكلام ولا بعد (إلا) في الاختيار.

والمنفصل بخلاف، أى: يصح وقوعه أول الكلام وبعد ﴿إلا ﴿ فَي الاخــتيار، وسيأتي تمثيل النوعين.

واحترز بقـوله: «اخْتِيَارًا» من وقـوع المتصل بعد «إلا» في ضـرورة الشعر، كقول الشاعر:

وَمَا نُبَالِي إِذَا مَا كُنْتِ جَارَتَنَا اللَّهِ يُجَاوِرَنَا إِلاكَ دَيَّارُ (٢)

<sup>(</sup>١) راجع الشارح ص٢١.

<sup>(</sup>٢) قال العينى ج١ ص٢٥٣ في شرح الشواهد: هذا البيت انشده الفراء ولم ينسبه إلى احد، وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من البسيط.

الشرح: «وما نبالى» وما نكترث ولا نهتم، وأكثر ما يستعمل هذا بعد النفى، «جارتنا» تأنيث الجار، «ألا يجاورنا» جماء فيه علا يجاورنا - بإبدال الهمزة عينا، «إلاك» أى: إلا إيك، «ديار» أحد، وكلاهما لا يستعمل إلا بعمد النفى - «وما» الأولى نافية والثانية زائدة.

ويروى «وما علينا إذا ما كنت . . . » ويروى «الا يجاورنا سواك ديار».

المعنى: إذا كنت أيتها المحبوبة جارتنا لا نبالى ألا يجاورنا أحد غيرك ففيك الكفاي، وحاصله: أنت المطلوبة فإذا حصلت فلا التفات إلى غيرك.

الإعراب: «ما» نافية «نبالي» فعل مضارع فاعله ضميسر مستتر فيه «إذا» ظرفية شرطية.

«ما» زائدة «كنت» فيعل ماض ناقص والتاء ضمير المخاطبة اسمه «جارتنا» خبر كان
والضميس مضاف إليه «أن» مسعدية ناصبة «لا» نافية، «يجاورنا» مضارع منصوب بأن
والضمير في محل نصب مفعول به ليجاور وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول
به لنبالي «إلاك» إلا استثنائية والكاف مستثنى تقدم على المستثنى منه «ديار» فاعل يجاور
وهو المستثنى منه.

الشاهد: في قوله: «إلاك» فيإنه أتى بالضمير المتمل بعد إلا ضرورة، وكان القياس أن يقول إلا إياك بالضمير المنقصل.

مواضعه: ذكره من شواح الآلفية ابن الناظم ص٢٢، وابن عقيل ٢٧، والشاطبى والسندويي وداود والأستموني ٤٨/١، والسيوطي ص١٤ والمكودي ص١٥ وابن هسام ١ / ٦٠. وأيضا ذكره في المغنى ٧٨/٢ والسيوطيي في الهمع ٧/١٥، وابن يعيش في المفصل ٣/ ٢٠١، والشاهد رقم ٢٨٣ في خزانة الأدب والخصائص ٢/ ٣٠٧، ٢/ ١٩٥.

(۱) قال العينى فى شرح الشواهد ج١ ص٢٥٥ - لم أقف على اسم قائله وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من الطويل.

الشرح: «أعوذ» التسجئ واتحصن، «من فشة» من جماعة «بغت» من السبغى بمعنى الظلم والعدوان، «عوض» ظرف يستغرق المستقبل مثل «أبدا» إلا أنه مختص بالنفى، وهو مبنى على الضم كقبل وبعد.

المعنى: إنى التجيُّ إلى رب العرش وأتحسن بحماه عن جماعة ظلمونى فليس لى معين ولا وزر سواه.

الإعراب: «أعوذ» فعل مضارع فاعله مستتر فيه «برب» جار ومجرور متعلق بأعوذ «العرش» مضاف إليه «من فئة» جار ومجرور متعلق بأعوذ «بغت» فعل ماض وفاعله مستتر فيه والتاء للتأنيث. والجملة صفة لفئة «على» جار ومجرور متعلق ببغى «فما» نافية «لى» جار ومجرور متعلق بعكى عمل الضم فى محل نصب متعلق بناصر «إلاه» حرف استثناء والهاء مستثنى مبنى على الضم فى محل نصب «ناصر» مبتداً مؤخر.

الشاهد: في وإلاه حيث وقع الضمير المتصل بعد وإلا وهو شاذ لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية إلا عند ابن الأتبارى ومن ذهب نحو مذهبه فإن ذلك عندهم جائز. وكان القياس أن يقال: (إلا إياه) وأنكر المبرد وقوع المتصل بعد إلا مطلقا حتى إنه أنكر رواية وإلاك وأميل إلى رأى ابن الأتبارى، لأنه على رأى المبرد لا شاهد في البيت. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل ١/٤٦، وداود.

تنبيهان:

الأول: منع المبرد (وقـوع المتصل بعد إلا مطلقا، وأنشــد «سواك ديار» وأنكر رواية «إلاك» وأجازه ابن الأنباري)(١) مطلقا.

الثاني: كلام الناظم هنا موافق لمذهب الجمهـور، في كون وقوع المتصل بعد (إلا) ضرورة.

وقال في التسهيل<sup>(۲)</sup> وشــذ «إلاك» فلا يقــاس عليه هــ (وصــرح في باب الاستثناء من شرح التسهيل، بأن ذلك ليس بضرورة)<sup>(۲)</sup> ثم مثل المتصل فقال:

كالياء والكاف من ابنى أَكْرَمَك والياء والهاء من سَلِيهِ مَا مَلَك عليه مَا مَلَك

المضمر المتـصل ثلاثة أقسام: مرفوع ومنصوب ومـجرور. وكل من الثلاثة، إما لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب.

فالمرفوع للمستكلم «فعلتُ - فعلنا» والمخاطب «فعلتَ - فعلتِ - فـعلتما -فعلتم - فعلتن».

وللغائب «فعل - فعلت - فعالا - فعلوا - فعلن والمنصوب للمتكلم «أكرمنا».

وللمخاطب (أكرمك - أكرمك - أكرمكما - أكرمكم - أكرمن،

وللغائب «أكرمه - أكرمها - أكرمهما - أكرمهم - أكرمهن».

والمجرور للمتكلم: «مرَّ بِي - مرَّ بِنَا» وللمخاطب «مرَّ بِكَ - مرَّ بِكِ - مرَّ بكما - مرَّ بكم - مرَّ بكن» وللغائب «مرَّ به - مَـرَّ بها - مرَّ بهما - مرَّ بهمَ - مرَّ بهن».

فهذه ستـة وثلاثون ضميراً متصلا، والسابع والشلاثون «ياء المخاطبة» نحو: «تفعلين يا هند» على مذهب سيبويه (١).

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ٢٧.

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) ج١ ص٥ سيبويه.

وقد أشار الناظم إلى التكلم بالياء (من أبني) وإلى المخاطب بالكاف من «أكرمك» وإلى الغائب بالياء من (سليه).

وأشار أيضا إلى الرفع بالياء من سليه، وإلى النصب بالكاف من أكرمك، وإلى الجر بالياء من ابني.

فقد نبه بهذه الأمثلة الأربعة على الأقسام كلها.

ثم أشار إلى حكم عام لجميع المضمرات فقال: وَكُلُّ مُضْمَر لَهُ البنَا يَجِبُ

المضمرات كلها مبنية بالاتفاق، واختلف في سبب بنائها فقيل: (بنيت)(١) لشبهها بالحرف في المعنى، لأن كل ضمير متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهي من معانى الحروف (وقيل)(١) غير ذلك.

وقد ذكر في التسهيل، لبنائه أربعة أسباب:

أولها: شبه الحسرف وضعا، لأن أكثره على حرف أو حسرفين وحُمِل الباقى على الأكثر.

وثانيها: شبه الحرف افتقارا. لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها.

وثالثها: شبه الحسرف جمودا، والمراد بالجمود عدم التبصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى في التصغير وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات.

ورابعها: الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعلني. هـ(٣).

قال الشارح(1): ولعل هذا المعتبر عند الشيخ(٥) في بناء المضمرات، ولذا عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك (إظهار)(١) علة البنا، فقال(٧):

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>۲) ج. َ

<sup>(</sup>٣) قَالَ في التسهيل ص٢٩ (وبني المضمر لشبهه بالحـرف وضعا وافتقارا وجمودا أو للاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني).

<sup>(</sup>٤) راجع للشارح ص٢٢.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن مالك وقد ترجمت له.

<sup>(</sup>٦) ا، ب.

<sup>(</sup>٧) راجع الأشموني ٤٩/١.

#### ولَفْظُ مَا جُرُّ كلَفْظ مَا نُصِبْ

أى: الصالح للجر من الضمائر المتصلة هو الصالح للنصب.

وقد (تم)<sup>(۱)</sup> تقدم ذکره<sup>(۲)</sup>.

ثم قال: للرَّفْع والنصب وَجرٌّ نَا صَلَحْ

يعنى: أن هذا الضمير، يسعنى لفظ (نا) صلح للرفع والنصب والجر، ومثل المثلاثة بقوله:

## كاعرِف بِنَا فَإِننَا نِلْنَا المِنَحُ

فموضع (نا) جر بعد الباء ونصب بعد ﴿إنَّ ورفع بعد الفعل.

وما سوى ما ذكر من (الصالح)<sup>(۱)</sup> للنصب والجر والصالح للشلاثة مختص هالرفع<sup>(۱)</sup>. فالأقسام ثلاثة وذلك واضح، ثم قال:

وأَلِفٌ والواو والنُّونُ لِما غَابَ وغَيْرِهِ كَقَاما واعْلَمَا

الضمير المتصل بالنسبة إلى المعنى على ثلاثة أقسام: مختص بالحاضر «كالكاف» ومختص بالغائب «كالهاء».

وهذان القسمان ظاهران، وقسم يكون للغائب تارة وللمخاطب أخرى، وهو ثلاثة ضمائر: ألف الاثنين، وواو الجمع، ونون الإناث، ومثل الألف «بقاما واعلما» فمالألف في قاما للغائبين وفي اعلما للمخاطبين، ومثال الواو «قماموا واعلمُوا» والنون «قُمْنَ واعْلَمْنَ».

<sup>.1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) نحو (إنه) و (له) و (رأيتك) و (مررت بك) أشموني ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) وإنما لم يذكر المصنف الياء وهم، وأما الياء وهم، فإنهما يستعملان للرفع والنصب والجر، لكن لا يشبهان «نا» من كل وجه: فإن الياء، وإن استعملت للثلاثة وكانت ضميرا متصلا فيها إلا أنها ليست فيها بمعنى واحد. لأنها في حالة الرفع للمخاطبة نحو: اضربى وفي حالة الجر والنصب للمتكلم نحو: «لي» و «إني». و «هم» تستعمل للثلاثة وتكون فيها بمعنى واحد. إلا أنها في حالة الرفع ضمير منفصل وفي الجر والنصب ضمير متصل. اهم أشموني ج١ ص٤٩.

فإن قلت: قوله (وَغَيْره) أعم من المخاطب.

قلت: لما كمانت الآلف والواو والنون لا تمكون للممتكلم (تعمينت)(١) إرادة المخاطب وذلك بين.

ثم أشار إلى المستتر فقال: ﴿ وَمِنْ ضميرِ الرَّفْعِ مَا يَسْتَتُرُ

فعلم من تخصيصه بالرفع أن المستتر لا يكون ضمير نصب ولا جر.

والمستتر ضربان: واجب الاستتار. وهو ما لا يخلفه الظاهر، وجائز الاستتار وهو ما يخلفه الظاهر.

فالواجب الاستتار في سبعة مواضع: فعل أمر الواحد (كافعل) والمضارع المبدوء بهـمزة المتكلم (كأوافق) والمبدوء بتاء الخطاب (التي)(٢) للمفرد (كَتَغْتَبِطُ) والمبدوء بنون المتكلم المعظم نفسه أو المشارك (كَنَشْكُرُ)(٢)، واسم فعل الأمر (كنزال) واسم المضارع (كافً والمصدر الواقع بدلا من فعله في الأمر نحو: «ضربا زيدا».

فإن قلت: قد أخل الناظم بهذه الثلاثة (الأواخر)(؛).

قلت: لم يدَّع الحصر، وإنما مشل ليقاس على تمثيله، وأيضا فاخستصر على الأفعال لأصالتها في العمل، واسم الفعل والمصدر نائبان عن الفعل في ذلك.

والجائز الاستنتار هو (المرفوع)(٥) بفعل الغائب والغائبة ماضيا ومنضارعا(١) وبالصفة وباسم الفعل الماضي.

ثم انتقل إلى الضمير المنفصل وهو نوعان: مرفوع ومنصوب، وبدأ بالمرفوع فقال:

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (فعنيت).

<sup>(</sup>٢) ب.

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (كنشرك).

<sup>(</sup>٤) ب، وفي أ، ج (الأخر).

<sup>(</sup>٥) أ، ب وفي ج (الموضوع).

<sup>(</sup>٦) مثل «زيد يقوم» أى هو وهذا الضمير جائز الاستتار؛ لأنه يحل محله الظاهر فتقول زيد يقوم أبوه، وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة نحو: «هند تقوم» وما كان بمعناه نحو «زيد قائم» أى: هو. اهد ابن عقيل ١/ ٥١.

وقال الأشموني ١/ ٥٠ (وخص ضمير الرفع بالاستتار لأنه عمدة يجب ذكره) اهـ.

# وذُو ارْتِفَاعِ وانْفِصَالِ أَنَا هُو وَأَنْتَ والفُرُوعُ لا تَسْتَبِهُ

ضمير الرفع المنفصل ثلاثة أقسام: متكلم، ومخاطب، وغائب، فلذلك مثل بثلاثة أمثلة.

والمراد بالفروع: ما دل على مؤنث أو مثنى أو مجموع، (فأنا) له فرع واحد هو (نحن).

و (أنت) له أربعة فروع (أنت - أنتما - أنتم - أنتن).

و (هو) له أربعة أيضًا (هِيَ – هُمَّا – هُم – هُنَّ).

تنبيه:

مذهب البصريين أن ألف «أنا» رائدة، والاسم هو الهمزة والنون، واستدلوا بحذف الألف وصلا، وإنما زيدت وقفا لبيان الحركة، ولذلك عاقبتها هاء السكت في قول حاتم: (هذا فَزُدى أَنَهُ)(١).

ومذهب الكوفيين: أن الاسم هو مجموع الأحرف الثلاثة واختاره المصنف<sup>(۲)</sup> وفي (أنا) لغات الفصيحة حذف ألفه وصلا وإثباتها وقْفًا.

والثانية إثباتها وصلاً ووقفًا وهي لغة تميم(٣).

والثالثة (هَنَا)(١) بإبدال همزته هاء.

والرابعة: آنَ عِدة بعد الهمزة.

قال المصنف: من قال (آن) فإنه قَلَب (أنا) كما قال بعض العرب في رأى راء.

<sup>(</sup>۱) ورد فى مجمع الأمشال للميدانس رقم ٤٥٤٢ (هذا فصدى) قيل: إن أول من تكلم به كعب بن مامة، وذلك أنه كان أسيرا فى غزة، فأمرته أم منزله أن يفصد لها ناقة فنحرها. فلامته على نحره إياها فقال هكذا فصدى، يريد أنه لا يصنع إلا كما يصنع الكرام.

<sup>(</sup>٢) وقد ارتضيت هذا الرأى لسهولته.

<sup>(</sup>٣) تميم - قبيلة من أشهر قبائل مضر العدنانية.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

والخامسة: ﴿أَنَّهُ (كُعَنُّ)(١) حكاها قطرب.

وأما «أنت» وفروجه، فالضمير عند البصريين «أن» والتاء وحرف خطاب (ومذهب الفراء أن «أنت»(۲) بجملته ضمير)(۳).

ومذهب جمهور البصريين أن «هو» بجملته ضمير وكذلك، «هيّ» وأما «هُما وهُمَّ وهُمَّ فذهب أبو على (٤): إلى أنها بجملتها ضمائر، وقد قيل غير ذلك بما لا يحتمل ذكره هذا الموضع ....

ثم ثنى بالمنصوب فقال:

## وَذُو انْتِصَابِ فِي انْفِصَالِ جُعِلا إِيَّاىَ وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلا

ايا هو الضميس المنصوب المنفصل ولواحقه حروف تدل على المراد به من تكلم أو خطاب أو فيهة علما مذهب سيبويه (٥) وذهب الخليل: إلى أن اإيا ضمير مضاف إلى لواحقه وهي ضمائر وإليه ذهب المصنف (١) وفيه مذاهب أخر لا نطول بها.

فللمتكلم: وإيّاى - إيّانا، وللمخاطب وإيّاك - إياكِ - إيّاكما - إياكم - إياكُنَّه.

وللغائب: ﴿إِياه - إِياها - إِيـاهما - إِيـاهم - إِياهن وهذا مـعنى قـوله: (وَالتَّفْرِيعُ لَيْسَ مُشكلا).

ثم قال:

## ونى اخْتِيَارِ لا يجيءُ الْمُنْفَصِلْ إِذَا تَأْتَى أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلْ

6 By 3312

<sup>.1(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) وذهب ابن كيسان إلى أن الضميسر التاء فقط وكثرت بأن. همع ۱/ ٦٠، وإلى رأى الفراء أميل.

<sup>(</sup>۳) ا، ب.

<sup>(</sup>٤) راجع الأشموني ١/١٥.

<sup>(</sup>٥) راجع کتاب سیبویه ۱/۸۳٪

<sup>(</sup>٦) ورد بأنه لو صبح ذلك لوجب إعسرابها لأن المبنى إذا لزم الإضافة أعرب. وما استدل به شاذ. والشاذ لا تقوم به حجة، ولكن اخستاره المصنف – وجعل إضافته مع أنه معرفة لزيادة الوضوح كما في اعلا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم، اهـ صبان ١١٠/١.

لما كان الغـرض من وضع المضمـر الاختصـار، وكان المتصل أخـصَرَ – لم يستعمل المنفصل مع تأتى المتصل وإمكانه إلا في الضرورة كقوله:

بالباعِثِ الوارِثِ الأمواتِ قَدْ ضَمِنَتْ إِيَّاهُم الأرضُ فِي دَهْرِ الدهَارِير<sup>(۱)</sup> وإلى هذا أشار بقوله: وَفِي اخْتيار.

ولا بد من ذكر المواضع التي يتعين فيها الانفصال. لعدم تأتي الاتصال وهي اثنا عشر موضعا:

(١) البيت من قصيدة للفرزدق يفتخر فيها بمدح يزيد بن عبد الملك وهو من البسيط.

الشرح: «الباعث» الذي يبعث الأموات ويحييهم بعد فنائهم «الوارث» الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك «قد ضمنت» - بكسر الميم المخففة بمعنى تضمنت أي اشتملت عليهم أو بمعنى كفلت، كأنها تكفلت بأبدانهم، «دهر الدهارير» الشدائد - وفي القاموس - وهو أول الدهر في الزمن الماضي بلا واحد.

المعنى: أقسمت بالذى يرث الأموات ويبعثهم بعد فنائهم وقد شملتهم الأرض في أزمان الشدائد والمقسم عليه في الأبيات بعده.

الإعراب: بالباعث: جار ومجرور متعلق بقوله حلفت في البيت قبله «الوارث» يحتمل أن يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة على أن الوصفين اللذين هما الباعث والوارث تنازعاه وأعمل فيه أحدهما ويحتمل أن يكون مجرورا بالكسرة الظاهرة بإضافة أحد الوصفين «قد» حرف تحقيق «ضمنت» فعل ماض والتاء للتأنيث «إياهم» مفعول به «الأرض» فاعل «في دهر» جار ومجرور متعلق بضمنت «الدهارير» مضاف إليه لدهر. وجملة ضمن وفاعله في محل نصب على الحال من الأموات. أو في محل نصب أو جر صفة للأموات أيضا. لأن «أل» الداخلة على الأموات جنسية. وبدخول أل الجنسية معرفة لفظا نكرة صعني فإن راعيت لفظه جعلت الجملة التي بعده حالا فهي في محل نصب، وإن نظرت إلى معناه راعيت لفظه جعلت الجملة التي بعده حالا فهي في محل نصب، وإن نظرت إلى معناه أحد الوصفين وإما منصوب على أنه مفعول به لأحدهما لا جرم إذا جعلت الجملة صفة أحد الوصفين وإما في محل نصب.

الشاهد: في «إياهم» حيث فصل الضّمير المنصوب لأجل الضرورة فإن الأصل والقياس أن يقال ضمنتهم.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ٢٤ وابن هشام ١٦/١ وابن عقيل ١/٥٥ والشاطبي وداود، والسندوبي والأشموني في ١/٥١، والمكودي ص١٧ والسيوطي ص١٦ وذكره أيضا في همع الهوامع ١/٢٠، والخصائص ٢/٧٠، ١/٥٩١ والإنصاف ٢/٩٠١.

الأول: أن يحصر بإلا وشذ ﴿إلاكِ فلا يقاس عليه.

الثانى: أن يحسر بإنما كقول الفرردق:

أنَا الذَّائِدُ الحاسِي الدُّمارِ وَإِنَّمَا لَا يُدافِعُ عَنْ أَحسابِهِم أَنَا أَوْ مِثْلِي (١)

الثالث: أن يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب كقول الشاعر:

بنَصرِكُمْ نَحْنَ كُنتُم ظَافِرِينَ وقد أَغْرَى العِدَا بِكُم استسلامُكُمْ فَشلالًا

(۱) قائله الفرزدق بن همام وهو من قصيدة لامية من القصائد التي عارض فيها جريرا ويهجوه. وهو من الطويل.

الشرح: «الذائد» - بالذال المعجمة - المدافع «الحمامي» من الحماية وهو الدفع «الذمار» - بكسر المعجمة وتخفيف الميم - ما يجب على الإنسان حمايته والمحافظة عليه.

المعنى: «أنا الذائلة – أمنع ُ هن قومي وأحسمى حماهم، وليس لهذا إلا أنا أو من يماثلني في الصفات.

الإعراب: «أنا» مبتدأ فالذائد» خبره «الحامي» صفة له أو خبر ثان «الذمار» مضاف إليه. أو منصوب على أنه صفعول به للحامى «وإنما» أداة قصر مسركبة من «إن» المؤكدة «وما» الكافة «يدافع» فعل مضارع «عن أحسابهم» جار ومسجرور متعلق بيدافع والضمير المضاف إليه «أنا» فاعل «أو» حرف عطف. «مثنى» معطوف على الفاعل وياء المتكلم مضاف إليه. الشاهد: في «وإنما يدافع عن أحسابهم أنا» حيث أتى فيه بضمير منفصل وهو «أنا» لأنه واقع بعد إلا في المعنى، إذ المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا، وقال الشيخ عبد القاهر: ولا يجور أن ينسب فيه إلى الضرورة، لأنه ليس به ضرورة.

مواضعه: ذكيره من شيراح الألفية: ابين هشام ١/ ٦٨، والأشيميوني ١/ ٥٢، والأصيوني ١/ ٥٢، والأصطهناوي، والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٦٢.

(١) قال في الدرر اللوامع ص٢٩ - لم أعثر على قائله - وأيضا لم أعثر له على قائل. وهو من البسيط.

الشرح: «ظافرين» من الظفر، وروى فاثزين - ومعنى الظفر هنا الاستيلاء على العدو «أغرى» أى: أشلى من الإقراء، قال تعالى: (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء) «العدا» - بكسر المعين - جمع عدو، «الاستسلام» الانقياد والمطاعة، «الفشل» - بالمفاء والشين المعجمة الفتوحتين من فشل - بالكسر - إذا جبن قال تعالى (حتى إذا فشلتم وتناوعتم). الإحراب: «بنصركم» الباء متسعلق بقوله كنتم والنصر مصدر مضاف إلى مفعوله «نحن» الإحراب: «بنصركم» الباء متسعلق بقوله كنتم والنصر مصدر مضاف إلى مفعول «نحن» فاعله، والتقدير: كنتم ظافرين عملى العدا بنصرنا إياكم «كنتم» كان واسمها «ظافرين» خبرها «وقد» الواو للحمال قد للتحقيق «أغرى» فعل ماض «العدا» مفعول به «بكم» جار ومجرور متعلق بأخرى «استسلامكم» فاعل «فشلا» نصب على التعليل أى: لأجل الفشل.

الرابع: أن يرفع بصفة جرت على غيسر (صاحبها)(١) نحو زيد عمرو ضاربه هو، مطلقا عند البصريين(١) وبشرط خوف اللبس عند الكوفيين.

الخامس: أن يحذف عامله نحو:

فإنْ أنتَ لَمْ يَنْفعك علمك فانتسب(١)

الشاهد: في «بنصركم نحن» حيث جاء الضمير منفصلا لعدم تأتى الاتصال.
 مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ٢٣/١.

(١) أ، ج، وفي ب (من هي له).

(٢) أي: سواء أمن اللبس أم لا - فالأول نحو «هند عمرو ضاربته هي» والثاني نحو المثال المذكور.

(٣) البيت: للبيد بن ربيعة العامرى، وهو من قصيدته المشهورة التي يقول فيها: الا كل شيء ما خلا الله باطل. وهو من الطويل.

وعجز البيت: لعلك تهديك القرون الأواثل.

الشرح: «فانتسب» من الانتساب. «تهديك» أى: تعرفك، «القرون» جمع قرن - بفتح القاف - قال الجوهرى: القرن من الناس أهل زمان واحد، ويقال القرن ثلاثون سنة وقيل مائة سنة. «الأوائل»، جمع أول وهو نقيض الآخر، وأصله أوال على وزن أفعل، مهموز الأوسط، فقلست الهمزة واوا وأدغم ويقال: ووال على وزن فوعل فقلست الواو الأولى همزة.

وتمام معنى البيت في الذي يليه:

فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلتزعك العواذل المعنى: إن غاية الإنسان الموت فينبغى له أن يتعظ بأن ينسب نفسه إلى عدنان أو معد فإن لم يجد من بينه وبينهما من الآباء فليعلم أنه يصير مصيرهم، فينبغى له أن ينزع عما هو عليه والعواذل هنا حوادث الدهر.

الإعراب: "إن" حرف شرط جازم تجزم فعلين وفعل الشرط مقدر تقديره فإن ضللت «أنت» فيه وجهان أحدهما «أنت» مبتدأ وذلك على ما أجازه سيبويه من جواز الرفع بالابتداء بعد أداة الشرط إذا كان في الجملة التي هي مطلوب الشرط فعل هو خبر نحو إن الله أمكنني من فلان. والوجه الثاني أن يسكون «أنت» في موضع نصب وهو عما وضع فيه الضمير المرفوع موضع الضمير المنصوب كما وضعوا المنصوب موضع المرفوع قالوا: لم يضربني إلا إياه «لم» حرف نفسي وجزم وقلب «ينفعك» فعل مضارع مجزوم بلم والكاف مفعول به «علمك» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والكاف مضاف إليه «فانتسب» جواب الشرط فلذلك دخلت فيه الفاء والأصل فيه أن يكون فعلا كما أن الشرط الذي هو علة له الشرط فلذلك دخلت فيه الفاء والأصل فيه أن يكون فعلا كما في قوله تعالى: (وإن تولوا فاعلموا أن فعل، وقد يكون الجواب جملة فعلية طلبية كما في قوله تعالى: (وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم) ومنه قوله فانتسب «لعلك» لعل هنا للتعليل كما في قوله تعالى (فقولا له=

السادس: أن يؤخر عامله نحو ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (١).

السابع: أن يكون العامل حرف نفى نحو ﴿ مَّا هُنَّ أُمُّهَاتِهِمْ ﴾ (٢).

الثامن: أن يفصله متبوع نحو ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ (٣).

التاسع: أن تلى واو المصاحبة نحو:

تكون وإياها (بها)<sup>(٤)</sup> مثلا بعدى<sup>(٥)</sup>.

العاشر: أن تلي الما ينحو:

بكَ أَوْ بِي استعانَ فليل أمَّا انا أو أنت ما ابتغى المستَعين(١)

=قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) والكاف اسمه (يهديك) فعل مضارع والكاف مفعول به «القرون» فاعل مرفوع بالشمة الظاهرة والجملة في محل رفع عبر لعل «الأوائل» صفتها. الشاهد: في «فإن أنت» حيث انفصل الضمير، لما أضمر العامل وهو فعل الشرط. مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ١/ ٢٠، ٢/ ٥٩.

(١) سورة الفاتحة ٥ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سورة المجادلة ٢ .

(٣) سورة المتحنة ١٠٠١ مع معا(٤) ب، ج.

(٥) قاله أبو ذويب خويلد الهذلي من قصيدة يخاطب بها خالد بن أخته وهو من الطويل. وصدره: فالبت لا انفك أحذو قصيدة.

الشرح: «فاكيت» أي: حلفت، «لا أنفك»: لا أزال، «أحذو» بالحاء المهملة والذال المجمة من حلوت النعل بالنعل حذوا إذا سويت أحدهما على قدر الآخر.

الشاهد: في «تكون وإياها» حيث جاء الضمير منفصلا، لكونه ولي واو المصاحبة.

مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ٢١٠، ٢٢٠.

(٦) قال العينى فى شرح الشواهد ج١ ص٢٩٩٠ - لم أقف على اسم قائله - وبحثت فلم أعثر على قائله - وهو من الخفيف.

الشرح: «استعان» من الاستعبانة وهو طلب العون، «فليّل» أمر من ولى الأمر يليه ولاية «ما ابتغي» الابتغاء وهو الطلب.

الإعراب: «بك» جار ومجرور متعلق بقوله استعان «أو بى» عطف عليه «استعان» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه «فليل» الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل وهو فعل الأمر وفاعله قوله «أنا» والتقدير: ليل إما أنا أو ليل أنت «ما ابتغى» هما» موصولة وابتغى فعل وفاعله ضمير «المستعين» مفعوله وجملة أبتغى لا محل لها صلة الموصول والعائد محذوف تقديره: ما ابتغاه المستعين، وجملة ما ابتغى المستعين معمول لقوله فليل.

الشاهد: في إما وأنا، حسيث جاء الضمير فيه منفصلا لأنه وقع فيما يلى إما، وتعذر الاتصال فيه.

الحادي عشر: أن يلى اللام الفارقة، نحو:

إِنْ وَجِدْتُ الصَّدِيقَ حَقًّا لإِيا لَا فَمُرْنِي فَلَنِ أَوَالَ مُطِيعًا(١)

الثانى عشر: أن (ينصبه)<sup>(۲)</sup> عامل في مضـمر قبله غير مرفـوع إن اتحدا رتبة وسيأتى الكلام على هذا<sup>(۳)</sup>، وذكر جميع ذلك فى التسهيل<sup>(٤)</sup>.

ثم شرع الناظم بذكر مواضع يجوز فيها الاتصال والانفصال فقال:

## وَصلُ أوْ افْصلُ هَاء سَلْنِيه وَمَا أَشْبِهَهُ

المراد (بهاء سلنيه) ما وقع ثانى ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ فيجوز فيه الاتصال فتقول «سَلْنيه وسلْني إيَّاه» والاتصال أرجح، ولذا بدأ به ولم يأت في القرآن إلا مستصلا كقول تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ ﴾(٥) ولم يذكر سيبويه غير الاتصال.

الشاهد: في «لإياك» حيث جاء الضمير منفصلا لعدم تأتى الاتصال، وذلك لوقوعه بعد اللام الفارقة.

مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ٦٣/١.

- (٢) ب، ج وفي أ (يصيبه).
- (٣) عند قول ابن مالك: وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا.
- (٤) قال في التسهيل ص٢٦ «فصل» (يتعين انفصال الضمير إن حصر بإنما ورفع بمصدر مضاف إلى المنصوب أو بصفة جرت على غير صاحبها أو أضمر العامل أو أخر أو كان حرف نفى، أو فصله متبوع أو ولى واو المصاحبة أو إلا أو إما أو اللام الفارقة أو نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتفقا رتبة، وربما اتصلا غائبين إن لم يشتبها لفظا وإن اختلفا رتبة جاز الامران)هـ.
  - (٥) سورة الأنفال ٤٣.

<sup>(</sup>١) لم يتعرض العينى لقائل هذا البيت في ج١ ص١٠ وبالبحث لم أعثر على قائله. وهو من الخفيف.

ومعنى البيت ظاهر. لأن التقدير. إذا كنت الصديق حقًّا فمرنى، فإنى ممتثل أمرك دائما، والفاء للتعليل.

الإعراب: «إن» حرف شرط «وجدت» فعل وفاعل فعل الشرط «الصديق» مفعول أول «حقا» مفعول ثان «لإياك» جواب الشرط واللام فيه تسمى الفارقة «فمرنى» الفاء للجواب ومر فعل أمر والفاعل ضمير والنون للوقاية والياء مفعول به، والتقدير: إذا كنت أنت الصديق حقا فمرنى «فلن» الفاء للتعليل وأزال فعل مضارع من أخوات كان وهو منصوب بلن واسمه ضمير مستتر فيه «مطيعا» خبره.

ويدل على جـواز الانفصـال قـوله عليه الصـلاة والسـلام فإنَّ الله ملَّككُمُ (الله على على الله علَّككُمُ الله على الله عل

ثم قال: في كُنْتُهُ الخُلفُ انتَمَى، أي في هاء كنته، والمراد (به) (٢) ما وقع خبراً لكان أو إحدى أخواتها، والحلف في الاختيار كما بينه في البيت الآتي:

وقوله: كذاك خلَّتنيه.

يعنى أن هاء خلتنيه كهاء كنته في الخمالاف المشار إليه، والمراد بها خلتنيه: ما وقع ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ.

ثم ذكر اختياره فقال: واتصالا اختار .

يعنى في باب كنته وخلتتيه، ووجهه أن الأصل الاتصال.

ثم قال: غيرى اختار الانقصالا. وهم الأكثرون ومنهم سيبويه (٢٠)، ووجهه أن الضميس في الباين خير في الأصل، وحق الخبس الانفصال وكلاهما مسموع، وما اختاره هو اختيار الرماني (٤) وابن الطراوة (٥).

<sup>(</sup>۱) ولو وصل للشال ملككم ولكنه فر من الثقل الحاصل من اجتماع الواو مع ثلاث ضمات أهد التصريح أ/ ١٠٠٧.

<sup>(</sup>۲) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ومذهب سيبويه ازجع الله هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم اهد ابن فقيل ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو الحسن على بن عيسى الرمانى، كان إماما فى العربية فى طبقة الفارسى والسيرافى، ويرع فى النحو حتى قيل: لم ير مثله قط؛ علما بالنحو وغزارة فى الكلام وإيضاحا لحل المشاكل - مع تنزه ودين ويقين وفصاحة ونظافة، وكان يمزج النحو بالمنطق، صنف كثيرا من الكتب، وشرح كتاب سيبويه.

ومات في خلافة القادر بالله سنة ٣٨٤هـ أربع وثمانين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن سليحان بن محمد بن الطراوة كان نحويا ماهرا وأديبا بارعا سمع على الأعلم كتاب سيبويه، وله آراء في النحو انفرد بها وخالف فيها جمهور النحاة، فأثنى عليه بعضهم ونقده آخرون ونسبوه إلى الإعجاب بنفسه، وقد جول كثيرا في بلاد الاندلس وألف كتاب الترشيع في النحو، والمقدمات على كتاب سيبويه، ومات رحمه الله عن سن عالمة سنة ٥٢٨هـ.

تنبيهان:

الأول: وافق في التسهيل(۱) سيبويه على اختيار الانفصال في (باب)(۱) خلتنيه قال لأنه خبر مبتدأ في الأصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلاف هاء كنته فإنه خبر في الأصل(۱) ولكنه شبيه بهاء ضربته في أنه لم يحبجره إلا ضمير مرفوع. والمرفوع كجزء من الفعل فكأن الفعل مباشر له فاضطرب اختيار الناظم في باب خلتنيه.

الثاني: يجوز الاتصال والانفصال أيضا فيما وقع من الضمائر منصوبا بمصدر مضاف إلى ضمير قبله هو فاعل نحو:

| كان فراقيها أمرّ من الصبرِ <sup>(1)</sup>        |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| وَمَنْعُكُهَا بِشَىءٍ يُسْتَطَاعُ <sup>(٥)</sup> | أو مفعول أول نحو: |
|                                                  |                   |
|                                                  |                   |

.1 (٣)

(٤) قاله يحيى بن طالب الحنفي حين حن إلى وطنه.

وصدره: تعزيت عنها كارها فتركتها. وهو من الطويل.

الشرح: «تعزيت؛ بالعين المهملة والزاى المعجمة - من العزاء وهو الصبر والتأسى.

الإعراب: «تعزيت» فعل وفاعل «عنها» جار ومجرور متعلق بالفعل والضمير يرجع إلى الحجر «كارها» حال من فاعل تعزيت «فتركتها» الفاء عاطفة على تعزيت وترك فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول به «كان» فعل ماض ناقص «فراقيها» اسم كان ومضاف إليه «أمرً» خبره وأمر أفعل التفضيل ولذلك استعمل بمن.

الشاهد: في «فراقيها» حيث جاء الضمير المنصوب فيه متصلا لضرورة الوزن، وإلا كان الأحسن أن يكون منفصلا نحو «وكان فراقي إياها».

(٥) ذكر في الحماسة البصرية. أن قبائله هو: قحيف العجلي، ويقبال: قائله رجل من تميم وكان قد طلب منه الملك فرسًا يقال له سكاب، فضِن بها على الملك لنفاستها وقال:

أَبَيْتَ اللَّعْنَ إِنَّ سَكَابَ عِلْقٌ نَفِيسٌ لا يُعَارُ وَلا يُبَاعُ

وصدره: فلا تطمع أبيت اللعن فيها أ وهو من الوافر.

الشرح: «سكاب» اسم فرس، «علق نفيس» مال يبخل به «فلا تطمع أبيت اللعن فيها» أي في هذه الفرس وهي سكاب. يعني: لا تطمع في أخذها. «ومنعكها» أي: منعك عنها. =



<sup>(</sup>۱) راجع التسهيل ص۲۷.

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (ثاني).

#### أو باسم فاعل مضاف إلى ضمير وهو مفعول أول. كقول الشاعر: لا ترْجُ أَوْ تَخْشَ غَيْرَ اللَّه إِنَّ أَذَّى وَاقْيَكُهُ اللَّهُ لا يَنْفُكُ مَأْمُونَا(١)

المنى: ادفع طمعك في هذه الفرس ودفعنا إياك عنها نقدر ونستطيعه.

الإعراب: «فلا» الغاء للتعليل لا: ناهية «تطمع» فعل مضارع مجزوم بلا وضاعله ضمير المخاطب مستتر فيه «ابيت اللعن» فعل وفاعل وصفعول به، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب «فيها» جار وصبحرور متعلق بتطميع «ومنعكها» الواو واو الحال منع: مستدا والكاف مضاف إليه من إضافية المصدر إلى مضعوله الأول والفسمير العائد إلى الفرس مفعول ثان «بشيء» اختبر المعلماء في هذه الباء فذهب قوم منهم أبو الحسن الاخفش إلى أنها دائدة و «شيء» خبر المبتدأ وجعلوا من ذلك قول الله تعالى (جزاء سيئة بمثلها) فالباء دائدة في الحبر الموجب. وذهب جماعة إلى أن الباء أصلية والجار والمجرور في بمثلها متعلق بمحلوف خبر المبتدأ, وفي «بشيء» يجوز أن يكون متعلقا بمنع، وخبر المبتدأ جملة قوله «يستطاع» الآتي والمعنى على هذا: ومنعكها بأى شيء أردت ممكن ميسور ويجوز أن تتعلق بيستطاع أي: ومنعكها يستطاع بشيء من الأشياء وسبب من الأسباب.

الشاهد: في الومنعكها، حيث وصل ثاني ضميرين عاملهما اسم واحد وكان القياس أن يقول ومنعك إياها.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم، والشاطبي، وداود، والسندوبي والأشموني / ١٠٢، ٥٤، وابن هشام في المغنى ١٠٢/١، والشاهد رقم ٨٨٣ في خزانة الأدب.

(۱) قال العينى ج1 ص ٢٠٨: استشهد به ابن مالك ولم يعزه إلى أحد، ولم أقف على اسم قاتله - وبحثت فلم أعفر على قاتله - وهو من البسيط.

الشرح: «لا ترج، من رجا يرجو رجاء – وهو الأمل، «الأذى، مصدر من أذى يأذى أذى وأذاة وأذية، «واللهكه الواقى اسم فاعل من وقى يقى وقاية – وهو الحفظ.

الإحراب: «لا ترج» لا ناهية وترج فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة «أو تخش» أو ههنا بمعنى ولا - فإن قلت: هل تأتى أو بمعنى ولا؟ قلت: فكر جماعة منهم ابن سالك أن أو تجىء بمعنى ولا واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿ولا على انفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيسوت آبائكم ﴾ معناه ولا بيوت آبائكم وهذا غريب على انفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيسوت آبائكم أم معناه ولا بيوت آبائكم وهذا غريب في الأول والتقدير: ولا ترج غير الله ولا تخش غير الله. وإن أعملت الأول أضمرت في الثانى نحوه «الله» مضاف إليه وإن» حرف توكيد ونصب «الذي» اسم إن «واقيكه» واقى اسم فاعل أضيف إلى كاف الخطاب والضمير الذي بعد الكاف منصوب لأنه مفعول ثان لواقى، والكاف مضعوله الأول، ولكنه مسجرور بالإضافة «الله» مرفوع لانه فاعل لاسم الفاعل «لاينفك» من الأفعال الناقصة واسمه ضمير مستتر فيه «مأمونا» خبره.

الشاهد: في (واقيكه الله) حيث جاء فيه الضمير متصلاً مع جواز الانفصال في مثل هذا الكلام ولكن ههنا لا يتيسر لأجل الوزن، والأصل فيه أن يقال: إن أذى واقيك الله إياه. مواضعه: ذكره السندويي في شرحه للألفية، وابن الناظم ص٢٥.

والمختار في هذه الثلاثة الانفصال، ولكنه ترك في هذه الأبيات، لأن الورن لم يتأت به(۱).

ويجوز الوجهان أيضًا في المفعول الثاني من نحو: «أعطيت زيدا درهما» في باب الإخبار فتقول: «الذي أعطيت زيدًا إياهُ درهم والذي أعطيته زيدًا درهم».

والمختـار فيـه عند المازني والمصنف الاتصال؛ لأنـه الأصل، وعند غيـرهما الانفصال مراعاة لترتيب الأصل.

#### ثم قال: وقدِّم الأخصُّ في اتصال

أى: قدم (في الاتصال)(٢) المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب، لأن المتكلم أخص من المخاطب، والمخاطب أخص من الغائب.

وفهم من ذلك: أن شرط جواز الاتصال في ها سلنيه وخلتنيه ونحوهما. أن يكون الأول أخص، فإنه مستى تقدم غير الأخص وجب الانفيصال؛ لأنه مع الاتصال يمتنع تقديم غير الأخص.

والحاصل: أن المبيح لجسواز الاتصال والانفسسال هو كون الضميسر ثأنى ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، أو كونه خبر كان وأخواتها.

ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفًا في الرتبة أو مساويًا (لها)(٣) فإن كان مخالفًا لم يجز اتصال ما بعده إلا فيما ندر كقول عثمان رضى الله عنه أراهمني الباطل شيطانًا(٤).

وأجار المبرد وكثير من القدماء تقديم غير الأخص، مع الاتصال نحو: «أعطيتهوك» ولكن الانفصال عندهم أرجح، وإن كان مساويًا فسيأتي.

قال ابن الأثير وفيه شذوذان؛ الوصل وترك الواو، لأن حقه أراهموني كرأيتموها اهـ الخضري ١٩/٥،



<sup>(</sup>١) ب، وفي أ، ج (له).

<sup>(</sup>٢) ب.

<sup>(</sup>٣) ب، وفي أ، ج (فيها).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الأثير في غريب الحديث - الساطل فاعل أرى والهاء مفعول أول والياء ثان، وشطانا ثالث.

يعنى أنه يجوز في الانفصال تقليم الاخص وتقديم غير الاخص، فـتقول: «الدرهم أعطيتك إياه» بتقديم الأخص، وفاعطيته إياك» بتقديم فير الأخص، وفي الحديث: «أنَّ الله مَلْكَكُمْ إِيَّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَمَلَّكَهُمْ إِيَّاكُمْ»(١).

#### وقوله: وَفِي اتَّحادِ الرُّتُبَةِ الزَّمْ فَصَلا

أى: إذا اتحدت رتبة الضميسرين، بأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لزم انفصال الثاني. فتقول: وظننتني إياى وعلمتك إياك وحسبته إياه.

ثم نبه على أنهما قد يتصلان غائين بقوله: وقد يُبيح إلغَيبُ فيه وصلا.

مثال ذلك ما رواه الكسائي في قول بعض المعرب: إهم أحسن الناس وجوها وانضرهموها (١٠).

وقال الشاعر:

## لِوَجِهِكَ فِي الإحْسَانِ بَسْطٌ وَيَهْجَةٌ الْالْهِمَاهُ قَفْوُ الْكُرَمِ وَالِدِ (١)

- (۱) وفي هذا الحديث جواز الأمرين تقديم الأخص وتقديم غير الأخص (وقد اجتمع الأمران في قوله على الله الله ملككم . . . »). فانفصال الفسمير في قوله: ملككم إياهم جائز، لتقدم الأخص، وهو ضمير المخاطب على غير الأخص وهو ضمير الغائب وانفصال الضمير في ملكهم إياكم، واجب لتقديم غير الأخص) اهد المكودي ص١٧.
- (۲) أنضرهموها الضمير الثانى للوجوه وهو تمييز فسيلزم وقوع الضمير تمييزا. فإما أن يجرى على القول، بأن الضمير العائد على النكرة نكرة أو على المذهب الكوفى أنه لا يشترط فى التمييز أن يكون نكرة اهـ صبان ١٠٤/١.
- (٣) قال العينى ج١ ص٢٤٢ لم أقف على اسم قائله وبحسثت فلم أعثر على قائله. وهو من الطويل.

الشرح: «الإحسان» أى فى وقت الإحسان، (بسط): بشاشة، (بهجة) حسن وسرور، «أنالهماه» من أنال ينيل إنالة وثلاثيه نال. إذا بلغ ووصل (قفو) مصدر قفاه، يقفوه. أى تبعه وسار على أثره.

المعنى: وجهك منبسط ومبتهج في وقت الإحسان إلى الناس وقد حصل لك ذلك من اتباع آثار آباتك الكرام وأسلافك الكرماء.

الإعراب: لوجهك: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (في الإحسان) جار ومجرور متعلق ببسط قبسط، مبتدأ مؤخر (وبهجة) معطوف عليه (أنالهماه) أنال: فعل =

تنبيهان:

الأول: شرط الناظم في غير هذا النظم في جواز اتصال الغائبين، أن يختلف لفظهما كمثالين، ولم يذكر ذلك هنا، واعتذر عنه الشارح، بأن قوله: «وصلا» بلفظ التنكيس على معنى نوع من الوصل، تعريض، بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقًا. بل بقيد. وهو الاختلاف في اللفظ(۱).

الثانى: أجاز بعضهم الاتصال مع اتحاد الضميرين في المتكلم والخطاب أو الغيبة مطلقًا(٢) وهو ضعيف.

ثم استطرد إلى أن ذكر نون الوقاية للزومها بعض المضمرات فقال: وقَبْل يَا النَّفْس مَعَ الفِعْلِ الْتُزَمْ نُونُ وقاية ولَيْسى قَدْ نُظمْ

مذهب الجمهور: أن هذه النون سميت نون الوقاية لأنها تقى الفعل من الكسر.

وقال المصنف: بل لأنها تقى اللبس فى نحو: «أكرمنى» فى الأمر، فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنث: (ففعلُ)(٢) الأمر أحق بها من غيره.



<sup>=</sup> ماض وضمير الاثنين العائد إلى البسط والبهجة مفعول أول وضمير الواحد العائد إلى الوجه مفعول ثان «قفو» فاعل أنال «أكرم» مضاف إليه وهو مضاف و «والد» مضاف إليه. ورجح الزرقاني أن يكون ضمير التثنية مفعولا ثانيا تقدم على المفعول الأول الذي هو ضمير الوجه، وذلك مبنى على أن الأصل في المفعول الأول في باب أعطى - من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر - أن يكون هو الذي يصلح أن يكون فاعلا وأنت تقول نال وجهك البسط والبهجة فيكون الوجه هو الفاعل فيلزم أن يكون الوجه هو المفاعل فيلزم أن يكون الوجه هو المفاعل فيلزم أن يكون

الشاهد: في «أنالهماه» فإنه أتى بالضمير الثانى متصلا، والأكثر أنالهما إياه بالانفصال. مواضعه: ذكره من شـراح الألفيـة ابن الناظم ص٢٦، وابن هشام ١/٧٥ والأشــمونى ١/٥٤، والمكودى ص١٧، والسيوطى ص١٦، وأيضا في همع الهوامع ١/٦٣.

<sup>(</sup>۱) الشارح ص٣٦.

<sup>(</sup>۲) وقوله: «مطلقا» أى سواء اختلف ضميرا الغيبة فيما يأتى أو اتفقا. اهـ صبان ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) ج وفي أ، ب (فعل).

ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر<sup>(١)</sup>.

ومعنى البيت: أن نون الوقاية تلزم قبل ياء المتكلم مع جميع الأفعال نحو: «أكْرَمَنِى – يُكْرِمُنِي – أكْرِمْنِي» إلا فعلا واحدًا (وهو ليس)(٢)، فإنه قد ندر حذف نون الوقاية معه في النظم لضرورة الشعر كقوله:

الْعَرْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي (٣) إِذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي (٣)

والوجه: «ليسنى» وهو الفصيح كقـول بعض العرب: «عليه رَجُلا لَيسَنِي»<sup>(1)</sup> حكاه سيبويه ، وأجاز بعضهم «ليس» في الاختيار.

وصدره: عهدى بقومي كعديد الطيس، وهو من الرجز المسدس.

الشرح: «عددت» من العدد والإحصاء «العديد» بفتح وكسر الدال العدد «الطيس» بفتح الطاء المهملة وسكون الياء - الرمل الكثير «الكرام» جمع كريم.

المعنى: عددت قومي وكانوا بعدد الرمل في الكثرة ما فيهم كريم غيري.

الإحراب: عهدى: مبتدأ حذف خبره جوازا - أى: عهدى حاصل - «بقسومى» جار ومجرور متعلق بمحذوف ومجرور متعلق بمحذوف على من قوم أو صفة لموصوف محذوف أى: عدا كعديد «السطيس» مضاف إليه «إذ» ظرف متعلق بعهدى «ذهب» فعل ماض «القوم» فاعله «الكرام» صفة له «ليس» فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر وياء المتكلم خبره. والتقدير: ليس هو أى الذاهب إياى.

الشاهد: فى «ليسى» حيث حذف نون الوقاية من ليس مع اتصالها بياء المتكلم مع وجوبها فى الفسعل قبل ياء المتكلم، وذلك ضرورة وفيه شذوذ وهى مسجىء خبر ليس ضمسيرا متصلا. وأصل الكلام ليس الذاهب إياى.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٢٥، وابن عقيل ١/ ٩٥، والاشمونى ١/ ٥٥، والسيوطي ص١٦، وفي همع الهوامع ١/ ٦٤، وابن يعيش في شسرح المفصل ٣٩/ ١٥، والشاهد ٣٩٢ في خزانة الأدب.

- (٤) قاله بعض العرب، وقد بلغه أن إنساناً يهدده. أى ليلزم رجلا غيرى، والشاهد لحوق نون الوقاية لليس.
- (٥) قال سيبويه ج١ ص١٢٦: وحدثنى من سمعه أن بعضهم قال عليه رجـلا ليسنى وهذا قليل شبهوه بالفعل وفي ص٢٨١ وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون ليسني.

<sup>(</sup>١) راجع الأشموني ١/٥٥.

<sup>(</sup>۲) ا، جَ.

<sup>(</sup>٣) البيت لرؤبة بن العجاج.

فإن قلت: قد جاء في (نحو) تأمرونني (١) مما(٢) اجتمع فيه نون الرفع ونون الوقاية ثلاثة أوجه:

الفك، والإدغام، والحذف.

قلت: المحذوف عند المصنف نون الرفع لا نون الوقاية، فلا يرد على إطلاقه وهو مذهب سيبويه.

فإن قلت: قد ندر حذف نون الوقاية أيضا في قول الشاعر: تَرَاهُ كالثَّغَامِ يُعَلُّ مسكا يَسُوءُ الفالياتِ إذا فَلَيْني (٣)

والأصل فلينني. فحذف النون الثانية وهي نون الوقاية.

الشرح: «كالثغام» حمع ثغامة وهى شجرة بيضاء الثمر والزهر. يشبه الشيب بثمرها، «يعل» من العلل يطيب شيئا بعد شيء، وأصل العلل الشرب بعد الشرب، «يسوء الفاليات»: يحزنهن والفاليات - بالفاء - جمع فالية من فلى الشعر أخذ القمل منه، ووفليني، جمع المؤنث الغائب من الماضى من اللفظ المذكور.

المعنى: وصف شعره وأن الشيب قد شمله، والثغام نبت له نور أبيض يشبه به الشيب.

الإعراب: «تراه» ترى فعل مضارع والفاعل ضمير والسهاء مفعول أول والضمير يرجع إلى شعر رأسه «كالشغام» مفعول ثان لترى لأنه بمعنى تظنه أو تعلمه، والأصوب أن يكون كالثغام حالا، لأن تراه من رؤية البصر والمعنى تبصره حال كونه مشبها بالثغام «يعل» فعل مضارع مبنى للمنجهول والضمير الذى فيه يرجع إلى الشعر وهو نائب عن الفاعل «مسكا» مفعول ثان ليعل لأنه من الإعلال لا من العل والجملة محلها النصب «يسوء» فعل مضارع وفاعله ضمير ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف أى: هو يسوء «الفاليات» مفعول به - والظاهر أن الجملة سدت مسد الجواب «إذا» ظرف فيه معنى الشرط «فلينى» أصله «فليننى» - بنونين - إحداهما نون جمع المؤنث والأخرى نون الوقاية للمتكلم فحذفت إحدى النونين وهي نون الوقاية والباقية هي نون الجمع.

الشاهد: في افليني، حيث حذفت منه نون الوقاية.

وقال سيبويه ج٢ ص١٥٤ بعد أن ذكر البيت: يريد فلينني.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفية الشـاطبي والسيوطي في الهـمع ١/ ٦٥، وابن يعيش ٣/ ٩١، وسيبويه ج٢ ص١٥٤ ورقم ٤٤٥ في الخزانة.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي النسخة ب (تأمروني).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل مم.

<sup>(</sup>٣) قاله عمرو بن معديكرب والتقى برسول الله عليه وكان إسلامه سنة تسع وشهد اليرموك وقتل يوم القادسية.

قال في البسيط (١٠): لا خلاف أن المحذوفة نون الوقاية؛ لأن الأولى ضمير.

قلت: مذهب سيبويه، أن المحدوفة نون الإناث لا نون الوقاية وهو مذهب المصنف، فلذلك لم ينب هنا على ندوره، وليس نقل الاتفاق (في ذلك)(١) بصحيح.

تنبيه:

أجاز الكوفسيون حَدِّقَتْ نون الوقاية في «مَا أَفْعَلَ ريدًا» في التعسجب لأنهم يقولون باسمية أفعل المذكون.

ومذهب البيصريعي: أن نون الوقاية تلزم معه؛ لأنهم يقولون بفعليته وهو الصحيح<sup>(٢)</sup>.

واعلم أن نون الوقساية تلحق قبل ياء المتكلم مع بعض الحروف وبعض الأسماء.

وقد شرع في بيبان ذلك فقال: وليتنى فَشا، أى كثر لحاق النون مع ليت، ولم يأت في القرآن(1) إلا كذلك: وليتى ندرا أى: ندر إسقاط النون مع ليت كقول الشاعر:

أَصَادِفُهُ وَأَتلِفَ جُلَّ مَالِي (٥)

كمنية جابر إذ قال ليِّتي

المعنى: كتمنى جابر حين قال: ليتنى أجد زيد الخير فى الحرب ولا أجد أكثر مالى. الإعراب: «كمنية» جار ومجرور متعلق بمحددوف صفة لموصوف محدوف - أى تمنى تمنيا عائلا لمنية جابسر. وجابر، مضاف إليه «إذ» ظرف متعلق بمنية «قال» فعل ماض - فاعله ضمير مستتر «ليتى» ليت حرف تمن ونصب وياء المتكلم اسمه «أصادفه» فعل مضارع فاعله ضمير مستتر والهاء مفصول به والجملة فى محل رفع خسير ليت «وأفقد» الواو للمعية، =

<sup>(</sup>١) هو كتاب لضياء الدين بن العلج أكثر أبو حيان وأتباعه من النقل عنه قال السيوطى: ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) أ، ب.

 <sup>(</sup>٣) بدليل قولهم (ما أفقرني إلى عفو الله).

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى: ﴿يَا لَيْتَنِّي كُنْتُ مَعْهُم﴾.

<sup>(</sup>٥) البيت: لزيد الحيل الطاعي - وهو الذي سماه النبي ﷺ - زيد الحير - وهو من الوافر. الشرح: «كمنية» بضم الميم - المتمنى، و «جابر» رجل من غطفان تمنى لقاء زيد في بيت قبله «أصادفه» أجده.

وهو ضرورة.

وقال الفراء: يجوز ليتني وليتي، وظاهر هذا جوازه في الاختيار.

وقوله: وَمَعْ لَعَلَّ اعْكُسْ.

يعنى: أن الحذف معها هو الكثير، ولم يأت في القرآن إلا كذلك(١).

وإثبات النون معها نادر(٢) كقول الشاعر:

فَقُلتُ أَعِيرَانِي القَدُّومَ لَعَلَّنِي أَخُطُّ بِهَا قَبْرًا لأَبِيضَ مَاجِدِ<sup>(١)</sup>

= أفقد: مضارع منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية وفاعله ضمير مستتر فيه ومنع قوم أن تكون الواو للمعية وأوجبوا رفع الفعل وهو غير لازم فلا يلتفت إليه «جل مالى» مفعول به ومضاف إليه فإن أبيت إلا أن تجعل الفعل مرفوعا فالجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف - تقديره: وأنا أفقد - والواو حينئذ حالية وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال.

الشاهد: في «ليتي» حيث جاءت مضافة إلى ياء المتكلم بدون نون الوقاية، وذلك لأجل الضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٢٧، وابن عقيل ١/ ٦٠، والشاطبي، والأشموني ١/ ٥٦، والمكودي ص١٨، والسيوطي ص١٦، وأيضا في همع الهوامع ١/ ٦٤، وابن يعيش في شرح المفصل ٣/ ٩٠، والشاهد ٤٤٦ من خزانة الأدب، وكتاب سيبويه ج١ ص٣٨٦.

(١) قال الله تعالى: ﴿لعلى أبلغ الأسباب﴾.

(٢) وإنما كان الإثبات نادرا مع "لعل" (وإنما ضعفت "لعل" عن أخواتها لأنها تستعمل جارة نحو: لعل أبي المغوار منك قريب.

وفي بعض لغاتها لعن - بالنون - فيجتمع ثلاث نونات) اهـ أشموني ج١ ص٥٦٠.

(٣) قال العينى ج١ ص ٣٥٠ - لم أقف على اسم قائله - وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من الطويل.

الشرح: «أعيراني» ويروى أعيرونى - من العارية، «القدوم» بفتح القاف وضم الدال المخففة - الآلة ينجر بها الخشب، «أخط بها» أى: أنحت بها - وأصل الخط من خط بأصبعه في الرمل، «وقبرا» أى غلافا والمراد به الجفن «لأبيض ماجد» لسيف صقيل، ويمكن المراد طلب القدوم ليحفر بها قبرا.

الإعراب: فقلت: فعل وفاعل «أعيرانى» فعل أمر مبنى على حذف النون وألف الاثنين فاعله والنون للوقاية والياء مفعول أول «القدوم» مفعول ثان «لعلنى» حرف تعليل ونصب والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم اسم لعل «أخط» فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه =

ونص بعضهم على أنه ضرورة.

تنبيه:

إثبات النون مع لعل أكثر من حذف النون مع ليت وإن اشتركا في القلة. نبه على ذلك في الكافية حيث قال: ومن لعلني ليتي أقل. اهـ

#### وقوله: وكُنْ مُخيَّرًا في البَاقيَات

يعنى: من أخـوات: (ليت ولعل) وهى أربعة «إنّ وأنّ ولكنّ وكــأنّ يجور فيها إثبات نون الوقاية وحذفها كراهة لاجتماع الأمثال.

فإن قلت: لم اختلف حكم نون الوقاية مع هذه الأحرف (الستة مع أنها مستوية في العمل؟.

قلت: إنما ألحقت هذه النون مع هذه الأحرف)(١) لشبهها بالأفعال المتعدية في عمل الرفع وانتصب وأوجه أخر مذكورة في موضعها فاستمرت ليت على مقتضى هذا الشبه إلا في الشعر، وضعفت لعل من (جهة)(١) أنها تعلق في الغالب ما قبلها بما بعدها.

ومن أجل أتهما تجر على لغمة، وكان حق «إنّ وأنّ ولكنّ وكانّ» مساواتها للبت، لوجود الشبه المذكور، لكن استثقل لحاق النون معها لتموالي الأمثال، كما تقدم.

<sup>= «</sup>بها» متعلق بأخط «قبرا» مفعول به لأخط. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لعل «لأبيض» جار ومجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف للوصفية ووزن الفعل ومتعلق الجار والمجرور محذوف يقع صفة لقبر «ماجد» صفة لأبيض محرور بالكسرة.

الشاهد: في قوله العلني، حيث جاء بنون الوقاية وحذفها أشهر وأعرف.

مواضعه: من شراح الألفية ذكره: ابن عقيل ١/ ٦١، ابن الناظم ص٢٧ والمكودى ص١٨، والسيوطى ص١٦ وأيضا في همع الهوامع ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>۱) ج.

<sup>(</sup>٢) أ، وفي ب (أجل)، وفي ج (حيث).

تنبيه:

ما ذهب إليه الناظم من أن المحذوفة من (إنَّى وأنَّى ولَكِنِّى وكَانِّى)(١) نون الوقاية هو مذهب الأكثرين من البسصريين والكوفيين، وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو النون الثانية وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو النون الأولى.

والصحيح: الأول، لأنها طرف، وبدليل لعلى وهو مذهب سيبويه(٢).

وأما نحو: «إنا» فقد حكى بعض النحويين فيه المذاهب الشلاثة إلا أن الصحيح هنا حذف الشانية؛ لأن الثالثة هنا هي الضمير، ولثبوت حذفها في «إن» إذا خففت وقوله:

.......... واضطراراً خَفَفًا مِنِّى وَعَنِّى بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا أَشَار به إلى قول الشاعر: أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِى لَسْتُ مِنْ قَيْس ولا قَيْسُ مِنِى (")

(۱) ا، ب.

(٢) ج١ ص٣٨٦ قال سيبويه احذفوا التي تلي الياء).

(٣) قال العينى: قائله مجهول لا يعرف - وقال أبن الناظم: إنه من وضع النحويين، وقال ابن هشام: وفي النفس من هذا البيت شيء. وبالبحث لم أعثر على قائله - وهو من المديد. الشرح: «عنهم» عن القوم المعروفين عندهم، «قيس» هو ابن عيلان بن مضر بن نزار وهو هنا غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوى، لأنه بمعنى القبيلة.

المعنى: يا من يسال عن هؤلاء القوم وعنى، لتعلم أنى لا أنسب إلى هذه القبيلة، وليست لها صلة بي.

الإعراب: (أيها) أي: منادي بحرف نداء محدوف مبنى على الضم في محل نصب. وها: حرف تنبيه (السائل) نعت لأي (عنهم) جار ومجرور متعلق بسائل (وعني) معطوف على الجار والمجرور السابق (لست) ليس: فعل ماض ناقص وتاء المتكلم اسمه (من قيس) جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر ليس (ولا) الواو عاطفة لا نافية (قيس) مبتدأ (مني) جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر وجملة المبتدأ والخبر معطوفة على جملة ليس واسمها وخبرها، وقيس – في الموضعين – محنوع من الصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم قبيلة. الشاهد: في (عني ومني) – بتخفيف النون – حيث لم تأت نون الوقاية لضرورة الشعر مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص١٨، ابن هشام ١/ ٩٠) ابن عقيل المراح، الشاطبي، وداود، الاصطنهاوي، الأشموني (١٣٥) المكودي ص١٥، والسيوطي ص١٢٠)

وهذا في غاية الندور.

وقوله: وَفِي لَكُنِّي لَكُنِّي قُلَّ، يعنى: أن الأكثر في لدنى إلحاق النون وحذفها

وبالحذف قرأ نافع (١) ﴿ قَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُني عُذُرًا ﴾ (١).

قال في شرح الستسهيل: وزعم سيبويه (٣) أن عدم لحاقبها للدن من الضروريات(٤) وليس كَلْلُكُ بَل هو جائز في الكلام الفصيح، ومن ذلك قراءة من قرأ «من لدني صَفِراً «بتخفيف النون وضم (الدال)(·) ولا يجور أن تكون نون «لدني» نون الوقاية، لأن (لد)(٢) متـحرك الآخر، والنون في (لدن) وأخــواتها إنما جىء بها لصون (أواخرها)(٧) من زوال السكون فلا حظ فيها لما آخره متحرك.

وإنما يقال في «لد» مضافة إلى الياء (في)(٨) «لديٌّ نص على ذلك سيبويه(٩).

واعترض: بأن سيبويه لم ينص على أن عدم لحاقها «للدن» من الضرورات. وفي قَدْني وقَطْني مثل لدن (في أن إثبات)(١٠٠) النون فيهما هو الأكثر، ولذلك قلل الحذف بَقوله: أَلْحَلْف أيضا قد يفي. وليس بعكس (لدن) خلافًا للشارح(١١١).

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسن نافع بن صبد الرحمن المدنى، أحمد أصحاب القراءات السبع، وأصله من أصبهان، وكان إمام المناس في القراءة بالمدينة، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بها. وقرأ على سبعين من التابعين وأجمع الناس عليه بعدهم. وتوفى سنة ١٦٩ هـ تسع وستين ومائة. (۲) سورة الكهف ٣٦.

<sup>(</sup>٣) راجع الكتاب ج1 ص٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) راجع الكتاب ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) أ، ب وفي ج (الذال).

<sup>(</sup>٦) أ، ب وفي ج (لدن).

<sup>(</sup>٧) ب، ج وفي أ (أواخره).

<sup>(</sup>۸) ب

<sup>(</sup>٩) قال سيبويه ج١ ص٣٨٧ (فقال من قبل إن الألف في لدا والياء في على اللذين قبلهما حرف مفتوح لا تحسرك في كلامهم واحدة منهما لياء الإضافة ويسكون التحريك لازما لياء الإضافة . . . ) اهم.

<sup>(</sup>۱۰) ب وفي أ، ج (فاثبات).

<sup>(</sup>١١) قال الشارح ص ٢٨ (وأما قد وقط فبالعكس من لدن، لأن قدى وقطى في كلامهم أكثر من قدني وقطني) هـ.

وقد جمع الراجز بين الأمرين في قوله:

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الخبيبين قَدِي(١)

وفى الحديث «قَـط قَـط بِعزَّتِكَ»(٢) يسروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودونها ويروى قَطنِي (قَطْنِي)(٢) بنون الوقاية، وقط قط بالتنوين وبالنون أشهر.

(۱) قال ابن يعيش: قائله أبو بحدلة، وقال الجوهرى: قائله حميد بن مالك الأرقط لعبدالملك بن مروان، يصف تقاعده عن نصرة ابن الزبير وأصحابه ويمدح عبد الملك ويعرض بابن الزبير.

وعجزه: لَيْسَ الإمَامُ بالشَّحيح الْمُلْحِد - وهو من الرجز.

الشرح: «قدنى» كافينى وحسبى «الخبيبين» تثنية خبيب بضم الخاء وفتح الباء وهما عبدالملك بن الزبير وأخوه مصعب، ويروى بصيخة الجمع - يريد أبا خبيب وشيعته، «الإمام» يريد به عبد الملك بن مروان، «الشحيح» البخيل، «الملحد» الجائر الظالم.

المعنى: حسبى نصر هذين الرجلين، فإن إمامى منزه عما تصف به ذلك المقيم في الحرم من رذيلتي: الشح والإلحاد.

الإعراب: قدنى: اسم بمعنى حسب مبتدأ والنون للوقاية والياء مضاف إليه «من نصر» متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ونصر مضاف و «الخبيبين» مضاف إليه من إضافة المصدر للفعوله «قدى» توكيد للأولى ويجوز أن يكون «قد» اسم فعل. فإذا جعلته كذلك فقد اختلف العلماء فى الفعل الذى هذا اسمه. فجعله ابن هشام مضارعا: أى يمكفينى. وجعله غيره ماضيا: أى كفانى. ورجح قوم أنه أمر وقدروه «ليكفنى».

الشاهد: في «قدني وقدى» حيث أثبت النون في الأولى وحذفها في الثانية تشبيها بقطني في الأولى، وبحسبي في الثانية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٢٨، وابن عقيل ١٩٣١، والأشموني ١/ ٥٧، والمكودى ص١٨، وابن هشام ١/ ٩٠ - وأيضا في المغنى ١/ ١٤٧، والسيوطي ص١٧ وأيضا في همع الهوامع ١/ ٦٤، وابن يعيش في شرح المفصل ٣٦/ ١٢٤، والشاهد ٤٤٩ في خزانة الأدب والكتاب ج١ ص٣٨٧.

(۲) فى صحيح البخارى، مرفوعا عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «لاتزال جهنم تقول هل من مزيد حـتى يضع رب العزة قدمه فيها فـتقول قط قط بعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، ويسمى حديث النار. ورواه مسلم أيضا.

(٣) ج.



#### تنبيهات:

الأول: ذهب بعضهم إلى أن حذف النون من «قد وقط» لا يجوز إلا في الضرورة، والصحيح جوازه في الاختيار(١).

الثانى: اعلم أن «قد» تكون حرفا واسمًا، فالحرفية ليست هي المذكورة هنا، لأنها من خواص الأفعال، فلا تتصل بها ياء المتكلم.

والاسمية لها معنيان: أحدهما: أن تكون بمعنى «حسب» فتكون الياء المتصلة بها مجرورة بالإضافة، وتلحقها نون الوقاية ويجوز حذفها (وهى المذكورة هنا)<sup>(۲)</sup>.

والشانى أن تكون اسم فعل بمعنى «أكستفى»(٢) فستكون الياء المستصلة بها منصوبة، وتلزمها نون الوقاية.

ولم يتعرض المصنف لذكر هذا القسم هنا، وقد ذكره في التسهيل في باب أسماء الأفعال.

وأما «قط» فلهما ثلاثة أقسام: تكون اسماً بمعنى حسب وهى المذكورة فى النظم.

وتكون اسم فعل فتلزمها نون الوقاية كما تقدم في «قد».

وتكون ظرفًا بمعنى ﴿قطُّ الظُّرفية فلا تتصل بها ياء المتكلم.

الثالث: مذهب الكوفيين أن من جعل «قط وقد» بمعنى حسب قال: «قدى وقطى» بغير نون. كما يفعل من قال حسبى، ومن جعلهما (اسمى)(٤) فعل قال: «قدنى وقطنى» بالمنون كما يفعل في غيرها من أسماء الأفعال وتكون الياء في الوجه الأول مجرورة، وفي الوجه الثاني منصوبة.

<sup>(1)</sup> قال الشيخ محيى الدين (وقد اضطربت عبارة النحويين في ذلك فقال قوم: إن الحذف غير شاذ ولكنه قليل وتبعهم المصنف والشارح. وقال سيبويه: «وقد يقولون في الشعر، . . . النع كما سيأتي. وقال الأعلم: وإثباتها (النون) في قد وقط هو المستعمل، لأنها في البناء ومضارعة الحسوف بمنزلة من وعن فتلزمها النون المكسورة قبل الياء لشلا يغير آخرها عن السكون) اهـ ج ا ص ١٣ ابن عقيل.

<sup>(</sup>۲) 1، ج.

<sup>(</sup>٣) ا، ج وفي ب (يكفيني).

<sup>﴿</sup>٤) أ، ب وفي ج (اسما). ै

ومذهب سيبويه (١) والخليل: أن اقد وقط) بمعنى حسب والباء مجرورة بالإضافة عند من الحق النون ومن لم يلحق.

الرابع: تلزم نون الوقاية أيضا مع ياء المتكلم إن نصب باسم فعل نحو: «عليكنى» حكاه سيبويه وحكى أيضا (عليكى» بالياء(٢).

وسمع الفراء من بعض بنى سليم (٢) (مكانكنى)(٤) يريد انتظرنى (فى)(٥) مكانك، ولم يذكر الناظم هذا فى النظم وذكره فى التسهيل.

الخامس: قد تلحق نون الوقاية مع (بجل) والحذف معها أكثر.

كقول طرفة:

..... الا بَجَلِي مِنَ الشَّرَابِ ٱلا بَجَلِ (١)

- (۱) قال سيبويه ج۱ ص۲۸۷ (وقد يقولون في الشعر قطى وقدى. فأما الكلام فلا بد فيه من النون، وقد اضطر الشاعر فقال: قدى شبهه بحسبى لأن المعنى واحد قال الشاعر: قدنى من نصر الخبيبين قدى . . . . . . . . ) اهـ.
- (۲) قال سيبويه ج۱ ص٣٨٣ (وحدثني يونس أنه سمع من العرب من يقول عليكني من غير تلقين، ومنهم من لم يستعمل ني ولا نا . . . . . ) اهـ.
- (٣) بنى سليم: قبيلة من قسيس عيلان رأسها سليم بن منصور بن عكرمة، وسليم أيضا قبيلة من جذام من اليمن.
  - (٤) أ، ب وفي ج (مكاني).
    - (ه) أ، ج.
- (٦) قائله طرفة بن العبد، شاعر مشهور جاهلي، وقتل وهو ابن عشرين سنة، ولذلك قيل له ابن العشرين.

وصدره: الا إنني اسقيت اسود حالكا - وهو من قصيدة لامية من الطويل.

الشرح: «أسود حالكا» أراد به كأس المنية، وقيل أراد شرابا فاسدا، والحالك: الشديد السواد، «بجلي» أي: حسبى: وبجل: على وجهين حرف بمعنى نعم، واسم. وهو على وجهين: اسم فعل بمعنى يكفى واسم مرادف لحسب وهى ههنا بمعنى نعم، لأنها حرف. وآلا: للتوبيخ والإنكار، وألا بجل توكيد في المعنى الأول.

الإعراب: ﴿آلا﴾ ههنا للتوبيخ والإنكار ﴿بجلى﴾ مستدأ مرفوع بضمة مسقدرة ﴿من الشرابِۗ جار ومجسرور متعلق بمحذوف خبسره لأن معناه حسبى من الشسراب ﴿آلا بجلِ تأكيد في المعنى للأول، ومعنى بجل هنا نعم لأنه حرف.

الشاهد: في «ألا بجلى» حيث قال ذلك بـترك النون فيه لأن ترك النون فيـه أكثر وبالنون بجلني قليل.

مواضَّعه: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ١٠٣/١.

ولذلك لم يذكر (هذا الثالث، قال في التسهيل)(۱): وقد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التفضيل(۲) هـ.

مثال الأول قوله:

وَمَا أَدْرِى وَظَنَّى كُلُّ ظُنٌّ أَمْسُلُمُنِي إِلَى قَوْمِي شَرَاحِي (٦)

وقيل: إن النون في (أمسلمني)(١) ونحوه هو التنوين ثبت شذوذا ورد بثبوتها مع (آل) في قوله:

فإنَّ لهُ أضعاف ما كان أمّلا(٥)

وَلَيْسَ الْمُوافِيْتِي لَيُرْفَد خَائبًا

(۱) أ، ب.

(٢) التسهيل ص٢٥.

(٣) قال العينى ج١ صن٣٥٥ - قائله هو يزيد بن محرم الحارثي قال أبو محمد ذكر الفراء هذا البيت على هذا النمط ليجعله بابا من النحو والصرف.

والصواب:

فما أدرى وظنى كل ظن أيسلمنى بنو البدء اللقاح

الشرح: «شراحى» أصله شراحيل، اسم لرجل لحقه التسرخيم. «وظنى» الواو تصلح أن تكون بمعنى مع والتقسير وما أدرى مع ظنى كل ظن. فكل ظن تأكسيد للأول، وروى فى الهمع - فما أدرى وكل الظن ظنى.

الإعراب: وما أدرى ما نافية أدرى فعل مضارع والفاعل ضمير وطنى الواو تصلح أن تكون بمعنى مع والتقدير وما أدرى مع ظنى كل ظن فكل ظن تأكيد للأول ويقال: وظنى كل ظن - جملة معسرضة، فيكون وظنى مبتدأ وكل خبره وظن مسضاف إليه «أمسلمنى» الهمزة للاستفهام مسلمنى في محل النصب على المفعولية لقوله وما أدرى «إلى قومى» جار ومجرور متعلق بشراحى «شراحى» فاعل لقوله أمسلمنى وأصله شراحيل اسم رجل لحقه الترخيم.

الشاهد: في «أمسلمني» فإن النون فيه نون الوقاية.

مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، وابن هشام في المغنى ١/٢٥، والسيوطي في همم الهوامع ١/ ٢٥.

(٤) أ، وفي ج (مسلمين) وفي ب (هذا).

(٥) العينى ج ص٣٨٧ - لم أقف على قائله - وبالبحث لم أعثر على قائله وهو من الطويل. الشرح: «الموافينى» هو اسم فاصل من وافاك يوافيك موافاة، إذا جاءك وأتاك (ليرفد) - بالبناء للمجهول، مأخوذ من الرفد - بفتح الراء - مصدر رفدته، إذا أعطيته وهو - بكسر الراء - العطية والصلة، «خائبا» من الخيبة، «أملا» بتشديد الميم - من التأميل وهو الرجاء.

ومثال الثانى: قول النبى ﷺ «غير الدجال أخوفنى عليكم»(١) واعلم: أن لحاقها مع هذين في غاية من القلة فلا يقاس عليه. والله أعلم.

المعنى: وليس الذى يأتينى ويقصدنى لأجل العطاء خائبا - أراد من يقصدنى فى خير لا يخيب.

الإعراب: «ليس» فعل مساض ناقص «الموافيني» اسم ليس والنون للوقياية والياء مفعول الموافى «ليرفد» اللام للتعليل. يرفد فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن المضمرة بعد لام كي. ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الموافى «خائبا» خبر ليس «فإن» توكيدية ناصبة «له» متعلق بمحذوف خبر أن مقدما «أضعاف» اسم إن «ما» اسم موصول في محل جر بالإضافة إلى أضعاف «كان» فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر يعود إلى ضمير الموافى «أملا» فعل ماض والألف للإطلاق وفاعله ضمير مستتر فيه وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان وجملة كان واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول والعائد ضمير محذوف منصوب على أنه مفعول به لقوله: أمل. تقديره: ما كان أمله.

الشاهد: في الموافيني، فإن النون فيه نون الوقاية وليست نون التنوين كما ذهب إليه بعضهم، إذ التنوين لا يجتمع مع الألف واللام.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/٥٧ والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٦٥.

(۱) حديث صحيح رواه أحمد في مسنده عن أبي ذر، ورواه مسلم عن جبير بن نفير. الدجال: مشتق من الدجل وهو الكذب والخلط، وهو كذاب خلاط ويجمع الدجال على دجالين ودجاجلة في التكسير.

## اسم يعين المسمى مطلقا

قوله: «اسم» جنس، «ويعين المسمى» مخرج للنكرات، «ومطلقًا» مخرج لما سوى العلم من المعارف. فإن العلم يعين مسماه بمجرد الوضع أو بالغلبة لا بقرينة، بخلاف غيره من المعارف، فإنه لا يعينه إلا بقريسنة، إما لفظية «كأل» أو معنوية كالحضور والغيبة «في أنت وهو».

وحد ابن عصف ورالعلم بقوله: الاسم الذي على في أول أحواله على شيء(١) بعينه في جميع أحواله من غيبة وخطاب وتكلم.

فإن قلت: العلم ضربان: شخصي وجنسي.

أما الشخصى: فلا إشكال في صدق هذا التعريف عليه.

وأما الجنسى: فلا يصدق عليه هذا التعريف لأنه (لم يعين مسماه إذ هو)(٢) في المعنى شائع كاسم الجنس النكرة ولكنه جرى مجرى العلم الشخصي في الأحكام اللفظية.

قلت: (التحقيق)(٢) أن العلم الجنسي ليس كاسم الجنس في المعني، بل هو معين لمسماه، فالتعريف صادق عليه، وسيأتي بيان هذا.

واعلم أن العلم الشخصى لا يخستص بأولى العلم، بل يوضع لما يحتاج إلى تعيينه من المالوفات، فذلك نوَّع أمثلته (كجَعْفَر)<sup>(٤)</sup> علم رجل (خُرْنَقَا) علم امرأة<sup>(٥)</sup> (وقرَن) علم قبيلة وإليها ينسب أويس القرني (١٥) (وعدُّن) علم بَلد (ولاحق) علم فرس<sup>(۴)</sup> (وَشَدُقِم) علم جمل<sup>(۸)</sup> (وهَيْلَة) علم شاة<sup>(۱)</sup> (ووَاَشق) علم كلب.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (وذلك في المضمرات والحضور في اسم الإشارة بخلاف العلم، فإنه).

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) 1، ج.

<sup>(</sup>٤) علم لرجل مخصوص منقول عن اسم النهر الصغير.

<sup>(</sup>٥) علم لامرأة شاعرة هي أخت طرفة بن العبد لأمه منقول من ولد الأرنب.

<sup>(</sup>٦) اسم قبيلة من مراد أبوهم قرن بن ردمان.

<sup>(</sup>٧) علم فرس كان لمعاوية بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٨) اسم فحل من الإبل كان للنعمان بن المنذر.

<sup>(</sup>٩) علم شاة لبعض نساء العرب.

العلم على ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب؛ لأنه إن صدر بأب أو أم فهو كنية (١)، كأبي بكر وأم كلثوم، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى أو ضَعَته (٢) فهو لقب «كالصديق والفاروق» في الأول، و(كبطة، وأنفُ الناقة)(")، في الثاني وإن لم يكن كذلك فهو اسم (كزيد وعمرو)(١)

وأخِّرَنْ ذا إنْ سوَاهُ صَحبًا وقوله:

(ذا) إشارة إلى اللقب، أي: إذا اجتمع مع اللقب غيره أخر اللقب، وقدم الاسم أو الكنية نحو، قال: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق؛ لأن اللقب في الغالب منقول من اسم (غير)(٥) الإنسان «كبطة» فلو قدم لتوهم السامع، أن المراد مسماه الأصلي، وذلك مأمون بتأخيره.

وندر تقدم اللقب على الاسم في الشعر كقول الشاعر:

بِأَنَّ ذَا الْكَلْبِ عَمْرًا خيرهمْ حَسبًا بِبطن شِرْيَانَ يَعْوِى حَوْلُهُ الذِّيبُ (١)

أَبْلُغُ هُذَيْسِلاً وَٱبْسِلْغُ مَن يُبَلِّغُهُسَا عَنَّى حديثًا وبَعْضُ القَول تَكْـذيبُ

وكانوا يغضبون من هذا اللقب حتى مدحهم الحطيئة:

قومَّ هُمُ الأنفُ والأذنابُ غيرُهم ومَن يسوِّي بأنف الناقة الذَّنبَا؟

الإعراب: «بأن»: الباء حرف جر أن: توكيدية ناصبة «ذا» اسم أن «الكلب» مضاف =

<sup>(</sup>١) أو ابن أو بنت - أو أخ - أو أخت: كابن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) وبالأصل أو وضعته.

<sup>(</sup>٣) لقب جعفر بن قريع. وسبب تلقيبه بذلك أن أباه ذبح ناقة وقــسمها بين نسائه، فبعثته أمه إلى أبيـه ولم يبق إلا رأس الناقة، فـقال له أبوه: شـأنك به، فأدخل يده في أنف النـاقة وجعل يجره فلقب به.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب (عين).

<sup>(</sup>٦) هما لجنوب بنت العسجلان إحدى شواعـر العرب من قصيـدة ترثى فيها أخاهـا عمرو بن العجلان المعروف بذي الكلب - وهي من البسيط.

الشرح: «هذيلا» اسم قبيلة، «بطن شريان» - بكسر الشين وسكون الراء - اسم مكان، وقيل واد، وأصله اسم شجرة تعمل منه القـسى، والشريان بفتح الشين - الحنظل، يعوى حوله الذيب كناية عن موته.

وفي بعض نسخ الألفية: وذا اجعل آخرا إن اسمًا صحبًا.

وما سبق أولى؛ لأن هذه النسخة لا يفهم منها حكم اللقب مع الكنية (١٠). ثم قال: وإنْ يكُونَا مُثْرَدَين فأضف حَتْمًا ..........

أى: إذا كان اللقب والمصاحب له مفردين أضيف الاسم إلى اللهب نحو (هذا سعيد كرز) (٢٠ على تأويل الأول بالمسمى؛ لأن المعوض للإسناد إليه والثانى بالاسم، والمعنى (هنا) (٢٠ مسمى هذا اللقب.

وقوله (حتماً) هو مذهب جمهور البصريين، لأنهم لا يجيزون (في المفردين إلا الإضافة)(١٤).

وأجاز الكوفيون وبعض البصريين: الاتباع أيضًا بدلا أو عطف بيان والقطع إلى النصب بإضمار فعل، وإلى الرفع بإضمار مبتدأ، وإلى هذا ذهب التسهيل(٥٠).

<sup>=</sup> إليه «عمرا» بدل أو عطف بيان «خيرهم» نعت لعمرو والضمير مضاف إليه «حسبا» تمييز «ببطن» جار ومجرور متعلق بمحلوف خبر أن «شريان» مضاف إلى بطن. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء. والجار والمجرور متعلق بقوله «أبلغ» في البيت الذي قبله «يعوى» فعل مسضارع «حوله» حول: ظرف متعلق به والضمير مضاف إليه «الذيب» فاعل يعوى. وجملة الفعل والفاعل في محل نصب حال من عصرو، ويجوز أن تكون الجملة محل رفع عبر أن ويكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف حال من «عمرو».

الشاهد: في «فا الكلب عمرا» حيث قدمت اللقب وهو قولها «ذا الكلب» على الاسم - وهو قولها «ذا الكلب» على الاسم وهو قولها «عمرا» والقياس أن يكون الاسم مقدما واللقب مؤخرا فلو أتت بما يقتضيه لقالت «بأن عمرا ذا الكلب».

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: ابن عـقيل ١/ ٦٥ والأصطهناوي، وداود، والأشموني ١/ ٥٥ والسندويي، وقد اقتصر على بيت الشاهد وكذا السيوطي ص١٧.

<sup>(</sup>١) لأن الأول، نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية.

<sup>(</sup>٢) كرز – هو في الأصل خرج الراعي، ويطلق على اللثيم والحاذق.

<sup>(</sup>٣) أ، وفي ب، ج (هذا).

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (في المفرد غير ذلك أعنى الإضافة).

<sup>(</sup>٥) وإلى رأيهم أميل (وهذا هو الحق وجرى عليه في التسهيل) صبان ١/ ١١٠ راجع التسهيل ص ٣٠.

وقال في شرحه: لم يذكر سيبويه (١) فيهما إلا الإضافة، لأنها على خلاف الأصل، فبين استعمال العرب لها، إذ لا مسند لها إلا السماع، بخلاف الإتباع والقطع فإنهما على الأصل.

تنبيه:

جواز الإضافة مقيد بعـدم المانع فإن كان في الاسم مانع منها لم يضف ولو كانا مفردين نحو «الحارث كرر» فإن «أل» تمنع الإضافة.

وقوله: وإلا أتْبعُ الذي رَدف.

أى: وإن لم يكونا مفردين فسمل ذلك المركبين نحو «عبد الله أنفُ الناقة» والاسم المفرد مع اللقب المركب، نحو: «زيد عائد الكلب» وعكسة «عبد الله بطة».

فالحكم في هذه الصور الثلاث. امتناع الإضافة، ووجوب الإتباع أو القطع (بوجهيه)(٢).

ولم يذكر القطع هنا، وكذلك لم يذكر الشارح، بل قال فلابد من الإتباع<sup>(٣)</sup> وقد ذكره في التسهيل.

ثم قال:

ومِنْهُ منقُولٌ كَفَصْلٍ وَاسَدْ وَذُو ارْتَجَــالٍ كَسُعَادَ وَأَدَدْ

العلم قسمان: منقول ومرتجل.

فالمنقول: هو ما استعمل قبل العلمية لغيرها «كفضل» فإنه منقول من المصدر (وأسد) فإنه منقول عن اسم عين.

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ج٣ ص٤٩ (إذا لقبت مفردا بمفرد أضفته إلى الألقاب وهو قول أبى عمرو ويونس والخليل، وذلك قولك هذا سعيد كرز ..) اهـ.

<sup>(</sup>٢) ب، ج وفي أ (بوجهين) أي: القطع. (... ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب) ابن عقيل ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) قال الشارح ص ٢٩ (وأما إذا لم يكن الاسم واللقب مفردين فلابد من الإتباع سواء كانا مركبين نحو: هذا عبد الله أنف الناقة أوأحدهما مركبا، نحو هذا زيد عائد الكلب وهذا عبد الله بطة).

والمرتجل<sup>(۱)</sup>: بخلافه «كسعاد» وهو علم امرأة، «وأدد» وهو علم رجل<sup>(۲)</sup>. تنبيهات:

الأول: ذهب بعضهم إلى أن الأعلام كلها منقبولة، وبعضهم إلى أنها كلها مرتجلة، والمشهور الأول.

الثانى: قال بعضهم: تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل، إنما هو بالنسبة إلى الأعم الأغلب، وإلا فالذي علميته بالغلبة لا منقول ولا مرتجل.

الثالث: المتقول، إما من مصدر «كفضل» أو اسم عين «كاسد» أو اسم فاعل «كحارث» أو اسم متفعول «كمسعود» أو صفة مشبهة (كسعيد) أو فعل ماض «كشمسر» علم على فرس<sup>(۱)</sup>. أو مضارع «كيزيد» أو جملة من فعل وفاعل ظاهر «كبَرَقَ نحرُه» أو مضمر بارز «كأطرقا».

في قول الشاعو:

# على أطْرِقا بالياتِ الحِيَامِ إلا النُّمامُ وإلا العِصِي(١)

<sup>(</sup>١) من الارتجال وهو الابتكار وهذا التقسيم للعلم من حيث وضعه - وهو ما استعمل من أول الأمر علما.

<sup>(</sup>٢) أبو قبيلة من اليمن، وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير.

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) قائله: أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى، وهو جاهلى إسلامى، توفى فى خلافة عثمان رضى الله عنه بطريق مكة. وقيل إنه مات بمصر منصرف من إفريقية وكان غيزاها مع عبدالله بن الزبير - وهو من قصيدة يائية من المتقارب.

الشرح: «أطرقا» بقستع الهمزة وسكون الطاء وكسر الراء – اسم موضع من منازل هذيل وهو المراد هنا. وهو أيفسا اسم موضع من نواحى مكة من منازل كعب بن خزاعة قال أبوعمرو: «أطرقا» اسم لبلد بعينه. مأخوذ من فعل الأمر وفيه ضمير علامته الألف، كأن سالكه سمع نبأة فقال لصاحبيه. أطرقا «باليات» جمع بالية من البلى – بكسر الباء – يقال بلى يبلى – إذا خلق «الخيام» جمع خيمة – وهى عند العرب – بيت من عيدان، «الثمام» بضم الثاء – بزنة غراب – نبت ضعيف يحشى به خصائص البيوت ويستر به جوانب الخيمة. «العصى» بكسر العين – جمع عصا. وأراد بها قوائم الخيمة.

المعنى: عرفت ديار المحبوبة على هذه المفارة قد بليت خيامها إلا ثمامها وعصيها فإنها يقيت وما بليت.

الإحراب: «على أطرقا» جار ومـجرور متعلق بمحذوف حال من الديار وأطرقا: مجرورة بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية «باليات» حال ثانية من الديار «الخيام» مضاف إليه «إلا» أداة استثناء لأنه مستثنى من كلام تام مـوجب، ومن رفع فإنما عمد إلى أنه مبـتدأ خبره مـحذوف والتقدير إلا الشـمام باقية أو لم تبل أو نحو ذلك. «وإلا» الواو عاطفة إلا زائدة «العصى» معطوف على الثمام، والقصيدة تروى مرفوعة القوافي وتروى ساكنتها فمن رواها ساكنة جاز لك عليه أن تجعلها على محملى «الثمام» في روايتيه. ومن رواها مرفوعة فإن كان الثمام مرفوعا فالأمر بين وإن كان منصوبا كان محمله على المعنى. وبيان ذلك أنه لما حكم على الديار بالبلى ثم استثنى منها الثمام كان كأنه قال بليت الديار وبقى الثمام فاستشاغ أن يعطف عليه بالرفع لأنه مرفوع في المعنى وليس الرفع بالعطف على المعنى وإن كان المعطوف عليه غير مرفوع لفظا ببدع في كلامهم.

الشاهد: في «أطرقا» فإنه اسم علم منقول من فعل الأمر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ١/ ٦٠ والشاطبي.

(١) قال العيني: قائله رؤية بن العجاج. وهو من الرجز المسدس.

الشرح: «نبئت» بالتضعيف وبالبناء للمجهول - أعلمت وأخبرت «أخوالى» جمع خال وهو أخ الأم «يزيد» بالياء - هكذا وقع في رواية النحويين ومنهم الزمخشرى. وقال ابن يعيش: صوابه بالتاء من فوق وهو اسم رجل تنسب إليه الثياب التريدية، ويزيد من الأسماء المعروفة لدى العرب، «ظلما» هو وضع الشيء في غير محله أو منعه من محله «فديد» الصياح والجلبة.

المعنى: أخبرت أن أخوالي بني يزيد يرفعون الصوت عاليا بظلمنا.

الإعراب: «نبست» فعل ونائب فاعل، وهو مفعوله الأول «أخوالي» مفعول ثان وياء المتكلم مضاف إليه «بني» بدل من أخوالي «يزيد» مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الحكاية «ظلما» مفعول لأجله أو حال بتأويل المشتق أي: ظالمين «علينا» جار ومجرور متعلق بقوله «ظلما» أو بقوله «فديد» الآتي «لهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «فديد» مبتدأ مؤخر. وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول ثالث لنبئت.

الشاهد: «فى يزيد» حيث سمى به وأصله فعل مضارع من «زاد» مشتمل على ضمير مستتر فيه فنقل من الجملة المؤلفة من فعل وفاعل إلى العلمية، وهو مرفوع على الحكاية. لأن القوافي مرفوعة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٣٠ وابن هشام ٩٢/١ والأشمونى ١/ ٢٠ والشاهد ٣٩ في خزانة ١/ ٢٨ والشاهد ٣٩ في خزانة الأدب.

كذا أنشده الزمخشري(١) بالياء المثناة من تحت(١).

قال ابن يعيش<sup>(۱)</sup>: صوابه بالتاء المثناة من فوق وهو اسم رجل<sup>(۱)</sup> وإليه تنسب الثياب التزيدية<sup>(۵)</sup>.

قال في شرح التسهيل: ولم يود عن العسرب علم منقول من مبتدأ أو خبر (١) ولا من فعل أمر دون إستاد إلا «إصمت» – اسمًا للفلاة الخالية.

فإن من العلماء من رعم أنه منقول من الأمر بالصمت، وذلك عندى غير صحيح من وجهين:

أحدهما: أنه متى كان من (أصْمَت) فالأمر منه مفتوح الهمزة، وإن كان من (صَمَت) فالأمر منه مضموم الميم (وإصمت) بخلاف ذلك والمنقول لا يغير (٧).

والثانى: أنه قد قيل فيه (أصمتة)(٨) بتاء التأنيث ولو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث، وإذا انتفى كوفعه منقولاً من فعل أمر ولم يثبت له استعمال فى غير العلمية تعين كونه مرتجلاً.

واعترض بأنه أمر من (صمت يصمت) بكسر الميم.

والجواب عن (لحاق) التاء أنهم أرادوا أن يعلموا بذلك كونه فارق موضعه من الفعلية.

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم محمود بن عسمر جار الله الزمخشرى نسبة إلى الزمخشر، من أعمال خوارزم كان واسع العسلم غاية في اللكاء وقسوة القريحة متفننا في كل علم، وجاور بمكة فلقب بجار الله. وكانت له رجل من خشب وله مصنفات كثيرة منها الكشاف في النفسير والمفصل في النحو. وأطواق اللعب، والأحاجي النحوية، ومات سنة ٥٣٨ ثمان وثلاثين وخمسمائة.

<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش الحلبى النحوى. وكسان من كبار أثمة العربية ماهرا فى النحو والتصريف وقد غالب فضلاء حلب وتصدر للإقراء بها زمانا وشاع ذكره وصنف كتاب «المفصل» المعروف. ومات سنة ٣٤٣هـ ثلاث وأربعين وستمائة.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) راجع شرح المفصل ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٦) قال الأشموني ١/ ٦٠ (لكنه بمقتضى القياس جائز) هـ.

<sup>(</sup>٧) راجع الصبان ١١٢/١.

<sup>(</sup>۸) ج وفي ب (صمتت) وفي أ (اصمتت).

<sup>(</sup>٩) أ، ب وفي ج (الحاق).

وزاد بعضهم في المنقول منقولا من صوت وعنى بذلك «ببه» وهو ابن لبعض بنى هاشم: وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهو منقول من الصوت، كانت أمه ترقصه به وهو صبى وذلك قولها:

لأَنْكَحَنَّ بَبَّهُ. جَارِيَة خِدَبَّهُ. مُكْرَمَةٌ مُحَبَّهُ. تَجُبّ اهْلَ الْكَعْبَةُ (١).

قال ابن مالك: والصحيح أن «ببه» منقول من قولهم للغلام السمين ببه.

قال ابن خالويه(٢): إن «ببه» هو الغلام السمين فيكون منقولا من الصفة.

(۱) قائلته: هى هند بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية وكانت لقبت به ابنها فى صغره ترقصه وتقول لأنكحن . . وابنها هو عبد الله بـن الحارث بن نوفل بن الحرث بن عـبد المطلب والى البصرة.

الشرح: «ببه» في الأصل الأحمق كذا قاله الخليل، ويقال للشاب الممتلئ البدن نعمة ببه، وقال الجوهري: ببه هو لقب عبد الله بن الحارث.

«خدبه»: بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال وتشديد الباء – أرادت بها الجارية المشتدة الممتلئة اللحم، ويقال للبعير الشديد الصلب خدب، «تجب» بضم الجيم أى تغلب أهل الكعبة فى الحسن والجمال، يقال: جبه أذا غلبه، وجبت فلانة النساء إذا غلبتهن بالحسن.

الإعراب: «الأنكحن» اللام للتأكيد، وأنكحن جملة من الفعل والفاعل - وهو من الإنكاح. «ببه» مفعول أول «جارية» مفعول ثان، وليس مجىء المفعولين لفعل واحد مقتصرا على أفعال القلوب وهذا باب ليس فيه عدد محصور، إنما الفرق أن أفعال القلوب يكون المفعول الثاني عين الأول وفي غيرها غير الأول نحو أعطيت زيدا درهما «مكرمة محبة» صفة بعد صفة للجارية «تجب» فعل مضارع والفاعل ضمير «أهل» مفعول به «الكعبة» مضاف إليه والجملة صفة أخرى.

الشاهد: في «لأنكحن ببه» فإنه علم منقول من الصوت وهو ببه، فإنه منقول من الصوت الذي كانت هند ترقصه به.

مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، وابن يعيش في شرح المفصل ١/٣٢، والسيوطي في همع الهوامع ١/٧٢ والخصائص ١/٢١٧.

(٢) أبو عبد الله الحسين بن محمد، نشأ بهمذان ووفد إلى بغداد، وأخذ عن ابن الأنبارى وابن دريد وغيرهما، وله مع المتنبى مناظرات، وكان كوفى النزعة قصير الباع فى النحو طويله فى اللغة، يشهد بذلك ما ساقه فى انتصاره لثعلب عند رده الاعتراضات العشرة التى فند بها الزجاج نصف كتابه «الفصيح» وذكر ردود ابن خالويه للسيوطى فى الأشباه والنظائر.

ومن مؤلفاته في العربية «ليس».

توفى بحلب سنة ٣٧٠هـ سبعين وثلاثمائة.



وقال في الصحاح: يقال للأحمق الشقيل «ببه» وهو أيضًا لقب لعبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب والى البصرة. قال الفرزدق:

وَبَايَعْتُ أَقْوَامًا وَفِيتُ بِعَهْدِهُم وَبَنَّهُ قَدْ بَايَعْتُهُ غَيرَ نَادِمِ(١)

واسم جارية، وقال لأنكحن ببه، جارية خدبة، مكرمة محبة، تجب أهل الكعبة أهر<sup>(۲)</sup>.

وقد وهم في امتشهاده في الرجز على أنه اسم جارية، لأن «ببه» في الرجز هو اللقب لعبد الله بن الحارث كما تقدم وأنشده بفتح الهمزة في قوله: «لأنكحن»، والعسواب ضعمها، وأنشد «تجب أهل الكعبة» (بفتح التاء وكسر الجيم) أي تغلبهم حسنًا، يقال: جب القوم إذا غلبهم والله أعلم، ثم قال:

وجُملَةٌ ومَا بِمَزْجِ رُكُبًا ﴿ ذَا إِنْ بِغَيْرِ وَيَهِ تَمَّ أَعْرِبَا

العلم قسمان: مفرد نحو: (ريد) ومركب وهو ثلاثة أقسام:

و تركيب إسناد: وهو ما كان جملة في الأصل نحو: «برق نحرُه» وتقدم أنه لم يسمع النقل من الجملة الاسمية ولو سمى بها لجاز.

<sup>(</sup>١) هو من الطويل؛ وقائلة الفرودق.

الشرح: «بايعت؛ مِن اللبايعة وهي المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحد من المتبايعين باع ما عنده من صاحبه واعطاه خالصة نفسه، وطاعته ودخيلة أمره.

<sup>«</sup>ببه» أراد به الفرزدق عبد الله بن الحارث.

الإعراب: «بايعت» فعل ماض والتاء فاعل «أقواما» مضعوله «وفيت بعهدهم» جملة حالية بتقدير قد أي: حال كوني قد وفيت بعهدهم.

فإن قلت: كيف يكون وافيا بعهدهم في حال المبايعة والوقاء لا يكون إلا بعدها؟

قلت: هذه من الأحوال المنتظرة المقدرة، والتقدير: مقدرا الوفاء على مبايعتي.

<sup>«</sup>ويبه» مستدأ «بايعته» فسعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعوله والجملة في مسحل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد: في «ببه» أنه علم منقول من الصوت كما سبق.

مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية.

<sup>(</sup>٢) ١/١ صحاح.

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (بفتح الهمزة في قوله لأنكحن وكسر التاء).

وتركيب مزج: وهو كل اسمين جعلا اسمًا واحدًا منزلا ثانيسهما منزلة هاء التأنيث نحو: ﴿بَعْلَبُكُ ﴾.

وتركيب إضافة (١): (كامرئ القيس).

فالإسنادى: يحكى (٢) ولا يعرب مطلقًا. قال فى التسهيل: وربما أضيف صدر ذى الإسناد إلى (عجزه)(٢) إن كان ظاهرًا هـ(٤).

فتـقول: على هذا «جـاءنِي بَرَقَ نَحْرِهِ» بالإضافة، قال بعـضهم: وهذا لا يقاس عليه.

والمزجى: إن خمتم بويه بنى على الكسر على الأشهر، وقد يعرب غير منصرف، وإن لم يختم بويه، أعرب غير منصرف على الأشهر، وقد يبنى تشبيهاً بخمسة عشر، وقد يضاف صدره إلى عجزه.

وقد علم حكم المزجى من قوله: (ذَا إِنْ بِغَيْسِ وَيَّهِ ثَمَّ أَعْرِبِاً) وذا إشارة إلى المزجى.

فإن قلت: أبهم في قوله: (أُعْرِب) إذ لم يبين أنه غير منصرف.

قلت: قد نبه عليه في موضعه من باب ما لا ينصرف (٥٠).

وأما الإضافي فقد ذكره في قوله:

وَشَاعَ فِي الْأَعْلَامِ ذُو الْإِضَافَة كَعَبْدِ شَمْسٍ وَأَبِي تُحَافَهُ

<sup>(</sup>١) هو كل اسمين نزل ثانيهما منزل التنوين مما قسبله وذلك لأن الجزء الأول يعسرب والثانى يلتزم حالة واحدة كالتنوين.

<sup>(</sup>٢) أي: على ما كان عليه قبل التسمية فيعرب بحركات مقدرة على آخره للحكاية.

<sup>(</sup>٣) أ، ب وفي ج (عجزهما).

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص٣٠.

<sup>(</sup>٥) المركب المزجى: حكم الأول أن يفتح آخره كبعلبك وحمضرموت - إلا إن كان ياء فيسكن كمعديكرب وإلا فلا.

وحكم الثانى أن يعـرب بالضمة والفـتحة - نصـبا وجرا إعـراب ما لا ينصرف للعلمـية والتركيب - إلا إن كان كلمة (ويه) فيبنى على الكسر كسيبويه وعمرويه.

اهـ ابن هشام في أوضع المسالك ج١ ص٦٩.

والإضافي من ظريان أن كنيسة كأبي قحافة، وغير كنية كعبد شهمس، وقد نبه على النوعين بالمثالين.

وأشار بقوله: (شكع) إلى أن المضاف أكثر (أقسام)(١) المركب إذ (منه)(٢) الكنى ولا تخفى كثرتها.

فإن قلت: مقتضى ما ذكر انحصار المركب في الأنواع الثلاثة، وأن ما عداها مفرد.

وقد صرح بذلك في التسهيل حيث قال: وما عرى من إضافة وإسناد ومزج مفرد، وما لم يَعرَ مركب هـ(١) وليس الأمر كـما قال؛ لأنه يرد عليه (أشـياء)(١) كثيرة من المركب نحو: ها تركب من حرفين «كأنما» أو حرف واسم نحو: «يا زيد» أو حرف وفعل نحو: «قد قام».

قلت: عن ذلك جوابان: أحدهما أنه إنما تعرض لذكر مــا ورد عن العرب من المركب وأما تركيب الحرفين وما ذكر معه فلم يرد عن العرب بالتسمية به.

والثانى: أن تركيب الحرفين وما ذكر معه شبيه بتركيب الإسناد لأن حكمه أن يحكى ولا يعرب كتمركيب الإسناد، فاكتفى بذكر تركيب الإسناد لأن هذا ملحق به.

ثم قال:

## وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الأَجْنَاسِ عَلَمْ كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفظًا وَهُو عَمَّ

هذا هو الغسرب الشانى من ضربى العلم الجنسى، وإنما قسال (لبعض الأجناس) لأنهم لم يضعوا لجسيعها، وإنما وضعوا العلم الجنسى لبعض الأجناس التي لا تؤلف غالبًا كالسباع والوحوش، وربما جاء في بعض المألوفات (كأبي المضاء)(٥) لجنس الفرس.

<sup>(</sup>۱) أ، ب وفي ج (أسماء).

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (فيه).

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ٢٠.

<sup>(3)</sup> أ، ج وفي ب (**أسماء)**.

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب (كابي المضي).

وقوله: كعلم الأشخاص لفظًا. يعنى أن العلم الجنسى يساوى الشخصى فى أحكامه اللفظية فإنه لا يضاف ولا يدخل عليه حرف التعريف، ولا ينعت بالنكرة، ولا يقبح مجيئه مبتدأ. ولا انتصاب للنكرة بعده على الحال، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية «كأسامة» فساوى فى ذلك كله العلم الشخصى.

وقوله: وهو عم. يعنى أنه فارق العلم الشخصى من جهة المعنى بعمومه إذ ليس بعض الأشخاص أولى به من بعض.

الإ ترى أن «أسامة» صالح لكل أسد بخلاف العلم الشخصى.

فإن قلت: فما الفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة من جهة المعنى؟

قلت: ذهب قوم إلى أن أسامة لا يخالف فى معناه دلالة أسد، وإنما يخالفه فى أحكام لفظية وإنما أطلق عليه أنه معرفة مجازًا.

وهذا معنى ما ذكره ابن مالك في باب المعرفة والنكرة من شرح التسهيل، فإنه ذكر فيه أن أسامة ونحوه نكرة معنى معرفة لفظا، وأنه في الشياع كأسد.

وأقول: تفرقة الواضع بين «أسامة» و«أسد» في الأحكام اللفظية (تؤذن)(١) بفرق من جهة المعنى.

ومما قيل في ذلك: أن «أسداً» وضع ليدل على شخص معين، وذلك الشخص لا يمتنع أنه يوجد منه أمثال فوضع «أسداً» على الشياع في جملتها، ووضع أسامة لا بالنظر إلى شخص بل على معنى الأسدية المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن أن وجد منها اثنان أصلا في الذهن، ثم صار «أسامة» يقع على الأشخاص لوجود ما هو ذلك المعنى المفرد الكلى في الأشخاص.

والتحقيق في ذلك: أن تقول: اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي ها الله موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معها أصلا، وعلم

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (توزن).

<sup>(</sup>٢) أ.

<sup>(</sup>٣) أ، ب وفي ج النفس بدل الذهن.

الجنس «كأسامة» موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني الذي هو نوع شخصي لها مع قطع النظر عن إفرادها، ونظيره المعرف باللام التي للحقيقة والماهية.

وبيان ذلك: أن الحقيقة الحاضرة في الذهن، وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها، فهي باعتبار حضورها فيه أخص من مطلق الحقيقة، فإذا استحضر الواضع صورة «الأسد» ليضع لها فتلك المسورة الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة إلى (مطلق صورة الأسد)(١).

فإن هذه الصنورة واقعة لهذا الشخص في زمان ومثلها يقع في زمان آخر (أو في ذهن آخر)(٢). والجميع يشترك في مطلق صنورة الأسد، فإن وضع لها من حيث خصوصها فهو اسم الجنس.

وفى كلام سيبويه إيماء إلى هذا الفرق، فإنه قال فى باب ترجمته: هذا باب من المعرفة يكون فيه الاسم الخاص شائعا فى (الأمّة)<sup>(7)</sup> ليس واحد منها بأولى من الآخر، ما نصه: إذا قلت هذا أبو الحارث (إنما)<sup>(3)</sup> تريد هذا الأسد أى: هذا الذى سمعت باسمه أو عرفت (أشباهه)<sup>(6)</sup> ولا تريد أن تشير إلى شىء (قد عرفته بعينه قبل ذلك كمعرفيته زيداً)<sup>(1)</sup> ولكنه أراد هذا الذى كل واحد من أميته له هذا الاسم<sup>(۷)</sup> اهد.

فجعله بمنزلة المعرف (باللام)(A) التي للحقيقة.

وقال ابن مالك بعد ذكره كلام سيبويه: هذا جعله خاصًا شائعا في حالة واحدة.

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة الكتاب ٢/ ٣٦٣ - وفي الأصل (هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شائعا في أمنه).

<sup>(</sup>٤) في كتاب سيبويه (فأنت).

<sup>(</sup>٥) ب، ج والكتاب - وفي أ (أشبابه).

<sup>(</sup>٦) في الكتاب ج١ ص٢٦٣، وفي الأصل (قد عرفته بمعرفته كزيد).

<sup>(</sup>۷) کتاب سیبویه ج۱ ص۲۲۳.

<sup>(</sup>٨) أ، ج وفي ب (بالآلف واللام).

فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطًا من تلك الحقيقة في الخارج.

ثم شرع في تمثيله فقال:

مِنْ ذَاكَ أُمُّ عِرْيَطِ لِلْعَقْرَبِ وَهَكَذَا ثُعَالَةٌ للتَّعْلَبِ

علم الجنس ضربان: عيني ومعنوي.

فالعينى يكون اسمًا نحو: «شَبُوةً» للعقرب، و «ثُعالة» للثعلب، ويكون كنية نحو: «أم عريط» للعقرب، و«أبى الحصين» للثعلب.

والمعنوى مثل: «بَرَّةٍ وَفَجارٍ» فبرَّةٌ علم للمَبرَّةِ، وفجارٍ علم للفَجْرة.

قال النابغة:

أَنَا اقْتَسَمْنَا خُطْنَيْنَا بَيْنَنَا فَحَمَلْتُ بَرَّةً وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ (١)

(۱) البيت: من قصيدة للنابغة الذبياني، واسمه زياد بن معاوية. وسببها أن زرعة بن عمرو ابن خويلد كان قد لقى النابغة بسوق عكاظ فأشار عليه أن يحرض قومه على قتال حلفائهم من بنى أسد فأبى النابغة ذلك، ثم بلغه أن زرعة يتهدده فقالها يهجوه. وهي من الكامل.

الشرح: «أنا اقتسمنا خطتينا» بفتح همزة أنا، لأنه مفعول لعلمت في البيت قبله. اهم صبان ١١٦/١: أي: كانت لى ولك خطتان فأخذت أنا البرة وأخذت أنت الفاجرة. والخطة: القصة والخصلة، «برة» اسم علم وضع من البر فلم يصرفه، لأنه معرفة مؤنث، لأنه اسم للخطة. «فجار» اسم معدول عن الفجور معرفة فبناؤه كما في حذام وقطام. فإن قلت: لم قال، في الإخبار عن نفسه فحملت، وفي الإخبار عن نفس ورعة احتملت؟

أقول: أراد النابغة أن يهجو زرعة بكثرة غدره وإيثار الفجور فذكر اللفظة التى يراد بها الكثير خاصة، لتكون أبلغ فى الهجو، ولو قال: حملت فجار لاحتمل ألا يكون غدرا لا مرة واحدة..

الإعراب: «أنا» أن حرف توكيد ونصب ونا: اسمها «اقتسمنا» فعل وفاعل «خطتينا» مفعول به ونا: مضاف إليه. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر أن «بيننا» ظرف متعلق باقتسم والضمير مضاف إليه «فحملت» الفاء عاطفة، حملت: فعل وفاعل «برة» مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. «واحتملت» الواو عاطفة. احتملت: فعل وفاعل. «فجار» مفعول به مبنى على الكسر في محل نصب.

الشاهد: في (برة وفجار)، فإنهما من أعلام الجنس المعنوى. فإن برة علم للمبرة، وفجار علم للفجور.

وإلى هذا أشار بقوله:

وَمَثْلُهُ بَرَّةً للمَبْرَّةُ كَذَا فَجَارِ عَلَمٌ لِلفَجْرَةُ

وفجار - علم مؤنث مبنى على الكسر مثل حذام.

تنبيه:

لما كان للعلم الجنسى خصوص من وجه وشياع من وجه جاء في بعضه عن العرب وجهان:

إعطاؤه حكم المعارف، وإعطاؤه حكم النكرات، وطريق ذلك السماع. ومن المسموع فيه الوجهان (فينة)(١) وغدوة وبكرة وعشية.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شراح الألفية. الأشمونى ٢/ ٦٣، والشاطبى، والمكودى ص٢٠، وذكره ابن يعيش فى شرح المفصل ٣٨/١، والشاهد ٤٦٨ في خزانة الأدب، وسيبويه ج٢ ص٣٨، والخصائص ١٩٨/٢، ٣/ ٢٦١، ٢٦٥.

<sup>(</sup>۱) آ، ج.

## اسم الإشارة

لم يحد اسم الإشارة لأنه كما قيل محصور بالعد فلا يحتاج إلى الحد.

وحده فى التسهيل بقوله: ما وضع لمسمى وإشارة إليه (١) هـ. وقال بعضهم هو الموضوع لمعين فسى حال الإشارة. وقال ابن الحاجب (٢): وهو ما وضع لمشار إليه (٣).

والمشار إليه إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع. فَهذه ستة أقسام:

فبدأ بما يشار به إلى الواحد المذكر فقال: بذا لمفرد مذكر أشر.

للمفرد المذكر لفظ واحد وهو «ذا».

وقد يقال: «ذاء» بهمزة مكسورة بعد الألف و «ذائه» بهاء مكسورة بعد الهمزة.

#### تنبيه:

مذهب البصريين: أن «ذا» ثنائى لفظًا ثلاثى وضعًا، لقولهم فى التصغير «ذيا» وسيأتى تقريره فى باب التصغير. فهل المحذوفة عينه أو لامه؟ قولان أظهرهما الثانى، وهل هو من باب طويت أو من باب حييت؟. قولان أشهرهما الثانى، (وهل)(أ) وزنه فعل – بالإسكان – أو فعل – بالتحريك؟ قولان: أصحهما الثانى، (وهل)(أ)

<sup>(</sup>١) التسهيل ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو عمر عثمان جمال الدين عمر الكردى الأصل المشهور بابن الحاجب، لأن أباه كان حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحى بالقاهرة. ولد ابن الحاجب بإسنا ثم تعهده أبوه بالقاهرة فحفظ القرآن. وكان أصفى الناس ذهنا. ومن مؤلفاته في النحو: الإيضاح شرح المفصل للزمخشرى، والأمالى، والكافية والشافية. توفى بالإسكندرية سنة ٦٤٦هـ ست وأربعين وستمائة.

<sup>(</sup>٣) أ، ج، وراجع الكافية ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ا، ج.

<sup>(</sup>٥) قال السيوطى في همع الهوامع ج١ ص٧٥ «فالأصح أنه فعل بتحريك العين لأن الانقلاب عن المتحرك . . . ا هـ.

وذهب الكوفيون والسهيلى: إلى أنه على حرف واحد وضعا، وأن ألفه زائدة استدلوا بسقوطها في قولهم (ذان)(١).

وأجيب بأنها حذفت لالتقاء الساكنين، وبأنها صيغة مرتجلة لا تثنية حقيقية.

واستدلوا بقولهم (ذه أمة الله).

وأجيب: باحتمال أن تكون الهاء بدلا من الياء.

قلت: والظاهر: أن يقال: ﴿ ذَهِ صِيغة مرتجلة للمؤنث.

وذهب قوم منهم السيرافي: إلى (أن ذا ثنائية)(١) الوضع، فالألف على هذا أصل كألف اما» (و)(١) ليست منقلبة عن شيء(١).

ثم انتقل إلى الواحدة المؤنثة فقال: بِذَى وَذَهْ تِى تَا عَلَى الْأُنْثَى اقْتَصِرْ أَى: اقتصر بهذه الألفاظ الأربعة على المؤنث فلا تشر بها إلى (غيره)(٥) وليس مراده حصر ما يشار به إلى المؤنث في هذه الألفاظ.

وقد حكى فى التسهيل: للمؤنثة عشرة الفاظ «ذى وتى وذه وته - بإسكان الهاء - وذه وته - بوسكان الهاء - وذه وته - بالإشباع - وثا - وذات - مبنية على الضم (١٠).

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى فى همع الهوامع ج۱ ص٧٥ (ورد بأنه ليس فى الأسماء الظاهرة القسائمة بنفسها ما هو على حرف واحد، وأما حذفها فى التثنية فلالتقاء الساكنين وقد عوض منها تشديد النون) اهـ.

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفی أ (أنه ثنائی).

<sup>(</sup>۳) ج.

<sup>(</sup>٤) قال السيوطى فى همع الهموامع ج١ ص٥٧: (قال أبو حيان: لو ذهب ذاهب إلى أن «ذا» ثنائى الوضع نحو «ما» وأن الآلف أصل بنفسها غير منقلبة عن شىء إذ أصل الأسماء المبنية أن توضع على حرف أو حرفين لكان مذهبا جيدا سهلا قليل الدعوى . . . . . . ) اهم.

<sup>(</sup>٥) ج وفي أ، ب (غيرهما).

<sup>(</sup>٦) قال في التسهيل ص٣٩ (وللمؤنثة تي وتا وته وذي وذه وتكسر الهاءان باحتلاس وإشباع وذات) هـ.

وحكى ابن أبى الربيع<sup>(۱)</sup> فى شرح الإيضاح<sup>(۲)</sup> أن من العرب من يقول «ذهى» فى الوصل و «ذه» فى الوقف - بسكون الهاء - تشبيها بالمضمر، وأن منهم من يقول: «ذى» فى الوصل فإذا وقف أبدل من الياء هاء فقال «ذه».

ثم انتقل إلى المثنى فقال:

# وَذَانِ تَانِ للمُنْنَى المُرْتَفِعْ وَفِي سِواَهُ ذَيْنِ تَينِ اذْكُرْ تُطِعْ

أى نقول: فى تثنية المذكر «ذان» فى الرفع و «ذين» فى الجر والنصب. وفى تثنية المؤنث «تان» فى الرفع و «تين» فى الجر والنصب تعربهما إعراب المثنى. (وإن كانا مشابهين للمبنى)(۳) لأن التثنية عارضت شبه الحرف، لكونها من خواص الأسماء فلم يؤثر شبه الحرف ولم يثن (من)(٤) أسماء الإشارة غير «ذا وتا».

ومذهب المحققين كالفارسى: أن «ذين وتين» ليسا تثنية حقيقية بل الفاظ وضعت لمثنى. واستدل الفارسى على ذلك في التذكرة (٥) بأن التثنية تستلزم تقدير التنكير.

ألا ترى أن العلم إذا ثنى قدر تنكيره، واسم الإشارة لازم التعريف لا يقبل التنكير.

# ثم انتقل إلى الجمع فقال: وَبِأُولَى أَشْرُ لَجمع مُطْلَقًا

أى مذكراً كان أو مؤنثاً: فتقول: «أولى خرجوا وأولى خرجن» ويشار به إلى العاقل وغيره.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن عبيد الله بن أحمد بن أبى الربيع القرشى الأموى الأشبيلي إمام النحو في زمانه، قرأ على الدباج وأذن له في التصدر للقراءة، ولما استولى الفرنجة على أشبيلية جاء إلى سبتة، وأقرأ بها النحو وصنف فيه الإفصاح شرح مسائل الإيضاح. وشرح سيبويه وشرح الجمل في عشرة مجلدات لم يشذ عنه مسألة في العربية. ومات سنة ٦٨٨هـ ثمان وشمانين وستمائة.

<sup>(</sup>٢) هو كتاب لابن أبي الربيع في النحو.

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج (في).

<sup>(</sup>٥) هو كتاب لأبي على الفارسي.

قال الشارح<sup>(۱)</sup>: وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل، وقد يجىء لغيره، وفيه لغتان: القصر: وهي لغة بني تميم، والمد وهو لغة أهل الحجاز، وهي الفصحي، وبها جاء القرآن<sup>(۱)</sup> ولهذا قال: (والمد أولي) وقد حكى فيه لغات أخر، وهي «هلاء» -بإبدال الهمزة هاء- و(أولاء) بضم الهمزتين -«وإلي» بالتنوين- حكاه قطرب.

قال فى شرح التسهيل: وتسمية هذا تنوينا مسجاد (١)، والجيد أن يقال إن صاحب هذه (اللغة)(٤) واد بعد همزة «أولى» نونا وأولى بإشباع الضمة قبل اللام هو ما حكاه الشلويين (٥) عن بعض العرب (وإلا) بالقصر والتشديد - حكاها بعض أهل اللغة.

#### تنبيه:

فى همزة (أولاء)(١) ثلاثة مذاهب: أحدها أنها عن ياء وهو مذهب المبرد، والثانى: أن أصلها ألف وهو مذهب الزجاج، والثالث: أنها أصلية غير مبدلة من شىء بل مما فاؤه همزة نجو: «أجاء (وأدآء)»(١) وهو مذهب الفارسى(٨).

| وككدى البُعْد انْطقا | *******                                 | قال: | ثم |
|----------------------|-----------------------------------------|------|----|
|                      | مالكان من كالمدن لا ما كالمدن لا ما الم |      |    |

(۱) قال الشارح من ۲۱ (وَإِكثر ما يستعمل فيمن يعقل وقد يجيء لغيره كقوله: دُمُّ الْمُتَارَكُ بَعدَ منزلة الهورى وَالعيشَ بعدُ أُولئكَ الآيام

وفي أولاء لغـتان: الله والقصو، فَاللَّه لاهل الحـجاز وبه نزل القَـرآن العظَّيم، والقصـر لبني تميم)هـ.

- (٢) قال الله تعالى: (ها أنتم أولاء تحبونهم).
- (٣) لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين.
  - (٤) ب، ج.
- (٥) هو: الأستاذ أبو على عمر بن محمد الأشبيلي الأزدى المعروف بالشلوبين وهو بلغة الاندلس: الأبيض الأشقر، كان إمام عصره في العربية بلا مدافع، وآخر أثمة هذا النوع بالمشرق والمغرب. أخذ عن ابن ملكون وغيره وانتفع به أكثر أهل الأندلس واشتهر ذكره، وصنف تعليقات على كتاب سيبويه، وله كتاب في النحو سماه «التوطئة» وتوفى سنة مدى المدى واربعين وستمائة.
  - (٦) ب وفي أ (أولي) وج (أولا).
    - (٧) أ، ب وفي ج (أآاء).
    - (٨) وإليه أميل لعدم التكلف.

فأشار بذلك إلى أن لأسماء الإشارة مرتبتين قريبة وبعيدة، فما تجرد عن كاف الخطاب فهو القريب، وقد مثلنا به، وما لحقته الكاف وحدها أو مع اللام فهو للبعيد.

فتقول للمذكر (ذاك وذلك) وقالوا (آلك) في معنى ذلك.

وفى المؤنثة «تيك وتلك وتالك»، وفى المثنى «ذايك وتايك» (ولا تلحقه)(۱) اللام، وفى الجسمع «أولئك وأولاك (وأولالك)(۱)» ولا تلحق اللام «أولئك» على لغة المدة.

### تنبيهات:

الأول: لا تلحق الكاف من أسماء الإشارة إلى المؤنث إلا «تى (تا)<sup>(٣)</sup> ذى»، قالوا: تيك وتلك وتيلك - بكسر التاء - فى الثلاثة، وتيك وتلك، بفستح التاء فيهما - «وتالك وذيك» (بإسكان الياء)<sup>(٤)</sup>.

وقال ثعلب<sup>(٥)</sup> لا يقال (ذيك) وقد حكاه غيره. فهذه سبعة ألفاظ للمؤنثة (في البعد)<sup>(١)</sup>.

الثانى: للنحويين في أسماء الإشارة مذهبان: أحدهما أن لها مرتبتين قريبة وبعيدة، والآخر أن لها ثلاث مراتب: قريبة وبعيدة ومتوسطة، وهذا هو المشهور.

وزعموا أن المقرون بالكاف وحدها للمتوسط، والمقرون بالكاف مع اللام للبعيد، وجعلوا التشديد للنون في المثنى قائمًا مقام اللام في الدلالة على البعد.

<sup>(</sup>۱) أ، ج وفي ب (ولا تلحقهما).

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ج وفي أ، ب (ذا).

<sup>(</sup>٤) ب.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن سبار الشيبانى. كان إمام الكوفيين والبصريين فى النحو واللغة فى زمانه، ثقة، دينا مشهورا بصدق اللهجة والمعرفة بالغريب والحفظ. وكان ابن الأعرابى إذا شك فى شىء يسأله عنه. وقد درس كتب الفراء والكسائى. وكانت بينه وبين المبرد منافرات، وله كتاب يسمى «مجالس ثعلب» فى المكتبة العامة بالقاهرة. وعنه أخذ الأخفش الأصغر ونفطويه وابن الأنبارى. وتوفى سنة ٢٩١ هـ فى خلافة المكتفى بالله ودفن ببغداد.

<sup>(</sup>٦) أ، ج.

واختلفوا في «أولئك» (بالمد)(١) فقيل: هو للمتوسط، لعدم اللام، وقيل: هو للبعيد.

قال المصنف: والمذهب الأول هو الصحيح، وهو الظاهر من كلام المتقدمين. يعنى: القول بأن لها مرتبتين فقط.

قلت: ونسب الصفاو<sup>(۱)</sup> إلى سيبويه، وقد استدل له في شرح التسهيل باوجه:

أولها: وهو أقواها: أن الفراء روى أن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام وأن التميشميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام، وأن بنى تميم يقولون: «ذاك وتيك» حيث يقول الحجازيون «ذلك وتلك».

فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان.

وثانيها: أن القسرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا بمجرد عن اللام والكاف معًا، أو مصاحب لهما معًا. أعني غير المثنى والمجموع.

فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها، لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة.

وهذا مردود بقوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شَيْء ﴾ (٣).

وثالثها: أن التعبير «بذلك» عن مضمون كلام على أثر انقضائه شائع في القرآن وغيره، ولا واسطة بين النطقين.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) هو قاسم بن على بن محمد بن سليمان الأنصارى البطليوسي الشهيسر بالصفار. قال في البلغة: صحب الشلوبين وابن عصفور. وشرح كتاب سيبويه شرحا حسنا يقال: إنه أحسن شروحه، ويرد فيه كثيرا على الشلوبين بأقبح رد. مات بعد الثلاثين وستمائة.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٣٨.

ورابعها: (أنها)<sup>(۱)</sup> لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا لم يكتف فى التثنية والجمع بلفظين: لأن فى ذلك رجوعًا عن سبيل الإفراد، ولا التفات إلى قول من قال: إن تشديد النون دليل على البعد، لأن التشديد عوض (عما)<sup>(۲)</sup> حذف من الواحد لأنه يستعمل مع المجرد من الكاف. انتهى. وفيه اختصار. ولا خفاء فيما فى الوجه الثانى من الضعف.

وقوله: (حرقًا) يمعنى: أن الكاف فى ذلك حرف خطاب تبين أحوال المخاطب يقال: «ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن» كما تفعل بالكاف الاسمية. هذه أفضح اللغات.

والثانية: أن تكون مفتوحة في التذكير ومكسورة في التأنيث، ولا يلحقها دليل تثنية ولا جمع.

والثالثة: أن تكون مفتوحة مجردة من الزوائد في الأحوال كلها، ولا خلاف في حرفية الكاف هنا.

وقوله: دُونَ لام أو مَعَهُ.

تقدم أن اللام لغّة الحجازيين، وتركها لغة بنى تميم. وذكر بعضهم فى هذه اللام ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها دليل البعد.

والثاني: أنها عماد.

والثالث: أنها عوض من هاء التنبيه؛ لأنها لا تجامعها.

تنبيه:

قوله: (أو مَـعَهُ) لا يصح فى جـميع أسـماء الإشارة، وإنما ذلـك فى المفرد (وأولى)(٢) المقصور، وقد تقدم أن المثنى (وأولاء)(٤) الممدود لا تلحقه اللام وقوله:

## وَاللامُ إِنْ قَدَّمَتْ (هَا» مُمْتَنعَهُ

أ، وفي ج (أنه).

<sup>(</sup>٢) ج وفي آ، ب (مما).

<sup>(</sup>٣) ب وفي أ، ج (الي).

<sup>(</sup>٤) ج، أ، ب (ألاء).

يعنى: أنك إن قدمت قبل اسم الإشارة لفظ «ها» التى للتنبيه امتنع الإتيان باللام فلا يقال «هذا لك».

قال في شرح التسهيل: كراهية لكثرة الزوائد، وقد فهم من كلامه أن «ها» تدخل على المجرد فيقال: «هذا» وعلى المصاحب للكاف (وحدها فيقال: هذاك)(١) (إلا أن دخولها على المجرد كثير وعلى المصاحب للكاف)(٢) قليل ومنه قوله:

رَأَيْتُ بَنِي غَبْرًاءِ لَا يُنْكِرُونَنِي وَلَا أَهْلُ هَذَاكَ الطَّرَافِ الْمُدَّدِ<sup>(٣)</sup> تنبيه:

مقتضى ما ذكر جواز (هاذانك (وهاتانك)(٤) وهؤلائك).

وقال في شرح التسهيل: إن المقرون بالكاف في التثنية والجمع لا يصحبه «ها» فلا يمقال «هذانك» ولا «هؤلائك» لأن واحدهما «ذاك» أو «ذلك». فحمل (١) أ.

(۲) ا، ج.

(٣) البيت لطرفة بن العبد البكري من معلقته المشهورة - وهو من الطويل.

الشرح: «بنى غبراء»، الغبساء هي الأرض، سميت بذلك لغبرتها، وأراد ببنى الغبراء الفقراء الذين لصقوا بالأرض لشدة فقرهم، أو الأضياف أو اللصوص.

«الطراف» بكسر الطاء - البيت من الجلد وأهل الطراف السعداء والأغنياء (الممدد) الذي قد مد الأطناب، يريد أنه معروف للناس عامة.

المعنى: يريد أن جميع الناس من غير تفرقة بين فقيرهم وغنيهم يعرفونه ولا ينكرون محله من الكرم والمواساة للفقراء وحسن المعاشرة وطيب الصحبة للأغنياء، وكانه يتألم من صنيع قومه معه.

الإحراب: (رأيت) فعل وفاعل (بني غبراء) مفعول أول ومضاف إليه (لا ينكرونني) جملة من فعل وفاعل ومفعول في محل نصب مفعول ثان لرأى «ولا» الواو عاطفة. لا: زائدة لتأكيد النفى «أهل» معطوف على ضمير الجمع في: «ينكرونني» الواقع فاعلا وهو الواو ولم يحتج للتأكيد بالضمير المنفصل للفصل «هذاك» اسم إشارة في محل جر بإضافة أهل إليه. والكاف حرف خطاب «الطراف» بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان. «الممدد» صفة للطراف.

الشاهد: في «هذاك»، حيث جاء بها للتنبيه مع الكاف ولم يجئ باللام وهذا قليل.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفيـة، ابن الناظم ص٣٦، وابن عـقيل ٧٤/١ والاشـمونى ١/٥٤، والاشـمونى ١/٥٢، والمكودى ص٢١، والسيوطى ص١٩، وأيضا في الهمع ٧٦/١.

(٤) أ، ج.

على ذلك مثناه وجمعه؛ لأنهما فرعاه، وحمل عليهما مثنى (ذاك) وجمعه لتساويهما لفظًا ومعنى. اهـ.

والسماع في (الجمع)(١) يرد عليه. فقال:

مِنْ هَوُلِيَّاتِكُنَّ الضَّالِ وَالسَّمْرِ (٢)

وقد أنشد هذا البيت في الشرح.

وَبِهُنَا أَوْ هَهُنَّا أَشِرْ إِلَى ﴿ وَأَنِي الْمُكَانِ .....

يعنى أن (هنا)<sup>(۱)</sup> من أسماء الإشارة المخصوصة بالمكان، وقد تلحقه «ها» التنبيه فيقال: «ههنا» وكلاهما للقريب أعنى: المجرد والمقرون «بها» التنبيه وهو معنى قوله: (دان)<sup>(3)</sup> المكان. والدانى هو القريب.

(١) ب، وفي أ، ج (الجميع).

وقد ذكر البيت في نسخة ب، وفي أ، ج الشطر الثاني.

الشرح: «أميلح» تصغير أملح: من ملح الشيء ملاحة، «الغزلان» جمع غزال «شدن» جمع مؤنث من فعل الماضي. يقال: شدن الظبي شدونا إذا صلح جسمه، ويقال شدن الظبي إذا قوى وطلع قرناه واستغنى عن أمه فهو ولد الظبية، «الضال» بالضاد المعجمة وتخفيف اللام - وهو شجر السدر البرى، والواحدة الضالة بتخفيف اللام، «السمر» وهو ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة.

الإحراب: (يا) حرف نداء والمنادى محدوف أى: يا صاحبى (ما أمليح غزلانا) فعل تعجب وأصله ما أملح غزلانا، وأميلح على مذهب الكوفيين لأنهم يقولون باسميتها، فما تعجيبة مبتدأ - وخلاف في معناها - أميلح غزلانا خبره (شدن) ماضى شدن الغزال - بالفتح يشدن - بالضم والضمير فيه يرجع إلى الغزلان وهى في محل النصب على أنها صفة للغزلان (لنا) جار ومجرور متعلق بشدن (من هؤليائكن) جار ومجرور متعلق بشدن أيضا (الضال) صفة اسم الإشارة أو عطف بيان (والسمر) عطف عليه.

الشاهد: في اهؤلياتكُنَّ، حيث جاءت أوليائكن مقرونة بالهاء وأوليائكن تصغير أولئكن . . وإنما أتى ابكن الأنه خاطب مؤنثات بقوله (قبله):

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا . . . . . . . .

مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، وابن هشام في المغنى ١٩٢/٢، وابن يعيش في شرح المفصل ١/١٦ والسيوطي في همع الهوامع ١/٢٦، والشاهد رقم ٦ في خزانة الأدب.

(٣) أ، ب وفي ج (ها هنا).

(٤) ب، ج وفي أ (كان).

<sup>(</sup>٣) قاله العرجى، واسمه عبد الله بن عمر بن عمرو، ولقب بالعرجى لأنه كان يسكن عرج الطائف، وهو من شعراء قريش وممن شهر بالغزل، وهو من قصيدة رائية من البسيط. وصدره: ياما أمليح غزلانا شدن لنا.

فإذا أريد بها البعيد جيء بالكاف فيقال هناك (وها هناك)(١). ولهذا قال: وبه الكاف صلا في البُعد.

يعنى: مجردا أو مع «ها» التنبيه، ويقال أيضًا فى البعد: «هنالك» باللام مع الكاف، كما يقبال: «ذلك»، ولا تدخل «هنا» على «هنالك» ولا يقال «ههنالك»، كما لا يقال «هذا لك».

وقد نبه على معنالك بقوله: أو بهناً لك انطقَنْ.

تنبيه:

ظاهر كلامه هنا اخستصاص «هنا» بالمكان، وقد صرح به في الكافسية فقال: وبالمكان اخصص هنا(٢) اهـ.

وقال في شرح التسهيل: وقد يراد «بهناك وهنالك» الزمان، وقد مثل «هناك» في شرحه بقول الشاهر:

وَإِذَا الْأُمُورُ تَشَابَهَتْ وَتَعَاظَمَتْ فَهَنَاكَ تَعْتَرِفُونَ أَيْنَ المَفزَعُ(٢)

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، بم وفي أ (وبالمكان اخصص هنا بالمكان).

<sup>(</sup>٣) قاتله هو الأفسوه الأودى. والأفوه لقب، واسمه صلاة بن عمرو بن مالك، وكان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان، فلذلك قيل الأفوه. وهو من الكامل.

الشرح: «تشابهت» اشتبه بعضها ببعض. «تعاظمت» بمعنى عظمت «المفزع» بالزاى المعجمة والعين المهملة - أى الملجاً، وأصل الفزع الخوف، وقال ابن فارس: القزع الذعر، وهذا مفزع القوم إذا فزعوا إليه فيما يدهمهم، والفزع الإغاثة.

الإعراب: (إذا) للشرط (الأمور) فاعل لفعل محذوف يفسيره المذكور بعده وهو تستابهت (وتعاظمت) عطف على تشابهت (فهناك) جواب إذا وهناك إشارة إلى الزمان.

<sup>«</sup>تعتسرفون» فعل مضارع مرفوع بشبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أى: أنتم تعترفون أو هم يعترفون بحسب الفاعل في يعترفون «أين» خبر مقدم «المفزع» مبتدأ مؤخر.

الشاهد: في «فهناك» فإنه ههنا إشارة إلى الزمان، وأصل وضعه الإشارة إلى المكان. مواضعه: ذكره الشاطبي في شرحه للألفية، والسيوطي في همع الهوامع ١/٧٨.

ومثل «هنالك» بقوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُوْمِنُونَ ﴾ (١) ولا حجة فيهما، (لاحتمال)(٢) أن تكونَ الإشارة إلى المكان.

وقوله: أوْ بِشَمَّ فُهُ إلى آخره.

يعنى: أنه يشار أيضًا للمكان (البعيد) (البعيد) (بثم (عَ) وَهُنّا وهِنّا) بفتح الهاء وكسرها. وقد يقال: «هناك وهناك» بكاف الخطاب.

وقد يراد «بهنا»(٥) الزمان كما ذكر في التسهيل(٢) ومنه قول الشاعر:

· حَنَّتْ نَوَار وَلَاتَ هَنَّا حَنَّت وَبَدَا الذي كَانَت نَوارِ أَجنَّت (٧)

الشرح: «حنت» من الحنين وهو الشوق وتوقان النفس. «نوار» بفتح النون والواو المخففة - من أسماء النساء وهو اسم أم الشاعر. وهو مبنى على الكسر في لغة جمهور العرب، وبنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف، «لات» يعنى ليس، «هنا» بمعنى حين، «وبدا» ظهر «أجنت» - من أجن بالجيم - أخفت وكتمت وسترت.

المعنى: حنت هذه المرأة في وقت ليس وقت الحنين وظهر الذي كانت أجنته من المحبة والعشق.

الإعراب: حنت: فعل ماض والتاء للتأنيث «نوار» فاعل مبنى على الكسر في محل رفع أو مرفوع بضمة ظاهرة «ولات» الواو للحال لات: حرف نفى «هنا» ظرف زمان مبنى على السكون في محل نصب خبر لات، واسمها محذوف والتقدير: ولات الحين حين «حنت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل جر بإضافة هنا إليها «وبدا» الواو عاطفة بدا: فعل ماض «الذي» اسم موصول فاعل بدا «كانت» فعل ماض ناقص. والتاء للتأنيث «نوار» اسم كان «أجنت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر. والجملة في محل نصب خبر كان واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد: في «هنا» حيث أشير بها إلى الزمان وأصلها أن تكون للمكان.

مواضعه: ذكره من شسراح الألفية ابن الناظم ص٣٢، والأشمونـــي ٦٦/١، وداود وابن هشام في المغنى ٢/ ١٥، والسيوطى في همع الهوامع ١٧٨/، والشاهد رقم ٢٨٣ في خزانة الأدب.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ١١.

<sup>(</sup>٢) ب وفي أ، ج (لاحتمالهما).

<sup>(</sup>۲) آ، ج.

<sup>(</sup>٤) ثم: ظرف لا يتصرف، ولا يتقدمه حرف التنبيه، ولا تتأخر عنه كاف الخطاب.

<sup>(</sup>٥) ج وفي أ، ب (بها).

<sup>(</sup>٦) قال في التسهيل ص٤١ (وهنا الزمان).

<sup>(</sup>۷) قائله: شبیب بن جعیل - بضم الجیم وفتح العین - وهو ابن النوار بنت عمرو بن كلثوم. وكان بنو قنینة الباهلیون أسروا شبیبا هذا فی حرب وقعت بینهم ویین تغلب فارنت أمه النوار فنقال هذا، وقال ابن بری هو لحجل بفتح الحاء وسكون الجیم ابن فضلة - بفتح فسكون - وكان سبی النوار بنت عمرو بن كلثوم، وهو من الكامل.

## الموصول

هو محصور بالعهد، فاستغنى بذلك عن الحد، كما في اسم الإشارة.

وهو قسمان: اسمی وحرفی.

والاسمى هو المذكور هنا، وقد حده فى التسهيل بقوله: ما افتقر أبداً إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة أو مؤولة (غير طلبية ولا إنشائية)(١)هـ(١).

فاحترز بقوله: (أبدا) من النكرة الموصوفة بجملة، فإنها حال وصفها بها لتفتقر إليها وإلى حائد، لكن لا يصدق أنها مفتقرة إليها أبدا، واحترز بقوله: «إلى عائد» من «حيث، وإذا وإذ»، فإنها تفتقر أبدا إلى جملة، ولكن لا تفتقر إلى عائد. وأشار بقوله: «أو خلفه» إلى ما ورد من الربط بالظاهر الذي هو الموصول في المعنى نحو قولهم: «أبو سعيد الذي رويت عن الخدري» أي عنه.

قال أبو على في التذكرة: ومن الناس من لا يجيز هذا.

وأراد بالمؤولة ثلاثة: الظرف والجار مع المجرور، والصفة الصريحة. في نحو: «الضارب» وسيأتي بيان ذلك<sup>(۲)</sup>.

وحده ابن الحاجب بقوله: ما لا يتم جزءًا إلا بصلة وعائد(١).

وقال في التسحفة (٥٠): «اللذان واللتان» وأيهم هو أشد: معربة قسبل مجيء الصلة، والإعراب دليل تمامها، والأولى ما لا تتم إفادته إلخ.

وأما الحرفي فحده في التسهيل بقوله: ما أول مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد(٢) هـ.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص٣٣.

 <sup>(</sup>٣) وجملة أو شبهها الذي وصل به
 كمن عندى الذي ابنه كفل
 وصفة صريحة.

<sup>(</sup>٤) ٢/ ٣٥ - الكافية.

<sup>(</sup>٥) كتاب لابن مالك اسمه «تحفة المودود في المقصور والمدود».

<sup>(</sup>٦) التسهيل ص٣٣٠٠

واحترز بقوله: (ولم يحتج إلى عائد) من (الذى) الموصوف به (مصدر محذوف)(١) نحو: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا ﴾(٢) أى كالخوض الذى خاضوه فإنه يؤول مع ما يليه بمصدر لكنه يحتاج إلى العائد.

فكل من الاسمى والحرفى مفتقر إلى صلة، والفرق بينهما أن الاسمى يفتقر إلى عائد، والحرفي لا يفتقر إليه.

ولم يذكر الناظم هنا الحرفي فلنقدمه: وهو خمسة أحرف:

«أن» (۳) وتوصل بفعل متصرف مطلقا خلافا لمن منع وصلها بالأمر و «ما» وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وقد توصل بجملة اسمية خلافا لقوم (٤). وندر وصلها بليس. في قوله:

.... بِمَا لَسْتُما أَهْلَ الْخِيَانَةِ وَالْغَدُر (٥)

(۱) أ، ب.

(٢) سورة التوبة ٦٩.

(٣) أى الناصبة للمضارع - بفتح الهمزة وإسكان النون - وإن وصلت بفعل جامد كانت مخففة من الثقيلة مثل قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ وصلها بالماضى مثل «عجبت من أن يقوم زيد» والأمر مثل «أشرت اليه بأن قم».

(٤) وصلها بالماضى نحو: «لا أصحبك ما دمت منطلقاً» والمضارع «لا أصحبك ما يقوم زيد» والجملة الاسمية «لا أصحبك ما زيد قائم».

(٥) لم يتعرض العيني لذكر قائله. وبحثت فلم أعثر على قائله.

وصدره: أليس أميري في الأمور بأنتما - وهو من الطويل.

الشرح: «أميرى» حذفت النون تشبيها بالإضافة، وروى أفما لستما» والتاء في لستما هي اسم ليس. فإن قيل: أين العائد إلى الموصول الحرفي؟

قلت: الموصول الحرفى لا يحتاج إلى عائد، وقال ابن عصفور: ومن زعم أن ليس فعل جعل «ما» مصدرية، وليس واسمها وخبرها صلة لها، ومن زعم أنها حرف جعل «ما» اسمًا موصول بمنزلة «الذي» ويلزمه إذ ذاك أن يقدر ضميرا محذوفا يربط الصلة بالموصول والتقدير: بما لستما به أي: بسببه.

الإعراب: «أليس» الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير «بأنتما» الباء زائدة والتقدير أليس أنتما أميرى، وحذفت النون في أميرى تشبيها بالإضافة. «بما لستما» فما موصول حرفي وتوصل بفعل متصرف غير أمر وقد وصلت ههنا بفعل جامد وهو قوله لستما والتاء اسم ليس «أهل» خبر ليس منصوب «الخيانة» مضاف إليه «والغدر» عطف عليه.

الشاهد: في (بما لستما) حيث جاء وصل (ما) بليس وهو نادر.

وتنفرد بنيابتها عن ظرف زمان كقولك «جد ما دمت واجدًا».

وزعم الزمخيشوى: أن «أن» تشاركها في ذلك، وجعل منه قول عالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾ (١).

وهو مردود، لأن «أن» في الآية صالحة للتعليل، وهو المعنى المجمع عليه ولا عدول عنه.

وذهب الأخفش وابن السراج(٢) أن «ما» المصدرية اسم فتحتاج إلى عائد.

والصحيح: أنها حرف فلا تحتاج إلى عائد، وهو مذهب سيبويه.

قلت: وذكر أبو البيقاء<sup>(٣)</sup> أنها على كلا القولين لا يعبود عليها من صلتها شيء وهو خلاف ما نقله غيره.

و (كى) وتوصل بفعل مضارع (ولا تقع إلا مجرورة باللام أو مقدرا معها اللام)(1).

و «أنَّا(°) وتوصل باسمها وخبرها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٨.

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن السوى البغدادى النحوى. كان من أحدث تلاميذ المبرد سنا مع ذكاء وفطنة، وكان المبرد يقربه إليه، وقرأ عليه كتاب سيبويه، وكان يعول في النحو على مذهب الكوفيين، وله مصنفات كثيرة منها: كتاب الأصول الذي جمع فيه أصول العربية وقيل فيه: ما زال النحو متجنونا حتى عقله ابن السراج، وله شسرح على كتاب سيبويه ومختصر في النحو، و مات رحمه الله شابا سنة ٣١٦هـ.

<sup>(</sup>٣) هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين محب الدين العكبرى البغدادى الضرير النحوى قرأ العربية على ابن الخشاب وغيره حتى حاز قسصب السبق، وأصبح إماما يشار إليه وكان ثقة صدوقا دينا حسن الأخلاق متواضعا، أصيب في صباه بالجدرى فأضر به فكانت تحضر إليه المصنفات وتقرأ عليه فإذا حصل ما يريد أملاه. وصنف كتبا كثيرة منها: شرح الإيضاح والتكملة، واللمع، وله اللباب في العلل والإعراب، وغير ذلك. ومات سنة

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (لفظا أو تقديرا) ومثالها اجئت لكي تكرم زيداً!.

<sup>(</sup>٥) مفتوحة الهمزة مشددة النون، وتوصل بجملة اسمية قال تعالى: (أو لم يكفهم أنا أنزلنا) وتؤول بمصدر من خبرها مضاف إلى اسمها إن كان خبرا مشتقا ويكون مضافا إلى اسمها إن كان جامدا، وبالاستقرار إن كان ظرفا أو جارا ومجرورا.

و(لو)(١) خلافا لمن أنكرها، وعلامتها أن يصلح موضعها «أن» وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن كقوله تعالى: ﴿ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لُوْ يَعَمَّرُ ﴾(٢).

قال المصنف: وأكثر النحويين لا يذكرون «لو» في الحروف المصدرية، وعن ذكر (من المتقدمين) الفراء وأبو على، ومن المتأخرين التبريزي (أن وأبو البقاء، وتوصل بفعل متصرف غير أمر «كما».

وأما الموصول الاسمى: فقد بينه بقوله: مَوْصُولُ الاسْمَاء الَّذَى الأَنْثَى الَّتَى. الموصول الاسمى ضربان: مذكر ومؤنث، وكل منهما مفرد أو مثنى أو مجموع.

فالمفرد المذكر «الذى» وفيه ست لغات: إثبات يائه وحذفها مع إبقاء الكسرة، وحذفها مع إسكان الذال وتشديدها مكسورة ومضمومة، والسادسة حذف الألف (واللام)(٥) وتخفيف الياء ساكنة.

وللواحدة المؤنثة «التى» وفيها تلك اللغات الست أيضاً. ثم قال:

واليا إذا ما ثُنياً لا تَثْبُتِ

بَلُ ما تَليه أوله العلامة

يعنى: أنك تقول فى تثنيه «الذى، اللذان» فتحذف الياء وتولى الحرف الذى تليه الياء وهو (الذال)<sup>(۱)</sup> علامة التثنية وهى الآلف رفعاً والياء جرًّا ونصبا. تليهما نون مكسورة.

وتقول في تثنية (التي: اللتان) فتحذف الياء أيضًا وتولى علامة التثنية ما قبلها (وهي)(٧) التاء كما في المذكر، وكان القياس إثبات الياء فيهما. فيقال:

ما كان ضرك لو مننت وربما ﴿ مَنْ الْفَتَّى وَهُو الْمُغَيْظُ الْمُحْنَقُ

<sup>(</sup>١) والغالب وقوعها بعد ما يفيد التمنى: كود وأحب من غير الغالب:

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۹٦ .(۳) ب.

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن على بن محمد أبو زكريا ابن الخطيب التبريزى، كان أحد الأثمة في النحو واللغة والأدب. ومن تصانيفه: شرح اللمع، والكافي في العروض والقوافي، وغير ذلك، ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، ومات فجأة في بغداد في جمادى الأولى سنة ثنين وخمسمائة.

<sup>(</sup>٥) أ، ج. (١٤ أ، ب وفي ج (الدال).

<sup>(</sup>٧) ب وفي أ، ج (وهو).

«اللذيان واللَّتيانِ» كما يقال في تثنية «الشَّجِي» ونحوه من المنقوص «الشَّجِيان» بإثبات الياء.

إلا أن «الذي والتي» لما كانا مبنيين لم يكن (ليائهما)(١) حظ في التحريك، فلذلك لم تفتح قبل علامة التثنية، بل بقيت ساكنة، فحذفت لالتقاء الساكنين. وقوله: وَالنُّونُ إِنْ تُشْدُدُ فَلا مَلامَهُ.

إشارة إلى جبوار تشديد النون في تثنية «الذي والتي» فستقول: «اللذان واللهانة وهو مع الألف مشفق على جوازه، وأما مع الياء فمنعه البصريون، وأجازه الكوفيون، وهو الصحيح لقراءة ابن كثير(") ﴿ رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاّنًا ﴾ (") - بالتشديد -.

تنبيه:

فى تثنية «الذي والتى» لغة ثالثة وهى حذف النون كقول الفرزدق: أَبْنَى كُلِيْبِ إِنْ عَمَّىَّ اللَّذَا فَتَلا الْمُلُوكَ وَفَكَّكَا الأغلالا<sup>(1)</sup>

(۱) أ، ج وفي ب (لهما).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو المكى. أحد أصحاب القراءات السبع، كان إمام الناس فى القراءة بمكة لسم ينازعه فيها منازع، ولد بمكة سنة خمس وأربعين، وكان عالما بالعربية فصيحا بليغا مفوها. لقى من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصارى، وأنس بن مالك رضى الله عنهم، ولم يزل الإمام المجمع عليه فى القراءة بمكة حتى توفى سنة ١٢٠هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ٢٩.

<sup>(</sup>٤) هو للفرزدق - قاله الزمخـشرى وغيره - يفخر على جرير، ونسبه الـصاغاني في العباب المخطل يهجو جريرا. وهو من الكامل.

الشرح: (بنو كليب) قبيلة جرير، (عمى): قيل المراد بهما: أبو حنش قاتل شرحبيل، وعمرو ابن كلثوم قاتل عمرو بن هند. (والأغلال) جمع غل وهو الحديد الذي يبجعل في الرقبة.

المعنى: يفتخر على جرير بأن قـومه شجعان، وأن عميه قتــلا ملكين عظيمين وخلصا الأسرى من أغلالهم.

الإعراب: «أبنى» الهمسزة للنداء وبنى منادى منصوب لأنه مـضاف «كليب» مضاف إليه «إن» حرف توكيد ونصب «عمى» اسم إن وأصله عـمين لى فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية «اللذا» اسم موصول خبر إن «قتلا» فعل ماض وألف الاثنين فاعله «الملسوك» =

### وقول الآخر:

# هُما اللَّتَا لو ولَدت تميم من لَقيلَ فَخْرٌ لَهُم صَميم ١١٠

وذكر في شرح التسهيل: أن حذف النون من قبوله: «هما اللتها» لضرورة الشعر وهو مخالف لما في التسهيل، فإنه قال يجوز إثبات (نونها)<sup>(۲)</sup> وحذفها.

وقد ذكر فيه قبل ذلك أن من أسباب حذف نون التثنية تقصير الصلة، ومثله في الشرح بقوله:

## أَبَنِي كُلِّيبٍ إِنَّ عمَّىَّ اللَّذَا قتلا الملوكَ وَفَكَّكَا الأغلالا

= مفعول به والجملة لا محل لها صلة الموصول «وفككا» الواو عاطفة فككا فعل وفاعله «الأغلالا» مفعول به والجملة عطف على ما قبلها.

الشاهد: في «اللذا» حيث حذف نون اللذان تـخفيفا إذ أصله اللذان قـتلا الملوك وهو لغة بني الحرث بن كعب وبعض بني ربيعة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ١/٩٩، وداود، والسندوبي، والسيوطى ص ٢٠ - وأيضا ذكره في همع الهوامع ١/٤١ - وابن يعيش في شرح المفصل ٣/١٥٤ والشاهد 8٩٩ في خزانة الأدب، وكتاب سيبويه ج١ ص٩٥.

(۱) قائله: هو الأخطل واسمه غياث بن غوث بن الصلت، ويلقب بالأخطل النصراني لكبر أذنه. وهو من الرجز.

الشرح: «تميم» قبيلة وهم تميم بن مر بن أد، «صميم» بالصاد المهملة المفتوحة - ويروى (فخر لهم عميم) أي: فخر شامل لهم.

المعنى: هما المرأتان لو ولدتهما تميم لكان لهم الفخر الخالص.

الإعراب: «هما» مبتدأ «اللتا» خبر المبتدأ وأصله اللتان وهي صفة موصوفها محذوف تقديره: هما المرأتان اللتان «لو» للشرط «ولدت» فعل ماض «قيم» فاعله فعل الشرط وجملة لو ولدت قيم صلة الموصول والعائد محذوف تقديره لو ولدتهما وإنما أنث الفعل في ولدت لأن تميما قبيلة «لقيل» جواب الشرط.

«فخر» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «صميم» صفة له «لهم» جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدأ وهو معترض بين الصفة والموصوف. والجملة وقعت مقولا للقول.

الشاهد: في «اللتا» حيث حذف النون والأصل اللتان، وهذه لغة بني الحارث وبعض ربيعة.

(٢) أ، ج - وفي ب (نونه).

وقد ذكر غيره أن حذف هذه النون لغة بنى الحارث بن كعب وبعض ربيعة . وذكر في التسهيل لغة رابعة وهي: «لذان» بحذف الألف واللام(١٠).

رقوله: وَالنُّونُ مِنْ ذَيْنِ وَتَيْنِ شُدُّما أَيْضًا

يعنى أن النون في تثنية اسم الإشارة قد تشدد أيضا مع الألف باتفاق.

ومنه قبراءة ابن كشيس وأبى عمسرو<sup>(۲)</sup> «فذانك برهانان»<sup>(۲)</sup> ومع الياء على الصحيح كما تقدم<sup>(1)</sup>.

ثم ذكر وجه التشديد ققال: وَتَعُويضٌ بِلَاكَ قُصْدًا.

يعنى: أن تشديد النون فى «اللذين واللتين» قسمد به التعويض عن الساء المحذوفة على غير قياس كما تقدم. والتشديد فى (ذين وتين) عوض عن الألف المحذوفة من (ذواتا) فإن حقها أن تثبت كما ثبتت الف المقصور. هذا ما ذهب إليه المصنف(٥).

وتقدم مذهب من جعل تشديد النون في «ذانك» دليلا على البعد.

قال في شرح التسهيل: ويبطل هذا القول جواز التشديد في «ذين وتين».

وأجيب بأنه لا يدل جواز التشديد في (ذين وتين)(١) في حالة القرب على عدم جعله على سبيل اللزوم دليلا على حالة البعد بل قد يلزم الشيء دلالة على شيء في حال، وإن كان جائزاً في حال أخرى.

وذكر في البسيط: في علة تشديد النون أقوالا لا يقوم على صحتها دليل.

<sup>(</sup>١) قال في التسهيل ص٣٣ (وقد يقال لذي ولذان).

<sup>(</sup>۲) هو: أبوعمرو ربان بن العسلاء بن عمار المازنى البصرى. أحد أصحاب القراءات السبع، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة، ومن أكثر أتباعه ضبطا لقراءته: أبو محمد بن يحيى المعروف باليزيدى النحوى، مر به الحسن والناس عكوف عليه وحلقته متوافرة فقال. لا إله إلا الله. لقد كادت العلماء أن يكونوا أربابا. كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يثول، وتوفى أبو عمرو فى قول الأكثرين سنة ١٥٤هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) قرئ (إحدى ابنتي هاتين) بالتشديد.

<sup>(</sup>٥) قال الأشموني ١/١٦ (وهذا التشديد المذكور لغة تميم وقيس) اهـ.

<sup>(</sup>۲) ا، ب.

ثم انتقل إلى الجمع فقال: جَمْعُ الَّذي الأُلِّي الذينَ مُطلَقًا.

يعنى: أن الذى له جمعان: أحدهما «الألى» وتسميته جمعًا تجوز<sup>(۱)</sup> وإنما هو اسم جمع.

وقد يرد الألى للمؤنث وهو قليل، وقد اجتمع الأمران في قوله: وتُنْإِلَى الألَى يَسْتَلْئِمُونَ عَلَى الأَلَى تَرَاهُنَّ يَوْمَ الرَّوْعِ كَالْجِدَإِ القُبْلُ(٢)

(۱) أي: مجاز بالحـذف، والتقدير: اسم جمع الذى، أو بالاستعارة لعلاقة المشابهة بالجمع الحقيـ قى إفادة كل التعدد، ولك أن تجـمع الجمع بمعناه اللغوى وحيستذ لا يجوز. اهـ صيان ١٢٥/١.

(۲) قائله أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلى، من قصيدة لامية من الطويل.
 وقبله: فَتُلْكَ خُطُوبٌ قد تَملَّت شبابنا قديمًا فُتُبلينَا الْخُطُوبِ وما نُبلى

الشرح: «الخطوب» جمع خطب وهو الأمر العظيم، وتملت شبابنا» استمتعت بهم، «تبلينا» تفنينا، «يستلتمون» من استلام الرجل. إذا لبس اللامة وهي الدرع، «يوم الروع»: الخوف والفزع، وأراد به يوم الحرب، «الحدإ» بكسرالحاء وربما فتحوها وفتح الذال - جمع حداة - بوزن عنبة وعنب - وهو طائر معروف وأراد بها الخيول. «القبل» بضم القاف وسكون الباء - جمع قبلاء، وهي التي في عينها القبل، والقبل، بفتح القاف والباء جميعها وهو الحور.

المعنى: إن حوادث الدهر والزمان قد تمتعت بشبابنا فتبلينا المنون وما نبليها وتبلى من بيننا الدارعين والمقاتلة فوق الخيول التي تراها يوم الحرب كالحدا في سرعتها وخفتها.

الإعراب: «تبلى» فعل مضارع ف اعله ضمير الخطوب مستترا فيه «الآلى» اسم موصول بمعنى الذين مفعول به لتبلى.

"يستلئمون" جملة من فعل وفاعل لا محل لها صلة الموصول "على الألى" جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الاسم الموصول الواقع مفعولا "تراهن" فعل مضارع فاعله ضمير المخاطب مستترا فيه وجوبا. هن مفعول لترى "يوم" ظرف زمان متعلق بترى "الروع" مضاف إليه "كالحدإ" جار ومجرور متعلق بترى أو متعلق بمحذوف حال من الألى المجرور بعلى. والجملة من ترى وفاعله وما تعلق به لا محل لها صلة الموصول "القبل" صفة للحدإ.

الشاهد: في «الآلي يستلتمون»، و «الآلي تراهن» حيث استعمل لفظ «الآلي» في المرة الأولى في جمع المذكر. بدليل ضمير جماعة الذكور في «يستلتمون» وهو الواو، واستعمله في المرة الثانية في جمع المؤنث بدليل ضمير جماعة الإناث في «تراهن» وهو: هن.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص٣٤ وابن عقيل ١/ ٨٠ وداود والأشموني المماري من شراح الألفية ابن الناظم ص٧٠ وأيضا ذكره في همع الهوامع ١/ ٨٣.

وقد يقال «الألام» بالمد ومنه قول كثير:

أَبِّي اللَّهُ لِلشُّمِّ الآلاء كأنَّهُم مسيُّوف اجادَ القَيْنُ يَوْمًا صِقَالَهَا(١)

والآخر «الذين» مطلقا أي: رفعًا ونصبًا وجرا، لأنه مبنى فلا يتغير.

وإطلاق الجمع على «الذيسن» فيه أيضا تجوز، لأنه مختصوص بأولى العلم (والذي علم)(١) فهو كالعَلَيْنِ (١) وقد تقدم.

فإن قلت: قد تقدم أن تثنية اسم الإشارة وتثنية «الذى والتى» أعربت لأن التثنية من خواص الأسمام (فعارضت)(٤) شبه الحرف. فهلا أعرب «الذين»؟ لأن الجمع من خواص الأسماء كالتثنية؟.

(۱) هو: لكثير بن عبد الرحمن صاحب عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى وكان رافضيا كمثير التسعصب لآل أبى طالب. توفى سنة خمس ومائة بالمدينة. وهو من قصيدة هائية من الطويل.

الشرح: «أبى» من الإباء وهو أشد الاستناع «للشم» بضم الشن وتشديد الميم - جمع أشم، مأخوذ من الشمم - بفتحتين - وهو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه، وذلك مما يمتدح به العرب «أجاد» أحسكم، «القين» - بفتح القاف وسكون الياء - الحداد وجمعه قيون، «صقالها» بكسر العماد وفتح القاف المخففة - الجلاء وزنا ومعنى، قال ابن منظور: الصقل الجلاء.

الإعراب: «أبى الله» فعل وقاعل والمفعول محذوف أى: أبى الله فعل النقائص «للشم» جار ومجرور متعلق بأبى «الألا» اسم موصول بمعنى الذين صفة للشسم مبنى على الكسر فى محل جر «كأنهم» كأن: حرف تشبيه ونصب والضمير العائد إلى الشم اسمه «سيوف» خبر كأن «أجاد» فعل ماض «القين» فاعل أجاد «يوما» ظرف زمان معمول لأجاد «صقالها» مفعول لأجاد والضمير العائد إلى السيوف مضاف إليه. وجملة أجاد وفاعله وما تعلق به في محل رفع صفة لسيوف. وجملة كأن واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد: في «الآلاء» حيث استعمله مكان «الـذين» بدليل ضمير جماعة الذكور الواقع في قوله: «كأنهم» جائدا إليه.

مواضعه: ذكره الأشمـونى فى شرحه للألفية ١/٨١ وابـن هشام فى شذور الذهب ص١١٢ والسيوطى فى همع الهوامع ٨٣/١.

(۲) أ، ج (عام) في العاقل وغيره.

(٣) أي: في اختصاص الجسمع بالعقلاء وعموم المفرد لهم ولغيرهم. أي: فيكون الذين اسم جمع كالعالمين. أهد صبان 1/ ١٢٥.

(٤) ب وفي أ، ج (فلفعته).

قلت: لما لم يجر على سنن الجـموع لكونه أخص من واحدة كمـا «تقرر»(١) لم تعتبر (معنى الجمعية)(٢) فيه، فبقى على بنائه.

قال فى شرح التسهيل: وعلى كل حال ففى «الذى والذين» شبه بالشّجِي، والشّجِينْ، فى اللفظ وبعض المعنى، فلذلك لم تجمع العرب على ترك إعراب الذين بل إعرابه فى لغة هذيل<sup>(٣)</sup> مشهور. فيقولون: «نصر اللذون آمنوا على الذين كفروا» وإلى هذه اللغة أشار بقوله: وبعضهم بالواو رَفْعًا نَطَقاً. قلت: ونقلها بعضهم عن عقيل.

تنبيه:

فى «الذين» أربع لغات المشهورة ولغة هذيل وحذف نونه لطول الاسم بالصلة مطلقا، هكذا ذكر المغاربة وأنشدوا قول الشاعر:

وإنَّ الَّذِي حَانَت بِفَلِج دِمَاؤُهُمْ مَ هُمُّ القومُ كُلُّ القومِ يَا أُمَّ خَالِدِ(١٤)

(١) أ، ج وفي ب (تقدم).

(٢) ب، ج.

(٣) هُذيل: من القبائل العربية القحطانية التي أسهمت في الوضع اللغوى، وعنها أخذ اللسان العربي، وكان فيها أكثر من سبعين شاعرا مشهورا.

(٤) قائله: الأشهب بن زميلة. وزميلة - بالزاى - أمه، وهو شاعر إسلامي محسن متمكن. والبيت من الطويل.

الشرح: «وإن الذي حانت» ويروى وإن الألى حانت: أي: هلكت. من الحين - بفتح الحاء - وهو الهلاك، «بفلج» - بفتح الفاء - وسكون اللام - موضع بين البصرة وضربة - وهو معروف، وأما فلجة - بتحريك اللام فهى مدينة بأرض اليمن، وتسمى فلج الأفلاج، «دماؤهم» نفوسهم.

الإعراب: أوإن الوأو للعطف وإن حرف توكيد ونسصب «الذى» اسم إن «حانت» فعل ماض والتاء للتأنيث «بفلج» جار ومجرور متعلق بالفعل «دماؤهم» فاعل ومضاف إليه، والجملة لا محل لها صلة الموصول «هم» مبتدأ «القوم» خبسره «كل» تأكيد لأجل المدح والثناء «القوم» مضاف إليه، والجملة في محل رفع خبر إن «يا أم» يا حسرف نداء وأم منادى منصوب «خالد» مضاف إليه.

الشاهد: «الذى» حيث حذف الشاعر النون من الذين إذ أصله: وإن الذين حانت وذلك للتخفيف.

وقيل: إن حذف النون للـضرورة. وقلت: هذه لغة هذيل فلا يحتــاج للضرورة، وأنه ورد في القرآن. قال تعالى (وخضتم كالذي خاضوا).

وفصل المصنف فعال: ويغنى عنه «الذى » في غير تخصيص كثيرا، وفيه للضرورة قليلا(١) هـ وأنشد البيت على أنه ضرورة (و)(١) قيل: «هو(١)» مخالف لما ذكره أول التسهيل، فإنه ذكر لحذف النون أسبابا فقال: وتسقط «النون»(١) للإضافة وللضرورة ولتقصير صلة(٥) هـ.

قلت: هو غير مخالف له، فإن قبوله: ويغنى عنه الذى، معناه أن «الذى» المفرد اللفظ قد يعبر به عن جمع، لا أنه جمع حذفت نونه.

الا ترى قوله فى الشرح: وإذا لم يقسصد بالذى (تخصيص)(١) جاز أن يعبر به عن جمع حملا على «من».

وأما، (وإن) (الذي حانت، فمحتمل لأن يكون مفردا عبر به عن الجمع، وأن يكون جمعًا حذفت نونه،

واللغة الرابعة: حلف الألف واللام. فيقال «لذين» قال أبو عمرو: سمعت أعرابيا (يقرأ)(^^) «صراط لَذين»(٩) بتخفيف اللام.

ثم انتقل إلى جمع المؤنث فقال: باللات واللاء الَّتي قَدْ جُمعًا.

يعنى أن (التي) لها جمعان: (أحدهما)(١٠) (اللات) وفيه لغتان: إثبات الياء وحذفها.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره ابس هشام في المغنى ١٦٤/١، وابن يعيش في شرح المفصل ١٥٥/، والسيوطى في شرح المفصل ١٥٥/، والساهد رقم ٤٢٦ في خزانة الأدب وكتاب سيبويه ج١ ص٩٦٠.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص٣٣.

<sup>(</sup>۲) ج.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (هذا).

<sup>(</sup>٤) في نسخة أ.

<sup>(</sup>٥) التسهيل ص ١٢ في إعراب المثنى.

<sup>(</sup>٦) ب وفي أ، ج (مخصص).

<sup>(</sup>٧) ب.

<sup>(</sup>۸) ج وفي أ، ب (يقول).

<sup>(</sup>٩) سورة الفاتحة ٦.

<sup>(</sup>۱۰) أ، ب وفي ج (اخدهما).

والأخرى «اللاتي» وفيه لغتان أيضا: إثبات الياء وحذفها.

«وللتى» جموع أخر منها «اللواتى» بإثبات الياء وحذفها (واللواء) بالمد (واللوا) بالمد (واللوا) بالقصر «واللا» بالقصر، «واللاءات» مبنيا على الكسر (أ)(١) ومعربا إعراب أولات وليست هذه بجموع حقيقية. وإنما هي أسماء جموع(٢).

وفى شرح التسهيل (تفصيل)(٣) فى هذه الجموع قال: الصحيح أن (الذين) جمع (الذي) يراد به من يعقل وأن «اللاءات» جمع «اللاثى» مرادف «اللاتى وكذلك «اللواتى» و «اللواثى» جمعان «للاتى واللائى» على حد قولهم فى الهادى – وهو العنق – الهوادى.

وأما «اللاتي» فيحتمل أن يكون اسما للجمع، لأنه ليس على بناء من أبنية الجمع، ويحتمل أن يكون جمعا لأنه متضمن (معنى(٤) حروف) «التي».

ويفتقر كونه مخالف الأبنية (الجموع، كما افتقر في «اللتيا» كونه مخالفاً لأبنية (٥) التصغير).

وأما «اللاتي والألبي» وغيرهما من الموصولات الدالة على جمع فأسماء جموع.

وذكر أن «اللا واللوا» أصلهما «اللاتي واللواتي»، فحذفوا التاء والياء.

قسال: والأظهسر عندى أن الأصل في اللوا اللواء وفي اللاء السلاتي ثم (قصرا)(١٠). وقوله: واللاءي كالذين تَزْراً واقعاً. يشير بها إلى نحو قوله:

فما آباؤُنا بِأُمَانًا مِانَهُ علينا اللاء قد مَهَدُوا الحجُورا(٧)

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) ا، ج.

<sup>.1 (</sup>٤)

<sup>.1(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ب وفي أ، ج (قصروا).

<sup>(</sup>٧) قائله رجل من بني سليم وأنشده الفراء - وهو من الوافر.

الشرح: «أمن» أفعل تفضيل من قولهم من عليه منا إذا أنعم والضمير في «منه» يرجع إلى الممدوح قبله «مهدوا» - بتخفيف الهاء للوزن - من تمهيد الأمور أي: تسويتها وإصلاحها «الحجور» جمع حجر وحجر الإنسان وحُجره بفتح الحاء وكسرها.

فاستعمل «اللامة بمعنى الذين، والأصل فيه أن يكون للمؤنث كما تقدم. تنبيه:

من جموع «الذي» أيضًا «اللاثين» مطلقا وهذيل تعربه كما أعربت الذين (و) قد ذكر في شرح التسهيل أن «اللاثين» جمع «اللاثي» مرادف «الذين».

ثم أشار إلى الفاظ أنحري من الموصولات بقوله:

# وَمَنْ وَمَا وَأَلْ تُسَاوِى مَا ذُكِرْ

يعنى أن هذه (الأسماء)(١) تستعمل بمعنى «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما.

"فمن" لمن يعقل نحو ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ (٢) أو لمنزل منزلته كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُو مَن دُونِ اللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ (٢) فعبر عن الأصنام بمن لتنزيلها منزلة العاقل، أو لمَختلط به كقوله تَعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

<sup>=</sup> المعنى: ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا حجورهم لنا كالمهد بأكثر امتناناً علينا من هذا المعدوح.

الإعراب: ما: نافية حجازية أو تميمية «آباؤنا» اسم ما أو مبتدأ مرفوع بالضمة والضمير مضاف اليه «بأمن» الباء واثلة. أمن: خبر ما النافية أو خبر المبتدأ وقد منعت الحركة المجتلبة من أجل حرف الجسر المزائد من ظهور الحركة التي يقتضيها موقع الكلمة من الإعراب «منه» علينا» كلاهما جار ومجرور متعلق بقوله أمن وقوله «اللاء» اسم موصول نعت لآباء مبنى على الكسر في محل رفع «قد» حرف تحقيق «مهدوا» فعل وفاعل «الحجورا» مضعول به والألف للإطلاق. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد: في «اللاء» اطلق الشاعر اللاء على جماعة المذكر جمع الذي بمعنى الذين والاكثر لكونها جمع المؤنث نحو قوله تعالى (واللائي يئسن).

مواضعه: ذكره من شسراح الألفية: ابن الناظم ص٣٤، وابن هشام ١٠٤/١، وابن عـقيل ١/ ٨١، والسندوبي، وداود، والأشموني ١/ ٦٩ والسيوطي ص٢١ والمكودي ص٢٢. (١) ب، ج.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (الأشياء).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف ٥.

يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾ (١) أو لمقترن به نحو: ﴿ وَمَنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَ ﴾ (١) أو وقع «من على ما لا يعقل، لاقترانه بمن يعقل فيما فصل بمن.

قال فى شرح التسهيل: كقوله تعالى ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ ﴾ (٢) وأجاز قطرب وقوع «من» على ما لا (يعقل) (٤) بلا شرط، واستدل بما لا حبجة فيه. و«ما» لما لا يعقل نحو ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥) أو لصفة من يعقل نحو ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٥) أو لصفة من يعقل نحو ﴿ وَاللَّهُ مَا بَنَاهَا ﴾ (١) وبانيها) (٧) ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النّسَاء ﴾ (٨) أي الطيب، أو لمبهم أمره نحو أن ترى شبحا تقدر إنسانيته وعدم إنسانيته، فتقول: أخبرني ما (هنالك) (٩).

قال فى شـرح التسهـيل: وكذلك لو علمت إنسـانيتـه ولم تدر أهو ذكر أم أنثى. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ﴾ (١٠).

قلت: وقال غيره: أتى بما دون (من) لأن الحمل حينتذ لنم يتصف بالعقل. أو لمختلط (بما)(١١) لا يعقل(١٢) نحو ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾(١٣) قال في الكافية:

وعندَ الاختلاطِ خيرُ مَنْ نَطَق في أنْ يَجيءَ مِنهما بما اتَّفَقْ

<sup>(</sup>١) سورة الحج ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور ٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ١٧.

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج (يعلم).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات ٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الشمس ٥.

<sup>(</sup>۷) ئى ج.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ٣.

<sup>(</sup>٩) أ، وفي ب، ج (هاك).

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران ٣٥.

<sup>(</sup>۱۱) أ، ج وفي ب (بمن).

<sup>(</sup>١٢) أي: في حال اختلاط العاقل بغيره اهـ صبان ١٢٦/١.

<sup>(</sup>١٣) سورة النحل ٤٩.

وأجاز أبو عسبيدة وابن درستسويه وابن خروف<sup>(۱)</sup> ومن وافقهم، وقوع (ما) على آحاد من يعسقل، ونسبه ابسن خروف إلى سيبسويه، واستدلسوا بظواهر تأولها المخالف ووافقهم المصنف.

#### مسالة

امن لها أربعة أقسام موصولة وقد ذكرت، وشرطية نحو ﴿ مَن يُصْلُلِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ ﴾ (٢) ونكرة فلا هَادِي لَهُ هُ (٢) واستفهامية نحو ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ (٣) ونكرة موصوفة نحو المررثُ بِمَن مُعْجَبِ لك).

وزعم الكسائي أن العرب لا تستعمل (من) نكرة موصولة إلا (أن تقع)(1) في موضع يختص بالنكرة كوقوعها بعد (رب) في قوله:

الا رُبُّ مَن تغتشه لك ناصِح ومؤتمِن بالغيبِ غيرُ امِين (٥)

<sup>(</sup>۱) هو: أبو الحسن على بن محمد بن يوسف بن خروف النحوى الأندلسى كان إماما فى العربية، أخذ النحو عن محمد بن طاهر الأنصارى المعروف بالخدب، وكان خياطا يقسم ما يكسبه نصفين بينه وبين أستاذه، ومن تصانيفه شرح الجمل للزجاجى، وشرح سيبويه، وتوفى بإشبيلية سنة ٦٠٦هـ ست وستمائة عن خمسة وثمانين عاما.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) ب.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من شواهد سيبويه (ج١ ص٢٧١) ولم ينسبه الأعلم إلى قائل - وبالبحث لم أعثر على قائله.

الشرح: «تغتشه» تظن به الغش والخديعة؛ (مؤتمن، تراه أمينا ناصحا.

المعنى: قد ينصح الإنسان ويتولاه إنسان يظن به الغش، وقد يغشه ويخدعه إنسان يأمنه ويثق به.

الإعراب: ألا: أداة استفتاح «رب» حرف جر شبيه بالزائد «من» نكرة مبتدأ مبنى على السكون في محل رفع «تغتشه» تغتش: فعل مضارع فاعله ضمير المخاطب المستتر فيه والهاء ضمير عائد إلى من في محل نصب مفعول. والجملة من الفيعل وفاعله ومفعوله في محل جر صفة لمن مراعاة لجرها برب أو في محل رفع صفة لمن أيضا لانها مبتدأ «لك» جار ومجرور متعلق بناصح «ناصمح» رواه الأعلم مجرورا وقال: إنه صفة ثانية لمن وعليه فخبر المبتدأ محذوف والتقدير: رب إنسان ناصح لك تظنه غاشا موجود. وعندى أن الأحسن رفع ناصح على أنه خبر المبتدأ «ومؤتمن» معطوف على «من» فهو مرفوع تقديرا على أنه مبتدأ «مجرور متعلق بمؤتمن «غير أمين» جره الأعلم على أنه صفة لمؤتمن وخبره «بالغيب» جار ومجرور متعلق بمؤتمن «غير أمين» جره الأعلم على أنه صفة لمؤتمن وخبره محذوف وعندى أنه مرفوع على أنه خبر كما تقدم في المعطوف عليه.

كما تكون «ما» نكرة موصوفة بعد «رب» في قول (الشاعر)(١):

رُبِمَا تكرَهُ النُّفُوسُ مِن الأمرِ لَهُ فَرجَة كحَلَّ العِقَالِ(٢)

ورد بقول الشاعر:

فكَفَى بِنَا فَضْلاً علَى مَنْ غَيرِنا حُبُّ النبِّي مُحمد إياناً (٣)

= الشاهد: في «رب من تغتشه» حيث استعمل «من» نكرة ووصفها بجملة «تغتشه» والدليل على أن «من» في موضع نكرة وليست موصولة أنه قد دخلت عليها «رب» وهي حرف لا يدخل إلا على النكرات.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/ ٧٠، والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٩٢، ٢٨/٢.

(۱) أ، ب.

(۲) هذا البيت يروى في عدة روايات قيل: أمية بن أبي الصلت وقيل حنيف بن عميسر اليشكري، وقيل: لنهاز ابن أخت مسيلمة الكذاب، والأول أشهر، وهو من الخفيف.

الشرح: «فرجة» بفتح الفاء - وهو الانفراج «العقال» بكسر العين - وهو القيد، وقال ابن الأثير: العقال الحيل الذي يعقل به البعير.

المعنى: رب شيء تكرهه النفوس من الأمر له انفراج سهل سريع كحل عقال الدابة.

الإعراب: ربما: رب: حرف تقليل وجر شبيه بالزائدة، ما: نكرة بمعنى شيء مبتدأ «تكره النفوس» فعل وفاعل. والجملة صفة لما في محل رفع أو جر على ما عرفت في الشواهد السابقة «من الأمر» جار ومجرور متعلق بتكره «له» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «فرجة» مبتدأ مؤخر والجملة في محل جر صفة للأمر لأنه محلى بأل الجنسية ومدخولها مثل النكرة كذا قال غير واحد وعندى أن الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو «ما» الموصوفة «كحل» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لفرجة وحل مضاف و «العقال» مضاف إليه.

الشاهد: في دربما تكره؛ حيث وقعت اماً؛ نكرة موصوفة، بمعنى شيء.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/ ٧٠، وابن هشام في المغنى ٢/٢، والسيوطي في الهمع ٢٨/١، والشاهد ٥٤١ في الخزانة، وسيبويه ج١ ص٢٧٠.

(٣) قائله: حسان بن ثابت الأنصارى شاعر النبى ﷺ، وقيل لكعب بن مالك الأنصارى - وهو من الكامل. وقد ذكر البيت كله في أ، ب واقتصر على الشطر الأول في ج. ويروى، شرفا على من غيرنا.

الشرح: قال التدمرى: يروى قبله (من غيرنا) - برفع غير وكسرها. فالرفع على تقدير من هو غيرنا فمن موصولة والعائد محذوف على حد قوله تعالى (تماما على الذى أحسن) - فى قراءة من رفع أحسن، والجرعلى أن (من) نكرة موصولة بغير، أى: إنسان غيرنا.

وأجيب بأن الكسائق يرى: أنها في هذا البيت رائدة، لأنه أجار ريادة «من» ومذهب البصريين والغراء: أنها لا تزاد، لأنها اسم(١).

وزاد أبو على في أقسام «من» أن تكون نكرة موصوفة، كقول الشاعر:
وَنَعْمَ مَن هُوَ فِي سرٌّ وإعلان(٢)

= وقال الكسائى: على أن «من» زائدة وعلى ذلك أورده ابن أم قاسم فى شرح الألفية اهـ شرح شواهد المغنى صَنَّ ١٦١.

المعنى: كفانا فضلا على من غيرنا حب النبي إيانا وهجرته إلينا.

الإعراب: (فكفي الفاء عاطفة على ما قبله وكفي فعل ماض (بنا) مفعوله والباء فيه زائدة، ويقال: إن الباء في البيت زائدة في الفاعل، وقوله: حب النبي بدل اشتمال على المحل.

(فضلا) تمييز (على من غيرنا) على حرف جر (من) نكرة موصوفة وصفتها غيرنا والتقدير: على قدوم غيرنا ورواية رفع غيرنا تقدر على من هو غيرنا (حب) فاعل لكفى «النبى» مضاف إليه فاعلة (محمد) عطف بيان من النبى (إيانا) مفعول حب وهو مصدر مضاف إلى فاعله.

الشاهد: في اعلى من غيرنا، فإن امن، هنا إما نكرة موصوفة أو رائدة.

مواضعه: ذكره ابن هشمام في المغنى ١٠١/١ وابن يعيش في شرح المفصل ١٣/٤ والشاهد ٤٣٨ في خزانة الأدب والسيوطي في همع الهوامع ٢٦١، وسيبويه ج١ ص٢٦٩.

(١) وارتضيت هذا المذهب لعدم مخالفته للقواعد النحوية.

(٢) هذا عجز بيت أنشده السيد المرتضى في شرح القاموس ولم ينسب، وقال العيني «أنشده أبو على ولم ينسبه».

وصدر البيت: ونعم مزكاً من ضاقت مذاهبه - وهو من البسيط.

الشرح: «مزكاء - بضتح الميم وسكون الزاى - مضعل من ركات إلى فلان أى لجات إلىه، فمعناه الملجأ أو المستند.

الإحراب: «نعم» فعل ماض لإنشاء المدح «مزكا» بالرفع فاعل نعم وبالنصب تمييز وفاعل نعم ضمير مستتر «من» اسم موصول عند ابن مالك ونكرة موصوفة بالجملة بعدها عند الاخفش، وعلى أية حال فهى فى محل جر بإضافة مزكا إليها «ضاقت» فعل ماض والتاء للتأنيث «مذاهبه» فاعل مضاف والضمير مضاف إليه والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول عند ابن مالك وفى محل جر صفة لمن عند الاخفش «ونعم» الواو عاطفة ونعم فعل ماض لإنشاء المدح «من» قيل: نكرة تامة لا تحتاج إلى صفة وهى تمييز وعلى هذا فعل ماض معرب مستتر و «هو» مخصوص بالمدح وهو مبتدا خبره جملة نعم مع فاعلها، فاعل نعم ضمير مستتر و «هو» مخصوص بالمدح وهو مبتدا خبره جملة نعم مع فاعلها، فاعل نعم و «هو» قبير مجربة محذوف وجوبا، وقيل: إن «من» معرفة ناقصة أى: هى اسم موصول وهى فاعل نعم و «هو» قي البيت مبتدا خبره محذوف، والجملة لا محل لها من الإعسراب =

والصحيح أنها (لا تكون نكرة)<sup>(١)</sup> غير موصوفة.

و «ما» لها سبعة أقسام موصولة نحو: ﴿ وَلَلَّهُ ﴿ يَسْجُدُ ﴾ (٢) مَا فِي السَّمُواتِ ﴾ (٣) واستفهامية السَّمُواتِ ﴾ (٣) وشرطية نحو: ﴿ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ (٤) واستفهامية نحو: ﴿ وَمَا تَلْكُ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴾ (٥) ونكرة موصوفة نحو: «مررت بما معجب لك» ويمكن أن يكون منه ﴿ هَذَا مَا لَدَيٌّ عَتِيدٌ ﴾ (٢) ونكرة غير موصوفة نحو: «ما أحسن ريدًا» (في التعجب) (٧) على مذهب سيبويه (٨).

أو صفة نحو: الأمر ما جدع قصير أنفها(١).

قــال المصنف: والمشهــور أن «مــا» في هذا المثال ونحــوه زائدة مــبنيـة على وصف لائق بالمحل، ومعــرفة تامة وذلك في باب نعم نحو «غــسلته غسلا نــعما»

<sup>=</sup> صلة الموصول. «في سر» جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ الذي هو قوله «هو» «وإعلان» عطف عليه.

الشاهد: في «ونعم من» استشهد به أبو على أن «من» ههنا نكرة غير موصوفة وأعرب أبو على فا فاعل نعم ههنا مسترا تقديره ونعم هو من هو وكلمة من تمييز وقوله: «هو» مخصوص بالمدح فهو مبتدأ وخبره ما قبله. وقال غيره: «من» موصول فاعل نعم، وقوله «هو» مبتدأ وخبر هو آخر محذوف تقديره نعم من هو هو.

مواضعه: ذكره الأشمسوني في شرحه للألفية ١/ ٧٠ وابن هشام في المغنى ١/٥٥ والسيوطي في الهمم ١/٧٠ والشاهد ٧٦٧ الحزانة.

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (إنها نكرة تكون).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٤٩.

<sup>(</sup>۳) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ١٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة ق ٢٣.

<sup>(</sup>٧) ب.

<sup>(</sup>٨) راجع الكتاب (ج١ ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٩) في مجمع الأمثال ج٢ ص١٩٦ رقم ٣٣٦٦ - قالته الـزباء لما رأت قصيرا مجدوعا، وفي ج١ ص٠٥ - كان قصير قال لعمرو بن عدى: اجدع أنفي واضرب ظهرى ودعني وإياها فقـال عمرو: ما أنا بفاعل وما أنت لذلك مستحقا عندى فقال قصير: خل عني إذن وخلاك ذم. فذهبت مثلا فـقال له عمرو: فأنت أبصر فجدع قصير أنفه وأثر آثارا بظهره فقالت العرب لمكر ما جدع قصير أنفه.

أى: نعم الغسسل. وفي هذا خسلاف يأتى في باب نعم(١) فسهمذه أقسمام (ما) الاسمية.

وأما الحرفية: فتكون نافية وزائدة ومصدرية (وكافة ومهيئة)(١) وليس هذا موضع بسط الكلام على هذه الأقسام.

و «أل» (يشترك)(٢) فيه العاقل وغيره (وهي)(٤) اسم موصول عند الجمهور، وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف.

والصحيح أنها اسم لأوجه: أحدها عود الضمير عليها في نحو: «قَدْ أَفْلَحَ النَّقِي رَبَّهُ».

(وذهب) (۱۰) المازني (بان) (۱۰) الضمير يعود عـلى موصوف محذوف، ورد بأن لحذف الموصوف (مطّانً) (۱۷) لا يحذف في غيرها إلا لضرورة وليس هذا منها.

الثانى: استحسان خلو<sup>(۸)</sup> الصفة معها (عن)<sup>(۹)</sup> الموصوف نحو: «جاء الكريم» فلولا (أنها)<sup>(۱۰)</sup> اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف.

الثالث: إعسمال اسم الفاعل (معها)(۱۱) بمعنى المضى، فلولا أنها موصولة واسم الفاعل معها في تأويل الفعل لقدح لحاقها في إعمال اسم الفاعل بمعنى الحال (أ)(۱۲) والاستقبال.

<sup>(</sup>۱) والخلاف هو - قال الأشموني ج٣ ص٢٧ (ثلاثة أقوال أحدها أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز والفناعل مضمس . وثانيها: أنها معرضة تامة وهي الفناعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي وهو قول الفراء. وثالثها: أن ما مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب . وقال به قوم وأجازه الفراء) اهـ وقال في التسهيل ص١٣٦: نعم وبئس (دما) معرفة تامة).

<sup>(</sup>٢) ج.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) ب وفي أ، ج (أجاب).

<sup>(</sup>٦) أ، ج وفي ب (إلى).

<sup>(</sup>٧) أ، جَ وفي ب (مواطن).

<sup>(</sup>A) أ، ج وفى ب (استحسان خلو جواز).

<sup>(</sup>٩) ج وفي ب (من) وفي ا (على).

<sup>(</sup>۱۰) ب، وفي أ (أنه).

<sup>(</sup>۱۱) ا، ج. (۱۲) ج.

قلت: وقد التزم ذلك الأخفش، ففهب إلى أن اسم الفاعل لا عمل له مع «آل» وسيأتي بيانه في بابه (۱).

الرابع: دخولها على الفعل نحو: الترضى حكومته(٢).

والمُعرِّفَةُ مختصة بالاسم.

واستدل المازني ومن وافقه على حرفيستها بأن العامل يتخطاها نحو: (مررت بالضارب) فالمجرور «هو» (۳) «ضارب» ولا موضع لأل، ولو كانت اسماً لكان لها موضع الإعراب.

قال الشلوبين: الدليل على أن الألف واللام حرف قولك «جاء<sup>(1)</sup> القائم» فلو كانت اسمًا (لكانت)<sup>(0)</sup> فاعلا واستحق، «قائم» البناء، لأنه على هذا التقدير مهمل (لأنه)<sup>(1)</sup> صلة والصلة لا يسلط عليها عامل الموصول.

وأجاب في شرح التسهيل: بأن مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة، لأن نسبتها منه (نسبة عنجز المركب منه) (۱) لكن منع من ذلك كون الصلة جملة (والجمل) (۱) لا تتأثر (بالعوامل) (۱) (فلما) (۱) كانت صلة الالف واللام (في اللفظ) (۱۱) غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل، لعدم المانع (۱۲).

<sup>(</sup>١) قال السيـوطى فى الهمع ٢/ ٩٦ (قال الأخفش ولا يعـمل بحال وأل فيه معـرفة كهى فى الرجل لا موصولة والنصب بعده على التشبيه بالمفعول به).

<sup>(</sup>٢) الشاهد: في «الترضي» حيث وصلت «أل» بالفعل المضارع. ومضى شرحه في باب الكلام.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (جاءني).

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي أ (لكان).

<sup>(</sup>٦) أ، ج وفي ب اإذن هو.

<sup>(</sup>V) أ، ج وفي ب «كنسبة أجزاء المركبات».

<sup>(</sup>٨) أ، ج وفي ب (الجملة).

<sup>(</sup>٩) أ، ج وفي ب «العامل».

<sup>(</sup>۱۰) ج وفی ب «ولما».

<sup>(</sup>۱۱) آ، ج.

<sup>(</sup>١٢) راجع الأشموني ١/ ٧١، ٧٢.

وقوله: وهكذا، (ذو) عند طبئ شهر.

يعنى أن «ذو» عند طبئ اسم مـوصول يستـعمل بمعنى الذى وفـروعه بلفظ واحد «فيقال»(١) «جاءنى ذو فعل وذو فعلت وذو فعلا وذو فعلوا وذو فعلن».

وتتميز معانيها بالعائد كما مثل، أو بما هي له كقول الشاعر:

فإنَّ الماءَ ماءً أبِي وجَدِّئى وَبِثْرِى ذُو حَفَرْتُ وذُو طويْتُ(٢)

أى: التي حفرت والتي طويت؛ لأن البئر مؤنثة.

تنبيهان:

أحدهما: تسمى «ذو» هذه (۱۳ الطائية، لأنها لا يستعسملها موصولة إلا طبئ أو من تشبه بهم من المولدين كأبي نواس وحبيب (١٤).

<sup>(</sup>١) أ، وفي ج اكما يقال».

 <sup>(</sup>۲) البيت لسنان بن الفحل الطائى، من أبيات أوردها أبو تمام فى الحماسة وهو من الوافر.
 الشرح: «ذو حفرت» التى حفوتها «ذو طويت» التى طويتها. وطى البئر: بناؤه بالحجارة.
 المعنى: إن هذه الماء من ههد أبى وجدى وأنا الذى حفرت هذه البئر وبنيتها.

الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب (الماء) اسم إن (ماء) خبر إن (أبي) مضاف إليه وياء المتكلم مضاف إليه وياء المتكلم مضاف إليه وجدى معطوف على أبي وياء المتكلم مضاف إليه (دور) الله (دور) اسم موصول بمعنى التي خبر المبتدأ (حفرت) فعل وفاعل والجملة لا محل لها صلة والعائد محذوف تقديره حفرتها (ودو) اسم موصول بمعنى التي أيضا معطوف على السابق وجملة (طويت) لا محل لها صلته والعائد محذوف أيضا تقديره طويتها.

الشاهد: في «ذو» فإنها مفردة مذكرة مع أنها واقعة على البئر وهي مؤنثة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٣٥ وابن هشام ١٠١١ والسندوبي، والشاطبي، والأشموني ١١٠١ والسيوطي ص٢١ وأيضا ذكره همع الهوامع ٨٤/١ وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ١٤٧/٣ والشاهد ٤٢٧ في خزانة الأدب، والإنصاف ٢/٥٣٠. (٣) أ، ب.

<sup>(</sup>٤) أبو نواس: هو أبو على الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمى - بفتح الحاء والكاف - نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة - ولد بالبصرة سنة خمس وأربعين ومائة، وسمى أبو نواس للوابتين كانتا له تنوسان على عاتقه - والذوابة - بهمزة بعد الذال المضمومة: الضفيرة من الشعر، ومات ببغداد سنة خمس وستين ومائة.

الثاني: المشهور في «ذو» الطائية أنها مبنية، وبعضهم يعربها إعراب «ذو» بمعنى صاحب(١).

ويروى بالوجهين قول الشاعر:

فَحَسْبِي مِن ذِي عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِياً(٢)

=حبيب: هـ و حبيب بن أوس بن الحارث بن قـيس بن الأشج أبو تمام الطائى. ولد فى جاسم بدمشق سنة تسعين ومائة وقيل: غيـر ذلك، ونشأ بمصر، ومـات سنة اثنتين وثلاثين بعد المائتين.

(١) بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، اهـ ابن عقيل ج١ ص١٧٠.

(۲) قائله: منظور بن سحيم بن الفقعسى، شاعر إسلامى، وهو من قصيدة يقولها فى امرأته.

وصدره: فَإِمَّا كَرَامٌ مُوسرُونَ لَقيتُهُم - وهو من الطويل.

الشرح: «كرام» جمع كريم، (لقيتهم» ويروى «أتيستهم» ويروى «رأيتهم» ومعنى الكل متقارب «فحسبي» يكفيني، «من ذي عندهم»: أي: من الذي عندهم.

المعنى: هؤلاء الناس إما أن يكونوا كراما أصحاب ثروة فالذى يقوم بمعيشتى مما عندهم حسبى وكافئ ولا أبتغى هنهم زيادة.

الإعراب: «إما» حرف تفصيل «كرام» فاعل لفعل محذوف يدل عليه ما بعده والتقدير إما قابلني كرام موسرون لقيتهم، أو مبتدأ و «موسرون» نعت «لقيتهم» فعل ماض وتاء المتكلم فاعله وهم: مفعول. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ على الوجه الثاني. أو لا محل لها من الإعراب المفسرة على الوجه الأول «فحسبي» مبتدأ وياء المتكلم مضاف إليه «من» حرف جر «فو» اسم موصول بمعنى الذي مبنى على السكون في محل جر بمن والجار والمجرور متعلق بحسبي «عندهم» ظرف متعلق بمحذوف صلة لذو والضمير مضاف إليه «ما» اسم موصول بمعنى الذي خبر المبتدأ «كفانيا» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ما والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به والألف للإطلاق. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها صلة ما.

الشاهد: في «من ذي» فإنه يروى بــالوجهين: أحدهمــا بالياء فيكون: مــعربا باليــاء نيابة عن الكسرة، كــإعراب ذي بمعنى صــاحب التي هي من الأسمــاء الستة، والــثاني بالواو «ذو» فيكون: مبنيا على السكون.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص٣٥ وابن عقيل ١/ ٨٥، والأشموني ١/ ٧٧، وابن هشام ١/ ٩٩ - وأيضا في المغنى ٢/ ٦٢، والسيوطي ص٢١ وأيضا في الهمع الالالاد)، وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ١٤٨/٣.

وقوله:

# وكَالَّتِي اَيْضًا لَدَّيْهِمْ ذَاتُ وَمَوضع اللَّتِي أَتَى ذَوَاتُ

يعنى: أن بعيض طبئ تقبول «ذات» إذا أراد مسعينى «التى» وذوات إذا أراد معنى «اللاتى» بالبناء على الضم فيهما.

وظاهر هذا أنه إذا أراد غير «التي واللاتي» يقول «ذو» على الأصل، وأطلق ابن عصفور القول في تثنية «ذو و(ذات)(١)» وجمعها.

قال المصنف: أظن الحامل له على ذلك قولهم (ذات وذوات) بمعنى «التى واللاتى» فأضربت (عنه»(۱) لذلك أهـ.

ونقل الهروى<sup>(۳)</sup> وابن السراج عن العرب ما نقله ابن عصفور.

ثم قال:

### ومثلُ ماذًا بَعْدَ ما استفهام أوْ مَن إذًا لم تُلغَ فِي الكلام

يعنى أن من الموصولات التى تستعمل بمعنى «الذى» وفرعه بلفظ واحد «كذا» بشرطين:

الأول: أن تقع بعد «من» أو «ما» الاستفهاميــتين خلافا لمن منع وقوعها بعد «من».

الثانى: أن تكون غير ملغاة، والمراد بالإلغاء أن تركب (ذا)(٤) مع (ما أو من) (فيكونا)(٥) اسمًا واحدًا.

<sup>(</sup>۱) ب، ج رنی ا دنوات.

<sup>(</sup>٢) ب، ج وفي أ اعتدا.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن هبد الرحمن الباشاني صاحب الغريبين أبو عبيد الهروى، وله أيضا كتاب ولاة هراة.

قال ياقبوت: قرأ على أبي سليسمان الخطابي وأبي منصبور الأزهري، وروى عنه عبد الواحد المليحي وأبو بكر الأزدستاني. ومات في شهر رجب سنة إحدى وأربعمائة.

<sup>(</sup>٤) ب.

<sup>(</sup>٥) ج رفی أ، ب فتكون. أ

ولها حالة الإلغاء معنيان: أحـدهما وهو الأشهر أن يكون «المجموع»(١) اسم استفهام، فلا يعمل فيه فعل متقدم.

والآخر أن يكون اسما موصولا أو نكرة موصوفة، وعليه بيت الكتاب: دَعِي ماذًا عَلَمْت سَاتَقيه ولكنْ بالمغَيَّب نَبَّيني<sup>(٢)</sup>

أى: دعى الذى علمت أو شيئا علمت، ولذلك عمل فيها ما قبلها.

ولها شرط ثالث أهمله لوضوحه، وهو ألا تكون (إشارة)(٣) نحو «من ذا» أو «ماذا». `

وقد اتضح بما ذكر أن «ماذا» لها أربعة استعمالات، ويجوز في «نحو» (١٠) «ماذا صنعت؟» وجهان: أحدهما أن تكون «ذا» موصولة فتكون «ما» حينئذ مبتدأ و«ذا» وصلته خبر «ما» (٥) والعائد محذوف «أى صنعته» (١) والآخر أن تكون أي

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>٢) قائله: سحيم بن وثيل الرياحى – وهو من قصيدة طويلة، وقال سيبويه: «وقال الشاعر سمعنا من العرب الموثوق بهم». • من الوافر.

الشرح: (دعى) اتركى، (نبئيني) أخبريني من النبأ وهو الخبر.

المعنى: دعى الذى علمته فإنى سأتقيه لعلمى منه مثل الذى علمت ولكن نبئينى بما غاب عنى وعنك مما يأتى به الدهر أى: لا تعدلينى فيما أبادر به الزمان من إتلاف مالى فى وجوه الفتوة ولا تخوفينى الفقر، الشنتمرى ١٠٥/١ من الكتاب.

الإعراب: «دعى» فعل وفاعل «ماذا علمت» مفعول دعى وماذا كله اسم جنس بمعنى شيء. أو موصول بمعنى الذي - على خلاف فيه - «سأتقيه» فعل وفاعل ومفعول.

<sup>«</sup>ولكن» للاستدراك «بالمغيب» جار ومجرور متعلق بنبئيني «نبئيني» فعل وفاعل والنون للوقاية والياء مفعول به.

الشاهد: في «ماذا علمت»، فإن «ذا» هنا موصولة أو نكرة موصوفة.

مواضعه: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ٢/ ٥ والسيوطى في همع الهوامع ١/ ٨٤، والخزانة رقم ٤٤٤، وسيبويه ج١ ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) ب، وج وفي أ (إشارية).

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) ج وفي أ (لما) وفي ب (للمبتدأ).

<sup>(</sup>٦) أ، ج.

مركبة مع «ما»(١) فيجعلان اسمًا واحدًا من أسماء الاستفهام فتكون «ماذا» مفعولاً مقدما لصنعت.

ويظهر (أثر) الاحتمالين في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب، فبدل الأول مرفوع، وكذا جوابه على المختار) وبدل الثاني منصوب وكذا جوابه على المختار، لأن حق الجواب أن يطابق السؤال، وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ (٤) قرأ عمرو برفع (العفو) (٥) والباقون بنصبه.

فتكون (ذا) في قراءته موصولة، وفي قراءتهم ملغاة.

ولما فرغ من عد الموصولات غير (أى) شرع في بيان صلتها وعائدها فقال: وكِلْهَا بِكُرْمُ بِعِدَهُ صِلَةً عَلَى ضميرِ لائتِ مُشْتَمِلةً

يعنى: أن كل واحد من (هذه)(١) الموصولات لابد له من صلة، لأنه اسم ناقص لا يتم معناه إلا بصلته.

فإن قلت: مقتمضى قوله: (يلزم) أنها لا تحذف وحذفها جائز إذا دل عليها دليل أو قصد الإبهام ولم يكن صلة (أل) كقول الشاعر:

نحنُ الألَّى فاجمَعْ جُمُو عَكَ ثُمَّ وَجُهُمُ إِلَيْنَا(١)

<sup>(</sup>١) ب، وفي أ، ج (ذا).

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (احد).

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (الاختيار).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب «الواو).

<sup>(</sup>۲) أ، ج.

<sup>(</sup>٧) هو: لعبيد الله بن الأبرص؛ وهو شاعر فـحل من شعراء الجـاهلية؛ والبيت من قصـيدة نونية يقولها لامرئ القيس بن حجر الكندى بعد مقتل أبيه حجر. وهو من الكامل.

المعنى: نحن اللين عرفوا بالشجاعة فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا فإنا لا نبالى بهم ولا هم عندنا في حساب.

الإعراب: «نحن» مبتدأ «الآلى» اسم موصول خبر المبتدأ والصلة محذوفة ينبئ عنها سياق الكلام والتقدير: نحن الآلى قتلوا أباك، أو نحن الآلى عرفت شبجاعتهم وإقدامهم، أو نحن الآلى اشتهر أمرهم فلا يسخفى على أحد أو نحو ذلك «فاجمع» فعل أمر فاعله ضمير المخاطب المستتر فيه وجوبا «جموعك» جموع مفعول به والكاف مضاف إليه «ثم» =

أى نحن الألى عرفوا بالشجاعة ونحو ذلك.

قلت: المراد أنها تلزم لفظًا (أ)(١) وتقديرا فهى لازمة فيه وإن حذفت لفظا. تنبيه:

فهم من قبوله بعده (صلة)(٢) أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول. وأما نحو: ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾(٢) فالجار متعلق بمحذوف دلت عليه صلة (ال) لا بصلتها، والتقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين.

وقوله: على ضمير (لائق مشتمله)(٤). هذا الضمير هو العائد على الموصول، وقوله: (لائق) أي: مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما.

#### تنبيه:

الموصول إن طابق لفظه معناه فلا إشكال في العائد، وإن خالف لفظه معناه، بأن يكون مفرد اللفظ مذكرا وأريد به غير ذلك، نحو: «من وما».

فلك في العائد عليه وجهان: مراعاة اللفظ وهو أكثر كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ (٥) ومراعاة المعنى وهو دونه كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مَنْ يَسْتُمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ (١) ما لم يلزم من مراعاة اللفظ لبس نحو: (أعط من سألتك لا من سألك) أو قبح (مَن هي حمراء أمك)(٧).

<sup>=</sup> عاطفة «وجههم» وجه: فـعل أمر وفاعله ضمير مستتر والضمـير البارز مفعول به «إلينا» جار ومجرور متعلق بوجه.

الشاهد: في «الألى» وهو بمعنى الذين وصلتها محذوفة لدلالة قوله فاجمع جموعك إلى آخره. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/٤٤، وابن هشام في المغنى ١/٧٩، السيوطي في همع الهوامع ١/٨٩.

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>Y) I.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۲۰.

<sup>.1 (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ٤٢.

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ الصبان ١/٧٧١ (ومحل كون الأكثر مراعاة اللفظ إذا لم يحصل من مراعاته لبس نحو: «أعط من سألتك لا من سألك» أو قبح نحو: «من هي حمراء أمك» فيجب مراعاة المعنى. فلا يقال: «أعط من سألك» «ولا من هو حمراء أمك» لقبح الإخبار =

فتجب مراعاة المعنى.

أو يقصد لمعنى سابق فتختار مراعاته، كقول الشاعر:

وَإِنَّ مِنَ النَّسُوانِ مَن هِيَ رَوْضَة تهيج الرِّياضَ قبلها وتصوَّح (١)

فإن قلت: يفسهم من قوله على ضمير أنه لا يربط الصلة بالموصول غيره، وقد ورد الربط بالاسم السظاهر الواقع موقع الضمير. كقولهم (أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، والحجاج الذي رأيت ابن يوسف).

= بمؤنث عن مذكر، كعكسه نحسو: «من هى أحمر أمك» «ولا» «من هو أحمر أمك» لان المورتين الموسلة كشى، واحد، فكأنك أخبرت عن مذكر بمؤنث، لكن القبح فى الصورتين الأوليين أشد، لأن تخالف الخبر والمخبر عنه فيهما فى الصلة وفى الموصول وخبره.

وفى الصورة الثالثة: في الموصول وخبره فقط، وما لم يعضد المعنى سبابق فيختبار مراعاته كقوله: وإن من النسوان من هي روضة. فأنث الضمير لتقدم ذكر النسوان.

ثم قال: (ولى فيه بحث، لأنه يلزم على مراعاة اللفظ فى قوله: (من هى روضة) أيضا الإخبار بمؤنث عن مذكر، تقتضى التعليل به لوجوب مراعاة المعنى فى قوله «من هى روضة» أيضا، إذ لا فرق بين المؤنث بالتاء والمؤنث بالألف كنما فى الدمامينى، ولا بين الصفات كحسنة وحمراء، والأسسماء كروضة وصحراء، بدليل ما مر من استقباح «من هو حمراء أمك»).

(۱) قائله: جران العود واسمه عامر بن الحرث، من قصيدة طويلة من الطويل يصف فيها النساء.

الشرح: «تهييج» من هاج الشيء يهيج - أى ثار، «تصوح» أصله تتصوح فحذفت إحدى التاءين، وقال أبو همرو: تصوح البقل إذا يبس أعبلاه وفيه ندوة. شبه بعض النساء بالروضة التي تشاخر في هيجان نباتها وتشبقت أزهارها عن غيرها من الرياض وأراد بها النساء التي تتأخر عن الولادة في وقتها وهذا تشبيه بليغ حيث حذف فيه أداة التشبيه، لأن أصل قوله من هي كروضة.

الإعراب: «وإن» الواو للعطف وإن حرف توكيد ونصب «من النسوان» جار ومجرور في محل رفع خبر إن «من» اسم موصول اسم إن «هي» مبتدأ «روضة» خبره والجملة لا محل لها صلة الموصول «تهيج» فعل مضارع «الرياض» فاعله. والجملة صفة للروضة «قبلها» منصوب على الظرفية مضاف إلى الضمير الذي يرجع إلى الروضة «وتصوح» فعل مضارع والفاعل ضمير وهي عطف على تهيج.

الشاهد: في «من هي روضة» حيث روعي فيه معنى «من» فلذلك أنث الضمير ولو روعي فيه اللفظ لقيل «من هو».

وقول الشاعر:

وَأَنْتَ الَّذِي فِي رَحْمَةِ اللَّهِ ٱطْمَعُ(١)

أى فى (رحمته)(١) أو فى رحمتك.

قلت: هذا من الـقلة بحـيث لا يقـاس عليـه، فلذلـَك لم يذكـره في هذا المختصر (والله أعلم)(٢).

وقوله:

وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ بِهِ كَمَنْ عِندِي الَّذِي ابنه كُفُلْ

يعنى: أن الذي يوصل به الموصول غير (أل) شيئان: جملة وشبه جملة.

أما الجملة (فهى)(٤) ضربان اسمية نحو: (جاء الذى أبوه فاضل) وفعلية نحو: (جاء الذى قام أبوه).

وأما شبه الجملة (فهو)<sup>(ه)</sup> الظرف نحو: الذي عندك، والجار والمجرور نحو: (الذي في الدار).

الإحراب: (يا رب) يا: حرف نداء رب منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف «أنت» مبتدأ «في كل» جار ومجرور متعلق بمحذوف وخبر المبتدأ أي: أنت حاضر في كل موطن. وكل مضاف و «موطن» مضاف إليه «وأنت» الواو عاطفة أنت: مبتدأ «الذي» اسم موصول خبر المبتدأ «في رحمة» متعلق بقوله أطمع الآتي ورحمة مضاف و «الله» مضاف إليه «أطمع» فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

الشاهد: في «الذَّى في رحمة الله» حيث وضع الظاهر وهو لفظ الجلالة موضع المضمر. وكان القياس أن يقول «وأنت الذي في رحمته».

مواضعة: ذكره الأشموني في شرحه لـلألفيـة ١٥١، وابن هشام في المغنى ١٢٧/٢ والسيوطي في همع الهوامع ٨٧١.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت نسبه كثير من النحويين لمجنون بني عامر. وهو من الطويل.

وصدره: فيا رب أنت الله في كل موطن.

وروی: فیا رب لیلی آنت فی کل موطن.

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>۳) ج.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ «فضربان».

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب افهيا.

وإنما كان الظروف (والجار والمجرور)(١) شبه الجــملة، لأنهما يبجب (هنا)(٢) تعلقهما بفعل مقدر مسند إلى ضمير الموصول، والتقدير: الذي استقر عندك أو في

وقد مثل شبه الجملة بقوله (من عندي) فمن موصولة وعندي (صلتها)(٣).

ومثل الجملة بقـوله: (الذي ابنه كُفل)، فالذي موصـول (وابنه كفل) جملة اسمية هي الصلة.

تنبيه: ١٠٠٠ من الله

شرط الجملة المؤصول بها أن تكون خبرية(٤) خلافًا للكسائي في جواز الأمر والنهى: وأجمل المازني أن تكون دعاء بلفظ الخميس نحمو: اجاء الذي رحمه (الله)(o). ويلزم الكسائي موافقته.

فإن قلت: من أين يعلم هذا الشرط من كلامه؟

قلت من مثاله (فإنه إنما)(١) مثل ليقاس عليه، والمشهور اشتراطه كون الجملة الموصول بها معهوية.

قال المصنف: وليس ذلك بلازم؛ لأن الموصول قد يراد به الجنس فتوافقه صلته، كقوله تعالى: ﴿ كُمثُلُ الَّذِي يَنْعَقُ ﴾ (٧) وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله تعالى: ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدُهُ مَا أُوحَىٰ ﴾ (٨) وشرط اكتثرهم الا تكون

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ اللجرورة.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (ظرفُ) آ

<sup>(</sup>٤) فلا يجوز (جاء الذي أضربه) أو (ليته قائم) أو (رحمه الله).

فالمثال الأول للإنشائية لفظا ومعنى الطلبية صراحة.

والثاني للإنشائية لفظا ومعنى غير الطلبية صراحة.

والثالث للإنشائية معنى لا لقظا خلافا للكسائي في الكل، وللمازني في الاخيرة اهـ اشموني وصبان ۱/ ۱۳۵.

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) أ، ج وفى ب (فإنما)

<sup>(</sup>۸) سورة النجم ۱۰. (٧) سورة البقرة ١٧١.

تعجبيـة فلا يجور (مررت بالذى ما أحسنه) إن كانت عنـدهم خبرية. ومن النحاة من أجاز ذلك وهو مذهب ابن خروف كما أجار النعت بها.

وزاد المغاربة في (شروط)(۱) الصلة، ألا تستـدعي كلاما قبلهـا، فلا يجوز (جاء الذي حتى أبوه قائم).

ثم ذكر صلة أل فقال:

### وَصِفَة صَرِيحَةٌ صِلَة النَّ وكونُهَا بمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلَّ

المراد بالصفة هنا اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، خلافا لمن منع وصلها بالصفة المشبهة.

والمراد بالصريحة الخالصة الوصفية احترازاً بما (يوصف) به وليس بمشتق نحو: (أسد) ومن الصفة التي تغلب عليها الاسمية نحو: (أبطح وأجرع وصاحب) فأل في ذلك حرف تعريف لا موصولة.

وقوله: (وكونُها بمعْرَبِ الأفعالِ قَلَّ).

يعنى: أن (أل) قـد وردت موصـولة بمعـرب الأفعـال وهو المضـارع لكونه مشابهاً لاسم الفاعل وذلك قليل.

ومنه قول الشاعر: ما أنتَ بالحكم التُرْضَى حُكُومَتُهُ (١٠).

وقد سمع منه أبيات.

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (شرط).

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (وصف).

<sup>(</sup>٣) أما أبطح فهو في الأصل وصف لكل مكان منبطح أي مستسع من الوادى ثم صار اسما للأرض المتسعة، وأما أجرع: فهو في الأصل وصف لكل مكان مستو ثم صار اسما للأرض المستوية ذات الرميل التي لا تنبت شيئا. وأما الصاحب: فهو في الأصل وصف للفاعل ثم صار اسما لصاحب الملك. والدليل على أن هذه الأسماء انسلخ عنها معنى الوصفية، أنها لا تجرى صفات على الموصوف ولا تعمل عمل الصفات ولا تتحمل ضميرا. اهـ صبان ١٩٣١.

<sup>(</sup>٤) مضى شرحه في باب الكلام.

ومذهب الناظم جوازه اخستياراً(۱) وفاقساً لبعض الكوفيين وخسمه الجمهور بالضرورة.

تنبيه

شَذَّ وَصُلُّ (أل) بمبتدأ وخبر في قول الشاعر:

مِن القومِ الرَّسُولُ اللَّهِ مِنْهُم لَهُمْ دَانَتْ رِقَابٌ بَنِي مَعَدُّ (٢)

(۱) وليس ضرورة عند ابن مسالك بل هو قليل وأشار إلى قلته «وكونها بمعرب الأفعال قل» فابن مسالك يرى أن الضرورة مسا يضطر إليه الشساعر ولم يجد منه مسخلصا، ولهسذا قال لتمكنه أن يقول المرضى: اهد تصريح ١٤٢/١.

وارتضيت رأى ابن مالك لحجته القوية.

(٢) البيت من الشواهد التي لا يعلم قـائلها؛ قال العيني: أنشده ابن مالك لــلاحتجاج به ولم يعزه إلى قائله – وبالبحث لم أعثر على قائله – وهو من الوافر.

الشرح: «دانت» ذلت وخصعت، «بنو معد» هم قريش وهاشم، «معد» بفتح الميم - هو ابن عدنان ابن أد.

الإعراب: «من القوم» جار ومجرور يجوز أن يكون متعلقا بشىء فى كلام سابق على البيت. ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو من القبوم أو نحو ذلك «الرسول» أل: موصبول اسمى بمعنى الذين صفة للقبوم. رسول مبتدأ «الله» مضاف إليه «منهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة الموصول «لهم» جار ومجرور متعلق بقوله دانت تقدم عليه ليفيد الحصر «دانت» فعل ماض والتاء للتأنيث «رقاب» فاعل» «بنى معد» مضاف إليه.

الشاهد: في «الرسول الله منهم» حيث جاء بصلة «آل» جملة اسمية وهي جملة المبتدأ والخبر وهذا شاذ. ومن العلماء من خرج البيت على أن «آل» هنا ليست كلمة تامة وإنما هي جزء كلمة وأصلها «الذين».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل ٨٩/١ والشاطبي وداود، والسندوبي والاشموني ٧٦/١ والسيوطي ص٢٧ وكذا في الهمع ٨٥/١ وابن هشام في المغنى ٨٥/١.

وبظرف في قوله:

مَنْ لا يزالُ شاكِرًا على المُعَهُ فَهُو حَرِ بعيشةٍ ذاتِ سَعَهُ (١)، (١)

أى: الذى معه، ولا يقاس على هذين باتفاق، وقد قيل: إن (أل) في البيت الأول رائدة وفي الثاني بقية الذي.

ثم قال:

أَىُّ كَمَا وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُضِفُ وصَدْرُ وصَلِّهَا ضميرٌ انْحَذَفُ

قبوله: (أى «كميا») يعنى أنها تستعمل موصولة بمعنى «الذى والتى»، وفروعها خلافا لأحمد بن يحيى (الها في قوله: إنها لا تستعمل إلا (شرطا) (أ) أو استفهاماً، وقد تؤنث بالتاء إذا أريد بها المؤنث.

وقال أبو موسى: وإذا أريد بها المؤنث ألحقت التاء في الأشهر.

(١) قال العينى: قائل هذا البيت راجز لم أقف على اسمه - وأيضا لم أعثر على قائله. وهو من الرجز المسدس.

الشرح: «المعمه يريد الذي معمه، «حسر» بفتح الحماء وكسر الراء - حمقيق وجمدير ولائق ومستحق.

الإعراب: (من) اسم موصول مبتدا (لا) نافية (يزال) فعل مضارع ناقص واسمه ضمير راجع لمن مستتر فيه (شاكرا) خبر يزال وجملة يزال مع اسمه وخبره لا محل لها صلة (على) حرف جر (المعه) ال: اسم موصول بمعنى الذى فى محل جر بعلى مع: ظرف متعلق بمحذوف صلة لال والهاء مضاف إليه (فهو) الفاء زائدة فى خبر الموصول هو ضمير منفصل مبتدا (حرر) خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الباء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. والجملة من المبتدأ وخبره فى محل رفع خبر (من) الموصولة وقد دخلت الفاء على جملة الخبر لشبه الموصول بالشرط (بعيشة) جار ومجرور متعلق بحر (ذات سعة) مركب إضافي نعت لعيشة.

الشاهد: في «المعه» حيث جاء بصلة «أل» ظرفا وهو شاذ على خلاف القياس.

مواضعه: ذكره من شسراح الألفية ابن عقيل ١/ ٨٩ والشاطبي، وداود والأشموني ١/ ٧١ وذكره السيوطي في همع الهوامع ١/ ٨٥ وابن هشام في مغنى اللبيب ٨٦/١.



<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) هو ثعلب، وقد ترجمنا له.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (جزءًا).

وحكى ابن كيسان أن أهل هذه اللغة (يثنونها)(١) ويجمعونها.

وقوله: (وأعربت) يعنى: دون إخوتها، (فلذلك)(٢) أفردها بالذكر وقد تقدم سبب إعرابها مع أن فيها ما في أخواتها من شبه الحرف في أول الكتاب.

وقوله: ما لم تُضف، وصدر وصلها ضمير انحذف.

يعنى أنها أعربت ما لم يجتمع فيها هذان الأمران: الإضافة وحذف الصدر (فإن فقدا أو أحدهما أعربت)(٣)، فالصور أربع:

الأولى: الا تضاف ويثبت الصدر نحو: (جاءنى أى هو فاضل) فتعرب، (لفقد الأمرين)(أ).

الثانية: (ألا تفياف ويحذف الصدر نحو<sup>(ه)</sup>: (جاءني أي فاضل) فـتعرب لفقد الأول وهو الإضافة.

الثالثة: (أن تضاف)<sup>(١)</sup> ويثبت الصدر نحو: (جاءني أيهم هو فاضل) فتعرب أيضًا لفقد الثاني وهو حذف الصدر.

الرابعة: أن تضاف ويحــذف الصدر: كقــوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَـزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ ﴾ (٧).

فهذه تبنى لاجتماع الأمرين هذا مذهب سيبويه (٨). خلاف اللخليل

<sup>(</sup>۱) ب، ج وفى أ (يشبتونها) يقال أيان وأيستان وأيون وأيات بالإعراب فى جميع الأحوال إعراب المثنى والجمع . . أهد صبان ج1 ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) أ، وفي ب، ج (ولذلك).

<sup>(</sup>٣) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (أن لا تضاف).

<sup>(</sup>۷) سورة مريم ٦٩.

<sup>(</sup>٨) قال سيبويه ج١ ص٣٩٧: (وسألت الخليل عن قولهم: «اضرب أيهم أفضل» فقال: القياس النصب . . . وأما يونس فينزعم أنه بمنزلة قنولك: (أشهد إنك لرسول الله، واضرب معلقة) وأرى قنولهم: اضرب أيهم أفضل على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في الآن حين قنالوا: من الآن إلى غد ففعلوا ذلك بأيهم . . . ).

ويونس<sup>(۱)</sup> فإنهـما لا يريان البناء. بـل هي معربة (عنـدهما)<sup>(۱)</sup> في الأحوال كـلها (وتأولا)<sup>(۱)</sup> الآية.

أما الخليل فجعلها استفهامية محكية بقول مقدر، والتقدير: ثم لننزعن من كل شيعة (الذي)(٤) يقال فيه أيهم أشد.

وأما يونس فجعلها استفهامية أيضا وحكم بتعليق الفعل (قبلها)(٥) لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب، والحجة عليها قول الشاعر:

إِذَا مَا لَقِيتَ بَنِي مَالِكِ فَسَلَّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ (1)

الشرح: «أيهم أفضل» يريد: الذين هو أفضل منهم.

الإعراب: «إذا» ظرفية شرطية زائدة «لقبت» فعل وفاعل. والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها «بني» مفعول به «مالك» مضاف إليه «فسلم» الفاء واقعة في جواب الشرط سلم: فعل أمر وفاعله مستتر فيه «على» حرف جر «أيهم» أي: اسم موصول بمعنى الذي مبنى على الضم في محل جر بعلى. وهم: مضاف إليه، «أفضل» خبر مبتداً محذوف تقديره: هو أفضل وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد: في «أي» فإنها موصولة مبنية على الضم لأنها مضافة محذوف صدر صلتها وغير الموصولة لا تبنى ولا يصلح هنا.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ۷۷۱، والشاطبي، وداود والسندوبي، وابن عقيل ۱/۹۲، وابن هشام ۱۰۸/۱ - وأيضا ذكره في مغنى اللبيب ۱/۷۲، وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ۱٤٧٣، والسيوطي في همع الهوامع ۱/۸۶ والشاهد ٤٣٠ في خزانة الأدب، وابن الناظم ص ٣٨، والإنصاف ٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصرى: كان بارعا في النحو وهو من أصحاب أبي عمرو بن العلاء، سمع من العرب وروى عن سيبويه وقد أخذ عن الكسائي والفراء وكانت له بالبصرة حلقة يؤمها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء العرب والبادية، وله قياس في النحو، ومذاهب ينفرد بها. مات سنة ١٨٣هـ في خلافة هارون الرشيد، وقد قارب السبعين ولم يتزوج.

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفي أ (عندهم).

<sup>(</sup>٣) ز، ج وفي ب (وتأولوا).

<sup>(</sup>٤) أ، وَفَى ب، ج (الذين).

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٦) البيت: لـغسان بن وعلة بن مـرة بن عبـاد أحد شعـراء المخضـرمين، وأنشده أبو عـمرو الشيباني في كتاب الحروف.

(لأن حروف الجر لا تعلق، ولا يضمر (قول)(١) بينها وبين معمولها)<sup>(١)</sup>.

وبهذا يبطل قول من زعم أن شرط بنائها ألا تكون مــجرورة، بل مرفوعة أو منصوبة، ذكر هذا الشرط ابن إباز، وقال نص عليه النقيب<sup>(٣)</sup> في الأمالي<sup>(٤)</sup>.

وفى الآية أقوال أخر: قال الأخفش (من) زائدة، وكل مفعول، وأيهم أشد، جملة مستأنفة.

وذهب الكوفيون إلى أن (أيهم) على عنه (شيعة) بما فيه من معنى الفعل، كأنه (قيل) (٥) لننزعن من كل (متشيع (١) «في (٧) أيهم أشد، أى: من كل من نظر في أيهم، وكمانهم رأوا أن لننزعن لا تعلق فعدلوا إلى هذا، وقال ابن الطراوة غلطوا، ولم تبن إلا لقطعها عن الإضافة.

وهم مستدا، وأشد خسره، وليس بشيء، لأنها لا تعرب إلا إذا أضيفت، ولأن أيا أتت في رسم المصحف<sup>(٨)</sup> موصولة بالضمير ولو كان مبتدأ لفصل.

ثم قال: «وبعضهم أعرب مطلقاً». أى: وبعض العرب أعرب أيا مطلقاً يعنى في الصور الأربع وقرئ شاذاً «أيهم أشد» بالنصب على هذه اللغة.

ويحتمل أن يريد بقوله: «وبعضهم» بعض النحسويين فيكون «إشارة»(١) إلى مذهب الخليل ويونس ومن وافقهما.

| ذَا الحذْفِ أيًّا غيرُ أيُّ يقتفى | ونى           | وقوله: |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| •••••                             | أن يُستطل وصل |        |

<sup>(</sup>۱) آ، ج. (۲) آ، ب.

<sup>(</sup>٣) النقيب: هو الشريف المرتضى، كان نقيب الأشراف العلويين، وله كتاب مشهور باسم «الأمالي» طبع مرارا.

<sup>(</sup>٤) راجع الأشموني ٧٧١. ﴿ ٥) أ، ج وفي ب (قال). ا

<sup>(</sup>٦) أ، وفي ب، جُ (من يتشيع).

<sup>(</sup>۷) ا، ج.

<sup>(</sup>A) أ، بج وفي ب (ولم تكتب في رسم المصحف).

<sup>(</sup>٩) أ، بَجُ وَفِي بِ ﴿إِضَافَةُ ۗ . ﴿

يعنى: أن غير (أى من الموصولات يقتفى «أيا» أى: يتبعها في جواز (هذا)(١) الحذف. يعنى حذف العائد إذا كان مبتدأ. لكن بشرط.

وهو: أن يكون في الصلة طول (كقولهم)(٢) (ما أنا بالذي قائل لك سوءًا).

أى: هو قائل ومنه قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ (٣) أى: هو في السماء إله وفي الأرض إله.

ثم قال: وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِلْ..... فَالْحَذْفُ نَزُرٌ.

ومذهب البصريين: أن ذلك لا يقاس عليه، ولم يشترط الكوفيون طول الصلة بل أجازوا الحذف مطلقًا، واتفقوا على عدم اشتراطه (في أي)(^)، (٩).

ثم قال: وأبوا أن يُختزلُ

## إِنْ صَلَّحَ البَّاقِي لِوَصْلِ مُكْمِلِ

يعنى: أنه يشترط فى حذف العائد إذا كان مبتدأ أن يكون (ما يبقى) العائد إذا كان مبتدأ أن يكون (ما يبقى) حذفه غير صالح، لأن يكون صلة كاملة.

(٣) سورة الزخرف ٨٤.

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (كقوله).

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>ه) أ، ج.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢٦ بالرفع قراءة مالك بن دينار وابن السماك.

<sup>(</sup>٧) ئى ج.

<sup>(</sup>۸) ا، ب.

<sup>(</sup>٩) وجوزوا في «لا سيما زيد» برفع زيد أن تكون «ما» موصولة وزيد خبر لمبتدأ محذوف التقدير: لا سي الذي هو زيد، فحذف العائد الذي هو المبتدأ - هو - وجبوبا، وهذا حذف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا. ولم تطل الصلة، وهو مقيس وليس بشاذ اهابن عقيل ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>۱۰) أ، ج وفي ب (ما بقي).

وهذا الشرط مسعتبسر في (أي) وفي غيسرها وضابط ذلك: أن خبسره إن كان مفسردًا جاز حذفه نسحو: (أيهم فاضل) هو فساضل، لأن المفرد (لا يصلح)(١) لأن يكون صلة كاملة بل جسزء صلة فيعلم أن أحد الجسزءين محذوف، وإن كان الخبر جملة أو ظرفًا أو جارا ومجروراً لم يجز حذفه، لأنه لو حذف والحالة هذه لم يبق عليه دليل، لأن الجملة والظرف والجار والمجرور يصلح لأن يكون صلة كاملة.

فإذا قلت: (جماء اللي هو يفعل، أو هو عندك، أو هو في الدار) لم يجز حذفه لما ذكر.

وقد اتضح بما ذكر أن العائد (إذا)(١) كان مرفوعاً، فإما أن يكون مبتدأ أو غير مبتدأ.

فإن كان غير مبتدأ لم يجز حلفه وذلك مفهوم من سكوته عنه.

وإن كان مبتمداً جاز حمدنه من صلة (أى) بشرط واحد: وهو أن يكون خسره مفردا، وفي صلة غيرها بشرطين: عند البصريين أن يكون الخبر مفردا وأن تطول الصلة.

ذكر غير الناظم لحذف العائد الذي هو مبتدأ شروطًا أخر:

احدما: الا يكون معطوفًا نحو: (جاء الذي زيد وهو فاضلان).

والثاني: ألا يكون معطوفاً عليه، نحو (جاء الذي هو وزيد قائمان).

وأجاز الفراء حذفه في هذا المثال ونحوه، وأجازه أيضًا ابن السراج. قال بعضهم وهو غير مسموع ونقل اشتراطه هذا الشرط عن البصريين.

والثالث: ألا يكون بعد (لولا)، نحو (جاء الذي لولا هو لأكرمتك) ثم انتقل إلى العائد المنصوب فقال:

والحَذْفُ عندَهُم كثيرٌ مُنْجَلِى بِفعلٍ أو وَصْفٍ كَمنْ نَرْجُو يَهَبْ تنبيه:

في عائد مُتصل إنِ انتُصِبُ

<sup>(</sup>۱) أ، ب وفي ج الا يصح

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ٧٩/١.

<sup>(</sup>۲) ب وفي أ، ج اإنا.

اعلم أن العائد المنصوب، إما أن يكون متصلا أو منفصلا.

فإن كان منفصلا لم يجز حذفه لئلا تفوت فائدة الانفصال، نحو (جاء الذي إياه أكرمت) ولذلك قال (في عائد متصل).

وإن كان متصلا، فإما أن يتسصل بفعل أو بوصف أو بحرف، فإن اتصل بفعل أو بوصف جاز حذفه، وقد مثل المتصل بالفعل بقوله (كمن نرجو يهب) أى (من)(۱) نرجوه.

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ﴾ (٢) أي بعثه.

ومثال المتصف بالوصف قول الشاعر:

ما اللَّهُ مُولِيكَ فَضْلٌ فاحَمَدَنَهُ بهِ فما لَدَى غيرِهِ نَفْعٌ وَلا ضَرَرُ (٢)

(۱) أ، ج.

(٢) سورة الفرقان ٤١.

(٣) هذا البيت من الشواهد التى ذكروها ولم ينسبوها إلى قائل، ولم يتعرض العينى لقائله وبحثت فلم أعثر على قائله - وهو من البسيط.

الشرح: «موليك» مانحك ومنعم عليك وهو اسم فاعل من أولاه النعمة إذا أعطاه إياها.

المعنى: الذى يمنحك الله من النعم فيضل منه عليك. ومنه جاءتك من عنده من غيير أن تستوجب عليه شيئا من ذلك، في احمد الله عليه واعلم أنه هو الذى يسنفعك ويضرك وأن غيره لا يملك لك من هذا شيئا.

الإعراب: «ما» اسم موصول بمعنى الذى مبتدأ «الله» مبتدأ «موليك» خبر عن لفظ الجلالة وهو اسم فاعل ففيه ضمير مستتر فاعله وضمير المخاطب مفعول أول ومفعوله الثانى محذوف وهو عائد على «ما» الموصولة وجملة «الله موليك» من المبتدأ والخبر لا محل لها صلة الموصول «فضل» خبر عن المبتدأ وهو «ما» الموصولة التي في أول البيت «فاحمدنه» الفاء للسببية. احمد: فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة وفاعله ضمير مستتر والهاء مفعول «به» جار ومجرور متعلق باحمد «فما» نافية «لدى» ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم «غيره» مضاف إليه «نفع» مبتدأ مؤخر «ولا» الواو عاطفة لا: زائدة لتأكيد النفى «ضرر» معطوف على نفع.

الشاهد: في «ما الله موليك» حيث حذف الضمير العائد على الاسم الموصول لأنه منصوب بوصف وهذا الوصف اسم فاعل، وأصل الكلام «ما الله موليكه» أي: الشيء الذي الله تعالى معطيكه هو فضل وإحسان منه عليك.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ١/ ٢٠ وابن عقيل ٩٦/١ والأشموني ١/ ٧٩ واضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ٢٤، والسيوطي ص٢٣ وأيضا ذكره في الهمع والشاطبي وداود والسندوبي والمكودي ص٢٤، والسيوطي ص٢٣ وأيضا ذكره في الهمع ١/ ٨٥٠.

أى: الذي الله مُولِيكَهُ فَضلٌ (١).

وإن كان منتصبًا بحرف لم يجز حذفه، نحو (جاء الذي إنه فاضل أو كأنه أسد).

وهذا مفهوم من اقتصاره على الفعل والوصف.

تنبيهات:

الأول<sup>(۱)</sup>: حذف المعائد المنصوب بفعل أكثر من حذف العائد المنصوب بوصف وإن اشتركا في الجواد.

الثانى: لا يخلو المنصوب بالوصف من أن يكون فى صلة (أل) أو فى صلة غيرها فإن كان فى صلة غيرها جاز حذف كما تقدم، وإن كان فى صلتها فمذهب الجمهور أنه لا يجوز، وأجازه بعضهم نحو (الضارب زيد هند) يريد الضاربها.

واختلف فيه عن الكسائي<sup>(٣)</sup>.

وقال في التسهيل: وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام ومثال ذلك قول الشاعر:

ما المُسْتَفِزُ الهَوى محمُودَ عاقبة وَلُو أُتِيحَ له صَفُو بِلا كَدَرِ (١)

<sup>(</sup>١) راجع الأشموني ١/٧٩.

<sup>(</sup>۲) ب، وج وفي ا (احدها).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى في همع الهوامع ص٨٩ (في حذف العائد من صلة (آل) نحو الضاربها زيدا هند أقوال: أحدها المنع مطلقا وعليه الجمهور ...

والثاني: الجواز مطلقا لقوله: ما المستفز الهوى محمود عاقبة، أي: المستفزه.

والشالث: إن لم يدل عليه دليل لم يجز، لا تقول جاءني الضارب زيد، لأنه لا يدري هل الضمير المحلوف مفرد أو غير مفرد . . . ؟ .

والرابع: إن كان الوصف الواقع في صلتها مأخوذا من متعمد إلى واحد فالإثبات فعصيح والحذف قليل نحو: الضاربة زيد والضارب زيد . . .

والخامس: أنه خاص بالضرورة) اهـ.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت من الشواهد التي لم ينسبوها لقائل معين، والعيني لم يذكر له قائله - وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من البسيط.

الشرح: «المستفسز» اسم قاعل من استفسز - ومعناه أزعجه وأفزعه واستخفه «الهسوى» صبوة النفس وميلها نحو ما تشتهي (أتيخ) هيئ وقدر.

= المعنى: ليس الذي يستخفه الهوى ويعبث بقلبه محمود العواقب، وإن كنت ترى أنه صاف في معيشته، فإنما هو صفو غير مأمون.

الإعراب: «ما» نافية «المستفز» اسم ما أو مبتدأ «الهوى» فاعل للمستفز ومفعوله ضمير محذوف عائد إلى «أل» الموصولة والتقدير: ما المستفزه «محمود» منصوب على أنه خبر «ما» أو مرفوع على أنه خبر المبتدأ «ولو» الواو عاطفة على محذوف لو: شرطية «أتيح» فعل ماض مبنى للمجهول «له» جار ومجرور متعلق بأتيح «صفو» نائب فاعل أتيح «بلا» الباء حرف جر، لا: اسم بمعنى غير مجرور محلا بالباء ظهر إعرابه على ما بعده بطريق العارية. والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع صفة لصفو. وجعله العينى متعلقا بأتيح.

الشاهد: في «ما المستفز» حيث حذف الضمير المنصوب باسم الفاعل. وهو مستفز - وهو العائد على الموصول الذي هو «ال» والحذف في البيت نادر، إذ أصله «الذي هو مستفزه». مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ١/١٣٢، والشاطبي وداود، والسندوبي

سواصحه. دهـره من شراح الانسفيـه، ابن هشـام ۱/ ۱۱۱، وانشـاطبي وداود، والسندوبي والأشموني ۱/ ۷۹ وذكره السيوطي في الهمع ۱/ ۸۹.

(١) قال العيني: الم أقف على اسم قائله ا وبحثت فلم أعثر على قائله ، وهو من البسيط.

الشرح: «المعقب» اسم فاعل من أعقب، وهو اسم للولد وولد الولد، ثم صار استعمالها فى الشيء يجىء بعد شىء آخر «البغى» تجاوز الحد «حازما» اسم الفاعل من الحزم وهو ضبط الأمر وتوثيقه، «يسأما» يمل ويترك.

المعنى: إن فيما تراه نازلا بأهل البغى من جزاء بغيهم ما يكفى لردع الحازم ورده عن أن يعمل بعملهم ويشجعه على الاستمرار في العمل الصالح والآيسامه.

الإعراب: «فى المعقب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «البغي» مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله «أهل» مفعول أول للمعقب «البغي» مضاف إليه وله مفعول ثان محذوف وهو ضمير عائد على الموصول الذى هو الآلف واللام، وأصل الكلام: فى المعقبه البغى أهل البغى «ما» اسم موصول مبتدأ مؤخر «ينهى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ما والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «امرأ» مفعول لينهى «حازما» صفة له «أن» حرف مصدرى ونصب «يسأما» فعل مضارع منصوب بأن، والألف للإطلاق وفاعله ضمير مستتر فيه، وله مفعول محذوف تقديره يسأم الخير، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير: ينهى امرأ حازما عن السأم.

الشاهد: في «المعقب» حيث حذف الضميس العائد من الصلة - وهي معقب - إلى الموصول، أي في الذي أعقبه البغي وهو نادر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص٣٩ والأشموني ٦/ ٧٩.

أى: في الذي أعقبه البغى على خلاف في هذا الضمير أمنصوب  $(aq)^{(1)}$  أم مجرور $^{(7)}$ .

وعلى كل حال فحذفه نادر.

ومقتضى عبارة الناظم أن حذف المنصوب بالوصف كثير (مطلقا)<sup>(۳)</sup> وليس كذلك<sup>(1)</sup>.

الثالث: شرط ابن عصفور في جواز حــذف المنصوب أن يكون متعينًا للربط فإن لم يتعين لم يجز حَلْفه نحو (جاء الذي ضربته في داره).

وشرط قوم أن يكون الفعل الناصب له تاما، فلو كان ناقصًا لم يجز حذفه نحو (جاء الذي ليسه ريد).

الرابع: إذا حلف العائد المنصوب بشرطه ففى توكيده والنسق عليه خلاف أجازه الأخفش والكسائي (٥) ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة واختلف عن الفراء.

الخامس: اتفقوا على مجىء الحال منه إذا كانت مؤخرة (عنه)(١) نحو اهذه التي عانقت مجردة (أي عانقتها مجردة)(١).

فإن كانت الحال متقدمة نحو (هذه التي مجردة عانقت) فـأجازها ثعلب<sup>(۸)</sup>.

ثم انتقل إلى المجرور فقال:

كذاك حَذْفُ مَا بِوَصْفِ خُفِضًا كَانْت قَاضِ بعد أَمْرِ مِن قَضَا

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عقيل ١/ ٧٩ ٠... بل الكثير حذف من الفعل المذكور وأما مع الوصف فالحذف منه قليل».

<sup>(</sup>٥) قال الصبان ج١ ص١٤١ (وللأخفش الشيخ المرادى).

<sup>(</sup>٦) ا، ج.

<sup>(</sup>v) ا، ج.

<sup>(</sup>٨) قال الصبان ج١ ص١٤١ (وهو الراجع).

<sup>(</sup>٩) راجع الأشموني ١/ ٨٠.

العائد المجرور إما أن ينجر بإضافة أو بحرف، فإن انجر بإضافة والمضاف وصف عامل جار حذف، كقوله تعالى ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ (١) أى: (الذي)(٢) أنت قاضيه. وإلى هذه الآية أشار بقوله:

(كأنت قاض بعد أمر - أى بعد فعل الأمر - من قضا).

وهو قوله تعالى (فَاقْضِ) وليس حذفه بضعيف جدًّا خلافا لابن عصفور، بل فصيح لوروده في القرآن، ولانه منصوب في (المعني)(٣).

على أن من النحويين من رعم أنه منصوب.

وإن كان المضاف غير وصف نحو (جاء الذي وجهُه حَسَنُ).

أو وصفًا غير عامل نحو (جاء الذى أنا ضاربه أمسِ) لم يجز حذفه (٤). فإن قلت: أطلق الناظم الوصف ولم يقيده بالعامل.

قلت: (كأنه)<sup>(٥)</sup> اكتفى بالمثال عن التقييد لأنه قد فهم من استقراء هذا النظم أنه قد (يتمم)<sup>(١)</sup> الحكم بالتمثيل.

وأما المجرور بحرف فقد ذكره في قوله:

كذا الَّذِي جُرٌّ بما الموصُّولَ جَرٌّ كَمُرٌّ بِالذِّي مررتُ فَهُو بَرّ

يعنى: أنه يجوز حذف العائد المجرور بالحرف بشروط:

الأول: أن ينجر الموصول بمثل الحرف (الجار)(٧) للعائد لفظًا، فلو اختلفا لفظًا لم يجز الحذف نحو (حللت في الذي حللت به)(٨).

<sup>(</sup>١) سورة طه ٨٢.

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (ما).

<sup>(</sup>٣) أ، ب وفي ج (بالمعنى).

<sup>(</sup>٤) راجع الأشموني ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب (إنه).

<sup>(</sup>٦) أ، ج وفي ب (يتم).

<sup>(</sup>٧) ب، ج.

<sup>(</sup>٨) أ، ج وفي ب (مررت بالذي حللت في الذي حللت به).

الثانى: أن يتحد الحرفان معنى، فلو اختلفا (معنى)(١) لم يجز الحذف نحو: مررت بالذى مررث بعدة (تعنى)(١) بإحدى الباءين السببية(١).

الثالث: أن يتحد متعلقهما معنى، فلو اختلف المتعلق لم يجز الحذف، نحو (سُررت بالذي مررت به).

وقد مثل ما ينجور حلفه لاجتماع الشروط فيه بقوله: (مُرَّ بالَّذي مررتُ) اى به. فحذف العائد، لانه قد جر بحرف جر الموصول بمثله لفظًا ومعنى ومتعلقًا.

ولو جر الموصوف بالموصول بالجر المماثل فيما ذكر جاز الحذف أيضًا وإن كان الموصول (لم يَجِر)(٤) نبعو: (مررت بالرجل الذي مررت به).

فإن قلت: لا يؤخذ من كلامه إلا شرط واحد، وهو اتفاق لفظ الحرفين.

قلت: أما أخمة الشرط الثاني من كلامه فظاهر، فإنه شرط أن يجر العائد بالذي جر الموصول ومتى اختلف الحرفان (معنى)(٥) كان الجار للعائد حيننذ غير الجار للموصول، فإن (باء) السبية مثلا غير (باء) التعدية.

وأما أخذ الشرط الثالث فمن تمثيله.

فإن قلت: كان ينسخى أن يقول: بما جر الموصول أو الموصوف به. ليشمل الصورتين.

قلت: الموصوف والصفة كالشيء الواحد، فدخول الحرف على الموصوف كدخوله على الصفة، فلذلك ترك هنا التنصيص على ذلك اختصاراً.

تنبيه:

يشتــرط في حذف العائد المجــرور بالحرف ثلاثة شــروط آخر - ذكرها غــير الناظم:

<sup>(</sup>۱) آ، ج.

<sup>(</sup>۲) ج رفی ۱، ب (تعین).

<sup>(</sup>٣) والاخرى للإلصاق اهـ أشموني ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لم يجز.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

الأول: الا يكون ثم ضمير آخر يصلح للعود، نحو: مرت بالذي به في داره.

الثاني: ألا يكون نائبًا عن الفاعل نحو: مررت بالذي مر به.

الثالث: الأيكون محصورا نحو: مررت بالذي ما مررت إلا به.

فإن قلت: (قد)(١) أخل الناظم بهذه الشروط.

قلت: إنما يلزمه أن يذكر هنا من الشروط ما هو خاص بالباب - لا ما يؤخذ من غيره (١٠). وقد علم (بذلك) (١٠) أن ما كان حذفه يوقع في اللبس امتنع حذفه في هذا الباب وفي غيره، وأن النائب عن الفاعل كالفاعل في جميع أحكامه، ومنها امتناع حذفه، وأن الفضلة إذا حصرت لم يجز حذفها وقد جاء حذف العائد المجرور وإن لم تكمل شروط الحذف. كقول حاتم:

ومِنْ حَسَد يَجُورُ عَلَىَّ قَوْمِى وَأَيُّ الدهرِ ذو لم يَخْسِدُونِي (١٠) ألدهرِ ذو لم يَخْسِدُونِي (١٠) أي: فَيه، وهُو نادر (٥٠).

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (نقد).

<sup>(</sup>٢) أ، وفي ب، ج (لا يوجد في غيره).

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) قال العيني: قائله: هو حاتم بن عدى الطائي. وهو من الوافر.

الشرح: من حسد، معنى «من» للتعليل هنا، أى: لأجل الحسد، والحسد: تمنى زوال نعمة المحسود، يجور على «يظلمني».

المعنى: يظلمني قومي حسدا وبغيا، ولا يمر وقت دون أن يحسدوني ويؤذوني فيه.

الإعراب: «من حسد» جار ومجرور متعلق بقوله يسجور «يجور» فعل مضارع «على» جار ومجرور متعلق بقوله يجور أيضا «قومى» فاعل يجور وياء المتكلم مسضاف إليه. و«أى» اسم استفهام مبتدأ والدهر» مضاف إليه «ذو» اسم موصول صفة الدهر «لم» نافية جازمة «يحسدونى» مضارع مجزوم بحذف النون وواو الجماعة فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والعائد محذوف. والتقدير: لم يحسدونى فيه.

الشاهد: في «ذو لم يحسدوني» حيث حـذف العائد من جمـلة الصلة وهو قوله: يحسدوني على الموصول وهو قـوله «ذو» مع أن ذلك العائد مـجرور بحرف جـر، إذ التقدير لـم يحسدوني فـيه والحال أن شروطه لم تكمل.

والذى سهل الحذف كون مدلول الموصول زمانا مذكورا وقد عاد عليه الضمير المجرور فينصرف الذهن إلى المحذوف.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ١/١٢٤، والشاطبي، وداود، والسندوبي والأشموني / ١٨١٠.

<sup>(</sup>٥) قال الأشمونى: شاذ. ورد الصبان بقوله: «رد بأن محل الشروط المتقدمة ما لم يتعين الحرف المحدوف كما في البيت فلا شذوذه ١/٤٢١.

### المعرف بالداة التعريف

قال:

## أَلْ حَرْفُ تَعْرِيفَ أَوِ اللَّامُ فَقَطْ فَنَمَطُ عَرَّفْتَ قُلْ فيه النَّمَطُ

مذهب الخليل أن حرف التعريف (آل) والسهمزة أصلية وهى همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وكان يعبر عنها (بأل) ولا يقول: الألف واللام وهو اختيار الناظم.

ومذهب سيبويه: أن حرف التعريف (أل) أيضا ولكن الهمزة عنده زائدة معتد بها في الوضع فحرف التعريف عنده ثنائي.

هذا ما نقله عنه في التسهيل<sup>(۱)</sup> وشرحه وهو ظاهر كلام سيبويه، ونقل في شرح الكافية عن سيببويه أنه اللام وحدها وتبعه الشارح<sup>(۲)</sup> وهو اختيار المتأخرين.

وقوله (أن حرف تعريف)، يحتمل مذهب الخليل ومذهب سيبويه وقوله (أو اللام فقط) هو المذهب الثالث وباقى البيت واضح.

### تنبيهات:

الأول: قال في شرح التسهيل: الصحيح عندى قول الخليل لسلامــته من وجوه كثيرة (مخالفته)(۱) للأصل موجه لعدم (النظائر)(٤).

أحدها: تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف.

الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حـرف واحد ساكن ولا نظير له في ذلك.

الثالث: افتتاح بهمزة وصل ولا نظير لذلك(٥)، (٦).

<sup>(</sup>١) قال في التسهيل ص٤٢ (وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه).

<sup>(</sup>٢) قال الشارح ص ٤٠ (مذهب سيبويه أن اللام وحدها هي المعرفة).

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (مخالفة).

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (النظير).

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) بأن العرب تقف عليها تقول إلى ثم نتذكر فتقول الرجل ١٠هـ الهمع ٧٩/١.

الرابع: لزم فتح همزة الوصل بلا سبب ولا نظير لذلك.

قال: واحترزت باللزوم ونفى السبب من همـزة (أيمن) فى القسم فإنها تفتح وتكسر وكـسرها هو الأصل، وفـتحت لئلا ينقل مـن كسر إلى ضم دون حـاجز حصين.

الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن ولم يفعل ذلك بلام التعريف إلا على شذوذ - بل يبدأ بالهمزة في المسهور من قراءة ورش<sup>(۱)</sup>.

السادس: أنها لو كانت همزة وصل لم تقطع في (قولهم)(٢) بالله ولا في قول بعضهم (أفا)(٢) الله لأفعلن.

قلت: ووجه سابع، وهو أنها لو كانت همزة وصل (للزم)(٤) بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهلة (ومبدلة)(٥) في نحو (آلذَّكَرينِ)(١) وقد أشار إليه في شرح التسهيل، واستدل بعضهم للخليل بالوقف عليها وإعادتها في قول الراجز: عَجَّلْ لَنَا هذا وألْحِقْنَا بذا آلْ الشحْم إنّا قَد مَلِلْنَاهُ بِجَلُ(٧)

<sup>(</sup>۱) هو: عثمان بن سبعيد بن عمرو بن سليمان الملقب بورش شيخ القسراء والمحققين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه – ولد سنة عشر ومائة بمصر. ورحل إلى نافع ابن أبي نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة خمس وخمسين ومائة. وقيل أن نافعا لقبه بالورشان، لأنه كان على قصره يلبس ثيابا قصارا، وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف الوانه فكان نافع يقول هات ياورشان واقسرا ياورشان، ثم خفف فقيل ورش. والورشان: طائر معروف، توفى ورش بمصر سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانين

<sup>(</sup>٢) ب.

<sup>(</sup>٣) أ، وفي (أي).

<sup>(</sup>٤) ب، وفي أ، ج الزما.

<sup>(</sup>٥) أ، وفي ب، ج «أو مبدلة».

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام ١٤٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) قال العيني: البيت لغيلان بن حريث الربعي الراجز، من الرجز المسدس.

الشوح: «مللناه» - بكسر اللام الأولى - من المسلالة، «بجل» بمعنى حسب وضبطه بعض شراح أبيات الكتاب «بخل» أراد به الخل المعهود، والباء فيه مكسورة لأنها حرف جر =

وبالوقف عليها في نصف البيت:

يا خليليَّ اربَعَا واستَخبِراَ ال مثلَ سَحق البُرْد عَفَى بعدَكَ الـ

منزلَ الدّارسِ عن حيّ حِلالِ قطرُ مَغْناهُ وتأويبُ الشّمال(١)

الإحراب: «عجل» فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره أنت «لنا» جار ومجرور متعلق بالفعل «هذا» مضعول به «وألحقنا» بالواو عاطفة وألحق فعل أمر وفاعله ضمير مستتر ونا مفعول به «بذا» جار ومجرور بدل من الجار والمجرور السابق «إنا» إن حرف توكيد ونصب ونا اسمه «قد» حرف تحقيق «مللناه» فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل رفع خبر إن «بجل» اسم فعل مضارع بمعنى يكفى، وفاعله ضمير مستتر فيه وجويا»

الشاهد: في «بذا ال» أن حرف التعريف هو «ال» وذلك أن الشاعر وقف عليها ثم أعادها فهذا يدل على قوة اعتقادهم لقطعها وهذا مذهب الخليل.

وروى: دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذا أل.

مواضعه: ذكره من شراخ الأثقية؛ الأشموني ٨٣/١ والشاطبي والسيوطي في همع الهوامع ١٩٥/١ وسيبويه في ج٢٩٠٨ والجصائص ١٩١/١.

(۱) هذان البيتان: أول قصيدة حدتها سبعة عشر بيتا كل أبياتها ينتهى شطرها الأول بال كهذين البيتين إلا بيتا واحدا. وهي لعبيد بن الأبرص الأسدى، وهي من الرمل.

الشرح: «اربعا» أمر للاثنين من ربع يربع إذا وقف وانتظر وهو بفتح العين فيهما «الدارس» من درس المنزل إذا عقل، وحلال» بكسر الحاء المهملة وفتح اللام مخففة - جمع حال بمعنى نازل ومقيم وسحق البرد» سحق - بفتح فسكون - الثوب البالى، وفعله من باب كرم. البرد - بضم فسكون - الثوب المخطط وإضافة سحق إلى البرد من إضافة الصفة للموصوف، «عفى» - بتضعيف الفاء - محا وأزال «القطر» المطر «مغناه» - بالغين المعجمة للموصوف، وعفى» - بتضعيف الفاء - محا وأزال «القطر» المطر «مغناه» - بالغين المعجمة وتخفيف - منزله الذي أقام به أهله ثم ارتحلوا عنه «تأويب الشمال» - بفتح الشين المعجمة وتخفيف الميم - وهو الربح التي تهب من ناحية الشمال.

الإعراب: "يا" حرف نداء (خليلي) منادى منصوب بالياء لانه مثنى وياء المتكلم مضاف إليه «أربعا» فعل أمر وألف الاثنين فاعله «المنزل» معل أمر وألف الاثنين فاعله «المنزل» مفعول لاستخبرا «الدارس» نعت للمنزل «عن حي» جار ومجرور متعلق باستخبرا «حلال» صفة لحي «مثل» حال من المنزل «سحق البرد» مضاف إليه «عفي» فعل ماض. «بعدك» بعد ظرف متعلق بعفي وكاف الخطاب مضاف إليه «القطر» فاعل عفي «مغناه» مفعول به لعفي وضمير المنزل مضاف إليه «وتأويب» معطوف على القطر «الشمال» مضاف إليه.

الشاهد: في «المنزل . . . القطر» حيث فصل الشاعر حرف التعريف وهو «آل» عن المعرف وجعل حرف التعريف وهو «آل» عن المعرف وجعل حرف التعريف آخر الشطر الأول من البيتين ووقف عليه ثم جاء بالمعرف أول الشطر الثاني، وهذا عنذ الحليل يدل على أن حرف التعريف هو «آل» وليست اللام وحدها. مواضعة: ذكره الأشمؤني في شرحه للألفية ١/٨٣٠.

وهي أبيات كثيرة اطرد فيها ذلك<sup>(١)</sup>.

وأجاب المنتصر لسيبويه عن أكثر هذه الأوجه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب، فإن هذا مبنى على الاختصار.

الثانى: اعلم أن أداة التعريف قسمان: عهدية وجنسية لأن مصحوبها إن عهد «بتقديم» (٢) ذكره نحو «جاءنى رجل فأكرمت الرجل» أو بحضور مدلوله حسا كقولك «القرطاس» لمن سدد سهمًا. أو عِلْما كقوله تعالى: ﴿ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (٢) فهى عهدية وإلا فهى جنسية.

والجنسية إن خلفها كل دون تجوز فهى لشمول الأفراد نحو ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (٤) وإن خلفها بتجوز فهى لشمول الخصائص مبالغة نحو «أنتَ الرجل عَلما» وإن لم يخلفها فهى لبيان الحقيقة نحو ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ (٥) وهو الذي (يسميه)(٢) المتكلمون تعريف الماهية.

وكلامه في شرح الكافية يقتضى أنها هي العهدية(٧) وقد جعلها بعضهم قسما برأسه.

فإن قلت: ما الفرق بين المعرف بهذه التي للحقيقة نحو (اشتر اللحم)، وبين اسم الجنس النكرة نحو «اشتر لحمًا»؟.

قلت: الفرق بينهما كالفرق بين علم الجنس واسم الجنس وقد تقدم.

ولقد يغسنى به جيرانك الـ ثم أودى ودهم إذ أزمعوا الـ فانصرف عنهم بعنس كالوأى الـ نحن قدنا من أهاضيب الملا الـ

ممسكومنك بأسباب الوصال بين والأيام حال بعد حال جأب ذى العانة أو شاة الرمال خيل فى الأرسان أمثال السعالى

<sup>(</sup>١) منها بعد هذين البيتين:

<sup>(</sup>٢) أ، وفي ب، ج (بتقدم).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة العصر ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ٣٠.

<sup>(</sup>٦) ب، وج وفي أ (يسموه).

<sup>(</sup>٧) راجع شرح الكافية ورقة ١٢.

ولما كانت أداة التعريف قد ترد زائدة غيــر معرفة نبه على ذلك بقوله: (وقَدْ تُزَادُ) ثم إن زيادتها على ضربين: لازمة وغير لازمة.

فاللازمة هي الفاظ محفوظة منها (كاللات) علم صنم (والآن) اسم للزمان الحاضر وهو مضمن معنى حرف التعريف، ولذلك بُني.

ومنها بعض الموصلات (كالَّذينَ ثُم اللاتي).

وإنما حكم على (اله) في هذه الكلمات بالزيادة لأنها تعرفت بغيرها.

أما (اللات) فبالعلمية، وأما (الآن) فبتضمنه معنى حرف التعريف.

وأما الموصولات، فلأن تعريفها بالصلات، وإنما حكم عليها بأنها لازمة لأنه لم يعهد حذفها.

فإن قلت: قد رد في شرح التسهيل قول من جعل سبب بناء «الآن» تضمن معنى حرف التعريف (والقول بزيادة «ال» فيه مبنى على ذلك).

قلت (۱): والقول بزیادتها فیه یستلزم آن یکون تعریفه بغیرها و لا یلزم آن یکون بتضمن معنی حرف التعریف (بل یجوز آن یکون بوجه آخر من وجوه التعریف) (۲).

وقد قال في التسهيل: إن «الآن» بنى لتضمن معنى الإشارة (٢٠). وهو قول الزجاج فهو على هذا معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة، وإذا كان تعريفه بذلك «فأل» فيه زائدة، وذهب قوم إلى أن «أل» في الآن للحضور لا زائدة.

وذهب قبوم إلى أن «أل» في الموصولات «كلها»(٤) للتعريف. والصحيح الأول(٥).

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص٩٥.

<sup>.1(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) وارتضيته لقوته.

فإن قلت: قد حكى في التسهيل<sup>(۱)</sup> حذف (أل) من (الذين واللاتي) وذكر في شرحه أن ذلك لغة.

قال أبو عمرو: سمعت أعرابيا يقرأ اصراط لذين (٢) بتخفيف اللام فكيف جعلها لازمة؟.

قلت: كأنه أراد أنها لازمة عند أكثر العرب، وهو صحيح، فجزم هنا بأفصح اللغتين.

ثم انتقل إلى غير اللازمة فقال: «ولاضطرار كبنات الأوبر».

الزائدة غير اللازمة قسمان: قسم يزاد لمعنى، وقسم يزاد لضرورة.

فالأول: «هو الذي)(٢) للمح الصفة.

والثانى: ضربان: ضرب يزاد مع معرفة، وضرب يزاد مع نكرة لا يقبل التعريف.

وقد أشار إلى الضربين، فالأول كقول الشاعر:

ولقد جَنيتُكَ أَكْمُوا وعَساقِلا ولقدْ نَهيتُكَ عَن بَناتِ الأُوبَوِ (١)

<sup>(</sup>١) قال في التسهيل ص٣٣ (وقد يقال لذين ولاتي).

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة ٧.

<sup>(</sup>٣) أ، وفي ب (هي التي)، وفي ج (هو التي).

<sup>(</sup>٤) قال العيني في هذا البيت: أنشده أبو زيد ولم يعزه إلى قائله. وهو من الكامل.

الشرح: «جنيتك» أى جنيت لك، ومثله في حذف اللام وإيصال الفعل إلى ما كان مجرورا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُم أَو وَزَنُوهُم﴾. ﴿ويبغونها عوجا﴾، ﴿والقمر قدرناه منازل﴾، و«أكمؤا» - بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الميم وفي آخره همزة - جمع كم - بزنة فلس وأفلس - ويجمع الكم - على كمأة أيضا فيكون المفرد خاليا من التاء وهي في جمعه على عكس تمرة وتمر، وهذا من نوادر اللغة.

و «عساقلا»: جمع عسقول - بزنة عصفور - وهو نوع من الكمأة بيض، وقيل هي الكمأة التي بين البياض والحمرة. وكان أصله عساقيل فحذفت الياء كما حذفت في قوله تعالى: 
﴿وعنده مفاتح الغيب﴾، - «بنات الأوبر» هي: كمأة صغار مزغبة كلون التراب.

المعنى: جنيت لك النوع الجيد ونهيتك عن الردى.

الإعراب: (ولقد) الواو للقسم واللام للتأكيد وقد حرف تأكيد (جنيتك) فعل وفاعل ومفعول أول (أكمؤا) مفعول ثنان (وعساقىلا) معطوف عليه (ولقد) النواو عناطفة واللام بـ

يعنى: بنات أوبر، وهو علم على ضرب من الكمأة ردى والثانى كقول الشاعر:

رأيتُكَ لَمَا أَن عرفْتَ وجوهَنا صدَّدْتَ وطَبْتَ النفسَ يَا قيسُ عَن عَمرِو<sup>(۱)</sup> أَرَاد: (نفسًا) لأنه تمييز، والتمييز واجب التنكير (خلافا للكوفيين)<sup>(۱)</sup>.

= للقسم وقد حرف تخفيق «نهيتك» فعل وفاعل ومفعول «عن» حرف جر «بنات» مجرور به دالأوبر» مضاف إليه.

الشاهد: في «بنات الأوبر» حيث زاد «آل» في العلم مضطرا؛ لأن «بنات أوبر» علم على نوع من الكمأة ردى ﴿ وَالْعَلْمُ لَا تَدْخُلُهُ «آل» فرارا من اجتماع معرفين، الإضافة وأل: فزادها هذا ضرورة ...

مواضعه: ذكره من شيراح الآلفية: ابن الناظم ص٤١ وابن عقيل ١٠٢/١ والمكودى ص٢٦ والشاطبي وداود، والسندويي والأشموني ١٠٥، والأصطهناوي والسيوطي ص٢٤، وابن هشام ١٠٢/١، وأيضا ذكره في مغني اللبيب ١٠/٥ والخصائص ٥٠/٣.

(١) راجع الأشموني ١/ ٨٥.

(٢) قال العينسي: ذكر التورى نقلا عن بعضهم أن هذا البيت مصنوع، وقيل: هـو لرشيد بن شهاب اليشكري - وهو من الطويل.

الشرح: «رأيتك» خطاب لقيس بن مسعود بن خالد اليشكرى، وهو المراد من قوله يا قيس عن عمرو «وجوهنا» آراد بالوجسوه الأنفس والذوات، ويروى «لما عرفت جلادنا» أي: ثباتنا في الحرب وشلة وقع مسيوفنا «صددت» أي: أعرضت ونأيت، «طبت النفس» يريد أنك رضيت «عمرو»: كان صديقا حميما لقيس وكان قوم الشاعر قد قتلوه.

المعنى: يندد بقيس، لأنه كان يتهددهم. ثم حين رأى وقع أسيافهم ترك صديقه عمرا وفر عنه ورضى من الغنيمة بالإياب.

الإحراب: رأيتك: فعل وفاعل وصفعول رأى بصرية (لما) ظرفية بمعنى حين تتعلق برأى (أن) وائدة (عرفت) فعل وفاعل (وجوهنا) مفعول والضمير مضاف إليه (صددت) فعل وفاعل وهو جواب (لما) (وطبت) ضعل وفاعل (النفس) تمييز (يا قيس) منادى بحرف نداء (عن عمرو) جار ومجرور متعلق بطبت.

الشاهد: «طبت النفس» حيث ذكس التمييز معرفا باللام، وكان حقه أن يكون نكرة وإنما زاد الألف واللام فيه للضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ١٢٩/١ وابن الناظم ص٤١، وابن عقيل ١٣٩/١ والشاطبي، وداود، والأشموني ١/٥٥، والاصطهناوي والمكودي ص٢٦، والسيوطي ص٩٥٠.

(٣) أ، ب. قال ابن عقيل ١٠٣/١ (هذا مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة).

فإن قلت: تمثيله ببنات الأوبر ليس يجيد، لأن مذهب (المبرد)(١) أنه نكرة وأل فيه للتعريف.

قلت: نص سيبويه على أنه علم جنس، وأفادنا تمثيله به أنه موافق لسيبويه، ثم انتقل إلى القسم الأول وهو الذي يزاد لمعنى. فقال:

### وبعضُ الأعلام عليه دَخَلا للمع ما قَدْ كانَ عَنْهُ نُقلا

إنما قال (بعضُ الأعلام)، لأن منها ما لا يدخل عليه للمح كالمنقول من قبل نحو (يَزيد) إلا في الضرورة (٢٠)، وظاهر قوله (للَمْح مَا قَدْ كانَ عَنْهُ نُقلا). أنها تدخل للمح الأصل لا للمح الوصف، وهو ظاهر كلامه في التسهيل وشرحه، ويؤيده أنه مثل بالمنقول من صفة (كحارث) ومن مصدر (كفضل) ومن اسم عين (كنعمان) وهو من أسماء الدم.

### كالفَضْل والحارث والنُّعْمَان(٣)

وقول الشارح، وقد يكون (في)(٤) المنقول من مصدر أو اسم عين، لأن المصادر وأسماء الأعيان قد تجرى مجرى الصفات في الوصف بها على التأويل(٥) فيقتضى أن اللمح للوصف.

وهذا هو المشهور في عباراتهم.

تنبيه:

اعلم أن في تمثيله (بالنُّعمان) نظر.

لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، وإذا كانت للمح لم تكن لازمة (٢).

رأيت الوليد بين اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد اهـ أشموني ج١ ص٨٥.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (للخليل).

<sup>(</sup>٢) كقول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (من).

<sup>(</sup>٥) الشارح ص١

<sup>(</sup>٦) راجع الأشموني ٨٦/١.

وقوله: فَذَكُّو ذَا وَحَلْقُهُ سَيَّان.

يعنى: أن (أل) في ذلك ليست للتعريف فحذفها لا يخل به فذكر (أل) وحذفه في ذلك سيان.

فإن قلت: كيف (قال)(١) سيَّانِ والوجهان مرتبان على مقصدين. إن قصد (لمح الصفة)(٢) جيء باله، وإن لم يقصد استديم تجريده.

قلت: أما كنونهمنا (مرتبين) على مقصدين فنصحيح، وهو مفهوم (مرضى) من قوله: (مُخَلَا للمع ما قد كان عنه نُقلا).

وقوله (سَيَّانَ) يعني من جهة التعريف كما قررته.

ثم قال:

وقَد يَصِيرُ عَلَمًا بِالغَلْبَهِ مُضافٌ او مصحوبُ أَلْ كالعَقَبه

يعنى: أن من المعرف بالإضافة أو الأداة ما يغلب على بعض ما له معناه فيصير علمًا بالغلبة خلافًا لمن ذهب إلى أنه ليس بعلم. بل أجرى مجراه.

ومثال المضاف «ابن عمر، (وابن الزَّبيس، وابن عمرو)(٥) وابن عباس، في العَبَادلَة رضى الله عنهم(٦).

ومثال مصحوب أل (العقبة والبيت والمدينة والكتاب) في عـقبة أيْلَةَ والبيت الحرام وَطَيْبَة ومصنف سيبويه.

ثم قال: وَحَذْفَ اللَّ ذِي إِنْ تُنادِ أَو تُضِفُ اوْجِبُ

(ذى) إشارة إلى التي صحبت ما صار علمًا بالغلبة.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، وفي أ، ج (اللمع).

<sup>(</sup>٣) أ، ب وفي ج (مترتبين).

<sup>(</sup>٤) ج.

<sup>(</sup>ه) ج.

<sup>(</sup>٦) العبادلة: جسمع عبدل بزنة جعفر، وعسبدل يحتمل أمرين: أولهما: أن يكون أصله عبد فزيدت لام في آخره كسما زيدت اللام على زيد حتى صار زيدلا. الشانى: أن يكونوا قد نحتوه من عبد الله، فاللام هي لام لفظ الجلالة، والنحت باب واسع.

ومثال حذفها في النداء قولهم: في الصعق: يا صَعِقُ. ومثال حذفها في الإضافة قولهم في الأعشى (أعْشَى قيس)(١)

ولا يحذف في غير النداء والإضافة إلا قليـلا كقولهم «هذا يومُ اثْنين مُباركا

ومجىء الحال منه فى الفصيح يوضح فساد قول المبسرد فى جعله «آل» فى الاثنين وسائر الآيام التعريف، فإذا زالت صارت نكرات.

وأشار إلى حذفها في ذلك بقوله: وفِي غيرهما قَدْ تَنْحَذَفْ.

<sup>(</sup>۱) أصله الأعشى فحذفت منه أل وأضيف إلى قيس، والأعشى في الأصل اسم لكل من لا يبصر ليلا

### المبتدا والخبر

## مُبتداً زَيدٌ وهافرٌ خَبَرْ إِنْ قُلْتَ زِيدٌ مَن اعْتَذَرْ

المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه أو وصفا رافعا لما يستغني به. فالاسم: جنس يشمل الصويح (نحو: زيد عاذر)(١) والمؤول انحو ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم ﴾(١) والمجرد من العوامل اللفظية: مخرج لاسم كان ونحوه، وغير الزائدة، مدخل لنحو (بحسبك زيد) و ﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾(١) «فإن حسبك مبتدأ والباه فيه زائدة وكذلك (إله)»(١) مبتدأ ومن زائدة.

وذكر فى شرح الكافية: أن (حسبك) فى هذا المثال ونحوه خبر مقدم لا مبتدأ لأنه لا يتعرف بالإضافة وإنما يكون مبتدأ إذا كان بعده نكرة نحو: «بحسبك درهم الأنه (١).

«ومخبرا أو وصفا». مخرج لأسماء الأفعال، (رافعا لما يستغنى به): يشمل الفاعل نحو: (أ)(٧) قائم الزيدان «ونائبه نحو: «أمضروبُ العمران» ويخرج به نحو: «أه(٨) قائم، من قولك: «أقائمٌ أبوهُ زيدٌ فإن مرفوعه غير مستغنى به.

وقد اتضح بذلك أن المبتدأ قسمان: أحدهما ذو خبر، والثاني: مسند إلى مرفوع يغنى عن الحبر، وقد أشار (إلى الأول)(١) بقوله: (مبتدأ زيدٌ وعاذرُ خبرُ) البيت.

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ج وفي أ، ب (ال).

<sup>(</sup>ه) أ، ج.

<sup>(</sup>٦) قال في شرح الكافية ورقة ١٣ (وبحسبك حديث، هذا إذا كان المتأخر نكرة فلو كان معرفة الأجود أن يكون مبتدأ وبحسبك خبر مقدم، لأن حسبا من الأسماء التي لا تعرفها الإضافة بحسبك) اهم.

<sup>(</sup>٧) ب، ج.

<sup>(</sup>۸) ب، ج.

<sup>(</sup>٩) ا، ج.

#### وإلى الثاني بقوله:

### وأوَّلٌ مبتدأ والثانِي فاعِلٌ أَغنَى في أسار ذان

فزيد في المشال الأول اسم مجرد من العوامل اللفظية مخبر عنه «بعاذر» و«أسار» في المشال الثاني اسم مجرد من العوامل اللفظية وهو وصف رافع (لما)(١) يستغنى به.

فقد فهم من المثالين حد المبتدأ.

ثُم قال: (وَقِسْ) أي: قس عَلَى مُعذين المثالين وهما «زيدٌ عاذرٌ وأسارٍ ذانِ» أو قس على الثاني في كونه بعد استفهام.

ثم قال: وكاستفهام النَّفيُ.

يعنى: أن النفى مسوغ لاستعمال الوصف المذكور كالاستفهام نحو (ما قائم الزيدان) وأطلق الاستفهام ليستناول جميع أدواته كهل (ومن وما)(٢) (فهو أولى من قول ابن الحاجب أو ألف الاستفهام)(٢)، (٤).

وأطلق (فى)(٥) النفى ليتناول كل ناف يـصلح لمباشرة الاسم حرفًا وهو (ما ولا وإن) واسمًا وهو «غير قائم الزيدان» فغير مبتدأ مضاف إلى الوصف، والزيدان فاعل يغنى عن خبره. (وعلى ذلك قول الشاعر:

غيرُ مَأْسُوفِ على زَمَنِ يَنقضِي بالهَمُّ والحَزَنِ(١)

<sup>(</sup>١) أ وفي ب، ج (ما).

<sup>(</sup>۲) ا، ج وفی ب (متی ومن).

<sup>(</sup>۳) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) راجع ١/ ٨٥ - الكافية.

<sup>(</sup>ه) ب.

 <sup>(</sup>٦) البيت: لأبى نواس الحسن بن هانئ ولد سنة خمس وأربعين وماثة وتوفى سنة خمس أو
 ست أو ثمان وتسعين ومائة ببغداد. وهو ممن لا يحتج بقوله وإنما ذكره للتمثيل.

الشرح: «مأسوف؛ اسم مفعول من الأسف وهو الحزن، وبابه طرب.

المعنى: أنه لا ينبغى لعاقل أن يأسف على زمن ليس فيه إلا هموم تتلوها هموم وأحزان تأتى = من ورائها أحزان.

وفعلا نحو اليس قائم الزيدان إلا أن الوصف بعد ليس يرتفع على أنه اسمها والفاعل يغنى عن خبرها، وكذلك الما الحجازية.

وقوله: وقد يَجوزُ نحو فائزٌ أُولُو الرُّشَدُ.

إشارة إلى جواز الابتداء بالوصف المذكور مجرداً من النفى والاستفهام وهو قليل.

ونقل المصنف عن سيبويه جوازه على قبح<sup>(۱)</sup> وعن الأخفش أنه يرى ذلك حسنًا. ونقل غيره أن مذهب البصريين غير الأخفش المنع.

= الإحراب: «غير» مبتدأ «مأسوف» مضاف إليه «على زمن» جار ومجرور متعلق بمأسوف على أنه نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ «ينقضى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على زمن والجملة في محل جر صفة لزمن «بالهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستتر في ينقضى «والحزن» معطوف على الهم.

الشاهد فيه: في قوله «غير مأسوف على زمن» حيث أجرى قبوله «على زمن» النائب عن الفاعل مجرى الزيدان في قبولك «ما مضروب الزيدان» في أن كل واحد منهما سد مسد الخبر، لأن المتضافين بمنزلة الاسم الواحد، فحيث كان نائب الفاعل يسد مع أحدهما مسد الخبر، فإنه يسد مع الأخر أيضا، وكانه قال: «مأسوف على زمن» فالوصف مخفوض لفظا بإضافة المبتدأ إليه وهو في قوة المرفوع بالابتداء وهذا أحد توجيهات ثلاثة لذلك ونحوه. وإليه ذهب ابن الشجرى في أماليه. والتوجيه الثاني لابن جنى وابن الحاجب.

وحاصله: أن قوله «غير» خبر مقدم وأصل الكلام «زمن ينقضى بالهم غير مأسوف عليه» وهو توجيه ليس بشيء، والتوجيم الثالث لاين الخشاب.

وحاصله أن قوله (غير) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (أنا غير إلخ) وقوله مأسوف، ليس اسم مفعول بل هو مصدر مثل (الميسور) و (المعسور) وأراد به اسم الفاعل كأنه قبال (أنا غير آسف إلخ) وانظر ما فيه من التكلف والمشقة، ومثل هذا البيت قبول المتنبى يمدح بدر بن عمار: ليس بالمنكر أن برزت سبقا غير مدفوع عن السبق العراب

قال ابسن عقيل ١/٩/١ (وقد سأل الفتح بن جنى ولده عن إعراب هذا البيت فرتبك في إعرابه).

مواضعه: ابن هشام في منغني اللبيب ١٣٨/١، والسيبوطي في همع الهبوامع ٩٤/١ أ والأشموني ٨٩/١ وابن عقيل ١/٩/١.

(۱) قال سيبويه: (وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: قائم ريد، وذاك إذا لم تجعل قائما مقدما مبنيا على المبتدأ) اهم ٢٧٨/١ يريد أن قولك قسائم ريد قبيح إن أردت أن تجعل قائم المبتدأ وزيد خبره أو فاعله وليس بقبيح أن تجعل اقائم، خبرا مقدما اهم - سيرافى.

وأميل إلى هذا المذهب (والمسوغ للابتداء حينتذ عمله في المرفوع) اهـ خضري ١/ ٩٠.

واعلم أن الوصف المذكور إنما يتعين جمعله مبتدأ، وما بعده فاعلا سد مسد الخبر إذا كان مفرداً وما بعده مثنى أو مجموعًا.

أما إذا طابق ما بعده فله ثلاثة أحوال أشار إليها بقوله:

والثَّان مُبتدًا وذًا الوصفُ خَبَر إنْ في سِوَى الإفرادِ طبقًا استقَرْ

فأحد الأحوال: أن يتطابقا في التثنية نحو «أقاتمان الزيدان».

والثاني: أن يتطابقا في الجمع نحو «أقائمون الزيدون».

وإعراب هاتين الصورتين واحد، وهو أن الوصف خبر وقدم والثاني مبتدأ مؤخر ولا يجوز أن يكون الوصف فيهما مبتدأ وما بعده فاعلا لتحمله الضمير إلا على لغة (أكلوني البراغيث)(١).

والثالث: أن يتطابقا في الإفراد نحو (أقائم زيد) فيجوز فيه الوجهان.

فإن جُعل الوصف مبتدأ وما بعده فاعل لم يكن فيه ضمير،

وإن جعل خبرًا مقدمًا وما بعده مبتدأ كان فيه ضمير.

ثم أشار إلي رافع المبتدأ بقوله:

ورَفَعُوا مُبتدأ بالابتِدا كذاكَ رَفْعُ خَبرِ بالمُبتدا

ما ذكر هو (أحد المذاهب السبعة(٢) وهو)(١) الصحيح ومذهب سيبويه(١).

الجمهور وسيبويه على أن رافع المبتدأ معنوى وهو الابتداء، لأنه بنى عليه ورافع الخبر
 المبتدأ، لأنه مبنى عليه فارتفع به كما ارتفع هو بالابتداء . . . .

ب- وقيل: العامل في الخبر الابتداء أيضاً لأنه طالب لهما فعمل فيهما . . .

جــ وقيل العامل فيه الابتداء والمبتدأ معا . . . . . .

د - العامل الابتداء بواسطة المبتدأ . . . . .

هـ- وذهب الكوفيون إلى أنهما ترافعا . . . . .

و – وللكوفيين قول آخر: أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر . . . . .

ز – وقيل تجرده من العوامل اللفظية أي كُونه معرى عنها . . . . .

اهـ ملخصا من همع الهوامع للسيوطى ج١/٩٤.
 (٣) أ، ج.

(٤) ومذهب سيبويه هو أعدل المذاهب. قال ابن عقيل ١١٥/١ ﴿وَأَعدَلُ هَذَهُ المُذَاهِبِ مَذَهُبُ سيبويه؛.

<sup>(</sup>١) قال ابن عقيل ١٩٣/١ (ويجوز على لغة أكلونى البـراغيث أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل أغنى عن الخبر).

<sup>(</sup>٢) والمذاهب السبعة هي:

والابتداء هو كون الاسم مجرها من العوامل اللفظية مخبرًا عنه (أو)(١) مسندًا هو إلى (ما يغني)(١) عن الخبر.

ثم شرع في تعريف الخبر فقال: والخَبرُ الجُزءُ المُتمُّ الفائدةُ.

والخبر يشمل المبتدأ والحبر، والمتم الفائدة: أخرج المبتدأ.

فإن قبلت: هذا ليس بحد صنحيح لأنه صادق على الفعل وعلى الفياعل والحرف أيضًا.

قلت: ليس مراده بالجرء جزء الكلام مطلقًا، فيلزمه ما ذكرت، وإنما المراد جزء الجملة الاسمية.

ويدل على ذلك أمران: أحدهما أن الباب موضوع لها، والثاني تمثيله بقوله: كاللَّهُ بَرُّ والآيادي شاهدَ.

فلم يدخل تحت كلامه الفعل والفاعل و لا الحرف أيضًا، لأنه لا يكون أحد جزءى الجملة الاسمية.

فإن قلت: إخراج المبتدأ بقوله (المتم الفائدة) غير واضح لأن المبتدأ أيضا يتم الفائدة، فإن الفائدة بهما حصلت.

قلت: الخبر هو ثاني الجنوبين ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة.

وأيضًا، فإن الخبر هو المستفاد من الجملة، ولذلك كان أصله أن يكون نكرة، ولهذا قال أبو موسى: المبتدأ معتمد البيان والخبر معتمد الفائدة.

ثم قال: ومُفردًا بأتى ويأتى جُمُلة.

فقسم الخبر إلى قسمين: مفرد وجملة. خلافا لابن السراج في إثباته ثالثا لا مفردا ولا جملة وهو الظرف والجار والمجرور.

ثم ذكر حكم الجملة فقال: حاويَّة مَعْنَى الَّذي سيقَت لهُ

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (ما يستغني).

الذى سيقت له هو المبتدأ، فكأنه قال: حاوية معنى المبتدأ ولم يقيده بالضمير. (فشمل)(١) أربعة أشياء:

الضمير نحو (زيدٌ أَبُوهُ قَـائمٌ)، وقد يحذف إن أمن اللبس نحـو: (السَّمنُ مَنَوان بدرهم)(٢).

واسم الإشارة نحو ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (٣). وتكرار لفظ المبتدأ نحو ﴿ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ (١).

والعموم نحو:

فأما القتالُ لا قتالَ لَدَيْكُم (٥)

وهذه الروابط المتفق عليها.

فإن قلت: قد ذكر ابن عصفور من الروابط المتنفق عليها، عطف جملة فيها ضمير بالفاء خاصة كقوله:

(١) أ، ج وفي ب (فيشمل).

الشاهد فيه: حيث أوقع جملة «لا» مع اسمها وخبرها خبرا عن المبتدأ مع أنه ليس في هذه الجملة ضمير يعود على المبتدأ ولا اسم إشارة يرجع إليه ولا ذكر فيها المبتدأ بلفظه الأول

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ١/ ٩١، والشاطبي، والسندوبي، وابن هشام ذكره في المغنى ١/ ٥٠، والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٢٧، وابن يعيش في شرح المفصل ١٣٤/، والشاهد رقم ٧٦ في خزانة الأدب.



<sup>(</sup>٢) المنا – كعصا، أفصح من المن بالتشديد – رطلان، وتثنيته: منوان وجمعه أمناء.

وفى نسخة (ب) على الهامش كتب (السمن مبتدأ ومنوان مبتدأ ثان وهو نكرة وسوغ الابتداء به الوصف بالمجرور المقدر به منوان منه وبدرهم خبره، والجملة خبر عن السمن).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ١، ٢.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت للحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي.

وعجزه: ولكن سيرا في عراض المواكب – وهو من الطويل.

الشرح: «عراض» - بكسر العين المهملة - جمع عرض - بضم فسكون - وهو الناحية، المواكب»: جمع موكب، والموكب: القوم الركوب على الإبل المزينة، وكمذلك جماعة الفرسان.

المعنى: يهجو بنى أسد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس، ويقول لهم إنكم جماعة لا تقدمون على القتال ولا تحسنونه، وإنما تحسنون السير مع ركاب الإبل الذين لا يقاتلون.

وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسَرُ المَاءُ تَارَةً • فَيَبَدُو . . . . . . . . . . . . (١) وعبارة الناظم لا تشمله .

قلت: التحقيق أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التى للسببية تنزلت منزلة الشرط والجزاء (واكتفى بضمير واحد فى إحداهما كما يكتفى بضمير واحد فى جملتى الشرط والجزاء)(٢).

(فإذا)(٣) قلت: «زيدٌ جاء عمروٌ فأكرمه فالارتباط يقع بالضمير الذي في الثانية.

نص على ذلك ابن أبى الربيع. قال: لأنهما تنزلتا منزلة (زيد «إذا»(٤) جاء عمرو أكرمه) فالإخبار إذا إنما هو بمجموعهما، والرابط إنما هو الضمير (والله أعلم)(٥).

ثم قال: وإنْ تكُنْ إِيَاهُ مَعْنَى اكْتَفَى .. بها

أى: إذا كانت الجسملة هي نفس المبتدأ في المعنى اكتسفى (بها)(١) ولم يحتج إلى رابط.

<sup>(</sup>١) قائله: ذو الرمة - غيلان بن عقبة - من قصيلة له - من الطويل.

وتمامه: وتارات يجم فيغرق.

الشرح: «إنسان حسيني»: إنسان العين. همو المثال، وهو النقطة السوداء التي تبدو لامعة في وسط السواد، «يحسر» بالحاء والسين المهملتين - أي يكشف، وهو من باب ضرب يضرب «فيبدو»: يظهر، «يجم» - بالجيم - من الجموم وهو الكثرة والجمع العظيم، قال تعالى: «حبا جما» أي: عظيما.

الشاهد: في: «وإنسانُ صيني يحسر الماء فيبدو، كون المبتدأ له خبران جملتان وليس للمبتدأ رابط إلا الضمير الذي في الجملة الأخيرة منهما وهو المضمير المستر في قوله: فيبدو.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/ ٩٢، والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٩٨.

<sup>(</sup>۲) 1، ج.

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (فإن).

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ (١١).

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٦) أ، ج وفي ب (كذلك).

ثم مثل بقوله: ..... كَنُطْقِي اللَّهُ حَسْبِي وَكَفِّي

فنطقى: مبتدأ، والله حسبى: جملة أخبر بها عنه ولا رابط فيها، لأنها هى نفس المبتدأ في المعنى.

ومن ذلك قولهم: (هِجُبرَى أبى بكْرِ لا إله إلا اللَّهُ)<sup>(۱)</sup>.

وأقول: المنذى يظهر - والله أعلم - فى هذا ونحوه أنه ليس من الإخبار بالجملة، وإنما هو من الإخبار بالمفرد، لأن الجسملة فى نحو ذلك، إنما قصد لفظها كما قصد حين أخبر (عنها)(٢) فى نحو (لا حول ولا قواة إلا بالله كنز من كنوز الجنة)(٣) فليتأمل (٤).

ثم انتقل إلى حكم المفرد فقال: والمُفْرَدُ الجامدُ فارغٌ.

الخبر المفرد قسمان: جامد ومشتق.

فالجامد فارغ (أي)(٥) من الضمير فلا يتحمل ضميرًا خلافًا للكسائي.

وقوله: وإن يُشتَقُّ فهُو ذُو ضَمير مُستكِنْ.

أى: يتحمل ضميراً يعود على المبتدأ.

فإن قلت: هذا البيت غير محرر، وذلك من خمسة أوجه:

الأول: أن الجامد ليس فارغًا من الضمير مطلقًا بل إذا لم يؤول بمشتق فإن أول به (تحمل)(1) الضمير.

<sup>(</sup>۱) هجيرى - وفي الصحاح: والهجير مثل الفتيق - الدأب والعادة، وهجيسرى بكسر الهاء وتشديد الجيم وفتح الراء.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح عن أبى هريرة - متفق عليه - رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير، وابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٤) وقد انصف صاحبى فى هذا القول، ويؤيده قول الخضرى ج١ ص٩٣ (وكون الخبر فى هذا جملة إنما هو فى الظاهر، وإلا فهو مفرد، لأن المقصود لفظ الجملة كما أخبر عنها فى لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نعم ذلك ظاهر فى ضمير الشأن نحو: قل هو الله أحد، فالجملة خبر عن هو بلا رابط لأنها عينه أى مفسرة له أى: الحال والشأن الله أحد . . .) اهم.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (تحول).

والثاني: أن قوله: (فارغ) ليس مبينًا لمراده، إذ لا يدري من ماذا.

الثالث: أن قوله: (وَإِنْ يُشتَقَّ) ظاهره أن فاعل يشتق ضمير المفرد الموصوف بالجمود، وذلك غير مستقيم.

الرابع: (أنه)(١) أطلق أيضًا في المشتق، ومن المشتق ما لا يتحمل الضممير كأسماء الآلة والزمان (والمكان)(٢)

- الخامس: أنه أطلق في قوله: (فهو ذُو ضَمِيرٍ مُستكنّ) وهو مـقيد بالا يرفع ظاهرًا، فإن رفع الظاهر لم يتحمل ضميرًا نحو (ديدٌ قائم أبوه).

قلت: الجسواب عن الأول: أن ما أول بالمشتق ينزل منزلـته وأعطى حكمـه فذكر حكم المشتق يغنى عن ذكره في مقام الاختصار.

وعن الثاني: أن قوله (في المشتق)(٣) (فهُو ذو ضَمِير مُستكِن) علم منه أن المراد فارغ من الضمير، لأنه مقابله.

وعن الثالث: أن الضمير عائد على الموصوف لا يقيد صفته، ولذلك نظائر.

وعن الرابع: أن المراد بالمشتق هنا منا ذكره في شرح التسهيل، قال: والمراد بالمشتق هنا ما دل على متصف مصوعًا من مصدر مستعمل أو مقدر.

واسم الزَّمان والمكنَّان والآلة ليس من هذا المشتق، وهذا اصطلاح.

وعن الخامس: أن البيت الآتي يقيده كما سيأتي ثم قال:

وٱبْرِزَنَّهُ مُطْلَقًا حيثُ تَلا ما ليْسَ معْنَاهُ لَهُ مُحَصَّلا

أمر بإبراز الضمير إذا جرى على غير من هو له مطلقًا، أى: سواء خيف اللبس (أم أمن)(1) مشال ما يخاف فيه اللبس (زيدٌ عمرو ضاربُهُ هو) ومشال ما (لا)(٥) لبس فيه (زيدٌ هندٌ ضاربُها هو).

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، وني ب (يشتق).

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (أولا).

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

وأجاز الكوفيون استتاره إن أمن اللبس كالمثال الأخير، ووافقهم الناظم في غير هذا الكتاب.

ومن صور جريانه على غير صاحبه: أن يرفع ظاهرا نحو (زيد قائم أبوه) فقائم خبر عن زيد وهو للأب.

فيجب في هذه الصورة (أيضًا)(١) إبراز الضمير لأنه لا يرفع شيئين ظاهرا، ومضمرا، فالهاء في قوله (أبوه) هو الضمير الذي كان مستكنًا، وهذا هو الجواب عن الوَجه الخامس.

ثم قال: وأخْبَروا بظَرْف أوْ بحرف جَرْ.

مثال الظرف (زيد عندك) ومثال حرف الجر مع المجرور (زيد في الدار).

واقتصر على ذكر (الحرف)(٢) لاستلزامه المجرور، ثم (إن)(٣) الظرف والجار والمجرور ليسا (خبرين)(٤) في الحقيقة، وإنما الخبر هو العامل فيهما، وأطلق عليهما الخبر لنيابتهما عنه، ولهذا قال:

### ناوينَ مَعْنَى كائِنِ أُو استَقَرْ

فمن قدر كائنًا جعلهما من قبيل الخبر بالمفرد، ومن قدر استقر جعلهما من قبيل (الجملة)(٥).

والأول: اختيار الناظم، ويرجحه أن أصل الخبر الإفراد.

والثاني: قول (أكثر)(٢) البصريين، ويرجسحه أن الأصل في العمل، إنما هو للفعل.

وقد نسب كل منهما إلى سيبويه.

فإن قلت: ما فائدة قوله: (مَعْنَى كَائِنِ أَوِ اسْتَقَرْ)؟

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (حرف الجر).

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (بخبرين).

<sup>(</sup>٥) ب، وفي أ، ج (الجمل).

<sup>(</sup>٦) أ، ب.

قلت: (التنبيه على أن لفظ كائن أو استقر)<sup>(۱)</sup> لا يتعين بل مستقر وثابت وحاصل (ونحوهما)<sup>(۱)</sup> ككائن وكان وثبت وحصل ونحوها كاستقر. وضابط ذلك الكون المطلق.

ثم قال:

### ولا يكُونُ اسمُ زَمَانَ خَبَراً ﴿ عَن جُنَّةً، وإِنْ يُفَدُّ فَاخْبِراً

اسم المكان يخبر به عن الجئة نحو (زيد أمامك) وعن المعنى نحو (العلم أمامك).

واسم الزمان يخبر به عن المعنى (الرحيل غداً) ولا يخبر به عن الجئة، لعدم الإفادة، ما لم تقدر إضافة معنى إليها. فيجوز؛ لأن الإخبار حينتذ، إنما هو في (الحقيقة)(۲) عن المعنى المقدر كقولهم (الهلاك الليلة) أي: طلوع الهلال.

(وإلى هذا)(1) أشار بقوله: (وإنْ يُفدُ فأخبراً).

وذهب بعضهم إلى أن (الهلال الليلة) لا يقدر فيه مضاف محذوف، لأن الهلال يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتًا دون وقت، فأفاد الإخبار عنه، وإليه ذهب في التسهيل<sup>(٥)</sup>، وتقدير المضاف في ذلك مذهب البصريين.

وقوله: ولا يَبِجُوزُ الابتِدَا بِالنُّكِرَةُ مَا لِم تُفَدُّ ......

يعنى: أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن الإخبار عن النكرة لا يفيد غالباً.

فإن أفاد الإخبار عن النكرة جار الابتداء بها، ولم يشترط سيبويه في الإخبار عن النكرة إلا حصول الفائدة.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) أ، بَج وفي ب (ونموهما).

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (وإليه).

<sup>(</sup>٥) قال في التسهيل ص٤٩ (ولا يغنى ظرف زمان غالبا عن خبر اسم عين ما لم يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتا دون وقت).

وتتبع النحويون مواضع حصول الفائدة، فقالوا: (لا يبتدأ بها)(١) إلا بمسوغ، والمسوغات كثيرة، وهي راجعة إلى شيئين: التخصيص والتعميم.

وقد أشار بالمثال إلى ستة منها:

الأول: تقديم الخبير وهو ظرف مسختص نسحو (عند نَمِرَهُ) أو (مجرور) نحو (في الدار رجلٌ) أو جملة مشتملة على فائدة نحو (قصدك غلامه رجلٌ) ذكره في شرح التسهيل (ولم نره لغيره) (١٤).

والثاني: تقدم استفهام نحو (هل فتَى فيكم)؟

والثالث: (تقدم نفي)<sup>(ه)</sup> نحو (ما خلِّ لنا).

والرابع: الوصف نحو (رجلٌ من الكرام عندنا).

والخامس: العمل نحو (رغبةٌ في الخَيْر خَيرٌ).

والسادس: الإضافة (نحو عَملُ بِرُّ يَزَينُ. ويصح الاستغناء بالعمل عن الإضافة)(١)، لأن المضاف عامل (للجر على الأصح)(٧).

ولما لم يذكر جميع المسوغات قال: وليُقَسَّ ما لم يُقَلَّ والضابط حصول الفائدة (^).

ثم قال: والأصلُ في الأخبار أن تُؤخَّرا.

لأن الخبر وصف في المعنى فحقه أن يتساخر: وجوزُوا الشقديمَ إذْ لا ضرَرا مثاله (قولهم)(١) (تميميُّ أنا) و (مَشنُوءٌ مَنْ يَشنَؤُك)(١٠).

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (الابتداء بها لا يجوز).

<sup>(</sup>٢) (نمرة - بفتح النون وكسر الميم - كساء مخطط تلبسه الأعراب وجمعه نمار.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (جار ومجرور).

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) أ، وفي ب، ج (النفي).

<sup>(</sup>٦) ب، ج.

<sup>(</sup>۷) أ، ج.

<sup>(</sup>٨) راجع الأشموني ٩٦/١، ٩٧، ٩٨.

<sup>(</sup>٩) أ، ت.

<sup>(</sup>۱۰) مشنوء: أي: مبغض، وهو خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، والكوفيون يقولون ما بعده نائب فاعل له لجوازه بلا اعتماد عندهم.

ومنع الكوفيون تقديم الخبر إلا في (نحو)(١) (في داره زيد) وهم محجوجون بالسماع(٢) وقوله:

## فَامْنَعْهُ حَيْنَ يَسْتُوِى الْجُزْآنِ عُرْفًا وَنُكُرًا عَادِمَى بَيَانِ

يعنى: أن الخبر يمنع من تقديمه أسباب: وهي خمسة:

الأول: أن يستوى الجزآن يعنى المبتدأ والخبر في التعريف مثل (صديقى زيد) و (العالم زيد) (أ)<sup>(٣)</sup> وفي التنكير مثل (أفسضلُ منك أفضلُ منى)، ولا قرينة، فلو علم المخبر به (منهما)<sup>(٤)</sup> بقرينة جاز (التقديم)<sup>(٥)</sup> كقولك (أبو حنيفة أبو يوسف) فأبو حنيفة خبر مقدم، لأن المراد تشبيه أبى يوسف به.

والثانى: أن يكون الخبر فعلا يوهم تقديم ف علية المبتدأ نحو (زيد قام)، فإن لم يوهم نحو (الزيدان قاما) أو (زيد قام أبوه) جاز التقديم، فتقول (قاما الزيدان) (وقام أبوه زيد)؛ لأن إسناد الفعل إلى الضمير أو السببى يعلم منه ابتدائية المتأخر.

فإن قلت: تقديم الخبر في نحو (قاما أخواك وقاموا إخبوتك) يوهم فاعلية المبتدأ على لغة أكلوني البراغيث.

قلت: قال في شمرح التسهيل: لا يمنع ذلك من التقديم، لأن تقديم الخمر أكثر من تلك اللغة، والحمل على الأكثر راجح.

فإن قلت: أَطْلَق فَى قوله: كذا إذا ما الفعل كان الخَبرا، وهو مقيد بأن (يوهم)(١) فاعلية المبتدأ كما سبق.

قلت: كأنه استغنى عن (تقييده بتقييد ما قبله)(٧).

<sup>(</sup>۱) ا، ت.

<sup>(</sup>۲) وإنما أجازه الكوفيون . . . لأن الضمير في قولك (في داره زيد) غير معتمد عليه، ألا ترى أن المقصود (في الدار زيد) وحصل هذا الضمير بالعرض. واحتج البصريون بالسماع حكى (تميمي أنا ومشنوء من يشنؤك) اهـ السيوطي في همع الهوامع ج١ ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>ه) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) أ، ب وفي ج (الايوهم).

<sup>(</sup>٧) أ، ج وفي ب (يتقيد غيره عن تقييده).

والثالث: أن يقصد استعمال (المبتدأ)(١) منحصرا في الخبر بإلا نحو (ما زيدٌ إلا كاتبُ أو بإنما نحو (إنما زيدٌ كاتبُ).

وتسامح في جعله الخبر محصورًا وإنما هو محصور فيه.

وقد ندر تقديم الخبر المقرون بإلا (مقدما)(٢) في الضرورة كقول الشاعر: فياربُّ هل إلا بكَ النصرُ يُرتَجى عليهم وهل إلا عليكَ المعولُ<sup>(٣)</sup>

أو كان مُسنداً لذى لام ابتداً أو لازم الصدر كمن لى مُنْجِدا عالرابع: أن يكونَ الخبر مُسنداً لمبتدأ مقرون بلام الابتداء لاستحقاقها الصدر

كوالرابع: أن يكون الحبر مسندا لمبتدأ مفرون بلام الابتــداء لاستحفاقها الصدر نحو (لزيدٌ قائمٌ).

وأما قوله:

خالى لانت ومَنْ جَرِيرٌ خَالُهُ(١)

(۱) ب، وفي أ، ج (ما المبتدأ). (۲) ب.

(٣) البيت: للكميت بن زيد - شاعر مقدم عالم بلغات العرب خبيس بأيامها من شعسراء مضر المتعصبين على القحطانية.

والبيت من قصيدة طويلة يرثى فيها زيد بن على وابنه الحسين ويمدح بنى هاشم وهو من الطويل. المعنى: ما النصر عملى الأعداء يرتجى إلا بك، ولا المعول أى: الاعتماد فى الأمور لا يكون إلا عليك.

الشاهد: على جواز تقديم الخبر المحسور بإلا للضرورة، وإنما كان حقه أن يقول وهل النصر يرتجى إلا بك وهل المعول إلا عليك.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٤٨، وابن هشام ١٤٧/١، وابن عقيل ١٢٥٠، وداود، والأشموني ١/ ٩٩، والسيوطي ص٢٩.

(٤) قال العينى: لم أقف على اسم قائله - وبحثت فلم أعثر على قائله، وهو من الكامل.
 ويروى: «ومن تميم خاله» ويروى «ومن عويف خاله».

وهجزه: ينل العلاء ويكرم الأخوالا.

الشرح: «العلاء» - بفتح العين مهملة ممدودا - الشرف والرفعة، وقيل: هو مصدر على في المكان يعلى مثل رضى يرضى، وأما في المرتبة والمنزلة فيقال: علا يعلى علوا.

الشاهد: في «خالي لأنت» حيث قدم الخبر وهو قوله «خالي» على المبتدأ، وهو قوله «لأنت» مع أن المبتدأ مقرون بلام الابتداء التي لها صدر الكلام فلا يجوز أن يقال: زيد لقائم، وعن هذا قالوا: إن قوله «لخالي أنت» يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون أراد «لخالي أنت» فأخر اللام إلى الخبر ضرورة. والآخر أن يكون أراد «لأنت خالي» فقدم الخبر على المبتدأ، وإن كانت فيه اللام ضرورة، قال ابن جني وأخبرني أبو على أن أبا الحسن حكى إن زيدا وجهه لحسن. فهذه أيضا ضرورة. اهـ.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل ١٢٦/١، والأشموني ١/٠٠٠، وداود.

فخرج على زيادة اللام أو حلف مبتدأ، أي: لهو أنت.

والخامس: أن يكون (الخبر مسنداً لمبتدأ)(١) لازم الصدر كاسم الاستفهام، والمضاف إلى أحدهما، وضمير الشأن، وكم الخبرية.

ومثل الاستفهام بقوله (من لي) وأمثلة البواقي ظاهرة.

وقوله (أو لازم الصدر) بالجر عطفًا على ذى لام ابتدا، والتقدير أو (اللازم الصدر)(۱).

ثم قال:

## ونحوُ عندى درهمٌ ولِي وطَرْ ملتَزمٌ فيه تقدُّمُ الخبرُ

يعنى: أن الخبر قد يلزم تقديمه لأسباب:

الأول: أن يكون تقديمه مسوغاً للابتداء (بالنكرة)(٢) نحو (عندى درهم ولى وطر) فمثل بالظرف والجار والمجرور.

وزاد في شرح التسهيل الجملة نحو (قصدك غلامه رجل) كما تقدم.

والثانى: أن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ فى نحو (فى الدار ساكنها) إذ لو تأخر لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

(وتقدير)<sup>(3)</sup> كلامه (أنه)<sup>(0)</sup> يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه. يعنى: على الخبر ضمير من الشيء الذي يخبر (بالخبر)<sup>(1)</sup> عنه.

يعنى: من المبتدأ، ودعاه إلى هذه العبارة المستملة على هذا التعقيد ضيق النظم.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>۳) ۱، ب.

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج (ظاهر).

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي أ (أن).

<sup>(</sup>٦) أ، ج.

فإن قلت: الضمير في قولك (في الدار ساكنها) أليس عائداً على الخبر؟ لأن الخبر ليس هـو المجرور وحده فكان ينبغي أن يقـول: كذا إذا اتصل بالمبتدأ ضـمير يعود على ما التبس بالخبر أو على شيء في الخبر أو نحو ذلك.

قلت: ما التبس بالخبر (تنزل)(١) منزلة جزئه فلذلك اكتفى بذكر الخبر.

والثالث: أن يكون مستوجبًا للصدر نحو (أينَ من علمتهُ)؟ و (كيف زيد؟)، فإن الاستفهام له صدر الكلام.

وَالرابع: أن يكون المبتدأ (محصوراً)(٢) بإلا نحو (ما لنا إلا اتباعُ أحمد) على (أو معناها)(٦) وهو (إنما) نحو (إنما قام زيدٌ) وقوله:

### وحذفً ما يُعلمُ جائزٌ

يعنى: أنه يجوز حــذف كل من المبتــدأ والخبر إذا علم. مــثال حذف الخــبر «ريد» في جواب «من عندكما»؟ والتقدير: ريد عندنا.

فلو كان المجاب به نكرة نحو (درهم) ففى شرح التسهيل أن الخبر يقدر بعده قال: ولا يجوز أن يكون التقدير: (عندى درهم)(٤) إلا على ضعف.

ومثال حذف المبتدأ (دنف) في جواب (كيف زيد؟) أي: هو دنف: (أي: مريض)<sup>(ه)</sup> فحذف المبتدأ للعلم به<sup>(۱)</sup>.

فإن قلت: ظاهر قوله: فزيدٌ استُغنيَ عنه إذ عُرفُ.

أن المقدر هو الاسم الظاهر لا ضميره، والذي جرت به عمادة النحويين في ذلك أن يقدروا الضمير.

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (منزل).

<sup>(</sup>٢) أ، ب وفي ج (مقرونا).

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>.1(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) وقد يـحذف الجزآن مـعا إذا حـلا محل المفـرد كقـوله تعالى (واللاثى لم يحـضن) أى: فعـدتهن ثلاثة أشهر، فحـذفت هذه الجملة لوقوعـها موقع مفـرد، وهو (كذلك) لدلالة الجملة التى قبلها - وهى (فعدتهن ثلاثة أشهر) اهـ أشمونى ١٠٢/١.

قلت: تقديره بالظاهر هو الأصل، وإنما قدره النحاة (بالضمير)(١) لئلا يتوهم المغايرة.

وقوله: وَبَعْدَ لَوْلا غَالْبًا حَذْفُ الحَبْرُ حَتَّمٌ .....

يعنى أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع:

الأول: بعد (لـولا) إذا كان كونًا مطلـقًا (وهو)(٢) الغالب نــحو (لولا زيدٌ لاكرمتك) أي: لولا زيد كائن أو موجود.

فإن كان خاصا ولا دليل عليه وجب إثباته. قال المصنف: كقوله عليه الصلاة والسلام «لولا قومك حديثو عهد بجاهلية (لاقمت البيت)»(١)، (١).

وإن كان خاصا وله دليل جاز إثباته وحدفه نحو (لولا أنصارُ زيد حَمَوهُ لم يَنْج)(٥).

ومنه قول المعرى:

خلولا الغمدُ يُمْسكُهُ لسَالاً(٢)

(۱) ب وفي أ، ج (بالمضمر).

(٢) ب، ج وفي أ اوهيا.

(٣) أ، ب.

- (٤) الخطاب: للسيدة عائشة: «حديثو عهد» قريبو زمن، وعمن روى هذه الرواية البخارى فى كتاب العلم من صحيحه «قومك» مبتدأ والكاف مضاف إليه «حديثو» خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم «وعهد» مضاف إليه، واللام فى «لاقمت» واقعة فى جواب «لولا» وهو كون مقيد بالحداثة.
  - (٥) الدليل: لفظ أنصار: لأن شأن الناصر أن يَحمى من ينصره.
- (٦) البيت: لأبى العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي المعسري الشاعر اللغوى صاحب التصانيف المتوفى سنة ٤٤٩هـ.

وصدره: يذيب الرعب منه كل عضب - وهو من قصيدة لامية من الوافر.

الإعراب: «يذيب» فعل منضارع «الرعب» فاعل «منه» جار ومنجرور متعلق به «كل» منفعول «عضب» منضاف إليه «قلولا» حرف امتناع لوجود «الغمد» مبتدأ «يمسكه» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والهاء - التي هي ضمير السيف مفعول والجملة في محل رفع خبر المبتدأ «لسالا» اللام واقعة في جواب لولا وسال فعل مناض والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مستتر.

وإلى هذا التفصيل أشار بقوله (غالبًا) وهو مذهب الرمانى وابن الشجرى (۱) و (الشلوبين) ومذهب الجمهور: أن الخبر بعد (لولا) واجب الحذف مطلقًا بناء على أنه لا يكون إلا كونًا مطلقًا، وإذا أريد الكون الخاص (جعل مبتداً) قيل: (لولا قيام زيد لاتيتك) فجعل مبتداً، ولذلك لحنوا المعرى في قوله: (فلولا الغمدُ يُمسكه) وحاصل مذهبهم منع الإخبار بالخاص بعد لولا، وتأول ابن أبي الربيع قوله: في الحديث «(لولا) قومك حديث عهد بكفر لاقمت البيت، على أن قومك محديث عهدم، مبتداً وخبر وهي جملة مقدمة من تأخير، والتقدير: لولا قومك (لأ)(١) قمت البيت على قواعد إبراهيم. ثم قال عهدهم بالكفر حديث – قال: على أن هذه الرواية لم أرها من طريق صحيح، والروايات (المشهورات)(۷) في

<sup>=</sup> الشرح: «يذيب» من أذاب إذابة - والإذابة: إسالة الحديد ونحوه من الجوامد «الرعب» الفزع والخوف «العضب» بفتح العين المهملة وسكون الضاد - السيف القاطع، «الغمد» - بكسر الغين وسكون الميم - غلاف السيف «لسالا» فعل ماض من السيلان واللام فيه للتأكيد والالف للإطلاق.

المعنى: أن سيف هذا المدوح تهابه الرجال حتى إن السيوف يذوب حديدها، فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت لذوبانها من فزعها منه.

الشاهد فيه: «فلولا الغمد يمسكه» جـواز ذكر الخبر وهو «يمسكه» بعد لولا لأن الإمــــاك كون مقيد دل عليه دليل وهو المبتدأ، فإن شأن الغمد الإمساك.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ١٥٦/١ وابن عقيل ١٤٤١، وداود، والسندوبي، والأشموني ١٠٢/١، وابن الناظم ص٥٢.

<sup>(</sup>۱) ابن الشجرى: هو هبة الله بن على بن عبد الله بن أبى الحسن الشريف أبو السعادات المعروف بابن الشجرى. قال ياقوت: نسب إلى بيت الشجرى من قبل أمه. وقال بعضهم: لأنه كان في بيته شجرة وليس في البلد غيرها.

ومن تصانينه في النحو: شـرح اللمع لابن جني . . . ولد ببغـداد في رمضان سنة خـمسين وأربعمائة . ومات في سادس رمضان سنة ثنتين وأربعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>٢) وهو الصواب (وهو الحق وشواهدها كفلق الصبح) اهـ سندويي.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) راجع الأشموني والصبان ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٥) أ، ج وفي ب (لو).

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (إلا).

<sup>(</sup>٧) أ، ج وفي ب (المشهورة).

ذلك «لولا حدثان قومك، ولولا حداثة قـومك، ولولا أن قومك حـديثو عـهد بجاهلية» ونحو ذلك.

والثانى: بعد مبتدأ هو نص فى القسم نحو (لَعــمرُكَ لاَفعلنَّ)(١) أى لعمرك قسمى، وسد الجواب مُسدَّهُ.

والثالث: بعد (واو) مع (الناصَّة على المعية) نحو كُـلُّ صانع (وما صنَع)(٢) أي مقرونان خلافًا لمن لم يقدر(٢) في (نحو)(٤) هذا خبراً.

والرابع: قبل حال لا يصلح جعلها حبرا عن المبتدأ المذكور.

وشرط ذلك؛ أن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال نحو (ضربى العبد مسيئًا) فمسيئًا حال من الضمير المستكن في الخبر المحذوف. وذلك الضمير يعود على العبد، وهو معمول للمصدر.

والتقدير: عند سيبويه (٥) إذا كان مسيئا، فالمصدر إذا عامل في العبد (الذي هو)(١) مفسر صاحبها.

أو يكون المبتدأ مضافا إلى المصدر إضافة بعض لكل أو كل لجميع نحو (أكثر ضربى زيداً قــائماً) أو (كلُّ ضربى زيداً قــائماً) و (أقل شُربى الســويق ملتوتاً)(٧)، (وبعض ضربى زيداً قائماً).

<sup>(</sup>۱) اللام لام الابتداء «يرجمسرك» مبتدأ ومسضاف إليه، والخبسر محذوف وجوبا تقديره قسمى الافعلن، اللام لام القسسم، وأفعلن فعل مضارع مسبنى على الفتح لاتصاله بنون التسوكيد والفاعل أنا.

<sup>(</sup>٢) ب وني أ، ج (وصنعته).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عسقیل ج۱ ص۱٤٥ (وقسیل: لا یحتاج إلی تقدیر الخبر، لأن مسعنی (كل رجل وضیعته) كل رجل مع ضیعته. وهذا الكلام تام لا یحتاج إلی تقدیر خسر، واختاره ابن عصفور فی شرح الایضاح) اهد.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ج١ ص١٩٩ (وذلك قولك هذا بسرا أطيب منه رطبا، فإن شئت جعلته حينا قد مضى، وإن شئت جعلته حينا مستقبلا، وإنما قال الناس هذا منصوب على إضمار إذا كان فيما يستقبل وإذ كان فيما مضى) اهـ.

<sup>(</sup>٦) أ، ج <u>و</u>قي ب (وهو).

<sup>(</sup>٧) المبتدأ اسم التفضيل وهو مضاف للمصدر، ولا يصح الإخبار عن أقل شربي بملتوت، لأن را المرب لا يوصف بكونه ملتوتا، وإنما يوصف بذلك السويق.

والغرض أن يكون المضاف مصدرا في المعنى، ولا يختص ذلك بأفعل التفضيل. وإلى هذا أشار بقوله: وأتم تبييني الحق منوطًا بالحكم التقديد المادين أحمد المادين المادين أحمد المادين أحمد المادين أحمد المادين أحمد المادين أحمد المادين أحمد المادين ا

والتقدير: إذا كان منوطا، وإن أردت الماضى قدرت إذ كان، هذا مذهب سيبويه، وكان المقدرة تامة.

فإن قلت: فهلا كانت ناقصة والمنصوب خبر؛ لأن حذف الناقصة أكثر؟ قلت: منع ذلك أمران: التزام تنكيره ووقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعة كقول الشاعر:

خيرُ اقتِرَابِي مِن المَوْلَى حَلَيْفَ رِضًا وشَرُّ بُعْدِي عنهُ وهُو غَضْبَانُ (١)

وذهب الأخفش إلى أن الخبر المحذوف مصدر مضاف إلى ضمير صاحبها، والتقدير: ضربى زيدًا ضرب قائمًا، واختاره فى التسهيل(٢)، ولم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ.

<sup>(</sup>١) قال العينى: لم أقف على اسم قائله - وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من البسيط. الشرح: «حليف رضا» حليف - فعيل من الحلف - بكسر الحاء وسكون اللام وهو المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، وأراد بالمولى: الحليف بالرضا.

الإحراب: «خير» مبتدا «اقترابى» مضاف إليه والياء مضاف إلى اقتراب وإضافة اقتراب إلى الياء إضافة المصدر لفاعله «من المولى» جار ومجرور متعلق بالاقتراب «حليف» حال تسد مسد خبر المبتدأ، وصاحب هذا الحال ضمير مستتر يقع فاعلا لفعل محذوف، وهذا الفعل مع فاعله هو الخبر، وتقدير الكلام عند البصريين: خير اقترابي من المولى إذا كان حليف رضا «وشر» الواو عاطفة، شر مبتدأ «بعدى» مركب إضافي مجرور بإضافة المبتدأ إليه «وهو» الواو للحال، هو: مبتدأ «غضبان» خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حال سد مسد خبر المبتدأ الذي هو «شر» وتقديره: وشر بعدى عن المولى إذا كان «أى وجد» والحال أنه غضبان.

الشاهد: في «وشر بعدى عنه وهو غضبان» حيث وقسعت الجملة الاسمية المقرونة بالواو موقع خبر المبتدأ.

وهذا الشطر حجة على سيبويه حيث منع من ذلك، وقال الحال التي هي جملة اسمية مقرونة بالواو لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت اسما منصوبا كما في الشطر الأول من البيت وهو «حليف رضا» وخالفه في ذلك الكسائي والفراء واحتجا عليه بقول الشاعر: وشر بعدى عنه وهو غضبان، وقوله عليه السلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١٠٤/١، والسيوطي في همع الهوامع ١٠٧/١. (٢) قال في التسهيل ص٤٥ (والخبر الذي سدت مسده مصدر «مضاف» إلى صاحبها).

وذكر في غير هذا (الكتاب)(١) أربعة مواضع:

الأول: مَا أُخْبِرَ عَنْهُ بِنَعْتُ مَقَطُوعٌ (٢).

والثاني: ما أخبر عنه بمخصوص نعم(٣).

والثالث: ما أخبر عنه بمصدر بدلا من اللفظ بفعله نحو: (سَمَّعُ وطاعةٌ)(٤). والرابع: ما أخبر عنه بصريح في القسم كقولهم (في ذِمَّتي لأفعلنُّ)(١١٥٠). وقد ذكر الأولين في هذا النظم في موضعهما.

وقوله: واخْبِرُوا بالنَّين أو باكثرا .... عَن واَحد ....

يعنى (عن غير)(٧) متعدد وذلك شامل لصورتين:

إحداهما: متفق على جوازها (وهى)(٨) أن يتعدد الخبر لفظا ويتحدد معنى(٩) نحو: (الرمانُ)(١١) حلو حامض، ولا يجوز (فيها)(١١) العطف خلافا لأبى على(١١).

والأخرى: مختلف فيها (وهى)(١٢) أن يتعدد لفظا ومعنى، نحو: (هُمُّ سَرَاةً شُعَرَا).

<sup>(</sup>١) أ، ب وفي ج (الباب).

<sup>(</sup>٢) مقطوع للرفع، في معرض مدح أو ذم أو ترحم.

<sup>(</sup>٣) نعم وبئس المؤخر.

<sup>(</sup>٤) أي: أمري سمع وطاعة.

<sup>(</sup>٥) أي: في ذمتي عهد أو ميثاق.

<sup>(</sup>٦) راجع الأشموني ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٧) ب، ج.

<sup>(</sup>A) أ، ج وفي ب (وهو).

<sup>(</sup>٩) وضابطه ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ. اهـ اشموني ١٠٦/١.

<sup>(</sup>۱۰) آ، ج.

<sup>(</sup>۱۱) أ، وَفَي بِ (فيه) وفي ج (فيهما).

<sup>(</sup>١٢) فإنه أجاز العطف نظرا إلى تغاير اللفظ. اهـ صبان ١/١٧٢.

<sup>(</sup>۱۳) آ، ج وفي ب (وهو)<sub>ي</sub>،

والصحيح جوازها بعطف وبغير عطف، خلافا لمن منعها بغير عطف.

وأما (إذا)(١) تعدد الخبر لتعدد ما هو له حقيقة (أ)(١) وحكما فلابد من العطف نحو: بنوك فقيه وكاتب وشاعر.

ومثال الحكم قوله تعالى ﴿ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ ..... ﴾ إلخ (٣).

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>۲) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ٢٠.

### كان واخواتها

لما فرغ من أحكام المبتدأ والحبر أخذ يبين (نواسخهما)(١) وهى ثلاثة أقسام: قسسم يرفع المستمدأ وينصب الخسر وهو كسان وأخسواتها، وما الحسجسارية (وأخواتها)(٢) وأفعال المقاربة.

وقسم ينصب المبتدأ ويوفع الخبر وهو (أن) وأخواتها و (لا) النافية للجنس. وقسم ينصبهما معا وهو ظننت وأخواتها، وأعلم وأخواتها.

وقد ذكر هذه النواسخ في سبعة أبواب وبدأ بكان وأخواتها فقال:

تَرفَعُ كَانَ الْمُبْتِلَا اسمًا والخَبَرْ تَنْصبهُ كَكَانَ سيِّداً عُمَرْ

لا خلاف في أنها تنصب الحبر، ومذهب البصريين أنها رفعت الاسم خلافا للكوفيين (٢).

ثم ذكر أخواتها فقال: (ككان ظلل أي: ظل وما بعدها مثل كان في رفع الاسم ونصب الخبر.

#### وهذه الأقعال ثلاثة أقسام:

قسم يعمل العمل الملكسور بلا شرط وهي (ثمانية)(٤) أولها كان (وآخرها)(٥) س.

وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه وهي الأربعة التي بعد ليس.

وقسم يعمل بشرط أن يقع صلة (لما) الظرفية وهو (دام).

وفَهُم هذا من النظم واضح، وشمل قوله: بعد نفى، كل نفى، وشبه النفى هو النهى نحو:

. . . . . لا تَزَلُ ذَاكِر المُوْت (٦)

<sup>(</sup>۱) أ، ب. وفي ج (نواسخها).

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٣) قالوا: هو باق على رفعه الأول.

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج (سبعة).

<sup>(</sup>٥) ب، ج وني ا (وأخواتها).

<sup>(</sup>٦) قال العينى: ولم أقف على اسم قائله - وبالبحث لم أعثر على قائله. وهو من الخفيف. المعنى: صاحبي اجتهد واستعد للموت ولا تنس ذكره، فإن نسيانه ضلال ظاهر.

والدعاء نحو: ولا رَالَ مُنْهَلا بجَرعائك القَطْرُ (١).

فإن قلت: أطلق في قوله: وَمِثلُ كانَ دامَ مسبُوقًا بِمَا وينبغي أن يقيد فيقول: المصدرية الظرفية.

قلت: أحال على المثال، فإنه إنما مثل للتقييد.

وقوله: وغيرُ ماضِ مثلَهُ قَدْ عَملا.

يعنى أن ما تصرف منها كالمضارع والأمر يعمل عمل الماضي.

الشاهد: في «ولا تزل» فإنه أجرى فيه «زال» مجرى كان لتقدم شبه النفي وهو النهي.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٤٠٥ وأبن هشام ١٦٥/١ وابن عقيل ١/٥٠١ وابن عقيل ١/١٠٠ وداود، والسندوبي، والمكودي ص٣٤، والأشموني ١/١١٠ وتمام البيت:

صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ت فنسيانه ضلال مبين

(١) البيت: لذى الرمة عيلان بن عقبة، وهو من قصيدة رائية من الطويل.

وصدره: ألا يا اسلمي يا دار مي على البلي.

الشرح: «البلى» من بلى الشوب يبلى - على وزن رضى يرضى - أى خلق ورث، «منهلا» منسكبا منصبا «جمرعائك»: الجرعاء: رملة مستوية لا تنسبت شيئا «القطر» الماء، وهو اسم جنس جمعى لقطرة.

المعنى: حفظك الله يا دار محبوبتى - على ما فيك من قدم - من الفناء والزوال ووقاك صروف الدهر التى تقضى على آثارك، ولا زال الغيث يجودك حتى يبقى رحابك رطبا مخضلا؛ لتدوم ذكرى الأحباب.

الإعراب: «ألا» أداة استفتاح وتنبيه (يا» حرف نداء والمنادي محذوف.

والتقدير: يا دارمية «اسلمي» فعل أمر وياء المخاطبة المؤنثة فاعل «يا دار» حرف نداء ومنادى منصوب - «مي» ميضاف إليه «ولا» دعائية - «زال» فعل ماض ناقص «منهلا» خبر زال مقدم «بجرعائك» جار ومجرور متعلق بقوله منهلا والكاف مضاف إليه «القطر» اسم زال مؤخر.

الشاهد: في «ولا زال» حيث أجرى «زال» مجرى «كان» في رفعها الاسم ونصب الخبر لتقدم «لا» الدعائية عليها، والدعاء شبه النفي.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٥٤ وابن هشام ١٦٥/١، وابن عقيل ١٦٥/١، والشموني ١/١١٠.

<sup>=</sup> الإعراب: «صاح» منادى حذف منه ياء النداء وهو مرخم ترخيما غير قياسى «شمر» فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه «ولا» ناهية «تزل» فعل مضارع ناقص مجزوم بحرف النهي واسمه مستتر فيه «ذاكر» خبره «الموت» منضاف إليه «فنسيانه» مبتدأ والهاء منضاف إليه «ضلال» خبر المبتدأ «مين» نعت.

ثم أشار إلى أن منها ما لا يتصرف بقوله:

### إِنْ كِانَ فِيرُ الماضي منه استُعملا

وكلها تتصرف إلا ليس باتفاق (١) ودام على الصحيح (١).

وتوله: وَفِي جميعِهَا توسُّطُ الخَبَرُ أَجِزُ .....

يعنى: أن خبر هذه الأفعال أصله التأخير ويجوز توسطه بينها وبين الاسم في جميعها حتى في (ليس) و (ما دام) كقوله:

..... فليس سواءً عالمٌ وجهُولُ (٣)

وقول الإخر:

لا طيبَ للعَيْشِ ما دَامَتْ مُنغَّصة لَذَّاتُهُ بادَّكَارِ الموتِ والهَرَمِ(٤)

- (١) لأنها كـالحرف لا يفهم معناها إلا بذكـر متعلقـها فشابهـته كذلك في عدم التـصرف اهـ أوضح المسالك وشرجه ١/٨٧١.
- (٢) تتصرف عند الأقدمين وقليل من ألمتأخرين قالوا: «إن لها مضارعا وهو يدوم فهي متصرفة عندهم تصرفا ناقصا».
- ولا تتصرف عند الفراء وكثير من المتأخرين لأنها صلة الظرفية المصدرية وصلتها تلزم المضى؛ أما يدوم ودائم. فمن تصرفات دام التامة، اهـ أوضح المسالك وشرحه الشيخ النجار ١٢٨/١.
  - (٣) جزء من بيت قاله السموال بن عاديا الغساني اليهودي من الطويل.

وصدره: سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم.

الشرح: «سلى . . . » كان السموال هذا قد خطب امرأة وخطبها غيره أيضا وكانت قد أنكرت عليه فخاطبها بأبيات تضمنت هذا البيت.

فقال لها: أيتها المرأة إن جهلت حالنا فسلى الناس عنا وعن هؤلاء الذين خطبوك حتى تعلمى حالنا وحالهم، فليس العالم بالشيء والجاهل به سواء.

الإعراب: «سلى» فعل أمر وياء المخاطبة فاعله «إن» شيرطية «جهلت» فعل ماض فعل الشرط وتاء المخاطبة فاعله وجنواب الشرط متحذوف «عنا» جنار ومجرور متعلق بقوله سلى «رعنهم» جار ومجرور معطوف على ما قبله «فليس» فعل ماض ناقص «سواء» خبر ليس مقدم «عالم» اسم ليس مؤخر «وجهول» معطوف على عالم.

الشاهد: في «فليس سواء عالم وجهول» حيث قدم خبر ليس وهو «سواء» عملي اسمها وهو «عالم» وذلك جائز في الشعر وغيره خلافا لصاحب الإرشاد.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن النباظم ص٥٥ وابن عقيل ١/ ٦٥١ والأشمسوني ١١٢/١، والسيوطي ص١٣٠.

(٤) قال العيني: لم أقف على اسم قائله - وبالبحث لم أعثر على قائله. وهو من البسيط. =

وحكى المصنف الإجماع على جـواز توسط خبر «ليس» تبعا للفـارسى وفيه خلاف (ضعيف)(١). والقاطع بالجواز قراءة ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا ﴾(١)، (٣).

ومنع ابن معط<sup>(٤)</sup> توسط خبر « ما دام» ونسب إلى الوهم إذ لم يقل به غيره (٠٠). وقوله: وكَلِّ سَبْقَهُ دام حَظَر .

أى: كل النحاة أو العرب منع تقديم الخبر على «دام» وحظر بمعنى منع، ولذلك صورتان:

إحداهما: أن يتقدم على «ما» ولا خلاف في منعها.

المعنى: لا يرتاح الإنسان إلى الحياة ولا يستطيب فيها العـيش ما دام يتذكر أيام الهرم التي تجيئه بأسقامها وأوجاعها ولا ينسى أنه مقبل على الموت لا محالة.

الإعراب: «لاطيب» لا نافية للجنس واسمها «العيش» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا «ما» مصدرية ظرفية «دامت» فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث «منغصة» خبر دام مقدم «لذاته» اسم دام مؤخر والهاء مضاف إليه «بادكار» جار ومجرور متعلق بقوله منغصة «الموت» مضاف إليه «والهرم» معطوف عليه.

الشاهد: في «ما دامت منغصة لذاته»، حيث قدم خبر ما دامت على اسمه وهو جائز وواقع -مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٥٥، وابن هشام ١٧١/، والسندوبي والاصطهناوي، والأشموني ١١٢١، والسيوطي ص١٣١ وابن عقيل ١٥٦/١.

(۱) ومنعه - أى التوسط - بعضهم في ليس تشبيها بما وهو محجوج بالسماع والخلاف في ليس نقله أبو حيان عن حكاية ابن درستويه - وهو الذى منع التوسط ولم يظفر به ابن مالك فحكى فيها الإجماع على الجواز تبعا للفارسي وابن الدهان وابن عصفور، والسيوطى في الهمم ١١٧/١.

(٢) سورة البقرة ١٧٧ - بنصب «البر» حمزة وحفص.

(٣) أ، ج.

(٤) تقدم التعريف به في المقدمة.

(٥) والصحيح جوازه – ابن عقيل ١٥٦/١.

<sup>=</sup> الشرح: «الاطيب» الطيب - بكسر الطاء وسكون الياء - اسم لما تستطيبه النفس «منغصة» اسم مفعول من التنغيص، وهو التكدير: ويقال: نغص فلان عيش فلان إذا كدره. «الذاته» جمع لذة - وهو ما يتلذذ به الإنسان، «ادكار» بتشديد الدال مكسورة - وأصله اذتكار فقلبت التاء دالا ثم قلبت الذال المعجمة دالا ثم أدغمت الدال في الدال، ومنه قوله تعالى (وادكر بعد أمة).

والأخرى: أن يتقدم على (دام) مبعد (ما) .

وظاهر كلامه أنه مجمع على منعها (أيضا)(١)، وفيه نظر.

لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما، عدم تصرفها (وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق، بدليل اختلافهم في (ليس) مع الإجماع على عدم تصرفها).

والأخرى: أن (ما)<sup>(۱)</sup> موصول حرفى ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه، وقد أجاز كثير (من النحويين)<sup>(۱)</sup> الفصل بين الموصول الحرفى وبين صلته إذا كان غير عامل (كما) المصدرية<sup>(1)</sup>.

ثم قال: كَذَاكَ سَبِّقُ خَبَر ما النَّافيَةُ.

يعنى أنه يمنع تقديم خبر المقرون بما النافية عملى (ما) لأن (ما) لهما صدر الكلام، فلا يجوز أن يقال: (فاضلا ما كان زيد) (ولا جاهلا ما زال عمرو).

وقال فى شرح الكافية (٥): وكلاهما جائز عند الكوفيين؛ لأن (ما) عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كسيسان البصريين فى (ما كان) ونسعوه وخالفهم فى (ما زال) ونحوه لأن (نفيها)(١) إيجاب.

فإن قلت: قول (كذاك) يوهم أنه مجمع عليه لتشبيهه (بالمجمع)(٢) عليه قلت: إنما أراد أن هذا مثل ذاك في المنع لا في كونه مجمعا عليه.

أما الخلاف في (ما زال) وأخواتها فشهير.

وأما (ما كان) ونحوها فحكى فى البسيط: الاتفاق على منع تقديم خبرها على (ما) وقد تقدم نقل الخلاف.

#### وفهم من كلام الناظم مسألتان:

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>۲) أ، ج.

<sup>(</sup>۳) ا، ب.

<sup>(</sup>٤) راجع الأشموني ١١٣/١.

<sup>(</sup>٥) راجع شرح الكافية ورقة ١٩.

<sup>(</sup>٦) ب، ج وفي أ (فيها).

<sup>(</sup>٧) ب، ج وفي 1 (بالجمع).

الأولى أنه يجوز توسط الخبــر بين (ما) والمنفى بها نحو (مــا عالما «كان»(١) ريد).

ومنعه بعضهم، والصحيح الجواز.

الثانية: أن النافي إن كان غير (ما) جاز التقديم (٢).

قال في شرح الكافية: عند الجميع، وحكى الخلاف عن الفراء في التسهيل (٣).

فإن قلت: ما فائدة قوله: فجيء بها متلوكة لا تاليه؟.

قلت: تقرير الحكم وتوكيده والتنبيه على علة منع التقديم، وهو أن (ما) لها صدر الكلام فتكون متبوعة لا تابعة.

ثم قال: ومنع سبق خبر ليس اصطنى. يعنى أن المختار (منع)(٤) تقديم خبر ليس عليها (وفاقا)(٥) للكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافي. والزجاج والفارسي في الحلبيات(٢) والجرجاني(٧) وأكثر المتأخرين، وذلك لمضعفها بعدم التصرف وشبهها (عا) النافية(٨).

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (زال).

<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ١١٤/١.

<sup>(</sup>٣) راجع شرح الكافية ورقة ١٩ والتسهيل ص٥٤.

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج (عدم).

<sup>(</sup>٥) أ، ب وفي ج (وفقا).

<sup>(</sup>٦) الحلبيات: كـتاب لأبى على الفارسى، رتبها مـسائل وأبواب تشتمل على مـفردات لغوية وتصريفها وموارد استعمالها إفرادا وجمـعا، وذكر جملا من أبنية الأفعال الثلاثية والرباعية وما جاء منها معتل اللام والعين، وإعراب بعض آيات القرآن الكريم - وأملاها بحلب.

<sup>(</sup>۷) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوى، كان من كبار أثمة النحو والبلاغة بجرجان. أخذ النحو عن محمد بن الحسين المعروف بالفضل، وهو ابن أخت الفارسي ولم يأخذ عسن غيره، لأنه لم يخرج من بلده، وقرأ ونظر في تصانيف النحاة، وله تصانيف كثيرة منها شرح الإيضاح والجمل وإعجاز القرآن، ومات سنة ٤٧٤هـ.

<sup>(</sup>٨) وحجـة من أجاز قوله تعــالَّى (ألا يوم يأتيهم ليس مـصروفا عنهم) لمــا علم من أن تقديم المعمول - يوم يأتيهم - يؤذن بجواز تقديم العامل

وأجيب بأن معمون الخبر هنا ظرف، والظروف يتوسع فيها

تنبيه:

ينبغى أن يكون الخلاف فى غير (ليس) المستثنى بها، بل ينبغى أن يمنع التقديم (فيها)(١) قولا واحدا. واقتضى سكوته عن سائر أفعال الباب، أنه يجوز تقديم خبرها عليها.

ثم إن أفعال هذا الباب قسمان:

أحدهما: يستعمل تاما وناقصا، والآخر لا يستعمل إلا ناقصا.

فاشار إلى ذلك بقولِين وَذُو تَمامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكَتَفِي.

أي: التام من هذه الأفعال: هو ما اكتفى بالمرفوع، ولم يفتقر إلى منصوب نحو ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَة ﴾ (٢).

وما سواً بُناقص الله الذي لا يكتفي بالمرفوع.

ولهذا سميت هذه الافعال ناقصة لا لانها «سُلبت»(٣) الدلالة على المصدر خلافا الجمهور البصريين لوجود مصدرها عاملا اعملها)(٤) في قوله:

وكونُكَ إياهُ عَليكَ يسيرُ (٥)

وصدره: ببذل وحلم ساد في قومه الفتي – وهو من الطويل.

الشرح: «بذل» البدل. بالباء الموحدة والذال المعجمة وهو العطاء «ساد» من السيادة وهي الرفعة وعظم الشأن «إياه» الضمير فيه يرجع إلى الفتي.

المعنى: إن الرجل يسود في قومه ببـذل المال والحلم، وهو يسير عليك إذا أردت أن تكون هذا الرجل.

<sup>=</sup> رأيضا فإن (عسى) لا يتقلم خبرها إجماعا، لعدم تصرفها مع عدم الاختلاف في فعليتها، فليس أولى بذلك لمساواتها لها فسى عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها. اهد أشموني ج١ ص١١٤.

وأيضاً لم يرد من لسان العسرب تقدم خبرها عليها اهـ ابن عـقيل ج١ ص١٥٩ وإلى المنع أميل للحجة القوية.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٠.

<sup>(</sup>۳) آ، ج رفی ب مسلوبة،

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج افي عملها،

<sup>(</sup>٥) قال العينى: لم أقف على اسم قائله - وبالبحث لم أعثر على قائله.

ثم قال: ..... والنَّقص في فَتِئَ ليس زَالَ دائمًا قُفى يعنى: أن هذه (الافعال)(١) الثلاثة. أعنى ليس وزال وفتئ. تلزم النقص ولا تستعمل تامة.

وأجاز الفارسى فى الحلبيات: وقوع «زال» تامة قياسا لا سماعا. ثم قال:

## ولا يَلِي العامِلَ معمُولُ الخَبرْ إلا إذا ظَرْفا اتَّى أوْ حَرْفَ جَرْ

هذا مذهب البسريين، والعمامل هنا هو «كان وأخواتها» فلا يجموز «كان طعامَكَ زيدٌ» آكلاً «لأنه»(٢) ليس بظرف ولا مجرور، فإن كان ظرفا أو ممجرورا نحو «كان عندك أو في الدار زيدٌ قائماً» جاز للتوسع في الظرف والمجرور.

وأجار الكوفيون اطعامك ريدٌ آكلاً، ونحوه، واحتجوا بقول الشاعر: قَنافِذُ هَدَّاجُونَ حَوْلَ بُيوتِهِمْ عَا كَانَ إِيَّاهِمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا<sup>(٣)</sup>

<sup>=</sup> الإهراب: «ببذل» جار ومجرور متعلق بساد «وحلم» عطف عليه «ساد» فعل ماض «فى قومه» جار ومجرور متعلق بساد «الفتى» فاعل «وكونك» مبتدأ وهو مصدر من كان الناقصة يحتاج إلى اسم وخبر، فأما اسمه فالكاف المتصلة به «إياه» خبره وخبر الكون قوله «يسير»، «عليك» جار ومجرور متعلق بيسير.

الشاهد: في «كونك إياه» حيث أجرى مصدر كان الناقصة مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر.

وفيه دلالة أيضا على أن الأفعال الناقصة لها مصادر كغيرها من الأفعال.

وهذا البيت رد على من زعم أن الكون مصدر لكان التامة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٥٥، وابن هشام ١٦٧/، وابن عـقيل ١٥٥/، وابن عـقيل ١١٥٥/، والأشموني ١٦٢/.

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (إذ).

<sup>(</sup>٣) البيت: للفرزدق - همام بن غالب - يهجو به قوم جرير ويرميهم بالفجور والخيانة. وهو من الطويل.

الشرح: «قنافذً» جمع قنفذ - بضمتين بينهما سكون - والأنثى قنفذة، وهو حيوان شائك معروف ينام نهارا ويصحو ليلا ليبحث عما يقتات به، ويضرب به المثل في السرى. فيقال: هو أسرى من قنفذ، «هداجون» جمع هداج - بفتح الهاء وتشديد الدال - من الهدجان، وهو مشية الشيخ الضعيف، «عطية»اسم رجل وهو أبو جرير.

فأولَى كان (إياهم) وهو معمول الخبر.

وهذا ونحوه متأول عند البصريين، وقد أشار إلى تأويله بقوله:

# ومُضمر الشَّانِ اسمًا انْوِ إنْ وقَعْ مُوهمُ ما استبانَ أنهُ امتنَعْ

یعنی: (إذا)(۱) وقع شیء موهم جنواز ما منعناه کنالبیت المتقدم، فانو فی العامل ضمیر شأن یحول بینه وبین المعنمول، والجملة بعده خبر، فیکون اسم کان فی البیت ضمینر شأن منوی (وعطیة) مبتدأ و (عود) خبنره (وایاهم) معمول عود والجملة خبر کان.

وقد قيل في البيت غير هذا.

ووافق بعض البصريين على جمواز إيلاء المعمول هذه الأفعال إن تقدم الخبر على الاسم نحو: «كان طعامك آكلا زيد».

ثم قال:

# وقَدْ تُزَادُ كَانَ فِي حَسْوِ كَمَا كَانَ أَصَحَ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّما

المعنى: هؤلاء قوم شبيهبون بالقنافذ يمشون ليلا وراء البيوت للخيانة والفجور مشية الشيخ الهرم لتلا يشعر بهم أحد، وقد اكتسبوا هذه الصفة الذميمة من عطية أبى جرير لأنه علمهم ذلك وعودهم إياه.

الإحراب: «قنافذ» عبر لبتدا محلوف تقديره هم «هداجون» صفة له «حول» ظرف متعلق بهداجون «بيوتهم» مضاف إليه، والضمير مضاف إليه «بما» الباء حرف جر وما يحتمل أن تكون موصولا حرفيا «كان» فيعل ناقص «إياهم» مفعول مقدم على عامله وهو عود «عطية» اسم كان «عودا» فعل ماض والالف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر فيه وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر «كان».

الشاهد: في (بما كان إياهم عطية عودا) حيث تقدم معمول خبر كان وهو (إياهم) وليس بظرف ولا جار ولا مجرور على رأى الكوفين - وارتضيت رأى البصريين، وخرج البيت على ما يأتى (وخرج على زيادة (كان) أو إضمار الاسم مرادا به الشأن، أو راجعا - على ما يأتى (وغرج على زيادة مبتدأ، وقيل ضرورة) اها أوضح المسالك ١١٧/١، والاشموني ١١٦/١.

مواضعه: ذكره من شمراح الألفية: ابن الناظم ص٥٧، وابن هشام ١٧٥/، وابن عقيل ١٦٠/، وابن عقيل ١٦٠/، والأشموني ١١٧٠، والمكودي ص٣٥، والسيوطي ص٢٢، وأيضا ذكره في عمم الهوامع ١١٨/، والشاهد ٧٣٩ في خزانة الأدب.

(۱) أم ج وفي ب **دانه.** 

(ما) مبتدأ (وأصح) خبره (كان) زائدة بين جزءى الجملة.

وفهم من قوله: «تُزادُ كان» أنها إنما تزاد بلفظ الماضى(١) وقد «ندر»(١) زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عَقيل:

انت تكونُ ماجدٌ نبيلُ<sup>(٣)</sup>

وفهم من قوله: (في حَـشوٍ) أنها لا تزاد في غيره خلاف للفراء في إجازته ريادتها آخرا(٤).

وفهم من تخصيص الحكم بها أن غيرها لا يزاد، وقد شذ زيادة (أصبح، وأمسى)(٥).

وأجار بعضهم زيادة (أضحى) وسائر أفعال الباب إذا لم ينقص المعنى. ثم قال: ويَحْذَفُونَهَا ويُبْقُونَ الخَبَرْ وبعد إنْ وَلَوْ كثيراً ذا اشتَهَرْ

(۱) لخفته. (۲) ب، ج وفي أ (ورد).

(٣) هذا بيت من مشطور الرجز المسدس. قائلته أم عقيل بن أبى طالب وهى فاطمة بنت أسد، زوج أبى طالب - تقوله وهى ترقص ابنها عقيلاً.

وتمامه: إذا تهبُّ شمأل بليل.

الشرح: «ماجد»: كريم «نبيل» فاضل وشريف «تهب» مضارع هبت الريح هبوبا وهبيبا، إذا هاجت «سمأل» - بفتح الشين وسكون الميم وفتح الهمزة - هى ريح تهب من ناحية القطب «بليل» بفتح الباء وكسر اللام وسكون الياء مبلولة بالماء.

المعنى: أنت يا عقيل كريم شريف ذكى الفؤاد دائما. والتقييد بوقت هبوب هذه الرياح جرى على عادة العرب في ذلك، ولأن هذا الوقت تكثر فيه الطراق.

الإعراب: «أنت» ضمير منفصل مبتدأ «تكون» زائدة «ماجد» خبر المبتدأ «نبيل» صفة «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «تهب» فعل مضارع «شمأل» فاعل «بليل» نعت، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام.

الشاهد: ريادة «تكون» بين المبتدأ بلفظ المضارع، وهو قليل والثابت ريادة كان لأنها مبنية لشبه الحرف، بخلاف المضارع، فإنه معرب لشبه الأسماء.

مواضعه: ذكره من شــراح الألفيــة: ابن الناظم ص٥٨، وابن هشام ١/ ١٨٠، وابن عــقيل / ١٦٥. وابن عــقيل / ١٢٠. والاصطهناوي، و الاشموني ١١٨٠١، والسيوطي ص٣٣ وهمعه ١/ ١٢٠.

(٤) نمو الريد قائم كان، قياسا على إلغاء ظن آخرا، ورد بعدم سماعه والزيادة خلاف الأصل. اهـ همع ١/ ١٢٠.

(٥) شذ قولهم «ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها» روى ذلك الكوفيون أشموني ١١٨/١.

كثر في (كلامهم) حذف (كأن) مع اسمها وإبقاء خبرها بعد (إن) الشرطية كقولهم (المرء مجزي بعسمله إن خيراً فخير وإن شرًا فشرًا أي: إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير.

وفى هذا المثال ونحوه أربعة أوجه:

الأول: نصب الأول ورفع الثانى، وهو أرجىحها، لأن فيه إضمار (كان) واسمها بعد (إن) وإضمار مبتدأ بعد فاء الجزاء وكلاهما كثير مطرد.

والثانى: (٢) عكسه، وهو أضعفها، لأن فيه إضمار (كان) وخبرها بعد «إن» وإضمار ناصب مع المبتدأ بعد الفاء، وكلاهما قليل. (ولذلك)(٢) لم يذكره سيبويه(٤).

والثالث: رفعهما .

والرابع: نصبهما وهما متوسطان.

ومذهب الشلوبين: أنهما متكافئان. وقال أبن عصفور: إن رفعهما أحسن من (٥) نصبهما، والمالة مشهورة.

وبعد (لو) كڤوله:

جُنُودُه ضاق عنها السَّهْلُ والجَبلُ(١٦

لا يأمَنِ الدُّهرَ ذُو بَغْيَى ولُو مَلِكا

<sup>(</sup>۱) ب، ج وفي أ (كلام).

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٣) ج وفي أ، ب اكذلك،

<sup>(</sup>٤) الكتاب ج١ ص١٣٠.

<sup>(</sup>٥) أ، ج.

<sup>(</sup>٦) قال العينى: لم أقف على اسم قائله. وبالبحث لم أعثر على قائله، وهو من البسيط.

الشرح: (بغى) ظلم ومجاوزة للحد. والبغى على ضربين: أحدهما محمود، وهو تجاوز العدل إلى الباطل. اهد الاصفهاني، العدل إلى الباطل. اهد الاصفهاني، «جنوده ضاق عنها المسهل والجبل» يريد أن جنده كثيرون، وأن أعوانه فوق الحصر والعد.

المعنى: يحذر من عواقب البغى الذميم، ويشير إلى أن مآل الباغى وخيم وعقباه اليمة، مهما يكن من شأنه ولو أن له جنودا وأعوانا بعدد الرمل والحصى والتراب.

الإعراب: «لا» ناهية اليأمن، فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وحرك بالكسر للتخلص من التحا التحاد ا

أي: ولو كان الباغي ملكا.

وقل حذفها (مع)(١) غير «إن» و (لو) ومنه قول الراجز: من لَدُ شَوْلًا فإلى إثّلائهَا(١)

اى: من لَدُ أَنْ كَانَتْ شَوْلًا(٣). ثم قال:

= "ولو" الواو عاطفة على محذوف لو حرف شرط غير جارم "ملكا" خبر لكان المحذوفة مع اسمها والتقدير: ولو كان الباغى ملكا وجهلة كان واسمها وخبرها هى شرط لو والجواب محذوف والتقدير: لو كان الباغى ملكا فلا يأمن الدهر "جنوده" مستدأ ومضاف إليه "ضاق" فعل ماض "عنها" متعلق بضاق "السهل" فاعل ضاق "والجبل" عطف عليه، وجملة الفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد: في «ولو ملكا» حيث حذف (كان» مع اسمها وأبقى خبرها بعد لو الشرطية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٥٨، وابن هشام ١/١٨٥، والأشموني ١١٩٥/، والأشموني ١١٩٠/، والمكودي ص٣٥، والسيوطي ص٣٣٠.

(۱) ب وفي أ، ج (بعد).

(۲) هذا كلام تقوله العرب ويجرى بينها مجرى المثل، وهو من الرجز المشطر، وأنشده، سيبويه ج١ ص١٣٤ ولم يتعرض أحد من شراحه إلى نسبت لقائله بشيء - وبحثت فلم أعثر على قائله.

الشرح: «شولا» قسيل هو مصدر شالت الناقة بذنبها: أى رفعته للضراب، وقيل: هو اسم جمع لشائلة - على غير قياس - والشائلة الناقة التى خف لبنها وارتفع ضرعها، «إتلائها» بكسر الهمزة وسكون التاء - مصدر أتلت الناقة: إذا تبعها ولدها.

المعنى: علمت كذا وكذا مـثلا - من حين كانت النياق شوائل إلى أن تبـعها أولادها، أو من وقت أن كانت ترفع أذنابها للقاح إلى وقت تبعية أولادها لها.

الإعراب: "من لدا جار ومجرور متعلق بمحذوف "شولا" خبر لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير: من لد أن كانت الناقة شولا "فإلى" حرف جر "إتلائها" مجرور بإلى وها مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف بالفاء على متعلق الجار والمجرور الأول، والتقدير: حدث ذلك من لد كانت شولا فاستمر إلى إتلائها.

الشاهد: في «من لد شولا» حيث حذف «كان» واسمها، وأبقى خبرها وهو «شولا» بعد «لد» وهو قليل لأنه إنما يكثر بعد «إن، لو».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٥٥ وابن عقيل ١٦٧/١، والاصطهناوي، والمكودي ص٣٥، والأسموني ١١٩/١، وابن هشام ١٨٦/١، وأيضا ذكره في مغني اللبيب ٢٨/٢، والسيوطي في همع الهوامع ١٢٢/١ والشاهد رقم ٢٥٢ في خزانة الأدب، وكتاب سيبويه.

(٣) راجع الأشموني ١١٩/١.

# وبعد (أنْ) تَعْوِيضُ مَا عَنْهَا ارتُكِبْ كَمِثْلِ (أمَّا أنتَ بَرَّا فاثْتَرِبْ)

يعنى: أن (كان)(١) حذفت أيضا بعد (أن) المصدرية، (وأبقى)(٢) اسمها وخبرها وعوض عنها (ما) فصار حذفها واجبا، إذ لا يجمع بين العوض والمعوض خلافا للمبرد في إجازته (أما أنت منطلقا انطلقتُ)(٢) ويجعل (ما) زائدة.

والأصل فى قوله: أما أنت برا فاقترب، لأن كنت برا. فحذف لام التعليل لأن حذفها مع (أن) مطرد، ثم حذف (كان) فانفصل الضمير المتصل بها لحذف عامله ثم عُرِّض (عنها)(أ) (ما) فأنت اسمها وبرا خبرها.

ثم قال:

# وَمِن مُضارِعٍ لِكَانَ مُنْجِزِمْ تُحْذَفُ نُونٌ وهُو حَذْفٌ ما التَّزِمْ

مضارع (كان) يكون. فإذا دخل (عليه)(٥) الجارم سكنت نونه، ثم حذفت الواو، لالتقاء الساكنين نحو (لم يكن)(١) ثم بعد ذلك يجور حذف نونه تخفيفا لكثرة الاستعمال مطلقا عند يونس ويشرط أن يكون بعدها متحرك عند سيبويه(٧) ويشهد ليونس قول الشاعر:

فإنْ لَمْ تَكُ المِرآةُ أَبدَتْ وسَامَةً فَعَد أَبدَتِ المِرآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَم (^)

<sup>(</sup>۱) ب، ج وفي أ (کانت):

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفي أ (بقاءه.

 <sup>(</sup>٣) وذلك حيث تقع «أن» موقع المفعول لأجله في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بآخر.
 وأجازه المبرد «أي على زيادة «ما» لا أنها عوض» خضرى ١١٨/١.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (منها).

<sup>(</sup>٥) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ج١ ص١٣ (واعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعل . . . . فليس كل حرف يحذف منه شيء ويشبت فيه نحو يك ويكن ولم أبل وأبال

<sup>(</sup>A) قائله: الخنجر بن صخر الأسدى - وهو من الطويل.

الشرح: «المرآة – بكسير الميم وسكون الراء المهملة – معروفة، وإنما سميت بذلك لأنها آلة الرؤية «أبدت»: أظهرت، «وسامة» – بفتح الواو وتخفيف السين المهملة – جمالا وبهاء منظر، وهو مصدر وسم الرجل فهو وسيم، على منثل ظرف فهو ظريف – «ضيغـــم» =

قال المصنف: وبقوله أقول؛ إذ لا ضرورة في البيت لإمكان أن يـقال: فإن لم تكُن المرآة أخفت وسامة (١)، إلا أن الإثبات قبل الساكن أكثر وبه ورد القرآن (٢).

فإن قلت: هل حذف النون مخصوص بالناقصة؟.

قلت: لا، بل هو كثير في الناقصة.

ومن وروده في التامة قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُكُ حُسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾ (٣).

= بفتح الضاد وسكون الياء وفتح الغين - وهو الأسد، وأصل اشتقاقه من الضغم، وهو العمض والياء فيه زائدة للإلحاق بجعفر.

المعنى: كان هذا الشاعر قد نظر فى المرآة فلم يرقه منظره ولا أعجبه شكله فأراد أن يسلى نفسه بأنه إن لم تكن صفاته الظاهرة على ما يروق ويعجب فإن صفاته الباطنة من الشجاعة والإقدام ونحوهما فوق الإعجاب.

الإعراب: (إن) شرطية (لم) حرف نسفى (تك) فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف (المرآة) اسم تكن (ابدت) فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر والجملة في مسحل نصب خبر تكن وجملة تكن واسمها وخبرها في محل جزم فعل الشرط (فقد) الفاء داخلة على جواب الشرط قد حرف تحقيق (أبدت) فعل ماض والتاء للتأنيث (المرآة) فاعل (جبهة) مفعول به (ضيغم) مضاف إليه والجملة في محل جزم جواب الشرط.

الشاهد: في «لم تك المرآة» حيث حذف النون من مضارع «كان» المجزوم بالسكون مع أنه قد وليها حرف ساكن وهو اللام من «المرآة» لأن الألف الوصل فلا حركة لها حين الوصل.

مواضعه: ذكره من شــراح الألفيــة: ابن الناظم ص٥٩، وابن هشام ١٩١/١، والأشــمونى المر١٩٠، والشــمونى المر١٢٠، والسيوطى في همع الهوامع ١٣٢/١.

<sup>(</sup>١) وقد قرئ شاذا «لم يك الذين كفروا».

<sup>(</sup>٢) قال تعالى (لم يكن الله ليغفر لهم).

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤٠ وقراءة الرفع على التمام والنصب على النقصان.

#### ۔ فصل

#### هي رماً ولا ولات وإن المُشبُّهات بليس،

هذه الأحرف من باب «كان» وإن فصلت عنها، لأنها «حروف»(۱) وتلك أفعال.

قال:

إعمَالَ النِّسَ، أُعمِلَتْ اما، دُونَ اإنْ، مع بقا النَّفْي وترتيبٍ زُكِنْ

«ما» النافية حرف مهمل عند «بني»(٢) تميم، وهو القياس، لعدم اختصاصه<sup>(٣)</sup>.

وألحقه أهل الحبجار بليس، لأنها لنفى الحبال غالبا. فأعملوه عبملها، وبه «ورد» (نه القرآن، قال تعالى: (ما هذا بشرا) (٥) (ما هن أمهاتهم) (١).

ومن أعملها شرط في إعمالها شروطا:

and the participation of

الأول: فَقُدْ ﴿إِنَّ الزائدة، فَلُو وَجِدت بطل العمل نحو «ما إنْ زيدٌ قائمٌ».

قال في شرح التسميل: دون خلاف، وحكى غيره عن الكوفيين إجازة النصب.

والثانى: بقاء النفى، فلو انتقض «النفى»(٧) بإلا بطل العمل نحو «ما زيدٌ إلا قائم».

والشالث: الترتيب، وهو (تقديم)(١) الاسم على الخبر، فلو تقدم الخبر (عليه)(١) بطل العمل نحو (ما قائمٌ زيدٌ).

<sup>(</sup>١) ب، وفي أ، ج (أحرف).

<sup>(</sup>۲) 1، ب.

<sup>(</sup>٣) أي: اختصاصه بالأسماء.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (جاء).

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٣١.

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة ٢.

<sup>(</sup>۷) ب.

<sup>(</sup>۸) أ، ج وفي ب (تقدم)

<sup>(</sup>٩) أ، ب.

وفي هذين الشرطين خلاف.

قال في شرح الستسهيل: وقد تسعمل متوسطا خسبرها، وموجب بإلا. وفاقا لسيبويه في الأول، وليونس في الثاني.

والرابع: ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها ما لم يكن ظرفا أو مجرورا، فإن تقدم وليس بظرف ولا مجرور بطل العمل نحو (ما طعامَكَ زيدٌ آكِلٌ)(١٠). وأجاز ابن كيسان نصب (آكل) ونحوه (مع)(٢) تقديم المعمول.

فإن قيل: وينبغى لمن أجاز تقديم الخبر، أن يجيز تقديم (معموله)(٣)

(قلت: ليس بلازم)(٤)، (لأنه)(٥) يلزم من تقديم المسعمول إيلاء العامل معمول غيره، ولا يلزم ذلك (مع)(١) تقديم الخبر.

فإن كان المعمول ظرفا أو مجرورا جاز تقديمه على الاسم مع بقاء العمل نحو «ما عندك أحد قائماً»، «وما بي أنت معنيا».

فإن قلت: من أين يؤخذ (هذا)(٧) الشرط الرابع من كلامه؟

قلت: من قوله: وَسَبقَ حرف جرٍّ ... البيت، فإن مفهومه أن معمول الخبر إن لم يكن ظرفا أو مجرورا، فإنه لا يجوز تقديمه مع بقاء العمل، ثم قال:

## ورَفْعَ مَعْطُوف بلكن أو بيل من بعد منصوب بما الزم حيث حل

<sup>(</sup>١) زاد ابن عقيل شرطين:

١- ألا تتكرر (ما) فإن تكررت بطل عملها نحو (ما ما ريد قائم) فالأولى نافية والثانية نفى النفى فبقى إثباتا، ولا يجور نصب (قائم) وأجاره بعضهم.

٢- الا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها نحو (ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به)
 فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن (ما) وأجازه قوم اهـ ١/٣٣١.

<sup>(</sup>۲) أ، ب وني ج (منع).

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (المعمول).

<sup>(</sup>٤) ا، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ (لأنه أجاز تقديم الخبر أن يجيز تقديم معموله) وسقط من ب، ج والكلام مستقيم بدون ذكر أجاز التقديم . . . . . إلخ .

<sup>(</sup>٦) أ، ب وفي ج (من).

<sup>(</sup>۷) ج.

إذا عطف على متعسوب ما وهو خبرها «بيل أو لكن» وجب رفع المعطوف وجعل خبر مستدا مجلوف، لأن المعطوف بهما موجب و «ما» لا تعمل في الموجب، فإن عطف بحرف لا يوجب كالواو والفاء «نصب المعطوف»(١).

واعلم أن الناظم تجوز في تسمية ما بعد (بل ولكن) معطوفا، وليس (هو)(١) بمعطوف بل هو خبر مبتداً (وبل ولكن) حرفا ابتداء.

ثم قال:

وَبَمْدَ مَا وَلَيْسِ جَرَّ الْبَا الْحَبَرُ وَبَمْدَ لَا وَنَفْيِ كَانَ قَد يُجَرُّ مثاله بعد (ما) (ومًا ربُّكَ بظلام للعَبيدِا").

(ولا خلاف في زيادة «الباء» بعد «ما» الحجازية، ومنع الفارسي والزمخشري زيادتها بعد «ما» التميمية، والصحيح الجواز لوجود ذلك في أشعار بني تميم)(١) وبعد «ليس» (تحو)(٥) «اليس الله بكاف عبدًه)(١).

وبعد (لا) قول مواد بن قارب:

فكُنْ لِي شَفِيعًا يُومُ لَاذُو شفاعة مُعْنِ فَتِيلاً عن سَوَادِ بْنِ قارِبِ(١٠)

<sup>(</sup>١) قال ابن عبقيل: (جماز الرفع والنصب والمختمار النصب نحو، ما زيد قمائما ولا قماعدا) ويجوز الرفع فتقول فولا قاعد، وهو خبر لمبتدأ محذوف) اهم ١٧٥/١.

<sup>(</sup>۲) ا، ج وفی ب (هذا).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ٤٦.

<sup>(</sup>٤) أ، ج كقول الفرزدق: لعمرك ما معن بتارك حقه. صبان ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>ه) ج.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر ٣٦.

<sup>(</sup>٧) قائله سواد بن قارب الأزدى الدوسى - وكان كاهنا في الجاهلية وشاعرا، وفد إلى رسول الله على ورقع في قلبه حب الإسلام، فقال يخاطب رسول الله على - وهو من الطويل. الشرح: «فتيلا»: بفتح الفاء وكسر التاء - وهو الخيط الأبيض الرقيق الذي يكون في شق النواة «سواد بن قارب» أصله عنى ولكنه أقام المظهر مقام المضمر.

المعنى: كن لى يا رسول الله شفيعا فى الوقت الذى لا ينفعنى فيه صاحب شفاعة. أى: نفع مهما كان قليلا، وذلك يوم القيامة.

الإعراب: «فكن» فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستر فيه (لى) جار ومجرور مستعلق بقوله شفيعا «شفيعا» خبر كان ايوم» منصوب على الظرفية الزمانية بشفيعا، (لا) نافية تعمل =

(واختلف في زيـادتها بعد (لا) النافـية للجنس، فـأجازه بعضـهم مسـتدلا بقول: (لا خَيْرَ بخيرِ بعدَهُ النار)(١) ومنعه آخرون وجعلوا الباء ظرفية)(٢).

وبعد نفي (كان) كقوله:

## وإِنْ مُدَّت الأيدِي إلى الزَّادِ لم أكن بأعجلهِم إذْ أجشَعُ القوم أعجَلُ (٣)

= عمل ليس «ذو» اسمها مرفوع بالواو «شفاعة» مضاف إليه «بمغن» السباء زائدة مغن خبر لا. وهو اسم فاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا وفاعله ضمير مستتر فيه «فتيلا» مفعول «عن سواد» جار ومجرور متعلق بمغن «من» صفة لسواد «قارب» مضاف إليه.

الشاهد: في «بمغن» حيث أدخل الباء الزائدة في خبر «لا» العاملة عمل «ليس» كما تدخل في خبر ليس.

مـواضعـه: ذكـره من شراح الآلفـية ابن الناظـم ص ٢٠ وابن عقـيل ١/٦٧١ والاصطهناوى والاشمونى ١٢٣/١ والمكودى ص٣٦ وابن هشام ٢٠٩/١ وأيضا ذكره فى المغنى ٢/٢٢، ١٢٢١، والسيوطى فى همع الهوامع ١/٢٧١.

(١) أي: لا خير خير.

(۲) أ، ج.

(٣) قائلة الشنفرى الأزدى – واسمه عمرو بن براق - وهو رجل من الأزد، وكان كثير الإغارة على الأزد، وهو من قصيدة لامية مشهورة طويلة - من الطويل.

الشرح: «وإن مدت الأيدى» – على صيغة المجهول –، والأيدى جمع يد «الزاد» طعام يتخذ للسفر «بأعبجلهم» يعنى بعجلهم وليس المراد منه الأعجل الذى هو للتنفضيل، وإنما المراد منه العجل – بفتح العين وكسر الجيم – وأما أعجل الثانى فهو للتفضيل، «أجشع» الأجشع – بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الشين – من الجشع وهو الحرص على الأكل.

المعنى: إذا تقدم القوم إلى الطعام أو الغنيمة لم أسبقهم إلى ذلك، لأنى لست بحريص على السبق في هذا الميدان.

الإعراب: «وإن» شرطية «مدت» فعل ماض فعل الشرط مبنى للمجهول والتاء للتأنيث «الأيدى» نائب فاعل «إلى الزاد» جار ومجرور متعلق بقوله مدت «لم» حرف نفى وجزم وقلب «أكن» فعل مضارع ناقص جواب الشرط واسمه ضمير مستتر فيه «بأعجلهم» الباء زائدة «أعجل» خبر أكن منصوب بفتحة مقدرة والضمير مضاف إليه «إذ» للتعليل «أشجع» مبتدأ «القوم» مضاف إليه «أعجل» خبره.

الشاهد: في «لم أكن بأعجلهم» حيث زيدت الباء في «بأعجلهم» الواقع خبرا لأكن المنفية بلم.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ٦٠، وابن هشام ١/ ٢١٠، وابن عقيل المراء الأشموني ١٢٣/١، والاصطهناوي، والمكودي ص٢٦، والسيوطي في همع الهوامع ١٧٧/١

وهو كثير بعد اليس، و امال، (وقلً)(١) بعد الآ، و اكان المنفية، ولذلك قلله بقد.

ثم قال: في النَّكرات أحملَتُ كليسَ (لا).

يعنى: أن الآ) تعمل صمل اليس، فترفع الاسم وتنصب الخبر، بشرط أن يكون (اسمها(٢) نكرة كقوله:

تُعَزُّ فلا شيءً على الأرضِ باقِيًا(٢)

خلافا للمبرد ومن وافقه في منعهم إعمالها (عمل)(1) (ليس)(٥) واما قول النابغة الجعدي:

وعجزه: ولا وزر بما قضى الله واقيا

الشرح: «تعز» أمر من تعزى يستعزى، والعزاء: التصبر والتسلى على المصائب، «وزر» بفتح الواو والزاى - هو الملجما الواقى والحمافظ «واقسيا» اسم فماعل من الوقماية وهى الرعماية والحفظ.

المعنى: اصبر وتسل على ما أصابك من المصيبة، فإنه لا يبقى شيء على وجه الأرض، وليس للإنسان ملجاً يقيه ويحفظه عما قضاء الله تعالى.

الإعراب: «تعز» فعل أمر وضاعله ضمير مستتر فيه «فلا» الفاء تعليلية ولا نافية تعمل عمل ليس «شيء» اسمها «على الأرض» جار ومجرور متعلق بقوله باقيا ويجوز أن يكون متعلقا بحذوف صفة لشيء «باقيا» خبر لا «ولا» نافية «وزر» اسمها «عا» من حرف جر، وما اسم موصول والجار والمجرور متعلق بقوله واقيا «قضي» فعل ماض «الله» فاعل والجملة لا محل لها صلة الموصول والعائد محذوف تقديره: عا قضاه الله «واقيا» خبر له.

الشاهد: في «فالا شيء .... ولا وزر» أعمل «لا» في الموضيعين عمل «ليس» واسمها وخبرها نكرتان وذكرهما جميعا.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص٦١، ابن هشام ٢٠٤/١، ابن عقيل المام/١ الأشموني ١٢٤/١، المكودي ص٢٧، السيوطي ص٣٤.

(٤) أ، ج وفي ب اإعمال ١.

(٥) وعمل (لا) خاص بلغية الحجاز دون تميم - واقتضى كلامه مساواتها لليس فى العمل، وليس كذلك، بل عسملها عمل ليس قليل حستى منعه بعضهم - ويزاد على الشوط بقاء النفى والترتيب. أشمونى ١٢٤/١.

<sup>(</sup>١) ا وفي ب، ج اقليل،

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٣) قال العيني: هذا البيت من الطويل، ولم يتعرض لقائله - ولم أعثر عليه.

سِوَاها ولا في حُبُّهَا مترَاخِيًا(١)

وحلَّتُ سوَادَ القلْبِ لا أَنَا بَاغِيًّا فظاهره أنه أعملها في المعرفة.

وأجاز فى شرح التسهيل القياس عليه، وأجازه ابن جنى وتأوله المانعون (٢٠). ثم قال: وقد تلى لات وإنْ ذا العَمَلا.

يعنى أن (لات) (وإن) (قد)(٣) يرفعان الاسم وينصبان الخبر.

أما (لات) فأثبت سيبويه (٤) والجمهور عملها، ونقل (منعه) (٥) عن الأخفش، وهي مركبة عند سيبويه من (لا) النافية (والتاء)(١).

(۱) قائله النبابغة الجعدى الصحابي رضى الله عنه. وقد على النبي على فأسلم وانشده من شعره فدعا له. والبيت من مختار أبي تمام.

وهو من قصيدة يائية من الطويل.

الشرح: «سواد القلب» «سويداؤه» وهي حبته السوداء «باغيا» طالبا «متراخيا» متهاونا فيه تاركا له.

الإعراب: «وحلت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه «سواد» مفعول به «القلب» مضاف إليه «لا» نافية تعمل عمل ليس «أنا» اسمها «باغيا» خبرها وفاعله ضمير مستتر فيه «سواها» مفعوله والضميس مضاف إليه «ولا» الواو عاطفة ولا نافية «عن حبها» الجار والمجرور متعلق بقوله متراخيا وضمير المؤنثة مضاف إليه «متراخيا» معطوف على باغيا.

الشاهد: في «لا أنا باغيا» حيث أعمل لا النافية عمل «ليس» مع أن اسمها معرفة وهو «أنا» وهذا شاذ.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن عقيل ١/ ١٨٠ والأشموني ١/ ١٢٥.

(٢) تأويله بتأويلات منها:

أ - أن قوله: (أنا) ليس اسما (للا) وإنما هو نائب فاعل بفعل محذوف وأصل الكلام - على
 هذا - لا أرى باغيا فلما حذف الفعل برز الضمير وباغيا يكون حينتذ منصوبا على الحال
 من الضمير.

ب- أن يكون «أنا» مبتدأ وقوله «باغيا» حال من فاعل فعل محذوف، والتقدير «لا أنا أرى باغيا» وجملة الفعل المحذوف مع فاعله في محل رفع خبسر المبتدأ، ويكون قد استغنى بالمعمول وهو الحال «باغيا» عن العامل فيه الذي هو الفعل المحذوف.

(٣) ا، ج.

(٤) قال سيبويه ج١ ص٢٨ ١... لا تكون (لات) إلا مع الحين تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين ..».

(٥) ب، وفي أ (عمله) وفي ج (منع).

(٦) عملها: قال السيوطى فى الهمع ج١ ص١٢٦ «مذهب سيبويه والجمهور أنها تعمل عمل ليس ولكن فى لفظ الحين خاصة والقول الثانى أنها لا تعمل شيئا بل الاسم الذى =

وأما (إن) فأجاز إحمالها إعمال (ليس) الكسائى وأكثر الكوفيين وطائفة من البصريين، ومنعه جمسهور البصريين، واختلف عن سيبويه والمبرد، والصحيح الإعمال<sup>(۱)</sup> وقد سمع فى النثر والنظم. فمن النثر، قولهم: (وإن)<sup>(۱)</sup> ذلك نافعك ولا ضارك، وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية)<sup>(۳)</sup>.

وقال أعرابي: (إن قائماً) يريد إن أنا قائماً.

وجعل ابن جنى من ذلك قراءة سعيد بن جبير (١) (إنِ الذين تدعُونَ مِن دُونِ الله عبادًا امثالكُمُ)(١٠) (١).

### والنظم قولة: إنْ هُو مُسْتُولِيا عَلَى أَحَد(١)

= بعدها إن كان مرفوها فمبتدأ أومنصوبا فعلى إضمار فعل أى: ولات أرى حين مناص. نقله ابن عصفور عن الاعفش . . » اه.

تركيبها: قال السيوطى في الهمع ج١ ص١٢٦ (وذهب الأخفش . . إلى أنها (لا) زيدت التاء علي بين علي الله علي الله علي أم ورب فقيل ثمت وربت . . ا اهـ وأسيل إلى مذهب سيبويه لكثرة ما ورد من الفصيع.

(١) ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين.

(۲) ا، ب.

(٣) إن نافية بمعنى ليس، أحد اسمها، خيرا خبرها ومثله إن ذلك نافعك.

- (٤) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الكوفى التابعي الجليل. من قراء الكوفة، وأخذ عن ابن عباس، وقد قتله الحجاج بواسط شهيدا في سنة خمس وتسعين.
  - (٥) سورة الأعراف ١٩٤ بنصب عباد ذكره ابن جني في المحتسب ابن عقيل ١/ ١٨٢.
    - (٦) راجع الأشموني ١/١٢٥.
- (٧) هذا جزء من بيت: قال العينى: أنشده الكسائى ولم يعزه إلى أحد وبحثت فلم أعثر على قائله وهو من المنسرح.

وعجزه: إلا على أضعف المجانين

وقد ذكر البيت كله في نسخة ب ونسخة ج.

وروى عجزه بصور مسختلفة، منها كما سبق، ومنها: إلا على حزبه الملاعين، إلا على حزبه المناحيس.

الشرح: «مستوليا» هو اسم فاعل من استولى، ومعناه كانت له الولاية على الشيء وملك زمام التصرف فيه «المجانين» جمع مسجنون، وهو من ذهب عقله، وأصله عند العرب من خبلته الجن «المناحيس» جمع منحوس، وهو من حالفه سوء الطالع.

المعنى: ليس هذا الإنسان بذي ولاية على أحد من الناس إلا على أضعف المجانين

#### وقول الآخر:

إِنِ المرءُ مَيْتًا بِانْقِضَاء حَياته وَلَكُنْ بِأَنْ يُبْغَى عليه فَيُخْذُلَا(١)

وبهـذا تبين بطلان قـول من قـال إنه لم يأت منه إلا (إن هـو مسـتـوليـا) وتخصيصه ذلك بالضرورة.

ونص المصنف على أن (عمل)(٢) (لا) أكثر من عمل (إن) والعكس أقرب إلى الصواب(٢).

الإعراب: (إن» نافية تعمل عمل ليس (هو) اسسمها (مستولياً) خبرها (على أحد) جار
ومجرور متعلق بقوله مستوليا (إلا) أداة استثناء (على أضعف) جار ومسجرور يقع موقع
المستثنى من الجار والمجرور السابق (المجانين) مضاف إليه.

الشاهد: في «إن هو مستوليا» حيث أعمل «إن» النافية عمل «ليس» فرفع بها الاسم الذي هو الضمير المنفصل، ونصب خبرها الذي هو «مستوليا».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٦٦، ابن عقيل ١/١٨١، ابن هشام ١٨١/، الأشموني ١٢٦/١، المكودي ص٣٧، السيوطي ص٣٤، وأيضا في الهمع ج١ ص١٢٥ والشاهد رقم ٢٩٧ في خزانة الأدب.

<sup>(</sup>۱) البيت من الشواهد التي لا يعلم قائلها، والعيني لم يتعرض لقائله - وبحثت فلم أعثر عليه. وهو من الطويل.

المعنى: ليس المرء ميتا بانقضاء حياته، ولكنه يموت الموت الحقيقي إذا بغي عليه باغ فلم يجد من ينصره ويدفع عنه بغيه.

الإعراب: «إن» نافية «المرء» اسمها «ميتا» خبرها «بانقضاء» جار ومجرور متعلق بقوله ميتا «حياته» مضاف إليه والضمير مضاف إلى حياة «ولكن» حرف استدراك «بأن» الباء جارة وأن مصدرية «يبغى» فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر «عليه» جار ومجرور نائب عن الفاعل «فيخذلا» الفاء عاطفة ويخذل فعل مضارع مبنى للمجهول معطوف على يبغى ونائب الفاعل ضمير مستتر والالف للإطلاق.

الشاهد: في «إن المرء ميتاً عيث أعمل «إنَّ النافية عمل «ليس» فرفع بها ونصب.

ويؤخذ من هذا الشاهد والذى قبله أن «إن» النافية مــثل «ما» في أنها لا تختص بالنكرات كما تختص بها «لا».

ويؤخذ أيضا منه: أن انتقاض النفي بعد الخبر لا يقدح في العمل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل ١/ ١٨١، والأشموني ١٣٦/١، وذكره السيوطي في همم الهوامع ج١ ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (إعمال).

<sup>(</sup>٣) لكثرة ما ورد من الأمثلة.

وما للاتُ فئي سوَى حين عَمَلُ

يعنى أن (لات) تختص بأسماء الأحيان فلا تعمل في غيرها.

ثم أشار إلى أن حذف اسمها وإبقاء خبرها كثير، وأن عكسه قليل بقوله:

وحَذْفُ ذي الرَّفْع فَشا والعكْسُ قَلُ

فمن حذف مرفوعها قوله تعالى: ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ (١).

ومن حلف منصوبها قراءة من قرأ (ولاتَ حينُ مناصِ) (بالرفع)(٢) ولم يثبتوا بعدها الاسم والخبر جميعاً.

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۳.

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

#### أفعال المقاربة

سميت أفعال المقاربة، وإن كان منها ما ليس للمقاربة تغليبا.

وهي ثلاثة أقسام:

قسم لرجاء الفعل وهي (عسَى وحَـرَى واخلَوْلَق) فهـذه الثلاثة لــلإعلام بالمقاربة على سبيل الرجاء.

وقسم لمقاربة الفعل وهو (كاد وكرب وأوشك).

وَقَسَمَ لَلْشُرُوعَ فَيِهِ وَهُو (أَنْشَأُ وَطَفَقُ وَاخَذَ وَجَعَلَ وَعَلَقَ).

وهذه الأفعال من باب (كان) لأنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون في الغالب إلا فعلا مضارعا.

وقد أشار إلى ذلك بقوله: ككان كاد وعَسَى.

يعنى أنهما مثل (كان) في رفع الاسم ونصب الخبر.

ثم قال: ... لكِنْ نَدَرْ .. فَيرُ مُضارِعِ لهذَيْنِ خَبَرْ

فأشار إلى الفرق بينهما وبين (كان).

ومن وروده غير مضارع قوله:

لا تُكْثِرَنُ إِنِّي عَسِيتُ صائمًا(١)

(١) قال العينى: قائله رؤبة بن العجاج، وقال أبو حيان: هذا البيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد.

وصدره: «أكثرت» في العذل ملحا دائما - من الرجز المسدس.

الشرح: «أكثرت» من الإكثار «العذل» الملامة «ملحا» اسم فاعل من ألح يلح أى أكثر إلحاحا.

الإعراب: «أكثرت» فعل وفاعل «في العذل» جار ومجرور متعلق بالفعل «ملحا» حال من الفاعل «دائما» صفة للحال «لا تكثرن» لا ناهية والفعل المضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة في محل جزم «إني» حسرف توكيد ونصب والياء اسمها «عسيت» فعل ماض ناقص وتاء المتكلم اسمه «صائما» خبره والجملة في محل رفع خبر إن

الشاهد: في «عسيت صائمًا» حيث أجرى عسى مجرى كان فرفع الاسم ونصب الخبر وجاء بخبرها اسما مفردا، والأصل أن يكون خبرها فعلا مضارعا.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٦٢، وابن عقيل ١/ ١٨٥، والاصطهناو:.. والأشموني ١٢٨/١، وابن يعيش في شرح المفصل ٧/٤.

وقول الآخر:

فَأَبْتُ إِلَى فَهُمْ وَمَا كِدْتُ آثِبًا(١)

وذلك منبهة على الأصل.

ثم قال: وكونه بدون (أن بعد عسى .. نَزْرُ ..

يعنى أن الأكثر في المضارع الواقع خبر عسى اقترانه (بأن) وكونه بدون (أن)

### عسى الكُربُ الَّذي أمسيتُ فيه

يكون وراءه فَرَجُ قَرِيبٌ

(۱) صدر بیت، قائله: تأیط شراح ثابت بن جابر بن سفیان - سمی بذلك لأنه أخذ سیفا وخرج فقیل لأمه؛ فقالت: لا أدری تأبط شرا وخرج. وهو من قصیدة راثیة من الطویل. وعجزه: وكم مثلها فارقتها وهی تصفر - وفی نسخة ب ذكر البیت.

الشرح: «أبتُ» رجعت «فهم» أسم قبيلته، وأبوها فهم بن صمرو بن قيس عيلان «آتبا» راجعا. هو فاعل من آب يؤوب وتصفر» تتأسف وتتحزن.

المعنى: يقول: إنى رجعت إلى قومى بعد أن عز الرجوع إلىهم، وكم مثل هذه الخطة فارقتها وهي تتلهف كيف أفلت منها.

الإحراب: «فأبت» فعل وفاعل «إلى فهم» جار ومجرور متعلق بأبت «وما» نافية «كدت» فعل ماض ناقص والتاء اسمه «آلبا» خبره والجملة حال «وكم» خبرية بمعنى كثير مبتدأ مبنى على السكون في محل رفع «مثلها» تمييز لكم والضمير مضاف إليه «فارقتها» فعل وفاعل ومفعول، والجملة في محل رفع خبر كم «وهي» الواو للحال والضمير مبتدأ «تصفر» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حالى.

الشاهد: في (وما كلت آئبا) حيث أعمل (كاد) عمل (كان) فرفع بها الاسم ونصب الخبر، لكنه أتى بخبرها اسما مفردا، والاستعمال جار على أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٦٢، ابن هشام ٢١٦/١، وابن عقيل الم ١٨٥/١، والأسطهناوي، والسندويي، والمكودي ص٣٧، وابن يعيش في شرح المفصل ١٣/٧، والخصائص ٩٨/١.

(٢) قائله: هدبة بن خشرم العذرى، قاله وهو سجين من أجل قتيل قتله.

وهو من قصيدة يائية من الوافر.

المعنى: أرجو أن يسكشف الله عن قريب منا صرت إليه من البلاء - الكرب: الهم، فرج: الكشاف الهم.

الإعراب: «عسى» فعل ماض ناقص «الكرب» اسم عسى «الذى» اسم موصول صفة للكرب «أمسيت» فعل ماض ناقص والـتاء اسـمه «فيـه» جار ومجرور متعلق بمحذوف خسبر =

وجمهـور البصريين على (أن) حذف أن بعد (عـسى) ضرورة، وظاهر كلام سيبويه (١) (أنه)(٢) لا يختص بالشعر.

ثم قال: وكادَ الأمرُ فيه عُكِسًا.

يعنى: أن اقتران المضارع بعدها بـ (أن) قليل.

ومنه: ..... قَدْ كَادَ مِن طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَاً (٣)

= أمسى، والجملة من أمسى وإسمه وخبره لا محل لها صلة الموصول «يكون» فعل مضارع ناقص واسمه ضمير مستتر فيه «وراءه» ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والهاء مضاف إليه «فرج» مبتدأ مؤخر «قريب» صفة والجملة في محل نسصب خبر يكون، والجملة من يكون واسمها وخبرها في محل نصب خبر عسى.

الشاهد: في اليكون وراءه . . . ؟ حيث وقع خبر العسى فعلا مضارعا مبجردا من الناها المصدرية وذلك قليل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٦٢، ابن عقيل ١٧٨١، السندوبي، الاصطهناوي، والأشموني ١٢٩/١، المكودي ص٣٨، وابن هشام ١٧٤/١ - وأيضا ذكره في المغنى ١٣٣١، والسيوطي ص٣٥ - وأيضا ذكره في همع الهوامع ١/١٣٠، والشاهد رقم ١٥٠ في خرانة الأدب، وابن يعيش في شرح المفيصل ١١٧/١، وسيبويه ج١ ص٤٧٨، والمقتضب للمبرد ٣/٠٧.

(۱) قال سيبويه ج۱ ص٤٧٧: «واعلم أن من العرب من يقول عسى يضعل، يشبهها بكاد يفعل...».

(۲) ا، ج وفي ب «أن حذف أن».

(٣) قائله: رؤبة بن العجاج الراجز بن الراجز.

الشرح: البلى - بكسر الباء - من بلى يبلى إذا خلق، «أن يمصحا» أى: يستمحى. يقال مصحت الدار درست وذهبت، ومصح الظل إذا قصر.

فالراجز يصف دار الحبيبة بأنها مصحت من طول البلي.

وقبله: رسم عفى من بعـد ما قد امحى . . ورواية ابن يعيش والهــمع: ربع عفاه الدهر طولاً فامحى.

الإعراب: «ربع» مبتدأ «عفى» صفته «من» زائدة على مذهب الأخفش «بعد» ظرف عفا «ما قد امحى» ما مصدرية مجرورة بإضافة بعد إليه. «قد» حرف تحقيق «كاد» تعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر فيه يرجع إلى الربع «أن يمصحا» خبره والألف للإطلاق «من طول البلي» جار ومجرور متعلق بكاد تعلق العلة بالمعلول.

الشاهد: في «كاد . . أن يمصحا» حيث استعمل «كاد» مثل «عسى» في كون خبره فعلا مضارعا مقرونا «بأن». وظاهر كلام المصنف جواز ذلك، وخصه المغاربة بالضرورة.

ثم قال: وكعسى حُرَّى. أي: في المعنى، لأنها للرجاء كما سبق.

..... ولكن جُعلا خَبرَها حَتْمًا (بأنْ) متصلا

فیقال: «حری زید آن یفعل»، ولا یجوز «حری زید یفعل»، وقل من ذکر «حری».

ثم قال: والزُّموا اخْلُولَقَ (أَنَّ مِثْلَ حَرَى.

فيقال: (اخلولق ريدٌ أن يفعَل)، ولا يجور (اخلولق ريدٌ يفعلُ).

ثم قال: وبعد اوشك انتفا «أنْ» نَزُراً. فهى مثل «عسى» فى ذلك ومن انتفاء (أن) بعدها قوله:

يُوشِكَ مَن فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوافِقُها(١) ثم قال: ومثلُ كَادَ في الأصحَ كرباً.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شواح الألفية: السيوطى ص٣٥، وأيضا ذكره فى همع الهوامع ١/ ١٣٠، والمساهد رقم ٧٥٣ من خزانة الأدب، وسيبويه ج١ ص٤٧٨، والمكودى فى شرحه للألفية ص٢٨، والإنصاف ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) قائله: أمية بن أبي الصلت الثقفي. شاعر جاهلي. وقال صاعد: هو لرجل خارجي، أي من الخوارج. وهو من قصيدة هائية من المنسرح.

الشرح: «منيت»: المنية: الموت، «غراته» جمع غرة - بكسر الغين - وهي الغفلة (يوافقها» يصيبها ويقع فيها.

المعنى: إن من فر من الموت في الحرب لقريب الوقوع بين براثنه في بعض غفلاته.

الإعراب: (يوشك) فعل مضارع ناقص (من) اسم موصول اسمها (فر) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة لا مسحل لها صلة (من منيته) جار ومجرور متعلق بفر والهاء مضاف إليه (في بعض) جار ومجرور متعلق بقوله يوافقها (غراته) مضاف إليه (يوشك). فعل مضارع وفاعله مستتر فيه والضمير مفعول به، والجملة في محل نصب (يوشك).

الشاهد: «يوافقها» حيث أتى بخبر «يوشك» جملة فعلية فعلها منضارع مجرد من «أن» وهذا قليل.

مواضعه: ذكره من شواح الألفية: ابن الناظم ص٦٣، ابن هشام ١/ ٢٢٥، ابن عقيل الر ١٩٠، الاشموني ١/ ١٣٩، وابن يعيش في شرح المفيصل ١/ ١٢٦، وسيبويه ج١ ص٩٧٩.

يعنى: أن إثبات (أن) بعدها قليل ومنه:

وقد كربَّت أعناقُها أنْ تَقَطُّعا(١)

ولم يذكر سيبويه (٢) في خبر (كرب) إلا التجرد، وإليه أشار بقوله: (في الأصح) والمشهور في (كرب) فتح الراء وقد حكى كسرها.

ثم قال: وتَرْكُ ﴿ أَنَّ مِعَ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا

وذلك لأن الفعل معها حال (وأن) للاستقبال. ثم ذكر أفعال الشروع فقال:

### كأنشأ السائقُ يَحْدُو وَطَفَقْ لَ كَذَا جَعَلْتُ وَاخَذْتُ وَعَلَقْ

(١) هذا عجز بيت من الطويل.

وصدره قوله: سقاها ذوو الأخلام سجلا على الظما - وذكر البيت كله في نسخة ب. وهو لأبى هشام بن زيد الأسلمي من كلمة يهجو فيسها إبراهيم بن إسماعيل بن المغيرة والى المدينة من قبل هشام بن عبد الملك، وكان قد مدحه من قبل فلم ترقه مدحته فلم يعطه وأمر به فضرب بالسياط.

الشرح: «ذوو الأحلام» أصحاب العقول ويروى «ذوو الأرحام» وهم الأقارب من جهة النساء، «سجلا» – بفتح فسكون – الدلو ما دام فيه الماء وجمعه سجال.

المعنى: سقى أصحاب العقول هؤلاء القوم سجال الكرم وأجهزلوا لهم العطاء، وقد كانوا فى شدة الحاجة تكاد أعناقهم أن تتقطع من ذلك.

الإعراب: «سقاها» فعل ماض والهاء مفعوله الأول «ذوو» فاعل «الأحلام» مضاف إليه «سجلا» مفعول ثان «على الظما» جار ومجرور متعلق بسقاها «وقد» حرف تحقيق والواو للحال «كربت» فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث «أعناقها» اسم كرب والضمير مضاف إليه «أن» مصدرية «تقطعا» فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين وأصله تتقطعا – منصوب بأن والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر، والجملة في محل نصب خبر كرب، والجملة من كرب واسمها وخبرها في محل نصب حال.

الشاهد: في «أن تقطعا» حيث أتى بخبر اكرب، فعلا مضارعا مقترنا (بأن) وهو قليل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٦٣، ابن هشام ٢٢٨/١، ابن عقيل ١٩٢/١ السندوبي، الأشموني ١/ ١٣٠، المكودي ص٣٥، السيوطي ص٣٥، وأيضا ذكره في همع الهوامع ١/ ١٣٠.

(۲) قال سیبسویه ج۱ ص۴۷۸ (وأما کاد فیانهم لا یذکرون فیها آن، وکذلك کـرب یفعل ومعناهما واحد یقولون کرب یفعل وکاد یفعل »

أو يقال: (طفق) - بكسر الفاء وفتحسها - وطبق - بالباء أيضا - فإن قلت: فقد ذكر في التسهيل من أفعال الشروع (هب وقام)(١١).

قلت: هما غريبان، وأيضا (فإنه)(٢) لم يدع الحصر.

قال:

واستعملُوا مُضارعًا لأوشكا وكاد لا غيرُ وزادُوا مُوشكا

جميع أفعمال المقاربة لا تتصرف (إلا)<sup>(۱)</sup> (كاد وأوشك) فإن لهمما مضارعا وهو «موشك وكالده (۱).

ولم يذكر هنا اسم فاعل «كـاه» وقال في (الكافية)(١٠ الكبرى (واحفظ كائدا وموشكا).

ذكر الجوهرى(١٦) مضارع (طفق)(٧) قال المصنف: ولم أره لغيره، والظاهر أنه قال رأياء وقد حكى مضارع «جعل»(٨).

(٤) المضارع من كاد وأوشك. قال تعالى (يكادون يسطون) وقول الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها

واسم الفاعل منهما: قوله:

فموشكة أرضمنا أن تعسودا خلاف الأنيس وحوشا يبابا

وقوله: أموت أسى يوم الرجام وإننى يقينا لرهــن بالذي أنا كائد

قال الأشموني: ١/ ١٣١ (والصواب . . . كابد بالباء الموحدة كما جزم به ابن السكيت).

.1(0)

(٦) هو: الإمام إسسماعيل بن حمساد الجوهرى، صاحب كستاب الصحاح فى اللغة. كان من أعاجبيب الزمان ذكاء وفطنة وعسلما، وكان إمساما فى اللغة والأدب، وقد طاف الآفاق، ودخل العراق، وقرأ العربية على أبى على الفسارسي والسيرافي، وسسافر الحجاز وشسافه باللغة العرب العاربة، ثم عاد إلى خراسان وأقام بنيسابور، وصنف الصحاح فى اللغة وهو الكتاب المتناول إلى اليوم، وكتاب فى العروض، ومقدمة فى النحو. ومات سنة ١٩٥٨هـ.

(٧) حكى الأخفش طَفَق يعلَّفق كضرب شرب - وطفق يطفق كعلم يعلم . . . راجع ١٠١/٢ صحاح.

(٨) إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه، اهـ أشموني ١٣١/١.

<sup>(</sup>١) التسهيل مر٥٠.

<sup>(</sup>۲) ج.

<sup>(</sup>٣) ب، ج رفق أ قرالاً.

ثم قال:

بعد عسَى اخْلُولْقَ أُوشُكَ قَدْ يُرِدْ فِنَّى (بَانْ يَفْعِلَ) عَن ثَانِ فُقِدْ

يجوز إسناد هذه الثلاثة إلى «أن يفعل» فتستغنى به عن الخبر نحو «عسى أن يقوم» فأن وصلتها في موضع رفع (بعسى)(١١) وسدت مسد الجزأين.

ضان قلت: إذا أسندت هذه الشلاثة إلى «أن» والضعل. فسهل هي تاسة أو ناقصة؟.

قلت: فيها خلاف(١)، ذهب قوم إلى أنها تامة، والمرفوع فاعلها.

قال فى شرح التسهيل: الوجه عندى أن تجعل «عسى» ناقصة أبدا، وإذا أسندت إلى (أن) والفعل وجه بما يوجه به وقوع حسب عليهما فى نحو «أحسِبَ النَّاسُ أن يُتركُوا»(٣).

ثم قال:

## وجَرَّدُنْ عسَى أَوِ ارْفَعْ مُضمراً بِهَا إِذَا اسمٌ قبلَها قَدْ ذُكِراً

إذا بنيت هذه الشلائة على اسم قبلها جاز إسنادها إلى ضميسره وجعل أن يفعل خبرا وجباز إسنادها (إلى أن يفعل)(1) مكتفى به، وتكون مجردة من الضمير(0).

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) (فذهب الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بيقوم، في عسى أن يقوم زيد - «وأن يقوم» فاعل عسى، وهي تامة لا خبر لها).

وذهب المبرد والسيرافى والفارسى إلى تجويز ذلك وتجويز وجه آخر وهو أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والمضارع فى مسوضع نصب خبرا لهما متقدما على الاسم وفاعل المضارع ضمير يعود على الاسم الظاهر وجاز عوده عليه متأخرا لتقديمه فى النية اهمأشمونى ١/١٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٢.

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) المجردة لغة الحجاز - والمحتملة للضمير لغة تميم وذلك مثل «زيد عسى أن يقوم» فعلى لغة تميم في عسى ضمير يعود على زيد وأن يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى. اها ابن عقيل ١٩٧/١ - بتصرف

ويظهر أثر ذلك في التأنيث والتننية والجمع، فتقول: على الأول «هندٌ عَستُ أَنْ تَفعلَ» (والزيدان حسيًا أن يَفعلا، والزيدون (عَسوًا)(١) أن يفعلوا، وتقول على الثاني «عسى» بالتَجريدُ في الأحوال كلها.

ثم قال:

والفتح والكُسْرَ أجز في السِّينِ مِنْ نحو عسيَّتُ وانتقا الفتح زُكنْ

يجوز كسر سين «عسى» وفتحها، إذا اتصل بها ضميس مرفوع لمتكلم، أو مخاطب أو «غائبات»(۲) والفتح أكثر، ولذلك قال: (وانتِقا الفتح ركِن).

أى: واختيار الفتح علم، وبالكسر قرأ نافع(٣).

ثم انتقل إلى القسير الثاني من نواسخ الابتداء فقال:

<sup>(</sup>۱) أ، ب وفي ج اعسيواً.

<sup>(</sup>۲) أ، ب وفي ج اغالب.

ر (٣) قرأ نافع افهل عسيتم إن توليتم، بكسر السين، وقرأ الباقون بفستحها - من الآية ٢٢ من الله وعسيت، وعسيت، وعسيت، وعسيت، وعسيت، وعسيت، وعسيت، وعسيت، ولغائبات نحو العسين،

### إن واخواتما

## لإنّ أنّ لبت لكنّ لعل كأنّ مكس ما لكان من عَمَلْ

يعنى: أن «كان» تسرفع الاسم وتنصب الحبر، وهذه الاحسرف تنصب الاسم وترفع الحبسر خلافا للكوفيين فى قـولهم إن الحبر باق على رفعه، ويعض العرب ينصب بهذه الاحرف الجزأين معا، وحكى ابن السيد(١) أن ذلك لغة(٢).

وأما معانى هذه الأحرف «فإنّ وأنّ للتوكيد «ولكن» للاستدراك، وليست مركبة على الأصح «وليت» للتمنى. ويكون فى المكن والمستحيل ولا يكون فى الواجب، «لعل» للسرجى فى المحبوب والإشفاق فى المكرو،، ولا يكون إلا فى المكن. ولا تكون للتعليل (٢٠) ولا للاستفهام (١٠)، ولا للشك عند البصريين خلافا لمن قال بذلك (١٠)، وليست مركبة على الأصح (١٠).

و «كأنّ» للتشبيه ولا تكون للتحقيق ولا للتقريب، ولا للظن (۱٬۰۰ خلافا لمن قال بذلك، وهي مركبة من «كاف» التشبيه، (وأن) قيل: بلا خلاف، وليس بصحيح (۸٬۰۰ ببساطتها.

(٢) ومن ذلك: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا

(٣) رأى الأخفش والكسائى.

(٤) للكوفيين.

(٥) أكثر الكوفيين.

(٦) الجمهور.

(٧) التحقيق: رأى الكوفيين والزجاج. والتقريب: للكوفيين. والظن: إذا كان خبـرها اسما مشتقا. رأي الكوفيين والزجاج. اهـ السيوطي في الهمع ١٢٢/١.

(٨) واختلف في كأن أبسيطة أم مركبة؟ فقال بالأول شرذمة واختاره أبو حيان لأن التركيب خلاف الأصل، وبالثاني الخليل وسيبويه والأخفش وجمهور البصريين والفراء. اهم الهمع ١٣٣/١ وأميل إلى الثاني.

(٩) ج.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسى نزيل بلنسية، كان عالما باللغات والآداب متبحرا بها. انتصب لإقراء علوم النحو واجتمع إليه الناس للانتفاع بعلمه. وكان له يد في العلوم القديمة، وقد صنف كشيرا من الكتب. ومن تصانيف شرح أدب الكاتب. وسقط الزند. والحلل في شرح أبيات الجمل، والمسائل المنثورة في النحو. وتوفى ببلنسية سنة ٢١٠هـ

ثم مثل بقوله:

# كَإِنَّ زِيدًا عَالِمٌ بِالْتِي ﴿ كُفْءٌ وَلَكِنَّ ابِنَهُ ذُو ضِغْنِ

وتمثيل البواقي سهل، قال:

وَرَاعِ ذَا التَرِبَيْبُ إلا فِي الَّذِي كليتَ فيها أو هُنا غيرَ البَذي

الإشارة إلى تقديم الاسم وتأخير الخبر

يعنى: أَنَهُ لَا يُعْجُورُ تَقديمُ مُخْبِرُهَا عَلَى اسْمَهُمَا لَضَعِفُهَا إِلَا إِذَا كَانَ ظُرِفًا نَحُو إليت هنا غيرَ البَدَى، أو منجرووا نحو اليت ينها غير البَدى،

وإنما جار تقديم الظرف والمجرور للتـوسع فيهما، ولأنهما في الحقـيقة ليسا بالخبر بل معمولاه.

قال في العمدة (٢٦): ويجب أن يقدر العامل في الظرف بعد الاسم كما يقدر الخبر وهو غير ظرف.

ثم قال:

وهمزَ إنَّ افتَعْ لِسدُّ مَصْدَرِ ﴿ مَسدَّهَا وَفِي سُوَّى ذَاكَ اكْسُرِ ﴿

«إن» المكسورة أصل، والمفتوحة فرعها على أصح الأقوال، فلذلك يستدام كسرها ما لم تؤول هي ومعمولاها بمصدر فتفتح وجوبا إن لزم التأويل نحو «بلغنى أنك فاضل» أي: فضلك، وجوازا إن لم يلزم. وذلك في مواضع ستأتى.

وقد نبه (على مواضع)(٢) الكسر فقال: (فاكسر في الابتدا).

يعنى: في ابتداء الكلام حقيقة نحو ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ (٣) أو حكما نحو ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّه لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤).

ثم قال: (وفي بدء صلَّهُ).

<sup>(</sup>١) كتاب لابن مالك اسمه عمدة الحافظ وعدة اللافظ.

<sup>(</sup>۲) أ، ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح ١ ٪

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ٦٢.

يعنى: أول صلة مــوصول كقــوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُتُوءُ ﴾ (١) واحترز بالبدء من نحو (جاء الذي في ظنى أنه فاضِلُ).

ثم قال: وحيثُ إنَّ ليمين مُكْملة.

يعنى: إذا وقعت جواب قسم مطلقا مع «اللام» أو دونها نحو ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّا اللَّهِ ﴾ (٣) الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ (٢) ونحو ﴿ حَمْ وَالْكَتَابِ الْمَبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ﴾ (٣)

فإن قلت: فقد ذكر بعد هذا جوان الفتج والكسر (بعد)(؛) اليمين إذا لم توجد (اللام) فيكون إطلاقه هنا مقيدا بما بعد كما قال بعضهم.

قلت: الصحيح وجوب كسرها إذا وقعت جواب القسم مطلقا، فإطلاقه صحيح ولا يعارضه إجازته للوجهين بعد، لأن من فتح لم يجعلها جوابا، وسيأتي بيانه (٥٠).

ثم قال: أو حُكيتُ بالقُول.

مثاله: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾ (١): فإن سيقت بعد القول للتعليل فتحت، لأنها غير محكية نحو (أخصك بالقول أنك ذكى) أى لأنك (ذكى) (١) وعنه احترز بقوله (حُكيتُ».

واحترز أيضا من القول (المضمن) (٨) معنى الظن، فإنه يجوز بعده الفتح والكسر. كقوله:

أتقول إنَّكَ بالحياةِ مُمَتَّع (١)

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦.

<sup>(</sup>Y) meرة العصر Y-Y.

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان ١-٣.

 $<sup>(\</sup>xi)$  1,  $\psi$  (a).

<sup>(</sup>٥) وبالفتح على تأويل أن بمصدر معمول لفعل القسم بإسقاط الخافض أى: على أنى. اهـ مرادى.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ١٢.

<sup>(</sup>۷) ب.

<sup>(</sup>۸) ب، ج وفي أ (المضمر).

<sup>(</sup>٩) قال العيني: فقيل: إن قائله هو الفرزدق همام. وهو من الكامل.

وعجزه: وقد استبحت دم امرئ مستسلم

فمن فتح جعل القول عاملا و «إن» غير محكية، ومن كسر حكى به، لأن الحكاية بالقول مع استيفاء شروط إجرائه مجرى الظن جائزة.

ثم قال: أو حَلَّتْ مُحلِّ حال

يعنى: مَعْ وَاوْ، وَمُحَسُو قُولُهُ (كَرْرَتُهُ وَإِنِي ذُو أَمَلُ) - أو دون (واو) كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامَ ﴾ (١).

وكُسرُوا مِن بِعَدِ فَعَلِ مُلْقًا ﴿ بِاللَّهِ كَاعْلُمْ إِنَّهُ لَلْوُ تُقَى

حق أن بعد أفصال القلوب أن تفتح ما لم يعلق الفعل باللام فيسجب كسرها نحو ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ ﴾ (٢)، وكسقوله (اعلم إنه لذو تُسقى) فلولا اللام لفتحت. فهذه ستة مواضع يجب (فيها) (٢) كسرها.

وزاد المصنف في غير هذا الكتاب سابعا، وهو أن تقع خبر اسم عين<sup>(١)</sup> نحو (زيد أنه فاضل)...

<sup>=</sup> الشرح: «تقول» يحتمل أنه مضارع القول بمعنى الظن، أو مضارع القول بمعنى النطق والتكلم «ممتع»: اسم مفعول من قولهم: متعه الله بكذا، ويقال متعه - بتضعيف العين - وأمتعه وتمتع به، قال تعالى: (ومتعناهم إلى حين، نمتعهم قليلا، فأمتعه قليلا، سنمتعهم) وأصل هذه المادة المتوع - بضم الميم، وهو الامتداد والارتضاع. يقال: متع النهار، ومتع النبات، إذا ارتضع. «مستسلم» منقاد خاضع.

الإعراب: «أتقول» الهمزة للاستفهام تقول فعل مضارع فاعله ضمير مستتر فيه «إنك» حرف توكيد والكاف اسمه «بالحياة» جار ومجرور متعلق بممتع «ممتع» خبر إن. وإن واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول إذا اعتبرت تقول بمعنى التكلم فالجملة محكية والجملة سدت مسد مضعولي تقول إذا جعلته مأخوذا من القول بمعنى الظن «وقد» الواو للحال قد حرف تحقيق «استبحت» فعل وفاعل «دم» مفعول به «امرئ» مضاف إليه «مستسلم» صفة لامرئ.

الشاهد: في «أتقول أنك» حبيث روى بكسر همزة «إن» على اعتبار الجسملة محكية بتقول، وبفتحها على إجراء «تقول» مجرى تظن.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه الالفية ١٢٨/١.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون ١.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص٦٣.

وزاد غیره ثامنا وهو بعد (حیث)<sup>(۱)</sup>.

(قال وقد أولع عوام الفقهاء بالفتح بعدها)

قلت: (<sup>(۲)</sup> ويتخرج على مذهب الكسائي<sup>(۳)</sup>).

ثم انتقل إلى مواضع الوجهين فقال:

بعدَ إِذَا فَجَاءَةِ أَوْ قُسَمِ لَا لَامَ بِعَدَهُ بِوَجَهَيْنِ نُمِي

مثال ذلك بعد (إذا) قول الشاعر:

وكنتُ أرَى زيدًا كما قيلَ سيَّدًا إذا أنهُ عبدُ القَّفَا واللهازِم (١)

یروی بالکسر علی عدم التأویل، وبالفتح علی تأویل أن (ومعمولیها) (ه) بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف.

(٢) أ، ج.

<sup>(</sup>١) نحو «اجلس حيث إن زيدا جالس» وأيضا زاد ابن عقيل ج١ ص٢٠٣. وإذا - وقعت بعد «الا» الاستفتاحية نحو قوله تعالى (ألا إنهم هم السفهاء)».

 <sup>(</sup>٣) قول الكسائى: «يجوز إضافة حيث للمفرد فلا إشكال فى الفتح» اهـ خضرى ١/١٣٢.

<sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت من الطويل، وهو من شواهد سيبويه التي لم ينسبوها. وقال سيبويه قبل أن ينشده ج١ ص٢٧٤ (وسمعت رجلا عن العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به الهـ.

الشرح: «اللهازم» جمع لهزمة - بكسر اللام والزاى - وهو طرف الحلق، ويقال هى عظم ناتئ. تحت الأذن و «عبد القفا واللهازم» كناية عن الخسة والدناءة والذلة وذلك لأن القفا موضع الصفع، واللهزمة موضع اللكز.

المعنى: كنت أظن ريدا سيدا كما قيل، فإذا هو يتبين لى من أمره أنه ذليل خسيس.

الإعراب: (كنت) فعل ماض ناقص والتاء اسمه «ارى» بزنة المبنى للمجهول - ومعناه أظن - فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه (زيدا) مفعوله الأول «سيدا» مفعول ثان وجملة أرى فعل مضارع، وفاعله ضمير كان «إذا» فجائية «أنه» حرف توكيد ونصب والهاء اسمه «عبد» خبره «القفا» مضاف إليه واللهازم معطوف عليه.

الشاهد: في «إذا أنه» حيث جاز في همزة «أن» الوجهان. فأما الفتح فعلى تقديرها مع معموليها بالمفرد وإن كان هذا المفرد محتاجا إلى مفرد آخر لتتم بها جملة على الراجع، وأما الكسر فلتقديرها مع معموليها جملة وهي في ابتدائها.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ٢٠، وابن عقيل ٢٠٤/، وابن هشام ١/٣٠، وابن هشام ١/٢٣، والسندوبي، والمكودي ص ٤٠، والأشموني ١/٢٨، وابن يعيش في شرح المفصل ٤/٧، والشاهد رقم ٨٤٦ في خزانة الأدب، وسيبويه ج١ ص ٤٧٢، والخصائص ٢/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) ب، وفي أ، ج الومعمولها،

قال المصنف: والكسر أولى، لأنه لا يحوج إلى تقدير.

قلت: وذهب قوم إلى أنها هى الخبر، وعلى هذا فلا تقدير فى الفتح أيضا فيستوى الوجهان.

ومثال ذلك بعد القسم قول الشاعر:

أو تَحْلِقِي بِرَبُّكِ العَلَى انَّى أبو ذَيَّالك الصبيُّ (١)

يروى بالكسر على جعل أن جواب القسم «وبالفتح على تأويل أن بمصدر معمول لفعل القسم»(٢) بإسقاط الخافض. أي: على أني.

وقد اتضح بهذا: أن من فتح لم يجعلها الجواب، وذلك لأن الفتح متوقف على كون المحل «مسعنيا» (٢) فيه المصدر عن «أن» وصلتها، وجواب القسم ليس كذلك، فإنه لا يكون إلا جملة (١).

(١) هذا بيت من الرجز وقبله:

لتقعدن مقعد القصى منى ذى القاذورة المقلى - وقد ذكر في ب

- هما لرؤية بن العجاج، وقال ابن برى: هما لأعرابي قدم من سفر فوجد امرأته قد وضعت ولدا فأنكره.

الشرح: «القصى» البعيد النائى «القاذورة» المراد به الذى لا يصاحبه الناس لسوء خلقه «المقلى» المكروه اسم مفعول مسأخوذ من قولهم: قلاه يقليه، إذا أبغضه «ذيالك» تصغير ذلك على غير قياس لأنه مبنى.

المعنى: والله لتجلسن أيتها المرأة بعسيدة عنى حيث يجلس المكروه المبغض من الناس – إلى أن تقسمى بخالقك المنزه عن كل ما لا يليق: أنى أبو هذا الولد الصغير.

الإعراب: «أو» عطف على ما قبله «تحلفى» فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو وعلامة نصبه حذف النون وياء المخاطبة فاعل «بربك» جار ومجرور متعلق بتحلفى والكاف مضاف إليه «العلى» صفة لرب «أنى» حرف توكيد ونصب والياء اسمه «أبو» خبره «ذيالك» اسم إشارة منضاف إلى قوله «أبو» واللام للسعد والكاف حرف خطاب «الصبى» بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان أو نعت.

الشاهد: في قوله: «أني» حيث يجوز في همزة «إن» الكسر والفتح لكونها واقعة بعد فعل قسم لا لام بعده، أما الفتح فعلى تأويل أن مع اسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف، والتقدير: أو تحلفي على كوني أبا لهذا الصبي، وأما الكسر فعلى اعتبار إن واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب جواب قسم.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: أبن الناظم ص ٦٧، ابن هشام ٢٤٤/١، ابن عقيل ٢٠٥/١ الأشموني ١٣٨/١، المكودي ص ٤٠.

(۲) ب، ج.

(٣) أ، ب وفي ج «متعينا».

ر(٤) راجع الأشموني ١٣٩/١.

قال في شرح التسهيل: فإن ورد الفتح في جواب قسم حكم بشذوذه «وحمل»(۱) على إرادة (على».

فإن قلت: فهل يجوز الفتح في نحو (والله إنَّ ريدًا قائمٌ)؟.

قلت: قد حكى عن الكوفيين تفضيله على الكسر «في»(٢) هذا المثال وعن بعضهم تفضيل الكسر عليه.

ومذهب البصريين أن الكسر لازم، وهو الصحيح(٣).

قالَ ابن خروف: لم يسمع فتحها بعد اليمين (ولا)(٤) وجه له، وهو كما قال: وشبهة من أجاز الفتح في المثال المذكور ونحوه سماع الفتح في نحو «حلفت أنَّ زيدًا قائم».

فكما جاز الفتح مع التصريح بالفعل (كذلك)(٥) يجوز مع تقديره، لأن الفعل مقدر في المثال المذكور ونحوه.

قيل: وذلك غلط، لأن من فتح بعد (حلفت)(١) لم يجعلها قسما بل إخبارا عن قسم، ولا يتصور ذلك في حلفت المضمسرة، لأن العرب لا تضمسر حلفت وتريد بها غير القسم.

ثم كمل مواضع الوجهين فقال: مع تِلْوِ فا الجُزَا.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسه الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدهِ وَأَصْلَحَ (٧) فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٨) الفاء جواب قوله من عمل، وقد قـرئ بالوجهين فـالكسر على جعل مـا بعد الفـاء جملة تامة. والـفتح على

<sup>(</sup>۱) أ، ب وفي ج **ا**وحكم).

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفی اً (علی).

<sup>(</sup>٣) وأرجع رأي البصريين لقوله - (إن هذا مذهب الكوفيين وهو غلط فالمتعين فيه الكسر) اهـ خضرى ١/٢٣.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ (ولو).

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي أ (كقولك).

<sup>(</sup>٦) أ، ب وفي ج (حلف).

<sup>.1 (</sup>v)

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام ٥٤.

تقديرها بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف. أى: فجزاؤه (الغفران)(١) أو مبتدأ وخبره محذوف. والكسر أحسن في القياس.

قال المصنف: ولذلك لم يجيء الفتح في القرآن إلا مسبوقا «بأن» المفتوحة. ... وذَا يطَّردُ في نحو خيرُ القَول أنِّي أحمدُ

فالكسر على تقدير: (أوّلُ قول أفستتح به هذا المفستتح أنى، والفستح على تقدير)(٢) أول قولى حمد الله.

فعبارة الفتح تصليق على كل لفظ تضمن حمدا، وعبارة الكسر لا تصدق على حمد بغير هذا اللفظ الذي أوله «إني»، وقد قيل: في وجه الكسر غير هذا، وما ذكرته هو التحقيق.

وضابط ما يجود فيه الوجهان من هذا النوع أن تقع (إن) خبر قول (ويكون)(٢) خبرها قولا فلو كان غير قول تعين الكسر نحو (أول قولى إنك ذاهب).

ثم قال:

وبعدَ ذَاتِ الكَسْرِ تَصحُبُ الخَبَرُ لام ابتداء نحو أنَّى لَوزَرُ

دخول هذه «اللام» بعد «إن» المكسورة متفق عليه، وأجاز بعضهم دخولها بعد المفتوحة، وحكى عن المبرد، وهو خلاف شاذ، وما سمع منه محمول على الزيادة (٤).

وأجار الكوفيون: دخولها بعد (لكن) وما احتجوا به متأول(٥).

وقـوله (لامُ ابتـداء) يعنى أن هذه اللام هى لام الابتـداء، وإنما أخـرت إلى الخبر كراهة الجمع بين حرَّفين لمعنى واحد خلافا لمن قال: هذه غير تلك.

<sup>(</sup>۱) ا، ج. (۲) ا، ج. (۳) ا، ب.

<sup>(</sup>٤) (فمن ذلك قراءة بعض السلف «ألا أنهم ليأكلون الطعام» بفتح الهمزة وأجازه المبرد) الشموني ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٥) ومن ذلك (قول الشاعر: يلومونني في حب ليلي عواذلي ولكنني من حبها لعميد وخرج عن أن اللام زائلة) أهد ابن عقيل ٢٠٨/١.

وقوله: (تصحب الخبرُ) مقيد بقوله:

ولا يَلِي ذَا اللامِ ما قَد نُفِيا ولا مِنَ الأفعالِ مَا كَرِضياً والحَبر ضربان: مثبت ومنفى.

فالمنفى لا تدخل عليه اللام إلا نادرا كقوله:

وأعلم إنَّ تَسليمًا وتَرْكًا للا مُتشابِهَانِ ولا سَواءُ(١)

والمثبت إما أن يكون ماضيا متصرفا عاريا من «قد» أو غيره، فإن كان ماضيا متصرفا عاريا من «قد» لم تدخل اللام عليه، فإن وجد مثل: «إن زيدًا لقام»، فاللام لام القسم.

(وكذلك)(٢) لو تقدم (على)(٢) (أن) ما يقتضى فتحها لفتحت مع هذه اللام نحو (علمتُ أنَّ زيدًا لقام)، وإن كان غير ذلك دخلت اللام (عليه)(١).

فتدخل على الخبر المفرد نحـو: (إنَّ ريدًا لقائمٌ) والفعل المضارع نحو ﴿ وَإِنَّ رَبِدًا لَقَائمٌ ﴾ (٥) والجملة الاسمية نحـو (إن زيدًا لأبوه فاضل) والماضى غير

(١) قائله: أبو حزام - غالب بن الحارث العكلي - وهو من الوافر.

الشرح: «إن» إذا جريت على ما هو الظاهر فالهمزة مكسورة، لأن اللام في خبرها، وإذا جعلت اللام زائدة فتحت الهمزة، والأول أقسرب، لأن الذي يعلق «أعلم» عن العمل هو لام الابتداء لا الزائدة «تسليما» أراد به التسليم على الناس أو تسليم الأمور إلى ذويها «تركا» أراد به ترك ما عبر عنه بالتسليم. «متشابهان»: متقاربان، «سواء» متساويان.

المعنى: أعتقد أن التسليم على الناس وتركه أو تسليم الأمر وتركه - لا يتساويان ولا يتقاربان. الإعراب: «أعلم» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه «أن» حرف توكيد ونصب «تسليما» السمه «وتركا» معطوف عليه «للامتشابهان» اللام دائدة متشابهان خبر أن «ولا» الواو عاطفة لا: نافية «سواه» معطوف على خبر إن.

الشاهد: في اللامتشابهان، حيث أدخل اللام في الخبر المنفي بلا، وهو شاذ.

مــواضـعــه: ذكــره من شـــراح الألفـيــة: ابن الناظم ص٦٩، ابن هــشــام ٢٤٧/١، ابن عقيل١/ ٢١١، الأشموني ١٤١/، السيوطي ص٣٧.

(٢) ج وفي أ، ب (ولذلك).

(٣) ب.

(٤) ا، ب.

(٥) سورة النحل ١٢٤.

المتصـرف نحو: (إن زيداً لنعم الفــتى) والمتصرف المقــرون بقد نحــو (إن زيداً لقد قام).

وإلى هذا أشار بقوله:

## وقَد يَلِيهَا مَعَ قَد كَإِنَّ ذَا لَقَد سَمَا علَى العدا مُستَحُوذًا

وإنما جاز دخولها عليه مع (قد) لأن (قد) تقرب الماضى من الحال خلافا لخطاب الماوردى(١) في منعنه دخولها مع (قد) فإذا وجد (إن زيدًا لقد قدام) فهى عنده لام القسم(٢).

ثم أشار إلى بقية مواضع اللام بقوله:

وتَصحَبُ الواصط مَعْمُولَ الْحَبْرِ والفَصل واسمًا حلَّ قبلَهُ الْحَبْرُ

يعنى: أن هذه «اللام» يجوز دخولها على معمول الخبر المتوسط بينه وبين الاسم نحو: «إنّ زيدا لطعامك آكلّ».

وشرطه: أن يكون الخبر صالحا لها، فلو كان ماضيا متصرفا عاريا من (قد) لم تدخل (عليه) (٢) نحو (إن زيدا عمرا ضرب) لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على الخبر، خلافا للأخفش، وتدخل أيضا على الضمير المسمى بالفصل. كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقَ ﴾ (٤).

وعلى الاسم إذا تأخر عن الجبر نحو (إن في الدار لزيدا) وإنما يصح ذلك إذا كان الحبر ظرفا أو مجرورا، لأنه لا يتقدم إن كان غيرهما وإنما اشترط في دخولها (على الخبر)(ه) مشروطا أيضا بأن يتأخر ولم ينبه عليه.

<sup>(</sup>۱) هو: خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي أبو بكر الماوردي. قال ابن عبد الملك: كان من جلة النحاة ومحقيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق، وروى عن أبي عبد الله بن الفخار وغيره، وروى عنه ابناه عبد الله وعمر وغيرهما. وتصدر لإقراء العربية طويلا، وصنف فيها واختصر الزاهر لابن الأنباري. وهو صاحب كتاب الترشيح ينقل عنه أبو حيان وابن هشام كثيرا. مات بعد الجمسين والأربعمائة.

<sup>(</sup>٢) حيث ذهب إلى أن لام الابتداء لا تدخل على الماضى المقترن بقد وإذا سمع دخول اللام عليه قدرت لام جواب قسم، فالتقدير: إن زيدا والله لقد قام. إهـ صبان ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (على معموله).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٦٢.

<sup>(</sup>ه) ا، ج.

قلت: اشتراط ذلك في الاسم منبه على اشتراطه في الخبر، إذ العلة واحدة. ثم قال:

وَوصْلُ (ما) بِذِي الحَرُوفِ مُبطِلُ إِعمالَهَا وقَد يُبَقَّى العَملُ (١) إذا اتصلت (ما) الزائدة بهذه الأحرف ففيه وجهان:

أحدهما: أن تكون كافة فتبطل عملها نحو ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحد ﴾ (٣).

والثانى: أن تجعل ملغاة فيبقى العمل لعدم الاعتداد بها. وهذا مسموع فى (ليت) (٢٠٠٠ وقد حكى فى (إنما) وأجاره ابن السراج (والزجاج) (٤) قياسا فى سائرها ووافقهم المصنف، ولذلك أطلق فى قوله: (وقد يُبقَّى العمل).

ومذهب سيبويه (ه) جواز الوجهين في (ليت) خاصة (١)، ومنع الثاني في سائر أخواتها، لأن (ما) قد أزالت اختصاصها بالأسماء بخلاف ليت فإنها باقية على اختصاصها، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في (ليستما) وبهذا يبطل قوله في شرح التسهيل: يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع. ثم قال:

وجَائِزٌ رفعُكَ معطُوفًا علَى منصُوبِ إنَّ بَعد أنْ تَستكُملاً

بمعنى أنه يجوز رفع المعطوف على اسم (إن) المكسورة بشرط أن تستكمل خبرها و يكون المعطوف بعد الخبر نحو (إنّ زيداً ذاهب وعمرو) والنصب هو الوجه الظاهر.

ولذلك قال: (وجائزٌ رفعُكُ).

قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ١٧١.

<sup>(</sup>٣) لبقاء اختصاصها.

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ج١ ص٢٨٢ (وأما (ليتما زيدا منطلق) فإن الإلغاء فيه حسن. وقد كان رؤبة ابن العجاج ينشد هذا البيت رفعا وهو قول النابغة الذبياني:

فرفعه على وجهين: على أن يكون بمنزلة ُقول من قال: مثلا ما بعوضة، أو يكون بمنزلة قوله إنما زيد منطلق) اهـ.

<sup>(</sup>٦) فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء اهـ أشموني ١٤٣/١.

ففهم أن النصب هو الأصل، فيإن عطفت قبل الخبر تعين النصب خلافا للكسائى في إجازته الرفع قبل الخبر مطلقا، والفراء في إجازة ذلك بشرط خفاء إعراب الاسم(١).

ثم قال:

## وأُلْفَتْ إِنَّ لَكِنَّ وَأَنْ مِن دُونِ لِبِتَ وَلَعَلَّ وَكَانُ

أى: ألحقت (لكن وأنّ - المفتوحة) بإنّ - المكسورة، في جواز رفع المعطوف على اسمها بعد الحميس نحو (لكن زيدًا قائم وعمر)، (وعلمت أن زيدًا قائم وعمرو).

إما إلحاق (لكن) بها فسمتفق عليه، وأما إلحاق (أن) المفتوحة، فمنعه بعض وأجازه بعض. قال في التسهيل: وأن في ذلك كإن على الأصح هـ(٢). فأطلق كما أطلق هنا، وقيد ذلك في شرحه بأن يتقدمها على كقوله:

وإلا فاحلَمُوا أنَّا وأنتُم بُغاةٌ ما بَقِينًا فِي شِقَاقِ(١)

المعنى: إذا جزرتم نواصيهم فاجمعوها لنا، واحملوا الأسرى معهم، وإلا فإنا متعادون أبدا. الإعراب: «وإلا» إن الشرطية الجازمة لفعلين ولا النافية وفعل الشرط مسحدوف والتقدير: إلا تفعلوا، مثلا فاعلموا الفاء واقعة في جواب الشرط، اعلموا فعل أمر مبنى على حذف النون واو الجماعة فاعله والجملة في محل جزم جواب الشرط «أنا» أن حرف توكيد ونصب ونا: اسمه «وأنتم» الواو للعطف أنتم مبتدأ وخبره محذوف والتقدير: وأنتم مثلنا «بغاة» خبر أن «ما» مصدرية ظرفية «بقينا» فعسل وفاعل «في شقاق» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ثان لأن.

<sup>(</sup>١) بأن يكون مبنيا أو مقصورا أو مضاقا للياء، ومثل ذلك لو خفى إعراب المعطوف نحو (إن محمدا ويحيى مسافران) وهلته الاحتراز من تنافر اللفظ.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) قائله: بشر بن أبي خارم - بخاء وزاى معجمتين - وقصة ذلك أن قوما من آل بدر جاءوا الفزاريين فجزوا نواصيهم، وقالوا مننا عليكم ولم نقتلكم، فغضب بنو فزارة لذلك فقال بشر ذلك - وهو من الوافر.

الشرح: «بغاة» جمع باغ، وهو الظالم لأنه بغى الظلم، أى: طلبه «شقاق» بكسر الشين - وهو العداوة وهو مصدر شاقه، إذا خالفه وعاداه أشد العداوة، وكأن كل واحد من المتشاقين قد صار فيها الآخر.

أو معناه كقوله تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ (١)، (٢) وهذا هو الصحيح.

لأن (أن) ههنا وما عــملت فيه بتــأويل الجملة فصح أن يعطف على مــحلها كالمكسورة.

### وقوله: من دُون ليتَ ولعَلَّ وكَأَنَّ

يعنى: أنه لا يـجـوز فى المعطوف على اسم هذه الـشـلاثة إلا النصب، ولا يجوز الرفع لا قبـل الخبر ولا بعده. لأن معنى الابتـداء قد يغير بدخـولها بخلاف (إن وأن ولكن) فإنها لا تغيـر معناه. أجاز الفراء الرفع مع الستة بعـد الخبر مطلقا وقبله بشرط خفاء إعراب الاسم.

وتلخيص هذه المسألة أن نـصب المعطوف بعد الخـبـر وقبل الخـبر جـائز فى الجميع.

وأما رفعه فيجوز بعد الخبر لا قبله في (إنّ ولكنّ) باتفاق . (وأنّ) بعد العلم أو ما في معناه على المختار .

فإن قلت: قــد ورد الرفع قبل الخبر في قــوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ ﴾ (٢).

قلت: حمل سيبويه (٤) هذه الآية، وما أوهم العطف قبل التمام - على التقديم والتأخير.

<sup>=</sup> الشاهد: في «أنا وأنتم بغاة» حيث ورد فيه ما ظاهره أنه عطف بالرفع قوله (وأنتم» على محل اسم «أن» الذي هو (نا» قبل أن يأتي بخبر (أن) الذي هو بغاة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٧١، ابن هشام ٢٥٨/١ والسيوطى ص٣٨. (١) أ، ب.

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٦٩. فقد عطمف «والصابئون» قسبل استكمال الخبسر وهو (من آمن . . . . ) إلخ).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ج١ ص ٢٩ (وأما قوله عز وجل (والصابشون) فعلى التقديم والتأخير، كأنه ابتدأ على قوله (والصابئون) بعد ما مضى الخبر. اهـ.

قال المصنف: وأسمهل منه تقديرٍ خبر قسبل العاطف، مدلول عليه بخسير ما بعده (۱).

فإن قلت: ما وجه رفع المعطوف على اسم إن وما ألحق بها؟

قلت: مذهب المحققين: أنه مبتدأ محذوف الخبر، لدلالة خبر (إن) عليه، وهو من عطف الجمل لا من عطف المفردات، وقد أوضح ذلك في شرح التسهيل.

فإن قلت: ظاهر قوله:

وجِائزٌ رَفْعُكُ مَعطوفًا علَى منصوب إنَّ ....

يخالف ما ذكرته ...

قلت: تجوز في تسميته معطوفا على الاسم، لأن صورته صورة المعطوف.

ثم قال: وخُفُفُتُ إِنَّ فَقَلَّ العَمَلُ

إهمالها: إذا خففت هو القياس، لزوال اختصاصها، وإعمالها ثابت بنقل سيويه (٢).

ومنه ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ ﴾ (٣).

ثم قال: وتَلْزُمُ اللامُ إذا ما تُهمَلُ.

علة لزومها الفرق بين (إن) المخففة و (إن) النافية، وتسمى هذه اللام الفارقة.

فإن قلت: ( هل هُي الأم الأبتداء أم غيرها؟

قلت: مذهب سيبويه<sup>(٤)</sup> أنها لام الابتداء الزمت للفرق وهو اختيار المصنف وهو مفهوم من قوله هنا (وتلزمُ اللامُ) يعنى اللام المتقدم ذكرها بعد المشددة.

<sup>(</sup>١) التقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن والصابئون والنصارى كذلك، ومن آمن مبتدأ خبره فلا خوف والجملة خبر إن. اهـ صبان ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ج١ ص٢٨٣ «وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لنطلق، وأهل المدينة يقرأون (وإن كلا لما ليوفينهم) يخففون وينصبون.

<sup>(</sup>٣) سورة هود ١١١ – قراءة نافع – بإسكان النون وتخفيف الميم.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ج ا ص ٢٧٢ «فاعلم أنهم يقولون (إن زيد لذاهب وإن عمرو لخير «منك» لما خففها جعلها بمنزلة «لكن» حين خففها والزمها اللام لئلا تلتبس بإن التي هي بمنزلة «ما» التي ينفى بها ومثل ذلك «إن كل نفس لما عليها حافظ» اهـ.

وذهب الفارسي إلى أنها غيرها(١) ثم قال:

وربَّما استُغْنِي عَنها إِنْ بَدا ما ناطقٌ أرادَهُ مُعتَمداً

مثال ذلك قول الشاعر:

أَنَا أَبْنُ أَبَاةِ الضَّيْمِ مِن آلِ مالِكِ وإِنْ مالِكُ كانَتْ كِرامَ المعادِنِ (٢) ثم قال:

## والفعلُ إِنْ لَم يكُ ناسخًا فَلاَ تُلْفيه عَالِبا بِإِنْ ذَي مُوصَلاً

إذا خففت (إن) فالغالب (فيها) (م) أن يليها فعل ناسخ للابتداء نحو ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً ﴾ (ع) ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتنُونَكَ ﴾ (٥) ﴿ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ (١) قال في شرح التسهيل: ولا يكون غالباً إلا بلفظ الماضي.

(١) قال ابن عقيل ٢١٧/١ وفقال الفارسي: هي لام غير لام الابتداء اجتلبت للفرق؛ اهـ.

(٢) قائله: الطرماح الحكم بن حكيم – وكنيته «أبو نفر» والطرماح في اللغة الطويل وقيل: سمى الطرماح لزهوه، والطرماح: الذي يرفع رأسه زهوا، وهو شاعر طائي – والبيت من الطويل. الشسرح: «أنا ابن» يروى مكانه «نسحن»، «أباة» جسمع آب – اسم فساعل من أبي يأبي، أي: امتنع، «الضيم» الظلم، «مالك» هو اسم أبي قبيلة الشاعر «كرام المعادن» طيبة الأصول، شريفة المحتد.

المعنى: أنا من آل مسالك الذين يأبون الظلم والمذلة، وقد كسانت قسيلتى كسريمة الأصول والانساب.

الإعراب: «أنا» مبتدأ «ابن» خبره «أباة» مضاف إليه «الضيم» مضاف إليه «من آل» جار ومجرور متعلق بمحلوف خبر ثان أو حال من الخبر «مالك» مضاف إلى آل «وإن» مخففة من الثقيلة «مالك» مبتدأ «كانت» فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث واسمه مستتر فيه «كرام» خبر كان «المعادن» مضاف إليه، والجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مالك.

الشاهد: في «وإن مالك كانت» ترك اللام الفارقة بعد «إن» المخففة، لوجود القرينة المعنوية، وهي كون المقام للمدح والإثبات لا للنفي، والتقدير: وإن مالك لكانت.

مواضعه: ذكره من شراح الألفيـة: ابن الناظم ص٧٢، ابن هشام ٢٧٣/١، ابن عقيل ٢١٦/١، والسندوبي والاصطهناوي، الاشموني ١/١٤٥ المكودي ص٤٢ السيوطي ص٣٩.

(٣) ب - قال ابن عقيل ٢١٧/١ (ويقل أن يليها غير الناسخ».

- (٤) سورة البقرة ١٤٣.
- (٥) سورة الإسراء ٧٣.
- (٦) سورة الأعراف ١٠٢.

وأشار بقوله (غالبا) إلى أنه قد يليها فعل غير ناسخ كقوله: شَلَّت يَمينُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا(١)

قال الشارح(٢) (وأما نحو)(٢) ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) وقوله (إن قتلت لمسلما) فقليل، وأقل منه (إن يَزينُكَ لنفسُكَ وإن يشينُكَ لَهِيَهُ)(٥).

ثم قال:

وإِنْ تُخَفَّفُ ﴿ أَنَّ الْمُسَمُّهُا اسْتَكُنْ وَالْحَبَرِ الْجُمَلُ جُملةً مِن بَعدِ أَنْ إِذَا خَفْتَ ﴿ أَنَ الْمُسُورَةَ . إِذَا خَفْتَ ﴿ إِنَ الْمُسُورَةَ .

ولكن ينوى اسمها ولا يلفظ به إلا في ضرورة كقوله:

<sup>(</sup>١) صدر بيت لعاتسكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القسرشية العدوية، ترثى زوجها الزبير بن العرام رضى الله عنه وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله وهو من الكامل.

وعجزه: حلت عليك عقوبة المتعمد.

الشرح: «شلت» - بفتع الشين - وأصل الفعل شللت - بكسر العين - «حلت عليك» أى: نزلت بك، ويروى في مكانه «وجبت عليك».

المعنى: أشل الله يدك أيها القاتل، لأنك قتلت مسلما ووجبت عليك عقوبة متعمد القتل.

الإحراب: «شلت» فعل ماض والتاء للتأنيث «يمينك» فاعل والكاف مضاف إليه «إن مخففة من الثقيلة «قـتلت» فعل وفاعل «لمسلما» اللام فارقـة مسلما مفعول «حلت» فـعل ماض والتاء للتأنيث «عليك» جار ومجرور متعلق بحلت «عقوية» فاعل «المتعمد» مضاف إليه.

الشاهد: في «إن قتلت لمسلما» حيث ولى «إن» المخففة من الثقيلة فعل غير ناسخ، وذلك شاذ لا يقاس عليه إلا عند الاخفش.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٧٧، وابن هشام ٢٦٤/١، ابن عقيل ١٨٥/١ والسندويي، والاصطهناوي، والاشموني ١/٥٤/١ المكودي ص٤٢، والسيوطي ص٩٣، وكذا في الهمع ١/١٤٢، والإنصاف ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>۲) راجع الشارح ص۷۲.

 <sup>(</sup>٣) ب، ج وأما أ (وإنما).

<sup>(</sup>٤) سورة القلم ٥١.

<sup>(</sup>٥) يزينك - بفتح الياء وكذا يشين وهما مرفوعان بضم النون.

<sup>. (</sup>٦) ب، ج.

فلو أنَّكِ فِي يومِ الرَّحاءِ سَأَلْتَنِي طلاقَكِ لَم أَبخلُ وأنتِ صَدِيقُ<sup>(١)</sup> (ولكون)<sup>(١)</sup> عملها لا يظهر غالبا تجوَّز بعضهم فقال: ألغيت، ومراده ما ذكرت.

وتجوزً المصنف في قوله (استكنَّ)، لأن الضمير المنصوب لا يستكن، والحرف لا يستكن فيه الضمير وإنما هو محذوف لا مستكن.

وقوله: والخبر اجْعَلْ جُملة . . . . . يشمل الاسمية والفعلية .

أما الاسمية فلا تحتاج إلى فاصل بينها وبين (أن) كقوله:

(١) قال العينى: أنشده الفراء ولم يعزه إلى قائله، وبحثت فلم أعثر على قائله، وهو من الطويل.

المعنى: لو أنك سألتنى إخلاء سبيلك قبل إحكام عقدة النكاح بيننا لم أمتنع من ذلك ولبادرت به مع ما أنت عليه من صدق المودة لى - وخص يوم الرخاء، لأن الإنسان ربما يضارق الأحباب في يوم الشدة.

الإصراب: «فلو» شرطية غير جازمة «أنك» أن مخففة من الثقيلة والكاف اسمها «في يوم» جار ومجرور متعلق بسألتني «الرخاء» مضاف إليه «سألتني» فعل وفاعل والنون للوقاية والياء مفعول أول «فراقك» مفعول ثان والكاف مضاف إليه «لم» حرف نفي وجزم وقلب «أبخل» فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله مستتر فيه، والجملة جواب الشرط «وأنت» الواو للحال أنت ضمير مبتدأ «صديق» خبره، والجملة في محل نصب حال.

الشاهد: في «أنك» حيث خففت «أن» المفتوحة وبرز اسمها - وهو الكاف وذلك قليل، والكثير أن يكون اسمها ضمير الشأن واجب الاستتار وخبرها جملة.

مواضعه: وذكره من شراح الألفية ابن عقيل ١/٢١٩، والأشموني ١٤٦/١، السندوبي.

(۲) أ، ج وفي ب (ولكن).

(٣) قائله: الأعشى ميمون بن قيس. وقيل: عبد الله بن الأعور، وقيل غير ذلك، كذا قال العيني. وهو من البسيط.

الشرح: «فتية» بكسر الفاء وسكون التاء – جمع فتى، وهو السخى الكريم، وكذلك الفتيان، «من يحفى» من حفى يحفى - من باب علم يعلم - وهو الذى يمشى بلا خف ونعل، ولكن أراد به ههنا الفقير «منتعل» من انتعل إذا لبس النعل، وأراد به الغنى.

المعنى: هم بين فتية كالسيوف الهندية في منضائهم وحدتهم وأنهم موطنون - أنفسهم على الموت موقنون به لأنهم قد علموا أن الإنسان هالك سواء كان غنيا أو فقيرا.

وأما اللفظية ففيها تفصيل.

فإن كانت مسمدرة بفعل دعاء أو بفعل متصرف لم يحتج إلى فاصل مثال الدعاء قوله تعالى: ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَا ﴾ (١) ومثال غير المتصرف ﴿ وَأَن لَيْسَ للإنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ (٢) وإن صدرت بفعل غير هذين فصل غالبا بقد نحو: ﴿ وَنَعْلُمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ (٣).

او حرف تنفيس نحو ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مُّرْضَيٰ ﴾ (١) او حرف نفى نحو ﴿ عَلِمَ أَن لُو كَانُوا ﴾ (١).

وإلى هذا أشار بقوله: (وإن يكُنْ فعْلاً إلخ).

وأشار بقوله (فالأحسن الفصل) (٧) إلى أنه قد يرد غير مفصول. ومنه: عَلِمُوا أَنْ يُوَّمِّلُونَ فَجَادُوا فَبِلَ أَنْ يُسَالُوا بِأَعْظَمِ سُؤْلِ<sup>(٨)</sup>

= الإحراب: (في فتية) جار ومجرور في محل النصب على الحال من كلمة في بيت قبله «كسيوف» جار ومجرور صفة لفتية «الهند» مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «علموا» فعل وفاعل والجملة صفة أيضا لفتية «أن» مخففة من الثقيلة «هالك» خبر مقدم «كل» مبتدأ مؤخر «من» اسم موصول مضاف إليه «يحفي» فعل مضارع والفاعل ضمير و«ينتعل» عطف عليه وجملة يحفى لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والجملة في موضع مفعول علموا.

الشاهد: في «أن هالك»، حيث خفف (إن» عن المثقلة وجاء خبرها جملة اسمية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ٧٣، والسندويي، والمكودي ص ٤٣، والسيوطي ٣٩، والشاهد رقم ٥٩ في الحزانة وسيبويه ١٠ ص ٢٨٢.

- (١) من الآية ٩ من سورة النور.
  - (٢) الآية ٣٠ من سورة النجم.
- (٣) من الآية ١١٣ من سورة المائدة.
- (٤) من الآية ٢٠ من سورة المزمل.
- (٥) من الآية ٢٠ من سورة المزمل.
- (٦) من الآية، ١٤ من سورة سبأ.(٧) ب، ج.
- (A) قال العينى: لم أقف على اسم قائله. وبحثت فلم أعثر على قائله.
   وهو من الخفيف.

الشرح: «يؤملون» على صيغة المجهول، «فجادوا»، من جاد يجود إذا تكرم «يسألوا» على صيغة المجهول «سؤل» بضم السين - مسئول.

وخصه بعضهم بالضرورة.

وأشار بقوله (وقليلٌ ذكر لو) إلى قلة ذكرها في كتب النحو لا إلى قلة استعمالها في كلام العرب.

ثم قال:

# وخُفُفَتْ كَانَّ أيضًا فَنُوى مَنْصُوبُهَا وثابتًا أيضا رُوى

تُخفف (كأن) فلا تلغى (فهى)(١) مثل أن المفتوحة، وقد أطلق بعضهم الإلغاء(١) عليها واسمها في الغالب منوى كاسم (أن) ولا يلزم في خبرها أن يكون جملة بل يكون جملة ومفردا.

فمثال كونه جملة:

ووجهِ مُشرِق النَّحْرِ كَانْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ (٢)

= المعنى: علموا أن الناس يرجون معروفهم فلم يخيبوا وجادوا لهم، ولم يحوجوهم إلى السؤال بل تكرموا عليهم قبل أن يسألوا شيئا - بأعظم مسئول.

الشاهد: في «أن يؤملون» حيث جاء خبر «أن» المخففة من الثقيلة فعلا مضارعا، ولا فاصل بين «أن» وجملة الخبر – وهو نادر – والكثير: أن سيؤملون.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٧٧ ابن هشام ٣٦٧/١، ابن عقيل ١/ ٢٢١، داود، السندوبي، الأصطهناوي، الأسموني ١٤٧/١، المكودي ص٤٣، السيوطي ص٣٩، وأيضا ذكره في همم الهوامع ١٤٣/١.

(١) أ، ج وفي ب افهوا.

(٢) وعليه الكوفيون اهـ همع ١٤٣/١.

(٣) قال العينى: هذا البيت، احتج به سيبويه فى كتابه ولم يعزه إلى أحد وهو من الهزج. الشرح: «ووجه» وروى (ونحر»، وعلى هاتين الروايتين تكون الهاء فى قوله «ثدييه» عائدة إلى (وجه» أو نحوه، بتقدير مضاف، وأصل الكلام: كأن ثديى – صاحبه، فحذف المضاف وهو الصاحب وأقام المضاف إليه مقامه، وأنشده الزمخشرى: ونحر مشرق اللون.

الإعراب: «علموا» فعل وفاعل «أن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف «يؤملون» فعل مضارع مبنى للمجهول وواو الجماعة نائب الفاعل، والجملة فى محل رفع خبر أن المخففة «فجادوا» فعل وفاعل «قبل» ظرف متعلق بجاد «أن» مصدرية «يسألوا» فعل مضارع مبنى للمجهول وواو الجماعة فاعل وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مضاف إلى قبل «باعظم»، جار ومجرور متعلق بجاد «سؤل» مضاف إلى أعظم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# كَانْ ظيبةٌ تَعْطُو إِلَى وَارْقِ السَّلْمُ (١)

" «مشرق اللون» مضى، اللون، «حــقان» تثنية حقة وحذفت التاء التسى فى المفرد من التثنية
 كما حذفت فى «خصية والية» فقالوا «خصيان واليان».

المعنى: إن هذا الصدر مضىء أهلاه، وكأن الثديين فيه حقان في الاستدارة. والصغر. الإعراب: «ووجه» الواو واو رب وجه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الرائد «مشرق» صفة «اللون» مضاف إليه «كأن» مخففة من الثقيلة «ثليه» اسمها «حقان» خبرها.

وعلى رواية الرفع فتُلياه حقان، مبتدأ وخبر والجملة في محل رفع خبر كان واسمها محذوف والتقدير: كأنه - أي: الحال والشأن - ثدياه حقان.

الشاهد: في «كأن ثلياه حقان» حيث خففت «كأن» والغي عملها وحذف اسمها ووقع خبرها جملة، وأصله «كأنه» والضمير للوجه أو للنحر أو للشأن والجملة الاسمية خبر. مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: ابن الناظم ص٣٧ وابن هشام ١/ ٢٧١. وابن عقيل ١/ ٢٢٣، والمكودي ص٣٤، وذكره السيوطي في همع الهوامع ١٤٣/، وابن يعيش في شرح المفصل ٨/ ٨٢، والشاهد رقم ٨٧١ من خزانة الأدب. وسيبويه ج١ ص٨١١، والإنصاف ١/ ١٢٥.

(۱) قائله: هو: أرقم بن قلباء البشكرى يذكر امرأته ويمدحها، وقال النحاس: هو لابن صريم البشكرى، وقال ابن هشام: هو لباغث البسكرى، ويشكر مضارع منقول من شكر، وهو من الطويل.

وصدره: ويوما توافينا بوجه مقسم

الشرح: «توافينا» تجيئنا وتزورنا، «وجه مقسم» - بضم الميم وفتح القاف وتشديد السين - جميل حسن «تعطو» تتناول «وارق السلم»: شجر السلم المورق، من إضافة الصفة إلى الموصوف، والسلم شجر العضاة. الواحدة سلمة.

المعنى: إن هذه المحبوبة تأتى إلينا في بعض الأحيان بوجه نضر. كأنها في قدها واعتدالها وخفتها ظبية تتناول الشجر المخصوص.

الإحراب: «ويوما» ظرف منصوب بتوافينا «توافينا» توافى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هى ونا مضعول به «بوجه» جار ومسجرور متعلق بتوافى «مقسم» صفة لوجه «كأن» حرف تشبيه ونصب مخفف من المثقل «ظبية» بالرفع - خبر «كان» واسمها محذوف كأنها ظبية وبالنصب - اسم كأن والخبر محذوف - وبالجر - الكاف حرف جر وأن حرف زائد «وظبية» مجرور بالكاف - «تعطو» فعل مضارع وفاعله ضمير مستستر فيه جوازا يعود على الظبية والجملة صفة لظبية «إلى وارق» جار ومجرور متعلق بتعطو «السلم» مضاف إليه.

على رواية الرفع.

وأشار بقوله: وثابتا أيضًا رُوى إلى (كأن ثدييه حقان)، وكأن ظبية في رواية النصب في كلامه في التسهيل يشعر باختصاص ذلك بالشعر.

قال فيه: وقد يبرز اسمها في الشعر.

فإن قلت: قد ذكر المصنف تخفيف (إن وأن وكأن «وسكت عن» لعل ولكن) فما حكمهما؟.

قلت: أما العل، فلا تخفف(١).

وأما (لكن) فإذا خففت لم(٢) تعمل وستأتى في حروف العطف(٣).

وأجاز يونس والأخفش إعمالها مخففة قياسا(٤).

وقد حكى عن يونس أنه حكاه عن العرب<sup>(ه)</sup>.



<sup>=</sup> الشاهد: في (كأن) حيث خففت (كأن) وحذف اسمها وجاء خبرها مفردا.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٧٣، ابن هشام ١/ ٢٧٠، السندوبي، الأشموني ١/ ١٤٧، المكودى ص٤٣، السيوطى ص٣٩، وأيضا ذكره في همع الهوامع ١٤٣/١ وذكره ابن هشام في المغنى ١/ ٢٢، وابن يعيش في شرح المقصل ٨/ ٨٣، والشاهد رقم ٧٠٠ من خزانة الأدب، وسيبويه ج١ ص٢٨١.

<sup>(</sup>١) قال السيوطى في الهمع: ١/١٤٣: (لا تخفف لعل. وقال الفارسي: تخفف وتعمل في ضمير الشأن محذوفا) اهـ.

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (فلا).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى فى الهمع: ١/١٤٣ (تخفف لكن فلا تعمل أصلا لعدم سماعه وعلل بمباينة لفظها لفظ الفعل وبزاول موجب إعمالها وهو الاختصاص إذ صارت يليها الاسم والفعل) اهـ.

<sup>(</sup>٤) على (أن وإن وكأن) اهـ همع ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) راجع الأشموني ١٤٨/١.

#### دلا، التي لنفي الجنس

#### مَمَلَ إِنَّ اجعلْ لِلا في نكرهُ

اعلم أن (لا) حرف مشترك، فأصلها ألاً تعمل، وقد أعملت عمل (ليس) تارة وعمل (إن) أخرى.

وإنما تعمل عمل إن بشروط:

الأول: أنْ يَكُونُ اسمها نَكْرَةً فلا تعمل في المعارف، وأما نحو:

لاهيثم الليلة للمطي (١)

فمؤول بنكرة.

قال:

الثانى: أن يتصل بها، فلو فصل بطل عملها. قال في التسهيل: بإجماع<sup>(۲)</sup> وفيه خلاف ضعيف.

<sup>(</sup>١) صدر بيت لم يتعرض العيني لقائله، وقال في الدرر اللوامع: البيت لبعض بني دبير - وبعده: ولافتي مثل ابن خيبري.

وهو من شواهد سيبويه الحمسين التي لا يعلم قائلها.

الشرح: «هيشم» المراد به هيثم بن الأشتر - وكان مشهورا بين العبرب بحسن الصوت فى حداثه الإبل «ابن خيسبرى» المراد به: جميل صاحب بثينة فيكون نسب إلى أحد أجداده، ونعته بالفتوة لأنه كان شجاعا يحمى أدبار المطى من الأعداء.

الإعراب: «لا» نافية للجنس «هيثم» اسمها مبنى على الفتح في محل نصب «الليلة» ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر لا، وقد أفاد الإخبار بالزمان عن الذات «للمطي»، جار ومجرور متعلق بما تعلق به الظرف.

الشاهد: في «لا هيثم» حيث دخلت «لا» النافية للجنس على علم معرفة وهي لا تعمل إلا في النكرة فهو مؤول. إما بتقدير مضاف، وهو «مثل» وإما بتأويل العلم باسم الجنس وقد أورده صاحب الكشاف عند قوله تعالى: ﴿فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا﴾ أنه على تقدير مثل ملء فحذفت مثل كما حذفت من لاهيثم.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشـمونى ١٤٩/١، الشاطبى. وذكره ابن يعيش فى شـرح المفصل ١٣٢/ والسـيوطى فى هـمع الهوامع ١/١٤٥، والشـاهد رقم ٢٦١ من خزانة الأدب، وسيبويه ج١ ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) قال في التسهيل: ص٦٨ (فصل: إذا انفصل مسمحوب (لا) أو كان معرفة بطل العمل بإجماع).

الثالث: أن يقصد نفى الجنس على سبيل الاستغراق.

فإذا استكملت هذه الشروط عملت عمل (إن) مفردة نحو (لا رجل في الدار) ومكررة نحو (لا حول ولا قوة)(١).

ولكن يجب العمل إن أفردت، ويجوز إن كررت.

م قال: فانصب بها مُضافًا أو مُضارعة

اسم (لا) هذه ثلاثة أقسام:

مضاف، ومضارع للمضاف - أى: مشابه له - ويسمى المطول: وهو ما كان عاملا فيما بعده عمل الفعل أو مركبا من معطوف ومعطوف عليه، ومفرد.

فالمضاف ومضارعه منصوبان بها نحو: (لا طالبَ علمٍ محرومٌ ولا طالعًا جبلًا ظاهرٌ) والمفرد يأتي حكمه.

#### ثم قال: وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه ،

أى: اذكر (الخبر)(٢) بعد نصب الاسم رافعا له (بلا) لأنها تعمل عمل (إن) قال الشلوبين: لا خلاف (في أن رفع الخبر بها)(٢) عند عدم تركيبها، فإن ركبت مع الاسم ففيه خلاف.

مذهب الأخفش(1): أنها أيضا رافعة له، وذكر في التسهيل: أنه الأصح(٥).

ومذهب سيبويه (٢): أنه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، وأنها لم تعمل إلا في الاسم.

<sup>(</sup>۱) الشروط عند الأشموني · سبعة: ١- أن تكون نافية. ٢- وأن يكون منفيها الجنس. ٣- وأن يكون نفيه نصبا. ٤- وألا يدخل عليها جار. ٥- وأن يكون اسمها نكرة. ٦- وأن يتصل بها. ٧- وأن يكون خبرها أيضا نكرة اهـ ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب دفي ألا يرتفع الخبر بها.

<sup>(</sup>٤) دليله: أن ما استحقت به العمل باق والتركيب لا يبطله. اهـ صبان ٢/٥ وإليه أميل.

<sup>(</sup>٥) قال في التسهيل ص٦٧: «ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع «لا» بها عند الجميع وكذا مع التركيب على الأصح».

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ج١ ص٣٤٥: «واعلم أن لا وما عملت فيه في موضع ابتداء كما أنك إذ قلت: هل من رجل؟ فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ» اهد.

وفهم من قوله (ويعد ذاك).

أن خبرها لا يتقدم على اسمها. وهو واضح(١).

ثم انتقل إلى المفرد فقال: وركَّب المفردَ فاتحًا.

سبب بنائه عند سيبويه(٢) والجماعة تركيبه مع (لا) كخمسة عشرً.

والمفرد في هذا الباب ما ليس مضافا، ولا شبيها به، فشمل المثنى والمجموع.

ويبنى على ما نصب به، فإن كان ينصب بالفتحة بنى عليها نحو (لا رجل) أو بالياء فكذلك نحم (لا غلامين. ولا حامدين لزيد)، وإن كان ينصب بالكسرة جاز فيه وجهان:

استصحاب كسرة وفتحة خلافا لابن عصفور في التزام فتحه.

قال المصنف: والفتح أولى. هـ(٣)، وبالوجهين روى قوله:

..... وَلَا لَذَّاتَ لِلشَّيْبِ (١)

(١) راجع الأشموني في ١/ ١٥٠.

(۲) قال سيبويه ج1 ص٣٤٥ د... ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها وترك التنوين لما تعمل فيه لازم. لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد نحو خمسة عشر ... فجعلت وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما قالوا يابن أم فهي مثلها في اللفظ وفي أن الأول عامل في الأخراء اهـ.

(٣) قال في التسهيل ص١٧ (والفتح في نحو ولا لذات للشيب أولى من الكسر».

(٤) جزء من بيت لسلامة بن جندل السعدى - يأسف على فسراق الشباب من قصيدة بائية من السيط.

وقامه: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ . . . . . ، ، ويروى أودى الشباب .

الشرح: «مجد عواقبه» المراد أن نهايته محمودة «الشيب»، - بكسر الشين - أي: لذي الشيب.

المعنى: إن الشباب الذى تحمد عواقبه وترتاح له النفوس - فيه نجد اللذة، ولا لذة فى زمن الشيخوخة.

الإعراب: «إن» حرف توكيد ونصب «الشباب» اسمها «الذى» اسم موصول نعت للشباب «مجد» يجوز أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو مجد و «عواقبه» على هذا نائب فاعل مجد لأنه مصدر بمعنى اسم المفعول، ويجوز أن يكون «مجد» خبرا مقدما و «عواقبه» مبتدأ مؤخرا وجاز الإخبار بالمفرد - وهو مجد - عن الجمع - وهو عسواقب =

وخالف المبرد في نحو (لا غلامين ولا حامدين) فقال هما معربان<sup>(۱)</sup> وفي عبارته هنا قصور حيث قال: (فاتحا) بل الصواب على ما ينصب به ليشمل ما فصلناه.

ولو قال: وركب المفرد كالنصب لأجاد، ثم مثل: (كــلا حول ولا قوة) ثم بين ما يجوز في هذا المثال ونحوه فقال:

#### والثَّان اجْعَلا مرفُوعا أو مَنصُوبا أو مُركَّبا

يعنى: مع فتح الأول، فـإن رفع الأول امتنع نصب الشـانى، إذ لا وجه له، وجاز رفعه وتركيبه فلهذا قال: وإن رفعت اولا لا تنصباً.

#### فالحاصل خمسة أوجه:

الأول: (لا حول ولا قوة) بفتحهما على التركيب، والكلام جملتان.

الثانى: (لا حول ولا قـوة) بفتح الأول على التـركيب ونصب الثـانى على موضع اسم (لا) باعتبار عملها، وزيادة (لا) الثانية والكلام جملة واحدة.

الثالث: «لا حول ولا قدوةً» بفتح الأول على التركيب أيضا ورفع الثانى عطفا على موضع (لا) واسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء و (لا) الثانية عاملة عمل (ليس) فيكون الكلام جملتين.

<sup>=</sup> لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وعلى كل حال فجملة «مجد عواقبه» - سواء أقدرت مبتدأ أم لم تقدر - لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «فيه» جار ومجرور متعلق بنلذ «نلذ» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه «ولا» نافية للجنس «لذات» اسمها مبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم في محل نصب «للشيب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «لا».

الشاهد: في (ولا لذات) حيث يجوز في (لذات) البناء على الكسر والفتح جميعا لأن اسم لا إذا كان جمعا بألف وتاء يجوز فيه الوجهان البناء على الفتح والبناء على الكسر والفتح أشهر كذا قاله ابن مالك.

مواضّعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقيل ٢٢٦٦، داود، السندوبي، الأصطهناوي، الأشموني ١/١٥١، ابن هشام ١٧٦/١ وذكره في شـذور الذهب ٧٥، والتسهيل لابن مالك ص٦.

<sup>(</sup>۱) لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء آخر، بل ولا وجد في كلام العرب مثنى وجمع مبنيان. ونقض بأنه قال ببنائهما في النداء فكذا هنا. اهد الهمم ١٤٦/١.

الرابع: «لا حول ولا قوة برفع الأول والشانى، فرفع الأول على وجهين (١) «على) (١) الابتداء و (الا) ملغاة أو على إعسالها عمل «ليس». ورفع المثانى على وجهين: إعمال (الا) عمل «ليس» وعطفه على الأول.

الخامس: «لا حولٌ ولا قموةً» برفع الأول على الوجهين وفستح الثاني على التركيب.

ثم قال:

ومُفْرَدًا نَحْقًا لِمُبَنِي يَلِي ﴿ فَافْتَحْ أَوَ انْصِبَنْ أَوِ ارْفَعْ تَعْدِلِ

يجور في نعت اسم الاً المبنى ثلاثة أوجه:

فتحه ونصبه، ورفعه بشرطين: أحدهما أن يكون مفردا، والثانى: أن يتصل بالاسم، ولهذا قال: «بلى» أى: يلى المنعوت فتقول: «لا رجل ظريف» بالفتح على تركيب الصفة مع الموصوف وبالنصب اعتبارا لعمل «لا» وبالرفع اعتبارا لعمل الابتداء.

فلو انفصل عن المنعوت نحو «لا رجل في الدار ظريفًا» أو كان غير مفره أعنى: مضافا أو شبيسها به نحو «لا رجل طالعا جبلا»(") امتنع البناء على الفتح وجاز النصب والرفع، وهذا معنى قوله:

وغير ما يلي وخير المُفْرَدِ لاتبن وانصبه أو الرَّفْعَ اقصد

فإن قلت: هذا حكم نعت المبنى. فما حكم نعت المعرب؟

قلت: فيه وجهان: الرفع والنصب مطلقا، وقد وهم من منع الرفع.

ثم كمل حكم المعطوف فقال:

والعطفُ إِنْ لَم تَتَكُرُّ (لا) أحكُما له بما للنعتِ ذِي الفصلِ انتمى

يعنى: أن المعطوف عطف نسق، إن لم يتكرر معه (لا) جار رفعه ونصبه كالنعت المفصول.

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>۲) ۱، ب:

<sup>(</sup>٣) ا، ب.

كقوله:

فَلا أَبَ وَابْنًا مِثْلُ مِرْوَانَ وَابِنَهُ (١)

وحكى الأخفش فتحه على نية (لا) وهو قليل(٢).

(۱) هو صدر بیت من الطویل. قال العینی: قائله: رجل من بنی عبد مناة فیما رعمه أبو عبید البكری وأنشده سیبویه فی كتابه ولم یعنزه إلى أحد ج۱ ص۳٤۹. ولم ینسب أحد من شراحه.

وعجزه: إذا هو بالمجد أرتدى وتأزرا - وهو من الخمسين المجهولة القائل.

الشرح: «مروان» هو ابن الحكم بن العاص بن أمية «وابنه» هو: عبد الملك بن مروان لأنه عدحهما «المجد» العز والشرف وكرم النجار، ورجل ماجد: شريف كريم المحتد، «ارتدى» لبس الرداء «تأزرا» لبس الإزار والارتداء والاتزار بالمجدد كناية عن غاية الكرم ونهاية الجود، فكأنهما متلبسان به لا يفارقانه. «مثل» يحتمل أن يكون خبرا مرفوعا فلا حذف. وأن يكون صفة بالرفع على المحل، وبالنصب على اللفظ والخبر محذوف.

الإحراب: (لا) نافية للجنس (أب) اسم لا النافية للجنس مبنى على الفتح فى محل نصب (وابنا) معطوف على محل اسم لا (مثل) بالنصب على أنه صفة لاسم لا وما عطف عليه، وعلى هذا خبر لا محذوف، والتقدير: لا أب وابنا مماثلين لمروان وابنه موجودان، والرفع على أن يكون خبر لا (مروان) مضاف إليه مجرور بالفتحة لانه لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون (وابنه) معطوف على مروان وضمير الغائب على مروان مضاف إليه (إذا) ظرف تضمن معنى الشرط (هو) فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها (بالمجد) متعلق بالفعل المحذوف (ارتدى) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة (وتأزرا) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه والألف للإطلاق، والجملة لا محل لها معطوفة على ماض والفاعل ضمير مستتر فيه والألف للإطلاق، والجملة لا محل لها معطوفة على

الشاهد: في «لا أب وابنا» حيث عطف على اسم «لا» النافية للجنس، لم يكرر «لا» وجاء المعطوف منصوبا، ويجوز فيه الرفع. وذلك أن «لا» إذا لسم تكرر وعطف على اسمها، وجب فتح الأول، وجاز في الثاني النصب والرفع.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن السناظم ص٧٦، وابن هشام ١/٢٨٩، وداود، والسندوبي، والأشموني ١٥٣/١، والمكودي ص٤٥ والسيوطي ص٤١ وأيضا ذكره في همع الهوامع ١٠٤/١، وابن يعيش في شرح المفصل ١٠١/٢ والشاهد رقم ٢٦٣ في خزانة الأدب وكتاب سيبويه ج١ ص٣٤٩.

 (۲) وأما حكاية الأخفش لا رجل ولا امرأة بالفتح - فشاذة - إذ لا يصح البناء لوجود الفصل بحرف العطف - وخرجه بعضهم على أن الأصل ولا امرأة، فحذفت الا» وأبقى البناء بحاله على نيتها، اهـ أوضح المسالك وشرحه ١/ ٢٩٠. فإن تكررت (لا) فقد تقدم حكمه.

فإن قلت: قد فهم من كلامه حكم النعت «وحكم»(١) النسق فما حكم بقية التوابع؟

قلت: أما البدل الصالح لمعمل (لا) وعطف البيان عند من أجازه فى النكرات فهما كالنعت المفصول يجوز فيسهما الرفع والنصب. فإن كان البدل معرفة تعين رفعه إذ المعرفة لا تصلح لعمل (لا).

وأما التوكيد فقيل لا يدخل في هذا الباب لأن النكرة لا تؤكد.

قلت: إنما يمتنع توكيد النكرة عند البصريين بالتوكيد المعنوى، وأما اللفظى فلا يمتنع.

ثم قال:

وأعْطِ (لا) مع هَمْزَة استِفْهام ما تَستحِقُّ دُونَ الاستِفْهام إذا دخلت الهمزة على (لا) فلها أربعة معان:

(أحدها) (!): وهو الأكثر أن تكون للتوبيخ والإنكار كقوله:

الاطعان الافرسان عادية (١٦)

<sup>(</sup>۱) ب، ج وفي أ (وعطف).

<sup>(</sup>Y) 1, p وفي ح (احدهما).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت. قائله: حسان بن ثابت الأنصارى، وهو من قصيدة يهجو بها الحرث بن كعب المجاشعي.

وعجزه: إلا تجشؤكم حول التنانير. وذكر البيت في ب - وهو من البسيط.

الشرح: «طعان» من طاعن تطاعن مطاعنة وطعانا، «فرسسان» الفوارس جمع فارس وهو جمع شاذ لا يقاس عليه «عادية» من العدو – بالعين – ويقال بالغين المعجمة من الغدو «تجشؤكم» – بالجيم والشين – من تجشأت تجشؤا وهو من الجشاء – وهو دليل الامتلاء من الطعام «التنانير» جمع تنور وهو ما يخبز فيه.

المعنى: يقول هذا لبنى الحرث بن كعب ومنهم النجاشى وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطحام لا أهل غارة وقتال.

الإعراب: والا) الهمزة للاستفهام ولا النافية للجنس والحرفان للتوبيخ والإنكار (طعان) =

# الثانى: أن تكون لمجرد الاستفهام عن النفى كقوله: الثانى: أن تكون لمجرد الاستفهام عن النفى كقوله:

= اسم لا وخبرها محذوف أى: لكم «ألا» مثل السابقة «فرسان» اسمها «عادية» - بالنصب صفة لفرسان وقيل حال منه وخبر لا محذوف، وبالرفع - يجوز أن يكون صفة لاسم لا باعتبار مسحله مع لا، أو تجعله خبر لا «إلا» أداة استثناء «تجشسؤكم» يجوز رفعه على أنه بدل من اسم لا باعتبار محله، ويجوز نصبه على الاستثناء المنقطع «حول» ظرف متعلق بتجشؤ «التنانير» مضاف إليه.

الشاهد: في «الا طعان» حيث جاء فيه التوبيخ والإنكار مع بقاء عملها.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص٧٧، والسندوبي، وداود والأصطهناوي، والأسموني ١/٣٥١، والسيوطي ص٤١، وأيضا - ذكره في همع الهــوامع ١/١٤٧، وذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ١٦٢١، وسيبويه في كتابه ج١ ص٣٥٨.

(١) صدر بيت قائله: قيس بن الملوح. وروى ألا اصطبار لليلى. وهو من البسيط. وعجزه: إذا ألاقى الذي لاقاه أمثالي. وذكر البيت في (ب).

الشرح: «اصطبار» تصبر وجلد وسلوان واحتمال، (لاقاه أمثالي) كناية عن الموت.

المعنى: ليت شعرى إذا لاقيت ما لاقاه أمثالى من الموت أيمتنع الصبر على سلمى أم يبقى لها تجلدها وصبرها؟

الإحراب: «آلا» الهمزة للاستفهام ولا: نافية للجنس «اصطبار» اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب «لسلمي» جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر «لا» «أم» عاطفة «لها» جار ومجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم «جلد» مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على جملة «لا» واسمها وخبرها «إذا» ظرف «آلاقي» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها «الذي» اسم موصول مفعول آلاقي «لاقاه» فعل ماض والهاء مفعول «أمثالي» فاعل وياء المتكلم مضاف إليه، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد: فى «آلا اصطبار» حيث عامل «لا» بعد دخول همزة الاستفهام مثل ما كان يعاملها قبل دخولها والمراد من الهمزة و «لا» جميعا الاستفهام عن النفى. وبهذا البيت يندفع ما ذهب إليه الشلوبين من أن الاستفهام عن النفى لا يقع.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٧٧ وابن هشام ص١/ ٢٩١ وابن عقيل ١/ ٢٣٤ والسندوبي، وداود، والأشموني ١/ ١٥٣، والسيوطي في همع الهموامع . ١/ ٢٤٧، وابن هشام في المغنى ١/ ٦٦.

وللا مع الهمزة في هذين المعنيين من تركيب وعمل وإلغاء ما لها مجردة من الهمزة.

والثالث: أن تكون للتمنى كقوله:

الا عُمرَ وليَّ مُستطَاعٌ رجُوعُهُ (١)

ولها عند المازني والمبرد في التمني مالها مجردة من جميع الأحكام السابقة.

وذهب الخليل وسيسبويه (٢) والجرمى ومن وافقهم إلى أنها تعمل في الاسم خاصة، ولا خبر لها. ولا يتبسع اسمها إلا على اللفظ؛ ولا تلغى ولا تعمل عمل اليس ١٤٠٥).

(١) قال العينى: احتج بهدا البيت جماعة من النحاة ولم ينسب أحد إلى قائل، وبالبحث لم أعثر على قائله. وهو من الطويل.

وعجزه: فيرأب ما أثأت يد الغفلات.

الشرح: «ولى» أدبر، وذهب، «فيرأب» من رأبت الإناء إذا أصلحته يجبر ويصلح، «أثأت» فتقت وصدعت وشعبت، وأفسدت، وتقول: رأب فلان الصدع، ورأب فلان الإناء إذا أصلح ما فسد منهما.

المعنى: أتمنى رجوع العمر الذي مضى لأصلح ما أفسدته في زمن الغفلة والجهل.

الإعراب: «آلا» كلمة واحدة للتمنى، ويقال: الهمزة للاستفهام وأريد بها التمنى، ولا: نافية للجنس، وليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا «عمر» اسمها «ولى» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة في محل نصب صفة لعمر «فيرأب» فعل مضارع منصوب بأن مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب صفة ثانية لعمر «فيرأب» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فياء السببية في جواب التمنى والفياعل مستتر فيه «ما» اسم موصول مفعول مفعول «اثات» فعل ماض والتاء للتأنيث «يد» فاعل «الغفلات» مضاف إليه. والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول والعائد محذوف تقديره أثاته.

الشاهد: في «ألا عمر» حيث أريد بالاستفهام مع «لا» مجرد التمنى وهذا كثير في كلام العرب. ومما يدل على كون «ألا» للتمنى في البيت نصب المضارع بعد في السببية في جوابه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٧٧ وابن عقيل ١/ ٢٣٥، والسندوبي، وداود، والأصطهناوي، والأشموني ١/ ١٥٣، والسيوطي ص٤١، وابن هشام ١/ ٢٩٣، وأيضا ذكره في مغنى اللبيب ٦٦١، وسيبويه في كتابه ج١ ص٣٥٨.

(۲) راجع الكتاب ج۱ ص۳۰۹.

(٣) قال الأشموني ج١ ص١٥٣ (فعند الخليل وسيبويه أن ﴿الاَّ هَذَهُ بَمْسَرُلَةُ أَتَمْنَي فَلَا خُـبُرُ لها، وبمـنزلة ﴿ليتَ فَلَا يَجُوزُ مَرَاعَاةً مَحَلَـهَا مَعَ اسْمَهِـا وَلَا إِلْغَــاؤُهَا إِذَا تَكُورُتُ. = والرابع: أن تكون للعرض والتحضيض. فلا يليها: حينتذ إلا فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر. ولا تعمل عمل (إن) ولا عمل اليس لانها مختصة بالفعل.

وما ذكره ابن الحاجب: من أن التي للعرض تعمل عمل (إن) لم يصح (١).

وقد ذهب بعضهم: إلى أن التي للعرض ليست مركبة من الهمزة و «لا» النافية بل هي حرف بسيط.

وأما (ألا)(٢) (التي)(٣) للاستفتاح فهي غير مركبة على الأظهر خلافا لمن قال بتركيبها.

إذا تقرر هذا، فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين: أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض.

فإن قلت: فلعله يقول بأنها غير مركبة من الهمزة ولا فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل. فدل على أنها عنده (مركبة)(1).

والآخر: أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازنى والمبرد فى تسوية التى للتمنى بالتى للتوبيخ والإنكار، والتى لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه فى غير هذا الكتاب.

ثم قال:

وشاعَ فِي ذَا البَابِ إسقَاطُ الخَبَرُ إِذَا الْمُرَادُ مِع سُقُوطِهِ ظَهَرُ

<sup>=</sup> وخالفهما المازنى والمبرد - فجعلاها كالمجرد من الهمزة - ولا حجة لهما فى البيت، إذ لا يتعين كون «مستطاع» خبرا أو صفة، «ورجوعه» فاعلا، بل يجوز كون «مستطاع» خبرا مقدما، و«رجوعه» مبتدأ مـؤخرا، والجملة صفة ثانية، ولا خـبر هناك) اهـ وإلى مذهب سيبويه أميل.

<sup>(</sup>١) الكانية ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٣) ج، ب.

<sup>(</sup>٤) ا، ج.

إذا علم خبر ﴿لاً كثر حذفه عند الحجازيين ووجب عند التميميين والطائيين ومن حذفه قوله تعالى: ﴿قَالُوا لا ضَيْرٌ ﴾(١).

وإن لم يعلم وجب ذكره عند جميع العرب(٢)، ولذلك قال: (إذا المرادُ مع سُقُوطه ظَهَرَ).

ولا فرق بين الغارف وغيره خلافا لمن فصل.

The state of the second of the

ثم انتقل إلى القسم الثالث من نواسخ الابتداء فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٥٠.

<sup>(</sup>٢) قوله ﷺ: (لا أحد أغير من الله).وقول الشاعر:

ورد جازرهم حرفا مصرمة ولا كريم من الولدان مصبوح

#### ظن وأخواتها

انصِبُ بِفِعلِ القَلْبِ جُزْأَي ابِتدا

أفعال هذا الباب قسمان:

قلبى: وهو ما دل على يقين أو ظن أو عليهما، أو غير قلبى: وهو ما دل على تصيير.

وجميعها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين وليس كل فعل قلبى يعمل العمل المذكور، فلذلك قال (أعنى أرى).

وهو بمعنى: علم. وقــد تكون للظن، وقد اجتــمعا فى قــوله تعالى ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴾ (١) أى: يظنونه ونعلمه.

فإن كانت بصرية أو من الرَّاى أو بمعنى أصاب رِئَتهُ، تعدَّت إلى واحد، وإن كانت علمية فستأتى (٢).

ثم قال: (خَالَ) بمعنى ظن، وقد تكون لليقين، فإن كانت بمعنى تكبّر أو ظَلعَ. يقال: (ظَلعَ الفرس) إذا غمز في مشيه فهي لازمة.

ثم قال: (عَلَمْتُ) علم السِقين، فإن كانت بمعنى عرف تعدت إلى واحد وستأتى. وإن كانت بمعنى صار (ذا علم)(٣) فهي لازمة.

ثم قال: (وَجدَ) بمعنى علم، فإن كانت بمعنى أصاب تعدت إلى واحد وإن كانت بمعنى استغنى أو حَزِنَ أو حقد فهى لازمة.

ثم قال: (ظنَّ) لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم فيما طريقه النظر، فإن كانت بمعنى أنهم تعدت إلى واحد وستأتى.

ثم قال: (حسبتُ لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم وهو قسليل، فإن كانت من الحسبة - وهي لون - فهي لازمة.

<sup>(</sup>١) سورة المعارج ٦، ٧.

<sup>(</sup>٢) في قول ابن مالك (ولرأى الرؤيا أتم ما لعلما).

<sup>(</sup>٣) ج وفي أ، ب (أعلم).

ثم قال: (وزُعمتُ) لغير المتيقن، ومصدرها رَعْم ورُعْم ورِعْم (١). قال السيرافي: الزُّعْمُ قول يقترن به اعتقاد صح أو لم يصح.

فإن كانت بمعنى كفل أو رأس تعدت إلى واحد تارة بنفسها وتارة بحرف الجر. وإن كانت بمعنى سَمنَ وهُزل فهي لازمة.

ثم قال (عدً) للظن كقوله:

فلا تَعَدُّدِ المُوْلَى شْرِيكُكَ فِي الْغِنِّى(٢)

فإن كانت بمعنى الحسب، من (الحسبان)(٢) تعدت إلى واحد.

ثم قال: (حَجَا) للظن، وهي غريبة ومنضارعها يحجو، فإن كانت بمعنى غلب من المُحَاجاة، أو قصَد أو ردً، أو ساق أو كتم - تعدت إلى واحد، فإن كانت بمعنى أقام أو بَخل فهي لازمة.

وعجزه: ولكنما المولى شريكك في العدم.

الشرح: «لا تعبده لا تظن «المولى» يطلق فى الأصل على عبدة معبان. والمراد منه هنا الحليف أو الناصر، «العدم» - بضم البعين وسكون الدال - الفقر. يقال: عبدم الرجل يعدم بوزن علم يعلم - وأعدم فهو معدوم إذا افتقر.

المعنى: لا تغلن أن صديـقك هو الذى يشاطرك المودة أيام خناك ويسسرك وصفـاء حالك، فإنما الـصديق الحق هو الذى يلوذ بك ويشـاركك أيام فقـرك وحاجتك وضـيق ذات يدك وتألب الحادثات عليك.

الإعراب: «فلا» ناهية التعدد، مضارع مجزوم بها وفاعله ضمير مستتر فيه «المولى» مفعول أول «شريكك مفعول ثان والكاف مضاف إليه «في الغني» جار ومجرور متعلق بشريكك اولكنما» حرف استدراك وما كافة «المولى» مبتدأ «شريك» خبـر والكاف مضاف إليه «في العدم» جار ومجرور متعلق بشريك.

الشاهد: في «فلا تعدد المولى شـريكك» حيث استعمل المـضارع من «عد» بمعنى - الظن ونصب به مفعولين: أحدهما «المولى» والثانى: «شريكك».

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: ابن الناظم ص٧٩، ابن هشام ٢٢٩/١، وابن عقيل ٢٤٣/، السندوبي، وداود، الأشموني ١/١٥٧، والسيوطي ص٤٦ وأيضا ذكره في همم الهوامع ١٤٨/١.

(٣) ب، ج. وفي أ (الحساب).

<sup>(</sup>۱) قال الصبان ۲/ ۱۰ (تثلیث الزای کما فی القاموس) وفی مختار الصحاح صفحة ۲۹۳ (بالحركات الثلاث علی زای المصدر).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت: قائله: النعمان بن بشير الانصارى الحيزرجي، ولد قبل وفاة النبي عليه وهو أول مولود للانصار بعد الهجرة. وهو من قصيدة ميمية من الطويل.

ثم قال (دَرَى) بمعنى علم، وأكثر ما تستعمل معدَّاة بالباء كقولك «دَرَيْتُ به» فإذا دخلت عليه همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها وإلى ثان بالباء كقوله تعالى ﴿ وَلا أَدْرَاكُم به ﴾(١).

فإن كانت بمعنى خَتَل تعدت إلى واحد يقال: «درى الذئبُ الصيدَ» إذا استخفى له (ليفترسه)(٢).

ثم قال (وجعلَ اللَّذ كاعْتقدْ) كقوله تعالى ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾ (٢) فإن كانت بمعنى صيّر فستأتى (٤)، وإن كانت بمعنى أوجد كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالتُّورَ ﴾ (٥) أو بمعنى (أوجب) (٢) كقولهم: «جعلت للعامل كذا»، أو بمعنى القي كقولهم «جعلت بعض (المتاع) (٧) على بعض» تعدت إلى واحد، وإن كانت للشروع في الفعل فقد تقدمت في أفعال المقاربة.

ثم قال: (هَبُّ) بمعنى ظن ولا تستعمل إلا (بلفظ)(^) الأمر كقوله: فقُلْتُ أُجِرْنِي أبا خَالد وإلا فَهَبْنِي أمرأ هالِكاّ(١)

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ١٦ .

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (ليصيده).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ١٩.

<sup>(</sup>٤) عند قول ابن مالك: . . . والتي كصيرا أيضا انصب بها مبتدأ وخبرا

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١.(٦) ب، ج وأ (وجب).

<sup>(</sup>٧) ب، ج وفي أ (متاعي).

<sup>(</sup>۸) ب، وَنَى أ، ج (بصيغة).

<sup>(</sup>٩) قائله: ابن همام السلولي. وهو من المتقارب.

الشرح: «أجرنى» اتخذنى لك جارا تدفع عنه وتحسبيه، هذا أصله ثم أريد منه لازم ذلك وهو الغياث والدفاع والحسماية «أبا خالد» يروى مكانه «أبا مالك» «هبنسى» أى: اعددنى واحسبنى.

المعنى: فقلت: أغثني يا أبا خالد، فإن لم تفعل فظن أنى رجل من الهالكين.

الإعراب: «فقلت» فعل وفاعل «أجرني» فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول «أبا» منادى بحرف نداء محذوف «مالك» مضاف إليه «وإلا» إن شرطية مدغمة في لا النافية، وفعل الشرط محذوف يدل عليه ما قبله من الكلام وتقديره: وإن لا تفعل مثلا «فهبني» الفاء واقعة في جواب الشرط هب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه والنون للوقاية والياء مفعول أول «امرأ» مفعول ثان «هالكا» نعت لامرئ.

ثم قال: (تعلم) بمعنى اعلم، ولا تستعمل إلا بصيغة الأمر مثل «هب»، فإن كانت أمراً من تعلمت الحساب (ونحوه)(١) تعدت إلى واحد وتصرفت ثم انتقل إلى القسم الثاني، وهو ما دل على تصيير فقال:

#### .... والَّتِي كِصَيَّرا ايضًا بها انصب مُبتداً وخَبَراً

أى: والأفعال التي مثل «صيّر» وهو ما دل على تحويل كصير وأصار وجعل ورد واتَّخِذ وتَخفد ووهب . حكى ابن الأعرابي «وهبني الله فِداك» أى: جعلني. ولا تستعمل إلا بصيغة الخاضي.

ثم قال:

#### وخُصٌ بِالتَّعليقِ والإلغَاءِ ما مِنْ قبْلِ هَبْ ......

تختص القلبية المتصرفة بالإلغاء والتعليق، ولا (حظ)(٢) لهب وتعلم فى ذلك لعدم (تصريفهما)(٢)، ولا لأفعال التصيير، إذ ليست قلبية. (ولذلك)(٤). قال: (ما من قَبِّل هَبُّ).

وهي أحد عشر فعلا:

والإلغاء هو: ترك العمل لفظا ومعنى لغيــر مانع، والتعليق ترك العمل لفظا لا معنى لمانع.

<sup>=</sup>الشاهد: في الفهبئي امرأة فإن اهب، فسيه بمعنى الظن وقد نصب به مفعولين أحدهما ياء المتكلم وثانيها المرأة والغالب على اهب، بهذا المعنى أن يستعدى إلى مفعولين صريحين كما في بيت الشاهد.

وهب بهذا المعنى فعل جمامد لا يتصرف فلا يجىء منه ماض ولا ممضارع، بل هو ملازم لصيغة الأمر، فمان كان من الهبة - وهى التفضل بما ينفع الموهوب له - كان مستصرفا تام التصرف، قال تعالى: (ووهبنا له إسحق).

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٧٩، ابن هشام ١/ ٣٠٠، والسندوبي، وداود، والأشموني ١/ ١٥٧، وابن هشام في المغني ٢/ ١٥٧، وابن عقيل ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (وفيره).

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (خص).

<sup>(</sup>٣) ج وفي ب (تصرفها) وفي ب (تصريفهما).

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج (ولهذا).

فالإلغاء جائز، والتعليق (لازم)(۱)، والمعلق عامل في المحل. بخلاف الملغي. تنبيه:

أما اختصاص هذه الأفعال القلبية بالإلغاء فلا إشكال فيه.

وأما التعليق فيشاركهن فيه مع الاستفهام غيرهن من أفعال القلوب نحو «عرف ونظر وتفكر» وكذلك «سأل وأبصر» وما بمعناهما.

وقوله: والأمرَ هَبْ قَد أُلزمًا كَذَا تَعلَّمُ

يعنى: أنهما ألزما صيغة الأمر. فلا يستعمل بهما ماض ولا مضارع لعدم تصريفهما.

وقوله: .... ولغيرِ الماضِ مِن سِواهُما اجعَلُ كُلُّ مَالهُ زُكِنْ

يعنى: أن غير الماضى كالمضارع والأمسر من سوى «هب وتعلم» يعمل عمل الماضى. فينصب المفعولين ويجوز فيه الإلغاء والتعليق ولهذا قال «كُلَّ مالَهُ رُكِنْ».

أى: كلما عُلم للماضى من الأحكام.

وقوله: وجَوِّز الإلغَاء لا في الابْتدا

فهم من قـوله (وجَوِّز) أن الإلغـاء ليس بواجب بل جائز، ولما كـان جوازه مشروطا: بتوسط الفعل أو تأخره قال: (لا فِي الابْتِداً) فشمل ثلاث صور:

الأولى: أن يتأخر عن المفعولين نحو (ريد قائم ظننت) فهذه يجوز فيسها الإلغاء والإعمال، والإلغاء أرجح.

الثانية: أن يتوسط بين المفعولين نحو: (ريد ظننت قائم) فهذه يجوز فيها الأمران على السواء.

وقيل: الإعمال أرجح.

الثالثة: أن يتقدم على المفعولين ولا يبتدأ به بل يقدم عليه شيء نحو (متى ظننت زيد فاضل) فهذه يجوز فيها الأمران، والإعمال أرجح، خلافا لمن منع الإلغاء.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (واجب).

فإن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء. فمذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء، وهو مفهوم قوله: (لا في الابتدا).

وذهب الكوفيون والأخفش إلى جوازه، لكن الإعمال عندهم أرجع، وقد أجازه في التسهيل بقبع (۱) وقال في شرحه: حكم سيبويه (بقبح)(۱) إلغاء المتقدم نحو «ظننت زيد قائم» وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو «متى ظننت زيد (قائم)»(۱) وفي درجته الإلغاء في نحو «زيد أظن أبوه قائم».

ثم قال: وانْو ضميرَ الشانِ أو لامَ ابتِداً فِي مُوهم إلغاءَ ما تَقدَّما

يعنى: أنه إذا ورد ما يسوهم الإلغاء للمتقدم نحو اظننت زيد قائم، وجب عند من منع إلغاء تأويله على أحد تأويلين:

الأول: نية ضمير الشان فيكون هو المفعول الأول والجملة بعده هي المفعول الثاني وعلى هذا يكون الفعل باقيا على عمله.

والثانى: نية لام الابتداء المعلقة، ويكون التقدير «ظننت لزيد قائم»، والفعل على هذا معلق، وعلى هذا حمل سيبويه قوله:

...ي. بيري مُستتبع (١)

الإحراب: «فغبرت» فعل وفاعل «بعدهم» ظرف زمان متعلق بالفعل. ومضاف إليه «بعيش» متعلق بحذوف في محل نصب من تاء الفاعل «ناصب» صفة عيش مجرور مثله «وإخال» مضارع مسرفوع معلق عن العمل لفظا لوجود لام الابتداء بعده تقديرا. والفاعل مستتر وجوبا: أنا «أنى» حرف مشبه بالفعل والياء اسمه «لاحق» خبره وفيه ضمير مستتر هو فاعله «مستتبع» حبر ثان لإن وهو أولى من جعله صفة للاحق وفيه ضمير مستتر تقديره أنا فاعله. على كونه اسم فاعل. ونائب فاعل على كونه اسم مفعول. وجملة أن واسمها وخبرها في محل نصب سدت مسد مفعولى «إخال».

<sup>(</sup>۱) التسهيل ص۷۱.(۲) أ، ج وفي ب (بفتح).

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (قائما).

<sup>(</sup>٤) عسجز بيت قسائله: أبو ذويب الهسذلى - من قسميسدة يرثى بها أولادا لم خمسة مساتوا بالطاعون. وصدره: فغيرت بعدهم بعيش ناصب.

الشرح: «غبرت» - بالغين المعجمة - بمعنى لقيت؛ ومنه الغابرين، وروى مكانه «بقيت» و«ناصب» من النصب - بفتحتين - وهو التعب، «إخال» بكسر الهمزة على الأفصح بمعنى أظن «مستتبع» مستحق.

بالكسر على تقدير: أنى للاحق.

ومن أجاز إلغاء المتقدم لم يحتج إلى تأويل ذلك.

قال في شرح التسهيل: وتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلقة في نحو المعلقة والمعلقة في نحو المعلقة والمعلقة المعلقة المعلق

ومن منع الإلغاء في نحو المتى ظننت زيد قائم، حمل ما أوهم ذلك على أحد التأويلين أيضا كقوله:

أنّى رأيتُ ملاكُ الشيمةِ الأدَب<sup>(٢)</sup> ثم انتقل إلى التعليق فقال: والتّزم التّعليق قبلَ نَفْي ماً.

4 2 / 2 3

(١) التسهيل ص٧١.

(٢) عجز بيت: قال العينى: قائله بعض الفزاريين، ووقع في حماسة أبي تمام منصوب القافية «الآدبا».

وصدره: كذاك أدبت حتى صار من خلقى - وهو من البسيط.

أحد الشرح: «كذاك» الكاف اسم بمعنى مشل وهو الأحسن في مثل هذا التعبير واسم الإشارة يراد به مصدر الفعل المذكور، وتقدير الكلام: تأديباً مثل ذلك التناديب أدبت وذلك التاديب الذي عبر عنه في البيت السابق له وهو قوله:

أكنيه حين أناديه لأكرمه ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ وَلاَ القبه والسوأة اللُّقُبُّ

«ملاك» بكسر الميم وفتحها - بزنة كتاب - قوام الشيء وما يجمعه، «الشيمة» بكسر الشين - الخلق وجمعها شيم - ويروى مكان (رأيت) فوجدت،

آلِيعِني: أدبت أدبا مثل ذلك الأدب جتى ضمرت أعتقد أنّ رأس الاخلاق وقدوام الفضائل هو الأدب.

الإعراب: «كذاك» جار ومجرور متعلق بمخدوف يقع مفعولا مطلقا لأدبت، والتقدير: تأديبا مثل هذا التأديب أدبت «أدبت» فعل مساض مبنى للمجهسول والتاء نائب فاعل =

<sup>=</sup> الشاهد: في «وإخال أنى لاحق» حيث علق الفعل «إخال» بلام الابتداء المضمرة، والأصل أنى لاحق - فحذفت اللام بعد ما علقت «إخال» ويقى الكسر بعد حذفها كما كان مع وجودها فهو مما نسخ لفظه ويقى حكمه.

مواضعه: ذكره ابن هشآم في مغنى اللبيب ١٩١١، والسيوطى في همع الهوامع ١٩١٨.

فعلم من قوله (والتَزْم) أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء.

ثم ذكر المعلقات وهي مستة: «ما» النافية، كـقوله تعالى: ﴿ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مُّحيصٍ ﴾ (١).

«وإنْ اختها كقوله تعالى: ﴿ وَتَطْنُونَ إِن لَبِشُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ (٢) «ولا» النافية، ذكرها النحاس، ومن أمثلة ابن السراج «أحسب لا يقوم زيد» ولم يعدها المغاربة من المعلقات.

«ولام» الابتداء النامو ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ (٢) على أظهر الأوجه ودلام، القسم: نحو:

ولَقد علِمتُ لتأتِينَ منيِيِّي إنَّ المنابا لا تَطِيشُ سِهامُهَا(١)

= «حتى» ابتدائية «صار» فعل ماض ناقص «من خلقى»، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر صار مقدم «أنى» حرف توكيد ونصب والياء اسمها «رأيت» فعل وفاعل والجملة فى محل رفع خبر أن وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر اسم صار «ملاك» مبتدأ «الشيمة» مضاف إليه «الادب» خبر المبتدأ.

الشاهد: في قرأيت ملاك الشيمة الأدب، فإن ظاهره أنه ألغى قرأيت، مع تقدمه لأنه لو أعمله لقال قرأيت، مع تقدمه لأنه لو أعمله لقال قرأيت ملاك الشيمة الأدباء بنصب قملاك، و «الأدب، على أنهما مفعولان ولكنه رفعهما فقال الكوفيون: هو على الإلغاء والإلغاء جائز مع التقدم جوازه مع التوسط والتأخر، وقال البصريون: ليس كذلك. بل هو من باب التعليق ولام الابتداء مقدرة الدخول على قملاك،

مواضعه: ذكره من شواح الألفية ابن الناظم ص٨١، ابن هشام ١/ ٣٢٠ ابن عقيل ١/ ٢٥١، والمكودي ص٤٧، والأشموني ١/ ١٦٠، السيوطي ص٤٣، وأيضا ذكره في الهمم ١/١٥٣.

- (١) سورة فصلت ٤٨. . (٢) سورة الإسراء ٥٢.
  - (٢) سورة البقرة ١٠٢.
- (٤) هو للبيد بن ربيعة العامرى من قصيدة طويلة من الكامل.

الشرح: «منيتى» المنية: الموت، وأصلها فعيلة بمعنى مفعولة من منى يمنى بوزن رمى يرمى – ومعناه قدر، ولحقتها التاء لانها قد صارت اسما «لا تطيش» لا تخيب بل تصيب المرمى دائما «سهامها» السهام: جمع سهم.

المعنى: إنى موقن أننى سألاقى الموت حتما، لأن الموت نازل بكل إنسان لا يفلت منه أحد أبدا.

الإحراب: (ولقسد) اللام موطئة للقسم قد حرف تحقيسق (علمست) فعل ماض وفاعل =

و لم يعد بعضهم لام القسم والاستفهام بالحرف نحو ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾(١) وبالاسم نحو ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا ﴾(١).

والمضاف إلى اسم الاستفهام مثله في ذلك نحو (علمت غلام أيهم عندك)(٢).

واعلم أن الجملة بعد المعلق في موضع نصب، لأنه عامل في المعني.

فإن قلت: ما معنى تعلق العلم بالاستفهام في نحو (علمت أزيد عندك أم عمر و؟).

قلت: هذا كلام صورته الاستفهام، وليس المراد به الاستفهام، لأنه مستحيل الاستفهام عما أخبر أنه يعلمه، وإنما المعنى علمت الذى هو عندك من هذين الرجلين.

<sup>= «</sup>لتأتين» اللام واقعة في جواب القسم وتأنى فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة «منيتى» فاعل مسرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، وياء المتكلم مضاف إليه، والجسملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم «إن» حرف توكيد ونصب «المنايا» اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «لا» حرف نفى «تطيش» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة «سهامها» فاعل وضميسر الغائبة مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن.

الشاهد: في «علمت لتأتيني منيتي» على أن لام الابتداء علقت علمت عن العمل أي منعته من الاتصال بما بعده والعمل في لفظه؛ لأن ماله صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن المناظم ص٨٢، والمكودى ص٤٧، والسيوطى ص٤٤، والسيوطى ص٤٤، واليسوطى ص٤٤، وأيضا ذكره فى مغنى اللبيب ٢/٥٠، وقطر الندى ص٣٢٥ وشمنور الذهب ص٢٧٩، والأشمونى فى شرحه للألفية ١/١٦١، والشاهد رقم ٧١٦ من خزانة الأدب، وسيبويه ج١ ص٤٥٦.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٧١.

 <sup>(</sup>٣) (من المعلقات أيضا لعل نحو: «وإن أدرى لعله فتنة لكم» ذكر ذلك أبو على في التذكرة.
 ولو الشرطية كقوله:

وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر وإن التى فى خبرها اللام نحو: «علمت إن زيدا لقائم، ذكر ذلك جماعة من المغاربة...) اهـ أشمونى ١/ ١٦١.

قال سيبويه (١)ما نصه: (كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثم أم عــمروً وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم) اهـ.

وحكى الشلوبين عن بعض المتأخرين: أن هذا الكلام على حذف مضاف، وأن المراد علمت جواب هذا الكلام، وكان يفتى به ويراه في بعض أقرائه.

#### واعلم أن كلام العرب ثلاثة أقسام:

الأول: مطابقة اللفظ للمعنى وهو الأكثر.

والثاني: غلبة اللفظ لسلمعنى نحو «أظن أن تقدوم» أجمعه على جوازه، ومنع الأكثر «أظن قيامك» والمعنى واحد، لاشتمال «أن تقوم» على المسند والمسند إليه بخلاف «قيامك».

والثالث: غلبة المعنى للفظ نحو مسألتنا، وغلب فيها جانب المعنى وإن كان اللفظ استفهاما.

وقوله:

## لعلم عِرْفَان وظنَّ تُهُمه تَعْدِيةٌ لواحد مُلتَزَّمَهُ

الأصل في «علم» تعلقها بالنسب الخبرية وهي المتعدية إلى مفعولين، وقد ترد بمعنى العرفان متعلقة بالمفرد فتتعدى إلى واحد. كقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ جَكُم مَنْ بُطُونَ أُمُّهَا تَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيئًا ﴾ (٢).

وأما «ظن» فإن كانت للتردد في وقوع الخير فهى المتعدية إلى «اثنين» (٣). وكذلك إن استعملت لليقين. وإن كانت للتهمة تعدت إلى واحد كقولك «ظننت زيدا على المال» أي: اتهمته، ومنه ﴿ وَمَا هُو عَلَى الْفَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ (٤).

فإن قلت: قد ترد (علم)(٥) لازمة إذا كانت من العُلْمَة (١) ولم ينبه على ذلك.

ج١ ص ١٢٠.
 (١) ج١ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (مفعولين).

<sup>(£)</sup> سورة التكوير £1.

<sup>(</sup>۵) ب، ج وفي ا (علمة).

<sup>(</sup>٦) إذا انشقت شفته العليا.

قلت: قد أخرجه بقوله أول الباب (انصب بفعل القلب)، وبقوله هنا «لِعلْمِ عرْفَان».

فإن قلت: كان ينبغي أن يقيد سائر أفعال الباب كما قيد علم وظن.

قلت: لما كان الأصل (علم وظن) فإن غيرهما لا يعمل حتى يكون بمعناهما اكتفى بتقييدهما.

وأيضا فقد خرج من قوله: (انْصِبْ بِفِعلِ القَلْبِ) نحو «رأى» بمعنى أبصر أو أصاب الرِّئة.

وحسب بمعنى صار أحسب وغير ذلك بما يدل على معنى غير قلبي.

ثم قال:

وَلِرَأَى الرُّؤْيَا انْمِ ما لِعَلِما طالِبَ مفعولَيْنِ مِن قبلُ انْتَمَى الرويا مصدر رأى الحلمية. فقيد الفعل بإضافته إلى مصدره.

يعنى: أن «رأى» الحلمية تتعدى إلى مفعسولين كعلم لكونها مثلها فى أنها إدراك بالحس الباطن ومنه: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾(١) خلافا لمن منع تعديها إلى اثنين، وجعل ثانى المنصوبين حالًا ويرده وقوعه معرفة فى قوله:

أراهُمْ رُفْقَتي حتَى إذًا مَا تَجَافَى اللَّيلُ وانخزَلَ انخزَالا(٢)

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٣٦.

<sup>(</sup>٢) هو: لعمرو بن أحمر الباهلي. من قبصيدة يذكر فيها جماعة من قومه فارقبوه ولحقوا بالشام فصار يراهم مناما. وهو من الوافر.

الشرح: «رفقتسى» بكسر الراء - جمع رفيق: والرفقة: الجماعة ينزلون جملة ويرتحلون جملة، «تجافى»: «انطوى وارتفع «انخزل» انقطع - من الخزل - وهو القطع، ومادته خاء وزاى معجمتان ولام.

<sup>«</sup>تجافى الليل وانخزلُ انخزالاً» كنايتان عن الظهور وبيان ما كان بهما من أمر هؤلاء.

المعنى: أرى هؤلاء مجتمعين معى مناما، حتى إذا زال الليل واستيقظت - لا أرى شيئا. الإعراب: «أراهم» فعل مضارع وفاعله ضمير مستر فيه وجوبا تقديره: أنسا، والضمير مفعول أول «رفقتى» مفعول ثان «حـتى» ابتدائية «إذا» ظرفية «ما» زائدة «تجافى» فعل ماض

مفعول أول الرفقتي، مفعول نان الحسيق، ابتدائية اإذا، طرفية أماء زائدة المجافي، فع «الليل» فاعل (وانخزل» عطف على تجافى (انخزالاً) منصوب على المصدرية.

الشاهد. في «أراهم رفقتي» حيث أعمل «أرى» - من الرؤيا - من مفعولين أحدهم؛ الضمير المتصل به والثاني قوله «رفقتي» ورأى بمعنى علم

وإنما قيد علم بقوله (الله على مفعولين الثلا يعتقد أنه أحال على علم العرفانية ويقال: (نميت الرجال إلى أبيه عميا) نسبته، (وانتمَى) هو انتسب.

قيل: وليس قوله (وأى الرَّويا) بنص على المراد، لأن الرؤيا تستعمل مصدر لرأى مطلقا حلمية كانت أو يقظية، ولكن المشهور استعمالها مصدرا للحلمية (١٠).

ثم قال: ولا تُجِرُ هُنَا بلا دَلِيلِ سُقُوطَ مفعوليْنِ أو مفعُولِ

الحذف (هنا)(۱) ضريان: اختصار، واقتصار: فالاختـصار: حذف لدليل، والاقتصار: حذف لغير دليل.

فأما حذف مفعولي هلنا الباب، أو حذف أحدهما اختصارا فهو جائز.

فمن حذفهما اختصارا قول الكميت:

بِأَى كِتَابِ أَمْ بِإِيَّةِ سُنَّةً مَن تَرَى حُبَّهُمْ عَاراً عَلَى وَتَحْسَبُ (٣)

= مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص٨٣، وابن هشام ٢٠٩/١، وابن عقيل ١/٤٠٤، والسندويي، والمكودي ص٤٨ والاشموني ١٦٣/١ والسيوطي في الهمع الم٠١٠.

(١) راجع الأشموني ١/٢٢٪.

(۲) ب، ج.

(٣) هو: للكميت بن زيد الأسدى، من قبصيدة هاشمية يمدح فيها آل الرسول ﷺ وهو من الطويل.

الشرح: «ترى حبهم» رأى ههنا من السرأى بمعنى الاعتقاد، مثل أن تقسول رأى أبو حنيفة حل كسله، ويمكن أن تكون رأى العلمية بشىء من التكلف، «عسارا» العار: كل خسسلة يلحقك بسببها عيب ومذمة «تحسب» أى: تظن، من الحسبان.

المعنى: يا من تعيب على حب أهل البيت، على أى كتاب تستند؟ أم بأية سنة تسترشد في ذلك.

الإحراب: «بأى» جار ومجرور متعلق بترى «كتاب» مضاف إليه «أم» عاطفة «بأية» جار ومجرور معطوف على الأول «سنة» مضاف إليه «ترى» فعل مضارع وفاعله مستتسر فيه «حبهم» مفعول أول وهم مضاف إليه «عارا» مفعول ثان «على» جار ومجرور متعلق بعار «وتحسب» فعل مضارع وفاعله مستتر فيه، ومفعولاه محذوفان يدل عليهما الكلام السابق، والتقدير وتحسب حبهم عارا على.

الشاهد: في «تحسب» حيث حذف المفعولين لدلالة سابق الكلام عليهما. والتقدير: تحسب حبهم عارا على.

ومن حذف الأول اختصارا، قوله تعالى ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْله هُوَ خَيْرًا ﴾ (١) أي: ما يبخلون به هو خيرًا لهم.

ومن حذف الثاني اختصارا قول عنترة:

وَلَقَد نَزِلْتُ فَلا تَظُنَّى غَيرِهُ مِنْ بِمنزِلَةِ الْمُحَبِّ الْمُكْرَمِ (٢)

أى: فلا تظنى غيره واقعًا (منى)<sup>(١٢)</sup>.

ومنع ابن ملكون (أن (شيخ الشلوبين) حذف أحدهما اختصارا وليس بصحيح ( $^{(\prime)}$ ).

(٢) قائله: عنترة بن شداد العبسى من معلقته المشهورة – وهو من الكامل.

الشرح: «المحب» بفتح الحاء - بمعنى المحبوب - اسم مفعول من أحب، وهو القياس، ولكنه قليل في الاستعمال، والاكثر أن يقال اسم المفعول محبوب أو حبيب، مع أنهم هجروا الفعل الثلاثي. «المكرم» على صيغة المفعول من الإكرام.

المعنى: والله لقد نزلت أيتها المحبوبة منى منزلة الشىء المحبوب المكرم فلا تظنى غير ذلك واقعا. الإعراب: «ولقد» الواو للقسم واللام للتأكيد وقد حرف تحقيق «نزلت» فعل وفاعل «فلا» ناهية «تظنى» فعل مضارع مجزوم بحذف النون وياء المخاطبة فاعل «غيره» مفعول أول والمفعول الثانى محذوف «منى» جار ومجرور متعلق بقوله «نزلت» «بمنزلة» مثله «المحب» مضاف إليه «المكرم» صفة له.

الشاهد: في افلا تظنى ضيره حيث حذف المفعول الثاني اختصارا، والتقدير فلا تظنى غيره واقعا وهو جائز عند جمهور النحاة خلافا لابن ملكون.

مواضعة: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ٢٧٤١، ابن عقيل ١/ ٢٥٥، والأشموني ١/ ٢٥٤ المكودي ص ٤٨ والسندويي، والسيوطي ص ٤٤، وأيضا ذكره في همع الهوامع ج١ ص ١٥٦، وداود، وخزانة الأدب الشاهد ٢٠٠ والخصائص ١١٦/٢.

(٣) ب، ج.

- (٤) هو أبو إسحق إبراهيم بن محمد، ابن ملكون الخضرمى الأشسبيلى، قال ابن الزبير: أستاذ نحوى جليل. روى عن أبى الحسن شريح وأبى مروان بن محمد وروى عنه ابسن خروف والشلوبين. وألف شرح الحساسة، والنكت على تبصرة الصيمرى، وضير ذلك. مات سنة أربع وثمانين وخمسمائة من الهجرة.
  - .1(0)
  - (٦) قياسا على باب كان.
- (۷) جُواز الحَـذَف هو رأى جمهور النحـويين وهو الرأى السديد واستـدلوا على رأيهم بأمرين: الأول هو رد على ابن ملكون أن مـرفوع كان كـالفاعل وخـبرها كـالحدث فلذلك امـتنع الحذف هناك. الثاني: ورود السماع. اهـ السيوطي ١/١٥٢ بتصرف.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ٢٣٢٣، وبن عقيل ٢٥٤١، والأشموني ١٦٤/١ والشموني الم ١٥٢١، والسندويي، وداود، والمكودي ص٤٨، وذكره السيوطي في همع الهوامع ١٥٢/١. (١) آل عمران ١٨٠.

وأما حذف أحدهما اقتصارًا فلا يجوز، لأن أصلهما مبتدأ وخبر.

واختلف في حذفهما معا اقتصاراً على مذاهب المنع<sup>(۱)</sup> والجواز به قال الأكثر<sup>(۱)</sup> والجواز<sup>(۲)</sup> في (ظننت) وما في معناها، والمنع في (علمت) وما في معناها وهو مذهب الأعلم.

والجواد<sup>(1)</sup> إن وجدت فائدة كقولهم «مَن يَسْمَعْ يَخَلُ»<sup>(0)</sup> فلو لم يقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فعائدة لم يجز، كاقتصارك على «أظن» إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا من علم وهذا اخستيار المصنف في غيسر هذا الكتاب ونسبه إلى سيبويه والمحققين عمن يدرى كلامه كابن خروف وابن طاهر<sup>(1)</sup> والشلوبين وظاهر كلامه هنا إطلاق المنع.

ثم قال:

# وكَتَظُنُّ اجْعَلُ القُولُ الْ وَلِي مُستفهَمًا بِهِ ولم يَنْفُصلِ

اعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله إما مفرد وهو نوعان: مفرد معناه جملة نحو (قلتُ شعرًا)، ومراد به مجرد اللفظ<sup>(٧)</sup> نحو:....

<sup>(</sup>١) وعليه الأخفش وألجرمي ونسب ابن مالك لسيبويه والمحققين. لعدم الفائدة إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما وعلم ما وإليه أميل اهـ - همم.

 <sup>(</sup>۲) وعليه أكثر المنحويين . . . وصححه أبن عصفور لقوله تعالى: ﴿أعنده علم الغيب فهو يرى﴾ أى: يعلم. اهـ – همم.

<sup>(</sup>٣) مذهب الأعلم واستدل بحصول الفائدة في الأول دون الثاني والإنسان قد يخلو من الظن ولا يخلو من علم اهـ همم ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) عليه أبو العلاء بن إدريس.

<sup>(</sup>٥) أى: يظن مسموعه حقا وجعله بعضهم من الحذف لدليل، لدلالة يسمع على الأول وحالة التخاطب على الشاني. وورد في مجمع الأمثال للميداني رقم ١٢ ٤ والمعنى من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه اهـ.

<sup>(</sup>٦) وهو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصارى الأشبيلى. قال ابن الزبير: نحوى – مشهورة حافظ بارع الستهر بتدريس الكتاب فما دونه، وله على الكتاب طرر مدونة مشهورة اعتمدها تلميده ابن خروف في شرحه وكان يرحل إليه في العربية موصوفا فيها بالحذق والنبل، وكان من حذاق النحويين وأثمة المتأخرين وولد في أشبيلية ومات في عشر الثمانين وخمسمائة.

<sup>(</sup>V) أي مفردا يراد به مجرد اللفظ.

﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (١) أى: يطلق عليه هذا الاسم، ولو كان يُقالُ «مبنيا للفاعل» (٢) لنصب إبراهيم. خلاف لمن منع هذا النوع، ومحسن أجازه ابن خروف وصاحب الكشاف (٣).

وإما جملة فيـحكى به ويكون فى موضع مفعوله، وقــد يجرى مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين بشروط أربعة عند أكثر العرب:

الأول: أن يكون بلفظ المضارع، والثاني: أن يكون مصدرا بتاء الخطاب.

والثالث: أن يكون بعد استفهام، والرابع: ألا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير ثلاثة أشياء: بينها بقوله: بغير ظرف أو كظرف أو عَمَلُ.

فالظرف نحو (اعندك) تقولَ: زيداً (قائما)<sup>(۳)</sup> وشبه الظرف هو المجرور نحو (افي الدار تقول عمراً جالسا).

والعمل: هِو المعمول. ونعني به: أحد المفعولين كقوله:

أجهَّالا تقول بَنِي لُؤَى<sup>و(ه)</sup>

فالفصل بهذه الثلاثة معتفر، ولهذا قال: وإنْ ببعض ذِي فَصلَتَ يُحتَملُ. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت الحكاية.

فإن قلت: لم ينص على الشرطين الأولين.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٠.

<sup>(</sup>۲) أ، ب وفي ج امسمى الفاعل).

<sup>(</sup>٣) هو الزمخشري، وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أ، وفي ب، ج «مقيما».

<sup>(</sup>٥) صدر بيت - قائله: الكميت بن زيد الأسدى. من قصيدة يمدح فيها مضر ويفضلهم على أهل اليمن.

وعجزه: لعمرو أبيك أم متجاهلينا - من الوافر.

الشرح: «أجهالا» بضم الجيم وتشديد الهاء - جمع جاهل ويسروى مكانه «أنواما» جمع نائم. «تقسول» بمعنى تظن، «بنى لؤى» أراد بهسم قريشا، ولؤى: من أجداد النبى علله وهو تصغير «لأى» وهو الشور الوحشى «لعمر أبيك» قسم ويمين، «متسجاهلينا» المتجاهل: الذى يتصنع الجهل ويتكلفه وليس به جهل - والذين رووا فى صدر البيت «أنواما» يروون ههنا «متناومين» والمتناوم: الذى يتصنع النوم.

المعنى: أتظن قريشا جاهلين حين استعملوا في ولاياتهم اليمنيين وآثروهم على المضريين؟ أم تظنهم عالمين بحسقيقة الأمر مقدرين سوء النتائج غير ضافلين عما ينسغى العمل به، ولكنهم يتصنعون الجهل ويتكلفون الغفلة لمآرب لهم في أنفسهم؟

قلت: نبه عليهما بالمثال.

وزاد السَّهيلي: شرطا آخره. وهو آلا يتعمدى باللام نحو (أتقول لزيد عمرو منطلق) فتتحتم الحكاية.

وزاد في التسبهيل: أن يكون حاضراً (١) وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال (فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل) (٢)، ولم يشترط غيره وفيه نظر.

فإن قلت: إعمال القول (عمل الظن)(٣) بالشروط المذكورة واجب أم جائز؟ قلت: بل جائز والحكاية جائزة.

فإن قلت: إذا عبل القبول عمل الظن (فهل)(١) هو باق على معناه أو صار بمعنى الظن؟.

قلت: فيه خلاف، والظاهر أنه مضمن معنى الظن.

ثم قال:

وأُجْرِى القولُ كظنَّ مُطلقاً عندَ سُلَيْم نحوُ «قُلْ ذَا مُشفقاً» لغة سُليَم بحوُ «قُلْ ذَا مُشفقاً» لغة سُليم إجراء القول مجرى الظن في العمل مطلقا، أي بَلا شرط من

لعه سستيم إنجراء العون مشجرى الطن في العسمل مطلقاء أي بسلا سرط من الشروط المذكورة، حكاها سيبويه<sup>(ه)</sup> فيقولون: (قلت زيدا قائما وقل ذا مشفقا).

<sup>=</sup> الإعراب: «أجهالاً» الهمزة للاستفهام جهالا مفعول ثان مقدم «تقول» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه «بني» مضعول أول «لؤى» مضاف إليه «لعمر» اللام لام الابتداء «عمر» مبتدأ والخبر محلوف «أبيك» مضاف إليه والكاف مضاف إليه «أم» عاطفة «متجاهلينا» معطوف على قوله «جهالا».

الشاهد: في «أجهالا تقبول بني لؤى» حيث أعمل تقول عمل «تظن» فنصب مفعولين: أحدهما «جهالا» والثاني «بني لؤى» مع أنه فبصل بين أداة الاستفهام - وهي الهمزة والفعل، بفاصل - وهو «جهالا» وهذا الفصل لا يمنع الإعمال، لأنه معمول الفعل.

مواضعه: ذكره من شراخ الألفية: ابن الناظم ص٨٤، وابن هشام ٢٣١/١، وأبن عقيل ١/ ٢٣١، والنيوطي ١٩٥/، والاشموني ١/ ١٦٤، وداود، والمكودي ٤٨، والسندوبي، و الاصطهناوي، والسيوطي ص٥٥- وذكره في الهمع ١/ ١٥٧، والشاهد رقم ٢١٦ من خزانة الأدب، وسيبويه ج١ ص٣٣.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص٧٤.

<sup>(</sup>۲<u>)</u> ا، ج.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج الهوا.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ج ا ص ٦٣: قوزعم أبو الخطاب وسألته عنه غير مرة أن ناسا من العرب يوثق بعربيتهم وهم بنو سليم يجعلون باب قلت أجمع مثل ظننت اهـ.

#### اعلم وارى

#### إلى نُسلانة رأى وعلسما عَدُّوا، إذا صارا أرَى وأعلَما

إذا دخلت همزة التعدية على (علم ورأى) المتعديتين (قسبل دخولها)(۱) إلى مفعولين صارا بدخولها متعديين إلى ثلاثة.

أولها: الذي كان فاعلا قبل النقل.

والثانى والشالث: هما اللذان كانا قبل دخول الهمزة فتقول (أعلمتُ زيدًا عمرًا فاضلا) و ((أريت)(٢) زيدًا عمرًا فاضلا).

ثم قال:

## وما لمَفعولَى عَلَمْتُ مُطلقاً للنَّان والثالثِ أيضاً حُقَّقا

يعنى: للمفعول الثانى والثالث من الأحكام ما لمفعولى (علمت) من جواز حذفهما أو حذف أحدهما اختصارا أو حذفهما معا اقتصارا ومنع حذف أحدهما اقتصارا، وغير ذلك كالإلغاء والتعليق خلاف لمن منع الإلغاء والتعليق، ولمن أجازهما إن بنى الفعل للمفعول لا(٣) إن بنى للفاعل. والدليل على الجواز قول بعض من يوثق بعربيته (البركة أعلَمنا الله مع أكابركم)(٤) وقوله تعالى: ﴿ يُنَبِّكُمْ إِذَا مُزِقَ إِنّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾(٥). فعلق ينبئ وهو بمعنى يعلم.

وأما المفعول الأول فلا يجوز تعليق الـفعل عنه ولا إلغاؤه، ويجوز حــذفه اقتصارا واختصارا ومنع ابن خروف حذفه. والاقتصار عليه، والصحيح الجواز.

<sup>(</sup>۱) ا، ب.

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفي أ (رأيت).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (إلا) والسياق يقتضي حذف الهمزة ليستقيم المعني.

<sup>(</sup>٤) نا مفعول أول «والبركة» مبتدأ، «ومع أكابركم» ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كانا مفعولين، والأصل «أعلمنا الله البركة مع أكابركم».

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ٧، (ينبئ فعل مضارع (كم) مفعول أول. وجملة (إنكم لفى خلق جديد فى محل نصب سدت مسد المفعول الثانى والثالث لينبئ وقد علق الفعل عنها باللام، ولذلك كسرت إن.

#### وإنْ تَمديًّا لواحد بلا ﴿ هَمْزُ فلاَلْنَيْنِ بِهِ تَوصَّلا

قد تقدم في الباب السابق، أن علم بمعنى عرف، ورأى بمعنى أبصر يتعديان إلى واحد، فإذا وخلب عليها همزة التعدية تعديا بها إلى اثنين نحو «أعلمت ريدا عمرا) و (أريت ريدا الهلال) وذكر بعض النحويين أنه لم يحفظ نقل علم العرفانية إلا بالتضعيف نحو ﴿ وَعَلَم آدَم الأسماء كُلُها ﴾ (١) كما أنه لم يحفظ نقل علم المتعدية إلى اثنين إلا بالهمزة.

وكلام المصنف نص على جواز نقل علم العرفانية بالهمزة، فإن لم يثبت سماعه فهو بطريق القياس.

فإن قلت: ظاهر مسذهب سيبويه أن (التعدى)(٢) بالهمزة قسياس في اللازم سماع في المتعدى وهو الصحيح.

قلت: ظاهر كلام (المصنف)(۱) في شرح التسهيل أن ذلك قياس في المتعدى إلى واحد أيضا.

ومثل في باب تعدى الفعل ولزومه (بأضربت زيدا عمرا) وهذا مذهب طائفة من النحويين. وذهب الأخفش إلى أن (التعدى)<sup>(1)</sup> بالهمزة قياس مطلقا في اللازم والمتعدى إلى واحد. والمتعدى إلى اثنين من غير باب (أعطى) وذهب قوم إلى أنه سماع مطلقا. فهذه أربعة مذاهب.

وذكر الحريرى (ه) وابن معط: تعدى (علم) إلى ثلاثة - بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣١.

<sup>(</sup>۲) أ، ب وفي ج المتعدى،

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ «المؤلف».

<sup>(</sup>٤) أ، ب وفي ج المتعدى.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو محسمد القاسم الحريرى البسصرى. صاحب المقامات المشهورة. كان أحد اثمة عصره في اللغة. ومقاماته تدل على غزارة مادته وعلمه بأسرار العربية وله مصنفات حسنة منها: درة المخواص في أوهام الخواص. وملحة الإعراب في النحو. وله شعر حسن. وتوفى سنة ١٦٦هـ.

والصحيح أن التعدى (بالتضعيف)(١) سماع في اللازم والمتعدى وهو ظاهر مذهب سيبويه(٢) ثم قال:

# والثَّانِ منهُمَا كثانِي اثْنَىٰ كَسَا ﴿ فَهُوَ بِهِ فَى كُلٌّ حُكْمٍ ذُو اثْتِسَا

يعنى أن الثانى من مفعول (أعلم وأرى) المتعديين إلى اثنين بهمزة النقل مثل ثانى مضعولى (كسا) وبابه، وهو كل فعل متعد إلى مفعولين ليس (أصلهما)(٢) المبتدأ والخبر.

فيتجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ويمتنع الإلغاء (كما)(٤) في باب (كسا).

واعلم أنه ليس<sup>(٥)</sup> ثانيهما كثانى مفعولى (كسا) فى كل حكم بل يستثنى من ذلك التعليق. فإن تعليق (أعلم وأرى) المذكورتين عن الثانى جائز، لأن أعلم قلبية وأرى بصرية، وهى ملحقة بالقلبية فى ذلك، ومن تعليق أرى عن الشانى (قوله تعالى)<sup>(١)</sup> ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ (٧).

ثم قال:

#### وكارَى السَّابق نَبًّا أخبَرا حَدَّثَ أَنْبًا كذاكَ خَبَّراً

جملة ما ذكر من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة سبعة:

(اعلم، واری، نبًّا، وانبأ، وخبَّر، واخبر، وحدَّث).

فأما تعدى (أعلم وأرى) إلى ثلاثة فمجمع عليه وألحق سيبويه (بهما)<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) وارتضيت كلام صاحبي بصحة مذهب سيبويه.

<sup>(</sup>٣) أ، ب وفي ج (أحدهما).

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «ليس له ثانيهما» والسياق يقتضى حذف «له».

<sup>(</sup>۲) ج.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٢٦٠.

<sup>(</sup>۸) ا، ب.

<sup>(</sup>٩) قال سيبويه ج١ ص١٩: «الذي يتعداه فعله إلى تـــلاثة مفعولين ولا يجوز ذلك أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة لأن المفعول هنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله =

وزاد الأخفش «أظن وأحسب وأخبال وأزعم وأوجد» ومستنده القياس<sup>(۱)</sup>. وألحق بعضهم<sup>(۱)</sup> (أرى) الحلمية سماعاً. كقوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً ﴾<sup>(۱)</sup> ومِن منع تعديها قبل الهمزة إلى اثنين جعل الثالث حالاً.

والحق الحريرى وابن معط (علم) وقد تقدم (على اغفل ذكره مع أفعال هذا الباب وهو منها «أرى» (مبينا) (٥) للمفعول وهو مضارع أريت بمعنى: أظننت ولم يستعمل أظننت.

وذكر في شرح التسهيل: أن (أرى) هذه لا ماضي لها وقد ذكره غيره (١).

<sup>=</sup> في المعنى وذلك كقولك أرى الله زيدا بشرا أباك، ونبأت عمرا زيدا أبا فلان، وأعلم الله زيدا عمرا خيرا منكه اهـ.

<sup>(</sup>١) قياسا على أعلم وأرى، ولم يسمه اهد السيوطي في الهمع ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) هو ابن مالك فوزاد ابن مالك أرى الحلمية . . . . ، همع ١/٩٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٤٣.

<sup>(</sup>٤) علم المنقولة بالتضعيف.

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي ا (أمبنيا).

<sup>(</sup>٦) ب، ج رفي أ البغيرة! 🗀

#### ••••••

## محتويات المجلد الأول

| ••••••     |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع                                         |
| ٣          | مقدمة                                           |
|            | القسم الآول (الدراسة)                           |
| . 9        | التعريف بالمرادى المعروف بابن أم قاسم           |
|            | الباب الأول                                     |
|            | الفصل الأول                                     |
| 9          | العصر المملوكى                                  |
| 11         | مصر في عهد المماليك                             |
| ١٢         | انتقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليك          |
| 17         | دولتا المماليك                                  |
| ١٣         | حضارة مصر في عهد المماليك                       |
| 10         | الحركة العلمية (انتقال النشاط إلى مصر والقاهرة) |
| 17         | عوامل نشاط الحركة العلمية                       |
| Y          | نتائج نشاط الحركة العلمية                       |
| <b>Y 1</b> | المؤلفات                                        |
| 77         | مولفات عربية                                    |
|            | الفصل الثاني                                    |
| <b>YV</b>  | نبذة عن مصر                                     |
|            |                                                 |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79     | مهر المنظم ا<br>المنظم المنظم |
| ٣.     | النحو والنحاة في عصر الماليك                                                                                                                                                                                                      |
| 44     | المعاصرون للمرادى المعروف بابن أم قاسم                                                                                                                                                                                            |
|        | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                      |
| 24     | الغصل الأول                                                                                                                                                                                                                       |
| 80     | صاحب الألفية                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٨     | الفية ابن مالك                                                                                                                                                                                                                    |
|        | الغصل الثانى                                                                                                                                                                                                                      |
| 71     | التعريف بالمرادى                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢     | المرادى المعروف بابن أم قاسم                                                                                                                                                                                                      |
| ٧١     | الغصل الثالث                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٣     | شیوخ ابن ام قاسم                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٥     | تلامیذ المرادی المعروف باین آم قاسم                                                                                                                                                                                               |
| ۹.     | مؤلفاته                                                                                                                                                                                                                           |
| 114    | الغصل الرابع                                                                                                                                                                                                                      |
| 119    | الناقلون عن المرادى                                                                                                                                                                                                               |
|        | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                                      |
| 141    | الغصل الأول                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨٣    | أضواء على الشرح                                                                                                                                                                                                                   |
| 197    | الاعتراضات الواردة على الناظم                                                                                                                                                                                                     |
|        | · /*.                                                                                                                                                                                                                             |

7.40

| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| Y - 1  | نقله عن شیخه أبی حیان                                      |
| ۲ ۰ ٤  | نقله عن سيبويه                                             |
| Y • V  | مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للألفية                 |
|        | الفصل الثاني                                               |
| 717    | اعتماده المرادى على السماع                                 |
| 717    | ميوله للبصريين                                             |
| *14    | مخالفته لأراء النحاة                                       |
| 7,7.1  | الفصل الثالث                                               |
| 777    | شواهده                                                     |
| 779    | اعتماده على القرآن الكريم                                  |
| 77.    | شرح اللغويات                                               |
| 777    | الفصل الرابع                                               |
| 740    | موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط                     |
| 779    | رغبته في توضيح المسائل النحوية                             |
| 737    | مسائل: الظاهر من تعبير المرادى وتعبير النحاة أنه انفرد بها |
| 787    | مذهبه النحوى                                               |
|        | القسم الثاني                                               |
| 789    | تحقيق شرح الفية ابن مالك للمرادى                           |
| 701    | مقدمة المحقق                                               |
| 701    | وصف المخطوط                                                |
| 707    | منهج التحقيق                                               |
| 65     | <b>0</b> \\                                                |

| الصفحة                | الموضوع                        |
|-----------------------|--------------------------------|
| 709                   | الجزءالأول                     |
| <b>171</b> .          | مقدمة: الألفية                 |
| · <b>Y</b> 7 <b>V</b> | الكلام وما يتألف منه           |
| 797                   | المعرب والمبنى                 |
| <b>707</b> .          | النكرة والمعرفة                |
| <b>TOA</b> .          | الضمير                         |
| <b>44.</b>            | العلم                          |
| ٤٠٥                   | اسم الإشارة                    |
| 217                   | الموصول                        |
| ٤٦٠                   | المعرف بأداة التعريف           |
| ٤٧٠                   | المبتدأ والخبر                 |
| 897                   | كان وأخواتها                   |
| ٥٠٦                   | ما، لا، لات، إن، المشبهات بليس |
| 010                   | أفعال المقاربة                 |
| ٥٢٣                   | إن وأخواتها                    |
| 0 & &                 | لا التي لنفي الجنس             |
| 000                   | ظن وأخواتها                    |
| ٥٧١                   | اعلم وارى                      |
| ٥٧٥                   | محتويات المجلد الأول           |

المعروف بابن أمرقباسم

# المجلد الثانى

شرج وتحقيق الأستاد الدكتور عبدالرحمن غلىشليمان أستاذ اللغوليت في جامعت الأزهر وعميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط سابقا

> الطبعكة الأولى 27316-10-20

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ٩٤ شارع عباس المقاد - مدينة نصر - القاهرة

ت: ۲۷۰۲۹۸۶ - فاکس: ۲۷۰۲۹۸۶

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

العامة

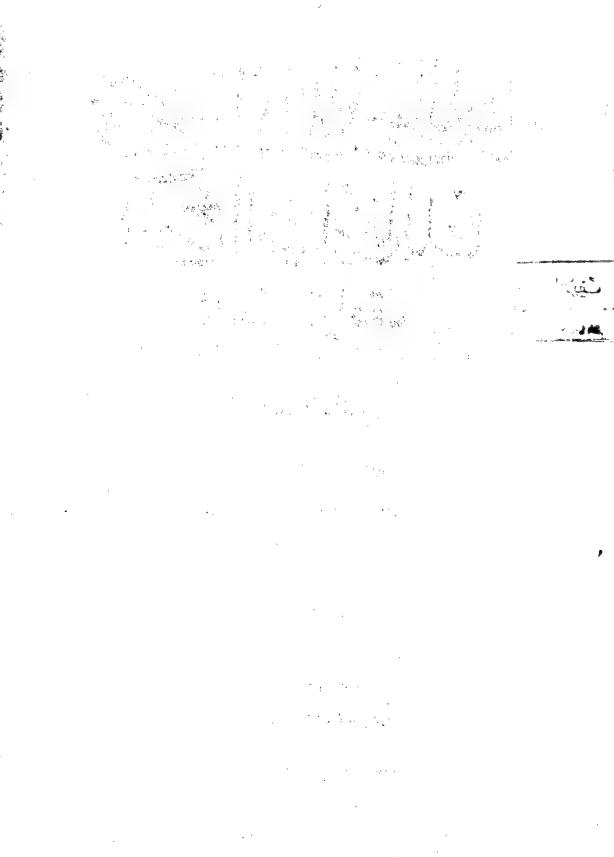





# البزءالنانع

#### ويشتمل على:

الفاعل - النائب عن الفاعل - اشتغال العامل عن المعمول - تعدى الفعل ولزومه - التنازع في العمل - المفعول المطلق - المفعول له - المفعول فيه وهو المسمى ظرفا - المفعول معه - الاستثناء - الحال - التمييز - حروف الجر - الإضافة - المضاف إلى ياء المتكلم.

••••

# 

The state of the s

#### الفاعل

هو الاسم المسند إليه فعل تام مقدم غير مصوغ للمفعول أو جار مجراه.

«فالاسم»: جنس يشمل الصريح والمؤول، و«المسند إليـه» فعل مخرج لما لم يسند إليه كالمفعول، والمسند إليه غير الفعل نحو «زيد أخوك».

«وتام»: مخرج للفعل الناقص نحو: «كان» وأخواتها. فلا يسمى مرفوعها فاعلا حقيقة.

وقد سماه سيبويه (١) فاعلا والخبر مفعولا على سبيل التوسع، «مقدم» يخرج نحو «زيد قام».

قيل: (وهذا)(٢) حكم مختلف فيه فلا ينبغى أن يذكر فى الحد (وغير مصوغ للمفعول) يخرج نحو (ضُرِبَ رَيْدٌ وَيُضْرَبُ) بما هو طريقة فُعِل ويُضعَل، فإن مرفوعهما نائب عن الفاعل وليس بفاعل.

قال المصنف: وقد اضطر الزمخشرى إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا.

«والجارى مجرى الفعل» هو (اسم الفعل)<sup>(۳)</sup> والصفات والمصادر والظروف والمجرورات (بشرطها)<sup>(٤)</sup>. وقد أشار إلى تعريف الفاعل بمثالين تضمنهما قوله:

الفاعلُ الَّذي كَمَرْ فُوعَى ﴿ أَتَى ﴿ زَيْدٌ ﴾ مُنيراً وجههُ ﴿ نعم الفَّتى ﴾

فكأنه قال: الفاعل ما كان كزيد من قولك: «أتى زيد» فى كونه اسمًا أسند إليه فعل تام مقدم غير مصوغ للمفعول، أو كان كوجهه من قولك «منيرًا وجهه» فى كونه اسمًا أسند إليه اسم مقدم جار مجرى الفعل المذكور.

<sup>(</sup>١) راجع الكتاب ١/ ٢١ سيبويه.

<sup>(</sup>٢) أ، ب. وفي جـ (وهو).

<sup>(</sup>٣) جـ.

<sup>(</sup>٤) ب، ج

وأما قوله «نعم الفتى» فهو مثال (ثان)(١) كمل به البيت والأول يغنى عنه(٢) ثم قال:

## وبعد فعل فاعل فإن ظَهَر فَهُو وَإِلاَّ فَضَمِيرُ اسْتَتُو

مرتبة الفاعل أن يكون بعد فعله لكونه كالجزء منه، فإن ظهر المسند إليه بعد الفعل فهو الفاعل نحو: «قمام زيد» و «قمت» وإن لم يظهر بعده بل قبله نحو: «زيد قام» أو لم يظهر قبله ولا بعده نحو: «قم» فهو ضمير مستتر، لأن الفعل لا يخلو (من)(۳) (الفاعل)(٤) ولا يتأخر عنه(٥).

فإن قلت: ليس قوله: (ويعد فعل فاعل على إطلاقه فإن بعض الافعال لا يرفع فاعلاً فليس بعده فاعل، وذلك الفعل الزائد نحو: «كان» الزائدة خلافًا لمن قال فيها ضمير المصدر.

والمستعمل استعمال الحرف نحو: «قلما» المراد بها النفى فى الأشهر، والمؤكد فى نحو: «قام قام زيد» فى أحد الأوجه، وللمبنى للمفعول نحو: «ضرب زيد».

قلت: المراد بقوله: (وبعد فعل فاعل) أن الفاعل يكون بعد الفعل لا قبله، وليس المراد أن كل فعل يكون بعده فاعل (فيلزمه)(٦) ما ذكرت.

فإن قلت: لابد في الشرط والجزاء من مغايرة ولم يفد الجزاء في البيت إلا ما أفاد الشرط، لأن التقدير: فإن ظهر الفاعل فهو الفاعل.

<sup>(</sup>١) أ، ب. وفي جد (ثالث).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عقيل 1/ ٢٦٦ (ومثل للمرفوع بالفعل مشالين: أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو: «أتى ريد» ـ والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو «نعم الفتى»).

<sup>(</sup>٣) ب، جه. وفي أ (عن).

<sup>(</sup>٤) أ، ب. وفي جـ (فاعل).

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا التقديم متمسكين بقوله: ما للجمال مشيها وثيداً. وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الخبر الناصب ـ والصحيح مذهب البصريين لقوته.

<sup>(</sup>٦) أ، وفي ب، جـ (فيلزم).

قلت: الضمير في قوله (ظهر) للفاعل في المعنى، وخبر (هو) الفاعل في الاصطلاح (فتغايرا)(١).

والمعنى: فيان ظهر بعد الفعل ما هو له فى المعنى فهو الفاعل فى الاصطلاح. فإن قلت: قوله: (وإلا فضمير استتر) ليس بجيد؛ لأن الفاعل قد يكون ضميراً (بارزاً)(٢). نحو «فعلت».

قلت: الضمير البارز شمله قوله (فإن ظهر) فإن المراد بالظاهر (هنا)<sup>(٣)</sup> الملفوظ به لا مقابل الضمير.

فإن قلت: مقتضى قوله: (وإلا فسضمير استتر) أن الفاعل إما ظاهر وإما (مضمر) مستتر، وبقيت حالة أخرى وهو أن يكون (ضميراً) محذوقًا في باب النيابة وباب المصدر وباب التعجب.

قلت: قد ذكر ذلك فى باب النيابة، وباب التعجب، وأما المصدر، فلا يرد هنا<sup>(١)</sup> لأنه إنما تكلم على فاعل الفعل على أن فى التعجب والمصدر خلافًا، وقد ذهب الكسائى إلى جواز حذف الفاعل مطلقًا.

ثم قال:

لاثنين أو جَمْع (كفازَ الشَّهَدَا)

وجَرِّدِ الفعلَ إذا ما أُسْنِداً

أى: إذا أسند الفعل إلى فاعل ظاهر مثنى أو مجموع، جرد في اللغة المشهورة من علامة التثنية والجمع فتقول «فاز الشهيدان وفاز الشهداء».

<sup>(</sup>١) أ، ب. وفي جـ (مغايرًا).

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، جـ. وفي ب (هو).

<sup>(</sup>٤) أ، ب. وفي جـ (ضمير).

<sup>(</sup>٥) جـ.

<sup>(</sup>٦) في النائب عن الفاعل (قضى الأمر) \_ والتعجب إذا دل عليه متقدم مثل «أسمع بهم وأبصر» \_ والمصدر نحو: «أو إطعام في يوم ذي مسخبة» ا هـ تصريح الشيخ خالد بتصرف. وقال الشيخ يس في المصدر (قال الزرقاني: فإن الفاعل فيه محذوف وليس بمضمر لأن المصدر لا يتحمل الضمير، وقال السيوطي: يتحمله لأن الجامد \_ إطعام \_ أول بمشتق \_ يطعم) ا هـ بتصرف.

فإن قلت: أطلق في قوله: (لاثنينِ أو جَمْع) وإنما يعني منه الظاهر.

قلت: قيد ذلك بمشاله، وأيضًا، بقوله في البيت الذي يليمه (والفعلُ للظَّاهرِ بعدُ مُسْنَدُ) لأن المسألة واحدة.

فإن قسلت: لا فائدة في تخصيصه ذلك بالاثنين والجسمع؛ لأن المسند إلى المفرد مجرد أيضًا.

قلت: لم تختلف العرب في فعل المفرد، وإنما اختلفوا في فعل الاثنين والجمع، فنبه على مواضع الخلاف.

ثم أشار إلى اللغة الأخرى:

وَقَدْ يُقَالُ: سَعداً وسَعدُوا والفعلُ للظّاهر \_ بعدُ \_ مُسْنَدُ

هذه اللغة ينسبها النحويون إلى أكلُونِي البراغيثُ، وحمل المصنف عليها قول النبي ﷺ (١): «يَتَعَاقَبُونَ فِيكِم ملائِكَةٌ باللَّيلِ وملائِكَةٌ بالنَّهارِ» (٢). وقد نُورِعَ في ذلك.

وقال السهيلي: ألفيت في كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة. وجردها وذكر آثارًا منها قلوله عليه الصلاة والسلام «يتعاقبُون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار».

أخرجه مالك في الموطأ.

ثم قال: لكنى أقول فى حديث مالك (إن)(٣) الواو فيه علامة إضمار، لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولًا مجردًا(٤). فقال فيه: «إن لله ملائكة يتعاقبُون فيكم» ا هـ.

<sup>(</sup>۱) أ، ب

<sup>(</sup>۲) «يتعاقبون» أى: تأتى طائفة عقب أخرى، وهو حديث صحيح، رواه البزار في صحيح البخارى وأخرجه مالك في موطئه، وذكره ابن مالك في التسهيل صـ ٤٤، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) ب، ج. وفي أ (إذ).

<sup>(</sup>٤) وفي جـ (مجودًا) ومجردًا: أي: من علامة الجمع الموجودة مع الاسم الظاهر لعدم إسناده إلى الظاهر بل إلى الضمير. ا هـ صبان ٣٣/٢.

وحكى بعض النحويين أنها لغة طيئ، وحكى بعضهم أزد شُنوءَة ولا يقبل قول من أنكرها(١).

ثم قال:

ويرفعُ الفاعِلَ فعلُ أضمِراً كمثل (زيدٌ) في جواب (مَنْ قَراً)؟

يعنى: أن الفاعل قد يحذف رافعه.

وحذفه، على قسمين: جائز نحو «زيد» في جواب (من قال)(٢) من قرأ؟. أي: قرأ زيد، وهذا المثال يحتمل أن يكون «زيد» فيه مبتدأ محذوف الخبر. أي: زيد القارئ، وهو الأظهر، لأن الأولى مطابقة الجواب للسؤال. والأحسن أن يقال: كمثل زيد في جواب. هل قرأ أحد؟

وواجب نحو ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ (٣) أى: وإن استـجارك أحد. وتجوزً المصنف فعبر عن الحذف بالإضمار.

وفهم من كـــلامه أن الرافع للفــاعل هو (المسند)(٤) أعنى الفعل ومـــا جرى مجراه، وهذا أصح الأقوال(٥).

ثم قال:

وتَاءَ تأنيثٍ تَلِى المَاضِي إِذَا كَانَ لأُنثَى كَأْبَتْ هَنْدُ الْأَذَى

<sup>(</sup>١) راجع الأشموني ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>۲) جـ.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٤) أ، جـ وفي ب (المسند إليه).

<sup>(</sup>٥) والأقوال هي: أحدها أن العامل المسند إليه مَن فَعل أو ما ضمنٍ معناه.

الثانى: أن رافعه الإسناد أى: النسبة فيكون العامل معنويًا، ورد بأنه لا يعدل إلى المعنوى إلا عند تعذر اللفظى وهو موجود . . . .

الثالث: شبهه بالمبتدأ حيث يخبر عنه بفعله ورد بأن الشبه المعنوى لا يستقر . .

الرابع: كونه فاعلا في المعنى... ورد بقولهم: «مات زيد»... ا هـ هُمع ١/ ١٥٩ بتصرف.

وأميل إلى الأول وعليه الجمهور لقوته وضعف الباقي.

إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث ولو بتأويل لحقته «تاء» ساكنة تدل على تأنيث فاعله.

ولحاقها على ضربين: جائز وواجب، وقد بين ذلك بقوله:

وَإِنَّمَا تَلزَّمُ فِعْلَ مُضْمَرِ مُتَّصِل أو مُفْهِم ذات حِرِ

يعنى: أن هذه التاء لا تلزم الفعل إلا في حالين:

الأول: أن يسند إلى (ضمير)(١) متصل سواء كان حقيقى التانيث نحو: «هند قامت» أو مجازيه نحو «الشمس طلعت».

فإن كان منفصلا نحو: ما (قام)(٢) إلا أنت ضعف إثبات التاء.

الثانى: أن يسند إلى ظاهر حقيقى التأنيث متصل غير جمع ولا جنس نحو «قامت الهندان».

فإن كان مجازى التأنيث نحو «طلعت الشمس) أو منفصلا نحو «(قامت)(٣) اليوم هند» أو جنسًا نحو «نعمت المرأة» أو جسمعًا نحو: «قامت الهنود» لم تلزم التاء على (سبين)(٤).

وقد فهم القيد الأول وهو: أن يكون حقيقى التأنيث. من قـوله (أو مفهم ذات حر): والحر فرج المراة (١).

<sup>(</sup>١) أ، ب - وفي ج (مضمر).

<sup>(</sup>٢) أ، ب - وفي ج (قال).

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (قام).

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) وأصل حر: حرح، فحذفت لام الكلمة بدليل تصغيره على حريح وجمعه على أحراح فحذفت لامه وهي الحاء اعتباطاً فبقى مثل «يد ودم»، وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء، وهو بكسر الحاء ـ فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معد للوطء ولو دبراً كالطير. اهـ خضري ١/ ١٦٣.

ونبه على القيد الثاني أعنى الاتصال بقوله:

وَقد يُبِيحُ الفصلُ تَركَ التاء في نحو (أتى القاضي بنتُ الواقفِ)

ولكن يختار إثبات التاء في (غير الحقيقي المتصل، وفي الحقيقي)<sup>(١)</sup> المفصول بغير «إلا».

فقولك: (أتت القاضي بنت الواقف) أحسن من (أتي).

فإن كان الفصل (بإلا) فبالعكس، وقد نبه عليه بقوله:

والحذفُ معَ فَصْلِ بِإِلا فُضَّلا ﴿ كَمَا زَكَا إِلَّا فَنَاةُ ابنِ العَلا﴾

فما زكا إلا فتاة أجود مما زكت.

وبعضهم لا يجيئ ثبوتها مع الفصل «بإلا» إلا في الضرورة، والصحيح جوازه في النشر على قلة ومنه قراءة مالك بن دينار(٢) وأبي رجاء الجحدري(٣) ﴿ فَأَصْبَحُوا لا تُرَىٰ إِلاَّ مَسَاكِتُهُمْ ﴾(٤) ذكرها أبو الفتح.

ثم نبه عملى أنه قد ورد الحذف مع الحقيقى المتصل ومع ضمير المجازى بقوله:

والحذف قد يأتي بلا فَصْل، ومَعْ ضميرِ ذي المجاز في شعر وتَعْ أما الحذف مع الحقيقي المتصل فذكره سيبويه (٥) وحكى: قال فلانة.

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو يحيى البصرى، وردت الرواية عنه فى حسروف القرآن، سسمع أنس بن مالك. قال القتبى: كان يكتب المصاحف بالأجرة، وكان من أحفظ الناس للقرآن، وكان يقرأ كل يوم جزءًا من القرآن حتى يختم، فإن أسقط حرفًا، قال: بذنب منى، وما الله بظلام للعبيد. مات سنة سبع وعشرين ومائة.

<sup>(</sup>٣) أبو رجاء الجحدرى: هو عاصم بن أبى الصباح العجاج الجحدرى البصرى. أخذ القراءة عرضًا عن عيسى بن عمر الثقفى ونصر بن عاصم وغيرهما وقال خليفة بن خياط: مات قبل الثلاثين ومائة.

وقال المدائني: سنة ثمان وعشرين ومائة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٥ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ج ص ٢٣٥: (وقال بعض العرب قال فلان) ا.هـ.

وذكر المصنف أنه لغة بعضهم، وقــال بعضهم: هو شاذ، لا يجور إلا حيث سمع.

وأما الحذف مع ضمير المجازى فقد ورد فى الشعر كقوله:

وأما الحذف مع ضمير المجازى فقد ورد فى الشعر كقوله:

ولا أرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالُهَا(١)

وقوله:

إِنَّ السماحةَ والمروءةَ ضُمُّنا قبرًا بمروَّ على الطريقِ الواضع (٢)

(۱) عجز بيت، قــاثله: عامر بن جوين الطائى، أحــد الخلعاء الفتاك. يصف ســحابة وأرضًا مخصبة لكثرة ما بها من الغيث ــ وهو من المتقارب.

وصدره: فلا مُزْنَةُ وَدُقَّتُ وَدُقَّهُ.

الشرح: «المزنة» \_ بضم الميم وسكون الزاى وضتح النون \_ السحابة المشقلة بالماء، وودقت»: الودق: المطر، وفي القرآن الكريم «فترى الودق يخرج من خلاله»، «أبقل»: من الإبقال. يقال: أبقلت الأرض إذا خرج بقلها \_ أى أنبتت البقل \_ وهو النبات.

المعنى: ليس مناك من السحاب منا أمطر مطرًا نافعًا كهذه السنحابة، ولا توجد أرض تنبت البقل كما تخرجه هذه الأرض.

الإعراب: «فلا» نافية تعمل عمل ليس «مزنة» اسمها، وجملة «ودقت» وفاعله المستتر فى محل نصب خبرها «ودقها» منصوب على أنه مفعول مطلق «ولا» الواو عاطفة لجملة على جملة ولا نافية للجنس تعمل عمل «إن» أرض اسمها «أبقل» فعل ماض والفاعل. ضمير والجملة في محل رفع خبرها «إبقالها» مفعول مطلق.

الشاهد: في «ولا أرض أبقل» حيث حـذف تاء التأنيث من الفـعل المسند إلى ضمـير المؤنث، ويروى: أبقلت أبقالها ـ بنقل حركة الهمزة من «إبقـالها» إلى التاء في «أبقلت» وحينتذ فلا شاهد فيه.

مواضعه: ذكره من شسراح الألفية: ابن الناظـم صد ٩١ وابن هشام ١/ ٢٥٤، وابن عـــقــيل ١/ ٢٤٤، والأشـــمـــونى ١/ ١٧٤، وداود، السندوبــى، والمكودى صد ٥١، والسيوطى صد ٤٨. وأيضًا ــ ذكره في همع الهوامع ١/ ١٧١. وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ٤/ ٩٥، والشاهد رقم ٢ في خزانة الأدب، وسيبويه في كتابه ج ١ ص ٢٤٠.

(۲) قائله: هو زياد بن سليمان مولى عبد القيس أحد بنى عامر بن الحرث وهو الذى يقال له: زياد الأعجم، وهو من قصيدة حاثية يرثى بها زياد المغيرة بن المهلب، وقيل: للصلتان العبدى وليس بصحيح، والصحيح أنها لزياد بن الأعجم، وهو من قصيدة طويلة من الكامل.

الشرح: «بمرو» فى محل النصب على أنها صفة لقبر أى: قبراً كائنًا بمدينة مرو،
 وهى قصبة خراسان وبها كان سرير الملك، وهى مدينة عظيمة بينها وبين نيسابور اثنا عشر
 يوماً.

الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب (السماحة) اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة والمروءة) معطوف عليه وضمنا ضمن فعل ماض مبنى للمجهول والف الاثنين فاعل مبنى على السكون في محل رفع، وهو المفعول الأول (قبراً) مفعول ثان لضمن (بمرو) جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لقبر (الواضح) صفة للطريق.

الشاهد: في أضمنا فإن ضمن فعل ماض مسند إلى ضمير المؤنث وهو الألف العائدة إلى السماحة والمروءة، والقياس فيه أن يقول «ضمنتا» بتاء التأنيث لأنها خبر عن السماحة والمروءة وهما مؤنثتان، وهو محمول على الضرورة خلاقًا لابن كيسان.

مواضعه: ذكره داود في شرحه للألفية، وابن هشام في شذور الذهب ص ١٥٣.

(۱) هذا عجز بيت للأعشى بن قسيس، وهو من قصيدة له يمدح فيها رهط قيس بن معد يكرب الكندى ويزيد بن عبد الدار الحارثي ـ وهو من المتقارب.

وصدره: فإمَّا تَرَيْنَي وكي لمَّةٌ ـ رواية سيبويه: فإما ترى لمتى بدلت.

الشرح: لمة بكسر اللام وتشديد الميم - ما ألم وأحاط بالمنكبين من شعر الرأس، فإن زاد عن ذلك فهو الجمة - بضم الجيم وتشديد الميم - «الحوادث» جمع حادثة. وأراد بها نوازل الدهر وكوارثه التي تحدث واحدة بعد واحدة.

«أودى بها» ذهب بها وأبادها وأهلكها.

المعنى: إن رأيتنى فيما مضى وأنا شاب لى لمة فلا تعجبى من ذهابها اليوم أو من ذهاب بهجتها فإن المصائب وكر الغداة والعشى أذهبتها.

الإعراب: (إما) مركبة من إن ما، إن حرف شرط جارم وما رائد (تريني) فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف النون وياء المؤنثة المخاطبة فاعل والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به (ولي) الواو للحال، لي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (لمة) مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب حال (فإن) الفاء واقعة في جواب الشرط.

إن: حرف توكيد ونصب «الحوادث» اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة «أودى» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً يعود إلى الحوادث تقديره هو «بها» جار ومجرور متعلق بأودى، وجملة أودى وفاعله في محل رفع خبر إن، وجملة إن واسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط.

وهو من ضرائر الشعر خلافا لابن كيسان في القياس عليه.

ثم أشار إلى القيد الثالث \_ أعنى كونه غير \_ جمع \_ بقوله:

والتاءُ مَعْ جَمْع سِوَى السَّالِم مِنْ مَدْكَّر \_ كِالتاء مَعَ إِحْدَى اللَّبِنْ

يعنى: أن حكم الثاء مع المسند إلى غير المذكر السالم حكمسها مع المجارى التأنيث «كإحدى اللبن» وهي لبنة فيجوز إثباتها وحذفها.

فعلى هذا تقول: قام الرجال وقامت الرجال وقام الهندات وقامت الهندات، لأن قوله (سوى السالم من مذكر) يشمل الجمع المكسر والسالم من المؤنث.

فالتذكير على تأولهم بجمع والتانيث على تأولهم بجماعة، وما ذكره في جمع التكسير متفق عليه

وأما المؤنث السالم فسإما أن يكون واحده مذكراً «كالطلحات» أو مغيراً وهو «بنات» فحكمه أيضاً في جواز الأمرين حكم التكسير.

وإما أن يكون غيسر ذلك «كالهندات» فحكمه حكم واحده. فـلا يقول «قام الهندات» إلا من يقول «قام فلانة» هذا هو الصحيح وإليه ذهب في التسهيل(١).

وأجاز الكوفيسون فقام الهندات، كجمع التكسيس، واختاره أبو على، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ ﴾ (٢):

وأجيب: بأن حذفها في الآية للفصل، وكلامه هنا موافق مذاهب الكوفيين، ومن وافقهم من البصريين.

<sup>=</sup> الشاهد: في «آودى» حيث لم يلحق تاء التأنيث بالفعل الذى هو قوله: «آودى»، مع كونه مسندًا إلى ضمير مستتر عائدًا إلى مؤنث وهو «الحوادث» الذى هو جمع حادثة. فإن قلت: فإنى لم أجد لهذا الشاعر ضرورة الجاته إلى حدف التاء لانه لو قال: «أودت بها» لم يتغير الوزن قلت: الجواب عن ذلك أن ننبهك إلى هذه الألف المنطوق بها قبل الباء في «أودى بهسا» فالقافية مؤسسة، والتأسيس هو الألف الواقع قبل حرف الروى بحرف متحرك.

مواضعه: ذكره من شراً ح الآلفية: ابن الناظم، وابسن هشام ١/ ٣٥٥، السندوبي، الأشموني ١/ ١٧٤، ابن يعيش في شرح المفصل ٤/ ٩٥، والشاهد رقم ٩٥٧ من خزانة الأدب، وسيبويه في كتابه جد ١ ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ٧٥

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦ من سورة المتحنة.

وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز إلحاق التاء معه، إذا لم يسمع؛ ولذلك استثناه خلافًا للكوفيين فأجازوا الوجهين في الجموع الثلاثة.

ويستثنى من ذلك البنون فحكمه حكم التكسير(١) لتغير واحده.

واعلم أن اسم الجمع كالجمع المكسر.

ثم نبه على القيد الرابع، أعنى: كونه غير مقصود به الجنس بقوله: والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأنَّ قصد الجنس فيه بين

يعنى: أنهم استحسنوا الحذف فى «نعم وبئس» فيقول: «نعم الفتاة» من لا يقول «قال فلانة» لأن المقصود به جنس الفتاة، و«أل» فيه جنسية، خلاقًا لمن زعم أنها عهدية.

ولا يعنى أن الحذف أحسن (من)(٢) الإثبات بل هو حسن، والإثبات أحسن منه.

والأصلُ في الفاعل أنْ يَتَّصِلا والأصل في المفعولِ أنْ يَنْفَصِلا يعنى: أن الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله، لأنه كالجزء منه. والأصل في المفعول أن ينفصل عنه بالفاعل نحو (ضرب زيد عمراً).

ثم قال:

وقد يُجاء بخلافِ الأصل

أى: يقدم المفعول على الفاعل نحو: ضرب عمراً زيد.

وتقديمه على الفاعل على ثلاثة أقسام: جائز كما مثل، وواجب، وعتنع. وقد نبه عليها، فقال:

وهو على ثلاثة أقسام: جائــز نحو قوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَى ﴾ (٣) وواجب

<sup>(</sup>١) أ، ج. وفي ب (المكسر).

<sup>(</sup>۲) ب، ج.

 <sup>(</sup>٣) من الآية ٣٠ من سورة الأعراف.

نحو: «من أكرمت؟؟ لأن اسم الاستفهام لـه الصدر، وممتنع ويمنعـه ما أوجب ــ تأخره أو توسطه.

ثم قال: 🖈

وأخَّر المفعولَ إنْ لَبْسُ حُذِر الفاعلُ غيرَ منحصر

يجب تأخير المفعول في ثلاث مسائل:

الأولى: إذا خيف التباسه بالفاعل لخفاء الإعراب فيهما ولا قرينة نحو:

«ضرب موسى عيسى» فيتعين كون الأول فاعلا (كذا)(١) قال ابن السراج. وتظافرت(٢) على ذلك نصوص المتأخرين، ونازعهم في ذلك ابن الحاج(٣) في نقده على ابن عصفور وقال: لا يوجد في كتاب سيبويه شيء من هذه الأغراض الواهية، ولا يبعد أن يقصد قاصد «ضرب أحدهما» من غير تعيين(١) فيأتي باللفظ المحتمل، ولا يمنع أن يتكلم به لغة ويتأخر البيان إلى وقت الحاجة(٥).

نعم، يمكن أن يقال: إذا أجملا(١).

فيسنبغى أن يسقى مع الظاهر من تقديم الفاعل، لكن ليس هذا قطعًا على مه.

### قال الزجاج في معانيه(٧) في قوله تعالى: ﴿ فَمَا زَالَت تَلْكَ دَعُواهُمْ ﴾ (٨)(٩):

(۱) آ، ب

(۲) قال الصبان ۳۲ (هكذا اشتهر بالظاء، والصواب تضافر بالضاد المعجمة.
 يقال: (تضافر القوم أى تعاونوا).

(٣) هو ابن العباس أحمد بن محمد الأزدى الإشبيلي المعروف بابن الحاج. كان عالمًا بالعربية محققًا حافظًا للغات، وله مختصر خصائص ابن جني، ونقود على الصحاح وإيرادات على المقرب لابن عصفور، وأمالي على كتباب سيبويه، وكان يقول: إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ما يشاء. ومات سنة ٦٤٧ هـ.

(٤) قال الأشموني «ضمرب أحدهما الآخر» وهناك دليل خامس لم يذكمره وذكره الأشموني والسيوطي في الهممع (فأجاز تقديم المفعول والحالة هذه محتجا بأن العرب تجيز تصغير عمر وعمرو على همير).

(٥) لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلا وشرعًا.

(٦) لأن الإجمال من مقاصد العقلاء.

(٧) هو كتاب في معاني القرآن له.

(٨) منَّ الآيةُ ١٥ من سُورة الانبياء.

(٩) راجع الأشموني ١/ ١٧٦.

يجور أن تكون «تلك» في موضع رفع على (أنها)(١) اسم «رالت» وفي موضع نصب على خبر «رالت» ولا خلاف بين النحويين في جواز الوجهين ا هـ. مختصراً وبعضه بالمعنى.

ولا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية الكريمة، جواز مثل ذلك في «ضرب موسى عيسى» لأن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم «زال» بخبرها، وذلك واضح (۲) فلو زال (الالتباس)(۳) بقرينة معنوية نحو «ولدت هذه هذه» تشير بالأولى إلى الصغرى، أو بقرينة لفظية نحو (ضربَتُ)(٤) موسى سُعدَى جاز التقديم.

الثانية: أن يكون (الفاعل)<sup>(ه)</sup> ضميراً (متصلا)<sup>(۱)</sup> غير محصور، نحو الكرمت زيداً فلو كان محصوراً وجب تأخيره (نحو)<sup>(۷)</sup> (وما ضرب زيداً إلا أنا».

الثالثة: أن يحصر (المفعول)(٨) بإلا أو بإنما نحو «ما ضرب زيد إلا عمراً»، وإنما ضرب زيد عمراً».

ويجب تقديم المفعول على الفاعل لثلاثة أسباب:

الأول: أن يحصر (الفاعل)(٩) بإلا أو بإنما نحو (ما ضرب زيداً إلا عمرو». وإنما ضرب زيداً عمرو».

والثاني: أن يكون (المفعول)(١٠) ضميراً متـصلا وفاعله ظاهر نحو «أكرمك ريد».

الثالث: أن يعود عليه ضمير متصل بالفاعل نحو «ضرب زيداً غلامه» عند الأكثرين.

وقد نبه المصنف على وجوب تأخير ما حصر فاعلا كان أو مفعولا بقوله:

<sup>.1 (1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) ولا أميل لرأى ابن الحاج لضعفه. قال الاشموني: (وما قال ابن الحاج ضعيف) ١/ ١٧٦
 لأن ما ذكره في الآية من باب الإلباس وفي غيرها من باب الإجمال.

<sup>(</sup>٣) أ، جـ و في ب (اللبس). (٤) أ، ب و في جـ (ضرب).

<sup>(</sup>ه) ب، جـ (۲) ا.

<sup>(</sup>۸) ب، جه (۹) ب، جه (۱۰) ب.

# وَمَا بِإِلاَّ أَوْ بِإِنَّمَا الْحَصَرُ ۚ الْخُرْ ......

فأما المحصور (بإنما) فلا خلاف في وجوب تأخيره.

وأما المحصور «بإلا» فنقل المصنف: أنه يجب تأخيره خلافًا للكسائى، فإنه أجاز تقديمه فاعلا كان أو مفعولا، ووافقه ابن الأنبارى على جواز تقديم المفعول (بخلاف)(١) الفاعل.

والحاصل: ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقًا وهو مذهب الكسائى، والمنع مطلقًا وهو مذهب الكسائى، والمنع مطلقًا وهو مذهب ابن الأنبارى. ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء والكسائى إجازة تقديم المفعول إذا حصر «بإلا»(٣)(٤).

وكلام المصنف هنا يقتضى موافقة الكسائى<sup>(٥)</sup>.

### ... وقد يُسبقُ إنْ قَصْدٌ ظَهَرْ

واحترز بقوله (إن قصد ظهر) من المحمور (بإنما)(٢) فإنه لا يظهر قصد الحصر معها إلا بالتأخير.

ولم ينبه على باقى أسباب تقديم المفعول، وهو مستفاد من قوله (أو أُضْمِرَ الفاعَـلُ غير مُنحـصرُ)، لأن العلة واحـدة، وهى أن الاتصال لا يجـوز مع إمكان الانفصال في غير المواضع المستثناة.

ثم قال:

## وشاعَ نَحْوُ اخَافَ ربَّه عُمرُ ا

أى: كثر تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل عليه؛ لأن الفاعل في نية التقديم نحو «خاف ربه عمر».

ثم قال:

<sup>(</sup>١) أ، جـ ـ وفي ب (دون).

<sup>(</sup>٢) واختاره الجزولي والشلوبين حملا لإلا على إنما.

<sup>(</sup>٣) لأنه في نية التأخير. (٤) راجع الأشموني ١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) وقد ارتضيت مذهب الكسائي لوروده.

<sup>(</sup>٦) أ، ب، وفي ج (بإلا).

### ..... وشَذَّ نحُو وزَانَ نَوُرهُ الشجَرْ».

أى: شذ تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعول عليه لما يلزم من عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة (١).

قــال المصنف: والنحــويون ــ إلا أبا الفتح ــ يحــكمون بمنع (مــثل)(٢)، هذا والصحيح جوازه(٣).

واستدل على ذلك بالسماع، وأنشد ستة أبيات(٤) وأنشد غيره أبياتًا أخر.

وذكر لجوازه وجهًا من القياس<sup>(ه)</sup> وقد أجازه قبله وقبل أبى الفتح، الأخفش من البصريين، والطوال من الكوفيين<sup>(٦)</sup>.

وتأول المانعون بعض الأبيات بما هو خلاف الظاهر، وقــد أجازه بعضهم في الشعر دون النثر، وهو الإنصاف، لأن ذلك إنما ورد في الشعر (٧)، والله أعلم.

ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى وقوله: وما نفعت أعماله المرء راجيًا وحسن فعل كم وقوله: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كم وقوله: كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا وقوله: جزى ربه عنى عدى بن حاتم وكاد لو ساعد وقوله: لما رأى طالبوه مصعبًا ذعروا

من الناس أبقى مجده الدهر مطعماً جزاء عليها من سوى من له الأمر وحسن فعل كما يجزى سنمار ورقى نداه ذا الندى فى ذرى المجد جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وكاد لو ساعد المقدور ينتصر

(٥) قاسه على المواضع التي يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة ا هـ صبان ٢/٤.



<sup>(</sup>١) لأن الشجر مفعول وهو متأخر لفظًا والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل فهو مـتأخر رتبة اهـ. ابن عقيل ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>۲) ا، ب.

<sup>(</sup>٣) أي نظمًا ونثرًا.

<sup>(</sup>٤) منها قوله:

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوى من أهل الكوفة وأحد أصحاب الكسائى والفراء. كان حاذقًا بإلقاء المسائل العربية، قدم بغداد وأقرأ فيها، وحذق عن الأصمعى. ولم يشتهر له تصنيف. ومات سنة ٢٤٣هـ.

<sup>(</sup>٧) راجع الأشموني ١/ ١٧٨.

### النائب عن الفاعل

قال:

يَنُوبُ مفعولٌ بهِ عَنْ فاعلِ فيما لَهُ كَنِيلَ خيرُ نائلِ

قد يحذف المفاعل لغرض لفظى كالإيجاز (والتصحيح)(١) والتوافق والتقارب(٢)، أو معنوى: كالعلم به والجهل والإبهام والتعظيم والتحقير والخوف منه أو عليه(٢)، وينوب عنه بعد حذف (أحد)(٤) خمسة أشياء: مضعول به، ومصدر، وظرف زمان أو مكان، ومجرور، خلاقًا لمن منع إقامة المجرور.

ولا ينوب عن الفاعل خبر كان (ولا حال)(٥) ولا تمييز، ولا مشبه بالمفعول خلافًا لمن أجاز ذلك.

وما أقيم مقام الفاعل نائب عنه في جميع أحكامه، كالرفع ووجوب التأخير وامتناع الحذف (وتنزيله)(٦) منزلة الجزء والإغناء عن الخسر في نحو: «أسضروب العبدان»؟.

واتصال تاء التأنيث بفعله إذا كان مؤنثًا.

إلا أن نيابة ما ذكر عن الفاعل مشروطة (بتغير)(٧) الفعل عن صيغته الأصلية إلى صيغة تنبيه على ذلك.

وتصحيح النظم كقوله:

علقتها عرضا وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرى ذلك الرجل

إذ لو قال: علقنى الله إياها وعلقها الله رجلا غيرى وعلق الله أخرى ذلك الرجل لاختل النظم ـ والتعليق هنا للحبة.

والتوافق والتقارب فمن طابت سريرته حملت سيرتها

(٤) ب، جـ (٥) 1.

(٦) ب، جـ ـ وفي أ (وتنزيله) (٧) أ، جـ ـ وفي ب (بتغيير).

<sup>(</sup>١) أ، جـ (التفصيل) وفي ب (التعليل) وأصوب التصحيح كما في الخضرى والأشموني.

<sup>(</sup>٢) الأمثلة: الإيجار، قال تعالى: (بمثل ما عوقبتم).

<sup>(</sup>٣) الأمثلة: العلم به. قال تعالى: «خلق الإنسان ضعيفًا؛ الجهل (سرق المتاع)، الإبهام التصدق على مسكين، التعظيم بصون اسمه عن لسانك «خلق الخنزير»، التحقير «طعن عمر».

وقد أشار إلى كيفية التغيير فقال:

فأولَ الفعل اضْمُمَنْ.....

يعنى: ماضيًا كان أو مضارعًا.

فإن قلت: منه ما يكسر أوله نحو (قيل) في الفصحى و(رد) في لغة. قلت: لم يكسر إلا بعد تقدير ضمة كما سيأتي، والأصل (قُول) و(رُدِد). ثم قال:

بالآخر اكسر في مُضِيِّ كوُصِلُ المتصل بالآخر اكسر في مُضِيِّ كوُصِلُ المتصل بالآخر هو الحرف الذي قبله. كالصاد من «وصل». فإن قلت: فنحو (قبل) و«رد» لا يكسر ما قبل آخره.

قلت: بل كسر تقديراً كما سبق في ضم أوله. .

ثم قال:

واجْعَلْهُ مِنْ مُضَارِعِ مُنْفَتِحًا .....

أى: واجعل المتصل بالآخر منفتحًا لفظًا أو تقديرًا كما سبق، ثم مثله فقال: كينتّحى المقول فيه يُنتْحَى

المقـول بالجر صـفة للفظ (ينتـحى)(١) الذى يقـال فيه إذا بنـى للمفـعول. (يُنتحَى) فيضم (أوله)(٢) ويفتح ما قبل آخره.

فهذان العملان \_ أعنى: ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره فى الماضى أو فتحه فى المضارع \_ مطردان فى كل فعل (مبنى)(٣) لما لم يسم فاعله.

وقد يضاف إليهما في بعض الأفعال عمل آخر، وقد نبه على ذلك فقال: والثاني التالي تا المطاوعة كالأول اجعله بلا مُنَازَعَهُ

<sup>(</sup>۱) أ ـ وفي ب، جـ (ينتحى أي ينتحى).

<sup>(</sup>٢) ب، ج ـ وفي أ (آخره).

<sup>(</sup>٣) أ، ج. وفي ب (بني).

أي: اجعل الحرف الثاني الذي يتلو «تاء» المطاوعة كالأول فتضمه كما تضم الأول نحو «تعلَّم» فتقول «تُعلَّم» ـ بضم أوله وثانيه، وكذلك كل فعل أوله «تاء» مزيدة معتادة، وإن كانت لغير المطاوعة نحو: «(تبختر)(١) وتكبر وتواني وتحكم».

فإن قلت: فتقييد المصنف: التاء بالمطاوعة، ليس بجيد.

قلت: هو كذلك، والعذر له، أن التاء فيما ذكرناه من الأفعال شبيهة بتاء المطاوعة، فاكتفى بذكرها.

فإن قلت: قوله في التسهيل: ومع ثانيه إن كان ماضياً مزيداً أوَّله (تاء)(٢) عبارة صحيحة لشمولها.

قلت: لكنها شملت غير المقصود أيضاً (كالتاء)(٢) في قولهم «تُرمِّس الشيء» بمعنى رمَّسه (٤) فإنها مزيلة وهو لا يضم ثانيه (٥) لكونها «تاء» زيادتها غير معتادة.

(فالأولى أن يقال مزيلاً أوله «تاء» معتادة)(٦) ثم قال:

وثالثَ الَّذِي بِهَمْزِ الوصلِ كالأوَّلِ اجعلنَّهُ كاستُحِلى

إذا كان أول الماضي همزة وصل. ضم أوله وثالثه فتقول: في «استحلى»، «استُحلي» وذلك واضح.

فإن قلت: ليس ذلك على إطلاقه، لأن الأفصح في «اختار وانقاد» أن يقال: «اختير وانقيد» وسيذكره(٧).

قلت: الجواب عنه كالجواب عن كسر (قيل) وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) ج \_ وفي أ (تتحيز) وفي ب (تجبر).

<sup>(</sup>۲) آ، ب \_ وفي ج (بتاء) وراجع التسهيل ص ٧٧.

<sup>(</sup>۳) ا، ب.

<sup>(</sup>٤) رمسه: أي دفته

<sup>(</sup>٥) أي: إذا بني للمجهول. بل يسكن ثانيه. راجع صبان ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>۲) ا، ب.

<sup>(</sup>٧) في قول ابن مالك:

لمى فى اختار وانقاد وشبه ينجلى

ثم قال.

# واكسِرْ أو اشْمِمْ فَا ثُلاثِيٌّ أُعِلْ عينًا وضمُّ جا (كبُوعَ) فاحتُمِلْ

إذا كان الماضى ثـلاثيا معـتل العين مـعلها نحـو: «قال وباع» وقـصد بناؤه للمفعـول فُعل فيه تقديرًا مـا يقتضيه القـياس. فيضم أوله ويكسر مـا قبل آخره. فيقال: «قُوِلَ وبُيع».

إلا أن العرب قصدوا تخفيفه، لثقل الكسرة على حرف العلة، فمنهم من حذف ضمة الفاء ونقل كسرة العين إلى مكانها فسلمت الياء من «بيع» وقُلبت الواو من «قول»، «ياء» (لسكونها)(١) بعد كسرة فصار اللفظ «قيل وبيع».

ففي ذوات الياء عملان، وفي ذوات الواو ثلاثة، وهذه أفصح اللغات.

ومنهم من فعل ما تقدم من حذف الضمة ونقل الكسرة. إلا أنه يشم الفاء (للضم) (٢) ومعنى الإشمام هنا: شوب الكسرة شيئًا من صوت الضمة، ولهذا قيل: ينبغى أن يسمى روْمًا.

قلت: وقد عبر عنه بعض القراء بالروم.

فإن قلت: ما كيفية اللفظ بهذا الإشمام؟

قلت: ظاهر كلام كثير من النحويين والقراء أنه يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة ممتزجة من حركتين ضمة وكسرة على سبيل الشيوع.

والأقرب ما حرره بعض المتأخرين. فقال: كيفية اللفظ أن يلفظ على فاء الكلمة بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازاً لا شيوعًا.

جزء الضمة مقدم وهو الأقل يليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

ومن ثم تمحضت الياء. وهذه اللغة، أعنى لغة الإشمام فصيحة تلى لغة الكسر في الفصلة.

<sup>(</sup>١) ب، جـ ـ وفي أ (لكونها).

<sup>(</sup>٢) ب \_ وفي أ. جد (الضم).

ومنهم من يحذف كسرة العين، إذ منها ينشأ الثقل وتبقى الفاء على ضمها فتسلم (الواو)(١) في «قول» وتقلب الياء واوا في «بيع» لانضمام ما قبلها(٢).

وهذه اللغة أضعف اللغات(٣) وعليها قول الراجز:

ليت شبابًا بوعَ فاشتريتُ<sup>(٤)</sup>

تنبيه: وإنما قال: (أُعِل) دون (اعتل)، ليخرج ما عينه حرف علة ولم يعل، نحو: (عور في الكان) وصيد فيه، فإن حكمها حكم الصحيح.

ثم قال:

# وإِنْ بِشَكُلٍ خَيْفَ لَبْسٌ يُجْنَنَبُ

(۱) پ.

(٢) وفي أ (تقلب الواو ياء في بيم)

(٣) قال الأشموني: ١/ ١٨١ أشار بقوله: (فاحتـمل؛ إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين، وتعزى لبني فقعس وبني دبير ـ وهما من فصحاء بني أسد) ١ هـ.

(٤) عجز بيت، قائله: رؤية بن العجاج؛ وهو من الرَّجز المسدس، وصدره: لَيْتَ وهَلْ ينفعُ شيئًا لَيْت

وروی (وما ینفم) مکان (وهل ینفم) ابن یعیش.

المعنى: أتمنى أن يباع الشباب فاشتريه، ولكن التمنى لا ينفع ولا يفيد، فإن الشباب إذا ولَّى لا يرجع.

الإعراب: «ليت» حرف تمن ونصب، «وهل» حرف استفهام معناه النفى «ينفع» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة «شيئًا» مفعول «ليت» قصد لفظه فاعل، والجملة لا محل لها معترضة «ليت» حرف تمن مؤكد للأول «شبابًا» اسمه «بوع» فعل مبنى للمجهول وناتب الفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر ليت «فاشتريت» اشترى فعل ماض والتاء فاعل.

الشاهد: في «بوع» فإنه فعل ثلاثي معتل العين، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه، وإخلاص ضم الفاء لغة جماعة من العرب، منهم من حكى المؤلف، ومنهم بعض بني تميم، ومنهم ضبة، وحكيت عن هذيل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ٩٤، وابن عقيل ١/ ٢٦٨، والأشموني ١/ ١٨١، والسندويي، وداود، والمكودي ص ٥٤، وابن هشام ١/ ٣٨٠ وأيضًا ذكره في مغنى اللبيب ٢/ ٥٣، والسيوطي ٥٠، وأيضًا ذكره في همع الهوامع ١/ ٢٤٨، وابن يعيش في شرح المفصل ٧/ ٧٠.

إذا خيف التباس فعل المفعول بفعل الفاعل بسبب شكل، وهو ضم الفاء(١)(١) وكسرها وجب حينتذ اجتناب ذلك الشكل الذى بسببه وقع اللبس، فتقول فى «بيع»: «بعت يا عبد» إخلاص الضم أو بالإشمام، وفى (عوق)(٢). «عقت يا ريد» بإخلاص الكسر أو بالإشمام، إذ لو أخلصت الكسر فى «بعت» والضم فى «عقت» لالتبس فعل المفعول بفعل الفاعل.

وما ذكره من اجتناب الشكل الملتبس لم يتعرض له سيبويه، بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقًا<sup>(٣)</sup>.

ويؤيده ما حكاه ذو الرمة عن أمة بنى فلان: غُــثنا ما شئــنا (وهو فُعلنا)(٤) لأنه يقال: غيث القوم.

ثم قال:

### ..... وما لباعَ قد يُرَى لنحو حَبَّ

يعنى أن الثلاثس المضاعف المدغم يجوز في فائه ما جاز في فاء "باع" من إخلاص الكسر والضم والإشمام نحو: "حب وردً" وقرئ ﴿هذه بضاعتنا ردّت إلينا﴾(٥) ولكن الأفصح في المضاعف الضم. وقال بعضهم: لا يجوز غيره، والصحيح الجواز(٢).

فإن قلت: هل يعرض في المدغم (من الإلباس)(٧) ما عرض في نحو «قيل وبيع»؟

قلت: لا. لأن المضاعف إذا بنى للفاعل فتحت فاؤه. إلا فيما كان على «فعل» إذا نقلت ضمة عينه إلى الفاء نحو (حب)(٨) فيعرض اللبس بإخلاص الضم. فقياس من راعى إزالة اللبس أن يقول «حِب» \_ بالكسر \_ أو بالإشمام.

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ١/ ١٨٢. (٤) أ.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٦٥ من سورة يوسف ـ قراءة علقمة.

<sup>(</sup>٦) لقراءة الضم (رُدت إلينا).

<sup>(</sup>٧) أ، ب \_ وفي جـ (الالتباس).

<sup>(</sup>٨) أ، جـ ـ وفي ب (حبب)

ثم قال:

# وما لفا باع وما العينُ تَلى في اختار وانقاد وشبه يَنْجَلي

يعنى أن (ما اعتلت)(١) عينه من الفعل الماضى المورون بافتعل نحو: «اختار» أو بالفعل نحو «انقاد» يُفعل بثالث. وهو الذى تليه العين ما فعل بفاء باع من الكسر والضم والإشمام فيقال «اختير واختور» وبالإشمام، ومن كسر الثالث كسر الهمزة ومن ضم الثالث ضم الهمزة، ومن أشمه أشمها.

واعلم أن ما لم تعل عينه من هذا النوع فحكمه حكم الصحيح كما سبق في الثلاثي، نحو «اعتور».

ولما فرغ من (بيان) (٢) الكيفية شرع في ذكر بقية الأشياء التي تنوب عن الفاعل فقال:

وقابلٌ من ظرف أو من مصدر أو حرف جرٌّ بنيابة حري

أشار بقوله (وقابل) إلى أن من الظرف والمصدر (وحرف الجر)(٣) ما لا يقبل نيابة.

أما الظرف فلا يقبلها إلا بشروط:

الأول: أن يكون مختصا فلا يجوز اسبيرَ وقت، ولا جُلِسَ مكان،

والثاني: أن يكون متصرفًا فلا يجوز الجلس عندك خلافًا للأخفش(٤)

والثالث: أن يكون ملفوظًا به خلافًا لابن السراج في إجازت نيابة الظرف المنوى.

وأما المصدر فلا يقبلها (أيضًا)(٥) إلا بشروط:

<sup>(</sup>١) أ، ب. وفي جد الما أعلت،

<sup>(</sup>٢) أ، ج. وفي ب اذكرا.

<sup>(</sup>٣) أ\_وفي ب «المجرور».

<sup>(</sup>٤) فالأخفش يجوز نيابة الظرف غير المتصرف مع بقائه على النصب ـ دم، صبان ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>ه) پ.

الأول: أن يكون متصرفًا، فلا يجوز نيابة (سبحان) ونحوه.

والثاني: أن يكون لغير مجرد التوكيد فلا يجوز الضُرِبَ ضُرِبَ العدم الفائدة.

والثالث: أن يكون ملفوظًا به أو مــدلولا عليه بغير العامل نحـو «بَلَى سير» لمن قال: ما سير سير شديد، فلو دل عليه (العامل)(١) لم ينب خلافًا لبعضهم.

وأما المجرور فلا يقبلها إلا بشرطين:

الأول: (ألا يلزم)(٢) الحرف الجار له وجهًا واحدًا في الاستعمال. كسمذ (ومنذ)(٢) ورب والكاف وما خص بقسم واستثناء فلا ينوب شيء من ذلك كما لا ينوب الظرف غير المتصرف.

والثاني: ألا يكون للتعليل «كاللام والباء ومن» إذا دلت على التعليل.

ذكر ذلك بعض النحويين، وقد أجاز (بعضهم)(٤) ذلك في قوله:

يُغْضِي حياءً ويُغضَى مِن مهابتِهِ (٥)

(١) أ، ج. وفي ب (بالعامل).(٢) ب، ج. وفي أ (يكون لا يقبل).

(۳) پ. (۳)

(٥) صدر بيت، قائله الفرددق همام بن غالب من قصيدة طويلة من البسيط يمدح بها الفرزدق زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه.

وعجزه: فما يُكَلِّمُ إلا حين يَيْتُسمُ.

الشرح: «يُغْضى» على صيغة المعلوم \_ يغمض جفونه \_ من الإغضاء وهو إدناء الجفون بعض من بعض «مهابته»: المهابة: الهيبة، والمهابة: التعظيم والإجلال، «يبتسم» الابتسام: أوائل الضحك، «يكلم» على صيغة المجهول، «يغضى» الشانية على صيغة المجهول.

المعنى: أن زين العابدين محتشم ذو حياء وجـلال. فهو يغـمض جفونه من الحـياء ويغمض الناس جفونهم من هيبته فإذا ابتسم هدأ روع الناس؛ فما يكلم إلا وقت ابتسامه.

الإعراب: «يغضى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وفاعله ضميسر مستتر جوازًا تقديره هو يعود إلى الممدوح «حياء» مفعول الأجله منصوب بالفتحة الظاهرة «ويغضى» الواو حرف عطف يغضى فعل مضارع مبنى للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على الألف ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو «من» حرف جر «مهابته» مجرور بمن وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى الممدوح مضاف إليه.

وذكر ابن إياز أن الباء الحالية في نحو «خرج زيد بشيابه» لا تقوم مقام الفاعل. كما أن الأصل الذي ينوب عنه كذلك، وكذلك المميز إذا كان معه «مِن» كقولك: «طبت من نفس»، فإنه لا يقوم مقام الفاعل أيضًا(١).

قلت: دخول (من) في هذا المثال غير جائز وسيأتي في بايه(٢).

فإن قلت: قوله: (أو حرف جـرً) يقتـضى أن النائب إنما هو حـرف جر، فيكون في محل رفع كما نقل عن الفراء.

قلت: مـذهب الـبــصــريين، أن النائب، إنمــا هو المجــرور لا الحــرف ولا المجموع، ولما كان الحرف (ملازمًا)(٣) للمجرور اكتفى بذكره.

وظاهر كلامه في الكافية (٤) والتسهيل أن النائب هو الجار والمجرور معًا.

ثم قال:

ولا ينوبُ بعضُ هذي إن وُجِدٌ في اللفظ مفعولٌ بِهِ، وقد يَرِدُ الإشارة (بهذي) إلى الظرف والمصدر (وحرف الجَر)(٥).

= «فمـا» الفاء للتفريع، ما حرف نفى «يكلـم» فعل مضـارع مبنى للمجـهول وناتب الفاعل ضمـير مستتر فـيه جوازاً تقديره هو «إلا» حرف استـثناء لا عمل له «حين» ظرف زمان متعلق بيتكلم «يبتسم» فعل مضارع مرفوع بالضـمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو.

الشاهد: في الريغضي من مهابته الآن النائب عن الفاعل فيه هو ضمير المصدر أى: هو الإغضاء. وكلمة المن للتعليل أى: الأجل مهابته وهو مفعول له؛ فلذلك لم ينب عن الفاعل.

وذُهب الأخفش إلى أن قسوله: «من مهابته» نائسب فاعل يغضى مع اعتسرافه بأن «من» حرف جر للتعليل، وعنده أنه لا تمنع نيابة المفعول لأجله عن الفاعل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ۱/ ۲۷۷، ۲/ ۱۳۱، وداود، والسندوبي، والأشموني ۱/ ۱۸۳ وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ۲/ ۵۳.

(١) راجع الأشموني ١/ ١٨٣.

(٢) عند قول ابن مالك:

واجرر بمن إن شئت غير ذى العدد والفاعل المعنى كطب نفسًا تفد (٣) أ، جـ. وفي «مقارنًا» (٤) الكافية لابن مالك ورقة ٣٥.

(٥) أ، ج. وفي ب (الجار).

مـذهب جمـهور البـصرييــن: أنه لا يجـوز نيـابة شــىء منهــا مع وجــود اللفعول به.

ومذهب الكوفيين: جواز ذلك مطلقًا، ونقله المصنف عن الأخفش، ونقل بعضهم عنه أنه (إنما)(١) يجيئز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به فالمذاهب على ثلاثة.

قال المصنف: وبقول الكوفيين أقول، إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب، ومنه قراءة أبى جعفر (٢) ﴿لَيُجُزَى قومًا بما كانوا يكسبون﴾ (٣) وفي هذا ونحوه أشار بقوله: (وقد يَردُ)

وإذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لشيء منها، وقيل: المصدر أولى(٤) وقيل المجرور(٥)، وقال الشيخ أبو حيان(٢): ظرف المكان أولى(٧) (٨).

<sup>(</sup>۱) ا، ب.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدنى، أحد أصحاب القراءات العشر، انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة، وكان إمام أهلها في القراءة، ولم يكن أحد أقرأ للسنة منه، وتوفى سنة ١٣٠ هـ.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٤ من سورة الجاثية ـ فيجزى مبنى للمفعول (بما) نائب فاعل مع تقدم المفعول به وهو قومًا. وارتضيت رأى الكوفيين للدليل.

<sup>(</sup>٤) لانه أشرف جزءى مدلول العامل. أ هـ صبان ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) لأنه مفعول به بواسطة الجار. أهـ صبان ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٦) هو محمد أثير الدين بن يوسف الغرناطى. ولد بمطخارش من ضواحى غرناطة، وتلقى عن كثيرين، منهم ابن الضائع، ثم هاجر وضرب فى مغارب الأرض ومشارقها، ثم انتهى به المطاف إلى القاهرة، فأخذ عن ابن النحاس وصنف كثيراً، فمن مؤلفاته فى النحو: التذييل والتكميل ـ وملخصه ارتشاف الضرب من لسان العرب، وكان على مذهب ابن الضائع فى منع الاستشهاد بالحديث؛ ولذا رد على ابن مالك فى شرحه على التسهيل بكلام مسهب، وتوفى بالقاهرة سنة ٧٤٥ هـ.

<sup>(</sup>٧) ب \_ قال أبو حيان في الارتشاف اواخترت إقامة ظرف المكان.

<sup>(</sup>٨) ولأن في إنابة المجرور خلاقًا ودلالة الفعل على المكان لا بالوضع بل بالالتزام كدلالته على المفعول به، فهو أشبه المفعول به من المصدر وظرف الزمان لدلالة الفعل وضعًا على الحدث والزمان، ا هـ صبان جـ٢ ص٤٧. نقلا عن الهمع وارتضيت رأى الشيخ أبى حيان. قال الشيخ الصبان جـ٢ ص٤٧:

ثم قال:

وباتَّفَاقِ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ بَابٍ كَسَا فيمَا الْتَبَاسُهُ أَمَنْ

المتعدى إلى مفعولين ثلاثة أنواع: باب كسا، وباب ظن، وباب اختار.

فباب كسا: كل (فعل)(١) متعد بنفسه إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.

وباب ظن: كل (فعل)<sup>(٢)</sup> متعد بنفسه إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر.

وباب اختار: كل (فعل)<sup>(٣)</sup> متعد إلى واحد بنفسه وآخر بإسقاط حرف الجر. ولا خلاف في (جواز)<sup>(٤)</sup> نيابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة.

وأما الثانى فنقل المصنف الاتفاق على جواز نيابته في باب كسا بشرط أمن اللبس. فتـقول: «أُعطِى رَيدًا درهم» ولا يجـوز نحو «أعطى زيد عمـراً) إلا بنيابة الأول لأنه يلبس.

وحكى (عن) (ه) الفارسى: منع إقامة الثانى إذا كان نكرة والأول معرفة وهو نقل غريب. وسيأتى الخلاف في باب ظن.

وأما باب اختار، فلم يتعرض له هنا.

وقال فى التسهيل: ولا يمنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل. ا هـ(٦) وهذا مذهب الفراء، ومذهب الجمهور تعيين رفع المنصوب بنفس الفعل.

ثم قال:

<sup>= «.....</sup> لكن هذا البحث لا يمنع أولوية ظرف المكان؛ لأن غايت عدم دلالة الفعل أصلا على المحدث والزمان المختصين، ودلالته الترزامًا على المحان، فلم يخرج من كونه أشبه بالمفعول به منهما ا هـ وراجع الأشموني ١٨٤٨.

<sup>(1)</sup>  $\psi$ . (7)  $\psi$ .

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>(</sup>٥) ب، ج

<sup>(</sup>٦) التسهيل ص٧٧.

# فِي بَابِ ظَنَّ وَٱرى المنعُ اشتَهَرْ وَلاَ أَرَى مَنْعًا إِذَا القصدُ ظَهَرْ

تقدم بيان باب ظن، وأما باب «أعلم» فكل متعد إلى ثلاثة.

قال المصنف: منع الأكثرون نيسابة ثانى المفعلولين من باب «ظن وأعلم» (١) والصحيح عندى جواز ذلك إن أمن اللبس (٢)، ولم يكن ثانى المفعولين جملة ولا ظرفًا ولا (مجرورًا) (٣) ا هـ.

وأما الثالث من باب «أعلم» فلم يتعرض له، إلا أن قوله في التسهيل: ولا يمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقًا(٤) ا هـ يقتضى جوازه.

وقد نقل جوازه عن بعضهم فأجار «أعلم زيدًا فرَسكُ مُسْرَجًا.

ونقل ابن هشام الخضراوى<sup>(٥)</sup> وابن أبى الربيع وابن المصنف: منع نيابته باتفاق<sup>(٦)</sup> (<sup>٧)</sup>.

ثم قال:

## بالرَّافع النصبُ له محقَّقاً

# وَمَا سُوكَى النَّائِبِ مَّا مُلَّقًا

(١) فلا يجوز عندهم ﴿ظن زيدًا قائم﴾ ولا ﴿أعلم فرسك مسرجًا﴾.

(٣) التسهيل ص ٧٧.

(٥) هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوى الأنصارى الأندلسي من أهل الجزيرة الخضراء.

كَانَ إِمامًا في العربية عاكفًا على التعليم. أخذ عن ابن خروف والرندى، وأخذ عنه الشلوبين، وكان شاعرًا ناثرًا متصرفًا في الأدب. وله مصنفات منها: المقال في أبنية الأفعال، والإفصاح بفوائد الإيضاح. وتوفي بتونس سنة ٢٤٦ هـ.

(٦) وحجتهم في ذلك بأن المفعول الأول صريح والآخران مستدأ وخبر شبها بمفعولي أعطى، وبأن السماع إنما جاء بإنابة كقوله:

ونبئت عَبد الله بالجو أصبحت كرامًا مواليها لئيما صميمها أهـ أشموني ١/ ١٨٦.

(٧) قال ابن المصنف وهو الشارح ص ٩٥ (ولم يجز نيابة الثالث باتفاق).

<sup>(</sup>٢) كما في الأمثلة السابقة، وإن لم يأمن تعين الأول اتفاقًا فتقول في «ظننت ريداً عمراً» و «اعلمت بكر خالداً منطلقًا» ا هـ اشموني و «اعلم بكر خالداً منطلقًا» ا هـ اشموني الرام ١٨٥٠.

يعنى: أن ما تعلمق بالفعل ولم يكن نائبًا عن الفهاعل فهو منصوب لفظًا، كالمصدر والظرف والمفعول به أو فيه أو له أو معه والحال والتمييز والمستثنى بشرطه، أو محلا كالمجرور بحرف نحو «مررت بزيد».

فإن قلت: ينبىغى أن يقول: وما سوى الفاعل والمشبه به والنائب عنه كـما ذكر في التسهيل(١) فإن هذه الثلاثة مرفوعة.

قلت: عنى بالرافع رافع النائب لا الفعل مطلقًا فلم يحتج إلى ذكر الفاعل ولا (المشبه)(٢) به، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال في التسهيل ص ۷۷ (وما تعلق بالفعل غير فاعل أو مشبه به أو نائب عنه منصوباً لفظًا أو محلا).

<sup>(</sup>٢) أ، ب ـ وفي جـ (الشبيه).

### اشتغال العامل عن المعمول

المراد بالعامل هنا ما يجوز عمله فيما قبله (فيشمل)(١) الفعل المتصرف واسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل والحرف لأنه لا يفسر في هذا الباب إلا ما يصلح للعمل فيما قبله.

ثم قال:

إِنْ مُضمرُ اسمِ سابق فِعْلاً شَغَلْ عنه بنصب لفظهِ أو المحلّ تقدير البيت: إن شغل (مضمرُ اسم)(٢) سابق فعلا.

فقوله: (مضمر اسم) فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر، وقوله: (سابق) صفة لاسم، (وفعـلا) مفعـول شغل، وقوله: (عنه) أى: عن الاسم السـابق، وقوله: (بنصب لفظه أو المحلّ) يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المراد بنصب لفظه الضمير، أو محله، فنصب لفظه نحو «زيدًا ضربتُه» ونصب (محله)(٣) «زيدًا مررتُ به».

والثاني: أن يكون المراد بنصب لفظ، الاسم السابق أو محله.

وعلى هذا فالباء بمعنى «عن» وهو بدل اشتمال من الهاء في عنه بإعادة العامل. والتقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن نصب لفظ ذلك الاسم نحو «زيداً ضربته» فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب «زيداً» أو نصب محله نحو «زيداً مررت به» فإن الفعل لو لم يشتغل بالضمير لنصب محل «زيد» فنقول: «بزيد مررت» فيكون محل المجرور نصباً.

فإن قلت: أي الاحتمالين أرجع؟

قلت: الأول هو ظاهر لفظه، ويؤيده قوله في التسهيل: إذا انتصب لفظًا أو محلا ضمير اسم سابق. ا هـ(٤) إلا أنه يلزم منه تجوز في موضعين:



<sup>(</sup>١) أ، جـ وفي ب (فشمل).

<sup>(</sup>۲) ب، ج. (۳) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص ٨٠.

احدهما: قوله (عنه) فإنك إذا قلت: (زيداً مررتُ به) لم يشغله الضمير عن نصب (زيد) لأنه فعل لازم، لو سلط عليه لم ينصبه، ولكن قد يقال شغله الضمير عن (زيد) بتجوز بمعنى شغله عن العمل في محله.

والآخر: قبوله (بنصب لفظه) والضمير لا ينتصب لفظه، لأنه مبنى، ويلزم منه أيضًا تكرار، فإنه قد يقال بعد:

### ونصل مشغول بحرف جر او بإضافة كوصل يَجْرى

فذكر حرف الجر على هذا التقدير تكرار لأنه قد علم من قوله (أو المحل). وأما الاحتمال الثاني، فلا يلزم منه شيء من ذلك. فتأمله(١).

ويؤيده قوله في شرح الكافية: إذا (قدم)(٢) اسم على فعل صالح لنصبه لفظًا أو محلاه فلم يجعل التقسيم في الضمير بل في الاسم السابق. ا هـ(٣).

وهذا وجمه ظاهر لولا ما فيه من استعمال البناء بمعنى «عن» في قوله: (بنصب) على أن استعمال الباء بمعنى «عن» كثير.

فإن قلت: يرد على كلامه كما قيل نحو: ازيد ما أحسنه افإنه فعل اشتغل بضمير اسم سابق وليس من الباب بإجماع.

قلت: لا يرد، لأن الضمير (لا)(٤) يشغله عن الاسم السابق، لأن فعل التعجب لا يعمل فيما قبله فخرج بقوله: (عنه).

ثم قال:

# فالسابق انصِبهُ بفعلِ أضمِرا حتمًا.....

<sup>(</sup>۱) فالأول بصرى والثانى كوفى. والثانى مردود، قال ابن عقيل ۱/ ۲۹۳ (ورد هذا المذهب بأنه لا يعـمل عامل واحـد فى ضميـر اسم ومظهره. وقـال قوم: هو عـامل فى الظاهر والضمير ملغى. ورد: بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل) اهـ.

<sup>(</sup>٢) أ، ب ـ وفي جـ (تقدم).

 <sup>(</sup>٣) قال فى شرح الكافية ورقة ٣٦ (إنه إذا تقدم اسم على فعل صالح لنصبه لفظًا أو محلا
 وشغل الفعل عن عمله فيه بعمله فى ضميره فذلك الاسم السابق) نص كلامه.

<sup>(</sup>٤) أ، وفي ب، جـ (لم).

يعنى: أن الاسم السابق إذا نصب، فالناصب له عند الجمهور فعل مضمر لا يجوز إظهاره.

ولهذا قال (حتمًا) أي: إضمارًا حتمًا، لأن الظاهر كالعوض منه، فلا يجمع بينهما.

فإن قلت: مقتضى عبارته إيجاب نصبه، وليس نصبه يوجب فى كل صورة كما سيذكر.

قلت: المراد انصب بالمضمر (حتمًا) حيث يُصح النصب، وليس المراد (نصبه)(١) حتمًا. وذلك واضح.

وقوله:

..... مُوافق لما قَدْ أَظهراً

یعنی: موافقًا له فی المعنی واللفظ إن أمكن، نحو (زیداً ضربته) فالتقدیر: ضربت زیداً ضربته، أو فی المعنی دون اللفظ إن تعذر، نحو (زیداً مررت به) (أی جاوزت زیداً)(۲).

واعلم أن الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضميره على خمسة أقسام:

واجب النصب، وواجب الرفع، وراجح السنصب، ومستو فيه الأمران، وراجح الرفع.

فأشار إلى الأول بقوله:

والنصبُ حَتْمٌ إِنْ تَلا السَّابِقُ ما يختصُّ بالفعلِ كإِنْ وحَيْثُمَا

يعنى: أن النصب واجب إذا ولى الاسم السابق شيئًا يختص بالفعل كأدوات الشرط وأدوات التحضيض وأدوات الاستفهام إلا الهمزة، فإن النصب بعدها راجح لا واجب.

وقد (مثل)<sup>(۳)</sup> بإن، نحو (إن زيداً ضربته)، (وحيثما) نحو: حيثما زيداً لقيته (فاكرمه)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أ ـ وفي ب، جـ (نصبًا).

<sup>(</sup>۲) ب. (٤) 1، ب

<sup>(</sup>٣) ب، جـ. وفي أ (مثله).

ثم أشار إلى الثاني بقوله:

يختص ـ فالرفع التزمه أبدا وإن تلا السابقُ ما بالابتدا ما قبلُ معمولاً لما بَعْدُ وُجِدْ

كذا إذا الفعلُ تكا ما لم يرد

يعنى أن الرفع يجب لسببين(١):

أحدهما: أن يتقدم على الاسم ما يختص بالابتداء(٢)، ومثل المصنف ذلك «بإذا» الفجائية، و «ليتما» نـحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. و«ليتـما بشر

أما (إذا) ففي اسم (الاشتغال)(٣) بعدها مذاهب:

جواز نصبه وهو ظلهر كلام سيبويه، ووجوب رفعه، (لأنها)<sup>(٤)</sup> لا يليها فعل ولا معمول فعل، وإنما يليها مبتدأ أو خبر.

و ﴿إنَّ المُعْتُوحَةُ: مؤولة بمبتدأ أو المكسورة؛ لأن الكلام معها بمنزلة مبتدأ أو خبر. فمن (أولاها)(٥) خير ذلك فقد خالف كلام العرب.

قال في شرح التسهيل ولا يلتفت إليه، وإن كان سيبويه، رحمة الله عليه.

والْتَفْصِيل: فَإِنْ كَانَ الفَعْل مقرونًا بقد جاز النصب (بعدها)(٢) وإن لم يكن مقرونًا بها وجب الرفع، لأن الاخفش قــد حكى عن العرب إيلاءها الفعل المقرون بقد. قيل وهو الصحيح . . . وأما «ليتما» فـمذهب الجمهور أنها لا يليها فعل ولا معمول فعل. وقد أجاز بعضهم وقوع الجملة الفعلية بعدها، وعلى هذا (لا)(٧) يمتنع النصب.

وذكر بعسضهم مما يختص بالابتـداء واو الحال، نحو «خـرجت وزيد يضربه عمروا ولا يجوز ازيداً يضربه عمروا.

<sup>(</sup>١) أ، ب. وفي جـ (لشيئين).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (بإلا).

<sup>(</sup>٣) أ، ج.، وفي ب (الاشتغال عنه).

<sup>(</sup>٤) أ، جـ وفي ب (لأنه).

<sup>(</sup>٥) ب، ج. وفي أ (والأها)

<sup>(</sup>۷) ب، جـ (٦) أ، جـ

والشانى: أن يكون بين الاسم والفعل شىء لا يعمل ما بعده فيما قبله كأدوات الاستفهام والشرط والتحضيض والموصول والموصوف و (إلا) فى الاستثناء والحروف الناسخة وكم الحبرية ولام الابتداء و (ما) النافية.

وأما (لا) فعلى المذاهب في تقديم معمول ما نفي بها(١).

مثال ذلك: «زيد هل لقيته؟» فالرفع في هذا المثال ونحوه واجب، لأن «هل» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لكونها من أدوات الصدر وتمثيل سائرها سهل(٢) فلا نطول (به)(٣).

وتقدير البيت: كذا إذا (تلا الفعل شيئًا لن)(٤) يرد ما قبله مفعولا لما وجد بعده.

ثم أشار إلى الثالث بقوله:

واختير نَصْبُ قبلَ فعل ذي طَلَبْ وبعدَ ما إيلاؤه الفعلَ غَلَبْ يعنى: أن النصب يترجع على الفعل بثلاثة أسباب:

الأول: أن يقع اسم الاشتغال قببل فعل ذى طلب. وهو الأمسر والنهى والدعاء نحو (زيدًا اضربه، وعمرًا لا تهنه، و«اللهم عبدك ارحمه».

والثانى: أن يكون الاسم بعد شىء غلب إيلاؤه الفعل «كالاستفهام بالهمزة، وحيث، وما، ولا، وأن» نحو «أزيدًا ضربته». و«حيث زيدًا تلقاه أكرمه»، و«ما زيدًا لقيته».

والثالث: أن يكون الاسم بعد عاطف على جملة فعلية، وهو المراد بقوله: وبَعْدَ عَاطِفَ بِلا فَصْلِ عَلَى معمولِ فِعْلِ مستقرُّ أُوَّلاً

(٣) ١، ب. وفي جـ (فيه). (٤) ١، وفي ب، جـ (كان الفعل تلا شيئًا لم).

<sup>(</sup>۱) فمن أجاز تقديم معمولها جوز الاشتغال والنصب في الاسبم السابق، ومن منعه فيها منعه وأوجب الرفع، والاصح التفصيل، وهو المنع في جواب القسم دون غيره «زيد لا أضربه» «زيد والله لا أضربه»

<sup>(</sup>۲) من الأمثلة: زيد إن زرته يكرمك، وهل رأيته؟ وهلا كلمته، زيد كم لقيسته، زيد ليتنى أكرمه، ما زيد إلا يضربه عمرو، زيد ما ضربته، زيد الذي ضربته، زيد رجل ضربته.

واحترز بقوله (مستقر أولا) من ذات الوجهين: وستأتى، مثال ذلك القيت زيدًا وعمرًا كلمته، إنما رجح النصب للمشاكلة بعطف فعلية على مثلها.

واحترز بقوله: (بلا فصل) (من)(١) نحو «قام زيد وأما عمرو فأكرمته» فلا أثر للعطف مع الفصل بأما، لأنها من أدوات الصدر (فالكلام)(١) بعدها منقطع عما قبلها.

فالرفع بعدها أرجع ما لم يوجد مرجح النصب نحو (وأما زيد فاكرمه)..

تنبيهان:

الأول: تجوز المصنف في قوله: (على معمول فعل) وليس كذلك. وإنما «العطف»(٣) على الجملة الفعلية.

الثانى: لترجيح النصب أسباب أخر لم يذكرها هنا:

أحدها \_ أن (يكون)(٤) اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على جملة فعلية نحو «أتيتُ القومَ حتى زيدًا مررت به فحستى هنا حرف ابتداء، ولكن لما وليها في اللفظ بعض ما قبلها شابهت العاطفة.

فلو قلت: اضربتُ زيداً حسى عمرو ضربته، (تعين)(٥) رفع عمرو لزوال شب حتى الابتدائية بالعاطفة. إذ لا تقع العاطفة إلا بيسن كل وبعض، ذكره في شرح التسهيل.

والثانى: أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه أو بمضاف إليه مفعول ما يليه. مثال الأول: قولك في جواب: «أيهم ضربت؟» «زيدًا ضربتُه».

ومثال الثاني: قولك في جواب اغلامَ أيُّهم ضربت؟): اغلام زيدِ ضربتُه،.

<sup>(</sup>١) أ، ب. وني جـ (ني)

<sup>(</sup>٢) ب، جـ وفي أ (رافعًا الكلام)

<sup>(</sup>٣) أ، ج. وفي ب (يعطف)

<sup>(</sup>٤) أ، ج. وفي ب (يقع).

<sup>(</sup>٥) أ، ج. وفي ب (رجع)

والثالث: أن يكون رفعه يوهم وصف مُخلا. كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ اللَّهُ مَخْصُصَة، والنصب يرفع ذلك التوهم، إذ الصفة لا تفسر ناصبًا لما قبلها.

وإذا لم تكن صفة فهو خبر فيلزم عسموم خلق الأشياء بقدر فهو مذهب أهل السنة. وقد قرئ بالرفع(٢) ثم أشار إلى الرابع بقوله:

## وإن تلا المعطوفُ فعلا مُخْبَراً به عن اسم فاعطفَن مُخَيّرا

يعنى: أنه إذا وقع اسم الاشتغال بعد عاطف على جملة ذات وجهين وهى الابتدائية التى خبرها فعل نحو: «زيد قام» و«عمرا أكرمته» فيجوز الرفع مراعاة لصدرها، والنصب مراعاة لعجزها، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر لأن فى كل منهما مشاكلة.

فإن قلت: ينبغى ترجيح النصب لترتبه على أقرب (المشاكلتين) (٣).

قلت: قد رجحه بعضهم على الرفع لذلك، ولا ينهض، لأن الرفع (مترجع)(٤) بعدم الإضمار، ولكل منهما مرجع فتساويا، وقد حكى عن الفارسى ترجيع الرفع.

فإن قلت: كان ينبغى أن يقول: (بلا فصل) كما قال فى البيت السابق احترازاً من نحو: (زيد قام وأما عمراً فأكرمتُه فالرفع فيه راجح، ولا أثر العطف.

قلت: استغنى بتقديم الاحتراز عنه.

فإن قلت: ما المراد بقوله المعطوف؟

قلت: إن أراد اسم الاشتغال (فقد)(٥) تسامح في العبارة، وإن أراد جملة الاشتغال فهو صحيح.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٩ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٢) لكن على أن «خلقناه» في موضع الخبر للمبتدأ. والجملة خبر إن، (وبقدر) حال..

<sup>(</sup>٣) أ، ج. وفي ب (المشاكلين).

<sup>(</sup>٤) أ، ج. وفي ب (مرجح). (٥) أ، ج.

تنبيه:

حكم شبه العاطف في هذه المسألة، حكم العاطف نحو (زيد أتى القومَ حتى عمراً مرَّ به) وقد سبق بيان ذلك.

وحكم شبه الفعل إذا وقع خبراً (١) في هذه المسألة حكم الفعل (نحو)(٢) هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمُه».

ثم أشار إلى الخامس بقوله:

والرفعُ فِي غيرِ اللَّذِي مرَّ رجَع فما أبيحَ افعلْ وَدع ما لم يُبَّع

مثال: «زيد ضربته» لأنه خلا من موجب النصب، وموجب الرفع، ومرجح النصب، ومستوى الأمرين، وإنما رجح رفعه، لأنه لا إضمار فيه.

ثم قال:

ونصلُ مشغول بحرف جرًّ أو بإضافة كوصل يجرى

يعنى: أن الأقسام الخسمسة المتقدمة مع الفسعل المباشر للضّميسر جارية مع ما منع من مباشرته حرف جر أو إضافة، فمثل «إن زيداً رأيته» في وجوب النصب «إن زيداً مررت به» أو «رأيت أخاه» وقس على ذلك بقية المسائل.

فإن قلت: كيف يصح ذلك في جميع المسائل؟ وقد ذكروا أن النصب في نحو «زيداً ضربت أخاه» والنصب في «زيداً ضربت أخاه» أحسن منه في «زيداً مررت به» لوصول ضربت بنفسه، وعكس ابن كيسان، والنصب في زيداً مررت به، أحسن منه في «زيداً مررت باخيه».

قلت: (كل)<sup>(۱۲)</sup> هذه المسائل (مـتساوية)<sup>(٤)</sup> في ترجيح الرفع على النصب، وتفاوت مراتب النصب فيها لا ينافي ذلك.

ثم قال:

وَسُوٌّ فَى ذَا البابِ وصفًا ذَا عَمَلْ بالفعلِ إِنْ لَمْ يَكُ مانعٌ حَصَلْ

يعنى: (أن)<sup>(ه)</sup> حكم الوصف (العامل)<sup>(1)</sup> فى تفسير ناصب الاسم السابق حكم الفعل.

 <sup>(</sup>۱) أ، ج. (۲) أ، ب. (۳) ب. (٤) ب، ج. وفي أ (متفاوتة).

<sup>(</sup>ه) ا، ب. (٦) ا، ب.

والذى يستوى بالفعل فى هذا الباب من الأوصاف، اسم الفاعل واسم المفعول (١). واحترز بالوصف مما يعمل عمل الوصف، وليس بوصف كالمصدر المقدر، وحرف مصدرى، واسم الفعل.

وأما المصدر النائب في فعله فعلى الخلاف في جواز تقديم معموله.

وبقوله: (ذا عمل) من اسم الفاعل بمعنى الماضى، فإنه لا عمل (٢)، وبقوله: (إن لم يك مانع حصل (٣) من اسم الفاعل الواقع صلة لأل، فإنه لا يعمل فيما قبل «آل»، لأنها موصولة، وما لا يعمل لا يفسر عاملا في هذا الباب.

فإن قلت: يرد عليه الصفة المشبهة فإنها لا تقع في باب الاشتغال.

قلت: هي (كاسم)(٤) الفاعل الواقع صلة (لأل) لأنها لا يتقدم معمولها عليها فالعلة واحدة. ثم قال:

## وعُلقَةٌ حاصلة بنابع كعُلقَة بنفس الاسم الواقع

يعنى: أن الشاغل إذا كان أجنبيا وله تابع سببى فالحكم معه كالحكم مع السببى المحض، فأطلق فى التابع وهو مقيد بالنعت نحو «هند ضربت رجلا (يحبها)(٥)» وعطف البيان نحو «زيدًا ضربت عمرًا أخاه» (فلو)(١) جعلت أخاه بدلا امتنع(٧)، وعطف (النسق)(٨) بالواو خاصة نحو «زيد ضربت عمرًا وأخاه»، لإفادتها معنى الجمع فلو كان العطف بغيرها امتنع(٩).

<sup>(</sup>۱) مشال الوصف العامل من اسم فاعل واسم مفعول بمعنى الحال والاستقبال (ازيداً أنت ضاربه، أو مكرم أخاه، أو مار به، أو محبوس عليه) ا هـ أشموني ١/ ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) أي لا يعمل نحو «زيد أنا ضاربه أمس».

<sup>.1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) ب، جـ ـ وفي أ (اسم).

<sup>(</sup>٥) أ ـ وفي ب، جـ (يضربها).

<sup>(</sup>٦) أ، جـ ـ وفي ب (فإن).

<sup>(</sup>۷) لأن البدل في نية تـكرير العامل. نعم يجوز إن قلنا إن العامل في البـدل هو العامل في المبدل منه ا هـ. أشموني ١/ ١٩٤. (٨) أ، ب.

<sup>(</sup>٩) لإفادة الواو معنى الجمع، بخلاف غيرها من حروف العطف. ١ هـ أشموني ١/ ١٩٤.

#### تعدى الفعل ولزومه

قال:

علامةُ الفعلِ المُعَدَّى أن تصلُ (هَا) غير مصدرٍ به نحو (عَملُ) الفعل قسمان: متعد ولازم.

. فعلامة المتسعدى صلاحيته لأن يتسصل به ضمير يعود على غيسر المصدر نحو (عمل) فتقول (الخيرُ عمله زيد).

وإنما احترز عن «هاء» المصدر، لأنها تتصل بالمتعدى واللازم فليست عاملة لواحد منهما.

فإن قلت: كسان ينبغى أن يستثنى (ضمير)(١) ظرفى الزمان والمكان. فإنه يتصل بالفعل اللازم كضمير المصدر نحو:

و«الميل سرته».

(۱) أ، جـ.

(۲) جـزء بیت من الطویل، لرجل من بنی عـامر، وهو من شـواهد سـیبـویه جـ۱ ص ۹۰ وتمامه:

... ... سليمًا وعامرًا قليلا سِوَى الطَّعْنِ النهالِ نَوَافِلُهُ وروى «يوم شهدناه» وروى «قليل».

الشرح: «شهدناه» شهدنا فيه، «سليمًا وعامرًا» قبيلتان من قيس عيلان «النوافل» هنا الغنائم، «النهال» أصل النهل: أول الشرب، «والعلل» الشرب بعد الشرب «الطعن» هنا جمع طعنة.

المعنى: يقول: يوم لم يغنم فيه إلا النفوس لما أوليناهم من كثرة الطعن والنهال المرتوية الله.

الإحراب: «يومًا» منصوب بفعل محذوف «شهدناه» فعل وفاعل وأصله شهدنا فيه فحذف الجار وانتصب الفسمير واتصل بالفعل فقد نصب ضمير اليوم بالفعل تشبيها بالمفعول به اتساعًا ومجازًا.

«سُوى» أداة استثناء «الطعن» مضاف إليه «النهال» صفة للرماح ثم مضاف محذوف هو بدل من الطعن. أي: قليل به النوافل سوى الطعن طعن الرماح النهال للدم «نوافله» فاعل لقليل والهاء مضاف إليه.

الشاهد: «ويومًا شُهدناه» حيث نصب ضمير اليوم بالفعل تشبيهًا بالمفعول به اتساعًا ومجازًا.

مواضعه: ذكره السيوطى في همع الهوامع ١/ ٢١٣، وابن يعيش في شـرح المفصل ٢/٢٦، وسيبويه جـ١ ص ٩٠ والمقتضب ٣/ ١٠٥.

قلت: لا يتصل باللازم ضمير الزمان ولا المكان حتى يتوسع فيه، وينصب ذلك الضمير نصب المفعول به.

فإن قلت: يرد عليــه نحو (كنته) فإن الضــمير خبــر «كان» وهو ضميــر غير المصدر ولا يطلق على «كان» وأخواتها أنها أفعال متعدية.

قلت: إنما لم ينب على هذا لوضوحه، وأيضًا ـ فكان وأخواتها مشبهة بالمتعدى وربما أطلق على خبرها المفعول.

ثم قال:

فانْصِبْ بِهِ مَفْعُولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبُ ﴿ عَنْ فَاعِلِ نَحُو تُدَبِّرْتُ الْكَتُبُ

قـوله: (فانصب به) تصريح بأن ناصب المفـعول به هو الفـعل، وهذا هو الصحيح. وشرط في نصبه ألا ينوب عن فاعل نحو (تدبرتُ الكتب) فلو ناب عن الفاعل رفع كما تقدم في نائبه(١).

ثم قال:

ولازم غير المعدَّى.....

يعني: أن ما سوى المتعدى هو اللازم ولا ثالث لهما.

فإن قلت: ثَم قسم (ثالث(٢)) صالح للتعدى واللزوم كما ذكر في التسهيل (٣).

قلت: هو غير خارج عن القسمين.

ثم أشار إلى أن من اللازم ما يستدل على لزومــه بمعناه ومنه ما يستدل علَى لزومه بزنته فقال:

.....وحُتِم لُزومُ أفعالِ السَّجايا كنَهم

أفعـال السجايا: مـا دل على معنى قـائم بالفعل (لازم له)(٤) (كشجُعُ(٥)) وجَبُنَ وحسُنَ وقبُحَ، ونَهِمَ إذا كثر أكله.

 <sup>(</sup>١) الرفع. نحو (تدبرت الكتب).
 (٢) أ، ج. وفي ب (آخر).

<sup>(</sup>٣) قال في التسهيل ص ٨٣ (ويسمى متعديًا وواقعًا ومجازًا وإلا فلازمًا. وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين؛ ا هـ أي القسمين.

 <sup>(</sup>٤) ب، جـ. وفي أ (لا له».

| كذا افعللّ                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نحو «أقشعر» و«اشمازً»(١) و«اطمأنً».                                                                           |
| والمضاهي أقعنَسُسا                                                                                            |
| يعني ما كان على وزن «افعنْلُل» «كاحرنْجمت الإبلُ» أي اجتمعت، وكذا ما                                          |
| ألحق بافعنلل، كاقعنسس البعير: امتنع من أن يقاد، ُواحرنْبيَ الديكُ، أي انتفش.                                  |
| والمضاهى: يعنى المشابه، وينبغس أن يكون «اقعنسس» فـاعل بالمضـاهي                                               |
| والمفعول محذوف، أي: وكذلك الفيعل الذي ضاهاه «اقعنسس» كــاحرنجم، لأن                                           |
| اقعنسس ملحق باحرنجم.                                                                                          |
| ثم قال: وما اقتضى: نظافةً أو دَنَسَا.                                                                         |
| نحو: (نَظُف) و(وضاً) (طَهُرًا) ونحو (نَجُس) و(رَجُس) و(قَذُر).                                                |
| أو مرضاً                                                                                                      |
| وهو ما ليس حــركة جسم من مـعنى قائم بالفاعل غــير ثابت فيه اكــمرِض                                           |
| وكسيلًا وانشيطًا واحَزِنًا وافرحًا .                                                                          |
| أو طَأَوعَ الْمُعَدَّى لوَاحد                                                                                 |
| المراد بالمطاوع ما دل على قبول الأثر نحو (مُـددَّتُ الثوب فامتد، ودحرجت                                       |
| الشيء «فتدحرج».                                                                                               |
| واحترز بقوله: (لواحدً) من مطاوع المتعدى إلى اثنين، فإنه متعدًّ إلى واحد.                                      |
| ثم قال:                                                                                                       |
| م مَلِّ لا مُل مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى م |

يعنى: أنه إذا علق اللازم بمفعول به معنى عـدى بحرف الجـر نحو «ذهبتُ بزيدًا بمعنى: أذهبته، ونحو ارغبت في الخيرًا واأعرضت عن الشرُّ.

وقد جاء (تعدية)(٢) المتعدى إلى واحد بالباء إلى ثان، كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ (٣).

ثم قال:

<sup>(</sup>١) قالوا: اشمأز الشيء: كرهه. (٢) أ، ج. وفي ب اتعدي.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٠ من سورة الحج.

## وإن حُذف فالنصبُ للمُنجَرُّ

يعنى: أن حرف الجر إذا حذف(١) نصب المجرور، وقد يحذف ويبقى عمله وهو ضربان: شاذ كقوله: ..... أشارت كُلّيب بالأكُّف الأصابعُ (٢) ومطرد نحو: ولَيْلِ كُموج البحرِ<sup>(٣)</sup>

(١) ب، ج. وفي أ (نصب).

(٢) عجز بيت قائله؛ الفرردق همام بن غالب من قصيدة من الطويل يهجو فيها جرير بن

وصدره: إذا قيل أى الناس شر قبيلة.

الشرح: «اشارت، ويروى «اشرت، يريد اشارت إليها بأنها شر الناس «كليب، بضم الكاف وَفَتِح اللام ـ هو كليب بن يربوع، أبو قبــيلة جرير، والباء في قوله بالأكف بمعنى: ` مع، أي: مع الأكف «الأصابع» فاعل أشارت.

المعنى: أنَّ قبيلة كسليب لا قيمة لها ولا خبير فيها، فإذا سأل سائل عن أقبح القبائل وأحقرها \_ أجبابه المستول بأصابعيه مع أكفه مشيرًا إليها، وتحباشي النَّطق بكلمة «كليب» لقبحها .

الإعراب: (إذا) ظرف للمستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط (قيل) فعل ماض مبنى للمجهول (أي) اسم استفهام مبتدأ (الناس) مضاف إليه (شر) أفعل تفضيل حدفت همزته تخفيفًا لكثرة الاستعمال، وهو خبر المبتدأ (قبيلة) مضاف إليه، والجملة من المبتدأ وخبره نائب فاعل قيل (أشارت) فعل ماض والتاء للتأنيث (كليب) بحرف جر محذوف، والتقدير إلَى كلّيب والجار والمجرور متعلق بأشارت (بالأكف) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الأصابع تقدم عليه «الأصابع» فاعل أشارت مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: في اكليب، بالجر حيث حذف حرف الجر ـ وهو اإلى، المقدر وأبقى عمله. وأصل الكلام أشارت الأصابع مع الأكف إلى كليب، وهو شاذ. ويروى «كليب، بالزفع على أنه خبر لمحــذوف ــ أي: هي كليب، فيكون قــد جمع بين الإشــارة والعــبارة، ولا شاهد قيه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٠١، وابن عقيل ٢/ ٣٠؛ وداود، والسندويي، والأشموني 7/ ١٩٦، السيموطي ص ٥٥، ابن هشام ٢/ ١٥، وأيضًا ذكره في مغنى اللبيب ١/ ٦ والمكودي ص ٨٤، وابن مالك في التسهيل ص ٦٣.

(٣) جزء من بيت، قائله: امرؤ القيس بن حجر الكندى من قصيدته المشهورة من الطويل.

وتمامه: . . . . . . أَرْخَى سَدُولُه عَلَىَّ بأنواع الهموم ليبتلي

الشرح: «كموج البحرا في كثافة ظلمته. شبه الليلَ بموج ألبحرَ في شدة هوله. وعظيم ما يبنالك من المخافة. (سدوله) السيدول: الأستبار، واحدها سيدل مثل سيتر وسيتور «ليبتلي»: ليختبر ويمتحن «أنواع الهموم» ضروب الهموم.

المعنى: رب ليل شــديد الهول أرخى على ســـتــور ظلامه مع أنواع الهــموم والأحــزان ليختبرني أأصبر أم أجزع؟ ـ قطعته ولم أبال بشيء. أي: ورب ليل. وسيأتي بيانه في باب حروف الجر.

وأما حذفه ونصب المجرور فهو نوعان: مقصور على السماع ومطرد.

والمقصور على السماع (مخصوص)(١) بالضرورة ووارد في السعة.

فالمخصوص بالضرورة كقوله:

وأُخْفِي الَّذِي لَوْلا الأسا لقَضَانِي(٢)

=الإعراب: «وليل» الواو واو رب، ليل: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد «كموج» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لليل، وموج مضاف و «البحر» مضاف إليه «أرخى» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الليل «سدوله» مفعول به لأرخى وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه «على» جار ومجرور متعلق بأرخى «بانواع» جار ومجرور متعلق بأرخى «الهموم» مضاف إليه «ليبتلى» اللام لام التعليل ويبتلى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام.

الشاهد: في (وليل) حيث حذفت رب بعد الواو وبقى عملها وهو مطرد.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ۱۵۳ فى حروف الجر، ابن هشام ٢/ ١٠٣، وداود، والاصطهناوى، والأشسمسونى ٢/ ٣٠٠، والمكودى ص ٨٤، والسيوطى ص٧٣. وذكره ابن هشام فى مغنى اللبيب ٢/ ٣٥.

(۱) ب، ج.

(٢) عجز بيت. قائله: عروة بن حزام من قصيدة من الطويل.

وصدره: تَحنُّ فَتُبْدى ما بها من صبابة

الشرح: «تَحَنُّ منَ الحنان ـ وهي الرَّحَمة والحنو، «من صبابة»: من شوق، «الأسا» ـ بضم الهمزة. جمع أسوة ـ فعلة ـ من التأسى وهو الاقتداء.

وُقال ابن هشام: «الأسا» يظنون بفتح الهمزة. وعندى أنه خطأ، وصوابه بضم الهمزة، لأن الأسى ـ بفتح الهمزة الحزن ولا مدخل له هنا من حيث المعنى بل هو مفسد.

الإحراب: «تَحِنّ فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي «فتبدي» الفاء عاطفة وتبدى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير مستتر عطفت على ما قبلها «ما» وتبدى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير مستتر عطفت على ما قبلها «ما» اسم موصول مفعول لتبدى «بها» صلة الموصول ما وقد حذف صدر الصلة تقديره الذي هو بها «من» بيانية «صبابة» مجرور بها وعلامة جره الكسرة الظاهرة «واخفى» الواو للعطف و «اخفى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا للعطف و «أخفى» فعل مضارع مرفوع بضمة «لولا» لربط امتناع الثانية لوجود الأولى «الأسا» مبتدأ والخبر محذوف وجوبا «لقضاني» جواب لولا، أي لولا الأسا موجودة لقضى على الموت وفاعل قضى محذوف.

اي: لقضي على.

والوارد في السعة كقوله: «شكرتُه ونصحتُه» في أحد الأقوال، وكقولهم: «ذهبتُ الشامَ» أي إلى الشام.

والمطرد حذفه مع «أنَّ وأن» (١) بشرط أمن اللبس نحو «عـجبت أنك فاضل» أي: من أنك فاضل، و«عجبتُ أن يَدُوا» أي: يغرموا الدية وهذا معنى قوله:

نَقْلاً وفي أنَّ وأنْ يَطَّردُ معْ أمن لبس، كعَجبْتُ أنْ يَدُوا

واحترز «بأمن اللبس» من نحو «رغبتُ في أن تفعلَ» فلا يجوز حذفه، لئلا (يتوهم)(٢) أن المراد عن أن (تفعل)(٣).

فإن قلت: فقد حذف في قوله تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ ﴾ (٤) قلت: عنه جوابان:

أحدهما: أن يكون حذف اعتمادًا على القرينة (الرافعة)(٥) للبس، وقد أشار إلى هذا في (منهج)(٦) السالك(٧).

والآخر: أن يكون حذف لقصد الإبهام ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن .

= الشاهد: في القضائي، حيث حذف منه حرف الجر وجعل مجروره مفعولا، أي: لقضي على. وقد حمل الأخفش على ذلك قوله تعالى الحلكن لا تواعدوهن سرا، أي: على سر. أي: نكاح.

مواضعه: ذكره ابن الناظم في شرحه للألفية، وابن هشام في مغنى اللبيب ٢/ ١٤٢.

(١) وإنما اطرد حذف حرف الجر مع أن وأن لطولهما بالصلة، ومحلهما بعد الحذف: جر عند الخليل والكسائي متمسكين بقوله:

وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلى ولا دين بها أنا طالبه بجر «دين» وذهب سيبويه والفراء إلى أنهما في موضع نصب، وهو الأقسس. اهـ أشموني / ١٩٧.

(٢) أ، وفي ب، جـ (يوهم).

(٣) ب. (٤) من الآية ١٢٧ من سورة النساء.

(٥) ب، جه. وفي أ «الواقعة».(٦) أ، ب.

(٧) كتاب الأبي حيان، اسمه منهج السالك في الكلام على الفية ابن مالك، كما في كشف الظنون.

وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين. والله أعلم(١).

ثم قال:

والأصلُ سَبَقُ فاعلِ معنَى (كمن) من ألبِسَنْ مَنْ زاركم نَسْجَ اليَمنْ الكِسَنْ مَنْ زاركم نَسْجَ اليَمنْ الكلام هنا على المتعدى من غير بابى ظن وأعلم، وهو ضربان:

متعد إلى واحد نحو «ضربت زيدًا»، ومتعد إلى اثنين نحو «أعطيت زيدًا درهمًا».

فأشار إلى أن الأصل فى باب أعطى تقديم ما هو فاعل فى المعنى من مفعوليه «كزيد» من «أعطيت زيداً درهماً» و«من» من قوله: «ٱلْبِسَنْ مَن زاركم نسجَ البَمن».

ثم قال:

ويلزَّمُ الأصلُ لِمُوجِبِ عَراً ......

يعنى أن الأصل المذكور وهو تقديم ما هو فاعل في المعنى قد يكون واجبًا، وذلك لأسباب:

منها خبوف اللبس نحو: «أعطيت زيدًا عبمرًا» أو حصر الثاني نحبو: «ما أعطيت زيدًا إلا درهمًا» وكون الأول ضميرًا متصلا والثاني ظاهرًا نحو:

﴿أعطيتك درهمًا ﴾ .

وقوله: (عرا) أي: وجدً.

ثم قال:

وتَرْكُ ذاك الأصل حَتمًا قد يُركى

يعنى: أنه قمد يجب تأخير ما همو فاعل في المعنى على خملاف الأصل، وذلك لأسباب:

<sup>(</sup>١) راجع الأشموني ١/ ١٩٧.

منها حصر الأول نحو: «ما أعطيت درهمًا إلا زيدًا»، وكون الثانى ضميرًا متصلا والأول ظاهرًا نحو «الدرهم أعطيته زيدًا»، واتصال ضمير بالأول يعود على الثانى نحو: «أعطيت الدابة راكبها» وما خلا (من)(١) الموجب والمانع جاز بقاؤه على الأصل، وجاز خروجه عن الأصل كما ذكر في الفاعل. ثم قال:

وحذفَ فَضْلَةِ أَجِزْ إِنْ لَم يَضِرْ كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوَابًا أَو حُصِرْ

المفعول من غير باب (ظن) فضلة فيجوز حذفه اختصاراً كما جاز ذلك في مفعولي (ظن).

ويجوز حذفه اقتصاراً بخلاف باب (ظن) فتقول: (ضربت).

ويحذف المفعول لغير دليل. وكذلك «أعطيت» يجوز حذف مفعوليه معًا اقتصارًا، وحذف أحدهما اقتصارًا، وإن كان ذلك ممتنعًا في باب «ظن».

ثم نبه على أن حـذف الفضلة مشـروط بألا يضر<sup>(٢)</sup>، فإن كان حـذفه يضر امتنع، ومـثله بالمجاب به كقـولك: «ريداً» في جواب «من ضربت»؟ وبالمحـصور كقـولك: «ما ضربت إلا ريداً». ومـا يمتنع حذف ما حذف عـامله نحو: «إيّاك والأسد) (٣).

ثم قال:

## ويُحذَفُ الناصبُهَا إن عُلِمًا

<sup>(</sup>١) ب، جـ ـ وفي أ (عن).

<sup>(</sup>۲) قوله: «یضر» هو بکسر الضاد مضارع ضار یضیر ضیراً. بمعنی: ضر یضر ضراً. قال تعالی: «لا یضرکم کیدهم شیئاً» أی: لم یضرکم. ا هـ أشمونی ۱/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٣) فإياك مفعول لفعل محذوف وجوبًا يقدر متأخرًا، و «الأسد» مفعول لفعل محذوف وجوبًا يقدر متقدمًا، أي: إياك باعد واحذر الأسد.

وإنما وجب الحذف ليستنبه السمامع بسرعة ويبتعمد عن الهلاك، وكان السعامل مع إياك متاخرًا لئلا يتصل الضمير المنفصل.

يعنى: أنه يجود حذف الفعل الناصب للفضلة بشرط أن يعلم جوارًا فى نحو: ﴿ قَالُوا خَيْرًا ﴾ (١) ووجوبًا في باب الاشتخال، والنداء، والتحذير، والإغراء، بشرطه، وما كان مثلا، أو كالمثل (٢).

وإلى هذا أشار بقوله:

..... وقد يكونُ حَذْفُهُ مُلتَزَمًا

واحترز بقوله (إنْ عُلِمًا) مما لا دليل عليه، فلا يجوز حذفه. والله اعلم.

أو كالمثل نحو قوله تعالى: «انتهوا خيرًا لكم» أي: وأتوا.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٢) أمثلة الوجوب: الاشتخال نحو: «زيدًا ضربته» إذ لا يجمع بين المفسر والمفسر، والنداء نحو: «يا عبد الله»؛ لأن «يا» عوض عن الفعل ولا يجمع بين العوض والمعوض. والتحذير نحو: «إياك والاسد».

والإغراء نحو: ﴿المروءة والنجلة﴾، ونحو ﴿السلاح السلاح؛ بتقدير الزم.

والمثل نحو: «الكلاب على البقر» أي: أرسل. والمراد بالبقر بقر الوحش.

والمعنى: خل الناس جميعًا خيرهم وشرهم واسلك أنت طريق السلامة.

#### التنازع في العمل

# إنْ عَامِلاَنِ اقتضيا في اسم عَمَلْ قبلُ فَلِلواحِدِ منهما العمَلْ

قوله: (إنْ عاملان) يعنى: من الفعل وشبهه كاسم الفاعل والمفعول واسم الفعل، ولا مدخل للحرف في هذا الباب.

وشمل قـوله: (عامـلان) الفعليـن نحو: ﴿ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ (١)، والاسمين نحو:

عُهدْتَ مُغيثًا مُغنيًا مَن أجرْته(٢)

(١) من الآية ٩٦ من سورة الكهف.

(٢) قال العينى: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الطويل \_ وبالبحث لم أعثر على قائله. وعجزه: فلم أتَّخذ إلا فناءك مَوْثلا.

الشرح: «عهدت بالبناء للمجهول \_ أى: عهدك الناس على هذه الصفة: أى علموك، «مغينًا» اسم فاعل من الإغاثة، «مُغنيًا». اسم فاعل من الإغناء، «أجرته» من أجاره يجيره من فلان إذا استجاره وأنقذه منه، «فناءك» \_ الفناء بكسر الفاء \_ بزنة كتاب \_ ساحة الدار، «موثلا» اسم مكان \_ بفتح الميم وكسر الهمزة \_ من وأل إليه يثل مثل وعد يعد \_ إذا لجأ إليه.

المعنى: عرفت بنصرة المظلوم وبنجدة من يستخيث بك وبإغنائه؛ فلذا لم أجاوز غيرك ولم ألجأ إلى سواك.

الإعراب: «عهدت» فعل ماضي مبنى للمجهول والتاء للمخاطب نائب فاعل.

«مغينًا» حال من نائب الفاعل منصوب بالفتحة الظاهرة «مغنيًا» حال ثان من نائب الفاعل وفي كل واحد منهما ضمير مستتر هو فاعله تقديره هو «من» اسم موصول تنازع فيه مغيث ومغن، وقد أعمل فيه الثاني منهما فهو مفعول به لقوله مغنيًا «أجرته» فعل ماض والتاء فاعل والهاء، مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «فلم» الفاء حرف عطف، لم حرف نفي وجزم وقلب «أتخذ» فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا «إلا» أداة استثناء ملغاة «فناءك» مفعول أول لاتخذ والكاف مضاف إليه «موثلا» مفعول ثان لاتخذ منصوب بالفتحة الظاهرة.

الشاهد: في امغيثا مغنيًا من أجرتها.

فإن مغيث الله ومغنيًا اسمان وقد تنازعا في قوله المن أجرته، الأن كـلا منهما يستدعى أن عمل فيه.

والاسم والفعل نحو: ﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كَتَابِيَهُ ﴾ (١).

وعكسه نحو:

لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعًا(٢)

= مواضعه: ذكس من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٠٤، ابن هشام ٢/ ٢١، والسندويي، والأشموني ١/ ٢٠٠، والمكودي ٦١.

(۱) من الآية ۱۹ من سورة الحاقة ـ وفي هامش نسخة جـ (ها اسم فعل بمعنى خـ ذ والميم حرف يدل على الجمع ـ شرح وتوضيح) ا هـ.

(٢) عجز بيت، قبائله المرار الأسدى. كنا نسب في الكتاب. ونسبه الجرمي في المدخل المسمى بالفرخ لمالك بن رغبة الجاهلي، وهو من الطويل.

وصدره: لَقَد عَلَمَت أُولَى المغيرة أنني

الشرح: «أولى المغيرة» أى: أولَها - والمغيرة: بضم الميم وكسر الغين - وهو من الخيل التى تغيير «أننى لقيت» وروى «أننى لحقت» وروى «أننى كررت» وروى «أننى ضربت»، و«لم أنكل» ولم أعجز، ومسمعًا . . . بكسر الميم الأولى وسكون السين - وهو اسم رجل .

المعنى: يقول قد علم أول من لقيت من المغيرين أنى صرفتهم عن وجههم هازمًا لهم ولحقت عميدهم فلم أرجع عن ضربه بسيفي.

الإعراب: «لقد» اللام موطئة للقسم، قد حسرف تحقيق (علمت) فعل ماض مبنى على الفتح والتاء علامة التأنيث «أولى» فاعل مرضوع بضمة مقدرة على الألف «المغيرة» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «أننى» أن حرف توكيد ونصب والنون للوقاية والياء اسمها.

«لقيت» فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن مع ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم، وجملة الفعل وفاعله ومفعوليه لا محل لها من الإعراب جواب القسم. «فلم» الفاء عاطفة، لم حرف نفي وجرم وقلب. «أنكل» فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا. «عن المضرب» جار ومجرور متعلق بأنكل. «مسمعًا» تنازعه من جهة المعنى كل من لقيت والضرب وقد أعمل فيه الثاني منهما فهو مفعول به للضرب.

الشاهد: في القيت . . . الضرب مسمعًا»

فالأول فعل والثاني اسم وقد تنازعا في «مسمعًا».

مواضعه: ذكسره من شسراح الألفية: المكودى ص ٦١، والأشسمونى ١/ ٢٠٢، والسيسوطى فى همع الهوامع ٢/ ٩٣، وابن يعيش فى شرح المفسل ٦/ ٦٤، والشاهد رقم ٥٩٨ من خزانة الأدب، وكتاب سيبويه جـ ١ ص ٥٩.

وقال في التسهيل: فصاعدًا، ليشمل تنازع أكثر من اثنين.

قيل: ولم يوجد أكثر من ثلاثة كقوله:

أتانى فلم أُسْرِرْ به حِيْنَ جَامِنِي كِتَابٌ بأعلى القُنْتَيْنِ عجيبُ(١)

فإن قلت: هل يشترط هنا كون الفعل متصرفًا؟

قلت: شرطه ابن عصفور، ولم يشترطه المصنف.

وأجاز في التسهيل  $(^{(Y)})$ : تنازع فعلى التعجب لكن  $(^{(Y)})$  إعمال الثاني  $(^{(3)})$  لا يفصل بين الأول ومعموله، وأجازه المبرد على إعمال كل منهما $(^{(6)})$ .

وقوله: (اقتضيا) يخرج عن قول امرئ القيس:

الشاهد: في «أتاني فلم أسرر . . . جساءني كتاب، فقد تنازع الشلاثة «أتاني. أسور. جاءني، في قوله «كتاب، وأنه لا يوجد في أكثر من ذلك.

مواضعه: ذكر في حماسة أبي تمام ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>١) قائله جزء بن ضرار أخو الشماخ من قصيدة من الطويل وأولها هذا البيت.

المشرح: «القنتين» ـ بالقاف والنون ـ والقنتان: جبل مشرف بعض الإشراف، وليس فيه شواهق ولا صخور ـ وروى «حديث» مكان «كتاب».

الإعراب: «أتانى» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقد تنازع هو وقوله: «فلم أسرر به» وقوله: «جاءنى» في قوله: «كتاب» (لم» حرف نفى وجزم وقلب «أسرر» مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو على صيغة المفعول (به» الضمير في به يرجع إلى الكتاب الذي هو فاعل أتانى لأن الفاعل فيه مضمر على تقدير إعمال جاءني، وإن أعملت الثاني يكون الفاعل ظاهراً ويكون فاعل جاءني مضمراً. «حين» نصب على الظرفية والعامل فيه أتانى «بأعلى» الباء بمعنى في وأعلى مجرور بها «القنتين» مضاف إليه «عجيب» صفة لكتاب مرفوع بالضمة الظاهرة.

<sup>(</sup>٢) قال في التسهيل ص ٨٦ (ولا يمنع التنازع تعد إلى أكثر من واحد ولا كون المتنازعين فعلى تعجب خلاقًا لمن منم).

<sup>(</sup>٣) أ، ب ـ وفي جـ (يشترط).

<sup>(</sup>٤) ب، جـ ـ وفي أ (حين).

<sup>(</sup>٥) أجازه المبرد في فعلى التعجب نحو: «ما أحسن وأجمل زيدًا، وأحسن به وأجمل بعمرو» ولا تنازع بين الحرفين، لضعف الحرف، ولفقد شرط صحة الإضمار في المتنازعين. ا هـ أشموني وصبان ٢/ ٧٤.

| · | , | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|

ويخرج به ـ أيضًا ـ العاملان المؤكد أحدهما بالآخر نحو:

أتاك أتاك اللاحقُون<sup>(٣)</sup> . . . .

(١) عجز بيت، قائله إمرق القيس بن حجر الكندى من قصيدة طويلة من الطويل. وصدره: ولو الله ما أَسْعَى الأدنى معيشة.

المعنى: يقول لو كان سعيى في السَدنيا لادنى حظ منها كفتنى البلغة من العيش ولم اتجشم ما اتجشم.

الإحراب: «ولو» حرف امتناع لامتناع «أن» حرف توكيد ونصب «ما» مصدرية «أسعى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستر فيه وجوبًا تقديره أنا، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب اسم أن «لأدني» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن «معيشة» مضاف إليه «كفاني» فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به «ولم» حرف نفي وجزم وقلب «أطلب» فعل مسفارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستر وحوبًا تقديره أنا «قليل» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «من المال» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقليل.

الشاهد: فى «كفانسى .... أطلب قليل». حيث إن كفانى ولم أطلب وجها على قليل وأعمل الأول مع إمكان إعمال الشانى ـ وهذا ليس من باب التنازع لأن الواو عاطفة ويجوز أن يكون من بساب التنازع إن جعلنا الواو للحال ـ ولو كان سعيى لأدنى معيشة كفانى قليل من المال غير طالب له، وإليه ذهب أبو على. ا هـ العينى ٣/ ٣٥.

مواضعه: ذكره من شواح الآلفية: الأشموني ١/ ٢٠١، وداود والمكودى ص ٦١. وذكره السيوطي في همع الهوامع ٢/ ١١٠، وابن يعيش في شرح المفصل ١/ ٧٩، والشاهد رقم ٤٩ من خزانة الأدب، وسيبويه جدا ص ٤١، وابن هشام في مغنى اللبيب ١/ ٢٠٥.

(٢) ب.

(٣) حجز بيت لم ينسب إلي قائل ولم يتعرض العيني لقائله. وهو من الطويل. وصدره: فَأَيْنَ إلى أَيْنَ النجاةُ ببغلتي . . . . . . احبس احبس

المعنى: الظاهر أن الشاهر قائل هذا البيت كان فارًا من قوم فنظر خلف فوجدهم فى أثره أو أنه قد أدركه لصوص وهو سائر فى طريق مخوف فخاطب دابته لتجد فى السير أو ليحملها على ذلك. هذا إن قرأته بكسر الكاف فى «أتاك» أو خاطب نفسه إن قرأته بفتح الكاف.

ويروى: «أتاك أتاك اللاحقون» على إضافة الوصف لضمير الخطاب.

فإن الثاني (منهما)(١) (لا اقتضاء)(٢) له إلا التوكيد فلا عمل له، وإنما العمل اللأول.

وأجاز المصنف مع هذا الوجه أن ينسب العمل (لأحدهما)<sup>(٣)</sup> لكونهما شيئًا واحداً، وعلى التقديرين ليس من التنازع، إذ لو كان منه لقيل: أتاك أتوك أو أتوك أتاك<sup>(٤)</sup>.

وأجاز بعضهم أن يكون منه ويكون قد أضمر في أحد الفعلين مفرداً كما حكى سيبويه (٥) «ضربني وضربتُ قومك».

وقوله (في اسم عـمل) يخرج به «ضربت زيدًا وأكـرمت عمرًا»، فـإن كلا منهما متوجه إلى غير ما توجه إليه الآخر. فلم يقتضيا (العمل)(٢) في اسم واحد.

فإن قلت: ينبغى أن يقول (في اسم فأكثر) ليشمل تنازع المتعدى إلى اثنين وإلى ثلاثة.

الشّاهد: في «أتاك أتاك اللاحقون»، أن ذلك ليس من التنازع، لأن أتاك الثانية لم يؤت بها إلا للتوكيد فلم تطلب المعمول.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٠٤، وابن هشام ٢/ ٢٤، المكودى ص ٦١، الأشموني ١/ ٢٠١، والحسائص ٣/ ص ٦١، الأشموني ١/ ٢٠١، والحسائص ٣/

- (۱) ب، جـ وفي أ (لهما).
- (٢) ب، جـ ـ وفي ا (لاقتضا).
  - (٣) ١، ب وفي جد (لهما).
- (٤) النوع الأول إذا عمل الأول، والثاني إذا عمل الثاني. وفي الأصل: «أتوك أتوك أو، أتاك أتوك»، ما قلته كما في الأشموني.
- - (٦) ب.

<sup>=</sup> الإحراب: «فأين» اسم استفهام مبنى على الفتح في محل جر بإلى محذوفة يدل عليها ما بعدها والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «إلى أين» توكيد لفظى «النجاة» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة «ببغلتى» جار ومجرور متعلق بالنجاة «أتاك» فعل ماض والكاف مفعول «أتاك» توكيد لفظى «اللاحقون» فاعل «احبس» فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه «احبس» توكيد لفظى.

قلت: قد منع بعض النحويين التنازع (فى)(١) المتعدى إلى اثنين وإلى ثلاثة. . والمختار الجواز لسماعه فى المتعدى إلى اثنين(٢)

والقياس في المتعدى إلى ثلاثة.

وعبارة المصنف لا تأبى ذلك، لأن المراد بقوله (اقتضيا في اسم) أن يتوجه كل من العاملين إلى الاسم الذي توجه إليه الآخر، ولا يمتنع أن يتوجها بعده إلى السم آخر فيتنازعا في الاسمين معًا.

فإن قلت: قد شرط في الستسهيل في الاسم المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع (٣) نحو قول الشاعر:

وَعَزَّةُ مُطُولٌ مُعَنَّى غَريمُهَا(٤)

(۱) ا،ب.

.1 (٢)

(٣) التسهيل ص ٨٦.

(٤) عجز بيت، قائله: كثير هزة وهو كثير بن عبد الرحمن، وهو من الطويل وصدره: قَضَى كُلُّ ذى دَيْنِ فَوفَّى غَرِيمةً.

الشرح: «غريمه» الغريم من عليه الدين، «عطول» اسم مفعول من المطل وهو التسويف في قضاء الدين «معنى» اسم مفعول بتضعيف النون إذا شق عليه وسبب له العناء.

المعنى: كل مدين وَقَى مـا عليه من الدين إلا عـزة، فإنهـا تماطل غريمـها ولا ترضى بتوفيته حقه، فلم تعطف على محبها ولم تصله.

الإعراب: «قضى» فعل ماض مبنى على فتح مقدر على الآلف «كل» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «فى» مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة «دين» مضاف إليه مجرور بالكسرة «فوفى» الفاء عاطفة وفّى فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو «غريمه» مفعول به وضمير الغائب مضاف إليه «وعزة» الواو للحال، عزة مبتداً مرفوع بالضمة الظاهرة «مطول» خبر مقدم مرفوع بالضمة الظاهرة «معنى» خبر ثان مقدم مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين «غريمها» مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة والضمير مضاف إليه، وجملة المساكنين «غريمها» مبتداً موخر مرفوع بالضمة الظاهرة والضمير مضاف إليه، وجملة المبتدأ المؤخر وخبريه المقدمين في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو «عزة».

الشاهد: في الوعزة ممطول مسعني غريمها؛ أنه ليس من باب التنسازع، لأن المعمول إذًا وهو اغريمها؛ يكون سببيا مرفوعا وهو لا يجوز.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: أبن هشام ٢/ ٢٥/، والأشموني ١/ ٣٠٣.

لأنك لو قبصدت فيه التنازع لأسندت أحدهما إلى السببي والأخر إلى ضميره فيلزم عدم ارتباط رافع الضمير بالمبتدأ، وإنما يحمل ذلك على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين قبله.

قلت: لم يذكر أكثرهم هذا الشرط فلذلك لم يذكره هنا.

وأجاز بعض النحويين في البيت التنازع(١).

وقوله: (عَمل) يشمل الرفع والنصب، فقد يطلبان رفعًا نحو: «قام وقعد زيد» وقد يطلبان نصبًا نحو «رأيت وأكرمت زيدًا» وقد يطلب الأول رفعًا والثانى نصبًا نحو: «قام وأكرمت زيدًا» وقد يكون بالعكس نحو: «أكرمت وأكرمنى زيد» فالصور أربعة.

وقوله: (قـبلُ) تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخراً عنهـما (فلو)<sup>(۲)</sup> تقدم عليـهما نحـو: «زيد قام وقعـد» (فلا)<sup>(۳)</sup> تنازع لأن كلا (أخذ)<sup>(٤)</sup> مطلوبه، أعنى: ضمير الاسم السابق، هـذا معنى ما علل به المصنف وغيره، وهى علة قاصرة.

ومقتضى ذلك الا (يمتنع)(٥) تقديم مطلوبهما إذا طلبا نصبًا.

وقد أجاز الفارسي التنازع مع توسط المعمول<sup>(١)</sup>، وأجازه بعضهم مع التقديم (٧).

وقوله: فللواحمد منهما العمل يعنى: في لفظ المتنازع فيه، لأن الآخر له عمل، ولكن في ضميره. وذهب الفراء في نحو: «قام وقعد زيد» إلى أن العمل لكليهما «فزيد» مرفوع بالفعلين معًا والصحيح أنه لأحدهما.

<sup>(</sup>۱) وهم البصريون «الغريم فيه للعـامل الثانى وهو «معنى» إذ لو كان للأول لقال «معنى هو» لأنه حينتذ صفة جارية على غير من هي له وهو الغريم، وهو مردود ا هـ العيني ٣/ ٥.

 <sup>(</sup>٢) أ، ب ـ وُفّى جد الوا.
 (٣) أ، جد ـ وفى ب (بلا).

 <sup>(</sup>٤) أ، جـ ـ وفي ب (منهما). (٥) أ، ب وفي جـ (يمنع).

<sup>(</sup>٦) مثل «ضربت زيداً وأكرمت».

<sup>(</sup>٧) نحو: اأيهم ضربت وأكرمت أو شتمته مستدلين بقوله تعالى: ابالمؤمنين رءوف رحيما.

ثم قال:

والنَّانِ أُولَى عَنْدَ أَهْلِ البَصرِهِ واختارَ عكسًا غَيرُهُم ذَا أَسْرَهُ عمل كل (واحد)(١) منها مسموع، والخلاف في الترجيح.

فقال البصريون: إعمال الثاني أرجح لقربه، وقال الكوفيون: إعمال الأول أرجح (لسبقه)(٢) وقال بعض النحويين: يتساويان.

وفصل أبو ذر الخشنى (٣) فقال: إن كان إعمال الثانى يؤدى إلى الإضمار في الأول فيختار إعمال الثاني.

والصحيح مذهب البصريين، لأن إعمال الشاني هو الأكثر وإعمال الأول قليل. نقل ذلك سيبويه عن العرب(٤).

ثم قال:

وأعمل المُهمَل في ضمير ما تنازعاهُ والتزم ما التُزمَا

المهمل: هو الذى لم يسلط على الاسم الظاهر فيعمل فى ضميره مطابقًا له. ثم إن كان الشانى أضمر فيه المرفوع وجوبًا والمنصوب على المختار، ومن حذفه قول الشاعر:

بعُكَاظَ يُعْشَى الناظرينَ إذا هُمُ لَمحُوا شُعَاعُهُ(٥)

أي لمحوه.

<sup>(1)</sup> **ب**. (۲) **ب**، جـ ـ وفي أ (لقربه).

<sup>(</sup>٣) هو: مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى أبو ذر بن أبى الركب النحوى ابن النحوى، وقال ابن الزبير: كان أحد الأثمة المتقدمين إمامًا في العربية ذا سمت ووقار وفضل ودين ومروءة، واتفق الشيوخ على أنه لم يكن في وقت أضبط منه. ومن تصانيفه الإملاء على سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) قالَ سيبويه جا ص ٣٩ ( . . . ولو أعملت الأول لقلت: مسررت ومر بي بزيد، وإنما قبح هذا، أنهم قد جعلوا الأقرب أولى إذا لم ينقض معنى). ا هـ.

<sup>(</sup>٥) البيت: لعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي الله عنه الكامل.

الشرح: «عكاظ» - بضم أوله - بزنة غراب - موضّع بمكة كانت تقام فيه سوق مشهورة يجتمع فيها العرب «يعشى» من الإعشاء وهو ضعف البصر ليلا والمراد هنا ضعف البصر مطلقاً «شعاعه» - بضم الشين خيوط الضوء أو بريقه ولمعانه.

المعنى: تريد أن أشعة سلاح قومها بما تضعف أبصار الناظر إليها اتكنى بذلك عن كثرة السلاح وقوة بريقه ولمعانه.

وقيل: إن حذفه مخصوص بالضرورة، والصحيح جوازه في الاختيار. وإن كان الأول ففيه تفصيل سيأتي.

فإن قلت: ما معنى قوله: (والتزم ما التزما)؟.

قلت: (يحتمل)<sup>(۱)</sup> ثلاثة أرجه: أحدها أن يكون المراد (والتزم ما التزما) من مطابقة الضمير للظاهر، وهو رأى الشارح<sup>(۲)</sup>.

والثانى: أن يكون المراد (والتزم ما التُزم) مما سيذكره من وجـوب حذفه من الأحوال، وتأخيره في بعضها.

والثالث: أن يكون المراد (والتزم ما التزم) وهو العمدة، فلا تحذفه، بخلاف الفضلة. فيؤخذ منه جوار حذف ضميس المفعول معمولا للثاني، وهو حسن فليس هذا الكلام كما قيل حشوا.

ثم قال:

# كَيُحسنانِ ويُسِيءُ ابناكا

هذا مثال لإعمال الثاني (ولذا)(٣) أضمر في الأول فقال: (يحسنان).

= الإحراب: «بعكاظ» مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث . . . «يعشى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء.

«الناظرين» مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة الآنه جمع مذكر سالم (إذا) ظرفية تضمنت معنى الشرط (لمحوا) فعل ماض وواو الجماعة فاعل (شعاعه) فاعل يعشى مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه.

الشاهد: في العشى . . . لمحوا شعاعه حيث تنازع كل من الفعلين شعاعه ، فالفعل الأول العشي عطلب فاعلا له ، والفعل الثانى المحوا يطلب مفعولا ، وقد أعمل فيه الأول ، وأعمل الشانى في ضميره ثم حذف ذلك الضمير ضرورة ، وأصل الكلام قبل تقديم العاملين العشى الناظرين شعاعه إذا لمحوه ثم صار بعد تقديمهما ، العشى الناظرين إذا لمحوا شعاعه » .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ٢/ ٢٧، وابن عقيل ١/ ٣١١. والسندويي، والأشموني ١/ ٢٦، والسيوطي ص ٥٥.

(١) أ، ب ـ وفي جـ (محتمل).

(٣) أ. وفي ب، جـ (ولذلك).

<sup>(</sup>٢) قال الشارح ص ١٠٤ ( . . المهمل هو الذي لم يسلط على الاسم الظاهر وهو يطلبه في المعنى فيعمل في ضميره مطابقًا له في الإفراد والتذكير وفروعهما، وإلى ذلك أشار بقوله: «والتزم ما التزما»).

#### ..... وقد بني واعتديا حيداكا

هذا مثال لإعمال الأول، ولذلك أضمر في الثاني فقال: (واعتدياً)، وهذا المثال متفق على جوازه، ومنع الكوفيون المثال الأول؛ لأن مذهبهم منع الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. وحاصل مذهبهم أن الأول إذا طلب مرفوعًا لم يجز إعمال الثاني والإضمار في الأول سواء طلب الثاني مرفوعًا نحو «يحسنان ويسيء ابناكا» أو منصوبًا نَحو: «ضرباني وضربت الزيدين».

فإن قلت: قد تقدم أن كلا من الفريقين أجاز إحمــال الأول وإعمال الثانى وإنما اختلفوا في الترجيح.

وقد ذكرت أن الكوفيين منعوا إعـمال الثانى إذا طلب الأول مرفـوعًا ـ فلا يكون الاختلاف في الترجيح إلا مع طلب الأول منصوبًا(١).

قلت: إنما منعبوه إذا أضمر المرفوع في الأول، وقد أجاز الكسائي إعبمال الثاني بشرط حذف فاعل الأول، وأجاز الفراء إعبماله بشرط (تأخر)(٢) فاعل الأول.

فنقول على مسلحب الكسائى «يُسحُسنُ ويُسىءُ ابنساك» «وضربَنِي وضربتُ الزيدين».

وعلى مذهب الفراء «يُحسنُ ويسىء ابناك هما» و «ضربنى وضربتُ الزيدين هما». وقد أجاز الفراء (أيضاً)<sup>(٣)</sup> أن يرتفع الاسم بهما فى نحو: «يُحسن ويُسىء ابناك» وقد تقدم (ذكر)<sup>(٤)</sup> مذهبه أول الباب<sup>(٥)</sup>.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من جواز الإضمار قبل الذكر في هذا الباب لسماعه.

<sup>(</sup>١) أ ـ (إلا مع طلب الأول مرفوعًا فلا يكون الاختلاف في الترجيح إلا مع طلب الأول منصوبًا) وما ذكرته في ب، ج.

<sup>(</sup>٢) أ ـ وفي ب، جـ (تأخير). (٣) أ، ب.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) تقدم عند قول ابن مالك: ... . . . . فللواحد منهما العمل.

حكى سيبويه(١) (ضربوني وضربتُ قومك).

فإن قلت: قد قسيل إنه لم ينقله عن العرب. بل هو مشال (مخرج)(٢) على مذهبه.

قلت: هو خلاف الظاهر، وأيضًا فقد سمع نظيره في الكلام الفصيح كقوله:

# جَفَونِي ولم أَجْفُ الأَخِلاءَ إنَّنِي لَغيرِ جميلٍ من خليليٌّ مُهْمِلٍ (٢٦)

(۱) قال سيبويه جـ ۱ ص ٤٠ ( . . . . وكذلك تقـ ول ضربوني وضربت قومك، إذا أعملت الآخر فلابد في الأول من ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل).

(٢) أ، جـ ـ وفي ب (خرج).

(٣) قال العينى: أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد، وبالبحث لم أعثر على قائله. وهو من الطويل.

الشرح: «جفونى» فعل ماض من الجفاء مسند لواو الجماعة \_ والجفاء أن تفعل بغيرك ما يسوؤه أو أن تترك مودته، وتقول: جفاه يجفوه جفاء وجفوة «الاخلاء» جمع خليل وهو كالصديق وزنًا ومعنى «جميل» الشيء الحسن من الجسمال \_ وهو الحسن، «مسهمل» اسم فاعل من الإهمال وفعله أهمل \_ يقال: أهملت الشيء إذا خليت بينه وبين نفسه.

المعنى: أن الأصدقاء لـم يُلتزموا واجب الصداقة من البر والوفاء وعدم تتبع هفوات الصديق، أما أنا فقد التزمت برهم ـ ولم أنظر إلا للحسن من أفعالهم.

الإعراب: «جفونى» فعل ماض ووار الجماعة فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به «ولم» الوار عاطفة \_ لم حرف نفى وجزم وقلب «أجف» فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الوار وقاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا «الأخلاء» مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة.

"إننى" إن حرف توكيد ونصب والنون للوقاية وياء المتكلم اسمها "لغير" جار ومجرور متعلق بقوله مهمل "جميل" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة "من" حرف جر «خليلى» مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه "مهمل" خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: في دجفوني ولم أجف الأخلاء.

حيث أعمل الشانى وهو «لم أجف» فى «الأخلاء» فنصبه على أنه مفعول به، وأعمل الأول وهو «جفونى» فى ضمير وهو واو الجماعة. فلزم على ذلك أن يعود الضمير على متأخر. ودل الشاهد على أن عود الضمير المرفوع على متأخر جائز فى هذا الباب.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٠٥، ابن هشام ٢/ ٢٨، والسندوبي، وداود، والأشموني ١/ ٢٠٤.

وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن يقول اجفساني ولم أجف الأخلاء، فيعمل الأول ويحذف (مفعول)(١) الثاني لأنه فضلة.

ثم قال:

ولا تَجِئُ مَعْ أوَّل قد أُهُمِلا بَضَمْ لِنَسِير رَفْعِ أُوهِلا بِل حَذْفَهُ الزَمْ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبْرُ وأَخُسِرَنَهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبْرُ

إذا أهمل الأول فإما أن يطلب مرفوعًا أو منصوبًا.

إن طلب مرفوعًا أضمر فيه خلافًا للكوفيين كما سبق<sup>(٢)</sup>، وإن طلب منصوبًا فإما أن يكون فضلة أو غير فضلة.

فإن كان فضلة وجب حذف عند الجمهور؛ لأنه مستغنى عنه فلا حاجة لإضماره قبل الذكر، ولم يوجب في التسهيل حذفه بل جعله أولى(٣).

ومن إثباته قول الشاعر:

إذا كُنْتَ تُرْضِيه ويُرْضِيكَ صاحِبٌ جهاراً فكُنْ في الغيب احفظا للودران

<sup>(</sup>١) أ، ب. وفي جد (معمول).

<sup>(</sup>٢) عند قول ابن مالك: ..... وقد بغي واعتديا عبداكا.

<sup>(</sup>٣) قال فى التسهيل ص ٨٦ (ويجوز حذف المضمر غير المرفوع ما لم يمنع مانع، ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأول خلافًا لاكثرهم بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدمًا).

<sup>(</sup>٤) البيت من الشواهد التي لم تنسب لقائل. ولم يتعسرض العيني لقائله وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من الطويل.

الشرح: «جهارًا» بكسر الجـيم ـ بزنة كتاب أى عيانًا ومشــاهدة، «الغيب» كل ما غاب واستتر عنك فهو غيب، «الود» ـ بضم الواو ـ المودة والمحبة.

المعنى: يحض الشاعر على ألا تكتفى فى مودة صديقك بأن ترضيه فى حال حضوره وعيانه ومشاهدته، وأن تقوم على حفظ وداده فى حال غيبته بأكثر مما يكون منك ومنه فى حال العيان وأمام الناس.

الإعراب: ﴿إِذَا طُرِفِية تضمنت معنى الشرط (كنت) كان واسمها (ترضيه) فعل مضارع مرفوع بضممة مقدرة على الياء وفاعله ضرمير مستتر وجوبًا تقديره أنت وضمير=

ووافق هنا مذهب الجمهور، وإن كان غير فضلة، كالمفعول من باب ظن جيء به مؤخرًا، ليؤمَن من الإضمار قبل الذكر، أو حذف ما هو عمدة.

أما تقديمه فقال الشارح: لا يجوز عند الجميع. ا هـ(١).

قلت: وظاهر التسهيل: جوازه (۲)، وقد حكى ابن عصفور عنه ثلاثة مذاهب: أحدها: إضماره مقدمًا كالمرفوع نحو: «ظننيه أو إياه وظننت زيدًا قائمًا».

والثاني: الإضمار مؤخراً كما جزم به المصنف هنا.

والثالث: حذفه لدلالة المفسر عليه. قال: وهذا أُسَدُّ المذاهب، لسلامته من الإضمار قبل الذكر والفصل<sup>(٣)</sup>.

#### تنبيهان:

الأول: قد ظهر مما ذكر أن كلامه هنا (مخالف)(٤) التسهيل من وجهين: أحدهما: أنه جزم هنا بحذف الفضلة وهو المراد بقوله (غير خَبر).

<sup>=</sup>الغيبة مفعول به «ويرضيك» الواو حرف عطف يرضى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء وكاف الخطاب مفعول به «صاحب» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «فكن» الفاء واقعة في جواب إذا «كن» فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت «في الغيب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من اسم كن «أحفظ» خبر كن منصوب بالفتحة الظاهرة «للود» جار ومجرور متعلق بأحفظ والجملة من كن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب جواب إذا.

الشاهد: في «ترضيه ويرضيك صاحب» حيث تنازع كل من «ترضى» و «يرضى» الاسم الذي بعدهما وهو «صاحب» فإن الأول يطلبه مضعولا، والثاني يطلبه ضاعلا وقد أعمل فيه الثاني وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٠٥، وابن عقيل ١/ ١٣٠، وابن هشام ٢/ ٣١، والسندوبي، والأشموني ١/ ٢٠٥، والسيوطي ص ٥٧.

<sup>(</sup>۱) الشارح ص ۱۰٦.

<sup>(</sup>٢) قال في التسهيل ص ٨٦ (ولا يحتاج غالبًا إلى تأخيره إلا في باب ظن)

<sup>(</sup>٣) وأما الحذف فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون. ١ هـ أشموني ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) ب، ج. وفي أ (بخلاف).

والثانى: أنه جزم بتأخير الخبر ولم يجزم بهما فى التسهيل بل أجاز التقديم. (والتنبيه)(١) الثانى: أن قوله (غيسر خبر) قد يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا أولا فى باب ظن يجب حذفه.

وليس كذلك. بل لا فرق بين المفعولين في استناع الحذف، ولزوم التأخير؛ ولذلك قال الشارح: لو قال بدله:

واحذِفْهُ إِنْ لَم يَكُ مَفْعُولَ حَسِبْ وَإِنْ يَكُنُ ذَاكَ فَأَخَّرُهُ تُصِبِ

قلت: قوله: (مفعول حسب ) يوهم أن غير مفعول (حسب) يجب حذفه (وإن) (٣) كان خبراً وليس كذلك .

لأن خبر كان لا يحذف أيضًا بل يؤخَّر كمفعول حسب نحو (زيد كان وكنتُ قائمًا إياه» وهذا مندرج تحت قول المصنف (غير خبر) ولو قال:

بَلْ حَلَّهُ إِنْ كَانَ فَضَلَةً حُتِمْ وَغِيرُهَا تَأْخَيرُهُ قَدَ التَّزِمْ لاَجَاد<sup>(٤)</sup> (٥).

ثم قال:

واظهر إنْ يكنْ ضميرٌ خبراً لغير ما يُطابقُ المفسّرا

يعنى: أن الإضمار (ممتنع)(٢) إذا تخالف صاحب الضمير ومفسره (كأن)(٧) يكون الضمير خبراً لمثنى ومفسره مفرد، وقد مثّل ذلك بقوله:

# نحو أظن ويظنَّاني أخا زيداً وعمراً أخوين في الرَّخا

<sup>(</sup>١) أ. (٢) الشارح ص ١٠٦، وقال بدلا من لسلم (لخلص من ذلك التوهم).

<sup>(</sup>٣) ب \_ وفي أ، جـ (ولو).

<sup>(</sup>٤) قال الأشمونى: ١/ ٢٠٧ (قلت: وعلى هذا أيضًا من المؤاخذة ما على بيت الأصل من عدم اشتراطه أمن اللبس فكان الأحسن أن يقول:

واحْذِفْهُ لا إِنْ خِيفَ لَبْسُ أَوْ يُرَى لَعُمْدَةَ فَجِيءُ بِهِ مُؤَخَّرًا) ا هـ

<sup>(</sup>٥) راجع الاشمَوني آ/ ٢٠٦. (٦) ب، َجـــَـ وفَي أ رَيَمتنع).

<sup>(</sup>٧) ب: ج.، وفي أ (كما أن).

«فزيداً وعـمراً» مفـعول أول لأظن، «وأخوين» مـفعوله (الشاني والياء من فيظنان» مفعول أول له، و «أخا» مفعوله الثاني)(١) وهو خبر (له)(٢) في الأصل.

فلو أضمر، فإما أن يجعل مطابقًا للمفسر وهو ثانى مفعولى «يظنان» أو لصاحبه وهو أول مفعولى «أظن».

فإن جعل مطابقًا للمفسر فقيل: «إياه» فيلزم الإخبار بمفرد عن مثنى، وإن جعل مطابقًا لصاحب قيل: «إياهما» فيلزم عود ضمير مثنى على مفرد، وكلاهما غير جائز.

فتعين الإظهار خلافًا للكوفيين في إجازة إضماره مطابقًا لصاحبه، وإن خالف المفسر<sup>(٣)</sup>. وفي إجازة حذفه نحو: «أظنُّ ويظنانِي أخا زيدًا وعمرًا». وعلى الإظهار تخرج هذه المسألة من التنازع.

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>.1 (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) نحو: «أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين».

#### المفعول المطلق

المفاعيل خمسة: مفعول به وقد تقدم(١) ومفعول مطلق، ومفعول له وفيه (ومفعول)(٢) معه، وهذا أول الكلام على هذه الأربعة.

وبدأ بالمطلق، وسمى مطلقًا لأنه لم يقيد بأداة بخلاف غيره، فقال:

المصدرُ اسمُ ما سوكى الزَّمان من مَدْلُولَى الفعل كامن من أمن

مدلولا الفعل: هما الحدث والزمان، والمصدر هو اسم الحدث، وهو معنى قوله: (اسمُ ما سوى الزمان من مدلولَى الفعل)

فإن ما سوى الزمان من مدلوليه هو الحدث (كأمنِ مِن أمِنُ).

قال: «أمن» فعل يدل على حدث وزمان، والأمن اسم لذلك الحدث، فهو مصدر.

فإن قلت: هل المفعول المطلق والمصدر مترادفان؟.

قلت: لا، بل بينهما عموم من وجه وخصوص من وجه. فقد يكون المفعول (المطلق)<sup>(۳)</sup> غير مصدر بل (جاريًا)<sup>(٤)</sup> مجراه كاسم المصدر والآلة وغير ذلك مما سيذكر.

وقد يكون المصدر غير مفعول مطلق نحو «يُعْجبني ذَهَابُك».

ثم قال:

بمثلهِ أو فِعْلِ أَوْ وَصَفٍّ نُصِبُ

مثال نصبه، أي بمصدر، قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُوْفُورًا ﴾ (٥).

ومثال نصبه بفعل ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِّيمًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) تقدم في المتعدى واللازم.

<sup>(</sup>۲) ۱، ب.

 <sup>(</sup>٤) أ، ج.. وفي ب (جاري).
 (٥) من الآية ٦٣ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٦٤ من سورة النساء.

ومثال نصبه بوصف ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ۞ ﴾(١).

وينبغى أن يحمل قوله (بمثلهِ) على المماثل(٢) في المعنى ليشمل نحو «يعجبنى إيمانُك تصديقًا».

ثم قال:

## ..... وكونُهُ أصلا لهذين انْتُخبُ

أى: وكون المصدر أصلا للفعل والوصف، هو المختار، فالفعل والوصف مشتقًا مشتقان منه، وهو مذهب البصريين، وخالف بعضُهم في الوصف فجعله مشتقًا من الفعل، فهو فرع الفرع.

ومذهب الكوفيين أن الفعل هو الأصل، والمصدر مشتق منه.

وزعم ابن طلحة أن الفعل والمصدر أصلان، وليس أحدهما مشتقًا من الآخر.

والصحيحُ مذهبُ البصريين، لأن الفرع لابد فيه من معنى الأصل وزيادة، والفعل يدل على الحدث والزمان<sup>(٣)</sup>.

ثم قال:

توكيدًا أو نوعًا يُبِينُ أو عدد كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدُ

المصدر: يؤتى به مع ناصبه (لثلاث)(٥) فوائد:

الأولى: توكيده نحو (سِرْتُ سيرًا) ويسمى المبهم.

والثانية: بيان عدده نحو (سرت سيرتين) ويسمى المعدود.

والثالثة: بيان نوعه. ويسمى المختص.

الآية ١ من سورة الذاريات.
 ١) أ، جـ ـ وفي ب (المثل).

<sup>(</sup>٣) وإلى المذهب البصرى أميل وأوضح الدليل كما في ابن عقيل ١/ ٣١٥ (لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك لأن كلا منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل) ١ هـ.

<sup>(</sup>٤) راجع الأشموني ١/ ٢٠٩. (٥) أ، وفي ب (لثلاثة).

واختصاصه إما بإضافة نحو «سرت» (۱) سير ذى رشد» وإما بنعت نحو «سيراً شديداً» وإما «بأل» نحو «سرت السير» أى السير الذى تعرفه، كذا قسم بعضهم.

والظاهر أن المعدود مندرج تحت المختص كما فَعَل في التسهيل.

فالمصدر (على هذا قسمان)(٢) مبهم ومختص.

والمختص قسمان: معدود وغير معدود.

ثم قال:

وقد يَنُوبُ عَنْهُ مَا عليهِ دَلْ لَ كَجِدًّ كُلَّ الجِدُّ وافْرَحِ الجَدْلُ

المصدر ضربان: مؤكد ومبين كما سبق.

أما المؤكد فينوبُ عنه أحد ثلاثة أشياء:

الأول: (مرادفه)<sup>(٣)</sup> نحو «قعدت جلوسا».

وظاهر كلام المصنف أن نصبه بالفعل المذكور وهو مذهب المازني، ونقل عن الجمهور أن ناصبه فعل من لفظه مقدر.

الثانى: (ملاق) (٤) فى الاشتقاق نحو ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ (٥) ذكره الشارح (٦) فعلى هذا ناصبه (الفعل) (٧) المذكور وهو مذهب المارنى أيضًا، ومذهب الجمهور أن ناصبه مقدر كما سبق.

وزعم ابن خروف أنه مذهب سيبويه، وفيصل بعضهم بيهن المرادف نحو

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) أ، ج. وفي ب (على قسمين).

<sup>(</sup>٣) ب. وفي أ، جـ (مرادف).

<sup>(</sup>٤) ب، وفي أ، جـ (ملاقي).

<sup>(</sup>٥) الآية ١٧ من سورة نوح (نباتًا) اسم عين للنبات، وهو نائب عن المصدر وهو الإنبات.

<sup>(</sup>٦) الشارح ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) أ، ب.

«قعدت جلوسًا» فنصبه بالظاهر، وبين (الملاقى)(١) نحو «أنبتكم من الأرض نباتًا» فنصبه بالمقدر وهو قول حسن(٢).

والثالث: اسم مصدر غير علم نحو «اغتسلت غُسلا».

وأما المبين فينوب عنه أحد ثلاثة عشر شيئًا:

الأول: نوع، نحو ((رجع)<sup>(٣)</sup> القهقري).

والثانى: وصف، نحو ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا ﴾ (٤).

ومذهب سيبويه في هذا ونحوه أنه حال<sup>(ه)</sup>.

والثالث: (هيئة)(٦) نحو «يَمُوتُ الكافِرُ ميتَةَ سُوء».

والرابع: آلة، نحو «ضربتُه سوطًا» وهو مطرد في (آلة)(٧) الفعل دون غيرها فلا يجوز «ضربته خشبة».

والخامس: كل، نحو ﴿ فَلا تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ ﴾ (^).

والسادس: بعض، نحو الضربتهُ بعضَ الضرب.

والسابع: ضمير، نحو ﴿ لاَّ أُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمينَ ﴾ (٩).

والثامن: اسم الإشارة، نحو: «ضربته ذلك الضربُ».

قال في شرح التسهيل: ولابد من جعل المصدر تابعًا (له)(١٠) وظاهر كلام سيبويه أن ذلك لا يشترط.

<sup>(</sup>١) ب. وفي أ، جـ (المغاير).

<sup>(</sup>٢) وارتضيت هـذا المذهب لتوفيـقه بين المذاهب. فـفى المرادف «القعـود» و «الجلوس» بمعنى واحد، والثانى تقديره: فنبتم نباتًا، لأن النبات ليس بمعنى الإنبات فلا يصح توكيده به.

<sup>(</sup>٣) أ، ج. وفي ب (رجعت).

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤١ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) راجع الكتاب جـ ١ ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) أ، ج. وفي ب (الهيئة).

<sup>(</sup>٧) ب ـ وفي أ، جـ (آلات).

<sup>(</sup>٨) من الآية ١٢٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٩) من الآية ١١٥ من سورة المائدة. (١٠) ب.

والتاسع: وقت، كقوله:

ألَمْ تغتَمضْ عَيْناكَ ليلةَ أَرْمَدَا(١)

أى: اغتماض ليلة أرمد. وهو عكس «فعلته طلوع الشمس»، إلا أنه قليل. والعاشر: «ما» الاستفهامية، نحو: «ما تضرب ريدًا».

والحادي عشر: اما) الشرطية، نحو اما شئتُ فقمًا.

ذكر هذه الأحد عشر في التسهيل(٢).

والثانى عشر: المرادف، نحو «افرح الجذل» والخلاف في ناصبه كما تقدم. والثالث عشر: العدد، نجو: «ضربته ثلاثين ضربة».

وعجزه: وبَتُّ كما باتَ السَّليمُ مُسَهَّدًا.

الشرح: «اللّم تغتمض» الم تنم. قال محمد بن حبيب: ويروى: «الم تغتمض عيناك ليلك أرمدا» الأرمد هو نفسه، «السليم» بفتح السين \_ وهو اللديغ، «والمسهد» بضم الميم وفتح السين وتشديد الهاء \_ وهو المسهر الذي لا ينام لئلا يدب السم فيه.

الإعراب: «ألم» الهموزة للاستفهام ولم: حرف نفى وجوزم وقلب «تغتمض» فعل مضارع مجزوم بلسم وعلامة جزمه السكون «عيناك» فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وضمير المخاطب مضاف إليه.

وليلة على فرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة «أرمدا» فعل ماض مبنى على الفتح وألف الاثنين فاعل «وبت» الواو حرف عطف بت: فعل ماض مبنى على الفتح المقدر وهو فعل تام وتاء المخاطب فاعله، ويجوز أن يكون ناقصًا فيكون الضميسر اسمه «كما» الكاف حرف جر وما مصدرية ويجوز أن تكون كافة «بات» فعل ماض «السليم» فاعله مرفوع بالضمة الظاهرة «مسهداً» خبر بات الأولى على النقصان وحال من فاعله على التمام وبات الثانية تامة أو ناقصة فمنصوبها محذوف يدل عليه منصوب الأولى.

الشاهد: في اليلة أرمدا، حيث نصبت ليلة بالنيابة عن المصدر، والتقدير اغتماضاً مثل اغتماض ليلة الأرمد، وليس انتصابها على الظرفية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: السندوبي، الأشموني ١/ ٢١١.

(٢) في الأصل (ذكره هذه الأحد عشر) والكلام يستقيم بما قلته وراجع التسهيل ص ٨٧.

<sup>(</sup>١) صدر بيت. قائله الاعشى ـ أعشى بن قيس واسمه ميـمون بن قيس، وهو من الطويل، من قصيدة قالها في رسول الله عليه في صلح الحديبية يريد الإسلام.

وزاد بعض المتأخرين اسم المصدر العلم. نحو ﴿بَرَّ بَرَّهُ وَفَجَرَ فَجَارِهُ (١) وَفَى شُرِح التسهيل: أن اسم المصدر (العلم)(٢) لا يستعمل مؤكداً ولا مبنيًا(٣).

ثم قال:

وما لتوكيد فَوَحَّدُ أَبَدا

لأنه بمنزلة تكرير الفعل، والفعل لا يثني ولا يجمع.

ثم قال:

..... وثَنَّ واجْمَعُ غيرَهُ وأَفْرِداً

هو المختص معدودًا كان أو غير معدود.

أما المعدود فلا خلاف في جواز تثنيته (وجمعه)(٤) قياسًا(٥).

وأما غيره من المختص ففي تثنيته وجسمعه خلاف. منهم من قاسه لاختلاف أنواعه، ومنهم من لم يقسه وهو مذهب سيبويه(٦).

ئم قال:

وحَذْف عاملِ المؤكدِ امتنَعْ .......

قال في شرح الكافية: لأن المصدر (المؤكد)(٧) يقصد بتقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك وقد نوزع في هذا(٨).

(٢) ب، ج.

<sup>(</sup>١) أ، ج. وفي ب (بررته بره وفجرته فجار).

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) نحو: ضربته ضربة وضربتين وضربات.

<sup>(</sup>٦) قال الأشموني جـ١ ص ٢١١ (فالمشهور الجيواز نظراً لأنواعه نحو: «سرت سيرى زيد الحيسن والقبيع». ودليله قـوله تعالى. ﴿وتظنون بالله الظنونا﴾ والألف زائدة تشبيها للفواصل.

وظاهر مذهب سيبويه المنع واختـاره الشلوبين) ا هـ أشموني وصبان. وإلى الأول أميل لقوة دليله.

<sup>(</sup>٧) ب.

<sup>(</sup>٨) المنارع: هو الشارح ـ ابن المصنف ـ حاصل النزاع (أن المؤكد قد لا يكون للتقوية والتقرير معًا بل قد يكون للتقرير فقط فلا ينافي الحذف.

وأن السماع ورد بحذف عامل المؤكد نحو: «أتيت سيرًا» ووجوبًا نحو: «سقيا ورعيًا» ورد بأن الحذف مناف للتوكيد مطلقًا . . ) صبان ج٢ ص٨٦ ورأى ابن مالك هو الصواب لموافقته للحقيقة والواقم.

# ..... ونى سِواهُ لدليلِ مُتَسَعُ

لا خلاف في جواز حذف عامل المصدر المختص معدودًا كان أو غير معدود إذا دل عليه دليل، نحو «بلي ضربتين أو ضربًا شديدًا في جواب «ما ضربت»؟.

وقد يجب الحذف وذلك إذا كان المصدر بدلا من اللفظ بفعله، وقد نبه على ذلك بقوله:

## والحَنْفُ حَبَّمٌ مِع آتَ بَدَلًا مِنْ فَعْلَهُ كَنَدُلًا اللَّذُ كَانْدُلًا

أى: وحدف العامل واجب مع المصدر (آت) بدلاً من فعله كقول الشاعر: على حين الهم الناس جُلُّ أُمورِهِمْ فَنَدُلا وُرَيْقُ المالَ نَدُل الثعالبِ(١) فندلا نائب عن أندل.

(۱) البیت للأحوص ـ وهو محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاری ـ وفی الجماسة لأعشى همدان، وقال الجوهری: لجریر، والأظهر كما فی الحماسة. وهو من الطویل.

الشرح: «الهى الناس» شخلهم وأورثهم العُفلة «جل المورهم» بـضم الجيم ـ معظمها وأكثرها وندلاً» مصدر نعل الحال، إذا خطفه بسرعة (وريق) اسم رجل أو قبيلة.

المعنى: أن هؤلاء اللصوص يخرجون للسرقة والاختطاف وقت اشتغال الناس بمهامهم يوصى بعضهم بعضًا بسرعة الخطف والاحتيال كخطف الثعالب، وقد ضرب المثل بالثعلب في هذا فقيل: «أخطف من ثعلب».

الإعراب: «على» حسرف جر «حين» ظرف زمان مبنى على الفتح فى محل جر أو مجرور بالكسرة الظاهرة «ألهى» فعل ماض «الناس» مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة «جل» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «أمورهم» مضاف إليه «فندلا» منصوب بفعل محذوف «زريق» منادى بحرف نداء محذوف «المال» مفعول لقوله ندلا السابق منصوب بالفتحة الظاهرة «ندل» مفعول مطلق مبين للنوع منصوب بالفتحة الظاهرة «الثعمال» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد: في «فندلا» حيث ناب مـناب فعله، وهو مصـدر، وعامله محــذوف وجوبًا والتقدير اندل ندلا.

وقبله: يمرون بالدهنا خفاقًا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب

مواضعه: ذكره من شـراح الألفية ابن النــاظم ص ۱۱۰، وابن هشام ۲/ ۳۸، وابن عقيل ۱/ ۳۱۹، والسندويي، وداود، والاشموني ۱/ ۲۱۲ والمكودي ص ٦٤ والسيوطي ص ٥٩، وسيبويه في كتابه جـ١ ص ٥٩.

وإنما وجب حذف عامله(١) لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه، يقال ندل الشيء، إذا اختطفه بسرعة. ثم قال:

# وما لتفصيل كَإِمَّا مَنَّا عاملُهُ يُحْذَفُ حيثُ عَنَّا

إذا قصد بالمصدر تفصيل عاقبة ما قبله وجب حذف عامله كــقوله تعالى: ﴿ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مِنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فَدَاءً ﴾ (٢). أى فإما تمنون منًّا وإما تفادون فداء.

ثم قال:

# كذا مُكرَّرٌ وذُو حَصْرٍ ورد نائبَ فعل لاسم عَيْنِ استُند

إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين بتكرير نحو: «زيد سيرًا سيرًا» أو حصر نحو: «إنما أنت سيرًا» وجب حذف عامله، وجعل التكرير عوضًا من إظهاره وأقيم الحصر مقام التكرير. فلو لم يكن مكررا ولا محصورًا جاز الإضمار والإظهار، نحو: «زيد سيرًا وزيد يسير سيرًا» احترز باسم العين، من اسم المعنى نحو (أمرُك سير سير) فإن المصدر يرفع ويجعل خبره.

ثم قال:

### ومنه ما يدعونَهُ مُؤكِّدًا لنفسهِ أو غيرِه .....

أى: ومن الواجب حذف عامله، قسم يسميه النحويون مؤكداً وهو نوعان: مؤكد لنفسه، وهو الواقع بعد جملة هى نص فى معناه، وسمى بذلك لأنه بمنزلة (إعادة)(٤) الجملة، فكأنه نفسها.

ومؤكد لغيره: وهو الواقع بعد جملة صائرة به نصًّا، وسمى بذلك لأنه أثر في الجملة فكأنه غيره، لأن المؤثَّر غير (المؤثَّر)<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) أ، جـ. وفي ب (حذفه).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤ من سورة محمد.

<sup>(</sup>٣) ب، جه. وفي أ (شبرا شبرا)

<sup>(</sup>٤) ب.

<sup>(</sup>٥) أ، ب. وفي جـ (المتأثر).

(فمثل)(۱) (المبتدأ) به وهو المؤكد لنفسه بقوله نحو له على الف عرفا

أي اعترافًا.

ومثل (والثان) بقوله:

..... كابنى أنْتَ حَقًّا صَرْفًا

ثم قال:

كذاكَ نُو التشبيهِ بعدَ جُمله كَلِي بُكًا بُكاء ذاتِ عُضْلَهُ

من الملتزم إضمار ناصبه المصدر المشبه به بخمسة شروط:

الأول: أن يكون بعد جملة.

والثاني: أن تكون حاوية معناه.

الثالث: أن تكون (حاوية فاعله)<sup>(٢)</sup>.

الرابع: أن يكون ما اشتملت عليه الجملة غير صالح للعمل.

الخامس: أن يكون المصدر مشعرا بالحدوث.

مثال ذلك قولهم: «له صوت صوت حمار» فهذا قد استوفى الشروط، لأن له صوت جملة، وقد اشتملت على معنى المصدر، وهو «صوت» وعلى فاعله وهو «الهاء» في «له» ولا صلاحية في المصدر الذي اشتملت عليه للعمل، لأن (شرط)(۲) إعمال (المصدر)(٤) غير الواقع بدلا من أن يقدر بالفعل وحرف مصدري.

وقوله: «صوت حمار» مشعر بالحدوث، فالناصب فعل واجب الإضمار، ومثله بقوله: «لى بُكًا بُكاء ذت عُضْلَهُ».

فلو (كان)(٥) بعد مفرد لم يجز النصب نحو: «صوته صوت حمار» ولو لم

<sup>(</sup>۱) ب (ثم مثل).(۲) أ، جـ وفي ب (مشتمله على فاعله).

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب (شروط). (٤) أ، جـ ـ وفي ب (المصدر غير المصدر غير الواقع).

<sup>(</sup>٥) ب، جـ.

(یشتمل)<sup>(۱)</sup> علی معنی المصدر لم یصح، ولو لم یشتمل علی فاعله ضعف النصب نحو: (فی الدار صوت (صوت)<sup>(۲)</sup> حمار» و (صراخ (صراخ)<sup>(۲)</sup> (شکلی»<sup>(3)</sup> ولم یمتنع لأنك إذا قلت: (فیهما)<sup>(۵)</sup> صوت علم أن فیها مصوتًا (صوت حمار»<sup>(1)</sup>.

ولو كان ما اشتملت عليه صالحًا للعمل نحو: «هو مصوت صوت حمار» فإنه ينتصب بمصوت لا بمحذوف، ولو لم يكن المصدر مشعرًا بالحدوث لم ينصب نحو: «له ذكاءً ذكاءً الحكماء».

لأن صوتًا ونحوه، إنما انتصب لكون ما قبله بمنزلة يفعل مسندًا إلى فاعل. فقولك: «له صوت» بمنزلة «مو يفعل» فقولك: «له ذكاء» بمنزلة «مو يفعل» وإنما (أخبرت)(٧) بأنه ذو ذكاء (فتنزل)(٨) ذلك منزلة قولك «له يدٌ يدُ أسدِ». والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أ، جـ وفي ب (تشتمل الجملة على معني).

<sup>(</sup>٢) 1، ب.

<sup>.1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) أ، جـ .

<sup>(</sup>٥) أ ـ وفي ب، جـ (فيها).

<sup>(</sup>٦) ب.

<sup>(</sup>٧) أ، جـ وفي ب (أخبر).

<sup>(</sup>٨) أ، جـ ـ وفي ب (فصار).

### المفعول له

يُنْصَبُ مفعولاً له المصدر إنْ ابانَ تعليلاً «كَجُدُ شُكُرا وَدنْ»

(المفعول)(١) له: هو علة الفعل، ولجواز نصبه شروط:

الأول: أن يكون مصدرًا.

والثاني: أن يتحد وقته ووقت عامله، وهو المعلل به.

والثالث: أن يتحد فاعلهما ولو تقديرًا.

فمثال: ما استوفى الشروط «ضربته تاديبًا» و«جُد شكرًا».

ومثال اتحاد فاعلهما تقديراً قوله تعالى: ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾(٢) لأن معنى يريكم يجعلكم تَرَوْنَ.

وفي بعض هذه الشروط خلاف. ثم قال:

## وإنْ شَرطٌ فُقد فاجْرُرهُ باللام

أى: إذا فقد شرط من الشروط الشلاثة وجب جر ما علل به الحرف الدال على التعليل، وهو اللام أو ما يقوم مقامها وهو «من و(في)<sup>(٣)</sup> والباء» فتقول: «جثت للمال»، لأنه ليس بمصدر، «وجثت أمس لإكرامك غداً» لاختلاف الزمان و«أحسنت ليك لإحسانك إلى»، لاختلاف الفاعل.

وقوله:

### وليس يَمتنِعُ مع الشروط

(يعنى: أنه لا يمستنع جسره بالحرف مع اسستيسفائه للشروط نخسو «قنع هذا للزهد» (فإن هذه الشروط)(٤) ليس اجتماعها موجبا للنصب بل مسوغ له.

ثم هو بعد ذلك على ثلاث مراتب: راجح النصب، وراجح الجـر، ومستو فيه الأمران.

<sup>(</sup>١) ب، جـ وفي أ، المفعو.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٤ من سورة الروم، ١٢ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٣) أ، جــ وفي ب (إلى). (٤) أ، جـ.

### فأشار إلى الأول بقوله: وقلَّ أن يَصْحَبُها المُجَرَّدُ.

يعنى: أن المجرد من أل والإضافة يترجع نصبه، وقل أن يصحب الحرف فقوله: «ضربته تأديبًا» أرجع من قولك «(ضربته» (١) (لتأديب)(٢)». ومنع الجزولي(٣) جر المجرد. قيل: ولم يقل به غيره.

وأشار إلى الثانى بقوله: والعكسُ في مَصْحُوبِ ٱلْ.

يعنى: أن الأرجح فى مصحوب «أل» جره بالحرف. فقولك: «ضربته للتأديب» أرجح من قولك: «ضربته)(٤) التأديب».

ثم ذكر شاهد نصب مصحوب (أل) من كلام العرب. فقال:

لا أقعدُ الجُبْنَ عن الهيجَاءِ ولو توالَتْ زُمَرُ الأعْداءِ (٥)

وسكت عن المضاف فلم يعزه إلى راجح النصب ولا إلى راجح الجر.

فعلم أنه يستوى فيه الأمران نحو ﴿جئتُكَ ابتغاءَ الخيرِ، ولابتغاء الخيرِۗ.

(١) ب.

(٢) ب، جـ ـ وفي أ (للتأديب).

(٣) هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي. صاحب الجزولية، وقد تقدم.

(٤) ب.

(٥) البيت: من الرجز ولم ينسب إلى قائل معين وهو كما ورد في كلام الناظم. وقال العينى: رجز راجز لم أقف على اسمه.

الشرح: «لا أقعد» أراد لا أنكل ولا أتوانى عن اقتحام المعارك، «الجبن» ـ بضم فسكون ـ الخوف والفرع، «الهيجاء»: الحرب، «توالت»: تتابعت وتكاثرت، «زمر» جمع زمرة وهى الجماعة، «الأعداء»: جمع عدو.

المعنى: إنى لا أبتعد عن الحرب والنزال خوفًا وفزعًا ولو تكاثرت جماعة الأعداء.

الإعراب: «لا» نافية «أقعد» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه «الجبن» مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة (عن» حرف جر «الهيجاء» مجرور بعن وعلامة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلق بأقعد «ولو» شرطية غير جازمة «توالت» فعل ماض والتاء للتأنيث «زمر» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «الأعداء» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد: في «الجبن» حيث وقع مفعولا لأجله. ونصبه مع كونه محلى «بأل». مواضعه: ذكره شراح الألفية حيث إنه من كلام الناظم.

تنبيه:

إذا دخلت «آل» على المفعول له، أو أضيف إلى معرفة تَعَرَّفَ «بال» (1)(١) وبالإضافة خلاقًا للرياشي (٢) والجرميّ والمبرد في قولهم: إنه لا يكون إلا نكرة وإن «آل» فيه زائدة، وإضافته غير محضة (٣).

فإن قلت: هل يجوز تقديم المفعول له على عامله؟

قلت: هو جائز سواء كان منصوبًا أو مجرورًا(٤).

وهو مستفاد من قوله: كَلِزُهُدِ ذَا قَنعُ فمثل به (مقدمًا)(٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الفضل العباسى بن الفرج مولى محمد الهاشمى، ولقب بالرياشى لأن أباه كان عبدًا لرجل من جدام اسمه رياش، فانتقل اللقب من أبيه بعد الشهرة إليه. نشأ بالبصرة وأخذ النحو عن المازنى، وسمع منه كتاب سيبويه، ثم صار من كبار النحاة واللغويين، له تصانيف منها: كتاب نحو. قتل وهو يصلى الصبح قائمًا بالبصرة سنة ٢٥٧ هـ فى شهر شوال.

<sup>(</sup>٣) وأرجح الأول لعدم التكلف فيه ـ راجع الأشموني ١/ ٢١٧.

 <sup>(</sup>٤) (١٩٨٤ ذا قنع) و (الزهد ذا قنع).

 <sup>(</sup>٥) أ، جــ رفى ب امتغلمًا».

### المفعول فيه وهو المسمى ظرفا

قال:

الظرفُ: وقت أو مكان ضُمُّنا ﴿ فَي \* بِاطِّراد: كَهُنا امْكُثُ أَزْمُنَّا

(وقت أو مكان) جنس (ضمن) مخرج لوقت أو مكان لم يضمن معناه نحو «يومنا يوم مبارك»، «ونحن في مكان حسن».

(ثم قال)(۱) «باطراد»: احترازاً مما نصب بدخل من المكان المختص نحو: «دخلت الدار» فهو منصوب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض توسعاً، لا نصب الظرف، إذ لو كان ظرفًا لم يختص بدخل؛ لأن «الظرف»(۲) لا يختص بعامل دون عامل.

بل الظرف غير المشتق من اسم الحدث يتعدى إليه كل فعل.

قال الشارح: وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى الاحتراز (عنه) $^{(7)}$  بقيد الاطراد لأنه يخرج بقولنا (مضمن معنى في) اه $^{(3)}$ .

قلت: وفي نصب المختص من المكان بعد دُخَلَ ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه منصوب نصب المفعول به بعد إسقاط الخافض توسعًا كما سبق، وهو مذهب الفارسي والمصنف، ونسبه إلى سيبويه.

والثانى: أنه منصوب على الظرفية تشبيهًا له بالمبهم ونسبه الشلوبين إلى (سيبويه (٥) ونسب)(٢) إلى الجمهور.



<sup>.1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أ، جــ وفي ب (المطرد).

<sup>(</sup>۳) أ، ب.

<sup>(</sup>٤) الشارح ص ١١٣.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ج١ ص١٥ (وقد قال بعضهم: ذهبت الشام. شبهه بالمبهم إذا كان مكانًا يقع عليه المكان والمذهب).

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

والثالث: أنه منفعول به ودخل تارة يتعدى بنفسه وتارة بحسرف الجر، وهو مذهب الأخفش (١) (٢).

وقوله: (كهُنا) مثال لظرف المكان (وأزمُنا) مثال لظرف الزمان.

ثم قال:

### فانصبه بالواقع فيه مُظهراً كانَ وإلا فانوه مُقَدَّرا

يعنى: أن حكم الظرف النصب، وأن الناصب له هو الواقع فيه من فعل أو ما (في)<sup>(٣)</sup> معناه، وأن الناصب له يكون ظاهراً نحو: «جلست أمام المسجد» «وسرتُ يوم الجمعة» لمن قال: «وسرتُ يوم الجمعة» لمن قال: «متى قدمت؟».

وإما وجوبًا كالواقع خبرًا أو صفة أو حالًا أو صلة(٤).

ثم قال:

ُوكلُّ وَقت قابلُّ ذَاكَ...

يعنى: أن جميع أسماء الزمان قابلة للظرفية مبهمها ومختصها.

وأما المعدود فهو من المختص خلافًا لمن جعله قسمًا ثالثًا.

فالمبهم: ما دل على قدر من الزمان غير معين كحين، والمختص بالمحدود: ما له مقدار من الزمان معلوم نحو «يومين».

والمختبص غير المعدود: كأعلام الآيام وما اختص (بأل)(٥) أو الصفة أو بالإضافة، ثم قال:

<sup>(</sup>١) وقد ارتضيت المذهب الأول؛ لأنه يحتاج إلى قيد (اطراد) ولا عبرة بمخالفة ابن الناظم حيث قال لا يحتاج إلى هذا القيد.

قال الصبان ج آص ٩٥ (وجعل الحق مع ابن الناظم ناشئ عن عدم التدبر). وقال الاشموني (وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد «باطراد» وعلى الأول يسحتاج إليه خلافًا للشارح) ا هـ.

<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ١/ ٢١٨. (٣) ب، ج ـ وفي أ (فيه).

<sup>(</sup>٤) الخبر (زيد عندك) والصفة نحو (مررت بطائر فوق غَصن) \_ فوق صفة لطائر \_ والحال نحو (رأيت الله عندك)، فعندك صلة للذى. والناصب محذوف وجوبًا في الأحوال الأربعة، ويقدر مستقرا أو استقر إلا في الصلة فيقدر استقر. لأن الصلة جملة ا هـ أشموني 1/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) ب، ج ـ وفي أ (بإلا).

يعنى: أن أسماء المكان لا تقبل الظرفية إلا إذا كانت مبهمة، فإن كانت مختصة لم تقبل الظرفية نحو: «الدار» و«المسجد».

ثم قال:

نحو الجهات والمقادير، وما صيغ مِنَ الفِعلِ كمَرْمَى مِنْ رَمَى

فمثل المبهم بثلاثة أنواع:

الجهات: نحو خلف (وقدَّام)<sup>(۱)</sup> وأمام.

والمقادير: نحو (ميل) و(فرسخ)(۲).

وما صيغ من اسم الحدث نحو. «مرمَى ومَذْهَب».

فظاهره أن هذه الشلاثة: أنواع للمبهم. أما الجهات فلا إشكال في أنها مبهمة.

وأما المقادير فظاهر كــلام الفارسي أنها داخلة تحت المبهم، وصــححه بعض النحويين.

وقال الشلوبين: ليست داخلة تحته، وصحح بعضهم (أنها شبيهة)(٣) بالمبهم لا مبهم.

وأما ماصيغ من (اسم)(٤) الحدث، فالظاهر أنه من المختص لا من المبهم كما نص عليه غيره، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية.

قال فيه: وأما المكان فلا يكون من أسمائه (ظرفًا)(٥) صناعيًّا إلا ما كان مبهمًا أو مشتقًّا من اسم الحدث(٦) اهـ. فجعله قسيمه.

قلت: وقد قسم المصنف المصدر إلى مبهم ومختص، وصرح بأن المعدود من المختص وقياسه أن يجعل المعدود في الظرف من المختص أيضًا.

<sup>(</sup>١) ب. (٢) الميل: ألف باع ـ والفرسخ: ثلاثة أميال.

<sup>(</sup>٣) أ ـ وفي ج (أنه مشبه) وفي ب (أيضًا شبهه). ً

 <sup>(</sup>٤) أ، ج. (٥) أ، ب \_ وفي ج (مختصاً».

<sup>(</sup>٦) شرح الكافية ورقة ٤٢.

#### فإن قلت. ما يعنى الفعل في قوله. (وما صيغً من الفعل)؟

قلت ظاهر كلامه أنه الفعل الصناعى لقوله (كمرمى من رمى) وليس ذلك بجيد لأنه لم يصغ من الفعل وإنما صيغ من المصدر (وإن)(١) حمل على الفعل اللغوى وهو المصدر (فهو صحيح)(٢) (لولا)(٣) (أن)(٤) قوله: (من رمى) يبعده.

ثم قال:

### وشرط كُون ذا مقيسًا أن يَقَعْ ﴿ ظَرْفًا لمَا فِي أَصِلِهِ مَعْهُ اجْتَمَعْ

الإشارة إلى ما اشتق من اسم الحدث. يعنى: أن هـذا النوع لا يكون ظرفًا مقيسًا إلا إذا كان العامل فيه موافقًا له في الاشتقاق نحو: «رميت مرمى زيد»، «وقعدت مقعده»، (فلذا)(٥) عد من الشواذ قولهم «هو منى مقعد القابلة»(٦) ونحوه(٧).

وتقدير قوله: (لما في أصله معهُ اجتمع) مع الظرف في أصله وهو اسم الحدث.

فإن قلت: يخرج من كلامه نحو: «سرنى (جلوسى)(٨) مجلسك؟، لأن العامل فيه أصله لا شيء اجتمع معه في أصله.

قلت: هذا وإن لم تشمله عبارته فقد (تقرر)(٩) أن المصدر يعمل عمل فعله.

<sup>(</sup>١) أ، ج \_ وفي ب (وإنما).

<sup>(</sup>Y) أ، ب \_ وفي ج (فصحيح).

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (إلا).

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب (ولذلك).

<sup>(</sup>٦) القابلة: المولَّدة، والمعنى: أنه قريب كقرب مكان قعود القابلة عند ولادة المرأة.

<sup>(</sup>٧) ونحوه «هو منى مزجر الكلب، ومناط الثريا، ومعقد الإزار» ووجه الشذوذ. إذ التقدير: هو منى مستقر فى مزجر الكلب فعامله الاستقرار، وليس ما اجتمع فى أصله. ولو أعمل فى المزجر زجر، وفى المناط ناط، وفى المقعد قعد لم يكن شاذًا. ا هـ أشمونى جـا ص

<sup>(</sup>۸) ب، جـ وفي أ (جلوسك).

<sup>(</sup>٩) أ، جـ وفي ب (تقدم).

ثم قال:

وما يُرَى ظرفًا وغيرَ ظرفِ فَذَاكَ ذُو تَصَرُّفُ فَى الْعُرْفِ

كلٌّ من ظرف الزمان وظرف المكان (قسمان)(١) متصرف وغير متصرف:

فالمتصرف مــا لا يلزم بل يستعمل ظرفًا تارة وغيــر ظرف أخرى نحو: «يوم وليلة» من الزمان، «ويمين وشمال» من المكان.

وغير المتنصرف: ما لا يخرج عن الظرفية أصلا «كقطُّ» و«عَوْضُ»(٢) أو لا يخرج عنها إلا (إلى)(٢) (شبهها)(٤).

والمراد بشبه الظرفية الجر (بمن).

وإنما يثبت تصرف الظرف بالإخبار عنه والجر بغير «من» (في الاختيار»(٥) لأن «من» كثرت زيادتها فلم يعتد بها.

فلذلك حكم على «قبلُ وبعـدُ وعندَ ولدُن» بعدم التصرف مـع (أنها تجر)(٢) بهن. وإلى هذا أشار بقوله:

وغيرُ ذي التصرُّف .. البيت

ثم قال:

وقد ينوبُ عن مكان مَصْدَرُ ﴿ وَذَاكَ فَى ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكُثُرُ

نیابة المصدر عن الظرف من باب حـذف المضاف وإقامة المضاف إلیـه مقامه، وشرط (ذلك)(V) إفهام تعیین (وقت)(A) أو مقدار، وذلك قلیل فی المكان كقولهم: «جلست قرب زید، وقصده» أی: مكان قربه ومكان قصده.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ.

<sup>(</sup>٢) قط وعوض لا يستعملان إلا بعد نفى، وقط لاستغراق الماضى من الزمان ـ وعوض لاستغراق المستقبل مثل أبدا، وقط: مشتقة من قططت الشيء إذا قطعته، وعوض: مشتقة من العوض، قط: مبنية على المضم، وعوض: تبنى على الحركات الثلاث إذا لم تضف.

<sup>(</sup>٣) في النسخ لم تذكر (إلى) والسياق يقتضي زيادتها.

<sup>(</sup>٤) أ، جــ وفي ب (يشبهها).

<sup>(</sup>٥) أ، جـ وفي ب (الجر).

<sup>(</sup>٧) ب، جـ ـ وفي ا (ذلك).(٨) ا ـ وفي ب (مكان).

وكثير في السزمان نحو: (كان)(١) ذلك (خفوق)(٢) النجم، (وطلوع الثريا) أى: وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الثريا.
وكثرته تقتضى القياس عليه.

<sup>(</sup>١) أ، جـ ـ وفي ب (فعلت).

<sup>(</sup>٢) ب، جـ وفي أ (حقوق).

#### المفعول معه

قال:

يُنْصَبُ تَالِى الواوِ مفعولًا مَعَهُ في نحو اسبيري والطريق مُسْرِعَهُ ا

المفعـول معه: هو الاسم المنصـوب بعد (واو بمعنى)(١) مع، نحو «سـيرِى والطريق) أي: مع الطريق.

وهذا الباب مقيس على الأصح(٢)، وقد فهم ذلك من قوله (نحو).

ثم قال:

مَا مِنَ الفعلِ وشبَهِهِ سَبَقْ ذا النَّصبُ لا بالواوِ في القولِ الأحقّ

ناصب المفعول معه: إما فعل نحو «استوى الماء والخشبة) وإما اسم يشبهه نحو: «زيد سائرٌ والطريق)

ومذهب سيبويه (٣) أنه لا يعمل فيه العامل المعنوى كاسم الإشارة وحرف التشبيه (٤) والظرف المخبر به.

وأجاز أبو على في قول الشاعر:

هذا رِدَاثِیَ مطویًّا وسِرْبالا<sup>(ه)</sup>

(١) أ، جــ وفي ب (الواو التي بمعني).

وصدره: لا تحسبنك أثوابي فقد جمعت.

وذكر البيت كله في نسخة ب.

الشرح: (سربالا) بكسر السين ـ وهو القميص. قاله الجوهري.

الإعراب: (لا) حرف نهى (تحسبنك) فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية ونون التوكيد حرف والكاف ضمير المخاطب=



<sup>(</sup>٢) قال الأخفش: هذا الباب سماعى، وذهب غيره إلى أنه مقيس فى كــل اسم استكمل الشروط، وهو الصحيح، أشمونى ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) جـ١ ص ١٥٠ الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ب، جه. وفي أ (التنبيه)

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت من البسيط. قال العينى: لم أقف على اسم قائله وبحثت فلم أعثر على اسم قائله.

أن يكون العامل فيه هذا.

وذهب الجرجاني إلى أن ناصبه الواو نفسها، لاختصاصها بالاسم، ورد بأنها لو كانت ناصبة، لاتصل الضمير بها(١).

ولم يشترط (تقديم)<sup>(۲)</sup> فعل أو شبهه، وإليـه أشار بقوله (بالواو) وفهم من قوله (سبَق) أن المفعول معه لا يتقدم على عامله (وهذا)<sup>(۳)</sup> متفق عليه.

=مفعول مبنى على الفتح فى محل نصب (أثوابى) فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه (فقد) الفاء للتعليل قد حرف تحقيق (جمعت) فعل ماض مبنى للمحهول مبنى على الفتح والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هى (هذا) ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبتدأ مبنى على السكون فى محل رفع (دائى) خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وهى مضاف إليه (مطويًا) حال من رداء منصوب بالفتحة الظاهرة (وسربالا) الواو للمعية وسربالا مفعول معه منصوب بفتحة ظاهرة.

الشاهد: في (هذا . . . سربالا) (حيث إن سربالا مفعول معه ولم يتقدمه الفعل بل قد تقدمه ما يتضمن معنى الفعل وحروفه وهو (هذا).

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١١٦ والأشموني ١/ ٢٤٤.

(۱) كما في سائر الحروف الناصبة فكان يقال: جلست وك، وذلك ممتنع، والصحيح الأول، قال السيوطي في الهمع ١/ ٢١٩ (أحدها وهو الأصح أن ما تقدمه من فعل أو شبهه).

(٢) أ، وفي ب، جـ (تقدم).

(٣) ١. ج. وفي ب (وهو)

(٤) تمسك ابن جني بقوله:

جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوى

وقوله:

أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوأة اللقبا

على رواية من نصب السوأة واللقب. يعنى أن المراد في الأول جمعت غيبة ونميمة مع فحش. وفي الثاني ولا ألقبه اللقب مع السوأة؛ لأن من اللقب ما يكون لغير سوأة، ولا حجة له فيهما، لإمكان جعل الواو فيهما عاطفة قدمت هي ومعطوفها وذلك في البيت الأول ظاهر، وأما الثاني فعلى أن يكون أصله: ولا ألقبه اللقب ولا أسوءه السوأة ثم حدف ناصب السوأة) اهم أشموني جدا ص ٢٢٤ وراجع الخصائص ٢/ ٣٨٣ لذلك أقرل: والمنع أولى.

ثم قال:

وبعد (ما) استفهام أو (كيْفَ) نَصَبْ بفعلِ كونِ مُضمَرِ بَعْضُ العَرَبُ `

من كلامهم «كيف أنت وقصعة من ثريد» و «ما أنت وزيد» برفع ما بعد الواو على أنها العاطفة، وبعضهم ينصب على أنها التي للمعية وما قبلها مرفوع بفعل مضمر هو الناصب لما بعدها، تقديره: كيف يكون؟ وما يكون؟ والصحيح أن «كان» المقدرة ناقصة، وكيف خبر مقدم، وكذلك «ما». واعلم أن الصالح، لكونه مفعولا معه على ثلاثة أقسام:

قسم: يجوز فيه العطف والنصب على المعية، والعطف أرجح.

وقسم: يجوز فيه الأمران والنصب على المعية أرجح.

وقسم: يمنع فيه العطف.

فالأول: (هو)(١) ما أمكن فيه العطف بلا ضعف من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى نحو (قمت) أنا وزيد) وإن شئت نصبت.

والثانى: ما لا يمكن فيه العطف إلا بضعف من جهة اللفظ نحو: «قمت وزيد» لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل بغير توكيد أو فصل ضعيف، أو من جهة المعنى كقولهم: «لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها»، فإن العطف فيه مكن على تقدير: لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها لرضاعها لرضعه (٢).

هذا تكلف وتكثير عبارة (۳)، فهو (ضعيف)(٤) والوجه النصب علَى معنى: لو تركت الناقة مع فصيلها.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) جـ ـ وفى أ «لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلهـا لزضاعها فأرضعها» وفى ب «لو تركت الناقة وفصيلها لرضاعها لرضعها» والتقدير مع العطف لو تركت الناقة ترأم فصيلها لرضاعها لرضاعها لرضاعها.

<sup>(</sup>٣) أي: تكثير للعبارة المقدرة، والعطف من عطف السبب على المسبب. أ هـ صبان ١/

<sup>(</sup>٤) أ، جـ وفي ب المضعف).

والثالث: (هو)(۱) ما لا يمكن فيه العطف لمانع لفظى نحو: «مالك وزيدًا»؟ فإن العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور. أو معنوى نحو «سرت والجبل» مما لا يصلح للمشاركة.

فهذا ونحوه يجب فيه النصب على المعية، ويمتنع (فيه)(٢) العطف.

وقد أشار إلى الأول بقوله:

والنصبُ مختارٌ لَدى ضَمَفِ النَّسَقُ

وإلى الثالث بقوله: م

والنصبُ إن لَم يَجُزُ العطفُ يَجِبُ

وأما قوله:

...... أو اعْتَقَدْ إضمارَ عامل تُصب

فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون (تخييراً)(٢) فيما امتنع عطفه بين نصبه على المعية وبين إضمار عامل، حيث يصح إضماره كقوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ﴾ (٤).

فإنه لا يصح جعله معطوفًا، لأن أجمع بمعنى عزم (فلا)(٥) ينصب (إلا)(٢) الأمر والكيد ونحوهما.

ولك أن تجعل «شركاءكم» مفعولا معه، و(لك)(٧) أن تجعله مفعولا به بفعل مقدر.

تقديره: وأجمعوا من جمع، لأن جمع بمعنى ضم المتفرق، فينصب الشركاء ونحوه.

وقد حكى أن أجمع بمعنى جمع. فعلى هذا يصح العطف.

<sup>(</sup>۱) ا، ج. (۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب (مخيرًا).(٤) من الآية ٧١ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب (لا).

<sup>(</sup>۲) ا، ب. (۷) ب.

والثاني: أن يكون تنويعًا.

والمعنى: أن ما امتنع فيه العطف نوعـان: نوع يجب فيه النصب على المعية، ونوع يضمر له عامل، لأن المعية فيه أيضًا ممتنعة كقوله:

علفتُها تبنًا وماءً باردًا(١)

فماء منصوب بفعل مضمر تقديره «سقيتها ماء» ولا يجوز عطف لعدم المشاركة ولا نصبه على المعية لعدم المصاحبة.

ويجوز أن يجعل (قوله)(٢) (أو اعتقْد إضْمَارَ عَامِلٍ).

شاملا للناصب كما مثلنا به.

(١) هذا صدر بيت. قال العينى: أقبول هذا رجز مشهبور بين القوم لم أر أحداً عزاه إلى راجزه. وبحثت فلم أعثر على قائله.

وعجزه: حتى شتت همالة عيناها.

الشرح: (علفتها) أطعمتها وقدمت لها ما تأكله (تبنًا): بكسر التاء وسكون الباء. قصب الزرع بعد أن يدرس «شتت» يروى في مكانه «بدت» وهما بمعنى واحد، «همالة» صيغة مبالغة من هملت العين إذا همرت بالدموع.

المعنى: قد أشبعت الدابة تبنًا وأرويتها ماء حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع على عادة الدواب.

الإحراب: (علفتها) فعل وفاعل ومفعول أول (تبنًا) مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة (وماء) الواو عاطفة ماء مفعول به لفعل محذوف وسقيتها ماء (باردًا) صفة لماء منصوب بالفتحة الظاهرة (حتى) حرف غاية وجر (شتت) فعل ماض والتاء للتأنيث (همالة) حال من فاعل غدت منصوب بالفتحة الظاهرة (عيناها) فاعل غدت مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى وضمير الغائبة مضاف إليه.

الشاهد: في (وماء) فإنه لا يمكن عطفه على ماقبله، لكون العامل في المعطوف عليه لا يتسلط على المعطوف، إذ لا يقال علفتها ماء.

ومن أجل ذلك كان نصبه على أحد أقوال ثلاثة: إما على تقدير فعل يعطف على (علفتها) وإما على أن (علفتها) بمعنى أنلتها وإما النصب على المعية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١١٩، وابن عقيل ١/ ٣٣٤، الأشموني ١/ ٢٢٦ وابن هشام ٢/ ٥٦ وأيضًا في شذور الذهب ص ٢١٤ والمكودي \_ ص ٦٩، والسيوطي ص ٢٦، وابن هشام في مغنى اللبيب ٢/ ١٦٩.

(٢) ب، جه.



وللجار كقولك «مالك وزيد» فيجور حره لا بالعطف بل بإضمار الجار، كما نص عليه في شرح الكافية (١) وكلامه فيه يؤيد هذا الاحتمال (والله أعلم)(٢).

.

and the control of th

<sup>(</sup>١) راجع شرح الكافية ورقة ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أ، ب.

<sup>\*</sup> فائدة ذكرها الشيخ الصبان عقب المفعول معه:

<sup>(</sup>قال الفارضي: إذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول المطلق ثم المفعول به الذي تعدى إليه العامل بنفسه، ثم الذي تعدى إليه بواسطة الحرف، ثم المفعول فيه الزماني، ثم المكاني، ثم المفعول له، ثم المفعول معه (كفربت ضربًا زيدًا بسوط نهارًا هنا تأديبًا وطلوع الشمس). أحد باختصار.

والظاهر أن هذا الترتيب أولى لا واجب) أ هـ ٢/ ١٠٦.

#### الاستثناء

الاستثناء: إخراج بإلا أو إحدى أخواتها تحقيقًا أو تقديرًا.

(فالإخراج) جنس و (بإلا أو إحدى أخواتها) مخرج للتخصيص ونحوه والمراد بالمخرج (تحقيقًا) المتصل، وبالمخرج (تقديرًا) المنقطع، نحو ﴿ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِ ﴾ (١) فإن الظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقًا فهو (في) (٢) تقدير الداخل فيه، إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه في كثير من المواضع.

قال ابن السراج: إذا كان الاستثناء منقطعًا فلابد أن يكون الكلام الذى قبل (إلا) قد دل على ما يستثنى (بها)(٣) فتأمل، فإنه يدق. ا هـ.

وقوله: (ما استثنت (إلا) مع تمام يَنْتَصِبُ

يجوز أن تكنون (ما) موصولةً وينتصب خبرها فنهو مرفوع، وأن تكون شرطية وينتصب جوابها فهو مجزوم.

والمراد بالتمام أن يكون المخرج منه مذكورًا، ويقابله التفريغ.

يعنى: أن المستثنى (بإلا) فى غير التفريغ ينتسصب متصلا كان أو منقطعًا بعد موجب أو غيره. إلا أن نصبه على ثلاثة أقسام: واجب وجائز، وراجح (وجائز مرجوح)(٤).

فالواجب النصب هو المستثنى بعد إيجاب متصلا أو منقطعًا مؤخرًا (كان)(٥) أو مقدمًا نحو «قام القوم إلا زيدًا» و «خرج القومُ إلا بعيرًا» و«قام إلا زيدًا القومُ».

والمرجـوح النصب هـو المتـصل بعـد نفى أو شـبـه نفى، والمـراد به النهى والاستفهام المؤول بالنفى.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٥٧ من سورة النساء ـ قراءة السبعة.

<sup>(</sup>٢) ب، ج. وفي أ (من).

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ب.

<sup>(</sup>ه) أ، ب.

فمثال النفي ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (١) ومثال النهى «لا يقوم إلا زيد» ومثال الاستفهام: ﴿ وَمَن يَغْفُرُ الدُّنُوبِ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ (٢).

وأكثر ما يكون ذلك في (هل) و (من).

فجميع ذلك يترجح فيه اتباعه للمستثنى منه فى رفعه ونصبه وجره بدلا عند البصريين (٣) وعطفًا عند الكوفيين (٤) وإلى هذا أشار بقوله:

وبعد نَفْي أو كَنفي انتُخِب ﴿ إِنْبَاعُ مَا اتَّصل .....

والراجح النصب: هو المنقطع بعد نفى أو كنفى إن صح إغناؤه عن المستثنى منه. فإن بنى تميم يجيزون فيه النصب «والإتباع»(٥) ويقرأون «إلا اتباعُ الظنَّ» وذكر بعض النحويين أن نصبه (عندهم أرجح)(٦).

وأما الحجازيون فالنصب عندهم واجب(٧) فإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه تعين نصب عند الجميع، وهو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريغ ما قبل «إلا» للاسم الواقع بعدها نحو «ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر».

وجعل المصنف منه ﴿ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ ﴾ (^) وإلى هذا القسم الثالث أشار يقوله:

<sup>(</sup>١) من الآية ٦٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣٥ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) بدل بعض المستثنى منه، قال أبو العباس ثعلب: كيف يكون بدلا وهو موجب ومستبوعه منفى؟ وأجاب السيرافى بأنه بدل منه فى عمل العامل فيه، وتخالفهما فى النفى والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن سبسيل البدل أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثانى فى موضعه وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيًا وإثباتًا نحو «مررت برجل لا كريسم ولا لبيب» ا هد أشمونى ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) عطف نسق عند الكوفيين لأن «إلا» عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء خاصة، وهي بمنزلة «لا» العاطفة ــ في أن ما بعد ما يخالف ما قبلها. ا هـ. صبان ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>ه) ب.

<sup>(</sup>٦) أ، جـ. وفي ب اعتده راجع).

<sup>(</sup>۷) لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فيمتنع البدل أ هـ شــرح أوضح المسالك للنجار /۱ /۳۳۷.

<sup>(</sup>٨) من الآية ٤٣ من سورة هود.

## .. وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع

ولكنه أطلق فلم يفصل بين ما يصح إغناؤه، وما لا يصح. ثم قال: وغير تصب سابق في النّفي قلا يأتي ولكن نصبه اخْتَر إنْ وَرَدْ يعنى أن المستثنى (المتقدم)(١) على المستثنى منه بعد نفى فيه وجهان: أحدهما وهو المختار، نصبه على الاستثناء.

والثاني: أن يفرغ العامل له ويجعل المستثنى منه بدلا.

قال سيبويه (٢): حدثنى يونس أن قومًا يوثق بعربيتهم يقولون مالى إلا أبوك ناصر، فيجعلون ناصرًا بدلا. ا هـ

وهذا قليل؛ ولذلك قال: (قد يأتي).

واحترز بقوله: (في النفي) (٣) من أن يكون المقدم في الإيجاب، فإنه واجب النصب كما سبق.

ولما فرغ من بيان التام شرع في المفرد فقال:

وإِن يُفَرَّغْ سابِقٌ ﴿إِلا ﴾ لِمَا ﴿ بَعدُ يكُنْ كَمَا لَوِ ﴿الاَّ عُدِمَا

أى: وإن يُفرغ ما سبق (إلا) لما بعدها فحكمه حكم ما لم توجد إلا معه نحو: «ما قام إلا ريد» فقام مفرغ لما بعد (إلا) أعنى زيداً فهو فاعل به كما لو عدمت (إلا) وقيل: «ما قام ريد».

وقوله: «سابق» أولى من قوله فى التسهيل العامل(٤) الأن السابق قد يكون عاملا كما مثلنا به، وقد يكون غير عامل نحو: «ما فى الدار إلا زيد».

فإن قلت: على ماذا يعود الضمير في يكن؟

<sup>(</sup>١) س، جــ وفي أ (المقدم).

<sup>(</sup>٢) نص ما في كتاب سيبويه «حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: مالى إلا أبوك أحد فيجعلون أحداً بدلاً ا هـ جـ ا ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) أ، ب - وفي جـ اللنفي.

<sup>(</sup>٤) قال في التسهيل ص ١٠١ قوله بعد إلا من الإعراب إن ترك المستثنى منه وفرغ العامل له ماله مع عدمها».

قلت یحتمل آن «یعود» (۱) علی السابق. آی یکن السابق فی طلبه لما بعد «إلا» کما لو عدم «إلا»، وآن یعود علی «ما» من قوله: (ما بعد) آی: یکن ما بعد «إلا» فی تسلط ما قبل «إلا» علیه کما لو عدم «إلا».

تنبيهان:

الأول: لا يكون التفريغ إلا بعد نفي أو شبهه.

الثانى: يصح التفريغ (لجميع)(٢) المعمولات إلا المصدر المؤكد.

فأما قوله تعالى ﴿ إِنْ يُظُنُّ إِلَّا ظُنًّا ﴾ (٣) فمتأول.

ولما كانت (إلا) قد تكرر لتوكيد ولغير توكيد نبه على ذلك فقال:

والغ إلاّ ذاتَ توكيد

وهى التى يصبح طرحها، والاستخناء عنها، لكون منا بعدها تابعًا لما بعد الأولى.

فإن صح إغناء الثاني عنه جعل بدلا، وإن لم يصح عطف بالواو.

فالأول نحو: إلا تُمَرُّر بهم إلا الفتي إلا المكلا

فإن العلا هو الفتي.

والثانى: نحو: ﴿لا تمرر بهم إلا زيدًا، وإلا عمرًا، وقد اجتمعا في قوله: ما لَكَ منْ شَيْخكَ إلا عملُه ﴿ إلا رسيمُهُ وإلا رملُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمُهُ ﴿ إِلَّا رَسِيمُهُ وَإِلَّا رَمْلُهُ ﴿ إِنَّا عَمْلُهُ ۗ إِلَّا رَسِيمُهُ وَإِلَّا رَمْلُهُ ﴿ إِنَّا عَمْلُهُ ۗ إِلَّا رَسِيمُهُ وَإِلَّا رَمْلُهُ ﴿ إِنَّا عَمْلُهُ ۗ إِلَّا رَسِيمُهُ وَإِلَّا رَمُّلُهُ ﴿ إِنَّا إِنَّا عَمْلُهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أ، ب ـ وفي جـ (يكون).

<sup>(</sup>۲) أ، جـ ـ وفي ب (في جميع).

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٢ من سورة الجاثية.

<sup>(</sup>٤) قال السعيني: قسائله راجز من الرجساز لم أقف على اسمسه، وهو من شواهسد سيبسويه. وبحثت فلم أعثر على قائله.

الشرح: تشيخك هكذا يقرؤه الناس قديمًا وحديثًا بالياء المثناة بعدها خاء معجمة ويشتمهر على الألسنة أنه الجمل، ويترجح أنها «شنجك» بالنون والجيم، وهو الجمل، وأصل نونه متحركة فسكنها لإقامة الوزن «رسيمه ورمله» ضربان من السير ـ فالرسيم سير الجمل بدون سرعة، والرمل السير بسرعة.

فإن قلت ما المراد بإلغائها؟.

قلت: جعلها (كأنها)(١) لم تذكر فلا تؤثر في لفظ ولا معنى غير التوكيد.

ثم قال: ..... وإنْ تُكُرَّرُ لا لِتَوْكِيد.

يعنى: لقصد استثناء، وحـينئذ لا يخلو ذلك من أن يكون مع تفريغ ما قبل «إلا» من العوامل أو مع تمامه.

فهاتان حالتان أشار إلى الأولى بقوله:

نَصْرِيغِ التَّاثِيرَ بِالعامَـلِ دَعُ في واحد ممَّا بِإِلاَّ استَثْنِي وليسَّ عَنْ نَصْبٍ سَواهُ مُغْنِي المراد بالعامل (إلاً) وبالتأثير النصب على الاستثناء.

فكأنه قال: دع النصب على الاستثناء «بإلا» في واحد من المستثنيين أو المستثنيات.

(وليسَ عَنْ نَصْبِ سِوَاهُ مُغْنِي): أي: سوى ذلك الواحد.

الإعراب: (ما) نافية (لك) جار ومجرور. متعلق بمحذوف خبر مقدم (من) حرف جر (شيخك) مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة وضمير المخاطب مضاف إليه (إلا) أداة استثناء ملغاة (عمله) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه (وإلا) الواو حرف عطف إلا حرف زائد مبنى على السكون لا محل له من الإعراب (رمله) معطوف على رسيم مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه.

الشاهد: في "إلا رسيمه وإلا رمله عيث تكررت "إلا افي البدل والعطف ولم تفد غير مجرد التوكيد، وقد الغيت. «مالك من شيخك إلا عمله». ورد في مجمع الأمثال لأبي الفضل النيسابوري حـ٢ ص ٢٨٩ رقـم ٣٩٣٣ (يضرب للرجل حين يكبر. أي: لا يصلح أن يكلف إلا ما كان اعتاده وقدر عليه قبل هرمه الحـ.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٢٥ ابن هشام ٢/ ٢٧، وابن عقيل ١/ ٣٤، وداود والسندوبي والأشموني ١/ ٢٣٢، والمكودي ص ٧١، والسيوطي ص ٢٣٠، وأيضًا ذكره في همع الهوامع ١/ ٢٧٧، سيبويه جـ١ ص ٣٧٤.

(١) أ، جـ ـ وفي ب اكأنا.

<sup>=</sup> المعنى: لا منفعة لك من جملك إلا في نوعين من سيره وهما الرسيم والرمل.

والحاصل أن إلا إذا (كررت)(١) لغير التوكيد وما قبلها من العوامل مفرقًا شغل بواحد ونصب ما عداه على الاستثناء نحو «ما قام إلا زيدٌ إلا عمراً إلا خالدًا».

(وقد)<sup>(۲)</sup> فهم من عبارته فوائد:

الأولى: أن الناصب للمستشنى هو «إلا» لقوله بالعامل، ونسبه في التسهيل إلى سيبويه والمبرد<sup>(٣)</sup> وزاد في (شرحه)<sup>(٤)</sup> الجُرجاني، والخلاف في ذلك شهير<sup>(٥)</sup>.

الثانية: أن الاسم الذى (يشغل)(٢) به العامل المفرغ، لا يلزم كونه الأول، بل يجوز أن يكون المتوسط والآخر، لقوله: (في واحد) إلا أن شغله بالأقرب أولى.

الثالثة: أن نصب ما سواه واجب، لقوله: (وليس عن نصب سواه مغنى) (فهو) (٧) أنص من قوله في التسهيل ونُصبَ ما سواه. ا هـ(٨).

فإن قلت: عبارته غير وافية بالمقصود من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أمر بتسرك التساثير «بإلا» في واحد. فعلم أنه لا ينصب على الاستثناء، ولم يعلم ما (يفعل)(٩) به.

<sup>(</sup>۱) أ، ب ـ وفي جـ اتكررت،

<sup>(</sup>٢) ب، جـ ـ وفي أ افقدا.

<sup>(</sup>۳) راجع التسهيل ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٤) أ، جــ وفي ب «الشرح».

<sup>(</sup>٥) وهو الصحيح وإليه أميل «لأنه حرف مختص بالأسماء غير منزل منها منزلة الجزء وما كان كذلك فهو عامل، فيجب في (إلا) أن تكون عاملة، ما لم تسوسط بين عامل مفرغ ومعموله، فتلغى.

فناصب المستثنى هو (إلا) لا ما قبلها بواسطتها ولا مستقبلا ولا استثنى مضمرًا خلاقًا لزاعمي ذلك، أشموني ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) أ، ب \_ وفي جد (شغل).

<sup>(</sup>۷) أ، جـ وفي ب (فبهذا». (۸) التسهيل ص ١٠٤

<sup>(</sup>٩) أ، ب ـ وفي جـ افعل.

والثانى: أن الحكم (الذى)(١) ذكره إنما يكون إذا لم يكن استثناء كل واحد من متلوه فإن أمكن جعل (كل)(٢) واحد مخرجًا مما قبله نحو «ما قام إلا إخوتك إلا زيدًا».

والثالث: أن قوله: (وليس عن نَصبِ سِواهُ مُغْنَى).

ليس كذلك بل إذا رفع الأول جاز رفع ما بعده إذا قصد (به)(٣) بدل البداء.

قلت: الجواب عن الأول: أنه قد علم أن العامل المفرغ (يشتغل)(٤) به من قوله: (بعدُ يكُن كما «لو» الا «عُدما»).

وعن الثاني,أن كلام (المصنف)(ه) في تكرار إلا مع اتحاد المستثني منه.

وعن الثالث: أنه جعل (بدل بداء)(٢) كانت إلا للتوكيد فليس من هذا القسم بل هو مندرج في قوله: (والْغ إلا ذَاتَ تَوْكيد).

ثم أشار إلى الثانية بقوله:

ودُونَ تَفْريغ مع التَّقَدُّمِ نَصْبَ الجَميعِ احْكُمْ به والتَزِمِ مثال ذلك: «ما قام إلا زيدًا إلا عمرًا إلا خالدًا القومُ».

ثم قال:

وانصِبُ لتأخِيرٍ وجِيُّ بِواحِدِ منها كما لَوْ كانَ دُونَ زائدِ

يعنى أن العامل إذا لم يكن مفرغًا وتأخر ما استثنى عن المستثنى منه نصب الجميع إلا واحدًا منها فله معها ما له منفردًا نحو: «ما قام أحدٌ إلا ريدًا إلا عمرًا إلا خالدًا».

ويجوز رفع واحد منها على البدل، لأنه بعد نفي، وهو راجح.

<sup>(</sup>۱) آ، جه. وفي ب (مما).

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) أ، جـ. وفي ب ايشغل).

<sup>(</sup>٥) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) أ، جـ ـ وفي ب ابدلاه.

فإن قلت: (فهل)١١ يجوز رفع الجميع على الإبدال؟.

قلت: قد أجاز ذلك الأبدى(٢).

وظاهر كلام المصنف أنه لا يبدل منها إلا واحد. ثم مثل ذلك بقوله:

كَلَّمْ يَفُوا إِلَّا امرؤُ إِلَّا عَلِي .....

فيجوز رفع (امرؤً) على البدل ونصب على الاستثناء كما لو انفرد، (ونصب)<sup>(۲)</sup> (علىً ولكنه وقف على لغة ربيعة (فحذف)<sup>(٤)</sup> تنوين المنصوب، والأصل إلا عليًّا.

وقوله: ..... وحُكْمها في القصد حُكْمُ الأوَّل

يعنى فى الدخول إن كان الاسـتثناء من غير مـوجب، وفى الحروج إن كان موجبًا.

تنبيه:

إذا كررت (إلا) لغير توكسيد فتارة يمتنع استشناء كل واحد من متلوه، وتارة (لا يمتنع)(ه)، ولم يتكلم المصنف على الشانى لوضوحه، وقد بينه فى الكافسية والتسهيل(١٠).

ولما فرغ من حكم المستثنى (بإلا) شرع يذكر سائر أدوات الاستثناء، فقال: واستثنّ مجروراً بغير مُعْرَباً بما لمُســتثنّى بإلا نُسِباً

أصل (غير) أن تكون صفةً دالة على مخالفة موصوفها لحقيقة ما أضيفت

وقد تضمن معنى (إلا) فيستثنى بها ولم يكن (به)(٧) بد من جر ما استثنته

البه.

<sup>(</sup>١) أ، جــ وفي ب (هل).

<sup>(</sup>۲) هو: أبو الحسن على بن محمد بن عبد الرحيم الأبدى، نسبة إلى أبدة بلدة بالأندلس، كان نحويًّا جليلا من أعرف أهل رمانه بالخلافات النحوية، ودرس كتاب سيبويه ووقف على غوامضه، ثم انتقل إلى غرناطة وأقرأ بها، وكان في غاية من الفقر على إمامته بالعلم. وتوفى سنة ۲۰۸ هـ ثمان وستمائة.

<sup>(</sup>۳) أ، وفي ب، جـ ارينصبا. (٤) أ، جـ ـ وفي ب ابحذف ا.

<sup>(</sup>٥) جـ ـ وفي أ، ب ديمكن؟. (٦) راجع الكافية ورقة ٤٥ والتسهيل ص ١٠٤ (٧) أ.

بالإضافة، وأعربت هي بما يستحقه المستثنى (بإلا) من نصب واجب نحو «قام القومُ غير زيد» أو راجح نحو «ما قام أحدُّ غير زيد». ومن تأثر بعامل مفرغ نحو «ما قام غيرُ زيد».

فإن قلت: قد تقدم أن اإلاً هي ناصب المستثنى عند المصنف. فما ناصب غير؟

قلت: ناصبها العامل الذي قبلها على الحال وفيها معنى الاستثناء.

هذا اختيار المصنف. قال في شرح التسهيل: وهو الظاهر من قول سيبويه، وإليه ذهب الفارسي في التذكرة(١).

والمشهور أن انتصابها على حد انتصاب ما بعد ﴿إِلا ﴾(٢).

فإن قلت: ظاهر قوله: مُعْرِبًا. بما لمُستثنى بإلاَّ نُسبا.

اتحاد جهة النصب فيكون خلاف ما ذكره في شرح التسهيل.

قلت: المفهوم من عبارته أن (غيرا) تعرب بالإعراب المنصوب للمستثنى «بإلا» من نصب أو غيره كما سبق، وليس في ذلك ما يدل على اتحاد جهة النصب.

#### تنيهات:

الأول: قد تحمل (إلا) على (غير) فَيُوصفُ بها، وما بعدها (مغاير ما قبلها)(٣). كما حملت (غير) على (إلا). فاستثنى بها.

وللموصوف بإلا شرطان: أن يكون جمعًا أو شبهه، وأن (يكون)(٤) نكرة أو معرفًا بأل الجنسية، فلا يوصف بها مفرد محض ولا معرفة محضة. وتفارق «غيرا» من وجهين:



<sup>(</sup>١) كتاب لأبى على الفارسي ـ فجعلها حالا تؤول بمشتق، أى: قام القوم مغايرين لزيد ـ أو أنه من العطف على المعنى لا على المحل . . . . . وارتضيت هذا المذهب.

<sup>(</sup>٢) وهذا عند المغاربة، واختار ابن عصفور وقسياسًا على نصب ما بعد ﴿إلا ۗ راجع الاشموني / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٣) أسقط «مغاير» ب، جـ سقط «ماقبلها».

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

أحدهما: أن موصوفها لا يحذف وتقام مقامه، فلا يقال: جاءني إلا زيد، بخلاف اغيره.

والآخر: أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء متصلا أر منقطعًا.

فلا (يجوز)(١) «عندى درهم إلا جَيِّـد» لأنه لا يصع فيه الاستـثناء بخلاف

قال في البسيط: وهل يجوز فيه الحال كما جاز في اغيرا؟

فيه نظر وأجازه ابن السيد.

الثاني: يجوز في المعطوف على المستثنى بغير اعتبار اللفظ واعتبار المعني.

فتعول: «قام القوم غير زيد وعمرو» بالجر على اللفظ، وبالنصب على المعنى.

لأن معنى «غير زيد» «إلا زيداً» وتقول: «ما قام غير زيد وعمرو، بالجر وبالرفع لأنه على معنى «إلا زيد».

وظاهر كلام سيبويه (٢) أنه من العطف على الموضع، وذهب الشلوبين إلى أنه من باب التوهم (٢٦).

الثالث: لا يجوز جر المعطوف على المستثنى (بإلا) نحو (قام القوم إلا زيدًا) على معنى (غير) خلاقًا لبعضهم، وما استدل به متأول.

ثم قال:

ولِسُوِّي سُوِّى سُواَهِ...

هذه ثلاث لغات، وزاد بعضهم(٤) (رابعة)(٥) وهي المد مع الكسر.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب «يقال».

<sup>(</sup>٢) قال سيسويه جـ ا ص ٢٧٥ (زعم الخليل ويونس جميعاً أنه يجـوز (ما أتانى غـير زيد وعمـرو، والوجه الجر، وذلك أن غـير زيد في مـوضع إلا زيد وفي معناه فـحملوه على الموضع . . . ).

<sup>(</sup>٣) أي على توهم إلا \_ وإلى مذهب سيبويه أميل، لبعده عن التوهم.

<sup>(</sup>٤) حكى الفاسي في شرح الشاطبية في سوى لغة رابعة، وهي المد مع الكسر.

<sup>(</sup>٥) أ، جـ وفي ب (أخرى).

وظاهر كلامه أنه يستشنى بالثلاثة، وهو ظاهر كلام الأخفش، ولم يسمثل سيبويه (١) إلا بالمكسورة.

وقال ابن عصفور في الشرح الصغير: ولم يشرب منها معنى (الاستثناء)(٢) إلا سوى، المكسورة السين ـ فإن استثنى بما عداها فبالقياس عليها.

ثم قال:

### .....اجُعلا على الأصحُّ ما لغيّر جُعلا

أى: اجعل لسوى وأختيها ما جعل الغير، من كونها تجر المستثنى، وتعرب بإعراب ما بعد الله على ما سبق فى اغير، من التفعيل والتمثيل، لأنها بمعنى غير.

وأشار بقوله: (على الأصح) إلى مذهب سيبويه وأكثر البصريين، وهو أنها ظرف لا يتصرف إلا في الشعر.

ونقل عن الفراء قال سيبويه بعد أن مثل بقوله: «أتانى القوم سواك» زعم الخليل أن هذا كقولك: أتانى القوم مكانك، إلا أن في سواك معنى الاستثناء. اهـ(٣).

قال ابن عـصفور: ولما كـانت الظرفيـة فيهـا مجازًا لم (يتـصرف)(٤) فيـها واستدل من قال بظرفيتها بوصل الموصول بها نحو «جاء الذي سواك».

أى: المصنف. وإنما اختار خلاف ما ذهبوا إليه.

قال في شرح الكافية لأمرين:

أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قـول القائل: «قاموا سواك وقاموا غيرك» واحد، وأنه لا أحد منهم يقول: إن (سوى)(٥) عبارة عن مكان أو زمان.

<sup>(1)</sup> قال سيبويه جـ ١ ص ٣٧٧ (أتاني القوم سواك).

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) الكتاب جـ١ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) أ، جـ وفي ب (يتصرفوا)

<sup>(</sup>٥) ب، جـ ـ وفي أ (سواك).

والشاني. أن من يحكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأنها لا تتصرف والواقع في كلام «العرب»(١) نثراً ونظماً خلاف ذلك(٢) ا هـ.

وأكثر فيه وفي شرح التسهيل من (الاستشهاد)(٢) على تصرفها.

وأجاب عن استدلالهم بوقوعها صلة بأنه لا يلزم من وقوعها صلة كونها ظرفًا.

وأجار أن يكون موضعها بعد الموصول رفعًا على أنها خبر مبتدأ مضمر، وأن يكون نصبًا على أنه حال وقبله ثبت مضمرًا.

قال: ويقوى هذا الوجه قول من قال (رأيت الذي سواك) بالنصب.

(ولنا)(٤) أن نجعل سواك بعد الموصول خبر مبتدأ (ومضمر)(٥) على أن يكون مبنيًا لإبهامه وإضافته إلى مبنى كما فعل ذلك بغير في قوله:

لُذْ بِقَيْس حِينَ يَابَى غَيْرَهُ (٦)

وعجزه: تُلْفه بحراً مُفيضاً خيرَه

الشرح: (لذَّ) بضم اللام وسكون الذال المعجمة ـ أمـر من لاذ يلوذ (تلفه): بضم التاء وسكون اللام وكسر الفاء ـ من ألفى إذا وجد.

قال تعالى: ﴿والفيَا سيِّدها لدَى الباب﴾ أى وجدا. ومعنى تلفه: تجده بحراً مفيضاً. من أفاض، يقال فاض الماء إذا كثر حتى سال على ضفة الوادى.

الإعراب: (لذ) جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر فيه (بقيس) في محل نصب مفعول به (حين) منصوب على الظرفية (غيره) مبنى على الفتح وبيانه في الشاهد (تلفه) مجزوم لأنه جواب الأمر (لذ) والفاعل ضمير والهاء مفعول أول (بحراً) مفعول ثان منصوب بالفتحة الظاهرة (مفيضاً) صفة لبحر (خيره) مفعول لقوله (مفيضاً).

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) أ، جد وفي ب (الاستدلال).

<sup>(</sup>٤) أ، ج \_ وفي ب (قال وأما).

<sup>(</sup>٥) ب، ج \_ وفي أ (محلوف).

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت ـ قال العينى: لم أقف على اسم راجزه ـ وبحثت أيضًا فلم أعثر على قائله.

قلت: هذا خـلاصـة مـا ذكـره المصنف نـصرة لمـذهبـه، وهو منقـول عن الزجاجي.

ولقائل أن يقول: ما استدل به لا ينهض دليلا على دعواه.

أما ما ذكره من إجماع أهل اللغة فغير مسلم لما نقله سيبويه عن الخليل، وقد تقدم.

وأما ما استشهد به من النظم فلا حجة فيه؛ لأن سيبويه ومن وافقه معترف بتصرفه في النثر إلا بتصرفه في النثر إلا جره بمن في الحديث(٢) وقول بعض العرب (أتاني سواك) وحكاه الفراء.

وأما الجر بمن فقد تقدم أنه لا يعتد به في إخراج الظرف عن عدم التصرف. وأما «أتاني سواك» فهو أقوى ما احتج به.

قال في البسيط: قال البصريون: هذا من (الشاذ)(٣).

قلت: وكلام حاكيه أعنى الفراء يدل على قلته، فإنه قال: (في)<sup>(٤)</sup> «سواك ومكانك وبدلك ونحوك ودونك» لا تستعمل أسماء مرفوعة.

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا قعدوا منا ولا من سواتنا

وقال الآخر وهو الأعشى: تجانف عن جو اليمامة ناقتى وما عدلت من أهلها لسوائكا

ويدلك على أن سواءك وكزيد بمنزلة الظروف أنك تقول: مررت بمن سواءك.

<sup>=</sup> الشاهد: في (غير) حيث بني على الفتح لإضافته إلى مبنى، ومع هذا هو فاعل لقرله يأبي ليكون مرفوعًا بالفاعلية.

مواضعه: ذكره ابن هشام في المغنى ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه جـ ۱ ص ٢٠٢ (... واعلم أن هذه الأشياء كلها قد تكون أسماء غير ظروف بمنزلة ريد وعمرو. ومن ذلك أيضًا: هذا سواءك، وهذا رجل سواك، فهذا بمنزلة مكانك إذا جعلته في معنى بدلك، ولا يكون اسمًا إلا في الشعر. قال بعض العرب لما اضطر في الشعر جعله بمنزلة غير. قال الشاعر وهو رجل من الانصار:

<sup>(</sup>٢) قال عليه الصلاة والسلام: «دعوت ربى الا يسلط على أمتى عدوًا من سوى انفسها...».

<sup>(8)</sup>  $1_{1} = 0$   $1_{2} = 0$   $1_{3} = 0$   $1_{4} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$   $1_{5} = 0$ 

ثم قال وربما رفعوا قال أبو ثروان<sup>(۱)</sup> (أتانى سواك) وأما تجويزه كون (سواك) (بعد الموصول خبر (مبتدأ)<sup>(۲)</sup> مضمر فضعيف؛ لأن فيه حذف صدر الصلة من غير<sup>(۳)</sup> طول، ولو كان كذلك لجاز في (غير) فصيحًا كما جاز في (سوى)، وأيضًا \_ فقولهم: «رأيت الذي سواك» بالنصب يضعفه.

وأما ادعاء بنائه لإبهام وإضافت إلى مبنى فبعيد، وقد ضعف في باب الإضافة من شرح التسهيل القول بمثل ذلك.

وأما تقدير ثبت فلا يخفى بعده، وقد اتضح بذلك صحة القول بالظرفية إلا أن الظاهر هو عدم لزومها، لكثرة تصرف فى الشعر، ولما حكاه الفراء. فهو إذا ظرف متصرف مستعمل ظرفًا كثيرًا وغير ظرف قليلا، وهذا مدهب قوم منهم الرمانى والعكبرى(3).

وقوله فى الكافية (ومانع تصريفه من عده ظرقًا) هـ. يوهم أن كل من قال بظرفيته قال بمنعه التضرف، وليس كذلك ـ بل المذاهب ثلاثة، والله أعلم.

فإن قلت: ظاهر قوله (ما لغير) مساواتها لغير في جميع الأحكام.

وليس كذلك. بل افترقا في أمرين:

الأول: أن المستثنى بغير قد يحلف إذا فهم المعنى نحو: (ليس غير) بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف (سوى).

<sup>(</sup>۱) هو: على بن ثروان بن الحسن الكندى. أبو الحسن. قال فى الخريدة: أصله من الخابور، ورأيته بدمشق مشهودًا له بالفضل مشتهرًا بالمعرفة موثوقًا بقوله، وكان أديبًا فاضلا قد أتقن اللغة وقرأ الأدب على أبى منصور الجواليقى وغيره.

مات بعد سنة خمس وستين وخمسمائة.

<sup>(</sup>۲) 1، ب.

<sup>(</sup>٣) ا، ب.

<sup>(</sup>٤) وقد ارتضيت هذا المذهب، قال الأشموني ١/ ٢٣٦ (وهذا أعدل ولا ينهض بما استدل به الناظم حجة، لأن كثيرا من ذلك أو بعضه لا يخرج الظروف عن اللزوم وهو الجر وبعضه قابل للتأويل) أ هم.

الثانى أن (سوى) يقع صلة للمـوصول وحدهـا في فصيح الكـلام بخلاف (غير).

قلت: إنما ساوى بينهما فيما ذكره لغير من جر المستثنى (وإعرابها بإعراب)(١) ما بعد إلا(٢) في جميع الأحكام.

فإن قلت: يلزمه (أنه)(٢) يجوز في المعطوف على المستثنى بهـا اعتبار المعنى كما جاز في (غير).

قلت: لا يبعد أن (يلتزمه)(٤) قياسًا.

وقوله فى التسهيل: تساويها مطلقًا سوَى. هـ<sup>(ه)</sup> بعد ذكره (جوز)<sup>(١)</sup> اعتبار المعنى فى المعطوف على مجرور (ظاهر فى إُجازته).

ثم قال:

واستثن ناصِبًا بليس وخَلا وَبِعَداً وبِيكُونَ بَعْدَ (لا)

أما (ليس) و (لا يكون) فالمستثنى بهما خبـرهما؛ فلهذا وجب نصبه واسمها عند البصريين ضمير عائد على البعض المفهوم من الكلام.

والمعنى: ليس هو. أي بعضهم زيداً.

وعند الكوفيين ضمير عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق، ولذلك كان مفردًا، والتقدير: ليس هو. أى: (ليس)(٧) فعلُهم فعل زيد. فحذف المضاف، ورد بأنه لا يطرد(٨).

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>Y) ب، جـ ـ وفي أ (وإعرابه بعد إلا لا)

<sup>(</sup>٣) أ ـ وفي ب، ج (أن).

<sup>(</sup>٤) أ، ب ـ وفي جـ (يلزمه).

<sup>(</sup>٥) التسهيل ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) ب، ج.

<sup>(</sup>۷) ا، ت.

<sup>(</sup>A) لأنه قد لا يكون هناك فعل كما في نحو (القوم إخوتك ليس زيدًا) ا هـ أشـموني ا/ ٢٢٧. وقد ارتضيت مذهب البصريين لاطراده.

وفى الارتشاف: (١) قال ابن مالك وصاحب البسيط: هو محذوف حذف الاسم لقوة دلالة الكلام عليه.

وهذا مخالف لما اتفق عليه الكوفسيون والبصريون من أن (الفاعل)(٢) مضمر لا محذوف. ا هـ

قلت: قد صوح في شوح الكافية بأن اسمها مضمر مستتر (٣).

وقوله فى التسهيل: واسمها بعض مضاف الى ضمير المستثنى منه لازم الحذف(٤) اهد. يقتضى ظاهره أنه محذوف لا مضمر، ويمكن أن يكون تجوز فى (التعبير) عن الإضمار بالحذف(٥).

فإن قلت: هل لجملتي (ليس) و(لا يكون) في الاستشناء (محل من الإعراب)(٦)

قلت: في ذلك خلاف. قيل: هما في موضع نصب على الحال، وقيل: لا محل لهما<sup>(٧)</sup>، وصبححه ابن عصفور<sup>(٨)</sup>.

وأما (عدا وخلا) فقد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أنهما ينصبان المستثنى ويجرانه. فنقول: (قام القومُ عدا زيدًا و (عدا زيدًا) (٩) و(خلا) (١٠) عمرو.

<sup>(</sup>١) هو ارتشاف الضرب لأبي حيان، وراجع ص ٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) ب، جـ ـ وفي أ (الفعل).

 <sup>(</sup>٣) قال في شرح الكافية ورقة ٤٦ (إلا أن المرفوع بهما ـ ليس ولا يكون ـ لا يكون إلا مسترا).

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) أ، ب \_ وفي جـ (بالتعبير).

<sup>(</sup>٦) ب، جـ ـ وفي أ (الإعراب).

<sup>(</sup>٧) وأرجح النصب على الحال: ويغتفر فيها عدم اقترانها بقد. في ليس، وخلا، وعدا ـ مع أنها ماضوية، أو يقسال: محل ذلك الأفعال المتصرفة، وصححه ابن عصفور: أي: علله بعدم الربط للحال. ا هـ صبان ٢/ ١٢٦ بتصرف.

<sup>(</sup>٨) أي على الاستثناف.

<sup>(</sup>٩) ب ـ وفي أ (عداه زيد).

<sup>(</sup>۱۰) ا، ب.

وقد أشار إلى جواز جر المستثنى بهما بقوله:

واجرر بسابِقَى يكونُ إنْ تُرِدْ

وهما (عدا وخلا)

فإن قلت: هل الأرجح نصب المستثنى بهما أو جره؟

قلت: لا إشكال في أن النصب (بِعَدَا) أرجع، لأن فعليتها (أشهر)(١).

ولذلك التزم سيبويه (٢) فعليتها ولم يحفظ حرفيتها.

وأما (خلا) (فالنصب)(٣) بها أرجح أيضًا.

قيل: ولم يعرف سيبويه الجر بها، وليس كذلك. بل ذكر سيبويه (٤) فيها الجر أيضًا. وقال الأخفش في الأوسط (٥) كل العرب يجرون (بخلا) وقد زعموا أنه ينصب بها وذلك لا يعرف. ١ هـ.

وهو خلاف المشهور.

وقوله:

..... ويعدَ ما انصبُ.....

نحو: (ما عدا زيداً وما خلا عمراً»، وإنما تعين النصب بعد (ما) لأنها مصدرية فتعينت (فعليتها)<sup>(۱)</sup>، لأنها لا يليها حرف جر، وتعين النصب مع (ما) هو مذهب الجمهور.

<sup>(</sup>١) أ، جــ وفي ب (الزم).

<sup>(</sup>۲) قال سيبويه جـ ١ ص ٣٧٧ (وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس ولا يكون، وذلك قولك ما أتانى أحد خلا زيدًا وأتانى الـقوم عدا عمرًا. كأنك قلت جاوز بعـضهم زيدًا، إلا أن خلا وعدا فيهما مـعنى الاستثناء ولكنى ذكـرت جاوز لأمثل لك به وإن كان لا يستعمل في هذا الموضع، وتقول أتانى القوم ما عدا زيدًا وأتونى ما خلا زيدًا . . . . ).

<sup>(</sup>٣) ب، ج. وفي أ (النصب).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه جـ١ ص ٣٧٧ (وبعض العرب يقول: ما أتانى القوم خلا عـبد الله فجعلوا خلا بمنزلة حاشا ....).

 <sup>(</sup>٥) كتاب لأبي الحسن الأخفش.
 (٦) جـ. وفي أ، ب ـ (فعليتها).

وحكى الجرمى الجر مع «ما» في (الفرخ)(١) عن نعض العرب، وإليه الإشارة بقوله:

.....وانجرارٌ قد يَردُ

وأجاز ذلك الكسائى والربعى والفارسى فى كتاب الشعر له، وعلى هذا «فما» زائدة لا مصدرية (٢).

وَحَيِثُ جُرًا فَهُمَا حَرْفَان .....

یعنی مجردین من «ما» أو مقترنین بها.

فإن قلت: بأى شيء يتعلقان إذا كانا حرفي جر؟

قلت: قيل: بالفعل، أو معنى الفعل، فموضعهما نصب، وقيل هما فى موضع نصب على تمام الكلام.

وقوله:

### ..... كما هُما إِنْ نَصَبَا فعُلان

يعنى: مـجردين من «مـا» أو (مقترنين) (٣) بها، وهمّا فعلان متعديان والمستثنى بهما مفعول به، وفاعلهما عند سيبويه (٤) وأكثر البصريين ضمير مستكن عائد على البعض المفهوم من الكلام، ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وبه جزم فى شرح الكافية.

وكلامه في الـتسهيل يقتـضي أنه محذوف كمـا تقدم في اسم «ليس» و «لا يكون».

وقال في شرحه: وفيه ضعف، لأن قولك: «قاموا عدا زيدًا»، إن جعل تقديره عدا بعضهم زيدًا؛ لم يستقم إلا أن (٥) يراد بالبعض من سوى زيد.

<sup>(</sup>١) أ، وفي ب (الشرح) ـ وفي جـ (المفتوح) وهو اسم كتاب للجرمي.

<sup>(</sup>٢) وقد ارتضيت مذهب الجمهور لوروده في أشعار العرب.

ومذهب الجرمى وغيره ضعيف من وجهين فإن قالوه بالقياس ففاسد؛ لأن «ما» لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو «عما قليل» «فبما رجمة» وإن قالوه بالسماع فهو شاذ لا يحتج به الممونى ١/ ١٣٨.

 <sup>(</sup>٣) ١٠٠٠ وفي جـ (مقرونين).
 (٤) راجع الكتاب جـ١ ص ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) ب \_ وفي جـ (بأن).

وهذا وإن صح (إطلاق البعض)(۱) على الكل إلا واحداً، فلسس لقلته في الاستعمال (فالأجود)(۲) أن يجعل الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه، فيقدر في «قاموا عدا زيداً» جاوز قيامهم زيداً. ا هـ.

قيل: ولا يطرد إذ ينتقض في نحو «القومُ إخوتُك عدا زيداً» لأنه لم يتقدم فعل ولا (ما)(٣) يجرى مجراه.

وينبغى: ألا يجوز تقدير جاوز بعضهم على منذهب الكسائى وهشام، لأن البعض عندهما لا يقع إلا على ما دون النصف.

والصحيح \_ جواز وقوعه على النصف، وعلى (ازيد)(٤) منه كقوله: دَايَنْتُ أَرْوَى والديونُ تُقْضَى فَمَطَلَتْ بعضًا وادَّتْ بَعْضَا (٥)

وذهب المبرد إلى أن فاعلهما ضمير (عائد)(٢) على «من» المفهوم من معنى الكلام أي: عدا من قام زيداً(٧).

<sup>(</sup>١) أ، ب. وفي جـ (إطلاقه).

<sup>(</sup>٢) أ، جـ ـ وفي ب (فالأحسن).

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، جـ وفي ب (أكثر).

<sup>(</sup>٥) البيت لرؤبة بن العجاج من أرجوزة يمدح فيها تميمًا وسعدًا ونفسه.

وهو من الرجز المسدس.

الشرح: «داينت» من المداينة. يقال داينت فلانًا إذا عاملته فأعطيته دينًا وأخذت بدين «أروى» اسم امرأة وهو بفتح الهمزة وسكون الراء ... «فمطلت» من المطل وهو التسويف، «وأدت» ويروى «وأوفت».

الإعراب: «داينت» جملة من فعل وفاعل أروى «مفعوله» والديون الواو حالية والديون مبتدأ «تقضى» جملة في محل رفع خبر المبتدأ والجملة الاسمية هذه وقعت حالا «فمطلت» فعل وفاعل «بعضًا» مفعوله (وأدت» فعل وفاعل «بعضًا» مفعوله.

الشاهد فيه: بعيضًا على أن لفظة «بعض» يجوز وقوعها على النصف وعلى أزيد منه وهذا حجة على الكسائى وهشام حيث قالا: إن البعض لا يقع إلا على مادون النصف. مواضعه: هو من شواهد سيبويه جـ٢ ص ٣٠٠ والخصائص ٢/ ٩٦، ٩٧.

<sup>(</sup>٦) أ، جـ ـ رفى ب (يعود).

<sup>(</sup>٧) وارتضيت مذهب سيبويه، لأنه أعدل المذاهب.

فإن قلت: هل لجملتي (عدا) واخلاً محل من الإعراب؟

قلت: إن وقعا صلة (لما) فلا محل لهما، وإلا فقولان كما تقدم في «ليس»، وصحح ابن عصفور: أنهما لا محل لهما كما صححه في «ليس» و«لا يكون».

فإن قلبت: إذا وقعا صلة «لما» المصدرية، فهما موضع المصدر والمؤول من الإعراب؟

قلت: نصب بلا خلاف، وإنما اختلفوا في وجه نصبه. فقال السيرافي: هو مصدر موضوع موضع الحال كما يجوز ذلك في المصدر الصريح. وذهب ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب «غير».

وقيل انتصابه على الظرف (وما) وقتِيَّةٌ. أي: وقت مجاورتهم (١). ثم قال:

### وكَخَلا حاشا ولا تَصْحبُ (ما)

يعنى: أن «حاشا» مـثل «خلا» يجوز نصب المستثنى بها وجـره، فإذا نصبت كانت فـعلا، والخلاف فى فـاعلها، وفى محل الجـملة كما فى خـلا. وإذا جرت كانت حـرفًا؛ والكلام على مـا يتعلق به كالكلام على «خلا» لا فرق بينهـما إلا (فى)(٢) ثلاثة أوجه:

الأول: أن الفراء ذهب إلى أن «حاشا» فعل، ولا فاعل له، والنصب بعده، إنما هو بالحمل على «إلا» ولم ينقل عنه ذلك في «عدا» و «خلا»، قيل ويمكن القول فيهما بذلك.

الثانى: أن الجسر (بحاشا) هو الأكثسر بخلاف (عدا) و(خسلا)؛ ولذلك التزم سيبويه حرفيتها(٣) ولم يجز النصب بها، لأنه لم يحفظه. وقد ثبت بنقل(٤) أبى زيد

<sup>(</sup>۱) وهو الصحيح: قال الشيخ خالد ۱/ ٢٦٥ (وهو الذي يعتمد عليه فإنه كثيراً ما يحذف اسم الزمان وينوب عنه المصدر) ا هـ.

<sup>(</sup>٢) ب، جـ ـ وفي أ (على).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه جـ١ ص ٣٧٧ (وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعـده كما تجر حتى ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء) ا هـ.

<sup>(</sup>٤) أي: ثبت النصب.

والفراء والأخفش والشَّـيْبانِــى وابن خروف وأجازه (الجــرمى)(١) والمازنى والمبرد والزجاج(٢) (٣).

الثالث: أن (حاشا) لا تصحب (ما) بخلاف (عدا) و(خلا).

قال سیبویه: (٤) لو قلت: «أتونی ما حاشا زیداً» لم یکن کلاماً، وقد أجازه بعضهم علی قلة ا هـ.

وقال في التسهيل: وربما قيل: «ما حاشا»(٥) وذكر في شرحه قوله ﷺ: «أسامةُ أحبُّ الناس إلىَّ ما حاشا فاطمةَ»(٦).

وانشد بعضهم على ذلك قوله:

فإنَّا نحن افضلَهُمْ فَعَالا(٧)

رأيتُ الناسَ ما حاشا قُرَيْشًا

(۱) أ، ج.

(حاشا أبا ثوبان أن به ضنا على الملحاة والشتم) ا هـ

- (٣) راجع الأشموني ١/ ٢٣٩.
  - (٤) الكتاب جـ١ ص ٣٣٧.
    - (٥) التسهيل ص ١٠٦.
- (۲) والحق أن كلمة (ما حاشا فاطمة) مدرجة من كلام الراوى، وليست من كلام النبى الله في فيكون الحديث (أسامة أحب الناس إلى) ولم يستثن فاطمة بدليل ما في معجم الطبراني (ما حاشا فاطمة ولا غيرها)، فتكون (ما) نافية لا مصدرية و (حاشا) فعل متعد متصرف بمعنى أستثنى، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فاطمة. والحديث صحيح. ففي مسند أبي أمية الطرطوسي أنه عن ابن عمر، ورواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير.
  - (٧) البيت: قائله الأخطل غوث بن غياث. وهو من الوافر.

الشرح: «فعالاً» ـ بفتح الفاء والعين المهملة ـ معناه الكرم، وفعال أيضًا مصدر من فعل كذهب ذهابًا.

الإعراب: «رأيت» فعل ماض والتاء فاعل «الناس» مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة والمفعول الثاني مبحذوف لدلالة الكلام عليه وتقديره: دوننا «ما حاشا» ما مصدرية حاشا=

ثم قال:

### .... وقيل: حاش وحَشا فاحْفَظهُما

ظاهره أن هاتين اللغتين في حاشا التي يستثني بها.

(وقد سمع الاستثناء بحشا في قوله:

حشا رهط النبى فإنَّ منهم بحورًا لا تُكَدِّرُهَا الدِّلاءُ(١) ولم يسمع بحاش)(٢)

وكلامه في التسهيل ظاهر في أنهما في «حياشا» التي للتنزيه(٣) وهي التي يليها المجرور باللام نحو «حاشا لله».

=فعل ماض وقاعله ضمير مستتر وجوبًا يعود على البعض المفهوم من الكلام السابق «قريشًا» مضعول لحاشا منصوب بالفتحة الظاهرة «فإنا» الفاء للتعليل، إن: حرف توكيد ونصب، نا: اسمه «نحن» توكيد للضمير المتصل الواقع اسمًا لأن «أفضلهم» خبر إن، هم مضاف إليه «فعالا» تمييز.

الشاهد: في «ما حاشـا قريشًا» حيث دخلت «ما» المصــدرية على «حاشا» وذلك قليل والأكثر أن تتجرد منها. وهو شاذ والكثير ألا تصحب «ما».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن عقيل ١/ ٣١، والأشموني ١/ ٢٣٩. وذكره السيوطي في الهممع ١/ ٢٣٣ وابن هشام في المغنى ١/ ١٠٩ والشاهد رقم ٢٢٣ في خزانة الأدب.

(١) في لسان العرب جـ ١٨ ص ٩٨ (وأنشده الفراء) وهو من الوافر.

(٢) الشرح: حشا \_ وفى الأصل (حشى) «الرهط» اسم جمع يدل على الجـ ماعة دون العشرة من الرجال ليس بينهم امرأة.

ورهط الرجل: قبومه وعشيرته الأقبربون. (والبحبور): جمع بحبر وهو الماء الواسع الكثير العميق الملح، والجمع أبحر وبحار وبحور، ويطلق على كل نهر عظيم بحر.

﴿ لا تكدرها ﴾ لا تغيرها \_ وكدر الماء نقيض صفا.

«الدلاء» جمع دلو، والدلو: الوعاء الذي تخرج به الماء من البثر.

الإهراب: «حشا» لغة في حاشا أداة استثناء وهو مسموع «رهط» مجرور بحشا «النبي» مضاف إليه «فإن» الفاء للتعليل ـ إن حرف توكيـ و ونصب «منهم» جار ومجرور مـتعلق بمحذوف خبـر إن مقدم «بحوراً» اسم إن مـؤخر منصوب بالفتـحة الظاهرة «لاتكدرها» لا نافية تكدر فعل مضارع والضمير مفعوله «الدلاء» فاعل تكدر مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: دحشا رهط، فقد استثنى بحشا وهو مسموع.

(٣) أ، جـ وسقط في ب.

وقد قرئ باللغات الثلاثة، وأقلها «حشا» وهذه التي يليها المجرور (باللام)(١) (ليست)(٢) حرفًا.

قال في (شرح)<sup>(٣)</sup> التسهيل بلا خلاف، بل هي إما فعل، وهو مذهب المبرد<sup>(٤)</sup>، وإما اسم منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل<sup>(٥)</sup> ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود<sup>(١)</sup> «حاش الله»<sup>(٧)</sup> بالإضافة مثل «سبحان الله» وقراءة أبي السمال<sup>(٨)</sup> «حاشاً لله» بالتنوين. مثل «رَعُيًا لزيد» والوجه في قراءة من لم ينون أن تكون مبنية لشبهها «بحاشا» الحرفية لفظًا ومعني.

<sup>(</sup>A) هو قعنب بن أبى قعنب أبو السمال ـ بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوى البصرى، له اختيار فى القراءة شاذ عن العامة. رواه عنه أبو زيد سعيد ابن أوس وأسند الهذلى قراءة أبى السمال عن هشام البربرى عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمر، وهذا سند لا يصح. 1 هـ طبقات القراء ٢/ ٢٧، رقم ٢٦١٤.



<sup>(</sup>۱) قال الأشموني ۱/ ۲٤٠ (وهو الأقـرب) وقال في التسهيل ص ۱۰۵ (وكثر فـيها حاشي وقل حشا وحاش).

<sup>(</sup>٢) أ، جـ ـ وفي ب (ليس).

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) مذهب المبرد وابن جنى والكوفيين أنها (فعل، قالوا لتصرفهم فيها بالحذف وإدخالهم إياها على الحرف، وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية، قالوا والمعنى فى الآية \_ حاش لله جانب يوسف المعصية لأجل الله، ولا يتأتى مثل هذا التأويل فى (حاشا لله ما هذا بشراً) اهم أشمونى ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) وهو مذهب البصريين وهو المصحيح لقوة أدلته، قال الأشموني: (والصحيح أنها اسم) / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن مسعود بن الحارث بن عاقل بن حبيب بن مخزوم بن صاهلة بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، أحد السابقين والعلماء الكبار من الصحابة. أسلم قبل عمر، عسرض القرآن على النبى على . وفد من الكوفة إلى المدينة فسمات بها آخر سنة اثنتين وثلاثين، ودفن بالبقيع وله بضع وستون سنة.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٥١ من سورة يوسف.

قال:

## الحالُ وَصَفُ فضلةً مُنتصب مُنهم في حال كفردا أذهب

الحال: تذكر وتؤنث، وقوله (وصف) كالجنس يشمل الحال وبعض الأخبار وبعض النعوت ونحو الله دره فارسًا، من التمييز.

وقوله: (فسضكة) (الخرج)(١) الخبر، والفضلة ما يجوز الاستخناء عنها إلا لعارض فلا يعترض (بالحال)(٢) في مثل «ضربي زيدًا قبائمًا» فإن امتناع حــذفها لسدها مسد الخبر.

وقوله (مُنتـصِب) (اخرج)(۲) النعت، لأنه (يعنى)(٤) لازم النصب والنعت تابع المنعوت.

وقوله: (مفهم في حال) أي: في حال كذا، أخرج نحو الله دَرُهُ فارسًا) فإن التمييز (يقدر)(٥) بمن لا يغي.

وقول الشمارح إن هذا التعريف ليس بمانع، لأنمه يشمل النعت. هـ(١) غير مسلم لخروجه (بقيد)(٧) لزوم النصب.

تنبيه: ذكر في الكافية والتسهيل أن الحال قد تجر بباء زائدة إن نفي عاملها (٨) كقوله:

فما انْبَعَثْتُ بمزءُودِ ولا وَكَلِ<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب (إخراج).(۲) أ، ج.

<sup>(</sup>۲) أ، جــ وفي ب (إخراج).(٤) أ، جـ.

<sup>(</sup>٥) أ، جـ وفي ب (تقييله). (١) الشارح ص ١٣٠.

<sup>(</sup>۷) أ، جــ وفي ب (بغير). (A) راجع التسهيل ص ١٠٨ والكافية ورقة ٤٦.

<sup>(</sup>٩) لم يتعرض صاحب شواهد المغنى لقائل هذا البيت وبحثت فلم أعثر على قائله. وصدوه: كائن دهيت إلى بأساء داهمة.

الشرح: «كاتن» بمعنى: كم «البأساء»: الشدة «داهمة» آتية على بغتة. «انبعثت»: أسرعت «المزمود»: المذعور الخاتف، «الوكل» منتح الواو والكاف مدكما في القاموس: العاجز الذي يكل أمره إلى غيره.

ونوزع **في** ذلك<sup>(١)</sup>.

وذكر في باب حروف (الجر)<sup>(۲)</sup> من شرح التسهيل أن من الزائدة ربما دخلت على (الحال)<sup>(۳)</sup> ومثله بقراءة من قرأ ﴿ما كسانَ يَنْبَغِي لنا أن نُتَّخَذَ مِن دونك مِن أولياء﴾<sup>(٤)</sup> مبنيًّا للمفعول وفيه نظر.

وقوله: (كفرداً أذهبُ مثال، وفهم (منه)(٥) جواز تقديم الحال على عاملها وسيأتى.

ثم قال:

# وكونُهُ مُنْتَقَلا مُشتقًا يَغْلبُ لَكنْ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا

كون الحال منتقلا أى: غير لازم لصاحبه، ومشتقًا: أى: مصوغًا من مصدر للدلالة على متصف غالب لا واجب.

فمن وردوه الازمًا ﴿ وَخُلِقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (٦) ومن وروده غير مشتق ﴿ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ (أَوِ انفِرُوا) (٧) جَمِيعًا ﴾ (٨).

=الإعراب: «فما» الفاء عاطفة وما نافية «انبعثت» فعل وفاعل «بمزءود» الباء حرف جر زائد ومزءود حال وصاحب الحال التاء في «انبعثت» «ولا» الواو عاطفة «لا» زائدة لتوكيد النفي «وكل» معطوف على مزءود.

الشاهد: في «بمزءود» حيث دخلت الباء الزائدة على الحال «مـزءود» وقد انتفى عاملها «انبعث».

مواضعه: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ١/ ١٠٢.

- (۱) ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبو حيان، وخرج البيت على أن التقدير: بشخص مزمود أى مذعور، ويريد بالمزمود نفسه على حد قولهم رأيت منه أسداً. وهذا التخريج غير ظاهر في البيت؛ لأن صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم ينتف أصلها، ولهذا قيل: في قوما ربك بظلام للعبيد» أن فعالا ليس للمبالغة بل للنسب . . . . أى: وما ربك بذى ظلم، ولا يقال: لقيت منه أسداً أو بحراً ونحو ذلك إلا عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام أو الكرم . ا هـ . مغنى اللبيب على حاشية الأمير ١٠/ ٢٠٢.
  - (٢) أ، جه. (٣) أ ـ وفي ب، جه (حال).
    - (٤) من الآية ١٨ من سورة الفرقان.
  - (٥) أ، ج. (٦) من الآية ٢٨ من سورة النساء.
    - (٧) أ، جـ (٨) من الآية ٧١ من سورة النساء.



وقد اجتمع اللروم والجمود في قولهم «هذا خَاتَمُكَ حديدًا»، و«هذه (حُبَّتُكُ)(١) خَزًّا» وهما من أمثلة سيبويه(٢)

وفصل بعضهم في الانتقال. فقال: الحال قسمان: مبينة ومؤكدة.

فالمبينة لابد أن تكون منتقلة، أو مشبهة بالمنتقلة نحو (خُلِقَ رَيد أشهل) لأنه كان يمكن أن يخلق غير أشهل.

والمؤكدة: يجور أن تكون غير منتقلة، أي لازمة.

ثم قال:

## ويكثرُ الجمودُ في سعر...

اعلم أنه يكثر جسمود الحال إذا كان مسؤولا بالمشتق (تأويلا)(٣) غير متكلف وذلك بأن يدل على سعر نحو «بعته مدًّا بكذا». أي: مسعرًا.

او مفاعله نحو: «بعته یسدا بید» ای: مناجزة، او (تشبیه)(٤) نحو: «کَرَّ زید اسدا» ای: مثل اسد، او ترتیب نحو: «ادخلُوا رجلا رجلا» ای: مرتبین.

وفى نصب الثانى أقوال. والمختار أنه وما قبله منصوبان بالعامل (المتقدم)(٥) لأن مجموعهما هو الحال، ونظيرهما فى الخبر «الرمان حلو حامض» أو أصالة نحو: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾(٢) أو فرعية نحو: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾(٧) وهى حال مقدرة. أو تنويع: نحو: «هذا مالك ذهبًا»(٨).

<sup>(</sup>١) أ، جـ ـ وفي ب (حلتك).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه جـ ١ ص ١٩٨ (هذا خاتمك حديدًا، ولا يحسن أن تجعله صفة فـقد يكون الشيء حسنًا إذا كان خيرًا).

وقال في جد ١ ص ٢٧٤ (.... ويكون حالا فالحال قولك: هذه جبتك خزًّا).

<sup>(</sup>٣) ا، جـ وني ب (تاريلا).(٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) أ، ب ـ وفي جـ (المقدم).

<sup>(</sup>٦) من الآية ٦١ من سورة الإسراء \_ طينًا: حال من منصوب خلقت المحذوف لا من «من» لأن الحال قسيد في عاملها، والطين ليس قسيدًا في «اسجد» لعدم مقارنت له، وقيل: منضوب على نزع الحافض \_ أي: من طين.

<sup>(</sup>٧) من الآية ١٤٩ من سورة الشعراء. (A) (ذهبًا) حال من مالك، والذهب نوع من المال.

أو (طور)(١) واقع فيه تفضيل. «هذا بُسْرًا اطيبُ منه رُطَبًا»(٢) أو بنعت نحو: ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا مَويًّا ﴾(٣)

وقد اندرج كله تحت قوله:

.....ونى مُبْدى تَأُوَّل بلا تَكَلُّف

فإن قلت: الدال على السعر مندرج في ذلك، وقد أفرده بالذكر.

قلت: هو من (باب)(٤) عطف العام على الخاص.

ثم قال:

والحالُ إِنْ عُرِّفَ لَفُظًّا فَاعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنَى كُوْحِدَكَ اجْتَهَدْ

لما كان الغالب اشتـقاق الحال وتعريف صاحبه الـتزم تنكيره (معنى)(ه) لئلا يتوهم كونه نعتًا.

وقد يجيء على صورة المعرَّف بالأداة فيحكم بزيادتها نحو: «ادخلوا الأول فالأول»(٦).

أو بالإضافة: فيحكم بأنه نكرة لم يتعرف بها نحو: (طلبتُ هَ جَهُـدِي وطَاقَتِي)، (واجتهد وحدك) أي: منفردًا.

وإذا قلت: في المتعدى «ضربتُ زيداً وحُدَهُ فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل أي: ضربته في حال إيحادي له بالضرب.

وأجاز المبرد أن يكون حالًا من المفعول.

ورجح مذهب سيبويه بأن وضع المصدر موضع اسم الفاعل أكثر.

<sup>(</sup>١) طور: أي حال.

<sup>(</sup>٢) (بسرا) حال من فاعل أطيب المستتر فيه (رطبًا) حال من الهاء في (منه).

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٧ من سورة مـريم ـ (بشراً) حال من فاعــل تمثل والاعتماد على الصــفة وهى
 (٣) من الآية ١٧ من سورة مـريم ـ (بشراً)

<sup>(</sup>٤) ب ج. (٥)

<sup>(</sup>٦) أي: مترتبين، (الأول) حال من الواو في (ادخلوا)، و (الأول) الثاني معطوف بالفاء.

وعين (ابن طلحة كونه)(١) حالا من المفعول. قال: لأنه إذا أرادوا الفاعل قالوا (مررتُ به وحدى)(7) وفي وحده أقوال:

الأول: مذهب سيبويه (٣) أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، فوحد في موضع إيحاد، وإيحاد في موضع موحد.

الثاني: أنه مصدر أوحدته، وهو محذوف الزوائد، وإليه ذهب أبو الفتح.

الثالث: (أنه)(٤) مصدر لم يلفظ له بفعل.

وعلى هذين القولين فهو مصدر في موضع الحال.

الرابع: ذهب يونس إلى أنه (منتبصب) (٥) على الظرف لقبول العرب (زيد وحدَهُ) والتقدير: زيد موضع التَّفَرُد(٦).

وأجاز ابن هشام في قولهم: «زيد وحده» وجهين:

احدهما: ما قاله يونس.

والآخر: أن يكون مصدراً بفعل مقدر هو الخسير كما قالوا «زيد إقبالا» أى: يقبل إقبالاً.

وقد حكى الأصمعي(٧) (وَحَدَ يَحِدُ) فعلى هذا هو مصدر لفعل مستعمل(٨).

- (١) أ، جـ وفي ب (ابن طلحة يتعين كونه).
  - (۲) ۱، جـ وفي ب (ضربته وحدي).
    - (٣) الكتاب جـ ١ ص ١٨٦.
      - (٤) ا، ب.
    - (٥) أ، جـ وفي ب (منصوب).
    - (٦) راجع الأشموني ١/ ٢٤٥.
- (٧) هو آبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى البصرى، نسبة إلى جده أصمع، أحد أثمة اللغة والنحو، روى عن أبى عمرو بن العلاء وغيره، وكان يتمتع بحافظة جيدة. قدم بغداد في أيام الرشيد واتصل به وبالبرامكة، وله مصنفات كثيرة منها: كتباب الأضواء والقلب والإبدال، وغريب القرآن. مات سنة ٢١٥ هـ.
- (۸) وقد ارتضیت مندهب سیبویه بدلیل (وصحة «مررت برجل وحده» \_ وبه مثل سیبویه \_ تدل علی أنه حال من الفاعل، وأیضًا فهو مصدر أو نائب المصدر والمصادر فی الغالب الما تجیء أحوالا من الفاعل) ا هـ أشمونی جـ ۱ ص ۲۶۶. وأقول إن المفعول «برجل» وليس له مسوغ.

ما تقدم من اشتراط تمنكير الحال هو مذهب الجمهور، وأجماز يونس والبغداديون أن يأتي معرفة، وقاسوا على نحو: «ادخلوا الأول فالأول».

وأجاز الكوفيون: أن يأتى على صورة المعرفة، إذا كان فيها معنى الشرط وهي مع ذلك نكرة، وأجازوا: «عبدُ اللهِ المُحْسِنَ أفضل منه المسيءَ»(١).

ثم قال:

# ومصدرٌ مُنكَّرٌ حَالاً يَقَعْ بكثرة كبغْتَةٌ زَيْدٌ طَلَعْ

من وقوع المصدر موقع الحال قـوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ﴾ (٢) ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٣) ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (٣) ، وهو كثير .

ومع كثرته فنقل إجماع الفريقين على قصره على السماع، وإن اختلفوا في التخريج إلا المبرد، فإنه أجاز القياس (فقيل)<sup>(٤)</sup>، عنه مطلقًا، وقيل: فيما هو نوع الفعل. نحو: «أَتَيْتُهُ سُرْعَةً» وهو المشهور عنه (٥).

واستثنى في التسهيل ثلاثة أنواع لا يقتصر فيها على السماع(٦):

الأول: قولهم: «أنت الرجلُ عِلْمًا»، فيجوز (أن)(٧) تقول «أنت الرجل أدبًا ونُبُلا» والمعنى: الكامل في حال علم وأدب ونُبُل.



<sup>(</sup>١) فالمحسن والمسمىء حالان، وصح مجيشهما بلفظ المعرفة لتأويلها بالشرط، إذ الستقدير: عبدالله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤) أ، ب \_ وفي جـ (ونقل).

<sup>(</sup>٥) وأرجع مذهب الجمهور في القصر على السماع، لأن الحال كالنعت والنعت لا يقع مصدرًا إلا سماعًا والحال كذلك. وقال السيوطي في الهمع ١/ ٢٣٨ (وشذ المبرد فقال: يجوز القياس.....).

<sup>(</sup>٦) قال في التسهيل ص ١٠٩ (وفي غيره على السماع في نحو «أنت الرجل علمًا» و «هو رهير شعرًا» و «أما علما فعالم».

<sup>(</sup>٧) ب، جـ وفي أ (أنك).

وفي الارتشاف: ويحتمل عندي أن يكون تمييزا(١)

الثانى: نحو: ((زيد)(٢) رهير شعراً»(٣) قال فى الارتشاف: والأظهر أن يكون تمييزًا. هـ(٤).

الثالث: «أما علما فعالمٌ»(٥) تقول ذلك: لمن وصف عندك شخصاً بعلم وغيره منكراً عليه وصف بغير العلم، والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف، وصاحب الحال هو المرفوع (به)(٦)، والتقدير: مهما يُذْكَرُ إنسانٌ في حال علم فالذي وصفت عالم.

ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء، وصاحبها الضمير المستكن فيه. وهي على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم.

فلو كان ما بعد (الفاء لا يعمل)(٧) (فيما قبله)(٨) نحو: «أما علمًا فهو ذو علم» تعين أن يكون العامل فعل الشرط.

فلو كان المصدر التالى «أما» معرفًا بأل فهو عند سيبويه مفعول له (٩). وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما بعد «أما» مفعول مطلق.

وذهب الكوفيون ـ على ما نقله ابن هشام ـ إلى أن القسمين مفعول به بفعل مقدر، والتقدير: مهما تذكر علمًا فالذي (وُصِف)(١٠) عالم.

<sup>(</sup>۱) أن يكون تمييزا محولا عن الفاعل وهو ضمير الرجل بمعنى الكامل، والتقدير أنت الكامل علماً، أي: علمه.

<sup>(</sup>٢) أ ـ وفي ب، جـ (هو).

<sup>(</sup>٣) فشعراً بمسعنى شاعراً ـ حال، والعامل فيه زهير لتأويله بمشتق، إذ معناه مجيد وصاحب الحال ضمير مستتر فيه.

<sup>(</sup>٤) راجع الارتشاف ص ٧٦٤.

<sup>(</sup>٥) أى: من كل تركيب وقع فيه الحال بعد «أما» في مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين، وأنت تعتقد اتصافه بأحدهما دون الآخر.

 $<sup>(</sup>r)_{-}1$ .

<sup>(</sup>٧) ب، وفي أ، جـ (الفاء ـ وصاحبا الضمير المستكن فيه وهي على هذا مؤكدة ـ لا يعمل).

<sup>(</sup>A) أ، ب \_ وى جـ (لا يعمل ما بعده فيما قبله).

<sup>(</sup>٩) راجم الكتاب جــ ۱۹۳ س

<sup>(</sup>۱۰) ب، وفي جــ (وصفت).

قال فى شرح التسهيل: وهذا القلول عندى أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه فى الجواب.

#### تنبيهان:

الأول: مذهب سيبويه في المصدر موقع الحال أنه هو الحال.

وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه مفعول مطلق وعامله المحذوف هو الحال.

وذهب الكوفيون: إلى أنه مفعول مطلق منصوب (بالفعل)(١) قبله وليس فى موضع الحال.

وذهب بعضهم: إلى أنها مصادر على حذف مضاف، فيقدر في «أتيته ركضًا» إتيانه ركضًا.

(وقیل: هی أحوال علی حذف مضاف، أی: أتیته ذا ركض)(۲) وكذا سائرها(۲).

#### الثاني: في قوله:

### ومصدرٌ مُنكر حالا يَقَعُ بكثرة .....

تنبيه على (أن)(٤) وقوع المصدر المعرفة حالا بقلة وهو ضربان:

علم جنس: كقول العرب: (جاءتِ الحيلُ بَدَادِ الغيول بنكرة. أي: متبددة.

وذو أداة كقوله: فأرسلها العِراكَ ولم يذُدُها<sup>(ه)</sup>

. . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) أ، جـ ـ وفي ب (بالعامل). (٢) ب، جـ.

<sup>(</sup>٣) راجع الأشموني ١/ ٢٤٥، ٢٤٦.(٤) ب.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت للبيد بن ربيعة العامرى يصف حماراً وحشيًّا أورد أتنه الماء للشرب. وتمامه: ولم يُشْفَقُ على نَغُص الدُّحَال، وهو من قصيدة من الوافر.

الشرح: «العراك» \_ بكسر العين \_ ازدحام الإبل أو غيرها حين ورود الماء «يذدها» من النياد \_ يطردها «يشفق»: يرحم، «نغص» مصيد نغص الرجل \_ بكسر الغين \_ إذا لم يتم مراده، ونغص البعير إذا لم يتم شربه «الدخال» \_ بكسر الدال المهملة \_ أن يداخل بعيره الذى شرب مرة مع الإبل التي لم تشرب حستى يشرب معها، وذلك إذا كان البعير كريمًا أو شعيفًا.

فيؤول على زيادة (أل)

وفيه (وفي)(١) نحوه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه مصدر في موضع الحال، وهو مذهب سيبويه (٢).

والشانى: أنه معمول لفعل مقدر. أى: تعترك العراك، وهو مذهب الفارسى.

والثالث: أنه معمول لحال محذوفة. أي: معتركة العراك.

وذهب ابن الطراوة إلى أن العراك نعت مصدر محذوف وليس بحال.

أى: الإرسال العراك.

وأنشده ثعلب «فأوردها العراك» وزعم أن العراك مفعول ثان لأوردها، ونقل عن الكوفيين أن أرسلها مضمن معنى أوردها.

= المعنى: يصف لبيد بهذا البيت حـمار الوحش أنه أرسل الآتن إلى الماء مزدحمة ولم يشفق علـيها من نغص الدخـال، وهو تكدير الماء بورودها فيـه مزدحمـة لمداخلة بعضـها بعضًا.

الإحراب: (فأرسلها) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، والضمير البارز المتصل مفعول «العراك» حال «ولم» الواو عاطفة لم حرف نفى وجزم وقلب «يذدها» فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمير مستتر فيه وها مفعول، والجملة معطوفة على جملة فأرسلها «ولم» الواو عاطفة كذلك، لم حرف نفى وجزم وقلب «يشفق» فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمها السكون «على» حرف جسر «نغص» مجرور بعلى والجار والمجرور متعلق بيشفق «الدخال» مضاف إليه مجرور بالكسرة.

الشاهد: في قوله: «العسراك» حيث وقع حالا مع كونه معرفة \_ والحال لا يكون إلا نكرة - و إنما ساغ ذلك لأنه مؤول بالنكرة، أي أرسلها معتركة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن عقيل ١/ ٣٥٤، ابن هشام ١/ ٨١ والسندوبي والأصطهناوي وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ٢/ ٦٢، والشاهد رقم ٥٢٤ في خزانة الأدب، وسيبويه جـ ١ ص ١٨٧، والمقتضب ٣/ ٢٢٧.

(۱) أ، ب.

(٢) وأميل إلى مذهب سيبويه. قال الأعلم الشنتمرى فى «أرسلها العراك» (.. وهو مصدر فى مرضع الحال والحال لا يكون معرفة، وجاز هذا، لأنه مصدر والفعل يعمل فى المصدر معرفة ونكرة ....).

ثم انتقل إلى صاحب الحال فقال:

ولم يُنكّر خالبًا ذُو الحال، وذلك لشبهه بالمبتدأ.

وأشار بقوله: (غالبًا) إلى أنه (قـد)(١) ينكر في المواضع الآتيـة قليلا<sup>(٢)</sup>، حكاه سيبويه، وجعله مقيسًا بغير شرط، وإن كان الاتباع أقوى.

والقياس قول يونس والخليل، خلاقًا لمن قال: لا يجوز في غير الموصوف إلا سماعًا ما لم يتقدم.

وقوله: إن لم يتأخر.

يعنى: عن الحال نحو: «هذا قائمًا رجل» مثل به سيبويه(٣).

وأما نحو «فيها قائمًا رجل» فيظهر من كلام سيبويه (٤) أن ذا الحال هو المبتدأ (لا)(٥) الضمير المستكن في الخبر كما ذهب إليه قوم.

قال فى شـرح التسهيل: وقـول سيبـويه هو الصحيح؛ لأن الحال خـبر فى المعنى (فجعله)(٢) لأظهر الاسمين أولـى من جعله لأغمضهما، وهذا يـستقيم لو تساويا فى التعريف.

وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا (لا يضمر)(٧) فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر.



<sup>(</sup>۱) ا، ب.

<sup>(</sup>۲) وذلك مثل قولهم: «مررت بماء قعدة رجل» وقولهم «عليه مائة بيضاً». وأجاز سيبويه «فيها رجل قائماً» وفي الحديث «وعلى وراءه رجال قياماً» وذلك قليل. ١ هـ أشموني جـ١ ص ٢٤٨.

وقال الشيخ الخفرى جـ ا ص ٢١٦ (وهو مقيس عند سيبويه، لأن الحال إنما دخلت لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ في صاحبها. وقصره الخليل ويونس على السماع) ا هـ.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه جـ١ ص ٢٧٦: (وذلك قولك هذا قائمًا رجل).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه جـ ١ ص ٢٧٦ (.... وفيها قائمًا رجل؛ لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم وقبح أن تقول فيها قائم فتضع الصفة موضع الاسم ....).

<sup>(</sup>o) 1, + = (|K). (1) +, = - eفي 1 (+ sale).

<sup>(</sup>٧) أ ـ وفي ب، ج (ضمير).

وقوله: أو يُخصُّصُ.

يعنى: بإضافة نحو: ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مَوَاءً لِلسَّاتِلِينَ ﴾ (١).

او وصف نحو: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ﴾ (٢) خلاقًا لمن شرط وصفين، ولو قيل إن الحال من الضمير (في الوصف)(٢) لكان أولى.

وقوله: أو يَبن ، أي: يظهر من بعد نَفْي.

كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَّا مِن قَرْيَة إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مُعْلُومٌ ﴿ ﴾ (٤) خلاقًا للزمخشرى في جعله الجملة صفة (قرية)(٥).

(أو مضاهيه) يعني: مشابهة للنفي، وهو النهي كقوله:

لا يَرْكَنُنْ أَحَدُ إِلَى الإحْجَامِ يومَ الوَغَى مُتَخَوَّقًا لَحِمَامٍ(١)

(١) من الآية ١٠ من سورة فصلت ـ سواء، حال من أربعة لاختصاصها بالإضافة إلى أيام.

(٢) من الآية ٤ من سورة اللخان \_ «أمراً» حال من «أمر» الأول لوصفه بحكيم وهذا هو رأى الناظم وابنه وتبعهما للرادى، وقيل إن «أمرا» منصوب بأخص محذوقًا أو مفعول لأجله، أو حال من «كل» أو من فاحل أتزلنا «أو مفعوله». وهو رأى ابن هشام، ونفى رأى الناظم وابنه.

أقول لأنه لا يتوافر شرط مجيء الحال منه مع أنه مضاف إليه.

- (۲) ب، ج.
- (٤) من الآية ٤ من سورة الحسجر ﴿لها كتساب معلوم﴾ جملة في موضع الحسال من «قرية» وصبح مجيء الحسال من التكرة، لتقدم النفي عليها، ولا يصبح كون الجملة صفة لقرية، خلافًا للزمخشرى؛ لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف، وأيضًا وجود «إلا» مانع من ذلك، إذ لا يصترض بإلا بين الصفة والموصوف. ١ هـ ابن عقسيل ١/ ٣٥٩ \_ ولا عبرة بمخالفة الزمخشرى، لأن الواو من المسوغات كما في التسهيل.
  - (٥) أ، جـ ـ وفي ب (لفرية).
- (١) البيت: قـائله: قطرى بن الفجـاءة التميـمى ـ أبو نعامة الخـارجى ـ وكان من الشجـعان المشاهير قتل سنة تسع وصبعين للهجرة، قتله عسكر الحجاج من جهة عبد الملك بن مروان الأموى. وهو من الكامل.

الشرح: «لا يركن» من ركن إلى السشىء يركن من باب نصر ينصر، إذا مال إليه «الإحجام» مبكسر الهمزة مد التأخر والإعراض، «الوغى»: الحرب، «متخوفًا» الخائف شيئًا بعد شيء.

ألحمامه بكسر الحاه: للوت.

## لِنَفْسِكَ العُذْرَ فِي إِبْعَادِهَا الْأَمَلا(١)

يا صاح هل حُمَّ عَيْشٌ باقِيًا فَتَرَى

= المعنى: لا ينبغى لاحد أن يميل عن الإعراض عن اقـتحام الحرب ويركن إلى التولى متخوفًا من الموت.

الإعراب: (لا) ناهية (يركنن) فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة (أحد) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (إلى حرف جر (الإحجام) مجرور بإلى والجار والمجرور متعلق بيركن (يوم) ظرف متعلق بيركن (الوغى) مضاف إليه (متخوفًا) حال من أحد منصوب بالفتحة (لحمام) جار ومجرور متعلق بمتخوف.

الشاهد: في «متخوفًا» حيث وقع حالاً من النكرة وهي قوله: «أحد» والذي سوغ ذلك وقوع النكرة بعد النهي.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية ابن الناظم ص ١٣٤، وابن هشام ٢/ ٨٥، وابن عقيل ١/ ٣٦٠ والسندوبي وداود والأصطهناوي، والمكودي ص ٧٥، والأشموني ١/ ٧٤٠ ـ وذكره السيوطي في همع الهوامع ١/ ٧٤٠.

(۱) البيت: قال العميني: قائلة رجل من طبئ لم يعلم اسمه م ويحثت فلم أعشر على قائله. وهو من البسيط.

الشرح: أصله يا صاحبى، مسرخم بحذف آخره، وهو الباء، واكتسفى بالكثرة للدلالة على ياء التكلم «حم» فعل مساض مبنى للمجهول ـ بضم الحساء وتشديد الميم ـ أى: قدر، «باقيًا» أصل الباقى: الذى لا يفنى ولا يزول «العذر» بضم فسكون ـ وهو كل ما تذكره لتقطع عنك ألسنة العتاب واللوم «الإملا» ترقب الشىء وانتظاره.

المعنى: يستفهم استفهامًا إنكاريًا عما إذا كان قد قسضى لأحد من الناس قبل المخاطب أن تدوم له الدنيا أو يعيش فيها عيشة مستقرة لا يشوبها كدر فيكون ذلك عذرا لمخاطبه في أن يتكالب على حطام الدنيا الفاني.

الإحراب: (يا) حرف نداء (صاح) منادى مرخم (هل) حرف استفهام (حم) فعل ماض مبنى للمجهول (عيش) نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (باقيًا) حال من عيش منصوب بالفتحة (فترى) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه (لنفسك) جار ومجرور متعلق بترى وهو المفعول الثانى قدم على الأول (العذر) مفعول أول لترى منصوب بالفتحة (في) حرف جر (إبعادها) مجرور بفي والجار والمجرور متعلق بالعذر وها مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله (الأملا) مفعول للمصدر.

الشاهد: في «باقيًا» حيث وقع حالاً من نكرة، وهي قوله «عيش» والذي سوغ مجيء الحال منها وقوعها بعد الاستفهام.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: ابن الناظم ص ١٣٤، وابن عقيل ١/ ٣٥٥٩، وابن هشام ٢/ ٨٠، وداود ـ السندوبي، والمكودي ص ٧٥، والاصطهناوي، والاشموني ١/ ٧٤٠، والسيوطي ص ٦٦ وأيضًا ذكره في همع الهوامع ١/ ٢٤٠

ومثل النهي بقوله: كلا يبغ امرؤ على امرىء مُسْتَسهلاً.

فهذه ستة مسوغات على التفصيل.

وزاد في التسهيل ثلاثة(١):

أحدها: أن تكون الحال جسملة (مقرونة)(٢) بالواو نحو ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرُّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ ﴾ (٣) لأن الواو رفعت تَوهمَ النعتية.

والثاني: أن يكون الوصف به على خلاف الأصل نحو «هذا خاتم حديدا».

والثالث: اشتراك المعرفة مع النكرة في الحال نحسو: «هؤلاء ناسٌ وعبدُ اللهِ مُنطلقينَ» وقد جعل سيبويه لهذه المسألة بابًا(٤).

ثم قال:

وسَبِّقُ حال ما بحرف جُرٌّ قَدْ ابُوا ولا امنعُهُ فقد وَرَدْ

صاحب الحال مرفوع ومنصوب ومجرور.

(فتقديمها) (ه) على المرفوع والمنصوب جائز عند البصريين ما لم (يمنعه مانع) (٦) كالحصر، ومنع الكوفيون: تقديمها على المرفوع الظاهر.

فقيل: عنهم مطلقًا، وقيل: إن تقدمت على رافعه.

ومنعوا تقديمها على المنصوب الظاهر أيضًا، فقيل: مطلقًا. وقيل: إن لم تكن فعلا.

وأما المجرور: فإن كان بإضافة لم يجز تقديم الحال عليه (عند أكثر النحويين)(٧).

<sup>(</sup>۱) قال فى التسهيل ص ١٠٩ (... أو تسكن جملة مقرونة بالواو. أو يكن الوصف به على خلاف الأصل أو يشاركه فيه معرفة).

<sup>(</sup>٢) ب، ج. (٣) من الآية ٢٥٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه جـ ا ص ٢٥٨ (هـ ذا باب ما غلبت فيـ ه المعرفة الـ نكرة . . . وتقول هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين إذا خلطتهم).

 <sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب (فقدمها).
 (٦) أ، جـ ـ وفي ب (يمنع من ذلك مانع).

<sup>(</sup>٧) أ، جـ ـ وفي ب، جـ (بإجماع).

قال فى شرح التسهيل: (فإن كانت الإضافة غير محضة جاز كقولك: «هذا شاربُ السويق ملتوتًا الآن أو غداً»(١) وإن كان مجروراً بحرف لم يجز تقديم الحال عليه عند أكثر النحويين)(٢).

وقال المصنف: الصحيح الجواز لثبوته سماعًا<sup>(۱۲)</sup>، ولضعف دليل المنع إلا أن تقديمه ضعيف مع جوازه.

وفصل الكوفيون، فقالوا: إن كان المجرور ضميراً نحو (مررتُ ضاحكة بها)»(٤) أو كانت الحال فعلا نحو: «مررتُ تضحكُ بهندِ» جاز، وإلا امتنع،(٥).

واستدل المصنف بـقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ ﴿ (٦) وبابيات ظاهرة فيما ادعاه (٧).

فإن قلت: أطلق (المصنف)<sup>(٨)</sup> في قوله: (بحرف).

وينبغى أن يقيد بغير الزائد لأنه مُوضع الخلاف.

قلت: العمل التنبية عملية لوضوحه (٩).

فإن قلت: على ماذا يعود الضمير في قوله: ﴿أَبُوا ٤٠

<sup>(</sup>١) «ملتوتًا» حال من السويق، «شارب» اسم فاعل عامل في الحال النصب. هذا: ويشترط أن يكون المضاف مما يعمل عمل الفعل، كالمصدر، واسم الفاعل ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) من ذلك قوله تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴾ وأبيات منها رقم (٧).

<sup>(</sup>٤) أ المررت ضاحكة بك، ب المررت ضاحكا بك، جد المررت بهند ضاحك بك،

<sup>(</sup>٥) راجع الأشموني ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) من آلاًية ٢٨ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٧) منها:

لَّنَ كَانَ بَرْدُ المَاءِ هيمانَ صاديًا إلى حبيبًا إنَّها لحبيبُ فَ (هيمان)، و وصاديًا، حالان من الضمير المجرور بإلى، وهو الباء.

ومنها: فإنْ تَكُ أَذْوادٌ أُصبَّنَ ونسوةٌ فلن يَذْهَبُوا فَرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ

 <sup>(</sup>۸) ج. (٩) مثال الزائد قما جاء راكبًا من رجل٠.

قلت: ظاهره أنه هاثد على جميع النحويين ولا يصح حمله على ذلك؛ لأن منهم من أجاز، وقد نقل الجواز عن الفارسي وابن كَيسَانَ، وابن بَرْهَان<sup>(١)</sup> على أن (ابن)<sup>(٢)</sup> الأنبارى (ذكر)<sup>(٣)</sup> الإجماع على المنع فتعين صرف الضمير إلى الأكثر.

فإن قلت: قوله ﴿ولا أَمْنَعُهُ عِوهِم انفراده بجوازه.

قلت: لا يلزم من قوله: «امنعه) انفراده.

والمراد (و)(٤) لا أمنعُه. وفيامًا لمن أجاز لائه قيد نقل الخلاف في غير هذا الموضع.

فإن قسلت: قوله: (فسقد وَرَدُ) دعوى لم يقم عليها دليل، إذ لم يرد نص بذلك لأن الآية التي استدل بها، والأبيات محتملة للتأويل(٥).

قلت: ظاهرها يدل على دعواه، والاحتمال في بعضها بعيد جدا، ولا عدول عن الظاهر مع مساهدة القياس، فليس هذا موضع الكلام على الآية ولا على الآييات<sup>(1)</sup>.

فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمى

أو منصوبًا، كقوله ين في وصلت ولم أصرم مسبين أسرتي.

او مجروراً بحسرف زائد نحو: «ما جاء عاقلا من أحد، «وكفي معينًا بزيد، أو أصلى نحو: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الواحسد بن طى بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان ـ بفتح الباء ـ أبو القاسم الأسسدى الشوى صاحب العربية واللغة والتاريخ وآيام العرب، قرآ على عبد السلام البصري، وكان أول أمره منجمًا، فصار نحويًا، وكان في أخلاقه شراسة على من يقرأ عليه. ولما عاد الوقير عميد الدين إلى بغداد استحضره فاعجبه كلامه فعرض عليه مالا فلم يقبله، فأعظاء مصحفًا بخط ابن البواب وعكازة حملت إليه من الروم فأخذهما. مات في جمادي الآخرة سنة ست وخمسين وأربعمائة.

<sup>(</sup>٢) ب، ج. (٣) أ، جـ وفي ب (نقل)

<sup>(</sup>٤) ب، جـ:

<sup>(</sup>٥) قال الأشموني ١/ ٢٤٩: (والحق أن جواز ذلك مخصوص بالشعر، وحمل الآية على أن (كافة) حال من الكاف والتاء للمبالغة لا للتأنيث) ا هـ.

<sup>(</sup>٦) أخلص من هذه الخلافات بإجسمال أعجبنى فى كتاب الهسمع للسيوطى جـ ١ ص ٢٤١، نصه (الأصل فى الحال التأخير عن صاحبها كالخبر، ويجوز تقديمها عليسه كما يجوز فيه سواء كان مرفوعًا، كلوله:

ثم قال:

ولا تُجزُ حالاً من المضاف لَهُ إِلاَّ إِذَا اقتضَى المُضَافُ عَمَلَهُ اللهُ أَضيفاً أَو مثلَ جُرْنُه فلا تَحيفاً

حاصل هذين البيتين أنه لايجوز الحال من المضاف إليه إلا في ثلاثة مواضع: الأول: إذا كان المضاف عاملا في الحال، نحو ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾(١) فهذا جائز قال في شرح الكافية: بلا خلاف(٢) هـ.

والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليه نحو: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُمِ مِنْ غِلِرٌ إِخْوَانًا ﴾ (٣) (فإن إخوانًا جال من الضمير المخفوض بالإضافة)(٤).

الثالث: أن يكون مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه (به)(٥) نحو: ﴿ فَاتَّبِعُوا مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ حَبِيفًا ﴾(٦).

فلو لم يكن أحد هذه الثلاثة لم يجز، قال في شـرح التسهيل: بلا خلاف،

= هذا هو الأصح في الجميع.

أما المجرور بالإضافة فلا يُجوز تقديم الحال عليه «كعرفت قيام هند مسرعة» فلا يقدم مسرعة على هند أللا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا على قيام الذي هو المضاف، لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، فلا يقدم عليه شيء من معمولاته.

وسواء كانت الإضافة محضة كالمثال أم غير محضة نحو: هذا شارب السويق ملتوتًا الآن أو غدا».

كما قال ابن هشام في الجامع «إنه الأصح».

(۱) من الآية ٤٨ من سورة المائدة \_ (جميعًا) حال من (كم) و (مرجع) مصدر ميمي بمعنى الرجوع عامل في الحال النصب.

 (۲) قال فى شـرح الكافية ورقـة ۲۸: (إذا كان المضاف عامـلا فيهـا «كاعتكافى صـائمًا بلا خلاف»).

(٣) من الآية ٤٧ من سورة الحجر.(٤) ب.(٥) ١، ج.

(٦) من الآية ٩٥ من سورة آل عمـران ـ (حنيقًا) حال من (إبراهيم) و (الملة) كـالبعض منه؛ ولذا يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فيقال: اتبع إبراهيم.

نحو: اضربت علام هند جالسة، وحكى غيره عن (بعض)(١) البصريين إجازته(٢).

ونوزع المصنف: في إجارة الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزأه أو كجزئه لأن ما استدل به لا حجة فيه، لاحتمال كون (إخواتًا) منصوبًا على المدح (وحنيفًا) حَال من ملةً، وذكر على معنى الدين (٣).

فإن قلت: عُلامً يعود الضمير في قوله: (عمله)؟

قلت: على الحال، أي إلا إذا اقتضى المضاف نصب الحال.

ثم قال:

والحال إنْ يُنْصَبُ بِفِعْلِ صُرُّفًا او صفة اشبهت المُصرَّفًا نبدُّ دَعَا فبالرُّ تقسديمُهُ: كَمُسرعًا ذا راحلٌ، ومُخْلصًا زيدٌ دَعَا

يجوز تقديم الحال على عاملها، إذا كان فعلا متصرفًا نحو: امخلصًا زيد دعًا (٤) خلافًا للجرمي في منع تقديمها عليه (٥) وللأخفش في نحو: اراكبًا زيد جاء البعدها عن العامل وهو كمثال المصنف، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة.

ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو نحو: والشمس طالعة جاء يد».

ونص ابن الصبغ (٦) على أنه لا يمتنع عند الجمهور.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) هو الفارسي، ونقله عن أبي السعادات ابن الشجري في أماليه.

<sup>(</sup>٣) هو من كلام أبى حيان (. . . . قال وإنما لم يجز الحال من المضاف إليه لما تقرر أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وعامل المضاف إلىه اللام أو الإضافة، وكالاهما لا يصلح أن يعمل في الحال) ا هـ. السيوطي في الهمع جـ١ ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) قياسًا على المُفعولَ به والطّرف، والفرّق بينه وبين التمييز أنّ الحال يقتضيها الفعل بوجه، فتقدمت كما تقدم سائر الفضلات. وقد ورد به السماع، قال تعالى: ﴿خاشعة أبصارهم يخرجون . . ﴾ ا هـ السيوطى في الهمع جـ١ ص٢٤٢.

وارتضيت هذا المذهب لقوة دليله. قال السيوطي: (وهو الأصح وعليهما الجمهور).

<sup>(</sup>٥) تشبيها بالتمييز.

<sup>(</sup>٦) هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني القرطبي أبو محمد مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان، ولد يوم الإثنين لعشرين خلت من ذى الحجة سنة ٢٤٧ سبع وأربعين وماثنين.

أو صفة تشبه الفعل المتصرف، بقبول علامات الفرعية كاسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة نحو: «مسرعًا ذا راحلٌ».

ونص سيبويه على جواز تقديمها على الفعل واسم الفاعل ونحوه. واحترز بقوله: (صُرِّفًا) من غير المتصرف نحو: «ما أحسن هندًا متجردة».

فلا يجوز تقديمها عليه (لضعفه)(١).

وبقوله: (أشبَهَتِ المصرَّفَا) من أفعل التفضيل، فإنه لا يقبل علامات الفرعية مطلقًا.

فجعل موافقًا (للجوامد من)(٢) منع تقديم الحال عليه. ما لم يتوسط بين حالين كما سيذكر.

تنبیه: جواز تقدیم الحال علی العامل المتصرف مشروط بعدم المانع، کوقوعه صلة «أل» أو حرف مصدری.

ثم قال:

وعامِلٌ ضُمَّنَ مَعْنَى الفعلِ لاَ حُروفَهُ، مُؤَخَّرًا لن يَعْمَلاَ كَتلكَ ليتَ وكأنْ ......

لا يجور تقديم الحال على عاملها إذا كان جامدًا ضمن معنى المشتق، وذلك أنواع:

الأول: الإشارة نحو: «تلك».

والثاني: حرف التمني، نحو: «ليت».

والثالث: حرف التشبيه نحو: ﴿كَأَنَّ اللَّهُ

والرابع: حرف الترجى، وهو: «لعَل».

والخامس: حرف التنبيه نحو: (ها).

<sup>=</sup> ومن تصانیفه: کتاب أحكام القرآن، والناسخ والمنسوخ، وغرائب مالك وغیر ذلك. مات لیلة السبت لأربع عشرة خلت من جمادی الأولی سنة ۳٤٠ أربعین وثلاثمائة. (۱) ب، جـ ـ وفی أ (لضعفها). (۲) أ، جـ ـ وفی ب (للجامد فی).

والسادس: ﴿أَمَّا ﴿ فِي نَحُو: ﴿أَمَا عَلَمُا فَعَالُمُ ۗ .

السابع: الاستفهام المقصود به التعظيم نحو:

...... يا جارتًا ما أنت جارةً (١)

وأجاز الفارسي فيه الحال والتمييز.

الثامن: الجنس المقصود به الكمال نحو: «(هو)(٢) الرجل علمًا»

التاسع: (المشبه)(٣) نبجو: «هو رهير شعرًا»

ونص المصنف على أن جمنيع هذه تعمل في الحال خلافًا للسهيلي في اسم الإشارة (٤) وله، ولابن أبي العافية (٥) في حرف التنبيه (٦)، ولبعضهم في «كأن» ووفاقًا للزمخشري وابن عصفور في ليت و العَلَّ».

وصدره: بانت لتَحزَّننا حَمَارَهُ. وقيل هو العجز كما في ديوانه.

الشرح: «بانت؟ فارقت «لتحزننا» تقول حزنه يحزنه مثل نصره ينصره إذا أورثه الحزن، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّى ليحزننى أَنْ تَذْهَبُوا بِه ﴾ «صفارة» اسم اسرأة «جارتا» مضاف لياء المتكلم المتقلمة المقاكمة علاماً «ما» للاستفهام التعظيمي مبتدأ (وأنت) خبره.

الإعراب: فيا حرف نداء فجارتا منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة الغا وجاره مضاف وياء مضاف إليه قما اسم استفهام مبتدا قانت ضمير منفصل خبر المبتدأ فجاره تمييز نسبة غير محول منصوب بالفتحة الظاهرة وسكنه للوقف وقيل: حال من أنت متصوب بالفتحة الظاهرة.

الشاهد: في «جاره» يجور أن تكون حالا في موضع نصب، والعامل فيها معنى الكلام أي كرمت جاره.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن عقيل ١/ ٣٧٦، وابن هشام في المغنى ٢/ ١٩ وأيضًا ذكره في شلور الملهب ص ٢٢٩ والشاهد رقم ٢١٨ من خزانة الأدب، والسيوطى في شرحه للألفية ص ٧٠ والاشموني ٢/ ٢٥٢ وابن الناظم ص ٣٨.

(۲) أ. جـ وفي ب (هذا).
 (۳) أ. جـ وفي ب (المشبه به)

- (٤) لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة ولا من غيرها. والعامل في «هذا زيد قائمًا» انظر مقدرة دل عليها الإشارة ا هـ همم ١/ ٢٤٤.
- (٥) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن أبي العافية، قال ابن الزبير: كان شيخًا فقيهًا أديبًا عارفًا بالعربية واللغة ذاكرًا لها، كاتبًا مجيدًا شاعرًا، وقرأ بمرسية، وانتقل إلى غرناطة وسكن بها وبمالقة وأخذ عنه أهلها. ولد سنة ست وخمسمائة ومات بغرناطة سنة ٥٨٣ ثلاث وثمانين وخمسمائة.
  - (٦) لأن «ها» حرف، ومعني الحروف لا يعمل في الظروف والأحوال ا هـ همم ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>١) نصف بيت للأعيش أبي بصير ميمون بن قيس.

وصحح بعضهم (۱) أن (ليت) و (لعل) وباقى الحروف لا تعمل إلا (كأن) وكاف التشبيه (۲).

وتقدم بيان العامل في الحال بعد «أما» ونسبة العمل إلى «أما» مجاز. وقد اندرج تحت قوله:

وعاملٌ ضُمَّن معنَى الفعلِ لا حروفهُ . . .

نوع عاشر: وهو الظرف وشبهه، إذا ضمنا الاستقرار. فإنهما يعملان في الحال نحو: «ريد في الدار قائمًا».

وللحال في هذا ثلاثة أحوال:

تأخر، ولا إشكال في جوازه.

وتقدم على الجملة نحو: «قائمًا زيد في الدار» (وهو)(٣) لا يجوز<sup>(٤)</sup> قال في شرح الكافية: بإجماع تبعًا لابن طاهر.

وأجاز الأخفش في قـولهم: «فـداءً لَكَ أبي وأمِّي» أن يكون فداء حـالا، والعامل (فيه)(٥) لَكَ.

وأجاز ابن برهان (التقديم)(٢) إن كانت الحال ظرفًا، قال في قوله تعالى ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ﴾(٧) «هنالك» ظرف في موضع الحال «والولاية» مبتدأ والحبر «لله» وهو عامل في «هنالك»(٨).

وتوسط وله صورتان:

<sup>(</sup>١) هو أبو حيان.

<sup>(</sup>٢) أرجح مذهب المصنف فالعامل المعنوى في قوة اللفظي ما لم يحدث تغيير في الجملة.

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب (وهذا).

<sup>(</sup>٤) وإليه أميل، قال في الهمع: (وهو الأصح) ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) أ، ج.

<sup>(</sup>٦) ب، أ، ج (التقدم).

<sup>(</sup>٧) من الآية ٤٤ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٨) راجع الأشموني ١/ ٢٦٢.

إحداهما: أن تكون بين الخبر المقدم والمستدأ المؤخر نحو: «في الدار قائمًا زيد» ولا خلاف في جوازها

والأخرى: بالعكس وهي المشار إليها بقوله:

## نحو سعيد مُستَقَرًا في هَجَرُ

وفيها مذاهب:

المنع مطلقًا، ويه قال جمهور البصريين.

والجواز مطلقًا، وإليه ذهب الفراء والأخفش في أحد قوليه.

والجواز بقوة إن (كانت)(١) الحال ظرفًا أو حرف جر، ويضعف إن كانت غيرهما وهو مذهب في التسهيل<sup>(٢)</sup>.

والجواز إن كانت من مضمر نحو: «أنت قائمًا في الدار» وهو مذهب الكوفيين. فهذه أربعة مذاهب.

وقوله «ندر» ظاهره (مما)<sup>(۳)</sup> لا يقاس عليه. وصرح الشارح بذلك<sup>(3)</sup> فقال: و(ما)<sup>(0)</sup> جاء منه مسموعًا حفظ (ولا يقاس)<sup>(1)</sup> عليه هـ. وهو خلاف ما ذهب إليه في التسهيل.

واستدل المجيز بقراءة من قرأ (والسمواتُ مطوياتِ بيمينه)(٧).

<sup>(</sup>١) أ، ج. وفي ب (كان).

<sup>(</sup>٢) قال في التسهيل ص ١١١ (... جاز على الأصح توسط الحال بقوة إن كانت ظرفًا أو حرف جر، ويضعف إن كانت غير ذلك).

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

<sup>(</sup>٤) قال الشارح ص ١٣٨ (وما جاء منه مسموعًا يحفظ ولا يقاس عليه. ومن شواهده قول الشاعر:

رهط ابن کوز محقبی أدراعهم فیهم ورهط ربیعة بن حذار) (٥) أ، جـ وفی ب (من). (7) ب. وفی أ، جـ (ولم یقس).

<sup>(</sup>٧) من الآية ٦٧ من مسورة الزمر «سنصب» «مطويات» وصاحب هذه القراءة هو الحسن، الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسن البصرى «مطويات» حال متوسطة بين عاملها الظرفى الواقع خبراً وهو «بيمينه» وبين مبتدئه وهو «السموات» وصاحب الحال الضمير في الخبر.

(وقول)(١) ابن عباس(٢): نزلت عليه الآية ورسول الله ﷺ متواريًا بمكة. وبأبيات منها قول النابغة(٣):

رهطُ ابن كُوزِ مُحْقِبى أَدْرَاعِهِمْ فيهمْ ورهطُ ربيعةَ بن حُذار<sup>(1)</sup> وتأويل المانع<sup>(٥)</sup> وليس هذا موضع بسطه. ثم قال:

(١) أ، جــ وفي ب (بقول).

(٣) راجع الأشموني ١/ ٢٥٢.

(٤) البيت للنابغة الذبياني. من قصيدة من الكامل يخاطب بها زرعة بن عمرو.

الشرح: «رهط» الرجل قومه، والرهط ما دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم امرأة. قال تعالى: ﴿وكان في المدينة تسعة رهط﴾، ابن كوز «بضم الكاف \_ هو يزيد بن حذيفة بن كوز، وقال الجوهرى: اسم رجل من بنى ضبة «محقبى» من أحقب زاده خلفه على راحلته، إذا جعله وراءه حقيبة.

الإحراب: «رهط» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «ابن» مضاف إليه و (كوز) مضاف إليه و محقبى» حال من الضمير المستكن في الجار والمجبرور الواقع خبراً وهو قوله: «فيهم» الآتي منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف و «أدراعهم» مضاف إليه وضمير الغيبة مضاف إليه «فيهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «ورهط» الواو حرف عطف رهط معطوف على المبتدأ وهو مضاف و «ربيعة» مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة «بن» نعت لربيعة مجرور بالكسرة وهو مضاف و «حذار» مضاف إليه.

الشاهد: في «محقبي أدراعهم» حيث وقع حالاً من الضمير المجرور وهو قوله: «فيهم» وهذا شاذ لا يقاس عليه. وقد قال بعضهم إن محقبي أدراعهم نصب على المدح فحينتذ لا شاهد فيه ولا حكم بالشذوذ.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٣٨، السندوبي والأشموني ٣٧.

(٥) وقد ارتضيت مـذهب جمهور النحويين، وذلك لضعف العامل، وما ورد فهـو متأول. فالآية تخرج على ما يأتى: (أن السموات عطف على الضـمير المستر في قبضـته لأنها بعنى مقبوضة. ومطويات حال من السموات، وبيـمينه ظرف متـعلق بمطويات والفصل المشروط للعطف على الضمير المستتر موجود هنا بقوله: يوم القيامة) ا هـ صبان جـ ٢ ص

والآية قال الله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون﴾.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بحر التنفسير وحبر الأمة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين عرض القرآن على أبى بن كعب وزيد بن ثابت، وقيل، إنه قرأ على علي بن أبى طالب، وتوفى بالطائف، وقد كف بصره سنة ثمان وسنين وصلى عليه محمد بن الحنفية.

# زيدٌ مفسردا انسفَع مِن عمرو مُعانا مُستجازٌ لن يَهِن

لما كان لأفعل التنفضيل مزية على الجامد بتضمن حروف الفعل رجع عليه فاغتفر (توسطه)(١) بين حالين نحو الزيد مفردا أنفع من عمرو مُعاناه(٢) فمفردا حال من الضمير المستكن في «أنفع» والمعاناه حال من الضمير المختار، وهو سيبويه والمازني وطائفة(٣).

ثم قال:

والحالُ قد يَجِيءُ ذا تَعَدُّد لِمُفْرَد لِاعْلَمْ وغَيْرِ مُفْرَد

فهاتان صورتان:

مثال الأولى: ﴿جَاء زيد راكبًا مسرعًا ﴾، فهما حالان من ﴿زيد خلافًا لابن عصفور في منعه تعدد الحال في هذا النحو ما لم يكن العامل أفعل التفضيل.

ونقل المنع عن الفارسي وجماعة «فمسرعاً» في المثال عندهم نعت لراكب أو حال من الضمير في الراكب،

<sup>=</sup> والبيت ضرورة.

ومثال ابن مالك: سعيد مستقرًا في هجر. «مستقرًا» حال مؤكدة.

<sup>(</sup>١) ب، جـ وفي أ (بتوسط).

<sup>(</sup>٢) كان القياس وجوب تأخير الحالين على أفعل لكنهم اغتفروا تقدم الحال الفاضلة فرقًا بين المفضل والمفضل عليه، إذ لو أخرا لحصل اللبس.

<sup>(</sup>٣) وزعم السيرافي أن المنصوبين في ذلك ونحوه خبران لكان منضمرة مع إذ في المعنى وإذا في الاستقبال.

والتقدير قريد إذا كان معانًا، ففيه تكلف إضمار ستة أشياء: إذا وكان واسمها أولا، وثانيًا يلزم عمرو إذا كان معانًا، ففيه تكلف إضمار ستة أشياء: إذا وكان واسمها أولا، وثانيًا يلزم عليه إحمال أفعل النصب في إذا مع تقدمها عليه فيه مثل ما فر منه. اهد ابن عقيل والخضرى ١/ ٢١٩. وقد ارتضيت مذهب سيبويه؛ لأن السيرافي رجع عن رأيه وقال: هما حالان (والذي في التمصريح وشرح الجامع عن السيرافي أنها تامة والمنصوبان حالان من فاعلها ونسب في شرح الجامع نقصانها لبعض المغاربة) اهد الخضرى جد ١ ص٢١٨.

والثانية: قد يكون بجمع نحو: ﴿ وَسَخُرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ﴾ (١) وقد تكون بتفريق، وله طريقان:

إحداهما: أن تولى كل حال صاحبه نحو «لقيتُ مُصْعِدًا زَيْدًا مُنْحَدِرًا» (ولا إشكال فيها)(٢).

(والأخرى: أن تؤخرهما نحو: ﴿لقيت زيدًا مُصْعدًا مُنْحَدرًا ﴾(٣) (٤).

فإن لم تكن قرينة تعين جعل الأولى للثاني (والثنانية)(٥) للأول، لتتصل إحداهما (بصاحبه)(١) خلاقًا لمن عكس.

وإن وجدت قرينة عمل بها، نحو: خَرَجَتُ بها أمْشِي تَجُرُّ وراءنَا(٧)

(١) من الآية ٣٣ من مسورة إبراهيم - دائبين: يدأبان في سيرهما وإنارتهما وإصلاح ما يصلحانه من المكونات - والأصل: دائبة ودائباً.

(۲) ا، جه o.

(٣) (مصعدًا) حال من (زيد)، (منحدرًا) حال من التاء.

(٤) أ، جـ ـ وفي ب (الثانية ألا يولى كل حال صاحبه).

(٥) أ، جـ ـ وفي ب (والثاني).

(٦) ب.

(٧) هذا صدر بيت من كلام امرئ القيس بن حجـر الكندى من معلقته المشهورة من الطويل. وعجزه: على أثْرَيْنَا ذَيْلَ مَرْطُ مُرَحَّل.

الشرح: المرط: بكسر الميم وسكون الراء \_ كسساء من خز أو صدوف، «المرحل» بالهاء المهملة \_ الذي فيه علم: أي: خطوط.

المعنى: أخرجت محبوبتى من خدرها فى حال كـونى ماشيًا وهى تجر على أثرى قدمى وقدميها ـ ذيل مرط: لتخفى الآثر عن القافلة قصدًا للستر.

الإعراب: «خرجت» فعل وفاعل «بها» متعلق بخرج «أمشى» فعل مضارع معرفوع بالضمة المقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة في محل نصب حال من تاء المتكلم في خرجت «تجر» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هي والجملة في محل نصب حال من ضمير الغائبة في بها «على» حرف جر «أثرينا» مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى ونا مضاف إليه «ديل» مفعول به لتجر منصوب بالفتحة الظاهرة «مرط» مضاف إليه «مرحل» نعت لمرط مجرور بالكسرة الظاهرة.

ثم قال: وحاملُ الحال بها قد أكَّداً

الحال نوعان

مبيّنة ومؤكدة خلافًا للفراء والمبرد والسهيلي في إنكار المؤكدة<sup>(١)</sup>.

ثم المؤكدة ضربان:

مؤكدة لعاملها، ومؤكدة لمضمون الجملة.

المؤكدة لعاملها: قد توافقه معنى لا لفظا، وهو الغالب نحو: ﴿ولا تعْثُواْ فَي الأرض مُفْسدين﴾ (٢).

وقد توافقه معنى ولفظا، وهو قليل، كقوله تعالى: ﴿ وَٱرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ (٣) والمؤكدة لمضمون جملة: شرطها أن تدل على معنى لازم أو شبيه باللازم في تقدم العلم به بعد جملة جزءاها معرفتان جامدان جموداً محضاً نحو قوله:

### أَنَّا ابنُّ دَارةً معروفًا بها نَسَبَى<sup>(٤)</sup>

= الشاهد: في قامشي التجرى فجملة أمشى في محل نصب حال من تاء المتكلم في اخرجت وجملة الجرى في محل نصب حال من العالين اخرجت وجملة الجرى في محل نصب حال من العائبة في الهاى وقد جاء بالحالين على نفس ترتيب صاحبهما معتمداً في ذلك على قيام القرينة وذلك من قبل أن قوله الممسى مذكر، وقوله التجرى مؤنث، وقد علم أن الحال يلزم أن يطابق صاحبه.

مواضعه: ذكره ابن هشام في شرحه للألفية ٢/ ٩٨ والسيوطي في همم الهوامع ١/ ٢٤٤.

- - (٢) من الآية ٣٦ من صورة العنكبوت. (٣) من الآية ٧٩ من سورة النساء.
- (٤) صدر بيت: قائله: سالم بن دارة السربوعي، وهو من قصيدة يهجو بها فزارة ـ من البسيط. وعجزه: وهل بدارة يا للناس من عار.

وذكر البيت في نسخة ب.

الشرح: «دارة» بالدال والراء المهملتين ـ اسم أم الشاعسر، وقال أبو رياش: هو لقب جده واسمه يربوع...

المعنى: أنا ابن هذه المرأة ونسبى معروف بها وليس فيها من المعرة ما يوجب القدح في النسب أو الطعن في الشرف.

الإعراب: ﴿أَمَا اللَّهُ مَسِنَداً صَمِيرَ مَسْفَصَلَ ﴿ ابن ﴾ خبر ﴿ دارة ﴾ منضاف إليه ﴿ معسروفًا ﴾ حال منصوب بالفتحة الظاهرة ﴿ بها ﴾ جار ومجسرور متعلق بمعروف ﴿ نسبى ۗ نائب فاعل لمعروف=

فإن قلت: أطلق فى قوله: (وإن تُـؤكّد جُمْلَةً) ولم يشترط تعـريف جزءيها ولا جمودها. قلت: أما اشتراط التعريف فقد يـفهم من تسميتها مؤكدة؛ لأنها إنما تؤكد شيئًا قد عرف.

وأما اشتراط الجمود فمن قوله: (وإن تُؤكِّد جُمُلةً).

لأنه إذا كان أحد الجزءين مشتقًا أو في حكمه كان عاملا فيها، وكانت مؤكدة لعاملها لا لمضمون جملة.

ولذلك جعل في شرح التسهيل قولهم: «زيد أبوك عطوفًا» و «هو الحَقُّ بيئًا» من قبل المؤكدة لعاملها، (وهي)(١) موافقة معنى لا لفظًا.

قال: لأن (الأب والحق) صالحان للعمل.

وقوله: فَمُضْمِرُ عاملُها.

يعنى بعد الجملة وتقديره «أحقه وأعرفه» إن كان المخبر عنه غير «أنا» وإن كان أنا فالتقدير «أحق أو أعرف أو اعرفني».

وكون عاملها مقدرًا هو الصحيح (٢) وهو مذهب سيبويه خلافًا للزجاج في جعله عاملها هو الخير مؤولًا بمسمى.

وخلاقًا لابن خروف في جعله عاملها هو المبتدأ مضمنًا تنبيهًا.

فإن قلت: (هل)<sup>(٣)</sup> إضمار عاملها واجب أو جائز)<sup>(٤)</sup>؟

<sup>=</sup> لأنه اسم مفعول (وهل) استفهام إنكارى (بدارة) جار ومجرور متعلق بمحذوف مقدم (من) والله (عار) مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد (يا للناس) يا للنداء واللام للاستغاثة وهذا اعتراض بين المبتدأ والخبر.

الشاهد: في «معروفًا» فإنه حال أكدت مضمون الجملة التي قبلها ـ والتقدير: أحق معروفًا.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٤٠ وابن عقيل ١/ ٣٦٩، والسندويي، وداود، والأشموني ١/ ٢٥٢، وسيبويه جـ١ ص ٢٥٧، والسيوطي ص ٢٥٠. (١) ١ ـ وفي ب، جـ (هو).

<sup>(</sup>٢) وقد ارتضيته لما في المذهبين الآخرين من تكلف. قال السيوطي في الهمع جـ ١ ص ٢٤٥ (ولظهور تكلف القولين كان الراجع الأول).

<sup>(</sup>٣) ب. (٤) أ، ج. وفي ب (هذا العامل في هذه الحال جائز أم واجب).

قلت: بل واجب ويؤخذ ذلك من جزمه بالإضمار.

وقوله: ولفظُهُم يُؤخّرُ يعنى: أنه لا يجوز تقديمها على الجملة، ولا على أحد جزءيها لشبهها بالتوكيد، ولأنهم تجوزوا حذف عاملها، فلا يضم إليه تجوز أخر بالتقديم.

فإن قلت: قد تقدم أن الحال نوعان: مبينة ومؤكدة.

وقد ذكر النحبويون أنواعًا أخر، وهو المستبصحبة نحبو: «هذا زيد راكبًا»، والمحكية نحبو: «مررت برجل معهُ صفرٌ صائدًا به غَدًا»(١) والمؤطئة نحو: ﴿ لِسَانًا عَرَبِيًّا ﴾(٢).

قلت: لا تستخرج هذه عن النوعين السابقين.

ولما كان أصل الحال الإفراد نبه على أنها قد تكون جملة بقوله:

## وموضع الحال تَجيءُ جُمْلةُ

ولوقوع الجملة مواقع الحال شرطان:

أحدهما: أن تكون خبرية. فإن وقعت طلبية قدر القول كما في النعت كقول أبي الدرداء (٣): «وجدت النَّاسَ أخبرُ تَقلهُ (٤) أي: (مقولا)(٥) فيهم أخبر تقله، وفي البسيط جوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا.

<sup>(</sup>١) أي مقدرًا ذلك. (٢) من الآية ١٢ من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٣) أبو الدرداء: اسمه عويمر بن زيد بن قيس الانصارى، وقيل اسمه عامر، وعويمر لقب. صحابى جليل أول مشاهده أحد، وكان عابداً. مات في آخر خلافة عثمان، وقيل عاش بعد ذلك.

<sup>(</sup>٤) وهو. أن «أخبو تقله» صغة للناس مع أنها طلبية وهي مؤولة بمقولا فيهم أحبر تقله، وظاهره أنه شعر، وليس كذلك، إنما هو مثل ضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم. والهاء في «تقله» للسكت بعد العائد، أعنى: أن أصله: «أخبر الناس تقلهم» ثم حذف الهاء والميم، ثم أدخل هاء الوقف، وتكون الجملة في موضع النصب بوجدت. أي: وجدت الأمر كذلك.

قال أبو عبيد: (جَاءِنَا الحديث عن أبى الدرداء الأنصارى رضى الله عنه، قال: آخرج الكلام على لفظ الأمر ومعناه الخبر، يريد أنك إذا خبرتهم قليتهم). ا هـ. مجمع الأمثال للميدانى ٢/ ٣٦٣ رقم ٤٣٥٧. (٥) ب، جــ وفي أ (منقولا).

والآخر: ألا تكون مفتحة بدليل استقبال اكلن وحرف التنفيس». ثم مثل فقال: اكجاء زيد وهو ناو رِحُلَة ، وهذا مثال مجمع على جوازه ثم شرع في التفصيل فقال:

# وذاتُ بَدْءٍ بِمضارعٍ ثَبَّتْ حَوَتْ ضَميراً ومن الواوِ خَلَّتْ

يعنى: أن الجملة الحالية إذا صدرت بمضارع مثبت وجب حينتذ اشتمالها على ضمير صاحب الحال، وخلوها من الواو نحو: «جاء زيد يضحك» ولا يجوز «ويضحك»؛ لأن المضارع مشابه للاسم فلا تدخل عليه الواو كما لا تدخل على الاسم.

تنبيه:

ويشترط في خلوه من الواو مع الإثبات شرط آخر: وهو أن يعرى من «قد» ذكره في التسهيل(١) \_ فإن قرن بها:

قال الشارح: لزمته الواو نحو: ﴿ وَقَد تُعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾ (٢). ثم قال:

وذاتُ واو بعدَها انْوِ مُبتداً له المضارِعَ اجْعَلَنَّ مُسنَداً

يعنى: أن الجملة المصدرة بالمضارع المثبت العارى من «قد» إذا وردت بالواو نوى (۱۳) الأصح بعدها، أى: بعد الواو، مبتدأ، وجعل المضارع خبراً عنه، لتصير جملة اسمية كقولهم: «قمتُ وأصكُ عينهُ» أى: وأنا أصك (٤).

ثم قال:

وجملةُ الحال سوَى ما قُدَّمًا بواو أو بِمُضْمَرِ أَوْ بِهِمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) قال في التسهيل ص ١١٢: (.... بمضارع مثبت عار من قد).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥ من سورة الصف ـ وراجع الشارح ِص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ونوى. والسابق يقتضي حَذْف الوَّاو.

<sup>(</sup>٤) قال الشارح ص ١٤١: (حكاه الأصمعي تقديره قمت وأنا أصك عينيه).

<sup>(</sup>ە) ب.

ما» يشمل)(١) الجملة الأسمية، مثبتة أو منفية، والفعلية المصدرة بالمضارع المنفى وبالماضى مثبتًا ومنفيًّا.

ومقتضى قوله: بواو أو بمُضْمر أو بهما.

جاز الأوجه الشّلاثة في ذلك كله، وليس على إطلاقه فلابد من بيانه. أما الجملة الاسمية، فيإن كانت مؤكسة لزم فيها الضميسر، والخلو من الواو نحو: ﴿ ذَلَكَ الْكِتَابُ لا رَبُّ فِيهِ ﴾ (٢) وكذا إن عطفت على حال كقوله تعالى: ﴿ بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ (٣) وإن كانت غير مؤكدة، ولا معطوفة جازت الأوجه الثلاثة.

إلا أن الأكثر مجسيتها بالواو مع الضمير، وأقل منه انفراد الواو، وأقل منه انفراد الضمير. وليس انفراد الضمير مع قلته بنادر خلاقًا للزمخشرى، وقبله الفراء بل هو فصيح (٤).

وجعل في الكشاف(٥) (قوله تعالى(١): ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولُ ﴾ (٧) ﴿ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ (٨) في موضع النصب على الحال.

(قال تعالى: ﴿قَلْنَا الْعَبْطُوا مَنْهَا جَمِيمًا ﴾.

ثم راجوا عبق المسك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر وقوله: ولولا جنان الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزق) اهـ اشموني ١/ ٢٥٨

- (٥) هو: كتاب في تفسير القرآن الكريم: للإمام محمود بن عمر الزمخشري واسمه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل.
  - (٦) ب. (٧) من الآية ٣٦ من سورة البقرة أي: متعادين ١/ ٩٦ كشاف.
  - (٨) من الآية ٤١ من سورة الوعد ـ لا معقب: لا راد له ـ ٢/ ١١٦ كشاف.

<sup>(</sup>١) أ - أى: سوى ما قدم - وفي ب، جد (وسواها يشمل).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢ من صورة السقرة له لا ريب فيه جملة وقعت حالا مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، وتمتنع الواو، لأن المؤكد عين المؤكد، فلو قرن بالواو لزم عطف الشيء على نفسه صورة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤ من سورة الأعراف \_ جملة (هم قائلون) حال معطوفة على (بياتًا) والرابط الضمير، ولا يقال: (وهم) كراهة اجتماع حرفى عطف صورة. (قائلون) من القيلولة وهي نصف النهار.

 <sup>(</sup>٤) قال الزمخشــرى والفراء: انفراد الضمير وحده في الاســمية يأتى نادراً شاذاً وليس بشيء بل ورد في الفصيح انفراده.

وأما المصدرة بالمضارع المنفى، فإن كان النافى «لا» فهــو كالمثبت. في لزوم الضمير والتجرد عن الواو.

فإن ورد بالواو قدر المبتدأ على الأصح، كقراءة ابن ذَكُواَنُ<sup>(١)</sup> ﴿فاستقيما ولا تُتَّبِعَانِ﴾<sup>(٢)</sup> (نص)<sup>(٣)</sup> على ذلك في التسهيل<sup>(٤)</sup>.

وقول الشارح<sup>(ه)</sup>: (وقد تجيء بالضمير واو) هـ ظاهره عدم التأويل.

وإن كان النافى غير (لا)<sup>(١)</sup> جاءت الأوجه الشلاثة، والمسموع من ذلك «لم ولما وما»، والقياس يقتضى (إلحاق)<sup>(٧)</sup> إن (بما)<sup>(٨)</sup>، وأما «لن» فلا مدخل لها هنا.

وذكر في التسهيل<sup>(٩)</sup> أن المضارع المنفى «بما» لا تغنى فيه الواو عن الضمير وفي كلام غيره التمثيل «بجاء زيد وما تطلع الشمس».

وأما المصدرة بالماضى المشبت، فإن كان تاليًا الإلا، نحو: ﴿ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾(١٠).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكران. الإمام الراوى الثقة شيخ الإقراء بالشام، ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم وخلف في القيام بالقراءة في دمشق ـ الف كتاب أقسام القرآن وجوابها وما وجب على قارئ القرآن. توفي يوم الاثنين للبلتين بقيتا من شوال وقيل لسبع خلون منه سنة اثنتين وأربعين ومائتين.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٩ من سورة يونس ـ هذه القراءة بتخفيف النون على أنها نون الرفع فلا نافية لا ناهية، والتقدير. وأنتما لا تتبعان

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قَالَ في التسهيل ص ١١٣ (وقد تصحب الواو المضارع والمثبت عاريًا من قد أو المنفى بلا فيجعل الأصح خبر مبتدأ مقدر).

<sup>(</sup>٥) الشارح ص ١٤١ من شرحه للألفية.

<sup>(</sup>٦) ب ـ وفي أ، جـ (ها).

<sup>(</sup>٩) راجع التسهيل ص ١١٢.

<sup>(</sup>١٠) من الآية ١١ من سورة الحجر. جملة «كانوا به يستهزئون» .. حال من الهاء في «يأتيهم» وإنما امتنعت الواو؛ لأن ما بعد «إلا» مفرد حكمًا وأجاز بعضهم اقترانه بالواو تمسكًا بقوله:

نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا قياسًا على الاسمية الواقعة بعد (إلا) نحو: ﴿ولها كتاب معلوم﴾.

### أو متلوا ﴿باو، نحو:

كُنْ للْخَلِيلِ نَصِيرًا جارَ أو عَدَلا(١)

أو أصله الشرط نحبو الاضربنُّ زيدًا ذَهَبَ أو مَكَثَ (٢) لزم الضمير والخلو عن الواو، وامتنع دخول قد.

وقوله:

مَنَّى بَاتِ هَذَا المُونَةُ لَا يُلْفُ حَاجَةً لنَفْسى إلا قد قَضَيْتُ قَضَاءَهَا(٣) نادر.

(١) صدر بيت من البسيط. قال العينى: لم أقف على اسم قائله، والظاهر أنه من كلام المحدثين ـ وبحثت فلم أهثر على قائله. وعجزه: ولا تشع حَلَيْه جادَ أو بَخلا.

الشرح: «للخليل» أي الصاحب والصديق و «النصيس» فعيل بمعنى فاعل «جار» من الجور، وهو خلاف ألعدل، والشح؛ البخل (جاد؛ من الجود ـ بالضم ـ وهو الكرم.

المعنى: انصر صاحبك في كل الأحوال سواء جار في حقك أو عدل، ولا تبخل عليه بشيء سواء بخل في خفك أو جاد.

الإعراب: ﴿ وَكُنَّ عَملُ أَمر ناقص واسم ضمير مستتر فيه تقديره أنت اللخليل؛ جار ومجرور متعلق بتصيير النصيرا، خبر كان منصوب بالفيتحة الظاهرة (جار، فيعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود إلى الخليل (أو) حرف عطف (عدلا) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود إلى الخليل (ولا) الواو عاطفة لا ناهية (تشح) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وحرك للتخلص من التقاء السكونين والمفاعل ضمير مستتر تقديره أنت «عليه» متعلق بششح «جاد» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو «أو» حرف عطف (بخلا) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو والألف للإطلاق.

الشاهد: في أجار، حيث وقدع حالا وهو ماض ولم يجئ معها (قد، أو الواو لكون الماضي قد عطف عليه (بأو).

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: ابن الناظم ص ١٤٢، السندوبي، داود، الأشموني

(٢) جملة «ذهب؛ حال من زيد، وتمتنع الواو، لأنها في تقديره فعل الشرط إذ المعني: إن ذهب وإن مكث، وفعل الشرط لا يقترن بالواو فكذا المقدر به.

(٣) قائله: قيس بن الخطيم، وهو من قصيدة هائية من الطويل.

الشرح: «متى يأت؛ إشارة إلى ما تصوره حاضرًا لمعرفته بإدراكه لا محالة، ويجوز أن يكون لدُّوام استقباله. أشار إليه على وجه التقريب. ﴿لا يلف، من الفي إذا وجد. قال تعالى: ﴿وَالفِّيا سِيدِهَا لَدَى البَّابِ﴾ أي: وجدا، وفي شرح الشواهد للعيني «لا تلف» ورواية الأشموني اللم يلف. إلا قضيت قضاءها، أي: فرغت منها لقضائي لأمثالها. = (أو)(١) كانت الحال مـؤكدة نحو: «أبو بكر الخليفة قـد علمه الناس» تركت الواو أيضًا.

وإن كان غير ذلك جازت الأوجه الثلاثة.

فإن انفرد الواو لزمته «قد» نحو:

فجئتُ وقد نَضَّتْ لِنَومٍ ثِيابَهَا (٢)

= الإعراب: «متى» اسم شرط جازم يجزم فعليه، وهو ظرف زمان «يأت» فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحدف الياء «هذا» فاعل يأت «الموت» بدل من هذا أو عطف بيان أو نعت «لا» حرف نفى «يلف» فعل مضارع مبنى للمعلوم جواب الشرط مجزوم بحدف الياء والفاعل ضمير مستتبر فيه. ويروى بالبناء للمجهول «حاجة» بالنصب على أنها مفعول يلف وبالرفع نائب فاعل لتلف «لمنفس» اللام حرف جر والنفس مجرور بها وياء المتكلم مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لحاجة «إلا» أداة استثناء ملغاة «قد» حرف تحقيق «قضيت» فعل وفاعل «قضاءها» مفعول به وضمير الغائبة مضاف إليه.

الشاهد: في «قضيت قضاءها» فإنها جملة وقعت حالا مصدرة بكلمة «قد» وفيها الضمير يرجع إلى ذى الحال، وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية المثبتة التالية «لإلا» إذا وقعت حالا لابد أن يكون فيها ضمير، وأن تكون خالية عن الواو وعن كلمة «قد».

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ١/ ٢٥٩.

(١) أ، جـ ـ وفي ب (إن).

(٢) صدر بيت من الطويل. قائله امرؤ القيس الكندى من معلقته المشهورة.

وتمامه: لدَى السُّتُو إلا لبِسُهُ المُتَّفَضُّلِ.

الشرح: «نضت» القت وخلعت، «لدى السبتر» عند الستبار، «لبسبة» ـ بكسر اللام ـ وهي هيئة اللباس، «المتفضل»: المتوشح بثوبه ـ أو لابس الثوب الواحد.

المعنى: أتيت إلى المحبوبة وقد ألقت ثيابها للنوم، ولم يبق عليها سوى ثوب واحد تتوشَّخ به. يشير بهذا إلى أنها وليدة نعمة.

الإعراب: «جئت» فعل ماض وتاء المتكلم فاعله «وقد» الواو حرف عطف وقد حرف تحقيق «نضت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه «لنوم» جار ومجرور متعلق بنض «ثيابها» مفعول به لنض وضمير الغائبة مضاف إليه «لدى» ظرف مكان وهو مضاف و «الستر» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «إلا» حرف استثناء «لبسة» منصوب على الاستثناء «المتفضل» مضاف إليه مجرور بالكسرة.

الشاهد: في قوله: «وقد نضت» فإنها جملة ماضية مثبـتة وقعت حالا بالواو فلذلك =



وإن انفرد الضمير أو اجتمعاً جاز إثبات «قد» وحذفها فهى أربع صور. وترتيبها فى الكثرة: «جاء زيد وقد قام أبوه» ثم «جاء زيد قام أبوه». ثم «جاء زيد قام أبوه». ثم «جاء زيد وقام أبوه» (١).

وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة، وهو خلاف ما في التسهيل(٢).

وذهب قسوم، منهم الفراء، والمبسرد، وأبو على، إلى (٣) اشستراط «قسد» مع الماضى ظاهرة أو مقدرة (٤)، والمختسار أنه لا يحتاج إلى تقدير، لكشرة ما ورد من ذلك (٥).

وأما المصدرة بالماضي المتفى فيجوز فيها الأرجه الثلاثة.

وقد تركت تمثيل (أكثر)(١) هذه المسائل لوضوحها وخشية الإطالة.

ثم قال:

# والحالُ قد يُخذَفُ ما فيها عَملْ وَبَعْض ما يُخذَفُ ذِكْرُهُ حُظِلْ

يعنى: أن عامل الحال، قد يحذف، وحذفه على ضربين: جائز وواجب. فالجائز ما حذف لحضور معناه كقولك للراحل: «راشداً مهديًا» (٧) أو لتقدم ذكره من استفهام أو غيره كقولك: راكبًا لمن قال: كيف جئت؟

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شواح الألفية: السندويي، ابن هشام في باب المفعول له ٢/ ٤٤ وذكره السيوطي ص ٦٠ وفي همع الهوامع ١/ ١٩٤ والأشموني ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>١) وجعل الأشموني الثانية هي الرابعة. (٢) راجع الأشموني ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل اإلى أن اشتراط ا والسياق يقتضى حذف أن.

<sup>(</sup>٤) لأنها تقربه إلى الزمن الحاضر فتشعر بمقارنة زمن الحال لزمن عاملها، ولولاها لتوهم مضى زمن الحال بالنسبة إلى زمن عاملها فتفوت المقارنة ا هـ.

صبان جـ ٢ ص ١٤٧ نقلا عن الدماميني.

<sup>(</sup>٥) من ذلك قوله تعمالى: ﴿أَو جَاءُوكُم حَصِيرَت صِدُورِهُم﴾ ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُم عَمَّاءً يَبَكُونَ قالوا﴾ و﴿الذِّينَ قالُوا لِإخْوانَهُم وقعدوا﴾ صِبان ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) أ، جـ.

<sup>(</sup>٧) يستشى من الجائز ما إذا كان العامل ظرفًا أو مجروراً أو اسم إشارة - فلا يجوز حدفه لضعفه، فهم أو لم يفهم.

الواجب: إذا جرت مثلا كقولهم:

احَظِيِّينَ بَنَاتٍ صَلَفِينَ كَنَّاتٍ اللهِ عرفتهم.

أو بينت ازدياد ثمن أو غيره شيئًا فشيئًا مقرونة بالفاء أو بثم نحو «بعتُه بدرهم فصاعدًا» أى فذهب الثمن صاعدًا.

أو نابت عن خبر نحو: «ضربي زيداً قائمًا»(٢) أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل.

نحو: «التميمًا مرةً وَقَيْسِيًا أُخْرَى (٣)؟

وإلى هذه المواضع أشار بقوله: (وبعضُ ما يُحْذَفُ ذِكْرهُ حُظِلُ) (أى منع)<sup>(٤)</sup> (والله أعلم)<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحظى: الذى له حظوة ومكانة عند صاحبه. يقال: حظى فلان عند الأمير إذا وجد له منزلة ورتبة، والصلف ضده وأصل الصلف قلة الخير، يقال امرأة صلفة: إذا لم تحظ عند زوجها.

والكنة: امرأة الابن وامرأة الأخ أيضًا، ونصب «حظيين وصلفين» على إضمار فعل. كأنه قال: وجدوا وأصبحوا، ونصب «بنات وكنات» على التسمييز كما تقول: راحوا كريمين آباء حسنين وجوها. وهذا مثل يضرب في أمر يعسر بعضه ويتيسر وجود بعضه. اهـ مجمع الأمثال للميداني ١/ ٢٠٩ رقم ٢٠١٣.

وقال ابن الناظم نصب «بنات وكنات» على الحال.

<sup>(</sup>٢) مما فيه الحال سادة مسد الخبر، فلا يجوز ذكر الخبر لثبلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.

<sup>(</sup>٣) أى: أتوجد، وأتتحول، وحذف العامل وجوبًا، لأنها بدل من اللفظ بالفعل ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. وقيل: تميميا وقيسيا مفعول مطلق على حذف مضاف أى: أتتخلق خلق تميمي مرة ......

<sup>(</sup>٤) جـ.

<sup>(</sup>ه) ا، جـ.

# اسمٌ بمعنى امِنْ امبِينٌ نَكِرَهُ

«اسم» جنس، و «بمعنى من» يخرج ما سوى التمييز، والمشبه بالمفعول نحو: «الحسن الوجه» واسم (لا» التبرئة نحو: (لا رجل) ونحو (ذنبًا)، من.

أستغُفر الله فنيًا(١)....

فكل ذلك (مشارك)(٢) التمييز في أنه على معنى (من).

ومَبَينَ ۗ يخرج اسم الآ) والمنصوب (باستغفرت)، و(نكرةُ يخرج المشبه.

(۱) هذا جزء من بيت من البسيط. قال العينى: أقول هذا من أبيات الكتباب ولم ينسب فيه إلى أحد. ويحثت فلم أحثر على قائله.

وتمامه: ..... لَستُ مُحْصِيَّهُ رَبُّ العباد إليه الوَجْهُ والعَمَلُ

الشرح: «أستخفر» أطلب المغفرة، فالسين والتاء للطلب وذنبًا» الذنب: الجريمة، والإثم، «لست محصيه» الإحصاء منتهى العدد، واشتقاقه من الحصى، وأصله أنهم كانوا يضعون المعدود على الحصى، «الوجه» القصد والتوجه، ويروى: «إليه القصد والقبل».

المعنى: أطلب المغفرة من الله لذنوبي الكثيرة، فإنه المقصود في كل شيء.

الإحراب: «أستغفر» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا «الله» منصوب على التعظيم «ذنباً» مفعول ثان لأستغفر منصوب بالفتحة الظاهرة «لست» فعل ماض ناقص وتاء المتكلم اسمه «محصيه» محصى خبر ليس وضمير الغائب مضاف إليه «رب» بدل من لفظ الجلالة «العباد» مضاف إليه «إليه» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «الوجه» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «والعمل» معطوف عليه.

الشاهد: في «ذنيًا» لا يصلح كونه تمييزًا، وإن كانت على معنى «من» فإنه ليس تمييزًا لكونه غير مبين لابهام اسم مجمل الحقيقة قد ذكر قبله، ولا هو مبين لنسبة في جملة مذكورة من قبله. وقال جماعة من النحاة إن قوله: «ذنبًا» منصوب على نزع الخافض الذي هو «من» إذا ضمن أستغفر معنى: أستنيب.

وقيل: إنه مفعول به ثان لأستغفر.

مـواضعـه: ذكـره من شراح الألـفيـة: ابن الناظم ص ١٤٣، ابن هشــام ٢/ ١٠٨، الاشموني ١/ ٢٦٢، وسيبويه في كتابه جـ١ ص ١٧.

(٢) أ، جـ وفي ب (يشارك).

وذهب الكوفيـون وابن الطراوة إلى جواز تعريف التمـييز(١) وما أوهم ذلك مؤول عند البصريين.

ثم ذكر حكمه فقال:

يُنْصَبُ تَمْيِيزاً عِا قد فَسُرَهُ

وفهم من قوله: (بما قد فسَّرَهُ) أن عامل التمييز هو المميز. وهو ما قبله من المبهمات المفتقرة إليه، وأقول: التمييز نوعان:

الأول: تمييز مفرد، وهو: ما رفع إبهام اسم قبله مجمل الحقيقة نحو: «رطل (سمنًا)<sup>(۲)</sup> و (عشرین درهمًا).

ولا خلاف أن العامل في هذا النوع (هو)(٣) مميزه كما ذكر.

والثاني: تمييز الجملة، وهو ما رفع إبهام نسبة في جملة أو (شبهها)(٤).

وعامل هذا النوع عند سيبويه (٥) والمازني والمبرد ومن وافقهم هو الفعل، وما جرى مجراه من مصدر ووصف واسم فعل، نحو: اطاب زيدٌ نفسًا) واعجبتُ من طيب زيد نفساً و وزيد طيّب نفساً و وسَرعْانَ ذا إهالَةً (١). وذهب قوم إلى أن

(۱) متمسكين بقول رشيد اليشكرى:

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا 💎 صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو وهو مؤول عند البصريين على زيادة «أل» كما زيدت في: باعد أم العمرو عن أسيرها اهـ تصريح الشيخ خالد ١/ ٣٩٤ فـالبصريون يشترطون تنكير التميـيز والكوفيون جوزوا التعريف.

> (٣) أ. (٤) أ، ب وفي ج. (بدلها). (٢) أ، ب ـ وفي ب (ريتًا».

(٥) وقد ارتضيت مذهب سيبويه ومن وافقه فقد ورد في أشعار العرب ما يثبت أن العامل هو

قال الشاعر: أنفسًا تطيب بنيل المني

أتهجر ليلي بالفراق حبيبها

ضيعت حزمى في إبعادى الأملا

فالعامل هنا الفعل \_ تطيب، تطيب، اشتمل.

قال الأشموني جدا ص ٢٦٦ (....مجيء عامل التمييز الذي هو فعل

وداعى المنون ينادى جهارا

وما كان نفسًا بالفراق تطيب

وما ارعويت وشيبًا رأسي اشتعلا

(٦) اسرعان، بتشليث السين والبناء على الفتح. اسم فعل ماض، أي سرع، وذا فاعل، وإهالة تمييز محول عن الفاعل. أي إخافة وإفزاعًا، ويجوز جعله بمعنى اسم الفاعل حالا. =

العامل فيه هو الجسملة التي انتصب عن تمامها لا الفعل وما جرى مسجراه، واختاره ابن عصفور، ونسبه إلى المحققين.

فإن قلت: ظاهر قوله: (بما فسره) يقتـضى موافقة من جعل العامل في هذا النوع هو الجملة؛ لأن التمييز لم يفسر (الفعل)(١) ولا جرى مجراه.

قلت: لا يصح حمل كلامه على ذلك لنصه في غير هذا الموضع على أن عامله الفعل، وقد صرح بذلك آخر الباب<sup>(٢)</sup>.

فإن قلت: فكيف يتثرج الفعل في قوله (بما فسَّرَه)؟

قلت: لما كان التسمييز قسد رفع إبهام نسبة إلى فاعله أو مفعوله فكأنه رفع الإبهام عنه (فاندرج)(٢) بهذا الاعتبار(٤).

ثم (مثل)(٥) تمييز المفرد فقال:

كشبر ارضًا وتُفيز بُرًا ومنَويْنِ مَسَلا وَتَمْرَا

المفرد الذي يفسره التمييز، إما مقدار، وهو المسموع نحو:

(شبرٌ أرضًا) والمكيل: نحو: (قفيز برا).

والموزون نحو: همنوين عسلاء(٦).

= قال في مجمع الأمثال للميداني جد ١ ص ٣٣٦ رقم ١٧٩٨ (سرعان: بمعني سرع نقلت فتحة العين إلى النون فبني عليها . . . . . . وسرعان ثلاث لغات: فتح الفاء وضمها وكسرها . . . . . وأصل المثل أن رجلا كانت له نعجة عجفاء وكان رغامها يسيل من منخريها لهزالها فقيل له: ما هذا الذي يسيل؟ فقال ودكها، فقال السائل: سرحان ذا إهالة، نصب إهالة على الحال، وذا إشارة إلى الرغام، أي سرع هذا الرغام حال كونه إهالة، ويجوز أن يحمل على التمييز على تقدير نقل الفعل مثل قولهم: تصبب زيد عرقًا) ا هـ.

(١) أ، ب ـ وفي جـ (العامل).

(٢) وهو قول ابن مالك:

وعامل التمييز قدم مطلقًا والفعل ذو التصريف نزرًا اسبقا

(٣) أ، جـ وفي ب (فينلرج). ﴿ (٤) راجع الأشموني ١/ ٢٦٢.

(٥) ب، جـ ـ وفي أ (فسر).

(٦) الْقفيز من المُكيل: ثمانية مكاكسيك؛ والمكوك: مكيال يسع صاعًا ونصف صاع، أو نصف رطل إلى ثمانية أواق كما في القاموس. ومن الأرض ١٤٤ ذراعًا وليس مرادًا هنا.

(المنا: كعصا: رطلان وتثنيته منوان، وجمعه أمناه).

والموزون نحو: «خمسة عشر رطلاً» وجعله بعضهم من المقادير.

أو مفهم (غيرية)(١) نحو: لنا غيرُها إبلا.

أو مثلية: نحو: لنا أمثالُها شاء.

أو تعجب: نحو: الله درَّه فارسًا»<sup>(٢)</sup>.

وإنما اقتصر في (هذا)(٣) البيت على التمثيل بالمقدار، لكثرة انتصاب التمييز

ثم قال:

عنه .

## وبعد ذي وشبهها اجْرُرْهُ إذا أَضَفْتُها: كُمدُّ حِنْطَة غِذا

(الإشارة بذى إلى المثل السابقة ونحوها، كل مــا دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيجوز في ذلك (جره)<sup>(٤)</sup> بإضافة المميز إليه، فتــقول: «شبرُ أرضٍ وقفيزُ بُرُّ ومنوا عسل» وقد مثل بقوله كمدُّ حنطة غذًا)<sup>(٥)</sup>.

ثم قال:

والنصبُ بعد ما أضيف وجبًا إنْ كان مثلَ (ملْءُ) الأرض ذهبًا

يعنى: أن جوار جر التمييز بالإضافة مـشروط: بخلو التمييز من إضافته إلى غير التمييز.

فإن أضيف إلى غيره (٦) وجب النصب نحو ﴿ مِّلُءُ الأَرْضِ ذَهَبًا ﴾ (٧).

والمعنى: ما أعجب هذا اللبن الذى نشأ وتغذى مثل هذا المولود الكامل فى الفروسية، أو ما أعجب فعله.

<sup>(</sup>١) ب، ج. وفي أ (غيرء)

<sup>(</sup>٢) «فارسًا» تمييز لبيان جنس المتسعجب منه في النسبة. والدر في الأصل: مصدر در اللبن إذا كثر. والمراد به في المثال ــ اللبن الذي أرضعته من ثدى أمه وأضيف إلى الله تشريفًا أو هو كناية عن فعل الممدوح.

<sup>(</sup>٣) ب. (٤) أ، ب ـ وفي جـ (تمييزه).

<sup>(</sup>٥) أ، ج.

<sup>(</sup>٦) أي إلى غير التمييز ولو تقديراً.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩١ من سورة آل عمران.

فإن قلت: ما فاثلة الشروط في قوله (إنْ كان)؟

قلت: التنبيه على أن تمييز المضاف له حالتان:

إحداهما: ألا يصح إغناؤه عن المضاف إليه، فهذا يجب نصبه كالمثال المذكور. إذ لو قيل فيه: «ملء ذهب» لم يستقم المعنى.

والأخرى: ألا يصح إغناؤه عنه فيجوز جره بالإضافة؛ لأن حذف (المضاف إليه)(١) غير ممتنع نحو: (ويد أشجعُ الناسِ رجُلا)(١) فلك في هذا أن تقول: (هو أشجعُ رجلٍ).

فإن قلت: كيف جعل النصب بعد المضاف المذكور واجبًا وقد ذكر (بعده)<sup>(٣)</sup> جواز جره «بمن»؟

قلت: يعنى (بشرط)(٤) خلوه من «منْ» وذلك مفهوم من قبوله: «إن كان مثل مسله الأرض ذَعبًا» أى: (إن)(٥) كان كالمشال المذكور في استناع إغنائه عن المضاف إليه وفي تجرده من «من».

فإن قلت: لم يذكر هنا حكم تمييز العدد.

قلت: لأن له بابًا يذكر فيه.

ثم انتقل إلى بيان موضعين من تمييز الجملة فقال:

والفاعلَ المعنى انْصبنُ بالْمُعَلاَ مُفَضَّلا: (كانت اعلى مَنْزلا)

النكرة الواقعة بعد أفعل التفضيل نوعان:

أحدهما: فاعل في المعنى، وهو السببي وعـــلامته أن يصلح للفـــاعلية عند

<sup>(</sup>١) ب. وفي أ (غير المصنف) وفي جـ (لمضاف).

<sup>(</sup>Y) لتعذر إضافة «أفعل مرتين» ونصب «رجل» مع تخلف شرط النصب؛ لأن رجلا لا يصلح أن يكون فاعلا في إلمني.

<sup>(</sup>٣) أ، وفي ب، جد (بعد).

<sup>(</sup>٤) ب، جـ ـ وفي أ (بشروط).

<sup>(</sup>ه) ب، جـ.

جعل أفعل (التفضيل)(١) فيعلا، نحو: «أنت أعلى منزلا» فإنه يصلح لذلك فتقول: «علا منزلك» فهذا النوع ينصب على التمييز.

والآخر: أن يكون فاعلا في المعنى، وهو ما أفعل التفضيل بعضه، وعلامته أن (يحسن)<sup>(٢)</sup> وضع بعض موضع (أفعل)<sup>(٣)</sup> ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة نحو: «أنت أفضلُ فقيه» فإنه يحسن فيه ذلك فتقول: «أنت بعضُ الفقهاء».

فهـذا النوع يجب جره بالإضافة، إلا أن يكون أفعل التفـضيل مضـاقًا إلى غيره، فينصب نحو: «أنت أكرمُ الناس رجلا».

ثم قال:

# وبعد كلِّ ما اقتضى تَعَجُّبًا ميَّزْ: ﴿كَأَكْرِمْ بِابِي بِكُرِ أَبَّا﴾

يعنى: أنه يجور انتصاب التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو: «أكرِمُ بأبى بكر أباً»(٤). و«ما أكرمه أبا»، وغير ذلك من الصيغ الدالة على التعجب نحو: «لله دره فارسًا».

قال في شرح الكافية: والمراد بأبي بكر صاحب رسول الله ﷺ، ورضى عن أبي بكر صاحبه (۵).

ولما كان كل منصوب على التمييز فيه معنى «من» وبعضه يصلح لمباشرتها وبعضه لا يصلح. بين ذلك بقوله:

واجْرُر بِمِنْ إِنْ شِئْتَ غَيْرَ ذي العدَد والفاعل المعنَى كطب نفسًا تُفَد

أى: يجوز فى كل تمييز أن يجر «بمن» إلا تمييـز العدد، وما كان فـاعلا فى المعنى، فإنهـما لا يجران «بمن» فلا يجوز «عندى عـشرون من درهم»، «ولا طاب ريد من نفس» ويجوز فيما سواهما نحو: عندى قفيزٌ من بُرّ».

فإن قلت: هذا الضابط غير مستقيم من أوجه:

<sup>(1)</sup>  $\psi$ . (2)  $\psi$  (3)  $\psi$  (1)  $\psi$  (1) (1)  $\psi$  (2)  $\psi$  (1)  $\psi$  (1)  $\psi$  (2)  $\psi$  (1)  $\psi$ 

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب (التفضيل).

<sup>(</sup>٤) أ، جـ.

<sup>(</sup>٥) راجع شرح الكافية ورقة ٥١.

الأول: أنْ تمييز العدد لا يمتنع جره (بمن) مطلقًا (لكن)(١) يشترط أن يجمع نحو: (عندى عشرون من الدراهم).

الثاني: أنه أطلق فيما هو فاعل في المعنى وهو مقيد.

قال الشارح(٢): لا يجور جره (بمن) إلا في تعجب أو شبهه.

قولهم: الله دره من فارس.

وقال الشاعر:

فَيْعُمُ المرءُ من رجلِ تَهَامى(٣)

(١) أ، جــ وفي بب (بل). ﴿ (٢) الشارح في شرحه للألفية ص ١٤٥.

(٣) عجر بيت من الوافر. قال العيني: قائله. أبو بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي، وشعوب: أم الأسود هذا ـ وقال ابن دريد: قائله بجير بن عبد الله.

وصدره: تُخَيَّرهُ فلم يَعْدلُ سواهُ.

الشرح: «تخيره» اختاره واصطفاه ولم يعدل»: يمل «تهام» نسبة إلى تهامة \_ وهو بفتح التاء \_ وتطلق على مكة، وعلى أرض معروفة في بلاد العرب، وكان من حقه أن يقول «تهامى» \_ بكسر التاء وتشديد ياء النسب \_ قياسًا على أمثاله كما تقول: عراقى، وحجارى، ولكنهم خصوا هذه الكلمة عند النسب إليها بحذف إحدى ياتى النسب وفتحوا أوله عوضًا عن هذه الياء المحذوفة.

وقبل هذا البيت:

فدعنى أصطبح يا بكر إنى رأيت الموت نقّب عن هشام

المعنى: أن الموت احتار هشامًا فلم يحد عنه إلى غيره، وهو نعم الرجل من تهامة.

الإعراب: «تخيره» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوارًا تقديره هو وضمير الغائب مفعول به «فلم» الفاء عاطفة، لم نافية جازمة «يعدل» فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هو «سواه» مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف وضمير الغائب مضاف إليه «فنعم» الفاء عاطفة، نعم. فعل ماض لإنشاء المدح «المرء» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «من» حرف جر زائد «رجل» تمييز لفاعل نعم من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «تهام» نعت لرجل.

الشاهد: في «رجل» فإنه تمييز وهو فاعل في المعنى، لكنه لما كان غير محول عن الفاعل جاز فيه جره (بمن».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٤٥و ابن هشام ٢/ ١١٣، الأشموني ١/ ٧٦٥. الثالث: أن إجازته جر غير هذين النوعين (بمن)(١) ليس على إطلاقه بل يستثنى من ذلك ما كان (منقولا)(٢) من الفعل نحو: ﴿ وَفَجُّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا ﴾(٣) (فلا يجوز جره بمن)(٤).

#### قلت:

أما الأول فلا يرد لأن تمييز العدد متى جمع لم يبق تمييزا اصطلاحيًا، فإن شرطه الإفراد.

وأما الشانى: فهو على إطلاقه، ولا نسلم صحة استثناء الشارح<sup>(٥)</sup> لأن التمييز فى نحو: «لله درَّه فارسًا» «ونعُم المرء من رجل تهامِى» تمييز مىفرد لا تمييز جملة (والمنقول عن الفاعل لا يكون إلا تمييز جملة)<sup>(١)</sup>.

ويلزم الشارح جواز الجر بمن في نحو: «زيد أحسن (به)(٧) وجهًا، لأنه في تعجب. وقد نص غير المصنف على منعه.

وأما الشالث: فالظاهر وروده، ولا يقال: لعل المصنف ممن لا يشبت المنقول (عن)(٨) المفعول كالشلوبين، فإن المصنف أثبته في شرح التسهيل(٩).

(يجور في كلّ ما ينصب على التمييسز أن يجر بمن ظاهرة إلا تمييز العدد والفاعل في المعنى، أما تمييز العدد نحو: «أحد عشر رجلا» فلا يجور جره بمن في شيء منه.

وأما الفاعل في المعنى نحو: ﴿طَابِ رَيْدُ نَفْسًا ﴾ و﴿هُو حَسَنَ وَجَهَّا ۗ فَــلا يَجُورُ جُرُهُ بَمُنَ إلا في تعجب أو شبهه تقول: ﴿للهُ دَرَّهُ مَنْ فَارْسَ ﴾).

<sup>(</sup>۱) أ، جـ.

<sup>(</sup>٢) أ، ب ـ وني جـ (مفعولا).

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢ من سورة القمر ـ نسبة فجرنا إلى الأرض مبهسمة وعيونًا مبين لذلك الإبهام، والأصل: فجرنا عيون الأرض.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) قال الشارح ص ١٤٥:

<sup>(</sup>٦) أ، جـ.

<sup>(</sup>٧) ب.

<sup>(</sup>۸) أ، جــ وفي ب (من).

<sup>(</sup>٩) الذى أثبت المنقول من المفعول ابن عصفور وابن مالك. قال السيوطى فى الهمع، جـ ١ ص ٢٥١ (وتارة من المفعول نحو: ﴿وفجرنا الأرض عيونًا﴾، والأصل: وفجرنا عيون الأرض، هذا مذهب المتأخرين وبه قال ابن عصفور وابن مالك.

فإن قلت: ما معنى (من) الداخلة على التمييز؟

قلت: هي للتبعيض(١)

وقال الشلوبين: يجوز أن تكون بعد المقادير وما أشبهها زائدة عند سيبويه، كما زيدت «ما جاءني من رجل»، قال: (إلا أن المشهور من مذهب النحويين ـ ما عدا الأخفش ـ أنها لا تزاد إلا في غير الواجب)(٢).

قال في الارتـشاف(٢): ويدل على صـحة ذلك \_ يـعنى الزيادة \_ أنه عطف على موضعها نصبًا(٤) قال الحطيئة:

يا حــسنهُ مِن قَوَامِ ما ومُنتَقَبَا(٥)

طافَت أمامة بالرُّكبانِ آوِنةً

قال:

والفعلُ ذُو التصريف نَزْراً سُبقاً

وعامِلَ التمييزِ قَدُّمْ مُطلقًا

= وقال الأمدى: هذا القسم لم يذكره النحويون، وإنما الثابت كونه منقولا من الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاحله.

وقال الشلوبين: حيونًا في الآية نصب على الحال المقدرة لا الستمييز، ولم يشبت كون التمييز منقولاً من المفعول، فينبغي الايقال به . . . ).

(١) وصححه ابن عصفور. (٢) أ، ب ـ وفي جـ (الموجب).

(٣) ارتشاف الضرب لأبي حيان ص ٧٨٩. (٤) راجع الأشموني ١/ ٢٦٥.

(٥) قائله: الحطيئة ـ واسمه جـرول ـ قال الجوهري: جَرول لقب الحطيئة العبسى الـشاعر. وهو أول قصيدة بائية من البسيط.

الشرح: «طافت» من طيف الخيال، وهو مجيئه في النوم، «أسامة» ـ بضم الهسمزة وتخفيف الميم ـ اسم امرأة «الركبان» جسمع راكب، والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فسما فسوقها، «آونة» بالمد أي: مسرة وتارة، قال الجسوهري: الأوان: الحين، والآونة: جمعه مثل زمان وأزمنة «قوام» بكسر القاف من قوام الرجل وهو قامته وحسن طوله، «المنتقب» ـ بفتح القاف ـ موضع النقاب.

المعنى: يا حسن قوامها ويا حسن منتقبها، يريد ما أحسن ذلك منها.

الإعراب: «طافت» فعمل ماض والتاء للتمانيث «أمامة» فاعل طاف مرفوع بالضمة الظاهرة «بالركبان» جمار ومجرور متعلق بطاف «آونة» ظرف زمان منصوب بطاف وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة «يا» حرف نداء «حسنه» منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه «من» حرف جر زائد «قوام» تمييز منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد «ومنتقبًا» الواو عاطفة ومنتقبًا معطوف على قوام.

عامل التمييز إن لم يكن فعلا متصرفًا لم يجز التمييز عليه قال المصنف بإجماع.

وأما قوله:

ونارُنا لم يُرَ نَارًا مِثْلُها(١)

فضرورة، وتأوله بعضهم: على أن الرؤية علمية، وناراً: مفعول ثان. وإن كان فعلا متصرفًا فذهب سيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين إلى منع تقديمه عليه، وذكروا لمنع تقديمه عللا(٢).

= الشاهد: في «من قوام» حيث جر «بمن» الزائدة في الكلام الواجب؛ ولهذا عطف على موضعها بالنصب. وقال البغدادي في خزانة الأدب جـ ١ ص ٥٦٨ : (واستشهد به المرادي في شرح الألفية على أن «من» في التمييز زائدة؛ ولهذا صح عطف المنصوب على مجرورها، أي: يا حسنها قوامًا ومنتقبًا).

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: السندويي، والأشموني ١/ ٢٦٥. وذكر في خزانة الأدب جـ ١ ص ٥٦٨.

(١) هذا صدر بيت قال العيني: هذا رجز لم يعلم قائله \_ وبحثت فلم أعشر له على قائل \_ وعجزه: قد علمت ذَاكَ مَعَدُّ كُلُّهَا.

الشرح: «مُعَد» \_ بفتح الميم \_ وهو أبو العرب \_ معـد بن عدنان \_ وكان سيبويه يقول: الميم من نفس الكلمة، لقولهم: تمعدد لقلة تمفعل في الكلام وقد خولف فيه.

الإعراب: «نارنا» نار مبتداً مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير المتكلم مضاف إليه «لم» حرف نفى وجزم وقلب «ير» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف «ناراً» تمييز لمثلها «مثلها» نائب فاعل ير، وضمير الغائبة مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «علمت» فعل ماض والتاء للتانيث «ذاك» اسم إشارة مفعول به لعلم والكاف حرف خطاب «معد» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «كلها» توكيد لمعد وضمير الغائبة مضاف إليه.

الشاهد: في «نارًا» فإنه تمييز تقدم على عامله الاسم الجامد وهو مثلها لانه تمييز مفرد، وهو خاص بالضرورة، وقد يقال إن هذا لا دليل فيه على جواز تقديم التمييز على عامله إذا كان اسمًا جامدًا، وذلك لجواز أن تكون الرؤية من رؤية القلب فيكون حينشذ «مثلها» مفعولا أول ناب عن الفاعل، ونارًا مفعولا ثانيًا. اهد العيني.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٤٦، وداود، والأشموني ٢٦٦/١.

(٢) قال سيبويه والجمهور: إن التمييز لا يجوز تقديمه على عامله مطلقًا، لانه كالنعت في الإيضاح، والنعت لا يتقدم على عامله فكذلك ما أشبهه. وأيضًا فالغالب في التمييز المنصوب بفعل متصوف أن يكون فاعلا في الأصل فلا يغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير. اهـ تصريح الشيخ خالد ١/ ٤٠٠ بتصرف.

وذهب الكسائى والجرمى والمبرد إلى جواز (ذلك)(١) ووافقهم المصنف لورود السماع به(٢) كقوله:

أنفسًا تَطِيبُ بِنَيْلِ الْمُنَى وداعِى المُنُونِ يُنادِى جِهَارًا<sup>(٣)</sup> وأبيات أخر<sup>(٤)</sup>.

فإن قلت: ظاهر قوله: (نزراً سُبقاً) أنه قليل فلا يقاس عليه.

(۱) أ، جـ.

(٣) هذا البيت لم يستعرض العينى لقائله، وقيل: نسبوا هذا الشاهد لرجل من طبئ، ولم يسموه. وبحثت فلم أعثر على قائله. وهو من المتقارب.

الشرح: «تطيب» أى: تطمئن «نيل المني» إدراك المأمول، ونيل مصدر «نال الشيء يناله نيلا ومنالا» إذا حصل عليه «والمني» بضم الميم - جسمع منية، والمنية - بضم فسكون - اسم لما يتمناه الإنسان ويرغب فيه، «المنون» الموت. قال الفراء: المنون: مؤنث وتكون واحدة وجمعًا.

المعنى: كيف تستلذ نفس الظفر بما تتمناه، والموت يطلبها أكيدًا؟

الإحراب: «أنفساً» المهمزة حرف استفهام توبيخى نفساً تمييز تقدم على العامل وهو قوله: تطيب «تطيب» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستستر تقديره أنت «بنيل» الباء حرف جر، نيل مجرور بالباء والجار والمجرور متعلق بقوله تطيب «المني» مضاف إليه «وداعي» الواو للحال، داعى مستدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء «المنون» مضاف إليه «ينادى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ «جهاراً» مفعول مطلق عامله ينادى وأصله صفة لمصدر محذوف والتقدير: ينادى نداء جهاراً.

الشاهد: في «نفسًا» فإنه نصب على التمييز وقد قدم على عامله وهو «تطيب» لأنه فعل متصرف، وهذا نادر عند سيبويه والجمهور وموضع قياس عند الكسائي ومن تبعه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: السندوبي، وداوّد، والمكودي ص ٨٠، والأشموني ١/ ٢٦٦، والسيـوطي ص ٧٠، وابن هشام ٢/ ١١٥ وأيضًا ذكره في مغنـي اللبيب ٢/ ١١٥.

(٤) منها قول المجنون، وقيل أعشى همدان، وقيل المخبل السعدى:

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وماكان نفسًا بالفراق تطيب

وقول الآخر:

وما ارعويت وشيبًا رأسي أشتعلا

ضيعت حزمي في إبعادي الأملا

<sup>(</sup>۲) والقياس أيضًا. (وأما القياس فإن التمييز ـ وهو منصوب ـ كالمفعول به وسائر الفضلات، وكلهن يجوز تقديمهن على العامل إذا كان فعــلا متصرفًا) ا هـ، تصريح الشيخ خالد ١/ ٤٠٠ بتصرف.

قلت: (لا يلزم من قلته الا يقاس عليه)(١) بل هو عنده مقيس وفاقًا لمن ذكروا.

ورد عليه (أن) (٢) ما ذكره من أن التمييز قد يسبق الفعل المتصرف، ليس على إطلاقه، إذ لنا فعل متصرف ولا يسبقه التمييز بإجماع، وهو الكفى فى نحو: الكفى (بزيد) (٣) ناصراً (فلا يجوز تقديم الناصراً على الكفى وإن كان فعلا متصرف، لأنه بمعنى فعل غير متصرف، وهو فعل التعجب، فمعنى قولك: الكفى بزيد ناصراً ما أنصره رجلا) (٤)، (٥) وهو عند المصنف منتصب عن تمام الجملة.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) أ، جـ ـ وفي ب (بان).

<sup>(</sup>٣) ١، ب ـ وفي جـ (بربك).

<sup>(</sup>٤) ب.

<sup>(</sup>٥) والحق مع سيبويه، فهذا وغيره: أن تقديم التمييز مخل بالغرض السابق من التأخير بخلاف غيره من الفضلات والبيت وغيره ضرورة ا هـ صبان عن الدماميني ٢/ ١٥٤ بتصدف.

## حروف الجر

قال:

هاكَ حروفَ الجَرِّ وهي من إلى حتى خَلا حاشا عداً في عَنْ عَلَى مُذْ مندُ رُبَّ اللامُ كَيْ وَأَوَّ وَتَا وَالكَافُ والسبا ولعلَّ ومتى

هذه عشــرون حرفًا مــشتركة فــى جر الاسم ولكل منها تفــصيل يأتى، إلا «خلا، وحاشا، وعدا»، فإن حكمها تقدم في الاستثناء.

والأ، «كي، ولعل، ومتى»، لغرابة الجربهن.

أما (كي) فتجر ثلاثة أشياء:

الأول: «ما» الاستفهامية (كُقولهم)(١) في السؤال عن (عِلَّةِ)(٢) الشيء كَيْمَهُ؟ بمعنى لمَهُ؟.

الثاني: «أن» المصدرية مع صلتها في نحو: (جئت كي تفعل)(٢) في أحد الوجهين(٤).

| صلتها في قوله:                                          | الثالث(٥): (ما) المصدرية مع |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| يُرَادُ الفَتَى كَيْمَا يَضُرُّ ويَنْفَعُ <sup>(٢</sup> |                             |

وهو نادر.

(٤) قــال الأشمــونى جــ ٢ ص ٢٨٣: (إذا قدرت أن بعــدها، فإن والفــعل فى تأويل مصــدر مجرور بها ويدل على أن بعدها ظهورها فى الضرورة كقوله:

فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدعا

والأولى أن تقدر «كي مصدرية» فتقدر اللام قبلها، بدليل كثرة ظهورها معها، نحو «لكيلا تأسوا» ا هـ.

- (٥) جعل الثانى: «أنَّ المصدرية، والثالث (ماً المصدرية، ترتيب أ، جــ، وفي الثاني «ماً» والثالث «أنَّه.
- (٦) قيل إن قائله: هو النابغة الذبياني، وقيل الجعدى، والأصح أن قائله قيس بن الخطيم، كذا ذكره البحترى في حماسته.

<sup>(</sup>۱) أ، ج. (۲) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب مثل بقوله. كقولك: كي أن تغر وتخدعا.

وأما «لعلّ» فتجر في لغة عُـقيل ثابتة (الأول ومحذوفَتَه)(١) ومفتوحة الآخر (و)(٢) مكسورته(٣) خلافًا لمن أنكر الجر بها(٤).

وأما «متى» (فتجر)<sup>(٥)</sup> فى لغة هذيل، بمعنى من<sup>(٦)</sup> ومن كلامهم «أخرجَها متّى كُمَّه» أى من كُمَّه.

وصدر البيت: إذا أنت لم تَنْفَعْ فضرًّ فَإِنَّمَا \_ وهو من الطويل

المعنى: إذا لم تستطع نفع من يستحق النفع فيضر من يستوجب الإيذاء، فإن المرء لا يقصد منه إلا أحد هذين.

الإعراب: «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «أنت» فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده «لم» حرف نفى وجزم وقلب «تنفع» فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت «فضر» الفاء واقعة فى جواب إذا، ضر فعل أمر مبنى على السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين وللتخفيف «فإنما» الفاء للتعليل إنما حرف دال على الحصر «يراد» فعل مضارع مبنى للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة «الفتى» نائب فاعل يراد مرفوع بضمة مقدرة على الألف «كيما» كى: حرف تعليل وجر، ما حرف مصدرى «يضر» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر بقديره هو «وينفع» الواو عاطفة، ينفع فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو .

الشاهد: في دخول (ما) المصدرية على (كي) وهو نادر، وهو تخريج الأخفش، وهي عند غيره كافة لكي عن عمل النصب في الفعل المضارع؛ والفعل مؤول بالمصدر على القولين بواسطة (ما) على الأولى، وبواسطة (كي) على الثاني.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٤٧، وابن هشام ٢/ ١٢٠، والأشموني ٢/ ٢٨٣، والمكودي ص ٨١، وداود، والسندوبي.

(١) أ، جـ وفي ب (اللام الأولى ومحذوفه).
 (٢) أ، جـ وفي ب (أوا.

(٣) فهذه أربع لغات يجور الجر فيها ولا يجور في غيرها من بقية لغات «لعل» صبان ٢/ ١٥٦.

ومثال الجر قول الشاعر: لعل أبي المغوار منك قريب.

(٤) قال السيوطى فى همع الهوامع: (منهم الفارسى وتأول البيت على أن الأصل لعله لأبى المغوار جوابه قريب. فحلف موصوف قريب وضمير الشان، ولام لعل الثانية تخفيفا وأدغم فى لام الجر. ومن ثم كانت مكسورة ومن فتح فهو على لغة «المال لزيد» وهذا تكلف كثير مردود بنقل الأثمة) اهـ ٢/ ٢٣، وأميل إلى الجر لعدم التكلفة كما قال السيوطى.

(ه) أ، جـ.

(٦) أي الابتدائية.



ننبه:

عدَّ بعضهم من حروف الجر (ها) التنبيه، وهمزة الاستفهام وهمزة القطع إذا جعلت عوضًا من حروف الجر في القسم (١).

قال فى التسهيل<sup>(۲)</sup> وليس فى الجر فى التعويض بالعـوض، خلافًا للأخفش ومن وافقه ا هـ. وذهب الزجاج والرمانى إلى أن ايمُن فى القسم حرف جر وشذًا فى ذلك.

(وعدً)(٣) بعضهم منها الميم (مثلثة)(٤) في القسم نحو<sup>(٥)</sup> مُ الله، وجعلها في التسهيل بقية «أأمُن».

قال: وليست<sup>(١)</sup> بدلا من الواو، ولا أصُلها قمُنْ خلاقًا لمن زعم ذلك (وذكر) (٧) الفراء أن ولات (قد) (٨) تجر الزمان، وقرىء ﴿ولات حينِ مناص﴾ (٩) بالجر.

ورعم الأخفش أن «بَلْه) حرف جبر بمعنى «مِنْ» والصحيح أنها اسم (۱۰) وذهب سيبويه (۱۱) إلى أن «لولا» حرف جر إذا وليها ضمير متصل نحو: لولاك ولولاى (ولولاه)(۱۲).

<sup>(</sup>١) راجع الأشموني ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٥١ ـ القسم..

<sup>(</sup>٣) أ، جـ وفي ب (وعده).

<sup>(</sup>٤) أ، ب

<sup>(</sup>٥) ب، وفي أ (نحو ما الله) ونحو سقط في جـ.

<sup>(</sup>٦) أ، ج. وفي ب (قال فيه وم مثلثة وليست)

<sup>(</sup>٧) أ، ج. وني ب (نعب).

<sup>(</sup>۸) ا، ج.

<sup>(</sup>٩) من الآية ٣ من سورة ص.

<sup>(</sup>١٠) أي مصدر أو اسم فعل أو بمعنى كيف، صبان جـ٢ ص ١٥٧.

<sup>(</sup>١١) قال سيبويه: جـ ١ ص ٢٨٨ (وذلك لولاك ولولاى إذا أضمرت الاسم فيه جر ..).

<sup>(</sup>۱۲) ج.

ومذهب الأخفش والكوفيين، أن الضمير بعدها مرفوع الموضع استعير ضمير الجر للرفع<sup>(١)</sup>.

ثم قال:

بالظاهر اخصُص منذُ مُذْ وحتى والكاف والواو ورب والتا

حروف الجر نوعان: نوع يجر الظاهر فقط، ونوع يجر الظاهر والمضمر.

فالأول: هو الأحرف المذكورة في هذا البيت، ولعل وكي ومتي.

والثاني: ما عداها.

وقوله: واخصُصْ بمُذْ ومنذُ وقُتَا. (يعنى: أن مذ ومنذ لا يجران إلا الزمان وسيأتى الكلام عليهما)(٢).

وقوله: وبرُبُّ مُنكَّرًا.

يعنى أن (رُبُّ) لا تجر إلا نكرة وسيأتي دخولها على الضمير.

وأجاز بعضهم أن تجر المعرف بأل، وأنشد:

ربما الجامِلُ الْمُؤَبَّلُ (٣)

بخفض الجامل وصفته.

(١) قال الأشموني ٢/ ٢٥٨ نقلا عن التسهيل: وزعم المبرد أن هذا التركيب فـاسد لم يرد على لسان العرب وهو محجوج بثبوت ذلك منهم كقوله:

أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن وقوله: وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوى

(۲) i، ج.

(٣) جزء من بيت قائله أبو دؤاد الإيادى أحد بنى برد بن أفصى من إياد وتمامه: . . . . فيهم وعنا جِيجُ بَينُهنَّ المهارُ

وهو من الخفيف.

الشرح: «الجامل» \_ بالجيم \_ اسم جمع للإبل لا واحد له من لفظه، وقيل القطيع من الأبل مع راعيها «المؤبل» بضم الميم وفتح الهمزة والباء المشددة \_ المعد للقنية «عناجيج» جمع عنجوج \_ بزنة عصفور \_ وهى الخيل الطويلة الأعناق «المهار» بكسر الميم \_ جمع مهر \_ وهو ولد الفرس والأنثى مهرة.

فإن صحت الرواية حمل على زيادة «آل» وشذ «رب أبيه» «ورب أخيه» «ورب أمه»(١)

واختلف فى معنى (رب) فقيل: للتقليل، وقيل: للتكثير، ونسب كل منهما(٢) إلى سيبويه.

وقيل: تكون (لهما)<sup>(٣)</sup> وقيل<sup>(٤)</sup> حرف إثبات لم يوضع لتقليل ولا لتكثير <sup>(٥)</sup> وفي التسهيل: وللتقليل بها نادر. هـ<sup>(٦)</sup>.

وقوله: (والتَّاءُ لله ورَبَّ).

يعنى: أن التاء مختصة باسم الله نحو: ﴿ تَالُّهِ تَفْتًا ﴾ (٧).

= المعنى: يصف نفسه بالكرم وأنه لا يبخل على من معه بأحسن ما عنده من الإبل المتخذة للقنية والحيل الجياد التي بينها أولاد.

الإعراب: (ربما) رب حرف تقليل وجر، ما: دائدة كافة (الجامل) مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة (المؤبل) صفة مرفوع بالضمة الظاهرة (فيهم) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (وعناجيج) الواو عاطفة، عناجيج مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وخبره محذوف يدل على ما قبله والتقدير: وعناجيج فيهم (بينهن) ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والضمير مضاف إليه (المهار) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع صفة لقوله (عناجيج) وهي التي سوغت الابتداء بالنكرة.

الشاهد: في (ربما الجامل) فيهم حيث دخلت رب المكفوفة بما على الجملة الاسمية وهو نادر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٥٣، وابن هشام ٢/ ١٦١، وابن حقيل ٢/ ٢٥ والأشموني ٢/ ٢٦٠.

- (١) بهذا يستقيم الكلام، وفي أ، ب (واحد أمه) وفي جـ (وجد أمه).
  - (۲) (کل واحد منهما) ئی ب.
    - (٣) جـ ـ وفي أ، ب (لها).
  - (٤) أ، ب\_وفي جـ (هو).
  - (٥) ب ـ وفي أ، جـ (تكثير).
    - (٦) التسهيل ص ١٤٧.
  - (٧) من الآية ٨٥ من سورة يوسف.

وحكى الأخفش دخولها عملى الرب قالوا: «تربُّ الكعبة» وقالموا أيضًا: «تالرحمن» «وتحياتك» وهو شاذ.

وقالوا إنها بدل من واو القسم.

وقوله:

ومَا رَوَواْ من نحو رَبَّةُ فَتَى نُزْرٌ . . . . . . . . . .

أشار (به)<sup>(۱)</sup> إلى أنه قد ورد دخول رب على المضمر، وأنه قليل. ومنه قول الشاعر:

وربُّهُ عَطبًا أنقذْتُ منْ عَطَبه (٢)

وروى «وربه عطب» بالجو على نية من وهو شاذ.

فإن قلت: إنما أورد النحويون ذلك على أنه (فسصيح)(٣) مقسيس (عليه)(٤) فكيف قال «نزر»؟

(١) أ، جـ. (٢) قال العيني: أنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائله. وهو من البسيط. وصدره: واه رأنتُ وشيكًا صَدْعَ أَعْظُمه

الشرح: «واًه» من وها الحائط إذا ضَعَف وهم بالسقوط. «رأبت» أصلحت وشعبت «وشيكا» ... بفتح الواو وكسر الشين ـ سريعًا «صدع أعظمه» الصدع: الشق «عطبًا» هو صفة مشبهة على وزن فعل ـ بفتح الفاء وكسر العين أى هالكًا «من عطبه» مصدر على وزن فعل بفتحتين.

المعنى: رب شخص ضعيف أشرف على الهلاك والسقوط فجبرت كسره ورشت جناحه.

الإحراب: «واه» هو على تقدير رب مبتدأ «رأبت» فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر «وشيكًا» مفعول مطلق لرأبت، أي: رأبت رأبًا وشيكًا «صدع» مفعول لرأبت منصوب بالفتحة الظاهرة «أعظمه» مضاف إليه «وربه» رب حرف جر شبيه بالزائد والضمير في محل جر لرب، وله محل رفع بالابتداء «عطبًا» تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة «أنقذت» فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو مجرور برب «من عطبه» جار ومجرور متعلق بأنقذ.

الشاهد: في «وربه عطبًا» حيث جرت «رب» الضمير وهو شاذ.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٤٨، وابن عقيل ٢/ ٩.

والأشموني ٢/ ٢٥٨، وداود السندويي.

(٣) أ، جـ ـ وفي ب (صحيح). (٤) جـ.

قلت: لعله أراد أنه قليل بالنسبة إلى الظاهر، ويؤديه قوله في الكافية: وربَّهُ عَطِبا استُنْكِرْ وقِس عليه إن شِئتَ وحُد عنْ مُلْبِس فقال (١) وقس عليه.

### تنبيهان:

الأول: مذهب البصريين. أن الضمير المجرور برب يلزم إفراده وتذكيره استغناء بمطابقة التمييز (للمراد)(٢)، وحكى الكوفيون مطابقة أيضًا.

الثانى: اختلف فى الضميسر المجرور برب، فقيل: معرفة، وإلىه ذهب الفارسى وكثير، وقيل: نكرة، واختاره الزمخشرى وابن عصفور.

وقوله: كذا كَهَا.

أشار به إلى أن الكاف قد تجر ضمير الغائب قليلا كقول الراجز: وأم أوعال كها أو أقرباً (٣)

(٣) عجز بيت قاتله: العجاج. يصف حمار الوحش وأتنه حين أرادوا ورود الماء فرأى الصياد فهرب بهن. والبيت من قصيلة مرجزة مسلسة.

وصدره: خلَّى اللَّنَّابَات شَمَالًا كُتُبا

ويروى: نحى الذنابات - ورواية الأشموني:

وأم أوعال كها أو أقربا ذات اليمين غير ما أن ينكبا

الشرح: «اللفابات» \_ بفتح الذال \_ جمع ذنابة، هى آخر الوادى بنتهى إليه السيل، وقيل: اسم مكان بعينه «كثبا» بفتح الكاف والتاء \_ أى: قربا «أم أوعال» بفتح الهمزة هى هضبة في ديار بني تميم.

المعنى: أنه جعل اللَّنابات \_ أى الحسمار الوحشى \_ عن طريقه في جانب شماله قسريبًا منه وجعل أم أوعال في جانب يمينه مثل الذنابات في القرب أو أقرب.

الإحراب: «خلى» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر «الذنابات» مفعول أول «شمالا» مفعول ثان «كثبا» صفة لشمال «وأم أوعال» يروى بالنصب وبالرفع، فأما النصب فبالعطف على الذنابات وأما الرفع فبالابتداء «كها» على رواية النصب هو في موضع المفعول الثاني، وعلى رواية الرفع متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «أو» عاطفة «أقربا» معطوف على الضمير للجرور بالكاف من غير إعادة الجار.

الشاهد: في اكها؛ حيث دخلت كاف التشبيه على الضمير وهو قليل.

<sup>(</sup>۱) ب. (۲) أ، ج.

(وإليه)<sup>(١)</sup> أشار بقوله: «كها» (وهذا من الضرائر)<sup>(٢)</sup>.

وقد شذ دخول الكاف على ضميرى المتكلم، والمخاطب في قول الحسن «أنا **ک**كَ وأنت ک*ې*۱<sup>(۳)</sup>.

> وقول الشاعر: وإذا الحربُ شَمَّرَتُ لَم تَكُن كَي (٤) والكاف في اكي، مكسورة(٥).

= مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٤٨، ابن هشام ٢/ ١٢٤، ابن عقيل ٢/ ٩ والأشموني ٢/ ٢٨٦، والمكودي ص ٨١، السندوبي، والشاهد رقم ٧٤٦ من خزانة الأدب، وسيبويه جـ ١ ص ٢٩٢.

A(1)

(٢) أ، وفي ب (كـذا إلى القلة وهو عند غيـره من الضـرائر) وفي جـ (كهــا إلى أن هذا من الضمائر).

(٣) قال العيني: يعني أنا كمثلك وأنت كمثلي (كذا بالنسخ \_ والمناسب: وأنا مثلك وأنت مثلي اهـ. مصحح هامش) واستعمال هذا في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه ٣/ ٢٦٦.

(٤) صدر بيت. قال العيني: انشده الفراء وقال: انشدنيه بعض اصحابنا ولم اسمعه انا من العرب، ولم يذكر اسم قائله وبحثت فلم أعثر على قائل. وهو من الخفيف.

وعجزه: حيث تدعو الكماة فيها نزال ورواية الأشموني حين تدعو . . . .

الشرح: (شمرت) أي: نهضت «الكماة» بضم الكاف جمع كام مثل قاض وقضاة وهو الشجاع المنكمي في سلاحة، لأنه كمي نفسه، أي: سترها بالدرع والبيضة (نزال) كلمة توضع موضع انزل.

الإعراب: ﴿وَإِذَا ﴾ الواو للعطف، إذا للشرط وفعل الشرط متحذوف دل عليه قوله:

والتقدير: إذا شمرت الحرب؛ لأن إذا لا تدخل على الجملة الفعلية (الحرب، فاعل الم، حرف نفى وجزم وقلب اتكن، فعل مضارع مجزوم بلم وهو جواب الشرط احين، منصوب على الظرفية (تدعو) فعل مضارع (الكماة) فاعل (فيها) جار ومجرور متعلق بتدعو (نزال) في محل النصب على أنه مفعول تدعو، والتقدير. حين تدعو تقول: نزال. الشاهد: في «لم تكن كي» حيث أدخل الكاف على ضمير المتكلم على معنى لم تكن

أنت مثلي. وهذا شاذ لا يستعمل إلا في الضرورة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٢٨٦.

(٥) قال الصبان ٢/ ١٥٩: (وكي بكسر الكاف لمناسبة ياء المتكلم كما في الدماميني عن سيبويه).

وقد دخلت أيضًا على ضميرى الرفع والنصب (المنفصلين)(١) كقولهم: «ما أنا كأنت (ولا)(٢) أنت كأنا».

(والنصب كقوله:

. . . . . . . ولم يأسر كإيَّاك آسر ُ . (٣) (١٤).

وجعله في التسهيل أقل من دخولها على ضمير الغائب المتصل<sup>(ه)</sup>.

قيل: وفيه نظر.

(۱) 1, -... (۲) 1, -... (۱) 1, -...

(٣) ب.

(٤) جزء من بسيت. قال البسغدادى في خزانة الأدب (والبيت لم اطلع على قائله) وتكملة السيت:

فَأَجْمِلُ وَأَحْسِنُ فَى اسْيِرِكَ إِنَّهُ صَعْيَفٌ . . . . . . . . . . . . . .

وقال أبو حيانً في أمَاليه: أنشَــَده الفراء وهشام عــن الكسائي «وأحســن وأجمل في أسيرك».

الشرح: «فأجمل» بقطع الهمزة المفتوحة وكسر الميم. أى عامل الجميل (وأحسن) بفتح الهمزة وكسر السين. أى: افعل الحسن. وأسرته أسراً من باب ضرب فهو أسير وذاك آسر وهو فاعل يأسر يريد: لم يأسرني آسر مثلك.

الإعراب: «فأجمل» فعل أمر وفاعله ضمير «وأحسن» الواو عاطفة، أحسن فعل أمر وفاعله ضمير «في» حرف جر «أسيرك» مجرور بفي والكاف مضاف إليه «إنه» إن حرف توكيد ونصب والهاء اسمها مبنى على الضم في محل نصب «ضعيف» حبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة «ولم» حرف نفى وجزم وقلب «يأسر» فعل مضارع محزوم بلم وعلامة جزمه السكون «آسر» فاعل يأسر مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: قوله: «كيابك» حيث دخلت الكاف على الضمير المنفصل قال البغدادى 4 ٤٧٢ في الخزانة: (قال ابن عصفور في كتاب البضرائر: ومنه وضع صيغة ضمير النصب المنفصل بدل صيغة ضمير الرفع المنفصل المجهول في موضع خفض بكاف التشبيه. يريد: كأنت آسو فوضع «إياك» موضع «أنت» للضرورة وإنما قضى على «إياك» بأنها في موضع «أنت» لأن الكاف لا تدخل في سعة الكلام على مضمر إلا أن تكون صيغة رفع منفصل نحو قولهم: «ما أنا كأنت ولا أنت كأنا» هـ.

مواضعه: ذكره البغدادي في خزانة الأدب الشاهد ٨٣٤.

(٥) قال في التسهيل ص ١٤٧: (ودخولها على ضمير الغائب قليل وعلى أنت وإياك وأخواتها أقل).

بل إن لم يكن أكثر فهو (مساو)<sup>(١)</sup>.

فإن قلت: إلام أشار بقوله: (ونحوه أتَى)؟

قلت: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أشار إلى ما ورد من دخول الكاف على الضمير في غير البيت المشار إليه كقول الشنفرى:

لَئن كان مِن جِنِّ لأبرَحَ طارقًا وإن يك إنسا ماكها الإنْسُ تفعل (٢) ولا حجة في قوله:

## ..... كَهُ ولا كَهُنَّ إلا حاظلا(٣)

(١) ب \_ وفي أ (متساوى) وفي جـ (مساوى) راجع الأشموني ٢/ ٢٨٧.

(٢) قائله: الشنفرى الأودى، واسمه براق. وهو من قصيدته المشهورة. من الطويل.

الشرح: ﴿ لَأَبْرِحِ ﴾ أي: جاء بالبرح وهو الشدة ﴿ طَارِقًا ﴾ من طَرَق أهله إذا أتاهم ليلا.

الإعراب: «لئن» اللام للتأكيد وإن شرطية «كان» فعل ماض ناقص فعل الشرط واسمه ضمير مستتر «من جن» جار ومجرور في محل نصب خبر كان «لأبرح» جواب الشرط «طارقًا» حال منصوب بالفتحة الظاهرة «وإن يك» أصله يكن حذفت النون للتخفيف لكثرة استعماله في الكلام واسمه ضمير مستتر فيه «إنسًا» خبر يك «ماكها» ما نافية والكاف للتشبيه دخلت على الضمير «الإنس» مبتدأ «يفعل» فعل مضارع وفاعله ضمير والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد: في «ماكها» حيث دخلت الكاف على الضمير: وهو شاذ.

مواضعه: ذكره السيوطي في همع الهوامع ٢/ ٣٠ وفي شرحه للألفية ص ٧١.

(٣) عجز بيت قائله رؤبة بن العجاج يصف حماراً وأتنه وهو من قصيدة مرجزة مسدسة وصدره: ولا تَرَى بَعْلا ولا حلائلا.

الشرح: «بعلا» زوجًا، «حلائلا» بالحاء المهملة: زوجات، «حاظلا» المانع من التزويج. المعنى: لا ترى من الأزواج والزوجات من يحبس نفسه على صاحبه ولا يتطلع إلى غيره كحمار الوحش وأتنه، إلا من منغ أنثاه عن التزويج بغيره، كانت عادة الجاهلية إذا طلقوا امرأة منعوها أن تتزوج بغيرهم إلا بإذنهم.

الإعراب: «لاً» نافية «ترى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه «بعلا» مفعول أول منصوب بالفتحة الظاهرة «ولا» الواو عاطفة ولا: لتأكيد النفى «حلائلا» معطوف على قوله «بعلا» «كه» متعلق بمحذوف حال من «بعلا» «ولاكهن» متعلق بمحذوف حال من «حلائلا» هناة «حلائلا» مفعول ثان لترى منصوب بالفتحة الظاهرة.

الشاهد: في «كه وكهن» حيث جر الضمير بالكاف، وهو شاذ.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفية: ابن النــاظم ص ٤٨، وابن هشام ٢/ ١٥٢ وابن عقيل ٢/ ١٠، والأشموني ٢/ ٢٨٦. على الاتصال، (لاحتمال)(١) أن يكون أصله كهو.

والشانى: أن يكون أشار إلى أنه قد (ندر)(٢) دخول بعض الأحرف المخصوصة بالظاهر (غير الكاف)(٢) على الضمير كما (ندر)(٤) دخول الكاف عليه كقول الشاعر:

فلا والله لا يُلْقَى أناسٌ فتّى حَتَّاكَ يا ابنَ أبى يزيد<sup>(٥)</sup> . وهو عند البصريين ضرورة.

ثم قال:

بعُّض وبيِّن وابتَدِى فى الأمكِنةُ بَمنْ ......

شرع فى بسيان معسانى (بعض)(٢) هذه الحروف فسبداً بمن وذكر لها فى هذا البيت ثلاثة معان:

الأول: التبعيض نحو: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ ﴾ (٧) وعلامتها جواز الاستغناء عنها ببعض.

(١) أ، جـ ـ وفي ب (لأنه يحتمل).(٢) أ ـ وفي ب، جـ (ورد).

(٣) أ، ج. وفي ب (ورد).

(٥) قال الشيخ محيى الدين: هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها، وبحثت فلم أعثر له على قائل، وهو من الوافر.

وروی «أبی زیاد» بدل «أبی یزید» ولا یلفی، بدل و «لا یلقی».

الشرح: لا يلفى «لا يجد»، قال تعالى: ﴿والفيا سيدها لدى الباب﴾ أى: وجده وبالقاف من اللقى.

الإحراب: «فلا) زائدة قبل القسم للتوكيد «والله» الواو حرف قسم ولفظ الجلالة مقسم به مجرور بالواو وفعل القسم الذي يتعلق به الجار والمجرور محذوف «لا» نافية «يلفي» فعل مضارع «أناس» فاعل «فتي» مفعول به «حتاك» حتى جارة والضمير في محل جر بها والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفتي «يا» حرف نداء «ابن» منادى «أبي» مضاف إليه «يزيد» مضاف إليه.

الشاهد: في «حتاك» حيث دخلت «حتى» الجارة على الضمير، وهو نادر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عـقيل ٢/ ٨، والأشموني ٢/ ٢٨٦ والمكودي ص ٨، وداود.

(٦) أ، ب (٧) من الآية ٨ من سورة البقرة.

الثانى: بيان الجنس، نحو: ﴿ فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ ﴾ (١) وعلامتها صحة وضع الذي موضعها.

الثالث: ابتداء الغاية في المكان باتفاق، نحو: ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصاَ ﴾ (٢) (ولا) تكون لابتداء الغاية في الزمان عند البصريين وذهب الكوفيون والمبرد وابن درستويه إلى أنها تكون لابتداء الغاية في الزمان وهو الصحيح (٤) لكثرته (٥) نظمًا ونثر (١).

وتأويل (ما كثر)(٧) ليس بجيد، وإليه ذهب المصنف.

وإلى هذا قال: وقد تأتى لبدء الأرمنة.

#### تنبيه:

لم يختلفوا في أن من تكون لابتنداء الغناية، واختلفوا في التبعيض (والتبيين) (٨). أما التبعيض. فذهب إليه الجمهور وصححه ابن عصفور، ونفاه المبرد والاخفش الاصغر (٩) وابن السراج، وطائفة من الحذاق والسهيلي، وقالوا: إنما هي لابتداء الغاية وأن (سائر) (١٠) المعاني التي (ذكروها) (١١) راجع إلى هذا المعني.

تَخَيَّرنَ مِن أَرَمَانَ يُوم حليمة إلى اليوم قد جرَّبن كلِّ التجارب

 <sup>(</sup>١) من الآية ٣٠ من سورة الحج.
 (٢) من الآية ١ من سورة الحج.

<sup>(7)</sup> 1, - 1 (4) (3) (4) (5) (7)

<sup>(</sup>٥) أ، وفي جـ (وهو كثير).

<sup>(</sup>٦) قال تعالى: ﴿لَسَجِد أُسَسَ على التَّقُوكَ من أولِ يومٍ﴾.

<sup>(</sup>٧) أ، جــ وفي ب رما هو كثيرًا وتأولوا: أن من الابتداء الغاية في الأحداث: من تأسيس أول يوم، والبيت، من استمرار يوم حليمة.

<sup>(</sup>۸) ب، ج.

<sup>(</sup>٩) هو: على بن سليمان الفضل النحوى أبو الحسن الأخفش الأصغر أحد الثلاثة المشهورين وتاسع الأخفشين، قرأ على ثعلب والمبرد واليزيدى، قال المرزبانى: ولم يكن بالمتسع في الرواية، وكان إذا سئل على مسائل النحو ضجر ضجراً كثيراً.

مات فجأة ببغداد سنة عشرة وثلاثمائة ويقال ست عشرة وقد قارب الثمانين.

<sup>(</sup>۱۰) أ، جـ وفي ب (جميع).

<sup>(</sup>۱۱) أ، ب\_ وفي جـ (ذكرها)

وأما بيان الجنس، فمشهور في كتب المعـربين، وقال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين (وأنكره)(١) (أكثره)(٢) المغاربة.

ثم قال:

وزيد في نَفْي وشبههِ فَجرّ نكرةً كما لباغ من مَفَرّ

لزيادة «من» عند «جمهور» (٣) البصريين شرطان:

الأول: أن يكون بعد نفي أو شبهه، وهو النهي والاستفهام.

والثاني: أن يكون مجرورها نكرة.

مثال النفي ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ (٤). والنهى «لا يقم (من) (٥) أحد» والاستفهام ﴿ هَلْ مِنْ خَالِق غَيْرُ اللّهِ ﴾ (٦) ومثل النهى بقوله «ما لباغ من مفر». وأجاز بعض الكوفيين زيادتها بشرط تنكير مجرورها فقط (٧) (نحو) (٨) «قد كانَ مِن مَطَرٍ».

وأجازها الأخفش والكسائى وهشام بلا شرط ووافقهم فى التسهيل، قال فى شرحه لثبوت السماع «بذلك»(٩) نثرًا ونظمًا(١٠).

تنبيهان:

الأول: فائدة زيادة (من) تنصيص العموم أو مجرد التوكيد.

<sup>(</sup>۱) أ، ب. (۲) أ، ج.

<sup>(</sup>۳) ا،ب.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٨٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) ب، ج.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٣ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٧) أ، جـ ـ وفي ب (تنكير بعض مجرورها).

<sup>(</sup>۸) ۱، جـ.

<sup>(</sup>٩) ا، ب.

 <sup>(</sup>١٠) قال تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ و﴿ولقد جاءك من نبأ المرسلين﴾.
 وقول الشاعر:

وكنت أرى كالموت من بين ساعة فكيف ببين كان موعده الحشر الهمم ٦/ ٣٥.

فالأول مع نكرة لا تختص بالنفي نحو «ما في الدار من رجل».

والثانى: مع نكرة مختصة به<sup>(۱)</sup>.

(التنبيه)(٢) الثاني: لا إشكال في صحة زيادتها بعــد جميع حروف النفي، وأما الاستفهام فلا يحفظ إلا مع (هل)(٢).

قال في الارتشاف: وفي إلحاق الهمزة بها نظر، وصرح «بمنعه»<sup>(٤)</sup> بعد كيف ونحوها<sup>(٥)</sup>.

### ثم قال:

للانتها حتى ولامٌ وإلى ......

مثال حتى: ﴿ حَتَّىٰ مَطْلُعِ الْفَجْرِ ﴾ (٦). ومثال إلى ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ (٧) ومثال اللام ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَدِ ﴾ (٨).

ودلالة اللام على الانتهاء قليل<sup>(٩)</sup> بخلاف حـتى وإلى «فإن دلالتهـما على الانتهاء كثير»<sup>(١٠)</sup> فإن قلب أيهما أمكن في ذلك؟

قلت: إلى، لدخولها «فيما»(١١) لا تدخل فيه حتى، فإن المجرور بحتى يلزم بأن «يكون»(١٢) آخر جزء أو (ملاقى)(١٣) آخر جزء بخلاف إلى.

(٤) جـ ـ وفي ب، ابه.

(١) كأحد وديار.

<sup>(</sup>Y) أ، ج..

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: ﴿هل من خالق غير الله﴾.

<sup>(</sup>ه) كلام أبى حيان فى الارتشاف ص ٨٤٣. «وفى إلحاق الهمزة بهل فى ذلك نظر ولا أحفظه من لسان العرب. ولو قلت: كيف تضرب من رجل أو كيف خرج من رجل أو أين تضرب من رجل أو متى بقوم من رجل لم يجز» ا هـ.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٥ من سورة القدر.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٢٨٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٨) من الآية ٥٧ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٩) نحو قوله تعالى ﴿كل يجرى الأجل مسمى﴾.

<sup>(</sup>۱۰) ا، ج.

<sup>(</sup>١١) أ، ب ـ وفي جـ (لما).

<sup>(</sup>۱۲) ب، وفي جـ (كونه) زفي أ (من كونه).

<sup>(</sup>١٣) أ، ب\_ وفي جـ (ملازم).

(لو)(١١) قلت: «سرت النهار حتى نصفه الم يجز.

ولو قلت: إلى نصفه لجاز، نص على ذلك الزمخشرى والمغاربة اووافق (٢) المصنف في شرح الكافية وخالف في التسهيل وشرحه (٣) فلم يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء (ولا ملاقي آخر جزء)(٤) واستدل بقوله:

عَيَّنُتُ ليلةً فما زلتُ حتى نصفها راجيًا فعُدْتُ يؤوسًا (٥)

وفيه نظر.

(١) أ، جـ ـ وفي ب (فلو).(٢) أ، جـ ـ وفي ب (ووافتهم).

(٣) أ، ب وفي جـ شرح التسهيل.

(٤) أ، ب.

(٥) هذا البيت لم أعثر له على قائل. وهو من الخفيف.

وقبله: إن سلمي من بعد يأسي همت بوصال لو صح لم يبق بوسا

الشرح: «عينت» الضمير راجع إلى سلمى وليلة مفعمول به لا ظرف، «بوساً» بضم الباء: الشدة (يؤوساً» فعول من الياس وهو القنوط خلاف الرجاء.

الإحراب: «عينت» فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يعود إلى سلمى في البيت قبله «ليلة» مفعول به «فما زلت» من أخوات كان والتاء اسمها (حتى) بمعنى إلى وهو حتى الجارة «نصفها» مجرور بحتى والهاء مضاف إليه «راجيًا» خبر زلت منصوب بالفتحة «فعدت» جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: «فما زلت» «يتوسًا» حال من الضمير الذي في عدت منصوب بالفتحة الظاهرة.

الشاهد: في دحتى نصفها فإن ابن مالك استدل به على أنه لا يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء، ولا ملاقي آخر جزء هذا الذي ذكره في التسهيل ص ١٤٦ وأما ما ذكره في شرح الكافية، فهو ما ذهب إليه الزمخشرى والمغاربة من أن المجرور بحتى يلزم أن يكون آخر جزء أو ملاقي آخر جزء بخلاف إلى، فلو قلت: سرت النهار حتى نصفه لم يجز، ولوقلت إلى نصفه جاز، هذا ما نص عليه الزمخشري. وقال ابن هشام في المغنى: لمخفوض حتى شرطان:

أحدهما: عام وهو أن يكون ظاهرًا لا مضمرًا خلاقًا للكوفيين والمبرد.

والثانى: خاص بالمسبوق بذى أجزاء وهو أن يكون المجرور جزءًا نحو:

«أكلت السمكة حتى رأسها» أو ملاقيًا لآخر جزء نحو. «سلام هي حتى مطلع الفجر» ولا يجوز «سرت البارحة حتى ثلثيها» «أو نصفها» كذا قالت المغاربة وغيرهم.

وتوهم ابن مالك: أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشرى، واعترض عليه بقوله: عينت ليلة . . . البيت ـ وهذا ليس محال الاشتراط، إذ لم يقل فسا زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه ولكن لم يصرح به . ا هـ العينى ٣/ ٧٦٢.

مواضعه: ذكره ابن هشام في المغنى ١/ ١١١ السيوطي في همع الهوامع ٢/ ٢٣.

### اتنبيه)(۱):

اختلف في المجرور بحتى فقيل: الانتهاء «به» (۲) «فيدخل» (۳) فيما قبلها إلا بقرينة، وإليه ذهب المغاربة.

وذهب المصنف إلى أن الانتهاء قد يكون به فيدخل، وقد يكون عنده فلا يدخل، وزعم أن سيبويه (٤) والفراء أشارا إلى ذلك.

وحكى عن ثعلب أن حتى للغاية والغاية تدخل وتخرج.

وقال في الإفصاح: (٥) وذهب المبرد وأبو بكر وأبو على إلى أنه داخل.

وقال الفراء والرمانى يدخل ما لم يكن غير جزء نحو: «إنه لينام الليل حتى الصباح». وصرح سيبويه بأن ما بعدها داخل ولابد، ولكنه مثل بما هو بعض ما قبله واختلف أيضًا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل إلا بقرينة (٦) وقال بعض النحاة يدخل.

ثم قال:

. ومن وباء يُفْهمان بَدَلا

علامة ذلك أن يحسن في «موضعهما»(٧) بدل مثال «من» ﴿ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَة ﴾ (٨) ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلائكَة ﴾ (٩).

ومثال (الباء) (لا يُسرنَّى بها حُمْرُ النعَمَ)(١٠).

<sup>(</sup>۱) آ، ب. (۲) آ، ج.

<sup>(</sup>٣) ١، جـ ـ وفي ب (فلا يدخل).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٥) الإفصاح وهو شرح لكتاب الإيضاح في النحو لأبي على الفــارسي وصاحبه هو: محمد ابن يحيى المعروف بابن هشام الخضراوي.

<sup>(</sup>٦) مثل: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره».

<sup>(</sup>٧) ب \_ وفي أ (أن يحسن موضعها) وجد (يصلح في موضعها).

<sup>(</sup>A) من الآية ٣٨ من سورة التوبة.(٩) من الآية ٦٠ من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>١٠) عن عبد الرحمن بن عوف رواه الحاكم وأحمد في مسنده ـ حمديث شريف «بها» أي: بدلها.

وقول الشاعز:

وليت لى بهمُ قومًا إذا ركِبُوا(١)

وقوله: «واللامُ للملك» نحو: «المالُ لزيد» وشبهه نحو: «أدوم لك ما تدوم لى» ويندرج فيه الاستحقاق؛ لأنه مثله في شرح الكافية بنحو: «السرج للفرس»(٢) هـ.

(وجعله في التسهيل)<sup>(٣)</sup> مغاير الشبه للملك<sup>(٤)</sup>.

(وفي تَعْدَيَـة أيضًا) أي: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلَيَّـا ﴾ (٥)، «وتعليل» نحو: ﴿ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِّمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ (٦) و «قُفي»، أي: تبع.

وقوله: «وزیدً» یعنی اللام، ولا تزاد إلا مع مفعول به «لتعدیه»(۱) إلی واحد.

الشرح: «شنوا» أى: فرقسوا أنفسهم لأجل الإغسارة، «الإغارة»، الهجسوم على العدو والإيقاع به «فرسانًا» جمع فسارس، وهو راكب الفرس «ركبانًا» جمع داكب وهو أعم من الفرس، وقيل: خاص براكب الإبل.

المعنى: يتمنى بدل قومه قـومًا آخرين من صفتهم أنهم إذا ركبـوا للحرب تفرقوا لأجل الهجوم على الأعداء والإيقاع بهم ما بين فارس، وراكب.

الإحراب: «وليت» حرف تمن ونصب الى» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «ليت» مقدم «بهم» جار ومجرور «قومًا» اسم ليت منصوب بالفتحة الظاهرة مؤخر «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «ركبوا» فعل ماض وفاعله والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها «شنوا» فعل وفاعل والجملة جواب «إذا» «الإغارة» مفعول لأجله منصوب بالفتحة الظاهرة «فرسانًا» حال من الواو في «شنوا» منصوب بالفتحة «وركبانًا» معطوف عليه.

الشاهد: في «بهم» فإن الباء فيه للبدل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٥٠ وابن عقيل ١/ ٣٢٥، ٢/ ١٤ والأشموني ٢/ ٢٩٣، والسيوطي ص ٧١ وفي همعه ٢/ ٢١، والسندوبي.

- (۲) شرح الكافية لابن مالك ورقة ٥٣.(٣) ب.
- (٤) قال في شرح التسهيل ص ١٤٥ (واللام للملك وشبهه وللتمليك وشبهه.
- (٥) من الآية ٥ من سورة مريم. (٦) من الآية ١٠٥ من سورة النساء.
  - (٧) أ ـ وفي ب، جـ المتعد).

Vot

<sup>(</sup>١) صدر بيت قائله قريظ بن أحد بني العنبر. شاعر إسلامي ـ من البسيط. وعجزه: شُنُّوا الإِغَارة فُرسانًا وركبانًا

وزيادتها ضربان:

قياسيــة: وهى أن تزاد (مقوية)(١) لعامل (ضعيف)(٢) بالتأخير نحو: ﴿إِنْ كُنتُمْ لِلرُّءَيَّا تَعْبُرُونَ ﴾(٢)، أو بالفرعية نحو: ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ﴿ أَنَ

وغيسر قيماسية: وهمى في غير ذلك نحو: ﴿رَدِفَ لَكُمُ﴾ (٥) وقد أول على التضمين (٦).

وقوله: والظَّرفيَّةَ اسْتَبنْ بماً.

نحو: «زيد بالبصرة» (وفي) نحو: «زيد في المسجد»، وفي، هي الأصل وبها تعتبر باء الظرفية.

قال: ومنه «كتبت بالقلم» و«قطعت بالسكين» فيانه يقال: «كتب القلم» و«قطع السكين» (٩)، والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة، وآثرت على ذلك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى.

فإن استعمال السببية فيها تجُوز، واستعمال الاستعانة «فيها»(١٠) لا يجوز.

قال: وباء التعليل هي التي يصلح غالبًا في موضعها اللام كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ ظُلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴾ (١١) ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ (١١) ١ هـ. وفيه اختصار.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب (تقوية).(۲) أ، بـ وفي جـ اضعف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٣ من سورة يوسف.(٤) من الآية ١٦ من سورة البروج.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٢ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٦) أي: ضمن ردف معنى اقترب ا هـ المغنى ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٧) أ، ب \_ وفي جـ (تجوزا).

<sup>(</sup>٨) من الآية ٥٧ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٩) ب ـ وفي أ، جـ اكتبت وقطعت.

<sup>(</sup>١٠) أ، ب. (١١) من الآية ٥٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٢) من الآية ١٦٠ من سورة النساء.

وكان التعليل والسبب عند غيره واحد، «فلذلك»(١) لم يذكر بالتعليل وإدراجه بالاستعانة في باء السبية عا انفرد به(٢).

واحترز بقوله: ﴿ فَالبَّا ﴾ ﴿ من الله عن الخصبت لفلان الذا غصبت من أجله وهو حى وغضبت به إذا غضبت ﴿ من أجله (٤) وهو ميت، ومثل الشرح للسبية بقوله ﴿ تَعَالَى الله (٥) : ﴿ فَبِظُلْم مِن اللَّذِينَ هَادُوا ﴾ تبعًا لشرح الكافية (١) .

ومثال دفى، السبيية ﴿ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ (٧) وعبر عن هذا بالتعليل في الكافية والتسهيل (٨).

وقوله: (بالبا استعن) مثل بالاستعانة في شرح الكافية بقوله: (كتبت بالقلم) (١) وتقدم إدراجه لذلك في السبية.

(وعَدَ) نحو: ﴿ فَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (١٠) وباء التعدية. هي القائمة مقام همزة النقل في إيصال الفعل اللازم إلى المُفعُول به.

وقال السيوطى أيضًا: «وقال أبو حيان: ما ذهب إليه ابن مالك من أن باء الاستعانة مدرجة في باء السبية قول انفرد به وأصحابنا فرقوا . . فقالوا باء السبية هي التي تدخل على سبب الفعل نحو: «مات زيد بالحب» وباء الاستعانة هي التي تدخل على الاسم المتوسط بين الفعل ومفعوله الذي هو آلة نحو: «كتبت بالقلم» . . إلخ.

(۲) ا، ب ـ ونی جـ (عین).

(٤) أ، جــ وفي ب قبه. . (٥) جـ.

(٦) راجع شرح الكافية ورقة ٥٣.

(٧) من الآية ٦٨ من سورة الأنفال.

(٨) من الكافية قول ابن مالك:

بالباء في التعليل والظرفيه عنوا فكن ذا فطنة مرضيه

وقال في التسهيل ص ١٤٦ قال: ﴿ومنها في ...... والتعليلِ».

(٩) شرح الكافية ورقة ٩٣.

(١٠) من الآية ١٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) أ، ب\_وني جد الذلك.

<sup>(</sup>۲) قال السيوطى فى الهمع ۲/ ۲۱: «قال أبو حيان: وكأن التعليل والسبب عندهم شىء واحد. قال ويدل لللك أن المعنى الذى سمى به باء السبب موجود فى باء التعليل؛ لأنه يصلح أن ينصب الفعل لما دخلت عليه باء التعليل كما يصح ذلك فى باء السبب فتقول: «ظلم أنفسكم اتخاذكم العجل . . . وهذا هو الحق، وإليه أميل.

قال المصنف: وقد وُجِدَتُ في المتعدى. نحو: «دفعت بعض الناس ببعض»(۱).

(عَـوَّض) باء العـوض . . هي الداخلـة على الأثمـان والأعـواض نحـو: «اشتريت الفرس بألف» وكافأت الإحسان بضعف» وتسمى باء المقابلة كما «ذكر»(٢) في التسهيل(٣).

(الصقُ) الإلصاق هو معناها الأصلى، ولم يذكر «لها»(٤) سيبويه غيره(٥).

وقال المغاربة: الباء غير الزائدة لا تكون إلا للإلصاق حقيقة أو مجازًا، فقد تتجرد لهذا المعنى، وقد «يدخلها»(٢) مع ذلك معنى آخر.

ومن أمثلة الإلصاق (وصلت هذا بهذا).

(ومثلَ معْ) نحو: ﴿ نُسَبِّعُ بِحَمْدِكَ ﴾ (٧) وتسمى بالمصاحبة، وعلامتها أن المحسن (مثلَ معْ) نحو: ﴿ نُسَبِّعُ بِحَمْدِكَ ﴾ (٩) عن مصحوبها الحال كقوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ﴾ (١١) أى: مع الحق ﴿ و) (١١) محقًا.

ومِنْ (يعنى إلهي ١٢١) للتبعيض نحو: ﴿ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ (١٣) قيل

<sup>(</sup>١) الأصل: دفع بعض الناس بعضًا.

<sup>(</sup>٢) ب.

<sup>(</sup>٣) قال في التسهيل ص ٥٥ د. . . . وللمقابلة».

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٢٠٩: (وإذا قلت «مررت بزيد» فإنما أضفت المرور إلى زيد بالباء).

<sup>(</sup>٦) أ، ب \_ وفي جـ (يلحقها).

<sup>(</sup>٧) من الآية ٣٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>A) أ، جـ. وفي ب (يصلح).

<sup>(</sup>٩) ا، ج. وفي ب (او).

<sup>(</sup>١٠) من الآية ١٧٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>۱۱) أ، ب ـ وفي جد (أو).

<sup>(</sup>۱۲) أ، ب\_وفي جداهي،

<sup>(</sup>١٣) من الآية ٦ من سورة الإنسان.

وهو مذهب كوفي وذكره الفارسي في التـذكرة، وتبعهم القتبي(١) وروى ذلك عن الأصمعي في قوله:

شَرَبْنُ بماء البحر<sup>(٢)</sup>.....

قال في شرح التسهيل: والأحسن أن يضمن «شربن معني روين»(٣).

﴿وعَنْ الحرو: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ ﴾ (٤) ﴿ بَيْنَ أَيْديهم وَبِأَيْمَانِهِم ﴾ (٥). (أي: عن أيمانهم ١٩٥١) كذا قال الأخفش ومثله ﴿ فَاسْئَلْ به خَبِيرًا ﴾ (٧) وكونها بمعنى «عن» بعد السؤال منقول عن الكوفيين، وتأوله الشلوبين على أنها باء السببية. أي: فاسأل بسببه، وتأوله غيره على التضمين. أي: فاعتن أو اهتم به، لأن السؤال عن الشيء «اعتناء»(٨) به.

الشرح: اترفعتًا: تصاعدت، وتباعدت الجَّج؛ جسم لجة بزنة غرفة وغرف انتيج؛ \_ بفتح النون وكسر الهمزة ـ الصوت العالى المرتفع. المعنى: ـ يدعو لامرأة ـ ذكرها في بيت الشاهد باسم أم عمرو \_ بالسقيا بماء سحب مـوصوفة بأنها شربت من ماء البحر، وأخذت ماءها من لجبج خضر، ولها في تلك الحال صوت مرتفع عال.

الإعراب: (شربن) فعل ماض وفاعله (بماء) جار ومجرور متعلق بشرب (البحر) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «ثم» حرف عطف اترفعت، فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضميــر مستتر امتي، حرف جر بمعني امن، الجبج، مــجرور بمتي والجار والمجرور بدل من (بماء البحر) اخضر) صفة للجج الهن) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «نثيج» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: في (بماء البحر) فإن الباء فيه بمعنى من للتبعيض.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ١٥٠، وابن عقيل ٢/ ١٦، والأشموني ٢/ ٢٩٣، والسيوطي في الهمع ٢/ ٣٤، والخصائص ٢/ ٨٥.

- (٣) ب، جــ وفي أ (شربنا. رويتًا).
   (٤) من الآية ٢٥ من سورة الفرقان.
  - (٥) من الآية ١٢ من سورة الحديد. (٦) أ، ج.
- (٧) من الآية ٥٩ من سوة الفرقان. (٨) جـ وفي أ «اغتناء» وفي ب «اهتمام».

<sup>(</sup>١) هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ولد بالكوفة، أقام ببغداد وسمع من الزيادي وغيره، وصنف مؤلفات تشهد له بعلو كعبه. منها في النحو: جامع النحو الكبير، وجامع النحو الصغير، وشهرته تغنى عن التعريف به. توفي ببغداد سنة ٢٧٦هـ.

<sup>(</sup>٢) جَزء من بيت. قائله أبو ذؤيب الهذّلي. يصف السحاب: من الطويل وتمامه: . . . . . . ثم ترفّعت متى لُجِج خُصْرٍ لُهُنَّ نَتْيجُ

وقوله: «عَلَى للاستعلا» هو أصل معانيها(١) ولم يثبت لها كثير «من»(٢) البصريين غيره، وأولوا ما أوهم خلافه.

«ومَعْنَى في» يعنى: الظرفية نحو: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَّيْمَانَ ﴾ (٣) «أى: في ملك» (٤) وأول على التضمين أى: تتقول.

«وعَنْ» أي: تكون للمجاورة بمعنى «عن» كقوله:

إذا رَضِيَتْ علىَّ بَنُو قُشَيْرِ (٥)

أي: عني.

(۱) قال الأشموني ۲/ ۲۹۶ «ويكون حـقيقة ومجارًا نحو: ﴿وعليها وعلى الفلك تحملون﴾ ونحو: ﴿فضلنا بعضهم على بعض﴾).

(٢) جـ.

(٣) الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

(٤) أ، ب.

(٥) صدر بيت قبائله: قحيف العجيلي ـ من كلمة يمدح فيها حكيم المسيب القشيرى من الوافر. وعجزه: لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا.

الشرح: «قشير» بزنة التصغير. وهو قشير بن كعب بن عامر بن صعصمة.

المعنى: إذا رضيت عنى بنو قشير سرنى رضاها.

الإعراب: ﴿إِذَا اللهِ للزمان المستقبل تضمن معنى الشرط ﴿رضيت على ماض والتاء للتأنيث ﴿على عجار ومجرور متعلق برضى ﴿بنو العالم للابتداء عمر مبتدا خبره محذوف وجوبًا ﴿الله في محل جر بإضافة إذا إليها ﴿لعمر اللام للابتداء عمر مبتدا خبره محذوف وجوبًا ﴿الله مضاف إليه ﴿أعجبنى فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول ﴿رضاها العمل والنصمير مضاف إليه ، وأنشه مع أن مرجعه مذكر وهو بنو قسير لتأولهم بالقبيلة ، وجملة أعجبنى رضاها جواب إذا.

الشاهد: في «رضيت على» فإن «على» فيه بمعنى «عن» يدلك على ذلك أن «رضى» إنما يتعدى بعن كما في قوله تعالى: ﴿رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ ﴿لَقَدْ رَضَى الله عنه المؤمنين ﴾ وقد حمل الشاعر «رضى» على ضده وهو «سخط» فعداه بالحرف الذي يتعدى به ضَده وهو «عن» وليس في ذلك شيء. فإن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على نظيره ـ ا هـ محيى الدين، على ابن عقيل ٢/ ١٨.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: ابن الناظم ص ١٥١، وابن عقيل ٢/ ١٨، وابن هشام ٢/ ١٣٨، وابن هشام ٢/ ١٣٨، والأشموني ٢/ ٢٩٥ والسيوطي ص ٧٢، المكودي ص ٨٣، وداود، والسندوبي، والخصائص ٢/ ٣١١، ٣٨٩.

قال فى شرح التسهيل: وكذا الواقعة بعد خفى وتعذر واستحال وغضب، وأشباهها.

> قیل وهو مذهب کوفی، وقال به الفتبی، وتأوله غیرهم<sup>(۱)</sup>. وقوله:

## بعن تَجَاوُزًا عَنَّى مَن قَد فَطِنْ

يعنى: أن الأكشر في (عن) استعمالها للمجاوزة؛ ولذلك عدى (بها»(٢) صدر وأعرض ونحوهما.

وقالوا: رویت عن فلان؛ لأن المروی اعنه مجاوزه(۲) لمن أخذ عنه.

وقوله:

وقد تُجي موضعً بعد...

يعنى: عن. نحو: ﴿ لَتُوكُّنُّ طُبُّقًا عَن طُبِّقٍ ١ ﴾ (٤) أي: بعد طبق.

(وعلى). أي: وقد تجيء عن موضع على نحو قوله:

لاهِ ابنُ عمَّك لا أفضلت في حَسَبِ عنَّى ولا أنت ديَّاني فتخزُوني(٥)

(۱) بأن ضمن رضى معنى عطف.

(٣) جـ ـ وفي أ، ب «مجاز».

(۲) ب، ج.

(٤) الآية ١٩ من سورة الانشقاق.

(٥) قائله: ذو الأصبع العلواني، واسمه حرثان بن الحرث العدواني وهو أحد بني عدوان بطن من جديلة من قدماء الشعراء في الجاهلية.

والبيت من قصيدة من البسيط قالها في مزين بن جابر.

الشرح: «لاه ابن عمك»: أى: لله در ابن عمك «ديانى» القيم بالأمر الذى يجازى فلا يضيع عنده خير ولا شر «تخزونى» تسومنى الذل وتقهرنى.

المعنى: الله ابن عمك، فلقد ساواك فى الحسب وشابسهك فى رفعة الأصل وشرف المحتد، فما من منزية لك عليه ولا فيضل تفتخير به عليه، ولا أنت مبالك أمره والمدبر لشئونه فتقهره وتذله.

الإحراب: «لاه» أصلها «لله» فهى جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ثم حذف لام الجر وأبقى حمله شفودًا فصار «الله» ثم حذف أداة التعريف «ابن» مبتدأ مؤخر «عمك» مضاف إليه والكاف مضاف إليه ولا» نسافية «أفضلت» فعل مساض مبنى للمجهول والتاء نائب فاعل دفى حسب» جار ومجرور متعلق بأفضلت «عنى» جار ومجرور متعلق بأفضلت «ولا» الواو عاطقة، ولا لتأكيد النفى «أنت» ضمير منفصل مبتدأ «ديانى» خبر=

(أي: على)<sup>(١)</sup>

وجعل المصنف منه قولهم: "بخل عنه" والأصل عليه.

وقوله:

# ..... كما عَلَى موضِعَ عن قد جُعِلا

يعنى: أن كل واحد منهما (قد) (٢) وضعت موضع الأخرى، وتقدم تمثيله. وقال بعض النحويين: لو كانت لها معانى هذه الحروف لجاز أن تقع حيث تقع هذه الحروف.

قال: فوجب تأويل ما ذكروه مما يخالف معنى المجاوزة.

وقوله: ﴿شَبُّهُ بِكَافٍ﴾ هذا أشهر معانى الكاف.

«وبها التعليلُ قد يُعنَّى» نحو: ﴿ وَاذْكُرُوهُ كُمَّا هَدَاكُمْ ﴾ (٣).

قال في شرح الكافية ودلالتها على التعليل «كثيرة»(٤).

(وزائدًا لتوكيد وَرَدْ) (يعنى)(٥) نحو ﴿ لَيْسَ (٦) كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾٧).

قيل: ويحتمل أن تكون «مثل» بمعنى صفة فلا تكون زائدة، و «مثل» قد يراد بها الصفة.

<sup>=</sup>المبتدأ وياء المتكلم مـضاف إليه من إضافة الوصف إلى مـفعوله «فتخزونى» الفـاء عاطفة تخزونى فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول والفـاعل ضمير مستتر والجملة فى محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: لا أنت تخزونى.

الشاهد: في (عني) فإن (عن) هنا بمعنى (على) أي: لا أفضلت في حسب على.

مــواضـعــه: ابن الناظـم ص ١٥١، وابن عـقـيل ٢/ ١٧ وابـن هشـام ٣/ ١٤٠، والأشــمـونى ٢/ ١٩٥ والمكودى ٨٣ وداود، والسـيـوطى ص ٧٧، وأيضًا فى الهـمع والإنصاف ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ. (۲) أ.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٩٨ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) جـــ وفي أ، ب «كثير» وراجع شرح الكافية ورقة ٥٤.

<sup>(</sup>٥) أ، ب. (٦) أ، ج.

<sup>(</sup>٧) من الآية ١١ من سورة الشورى ـ أى ليس مثله شيء.

وقوله: (واستُعمل اسمًا) استعمالها اسمًا مخصوص (عند سيبويه)(١) بالشعر نحو:

ورُحْنا بِكَابْنِ الماء يُجنَبُ وسْطُنا<sup>(٢)</sup>

وأجازه الأخفىش فى الاختىبار، وإليه ذهب المصنف، وهو ظاهر كلام الفارسى (٣) وشذ أبو جعفر بن مضاء (٤) فقال: إنها اسم أبدًا؛ لأنها بمعنى مثل.

وتأول بعضهم «ما ورد من دخول حرف الجر عليها» (٥) والإضافة والإسناد إليها على حذف الموصوف.

(۱) أ، ب ـ قال سيبويه ١/ ٢٠٣ (... أن أناسًا من العرب اضطروا في الشعر وجعلوها عنزلة مثل، قال الراجز وهو حميد الأرقط: فصيروا مثل كعصف مأكول ..»

(٢) صدر بيت من قول امرئ القيس يصف فرسا.

وعجزه: تصوب فيه العين طوراً وترتقي.

الشرح: «ابن الماء» طائر يقال له «الغرنيق»، شبه الفرس به في سرعته وسهولة مشيه «يجتنب» يقاد «تصوب» تتحدر، «ترقي» ترتفع.

يريد أن عين الناظر اليه تصعد فيه النظر وتصوبه إعجابًا به.

الإعراب: «ورحنا» الواو عاطفة «رحنا» فعل وفاعل «بكابن» الباء حرف جر «والكاف» بمعنى مثل مسجرور وهى مضاف «وابن» مضاف إليه «وابسن» مضاف إليه «يجنب» فعل مضارع مبنى للمجهول «وسط» نائب فاعل «ونا» مضاف إليه «تصوب» فعل مضارع مبنى للمجهول «فيه» جار ومجرور متعلق بتصوب «العين» نائب فاعل والجملة فى محل نصب حال من ابن الماء «طورا» نائب عن المفعول المطلق منصوب «وترقى» الواو عاطفة «وترتقى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة معطوف على تصوب.

الشاهد: في (بكابن) أن الكاف اسم وجرت بالباء.

مواضعه: ذكره المكودي في شرحه الألفية ص ٨٣، والخزانة ٤/ ٢٦٢.

- (٣) قال السيوطى فى الهمع ٢/ ٣١: (نظراً إلى كثرة السماع) ومنه: يضحكن عن كالبرد المنهم.
- (٤) هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد بن مضاء اللخمى، أخذ عن ابن الرماك كتاب سيبويه وسمع عليه وعلى غيره من الكتب النحوية واللغوية، وولى قضاء فاس وغيره فأحسن السيرة وعدل.

صنف المشرق في النحو ُ غير ذلك.

ولد بقرطبة سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، وتوفى سنة ٩٥٢.

(٥) أ، جــ وفي ب (ما دخل من حروف الجر عليها).

| عليها حرف جر، | فتكون اسمًا إذا دخــل | كذا عَنْ وعلَى، أما عن | وقوله: ﴿وَا        |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
|               |                       | نوله:                  | ولا تجر إلا بمن كة |

مِنْ عَنْ يمين الحُبيًّا نظرةٌ قبَلُ (١)

وندر جرها بعلى في قوله:

عَلَى عن يميني مرَّتِ الطيرُ سُنَّحًا(٢)

(۱) عجز بیت: قائله القطامی ـ واسمه عمیر بن شییم التغلبی، والبیت من قصیدة یمدح فیها عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك بن مروان، وهی من البسیط.

وصدره: فقلت للركب لما أن علا بهم.

الشرح: «للركب» جمع راكب «علا بهم» يروى: علا لهم، والمعنى علت لهم أى: جعلتهم يعلون «الحبيّا» \_ بضم الحاء وفتح الباء وتشديد الياء \_ موضع بالشام «قبل» بفتح القاف والباء \_ يقال: نظرة قبل إذا لم يتقدمها نظر.

الإحراب: «فقلت» فعل ماض والتاء فاعل اللركب» اللام حرف جر والركب مجرور بها والجار والمجرور متعلق بقلت، والقول إذا وصل باللام يكون بمعنى الخطاب أى: خاطبت الركب الماء ظرف بمعنى حين، والعامل فيه قلت (أن» مفسرة (علا بهم» جملة من الفعل والمفحول بمعنى أعلتهم والفاعل (نظرة» والظاهر أن أن مصدرية. (من» حرف جر (عن» اسم بمعنى جانب؛ فلذلك دخل عليها حرف الجر (يمين» مجرور بعن (الحبيا» مضاف إليه (قبل) بالرفع صفة للنظرة.

الشاهد: في «من عين يمين» فعن اسم مجرور بمن، وتكون عن بمعنى جانب والمعنى: من جانب يمين الحبيا، وهذا كثير في الكلام.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٥١، والمكودى ص ٨٣.

(۲) قال العينى: لم أقف على أسم قائله، وبحثت فلم أعثر على قائل له.
 وهو من الطويل.

وعجزه: وكيف سنوح واليمين تطيع.

الشرح: «سنحا» \_ بضم الـسين وتشديد النون \_ جـمع سانح، تقول: سـنح لى الطير يسنح سنوحًا إذا مر من مياسرك إلى ميامنك، والـعرب تتيمن بالسانح، وتتشاءم بالبارح، وكذا قال الجوهرى. وفي الهمع «قطيع»، بدل تطيع.

الإعراب: «على» حرف جر «عن» اسم بدليل دخول حرف الجر عليها، وعلى عن يمينى جار ومجرور متعلق بالفعل مرت «الطير» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة للفعل مرت «سنحا» حال منصوب بالفتحة الظاهرة.

الشاهد: في اعلى عن يميني فإن اعن، هنا اسم بدليل دخول على عليها وهذا نادر والمحفوظ من دخول كلمة اعلى، على كلمة اعن، في هذا البيت فقط فإن الأكثر أن يدخل عليه كلمة امن، عند كون اعن، اسمًا. ا هـ العيني.

مواضعه: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ١/ ١٣١، والسيوطي في الهمع ٢/ ٣٦.

وأما «على» فذهب قوم منهم ابن طاهر وابن خروف والشلوبين إلى أنها اسم، ولا تكون حرفًا، وزعموا أن ذلك مذهب سيبويه، ومشهور مذهب البصريين أنها حرف جر وتكون اسما إذا دخل عليها «من» نحو:

(١) صدر بيت: قائله: امرق القيس بن حجر الكندى من الطويل.

وعجزه: ولكِنْ حديثًا ما حديثُ الرُّواحِلِ.

الشرح: «دع): اترك، «نهبًا» أى: ما انتهب ويجمع على نهاب «صيح» مجهول صاح «الحجرات» - بفتح الحاء وضم الجديم - النواحى وفى مجمع الأمثال بفتح الحاء والجيم والراء - النواحى أيضًا.

المعنى: قال الأصمعي: دع الذي انتهبه باعث وحدثني عن الرواحل التي أنت ذهبت بها.

قال: نزل امرق القيس على خالد بن سدوس وأغار باعث على مال امرى القيس فقال له خالد: أعطنى إبلك حتى أطلب مالك وأرده عليك فسفعل امرق القيس وانطوى خالد عليها ثم ذهب يتعقب باعثًا فضاعت منه. وفي مجمع الأمثال للميداني ١/ ٣٦٨ رقم ١٤٠٣ ويضرب لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه».

الإعراب: «دع» جملة من الفعل والفاعل (عنك» جار ومجرور (نهباً) مفعوله وفيه حذف والتقدير: دع عنك ذكرك نهباً (صيح في حجراته) صيح فعل ماض من صاح مبنى للمجهول والجملة في محل نصب صفة لنهبا، والتقدير: نهباً صيح في نواحيه (ولكن حديثاً) أي: ولكن حدثنا حديثاً فانتصاب حديثاً بالمقدر (ما) اسم استفهام مبتدأ (حديث خبره مرفوع بالضمة الظاهرة (الرواحل) مضاف إليه مجرور بالكسرة.

الشاهد: في قوله «دع عنك» فإن «عن» هنا اسم بمعنى «جانب» وهذا متعين في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يدخل عليها (من) كما في قوله: (من عن يمين) أي من جانب يمين.

والثانى: أن يدخل عليها «على» وذلك نادر والمحفوظ منه بيت واحد وهو قوله: على عن يميني مرت الطير سنحًا.

الثالث: أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميـرين لمعنى واحد قاله الاخفش وذلك قوله: دع عنك نهبًا . . .

وذلك لئلا يؤدى إلى تعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المنفصل.

مواضعه: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ١/ ١٣١، ٢. ١٢١، والسيوطي في الهمع ٢/ ١٢٩.

(١) صدر بيت قائله: مزاحم بن الحرث العقيلي، والصحيح أنه إسلامي كما قال أبو حاتم.

وهو من قصيدة وصف بها القطا. وهو من الطويل."

وعجزه: تَصِلَّ وعن قَيْضِ بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ. الشرح: «غدت»: صارت \_ والضمير للقطاة «تَم»: كمل، «ظموها» \_ بكسر الظاء وسكون آليم بعدها همزة \_ مدة صبيرها عن الماء ما بين الشرب والشرب، وفي الكتاب (خمسها) بدل «ظمؤها» أي: ترد اليوم الخامس «تصل» تصوت «قيض» بضتح القاف

وسكون الياء \_ القسشر الأعلى للبيض «بزيزاء» بزائين بينهما ياء: ما ارتفع من الأرض، ويروى مكانه (ببيداء»، «مجهل» أي قفر ليس فيها أعلام يهتدي بها.

المعنى: يذكر أن همله القطاة ذهبت من فوق أفراخها بعد أن تم صبرها على الماء، وذهبت عن قشر بيضها الذي أفرخ تاركة إياه ببيداء لا يهتدى فيها بعلم.

الإعراب: «غدت» فعل ماض ناقص بمعنى صار والتاء للتأنيث واسمه ضمير مستتر «من» حرف جر «عليه» اسم بمعنى فوق مجرور محلا بمن والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر غدت «بعد» ظرف متعلق بغدت «ما» مصدرية «تم» فعل ماض «ظمـوها» فاعل والضمير مضاف إليه «تصل» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل نصب حال «وعن قيض» جار ومجرور معطوف على قوله من عليه «بزيزاء» متعلق بمحذوف صفة لقيض «مجهل» صفة لزيزاء.

الشاهد: في «من عليه» فيإن «على» فيه اسم بمعنى «فوق» بدليل دخول حرف الجر عليه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٥٢، ابن عقيل ٢/ ٢١، والأشموني ٢/ ٢٩، والسندويي ٨٣، وداود، والاصطهاوى والسيوطى ص ٧٧، وفى همعه ٢/ ٣٦ والشاهد رقم ٨٢٨ من خزانة الأدب وابن يعيش ٧/ ٢٨، والكتاب ٢/ ٣١، والمقتضب للمبرد ٣/ ٥٣.

(٢) وهو الأخفش، قال ابن هشام في المغنى ١/ ٢٨ (وزاد الأخفش موضعًا آخر، وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد نحو قوله تعالى ﴿أمسك عليك روجك﴾ وقول الشاعر «هون عليك . . . . . البيت».

(٣) جزء من بيت قائله الأعور الشنى ـ من المتقارب. وتمامه: .... فإنَّ الأمورَ بكفُّ الإله مقاديرُ ها

الشرح: «هون» خَـ فف \_ ويروى «خفـض»، «كفّ الإله» معناه عنـ د أهل النظر ملكه وسلطانه.

الإحراب: «هون» فعل أمر مبنى على السكون والفاعل ضمير مستتر فيه «فإن» الفاء للتعليل إن حرف توكيد ونصب «الأمور» اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة «بكف» جار ومجرور «الإله» مضاف إليه «مقاديرها» خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة وها مضاف إليه. = وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيين أن «عن» و«على» إذا دخل عليهما «من» (بقيا)(١) على حرفيتهما.

وزعــموا أن «من» تدخل على حــروف الجــر كلها ســوى مذ واللام والبــاء (وفي)(۲).

وقوله:

### ..... من أجل ذاً عليهما من دَخلا

أى: من أجل ثبوت اسميتهما صح دخول حرف الجر عليهما، وخص «من» بالذكر لانفرادها بذلك، وتقدم جر عن بعلى.

ننبيه:

قال في شرح التسهيل: «عن» بعد دخول من بمعنى جانب، و«على» بمعنى وق.

قوله: «ومُذُ ومُنْذُ» اعلم أن لمذ ومنذ ثلاثة أحوال:

(الأولى)(٣): أن يليهما اسم مفرد مرفوع نـحو: «ما رأيتُه مذ يومُ الجمعة أو منذُ يومان» وفي ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: أنهما مبتدآن (والمرفوع خبر وإليه ذهب المبرد وكثير من البصريين والتقدير في المعرفة أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة وفي النكرة أمد انقطاع الرؤية يومان.

الثانى: أنهما ظرفان فى موضع الخبر)(٤) والمرفوع هو المبتدأ والتقدير بينى وبين لقائه يومان، وإليه ذهب الأخفش وطائفة من البصريين.

<sup>=</sup> الشاهد: في «عليك» على أن «على» تكون اسمًا إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميري مسمى واحد.

مواضعه: ذكره ابن هشام في المغنى ١/ ١٢٨، والسيوطي في الهمع ٢/ ٢٩ وسيبويه ١/ ٣١

<sup>(</sup>١) جـ ـ أ، ب اباقيان، (٢) جـ ـ

<sup>(</sup>٣) أ، جـ وفي ب «الأول».

والثالث: أن المرفوع بعدهما فاعل بفعل مقدر، أى: منذ مضى يوم الجمعة (أو يومان)(١) وهما ظرفان مضافان إلى الجملة، وإليه ذهب محقق أهل الكوفة واختاره السهيلي والمصنف في التسهيل(٢).

(الحالة (٣) الثانية): أن يليهما جملة والكثير كونها فعلية نحو:
ما زالَ مذ عَقَدَتُ يَدَاهُ إِزارَهُ (٤)

(۱) ا، ب.

(٢) قال في التسهيل ص ٩٤ «.... ويضافان إلى جسلة مصرح بـجزءيها أو مـحذوف فعلها». (٣) أ.

(٤) صدر بيت. قائله: الفرردق. مدح به يزيد بن المهلب.

من قصيدة طويلة من الكامل.

وعجزه: فَسمَا فَآدْرُكَ خمسةُ الأشبار.

الشرح: «ما زال مذ صقدت يداه إزاره» يروى في مكانه «ما زال مذ شد الإزار بكفه» ويكنى بهذه العبارة عن مجاوزته حد الطفولة التي لم يكن يستطيع فيها أن يقضى حوائجه بنفسه، والمراد: ما زال مذ بدأ يستغنى عن الحواضن ويستطيع أن يلبس الإزار ويشده على وسطه بنفسه. والإزار: ما يلبسه الإنسان في نصفه الأسفل «سما» علا «أدرك خمسة الأشبار» أيفع ولحق حد الصبا. المعنى: أن الممدوح من وقت بلوغه سن التمييز يتدرج في رفعة ومجد ومكارم أخلاق.

الإعراب: «ما» نافية «رال» فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو «مذ» ظرف رمان مبنى على السكون في محل نصب متعلق بـزال، وقيل: في محل رفع مبتدا خبره لفظ رمان مضاف إلى الجملة الفعلية بعده «عقدت» فعل ماض مبنى على الفتح والتاء للتأنيث «يداه» فاعل مرفوع بالألف وضمير الغائب مضاف إليه «إزاره» مفعول به لمقد منصوب بالفتحة الظاهرة، وضمير الغائب مضاف إليه «قسما» الفاء حرف عطف، سما فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو (فادك) الفاء عاطفة، أدرك فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو أيضًا «خمسة» مفعول به لأدرك منصوب بالفتحة الظاهرة «الأشبار» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد: في امذ عقدت حيث أضيف فيه امذا إلى الجملة الفعلية.

وفيه شاهد آخر في العدد اخمسة الأشبار، حيث جرد اسم العدد من أل المعرفة وأدخلها على المعدود حيث أراد التعريف.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٥٧ وابن هشام ٢/ ١٥٤، والأشموني ٢/ ٢٩٧، وأيضًا ابن هشام في المغنى ٢/ ٢٢ والسيوطى في الهمع ١/ ٢١٦ وابن يعيش ٢/ ١٢١.

وقد تكون اسمية كقوله:

. . . مُذ أنا يافع (١)

وفي ذلك مذهبان(٢):

أحدهما: أن «مذ ومنذ» ظرفان مضافان إلى الجملة وهو المختار، وصرح به سيبويه (٣).

والثاني: أنهما مبتدآن ونقدر اسم رمان محذوف يكون خبرًا عنهما،

والتقدير: مــذ رمان عقدت ومذ رمان أنا يافع، وهو مــذهب الأخفش، فلا يكونان عنده إلا مبتداين، واختاره ابن عصفور.

«الحالة»(٤) الثالثة: أن يليهما اسم مجرور كقوله:

(١) جزء من بيت قائله: رجل من سلول، وقيل قائله هو الكميت بن معرور الأسدى وتمامه: وما زلتُ محمولا على ضغينة ومُضْطَلِع الأضْغَانِ . . . . وهو من الطويل.

وورد في الأشموني والتوضيح:

وما زلتُ أَبْغِي الحَيْر مذ أَنَا يَافَع وليدًا وكهلا حين شِبْتُ وامْرَدَا

الشرح: «ضَغينة» حقد «مضطلع الأضغان» المضطلع بالشَّىء القادر عليه المستقل به «والأضغان»: الحقد «يافع» هو الغلام الذي راهق العشرين، ويقال: يفع وأيفع فهو يافع. المعنى: لم أول منذ ناهزت الحلم محسداً مضطلعاً بضغائن الأعداء.

الإعراب: «مازلت» فعل ماض ناقص والتاء اسمه «محمولا» خبره منصوب بالفتحة الظاهرة «على» جار ومجرور «ضغينة» نائب فاعل لقوله «محمولا» لأنه اسم مفعول «ومضطلع» عطف على «محمولا» منصوب بالفتحة الظاهرة «الاضغان» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «مدنه ظرف «أنا» مبتدأ «يافع» خبره مرفوع بالضمة الظاهرة وقد أضيف مذ إلى الجملة الاسمية.

الشاهد: في امذ أنا يافع عيث أضيفت امذ الى الجملة الاسمية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ۱۵۲، الأشموني ۲/ ۲۹۷، والسندويي، وابن هشام ۲/ ۱۵٤، وأيضًا في المغنى ۲/ ۲۲، وسيبويه ۱/ ۲۳۹.

(٢) راجع الأشموني ٢/ ٢٩٧.

(٣) راجع الكتاب ١/ ٢٠٩. (٤) ١، جــ ر

وفي ذلك مذهبان:

أحدهما: أنهما حرفا جر، وإليه ذهب الجمهور وهو الصحيح.

والآخر: أنهما ظرفان منصوبان بالفعل قبلهما.

وقد أشار في النظم إلى الأحوال الثلاثة.

فإن قلت: لا تؤخذ أحكامهما من عبارته.

قلت: أما الأولى فالمفهوم من قوله: «رفعا» أنهما مبتدآن؛ لأنهما لا يرفعان ما بعدهما إلا إذا جعل خبرهما؛ لأن المبتدأ رافع الخبر على الأصح.

وأما الثانية «فتفهم»(٢) من ظاهر قوله: «أو أُوليا الفعلَ».

وصدره: قَفَا نَبُّك من ذكْرَى حبيب وعرفان.

الشرح: ﴿قَفَا ﴾ خَطَابَ للاثنين ولكن المراد واحد، ومن عادتهم أن يخاطبوا الواحد بصيغة الاثنين. ﴿عرفان الديار يعني معرفتها.

«رسم» بفتح فسكون - ما بقى من آثار الديار لاصقًا فى الأرض (عفت درست وانمحت معالمها «آياته» جمع آية وهى العلامة التى يستدل بها، ويروى «وربع عفت آثاره» «أزمان» جمع زمن - بفتح الزاى والميم - الوقت.

المعنى: قَفَا نندب حظّنا ونبك لفراق الأحبة وتذكرهم، وتلك الديار التي كانت معمورة بهم فأصبحت خاوية دارسة.

الإعراب: «قفا» فعل أمر وألف الاثنين فاعله «نبك» فعل مضارع مسجزوم في جواب الأمر وعلامة جزمه حـذف الياء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره نحن «من ذكرى» جار ومجرور متعلق بنبك «حبيب» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «وعرفان» معطوف على حبيب أيضًا «عفت» فعل ماض والتاء للتأنيث «آياته» فاعل عفت مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه «منذ» حرف جر مبنى على الضم لا محل له من الإعراب «أزمان» مجرور بمنذ وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والجار والمجرور متعلق بعفت.

الشاهد: في «منذ أزمان» حيث وقع «منذ» لابتداء الغاية وجر الأزمان.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/ ٢٩٧ وابن هشام ٢/ ١٤٣، وفي المغنى ٢/ ٢٩٧

(۲) أ، جـ وفي ب اففهما.

<sup>(</sup>١) عجز بيت لامرئ القيس بن حجر الكندي. وهو من الطويل.

(أنهما)(١) ظرفان مضافان إلى الجملة؛ لأن من جعلهما في ذلك مبتدأين وقدر بعدهما زمانًا هو الخبر فلم يولهما الفعل إلا لفظًا.

وأما الثالثة: فقد (عدهما)(٢) (مع)(٣) حروف الجر فيما تقدم.

والحاصل: أنهما قبل المرفوع مبتدآن، وقبل الفعل ظرفان، وقبل المجرور حرفان، والمختار في التسهيل<sup>(٤)</sup>.

فإن قلت: لو قال: «أو أولسيا الجملة»(٥) نحو «مذ دعا» (الأجاد»(٦) لتندرج (الحملة)(٧) الاسمية.

قلت: هو كذلك والعذر له في الاقتصار على الفعل أنه «الكثير ١٩٥٠).

فإن قلت: شرط (في)(٩) المرفوع بعدهما والمجرور بهما. أن يكون اسم زمان ولم ينبه عليه.

قلت: بل نص عليه أول الباب(١٠).

ثم أشار إلى «معناهما»(١١) بقوله:

وإن يَجِرًّا فِي مُضِيٌّ فَكُمنْ ﴿ هُمَا وَفِي الْخُضُورِ مَعْنَى فِي اسْتَبَنْ

· 'يعنى: أنهما لابتداء الغاية إن جرا ماضيًا نحو: «ما رأيته مذ يوم الجمعة»(١٢) وللظرفية إن جرا حاضرًا نحو: «ما رأيته مذ يومنا»(١٣).

<sup>(</sup>١) ب، جـ ـ وفي أ (إنما هما)

<sup>(</sup>۲) جـ وفي أ، ب (عدهما).

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب امن.

<sup>(</sup>٤) قال في التسهيل ص ٩٤ «أنهما ظرفان يضافان إلى جملة».

<sup>(</sup>٥) ب، جـ ـ وفي أ (أوليا الفعل الجملة).

<sup>(</sup>۲) أ، جـ. J(y)

<sup>(</sup>A) أ، جـ. وفي «أكثر».

<sup>.1(4)</sup> 

<sup>(</sup>١٠) عند قوله: وخصص بمذ ومنذ وقتًا.

<sup>(</sup>۱۱) آ، ب. وفي جـ (معناها).

<sup>(</sup>۱۲) أي: من يوم الجمعة.

<sup>(</sup>۱۳) أي: في يومنا.

وزاد فى التسهيل<sup>(۱)</sup>: أنهما يكونان بمعنى «من» و«إلى» معاً. هـ فيدلان على الابتداء والانتهاء، وضابط ذلك: أنهما إن دخلا على ماض معرفة فهما بمعنى «من» أو على حاضر معرفة فهما بمعنى «فى» أو على نكرة فهما بمعنى «من إلى» ومعاً «نحو» ما رأيته «مذ»(۲) أربعة أيام.

وقوله: وبعد من وعن وباء زيد ما.

مثال زيادتها بعد «من» ﴿مِمَّا خَطَاياهُمْ ﴾ (٣) وبعد عن ﴿عَمَّا قَلِيلٍ ﴾ (٤) وبعد الباء ﴿ فَبِمَا رَحْمَة ﴾ (٥).

وقوله: فلم يَعُقُ عن عَمَل قد عُلمًا.

يعنى: أن «ما» لم تكفها<sup>(١)</sup> عن الجركما فى الآيات. وذكر فى التسهيل: أن «ما» قد تكف الباء وتحدث فيها معنى التعليل<sup>(٧)</sup> كقوله:

.... لبِما قد تُرى وأنْتَ خطيِب(^)

- (٣) من الآية ٢٥ من سورة نـوح ـ قال المغنى: الأولى التمـثيل بقـراءة مما خطيئاتـهم لظهور جرها.
  - (٤) من الآية ٤٠ من سورة المؤمنون.
  - (٥) من الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.
    - (٦) أ، ج وفي ب الم تكن تكفها».
- (٧) قال في التسهيل ص ١٤٧ «. . . وتزداد بعدها «ما» كافة وغير كافة وكذا بعد رب والباء وتحدث في الباء المكفوفة معنى التعليل».
  - (٨) عجز بيت في الدرر اللوامع: لصالح بن عبد القدوس. وهو من الخفيف.

وصدره: فلئِن صِرْتُ لا تُحيرُ جوابًا.

الشرح: ﴿لاَ تحيرُ من أحار يحير، يقال: كلمته فلم يحسر جوابًا، أي يرده (ترى) ـ بالبناء للمفعول.

المعنى: قال فسى الدرر اللوامع: والبيت فى رثاء مسيت يقول ـ إن صسرت الآن لا ترد جوابًا لمن يكسلمك: فكثيرا مسا ترى وأنت خطيب بلسان الحسال. فإن من نظر إلى قسبرك وتذكر ما كنت عليه وما أنت إليه الآن اتعظ بذلك.

الإعراب: «فلئن» اللام للتأكيد وإن شرطية «صرت» صار فعل ماض ناقص والتاء اسمه وهو فعل الشرط «لا تحير» جملة في محل نصب خبر صار «جوابًا» مفعول لقوله لا تحير=



<sup>(</sup>١) التسهيل ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أ ـ وفي ب، جـ امنذا.

وقال في الكافية:

وقد ترد الباء ما كربما(١) اهـ. ونُوزعَ في ذلك(٢).

وقوله:

وزيدَ بعدُ ربُّ والكافِ فكفّ وقد تَلِيهِما وجَرُّ لمُ يكَفّ

يعنى: أن هما، تزاد بعد رب والكاف. كافة وغير كافة.

مثالها كافة: ﴿ رُبُّمًا يُودُ ﴾ (٢)، وقول الشاعر:

لعمرُك إنّني وأبا حَمِيدِ كما النشوانُ والرجلُ الحليمُ(٤)

= وقيل: إنه منصوب على التمييز «لبما قد ترى» جواب الشرط والباء حرف جر دخلت عليها ما الكافة عن عمل الجر قال ابن مالك: إن ما الكافة أحدثت مع الباء معنى التعليل كما أحدثت في الكاف معنى التعليل في قوله تعالى: ﴿واذكروه كما هداكم﴾ «ترى» مبنى للمجهول «وأنت» الواو للحال وأنت مبتدأ «خطيب» خبره مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة في محل نصب حال.

الشاهد: فى البما \_ وهى جنواب الشرط \_ الباء حرف جر دخلت عليها الما الكافة عن عمل الجر. ذكره ابن مالك وقال: إن الما الكافة أحدثت مع الباء معنى التعليل كما أحدثت فى الكاف معنى التعليل فى قوله تعالى: الواذكروه كما هداكم .

مواضعه: ذكره السيوطي في همعه ٢/ ٣٨ وابن هشام في المغني ٢/ ٩.

- (١) في أ اوقد ترد الباء منا كربا، و ب، جـ اوقد ترد الباء ما كربما، وهو الصنواب كما في الكافية ورقة ٥٤.
- (۲) قال السيوطى فى همعه ۲/ ۳۸: «وتفيدان مع ما تعليلا كربما. ذكره ابن مالك فى التسهيل فى الباء. وقال: فمعنى لبما قد ترى وأنت خطيب ربما أرى. والسيرافى وغيره فى من.

وجزم به في سبك المتظوم وأنكره أبو حيان، أى: أفادتهـما التعليل حينئذ، ما ورد من ذلك مؤول».

(٣) من الآية ٢ من سورة الحنجر:

(٤) قائله زياد بن الأعجم .. وهو من الوافر.

الإعراب: «لعسمرك» اللام للقسم عسمر مبتدأ والخبر مسحلوف أى: لعمسرك يمينى أو قسمى «إناني» إن حرف توكيد ونصب وياء المتكلم اسسمه «وأبا» عطف على اسم إن «حميد» مضاف إليه «كسما النشوان» الكاف للتشبيه دخلت عليها ما الكافة فكفتها عن العمل فسلذلك رفع النشوان على أنه خسبر لأن، «والرجل» عطف على النشوان «الحليم» صفته مرفوع بالضمة الظاهرة.

وأجاز ابن يسعون(١) كون «ما» في «رُبُمَا يَوَدُُّ نكرة موصوفةٌ.

أى: «ربة» (۲) \_ ود يود \_، وأجاز غيسره في البيت كون «ما» مـصدرية على مذهب من أجاز وصلها «بالجملة الاسمية» (۳).

ومثالها غير كافة: رُبُمَا ضَرَبَةٍ بِسَيفٍ صَقَيلُ (٤)

= الشاهد: في «كما النشوان» الكاف للتشبيه دخلت عليها «ما» الكافة فكفتها عن العمل فلذلك رفع النشوان على الخبرية ويروى «لكالنشوان» فلا شاهد فيه.

مواضعه: ذكره المكودي في شرحه للألفية ص ٨٤، وابن هشام في المغني ١/ ١٥٢.

(۱) هو: يوسف بن يبقى بن يوسف بن يسعون. قال الزبير: كان أديبا نحويا لغويا فقيسها فاضلا من جلة العلماء، متقدمًا في وقعته بعلم العربية، وروى عن مالك بن عبد الله العتبى وغيره وألف المصباح في شرح ما أعتم من شواهد الإيضاح وغيره. مات في حدود سنة أربعين وخمسمائة.

(٢) أ- وفي ب، (رب).(٣) ب. وفي أ، ج وبالإسمية».

(٤) صدر بيت قائله: عدى بن الرعلاء الغساني. وهو من الخفيف.

وعجزه: بَيْنَ بَصْرَى وطُعْنة نُجْلاء.

الشرح: «صقيل» أى: مَجلو. فَعيل بعنى مفعول، «بصرى» \_ بـضم الباء وسكون الصاد \_ بلد بالشام وقد أضاف (بين) إلى بصرى مع أن «بين» لا تضاف إلا إلى متعدد على أحد معنين:

الأول أن "بصرى" وإن كمان واحدًا في اللفظ في قموة المتعدد، لأنهما ذات أجمراء ومحلات كثيرة.

الثانى: أن هناك مضافًا محذوفًا، والتقدير (بين أماكن بصرى). (طعنة نجلاء) الواسعة الظاهرة الاتساع.

المعنى: كثيرًا ما استعملت سيفي ورمحي في هذه الجهة استعمالا مشرقًا.

الإعراب: «ربما» رب حرف تكثير وجر شبيه بالزائد وما زائدة «ضربة» مبتداً مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد «بسيف» جار ومجرور متعلق بضربة «صقيل» نعت مجرور بالكسرة الظاهرة «بين» ظرف مكان «بصرى» مضاف إليه «وطعنة» معطوف على ضربة مجرور بالكسرة الظاهرة «نجلاء» صفة لطعنة مجرور بالكسرة الظاهرة، وقد جر بالكسرة للضرورة وحقه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف لاتصاله بالف التأنيث الممدودة، وخبر المبتدأ المجرور لفظا برب وهو «ضربة» محذوف.

الشاهد: في (ربما ضربة) حيث دخلت (ما) على (رب) ولم تكفها عن العمل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢/ ٢٩٩، والمكودى ص ٨٤، والسندوبي، والاصطهناوي، وابن هشام ٢/ ١٥٥ وأيضًا في المغنى ١/ ١٢١ والسيوطى في همعه ٢/ ٣٨.



وقول الآخر :

كما الناسِ مجرومٌ عليه وجارِمُ<sup>(١)</sup>

بجر ضربة والناس.

فإن قلت: ما الأغلب على (ما) بعد (رب والكاف) ؟قلت: يفهم من قوله: «وقد» أن الكف هو «الأغلب» (٢) وصرح به في الكافية (٣).

وقوله: وحُذَفَتْ رُبُّ فَجِرَّتْ بعدَ بلْ ﴿ وَالْفَا وَبِعِدَ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْعَمَلُ ﴿

«مثال ذلك»(٤) بعد «بل» قول رؤية:

بل بلد مِلْ الفِجَاجِ قَتْمُهُ(٥)

(١) عجز بيت قائله عِمرو بن براقة النهمي .. وهو من الطويل. وصدره: وننصر مولانًا ونعلم أنَّهُ.

الشرح: انتصرًا نعين ونؤازر امولانا) المراد منه الحليف امجروم عليها واقع عليه الإثم اجارم) ظالم متعد.

ويروى: كما الناس مظلوم عليه وظالم. ومعنى الروايتين واحد.

المنى: إننا نعين حليفنا ونساعده على عدوه مع أننا نعلم أنه كسائر الناس يجنى

الإَحراب: «ننصر» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر «مولانا» مفعول والضمير مضاف إليه «ونعِلم» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر «أنه» حبوف توكيد ونصب والهباء اسمه (كسما) الكاف جبارة، ما زائدة (الناس) مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر «أن» وجملة أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي انعلما المجروما خبر ثان لأن وهو اسم مفعلول اعليها واقع موقع نائب الفاعل لمجروم (وجارم) معطوف على مجروم.

الشاهد: في (كُمَّا الناسُ حسيتُ ريدتُ (ما) بعد الكاف ولم تمنعهـا من عمل الجر في الأسم الذي يعلما.

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: ابن الناظم ص ١٥٣ وابن عقيل ٢/ ٢٧ وابن هشام ٢/ ١٥٦ والمكودي ص ٨٤، والأشموني ٢/ ٢٩٩ والسندويي والسيوطي في همعه ٢/ ٣٨، ١٣٠، وابن هشآم في المغنى ١/ ٢٥١.

(٢) أ، ب وفي جـ ﴿الْغَالَبُ ﴾ . (٣) قَال في الكافية ورقة ٥٤ ﴿وَكَفْتُ الْكَافُ وَرَبُ غَالِبًا ﴾ هـ.

(٤) أ، جــ وفي ب دمثاله،

(٥) صدر بيت قائله رؤية بن العجاج الراجز.
 وعجزه: لا يُشترى كتانه وجهرمه.

الشرح: «بلد، يذكر ويؤنث، والتذكير أكثر، «الفجاج، جمع فج وهو الطريق الواسع، «قتمه» \_ بفتح القاف والتاء \_ الغبار «جهـرمه» بزنة جعفر \_ هو البساط نفسه، وقيل: أصله

(جهرمية) \_ بياء نسب مشددة \_ نسبة إلى جهرم، وهو بلد بفارس، فحذف ياء النسب. =

وبعد الفاء قوله:

فَحُورٍ قد لهو"تَ بِهِنَّ عِينِ<sup>(١)</sup> وبعد الواو قوله<sup>(٢)</sup>:

وليل كموج البحر أرْخَى سُدُولَهُ عَلَى بِانواع الهُمُوم لِيَبْتَلِي (١٣)

= المعنى: يصف نفسه بالقدرة على الأسفار وتحمل المشاق والصعوبات ويشير إلى أن ناقته قوية على قطع الطرق الوعرة والمسالك الصعبة.

الإحراب: «بل» حرف إضراب «بلد» مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وهو رب المحذوفة بعد «بل» «ملء» مبتدأ ثان «الفجاج» مضاف إليه وقستمه خبر المبتدأ الثاني والضمير مضاف إليه ويجوز العكس والجملة في محل رفع صفة لبلد «لا» نافية «يشترى» فعل مضارع مبنى للمجهول «كتانه» نائب فاعل «وجهرمه» عطف عليه والجملة في محل رفع لبلد، وخبر المبتدأ الواقع بعد بل والمجرور لفظه برب المحذوفة وقع في بيت بعده.

الشاهد: في «بل بلد) حيث جر (بلد) برب المحذوفة بعد (بل).

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن عقبيل ٢/ ٢٩، وابن الناظم ص ١٥٣، والأشموني ٢/ ٢٩، وداود والاصطهناوي والسيوطي ص ٧٣ وأيضًا في همعه ٢/٣٦، والإنصاف ٢/ ٣٠٥.

(١) صدر بيت. قائله: المنتخل وإسمه مالك بن عويمر ـ من الوافر.

وعجزه: نَواعمَ في الْمُرُوط وفي الرِّياط.

الشرح: «فحور» بضم الحاء - جمع حوراء وهى الشديدة بياض العين، الشديدة سوادها «لهوت» بالشيء الهو لهوا، إذا لعبت به «عين» بكسر العين جمع عيناه وهى الواسعة العين. «نواعم» جمع ناعمة «المروط» جمع مرط و بكسر الميم وهو إزار له علم «الرياط» جمع ربطة و بكسر الراء وسكون الياء وهى الملحفة التي ليست بملفة.

الإعراب: «فحور» أى: رب حور والجر فيه برب مضمرة «قد» حرف تحقيق «لهوت» فعل وفاعل «بهن» جار ومسجرور، وجملة قد لهوت بهن معترضة بين الصفة والموصوف (عين) صفة لحور.

الشاهد: في «فحور» على إضمار «رب» بعد الفاء. أي: رب حور، والجر فيه برب المضمرة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٢٩٩، وابن يعيش ٢/ ١٨٨ والإنصاف ١/ ٢٣٢، ٣٠٥.

(۲) ب.

(٣) قائله امرؤ القيس من معلقته المشهورة. من الطويل.



= الشرح: «كموج البحر» أى: في كثافة ظلمته. شبه الليل بموج البحر في شدة هوله «سدوله» السدول: الأستار، واحدها سدل، «أنواع الهموم»: ضروب الهموم «ليبتلي» ليختبر ويمتحن.

المعنى: رب ليل شديد الهـول أرخى على ستـور ظلامه مع أنواع الهمـوم والأحزان، ليختبرنى أأصبر أم أجزع؟ قطعته ولم أبال بشيء.

الإعراب: «وليل» الواو واو رب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة التى اقتضتها رب المحذوفة «كموج» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لليل «البحر» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «أرخى» فعل ماض مبنى على فتح مقدر والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو «سدوله» مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وضميسر الغائب مضاف إليه، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ المجرور برب المحذوفة «على» جار ومجرور ،متعلق بأرخى «بأنواع» جار ومجرور ،متعلق بأرخى «الهموم» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «ليبتلى» اللام لام التعليل يبتلى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الياء.

الشاهد: في اوليل؛ حيث جر اليل؛ برب المحذوفة بعد الواو.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ۱۵۳ وابن هشام ۲/ ۱۹۳، الأشموني ۲/ ۳۰۰، وداود، والاصطهناوي، والمكودي ص ۷۳، والسيوطي ص ۷۳.

(١) قائله: جميل بن معمر \_ وهو من الخفيف.

الشرح: «الرسم» ما لصق بالأرض من آثار الديار «الطلل» ما شخص وارتفع من آثارها كالوتد «من جلله» قيل: معناه من عظمه في نفسي، وقيل: معناه من أجله،

المعنى: رب أثر باق من آثار دار المحبوبة وقفت فيه، فكدت أموت أسفًا وحزنًا على تلك الربوع التى كانت عامرة فأصبحت خاوية خالية من سكانها.

الإحراب: «رسم» مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة «دار» مضاف إليه «وقفت» فعل ماض والتاء فاعل «في» حسرف جر «طلله» مجرور بفي والضمير مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بوقفت. والجملة من الفعل والفاعل في محل جر صفة لرسم «كدت» فعل ماض ناقص والتاء اسمه «أقضى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر «الحياة» مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والجملة من الفعل والفاعل ومفعوله في محل نصب خبر «كاد» وجملة «كاد» واسمه وخبره في محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد: في إرسم دار، حيث جر ارسم، برب محذوفة ولم يتقدمها شيء لا واو ولا فاء ولا بل ـ وهو قليل جداً.

وفى التسهيل: يجر برب محذوفة: بعد الفاء كثيراً؛ وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليلا ومع التجرد أقل. هـ(١).

ونورع فى كونه كثيرًا بعد الفاء إلا إن أراد بالنسبة إلى بل، وليس الجر بالفاء «وبل» (٢).

قال فى التسهيل: باتفاق هـ<sup>(٣)</sup>، وحكى ابن عـصفور الاتفاق، وفى الارتشاف: وزعم بعض النحويين أن الخفض هو بالفاء «وبل<sup>(٤)</sup> لنيابتهما مناب رب هـ<sup>(٥)</sup>.

وأما الواو فـذهب المبرد والكوفـيون إلى أن الجـر بها؛ والصحـيح أنه برب المضمرة وهو مذهب البصريين.

وقوله:

وقد یُجَرُّ بِسُوی رُبُّ لدی حذف وبعضه یُری مُطَّرِداً الجر بسوی (رب) محذوفًا ضربان: مطرد وُغیر مطرد.

فالمطرد في مواضع:

الأول: لفظ الجلالة في القسم دون عوض(٦).

الثاني: المعطوف على خبر ليس وما الصالح لدخول الباء نحو: (قوله)(٧):

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: ابن الناظم ۱۰۳ وابن عقيل ۲/ ۲۹، وابن هشام ۲/ ۱۲۰، والاسمونی ۲/ ۲۰۰، وداود، والاصطهناوی، والسيوطی ص ۷۳، وفی همعه ۲/ ۳۷ وابن يعيش ۳/ ۳۸ والإنصاف ۱/ ۲۳۲، ۲۰۶ والخيصائص ۱/ ۲۸۵، ۳/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) جــ وفي أ، ب اوبيل ١.

<sup>(</sup>٣) قال في التسهيل ص ١٤٨: «وليس الجر بالفاء وبل باتفاق».

<sup>(</sup>٤) جـ ـ وفي أ، ب اوبيل!.

<sup>(</sup>٥) الارتشاف ص ٨٥٣.

<sup>(</sup>٦) نحو: «الله لأفعلن».

<sup>(</sup>٧) ب.

ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيًا(١)

بَداً لِى أَثَى لست مُدْرِكَ ما مضى الثالث (بعد) (٢) الا نحو:

الا رجلِ جزاهُ الله خيرًا(٣)

يريد: ألا من رجل.

 (۱) قاتله: زهيسر بن أبي سلمى، وهو والدكعب بن زهمير ـ وهو مـن الطويل. وهو من قصيدة يذكر زهير فيها النعمان بن المتذر حيث طلبه كسرى ليقتله ففر وأتى طيئًا.

الشرح: قبدا لي، أي: نشأ له فيه الرأي.

المعتى: قد نشأ لى وظهر أتنى لا أدرك ما فات ولا أقدر أتنى أسبق على ما سيجىء من الحوادث.

الإعراب: قبدا فعل ماض قلى جار ومجرور قانى حرف توكيد ونصب والياء اسمها وهى فى محل رفع فاعل بدا قلست ليس واسمها قسدرك خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة قما مضى جملة فى محل الجر بالإضافة، ولست مع جملتها فى محل رفع خبر أن قولا سابق بالجسر عطفاً على خبر ليس على توهم إثبات الباء الزائدة فى خبر ليس قشيئا معمول سابق قبائيا خبر كان واسمها ضمير وجواب إذا محذوف تقديره إذا كان جائيا فلا أسبقه.

الشاهد: في «ولا سابق» فإنه مسجرور بالباء المقدرة عطف على خبر ليس على توهم إثبات الباء فيه. هكذا روى بالجر، وقد روى بالنصب أيضًا عطفًا على اللفيظ فحينتذ لا شاهد فه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/ ٢٠٣، والاصطهناوي، وابن يعيش ٢/ ٥٠، وابن الناظم في باب إن وأخواتها ص ٧١، والخضري ١/ ٢٣٤.

(۲) أ، ج. وفي ب انحوا.

(٣) صدر بيت لرجل من أهل البادية ـ وأنشده سيبويه ولم يعزه إلى قائله. من الوافر. وصحره: يكلُّ على محصلة تبيتُ.

الشرح: «محملة» بكسر الصاد المسددة \_ قال الجوهرى: المحملة المرأة التي تحصل تراب المعدن «تبيت» \_ بغتم التاء \_ تكون لي بيتًا، أي امرأة، والبيت النكاح.

الشاهد: في الرجل؛ فإنه مجرور بمن مقدرة. تقديره: ألا من رجل.

وأكثر الروايات (آلا رجلا) بالنصب أي: ألا تروني رجلا.

مواضعه: ذكره ابن الناظم فى شـرحه للألفية فى باب ﴿لاَ النافـية للجنس ص٧٧، والشاهد رقم ١٦٣ من الحزانة وابن يعيش ٢/ ١٠١، والكتاب ١/ ٣٦١، وابن هشام فى المغنى ١/ ٦٦. الرابع: بعد (كم) الاستفهامية إذا جرت بالحرف نحو: «بكم دراهم (اشتريت ثوبك) (١) خلافًا للزجاج في قوله: إن الجر بإضافتها(٢).

الخامس: في جواب ما تضمن (مثل)<sup>(٣)</sup> المحذوف نحو: زيدٍ، في جواب: هن مررت.

السادس: في المعطوف على ما تضمنه بحرف متصل، نحو:
..... وللطير مَجْرَى والجَنوب مصارع (٤)

- (١) أ ـ وفي ب، جـ (اشتريته) أي: بكم من درهم.
  - (٢) يمنع من صحة تقدير الزجاج أمران:

الأول: أن كم الاستفهامية قد تكون كناية عن عدد مركب، والعدد المركب لا يضاف إلى ما بعده في الفصيح.

الثانى: أنهم اشترطوا فى الجر بعدها أن تكون مسبوقة بمحرف جر، فلو كان الجر بإضافتها إلى ما بعدها لم يشترطوه.

وإنما شرطوه ليكون دليلا على المحذوف الجار لما بعدها. ا هـ. الشيخ محيى الدين على التوضيح ٢/ ١٦٧.

(٣) ب، جـ ـ وفي أ (مثلي).

(٤) عجز بيت: قائله: قال العيني قيس بن ذريح والأصح أنه البعيث ـ خداش بن بشر. وصدره: ألا يَا لَقُومي كلُّ ما حمَّ واقعُّ. وهو من الطويل.

الشرح: «كل ما حم» \_ بـضم الحاء وتشديد الميـم \_ معناه كل ما قــدر واقع «الجنوب» جمع جنب. «المصارع» \_ جمع مصرع من صرعته صرعًا: بالفتح لتميم وبالكسر لقيس.

الإعراب: «الا» للتنبيه «يا» حرف نداء «لقومى» اللام للاستغاثة .. وهى من اللامات الزائدة للتوكيد .. قومى منادى «كل» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «ما حم» مضاف إليه «واقع» خبر لمبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «وللطير» جار ومجرور خبر مقدم «مجرى» مبتدأ مؤخر.

الشاهد: في (والجنوب مصارع) حيث جاء (الجنوب) بالجسر مع أنه خبر عن (مصارع) لأنه عطف على قوله (وللطير) والجر بحرف مقدر تقديره وللجنوب.

السابع: في المعطوف على ما تضمنه بحرف منفصل بلا، نحو: ما لِمُحِبُّ جَلَدٌ أَنْ يُهْجَراً ولا حبيب رافةٌ فيجبُّرا(١)

الثامن: في المعطوف على ما تضمنه بحرف منفصل بلو. ذكر أبو الحسن في المسائل<sup>(۲)</sup> أنه يقال: جيء بزيد أو عمرو ولو «أحدهما»<sup>(۳)</sup>؛ لأن المعتاد أن يكون ما بعد لو أدني<sup>(٤)</sup>.

التاسع: في المقرون بالهمزة بعد ما تضمنه (٥) نحو: «مررت بزيد» فـ تقول «أزيد بن عمروا؟ حكاه الأخفش في المسائل.

العاشر: في المقرون بعد ما تضمنه «كأن» (٦) يقال: «جئت بدرهم» فتقول: «فهّلا دينار». قال الأخفش: وهذا أكثر.

(١) قال العينى: لم أقف على اسم راجزه. وبحثت فلم أعثر على قائله.

الشرح: «جلد» \_ بفتح اللام \_ قوة «يهـجرا» من الهجر وهو ضد الوصل «الرافـة» الرحمة والشفقة.

الإعراب: «ما» بمعنى ليس «لمحب» جار ومجرور خبر ما تقدم على اسمها «جلد» اسمها مرفوع بالضمة المظاهرة «أن يهجرا» أى لأن يهجر فإن مصدرية والتقدير: ما لمحب قوة للهجران. «ولا حبيب» أى: وليس لحبيب رأفة «رأفة» اسم لا ولحبيب خبر تقدم «فيجرا» بنصب الراء ـ بتقدير أن بعد الفاء أى: فأن يجبرا والألف فيه للإشباع، والمفعول محذوف تقديره فيجبره أى: المحب.

الشاهد: في «ولا حبيب» حيث جاء مجرورًا لكونه عطقًا على «المحب» بحرف منفصل وهو «لا» تقديره، ولا لحبيب رأفة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣٠١ والسيوطي في همعه ٢/ ٣٠، والخضري ٢/ ٢٣٥.

- (٢) كتاب لأبي الحسن الأخفش.
- - (٥) أي ما تضمن مثل المحذوف.
    - (٦) جـ ـ وفي أ، ب (كأنه).

الحادى عشر: في المقرون بإنَّ بعد مـا تضمنه، نحو: «امرر بأيَّهمُ هو أفضلُّ إِنْ زيد وإن عمرو».

وأجازه يونس وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إنْ لتضمن ما قبلها إياها أسهل من إضمار رُب بعد الواو فعلم بذلك اطراده (١).

الثانى عـشر: فى المقرون بفاء الجـزاء بعد ما تضـمنه حكى يونس: «مررت برجل صـالح إن لا صالح فطالح، على تقـدير: إن لا أمرر بصـالح فقـد مررت بطالح (٢).

«فجميع» (٣) هذه المواضع مطرد يقاس (عليه) عند المصنف.

والذى (قرره)(٥) المغاربة، أنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا فى (باب)(٦) القسم، وفي باب كم على خلاف.

وأما غير المطرد (فسمع)(٧) منه أبيات. منها قول الشاعر:

إذا قِيلَ أَى الناسِ شَرُّ قبيلة أَشَارَتْ كُلَّيْبٍ بِالأَكُفِّ الْأَصابِعُ(١٨)

قال في التسهيل(٩): ولا خلاف في شذوذ بقاء الجر في نحو:

## أشارت كُليبِ بالأكُفِّ الأصابعُ

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ۱/ ۱۳۳ (... وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت رب ونحوهما فى قولهم: وبلدة ليس بها أنيس، ومن ثم قال يونس: امرر على أيهم أفضل، إن زيد وإن عمرو.

يعنى: إن مورت بزيد أو بعمرو ....٠.

<sup>(</sup>٢) راجع الأشموني ٢/ ٣٠٠، ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) أ، وفي ب، جـ (جميع).

<sup>(3) 1,</sup> ج\_ وفي ب «عليها».

<sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب اقدرة! .

<sup>(</sup>٦) ب.

<sup>(</sup>٧) أ، جـ وفي جـ (فمسموع).

 <sup>(</sup>٨) مضى شرحه \_ والشاهد حذف حرف الجر وبقاء عمله.
 التقدير: أشارت إلى كليب.

<sup>(</sup>٩) راجع التسهيل ص ١٤٩.

#### الإضافة

# نونًا تلى الإحراب أو تنوينًا ما تُضيفُ أحذف كطور سينًا

شمل قوله: «نونًا تلى الإعراب» المثنى والمجموع على حده، وما الحق بهما نحو: «رأيت غلاميك» و«خادميك» و«اقبض» (اثنيك)(۱) «وعشريك» واحترز من نون (لا)(۲) تلى الإعراب نحو: (مساكين)(۳) وسنين في لغة من أعربه بالحركات، فإنها لا تحذف للإضافة.

وشمل قبوله: «أو تنوينًا» الظاهر كقبولك في طور (طور سيناء)(٤) والمقدر كقولك في دارهم: «هذه دراهمك». قاله في شرح الكافية.

تنبيه:

فهم من (كلامه)(ه) اقتصاره على التنوين، والنون، وأن غيرهما لا يحذف وقد تحذف تا التأنيث. قال في الكافية(٦):

وحذف تا التأنيث منه قد يرد<sup>(۷)</sup> في كلمات سمعت فلا تزد... هـ<sup>(۸)</sup>، <sup>(۹)</sup> ومنه قراءة بعضهم. ﴿لأعدُّوا له عدَّهُ﴾ (۱۰) أي عدَّتُهُ.

في كلم فاعرف بها ولا تزد. هـ

<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب (اثنتيك).

<sup>(</sup>٢) أ، ب.

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب المسكين،

<sup>(</sup>٤) من الآية · ٢ من سورة المؤمنون.

<sup>.1 (6)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أ، ب وفي جــ اشرح الكافية؛

<sup>(</sup>٧) ب.

<sup>(</sup>A) أ، ب \_ وفي جـ اتردا.

 <sup>(</sup>٩) ونص البيت في الكافية وزقة ٦١:
 وحذف تاء تأنيث منه قد يرد

<sup>(</sup>١٠) من الآية ٤٦ من سورة التوبة.

وظاهر كلام الفراء أنه قياس وجعل منه (قوله تعالى)(١) ﴿ وَإِقَامِ الصَلاةِ ﴾(٢) ثم قال: ﴿ وَالثَانِيَ اجْرُرُ ﴾.

فى الجار له أقسوال: أحدها: أنه المضاف، والشانى: أنه (الحرف) (٣) المنوى، والثالث، أنه معنى الإضافة.

والأول مذهب سيبويه، وهو الصحيح، لاتصال الضمائر به، ولا تتصل إلا بعاملها.

ثم قال:

.. وانو (من) أو (في) إذا لم يَصْلُحِ الأَذاكَ واللامَ خُذاَ لما سوى ذَيْنكَ.....

يعنى: أن الإضافة على ثلاثة أقسام:

الأول: مقدر بمن. وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه. نحو: «خاتم فضة».

قال في شرح التسهيل: ومن هذا النوع إضافة الأعداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المقدرات. ا هـ.

وفى إضافة الأعداد إلى (المعدودات)(٤) خلاف منذهب ابن السراج أنسها مقدرة بمن، ومذهب الفارسي: أنها (مقدرة)(٥) باللام.

فإن أضفت عدداً إلى عدد نحو: ثلاثمائة، اتفقاعلى أنها بمعنى من (فإن)<sup>(1)</sup> لم يصح إطلاق اسمه عليه نحو: «يد زيد» فهى بمعنى اللام على الصحيح وذهب ابن كيسان: إلى أنها بمعنى «من».

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٧ من سورة النور.

<sup>(</sup>٣) أ، ب وفي جد ابالحرف.

<sup>(</sup>٤) ب، ج. (٥) ب.

<sup>(</sup>٦) أ، ب \_ وفي جـ (وإن).

الثانى: مقدر بفى وضابطه أن يكون المضاف إليه وقع فيه المضاف نحو: ﴿ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (١).

قال المصنف: «وأغفل كثير من النحويين»(٢) الإضافة بمعنى «في» وهي ثابتة في الكلم الفصيح بالنقل الصحيح. أهـ.

وعن عبد القاهر أن ثُم إضافة (تتقدر)<sup>(٣)</sup> بفي وذلك قولـنا «فلان نَبْتُ الغَدَر». والغدر: المكان الصلب.

ومذهب الجسمهور: أن الإضافة لا تتقدر بغيسر «منَ، واللام» ونحو: ﴿بَلُ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ مقدر باللام عندهم على التوسع.

الثالث: مقدر باللام، وهو ما سوى النوعين المتقدمين، وتقدير اللام هو الأصل، ولذلك يحكم به مع صحة تقديرها وتقدير غيرها نحو: (يد زيد) ولذلك خصت بالإقحام في نحو:

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سورة سبأ.

 <sup>(</sup>۲) ب ـ وفي أ، جـ (وأعقل أكثر النحويين).
 (۳) أ، جـ ـ وفي (تقتدر).

<sup>(</sup>٤) جزء من بيت لسعد بن مالك جد طرفة الشاعر. وهو من الكامل وتمامه: ..... التي وَضَعَتْ أراهط فاستَراحُوا

الشرح: «يا بؤس للحرب» النداء للتعجب والبؤس: الشدة \_ مهمور ويخفف «وضعت» وضعتهم بالتخلف عن الرجال لا يكون فيهم امرأة.

المعنى: إن لم تنصر قومك الآن: فلن تدخر نصرك.

الإحراب: (يا بؤس) يا حرف نداء وبؤس منادى منصوب لانه مضاف (واللام) وائدة تقوية للاختصاص (والحرب) مضاف إليه، وهذا النداء تعجبى (التي) اسم موصول مبنى في محل جر نعت للحرب (وضعت) \_ (وضع) فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى الحرب (أراهط) مفعول به لوضعت والجملة لا محل لها من الإعراب صلة (التي) فاستراحوا (الفاء عاطفة) (استراح) فعل ماض وواو الجماعة فاعل والجملة معطوفة على وضعت.

وذهب ابن الصائغ(١) إلى أن الإضافة بمعنى اللام على كل حال.

وفى الارتشاف: والذى أذهب إليه (أى الإضافة تفيد)(٢) الاختصاص وأنها ليست على تقدير حرف مما (ذكروه)(٣) ولا على نيته هــ(٤).

وقوله: .. واخصُص أوَّلا أو أعْطه التعريفَ بالذي تَلا

يعنى: أن المضاف يتخصص بالثانى إن كان نكرة نحو: «غلام رجل» ويتعرف به إن كان معرفة نحو: «غلام زيد» هذا (إذا)(٥) كانت الإضافة معنوية.

فإن كانت لفظية فقد نبه عليها بقوله:

وإنْ يُشابِهُ المُضَافُ (يَفْعَلُ) وصْفًا فعن تنكيرِهِ لا يُعْزَلُ

(يفعل هو الفعل المضارع. يعنى: أن المضاف إذا كان وصفًا (شابه)(٢) الفعل المضارع في كونه بمعنى الحال والاستقبال لم يتعرف بالمضاف إليه؛ لأن إضافته غير محضة، لا تفيد إلا تخفيف اللفظ.

فإن قلت: هل تقدر اللام في الإضافة اللفظية؟

قلت: لا، إذ هي ليست على معنى حرف مما سبق خلافًا لبعض المتأخرين

<sup>=</sup> الشاهد: «يا بؤس للحرب» أصله يا بؤس الحرب. فاقتحمت اللام بين المتضايفين تقوية للاختصاص.

مواضعه: ذكره ابسن هشام في مسغنى اللبيب ١/ ١٨١، وابن يعسيش ٤/ ٣٦، وفى الحماسة لأبي تمام ص ١٩٧، والخصائص ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبى الحسن بن الصائغ النحوى. قال ابن حجر: ولد قبل سنة عشر وسبعمائة واشتغل بالعلم فى اللغة والنحو والفقه، ولى قضاء العسكر، وإفتاء دار العدل، وصنف شرح الفية ابن مالك والتذكرة عدة مجلدات فى النحو وغير ذلك. مات فى خامس عشر شعبان سنة ٧٧١ هـ وخلف ثروة واسعة.

<sup>(</sup>٢) أ، جـ ـ وفي (أن الإضافة ما تفيد).

<sup>(</sup>٣) أ، ب \_ وفي جـ اذكرواً.

<sup>(</sup>٤) راجع الارتشاف ص ٨٨٣.

<sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب اإنا.

<sup>(</sup>٦) أ، وفي ب ايشبه، وفي جـ ايشابه، .

فى زعمه أن إضافة اسم الفاعل (وأمثلة المبالغة)(١) واسم المفعول المضاف إلى (منصوب)(٢) على معنى اللام.

واستدل: بأن وصولها إلى المفعول باللام «شائع» (٣) في فصيح الكلام، ورد بأنه لا يطرد في الصفة المشبهة.

ثم مثل قال:

# كَرُبُّ رَاجِينا عظيمِ الأملِ مُروّعِ القلبِ قليلِ الحيلِ

فرب (راجسينا)<sup>(٤)</sup> مشال لاسم الفاعل، وعظيم الأمل وقليل الحيل مـثالان للصفة المشبهة، ومروَّع القلب مثال لاسم المفعول.

ثم قال: وذى الإضافة اسمُها لفظية .....

سميت بذلك كان فائدتها في اللفظ وتسمى أيضًا مجازية وغير محضة.

ثم قال: (وتلك محضة ) يعنى التى تفيد التخصيص والتعريف، تسمى محضة ؛ لأنها خالصة من شائبة الانفصال.

(ومعنوية)، لأن فائدتها في المعني.

تنبيهات:

الأول: ذهب ابن بَرُهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، والصحيح (أنها)(٥) محضة لورود السماع بنعته بالمعرفة كقوله:

<sup>(</sup>١) الأمثلة والكلام يقتضي ما قلته.

<sup>(</sup>٢) أ، ب \_ وفي جد المنصوب،

<sup>(</sup>٣) أ، ب ـ وفي جد اسائغ).

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب دانه».

وذهب ابن السراج والفارسى إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة، والصحيح أنها محضة؛ لأنه يُنعت بالمعرفة، ونسص سيبويه: على أن إضافته محضة، وذهب الفارسى ومن وافقه إلى أن إضافة الاسم إلى الصفة غير محضة، وذهب غيرهم إلى أنها محضة، وذهب المصنف إلى أنها شبيهة بالمحضة.

الثاني: المعروف (أن الإضافة تنقسم)(٢) إلى محضة وغير محضة.

وزاد في التسهيل ثالثًا وهو الشبيه بالمحضة (٣) وهُوَ أنواع:

الأول: \_ إضافة الاسم إلى الصفة كما تقدم(٤).

الثاني \_ إضافة (المسمى إلى الاسم)(٥): نحو «شهر رمضان» و «يوم الخميس» و اسعيد كرز».

والثالث \_ إضافة الصفة إلى الموصوف نحو: ﴿سَحُقُ عمامة،(٦)

<sup>(</sup>١) قال العينى: لم أقف على اسم قائله ـ وبحثت فلم أعثر له على قائل. من الخفيف.

الإعراب: ﴿إنَّ حرف توكيل ونصب \_ ﴿ وجدى ﴾ وجد اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ﴿ والياء ﴿ ضمير مبنى في محل جر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله ﴿ بك ﴾ في محل النصب مفعوله ﴿ الشديد ﴾ نعت لاسم إن منصوب \_ ﴿ أرانى ﴾ جملة في محل الرفع خبر إن و ﴿ أرانى ﴾ يستدعي ثلاثة مفاعيل: الأول الياء والثاني قوله: من عهدت و ﴿ من موصولة في محل النصب والثالث: قوله: ﴿ عاذرا ﴾ أو ﴿ عدولا ﴾ مفعول ثان لعهدت ومفعوله الأول محذوف وهو الضمير العائد إلى الموصول أعنى عهدته ﴿ وفيك ﴾ حال من ﴿ عدولا ﴾ .

الشاهد: فى «إن وجدى» فبإنه مصدر مضاف إلى فاعله واكتسب بإضافته التعريف فلذلك وصف بالمعرفة وهو «الشديد» فلو لم يكتسب تعريفًا بإضافته لما جاز وصفه بالمعرفة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣٠٦، والسيوطي في همعه ٢/ ٤٨. (٢) ب، جــ وفي أ (تقسيم الإضافة).

<sup>(</sup>٣) راجع التسهيل ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) نحو: «مسجد الجامع».

<sup>(</sup>٥) أ، ب \_ وفي جـ «الأسم إلى المسمى».

<sup>(</sup>٦) سحق: بمعنى: بالية.

وقوله:

. وإن سقيت كرام الناس فاسقيناً(١)

وذهب ابن عصفور إلى أنها غير محضة، وذهب غيره إلى أنها محضة.

الرابع: إضافة الموصوفات إلى القائم مقام الوصف كقوله؟:

علا زيدُنا يومَ النَّقا رأس زيدكُم (٢)

(۱) عجز بیت: قائله بشامة بن حزن النهشلی من قصیدة نونیة. وهو من البسیط. وصدره: إنّا مُحيوك يا سَلْمَی فَحيَّيناً.

الإعراب: وإنا» إن حرف توكيد ونصب ونا اسمه (محيوك) خبره وأصله محيون إياك فلما أضيف سقطت النون (يا سلمي) منادى مفرد (فحيينا) الفاء لربط الجواب بالشرط ولا شرط هنا وإنما هي شبيهة بالشرط وفعل وفاعل ومفعول.

كما فى قسوله: الذى يأتينى فله درهم وبدخولها فسهم ما أراده المتكلم من ترتيب لزوم المدرهم على الإتيان فكذلك هنا فهم ما أراده من ترتيب لزوم تحيتهم على تحيستها وكذلك الكلام فى الشطر الثانى.

الشاهد: في «كرام الناس» فإن إضافة الكرام إلى الناس إضافة الصفة إلى الموصوف.

(٢) صدر بيت: قال العيني: قائله رجل من طبئ. كذا قاله المبرد.

وتمامه: بأييض ماضي الشُّفْرَتَيْن يَمَاني.

وقبله: فإن تقتلوا زيداً بزيد فإنما أقادكم السلطان بعد زمان

وهما من الطويل.

وقصت أن رجلا من طبئ يقال له زيد من ولد عروة بن زيد الحسيل قتل رجلا من بنى أسد يقال له زيد ثم أقيد به بعد فقال شاعر طبئ في ذلك.

الشرح: (علا) من علا يعلو علوا. هذا في المكان، وأما في الشرف والرتبة، فيقال: على يعلى علاء وكلاهما متعد بمعنى: فاقه، «النقا» بفتح النون والقاف: الحرب.

ويروى: علا زيلنا يوم الحمى رأس زيدكم

الإعراب: «علا» فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على الألف للتعذر لا محل له من الإعراب «ديد» فاعل و «نا» مضاف إليه من إضافة الموصوف إلى القائم مقام الموصف أى علا ديد صاحبنا رأس ديد صاحبكم «ويوم» ظرف دمان منصوب و «النقا» مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة «رأس» مفعول به و «ديد» مضاف إليه وهو مضاف و «كم» مضاف إليه وبأبيض» جار ومجرور صفة حذف موصوفها أى بسيف أبيض «ماضى الشفرتين» صفة اخرى لأبيض.

الشاهد: في (زيدنا) فإن فيه إضافة الموصوب إلى القائم مقام الوصف.

أى: علا زيدٌ صاحبنا رأسَ زيد صاحبكم. (فحذف)(١) الصفتين وجعل الموصوف خلفًا عنهما في الإضافة.

الخامس: إضافة المؤكّد إلى المؤكّد، وأكثر ما يكون في أسماء الزمان المبهمة المحو: (يومثد)(٢)، وقد يكون في (غيرها)(٣) كقول الشاعر:

فقلتُ: انجواً عنها نَجَا الجلدِ إِنَّهُ سَيُرْضِيكُمَا منها سَنامٌ وغاربُهُ(٤)

أراد اكشطا عنها الجلد، لأن النجا هو الجلد.

= قال العينى واستشهد به الزمخشسرى وقال أجرى زيداً مجرى النكرات فأضافه كما أضيفت النكرات فقال: ريدنا وزيدكم.

مواضعه: ذكره الأشمـوني في شرحه للألفيـة ٢/ ٣٠٧، وابن يعيش ١/ ٤٤، وابن هشام في المغنى ١/ ٥٠. والشاهد رقم ١١٨ من خزانة الأدب.

(١) أ، ب. وفي جد (بحذف).

(٢) أ، جـ ـ وفي ب (حينئذ) والأمثلة: يومئذ وحينئذ وعامئذ.

(٣) أ، ب ـ ونى جـ (غيرهما).

(٤) قال العينى: قائله هو أبو الجراح قاله أبو على البغدادى فى كنتاب المقصور والممدود. وقال الصاغانى فى العباب: هو أبو الغمر الكلابى، وقد نزل عنده ضيفان فنحر لهما ناقة فقالا: إنها مهزولة: فقال معتذراً لهما. وهو من الطويل.

الشرح: «انجوا» أمر للاثنين من نجـوت جلد البعير عنه إذا سلخته \_ يخـاطب الضيفين «نجا الجلد» النجا مقصور اسم الجلد (غاربه) أعلى الظهر.

الإعراب: «فقلت» الفاء عاطفة على ما قبلها و «قلّت» فعل وفاعل «انجوا» فعل آمر مبنى على حذف النون والواو ضمير في محل رفع فاعل «عنها» جار ومجرور «نجا» مفعول به «والجلد» مضاف إليه من إضافة المؤكد إلى المؤكد «إنه» إن واسمها «سيرضيكما» جملة في محل رفع خبر إن «منها» جار ومجرور «سنام» فاعل «يرضى» «وغاربه» عطف عليه والهاء مضاف إليه.

الشاهد: في «نجا الجلد» فإنه أضاف المؤكد إلى المؤكد، قال العينى: هكذا قال ابن أم قاسم. والأحسن أن يقال فيه ما قاله الفراء، وهو إنما أضاف النجا إلى الجلد مع أن النجا هو الجلد، لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظ كمقوله: حق اليمقين، ولدار الآخرة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣٠٧. والشاهد ٣٠٩ من خزانة الأدب.

السادس: إضافة الملغى إلى المعتبر نحو:

إلى الحول ثُمَّ اسمُ السَّلامِ عَلَيْكُما(١)

السابع: إضافة المعتبر إلى الملغَى. كقول بعض الطائيين:

. . . أَقَامَ ببغدادِ العراقِ وشَوْقُة لاهلِ دمشق الشَّامِ شوقٌ مبرَّحٌ (٢)

الثالث: أهمل المصنف هنا نوعين نما لا يتعرف بالإضافة:

أحدهما: ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف نحو: ارب رجل وأخيه، واكم ناقة وفصيلها،، وافعَلَ ذلك جَهدَه، وطاقتَهُ.

(١) صدر بيت قاتله: لبيد بن ربيعة العامري. وهو من الطويل. وعجزه: ومَنْ يَبِكُ حُولًا كَاملًا فقد اعْتَذَرْ.

الإحراب: «إلى الحول» جار ومجرور متعلق «بابكيا» بقرينة قول»: «ولا تخمشا» فى البيت قبله «ثم» عاطفة «اسم» مبتدأ «والسلام» مضاف إليه من إضافة الملغى إلى المعتبر «وعليكما» جار ومجرور خبر المبتدأ «ومن» الواو عاطفة من «شرطية» «ويبك» فعل الشرط مجزوم بحلف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على من «حولا» ظرف زمان منصوب «وكاملا» نعت له «فقد» الفاء واقعة في جواب الشرط وقد حرف تحقيق «واعتلر» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والجملة جواب الشرط.

الشاهد: في «ثم اسم السلام» فإن اسم مضاف إلى السلام وهو إضافة الملغى إلى المعتبر يعنى لفظ الاسم هنا ملغي، لأن دخوله وخروجه سواء.

والمعنى: ثم السلام عليكما.

مواضعه: ذُكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣٠٧، والسيوطي في همعه ٤٩/٢، وابن يعيش ٣/ ١٤. والشاهد رقم ٣٠٥ من خزانة الأدب والخصائص ٣/ ٢٩.

(٢) قبال العينى والمرادى: قبائله بعض الطائيسين ـ وبحثت فلم أعشر على قبائله. وهو من الطويل.

الشرح: «مبرح» أي: شديد، يقال برح به الأمر تبريحًا: أي: جهده.

الإحراب: «اقام» فعل ماض مبنى على الفتع والفاعل ضمير مستتر «ببغداد» في محل النصب على المفعولية وبغداد لا ينصرف فلما أضيف الجر بالكسر «العراق» مخاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة «وشوقه» الواو للحال شوق مبتدأ وخبره شوق الشاني «مبرح» صفته والجملة وقعت حالا وشوق مصدر مضاف إلى فاعله «الأهل دمشق الشام» في محل نصب على المفعولية.

الشاهد: في اببغداد العراق؛ و «دمشق الشام» فإن الإضافة فيهما إضافة المعتبر إلى الملغى؛ وذلك لأن دخول العراق والشام وخروجهما سواء.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣٠٧، والسيوطي في همعه ٢/ ٤٩.

ونحو: ...... لا أباك تُخَوِّفيني(١).

لأن رب وكم يجران المعارف، والحال لا تكون معرفة، و(لا) لا تعمل في المعرفة.

ثانيهما: ما لا يقبل التعريف لشدة إبهامه كغير ومثل وحسب (٢).

وزعم المبرد أن «غير» لا تتعرف أبدًا، وقال السيرافي: تتعرف إذا وقعت بين متضادين، وزعم ابن السـراج: أنه إذا كان المغاير (والمماثل)(٣) واحدًا كانت «غير ومثل» (معرفين)(٤).

قال في شـرح التسهــيل: وقد يُعنَى «بغــير» و«مثل» مــغايرة خــاصة ومماثلةٌ

(١) جزء من بيت لأبي حية النميري. وهو من الوافر.

وتمام البيت: أبالموت الَّذِي لاَبُدَّ أنَّى مُلاقِ . . . . . . . . . . . .

الشرح: قال ابن منظُور (اراد تخوفينني فحذف النون الأخيرة).

وقال الشيخ محمد مسحى الدين في تعليقه على الأشموني ١/ ١٠٩ (... وعلى هذا قرأ بعض القراء «فبم تبشرون؟» فأذهب إحدى النونين استثقالاً).

الإحراب: «أبالموت» الهمزة للاستفهام «بالموت» جار ومجرور متعلق بقوله تخوفينى «الذى» اسم موصول نعت للموت «لا» نافية للجنس «بد» اسم لا «إنى» إن واسمها «ملاق» خبر إن. وإن واسمها وخبرها فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر «لا» و «لا» مع اسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والعائد ضمير منصوب «بملاق» «لا أباك» لا نافية للجنس «أبا» اسم لا منصوب بالألف وأبا مضاف والضمير مضاف إليه وخبر لا محذوف والجملة لا محل لها من الإعراب معترضة بين المعمول الذى هو الجار والمجرور والعامل الذى هو تخوفينى و «تخوفينى» فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة للتخفيف، وياء المخاطبة فاعل والنون الموجودة للوقاية والياء بعد النون مفعول به.

الشساهد: في «لا أباك» حيست إن «أبا» وقع موقسع نكرة لا تقبل التعريف وأن «لا» لا تعمل في المعرفة.

مواضعه: ذكره ابن منظور في لسان العسرب جـ ١٨ ص ١٢، ومحب الدين مرتضى في تاج العروس جــ١ ص ٥، وابن مالك في التسهيل ص ٢٨، وابن يعـيش في شرح المفصل ٢/ ١٠٥، وابن هشام في الشذور ص ٣٤٣، والسيوطي في همعه ١/ ٤٥.

(٢) راجع الأشموني ٣٠٦، ٣٠٨، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) ب ـ وفي أ، جـ (المقابل).

<sup>(</sup>٤) أ، ب \_ وفي جـ (معرفتين).

خاصة فيحكم بتعريفهما. وأكثر ما يكون ذلك في اغير إذا وقع بين ضدين، وأجاز بعض العلماء منهم السيرافي أن يعمل على هذا (قوله تعالى)(١): ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾(٢) لوقوع (غير) فيه بين متضادين وليس بلازم، لقوله تعالى: ﴿ نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ اللّهِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾(٣) (فنعت)(٤) به النكرة مع وقوعه بين متضادين. أهد.

ثم قال: ووصلُ أَلْ بِذَا المضافِ مُغْتَفَرْ.

الإشارة إلى الوصف (المشابه)<sup>(٥)</sup> للمضارع. يعنى: أن وصل آل بما إضافته لفظية مغتفر لا مطلقًا بل بشرط كونه مضافًا إلى ما فيه «آل» نحو: (الجعد الشَّعْر).

أو مضافًا إلى منا فيه أل نحو: (الضاربُ رأس الجانِي) أو مثنى أو منجموعًا على حدة نحو: «الضاربا زيد» والمكرمو عمرو».

وأما جمع التكسير وجمع المؤنث السالم (فكالمفرد وعنهما احترز) (٢) بقوله: (سبيله اتبع) أي: اتبع سبيل المثنى في سلامة واحده وإعرابه بالحرفين. فإن قلت: مفهوم الشرط أن وصل أل (بذا المضاف)(٧) فيما سوى هذه الصور الأربع غير مغتفر.

وقد ذكر في التسهيل صورة خامسة (^) يغتفر فيها ذلك (أيضًا) (٩) (وهي) (١٠) أن يكون الثاني مضافًا إلى ضمير المقرون بأل. كقوله:

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) مِن الآية ٧ من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٧ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) ب، جـ ـ وفي أ (فنكت).

<sup>(</sup>٥) ب، جــ وفي (به).

<sup>(</sup>٦) أ، جـ ـ وفي ب (فمنهما تحرزا)

<sup>(</sup>٧) ب.

<sup>(</sup>٨) راجع التسهيل ص ١٣٧، ١٥٦.

<sup>(</sup>٩) أ، جـ.

<sup>(</sup>۱۰) ب، جــوفي أ (هو).

الوُدُّ انتِ الْمُستَحِقَّةُ صَغُوهِ (١)

قلت: إنما أهمل هذه (الصورة)(٢) هنا لقلتها وللخلاف في جوازها.

فإن المبرد منع الجر فى نحـو ذلك وأوجب النصب، ولكن الصحيح جوازه، لثبوته فى المستحقة صفوه (هكذا)(٣) روى بالجر.

ثم قال:

# وربما أكسبتَ ثانِ أوَّلا الله تأنيثًا ان كان لحذف مُوهلا

يعنى: أن المضاف قد يؤنث لتأنيث المضاف إليه، بشرط صحة حذفه، والاستغناء عنه بالمضاف إليه (فيشمل)(٤) أربعة أنواع:

الأول: أن يكون المضاف بعضًا وهو مؤنث كقوله:

(۱) صدر بيت قال العينى: لم أقف على اسم قائله \_ وبحث فلم أعثر على قائله من الكامل.

وعجزه: مِنِّى وإنْ لَمْ أَرْجُ مَنْكُ نَوَالًا

الشرح: «الود» بضم الواو أو فتحها أو كسرها ـ المحبة ـ «المستحقة» التى تستوجب بما اشتملت عليه من صفات وممادح «صفوه» خالصه ولبابه «ارج» مضارع رجا الشيء يرجوه رجا ورجاوة إذا أمله وطمع فيه «نوالا» أى عطاء.

المعنى: أنت التى تستحقين خالص مودتى ومحبتى، ولست أطمع فى نوالك ولا أرجو منك جزاء.

الإعراب: «الود» مبتدأ وأنت مبتدأ ثان «المستحقة صفوه» خبر المبتدأ الثانى والجملة خبر المبتدأ الأول والمستحقة مضاف إلى صفوه وصفوه مضاف والضمير مضاف إليه وهو ضمير ما هو مقرون بأل الذى هو الود «منى» جار ومجرور متعلق بالمستحقة «وإن» الوار عاطفة «إن» شرطية «لم» حرف نفى وجزم وقلب «أرج» فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة والجملة جملة الشرط «منك» جار ومجرور متعلق بالفعل قبله «نوالا» مضعول به وفاعل «أرج» ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا وصدر الكلام أغنى عن الجواب.

آلشاهد: في «المستحقة صفوه» حيث أضاف الاسم المقترن بأل، وهو المستحقة لكونه وصفًا مع كون المضاف إليه مضافًا إلى صفوه يعود إلى ما فيه أل وهو الود.

مواضعه: ذكره ابن هشام في شـرحه للألفية، والسيـوطي في همع الهوامع ٢/ ٤٨، والأشموني ٢/ ٣٠٨.

(۲) أ، ب ـ وفي جـ (الصور).(۳) ب، جـ ـ وفي أ (لكذاي).

(٤) أ ـ وفي ب، جـ (فشمل).

# إذا بعضُ السِّنينَ تَعَرَّقْتَنَا(١)

لأن بعض السنين سنة.

والثاني: أن يكون بعضًا وهو مذكر كقوله:

كما شَرِقَتْ صِدْر القِناةِ مِن الدَّمِ (٢)

(١) صدر بيت لجرير من قصيدة مدح بها هشام بن عبد الملك بن مروان. وهو من الوافر. وعجزه: كُفَّى الأيتام فَقَد أبي اليتيم.

الشرح: «تعرقتنا» يقال تعرقت العظم إذا أكلت ما عليه من اللحم «كفى» بمعنى: أغنى يتعدى إلى مفعولين أولهما الأيتام وثانيهما فقد.

المعنى: يريد أنها أذهبت أموالنا ومواشينا وقد كفى الأيتام فقد آبائهم لأنه أنفق عليهم وأعطاهم.

الإعراب: ﴿إِذَا عُرِفَ لَا يَسْتَقَبِلُ مِن الزَمَانَ ﴿بَعَضِ الْعَلَى فَعَلَ مَحَدُوفَ يَفْسُرُهُ تَعْرَقْتَنا الْمُدُورِ ﴿تَعْرَقْتِنا جَسَمُلُهُ مِنْ فَعَلَ وَفَاعِلَ وَمُفْعُولُ ﴿كَفَى بَعْنَى أَغْنَى يَتَعْدَى إِلَى مَفْعُولُينَ ﴿اللَّيْتَامُ مَفْعُولُ أَوْلُ مَنْصُوبِ بِالْفُتَحَةُ الظّاهِرَةُ ﴿فَقَدُ مَفْعُولُ ثَانَ مَنْصُوبِ بِالْفُتَحَةُ الظّاهِرة ﴿فَقَدُ مَفْعُولُ ثَانَ مَنْصُوبِ بِالْفُتَحَةُ الظّاهِرة ﴿اللَّيْتِمِ مُضَافَ إِلَيهِ ﴿النَّتِيمِ مُضَافَ إِلَيه ﴿النَّتِيمِ مُضَافَ إِلَيه ﴿النَّبِيمُ مُضَافَ إِلَيه ﴿النَّبِيمِ مُضَافَ إِلَيه ﴿النَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الشاهد: أن البعضاً، اكتسب التأنيث مما بعده؛ ولهذا قال تعرقتنا بالتأنيث.

مواضعه: ذكره سيبويه في كتابه ١/ ٢٥ والشاهد رقم ٢٨٨ من الخزانة.

(٢) عجز بيت قاتله: الأعشى ميمون بن قيس. وهو من الطويل.

وصدره: وتشرقُ بالقول الذي قد أذعته

الشرح: التشرق؛ بريقه إذا غص. (أذعته) أفشيته، (صدر القناة) الرمح.

الإعراب: «تشرق» فعل مضارع والفاعل ضمير «بالقول» جار ومجرور في محل نصب مفعوله «الذي» اسم موصول صفة للقول «قد» حرف تحقيق «أذعته» فعل وفاعل ومفعول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «كما» الكاف للتشبيه وما مصدرية «صدر» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «القناة» منضاف إليه مجرور بالكسرة «من الدم» جار ومجرور.

الشاهد: في الشرقت صدر، فإنها مؤنشة وفاعلها وهو الصدر مذكر، وكان القياس الشرق، ولكن لما كان الصدر الذي هو مضاف بعض المضاف إليه أعطى له حكمه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشـموني ٢/ ٣١٠، والسيوطي ص ٧٤، وأيضًا في همعه ٢/ ٤٩، وابن هشام في المغني ٢/ ١٠١٣. والثالث: أن يكون وصفًا للمؤنث كقوله:

مَشَينَ كَمَا اهْتَزَّت رِماحٌ تَسَفَّهت أَعَالِيها مَرُّ الريَاحِ النواسمِ(١)

والرابع: ألا يكون بعضًا ولا وصفًا، ولكنه شبيه بالبعض في صلاحيـته (للسقوط)(٢) كقولهم: اجتَمَعَتُ أهل اليَمَامَةِ<sup>(٣)</sup>.

وذكر الفارسي خامسًا. وهو أن يكون المضاف كل كقول عنترة:

جادَتْ عَلَيْهِ ِ كُلُّ عَيْنٍ ثَرَّةٍ<sup>(٤)</sup>

(١) قائله: ذو الرمة غيلان بن عقبة. وهو من الطويل.

الشرح: «اهتزت» مالت واضطربت «تسفهت» من قولهم تسفهت الرياح الغصون إذا أمالتها وحركتها «النواسم» جمع ناسمة، وهي الرياح اللينة أول هبوبها.

المعنى: يقول: إن هؤلاء النسوة قد مشين في اهتزاز وتمايل فهن يحاكين رماحًا مرت بها ريح فأمالتها.

الإعراب: «مشين» فعل وفاعل «كما» الكاف حرف تشبيه وجر «ما» مصدرية «اهتزت» اهتز فعل ماض والتاء للتأنيث «رماح» فاعل اهتزت و «ما» المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف أي مشدن مشاً كائنًا كاهتزاد ... النح

مشين مشيًا كائنًا كاهتزاز . . . إلغ والتاء للمتأنيث «أعاليها» أعلى مفعول به لتسفه وأعالى مضاف السفه وأعالى مضاف والضمير مضاف إليه «مر» فاعل تسفهت و «مردً» مضاف «الرياح» مضاف إليه «النواسم» نعت للرياح»

وجملة السفهت) نعت الرماح).

الشاهد: في السفهت . . مر الرياح؛ حبيث أنث الشاعر الفعل بتاء الستأنيث مع أن فاعله مذكر وهو الرياح؛ .

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: ابن الناظم ص ۱۵۷، وابن عقيل ٢/ ٣٨، الاشموني ٢/ ٣٠، وداود، والمكودي ص ٨٦، وسيبويه ١/ ٢٥، والخصائص ٢/ ٤١٧.

(۲) 1، ب \_ وفي جـ (في السقوط).

(٣) قال سيبويه ١/ ٢٦: (وسمعنا من يوثق به من العرب يقول: اجتمعت أهل اليمامة لأنه يقول في كلامه اجتمعت اليمامة يعنى: أهل اليمامة فأنث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة فترك اللفظ على ما يكون عليه في سعة الكلام).

(٤) صدر بيت: قائله عنترة بن شداد العبسى. وهو من الكامل. وتمامه: فَتَرَكْنَ كُلِّ حَديقَة كَالدَّرْهُم.

الشرح: (ثُرة) بفتح الثّاء وتشديد الراء - كل عين كثيرة الماء (كل حديقة) ويروى كل قرارة (فتركن كل حديقة) معناه: أن الماء لما اجتمع استدار أعلاه فصار كدور الدرهم. =

ومنه ﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ (١) والتأنيث في هذا النوع أفصح بخلاف ما قبله. تنبيه:

قد يرد مثل ذلك في التذكير، ومنه قول الشاعر:

رُوْيَةُ الفكرِ ما يثول له الأمرُ مُعينٌ على اجتنابِ التَّوَانِي(٢)

ثم قال:

ولا يُضَافُ أسم لما به اتَّحَدُ معنَّى وأوَّلُ موهمًا إذا ورَدُّ

= الإعراب: «جادت» جاد فعل ماض والتاء للتأنيث (عليه) جار ومجرور والضمير يرجع إلى النبت في البيت قبله «كل» فاعل و (عين) مفاف إليه (وثرة) نعت لعين «فتركن» الفاء عاطفة «تركن» فعل وفاعل (كل» مفعول به (حديقة» مضاف إليه (كالدرهم» جار ومجرور نعت لحديقة.

الشاهد: في «جادت» حيث أنث مع إسناده إلى لفظة كل، لاكتساب كل التأنيث من المضاف إليه بإضافته.

مواضعه: ذكر ابن هشام في المغنى ١/ ١٦٨، والسيوطي في هممه ٢/ ٧٤، والأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣١٠.

(١) من الآية ٣٠ من سورة آل عمران.

(۲) قال العينى: لم أقف على اسم قائله. وبحثت فلم أعثر له على قائل. وهو من الخفيف. الشرح: «ما يثول»: ما يرجع له الأمر «على اجتناب التوانى» ويروى «على اكتساب الثواب».

الإعراب: «رؤية» مبتدأ مسرفوع بالضمة الظاهرة «الفكر» مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة من إضافة المصدر إلى فاعله «ما يتول إليه الأمر» جملة وقعت مفعولا للمصدر أو في محل جسر صفة للفكر يعنى الفكر الذي يرجع إليه الأمر «معين» خسر المبتدأ مسرفوع بالضمة الظاهرة «على» حرف جسر «اجتناب» مجسرور بها «التسواني» مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بقوله «معين».

الشاهد: في (له الأمر) حيث قال «له» ولم يقل: «لها». فكأنه قال: الفكر الذي يئول له الأمر ويجوز أن يكون الاستشهاد في قوله: «معين» فإنه مذكر مع أن المبتدأ مؤنث، وذلك لسريان التذكير إليه من المضاف إليه وهو الفكر. اهد العيني.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٥٧، والأشموني ٢/ ٣١١، وداود، والمكودي ص ٨٧، والسيوطي ص ٧٤، وأيضًا في همعه ٢/ ٤٩.

لابد من كون المضاف غير المضاف إليه بوجه ما؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه، والشيء لا يستخصص ولا يتسعرف بنفسمه، وما أوهم ذلك أول.

فما يوهم الإضافة إلى المرادف نحو «سعيد كرز» (فيؤول)(١) الأول بالمسمى، والثاني بالاسم. كأنك قلت: جاءني مسمى هذا اللقب.

وبما يوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: «سحق عمامة» (وجرد قطيفة. بإضافة الشيء إلى جنسه. أي: سحق من عمامة)(٢).

وبما يوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: «مسجد الجامع».

فيؤول بحذف المضاف إليه وإقامة صفة مقامه. أي: مسجد المكان الجامع.

وذهب الكوفيون إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس ثم أضيف الموصوف إليها كما يضاف بعض الجنس إليه في نحو: «خاتم حديد؛ وعلى هذا فلا حذف.

وإضافة الصفة إلى موصوفها، والموصوف إلى صفته (لا ينقاس)(٣).

وأجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بما معناه، لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره ونقله في النهاية(٤) عن الكوفيين.

وقال الفراء: ﴿ وَلَدَارٌ الآخِرَةِ ﴾ (٥) أضيفت الدار إلى الآخرة. وهي الآخرة. والعرب قد تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه كيوم الخميس.

وذكر مشلا منها ﴿ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾ (١) و﴿ حَبُّ الْحَصيد ﴾ (٧) و﴿ حَبُّل الوريد كه (۸).

<sup>(</sup>١) ب، ج. وفي أ (فيئولون).

<sup>(</sup>٢) ج. وقال الأشموني ٢/ ٣١١ (.. أي. شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة).

<sup>(</sup>٣) ١، . جـ وفي ب (لا يقاس).

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٩ من سورة ق٠

<sup>(</sup>A) من الآية ١٦ من سورة ق.

<sup>(</sup>٤) كتاب لابن الخباز.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٩٥ من سورة الواقعة.

وظاهر التسهيل وشرحه موافقة الفراء(١).

ثم قال:

### وبعضُ الأسماء يضافُ أبداً .....

إنما احتيج (إلى)(٢) التنبيه على الأسماء التي لازمت الإضافة لخروجها عن الأصل إذ الأصل جواز إفراد الاسم عن الإضافة.

ثم الأسماء (الملازمة)(٣) للإضافة على قسمين:

قسم يلازمها لفظًا ومعنى نحو: «قصارى» و(حمادى)(٤) و«لدى».

وقسم يلازمها معنى لا لفظا نحو: «كل» و«بعض» و«أى».

وإلى هذا أشار بقوله:

وبعضُ ذَا قد يأت لفظًا مفردًا

تنبيهات:

الأول: لكلِّ موضعان تلزم فيهما الإضافة لفظا ومعنى:

أحدهما: إذا (وقعت) (٥) نعتًا، والآخر: إذا (وقعت)(٦) توكيدًا خلافًا للفراء. والزمخشري في التوكيد.

الثاني: شذ تنكير (كل) ونصبه على الحال فيما (حكاه)(٧) أبو الحسن.

وعلى هذا فلا يمتنع إدخال «أل» (عليه)(^).

الثالث: مذهب سيبويه والجمهور أن «كلا وبعضًا» معرفتان (بنية)(٩) الإضافة وقالوا: «مررت بكلً قائمًا» و«ببعض جالسًا»(١٠).

 <sup>(</sup>١) راجع الأشموني ٢/ ٣١١.
 (٢) ب، جـ وفي ١ (على).

<sup>(</sup>٣) أ، جـ، وفي ب (اللازمة).

<sup>(</sup>٤) قصاری وحمادی بمعنی: خایته. (٥) ب ـ ونی ۱، جـ (وقع).

<sup>(</sup>٦) ب، وفي أ، جـ (وقع). (٧) أ، بـ وفي جـ (ذكره).

<sup>(</sup>A)  $\psi$ . (9)  $\psi$  (1)  $\psi$  (1)  $\psi$  (2)  $\psi$  (3)  $\psi$  (4)  $\psi$  (5)  $\psi$  (7)  $\psi$  (7)  $\psi$  (8)  $\psi$  (9)  $\psi$  (9)  $\psi$  (9)  $\psi$  (9)  $\psi$  (9)  $\psi$  (9)  $\psi$  (1)  $\psi$  (1)

<sup>(</sup>١٠) قال سيبـويه ١/ ٢٧٣: (هذا باب ما ينتصب خبره لأنه معرفـة وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفًا. وذلك قولك مررت بكل قائمًا ومررت ببعض قائمًا وبعض جالسًا).

وذهب الفارسي إلى أنهما نكرتان، وألزم من قال بتعريفهما أن يقول: (إن)(١) نصفًا وثلثًا وسدسًا معارف، لأنهما في المعنى مضافات، وهي نكرة بإجماع.

ورد بأن العرب تحذف المضاف وتريده وقــد لا تريده، ودل مجيء الحال بعد (كل وبعض) على إرادته.

ثم إن (الملازم)(٢) للإضافة (ثلاثة)<sup>(٣)</sup> أنواع:

أحدها: ما لزم الإضافة إلى (المضمر)(٤).

والثاني: (ما يضاف)<sup>(ه)</sup> إلى الظاهر (والمضمر)<sup>(٦)</sup>.

والثالث: ما لزم الإضافة إلى الجملة.

وقد أشار إلى الأول بقوله:

إيلاؤُه اسمًا ظاهرًا حَيْثُ وقَعْ

وبعضُ ما يُضاف حتمًا امتَنَعُ 

تقدم الكلام على نصب (وحد) في باب الحال، وهو ملازم للإضافة إلى (المضمر)(٧) ولازم الإفراد والتذكير، لأنه مصدر، وربحا ثنى مضافًا إلى ضمير

حكى ابن سيدًه(٨) (جلسا على وحدهما وعلى وحديهما)(٩) ووحد منصوب دائمًا، وقد يجر بإضافة نسيج وجُحيش وعُيير.

<sup>(</sup>۲) أ، جـ وفي ب (اللازم). (۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) أ، ج وفي ب (الضمير). (٣) ١، جـ وفي ب (على ثلاثة).

<sup>(</sup>٥) أ، ب. وفي جد (ما لزم الإضافة). (١) أ، جد.

<sup>(</sup>٧) أ، جـوفي ب (الضمير).

<sup>(</sup>٨) هو: على بن أحمد بن سيده النحوى الاندلسي. كان حافظًا لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة، قيال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليستمعوا على غريب المصنف، فقلت لهم: انظروا من يقرأ عليكم فأتوا برجل أعمى يعمرف بابن سيده فقرأ على من أوله إلى آخره من حفظه فعجبت منه. شرح كتاب الاخفش وغيره. مات سنة ثمان وخمسين وأربغمائة عن نحو ستين سنة.

<sup>(</sup>٩) أ، جـ ـ وفي ب (جلسا على وحديهما وحدتهما).

والأول للمدح والأخير للدم.

وزاد بعضهم قريع وحده وهو للمدح، وقد يجر بعلى كما سبق(١).

وأما «لبى ودوالى وسعدى» فهى مصادر مثناة تلزم الإضافة إلى (المضمر)(٢) فتقول لبيك وسعديك وحواليك ونحوهما حنانيك وهذاذيك وحجاريك وحذاريك.

قال فى النهاية: ومن المصادر المثناة حذاريك \_ بفتح الحاء \_ ولا مفرد له. تنسهات:

الأول: الناصب لهذه المصادر واجب الإضمار، ويقدر في غير لبيك من لفظه والتقدير في لبيك (أجبت)(٣) إجابتك، وكأنه من ألب بالمكان إذا قام به.

الثانى: يجوز استممال لبيك وحده، وأما سعديك فلا يستممل إلا تابعًا للبيك.

قال سيبويه: أراد بقول لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة(٤).

الثالث: هذه التثنية عند الجمهور للتكثير (لا تقع على الواحد)(٥).

الرابع: ذهب الأعلم، إلى أن الكاف فى لسبيك وأخسواته حسرف خطاب لا موضع (له)(٦) من الإعراب وحذفت النون لشبه الإضافة.

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى فى همعه ٢/ ٥٠ (.. يقال: هو نسيج وحده وقريع وحده إذا قصد قلة نظيره فى الخير، وأصله فى الثوب، لأنه إذا كان رفيعًا لم ينسج على منواله، والقريع: السيد، وهو جحيش وحده وعيير وحده إذا قصد قلة نظيره فى الشر وهما مصغر «عير» وهو الحمار، وجحش وهو ولده يذم بهما المنفرد باتباع رأيه، ويقال: هما نسيجًا وحدهما وهم نسيجًا وحدهما وهم نسيجًا وحدهما وهم المنابع واخوته العلامات فيقال: هما نسيج وحدهما وهكذا ...)

<sup>(</sup>۲) أ، جـ وفي ب (الضمير).

<sup>(</sup>٣) ب، جـ ـ وفي أ (أجبتك).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١/ ١٧٥: (كأنما أراد بقوله لبيك وسـعديك إجابة كأن يقول كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر مجيب، وكأن هذه التثنية أشد توكيدًا.

<sup>(</sup>٥) ب ـ وفي أ، جـ (لا شَفع الواحد).

<sup>(</sup>٦) ب ـ وفي أ، جـ (لها).

الخامس: حكى سيبويه عن بعض العرب<sup>(۱)</sup>: لبً، على أنه مفرد لبيك غير أنه مبنى على الكسر، لقلة تمكنه، واختلف فيه. فقيل: ينصب نصب المصدر كأنه قال: إجابة وقال المصنف: جعلوه اسم فعل.

وقوله: وشد إيلاء يدى للبي

أشار إلى أنه شذت إضافته إلى الظاهر في قوله:

دعوت لما نَابِنِي مِسْورًا فلبَّى فلبَّى يدَى مِسْور (٢)

ننبيه:

ذهب يونس إلى أن لبيك اسم مفرد وأصله لبى قلبت ألفه ياء للإضافة إلى المضمر كما في عليك.

(۱) قال سيبويه ۱/ ۱۷۲: (وبعض العرب يقول: لب فيجريه مجرى أمس وفاق، ولكن موضعه نصب).

(٢) من أبيات سيبويه التي لم يعرفوا لها قائلا ١/ ١٧٦، وقال العينى: لأعرابي من بني أسد. وهو من المتقارب.

الشرح: «دعوت» طلبت «نابنی» نزل بی وأصابنی «مسور» بکسر المیم وسکون السین و وقتح الواو ـ اسم رجل «لسی» أجاب «لبی یدی مسور» المراد الدعاء لمسور: بأن یجاب دعاؤه کلما دعا إجابته بعد إجابة، وإنما خص یدیه بالذکر، لانهما اللتان أعطیتاه ما سأل.

المعنى: أصل هذا أن رجلا دعا رجلا آخر اسمه مسور ليغرم عنه دية لزمته فأجابه إلى ذلك. فالراجز يقول: دعوت مسوراً للأمر الذي نزل بي فلباني، ثم دعا له.

الإحراب: «دعوت» فعل وفاعل (لما» اللام حرف جر للتعليل (ما» اسم موصول مبنى على السكون في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بدعوت (نابني» ناب فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة لا محل لها صلة الموصول «مسورا» مفعول به لدعوت «فلبي» الفاء عاطفة «لبي» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى مسور والجملة معطوفة على جملة «دعوت مسورا» وقوله: «فلبي يدى مسور» الفاء للتعليل «ولبي» مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بفعل محذوف وهو مضاف ويدى مضاف إليه ويدى مضاف ومسور مضاف إليه.

الشاهد: في «فلبي يدى» حيث أضاف «لبي» إلى الأسم الظاهر وهو «يدى» وذلك شاذ.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٥٩، وابن عقيل ٢/ ٤١ والأسموني ٢/ ٣١٦، وداود، والسندوبي، والاصطهناوي، والمكودي ص ٨٧، وابن هشام ٢/ ١٩١، وأيضًا في المغنى ٢/ ١٤٣، والسيوطي ص ٧٥، وأيضًا في الهمع الر ١٩٠، وابن يعيش ١/ ١٩١. والشاهد رقم ٩٣ من الخزانة، والكتاب ١/ ١٧٦.

ورد عليه سيبويه بقوله: «فلبَّى يدى مسور» لإثبات الياء مع الظاهر (١) فإن قلت: قد ذكر في شرح التسهيل: أن إضافة لبيك إلى (المضمر) (٢) الغائب شاذة كإضافته إلى الظاهر، ومنه قول الراجز:

لقلتُ لبيُّهِ لمن يَدْعُونِي (٣).

وظاهر كلامه هنا جواز إضافته إلى المضمر مطلقًا.

قلت: لا يلزم من قـوله: (أمتنَـع إيلاؤهُ اسمًـا ظاهرًا) جواز إضافتـه لكل مضمر.

دعوت لما نابنی مسوراً فلبی فلبی یدی مسور

فلو كان بمنزلة على لقال فلبي يدى مسور لأنك تقول على زيد إذا أظهرت الاسم.

(٣) قال العينى: لم أقف على اسم قائله وبحثت فلم أعثر له على قائل من الرجز.
 وقبله: إنّك لو دَعُوتَنِي ودَونِي زوراً ذاتُ مُتْرَعِ بَيُونِ.

الشرح: «زوراه» - بفتح الزاى وسكون الواو - الارض السعيدة الاطراف «مترع» ممتد «بيون»: بزنة صبور. البشر البعيدة القعر، وقيل: الواسعة الرأس الضيفة الاسفل، دليه، فيه التفات من الحطاب إلى الغيبة، والاصل أن يقول: لقلت لك لبيك.

المعنى: إنك لو ناديتني وأمامي أرض بعيدة الأطراف واسعة الأرجاء ذات ماء بعيد الغور لأجبتك إجابة بعد إجابة، يريد أنه لا تعوقه عن إجابته صعاب ولا شداد.

الإحراب: «إنك» إن حرف توكيد ونصب والكاف ضمير المخاطب اسمه «لو» شرطية غير جازمة «دعوتني» دها فعل ماض وضمير المخاطب فاعله والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة شيرط «لو» و «دوني» الواو للحال «دوني» ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ودون مضاف وياء المتكلم مضاف إليه «زوراء» مبتدا مؤخر وجملة المبتدا والخبر في محل نصب حال «ذات» نعت لزوراء وذات مضاف «مترع» مضاف إليه «بيون» نعت لمترع «لقلت» اللام واقعة في جواب لو قلت فعل وفاعل والجملة جواب لو وجملة الشرط في محل رفع خبر إن في أول الأبيات «لبيه» مفعول مطلق والهاء مضاف إليه «لمن» اللام حرف جبر ومن اسم موصول «يدعوني» فعل وفاعل ومضعول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

الشاهد: في (لبيمه) حيث أضاف (لبي) إلى ضمير الغائب. وذلك شاذ والحكم أن يضاف إلى ضمير المخاطب.

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: ابن عـقيل ١/ ٤٠، والاشموني ٢/ ٣١٣، وابن هشام ٢/ ١٩٠، وفي المغني ٢/ ١٤٣، والسيوطي ص ٧٥، وفي همعه ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ١/ ١٧٦ (وزعم يونس أن لبيك اسم واحد، ولكنه جاء على هذا اللفظ في الإضافة كقولك عليك، وقال سيبويه:

وفی الارتشاف: (ویضاف)<sup>(۱)</sup> إلی الظاهر. تقول: لبی زید وسعــدی عمرو وإلی ضمیر الغاثب قالوا: لبیه، ودعوی الشذوذ فیهما باطلة. هــ<sup>(۲)</sup>.

ثم أشار إلى الثالث بقوله:

### والزموا إضافة إلى الجُمَلُ حيثُ وإذْ

شمل قوله: (إلى الجمل) (الجملة)(٣) الاسمية والفعلية:

فالاسمية نحو: ﴿جلست حيثُ زيدٌ جالسٌ ، و﴿إِذْ زيدٌ جالسٌ .

والفعلية نحو: «حيث جلس زيد»، و«وإذ جلس زيد».

فإن قلت: كيف قال: والزموا مع إذ حيث قــد ورد إضافتها إلى مفرد، في قوله:

# اما تَرَى حيثُ سُهَيْلِ طالعًا<sup>(٤)</sup>

(١) أ، ب ـ وفي جـ (ومضاف).

(۲) قال السيوطى فى همعه ۱/ ۱۹۰ (ورده أبو حيان بأن سيبويه قال فى كتابه: يقال: لبى زيد وسعدى زيد فساق ذلك مساق المنساق المطرد). (۳) ب.

(٤) صدر بيت: بحثت فلم أعثر على قائله. وهو من الرجز.

وعجزه: نَجْمًا يُضيء كالشَّهَابُ لامعًا.

الشرح: «سهيلً» بضم السين ـ أنجم تنضج الفواك عند طلوعه وينقضى القيظ، «الشهاب» الشعلة من النار.

الإعراب: «أما» الهمزة للاستفهام «وما» نافية أو: «أما» كلها أداة استفتاح «ترى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنت «حيث» مفعول به مبنى على الضم فى محل نصب وحيث مضاف «وسهيل» مضاف إليه «طالعًا» قيل حال من سهيل ومجىء الحال من المضاف إليه \_ مع كونه قليلا \_ قد ورد فى الشعر وهذا منه، وقيل هو حال من «حيث» والمراد بحيث هنا مكان خاص مع أن وضعه على اسم مكان مبهم «ونجمّا» منصوب على المدح بفعل محذوف «يضىء» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى نجم والجملة فى محل نصب صفة لنجم «كالشهاب» جار ومجرور متعلق بيضىء «لامعًا» حال مؤكدة.

الشاهد: في «حيث سهيل» فإنه أضاف حيث إلى اسم مفرد، وذلك شاذ عند جمهرة النحاة. وإنما تضاف عندهم إلى الجملة، وقد أجاز الكسائى إضافة «حيث» إلى المفرد، واستدل بهذا البيت ونحوه، وروى برفع «سهيل» فتكون مضافة إلى الجملة فلا شاهد فيه.

وقد جاءت غير مضافة في قوله:

إذا رَيْدَةً مِن حيثُ ما نَفَحَتْ له(١)

قلت: أما إضافتها إلى المفرد (فهو ممنوع)(٢) عند البصريين إلا في ضرورة وهو عند الكسائي في قياس.

وأما عدم إضافتها فهو أندر (منه)<sup>(۱)</sup> مع أن في شاهده احتمالا ظاهرا، فلندور ذلك واختصاصه بالضرورة. قال: والزموا.

وقوله: ... وإنْ يُنُونْ يُحْتمَلُ إفرادُ إذْ ... ...

= مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٥٩، وابن عقيل ٢/ ٣٤، والأشموني ٣٤، والسيوطي ص ٧٥.

(۱) صدر بيت: قائله أبو حية النميرى ـ واسمه المشمر بن الربيع، وهو شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. والبيت من الطويل.

وعجزه: أتَّاهُ بِريَّاهَا خَلَيْلٌ يُواصِلَهُ.

الشرح: «ريدة» \_ بغتم الراء وسكون الياء وفتم الدال \_ يقال: ريم ريدة ورادة وريدانة أى: لينة الهبوب «نفحت» أى: هبت «برياها» بفتم الراء وتشديد الياء \_ الرائحة.

الإعراب: ﴿إِذَا عُرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه ﴿ريدة عاصل لفعل محلوف تقليره نفحت [يفسره المذكور] والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها ومن حرف جر ﴿حيث عُلوف قطع عن الإضافة مبنى على الضم في محل جر ﴿ما والدة فنفحت عنه نفح فعل ماض والتاء للتأثيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى ريدة ﴿له جار ومجرور متعلق بنفحت ﴿أَتَاه الله فعل ماض والضمير في محل نصب مفعول به ﴿برياها الباء حرف جر ﴿وريا اسم مجرور بالباء ، والضمير مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بأتاه ﴿خليل وجملة أتاه متعلق بأتاه ﴿خليل وجملة أي حيملة في محل رفع نعت لخليل وجملة أتاه وقعت جوابًا لإذا.

الشاهد: في «من حيث» حيث قطعت عن الإضافة.

تقديره: إذا ريدة نفسحت له من حيث هبست؛ وذلك لأن ريدة فاعل بفسعل محذوف يفسره نفحت، فلو كانت نفحت مضافًا إلىه لزم بطلان التفسير، إذ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف فلا يفسر عاملا فيه.

مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع ١/ ٢١٢.

(۲) أ، جـ ـ وفي ب (فهى ممنوعة).

(٣) أ، جـ وفي ب (منها).

يعنى: أن إذ يجور إفرادها لفظًا عن الإضافة، لكن بشرط أن يعوض (عن)(١) الجملة المحذوفة تنوين نحو: (يومئذ) ولا تشاركها (حيث) في ذلك.

ولهذا قال: (يحتمل إفرادُ إذ).

فإن قلت: لم كسرت الذال من يومئذ(٢) ونحوه؟

قلت: لالتقاء الساكنين خلاقًا للأخفش، إذ جعل كسرها للجر بالإضافة ورد بأوجه: منها أنهم قالوا يومثذ بالفتح.

تنبيه:

قولهم: (إذ ذاك) ليس من الإضافة إلى المفرد بل إلى جـملة اسمية والتقدير إذ ذاك كذلك<sup>(٣)</sup>.

### .... وما كإذْ مَعْنى كإذ أضفْ جوازًا ...

يعنى: أن (المشابه لإذ)<sup>(٤)</sup> فى كونه اسم زمان مبهم غير محدود يراد به المضى أضيف جوازاً (إلى)<sup>(٥)</sup> ما يضاف إليه إذ وجوباً، يعنى: الجملتين، وذلك نحو: يوم وأيام.

فلو كان غير مبهم أو محدوداً لم يضف إلى الجمل فلا يجوز إضافة (أسبوع وشهر ونحوه.

وأجاز ابن كيسان إضافة المثنى ولم يسمع، ولو مرادًا به الاستقبال لم يضف كإذ بل يضاف كإذا أعنى: إلى جملة فعلية؛ لأن (إذا) وما حمل عليها لا يضاف إلى الاسمية.

<sup>(</sup>١) أ ـ وفي ب، جـ (من).

<sup>(</sup>٢) أ، جـ ـ وفي ب (يومئذ وحينئذ).

<sup>(</sup>٣) راحع الأشموني ٢/ ١٤٠٪

<sup>(</sup>٤) أ، ب ـ وفي جـ (ما شابه إذ).

<sup>(</sup>٥) أ، ب ـ وفي جـ (أي).

<sup>(</sup>٦) أ، جـ.

هذا مقتضى مذهب سيبويه؛ ولذلك يؤول قوله تعالى: ﴿ يُومَ هُم الرَّوْنَ ﴾ (١) على (تنزيله) (٢) منزلة الماضى.

قال المصنف: والصحيح جواز ذلك على قلة، يعنى: في (إذا) وما حمل عليها.

#### تنبيهان:

الأول: منع صاحب البسيط إضافة المتوسع فيه إلى الجملة، قال: لأنه اسم حيئلذ، والأسماء لا تضاف إلى الجمل، وليس بصحيح. بل قد أضيف متوسعًا فيه نحو: ﴿ هَذَا يَوْمُ لا يَنطَقُونَ (٣٠ ﴾ (٢).

الثانى: (الظاهر)(٤) أن إضافة أسماء الزمان إلى الجمل محضة تفيد التعريف. وفي البسيط: قد يقال: لا تفيده لأن الجمل نكرات.

ثم قال:

# وابن أو أَعْرِبُ مَا كَإِذْ قَدَ أُجْرِياً

يعنى: أنه يجوز فيما أجرى مجرى (إذ) من أسماء الزمان، فأضيف إلى جملة وجهان: الإعراب وهو القياس، والبناء (وهو ضعيف)(٥) وسببه عند البصريين المشاكلة؛ ولذلك لم يجيزوه إلا قبل فعل مبنى.

(و)(٢) قال المصنف: بل سببه شبه الظرف حينئذ بحرف الشرط في جعل الجملة التي تليه مفتقرة إلىه، وإلى غيره، وذلك إن قمت من قولك: «(حين)(٧) قمت قمت، كان كلامًا تامًا قبل دخول (حين) عليه وبعد دخولها حدث له افتقار فشبه (حين) وأمثاله بإن.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) أ، ب وفي جـ (تنزله).

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥ من سورة الموسلات.

<sup>(</sup>٤) جـ.

 <sup>(</sup>٥) ب ـ قال الأشموني ٢/ ٣١٥: (أما الإعراب فعلى الأصل، وأما البناء فحملا على إذ).
 (٦) أ، ج..

ثم قال:

...... واختَرْ بنَا متلوٌّ فعل بُنيا

شمل قوله (بنا) الماضي نحو:

على حين عاتبت المشيب على الصبا(١)

والمضارع المبنى كقوله:

على حين يَستصبين كلُّ حليم(٢)

(١) صدر بيت، قائله: النابغة اللبياني من قصيدة يعتلر فيها للنعمان، من الطويل. وعجزه: المَّا أَصْحُ والشَّيْبُ وازعُ.

الشرح: (عاتبت): لمت فى تسخط «الصبا» بكسر الصاد ـ اسم الصبوة، وهى ميل إلى هوى النفس واتباع شهواتها «المشيب» هو ابيسضاض المسود من الشعر وقد يراد به الدخول فى حده «اصح» فعل مضارع مأخوذ من الصحو، وهو زوال السكر «وازع» زاجر، كاف. المعنى: أسبلت السعرة وقت معاتبتى الشيب حين حل وارتحل الصبا وقلت لنفسى

المعنى: اسبلت السعبرة وقت مسعاتبستى الشيب حيسن حل وارتحل الصبا وقلت لسنفسى موبخًا كيف لا أفيق من غفلتي والشيب أكبر زاجر. وقبل هذا البيت:

وأسبل مني عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع

الإعراب: «على» حرف جر ومعناه هنا الظرفية «حين» يروى بالجر معربًا ويروى بالفتح مبنيًا وهو المختار وعلى كل حال هو مجرور بعلى لفظًا أو محلا والجار والمجرور متعلق بقوله: «كفكف» في بيت سابق «عاتبت» فعل وفاعله والجملة في محل جر بإضافة حين إليها «المشيب» مفعول به لعاتبت «على الصبا» جار ومجرور متعلق بعاتبت «فقلت» الفاء عاطفة «وقلت» فعل وفاعله والجملة معطوفة على جملة عاتبت «ألما» الهمزة للإذكار «لما» نافية جازمة وفيها معنى توقع حصول مجزومها «أصح» فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا «والمشيب» الواو للحال والشيب مبتدأ «وازع» خبره والجملة في محل نصب حال.

الشاهد: في (على حين عاتبت) فإن الرواية وردت فيه بفتح (حين) على أنه مبنى الأنه اكتسب البناء مما أضيف إليه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٦٠. وابن عقيل ٢/ ٤٥، والأشموني ٢/ ٢١٥، والسيوطي في والأشموني ٢/ ٢١٥، والسيوطي في المعنى ٢/ ٢١٥، وابن يعيش ٢/ ١٦٠.

الشاهد: ٤٩٩ من الحزانة وسيبويه ١/ ٣٦٩.

(۱) عجز بيت: قال العينى: لم أقف على اسم قائله ـ وبحثت فلم أعثر له على قائل ـ وهو من الطويل.

وصدره: الاجْتَذْبَنْ مِنْهُنَّ قَلْبِي تَحَلَّمًا.

يروى ببناء (حين) أتشده في شرح التسهيل، فكلاهما يختار معه البناء فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية

وقبلَ فعلِ ماضِ البِنا رَجَعْ والعكسُ قبلَ غيره أيضًا وضَعْ ثم قال: وقبلَ فعلِ مُعرُب أو مبتدأ أعرب.... مثال الفعل المعرب ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ (١) والمبتدأ. الم تَعْلَمِي يا عمركِ الله أنَّنِي كَرِيمٌ على حِينِ الكرامُ قليلُ (٢)

= الشرح: «الاجتلبن» مضارع مقرون بلام القسم ونون التوكيد الخفيفة وماضيه «اجتلب» تقول: جلب الشيء يجلبه واجتلبه وذلك إذا مده نحو نفسه «تحلما» أى تتكلف الحلم وتتصنعه «يستصبين» يملن به إلى الصبوة «حليم» عاقل.

المعنى: يقول إنه مسيجتلب قلب من هؤلاء النسوة، ويتخلص من محبتهن، تصنعًا للعقل والحكمة، في الوقت الذي لهن فيه من المسكنة ما يملن به كل عاقل.

الإعراب: «لاجتذبن» اللام واقعة في جواب القسم «أجتذب» فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبًا تقديره أنا والنون حرف دال على التوكيد «منهن» جار ومجرور متعلق بـأجتذب «قلبى» قلب مفعول به لأجتذبن والياء مضاف إليه «تحلمًا» مفعول لاجله «على حين» جار ومجرور متعلق بأجتذب «يستصبين» فعل وفاعل «كل» مفعول به وكل مضاف «وحليم» مضاف إليه والجملة في مسحل جرياضافة حين إليها.

الشاهد: في «على حين يستصين» فإن الرواية بفتح «حين» على أنه مبنى بسبب إضافته إلى الفعل المضارع المبنى، لاتصاله بنون النسوة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٣/ ٣١٥، والمكودي ص ٨٨ وابن هشام ٢/ ١١٩ وايضاً في المغنى ٢/ ١١٥ والسيوطي في الهمع ١/ ٢١٨.

(١) من الآية ١١٩ من سورة المائدة.

(۲) قاتله: موبال بن جهم المذحجى ويقال: قائله مبشر بن مبشر الهذلى الفزارى من الطويل.

الإعراب: «آلم» الهمزة للاستفهام (ولم» حبرف نفى وجزم وقلب (تعلمى» فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وياء المخاطبة فاعل (يا» لمجرد التنبيه (عمرك) منصوب نصب المصادر فإذا دخلت عليه اللام يرفع بالابتداء وظاهره القسم وليس مراده هنا إذ المراد: بتعميرك الله أى بإقرارك له بالبقاء «آننى كريم» إن واسمها وحبرها سدت مسد مضعولى (تعلمى) (على حين) على حرف جر وحين مجرور وأعرب لأنه وقع قبل مبتداً وهو (الكرام) و (قيل) خبر المبتداً.

الشاهد: في (حين الكرام) حيث أعربت (حين) قبل المبتدأ.

فالإعراب قبل هذين جائز باتفاق.

وأما البناء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون (ومال)<sup>(۱)</sup> الفارسي إلى تجويزه. واختاره المصنف؛ ولذلك قال: (ومَن بَني فلن يُفَنّدَا).

لأن علة البناء (ليست لطلب) $^{(7)}$  المشاكلة بل ما تقدم $^{(7)}$ .

#### ثم قال:

# وألزِموا إذا إضافة إلى جُملِ الافعالِ كِهُنْ إذا اعتلَى

مذهب الجمهور أن (إذا) لازمة (للإضافة)(٢) والجملة بعد (ها)(٧) في موضع جرًّ والعامل فيها جوابها.

وقيل: ليست مضافة. والعامل فيها الفعل الذى يليها لا جوابها؛ لأن جوابها الله عدد الله الله عدد الله عدد الله الله عدد الله الله عدد الله عدد الله الله عدد الله الله عدد الله ع

ولأن (وقتی)(<sup>۸)</sup> الشرط والجـواب قد يخـتلفان في نحـو: ﴿إذَا جـُــتني غداً (اَجيئك)(۹) بعد غده.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/ ٣٢٥، والمكودى ص ٨٨، وابن هشام في المغنى ٢/ ١١٥، والسيوطي في الهمم ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب (وأما).

<sup>(</sup>٢) أ ـ وفي ب (ليس طلب) وفي جـ (ليست طلب).

<sup>(</sup>٣) بل سببه شبه الظرف حينتذ بحرف الشرط . . . . . . . . . . إلخ.

 <sup>(</sup>٤) وورد السماع أيضًا في قراءة نافع (هذا يوم ينفع) بالفتح.

<sup>(</sup>ە) ب.

<sup>(</sup>٦) أ، جـ وفي ب «الإضافة».

<sup>(</sup>۷) ب، ج.

<sup>(</sup>A) جـ وفي أ اوقت اوفي ب اجزئيا.

<sup>(</sup>٩) أ ـ وفي ب، جـ (جئتك).

ومذهب سيبويه أنها لا تصاف إلا إلى جملة فعلية نحو «(قوله)(١): (هن إدا اعتلى)(٢) وأما نحو ﴿ إذا السَّمَاءُ انفَطَرَتُ (  $\bigcirc$   $\bigcirc$  فعلى تقدير الفعل.

قال فى شرح التسهيل: لا يجيز سيبويه غير ذلك، وقال السهيلى عن سيبويه: إنه يجيز على إرادة الابتداء بعد إذا الشرطية وأدوات الشرط إذا كان الخبر فعلا، وأجاز الأخفش مع ما أوجبه سيبويه جعل المرفوع بعدها مبتدأ.

قال في شرح التسهيل: وبقوله أقول، وجزم هنا بمذهب سيبويه.

ثم قال: لِمُفْهم اثنينِ مُعَرّف بِلا تَفَرُّق أَضِيفَ كِلتَا وكِلا

كلا وكلتا من الأسماء (الملازمة)(٤) للإضافة لفظًا ومعنى، ولا يضافان إلا لفهم اثنين (فيشمل)(٥) المثنى نحو (كلا الرجلين) وضميره نحو (كلاهما) و(كلانا) واسم الإشارة إلى المثنى ولو بلفظ الإفراد كقوله:

إن للخيرِ وللشرُّ مَدَى وكلا ذلك وجهٌ وقبلُ(٦)

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ١/ ٥٤ (وما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصبًا في القياس إذا وحيث. ويقبح ابتداء الاسم بعدهما إذا كان بعده الفعل لو قلت الجلس حيث زيد جلس أو الجلس إذا زيد يجلس.

ولإذا موضع آخر يحسن فيه ابتداء الأسماء بعدها تقول: نظرت فإذا زيد يضربه عمرو لانك لو قلت: نظرت إذا زيد يذهب لحسن ....).

<sup>(</sup>٣) الآية ١ من سورة الانفطار.

<sup>(</sup>٤) أ، جـ ـ وفي ب (اللازمة).

<sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب (فيشمل).

<sup>(</sup>٦) قائله: هـ و عبد الله بن الزبعـ رى أحد شـ عراء قـ ريش المعدودين، وكـ ان فى أول الدعوة الإسلاميـة مشركًا يهجو المسلمـين ثم أسلم. والبيت من كلمة له يقولهـ وهو مشرك يوم أحد. وهو من الرمل.

الشرح: «مدى» غاية ومنتهى، «وجه» جهة، «وقبل» بفتح القاف والباء \_ له عدة معان منها الحجة الواضحة.

المعنى: يقول: إن للخبر وللشر غاية ينتهى إلبها واحد منهما، وكل منهما أمر واضح لا يخفى على أحد.

واحترز بقوله (مُعَرَّف) من المنكر، فلا يضافان إليه.

وحكى الكوفيون إضافتها إلى النكرة (إذا)<sup>(۱)</sup> كانت (محدودة)<sup>(۲)</sup> نحو (كلا رجلين عندك قائمان) (واحــترز بقوله)<sup>(۳)</sup> (بلا تفرُّق) من نحو (كــلا زيد وعمرو) فإنه لا يجوز إلا في الضرورة كقوله:

كِلا الضَّيْفَنِ الْمَشْنُوءِ والضَّيْفِ ناثلٌ لَدَىَّ الْمَنَى والأَمْن في اليُسرِ والعُسْرِ (٤)

= الإعراب: (إن) حرف توكيد (للخير) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر إن تقدم وللشر، معطوف على ماقبله بالواو (مدى) اسم إن مؤخر عن خبرها (وكلا) الواو عاطفة وكلا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة (وكلا) مضاف واسم الإشارة في (ذلك) مضاف إليه واللام للبعد والكاف حرف خطاب (وجه خبر المبتدأ (وقبل) معطوفة بالواو على ما قبلها.

الشاهد: في «وكلا ذلك» حيث أضاف «كلا» إلى مفرد لفظًا وهو «ذلك» لأنه مثنى في المعنى لعوده على اثنين.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ١٦١، وابن عقيل ٢/ ٤٨، وابن هشام ٢/ ٢٠٠، وداود والأشموني ٢/ ٣١٧، والسيوطي ص ٧٦، وفي همعه ٢/ ٥٠ وابن يعيش ٣/ ٣٠.

- (١) أ، ب \_ وفي جـ (إن).
- (٢) أ، جـ ـ وفي ب (مجردة).
- (٣) ب ـ وفي أ، جـ (وقوله).
- (٤) البيت بحثت عنه فلم أعثر على قائله. وهو من الطويل.

الشرح: «الضيفن» ـ بفتح الضاد وسكون الياء وفتح الفاء ـ تابع الضيف وهو الذي يسمى الطفيلي والنون فيه زائدة فوزنه «فعلن» لا «فيعل» «المشنوء» بفستح الميم وسكون الشين وضم النون ـ المبغض وروى «واجد» بدل «نائل» وروى «العسر واليسر».

الإعراب: «كلا» مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة الضيفن مضاف إليه «المشنوء» بالجر صفة للضيفن «والضيف» الواو عاطفة الضيف معطوف على الضيفن «نائل» خبر المبتدأ (لدى» نصب على الظرف أى عندى «المنى» مفعول لقوله نائل «والأمن» عطف عليه (في اليسر) جار ومجرور في محل نصب على الحال «والعسر» عطف عليه.

الشاهد: في كلا الضيفن (أن كلا أضيف إلى مفرد معطوف عليه آخر، وهذا لا يجوز إلا في الضرورة).

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣١٧.

وذكر ابن الأنبارى: أن (كلا) يضاف إلى مفرد، بشرط أن تكرر نحو (كلاى، وكلاك محسنان) وأوردها على أنها من كلام العرب ولم يذكر المصنف إلا في (أي).

ثم قال: ولا تُضف لمُفْرد مُعَرَّف أَيًّا .....

من الأسماء (الملازمة)(١) للإضافة (أى) ويجوز إضافتها إلى النكرة بلا شرط وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية نحو (أى الرجلين)(٢) وأيهما أو جمع نحو: «أى الرجال (٣) وأيهم».

ولا تضاف إلى مفرد (معرفة)(٤) نحو: «أى ريد عندك» لأنها بمعنى بعض (مع)(٥) المعرفة.

ولا يصح ذلك في هذا المثال ونحوه، ويستثنى من ذلك صورتان:

(إحداهما)(٦) أن (تكرر)(٧) أيا معطوفًا بالواو كقوله:

. أيَّى وأيُّكَ فارسُ الأحَزابِ<sup>(٨)</sup>

الشرح: «خَـاليين» يريد ليـسَ معناً أحد «الاحـزاب» جمع حـزب الجماعـة من الناس والطائفة يكون أمرهم واحد.

المعنى: يتوصد مخاطبه ويقول له: إذا انفردنا ونزل كل منا إلى صاحبه فستعلم أينا الشجاع.

الإحراب: «فلئن» الفاء عاطفة واللام موطئة للقسم «إن» شرطية (لقيتك» «لقى» فعل ماض واقع فـعل الشرط والتاء فاعل والضـمير (الكاف» مـفعول به (خاليـين» حال من=

<sup>(</sup>١) أ، جـ ـ وفي ب (اللازمة).

<sup>.1 (</sup>Y)

<sup>.1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أ، جـ وفي ب (معرف).

<sup>(</sup>٥) أ، ب \_ وفي جـ (وفي).

<sup>(</sup>۲) ا، ب.

<sup>(</sup>٧) أ، جــ وفي ب التكون.

<sup>(</sup>٨) حجرز بيت: قال العيني: لم أقف على اسم قائله - وبحثت فلم أعثر على قائل - من الكامل.

وصدره: فَلَئِنْ لَقَيْتُكَ خَالَيْنِ لِتَعْلَمَنْ

والأخرى: أن تقصد الأجزاء نحو: «أى ريد أحسن» بمعنى: أى أجزائه. والأجرى: أشار بقوله:

... وإنْ كرَّرتها فأضِف \_ أو تنُّو الأجزا

ثم قال:

... واخصُصن بالمعرفة .. موصولة أيًّا ..

يعنى: أن «أيا» الموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة وهذا هو الأشهر وأجاز بعضهم إضافتها إلى النكرة ذكره ابن عصفور وغيره.

وقوله: (وبعكس الصفة) يعنى: أن «أيا» إذا وقعت صفة لم تضف إلا إلى نكرة بعكس الموصولة، والواقعة حالا كالواقعة صفة (١١).

ثم قال: وإن تَكُنْ شَرْطًا أو استفْهَامًا فمطلقًا كمِّل بها الكلامًا

يعنى أن «أيا» إذا وقعت شرطًا أو استفهامًا جاز إضافتها إلى النكرة وإلى المعرفة على التفصيل السابق(٢).

فظهر بهذا أن (لأيُّ)<sup>(٣)</sup> ثلاثة أحوال.

ثم قال: والزمُوا إضافة لَدُنْ فَجَرْ

=الفاعل ومن المفعول معًا منصوب بالباء التعلمن، جواب القسم وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه وأكد الفعل بنون التوكيد الخفيفة «أبي، مبتدأ ومضاف إليه وأيك، عطف عليه الفارس الاحزاب، خبر المبتدأ ومضاف إليه والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تعلم. وعلق تعلم عنها بسبب الاستفهام.

الشاهد: في دأيي وأيك، حيث أضاف لفظ (أي) إلى مفرد معسرفة لأنه تكرر، ولولا هذا التكرار لم تجز إضافته للمعرفة المفردة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ٢/ ٢٠٥، الأشموني ٢/ ٣١٧، والسيوطي ص ٧٦.

- (۱) مثال الموصولة مـضاف إلى المعرفة (يعجبني أيهم قــائم) وإلى النكرة (يعجبني أى رجلين قاما) ومثال الواقعة صفة (مررت برجل أي رجل) والواقعة حالا (مررت بزيد ــ أى فتي).
- (٢) مثالهما «أى رَجل يأتيني فله درهم»، ﴿ إيما الأجلين قضيت ﴾ ﴿ أيكم يأتيني بعرشها ﴾ . ﴿ فَبَأَى حَدَيث ﴾ .
  - (٣) ب، جـ ـ وفي أ (لها).

من الأسماء الملازمة للإضافة «لدن» وهي لأول غاية زمان أو مكان.

وتضاف إلى المفرد وإلى الجملة.

وقوله (فجر) يعني: لفظه أو محلا لتندرج الجملة.

ومن إضافتها إلى جملة اسمية قوله:

وفعلية قوله:

صَرِيعُ غَوانِ راقهن ورُقْنَهُ . . لَدُنْ شَبَّ حتى شَابَ سودُ الذَّوائب(٢)

(١) صدر بيت: قال في الدرر الطوامع ١/ ١٨٤: لم أعثر على قائله \_ وبحثت فلم أعثر له على قائل.

وعجزه: إلى أنْتَ ذو فَوْدَيْنِ أَبِيضُ كَالنُّسْرِ

الشرح: «نعماه» بضم النونة: النعمة «اليافع» الشاب «فودين» قال في الصحاح: «فود» معظم شعر الرأس مما يلى الآذن وفود الرأس جانباه والجمع أفواد. والفودان: قرنا الرأس وناحبتاه، ويقال: بدا الشيب بفوديه، وفي الحديث: «كان أكثر شيب في رأسه»، أي ناحيتيه.

الإحراب: «وتذكر» الواو صاطفة «تذكر» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت «نعسماه» نُعمى مفعول به والضمير مضاف إليه «لدن» ظرف يصلح للزمان والمكان «أنت يافع» مستدا وخبر والجسملة في محل جر بإضافة لدن إليها «إلى» ابتدائية «أنت» مبتدا «ذو» خبر «فودين» مضاف إليه «أبيض» خبسر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت «كالنسر» جار ومسجرور متعلق بمحذوف خبر ثالث أو خسبر لمبتدأ محذوف أنت «كالنسر» جار ومسجرور متعلق بمحذوف خبر ثالث أو خسبر لمبتدأ محذوف أيضًا.

الشاهد: في «لدن أنت يافع» حيث أضيفت «لدن» إلى الجملة الاسمية.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣١٨، والسيوطي في الهمع ١/ ٢١٥.

(٢) قائله: القطامي واسمه عمير بن شييم ـ من الطويل.

الشرح: «صريع» المصروع: هو المطروح على الأرض غلبة، «غوان» جمع غانية وهى الجارية التى غنيت بحسنها عن الحلى «راقهن» أعلى وروى «شاقهن وشقنه» «ورقنه» أعجبنه. «الذوائب» جمع ذوابة: خصلة من الشعر.

المعنى: أنه صريع مغلّوب على أمره بسبسب الغانيات اللاتى تعلق بهن منذ نشأ وتعلقن به حتى شاب.

الإعراب: «صريع» بالجر بدل من قوله «مستهلك» في بيت سابق، وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف «غوان» مضاف إليه «راقهن» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى=

ولم يضف إلى الجمل من ظروف المكان إلا حيث ولدن. وقال ابن برهان: إلا (حيث)<sup>(۱)</sup> وحدها.

وقوله: ونصبُ غُلوة بها عنهم نَكرُ

سمع في اغدوة بعد الدن، الجر والنصب والرفع.

أما الجر فهو الأصل(٢) وأما النصب (فشاذ، ووجه)(٣) بثلاثة أوجه:

أحدها: أن اللذ؛ شبهت باسم الفاعل، (في ثبوت)(٤) نونها تارة وحذفها أخرى فنصب بها.

وضعف لسماع النصب بعد (لد)(٥) المحذوفة النون.

والثاني: أن النصب على إضمار «كان» الناقصة.

والثالث: أنه على التمييز.

وقال سيبويه: ولا تنصب لدن غير غدوة(٦)

=صريع غوان وضمير الغاثبات مفعول به «ورقنه» الواو حرف عطف وراق فعل ماض ونون النسوة فاعل وضمير الغائب مفعول به «لدن» ظرف زمان مبنى على السكون في محل نصب، وقد نازع فيه كل من راقهن ورقنه «شب» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر والجملة في محل جر بإضافة لدن إليها «حتى» حرف غاية وجر «شاب» فعل ماض مبنى على الفتح «سود» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «الذوائب» مضاف إليه مجرور بالكسرة.

الشاهد: في الدن شب حيث أضاف الدن إلى جملة اشب وهي فعلية والفاعل مستتر جوازاً.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن هشام ٢/ ٢٠٧ والأشموني ٢/ ٣١٨، وداود، والكودى ص ٩٨، والسيوطى في الهمع ١/ ٢١٥.

- (١) ب، ج وفي أ (حديث).
- (٢) قال سيبويه ١/ ١٠٧: (والجر في غدوة هو الوجه والقياس).
  - (٣) أ، جـ ـ وفي ب (فرجه).
  - (٤) أ، جـ (لثبات) و ب (لثبوت) والأحسن في ثبوت.
    - (٥) أ، ب ـ وفي جـ (لدن).
- (٦) قال سيبويه ١/ ٢٨: (إن لدن إنما ينصب بها مع غدوة) وفى ١/ ١٠٧ أن لدن لها مع غدوة حال ليست فى غيرها تنصب بها كأنه ألحق التنوين فى لغة من قال له وذلك قولك من لدن غدوة).

وأما الرفع فرواه الكوفيون ووجه بإضمار «كان»(١)

وقال ابن جنى: لشبه بالفاعل فرفع، فظاهره أنها مرفوعة بلدن ولم يذكر الرفع هنا، وذكره في التسهيل(٢).

وقوله: (بها) يقتضى أن نصب غدوة بلدن لا بكان المقدرة.

وقوله: (ومع مع فيها قليل).

مع اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على ما يليق بالمصاحب، وهو ملازم للإضافة والظرفية وقد يجر بمن. حكى سيبويه ذهب من مُعهِ(٣).

وهو معرب في أكثر اللغات، وبناؤه على السكون لغة ربيعة.

وفى المحكم (٤) (لغة)(٥) ربيعة (٦) وغنم ولم يحفظ سيبويه أنه لغة فزعم أنه ضرورة.

وقوله: (قليل) يعني بالنسبة إلى اللغة الأخرى.

وزعم أبو جعفر النحاس أن الإجماع منعقد على حرفيتها إذ كانت ساكنة. وليس بصحيح، بل الصحيح أنها باقية على اسميتها، وهذا مفهوم من قوله: (فيها).

يعنى: أن الإسكان قليل في موضع الاسمية، ولو كانت المسكنة حرفًا لم يكن الإسكان في الاسمية (٧).

وقوله: ... ونُقلُ فتح وكسرٌ لسكون يَتَّصلُ

هما: مرتبان لا مفرعان من أعربها فتح ومن بناها على السكون كـسر، لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>١) كان التامة: والتقدير: لدن كانت غدوة.

<sup>(</sup>٢) قال في التسهيل ص ٩٧ (وقد يرفع).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) هو كتاب لابن سيده.

<sup>(</sup>٥) أ، ب.

<sup>(</sup>٦) هو ابن تغلب بن واثل رأس القبيلة، ودليل البناء على السكون قوله: فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت ريارتكم لماما

<sup>(</sup>۷) ب، جـ.

وقوله:

واضُممْ - بناء - غيراً انْ عَدَمْتَ ما له أضـــيفَ ناويًا ما عُدما وَلَمُ عَدِما وَلَلُ عَدِما وَلَلْ عَدْما وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

يعنى أن هذه الأشياء المذكورة، أعنى غير (وقبلا)(١) وما بعدهما، إذا حذف ما يضاف لم يَخُلُ إما أن ينوى معناه دون لفظه، أو ينوى لفظه(١)(٢) ولا ينوى.

فإن نوى معناه دون لفظه بنيت على الضم لشبهها بحرف الجواب والاستغناء عما بعدها مع ما فيها من شبه الحرف في الجمود والافتقار (٣).

وإن نوى لفظه أعربت إعراب المضاف (ولم تنون)<sup>(٤)</sup>

حكى الفراء في معانيه (٥) أن من العرب من يقول: «من قبل؛ بالخفض.

وحذف التنوين للإضافة. وإن لم ينو أعربت (٦) ونونت كقراءة من قرأ «من قبل ومن بعد» (٧) بالتنوين. ومنه قوله:

فساغ لِى الشرابُ وكنتُ قبلاً أكادُ أغصُّ بالماءِ الحميمِ (٨) وإلى هذا أشار بقوله: وأعربُوا نَصبُّا... البيت

<sup>(</sup>۱) ب وفي ا (قلیلا).

<sup>(</sup>۲) ب، جـَ.

 <sup>(</sup>٣) بالجمود والكلام يستقيم بوضع في «في الجـمود» ومثال المبنى قوله تعالى: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ راجع الأشموني ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

<sup>(</sup>٥) كتاب له في تفسير القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٦) أي قطعت عن الإضافة لفظًا ومعنى: فلم ينو لفظه، ولا معناه.

<sup>(</sup>٧) من الآية ٤ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٨) قال العيني: قائله عبد الله بن يعرب، والصواب أنه ليزيد بن الصعق ـ من الوافر.

الشرح: «ساغ لى الشراب» حلا ولان وسهل مروره فى الحلق، «أغص» مضارع من الغصص وهو فى الأصل انحباس الطعام فى المرىء ووقوفه فى الحلق، واستعمل ههنا فى موضع الشرق. «الماء الحسميم» هو الذى تشتهيه النفس، وفى غير هذا الموضع يطلق على الماء الحار ـ ويروى: الماء الفرات.

فإن قلت: لم ينبه على أنه إذا نوى لفظه أعرب، بل ظاهر قوله: (نَاويًا ما عُدماً) يقتضى بناؤه.

قلت: إذا نوى لفظه صار كالمنطوق به فكأنه ما عدم.

فإن قلت: قوله: وأغربوا نصبًا ليس بجيد؛ لأن هذه الأسماء قد تجر حال التنكير كقراءة (من قرأ)(١) «من قبل ومن بعد».

قلت: الغمالب فيهما النصب وجرها قليل، فكأنه اقتصر على النصب (لذلك)(٢).

فإن قلت: قوله: (إذا نُكّر) يفهم أن هذه الأسماء إذا بنيت على الضم كانت معرفة .

قلت: والأمر كذلك.

وقال في البسيط: قال بعضهم: هي نكرات، وإنما يريد قبل شيء.

وجعل بعض النحويين التنوين في قـوله: ﴿وَكُنْتُ قَـبِـلاً \* تنوين العـوض و(أن)(٣) (قبلا) معرفة بنية الإضافة.

=المعنى: لما أدركت ثارى هدأت نفسى وطاب خاطرى، وكنت قبل ذلك أتألم من أسهل الأشياء واللحا.

الإعراب: «فساغ» الفاء عاطفة وساغ فعل ساض «لي» جار ومسجرور متعلق بساغ «الشراب» فاعل ساغ «وكنت» الواو للحال «كان» فعل ماض ناقص والتاء ضمير المتكلم اسمها اقبلاً؛ منصوب على الظرفية يتعلق بكان (أكاد) فعل مضارع واسمه ضمير مستتر فيه وجـوبًا تقديره أنا (أغص) فعل مـضارع وفاعله ضمـير مستـتر فيه وجـوبًا تقديره أنا والجملة في محل نصب خبر أكاد وجملة أكاد واسمها وخبرها في محل نصب خبر كان وجملة كـان واسمها وخبرها في محل نصب حـال ابالماء؛ جار ومجرور مـتعلق بأغص اوالحميم، نعت للماء.

الشاهد: في اقبلًا حيث أعرب منونًا لأنه قطع عن الإضافة لفظًا ومعني.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٣٦، وابن عقيل ٢/ ٥٦، والأشموني ٢/ ٣٢٢، والشاطبي، وابن هـشام ٢/١٣، والمكودي ص٩١، والسـيوطي ص٧٨، وأيضًا في الهمع ١/ ٢١٠، وابن يعيش ٤/ ٨٨. والشاهد رقم ٦٩ من الخزانة. (۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) أ، ب.

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

فى شرح الكافية: وهذا القول عندى حسن(١).

ثم قال:

ومَا يَلَى المضافَ يأتي خَلَفًا في عنه في الإعراب إذا ما حُذفا

يجوز حـــذف المضاف للعلم به، والأكـــثر حينتـــذ أن يخلفه المضــاف إليه في الإعراب نحو: ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ (٢) اى: حب العجل.

وقد يخلفه في التنكير إن كان المضاف مثلا نحو: «مررت برجل زهير» (أي: مثل زهير)<sup>(٣)</sup> ولذلك نعت به النكرة.

وربما خلفه في غير ذلك كالتذكير والتأنيث.

ثم قال: وربُّمَا جرُّوا الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدُّما

يعنى: أن المضاف إليـه قد يبقى بعـد حذف المضاف مـجرورًا كما كــان قبل حذفه.

ولذلك شرط ذكره في قوله:

لكِنْ بشرط أن يكونَ ما حُذف ما عائلا لما عليه قد عطف

يعنى: أن شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف. أن يكون المحذوف معطوفًا على مثله لفظًا ومعنى بعاطف متصل نحو:

أكُلُّ امريْ تحسبِينَ امرا ونارٍ تَوَقَّدُ بالليلِ ناراً (٤)

الشرح: «تحسبسين» تظنين، «توقد» أصله تتوقد ـ تاء المضارعة وتاء تفعل، فـحذفت إحداهما تخفيفًا ـ ومعنى «توقد» تشتعل وتتوهج.

المعنى: لا تظنى كل شخص رجلا كاملاً بل الكامل من اجتمع له من الصفات والحصال أحسنها وأسماها. ولا تظنى كل نار تشوقد فى الليل ناراً محمودة بل المحمود منها ما توقد لقرى الأضياف.

<sup>(</sup>١) نص شرح الكافية ورقة ٦٧ (وهذا عندي قول حسن).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) أ، ب.

<sup>(</sup>٤) قائله: أبو دؤاد الإيادي. وهو من المتقارب.

أو منفصل بلا كقولهم: «ما كلَّ مسوداءَ تمرةٌ ولا بيضاءَ شَخْمةٌ ا<sup>(١)</sup> والجر في هذا النوع (بالشــرط المذكور)<sup>(٢)</sup> مقــيس، وليس ذلك مشروطًا بتــقدم نفي (أو)<sup>(٣)</sup> استفهام. كما ظن بعضهم.

وما خلا مما قيد به المقيس فهو محفوظ لا يقاس عليه كقولهم: «مررتُ بالتَّيْمِي عَدِيًّ، أي: أحد تَيْم عديًّ قاله المصنف فجر دون عطف وكقراءة ابن

=الإحراب: «اكل» الهمزة للاستفهام الإنكارى كل مضعول أول «تحسين» سقدم عليه «وكل» مضاف «وامرئ» مضاف إليه «تحسيين» فعل وفاعل «امرا» مفعول ثان «ونار» الواو عاطفة والمعطوف عليه محلوف والتقدير وكل نار «فنار» سضاف إليه في الأصل، وذلك المعطوف المحلوف المحلوف المعطوف المحلوف المحلوف المحلوف المحلوف المحلوف المحلوف المحلوف المعطوف التقديم «تسوقد» أصله تتوقد فحلف إحدى التامين وهو فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى نار والجملة نعت لنار و «بالليل» جار ومجرور متعلق بتوقد «نارا» معطوف على قوله «امرئ» المنصوب السابق.

الشاهد: في «ثار» حيث حلف المضاف فيه وترك المضاف إليه بإعرابه، إذ تقديره وكل نار. فحلف «كل» وترك «ثار» بالجرور على ما كان عليه، ولا يجوز أن يعطف «نار» المجرور على «امرى» إذ فيه عطف على عاملين بواو واحدة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية ابن الناظم ص ١٦٥، وابن عقيل ٢/ ٥٩، وابن همام ٢/ ٢٢٣، والمكودي ص ٩١، وداود، والشاطبي، والسيوطي ص ٧٨، وفي همعه ٢/ ٢٧، وابن يعيش ٣/ ٢٦، وابن هشام في المغني ١/ ٢٢٤، وسيبويه ١/ ٣٣ والاشموني ٢/ ٢٣٢.

(۱) وفي مجمع الأمثال للمبيداني ٢/ ٢٨١ رقم ٣٨٦٨ مجمل حديثه: أن عامر بن ذهل وثب على عمه قيس بن ثعلبة فجعل يخنقه لأنه أخذ مال أبيه. فقال قيس: يا ابن أخى دعنى فإن الشيخ مستأوه فلحب قوله مشلا. ثم قال: ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة. يعنى أنه وإن أشبه أباه حَلقًا فلم يشبهه خُلقًا فلهب قوله مشلا يضرب في موضع التهمة. اهـ.

وقال سيبويه ١/ ٣٣: (وإن شئت نصبت شحمة وبيضاء في موضع جر كانك لفظت بكل فقلت ولا كل بيضاء).

<sup>(</sup>٢) ب - وفي أ، جـ (بالشروط المذكورة).(٣) ا، جـ - وفي ب (ولا).

<sup>(</sup>٤) أ، جـ ـ وفي ب (كقول بعض العرب: رأيت التيمي تيم عدي).

الجماز<sup>(۱)</sup> ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾ <sup>(۲)</sup> ـ بالخفض ـ والعاطف مفعول وقدره المصنف عرض الآخرة <sup>(۲)</sup>.

ثم قال: ويُحْذَفُ الثاني فيبقّى الأوّلُ كحاله إذا به يَنْسَلَ

ذكره في قوله: بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولا

أى: بشرط عطف مضاف إلى مثل المحذوف كقول بعضهم: «قطع الله يد ورِجْل من قالها»(٥).

وقول الشاعر:

بين ذِراعى وجَبْهَةِ الأسد<sup>(٦)</sup>

(۱) هو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى المدنى. كــان مقرئًا جليلا وضابطًا نبيلا من أفاضل رواة أبى جعفر، أحد القراء العشرة المشهورين. توفى سنة ١٧٠هـ.

(۲) من الآية ٦٧ من سورة الأنفال.
 (۳) راجع الأشموني ٢/ ٣٢٥.

(٤) جـ ـ وفي ب (شروط) وسقط من ١.

(٥) قال الأشــنمونى ٢/ ٣٢٦ (الأصل: قطع الله يد من قالهـا ورجل من قالها، فحــذف ما أضيف إليه (رجل) عليه.

وقال ابن عقيل ٢/ ٦١ (وأكثـر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول كقولهم: قطع الله يد ورجل من قالها.

والتقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها فحذف ما أضيفت إليه «يد» وهو «من قالها» لدلالة ما أضيف إليه «رجل» عليه) ا هـ.

(٦) عجز بيت قائله: الفرردق يصف فيه عارض سحاب اعترض بين نوء الذراع ونوء الجبهة وهما من أنواء الأسد. وهو من المنسرح.

وصدره: یا من رأی عارضاً اسر به

الشرح: «عارضًا» أى: سحابًا، «أسر به» أفرح به \_ ويروى: «أكفكفه» يكفكف دمعه يمسحه مرة بعد أخرى ليرده، ويروى «أرقت له» بمعنى سهرت لأجله «بين ذراعى» أراد بذراعى وجبهة الأسد الكوكبين اللذين يدلان على المطر عند طلوعهما، وذراعا الأسد وجبهة الأسد منزلان من منازل القمر؛ والذراع والجبهة من أنواء الأسد.

الإعراب: (يا) حرف نداء والمنادي محذوف تقديره يا قوم ويحتمل أن يكون (من) منادي مفرداً وعلى الأول يكون من استفهامية (رأى) فعل ماض والفاعل ضمير (عارضاً) مفعوله (أسر به) على صيغة المجهول وهي جملة في محل نصب صفة لقوله عارضاً=

وقيال الفراء: لا يجبوز ذلك إلا في المصطحبين كيالييد والرجل والنصف والربع وقبل وبعد. فأما نحق دار وغلام، فلا يجوز ذلك فيهما.

#### تنبيهات:

الأول: ذهب ابن صحفور في تخريج قولهم: قطع الله يد ورجل من قالها، وتحوه إلى أن التقدير يد من قالها ورجله فحذف الضمير، (واقحم المعطوف بين المضاف إليه)(٢).

الثانى: قد يفعل ذلك درن عطف كقوله:

ومن قبلِ نادَى كلُّ مَوْلَى قرابة (٢)

- ابين منصوب على الطّرفية الذراعي، مضاف إلى مقدر أي: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد فحلف من الأول لذلالة الثاني عليه.

الشاهد: في الفراعي وجبهة الأسدة. حيث حلف المضاف إليه وأبقى المضاف، والتقلير: بين فراعي الأسد وجبهة الآسد.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٢/ ٣٢٦، والمكودي ص ٩٠، والمساطين، والاصطهناوي، وابن هشمام في المغنى ٢/ ٤٥، وابن يسعيش ٣/ ٢١، والشاهد رقم ١٣٦ من الحزانة وسيبويه ١/ ٩٠ والحصائص ٢/ ٤٩٧.

(۱) متهانی

سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها ... فنيطت عرى الأمال بالزرع والضرع

(٢) أ، ب- وفي جه (وأقحم المضاف بين المضاف إليه) الله

(٣) صدر بيت: قال العيني: لم أقف على اسم قائله \_ ويحثت فلم أعشر على قائله \_ وهو من الطويل.

وعجزه: فما عطفت مولى عليه العواطف.

الشرح: «مولى قرابة» أراد به ابن العم، «عطفت» أمالت، «العبواطف» جمع عاطفة، وهي اسم فاعل من عطف.

المعنى: يصف الشباعر شبدة نزلت بقبوم فباستبغاث كيل بذوى قرابت فلم يغيشوه واستنجدهم لدفع ما عرض له فلم ينجدوه.

الإعراب: قومن قبل عجار ومجرور مستعلق بقوله نادى الآتى قنادى، فعل ماض فكل، فاعل نادى وكل منفق في منفق في مضاف إليه قرابة، مفعول به لنادى قضما، الفاء عاطفة قوما، نافية قصطفت هطفت فعل ماض والتاء للتأتيث و قمولى، مفعول به لعطفت قعليه، جار ومجرور متعلق بعطف قوالعواطف، فاعل عطفت.

كذا رواه الثقات بالكسر بلا تنوين.

قال المصنف استعمال هذا الحذف في الأسماء الناقصة (الدلالة)(١) قليل وفي الأسماء التامة (الدلالة)(٢) كثير.

فمن ذلك قراءة ابن محيصن (٣) ﴿ فَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٤) أى: فلا خوف شىء عليهم وقد يفعل ذلك مع عطف على ميضاف إلى مثل المحذوف وهو عكس الأول ومن شواهده قول أبى بَرْزة الأسلمى رضى الله عنه (٥): «غزونا مع رسول الله عنه غزوات أو ثمانى).

هكذا ضبطه (الحافظ)(٢) في صحيح البخاري ـ بفتح الباء دون تنوين والأصل أو ثماني غزوات.

ثم قال:

=الشاهد: فى «قبل» حيث حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على حاله الذى كان قبل الحذف من غير تنوين مع أن الشرطين غير متحققين لأنه ليس معطوفًا عليه اسم مضاف إلى مثل المحذوف وهو قليل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٦٥، وابن عقيل ٢/ ٦٢، وابن هشام ٢/ ٢١، والأسموني ٢/ ٣٢٦, ٣٢٢، وداود، والاصطهناوي، والسيوطي ص ٧٨، وأيضًا في همعه ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) ب، جـ وفي أ (للدلالة).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمى المكى مقرئ أهل مكة مع ابن كثير قال ابن مجاهد: وكان ممن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، وكان نحويا يقرأ القرآن على ابن مجاهد.

قال أبو القاسم الهذلي: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٩ من سورة المائدة ـ برفع خوف من غير تنوين مع كسر الهاء ـ.

<sup>(</sup>٥) أبو برزة \_ بفتح الباء وسكون الراء وفتح الزاى \_ نضلة \_ بفتح النون وسكون الضاد \_ ابن عبد الله وقيل: كان اسمه نيار فسماه رسول الله على عبد الله وقال: نيار شيطان. وأبو برزة أسلم قديمًا وشهد فتح مكة، وروى له عن رسول الله على ستة وأربعون حديثًا وتوفى بالبصرة وقيل: بل خراسان سنة ستين وقيل: أربع وستين.

<sup>(</sup>٦) أ، جـ وفي ب (الحافظ)

فصل مضاف شبه فعل ما نَصَب مفعولاً أو ظرفًا أجز ولم يُعَب فصل بمين ....

مذهب أكمثر البصريسين: أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه ممتنع إلا في الشعر وذهب المصنف إلى أنه يجوز في السعة بشيئين:

الأول: مَنا تُعِمْنُهُ المُضَّافِ المُشَّابِهِ للفُّعلِ مِن مُنْفِعُولُ بِهِ أَوْ ظُرْفُ (أَوْ مجرور)<sup>(۱)</sup>.

فمن الفصل بالمفعول به قراءة ابن عامر(٢) ﴿ قَتْلُ أُولَادَهُم شُركاتهم ﴾ (٣). وبالظرف قول الشاغر:

كناحِت يَوْمًا صَخْرة بعسِيلِ(٤)

(۱) أ، ب\_ وفي جـ (أو مصدر).

 (۲) هو عبد الله بن عامر بن يزيد ولد سنة إحدى وعشرين، قنال أبو على الأهوازى: كان عبد الله بن عامر إصافًا عالمًا ثقة فيما أتاه حافظًا لما رواه، توفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة ومالة.

(٣) من الآية ١٣٧ من سورة الاتعام \_ بنصب (أولاد) وجر (شمركاء) وقتل بالرفع نائب فاعل لزين وهو مضاف إلى شوكاء، من إضافة المصدر لفاعله باعتبــار أمرهم به و «أولادهم» مفعول فصل به بين المتضادين.

(٤) عجز بيت: قبال العيش لم أقف على اسم قائله \_ وبحثت فلم أعشر له على قائل. وهو من الطويل.

وصفره:

غَرِشْنِي بِخَيْرِ لَا أَكُونَنْ وَمِدْحَتِي الشرح: رشني أمرُّ مَنْ رَاشٌ يريش. يقالُ: رئست فلانًا أصلحت حاله، ومعناه أصلح حالى البعسيل، مكتسة العطار التي يجمع فيها العطر.

المُعنى: يقول لمخاطب الذي يستجديه: أصلح شأني ولا تردني خائبًا بعد هذا السعى والعناء لئلا أكون في مدحى لك كمن ينحت الصخرة بمكنسة العطار، يتعب بدون فائدة.

الإعراب: ﴿فرشني الفاء للاستثناف ﴿رشُّ فعل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبًا تقديره أتت والنون للوقاية والياء منفعول به (بخير) جار ومجسرور متعلق بـ (رش)، (لا) الناهية «أكونن» فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة و مدحتى، الواو بمعنى مع «مدحـةً مفعـول معه منصـوب بالفتحـة المقدرة على ما قـبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه واسم ﴿أكون؛ ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا «كناحت؛ جـار ومجرور متعلق بمحذوف خبر (الكون) (يوما) ظرف زمان منصوب وناحت مضاف (وصخرة) مضاف إليه (بعسيل) جار ومجرور متعلق بناحت.

الشاهد: في اكتاحت يوما صخرة؛ فإن قوله اناحت اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وهو (صخرة) وقد فصل بينهما بالظرف وهو (يومًا) والتقدير: كناحت صخرة بعسيل. =

#### وبالمجرور قول الآخر:

### لانت معتادُ في الهيْجَا مُصَابِرِةِ<sup>(١)</sup>

قال فى شرح التسهيل: فهذا من أحسن الفصل، لأنه فيصل بمعمول المضاف، ويدل على جوازه (فى)(٢) الاختيار قوله ﷺ: «هل أنتم تاركو لى صاحبي)(٢).

وقول من يوثق بعربيته «ترك يومًا نفسِك وهواها، سَعْىٌ لها في رداها»<sup>(٤)</sup> وقوله: (شبه فِعْلِ) (يشمل)<sup>(٥)</sup> المصدر واسم الفاعل، ومن الفصل بالمفعول

= مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ٢/ ٢٢١ وداود والمكودى ص ٩٢، والسيوطى ص ٧١ وايضًا ص ٧٩ في الهمع ٢/ ٥٢.

(١) صدر بيت قال العينى: لم أقف على اسم قائله وبحثت فلم أعثر له على قائل. وهو من البسيط.

وعجزه: يَصْلَى كُلُّ مَنْ عاداكَ نيرانًا.

الشرح: «الهيجا» قال الجوهرى: الحرب، وتمد وتقصر وههنا مقصورة، «يصلى» من قولهم صليت الرجل ناراً ادخلته النار.

الإعراب: «لأنت» اللام للتوكيد «أنت» مبتدأ «معتاد» خبره «فى الهيجا» جار ومجرور متعلق بمعيناد مضاف «ومصابرة» مضاف إليه «يصلى» فعل مضارع «بها» جار ومجرور متعلق بيصلى كل «فاعل» «من» اسم موصول مضاف إليه «عاداك» عادى فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من والكاف ضمير مبنى فى محل نصب مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «نيرانا» مفعول به ليصلى.

الشاهد: في «في الهيجا» فإنه فصل بين المضاف وهو قوله: «معتاد» والمضاف إليه وهو «مصابرة» فالفصل بالجار والمجرور.

مواضعه: ذكره المكودي في شرحه للألفية ص ٩٢.

(٢) أ، ب.

(٣) هذا بعض حديث عن أبى الدرداء فى البخارى ومسلم \_ وقد وقع نزاع بين بعض الصحابة وأبى بكر فغضب الرسول و الله وقال ما معناه: جئتكم بالهدى فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركو لى صاحبى؟

"وتاركو" اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وهو "صاحبي" بدليل حذف النون، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور وهو «لي» المتعلق بالمضاف.

(٤) هذه نصيحة: «ترك» مبتدأ وهو مـصدر «يومًا» ظرف له فصله فاعله وهو «نفس» المضاف إليه ومفعوله محذوف «وهواها» مفعول معه أى: ترك نفسك شأنها مع هواها يومًا «سعى» خبر ويحتمل أنه مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أى تركك نفسك، وهو الأحسن.

(٥) أ، ب \_ وفي جـ (شمل).

مع اسم الفاعل قراءة بعض السلف ﴿فلا تَحسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وعلهُ رُسُلِهِ ﴾ (١) بنصب الوعد وخفض الرسل (٢).

وقوله: (فصل) (مفعول)(٢٠) مقدم لأجز، وقوله: (شبه فعل) صفة لمضاف.

وقوله: (ما نصب) فاعل بالمصدر الذي هو فيصل، وقوله: (مفعولا أو ظرفًا) (حالان)(٤) من «ما».

والتقدير: أجز أن يفصل المضاف المشابه للفعل عما أضيف إليه منصوبه حال كونه مفعولا (به)(ه) أو ظرفًا وفي حكمه المجرور.

الثانى: القسم نحو ما حكاه الكسائى من قولهم: «هذا غلامُ والله زيدٍ»(٦) وإليه أشار بقوله (ولم يُعَبُ فَصْلُ يمينٍ).

وزاد في الكافية الفصل بإما، وقال (الفصل بإما مغتفر) هـ. كقوله:

هُمَا خُطُنًا إِمَّا إِسَارِ ومِنْة<sup>(٧)</sup>

(٢) ب.

(٣) ب، جـ ـ وفي أ (معمول).

(٤) ب، ـ وفي أ، جـ (حال).

(٦) بجر (زيد) بإضافة (غلام) إليه.

(٧)صدر بيت قائله: تأبط شرا ـ واسمه ثابت بن جابرالفهمى جاهلى ـ وهو من الطويل. وعجزه: وإمّا دَم والقتلُ بالحر أجْدرُ.

الشرح: «هُمَا خُطِتًا» أصله هما خطتان فـحذفت منها النون، وهـى تثنية خطة وهى القصة والحالة فإسار، بكسر الهمزة بمعنى الأسر، والتقدير خطتا أسر.

. المعنى: ليس لى إلا واحدة من خصلتين اثنتيسن على زعمكم إما إسار والنزام منكم إن رأيتم العفو، وإما قتل هو أولى بالحر وهذا تهكم واستهزاه.

الإعراب: «هما» ضمير مبتدا «خطتا» خبره مرفوع بالألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة «إما» تفصيلية «خطتا» مضاف «وإسار» مضاف إليه «ومنة» الواو عاطفة «ومنة» معطوف على «إسار» و««القتل» الواو استشنافية و «القستل» مبتدأ «بالحر» جار ومسجرور متعلقق بأجدر «الآتي» وأجدر خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر استثنافية لامحل لها من المبتدأ والحبر .

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٧ من سورة إيراهيم امُخلف؛ اسم فاعل متعد لاثنين وهو مضاف إلى الرسله؛ مفعوله الأول، و الوحد؛ مفعول ثان وقد فصل به بينهما.

**فی** روایة من جر<sup>(۱)</sup>،<sup>(۲)</sup>.

ثم نبه على أن (الفصل)(٣) بغير ذلك مخصوص بالضرورة فقال:

### واضطراراً وُجداً باجنبي أو بنعت، أو نداً

الأجنبى ما ليس بمعمول (للمضاف)(٤) من مفعول (به)(٥) (١)(١) وظرف (١)(٧) ومجرور (١)(٨) وفاعل.

مثال المفعول قول الشاعر:

تَسْقَى امتِياحًا نَدَى المِسْوَاكَ رِيقَتَهَا(١)

= الشاهد: في «خطتا إما إسار» حيث فيصل فيه «إما» بين المضاف وهو «خطتا» والمضاف إليه وهو «إسار».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢/ ٣٢٨ والسيوطي ص ٧٩، وفي همعه. ٢/ ٤٩، وابن هشام في المغني ٢/ ٢٠٢ والشاهد رقم ٥٤٧ من الخزانة.

(١) راجع الأشموني ٣// ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٢٨.

(٢) في الكافية ورقة ٦٩ قال: والفصل بإما مغتفر. وفي شرحها قال: ومن الفصل إما قول الشاعر:

. هما خطتا إما إسار ومنة وإما دم والقتل بالحر أجدر

في رواية الجر هـ راجع الأشموني ٢/ ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨.

- (٣) ١، ب وفي جـ (المتصل). (٤) ١، ب وفي جـ (المضاف).
  - (ه) ۱، ب. (۱) ب.
  - (۷) ب.
- (٩) صدر بيت: قبائله جرير بن عطية الخطفى من قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد الملك بن مروان ويهجو أهل المهلب ـ وهو من البسيط.

وعجزه: كما تَضَمَّنَ ماءَ الْمُزَّنَّةُ الرَّصَفُ.

الشرح: «امتياحًا» من ماح فاه بالسواك يميح إذا استاك، «الندى» بفتح النون البلل، من النداوة «المزنة» السحابة البيضاء، «الرصف» بفتح الراء والصاد الحجارة المرصوفة وماء الرصف: هو الماء الذي ينحدر من الجبال على الصخر.

«المسواك» العود الذي يستاك به «الريقة» الرضاب، وهو ماء الفم.

المعنى: أن أم عمرو تسقى من بلل ريقها المسواك عند استياكها، فيشتمل على ريقها الصافى العذب، كما يشتمل الرصف على ماء المطر الصافى .

الإعراب: «تسقى» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى أم عمرو المذكور فيما قبله «امتياحًا» حال من فاعل «تسقى» «ندى» مضعول ثان لتسقى «المسواك»

#### والظرف كقوله:

# كما خُطُّ الكتابُ بِكُفٍّ يومًا يَهُودِيُّ يُقَارِبُ أو يُزِيلُ (١)

والمجرور كقوله:

"مفعول أول التسعى و وقدى مضاف الربيقة مضاف إليه ففصل بالمفعول الثانى بين المضاف الدى والمضاف إليه الكاف المضاف الدى والمضاف إليه المعدود الكاف حرف تشبيه وجد داخلة على المصدر (ما» مصدرية التضمن فعل ماض (ما» مفعول به لتضمن وماء مضاف والمزنة مضاف إليه الرصف فاعل لتضمن (وما) المصدرية وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالكاف.

الشاهد: في المسوافية فإنه نصب على المفعولية لتسقى، وفصل به بين المضاف وهو (ندى) وبين المضاف إليه وهو (ريقُها، والتقدير: تسقى ندى ريقتها المسواك.

مواضعه: ذكره من شسواح الآلفية: ابن السناظم ص ١٦٧، وابن هشام ٢/ ٢٢٣١، والأشموني ٢/ ٣٢٨، وفاود، والاصطهناوي، والسيوطي في الهمع ٣/ ٥٢.

(۱) البيت: لأبى حية النميرى واسمه الهيثم بن الربيع بن زرارة يصف رسم دار من الوافر. الشرح: كما خط الكتاب (ويروى) كتحبير الكتاب، (يهودى) إنما خص اليهود لأنهم أهل الكتاب حينفاك، فيقارب، بضم بعض ما يكتبه إلى بعض (يزيل) يفرق بين كتابته ويباعد.

المعنى: يشبعه ما بقي متناثرًا من رسوم الديار هنا وهناك بكتابة اليهودى كتمابًا جعل بعضه متقاربًا وبعضه متفاقًا.

الإعراب: «كما الكاف حرف تشبيه وجر (ما) مصدرية (خط) فعل ماض مبنى للمجهول «الكتاب» نائب فاعل خط (بكف» جار ومجرور متعلق بخط (يومًا) منصوب على الظرفية بخط أيضًا «كف» مضاف (يهودي) مضاف إليه. وقد فصل بينهما بالظرف ورما» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف والتعدير: رسم هذه الدار كائن كخط الكتاب . . . . إلخ (يقارب) فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى «يهودي» والجحملة في محل جو نعت (يهودي» أو يزيل أو عاطفة وجملة يزيل معطوفة على ما قبلها.

الشاهد: في «يوماً» فإنه نصب على الظرفية بقوله «خط» وقد فصل به بين المضاف وهو «كف» والمضاف إليه وهو «يهودي» والحال أنه أجنبي فلا يجوز ذلك إلا في الضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٦٦، وابن عقيل ٢/ ٦٤، والأشموني ٢/ ٢١٨، وابن هشام ٢/ ٢٣٢، والشاطبي، والاصطهناوي، والمكودي ص ٩١، والسيوطي ص ٧٩، وفي همعه ٢/ ٥١، وابن يعيش ١/ ٣٠، وسيبويه ١/ ٩١، والإنصاف ٢/ ٣٥١.

(١) صدر بيت: قاتلته عمرة الخثعمية ترثى ابنيها. وقيل: قاتلته درنا بنت عبعبة من بنى قيس ابن ثعلبة. قاله سيبويه. وهو من الطويل.

وعجزه: إذا خاف يوماً نبوة فدعاهما.

الشرح: «نبوة» بفتح النون وسكون الباء من نبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة.

المعنى: تقول: كأنا لمن لا أخا له في الحرب، ولا ناصراً أخوين ينصرانه إذا غشيه العدو فخاف أن ينبو عن مقاومته.

الإعراب: «هما» ضمير مبتدأ «أحوا» خبره مرفوع بالألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة في الحرب جار ومجرور وأخوا مضاف «من» اسم موصول مضاف إليه «لا» نافية للجنس مبنى على الفتح المقدر على الألف، وفي هذا التعبير كلام طويل وخلافات كثيرة اخترنا أيسرها «له» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «لا» و«لا» مع اسمها وخبرها لا محل لها من الإعبراب صلة «من»، «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «حاف» فعل ماض والفاعل ضميسر مستتر تقديره هو يعود إلى «من» فعل شسرط «يومًا» ظرف زمان منصوب «نبوة» مفعول به «لخاف» والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها «فدعاهما» جملة وقعت جواب الشرط.

الشاهد: في «أخوا في الحسرب من لا أخا له» حسيث فصل بأجنبي بيسن المضاف وهو «أخوا» وبين المضاف إليه وهو «من لا أخا له».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٦٧، والشاطبي، والاصطهنادي، وابن يعيش ٣/ ٢١، والسيوطي في الهمع ٢/ ٥٦، وسيبويه ١/ ٩٢، والإنصاف ٢/ ٥٢، والحصائص ٢/ ٥٠٠.

(٢) البيت: للأعشى ميمون بن قيس من قصيدة يمــدح فيها سلامة ذا فائض الحميرى ــ وهو من المنسرح.

الشسرح: أنجب أيام والداه ويسروى أنجب أزمان والداه «ويروى» أنجب أيام والديه به «أنجب» من أنجب الرجل إذا ولد نجيبًا.

الإعراب: انجب فعل ماض «أيام» ظرف رسان منصوب «والداه» والدا» فساعل أنجب مرفوع بالألف لأنه مثنى وحدفت النون للإضافة والدا مضاف والضميسر مضاف إليه «به» جار ومجرور متعلق بانجب «إذا» ظرف لما مسضى من الزمان «نجلاه» «نجلا» فعل وفاعل والضميسر مفعول به والجملة في محل جسر بإضافة «إذا» إليها «فنعم» الفاء عاطفة «نعم» فعل ماض لإنشاء المدح «ما» موصولة فساعل نعم «نجلا» فعل وفاعل والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول يجوز أن تكون «ما» نكرة فتكون تمييزاً لفاعل وهو الضسمير المستتر وتكون «نجلا» جملة من الفعل والسفاعل في محل نصب صفة لما والرابط محذوف والتقدير: فنعم هو مولودًا نجلاه.

وكذا لو كان الفاعل مرفوعًا بالمضاف، فإن الفصل به مخصوص بالضرورة كقوله:

نَرَى اسْهُمًا للموت تُصْمَى ولا تُنْمَى

ولا تَرْعَوِى عن نقض أهْوازُنا العَزْم(١)

فإن قلت: لا تؤخذ هذه الصورة من كلامه هنا.

قلت: قد يفهم من قوله: (ما ينصب)، فعلم أن المرفوع لا يسوغ الفصل به اختيار، ومثال النعت قول الشاعر:

=الشاهد: حيث فصل بين المضاف وهو «أيام» والمضاف إليه وهو إذ نجلاه بأجنبي وهو والداه وهو فاعل أنجب، إذ التقدير أنجب والداه به أيام إذ نجلاه.

منواضعه: ذكتره مِن شراح الألتفية ابن الناظم ص ١٦٧، وابن هشتام ٣/ ٣٣٠، والأشموني ٢/ ٣٢٨، والسيوطي ص ٨٩، وأيضًا في همعه ٢/ ٥٣.

(١) قال العينى: أنشده ثعلب ولم يعزه لأحد، وبحثت فلم أعثر له على قائل. وهو من الطويل.

الشرح: أسهما جمع سسهم اتصمى من الإصماء من أصميت الصيد إذا رميسته فقتلته بحيث تراه (ولا تشمى) من الإنماء من أنميت الصيد إذا رميته فغاب عنك ثم مات.

والمعنى: نرى أسهما للموت تقـتل ولا تبطى ولا ترعوى، الارعواء: الكف عن القبيح «العزم» عزمت على الأمر إذا أردت فعله.

الإحراب: نرى فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن «اسهما» مفعول نرى الموت جار ومجرور «تصمى» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هى يعود إلى أسهما والجملة نعت لـ «أسهما» «إذا كانت نرى بصرية أو مفعول ثان إذا كانت قلبية «ولا تنمى» الواو عاطفة «لا» نافية «تنمى» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هى يعود إلى «أسهما» والجملة معطوفة على جملة تصمى ولا ترعوى كسابقتها عن نقص جار ومجرور متعلق بترصوى أهواؤنا «أهواه» مرفوع بالمصدر الذى هو نقض» و«نقض» مضاف والعزم مضاف إليه.

الشاهد: في النقض أهواؤنا العزم، حيث فصل بين المضاف وهو انقض، وبين المضاف إليه وهو العزم، مع أن الفاعل متعلق بالمضاف، وهو ضعيف.

والتقدير: عن نقض العزم أهواؤنا، أى: عن أن تنقض أهواؤنا العزم. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣٩٢. نجوتُ وقد بلَّ المراديُّ سيفهُ من ابنِ أبى شَيْخ الأباطِحِ طَالبِ<sup>(١)</sup> أبى طالب شيخ الأباطح.

ومثال النداء قول الشاعر:

تَعْجِيلِ تَهْلُكَةِ وَالْحُلْدِ فِي سَقَرَا(٣)

وِفَاقُ كَعْبُ بُجَيْرٍ مُنْقِذً لك من

(۱) قائله: معاوية بن أبى سفيان. قال ذلك لما اتفق ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم المرادى، والبرك بن عبد الله، وعمرو بسن بكر على قتل على ابن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص رضى الله عنهم فقتل المرادى عليا ونجا معاوية من البرك فقال هذا البيت. وهو من الطويل.

الشرح: المرادى نسبة إلى مراد وهى قبيلة باليمن يريد قاتل أمير المؤمنين على بن أبى طالب شيخ الأباطح مكة وأراد بشيخها أبا طالب.

المعنى: تخلصت من القبتل وقد لطخ ابن ملحم سيفه بدم على بن أبى طالب شيخ مكة.

الإعراب: نجوت فعل وفاعل وقد الواو للحال قد حرف تحقيق (بل) فعل ماض «المرادى» فاعل بل (سيفه» سيف مفعول به لبل وسيف مضاف والضمير مضاف إليه (من ابن» جار ومجرور متعلق ببل وابن مضاف (أبي، مضاف إليه (شيخ الأباطح» نعت لأبي ومضاف إليه «أبي» مضاف (طالب، مضاف إليه.

الشاهد: في «أبي شيخ الأباطح طالب» حيث فصل بين المضاف وهو أبي والمضاف إليه وهو الله والمضاف إليه وهو المناف الأباطح».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم ص ١٦٧، وابن عقيل ٢/ ٦٤، والأسموني ٢/ ٢٨، وابن هشام ٢/ ٢٣٥ والشاطبي، وداود، والأصطهناوي، والمكودي ٩٣، والسيوطي ص ٧٩ وفي همعه ٢/ ٥٢.

(٢) ب، ج.

(٣) قائله: بجيسر بن زهير بن أبى سلمى يقوله لأخيسه كعب بن زهير، وكان بجير قد أسلم قبل كعب فسلامه كعب على ذلك وتعرض للرسول على فنال بلسانه منه فأهدر النبى تعدمه. وأما أبوهما زهير فقد مات قبل المبعث بسنة، والبيت من البسيط.

الإعراب: وفاق مبتدأ (كعب) منادى بحرف نداء محذوف مبنى على الضم فى محل نصب و (وفاق) مضاف و (بجير) مضاف إليه (منقذ عبر لمبتدأ (لك) جار ومجرور متعلق بمنقذ (من تعجيل) مضاف (تهلكة) مضاف إليه والخلد معطوف على تعجيل فى (سقر) جار ومجرور متعلق بالخلد.

| ـ(١). أنشد ابن السكيت(١): | وزاد في التسهيل: الفصل بفعل ملغي ه     |
|---------------------------|----------------------------------------|
|                           | بأَى تَوَاهُمُ الأرضينَ حَلُوا(٢)      |
|                           | وزاد غيره الفصل بالمفعول لأجله نحو:    |
|                           | مُعَاوِدُ جُرُلُةً وَقَتِ الهَوادِي(٤) |

= الشاهد: في دوفاق كعب، بجير فيصل بين المضاف وهو وفاق والمضياف إليه وهو بجير بالنداء وهو «كعب».

والتقدير: وفاق بجير يا كعب منقلة لك أي: منج لك من تعجيل الهلاك في الدنيا والخلود في النار في الأخرة.

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: ابن عقيل ١/ ٦٦، والاشموني ٧٢/ ٣٢٩، والاصطهاوي، والمكودي ص ٩٢، والسيوطي في الهمع ٢/ ٥٣.

(١) راجع التسهيل ص ١٦١.

(٢) هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، مضى التعريف به في باب الكلام.

(٣) صدر بيت: قال العيني: لم أقف على اسم قائله \_ وبحثت فلم أعثر له على قائل \_ وهو من الوافر.

وعجزه: أأدبران أم صَكُوا الكفارا.

الشرح: الدبران بفتح الدال ـ وهو اسم مسوضع، ويروى أبى الدبران «الكفار» اسم موضع وهو بكسر الكاف «ام حسفوا» أي: أم توجهوا.

الأحراب: بأى: جار ومجرور متعلق بقوله (حلوا) (ترى) فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه (هم» ضمير قي محل نصب مفعول به، أى مضاف والأرضين، مضاف إليه وقوله: (تراهم، معترض بينها (حلوا) فعل وفاعل (الدبران، الهمزة للاستفهام وفيه إضمار والتقدير: هل حلوا الدبران أم عسفوا أى أم توجهوا نحو الكفار (أم، متصلة لمعادلتها الهمزة في إفادة التسوية (عسفوا) فعل وفاعل (الكفار، مفعول به.

الشاهد: في «بأى تراهم الأرضين» فإن التقدير: بأى الأرضين تراهم حلوا ففصل بقوله: «تراهم» بين قوله: «بأى» الذي هو مضاف وبين قوله «الأرضين» الذي هو مضاف إليه.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه ٢/ ٣٢١ والسيوطي في همعه ٢/ ٥٣.

(٤) صدر بيت: قال العينى: لم أقف على اسمه قائله \_ وبحثت فلم أعـ ثر على قائله \_ وهو من الوافر.

وعجزه: أشَمُّ كَأَنَّهُ رَجِلٌ عَبُوسُ.

الشرح: «الهوادى» جسمع هادية من هذا إذا سكن أشم من الشمسم وهو الارتفاع من باب علم يعلم «عبسوس» ويروى «منبوس» من قولهم رجل منبوس الوجه أى عابسه وكريهه.

أي: معاود وقت الهوادي جرأة.

وحكى ابن الأنبارى هذا غلام إن شاء الله (تعالى)(١) ابن أخيك. ففصل بإن شاء الله، والله أعلم(٢).

=المعنى: يصف الشاعر رجلا بأنه يظهر الكبر ويعاود الحرب وقت ظهور الهوادى جمع هاد أي: أعناق الخيل لأجل جرأته في الحرب والجرأة \_ بضم الجيم \_ ا هـ صبان.

الإحراب: معاود خبر مبتدا محذوف والتقدير هو معاود «جرأة» مفعول لأجله ومعاود مضاف «وقت» مضاف إليه «أشم» خبر للمبتدأ محذوف تقديره هو أو خبر بعد خبر عند من يجيز ذلك «كأنه» كأن واسمها «رجل» خبر كأن والجملة نعت لـ «أشم» نعت لرجل مرفوع.

الشاهد: في «معاود جرأة وقت» حيث فيصل بين المضاف وهو «معاود» وبين المضاف إليه وهو «وقت» بقوله: «جرأة» منصوب على المفعولية.

والتقدير: معاود وقت الهوادي جرأة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٣٢٩، والسيوطي في الهمع ٢/ ٥٣.

(۱) ا، ب.

(٢) راجع الأشموني ص ٣٢٨، ٣٢٨، ٣٢٩.

### المضاف إلى ياء المتكلم

آخِرَ ما أَضِيفَ للياء اكْسر إذا لم يك مُعْتلا كرام وقذَى

يجب كسر آخر المضاف (إلى ياء)(١) المتكلم (إن)(٢) لم يكن منقوصًا أو مقصورًا أو مثنى أو مجموعًا على حدة كقولك: في اغلام، غلامي.

وفيه أربعة مذاهب:

أحدها: أنه معرب بحركات (مقدرة)(٢) في الأحوال الثلاثة.

والشانى: أنه معسرب فى الرفع والنصب بحسركة مستسدرة، بالجر بالكسسرة الظاهرة. واختاره فى التسهيل.

والثالث: أنه مبنى.

والرابع: أنه لا معرب ولا مبنى. وإليه ذهب ابن جني.

والأول مذهب الجمهور.

ويجوز في الياء (بعد المكسور)(٤) وجهان: الفتح والإسكان، فقيل: الفتح أصل وقيل: الإسكان أصل أول إذ هو أصل وقيل: الإسكان أصل أحد. أصل كل مبنى، والفتح أصل ثان، إذ هو أصل ما هو على حرف واحد.

وأما المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حدة فـإذا أضيف شيء منها الله المتكلم وجب فتح الياء في اللغة المشهورة، فتقول في «قذي»: قذاي، وفي «رام» راميّ، وفي «ابنين» ابنَيّ، وفي «زيدين» زيديّ.

وإلى ذلك أشار بقوله:

..... فَذِي جميعها اليا بعد فتحُها احتُذي

<sup>(</sup>١) ب وفي أ، جـ (لياء).

<sup>(</sup>٢) أ، جـ وفي ب (إذا)

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي (مقدرات).

<sup>(</sup>٤) أ ـ وفي ب، جـ (الكسرة).

<sup>(</sup>٥) أ، جـ ـ وفي ب (والجمع).

<sup>(</sup>٦) أ، جـ ـ وفي ب (أن).

الإشارة (بذي) إلى الأنواع الأربعة و(احتذى) تبع.

ثم بين حكم آخر المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على حدة إذا أضيف للياء فقال: (وتدخم اليا فيه) أى: وتدغم اليا (من)(١) آخر المنقوص والمثنى والمجموع (على حدة)(٢) نصبا وجرا فيه. أى: في ياء المتكلم، ولا يغير ما قبلها من فتح أو كسر فتقول: رأيت رامي وابني وزيدي، وتفتح الياء كما سبق.

ثم قال: (والواو) أى: وتدغم الواو أيضًا في ياء المتكلم يعنى (بعد)<sup>(٣)</sup> قلب الواو ياء.

فإن كان ما قبلها فتحة لم تغير نحو المصطّفون) فتقول فيه اهؤلاء مصطفى، وإن كان (ما)(٤) قبلها ضمة قلبتها كسرة لتصبح الياء نحو: المسلمون، فتقول فيه مسلمى. بقلب الواوياء والضمة كسرة.

ومنه قوله ﷺ: ﴿ أَوَ مُخْرِجِيٌّ هُمُ ا (٥).

وإلى هذا أشار بقوله:

....وإن ما قبل واو ضُمَّ فاكسِرُهُ يَهُنْ

ثم قال: (وألفًا سَلَّم) أي: سلم الألف من الانقلاب.

وشمل ذلك ألف المثنى نحو «هذان غلامايَّ» ولا خلاف فيه، وألف المقصور

<sup>(</sup>١) ب، وفي أ، جه (في).

<sup>(</sup>۲) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ب، جـ ـ وفي أ (تقلب)

<sup>.1(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) ذكره البخارى، قال عليه الصلاة والسلام لورقة بن نوفل حين قال له: وددت أن أكون معك حين يخرجك قومك، وأصله: أو مخرجوى هم فقلت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء ومخرجى اسم فاعل مضاف لياء المتكلم مبتدأ و هم فاعل سد مسد الخبر «وفى» شرح البخارى: جعل «هم» مبتدأ خبره «مخرجى» ولا يجوز العكس لأنه يلزم عليه الإخبار عن النكرة بالمعرفة. اهم حاشية السجاعى على القطر ص ٨٦.

نحو: «هي عصايَ) (١) وفيه لغتان إقرار الألف (وهي المشهورة)(٢) وقلبها ياء وهي لغة هذيل (وحكاها)(٢) عيسي بن عمر(٤) عن قريش.

وقرأ الحسن(٥) يا ﴿بِشْرَى﴾ (٦) وإليها أشار بقوله:

... ... وفِي المَقْصُورِ عَنْ مَلْدَيل انقلابُها ياءً حَسَنْ

وينبغى أن يستسئني من ذلك ألف «لدى» و«على» الاسمية، فإن الأكـــثر فيه القلب مع ياء المتكلم.

فإن قلت: فهل يجوز للقلب الف المثنى في لغة من التزمها مطلقًا؟ قلت: قال في الارتشاف يحتاج في جوازه إلى سماع(٧).

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) أ،، ب ـ وفي جد (وهو المشهور).

<sup>(</sup>٣) ب، جـ ـ وفي (حكاه).

<sup>(</sup>٤) عيسى بن عمر الثقفى أبو عمر مولى خالد بن الوليد نزل فى ثقيف فنسب إليهم، إمام فى النحو والعربية والقراءة مشهور. أخذ عن عمرو بن العلاء وغيره، وروى عن الحسن البصرى وغيره، وحكى عنه الجوهرى فى الصحاح وغيره، سقط عن حمار فاجتمع الناس حوله. فقال مالى أراكم تكأكأتم على كتكأكئكم على ذى جنة افرنقعوا عنى. مات سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خمس ومائة.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام أبو سعيد الحسن بن الحسن البسصرى، كان إماما في القراءة روى عن الشافعي أنه قال: لو أشاء أن أقول إن القسرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحبته، وهو أحد الأربعة الذين لهم قراءة شاذة من القراءات العشر. وتوفي بالبصرة سنة ١١٦ هـ.

<sup>(</sup>٦) من الآية ١٨ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>۷) الارتشاف ص ۹۱۰. · · · ·





# البزء الناك

#### ويشتمل على:

إعمال المصدر - إعمال اسم الفاعل - أبنية المصدر - أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات - الصفة المشبهة باسم الفاعل - التعجب - نعم وبئس وما جرى مجراهما - أفعل التفضيل - النعت - التوكيد - العطف - عطف النسق - البحل - النداء - المنادى المضاف إلى ياء المتكلم.

••••

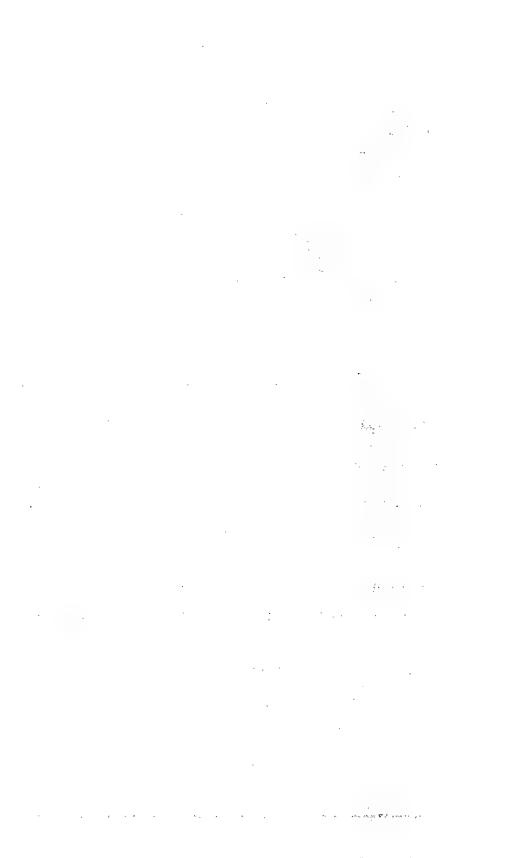

#### إعمال المصدر

بِفِعْلِهِ المصدر الحِقْ في العَمَل .

أى : ألحق المصدر بفعله في عمله فيعمل عمل الفعل في اللزوم والتعدى بنفسه وبالحرف ، وخطب التمثيل في ذلك سهل .

#### ( تنبيه ):

(يخالف)<sup>(۱)</sup> المصدر (فعله)<sup>(۲)</sup> في أمرين :

أحدهما: أن في رفعه (ناثب الفاعل)(٢) خلافا، ومذهب جمهور البصريين جوازه وإليه ذهب في التسهيل .

الثانى: (أن)<sup>(١)</sup> فاعل المصدر يجوز حذفه بخلاف فاعل الفعل ، وإذا حذف لم يتحمل (ضميره )<sup>(٥)</sup>، خلافا لبعضهم.

ثم قال: مُضافًا أو مُجَردًا أو مع ألُّ .

فسه و ثلاثة أحسوال، وإعساله مسضاف أكثىر نحسو ﴿ ...وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسَ... ﴾ (١) ولا خلاف فيه ، وفي كلام بعضهم ما يشعر بالخلاف .

<sup>(</sup>١) ب ، وفي أ ، جـ (يفارق) .

<sup>(</sup>۲) أ ، جـ ، وفي ب (الفعل) .

<sup>(</sup>٣) أ ، جـ ، وفي ب ( نائبا عن الفاعل ) .

<sup>. 1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) أ ، ج ، وفي ب ( ضميرا ) .

<sup>(</sup>٦) من الآية ٢٥١ من سورة البقرة .

وإعماله مجردًا (من)(١) الإضافة وآل أقل من المضاف نحو ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْفَبَةً إِلَى يَتِيمًا ﴾(١).

وفيه خلاف أجازه البصريون ومنعه الكوفيون .

فإن (وقع بمعده) مرفوع أو منصوب فهو ممحمول عندهم عملي فعل مضمر، وإعماله مع آل أقل من المجرد، ومنه قول الشاعر():

ضَعِيفُ النَّكَايةِ اعداءه من يَخالُ الفِرار يُراخِي الأجَلُ

وفيه خلاف ، أجازه سيبويه ، ومن وافقه ، ومنعه الكوفيون ، وبعض البصريين كابن السراج ، وأجازه الفارسي على قبع ، وفصل ابن طلحة بين ان

<sup>(</sup>١) أ ، ج ، وفي ب (عن ) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤ من سورة البلد - إطعام مصدر فاعله محذوف ( يتيما ) مفعوله .

<sup>(</sup>٣) أ ، جـ - وفي ب ( وقع عندهم بعده ) .

<sup>(</sup>٤) قاتله: لم ينسب إلى قائل - وبالبحث لم أعثر له على قائل - وذكره سيبويه وهو من الخمسين التي لم يعرف قاتلوها ـ وهومن المتقارب - .

اللغة: « النكاية ؟ الإضرارية ال : نكيت في العدو أنكى نكاية ، إذا قتلت فيهم وجرحت البخال؛ يظن « يراخي » بياعد ويؤخر .

المعنى: إن هذا الرجل ضعيف لا يستطيع أن يؤثر فى أعدائه أو يقهرهم أو ينازلهم القتال، يظن أن الهرب والقوار من الحرب يبعد عنه الموت ، ويفسح له فى العمر .

الإعراب: « ضعيف » خبسر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هو ضعيف « النكاية » مضاف إليه «أعداءه» مضعول للنكاية ، والضمير منضاف إليه « يخال » فعل مضارع ، والضمير المستتر الذي يعود على الفرار فاعل « الأجل » منعول ليراخى ، والجملة في محل نصب مفعول ثان ليخال .

الشاهد فيه : ( النكاية أعداءه ) حيث عمل المصدر المقــترن بأل وهو ( النكاية ) ونصب المفعول وهو ( أعداءه ) .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ۳/۵، ابن عقيل ۲/۷۲، والاشمونى ٢٢/٢٣، والسيوطى ص ٨٠، وذكره سيبويه ١/٩٩، وابن يعيش ٦/٥٩، وشذور الذهب ص ٣٩٩، والحزانة الشاهد ٥٩٧،

يكون بأل معاقبة ( للضمير )(١) فيجور نحو (إنك والضرب خالد المسيء إليه ) وإلا فلا يجور نحو (عـجبت من الضرب عـمرا ) ثم نبـه على (شرط)(١) عمل المصدر بقوله :

# إِن كَانِ فِعْلُ مَعَ ﴿ أَنَ ﴾ أو ﴿ مَا ﴾ يَحَلُّ مَحَلَّهُ .

شرط إعمال المصدر غير الواقع بدلا من اللفظ بفعله ، أن يصح تقديره . بالفعل مع حرف مصدرى .

فإن أريد به غير الحال جاز أن يقدر بأن (أو)(٢) بما ، وإن أريد به الحال قدر بما ولم يقدر بأن ، لأن مصحوبها لا يكون حالا ، فلذلك لم يقتصر على أن كما فعل بعضهم .

فإن قلت : قد ذكر في التسهيل (معهما)(٤) ( أن ) المخففة ، ومثله بنحو (علمتُ ضَربُكَ ريدًا ) تقديره : علمت أن قد ضربت ريدًا ، فأن (هذه)(٥) مخففة، لأنها واقعة بعد العلم ، وهي موضع غير صالح للمصدرية(١).

قلت : ذكر « ما » المصدرية مغن عنها ، فإنها يصح وقوعها بعد العلم ، ولم يقدر سيبويه في الباب بغير « أن » الثقيلة مع ضمير الشأن .

فإن قلت : ظاهر قوله : ( إن كان ) وقوله في الكافية :

(حیث ما یصح حرف مصدری تمما).

أن هذا الشرط لازم ، وقد جعله في التسهيل غالبا<sup>(٧)</sup> وقال في شرحه : وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطا في عمله ، ولكن الغالب أن يكون كذلك ، ومن

<sup>. 1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ ، وفي ( شروط ) .

<sup>(</sup>٣) ١ - وفي ب ، جـ (و) .

<sup>(</sup>٤) ب ، جـ ، وفي أ ( معها ) التسهيل ص١٤٢ .

<sup>. 1(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي : لأنها لا تقع بعد العلم ولا تسد مسد مفعوليه ، ا هـ ، صبان ٢٦٨/ ٢ .

<sup>(</sup>۷) التسهيل ص ۱٤۲٠ .

وقوعه غيرمقدر بأحدها قولُ العرب : « سَمْعُ أذنى زيداً يقولُ ذلك ١٠٠١ وذكر مثلا آخر .

قلت : المشهور أن تقديره بذلك شرط وما ذكره من المثل لا يتعذر فيه التقدير، وكلام صاحب البسيط موافق للمصنف في عدم اشتراط ذلك .

( تنبيه ) :

لإعمال المصند شؤوط لم يذكرها هنا:

الأول: أن يكون مُظهرًا ، فلو أضمر لم يعمل ، لعدم حروف الفعل ، خلاف للكوفيين ، وأجمال ابن جنى فى الحصائص والرماني إعماله فى المجرور ونقل عن الفارسى ، وقياسه فى الظرف .

الثانى : أن يكون مكبراً ، فلو صغر لم يعمل .

الثالث : أن يكون فير محـــدود ، فلو حُدَّ بالتاء لم يعمل ، فإن ورد حكم بشذوذه كقوله(٢) :

يُحايى به الجلْدُ الذي هو حادِمٌ بِضَرَبَةٍ كُفَّيِّهِ الملا نَفْسَ راكب

فنصب الملا بضربة كفيه وهو محدود ، ونصب نفس بيحايي .

ومعناه : يصف الشاهر مسافرا معه ماء فتيسمم وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت عطشا .

<sup>(</sup>۱) قال الصبان ۲/۲۲۸ : حال كالحال في ضربي العبد مسيئا ، فالتقدير : سمع أذني أخاك حاصل إذ كان أو إذا كان ، فيصاحب الحال ضمير الفيعل المحذوف لا الآخ ، وإن رعمه البعض ، وإنما لم يكن المصدر المصدر المصدر المصدر المصدر المصدر المصدر المقدر بهيما شيء ، ولم يوجيد ، وإنما لم يكن مقدرا بأن المصدرية لان المراد الإخبار بأن سمع أذنه قبول أخيه حاصل ، وأن تقتضى أنه سيحصل ، لانها تخلص المضارع للاستقبال ، كذا قال البعض وفيه نظر . إذ تقدير أن والماضي لا يقتضى أن السمع سيحصل . اهد. وأقول « سمع » مبتدأ خبره محذوف وجوبا ، وجملة « يقول ذلك » في محل نصب حال من « أخاك » .

 <sup>(</sup>۲) قاتله: لم ينسب لقائل - وبالبحث لم أعثر له على قائل - وهو من الطويل.
 اللغة: (يحايى ، بمعنى: يحيى - من الإحياء ( الجلد ، القوى الصلب ( الحازم ، الضابط (الملا) - بفتح الميم - مقصور - أراد به التراب.

الرابع: أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله، لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول، فلا يفصل بينهما بالنعت، فإن ورد ما يوهم ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر، فلو نعت بعد تمامه لم يمنع.

والأولى أن يقال ( غير متبوع ) بَكل ( غير منعوت ) لأن حكم سائر التوابع حكم النعت :

الخامس: أن يكون مفردا ذكره في البسيط عن بعضهم ولم يشترطه في التسهيل(١) وقال في الكافية:

وأهمل المضمرُ والمحسلودُ ومصلر فارقه التوحسيدُ ورُب محدود ومجموع عمل وبسماع لا قياس قد قُلل وصرح بجوازه في شرح التسهيل :

ومن إعماله مجموعا قوله(٢):

قَد جرَّبُوه فما زادتَ تجاريهُم أَبَا قُدامة إلا المجدّ والفَّنعا

المعنى: يصف مسافرا معه ماء فتيمم وأحيا بالماء نفس راكب كا ديموت عطشا.

الإعراب: «يحايى» فصل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء « به » متعلق بيحايى «الجلد» فاعل مرفوع « الذى » نعت الجلد « هو » ضمير منفصل مبتداً « حازم » خبر مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة من المبتداً والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «بضربة» جار ومجرور متعلق بيحايي وضربة مضاف، وكفي من « كفيه » مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله مجرور بالياء نيابة عن الكسرة ، لأنه مثنى ، وهو مضاف وضمير الغائب العائد إلى الجلد مضاف إليه « الملا» مفعول به لضربة « نفس » مفعول به ليحايي وهو مضاف و دراكب » مضاف إليه .

الشاهد فيه : « بضربة كفيه » فإن ضربة مصدر محدود أضيف إلى فاعله ونصب الملا وهو مفعول ، وهو شاذ ، لأن المصدر المحدود لا يعمل ، فإن ورد حكم بشذوذه

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢/٣٣٥ ، والسيوطي ص٨١ .

وذكر في قطر الندي ص ٢٦٨ وهمع الهوامع ٢/٩٢ .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) قاتله: أعشى ميمون من قصيدة يمدح فيها هوذة بن على الحنفى - وهو من البسيط.
 اللغة: ( أبا قدامة ) هذه كنية هوذة الممدوح ( المجد ) اسم جامع لخصال المروءة والسخاء والشرق ( الفنعا ) - بفتح الفاء والنون - الكرم والعطاء الواسع .

واختلف النحويون في (جوازهم )(۱) إعمال المجمنوع ، فأجازه قوم ، واختاره ابن عصفور ، ومنعه قوم ومنهم ابن سيده .

فإن قلت: فهل يشسترط في إعماله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال كاسم الفاعل ؟

قلت : لا يشترط ذلك ، لأنه عمل لكونه أصلا ، فلم يتقيد بزمان بخلاف اسم الفاعل . قاله المستف ، وقال غيره لأنه عمل بالنيابة عن الفعل ، والفعل لا يشترط فيه ذلك .

وحكى عن بعض المتأخرين أنه منع إعماله ماضيا ، وليس بصحيح . وقوله : ولاسم مُصَلَّمُو عُمَلُ

يعنى أن أسم المصدر يعمل عمل فعله ، وهو قليل ، وإلى قلته أشار بتنكير (عمل) واختلف في إعمال أسم المصدر ، فأجازه الكوفيون ومنعه البصريون ، قال بعضهم إلا في ضرورة ، وتأولوا ما ورد من ذلك على إضمار فعل .

ومن عمله قول عاتشة رضى الله عنها ﴿ مِن قُبْلَةِ الرَّجِلِ امراتَهُ الوضوءُ (٢٠) وظاهر كلامه في التسهيل أنه مقيس(٢) وقال الشارح : وليس ذلك بمطرد في اسم المصدر ولا فاش .

<sup>=</sup> الإعراب: « قد ، حبرف تحقيق « جربوه » فعل ساض وواو الجماعة فاعله وضمير الغائب العائد إلى الممدوح منفعول به « قما » الفاء عاطفة وما حرف نفى « وادت » فعل ماض والتاء للتأنيث « تجاربهم » فاعل وادت وضمير الغائبين مضاف إليه «أبا » مفعول به لتجارب لأنه مصدر الفعل المتعمدى « قدامة » صضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف للعلمية والتأنيث « إلا » أداة استثناء ملغاة « المجد » مفعول به لزادت و « الغنعا » معطوف على المجد ، والألف للإطلاق .

الشاهد فيه : « تجاربهم أبا قدامة » حيث إن « تجاربهم » عمل مجموعا في « أبا قدامة » . مواضعه : من شراح الألفية الأشموني ٢/٣٣٥ .

<sup>(</sup>۱) ا، ج. .

<sup>(</sup>۲) « قبلة » اسم منصفر مفساف لفاعله «وامرأته» منفعول والجار والمجرور خبر منقدم عن الوضوء، ا هـ خضرى ۲۳/۲۳ .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص١٤٢ .

#### ۱ تنبیهان ۱:

الأول: أطلق فى قوله ( ولاسم مصدر عمل ) وهو مقيد بغير العَلم، فالعَلم لا يعمل ، وهو ما دل على معنى المصدر دلالة مغنية عن الألف واللام، لتضمن الإشارة إلى حقيقته كيسار وبرة وفجار (١) .

الثانى : عرف اسم المصدر فى التسهيل إذ قال : ويعمل عمله اسمه غير العلم وهو ما دل على معناه وخالف بخلوه - لفظا وتقديرا دون عوض - من بعض ما فى فعله مثال ذلك :

«توضـــــــاً وضـــــوءًا» و«تكلَّم كلامًا» فالوضوء والكلام اســـــمان للمصـــدر، لا مصدران، لخلوهما - لفظا وتقديرا - من بعض ما في فعلهما .

وحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة نحو ( توضياً توضؤا ) أو بزيادة نحو ( أعلم إعلاما ) .

واحترز بقوله ( أو تقديرا ) من نحو ( قاتل قتالا) فإنه مصدر ، لا اسم مصدر، إذ لم يخل تقديرا ، فإن أصله ( قيتالا ) فَالله مقدرة وقد (ثبتت)(٢) لفظا.

ويقوله ( دون عـوض ) من نحو « عدة » فإنه مـصدر مع خلوه من الواو ، لأن التاء عوض (منها)<sup>(۱۲)</sup>.

ومن نحـو « كلّم تكليـما » فـإنه مصـدر مع خلوه من التـضعـيف ، لأن (التاء)<sup>(٤)</sup> عوض منه .

قال الشارح : اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل كالضرب ، أو القائم بذاته كالعلم ، ينقسم إلى مصدر واسم مصدر .

<sup>(</sup>١) يسار علم لليسر مقابل العسر ، وبرة: علم للبر ، وفجار : علم للفجور .

<sup>(</sup>٢) أ ، جـ ونى ب (حذفت ) .

<sup>(</sup>٣) ب .

<sup>(</sup>٤) أ ، ب ، وفي جـ ( الياء ) .

فإن كان أوله ميم مزيدة لغير مُفاعلة كالمضرب والمحمَدة ، أو كان لغير ثلاثي بورن ما لثلاثي كالغسل والوضوع ، فهو اسم للمصدر ، وإلا فهو المصدر .

عمل عمل فعله ، وليس هو موضع الخلاف ، ولا المراد هنا .

والنوع الثنائي وهو منا كان لغير ثلاثي بورن ما لشلاثي هو المذكور في التسهيل<sup>(۱)</sup>.

قال الشيخ أبو حيان : وهذا الثاني عندنا مصدر ، لا اسم مصدر ، قال: واسم المصدر يقال باصطلاحين :

أحدهما : (ما يتقاس)(٢) بناؤه من الثلاثي على مفعل ، (وما زاد)(٢) على صيغة اسم المفعول وهذا يعمل عمل فعله .

الثانى: ما كان أصل وضعه لغير المصدر كالثواب والعطاء والكلام والدهن والخبز ، فهذه وضعت لما يثاب به ولما يعطى وللجمل (المقولة)(1) ولما يدهن به ولما يخبز به

وفى هذا النوع اختلف الكوفيون والبصريون ، وتحقيق الخلاف بين الفريقين:

هل ينسقياس أن يطلق اسم المصدر مجازا على المصدر ويعمل عمل المصدر أو لا؟

فقال البصريون: لا إلا أن يضطر شاعر ، وقال الكوفيون والبغداديون: ينقاس ذلك .

قلت : وصرح في شرح التسهيل بأن ثوابا وعطاء مصدران ، لقرب ما بينهما وبين الأصل ، وهو إثراب وإعطاء .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲) ۱، ب، وفي جد (ينقاس) .

<sup>(</sup>٣) أ ، ج ، وفي ب (وما زادوا) .

<sup>(</sup>٤) أ ، جـ ، وفي ب (المفيدة ) .

قوله: وَبعدَ جَرِّه الَّذَى أَضيف لَهُ كَمَّلُ بِنصْبِ أَو برَفعٍ عَمَلَهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَهُ لَل للمصدر المضاف خمسة أحوال:

الأول: أن يضاف إلى فاعله ويحذف مفعوله نحو ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ... ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ

الثانى : أن يضاف إلى مفعول ويحذف فاعله نحو ﴿ لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ ... ﴿ لا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن

الرابع: أن يضاف إلى مضعوله ثم يكمل عمله برفع فاعله نحو قوله عليه الصلاة والسلام ( . . . وحج البيتِ من استطاع إليه سبيلا ) (٤).

وهو قليل ، قيل : ولم يجئ في القرآن إلا ما روى عن ابن عامر أنه قرأ (ذكر رحمة ربك عَبْدُهُ زكرياء ) - برفع الدال والهمزة - وليس ذلك مخصوصا بالضرورة على الصحيح .

والأكثر في المصدر إذا أضيف إلى مفعوله أن يحذف فاعله .

<sup>(</sup>١) من الآية ١١٤ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٩ من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٥١ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) « حج » مصدر مضاف إلى مفعول وهو « البيت » « من » اسم موصول فاعله ، وقد عدل المصنف عن الاستدلال بالآية : ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ ، لاحتمال كون « من » بدلا من الناس بدل بعض من كل ، وقد حذف الرابط للعلم به - أى : من استطاع منهم ، كما يحتمل أن تكون مبتدأ خبره محذوف - أى فعليه أن يحج - وجعلها فاعلا للمصدر يفسد معه المعنى ، لأن المعنى يكون حينئذ : ولله على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم - أن يحج البيت المستطيع ، فيلزم تأثيم جميع الناس بتخلف المستطيع ، فتدبر . م ٢٧١ / ٢ صبان .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢ من سورة مريم .

الحامس: أن يغياف إلى السطرف فيرفع وينصب كالمنون نحمو « عجبت من انتظار يوم الجمعة زيدٌ عمرا » .

وقوله: (كمل) يعني إن أردت ، لأن (ذاك)(١) غير لازم . وقوله: وجُرُّ مَا يَتَبَعُ مَا جُرُّ ومَنْ رَاعَى في الاتباع المحَلَّ فحسَنْ

المضاف إليه المصدر ، إن كان فعلا فمحله رفع ، وإن كان مفعولا فهو فى موضع نصب ، إن قدر المصدر بأن وفعل الفاعل ، وفي موضع رفع إن قدر المصدر بأن وفعل المفعول ، خلافا لمن منع تقديره بفعل المفعول .

فلك في التابع الجر على اللفظ والرفع على المحل، إن كان فاعلا أو نائبه، والنصب على المحل إن كان مفعولا به تقول : « عجبت من أكل الخبز واللحم » - بالجر والرفع والنصب -

فالجسر على اللغظ، والنصب على المحل، لأنه مضعول به، والرفع على تقدير إن أكل الحبر (واللحم)(١).

#### ا تنبیه ):

ظاهر كلام المعنف حيواز الإتباع على المحل في جميع التوابع ، وهو مذهب الكوفيين ، وطائفة من البيصريين ، وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا يجوز الإتباع على المحل ، وفيصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع في التوكيد والنعت ، والظاهر الجواز لورود السماع، والتأويل خلاف الظاهر .

and the second of the second o

<sup>(</sup>١) ب -- وفي أ ، جـ (ذلك) .

<sup>(</sup>٢) ب .

#### إعمال اسم الفاعل

اسم الفاعل : هو الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى المأضى .

فالصفة : جنس ، والدالة على فاعل : مخرج لاسم المفعول وما بمعناه، وجارية في التلكير والتأنيث على المضارع من أفعالها : مخرج للجارية على الماضى نحو « فرح » ، وغير الجارية نحو « كريم » .

وقوله: في التذكير والتأنيث: مخرج لما كان من الصفات على أفعل نحو (أهيّف) فإنه لا يجرى على المضارع إلا في التـذكـير، وقـوله لمعناه أو مـعنى الماضي: مخرج لنحو (ضامر الكشع) من الصفة المشبهة وقوله:

كفعله اسم فاعل في العَمَل.

يعنى : إن كان فعله لازما فهو لازم ، وإن كان فعله متعديا إلى واحد فأكثر فهو كذلك .

وقوله : إن كانَ عَنْ مُضيَّهِ بَمَعْرُلِ .

يعنى: أن شرط عمل اسم الفاعل عمل فعله أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل خلاف الكسائى، فإنه أجاز عمله مستدلا بقوله تعالى: ﴿ ... وَكُلَّبُهُم بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ ... ﴿ اللَّهُ ﴾ (١) ورد بأنه حكاية حال، ووافقه على إجازة ذلك هشام وابن مضاء .

#### (تنبيه)

هذا الخلاف في عمل الماضي دون أل بالنسبة إلى المفعول به ، فأما بالنسبة إلى الفاعل، فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر وبه قال ابن جنى والشلوبين، وذهب قوم إلى أنه يرفعه ، وهو ظاهر كلام سيبويه ، واختاره ابن عصفور .

وأما المضمر : فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه ، وحكى غيره عن ابن طاهر وابن خروف أنه لا يرفعه ، وهوبعيد .

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨ من سورة الكهف .



وقوله: ووكي استفهامًا أو حَرْفُ نَدًا .

يعنى : أن إسم الفاهل لا يعمل حستى يعتمد على أحد الأشسياء المذكورة ، والاستفهام نحو قوله(١) .

أناو رجالُكِ قَتْلَ امْرِي من العزُّ في حُبُّكِ اعْتَاضَ ذُلا ؟ وحَـرفُ النَّذَاءُ نَحُو ﴿ يَا طَالَعًا جَبَـلاً ﴾ ولم يذكره في الكافية ، ولا في التسهيل .

وقال الشارح : المسوغ لإعمال ( طالع ) هنا اعتماده على موصوف محذوف تقديره : رجلا طالعا جبلا ، وليس المسوغ الاعتماد على حرف النداء . لأنه ليس كالاستفهام والنفى في العقريب من الفعل .

والنفى : ( ما ضارب الزيدان عمرا ). ومثال كونه صفة ( جاءنى رجلٌ مكرمٌ عمراً ) فالواقع صفة معتمد مكرمٌ عمراً ) فالواقع صفة معتمد على المخبر عنه .

فإن قلت : أهمل المصنف اعتماده على صاحب الحال نحو ( جاءني زيد ضرابا عمراً ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قلت : استغنى هن ذكره بذكر الصفة ، لأنه صفة في المعنى .

<sup>(</sup>١) قائله : لم أقف على أسم قائله - وهو من المتقارب - .

اللغة: ﴿ نَاوِ ﴾ فاعل من نوى ينوى .

الإعراب: (أناو) الهمزة للاستفهام (ناو) مبتدأ مسرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين (رجالك) فاعل ناو سد مسد الخبر وضمير المخاطب مضاف إليه (قد قل ) مضعول به لناو (امرئ) مضاف إليه (من العز) جار ومسجرور مستعلق باعتاض الآتي (قل حبك) مستعلق باعتاض أيضا، والكاف مضاف إليه (اعتاض) فعل ماض وفاعلة ضمير مستتر فيه (ذلا) مفعول به لاعتاض.

الشاهد فيه : « أناو رجالك » فيإن قوله « ناو » اسم فاعل وقيد عمل عمل فيعله حيث اعتمد على حرف الاستفهام .

مواضعه: شذور اللعب ص٤٠٣ ، والهمع ٩٥/٢.

#### د تنبیهان ۱

[الأول : اعتماد اسم الفاعل على ما ذكر شرط فى صحة عمله عند جمهور البصريين ، وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه لا يشترط .

والثاني : ذكر المصنف هنا لعمله شرطين :

الأول : أن يكون بمعزل عن المضى ، والثاني : الاعتماد .

وزاد في التسهيل شرطين(١):

أحدهما: أن يكون غير مصغر ، خلافا للكسائى فى إجارته إعماله مستدلا بقول بعضهم : (أظننى مُرْتَحلاً وسُويِّراً فَرْسَخًا ) ولا حجة لأن فرسخا ظرف ، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل ، قيل : والجواز مذهب الكوفيين إلا الفراء ، وتابعهم أبو جعفر النحاس ، وقال المتأخرون: إن لم يحفظ له مكبر جاز إعماله كقوله (٢):

تَرَقُرَقُ فَى الأَيْدِى كُمَيْتِ عَصيرُهَا فى رواية من جرَّ كميت .

<sup>(</sup>۱) التسهيل ص ۱۳۲۰ .

<sup>(</sup>٢) قائله : هو مضرس بن ربعي - وهو من الطويل - .

اللغة : ﴿ رَاحِ ﴾ هو الخمر ومن أسمائه المدام وله أسام كشيرة ﴿ تَرَقَّرَقَ ﴾ من ترقرق الشيء إذا تلألا ولمع «كميت » من الكمتة وهي الحمـرة الشديدة التي تضرب إلى السواد من شدة حمرتها .

الإعراب: « ما » نافية « طعم » مبتدأ أو اسم ما ، إن جعلتها حجازية وهو مضاف ودراح» مضاف إليه « في الزجاج » متعلق بمحذوف صفة لراح « مدامة » صفة ثالثة لراح « ترقرق » فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمير مستتر ، وجمله الفعل وفاعله في محل جر صفة ثالثة لراح « في الأيدى » متعلق بترقرق « كميت » - بالجر صفة رابعة لراح « عصيرها » فاعل بكميت ، والضمير مضاف إليه ، وخبر المبتدأ أو خبر ما في كلام بعد هذا البيت .

الشاهد فيه: ( كميت عصيرها ) حيث رفع ( كميت ) ( عصيرها ) فبإن قوله (كميت ) وصف لم يستعمل إلا مصغرا ، وقد عمل في قوله ( عصيرها ) حيث رفعها .

مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع ١/٩٥ .

والآخر : ألا يكون موصوفا خلافا للكسائي في إجازته إعماله مطلقا .

قال فى شرح التسهيل: ووافق بعض أصحابنا الكسائى فى إعمال الموصوف قبل الصفة ، لأن ضعفه يحصل بعد ذكرها لا قبلها ، ونقل غيره ، أن مذهب البصريين والفراء هذا التفصيل ، وأن مذهب الكسائى وباقى الكوفيين إجازة ذلك مطلقا والحاصل ثلاثة مذاهب .

وقوله:

وقد يكونُ نَعْتَ محْدُوف عُرف فيستحقُّ العملَ الَّذِي وُصف

يعنى : أن اعتماد اسم الفاعل على موصوف محذوف مسوغ لعمله عمل فعله كاعتماده على موصوف مذكور ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوابُ وَالأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانَّهُ ... ﴿ وَمَنَ النَّاسِ وَالدُّوابُ وَالأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانَّهُ ... ﴿ ﴿ وَمَنَ النَّاسِ وَالأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانَّهُ ... ﴿ ﴿ وَمَنَ ذَلَكَ عَدَلَهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّ

وقوله:

وإن يكُنْ صِلَّةَ أَلْ فَفَى المضي وغيره إعسمالُهُ قد ارتُسضى

ما تقدم من اشتراط إرادة الحال والاستقبال ، إنما هو في المجرد من أل: وأما ما وقع صلة لها فهمو صالح للعمل بمعنى الماضى والحال والاستقبال، قال الشارح: باتفاق، وفي شرح الكافية: وأما الملتبس بهما فلا خلاف في إعماله ، وحكى الخلاف في التسهيل(١).

والحاصل أربعة مذاهب :

الأول : (أنه)(٢) يعمــل مطلقا لوقــوعه موقــعا يجب تأويله بالفــعل ، وهو المشهور .

والثانى : أن المنتصب بعده مسبه بالمفعول (به)(٤) ، لأن أل ليست موصولة بل حرف تعريف ، ودخولها يبطل عمله كما يبطله التصغير والوصف ، لأنه يبعد

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ب ، ج .

<sup>(</sup>٤) ب.

عن الفعل ، وهذا مذهب الأخفش ، وأصحاب الأخفش يقولون : إن قصد بأل العهد فالنصب على التشبيه ، وإن قصد معنى الذى ، فالنصب باسم الفاعل.

والثالث : أنه لا عمل له ، والمنصوب بعده منصوب بفعل مضمر .

والرابع : أنه يعمل بمعنى المضى خاصة وهو مذهب الرماني .

وقوله : فَعَّالٌ أو مِفْعالٌ أو فَعُولُ في كثرة عن فاعل بَديلُ

إذا قصد التكثير والمبالغة باسم الفاعل الثلاثي حول إلى فعال (كعقار)(١) أو مفعال كمنحار ، أو فعول كضروب أو فعيل كعليم أو فعل كحذر ، وقد ذكرهما في البيت الآتي ، فإن قلت : ما معنى قوله (في كثرة) ؟

قلت : يعنى أن هذه المثل إنما يعدل عن فاعل إليها للدلالة على الكثرة والمبالغة (٢).

فإن قلت : من أين يعلم من كلامه اختصاص ذلك بالثلاثي ؟

قلت : من قـوله (عن فاعل) فـإن اسم فاعل غـير الثـلاثى لا يكون على فاعل، وقد يبنى فـعّال ومفعال وفعـول وفعيل من أفْعَل كقـولهم درّاك ومهوان ، وزهُوق ، ونذير، من أدرك وأهان وأزهق وأنذر ، وذلك قليل .

وقوله : فيستحقُّ مالَهُ من عَملٍ .

يعنى : هذه الأمثلة تستحق ما لاسم الفاعل من العمل بالشروط المذكورة على التفصيل المتقدم .

وقوله: وفي فَعيلِ قلُّ ذَا وفَعِلِ .

وفصَّل الجـرمي فأجاز إعمـال فعِل ، لأنه على وزن الفعل ، ومنع إعـمال



<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب (كغفار) .. (۲) أ .

فعيل، ومنع الكوفيون إحمال الخمسة، لأنها لما جاءت للمبالغة زادت على الفعل، فلم تعمل عندهم لذلك .

والصحيح مذهب سيبويه ومن وافقه لورود السماع بذلك نظما ونثرا مثال فعَّال قول من سمعه سيبويه ( أما العسل فأنا شراب ) .

وقول الشاعر<sup>(۱)</sup> :

أخا الحرب لبَّامنًا إليها جلاكها

ومثال مفعال قول بعض العرب : ﴿ إِنَّهُ لِمنحارٌ بواتكُها ﴾ أي سمانها .

وقول الشاعر(٢):

وتمام البيت : وليسَ بِولاجِ الحوالفِ أعْقلا .

اللغة: « أنحا الحرب » أى : مؤاخيها ومالازمها « إليها » إلى بمعنى اللام «جلالها » - بكسر الجيم - جمع جل ، والمراد ما يلبس من الدروع ونحوها « ولاج » كثير الدخول «الخوالف» جمع خالفة - وهو عماد البيت - وهو المراد « أعقلا » الاعقل : الذي تصطك ركبتاه من الفزع .

المعنى: يمتدح الشاعر نفسه بالإقدام ويقول: إنه رجل حرب يلبس لها لباسا ويقتحمها إذا شبت نيرانها ، ولا يختبئ في البيوت أو الخيام فزعا.

الإعراب: ( أنحا ) حال من ضمير مستتر في بيت قبله ( الحرب ) مضاف إلى أخا (لباسا) حال أخرى ( إليها ) متعلق به ( جلالها ) مفعول لباسا ، وها مضاف إليه ( وليس ) فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه ( بولاج ) الباء زائدة وولاج خبر ليس (الخوالف) مضاف إليه ( أعقلا ) خبر ثان للبس .

الشاهد فيه: « لباسا . . جلالها فإنه قد أعمل « لباسا » وهو صيغة مبالغة عمل الفعل ، فنصب به المفعول وهو (جلالها) وقد اعتمد على وصف مذكور وهو «أخا الحرب » مواضعه: ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢/٢٤ وابن هشام ٢/١٦ وابن عقيل ٢/٨٦ وابن الناظم، وذكره سيبويه ١/٥٧ وابن يعيش ٢/٧٠ والشذور ص٤٠٧ ، والقطر ص٢٧٩ .

(۲) قائله: كميت بن معروف الأسدى - وهو من البسيط - .

اللغة: « شم » - بضم الشين وتشديد الميم - جمع أشم من الشمـم - وهو ارتفاع قصبة الأنف.

<sup>(</sup>١) قائله القُلاخ بن حزن بن جناب المنقرى . - وهو من الطويل - .

شُمّ مهاوينُ أبدانَ الجَزُور مخا ميصُ العِشيَّاتِ لاخُورٌ ولاقَرَمُ

فمهاوین جمع مهوان.

ومشال فعول قول بعضهم ( أنت غيوظ ما علمت أكباد الإبل ) حكاه الكسائي وقول الشاعر(١):

# ضَرَوبٌ بِنَصلِ السَّيفِ سُوق سمَانِها

ومثال فعيل قول بعضهم : ﴿ إِنَّ الله سميع دعاء من دعاه ﴾ وقالوا: ﴿ هُوَ حَمْلُوا وَعَلَّمُهُ وَعَلَّمُ عَيْرُهُ ﴾ .

الإعراب: «شم » خبر مستدا محـذوف أى : هم شم « مهاوين » – بالرفع – إمـا صفة وإما خبر بعد خبر « أبدان » مفعول لمهاوين « الجزور » مضاف إليه « مخاميص » خبر بعد. خبر « العشيات » مضاف إليه « لاخور » عطف على ما قبله من المرفوع « ولا قزم» عطف عليه .

الشاهد فيه : « مهاوين أبدان الجزور » فإن « مهاوين » جمع اسم فاعل الذى للمبالغة وقد عمل عمل فعله حيث نصب « أبدان الجزور » .

مواضعه : ذكره سيبويه ٥٩/١ ، وابن يعيش ٧٤/٦ والهمع ٧٩/٢.

(۱) قائله: أبو طالب بن عبد المطلب ، واسمه عـبد مناف بن عبد المطلب – عم النبي ﷺ – من قصيدة يرثى فيها أبا أمية بن المغيرة زوج أخته عاتكة بنت عبد المطلب .

تمامه : إذا عَدِمُوا زادًا فإنك عاقر وهو من الطويل

اللغة: « ضروب » على وزَن فعول مبالغة لضارب « نصل السيف » حده وشفرته «سوق» - بضم السين - جمع ساق « سمان » - جمع سمينة ، وهى الممثلثة الجسم « عاقر » اسم فاعل من العقر ، وهو الذبح .

المعنى : يصف الشاعر أبا أمية بالكرم وقت العسرة ويقـول : إنه كان جوادا واسع الكرم، ﴿

والمراد: أنهم سادات كبار « مهاوين » - جمع مهوان - بكسر الميم - وهو الضامر البطن، وأراد به الجائع « العشيات» -جمع عشى « لا خور» - بضم الخاء وسكون الواو - جمع أخور - وهو الضعيف « قزم » بفتح القاف والزاى .

المعنى: وصف قوما بالعزة والكرم فيقول: هم شم الأنوف أعزة ويسهينون للأضياف والمساكين أبدان الجزور، ويؤخرون السعشاء تربصا على ضيف يطرق، فبطونهم خسيصة في عشياتهم لتأخيرهم الطعام.

# فَتَاتَانِ أَمَّا مِنهُما فشبيهة فِلا ، وأخْرَى مِنهما تُشبهُ البَدْرَا

يعقر الإبل السمان للضيفان إذا أعسر الناس ، ولم يجدوا زادا .

الإحراب: « ضروب » خبر لمبتدأ محذوف أى : أنت ضروب « بنصل » متعلق بضروب «السيف» مضاف إليه، وفى ضروب ضمير مستتر فاعله « سوق » مضعول به لضروب «سمائها» مضاف إليه « إذا » ظرف لما يستقبل من الزمان « عدموا » فعل وفاعل « زادا » مفعول به ، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله فى محل جر بإضافة إذا إليها « فإنك» الفاء واقعة فى جواب إذا وإن حرف توكيد ونصب وضمير المخاطب اسم إن « عاقر » خبر إن ، وجملة إن واسمها وخبرها لا محل لها جواب إذا .

الشاهد فيه: « ضروب... سوق ) فإن « ضروب ) صيغة مبالغة للضارب وقد عمل عمل فعله حيث نصب « سوق ) ، وقد اصتمد على مخبر عنه محذوف ، أى أنت ضروب .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشمونى ۲/۲۶، وابن هشام ۳/۱۷ والسيوطى ص۸۲ وللكودى ص۹۱۷ والشيدور ص۸۰۸ والمفيصل ۲/۷ والشيدور ص۸۰۸ والقطر ص۲۸۰ والشاهد ۲۰۲ في الحزانة .

(١) قائله : عبيد الله بن قيس الرقيات - وهو من الطويل -

اللغة: « فتاتان » تثنية فتاة - وهي الجسارية الحديثة السن « هلالا » الهلال : القمر لليلتين أو ثلاث من أول الشهر « البدر » القمر عند تمامه وكماله .

المعنى : أن هاتين الفتاتين جميلتان ، غير أن إحداهما تشبه الهلال في نحافتها . والاخرى · تشبه البدر في سمنها وإشراقها .

الإعراب: : « فتماتان » خبر لمبتدأ محمدوف ، أى : هما فستاتان « أما » حرف شرط وتفصيل « منهما » خبر لمبتدأ محدوف « فشبسيهة » الفاء زائدة وشبيهة خبر لمبتدأ محدوف أيضا والتقدير : أما فتاة منهما فهى شبيهة ، وفى شبيهة ضمير مستتر هو الفاعل « هلالا» مفعول به لشبيهة - وهو من أشبه وذلك من النادر - «أخرى » صفة لمبتدأ محدوف . أى: وفتاة أخرى « منهما » صفة أخرى « تشبه البدرا » الجملة خبر المبتدأ .

الشاهد فيه: (شبيهة هلالا) حيث أعمل صيغة المالغة وهي (شبيهة) عمل الفعل فنصب بهما المفعول (هلالا) وقد اعتمدت على مخبر عنه محذوف. أي: فهي شبيهة.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : ابن الناظم وابن هشام ٢/١٧ والأشموني ٣٤٣/ ٢.

ومثال فعل قول الشاعر(١) :

حَذِرٌ أمورًا لا تَضيرُ وآمِنٌ ما ليس مُنجِيَهُ من الأقدارِ

أنشده سيبويه ، والقدح فيه من وضع الحاسدين .

ومن إعمال فعل قول زيد الخيل<sup>(٢)</sup> .

(١) قائله: هو أبو يحيى اللاحقى - وهو من الكامل - .

اللغة : ﴿ حَذْرٍ ﴾ - بفتح الحاء وكسر الزاى - خائف ﴿ لا تَضَيْرٍ ﴾ من ضار يضير يعنى : ضر يضر ﴿ منجيه ﴾ اسم فاعل من أنجى إنجاء ﴿ الأقدار ﴾ جمع قدر .

المعنى : يقول : إن هذا الشخص يكثر الحذر والخوف من أمـور ليس فيها ضر ، ويأمن ما لا ينجيه من قضاء الله وقدره .

الإعراب: (حذر) خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو حذر، وفيه ضمير مستتر فاعل «أمورا» مفعول لحذر ( لا ) نافية ( تضير ) فعل مضارع ، وفيه ضمير مستتر والجملة في محل نصب صفة لأمور ( وآمن ) معطوف على حذر ، وفيه ضمير مستتر فاعل ( ما ) اسم موصول مفعول لآمن ( ليس ) فعل ماض ناقص ، واسمه ضمير مستتر ( منجيه خبر ليس ، والهاء مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ( من الأقدار ) متعلق بمنج ، وجملة ليس واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول .

الشاهد فيه : « حذر أمورا » حيث أعمل « حذر » وهو من صيغ المسالغة عمل الفعل فنصب المفعول وهو « أمورا » .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ۲/۳٤۲ وابن عقيل ۲/۸۸ والمكودى ص٩٦ وابن الناظم، وذكره سيبويه ١/٥٨ وابن يعيش ٦/٧١ والشاهد ٦٠٥ في خزانة الأدب.

(٢) قائله : هو زيد الخيل الذي سماه رسول الله ﷺ . زيد الخيـر، وكان يلقب بـالخيل ، لكثرة خيوله – وهو من الوافر .

وتمامه: جحاش الكرملين لها فديد .

اللغة: ( مزقون » - جمع مزق - بفتح الميم وكسر الزاى - وهو مبالغة مازق من المزق ، وهو شق الثياب ونحوها ( عرضى » بكسر العين - وعرض الرجل جانبه الذى يصونه من نفسه وحسبه ويحامى عنه ( جحاش » بكسسر الجيم - جمع جحش - وهو ولد الحمار (الكرملين» - بكسر الكاف - اسم ماء في جبل طبيء ( فديد » - بالفاء - الصوت . =

## أتانِي أنَّهُم مَزْقُونَ عِرضي

فأعمل مزقون عرضى وهو جمع مزق محول للمبالغة من مازق: قوله:

# وما سِوَى المُفْرِدِ مثلهُ جُعلٌ في الحكم والشروط حيثما عَملُ

ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع فحكمهما حكم المفرد في العمل بالشروط المذكورة ، فضاربان وضاربون مثل ضارب ، وذلك واضح فيما ذكر ، وضروبان وضروبون مثل ضروب فيما ذكر وذلك قوله :

## وانْصِبْ بِذِي الإحمالِ تِلُوا واخْفِضِ

احتـزر ( بذى الإعمال ) من المراد به المضى ، فـإنه يضاف وجوبا كإضـافة الجوامد .

وفهم من تقديمه النصب أنه أولى ، وهـو ظاهر كـلام سيبويه ، وقـال الكسائي:

المعنى: بلغنى أن هؤلاء القوم يتطاولون على وينالون عرضى بالقدح والذم ، ولست أعبأ بهؤلاء ، فهم عندى كالجحوش التى ترد هذا الماء وتتزاحم عليه ، وهى تنهق وتصبح .
 وتحدث جلبة .

الإعراب: « أتانى » فعل ماض والنون للوقاية ، والياء مفعول « أنهم » حرف توكيد ونصب والضمير اسمه « مزقون » خبر أن ، وأن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل أتى « عسرضى » مضعول لمزقون « جحاش » خبر لمبتدأ محذوف . هم : جحاش «الكرملين» مضاف إليه « لها » متعلق بمحذوف خبر مقدم « فديد » مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب حال من جحاش .

الشاهد فيه : « مزقون عرضى ) أعمل ( مزقون ) وهو جمع مزق - بفتح الميم وكسر الزاى- الذى هو صيغة مبالغة - بمعنى ممزق - في قوله « عرضي ) عمل فعله .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢/٣٤٢ ، وابن هشام ٣/١٨ وابن عقيل ٢/٨٨ وابن عقيل ٢/٨٨ وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٢/٧٧ .

هما سواء ، قيل : والذي يظهر أن الإضافة أولى بالوجهين قرئ قوله تعالى: ﴿ ... إِنَّ اللهُ بَالغُ أَمْرُه ... ﴿ ) .

ويعنى بقوله (تلو) المفعول الذي يليه، فلو فصل تعين نصبه نحو في الأرضِ خَلِفة ... ﴿ الله وقد أضيف مع الفصل في قراءة من قرأ ﴿ فَلا تَحْسَبَنُ اللَّهَ مُحْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُهُ ... ﴿ وَقد تقدم في الإضافة .

ما ذكره من جواز الوجهين إنما هو في الظاهر ، وأما المضمر المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد وجوبا نحو (هذا مكرمك ) وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل النصب كالهاء من واقيكه (٤) .

وقد فهم من قوله (تلوا) أنه إنما يجوز الوجهان في المفعول الذي يليه ، فلو فصل زيدا تعين نصبه به ، ولذلك قال .

### وهُو كنصب ما سواهُ مُقْتَضي

مثال ذلك ( ريدٌ مُعطِى عمرٍو درهمًا ومعلمُ خالدٍ عمرًا فاضلا ) .

( تنبيه ) :

إذا أضيف اسم الفاعل بمعنى المضى ، واقتضى مفعولا آخر نحو (مُعطى ريد درهما أمس ) نصب بفعل مضمر عند الجمهور ، وأجاز السيرافى نصبه باسم الفاعل ، وإن كان بمعنى الماضى ، لأنه اكتسب بالإضافة شبها بمصحوب أل .

وقوله :

واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغى جاه ومالاً مَنْ نَهَضْ

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة الطلاق . كلهم قرأ بالغ منونا - وعاصم بالغ أمره.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٠ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٧ من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) ب ، ج - وفي ا (في محل النصب، فلو فصل الضمير لم يكن إلا في محل نصب كالهاء من واقيكه ) .

فالجر على اللفظ والنصب على المحل ، ومن منع إتباع المحل في نحو ذلك أضمر فعلا ، وهو قول سيبويه .

فإن قلت : قبوله (الذي انخفض ) لا يصح على إطلاقه ، لأن المخفوض بإضافة الذي بمعنى الماضى لا يصح في تابعه اعتبار المحل ، إذ لا محل له، بل إن نصب تابعه بفعل مقدر .

قلت : إنما كلامه في المخفوض بإضافة ذي الإعمال لقوله (وانصب بذي الإعمال) وهذا البيت من تتمة الكلام عليه .

وقوله :

وكُلُّ مَا قُرِّر لاسم فاعلِ يُعْطَى اسم مفعولِ بلا تفاضَلَ

أى : فيعمل إن كان صلة لأل مطلقا ، وإن كان مجردا فبشرط إرادة الحال أو الاستقبال والاعتماد على ما تقدم ذكره وقوله :

## فَهُوَ كَفَعَلَ صَيْغَ لَلْمَفْعُولَ فَي مُعَنادًا

يعنى: أن اسم المفعول يعمل عمل فعل مصوغ للمفعول موافق له فى المعنى نحو (مضروب) فإنه يعمل عمل ضرب ، فيرفع نائب الفاعل فتقول (زيدٌ مضروبٌ أبوهُ) .

فإن كان من متعد إلى اثنين أو ثلاثة رفع واحدا ونصب ما سواه .

وقد مثل المتعدى لاثنين قوله :

#### كالمعطى كفافا يكتفى

فأل موصولة ومعطى صلتها ، وهى مبتدأ ويكتفى خبـره ، وأول مفعولى المعطى ضمير أل وثانيهما كفافا ، واستتر الأول ، لنيابته عن الفاعل .

وقوله :

وقد يُضافُ ذا إلى مُرتفع مَعْنى.

<sup>(</sup>١) فزيد : مبتدأ ، ومضروب : خبره ، وأبوه . رفع بالنيابة .

يعنى : أن اسم المفعول انفرد عن اسم الفاعل بأنه تصح إضافته إلى مرفوعه فى المعنى . فتقول ( هذا مضروب العبد ) بالرفع نيابة عن الفاعل، وبالجر لأنك (أسندت)(١) المفعول إلى ضمير المبتدأ ، وبالنصب أيضا على التشبيه بالمفعول به ، وقد مثل بقوله :

# كمحمود المقاصد الورع

أى : الورع محمود المقاصد اسم المفعول من المتعدى إلى واحد يلحق بالصفة المشبهة في رفع السببي ونصبه وجره كما مثل .

<sup>(</sup>۱) ا ، جـ وفي ب (اسم).

#### ابنية المصادر

اعلم أن الفعل الثلاثي مجرد، وزائد على الثلاثة .

فالشلاثى المجرد له ثلاثة أبنية: فَعَل وهو مستعد نحو ضرب ، ولازم نحو قعد، وفعل وهو مستعمد نحو فهم ولازم نحو فرح ، وفعل وهو لازم أبدا إلا بتضمين أو تحويل نحو سهل .

وأبنية مصادر الثلاثي كثيرة ، واقتصر هنا على الغالب . فقال : فعُلُ قياسُ مصدرِ المُعدَّى منْ ذي ثلاثـــة كــردَّ ردًا

شمل ( قوله )(۱) (المعدى من ذى ثلاثة ) فَعَلَ وفعلَ فقياس مصدرهما فعل – بفتح الفاء وإسكان العين – نحو ضرب ضربًا وفهم فهمًا، وظاهره أنه مقيس فيهما بلا قيد ، وقيد الفعل – المكسور العين – فى التسهيل بأن يُفْهِم عملا بالفم نحو شَرِبَ شَرْبًا ولَقَمَ لَقُمًا(۱) .

ولم يقيده سيبويه أو الأخفش بل أطلقا .

( تنبيه ) :

اختلف فى معنى القياس هنا ، فقيل : إنما يقاس على فعل فيما ذكر عند عدم سماع غيره ، فإن سمع غيره وقف عنده ، وهو مذهب سيبويه والأخفش ، وقيل : يجوز القياس مع ورود السماع بغيره وهو ظاهر قول الفراء .

ثم قال : وفَعِلَ اللازمُ بابُهُ فَعَلْ.

یعنی : قیاس مصدر فعل اللازم فعل – بفتح الفاء وکسر والعین – لا فرق فی ذلك بین الصحمیح نحو فرح فرحا ، والمعتل نحو جوی جــوی ، والمضعف نحو شل شللا ، فإن أصله شلل – بكسر اللام .

<sup>(</sup>۱) ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص٥٠٠.

تنبيه:

أطلق الناظم في فعل اللازم، وينبغى أن يقيد بألا يكون لونا، لأن فُعلة هو الغالب فيه كالشُّهلة والسُّمرة .

ثم قال:

# وفَعَلَ اللازمُ مثلَ قَعَدا له فُعُولٌ باطِّراد كغَداً

تقول غدا غُدوا ومـثله قعد قعودا وجلس جلوسا ، واطـراد فعول في فعل اللازم مشروط بألا يكون مستوجبا لأحد الأوزان المذكورة في قوله:

ما لم يكن مُستوجبًا فِعَالا أو فَعَلاتا فادر أو فُعَالا

فهذه ثلاثة أوزان، وسنذكر رابعا متى استوجب فعل اللازم واحدا منها لم يأت مصدره على فعول إلا نادرا .

ثم قال: فأوَّلُ لذى امتناع كأبي.

الأول فعال - بكسـر الفاء - وهو مقيس فيمـا دل على امتناع نحو أبى إباءً ونفر نفارًا .

### ..... والثَّان للذي اقتضَى تقلُّبا

والثانى هو فعلان - بتحريك العين - وهو مقيس فيما دل على تقلب نحو جال جولانا ولَمع لمعانا .

وقوله: للدَّا فُعَالُ أو لصوت

يعنى : أن فعالا - بضم الفاء - وهو الثالث لنوعين :

أحدهما : ما دل على داء نحو زكم زُكاما وسَعَل سُعالا .

والآخر : مادل على صوت نحو نعق نُعاقًا ونبح نُباحًا .

وذكر ابن عصفور أنه مقيس فيهما .

وقوله:

...... وشَمَلُ سَيرًا وصَوْتًا الفعيلُ كَصَهَلُ .

يعنى : أن فعيلا ، وهو الوزن الرابع ، لنوعين أيضًا :

أحدهما : ما دل على سير نحو ذمك ذميلا ورحل رحيلا .

والآخر : ما دل على صوت نحو صَهَل صهيلا ونَهَق نهيقًا .

وذكر ابن عصفور أنه يطرد في الأصوات .

والحاصل أن فعل اللازم يطرد في مصدره فعول إلا إذا دل على هذه المعاني الخمسة (وهي )(!) الامتناع والتقلب والداء والصوت والسير، فالغالب في الامتناع فعال ، وفي التقلب فَعَلان ، وفي الداء فُعـال، وفي الصوت فُعال أو فَعيل، وقد يجتمعان نحو نَعَق نُعاقًا ونعيقًا ، وقد تنفرد فُعال نحو بَغَم بُغامــا ، وقد تنفرد فعيل نحو صهل صهيلا ، واطرد انفراد فُعال ( في الفعل اللازم )(٢) نحو رغاء وفي السير فعيل .

يستثنى أيـضا من فعل اللازم ما دل على حرفة وشبهها ، فإن الغالب في مصدره فعَالة نحو تجر تجارة ، وأمر إمارة .

وذكر ابن عصفور أنه مقيس في الولايات والصنائع .

وقوله :

فُعُولةٌ فَعَالةٌ لفعُلا كسهلَ الأمرُ وزيدٌ جَزُلا

فُعُولَةٌ وفَعالَةُ مطردان في مصدر فَعل نحو سهل سهولة وجزل جزالة .

وقال بعضهم فعولة غير مقيس:

وقوله:

وما أتى مخالفًا لما مَضَى فبابُّهُ النقلُ كسُخُطُ ورضًا

فسخط مـصدر سخط وقياســه سخط - بالفتح والتحريك - ورضــا مصدر رضى وقياسه رضى – بالفتح – .

> (۱) ب ، جد . . 1(Y)

وكلامه مقيد في فعالة بالحرف وشبهها كما تقدم .

ولما فرغ من بيان مصادر الثلاثي شرع في بيان ما زاد عليه فقال:
وَغُيرُ ذَى ثَلاثَة مقيس مصدرُهُ.

أي: كل فعل زاد على ثلاثة فله مصدر مقيس لا يتوقف في استعماله على سماع:

وقوله : كقدِّس التقديسُ

يعنى : أن ما كان على فُعِّل صحيح اللام فمصدره تفعيل نحو قدس تقديسا كلم تكليما .

وقوله: وزَكِّه تزكية. يعنى : أن ما كان فعَّل معتل اللام فمصدره تفعلة نحو ركَّى تزكية وغطّى تُغطية .

وقوله : وأجملاً إجمالَ مَنْ تجمُّلاً تَجَمُّلاً

يعنى : أن مصدر أفعل الصحيح، إفعال، نحو أجمل إجمالا وأكرم إكراما، ومصدر تفعل تفعُّلا نحو تجمل تجملا .

#### واستعذ استعاذة

أصل استعاذً، استعوذ على وزن استفعل . قياس مصدره استعواذ، فأعلت الواو، فنقلت حركتها وقلبت ألفا ، فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما وهى الزائدة عند الخليل وسيبويه ، وبدل العين عند الأخفش والفراء . فصار استعاذ ثم أتى بالتاء عوضا عن المحذوف .

وقوله : ثُم أقم إقامَةً

أصل أقم أقوم كأكرم فقياس مصدره إقوام ، فلما اعتلت الواو بالنقل والقلب اجتمع ألفان ، فحذف أحدهما على الخلاف المتقدم فصار إقاما ثم أتى بالتاء عوضا عن المحذوف .

وقوله : وخالبًا ذا التَّا لَوْمُ

أشار إلى أن التاء قد تحذف كقول بعضهم: أراه أراء(١) واستقام استقاما.

قال ابن عصفسور: ولا يجوز حذفها إلا حيث ورد، وظاهر كسلام سيبويه جوازه، قال. وإن شئت لم تعوض.

وقال الفراء: لا يجوز إلا إذا كانت الإضافة عوضا من التاء نحو (وإقام الصلاة).

وقوله :

وما يلي الْآخِرُ مُدَّ والْمُتَحَا معْ كَسْر تلو الثانِ مما الْمُتَّحَا

بهمز وصل كاصطفى

يعنى : أن صوغ المصدر من كل فعل مبدوء بهمزة وصل يكون بكسر ثالثه وهو تلو الثانى وزيادة ألفٍ قبل آخره نحو اصطفى اصطفاء .

فإن قلت : لا يفهم من قوله (مد) أن المدة الف .

قلت: فهم ذلك من قوله (وافتحا)

وينبغى أن يقيد كلامه بألا يكون أصله تفاعل ولا تفعل نحو اطاير واطير أصلهما تطاير تطيَّر ، فإن مصدرهما لا يُكسر ثالثه ولا يزاد ألف قبل آخره .

وقوله: وَضُمَّ ما يَرْبَعُ في أمثال قَدْ تَلَمُلما

يعنى : أن مصدر تفعلَل تفعلًل - بضم رابعه - نحو تلملم تلملمًا وتدحرج تدحرجا .

وقوله: فعلالًا أو فَعَلَلَةً لفَعْللا

يعنى : أن مصدر فعلل نحو دحرج وما ألحق به نحو جلبب وحوقل وبيطر يأتى على فعلال نحو دحراج وعلى فَعَللة نحو دَحرجة ، والمقيس منهما فعللة، ولذلك قال :

<sup>(</sup>١) أقول : وليس هذا من الأجوف .

#### واجعل مقيسًا ثانيًا لا أولا

وكلاهما عند بعضهم مقيس ، وهو ظاهر التسهيل ، وكثر فعلال في المضاعف نحو الزلزال ، وفتح أول الزلزال ونحوه من المضاعف جائز .

قوله: لفاعلَ الفعالُ والمُفاعلَهُ

يعنى : أن فاعل له مصدران فعال نحو خاصم خصاما ، ومفاعلة نحو مخاصمة ، واللازم له عند سيبويه الفاعلة ، وقد يتركون الفعال ولا يتركون الفاعلة، وانفراد مفاعلة بما فاؤه ياء نحو ياسر مياسرة، وندر الفعال في قولهم ياومه مياومة ، حكاه ابن سيده .

وقوله : وغيرُ ما مرَّ السماعُ عادلَهُ

أى : كان له عديلا، فلا يقدم عليه إلا بسماع ، من ذلك مجىء المصدر المعتل اللام على تفعيل ونحو(١) :

الشاهد فيه: « تنزيا » - التفعيل - حيث جاء مصدرا للفعل - تنزى » المعتل اللام ، والقياس « تنزية » بالياء المخففة بعد تاء التأنيث كما تقول : سمى تسمية وزكى تزكية ، على وزن تفعله .



 <sup>(</sup>١) قائله : لم أقف على اسم راجزه - وهو من الرجز - .

اللغة: « وهى » ويروى « باتت » « تنزى » تحرك - وهو رفع الشيء إلى فوق « شهلة » - بفتح الشين وسكون الهاء - العجوز الكبيرة .

المعنى : يصفُ امـرأة بالضـعف ، ويقول : إن هذه المـرأة باتت تحرك دلوها بـيدها حــتى تخرجه من البئر برفق ولين ، كما تحرك العجور الصبى حين ترقصه برفق ولين .

وخص الشهلة : لأنها أضعف من الشابة .

الإعراب: « باتت » فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث ، واسمه ضمير مستتر فيه « تنزى » فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر « دلوها » مفعول وها مضاف إليه ، والجملة في محل نصب خبر بات. وإن قدرته فعلا تاما ، فالجملة في محل نصب حال من فاعله المستتر فيه « تنزيا » مفعول مطلق « كما » الكاف جارة وما مصدرية « تنزى » فعل مضارع «شهلة» فاعل « صبيا » مفعول وما المصدرية ومدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجار والمجرور متعلق بقوله تنزيا ، أو بمحذوف صفة له ، أي: تنزيه مشابهة تنزية العجوز صبيا .

#### وهمى تُنزى دلوها تنزيا

ومجىء مصدر فعل الصحيح اللام علي تفعلة نحو تكرمة وتجربة ، وغلب فيما لامه همزة نحو خطأ تخطئة وهنأ تهنئة وقد جاء مصدر فعل على فعال نحو كلم كلاما .

وقوله :

## وفَعْلُةُ لمرة كجَلسَهُ وفعلة لهيئة كجلسه

يعنى: أنه يدل علي المرة في مصدر الثلاثي المجرد بإتيانه على فعلة - بفتح الفاء - وعلى الهيئة بفعلة - بكسر السفاء - وهو مقيد بألا يكون المصدر علي فعلة نحو رَحمة أو فعلة نحو دَرية (١) فلا يدل حينئذ على المرة أو الهيئة إلا بقرينة حالية أو وصف .

وقوله : في غير ذي الثلاث بالتَّا المَرَّة

يعنى : أنه يدل على المرة في مصدر غير الشلاثي زيادة التاء نحو انطلق انطلاقة .

تنبيهان:

[الأول: إنما تلحق التاء للدلالة على المرة في الأبنية المقيسة.

والثانى : إن ذلك مقيد بأن يكون المصدر مجردا من التاء ، فإن بنى على التاء دل على المرة فيه بالقرينة لا بالتاء كما سبق في الثلاثي .

وقوله : وشذٌّ فيه هيئةٌ كالخمرُه

أى : شذ فى غير الثلاثى صوغ فعلة للدلالة على الهيئة كقولهم (هو حَسُ العِمَّة والقُمصة) و (هى حسنة الخمرة والنَّقبة) من تعمم وتقمص واختمرت وانتقبت.

<sup>=</sup> مواضعه : ذكره من شزاح الألفية ; الأشموني ۲/۳۶۹ ، وابن هشام ۳/۳۹ ، وابن عقيل ۲/۹۸ ، والمكودي ص٩ ، وابن الناظم، وذكره ابن يعيش ٢/٥٨.

<sup>(</sup>١) الذربة : هي الحلة في الشيء يقال رجل ذرب . أي : حاد .

## ابنية اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات

تقدم حد اسم الفاعل ويأتى حد الصفة المشبهة :

كفاعِلِ صغِ اسمَ فاعِلِ إذا مِنْ ذي ثلاثة يكونُ كغَذَا

شمل قوله: ( من ذى ثلاثة ) فعل المتعدى نحو ضرب فهو ضارب واللازم نحو ذهب فهو ذاهب، وفعل المتعدى نحو علم فهو عالم واللازم نحو سلم فهو سالم ، وفعل نحو فره فهو فاره ، وليس نسبته إليها على السواء ، فلهذا قال :

وهُوَ قليلٌ في فَعلتُ ونَعِلْ غيرَ مُعدَّى

( يعنى : أن فاعلا قليل فى فعل - المضموم العين - وفعل - المكسور العين - غير المعدى )(١) ففهم منه أنه كثير مقيس فى فعل مطلقا ، وفى فعل المتعدى .

وقوله: بل قياسهُ فَعلْ والْفُعَلُّ فعلانُ

يعنى : أن قياس فعل اللازم أن يكون اسم فعله على أحد الأوران الثلاثة، ففعل للأعراض نحو أشرِ وفرح ، وأفعل للألوان والخِلَق نحو أخضر وأجهر وهو الذي لا يبصر في الشمس - وفَعُلان للامتلاء وحرارة البطن نحو ريّان وصديان ، وقد نبه على ذلك بالتمثيل .

وقوله : وفَعَلُ اوْلَى وفَعِيلٌ بِفَعُلُ

یعنی : أن هذین الورنین أولی به من غیره نحو ( ضخُم فهو ضَخْم وجَمُل فهو جمیل )(۲) فإن قلت : فهل ینقاس علیهما :



<sup>(</sup>۱) ب ، جـ .

<sup>(</sup>٢) أ ، ب - وفي جـ (ضخم وجمل في جميل وضخم ) .

قلت : أما فعيل فمقيس ، وقال في شرح التسهيل : ومن استعمل القياس فيهما لعدم السماع فهو معيب .

وقول الشارح: الذي كشر في (استعمال)(۱) اسم الفاعل حتى كاد (يطرد)(۱) ان يجيء على فعل أو فعيل يخالف قوله :

#### وأفعلٌ فيه قليل وفَعَلُ

الضمير لفَعْسل ، مثال أفَعل أحْرش (٢) المكان فهو أحرش، ومـثال فعل بطل فهو بطل ، ولا يقاس عليهما لقلتهما .

## ﴿ وَبُسُوكَى الفاعل قد يَغْنَى فَعَلُ

أى : قد يستغنى فعل - المفتوح العين - بمجىء اسم فاعله على غير فاعل نحو طاب فهو طيب وشاخ فهو شيخ وشاب فهو أشيب وعف فهو عفيف ، ولم يأتوا فيه بفاعل .

فإن قلت : كيف يطلق على هذه الأوزان اسم فاعل ، وإنما هي من الصفة المشبهة ؟

قلت: يطلق اسم الفاعل في اللغة كثيرا وفي الاصطلاح قليلا على كل وصف مشارك للفعل في سادة حروف الاشتقاق وتحمل ضمير الفاعل، وفي مشهور الاصطلاح على ما تقدم وحده في بابه.

وقوله:

وَزَنةُ المُضَارِعِ اسْسَمُ فاعسل مِن غيرِ ذي الثلاث كالمُواصِلِ مع كسْسرِ مَثْلُو ً الأخيرِ مُطلقًا وضمٌ ميم زائد قد سَبَسقا

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) احرش : خشن .

بيّن بهذين البيتين كيفية بناء اسم الفاعل من كل فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو واضح .

وقوله (وزنة) هو خبر مقدم لقوله: (اسم فاعل) والتقدير: واسم الفاعل من غير ذى الثلاث زنة المضارع، وفهم من قوله (مطلقا) أنه إذا كان مكسورا قدر كسره فتكون الحركة غير الحركة.

وقوله: وإنْ فَتَحْتَ منه ما كان انكسَرْ صار اسمَ مفعول كمثلِ المُنتَظَرْ فلا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول فيما زاد على ثلاثة للا بكسر ما قبل الأخير وفتحه.

وقوله: وفي اسم مفعول الثُّلاثيِّ اطَّرَدْ زنةُ مفعول كآتِ من قَصد أَى : كالمصوغ من قصد ، فتقول مقصود .

وإذا كان الثلاثى لازما قيد مفعوله بالحرف الذى يتعدى به نحو (ممرور به ) ويعنى بالثلاثى المتصرف .

وقوله : ونابَ نَقْلاً عنه ذُو فَعِيل نَحو فَتاة أو فَتَى كحيلِ

أى : ناب ذو فعيل . يعنى : صاحب هذا الوزن عن مفعول نقلا لا قياسا نحو كحيل بمعنى مكحول ، وقتيل وطريح وهو كثير .

قال الشارح: وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع، وفي التسهيل: وليس مقيسا خلافا لبعضهم فنص على الخلاف<sup>(۱)</sup> وقال في شرحه: وجعله بعضهم مقيسا فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل، فقيد في الشرح وأطلق في الأصل.

فإن قلت : فهل يعمل فعيل النائب عن مفعول عمل اسم المفعول ؟ قلت : ذكر في التسهيل (أنه ينوب)(٢) في الدلالة لا العمل(٣) فعلى هذا لا

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) ب .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص١٣٨.

يقال (مررت برجل كحيل عينه ولا قتيل أبوه ) وقد أجازه ابن عصفور ويحتاج إلى سماع.

فإن قلت : لم قال نحو فتاة أو فتى ، فمثل بالمؤنث والمذكر ؟

قلت : لينب على أن فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .

#### الصفة المشبهة باسم الفاعل

## صفةٌ استحسن جرُّ فاعل معنى بها المشبهةُ اسم الفاعل

تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه .

نحو (حسن الوجه) وذلك خلاف اسم الفاعل، فإنه (لا يصلح لذلك)(١).

فإن قلت : يشعر قوله: (استحسن) بأن اسم الفاعل قد يضاف إلى فاعله، ولكنه ليس بمستحسن .

قلت: قال الشارح: إن ذلك (لا يسوغ)<sup>(۱)</sup> في اسم الفاعل إلا إن أمن اللبس، فقد (يجوز)<sup>(۱)</sup> على ضعف وقلة في الكلام نحو (كاتب الأب) تريد كاتب أبوه، انتهى. وليس على إطلاقه بل نقول: إذا قصد ثبوت اسم الفاعل، فإن كان من غير متعد عومل معاملة الصفة المشبهة.

(وساغت)<sup>(1)</sup> إضافته إلى ما هو فـاعل فى المعنى ، فتقول (زيد قائم الأب) - بالرفع والنصب والجر - على حد الحسن الوجه .

وإن كان من متعد بحرف جر فكذلك عند الأخفش ، وصححه ابن عصفور بدليل قولهم (هو حديث عهد بوجع ) ونقل المنع عن الجمهور .

وإن كان من متعد إلى واحد فكذلك عند المصنف بشرط أمن اللبس وفاقا للفارسى ، وذهب كثير إلى منعه ، وفصَّل قوم فقالوا : إن حذف مفعوله اقتصارا جاز وإلا فلا ، وهو اختيار ابن عصفور وابن أبى الربيع والسماع يوافقه كقوله(٥٠):



<sup>(</sup>١) ب ، جـ وفي أ (لا يصح كذلك ) .

<sup>(</sup>٢) أ ، جـ وفي ب (لا يصوغ) .

<sup>(</sup>٣) أ ، ب وفي (يحق) .

<sup>(</sup>٤) أ ، ب ، وفي جـ (وصاغت) .

<sup>(</sup>٥) قائله : لم أقف على اسم قائله - وهو من البسيط -.

## ما الرَّاحمُ القلب ظلامًا وإن ظُلمًا

وإن كان ( متمعديا )(١) إلى أكثر من واحد لم يجز جمعله كالصفة ، قال بعضهم بغير خلاف .

فإن قلت : لم قال فاعل معنى ؟

قلت : لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد إسنادها إلى ضمير الموصوف فلم يبق فاعلا إلا من جهة المعنى .

= وتمامه : ولا الكريمُ بمنَّاع وإن حرما

اللغة: « ظلامًا » على وزن فعّال - بتـشديد العين - مبالغة ظالم « مناع » كـذلك مبالغة مانع ، ولـكن المعنى هنا ليس بدى ظلم ، وليس المراد به المبالغة « ظلما » على صيعة المبنى للمجهول .

المعنى: أن من اتصف بالرحمة واستشعر قلبه الرافة بالناس لا يقسو عليهم وإن قسوا عليه، ولا يسيئهم وإن أساموا إليه ، وأن من اتصف بالكرم واستلأت نفسه بمحبة البذل لا يمنع عن أحد رفاء ، وإن كان الناس لا يعاملونه هذه المعاملة .

الإحراب: (ما ) نافية حجازية (الراحم) اسم ما مرفوع بالضمة (القلب) مضاف إليه من إضافة اسم الفاحل إلى فاعله (ظلاما) خبر ما الحبجازية منصوب بالفتحة الظاهرة (وإن) الواو عاطقة على محذوف، إن شرطية (ظلما) فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط مبنى على الفتح في محل جزم والألف للإطلاق، ونائبه ضميسر مستتسر جوازا تقديره هو يعبود على الراحم القلب، وجواب الشيرط محذوف يدل عليه سابق الكلام (ولا) الواو عاطقة ولا زائدة لتأكيد النفي (الكريم) معطوف على اسم ما (بمناع) معطوف على اسم ما (بمناع) معطوف على خير منا (وإن) الواو عاطفة، إن شرطية (حرما) فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط ونائبه ضمير مستتر، والألف للإطلاق، وجواب الشرط محذوف.

الشاهد فيه: « ما الراحم القلب » فإن الراحم اسم فاعل أضيف إلى فاعله « القلب » وإضافة اسم الفاعل إلى فاعله لا تجوز إلا إذا أمن اللبس وفاقا للفارسي .

وقال جماعة: إن حذف مفعوله اقتصارا جاز وإلا فلا ، وفي البيت حذف مفعوله اقتصارا.

مواضعه : ذكره من شيراح الألفية : الإشموني ٣٤٦/ ٢. وذكره السيوطي في الهمع المراء . ١٠/١٠

(۱) أ، جـ .

وقوله ( المسبهة اسم فاعل ) يجوز أن يكون مبتدأ وصفة خبره ، وفي الكلام تقديم وتأخير ، ويجوز أن يكون صفة مبتدأ ، وإن كان نكرة لوصفه (والصفة المسبهة)(1) خبره ، والأول أظهر .

فإن قلت : ما وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل ؟

قلت : من أوجه ، أحدها : أنها تدل على حدث ومن قام به .

الثاني : أنها تؤنث وتذكر .

الثالث : أنها تثنى وتجمع ، وكان حقها ألا تعمل عمل فعلها ، لأنها لا تجرى على المضارع، ولا هي معدولة عن الجارى عليه ، إلا أنها عملت لمشابهتها اسم الفاعل فيما ذكر .

ثم اعلم أن بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فروقا :

الأول: أن الصفة المشبهة لا تكون إلا من فعل لازم بخلاف اسم الفاعل فإنه يصاغ من المتعدى واللازم .

وإلى هذا أشار بقوله: وصوغها من لازم.

الشانى: أنها لا تكون للماضى المنقطع ولا لما لم يقع ولا (توجد)(٢) إلا للحاضر، وهو الأصل فى باب الوصف، لانها لم توضع لإفادة معنى الحدوث بل لنسبة الحدث إلى الموصوف به على جهة الثبوت بخلاف اسم الفاعل، فإنه كالفعل فى إفادة معنى الحدوث والصلاحية لاستعماله بمعنى الماضى والحال والاستقبال، ولذلك إذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة المشبهة كما سبق، وإذا قصد بالصفة الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل كقوله(٣):

<sup>(</sup>۱) ۱، ج. .

<sup>(</sup>۲) ۱ ، ب ، وفي ب ۱ تؤخذ ) .

 <sup>(</sup>٣) قائله : هو أشجع السلمي من قصيدة حائية - وهو من الطويل -

اللغة: « رزء » - بضم الراء وسكون الزاى وفي آخره همزة - وهي المصيبة ويجمع على أرزاء (جل) بالجيم - عظيم وكثير « بعد موتك » الخطاب لابن سعيد في أول القصيدة. =

ولا بسرور بعد موتك فارحً

وما أنا من رُرِّ وإن جل جارعٌ وإلى هذا أشار بقوله (لحاضر) .

تنبيه :

قد تقدم مما ذكرناه أن كونها للحال ليس شرطا في عملها ، ولكن وضعها كذلك، لكونها دالة على الشبوت من ضرورته الحال، فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية:

والاعتمادُ والمنقباءُ الحسالِ شرطانِ في تصحيح ذا الإعمالِ

الثالث: أنها غير جارية على المضارع بخلاف اسم الفاعل. نص على ذلك الزمخشرى وغيره، وهو ظاهر كلام أبى على فى الإيضاح، ورده المصنف وقال فى التسهيل: وموازنتها للمضارع قليلة إن كانت من ثلاثى ولازمة إن كانت من غيره(١).

ولذلك مثل هنا ( بطاهر القلب ) وهو جار على المضارع و (بجميل الظاهر) وهو غير جار تنبيها على ( مجيئه )(۲) بالوجهين .

= مضمى ابن سعيد حين لم يبق مشرق ولا مغرب إلا له فيه مادح الإحراب: « ما » نافية ؛ أنا » مبتدا « من رزء » جار ومبجرور متعلق بجازع « وإن » واصلة بما قبلها « جل » فيعل والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى الرزء ، وفي الحقيقة هو عطف على محذوف ، تقديره : وما أنا جازع من رزء إن لم يجل وإن جل « جازع » خبر المبتدا « ولا بسرور » متعلق بيفارح « بعد » ظرف « موتك » مضاف إليه ، وموت مضاف والكاف مضاف إليه « فارح » خبر لمبتدا محذوف ، تقديره : ولا أنا فارح بسرور بعد موتك .

الشاهد فيه: ( فارح ) فإن الصفة المشبهة التي هي ( فرح ) حولت إلى فارح على صيغة اسم الفاعل ، لإفادة معنى الحدوث في الزمن المستقبل وإذا قسصد باسم الفاعل الشبوت عومل معاملة الصفة المشبهة. وإذا قصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : ابن الناظم .

(۱) التسهيل ص۱۳۹ . (۲) ۱ ، جـ وفي ب ۱ مجيئها ، .

ومثالها من غير الثلاثي منطلق اللسان ومطمئن القلب4.

قلت : ولقائل أن يقول إن ضامرا ومنطلقا ومنبسطا ونحوهًا مما جرى على المضارع أسماء فاعلين قصد بها الثبوت فعوملت معاملة الصفة المشبهة ، وليست بصفة مشبهة .

فإن قلت : قد رد ما ذهب إليه من قلا : أنها لا تكون جارية بكونهم متفقين على أن (شاحطا ) في قوله(١) .

# مِن صديق أو أخى ثقة مشدهة صفة مشدهة

قلت : إن صح الاتفاق فهو محمول على أن حكمه حكم الصفة المشبهة، لأنه قصد به الثبوت كما تقدم ، فلذلك أطلق عليه صفة مشبهة.

الرابع: أن معمولها لا يتقدم عليها لضعفها بخلاف اسم الفاعل(٢).

الخامس: أن معمولها لا يكون إلا سببيا بخلاف اسم الفاعل ، فإنه يعمل في السببي والأجنبي (۱) .

والمراد بالسببي المتلبس بضمير صاحب الصفة لفظا أو معنى .

<sup>(</sup>٣) فنقول : « ريد حسن وجهـه » أو لا تعمل في أجنبي. فلا تقول : « زيد حـسن عمرا » واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو : « زيد ضارب غلامه ، وضارب عمرا».



<sup>(</sup>١) قائله: هو عَدى بن زيد بن حمار التميمي - وهو من المديد - .

اللغة: « شاحط » فاعل من الشحط ، وهو البعد ، وكذلك الشحوط ، يقال : شحط يشحط شحطا وشحوطا ، إذا بعد .

الإحراب: « من صديق » جار ومجرور متعلق ببيت قبله ، « أو أخى » عطف عليه «ثقة» مضاف إليه « أو عـدو » عطف على ما قـبله « شاحط » صـفة للعـدو « دارا » مفـعول لشاحط، وفيه ضمير مستتر فاعل .

الشاهد فيه : « شاحط ، فإنه صفة مشبهة بالاتفاق مع أنه جار على فعله .

وبهذا رد على من قـال: إن الصفة المشبهـة، هي التي لا تجرى على فعلهـا نحو: حسن وشديد، وممن قال ذلك أبو على والزمخشرى.

<sup>(</sup>٢) فلا تقول : ﴿ زيد الوجه حسن ﴾ كما تقول : ﴿ زيد عمرا ضارب ﴾ .

#### وإلى هذين أشار بقوله:

## وسَبَّقُ مَا تَعْمَلُ فِيهِ مُجْتَنَّبُ وكونُهُ ذَا سَبِّبيَّةً وَجَب

فإن قلت : قد ذكر في التسهيل : أن معمول الصفة المشبهة يكون ضميرا بارزا متصلا (١) كقوله(٢) :

حَسَنُ الوجِه طلقهُ أنت في السَّلم وفي الحرب كالحُّ مُكفهرُ ولا يطلق عليهُ سببي .

قلت : إنما احترز بالسببي عن الأجنبي فإنها لا تعمل فيه ، وأما عملها في الموصوف فلا إشكال فيه .

## واما قوله: وحملُ اسم فاعلِ المُعَدَّى لها

فيعنى به أنها تتصب فاعلها في المعنى كما ينصب اسم الفاعل مفعوله.

فإن قلت : كيف قبل وحمل اسم فاصل المعدى لها وبينهما فرق، وهو أن معمول اسم الفاعل مفعول به ومعمولها مشبه بالمفعول، فعملهما إذا مختلف.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص١٣٩ ١٧٠

<sup>(</sup>٢) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الخفيف - .

اللغة : ( طلقه ) طلق الوجه ، أي : غير عبوس ( مكفهر ) عابس .

المعنى : يمدح مسخاطبه بأنه فى وقت السلم مشرق الوجه كبريم معطاء ، وبأنه فى وقت . الحرب ، وعند مقارعة الأبطال مقطب الوجه عابس .

الإعراب: ﴿ حسن ﴾ خبر مقدم ﴿ الوجه ﴾ مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها ﴿ الت ﴾ مبتدا ﴿ طلقه ﴿ خبر ثان ، والضمير مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها ﴿ الت ﴾ مبتدا مؤخر مبنى على الفتح في محل رفيع ﴿ في السلم ﴾ متعلق بمحدوف حال ﴿ وفي الحرب ﴾ جار ومجرور معطوف على المجرور قبله ﴿ كالح ﴾ معطوف على الخبر السابق ﴿ مكفهر ﴾ يجوز أن يكون معطوفا بعاطف مقدر على كالح ، ويجوز أن يكون معطوفا بعاطف مقدر على كالح ، أو خبر لمبتدأ محذوف .

الشاهد فيه: « طلقه » حيث عملت الصفة المشبهة وهي « طلق » في الضميس البارز المتصل.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٣٥٦/ ٢ ، والمكودي ص ١٠٥ .

قلت : هو متحد صورة وهو المراد بقوله على الحدِّ الذي قد حُدًّا يعنى: أن عملها مشروط بالاعتماد كما شرط ذلك في اسم الفاعل .

فإن قلت: لم آخر قوله ( وسبق ما تعمل فيه. . . . البيت) عن قوله : وحمل اسم فاعل المعدى.

وكان ينبغى العكس ، لأن ذلك من تتمة الفروع .

قلت : بيان شرط معمولها من ( توابع عملها )(١) فلذلك أخره عنه .

وقوله : فارْفَعْ بها وانْصبْ وجُرُّ معَ الْ.

الرفع على الفاعلية (٢) والنصب على التشبيه بالمفعول به في المعرفة ، وعلى التمييز في النكرة ، وقيل: يجوز فيه أيضا التشبيه ، وأجاز بعض البصريين كون المقرون بأل والمضاف إلى المقرون بها تمييزا وهي نزعة كوفية والجر على الإضافة ، وهل هي من نصب أو رفع؟ قولان .

وظاهر كلام المصنف أنها من رفع ، وإليه ذهب السهيلى ، وذهب الشلوبين وأكثر أصحابنا كابن عصفور إلى أنها من المنصوب .

رقوله : (ودُونَ أَلُ) .

يعنى : أن الصفة المشبهة تعمل الرفع والنصب والجر فى السببى مقرونة بأل ومجردة منها .

ثم قسم معمولها إلى ثلاثة أقسام:

الأول : معرف بال ، وإليه أشار بقوله ( مَصْحُوب أل ).

والثاني : المضاف ، وهو المراد بقوله (وما اتَّصَلُ بها مَضافًا ) .

أى : وما اتصل بالصفة ولم ينفصل عنها بأل .

والثالث : المجرد من أل والإضافة .

<sup>(</sup>١) ١ ، جـ وفي ب د توابع بيان عملها ٧ .

<sup>(</sup>٢) وقال الفارسي : أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة .

ثم اعلم أن المساف أنواع:

الأول: مضاف إلى ضمير الموصوف.

الثاني : مضاف ( إلى مضاف ) إلى ضميره .

والثالث : مضاف إلى المعرف بأل .

والرابع : مضاف إلى المجرد .

والخامس: مضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف.

ذكره في التسهيل(1) ويحتاج إلى سماع .

والسادس : منعاف إلى ضمير معمول صفة أخرى ، ذكره في شرح التسهيل.

والسابع : مضاف إلى موصول .

والثامن : مضاف إلى موصوف يشبههه .

والمجرد من آل والإضافة يشمل ثلاثة أنواع: الموصول والموصوف وما سواهما، فجملة أنواع معمولها السببي أحد عشر نوعا وهذه أمثلتها على الترتيب.

مثـال مصحوب آل (الحـسن الوجه ) ومثـال المضاف إلى ضميـر الموصوف (الحسن وجهه) ومثال المضاف إلى المضاف إلى ضميره (الحسن وجه أبيه).

ومثال المضاف إلى المجرد (الحسن وجه أب) .

ومثال المضاف إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف (مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أنفه ) فالألف مضاف إلى ضمير الوجه مضاف إلى جارية والجارية مضاف إلى ضمير الموصوف .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص١٣٩.

ومثال المضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى (مررت برجلٍ حسنٍ الوجنةُ جميلِ خالها ) وهو تركيب نادر . وشاهده قول الشاعر(١) :

سَبَّتْنَى الفتاةُ البَضَّةُ المتَجرَّد الــــــ لطيفة كشْحُهُ وما خِلْتُ أن أسبى

ومثال المضاف إلى الموصول قوله (٢) :

اللغة : « البضة » - بفتح الباء وتشديد الضاد - أدماء أو بيضاء « المتجرد » بضم الميم وفتح التاء والجميم بمعنى التجرد والعرية . « كسشحه » بفستح الكاف وسكون الشيسن - ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف « أسبى » من السبى وهو الأسر .

المعنى: يصف أنه وقع فى أسر فستاة بضة الجسم جميلة المتعرى، وأنها تملكت بمسحاسنها قلبه، واستولت بمفاتنها على لبه، وأنه ما كان يحسب أن يحدث له ذلك، لجلادته وقوة أسره.

الإعراب: « سبتنى » فعل مساض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء المتكلم مضعول به «الفتاة» فاعل « البضة » صفة للفتاة « المتجرد » مضاف إليه « اللطيفة » صفة ثانية للفتاة «كشحه» مضاف إليه على رواية الجر ، والهاء مضاف إليه ، ويروى بالرفع على أنه فاعل باللطيفة «وما» الواو للحال وما نافية « خلت » ضعل وفاعل « أن » مخففة من الشقيلة واسمها ضمير الشأن «أسبى» فعل مضارع مرفوع بضسمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ونائب فاعله ضمير مستتر ، والجملة في محل رفع خبر أن ، وأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولى خال .

الشاهد فيه : « البضة المتجرد اللطيفة كشحه » فإن الكشح منضاف إلى الضمير المتجرد المضاف إليه البضة .

مواضعه : ذكره الأشموني في شرحه ٣٥٧ / ٢.

(٢) قائله : الفرزدق - وهو من البسيط - .

اللغة: « فعجتها » عجت الناقة إذا عطفت رأسها بالزمام « قبل الأخيار » بكسر القاف وفتح الياء – نحوهم وجهتهم ، والاخيار جمع : خير – بالتشديد – « الطيبى » أصله: الطيبين ، سقطت النون لأجل الإضافة ، وهو جمع طيب « التأثت » من الالتياث وهو الاختلاط والالتفاف « الأزر » جمع إزار ، وهذا كناية عن وصفهم بالعفة .

الإعراب: « فعجتها » الفاء عاطفة ، عاج فعل ماض والتاء فاعل وضمير الغائبة مفعول به «قبل » ظرف مكان متعلق بعاج « الاخيار » مضاف إليه « منزلة » تمييز منصوب بالفتحة=



<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل - .

فَعُجْتُهَا قِبلَ الآخيار منسزلة والطَّيسيي كلِّ ما التائَتُ به الأزُرُ ومثال المضاف إلى الموصوف (رأيت رجلا حَديدًا سنانُ رُمح يطعن به). ومثال الموصول قوله(١) وتُيراتُ ما التفَّتْ عليه المَآزرُ

= (والطبيى) الواو هاطفة . الطبيى معطوف على الاخسيار مجرور بالياء نيابة عن الكسرة ، لانه جمع مسلكر سالم «كل » مضاف إليه « ما » اسم مسوصول مضاف إليه « التاثت » التاث فعل مساض والتاء للتأثيث « به » متعلق بالتاث « الآزر » فساعل التاث ، والجملة لا محل لها صلة الموصول .

الشاهد فيه: « والطبي كل ما التاثت » فالطبي صفة مشبهة منضافة إلى كل الذى هو مضاف إلى موصول - أى : أن معمول الصفة المشبهة التي هي « الطبيي » اسم مضاف إلى الاسم الموصول .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢٥٣/ ٢ ، والمكودي ص١٠٣٠ .

(۱) قائله: هو حمر بن أبي ربيعة - وهو من الطويل - وصدره: أسيلاتُ أبدان دقَاقٌ خُصورُها

اللغة: ( أسيلات ) جمع أسيلة وهي الطويلة ( دقاق ) بكسر الدال - جمع دقيق الخصور) - جمع خصر - ( وثيرات ) - جمع وثيرة - بفتح الواو وكسر الثاء - والوثير

الفراش الوطيء ، وأراد به هنا : وطيئات الأرداف والأعجاز .

الإعراب: «أسيلات » خبر مبتدأ محذوف، هن أسيلات « أبدان » مضاف إليه «دقاق» خبر بعد خبر ، أو خبر لمبتدأ محذوف « خصورها » فاعل والهاء مضاف إليه ، ويجوز أن يكون دقاق خبرا مقدما وخصورها مبتدأ مؤخرا « وثيرات » خبر ثالث « ما » اسم موصول مضاف إليه من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها « التفت » فعل ماض والتاء للتأنيث «عليه» متعلق بالتفت « المآزر » فاعل ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، والعائد هو الضمير المجرور محلا بعلى .

الشاهد فيه : ﴿ وثيرات ما التفت ﴾ فإن ﴿وثيرات صفة مشبهة أضيفت إلى الموصول من إضافة الصفة المشبهة إلى فإعلها .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٥٧/٢٠.

ومثال الموصوف قوله<sup>(۱)</sup> :

أزُورُ امْراً جَمًّا نوالٌ أعَدَّهُ

لِمَن أمَّهُ مُستكفيا أرْمةَ الدَّهْرِ

وهذان القسمان غريبان:

ومثال المجرد غيرهما ( الحسن وجه) .

إذا تقرر هذا فاعلم أن الصفة تعسمل في السببي الرفع والنصب والجر مع أل ودون أل فلها ستة أحوال . وكل منها على أحد عشر تقديرا في المعمول فهذه ست وستون صورة كلها جائزة إلا ما لزم منها إضافة ما فيه أل إلى الخالى من أل ومن إضافة إلى المعرف بها أو إلى ضمير المعرف بها فيمتنع (الحسن وجهه) و(الحسن وجه أبيه) و ( الحسن وجه أبيه ) و ( الحسن وجه أبيه ) و ( الحسن وجه أبيه )

ويجوز نحو ( الحسن الوجه ) لأنه معرف بأل و (الحسن وجه الأب ) لأنه مضاف إلى مضاف إلى المعرف بها و ( الكريم الآباء الغامر جودهم ) ، لأن جودا مضاف إلى ضمير المقرون بها ، ذكره في التسهيل (٢).

<sup>(</sup>١) قائله : لم أقف على قائله - وهو من الطويل - .

اللغة: « جما » - بالجيم وتشديد الميم - عظيما « نوال » - بفتح النون - العطاء « لمن أمَّه قصده « أزمة الدهر » شدته .

الإعراب: « أزور » فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر « امرأ » مفعول به « جما » صفة لامرئ «نوال» فاعل بجم « أعده » فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وضمير الغائب مفعول به ، والجملة صفة لنوال « لمن » اللام حرف جر ومن اسم موصول والجار والمجرور متعلق بأعد « أمه » أم فعل ماض وفاعله ضمير مستتر وضمير الغائب مفعول، والجملة لا محل لها صلة الموصول « مستكفيا » حال من الضمير المستتر في أم، وفيه ضمير مستتر فاعل « أزمة » مفعول به لمستكف « الدهر » مضاف إليه .

الشاهد فيه: « جما نوال أعده » حيث جاء معمول الصفة المشبهة التي هي « جما » نكرة موصوفة بجملة ، وهذه النكرة المعمولة للصفة المشبهة هي « نوال » وصفتها هي جملة «أعده».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٥٧/ ٢.

<sup>(</sup>٢) التسهيل : ص ١٤٠ .

وإلى هذا أشار بقوله ولا تَجرُرْ بها أي: الصفة، سُما (١). مَعْ أَلْ سُمًا مِن إِلْ خَلاَ .

أى : اسما خلا من أل ( ومن إضافة لتاليها ) .

وقوله : وما لم يَخُلُ فهُو بالجواز وُسماً.

يعنى : وما لم يخل من أل ومن إضافة لتاليها فهو موسوم بالجواز .

فإن قلت : كان يتبغى أن يقول : أو من إضافة لمضمر المعرف بها كما ذكره في التسهيل .

قلت : إنما (قركه) الماهنا ، لأنه تركيب نادر كما مر .

تنبيهان:

الأول : لم يتعمرض المصنف لبيان أقسام الجمائز ، وهو ينقسم إلى قميح وحسن ومتوسط .

فالقبيح: ما عرى عن الضمير، والحسن. ما كان فيه ضمير واحد، والمتوسط ما تكرر فيه الضمير، إلا ما تقدم امتناعه، وقد بسطته في غير هذا المختصر (۲).

الثانى: ما ذكره من الحكم إنما هو النسبى، وقد تقدم أن معمول الصفة يكون ضميرا وعملها فيه جرَّ بالإضافة إن باشرته وخلت من أل نحو (مررت برجل حسن الوجه جميله) ونصب إن فُصِلت أو قُرنت بأل فالمفصولة نحو (قريش بخباء الناس ذرية وكرامُهُمُوها).

والمقرونة بأل نحو (زيدُ الحسنُ الوجهِ الجميله).

<sup>(</sup>١) أي : اسما .

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ وفي ا (ذكره) ,

<sup>(</sup>r) راجع الأشموني ٢٥٨/ ٢.

#### التعجب

استعظام فعل ظاهر المزية، ويدل عليه بألفاظ كثيرة غير ما يذكر في هذا الباب نحو ( سبحان الله ) و (لله دره ) ، لم يبوب لها في النحو ، لكونها لم تدل عليه بالوضع بل بقرينة .

والمبوب له من الفاظه : أفعل وأفعل ، وقد أشار إلى الأول بقوله : بِأَفْعلَ انطِقْ بعد ما تعجُّبا

أى : انطق بوزن أفعل بعد ما ، لإنشاء التعجب أو في حال تعجبك .

فقوله (تعجباً ) مفعول له أو حال .

وأشار إلى الثاني بقوله : أو جئ بأفعل قبلَ مجرور ببا

يعنى : أو جئ بوزن أفعل قبل اسم مجرور بباء الجر .

ثم قال : وتلوَ أَفْعَلَ انصبنَّهُ

مذهب البصريين أنه مفعول به ، وزعم الفراء ومن وافقه من الكوفيين أن نصبه على حد النصب في نحو (زيد كريمٌ الأب) .

فإن قلت : شـرط المجرور بعد أفـعل والمنصوب بعد مـا أفعَل ، أن يكون مختصا لتحصل به الفائدة ، ولم ينبه على ذلك .

قلت : في تمثيله الآتي إرشاد إليه .

ثم مثل الصيغة الأولى بقوله: كما أُوْفَى خَلِيْلَيْنا

وهو نظير (ما أحسن زيداً ) فما اسم لعود الضمير عليها . مبتدأ ، قيل: بلا خلاف ، وقمد روى عن الكسائى : أنها لا موضع لها من الإعراب ، وهو خلاف شاذ .

وبعد ثبوت اسميتها وأنها مبتدأ ، ففي معناها خلاف . مذهب سميبويه وجمهور البصريين أنها اسم تام نكرة ، والفعل بعدها خبرها ، وهو الصحيح لأن



قسصد المتعسجب الإعسلام بأن المتسجب منه ذو مزيسة إدراكها جلى ، وسبب الاختصاص بها خفى ، فاستحقست الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غير مختصة ، ليحصل بذلك إبهام متلو بإفهام .

فإن قلت : كيف ساغ الابتداء بما وهي نكرة لا مسوغ لها ؟

قلت : سوغها قصد الإبهام ، وقد ذكره في التسهيل من المسوغات(١) .

وقال الشارح: لأنها في تقدير التخصيص.

والمعنى : شيء عظيم أحسن زيدا . أى : جمعله حسنما ، فهمو كقولهم (شيء جاء بك وشر أهر ذا ناب)(٢) . انتهى، وفيه نظر .

وذهب الأخفش وطائفة من الكوفيين إلى أنها موصولة والفعل صلتها والخبر محذوف لازم الحذف تقديره: الذي أحسن زيدا شيء عظيم .

ورد بأنه يستلزم مخالفة النظائر من وجهين :

أحدهما : تقدم الإفهام وتأخر الإبهام والمعتباد فيما تضمن من الكلام إفهاما وإبهاما (أن)(۲) يقدم الإبهام .

والشانى : التزم حلف الخبر دون شىء سد مسده ، وذهب الفراء وابن درستويه إلى أنها استفهامية ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين .

ورده بأن الاستفهام المشوب بالتعجب لا يليه إلا الأسماء نحو ﴿ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةُ ﴾ (٤) وما . المشار إليها مخصوصة بالأفعال ، وبأنها لو كان فيها معنى الاستفهام ، لجار أن يخلفها أي .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) يقال: أهره إذا حمله على الهرير ، وهو مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله.

<sup>(</sup>۲) ا، ج.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٨ من سورة الواقعة .

وبأن قصد التعجب بما أفعله مجمع عليه والاستفهام زيادة لا دليل عليها فلا يلتفت إليها .

قلت : وفي الأول نظر .

لأن مذهب الكوفيين أن أفعل اسم وسيأتي .

وذهب الأخفش في أحـد أقواله إلى أنها نكرة مـوصوفة ، وأفـعل صفتـها والخبر محذوف.

وثانى أقواله : أنها موصولة، وقد تقدم .

وثالثها : كقول سيبويه .

ثم مثل الصيغة الثانية بقوله : وأصدق بهما .

وهو نظير ( أحسن بزيد ) .

وذهب الفراء ومن وافقه إلى أنه أمر باستدعاء التعجب من المخاطب مسندا إلى ضميره ، واستحسنه الزمخشرى وابن خروف ، وذهب ابن كيسان إلى أن المخاطب ضمير الحسن كأنه قيل : يا حسن أحسن بزيد . أى : دم به ، ولذلك كان الضمير مفردا على كل حال ، قال ابن طلحة : وهو حسن ، وعلى هذين القولين فالباء زائدة مع المفعول ، لأن من جعل أفعل أمرا حقيقة فالهمزة عنده للتعدية .

وأجاز بعض المتأخرين أن تكون الباء للتـعدية لا زائدة ، والهمزة للصيرورة لا للتعدية ، وهو أمر للسبب<sup>(۲)</sup> أو للشخص على القولين .

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٢) أى : للحدث الموجود في أفعل فهو سبب للتعجب فقولنا: « أحسن بزيد » الحسن هو سبب التعجب .

والصحيح ما ذهب إليه جمهور البصريين ، لسلامته بما يرد على غيره .

ورد المصنف قول الفراء بأربعة أوجه :

أحدها: أنه لو كسان أمرا لم يكن الناطق به متعجبا كما لا يكون الأمر بالحلف ونحوه حالفا ، ولا خلاف في كونه متعجبا .

الثاني : أنه أن كان أمرا لزم إبراز ضميره .

الثالث : أنه لو كان مسندا إلى ضمير المخاطب لم يله ضمير المخاطب في نحو « أحسن بك » .

الرابع : لو كان أمرا لوجب له من الإعلال ما وجب لأقم وابن .

ورد قول ابن كيسان بأن من المصادر منا لا يكون إلا مؤنثا كالسهولة والنجابة، فلو كان الأمر على ما توهمه ، لقيل في أسهل به وأنجب به . أسهلى به وأنجبى، وقد أجيب عما رد به ، وليس (هذا)(١) موضع ذكره .

#### تنبيهان:

الأول: الباء بعد أفعل لازمة عند الفريقين ، إلا إذا كان المتعجب منه أن وصلتها كقول الشاعر (٢):

<sup>(</sup>۱) ب .

<sup>(</sup>٢) قائله : هو عباس بن مرداس ، وهو من المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي ﷺ من سبى حنين من الإبل – وهو من الطويل – .

وصلوه : وقال نَبَىُّ المسلمين تقلمُوا

المعنى : يذكرُ أن رسول الله ﷺ قـد أمرهم بالتقدم إلى أعدائهم ومحــاربتهم ، ثم تعجب من شدة محبتهم لانتصار الرسول صلى على أعدائه .

الإحراب: « قال » فعل ماض « نبى » فاعل « المسلمين » مضاف إليه « تقدموا » فعل أمر وفاعله والجسملة في محل نصب مقول القدول « وأحبب » فعل ماض جاء على صورة الأمر، فعل تعجب « إلينا » جار ومجرور مستعلق بأحبب « أن » مصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مسجرور بباء زائدة مقدرة ، وهو فاعل فعل التعجب ، وأصل الكلام : وأحب إلينا بكونك المقدما .

### وأحَبِ ْ إلينا أن تكونَ الْمُقدَّما

الثانى : قال فى شرح التسهيل: لو اضطر شاعر إلى حذف الباء المصاحبة غير أن لزمه أن يرفع ، وعلى قول الفراء يلزم النصب .

وقوله :

## وحذْف ما منه تُعَجَّبت استبع إن كانَ عِنْدَ الحذْف معناهُ يَصح

يعنى : أنه يجوز حذف الاسم المنصوب بعد ما أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل فمثال حذفه بعد ما أفعَل قول على رضى الله عنه(١).

جزى اللهُ عنَّا والجزاءُ بفضله ربيعةَ خيرًا ، ما أعفَّ وأكرَما

الإعراب: « جزى الله » فعل ماض وفاعله « عنا » متعلق بجزى « والجزاء » الواو للحال الجزاء مبتدأ مرفوع بالضمة « بفضله» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وفضل مضاف وضمير الغائب مضاف إليه وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال « ربيعة » مفعول أول لجزى « خيرا » مفعول ثان لجزى « ما أعف » ما تعجبية مبتدأ ، وأعف فعل ماض للتعجب وفاعله يعود على ما والجملة خبر المبتدأ « وأكرما» عطف على أعف والألف للإطلاق ، ومفعول فعل التعجب - وهو المتعجب منه - محذوف للعلم به أى : ما أعفها وأكرمها .

الشاهد فيه: « ما أعف وأكرما » حيث حذف مفعول فعل التعجب ، لقيام قرينة تدل عليه والأصل : ما أعفهم وأكرمهم .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٣٦٤، وابن هشام ٣/٦٩، والسيوطي ص٨٧ والمكودي ص٧٠١، وابن الناظم.



<sup>=</sup> الشاهد فيه : « أحبب إلينا أن تكون » حيث حــذف الباء الزائدة التي تدخل لزوما على فاعل فعل التعجب وهو اسم مؤول بأن المصدرية .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشمـونى ٢/٣٦٤ ، ابن عقيل ٢/١١٩ والسيوطى ص٨٨ ، والمكودى ص١٠٨ ، وابن الناظم.

<sup>(</sup>۱) قائله: هو على- كرم الله وجهه - من كلمة يمدح فيها ربيعة على ما أبلت معه يوم صفين - وهو من الطويل - .

اللغة : ( جزى ) كافأ ( بفضله ) بإحسانه ( مـا أعف ) تعجب من شدة عفتهم عن الدنيا وهو يريد عفتهم عن المغانم والأسلاب .

أى: ما أعفهم وأكرمهم ..

ومثاله بعد العلى قوله تعالى : ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ... ﴿ آَ ﴾ (١) - أَى بَهُمَ - وإنما حــذف مع كونه فــاعلا ، لأن لزومــه للجر كــساه صورة الـفضلة خــلافا للفارسى .

وذهب قوم إلى أنه لم يحلف ولكنه استتر في الفعل حين حذفت الباء .

أحدهما : لزوم إبرازه حينتذ في التثنية والجمع .

والآخر : أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار كنا من ( أكرم بنا )(٢) .

قال في شرح الكافسية: ولا تحذف الباء بعد أفعل إلا مع مجرورها بشرط كون أفعل مسبوقا بآخر معه الفاعل المذكور كقوله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ... ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ

وقد تحذف الباء ومجرورها بعد أفعل مفردًا كقوله الشاعر (٤) .

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٨ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ وفي أ ( أكرمنا ) .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٨ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٤) قائله : هو عروة بن الورد - المعروف بعروة الصعاليك - في وصف صعلوك - وهو من . الطويل -.

اللغة: « فـذلك » إشارة لصعلوك وصف بأوصاف قبل هذا البيت ، « المنية » الموت «حميدا»، محمودًا ، فهو فعيل بمعنى مفعول ، «أجدر» ، ما أجدره وما أحقه .

المعنى هذا الصعلوك الموصوف بالصفات المذكورة - إذا صادف الموت صادفه مسحمودًا لما كان عليه من عفة ، وإن عساش واستغنى فما أحقه بالغنى

الإعراب: ( فذلك ) اسم إشارة مبتدأ ( إن ) شرطية ( يلق ) فعل مضارع فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر (المنهة) مفعول (يلقها) فعل مضارع جواب الشرط، وفيه ضمير=

فذلِكَ إِن يَلْقَ المنِيَّةَ يلقَها حميدا وإِن يستَغْنِ يومًا فأجْدرِ فإِن قلت : كيف أطلق على الاسم متعجبا منه في قوله : وحذَف ما منه تعجبت استبح

والمتعجب منه إنما هو فعله ( لا نفسه )<sup>(۱)</sup> .

قلت : قد أجاب الشارح بأنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه .

وقوله : إنْ كان عند الحذف مَعْناه يَضح.

شرط في استباحة حذف المتعجب منه بعد ما أفعل وأفعل (به)(٢) .

يعنى : أن جواز حذفه مشروط بأن يكون المراد واضحا عند الحذف للعلم به فلو كان مجهولا لا دليل عليه لم يجز حذفه لعدم الفائدة.

قوله: وفي كلاً الفعُليَّنِ قدْمًا لزِمًا مَنْعُ تصرُّف بحكم حُتما قال في شرح التسهيل: لا خلاف في عدم تصرف فعلى التعجب انتهى. وقد أجاز ابن هشام الإتيان بمضارع ما أفعَل فتقول: ( ما يحسن ريدا ).

<sup>=</sup> مستتر قاعل. وها مفعول، وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ « حميدا » حال من فاعل يلق المستتر فيه « وإن » شرطية « يستغن » فعل مضارع فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر « يوما » متعلق بيستغن « فأجدر » الفاء لربط الجواب بالشرط وأجدر فعل ماض جاء على صورة الأمر ، وقد حذف فاعله والباء ، أى : أجدر به .

الشاهد فيه: « فأجدر » حيث حذف المتعجب منه وهو فاعل أجدر مع حرف الجر من غير أن تكون صيغة التعجب المحذوف معمولها معطوفة على أخرى مذكور معمولها المشابه للمحذوف .

مواضعه : ذكره من شـراح الألفيـة : الأشموني ٢/٣٦٥ ، وابـن هشام ٣/٧٠ ، وابن عقيل ٢/١١٥ ، وابن الناظم .

<sup>(</sup>١) ١، جـ وفي ب د لا وصفه ٢ .

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ .

وهو قياس ولم يسمع فوجب اطراحه .

فإن قلت : فهلا جعلوا أفعل أمرا من أفعل ؟

قلت : المانع من ذلك كون الهمزة أفعِل لــلصيرورة، وفي ما أفعل للنقل، هذا تفريع على مذهب الجمهور .

قلت : صرح المسنف في هذا البيت بفعلية صيغتي التعجب .

وأما ما أفعله ففيه خلاف . ذهب البصريون والكسائى إلى فعليته ، وذهب الكوفيون إلى اسميته ولم يستثنه بعضهم ، فلعل له قولين .

والصحيح أنه فعل ، لبنائه على الفتح ، ولنصبه المفعول به ، وليس من الأسماء التى تنصبه ، وللزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية نحو ( ما أفقرنى إلى عفو الله ) ذكر ذلك المصنف .

قلت : قد حمكى الكوفيون عن العمرب حذف هذه النون ، ولم يجعلوها لازمة ، واستدلوا على الاسمية بعدم تصرفه ، وبتصغيره ، وبصحة عينه.

وأجيب : بأن امتناع تصرفه ؛ لأنه لزم طريقة واحدة ، وبأن تسعفيره وصحة عينه لشبهه بأفعل التفضيل .

وأما أفعل . فيقال ألمصنف وغيره: لا خلاف في فعليسته ، وفي كلام ابن الأنباري ، ما يدل على اسميته ، قال : وأحسن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث لأنه اسم، انتهى .

فإن قلت : ما إعراب ﴿ ما أحسن زيداً ﴾ عند القائلين باسمية أفعل .

قلت: نقل الفراء أن الأصل في « ما أظرف ريدًا » ما أظرف ريد؟ على الاستفهام ثم نقلوا الصيغة من ريد وأسندوها إلى ضمير « ما » وانتصب ريد بالظرف فرقًا بين الخبر والاستفهام ، والفتحة في أفعل فتحة إعراب وهو خبر عن « ما » ، وإنما انتصب ، لكونه خلاف المبتدأ الذي هو « ما » إذ هو في الحقيقة خبر عن ريد .

وزعم بعض الكوفيسين أن أفعل مبنى وإن كان اسما ، لأنه مضمن معنى التعجب وأصله أن يكون للحرف .

وقوله: وصفهُما مِن ذَى ثَلاث صُرُّفًا قِابِلِ فَصَلِ تَمَّ غَيْرِ ذَى انتفا وغيرِ ذى وصف يُضاهى اشهلاً وغير ســــالكِ سبيلَ فُعِلاً اشتمل هذان البيتان على شروط ما يصاغ منه فعلا التعــجب قياسا ، وهى

ثمانية : الأول: أن يكون فيعلا ، فلا يصاغان من غيره ، ويذلك ظهر خطأ من

الأول: أن يكون فعلا ، فلا يضاغان من غيره ، وبذلك ظهر خطأ من يقول : من الكلب – ما أكلبه ، ومن الحمار – ما أحمره .

وشذ من ذلك قولهم : ﴿ ٱقْمِنْ بِهِ ﴾ اشتقوه من قَمِن . أى: حقيق .

وذكر المصنف منه قولهم : ﴿ مَا أَذْرَعَهَـا ﴾ بمعنى ما أخفها في الغزل ، وهو من قولهم : امِرأة ذَرَاع ، قال ولم يسمع منه فعل .

وحكى ابن القطاع<sup>(١)</sup> « ذُرِعَتِ المرآةُ » خسفت يداها فى الغَزْل ، فسهى ذراع فعلى هذا ليس بشاذ .

فإن قلب : فلم ينص الناظم هنا على هذا الشرط .

قلت : هو مفهوم من قوله ( من ذي ثلاث ) .

( لأن التقدير : من قبل ذي ثلاث )(٢) فحذف الموصوف للعلم به .

<sup>(</sup>۱) هو على بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد المعروف بابن القطاع، قال ياقوت : كان إمام وقته بمصر في علم العربية وفنون الأدب، قرأ على أبى بكر الصقلى، وروى عنه الصحاح للجوهرى .

ومن مؤلفاته: أبنية الأسماء ، حواشى الصحاح ، تاريخ صقلية وغير ذلك ، ولد فى العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ، ومات فى صفر سنة خمس عشرة وقيل: أربع عشرة وخمسمائة ، ودفن بقرب ضريح الإمام الشافعى .

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ .

الثانى: أن يكون ثلاثيا . ونعنى به ثلاثى اللفظ ، فلا يصاغان من الرباعى المجرد باتفاق نحو دحرج ، ولم يشذ منه شيء .

وأما الثلاثي المزيد فإن كان أفعل ففيه مذاهب .

أحدها : جواز صوضهما منه قياسا مطلقا ، وهو اختيار المصنف ، قال : وهو مذهب سيبويه والمحققين من أصحابه .

والثانى : منعه إلا أن يشــذ شىء فيحــفظ وهو مذهب الأخــفش والمازنى والمبرد وابن السراج والغارسي ومن وافقهم .

والثالث: التغسيل ، فإن كانت همزته للنقل لم يجز ، وإن كانت لغيره جاز ، وصححه ابن عصفور ونسبه إلى سيبويه ، والظاهر أن مذهب سيبويه هو الأول ، لتمشيله بأعطى والهمزة فيه للنقل ، يقال : عطوت بمعنى تناولت ، وأعطيت بمعنى ناولت ، قلت : والقياس على ذلك عند من أجازه مشروط بعدم مانع آخر ، فإن وجد مانع لم يجز نحو أودى بمعنى هلك ، فإنه غير قابل ما للتفاضل ، نحو أجاب فإنهم استغنوا عنه بما أفعل فعله ، فلا يقال ما أجوبه بل ما أجود جوابه، ذكره سيبويه .

وإن كان غير أفعل فيقد شذ منه الفاظ منها ما أشده من اشتد ، وما أشوقه من اشتاق ، وما أخوله من احتال ، وما أخصره من اختُصِر َ .

وفيه شذودًان؛ لأنه مزيد ومبنى للمفعول.

ولیس من الشاذ : ما أفقره وما أشهاه وما أحیاه ، خلافا لأکثرهم ، لثبوت فَقَرَ وَفَقَرَ بمعنی افتقر ، وشهی بمعنی اشتهی ، وحیی بمعنی استحیی .

ولا حجة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره .

ونقل عن الأخفش أنه أجار التعجب في كل فعل مزيد على استكراه ، كأنه راعي أصله .

الثالث : أن يكون متـصرفا ، فلا يصاغان من غير المتـصرف كنعم وبئس وشد من ذلك قولهم : « ما أعساه » و « أعس به » .

فإن قلت : ينبغى أن يقال : كامل التصرف احترازا (من)(١) نحو يدع ويذر. قلت : إذا أطلق المتصرف فهو محمول على كامل التصرف .

الرابع: أن يكون قابلا للتفاضل ، فلا يصاغان من فعل لا يقبل ذلك نحو مات وفني وحدث ، لأنه لا مزية فيه لبعض فاعليه على بعض .

الخامس: أن يكون تاما ، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة خلافا لمن أجار صوغهما من كان الناقصة.

السادس : أن يكون مثبتا - فلا يصاغان من فعل مقصود نفيه لزوما كلم يَعج أو جوازا كلم يَعُج كذا .

قال في شرح التسهيل : يعنى : أن عاج يعيج بمعنى انتفع ، لم يستعمل إلا منفيا وعاج يعوج بمعنى مال استعمل مثبتا ومنفيا .

ونورع في اختصاص الأول بالنفى ، فإنه ورد مشبتا فيما أنشده أبو على القالى في نوادره قال : أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي<sup>(٢)</sup> :

<sup>(</sup>١) ب، جه، وفي أ (عن).

<sup>(</sup>٢) قائلة: قال العينى: أنشده أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي - ولم يعزه إلى قائل . - وهو من الطويل -

اللغة: ( الله ) من لذذت الشيء الله لذا ولذاذة ( أعيج ) أي : أنتفع ، يقال : شربت دواء فما عجت به ، أي : ما انتفعت به ، وقال ابن مالك : ونعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في النفي.

الإعراب: (لم) حرف نفى (أر) فعل مجزوم بلم وعلامة جنزمه حذف حرف العلة (شيئا) مفعول به ( بعد ) منصوب على الظرفية ( ليلى ) منضاف إليه ( ألذه ) جملة من فعل وفاعل ومفعول في محل نصب صفة لشيء ( ولا منظرا ) عطف على قوله شيئا : ولم أر منظرا ( أروى به ) جملة في محل نصب صفة لمنظرا ( فأعيج ) عطف على أروى.

الشاهد فيه: « فاعيج » وذلك أنه علم أن شروط ما يصاغ منه فعلا التعجب ثمانية منها أن يكون مثبتا ، فلا يصاغان من فعل مقصود نفيه لزوما ، كلم يعج أو جوازًا كلم يعجم معناه أن عاج يعيج بمعنى: انتفع، لم يستعمل إلا منفيا، وعاج يعيج بمعنى مال استعمل مثبتا ومنفيا كما في شرح التسهيل.

#### وَلَمْ أَرَّ شَيًّا بِعِدْ لِيلِي الذَّهُ وَلا مَنظَرًا ارْوَى بِهِ فَاعْيِجِ

السابع : الا يكون معبرا عن فاعله بأفعل فعلاء ، فلا يصاغبان من شهل وحول، ولا فرق بين أن يكون من المحاسن كالأول ، أو من العيوب كالثاني .

وعلة المنع عند الجمهور أن حق ما يصاغان منه أن يكون ثلاثيا محضا .

وأصل الفعلُ في هَذَا النوعَ أن يكون على افعل .

قال في شرح التسهيل : وعندى تعليل آخر أسهل منه ، وهو أن يقال : لما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل لم يبن منه أفعل التفضيل ، لئلا يلتبس أحدهما بالآخر ، فلما امتنع صوغ أفعل التفضيل امتنع صوغ فعل التعجب ، لتساويهما وزنا ومعنى وجريانهما مجرى واحدا في أمور كثيرة .

قال : وهذا الاعتبار بيّن ورجحانه متعيّن .

وشد من هذا النسوع قبولهم: (ما الحبيقة) و (ما ارعنه) و (ميا الهوجة) و (ما أنوكة) . بمعنى : ما احمقه، وميا الده من لد إذا كان عسر الخصومة ، ومنه الوصف من كل هذه على أفعل في التذكير ، وفعلاء في التأنيث .

وكلامه في الكافية والتسهيل ، يقتضي ظاهره أن صوغهما من فِعْلِ أَفْعَلَ إِذَا فَهُم جهلا أو عسرا مقيس (١١) .

الثامن : ألا يكون مبنيا للمفعول فلا تقول ( ما أضرب ريدًا ) وأنت تتعجب من الضرب الواقع (به)(۲) .

<sup>=</sup> ولكن نوزع في اختصاص المعنى الأول بالنفى . بوروده مثبتا في البيت المذكور حيث قال: فأعيج .

<sup>(</sup>۱) التسهيل ص١٣١ -

<sup>(</sup>۲) أ، ج. ، ··· · · ·

وعلته عند قـوم خوف اللبس ، وإليـه ذهب المصنف ، فلذلك حكم باطراد صوغـهما منه عند أمن اللبس كقـولهم : (ما أشغله) من شـغل و ( ما أجنّه) من جُنّ و ( ما أولعه) من وُلعَ ، و(أزهاه) من رُهي .

قال المصنف: وهذا الاستعمال في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجب.

وعلته عند قسوم: أن الفعل المتعسجب منه لا بد أن يكون قبل دخسول همزة النقل على فَعُلَ أصلا أو تحسويلا ، وفَعُلَ أبداً لا يكون فِعْلَ مفسعول ، وإليه ذهب ابن عصفور؛ فلذلك جعل ما ورد من ذلك شاذا .

قال : وینبغی أن يتأول على أنه متعجب فیه من فعل فاعل فی معنی فعل مفعول لم ينطق به .

قلت: بقى شرط تاسع لم يـذكره هنا ، وهو الا يستـغنى عنه بالمصوّع من غيره نحـو قال من القائلة ، فإنهم لا يقولون مـا أقبّله ، استغناء بقولهم (مـا أكثر قائلتـه وما أنومه فى سـاعة كذا ، كـما قالوا : تركـت ولم يقولوا ودَعت ، نص على ذلك سيبويه ) وقد ذكر فى التسهـيل فقال : ويُغنى فى التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط ، كما يغنى فى غيره (۱) وذكر (ذلك)(۱) فى شرحه.

من ذلك (سكر) و(قَـعد) و (جلس) ضــدَّى ( قام ) و (قال) من القــائلة ، وزاد غيره (قام) و (غضب) و (نام) وممن ذكر السبعة ابن عصفور .

وعدُّ (نام) فيها غير صحيح ، لأن سيبويه حكى ما أنومه .

فإن قلت : قد ذكر بعضهم فى شروطه أن يكون على فَعُل أصلا أو تحويلا، وذكر بعضهم أن يكون واقعا<sup>(٣)</sup> وذكر بعضهم أن يكون دائما ، فهذه ثلاثة شروط لم يذكرها الناظم .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٣٢ .

<sup>.</sup> ج. ۱ (۲)

<sup>(</sup>٣) أي : غير مستقبل .

قلت : أما اشتراط كونه على فعُل فقد ذهب إليه كثير .

والصحيح أن صيغتى التعجب تبسنيان من فعل وفعل ولا تحتاجان إلى تحويل وهذا اختسار المصنف ، وظاهر كلام سيبسويه ، قال: وهى تبنى من فعل وفعل وفعل.

وأما اشتراط الواقع والدوام فليس بصحيح ، بل يجوز ما أحسن ما يكون هذا الطفل ، وليس بواقع ، وما أشد لمع البرق ، وليس بدائم

وقوله :

يخلُفُ مابعضَ الشروط عَدما وبعدَ أفعلْ جرَّهُ بالبا يجــبُ

واشٰدِدَ او اشدُّ أو شبهُهـما ومصدرُ العادِم بعدُ ينتصب

يعنى: أنه إذا قصد التعجب من فعل عدم بعض الشروط المذكورة لم يجز صوغ صيغتى التعصب عنه ، بل يتوصل إلى التعجب منه بصوغهما عما جمع الشروط ، ويؤتى عصل الفعل الذى عدم بعض الشروط فيعامل معاملة الاسم المتعجب منه فينصب بعد ما أفعل، ويجر بالباع بعد أفعل مضافا إلى اسم المتعجب منه فيقال في التعجب من استخرج ونحوه ما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه ومن (نحو)(۱) مات ما أفجع موته وأفجع بموته .

هذا حاصل البيت .

تنبيه:

هذا العمل يصح في كل متصرف مثبت مصوغ ذى مصدر مشهور إذا لم يستوف بقية الشروط .

فإن كان غير متصرف لم يكن فيه هذا العمل ، لأنه لا مصدر له ، وإن كان منفيا أو مبنيا للمفعول لم يصح ذلك فيه ، إلا بأن يؤتى به صلة لحرف مصدرى معطى ما للمتعجب منه ، فيقال : ما أقرب ألا يفعل ، وأقرب بألا يفعل ، وما أشد ما ضرب وأشدد بما ضرب .

وإنما فعل ذلك ليبقى لفظ النفي ولفظ الفعل المبنى للمفعول .

.1(1)

قال الشارح : ولو أمن اللبس جاز إيلاؤه المصدر الصريح نحو ما أسرع نفاس هند وأسرع بنفاسها .

فإن لم يكن للفعل مـصدر مشهور فالحكم أن يجعل صلـة لما أيضا نحو ما أكثر ما يذر زيد الشر .

وقوله :

## وبالنُّدور احكُم لغير ما ذُكر ولا تَقس عَلَى الذي منه أَثْرُ

الإشارة بهذا البيت إلى أنه قد ورد بناء فعل التعجب مما لم يستوف الشروط على « وجه الشذوذ «فيحفظ ولا يقاس» وقد تقدم بيان ما شذ من ذلك .

وقوله: وفعْلُ هذا الباب لن يُقدَّما معمُولُهُ ووصُّلهُ به الزما

قال فى شرح الكافية : لا خلاف فى منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب، ولا فى منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور ، وتبعه الشارح فى نفس الخلاف عن غير الظرف والمجرور ، قال : كالحال والمنادى .

وليس كما زعما بل في الحال خلاف .

أجاز الجرمى من البصريين وهشام من الكوفيين الفصل بالحال<sup>(۱)</sup> وقد ورد في الكلام الفصيح ما يدل على جواز الفصل بالمنادى وذلك قول على رضى الله عنه (۱):

## أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعًا مُجَدلا

وقال في شرح التسهيل بعد ذكر كلام على رضى الله عنه ، وهذا مُصحَّح للفصل بالنداء .

وأجـــاز الجرمى الفــصل بالمصــدر نحــو ( ما أحــسَنَ إحســانا زيداً) ومنعــه الجمهور، لمنعهم أن يكون له مصدر .

<sup>(</sup>١) نحو ﴿ مَا أَحْسَنُ مَجَرَدَّةُ هَنْدًا﴾ .

<sup>(</sup>٢) قاله في حق عمار بن ياسر حين رآه مقتولا « مجدلا » أي : مرميا على الجدلة - بالفتح - وهي الأرض .

وفيه الفصل بالنداء وهو أبا اليقظان فهو شاهد لجوازه .

وفيه الفصل بالمجرور وهو « على » ، لأن الأصل أعزز بأن أراك كذا على ، أى : ما أعز ذلك وأشده على . ذلك وأشده على .

وأجاز ابن كيسان : الفصل بلولا ومصحوبها ، نحو ( ما أحسنَ لولا بُخله زيدًا ) ولا حجة له على ذلك .

وأما الظرف والمجرور ففيهما خلاف مشهور .

قال في شرح الكافية : والصحيح الجواز ، لثبوت ذلك عن العرب.

وقال فى شـرح التسهيل: لم يمـتنع ولم يضعف، لثبوت ذلك نشـرا ونظما وقياسا .

فمن النثر قول عمرو بن معمليكرب (لله در بنى سالم ما أحسن فى الهَيْجاءِ لقاءها ، وأكرم فى اللَّزبات عطاءها ، وأثبت فى المكرمات بقاءها)(١)، ومن النظم قول بعض الصحابة رضى الله عنهم(٢).

وقال نبى المسلمين تَقَدَّمُوا وأَحْبِبُ إلينا أَن تَكُونَ الْمُقَدَّمَا وقول الآخو<sup>(٣)</sup>:

أقيمُ بدارِ الحزم مادامَ حَزْمُهَا واحْرِ إذا حَالَتْ بأنْ اتحَوّلا

(۱) وهو صحابى من فرسان الجاهلية والإسلام قتل سنة إحدى وعـشرين من الهجرة . «فى الهيجاء» بالمد والقصر - الحرب «واللزبات» - بفتح اللام وسكون الزاى - جمع لزبة ، وهى الشدة والقحط « والمكرمات » - جمع مكرمة - بضم الراء فيهما - أى : الكرم.

(٢) تقدم شرحه - والشاهد هنا : الفصل بالجار والمجرور بين فعل التعجب ومعموله .

(٣) قائله : `هو أوس بن حجر - وهو من الطويل -

اللغة: « دار الحزم ، المكان الذى تعتبر فيه الإقامة حزما « أحر ، أخلق « حالت ، تغيرت. المعنى: أقيم بالمكان الذى تعتبر الإقامة فيه من الحزم وحسن التصرف ، وذلك حيث يكون الإنسان فيه عزيـزا مكرما، فإذا تغير الحال ولاقى الإنسان مهانة فأخلق به أن يتحول عنه إلى مكان آخر ، يلقى فيه العزة والكرامة .

الإحراب: « أقيم » فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر « بدار » متعلق باقيم « الحزم » مضاف إليه « ما » مصدرية ظرفية « دام » فعل ماض ناقص « حزمها » اسم دام ومضاف إليه والخبر محدوف أي : موجودا ، ويجوز أن يكون دام تامة وحزمها فاعل به «وأحر» فعل ماض للتعجب جاء غلى صورة الأمر « إذا » ظرف له « حالت » الجملة في محل جر بإضافة إذا إليها «بأن اتحولا» الباء زائدة ، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بها لفظا وهو في التقدير فاعل لفعل التعجب مرفوع محلا .

ومن القياس أن الفـصل بالظرف والمجرور مغتفر بين المضـاف والمضاف إليه فهنا أولى .

وأجاز بعضهم الفصل بهما على قبح .

فالحاصل ثلاثة مذاهب ، والجواز مذهب الفراء والجرمي والمازني والزجاج والفارسي وابن خروف والشلوبين .

وإلى المنع ذهب الأخفش والمبرد وأكثر البصريين ، ونسبه السصيمري(١) إلى سيبويه.

والحق أنه ليس لسيبويه فيـه نص ، قال الشلوبين : والصواب أن ذلك جائز وهو المشهور والمتصور .

قلت : وقد أشار في النظم إلى ترجيح الجواز بقوله «مُسْتَعْملُ»؛ لأن استعماله دليل جوازه .

#### تنبيه:

جواز الفصل بالظرف والمجرور عند المجيز مشروط بكونهما متعلقين بفعل التعجب، فإن لم يتعلقا به امتنع الفصل بهما كما امتنع بغيرهما، فلا يجوز (ما أحسن بمعروف آمرا) وذكر في شرح التسهيل: أنه لا خلاف في ذلك.

<sup>=</sup> الشاهد فيه : « أحر إذا حالت بأن أتحولا » حيث فصل بين فعل التعجب وهو «أحر» ومعموله وهو « بأن أتحولا » فإن المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه فاعل فعل التعجب والفاصل بينهما ظرف وهو « إذا حالت » .

مواضعه: ذكره من شــراح الألفية: الأشمــوني ٢/٣٦٩، وابن هشام ٣/٧٣ والمكودى ص١٠٨، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٢/٩٠.

<sup>(</sup>۱) هو عبـد الله بن على بن إسحاق الصـيمرى النحوى ، أبو مـحمد - له (التبـصرة) في النحو كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب ، وأكثر أبو حيان من النقل عنه .

### نعم وبنس وما جرى مجراهما

### فعُلان خيرُ مُتصرِّفين نعم وبئس رافعان اسمين

قوله: ( فسعلان) خسير مسقدم لنعم وبئس ، وفى ذلك خسلاف . وفى نقله طريقان :

أحدهما: أن البصريين والكسائي ذهبوا إلى فعليتهما واستدلوا بأوجه:

أحدها: اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما عند جميع العرب.

والثانى : اتصال ضمير الرفع البارز بهما فى لغة قوم وحكاها الكسائى والأخفش.

والثالث : بناؤهما على الفتح كسائر الأفعال الماضية .

وذهب الفراء وأكثم الكوفيين إلى أنهما اسمان ، واستبدلوا بدخول حرف الجر في نحو قوله : ( ما هِيَ بنعمَ الولد )(١) و (نِعْم السَّيْرُ على بئس العَيْرُ)(١)

ويؤول على : بمقول فيها نعم الولد وعلى مقول فيها بئس العير.

والأخرى: حررها ابن عصفور فى تصانيفه المتأخرة. فقال: لا يختلف أحد من النحويين البصريين والكوفيين فى أن نعم وبئس فعلان، وإنما الخلاف بينهم بعد إسنادهما إلى الفاعل.

فذهب البصريون: أن ( نعم الرجل ) جملة فعلية وكذلك (بئس الرجل). وذهب الكسائي إلى أن قولك (نعم الرجل) و (بئس الرجل) اسمان محكيان

<sup>(</sup>۱) قال حمين بشر ببنت : ويقيت : « نصرها بكاء وبرها سرقة » أى : إذا أرادت أن تنصر أباها على أعدائه مثلاً لا تقدر على الدفع بنفسها ، بل تصرخ لتستغيث بالناس ، وبرها – بكسر الباء – أى : إذا أرادت أن تبر أحداً سرقت له من زوجها أو من غيره ، ويحتمل : أنه بفتح الباء وبالزاى بمعنى السلب والاخذ قهرا .

<sup>(</sup>٢) العيْر - بفتح العين وسكون الياء - هو الحمار وجمعه أعيار كبيت وأبيات والأنثى عيرة.

حيث وقعا بمنزلة تأبط شرًا وبرق نحره ، فنعم الرجل عنده اسم للممدوح وبئس الرجل اسم للمذموم ، وهما جملتان في الأصل نقلا عن أصلهما وسمى بهما .

وذهب الفراء - إلى أن الأصل في قولك (نعم الرجل زيد) و(بئس الرجل عمرو) رجل نعم الرجل زيد ، ورجل بئس الرجل عمرو ، فحذف الموصوف الذي هو رجل وأقيمت الصفة التي هي الجملة من نعم وفاعلها وبئس وفاعلها مقامه . فحكم لها بحكمه، فنعم الرجل من قولك نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل من قولك بئس الرجل عمرو ، عندهما رافعان لزيد وعمرو ، كما أنك لو قلت: عمدوح زيد ومذموم عمرو ، لكان زيد مرفوعا بممدوح ، وعمرو مرفوعا بمدموم .

والذى حملهما على ذلك أنهما رأيا العرب قد حكمت لنعم الرجل وبئس الرجل بحكم الأسماء فى بعض المواضع ، فحملاهما على ذلك فى سائر المواضع. وقوله (غير متصرفين) سبب عدم تصرفهما لزومهما إنشاء المدح والذم.

وفى نعم أربع لغات نَعِم وهى الأصل ونَعْم - بالتخفيف - ونعِم . بالإتباع ونعْم - بالتخفيف - ونعِم . بالإتباع ونعْم - بالتخفيف بعد الاتباع ، قيل: وأفصحها نعم وهى لغة القرآن ثم نعِم بالإتباع نعم وهى الأصلية وقرئ (بها)(١) (فَنعِمَّ هِي)(١) ثم نعم في المرتبة الرابعة .

وحكى بعضهم (نعيم الرجل) واستدل به على الاسمية؛ لأن فعيلا من أوزان الأسماء. ورُدَّ بأن ذلك من باب الاشباع على سبيل الشذوذ ، فلا يثبت لغة.

وأما بئس فنص كثير على أن فيها اللغات الأربع، وقال بعضهم : لم يسمع فيها إلا لغتان بيس - بالتخفيف بعد الإتباع - وبئس على الأصل ، والأخريان بالقياس .

وقال ابن عصفور والمحققون : الهمزة يبدلون منها ياء فيقولون : بيس .

<sup>(</sup>١) ١ ، ج وفي ب (بهما).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٧١ من سورة البقرة .

وحكى الأخفش وأبو على : بيس - بفتح الباء وتسكين الياء .

وقوله ( رافعان اسمين ) يعنى : أن كلا منهما يقتضى مرفوعا على الفاعلية؛ لأنهما فعلان كما سبق .

فإن قلت : كون المرفسوع بعدهما فاعلا ، إنما هو على مــذهب البصريين ، فما وجه رفعه على مذهب الكوفيين ؟

قلت : أما على الطريعة الأولى فقال فى السبيط : ينسغى أن يكون تابعا عندهم لنعم إما بدلا أو عطفا، ونعم اسم يراد به الممدوح فكأنك قلت الممدوح الرجل زيد وأما على الثانية فواضح .

وقوله (مُقارني ألُ) نعت لقوله (اسمين).

وحاصل كلامه أن فاعل تعم ويئس يكون قسمين : ظاهرًا ومضمرًا . فالظاهر شرطه أن يكون معرفا بال نحو ﴿ نَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ (١٠).

أو مضافا إلى معرف بهما نحو ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

(أو مضافا إلى )<sup>(٣)</sup> مضاف إلى المعرف بهما نحو<sup>(٤)</sup> .

فنعمَ ابنُ أختِ القومِ غيرَ مُكذَّبِ وُهيرٌ حُسامًا مُفردًا من حَماثل

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٠ من سورة الأثفال.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٠ من سورة النحل .

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ وفي أ (أو إلى مضاف إلى معرف) .

<sup>(</sup>٤) قائله : هو أبو طالب عم النبي ﷺ من كلمة يمدح فيها الرسول ﷺ ويعاتب قريشا على ما كان منها – وهو من الطويل – .

اللغة: « حسام » السيف القاطع ، وسمى بذلك لأنه يحسم الخلاف بين الناس « حمائل» جمع حمالة- بالكسر - وهي علامة السيف « زهير » اسم رجل .

المعنى: يمسدح ابن أبى أميسة بأنه صادق المودة وبأنسه إذا قال لم يجد من يرد عليه قوله بالتكذيب لأن الناس جمسيعا يعلمون صدقه ، ثم شبسهه بالسيف الذى يفرد عنه حسائله يشير إلى أنه نسيج وحده لا مشارك له في صفاته .

وقد أشار إلى الأول بقوله : ( مقارنى أل ) . وإلى الثانية بقوله : ( أو مُضافَيْن لما . قارنَها ) . ومثل قوله : (كنعم عُقْبى الكُرَمَا) .

ولم ينبه على الثالث ، لكونه بمنزلة الثانى وقد نبّه عليه فى التسهيل (١١) . تنبيهات:

الأول: اشتراط كون الظاهر معرف بأل أو مضافا إلى المعرف بها (أو إلى) (٢) المضاف إلى المعرف بها ، هو الغالب ، وأجاز بعضهم أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أل كقوله (٣):

### فنعُمَ اخُو الهَيْجا ونعم شبابُها

- الإحراب: « نعم » فعل ماض لإنشاء المدح « ابن » فاعل نعم « أخت » مضاف إليه «القوم» مضاف إليه أيضا « غير مكذب » حال من ابن ومضاف إليه ، والجملة من نعم وفاعلها خبر مقدم « زهير » مبتدأ مؤخر ، أو زهير خبر لمبتدأ محذوف ، أى : هو زهير، وهو المخصوص بالمدح « حسام مضرد » خبران لمبتدأ محذوف ، لا نعتان لزهير ، لأن المعرفة لا تنعت بالنكرة « من حمائل » متعلق بمفرد وجر بالكسرة للضرورة .

الشاهد فيه : ( نعم ابن أخت القوم ) حيث جاء فاعل نعم اسما مضافا إلى اسم مضاف إلى مقترن بأل .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢/٣٧١ ، وابس هشام ٣/٨٢ ، وابن الناظم ، وذكره السيوطي في الهمع ٢/٨٥ .

- (١) التسهيل ص١٢٦.
- (٢) ب ، وفي أ ﴿ أَوْ مَضَافًا إِلَى مَضَافَ ﴾ ..
- (٣) قائله: لم أقف على قائله وهو شطر من الطويل.

اللغة: « أخو الهيجا » أى : صاحب الهيجاء ، وهو كناية عن ملازمته الحبرب وشدة مباشسرتها، والهيجا ممدود اسم للحرب ، وقصرت هنا للوزن ، وروى « نعم شهابها » والشهاب : الشعلة من النار الساطعة .

الإعراب : ( نعم ) فعل ماض لإنشاء المدح ( أخو ) فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة



والصحيح أنه لا يقاس عليه ، لقلته .

وأجاز الفراء أن يكون مضافا إلى نكرة كقوله<sup>(١)</sup> .

# فنِعْمَ صاحبُ قومٍ لا سِلاح لَهُمْ

ونقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج ، وخصه عامة النحويين بالضرورة.

وزعم صاحب البسيط أنه لم يرد نكرة غير مضافة ، وليس كما زعم، بل ورد، ولكنه أقلُّ من المضافة .

وحكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضافة ومنه قوله(٢) : ونعْمَ نيمُ .

الإحراب: ( نعم ) فعل ماض لإنشاء المدح ( صاحب ) فاعل ( قوم ) مضاف إليه (لا). نافية للجنس ( سلاح ) اسم لا مبنى على الفتح في محل نصب ( لهم ) متعلق بمحذوف خبر لا ( وصاحب ) عطف على فاعل نعم ( الركب ) مضاف إليه ( عثمان ) المخصوص بالمدح .

الشاهد فيه: « نعم صاحب قوم » حيث ورد فاعل نعم اسما منكرا مضافا إلى نكرة . مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٢٧١ . وذكره السيوطي في الهمع ٨٨/٢٨.

(٢) قطعة من بيت من الوافر وتمام البيت مع سابقه هو :

وسَلْمَى اكْمَلُ الثقلين حُسنا وفي اثوابها قمرٌ وريمُ نيافُ القُسسرطِ غَرَّاءُ الثنايا وريدٌ للنساءِ ونعم نيمُ

ولم أقف على قائلهما .

<sup>&</sup>quot; لأنه من الأسماء السنة \* الهميجا » منضاف إليه « ونعم » الواو حرف عطف ونعم فعل ماض لإنشاء المدح « شهابها » فاعل والهاء مضاف إليه .

الشاهد فيه : ( نعم شهابها ) حيث أضيف فاعل نعم إلى ضمير ما فيه الألف واللام . مواضعه : ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٧١/ ٢، وذكره السيوطي في الهجم

<sup>(</sup>١) قائله : كثير بن عبد الله المعروف بابن الغريرة - وهي أم عبد الله - وهو من البسيط . وتمامه : وصاحبُ الركْب عثمانُ بنُ عفانا .

وقد جاء ما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم كقول بعض العبادلة (بئس) عبد الله أنا (إن كان كذا) وكقول النبي علم (نعم عبد الله خالد بن الوليد)(١).

وقول سهل بن حنيف (شهدت صفين وبئست صفّون) .

قال ابن عصفور : وأجاز الجرمي أن يقال : ( نعم عبدُ الله هذا ).

والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن عبد الله ليس معرفا بالألف واللام ولا مضافا إلى ما تعرف بهما . فأما قول الشاعر(٢) :

بئس قومُ الله قومُ طُرقوا فَقَرَوا جارهُمُ لحما وحرْ

فضرورة.

اللغة: « قمر » القمر المعروف « ريم » ولد الظبية ويهمز « نياف القرط » - بضم القاف وسكون الراء - ما يعلق في شحمة الأذن من الحلى ، وأراد بكونها نياف القرط أنها بعيدة مهواه ، وذلك مما يكنى به عن طول العنق « غراء الثنايا » الثنايا : الاسنان التي في مقدم الفم « ريد النساء » الترب « نيم » النعمة التامة ومن يؤتنس به .

الإعراب: « نياف » خبر لمبتدأ محذوف ، هى نياف « القرط » مضاف إليه « غراء » معطوف على نياف معطوف على نياف معطوف على نياف « الثنايا » مضاف إليه « وريد » عطف على نياف «للنساء» متعلق بمحذوف صفة لريد « ونعم » فعل ماض لإنشاء المدح « نيم » فاعل نعم، والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير : هم نعم نيم .

الشاهد فيه : ( نيم ) حيث وقع فاعل نعم اسما منكرا .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٧٢/ ٢.

(۱) ا، جه .

(٢) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الرمل -.

اللغة: ( طرقوا ) من الطروق - وهو إتيان الأهل ليلا ( فقروا ) أطعموا ( وحر ) - بفتح الواو وكسر الحاء - الذي دبت عليه الوحرة ، والوحرة - بفتح الواو والحاء - وزغة تكون في الصحراء ، وهي صغيرة حمراء لها ذنب دقيق ، وسكنت الراء للضرورة .

وكأن الذى سهل ذلك كون قوم يقع على ما يقع عليه القوم معرفا بالألف واللام وهو مع ذلك مضاف في اللفظ إلى ما فيه الألف واللام، وإن لم يكن تعريفه بهما.

وأجاز المبرد والفارسي : إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية(١).

ومنع ذلك الكوفيون وجسماعة من البصريين منهم ابن السراج وأبو عمر (۲) في الفرخ . قال : ولم يرد به سماع ، والقياس المنع ، لأن كل ما كان فاعلا لنعم وكان فيه أل كان منعسر المستتر فيها إذا نُزعت منه و (الذي ) ليست كذلك .

قال في شرح التسهيل : ولا ينبغى أن يمنع ، لأن (الذي) جعل بمنزلة الفاعل، ولذلك اطرد الوصف به .

الثانى : اعلم أن ما ورد مما يوهم ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم يمكن تأويله على أن الفاعل ضمير مستتر حذف مفسره ، والعلم أو المضاف إليه هو المخصوص .

ذكر هذا التأويل في شرح التسهيل ، وهو مبنى على جواز حذف التمييز في

الإعراب: « بئس » فعل ماض لإنشاء الذم «قوم» فاعل « الله » مضاف إليه «قوم» المخصوص بالذم «طرقوا» فعل ماض مبنى للمجهول وواو الجماعة للتخلص من المتقاء الساكنين «جارهم» مفعول به أول لقروا وهو مضاف والضمير مضاف إليه « لحما » مفعول ثان « وحر » صفة للحم منصوب بالفتحة وسكن للوقف .

الشاهد فيه : «بئس قـوم الله» حيث ورد فـاعل بئس اسـما مـضافـا إلى علم وهو لفظ الجلالة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٧٢/ ٢.

<sup>(</sup>١) نحو ﴿ نعم الذي آمِن ريدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أبي عمرو والمعروف أن كتاب الفرخ لأبي عمر الجرمي .

نحو ذلك، وسيأتى بيانه ، ويمكن أن يحمل على هذا أيضا ما أوهم كون فاعلهما نكرة ، إلا أن حكاية الأخفش أن (١) ذلك لغة لقوم وتدفع التأويل .

الثالث : (أل)(٢) في فاعل نعم . ذهب الأكثرون أنها جنسية ثم اختلفوا .

فقيل : حقيقة ، فإذا قلت ( نعم الرجل زيد ) فالجنس كله هو الممدوح ، وزيد مندرج تحت الجنس ، لأنه فرد من أفراده ، ولهؤلاء في تقريره قولان :

أحدهما : أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جُعل المدح للجنس الذي هو منهم ؛ إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعلُه للجنس حتى لا يُتوهم كونه طارثا على المخصوص .

والثاني : أنه لما قصدت المبالغة عدوا المدح إلى جنس المقصود بسببه .

فكأنه قيل : ممدوح جنسه لأجله ، وقيل : مجاز .

فإذا قــلت : (نعم الرجل زيد ) جعلت زيدا جــميع الجنس مــبالغــة ، ولم تقصد غير مدح زيد .

وذهب قوم إلى أنها عـهدية ، ثم اختلفوا فـقيل : المعهود ذهنى كـما تقول (اشتر اللـحم) ولا تريد الجنس ولا معهودًا تقـدم ، وأراد بذلك أن يقع إبهام يأتى التفسير بعده تفخيما للأمر ، وقيل : المعهود هو الشخص الممدوح .

فإذا قلت : ( ريدُ نعم الرجلُ فكأنك قلت : ريد نعم هو .

واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه .

وعلى القول بأنها للاستغراق – بأن المعنى أن هذا المخصوص يَفْضُل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين أو رجالا رجالاً .

وعلى القول بأنها للجنس مجازا بأن كل واحد من الشخصين على حدته جنس ، فاجتمع جنسان فثنيا .

<sup>(</sup>۱) ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) ب .

وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع .

الرابع: لا يجوز إتسباع فاعل نعم وبئس بتسوكيد ( معنوى )(١) . قال في شرح التسهيل: باتفاق . قال : وأما التوكسيد اللفظى فلا يمتنع ، وأما النعت فمنعه الجمهور، وأجازه أبو الفتح في قوله(١):

### لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم

قال في شرح التسهيل: وأما النعت فلا ينبغي أن يُمنع على الإطلاق بل يمنع إذا قُصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مُقام الجنس ، لأن تخصيصه حينتذ مناف لذلك المقصد .

الإحراب: ( لعمرى ) اللام للابتداء عمر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه ، وخبره محذوف وجوبا لعمرك قسمى ( وما ) الواو حالية وما نافية ( عمرى ) مبتدأ أو اسم ما النافية وياء المتكلم مضاف إليه ( على ) متعلق بهين الآتى ( بهين ) الباء زائدة وهين خبر المبتدأ أو خبر ما النافية مرفوع على الأول أو منصوب على الثانى بضمة أو فتحة مقدرة ( لبئس ) اللام واقعة في جواب القسم بئس فعل ماض لإنشاء الذم ( الفتى ) فاصل ( المدعو ) نعت للتى ( بالليل ) متعلق بالمدعو ، وجملة بئس في محل رفع خبر مقدم ( حاتم ) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة .

الشاهد فيه: « بئس الفتى المدعو بالليل » حيث جاء فاعل بئس وهو « الفـتى » منعوتا بقوله « المدعو بالليل » .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٣٧٣. وذكره السيوطي في الهمع ٨/٨٥.

<sup>(</sup>۱) أ، جر.

<sup>(</sup>٢) قائله : هو يزيد بن قنانة بن عبد شمس العدوى - وهو من الطويل- .

وصدره : لعَمْري وما عَمْري على بهيِّن .

اللغة: « لعمرى وما همسرى » قسم بحياته - وهو فى هذا الاستعمال مفتوح العين - « وما عمسرى على بهين » تأكيد للقسم ، وبيان أنه ليس حانثا فيه « المدعو بالليل » الذى تناديه مستغيثا به ، لأنه لا يحييك حينئذ ولا يأخذ بناصرك .

وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حينئذ ، لإمكان أن ينوى في النعت ما نوى في المنعوت ، وعلى هذا يُحمل قول الشاعر(١) :

نعم الفتى المُرَّى أنت إذا هُمُ حضرُوا لدى الحُجراتِ نارَ المُوقَدِ وحَــمَل ابن السراج وأبو عــلى مثل هذا على الــبدل ، وأبَيَــا النعت ، ولا حجة لهما . انتهى .

> وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل جوازهما . وينبغي ألا يجوز فيهما إلا ما تباشره نعم .

> > ولما بين الظاهر شرع في (بيان)(٢) المضمر فقال :

ويرفعان مُضمراً يُفسِّرُهُ مُميزٌ كنعم قوماً مَعْشرُه

<sup>(</sup>۱) قائله : هو زهير بن أبي سلمي من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المرى -وهو من الكامل - .

اللغة : « الحجرات » - بضم الحاء والجيم أو بضم الحاء وفتح الجيم - جمع حجرة ، وأراد بها هنأ شدة الشتاء « الموقد » الذي لا تخمد ناره للضيف والطارق .

الإعراب: « نعم » فعل ماض لإنشاء المدح « الفتى » فاعل « المرى » نعت للفتى «أنت» ضمير منفصل مبتدأ مؤخر وجملة نعم خبر مقدم « إذا » ظرف زمان مبنى على السكون في محل نصب « هم » فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل بعده » والتقدير : إذا حضروا فلما حذف الفاعل انفصل الضمير « حضروا » فعل ماض وفاعله والجملة مفسرة « لدى » ظرف مكان متعلق بحضر « الحجرات » مضاف إليه « نار » مفعول به لحضر « الموقد » مضاف إليه .

الشاهد فيه : « نعم الفتى المرى » حيث أتبع فاعل نعم وهو «الفتى » بنعت وهو « المرى » لانه أريد بالنعت هنا نفس مــا أريد بفاعل نعم من العــموم ، ولم يرد بالنعت تخــصيص المنعوت بفرد مما يحتمله الجنس .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٧٣/ ٠٠.

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ .

فاعل ( نعم ) في المثال ضمير مبهم مفسر بالتمييز بعده و (معشره ) هو المخصوص بالمدح، وسيأتي إعرابه .

### ولهذا الضمير أحكام:

أحدها : أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع ، استغناء بتثنية تمييزه وجمعه .

وأجاز قوم من الكوفيين ، تثنيته وجمعه ، وحكاه الكسائى عن العرب .

ومنه قول يعضهم (مررت يقوم نعمُوا قومًا ) وهو نادر .

الثانى : أنه لا يُتبع لشبهه بضميـر الشأن ، وأما نحو ( نِعم هُم قومًا أنتم) فهم تأكيد للضمير المستكن ، وذلك شاذ لا يعرج عليه .

الثالث: أنه إذا فُسَّر بمؤنث لحقته تاء التأنيث فتقول : (نِعْمتِ امراة هند) كذا مثله في شرح التسهيل .

وقال ابن أبسى الربيع : لا تلحق ، وإنما يقال : (نعم امرأةٌ هندٌ ) استخناء بتأنيث المفسَّر ، ونصَّ خطاب على جواز الأمرين .

الرابع: ذهب القاتلون بأن فاعل (نعم) الظاهر يراد به الشخص، إلى أن المضمر كذلك، وأما القاتلون بأن الظاهر يراد به الجنس، فذهب أكثرهم إلى أن المضمر كذلك، وذهب بعضهم إلى أن المضمر لشخص، قال: لأن المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصا.

ولمفسِّر هذا المضمر شروط :

الأول : أن يكون مؤخرًا عنه ، فلا يجوز تقديمه على نعم وبئس .

الثانى: أن يتقدم على المخصوص ؛ فلا يجوز تأخيره عنه عند البصريين . وأما قولهم (نعم زيد رجلا) فنادر .

الثالث : أن يكون مطابقا للمخصوص في الإفراد وضدَّيه ، وفي التــذكير وضده .

الرابع: أن يكون قابلا لآل ، فلا يفسَّر بمثل وغير وأى وأفعل التفضيل ؛ لأنه خلف عن فاعل مقرون بأل فاشتُرط صلاحيته لهما ، وسيأتى الكلام على التمييز بما .

الخامس: أن يكون نكرة عامة؛ فلو قلت ( نعم شمسا هذه «الشمس»)(١).

لم يجز ؛ لأن الشـمس مفرد في الوجـود ، ولو قلت (نعم شمسـا شمسُ هذا اليوم ) لجاز .

ذكره ابن عصفور .

تنبيهان:

الأول: نص سيبويه على لزوم ذكر هذا التمييز ، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه ، وإن فُهم المعنى ، ونص بعض المغاربة على شذوذ (فبها ونعمت) .

وقال في التسهيل: لازم غالبا(٢) ، استظهارا على نحو (فبها ونِعمت)(٢).

وممن أجاز حذفه لفهم المعنى ابن عصفور .

الشانى : ما ذكر من أن فاعل (نعم) قد (يضمر) فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائى إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعلُ نعم، والنكرة عنده منصوبة على الحال، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال: (نعم زيدٌ رجلاً) وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائى، إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزاً منقولاً.

والأصل فى قبولك (نعم رجلاً زيدً) (نعم الرجلُ زيدٌ) ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح فقيل: (نعم رجلاً زيدً) ويقبع عنده تأخيره، لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته.

<sup>(</sup>۱) أ، ج. .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) لأن التاء الساكنة من خصائص الأفعال .

<sup>(</sup>٤) 1 ، جـ ، وفي ب ( مظهر ) .

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لوجهين:

احدهما : قولهم : ( نعم رجلاً انتَ ) و(بئس رجلاً هُو) ؛ فلو كان فاعلا لاتصل بالفعل .

> والثانى : قولهم : (نعم رجلاً كَانَ زيدً) فأعملوا فيه الناسخ . قوله:

وجَمْعُ تمييز وفاعِل ظَهَرْ فيه خلافٌ عنهُمُ قد اشْتَهَرْ

في الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر ثلاثة مذاهب :

المنع وهو مذهب سيبويه ، إذ لا إبهام يرفعه التمييز .

والجواز وهُو مُذْهب المبرد وابن السراج والفارسي .

قال المصنف : وهو الصحيح ، واستدل بالقياس والسماع .

فالقياس أن التمييز قد ورد مؤكداً لا لرفع الإبهام في نحو قوله(۱): ولقد علمت بأن دين محمد من خسير أديان البرية دينا فلا يمتنع مع الفاهل الظاهر للتوكيد (لا لرفع الإبهام)(۱).

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٧٦/ ٢. وذكر في القطر ص٢٤٥.

(۲) ا ، جـ .

<sup>(</sup>١) قائله: هو أبو طالب عم النبي ﷺ - وهو من الكامل - .

الإعراب: « ولقد » اللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق « علمت » فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها جواب القسم « بأن » الباء جارة أن حرف توكيد ونصب « دين » اسم أن منصوب بالفتحة « محمد » مضاف إليه « من خير » مستعلق بمحذوف خبر أن «أديان» مضاف إليه « البرية» مضاف إليه ، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، والجرور متعلق بعلم « دينا » تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة .

الشاهد فيه : (دينا) فإنه غيير مؤكد .

والسماع قوله<sup>(١)</sup> :

تزوَّدْ مثلَ زادِ أَبِيكَ فينَا فنعمَ الزَّادُ زادُ أبيك زاداً

وقول الآخر<sup>(۲)</sup> .

والتَّغلبيُّون بئس الفحلُ فحلُهُم فَحْلا.....

(۱) قائله : هو جرير بن عطية من قصيدة يمدح فيهــا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . وهو من الوافر- .

اللغة : ﴿ تزود ﴾ أصل معناه: اتخذ زادًا ، وأراد منه هنا السيرة الحميدة وحسن المعاملة .

الإعراب: " تزود " فعل أمر مبنى على السكون وفاعله ضمير مستتر " مثل " مفعول به «زاد» مضاف إليه «أبيك» مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة ، لأنه من الأسماء الستة والكاف مضاف إليه " فينا " متعلق بتزود " نعم " فعل ماض لإنشاء المدح " الزاد» فاعل، والجملة خبر مقدم " زاد " مبتدأ مؤخر " أبيك " مضاف إليه وضمير المخاطب إليه «زادًا " تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة .

الشاهد فيه : « نعم الزاد زاد ) حيث جمع بين الفاعل الظاهر والنكرة المفسرة تأكيدًا .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٣٧٦ ، والمكودي ص١٠٩.

وذكر في المفصل ٧/١٣٢ ، والمغنى ٢/٩٠.

(٢) قائله : هو جرير بن عطية من كلمة له يهجو فيها الأخطل التغلبي

وتمامه: . . . وأمهُمُ زلاءُ منطيقُ - وهو من البسيط - .

اللغة : ﴿ زَلَاء ﴾ - بفتح الزاي وتشديد اللام - المرأة إذا كانت قليلة لحم الأليتين .

« منطيق » بكسر الميم – مبالغة ناطق ، ويستوى فيه المذكر والمؤنث ، وهو البليغ ، والمراد
 هنا المرأة التي تأتزر بحشية تعظم به عجيزتها .

المعنى: يذمهم بدناءة الأصل ، ويأنهم فى شدة الفقر وسوء العيش حتى إن المرأة منهم لتمتهن فى الأعمال وتبتذل فى الخدمة ، فيذهب عنها اللحم ، فتضطر إلى أن تتخذ حشية.

الإعراب: « والتغلبيون » مبتدأ « بئس » فعل لإنشاء الذم « الفحل » فاعل ، والجملة فى محل رفع خبر مقدم « فحلهم » مبتدأ مؤخر ، والضمير مضاف إليه ، والجملة من المبتدأ وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الذى فى أول الكلام « فـحلا » تمييز « وأمهم » مبتدأ والضمير مضاف إليه « زلاء» خبر المبتدأ « منطيق » نعت له .

وقول الآخر<sup>(١)</sup>:

نعم الفتاةُ فتاةً هندُ لو بَذَلَتْ ردَّ التحيةِ نُطْقا أو بإيماء وحكى من كلام العرب (نعم القتيلُ قتيلاً أصلحَ بين بكرٍ وتغلِب)(٢) . وهذا وارد في الاختيار .

وتأول المانع السماع. أما فحلا وفتاة وقتيلا فحال مؤكدة، وأما زادا فمصدر محذوف الزوائد، أو مفعول به (وقيل)(٢) حال.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٧٦/٢، وابن عقيل ٢/١٢٤، والسيوطي ص٨٨ وابن الناظم.

وذكره السيوطى في الهمع ٢٨٨ .

(١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من البسيط -

اللغة: « بذلت ) احطت « بإيماء ) بإشارة ، مصدر أوما إلى الشيء .

المعنى : أن هندًا تستحق الثناء والتـقدير لو تفضلت برد التحيـة بالنطق أو بالإشارة، ويعد ذلك منها بذلا ومنحة .

الإعراب: «نعم» فعل ماض لإنشاء المدح «الفتاة» فاعل «فتاة» تمييز مؤكد «هند» مخصوص بالمدح «لو» شرطية – أو حرف تمن – «بذلت» فعل الشرط «رد» مفعول بذلت «التحية» مضاف إليه «نطقا» منصوب على نزع الخافض – أى بنطق «أو بإيماء» معطوف على نطقا، وجواب الشرط محلوف للعلم به .

الشاهد فيه: « نعم الفتاة فتاة » حيث جمع بين الفاعل الظاهر وهو « الفتاة » وبين التمييز وهو « فتاة » ، وليس في التمييز معنى زائد على ما يدل عليه الفاعل ، ولكن الغرض منه التاكيد لا رفع إبهام شيء .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٣٧٦/ ٢ ، وابن هشام ٣/٨٥.

وذكره السيوطي في الهمع ٢/٨٦ .

(٢) كلمة قالها الحارث بن عباد فارس النعامة حين بلغه أن ابنه بجيرا قد قتل في يوم من أيام حرب البسوس .

(٣) ب ، جـ - وفي أ د ومثل ، .

<sup>&</sup>quot; الشاهد فيه: « يئس الفحل فحلا » حيث جمع بين فاعل بئس الظاهر وهو « الفحل » وبين التمييز وهو «فحلا» .

قال الشيخ أبو حيان : وعندى تأويسل أقرب من هذا ، وذلك أن يدعى أن فى نعم وبئس ضميراً ، وفسحلا وفتاة وزادا تمييز تأخير عن المخصوص ، وفحلهم وهند وزاد أبيك إبدال .

والمذهب الثالث التفصيل ، فإن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو (نعم الرجل رجلا عالما ) ومنه في الأثر (نعم المرءُ من رجلٍ لم يطأ لنا فراشًا ولم يفتش لنا كنفًا منذُ أتانا )(١١) .

| وله(٢) | ومنه ة |
|--------|--------|
|--------|--------|

. . . . . . . . . . . . . . . فنعمَ المرُّءُ من رجلٍ تِهَامِي

(١) كنفًا : سترًا .

(٢) قائله : هو أبو بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثى ، يرثى هشام بن المغيرة . وصدره : تخيَّرهُ فلم يَعْدَلُ سواهُ - وهو من الوافر - .

اللغة: « تخيره » اصطفاه « لم يعدل » لم يمل « تهامى » منسوب إلى تهامة ، وتطلق على مكة .

المعنى: أن الموت اختار هشاما ولم يعدل به سواه ، ولم يمل إلى غيره من الناس فهو نعم الرجل من تهامة .

الإعراب: «تخيره» فعل ماض والفاعل يعود على الموت في بيت قبله والهاء مفعوله تعود على هشام في بيت قبله « فلم » الفياء عاطفة ولم جازمة نافية «سواه» مفعول يعدل منصوب بفتحة مقدرة على الألف والهاء مضاف إليه «فنعم» عاطفة ونعم فعل ماض «المرم» فاعل «من» زائدة « رجل » تمييز للمرم منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حرف الجر الزائد « تهامى » صفة لرجل.

الشاهد فيه: «نعم المرء من رجل » حيث جمع بين فاعل نعم الظاهر وهو «المرء» وبين التمييز وهو «من رجل» ، وقد أفاد التمييز معنى زائدًا عما أفاده الفاعل، وذلك بواسطة نعته.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٣٧٦، وابن هـشام ٣/٨٥. وذكره ابن يعيش ٧/١٣٣ والسيوطي في الهمع ٨٦/٤.

وقوله<sup>(۱)</sup> :

وقائلة نعم الفتى أنتَ من فتًى . . . . . . . . . . . . .

لأن المعنى من مُتفَتِّ: أي كريم. فأفاد مالا يفيده الفاعل، وإلا لم تجز، وصححه ابن عصفور:

تنبيه

ما نقل عن سيبويه من المنع هو المعروف من مذهبه، وتأول الفارسي كلامه على أنه إنما عنى أنه لا يكون الفاعل ظاهرا حيث يلزم التمييز بل الفاعل في حال لزوم التمييز مضمر لا غير ، وفيه بعد .

وقوله : وما مُميِّزٌ وقيلَ فاعلُ في نحو نعم ما يقُولُ الفاضلُ

إذا وقعت ما بعد نعم وبئس فتارة يليها فعل نحو (نعم ما صنعت ) وتارة يليها اسم نحو ﴿ فَعِمَّا هِي ﴾ (٢) .

(١) قائله : هو الكروس بن حصن وقيل : ابن زيد - وهو من الطويل . - وتمامه : إذا المرضعُ العَوْجاءُ جَالَ بريمُها.

اللغة : « المرضع » المرأة التى لهــا ولد ترضعــه « العوجــاء » التى اعوجت هزالا وجــوعا . «جال» تحرك « بريمها » البريم – بفتح الباء وكسر الراء – خيط يفتل على طاقين .

المعنى : يمدح نفسه بأنه كريم فى وقت الشدة التى تضن فيسها النفوس ، حتى إن كثيرا من النساء يمتدحنه .

الإعراب: " وقائلة " الواو واو رب قائلة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد " نعم " فعل ماض " الفتى " غاعل ، والجملة خبر مقدم " أنت " مبتدأ مؤخر " من " حرف جر زائد " فتى " تمييز لفاعل نعم "إذا" ظرف زمان " المرضع " فاعل لفعل محذوف يدل عليه الكلام بعده أى : إذا هزلت المرضع " العوجاء " نعت للمرضع " جال " فعل ماض " بريمها " فاعل والضمير مضاف المرضع " العوجاء " نعت المرضع " جال " فعل ماض " بريمها " فاعل والضمير مضاف

الشاهد فيه : ( نعم الفستى أنت من فتى ) حسيث جمع الفاعل الظاهر وهو ( الفستى ) والتمييز وهو : ( فتى ) وأفاد التمييز معنى زائدا عن الفاعل .

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٣٧٦/ ٢.

(٢) من الآية ٢٧١ من سورة البقرة .

فإن وليها فعل ففيها عشرة أقوال ومرجعها إلى أربعة :

أحدها: أنها نكرة في موضع نصب على التمييز.

والثاني : أنها في موضع رفع على الفاعلية .

والثالث : أنها المخصوص .

والرابع: أنها كافة .

فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز فاحتلفوا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها نكرة مـوصوفـة بالفعل بعدها والمخـصوص مـحذوف ، وهو مـذهب الأخفش والزجـاج والفارسي في أحـد قوليـه والزمخـشري وكـثيـر من المتأخرين .

والثنانى: أنهنا نكرة غير موصوفة والفعل بعندها صفة لمخصوص محذوف (١٠).

والثالث : أنها تمييز والمخصوص (ما) أخرى موصولة (محذوفة)(٢) والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة . ونُقل عن الكسائى .

وأما القائلون بأنها الفاعل فاختلفوا على خمسة أقوال :

الأول: أنها اسم معرفة تام أى: غير مفتقر إلى (صلة) (٣)، والفعل بعدها صفة لمخصوص والتقدير: نعم الشيء شيء صنعت، وقال به قوم منهم ابن خروف ونقله في التسهيل عن سيبويه والكسائي (١٤).

والثانى : أنها موصولة ، والفعل صلتها ، والمخصوص محذوف ، ونقل عن الفارسي .



<sup>(</sup>١) أي : شيء .

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ .

<sup>(</sup>٣) أ ، جـ ، وفي ب ﴿ جملة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص ١٢٦ .

والثالث : أنها موصولة ، والفعل صلتها ، وهي فاعل يكتفي بها وبصلتها عن المخصوص. ونقله في شرح التسهيل عن الفراء والفارسي .

والرابع: أنها مصدرية ولا حذف هنا ، وتأويله: بئس صنعك ، وإن كان لا يحسن في الكلام بئس صنعك حتى تقول: أظن أن تقوم ، ولا تقول: أظن قيامك.

والخامس: أنها نكرة موصوفة في موضع رفع(١).

(وأما القائل: بأنها المخموص فقال: إنها موصولة وهى المخصوص وما أخرى محذوفة ، والأصل: نعم ما ما صنعت ، والتقدير: نعم شيئا الذى صنعته وهذا قول الفراء)(٢).

وأما القائل: بأنها كافة فقال: إنما كفت نعم كما كفت قلَّ فصارت تدخل على الجملة الفعلية.

وإن وليها اسم ففيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنها نكرة في موضع نصب على التميينز والفاعل مضمر والمرفوع (بعد «ما»)(۲) هو المخصوص . قيل : وهو مذهب البصريين .

قلت : ليس هذا النقل على إطلاقه لما سيذكر .

والثانى: أنها معرفة تامة ، وهى الفاعل ، وهو ظاهر مذهب سيبويه ، ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي ، وهو قول الفراء .

والثالث: أن (ما) ركبت مع الفعل ، فلا موضع لها من الإعراب والمرفوع بعدها هو الفاعل ، وقال به قوم وأجازه الفراء .

<sup>(</sup>١) والمخصوص محلوف .

<sup>(</sup>Y) أ، ج. .

<sup>(</sup>٣) أ ، جـ وفي ب و بعدها ، .

#### تنبيهات:

الأول : قد ظهر مما ذكرته أن قوله (وما مميز ) صادق على ثلاثة أقوال .

وأن قوله (وقيل فاعل) صادق على خمسة (أقوال)(١) إلا أن الظاهر أنه (إنما)(٢) أراد الأول من الثلاثة والأول من الخمسة ، لاقتصاره عليهما في شرح الكافية .

الثانى : يندرج فى كلامه صورتان – أعنى مــا وليه الفعل وما وليه الاسم – فإن القول بأن ( ما ) تمييز أو فاعل جاز فيهما .

الثالث : ظاهر عبارته هنا يشير إلى ترجيح القول الذى بدأ (به) (۳) وهو أن (ما) تمييز ، وكذا عبارة الكافية ، وذهب فى التسهيل (٤) إلى أنها معرفة تامة وأنها فاعل ، ونقله عن سيبويه والكسائى واستدل بأوجه :

أحدها : أن ( ما ) مساوية للضمير في الإبهام ، فلا تكون تمييزا .

والثالث : أن التمييز في هذا الباب وفي غيره أيضا لابد أن يكون قابلا لأل ونص ابن عصفور وغيره على أن التمييز لا يكون إلا بالأسماء المتوغلة في البناء لا بالمتوغلة في الإبهام (كَسيّ)(٥) ولا أدخل في الإبهام ، والبناء من ما .

الرابع : جزم المصنف بنقل هذا المذهب عن سيبويه نظرا :

فإن مستنده قول سيبويه (في )(١) دققته دقا نعما ، أي : نعم الدق .

وفى فنعما هى . نعم الشىء إبداؤها وهو محتـمل لأن يكون تفسير معنى، لا تفسير إعراب .



 $<sup>(1) \</sup>quad (1) \quad (1) \quad (2) \quad (3) \quad (4) \quad (4) \quad (5) \quad (5) \quad (6) \quad (6)$ 

<sup>(</sup>٤) أ. التسهيل ص١٢٦.

 $<sup>. \</sup>neq (0) \quad . \neq (1) \quad . \neq (0)$ 

وقوله في الكافية : والرفع بعضهم نمى ، لسيبويه، وادعى التعريف مع تمام ما وظاهر قد اتبع ، ظاهر في عدم الجزم .

وقوله:

ويُذكرُ المخصوصُ بَعْدُ مُبتدا أو خبرَ اسْم ليس يبدُو أبداً المخصوص هو المقصود بالمدح بعد (نعم) وبالذم بعد (بئس) . وله ثلاثة أحوال :

الأولى: أن يذكر بعد فاعلها نحو ( نعم الرجلُ زيدٌ ) وفي إعرابه حينتذ ثلاثة أوجه:

الأول : أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره .

والثاني : أن يكون خبر مبتدأ واجب الإضمار .

وهذا معنى قوله : ( ليس يبدو أبدا ) .

والثالث : أن يكون مبتدأ حذف خبره .

(والأول هو الصحيح )<sup>(۱)</sup> وبه جزم سيبويه .

قال ابن الباذش(٢): لا يجيز سيبويه أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم إلا مبتدأ.

وأجاز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو على والصيمري .

وذكر في شرح التسهيل : أن سيبويه أجازه ، وعبارة سيبويه فيها احتمال، ومن تأمل كلامه لم يجد فيه ذكرا له .

<sup>(</sup>۱) ا ، جـ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن على بن أحسمد المعروف بابن الساذش ، ولد بغرناطة وشب على حب الفضيلة والزهد في الدنيا ، وبرع في الشريعة والعربية ، وبذل همه في النحو فشرح أمهات الكتب : إذ شرح كتاب سيبويه ، والأصول لابن السراج ، والمقتضب للمبرد وغير ذلك .

توفى بغرناطة سنة ٥٣٨ هـ .

قال في شرح التسهيل: والأول أولى ، بل هـو عندى متعين ، لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصل بخلاف الثانى ، فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان عليه ، وأما الثالث فأجازه قوم منهم ابن عـصفور ، وقال في شرح التسهيل: هو غيـر صحيح ، لأن هذا الحـذف ملتزم ولم نجد خبـرا يلتزم حذف إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده .

وذهب ابن كيسان : إلى أن المختصوص بدل من الفاعل ، وردَّ بأنه لازم وليس البدل بلازم، وبأنه لا يصلح لمباشرة نعم.

والثانية: أن يذكر قبل نعم وبئس، وهو حينئد مبتدأ والجملة بعده خبر سواء أقيل: بفعلية نعم وبئس أم باسميتهما، وجوزوا على القول بالاسمية أن يكونا مبتدأين والمخصوص الخبر والعكس.

فإن قلت: إذا جعل المخصوص مبتدأ والجملة خبره فما هو الرابط؟

قلت : الرابط عند الجمهور هو العموم الذي في الفاعل ، ويجوز دخول نواسخ الابتداء عليه كقول الشاعر(١):

<sup>(</sup>١) قائله : يزيد بن الطثرية - وهو من الطويل -.

اللغة: «تعذير حاجة» عسرها وعدم تأتى قضائها «أمارس فيها» أعالجها وأحتال لقضائها.

الإعراب: «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان «أرسلوني» فعل ماض وواو الجماعة فاعل والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به «عند» ظرف متعلق بأرسل «تعذير» مضاف إليه «حاجة» مضاف إليه «أمارس» فعل مضارع وفاعله ضميسر مستتر فيه «فيها» متعلق بأمارس «كنت» كان واسمها «نعم» فعل ماض لإنشاء المدح «الممارس» فاعل، والجملة في محل نصب خير كان.

الشاهد فيه: «كنت نعم المارس».

حيث دخلت كان على نعم وفاعلها - وهي من النواسخ -

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٣٧٩ / ٢ . وذكره السيوطي في الهمع ٨٨ / ٢ .

إِذَا أَرْسَلُونِي عَنْدَ تَعْذِيرِ حَاجَةٍ أَمَارِسُ فَيَهَا كُنْتُ نِعْمَ الْمَمَارِسُ وَيَهَا كُنْتُ نِعْمَ الْمُمَارِسُ وَكَقُولُ الْآخِرُ(١):

إِنَّ ابِنَ عبد اللهِ نعمَ أُخُو النَّدَى وابنُ العَشِيرِهُ

والثالثة: أن يحذف للدلالة عليه كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ ﴾ (٢).

وإلى هذا أشار بقوله : وإنْ يُقَدُّمْ مُشْعَرٌ بِهِ كَفَّى.

فإن قلت : قد ظهر بما قدمته أن المخصوص لا يجب تأخيره .

وقوله : ويذكر المخصوص بعد، يقتضى أن يكون متأخراً .

قلت : مـا ذكرته مـن جواز تقـديمه صـرح به ابن عصـفـور والمصنف في التسهيل وعبارته هنا وفي الكافية وشرحها توهم منع تقديمه بل قوله :

وإن يُقدَّمْ مُشْعِرٌ به كَفَى كالعلمُ نعم المُقتَنَى والمُقتَفَى

<sup>(</sup>١) قائله : هو أبو دهبل الجمحى من كلمة يمدح فيها المغيرة بن عبد الله. وهو من الكامل · اللغة : «أخو الندى» - بفتح النون وتخفيف الدال - أى : صاحب الكرم والسخاء .

الإحراب: «إن» حرف توكيد ونصب «ابن» اسم إن منصوب بالفتحة «عبد» مضاف إليه . ولفظ الجلالة مضاف إليه ونعم» فعل ماض «أخو» فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة «الندى» مضاف إليه «وابن» عطف على أخو «العشيرة» مضاف إليه ، وجملة نعم وفاعله في محل رفع خبر إن .

الشاهد فيه : «إن ابن عبد الله نعم أخو الندى» حيث دخل الناسخ وهو «إنَّ على نعم وفاعلها.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٤ من سورة ص .

تصريح بأن المتقدم ليس هو المخصوص بل مشعر به .

والظاهر أن هذا المثال مما تقدم فيه المخصوص، لا مما حذف فيه لدلالة ما قبله.

فإن قلت: كيف خير المصنف بين جعله مبتدأ وجعله خبراً وليسا سواء، لأن الأول متفق عليه ، والثاني قد منعه بعضهم ومن أجازه فهو أضعف عنده من الأول .

قلت: التخيير بينهما يقتضى جوازهما لا استواءهما فى القوة، مع أنه يحتمل ألا يكون تخييراً بل حكاية خلاف، وقد جرت عادة كثير بعطف الأقوال بأو.

فإن قلت: يحتمل قوله (مبتدأ) القولين السابقين (فإنما)(١) يحمل كلامه عليه.

قلت : على أن خبره ما قبله ، إذ لو أراد الآخر لبين أن الخبر محذوف . تنبيه:

للمخصوص شرطان:

احدهما: أن يختص وهو شرط غالب كقولهم ( نعم البعير جمل ) .

الثاني : أن يكون أخص من الفاعل .

وقوله:

واجعل كبئس ساءً.

يعنى : معنى وحكما فتقول (ساء الرجلُ أبو جهل ) و (ساء رجلا هو ). فإن قلت : ما وزن ساء ؟

قلت : فَعُلٌ - بضم العين - بدليل أنها للمبالغة في الذم ، ولذلك قيل : لا حاجة لإفراد ساء بالذكر ، لأنها من أفراد النوع الآتي ، وألفها عن واوٍ . وهي فعل لا يتصرف .

<sup>(</sup>١) أ، جه وفي ب (فإنهما).

## وقوله : واجْعَلْ فَعُلاً مِن ذَى ثلاثة كَنعْمَ

يجوز بناء فعل - بضم العين - من كل فعل ثلاثمى ، ويجعل مثل نعم وبئس فى عدم التصرف ، وإفادة المدح والذم ، واقتضاء فاعل كفاعل نعم وبئس، فيكون ظاهراً مصاحبًا لآل أو مضافًا إلى صاحبها أو ضميراً مفسَّراً بتمييز على ما تقدم من التفصيل .

وسواء في ذلك ما وضع على فَعل كقوله تعالى: ﴿ ... كُبُرَتُ كُلِمَةً ﴾ (١) أو وضع على فعل أو فعل ثم حول نحو ( قَضُو الرجل فلان) و ( علم الرجل ريد) .

وقوله ( مُسْجَلاً ) قال الشارح : أى : بلا قيد، يقال : أسجلت الشيء إذا أمكنت من الانتفاع مطلقا .

فإن قلت : كيف قال ( مسجلا ) وبناء فَعْل من الثلاثي ، لقصد المدح والذم مشروط بأن يكون مما يتعجب منه بقياس ؟ نصّ على ذلك ابن عصفور وحكاه عن الأخفش .

قلت : لعل قوله ( مسجلا ) يعنى به أن فعل المذكور يجعل مثل نعم مطلقا أى : في جميع أحكامها .

ويحتمل أن يكون قسال ( مسجلا ) ، ليسشمل ( المصوغ )(١) على فعُل . والمصوغ على فعَل أو فعِل .

فإن قلت: مقتضى كلامه أن معنى فعل المذكور إذا قصد به المدح كمعنى نعم وإذا قصد به الذم كمعنى بئس، وليسا بسواء لأن العرب لا تبنى فعل المذكور وتضمنه معنى المدح أو الذم، إلا إذا أرادوا معنى التعجب، نص على ذلك ابن عصفور.

فهو إذن يدل على المدح والذم وزيادة معنى التعجب .

<sup>(</sup>١) من الآية ٥ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٢) أ - وفي ب ، جـ د الموضوع ، .

قلت : لا نسلم أن مقتضى كلامه أن فعل المذكُور بمعنى نعم وبئس بل يكون قوله : واجعل فعلا كنعم .

يعنى : في الحكم لا في المعنى ، ويؤيده أنه لم يذكر في النظم بئس .

وليس كل فعل للمدح فكيف يجعل مثل نعم في المعنى ؟

وقد ذكر في التسهيل: أن فعل المذكور مضمن معنى التعجب(١).

فإن قلت : وفى جعل فعُل المذكور مثل نعم فى جميع أحكامها نظر ، لأن من أحكامها أن فاعلها لا يكون إلا مقرونًا بأل أو مضافًا إلى المقرون بها أو مضمرًا يفسره تمييز إلا ما ندر .

وفَعُل المشار إليه يكثر انجرار فاعله بالباء واستغناؤه عن أل وإضماره على وَفَق ما قبله كما ذكر في التسهيل(٢) خلاف نعم(٢).

قلت : ذكر أبو الحسن الأخفش أن من العرب من يجرى فعل المذكور مجرى نعم وبئس فيجعل فاعله كفاعلهما رعيًا لما تضمنه من معنى المدح والذم .

ومنهم من لا يجريه مجراهما ، فلا يلزم إذ ذاك أن يكون فاعله كفاعل نعم وبئس رعيًا ( لما فيه )(٤) من معنى التعجب .

وظاهر هذا أنهما لغتان .

تنبيه:

مثل فى شرح الكافية وشرح التسهيل بِعلُم الرجل ، وذكر ابن عصفور أن العرب شذت فى ثلاثة الفاظ فلم تحوّلها إلى فَعُل ، بل استعملتها استعمال نعم من غير تحويل ، وهى : عَلِم وجَهِل وسَمع .

حُبَّ بالزور الذي لا يُرَى منه إلاَّ صفحةً أو لِمَامُ وَفَهُم رِيد . والزيدون كرَّموا رجالا، نظرًا لما فيه من معنى التعجب هـ ٢/٣٨ أشموني.

(٤) ب، جـ، وفي أ ( لما فاته ) .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك قول الشاعر:

وقوله : ومثلُ نِعم حَبَّدًا.

يعني: أن حبذا بمنزلة نعم وفاعلها في إفادة المدح .

فإن قلت : مقتضى عبارته أن (حبذا ) بمجموعه مثل ( نعم ) وليس كذلك، بل حب بمنزلة نعم ، وذا بمنزلة فاعل نعم .

قلت: كأنه قسمد التنبيسه على أن حب الذي هو بمنزلة نعم (هو)(١) المقرون بذا.

فلذلك لم يقل ( ومثل نعم حب ) .

فإن قلت : ليس حبذا مثل نعم كما ذكر ، لأن حبذا يشعر مع دلالتها على المدوح محبوب وقريب من النفس بخلاف نعم .

قال في شرح التسهيل: والصحيح أن «حب» فعل يقصد به المحبة والمدح. وجعله فاعله ( ذا ) ليدل بذلك على الحضور في القلب .

قلت: إنما جعلها مثلها في إفادة المدح العام، فلا ينافي ذلك إشعارها بما ذكر.

وقوله (الفاعل ذا) هو (ظاهر)(۲) مذهب سيبويه ، وهو المختــار . قال ابن خروف بعــد أن مثل بحبــذا ريد - : حب فعل وذا فاعلهــا ، وزيد مبتدأ وخــبره حبذا. هذا قول سيبويه . وأخطأ عليه من رعَم غير ذلك .

وفي قوله ( الفاعل ذا ) تعريض بالرد على القائلين بتركيب حب مع ذا ولهم مذهبان :

أحدهما : أن التركيب أزال فاعلية (ذا) فصار (ذا)(٢) مع حب اسمًا واحدًا مرفوعًا بالابتداء وخبره مابعده .

وهو مذهب المبرد وابن السراج ووافقهما ابن عصفور ، ونسبه إلى سيبويه . وأجاز بعضهم كون (حبذا)(٤) خبراً مقدما .

<sup>(</sup>١) ١، ب - وفي جد (هي).

<sup>(</sup>٢) جـ .

<sup>. 1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أ ، ج . وفي ب( ذا ).

والآخر : أن التركيب أزال اسمية (ذا) فيصار مع حب فعلا فياعله المخصوص، وإليه ذهب قوم منهم الأخفش .

والصحيح: القول بعدم التركيب، لأن فيه إقرار كل من اللفظين على ما كان عليه .

وقوله :

## وإن تُرد ذَمًا فَقُلْ لا حبَّلاً

يعنى أنه إذا أريد الذم أدخلت ( لا ) النافية ، لأن نفى المدح ذم .

قال فى شرح التسهيل : وتدخل عليها ( لا ) فتحصل مـوافقة بئس معنى وقد تقدم بيان ما يشعر به حبذا مما لا يدل عليه نعم ولا بئس .

وقوله: وأوَّل ذا المخصوص.

يعنى: اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعًا لذا .

ففهم من ذلك أنه لا يتقدم ، وهذا فرق بينه وبين نعم وبئس ، فإن (مخصوصهما)(۱) لا يمتنع تقديمه .

قال في شرح التسهيل : أغفل أكثر النحويين التنبيه على استناع تقديم المخصوص في هذا الباب .

فإن قلت : ما سبب امتناعه ؟

قلت : ذكر ابن بابشاذ : أن سبب ذلك خوف توهم كون المراد من (زيد حبه هذا .

قال في شـرح التسهيـل : وتوهُّمُ هذا بعيد ؛ فلا يـنبغى أن يكون المنع من أجله ، بل المنع من أجل إجراء (حبذا) مجرى المثل .

وقوله ( أيًّا كان) يعنى : أي شيء كانِ المختصوص مذكرًا كتان أو مؤنثًا ،

<sup>(</sup>۱) ب، ج، وفي ا (مخصوصها).

مفردًا كان أو مشنى أو مجموعًا ، فنقول (حبّذا ريدٌ ) و (حبذا الزيدان) و (حبذا الزيدون ) و (حبذا الهنداتُ ) .

وقدوله : ( لا ً. تُعدِلُ بَدَا) يعنى : أن لـفظ ( ذا ) لا يغيــر في تأنيث ولا تثنية ولا جمع .

فلا يقال : (حبذي هندٌ ) ولا (حبذانِ الزيدان ) ولا (حب ُ أولاء الزيدون) واختلف في علة ذلك فقيل : لانه جرى مجرَى المثل ، والامثال لا تُغير .

وإليه أشار بقوله : فهوَ يُضاهى المثلاً .

وقال الفارسي: (ذا) جنس شائع، فلا يختلف كما لا يختلف الفاعل في

يعنى: إذا كان ضميراً.

وقــال ابن كيــســان : إنما لم يختــلف ، لأن الإشارة فــيــه أبداً إلى مذكــر محذوف، والتقدير : في حبذا هند : حبذا حُسنُ هند ، وكذا باقى الأمثلة .

ورد بأنه دعوى لا دليل عليها .

تنبيهان:

الأول: إنما يُحتاج إلى الاعتذار عن عدم مطابقته (۱) على قول من جعل (ذا) فاعلا ، وأما على التركيب فلا يحتاج إلى اعتذار.

الثانى: لم يذكر هنا إعراب المخصوص بعد (حبذا) ، وأجاز فى التسهيل<sup>(۲)</sup> أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره ، وأن يكون خبر مبتدأ واجب الحذف.

وإنما لم يذكر ذلك هنا استغناء بتقديم الوجهين في مخصوص نعم .

وقال ابن كيسان : هو بدل من ( ذا ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( عن مطابقة في الأصل ) .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٢٩ .

ورد بلزومه على القول بأن ( ذا ) فاعل ، وأما على القـول بالتركيب فتقدم إعرابه .

فإن قلت : إذا أعرب المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبره ، فما الرابط ؟ قلت : الرابط الإشارة أو العموم إذا قلنا إن ( ذا ) أريد به الجنس .

الثالث: بين مخصوص حبذا ومخصوص نعم فروق:

أولها : أن مخصوص حبذا لا يتقدم ، بخلاف مخصوص نعم ، وقد سبق بيانه .

وثانيها : أنه لا تعمل فيه النواسخ ، بخلاف مخصوص نعم .

وثالثها : أن إعرابه خبـر مبتـدا محذوف أسـهلُ منه في باب ( نعم ) لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه ، وهي هنا لا تدخل .

قاله في شرح التسهيل:

ورابعها : أنه يجوز لك التمييز قبله وبعده نحو ( حبذا رجلاً زيدٌ ) و(حبذا ربدُلاً ) .

قال في شرح التسهيل : وكلاهما سهل يسير ، واستعماله كــثير ، إلا أن تقديم التمييز أولى وأكثر . انتهى .

وذلك بخلاف مخصوص ( نعم ) ؛ فإن تأخير التمييز عنه نادر كما سبق . وقوله : وما سوَى ذا ارْفَعْ بحبًّ أو فجُرْ

یعنی : آن ( حب ) قد تفرد عن ( ذا ) مع إرادة المدح فسیجیء فاعلها مرفوعًا نحو ( حب بزید) .

قال في شرح التسهيل : وهذا الاستعمال جائز في كلام ثلاثي مضمن معنى التعجب .

وقوله : ودونَ ذا انضمامُ الحا كُثُرُ

يعنى : كثر ضم الحماء إذا أفردت من ( ذا ) فسيقمال : ( حب زيد ) بنقل حركة العين إلى الفاء ، والفتح جائز ، وبالوجهين ينشد قوله(١):

وآما مع ( ذا ) فلا يجوز إلا الفتح .

فإن قلت : قوله(٢) لا يدل على أنه أكثر من الفتح .

وقال الشارح : وأكثر ما يجيء ( حب )(٢) مع غير (ذا) مضمومة الحاء .

قلت: قال في شرح الكافية : وهذا التحويل مطرد في كل فِعل مقصودٍ به المدح .

وقال في التسهيل: وكذا كل فعل حلَّقي الفاء مرادًا به مدح أو تعجب() .

(١) قائله : الأخطل التغلبي، من كلمة عدح فيها خالد بن الوليد بن أسيد أحد أجواد العرب. وصدره : فقلتُ اقتلُوها عنكُمْ بمزاجها - وهو من الطويل -.

اللغة: «اقتلوها» الضمير يعود إلى الحمر، وقتلها: مزجها بالماء، لأنه يدفع سورتها «وحب بها» ويروى في مكانه « وأظيب بها »...

المعنى : يتعجب من كــــثرة محبته للخـــمر إذا مزجت بالماء ، فهو لذلك يأمــر أصحابه بأن يشعشعوها له بالماء لتكون على الوجه الذى يحبه ويرغب فيه .

الإحراب: «فقلت» فعيل وفاعل «اقتلوها» فعل أمير وفاعله ومفعوله ، والجيملة في محل نصب مقول القبول و عنكم » متعلق باقتلوا «بمزاجها» متعلق باقتلوا أيضاً «وحب» فعل ماض لإنشاء المدح و بها » البياء زائلة ، والضمير فاعل حب «مقتولة» تمييز «حين» ظرف متعلق بحب «تقتل» فعل ميضارع مبنى للمجهول مرفوع بالضمية ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة في محل جر بإضافة «حين» إليها .

الشاهد فيه: «وحب بها » فإنه يروى بفتح الحاء من «حب» وضمها، والفاعل غير «ذا». مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٨٢ / ٢ ، وابن عقيل ٢/١٣١ وابن الناظم.

- (٢) قوله : أي : ﴿ كُثْرٍ ﴾ .
  - (٣) ب أ.
  - (٤) التسهيل ص ١٧٦.

افعل التفضيل

# صُغْ مِنَ مَصوغ منه للتَعجُّبِ الْعَلَ لَلتَفضيلِ وأَبَ اللَّذَ أَبِي

سوّت العرب بين أفعل التفضيل وفعل التعجب فيما يصاغان منه ، لما بينهما من التناسب ، فما جاز صوغ التعجب منه جاز أفعل التفضيل منه ، ومالا يجوز صوغ فعل التعجب منه لفقد بعض الشروط لا يجوز صوغ أفعل التفضيل منه .

ولهذا قال: وأب اللذ أبي.

واعلم أن ما شذ فى التعجب ، لكونه من غير فعل أو من فعل ولم يستوف (الشروط)(١) جاز استعماله فى التفضيل محكوما بشذوذه (وكذلك ما شذ فى التفضيل جاز استعماله فى التعجب محكوما بشذوذه)(١) أيضًا فتقول : (ما الصه) و(الصص به ) .

وإن كان منه غير فعل كقولهم (هو الصُّ من شظاظ)(٣) .

وقوله : وما بِهِ إلى تَعَجُّبٍ وُصِلْ للنعِ به إلى التفضيلِ صلْ

يعنى : أنه يتوصل إلى التفضيل فيما لا يجور بناء أفعل من لفظه بمثل ما توصل به إلى التعجب من أشد وما جرى مجراه .

ولكن أشد فى التعجب فعل وهنا اسم ، ويُنصب هنا مصدر الفعل المتوصَّل إليه تمييزًا ، فتقول : ( زيد أشدُّ استخراجًا من عمرِو ) ونحو ذلك .

وقوله : وأفعلَ التفضيلِ صِلْهُ أبدًا تقديرًا أو لفظًا بِمن إنْ جُرِّدًا أفعل التفضيل : مجرد ومضاف ومعرف بأل .

<sup>(</sup>۱) آ، جر.

<sup>(</sup>٢) ب .

<sup>(</sup>٣) بَنوه من لص ، وقد حكى ابن القطاع - لصَص - بالفتح - إذا استتر ، وحكى أيضًا : لصصه - إذا أخذه خفية ، وعلى ذلك لا شذوذ فيه ، وشظاظ - بكسر الشين - اسم لص معروف بالذكاء في اللصوصية من بني ضبة ويضرب به المثل في ذلك .

فالمجرد يلزم اقترائه بمن جارة للمفيضول لفظا نحو ( زيد أفضل من عمرو) أو تقديراً : نحو ﴿ وَالآخرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾(١).

(وأما)(١) المضاف والمعرف بأل ( فيمتنع)(١) اقتران (من) بهما .

تنبيهان :

الأول : اختُلف في معنى ( من ) المصاحبة لأفعل التفضيل .

فذهب المبرد ومَن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية ، وذهب سيبويه إلى أنها ، لابتداء الغاية أيضًا ، وأشار إلى أنها مع ذلك تُفيد معنى التبعيض.

فقال في : ( هو أفضل من زيد ) : فضله على بعض ولم يَعُمُّ .

وذهب في شرح التسهيل: إلى أنها لمعنى المجاوزة ، فإن القائل: (زيد أفضل من عمرو) كأنه قال: جاوز زيد عمراً في الفضل.

قال : ولو كان الابتداء ( مقصودًا )(١) لجاز أن يقم بعدها ( إلى ) .

قال: ويبطل كونها للتبعيض أمران:

أحلهما: علم صلاحية بعض موضعها.

والآخر: صلاحية كون المجرور بها عاما نحو ( الله أعظم من كل عظيم) .

وأقول: الظاهر كونها لابتداء الغاية، ولا تفيد معنى التبعيض، كقول المبرد. وما ردّ به المصنف من أن الابتداء لو كان مقسوداً لجاز أن يقع بعدها قد ردّ به ابن ولاد<sup>(٥)</sup> قبله، وليس بلازم، لأن الانتهاء قد يُتْرك الإخسبار به؛ لكونه لا يعلم، أو لكونه لا يُقصد الإخبار به، ويكون ذلك أبلغ في التفضيل؛ إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء.

<sup>(</sup>١) الآية ١٧ من سورة الأعلى .

<sup>(</sup>۲) ب .

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ ، وفي أ ( يمتنم ) .

<sup>(</sup>٤) أ، ج. .

<sup>(</sup>٥) هو أبو العباس أحصد بن محمد وهو نحوى مشهور ، ثم صوب نظره إلى بغداد فسمع =

الثانى : إذا وقع أفعل التفضيل خبراً كثر حـــذف (من) ومجــرورها بعده نحو: ﴿ ... ذَلَكُمْ أَقْسَطُ عندَ اللَّه ﴾(١) .

وإن لم يكن خبراً قل الحذف كالحال والصفة(٢) .

الثالث : قـوله ( صله ) يقتضى أنه لا يُفـصل بين أفْعَل وبين مِن ، وليس على إطلاقه ، بل يجوز الفصلُ بينهما بمعمول أفعل .

وقد فُصل بينهما بلو وما اتصل بها كقوله(٢):

ولفُوكِ أطيَبُ لو بَذَلْتِ لنا مِن ماءٍ مَوْهبةِ على خَمْرِ

- (١) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة .
  - (٢) مثال الحال:

دَنُوْتِ وقد خِلْناكِ كالبدرِ أَجْمَلاً فَظُلَّ فُؤادى في هَواكِ مُضَلَّلاً أَنُوادى في هَواكِ مُضَلَّلاً أَى : دنوت أَجمَلَ من البدر .

ومثال الصفة :

تَروِّجي أجْدَر أن تقيلي عداً بجَنبي باردٍ ظليل

(٣) قائله: لم أقف على أسم قائله - وهو من الكامل - .

اللغة : « أطيب » أعذب « بذلت » سخيت « موهبة » - بفـتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء أو كسرها - نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء - والجمع مواهب .

الإعراب: ﴿ وَلَغُوكَ ﴾ الواو للقسم، والمقسم به محذوف وقو مبتداً مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الفسمة ، لأنه من الأسماء الستة والكاف مضاف إليه ﴿ أطيب ﴾ خبر المبتدا ﴿ لو ﴾ يجوز أن تكون حرف تمن أو تكون شرطية ﴿ بذلت ﴾ فعل ماض وتاء خطاب المؤنثة فاعله ﴿ لنا ﴾ متعلق ببذل – وإن كانت لو شرطية ، فالجواب محذوف ﴿ من ماء ﴾ جار ومجرور متعلق بأطيب ﴿ موهبة ﴾ مضاف إليه ﴿ على خمر ﴾ متعلق بمحذوف صفة لماء موهبة .

الشاهد فيه : « أطيب » فإنه أفعل التفضيل ، وقد فصل بينه وبين من الجارة للمفضول بلو.

<sup>-</sup> من الزجاج وغيره مع معاصره أبي جعفر النحاس إلا أن الزجاج كان يؤثره على النحاس. وله كتــاب الانتصار لسيبويه وكتاب المقــصور والممدود ، وغيــر ذلك ، توفي بمصر سنة ٣٣٢هـ.

ولا يجوز بغير ذلك .

الرابع : إذا بُنى أفسعل التفضيل مما يتعدنًى بمن جاز الجسمع بينها وبين الداخلة (١) على المفضول : مُقدَّمة أو مؤخرة ، نحو ( زيد أقربُ من عمرو من كل خير من عمرو )

الخامس : قد تقدم أن المضاف والمعرف بأل يمتنع اقترانهما بمن المذكورة، فأما قوله(٢) :

نحن بغرس الودى أعلَمُنا منا بركض الجياد في السدف

فإنه أراد أعلم فأضاف ناويا ( اطراح )(٢) المضاف إليه ، كـما تدخل الآلف واللام في بعض الأمكنة ، وينوى سقوطها ، قاله في شرح التسهيل .

وأما قول الأعشى(١):

<sup>-</sup> مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٣٨٥ ، وذكره السيوطي في الهمع ٢/١٠٠٤ .

<sup>(</sup>١) أي : وبين د من الاقداخلة على المضول .

<sup>(</sup>٢) قائله: هو سعد القرقرة ، وقيل: قيس بن الخطيم - وهو من المنسرح-اللغة: « الودى » - بغتع الواو وكسر الدال وتشديد الساء - صغار النخل « ركض الجياد» الركض: تحريك الرجل ، يقال: ركضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدو ، والجياد -بكسر الجيم - جمع جواد ، « السدف » الضوء والظلمة .

الإعراب: « نحن » مبتدأ « بغرس » متعلق بأعلم « الودى » مضاف إليه « أعلمنا » خبر المبتدأ ونا مضاف إليه « في السدف » علق بركض والباء بمعنى في ، أي : ركضها في وقت اختلاط الظلمة بالنور .

الشاهد فيه: « أعلمنا منا ؟ حيث إن « أعلم » أفعل تفيضيل وقد أضيف إلى ضمير المتكلمين ، وجاءت بعده من الجارة للمفضول المتعلقة بأفعل التفضيل – وذلك ممتنع مع أفعل المضاف .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٨٦/ ٢ ، وذكر في المغني ٣٩/ ٢ .

<sup>(</sup>٣) أ ، جـ وفي ب( باطراد ).

 <sup>(</sup>٤) قائله: هو الأحشى ميمون ، من كلمة له يهجو فيها علقمة ويمدح عامر بن الطفيل في
 المنافرة التي وقعت بينهما – وهو من الرجز – .

ولستَ بالأكثرِ منهُمْ حَصى

فأول على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن (أل) زائدة.

والثاني : أنها متعلقة بأكثر مقدرا مدلولا عليه بالموجود .

الثالث : أنها للتبيين ، لا لابتداء الفاية ، كأنه قال : ( ولست بالأكثر من بينهم ) .

وقوله : وإن لمنكور يضف .

قد تقدم أن أفعل التفضيل مجرد ومعرف بأل ومضاف .

فأما المجرد فيلزم فيه الإفراد والتذكير ، فتقول (زيد أفضل) و (الزيدان أفضل) و (الزيدون أفضل) وكذلك في المؤنث .

اللغة: ( حسمى ) عددا ( الكاثر ) الكثير ، والأكثر حسمى كناية عن عدد الأعوان والأنصار، (العزة) القوة والغلبة .

المعنى: لست يا علقسمة أكثر من عامر عددا وأعوانا وأنصارا ، وإنما تكون السغلبة ويتم النصر لمن عنده جنود أكثر وأعوان ونصراء .

الإعراب: ( لست ) فهل ماض ناقص وتاء المخاطبة اسمه ( بالأكثر ) خبر ليس .

« منهم » متعلق بالاكثرز « حصى » تمييز « وإنما » أداة حصر « العزة » مستدأ « للكاثر »
 متعلق بمحلوف خبر .

الشاهد فيه : « بالأكثر منهم » فإن ظاهره أنه جمع بين « أل » الداخلة على أفعل التفضيل و « من » الجارة للمفضول عليه .

وقد أجاز الجمع بينهما أبو عمرو الجرمي مستدلا بهذا البيت .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٣٨٦ / ٢ وابن هشام ١٩٦ / ٣ ، وابن عقيل ٢/١٣٥ ، والسيوطي ص ٩٠ ، وابن الناظم .

وذكره ابن يعيش ١٠٣/٥ والشاهد رقم ٢٠٧ في الخزانة وفي المغني ٢/١٤٠.

وتمامه: وإنما العزة للكاثر.

وأما المعرف بأل : فيلزم فيه المطابقة ، فتقول ( زيدٌ الأفضلُ) و (الزيدان الأفضلُ) و (النيدان الأفضلون أو الأفاضل) و (هندٌ الفُضلي) و ( الهندان الفضليات أو الفُضل) .

وأما المضاف : فنوحان : مضاف إلى نكرة ومضاف إلى معرفة .

(فالمضاف)(۱) إلى نكرة كالمجرد يلزم الإفراد والتذكير ، فتقول : (زيد أفضلُ رجل) و (الزيدان أفضسلُ رُجليْن) و (الزيدون أفضلُ رجالٍ) وكــذلك في المؤنث. والمضّاف إلى معرفة ثلاثة أقسام :

قسم يقصد به زيادته على ما أضيف إليه ، وقسم يقصد به زيادة مطلقة ، وقسم يؤول بما لا تفضيل فيه من اسم فاعل أو صفة .

فالأول : ينوى فيه معنى ( من ) وفيه قولان :

أحدهما : أنه يلزم الإفراد والتذكير كالمجرد ، وهو مذهب ابن السراج ومن وافقه .

والثانى: أنه يجبور فيه الأمران: المطابقة ، لشبهه بالمعرف بأل ، وعدم المطابقة لشبهه بالمجرد ، لنية معنى ( من ) ، وإليه ذهب المصنف ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام « ألا أخبرُكُم بأحبَّكُمْ إلى وأقربِكُم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكُمْ أخلاقًا » فأفرد أحب وأقرب وجمع أحسن .

قال المصنف : ومعنى ( من ) مراد في الثلاثة.

وجعل الزمخشرى: أحاسنكم من القسم الثاني الذي قصد به زيادة مطلقة، فلذلك جمع، بخلاف أحب وأقسرب، فإنهسما عما نوى مسعنى (من) فلذلك أفردهما.

والثانى والثالث لا ينوى فيسهما معنى ( من ) وتلزمهما المطابقة ، لشبههما بالمعرف بال في الإخلاء عن لفظ ( من ) ومعناها .

247

<sup>(</sup>١) ١ - وفي ب ، جـ (فأما المضاف) .

ومما ( يتحملها )(۱) قولهم ( الناقصُ والأشَجُّ أعدًلا بَني مَرْوان)(۱). وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص ، كما يضاف ( مالا تفضيل)(۱) فيه ، ولذلك جارت إضافة أفْعَلَ فيهما إلى ما ليس هو بعضه بخلاف المنوى فيه (معنى « من» فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه)(۱) ؛ فلذلك يجوز (يوسف أحسن إخوته ) إن قصد الأحسن من بينهم ، أو قصد حسنهم ، ويمتنع إن قصد أحسن منهم .

تنبيه :

قد يردُ أفعل التفضيل مجردًا عاريًا عن معنى التفضيل ، كقوله تعالى: ﴿ ... هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ (٥).

وأجاز المبرد : استعمال أفعل التفضيل مؤولًا بما لا تفضيل فيه قياسا .

قال في التسهيل: والأصح قصره على السماع(١).

وحكى ابن الأنبارى . عن أبى عبيد القول بورود أفعل (٧) مؤولا بما لا تفضيل فيه ، ولم يسلم (له)(٨) النحويون هذا الاختيار ، وقالوا : لا يخلو ، أفعل (التفضيل)(٩) من التفضيل ، وتأولوا ما استدل به .

<sup>(</sup>١) أ ، جـ وفي ب ( يتحملها ) .

<sup>(</sup>٢) هذا مثال مالا تفضيل فيه ، لأنه لم يشاركهما أحد من بنى مروان فى العدل: عادلا بنى مروان .

والناقص : هو يزيد بن الـوليد بن يزيد بـن عبـد الملك بن مـروان ، لقب بذلك ، لأنه نقص أرزاق الجند ، والأشج : هو عمر بن عبد العـزيز ، لقب بذلك لشجة كانت برأسه من ضرب دابة.

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ ، وفي أ ( ما لا تفضل ) .

<sup>(</sup>٤) ب ، جد .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٢ من سورة النجم .

<sup>(</sup>٦) التسهيل ص١٣٤ .

<sup>(</sup>٧) أي : أفعل التفضيل .

<sup>(</sup>۸) ب ، ج .

<sup>(</sup>٩) ا، ج.

قال في شوح التسهيل : والذي سُمع منه ، فالمشهور فيه التوام الإفراد والتذكير وقد يُجمع إذا كان ما هو له جمعا ، كقوله(١)

إذا غابَ عِنكُمْ أَسُودُ الْعَيْنِ كَنتُمُ ۚ كَرَامًا ، وأَنتُمْ مَا أَقَامَ الآثِمُ

قال : وإذا صبح جسم (أفعل) ، العارى ، لتجرده من معنى التفيضيل ، جار أن يؤنث فيكون قول ابن هاني (٢) :

اللغة: (أسود الغين) اسم جَـبل ( الاثم) - جمع الام - بمعنى لئيم ، والأصل الشـحيح النفس .

المعنى: ذم الشاعر هولاء بأنهم لا يكونون كراما إلا أن يزول الجبل من موضعه ، وأنهم لثام مدة إقامة الجبل فى موضعه ، ولما كان الجبل لا يزول عن موضعه فكأن الشاعر يقول لهم ، إنكم لئام أبد الدهر .

الإحراب: (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان (غاب) فعل ماض (عنكم) ، متعلق بغاب (أسود) فاعل خاب (العين) مضاف إليه (كتتم) كان واسمها (كراما) ، خبر كان (وانتم) الواو عاطفة أنتم مستدأ (ما) مصدرية (أقام) فعل ماض وقاعله ضمير مستدر فيه (الاثم) خبر المبتدأ .

الشاهد فيه: (الاثم) فإنه جمع الام الذي هو اسم تفضيل مجرد من ال والإضافة ، وإنما جار جمعه ، لأنه السلخ عن معنى التفضيل صار كاسم الفاعل والصفة المشبهة ، وكل منهما يوافق ما يجرى عليه .

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: الاشموني ٣٨٨/ ٠٠٠٠

(٢) قائله: الحسن بن خاتئ المعروف بأبي نواس - وهو من البسيط -

وتمامه: . . . من فقاقعها . . . حَصبام دُرٌّ على أرضٍ من الذهب

اللغة: « صغرى » تأنيث الأصغر « كبرى » تأنيث الأكبر « فقاقعها ، الفقاقع : بفتع الفاء والقاف وبعد الآلف قاف مكسورة - النفاخات التي ترتفع فوق الماء (حصباء) الحصباء : الحصي .

المعنى: كأن النفاخات الصفيرة البيضاء التبي تعلو الخمر وهي في الكياس - في لونها الذهبي - حبات من اللؤلؤ على أرض من ذهب:

الإهراب : «كأن» حرف تشبيه ونصب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب «صغرى» =

 <sup>(</sup>١) قائله : هو الفرردق - وهو من الطويل - .

ك\_اْنَ صْغُرَى كُبْرَى .....

إذا تقرر ما ذكره ، فاعلم أن الناظم أشار إلى حكم المجرد والمضاف إلى النكرة بقوله :

وإنْ لمنكُور يُضفْ أو جُرِّداً الزِمَ تذكيراً وأنْ يُوحَّداً وإلى المعرف بأل بقُوله: ( وتلوُ أل طبقُ)

وإلى المضاف لمعرفة بقوله : وما لمعرفة أُضِيْفَ ذُو وَجْهَينِ

ولما كان مراده ( القسم )(١) الذي ينوى فيه ( من ) قيده بقوله :

( هذا إذا نويَّتَ مَعنى منُّ).

وقوله: (وإنْ لم تَنْو).

يشمل القسمين الآخرين من أقسام المضاف إلى المعرفة ، لأن حكمهما واحد وذلك واضح .

تنبيه :

أفعل التفضيل بمعنى بعض إن أضيف إلى معرفة ، وبمعنى كل إن أضيف إلى نكرة ، ولهذا يقال: « أفضل الرجلين ريد» و « أفضل رجلين الزيدان».

<sup>-</sup> اسم كأن منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «وكبرى» عطف على صغرى منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر «من» حرف جو (فقاقعها) مجرور بمن صفة لصغرى وكبرى وضمير الغائبة مضاف إليه «حصباء» خبر كأن «در» مضاف إليه «على أرض» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لحصباء «من الذهب» جار ومجرور صفة الأرض.

الشاهد فيه : «صغرى وكبرى» حيث جاء اسم التفضيل مؤنثا وهو مجرد من أل والإضافة – وهذا الحن – .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢٨٦/ ٢ ، وابن عقيل ، وابن هشام . ٣/١٠٠.

<sup>(</sup>۱) أ، ج. .

لا يخلو المجرور بمن بعد أفعل ( التفضيل من أن يكون )(١) اسم استفهام أو مضافا إليه أو غيرهما .

فإن كان اسم استفهام أو مسضافا إليه وجب تقديمه نحو « من أيّ الناس انت أكرمُ؟) و « من خلام أيهم أنت أجملُ ؟ »

لأن الاستفهام له الصدر . ذكر هذه المسألة الفارسي في التذكرة .

قال المصنفيدية وهي من المسائل المغفول عنها . .

قال الشيخ أبو حيسان : وينبغى أن ينبه على أنه يسبق أيضاً ما أفعل خبر له كما مثل .

ولم يذكر هذا المضاف إلى اسم استفهام ، لوضوحه ، ومثل اسم الاستفهام بقوله : ممن أنتَ خَيْرٌ ؟ .

وإن كان المجرور غيرهما (فالأصل)(٢) تأخيره ، وقد نبه على أنه قد ندر التقديم بقوله : ولدى إخبار التقديم نزراً ورداً.

وقد ورد ذلك في أبيات منها قوله (٣).

. . . . . . . . . . . . . . بل ما زَوَّدَتُ منهُ أَطْيَبُ

<sup>(</sup>۱) أ، جر. الله

<sup>(</sup>Y) ب - وفي أ ، جد (فالأصم).

<sup>(</sup>٣) قائله : هو الفرزدق من أبيات يــقولها في امرأة من بني ذهل بن ثعلبــة قرته وزودته وكان قد نزل بامرأة ضبية فلم تقره ولم تزوده – وهو من الطويل – .

وتمامه: فقالت لنا : أهلاً وسهلاً وروَّدَتْ . . . . جُنِّي النَّحْل . . . .

اللغة : أهلا وسهلا كلمتان تقولهما العرب في تحية الأضياف .

ل جنى النحل ، ما يَجنى منه وهو العسل ، وكنى بذلك عن حسن لقائها وطيب استقبالها
 وحلاوة حديثها .

#### وقوله: ورَفُعه الظاهرَ نَزْرُ

اعلم أن أفعل التفضيل يرفع الضمير ، وأما الظاهر ففي رفعه (به)(١) لغتان:

إحداهما : أنه يرفع الظاهر مطلقا ، فتقول ( مسررتُ برجلٍ أكرمَ منه أبوه) حكاه سيبويه .

وأشار إليها بقوله : ورفعهُ الظاهرَ نَزْرُ

والأخرى: وهى لغة جمهور العرب أنه لا يرفع الظاهر، إلا إذا ولى نفيًا وكان مرفوعه مفضلا على نفسه باعتبارين نحو « ما رأيتُ رجلاً أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين ريد » ففي هذه الصورة ونحوها يرفع الظاهر عند جميع العرب.

وعلة ذلك أن أفعل التفضيل إنما قَصُرَ عن رفع الظاهر ، لأنه ليس له فعل بمعناه وفي هذا المثال ونحوه يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه فتقول \* ما رأيت رجلا يحسن في عين ويد » .



الإحراب: « فقالت عنصوبان بفعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضميسر مستتر « لنا » متعلق به «أهلا وسهلا» منصوبان بفعل محذوف ، والأصل فيهما : أنهما وصفان لموصوف محذوف. أي : أتيتم قوما أهلا ونزلتم موضعا سهلا « وزودت » فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضميسر مستتر فيه « جني » مفعول « النحل » مضاف إليه « بل » حرف إضراب إبطالي « ما » اسم موصول مبتدا ، وجملة زودت وفاعله المستتر فيه لا محل له صلة الموصول والعائد المحذوف ، أي : زودته « منه » جار ومجرور متعلق بأطيب «أطيب خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .

الشاهد فيه : « منه أطيب » حيث قدم المجرور بمن على أنعل التفضيل والحال أنه غير الاستفهام ، والتقدير : أطيب منه - وهذا قليل .

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: الأشموني ٢/٣٨٩ ، وابن عقيل ٢/١٣٩. والمكودى ص١١٨ وابن الناظم.

وذكره السيوطي في الهمع ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

وإلى ذلك أشار بقوله : ومتى : عاقَبَ فعْلاً فكثيراً ثَبَّنَا

وأيضًا لو لم يجمعل المرفوع فاعلا لوجب كمونه مبتدأ ، فميلزم الفصل بين أفعل ومن بأجنبي ثم مثل بقوله :

كُلنْ تَرَى في الناس من رفيقِ اوْلَى به الفَضْلُ من الصَّديقِ

والأصل أولى به الغضل منه بالصديق، فاحتصر .

تنبيهان :

الأول: قال في شرح التسهيل: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأنعل إلا بعد نفي ولا بأس باستعماله بعد نهى أو استفهام فيه معنى النفي كقوله:

( لا يكن غيسركَ أحبَّ إليه الخيسرُ منه إليك ، وهل في الناس رجلُ أحقُّ بهٰ الحمد منه بمحسن لا يَمُنُ (١).

الثائي : لا يتصب أفعل التفضيل مفعولا به ، وما أوهم ذلك يؤول .

فإن أول أفعل (التفضيل)(٢) بما ( لا تفضيل)(٢) فيه . جاز على رأى أنه

ويحتمل أن يكون منه قوله تعالى : (اللهُ أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالاته)(١).

<sup>(</sup>١) منه . أي : الحمد ، بمحسن حال من مجرور . أي : حالة كونه ملابسا لمن ذكر .

<sup>(</sup>٢) ب ، جد .

<sup>(</sup>٣) ب ، ج . وفي أ (ما لا تفضل) .

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني : فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه أعلم هـ.

وقال المرادي على التسهيل : لم تجئ حيث فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ هـ.

#### لنعت

يَتْبَعُ فَى الإعرابِ الاسماءَ الأولُ نعتٌ وتوكيدٌ وعطفٌ وبدلُ

التابع هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر .

فخرج بالحاصل والمتجدد خبرُ المبـتدأ ، والمفعول الثـانى ، وحال المنصوب ونحو ذلك .

ولكن يرد عليه ( حامض ) ونحوه من قولك ( هذا حُلُوٌ وحامضٌ ) فخرج بزيادة غير خبر (۱) .

والتـابع . جنس ، يشمل خـمسـة أنواع ، وهى : النعت ، والتـوكيـد ، وعطف البيان، وعطف النسق ، والبدل . ودليل الحصر الاستقراء .

فإن قلت : كيف قـال ( يتبع في الإعراب الاسماء) وبعض التـوابع قد يتبع غير الاسم ؟

قلت : لا دليل في كلامه على اختصاصها بالأسماء ، وسنبين أن التوكيد اللفظى والبدل وعطف النسق يتبع غيز الاسم .

فإن قلت : ما معنى قوله ( الأول) ؟

قلت : فيه إشارة إلى وجوب تقديم المتبوع على التابع .

وأجمار صاحبُ البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كمانت لاثنين أو جماعة وقد تقدم أحد الموصوفين ؛ تقول : ﴿ قَامَ زِيدٌ العاقلان وعمرواً .

ومنه قول الشاعر(٢):

أَبَى ذَاكَ عَمِّى الأَكْرِمَانِ وَخَالَيَا الْكُرْمَانِ وَخَالَيَا

وصدره: ولست مقرًّا للرجال ظلامةً.

اللغة: «مقرا) اسم فاعل من الإقرار \_ وهو من إثبات الشيء وعدم إنكاره فظلامة ، \_ بضم =



<sup>(</sup>١) ولا ينافيه قول بعضهم إنه جزء خير ، لأنه ناظر إلى المعنى .

 <sup>(</sup>۲) قائله: لم أقف على اسم قائله – وهو من الطويل –.

وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بأربعة شروط :

الأول : أنْ يَكُونْ بِاللَّوارِ ، وقال هشام: تقديم الفَّاء وثم وأو ، ولا، جيد .

الثاني : ألا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا .

الثالث : الا يؤدى إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف ، فلا يجوز ( أن وزيدا عمرا ذاهبان ) .

الرابع عند البيصريين إلا يكون المعطوف مخيفوضات ولا ينجور ذلك عند البيصريين إلا في الشعر بشروطه .

تنبيهان:

الأول : اختُلف في العامل في التابع ، فمذهب الجمهور أن العامل فيه هو العامل في المعامل ف

وذهب قوم منهم المسرد إلى أن العامل فيه المبدل منه ، واختاره المصنف ، وهو ظاهر وهو العامل في مذهب سيبويه .

الثانى: لم يتعرض هنا لبيان (رتب)(١) التوابع، وقال في التسهيل: ويُبدأ

ALA

الظاء وفتح اللام مخففة - اسم لما يدعيه المظلوم قبل ظالمه «أبي» استنع « الاكرمان» مثنى
 أكرم ، وهو أفعل التفضيل من الكرم « خاليا » أخو الام .

الإحراب: « لست ، ليس واسمها « مقبرا » خبرها « للرجال » متعلق بمقبر « ظلامة » مفعول به للهي والكاف حرف مفعول به للهي والكاف حرف خطاب « عمى » فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ، وهو مضاف والياء مضاف إليه « الاكرمان ، نعت لفاعل أبي « وخاليا » معطوف على عم وياء المتكلم مضاف إليه .

الشاهد فيه : « عمى الأكرمان وخاليا » حيث قدم الشاعر النعت وهو ( الأكرمان ) على أحد المنعوتين وهو ( خاليا ) . فإن قوله ( الأكرمان ) صفة لقوله ( عمى وخاليا ) .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٩٢/ ٢. وذكره السيوطي في الهمع الممار ٢/٣٩٢.

<sup>(</sup>۱) ا ، ج ، وفي ب (توتيب ) .

- عند اجتماع التوابع - بالنعت ، ثم بعطف البيان ، ثم التوكيد ، ثم بالبدل ثم بالنسق (١) وأجاز بعضهم تقديم التأكيد على الصفة ، نقله صاحب البديع .

وقوله:

# فالنعتُ تابعٌ مُتمُّ ما سَبَّقُ بوسمه أو وسم ما به اعْتَلَقُ

قوله ( تابع ) جنس ، يشمل الخمسة ، وقوله ( متم ما سبق ) مخرج البدل والنسق ، وقوله ( وسمه أو وسم ما به اعتلق ) مخرج لعطف البيان والتوكيد ، وذلك أنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق ، لأن الثلاثة تُكمَّلُ دلالته وترفع اشتراكه واحتماله ، إلا أن النعت يُوصِّلُ إلى ذلك بدلالته على معنى في المنعوت أو متعلقه ، والتوكيد وعطف البيان ليسا كذلك .

ف إن قلت : إنما يشمل قوله ( متم ما سبق ) ما جيء به من النعوت ، لتوضيح وتخصيص ، وأما ما جيء لمدح أو ذم أو توكيد أو ترحم فلا .

قلت : لما كان أصل النعت أن يؤتى به للتوضيح والتخصيص اقتصر عليه . وقوله:

وليُعطَ في التعريف والتنكيرِ مَا لَمَا تَلاَ كُامْــرُرْ بقــومٍ كُرَمَا يجب تبعية النعت للمنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير .

فتنعت المعرفة بالمعرفة نحو « إمرر بالقوم الـكرماء » ، والنكرة بالنكرة نحو «امرر بقوم كرماء».

ولا تنعت المعرفة بالنكرة؛ لأن في النكرة إبهامًا وفي المعرفة إيضاحًا، فتدافعاً .

تنبيهات

الأول: لم يتعرض هنا ، (لموافقة النعت للمنعوت )(١) في الإعراب ، استغناء بقوله أولا ( يتبع في الإعراب ) .

<sup>(</sup>١) فيقال : جاء الرجل الفاضل أبو بكر نفسُه أخوك وزيدٌ .

<sup>(</sup>٢) جـ - وفي ب (لموافقته النعت) .

الثانى : استمثنى الشارح : من المعارف المعرف بلام الجنس ، قال : فإنه لقرب مسافعة من النكرة يجوز نعتُه بالنكرة المخصوصة ، ولذلك تسمع النحويين يقولون فى قوله(١) :

#### ولقد أمرُّ على اللثيم يَسَّبني فأعـفُ ثم أقولُ لا يَعْنِيني

إن ( يسبنى ) صفة لا حالٌ ؛ لأن المعنى ولقد أمر على لئسيم من اللئام ، ومشله قوله تعمالى ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ (٢) وقدولهم : ( ما ينبسغى اللرجل مثلك – أو خير منك – أن يفعل كذاً ) انتهى .

قلت : أما نعته بالجملة فقد نصّ عليه في التسهيل وغيره وسيأتي .

المعنى : يقسول : والله إنى لأمر على الرجل الدنسىء النفس الذى من عادته أن يسسبنى ، فأتركه وأذهب عنه وأرضى نفسى بقولى لها : إنه لا يقصدني بهذا السباب .

الإحراب: « ولقد » الواو للقسم والمقسم به محذوف واللام واقعة في جواب القسم « أمر » فعل مضارع وفاعله مستتر فيه « على اللئيم » متعلق بأمر « يسبنى » فعل مضارع والفاعل ضمير والنون للوقاية والياء مفعول به ، والجسملة في محل جر صفة للئيم « فسمنيت » فعل وفاعل « ثمت » حرف عاطف والتاء للتأنيث « قلت » فعل ماض وفاعله « وإعراب الرواية الأخرى ظاهر » . « لا » نافية « يعنيني » فعل مضارع وفاعله ضسمير مستتسر فيه والنون للوقاية والياء مفعول ، والجملة في محل نصب مقول القول .

الشاهد فيه : ( اللئيم يسبني ) حيث وقعت الجملة نعـتًا للمعرفة وهو ( اللـئيم ) المقرون بال. وإنما ساغ ذلك لأن ( أل ) فيه جنسية ، فهو قريب من النكرة .

مواضعه: ذكره من شسراح الألفية: الأشمونى ٣٩٤ / ٢، وابسن هشام ٢/١٢١ وابن عقيل ٢/١٤٨ ، والسيوطى ص٩٣ ، وابن الناظم . وفي كتاب سيبويه ١/٤١٦ والشاهد ٥٥ في الخزانة .

(۲) من الآية ۳۷ من سورة يس .

<sup>(</sup>۱) قائله : هو رجل من بني سلول – وهو من الكامل –.

اللغة : ﴿ اللَّذِيمِ ﴾ الشحيح الدنىء النفس، وروى فمضَّيْتُ ثُمَّت قُلتُ .

وأما قولهم : ما يحسن بالرجل خير منك ، فمذهب الخليل في هذا المثال الحكم بتعريف النعت والمنعوت على نية أل مع خير .

ومذهب الأخفش الحكم بتنكيرهما على زيادة أل في ( الرجل ) .

قال المصنف : وعندى أن أسهل مما ذهبا ، الحكم بالبداية ، وتقدير التابع والمتبوع على ظاهرهما .

الثالث : ما ذكر من وجوب تبعيـة النعت للمنعوت في التعـريف والتنكير وهو مذهب جمهور النحويين .

وأجاز الأخفش: نعت النكرة إذا اختصت بالمعـرفة ، وجعل الأوليان صفة آخران فى قوله تعالى: ﴿ فَآخَـرَانِ يَقُــومَانِ مَقَامَهُــمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَــحَقُّ عَلَــيْهِمُ الأَولَيَانَ ﴾(١) .

وأجاز بعض النحويين وصف المعرفة بالنكرة .

وأجازه ابن الطراوة : بشرط كون الوصف خاصا بذلك الموصوف كـقول النابغة(٢) :

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٦٧ (٢) من الآية ١٠٧ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) قائله : هو النابغة الذبياني واسمه زياد بن عمرو من قصيدة. يقولها في الاعتذار للنعمان ابن المنذر – وهو من الطويل – .

وصدره: أبيتُ كأني ساورتني ضئيلةٌ . . . من الرقش . .

اللغة: «ساورتنى » واثبتنى « ضئيلة » بفتح الضاد وكسر الهمزة وفتح اللام – قليلة اللحم – وهى الحية الدقيقة . قد أتت عليها سنون كثيرة فـقل لحمها واشتد سمها، وأصلها صفة لموصوف محـذوف ، أى : حية ضئيلة . « من الرقش » – بضم الراء وسكون القاف – جمع رقشاء وهى حية فيها نقط سود وبيض « ناقع » ثابت طويل المكث .

الإعراب: «أبيت» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمير مستتر فيه «كأنى» حرف تشبيه ونصب وياء المتكلم اسمه مبنى على السكون في محل نصب «ساورتني» فعل

والصحيح مذهب الجمهور ، وما أوهم خلافه مؤول .

الرابع: لا يمتنع النعت بالأخص في النكرات نحو ( رجلٌ فصيحٌ ) و (غلامٌ يافعٌ) .

وأما في المعارف فلا يكون النعت أخص عند البصريين ، بل مساويا ، أو أعم .

قيل : وسبب ذلك أن الاختصاص مؤثر فوجب لذلك أن يبدأ بالأخص ، ليقع الاكتفاء به .

فإن عرض اشتراك لم يوجد ما يرفعه إلا المساوى .

وقــال الشــلويين والفــراء: ينــعت الأعم بالأخص، قــال المــصنف: وهو الصحيح، وقال بعض المتأخرين: توصف كل معـرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة. وقوله:

# وهُو لدَى التوحيدِ والتذكيرِ أو سيواهُما كالفِعْلِ فاقفُ ما قَفَوْا

يعنى : أن النعت (إن)(١) رفع ضمير المنعوت طابقه في الإفراد والتذكير وأضدادهما سواء كان معناه له أو (لسبيه)(١) نحو د مررت برجل حسن أو حسن

<sup>(</sup>٢) أ ، جـ - وفي ب ( لسببه) .



ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به ( ضئيلة ) فاعل ساور (من الرقش) جا ومجرور متعلق بمحذوف صفة لضئيلة ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر كأن ( في أنيابها ) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والضمير مضاف إليه ( السم ) مبتدأ ، مؤخر (ناقع ) صفة للسم .

الشاهد فيه: « السم ناقع » حيث إن « ناقع » نكرة وقعت صفة المعرفة وهو « السم » . مواضعه : ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٢٩٤ . وذكره السيوطي في الهمع ١٢/١٧.

<sup>(</sup>١) أ ، جـ - وفي ب ( إذا ) .

الوجه » وإن رفع سببيه أفرد مطلقا كرفعه الظاهر ، ووافق في التذكير والتأنيث مرفوعه لامتبوعه نحو «مررت برجلين حسنة جاريتهما » .

فحكم النعت في ذلك كحكم الفعل الواقع موقعه ، وهذا معنى قوله (كالفعل) .

فإن قلت: كيف سوى بينه وبين الفعل ، وهو مخالفه في أمرين :

احدهما : أن الوصف يجوز تكسيره مسندًا إلى السببي المجموع نحو «مررت برجل كرام غلمانه » .

والشانى : أن الوصف الرافع لضميس المنعوت قد يعامل معاملة الرافع للسببى، إذا كان معناه له، فيقال : « مررت برجل حسنة العين ، كما يقال : حَسُنَت عينُه ، حكى ذلك الفراء ، ولا يكون ذلك في الفعل.

قلت : أما الأول فظاهر وروده على النظم، وقد ذكر في التسهيل :

أن الجمع في ذلك أولى من الإفراد ، ونصّ على ذلك سيبويه في بعض نسخ الكتاب . وهو مذهب المبرد .

الأول: يجوز تثنية الوصف الرافع السببى وجمعه جمع المذكر السالم على لغة طبئ، فتقول: «مررت برجلين حسنين غلاماهما ، وبرجال حسنين غلمانهم». وقد يفهم ذلك من قوله ( لفعل ) أى : على اللغتين .

الثانى: ما ذكر من أن مطابقة النعت للمنعوت مشروط بألا يمــنع مانع منها كما في جريح ونحوه وأفعَل من(١).

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الصبان ١/٤٧ (ككون الوصف يستوى فيه المذكر والمفرد وأضدادهما ، وكونه أفعل تفضيل مجردًا أو مضافا لمنكور ) هـ .

وقوله :

وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب

المنعوت به قسمان : مفرد وجملة فالجملة ستأتى :

والمفرد قسمان : مشتق وشبهه .

قال فى شرح الكافية : والمراد بالمشتق هنا ما كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو أحد أمثلة المبالغة ، أو صفة مشبهة باسم الفاعل أو أفعل تفضيل، وكل ذلك معروف مما سبق (ذكره)(١) .

ويجمعها كلها أن يقال : المشتق الموصوف به ما دل على فاعل أو مفعول به مضمنا معنى فعل وحروفه . انتهى .

وإذا كان هبذا مراده بالمشتق لم يرد عليه اسما الزمان والمكان والآلة ولا مشاحة في الاصطلاح .

والمراد بشبه المشتق ، ما أقيم مقامه من الأسماء العبارية من الاشتقاق (وهي)(٢). قسمان : مطرد وغير مطرد .

فالمطرد ضربان:

أحدهما: جار مجرى المشتق أبدا.

والآخر : جار مجراه في حال دون حال .

فالجارى أبداً ، كذى بمعنى صاحب وأسماء النسب المقصود ، والجارى فى حال دون حال كأسماء الإشارة غير المكانية وذو الموصولة وفروعها وأخواتها المبدوءة بهمزة وصل .

وذهب الكوفيون وتبسعهم السهيلى إلى أن أسماء الإشارة ، لا ينعت بها، لجمودها .

<sup>(</sup>۱) آ، ج.

<sup>(</sup>٢) أ ، جـ وفي ب (وهو) .

وغير المطرد: المصدر والعدد والقائم بمسماه معنى ( ملازم )(١) ينزله منزلة المشتق كأسد .

وللمصدر مزية عليها وسيأتي .

ثم ذكر الجملة فقال:

ونَعْتُوا بجملة منكرا .

الجملة المؤولة بمفرد نكرة .

فلذلك لا ينعت بها إلا النكرة .

قال في التسهيل : أو معرف بأل الجنسية (٢) وقال في الشرح : (لأنه)(٢) معرفة في اللفظ ونكرة في المعنى .

وفي الارتشاف : لا ينعت بها المعرف بأل الجنسية خلافًا لمن أجاز ذلك .

ثم أشار بقوله:

#### فاعطبت ما أعطبته خبراً

إلى أن الجملة المنعوت بها لابد من اشتمالها على (ضمير يربطها بالمنعوت)(١) وأن حكمه في جواز الحذف للعلم به كحكم الخبرية .

ومن حذفه قوله (٥):

وما شيءٌ حميت بِمُستباح

(۱) 1 - وفي ب ، جـ (لازم).
 (۲) التسهيل ص ۱۹۷ .

(٢) ١، جـ - وفي ب ( لأنها ) . (٤) ١، جـ .

(ه) قائله : هو جرير بن عطية الخطفى ، يمدح به يزيد بن عبد الملك بن مروان .

وصدره: أبحت حِمَى تهامةً بعد نجد - وهو من الوافر - .

اللغة : ( حمى ) على وزن فعل ، أى : محظور لا يقرب ( تهـامة ) الناحية الجنوبية من الحجاز ( نجد ) الناحية التي بين الحجاز والعراق .

الإعراب: ( أبحت ) فعل وفاعل ( حمى ) مفعول أبحت ( تهامة ) مضاف إليه ( بعد ) منصوب على الظرفية ( نجد ) مضاف إليه ( ما ) نافية ( شيء ) اسم ما ( حميت ) فعل ــ

تنبيهات:

الأول: ليس حذف العائد من النعت كحذفه من الخبرية في القلة والكثرة، بل ذكر في التسهيل<sup>(١)</sup> أن الحذف من الخبر قليل ومن الصفة كثير، ومن الصلة أكثر.

الثانى: قال فى شرح التسهيل: وقد يغنى عنه الألف واللام كقوله (١): كان حفيف النّبل من فوق عَجْسِها عَوَادِبُ نَجِلٍ اخطأ الغارَ مُطْنِفُ أَي : غادها .

اللغة: « حضيف الهو دوى ذهابه « النبل » السهم « عجسها » بتثليت العين وسكون الجيم- مقبض القوس « عوارب » جمع عاربة - من عزبت الإبل ، إذا أبعدت في المرعى «أخطأ الغار » : ضل عنه ، والمراد بالغار بيت النحل « مطنف » - بضم الميم وسكون العاء وكسر النون - بمعنى علا الطنف - بفتح الطاء والنون - وهو حرف الجبل ، وأراد به هنا رئيس النحل .

المعنى: يصف قوساً بأنها محكمة الصنع شديدة قوية ، فيقول: كأن الصوت الذى تسمعه من فوق مقبض هذا القبوس من شدة دفع الوتر دوى نحل قد بعدت عن بيتها ، وعند العودة ضلت وأخطأ رائدها فصعد بها إلى قنة الجبل يلتمس البيت .

الإعراب: (كأن ) حرف تشبيه ونصب (حفيف) اسم كأن (النبل) مضاف إليه ( من فوق) جار ومجرور مستعلق بمحذوف حال من اسم كأن (عجسها) مضاف إليه ، وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه (عوارب) خبر كأن مرفوع بالضمة (نحل) مضاف إليه (اخطأ) فعل ماضى (الغار) مفعول به (مطنف) فاعل أخطأ.

الشاهد فيه : « أخطأ الغار » فإن الآلف واللام أغنت عن الضمير العائد إلى الموصوف . تقديره : اخطأ غارها...

مواضعه : ذكره من شرح الألفية : الأشموني ٣٩٦/ ٢.

<sup>-</sup> وفاعل ، والجملة صفة لشرع بمستباح ، الباء زائدة ومستباح خبر ما . منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد .

الشاهد فيه : ( حميت ؛ فبإنها جملة منعوت بها والجسملة المنعوت بها لابد من اشتسمالها على ضمير يربطها بالمنعوت .

وحكمه في جواز الحلف للعلم به ، إذ أصله وما شيء حميته .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٦٧ 🖟

<sup>(</sup>٢) قائله: هو الشنفري . عمرو بن براق - وهو من الطويل- .

وقد منع ذلك وأول البيت على الحذف (أي : الغار منها )(١) .

الثالث : إذا نعت بالجملة اسم زمان جاز حذف عائدها المجرور بفي نحو ﴿ يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ ﴾ (٢) أي : فيه .

فحذف برمته عند سيبويه وبتدريج عند الكسائي والأخفش .

الرابع: ذكر في البديع أن الوصف بالجملة الفعلية أقوى منه بالجملة الاسمية.

الخامس: فهم من قوله ( ما أعطيته خبرا ) أنها لا تقترن بالواو ، بخلاف الحالية .

فلذلك لم يقل : ما أعطيت حالا ، خلاف لمن أجاز اقترانها بالواو كالزمخشرى .

السادس : لما كان إطلاق قوله ( ما أعطيته خبرا ) يوهم جواز النعت بالجملة الطلبية، إذ يجوز الإخبار بها أزال الإبهام بقوله :

وامنع هُنا إيقاعَ ذات الطَّلب .....

وسبب ذلك أنها لا تدل على معنى محصل ، فلا يفيد النعت بها .

ثم أشار إلى تأويل ما يُوهم وقوعها نعتًا بقوله :

... وإن أتت فالقول أضمر تصب

فيكون القول المقدر هو النعت ، والجملة محكية به ، ومن ذلك قول الراجز (٣):

<sup>(</sup>۱) أ، جه.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) قائله: قال العينى: ذكره المبرد ونسبه إلى راجز لم يعين اسمه ، وقيل: لرؤية بن العجاج وقد نزل ضيفا بقوم وطال انتظاره للطعام حتى جاء الليل ، ثم أتوه بلبن قليل خلطوه بماء كثير حتى صار لونه مثل لون الذئب فى الزرقة .

وصدره: حتى إذا جنَّ الظلامُ واخْتَلَطْ - وهو من الرجز -.

أى : بمذق مقول عند رؤيته هذا القول .

ثم انتقل إلى النعت بالمصدر فقال:

ونَعتُوا عصدر كثيراً ...

وكان حقمه في الأصل ألا ينعت به، لجموده ولكنه من الجماري مجمري المشتق.

فإن قلت : هل يؤخذ من قوله (كثيرًا) أن النعت به مطرد ؟

قلت : لا كما قال في الحال بكثرة . وقد صرح بعدم اطراد وقوعه نعتًا وحالا.

المعنى: يصف الراجز بالشح والبخل قوما نزل بهم ضيفًا ، فانتظروا عليه طويلا حتى أقبل الليل بظلامه ، ثم جاموه بلبن مخلوط يشبه الذئب فى لونه ، لكدرته وغبرته .

الإحراب: « حتى » ابتثاثية « إذا » ظرف تفسمن معنى الشيرط « جن » فعل ماض «الظلام» فاعل والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها « واختلط » فعل ماض وفاعله ضمير مستر فيه، والجسملة عطف على جملة جن الظلام « جاءوا » فعل ماض وفاعله « بمذق » جار ومسجرور متعلق بسجاءوا «هل» أداة استفهام « رأيت » فعل ماض وفاعله « الذئب» مفعول به « قط » ظرف مبنى على ضم مقدر في محل نصب ، وسكن للروى . واستعمله بعد الاستفهام مع أن موضع استعماله بعد النفي الداخل على الماضى ، والذي سهل هذا أن الاستفهام قرين النفي في كثير من الأحكام ، وجملة: هل رأيت ؟ في محل نصب مقول لقول محلوف يقم صفة لمذق .

الشاهد فيه: ( بملق هل رأيت الذئب قط ) فإن الظاهر يشعر بوقوع الجملة الاستفهامية نعتًا للنكرة وهو (مدلق) وليس كذلك . بل جملة الاستفهام معمولة لقول محذوف هو الواقع نعتًا ، والتقدير: جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت ؟

مواضعه : ذكره من شمراج الآلفية : الاشمموني ٣٦٩/ ٢ ، وابن هشام ٢/١٢٤ ، وابن عقيل ٢/١٥٠ ، والسيوطي ص٩٣ ، والمكودي ١١٤ ، وابن الناظم .

وذكره السيوطى في همع الهوامع ٢/١١٧ ، والشاهد ٧٦ في الخزانة.

فإن قلت : فهل هما في الكثرة سواء ؟

قلت . لا . بل جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتًا ، ذكر ذلك في شرح التسهيل .

قلت : وأطلق في قوله ( بمصدر ) وهو مُـقيد بألا يكون في أوله ميم زائدة كمزار ومسير؛ فإنه لا يُنعت به ، لا باطراد ولا بغيره .

وقوله:

#### ..... فالتَرْمُوا الإفراد والتذكيرا

قال المصنف كأنهم قمصدوا التنبيه على أن أصله ذو عمدل ، فلما حذف المضاف ترك المضاف إليه على ما كان عليه .

قلت : في النعت بالمصدر طريقان :

إحداهما : أن يقصد المالغة ، فلا يقدر مضاف .

والأخرى: ألا يقصد فيقدر.

والكوفيون يجعلون ضربا وعدلا واقعين موضع ضارب وعادل .

وقوله: `

### ونعتُ غيرِ واحدِ إذا اختَلَفْ فعاطفًا فَرَقْهُ لا إذا التّلف

مثـال المختلف « مــررت برجلين كــريم وبخيل » ، ومــثال المتفــق « مررت برجلين كريمين » .

فالمختلف : يفرق بالعطف ، والمتفق ، يستغنى عن تفريقه بتثنيته وجمعه .

قلت : وأورد على إطلاقه اسم الإشارة ، فإنه لا يجوز تفريق نعته ؛ فلا يجوز « مررت بهذين الطويل والقصير » ، نصّ على ذلك سيبويه وغيره كالزيادي، والمبرد ، والزجاج .

قال الزيادى : وقد يجور ذلك على البدل وعطف البيان .



تنبيهات:

ورا الأول : يندرج في غير الواحد ما هو مفرد لفظا مجموع معنى كقول حسان رضى الله عنه (۱) :

فوافَيْنَاهُمُ مِنَّا بِجِمِعِ كَأْسُدِ الغابِ مُرْدَانِ وشيبِ

الثانى: قال فى الارتشاف: والاختيارُ فى «مررت برَجلين كريم وبَخيل». لقطعُ.

الثالث: قال في التسهيل<sup>(۲)</sup> يُغلَّبُ التذكير والعقل عند الشمول وجوبا، وعند التفصيل اختياراً.

وقوله : ونعتُ معمُولي وحيدَيْ مَعْنى وعَمَلِ اتْبِعْ بغيرِ استثنا إذا قصد نعت معمولين فإما أن يكونا لعامل واحد أو لعاملين .

فإن كانا لعامل واحد فثلاث صور:

الأولى: أن يتحد العمل ( والنسبة )(٢) نحو ( قام زيد وعمرو العاقلان ) فهذه يجوز فيها الإتباع والقطع في أماكنه من غير إشكال

اللغة: « فوافيناهم التيناهم البجمع البيل وسكون الميم - اسم لجماعات الناس «أسد الهمزة وسكون السين - جمع أسد الغاب الجمع غابة - وهو مأوى السباع والوحوش المردان السمر الميم - جمع أمرد الله وهو الذي لم يبلغ حد نبات الشعر بوجهه السبب المجمع أشيب - وهو المبيض الشعر .

الإصراب: «فوافيناهم» فعل ماض وفاعله ومفعوله « منا » متعلق بمحذوف حال من جمع وأصله صفة فلما تقدم عليه أعرب حالا « كأسد » متعلق بمحذوف صفة لجمع «الغاب» مضاف إليه «مردان» صفة ثانية لجمع «وشيب» عطف على مردان .

الشاهد فيه : « بجمع . . مردان «وشيب» فإن قوله « مسردان وشيب » وقعا نعتين لجمع . ولما كان معناهما مختلفًا فرق بينهما بحرف العطف، وعطف ثانيهما على أولهما.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٩٧/ ٢.

<sup>(</sup>١) قائله: هو حسان بن ثابت شاعر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٦٩ ،

<sup>(</sup>٣) ب .

الثانية : أن يختلف العمل والنسبة ( نحو «ضرب زيدٌ عمراً الكريمان »)(١) فهذه يجب فيها قطع من غير إشكال .

والثالثة : أن يختلف العمل وتتحد النسبة من جهة المعنى نحو «خاصم زيدً عمرًا الكريمان » .

فالقطع في هذه واجب عند البصريين .

وأجاز الفراء وابن سَعُدان (٢) : الإتباع ، والنصّ عن الفراء : أنه إذا أتبع غُلُب المرفوعُ ، فتقول : ﴿ خاصَمَ زيد عمرا الكريمان ﴾ .

ونص ً ابن سعدان على جواز إتباع أي شئت ؛ لأن كلا منهما مُخاصِم ً ومخاصَم .

والصحيح مذهب البصريين ، قيل : بدليل أنه لا يجوز (ضارب زيد هندًا العاقلة ) برفع العاقلة نعتًا لهند .

قلت : ذكر في باب أبنية الفعل من شرح التسهيل أن الاسمين في نحو (ضارَبَ زيدٌ عمراً ) ليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصب ، قال : ولو أتبع منصوبهما بمرفوع ، أو مرفوعهما بمنصوب لجاز.

ومنه قول الراجز<sup>(٣)</sup> :

<sup>(</sup>١) أ ، جـ ( أى : يختلف العمل وتختلف نسبة العامل إلى المعمولين من جهة المعنى ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر الضرير محمد بن سعدان . نشأ بالكوفة ، وأخــذ عن أبى معاوية الضرير وغيره ثم اشتهر بالعربية والقراءات ، صنف كتابا في النحو – وتوفى سنة ٢٣١هـ.

<sup>(</sup>٣) قائله : هو أبو حيان الفقعسى كذا قـال ابن هشام الحنبلى، وقال ابن هشام اللخمى قائله: مساور العبسى ، وقال السيرافي : قائله : الدبيرى .

اللغة : « الأفعوان » - بضم الهمزة - الذكر من الأفاعى « الشجاع » ذكر الحيات «الشجعم» الجرىء ، وقيل : هو الطويل .

المعنى : وصف رجلا بخشونة القدمين وغلظ جلدهما . والحيات لا تؤثر فيهما .

الإعراب: ( قد ) حرف تحقيق ( سالم ) فعل ماض ( الحيات ) فاعل سالم ( منه ) جار =

قد سالَمَ الحيّاتُ منه الْقَدَما الْأَفْعُوانَ والشَّجَاعَ الشَّجْعَمَا فنصب ( الأفعوان ) وهو بدل من ( الحيات ) ، وهو مرفوع ( لفظا )(١) ؛ لأنه منصوب معنى ، لأن كل شيئين تسالما فهما فاعلان مفعولان .

وهذا التوجيه أسهل من أن يكون التقدير : قد سالم الحياتُ منه القدمُ ، وسالمت القدمُ الأفعوانَ ، انتهى .

وإن كان لعماملين لم ينخل العاملان من أن يتحدا في المعنى والعمل ، أو يختلفا فيهما أو في أحدهما .

فإن اتحدا في المعنى والعمل جعل النعت تابعًا للمعمولين في الرفع والنصب والجر، سواء اتفق لفظ العاملين نحو «ذهب زيد وذهب عمرو العاقلان». أو اختلف نحو ( ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان ).

فالإتباع فيهما جائز ، وهذا مفهوم من النظم ، إذ لم يشترط اتحاد اللفظ.

وذهب ابن السراج : إلى منع الإتباع في الشاني ، وفصّل في الأول فقال : إن قدرت الثاني عاملا ، فالقطع أو توكيدا والأول هو العامل جاز الإتباع .

وإن اختلف العاملان في المعنى والعمل ، أو في أحدهما وجب القطع فيرفع على إضمار مبتدأ ، وينصب على إضمار فعل .

<sup>-</sup> ومجرور متعلق بمحذوف حال من القدم ( القدما ) مفعول به لسالم منصوب بالفتحة الظاهرة ( الأفعوان ) بدل من الحيات منصوب بالفتحة ( والشجاع ) معطوف على الأفعوان ( الشَجْمَعَ) ) نعت للشجاع منصوب بالفتحة .

الشاهد فيه: (: قد سالم الحيات منه القدما الأفعوان » فإن قوله ( الأفعوان » المنصوب – بدليل أنه عطف عليه المنصوب وهو ( الشجاع والشجعما » – قد وقع بدلا من ( الحيات » وهو مرفوع ، لكونه فاعلا لسالم .

وقد علم أن الفاعل مرفوع ، فاختلف إعراب البدل عن إعراب المبدل منه .

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٣٩٩/ ٢.

وذكره سيبويه ١/١٤٥، والسيوطى في الهمع ١/١٦٥، والـشاهد في المقاصــد النحوية ٤٠٠/١.

<sup>(</sup>۱) ا، جر.

مثال المختلفين في المعنى والعمل (جاء زيدٌ ورأيت عمرًا العاقلين ) .

ومثال المختلفين في المعنى دون العمل ( جاء زيد وذهب عمرو العاقلين ).

ومشال المختلفين في العمل دون المعنى ( مررت بزيد وجاوزت عـمـراً العاقلين).

يجوز فى ذلك ( العاقلان ) على تقدير : هما ، و (العاقلين) على تقدير : أمدح، والإتباع فى ذلك يمتنع عند الجمهور ، إذ العمل الواحد لا يمكن نسبته إلى عاملين من شأن كل واحد منهما أن يستقل .

فإن قلت : قوله ( وحيدى ) صفة لماذا ؟

قلت : لمحذوف تقديره : ونعت معمولي عاملين وحيدي معنى وعمل .

فإن قلت : هل يعنى بقوله ( أتبع ) إيجاب الإتباع أو الإعلام بجوازه ؟

قلت : لا يصح حمله على الإيجاب ، فإن القطع في ذلك منصوص على جوازه .

فإن قلت : ما معنى قوله ( بغير استثنا ) ؟

قلت : يعنى فى الرفع والنصب والجر كما قال الشارح ، وكأنه يشير بذلك إلى مذهب من خصص جواز الإتباع بنعت فاعلين وخبرى مبتداين ، ولا وجه للتخصيص .

وقوله:

وإنْ نُعوتُ كثُرتُ وقد تَلَتْ مُفْسَتَقَراً لِذَكرِهِنَّ اتَّبِسِمَتْ

إذا كثرت نعوت الاسم ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون مفتقراً إلى جميعها لا يتميز بدونها .

والثاني : أن يكون مستغنيًا عنها متميزًا بدونها .

والثالث: أن يكون مفتقرًا إلى بعضها دون البعض .

فإن كان مفتقرًا إلى جمعيها وجب إتباع الجميع ، وإن كان متعينًا بدونها جاز فيه ثلاثة أوجه :

إتباع الجميع ، وقطع الجميع ، وإتباع بعض وقطع بعض .

وإن كان منتقرًا إلى بعض دون بعض وجب إتباع المفتقر إليه وجاز فيما سواه الإتباع والقطع .

هذا ما ذكره المصنف.

فإن قلت أكيف يفهم ذلك من النظم ؟

قلت : أما الأول فظاهر من قوله ( وإن نعوت . . . البيت ) .

وأما الثانية فمن قوله: واقطع أو اتْبع إن يكنُ مُعَيَّنًا .. بدونها.

وأما الثالثة فمن قوله: أو بعضَها اقطع مُعلنا.

قـال الشارح: بعـد أن ذكر الصـورة الثالثة: وإلى هذا الإشارة بقـوله (أو بعضها اقطع معلنا) أي : وإن يكن معينا ببعضها اقطع ما سواه، وفيه نظر.

تنبيه:

إذا قُطع بعضُ النعـوت دون بعض قُـدُمَّ الْمُتَبَعُ عـلى المقطوع ولا يعكس ، وفيه خلاف .

قال ابن الربيع : والصحيح المنع ، وقال صاحب البسيط : والصحيح جوازه. ثم بين وجهى القطع بقوله :

وارْفَع أو انصب إن قطعت مُضمراً مُبْستَدَاً أو ناصبًا لن يَظهَرا

يعنى : أنه يجوز القطع إلى الرفع وإلى النصب ، فإذا رفع فهـو خبر مبتدأ واجب الحذف ، وإذا نصب فبإضمار فعل واجب الحذف .

وإلى وجوب إضمار المبتدأ والفعل الناصب أشار بقوله (لَنَ يَظْهَرَا) .

تنبيه:

قد يوهم كلام الناظم أن القطع مشروط بتكرار النعوت. كما أوهمه كلام غيره، وليس ذلك بشرط، وإنما ذكر مسألة كثرة النعوت لما فيها من التقسيم والأوجه المتقدمة.

وتلخيص الكلام على القطع ، أن يقال : المنعوت قسمان : معرفة ونكرة.

فالمعرفة إن كان نعته لمدح أو لذم أو ترحم جاز القطع بالرفع على إضمار مبتدأ ، وبالنصب على إضمار فعل لاثق ، فيسقدر في المدح أمدح وفي الذم أذم وفي الترحم أرحم (١).

ولا يجوز إظهار المبتدأ ، ولا الفعل كما سبق .

وخالف يونس فى الترحم فلا يجوز القطع وإن كان لتوكيد كقوله ﴿ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ (٢) أو ملتزما نحو ( الشَّعْرى العَبُور)(٣) أو جاريًا على مشار به نحو (هذا العالم) لم يجز القطع .

وإن كان لتخصيص وليس أحد الثلاثة نحو ( مررت بزيد الخياط) جار قطعه إلى الرفع على إضمار (أعنى) ، ويجوز إظهارهما ، بخلاف نعت المدح والذم والترحم .

وأما النكرة : فيشترط في جواز قطع نعته تأخره عن آخر . كقول أبي الدرداء (نزلنا على خال لنا ذو مال وذو هيبة ).

فإن لم يتقدمه نعت آخر لم يجز القطع إلا في الشعر .

وما ذكرته من جواز قطع نعت التخصيص على الوجه المذكور ، نصَّ عليه ابن أبي الربيع وهو مفهوم من التسهيل(٤) .

<sup>(</sup>١) مثال المدح ( الحمدُ لله ربِّ العالمين) والذم ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والترحم (اللهم أنا عبدكَ المسكين ) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣ من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ الصبان ٣/٥٣ ( والمالتزم : الذى التزمت العرب النعت به نحو ( الشعرى العبور) والمراد أنه إذا وقع بعدها وصف كان نعتًا لا أنه يلزم بعدها نعت فالا يرد قوله تعالى (وأنه هو رب الشعرى ). وسميت العبور ، لعبورها المجرة .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص١٦٩.

قوله:

#### وما منَ المُنْعُوت والنعْت عُقلْ بجوزُ حذفهُ وفي النَّعْت يَقلُّ

يعنى : أنه إذا عــلمَ النعت أو المنعــوت جــار حــذفــه ، ويَــكُثــر ذلك في النعوت، ويقل في النعت .

فمن الأول : ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ أَتْرَابٌ ﴾ (١) ومن الثاني قول العباس ابن مرداس (٢):

..... فلم أعط شيئا ولم أمنع

تنبيه:

إنما يكثر حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه بشرطين :

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٢ من سورة ص .

<sup>(</sup>٢) قائله: العباس بن مرداس الصحابى من كلمة يقولها فى رسول الله على وكان الرسول قد قسم الغنائم فى حنين فأعطى منها قوما من المؤلفة قلوبهم ومنهم عيينة بن حصن والأقرع ابن حابس - عطاء كثيراً يتألفهم به على الإسلام ، ولم يعط المعباس ممثلهم ، فكره العباس ذلك .

وصلوه : وقد كنتُ في الحرب ذَا تدرإ . . - وهو من المتقارب - .

اللغة : « تدرإ » - بضم التـاء وسكون الدال وفتح الراء - أى : ذو عدة وقـوة على دفع الأعداء عن نفسه ، وهو اسم موضوع للدفع ، والتاء فيه زائلة كما زيدت في تتفل .

الإعراب: ( وقد ) حرف تحقيق ( كنت ) كان واسمها ( في الحرب ) متعلق بكان ( ذا) خبر كان منصوب بالآلف نيابة عن الفتحة ، لأنه من الأسماء الستة، (تدرإ) مضاف إليه ( فلم) الفاء عاطفة لم حرف نفي وجزم وقلب ( أعط ) فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الآلف ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه ، وهو مفعوله الأول ( شبئا ) مضعول ثان ( ولم ) حرف نفي ( أمنع ) فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم وحرك بالكسر للروى ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه .

الشاهد فيه : « فلم أعط شيئا » حيث حذف منه النعت ، والتقدير : فلم أعط شيئا طائلا. ولولا هذا التقدير : لتناقض مع قوله « ولم أمنع ».

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: الأشموني ٢/٤٠١، والسيوطي ص٩٣، والمكودي ص١١٦، وابن الناظم. وذكسره السيسوطي في الهمع ٢/١٢٠، وابن هشمام في المغنى ٢/١٦٦.

أحدهما : أن يعلم جنس المنعوت إما باخـتصاص النعت به نهـو « مررت بكاتب » وإما بمصاحبة ما يعينه نحو ﴿ أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ ﴾ (١) .

والآخر : أن يكون صالحا لمباشرة العامل .

فلو كان جملة أو شبهها لم يقم مقامه في الاختيار ، لكونه غير صالح لها إلا بشرط كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن، حكى سيبويه « ما منهما مات حتى رأيته يفعل كذا » فهذا مثال الجملة .

ومثال شبهها قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ﴾ (٢). وقوله : ﴿ وَمَنَّا دُونَ ذَلكَ ﴾ (٣).

التقدير : أحد مات ، وإن أحـد من أهل الكتاب ، وقوم دون ذلك ، فهذا ونحوه كثير مطرد .

وقول الشارح : وهو مطرد في النفي ، يفهم أنه غير مطرد في الإيجاب ، وليس كذلك .

وأما نحو قوله<sup>(١)</sup> :

## لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا لَمْ تَيْثَمِ يَفْضُلُهَا فِي حَسَبِ وَمَيْسَم

الإعراب: « لو ) شرطية « قلت ) فعل ماض فعل الشرط وفاعله « ما ) نافية « في قومها) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم لمبتدأ محذوف ، أي : أحد « لم ) نافية جازمة «

<sup>(</sup>١) من الآية ١١ من سورة سبأ - أي: دروعا سابغات - بدليل (والنَّا له الحديد) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥٩ من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١ من سورة الجن .

<sup>(</sup>٤) قائله: نسبه ابن يعيش إلى الأسود الحماني يصف امرأة ، ونسبه سيبويه إلى حكيم الربعي. وهو من الرجز -.

اللغة : « لم تيثم » - بكسر التاء - لغة قوم ، وقلبت الهمزة ياء ، لسكونها إثر كسرة -أى : لم تأثم من الإثم - وهو الخطيئة « يفضلها » يزيد عليها « حسب » ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه « ميسم » - بكسر الميم - وسامة وجمال .

المعنى : لو قلت : إنه ليس فى قوم هذه المرأة أحد يفضلها ، ويزيد عليها فى عراقة النسب والجمال - لم تكن كاذبا فى ذلك .

فأجازه المصنف في الاختيار ، وجعل الجر بفي كالجر بمن ، وجعله ابن عصفور ضرورة .

فلو لم يكن المتعوت بالجملة وشبهها بعض ما قبلها من مجرور بمن أو في لم تقم الجملة أو شبهها مقامه إلا في الضرورة كقوله(١):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . لكُمْ قُبْصِه مِنْ بَيْنِ اثْرَى وأقتَرا

الشاهد فيه : ( ما في قومها . . يفضلها ) حيث إن جهلة ( يفضلها ) جاءت نعتا لمنعوت محذوف وهو ( قومها).

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ۲/٤٠٠، وابن هشام ٣/١٣٧، وذكره ابن يعيش ٣/٥٩، وسيبويه ٢/١٧، والسيوطي في الهمع ٢/١٢، والشاهد ٣٤٤ في الخزانة.

(١) قائله: هو الكميت في مدح بني أمية - وهو من الطويل - .

وصدره: لكم مسجدا الله المزوران والحصى

اللغة: ( مسجدا الله ) أراد بهما مسجد مكة ومسجد المدينة ( المزوران ) تثنية مزور بفتح الميم وضم الزاى – ( الحصى ) العدد من الأهل ( قبصه ) – القبص بكسر القاف وسكون الباء – العدد الكثير من الناس ( أثرى ) كثر ماله ( وأقترا ) افتقر وقل ماله .

المعنى : يمدح بنى أمية - بأن الله تعالى قد جعل لهم الولاية على مسجديه اللذين يزورهما الناس وجعل لهم العدد والعديد من الأهل والأتباع والأنصار الذين لكشرتهم. يوجد بينهم الغنى والفقير .

الإعراب: « لكم » جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم « مسجدا » مبتدا مؤخر مرفوع بالألف لأنه مثنى « الله » مضاف إليه « المزوران » نعت للمسجدين مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى « والحصى » عطف على المبتدأ « لكم » متعلق بمحذوف خبر مقدم « قبصه » مبتدأ مؤخر وضمير الغائب مضاف إليه « من بين » جار ومجرور « أثرى» فعل ماض مبنى على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر وفاعله ضمير مستتر فيه « وأقترا » فعل ماض عطف على أثرى وفاعله ضمير مستتر فيه .

الشاهد فيه: من بين أثرى وأقترا، حيث حذف المنعوت وأبقى النعت ، والتقدير : من بين من أثرى وبين من أقتسر ، أى من بين رجل أثرى ورجل أقتر ، فحذف منعوتين « من » الأولى و « من » الثانية .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٤٠١.

اتيثم عواب الشرط ( يفضلها ) الجملة صفة لأحد المحذوفة ( في حسب ) جار ومجرور متعلق بيفضلها ( وميسم ) عطف عليه .

#### التوكيد

التوكىيد مصدر سمى به التابع لأنه يفيده ، ويقال: أكَّد تأكيداً ، ووكَّد توكيداً وهو : معنوى ولفظى.

فالمعنوى: تابع بالفاظ مخصوصة؛ فلذلك استغنى عن حده بذكرها.

ثم المعنوى نوعان:

أحدهما : يرفع توهم الإضافة إلى المتبوع.

والثاني : يرفع توهم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم.

والأول بالنفس والعين والثاني بكل وأخواته.

وبدأ بالأول فقال:

### بالنَّفْس أو بالعَين الاسْمُ أَكَّدا

فتقول : «(جاء زيد)<sup>(۱)</sup> نفسه أو عينه» والمراد بهما حسقيقته ، وينفردان عن سائر ألفاظ التوكيد بجواز جرهما بباء زائدة<sup>(۲)</sup> .

فإن قلت : فهل يجوز الجمع بينهما ؟

قلت : نعم.

وإنما عطف بأو للتنبيه على أن كلا منهما يصح التوكيد به وحده.

فإن قلت: فبأيهما يبدأ عند الاجتماع؟

قلت : بالنفس ، لأنها عبارة عن جملة الشيء ، والعين مستعارة في التعبير عن الجملة.

فإن قلت : هل هذا التركيب لازم أم على سبيل الأولوية؟

<sup>(</sup>۱) ب، جر.

<sup>(</sup>٢) مثل ذلك «جاء زيد وهند بعينها» - ومحل المجرور إعراب المتبوع.

قلت . الظَّاهر أنه لازم ، وقيل : أنه على طريق الأحسنية .

ثم قال : . . . . . مع ضَمير طابَقَ الْمُؤَكَّداً

فنبه على أنه لابد من إضافة النفس والعين ُ إلى ضمير المؤكد مطابقا له في الإفراد والتذكير وفروعهما. وتمثيل ذلك سهل .

ثم قال:

## واجمعهُما بافْعُل إِنْ تَبِعاً ما ليسَ واحداً تُكنْ مُتَّبِعا

وإنما قال بأفعُل احمترازاً عن جمع الكثرة، فإنه لا يؤكد بنفوس ولا عيون. وهو أولى من قوله في التسهيل: جمع قلة (١) فإن عينًا جمع على أعيان ولا يؤكد به.

وشمل قوله: (ما ليس واحدا) المثنى نحو «قام الزيدان أو الهندان أنفسهما» والجمع نحو «قام الزيدون أنفسهم والهندات أنفسهن».

وترك الأصل فى المثنى كراهة اجتماع تثنيتين، وعدل إلى الجمع ، لأن التثنية جمع فى المعنى.

تنبيه:

قال الشارح : بعد ذكره أن الجمع في المثنى هو المختار – ويجوز فيهما أيضًا الإفراد، والتثنية.

وروهم في ذلك، إذ لم يقل به أحد من النحويين.

قلت : وأجاز ابن إياز - في شرح الفصول- الـتثنية . فـقال : ولو قلت «نَفْسَاهُمَا» لجاز.

وكان الناظم أشار إلى منع الإفراد والتثنية بقوله (تكن متبعا) ثم انتقل إلى النوع الثانى من نوعى التأكيد المعنوى. فقال:

وكُلاًّ اذكُرْ في الشُّمُول وكلا كلنا جميعًا بالضمير مُوصَلاً

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٦٤.

وأما كُل فلا يؤكد بها إلا ذو أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه غير مثنى. وأما كلا وكلتا فللمثنى، وأما جميع فبمنزلة كل.

ثم أشار إلى وجوب إضافة كلّ وما بعدها إلى ضمير المؤكد بقوله (بالضمير موصلا).

فتقول: (جاء الجيشُ كلَّهُ، والقبيلةُ كُلُّهَا، والزيدان كلُّهُم، والرجالُ كلهم أو كلها، أو كلها، أو كلها على قياس «هم أحسن الفتيان وأجمله» وهو ضعيف (وجاء الهندات كلهن أو كلها) وحكى الخليل كلتهن عن بعض العرب، وكذلك تقول في جميع.

وتقول في المثنى (جاء الزيدان كلاهما، والمرأتان كلتاهما).

وقد فهم من قوله (بالضمير موصلا) فوائد:

الأولى: (أنه)(١) ضمير مطابق للمؤكد ؛ لأن أل فيه للعهد السابق في النفس والعين.

الثانية: أنه لا يحذف استغناء بنيته ، خلافا للفراء والزمخشرى ، ونقله بعضهم عن الكوفيين، وجعلوا منه قسراءة من قرأ (إنّا كُلاًّ فيها)(٢) . (أى : إنا كلنا)(٣).

وخرج على وجهين:

أحدهما: أنه حال من الضمير المرفوع في (فيها)(٤).

والآخر : (أنه)<sup>(ه)</sup> بدل من اسم (إن)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ا ، ج.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٨ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٣) ا ، جـ .

 <sup>(</sup>٤) أى : من ضمير الاستقرار المقدر المرفوع فى «فيها» قال فى المغنى : وفيه ضعفان : تقدم الحال على عامله الظرفى ، وتنكير «كل» بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى، والحال واجبة التنكير.

<sup>(</sup>ه) أ، جـ .

<sup>(</sup>٦) أي : بدل كل من اسم (إن) وهو لا يحتاج إلى ضمير.

الثالثة: أن كلا لا يضاف في التوكيد إلى ظاهر ، وعلى ذلك نصوص النحويين وذكر في التسهيل<sup>(١)</sup> أنه قد يستغنى عن الإضافة إلى الضمير بالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد بكل ، وجَعَل منه قول كُثيرً<sup>(١)</sup>:

(١) التسهيل ص ١٦٤ .

(۲) قائله : كثير عزة - وهو من البسيط - .

وصدره : كم قد ذكرتُك لو أُجْزَى بذكركُم

اللغة: أجزى - مضارع مبنى للمجهول من الجزاء ، وهو المكافأة.

الإحراب: «كم» خبرية بمعنى كثير، وهى اسم مبنى على السكون إما في محل رفع على أنه مبتدا، وإما في محل نصب على أنه مفعول مطلق عامله ذكر أى: ذكرتك ذكراً كثيراً، أو في محل نصب على أنه مفعول فيه لتأوله بالوقت. أى: ذكرتك في أوقات كثيرة «قد» حرف تحقيق «ذكرتك» ذكر فعل ماض والتاء ضمير المتكلم فاعل والكاف ضمير المؤنثة المخاطبة مفعول به والجملة في محل رفع خبر كم إن جعلتها في محل رفع مبتداً، فإن جعلتها في محل نصب فهذه الجملة لا محل لها لأنها ابتدائية «لو» حرف دال على التمنى أو حرف شرط غير جازم مبنى على السكون لا محل له من الإعراب «أجزى» فعل مضارع مبنى للمجهول مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا «بذكركم» جار ومجرور متعلق بأجزى وذكر مضاف وضمير المخاطبين مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، وإن قدرت لو شرطية فجوابها محذوف، لو أجزى بذكرى إياكم لاسترحت «يا أشبه» حرف نداء ومنادى منصوب بالفتحة الظاهرة «الناس» مضاف إليه «كل» توكيد للناس «بالقمر» جار ومجرور متعلق بأشبه.

الشاهد فيه : «الناس كل الناس فكلمة «كل» توكيد للناس ومن حق الكلام أن يضيف لفظ الشاهد فيه : «الناس كلهم أن يضيف عائد على المؤكد فيقول يا أشبه الناس كلهم أ

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٤٠٤ / ٢.

وذكره السيوطى في الهمع ١٢٣ / ٢ .

ونحوه، قيل : ولا حجة فيه، لاحتمال كون (كل) نعتًا بمعنى الكاملين، فلم يفضله إلا على الناس الكاملين، وهو أمدح.

تنبيهان

الأول: ما ذكر أن (كلا) للمذكر و (كلتا) للمؤنث ، هو المشهور.

وقال في التسهيل(١): وقد يستغنى (بكليهما) عن كلتيهما).

ومنه قول الشاعر(٢):

يَمُتُ بَقُربي الزَّيْنَبِينِ كِلِّيهِما إليك وقُربَى خالدٍ وحبيبِ

وقال ابن عصفور: هو من تذكير المؤنث حملا على المعنى للضرورة، كأنه (قال)<sup>(٣)</sup> بقُربكي الشخصين.

الثانى: ذكر في التسهيل(١) أيضًا أنه قد يستغنى(بكلُّهما) عن (كليهما)



<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) قائله : هو هشام بن معاوية . وهو من الطويل.

اللغة : (يمت) يتقرب (بقربي) - بضم القاف وسكون الراء - القرابة (الزينبين) - مثنى رينب - وهو علم امرأة.

المعنى : ينسب إليك بقرابة الزينبين وقرابة خالد وحبيب.

الإعراب: (يمت) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه (بقربي) جار ومجرور متعلق بقوله يمت وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف للتعذر «الزينبين» مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى «كليهما» توكيد مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى (إليك) متعلق بيمت «وقربي» معطوف على قربى السابق (خالد) مضاف إليه «حبيب» عطف عليه.

الشاهد فيه: «الزينين كليهما» حيث أكد المثنى المؤنث «الزينين» بالاسم الموضوع للاستعمال في توكيد مثنى المذكر وهو «كليهما» - فقد وقع «كليهما» موقع «كليهما».

مواضعه : دكره من شراح الألفية : الأشموني ٢/٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ب .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص ١٦٤ .

و (كلتـيهمـا) في تأكيـد المثنى - فيـقال على هذا (جـاء الرجلان كلُّهُــما) والمرأتان كلهما.

ثم قال:

واستعملوا أيضًا كَكُلُّ فاعِلَهُ مِنْ عَمَّ فِي التوكيد مثلَ النَّافلَهُ

أى : واستعملت العرب في التوكيد وزن (فاعلة من عم) يعني عامة، وتوصل إلى ذكرها بذكر وزنها لتعذر دخولها في النظم.

وأشار بقوله (ككل) إلى أنها يؤكد بها ما سوى المشنى عما يؤكد بكل، وأنها تضاف إلى ضمير المؤكد.

فيقال : (جماء الجيشُ عَامَّتُهُ ، والقبيلةُ عامتُها، والزيدون عامتهُم ، والهندات عامتهُنَّ.

قال في شرح التسهيل : وذكرت مع كل جميعا وعامة كما فعل سيبويه.

قال السارح: يعنى أن ذكر عامة فى الفاظ التوكيد مثل النافلة أى: الزيادة على ما ذكره النحويون فى هذا الباب، فإن أكثرهم أغفله، وليس هو فى حقيقة الأمر نافلة على ما ذكروه، لأن من أجلهم سيبويه - رحمه الله - لمُ يغْفلهُ. انتهى.

قلت : خالف المبرد في (عامة) وقال : إنما (هي)(١) بمعنى أكثرهم.

ثم ذكر توابع (كل) فقال :

وبَعْدَ كُلُّ أَكَّدُوا بِاجْمَعًا جَمْعَاءَ أجمعين ثم جُمَعَا

في قال : جاء الجيش كُلَّهُ أجمع والقبيلةُ كُلُّها جمعاءُ ، وَالزيدون كلُّهُم أَجمعون، والهنداتُ كلهن جمع).

<sup>(</sup>١) ب ، وفي أ ، جد أهوا .

وقد فهم من قوله : (وبعد كل) أمران:

أحدهـما : واجب ، وهو أن (أجمع) وفروعه لا يتـقدم على (كل)، وفي الارتشاف بدأت بكل ثم بأجمع مرتبا، وقيل : على طريق الأولوية.

والثاني: غالب لا واجب ، وهو أنها لا تستعمل دون (كل).

وقد أشار إلى جوازه بقوله:

ودُونَ كُلُّ قد يَجِيءُ أَجْمَعُ جَمْعاءُ أَجِمعون ثم جُمَّعُ

وهو معنى قوله في التسهيل(١): وقد يغنين عن (كل).

قال الشارح : وهو قــليل ، وفي الارتشاف كثر ورود (أجمـعين) في القرآن بدون (كل)(٢)، فهو توكيد كما يــؤكد بكل، وليس من باب الاستغناء عن كل كما زعم ابن مالك.

#### تنبيهات:

الأول : ذهب الفراء إلى أن (اجمعين) تفييد اتخاذَ الوقت، والصحيحُ أنها ككل في إفادة العموم مطلقا بدليل قوله: ﴿ لِأُغُوينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣).

الثاني : قد يتبع (اجمع) وأخواته، بأكَتعَ وكُتْعاء وأكتَعِين وكُـتَعَ وقد يتبع (أكتع) وأخواته، بأبصَعَ وبَصعاء وأبصَعين وبُصَعْ :

وَزاد الكوفيون بعد أبصع وأخواته أَبْتُع وبَتْعاءَ وأَبْتَعينَ وبُتُّعَ.

وإنما لم يتعرض في النظم لذلك ، لقلة استعماله.

الثالث: قال الشارح: ولا يجوز أن يُتَعدَّى هذا الترتيبُ.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) مثال ذلك قوله تعالى: ﴿الأغوينهم اجمعين﴾، ﴿الموعدُهم اجمعين﴾.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٢ من سورة ص.

<sup>(</sup>٤) نقول : (جاء الجيشُ كُلُّهُ أجمعُ أكتع أبصعُ ، والقبيلةُ كُلُّهــا جمعاءُ كتعاءُ بصعاءُ، والقومُ كلهم أجمعون أكتعون أبصعوب، والهنداتُ كلهنَ جُمَعُ كُتُعُ بُصَعُ.

وقال فى شرح الكافية : ولا يجاء بأكتع وأخواته غالبا إلا بعد أجمع وأخواته على هذا الترتيب . انتهى.

ومراعاة هذا الترتيب هو المشهور.

وأجار ابن كيسان : أن تبدأ بأى الشلاثة شئت بعد أجمع . وهو ظاهر قوله فى التسهيل(١) بهذا الترتيب أو دونه .

وقال ابن عُصفور : وأما أبصع وأبتع فلا تبال بأيهما قدمت على الآخر .

وأجاز الكوفيون وابن كيسان : تقديم أكتع على أجمع.

ومذهب الجمهور أنه لا يتقدم عليه.

وأجاز الكوفيون وابن كيسان : أيضًا الاستغناء بأكتع وأخواته عن أجمع وأخواته، ومذهب الجمهور المنع.

وقوله(٢): حَوْلا أَكْتُعًا...

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>۲) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الرجز -

وتمامه : يا ليتني كنتُ صبيا مُرْضَعا. . تَحَملُني الذَّلْفَاءُ. . . . .

اللغة: «الذلفاء» - بفتح الذال وسكون اللام - أصله وصف لمؤنت الأذلف، وهو مأخوذ من الذلف وهو صغر الأنف واستواء الأرنبة، ثم نقل إلى العلمية فسميت به امرأة «حولا» عاما «أكتعا» تاما كاملا، وهو من ألفاظ التوكيد مأخوذ من قولهم: أتى عليه حول كتيع أى تام. الإعراب: «يا» حرف تنبيه أو حرف نداء حذف المنادى منه «ليتنى» حرف تمن ونصب والنون للوقاية والياء اسمه «كنت» فعل ماض ناقص والتاء اسمه «صبيا» خبره «مرضعا» نعت، وجملة كان واسمه وخبره في محل رفع خبر ليت «تحملنى» فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول «الذلفاء» فاعل والجملة في محل نصب صفة ثانية لقوله «صبيا» «حولا» ظرف زمان متعلق بتحمل «أكتعا» تأكيد.

الشاهد فيه : احولا اكتما) حيث أكد باكتع وهو غير مسبوق بأجمع.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢٠٤/٢ . وابن عقيل ٢/١٥٧ ، والسيوطي ٩٤ ، والسيوطي ٩٤ ، والشاهد ٩٤ ، والماطلة على ١٢٣ / ٢ ، والشاهد رقم ٣٦٣ في الحزانة.

ونحوه من الضرورات (وشذ)<sup>(۱)</sup> قول بعضهم (أجمع أبصع) وإنما حق أبصع أن يجيء بعد أكتع .

وأشذ منه قــول بعضهم (جُــمَع بُتَع) ، وإنما حق (بتع)(٢) وأخواته أن يجاء بهن آخراً توابع لأبصع.

الرابع: إذا تكررت الفاظ التوكيد فهى للمتبوع ، وليس الشانى تأكيداً (للتأكيد)(") .

الخامس: لا يجوز في ألفاظ التوكيد القطعُ إلى الرفع، ولا إلى النصب(٤).

السادس: لا يجوز عطف الفاظه بعضها على بعض ، فلا يقال: (قام زيدٌ نفسهُ وعينُهُ)، ولا (جاء القومُ كلّهم وأجمعُونَ) ، وأجاز العطف بعضهم وهو قول ابن الطراوة.

السابع: الفاظ التوكيد معارف، أما ما أضيف إلى الضمير فظاهر، وأما أجمع (وتوابعه)(٥) ففي تعريفه قولان:

أحدهما: أنه بنية الإضافة ، ونُسب إلى سيبويه(١) .

والثاني: أنه بالعلمية عُلِّق على معنى الإحاطة(٧).

<sup>(</sup>١) ب، جـ وفي أ اوهو مثل.

<sup>(</sup>۲) ۱ ، ب .

<sup>(</sup>٣) جـ وفي أ ، ب (التأكيد).

<sup>(</sup>٤) أي : على المختار لمنافاة القطع مقصود التوكيد هـ صبان ٥٨ / ٣ .

<sup>(</sup>٥) وفي أ (وأخواته).

 <sup>(</sup>٦) قيل : هذا ينافى ما قدمه من امتناع حذف الضمير استخناء بنية الإضافة ، والحق أنه لا
 منافاة، لأن ما تقدم فى غير أجمع وتوابعه هـ صبان ٣٨ / ٣

<sup>(</sup>٧) أى : وضع على معنى هو الإحاطة . ولا يخفى أن جعل مدلوله الإحاطة، يورث اختلال الكلام إذ يكون حينئذ معنى «جاء القوم أجمع» جاء القوم الإحاطة فلعل فى العبارة حذف مضاف أى ذى الإحاطة. على أن الإحاطة مصدر المبنى للمفعول هـ صبان ٥٩ / ٣ .

قال محمد بن مسعود الغزنى (۱) فى البديع : وتعريفها تـعريف علمى كتعريف أسامة انتهى ، ولكون هذه الألفاظ مـعارف منع البصريون نصبها على الحال .

وقوله:

# وإِنْ يُفِدْ تُوكِيدُ مَنكُورٍ قُبِلْ وَمِن نُحاةِ البصرةِ المَنْع شَمِلْ

مذهب الكوفيين والأخفش جواز توكيد النكرة إذا كانت مؤقتة (وأجاز بعض الكوفيين مطلقا مؤقتة كانت أو غير مؤقتة) (٢) ومنع ذلك البصريون (٣) وإلى الجواز ذهب المصنف ، لإفادته ولورود السماع به (١).

فإن قلت : على أي (المذهبين)(٥) يحمل كلامه؟

قلت : ظاهر النظم موافقة الثاني، إذ لم يشترط في الجواز غير الإفادة.

وقوله في التسهيل<sup>(۱)</sup>: وإن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقا للأخفش والكُوفيين، يقتضى موافقة الأول إذ الأخفش ومن وافقه من الكوفيين خصوا ذلك بالمؤقتة على ما نقل عنهم.

وقوله (المنع شمل) المقيد وغيره.

<sup>(</sup>۱) محمد بن مسعود الغزنى . هكذا سماه أبو حيان، وقال أبن هشام أبن الذكى صاحب كتاب البديع ، أكثر أبو حيان من النقل عنه، وذكره أبن هشام فى المغنى وقال : إنه خالف فيه أقوال النحويين.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطى في البغية : ولم أعرف شيئا من أحواله.

<sup>(</sup>٣) أ، ج. .

<sup>(</sup>٤) سواء أكانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين .

<sup>(</sup>٥) تقول ( اعتكفتُ شهرًا كله! . .

وقوله : لكنَّه شاقَهُ أَنْ قَيْلَ ذَا رِجِبٌ بِالْبِتَ عِلَّةَ حَوَّلِ كُلَّهِ رَجَبُ

<sup>(</sup>٥) وفي ب، جـ «المذهبين الأولين».

<sup>(</sup>٦) التسهيل ص ١٦٥ .

وقوله :

واغْنَ بكلتا في مُثنِّي وكلاً عن وزْن فَعْلاَءَ ووزْن افْعَلاَ

استخنى فى تثنية المثنى بكلا وكلتا عن تثنية أجمع وجمعاء ، فلا يقال: أجمعان ولا جمعاوان خلافا للكوفيين وابن خروف فى إجازتهم تثنيتهما قياسًا . معترفين بعدم السماع.

فإن قلت : هل يجرى خلافهم في توابع أجمع وجمعاء ؟

قلت : فى كلام بعضهم ما يشعر بإجراء الخلاف فيها، والقياس يقتضى إجراءه، وقوله :

وإن تُؤكِّد الضميرَ المَّصِلُ بالنفسِ والعينِ فبعدَ المُنفَصِلُ عَنَيْتُ ذَا الرَّفْع.....

يعنى (أنه)(١) إذا أكد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو بالسعين فلا بد من توكيده (قبلها)(١٣ بضمير مرفوع منفصل ، فتقول : (قُم أنتَ نفسُك) و (قمت أنت نفسك).

فإن قلت : فهل توكيده بذلك واجب؟

قلت : قال في شرح الكافية : لم يجز إلا بعد توكيده بضمير (مرفوع)<sup>(٣)</sup> منفصل.

فلو قلت : (قـومـوا أنفسكم) لم يجـز ،وهو مـوافق لنصـوص غيـره من النحويين.

وقال في التسهيل(1): ولا يؤكد بهما غالبا ضمير رفع متصل إلا بعد توكيده

<sup>(</sup>۱) أ، جد.

 <sup>(</sup>۲) أ، جه، وفي ب (قبلهما).

<sup>(</sup>٣) أ، ج. .

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص ١٦٥ .

بمنفصل وأشار بقوله (غالبا) إلى ما ذكره الأخفش في المسائل : من أنه يجوز على ضعف (قاموا أنفسهم) وفي عبارة الفارسي لا يحسن.

(فرع).

إذا قلت : (هلم لكم أنفسكم) جاز دون توكيد للفصل الذي هو (لكم) وهذا بلا خلاف . فلا يتوهم أنه لا بد فيه من التأكيد . ذكره في الارتشاف. وقد فهم من قوله (المتصل) أن المنفصل يؤكد بهما بلا شرط.

ومن قوله (عنیت ذا الرفع) آن المنصوب والمجرور (یؤکد)(۱) بهما بلا شرط فتقول (رأیتك نفسك) و (مررت بك نفسك).

وإن شئت أكدتهما بالمنفصل.

وقوله: ..... وأكَّدُوا بِمَا سِواهُمَا والقَيْدُ لِن يُلْتَزَمَا

يعنى: أن ما سوى النفس والعين من الفاظ التوكيد إذا أكد (بها) فسمير الرفع المتصل لم يلتزم توكيده بمنفصل ، وهو المعنى بالقيد، ولكن يجوز، فتقول: (قوموا كلكم).

ولو قلت : أنتم كلكم) لكان حسنا.

ولما فرغ من التوكيد المعنوى انتقل إلى التوكيد اللفظى فقال :

وما مِنَ التوكيدِ لَفْطِيٌّ يَجِي مُكررًا كَقَوْلُكَ ادْرُجِي ادْرُجِي ادْرُجِي التوكيد اللفظي : إعادةُ اللفظ أو تقويتُه بموافقه مَعْنيَ.

فالأول كـقـولك (ادرجى ادرجى). ويكـون فى الاسم والفـعل والحـرف والمركب غير الجملة ، والجملة ، نحو (جاء زيد زيد).

<sup>(</sup>١) أ، ج ، وفي ب ايؤكدانًا.

<sup>(</sup>۲) ب ، جـ - وفي ا (بهما).

أتاكِ أتاكِ اللاحقُون<sup>(١)</sup>

ونَعَمْ نَعَمْ .

وحَتَّامَ حَتَّامَ العَنَاءُ المطَوَّلُ^(٢)

(١) لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل -

وتمامه: فأين إلى أين النَّجاةُ ببغُلَتَى . . . . . . . . احْبِسِ احْبِسِ

المعنى : أين أذهب ؟ وإلى أى مكان أنجو ببخلتى؟ وَقدَ جاءً الَّذين يلاحقوننى ويطلبوننى فلا مفر من أن يستسلم الإنسان للقدر ويقف حيث هو وليكن ما يكون.

والظاهر أن الشاعر كان فارًا من قوم يلاحقونه فخاطب نفسه بذلك.

الإحراب: «فأين» اسم استفهام مبنى على الفتح فى محل جر بإلى محذوفة يدل عليها ما بعدها والجار والمجرور متعلق بمحدوف خبر مقدم « إلى أين» توكيد لفظى «النجاة» مبتدأ مؤخر «ببغلتى» جار ومجرور متعلق بالنجاة «أتاك» فعل ماض والكاف مفعول «أتاك» توكيد لفظى «اللاحقون» فاعل «احبس» فعل أمر وفاعله مستتر فيه «احبس» توكيد لفظى.

الشاهد فيه «أتاك أتاك» فقد أكد الفعل تأكيداً لفظيًّا.

مواضعه : ذكره من شـراح الألفية : ابن عقـيل ١٦٠ / ٢ . وابن هشام ١٠١ / ٢ ، وابن الناظم.

(٢) قائله : هو الكميت بن زيد الأسدى - وهو من الطويل -

وصدره : فتلك وُلاةُ السومِ قد طالَ ملكُهُمْ

اللغة: «ولأة السوء» الولاة - بضم الواو - جمع وال - وهو الذي يتولى أمبور الناس وحتام، بمعنى إلى متى . فحتى غائية وما بعدها استفهامية وحذفت الفها فرقا بين الخبر والاستفهام. أي : فرقًا بين «ما» الموصولة والاستفهامية «العناء» - بفتح العين وتخفيف النون - المشقة والتعب « المطول» الطويل.

الإعراب: «فتلك » مبتدأ «ولاة» خبره مرفوع بالضمة الظاهرة «السوء» مسضاف إليه «قد» حرف تحرف تحقيق «طال» فعل مساض «ملكهم» فاعل والضمير مضاف إليه «حسام» حتى حرف جر وما اسم استفهام والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «حسام» جار ومجرور توكيد للأول «العناء» مبتدأ مؤخر «المطول» نعت للعناء.

الشاهد فيه: «حتام حتام» فإنه توكيد لفظى بإعادة الأول بلفظه - وهو من نوع توكيد المركب غير الجملة بمركب غير جملة ، فإن الجار والمجرور مركب من كلمتين، ولكنه مركب غير تام.

موأضعه: ذكره من شراح الالفية الأشموني ٤٠٩ / ٢ .

**9**..........

قال الشارح : وأكثر ما يجيء مؤكدا لجملة.

والثاني: نحو إنزل نزال.

قال(٢): ..... صَمَّى لما فَعَلَتُ يَهُودُ صَمَام

(١) قاتله : لم أقف على قاتله - وهو من الهزج -

(٣) قبله : يا مَن لَسَتُ اقلاه ولا في البُعد أنساهُ

لَكَ الله عَلَى قال . . . . . . . . . . . . .

اللغة : «اقلاه» فعل مضارع من القلى ، وهو البغض والكراهية الشديدة في هذا الفعل.

المعنى : يدعو لمخاطّبه بأنّ يكون الله حافظا له وكالثا إياه وراعيا.

الإعراب: «لك» اللام حرف جر والكاف ضمير المخاطب مبنى على الفتح فى محل جر، والجار والمجرور متعلق بمحلوف خبر مقدم والله» مبنداً مؤخر، وهذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى.

الشاهد فيه: «لك الله لك الله الله» فإن الجملة الثانية تأكيد لفظى للجملة الأولى .

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية : الأشموني ٤٠٩ / ٢ . ، وابن الناظم.

(٢) قاتله: هو الأسود بن يعفر أحد شعراه العسرب في الجاهلية ، وكان من ندماء النعمان بن المنار - وهو من الكامل -

وصدره : فَرَّتْ يَهُوْدُ وَأَسْلَمَتْ جِيرانها. . . . .

اللغة : ويهود اسم قبيلة الصمى بفتح الصاد وتشديد الميم - فعل أمر مسند لياء المخاطبة المؤنثة - بمعنى أخرسى الصمام - بفتح الصاد وآخره مكسور مثل قطام - اسم علم للداهية .

الإعراب: «قرت» قعل ماض والتاء للتأنيث «يهود» فاعل «وأسلمت» الواو عاطفة وأسلم فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه «جيرانها» مفعول به لأسلم منصوب وضمير الغائبة مضاف إليه «جمعي» فعل أمر مبنى على حلف النون وياء المخاطبة فاعله «لما» اللام حرف جر وما اسم موصول والجار والمجرور متعلق بصمى «فعلت» فعل ماض والتاء للتأنيث «يهود» فاهل والجمنة لا محل لها صلة الموصول «صمام» اسم فعل أمر مبنى على السكون وفاعله ضمير هستر فيه وهذه الجملة مؤكدة توكيدا لفظيا لجملة صمى.

الشاهد فيه : «صمى صمام» فإن «صمام» توكيد لفظى لقوله «صمى» وهو تقوية للأول. مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٠٩ / ٢ .

ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل. ومنه قوله(١):

أَجَلُ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ ابِيحَتْ دَعَاثِرُهُ

فإن قلت : عبارته ظاهرة في تناول الأول دون الثاني لقوله (مكررا).

قلت : إذا حمل على تكرار معنى المؤكد، ولم يختص بتكرار لفظه كما ذكر الشارح تناولهما.

فإن قلت : ما إعراب صدر البيت؟

(١) قائله : هو مضرس بن ربعي - وهو من الطويل .

وصدره: وقُلْنَ على الغِرْدُوسِ أُوَّل مَشْرَبِ . . .

اللغة: «الفردوس» بكسر الفاء وسكون الراء - البستان ، وأراد به هنا روضة دون اليمامة. وقيل: لبنى يربوع «أجل» حرف مثل نعم فى الوزن «جيس» - بفتح الجيم - وسكون الياء وكسر الراء - على ما هو الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين ، وربما فتحوا الراء وجعلوها مثل أين وكيف وقصدوا بذلك التخفيف «دعاثره» - جمع دصثور - بضم الدال وسكون العين وضم الثاء - وهو الحوض الذى لم يتأنق صاحبه فى صنعه.

الإصراب: «قلن» فعل ماض مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة وهى فاعل مبنى على الفتح في محل رفع «على الفردوس» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «أول» مبتدأ مؤخر «مشرب» مضاف إليه «أجل» حرف جواب مبنى على السكون لا محل له من الإعراب «جير» حرف جواب تأكيد لحرف الجواب الأول مبنى على الكسر لا محل له من الإعراب «إن» – بكسر الهمزة – حرف شرط جارم «كانت» فعل ماض فعل الشرط في محل جزم «أبيحت» أبيح فعل ماض مبنى للمجهول والتاء للتأنيث ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه وجملة الفعل ونائب فاعله في محل نصب خبر كان تقدم على اسمه «دعاثره» اسم كان مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد فيه : «أجل جير» لأن كلتيسهما بمعنى الإيجاب، فأكد «أجل» توكسيداً لفظيا بقوله «جير»؛ وذلك من قبيل إعادة الأول بلفظ مرادف له في المعنى.

مواضعه: ذكره من شراح الالفية :الأشموني ٤٠٩ / ٢ ، وابن الناظم .

قلت : (مــا) موصــولة و (لفظى) خبــر مبــتدأ مــحذوف ، والجــملة صلة و(يجى) خبر الموصول.

أى : والذي هو من التوكيد لفظى يجيء مكررا.

قوله:

ولا تُعد لفظ ضمير مُتَّصِل إلاَّ مع اللفظ الذي به وُصِلَ تقول : (قُمَتُ قَمْتُ) ونُحوهُ؛ لأن إعادته مجرَّدًا تَخرَجه عن الاتصال.

ثم قال

(كَذَا الْحُرُوفَ عِنَى : أن الحرف لا يعاد إلا مع ما اتصل به أولا ، لكونه كالجزء منه نحو (إن زيداً قائم ً. إن زيداً قائم ً و (في الدار في الدار زيد) ولا يعاد وحده إلا ضرورة، نص عليه ابن السراج كقوله (١٠):

اللغة: ﴿لا يلغي؛ لا يُوجِد، مَن ٱلفي - إذا وجد ، ﴿لَمَا بِي، الذي بي.

المعنى: يقسم أنه لا يوجد للذى به من الموجدة والآلم ، ولا للذى عند خصومه من الحقد والضغينة – عملاج، وليس هناك أمل فى المودة والمصالحة وإزالة الاحقاد والضغائن ، بعد أن تفاقم الحطب وعظم الحلاف.

الإعراب: «فلا» المقاء خاطفة و «لا» واثلة لتوكيد القسم «والله» حرف قسم وجر متعلق بغبل قسم محلوف «لا» فافية «يلغى» فعل مضارع مبنى للمجهول جواب القسم «لما» ما موصولة مجرورة باللام متعلق بيلغى «بي» متعلق بمحلوف صلة «ولا للما بهم» الواو عاطفة وولا » واثلام الأولى حرف جر واللام الثانية مسؤكدة للأولى ، وما اسم موصول مبنى على السكون في محل جر باللام الأولى ، والجار والمجرور معطوف بالواو على الجار وللجرور السابق بهم متعملة بمحلوف صلة الموصول «ابدا» ظرف متعلق بيلغى «دواء» نائب فاعل يلغى.

الشاهد فيه: (المما) فاللام الشانية توكيد للأولى الجارة، ولم يفصل بينهسما فاصل مع أن اللام ليست من أحرف الجواب وهو شاذ، لأن الحرف المؤكد موضوع على حرف هجائى واحد لا يكاد يقوم بنفسه ولو جاء على الصواب لقال (لما لما به).

مواضعه : ذَكْرُه مَنْ شَـرَاح الالفيـة: الاشموني ٢١ / ٢، وابـن هشام ١٥٢ / ٣ وابن الناظم.

<sup>(</sup>۱) قائله : هو مسلم بن معبد الوالمي الأسدى وقيل : هو لوجل من بني أسد لم يعين . وصدره : فلا والله لا يُلْقَى لما بي . . وهو من الواقر –

### . . ولا لِلمَا بِهِمُ ابدًا دَوَاءُ

وأجاز الزمخشري (إن إن زيدا قائم) وتبعه ابن هشام.

قال في شرح التسهيل: وقوله مردود لعدم إمام يستند إليه وسماع يعتمد عليه.

ولا حجة له في قول الشاعر(١):

يَرِيَن مَن أَجَارَهُ قَدْ ضِيماً

إِنَّ إِنَّ الكرِيمَ يَحْلُمُ مَا لَمْ

فإنه من الضرورات.

(١) قائلة: لم أقف على اسم قائله -وهو من الخفيف -.

اللغة : «يحلم» من الحلم وهو الآناة والتعقل «أجاره» جعله في جواره وحمايته اضيم» مبنى للمجهول - أي : ظلم ويخس حقه.

المعنى: إن الكريم الخلق يتحلى بالحلم والتعقل فى تصرفاته ما لم ير أن من أجاره وجعله فى حماه - قد ظلم واعتدى عليه ، فعند ذلك يذهب عنه حلمه ويبطش بهذا الظالم ، المعتدى على من التجأ إليه.

الإحراب: «إن» حرف توكيد ونصب «إن» الثانية توكيد لها «الكريم» اسمها «يحلم» الجملة خبر «ما» مصدرية ظرفية «يرين» مضارع مؤكد بالنون الخفيفة في محل جزم بلم و «ما» دخلت عليه في تأويل مصدر بإضافة اسم زمان منصوب بيحلم. أي : يحلم مدة عدم رؤيته «من» اسم موصول منفعول ليرى «أجاره» الجملة صلة «قد ضيما» حرف تحقيق وضعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستر فيه والجملة في محل نصب صفة لمن أو حال، إن جعلت «يرى» بصرية، ومفعول ثان إن كانت علمية.

الشاهد فيه (إن إن، حيث أكد الحرف (إن) بإعادته من غير فاصل بينهما مع أنه ليس من حروف الجواب - وهو شاذ لا يقاس عليه -.

مواضعه : ذكره من شراح الآلفية : الاشمونسي ٤١٠ / ٢ ، وابن هشام ١٥٢ / ٣ ، وذكره السيوطي في الهمع ١٢٥ / ٢ .

تنبيه :

قال في التسهيل<sup>(۱)</sup> لم يعد في غير ضرورة إلا معمولا بمثل عامله أولا أو مفصولا. ومثل الفصل بقوله (۱):

أعناقَهَا مُشَدُّدَاتٌ بِقَرَنْ

حتى تراها وكأن وكأن

وبقوله<sup>(۳)</sup> :

### ليت شِعْرِي هل ثُم هل آتِينَهُمْ

(١) التسهيل ص (١٦٦)

(٢) قائله : [هو خطام المجاشعي يصف إبلا - وقيل : الأغلب العجلي - وهو من الرجز -. اللغة : «أصناقها» جسم عنق - وهو الرقبة «قرن» - بفتسع القاف والراء - حبل تربط به الإبل ويقرن بعضها إلى بعض.

المعنى : يصف إبلا في سرحة سيرها وانتظامه فيقول : إن أصحاب هذه الإبل يستحثونها على السير بنظام واعتدال حتى إن من يراها يظن أن أعناقها مربوط بعضها إلى بعض بحبال.

الإحراب: حتى حرف خاية وجر «تراها» فعل مضارع والفاعل ضمير أنت والضمير البارز مفعول وهو عائد على الإبل في بيت قبله «وكأن» الواو للحال وكأن حرف تشبيه ونصب «وكأن» الثانية توكيد وخففت للقافية «أعناقها» اسم كأن الأولى والهاء مضاف إليه «مشددات» خبرها «بقرن» متعلق بمشددات» وسكن للشعر.

الشاهد فيه : «كأن وكأن » حيث أكد «كأن» بمثلها مع عدم الفاصل بمعمول الأولى - مع أنها لسيست من جزوف الجيواب - وهذا أخف في الشذوذ من سابقه ، لأنه فيصل هذا بواو المعلف .

مواضعه : ذكره من شيراح الآلفية : الأشميوني ٢١٠ / ٢ ، وابن هشام ١٥٢ / ٣ ، وابن الناظم . وذكره السيوطي في الهمع ١٢٥ / ٢ .

(٣) قائله : هو الكميت بن معروف - وهو من الخفيف -

(٢) وتمامه : . . . . . . أمَّ يحولن دُونَ ذاكَ الحِمامُ.

اللغة : «آتينهم؛ أوورهم وأراهم «الحمام» - بكسر الحاء - الموت.

المعنى : يتلهف على أحبابه الذين فارقهم، ويتمنى أن يزورهم ويراهم أو يمنع من التمتع برؤيتهم وقوع الموت عليه أو عليهم.

الإعراب : «ليت» حرف تمن ونصب «شعـرى» اسم ليت منصوب بفتحة مـقدرة على ما قبل ياء المتكلم مضاف إليه «هل» حرف استفـهام «ثم» حرف عطف «هل» توكيد للاستـفهام =

448

### قال : ومن الفصل المسموع الفصل بالوقف كقوله(١١):

= السابق (آتينهم) فسعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخسفية والفاعل ضسمير مستتر وضمير الغائبين مفسعول به «أم» حرف عطف (يحولن) فعل مضارع مبنى على الفتح ، لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. (دون) ظرف مستعلق بيحول (ذاك) ذا مضاف إليه والكاف حرف خطاب (الحمام) فاعل يحول مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد فيه: «هل ثم هل» حيث أكد «هل» الأولى بهل الثانية مع الفصل بينهما بالحرف «ثم» ولكنه لم يأت بمدخول المؤكد فاصلا وهو «آتينهم» وهذا شاذ ومع شذوذه فهو أخف من غيره لوجود الفاصل ، ولو وافق القياس لقال : «هل آتينهم ثم هل آتينهم».

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢٤٠ / ٢ . وذكره السيوطي في الهمع ١٢٥ / ٢ .

(١) قاتله : لم أقف على اسم قاتله وهو من الرجز -

اللغة: «ينسك» فعل مضارع أصله النسيان «الأسى» بفتح الهمزة والسين مقصورا - الحزن «تأسيسا» الصبر والاقتداء بغيره من الصابرين «حسمام» - بكسر الحاء وتخفيف الميم - الموت «مستعصما» عتنعا.

المعنى: لا ينسك الحزن على من مات منك حسن التأسى بالصابرين، لأن أحدا لا يعتصم عن الموت فلا فائدة حينتذ للجزع وترك التأسى بالصابرين.

الإحراب: «لا» ناهية «ينسك» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الياء والكاف ضمير المخاطب مفعول أول «الأسى» فاعل «تأسيا» مفعول ثان لينسى منصوب بالفتحة الظاهرة «فما» الفاء للتعليل وما حرف نفى يعمل عمل ليس «من حمام» جار ومجرور متعلق بمستعصما «أحد» اسم ما النافية «مستعصما» خبر ما منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

الشاهد فيه : «فما ما» فإنه كرر الحرف الواحد للتأكيد اللفظى ، ولكن فصل بينهما بالوقف.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢١٠ / ٢ . وذكره السيوطي في الهمع ١٢٥ / ٢ .



لا يُنسِكَ الأسى تَأْسَيًا فما من حِمام أحدُّ مُستَعْصما فظاهره أن مثل ذلك يجوز اختيارا.

وصرح في الكافية وشرحها بقلة.

من حيني تراها وكأنَّ وكأنْ

ولم يجعل للفصل فيه أثرا.

ثم استثنى من الحروف الجوابية فقال :

... فَيْرَ مَا تَحَمُّلاً به جوابٌ كنَعَمُ وكبُلِّي

فيسجور أن يؤكد بإعدادة اللفظ من غير اتصاله بشيء فتدقول: (نعم نعم) و(لا لا) و (بلي بلي).

وذلك لأن الحرف الجوابي كالمستقل ، لصحة الأستخناء به عن ذكر المجاب

وقوله :

ومُضْمَرَ الرفعِ الذي قد انفصلُ أكد به كلَّ ضمير اتصلُ فيؤكد به المرفوع نحو (قمت أنت) والمنصوبُ نحو (رأيتكُ أنت) والمجرور نحو (مررت بك أنت).

وهذا من قبيل التوكيد اللفظي.

(تنبيه):

إذا أتبعت المتصل المتصوب بمنفصل منصوب ، نحود رأيتك إياك فمذهب البصريين أنه بدل ، ومذهب الكوفيين أنه توكيد.

قال المصنف: وقلولهم عندى أصبح ، لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو «فَعُلْتَ أنتَ» والمرفوع تأكيد بإجماع.

قيل : وكأنه يعنى بقـوله بإجماع أنه يجوز ، لا أنه يتعين فـإنهم قد أعربوا «قمت أنت» بدلا.

قلت: قوله في التسهيل<sup>(۱)</sup>: ولا يبدل مضمر من مضمر - يمنع من إعرابه بدلا.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٧٢ .

العطُّف إمَّا ذُو بيان أو نَسَقْ ....

يعنى : أو ذو نسق .

والعطف كما ذكر قسمان : عطف بيان وعطف نسق .

والنسق : لغة : النظم ، وقد يستعمل بمعنى المنسوق .

#### عطف البيان

وقوله:

### ... والغَرضُ الآنَ بيانُ ما سَبَقَ

يعنى: عطف البيان ,

وقوله :

### فلُو البيان تابعُ شبهُ الصَّفَة ... حَقَيقَةُ القصد به مُنكشفة

(تابع) : جنس يشمل الحمسة. وقوله (شبه الصفة) أى فى التوضيح والتخصيص مخرج لعطف النسق والبدل والتوكيد .

وقوله: (حمقيقة القصد به منكشفه) يعني: أن إيضاحه للمتسبوع إنما هو بشرح وتبيين لحقيقة المقصود لا بدلالة على معنى في المتبوع أو في سببه ، وبذلك فارق النعت .

وقوله:

## فَأُوْلَيْنَهُ مِن وَفِاقِ الْأُوَّلِ مَا مِن وَفِاقِ الْأُوَّلُ النعتُ وَلِي

لما كان عطف البسيان بمنزلة النعت ، وجب أن يوافق مـتبوعـه في أربعة من عشرة كالنعت الخالص ، فسيوافقـه في الرفع أو النصب أو الجر ، والتسعريف أو التنكير ، والإفراد أو التثنية أو الجمع، والتذكير أو التأنيث .

ولما كان في ورود عطف البيان نكرة تابعا لنكرة خلاف نص عليه بقوله:

# فَقَدْ يكونانِ مُنكَّرِيْنِ كما يكونانِ مُعَرَّفَينِ

ذهب الكوفيون والفارسي وابن جنى والزمخشري وابن عصفور إلى جواز تنكيرهما، وإليه ذهب المصنف .

وقال الشارح: أجازه أكثرهم قال: وليس قولُ مَن مَنَعَ بشيء ، لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به، كمقولك : « لبستُ ثوبًا جُبَّةٍ » .

ونظيره من كتاب الله تعالى : ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مِبَارَكَة زَيْتُونَة ﴾ (١٠).

وقال ابن عصفور : ذهب أكثر النحويين إلى امتناعه ، وزعم الشلوبين : أن مذهب البصريين التزام ، وتعريف التابع والمتبوع في عطف البيان .

قال المصنف : ولم أجد هذا النقل من غير جهته ، ونقل عن بعضهم تخصيصه بالعلم اسما أو كنية أو لقبا .

#### تنبيهان:

الأول: فهم من كلامه أن تخالفهما في التعريف والتنكير ممتنع ، وأجازه الزمخشري فجعل قوله تعالى: ﴿مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ عطف بيان على ﴿ آيَاتٌ بَيّنَاتٌ ﴾ (٢) قيل: وهو مخالف لإجماع الفريقين ، فلا يلتفت إليه.

الثانى : اشترط الجرجانى والزمخشرى زيادة تخصيص عطف البيان على متبوعه، قال فى شرح الكافية : وليس بصحيح ، لأن عطف البيان فى الجامد عنزلة النعت .

قال : وقد جعل سيبويه « ذا الْجُمَّة » من « يا هذا ذا الجمَّة ) عطف بيان مع أن تخصيص هذا رائد على تخصيصه .

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٥ من سورة النور - وزيتونة عطف بيان لشجرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٧ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) الجمة - بضم الجيم - الشعر الواصل إلى المنكب .

وقال في شرح التسهيل: زعم أكثر المتأخرين ، أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص بل يساويه ، أو يكون أعم منه .

والصحيح جواز الأوجه الثلاثة قال : وهو مذهب سيبويه.

قلت: فتحصلت قلائة ملاهب.

وقوله : وَصَا لَمُ الْبَعْلَيْةُ يُرَى

يعنى : أن كل ما حكم (عليه )(١) بأنه عطف بيان فـجائز جعله بدلا ، إلا في موضعين أشار إلى أحدهما بقوله:

## في غير نحو يا غُلام يَعْمُرا

ویعنی به ما کان مفردا معرفه معربا ومتبوعه منادی ، فیانه ینصب بعد منصوب نحو « یا غلام زیدا او ربط بعد مضموم نحو « یا غلام زیدا او ربد » ومثله « یا خلام یعمرا» (۲).

فهذا ونحوه عطف بسيان ، لا بدل ، إذ لو جعل بدلا تعين بناؤه على الضم لأن البدل في نيئة تكران العامل ، فيلزم تقدير حرف النداء معه بخلاف عطف البيان . ثم أشار إلى الأغر بقوله:

## ونحو بشر تابع البكرى

ويعنى به ما كان تابعًا لمجرور بإضافة صفة مقرونة بال (إليه) (اله) وهو غير صالح لإضافتها إليه كقول الشاعر<sup>(1)</sup>:

<sup>. 1(1)</sup> 

 <sup>(</sup>۲) يعمرا- بضم الميم وفتحها - علم منقول من المـضارع منصوب عطف بيـان على محل غلام.

<sup>(</sup>۲) ا ، جـ .

<sup>(</sup>٤) قائله: هو المراد الأسدى - من قصيدة يفتخر فيها بأن جده قتل بشر بن عمرو - زوج الخرنق أخت طرفة بن العبد . -وهو من الوافر -.

### أنَا ابنُ التاركِ البكريِّ بِشْرِ عليهِ الطيرُ ترقُّبُهُ وُقُوعًا

فبشر عطف بيان ، ولا يجوز أن يكون بدلا لما يلزم من تقدير إضافة التارك إليه لأن البدل في نية تكرار العامل ، وهو غير صالح لذلك ، إذ لا يضاف ما فيه آل إلى عار منها .

ونقل عن المبرد أنه لا يجسوز في بشر إلا النصب ، ولا يجيـز جره لا على البدل ولا على عطف البيان .

وأجاز الفراء في « بشر » أن يكون بدلا ، لأن مذهبه جواز إضافة ما فيه أل إلى جميع المعارف .

وإلى تضعيف مذهبه أشار بقوله: وليس أن يُبُدل بالمرضيِّ. وقد نقل جواز البدل في « بشر » عن الفارسي أيضًا.

<sup>=</sup> اللغة : « التارك» اسم فاعل من ترك « البكرى » المنسوب إلى بكر بن وائل « ترقبه » تنظره.

المعنى : يصف نفسه بالشجاعة وأنه ابن الذى ترك السبكرى بشرا مجندلا فى العراء مشخنا بالجراح فى حالة يرثى لها ، تنتظر الطير خروج روحه لتهبط عليه وتنهش من جسده فهو شجاع من نسل شجاع .

الإعراب: (أنا ) مبتدأ (أبن ) خبر (التارك) مضاف إليه (البكرى) مضاف إلى التارك من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله (بشر) عطف بيان على البكرى (عليه) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (الطير) مبتدأ مؤخر. والجملة في محل نصب إما مفعول ثان للتارك وإما حال من البكرى (ترقبه) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والهاء مفعول ، والجملة في محل نصب حال من الطير (وقوعا) حال من الضمير المستتر في ترقبه .

الشاهد فميه : « التارك البكرى بشـر » فإن « بشر » يتـمين فيه أن يكـون عطف بيان على «البكري» ولا يجوز أن يكون بدلا .

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٢/١٤، وابن هشام ٢/١٦١، وابن عقيل ٢/١٦٥ وابن عقيل ٢/١٦٥ والسيوطي ص٩٦، والمكودي ص١٩٩، وابسن الناظم. وفي كتساب سيبويه ١٩٩٧، وذكره السيوطي في الهمع ٣/١٢١، وابن يعيش ٣/٧٣، والشاهد رقم ٢٩٩ في الخزانة.

تنبيه :

استدرك على المصنف أمور يتفرد بها عطف البيان لم يتعرض لها:

الأولى : أن يفسّفسّر الكلام إلى رابط ، ولا رابط إلا التسابع نحـو « هند ضربت الرجل أخاها » .

الثانية : أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام ويتبع بقسيميه نحو ( ريد أفضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال) .

الثالثة : أن يتبع المُوصُوف (به)(١) أيضًا بمضاف نحود يا أيها الرجل غلام ريده.

الرابعة: أن يعتبع منجرور أي بمفيضل نحو ( بأي الرجلين زيد وعسرو مررت).

الخامسة : أن يتبع مجرور كـلا بمفضل نحو « كلا الرجلين زيد وعمرو قال ذلك ».

ومسائل أخر في باب النداء ، وهي مفهومة من تعليل « يا غلام يعمرا » فلا حاجة لذكرها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أ، جـ .

### عطف النسق

فإن قلت: قوله ( بحرف ) يخرج غير المحدود ، فما فائدة قوله : (متبع)؟ قلت : لو اقتصر على قوله (بحرف) لورد نحو « مررت بغضنفر أى أسد». فإنه تابع بحرف<sup>(۱)</sup> فلما قال (متبع) خرج ، لأن أى ليس بمتبع <sup>(۱)</sup>. خلافًا لمن عده من حروف العطف .

فإن قلت : فما أي ؟ وما إعراب تاليها ؟

قلت: أمـا أى فحرف تفـسيـر على الصحـيح ، وأما تاليــها فعطـف بيان بالأجلى على الأخفى ، وتوافق ما قبلها في التعريف والتنكير

ثم مثل فقال:

..... كَاخْصُصْ بِوُدُّ وَثَنَّاءِ مَنْ صَدَقْ

ثم شرع في ذكر حروف العطف فقال:

فالعطفُ مطلقًا بواو ثُمَّ فَا حَتَّى أَمَ أَو كَفَيكَ صِدْقُ وَوَفَا فَهَذَهُ سَتَةَ آحرف تُشرك لفَّطًا ومعنى (٣) وهذا معنى قوله ( مطلقا ). وقد مثل بقوله ( فيك صدق ووفا ) وهو ظاهر (٤).

<sup>(</sup>١) فإنه أي : أسد تابع بحرف .

<sup>(</sup>٢) أي : ليست بحرف متبع.

<sup>(</sup>٣) أى : تشرك بين التابع والمتبوع.

<sup>(</sup>٤) أي: ظاهر في الأربعة الأول .

فإن قلت: كيف جمعل أم وأو مشركين في اللفظ والمعنى ، والذي يظهمر خلاف ذلك ؟

قلت: قال المصنف أكثر النحويين تجعل أم و أو (مشركين)(١) في اللفظ ، لا في المعنى ، والصحيح أنهما يشركان لفظا ومعنى ما لم يقتضيا إضرابا لأن القائل « أزيدٌ في المدار هو أحد المذكورين ، وغير عالم بتعيينه ، فالذي بعد «أم» مُساو للذي قبلها في الصلاحية ، لشبوت الاستقرار في الدار وانتفائه ، وحصول المساواة إنما هو بأم .

وكذلك ﴿ أَوْ ٤ مُشْرَكَتَهُ لَمَا قَبِلُهَا وَمَا بَعِدُهَا فَيَمَا يَتَجَاءُ بِهَا لَأَجِلُهُ ، مِن شك أَو غيره .

فإن قلت: أطلق في «أم» و «أو» وينسغى أن يقيدهما بالا يقتضيا إضرابا، فإن اقتضيا إضرابا كانا مشركين في اللفظ لا في المعنى كما ذكر في التسهيل (٧).

قلت: دلالتهما على الإضراب قليلة ، فلذلك لم يتعرض لها، وسيأتي بيان ذلك .

ثم قال:

وانْبَعَتْ لَفَظًّا فَحَسَبُ بِّلْ ولا لَكُنْ كُلُّمْ يَبِّدُ امرؤ لكن طَلا

فهذه ثلاثة أحرف تشرك لفظا لا معنى ، وقد مثل بقوله (كلم يبد امرؤ لكن طلا) وهو واضح<sup>(۱)</sup> .

والحاصل : أن حروف العطف على ما ذكر تسعة ، والمتفق عليه منها ستة – الواو والفاء ، وثم ، و أو ، وبل ، ولا .

واختلف في ثلاثة - حتى وأم ، ولكن -.

<sup>(</sup>١) أ ، جـ ، وفي ب ( مشتركين) .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الطلا - بفتح الطاء مقصورا - الولد من ذوات الظُّلف ، وقيل : ولد بقر الوحش فقط والجمع أطلاء كسبب وأسباب .

أما « حتى » فذهب الكوفيـون إلى أنها ليست بحرف عطف ، وإنما يعربون ما بعدها بإضمار(۱) .

وأما «أم» فذكر النحاس فيها خلافا ، وأن أبا عُبيداً ذهب إلى أنها بمعنى الهمزة .

فإذا قال: ( أقائم زيد أم عمرو ) فالمعنى : أعمرو قائم ؟ فتصير على مذهبه استفهاما (٢).

وقال الغزنى فى البديع : أما « أم » فعديل همزة الاستفهام ، وليست بحرف عطف، وأما « لكن» فذهب أكثر النحويين إلى أنها من حروف العطف .

ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال:

أحدها : أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم تدخل عليها الواو ، وهومذهب الفارسي ، قيل ، وأكثر النحويين .

الشانى : أنها عـاطفـة ولا تستـعـمل إلا بالواو ، والواوُ مع ذلك رائدة ، وصححه ابن عصفور ، قال: وعليه ينبغى أن يحمل مذهبُ سيبويه والأخفش ، لأنهما قالا أنها عاطفة ، ولما مثّلا للعطف بها مثّلاه مع الواو .

الثالث : أن العطف بها ، وأنت مخير في الإتيان بالواو ، وهو مذهب ابن كَيْسانَ، وذهب يونس إلى أنها حرف استدراك ، وليست بعاطفة ، والواو قبلها عاطفة لما بعدها عطف مفرد على مفرد .

#### تنبيهان:

الأول: وافق المصنف هنا الأكثرين ، ووافق في التسهيل يونس<sup>(۱)</sup> قال فيه: وليس منها « لكن » وفاقا ليونس .

<sup>(</sup>۱) أى : بإضمار عامل ففى نحو ﴿ جَاء القوم حتى أبوك ورأيتهم حتى أباك ، ومررت بهم حتى أبيك، يضمرون جاء ورأيت والباء ، ويجعلون حتى ابتدائية هـ ٣/٦٨ صبان .

<sup>(</sup>٢) أي: فيكون ما بعدها في مثل هذا التركيب مبتدأ محذوف الخبر ، وفي النصب والجر يقدر المناسب هـ ٣/٦٨ صبان .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص ١٧٤.

وظهر من كلامه في الشرح أنه غير موافق له من كل وجه ، لأنه جعل الواو قبلها عاطفة جملة على جملة ، ويضمر لما بعدها عاملا .

فإذا قلت : ( مَا قَامُ سَعَهُ وَلَكُنْ سَعِيد ) فالتقدير : ولكن قام سَعِيد .

وإنما جعله من عطف الجمل ، لما يلزم على ملعب يونس من مخالفة المعطوف بالواو لما قبلها ، وحقة أن يوافقه.

واستدل من قال بأنها ليست بعاطفة بلزوم اقترانها بالواو قبل المفرد .

قال في شيرج الصبهيل : وما يوجد من كلام التحويين من نحو « منا قام سعد لكن سعيد » قمن كلامهم ( لا من )(١) كلام العرب .

ولذلك لم يمثل سيبوية في أمثلة العطف إلا بولكن ، وهذا من شواهد أمانته وكمال عدالته ، لأنه يجيز العطف بها غير مسبوقة بواو ، وترك التمثيل به لئلا يعتقد أنه مما استعمالته العرب.

قلت : وفي قوله إن سيبويه يجيز العطف بها غير مسبوقة بوار نظر : فقد تقدم ما ذكره ابن عصفور .

الثاني : المختلف في تسعة الفاظ أخر وهي – إما ، وإلا ، وليس ، ولولا ، وهلا ، وكيف ، وهتي ، وأين – وأي .

والصحيح أنها ليست من حروف العطف ، وسيأتى الكلام على (أما) . ثم شرع في ذكر معانى حروف العطف ، وبدأ بالواو .

فقال:

فاعطف بواو سابقًا أو لاحقًا في الحكم أو مُصاحبًا مُوافقًا يعنى : أن الواو للجمع المطلق كما ذهب إليه الجمهور ، فيصح أن يعطف

<sup>(</sup>١) أ ، ب . وفي جد ( ليس من) .

بها لاحق في الحكم نحو « جاء زيد وعسمرو بعده »، أو سابق نحو « جاء زيد وعمرو قبله» . أو مصاحب نحو « جاء زيد وعمرو معه» .

وذهب بعض أهل الكوفة إلى أن الواو ترتَّبُ (١).

وحُكى عن قطرُبِ وثعلب والرَّبعيُّ .

وبذلك يُعلم أن ما ذكره السيرافي والسهيلي من إجماع النحاة بَصْريَّهم وكوفيَّهم على أن الواو لا ترتَّبُ غيرُ صحيح.

تنبيه:

قال فى التسهيل: وتنفرد الواو بكون مُتبَعِلها فى الحكم محتملاً للمعية برُجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقدم بقلة(٢).

قيل: وليس هذا مذهب البصريين ولا الكوفيين، فهو قول ثالث:

وقوله:

واخْصَصْ بها عَطَفَ الذَّى لا يُغْنَى مَتْبُوعُهُ كَاصَطَفَّ هَذَا وَابْنَى

یعنی : أن الواو تنفرد بعطف ما لا یستغنی عنه بمتبوعه کفاعل الافتهال والتفاعل ، نحو « اصطف هذا وابنی » و « تخاصم رید وعمرو » و کذا نحو «جلست بین زید وعمرو» (۱) و « سواء زید وعمرو » (۱) .

 <sup>(</sup>۱) ورد بقوله تعالى ﴿إن هي إلاحياتنا الدنيا نموت ونحيا﴾ - لأن مراد المشركين بقولهم
 ونحيا الحياة الدنيا لا حياة البعث ، لإنكارهم له . هـ ٢/٦١ خضرى .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص١٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) وبين زيد وبين عمرو - بزيادة ﴿ بين﴾ الثانية للتأكيد ، قاله ابن برى هـ ٧٠/٣ صبان.

<sup>(</sup>٤) وإنما انفردت الواو بذلك ، لإفادتها معنى المصاحبة فيها .

وأجاز الكسائى ( ظننت عبد الله وزيداً مختصمين ، بالفاء ، وثم - ومنع ذلك البصريون والفراء .

ثم انتقل إلى « الفاء ) فقال: والفاء للترتيب باتصال.

أى : بلا مُهلة ، فهي للتعقيب ، وهذا مـذهب الجمهور ،وما أوهم خلافه يؤول .

وذكر في التسهيل: أن الفاء تقع موقع ثم(١) كقوله تعالى: ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ لَهُ (١) الْعَلَقَةُ اللّهُ اللّ

ثم انتقل إلى \* ثم ، فقال وثُمّ للترتيب بانفصال.

أى: بمهلة ، وهو مذهب الجمهور ، وما أوهم خلافه يؤول .

وذكر في التسهيل: أنها قد تقع موقع الفاء(٣) كقوله(٤):

..... جَرَى في الأنابيب ثمُّ اضطَرَبُ

(٤) قائله : هِمَا أَبُو اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اللغة: ( الرديني ؟ رمع منسوب إلى ردينة - وهي امرأة اشتهرت بصنع الرماح بهَـجَر اللغة : ( الرديني ؟ ومع منسوب إلى ردينة - وهي الغبار ، والمراد ماتئيره أقدام المتحاربين أو خيولهم ( الانابيب - جمع أنبوية - وهي ما بين كل عقدتين من القصب .

المعنى : إن اهتزاز هذا الغرس وسرعة عدوه ذهابا وجيئة أثناء القتــال ، يشبه اهتزاز الرمح واضطرابه في سرعة وخفة في كل ناحية تحت غبار المعركة.

الإعراب: « كهز» جار ومجرور خبر لمتبدأ محذوف « الرديني » مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله » - والمشبه اهتزال فرس كانت تحت المدوح - « تحت » ظرف مكان منصوب بهز « المعجاج » مضاف إليه « جرى » فعل ماض فاعله يعدود على الهز « ثم» حرف عطف بمعنى الفاء « اضطراب» فعل ماض مبنى على الفتح وسكن للروى .

الشاهد فيه: ( ثُمَ أَصْطَرَب ) فإن ( ثم ) هنا بمعنى الفاء ، لأن اضطراب الرمح يحدث عقب اهتزال أنابيبه مباشرة في خطات من غير مهلة .

<sup>(</sup>Y) من الآية ١٤ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص١٧٥ .

وذكر فيه أيضا أنها قد تقع في عطف المقدم بالزمان اكتفاء بترتيب اللفظ (١) .

وقد أشار الفراء إلى ذلك .

قال ابن عصفور: وما ذكره الفراء من أن المقصود بثم ترتيب الإخبار، يعنى في نحو<sup>(۱)</sup>:

ليس بشيء ، لأن « ثم » تـقتـضى تـأخر الـثـانى بمهـملة ، ولامـهلة بين الإخبار:

(٢) قائله: الحسن بن هانئ المعروف بأبى نواس – وهو من الخفيف .

وتمامه : ثم قد سَاد قَبْلَ ذلكَ جَدُّهُ.

اللغة : ﴿ ساد، ماض من السيادة تقول : ساد الرجل يسود سيادة .

الإعراب: ( إن ) حرف توكيد ونصب ( من ) اسم موصول اسم إن ( ساد) فعل ماض وفاعله ضمير يعود إلى الاسم الموصول ( ثم) حرف عطف ( ساد ) فعل ماض (أبوه) فاعل والضمير مضاف إليه ( ثم ) عطف ( قد) حرف تحقيق ( ساد ) فعل ماض (قبل فلرف زمان متعلق بساد ( ذلك ) مضاف إليه واللام للبعد والكاف حرف خطاب (جَدّه) فاعل ساد الاخير مرفوع بالضمة الظاهرة وضمير الغائب مضاف إليه .

الشاهد فيه: « ثم ساد . . ثم قد ساد » فإن « ثم » في هاتين العبارتين ، لا يمكن أن يكون دالا على معناه الأصلى له ، لأن سيادة الأب لا تكون بعد سيادة الابن ، وكذا الجد .

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية: ٢/٤١٨ وذكره السيوطي في المهمع ٢/٤١٨.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٤١٨، وابن هشام ٣/١٧٣، والسيوطي في والسيوطي من ١/١٠٨، والسيوطي في المعنى ١/١٠٨، والسيوطي في المهم ١/١٣١.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص١٧٥ .

وذكر الشارح: أن الفاء وثم قد يكونان لترتيب الذكر ، وهو الذي عناه في التسهيل بترتيب اللفظ .

تنبيه:

في ( ثم ) أربع لغات - ثُمَّ ، فُمَّ ، ثُمَّت ، ثُمَّت .

بقوله :

واخصُص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر الله الصلة

يعنى: أن ( الغاء ) تختص بعطف ما لا يصلح كونه صلة لعدم الضمير على ما هو صلة كقوله ( الذى يطير فيسغضبُ زيدٌ الذبابُ ) ولو عطفت بغير الفاء لم يجز ، وذلك لما فيها من معنى السبية (١١) .

قلت : وما ذكره في التسهيل<sup>(٢)</sup> من أنها تنفرد بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين من صفة أو صلة أو خبر أعم لشموله ست مسائل تنفرد بها الفاء هذه إحداها <sup>(۲)</sup>.

ثم انتقل إلى «حتى و فقال: بعضًا بحثى اصطف على كُلُّ ولا يكونُ إلا غايةَ الَّذي تلا

<sup>(</sup>۱) ولو قلت « ويغضب زيد » ، أو « ثم يغضب زيد» لم يجرز لأن ما في الفاء من معنى السببية - جعل ما بعدها مع ما قبلها في حكم جملة واحدة ، فأغنى ذلك عن الرابط . ولو قلت: « الذي يطير ويغضب منه الذباب » جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) وأوضح الأمثلة للمسائل الست كما ذكرها الأشموني ٢/٤١٨ فأقول :

مثال الصلة نحو ( اللذان يقومان فيسغضبُ زيدٌ أُنجواك ) وعكسه نحو ( الذي يقومُ أخواك فيغضبُ هو زيدٌ ) .

والصفة : نحو ( مررتُ بامراة تضحكُ فيبكى زيدٌ ) و(بامراة يضحكُ زيدٌ فتبكى » . والخبر : نحو ( زيدٌ يقومُ فتقعُدُ هندٌ ) و (زيدٌ تقعدُ هندٌ فيقومُ » .

لا يكون المعطوف بحتى إلا بعض متبوعه نحو اقدم الحجاج حتى المشاة.

وقال فى التسهيل: أو كبعضه (١) وفى الكافية: بعضًا وشبهه (ومثله)(١) فى شرحها بقوله ( أعجبتنى الجارية حتى حديثها) فإن حديثها ليس بعضًا منها ولكنه كالبعض ، لأنه معنى من معانيها .

قال : وقد يكون المعطوف بحتى مباينا فنقدر بعضيته كقوله(٣) :

(٣) قائله: هو أبو مروان النحوى - قاله في المتلمس - حين فر من عمرو بن هند ، لما أراد
 قتله ، والمتلمس - لقي جرير بن عبد المسيح - - وهو من الكامل - .

اللغة: « القي » رمى « الصحيفة» أراد بها الكتاب « رحله » ما يستصحبه الرجل من متاع « الزاد» ما يستصحبه المسافر ليبلغه مقصده.

المعنى : أن المتلمس رمى بالصحيفة ليخفف ما معه من متاع ، والقى كذلك ما معه من زاد يتبلغ به ، حتى نعله التى يلبسها رمى بها .

الإعراب: « القي » فعل ماض وفاعله يعود على المتلمس « الصحيفة » مفعول به « كي» حرف تعليل « يخفف » فعل مضارع منصوب بأن منضمرة بعد كي « والزاد » معطوف على الصحيفة « حتى » حرف عطف « نعله » معطوف على الزاد « القاها » فعل ماض والفاعل ضمير مستتر ، وضمير الغائبة مفعول به .

الشاهد فيه: (حتى نعله) عطف ( نعله ) بحتى على ما قبله ، ولأن المعطوف بحتى لا يكون إلا بعضا وغاية للمعطوف عليه ، والنعل ليس بعض الزاد بل بينهما مباينة ، ولكنه مؤول ، وتقديره : القى ما يثقله حتى نعله .

ويجوز في ( نعله ) ثلاثة أوجه :

١- النصب على العطف بالتأويل المذكور .

٢- والرفع على الابتداء وجملة القاها خبره، وتكون ( حتى ) حرف ابتداء ابتدئت بعدها الجملة .

٣- والجر على أن تكون ( حتى ) جارة بمنزلة ( إلى ) فهى حرف غاية وجر ونعله مجرور بها .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٤١٩، وابن هشام ٣/١٧٤ ، والمكودي ص١٢٠ وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٢/١٣٦.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) أ، جد.

### القَى الصحيفة كي يُخفُف رحلَه والزادَ حتى نَعلَهُ القاها

فعطف ( النعل ) وليست بعضية لما قبلها صريحة ، لكنها بالتأويل ، لأن المعنى القي ما يثقله حتى نعلُهُ .

ولا يكون المعطوف بها أيضا إلا غاية لما قبلها في زيادة أو نقص نحو « مات الناسُ حتى الأنبياءُ » و « قدم الحجاجُ حتى المشاةُ » .

#### تنبيهات:

الأول: ( حتى ) بالنسبة إلى الترتيب كالواو ، خلافا لمن زعم أنها للترتيب كالزمخشرى .

الثانى: إذا حلف بحتى على المجرور ، قال ابن عـصفور: الأحسن إعادة الحافض ليـقع الفرق بين العاطفة والجارة ، وقال ابن الخـبار(١): لزم إعادة الجارللفرق.

وقال في التسهيل: لمزم إعادة الجار ما لم يتعين العطف(٢).

الثالث: حيث جساز الجر والعطف، فالجر أحسن ، إلا في باب (ضربته) القوم حستى زيدًا ضربته أ فالنصب أحسن على تقدير كونها عاطفة و(ضربته) توكيد (٣) أو على تقدير جعلها ابتدائية و(ضربته) تفسير .

الرابع: قد فهم من اشتراط كون المعطوف بحتى بعضا ، أنها لا تعطف جملة على جملة وإنما تعطف مفردًا على مفرد .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن الحسين شمس الدين بن الخبار النحوى الضرير، كان أستاذا بارعا علامة رمانه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض ، وله المصنفات المفيدة منها النهاية في النحو، وشرح الفية ابن معط ، مات بالموصل عاشر رجب سنة ٦٣٧هـ .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) توكيد ، لضربت زيداً الذي تضمنه قولك : ضربت القوم ، لدخول زيد في القوم، لا لغربت القوم ، حتى يكون ضربته تأكيدا لضربت القوم بل لزيد . هـ ٧٥ مبان.

ثم انتقل إلى «أم» فقال:

وأم بها اعطف بإثر ممز التسوية او همزة عن لفظ أيَّ مُعْنَيه

(أم) على ضربين: متصلة ومنقطعة .

فالمتسصلة : هي المعادلة لهمزة التسوية أو همزة يطلب بها وبأم ما يطلب بأي.

وعلامة الهمزة الأولى: أن تكون مع جملة يصع تقدير المصدر في موضعها.

وعلامة الثانية : أن يصح الاستغناء بأى عنها.

مثال الأولى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهُمْ أَأَنكُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنكُرْهُمْ ﴾(١).

ومثال الثانية: (أزيدٌ في الدار أم عمرو ) ؟

وقد تحذف الهمزة قبل المتصلة للعلم بها وأمن اللبس كقراءة ابن مُحَيْصِن ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وإلى ذلك أشار بقوله :

وربُّما أسقطت الهمزة إن كان خَفاً المعنى بحذفها أمن

فإن قلت : فهل يطرد ذلك ؟

لَعمرُكَ ما أدرى ، وإن كنتُ دَاريًا شُعَيثُ ابنُ سَهْمٍ ، أَمْ شُعَيْثُ ابنُ منقرِ؟ الأصل : أشعيثُ – فحذفت الهمزةُ والتنوين منهما .

وقوله:

لعَمرُكَ ما أدرِى ، وإن كُنْتُ دَارِيًا بسبعٍ رميْنَ الجَمْرَ أَم بثمانِ أَى : أبسبع .

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) بإسقاط الهمزة من - أنذرتهم - .

<sup>(</sup>٣) مثال حذف الهمزة في الشعر:

قلت: ظاهر قوله في شرح الكافية .

فهذا وأمثاله من مواضع حذف الهمزة المعطوف على مصحوبها بأم جائز اطراده وقد أجاز الأخفش حذف الهمزة في الاختيار ، وإن لم يكن بعدها أم ، وجعل من ذلك قوله تعالى : ﴿ وَتَلْكَ نَعْمَةٌ تُمُنُّهَا عَلَى ﴾ (١).

والمنقطعة ما سوى المتصلة ، وإليها أشار بقوله :

وبانقطاح وجعنى بل وَفَت إن تَكُ مِمَّا قُبُّدت به خَلَت

الذي قيدت به هو أن يكون بعد إحدى الهمزتين لفظا أو تقديرا .

فإن خلت من ذلك فهي منقطعة .

واختلف في معنى المنقطعة ، فذهب البصريون إلى أنسها تقدر ( بمعنى )(١) بل والهمزة مطلقا .

وذهب الكسائي وهشام إلى أنها بمنزلة بل وما بعدها مثل ما قبلها .

فإذا قلت : (قام زيد أم عمرو ) فالمعنى : بل قام عمرو.

وقال في التسهيل: وتقتضي إضرابًا مع استفهام ودونه(٣).

وذكر في غيره أن الأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهاما .

فإن قلت : قوله (وبمعنى بل ) يقتضى موافقة الكسائي وهشام إذا لم يذكر الاستفهام .

قلت : إنما اقستصر على ذكر ( بل ) ، لأن اقتسضاء المنقطعة إضرابا لازم وليس اقتضاؤها الاستفهام بلازم.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٢ من سورة الشعراء -

<sup>(</sup>۲) ب

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص١٧٦.

تنبيهات:

الأول: حصر ( أم ) في المتصلة والمنقطعـة هو مذهب الجمهور ،وذهب أبو ريد : إلى أن ( أم ) تكون رائدة ، فهو قسم ثالث .

الثانى: سميت المتصلة متصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر؛ ولذلك لم تقع إلا بين مفردين أو (بين)(١) جملتين فى تقدير مفردين أو مفرد وجملة فى تقدير مفرد .

وسميت المنقطعة منقطعة ، لوقوعها بين جملتين مستقلتين .

الثالث: إذا عادكت المتصلة بين جملتين ، فقد يكونان فعليتين أو اسميتين أو مختلفتين (٢) قيل : إلا في التسوية ، فإنه لا يُذكر بعدها إلا الفعلية ، ولا يجوز (سواءٌ على أزيدٌ قائمٌ أم عمروٌ منطلق ) فهذا لا تقوله العرب ، وأجازه الأخفش قياسا على الفعلية .

وقد عادلت بين مفرد وجملة في قوله<sup>(٣)</sup> :

(۱) جر.

(٢) مشال الفعليتين - وهـ و الأكثر - قـ وله تعالى: ﴿سواءٌ عليهم أأنذرتَهُم أم لم تُنذوهُم﴾ والاسميتين قول الشاعر:

ولستُ أبالي بعد فَقْدى مالكًا أَمُوتى ناء أم هُو الآنَ واقعُ ؟ والمختلفتين : قوله تعالى : ﴿ سُواءٌ عليكم أَدعوتُمُوهُم أَمُ أنتم صامتُونَ﴾ .

(٣) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل -.

وتمامه: بأهل القبّاب من عُمير بن عامر .

اللغة: « النفر » – بفتح النون وسكون الفاء – أصل معناه التفرق والشراد ، وفي شواهد العيني « سواء عليك الفقر » – بفاء ثم قاف – وربما يكون محرفًا عن « القفر » – بقاف ثم فاء – وهو الأرض الموحشة الخالية من الأنيس « القباب » – جمع قبة – وهي الخيمة، والمراد منها هنا : اسم موضع .

المعنى : يقول الشاعر : إنه لا فرق بين ان تنفر وتأخذ فى طريقك غير ملو على شىء ، وأن تبيت بهؤلاء القوم الذين عرفوا بمنع الجار وحمايته ، فلن ينجيك بما تحذر شىء .

الإعراب: ( سواء) خبر مقدم ( عليك ) جار ومجرور متعلق بسواء ( النفر ) مبتدأ مؤخر \_

### سَواءٌ عَلَيكَ النَّفْرُ ام بِتَّ لَيْلَةٌ

ويجرى مجرى التسوية ، ما أدرى ، وليت شعرى - ويقع بعدها الجملتان-وما أبالى ويقع بعده الجملتان أيضا، خلافًا لمن زعم أنه لا يكون بعده إلا الفعلية.

الرابع: فصل (أم) ممّا عُطِفتُ عليه نحو (أريد في الدار أم عمرو) أولى من وصلها (به) (أهلما مذهب سيبويه ، وهو الصحيح.

قال في شرح التسهيل : ومن ادعى امتناع وصلها أو ضعفه فمخطئ ، لأن دعواه مخالفة للاستعمال القطوع بصحته ، ولقول سيبويه والمحققين من أصحابه.

الحامس: قد يُكتني ( بلا ) عن ذكر المعادل نحو ( اتفعل أم لا ) ؟

السادس: فعب ابن كيسان إلى أن ميم ( أم ) بدل عن واو ، وأصلها أو ، وهى دعوى مجردة عن الدليل .

السابع: ذكر في التسهيل: أن عطف المنقطعة المفرد قليل<sup>(۲)</sup> ومثل في الشرح بقولهم ( إنها لإبل أم شاء ) · ( قال فأم هنا لمجرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها ، كما يكون بعد ( بل ) فإنها بمعناها ، ومذهب الفارسي وابن جني في ذلك أنها بمنزلة بل والهمزة ، وأن التقدير: بل أهي شاء ؟ )<sup>(۳)</sup>.

 <sup>«</sup>أم » حرف عطف (بت» بات فعل ماض والتاء فاعل ( ليلة » ظرف زمان متعلق ببات ( باهل » جار ومجرور متعلق ببت ( القباب » مضاف إليه ( من عمير » جار ومجرور متعلق بحذوف حال من أهل القباب ( ابن » صفة لعمير ( عامر » مضاف إليه .

الشاهد فيه: ( النفرام بت ليلة ) حيث جاء بعد همزة التسوية الواقعة بعد سواء ، باسم مفرد ثم عادله بجسملة فعلية . وهذا خلاف الأصل ، وربما لاحظ الشاعر أن الاسم المفرد ينبئ عن الجملة ، لكونه مصدرًا فاستساغ الشاعر أن يقيمه مقام الجملة - وكأنه قد قال « سواء عليك أنفرت أم بت ليلة ».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢/٤٢١.

<sup>(</sup>۱) ا،ب .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) ا ، جـ .

وبه جزم في شرح الكافية .

وقال في شرح التسهيل - بعد حكاية هذا القول - : وهذه دعوى لا دليل عليها ولا انقياد إليها .

وقد قــال بعض العرب (إن هناك لإبلا أم شاء ) فنصب مــا بعد ( أم ) حين نصب ما قبلها، وهذا عطف صريح مقو لعدم الإضمار قبل المرفوع .

قيل : ولا حجة في قسول بعضهم (إن هناك لإبلا أم شاء ) لاحتمال كونها متصلة ، والهمزة قبلها محذوفة .

ويحتمل أن ينصب ( شاء ) على إضمار فعل تقديره : أم ترى شاء ..

الثامن : قد ظهر من كلام المصنف أن ( أم ) المنقطعة تكون عاطفة ، وقال في شرح الكافية : وأما ( أم ) المنقطعة فليست للعطف لا في مفرد ولا جملة .

التاسع: تدخل (أم) المنقطعة على ( هل) وأسماء الاستفهام نحو ﴿ أَمُّ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴾ (٢) ﴿ أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) وهو فصيح كشير، ولا التفات لمن زعم أنه من الجمع بين أداتي معنى، وأنه قليل جدًا.

وبذلك رد على من قال ( إنها بمعنى )(1) بل والهمزة فى كل موضع . ثم انتقل إلى (أو) فقال:

خِيرً أبح قسم باو وأبهِم واشكك وإضراب بها أيضا نُمِي

فذكر لها سبعة معان:

الأول: التخيير ، نحو ( خذ ديناراً أو ثوباً) .

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٦ من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٤ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) ب ، جـ . وفي أ ا أنهما يعني ٧ .

والثاني: الإباحة ، نحو( جالس الحسن أو ابن سيرين ).

فإن قلت: فما الفرق بينهما ؟

قلت : الفرق بينهسما جواز الجسمع بين الأمرين في الإباحة ومنعه في التخيير.

فإن قلت : فهل استفيد جواز الجمع في الإباحة من لفظ (أو) ؟

قلت : قد ذكر بعضهم أن ذلك ليس لأمر راجع إلى اللفظ بل لأمر خارج، وهو قرينة انضمت إلى اللفظ .

وذلك أن التخيير يرد فيما أصله الحظر ، والإباحة ترد فيـما ليس أصله الحظر.

تنبيه :

قال المصنف من علامات الإباحة ،استحسان الواو موقعها ،فلو جيء بالواو مكان ( أو ) لم يختلف المعنى .

وفرق غيره بين الواو واو في ذلك ( فقال )(١) إذا قلت : ( جالس الحسن او ابن سيرين) جاز له مجالستهما ومجالسة احدهما .

وإذا عطفت بالواو لم يجز له مجالسة احدهما دون الآخر .

الثالث: التقسيم ، نحو ( الكلمة اسم أو فعل أو حرف ) قال في التسهيل (٢):

بدل التقسيم : أو تفريق مجرد - يعنى : من الشك والإبهام والتخيير ، ومثله بقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) جـ .

<sup>(</sup>۲) التسهيل ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣٥ من سورة البقرة .

قال: والتعبير عن هذا بالتفريق أولى من التعبير عنه بالتقسيم، لأن استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو) نحو (الكلمة اسم وفعل وحرف).

وعبر بعضهم عن هذا المعنى بالتفصيل .

الرابع: الإبهام ، نـحو ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدِّى ﴾ (١) ومعنـى الإبهام أن يكون المتكلم عالما ويبهم على المخاطب .

الخامس: الشك ، نحو (قام زيد أو عمرو) .

والفرق بينهما أن الشك للمتكلم والإبهام على السامع .

السادس: الإضراب، كـقـوك تعـالى: ﴿ وَٱرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِاثَةِ ٱلْفِ ۗ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (٢).

قال الفراء (أو) هنا بمعنى (بل) .

وأشار بقوله (بها أيضًا نمى ) أى : نقل ، إلى أن ورودها للإضراب غير متفق عليه.

وقال في شـرح الكافية : أجـاز الكوفيون موافـقتهـا (بل) في الإضراب ، ووافقهم أبو على وابن برهان . قلت: وابن جني .

قال في قراءة أبسى السَّمال ﴿ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا ﴾ (٣) معنى ( أو ) هنا معنى (بل).

وقال ابن عصفور: والإضراب ذكره سيبويه في النفي والنهي إذا أعدت العامل، كقولك (لست بشرا، أو لست عمرا، ولا تضرب ريداً، أو لا تضرب عمرا).

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤ من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٤٧ من سورة الصافات .

 <sup>(</sup>٣) من الآية ١٠٠ من سورة البقرة - بسكون الواو - في (أو ) .

قال : وزعم بعض النحويين أنها تكون للإضراب على الإطلاق ، واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ فَعُولٌ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ آَنِكُ ﴾ (١) ، وبقوله: ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ (١).

قال : وما ذهبوا إليه فاسدٌ .

السابع: معنى ( الواو ) كقوله (١٠) :

جاءَ الحَلافةَ أو كانت لَهُ قَدَرًا

أى : وكانت ، فأوقع ( أو ) مكان الواو ، لأمن اللبس .

وإلى هذا أشار بقوله :

(٣) قائله : هو جرير بن عطية - من كلمة يمدح بها عمر بن عبد العزيز .

وتمامه : كما أتى ربه مُوسَى على قلر -وهو من البسيط .

اللغة : ﴿ قدرًا ﴾ أي : مقدرة في الأزل ﴿ على قدر ا أي : على تقدير من الله .

المعنى: تولى حمر الخلافة وكانت بتقدير الله سبحانه ، فانتشل المسلمين من الظلم ، وأقام بينهم صرح العدل ، كما أتى سيدنا موسى ربه ، وكلمه بقضائه وقدره ، فأبان للخلق طريق الحق .

الإحراب: «جاه» فعل ماض والفاعل يعود على سيدنا عمر « الخلافة » مفعول «أو» عطف بعنى الواو – ويروى بدلها « إذ » كانت فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث واسمها يعود على الخلافة « له » متعلق بقدرا « قدرا » خبر كان « كما » الكاف جارة و « ما » مصدرية « ربه » مفعول مقدم لاتى ومضاف إليه و « ما » وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف « موسى » فاعل مؤخر بأتى « على قدر » متعلق بأتى :

الشاهد فيه : « أو كانت » حيث استعمل فيه « أو » بمعنى الواو . ارتكانا على إفهام المعنى وعدم وقوع السامع في لبس .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ۲/۳۰ ، ابن عقيل ٢/١٧٤ ، وابن الناظم.

1.1.

وذكره السيوطي في الهمع ١٨١/ ٢.

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٤ من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٤ من سورة البقرة .

## ورُبًّا عاقبت الواو إذا لم يُلف ذُو النَّطق للبس مَنْفذاً

وإلى أن ﴿ أو ﴾ تأتى بمعنى ﴿ الواو ﴾ ذهب الأخـفش والجـرمى ، واستـدلا بقوله تعالى : ﴿ أَوْ يَزِيْدُونَ ﴾ (١) وهو مذهب جماعة من الكوفيين .

وذكر في التسهيل: أن (أو) تُعاقب (الواو) في الإباحة كشيراً، وفي عطف المصاحب والمؤكّد قليلا(٢).

مثال الإباحة : ﴿ جالس الحسن أو ابن سيرين ﴿ وَقَدْ تَقَدُّمُ الْكُلُّامُ عَلَيْهُ .

ومثال المصاحب ، قوله عليـه الصلاة والسلام ( اسكن أحد فإنما عليك نبيُّ أو صدّيقٌ أو شهيدٌ ».

ومثال المؤكّد : ﴿ وَمَن يَكْسَبُ خَطَيْمَةً أَوْ إِنَّمًا ﴾ (٣).

تنبيهان:

الأول: مذهب الجمهور أن «أو» لأحد الشيئين أو الأشياء ، فإذا عطف بها في الطلب فهي للتسخيير أو الإباحة ، وإن عطف بها في الخبر ، فهي للشك أو الإبهام أو التقسيم .

الشانى: إذا دخل النهى في الإباحة ، استوعب ما كان مساحًا باتفاق النحويين، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلا تُعلِعْ منهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (1)

فهذه هي التي تقع في الإباحة ، لأن النهي وقع على الجمع والتفريق ، وإذا دخل النهي في التخيير ، ففيه خلاف .

ذهب السيرافي : إلى أنه يستوعب ( الجميع)(٥) كالنهي عن المباح .

<sup>(</sup>١) أي : ويزيدون .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص١٧٦.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٢ من سور النساء .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٤ من سورة الإنسان - ولو قلت « أو لا تطع كفورا » انقلب المعنى ، يعنى أنه يصير إضرابا عن النهى الأول ، ونهيا عن الثانى فقط ، هـ ٢/٤٢٣ أشمونى .

<sup>(</sup>ه) أ، ج. .

وذهب ابن كيسان : إلى جواز أن يكون النهى عن كل واحد ، وأن يكون عن الجميع.

وقوله:

## ومثلُ أوْ في القصد إمَّا الثانية في نحو إمَّا ذي وإمَّا النَّائية

يعنى : أن ( إما ) مثل ( أو ) فيما يقسمد بها، فتكون للتخييس والإباحة والتقسيم والشك والإبهام ، ولم يذكر الإباحة في التسهيل (١).

فإن قلت : ظَاهر قوله ( مثل أو ) أنها توافقها في المعاني السبعة .

قلت: لا يصبح حفظه على ظاهره ، لأن ( إما ) لا ترد بمعنى ( الواو ) ولا بمعنى ( بل ) ، والعذر له(٢) أن ورود ( أو ) لهذين المعنيين قليل ومختلف فيه ، فالإحالة إنما هي على المعاني المتفق عليها .

#### يَّةُ إِنْ ا**وْقَدَ فَهِم مِنْ الْبِيْتُ فِوائَدِ: ﴿ مَنْ الْبِينَ فِوائَدِ: ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ**

الأولى: أن ﴿ إِمَا ﴾ ليست بعاطفة ، إذ لم يجعلها مثل ﴿ أَو ﴾ مُطلقا بل في القصد فقط ، وللناك لم يذكرها مع حروف العطف أولا .

ونقل المصنف عن اكثر النحبويين: أنها عاطفة ، ونقل عن يونس وابن كيسان وأبى عملى أنها ليست بعاطفة ، ووافقهم المصنف ، وهو الصحيح ، لدخول الواو عليها.

واستدل الرماني على أنها عاطفة بأن الواو للجمع ، وليست هنا كذلك ، لأننا نجد الكلام لأحد الشيئين فعلم أن العطف لإما .

<sup>(</sup>١) التسهيل ص١٧٦ - وقال الأشموني ٢/٤٢٥ -ولكنها بمقتضى القياس جائزة .

<sup>(</sup>٢) أي : في الإطلاق وعدم التقييد بما عدا المذكورين .

ونقل ابن عصفور: اتفاق النحويين على أن ( إما ) ليست بعاطفة ، وإنما أوردوها في حروف العطف ( لمصاحبتها لها )(١).

( وقد عدّ سيبويه )(۲) ( إما ) من حروف العطف ، فجعل بعضهم كلامه على ظاهره.

وقال : إن ( الواو ) عطفت ( إما ) الثانية على ( إما ) الأولى ، و (إما) الثانية عطفت الاسم الذي بعدها على الاسم بعد الأولى .

وتأوله بعضهم بأن ( إما ) لما كانت ( صاحبة )(۱) المعنى ، ومخرجة الواو عن الجمع ، والتابع يليها ، سماها عاطفة مجازا .

الثانية : أن المشبهة بأو إنما هي الثانية ، وهي المختلف فيسها ، وأما الأولى فليست بعاطفة !

الثالثة: فهم من قوله (الثانية) أن (إما) لا بد من تكرارها بخلاف ( أو ١٠.

(وهذا أحد الفرقين بينهما ، والثانى : أن الكلام مع « إما » مبنى من أوله على ما جيء بها لأجله بخلاف « أو » )(؛) .

الرابعة: فهم من تمثيله . أنه لا بد من اقترانها بالواو.

فإن قلت : التزام الواو ظاهر عند من لم يجعل ( إما ) عاطفة ، فما يقول من جعلها عاطفة ؟

قلت: من رأى أنها عاطفة لم ير إخلاءها من الواو إلا نادرا ، كقوله (٥):

<sup>(</sup>١) أي : لبعضها وهو الواو .

<sup>(</sup>۲) أ، ج. .

<sup>(</sup>٣) أ ، جـ وفي ب (مصاحبة).

<sup>(</sup>٤) أ، ج. .

<sup>(</sup>٥) قائله: نسبه الجوهري إلى الأحوص ، وليس بصحيح - وإنما هو لسعد بن قسرط العبدي من أبيات يهجو فيها أمه ، وكان عاقا شريراً .

#### . . . أيما إلى جنة أبما إلى نار

فإن قلت: فهل يحسن الاحتجاج بمثل هذا البيت ، لمن قال إنها عاطفة ؟ قلت : لا ؛ لندوره، فيجعل من حذف العاطف ضرورة .

#### تنبيهات:

الأول: ما ذكر من أن أيا الابد من تكرارها هو الكثير ، وقد يستغنى عن الثانية بأو ، كقراءة أبي فوإنا وإياكم لإما على هدى أو في ضلال مبين (١٠) ونحوه في الشعر كثير .

وبإن الشرطية مع ﴿ لا ﴾ النافية كقوله(٢) :

اللغة: « شالت » أرتبغت جنارتها « النعامة » باطن القدم ، ومن مات ترتبغع رجلاه وتنخفض رأسه ، فتظهر معامته ، وقبيل : النعامة هنا النعش « شالت نعامتها » كناية من كنايات العرب معناها ماتت .

المعنى : يتمنى هذا العاق لأمه أن تموت وترتفع جنازتها إما إلى الجنة وإما إلى النار .

الإعراب: ( يا) حرف تنبيه أو نداء والمنادى محذوف ( ليت ) حرف تمن وما زائدة (أمنا) اسم ليت ومضاف إليه ( شالت نعامتها ) الجملة خبر ليت ، ويجوز أن تكون ( ما ) كافة و(أمنا) - بالرفع - مستدأ وجملة ( شالت نعامتها ) خبر المبتدأ ( أيما ) حرف للتفصيل (إلى جنة ) متعلق بشالت ( أيما ) الثانية عاطفة ، وقد جاءت بدون الواو شذوذا .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٢/٤٢٥ ، وابن هشام ٣/١٨٦ ، وابن الناظم.

وذكره ابن هشام في المغنى ١/٥٧ ، والسيوطي في الهمع ٢/١٣٥.

(١) من الآية ٢٤ من سورة سبأ .

(٢) قائلهسما: هو المثقب العبيدى - والمثقب - بتشديد القاف مكسورة - لقبه ، وهما من الوافر-.

وصدره: ياليتما أمنا شالت نعامتُها - وهو من البسيط -.

فَإِمَّا أَن تَكُونَ أَخِى بَصِدَقِ فَأَعْرِفَ مَنْكَ غَثِّى مَنْ سَمِينَى وَإِلاَّ فَاطَّــرِحْنَى واتَحَذَّنِى عَـــدُوًّا أَتَّقِـــيَكَ وتتَّــــقينى وقد يستغنى عن الأولى ، كقول الفرزدق<sup>(۱)</sup> :

= اللغة : (غثى) - بفتح الغين وتشديد الشاء - من غث اللحم يغث - المهزول ( السمين) ضد الغث .

الإعراب: ( فإما ) حرف تفصيل ( أن ) حرف مصدرى ونصب ( تكون ) فعل مضارع ناقص منصوب بأن المصدرية واسمه ضميس مستسر ( أخى ) خبر تكون منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه ( بصدق ) متعلق بتكون ( فأعرف فعل مضارع منصوب بالعطف على تكون وفاعله ضمير مستتر فيه ( منك ) متعلق بأعرف فعل مضارع منصوب بالعطف على تكون وفاعله ضمير مستتر فيه ( منك ) متعلق بأعرف بحركة المناسبة ، وياء المتكلم مضاف إليه ( من سميني ) مجرور بمن وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره وياء المتكلم مضاف إليه ( وإلا) الواو عاطفة وإن شرطية ولا حرف نفي، وفعل الشرط محذوف تقديره: وإلا تفعل ذلك ( فاطرحني ) الفاء واقعة في جواب الشرط فاطرح ) فعل أمر وفاعله ضمير مستتر والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به (واتخذني) فعل أمر والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به (واتخذني) الشرط ( عدوا ) مفعول به ( وتتقيني ) مضارع والنون للوقاية والفاعل ضمير وياء المتكلم مفعول به ( وتتقيني ) مضارع والنون للوقاية والفاعل ضمير وياء المتكلم مفعول به .

الشاهد فيه : ﴿ وَإِلَّا فَاطْرَحْنَى ﴾ حيث أناب ﴿ إِلَّا ﴾ مناب ﴿ إِمَا ﴾ .

مواضعه : ذكره من شـراح الآلفية : الأشـموني ٢/٤٢٦ ، وابن الناظم ، والسـيوطي ص ٩٨ ، وذكره في الهمع ٢/١٣٥ ، وابن هشام في المغني ١/٥٩ .

(١) قائله: هو ذو الرمة - وقيل : الـفرزدق . من قصيدة يمدح فـيها سليمـان بن عبد الملك ويهجو الحجاج بن يوسف - وهو من الطويل - .

اللغة: « تهاض » من الهيض -من هاض يهيض هيضا ، أى : نكس بعد أن تماثل للشفاء - ويروى « تُلم » وهو فعل مضارع مبنى للمجهول ، والضمير المستتر فيه يعود إلى النفس المذكورة في بيت سابق -ويكون معناه يصيبها اللمم وهو المرض « تقادم » طال الزمن .

المعنى : وصف الشاعر أن نفسه كلما قاربت البرء وطمع هو فى أن تندمل جروحها ويبرأ سقامها تعرضت للانتكاس ورجعت إلى الأسقام بأشد مما كانت عليه ، وذلك بسبب رؤية الديار التى كانت مسرح هواه .

## تُهاضُ بدارٍ قد تقادم عَهدُها وإمَّا بامواتِ المَّ خَيالُها

الثاني: اختلف في ( إما ) المذكورة . فقيل : بسيطة ، وقيل : مركبة من إن وما وهذا مذهب سيبويه ، والدليل عليه اقتصارهم على ( إن ) في الضرورة ، كقوله (١) :

#### فإنْ جَزَعًا وإنْ إجْمالَ صَبْر

الإحراب: « تهاض » فعل مضارع مبنى للمجهول ونائبه ضمير مستتر فيه « بدار » متعلق بتهاض « قد » حرف تحقيق « تقادم » فعل ماض « عهدها » فاعل تقادم ، وهو مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه « وإما » الواو عاطفة وإما حرف تفصيل « بأموات » معطوف على بدار « آلم » فعل مآض « خيالها » فاعل مرفوع بالضمة ، وضمير الغائبة مضاف إليه.

الشاهد فيه: « بدار » أصله إما بـدار قد تقادم عمهدها وإما بأمـوات - فحـذفت « إما » الأولى اكتفاء بإما الثانية .

مواضعه: ذكره من شهراج الألفية : الأشهوني ٢٦٦ / ٢ ، وابن الناظم ، والسيوطي ص٨٠ ، وفي همعه ٢/١٣٥ .

(١) قائله: هو دريد بن المسمة – وهو من الوافر .

وصدره : وقد كُلْبَتْكُ نَفْسُكُ فاكذبنها . .

اللغة: ﴿ كَذَبَتُكَ ﴾ بالتخفيف ﴿ إجمال صبر ﴾ من أجمل يجمل إجمالا إذا أحسن ، وفي سيويه ﴿ فَأَكُذِبُهُا ﴾ .

المعنى: يقول معزيا لنفسه عن أخيه عبد الله بن الصمة وكان: قد قستل: كذبتك نفسك فيما منتك به من الاستمتاع بحياة أخسيك فأكذبها في كل ما تمنيك به بعد ، فإما أن تجزع لفقد أخيك وذلك لا يجدى عليك شيئا وإما أن تجمل الصبر فذلك أجدى عليك .

الإعراب: « وقد » الواو للعطف. قد حرف تحقيق - وفي سيبويه « لقد » « كذبتك » فعل والتاء للتأنيث والكاف مفعول « نفسك » فاعل والكاف مضاف إليه « فاكذبنها » فعل وفاعل ومفعول « إن » ليست شرطية في الموضعين إنما هي بمعني إما ، والتقدير : فإما جزعا وإما إجمال صبر « جزعا » منصوب بفعل مضمر . تقديره : فإما تجزع جزعا وأيضا « إجمال عبر » والفاء للاستثناف ، ويجوز أن تكون شرطية حذف جوابها ، أي : فإن تجزع جزعا فعلت - وهذا قليل -.

سَقَتْهُ الرَّواعِدُ من صَيِّف وإنْ مِنْ خريفِ فلن يَعْدَمَا

وأجيب بأنه يحتمل أن تكون ﴿ إن ﴾ في البيتين شرطية حذف جوابها ، والتقدير : فإن كنت ذا جزع فلا جزع ،وإن كنت مجمل صبر فأجمل ، وإن سقته من خريف فلن يعدم الرى .

فرع: لو سميت « بإما ، على القول بالتركيب حكيت .

الثالث : في ﴿ إِمِا ﴾ المذكورة لغتان : كسر همزتها ، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم وهي الفصحي ، وفتح همزتها ، وهي لغة قيس وأسد وتميم .

وحكى إبدال ميمها الأولى ﴿ ياء ﴾ مع كسر الهمزة وفتحها .

<sup>=</sup> الشاهد فيه : ﴿ فإن . . . وإن ﴾ فإن أصلهما ﴿ فإما ﴾ فحذفت منهما ﴿ ما ».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن الناظم، والسيوطي ص٩٨، وفي همعه / ٢/١٣٥، وذكره سيبويه ١٩٨٤،

<sup>(</sup>١) قائله : هو النمر بن تولب العكلي - وهو من المتقارب .

اللغة : ( الرواعد ) - جمع راعدة - وهي السحابة الماطرة ( من صيّف ) بتشديد الياء - وهو المطر الذي يجيء في الصيف .

الإعراب: « سقته » فعل ماض مبنى على فتح مقدر والتاء والهاء مفعول به « الرواعد » فاعل « من صيف » متعلق بسقته « إن » بمعنى إما. والتقدير : وإما من خريف « فلن» حرف نصب « يعدما » فعل مضارع منصوب بلن والألف للإطلاق .

الشاهد فيه : ﴿ وَإِنْ مَنْ ﴾ فإنه حذف ﴿ مَا ﴾ وأبقى ﴿ إِنْ ﴾ .

وقال المبـرد : إن ( إن ) في البيت شرطية ، والفـاء فاء الجواب والمعنى : وإن سقنته من خريف فلن يعدم الرى – كما أشار الشارح .

وقال أبو عسبيدة : إن ﴿ إن ﴾ في السبيت زائدة والتقدير : من خريف والألف في يعدما للإشباع والمفعول محذوف .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : ابن الناظم ، وابن هشام في المغنى ١/٥٦.

الرابع : تشارك « إما » المذكورة في اللفظ « إما » الشوطية وهي مركبة من إن وما بغير إشكال ، كِقِولهِ تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً ﴾ (١).

وزعم الكسائي: أن لها قسما ثالثا تكون فيه جحداً ، تـقول : ﴿ إِمَا رَيْدُ قَائمٍ \* رَيْدُ قَائمٍ \* وَمَا صَلَّةً .

ثم انتقل إلى ﴿ لَكُن ﴾ فقال:

وأول لكن نفيًا او نهيًا ولا لله نداءً او أمرًا أو إثباتًا تَلا

فالنفى ( نجو )(١) ﴿ ما قام زيدً لكن عسمرُو ﴾ والنهى ﴿ لا تضرِبُ زيدًا لكن عسمرُ ﴾ فالمعطوف بلكن محكوم له بالثبوت بعدهما

وفهم من ذلك أنها لا تقع في الإيجاب - « وهو مذهب البصريين ، وأجاز الكوفيون أن يعطف بها في الإيجاب ١<sup>(١)</sup> نحو (أتاني زيد لكن عمرو)<sup>(1)</sup>.

تنبيه

وإذا وليها جـملة فتكون حينئذ بعـد إيجاب أو نفى أو نهى « أو أمر »(٥) لا استفهام فلا يجوز « هل زيد قائم لكن عمرو لم يقم » ؟

فإن قلت: إذا وقعت قبل الجملة ، فهل هي عاطفة أو غير عاطفة ؟

قلت: الذى ذهب إليه أكثر المغاربة أنها حين ثذ حرف ابتداء، لاحرف عطف.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٨ من سورة الأتفال.

<sup>(</sup>۲) ا، ج. .

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ .

<sup>(</sup>٤) وإنما يمتنع « لكن همسرو » عند البصريين ، إذا جسعل « عمرو» معطوفًا بلكن ، وأما إذا جعل مبتدأ خبره محذوف ، فإنه يجوز .

<sup>(</sup>ه) ب

وقيل أنها تكون عاطفة جملة على جملة إذا وردت بغير واو.

قال ابن أبي الربيع: وهو ظاهر كلام سيبويه.

فإن قلت: فما المفهوم من كلام الناظم ؟

قلت: المفسهوم من اشتراطه قبل العاطفة النفى والسنهى ، أن الواقعة قبل الجملة غير عاطفة ، إذ لا يشترط فيها ذلك .

ثم انتقل إلى ﴿ لا ﴾ فقال : ﴿ ولا نداء او أمرًا أو اثباتًا تَلا » .

أى : وأول « لا» نداء نحو « يا يزيد لا عـمرو » أو أمراً نحـو : « اضرب زيدا لا عمرا» أو إثباتا نحو « زيد كاتب لا شاعر » .

وزعم ابن سعدان : أن العطف « بلا » على منادى ليس من كلام العرب ونص على جوازه سيبويه .

ومنع أبو القاسم الـزجاجي في كتـاب معنى الحروف : أن يعطف بهـا بعد الفعل الماضي وليس منع ذلك بصحيح ؛ لثبوته في كلام العرب.

تنبيهات:

الأول: في معنى الآمر الدعاءُ نحو « غفر الله لزيد لا بكر » والتحضيضُ نحو « هلا تضرب زيداً لا عمراً» .

الثانى : أجاز الفراء العطف بها على اسم « لعل ً » كما يعطف بها على اسم « إن ّ » .

نحو ( لعل زيدًا لا عمرًا منطلق ) .

الثالث: فائدة العطف ( بلا ) قَصْر الحكم على ما قبلها ، إما قَـصُر أفراد كقولك: زيد كاتب لا شاعر ) ، ردا على مَنْ يعتقد أنه كاتب وشاعر .

وإما قَصْرَ قَلْبِ ، كقولك : «زيد عالم لا جاهل » ، ردًا على من يعتقد أنه جاهل.

الرابع: شرط عطف الاسم (بلا) أن يكون ما بعدها غير صالح لإطلاق ما قبلها عليه ، فلذلك لا يجوز (قام رجل لا زيد).

الخامس: قد يسحفف المعطوف عليه (بلا) نحو (أعطيستُك لا لتظلم) أي : لتعدل لا لتظلم.

السادس: لا يعطف ابلاء إلا مفرد أو جملة لها موضع من الإعراب نحو ازيد يقوم لا يقعده.

فإن لم يكن للجملة موضع لم تكن عاطفة، ولذلك يجوز الابتداء بها.

وفى النهاية : وتعطف لا الجملة (على الجملة)(١) نحو (زيد قائم لا عمرو جالس».

ثم انتقل إلى «بلَّ فقال:

وبَلُ كَلَكِنْ بِعدَ مَصْحُوبَيِّها .

مصحوبا (لكن) عما النفي والنهي.

فإذا عطفت (بــل) بعدهما، فسهى كلكن . يعنى : لتقــرير حكم ما قــبلها وجعل ضده لما بعدها نحو (ما قام زيد بل عمرو) (فتقرر)(٢) نفى القيام عن زيد ، وتثبته لعمرو.

ومثله: كُلُمُ أَكُنُ فِي مَرَبِّعَ بِل تَيْهَا.

والمربع : منزل الربيع، والتيهاء : الأرض التي لا يُهتَدى بها.

وتقول : (لا تضرب زيدا بل عمرا) فستقرر النهى عن زيد وثبت الأمر بضرب عمرو .

ووافق المبرد على هذا الحكم ، وأجاز مع ذلك كون «بل» ناقلة حكم النفى والنهى لما بعدها.

<sup>(</sup>۱) ب ، ج .

<sup>(</sup>۲) ا، جـ وفي ب (فتقدر) .

ووافقه على ذلك أبو الحسين عبد الوارث .

قال المصنف: وما أجازه مخالف الاستعمال.

ثم قال:

وانقُلَ بها للثان حُكُم الأوَّل في الخبر المُثبت والأمر الجَلي مثال الخبر المثبت وجاء زيد بل عمره»، والأمر «اضرب زيدا بل عمرا».

فهى فى ذلك لإزالة الحُكم عـما قبلهـا حتى كأنه سـكوت عنه، وجعله لما بعدها.

وذهب الكوفيسون : إلى أن (بل) لا تكون نسقًا إلا بعد النفى أو ما جرى مجراه ، ولا تكون نسقًا بعد الإيجاب.

وجملة القول في (بل) أنها إن وقع بعدها جملة كانت إضرابا عما قبلها، إما على جهة الإبطال نحو ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ ﴾ (١٠).

وإما على جهة الترك من غير إبطال نحو ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظُلِّمُونَ ﴿ وَلَمَ الْأَ اللَّهُ لَا يُظُلِّمُونَ ﴿ وَكَا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّ

فظهر (من هذا)<sup>(۱۲)</sup> أن قوله في شرح الكافية: فإن كان الواقع بعدها جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره، ولا يكون في القرآن إلا على هذا الوجه، فيه نظر.

وإن وقع بعدها مفسرد وليس قبله نفى أو نهى ، فهى لإزالة حكم ما قبلها وجعله لما بعدها.

وإن كان قبل المفرد نفى أو نهى ، فهى لتقرير حكمه وجعل ضده لما بعدها. تنبيهات:

الأول: لا يُعطَفُ ببل بعد الاستفهام ، لا يقال (أضرَبَّتَ ريداً بل عمراً)؟ ولا نحوه (٤) .

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٠ من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ٦٢ ، ٦٣ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) أ ، جـ ـ وفي ب (بهذا).

<sup>(</sup>٤) أي : نحو هذا التركيب ، نحو «هل ضربت زيدا بل عمراً؟

الثانى: ظاهر إطلاق المصنف أن (بل) تعطف الجملة كما تعطف المفرد . وقد صرح به الشارح في قوله : فإن كان المعطوف بها جملة.

وَذَكر غيره أنها لا تكون قبل الجملة عاطفة.

الثالث : قال في التسهيل : وتُزاد (لا) قبل (بل) لتأكيد التقرير وغيره. انتهى (١).

فإذا زيد بعد إيجاب أو أمر نحو (قام زيد لا بل عـمرو) و (اضرب زيدا لا بل عمراً) فهي لتأكيد الإضراب عن جعل الحكم للأول.

وإذا ريدت بعد نفي أو نهى نحو ( ما قام ريد لا بل عمرو) و (لا تضرب خالدا لا بل بشرا).

فهي لتأكيد بقاء النفي والنهي .

وذهب الجزولي : إلى أنها بعد الإيجاب والأمر نسفى ، وبعد النفى والنهى تأكيد.

ومنع ابن دُرستُويّهِ زيادتَها معها بعد النفي.

وقال ابن عصفور : لا ينبغى أن يقال : بزيادتها مع (بل ) في النفي والنهي إلا أن يشهد له سماع ، قيل : وهو مسموع من كلام العرب.

الرابع: قد تكرر (بل) في الجمل رجوعا عما ولي المتقدمة (نحو)(١).

﴿ بَلْ قَالُوا أَصْغَاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ (١٠).

وتنبيها على رجحان ما ولى المتاخرة، نحو ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكَّ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ (١).

ولما ذكر معانى حروف العطف شرع في ذكر أحكام تتعلق بالباب . فقال:

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) أ، ج. .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٦ من سبورة التمل.

وَإِنْ على ضميرِ رَفعِ مُتَّصِلً عَطَفْتَ فَافصِلْ بالضميرِ المُنْفَصِلْ أُو فاصل ما ...

يعنى : أنه إذا قصد العطف على ضمير الرفع المتصل ، لم يحسن إلا بعد توكيده بضمير رفع منفصل، كقول تعالى : ﴿ وعلمتم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُم ﴾ (١).

أو فصل يقوم مقام التوكيد ، كقوله تعالى : ﴿ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ ﴾ (٢) . ونبه بقوله (أو فاصل ما) على أنه يكتفى بما يصدق عليه فاصل ولو قَلّ.

أجار صاحب الكشاف في قوله تعالى : ﴿ أَتُنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ آَوَ آبَاوُنَا الْمَبْعُوثُونَ ﴿ آَبَاوُنَا الْأَوْلُونَ ﴾ (١) . أن يكون (آباؤنا)(١) معطوفا على الضمير في لمبعوثون للفصل بالهمزة.

ومن صور الفصل: الفصل (بلا) بين العاطف والمعطوف نحو ﴿ مَا أَشُرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ﴾ (٥٠).

وفهم من قوله (متصل) أن المنفصل يعطف عليه بلا شرط.

فحكم المنفصلين في العطف والعطف عليهما حكم الظاهر.

ووهم الأبَّدى في منعه (رأيت زيدا وإياك).

ثم نبه على ورود العطف على الضمير المذكور بغير توكيد ولا فصل، فقال: ..... وبلا فَصُل يَرد في النّظم فاشيًا.....

کقول عمر بن **ابی** ربیعة<sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>١) الآية ٩١ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٧ ، ٤٨ من سورة الواقعة.

<sup>(</sup>٤) ب .

<sup>(</sup>٥) من الآية ١٤٨ من سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٦) قائله: هو عمر بن أبي ربيعة - وهو من الخفيف وتمامه: كنعاج الفكل تَعَسَّفْنَ رَمَّلاً.

اللغة : «رَهُرِ» - بضم الزاى وسكون الهاء - جمع زهراء ، وهي المرأة الحسناء البيضاء النيضاء التهادي، أصله تتهادى - فحذفت إحدى التاءين تخفيفا - تتمايل وتتبختر (نعاج، - جمع =

### قُلْتُ إِذْ اقْبُلَتْ وَرُهُمْ تُهَادَى

وهو كثير في الشعر ، ومع كثرته فهو ضعيف ، ولهذا قال : وضعفه اعتقد

فإن قلت : فهل يطرد مع ضعفه أو يختص بالضرورة؟

قلت : نص المصنف على أنه يجوز في الاختيار مع ضعفه ، لقول بعض العرب (مررتُ برجل سَوامِ والعَدَمُ)(١) حكاه سيبويه.

ولأن العطف في الهيت السابق ونحوه ليس بفصل منضطر؛ لإمكان النصب.

ومذهب الكوفيين وابن الأنبارى : جوازه في الاختيار ، ونقل الجواز عن أبي على.

قيل : ومذهب البصريين: أنه لا يجور بغير فصل بتوكيد أو غيره إلا في الضرورة.

<sup>·</sup> نعجة - والمراد هنا الوحش «الفلا» الصحراء «تعسفن» ملن عن الطريق.

المعنى: قلت إذ أقبلت الجبيبة مع نسوة زهر يتبخترن كنعاج الصحراء حين ملن عن الطريق وأخذن في الرمل.

الإحراب: «قلت» فعل وفاعل «إذ» ظرف متعلق به «أقبلت» فعل ماض والتاء للتأنيث وفاعله وفاعله ضمير مستتر فيه «وزهر» معطوف على الضمير المستتر «تهادى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والجملة في محل نصب حال من فاعل أقبلت «كنعاج» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال ثانية من فاعل أقبلت «الفلا» مضاف إليه «تعسفن» فعل ماض، ونون النسوة فاعل، والجملة في محل نصب حال من نعاج «رملا» نصب على نزع الخافض.

الشاهد فيه : «أقبلت وزهر» حيث عطف «زهر» على الضمير المنفصل أو غيره.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشمونى  $2.7 \ 7$  ، وابن عقيل  $1.7 \ 7$  ، والمكودى ص  $1.7 \ 7$  . وابن الناظم – وذكره سيبويه  $2.7 \ 7$  ، وابن يعيش  $2.7 \ 7$  ، والإنصاف  $2.7 \ 7$  .

<sup>(</sup>١) برفع «العدم» عطف على الضمير المستر في «سواه» لأنه ميؤول بمشتق. أي مُسْتَوٍ هو والعدم وليس بينهما فصل.

ونصُّ سيبويه والخليل : على قبحه.

وفى كتاب سيبويه حين ذكر انفصال بعض الضمائر ، وكذلك (كنا وأنتم ذاهبين) إلا أن الشراح تأولوه.

#### تنبيه :

شرط في التسهيل في صحة العطف صلاحية المعطوف أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل<sup>(۱)</sup> .

الأول: نحو (قام زيد وعمرو).

والشانى : نحـو (قـام زيد وأنا) ، فـإنه لا يصح (قـام أنا) ، ولكن يصح (قمت) والتاء بمعنى أنا .

فإن لم يصح هو أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل، أضمر له عامل مدلول عليه بما قبله ، وجعل من عطف الجمل.

قال : وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذى الهمزة أو النون أو تاء المخاطب أو بفعل الأمر نحو (أقسوم أنا وزيد) (ونقوم نحن وزيد) و (تقوم أنت وزيد) و ﴿ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴾ (٣) أى : وليسكن زوجك.

وكذا في باقيها .

قال : وكذلك المضارع المفتتح بتاء التأنيث نحو ﴿ لا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلا مُولُودٌ لَهُ بَوَلَده ﴾(٤).

قال الشيخ أبو حيان : وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص النحويين والمعربين ، من أن (زوجك) معطوف على الضمير المستكن في (اسكن) المؤكد (بأنت).

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ب ، جد .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

ولا نعلم خبلافا فمى جواز تقدم هند وزيد ، وأنه من عطف المفردات .

وقوله :

وعُودُ خافضٍ لَدَى مَعْلَفٍ علَى ضميرِ خَفْضِ لازِمَّا قد جُعلاً عَذَا مَذَا مَذَعَب جَمَعُورَ البصريينُ. أن إعادته لازمة إلا في الضرورة (١٠) .

وذهب الكوفيــون ويونس والأخفش : إلى جواز العطف عليــه بدون إعادة الخافض واختاره الشلوبين والمصنف.

ولهذا قال : (وليس عندي لازمًا).

ثم استدل بوروده في النثر كقراءة حمزة ﴿ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ ﴾ (٢). والنظم كقوله (٣) :

. . . . . . . . . . . . فاذْهَبُ فما بِكَ وَالْآيَامِ مِن عَجَبِ

- (۱) فمثال إعادة الخافض حرفا كان نحو قبوله تعالى ﴿فقال لها وللأرض﴾ أو اسما نحو قوله تعالى ﴿قالوا نعبه الهك وإله آبائك﴾ وللأرض معطوف على الهياء في «لها» المجرورة بإضافة «إله» وقد باللام وأعيدت مع المعطوف ، و ﴿آبائك» معطوف على الكياف المجرورة بإضافة «إله» وقد أعيد المضاف مع للمعطوف .
- (۲) بجر الأرحام وعطفه على الضمير المجرور بالياء بدون إعادة الجار أى : بالارحام (وهى من الآية الأولى من سورة النساء).
  - (٣) قائله: هو من شواهد سيبويه التي لم يعلم لها قائل وهو من البسيط -.
     وصدره: فاليوم قَرَّبُتَ تَهجُونا وتَشتمناً.

المعنى : شرعت اليوم فى شــتمنا والنيل منا ، فإن فعلت ذلك فــاذهب، فليس غريبا منك لانك اهل له، وليس عجيبا من هذا الزمان الذى فسد كل من فيه.

الإعراب: «قربت» فسعل ماض دال على الشروع، والتساء اسمه «تهسجونا» فعل مسضارع وفاعله ضمير مستتسر فيه ونا مفعول به ، والجملة في محل نصب خبر قسربت «تشتمنا» عطف على تهجمونا (فاذهب) الفساء واقعة في جواب شرط مقدر. أي : إن تفعل ذلك فاذهب، واذهب فعل أمر وفساعله ضمير مستتسر فيه (فما) الفاء للتعليل (ما) نافية (بك) =

أنشده سيبويه، وهو كثير في الشعر.

وفى المسألة مذهب ثالث: وهو أنه إذا أكَّدَ الضمير جاز نحو «مررتُ بك أنت وزيد»، وهو مذهب الجرمي والزيادي.

قلت : وهو حاصل كلام الفراء ، فإنه أجاز امررت به نفسِه وزيدٍ، ومررت بهم كلُّهم وزيدٍ.

قال : وكـذا القول في أجـمعين وقـضهم وقـضيـضهم وخـمسـتهم - إذا خفضت.

فإن نصبت «خمستهم» لم يجز - يعنى : العطف - بغير إعادة الجار .

قال الشارح: ولا يبعد أن يقال في هذه المسألة ، إن العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار غير جائز في القياس ، وما ورد من السماع محمول على شذوذ إضمار الجار.

#### تنبيهان:

الأول: قيل ينبغى أن يقيد العطف على الضمير المجرور، بأن يكون الحرف غير مختص بالضمير، احترازا من المجرور بلولا على مذهب سيبويه فإنه لا يجوز عطف الظاهر عليه ، فلو رفع على توهم أنك نطقت بالضميسر مرفوعا ففى جوازه نظر.

الثانى : قد فهم من سكوته عن الضمير المنصوب المتصل أنه يجوز العطف عليه بلا شرط<sup>(۱)</sup> .

متعلق بمحذوف خبر مقدم (والأيام) معطوف على الكاف المجرورة بالباء (من) زائدة
 (عجب) مبتدأ مؤخر.

الشاهد فيه: (بك والآيام) حيث عطف (أيام) على الضمير المجرور وهو (بك) من غير إعادة الجار.

 <sup>(</sup>١) مثال ذلك قوله تعالى: ﴿جمعناكم والأولين﴾ - «الأولين» عطف على «كم».

وقوله :

## والفاء قد تُحذَف مع ما عَطَفَت

يعنى: إذا أمن اللبس.

ومنه ﴿ اضْرِبِ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ ﴾ (١) أي : فَضَرَبَ فانفجرت.

وزعم ابن عصفور: أنه إنما حذف المعطوف عليه وحده وحـذفت الفاء من المعطوف فـاتصلت الفـاء الأولى بالمعطوف، فـأبقى من كل منهـما مـا يدل على المحذوف. ورد بقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعَدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ المحذوف. ورد بقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ منكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعدة مَنْ أَيَّامٍ أَخْرَ ﴾ (٢) أى: فأفطر فعدة ، لأن فاء العطف لا تنوب مناب فاء الجزاء.

وقوله : (والواو) .

يعنى: أن الواو أيضاً قد تحذف مع ما عطفت، ومنه ﴿ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحِرِ ﴾ (٣).

أى : والبرد.

وإنما يجوز إذا دل عليه دليل.

فيان قلت : ظاهر كسلامه أن هذا مسخستص بالفساء والواو ، وقد ذكسر في التسهيل أن «أم» تشاركُهُما في ذلك، كقوله (٥٠) :

وتمامه : دَعَانِي إليها القلبُ إنِّي لأمْرِهِ سَمِيعٌ...

اللغة: «الرشد» بغم الزاء وإسكان الشين - خلاف الغي (طلابها) الطلاب: مصدر طالب بعني طلب.

المعنى : أن قلب الشاعر دهاه إلى طلب الوصال من هذه المحبوبة، فهل حقيقة الحال في ــ

 <sup>(</sup>١) هذا مثال للفاء . والفعل المحذوف معطوف على «فقلنا». وهو من الآية ٦٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٨٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨١ من سيورة النجل.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص ١٧٨ .

 <sup>(</sup>٥) قائله : هو أبو ذويب الهذلي - وهو من الطويل -.

فما أُدْرِى أرشد طلابها

التقدير: أم غَيُّ.

قلت : هو في الفاء والواو ، وأكثر منه في «أم» فلقلته لم يذكر هنا.

وقوله : (وَهُيُ) يعنى الواو .

انفردت ، بِعطف عاملٍ مُزَال قد بقِي مَعُمولُهُ.... مثال ذلك قول الشاعر (۱):

ذلك الطلب أرشد هو أم غي؟ لكنه على كل حال لم يقو على مخالفة دعوة قلبه ؛ لانه
 لا يسمع إلى أمر غيره، وإنما غلب جانب الهوى على العقل، إذ القلب يميل إلى الهوى
 والعشق، ويدعو إلى الصبوة.

الإحراب: «دعانى» فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به «القلب» فاعل «إليها» متعلق بدعا و «إنى لأمره سميع» حال من القلب أو جملة اعتراضية، وإن حرف توكيد وياء المتكلم اسمها «لأمره» متعلق بسميع وسميع خبر إن، واللام في لأمره للتقوية وتقديم المعمول لإرادة الحصر. أي : إنى أسمع أمره لا أمر غيره، وجملة «إنى لامره سميع» معطوفة على قوله «دعانى» و «فما أدرى» الفاء للسببية وما نافية وأدرى فعل مضارع معلق عن العمل وجملة «أرشد طلابها» في محل نصب على أنها مقعول أدرى. والهمزة في أرشد للاستفهام، والمعادل لها محذوف تقديره: أم غي . وما بعمد أم وهو غير معادل لما بعد الهمزة وهو رشد . وضمير المؤنث في إليها وطلابها عائد إلى المحبوبة.

الشاهد فيه: أن «أم» تشارك الواو والفاء في جواز حذفها مع معطوفها ، بدليل حذف «أم» المعاطوف المعادل لما بعد الهمزة في قوله أرشد.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٣١ / ٢ ، والسيوطي في الهمع ١٣٢/ ٢.

(١) قائله: لم ينسب إلى قائل ، وقال العينى : أنشده الأصمعى وغيره ولم أر أحدا عزاه إلى قائله - وهو من الكامل -.

وتمامه: حَتى شتَتْ هَمَّالة عَيْناها

اللغة: «شتت» يروى مكانه «بدت» وهما بمعنى واحد «همالة» - صيغة مبالغة - من هملت العين إذا همرت بالدموع.

المعنى : علفت هذه الدابة تبنا وأشبعتها وسقيـتها ماء باردًا حتى فاضت عيناها بالدموع من الشبع، وتلك عادة الدواب إذا شبعت.

الإعراب : «علفتها» فعل وفاعل مفعول أول (تبنا) مفعول ثان (وماء) الواو للعطف وماء=

### عَلَفْتُها تِبْنَا وماءً باردا

أى : وسقيتها ماء -.

فحذف العامل المعطوف، واستغنى بمعموله، وأمثلته كثيرة نظما ونثرا.

وهذا مذهب جماعة من الكوفيين والبصريين منهم الفراء والفارسي.

وذهب قوم منهم أبو عبيسة والجرمى والمازنى والمبرد: إلى أن تالى الواو فى ذلك معطوف على الأول عطف مشرد على مفرد، لا عطف جسلة على جملة ، وأن العامل ضمن معنى ينظم المعطوف والمعطوف عليه، واختاره بعض المتأخرين.

واحتج الأولون : بأنه لو كان على التضمين لساغ «علفتها ماء وتبنا». ورد بأنه مسموع من كلام العرب كقوله(١):

<sup>=</sup> مفعول لفعل محلوف تقديره: وسقيتها (باردا) صفة لماء (حتى) حرف غاية (همالة) حال من (عيناها) الواقع فاعلا لشنت.

الشاهد فيه: «وماء باردا؟ حيث حذف العامل المعطوف وبقى معموله وهو «ما» أى: وسقيتها ماء؛ لأنه لا يصنع أن يعطف «ماء» على «تبنا» عطف مفرد على مفرد، لانتفاء المشاركة، لعدم صحة تسلط العامل عليه، لأن الماء لا يعلف، ولا يصح أن تكون الواو للمعية، لانتفاء المساحة لأن الماء لا يصاحب التبن في العلف.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ۲۲۲ / ۱، وابن هشام ۱۵۷ / ۲، وابن عقيل ۳۳۶ / ۱ . والمنبوطى في عقيل ۳۳۶ / ۱ . والمكودي ص ۱۲۳ – والشاهد ۱۸۱ في الخيزانة، وذكره السيوطى في الهمغ ۱۳۰ / ۲ ، وفي الأنصاف ۳۵۳ / ۱ .

<sup>(</sup>١) قائله: هو طرفة بن العبد - وهو من الطويل -

وصدره: أعبرُ بنُ هند ما ترى رأى صرمة .

اللغة: «صرمة» - بكسر الصاد وسكون الراء وفتح الميم - وهي القطيع من الإبل نحو الثلاثين.

الإعراب: «أعمرو» الهمزة حرف نداء وعمرو منادى مبنى على الضم «ابن» صفة له «هند» مضاف إليه «ما ترى» ما نافية أو استفهامية وترى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة والفاعل ضمير مستتر فيه «رأى» مفعول به لترى «صرمة» مضاف إليه «لها» جار ومجرور خبر مقدم =

#### ..... لها سببٌ ترعى به الماء والشجر

واختلف أيضا في هذا التضمين، والأكثرون على أنه ينقاس.

وضابطه عندهم : أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام.

قال الشيخ أبو حيان : والذي أختاره التفصيل ، فإن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي يليه حقيقة كان الثاني محمولا على الإضمار، لأن الإضمار أكثر من التضمين، نحو (جدع الله أنف وعينه) أي : (ويفقاً عينه)(١) فنسبة الجدع إلى الأنف حقيقة.

وإن كان لا يصح كان العامل مضمنا معنى ما يصح نسبته إليه؛ لأنه لا يمكن الإضمار، نحو قول العرب: «علفت الدابة ماء وتبنا» أى : أطعمتها أو غذيتها.

وقوله: دَفعًا لُوَهُم اتَّقى.

يعنى : أن إضمار العامل في (نحوه)(١) يدفع توهم أنه معطوف أو مفعول معه.

فإن قلت : ولم كان حمله على العطف أو المعية وَهُمَّا؟

قلت : أما العطف ، فلأن العامل لا يصلح للعمل فيه، وأما المعية ، فلأنها غير مرادة هنا، وذلك واضح.

وقوله : وحَذْفَ مَتُبُوعٍ بَدَا هُنَا استَبِحْ.



<sup>= «</sup>سبب» مبتدأ مـؤخر مرفوع بالضمة ، والجملة صفة لصرمـة «ترعى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستـتر فيه، «به» متعلق بترعى «الماء» مفعول به منصـوب بالفتحة «والشجر» عطف علمه.

الشاهد فيه : «ترعى به الماء والشجر» حيث إنه عطف «الشجر» على وترعى به الماء. وأن قوله «ترعى به الماء والشجر» يدل على صحة العطف فى قـول القائل علفتها تبنا وماء باردا، وأطعمته تمرا ولبنا خالصا.

<sup>(</sup>۱) ب ، جد .

<sup>(</sup>٢) أ ، ب - وفي جـ ( في نحو ذاك).

يعنى : أنه يجبور حــذف المعطوف عليــه، لظهــوره، ويستــغنى بالعــاطف والمعطوف نحو (بلي وزيدا) لمن قال : «الم تضرب عمرا»؟

ومنه قول العرب (وَبَكَ وَأَهْلاَ وَسَهْلاً) لمن قال : مرحبا(١) .

تنبيهان:

الأول: حلف المتبوع كثر مع الواو كما مثّل ، وقلّ مع الفاء . ومنه . ﴿ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ ﴾ (٢) . أى فضرب فانفلق ونذر مع «أو» كقول أبي أمية الهذلي (٣) :

(۱) والتقدير: مرحبًا بك وأهلاً - فالجار والمجرور وهو (بك) متعلقان بكلمة (مرحبا) المعذوفة (واهلا) معطوف على مرحبا للحذوفة عطف مفرد على مسفرد، فالمعطوف عليه محذوف وهو محل الشاهد (ومسهلا) معطوف على مرحبا للحذوفة، فالمعطوف عليه محذوف - ولكن سيبويه يجعل (مرحبا) و (أهلا) منصوبين على المصدر.

(٢) من الآية ٦٣ من سورة الشعراء.

(٣) شطر بيت من الطويل . وعمامه :

يُوَشِّجُ أَوْلادَ العِشارِ ويُفْضِلُ

اللغة: (يوشجه - بالجسيم - قال العينى: وهو من التوشيج بمَعنى الإحكام، ويروى (يوشحه - بالحاء - وهو من التوشيح ومعناه التزيين (أولاد العشار) الحديثات العلمد بالنتاج.

قال ثُعلب : والعشار من الإبل التي قد أتى عليها عـشرة أشهر، وقيل : العشار اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضها وبعضها ينتظر نتاجها «يفضل» من الإفضال وهو الإحسان والاجمال.

المنى: أن أبا أمية بمن على مخاطبه بأنه هو أو قبيلته حاطه ورعاه وكان به رفيقا أحوج ما يكون إلى الرعاية والرفق ، وقد شبهه بأولاد العشار لضعفها وعدم استطاعتها شيئا أزنه كأولاد العشار كان كلا على الشاعر أو على قبيلته ولم يكن له من تولى رعايته وحمايته قبل رعايتهم له أحد من آباء أو من إخوة.

الإعراب: (فهل) الفاء بحسب ما قبلها وهل حرف استفهام (لك) جمار ومجرور متعلق بمحذوف تمقديره: هل أخ لك كائن أو موجود ؟ (أو) حرف عطف (من) زائدة (والد) معطوف على أخ.

والتقدير : فهل لك أخ أو والد ؟ - وإعراب الباقي واضح.

الشاهد فيه: «أو من والد» حيث حذف المعطوف عليه. إذ التقدير: فهل لك من أخ أو من والد – و «من» في الموضعين زائدة.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٤٣.٢ / ٢ . وذكره السيوطى في الهمع . ١٤٠ / ٢ . فهل لَكَ أو مِنْ والدِّ لَكَ قُبْلَنَا .......

أى : فهل لك مِن أخ أو من والد؟

والثاني : جعل الزمخشري من ذلك قوله تعالى: ﴿ أُو لَمْ يَسِيرُوا ﴾ (١) و﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ (١) و﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ (١)

فقد تربين الهمزة والعاطف محذوفا هو المعطوف عليه، وإلى ذلك ذهب محمد بن مسعود الغزني.

ومذهب الجمهور: أن حرف السعطف عطف ما بعده على الجملة قبله ولا حذف ولكنه اعتنى بالهمزة فصدرت.

وقوله: وعطفُكَ الفعلُ على الفعل يَصحُّ

يعنى : أن الأفعال في جواز عطف بعضها على بعض كالأسماء ، نحو (زيد قام وقعد ، ويقوم ويقعد).

تنبيه:

أهمل المصنف شرطا في عطف الفعل، وهو اتحاد زمانهما (٣).

فلا يعطف الماضي على المستقبل، ولا المستقبل على الماضي:

فإن قلت : فهل يسترط اتحاد اللفظ - أعنى : أن يكونا بصيغة الماضى أو بصيغة المضارع . . ؟

قلت : لا بل يجور عطف الماضي على المضارع نبحو ﴿ يَقْدُمُ قُوْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ﴾ (١) وعكسه نجو ﴿ تَبَارِكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَكَ قَصُورًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) من الآية ٩ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨٦ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٣) أي : مضيا أو حالا أو استقبالا.

<sup>(</sup>٤) فأوردهم معطوف على يقدم لأنه بمعنى يوردهم . قاله أبو البقاء. وهو من الآية ٩٨ من سورة هود.

 <sup>(</sup>٥) الشاهد في (ويجعل) - على قراءة الجزم عطف على جعل الذي هو في محل جزم .
 وهو من الآية ١٠ من سورة الفرقان

وإنما ساغ ذلك لاتحاد الزمان:

فإن قلت: ليس هذه المثل من عطف الفعل على الفعل ، وإنما هي من عطف جملة على جملة.

قلت : لما كأن الغيرض منها إنما هو عطف الفعل، لأن فاعل الفيعل الثاني هو فاعل الفعل على الفعل.

وقوله :

واحطف على اسم شبه فعل فعلاً

مثاله ﴿ إِنَّ الْمُصَّدَقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتُ ۗ وَٱقْرَضُوا ۗ ﴾ (١) ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضَنَ ﴾ (٧).

فإن قلت : كيف جاز ذلك (وحرف)(۱) العطف لا يربط بين مختلف الجنس.

قلت : إنما جار ، لأن أحدهما مؤول بالآخر، فاتحد الجنس بالتأويل.

فإن قلت: فأيهما المؤول؟

قلت : الذي يؤول هو الحال محل الآخر (فيكون)(٤) الأول كمثال الأول، لأن المصدقين صلة «ال» وحق الصلة أن تكون جسملة ، فال مسؤولة بالذي والمصدقين بتصدقوا.

وتارة يكون الثانى كالمشال الثانى، لأن صافات فيـه حال ، وأصل الحال أن يكون اسما فيقبضن مؤول بقابضات.

وقوله:

## وعكسا استعمل تجذه سهلا

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) عطف «يتبضن» وهو مسضارع على «صافات» وهو اسم فاعل، لأنها في مسعنى يصففن. ومعنى صافات : ناشرات أجمنحتهن في الجمور ومعنى يقبسضن يضمسمن الأجنحة إلى الأجسام. وهو من الآية ١٩ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٣) ب - وفي أ، جد (وحروف).

<sup>(</sup>٤) أ، جـ - وفي ب (فتارة).

يعنى : بالعكس أن تعطف الاسم المشابه للفعل على الفعل ، كقوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾(١).

وقول الراجز<sup>(۲)</sup> :

أُمُّ صَبَّى قد حَبًّا أو دَارِج

عطف (دارجا) على (قد حبا).

قال في شرح الكافية : لأن دارجا بمعنى درج.

قلت : ظاهر هذا أن الاسم في البيت ونحوه مؤول بالفعل ، وليس بجيد، بل الظاهر أن «حبا» مـؤول بحـاب ، لأنه في مـوضع النعت، وأصل النعت أن يكون اسما.

<sup>(</sup>١) وقد الزمخشرى: عطف «مخرج» على «فالق» فيكون من عطف الاسم على الاسم، وهو من الآية ٩٥ من سورة الاتعام.

<sup>(</sup>٢) قائله: قال العينى: أنشله المبرد ولم يعزه إلى قائله ، وقيل: لجندب بن عمرو يذكر امرأة الشماخ بن ضرار الغطفانى - وهو من الرجز-.

وصدره: يارب بيضاء من العواهج

اللغة: «العواهج» - جمع عوهم عوهم على الأصل الطويلة العنق من الظباء والنوق والنعام وأراد بها ههنا المرأة التامة الخلق «حبا» زحف ومشى على عجزه «دارج» اسم فاعل - من درج الصبى - إذا مشى هينا متقارب الخطو.

المعنى: يريد الشاعر امرأة تامة الحلق تشبه الظباء فى طول عنقها ولا يكون معها غير صبى يحبو، أو قريب عهد بالمشى لا يكاد يدرك.

الإعراب: «يا» للتنبيه «بيضاه»مبتدأ مجرور برب لفظا في محل رفع «من العواهج» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لبيضاء «أم» بالجر – بدل أو عطف بيان لبيضاء باعتبار اللفظ – وبالرفع – باعتبار المحل، أو خبر لمبتدأ محذوف «صبى» مضاف إليه «حبا» فعل ماض والفاعل ضمير، والجملة صفة لصبى «أو دارج» معطوف على «حبا» لتأويله بدرج. الشاهد فيه: «حبا أو دارج» حيث إنه عطف الاسم المشبه للفعل وهو «دارج» على الفعل وهو «حبا».

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٣٣٠ / ٢، وابن هشام ١٩٦ / ٣، وابن الناظم.

#### البدل

هو اصطلاح البصسريين، وكما الكوفيون فقــال الاخفش: يسمونه بالتــرجمة والتبيين . وقال ابن كيسان : يسمونه بالتكرير.

وقوله :

التابعُ المقصودُ بالحكم بِلاَ واسطة هُوَ المُسَمَّى بَدلاً

(التابع): جنس و (والمقصود بالحكم): يَخُرِج النعتَ والتوكيدَ وعطفَ البيان، لأنهن مكملات للمقصود بالحكم. و ( بلا واسطة) مخرج (العطف)(١) النسق.

وتخصيص الشارح المعطوف ببل وبلكن كما في شـرح الكافية يقتضى حمل المقصود على المستقل بالقصد، وإلا فلا وجه للتخصيص.

ولما عرفه أخذ في ذكر أقسامه فقال :

مُطَابِقًا أو بَعْضًا أو ما يَشْتَمِلْ عليهِ يُلْفَى أو كمعطوف بِبَلْ هذه أربعة :

الأول: المطابق. كقوله تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ اللَّذِينَ ﴾ (\*).

وهو المسمى بدل كل من كل<sup>(٣)</sup> .

قال في شرح الكافسية: وذكر المطابقة أولى ، لأنها عبدارة صالحة لكل بدل يساوى المبدل منه في المعنى، بخلاف العبارة الأخرى. فإنها لا تصدق إلا على ذي أجزاء، وذلك غير مشروط للإجماع على صحة البدلية في أسماء الله تعالى كقراءة غير نافع وابن عامر ﴿ إِلَىٰ صراط الْعَزِيزِ الْحَميد ﴿ الله ﴾(1).

<sup>(</sup>۱) أ، ج

<sup>(</sup>٢) من الآيتين ٦، ٧من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) وإنما سماه الناظم بدل المطابق ، لوقوعه في اسم الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) من الآية ١، ٢من سورة إبراهيم.

الشانى: بدل بعض من كل ، نحو «قبضت المال نصف» والبعض عند البصريين يقع على أكثر الشيء وعلى نصفه وعلى أقله.

وعن الكسائى وهشـــام : أن-بعض الشىء لا يقع إلا على ما دون نصـــفه ، ولذلك منع أن يقال «بعض الرجلين» (لك)(١١) أى : أحدهما.

الثالث: بدل اشتمال. وهو ما صح الاستغناء عنه بالأول، وليس مطابقا له ولا بعضا.

وقيل : هو ما لابس الأول بغير الكلية والجزئية.

وقيل إما دال على معنى في متبوعه نحو (أعجبني زيدٌ حسنُه).

أو مستلزم معنى فيه نحو «أعجبني زيد ثوبه».

والأول هو الكثير.

الرابع: بدل مباين مطلقا بحيث لا يشعر به ذكر المبدل منه بوجه ، ولهذا شبهه بالمعطوف ببل ، وهو قسمان سيأتى ذكرهما.

تنبيهات:

الأول: لا بد في (بدل)(٢) الاشتمال من مراعاة أمرين:

أحدهما: إمكان فهم معناه عند الحذف ، ومن ثم جعل نحو «أعجبنى زيد أخوه» بدل إضراب لا بدل اشتمال، إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول ، والآخر: حسن الكلام على تقدير حذفه، ومن ثم امتنع نحو «أسرجت زيدا فرسه» لأنه وإن فهم معناه في الحذف، فلا يستعمل مثله ولا يحسن .

فلو ورد مثل هذا في الكلام لكان بدل غلط.

الثانى: اشتراط أكثر النحويين في بدل (البعض)(٣) وبدل الاشتمال ضميرا عائدا على المبدل منه.

<sup>(</sup>۱) ب، جر.

<sup>(</sup>٢) أ، ج. .

<sup>(</sup>٣) أ، ب ، وفي جـ (الغلط).

قال المصنف : والصحيح عدم اشتراطه، لكن وجوده أكثر من عدمه، ذكر من الشواهد على الاستغناء عن الضمير في بدل البعض قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ (١).

وفى بدل الاستعال، قبوله تعالى: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ ﴾ (١)

قلت : وتؤولت الآيتان على حذف الضمير أي : منهم وفيه.

وظاهر التسهميل أنه لا بد من ضمير أو ما يقوم مقامه (٣) ومثل (للقائم)(٤) مقامه بـ «قتل أصحاب الاخدود ، النار» ، فالألف واللام تقوم مقام الضمير.

وذهب الغراء وتبعمه ابن الطراوة: إلى أن «النار» بدل كل من كل ، عبر بالأخدود عن النار لما كان مشتملا عليها كقولهم «عفيف الإرار».

وقال ابن هشام: الأولى أن يكون على حذف منضاف ، أى : أخدود النار. وقال ابن خروف : هو بدل إضراب.

الثالث: المحتلف في المشتمِلِ في بدل الاشتـمال ، فقيل : هو الأول وقيل: الثاني وقيل : العامل.

فإن قلت : فما المقهوم من كلامه؟

قلت : قوله (أو ما يشتمل عليه) يحتمل القول الأول والثالث.

وإلى الأول ذهب في التسهيل(٥).

<sup>(</sup>١) «من استطاع» بدل من «الناس». وهو من الآية ٩٧ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) (النار) بدل من (الاخدود) –والأخدود: الشق في الأرض، وأصبحابه هم: أنطيانوس ملك الروم، وبختنصر ملك الفرس، ويوسف ذو نواس ملك نجران – حفر كل منهم شقا عظيما وملأه ناراً، وأمر بأن يلقى فيه كل من لم يكفر، وأل في الاخدود للجنس، لأنها أخاديد لا أخدود واحد. وهو من الآية ٤،٥ من سورة البروج.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ب - وفي أ، جـ (القائم).

<sup>(</sup>٥) التسهيل ص ١٧٣.

الرابع: رد السهيلي، بدل البعض وبدل الاشتمال إلى بدل الكل، فقال: العرب تتكلم بالعام وتريد به الخاص، وتحذف المضاف وتنويه.

فإذا قلت : «أكلت الرغيف ثلثَه» إنما تريد أكلت بعض الرغيف «ثم» (١) بينت ذلك البعض .

وبدل المصدر من الاسم إنما هو في الحقيقة من صفة مضافة إلى ذلك الاسم.

الخامس: زاد بعيضهم في الإبدال بيدل كل من بعض ، كيقول امرئ القيس (۲):

(۱) ب ، جـ .

(٢) صدر بيت من الطويل -

وتمامه : لَدَى سَمُرات الحيِّ ناقفُ حَنْظُلِ.

اللغة: (غداة البين) الفراق (لدى) بمعنى عند (السمرات) - جبع سمرة - وهى شــجرة الطلع (ناقف) - بالنون وبعد الألف قاف ثم فاء - وناقف الحنظل: الذى يستخرج الهبيد - بفتح الهاء وكسر الباء وبعدها ياء وفى آخره دال - وهو حب الحنظل،ويروى (ترحلوا). المعنى: إنى أبكى كناقف الحنظل، لأن ناقف الحنظل تدمع عيناه لحرارته.

الإعراب: (كانى) كان حرف تشبيه والضمير المتصل به اسمه (غداة) منصوب على الظرفية (البين) مضاف إليه (يوم) منصوب على الظرفية (تحملوا) فعل ماض وفاعله (لدى) ظرف (سمرات) مضاف إليه (الحى) مضاف إليه (ناقف) خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة (حنظل) مضاف إليه .

الشاهد فيه : (يوم تحملوا) فإنه بدل كل من بعض من قوله (غداة البين).

(٣) من وجوه التأويل التى تأولوا بها البيت أن (اليوم) ليس اسما للوقت الممتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، ولكنه اسم للوقت مطلقا طال أو قصر، نظير قولهم (إنما ادخرتك لهذا اليوم) يريدون لهذا الوقت ، وعلى هذا يكون إبدال (يوم) من (غداة البين) من نوع بدل الكل من الكل.

وقوله 🗈

وذا للاضراب اعز أن قصداً صحب ودون قصد غلط به سلب الإشارة إلى القسم الرابع، اعنى : المباين فذكر أنه نوعان :

أحدهما: يسمى بدل الإضراب، وبدل البداء أيضا، وهو ما يذكر متبوعه بقطند كقبولك «أعط المشائل رغيفا درهما» ومنه قبوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرجل ليصلى الصلاة وما كتب له نصفها ثُلثها» إلى عشرها.

ولم يثبت بعضهم بدل البداء.

والآخر : يسمى بدل الغلط ، وهو ما لا يقسمد متبوعه بــل يجرى على لسان المتكلم من غير قصد.

وهذا النوع . قال المبرد وغيسره : لا يوجد في كلام (العرب)(١) لانثرها ولا نظمها وإنما يقع في لفظ (الغلاط)(٢).

وزعم قـوم منهم ابن السـيـد : أنه وجـد في شعـر العـرب، كقـول ذي الرمة<sup>(۱)</sup>:

اللغة: «لمياء» فعلاء - من اللمى - وهى سمرة فى باطن الشفة . يقال : امرأة لمياء وظل ألمى . كثيف أسود «حوة» - بضم الحاء وتشديد الواو - أيضا - حمرة فى الشفتين تنضرب إلى السواد . «لعس» - بفتح اللام والعين - أيضا سمرة فى باطن الشفة . يقال : امرأة لعساء «اللثات» بكسر اللام وتخفيف الثاء - جمع لشة ، وهى معروفة «شنب» - بفتح الشين والنون - برد وعذوبة فى الأسنان . يقال : هو تحديد الأسنان ودقتها .

<sup>(</sup>۱) ب ، جد .

<sup>(</sup>٢) جـ ، جـ وفي أ (الغالط).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من البسيط.

وتمامه: وفي اللَّثَات وفي أنيابها شنَّبُ

## لْمَاءُ فِي شَفْتَيْهَا حُوَّةً لَعَسَ ......

قــال : «لعس» بدل غلط، لأن الحُــوَّ الـــــوادُ، واللَّعَسُ : ســواد يشــوبه حمرة، وذكر بيتين آخرين، ولا حجة له فيما ذكره ، لإمكان تأويله (١).

فإن قلت : ما معنى قوله (به سلب)؟

قلت : يعني : أن بدل الغلط سلب الحكم عن الأول وأثبته للثاني.

فإن قلت : كيف قال (ودون قصد) ولا بد من قصد البدل في النوعين.

أعنى: بدل الإضراب وبدل الغلط ؟

قلت: إنما يعنى نفى القصد فى بدل الغلط (بقصد الأول لا الثانى)(٢). تنبيه:

زاد ابن عصفور: بدل النسيان نحو «مررت بسرجل امرأة» إذا توهمت أن الممرور به رجل ثم تذكرت أنه امرأة.

وقد أدرجه الشارح في بدل الغلط ، وإدراجه في بدل الإضراب أقرب. ولما ذكر أقسام البدل مثلها في قوله :

الإحراب: «لمياء» خبر لمبتدأ محذوف مرفوع بالضمة. أى: هى لمياء «فى شفتيها» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «حوة» مبتدأ مؤخر «لعس»بدل غلط من «حوة» «فى اللثات» جار ومجرور خبر مقدم «وفى أنيابهما» عطف عليه «شنب» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد قيه: «لعس» فإنه بدل غلط من «حوة» ، لأن الحوة السواد واللعس سواد تشويه حمرة.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٤٣٨ / ٢ . وذكره السيوطي في الهمع ١ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>۱) كأن يقال: (لعس) مصدر وصفت به الحوة. أى: حوة لعساء. هذا، وقد قبل: كل من الحوة واللعس حمرة تضرب إلى سواد، وعليه فلعس بدل كل من كل. فلا شاهد فيه هـ صبان ۹۸ / ۲.

<sup>(</sup>٢) أ، جـ - أي : نفى قصد الأول - وفي ب (يقصد الثاني لا الأول).

# كَزُرُهُ خَالِدًا وَقَبُّلُهُ البِّدَا واعرِفْهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلًا مُدَّى

فرره خالدا . بدل كل ، وقبله اليدا . بدل بعض ، واعرف حق بدل اشتمال، وخذ نبلا مدى . بدل إضراب إن قدر قبصد الأول، وبدل غلط إن قدر عدم قصده .

فإن قلت : قد فهم من كون البدل تابعها، أنه يوافق متبوعه في الإعراب ، فما حاله في التعريف والتذكير والإفراد وأضدادها؟

قلت : أما التعريف والتنكير فلا يلزم موافقته لمتبوعه فيهما، بل تبدل المعرفة من المعرفة من جر . من المعرفة نحو ﴿ إِلَىٰ مِسْ الْعُرِيزِ الْحُمِيدِ ﴿ اللّهِ ﴾ (١) . - في قراءة من جر . والنكرة من النكرة ، نحو ﴿ إِنَّ للْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ لَلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ إِنَّ لَلْمُتَّالِمُ اللّهِ ﴾ (١٠) .

والمعرفة من النكرة ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهَدِّى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيْمٍ ﴿ صَرَاطٍ اللَّهِ ﴾ (١) .

والنكرة من المعرفة نحو ﴿ لَنَسْفُعًا بِالنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَاذَبَةٍ ﴾ (١).

واشترط الكوفيون في إبدال النكرة من النكرة أن تكون موصوفة، واشترطوا في إبدال النكرة من المعرفة شرطين: اتحاد اللفظ، وكونها موصدوفة، كذلك نقل المصنف.

ونقل غيره اشتراط الأول من الشرطين عن نحاة بغداد لا عن نحاة الكوفة، وكلام أهل الكوفة يدل على عدم اشتراطة ووافقهم على اشتراط (الثاني طائفة من

<sup>(</sup>١) فالله بدل من «العزيز». وهو من الآية ٢،١ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) «حداثق» بدل من «مفارا». وهو من الآية ٣١، ٣١ من سورة البنا.

 <sup>(</sup>٣) فالصراط الثانى معرفة بالإضافة وقد أبدل من الأول وهو نكرة. وهو من الآية ٥٢ ، ٥٣ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٤) فناصية الثانية نكرة وقد أبدلت من الأولى وهي معرفة. وهي من الآية ١٦،١٥ من سورة العلق.

المتأخرين، وحكى عن الكوفيين أيضا اشتراط)(١) اتحاد اللفظ في بدل المعرفة من النكرة.

والصحيح أنه لا يشترط (شيء) (٢)من ذلك ، لورود السماع به.

قال في الارتشاف: وقد سمع إبدال النكرة من المعرفة ، وليست من لفظ الأول ولا موصوفة، وهو مذهب البصريين.

وأما التذكير والإفراد وأضدادهما . فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ، ككون أحدهما مصدرا نحو (مفاراً حدائق) أو قصد التفصيل نحو<sup>(۱)</sup> :

وكنتُ كَذِى رجلينِ رجْلٍ صحيحة ورِجْلٍ رَمَى فيها الزمانُ فَسَلَّتِ وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيما ذكر.

قوله:

## ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تُبْدِلُهُ إلا ما إحاطةُ جَلاَ

المعنى : وصف كلفه بمن يحب وحرصه على الإقامة عندها، فتمنى أن تشل إحدى رجليه وهو عندها حتى لا يرحل عنها.

الإعراب: (وكنت) الواو عاطفة وكان فعل ماض ناقص والتاء اسمه (كذى) جار ومجرور خبر كان (رجلين) مضاف إليه (رجل) - بالجر - بدل من رجلين (صحيحة) صفتها (ورجل) - بالجر - عطف على رجل الأولى - ويجوز نصب (رجلا) في الموضعين على إضمار أعنى، ويجوز رفعهما على حذف المبتدأ. أي : إحداهما رجل . (رمى) فعل ماض (فيها) متعلق برمى (الزمان) فاعل رمى ، ومفعول رمى محذوف ، تقديره : رمى فيها الزمان داء (فشلت) عطف على رمى.

الشاهد فيه: «رجل صحيحة» فإن «رجل» نكرة أبدلها من «رجلين» وهو أيضا نكرة. مواضعه: ذكره من شراح الالـفية: الاشموني ٢٣٨ / ٢ وذكـره ابن يعيش ٦٨ / ٣. وسيبويه ٢١٥ / ١ وابن هشام في المغنى ٩٤ / ٢ ، والشاهد رقم ٣٧٣ في الخزانة.

<sup>(</sup>۱) أ، ج. .

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) قائله : كثير عزة - وهو من الطويل - .

## أو اقتضى بعضاً أو اشتمالاً كأنَّكَ ابتهاجَكَ استمالاً

اعلم أنه يجوز إبدال الظاهر من (الظاهر)(١) وإبدال الظاهر من المضمر على تفصيل، وهو أن الضمير إن كان لغائب أبدل منه الظاهر مطلقا نحو «ضربته ريدا».

وإن كان لحاضر أبدل منه بدل البعض نحو(۲).

أَوْعَدَنِي بِالسَّجْنِ وِالْأَدَاهِمِ رَجْلِي فَرِجْلِي شَنْنَة المناسِمِ في أحد الأوجه.

(۱) ب، ج وفي أ (المضمر).

مضاف إليه:

(٢) قائله: هو العليل - بزنة التصغير - بن الفرخ - بزنة القتل . وكان قد هجا الحجاج بن يوسف الثقفي، وهرب إلى الروم واستنجد بالقيصر فيحماه، ثم أرسل الحجاج إلى قيصر يتهدده إن لم يرسله، قلماً مثل بين يديه عنه. - وهو من الرجز -

اللغة: «أرصفني» تهسطوني «الأداهم» جمع أدهم - وهو القيد «شائنة» غليظة خاشنة «المناسم» - جمع مشم - بزنة مسجلس ، وأصله طرف خف البعيس ، فاستعمله في الإنسان ، وإنما حسن ذلك لأنه يريد أن يصف نفسه بالجلادة والصبر على احتمال المكروه . الإعراب : «أوحفني» قسعل ماض وضاعله مستتسر فيه والنون للوقاية والياء مضعول به «بالسجن» جمار ومجرور متعلق بأوعد «والأداهم» معطوف على السجن . «رجلي» بدل بعض من ياء المتكلم في أوعدني والياء مضاف إليه «فرجلي» مبتدا «شئنة» خبره «المناسم»

الشاهد فيه: «أوعدتي . . رجلي» حيث أبدل الاسم الظاهر وهو «رجلي» بدل بعض من كل من ضمير الخاضر - وهو ياء المتكلم الواقعة مفعولا لاوعد.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٩٩ / ٢، وابن عقيل ١٨٧ / ٢، والمكودي ص ١٢٤ ، وابن الناظم. وذكره ابن يعيش في شرح المفصل ٧٠ / ٣، والسيوطي في المهم ١٢٧ / ٢ وابن هشام في الشذور ص ٤٥٧. والشاهد رقم ٣٦٨ في الحزانة.

1.22

وبكل الاشتمال نحو(١):

وما ألفَيتنى حِلْمِي مُضَاعًا

ومثله قوله : «ابتهاجك استمالاً)(۲).

وأما بدل الكل ، فإما أن يفيد معنى الإحاطة كالتوكيد . أو لا.

فإن أفاد معنى الإحاطة جار نحو «جشتم صغيركم وكبيركم» ومنه ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلْنَا وَآخِرِنَا ﴾ (٣).

(۱) قائله : هو عدى بن زيد العبادى شاعر جاهلى - وهو من الوافر -.

صدره: ذَريني إنّ أمرك لن يُطاعًا.

اللغة : «ذريني» دعيني - يخاطب امرأة - أمر من يذر بمعنى يدع «ألفيتني» وجدتني.

المعنى : يخاطب عـاذلته على إتلاف ماله فيـقول: ذرينى من عذلك فـإنى لا أطيع أمرك فالحلم وصحة التمييز والعقل يأمرننى بإتلافه فى اكتساب الحمد ولا أضيع.

الإعراب: «ذرينى» فعل أصر مبنى على حذف النون وياء المخاطبة فاعله والنون للوقاية والياء مفعول به «إن» حرف توكيد ونصب «أمرك» اسم إن والكاف مضاف إليه «لن» نافية ناصبة «يطاعا» فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه والألف للإطلاق ، والجملة في محل رفع خبر إن، وجملة إن واسمها وخبرها لا محل لها مستأنفة للتعليل «وما» الواو عاطفة وما نافية «ألفيتنى» فعل ماض وتاء المخاطبة فاعله والنون للوقاية والياء مفعوله الأول «حلمى» بدل اشتمال من ياء المتكلم في ألفيتنى – والياء مضاعا، مفعول ثان لالفي.

الشاهد فيه: «الفيتني حلمي» حيث أبدل الاسم الـظاهر وهو «حلمي» بدل اشتمال - من ضمير الحاضر وهو ياء المتكلم في «الفيتني».

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشمنوني 79/7 ، وابن عقيل 117/7 ، والمكودى ص 17/7 = وذكره سيبويه 17/7 . وابن يعيش 17/7 ، والسيوطى في المكودى ص 17/7 ، والشاهد رقم 17/7 في الحزانة، وابن هشام في الشذور ص 10/7 .

(٢) أى : فرحك استمالا – السين والتاء زائدتان أو للصيرورة . أى : أملت القلوب إليك أو صيرتها مائلة إليك . وابتهاجك بدل من الضمير في أنك ، واستمالا خبر أن.

(٣) أى : لجميعنا لأن عادة العرب التعسبير بالطرفين وإرادة الجمع. فأولنا وآخرنا بدل كل من الضمير (نا) المجرور باللام، وهو من الآية ١١٤ من سورة المائدة.



وإلا فمذاهب<sup>(۱)</sup> .

أحدها : المنبع ، وَهُو قول جمهور البصريين<sup>(١)</sup> .

والثانى: الجواز، وهو قـول الاخفش والكوفيين، وسـمع الكسائى إلى أبى عبد الله وقال (٢٠):

بكم قُريش كُفينا كلَّ مُعْضِلة

والثالث: أنه يجوز في الاستثناء نحو «ما ضربتكم إلا زيدا) وهو قول قطرب (١).

(١) وإلا . أي : فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة.

(٢) لعدم الفائدة، إذ ضمير الحاضر في غاية الوضوح.

(٣) قائله : لم أقف على قائله - وهو من البسيط-.

وتمامه: وأمَّ نهجَ الهُدَى مَن كان ضليلاً.

اللغة: «كفينا» أي وقينا «معضلة» - بكسر الضاد - اسم فاحل من أعضل الأمر، إذا اشتد وصعب المخرج منه «أم» قصد «نهج الهدى» طريقه «ضليلا» - بكسر الضاد وتشديد اللام مكسورة - الشديد الضلال .

الإحراب: «بكم» جار ومجرور متعلق بكفينا «قريش» بدل من كاف المخاطبين المجرورة محلا بالباء «كفينا» فعل مساض مبنى للمجهول، وضسمير المتكلم عن نفسه وغيره نائب فاعل، وهو المقسعول الأول «كل» مفسعول ثان لكفى «مسعضلة» مضاف إليه «وأم» الواو عاطفة وأم فسعل ماض «نهج» مفعول به لأم «الهدى» مضاف إليه «من» اسم موصول: فاعل أم مبنى على السكون في محل رفع. «كان» فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه يعود إلى دمن» «ضليلا» خبر كان. وجملة كان واسمه وخبره لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد فيه: (بكم قريش) حيث أبدل الاسم الظاهر وهو (قريش) من ضمير الحاضر وهو ضمير المخاطبين المجرور محلا بالباء - بدل كل من كل - من غير أن بدل البدل على الإحاطة.

مواضعه: ذكره ابن هشام في شذور اللهب ص ٤٥٨.

(٤) وفيه نظر: بأن ويدا ليس بدل كل من ضمير للخاطبين بل بدل بعض، ويظهر لى أنه لا يوجد مثال يكون فيه المستثنى بدل كل من المستثنى منه، هـ صبان ٩٩ / ٣ .

وأما إبدال المضمر من المضمر فنحو «رأيتك إياك» – وتقدم الخلاف فيه في باب التوكيد.

وأما إبدال المضمر من الظاهر فنحو «رأيت زيدا إياه».

قال في التسهيل : ولا يُبدل مضمرٌ من مضمرَ ولا من ظاهر ، وما أوهَم ذلك جُعل توكيدًا إن لم يُفِد إضرابًا(١) .

وقال في شرحه : والصحيح عندى أن نحو (رأيت زيدا إياه) لم يستعمل في كلام العرب نثره ونظمه ، ولو استعمل لكان توكيدا.

وأشار بقـوله ما لم يفد إضـرابا إلى نحو إياك وإياى قـصد زيد، تريد إياى فإنه بدل...

قوله:

وبَدَلُ الْمُضَّمَنِ الهمزَ يَلِي همزًا كمن ذا أسِعيدٌ أم عَلِي

يعنى : أن المبدل من اسم الاستفهام لا بد من اقترانه بالهمزة، وقد مثله.

تنبيه:

نظيرُ هذه المسألة بدلُ اسم الشرط فإنه يقرن بإن نحو «متى تقم إن ليلاً وإن نهاراً قمت».

**قوله**:

ويُبدَلُ الفعلُ من الفعلِ كَمن يَصِلْ إلينا يَسْتَعِنْ بنا يُعَنْ يَجوز إبدال الفعل من الفعل بدل كل، قال في البسيط : باتفاق ، ومنه (٢):

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٧٢ .

 <sup>(</sup>٢) قائله : عبيد الله بن الحر الجعفى - وهو من الطويل -.
 وتمامه : تَجدُ حطبًا جَزْلاً ونارًا تأجَّجاً.

اللغة : «تلمم الله عنه الرجل بالقوم إلماما . أتاهم ، «حطبا جزلا الى : غليظا .

المعنى : انهم يوقدون الحطب الجزل لتقنوى نارهم، فينظر إلينها الضينوف على بعند ويقصدونها.

الإعراب : «متى» ظرف زمان للشرط العامل فيه تأتنا «تأتنا» تأت مجزوم بحذف حرف العلة وهو فعل الشرط ونا مفعول والفاعل ضميه مستتر «تلمم» فعل مضارع بدل من تأتنا

متَى تأتِنا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِبارِنا

وبدل الانستمال نسعو ﴿ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ ﴾ (١) و دمن يصل إلينا يَستعن بنا يُعن؛ وحكى في البسيط فيه خلافا.

ولا يبدل بدل بعض ، وأما بدل الغلط فقال في البسيط : جَوَّزه سيبويه وجماعة من النحويين ، والقياس يقتضيه (٢).

تنبيهان:

الأول: ذكر كثير من النحويين أن الجملة قد تبدل من الجملة، ومثله الشارح بقوله(٣):

وفاعله ضمير مستتر قبتاً متعلق بالفعل أفى ديارنا، جار ومجرور ونا مضاف إليه اتجد، جواب الشرط مجزوم والفياعل ضمير احطبا، مفعول اجرزا، صفة (ونارا) معطوف على حطب التاججا، فعل ماض وفاعله ضمير النار والالف للإطلاق

الشاهد قيه : وتأثنا علمه فالفعل وتلمم بدل من الفعل وتأثناه.

مواضعه: ذكره هن شيراح الألفية : المكودى ص ١٠٤ ، والسيوطى ص ١٠١ والهمع ١٠٨ / ٢ ، وسيبويه ٤٤٦ / ١ .

(١) من الآية ٦٨ ، ٦٩ من سورة الفرقان.

(٢) ومثله الشاطبي بنجو (إن تطعم زيدا تكسه أكرمك).

(٣) قاتله: لم أقف على اسم قائله- وهو من الطويل -

وتمامه : وإلاَّ فكُنُّ في السَّرُّ والجهر مُسلماً

الإعراب: «اقول» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر فيه «له» جار ومجرور متعلق به «ارحل» فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة مقول القول «لا تقيمن» جملة مؤكدة بالنون وقعت بدلا من قوله «ارحل» دوالا» أى : وإن لم ترحل، وهى فعل الشرط «كن» فيعل أمر واسميها ضمير وهى فعل الشرط «كن» فيعل أمر واسميها ضمير مستتر دفى السبر» جار ومجرور «والجهر» عطف عليه «مسلما» منصوب على أنه خبر لكان.

الشاهد فيه : «لا تقيمن» فإنه جملة بدل عن جملة أخرى وهي «ارحل» . مواضعه : ذكره من شراح الالفية : الاشموني ٤٤٠ / ٢ ، وابن الناظم. أقولُ له ارْحَلْ لا تُقيمَنَّ عندَنا

وبقوله عز وجل: ﴿ بَلَ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُونَ ﴿ فَالُوا أَثِذَا مِتْنَا ﴾ (١٠). وبقوله تعالى : ﴿ أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴾ (١٠).

وبقوله عز وجل : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ النَّبِعُوا مَن لا يَسْأَلُكُمْ الْجَوْدُ وَهُم مُهْتَدُونَ ﴾ (٣).

وفي الارتشاف : وما استدل به لا يقوم به حجة.

الثانى : أجار ابن جنى والزمخشرى والمصنف أن تبدل الجملة من المفرد، وجعل المصنف من ذلك (عرفت ريدًا أبو مَنْ هوا(٤).

وجعل الزمخشرى قوله تعالى : ﴿ هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (٥) بدلا من النجوى .

وجعل ابن جني : «كيف يلتقيان» بدلا من حاجة وأخرى في قوله(١٠).

<sup>(</sup>١) من الآية ٨١ ، ٨٢ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣٢ ، ١٣٣ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢١ من سورة يس.

<sup>(</sup>٤) «أبو» مبتدأ و «من» مـضاف إليه و «هو» خبر ،والجملة بدل مـن (زيدا) بدل اشتمال، لا مفعول ثان، لأن عرف إنما يتعدى إلى مفعول واحد.

<sup>(</sup>٥) وقبله «وأسرُّوا النَّجوَى الذين ظَلَمُوا».

<sup>(</sup>٦) قائله : قال العينى : احتج به أبو الفتح وغيره، ولم أراحدا عزاه إلى قائله ، وقيل : قائله الفرزدق . يشكو من تفرق حاجاته وتباعد ما بينها ، وأنه موزع القلب مشتت البال - وهو من الطويل -

الإعراب: «إلى الله» متعلق بأشكو «بالمدينة» متعلق بمحذوف حال من حاجة تقدمت عليها «حاجة» مفعول أشكو «وبالشام» معطوف على الجار والمجرور. «أخرى» معطوف على حاجة ، وهما معمولان لأشكو «كيف» اسم استفهام . حال تقدمت على صاحبها وعاملها «يلتقيان» فعل مضارع مرفوع بشبوت النون والألف فاعل، والجملة بدل اشتمال من حاجة وأخرى.

إلى الله أشكُو بالمدينة حاجة وبالشام أخرَى كيفَ يَلتقيانِ؟ كأنه قال : أشكُو هاتين الحاجتين تَعَلَّرَ التقائهما.

in the second second

<sup>=</sup> الشاهد فيه : «كَيف يلتقيان» ؟ حيث أبدل هذه الجملة من مفرد وهو «حاجة» و «اخرى» - بدل كل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٤٠ / ٢، وابن هشام ٢١٢ / ٣ والسيوطى ص ٢٠١ / ٢، وذكره والسيوطى ص ٢٠١ / ١، وذكره السيوطى أيضا في الهمع ١٢٨ / ٢.

#### النداء

فيه لغتان : كسر النون ، وضمها .

ومعناه لغة : الدعاء.

واصطلاحا: دعاء بحروف مختصوصة، وهي : يا ، وأي ، وأيا ، وهيا، والهمزة ، ووا في الندبة.

وزاد الكوفيون : آ ، وآي - بالمد -.

وأخبر سيبويه رواية عن العرب أن الهمزة للقريب المصغى ، وأن ما سواها للبعيد مسافة أو حكما.

وعلى مذهب سيبويه اعتمد الناظم فقال:

وللمُنَّادَى النَّاءِ أَو كَالنَّاءِ يا وَأَى وَآكَذَا أَيَا ثُمَّ هَيَا وَالْهَمْزُ لِلدَّانِي . .

فالنائى: هو البعيد مسافة ، وكالنائى: هو البعيد حكما كالساهى ، والدانى: هو القريب ، ولا حاجة إلى ذكر سائر المذاهب ، لأن قائليها لم يعتمدوا إلا على الرأى ، و الرواية لا تعارض بالرأى. كذا قال المصنف.

وقوله : وواكم نُدب.

يعنى : مختصة بالندبة، وهذا مذهب سيبويه والجمهور، وأجاز بعضهم استعمالها في غير الندبة قليلا.

وقوله : (أو يَا) يعنى : أن «يا» قد تستـعمل في الندبة بشرط أمن اللبس<sup>(۱)</sup> فإن خيف التباس المندوب بغيره تعينت «وا»<sup>(۱)</sup> .

حُمَّلْتَ أَمْرًا عَظَيمًا فاصطبرتَ لَهُ وَقُمْتَ فيه بأَمْرِ الله يا عُمَرًا

فصدور ذلك بعد موت عــمر دليل على أنه مندوب، وليس الدَّليل الألف لأنها تلحق آخر المستغاث والمتعجب منه. هــ ١٠٣ / ٣ صبان.

<sup>(</sup>١) مثال أمن اللبس قوله :

 <sup>(</sup>۲) مثل خوف اللبس . فتقول عند قصد ندبة زید المیت وبحضرتك من اسمه زید وا زید - بالواو - إذ لو أتیت بیا، لتبادر إلى فهم السامع أنك قصدت النداء. هـ ۳/۱۰۳ صبان.

ولذلك قال:

# وغيرُ واَ لدَى اللَّبْسِ اجْتُنِبْ

تنبيهات:

الأول: أجمعوا على أن نداء القريب بما للسعيد يجور توكيدا ، وعلى منع العكس.

الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أن هذه الأدوات أسماء أفعال مستتملة

الثالث: ذهب ابن السكيت (١) إلى أن ها «هيا» بدل من همزة «أيا» وتبعه ابن الخشاب (٢)

الرابع : قال في شرح التسهيل : لم يذكر آ ، وآى - بالمند - إلا الكوفيون رووهما عن العرب اللين يثقون بعربيتهم ، ورواية العدل مقبولة.

قلت : وذكر غيره أن الأخفش حكى (آ) في الكبيس ، وجعلها ابن عصفور للقريب كالهمزة.

وقوله :

جَا مُستغاثًا قد يُعَرَّى فَاعْلَمَا

وغيرُ مَنْدُوبِ ومُضْمَرٍ ومَا المنادي قسمان :

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن إسلحاق بن السكيت كان عالما بنحو الكوفيين وعلم الـقرآن واللغة، وأخذ عن البصريين والكوفيين كالفراء وأبى عمرو الشيباني، وله تصانيف كشيرة في النحو ومعانى الشعر، ومات يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين وماتتين.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب أبو محمد النحوى، قال القفطى: كان أعلم أهل زمانه بالنحو حتى يقال : إنه كان فى درجة الفارسى، وكانت له معرفة بالحديث والتفسير واللغة والمنطق والفلسفة ، وله تصانيف كثيرة، فقد صنف شرح الجمل للجرجانى، والرد على ابن بابشاذ فى شرح الجمل، وشرح اللمع لابن جنى ولكن لم يتم، وغير ذلك ، توفى عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة.

فىالأول: يمتنع حــذف حــرف النداء مـعــه، وهو المندوب نجـو (وازيداه) والمضمر نحو (يا أنت ويا إياك) ، والمستغاث نحو (يالزيد).

فإن قلت : ما سبب (منع)(١) الحذف مع هذه الثلاثة ؟

قلت : أما المندوب والمستغاث، فلأن المطلوب فيهما مد الصوت ، والحذف ينافيه. وأما المضمر فلأن الحذف معه تفوت به الدلالة على النداء.

تنبيه:

فهم من كلامه جواز نداء المضمر، وفيه تفصيل.

فإن كان لمتكلم أو ضائب لـم يجز ، لا يقال : « يا أنا » ولا « يا هو » (وإن كان)(٢) لمخاطب ففيه خلاف. قال في الارتشاف: والصحيح المنع. انتهى.

وقد سمع ما ظاهره نداء المضمر بصيغة النصب كقوله «يا إياك قد كَفَيْتُكَ»<sup>(٣)</sup> وهو القياس ، وبصيغة الرفع كقوله <sup>(1)</sup>:

<sup>. 1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أ، ج. .

<sup>(</sup>٣) قيل : إن الأحوص اليربوعي وفد مع ابنه على معاوية ، فقام الأب فخطب ، فلما انتهى قام الابن ليخطب ، فقال له الأب ذلك. أي : قد أغنيتك عن القول.

<sup>(</sup>٤) قائله: هو الأحوص اليربوعي، قاله العيني ، وصوب أنه لسالم بن دارة في مُرّ بن واقع. وتمامه: أنت الذي طَلَقْتَ عامَ جُعْتَا - وهو من الراجز -.

اللغة: «الأبجر» المنتفخ البطن «طلقت» فارقت حلائلك «عام جعتا» أى : في الوقت الذي وقعت فيه المجاعة.

المعنى : يذم المخاطب بأنه عظيم البطن وابن عظيمها، ويقول : أنت الذى فارقت زوجاتك حين لم تجد ما تسد به رمقك وتملأ به بطنك، وأبيت السعى لجلب رزقهن .

الإعراب: «يا» للنداء «أبجر» منادى على الضم «ابن» صفة «أبجر» مضاف إليه - وكان حق أبجر الجر بالفتحة لوزن الفعل، ولكنه صرف للضرورة «يا» للنداء «أنتا» منادى مبنى على ضم مقدر منع منه حركة البناء الأصلى، والألف للإطلاق.

## يا أبجرُ ابنَ أَبْجَرِ يا أَنْتَا

وهو من نيابة بعض الضمائر عن بعض.

وتأول بعضهم (يا إياك) على أن (يا) للتنبيه و (إياك) منصوب بمقدر يدل عليه الظاهر بعده.

و «یا آنت» علی آن «یا» للتنبیه و «آنت» مبتدا ، و «آنت» الثانی مبتدا ثان أو توکید ، أو فصل ، أو بدل ، والحبر الموصول.

والقسم الثاني : يجوز فيه حذف النداء - وهو ما عدا القسم الأول - إلا أن منه ما يقل الحذف معه، ومنه ما يكثر.

وقد نبه على ما يقل بقوله:

وذاكَ في اسم الجنس والمُشار له في قُلُّ ومَن يَمْنَعْهُ فانصر عاذلَه

الإشارة إلى تعبريه من الحرف. ومن حدفه من اسم الجنس قبوله: «تُوبِي حَجَرُهُ(١).

وجاءت منه الفاظ في النثر والنظم.

ومذهب البيصريين: أن حذف حرف النداء منه لا يجيور إلا في شذوذ أو ضرورة.

وهو عند الكوفيين قياس مطرد.

الشاهد فيه: (يا أنتا) حيث نادي الضمير الذي في موضع الرفع.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٤٤٣ / ٢ وابن هشام ٢٢ / ٣.

وذكره ابن يعيش ١٢٧ / ١ ، والسيوطي في الهمع ١٧٤ / ١ ، والشاهد ١٠٥ في الحزانة.

<sup>(</sup>۱) قاله عليه الصلاة والسلام حكاية عن موسى عليه السلام حين فر الحجر بثوبه حين وضعه عليه ليغتسل وكان رخاما.

ومن حذفه من اسم الإشارة قوله(١):

بمثلكَ هذا لوْعَةٌ وغَرَامُ

وسمع منه أبيات .

ومذهب البصريين : أنه لا يجوز ، ولذلك لحنوا أبا الطيب في قوله(٢): هذي بَرَرْتِ لنا فهِجْتِ رَسِيساً.

(١) قائله : هو ذو الرمة - غيلان بن عقبة- وهو من الطويل -.

وصدره : إذا هَمَلَتْ عَيْني لها قال صاحبي.

اللغة: «هملت العين» سال دمسعها «لوصة» اللوعة: حرقة القلب من آلم الحب «غرام» شدة رغية.

المعنى : كلما بكى وسال دمعه عند تذكر المحبوبة قال له صاحبه يا هذا إنك شديد الحب لها والغرام بها وهو لا يستطيع أن يعمل له شيئا يخفف من لوعته.

الإحراب: ﴿إذَا الله شرطية ﴿هـملت الشرط والتاء للتـأنيث ﴿عينى العله ﴿لها المتعلق بهملت ، واللام للتعليل. أى : لأجل المحبوبة ﴿قال العلى ماض جواب الشرط ﴿صاحبى العله مضاف للياء ﴿بمثلك جار ومجرور خبر مقدم . ﴿هذا الله المتنبيه ذا اسم إشارة منادى على حـذف حرف النداء ﴿لوعة المبتدأ مؤخر ، والجملة في مـحل نصب مقـول القول ﴿وغرام عطف على لوعة .

الشاهد فيه: (هذا) حيث حذف منه حرف النداء.

مواضعه : ذكره من شراح لألفية : الأشموني 7/887 ، وابن هشام 777/7 ، والمكودى ص 178 . وذكره السيوطى في الهمع 178/7 .

(۲) قائله: هو أبو الطيب - أحمد بن الحسين - المتنبى- وهو من الكامل -.

وتمامه : ثم انْتَنَيْت وما شُفَيْت نسيساً .

اللغة: «برزت» ظهرت «فهجت» من هاجه إذا أثاره «رسيسا» - بفتح الراء وكسر السين - وهو مس الحمى أو الهم «نسيسا» - بفتح النون وكسر السين - بقية النفس.

الإعراب: «هذى» منادى حذف منه حرف النداء ، والتقدير : يا هذه «برزت» فعل ماض والتاء فاعل «لنا» جار ومجرور متعلق ببرزت «فهجت» الفاء عاطفة وهاج فعل ماض والتاء فاعل والجملة عطف على «برزت» «رسيسا» مفعوله – وإعراب الباقى واضح.

ومذهب الكوفيين جوازه، وجعلوا منه قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ أَنتُمْ هَوُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسُكُمْ ﴾(١).

تنبيه

ظاهر كلامه موافقة الكوفسيين على الجوار ، وقال الشارح : وقول الشيخ : ومَن يَمنْعهُ فانصُرُ عاذلُه، يوهم اختيار مذهب الكوفيين.

هذا إن لم يحمل المنع على عدم قبول ما جاء من ذلك.

قلت : قد صرح بموافقتهم في اسم الجنس في شرح الكافية ، فقال : وقولُهم هذا أصح ، انتهى ، والإنصاف القياس على اسم الجنس ، لكثرته نثرا ونظما.

(وقصر)(٢) اسم الإشارة على السماع ، إذ لم يرد إلا في الشعر.

وأما نحو «ثم أنتم هؤلاء» فمتأول<sup>(٣)</sup>.

فإن قلت : فهم من كلامه أن ما سوى هذه الخمسة يجور معه حذف حرف النداء ، وليس على إطلاقه.

فقد ذكر فى الـتسهيل(؛): أن مما يلزمه الحرف لفظ الجـلالة والمتعجب منه، ولم يذكرهما هنا، وقد ذكر الأول فى الكافية دون الثانى.

الشاهد فيه: (هذى) حيث حذف منه حرف النداء، وحذف حرف النداء مع اسم الإشارة
 لا يجوز عند البصريين.

وخُرَّج على أن ﴿هذى إشارة إلى البرزة فهي مصدر.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه ٤٤٤ / ٢.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) ب ، ج وفي أ (وقصره على).

<sup>(</sup>٣) مؤولة على أن «هؤلاء» بمعنى الذين ، وهو خبر عن «أنتم» أو بالعكس، وجملة «تقتلون» صلة أو «هؤلاء» اسم إشارة ، وجملة «تقتلون» حال.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ص ١٧٩.

قلت : لما كان الأكثر في لفظ الجلالة تعويض الميم عن حرف النداء لم يذكره مع ما يلزمه الحرف.

وأما المتعجب منه، فلما كان كالمشتقات لفظا وحكما نحو «ياللماء» استغنى بذكره عنه.

فإن قلت : إذا كان حرف النداء غير لازم مع لفظ الجلالة ، لكونه قد يحذف إذا عوض عنه . فما وجه ذكره في التسهيل والكافية مع ما يلزم الحرف؟ .

قلت : وجهه أنه مما يلزمه الحرف إذا لم يعوض.

فإن قلت : أطلق في اسم الجنس ، والمراد إنما هو اسم الجنس المبنى للنداء، فإنه محل الخلاف.

فأما اسم الجنس المفرد غير المعين فقد نصّ في الكافية وشرحها على أن الحرف يلزمه.

قلت : أجاز بعضهم حذف الحرف منه أيضًا نحو (رجلًا حذ بيدي).

فلعله ذهب هنا إلى ذلك ، فيكون إطلاقه مرادا.

فإن قلت : وأطلق أيضا في (اسم)(١) الإشارة ، وهو مقيد بألا يصحب كاف الخطاب فإن صحبها ففي ندائه مع ثبوت الحرف خلاف ، وبمن منع السيرافي.

فإن لم يصحبه الحرف فلا خلاف في جواز ندائه. ذكره في الارتشاف.

قلت : كأنه اعتمد على تقييده بالواقع ، لقلته.

تنبيه :

قال في الكافية - بعد ذكر لفظ الجلالة والمضمر والمستغاث واسم الإشارة واسم الجنس -.

وغير ذي الخمسة ناده بيا أو غيرها أو أوله تعريا

وذكر في شرحها : أن ذلك بإجماع.

<sup>(</sup>۱) أ، ج. .

فقد يقال : يرد عليه المندوب والمتعجب منه.

والجواب : أنه ذكر المندوب قبل ذلك . فقال : وألزم المندوب وا أو لفظ يا وتقدم الجواب عن المتعجب منه.

والحاصل: أن حرف النداء يجوز حذف من العلم نحو ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَا ﴿ يَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والمضاف نحو (ربّ اغفر لي ولاحي» ، والموصول نحو (من لا يزالُ مُحسِنًا احسِنْ إلىَّ»، وأى : نحو (أيها المؤمنون» والمطول نحو (خيرًا من زيد أقبلُ».

ويختلف في جوال حذف من اسم الجنس المبنى للنداء، واسم الإشارة، والنكرة غير المقصودة.

ويمتنع مع الأشياء المتقدم ذكرها.

قوله:

وابنِ المعرَّفَ المنادَى المُفرَدا على الّذي في رفع قد عُهدا

المعرف: يشمل ماله تعريف قبل النداء نحو «يا ريد» وما (حصل) (٢) له تعريف في النداء نحو «يا رجلُ».

أما نحو «يا ريد» فقيل : باق على علمية ، وهو مذهب ابن السراج، وقيل: سلب تعريف العلمية وتعرف بالإقبال، وهو مذهب المبرد والفارسي.

وإلى الأول ذهب المصنف، واحتج بنداء ما لا يمكن سلب تعريفه كاسم الله تعالى واسم الإشارة.

وأما نحو (يا رجل)، فقيل: تعـرف بالإقبال والقصد<sup>(٣)</sup> وإليه ذهب المصنف وقيل : بأل محذوفة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢)أ، جـ، وفي ب (حدث).

<sup>(</sup>٣) قال الصبان ١٠٥ / ٣ - القسصد: قصد المنكر بعينه، والإقبال : أي إقبال المتكلم على المنادى، أي: إلقاؤه الكلام نحوه.

والمراد بالمفرد هنا: ما ليس مضافا ولا شبيها به. كما في باب «لا» فيشمل المثنى والجمع والمركب تركيب مزج.

وقوله:

على الذي في رفعه قد عُهدا.

یعنی : أنه یبنی علی ما كان يرفع به قبل النداء من ضمة ظاهرة نحو «یازید». و «یا رجال» و «یا مسلمات»، أو مقدرة نحو «یا زیدون».

فإن قلت: ما علة بناء المنادى المفرد؟.

قلت : شبه بالمضمر من نحو (يا أنت) في التعريف والإفراد وتضمين معنى الخطاب.

وقيل إجراؤه مجرى الأصوات. ونسب إلى سيبويه .

تنبيهات:

الأول: قـال فى التسهيل: ويجـوز نصب مـا وصف من معـرّف بقصـد وإقبـال(١)، وحكاه فى شـرحه عن الفراء، وأيَّدَه بمـا روى من قوله عليـه الصلاة والسلام فى سجوده ايا عظيمًا يُرْجَى لكلً عظيمًا.

وجعل منه<sup>(۲)</sup> :

أَدَارًا بِجُزُورَى هِجْتِ للعينِ عَبْرَةً. .

<sup>(</sup>۱) التسهيل ص ۱۸۰ .

 <sup>(</sup>٢) قائله : هو ذو الرمة - وهو من الطويل -.
 وتمامه : فماءُ الهوَى يَرْفَضُ أَو يَتَرَقْرَقُ.

اللغة: «بجزوى» - بضم الجيم وسكون الزاى وفتح الواو - اسم موضع بعينه «هجت» حركت «عبرة». العبرة: الدمعة «فماء الهوى» يعنى: الدمع «يرفض» يسيل بعضه في إثر بعض «بترقرق» يبقى في العين متحيرا يجيء ويذهب، وقيل بتدفق.

المعنى: أنه نظر إلى دار بعينها عهد فيها من يحب فهاجت شوقه وحزنه، والدمع يسيل بعضه إثر بعض، أو يبقى في العين متحيرا.

فظاهر مذهب البصريين أن النصب في هذا البيت ونحوه ، لقصد التنكير.

الثانى: ذهب الكسائى والزيادى إلى أن ضمة (يا زيد) ونحوه ضمة إعراب ونقله ابن الأنبارى عن الكوفيين.

الثالث: ذهب بعض الكوفيين. إلى أن نداء المثنى والمجموع على حده بالياء تشبيها بالمضاف.

قال في البسيط: وهو فاسد، لأنه ليس مركبا.

الرابع: إذا ناديت «اثنَى عَشَرَ» و «اثنتى عشرة » قلت : يا اثنا عشر ويا اثنتا عشرة - بالألف -.

وقال الكوفيون: يا اثنى عشر، ويا اثنتى عشرة - بالياء - إجراء لهما مجرى المضاف.

وأشار بقوله : ﴿ وَلَنُو انْضَمَامُ مَا بَنُواْ قَبْلُ النَّدَا ﴾ .

إلى أن ما كان مسبنيا قبل النداء ، يقدر بناؤه على الضم نحو ((يا سيبويه) و(يا رقاش) و (يا خمسة عشر) و (يا برق نحره))(١).

الإصراب: «أدارا» الهمسزة للنداء ودارا نكرة منادى «بجزوى» جار ومحرور مستعلق عحدوف، والتقدير: أدارا مستقرة «بجزوى» هجت «هاج» فعل ماض والتاء فاعل «للعين» جار ومجرور متعلق به «عبرة» مفعول به «فهماء» مبتدأ «الهوى» مضاف إليه «يرفض» خبره «أو يترقرق» عطف عليه.

الشاهد فيه : «أدارا» نصب ، لأنه منادى منكور فى اللفظ ، لاتصاله بالمجرور بعده ووقوعه فى موضع صفيته، كأنه قال : أدارًا مستقرة بجزوى ، فجرى لفظه على التنكير وإن كان مقصودا بالنداء معرفة فى التحصيل.

مواضعه : ذكره من شراح الالفية : الاشموني ٤٤٥ / ٢ . وذكره سيبويه ٣١١ / ٢، والشاهد ١١٣ في الجزانة..

<sup>(</sup>۱) ان جر.

(ويظهر أثر التقدير في التابع فيجوز)(١) «يا سيبويه الظريف» – بالنصب – اتباعا للمحل – وبالرفع – إتباعا للبناء المقدر(٢).

وإلى هذا أشار بقوله :

# .. وليُجْرَ مُجْرَى ذِي بناءِ جُلَّدَا

ثم قال:

والمفردَ المنكورَ والمضافاً وشبهه انصب عادمًا خلافاً

مثال المفرد المنكور - يعنى : الذى لم يقصد به معين - قول الأعمى «يا رجلاً خُذْ بيدى» وقوله(٢) :

(۱) ا ، ج. .

(٣) قائله : هو عبد يغوث بن وقاص - من قصيدة ينوح فيها على نفسه عندما أسرته تيم الرباب.

وتمامه: نَدَامَايَ مِن نَجْرانَ أَنْ لا تَلاقِيا - وهو من الطويل -.

اللغة: «عرضت » تعرضت أو أتيت العروض - وهو مكان «نداماى» - المؤنس على الشراب «نجران» بلد باليمن.

المعنى : يندب حظه وينادى الركبان وهو فى الأسر ، ويقول : إذا بلغتم العروض فبلغوا ندمائى وأحبائى أنه لا تلاقى بيننا، فإننا لا ندرى ما الله صانع بنا.

الإحراب: «أيا» حرف نداء «راكبا» منادى منصوب بالفتحة «إما» إن شرطية وما زائدة «عرضت» فعل ماض فعل الشرط التاء فاعل «فبلغن» الفاء واقعة في جواب الشرط بلغن فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة والفاعل ضمير مستتر والجملة في محل جزم جواب الشرط «نداماى» مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف وياء المتكلم مضاف إليه «من نجران» متعلق بمحذوف حال من نداماى «أن» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن «لا» نافية للجنس «تلاقيا» اسمها والألف للإطلاق والخبر محذوف أى : لنا، والجملة في محل رفع خبر «أن» وجملة أن في محل نصب مفعول ثان لبلغن. الشاهد فيه : «أيا راكبا» حيث نصب «راكبا» ، لكونه نكرة غير مقصودة.

مواضعه: ذكره من شمراح الألفية: الأشموني ٤٤٥ / ٢، وابن هشام ٢١٦ / ٣، وابن على على الشائل المائل الما

<sup>(</sup>٢) وإنما لم يجر مراعاة لكسرة البناء، لانها لاصالتها بعيدة عن حركة الإعراب بخلاف الضم فإنه لعروضه بيا أشبهت حركة الإعراب العارضة بالعامل المتأصلة في المتبوعية، وإطلاق الرفع على حركة التابع فيه مسامحة، لأن التحقيق أنها حركة إتباع هـ ١٠٧ / ٣ صبان.

## أَيَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضَتَ فَبَلَّغَن

والمضاف نحو «يا غلام زيد»، والمشبه بالمضاف - ويسمى المطول والممطول - وهو طول بعمل أو عطف نحو «يا عظيما فضله» و «يا راحما عبده» و «يالطيفا بالعباد» ونحو «يا ثلاثة وثلاثين» - اسم رجل.

فلو ناديت جماعة هذه عدتهم قلت : يا ثلاثة والثلاثون . فيمن قال : والحارثُ والثلاثين فيمن قال : والحارثُ.

وفصّل الأخفش فقال: إن أريد بذلك جماعة مبلغها هذا العدد فلا يجوز إلا نصب الاسمين ، لأنهما إذ ذاك وقعا على مسمى واحد.

وإن (كان)(١) الشلاثة على حدة والشلاثون على حدة، حكم لهما بحكم المعطوف (والمعطوف)(١) عليه.

قيل : وينبغى أن يفصل فيما إذا كان كل منهما على حدة بين أن يكون كل منهما مقصودا بالنداء، فالحكم كذلك ، وبين أن يقصد ثلاثة مبهمة فينصبا معا.

تنبيه :

لا يطول المنادى بمعسموله، إلا إذا كان ملفوظا به، فسلا يعتسد بالضسميسر المستكن.

«فرعان» على ذلك.

لو قلت : (يا ذاهب البنيت على الضم ، لعدم الاعتداد بالضمير.

ولو قلت : يا ذاهب وريد، فإن عطف على ذاهب فالبناء ، أو على الضمير تصبت لعمله في (زيد) بواسطة الحرف.

ومن ثم وجب اليا مشترك وزيدا - بالنصب عطفا على الضمير، لعدم استغنائه بواحد.

<sup>(</sup>۱) أ، ج. .

<sup>(</sup>۲) أ، ج. .

فإن قلت : كيف قال «عادما خلافا» مع أن في بعض ذلك خلافًا؟

ذهب المازنى : أنه لا يتصور وجود للنكرة غير المقبل عليها ، وأن ما جاء منونًا نحو : «أدارًا بجُزْوَى هجت للعين عبرةً». ضرورة.

وذهب ثعلب : إلى جواز ضم المضاف الصالح للألف واللام نحو «يا حسن الوجه».

قلت : أما الأول : فخلاف في وجود قسم ، لا في حكمه.

وأما الشانى : فجوابه أن مراده (عادما خلافا) فى صحة النصب ، ولم يختلف فى صحته ، وإن أجاز بعضهم معه الضم فى بعض المواضع.

وقوله:

ونحو زيد ضُمَّ وافتَحنَّ مِنْ نحوِ أزيدُ بنَ سعيدٍ لا تَهِنْ يجور في المنادَّى المضموم . أن يفتح بخمسة شروط :

الأول: أن يكون علما .

الثاني: أن ينعت بابن.

الثالث: أن يضاف الابن إلى علم.

الرابع: الا يفصل بين ابن وموصوفه.

الخامس: أن يكون المنادى مما يضم لفظا.

فلو كان غير علم نحو «يا غلام ابن زيد» أو منعوتا بغير ابن نحو «يا زيد الكريم» أو أضيف الابن إلى غير علم نحو «يازيد ابن أختنا» أو كان المنادى لا تظهر الحركة فيه نحو «يا عيسى بن مريم» تعين الضم.

وقد جمع هذه الشروط قوله «أزيد بن سعيد».

فيجور في (ريد) ضمه على الأصل ، وفتحه إتباعا لفتحة (ابن) ولا يعتد بفصل الساكن.

وقد نصّ على اشتراط علمية المنادى والمضاف إليه واتصاله بقوله: والضم إنْ لم يَلِ الابنُ علمًا أو يَلِ الابنَ عَلَمٌ قد حُتماً

فإن قلت : من أين يقهم اشتراط الاتصال ؟

قلت: من قوله (يل).

فإن قلت : قد أخل بالشرط الخامس.

قلت: هو شرط مختلف فيه ، فإن الفراء أجاز في نحو «يا عيسى بن مريم» تقدير الفتحة والضمة ، إلا أن المصنف شرطه في التسهيل<sup>(١)</sup> وأوجب تقدير الضمة إذ لا فائدة في تقدير الفتحة.

فإن قلت: كان ينبغى أن ينص على أن شرط الفتح فى ذلك جعل الابن صفة، لأنه لو جعل بدلا أو عطف بيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر - تعين الضم، ولا يغنى تمثيله عن ذلك، لأن المثال يحتمل هذه الأوجه.

قلت : هى احتمالات مرجـوحة ، وكونه نعتا هو الظاهر ، ولو نصّ على ذلك لكان أولى.

فإن قلت : لم يبين أي الوجهين أرجح.

قلت : ذهب المبرد إلى أن الضم أجود ، وقال ابن كيـسان : الفتح أكثر في كلام العرب.

قيل : والفتح اختيار البصريين.

تنبيهات:

الأول: لا إشكال في أن فتحة «ابن» فتحة إعراب إذا ضم موصوفه، وأما إذا فُتِح فمذهب الجمهور أنها أيضا فتحة إعراب ، وقال عبد القاهر: هي حركة بناء ، لأنك ركبته مع «زيد».

<sup>(</sup>۱) التسهيل ص ۱۰۸.

الثانى : حكم «ابنة» حكم «ابن» فيما ذكر، فيجوز الضم والفتح فى نحو «يا هند ابنة ريد» خلافا لبعضهم.

وأما النعت ببنت فلا أثر له في النداء(١).

الثالث : يلحق بالعَلَم نحـو ( يا فـلانُ بنَ فلان ) و ( يا ضُلُّ بنَ ضُلُّ) (٢) و (يا سَيد) بن سَيد) ذكره في التسهيل(٣) وهو مذهب الكوفيين.

ومذهب البصريين في ذلك ونحوه مما ليس بعلم التزام الضم.

الرابع: أجاز الكوفيون فتـح المنعوت بغير «ابن» إذا كان المنعوت مـفردا نحو:

(يا زيد الكريم) وأنشدوا<sup>())</sup> :

(٤) قائله : هو جرير بن الخطّفى - من قصيدة يمدح فيها عمر بن عبد العزيز. -وهو من الوافر -

وتمامه : فما كعب بن مامَة وابن سُعْدَى باجودَ مِنكَ . . .

اللغة: «كعب بن مامة» هو كعب الإيادي - الذي يضرب به المثل في الإيثار، لأنه آثر رفيقه في السفر بالماء حتى مات عطشا، ومامة: اسم أمه «ابن سعدي» هو أوس بن حارثة، وسعدى: اسم أمه.

الإعراب: «فما النافية حجازية «كعب» اسمها «ابن مامة» صفة ومضاف إليه عنوع من الصرف للعلمية والتأنيث «وابن سعدى» معطوف عليه ومضاف إليه «بأجود» الباء زائدة وأجود خبر ما «ومنك» متعلق بأجود «يا» حرف نداء «عمر» منادى مبنى على الفتح «الجوادا» صفته.

الشاهد فيه: «يا عمر الجواد» حيث إن «عمر» منادى مبنى على الفتح ، وقد وصف بغير «ابن» وهو «الجوادا».

مواضعه : ذكره من شـراح الألفيـة : الأشمونـي ٤٤٧ / ٢ ،و ابن هشام ٢٣٠ / ٣ . وذكره السيوطي في الهمع ١٧٦ / ١.

<sup>(</sup>١) نحو ايا هند بنت عمرو) - واجب الضم.

<sup>(</sup>٢) ضل - بضم الضاد - علم جنس لمن لا يعرف هو ولا أبوه .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص ١٨٠ .

وخرج على وجهين : أحدهما : أن أصله ايا عمرا - بالألف - عند من يجيز إلحاقها من غير الندبة والاستغاثة والتعجب.

والآخر : أصله (عـمـرًا) - بالتنوين - ضـرورة ، ثم حــذفه لالتــقــاء الساكنين.

الخامس : حكى الأخفش عن بعض العرب «يا زيد بن عمرو» بضم النون اتباعا لضمة الدال.

وقوله:

واضمُمْ أو انْصِبْ ما اضطراراً نُونًا ممَّا له استحقاق صَمَّ بينا

الذى يستحق البناء على الضم هو المعرفة، فإذا اضطر شاعر إلى تنوينه جاز له فيه وجهان:

أحدهما: الضم على تشبيها بمرفوع ، اضطر إلى تنوينه وهو مستحق لمنع الصرف.

والثاني: النصب ، تشبيها بالمضاف لطوله بالتنوين.

وكلاهما مسموع من العرب.

والضم اختيار الخليل وسيبويه ، والنصب اختيار أبى عمرو وعيسى ويونس والجرمي والمبرد.

قال المصنف : وعندى أن بقاء الضم راجح في العلم ، والنصب راجح في النكرة المعينة ، لأن شبهها بالمضمر أضعف.

وقوله:

وباضطرار خُص جَمْعُ يَا وأَلْ إِلاَّ معَ الله ومحكى الجُمَلْ

يعنى : أن الجمع بين حرف النداء وحرف التعريف مخصوص بالضرورة . كقوله<sup>(۱)</sup> .

فيًا الغُلامانِ اللَّذَانِ فَرَّا

إلا في موضعين:

أحدهما: (مع)(٢) الله، فيجوز (يا الله) بوصل الهمزة وقطعها للزوم أل لهذا الاسم حتى صارت بمنزلة الحروف الأصلية.

والآخر : مـا سمى به من الجمل المصدرة بـأل نحو «يا المنطلق زيد» - فى رجل مُسمَّى بذلك - نصَّ عليه سيبويه.

تنبيه:

قاس المبرد ما سمى به من موصول مُصدّر بأل على الجملة نحو «يا الذى قام» قال فى شرح التسهيل: وهو قياس صحيح. انتهى. ونص سيبويه على منعه. فإن قلت: أهمل هنا موضعًا ثالثا ذكره فى التسهيل(٣) وهو اسم الجنس المشبه به نحو:

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من السريع - .

وتمامه : إِيَّاكُمَا أَنْ تُعقَّبانا شَرَا - وروى بدل (تعقبانا) تكسبانا، وفي الإنصاف تكسباني.

الإعراب : «فيا» حرف نداء «الغلامان» منادى مبنى على الألف فى محل نصب «اللذان» صفة لقوله «الغلامان» باعتبار اللفظ «فرا» فعل ماض وألف الاثنين فاعل، والجملة لا محل لها صلة «إياكما» منصوب على التحذير لفعل مضمر وجوبا تقديره: احذرا «أن» مصدرية «تعقبانا» فعل مضارع منصوب بحذف النون والف الاثنين فاعل ونا مفعول أول ، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة «شرا» مفعول ثان.

الشاهد فيه: «فيا الغلامان» حيث جمع بين حرف النداء وآل – في غير اسم الله تعالى . مواضعه: ذكره من شـراح الآلفية: الأشـمونى ٤٤٩ / ٢، وابن عـقيل ١٩٧ / ٢، والمكودي ص ١٢٦،، والسيوطي ص ١٠٢، وذكره في الهمع ١٧٤ / ١.

وذكره ابن يعيش ٩ / ٢ ، وابن الأنبارى في الإنصاف ٢٠٨ / ١ والشاهد ١٢٩ في الخزانة. (٢) أ، ح. .

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص ١٨١ .

### «يا الأسد شدة»(١)

قلت : إنما لم يذكره هـنا لأن مذهب الجمهور منعه، والجواز مذهب ابن سعدان في شرح التسهيل : وهو قـياس صحيح، لأن تقـديره يا مثلَ الأسـد فحسن، لتقدير دخول (يا) على غير الألف واللام.

وأجاز الكوفيون والبغداديون : دخول حرف النداء على ما فيه «أل» مطلقا، ولا حجة لهم في نحو : «يا الغلامان» لأنه ضرورة.

وقوله :

والأكثرُ النَّهُمُّ بالتعويض.

يعنى : أن الأكثر في نداء هذا الاسم الشريف تعويض الميم المشددة في آخره عن حرف النداء ، فيقال : «اللهم» وهذا من خصائصه.

ثم قال : وشذ يا اللهم في قريض.

وجه شذوذه أن فيه جمعا بين العوض والمعوض ، ومنه قوله (٢):

<sup>(</sup>۱) قال المصنف وتبعه البعض : الظاهر أنه من الشبيه بالمضاف، لأن شدة تمييز. هـ ۱۱۱ ٣/ ٣ صان.

<sup>(</sup>٢) قائله : هو أبو خراش الهذلي، وقيل : لأمية بن أبي الصلت - وهو من الرجز .

اللغة: (حدث) - بفتحتين - وهو الأمر الذي يحدث من مكاره الدنيا (ألما) نزل.

المعنى : يريد أنه إذا نزلت به حادثة أو أصابه مكروه لجــاً إلى الله تعالى فى كشف ما ينزل

الإعراب: ﴿إِنَى عَرِف توكيد ونصب وياء المتكلم اسمه ﴿إذا المرف يتعلق بأقول الآتى ﴿ما والله والله فعل محذوف يفسره ما بعده ﴿الله فعل ماض والألف للإطلاق والفاعل ضمير مستتر فيه ﴿أقول فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر إن ﴿يا حرف نداء ﴿اللهم منادى مبنى على الضم في محل نصب ، والميم المشددة والله واللهم عنادى مبنى على الضم في محل نصب ، والميم المشددة والله .

الشاهد فيه : «يا اللهم يا اللهم» حيث جمع بين حرف النداء والميم المشددة التي يؤتى بها للتعويض عن حرف النداء - فجمع بين العوض والمعوض عنه -.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٤٩ / ٢ ، وابن هشام ٢٣٥ / ٣ ، وابن عقيل ١٩٧ / ٢ ، وابن الناظم،، والمسكودي ص ١٠٦ ، والسيسوطي ص ١٠٢ ، وفي همعه ١٧٨ / ١ . وذكره ابن يعيش ١٦ / ٢ ، وابن الأنبساري في الإنصاف ٢١٢ / ١ والشاهد ١٣٠ في الحزانة.

تنبيهات:

الأول: مذهب الكوفيين أن الميم في «اللهم» بقية جملة محذوفة وهي «أمنّا بِخَـيْرٍ»، وليست عـوضا عن حـرف النداء، فلذلك أجـازوا الجمـع بينهما في الاختيار.

الثاني: شذ أيضا حذف «أل» منه كقوله(١):

لا هُمَّ إِن كُنتَ قَبِلْتَ حَجَّتِج

وهو في الشعر كثير.

الثالث: قال في الارتشاف: لا يستعمل «اللهم» إلا في النداء، وشد استعماله في غير النداء.

(١) قائله: هو رجل من اليمانيين. وهو من الرجز -.

وتمامه: فلا يَزالُ شاحج يأتيكَ بجْ.

اللغة: (حجتج) الأصل: حجتى، بإبدال الجيم من الياء المسددة - وهى جعجعة قضاعة الشاحج) البغل الذي يشحج. أي يصوت (بج) أي: بي.

المعنى: يريد . يا اللهم إن كنت قبلت حجتى، فلا يزال بى شاحج هذه صفته.

الإعراب: «لاهم» منادى حذف منه حرف النداء وعوض عنه الميم «إن» شرطية «كنت» فعل ماض فعل ناقص وهو فعل الشرط والتاء اسمه «قبلت» فعل وفاعل «حجتج» مفعول به مضاف إلى الياء التى انقلبت جيما، وجملة قبلت فى محل نصب خبر كان «فلا يزال» الفاء واقعة فى جواب الشرط ولا نافية ويزال من أخوات كان «شاحج» اسم زال «يأتيك» فعل مضارع والفاعل ضمير والكاف مفعول ، والجملة فى محل نصب خبر زال «بج» جار ومجرور متعلق بيأتى.

الشاهد فيه : (الاهم) حيث حذف (أل) من اللهم شذوذا.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٤٤٩ / ٢ ، والسيوطي في الهمع ١/١٥٥ .

قلت: أنشد الفراء لبعض العرب(١):

يَسْمَعُها لاهم الكُبارُ

كَحَلْفَةٍ مَن أبى رِيَاحٍ

وفيه شذوذان:

أحدهما: استعماله في غير النداء ، لأنه فاعل يسمعها.

والثاني : تخفيف ميمه.

الرابع: إذا قلت «اللهم» ففى جواز وصفه خلاف. منعه سيبويه والخليل ؟ قال بعضهم: لأنه لما اتصلت به الميم صار بمنزلة صوت كقولك «يا هناه» وأجازه المبرد والزجاج.

الخامس: قال في النهاية: استعمل «اللهم» على ثلاثة أنحاء:

(۱) قائله: قال المعينى: أنشله الفراء ولم يُبيِّن قائله ، وقيل: الأعشى. وهو من البسيط - اللغة: «كحلفة» كيمين «أبي رياح» كناية عن رجل من بنى ضبيعة واسمه حصن بن عمرو «يسمعها» روى بدلها «يشهدها» «الكبار» - بضم الكاف وتخفيف الباء - صيغة مبالغة للكبير - بمعنى المظيم.

قال البغدادى : وإنشاد العامة : «يسمعها لاهه الكبار» وقال : أورده جماعة من النحويين: منهم المرادى في شرح الألفية «يسمعها لاهم الكبار».

وقد ذكر في العين وفي همع الهوامع ايسمعها اللهُمُ الكبار،.

وكان أبو رياح قد قشل رجلا من بنى سعد بن ثعلبة فسألوه أن يحلف أو يعطى الدية فحلف ثم قتل بعد حلفته ، فضربه العرب مثلا لما لا يغنى من الحلف.

الإحراب: «كحلفة» الكاف للتشبيه وحلفة مجرورة بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحددون تقديره: حلف كحلف أبى رياح «من» حرف جرد أبى» مجرور بمن «رياح» مضاف إليه ، والجار والمجرور صفة للحلفة تقديره: كحلفة كائنة من أبى رياح «يسمعها» يسمع فعل مضارع وها مفعول به «لاهم» فاعله «الكبار» صفته.

الشاهد فيه: (الاهم) حيث استعمل (اللهم) في غير النداء.

مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع ١٧٨ / ١ ، والشاهد ١٢٥ في الخزانة.

أحدها: أن (يراد به)(١) النداء المحض، كقولهم «اللهم أنبنا»:

والثانى: أن يذكره المجيب تمكينا للجواب فى نفس السامع ، يقول لك القائل: «أزيد قائم»؟ فتقول : اللهم نعم ، أو اللهم لا.

الثالث: أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة وقوع المذكور. كقوله: «أنا أزُورُكَ اللهم إذا لم تَدْعُنِي».

الا ترى أن وقوع (الزيارة)(٢) مقرونًا بعدم الدعاء قليل؟. انتهى .

<sup>(</sup>١) ب ، جـ وفي أ (مرادًا به) .

<sup>(</sup>۲) ب - وفي أ، جـ (الزيادة).

## فصل

## [في تابع المنادي]

تابع ذي الضَّمُّ المضافَ دُونَ أَلْ الزمَّهُ نَصبًا كَازِيدُ ذَا الحيلُ

اعلم أن المنادئ إن كان معربا فتابعه منصوب لا غير، نحو: يا اخانا المغاضل (ما لم يكن)(١) بدلا أو عطف نسق ، فحكمهما بعد المعرب كحكمهما بعد المبنى على الضم وسيأتي.

وإن كان مبنيا على الضم نحو «يازيدُ» و «يا رجل» و «يا سيبويه» فتابعه إن كان بدلا أو عطف نسق فسيأتي الكلام عليهما.

وأما غيرهما فهان كان مضافا غير مقرون بأل لزم نصبه مطلقا، مثال النعت «يا زيدُ ذا الحيل» والتوكيد «يا زيد نفسه» وعطف البيان «يازيدُ عائدَ الكلب».

وإن كان مضافا مقرونا بأل أو مفردا ففيه وجهان : الرفع إتباعا للفظ المنادى والنصب إتباعا لمحله.

وإلى ذلك الإشارة بقوله :

وما سواهُ ارْفَعْ أو انْصب.

فشملَ قوله ما سُواه اَلمضاف المقرون بال نحو «يا زيدُ الحسنَ الوجه» والمفرد نحو «يا زيد الظريف» و «يا تميم أجمعين » و «يا سعيد كرز» . فيــجوز فَى جميع ذلك الرفع والنصب على ما تقدم.

فإن قبلت: أما النصب إتباعا للمحل فظاهر، لأن المنادى مفعول بفعل مقدر.

وأما الرفع إتباعا للفظ فمشكل، لأن ضمة المنادى بناء، وحركة البناء لا تتبع.

قلت: لما كان البناء في باب النداء مشابها للإعراب في اطراد حركته جاز إتباعه.

فإن قلت : فهلا جاز الرفع أيضا في المضاف العارى من أل ؟.

<sup>(</sup>۱) أ ، جـ وفي ب (ما يكون ما لم يكن) .

قلت : لأنه يستلزم تفضيل فرع عن أصل، إذ لو كان منادى لوجب نصبه.

فإن قلت : فلم ألحق المضاف المقرون بأل بالمفرد في جواز الوجهين؟.

قلت : لأن إضافته غير محضة، فلم يعتد بها.

فإن قلت : فهل الرفع والنصب في المفرد سيان؟

قلت : لم ينص المصنف على تسوية ولا ترجيح ، ولكن النصب أقيس .

وفي الفرخ: أكثر قول العرب. الرفع في «يازيد العاقل».

#### تنبيهات:

الأول: شمل قوله (تابع) الخمسة، ومراده النعت والتوكيد وعطف البيان . علم ذلك مما بعد.

الثانى : شمل قـوله (ذي الضم) العلم والنكرة المقصـودة والمبنى قبل النداء لأنه يقدر ضمة، و (قد)(١) تقدم تمثيل الثلاثة.

الثالث: أجاز الـكسائى والفـراء والطوال وابن الأنبارى: الرفع في نــحو «يازيدُ صاحبُنًا»، والصحيح المنع، لأن إضافته محضة (٢).

وأجاز الفراء رفع التوكيد والمنسوق المضافين قياسا على النعت.

وقد سمع الرفع في «يا تميمُ كلكم» وحمل على القطع ، أي : كلكم مدعو. ثم قال :

واجعكا ... كمُستقلُّ نسقًا وبدكًا.

يعنى: أن حكم النسق والبدل فى الإتباع حكمهما فى الاستقلال ، ولا فرق فى ذلك بين الواقع بعد مضموم، والواقع بعد منصوب ، فما كان منهما مفردا غير معين أو مضافا أو مطولا نصب نحو (يا زيد رجلا صالحا) و (يا زيد وغلاما) و (يا زيد أخانا) و (يا زيد وأخانا) و (يا زيد خيرا من عمرو) و (يا زيد وخيراً من عمرو).

<sup>(</sup>۱) ب .

<sup>(</sup>۲) أى : لغلبة الاسمية على صاحب ، وفيه إشارة إلى أن ما إضافته غير محضة يجوز رفعه هـ ۱۱۳ / ۳ صبان.

وما كان منهسما مفرها علما أو معينا بنى على الضم نحو ايا زيد وعمروا وايا زيد ورجل.

وذهب الاخفش وخطاب : إلى أنه لا يجوز عطف النكرة المقبل عليها على العلم.

فلا يجوز يا زيد ورجل.

وإنما جمعل البدل والسنسق كالمستقل ، لأن البدل في قوة تكرار العامل . والعاطف كالنائب عن العامل .

تنبيهان:

الأول: أجار المارني والكوفيون النصب في نحو (يا زيدُ وعمرًا).

قال في شرح التسهيل : وما رواه غير بعيد من الصحة إذا لم تنو إعادة حرف النداء .

فإن المتكلم قد يقصد إيقاع نداء واحد على الاسمين.

قال: ويجوز عندى أن يعتبر في البدل حالان؛ حال يجعل فيها كالمستقل وهو الكثير نحو آيا غلام زيد،، وحال يعطى فيها الرفع والنصب لشبهه فيها بالتوكيد والنعت وحلف البيان وعطف النسق المقرون بأل في عدم الصحة، لتقدير حرف نداء قبله نحق.

(يا تميم الرجال والنساء).

الثانى : ما ذكر من أن المنسوق كالمستقل، إنما هو فى غيـر المقرون بأل وأما المقرون بأل فقد ذكر حكمه فى قوله :

وإِنْ يَكُنْ مُصَمَّحُوبَ آل ما نُسقًا فَهِ وجهانِ وَرَفْعٌ يُنتَّقَى

إذا كان المنسوق مقرونا بال جاز فيه وجهان: الرفع والنصب نحو «يازيد والحارث».

وإنما لم يجعل كالمستقل ، لامتناع مباشرته لحرف النداء.

واختلف فى المختار من الوجهين : فقال الخليل وسيبويه والمازنى : الرفع ، ووجهه مشاكلة الحركة، وحكاية سيبويه أنه أكثر ، وإليه ذهب الناظم.

وقال أبو عمرو وعيسى بن عمرو الجرمى : النصب ، ووجهه أن ما فيه أل لم يَلِ حرف النداء فلم يجعل كلفظ ما وليه ، وإجماع القراء - ما عدا الأعرج - على النصب في قوله تعالى : ﴿ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْسُ ﴾(١).

وقال المبرد : إن كان معرفة فالنصب وإلا فالرفع ، ووجهه أن المعرفة بأل تشبه المضاف .

تنبيه:

هذا الخلاف فى الاختيار، والوجهان مُجمع على جوازهما إلا فيما عطف على نكرة مقصودة نحو (يا رجلُ والغلام) فلا يجوز فيه على مله الأخفش ومن تبعه إلا الرفع.

وقوله :

وأيُّها مَصحوبَ أل بعدُ صِفَهُ للرَّمُ بالرفع لدَّى ذِي المعرِفَهُ

إذا نوديت «أى» فهى نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها «ها» التنبيه مفتوحة الهاء، وضمها إذا لم يكن بعدها اسم إشارة - لغة بنى مالك من بنى أسد- وقد قرئ بها.

فإن قلت : لم لزمها (ها)<sup>(۱)</sup> التنبيه؟

قلت : لتكون (ها) عوضا بما فات «أيا» من الإضافة ، ويلزم وصفها بأحد ثلاثة أشياء :

الأول: مصحوب (أل) نحو (يا أيها الرجل).



<sup>(</sup>۱) من الآية ۱۰ من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٢) ب .

والثاني: اسم الإشارة نحو(١):

أَيُّهِذَانِ كُلاَ رَادَكُما وَدَعَانِي وَاغِلاً فِيمَنْ وَغَلْ

والثالث : الموصول المصدر بأل نحو : «يا أيها الذي فعل».

وإلى هذين أشار بقوله:

وأَى هذا أَيُّها الذِّي وَرَدُ

ثم أشار إلى أن نعت «أى» بغير هذه الثلاثة عنوع بقوله : ووصف أى بسوك هذا يُردُ

فلا يقال : ﴿ يَا أَيُهَا صَاحِبُ عَمَرُو ﴾ .

وقد فهم من النظم فوائد:

الأولى: أن «ها» تلزم «أيا»(١) ، لنطقه بهما معا.

والثانية : أن تابع «أى» صفة لمها ، وقيل : عطف بيان، قمال ابن السيد: وهو الظاهر.

1.71

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على أسم قائله - وهو من الرمل - .

اللغة: «دعانى» اتركانى «واخلا» - بالغين - وهو الذى يدخل على القوم يشربون ولم يدع إلى ذلك الشراب. . الوغل. «وغل» - يغل - أصله : يوغل لأنه من وغل حذفت الواو لوقوعها بين الياه والكسرة.

الإحراب: «أيهذان» أى: يا أيهذان، حذف منه حرف النداء ،أى منادى وصف باسم الإشارة، وهو هذان «كلا» فعل وفاعل «زادكما» مفعول به والضمير مضاف إليه «ودعانى» دعا فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمير مستتر. والجملة معطوفة على «كلا» «واغلا» حال من الضمير المنصوب في دعاني «فيمن وغل» جار ومجرور مستعلق بواغلا.

الشاهد فيه : «أيهذان، حيث وصف المنادى فيه باسم الإشارة.

مواضعه: ذكره من شــراح الألفية: الأشمــوني ٤٥٤ / ٢، والمكودي ص ١٢٧ وذكره السيوطي في الهمع ١٧٥ / ١.

<sup>(</sup>۲) ب ، جـ \_ وفي أ (أيها).

وقيل : إن كان مشتقا فهو نعت نـحو «أيها الفاضل» ، وإن كان جامدا فهو عطف بيان.

والثالثة : أن وصف «أى» بأحد هذه الأشياء الثلاثة لازم ، لقوله «تلزم». فإن قلت: ولم لزم نعتها (بأحد الثلاثة)(١)؟

قلت : لأن «أيا» مبهم، فلا بد من تخصيصه ، ولأنه وصلة إلى نداء ما فيه أل ، فكان المقصود بالنداء وصفه.

قال الزجاج: لم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا تابعه أحد بعده، وعلة ذلك: أن المقصود بالنداء هو نعتها، وأى وصلة إلى ندائه، وقالوا: والنصب مخالف لكلام العرب.

قلت : ذكر ابن الباذش: أن النصب فيه مسموع من كلام العرب.

وإلى التعريض بمذهب المازني أشار بقوله: لدَى ذِي المعرِفَةُ.

تنبيه :

نسب الجواز في شرح الكافية إلى المازني والزجاج وتبعه الشارح ، ونسبته إلى الزجاج مستبعدة ، وقد نقل عنه في شرح التسهيل كلامه المتقدم.

والخامسة : «أن اسم الإشارة إذا نعت به «أى» فليس من شرطه أن يكون منعوتا بذى أل وفاقا لابن عصفور وشاهده البيت السابق.

وذكر غيرهما أن ذلك شرط في صحة النعت به.

قيل : وما ذهب إليه ابن عصفور وابن مالك بنياه على بيت نادر شاذ ، لا تبنى على مثله القواعد، وهو قول الشاعر ((أيُّهذان كُلا زادَكما).

<sup>(</sup>١) أ ، ج . وفي ب (يأخذ هذه الأشياء الثلاثة).

<sup>(</sup>٢) ب ، جـ وفي أ (غيره).'

والسادسة: أن اسم الإشارة المنعوت به (أى) شرطه ألا يصحبه حرف الخطاب ، لقوله (وأيهذا) خلافا لابن كيسان ، فإنه أجاز (يا أيها ذاكَ الرَّجُلُ) ، وبالمنع قال السيرافي.

فإن قلت : أطلق في قوله (مصحوب آل) وشرط في التسهيل أن تكون جنسية. ~

فإذا قلت : «يا أيها الرجل» فأل جنسية وصارت بعد «أى» للحضور كما صارت كذلك بعد اسم الإشارة.

قلت : اشتراط ذلك صحيح، وليس في كلامه ما يرشد إليه.

وقد أجاز الفراء والجرمي إتباع «أي» بمصحوب أل التي للمح الصفة نحو «يا أيها الحارث». والمنع مذهب الجمهور.

ويتعين أن يجعل عطف بيان عند من أجاره.

#### تنبيهات:

الأول : تؤنث (أيه لتأتيث موصوفها نحو (يا أيتها المرأة).

وقال في البديع : الاختيار إثبات التاء ولا تثني ولا تجمع.

الثانى : ذهب الأخفش فى أحد قوليه إلى أن المرفوع بعد أى خبر لمبتدأ محذوف وأى موصولة بالجملة.

ورُدَّ بأنه لو كنان كذلك لجناز ظهور المبتدأ بل كنان أولى، ولجاز وصلهنا بالفعلية والظرف.

الثالث: ذهب الكوفيون وابن كيسان . إلى أن «ها» دخلت للتنبيه مع اسم الإشارة.

وإذا قال (يا أيها الرجل) يريد: يا أيهذا الرجل، وحذف (ذا) اكتفاء بها(١).

<sup>(</sup>۱) فإعراب (يا أيهذا الرجل) هو . (أى) منادى مبنى على المضم في محل نصب و (ها) للتنبيه و(ذا) صفة أى في محل رفع (الرجل) صفة لذا أو عطف بيان مرفوع بضمة ظاهرة.

الرابع: يجوز أن تُوصَفَ صفة «أى» ولا تكون إلا مرفوعة، مفردة كان أو مضافة، كقول الراجز(١).

يا أيها الجاهلُ ذُو التَّنزُى .

وقوله :

وذُو إشارة كأى في الصَّفَة إِنْ كان تَرْكُها يُفِيتُ المعرِفَةُ لاسم الإشارة في النداء حالتان:

إحداهما : أن يُجعل وصلة لنداء ما فيه أل فيساوى إذ ذاك «أيا» فى لزوم نعته ووجوب رفعه، وأنه لا ينعت إلا بمصحوب أل الجنسية ، أو بموصول مصدر بأل فتقول : «يا هذا الرجل» و «يا هذا الذى فعل».

وهو فى هذه الحالة غير مكتف به ، لـو قدر الوقف عليه لفات المراد ، لأنه وصلة لنداء غيره. . والأخرى : أن يقدر مكتف بندائه، لا وصله لغيره، فيكون إذ ذاك كغير «أى» فلا يلزم نعته.

ويجوز رفعه ونصبه، وينعت بمصحوب أل وبالمضاف فتقول «يا هذا الطويل»- بالرفع والنصب.

(١) قائله : هو رؤية العجاج - وهو من الرجز -

وتمامه : لا تُوعلنِّي حَيَّةُ بالنُّكْزِ.

اللغة : «ذو التنزى» بفتح التاء والنون وتشديد الزاى المكسورة – وهو نزع الإنسان إلى الشر «بالنكز» – بفتح النون وسكون الكاف – من نكزت الحية يأنفها.

وقال ابن فارس : النكز بالشيء المحدد كالغرز.

الإعراب: «يا أيها» يا حرف نداء وأى منادى وها صفته «الجاهل» صفة ها التى هى اسم الإشارة «ذو» صفة الجاهل «التنزى» مضاف إليه .

الشاهد فيه : «يا أيها الجاهل» وصف «أيا» بما فيه أل ، ووصف ما فيه «أل» بمضاف إلى ما فيه أل.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٤٥٣ / ٢ ، وابن الناظم . وذكره سيبويه ٣٠٨ / ١. وذلك مفهوم من قوله : إن كان تَرْكُها يُفيتُ المعرفَهُ .

فإن قلت : مقتفى قوله (كأى فى الصفة) أن ينعت بما تنعت به «أى» و«أى» تنعت باسم الإشارة، واسم الإشارة لا ينعت بمثله.

قلت : ترك التنبيه به على ذلك ، لوضوحه.

تنبيه :

مذهب السيرافى أن اسم الإشارة إذا لحقته كاف الخطاب لم يجز نداؤه، ومذهب سيبويه وابن كيسان الجواز، وحكى فيه ابن كيسان عن بعض النحويين سماعا من العرب.

وقوله :

ثانٍ وضُمَّ وافَتح أوَّلاً تُصِب

فى نحو سعد سعد الأوس يَنتَصِبُ إذا تكرر لفظ المنادى مضافا نحو (١):

(١) قائله : هو جرير بن عطية يهجو عمر بن لجأ التيمى وقومه - وهو من البسيط . وتمامه : لا يُلْقَيْنَكُمُ فَي سَوَّاة عُمَرُ.

اللغة: اتيم عدى؟ إنما أضاف التيم إلى عدى، ليفرق بين تيم مرة وغيره الأأبالكم؟ للغلظة في الخطاب ، وأصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم احتقارا له اسوأة - بفتح السين وسكون الواو وفتح الهمزة - الفعلة القبيحة ، والخطاب في ذلك إلى قومه المعنى : احذروا يا تيم عدى أن يرميكم عمر في بلية لا قبل لكم بها ومكروه لا تتحملونه بتعرضه لى ، يريد أن يمنعوه من هجائه حتى يأمنوا الوقوع في خطره الأنهم إذا تركوا عمر وهجاه جريرا فكانهم رضوا بذلك، وحينئذ يسلط عليهم لسانه.

الإعراب: «يا» حرف نداء «تيم» – بالنصب – منادى مـضاف مع تأكيده وحـذف المضاف إليه من الأول، لدلالـة الثانى عليه، وتقـديره: يا تيم عدى يا تيـم عدى «لا أبالكم» لا نافـية للجـنس «أبا» اسم لا «لكم» اللام حـرف زائد والكاف فى مـحل جر بهـذه اللام، ولكنها فى التقدير مضافة إلـى اسم لا، وخبر لا محذوف أى: لا أبالكم فى الحضرة «لا» ناهية «يلقينكم» فى موضع جزم بلا مبنى لدخول النون الثقيلة عليه والكاف مفعول به «فى سوأة» جار ومجرور متعلق بالفعل «عمر» فاعل.

يا تَيْمَ تَيْمَ عَدِيٌّ لا أَبَا لكُمُ

فلا بد من نصب الثاني ، وأما الأول ففيه وجهان: ضمه وفتحه.

فإن ضم فإنه منادى (مفرد)(۱) معرفة ، ونصب الثانى حينتذ لأنه منادى مضاف أو توكيد أو عطف بيان أو بدل أو إضمار أعنى . ذكر ذلك المصنف ، ونوزع فى التوكيد . وأجاز السيرافى أن ينصب على النعت ، وتأول فيه الاشتقاق.

وإن فتح الأول ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها : أنه منادى مضاف إلى ما بعد الـثانى ، والثانى مُقْحَم بين المضاف والمضاف إليه.

فإن قلت : فما وجه نصب الثاني إذا جعل مقحما؟

قلت : قال بعضهم : إن نصبه على التوكيد .

الثانى : أن الأول منادى مضاف إلى محذوف دل عليه الآخر ، والـثانى مضاف إلى الآخر ونصبه من خمسة أوجه كما سبق.

الثالث: أن الاسمين رُكبا تركسيب خمسة عشر ، وجعلا اسما واحدًا، وفتحتهما فتحة بناء، ومجموعهما منادى (مضاف)(٢) كما قالوا: (ما فَعَلَتْ خمسة عشر له) وهو مذهب الأعلم.

فإن قلت : أي الوجهين أرجح أضم الأول أم فتحه؟

قلت : بل ضمه لوضوح وجهه . وقد صرح في الكافية بأنه الأمثل.

الشاهد فيه : «يا تيم تيم» حيث تكرر لفظ المنادى، وقد أضيف ثانى اللفظين في جب في الثانى النصب ويجوز في الأول الضم والنصب.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٥٤ / ٢، وابن عقيل ٢٠١، والمكودي ص ١٢٧. وذكره ابن يعيش ١٠ / ٢، والسيوطي في الهمع ١٢٢ / ٢، وسيبويه ٢٦ ، ٣١٤ / ١ والشاهد ١٣٢ في الخزانة.

<sup>(</sup>۱) ب .

<sup>(</sup>۲) ب .

فإن قلت : فهل يشترط فى ذلك أن يكون الاسم المكرر علما كما مثل؟ قلت : مذهب البصريين أنه لا يشترط، بل اسم الجنس نحو (يا رجل رجل قوم) والوصف نحو (يا صاحب صاحب زيد)، كالعلم فى جواز ضم الأول وفتحه بلا تنوين.

وخالف الكوفيون في اسم الجنس ؛ فمنعوا نصبه، وفي الوصف فذهبوا إلى أنه لا ينتصب إلا منونا، فتقول : (يا صاحبًا صاحب زيد) ولم يختلفوا في جواد الضم في جميع ذلك.

## المنادي المضاف إلى ياء المتكلم

واجْعَلْ مُنادىً صَحَّ إِنْ يُضَفُ لِيَا كَعَبِدُ عَبِدَى عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا حَكَمَهُ حَكَمَهُ النَّادى)(۱) المضاف إلى البّاء إذا كان مُعتلُ الآخر في النَّـداء كحكمه في غير النداء وقد تقدم، فاحترز عنه بقوله (صحّ).

وأما الصحيح الآخر: فيجوز فيه في النداء ستة أوجه، وقد أشار في النظم إلى خمسة والسادس: أن يضم اكتفاء بنية الإضافة نحو (يا عبد).

وأفصحها حــذف الياء وإبقاء الكسرة ، ثم إثبات الياء ساكنة ومــتحركة، ثم قلبها ألفا ، ثم حذف الألف وإبقاء الفتحة.

وأقلها الضم، وقد قرئ ﴿قَالَ رَبُّ السَّجْنُ﴾ (٢) . و (قال ربُّ احكم» - بالضم - وحكى يونس (يا أمُّ لا تَفْعَلِي»، قال الشلوبين : وهذا إذا لم يلتبس . يعنى بالمنادى المقبل عليه.

فإن قلت : فتعريف المضموم على هذه اللغة بالإضافة أو بالإقبال والقصد. قلت : كلاهما محتمل.

وقد صرح فى النهاية بالثانى فقال : جعلوه معرفا بالقصد فبنوه على الضم، وهذه الضمة كما هى فى «يا رجل» إذا قصدت رجلا بعينه. انتهى .

والأول أظهر لثلاثة أوجه:

أحدها : أنهم جعلوه لغة في المضاف ، ولو كان تعريفه بالقصد والإقبال لم يكن لغة فيه.

الشاني : لو لم يجعل من قبيل المضاف ، لكان مثل «افْـتَدِ مَـخُنُوقُ» (٣) و أَصبحُ لَيْلُ (٤) وحذف حرف النداء قليل.

<sup>(1) 1.</sup> 

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٣ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) مثل يضرب لكل مضطر وقع في شدة وضيق ، وهو يبخل بافتداء نفسه بماله، أي : افتد نفسك يا مخنوق.

<sup>(</sup>٤) مثل يضرب لمن يظهر الكراهة والبغض للشيء - أى : انته ياليل ليجيء الصبح - فقد حذف حرف النداء.

والثالث: أنه لو كبان غير منبوى الإضافة، لكان في الأصل صفة لأى ، وأسماء الله تعالى لا توصف بها «أى» فتعين كون الأصل «يا ربى» ثم حذف المضاف إليه تخفيفا، وبنى على الضم، لشبهه حينتذ بالنكرة المقصودة ، وهذا اختيار المصنف.

تنبيهات:

الأول: نقل عن الأكثرين منع الألف اكتفاء بالفتحة نحـو «يا عبد» وأجازه الأخفش والفارسي والملاني.

الثانى: أطلق هنا جواز هذه الأوجه كما أطلقه أكثرهم، وقيده فى التسهيل بإضافة التخصيص احترازاً من اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال نحو «يا مكرمي» فإن إضافته إضافة تخفيف، والياء فى نية الانفصال لم تمازج ما اتصلت به فيشبه بيا قاض فتشاركها فى الحذف، فلا تحذف ولا تقلب، ولا حظ لها فى غير الفتح والسكون. قاله فى شرحه، وهو موافق لقول ثعلب فى المجالس «يا غلام أقبل» تسقط منه الياء و «يا ضاربى أقبل» لا تسقط الياء منه.

وذلك فرق بين الاسم والفعل.

وذكر فسى التهاية : أنه لا يجوز حذف الياء في اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال .

الثالث: إنما كثر تخفيف المضاف للياء في النداء، لكثرة إضافة المنادي للياء، والكثرة تستتبع التخفيف.

وأما في غير النداء ، فالأصح إثباتها ساكنة ومتحركة ، وقد سمع حذفها استغناء بالكسرة نحو ﴿ فَبشّر عباد ﴾(١) وقلبها الفا كقوله(٢):

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧ من سورة الزمر.

 <sup>(</sup>۲) قائله: لم أقف على إسم قائله - وهو من الوافر -.
 وصدره: أطرف مآ أطرف ثم آوى.

## 

وأجــاز المازني : «قام غــلامــا» وقال ابن عــصــفور : هذا في الــضــرورة. وحذف الألف استغناء بالفتحة كقوله(١) :

اللغة: «أطوف» من طوف تطويفا وتطواف - والتشديد فيه للتكثير - ومعناه: أكثر من الدوران والطوف نافي من أوى الإنسان إلى منزله يأوى أويا، «النقيع» - بفتح النون وكسر القاف - اللبن المحض يبرد.

الإعراب: «أطوف» فعل مسضارع والفاعل ضمير «ما أطوف» ما مسمدرية. أى: أطوف الطواف الكثير، وأطوف فعل مسضارع والفاعل ضمير «ثم» عباطفة «آوى» جملة من فعل وفاعل عطف على أطوف «إلى أما» جار ومجرور. «ويرويني» يروى فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول «النقيع» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد فيه: «إلى أما» إذ أصله أمى فقلبت الياء الفا.

مواضعه : ذكره السيوطي في الهمع ٥٣ / ٢ .

(١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الوافر -

وصدره: ولستُ بِراجع ما فَاتَ مِنِّي .

اللغة : (راجع) اسم فاعل من رجع (بلهف) من لهف يلهف - حزن وتحسر - .

المعنى: أن ما ذهب منى لا يعود بكلمة التلهف والحسرة، ولا بكلمة التمنى، وقولى ليتنى عملت كذا ، ولا بقولى: لو أنى فعلت كذا لكان كذا.

الإعراب: (ولست) ليس واسمها (براجع) خبر ليس والباء زائدة. منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتخال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وفيه ضمير فاعله، لأنه اسم فاعل (ما) اسم موصول مفعول به (فات) فعل ماض، والجملة صلة ما (بلهف) الباء جارة ولهف منادى بحذف حرف النداء.

«ولا» الواو عاطفة ولا زائدة لتأكيد النفى «بليت» الباء جارة وليت قصد لفظه مجرور بالباء «ولا» مثل السابقة «لو أنى» قصد لفظه معطوف على ليت.

الشاهد فيه : (بلهف) حيث إن (لهف) منادى بحـرف نداء محذوف ، وهو مضـاف لياء المتكلم المنقلبة ألغا المحذوفة، والفتحة دليل عليها – وأصله يا لهفى.

وقيل : إن الهف، مجرور بالباء على الحكاية . لا على النداء ولا شاهد فيه.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ص ٤٥٦ /  $\Upsilon$  ، وابن هشام  $\Upsilon$   $\Upsilon$   $\Upsilon$  .

| ۶ ., | 1  | M   | - %   | S.I | بلَهْفَ |    |   |   |     |   |           |   |      |   |   |   |   |   |
|------|----|-----|-------|-----|---------|----|---|---|-----|---|-----------|---|------|---|---|---|---|---|
| الی  | بو | ولا | بِليت | ولا | بلهف    | •. | • | • | • • | • | •, •; • , | • | • ,• | • | ٠ | • | • | • |

وأما الضم في غير النداء نحو «جاء غلام» وأنت تريد الإضافة فأجازه أبو عمر وغيره على قلة .

واستدلوا بقوله (١):

..... وإنما أهلكت مال

يريد: مالى .

ورده أبو زيد الانصاري ، وتأول ما استدل به أبو عمرو.

الرابع: قال في شرح الكافية: إذا كان آخر المضاف إلى ياء المتكلم ياء مشددة كُبني (٢).

(١) قائله : هو أوسٍ بن غلفاء

وتمامه : ذَرِيني إِنَّما خَطَئي وصَوْبِي ﴿ عَلَيُّ . . .

اللغة: «فريني» اتركيني «صوبي» أي : صوابي «أهلكت مال» أي : إن الذي أهلكته مالي لا مال غيري.

- وهو من الوافر -

الإعراب: «فريني» فعل وفاعل ومفعول «إنما» إن حرف توكيد ونصب ما كافة كفتها عن العمل «خطئي» مبتدأ والياء مضاف إليه «وصوبي» عطف عليه «علي» جار ومجرور خبر المبتدأ «وإنما» إن حرف توكيد ونصب وما كافة «أهلكت» أهلك فعل ماض والستاء فاعله «مال» مفعول به.

الشاهد فيه: «مال» إذ أصله «مالى» فحذف ياء الإضافة فظهر إعراب ما قبلها.

ورده أبو زيد الأنصارى.وقال:المعنى : إن الذى أهلكته مال لا عرض ، فحنينئذ لا شاهد فيه لان (مال) يكون مزفوعا على أنه خبر إن . هـ الدرر اللوامع ٦٩ / ٢ .

مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع ٥٣ / ٢.

(۲) بُنى : تصغير ابن وأصله بنو - بفتحتين - وإذا صغرته حذفت ألف الوصل ورددت اللام المحذوفة فيبقى بنيو ، فقليت الواو ياء، لاجتماع الواو والياء وسبق أحدهما بالسكون، وتدغم الياء في الياء ، وعلى القول بأن لامه ياء يكون فيه ما عدا القلب . هـ ١١٩ / ٣ صبان.

قيل : يا بُني أو يا بُني لا غير ؛ فالكـسر على التزام حذف ياء المتكلم فرارا من توالى الياءات مع أن الثالثة كان يختار حـذفها قبل وجود الياءين ، و ليس بعد اختيار الشيء إلا لزومه.

والفتح على وجهين :

أحدهما: أن تكون ياء المتكم أبدلت ألفا ثم التزم حذفها لأنها بدل مستثقل.

والشانى : وأن تكون ثانية ياءى بُنى حذفت ثسم أدغمت أولاهما في ياء المتكلم ففتحت ، لأن أصلها الفتح.

قوله :

وفتح او كسر وحَدْفُ الياء استَمر في يا ابنَ أُمَّ يا ابنَ عَمَّ لا مَفَرَّ

إذا نودى المضاف إلى المضاف إلى الياء كان حكم الياء معه كحكمها في غير النداء نحو (يا ابن أخي) إلا (ابن أم) و (ابن عم) ، فإنهما لما كثر استعمالهما في النداء خصا بالتخفيف فيقال : (يا ابن أم) - بفتح الميم وكسرها -.

أما الفتح ففيه قولان :

أحدهما: أن الأصل (أمَّا) و (عـمَّا) - بقلب الياء ألفا - فـحذفت الآلف وبقيت الفتحة دليلا عليها.

والثاني : أنهما جعلا اسمًا واحدًا مركبًا وبني على الفتح .

والأول قول الكسائس والفراء وأبى عُبيدة وحكى عن الأخفش ، والثاني قيل : هو مذهب سيبويه والبصريين.

وأما الكسر : فظاهر قول الزجاج وغيره أنــه ثما اجتُزِئ فيه بالكسر عن الياء المحذوفة من غير تركيب.

قال فى الارتشاف : وأصحابنا يعتقدون أن «ابن أم» و «ابنة أم» و «ابن عم» و «ابن عم» حكمَتُ لها العربُ بحكم اسم واحد ، وحذفوا الياء كحذفهم إياها من «أحدَ عشرَ» إذا أضافوه إليها.

فإن قلت : ما معنى قوله (استمر) ؟

قلت : يشير إلى أن هذين الوجهين استمرا في كلامسهم واطردا بحيث لا يكادون يُثبتون الياء والألف إلا في الضرورة، وقد قرئ بهما في السبع.

فإن قلت : فأيهما أجود ؟

قلت : نص بعضهم على أن الكسر أجود وهو ظاهر.

فإن قلت : لم يذكر «ابنة أم» و «ابنة عمّ» وحكمهما حكم « ابن أم » و «ابن عم».

قلت : كأنه استغنى بذكر المذكر عن ذكر فرعه.

فإن قلت : قد يوهم اقستصاره على الكسر والفتح أن غيرهما ممتنع ، وقد قال في التسهيل: وربما ثبتت أو قُلبت الفا(١) يعنى: الياء.

قلت : الذى يفهم من قوله (استمرا) أن غيرهما لم يستمر فى الكلام ولم يطرد كاطرادهما.

وهذان الوجهان ضميفان ، ولذلك قال : وربما ، وفي الكافية : وندر ، وفي شرحها : ولا يكادون يثبتون الياء والآلف إلا في الضرورة.

وقال غيره: هما لغتان قليلتان.

ومن إثبات الياء قوله(٢):

<sup>(</sup>١) التسهيل ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) قائله :هو أبو ريد الطائي - واسمه حرملة بن المنذر من قصيدة يرثى فيها أخاه

وتمامه: أنت خَلَّتَني للهر شكيد - وهو من الخفيف -

اللغة : (شُغيق) تصغير شقيق الدهر) : الأبد المدود.

المعنى: يا أخى يا من نفسه كنفسى ، لقد ذهبت وتركتنى وحيدا أقاسى ويلات الزمن وقد كنت ركنا أستند له ، وظهيرا أعتمد عليه .

الإعراب : «يا» حرف نداء «ابن، منادى منصوب بالفتحة الظاهرة «أمى» ابسن مضاف وأم مضاف إليه وأم مسضاف وياء المتكلم مضاف إليه «ويا» الواو عاطفة يا حرف نداء «شقيق» =

| <br>يا ابنَ أُمِّى ويا شُقِّيِّقَ نَفْسِي |
|-------------------------------------------|
| ومن إثبات الألف قوله <sup>(۱)</sup> :     |
| <br>يا ابنةَ عَمَّا لا تَلُومِي واهْجَعِي |

منادى منصوب بالفتحة الظاهرة «نفسى» مضاف إليه وياء المتكلم مفافة إلى نفس «أنت» ضمير منفصل مبتدأ «خلفتنى» خلف فعل ماض والتاء فاعل والنون للوقاية والياء مفعول به، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ «لدهر» جار ومجرور متعلق بخلف «شديد» صفة لدهر.

الشاهد فيه : ﴿يَا ابن أمى عيث أثبت يَا المتكلم في ﴿أَمِي ۗ وهذا ضرورة -.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفية: الأشمـونى ٤٥٧ / ٢، وابن هشام ٢٤٨ / ٣، والسيـوطى ص ١٠٤ / ٣، وابن يعيش والسيـوطى ص ١٠٤ / ١، وابن يعيش ١٢ / ٢، وفي القطر ص ٢٠٨ .

(۱) قائله: هو أبو النجم العجلى - واسمه الفضل بن قدامة - يخاطب امرأته أم الخيار.

وتمامه: لا يُخْرِقُ اللومُ حِجابِ مَسْمَعِي - وهو من الرجز -.

اللغة : «لا تلومى» من اللوم ، وهو كــثرة العــتاب «اهجــعى» من الهجوع ، وهــو الرقاد بالليل «حجاب مسمعى» كناية عن الأذن.

المعنى : اتركى لومى وعتابى يا ابنة عمى ، وخــذى نفسك بالراحة ونامى، فإن لومك هذا لا يصل إلى سمعى ولا أستمع إليه. وكانت كثيرة اللوم له لكبره وضعفه.

الإعراب: "يا ابنة" يا للنداء وابنة منادى منصوب "عما" مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها فتحة مناسبة الألف ، والألف المنقلبة عن الياء مضاف إليه "لا" ناهية «تلومى" فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون وياء المخاطبة فاعل مبنى على السكون في محل رفع "واهجعى" الواو عاطفة واهجعى فعل أمر مبنى على حذف النون ، والياء ضمير المؤنثة فاعل.

الشاهد فيه : «يا ابنة عما» حيث أثبت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم للضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني 200 % . وذكره في القطر ص 200 ، وابن الناظم، والسيوطي ص 200 وابن الناظم، والسيوطي ص 200 وفي الهمع 200 % ، وذكره سيبويه 200 % .

وأما قوله<sup>(۱)</sup> :

كُنْ لِي لا على يا ابنَ عمًّا نَعِشْ عزيزَيْن ونكف الهما فيحتمل أن تكون الألف فيه للإطلاق.

فإن قلت : فأى هذين الوجهين أجود؟

قلت : قال بعضهم: قلب الياء ألفا أجود من إثباتها.

تنبيه:

إذا ثبت الياء ففيها وجهان : الإسكان والفتح.

فالحاصل : خمسة (اوجه)(٢) ونصّ بعضهم على أن الخمسة لغات.

وقوله :

وفى النَّدَا آبَت أَمَّت عَرَضْ واكسْرْ أَوِ افْتَحْ ومِن اليَا التَّاعِوَضْ إذا (نودى)(٣) الآب والأم مضافين إلى الياء جاز فيهسما الوجوه الستة المقدمة في نحو (يا عبد).

وينفردان بتعويض تماء التأنيث من الياء مكسورة ومفتوحة، وبالفتح قرأ ابن عامر وبالكسر قرأ غيره من السبعة .

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف له على قائل ، وقال العينى : أنشده أبو الفتح ولم يعزه إلى قائله، - وهو من الرجز -.

الإحراب: (كن) فعل أمر واسم كان ضمير (لى) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان «لا على عطف عليه . أى : لا تكن على (يا ابن) يا حرف نداء وابن منادى (عما) مضاف إليه (نعش) فعل مجزوم ، لانه جواب الأمر والفاعل ضمير (عزيزين) حال من الضمير الذى في نعش (ونكف) فعل مضارع والفاعل ضمير (الهما) مفعول به ، والجملة علف على الجملة الأولى والألف للإطلاق.

الشاهد فيه : «يا ابن ضَمَا» حيث قلب الشاعر ياء الإضافة ألفا ، وثبتت هذه الآلف . مواضعه : ذكره المكودي في شرحه للألفية ص ١٢٨ ، والسيوطي في الهمع ٥٣ / ٢ .

<sup>(</sup>٢) أ ، جـ .

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ وفي أ (نوي).

ووجه الكسر أن الكسرة كانت مستحقة قبل الياء فلما عوض عنها التاء - ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا - جعلت الكسرة عليها ، لتكون المعوض عنه في مجامعة الكسرة بالجملة.

وعن الفراء أن الكسر حصل لأن الياء في النية.

ورده أبو إسحاق وقال : كيف تكون الياء في النية ، وليس يقال : يا أبتى؟ ووجه الفتح ، أن التاء حركت بحركة الياء، لكونها عوضا عنها ، وقيل: لأن الأصل (يا أبتا) فحذفت الألف .

ويرده ما رد قول الفراء .

فإن قلت : فأى الوجهين أكثر ؟

قلت : نص المصنف وغيره على أن الكسر أكثر، وذكر الشارح: أن الفتح أقيس ، قال : إلا أن الكسر أكثر.

وقد فهم من كلام الناظم فوائد:

الأولى: أن تعويض التاء من ياء المتكلم في أب وأم لا يكون إلا في النداء، لقوله: ( وفي الندا).

الثانية : أن ذلك مختص بالأب والأم.

الثالثة : أن التعويض فيهما ليس بلازم؛ فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه السابقة ، فُهِمَ ذلك من قوله (عرض).

الرابعة : أنه لا يجوز الجسمع بين الياء والتساء، لأنها عسوض عنها، ولا بين التاء والألف؛ لأن الألف بدل من الياء.

وأما قوله<sup>(۱)</sup> :

 <sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل -.

الإعراب : «يا» حرف نداء «أبتى» منادى مضاف «لازلت» لا نافية زال فعل ماض من أخوات كان والضمير اسم زال «فينا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر زال «فإنما» الفاء =

يا أبَتِي لا زِلْتَ فِينَا فإنَّما لنَا أملٌ في العيشِ ما دُمْتَ عائِشا

وَأَجَارَ كَثَيْرِ مَنَ الْكُوفِيينَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَى الْكُلَامُ ، وَنَظْيَرُهُ قُرَاءَةً أَبَى جَعَفُرُ ﴿ يَا حَسُونَتَى ﴾(١).

فجمع بين العوض والمعوض.

وأما قوله<sup>(۲)</sup>:

..... يا أَبْتَا عَلَّكَ أَوْعَسَاكَا

فجعله ابن جنى من ذلك ، وهو أهون من الجـمع بين التاء والياء ، لذهاب صورة المعوض عنه.

للتعليل وإن حرف توكيد وما كفتها عن العمل (لنا) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (امل) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة (في العيش) جار ومجرور متعلق بأمل (ما دمت) ما مصدرية ومانية ودام من أخوات كان والتاء اسمها (عائشا) خبر دام.

الشاهد فيه: «يا أبتى» حيث جسمع فيه بين العوض والمعوض ، وهما الناء وياء المتكلم، لأن الناء عوض هن ياء المتكلم.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٥٨ / ٢، والمكودي ص ١٢٨.

(١) من الآية ٥٦ من سورة الزمر.

(٢) قائله : هو رؤية بن العجاج - وهو من الرجز -.

وصدره : تقول بُنتِي قد أَثَى أَنَاكًا.

اللغة : «قد أنى أناكا» قد حان وقتك وزمانك.

المعنى : تقول بنتي يا أبتي قد جاء زمان سفرك علك تجد رزقا.

الإحراب: «تقول» فعل ماض «بنتي» فاعل والياء مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «أني» فعل ماض «أنـاكا» فـاعل والكاف مضاف إليه «يا» حـرف نداء «أبت، منادى مضاف إلى ياء المتكلم «علك» لغة في لعسلك ، والكاف اسم لعل وخبره محـذوف . تقديره : لعلك تجد رزقا «أو» عاطفة «عساكا» الكاف اسم عسى وخبره محذوف . أي : أو عساك تجده.

الشاهد فيه : «أبتا» حيث جمع بين التاء والألف.

مواضعه : ذكرَه الأشموني في شرحه للألفية : ٤٥٨ / ٢ ، وذكره سيبويه ٢٩٩ / ٢ ، وفي المغنى ٢٠٠ / ٢ ، والإنصاف ١٣٦ / ١ .

وقال فى شرح الكافية: الألف فيه هى الألف التى يُوصَل بها آخر المنادى إذا كان بعيدا أو مستغاثا به أو مندوبا، وليست بدلا من ياء المتكلم، وجور الشارحُ الأمرين<sup>(۱)</sup>.

#### تنبيهات:

الأول: اختلف في ضم التاء في «يا أبت» و «يا أمت»، فـ أجازه الفراء وأبو جعفر النحاس، ومنعه الزجاج.

وحكى سيبويه عن الخليل أنه سمع من العرب من يقول ﴿ يَا أَمْتُ ﴾ - بالضم-.

الثانى : مذهب البصريين أن الوقف على هذه التاء بالهاء، ومذهب الفراء بالتاء.

وفي التسهيل : وجعلها هاءً في الخط والوقف جائز(٢) .

وقرئ بالوجهين في السبع ، ورسمت في المصحف بالتاء.

الثالث: قال في شرح التسهيل : وقالوا في «أبا) المقصور «يا أبات».

قال الشاعر (٢):

وصدره : تقولُ ابنتى لما رأتْني شاحِبا .

اللغة: «شاحبا» من شحب لونه يشحب إذا تغير وهو شاحب.

الإعراب: «تقول» فعل مضارع «ابنتى» فاعل والياء مضاف إليه «لما» ظرف بمعنى حين «رأتنى» رأى فعل ماض والتاء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول أول والفاعل ضمير «شاحبا» مفعول ثان «كأنك» حرف تشبيه والكاف اسمه «فينا» جار ومجرور متعلق بغريب «غريب» خبر كأن مرفوع.

الشاهد فيه : يا أبات، حيث زاد فيه التاء ، لأن أصله يا أبا - بالقصر .

<sup>(</sup>١) أي : كونها عوضا عن الياء ، وكونها التي يوصل بها آخر المنادي .

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) قائله : لم أقف على قائله – وهو من الطويل – .

كَانَّكَ فِينَا يَا أَبَاتَ غَرِيبُ

ولو لم يعوش (لقال : أباي)(١) . انتهى.

وزعم بعضهم : أنه أراد (يا أبتى) فقلب ، وهو بعيد - وقيل : يخرج على أن الألف إشباع.

<sup>(</sup>١) جـ وفي أ (ولو لم يعوض يا أباي).

•••••

## محتويات المجلد الثاني

••••••

| الصفحة | الموضوع                     |
|--------|-----------------------------|
| ٥٨١    | الجزءالثاني                 |
| ٥٨٣    | الفاعل                      |
| 091    | النائب عن الفاعل            |
| 111    | اشتغال العامل عن المعمول    |
| 77.    | تعدى الفعل ولزومه           |
| 779    | التنازع في العمل            |
| 338    | المفعول المطلق              |
| 305    | المفعول له                  |
| 707    | المفعول فيه وهو المسمى ظرفا |
| 775    | المفعول معه                 |
| 774    | الاستثناء                   |
| 795    | الحال                       |
| ٧٢٦    | التمييز                     |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٧٣٨    | حروف الجو                                       |
| ٧٨٢    | الإضافة                                         |
| ۸۳٤    | المضاف إلى ياء المتكلم                          |
|        |                                                 |
| ۸۳۷    | الجزءالثالث                                     |
| ٨٣٩    | إعمال المصدر                                    |
| . 129  | إعمال اسم الفاعل                                |
| YFA    | أبنية المصادر                                   |
| PFA    | أبنية أسما الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات |
| ۸۷۳    | الصفة المشبهة باسم الغاعل                       |
| ۸۸٥    | التعجب                                          |
| 4 . Y  | نعم وبئس وما جرى مجراهما                        |
| ٣٣     | أفعل التفضيل                                    |
| 4£6    | النعت                                           |
| 977    | التوكيد                                         |
|        | (7                                              |

1.47

| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| 9.4.4  | العطف                          |
| 998    | عطف للنسق                      |
| 1.47   | البدل                          |
| 1.01   | النداء                         |
| 1.44   | (فصل) في تابع المنادي          |
| ١٠٨٣   | المنادى المضاف إلى ياء المتكلم |



المجلد الثالث

شح وتحقيق الأستاذ الدكتور عبدالركمن غلىشليمان أستناذ اللغولات في جامعة الأزهر وعميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط سابقا

> الطبعكة الأولى 27314-1.072

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

٩٤ شارع عباس المقاد - مدينة نصر - القاهرة

ت: ۲۷۰۲۹۸۶ - فاکس: ۲۷۰۲۹۸۶

www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com

Viz

c ( (

ألعامة

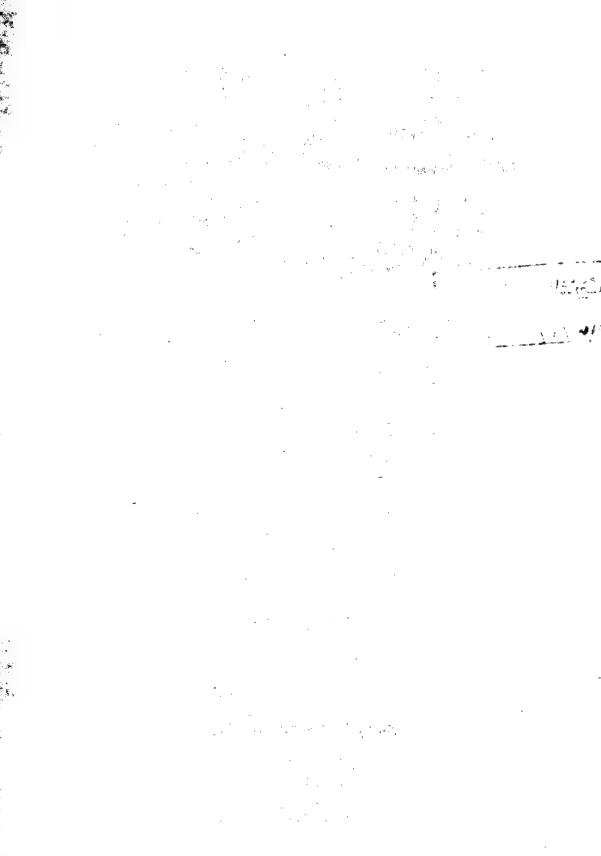





# البزء الرابع

### ويشتمل على:

أسماء لازمت النداء - الاستغاثة - الندبة - الترخيم - الاختصاص - التحذير والإغراء - أسماء الأفعال والأصوات - نونا التوكيد - ما لا ينصرف - إعراب الفعل - عوامل الجزم - فصل دأما، ولولا، ولوما، - الإخبار بالذي والألف. واللام - العدد - كم وكأين، وكذا - الحكاية.

••••



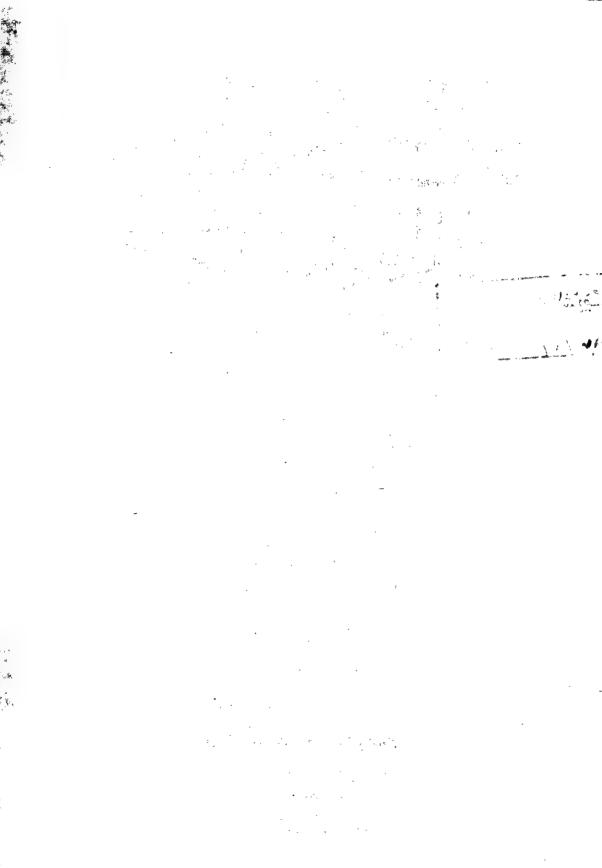

## أسماء لازمت النداء

معنى ملازمتها النداء أنها لم تستعمل في غيره إلا (في)(١) ضرورة . وهي ضربان : مسموع، ومقيس.

فمن المسموع : (يا أبت) و (يا أمت) و (اللهم)(٢) وقد تقدمت. و (هناه) - بالضم والكسر .

كقوله(٣):

وقد رابنی قولها یا هناه

واختلفوا في مادة هذه الكلمة على قولين:

أحدهما: أن أصل مادته (هـ. ن . و ) ثـم اختلف القائلون بـهذا على أربعة مذاهب :

(۱) ب .

(Y) ا، ج.

(٣) قائله: هو امرؤ القيس بن حجر الكندى .

وتمامه: ويُحك ٱلْحَقْتَ شَرًّا بشَرًّ

اللغة: «رابني» من راب إذا أوقع في الريبة بلا شك «يا هناه» - هناه - اسم من أسماء النداء لا تستمعل فيما سواه، وهو كناية عن رجل ، بمنزلة يا رجل يا إنسان، وأكثر ما تستعمل عند الجفاء والغلظة « ألحقت شرًا بشر» معناه كنت متهما فلما صرت إلينا ألحقت تهمة بتهمة، لأن التهمة شر وتحقيقها شر منها.

الإعراب: « وقد» الواو عاطفة، وقد حرف تحقيق «رابني» فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول « قولها » فاعل وها مضاف إليه «يا هناه» حرف نداء ومنادى مقصور.

﴿ ويحك ﴾ ويح مصدر والكاف في محل خفض بالإضافة ﴿ أَلَحْتَ ﴾ فعل وفاعل.

«شرًا» مفعول به، والجملة في محل نصب مقول القول «بشر» جار ومجرور متعلق بألحقت . الشاهد فيه : « يا هناه » حيث بناه على فعال، لأن أصله الهاء وأدخلت عليه الألف لمد الصوت في النداء.

الأول: أن الهاء في (هناه) بدل من لام الكلمة، والأصل هناو ، وهو مذهب أكثر البصريين.

والثائى: أنها بدل من همزة مبدلة من الواو فهى بدل (بدل)(١) اللام ، وهو مذهب ابن جنى .

والثالث: أن اللام محلوفة والألف والهاء زائدتان في نفس البناء على حد ريادة الهمزة في أحمر.

والرابع: أن اللام محذوفة (أيضا)(٢) والألف هي التي تلحق المنادي البعيد والمندوب والهاء للسكت، وهو مذهب الفراء واختيار المصنف وابن عصفور، ويدل على صحته كسرها ، لالتقاء الساكنين.

والقول الآخر : أن أصل مادته (هـ . ن. ة) فهـو من باب سلس ، وهو مذهب أبى زيد.

قال الشيخ أبو حيان : ولو ذهب ذاهب إلى أن أصل (هن) ومادته (هـ . ن. ن) مستدلا بما حكاه أبو الخطاب من قولهم (يا هنانان) في التثنية يريد: (يا هنان) لكان مذهبا .

ومن المسموع : (قُلُ) وقد أشار إليه بقوله : وقُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنَّدَا

يقال : «يا فل» للرجل، و «يافلة» للمرأة.

واختلف فيهما، فمذهب سيبويه أنهما كناية عن نكرتين ، ففُلُ : كناية عن رجل ، وفُلَةُ : كناية عن امرأة.

وذهب الكوفيون . إلى أن أصلهما فلان وفلانة فرخُما ، ورُدَّ بأنه لو كان مرخما لقيل فيه (فُلاً) ، ولما قيل في التأنيث فُلَة .

<sup>(</sup>١) أ ، جـ - وفي ب د مبدلة ، .

<sup>(</sup>۲) أ، جـ .

وذهب الشلوبين وابن عصفور وصاحب البسيط: إلى أن (فل) كناية عن العكم بمعنى يا فلان، وهذا مذهب السناظم، فإنه صرح فى شرح التسهيل وغيره، بأن (يا فُلُ) بمعنى يا فلان. و (يا فُلَة) بمعنى يا فلانة ، قال: وهما الأصل، ولا يستعملان منقوصين فى غير نداء إلا فى ضرورة .

قلت : وهو موافق لمذهب الكوفيين في أنهما بمعنى فلان وفلانة، مخالف له في الترخيم.

فإن قلت: قوله: وهما الأصل (يعنى)(١) موافقة الكوفيين (في الترخيم)(١).

(قلت: قد رد المصنف مـذهب الكوفيين في أنهمـا ترخيم) فلان وفلانة بالوجهين السابقين فعلم أنه غير موافق لهم على ذلك، بل هما عنده من (قبيل) ما حذف منه لغير ترخيم.

ومن المسموع : (لُؤمان) و (نَومان) وقد نبه عليهما بقوله :

..... لُؤْمَانُ نَوْمَان كَذَا

أى: مختصان بالنداء.

أما (لؤمان) – بالهمز وضم اللام – فمعناه يا عظيم اللؤم، ومثله :

(يا مَلاَمُ) و (يا مَلاَمَان)<sup>(ه)</sup> .

(وأما «نومان» - بفتح النون - فمعناه يا كثير النوم(١٠).

#### (تنبيهان)

الأول: الأكثـر في بناء (مَفْعـَـلان) نحو (ملأمــان). أن يأتي في الذم، وقد جاء في المدح (يا مَكْرَمَان)(٧). حكاه سيبويه والأخفش، و (يا مَطيَبان).

 $<sup>(1) \</sup>quad \uparrow, \quad = \cdot \quad (1) \quad \uparrow, \quad = \cdot \quad (1)$ 

<sup>(</sup>٣) ١، ج. . (٤) ب، وفي ١، جـ (قبل) .

<sup>(</sup>ه) ۱، ج. (٦) ا، ج.

<sup>(</sup>٧) - بفتح الراء - هو العزيز المكرم.

وزعم ابن السيد: أنه مختص بالذم، وأن (مكرمان) تصحيف (مكذبان). وليس بشيء.

الثانى : قال فى شرح الكافية - بعد أن ذكر مـلام، ولؤمان، ومـلامان، ومكرَمان:

وهذه الصفات مقتصورات على السماع بإجماع . انتهى . وتبعه الشارح، وهو صحيح في غير (مَنفْعَلان)، فإن فيه خلافا أجاز بعضهم القياس عليه، فتقول: (يا مَخْبثان) ، وفي الأنثى (يا مَخْبثانة).

ثم انتقل إلى المقيس فقال:

| وأطره                           |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
|                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • | في سَبُّ الْأَنْثَى وَزَّنُ يَا خَبَّاتُ |

اطراده مشروط بشرطين:

أحلهما : أن يكون في السب.

والثاني: أن يكون من ثلاثي كالنوع الذي يليه.

وسبب بنائه على الكسر شبهه بنزال عدلاً وزنة وتأتيثًا .

تنييه:

كلام المصنف فى الكافئة والتسهيل وكلام الشارح: يوهم أن فى القياس عليه خلافًا ، لنصه على سيبويه وحده.

قال الشيخ أبو حـيان : ولا أعلم فيه خلافًا، وفي الارتشاف – في باب ما لا ينصرف – قال بعضهم : لا يقاس ، فلا يقال (يا قباح) قياسا على «فساق».

ثم استطرد فقال:

..... والأمرُ هكذا من الثلاثي.

يعنى أن بناء (فَعــال) للأمر مطرد من كل فـعل ثلاثى نحو (نَزَال) و (تَرَاكِ) هذا مذهب سيبويه، وخالفه المبرد فقال : (لا يقال منه إلا)(١) ما سمع .

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

فإن قلت : أهمل المصنف من شروط القياس على هذا النوع أربعة شروط : الأول : أن يكون مجردا ، فأما غير المجرد فلا يقال منه إلا ما سمع نحو : دراك.

والثاني: أن يكون تاما ، فلا يبنى من الناقص .

والثالث: أن يكون متصرفًا.

والرابع: أن يكون كامل التصرف ، فلا يبنى من يذر ويَدعُ.

قلت : اشتراط بعض هذه الشروط واضح ، فلم يتعرض له ، وقوله:

(ثلاثي) محمول على المجرد كما تقدم في التعجب.

ثم رجع إلى المسموع فقال:

وشَاّعَ في سَبِّ الذُّكُورِ فُعَلُ ﴿ وَلَا تَقَسُّ......

يعنى : أن ما عــدل إلى فُعَلُ فى سب الذكور نحو «يا خُـبَثُ» و «يا فُسَقُ» و«يا غُدَرُ» و«يا لُكَعُ» شائع، ومع شياعه لا يقاس عليه : قيل : والمسموع منه هذه الأربعة.

ونص المغاربة (على)(١) أنه ينقاس عليه، ونقله في البسيط عن سيبويه، ومن قاس عليه فبالشروط السابقة.

ثم نب على أن بعض هذه الألفاظ قد استعمل في غير النداء ضرورة، بقوله:

..... وجُرّ في الشّعرِ فُلُ

يعنى في قول الراجز<sup>(٢)</sup> :

وتمامه: تضل منه إبلى بالهوجل في لُجَهَ - وهو من الرجز -

وصدره في الأشموني والعين : تدافع الشيب ولم تقتل.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) قائله : هو أبو النجم العجلي - يصف إبلا قد أقبلت متزاحمة وأثارت غبارًا.

## أمْسَكُ فُلانًا عَنْ فُلِ

#### تنبيهان:

الأول: الحاصل من كلام سيبويه أن «فل» في الرجز محذوف من فلان، لضرورة الشعر، وليس هو المختص بالنداء، بل هو غيره، ومعناهما مختلف، لأن المختص كناية عن اسم جنس، وهذا كناية عن علم، ومادتهما مختلفة.

فالمختص مادته (ف . ل . ى ) ، وهو محذوف اللام، فلو صغر قلت فيه: ﴿ فُلَى ﴾.

وهذا مادته (ف . ل . ن) ، فلو صغر قلت فيه : (فُلَيْنٌ وتقدم ما ذهب إليه المصنف.

الثانى: ليس مراده أنه لم يستعمل في غير النداء من الألفاظ المذكورة إلا «فل».

اللغة: «الهوجل» المراد هنا المفارة الواسعة التي لا أعلام بها، ويطلق على الرجل الأهوج
 «لجة» – بفتح اللام وتشديد الجيم – الجلبة واختلاط الأصوات في الحرب.

المعنى : شبه تزاحم الإبل ومدافعة بعضها بعضا بقوم شيوخ فى لجة وشر يدفع بعضهم بعضا فيقال : أمسك فلانا عن فلان. أى : احجز بينهم.

وخص الشيوخ لأن الشبان فيهم التسرع إلى القتال.

الإعراب: «تضل» فعل مضارع «منه» جار ومجرور متعلق بتضل «إبلى» فاعل تضل والياء مضاف إليه «بالهوجل» جار ومجرور متعلق به «في لجة» جار ومجرور متعلق به أيضا.

«أمسك» فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه، والجملة مقول لقول محذوف. أى : يقال فيها : أمسك، إلخ.

«فلانا» مفعول به « عن فل» جار ومجرور متعلق بأمسك.

الشاهد فيه: ﴿فَلُّ قَدَ اسْتَعْمَلُ فَي غَيْرُ النَّدَاءُ ، وَجَرَهَا بَحَرْفُ الجُّرِ.

مواضعه : ذكره من شـراح الألفية : الأشمـونى ٤٦٠ / ٢ ، وابن هشام ٢٤٩ / ٣ ، وابن عقيل ٢٠٦ / ٢ ، والمكودى ص ١٢٩ وابن الناظم .

وذكره سيبويه ٣٣٣ / ١ ، ١٢٢ / ٢ ، والسيوطي في الهمع ١٧٧ / ١ .

بل (ذكرها)(۱) . تنبيها على ورود نظيره ، ومنه قوله<sup>(۱)</sup> : . . . . قَعِيدَتهُ لَكَاع

وخرجه بعضهم على تقدير : يقال لها: يا لكاع، فحذف الـقول وحرف النداء.

اللغة : «أطوف» أكثسر الدوران «آوي» مضارع أوى إلى منزله «قعيدته» قعيدة البيت المرأة " لأنها تطيل القعود فيه « لكاع» متناهية في الخبث.

المعنى: أنا أكثر دورانى وارتيادى الأماكن عامة النهار فى طلب الرزق وتحصيل القوت ، ثم أعود إلى بيتى فلا تقع عينى فيه إلا على امرأة شديدة الخبث متناهية فى الدناءة واللؤم. الإعراب: «أطوف» فعل مضارع وفاعله مضارع وفاعله مستتر فيه «ما» مصدرية «أطوف» فعل مضارع وفاعله مستتر فيه. وما وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مفعول مطلق قوله أطوف الأولى «ثم» حرف عطف «آوى» فعل مضارع وفاعله مستتر فيه. «إلى بيت» جار ومجرور متعلق بآوى «قعيدته» مبتدأ والضمير مضاف إليه «لكاع» خبر المبتدأ، والجملة فى محل جر نعت لقوله: بيت.

الشاهد: (لكاع) على وزن فعال – وقد استعمل في غير النداء – للضرورة .

مواضعه : ذكره من شـراح الالفية: ابن هشام ٢١٥ / ٣ ، وابن عـقيل ١/٧٨ ، وابن الناظم، والشاهد ١٤٩ في الخزانة .

<sup>(</sup>١) ب - وفي أ ، جـ (ذكر) .

 <sup>(</sup>۲) قائله: الحطيئة - واسمه جرول - يهجو امرأته. - وهو من الوافر - وتمامه:
 أُطُوِّفُ ما أُطُوِّفُ ثُمَّ آوى إلى بَيت

#### الاستغاثة

هي نداء من يخلص من شدة ، أو يعين على مشقة .

وللمستغاث ثلاثة أحوال:

أحدها : أن يجر بلام مفتوحة، وهذه أكثر أحواله.

الثانية: أن يجاء في آخره بألف معاقبة للام.

الثالثة : أن يجرد من اللام والألف ويجعل كالمنادي المطلق نحو «يا زيد لعمرو» وهذه أقلها . ومنها قوله(١) .

ألا يا قوم للعجّب العجيب

(١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الوافر -

وكلغَفَلات تَعرض للأريب.

اللغة : «الغفلات، جمع غفلة - مصدر غفل عن الشيء - لم يلتفت إليه ولم يلق إليه باله اتعرض له ) تنزل به ( الأريب) العالم بالأمور البصير بالعواقب.

المعنى : استغيث وأدعو قومي ليعجبوا العجب كله، وينظروا كيف تحدث الغفلة وعدم الانتباه للبصير بالأمور الخبير بالعواقب.

الإعراب : «ألاً أداة تنبيه «قــومي» مستخــاث به منادى، منصوب بالفتحــة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحلوفة اجلزاء بكسر الميم ، ويجلوز أن يكون مبنيا على الضم إذا قدر قطعه عن الإضافة ( للعجب) جار ومجرور مستخاك لاجله - متعلق بيــا - أو بالفعل, المحذوف «العبيب» صفة للعجب (وللغفلات) معطوف عليه ( تعرض) فعل منضارع مرفوع بالضمة الظاهرة وفاعله مستتر فيه وهو يعود على الغفلات ، والجملة من الفعل المضارع وفاعله في مسحل نصب حال من الغفلات (للأريب) جار ومجرور مستعلق بقوله تعرض.

الشاهد فيه : (يا قوم؛ حيث جاء بالمستغاث به خاليا من اللام المفــتوحة في أوله ، ومن الألف في أخزور

مواضعه : ذكره من شــراح الألفيــة : ابن هشام ٢٥ / ٣ ، وابن الناظم ، والســيوطى ص۱۰۵. وقد ذكر الثلاثة في الكافية ، واقتصر هنا على الأولين كالتسهيل، لقلة الثالث. فأشار إلى الأول بقوله :

## إِذَا اسْتُغِيثَ اسْمٌ مُنَادًى خُفِضاً باللام مَفْتُوحًا كَيَا للمُرْتَضَى

إنما جر المستغاث باللام للتنصيص على الاستغاثة ، وفتحت لوقوعه موقع المضمر، ولكونه منادى، وليحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله، وإنما أعرب مع كونه منادى مفرداً معرفة، لأن (تركيبه)(١) مع اللام أعطاه شبها بالمضاف. وقد فهم من النظم فوائد:

الأولى: أن «استغاث، متعد بنفسه لقوله: (إذا استُغيثَ اسْمٌ مُنَادَّى).

والنحويون يقولون : مستغاث به.

قال في شرح التسهيل : وكلام العرب بخلاف ذلك، والمعروف في اللغة تعدى فعله بنفسه.

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تُسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ ﴾ (٢) .

وقیل : بل هو یتعدی بوجهین، وقد جاء (تعدیه)(۳) بالباء فی آبیات.

الثانية : أن المستغاث معرب، لقوله (خفضا) وتقدم بيانه.

الثالثة : أنه يجور أن يكون بأل ، وإن كان منادى، لأن حرف النداء لم يباشرها. فُهمَ (ذلك)(٤) من تمثيله، وهو مجمع عليه .

فإن قلت : يرد على عبارته ثلاثة أشياء:

الأول: أنه قــال: (اسم منادى) وأطلق فأوهم أنه يجـوز نداؤه بغيـر ياء، وذلك غير جائز، فإن المستغاث لا ينادى إلا بيا.

<sup>(</sup>١) (١) وفي ب، جـ (تركبه) .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ - وفي أ (تعديته) .

<sup>(</sup>٤) ب - وفي أ. جـ (بذلك).

والثانى : أنه قال (خفضا باللام) بصيغة الجنزم، وقد تقدم أنه ليس بلازم، بل هو الأكثر .

والثالث : أنه قال: (مفتوحاً) واطلق ، وثَمَّ موضع يكسر فيه وهو مع ياء المتكلم في نجو فيالي». وقد أجاز أبو الفتح في قوله(١) :

فَيَا شَوْقٍ مَا أَبْقَى وَيَالِي مِن النَّوَى

ان يكون استغاث بنفسه (وان يكون استغاث لنفسه)(٢).

قلت : الجواب على الأول أن قوله بعد (إنْ كَرَّرْتَ يا) يرشد إلى ذلك، إذ لم يقل : إن كررت تخرف النداء.

وعن الثاني: أن قوله بعد (ولام ما استُغِيثَ عَاقَبَتُ أَلِفُ) يوضح أن جره باللام ليس بلازم.

اللغة: «النوى» - بفتح النون والواو مقصوراً - البعد « ما أصبى» من صبا يصبو إذا مال، ومنه الصبى، لأنه يميل إلى كل شيء.

الإحراب: «فيا» يا حرف نداء والمنادى محذوف. أى فيا قوم شوقى ما أبقاه، أو تكون يا لمجرد التنبيه «شوق» مبتدأ وأصله شوقى بياء المتكلم فحذفت اكتفاء بالكسر «ما أبقى» ما للتعجب فى محل رفع بالابتداء ، وجملة أبقى فى محل رفع خبره، والعائد محذوف ما أبقاه، ونفس الكلام تقوله فى ويا دمع ما أجرى، وفى يا قلب ما أصبى «يا» حرف نداء واستغاثة «لى» جار ومجرور متعلقان بفعل ومحذوف تقديره : أدعو نابت عنه «يا» عند الجمهور ، إن كان مستغاثا به، أو بيا نفسها عند الفارسى وابن جنى، وإن كان مستغاثا لأجله فالجار والمجرور متعلقان بوصف محذوف حال من المنادى والتقدير : يا لزيد مدعوا إلى .

الشاهد فيه : ﴿ ويالي من النوى النوى اللام فيه لام الاستغاثة وهي مكسورة.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٤٦١ / ٢ ، وابن هشام في المغني.

(۲) ا، ج. .



<sup>(</sup>١) قائله: هو أبو الطيب - أحمد بن الحسين - المتنبى . - وهو من الطويل .

وتمامه: وَيَا دَمْعُ مَاأَجْرَى وَيَا قُلْبُ مَا أَصْبِي

وعن الثالث: أن كسر اللام مع ياء المتكلم معلوم وجوبه في كل موضع فهو (يقيد)(١) الإطلاق ، على أن ابن عصفور قال : الصحيح عندى أن (يالي) حيث وقع مستغاث له، والمستغاث به محذوف.

وعلل ذلك بأن العامل فى المستغاث فعل النداء المضمر ، فيصير التقدير: يا أدعو لى ، وذلك غير جائز فى غير «ظننت» وما حمل عليها، إلا أن فى لزوم هذا لابن جنى نظرا؛ لأن اللام تتعلق عنده بحرف النداء.

#### تنبيهان:

الأول: اختلفوا في اللام الداخلة على المستغاث ، فقل : هي بقية آل ، والأصل : يا آل زيد : وزيد مخفوض بالإضافة، ونقله المصنف عن الكوفيين، ونقله صاحب النهاية عن الفراء. وفي نسبته إلى الفراء نظر.

لأن الفراء (حكى)(٢) . أن من الناس من زعم أنها بقية من آل ، فظاهر حكايته أنه ليس مذهبا له.

وذهب الجمهور إلى أنها لام الجر، ثم اختلفوا فقيل: زائدة فلا تتعلق بشيء، وهو اختيار ابن خروف وقيل: ليست بزائدة فتتعلق، وفيما تتعلق به على هذا قولان:

أحدهما: أنها تتعلق بالفعل المحذوف، وهو مذهب سيبويه، واختيار ابن عصفور.

الثاني : أنها تتعلق بحرف النداء، وهو مذهب ابن جني.

الثالث: إذا وصف المستغاث جرت صفته نحو «يَا لزَيد الشجاع للمظلوم»، وفي النهاية لا يبعد نصب الصفة حملا على الموضع ، لأن اجًار والمجرور لابد له من شيء يتعلق به.

<sup>(</sup>١) أ ، جـ وفي ب (مقيد) .

<sup>(</sup>٢) أ - وفي ب ، وجد (حكم) .

وقوله:

وَافَتَحْ مَعَ المُعْطُوفِ إِنْ كَرَرْتَ يا وَفَى سَوَى ذَلِكَ بالكَسْرِ اثْتِياً إذا عطف على المستغاث فإما أن تتكرر (يا) أو . لا .

فإن تكررت فتحت اللام كقوله(١):

لأنَاسٍ عُتُوهُمْ في ازديادِ

يا لَقَوْمِي ويا لأمثَالِ قومي وإن لم تتكرر كسرت نحو<sup>(٢)</sup>:

(١) قائله: لم أقف على قائله - وقال العينى: أنشده الفراء ولم يعزه إلى قائل -وهو من الخفيف.

اللغة: «عتوهم» العتو: الاستكبار «في ازدياد» يزيد يوما بعد يوم.

المعنى: أستغيث بقومى وبأمثالهم فى النجدة والشجاعة ليمنعونى من قوم يزدادون علوا واستكبارا على، ويظلمونني بغير سبب.

الإعراب: (يا) حرف نداء واستغاثة (لقومي) اللام حرف جر أصلى وهي مفتوحة وقومي مجرور بها، والجار والمجرور في محل نصب متعلق بأدعو، وقيل: اللام زائدة لا تتعلق بشيء. والمستغاث منصوب بفتحة مقدرة منع منها حرف الجر الزائد، وذهب الكوفيون إلى أن اللام اسم مضاف لما بعده وأن الأصل يا آل فحذفت الهمزة للتخفيف وإحدى الألفين لائقاء الساكنين ( ويا لأمثال ) إصرابه كذلك ( قومي ) مضاف إليه (لأناس) متعلق بمحذوف - أي : أدعوكم لأناس ( عتوهم ) مبتدأ ومضاف إليه (في ازدياد) جار ومجرور خبر، والجملة في محل جر صفة لأناس.

الشاهد فيه : «يا لقومي»و «يا لأمثال» حيث فتحت اللام فيه.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٦٢ / ٢ ، والمكودى ص ١٢٩، والسيوطي ص ٢٤٠ .

(۲) قائله : لم أقف على قائله - وهو من البسيط -

وصدره: يبكيك ناء بعيد الدار مغترب

اللغة: (يبكيك) يبكى عليك (ناء) اسم فاعل من نأى ينأى - بمعنى بعد (مـغترب) غريب (الكهول) - جمع كهل - وهو من جاوز الثلاثين، وقيل : الأربعين.

المعنى: يبكيك ويحزن لفقدك الأباعد الغرباء ، حـينما كنت تسدى إليهـــم من معروف، وقد يسر الأقـــارب لما يرثونه منك بعد فقدك، فــهيا معــشر الكهول والشبان لمـــشاركتنا فى العجب من ذلك. =

وإنما كسرت لأمن اللبس.

فإن قلت : فهل هي لازمة في المعطوف؟

قلت : لا لقوله(١) :

وَأَبِي الْحَشْرَجِ الْفَتَى النَّفَّاحِ

يا لَعَطَّافنَا وَيَالربَاحِ

فجمع بين الأمرين .

واعلم أن قوله (سوى ذلك) يعنى به سوى ما ذكر من المُستغاث والمعطوف المعاد معه «يا» فشمل شيئين:

= الإعراب: «يبكيك» فعل ومفعول «ناء» فاعل يبكى «بعيد الدار» صفة لناء وإضافته للدار غير محضة؛ ولذلك وقع صفة للنكرة «مغترب» صفة ثانية «يا للكهول» يا حرف نداء واستغاثة واللام حرف جر والكهول مجرور بها والجار والمجرور متعلق بمحذوف - كما سبق - وهو مستغاث له.

الشاهد فيه: «للشبان» حيث كسرت فيه اللام وإن كان القياس فتحها ، لكونها معطوفة على اللام الأولى، لكن لما زال اللبس ولم يتكرر حرف النداء كسرت، وأيضا «للعجب». مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٦٤ / ٢ ، وابن هشام ٢٥٦ / ٣ وفي القطر ص ٢٢١ ، والسيوطي ص ٢٠١ وفي الهم ١٠٠ / ١ ، والشاهد ١٠٧ في الجزانة.

(١) قائله: هو من أبيات سيبويه المجهولة - وهو من الخفيف -

اللغة: «عطاف» و «رباح» و «أبى الحسرج» - أسماء رجال - فالشاعر يرثى هؤلاء «النفاح» - بالنون والفاء المشددة - الكثير العطاء.

الإعراب: «يا لعطافنا» يا حرف نداء واللام مفتوحة - وأبى الحشرج، عطف على ما قبله والتقدير: يا لأبى الحشرج «الفتى» بدل من أبى الحشرج «النفاح» صفته.

الشاهد نيه:

١ – ﴿يَا لُرِبَاحِ﴾ حيث فتحت فيه اللام لتكرار ﴿يا﴾.

٢ - ترك اللام في المعطوف كما في قوله ( وأبي الحشرج) إذ أصله ويا لأبي الحشرج.
 مواضعه: ذكره من شراح الألفية : الأشموني ٤٦٢ / ٢ ، وذكره سيبويه ٣١٩ / ١ ،
 وابن يعيش ١٣١ / ١ ، والسيوطي في الهمع ١٨٠ / ١، والشاهد ١٠٨ في الخزانة:

أحدهما : المعطوف الذي لم تعد معه (يا) كما تقدم ، والآخر المستغاث من أجله.

#### تنبيهات:

الأول: ما ذكر من كسر اللام مع المستغاث من أجله، إنما هو في الأسماء الظاهرة ، فأما الضمير فتفتح اللام معه إلا مع الياء نحو «يا لَزيْدِ لك».

وإذا قلت : ﴿ يَا لَكُ احتمل الأمرين، وقيل في قوله (١) :

فَيَالَكَ مِنْ لَيْلِ كَأَنَّ نُجُومَهُ .....

إن اللام فيه للاستغاثة.

الثانى: اختلف فيما تتعلق به اللام الجارة للمستغاث من أجله، فقيل: بحرف النداء.

وقیل : بفعل محلوف. أى أدعوك لزید<sup>(۱)</sup> ، وقیل : بحال محلوفة أى مدعوًا لزید.

وقد علم بهذا أن قـول ابن عصفور أنها تتـعلق بفعل مضمـر تقديره أدعوك قولا واحدا ليس كما قال.

(١) قاتله: هو امرؤ القيس بن حجر الكندى -وهو من الطويل -

وتمامه : بِكلُّ مُغَارِ الفَتْلِ شَدُّتْ بِيَلْبُلِ.

اللغة : «مغار الفتل محكم الفتل (بينبل» - بفتح الباء وسكون الذال وضم الباء - اسم جبل.

الإعراب: «فيالك» يا حرف نداء، واللام فى لك للاستغاثة . كأنه قال : ياليل ما أطولك «من ليل» ، من حرف جر وليل مستغاث من أجله وجر بمن لأنها للتعليل «كأن» للتشبيه «نجومه» اسم كأن والهاء مضاف إليه «شدت بيذيل»، جملة فى محل رفع خير كأن.

الشاهد فيه: «فيالك» حيث جاءت اللام فيه للاستغاثة، وفتحت اللام فيه مع أنه مستغاث من أجله.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٢/ ٤٦٣ .

(٢) بفعل محذوف - أى : مقدر بعد المستغماث، والكلام على هذا جملتان بخملافه على الأول والثالث.

الثالث : قد يجر المستغاث من أجله بمن لأنها قد تأتى للتعليل بمعنى اللام كقوله(١) .

يَا لَلرِّجالِ ذَوِى الأَلبابِ مِنْ نَفَرٍ لا يَبرحُ السَّفَةُ المُرْدِى لَهَمْ دِينًا

الرابع: قد يحذف المستغاث قيل (يا) المستغاث من أجله ، لكونه غير صالح لأن يكون مستغاثا كقوله(٢) .

يا لأَنَاسٍ أَبُواْ إِلاَّ مُثَابِرَةً عَلَى النَّوَغُلِ فِي بَغْيٍ وعُدُوانِ

الخامس : قد يكون المستغاث مستغاثا من أجله نحو ، «يالزيد لزيد» أى : أدعوك لتنصف من نفسك.

ثم أشار إلى ثاني أحوال المستغاث بقوله:

اللغة: «ذوى الألباب» - جمع لب - بضم اللام - وهو العقل «النفر» الرجال من ثلاثة إلى عشرة «السفه» خفة العقل «المردى» فاعل من أردى من الإرداء، وهي الدناءة.

الإعراب: (يا للرجال) يا حرف نداء واللام للاستغاثة، وهي مفتوحة والرجال مجرور بها «ذوي» صفة للرجال «الألباب» مضاف إليه، من نفر ، من حرف جر ونفر مستغاث من أجله «لا يبرح» بمعنى لا يزال من أخوات كان «السفه» اسمه «المردي» صفته «دينا» خبره والجملة في محل الجر لأنها صفة لنفر .

الشاهد فيه : «من نفر» حيث جر المستغاث من أجله بكلمة «من».

مواضعه : ذكره الأشموني ٤٦٣ / ٢ . ، والسيوطي في الهمع ١٨٠ / ١ .

(٢) قائله: لم أقف على اسم قائله. \_ وهو من البسيط -

اللغة: «أبوا» - من الإباء - وهو الامتناع «مـثابرة» مواظبة ومداومة «التوغل»- بتـشديد الغين - وهو التعمق في الدخول في الشيء «البغي» الظلم

الإعراب: «يا لاناس» يا حرف نداء واللام في لاناس مكسورة وهو مستخاث له ، والمستغاث به محذوف ، تقديره : يالقومي لاناس «أبوا» جملة من الفعل والفاعل «إلا » أداة استثناء «مثابرة» منصوب على الاستثناء «على التوغل»جار ومجرور متعلق بمثابرة «في بغي» جار ومجرور متعلق بمثابرة «في بغي» جار ومجرور متعلق بالتوغل «وعدوان» عطف على بغي.

الشاهد فيه : «يالأناس» فإنه مستغاث به اتصل بيا، مجرورا باللام المكسورة وحذف منه المستغاث «يالقومي لأناس».

مواضعه: ذكره الأشموني ٤٦٤ / ٢ ، والسيوطي في الهمع ١٨١ / ١ .

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله. \_ وهو من البسيط -

### ولامُ ما اسْتُغيث عَاقَبَتْ ٱلفُ

يعنى: أن الألف تعاقب لام الاستغاثة فلا يجتمعان تقول : «يالزيد».

و(زيدا) ولا يجوز (يالزيدا).

ومن وروده بالألف قوله(١) :

يا يزيداً لأمل نَيْلَ عز

وقوله: ومثلة اسم ذو تعجب الف

یعنی: أن المتبحب منه إذا نودی عومل معاملة المستغاث من غیر فرق ، فیجوز جره بلام مفتوحة نحو قولهم ایا للماء و (یاللعجب).

ويجوز الاستغناء عن اللام بالالف نحو (يا عجسبا)، وقد يخلو منهما، نحو (يا عجب).

#### تنبيهات:

الأول: جاء عن العرب في نحو (يا للعجب) فتح اللام باعـتبار استغاثته، وكسرها باعتبار الاستغاثة من أجله، وكون المستغاث محذوفا .

الثاني: التعجب بالنداء على وجهين:

اللغة : «آمل» اسم الفّـاعل مّن الأمل، وهو الرجاء والتــوقع «نيل» حصول «فــاقة» فــقر وحاجة «هوان» مذلة واحتقار.

المعنى: أستغيث بك يا يزيد، وأدعوك لمن يرجو الثراء والقوة، بعد الفقر والذلة.

الإعراب: (يا) حرف نداء واستغاثة (يزيدا) منادى مستغاث به مبنى على ضم مقدر منع منه حركة مناسبة ألف الاستخاثة في محل تصب، والألف عوض عن لام الاستخاثة (لأمل متعلق بيا - أو بالفعل المحلوف (نيل) مفعول لأمل (عزا) مضاف إليه ، وفيه ضمير هو فاعله لأنه اسم فاعل (وغنى) معطوف على عز (بعد) منصوب على الظرفية (فاقة) مجرور بالإضافة (وهوان) عطف عليه.

الشاهد فيه: يا يزيدا، فإنه مستغاث به اختـتم بالألف، ولم يؤت معه باللام المفتوحة التي تدخل عليه.

مواضعه : ذكره من شسراح الألفية : الأشمونسي ٤٦٣ / ٢ ، وابن هشام ٢٥٧ /٣ ، والسيوطي ص ١٠٤ ، وابن الناظم .

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله – وهو من الخفيف –

وتمامه : وغنى بعدُ فَاقة وَهُوَان

أحدهما: أن ترى أمرا عظيما فتنادى جنسه نحو (يا للماء).

ثانيهما : أن ترى أمرا تستعظمه فتنادى من له نسبة إليه ومكنة فيه نحو «يا للعلماء».

والثالث: إذا وقفت على المستغاث أو المتعجب منه حالة إلحاق الألف جاز الوقف بهاء السكت.

#### الندبة

هى نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، وهى من كلام النساء غالبا، والمندوب هو المذكور بعد « يا » أو « وا » تفجعا لفقده حقيقة ، كقول جرير يرثى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه(۱):

أو حكما كـقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه « واعمراه واعـمراه» حين أعلم بجدب شديد أصاب قوما من العرب.

او توجعًا ، لكونه محل الم ، نحو قوله<sup>(١)</sup> .

وَمِنْ عَبَراتِ مَا لَهُنَّ فَنَاءُ

فَوَاكبدا من حُبٍّ مَنْ لا يُحبِّني

(١) البيت من البسيط وصدره :

حُمُّلتَ أمرًا عظيمًا فاصطبرت لهُ

اللغة: «حملت» بالبناء للمحهول مع تشديد الميم - أى : كلفت ، أصرا عظيما، أراد به الخلافة «اصطبرت» بالغت في الصبر والاحتمال.

المعنى : كلفت الخلافة وعهد إليك بشئـون المسلمين فى وقت عم فيه الظلم وفـشا الجور فصبرت على تلك المشاق وقمت بما أمرك به الله ونشرت العدل بين الناس.

الإعراب: «حملت» فعل ماض مبنى للمجهول والتاء نائب فاعل مفعول أول «أمرا» مفعول ثان «فاصطبرت» معطوف على حملت. «له» جار ومجرور متعلق في محل نصب مفعول فاصطبرت. «يا عمرا» يا حرف نداء وندبة وعمرا منادى مندوب مبنى على الضم المقدر منع من ظهوره فتحة مناسبة ألف الندية.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٦٤ / ٢ . وابن هشام ٢٦٠ ، ٢١٨ / ٣ .

(٢) قائله - لم أقف على قائله - وهو من الطويل -

الإعراب: «واكبدا» وا ، للندبة، كبدا مندوب « من حب» جار ومجرور «من» اسم موصول مضاف إليه «لا يحبنى» لا ، نافية ، يحبنى فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمير ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «ومن عبرات» جار ومجرور «ما» نافية للجنس «لهن» جار ومجرور خبرها مقدم «فناء» اسمها.

الشاهد: قوله ( واكبدا) حيث ختم بألف الندبة للتوجع.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٦٤ / ٢.

أو سببه كقوله<sup>(۱)</sup> :

وَتَقُولُ سَلْمَى وَارَزِيَّتِيَهُ.

وحكم المندوب حكم المنادى، فلهذا قال : ما للمنادى اجعل لمندوب

يعنى: أنه يضم إذا كان مفردًا نحو «وازيد» وينصب إذا كان مضافا أو مطولا

نحو:

«واعبد الله» و (واضاربا عمراً)<sup>(۲)</sup> .

وإذا اضطر شاعر إلى (تنوينه)(٣) جار ضمه ونصبه كقوله(١):

(١) قائله: عبد الله بن قيس الرقيات يرثى قوما من قريش قتلوا بالمدينة يوم الحرة.

وصدره: تبكيهم أسماء معولة - وهو من الكامل -

اللغة: «معولة» من أعولت المرأة إعوالا - الصياح «وارزيتيه» الرزية: المصيبة.

الإعراب: «تبكيهم» تبكى فعل مضارع والضمير مفعول «أسماء» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «معولة» - بالنصب - حال من أسماء «تقول» فعل مضارع «سلمى» فاعل مرفوع بضمة مقدرة «وارزيتيه» واللندبة والهاء للسكت - مقول القول -

الشاهد: قوله ( وارزيتيه) حيث أغنى عن اسم المندوب ذكر لفظ الرزية.

مواضعه: ذكره سيبويه ٣٢١ / ١ .

(۲) أ، جـ. وفي ب (وضاربا عمرا) .

(٣) ب ، جـ ٠ - وفي أ «تنويه» .

(٤) قائله : لم أقف على اسم راجزه، ونسبه الكسائي إلى رجل من بنى أسد - وهو من الرجز -

وعجزه: أابلي يأخذُها كروَّسُ.

اللغة : فقعسَ اسم حى من أسد «كروس» – بفتح الكاف والراء وتشديد الواو – وفى الأصل الكروس الرجل الغليظ ، وكان كروس أغار على إبل الشاعر ، فلذلك ندب بقوله «وافقعسا».

الإعراب: «وافقعسا» واللندبة «أين» اسم استفهام خبر مقدم «منى » جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أين صار منى فقعس «فقعس» مبتدأ مؤخر «أإبلى» الهمزة للاستفهام، إبلى مبتدأ والياء منضاف إليه «يأخذها» فعل مضارع ومفعوله «كروس» فاعل مرفوع بالضمة، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد: قوله «وافقعسًا» حيث نونه بالنصب للضرورة ويجوز ضمه أيضًا.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٦٤ / ٢ ، وابن الناظم .

وَافْقَعَسًا وَأَيْنَ مَنِّى فَقَعَسُ

ثم نبه على ما لا تصح ندبته بقوله :

## وما نُكّركم يُندَبُ ولا ما أبهما

الغرض من الندبة الإعلام بعظمة المصاب، فلذلك لا يسندب إلا المعرفة السالم من إبهام ، فلا تندب النكرة.

وأجاز الرياشي ندبة اسم الجنس المفرد، وقــد جاء في الآثر (واجبلاه) وهو نادر .

ولا يندب المبسهم كاسم الإشارة والموصدول بصلة لا تعسينه، لا يقال (و اهذاه)<sup>(۱)</sup>.

ولا "وامن ذَهَبَاه" لأن ذلك لا يقع به العذر للمتفجع.

ويجوز أن يندب الموصول بصلة تعينه، لشهرتها. وإلى هذا أشار بقوله:

وَيُنْدُبُ المُوْصُولُ بَالَّذِي اشْتُهُرْ كَبِثْرِ زَمْزُم يَلِي وَامَنْ حَفَرْ

فتقول : «وامن حفر بئر زمزم» لأنه في الشهرة كالعلم.

ثم نبه على ما يلحق آخر المندوب فقال:

### ومنتكمى المندوب صلة بالألف

يشمل مستتهي المندوب آخر المفرد نحو (وازيدا)، أو المضاف نحو (واعبدا الملكا، وما طول به نحو (وا ثلاثة وثلاثينا) والصلة نحو (وامن حفر بئر زمزما) وعجز المركب نحو (وامعدى كربا).

وقوله (صلة) يعني جوازًا ، لأن المندوب له استعمالان:

أحدهما: أن يجرى مجرى غيره من المناديات كما تقدم.

والآخر : أن يوصل بالألف المذكورة.

فإن قلت : أطلق في وصل المندوب بالألف وقيده في التسهيل(٢) بألا يكون

<sup>(</sup>١) ب ، جد وفي أ (يا هذاه). (٢) التسهيل ص ١٨٥.

فى آخره الف وهاء - فلا يقال (واعبد اللاهاه) ولا (واجهجاهاه فى عبد الله) و الجهجاه) (١) .

قلت : إطلاقه هنا موافق لإطلاق النحـويين ، وصرح بعض المغاربة بجوازه وفي ألفية ابن معطى.

وفي المضاف ديا عبيد اللاهاه.

ولا يخلو ما قبل ألف الندبة من أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مكسوراً أو مضموما، فإن كان ساكنا فتح للألف نحو (وامن يغزواه) و ( وامن يرمياه) ما لم يكن ألفا أو تنوينا أو ياء ساكنة مضافا إليها المندوب أو واواً أو ياء لايقبلان الحركة، فإن كان ألفاً حذفت لتعذر تحريكها نحو:

«واموساه».

وأشار إليه بقوله:

## مَتْلُوُّهَا إِنْ كَانَ مِثْلَهَا حُذِف

أى : متلو ألف الندبة، يعنى : الحرف الذى قبلها إن كان ألفًا مثلها حذف لما تقدم، وأجاز الكوفيون قياسا قلب الألف فقالوا «وامُوسياه» ، وإن كان تنوينًا حذف أيضًا ، لأنه لاحظ له فى الحركة وفتح ما قبله ، فتقول: «واغلام زيداه» وهذا مذهب سيبويه والبصريين.

وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجهين : فتحه، فتقول ( واغلام زيدناه) وكسره مع قلب الألف ياء فتقول (واغلام زيدنيه) .

قال المصنف : وما رأوه حسن لو عضَّده سماع ، لكن السماع فيه لم يثبت.

وقال ابن عصفور: أهل الكوفة يحركون التنوين فيقولون «واغلام ريْدناه»، وزعموا أنه سُمع . انتهى.

<sup>(</sup>۱) ب ، جـ .

وأجاز الفراء وجهًا ثالثًا، وهو حذفه مع إبقاء الكسرة وقلب الآلف ياء؛ فتقول : «واغلام زيديه».

ولا يجيز البصريون إلا الأول.

فإن كان الياء المشار إليها فسيأتى الكلام عليها.

وإن كان واواً لا تقبل الحركة كواو الصلة في نحو «غلامـه» أو ياء كذلك نحو «غلامه» حذفا، وقلبت الألف إلى مجانس ما قبلها.

وإن كان ما قبل الألف مفتوحا استصحب فتحة نحو «واعبد يغوثاه» وإن كان ما قبلها مكسوراً أو منضموماً ، فإما أن يوقع فتحه في لبس أولا: فإن لم يوقع فتحه في لبس وجب فتحه كقولك في عبد الملك «واعبد الملكاه» وفي من اسمه «قام الرجل» واقام الرجلاه، وإنما فتح لتسلم الألف.

فإن أوقع «في لبس»(۱) قلبت ألف الندبة ياء بعد الكسرة، وواواً بعد الضمة، فتقول في نُدبة «غلام» مضاف إلى ضمير المخاطبة. «واغلامكيه» وفي ندبته مضافاً إلى ضمير الغائب «واغلامهُوه»، إذ لو قلت «واغلامكاه» لالتبس بالمذكر، ولو قلت « واغلامهاه ) لا لتبس بالغائبة.

وذلك مفهوم من قوله :

وَالشَّكُلُّ حَتَّمًا أَوْلِهِ مُجَانِسًا إِن يَكُن الفَّتْحُ بِوَهُم لا بِسًا

الشكل: الحركة، ومجانس الكسرة: الياء، ومجانس الضمة: الواو.

وأشار بقوله (حتما) إلى وجوب ذلك دفعًا للبس.

وفهم من الشروط أن الألف لا تغير إذا كان الفتح لا يلبس كما تقدم.

وهذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون إتباع الألف للكسرة في المثنى نحو: «وازيدانيه» وفي (المفرد)(٢) نحو «واعبد الملكيه» وفي نحو «رقاش» (وا رقاشيه)(٣) قوله:

<sup>(</sup>۱) أ، جر.

<sup>(</sup>٢) أ - وفي ب ، جـ (المعرب) .

<sup>(</sup>٣) رقاش : اسم امرأة.

# ووَاقَفًا زِدْ هَاءَ سَكْتِ إِنْ تُرِدْ وَإِنْ تَشَا فَالمَدُّ وَالْهَا لَا تَزِدْ

إذا وقف على المندوب زيد بعد ألفه أو بدلها هاء السكت ، وليست بلازمة بل غالبة، لأنه يجوز الاقتصار على المد فيقال « وازيدا».

وهذا معنى قوله: «وإن تشأ فالمد والها لا تزد» أى : إن تشأ ألا تزيد الهاء فالمد كاف وهو كالتنصيص على ما فهم من قوله : «إن ترد» ولو قيل : فالمد بالنصب لأفاد جواز تجريده من المد أيضًا، أى: وإن تشأ فلا تزد المد والهاء ، بل تجعله كالمنادى غير المندوب وقد تقدم بيانه أول الباب. وقد فهم من قوله : «وواقفا» أن هذه الهاء لا تشبت وصلا، وربما ثبتت في الضرورة مضمومة ومكسورة، وأجاز الفراء إثباتها في الوصل بالوجهين، قوله :

## وَقَائِلٌ وَاعبديا واعبدا مَنْ في النَّدَا الْيَا ذَا سُكُونَ أَبْدَى

تقدم أن (في)(۱) المنادى المضاف إلى ياء المتكلم (نحو «يا عبد»)(۱) ست لغات:

فإذا ندبت على لغة من يقول «يا عبد» - بالكسر - أو «يا عبد» - بالفتح - أو «يا عبد» - أو «يا عبدا» - بالألف -

قلت : (واعبدا) لما علمت ، وإذا ندبت على لغة من أثبت الياء مفتوحة قلت : (واعبديا) وإذا (ندبت)(٢) على لغة من أثبتها ساكنة وهو المسار إليه في البيت فوجهان:

أحدهما: أن تحذفها لالتقاء الساكنين، وتفتح ما قبلها فتقول (واعبدا) .

والثاني: أن تفتحها لقبولها الحركة فتقول: «واعبديا».

والحذف مذهب المبرد ، والفتح مذهب سيبويه.

<sup>(</sup>۱) ب، ح.

<sup>(</sup>۲) ب، ح.

<sup>(</sup>٣) ب - وفي ١ ، حـ (قلت) .

#### الترخيم

الترخيم في اللغة : ترقيق الصوت وتليبينه ، يقال : صوت رخيم، أي رقيق. وفي الاصطلاح : حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص.

وهو على ثلاثة أنواع: ترخيم النداء، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير، والمذكور في هـذا الباب الأولان، ويأتي الشالث في بابه إن شاء الله تعـالى. أما ترخيم النداء: فهو حذف آخر المنادي تخفيفا، وقد أشار إليه بقوله:

ترخيمًا احذف المنادي.

ثم مثله بقوله : كيا سُعا فيمن دعاً سُعاداً

في قول من دعا (سعاد)(١) فحذف المضاف.

فإن قلت : فما وجه نصبه ترخيما؟

قلت : آجاز (فیه)(۲) الشارح أن یکون مفعولا له أو مصدراً فی موضع الحال، أو ظرفًا علی حذف مضاف(۲) فهذه ثلاثة أوجه .

ويحتمل رابعًا: وهو أن يكون مفعولا مطلقا وناصبه احذف ، لأنه يلاقيه في المعنى(١٤).

ثم أخذ في بيان ما يجوز ترخيمه فقال :

<sup>. 1(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ا، جه.

<sup>(</sup>٣) أي : وقت ترخيم ، وهو و قت اجتماع شروط الترخيم.

<sup>(</sup>٤) وأجاز المكودى وجها خامسًا، وهمو أن يكون مفعولا مطلقًا لعامل محذوف ، أي : رخم ترخيما.

# وَجَوِّزْنَهُ مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا أَنَّتُ بَالْهَا.....

المنادي ضربان : مؤنث بالهاء ومجرد منها.

فالمؤنث بهاء يجوز ترخيمه مطلقًا، أى : بلا شرط فيرخم علمًا وغير علم وثلاثيا وأزيد نحو<sup>(۱)</sup> :

أفاطمُ مَهْلاً بعض هذا التَّدللِ

(١) قائله: هو امرؤ القيس – وهو من الطويل –

وعجزه: وَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَرْمَعْتِ صَرّْمِي فَأَجْمِلي

اللغة : «أفاطم» فساطمة بنت العبسيد بن ثعلبة من عذرة «أرمـعت» عزمت ووطنت نفسها «صرمي» هجري وقطيعتي « أجملي » أحسني .

المعنى: ترفقى بى يا فاطمة واتركى الدلال وإظهار الهجر، وإن كنت قد اعتزمت هجرى حقا، ووطنت نفسك عليه ، فأحسني في ذلك.

الإعراب: «أفاطم» الهمزة للسنداء وفاطم منادى مرخم بحذف التاء «مهلا» مفعول مطلق منصوب بمحذوف «بعض» مفعول به لمحذوف أيضا ، أى دعى بعض «هذا» مضاف إليه «التبديلي» بديل أو عطف بيان من اسم الإشارة «وإن كنت » شرط وفعله والتاء اسم كان «قد أرمعت صرمى» الجملة خبر كان «فأجملى» الفاء واقعة في جواب الشرط، وأجملى فعل أمر مبنى على حذف النون والياء فاعل .

الشاهد فيه: قوله (أفاطم) فهو اسم مؤنث مرخم بحذف التاء.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٦٧ / ٢ ، وابن هشام ٢٧٦ / ٣ ، والمغنى ١٩٨ / ٣ ، والمغنى ١٩٨ / ٢ .

ونحو(۱): جاری لا تستنکری عَذیری.

و «يَا شَا ادْجُنِي» أَى: أَقيمِي (٢): يُقالُ: دَجَنَ بالمَكَانِ يَدْجِنُ دُجُونًا أَقَامُ بِهِ. فإن قلت : كيف قال مطلقًا ، ولترخيمه خمسة شروط:

الأول: أن يكون معينًا ، فلا يجوز ترخيم النكرة غير المقصودة كقول الأعمى «يا امرأةُ خُذى بيدى»(٣) .

وعجزه : سَيْرِي وإشفاقِي على بَعيرِي.

اللغة : «لا تُستنكري» لا تعديه أمراً منكراً «عذيــرى» بفتح العين وكسر الذال وسكون الياء

- العذير : ما يعذر الإنسان في عمله ، والمراد هنا : الحال التي يزاولها.

المعنى: يا جارية لا تنكرى على تأهبى للسفر والذهاب فى الأرض للبحث عن العيش ، وإشفاقى على بعيرى ، فالسعى واجب على كل إنسان، والعطف على الحيوان من الإيمان.

الإعراب: (جاري) منادي مرخم بحذف التاء، لأنه نكرة مقصودة.

أى : يا جارية (لا) ناهية (تستنكرى) مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والياء فاعل ( عذيرى) مفعول وياء المتكلم منضاف إليه (سيسرى) بدل تفصيل من عذيرى (وإشفاقى) معطوف عليه، أو الواو بمعنى مع .

الشاهد: قوله (جارى) منادى مرخم بحذف التاء والتقدير : يا جارية، وحذف منه حرف النداء – وذلك ضرورة :

مواضعه : ذكره من شراح الألفية : الأشموني ۲/٤٦٨ ، وابن هشام ۲٦٨ / ٣ ، والمكودي ص ۱۳۱ ، وسيبويه ٣٣٠ / ١

- (٢) أي : ياشاة أقيمي بالمكان ، وهو مثال للثلاثي.
  - (٣) في ب: سقطت امرأة .

<sup>(</sup>١) قائله : هو العجاج بن رؤبة يخاطب امرأته - وهو من الرجز -

والثانى : ألا يكون مضاف ، فلا يجوز ترخيم نحو «يا طلحة الخيرِ»، وأما نحو قوله(١) :

## يا عَلْقَمَ الْحَيْرِ قَدْ طَالَتْ إِقَامَتْنَا

فنادر.

والثالث: ألا يكون مختصًّا بالنداء فلا يرخم فلة.

والرابع: ألا يكون مندوبًا (فإن المندوب)(٢) لا يجوز ترخيمه، لحقته علامة الندبة أو لم تلحقه نص عليه سيبويه.

والخامس: الا يكون مستغاثًا به، فإنه لا يجوز ترخيمه.

قلت : وقد يجاب بأن معنى قـوله مطلقًا، أى: بلا شرط من الشروط التى تخص المجرد كالعلمية.

وأما هذه الشروط فاشترك فيها النوعان إلا أن (اشتراطه للإضافة)<sup>(۱)</sup> فى المجرد يوهم عدم اشتراطها فى المؤنث بالهاء، فيقوى السؤال، وقد استغنى عن الأولين فى التسهيل<sup>(١)</sup> باشتراط (البناء)<sup>(٥)</sup> ولم يذكر (الثالث)<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قائله: لم ينسب لقائل - وهذا الشطر من البسيط -

الإعراب: (يا علقم) يا حرف نداء علقم منادى مسرخم وأصله يا علقسمة وهو منصوب «الخير» منضاف إليه (قدا حرف تحقيق (طالت) فعل ماض والتاء للتأنيث (إقامتنا) فاعل مرفوع بالضمة ونا مضاف إليه.

الشاهد : قوله (يا علقم الخير) فإن الشاعر رخم علقمة، والحال أنه مضاف ، والخير مضاف إليه .

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٦٨ / ٢ .

<sup>(</sup>Y) *ب* ، جـ .

<sup>(</sup>٤) راجع التسهيل ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>ه) ب ، جـ.

<sup>(</sup>٦) وفي أ (الثلاثة).

تنبيهات:

الأول: شرط المبرد في ترخيم المؤنث بالهاء العلمية؛ فمنع ترخيم النكرة المقصودة، والصحيح جوازه لما تقدم(١).

الثانى: منع ابن عصفور ترخيم اصلعمة بن قلعمة الأنه كناية عن المجهول الذى لا يعرف، وإطلاق النحاة بخلاف، فليس كونه كناية عن المجهول بمانع لأنه علم جنس .

الثالث : إذا ناديت طلحة ونحوه ورخمت قلت يا طلح ويا طلح بالفتح والضم - كما سيأتى ، وإن لم ترخم قلت «يا طلحة» بضم التاء.

وقد سمع وجه رابع ، وهو (يا طلحةً)- بفتح التاء - قال النابغة(٢):

<sup>(</sup>۱) ای : فی قوله أو غیر علم مع تمثیله بجاری ویاشا.

<sup>(</sup>۲) قائله: هو النابغة الذبياني - زياد بن معاوية - من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأعرج حين هرب إلى الشام، لما بلغه سعى مرة بن ربيعة به إلى النعمان وخافه - وهو من الطويل -

وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب.

اللغة: «كليني» - بكسر الكاف- دعيني «أميمة» اسم امرأة «ناصب» بمعنى منصب - من النصب وهو التعب «أقاسيه» أكابده.

المعنى: إنه يقول: دهـينى لهذا الهم الناصب ومقـاساة الليل البطىء الكواكب حـتى كان راعيها ليس بآيب.

الإعراب: «كلينى» جملة من فعل وفاعل ومضعول والنون للوقاية «لهم» جار ومحرور متعلق بالفعل «ناصب» – بالجر – صفة لهم «يا أميمة» يا حرف نداء وأسيمة منادى مبنى على الفتح، وهو معترض بين الصفة والموصوف «وليل» عطف على هم «أقاسيه» أقاسى فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والهاء مفعول به، والجملة في محل جر صفة لليل «بطىء»صفة لليل «الكواكب» مضاف إليه. وكيف يوصف الليل – وهو نكرة – بالمعرفة وهو بطىء الكواكب، لأن الإضافة في نية الانفصال.

الشاهد: قوله : (يا أميمة) حيث جاءت بفتح التاء.

مواضعه : ذكره من شــراح الألفيــة الأشموني ٤٦٩ / ٢ ، وذكــره السيوطــي في الهمع . ١/١٨٥ ، وسيبويه ٣٤٦ / ١ ، والشاهد ١٣٧ في الخزانة، وشرح المفصل ١٠٧ / ٢ .

فاختلف النحويون فيه ، فقال قوم : ليس بمرخم، ثم اختلفوا ؛ فقيل : هو معرب نصب على أصل المنادى ولم ينون لأنه غير منصوب ، وقيل: هو مبنى على الفتح ، لأن منهم من يبنى المنادى المفرد على الفتح، لأنها(١) حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب.

فهو نظير «لا رجلَ في الدار»، وأنشد هذا القائل <sup>(۲)</sup>:

يا ريحَ مِنْ نَحْوِ الشُّمَالِ هُبِّي .

بالفتح ، وذهب أكثرهم إلى أنه مرخم فصار في التقدير (يا أمَيمُ) ثم أقحم التاء غير معتد بها وفتحها؛ لأنها واقعة موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء التأنيث<sup>(٣)</sup> وهذا ظاهر كلام سيبويه.

قلت : فعلى هذا تكون مقحمة بين الحاء والتاء المحذوفة المنوية.

وللفارسي قولان:

أحدهما : أنها زيدت ثم فتحت إتباعًا لحركة الحاء.

والثانى : أنها أقحمت بين الحاء وفتحها، فالفتحة التى فى التاء هى فتحة الحاء ثم فتحت الحاء إتباعا لحركة التاء.

وقال فى شرح الـتسهيل : - بعد ذكـره مذهب سيبـويه - وأسهل من هذا عندى أن تكون فتحة التاء إتباعا لفتحة ما قبلها.

<sup>(</sup>١) أي الفتح وأنثه باعتبار الخبر وهو احركة.

<sup>(</sup>٢) قائله: لم ينسب إلى قائل - وهو شطر من الرجز، وقيل : هذا ليس بشعر.

الإعراب: (يا) حرف نداء (ريح) منادى مفرد مفتوح (من نحو) جار ومجرور متعلق بهبى (الشمال) مضاف إليه (هبى - بضم الهاء - فعل أمر والفاعل ضمير مستتر فيه.

الشاهد: قوله «يا ريح» فإنه منادى مفرد، وكان حقه أن يضم ولكنه مفتوح.

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٦٩ / ٢ .

<sup>(</sup>٣) المحذوفة المنوية.

قلت : هذا يوافق أحد قـولى أبى على فى الإتباع ، لكن ظاهر كـلامه فى الشرخ أن التاء هى الأولى لا تاء زيدت بعد حذف الأولى فهى قول آخر.

الرابع: أجاز قـوم منهم الفراء إلحاق الف التـانيث الممدودة بتـائه في الفتح فأجازوا «يا أسماء أقبلي » وليس بصحيح ، لأنه غير مسوغ. ومقيس على ما ترك فيه مقتضى الدليل.

الخامس: إذا وقف على المرخم بحذف الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة؛ فتقول في (الوقف على يا طلح)(١) ياطلحه.

واختلفوا في هذه الهاء. فقيل: هاء السكت وهو ظاهر كلام سيبويه، وقيل: هي التاء المحذوفة أعيدت لبيان الحركة، وإليه ذهب المصنف. قال (في)(٢) التسهيل<sup>(٣)</sup>: ولا يستخنى غالبا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض الف منها، وأشار بالتعويض إلى قوله (٤):

الإعراب: «قفى» فعل أمر وفاعله، من وقف «قبل» ظرف منصوب على الظرفية «التفرق» مضاف إليه «يا ضباعا» يا حرف نداء وضباعا منادى مفرد معرفة مرخم واصله ضباعة ولايك» أصله ولا يكن ، فحذفت النون للتخفيف «موقف» اسم يكن مرفوع بالضمة الظاهرة «منك» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموقف في محل رفع، والتقدير: موقف حاصل منك «الوداعا» خبر يكن.

الشاهد: قوله (يا ضباعا) حيث عوض الألف فيه عن الهاء ، وأصله ، ضباعة.

مواضعه: ذكره من شــراح الآلفية: الأشمــوني ٢٦٨/ ٢، وذكره السيــوطي في الهمع ١٤٣ / ١، وسيبويه ٣٣١ / ١، والشاهد: ١٤٣ في الخزانة.

<sup>(</sup>١) وفي أ (في المرخم).

<sup>. 1 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) التسهيل ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) قائله : هو القطامي واسمه – عمير بن شبيم – وهو من الوافر .

وعجزه : ولايكُ موقفٌ منكِ الوَداعا.

اللغة : ضباحاً أراد ضباعة بنت زفر بن الحرث.

قِفِي قَبْلَ التفرُقِ يا ضُبَّاعًا .....

فجعل ألف الإطلاق عوضا (عن)(١) الهاء، ونص سيبويه وابن عصفور على أن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة.

وأشار بقـوله (غالبا) إلى أن بعض العـرب يقف بلا هاء ولا عوض، حكى سيبويه (يا حَرْمَل) في الوقف بغير هاء.

قـال الشيخ أبو حـيـان : أطلقوا في لحـاق هذه الهـاء، ونقول : إن كـان الترخيم على لغة من لا ينتظر لم تلحق.

ثم قال:

بحَذْفِهَا وَقُرْهُ ..... بوَالذِي قَد رُخُمًا

أى : لا تحذف منه شيئا بعد حذف الهاء.

فعلم أن قوله : ( ومع الآخر احذِفِ الذي تَلا) خاص بالمجرد منها.

وما ذكره هو مذهب عامة النحويين ، وأجاز سيبويه أن يرخم ثانيًا بعد حذف التاء على لغة من لم يراع المحذوف ، ومنه قوله(٢) :

وعجزه:

فكُنْ جُرِدًا فِيهَا تَخُونُ وتَسْرِقُ

اللغة: «جرذا» - بضم الجيم وفتح الراء - وهو ضرب من الفأر ويجمع على جرذان. الإعراب: «أحار» الهمزة حرف نداء وحار منادى مفرد معرفة مرخم، والتقدير: يا حارثة ابن بدر «بن» مبنى على الفتح مع المنادى وبدر مضاف إليه « قد» حرف تحقيق «وليت» فعل وفاعل «ولاية» منصوب على المفعولية «فكن» أمر من كان واسمه ضمير مستتر فيه «جرذا» خبره منصوب بالفتحة الظاهرة «فيها» جار ومجرور يعود على الولاية «تخون» فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة صفة لجرذا «وتسرق» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه ومخون.

<sup>(</sup>١) أ. وفي ب. جـ (من).

<sup>(</sup>۲) قائله : هو أنس بن زنيم يخاطب به الحـرث بن بدر الغدانى حين ولاه عبـيد الله بن زياد سرّق (إحدى كور الأهواز) – وهو من الطويل –

أَحَارُ بنَ بدرِ قَدْ وكيتَ وِلايةَ ......

يريد : أحارثةُ.

وقول الآخر(١) :

يا أَرْطُ إِنَّكَ فَاعِلٌ مَا قَلْتَهُ

يخاطب أرطاة بن سهية.

قال الشيخ أبو حيان: ولو ذهب ذاهب إلى أن المؤنث يجور في ترخيمه وجهان:

أحدهما : حذف التاء وهو الكثير.

الشاهد: قوله «أحار» حيث أريد به حارثة، فأولا رخمه بحذف الهاء على لغة من لم ينو رد المحذوف وثانيا بحذف التاء على لغة من نوى رد المحذوف.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٦٩ / ٢ ، والسيوطى في الهمع المام. ١/١٨٣.

وعجزه : والمرء يَسْتَحْيى إذا لم يَصْدُقِ.

(١) قائله : هو زميل بن الحارث يخاطب أرطاة بن سهية – وهو من الكامل –

الإعراب: « يا أرط» يا حرف نداء أرط منادى مفرد معرفة مرخم أصله يا أرطأة «إنك» إن حرف توكيد والكاف اسم إن « فاعل » خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة « ما قلته » ما موصولة قلته فعل وفاعل ومفعول ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «المرء» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «يستحيى» فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة في محل رفع خبر المبتدأ «إذا» للشرط «لم»حرف نفى وجزم وقلب «يصدق» فعل مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق، والتقدير: إذا لم يصدق يستحيى.

الشاهد: قوله: «يا أرط» حيث أريد يا أرطاة ، فأولا رخمه بحذف التاء على لغة من لم ينو رد المحذوف ، وثانيا رخمه بحذف الألف على لغة من نوى رد المحذوف وهو الألف.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٠٤/٢، والسيوطي في الهمع ١٨/٨٤.

والآخر : حذفها مع ما قبلها كالحذف في منصور ، لكان قولا. وتقدير أن الشاعر في البيت الواحد نوى الترخيم أولا ثم نوى الترخيم ثانيا في الكلمة الواحدة حال النطق بها \_ يحتاج إلى وحى يسفر عن هذا التقدير، انتهى.

ثم انتقل إلى المجرد فقال:

............... وَاحِــظُلاَ تَرْخيمَ مَا مِنْ هَذِهِ الهَا قد خَلاَ إِلاَّ الرِبَاعِـى فَمَا فَوْقُ العَلمُ دُونَ إِضَــافَةٍ وإسَــنَادِ مُتَمَّ

أى : امنع ترخيم ما خلا من الهاء إلا ما اجتمعت فيه أربعة شروط :

الأول: أن يكون رائدا على الشلاثة فلا يجوز ترخيم الثلاثي تحرك وسطه نحو «حكم، أو سكِّن نحو «بكر» هذا مذهب الجمهور، وأجاز الفراء والأخفش ترخيم المحرك الوسط<sup>(۱)</sup> ونقل عن الكوفيين، وفيه نظر؛ لأنه (قد)<sup>(۱)</sup> نقل عن الكسائى المنع إلا (أن)<sup>(۱)</sup> يثبت له قولان.

وأما الساكن الوسط فقال ابن عصفور: لا يجوز ترخيمه قولا واحداً. وقال في الكافية: ولم يرخم نحو بكر أحدً، وليس كما قالا بل فيه خلاف؛ حكى عن الأخفش وبعض الكوفيين إجازة ترخيمه، ونقل الخلاف فيه أبو البقاء العكبرى وصاحب النهاية وابن هشام(1) وابن الخشاب.

قلت: وفصل بعض المتأخرين بين لازم السكون وعارضه، فقال: لو سمى «بضرب» - المبنى للمفعول - ثم سكن لما امتنع ترخيمه، ولو سمى به بعد الإسكان لم يجز ذلك:

الثانى : أن يكون علمًا ، وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة نحو «يا غَضَنُّفَ» فى غضنفر قياسا على قولهم : «أطِرْق كَرَا» و «يا صاح».

<sup>(</sup>١) أي : تنزيلا لحركة الوسط منزلة الحرف الرابع ، ولهذا كان نحو سقر غير مصروف.

<sup>(</sup>٢) ب .

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ، الخضراوي.

الثالث : الا يكون ذا إسناد فلا يجور ترخيم (بَرَقَ نحرُهُ) ونحوه وسيأتي الكلام عليه.

الرابع: ألا يكون ذا إضافة ، خلافا للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليه كقوله(١٠):

## خُلُوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرِمَ وَاذْكُرُوا

هذا عند البصريين نادر، وأندر منه حذف المضاف إليه بأسره، كقوله (۲): يا عبدَ هَلْ تَذْكُرُنَى سَاعة

يريد : يا عبــد هند، وعبــد هند . علم له، وتقدم أن ترخــيم المضاف نادر أيضا في قوله : يا علقم الخير.

فإن قلت : أهمل المصنف من شروط ترخيم المجرد ثلاثة:

(١) قائله: هو زهير بن أبي سلمي، من قسيدة قالها حين بلغه أن بني سليم أرادوا الإغارة على بني غطفان - وهو من الطويل -

وعجزه: أواصرَنَا والرحْم بالغيب تُذْكرُ.

اللغة: (حظكم) نصيبكم (أواصرنا) الأواصر: القرابات ، الواحدة الأصرة.

المعنى : خذوا حظكم من مودتنا ومسالمتنا، وكانوا قد عزموا على غزو قومه.

الإعراب: «خذوا» فعل وفاعل «حظكم» مفعول منصوب بالفتحة، والضمير مضاف إليه «يا حرف نداء آل منادى منصوب «عكرم» منضاف إليه ، وأصله يا عكرمة «واذكروا» فعل وفاعل عطف على خذوا «أواصرنا» مفعول به منصوب بالفتحة ونا مضاف إليه «والرحم» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «بالغيب» جار ومجرور متعلق بتذكر « تذكر» جملة في محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد: قوله (يا آل عكرم) حيث رخم المضاف إليه من المنادى وأصله يا آل عكرمة.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٤٧٠ / ٢ وذكره السيوطي في الهمع المما/ ١ ، وفي شرح المفصل ٢/٢ والإنصاف ١/٢١٥ ، وسيبويه ٣٤٣ / ١ ، والشاهد ١٣٨ في الخزانة.

(۲) قائله: هو عدى بن ريد - وهو من السريع -وعجزه: ...... في موكب أورائدا للقَنيصُ أحدها: ألا يكون مختصا بالنداء(١).

والثاني : ألا يكون مندوبا.

والثالث : ألا يكون مستغاثا.

قلت : أما الأول فلم ينبه عليه، وأما الثانى والثالث فقد تقدم ما يرشد إليهما وهو نصه على التزام حرف النداء معهما، لأن علة التزامه هى علة منع ترخيمهما، وأجاز ابن خروف ترخيم المستغاث إذا لم يكن فيه اللام.

كقوله (٢): ..... أعام بْنَ صَعْصَعَةَ بْنِ سَعْدِ

قال ابن الصايغ : وهذا ضرورة، وقد ناداه بغير يا، وذلك ممنوع وقد سمع ترخيمه.

اللغة: «موكب» - بفتح الميم وسكون الواو وكسر الكاف والموكب القوم السركوب على الإبل، والجمع مواكب «رائدا» من الرود وهو الطلب، يقال: بعثنا رائدا يرود لنا الكلأ أي ينظر ويطلب «القنيص» - بفتح القاف وكسر النون - وهو الصيد.

الإحراب: «يا عبد» يا حرف نداء وعبد منادى مسرخم مضاف إذ أصله عبد هند «هل» للاستفهام «تذكرنى» فعل وفاعل ومفعول والنون للوقاية «ساعة» منصوب على الظرفية «في موكب» جار ومجرور في محل نصب على الحال من الضمير المرفوع في تذكرني «أو رائداً» نصب على الحال أيضا «للقنيص» متعلق به.

الشاهد: قوله «يا عبد» فبإنه منادى مضاف مرخم، لأن أصله يا عبد هند فسرخمه بحذف المضاف إليه .

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٧٠ / ٢ .

(١) فلا يرخم نحو فلُ وفلة.

(۲) قائله: هو الأحوص بن شريح الكلابي - وهو من الوافر - وصدره: تمنّاني ليقتُلني لقيطُ

اللغة : (تمناني) بلاني من البلاء (لقيط) اسم رجل .

الإعراب: «تمنانى» تمنى فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول «لقيط» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «ليقتلنى» اللام للتعليل ويقتل فعل مضارع منصوب بأن بعد لام التعليل والنون للوقاية والياء مفعول والفاعل ضمير مستتر فيه «أعام» الهمزة للنداء عام منادى مستغاث به مرخم وأصله يا عامر (بن) صفة لعامر «صعصعة» مضاف إليه .

ومع اللام كقوله<sup>(١)</sup> :

كلَّمَا نَادَى مُنَادِ مِنْهُمُ يَا لَتَيْمِ اللهِ قُلْنَا يَالَالِ

ثم اعلم أن الخالى من تاء التأنيث إذا استوفى شروط الترخيم فالمحذوف منه للترخيم إما حرف وإما حرفان وإما كلمة، فالذى يحذف منه حرف نحو «حارث» و «مالك» فتقول «يا حار» و «يا مال» وأما الذى يحذف منه حرفان فقد أشار إليه بقوله:

### ومَعَ الآخرِ احذف الذي تَلاَ..

أى : احذف مع الآخر ما قبله بخمسة شروط :

الأول: أن يكون حرف لين ، فلو كان حرقًا صحيحًا حذف الآخر وحده، فتقول في اسفرجل اوقِمَطْر، يا سفرج ويا قِمَط، خلافا للفراء في نحو قمطر، فإنه يقول يا قم بحذف حرفين.

الثاني :أن يكون ساكنا، فلمو كان متحركا لم يحدّف فتقول في «هَبيَّخ» و«قَنَوّر»(۱) يا هَبيٌّ ويا قنو " بحذف الآخر وحده.

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «أعام» فبإنه منادى مستغباث به وليس فيه لام الاستبغاثة، وقد رخم إذ أصله «أعامر».

مواضعه : ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٧١ / ٢ ، وذكره السيوطي في الهمع ٢ /١٨١ .

<sup>(</sup>١) قائله: هو مرة بن الروّاع من بني سعد - وهو من الرمل -

الإعراب: «كلما» منصوب على الظرفية وناصبها الفعل قلنا وجاءتها الظرفية من ما، فإنها تحتمل أن تكون مصدرية والجملة بعدها صلة فلا محل لها، وأن تكون اسمًا نكرة بمعنى وقت والجملة بعدها في موضع خفض على الصفة «نادى» فعل ماض «مناد» فاعل «منهم» جار ومجرور في محل رفع صفة لمناد «يا» حرف نداء «لتيم الله» منادى مستغاث به «قلنا» فعل ماض ونا فاعله، والجملة وقعت جوابا لقوله كلما «يا لمال» يا حرف نداء لمال منادى مستغاث به وهو مرخم، إذ أصله يا لمالك.

الشاهد: قوله (يا لمال) فإنه منادى مرخم مستغاث به وفيه اللام.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٤٧١ / ٢ .

 <sup>(</sup>۲) هبيخ - بفتح الهاء وتشديد الياء - الغلام الممتلئ . أى : السمين ، وقنور - بفتح القاف
والنون وتشديد الواو - الصعب اليبوس من كل شيء.

الثالث: أن يكون زائدًا ، فلو كان أصليًا لم يحذف فتقول في «مختار» يا مختا ولا تحذف الألف، لأنها بدل العين، وعن الأخفش أنه يحذف مع الآخر وأجاز الجرمي في «منقاد» يا منق.

الرابع: أن يكون رابعًا فصاعدا، فلو كان ثالثًا نحو «عمدا» و «سعيد» و«ثمود» فمذهب البصريين أنه يرخم بحذف آخره فقط، ونقل المصنف عن الفراء أنه أجاز في نحو «عماد» و«سعيد» وجهين : حذف الآخر وحده كالبصريين وحذفه مع الألف والياء فتقول : يا عم وياسع ، وأما في ثمود فيحذف الحرفين ولا يجيز يا ثمو، لأن بقاء الواو يستلزم عدم النظير ، ونقل غيره عن الفراء أنه يحذف الحرفين في ثمود ويحذف الآخر فقط في عماد وسعيد.

الخامس: أن يكون قبله حركة مجانسة ، فلو كان قبل الواو والياء فتحة نحو «غُرنَيْق»(۱) و «فرعون»، فمذهب الجرمي والفراء أنه يحذف مع الآخر كالذي قبله حركة مجانسة لا يفرقان بين النوعين. قال في شرح الكافية:

وغيرهما لا يرى ذلك بل يقولون : يا فرعو ويا غرني. قلت : وذكر الجرمي أن ما ذهب إليه هو مذهب الأكثرين.

وإلى هذا الخلاف أشار بقوله :

# .... والخلفُ فِي وَاوِ وَيَاءِ بِهِمَا فَنْحٌ تُفْيِي

فإن قلت : إطلاقه يوهم إجراء الخلاف في نحو «مصطَفَوْنَ» - علمًا -لأن واوه قبلها فتحة، وليس كذلك ، بل يقولون في ترخيمه يا مُصطَف وجها واحدًا، وقد نبه في شرح الكافية على ذلك.

<sup>(</sup>١) غرنيق - بضم الغين وسكون الراء وفتح النون - طير من طيور الماء طويل العنق.

قلت : الواو في مصطفون ونحوه من الجمع بعد الضمة مقدرة، لأن أصله مصطفيون فأعل على ما اقتضاه التصريف<sup>(۱)</sup> فليست الواو في التقدير بعد فتح، وإلى هذا أشار بقوله في التسهيل<sup>(۱)</sup> : مسبوق بحركة مجانسة ظاهرة أو مقدرة.

ومشال ما حذف منه حرفان، لاجتماع الشروط المذكورة عمران وحماد وأسماء وزيدان ومسلمات - علمين - وحمدون ومنصور وزيدون وملكوت - علمين - (وجعفر ومسكين)(٣) وغسلين وعفريت - أعلاما.

ثم أشار إلى. ما يحذف منه كلمة بقوله :

وَالْعَجْزَ احْذِفْ مِنْ مُركّب

إذا رخم المركب حذف عسجزه نحو (يا بعل) و (يا سيب) في بعلبك وسيبويه، وفي خمسة عشر – علما – يا خمسة ، ومنع الفراء ترخيم المركب من العدد إذا سمى به، ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره ويه، وذهب الفراء إلى أنه لا يحذف منه إلا الهاء فتقول: يا سيبوى ، وقال ابن كيسان: لا يجوز حذف الثاني من المركب بل إن حذف الحرف أو الحرفين فقلت: يا بعلب ويا حضرم، لم أر به بأسا ، والمنقول أن العرب لم ترخم (3). وإنما أجازه النحويون.

تنبيه:

إذا رخمت «اثنا عشر، واثنتا عشرة» - علمين - حـذفت العجز مع الألف قبله «يا اثن ، واثنت كما يقال في ترخيمهما لو لم يركبا، نص على ذلك سيبويه وعلّته أن عجزهما بمنزلة النون، ولذلك أعرباً.

وَقُولُه :

# ...... وَقَلْ تَرخِيمُ جُمْلةٍ وذا عَمرُو نَقلْ

<sup>(</sup>١) وإنما جعله بالياء مع أنه واوى ، لأن آخر المقـصور يقلب ياء فى المثنى والجمع على حدة وإنما كان واويًا لأنه من الصفوة.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ب ، جد .

<sup>(</sup>٤) أي : لم ترخم المركب.

قال المصنف: أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم المركب المضمن إسنادًا كتابط شرًّا، وهو جائز لأن سيبويه حكى ذلك فى (بعض) (۱) أبواب النسب فقال: تقول فى النسب إلى تأبط شرًّا تأبطى ، لأن من العرب من يقول: يا تأبط، ومنع ترخيمه فى باب الترخيم ، فعلم بذلك أن منع ترخيمه كثير ، وجواز ترخيمه قليل، وقال الشارح:

فعلم أن جـوازه على لغة قليلة، وإلى هذا أشـار بقوله : (وذا عـمرو نقل) وعمرو هو اسم سيبويه.

قال الشيخ أبو حيان: وهو غير صحيح ، لأن سيبويه لم ينص على ترخيمه ، بل قال: من العرب من يفرد فيقول: «يا تأبط أقبل» فيجعل الأول مفردًا، وليس مناقضًا لما قرره من أن المحكى لا يرخم، بل أراد أن من العرب من يفردها لا على جهة الترخيم.

ولذلك قال من يفرد ولم يقل من يرخم ، ولا نعلم خلافًا عن أحد من النحويين أن المحكى لا يرخم.

واعلم أن في ترخيم المنادي لغتين :

الأولى: أن ينوى المحذوف.

والثانية: ألا ينوى.

وقد أشار إلى الأول بقوله :

وإنْ نَوَيْتَ بَعدَ حَذْف مَا حُذِف في فالباقِي اسْتَعْمل بَمَا فيه أَلِف

اى: إذا نويت ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم تركت ما قبله على حاله قبل الحذف واستعملته بما فيه من حركة نحو «يا حار، ويا جعف، ويا منصُ فى حارث وجعفر ومنصور، أو سكون «يا قمطٌ فى (نحو)(٢) يا قمطر، خلافا للكوفيين، فإنهم لا يرخمون قمطرا أو نحوه مما قبل آخره ساكن إلا على لغة من لم ينو، وتقدم مذهب الفراء فى حذفه.

<sup>(</sup>۱) ب ، ج. (۲) ب ، ج.

تنبيه:

مقتضى قوله : (بما فيه الف) الا يغير ما بقى عن شيء مما كان عليه قبل الحذف . ويرد على إطلاقه مسألتان:

الأولى: ما كان مدغما في المحذوف وهو بعد ألف ، فإنه إن كانت له حركة في الأصل حركت بها نحو : «مُضار» وتَحاج»، فتقول فيهما يا مضار – بالكسر – إن كان اسم فاعل، – وبالفتح – إن كان اسم مفعول، ويا تحاج – بالضم – لأن أصله تحاجُم.

وإن كان أصلى السكون حرك بالفتحة ، لأنها أقرب الحركات إليه نحو السحار» اسم نبت ، تقول فيه «يا أسحار» - بفتح الراء - هذا مذهب سيبويه.

ثم اختلف عنه فسقال السيرافى : يتحتم الفتح ، وقال الشلوبين : يختاره ويجيز الكسر، ونقل ابن عصفور عن الفراء أنه يكسر على أصل التقاء الساكنين، وهو مذهب الزجاج. ونقل عنه أيضًا صاحب رءوس المسائل أنه يسقط كل ساكن يبقى بعد الآخر حتى ينتهى إلى متحرك؛ فعلى هذا تقول (يا أسْح).

الثانية: ما حــذف لواو الجمع نــحو، «قاضــون» فإنه إذا رخم بحــذف الواو والنون رد إليه ما حذف منه؛ لزوال سبب الحــذف، هذا مذهب الأكثرين، واختار في التسهيل عدم الرد.

ثم أشار إلى الثانية بقوله:

## وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُونًا كَمَا لَوْ كَانَ بِالآخِرِ وَضُعًا تُمَّمَا

أى : إذا لم تنو المحذوف ، فاجعل الباقى بعد الحذف كالاسم التام المصوغ على تلك الصيغة فيعطى آخره من البناء على الضم وغير ذلك من الصحة والإعلال ما يستحقه لو كان آخراً فى الوضع فتقول : «يا حارُ، ويا جعفُ ويا منصُ، ويا قمطُ و بالضم - فى الجميع كما لو كانت أسماء تامة لم يحذف منها شىء.

#### تنبيهان:

الأول: لو كان ما قبل المحذوف معتلا قدرت فيه الضمة على هذه اللغة، فتقول في «ناجية» يا ناجي - بالإسكان - وهو علامة تقدير ضمها.

الشانى: يجود فى نحو (يا حار بن عمر) على هذه اللغة - ضم الراء وفتحها- كما جاد ذلك فى نحو (يا ديد بن عمرو) ، ثم فرع عملى الوجهين المذكورين فقال:

# فَقُلُ عَلَى الْأُوَّلُ فَى ثمود يا ﴿ ثُمُو وِيا ثُمِي عَلَى الثاني بيا

يعنى بالأول لغة من ينوى، وبالشانى لغة من لا ينوى ، فتقول فى ترخيم ثمود على الأول يا ثمو ، لأن الواو محكوم لها بحكم الحشو، فلم يلزم مخالفة النظير ، وعلى الشانى يا ثمى بقلب الواو ياء، لتطرفها بعد الضمة كما فعل فى أدل ونحوه، وذلك لأن بقاءها على هذا التقديسر مستلزم عدم النظير ، إذ ليس فى الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة، وإذا رخمت «صَمَيان، وكروان» قلت على الأول يا صمى ويا كرو، وعلى الثانى يا صما ويا كرا – بقلب الياء والواو الفاء، لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، ولا مانع.

وإذا رخمت : «سقاية وعلاوة»(٢) قلت على الأول يا سقاى ويا علاو، وعلى الثانى يا سقاء ويا علاء والواو (همزة)(٢) لتطرفهما بعد الف زائدة.

وأما نحـو «غاو» فتقـول فيه على الأول يا غاوِ وعلى الشـانى يا غاوُ ، ولا تبدلها همزة لوجهين: "

أحدهما : ألاُّ يتوالى إعلالان، لأن لامه أعلت.

والثاني: (أنه)(١) صار كاسم تام على ثلاثة أحرف، وما كان كذلك لا تقلب واوه همزة نحو «واو» ذكر ذلك الشيخ أبو حيان.

<sup>(</sup>١) الصميان في الأصل هو التقلب والتوثب، ويقال رجل صميان أي : شجاع.

<sup>(</sup>٢) علاوة - بكسر العين - ما علقته على العير بعد تمام الوقر.

**<sup>(</sup>۳) ب، ج.** . (3) أ .

وإذا رخمت «شاة» قلت على الأول ياشا وعلى الثاني يا شاة، برد اللام، لبقائها على حرفين ثانيهما حرف علة، ولا يكون كذلك اسم متمكن.

وإذا رخمت «ذات» قلت على الأول يا ذا وعلى الشانى يا ذوا برد المحذوف لما ذكر في شاة.

وإذا رخمت «لات» قلت على الأول يالا وعملى الشانى يالا، برد اللام - لأنه لا يعلم له ثالث فيرد.

وإذا رخمت (سُفيرج) تصغير سفرجل قلت على الأول يا سفيرِ وعلى الثانى يا سفيرُ (عند الأكثرين)(١).

وقال الأخفش يا سفيرلُ - برد اللام المحذوفة ، لأجل التصغير ، وفروع الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.

ثم أشار إلى ما يلزم فيه الوجه الأول بقوله:

# وَالتَزِمِ الأُوَّلَ فِي كَمُسْلِمَةُ وَجَوَّزِ الوجْهِينِ فِي كَمَسْلَمَةُ

يعنى أن الوجه الأول وهو الترخيم على لغة من نوى يلتزم فى الصفات المؤنثة بالتاء الفارقة بين المذكر والمؤنث نحو (مسلمة) فيقال فيه يا مسلم - بالفتح - ولا يجوز ترخيمه على الوجه الثانى ، لأنه لو قيل (فيه)(٢) يا مسلم - بالضم - لالتبس بالمذكر بخلاف العلم نحو مسلمة، فإنه يجوز ترخيمه على الوجهين، لأن التاء فيه ليست للفرق.

قيل: وكلامه في التسهيل ، يدل على اعتبار اللبس في العلم ، وقد فهم من ذلك أن نحو. «ربعة» يجوز ترخيمه على الوجهين وإن كان صفة ، لأن التاء فيه ليست للفرق.

<sup>(</sup>۱) أ، جه.

<sup>.1(</sup>Y)

تنبيه:

لالتزام الوجه الأول سببان :

أحدهما: ما ذكر، والثانى: لزوم عدم النظير بتقدير التمام ، فيمتنع الوجه الثانى فى أمثلة منها «طيلسان – بكسر اللام – إذ لو رخم على (تقدير التام لزم)(۱) وجود فَيْعل – بكسر العين – فى الصحيح ، وهو مفقود إلا ما ندر من «صيقل» – اسم امرأة. وبَيْس – فى قراءة(۲) ، ومنها حبلوى وحمراوى، فإنهما لو رخما على هذا الوجه، لقيل فيهما يا حبلى ويا حمرا فيلزم من ذلك ثبوت مالا نظير له. وهو كون الف فعلى وهمزة فعلاء مبدلتين من واو، وهما لا يكونان إلا للتأنيث ، ومنها «عُرقوة، وحذرية» فإنهما لو رخما عكى هذا الوجه لقيل فيهما يا عرقى ويا حذرى ، فيلزم وجود فُعلى وفعلى، وهما بناءان مهملان.

فإن قلت: لم أهمل ههنا ذكر السبب الثانى، وقد ذكره فى الكافية والتسهيل؟ قلت: هو سبب مختلف فيه. وممن ذهب إلى اعتباره الأخفش والمازنى والمبرد ونقل عنهم فى ترخيم حبلوى، ونقل عن الأخفش فى طيلسان، ونقله ابن أصبغ عن كثير من النحويين.

وذهب السيرافي وغيره إلى عدم (عدم)<sup>(٣)</sup> اعتباره، فأجاز الترخيم في المسائل المتقدمة، فلعله تركه (لذلك)<sup>(٤)</sup> وقوله:

وَلَاضِطْرَار رَخَّمُوا دُونَ ندا مَا للنِّدا يَصْلُحُ نَحْو أَحْمَدا

يرخم فى الضرورة ما ليس منادى بشرط أن يكون صالحا لأن يـنادى نحو «أحمد» فتقول فيه يا أحم.

<sup>(</sup>١) ب . وفي أ ، جـ (لغة من لم ينو للزم).

<sup>(</sup>٢) قراءة شعبة عن عاصم، وبعذاب بيئس - بياء ساكنة قبل همزة مكسورة.

<sup>(</sup>٣) أ ، ج .

<sup>(</sup>٤) ب ، جـ . وفي أ (كذلك).

وقد فهم من عدم تقییده جواز ترخیمه علی الوجهین : (أما جواز ترخیمه) $^{(1)}$  علی تقدیر التمام فمجمع علی جوازه کقوله $^{(1)}$  :

لَنعْمَ الْفَتَى تَعْشُو إِلَى ضوءِ نَارِهِ طَرِيفُ بْنُ مَالٍ لَيلَة الْجُوعِ وَالْخَصَرُ يَعْنَى: ابن مالك.

وأما ترخيمه على نية المحذوف فأجازه سيبويه ومنعه المبرد، وهو محجوج بالقياس على النداء وبالسماع كقوله(٢):

(١) أ - وفي ، جـ (أما ترخيمه).

(۲) قائله: هو امرؤ القيس بن حجر الكندى - وهو من الطويل -

اللغة: «الفتى» المراد به هنا الرجل الكريم «تعشو» ترى ناره من بعيد فتقصدها «الخصر» - بفتح الخاء والصاد - شدة البرد.

المعنى : يمدح طريف بن مالك بأنه رجل كريم يوقد النيران ليلا ليراها السائرون فيقصدوا نحوها . ويفعل ذلك إذا نزل القحط بالناس واشتد البرد.

الإعراب: «لنعم» اللام للتوكيد ونعم فعل ماض «الفتى» فاعل «تعشو» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر والجملة في محل نصب حال من فاعل نعم «إلى ضوء» جار ومجرور متعلق بتعشو «ناره» مضاف لضوء والهاء مضاف إليه «طريف» خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، أي هو طريف، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره جملة «نعم الفتى» «بن» صفة لطريف «مال» مضاف إليه وأصله مالك ، فحذفت الكاف ضرورة، «ليلة» متعلق بتعشو «الجوع» مضاف إليه «والخصر» معطوف على الجوع.

الشاهد: «ابن مال» فإن أصله ابن مالك . رخمه في غير نداء للضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٤٧٧ / ٢، وابن هشام ٣/٢٧٧، وابن عقيل ٢/٢١٩، وابن الناظم، والسيوطي ص ١٠٦، وسيبسويه ٣٣٦، ٤٤٥ /١، والسيوطي في الهمم ١/١٨١.

(٣) قائله : هو أوس التيمي - وهو من البسيط -

الإعراب: (إن) حرف توكيد ونصب (ابن) اسم إن (حارث) مضاف إليه (إن) حرف شرط «اشتق) فعل الشرط والفاعل ضمير وأصله أشتاق فحذفت منه الألف لالتقاء الساكنين «لرؤيته» جار ومجرور متعلق بأشتق (أو) عاطفة «أمتدحه) فعل ومفعول والفاعل ضمير وهو عطف على جملة أشتق (فإن»الفاء واقعة في جواب الشرط وإن حرف توكيد ونصب ...

أَو أَمْتَدِحْهُ فإنَّ النَّاسِ قَدْ عَلَمُوا

إِن ابنَّ حارِثَ إِنْ أَشْتَقُ لرؤيَّتِهِ وقوله<sup>(١)</sup> :

وأضحت منك شاسعة أماما

انشدهما سيبويه ، وانشد المبرد<sup>(۲)</sup>:

«الناس» اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة «قد» حرف تحقيق «علموا» فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر إن ومفعول علموا محذوف تقديره قد علموا ذلك مني.

الشاهد: قوله «حارث» فإن أصله حارثة فسرخمه في غير النداء على نية الحذف لأجل الضرورة.

مـواضعـه : ذكـره من شراح الألفـية الأشـمونى ٤٧٧ / ٢ ، وابن الناظم ، وسـيبـويه ٣٤٣ / ١ .

(۱) قائله: هو جرير بن عطية الخطفى - وهو من الوافر - وصدره: ألا أَضْحَتْ حِبالْكُمُ رماما.

اللغة: «أضحت» صارت وتحولت (حبالكم» - جمع حبل - وهو العهد (رماما» - جمع رمة وهو القطعة البالية من الحبل (شاسعة) بعيدة بعداً كثيراً (أماما) اسم امرأة.

المعنى: إنه يقول: ما كان بينى وبينكم من أسباب التواصل قد انقطع. ثم رجع، إلى نفسه يخاطبها: وأصبحت محبوبتي أمامة بعيدة عنى ليس في وصلها مطمع.

الإعراب: «ألا» حرف تنبيه «أضحت» فعل ماض ناقص من أخوات كان والتاء للتأنيث «حبالكم» اسم أضحى والضمير مضاف إليه «رماما» خبر أضحت الأولى «أضحت» فعل ماض ناقص «منك» جار ومجرور متعلق بها «شاسعة» خبر أضحت مقدم «أماما» اسمها مؤخر مرفوع على التاء المحذوفة للترخيم، والألف للإطلاق.

الشاهد: قوله «أمامـــا» حيث رخمت في غيــر النداء للضرورة بحذف التاء وأصلهـــا أمامة ورخمت على لغة من لا ينتظر لقيل: أمام – بالرفع – مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢/٤٧٧ ، وابن هشام ٢٨/٣، وابن الناظم. وذكره سيبويه ٣/٢٨ ، والإنصاف ٢١/٢/١، والشاهد ١٤٢ في الحزانة .

(Y) قائله جرير بن عطية أيضا – وهو من الوافر–

روى البيت السابق برواية أخرى فيكون «أماما» منادى مرخما ولا يكون فى البيت حينئذ شاهد على هذه الرواية الثانية ، وهذه الرواية أليق بنظم البيت ، لأنه ذكر العهد في صدر البيت ثم رد العجز على الصدر.



#### . . . . . وما عَهْدى كعهدك يا أماماً

قـال في شرح الكافـيـة · والإنصاف يـقتـضى تقـرير الروايتين، ولا تدفع إحداهما بالأخرى.

وفهم من الشرط المذكبور أن المعرف بأل لا يرخم في غير النداء ، لمعدم صلاحيته للنداء، ولهذا خطئ من جعل (من)(١) ترخيم الضرورة قول العجاج(٢):

#### أوَالِفَا مَكَةُ مِن وُرُقِ الْحَمَى

فإن قلت : فهل يشترط في ترخيم الضرورة علَّيَّة أو تأنيث بالهاء؟

قلت : لا . ونص على ذلك في التسهيل(٣) وهو المفهوم من إطلاقه هنا.

ومن ترخيم النكرة (قوله)<sup>(١)(٥)</sup> :

اللغة: «أوالفا» جمع آلفة من آلف يألف آلفة، ويروى قواطنا جمع قاطنة يعنى مقيمة «ورق» - بضم الواد وسكون آلراء - جمع ورقاء - وهى التى فى لونها بياض إلى سواد يقال: جمل أورق «الحمى» - بفتح الحاء وكسر الميم - أصله الحمام فحذفت الألف، لأنها زائدة وأبدل إحدى الميمن ياء.

الإعراب: «أوالفاً» نصب على الحال من قوله «القاطنات» قبله (القاطنات البيت غير الديم) «مكة» نصب على أنه مفعول أوالفاً «من» بيانية (ورق، مجرور به الحمي، مضاف إليه.

الشاهد: قوله «الحمى» فإن أصله الحمام فقيل : إنه رخمه للضرورة، ورد بأنه لا يصلح للضرورة لكونه بأل، وإنما هو حذف لا على طريق الترخيم.

مواضعه: ذكره من شواح الآلفية : الأشمونى 7/٤٦٧ ، وابن عـقيل 80/7 ، وابن الناظم ، والسيوطى ص 1.1 ، وفى همعه 1.1/7 ، 1.00/7 ، وذكره سيويه 1.1/7 ، وشرح المقصل 1.1/7 والإنصاف 1.1/7 .

ويعله: ليس رسم على اللغين ببال من فلوى ذروة فجني ذيال.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

 <sup>(</sup>۲) قائله : هو العجاج بن رؤية.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ١٨٩ .

<sup>. 1(2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) قاتله: هو عبيد الأبرص -وهو من الخفيف -

#### ليس حَى على المُنونِ بِخَالِ

يعنى: بخالد .

= الإعراب: «ليس؛ فعل ماض ناقص «حى» اسمها «على المنون» جار ومجرور صفة لحى «بخال » الباء حرف جر زائد وتحال خبر ليس.

الشاهد: قوله (بخال) حيث إنه رخم النكرة وأصله بخالد.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٧٦ / ٢، والسيوطى في السمع الممام. ١/١٨١.

#### الاختصاص

# الاختصاصُ كنداءِ دونَ يا كأيُّها الفتَى بِإثْرِ ارْجُونِيا

الاختـصاص: ما جيء به على صورة هي لغيره توسعا، كما يرد الأمر بصيغة الخبر والخبر بصيغة الأمر(١).

والباعث على الاختصاص فخر أو تواضع، أو زيادة بيان.

والمخصوص اسم ظاهر بعد ضمير متكلم يخصه أو يشارك فيه، وذلك الاسم ثلاثة أنواع:

الأول: أيها وأيتها نحو «أنا أفعل كذا أيّها الرجلُ» و «اللهم اغفر لنا أيتُها العصابةُ»(٢) وأى هنا مبنية على الضم، ويلزم وصفها باسم جنس معرف بأل واجب الرفع على ما تقدم في النداء.

الثاني: المعرف بالإضافة، كقوله ﷺ: (نحن معاشر الأنبياء لا نُورَثُ (٣٠٠.

قال سيبويه: أكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فلان.

الثالث: المعرف بأل كقولهم «نحن العرب أقرى الناسِ للضيف»، وقد يكون علماً كقول رؤية (٤):

#### بنا تَميمًا يُكْشَفُ الضَّبَابُ

 <sup>(</sup>١) الأمر على صورة الخبر نحو قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن﴾ أى: ليرضعن، والخبر على صورة الأمر نحبو قاحسن بزيد، فإن صورته صورة الأمر وهو خبير على المشهور إذ هو في تقدير ما أحسنه.

<sup>(</sup>٢) العصابة - بكسر العين - الجماعة الذين أمرهم واحد، وجملة الاختصاص في المثالين في موضع نصب على الحال، والمعنى أنا أفعل ذلك مخصوصا من بين الرجال، واللهم اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث وتمامه «ما تركناه صدقة» رواه البزار بلفظ نحن، ورواه الكسائى بلفظ إنا.

<sup>(</sup>٤) قائله: هو رؤبة بن العجاج – وهو من الرجز.

ولا يدخل في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة.

قال سيبويه: ولا يجوز أن يذكر إلا اسمًا معروفا، ولم يقع المختص مبنيا إلا بلفظ أيها وأيتها، وأما غيرهما فالمنصوب والناصب واجب الإضمار تقديره أخص.

وأما أيها وأيتها فمذهب الجمهور أنهما في موضع نصب بأخص مضمرا أيضا.

وذهب الأخفش إلى أنه منادى. قال: ولا ينكر أن ينادى الإنسانُ نفسه، ألا ترى إلى قول عمر رضى الله عنه: (كلُّ الناس أفقه منك يا عمر).

وذهب السيرافي إلى أن «أيًّا» في الاختصاص معربة، وزعم أنها تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: أنا أفعل كذا، هو أيها الرجل، أي: المخصوص به.

والثانى: أن يكون مبتدأ والخبر محــذوف، والتقدير: أيها الرجل المخصوص أنا المذكور.

والأكثر في هذا الاختصاص أن يلى ضمير متكلم كما سبق، وقد يلى ضمير مخاطب كقولهم «بك الله نرجو الفضل) و «سبحانك الله العظيم)، ولا يكون بعد ضمير غائب.

<sup>=</sup> اللغة: «الضباب» - بفتح الضاد وتخفيف الباء - هو شيء كالغبار يكون في أطراف السماء.

المعنى: ضرب الضباب مثلا لغمة الأمر وشدته أى: بنا تكشف الشدائد في الحرب وغيرها. الإعراب: «بنا» جار ومجرور متعلق بيكشف «تميما» منصوب على الاختصاص، والتقدير أخص تميما «يكشف» فعل مضارع مبنى للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة «الضباب» نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: قوله «تميما» فإنه منصوب على الاختصاص، والتقدير: أخص تميما. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٤٧٩، وذكره سيبويه ٢٥٥، ٣٢٧،، والشاهد ١٠٠٠ في الخزانة.

وأما ما وقع في الكتاب «على المضارب الوضيعة أيها البائع»(١) فقال الفارسى: لا علم لى بوجه ذلك، وفى كتاب الصفّار: أن هذا فساد وقع فى الكتاب وقد أول بأنه وضع الظاهر موضع المضمر، ويكون المعنى على الوضيعة أيها البائع، وقد روى كذلك.

ولما ذكر أن الاختصاص كالنداء في الصورة نبه على أنه قد خالف النداء من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه لا يستمل معه (يا) ولا غيرها من حروف النداء، وإلى هذا أشار بقوله (دون يا).

الثاني: أنه لا يستعمل مبدوءا به، فهم ذلك من قوله (بإثر ارْجُونياً».

الثالث: أنه استعمل معرفا بأل، وإلى هذا أشار بقوله:

وقَد يُرى ذا دُون أَيِّ تِلْوَ أَلْ كَمثل نحنُ العُرب اسْخَى مَن بَذَلُ ا

إنما قال «دُونَ أي» لأن استعمال المعرف بأل صفة لأى مشترك بين النداء والاختصاص نحو «يا أيها الرجل».

قلت: وجمه رابع، وهو أن «أيا» توصف في النداء باسم الإشارة، وهنا لا توصف باسم الإشارة.

ووجه خامس: وهو أن المازني أجاز نصب صفة أي في النداء، ولم يحكوا هنا خلافًا في وجوب رفع صفتها، وفي الارتشاف: لا خلاف في متبوعها أنه مرفوع.

<sup>(</sup>١) فالمضارب لفظ غيبة لأنه ظاهر، لكنه في معنى على أو عليك. قاله الهمع.

#### التحذير والإغراء

# إِيَّاكَ وَالشَّرُّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ مُحْذِّرٌ بِمَا استتَارُهُ وَجَبْ

إنما ذكر التحذير والإغراء بعــد باب النداء، لأن الاسم في التحذير والإغراء مفعول به بفعل لا يجوز إظهاره كالمنادي، على تفصيل سيأتي.

والتحذير: هو تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز منه، ويكون بثلاثة اشياء: بإياك وأخواته، وبما ناب عنها من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، ويذكر المحذر منه.

فإن كان بإياك وأخواته وجب إضمار ناصبه مطلقا، أعنى فى إفراده وتكراره والعطف عليه، وقد مثل العطف (عليه)(١) بقوله: «إياك والشر» فإياك مفعول بفعل واجب الإضمار تقديره اتق ونحوه.

فإن قلت: هل يقدر قبل إياك أو بعده؟

قلت: قيل: يجب تقديره بعده، لأنه لو قدر قبله، لاتصل به فيلزم تعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، وذلك خاص بأفعال القلوب وما ألحق بها.

وقيل: كان الأصل اتق نفسك، فلما حذف الفعل استغنى عن النفس وانفصل الضمير.

واختلف في إعراب ما بعد الواو. فقيل: هو معطوف على إياك والتقدير: اتق نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك. (وهذا)(٢) مذهب كثير منهم السيرافي واختاره ابن عصفور.

فإن قلت: كيف جاز عطفه على إياك وهما مختلفان في الحكم، لأن الأول محذر والثاني محذر منه؟



<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) أ وفي ب، ج (وهو).

قلت: الجـواب أنه لا يلزم اشتـراك المعطوف والمعطوف عليــه إلا في المعنى الذي كان إعرابه بسببه، والتقدير السابق يوضح ذلك.

وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن الثانى منصوب بفعل آخر مضمر، فهو هندهما من قبيل عطف الجمل، واختار فى شرح التسهيل مذهبا ثالثا وهو أن الثانى معطوف عطف مفرد لا على التقدير الأول، بل على تقدير: اتق تلاقى نفسك والشر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، قال: ولا شك فى أن هذا أقل تكلفا فكان أولى.

ومثال التكرار: ﴿إِياكُ إِياكُ مِن الشرِ ومثال الإفراد ﴿إِياكُ مِن الشرِ ».

وقد نبه على وجوب إضمار ناصب ﴿إِيا، في الإفراد بقوله:

ودونَ عطف ذا لإيَّا انْسُبْ

وإن كان التحلير بغيسر «إيا» لم يلزم الإضمار إلا مع العطف نحو «ماز رأسك والسيف، والشيطان وكيده».

أو التكرار نحو (رأسك رأسك) و «الأسد الأسد».

فإن عدم العطف والتكرار جاز الإظهار والإضمار نحو «رأسك» وإن شئت: ق رأسك: والأسد، وإن شئت احذر الأسد، وإلى هذا أشار بقوله:

وما سواهُ سَتْرُ فعله لن يلزَما

إلا مع المطف أو التكرار

ومثل التكرار بقوله:

كالضيغم الضيغم ياذا السَّارِي

والضيغم: الأسد.

فإن قلت: ما علة الــتزام الإضمار مع (إيا) مطلقا، ومع غــيرها في العطف والتكرار؟

قلت: علة التزامه مع (إيا) كثرة الاستعمال فشابهت بذلك الأمثال، وغيرها ليس كذلك، إلا أن العطف والتكرار جعلا كالبدل من اللفظ بالفعل، فلذلك وجب إضماره معهما.

تنبيهات:

الأول: أجاز بعضهم إظهار العامل مع المكرر، وقال الجزولي: يقبح ولا يمتنع.

الثانى: شمل قوله (وما سواه) يعنى: النوعين المتقدم ذكـرهما، أعنى: ما ناب عن إيا من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب والمحذر منه.

وكلامه في الكافية وشرحها يقتضى عدم لزوم الإضمار مع التكرار في الأول من هذين النوعين، فإنه قال:

# ونحو وأسك كإيَّاكَ جُعِلْ إذا الذي يُحْذَرُ معطوفًا وصل

وقال في الشرح: فلو لم يذكر المعطوف جاز الإظهار والإضمار، وقد صرح الشارح بوجوب الإضمار في نحو «رأسك» رأسك؛ لأجل التكرار.

الثالث: لا يعطف في هذا الباب إلا بالواو(١).

الرابع: لا يحذف العاطف بعد إياك إلا والمحذور مجرور بمن نحو: «إياك من الشر» «وتقديرها مع أن تفعل» (٢) كاف نحو «إياك أن تفعل» أى: من أن تفعل. فأما بيت الكتاب وهو (٣):

فإياكَ إياكَ المراءَ فإِنَّهُ إِلَى الشرِّ دَعَّاءٌ وَللشَّرُّ جَالِبُ

<sup>(</sup>١) وكون ما بعدها مفعولا معه جائز، فإذا قلت: ﴿إِياكُ وزيدا أَنْ تَفْعَلَ كَذَا ﴾ صح أَنْ تَكُونُ الواو مع. هـ أشموني.

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (وتقريرها مع أن).

<sup>(</sup>٣) قائله: هو الفضل بن عبد الرحمن القرشي – وهو من الطويل.

اللغة: «المراء» الجدال والمعارضة بالباطل «دعاء» صيغة مبالغة من دعا فلان فلانا - إذا طلب حضوره «جالب» مسبب له - من جلبه - إذا ساقه وجاء به.

المعنى: أحذرك الجدال والمعارضة مع الناس من غير وجه حق، فإن ذلك كثيرا ما يجر إلى الشرور ويسبب للإنسان متاعب.

الإعراب: «فإياك» منصوب على التحذير بفعل محذوف وجوبا «إياك» الثانية توكيد للأولى. «المراء» مفعول ثان لفعل التحذير المحذوف - أى: أحذرك المراء «فإنه» الفاء للتعليل وإن واسمها «إلى الشر» متعلق بدعاء الواقع خبرا لإن «وللشر» جار ومجرور متعلق بجالب المعطوف بالواو على دعاء.

فقيل هو على حذف الجار للضرورة. وقيل: على حذف العاطف للضرورة أيضا، وقيل: إنه بدل من إياك، وقيل: أضمر له ناصب آخر بعد إياك، فقوله: إياك إياك مستقل بنفسه، ثم أضمر بعد إياك فعلا تقديره: اتق المراء، على هذا حمله سيبويه.

قال في شرح التسهيل: وعلى كل حال فلا يجوز مـثل هذا إلا في الشعر. انتهى.

وقوله: في باب التحذير من التسهيل<sup>(۱)</sup>: ولا يحذف العاطف بعد إيا إلا والمحذر منصوب بإضمار فعل أو مجرور بمن. يقتضى جواز إياك المراء ونحوه على إضمار فعل، لتسويته بينه وبين الجر بمن.

قال أبو البقاء العكبرى: في نحو «إياك الشر» المختار عندى أن يضمر له فعل يتعدى إلى مفعولين نحو: «جنب نفسك الشر» (فإياك في موضع نفسك)<sup>(۲)</sup>، ومثل الشارح إفراد إيا بقوله «إياك الشر» وقال: تقديره أحدرك الشر، وهو نظير «إياك المراء» وظاهر تقديره أن الناصب لهما فعل واحد متعد إلى اثنين فهو نحو مما قاله أبو البقاء.

فإن قلت: إذا جعل ناصب المراء فعلا مضمرا بعد إياك فهل يكون إضماره واجبا أم جائزا؟.

قلت: قال ابن عصفور: إن حذفت الواو لم يـلزم إضمار الفعل نحو «فإياك إياك المراء».

تقديره دع المراء، ولو كان في الكلام لجاز إظهار هذا الفعل. انتهى. وشَذَّ إِيّاي، وإيّاهُ أَشَذَ

<sup>=</sup> الشاهد: قوله (إياك) فإنه تحذير ومعناه احذر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشمـوني ٢/٤٨٠، وابن هشام ٣/١٤٨، وذكره سيبويه ١٩١١، وشرح المفصل ٢٥/٧، وفي المغني ٢/١٩٠، والشاهد ١٦٧ في الحزانة.

<sup>(</sup>١) التسهيل ص١٩٢.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

الشائع في التحذير أن يراد به المخاطب.

وقد ورد للمتكلم كقول من قال «إياى وأن يحذف أحدُكم الأرنب» (۱) أى: إياى نح عن حذف الأرنب ونح حذف الأرنب عن حضرتى، فعلى هذا هو جملة واحدة. وقال الزجاج: إن ذلك جملتان، والتقدير: إياى وحذف الأرنب وإياكم وحذف أحدكم الأرنب، فحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى (وحذف) من الثانى ما أثبت نظيره فى الأول، وقال بعضهم: إياى ليس على (معنى فعل أمر بل على معنى) (۱) إياى أباعد، فجعله خبراً. وقد ورد للغائب فى قولهم «إذا بلغ أحدكم الستين فإيّاه وإيّا الشواب» (١)، وإليه أشار بقوله (وإياه أشذ) أى: أشذ من إياى، وفى هذا المثل شذوذ من وجه آخر، وهو إضافة «إيا» إلى الظاهر.

#### وعن سبيل القَصند مَنْ قاسَ انتبَذْ

يقتضى منع القياس (على إياى وعلى إياه فلا يستعمل إلا حيث سمع)(٥).

(قلت: ظاهر كلامه في التسهيل جواز القياس)(٢) على المتكلم، لأنه قال بنصب تحذير إياى وإيانا معطوفا عليه المحذور، فلم يصرح بشذوذه، وذكر إيانا

# وكَمُحَذَّر بلا إيًّا اجْعَلا مُغْرَّى بِه فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلا

الإغراء: إلزام المخاطب العكوف على ما يُحمد عليه، والمغرى به: منصوب بفعل مضمر، وحكم ناصبه في وجوب الإضمار وجوازه كحكم ناصب المحذر به، فيجب إضماره مع العطف نحو «الأهل والولد» والتكرار نحو(٧).

<sup>(</sup>١) ينهى عن حذف الأرنب وغيره بنحو حجر، فإن ذلك لا يحله.

<sup>(</sup>۲) أ، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (فعل أمر على معنى).

<sup>(</sup>٤) قول سمع عن العرب كما قبال سيبويه، والشواب: جمع شبابة، ومعناه إذا بلغ الرجل ستين سنة فلا ينبغي له أن يولع بشابة.

<sup>(</sup>ه) ب.

<sup>(</sup>۲) ب.

<sup>(</sup>٧) قائله: هو مسكين الدارمي - وهو من الطويل.

وتمامه: ..... إنَّ مَن لا أخا لَهُ كساعٍ إلى الهيجا بغيرِ سلاحٍ

. . . . . . . . . .

ولا يجب مع الإفراد بل يجور إظهاره نحو إلزم أخاك. إلا أن الإغراء لا يكون بلفظ إياك وأخواته، فلهذا قال بلا إيا.

تنبيه:

قد يرفع المكور في الإغراء والتحذير كقوله(١):

ل أخُو النجدة السّلاحُ السّلاحُ السّلاحُ السّلاحُ السّلاحُ السّلاحُ السّلاحُ وأجاز الفراء الرفع في قوله ﴿ نَاقَةَ اللّه وَسُقْيَاهَا ﴾ (٢) على إضمار هذه.

= اللغة: «الهيجا» الحرب - وهي تمد وتقصر.

المعنى: الزم أخاك ولا تفارقه واحرص عليه، فسالشخص الذى ليس له أخ يعينه ويقصده كمن يذهب إلى الحرب وليس معه عدتها ولا أداتها.

الإحراب: «أخاك» منصوب على الإغراء بتقدير الزم محذوفا وجوبا للتكرار «أخاك» الثانى توكيد «من» اسم موصول اسم إن «لا» نافية للجنس «أخا» اسمها مبنى على فتح مقدر على الألف «له» جار ومجرور خبرها، وقيل: الأحسن أن يكون خبر لا محذوفا و «أخا» مضاف إلى ضمير «له» واللام زائدة – أى: إن لا أخاه موجود، والجملة ومعمولاها صلة الموصول «كساع» متعلق بمحذوف خبر إن «إلى الهيجا» متعلق به.

الشاهد: قوله «أخاك» فإنه نصب على الإغراء بعامل واجب الحذف لأنه مكرر، أي: الزم أخاك.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٤٨٢ وابن هشام ٣/٢٨٨ والسيسوطي ص ١/١٧، وفي شذور الذهب ص٢٣، والقطر ص٢٩٦، والشاهد ١٧٦ في الحزانة. (١) قائله: لم أقف على إسم قائله – وهو من الحفيف.

وقبله: إنَّ قوما منهم عُميَّرٌ وأشبا وعمير ومنهم السَّفاحُ

اللغة: ﴿لجديرونُ لاتقونُ حريونُ ﴿أَشْبَاهُ﴾ أمثال ﴿بالوفاءُ ويروى باللقاء ﴿النجدةِ الشجاعة.

الإعراب: «لجديرون» اللام للتوكيد وجديرون خبر إن - في البيت قبله - «بالوفاء» جار ومجبرور متعلق بجديرون «إذا» للشرط «قبال» فعل مباض «أخو» فباعل مرفوع بالواو «النجدة» مضاف إليه، وجواب الشرط محلوف دل عليه قوله لجديرون «السلاح» مقول القول.

الشاهد: قوله «السلاح» إذ أصله خذ السلاح، لأن مقول القول يكون جملة ثم رفع، لأن العرب ترفع ما فيه معنى التحذير، وإن كان حقه النصب.

(٢) من الآية ١٣ من سورة الشمس.

#### أسماء الافعال والاصوات

الكلام على أسماء الأفعال يحتاج إلى مقدمة تشمل ثلاث مسائل:

الأولى: مذهب جمهور البصريين أنها أسماء، وقال بعض البصريين: أفعال استعملت استعمال الأسماء، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقية، والصحيح أنها أسماء لقبولها بعض علامات الأسماء كالتنوين والتصريف، ولعدم قبولها على أوزان تخالف أوزان الأفعال.

الثانية: اختلف القائلون باسميتها في مدلولها، فقيل: مدلولها لفظ الفعل لا الحدث والزمان، بل تدل على ما يدل على الحدث والزمان، وقيل: مدلولها المصادر إلا أنها دخلها معنى الأمر ومعنى الوقوع بالمشاهدة. ودلالة الحال في غير الأمر فتبعه الزمان، وقيل: إنها دالة على ما يدل عليه الأفعال من الحدث والزمان، إلا أن دلالتها على الزمان بالوضع لا بالصيغة. قيل: وهو ظاهر مذهب سيبويه وأبى علي وجماعة. فهذه ثلاثة مذاهب، فصة مثلا على الأول اسم للفظ اسكت وعلى الشانى اسم لقولك سكوتا وعلى الشالث اسم لمعنى الفعل، إلا أن دلالة الفعل على الزمان بالوضع.

الثالثة: ذهب كثير منهم الأخفش إلى أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، وهو مذهب المصنف ونسبه بعضهم إلى الجمهور، وذهب المازنى ومن وافقه إلى أنها في موضع نصب، ونقل عن سيبويه وعن الفارسي القولان، وذهب بعض النحويين إلى أنها في موضع رفع بالابتداء، وأغنى مرفوعها عن الخبر كما أغنى في «أقائم الزيدان» وقد عرفهما بقوله:

# ما نابَ عن فعل كَشَتَّانَ وصه ﴿ هُو اسمُ فَعْلِ وَكَذَا أُوَّهُ وَمَهُ ﴿

قوله (ما ناب عن فعل) جنس يشمل اسم الفعل وغيره مما ينوب عن الفعل، وقوله (كشتان وصه) يعنى كونه غير معمول ولا فضلة، وهو تمثيل تمم به الحد، فخرج به ما ناب عن الفعل وهو معمول كالمصدر العامل، أو فضلة كالحرف العامل عمل الفعل، فإنهما ليسا كشتان وصه، وهذا قوله في الكافية: ناثب فعل غير معمول ولا فضلة اسم الفعل.



نئييه:

اسم الفعل نوعان: أحدهما: ما كان فى الأصل ظرفا (ومجروره)(١) أو حرف جر ومجروره وسيأتى. والآخر: ما ليس كذلك، وهو ضربان: ضرب مختلف فى القياس عليه، وضرب مقصور على السماع.

فالمختلف في قياسه ثلاثة أنواع:

الأول: بناء فِعال من الثلاثي للجرد. مذهب سيبويه والأخفش أنه مقيس، ومذهب المبرد أنه لا يقاس عليه.

الثاني: بناء فعال من أفعل أجاز ابن طلحة القياس عليه، كما أجاز البناء منه في التعجب، وقد سمع منه دراك من أدرك.

الثالث: بناء فعلال من الرباعي أجازه الأخفش قياسا على سا سمع من قولهم «قَرْقار» و «عَرْعَلر» (۱). ومذهب سيبويه أن ذلك لا يقاس عليه، وهو الصحيح لقلته، وأتكر الميرد سماع اسم الفعل من الرباعي، وذهب إلى أن «قرقار» واعرعار» حكايتا صوت.

وأما المتنفق على قسره على السماع. فمنا عدا هذه الأنواع، وهنو الفاظ كثيرة، وأنا أشرح منها ما اشتمل عليه النظم إن شاء الله تعالى.

وقد اشتمل هذا البيت على أربعة الفاظ (منها) (٢٦) وهي: شتان. وصه. وأوّه. ومه.

فأما اشتان فهى اسم فعل بمعنى تباعد أو افترق، وذهب أبو حاتم والزجاج إلى أن اشتان مصدر جاء على فعلان، وهو واقع موقع الفعل، فيقال: اشتان زيد وعمرو، وعمرو، واشتان ما بين زيد وعمرو، ونقل ابن عصفور وغيره أن الأصمعى منع اشتان ما بين زيد وعمرو، ورد عليه

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قَرْقار بعني قرقر، أي: صوت، وعَرعار بمعني عرعر أي: العب.

<sup>.1 (1)</sup> 

بأنه مسموع، ونقل صاحب البسيط أن الأصمعى جوّر أن يكون بمعنى بَعُد، فتقول: «شتان ما بين زيد وعمرو» وإن غيره منع ذلك.

وأما «صـه» فاسم فعـل بمعنى اسكت، ويقال: صه ِ - بكـسر الهاء - غـير منونة، وصه - بالتنوين.

وسيأتى أن ما نون فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة، وقد يقال: صاه -بالألف قبل الهاء الساكنة.

وأما ﴿أُوَّهُ فَاسَمُ فَعَلَ بَمِعْنِي أَتُوجِعَ وَفَيْهُ لَغَاتَ أَخَرٍ:

أوّه - أوّه - آوْه - أوّه - أوّتاه - آوّتاه - آه - آه - أوّ - آوّ - آوّ - أوّ - أوّاه . وإذا صرف الفعل منه قيل: أوّه وتأوه.

وأما «مه» فاسم فعل بمسعنى انكفف لا بمعن اكفف، لأنه متعدًّ ومه لا يتعدى، ويقال: مه – بالكسر – ومه – بالتنوين، كما تقدم في صه.

وما بمعنى افْعَلُ كآمينَ كَثُرُ ﴿ وَغَيرُهُ كُوى وهيهاتَ نَزُرُ ا

اسم الفعل ثلاثة أضرب: ضرب بمعنى الأمر وهو كثير، وضرب بمعنى المضارع، وضرب بمعنى الماضى، وكلا هذين الضربين قليل، ومن الذي بمعنى الأمر مقيس كما تقدم، وليس فى الذي بمعنى المضارع والماضى شيء يقاس عليه، ومثل الأمر بآمين والمضارع بوى والماضى بهيهات.

أما «آمين» فاسم فعل بمعنى استجب، وفيه لغتان المد والقصر خلافا لابن درستويه في تخصيصه القصر بالضرورة، وإذا مد فقيل وزنه فاعيل وهو أعجمى. وقيل: أصله القصر ووزنه فعيل والمد إشباع، لأنه ليس في كلام العرب أفعيل ولا فاعيل ولا فيعيل. حكى ذلك عن أبي على، وحكى القاضى عياض عن الداودى آمين – بالمد والتشديد – وقال إنها لغة شاذة، وذكر ثعلب وغيره أن تشديد الميم خطأ.

وأما ﴿وَى ﴾ فهو اسم فعل بمعنى أعجب و (أن)(١) مثلها وا، وواهاً.

<sup>.1(1)</sup> 

قال في شرح الكافية: ووي ووا وواها بمعنى أعجب، وقال غيره: وي بمعنى أعجب وفيها تندم. ووا بمعنى التعجب والاستحسان.

قال(۱):

وا بأبي أنت وَفُوكِ الأَشْنَبُ وتلحق وي كاف الخطاب كقول عنترة(٢): قِيلُ الفوارِسِ وَيْكَ عنترَ ٱقْدِم

(۱) قائله: ينسب لراجز من تميم - وهو من الرجز. وبعده: كأنما ذُرَّ عليه الزَّرْنَبُ أو رَنجبيلٌ وهُوَ عندى أطيبُ

اللغة: (فوك) فعمك (الأشنب) من الشنب وهو عندوبة ماء الفم مع رقبة الاسنان (ذر) فرق ورُش ﴿الزرنبِ نبت من نبات البادية طيب الرائحة.

المعنى: يعجب من جـ مال مـحبوبتـه ويقول لهـا: أفديك بأبي ويصف فمـها بالعـذوبة ورقة الأسنان والرائحة الطيبة.

الإعراب: (وا) اسم فعل منضارع بمعنى أعجب والفاعل أنا (بأبي) جيار ومجرور خبير مقدم «أنت» مبتدأ مؤخر «وفوك» الواو للاستثناف فوك مبتدأ مرفوع بالواو والكاف مضاف إليه «الأشنب» صفة له (كأنما) كأن حرف تشبيه ونصب (ما) كَافة (ذر) فعل ماض مبنى للمجهول اعليه؛ جار ومجرور متعلق بذر (الزرتب؛ نائب فاعل والجملة خبر فوك.

الشاهد: قوله (وا) فإنه اسم فعل مضارع بمعنى أعجب.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٤٨٦، وابن هشام ٢٩٢/٣، وذكره السيوطي في الهمع ٢/١٦٠.

(۲) قائله: هو عنترة بن شداد العبسى - وهو من الكامل.

ولقد شُغَى نفسي وأبراً سُقْمَها

اللغة: «قيل» - بكسر القاف - بمعنى يقول، ويروى «قول الفوارس».

الإعراب: (ولقد) اللام للتماكيد وقد للتمحقيق (شفي) فعمل ماض (نفسي) مفعمول به والياء مضاف إليه (وأبرأ) فعل ماض عطف على شفى (سقمها) مفعول به والهاء منضاف إليه «قيل» تنازع فيه الفعلان شفى وأبرأ فأعمل الثاني وأضمر في الأول «الفوارس» مضاف إليه «ويك» أصله ويلك والكاف للخطاب مجرورة بالإضافة «عنتـر» منادى مرخم يا عنتـرة فحذف منه حرف النداء ﴿أقدم المر من قدُّم يقدُّم - بالضم فيهما -.

الشاهد: قوله (ويك) حيث دخلت على اوى) كاف الخطاب.

مواضعه: ذكره الأشموني في ٤٨٦/ ٢، وفي شرح المفصل ٧٧/ ٤.

وزعم الكسائى أن ويك محذوفة من ويلك، فالكاف على قول ضمير مجرور، وأما قوله تعالى ﴿ وَيُكَأَنُّ اللَّهَ يَيْسُطُ الرِّزْقَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ (١).

قال الخليل وسيبويه هي وي ثم قال كأن الله يبسط، وقال أبو الحسن هي ويك بمعنى أعجب كأن الله (يبسط).

وأما «هيهات» فاسم فعل بمعنى بعد خلافا لأبي إسحاق (٢) إذ جعلها بمعنى البعد وزعم أنها في موضع رفع نحو قوله تعالى: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٣) وخلاف اللمبرد إذ زعم أنها ظرف غير متمكن وبنى لإبهامه، وتأويله عنده في البعد (٤) ويفتح الحجازيون (تا) هيهات فيقفون بالهاء، ويكسرها تميم وأسد ويقفون بالتاء وبعضهم يضمها، وإذا ضمت فمذهب أبي على أنها تكتب بالتاء، ومذهب ابن جنى أنها تكتب بالهاء، وحكى الصغانى (٥) فيها ستا وثلاثين لغة: هيهات ابن جنى أنها تكتب بالهاء، وحكى الصغانى (٥) فيها ستا وثلاثين لغة: هيهات وأيهات وهيان وهيان وهيهاه واحدة منها منونة وغير منونة، فتلك مضمومة الآخر ومفتوحته ومكسورته، وكل واحدة منها منونة وغير منونة، فتلك ستة وثلاثون وجها.

وحكى غيره (فيها)(١) هيهاتا وإيهاك، والكاف للخطاب، وأيهاه وأيها وهيهاه ـ وقرأ عيسى بن عمر الهمداني «هيهات هيهات» على نية الوقف.

والفعلُ من أسمائه عَليكا وهكذا دُونَكَ مَعْ إليكا

يعنى: أن من اسم الـفـعل نوعـا هو فى الأصل جـار ومـجـرور أو ظرف ومجروره، فالأول عليك وكذاك وكما أنت.

<sup>(</sup>١) من الآية ٨٢ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أحمد بسن يعقوب أبو إسحاق شميخ النحاة والقراء، ولد بأشبيلية سنة إحدى وأربعين وستمائة ومات سنة عشر وسبعمائة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٦ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٤) يعنى أن معنى هيهات عند المبرد: في البعد، وهيهات على هذا خبر مقدم واللام زائدة وما مبتدأ مؤخر والتقدير: ما توعدون مستقر في البعد.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن محمد بن الحسن الصغانى حامل لواء اللغة في زمانه ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة وتوفي سنة خمسين وستمائة.

<sup>(</sup>٦) ب، ج.

والثانى: عندك ولديك ودونك ووراءك وأمامك ومكانك وبعدك، هذا هو المسموع.

فعليك بمعنى الزم ويتعدى بنفسه. قال الله تعالى: ﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ (١) وبالباء تقول «عليك بزيد».

وإليك: بمعنى تنَعَ، وهو لازم عند البصريين، وزعم ابن السكيت والكوفيون أنها تتعدى فتقول: (إليك زيداً) أي: أمسك زيداً، وكذاك بمعنى أمسك.

كقوله(٢):

#### . . . . . . . . كذاك القول َ إنّ عليك عينا

وكما أنت بمعنى انتظر، حكى الكسائى اكسا أنت زيدًا، أى: انتظر زيدا، وكما أنتنى أى: انتظرنى، وعندك بمعنى خذ وهى متعدية وترد بمعنى توقف، فتكون لازمة، ولديك بمعنى خذ وهى متعدية تقول الديك زيدًا».

ودونك بمعنى خذ فتتعدى، وبمعنى تأخر أيضا، ولا يتعدى، ووراءك بمعنى تأخر، وأمامك بمعنى تقدم، ومكانك بمعنى البت. وسمع الفراء مكاننى أى: انتظرنى، فتكون ذات تعد ولزوم، وبعدك بمعنى تأخر، وحكى الكسائى الإغراء ببين، وسمع من كلامهم «بينكسما البعير فخذاه» ولا حجة فيه لجواز أن يكون من باب الاشتغال.

منصوب.

الشاهد: قوله «كذاك» فإنه اسم فعل ومعناه أمسك.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٥ من سورة المائدة.

 <sup>(</sup>٢) قاتله: هو جرير بن عطية من قصيدة يهجو فيها الفرردق والبعيث - وهو من الوافر.
 وصدره: يَقُلُن وقد تلاحقت المطايا

الإعراب: «يقلن» فعل وفاعل «وقد» الواو حالية قد حرف تحقيق «تلاحقت» فعل ماض والتاء للتأنيث. «المطايا» فاعل والجملة في محل نصب حال «كذاك» اسم فعل «القول» مفعول كذاك «إن» حرف توكييد ونصب «عليك» جار ومجرور خبر مقدم لإن «عينا» اسم

تنبيهات:

الأول: لا يُستعمل هذا النوع في الغالب إلا متصلا بضمير المخاطب، وشذ على معنى أولني، وإلى بمعنى أتنحى وعليه بمعنى ليلزم.

الثانى: أجار الكسائى قياس بقية الظروف على المسموع بشرط الخطاب نحو خلفك وقدامك، ونقله بعضهم عن الكوفيين، ومذهب البصريين قصر ذلك على السماع.

الثالث: اختلف في كاف عليك وأخواته فذهب الكسائي أنها في موضع نصب، ومذهب الفراء أنها في موضع رفع، ومذهب البصريين أنها في موضع جر، وهو الصحيح لأن الأخفش روى عن عرب فصحاء (عَلَى عبد الله زيدا) بجر عبد الله، فتبين أن الضمير مجرور الموضع، وذهب ابن بابشاذ إلى أنها حرف خطاب، فلا موضع لها من الإعراب.

الرابع: في كل واحد من هذه الأسماء مع الضمير (المجرور)(۱) ضمير رفع مستتر هو الفاعل، فلك في التوكيد أن تؤكد الكاف بالمجرور فتقول (عليك نفسك) وأن تؤكد المستتر بالمرفوع فتقول (عليك أنت نفسك) ولابد من تأكيده بالمرفوع المنفصل.

كَذَا رُويْدَ بَلْهَ نَاصِبَيْنِ وَيَعْمَلانِ الْخَفْضَ مَصْدُرَيْنِ (رويد» يستعمل أمرا وغير أمر، فإذا استعمل أمرا فله حالان:

أحدهما: أن يكون مبنيا على الفتح، وإن وليه مفعول نصب نحو «رُويدَ ريداً» فهو ههنا اسم فعل بمعنى أمهل، لأنه لو كان مصدرا لكان معربا، وذكر بعضهم أنه يرد بمعنى دع، ومنه: لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد الشعر – أى: فدع الشعر، وما زائدة، ويجوز ألا تزاد كما قال(٢):

رویدَ بنی شَیْبانَ بعضَ وعیدکُم

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (المجرد).

 <sup>(</sup>۲) قائلة: هو وداك بن نميل المازني - وهو من الطويل.
 وتمامه: تلاقُوا غداً خَيْلي على سَفُوان

والآخر: أن يكون معسربا منصوبا إما مضافاً نحو «رُويدَ زيد» وإما منوناً منصوباً نحو «رويداً زيداً» فهو ههنا مصدر، لأنه لو كان اسم فعل لكان مبنيا.

وإذا أضيف فتارة يضاف إلى فاعله نحو (رويد زيد عمراً) وتارة إلى مفعوله نحو (رويد زيد).

قيل; ومن الإضافة إلى فاعله قولهم (رويدك زيدًا) ويحتمل أن يكون اسم فعل، والكاف للخطاب.

وإذا نون نصب المفعول، ومنع المبرد النصب (به)(۱)، لكونه مصغرا ورويد تصغير إرواد مصدر رود أى: أمهله تصغير ترخيم، وذهب الفراء إلى أن تصغير رود بعنى المهل، ورد بأن رويداً يتعدى.

وإذا استعمل غير أمر فله حالان:

أحدهما: أن يكون حالا كقولهم «ساروا رويداً» فعيل: هو حال من الفاعل أي: مُرُودين.

وقيل: من ضمير المصدر المحذوف أي ساروه رويدا.

والآخر: أن يكون نعتًا إما لمصدر مذكور نحو اساروا سيرا رويداً» وإما لمصدر محذوف نحو اساروا رويداً» وضعف كونه نعتا لمصدر محذوف، لأنه صفة غير خاصة بالموصوف.

واختلفوا في «رويد» الواقع نعتا، فقيل هو الذي يستعمل مصدرا وصف به كما وصف برضي.

<sup>=</sup> اللغة: (رويد) دع أو اترك (سفوان) - بفتح السين والفاء - اسم موضع.

الإحراب: «روید» معناه آمیل ومعناه هنا دع او اترك والفاعل ضمیر «بنی» منادی منصوب حذف منه حرف النداء «شیبان» مضاف إلیه – نداء جیء به بین الفعل ومعموله – «بعض» مفعول به لروید «وعیدکم» مضاف إلیه وکم مضاف إلی وعید «تلاقوا» فعل مضارع وفاعله وهو مجزوم فی جواب الأمر «غدا» منصوب علی الظرفیة «خیلی» مفعول به لتلاقوا والیاء مضاف إلیه «علی سفوان» متعلق بتلاقوا.

الشاهد: قوله: قرويد بنى شيبان، حيث جاء رويد من غير زيادة كلمة ما بعده. مواضعه: ذكره ابن هشام في المغنى ٧٦/ ٢، وفي شرح المفصل ٧٤/٤.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

وقيل تصغير رُود تصغير الترخيم وليس بمصدر.

وأما «بله» فیکون اسم فعل بمعنی دع وهو مبنی نحو «بله زیدا» وتکون مصدرا بمعنی ترك النائب عن اترك، فتستعمل مضافة نحو «بله زید» وهو مضاف إلى المفعول، وقال أبو على: إلى الفاعل، وروى أبو زید فیه القلب إذا كان مصدرا تقول «بَهْلَ زید» وحكی أبو الحسن الهیشم فتح الهاء واللام فتقول (بَهْلَ زید) وأجاز قطرب وأبو الحسن أن یكون بمعنی كیف فتقول «بله زید» ویروی(۱):

..... بَلْهُ الأَكُفُّ كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَق

بالنصب على أنها اسم فعل، وبالجر على أنها مصدر، وبالرفع، فقيل: هي اسم فعل بمعنى اترك.

وقيل: بمعنى كيف، وأنكر أبو على الـرفع بعدها، وذهب بعض الكوفـيين إلى أن «بله» بمعنى غـير، فمـعنى: بله الأكف غيـر الأكف، وذهب الأخفش إلى أنها حـرف جر، وعـدها الكوفيون والـبغداديون من أدوات الاسـتثناء، فـأجازوا النصب بعدها على الاستثناء.

## وما لما تنوبُ عنهُ من عَمَلُ لها وأخِّرُ ما لذى فيه العَملُ

<sup>(</sup>١) قائله: هو كعب بن مالك الأنصارى يصف السيوف - وهو من الكامل.

وصدره: تذَرُ الجماجمَ ضاحياً هاماتُها

اللغة: «تَذَر» تترك وتدع «الجماجم» - جمع جمجمة - وهي عظام الرأس «بله الأكف» أي: اتركها ولا تذكرها في كلامك لأنها طائحة لا محالة.

الإعراب: «تذر» فعل مضارع فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي يعود إلى السيوف في بيت قبله «الجماجم» مفعول به «ضاحيا» حال من المفعول به «هاماتها» هامات فاعل بضاح وضمير الغائبة العائد إلى الجماجم مضاف إليه «بله» اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «الأكف» مفعول به لبله «كانها» كأن حرف تشبيه ونصب والضمير العائد إلى الأكف اسم كأن «لم» نافية جازمة «تخلق» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لأجل الروى، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى الأكف وجملة الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر كأن. الشاهد: قوله «بله الأكف» حيث استعمل بله اسم فعل أمر ونصب ما بعده على أنه مفعول به.

مواضعه: ذكـره الاشمـونى ٢/٤٨٨، وابن هشـام في الشـذور ص٤١٤، وفى المغنى ١/١٠٥، وشرح المفصل ٤/٤٧، والشاهد ٤٥٦ فى الخزانة.

يعنى: أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال التى تنوب عنها فترفع الفاعل ظاهراً نحو «هيهات زيد» ومضمراً نحو «نزال»، وتنصب المفعول إن نابت عن متعد، وتتعدى إليه بحرف الجر إن نابت عما يتعدى به وينبغى أن يقول: غالبا كما قال فى التسهيل احترازا من «آمين» فإنها لم يحفظ لها مفعول، وفعلها يتعدى.

وقوله (واخر ما لذى فيه الغمل) يعنى: أنه يجب تأخير معمول أسماء الأفعال، ولا يسوى بينها وبين أفعالها فى جواز التقديم، فلا يقال: «زيدًا دراك» قال الشارح: هذا مذهب جميع النحويين إلا الكسائى فإنه أجاز فيه ما يجوز فى الفعل من التقديم والتأخير، انتهى.

ونقله بعضهم عن الكوفيين.

تنبيه:

مذهب المصنف جواز إعمال اسم الفعل مضمرا، وقال في شرح الكافية: إن إضمار اسم الفعل مقدما لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه انتهى.

ومنع كثير من النحويين حذفه وإبقاء معموله، وتأول كلام سيبويه. وَاحْكُمْ بِتنكير الَّذِي يُنُوِّنُ مَنْهَا وَتَعْرِيفُ سواه بَيْنُ

ما نون من أسماء الأفعال فهو نكرة وما لم ينون فهو معرفة وهى ثلاثة أقسام: لازم التعريف كنزال وآمين، ولازم التنكير كواها بمعنى أعجب وويها بمعنى أغر وذو وجهين نحو صه ومه، وذهب قوم إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نون منها وما لم ينون تعريف علم جنس، والأول هو المشهور.

ولما فرغ من أسماء الأفعال انتقل إلى أسماء الأصوات، وهي الفاظ أشبهت أسماء الأفعال في الاكتفاء بها، وهي نوعان:

أحدهما: ما خوطب به ما لا يعقل إما لزجر كَهلا للخيل، وَعدَسُ البغل، وإما لدعاء كأوْ للفرس ودَوْهِ للربع(١)، وإلى هذا النوع أشار بقوله: وما به خُوطبَ ما لا يَعقلُ من مُشْبِهِ اسْم الفعل صَوْتًا يُجْعَلُ

والثانى: ما وضع لحكاية صوت حيوان نعو (غاق) للغراب، و(ماء) للظبية، أو غير حيوان نعو (قبْ) لوقع (السيف)(٢) و (طَق) لُوقوع الحجر. وإلى هذا النوع أشار بقوله: كذا الذي أجْدى حكاية كقَبْ. أي: أفهم حكاية.

<sup>(</sup>١) الربع - بضم الراء وفتح الباء - وهو الفصيل. (٢) ب وفي 1، ج (السقف).

#### والزَمْ بِنا النوعين فهو قد وَجَبْ

ثم قال:

يحتمل أن يريد بالنوعين أسماء الأفعال والأصوات ويحتمل أن يريد نوعى الأصوات وعلة بناء أسماء الأفعال شبهها بالحروف، لأنها عاملة غير معمولة كما تقدم أول الكتاب. وعلة بناء أسماء الأصوات أنها ليست عاملة ولا معمولة فأشبهت الحروف المهملة فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال.

تنبيه:

هذه الأصوات لا ضمير فيها، بخلاف أسماء الأفعال؛ فهى من قبيل المفردات، وأسماء الأفعال من قبيل المركبات.

#### نونا التوكيد

# للفعلِ توكيدٌ بِنُونيْنِ هُما كُنُونِي اذهبنَّ واقصدَنهُما

للتوكيد نونان ثقيلة كنون (اذهبنً وخفيفة كنون (اقصدنَهما) وهما أصلان عند البصريين لتخالف بعض أحكامهما، ومذهب الكوفيين أن الخفيفة فرع الثقيلة، وذكر الخليل: أن التوكيد بالثقيلة أشد من الخفيفة.

وفهم من قوله (للفعل) اختصاصه بهما، وندر توكيد اسم الفاعل كقوله (١٠): أَقَائِلُنَّ أَحْضَرُوا الشُّهُودا

يؤكدان افعلُ ويفعلُ آتيا ذا طلب أو شرطًا إمَّا تاليا

نونا التوكيد يؤكدان الأمر والمضارع دون الماضي؛ وقد جاء توكيد الماضي، لكونه مستقبل المعني في قوله(٢):

دَامَنَّ سَعْدُكِ إِنْ رَحَمْتِ مَتَيَّمَا . . .

(١) قائله: هو رؤية بن العجاج وقيل: لشاعر من هذيل - وهو من الرجز.

وقبله: أريتَ إن جاءتُ به أملوداً مرجَّلًا ويَلبسُ البرودا

اللغة: «الأملود» الناعم «مرجلا» ترجيل الشغر وإرساله بالمشط «البرود» جمع برد نوع من الثياب.

المعنى: أخبرنى إن جاءت هذه المرأة بشاب حسن القوام كالفصن الناعم مرجل الشعر ليتزوجها، ولكنه فقير معدم، أأنت راض عن ذلك، آمر بإحضار الشهود لعقد نكاحها - والاستفهام إنكارى للتهكم.

الإعراب: «أقائلن» الهمزة للاستفهام قائلن خبر لمبتدأ محذوف تقديره أفأنت قائلن، وهو مرفوع بالواو المحذوفة لتوالى الأمثال عوض مرفوع بالواو المحذوفة لتوالى الأمثال عوض عن التنوين فى الاسم المفرد، «أحضروا» فعل وفاعله «الشهودا» مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فى محل نصب مقول القول، وجملة المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط الذى هو «إن جاءت به».

الشاهد: قوله: «أقاتلن» حيث دخلت فيه نون التوكيد - وهو اسم فاعل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٥٠١، ١٦/١، وأبن هشام ٢٣/١، وابن الناظم، والسيوطي ص١٠١، وفي همعه ٧٩/٢، والشاهد ٩٥٠ في الخزانة.

(٢) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الكامل.

وتمامه: لولاك لم يك للصبابة جانحا

114.

فأما الأمر فيؤكسدانه بلا شسرط نحو «اضسربن» وكمذا الدعاء نحو<sup>(۱)</sup>: وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنًا.

وتوكيد الأمر بالنون جائز لا واجب.

وأما المضارع فإن كان حالاً لم تدخل عليه النون، ولهذا قال «آتيا»، وإن كان مستقبلا أكد بها لا مطلقاً بل في مواضع مخصوصة:

= اللغة: «دامن» من الدوام. ودخله نون التوكيد على وجه الشذوذ «سعدك» خطاب لمحبوبته «المتيم» - بالتشديد - من تيمه الحب إذا عبده «الصبابة» المحبة والعشق «الجانح» من جنع إذا مال.

المعنى: أدام الله سعدك إن رحمت المتيم ولولا أنت موجودة لم يكن المتيم ماثلا للصبابة. الإحراب: «دامن» فعل ماض والنون للتوكيد «سعدك» فاعل والكاف مضاف إليه «إن» شرطية «رحمت» فعل وفاعل - وقعت فعل الشرط - «متيما» مفعول، وجواب الشرط محذوف تقديره: أدام الله سعدك «لولاك» لولا لربط امتناع الشانية بوجود الأولى، وهى عند الجمهور جارة للضمير وموضع المجرور رفع الابتداء، والخبر محذوف وقد سد مسده جواب لولا وهى الجملة التي بعده.

وقال الخليل: لولا لا تجر، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع «لم يك» جواب لولا ولم حرف نفى وجزم وقلب وأصله لم يكن فحذفت النون تخفيفا والضمير المستتر فيه العائد إلى المتيم هو اسم يكن «للصبابة» متعلق بجانحا «جانحا» خبر يكن.

الشاهد: قوله (دامن) حيث دخلت فيه نون التوكيد وهو ماض.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشـموني ٢/٤٩٥، والشاطبي، وذكره ابن هشام في المغني ٢/٢، والسيوطي في الهمع ٢٩/٢، والشاهد ٨٣ في الحزانة.

(١) قائله: هو عبد الله بن رواحة، وقيل لعامر بن الأكوع، وقيل كعب بن مالك - وهو من الرجز.

وصدره: فثبت الأقدام إن لاقينا

المعنى: ثبتنا على الإسلام بإظهار دينك ونصر رسولك حتى تسكن نفوسنا إلى ذلك ونز داد إيمانا بك.

الإعراب: «ثبت» فعل أمر والفاعل ضمير مستتر «الأقدام» مفعول به «إن» شرطية «لاقينا» لاقى فعل ماض فعل الشرط ولا فاعل «وأنزلن» الواو عاطفة «وأنزلن» فعل أمر جاء للدعاء ونون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر «سكينة» مفعول به «علينا» جار ومجرور، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام.

الشاهد: قوله «انزلن) حيث دخلت نون التوكيد الخفيفة على الأمر.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٤٩٥، والسيوطي في الهمع ٧٨/٢، وسيبويه ١٥/١٠.

أولها: أن يكون بعدما يقتضي طلبا من لام أمر أو لا نهى أو أداة تحضيض أو عرض أو تمن أو استفهام بحــرف أو باسم خلافًا لمن خص ذلك بالهمزة وهل(١٠) وقد أشار إلى هذا يقوله (ذا طلب).

الثاني: أن يكون شرطاً لأن مقرونة بما الزائدة نحو ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ ﴾ (٢).

وإلى هذا أشار بقوله (أو شـرطا إما تاليا) واحترز من الواقع شرطا لـغير إما فإن توكيده قليل كما سنذكر.

الثالث: أن يكون جوابا لقسم بخُمسة شروط:

الأول: أن يكون مستقبلا، فإن الحال لا يؤكد بالنون كما سبق، فإذا أقسم على فعل الحال صدر باللام وحدها كقراءة ابن كشير ﴿لا أقسمُ بيوم القسيامة﴾(٣) ومن منع الإقسام على فعل الحال أول الآية على إضمار مستدا، أي: لأنا أقسم، والمنع مذهب البصريين.

الثاني: أن يكون مثبـتاً، فإن كان منفياً لم تـدخله النون نحو «والله لا يقوم زيد.

وقد جاء توكيد المنفى في قوله<sup>(٤)</sup>:

تَا لله لا يُحْمَلَنَّ المُرْءُ مُجْتَنبًا فَعْلَ الكِرَامِ وَلَوْ فَاقَ الورَى حَسبًا

(١) الأمثلة: لام الأمر نحو اليقومن محمد، والنهى نحو قوله تعالى ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾

والتحضيض نحو:

هلا تُمننَّ بوعد غير مخلفة كما عهدتكِ في أيام ذي سلم
والعرض نحو «آلا تنزَلَنَّ عندنا» والتمني نحو قوله:

لكى تعلمي أنى امرؤ بك هائمٌ فليتك يوم الملتقى ترينني

والاستفهام نحو:

دَ من حلَر الموت أنْ يأتينْ مساعِيناً حتى ترى كيف نفصلا

وهل يمنعني ارتيادي البلا فأقبل على رهطى ورهطك نبتحث

(٢) من الآيةُ ٥٨ من سورة الأنفال.

(٣) من الآية ١ من سورة القيامة.

(٤) قائله: لم أقف على قائله - وهو من البسيط.

الإعراب: (تالله) التاء حرف قسم ولفظ الجلالة مقسم به (لا يحمدن) لا نافية ويحمدن فعل مضارع مبنى للمجهول - وهــو مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد (المرء) نائب = الثالث: أن يكون غير مقرون بحرف تنفيس، فإنه لا يدخله النون نحو و رَلَسُوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ (١).

الرابع: ألا يكون مقدم المعمول كقوله تعالى: ﴿ وَلَئِن مُثُمُّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ (٢).

فإنه لا تدخله النون.

الخامس: ألا يقترن بقد نحو «والله لقد أظن زيدا منطلقا»، فإنه لا يجوز توكيده (بالنون)(۳).

وإلى هذا أشار بقوله:

أو مثبتا في قَسَم مُستقبلا

لكنه أخل باشتراط الثلاثة المتأخرة.

وقد نبه في الكافية والتسهيل على الثالث والرابع.

تنبيه:

توكيد المضارع بعد الطلب ليس بواجب اتفاقا، وأما بعد إمّا فمذهب سيبويه أنه ليس بلازم ولكنه أحسن، ولذا لم يجئ في القرآن بعدها إلا مؤكدا، وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخرين، وهو الصحيح، وقد كثر في الشعر مجيئه غير مؤكد(1).

وذهب المبرد والزجاج إلى لزوم نون التوكيد بعد إما، وزعما أن حذفها ضرورة.

فاعل «مجتنبا» حال «فعل» مفعول مجتنبا «الكرام» مضاف إليه ولو فاق» لو حرف امتناع وفاق فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه «حسبا» تمييز.

الشآهد: قوله «لا يحمدن» حيث أكد الفعل المنفى.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٤٩٦.

<sup>(</sup>١) سورة الضحى ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) ومن ذلك قول الشاعر:

فاما تَرَيْنِي وَكِي لِمَّةٌ فإنَّ الحوادثُ أودَى بها

وأما بعد القسم فهو واجب عند البـصريين بالشروط المذكورة، فلابد عندهم من اللام والنون، وأجار الكوفيون تعاقبهما، وقد ورد في الشعر.

وقوله:

وقَلَّ بعْدَ ما ولم وبَعْدَ لا.

يعنى: أن التوكيد بالنون قلّ بعد هذه الأربعة:

الأول: «ما» والمراد بها الزائدة كقولهم:

﴿بِعَيْنِ مَا أَرَيْنُكَ وَبِجُهْدِ مَا تَبْلُغَنْ ١٠٠٠.

وقوله<sup>(۲)</sup>:

وَمَنْ عِضَةً مَا يَنْبُتنَّ شكيرُهَا. و قُوله<sup>(٣)</sup>:

قَليلا به ما يَحْمَدَنَّكَ وارثٌ.

وصدره: إذا مات منهُمْ سيِّدٌ سَرِقَ ابنَه

اللغة: «عضة» شجر ذات شوك من أشجار البادية - والجمع عضاه «شكيرها» الشكير: ما ينبت حول الشجرة من أصلها.

المعنى: إذا مات من هؤلاء المقوم شخص سرق ابنه صفاته وخلاله وأصبح مثله، وإنما يجىء الفرع وفق أصله.

الإعراب: «إذا ظرف للمستقبل «مات» فعل ماض «منهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من سيد «سيد» فاعل والجملة في محل جر بإضافة إذا «ابنه» فاعل سرق «ومن عضة» جار ومجرور متعلق بينبتن «ما» زائدة «شكيرها» فاعل ينبتن والهاء مضاف إليه.

الشاهد: قوله «ينبتن» فقد أكد بالنون الثقيلة لوقوعه بعد «مـــا» الزائدة غير المسبوقة بإن الشرطية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢/٤٩٧، وابن هشام ٣١٠/٣، وذكره سيبويه ٣/٢١، والشاهد ٩٤٧ في الخزانة.

(٣) قائله: هو حاتم الطائي - وهو من الطويل.

وتمامه: إذا نال عما كنتَ تجمع مَغْنما

<sup>(</sup>۱) «بعين ما أرينك» تقوله لمن يخسفى أمرا أنت به بصير «وبجهد ما تبلغسن» تقوله لمن حملته فعلا فأباه أى: لابد لك من فعله مع مشقة.

<sup>(</sup>٢) قائله: لم ينسب لقائل - وهو مثل عربي يضرب للفرع الذي ينشأ كأصله - وهو من الطويل.

وجعل بعضهم في قوله: «ما يحمدنك وارث» نافية، وقال هو نادر أو ضرورة، يندرج في إطلاقه ما الكافة لرب، حكى سيبويه «ربما يقولن ذلك».

وأما قوله<sup>(١)</sup>:

# ربُّما أَوْفَيْتَ فِي عَلَم تَرْفَعْنَ ثَوبِي شَمَالاتُ

فبعيد جدا.

فإن قلت: فقد ذكر فى الكافية أن التوكيد بعد «ما» الزائدة شاع، وقال فى شرحها: وإنما كثر هذا التوكيد بعد «ما» الزائدة، لشبهها بلازم القسم. قال سيبويه: ولا تقع بعد هذه الحروف «إلا» و«ما» زائدة، فأشبهت لام القسم عندهم انتهى.

= اللغة: (مغنما) غنيمة - وهو الحصول على الشيء بدون مشقة.

المعنى: قلما يحمد الوارث من ورثه مع أنه يستولى على مــا جمعه من المال، وأفنى عمره في الحصول عليه. فلينظر الإنسان في خير ما ينفق فيه ماله.

الإعراب: «قليلا» صفة لمصدر محذوف منصوب بمحذوف يدل عليه يحمدنك - أى: يحمدنك حمدا قليلا ولم يجعل المصدر معمولا ليحمدنك الآتى لأن معمول الفعل المؤكد لا يتقدم عليه (ما) وائدة (به) متعلق بيحمدنك «وارث» فاعل (مغنما) مفعول نال.

والشاهد: قوله (يحمدنك) حيث أكده الشاعر بالنون الثقيلة بعد (ما) الزائدة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ۲/۶۷۹، وابن هشام ۳۱،۳/۳، وابن الناظم والسيوطي ص۱۰۹ وفي همعه ۲/۷۸.

(١) قائله: هو جذيمة الأبرش - وهو من المديد.

اللغة: «أوفيت) نزلت (علم) - بفتح اللام - جبل (في) بمعنى على (شمالات) رياح الشمال.

المعنى: كثيرا ما أنزل على الجبال العالية في مهب الرياح العاتية متحملا المصاعب لأرقب الاعداء، يفتخر بأنه يرقب الطليعة بنفسه متحملا المشاق ولا يعتمد على غيره.

الإعراب: «ربما» رب حرف جر شبيه بالزائد «سا» كافة «أوفيت» فعل وفاعل «في علَم» متعلق بأوفيت وفي بمعنى على إترفعن، فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة «ثوبي» مفعول ترفعن «شمالات» فاعله.

الشاهد: قوله «ترفعن» حيث أكده بالنون الخفيفة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢/٤٩٨، وابن هشام ٢٧٨/٢، وابن الناظم والسيوطي ص١٠٩ وبن الناظم والسيوطي ص١٠٩ وفي همعه ٢/٧٨، وسيبويه ٢/١٥٣، وشرح المفيصل ٩/٤، والمغنى ١/١١٩، ٢/٩٠١.

فكيف قال هنا، قد قلّت؟ قلّته إنما هو بالنسبة إلى المواضع السابقة فلا ينافى كونه شائعا؟.

فإن قلت: فهل هو مطرد؟.

قلت: ظاهر كلام المصنف اطراده، وقال بعضهم لا يقاس على هذه الأمثلة المذكورة.

فإن قلت: فهل يطرد بعد ربما؟

قلت: قــال فى الكافيــة: وشذ بعــد ربما، وعلل بأن الفـعل بعدها مــاضى المعنى، ونص بعضــهم على أن إلحاق النون بعدها ضــرورة، وظاهر كلام سيــبويه يشعر بأنه لا يختص بالضرورة، وهو ظاهر التسهيل ومثاله بعد «لم» قوله(۱):

يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَما ......

وهو قليل: ونص سيبويه على أنه ضرورة، لأن الفعل بعد لم ماضى المعنى كما كان بعد ربما.

(۱) قائله: هو أبو الصماء - مساور بن هند العبسى، يصف سقاء لبن، وقيل: لأبى حيان الفقعسى.

وتمامه: " شيخا على كرسيه مُعَمَّمًا - وهو من الرجز.

اللغة: (يحسبه) يظنه (معمما) لابسا عمامة.

المعنى: يصف الشاعر قعب لبن علته رغوة حتى استلأ، يظنه الجاهل الذى لا يعلم الحقيقة شيخا لابسا عمامته وقد جلس وتربع فوق كرسيه.

الإعراب: «يحسبه فعل مضارع والهاء مفعول أول «الجاهل» فاعل «ما» مصدرية «لم» نافية جازمة «يعلما» فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقف في محل جزم «شيخا» مفعول ثان ليحسب «على كرسيه» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقوله شيخا «معمما» صفة ثانية لشيخا.

الشاهد: قوله (لم يعلما) حيث أكده بالنون الخفيفة المنقلبة ألفا بعد (لم).

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ۲/٤٩٨، وابن هشام ٣١٦/٣، وابن عقيل ٢/٢٩٩، وابن عقيل ٢/٢٩٩، وابن الناظم والمكودي ص١٩٦٠، والسيوطى ص١٠٩٠ في همعه ٢/٨٥، وذكره سيبويه ٢/١٥٢، وشرح المفصل ٤٤٩، والإنصاف ٢/٣٨٥، والشاهد ٩٤٩ في الخزانة.

قال في شـرح الكافيـة: وهو بعد ربما أحسن. ومـثاله بعــد (لا) والمراد بها النافية قوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنُ ﴾ (١) وذلك لشبهها بالناهية.

ومذهب الجمهور منع التوكيد بالنون بعد (لا) النافية إلا في الضرورة، وأجازه المصنف وابن جني.

وتأول المانعون الآية فــقيل: (لا) ناهيــة والجملة محكــية بقول: «مــحذوف هو)(۲) صفة (فتنة) فتكون نظير (۲):

### جَاءُوا بِمَذْقِ هَلْ رَآيْتَ الذُّنْبَ قَطْ

وقيل «لا» ناهية أيضا وتم الكلام عند قوله: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةُ ﴾ ثم ابتدأ نَهْى الظلمة خاصة عن «التعرض» (٤) للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة، وأخرج النهى «عن» (٥) إسناده للفتنة، فهو نهى محوّل كما قالوا «لا أريّنك ههُنا» (١) وهذا تخريج المبرد والفراء والزجاج، وقال الأخفش الصغير: «لا تصيبن» هو على معنى الدعاء، وقيل: «لا تصيبن» جواب قسم، والجملة موجبة، والأصل «لتصيبن» كقراءة ابن مسعود وغيره، ثم أشبعت اللام: وهو ضعيف، لأن الإشباع بابه الشعر، وقيل: جواب قسم، ولا: نافية ودخلت النون تشبيها بالموجب وكما دخلت في قوله (٧):

#### تالله لا يُحمَدَنُ المرءُ مُجتنبًا

وقال الفراء: الجملة جواب الأمر، كقولك: «انزل عن الدابة لاتطرَحَنَكَ» (ولا: نافية ومَن منع النون بعد دخسول (لا) النافية منع «انزل عن الدابة

<sup>(1)</sup> من الآية ٢٥ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) مضى هذا البيت في باب النعت.

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي أ (على).

<sup>(</sup>٦) «لا أرينك» هو نهى محول عن إسناده للمخاطب إلى إسناده للمتكلم، والأصل: لا تأت، فحول النهى عن الإتيان الذي هو سبب لرؤيته إلى المسبب الذي هو الرؤية. هـ صبان.

<sup>(</sup>٧) مضى هذا البيت في نفس الباب.

| ، ورود النون بعد النافية، وقــد فصل                                                                      | لاتطرحنك»)(١) ويؤيد ما ذهب إلىيه المصنف<br>بينها وبين الفعل بمعموله كقولك(٢):                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | فَلاذَا نَعيم يَتُوكَنُ لِنَعِيمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          | أو بمعمول مفسره كقوله <sup>(٣)</sup> :<br>فَلا الجَارَةُ الدُّنيَا لهَا تَلْحَيَنَّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ماله بلا.                                                                                                | فتوكيد (لا تصيبن) أحق بالجواز، لاتص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مع الفصل؟                                                                                                | فإن قلت: فهل يطرد التوكيد بعد (لا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ضرورة.                                                                                                   | قلت: نصَّ غير المصنف على أن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| م مضاف إليه «يتركن» فعل مضارع مبنى<br>ميمه، جار ومجرور متعلق بالفعل.<br>الفعل بعد «لا» النافية.<br>طويل. | (۱) ب.  (۲) قائله: لم أعثر على قائله ولا تتمته، وفي الد وهو من الطويل.  الإعراب: (۱) نافية (ذا نعيم) ذا مفعول ونعيم على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهي حرف (لنه الشاهد: قوله (يتركن) دخول نون التوكيد على امواضعه: ذكره السيوطي في الهمع ۲/۷۸.  (۳) قائله: هو النمر بن تولب العلكي – وهو من الوقامه: ولا الضيف فيها إن أناخ محول اللغة: (الدنيا) القريسة (تلحينها) من لحيته لحيا |
| الم سه ود ميد سرحت ادا درجه دادج.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

برك راحلته «محول» – بضم الميم – من التحول.

المعنى: يشير بهذا إلى كرم المدوحة بأن جارتها لا تلومها ولا تنازعها ولا هي تمنع ضيفها إذا برك عندها.

الإعراب: (فلا) الفء عاطفة ولا نافية (الجارة) مبتدأ - بالرفع - (الدنيا) صفة للجارة (لها) جار ومسجرور في محل النصب على الحال (تلـحينها) فعلُّ والفاعل ضمير مستتر-والمفعول هو الضمير المنصوب، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ (ولا الضيف) الضيف مبتدأ مرفوع بـالضمة الظاهرة «فيها» جار ومجرور متـعلق بمحول «إن» شرطية «أناخ» فعل ماض فعل الشرط «محـول» خبر المبتدأ مرفوع بالضمـة الظاهرة، وجواب الشرط محذوف والتقدير: ولا الضيف محول عنها إن أناخ رآحلته عندها لا يتحول إلى غيرها لحسن قيامها بالضيف.

الشاهد: قوله (تلحينها) حيث أدخل الشاعر فيها نون التوكيد بعد (لا) النافيــة تشبيها لها باللفظ بلا النامية.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٤٩٨، وابن الناظم.

وقوله: وغير إمّا من طوالب الجَزا.

يشمل (إن) مجردة وغيرها(١).

ويشمل كلامه الشرط كقوله(٢):

مَنْ نَتْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآيب

والجواب كقولك(٢):

(١) أي يشمل إن المجردة عن ما وغيرها.

(٢) قائله: هو لابنة مرة الحارثي. ضمن ثلاثة أبيات ترثى بها أباها وكانت باهلة قد قتلته.

وتمامه: أبدًا وَقَتْلُ بني قُتْيَبَة شافي – وهو من الكامل.

اللغة: «نثقفن» نجدن ويروى بالتاء تجدن وبالياء يوجدن «آئب» اسم فاعل من آب يتوب أى: رجم «بنى قتيبة» فرع من باهلة.

المعنى: من يوجد من بنى قـتيبة فسيقتل حتما ولن يرجع أبدا إلى قومه، فإن قـتلهم يشفى الغلة، ويطفئ جذوة الغضب بسبب ما سفكوا من دماء.

الإعراب: (من) اسم شرط مبتدأ التثقفن؟ فعل مسضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جرزم فعل الشرط وفاعله ضمير مستتر «منهم» جار ومجرور متعلق بتشقفن «فليس» الفاء واقعة في جواب الشرط وليس فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه «بآيب» الباء حرف جر زائد وآيب خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة والجملة في محل جزم جواب الشرط، وجملة الشرط وحدها أو جملة الجواب وحدها أو الجملتان معا في محل رفع خبر المبتدأ على الخلاف «أبدا» منصوب على الظرفية «قتل» مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «بني» مضاف إليه «قتيبة» مضاف إليه «شافي» خبر المبتدأ.

الشاهد: قوله (يثقفن) حيث أكده بالنون الخفيفة بعد (من) الشرطية.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢٠٥٠، وابن هشام ٣١٣/، وابن عقيل ٢/٢٠ وابن عقيل ٢٢/٢٠، وابن الناظم وذكره السيوطى في الهمع ٢/٢٩، وسيبويه ٢/١٥٢، والشاهد ٩٤٧ في الحزانة.

(٣) قائله: هو النجاشي:

هجا قوما فوصفهم بحدثان النعمة – وهو من الطويل.

وتمامه: نَبتُمْ نبات الخَيْرَزَانِّي في الوغَي حديثا . . . . . . . . . . .

اللغة: «الخيرزاني» كل نبت ناعم «الوغى» - بفستح الغين - الحرب، وفي رواية «الثرى» وهي الأرض «الخير» المال.

الإعراب: (نبتم) فعل ماض والتاء فاعل (نبات) منصوب بنزع الخافض والتقدير: كنبات «الخيرزاني» مضاف إليه (في الوغي) جار ومجرور (حديثا) منصوب بفعل محذوف تقديره: حدث حديثا (متى) شرطية (ما) وائدة (يأتك) فعل مضارع فعل الشرط والكاف مفعول (الخير) فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة (ينفعا) فعل مضارع والجملة جواب الشرط.

. . . . . . . . . . مَتَى يَأْتِكَ الْخَيْرُ يَنْفَعَا

ودخولها في غير شرط إمّا وجواب الشرط مطلقا ضرورة.

قال سيبويه: بعد إنشاد \_ فـمهما تشاً منه فزارةً تُعطكُم (۱): وهو قليل فى الشعر. قال فى التسهيل (۲): وقد تلحق جواب الشرط اختياراً. انتهى، ولم يخص لحاقها جواب الشرط بالضرورة.

تنبيه:

جاء توكيد المضارع في غير ما ذكر، لضرورة الشعر، وهو في غاية من الندور، ولذلك لم يتعرض لذكره.

ومنه قوله<sup>(٣)</sup>:

لَيْتَ شَعْرِى وَأَشْعُرَنَّ إِذَا مَا فَرَبُّوهَا مَنْشُورَةً وَدُعيتُ

= الشاهد: قوله (ينفعا) حيث دخلت فيه نون التوكيد المنقلبة ألفا – بعد الشرط.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٥٠٠، وسيبويه ٢/١٥٢، والشاهد ٩٤٦ في الخزانة.

(١) قائله: هو الكميت بن معروف، وقال ابن الأعرابي: الكميت بن ثعلبة الفقعسي.

وتمامه: ومهما تشاً منهُ فَزَارةُ تَمْنَعا - وهو من الطويل.

اللغة: «فزارة» - بفتح الفاء - من غطفان وهو فزارة بن ذبيان.

المعنى: مهما تشأ إعطاء تعطكم ومهما تشأ منعه تمنعكم.

الإعراب: «فمهما» الفاء عاطفة ومهما اسم يتضمن معنى الشرط «تشاً» فعل الشرط مجزوم بالسكون «منه» متعلق بتشأ «فزارة» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «تعطكم» فعل مضارع والفاعل ضمير يرجع إلى فزارة والكاف مفعول وهو جواب الشرط، والكلام في الشطر الثاني كالأول – والضمير في منه يعود إلى ابن دارة في بيت قبله.

الشاهد: قوله (تمنعا) أصله تمنعن مؤكدا بالنون الخفيفة ثم أبدلت ألفًا للوقف – بعد الشرط. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢٥٠٠، وابن الناظم والمكودي ص١٣٦، والسيوطي ص١٠٥، وفي همعه ٧٤٥، وسيبويه ٢٥١/٢، والشاهد ٩٤٥ في الخزانة.

(٢) التسهيل ص٢١٦.

(٣) قائله: هو السموال الغساني اليهودي - وهو من الخفيف.

اللغة: (قربوها) الضمير يرجم إلى صحيفة أعماله.

الإعراب: «ليت شعرى» شمعرى مصدر شعرت أشعر شعرا إذا فطن وعلم وهو مضاف إلى الفاعل ومعنى ليت شعرى ليت علمى، والمعنى ليتنى أشعر، فأشعر هو الخبر فناب شعرى الذى هو المصدر عن أشعر ونابت الياء فى شعرى عن اسم ليت التى فى قمولك: ليتنى =

ولما فرغ من ذكر ما تدخله السنون (على اختلاف أحواله)(١) أخذ في بيان ما ينشأ عن دخولها في التغيير فقال:

### وآخِرَ المؤكَّد افتح ْ كابرُزاَ

أمر بفتح آخر الفعل المؤكد أمرا كان أو مضارعا نحو «ابردن» و «لا تبردن» و شمل كلامه الصحيح كما مثل، والمعتل بالواو كاغزون، وبالياء نحو ارمين وبالألف نحو اسعين – بعد قلب الألف ياء.

فإن قلت: ومن أين يؤخذ من كلامه (قلب الألف)(٢)؟

قلت: مما سيذكر.

#### تنبيهات:

الأول: أطلق في قوله (آخر المؤكد) ومراده المجرد من الضمير البارز، علم ذلك مما سيأتي.

الثانى: ذهب قوم إلى أن فتحة آخر المؤكد عارضة لالتقاء الساكنين، ونسبه الزجاج إلى سيبويه، وذهب قوم منهم المبرد وابن السراج إلى أنها فتحة بناء، ونسبه إلى سيبويه أيضا، وهو ظاهر مذهب المصنف، وقال فى الغرة: إنه هو الصحيح.

الثالث: لغة فزارة حــذف الآخر إذا كان ياء تلى كسـرة نحو «ارمِنَّ يا زيد» ومنه (٣):

<sup>= (</sup>وأشعرن) بالنون الخفيفة - فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه (إذا ما) إذا ظرفية وما زائدة (قربوها) جملة من فعل وفاعل ومفعول (منشورة) منصوبة على الحال (دعيت) - بصيغة المجهول - جملة حالية أيضا بتقدير قد.

الشاهد: قوله «أشعرن» حيث أكده بالنون الخفيفة وهو مثبت عار عن معنى الطلب والشرط. مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٢٧٩. وابن الناظم، والسيوطي في الهمع ٢/٢٧٩.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قائله: قال أبو على القالى فى أماليه: وحدثنا الأخفش قال: أنبأنى أبو فياض بن أبى شراعة عن أبى شراعة قال: حدثنى عبد الله بن بشير البصرى قال: على أبى جارية لبعض الهاشميين فبعثت إليه أمى تعاتبه فكتب إليها قصيدة أولها هذا البيت.

#### ولا تُقاسِنُ بَعْدِى الهَمّ والجَزَعا

ثم انتقل إلى رافع الضمير البارز فقال:

# واشكلهُ قبلَ مضمر لين عا جانسَ من تحرُّك قد عُلما

فأمر بتحريك آخر المؤكد قبل المضمر اللين بحركة تجانسه، والمضمر اللين هو الف الاثنين وواو الجمع وياء المخاطبة. فيفتح آخر المؤكد قبل الألف ويضم قبل الواو ويكسر قبل الياء.

وأما حكم المضمر في نفسه، فإن كان الفا أقرت، لخفتها، وإن كان واوا أو ياء حذف وتركت الحركة المجانسة دليلا عليهما، وإلى هذا أشار بقوله:

#### والمضمرَ احذفتهُ إلا الألفُ

فعلم أن الألف تقر نحو «هل تضربان»، وأن الياء والواو يحذفان نحو «هل تضربُن يا زيدون» و «هل تضربن يا هند».

هذا حكم الصحيح، (وأما)(١) المعتل بالواو والياء فتقول: اغزن وارمن - بحذف الواو وإبقاء الضمة دليلا عليها، واغزن وارمن - بحذف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليها. كما فعلت في الصحيح.

فإن قلت: ليس المعتل بالواو والياء كالصحيح، لأن المعتل بهما يحذف آخره، ويجعل الحركة المجانسة على ما قبله، بخلاف الصحيح.

قلت: حذف آخر المعتل إنما هو لإسناده إلى الواو والياء، لا لـتوكيده، فهو مساو للصحيح في التغيير الناشئ عن التوكيد، ولذلك لم يتعرض له الناظم.

وأما المعتل بالألف فليس كالصحيح فيما ذكر بل له حكم آخر نب عليه بقوله:

<sup>=</sup> وصدره: لا تُتَّبعنُ لَوعةً إثْرى ولا هَلَعَا - وهو من البسيط.

الإعراب: «لا تقاسن» نافية وفعل مضارع مسند لباء المخاطبة وحذفت للتخلص من التقاء الساكنين والنون للتوكيد والفاعل ضمير مستتر «بعدى» ظرف والباء مضاف إليه «الهم» مفعول به «والجزعا» عطف عليه.

الشاهد: قوله اولا تقاسن، حيث حذف آخر الفعل لأنه ياء ولى كسرة في لغة فزارة. مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٥١، والسيوطي في الهمع ٢/٥٩.

# وإنْ يكُنْ في آخرِ الفعل ألف في الجمله منه رافعاً غيرَ اليا والواو ياءً كاسعين سَعْيَا

الضمير في (اجعله) للألف التي هي آخر الفعل، والضمير في منه للفعل وياء ثاني مفعولي اجعل أي: اجعل الألف التي هي آخر الفعل ياء إن كان رافعا غير الياء والواو، فيشمل ثلاثة أنواع: رافع الألف نحو «اسعيان» ورافع نون الإناث نحو «اسعينان» والمجرد من الضمير البارز نحو «اسعين يا زيد».

ثم ذكر حكم رافع الواو والياء فقال: واحذفه من رافع هاتيْنِ وفي. أى: واحذف الألف من رافع الياء والواو وتبقّى الفتحة قبلها دليلا عليها.

ثم ذكر حكم الواو والياء بعد حذف الألف فقال:

#### واو ويا شكُلُّ مُجانسٌ قفي

يعنى أن الواو تضم والياء تكسر، وإنما احتيج إلى تحريكهما ولم يحدفا، لأن قبلهما حركة غير مجانسة، أعنى: فتحة الألف المحذوفة، فلو حذفا لم يبق ما يدل عليهما. ثم مثل فقال:

نَحْوُ اخْشِينْ يَا هِنْدُ بِالْكَسْرِ وَيَا قَوْمُ اخْشُونْ وَاضْمُمْ وَقِسْ مُسَوِّيًا قوله (واضمم) يعنى الواو.

#### تنبيهان:

الأول: أجار الكوفيون حذف الياء المفتوح ما قبلها نحو «اخشَينَ» فـ تقول «اخشنَ يا هند» وحكى الفراء أنها لغة طبئ.

الثاني: فرض المصنف الكلام على الضمير، وحكم الألف والواو اللذين هما علامة (١) كحكم الضمير وهذا واضح.

## ولم تَقَعْ خَفَيفَةٌ بعد الألف لَكِنْ شَدِيدةٌ .....

قال في شرح الكافية: لو كان المسند إليه ألفا لم يحز أن يؤتى بالنون إلا مشددة، هذا مذهب سيبويه وغيره من البصريين إلا يونس، فإنه يجوز أن يؤتى

<sup>(</sup>١) أي: بأن أسند الفعل إلى الظاهر على لغة أكلوني البراغيث.

بعد الألف بالنون الخفيفة مكسورة، ويعفضد قوله قراءة بعض القراء ﴿فَدَمَّرَانِهِم تدميرا﴾(١) حكاها ابن جني.

ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان ﴿ولا تسبيعانِ سبيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون ﴾ (١).

ومذهب يونس كمذهب الكوفيين في وقوع الخفيفة بعد الألف. انتهى.

قلت: وفى كلام بعضهم ما يدل على أنهم يلحقونها ساكنة لا مكسورة وهو ظاهر كلام سيبويه؟

قال: وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان واضربنان زيدا، فهذا لم تقله العرب، وليس له نظير في كلامها، إذ لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم. انتهى.

فإن قلت: إذا كان بعدها ما تدخم فيه، فهل يجوز لحاقها على مذهب البصريين لزوال المانع نحو «اضربان نعمان»؟.

قلت: قال الشيخ أبو حيان: نص بعضهم على المنع، ويمكن أن يقال: يجوز. انتهى، وقد صرح سيبويه بمنع ذلك.

وقوله: «وكسرها ألف» يعنى: أن النون الشديدة إذا وقعت بعد الألف كسرت، وإن كانت في غير ذلك مفتوحة، وإنما كسروا مع الألف فرارا من اجتماع الأمثال.

والفَّا زِدْ قَبْلُهَا مُؤكِّدًا فِعلاً إلى نونِ الإناثِ أُسنِدا

فتقول: «اضربنان» وإنما زيدت هذه الألف للفصل بين الأمثال.

والحلاف في التوكيد بالخفيفة بعد الألف الفاصلة كالحلاف بعد ألف الاثنين.

واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد فير فتحة إذا تَقِف

يعنى: أن الخفيفة تجذف وهي مرادة لأمرين:

(۲) سورة يونس ۸۹.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٦ من سورة الفرقان – وذلك على أنه فعل أمر لاثنين والآلف ضمير الاثنين والنون المكسورة نون توكيد خفيفة.

أحدهما: أن يليها ساكن نحو (اضربَ الرَّجلَ) تريد: اضْرِبَنْ. ومنه قوله (۱):

لا تُهينَ الفقيرَ عَلَكَ أنْ تركعَ يوماً والدهرُ قد رفعه لأنها لما لم تصلح للحركة عوملت معاملة حرف المد(٢).

وإذا وليها ساكن وهى بعد ألف على مذهب المجيز فزعم يونس أنها تبدل همزة وتفتح فتقول «اضرباء الغلام» و «اضربناء الغلام» قال سيبويه: وهذا لم تقله العرب، قال: والمقياس «اضرب الغلام» واضربن الغلام»(۱) يعنى بحذف الألف والنون.

<sup>(</sup>١) قائله: هو الأضبط بن قريع السعدى - وهو من المنسرح.

اللغة: «تهين» فعل مـضارع من الإهانة «علك» لغة في لعلّك «تركع» تخـضع وتنقاد، والمراد انحطاط الحال.

المعنى: لا تحتقــر الفقير ولا تهنه وتستخف به فــربما يتبدل الحال – والدهر قلب – فيــخفضك الزمان ويرفعه عليك.

الإحراب: «لا تهين» لا ناهية وتهين فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفة لوقوع الساكن بعدها - وهى لام الفقير - فى محل جزم والفاعل ضمير مستتر فيه «الفقير» مفعول به «علك» عل حرف ترج ونصب والكاف اسمها «أن» حرف مصدرى «تركع» فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر لعل - على تأويله باسم الفاعل - أو على حذف مضاف «يوما» ظرف زمان «والدهر» الواو حالية والدهر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة «قد رفعه» قد حرف تحقيق رفع فعل ماض والفاعل ضمير والها مفعول والجملة في محل نصب حال من الضمير المستتر في تركع.

الشاهد: قُوله (لا تهين) - بكسر الهاء وسكون الياء - حيث حذفت نون التوكيد الخفيفة للتخلص من التقاء الساكنين - وهما النون واللام في الفقير، وأصله (لا تهين) - نونين - أولهما مفتوحة فحذف النون الخفيفة لما استقبلها ساكن.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفية: الأشـمونى ٢/٥٠٤، وابن هشام ٣/٣١٨، وابن عـقيل مواضعه: ذكره من شـراح الألفية: الأشـمونى ١١/١٢ وفي صـ١١ وفي همعه ١/١١١ وفي خزانة الأدب الشاهد ٩٥٤ وشرح المفصل ٩/٤٣، والإنصاف ١٣٦/١، والمغنى ١/١٣٥ عـ ٢/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) فحذفت لالتقاء الساكنين.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (اضربا الغلام واضربنا الغلام).

والثانى: أن يوقف عليها بعد غير فتحة، يعنى: بعد ضمة أو كسرة، فإنها تحذف إذ ذاك كما يحذف المتنوين، ويرد ما حذف الأجلها، أعنى: وأو الضمير وياءه ونون الرفع أيضا وفي المعرب.

وقد نبه على رد المحذوف بقوله:

واردُدُ إِذَا حَذَنْتُهَا فِي الوقفِ مَا مِنْ أَجْلِهَا فِي الوَصْلِ كَانَ عُدِمَا

يعنى: أنه يرد إلى الفعل الموقوف عليه بعد حذفها ما حذف فى الوصل لأجلها فتقول: «اضربن يا ريدون» و «اضربن يا هند» فإذا وقفت عليهما «قلت»(۱) اضربوا واضربى – برد واو الضمير ويائه، وتقول فى «هل تضربن» و «هل تضربن» إذا وقفت «عليهما»(۲). هل تضربون وهل تضربين – برد الواو والياء ونون الرفع، لزوال سبب الحذف. ثم نبه على حكمها بعد الفتحة فقال:

وأبدلَنْهَا بَعْدَ فَتَح أَلِفًا وَقْفًا كَمَا تَقُولُ فِي قِفَن قِفَا وَذَلك لشبهها بالتنوين، وقد ندر حذفها لغير ساكن ولا وقف كقوله (٣): اضرب عنك الهموم طارقها

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب.

<sup>(</sup>٣) قائله: هو طرفة بن العبد، وقال ابن برى: مصنوع عليه - وهو من المنسرح.

وتمامه: ضربك بالسيف قونس الفرس.

اللغة: «طارقها» من طرق الرجل إذا أتى أهله ليلا «قونس» بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون – وهو العظم الناتئ بين أذنى الفرس.

الإعراب: «اضرب» فعل أمر والفاعل ضمير مستتر فيه «عنك» جار ومجرور متعلق باضرب. «الهموم» مفعول به لاضرب منصوب بالفتحة الظاهرة «طارقها» – بالنصب بدل من الهموم «ضربك» مصدر نوعي مضاف إلى فاعله، وانتصابه بنزع الخافض أى: كضربك بالسيف والباء للاستعانة «قونس» مفعول للمصدر «الفرس» مضاف إليه.

الشاهد: قوله «اضرب» - بفتح الباء لأن أصله اضربن بالنون الخفيفة فـحذفت النون وبقيت الفتحة قبلها للضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية، الأشموني ٥٠٥/٢، وابن الناظم والسيوطي ص ١١، وذكره المغني ٢/١٧٣، وشرح المفصل ٩/٤٤، والإنصاف ٢٣٣٢.

وكقوله<sup>(١)</sup>:

#### كما قِيلَ قَبْلَ اليومِ خَالفَ تُذْكَرا

فإن قلت: ما ذكر من حذف الخفيفة «للوقف»(٢) بعد غير الفتحة ينافى معنى التوكيد الذي جاءت لأجله، إذ لا دليل عليها بعد الحذف.

فينبغى أن يقال: إن التـوكيد بها إنما يكون فى الوصل خاصة كـما أشار إليه بعضهم.

قلت: يرده قلبها بعد الفتحة ألف في الوقف، فعلم بذلك أن التوكيد بها لا يختص بالوصل.

تنبيهات:

الأول: اختلف في الفعل المعرب إذا أكد بالنون على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مبنى، والشانى: أنه معرب، والشالث: التفصيل بين أن تباشر فيكون مبنيا، أو لا تباشر فيكون معربا، وهو الصحيح – كما تقدم أول الكتاب – ويدل على صحته رد نون الرفع عند حذف نون التوكيد في الوقف. فدل على أنها مقدرة في الوصل.

<sup>(</sup>١) قائله: لم أعثر على قائله - وهو من الطويل.

وصدره: خلافًا لقوْلي من فيالة رأيه

اللغة: «فيالَة» - بفتَح الَفاء والياء واللام - ضعف في رأيه «تذكرا» أصله تتذكرا لأنه مضارع تذكر من باب تفعل - فحذفت إحدى التاءين للتخفيف.

المعنى: إن خالفت تذكرت ذلك يعنى: رأيت بعد ذلك سوء المخالفة أو جوزيت به.

الإعراب: «خلافا» منصوب بفعل محذوف تقديره خالف خلافا «لقولى» جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف «من» تعليلية. أي: لأجل فيالة رأيه «كما» يجوز أن تكون الكاف للتعليل وما مصدرية، والمعنى خالف لأجل ما قيل له أي: لأجل القول الذي قيل له قبل اليوم بما فيه خير وصلاح له. والأظهر أن الكاف للتشبيه وما مصدرية والمعنى خالف من ضعف رأيه لقولى «قيل» فعل ماض مبنى للمجهول «خالف» فعل أمر.

الشاهد: قوله «خالف» حيث حذف منه نون التوكيد ففتح الفاء، إذ أصله خالفن.

مواضعه: ذكره الأشموني ٥٠٥/ ٢.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

والثاني: أجار سيبويه إبدالها واوا أو ياء نحو: اخشُونُ واخْشَينُ.

فتقـول: اخشَوُوا واخشَي، وغـيره يقول: «اخشوا واخـشى. وقد نقل عنه إبدالها واواً بعد الضمة وياءً بعد الكسرة مطلقا.

قلت: وكلام سيبويه يدل على أن يونس إنما قال بذلك فى المعتل، فإنه قال: وأما يونس فيقول: اخشَيى واخشَوُوا - يزيد الواو والياء بدلا من النون الحفيفة من أجل الضمة والكسرة.

وقال الحليل: لا أرى ذلك إلا على قول من قال: هذا عمرو ومررت بعمرى - ثم قال: وينبغى لمن قسال بقول يونس فى اخشى واخشيوا - إذا أراد الخسفيفة أن يقول: هل تضربوا؟ بجعل الواو مكان الحفيفة.

والشالث: إذا وقف على المؤكد بالخفيفة بعد الآلف على مذهب يونس والكوفيين أبدلت الفاءونص سيبويه على ذلك عن يونس ومن وافقه، ثم قيل: يجمع بين الألفين فيمد بمقدارهما، وقيل: بل ينبغى أن تحذف إحداهما ويقدر بقاء المبدلة من النون وحذف الأولى.

وفى الغرة: إذا وقفت على الضربان، على مذهب يونس رِدْتَ الفا عوض النون، فاجتمع الفان: فهمزت الثانية فقلت: اضرباءً. انتهى. وقياسه في اضربنان اضربناءً.

### ما لا ينصرف

الأصل فى الاسم أن يكون (معربا)(١) منصرفا، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف، فإن شابه الحرف بلا «معاند»(٢) بُنى، وإن أشب الفعل بكونه فرعا من وجهين من الوجوه الآتية منع الصرف.

ولما أراد بيان ما يمنع الصرف بدأ بتعريف الصرف فقال:

الصرفُ تنوينُ أتَى مُبيّنًا معنّى به يكونُ الاسمُ أمكنًا

فقوله «تنوين» جنس يشمل جميع أقسام التنوين، وقد تقدمت أول الكتاب، وقوله «أتى مبّينًا . . . إلغ» مُخرج لسائر أقسام التنوين غير المعبر عنه بالصرف والمراد بالمعنى الذى يكون به الاسم أمكن، بقاؤه على أصالته، ومسعنى بقائه على أصالته سلامته من شبه الحرف وشبه الفعل، فكأنه يقول: الصرف تنوين يبين كون الاسم باقيا على أصالته، أى: غير مشابه فعلا ولا حرفا، فإن هذا هو المعنى الذى يكون الاسم به أمكن – أى: زائد في التمكن.

قيل(٢): وهو أفعل تفضيل من التمكن، وهو شاذ.

#### تنبيهات:

الأول: مـذهب المحـققين أن الـصرف هو الـتنوين المذكـور، أعنى: تنوين التمكن وحده، وقيل: (الصرف)(٤) هو الجر والتنوين معا.

الثاني: تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهور، وقد يطلق على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة صرفا.

الثالث: فهم من تعريف الصرف أن المنصرف ما يدخله التنوين المسمى بالصرف، وأن غير المنصرف ما لا يدخله ذلك التنوين.

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (منونا).

<sup>(</sup>۲) ب، ج ونی ا (معارض).

<sup>(</sup>٣) ب.

<sup>(</sup>٤) ب، ج.

قال الشارح: وفى هذا التعريف مسامحة، فإن من جملة ما لا يدخله التنوين الدال على الأمكنية (باب)(١) مسلمات قبل التسمية، وليس من المتمكن أن يقول: إنه غيرمصروف، لما سنعرفه بعد.

الرابع: اختلف في اشتقاق المنصرف، فقيل: (هو)(٢) من الصريف، وهو الصوت، لأن في آخره التنوين وهو صوت، وقيل: من الانصراف في جهات الحركات، (وقيل: من الانصراف)(٣) وهو الرجوع، كأنه انصرف عن شبه الفعل.

وقال في شرح الكافية: سمى منصرفا، لانقياده إلى ما يصرف عن عدم تنوين إلى تنوين، وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره.

الخامس: جميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعا، منها خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير، وستأتى مفصلة إن شاء الله تعالى.

ولما شرع في بيان موانع الصرف بدأ بما يمنع في الحالتين فقال: فألفُ التأنيثِ مُطلقا مَنَعُ صَرْفَ الذي حَواهُ كيفَمَا وَقَع

يعنى: أن ألف التأنيث مطلقا مقصورة كانت أو ممدودة – تمنع صرف ما هي فيه كيفما وقع من كونه نكرة أو معرفة مفردا أو جمعا اسما أو صفة.

فالمقصورة، نحو ذكرى وسلمى ومرضى وسكرى، والممدوة نحـو صحراء وزكرياء وأشياء وحمراء.

وإنما استقلت الألف بالمنع، لأنها قائمة مقام (شيئين)(أ)، وذلك لأنها لارمة لما هي فيه، بخلاف الستاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال، ففي المؤنث بالألف فرعية من جهة لزوم علامته، بخلاف المؤنث بالتاء.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>Y) ب، ج وفي أ (تا).

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ (سببين).

#### فرعان:

الأول: إذا سمى بكلتا من قولك «قامت كلتا جارتيك» منعت الصرف لأن الفها للتأنيث، وإن سميت بها من قولك «رأيت كلتيهما أو كلتى المرأتين» على لغة كنانة صرفت، لأن ألفها إذ ذاك منقلبة وليست للتأنيث.

الثانى: إذا رخمت حبلوى على لغة الاستقلال عند من أجازه وقلت: يا حبلى (١) ثم سميت به صرفت، ولما ذكر في كلتا. ثم قال:

وزائداً فَعْلَانِ فِي وَصْفُ سَلِمْ مِنْ أَن يُرَى بِنَاءِ تَأْنَيْتُ خُتِمْ

أى: ويمنع صرف الاسم أيـضا زائدا فعـلان، وهما الألف والنون في مـثال فعلان صفة لا تختم بتاء التأنيث، وذلك يشمل نوعين:

أحدهما: ما مؤنثه فعلى نحو سكران وسكرى، وهو متفق على منع صرفه.

والآخر: ما لا مئونث له، نحو قحيان لكبير اللحية، وهذا فيه خلاف، والصحيح منع صرفه، لأنه وإن لم يكن له فَعلى وجودا فله فعلى تقديرا، لأنا لو فرضنا له مئونثا لكان فعلى أولى به من فعلانة، لأن باب سكران أوسع من باب فدمان، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر وآدر(٢) مع أنه لا مؤنث له.

واحترز من فعلان الذي مؤنثه فعلانة؛ لأنه مصروف نحو ندمان وندمانة. وقد جمع المصنف ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة في قوله:

أجز فعلى لفعلانه إذا استثنيت حبلانا ودَخْنَانا وسَيخْنَانا وسَيفانا وصَحْيَانا وصَوْجَانا وَعلانا وقَشُوانا ومصّانا ومَوتَانا ونَدمَانا واتبعهن نصرانا

<sup>(</sup>١) حذفت ياء النسب المشددة للترخيم، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإنما صرفت لأن الألف ليست للتأنيث، بل هي منقلبة عن الواو.

<sup>(</sup>٢) اكمّر: لعظيم الكمرة - بفتح الميم - وهي الحشفة، وآدر - بالمد - لكبير الأنثيين.

واستدرك عليه لفظان، وهما خَمْصَان لغة في خُمصان، واليان في (نحو)(١) «كبش اليان»(٢)، وقد ذيلت أبياته بقولي:

### وزد فيهن خَمْصانا على لغة واليانا

ولابد من شرح هذه الألفاظ، فالحبلان: العظيم البطن، وقيل: الممتلئ غيظا، والدخنان: اليوم المظلم، والسّخنان: اليوم الحار، والسّغان: الرجل الطويل الممشوق، والصّحيّان: اليوم الذي لا غيم فيه، والصّوجان (٢): البعيسر اليابس الظهر، والعلان: الكثيسر النسيان، وقيل: الرجل الحقيسر، والقشوان: الدقيق الساقين، والمصّان: المثيم، والموتان: البليد الميت القلب، والندمان: المنادم (١) والنصران: واحد النصاري.

فإن قلت: ولم صرف ما مؤنثه فعلانة مع أن فيه ما في سكران من الزيادتين والوصف؟

قلت: لم يمتنع الصرف بزيادتى فعلان لذاتها بل لشبهها بزيادتى حمراء فى وجوه منها: أنهما لا تلحقهما تاء التأنيث وهذا مفقود فيما مؤنثه فعلانة، فلذلك صرف.

#### تنبيهات:

الأول: فهم من قـوله (زائدا فعلان) أنهـما لا يمنعان في غـيره من الأوزان كفعلان - بضم الفاء - نحو خُمصان، لعدم شبههما في غيره بألفي التأنيث.

الثانى: لغة بنى أسد صرف سكران وبابه، لأنهم يقولون فى مؤنثه فعلانة، فهو عندهم كندمان.

الثالث: ما تقدم من أن المنع بزيادتى فعلان لشبههما بالفى التأنيث فى حمراء، هذا مذهب سيبويه، وزعم المبرد أنه امتنع، لكون النون بعد الآلف مبدلة من الف التأنيث، والقولان عن أبى على.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) أي: كبير الإلية.

<sup>(</sup>٣) الصوجان: فاؤه صاد أو ضاد معجمة ولامه جيم في الحالين.

<sup>(</sup>٤) أما ندمان من الندم فغير مصروف، إذ مؤنثه ندمي.

ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما رائدتين لا تقبلان الهاء، لا للتشبيه بالفي التأنيث.

### ووصفٌ اصلى ووَزَنْ أَفْعَلا منوعُ تأنيث بتا كأشْهَلا

أى ويمنع الصرف أيضا اجتماع الوصف الأصلى ووزن أفعل بشرط أن يمنع من التأنيث بالتاء وذلك يشمل ثلاثة أنواع:

أحدها: ما مؤنثه فعلاء نحو أشهل وشهلاء.

والثاني: ما مؤنثة فعلى نحو أفضل وفضلي.

والثالث: ما لا مؤنث له نحو أكمر - العظيم الكمرة.

فهذه الأنواع الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الأصلى ووزن أفعل، فإن وزن الفعل به أولى، لأن أوله زيادة تدل على معنى فى الفعل دون الاسم، فكان لذلك أصلا فى الفعل، لأن ما زيادته لمعنى أولى مما زيادته لغير معنى، فإن أنث بالتاء انصرف، نحو أرمل بمعنى فقير، فإن مؤنثه أرملة (۱) خلافا للأخفش فإنه يمنع صرف أرمل – بمعنى فقير، (فإنه يجريه)(۲) مجرى أحمر، لأنه صفة وعلى وزنه، وأما قولهم (عام أرمل)(۳) فغير منصرف، لأن يعقوب حكى فيه «سنة رملاء» واحترز بالأصلى عن العارض فإنه «لا يعتد به»(١) كما سيأتى.

#### تنبيهان:

الأول: مثل الشارح ما تلحقه التاء بأرمل وأباتر - وهو القاطع لرحمه - وأدابر - وهو الذى لا يقبل نصحا - فإن مؤنشهما أباترة وأدابرة، أما أرمل فواضح، وأما أباتر وأدابر فلا يحتاج هنا إلى ذكرهما، إذ لم يشملهما كلام الناظم فإنه على (المنع)(٥) على وزن أفعل، وإنما ذكرهما في شرح الكافية، لأنه على المنع بوزن الفعل ولم يخصه بأفعل، ولذلك احترز أيضا من يعمل (١) - الجمل السريع.

<sup>(</sup>١) لضعف شبهه بلفظ المضارع، لأن تاء التأنيث لا تلحقه.

<sup>(</sup>۲) ب، وفي أ، ج (لجريه).

<sup>(</sup>٣) أي: قليل المطرّ والنفع.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وَفِي أ (لا يفيد).

<sup>(</sup>٥) ب، ج وفي أ (النظم).

<sup>(</sup>٦) يَعْمل: بورن يفرح ومؤنثه يعمله.

الشانى: الأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذى هو به أولى، لا على وزن أفعل ليشمل نحو أحيمر وأفيضل من المصغر، فإنه لا ينصرف لكونه على وزن الفعل نحو أبيطر، وإن لم يكن حال التصغير على وزن أفعل.

ثم صرح بمفهوم قوله أصلى فقال:

# والغينَّ عارضَ الوصفيَّةُ كَاربِعِ وعارضَ الإسميَّةُ

فالأقسام ثلاثة:

فالأول: ما وصفيته أصلية باقية نحو أشهل، ولا إشكال في منعه.

والثانى: ما وصفيته عارضة نحو: «مررت برجل أرنب» أى: ذليل «وبنسوة أربع».

فهـذا يصرف إلغاء للوصـفية العـارضة، وأربع أحق بالصرف، لأن فـيه تاء التأنيث أيضا.

والثالث: ما وصفيت أصلية فغلبت عليه الاسمية، فهذا يمنع إلغاء للاسمية العارضة واعتبارا للأصل، وقد مثل بقوله:

# فالأدهَمُ القيدُ لكونهِ وُضِع في الأصلِ وصفًا انصرائُهُ مُنِع

أدهم: للقيد، وأسود: للحية، وأرقم: لحية فيها نقط كالرقم.

فهذه أوصاف في الأصل غلبت عليها الاسمية، وهي غير منصرفة نظرا إلى أصلها، وذكر سيبويه أن كل المعرب لا تصرفها كما لم تصرف أبطح وأبرق وأجرع<sup>(۱)</sup> وأن العرب لم تختلف في منع هذه الستة من الصرف، وإن استعملت استعمال الأسماء، وحكى غيره أن من العرب من يصرف أبطح وأبرق وأجرع ملاحظة للاسمية، وقد نبه على ذلك في التسهيل وذكر ابن جنى أن هذه الأسماء كلها قد تصرف، ثم قال:

### واجدل واخيل وافعى مصروفة وقد يَنَلنَ المَنْعَا

<sup>(</sup>۱) أبطح: هو سيل واسع فيه دقاق الحـصى. وأجرع: هو المكان المستوى، وأبرق: هو أرض خشنة فيها حجارة وطين ورمل مختلطة.

أكثر العرب تصرف أجدكا وهو الصقر، وأخيكا وهو طائر عليه نقط كالخيلان، وأما أفعى فلا مادة له فى الاشتقاق، لكن ذكره يقارنه تصور إيذائها فأشبهت المشتق.

تنبيه:

اختلف فى ورن أفعى فقيل: أفعل، فالهمزة زائدة، لقولهم مفعاة وألفها عن واو لقولهم أفعوان، وقال الفارسى: هو مقلوب وأصله أيفع وهو من يافع، وقال أبو الفتح: مقلوب وأصله أفوع وهو من فوعة السم.

ومَنعُ عدل مع وصف مُعتبر في لفظ مثنى وثُلاث وأُخَره

العدل صرف لفظ أولى بالمسمى إلى لفظ آخر، وهو يمنع الصرف مع الوصف في موضعين:

أحدهما: المعدول في العدد إلى مَفعَل نحو مثنى، أو فُعال نحو ثلاث.

والثاني: أخر مقابل آخرين.

أما المعدول في العدد إلى مَفعَل أو فُـعال فالمانع له عند سيبويه والجمهور العدل والوصف.

أما العدل فعن أسماء العدد، فأحاد ومَوحَد معدولان عن واحد واحد ومثنى وثُناء معدولان عن اثنين اثنين، وكذا سائرها، وأما الوصف. فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات، إما نعتا نحو: ﴿ أُولِي أَجْنِحَة مَّثْنَىٰ وَثُلاثَ ﴾ (١) وإما حالا نحو ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ ﴾ (٢) وإما تحبرا نحو «صلاة الليل مَثنى مَثنى » (٢)، ولا تدخلها أل، قال في الارتشاف: وإضافتها قليلة، وذَهب الزجاج إلى أن المانع لها العدل في اللفظ وفي المعنى.

أما في اللفظ فظاهر، وأما في المعنى فلأن مفهوماتها تضعيف أصولها فصار فيها عدلان.

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) وإنَّما كرر لقصد التأكيد لا لإفادة التكرير. «مثنى» الأولى خبر (صلاة) والثانية للتوكيد.

وأما «أخر» المعدول وهو جمع أخرى أنثى آخر بفتح الخاء<sup>(۱)</sup>، فالمانع له أيضا العدل والوصف.

أما الوصف فظاهر، وأما العدل فقال أكثر النحويين إنه معدول عن الألف واللام؛ لأنه من باب أفعل التفضيل، فحقه ألا يُجمع إلا مقرونا بأل كالصغر والكبر.

والتحقيق: أنه معدول عن أخر مرادا به جمع المؤنث، لأن حقه أن يستغنى فيه بأفعل عن فُعلَ لتجرده من أل، كما يستغنى بأكبر عن كبر فى نحو (رأيتُها مع نساء أكبر منها).

#### تنبيه:

قد يكون (أخر) جمع أخرى بمعنى آخرة فيصرف، لانتفاء العدل(٢).

والفرق بين أخرى أنثى آخر، وأخرى بمعنى آخرة أن تلك لا تدل على الانتهاء، ويعطف عليها مثلها من صنف واحد «نحو جاءت امرأة أخرى وأخرى» وأما أخرى بمعنى آخرة فتدل على الانتهاء ولا يُعطف عليها مثلها من جنس واحد، وهي المقابلة «لأولى» في قوله تعالى ﴿ قَالَتْ أُولاهُمْ لَأُخْرَاهُمْ ﴾ (٥) وكان ينبغى أن يحترز عنها كما احترز في الكافية والتسهيل بقوله مقابل آخرين (١).

### ووزنُ مَثْنَى وثُلاثَ كَهُما مِن واحد لأربع فليُعْلَمَا

یعنی: أن ما وازن مثنی وثلاث من المعدول من واحد إلی أربع، فهو مثلها فی امتناعه من الصرف للعدل والوصف، فهذه ثمانیة ألفاظ متفق علی سماعها وهی: أحاد وموحد وثناه ومثنی وثلاث ومثلث ورباع ومربع، ولذلك اقتصر علیها، قال فی شرح الكافیة: وروی عن بعض العرب «مخمس وعشار ومعشر».

<sup>(</sup>١) بمعنى مغاير.

<sup>(</sup>٢) لأن مذكرها آخر - بالكسر - بدليل ﴿وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَ الأُخْرَى﴾. ﴿ثُمَّ اللَّهَ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الأُخْرَة﴾ فليست من باب أفعل التفضيل. هـ ٢/٥١٦ أشموني.

<sup>(</sup>۳) ا، ب.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ (الأولى).

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٩ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) قال: ومنع الوصف وعدل أخرا مقابلا لآخرين فاحصرا

ولم يرد غير ذلك، وظاهر كلامه في التسهيل أنه قد سمع خماس أيضا، واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه يقاس على ما سمع وهو مذهب الكوفيين والزجاج، ووافقهم الناظم في بعض نسخ التسهيل، وخالفهم في بعضها.

والثاني: أنه لا يقاس عليه، بل يقتصر على المسموع، وهو مذهب جمهور البصريين.

والثالث: أنه لا يقاس على فُعال لكثرته، لا على مَفعَل.

قال أبو حيان: والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة، وحكى البناءين أبو عمرو الشيباني. وحكى أبو حاتم وابن السكيت من أحاد إلى عُشار، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

#### تنبيه:

أجاز الفراء صرف هذه الألفاظ مذهوبا بها مذهب الأسماء قال: تقول العرب: «ادخلوا ثُلاث ثُلاث، وثُلاثا ثُلاثا» والوجه ألا نجرى، انتهى، ومنع ذلك غيره:

## وكُنْ لِجمْعِ مُشْبِهِ مَفَاعِلا اللهَاعِيلَ بمنع كَافِلا

الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل هو الجمع الذي لا نظير له في الآحاد وهو كألف التأنيث في أنه يستقل بمنع الصرف وحده، لقيامه مقام شيئين، فإن فيه فرعية من جهة الجمع وفرعية من جهة عدم النظير.

ويعنى بالشبه أن يكون أوله مفتوحا وثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، وما يلى الألف مكسور لفظا أو تقديرا، ولا يشترط أن يكون أوله ميما، بل يدخل فيه ما أوله ميم نحو مساجد ومصابيح، وما أوله غير ميم نحو دراهم ودنانير، لأن المعتبر موافقته لمفاعل ومفاعيل في الهيئة لا في الوزن.

وفهم من تقييد أوسط الثلاثة بأنه ساكن أن نحو صياقلة منصرف لتحركه، وإنما كان منصرفا لأن له في الآحاد نظيرا، وذلك طواغية وكراهية ونحوهما.



وفهم من تقييد «تالى» الألف بأن يكون مكسورا أن ما ليس كذلك منصرف نحو عبال - جمع عبالة - على حد ثمرة وثمر، لأن الساكن الذي يلى الألف في عبال لاحظ له في الحركة، والعبالة: الثقل، يقال القي عليه عبالته أي: ثقله، هذا مذهب سيبويه والجمهور، أعنى: اشتراط حركة ما بعد الألف.

قال في الارتشاف: وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك، فأجاز في تكسير هبى أن تقول: هباى - بالإدغام قال: وأصل الياء عندى السكون ولولا ذلك لأظهرتها، انتهى، وظهر من ذكر التقييد أن نحو دواب غير منصرف، لأن أصله دواب، فهو على مثال مفاعل تقديرا.

### وذا اعتلال منه كالجوارى رفعاً وجرًا أجره كَسَارى

ما كان من الجمع الموازن مفاعل معتلا فله حالتان:

إحداهما: أن يكون آخره ياء قبلها كسرة نحو جوار.

والأخرى: أن تقلب ياؤه الفا نحو عذارى.

فإن كان آخره ياء قبلها كسرة أجـرى فى رفعه وجره مجرى سار ونحوه من المنقوص (المنصرف) فتقول «هؤلاء جوار» و «مررت بجوار» بالتنوين وحُذف الياء، كما تقول «هو سار» و «مررت بسار».

وأما فى نصبه فيجرى مجرى موازنة الصحيح فتقول (رأيت جوارى) - بفتح آخره من غير تنوين - كـما تقول (رأيت مساجد»، فإن قـلبت ياؤه ألفا قدر إعرابه ولم ينون بحال، ولا خلاف فى ذلك.

فإن قلت: لم ينبه في النظم على هذا، بل في قوله (وذا اعتلال).

قلت: قيد بقوله «كالجوارى».

#### تنبيهات:

الأول: اختلف فى تنوين جوار ونحوه رفعا وجرا، فذهب سيبويه إلى انه تنوين عوض عن الياء المحذوفة، لا تنوين صرف، وذهب المبرد والزجاج إلى انه تنوين عوض عن الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وذهب الأخفش إلى انه

تنوين صرف، لأن الياء لما حذفت تخفيفا زالت صيغة مفاعل، وبقى اللفظ كجناح فانصرف، والصحيح مذهب سيبويه.

وأما جعله عوضا عن الحركة فضعيف، لأنه لو كان عوضا عن الحركة لكان ذو الألف أولى به من ذى الياء، لأن حاجة المتعذر إلى التعويض أشد ولألحق مع الألف واللام كما ألحق معهما تنوين الترنم.

وأما كونه للصرف فضعيف. لأن الياء حذفت تخفيفا وثبوتها منوى، ولذلك بقيت الكسرة دليلا عليها، ولو لم تكن منوية لجعل ما قبلها حرف إعراب.

فإن قلت: إذا جعل عوضا عن الياء، فما سبب حذفها أولا؟

قلت: قال في شرح الكافية: لما كانت ياء المنقوص قد تحذف تخفيفا ويكتفى بالكسرة التي قبلها، وكان المنقوص الذي لا ينصرف أثقل، التزموا فيه من الحذف ما كان جائزا في الأدنى ثقلا، ليكون لزيادة الثقل زيادة أثر، إذ ليس بعد الجواز إلا اللزوم. انتهى، وقال الشارح: ذهب المبرد إلى أن فيما لا ينصرف تنوينا مقدرا، بدليل الرجوع إليه في الشعر، وحكموا له في جوار ونحوه بحكم الموجود، وحذفوا لأجله الياء في الرفع والجر لتوهم التقاء الساكنين، ثم عوضوا عما حذف التنوين، وهو بعيد، لأن الحذف لملاقاة ساكن متوهم الوجود عما لم يوجد له نظير، ولا يحسن ارتكاب مثله. انتهى.

قلت: المشهور عن المبرد أن الـتنوين عنده عوض من الحـركة كمـا نقل في شرح الكافية.

الثانى: ما ذكر من تنوين جوار ونحوه من الجمع فى رفعه وجره متفق عليه، نص على ذلك المصنف وغيره، وما ذكره أبو على – من أن يونس ومن وافقه ذهبوا إلى أنه لا ينون، ولا تحذف ياؤه، وأنه يجر بفتحة ظاهرة وهم ، وإنما قالوا ذلك فى العلم، وسيأتى بيانه.

الثالث: إذا قلت: «مررت بجوار» فعلامة جره فتحة مقدرة على الياء، لأنه غير منصرف، وإنما قدرت مع خفة الفتحة لأنها نابت عن الكسرة، فاستثقلت لنيابتها عن المستثقل.



الرابع: اعلم أن باب جـوار وإن جرى مـجرى سـار فى الجـر والرفع فهـو عخالفه من وجهين: أحدهما: أن جره بفـتحة مقـدرة وجر سار بكسرة مـقدرة. والآخر: أن تنوين جوار تنوين عوض، وتنوين سار تنوين صرف، وتقدم بيانه.

فإن قلت: قوله (أجره كسارى) يوهم أن علامة جرهما واحد، وأن تنوينهما واحد.

قلت: إنما أراد (أجره كسارى) في اللفظ فقط، وإن كان التقدير مختلفا.

## وكسراويل بهذا الجمع شبّة اقتضى عُمُومَ المنع

اعلم أن سراويل اسم مفرد أعجمى جاء على وزن مفاعيل، فمنع من الصرف لشبهه بالجمع فى الصيغة المعتبرة. وذلك أن بناء مفاعل ومفاعيل لا يكونان فى كلام العرب إلا لجمع أو منقول عن جمع، فحق ما وازنهما أن يمنع الصرف وإن فقدت منه «الجمعية»(١) ولكن بثلاثة شروط:

الأول: ألا تكون ألفه عوضا عن إحدى ياءى النسب تحقيقا نحو يمان وشآم، فإن أصلهما يمنى وشامى، فحدفت إحدى الياءين وعوض منها الألف، أو تقديرا نحو تهام وثمان فإن ألفهما مسوجودة قبل، فكأنهم نسبوا إلى فَعَل أو فعل ثم حذفوا إحدى الياءين وعوضوا الألف.

فهـذه الألفاظ مصـروفة وإن كانت على مـثال مفـاعيل، لأن الفهـا عوض ففارقت الجمع بذلك لأن الفه لا تكون عوضا.

الثانى: ألا تكون كسرة ما يلى الألف عارضة نحو توان وتدان، لأن ورنهما فى الأصل تفاعل – بالضم – فـجعل مكان الضم كسرة لتصح الياء. فهـذا أيضا منصرف لأنه خالف الجمع بعروض الكسرة.

الثالث: ألا يكون (بعد الكسرة)(٢) ياء مشددة عارضة نحو حوارى - وهو الناصر - وظفارى(٢) فإن ياء النسب في ذلك مقدرة الانفصال فخالف بذلك

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (الصرفية الجمعية).

<sup>(</sup>٢) أ، ج وفي ب (بدل الكسرة).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى ظفار بوزن قطام - مدينة باليمن.

الجمع، لأن ما بعد ألفه غير مقدر الانفصال، وأما بخاتى - جمع بختى - فغير منصرف، لأن ما بعد الألف ليس بعارض، ولو نسب إلى بخاتى لا تصرف لعروض ياءى النسب.

وضابط ذلك أن الياء إن تقدم وجودها عملى الألف وجب المنع وإلا صرف سواء سبق وجود الألف كظفارى، أو كانا غير منفكين كحوارى.

إذا تقدر هذا فاعلم أن سراويل اسم «مفرد» (١) أعجمى جاء على مثال مفاعيل فمنع الصرف، لوجود صيغة الجمع فيه، ولهذا أشار بقوله: (وسراويل بهذا الجمع شبه) ونبه بقوله (اقتضى عموم المنع) إلى أنه عموع من الصرف وجها واحدا خلافا لمن زعم أن فيه وجهين: المنع والصرف.

وقال المصنف: إن صرفه لم يثبت عن العرب.

قلت: نقل الأخفش أن بعض العرب يصرف في النكرة إذا جعل اسما مفردا.

#### تنبيهات:

الأول: ذهب بعضهم إلى أن سراويل عربى، وأنه جمع سروالة في التقدير، ثم أطلق اسم جنس على هذه الآلة المفردة، ورد بأن سروالة لم يسمع.

وأما قوله<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>٢) قائله: لم أعثر على قائله - و قيل: البيت مصنوع - وهو من المتقارب.

اللغة: «اللؤم» - بضم اللام - وهو الدناءة في الأصل والخساسة في الفعل «لمستعطف» طالب العطف وهو الشفقة.

الإعراب: (عليه) جار ومجرور خبر مقدم (من اللؤم) جار ومجرور متعلق بمحذوف اسروالة) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة والتقدير: سروالة كائنة عليه من اللؤم (فليس) الفاء للتعليل وليس فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر فيه (يرق) فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه، والجملة في محل نصب خبر ليس (لمستعطف) جار ومجرور متعلق به.

الشاهد: قوله «سروالة» حـيث احتج به من قال: إن سراويل جـمع سروالة وإن سراويل منع من الصرف، لكونه جمعا.

## عليه من اللُّؤم سِروالةٌ فليس يرق لمستَعْطِفٍ

فشاذ، لا حجة فيه.

قلت: ذكر الأخفش أنه سمع من العرب سروالة، وقال أبو حاتم: من العرب من يقول سروال، والذي يرد يه هذا القول وجهان:

أحدهما: أن سروالة لغة في سراويل، لأنها بمعناه وليس جمعا لها كما ذكر في شرح الكافية.

والآخر: أن النقل لم يثبت في أسماء الأجناس، وإنما يثبت في الأعلام.

الثانى: سراويل مؤنث فلو سمى به ثم صغر استنع صرفه للعلمية والتأنيث وإن زالت صيغة الجمع بالتصغير.

الثالث: شذ منع صرف ثمان تشبيها له بجوار في قوله(١):

والمعروف فيه الصرف، وقيل هما لغتان.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٢٥/٢، وابن الناظم.

<sup>=</sup> مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٥٢٢، وابن الناظم، والسيوطي في همع الهوامع ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>١) قائله: قال العيني: قائله أعرابي قاله أبو الخطاب ولم ينسبه ونسبه السيرافي لابن ميادة - وهو من الكامل.

وعجزه: حتى هممن بزيفة الإرتاج.

اللغة: «يحدو» من الحدو وهو سوق الإبل والغناء لها «مولعا» بفتح اللام من أولع بالشيء إذا أغرم به «اللقاح» - بفتح اللام - وهو ماء الفحل، وهو المراد هنا، وأما اللقاح - بكسر اللام - فهو جمع لقوح، وهي الناقة التي تحلب. «الزيفة» - بفتح الزاي - الميلة «الإرتاج» - بالكسر - من أرتجت الناقة إذا أغلقت رحمها على الماء. «هممن» أي: قصدن بالميل عن الإرتاج.

الإعراب: «يحدو» فعل مضارع والفاعل ضمير مستر فيه «مولعا» حال من الضمير الذى في يحدو «بلقاحها» جار ومجرور «حتى» للغاية «هممن» جملة من الفعل والفاعل «بريفة» في محل نصب على المفعولية «الإرتاج» مضاف إليه.

الشاهد: قوله «ثماني» حيث منع صرفه للضرورة تشبيها له بمساجد.

# وإنْ بِهِ سُمِّي أَوْ بِمَا لَحِقْ بِهِ فَالانْصِرَافُ منعُهُ يَحِقُّ

يعنى: أن ما سمى به من الجمع الذى على مفاعل أو مفاعيل أو بما ألحق به كسراويل فحقه أن يمنع من الصرف، سواء كان منقولا عن جمع محقق كمساجد - اسم رجل - أو مقدر كشراحيل(١).

قال الشارح: والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها، فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول. انتهى.

قلت: مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهمه بأصله، ومذهب المبرد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه، لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعا على الصحيح.

والعَلَمَ امنعْ صَرْفَهُ مُركَّبًا تَرْكِيْبَ مَزْجِ نَحْوُ مَعْدِيكَرِبا

قد تقدم أن ما لا ينصرف على ضربين:

أحدهما: ما لا ينصرف لا في تنكير ولا تعريف.

والثاني: ما لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير.

وقد فرغ من الكلام عن الضرب الأول، فشرع في الثاني وهو سبعة أقسام:

الأول: المركب تركبيب المزج، والمراد به جعل الاسمين اسما واحدا لا (بإضافة ولا بإسناد)(۲)، بل ينزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث، وهو نوعان:

النوع الأول: ما ختم بويه فهو مبنى على الأشهر.

فإن قلت: فلم لم يحترز عنه هنا؟

قلت: عن ذلك أجوبة:

أحدها: أن قوله (معدى كربا) يقيد إطلاقه.

والثاني: أشار إلى أنه مبنى في باب العلم فاكتفى بذلك:

<sup>(</sup>١) اسم لعدة أشخاص، من المحدثين والصحابة.

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

والشالث: أن يكون أطلق، ليدخل في إطلاقه ما ختم بويه على لغة من أعربه، ولا يرد عملي لغة من بناه؛ لأن باب الصرف إنما وضع للمعربات، وقد تقدم ذكره في العلم.

والنوع الثاني: ما ختم بغير ويه، فهذا فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو الأصح أن يعرب إعراب ما لا ينصرف، ويبنى صدره على الفتح، نحو «بعلبك» إلا أن يكون ياء نحو «معدى كرب» فإنها تسكن، قيل: أو نونا نحو «باذنجانة» وإنما بنى على الفتح لتنزل عجزه منزلة تاء التأنيث، وإنما لم تفتح الياء وإن كانت تفتح قبل تاء التأنيث، لأن التركيب مزيد ثقل فخص بمزيد خفة.

والوجه الشانى: أن يضاف صدره إلى عجزه فيعرب صدره بما تقتضيه العوامل، ويعرب عجزه بالجر للإضافة ويجعل العجز على هذه اللغة كالمستقل فإن كان فيه مع العلمية سبب يؤثر منع الصرف كهرمز من رام هرمز؛ فإن فيه العجمة وإلا صرف نحو موت من حضرموت.

فأما كرب من (معدى كربٍ) فمصروف فى اللغة المشهورة وبعض العرب لا يصرفه بجعله مؤنثا.

تنبيه:

إذا كان آخر الصدر (۱۱ ياء نحو (معدى كرب) وأضيف صدره إلى عجزه على هذه اللغة استصحب سكون يائه في كل الأحوال الثلاثة.

قال المصنف: لأن من العرب من يسكن هذه الياء في النصب مع الإفسراد تشبيها بالألف، فالتزم في التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزا في الإفراد. انتهى.

وقال بعضهم: تفتح في النصب وتسكن في الرفع والجر.

والوجه الثالث: أن يبنى صدره وعجزه على الفتح ما لم يعتل الأول فيسكن تشبيها بخمسة عشر، وأنكر بعضهم هذه اللغة، وقد نقلها الأثبات(٢).

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (العجز).

<sup>(</sup>٢) الأثبات: جمع ثبت - بفتح المثلثة وسكون الموحدة - وهو الثقة.

#### تنبيهات:

الأول: احترز بقوله (تركيب مزج) من تركيب الإضافة وتركيب الإسناد، وقد تقدم حمها في العلم.

وأما تركيب العدد نحو الخمسة عشرا فمتحتم البناء عن البصريين، وأجاز (فيه)(۱) الكوفيون إضافة صدره إلى عجزه، وسيأتى في بابه، فإن سمى به ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تقره على حاله. والثانى: أن تعربه إعراب ما لا ينصرف. والثالث: أن يضاف صدره إلى عجزه.

وأما تركيب الأحدوال والظروف نحو «شغر بغر، وبيت بيت، وصباح مساء (٢). إذا سمى به أضيف صدره إلى عجزه وزال التركيب، هذا رأى سيبويه وقيل: يجوز فيه التركيب والبناء.

### كَذَاكَ حَاوِى زَائدَى فَعْلاَنا كَغَطَفَان وكَأَصْبَهَانَا

يعنى: أن زائدى فعلان يمنعان (الصرف) مع العلمية فى وزن فعلان وفى غيره نحو حمدان وعثمان وعمران وغطفان وأصبهان، وقد نبه على التعميم بالتمثيل.

<sup>(</sup>۱) آ، ج.

<sup>(</sup>٢) شغر بغر: - بفتح الغين مع فتح أوله وكسره - يقال: ذهب القوم شغر بغر. أي: متفرقين من أشغر في البلد أبعد، وبغر النجم: سقط؛ لأنهم بتفرقهم يباعد بعضهم عن بعض.

بيت بيت: تقول: هو جارى بيت بيت، وأصله بيتنا ملاصقا لبيته، فحذف الجار وهو اللام وركب الاسمان وعامل الحال ما فى قوله جارى من معنى الفعل، فإنه فى معنى مجاورى، وجوزوا أن يكون الجار المقدر إلى وألا يقدر جار أصلا بل العاطف صباح مساء؛ تقول: فلان يأتينا صباح مساء أى: كل صباح ومساء فحذف العاطف وركب الظرفان قصدا للتخفيف، ولو أضفت فقلت صباح مساء لجاز أى: صباحا مقترنا بمساء.

تنبيهات:

الأول قد يكون فى النون اعتباران، فإن قدرت النون زائدة منع الصرف، وإن قدرت أصلية صرف نحو «حسان» إن جعل من الحس امتنع أو من الحسن انصرف(۱).

وشيطان: إن جعل من شاط امتنع، أو من شطن انصرف.

ولو سميت برمان ففه الخليل وسيبويه إلى منع الصرف، لكثرة زيادة النون في نحو ذلك، وذهب الأخفش إلى صرفه، لأن فعالا في النبات أكثر ويؤيده قول بعضهم «أرض مرمنة»(٢) ويأتى الكلام على زيادة النون في التصريف إن شاء الله تعالى.

الشانى: إذا أبدل من النون الزائسدة لام منع الصرف، إعطاء للبدل حكم المبدل، مثال ذلك «أصيلال» فإن أصله أصيلان، فلو سمى به منع الصرف ولو أبدل من حرف أصلى نون صرف، بعكس أصيلان، ومثال ذلك «حنان» في حناء، أبدلت همزته نونا.

الثالث: ذهب الفراء إلى منع الصرف للعلمية وزيادة ألف قبل نون أصلية، تشبيها لها بالزائدة، نحو «سنان» و «بيان»، والصحيح صرف ذلك.

كَذَا مُسؤنَّثٌ بِهَــاء مُطلَقاً وَشَرْطُ مَنْعِ العَارِ كَونُهُ ارْتَقَى فَوْقَ النَّلاثِ أَوْ كَجُورٌ أَو سَقَرْ أَوْ زَيْدٍ اسْمَ امرأَةً لا اسمَ ذَكَرْ

من موانع الصرف التأنيث، وهو ضربان: لفظى ومعنوى:

فاللفظى: إن كان بالألف فقد تقدم حكمه، وإن كان بالتاء منع مع العلمية مطلقا نحو عائشة وطلحة وهبة.

والمعنوى: أيضا، يمنع مع العلمية ولكن يشترط فى تحتم منعه أن يكون دائدا على ثلاثة أحرف نحو زينب، لأن الرابع منه ينزل منزلة هاء التأنيث أو متحرك الوسط نحو سقر، لأن الحركة قامت مقام الرابع خلافا لابن الأنبارى، فإنه جعله

<sup>(</sup>١) من الحس وزنه فعلان؛ ومن الحسن وزنه فعال.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة ب رمنة. والمعنى: كثيرة الرمان.

ذا وجهين، وما ذكره في البسيط من أن سقر ممنوع الصرف باتفاق، ليس كذلك، أو يكون أعجميا نحو جور - اسم بلد - لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم توثر منع الصرف، وإنما أثرت تحتم المنع، وحكى بعضهم فيه الخلاف فيجعل جور مثل هند في جواز الوجهين، أو منقولا من مذكر نحو زيد - إذا سمى به امرأة - لأنه حصل بنقله إلى التأنيث نقل عادل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب عيسى بن عمر وأبو زيد والجرمي والمبرد إلى أنه ذو وجهين. واختلف النقل عن يونس.

ثم نبه على أن الشلاثى الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميا ولا منقولا عن مذكر يجور فيه المنع والصرف بقوله:

# وَجْهَانِ فِي العَادِمِ تَذْكِيْرا سَبَقْ وَعُجْمَةً كَهِنْدَ والمنْعُ أَحَقّ

فمن صرف نظر إلى خفة السكون، ومن لم يصرفه نظر إلى وجـود السببين ولم يعتبر الخفة.

وقد صرح بأن منعه أحق من صرفه وهذا مذهب الجمهور، وقال أبو على: الصرف أفصح، قال ابن هشام: وهو غلط جلى، وذهب الزجاج -قيل: والأخفش- إلى أنه متحتم المنع. قال الزجاج: لأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف، وذهب الفراء إلى أن ما كان اسم بلد لا يجوز صرفه نحو «فيد» لأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها(۱) فلم يكثر في الكلام بخلاف هند.

### تنبيهات:

الأول: لا فرق في ذلك بين ما سكونه أصلى كهند، أو عارض بعد التسمية كفخذ أو الإعلال كدار، ففي ذلك وجهان. أجودهما المنع.

<sup>(</sup>۱) مراده بقوله الأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها» أن الاشتراك اللفظى في أسماء البلدان قليل، فهم لا يطلقون اسم بلدة على بلدة أخرى إلا نادرا، بخلاف الأناسى، فإن الاشتراك في أسمائهم كثير.

الثانى: إذا كان المؤنث ثنائيا نحو يد جار فيه الوجهان ذكرهما سيبويه. وظاهر التسهيل أن المنع أجود كما فى هند، وقول صاحب البسيط فى يد صرفت بلا خلاف. غير صحيح.

الثالث: إذا صغر نحو هند تحتم منعه لظهور التاء نحو هنيدة، فإن صغر بغير تاء نحو حريب - وهي الفاظ مسموعة - انصرف.

الرابع: إذا سمى مذكر بمؤنث، فإن كان ثلاثيا صرف مطلقا خلافا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلى أنه لا ينصرف سواء تحرك وسطه نحو فخذ أم سكن نحو حرب.

ولابن خروف في مستحسرك الوسط - وإن كان زائدا على الثلاثة لـفظا نحو سعاد، أو تقديرا كلفظ نحو جيل مخفف جيال(١) بالنقل منع من الصرف.

فإن قلت: مذهب سيبويه والبصريين أن علامة التأنيث تاء، والهاء عندهم بدل التاء في الوقف فلم عدل عن التعبير بالياء في قوله: «كذا مؤنث بهاء مطلقا»؟.

قلت: كأنه عدل إلى الهاء احترازا من تاء بنت وأخت، فإنهما تاء إلحاق بنيت الكلمة عليها، فليس حكمها حكم الهاء.

وقد نص سيبويه على أن بنتا وأختا إذا سمى بهما رجل مصروفان، وقياس هذا أنهما إذا سمى بهما امرأة يجوز فيسهما الوجهان كهند، وقد ذهب قوم إلى أن تاء بنت وأخت للتأنيث فمنعوهما الصرف في المعرفة، ونقله بعضهم عن الفراء.

فإن قلت: قد تقرر أن المؤنث بلا علامة ظاهرة فيه تاء مقدرة، ولذلك ترد في التصغير، فيقال: هنيدة، فكيف سماه عاريا في قوله «وشرط منع العار»؟.

قلت: يعنى: العارى من العلامة لفظا، وهو واضح.

والعَجَمِيُّ الوضعِ والتَّعْرِيْفِ مَعْ ﴿ زَيْدٍ عَلَى الثَّلاثِ صَرَافُهُ امْتَنَعْ

من موانع الصرف العجمة مع العلمية، فإذا كنان الاسم من أوضاع العجم وهو علم امتنع صرفه بشرطين:

<sup>(</sup>١) اسم للضبع الأنثى، ويقال للذكر: ضبعان.

أحدهما: أن يكون عجمي التعريف أيضا أعنى: بكونه علما في لغتهم.

الثانى: أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، وذلك نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واحترز بالشرط الأول عن نوعين:

أحدهما: ما نقل من لسانهم وهو نكرة نحو لجام (١) فلا أثر للعجمة فيه، لأن عجمته جنسية فألحق بالأمثلة العربية.

والآخر: ما كان في لسان العجم نكرة ثم نقل في أول أحواله علما نحو بندار(٢).

وهذا فيه خلاف. وذهب قوم منهم الشلوبين وابن عصفور إلى أنه لا ينصرف؛ لأنهم لا يشترطون أن يكون علما في لغة العجم، وذهب قوم إلى أنه منصرف؛ لأنهم يشترطون أن يكون علما في لغة العجم، وإليه ذهب المصنف، وهو ظاهر كلام سيبويه.

واحترز بالشرط الثاني عن الثلاثي، فإنه ينصرف، لأن العجمة سبب ضعيف فلا تؤثر في الثلاثي بخلاف التأنيث.

قال في شرح الكافية: قولا واحدا في لغة جميع العرب، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون، ومتحتم المنع مع الحركة.

قال: وبمن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقا السيرافي وابن برهان وابن خروف، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا. انتهى.

قلت: نقل عن عيسى بن عمرو وتبعه ابن قـتيبـة والجرجـاني جواز المنع والصرف في الثلاثي الساكن الوسط.

### ويتحصل في الثلاثي ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) اللجام - بالجيم - وضعه العجم اسم جنس للآلة التي تجعل في فم الفرس.

<sup>(</sup>٢) بندار: بضم الباء - وهو في لغة العجم اسم جنس للتاجر الذي يلزم المعادن ولمن يخزن البضائع للغلاء - وجمعه بنادرة.

أحدها: أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقا، وهو الصحيح.

الثاني: ما تحرك وسطه نحو «لمك» - اسم رجل - لا ينصرف، وما سكن وسطه فيه وجهان، وقد تقدم القائلون به.

والثالث: ما تحرك وسطه لا ينصرف وما سكن وسطه منصرف، وبه جزم ابن الحاجب.

تنبيهات:

الأول: قوله؛ قريد، (هو)(١) مصدر زاد (يزيد)(١) زيدا وزيادة وزيدانا.

الثاني: المراد بالعجمى ما نقل من لسان غير العرب. ولا يختص بلغة الفرس.

الثالث: إذا كان الأعجمى رباعيا وأحد حروفه ياء التصغير انصرف ولم يعتد بالياء.

الرابع: تعرف عجمة الاسم بوجوه:

أحدها: نقل الأثمة.

والثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبراهيم.

والثالث: أن يعسرى من حروف الذلاقة، وهو خماسسى أو رباعى، فإن كان فى الرباعى السين، فقد يكون عربيا نحو «عسجد» (٣) وهو قليل، وحروف الذلاقة ستة يجمعها «مربنفل».

والرابع: أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يسجتمع في كلام العسرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحو (قج وجق)(٤) والصاد والجيم نحو (صولجان)(٥)، والكاف

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) العسجد: هو الذهب والجوهر والبعير الضخم. هـ قاموس.

<sup>(</sup>٤) قبج: - بقاف مفتوحة وجيم مشوبة بالشين ساكنة - لغة تركية بمعنى: اهرب وبمعنى كم الاستفهامية، وأما بكسر القاف فبمعنى الرجل.

جتى: بكسر الجيم وسكون القاف - بمعنى اخرج، وفي القاموس: الجقة - بالكسر - الناقة الدمة.

<sup>(</sup>٥) صولجان: - بفتح الصاد واللام - المحجن وجمعه صوالجة.

والجيم نحو «أسكرجة» (وتبعية الراء للنون) (۲) أول كلمة نحو «نرجس» والزاى بعد الدال نحو «مهندز».

## كَذَاكَ ذُو وَزْن يخصُّ الفِعْلا ﴿ أَوْ غَالِبِ كَأَحْمَد وَيَعْلَى

مما يمنع الصرف مع العلمية وزن الفعل، بشرط أن يكون مختصا به، أو غالبا نيه.

والمراد بالمختص: ما لا يوجد في غيسر فعل إلا في نادر أو علم أو أعجمي، كصيغة الماضي المفتتح بتاء المطاوعة<sup>(٣)</sup> أو همزة وصل<sup>(٤)</sup>..

وما سلم من المصوغ للمفعول وبناء فعل وما صيغ للأمر من غير فاعل والثلاثي (٥)، وما سوى أفعل ونفعل وتفعل ويفعل من أوزان المضارع.

واحترز من النادر نحو ادئل! – لدويبة، وينجلب لخرزة، وتبشر لطائر.

وبالعلم نحو «خضم» - لرجل - و «شمر» لفرس، وبالعجمى من نحو «بقم، وإستبرق» (١)، فلا يمنع وجدان هذه (٧) اختصاص أوزانها بالفعل، لأن النادر والعجمى لا حكم لهما، والعلم منقول من فعل، فالاختصاص باق.

والمراد بالغالب: ما كان الفعل به أولى، إما لكثرته فيه كإثمد وإصبع وأبلم (^). فإن أوزانها تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي، وإما لأن زيادته

<sup>(</sup>١) أسكرجة: - بسكون السين وضم الكاف وضم الراء المشددة - اسم لوعاء مخصوص.

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفي أ (الراء والنون).

<sup>(</sup>٣) نحو تعلم.

<sup>(</sup>٤) نحو انطلق.

 <sup>(</sup>٦) البقم: بفـتح الباء وتشديد القـاف مفتـوحة - صبغ مـعروف - وهو العندم، وإستـبرق:
 الديباج الغليظ.

<sup>(</sup>٧) أي الأسماء.

 <sup>(</sup>A) إثمد: - بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبالدال المهملة.

إصبع: - بكسر الهمزة وفتح الباء - واحدة الأصابع، وفيها عشر لغات حاصلة من ضرب ثلاثة أحوال الهمزة في ثلاثة أحوال الباء والعاشرة أصبوع.

أبلم: بضم الهمزة واللام وسكون الباء - سعف المقل.

تدل على معنى فى الفعل ولا تدل على معنى فى الاسم كأفكل وأكلب<sup>(۱)</sup> فإن (نظائرهما)<sup>(۲)</sup> تكثر فى الأسماء والأفعال، لكن الهمزة من أفعل وأفعل تدل على معنى فى الفعل<sup>(۲)</sup> ولا تدل على معنى فى الاسم، فكان المفتتح بأحدهما من الأفعال أصلا للمفتتح بأحدهما من الأسماء.

وقد يجتمع الأمران في نحو فيرمغ. وتنضب ا(٤)، فإنهما كائمد في كونه على وزن يكثر في الأفعال ويقل في الأسماء، وكأفكل في كونه مفتتحا بما يدل على وزن يكثر في الفعل دون الاسم.

#### تنبيهات:

الأول: قد اتضح بما ذكر أن التعبير عن هذا النوع بأن يقال «أو ما أصله الفعل» كما فعل في التسهيل. أجود من التعبير عنه بالغالب.

الثانى: قد فهم من قوله «يخص الفعل أو غالب» أن الوزن المشترك غير الغالب لا يمنع الصرف نحو ضرب ودحرج. خلافا لعيسى بن عمر فيما نقل من فعل فإنه لا يصرفه متمسكا بقوله(٥):

<sup>(</sup>١) أفكل: الرعدة. أكلب: جمع كلب.

<sup>(</sup>٢) ب، ج وفى أ (نظائر هذا) فَمن نظائر أفكل من الأسماء أبيض وأسود وأفضل، ومن الأفعال أذهب وأعملم وأسمع. ومن نظائر أكلب من الأسماء أبحر وأوجه وأعين، ومن الأفعال أنصر وأدخل وأخرج.

<sup>(</sup>٣) نحو أذهب وأكتب.

<sup>(</sup>٤) يرمغ - بتحتية فراء فميم فغين - بوزن يضرب - اسم لحجارة بيض دقاق تلمع: تنضب - بفوقية فنون فضاد فباء بوزن تنصر - اسم شجرة اهـ صبان.

<sup>(</sup>٥) قاتله: هو سحيم بن وثيل اليربوعي، وقيل: المثقب العبدى، وقيل: أبو زيد. ونسبه بعضهم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. وليس بصحيح، وإنما أنشده على المنبر لما قدم الكوفة واليا عليها، وهو من الوافر.

وعجزه: متى أضع العمامة تعرفوني.

اللغة: «جلا» كسشف «طلاع» صيغة مبالغة من الطلوع وهو الصعود «الثنايا» جمع ثنية وهى العقبة، والمراد مقتحم الشدائد - العمامة يريد ما تلبس في الحرب وتوضع في السلم. وهي البيضة.

. . . . . . . . . . . . . . . .

ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون فيه ضمير الفاعل، فيكون محكيا لأنه منقول من جملة، أو يكون حذف الموصوف وأقام صفته مقامه.

أى: أنا ابن رجل جلا.

وقد ذهب بعضهم إلى أن الفعل قد يحكى مسمى به، وإن كان غير مسند إلى ضمير متمسكا بهذا البيت.

ونقل عن الفراء ما يقرب من مذهب عيسى، قال: الأمثلة التى تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تجره فى المعرفة نحو رجل اسمه «ضرب» فإن هذا اللفظ وإن كان اسما للعسل الأبيض هو الأشهر فى الفعل.

فإن غلب في الاسم فأجره في المعرفة والنكرة نحو رجل مسمى بحجر لأنه يكون فعلا تقول «حجر عليه القاضي» ولكنه أشهر في الاسم. انتهى.

الثالث: يشترط في الوزن المانع للصرف شرطان:

أحدهما: أن يكون لازما. والثاني: ألا يخرج بالتغيير إلى مثال هو للاسم.

فخرج بالأول نحو امرئ، فإنه لو سمى به انصرف، وإن كان فى النصب شبيها بالأمر من علم. وفى الجو شبيها بالأمر من ضرب، وفى الرفع شبيها بالأمر

<sup>=</sup> المعنى: أنا ابن رجل كشف الأمـور ومقتحم صعـابها متى أضع على رأسى عمـامة الحرب تعرفون شجاعتي.

الإعراب: «أنا» مبتدأ «ابن» خبره «جلا» مضاف إليه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وهو علم منقول من الفعل، أو «جلا» فعل ماض وفاعله يعود على «رجل» مقدر بعد ابن مضاف إليه، والجملة صفة لرجل المقدر. أى: أنا ابن رجل جلا الأمور «وطلاع» معطوف على ابن «الثنايا» مضاف إليه. «متى» اسم شرط جازم «أضع» فعل مضارع مجزوم. فعل الشرط «العمامة» مفعول به «تعرفونى» فعل مضارع جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به لتعرفوا.

الشاهد: قوله «جلا» فقد استدل به عيسى بن عمر على أنه علم منقول من الفعل الماضى. مواضعه: ذكره من شراح الالفية: الأشموني ٢/٥٣١، وابن الناظم، وابن هشام ٣/٣٤٥، وذكر في القطر ص٨٤، وسيبويه ٧/٢، وابن يعيش ١/٦١.

من خرج، لأنه خالف الأفعال بكون عينه لا تلزم حركة واحدة، فلم تعتبر فيه الموازنة.

وخرج بالشانى نحو «رد، وقسيل» فإن أصلهـما رُدِدَ وقُـوِل، ولكن الإدغام والإعلال أخرجاهما إلى مشابهة يَرْدِ وقيل، فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلى.

وشمل قولنا (إلى مثال هو للاسم) قسمين:

أحدهما: ما خرج إلى مثال غيرنادر، ولا إشكال في صرف نحو «رُدّ، وقيل».

والآخر: ما خرج إلى مثال نادر نحو «انطلق) إذا سكنت لامه، فإنه خرج إلى مثال إنْقَحُل<sup>(١)</sup> وهو نادر، وهذا فيه خلاف، وجوز فيه ابــن خروف الصرف والمنع.

وقد فهم من ذلك أن ما دخله إعلال ولم يخرجه إلى وزن الاسم نحو يزيد امتنع صرفه.

الرابع: اختلف في سكون التخفيف العارض بعد «التسمية»(٢) نحو ضُرُبُ(٢) فم ذهب سيبويه أنه كالسكون اللازم فينصرف، وهو اختيار المصنف، وذهب المازني والمبرد ومن وافقهما إلى أنه يمنع الصرف، فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا واحدا.

### وَمَا يَصِيْرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفْ زِي أَلِفْ زِيدَتْ لإلحاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ

ألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية، لشبهها بألف التأنيث من وجهين لا يوجدان في ألف الإلحاق الممدودة، فلذلك لم تمنع الصرف لوجهين:

أحدهما: أنها زائلة ليست مبدلة من شيء، بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء.

<sup>(</sup>۱) الإنقحل: بوزن جسردحل - الرجل الذي يبس جلده على عظمه. وتقسول: قحل الرجل على وزن قرح - فهو قحل مثل شهم وقحل مثل فرح.

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب «الاسمية».

<sup>(</sup>٣) بسكون العين مخففا من ضُرِّب المجهول.

والثاني: أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى(١) فهو على مثال سكرى بخلاف المدودة.

تنبيه:

حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية نحو «قبعثري»(٢) ذكره بعضهم.

وَالْعَلَمَ امْنَعُ صَرْفَهُ إِنْ عُدلًا كَفُعَلِ التَّوكِيْدِ أَوْ كَثُعْلًا

العدل يمنع الصرف مع العلمية في أربعة مواضع وقد اشتمل هذا البيت على موضعين (منها) (٣):

الأول: فُعَل في التوكيد، والمراد به جُمَع وتوابعه كقولك: «مررت بالهندات جمع» والمانع له من الصرف التعريف والعدل.

أما تعريفه فبالإضافة المنوية فشابه بذلك العلم، لكونه معرفة بغير قرينة لفظية، هذا ظاهر كلام سيبويه وهو اختيار ابن عصفور، وذهب بعضهم إلى أنه علم، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا.

قلت: وإلى الأول ذهب في الكافية، وقال في شرحها: لأن العلم إما شخصي وإما جنسي.

فالشخصى مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره.

والجنسى مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، وجمع بخلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل. انتهى.

وقال في التسهيل: والمانع العدل مع شبه العلمية أو الوصفية في فُعَل توكيدا.

قال الشيخ أبو حيان: وتجويز ابن مالك أن العدل يمنع مع شبه الصفة في باب جُمَع لا أعرف له فيه سلفا. انتهى.

<sup>(</sup>١) أرطى: شجر له نُورَ وثمر كالعناب.

<sup>(</sup>٢) القبعثرى: الجمل العظيم والفصيل المهزول.

<sup>(</sup>۲) آ.

وأما عدله فسفيه أقوال: قيل: إنه مسعدول عن فعلاوات، لأنه جسمع فعلاء مسؤنث أفعل وقسد جمع المذكر بالواو والنون فكان حق المؤنّث أن يجسمع بالألف والتاء، وهو اختيار المصنف.

وقيل: معدول عن فُعُل لأن قياس أفعل فعلاء أن يجمع مذكره ومؤنثه على فُعُل نحو حُمْر في أحمر وحمراء، وهو قول الأخفش والسيرافي واختاره ابن عصفور.

وقيل: إنه مغدول عن فعالى؛ لأن جمعاء أسم كصحراء.

الثانى: علم المذكر المعدول إلى فعل نحو عمر، وطريق العلم بعدل هذا النوع سماعه (غير)(١) مصروف عاريا من سائر الموانع ومنه رُفر ومُضر وثُعل وهُبل ورُحل وعُظم وجُثم وقُثم وجُمح وقُزح ودُلف وبلع - بطن من قضاعة.

فإن ورد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول، وذلك نحو أدد.

وهو عند سيبويه من الود فهمزته عن واو، وعند غيره من الأد<sup>(۱)</sup> فهمزته أصلية، فإن وجد في فعل مانع مع العلمية لم يجعل معدولا نحو طُوى فإن منعه للتأنيث والعلمية ونحو «تُتل» اسم أعجمي<sup>(۱)</sup> فالمانع له العجمة والعلمية عند من يرى منع الثلاثي مع العجمة.

تنبيهات:

الأول: فُعَل المذكور معدول عن فاعل، فعمر عن عامر وكذلك سائرها، قيل: وبعضها معدول عن أفعل وهو ثُعَل.

الثاني: إنما جعل هذا النوع معدولا لأمرين:

أحدهما: أنه لو لم يقدر عدله لزم ترتيب المنع على علة واحدة. وليس فيه من الموانع غير العلمية.

<sup>.1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) وهو العظيم.

<sup>(</sup>٣) اسم لبعض عظماء الترك.

والآخر: أن الأعلام يغلب (عليها)(١) النقل، فجعل عمـر معدولا عن عامر العلم المنقول من الصفة ولم يجعل مرتجلا.

الثالث: ذكر بعضهم لعدله فائدتين: إحداهما: لفظية وهي التخفيف. والأخرى: معنوية وهي تحيض العلمية. إذ لو قيل «عامر» لتوهم أنه صفة.

الرابع: ذكر بعضهم عن فُعَل علم جنس قالوا (جاء بعلق وفلق) ولا يصرف وهو غريب.

الخامس: من الممنوع الصرف للعدل والتعريف فلا يصلح لغيسره علما من المعدول إلى فعل في النداء كغدر وفسق فحكمه حكم عمر.

قال المصنف: وهو أحق من عمر بمنع الصرف؛ لأن عدله محقق وعدل عمر مقدر. انتهى.

وهو مذهب سيبويه، وذهب الأخفش وتبعه ابن السيد إلى صرفه ثم انتقل إلى الموضع الثالث فقال:

والعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعًا سَحَرْ إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرْ

إذا قصد بسحر سحر يوم بعينه فالأصل أن يعرف بأل أو بالإضافة.

فإن تجرد منهما مع قصد التعيين فهو حينئذ ظرف لا يتصرف، ولا ينصرف، نحو «جئت يوم الجمعة سحر» والمانع له من الصرف العدل والتعريف.

أما العدل فعن اللفظ بأل وكان الأصل أن يعرف بها.

وأما التعريف فقيل: بالعلمية؛ لأنه جعل علما لهذا الوقت. وصرح به في التسهيل.

وقيل: بشبه العلمية؛ لأنه تعرف (بغير أداة ظاهرة)(٢) كالعلُّم.

وهو اختيار ابن عصفور. وقوله هنا «والتعريف» يومئ إليه. إذ لم يقل والعلمية.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>۲) أ، وفي ب، ج (بأداة مقدرة).

وذهب صدر الأفاضل - وهو أبو الفتح ناصر بن أبى المكارم المطرزي<sup>(۱)</sup> - إلى أنه مبنى على الفتح. لتضمنه معنى حرف التعريف كأمس.

وذهب ابن الطراوة إلى أنه مبنى لا لتنضيمنه معنى الحسرف بل لعدم (التقارب)(٢).

وذهب السهيلي إلى أنه معرب. وإنما حذف تنوينه لنية الإضافة.

وذهب الشلوبين الصغير إلى أنه معرب أيضا. وإنما حذف تنوينه لنية أل.

وعلى هذين القولين فهو من قبيل المنصرف. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.

تنبيه:

نظير سحر في امتناعه من الصرف أمس عند بني تميم، فإن منهم من يعربه في الرفع غير منصرف. ويبنيه على الكسر في الجر والنصب. ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاث. خلافا لمن أنكر ذلك. وغير بني تميم يبنونه على الكسر.

وحكى ابن الربيع أن بنى تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جر بمذ أو منذ فقط، وزعم الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح، واستشهد بقول الراجز<sup>(۱)</sup>:

<sup>(</sup>۱) هو ناصر بن عبد السيد على بن المطرز أبو الفتح النحوى المشهبور بالمطرزى من أهل خوارزم، قرأ على الزمخشرى وغيره وبرع في النحو واللغة، ولد في رجب سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وصنف وشرح المقامات والمعرب في لغة الفقه ومختصر المصباح في النحو وغير ذلك. ومات بخوارزم في يوم الثلاثاء حادى عشرين جمادى الأولى سنة عشر وستمائة.

<sup>(</sup>۲) أ، وفي ب، ج (النقار).

<sup>(</sup>٣) قائله: لم أعثر على قائله - وهو من الرجز.

وعجزه: عجائزا مثل السعالي خمسا

اللغة: «عجبا» هو انفعال النفس بسبب وصف زائد في المتـعجب منه «عجائزا» - جمع عجوز - وهى النبث - وهى الخبث - وهى الخبث الغيلان، وقيل: هى ساحرة الجن.

قال فى شرح التسهيل: ومـدّعاه غير صحيح، لامتناع الفـتح فى مواضع الرفع، ولأن سيبويه اسـتشهد بالرجز على أن الفتح فى «أمـسا» فتح إعراب، وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه.

فقد غلط فيما ذهب إليه، واستحق ألا يعول عليه. انتهى.

وأجاز الخليل في «لقيـته أمس» أن يكون التقدير بالأمس، فـحذف الباء وأل فتكون الكسرة كسرة إعراب، ولأمس أحكام أخر ليس هذا موضع ذكرها.

ثم انتقل إلى الموضع الرابع فقال:

وابْنِ عَلَى الكَسْرِ فَعَالِ عَلَمًا مُؤَنَّتُا وَهُو نَظِيْرُ جُشَمَا عند تميم ......

لغة الحــجازيين بناء فَعال علمـا لمؤنث نحو «حذام» على الكسـر مطلقا وفي صبب بنائه أقوال:

أحدها: شبهه بنزال وزنا وتعريفا وعدلا وتأنيثا.

والثاني: تضمنه معنى «هاء»(١) التأنيث، وإليه ذهب الربعي.

<sup>=</sup> المعنى: والله لقد رأيت من أمس أمرا يتعجب منه، وذلك أنى رأيت نسوة كبارا فى السن مثل الغيلان فى القبح وعدتهن خمس.

الإعراب: «لقد» اللام واقعة في جواب قسم محذوف، قد حرف تحقيق «رأيت» فعل وفاعل «عجبا» مفعول به، وأصله صفة لموصوف محذوف.

والتقدير: لقد رأيت شيئا عجبا ثم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه «مذ» حرف جر «أمسا» مجرور بمذ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية والعدل عن الأمس والجار والمجرور متعلق برأى «عجائزا» صرفه للضرورة وهو بدل من قوله عجبا «مثل» صفة لعجائز «السعالى» مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل «خمسا» صفة لعجائز.

الشاهد: قوله (آمسا) حيث أعرب إعراب ما لا ينصرف وجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف للعلمية والعدل.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفية الأشمـوني ٢٥٣٧، وابن هشام ٢٥٣٧، وابن الناظم. وذكره ابن هشام في قطر الندي ص٩ والشذور ص٤٠١ وسيبويه ٢/٤٤.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (تاء).

والثالث: توالى العلل، وليس بعد منع الصرف إلا البناء، قاله المبرد. والأول هو المشهور(١).

وأما بنو تميم ففصل أكثرهم بين ما آخره راء نحو حضار فبنوه على الكسر، وبين ما ليس آخره راء فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب النوعين إعراب ما لا ينصرف.

وإنما وافق أكثرهم فيما آخره راء، لأن مـذهبهم الإمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها ولو منعوه الصرف لامتنعت، وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله(٢): وَمَرَّ دَهْرٌ عَلَى وَبَارِ فَهَلَكَتْ جَهْرَةٌ وبارُ

ويحتمل أن يكون وباروا فعلا ماضيا والواو ضمير جمع.

واختلف في منع صرفه عند تميم فذهب سيبويه إلى أن المانع له العدل عن فاعله وللعلمية.

وذهب المبرد إلى أن المانع له التأنيث والعلمية، وليس بمعدول ووافق على أنها معدولة إذا بنيت.

<sup>(</sup>١) تقول: هذه حذام ووبار، ورأيت حذام ووبار، ومررت بحذام ووبار.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو الأعشى ميمون بن قيس - وهو من البسيط.

وقبله: ألم تروا إرما وعادا أودى بها الليل والنهار.

اللغة: «إرم» اسم البلدة (وعاد» اسم القبيلة «أودى بها» ذهب بها وأهلكها (وبار» اسم أمة قديمة بائدة كانت تسكن اليمن.

الإعراب: «ومر» الواو عاطفة، مسر فعل ماض «دهر» فاعل «على وبار» جار ومسجرور متعلق بحر «فهلكت» الفاء عاطفة هلك فعل ماض والتساء للتأنيث. «جهرة» منصوب على الظرفية. عامله هلكت «وبار» فاعل هلكت مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: قوله «وبار» حيث بناه على الكسر في الأول على لغة الأكثرين وأعربه في الثاني على رأى القلة وعند جعل وبار الثانية غير علم. أي: وباروا بمعنى هلكوا فعل ماض والواو للجماعة فالجملة معطوفة على «هلكت» وأنث هلكت على إرادة القبيلة.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفيــة: الأشموني ۲/۵۳۸، وابن النــاظم وابن هشام ۲/۳۵۰ وذكره في الشذور ص۱۰۱ وسيبويه ۲/۲۱، وابن يعيش ۳/٦٤.

فإن قلت: مـذهب المبرد هو الظاهر، لأن الـتأنيث محـقق والعدل مـقدر، وأيضا فلا حاجة إلى تقدير عدلها، لأن تقدير العدل في باب عمر إنما ارتكب لأنه لو لم يقدر لزم ترتيب المنع على العلمية وحدها، ولا يلزم من ذلك هنا.

قلت: قال بعضهم: الظاهر مذهب سيبويه، لأن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة، فلهذا جعلت معدولة عن فاعلة المنقولة (عن)(١) صفة كما تقدم في عمر.

وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة.

تنبيهات:

الأول: أطلق في قوله (عند تميم) وإنما هو عند بعضهم.

الثانى: فهم من قوله (نظير جشما) أن المانع له العدل والعلمية وفاقا لسيبويه.

الثالث: أفهم قوله (مؤنثا) أن حسدام وبابه لو سمى به مذكر لم يبن، ولكنه ينع الصرف للعلمية عن مؤنث، ويجوز صرفه، لأنه إنما كان مؤنثا لإرادتك به ما عدل عنه، فلما زال العدل زال التأنيث بزواله.

الرابع: فَعَال يكون معدولا وغير معدول؛ فالمعدول إما علم مؤنث كحذام وتقدم حكمه، وإما أمر نحو نزال، وإما مصدر نحو حَمَاد، وإما حال نحو(٢):

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (من).

 <sup>(</sup>۲) قائله: عوف بن عطية يخاطب لقيط بن زرارة حين فر يوم رحرحان وأسر أخوه معبد.
 وقيل: للأحوص بن جعفر، وقيل: النابغة – وهو من الكامل.

وصدره: وذَكَرْتَ من لبن المحلِّق شَرْبَةً.

اللغة: «المحلق» - بكسر اللام - قطيع إبل وسم بمثل الحلق (بداد» - بفتح الباء - يقال: جاءت الخيل بداد: أي: متبددة «الصعيد» وجه الأرض.

الإعراب: (وذكرت) فعل وفاعل (من لبن) جار ومجرور متعلق بذكرت (المحلق) مضاف إليه اشربة) مفعول (الخيل) مبتدأ (تعدو) فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر المبتدأ (في الصعيد) جار ومجرور متعلق بتعدو (بداد) حال.

الشاهد: «بداد» وقعت حالا ههنا على وزن فعال وبنى على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهو البدد.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣٨/٢، والسيوطى في الهمع ٢٩/١، وسيبويه ٣٩/٢، وابن يعيش ٥٤/٣.

### . . . . . وَالْحَيْلُ تَعْدُو فِي الصَّعيد بَدَاد

وإما صفة جارية مجرى الأعلام نحو حَلاق - للمنية - وإما صفة ملازمة للنداء نحو يا خباث، فهذه خمسة أنواع كلها تبنى على الكسر معدولة عن مؤنث، فإن سمى بها مذكر ففيه وجهان: أرجحهما منع الصرف كَعناق - إذا سمى به (۱). والآخر: الصرف فيجعل كصباً - (۲).

ولا يجوز البناء خلاف لابن بابشاذ، وغيسر المعدول يكون اسما كسجناح ومصدرا كذهاب وصفة نحو جواد وجنسا نحو سحاب، فلو سمى بشىء من هذه مذكر انصرف قولا واحدا إلا ما كان مؤنثا كعناق.

#### وقوله:

## .... واصرِفَنْ ما نُكِّراً مِنْ كُلِّ ما التَّعرِيفُ فِيهِ أَثِراً

يعنى: أن ما أثر فيه التعريف إذا نكر صرف لذهاب جزء العلة، والمراد بذلك الأنواع السبعة المتأخرة، وهى: ما امتنع للعلمية والتركيب أو الألف والنون الزائدتين، أو التأنيث بغير الألف، أو العجمة، أو وزن الفعل، أو ألف الإلحاق، أو العدل.

فتـقول: ربَّ معـديكربِ وعمرانِ وطلحـةِ وإبراهيمِ وأحمدِ وأرطَّى وعـمرِ لقيتهم، فتصرف لذهاب العلمية.

وأما الأنواع الخمسة المتقدمة – وهي ما امتنع لألف التأنيث، أو للوصف والزيادتين، أو للوصف وورن المفعل، أو للموصف والعدل، أو للمجمع المسبم مفاعل أو مفاعيل.

فهذه لا تنصرف وهي نكرة، فلو سمى بشىء منهما لم ينصرف أيضا، أما ما فيه ألف التأنيث فلأنها كافية في منع الصرف، ووهم من قال في «حواء» امتنع للتأنيث والعلمية.

<sup>(</sup>١) كعناق: يريد أنه معرب ممنوع من الصرف.

<sup>(</sup>٢) كصباح يريد أنه معرب مصروف.

وأما ما فيه الوصف مع زيادتي فَعُلان، أو وزن أفعل؛ فلأن العلمية تخلُف الوصف فيلم منعه للعلمية والزيادتين، أو للعلمية ووزن أفعل؛ أما ما فيه الوصف والعدل، وذلك أخر وفعال ومَفْعل نحو أحاد ومَوحْد فمذهب سيبويه أنها إذا سمى بها امتنعت من الصرف للعلمية والعدل.

وكل معدول سمى به فعدله باق، إلا سَحَر وأمسِ في لغة بني تميم (١١).

هذا مذهب سيبويه. وذهب الأخفش وأبو على وابن برهان وابن بابشاذ إلى صرف العدد المعدول مسمى به، قالوا: لأن العدل يزول بالتسمية.

والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن العدل باق ولا أثر لزوال معناه.

وأما الجمع الموازن مفاعل أو مفاعيل؛ فقد تقدم الكلام على التسمية به.

وإذا نكر شيء من هذه الأنواع الخمسة بعد التسمية لم ينصرف أيضا، أما ذو الف التأنيث فللألف، وأما ذو الوصف مع زيادتي فعلان أو وزن أفعل أو العدل إلى مَفعل أو فعال؛ فلأنها لما نكرت شابهت حالها قبل التسمية فمنعت الصرف لشبه الوصف مع هذه العلل، هذا مذهب سيبويه، وخالف الأخفش في باب سكران فصرفه (٢).

وأما باب أحمر ففيه أربعة مذاهب:

الأول: منع الصرف، وهو الصحيح.

والثانى: الصرف، وهو مذهب المبرد والأخفش فى أحد قوليه، ثم وافق سيبويه فى كتابه الأوسط.

قال في شرح الكافية: وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته.

وذِكرُ موافقته أولى لأنها آخر قوليه.

والثالث: إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير، وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف. وهو مذهب الفراء وابن الأنبارى.

<sup>(</sup>١) فإن عدلهما يزول بالتسمية فيصرف ن، بخلاف غيرهما من المعدولات، فإن عدله بالتسمية باق، فيجب منع صرفه للعدل والعلمية عددا كان أو غيره. هـ أشموني.

<sup>(</sup>۲) أي: عند قصد تنكيره.

والرابع: أنه يجوز صرفه. قاله الفارسي في بعض كتبه.

وأما المعدول إلى مَفعل أو فُعال فمن صرف أحمر بعد التسمية صرفه، وقد تقدم الخلاف في الجمع إذا نكر بعد التسمية.

تنبيه:

إذا سمى بأفعل التفضيل مجردا من «من» ثم نكر بعد التسمية انصرف اتفاقا، لأنه لم يبق فيه شبه الوصف إذا لم يستعمل صفة إلا بمن ظاهرة أو مقدرة.

فإن سمى به مع «مِن» ثم نكر امتنع الصرف قولا واحدا، وسقط خلاف الأخفش؛ لأنك إن لم تلحظ أصله خرجت عن كلام العرب.

قلت: وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي إجراء الخلاف فيه، فإنه قال:

وذو التفضيل منعه رجح إن قارنته من.....

وقال في شرحها: وحكمه حكم أحمر.

وَمَا يَكُونُ مِنهُ مَنْقُوصًا فَفِي إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوارٍ يَقْتَفِي

تقدم أن الجمع الموازن لمفاعل، إذا كان منقوصا أجرى فى الرفع والجر مجرى سار، وفى النصب معجرى نظيره من الصحيح، ولا خلاف فى ذلك، وقد سبق تغليط من حكى فيه الخلاف.

وأما غير الجمع المنقوص الذى نظيره من الصحيح غير مصروف، فإن كان غير علم جرى مجرى جوار ونحوه فيما ذكر بلا خلاف. نحو «أعيم» تصغير أعمى. فتقول: «هذا أعيم. ومررت بأعيم. ورأيت أعيد من وتنوينه في الرفيع والجر تنوين العوض كما سبق، وإن كان علما وهو المشار إليه بالبيست ففيه خلاف.

مذهب الخليل وسيبويه وأبى عمرو وابن أبى إسحاق أنه كذلك فتقول فى ﴿ يُعَيَلُ \* تَصغير يُعُلَّى \* هذا يعيل ومررت بيعيل ورأيت يعيلى .

وذهب يونس وأبو زيد وعيسى والكسائى إلى أنه يجرى مجرى الصحيح فى ترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة . . واحتجوا بقوله (١٠):

قد عَجِبَت مِنْی ومن یُعیْلیا

والصحيح الأول، لأنه نظير جوار، وأما قوله (يُعيليا) فهو عند غيرهم للضرورة.

ولاضطرار أو تناسب صرِف ذُو المنْع والمصرُوفُ قَدُ لا يَنْصَرِفُ أما صرف مَّا يستحق المنع للضرورة فمتفق على جوازه، ومنه قوله (٢):

(١) قائله: نسبه الشيخ خالد للفرزدق – وهو من الرجز.

وعجزه: لما رأتني خَلَّقًا مُقُلُولُيًّا

اللغة: «يعيليا» مصغر يعلى - علم لرجل - «خلقا» عتيقا بالياء، والمراد رث الهيئة «مقلوليا» متجافيا منكمشا، والمراد دميم الخلقة.

المعنى: عجبت هذه المرأة منى ومن يعلى: حين رأتني رث الهيئة دميم الخلقة.

الإعراب: «قد» حرف تحقيق «عجبت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه «منى» جار ومجرور متعلق بالفعل «من» حرف جر «يعيليا» مجرور بمن ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، والألف للإطلاق «لما» ظرف زمان بمعنى حين «رأتنى» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير والنون للوقاية والياء مفعول أول «خلقا» مفعول ثان لرأتنى «مقلوليا» نعت لقوله خلقا، أو معطوف عليه بحذف العاطف.

الشاهد: قُوله «يُعيلياً» فإنه علم مصغر موازن للفعل ممنوع من الصرف وهو منقوص.

وقد عومل معاملة الصحيح، وفتحت ياؤه ولم ينون.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٥٠/ ٢، وابن هشام ٣٥٧/٣، وابن الناظم. وذكره سيبويه ٢٥/ ٢.

(٢) قائله: هو أمية بن أبي الصلت الثقفي - وهو من الخفيف.

اللغة: أتاها، الضمير يرجع إلى ناقة صالح عليه السلام «أحيمر» أراد الذى عقر الناقة واسمه قدار بن سالف وكان أحمر أزرق أصهب «عضب» – بفتح العين وسكون الضاد – السيف القاطع.

الإعراب: «أتاها» فعل ومفعول «أحيمر» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «كأخي» الكاف للتشبيه والتقدير: أتاها مثل السهم بعضب وقيل: التقدير: أتاها بعضب كأخي السهم، أي: كمثل السهم، فعلى الأول محل الكاف النصب وعلى الثاني الجر «بعضب» جار ومجرور متعلق بأتاها «فقال» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه «كوني عقيرا» جملة وقعت مقول القول. الياء اسم كمان - والخطاب للناقة - عقيرا خبر كان يستوى فيه المذكر والمؤنث.

ِ وَاتَاهَا أَحَيْمِرٌ كَأْخَى السَّهُم بِعَضْبٍ فَقَالَ: كُونِي عَقِيرًا وَهُو كُثْيْرٍ، وَقَدَ اختلف في نوعين:

أحدهما: ما فيه ألف التأنيث المقصورة، فمنع بعضهم صرف للضرورة، وقال: إنه لا فائدة فيه، إذ يزيد بقدر ما ينقص.

ورد بقول المسلم بن رباح المرى(١):

إنى مَقَسِّمُ مَا مَلَكَتَ فَجَاعَلٌ جَرِمًا لَآخِرتِي وَدُنْيًا تَنْفُع

أنشده ابن الأعرابي بتنوين (دنيا).

وقال بعضهم في رد هذا القول إن الألف قلد تلتقي بساكن بعده فيحتاج الشاعر إلى كسر الأول لإقامة الوزن فينون ثم يكسر.

قلت: ومـقتـضى هذا أنه إذا لم يحتج إلى تـنوينه لم ينون، وهو تفصـيل حسن.

والثانى: «أفعل من» منع الكوفيون صرفه للضرورة، قالوا: لأن حذف تنوينه إنما هو لأجل «من» فلا يجمع بينه وبينها، ومذهب البصريين جوازه، لأن المانع له الوزن والوصف كأحمر لا «من» بدليل صرف «خير منه وشر منه» لزوال الوزن.

1777

الشاهد: قوله «أحيمر» حيث نونه مع أنه يستحق المنع، وذلك لأجل الضرورة.
 مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٥٤١.

<sup>(</sup>١) قائله: المسلم بن رباح المرى - وهو من الكامل.

الإعراب: إلى حرف توكيد ونصب والياء اسمها «مقسم» خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة «ما ملكت» ما موصولة وملكت فعل وفاعل والجملة صلة ما والعائد محذوف تقديره: ما ملكته، ومقسم مضاف وما ملكت مضاف إليه «فجاعل» الفاء عاطفة للمفصل على المجمل «جاعل» مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة وخبره محذوف تقديره: فمنه جاعل «أجرا» منصوب بجاعل «لآخرتي» جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: أجرا كائنا لآخرتي «ودنيا» عطف على أجرا، وفيه حذف تقديره: ومنه جاعل دنيا «تنفع» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة صفة لدنيا.

الشاهد: قوله «دنيا» حيث نونه الشاعر. مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٥٤٢.

ومثال صرف للتناسب قوله تعالى: ﴿ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالاً وَسَعِيرًا ﴾(١) وقرأ ابن مهران ﴿ولا يَغُونًا ويَعوقا ونسرا﴾(١).

وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختيارا، وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، قال الأخفش: وكأن هذه لغة الشعراء، لأنهم اضطروا إليه في الشعر «فجرت»(٣) السنتهم على ذلك في الكلام.

وأما من منع صرف المستحق للصرف للضرورة، ففي جوازه خلاف:

مذهب أكثر البصريين منعه، وأكثر الكوفيين والأخفش والفارسي جوازه، واختاره المصنف، وهو الصحيح، لثبوت سماعه فمنه (١٤):

وما كانَ حِصنٌ ولا حابِسٌ يَفوقانِ مرداس في مَجمع وأبيات اخر<sup>(٥)</sup>.

وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه العلمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين وبين ما ليس كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا في العلم.

وأجاز قوم منهم أحمد بن يحيى منع صرف المنصرف اختيارا.

<sup>(</sup>١) من الآية ٤ من سورة الإنسان - نافع والكسائي.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٣ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (فجري).

<sup>(</sup>٤) قائله: هو العباس بن مرداس الصحابى - وهو من المتقارب.

اللغة: «حصن» والد عبينة «حابس» والد الأقرع.

الإعراب: «ما» نافية «كان» فعل ماض ناقص «حصن» اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة «ولا حابس» عطف على اسم كان «يفوقان» فعل مضارع مرفوع بشبوت النون وألف الاثنين فاعل، والجملة في محل نصب خبر كان «مرداس» مفعول به «في مجمع» جار ومجرور متعلق بيفوقان.

الشاهد: قوله «مرداس» حيث منعه من الصرف وهو اسم مصروف للضرورة. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٤٥٣، وابن الناظم، والسيوطي ص١٤٣،

وذكره في الهمع ٣٧/١، وابن يعيش ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٥) منها قوله:

وقائلة: ما بال دَوْسر بَعْدنا صَحا قلبهُ عن آل ليلى وعن هند؟ وقوله: طلب الأرازق بالكتائب إذ هَوتُ بشبيبَ غائلة النفوس غَدورُ

### إعراب الفعل

# ارْفَعْ مُضَارِعًا إِذَا يُجَرَّدُ مِنْ نَاصِبِ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ

يعنى المضارع الذى لم (تباشره)(١) نون التوكيد ولا نون الإناث، وإنما لم يقيده اكتفاء بتقديم ذلك في باب الإعراب.

وفهم من كلامه أنه يجب رفع المضارع (المعرب)(٢) إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم نحو «أنت تسعد»، ولم ينص هنا على رافعه، وفيه أقوال:

الأول: أن رافعه وقوعه موقع الاسم وهو قول البصريين.

والثانى: أن رافعه تجسرده من الناصب والجازم وهو (قول حذاق)(۱) الكوفيين منهم الفراء.

والثالث: أن رافعه نفس المضارعة، وهو قول ثعلب.

والرابع: أن رافعه حروف المضارعة ونسب إلى الكسائي.

واختار المصنف الثاني، لسلامته من النقض، بخلاف مذهب البصريين فإنه ينتقض بنحو «هلا تفعل»(٤).

ورد مذهب الفراء بأن التعرى عدم فلا يكون عاملا، وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمى، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضى تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمى، انتهى:

ولما ذكر أن رفعه مشروط بتجريده من الناصب والجازم أخذ يبينهما فقال:

### وَيِلَن انصِبْه وكى كذا بأنْ

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (يباشر).

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب (المعرى).

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (مذهب).

<sup>(</sup>٤) لأن أداة التحضيض مختصة بالفعل.

الأدوات التي تنصب المضارع أربعة، وهي الشلاثة المذكورة في هذا البيت وإذن وستأتى.

فأما «لن» فحرف نفى ينصب المضارع ويخلصه للاستقبال ولا يلزم أن يكون مؤبدا، خلافا للزمخشرى، ذكر ذلك فى أنموذجه، وقال فى غيره إن «لن» لتأكيد ما تعطيه «لا» من نفى المستقبل.

قال ابن عصفور: وما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفى بلا آكد من النفى بلن، لأن النفى بلا قد يكون جوابا للقسم، والنفى بلن لا يكون جوابا له، ونفى الفعل إذا أقسم عليه آكد.

#### تنبيهات:

الأول: مذهب سيبويه والجمهور أن «لن» بسيطة وذهب الخليل والكسائى إلى أنها مركبة وأصلها «لا أن» حذفت همزة أن تخفيفا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. ورد سيبويه بجواز تقديم معمول معمولها عليها نحو «زيدا لن أضرب».

وأجيب بأنه قد يحدث بعد التركيب ما لم يكن قبله، ومنع الأخفش الصغير تقديم معمول معمولها عليها.

وذهب الفراء إلى أن (لن) هي (لا) أبدلت ألفها نونا وهو ضعيف.

الثانى: ذهب قـوم منهم ابن السراج إلى أنه يجـوز أن يكون الفعل بعـدها دعـاء، واختـاره ابن عـصـفور، وجـعلوا منه قـوله تعـالى ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لَلْمُجْرِمِينَ ﴾ (١).

والصحيح أنه لم يستعمل من حروف النفى فى الدعاء إلا «لا» خاصة. الثالث: حكى بعضهم أن الجزم بلن لغة لبعض العرب.

وأما «كى» فلفظ مشترك يكون اسما مخففا من كيف فيليها اسم أو فعل ماض أو مضارع مرفوع، كقوله(٢).

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٢) قائله: لم ينسب لقائل - وهو من البسيط.

كَى تَجْنَحُونَ إِلَى سَلْمٍ ومَا ثُمُّرِتُ قَتَلَاكُم وَلَظَى الهَيْجَاءِ تَضْطَرُمُ وَتَكُونُ حَرْفًا مُصَدَرِيا فَيَ تَعْيِنَ الأول في قَلَاثَة مُواضَع:

أحدها: أن تدخل على (ما) الإستفهامية كقولهم (كيمه)(١).

والثاني: أن تدخل على (ما) المصدرية كقوله(٢):

..... كَيْمَا يَضِرُ وينفعُ

= اللغة: «تجنحون» من جنع إذا مال «سلم» - بكسر السين - والفتح أحسن «ما ثُنرت» صيغة مجهول من ثأرت الفتيل وبالقتل ثأرا وثؤرة. أى قستلت قاتله «لظى» النار «الهيجاء» الحرب - تمد وتقصر «تضطرم» تلتهب.

الإعراب: (كى) أى: كيف للاستفهام «تجنحون» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل 
إلى سلم عجار ومجرور متعلق بالفعل «ما ثئرت» سا نافية (ثُئرت) صيغة المبنى للمجهول 
- «قتلاكم» نائب فاعل مرفوع وكم مضاف إليه «ولظى» الواو حالية ولظى مبتدا «الهيجاء» 
مضاف إليه «تضطرم» فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في 
محل رفع خبر المبتدا، والجملة وقعت حالا.

الشاهد: قوله «كي» فإنه بمعنى كيف.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الاشموني ٣/٥٤٩، وابن الناظم.

(۱) بمعنى لمه.

(٢) قائله: هو النابغة، وقيل: قيس بن الحطيم - وهو من الطويل.

وتمامه: إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجّى الفتي . . . . .

الإحراب: «إذا» ظرف متضمن معنى الشرط فى محل نصب «أنت» فاعل لفعل محذوف وهو فعل الشرط يفسره المذكور. لم تنفع، فعل مضارع مجزوم بلم والفاعل ضمير، والجملة مفسرة «فضر» الفاء واقعة فى جواب إذا وضر فعل أمر «فإنما» الفاء للتعليل وإنما أداة حصر «يرجى» فعل مضارع مسبنى للمجهول «الفتى» نائب فاعل «كيما» جارة تعليلية بمنزلة اللام وما مصدرية، وهى وما بعدها فى تأويل مصدر مجرور بكى.

الشاهد: قوله اكيما، حيث دخلت الما، المصدرية على اكي،

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية الاشـمونى ٣/٥٤٩، وابن هشام في حروف الجر ٢/٢٤٥، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٥/٢، والشاهد ٢٥٦ في خزانة الأدب.

والثالث: أن تقع اللام بعدها، كقوله(١):

## فاوقدت ناری کی لیبُصَرَ ضَوَوْهُما

فهى هنا حرف جر واللام تأكيد لها وأن مضمرة بعدها، ولا يجوز كونها مصدرية لفصل اللام، وهذا التركيب نادر، ويتعين الثانى إذا وقعت بعد اللام ولم تقع أن بعدها نحو «جئت لكى أقرأ».

ولا يجوز أن تكون حرف جـر، لدخول حرف الجر عليهـا، فإن وقع بعدها «أن» ولا يكون ذلك إلا في الضرورة، كقوله(٢):

(١) قائله: هو حاتم بن عدى الطائي – وهو من الطويل.

وعجزه: وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله.

الإحراب: «فأوقدت» الفاء عاطفة، أوقدت فعل ماض والتاء فاعل، «نارى» مفعول به والياء مضاف إليه «كى» للتعليل «ليبصر» اللام للتعليل ويبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل، وهو مبنى للمجهول «ضوؤها» نائب فاعل والهاء مضاف إليه «وأخرجت» الواو عطف على فأوقدت وأخرجت فعل وفاعل «كلبى» مفعول به والياء مضاف إليه «وهو» الواو حالية وهو مبتدأ «في البيت» جار ومجرور متعلق بداخله «داخله» خبر المبتدأ مرفوع والجملة حالية.

الشاهد: قوله «كى ليبصر» فإن كى هنا تتعين أن تكون حرفا جارا للتعليل بمعنى اللام، لظهور اللام بعدها، وإنما جمع بينهما للتأكيد – وهذا التركيب نادر.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه الألفية ٣/٥٥٠.

(Y) قائله: لم أعثر على قائله - وهو من الطويل.

وتمامه: فتتركها شنا ببيداء بلقع.

اللغة: «تطير» تذهب بسرعة (شنّا» - بفتح الشين وتـشديد النون - القربة الخلق البالى «بيداءً» المفازة (بلقم» - بفتح الباء وسكون اللام وفتح القاف - قفر خالية من كل شيء.

المعنى: يخاطب الشاعر طائرا جارحا أو سارقا ماهرا، فيقول: رغبت أن تأخذ قربتى بسرعة وتتركها قطعة ممزقة بصحراء لا يصل إليها إنسان.

الإعراب: «أردت» فعل وفاعل «لكيما» اللام حرف جر وتعليل وكى إما جارة تعليلية مؤكدة للام وأن ناصبة أو مصدرية مؤكدة بأن واللام جارة وما زائدة «أن» حرف مصدرى ونصب «تطير» فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه «بقربتى» جار ومجرور متعلق بتطير «فتتركها» الفاء عاطفة على تطير وتترك فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والهاء مفعول أول «شنا» مفعول ثان لتترك أو حال على التأويل «ببيداء» جار ومجرور متعلق بتترك «بلقع» صفة لبيداء.

## أَرَدتُ لِكُيْمًا أَنْ تَطِيْرَ بِقِرْبَتِي .......

ترجح كونها حرف جر مؤكدة للام، ويحتمل أن تكون مصدرية مؤكدة بأن. وإنما يترجح كونها جارة لأوجه:

احدها: أن «أن» أم الباب، فلو جعلت مؤكدة لكى لكانت كى هى الناصة (١).

والثاني: أن ما كان أصلا في بابه لا يجعل مؤكدا لغيره.

والثالث: أن «أن» وليّت الفعل فترجح أن تكون العاملة، ويجوز الأمران فى نحو «جــثت كى تفعل» فإن جعلت جــارة كانت «أن» مقدرة بعــدها، وإن جعلت ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها.

#### تنبيهات:

الأول: ما ذكرته من أن (كي) تكون حرف جر ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنها(٢) ناصبة للفعل دائما، وتأولوا كيمه على تقدير (كي) تفعل ماذا.

وذهب قوم إلى أنها حرف جر دائما، ونقل عن الأخفش.

الثانى: إذا كانت «كى» حرف جر ودخلت على الاسم، فهى بمعنى لام التعليل، وإذا دخلت على الفعل دلت على العلة الغائية فقط، فهى أخص من اللام.

الثالث: أجاز الكسائي تقديم معمول معمولها عليها نحو «جئت النحو كي أتعلم».

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «لكيما أن تطير» حيث يجوز أن تكون كى مصدرية وأن مؤكدة لها، وأن تكون تعليلية مؤكدة للام، ولوّلا «أن» لوجب أن تكون «كى» مصدرية ولولا وجود اللام لوجب أن تكون تعليلية.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٣/٥٤٩، وابن هشمام ٣٦٣/٣، والإنصاف ٢٤١/ ٢، وابن يعيش ٢/١٩، والشاهد ٦٣٥ في الخزانة.

<sup>(</sup>١) فيلزم تقديم الفرع على الأصل.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

ومذهب الجمهور منع ذلك.

الرابع: إذا فصل بين «كى» والفعل لم يبطل عملها، خلافا للكسائى نحو «جئت كى فيك أرغب» والكسائى يجيزه بالرفع لا بالنصب. قيل: والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز فى الاختيار.

الخامس: زعم الفارسي أن أصل كما في قوله (١):

وطَرْفُكِ إِمَّا جِنتنا فاحبسنه كَمَا يَحْسِبُوا أَنَّ الهَوَى حيثُ تنظر

أى «كيما» فحذفت الياء ونصب بها، وذهب المصنف إلى أنها كاف التشبيه كفت بما ودخلها معنى التعليل فنصبت، وذلك قليل.

وقد جاء الفعل بعدها مرفوعا في قوله(٢):

<sup>(</sup>١) قائله: هو جميل بن معمر، وقيل: لبيد العامري – وهو من الطويل.

اللغة: ﴿طرفك﴾ – بفتح الطاء – الطرف العين والمعنى وعينك.

الإعراب: وطرفك طرف مبتدا والكاف مضاف إليه «إما» أصله إنْ مَا وإن للشرط وما زائدة وجثتنا فعل وفاعل ومفعول وهو فعل الشرط «فاصرفنه» الفاء واقعة في جواب الشرط والضمير المنصوب يرجع إلى الطرف والجملة كلها في موضع الرفع على الخبرية - و«أن» بفتح الهمزة - «الهوى» اسم أن «حيث تنظر» خبر أن. وأن مع اسمها وخبرها سد مسد المفعولين ليحسب.

الشاهد: قوله «كما يحسبوا» حيث إن «كما» تنصب بنفسها بمعنى «كيما» واستدل به الكوفيون والمبرد، وعلامة النصب سقوط النون من يحسبوا والصحيح ما ذهب إليه البصريون وهو المنع، لأنه لو كانت ناصبة مثل كيما لكثر في كلام العرب، ويحتمل أن تكون النون حذفت للضرورة، أو يكون الأصل كيما فحذفت الياء للضرورة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٥٠/٣٥، والإنصاف ٢/٣٤، والسيوطي في الهمع ٢/٦.

 <sup>(</sup>٢) قائله: هو رؤبة بن العجاج – وهو من الرجز.
 المعنى: أنك إن شتمت شتمت وإذا لم تشتم لا تشتم ولعلك إن لم تشتم لا تشتم.

الإعراب: «لا» ناهية «تشتم» فعل مضارع مجزوم بلا وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر فيه «الناس» مفعول به «كما» ما كافة «تشتم» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر فيه.

الشاهد: قوله «كما لا تشتم» حيث رفع الفعل بعد قوله «كما» ولم ينصب، فقال الكوفيون لأنها لم تكن بمعنى كيما، فلذلك لم تنصب، وقال البصريون هذا على أصله، لأن «كما» ليست من النواصب.

مواضعه: ذكره الأشموني ٥٥١/٣، وذكره سيبويه ١/٤٥٩، والإنصاف ٢/٣٤٥.

## لا تَشْتِمُ النَّاسَ كَمَا لا تشتم

وإما أن تكون زائسة ومفسرة ومصدرية، فالزائدة: هي التي دخولها في الكلام كخروجها فيطرد زيادتها بعد «لما» نحو ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ (١) وبين القسم ولو.

نحو(۲): أما والله أن لو كنت حرا

ووقع لابن عصفور أن هذه رابطة والجـوابِ «لو» وما دخلت عليه. وشذت ريادتها بعد كاف الجر في قوله(٣):

كانْ ظِبْيةٍ . . . . .

(١) من الآية ٩٦ من سورة يوسف.

(٢) قائله: لم أعثر على قائله، وأنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد – وهو من الوافر.

وعجزه: وما بالحر أنت ولا العتيق.

الإحراب: «أما» - بفتح الهمزة وتخفيف الميم - حرف استفتاح بمنزلة ألا ويكشر قبل القسم «والله» حرف قسم ومقسم به «أن» رابطة أو زائدة «لو» شرطية «كنت» كان واسمها «حرا» خبر كان والجملة فعل الشرط وجواب الشرط محذوف تقديره: لقاومتك.

الشاهد: قوله «أن لو كنت» فإن أن فيه جعل حرف يربط جملة القسم بجملة المقسم عليه. والذي ذهب إليه سيبويه أنها والله - بين القسم ولو.

مواضعه: ذكره أيضا السيوطي في الهمع ٢/١٨.

(٣) قائله: هو لباعث بن صريم - بفتح الصاد - البشكرى - وهو من الطويل.

وتمامه: ويوما توافينا بوجه مقسم . . . . . تعطو إلى وارق السلم

اللغة: «مقسم» محسن وأصله من التقسمات وهي مجارى الدموع في أعالى الوجه «تعطو» قال الأعلم: العاطية: التي تتناول أطراف الشجر مرتعية «وارق» المورق – وفعله أوراق – وهو نادر – «السلم» شجر بعينه.

المعنى: قال الأعلم: وصف امرأة حسنة الوجه فشبهها بظبية مخصبة.

الإعراب: «يوما» ظرف متعلق بالفعل بعده «توافينا» فعل مضارع فاعله ضمير مستتر عائد إلى المرأة الموصوفة ونا: مفعول «بوجه» متعلق بتوافى «مقسم» صفة لوجه «كأن» على رواية الجر – الكاف حرف تشبيه وجر وأن زائدة «ظبية» مجرور بالكاف «تعطو» فعل مضارع وفاعلة ضمير مستتر عائد إلى الظبية «إلى وارق» جار ومجرور متعلق بتعطو «السلم» مضاف إليه مجرور بالكسرة، وإنحا سكن الأجل الوقف وجملة تعطو في محل رفع صفة لظبية.

الشاهد: قوله «كأن ظبية» حيث وقعت أن زائدة بين الكاف ومجرورها. مواضعه: راجعها في باب إن.

فى رواية الجر.

وفائدة زيادتها التوكيد، وزعم الزمخشرى والشلوبين أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر وهو أن الجواب يكون بعقب الفعل الذى يليها فتنبه على السببية والاتصال، وليست مثقلة في الأصل خلافا لزاعمه.

والمفسرة: وهى التى يحسن فى موضعها أى. وعلامتها: أن تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه نحو ﴿ فَأُو ْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُننَا ﴾(١).

فلو كان الذى قبلها غير جملة حكم عليها بأنها المصدرية نحو «إشارتى إليك أن اصبر» ولا تقع المفسرة بعد صريح القول خلافا لبعضهم.

ومذهب الكوفيين أن التفسير ليس من معانى «أن» وهى عندهم الناصبة للفعل والمصدرية هى التى تؤول مع صلتها بمصدر، وتنقسم إلى مخففة من «أن» وناصبة للمضارع فإن كان العامل فيها فعل علم وجب أن تكون المخففة نحو في عَلَم أَن سَيَكُونُ ﴾ (٢) وتقدم ذكرها في بابها.

وإن كان فعل ظنَ جاز فيها الأمران، وجاز في الفعل بعدها الرفع والنصب بالاعــتبــارين إلا أن النصب هو الأكـــــر، ولذلك أجــمع عليه في قــوله تعــالى: ﴿ أَحَسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا ﴾ (٣) وقرئ بالوجهين ﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِيْنَةٌ ﴾ (١٠).

وإن كان العامل فيها غير العلم والظن وجب أن تكون الناصبة للفعل نحو «أريد أن تفعل» وإلى هذا التقسيم أشار بقوله:

لا بَعْدَ عِلْم والتي مِنْ بَعْد ظَنْ تَخْفِيْفُهَـــاً مِنْ أَنَّ فَهُوَ مُطَّرِدْ

فَانْصِبْ بِهَا والرَّفْعَ صَحِّحْ واعْتَقَدْ

أى: فاعتقد تخفيفها من «أن» إذا رفعت الفعل بعدها.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧ من سورة المؤمنون.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٠ من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧١ من سورة المائدة.

تنبيهات:

الأول: إذا أول العلم بغيره جاز وقوع الناصبة بعده، ولذلك أجاز سيبويه «ما علمت إلا أن تقوم» - بالنصب - قال: لأنه كلام خرج مخرج الإشارة، فجرى مجرى قولك «أشير عليك أن تقوم».

وعن أبي العباس: أن الناصبة لا تأتى بعد لفظ العلم أصلا.

الثانى: أجاز سيبويه والأخفش إجراءها بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقن المخوف نحو «خفت أن لا تفعل» أو «خشيت أن تقوم» – بالرفع – ومنع ذلك المبرد.

الشالث: أجاز الفراء وابـن الأنبارى أن تنصـب بعد العلـم غيـر المؤول، ومذهب الجمهور المنع.

الرابع: أجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها، مستشهدا بقوله(١٠): رَبِّيتُهُ حَتَّى إِذَا تَمَعْدَدَا كَانَ جزَائِي بِالْعَصَا أَنْ أَجْلَدَا

قال في التسهيل: ولا حجة فيما استشهد به لندوره، أو إمكان تقدير عامل مضمر.

<sup>(</sup>١) قائله: لم أعثر على قائله – وهو من الرجز.

اللغة: (تمعدد) غلظ وشب.

المعنى: ربيت ابنى حتى إذا غلظ وشب وكان جزائى أن أجلد بالعصا.

الإعراب: «ربيته» فعل وفاعل ومفعول «حتى» حـرف ابتداء «إذا» ظرفية شرطية «تمعددا» فعل ماض في موضع الشرط والفاعل ضمير مستتـر والألف للإطلاق وإذا منصوبة بشرطها أو جوابها «كان» فعل ماض ناقص «جزائي» اسم كـان والياء مضاف إليـه، وكان جزائي في موضع الجواب وجملة أن أجلدا في محل نصب خبر كان والألف للإطلاق.

الشاهد: قوله «بالعصا أن أجلدا» فإن قوله «بالعصا» يتعلق بأجلد، وأجلد معمول أن وصلتها، وقوله «بالعصا» معمول معمول أن، وأجيب بأنه نادر لا يقاس عليه. أو تؤول بأن، التقدير: كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد، فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٥٥٧، والسيوطي في الهمع ٨٨، ١١١/١، والشاهد ٦٤٣ في الجزانة.

الخامس: أجاز الأخفش أن تعمل وهي زائدة، واستدل بالسماع كقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا أَلا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ (١) وبالقياس على حرف الجر الزائد.

ولا حجة في ذلك لأنها في الآية ونحوها مصدرية دخلت بعد «ما لنا» لتأوله بما منعنا. والفرق بينها وبين حرف الجر أن اختصاصه باق مع الزيادة بخلاف «أن» فإنها قد وليها الاسم في «كأن ظبية».

السادس: إذا وصلت «أن» بالماضى والأمر فهى التى تنصب المنضارع خلافا لابن طاهر فإنه جعلها غيرها.

السابع: جملة ما ذكر لأن عشرة أقسام: ناصبة للمضارع ومخففة وزائدة ومفسرة، وشرطية، وبمعنى لا، وبمعنى لشلا، وبمعنى إذ، وبمعنى أن المخففة وجازمة.

وقد تقدم الكلام عن الأربعة الأول ولم يثبت ما سواها.

وأما الجازمة: فقال في التسهيل: ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين، انتهى. ووافقهم أبو عبيدة. وحكى اللحياني<sup>(۱)</sup> أنها لغنة بني صباح؛ وقال: الرواسي<sup>(۱)</sup> فصحاء العرب تنصب بأن وأخواتها الفعل، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها، وقد أنشدوا على ذلك أبياتا:

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلًا عَلَى مَا أُخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلًا

يعنى، أن بعض العرب أهمل أن الناصبة حيث استحقت العمل. وذلك إذا لم يتقدمها علم أو ظن كقوله(٤):

أَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيُحكُمُا مِنِّى السَّلامَ وأَنْ لا تُشْعِراً أَحَداً

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٤٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) هو على بن المبارك اللحياني من بني لحيان. وقيل: سمى به لعظم لحيته، وأخذ عن الكسائي؛ وأبي عمرو الشيباني وغيرهما، وله النوادر المشهورة.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن الرؤاسى النحوى، سمى الرؤاسى، لأنه كان كبير الرأس وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا فى النحو وهو أستاذ الكسائى والفراء وله من الكتب الفيصل الوقف والابتداء الكبير وغير ذلك.

<sup>(</sup>٤) قائله: لم أعثر على قائله - وهو من البسيط.

فإن الأولى والثانية مصدريتان غير مخففتين وقد أعملت إحداهما وأهملت الاخرى، ومنه قراءة بعضهم ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضاعة﴾(١).

ووجه إهمالها حملها على «ما» أختها، أعنى: ما المصدرية: هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون فهى عندهم «المخففة من الثقيلة» (٢)، وقوله فى التسهيل: كونها المخففة أو المحمولة عليها أو على المصدرية يقتضى قولا ثالثا.

فإن قلت: هل يقاس على ذلك؟

قلت: ظاهركلام المصنف أن إهمالها مقيس.

قال في شرح الكافية: ثم نبهت على أن من العرب من يجيز الرفع بعد أن الناصبة السالمة من سبق علم أو ظن.

وَنَصَبُوا بِإِذَنِ المسْتَقْبَلا إِنْ صُدِّرَتْ والفعلُ بَعْدُ مُوصَلا

﴿إذَنَّ حَرْفَ يَنْصُبُ الْمُضَارَعُ بِثَلَاثُةً شُرُوطٌ:

الأول: أن يكون مستقبلا. فإن كان حالا رفع، لأن النواصب تخلص للاستقبال.

1747

<sup>=</sup> اللغة: «تقرآن» تبلغان وتقولان (ويحكما) مصدر معناه رحمة لكما.

المعنى: أرجو يا صاحبي أن تبلغا محبوبتي أسماء تحيتي وألا تخبرا بذلك أحدا.

الإعراب: «أن» مصدرية مهملة «تقرآن» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل، وهو في محل نصب بدل من حاجة في بيت قبله، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف عائد إلى حاجة، أي: هي أن تقرآن «ويحكما» منصوب بفعل محذوف من معناه. وهو مصدر مضاف إلى ضمير المخاطبين «مني» متعلق بتقرآن «السلام» مفعول تقرآن «وأن لا» أن مصدرية ناصبة ولا نافية «تشعرا» فعل مضارع منصوب بأن والألف فاعل «أحدا» مفعول.

الشاهد: قوله «أن تقرآن» حيث أهملت «أن» عن العمل حملاً على أختها ما المصدرية، ورفع الفعل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢/٥٥٣، وابن هشام ٣٦٥٣، والمكودى ص١٤٤، وابن الناظم، وذكره ابن هشمام في المغنى ٢٠٢١، وابن يعميش ٢/٧٠ والإنصاف ٢٢٢٩، والشاهد ٦٤٢ في الخزانة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة – وهي قراءة ابن محيصن.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

الثانى: أن تكون مصدرة، فإن تأخرت الغيت حتما، نحو «أكرمك إذًا» وإن توسطت وافتقر ما قبلها لما بعدها فكذلك.

قسال في شرح الكافسية: وشسذ النصب بإذن بين خسبر وذي خسبر في قسول الراجز(١٠):

## لا تَتْرُكَّنِّي فِيهُمُ شَطِيراً إِنِّي إِذَنْ أَهْلَكَ أَوْ أَطِيْراً

قلت: نقل جواز ذلك عن بعض الكوفيين، وتأوله البصريون على حذف الخبسر، والتقدير: إنى لا أقدر على ذلك، ثسم استأنف بإذن فنصب. وإن تقدمها حرف عطف فسيأتى.

والثالث: ألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم، فإن فصل بينهما بغيره الخيت نحو «إذن زيد يكرمك»، وإن فصل به لم يعد حاجزا نحو «إذن والله اكرمك».

#### تنبيه:

أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف نحو «إذن غدا أكرمك» وأجاز ابن بابشاذ: الفصل بالنداء والدعاء نحو «إذن يا زيد أحسن إليك» و «إذن يغفر الله لك يدخلك الجنة» ولم يسمع شيء من ذلك، فالصحيح منعه.

<sup>(</sup>١) قائله: لم أعثر على قائله – وهو من الرجز.

اللغة: ﴿شَطِّيرًا ﴾ فِنْتُحُ الشِّينُ وكسر الطاء - غريبًا أو بعيدًا ﴿أَطِّيرُ ۗ أَذُهُبُ بِعَيدًا.

المعنى: لا تتركنى وتصيرنى مثل البعيد والغريب بين هؤلاء، فإنى إذن أموت أو أرحل بعيدا عنهم.

الإعراب: «لا تتركنى» ناهية وفعل مضارع مؤكد بالنون المثقيلة، والنون للوقاية والياء مفعول أول «فيهم» جار ومجرور متعلق بشطير «شطيرا» مفعول ثان أو حال «إنى» إن واسمها «أهلك» فعل مضارع منصوب بإذن، والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر إن «أو أطيرا» عطف على أهلك.

الشاهد: قوله «إذن أهلك» حيث نصب إذن المضارع وإذن غير واقعة في صدر الجملة لانها معترضة بين اسم إن وخبرها. ويخرج على أنه ضرورة أو على أن خبر «إن» محذوف، أى: لا أقدر على ذلك ثم استأنف بعده، فتكون إذن في صدر جملة مستأنفة.

مواضعه: ذكره من شراح الالفية: الأشموني ٣/٥٥٤، وابن هشام ٣٧٠، وابن الناظم، والشاهد ٦٤٩ في الخزانة.

وأجار الكسائى وهشام، الفصل بمسعمول الفعل، وفي الفعل<sup>(۱)</sup> حينـئذ وجهان.

والاختيار عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع.

وقد اشتـمل البيت على (ذكر)(٢) الشروط الثلاثة، ثـم أشار إلى أن الفصل بالقسم مغتفر بقوله:

### أو قبله اليمينُ

ثم نبه على حكمها بعد العاطف فقال:

..... وانْصِبْ وارْفَمَا إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفِ وَقَعَا

والرفع أجود الوجهين وبه قرأ السبعة، وفي الشواذ ﴿وإِذًا لا يَلْبَثُوا﴾ (٣) على الإعمال.

#### تنبيهات:

الأول: أطلق في العطف، وفصل بعضهم فقال: إن كان العطف على ماله محل الغيت نحو إن تزرني أزرك وإذن أحسن إليك، بجزم أحسن عطف على جواب الشرط.

وإن كان على ما لا محل له فالأكثر الإلغاء كالآية.

الثانى: إلغاء إذن مع استيفاء الشروط لغة نادرة حكاها عيسى وسيبويه ولا يقبل قول من أنكرها.

الثالث: مذهب الجمهور أن اإذن حرف. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها اسم وأصلها اإذًا والأصل أن تقول اإذن جئتنى أكرمك فحذف ما يضاف إليه وعوض منه التنوين، والصحيح مذهب الجمهور.

ثم اختلف القائلون بحرفيتها فقال الأكثرون: إنها بسيطة، وذهب الخليل في أحد أقواله إلى أنها مركبة من «إذ» و «إن».

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي بُ (الفصل).

<sup>(</sup>۲) 1، ج.

<sup>(</sup>٣) من آلآية ٧٦ من سورة الإسراء.

ثم اختلف القائلون بأنها بسيطة، فذهب الأكثرون إلى أنها ناصبة بنفسها.

وذهب الخليل فيـما روى عنه أبو عـبيدة أنهـا ليست ناصـبة بنفسـها، وأن مضمرة بعدها وإليه ذهب الزجاج والفارسي.

الرابع: إذا وقع بعدها الماضى مصحوب باللام كقوله تعالى: ﴿إِذًا لِأَذَقُنَاكَ ﴾(١). فالظاهر أن اللام جواب قسم مقدر قبل إذن. وقال الفراء: لو مقدرة قبل إذن والتقدير: لو ركنت إليهم لأذقناك، وقدر في كل موضع ما يليق به.

الخامس: قال سيبويه: معناها الجواب والجزاء (يعنى إذن) (٢) وحمله الشلوبين على ظاهره، وأنها للجواب والجزاء في كل موضع، وتكلف تـخريج ما خفى فيه ذلك.

وذهب الفارسى: إلى أنها قد ترد لهما، وهو الأكثر، وقد تكون للجواب وحده نحو أن يقول القائل «أحبك» فتقول «إذن أظنك صادقا» فلا يتصور هنا الجزاء. وحمل كلام سيبويه على ذلك كما قال في نعم إنها عدة وتصديق باعتبار حالىن.

وقال بعضهم: إذن وإن دلت على أن ما بعدها متسبب عما قبلها على وجمهين: أحدهما: أن تدل على إنشاء الارتباط بحيث لا يفهم من غيرها. والثانى: أن تكون (واردة)<sup>(۱)</sup> جوابا ارتبط بمتقدم أو منبهة على سبب (حصل)<sup>(3)</sup> فى الحال نحو «إن أتيتنى إذن آتيك» أو «إذن أظنك صادقا» تقوله لمن يحدثك (وهى فى الحائين غير عاملة)<sup>(0)</sup>.

وَبَيْنَ لَا وَلَامَ جَسِرٌ التُسنِمِ إِظْهَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمُ لَا فَأَنَ اعْمَلُ مُظْهِرًا أَوْ مُضْمَراً وَبَعْدَ نَفْى كَانَ حَتْمًا أَضْمِراً لا فَأَنَ اعْمَلُ مُظْهِرًا أَوْ مُضْمَراً

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٥ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) أ، وفي ب، ج (مؤكدة).

<sup>(</sup>٤) أ وفي ب، ج (حصل).

<sup>(</sup>ه) أ، ج.

(اعلم) أن أقوى نواصب الفعل «أن» لاختصاصها به ولشبهها بأن الناصبة للاسم، فلذلك عملت مظهرة ومضمرة بخلاف أخواتها، وإضمارها على ثلاثة أضرب: واجب، وجائز، وشاذ.

فالواجب بمعد ستمة أشياء: أولمها: «كى» الجارة، وثانيمها: لام الجمحود. وثالثمها: «أو» بمعنى إلى أو إلا. ورابعها: حتى، وخمامسهما: فاء الجمواب. وسادسها: واو المصاحبة.

والجائز بعد شيئين: الأول: لام كى إذا لم يكن معها لا. والثانى: العاطف على اسم خالص.

والشاذ: إعمالها مضمرة في غير هذه المواضع.

والحاصل: أنها لا تعمل مضمرة باطراد إلا بعد حرف جر أو حرف عطف على ما سيأتى بيانه.

فأما «كى» الجارة، فلم ينبه فى النظم عليها. بل ظاهر كلامه هنا موافقة من يقول: إنها ناصبة بنفسها دائما، لأنه ذكرها مع النواصب، ولم يذكرها غير ذلك. وقد ذكر لها فى الكافية وغيرها الحالين.

وقد اشتمل هذان البيتان على حكم «أن» بعد لام كي ولام الجحود.

فأما لام كى فهى لام التعليل، ولأن بعدها حالان، حال يجب فيه إظهارها وذلك مع الفعل المقرون بلا النافية أو الزائدة. كقوله تعالى ﴿ لِثَلاً يَعْلَمُ أَهْلُ الْكَتَابِ ﴾(١).

وحال يجوز فيمه إظهارها وإضمارها وذلك مع الفعل غير المقرون بلا نحو المجئت لتكرمني».

ولو أظهرت فقلت: لأن تكرمني لجاز.

فإن قلت: فهل يجوز أن يكون النصب بعدها بإضمار كى؟.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة الحديد .

قلت: أجاز ذلك ابن كيسان والسيـرافى، ومذهب الجمهور أن كى لا تضمر لأنه لم يثبت إضمارها فى غير هذا الموضع.

فإن قلت: لم سميت لام كي؟

قلت: لأنها للسبب كما أن كي للسبب.

وأما لام الجحود فهي الواقعة بعد كان المنفية الناقصة الماضية لفظا أو معنى نحو ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ (١) و ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ (٢).

والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واجبة الإضمار، وعلل ذلك بأن إيجاب «ما كان زيد ليفعل» «كان زيد سيفعل» جعلت اللام في مقابلة السين، فكما أنه لا يجمع بين أن واللام.

فإن قلت: حاصل كلام الناظم أن لأن بعد لام الجر ثلاثة أحوال: وجوب إظهارها مع المقرون بلا، ووجوب إضمارها بعد نفى كان، وجواز الأمرين فيما عدا ذلك، وهذا غير محرر من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لم يقيد بالناقصة، فأوهم أنه يجب الإضمار أيضا بعد التامة، وليس كذلك لأن اللام بعدها ليست لام الجحود.

الثانى: أنه يوهم (أن)<sup>(٣)</sup> اختصاص هذا الحكم بالماضية لفظا، وقد تقدم أن الماضية معنى كالماضية لفظا.

والثالث: أنه أطلق فشمل إطلاقه النفى بكل ناف. وليس كذلك، لأن النفى هنا لا يكون إلا بما أو بلم ولا يكون بأن ولا بلما ولا بلا ولا بلن. نص على ذلك في الارتشاف.

قلت: قد يجاب عن الأول بأن استعمال الناقصة أكثر، وذكرها في أبواب النحو أشهر فتوجه كلامه إليها، وتعين حمله عند عدم التقييد عليها.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٩ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

وعن الشانى: بأنه لم يكن مندرجا فى قبوله (ونفى كان) لأن المراد نفى الماضى، ولم تنف الماضى، على أن من النحويين من يرى أنها تصرف لفظ الماضى دون معناه.

وعن الثالث: أن قوله (نفى كان) لا يشمل كل ناف، بل يشمل كل ما ينفى الماضى فخرجت «لن» لأنها تختص بالمستقبل، وكذلك «لا» فإن نفى غير المستقبل بها قليل، وأما لما فإنها وإن كانت تنفى الماضى تدل على اتصال نفيه بالحال بخلاف دلم، وأما «أن» فهى بمعنى «ما» وإطلاقه يشملها، وفى استثنائها نظر.

بل الظاهر أن لام الجحود تقع بعد النفى بها، ويدل على ذلك قراءة غير الكسائى ﴿وإن كان مكرُهم لِتَزولَ منه الجبالُ ﴿(١) ونص بعضهم على أن اللام فى غير قراءته لام الجحود.

وفى هذه الآية رد على من زعم أن الفعل بعد لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق.

وقد فهم من النظم فوائد:

الأولى: أن ذلك لا يكون فى أخوات كان، لتخصيص الحكم بها خلافا لمن أجازه فى ظننت.

والثانية: أن الفعل معها لا يكون موجبا، فلا يقال: «ما كان زيد إلا ليفعل» لأنها إذ ذاك بعد إيجاب لا بعد نفى كان.

الثالثة: أن إظهار أن بعد لام الجحود عمتنع لقوله «حتما أضمرا» وهذا مذهب البصريين.

وأما الكوفيون فمحكى ابن الأنبارى عنهم منع ذلك، وحكى غيره عن بعضهم جواز إظهار أن بعدها توكيدا.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٤٦. أما قـراءة الكسائى فهى بفتح اللام ورفع الفعل بأن مـخففة من الثقيلة واللام للفصل، أى: وإن مكوهم لتزول منه الأمور المشبهة فى عظمها بالجبال كبأس أعدائهم الكثيرين.

#### تنبيهات:

الأول: أجاز بعض النحويين حذف لام الجحود وإظهار أن مستدلا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ ﴾ (١).

واضطرب ابن عصفور فمرة أجاز ومرة منع، والصحيح المنع، ولا حجة لهم في الآية، لأن أن يفتري في تأويل مصدر هو الخبر.

الثانى: قد فهم مما تقدم أن لام الجر التى ينصب الفعل بعدها قسمان: لام كى ولام الجحود.

أما لام الجحود فقد تقدم ضابطها.

وأما لام كى فهى ما عداها، وقسم بعضهم ما عدا لام الجحود إلى ثلاثة أقسام كما فعل الشارح: لام كى نحو «جئت لتحسن إلى» ولام العاقبة نحو ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ (٢) ولازم زيادة نحو ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ (٢).

وأن بعد هذه الثلاثة يجوز إظهارها وإضمارها.

قلت: أما لام العاقبة، وتسمى أيضا لام الصيرورة، ولام المآل، فقد أثبتها الكوفيون والأخفش وذكرها في التسهيل، وتأول جمهور البصريين ما أوهم ذلك، وردوه إلى لام كى.

وأما الزيادة، فذهب قوم إلى أن اللام في نحـو ﴿ يُرِيــدُونَ لِيُطْــفِئُوا ﴾ (٤) ﴿ وَأُمرْنَا لِنُسْلُمَ ﴾ (٥) زائدة وأن مقدرة بعدها.

وقال الفراء: العرب تجعل لام كسى فى موضع أن فى أردت وأمرت والمختار أنها لام كى.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٧ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨ من سورة القصص.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٨ من سورة الصف.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧١ من سورة الأنعام.

والتقدير: يريدون ما يريدون من الكفر ليطفئوا، وأمرنا بما أمرنا لنسلم.

الثالث: ما ذكر من أن اللام التي (تنصب الفعل)(١) بعدها هي لام الجر، والنصب بأن مضمرة: هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن اللام ناصبة بنفسها، وذهب ثعلب إلى أن اللام ناصبة بنفسها لقيامها مقام أن، والخلاف في اللامين أعنى لام كي ولام الجحود واحد.

الرابع: اختلف في الفعل الواقع بعدم اللام، فـذهب الكوفيون إلى أنه خبر دكان، واللام للتسوكيد. وذهب البسصريون إلى أن الخبر مـحذوف، واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف وقدروه «ما كان زيد مريدا ليفعل»، وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم، وما بعدها في تأويل مصدر، وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنفي الخبر – وظاهره موافقة الكوفيين – إلا أن الناصب عنده أن مضمرة، فهـو قول ثالث، قال الشيخ أبو حيان: ليس بقول بصرى ولا كـوفي، ومقتضى قوله مؤكدة أنها زائدة. وصرح به الشارح، وقال في شرحه لهـذا الموضع من التسهيل: سميت مؤكدة لصحة الكلام بـدونها، لا لأنها زائدة، إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجـه صحيح، وإنما هي لام اختصاص دخلت على الفـعل لقصد ما كان زيد مقدرا أوهاما أو مستعدا لأن يفعل.

قلت: ما نقل عن البـصريين من أنها مـتعلقة بالخـبر المحذوف يقتـضى أنها ليست بزائدة وتقديرهم مريدا يقتضى أنها زائدة مقوية للعامل. فليتأمل.

الخامس: ذكر في التسهيل أن فتح اللام الجارة الداخلة على الفعل لغة عكل وبلعنبر.

وقال أبو زيد: سمعت من يقرأ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ (٢).

ثم انتقل إلى «أو» فقال:

كَذَاكَ بَعْدُ أَوْ إِذَا يَصْلَحُ في

موضعها حَتَّى أو الأَّ أَنْ خَفَى

<sup>(</sup>۱) ب، ج وفي ا (ينصب).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٣ من سورة الأنفال.

يعنى: أن «أن» يجب إضمارها بعد «أو» إذا صلح في موضعها حتى أو إلا كما وجب إضمارها بعد لام الجحود.

فإن قلت: حتى (تكون)(١) بمعنى إلى وبمعنى كى فأيهما أراد؟

قلت: قال الـشارح: حتى التي بمعنى إلى لا التي بمعنى كي، فإن كـان ما قبلها ينقضى شيئا فشيئا فهي بمعنى إلى وإلا فهي بمعنى إلا. انتهى.

ويحتمل أن يريد المعنيين معا، وذلك أن بعضهم قدرها بكى، وبعضهم قدرها بإلى.

وأما سيبويه فقدرها بإلا، فكأنه أشار إلى الأولين بذكر حمتى، ويصلح للتقديرات الشلاثة قولهم (لألزمنك أو تقضينى حقى) فإنه يصلح للتعليل وللغاية وللاستثناء من الأزمان.

ويتعين الأول في نحو «لأطيعن الله أو يغفر لي». والثاني في نحو «لأبتظرنه أو يجيء». والثالث في نحو «لأقتلن الكافر أو يسلم»، وبذلك (يضعف)<sup>(۲)</sup> قول من قال إن تقديرها (بإلا مطرد، وقول من قال إن تقديرها)<sup>(۳)</sup> بكى أو إلى مطرد، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه لو أراد حتى التي بمعنى إلى فقط لصرح بإلى والوزن موات له على ذلك.

#### تنبيهات:

الأول: احترز بقوله: (إذا يصلح في موضعها «حتى أو إلا» من التي لا يصلح في موضعها) أحد الحرفين فإن المضارع إذا ورد بعدها منصوبا جاز إظهار أن كقوله (٥٠):

<sup>(</sup>۱) آ، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

<sup>.1 (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) قائله: هو الحصين بن حمام المرى - وهو من الطويل.

## ولولا رجالٌ مِن رِزَامٍ أعِزةٌ وَآلُ سُبِيعِ أَوْ أَسُوءَكُ عَلْقَمَا

الثانى: ما ذكر من تقدير حتى أو إلا فى مكان أو تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب، والتقدير الإعرابى المرتب على اللفظ أن يقدر قبل «أو» مصدر وبعدها «أن» الناصبة للفعل، وهما فى تأويل مصدر معطوف بأو على المقدر قبلها فتقدير الانتظرنه أو يقدم» ليكونن انتظار او قدوم .

الثالث: ذهب الكسائى إلى أن «أو» المذكورة ناصبة بنفسها، وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أن الفعل انتصب بالمخالفة، والصحيح أن النصب بأن مضمرة بعدها، لأن «أو» حرف عطف فلا عسمل لها ولكنها عطفت مصدرا مقدرا على مصدر متوهم، ومن ثم لزم إضمار أنْ بعدها.

الرابع: قوله «إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا» أجود من قول الشارح بعد أو بمعنى إلى أو إلا، فإنه يوهم أن «أو» ترادف الحرفين، وليس كذلك، بل هي أو العاطفة التي لأحد الشيئين.

ثم انتقل إلى حتى فقال:

وبعدَ حتَّى هكذا إضمارُ أنْ حَتَّمٌ كجُـدْ تَسُرَّ ذا حَزَنْ

حتى في الكلام على ثلاثة أضرب: عاطفة، وابتدائية، وجارة.

فالعاطفة: تعطف بعضا على كل، وتقدمت في حروف العطف.

<sup>=</sup> اللغة: «رزام» بكسر الراء وتخفيف الزاى - هو أبو حي من تميم واسمه رزام بن مالك ابن عمرو بن تميم.

الإعراب: «ولولا» الواو للعطف ولولا حرف امتناع لوجود (رجال) مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة (من روام) جار ومجرور صفة لرجال والتقدير: لولا رجال كائنون من روام «آعزة» صفة أخرى وخبر المبتدأ محذوف أى: كائنون (وآل) عطف عليه «سبيع» مضاف إليه «أو أسوءك» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو العاطفة والفاعل ضمير مستتر فيه والكاف مفعول «علقما» منادى مرخم تقديره: يا علقمة، فحذف حرف النداء فصار علقمة ثم رخمه فصار علقم - بفتح الميم - على ما كان ثم أشبع الفتحة ألفا.

الشاهد: قوله «أو أسوءك حيث نصب الفعل بعد أو بتقدير أن.

مواضعه: ذكره الأشموني ٥٩/٥٥٩، والسيوطي في الهمع ٢/١٠، وسيبويه ٢/٤٢٩.

والابتدائية: تدخل على جملة مضمونها غاية لشيء قبلها كقوله(١٠): دري ماءُ دجلةَ أَشْكَلُ

وليس المعنى أنه يجب أن يكون بعدها المبتدأ والخبر، بل المعنى على الصلاحية فمتى كان بعدها جملة فعلية مصدرة بماض نحو ﴿حَتَّىٰ عَفُواْ ﴾(٢) أو بمضارع مرفوع تقول «شربت الإبل حتى يجيءُ البعير يجر بطنه» أطلق عليها حرف ابتداء.

والجارة: تدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى وتقدمت فى حروف الجر، وتدخل على المضارع ويجب حينتذ إضمار أن بعدها ناصبة، لتكون مع الفعل فى تأويل مصدر مجرور بحتى ولا يجوز إظهار أن بعدها.

#### تنبيهات:

الأول: قال فى شرح التسهيل عند ذكر حتى الجارة: ومجرورها إما اسم صريح نحو ﴿حَتَّىٰ حِين﴾ (٣) أو مصدر مؤول من أن وفعل ماض نحو ﴿حَتَّىٰ عَفُولَ الرَّسُولُ ﴾ (٤).

ونوزع في الماضي فإن حتى قبله ابتدائية وأن غير مضمرة.

<sup>(</sup>١) قائله: هو جرير بن عطية الخطفي من قصيدة يهجو بها الأخطل - وهو من الطويل.

وتمامه: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة ......

اللغة: «القتلى» - جمع قتيل - «تمج» ترمى وتقذف «دجلة» - بكسر الدال - نهر العراق «أشكل» ماء أشكل إذا خالطه دم، والأشكل الذي يخالطه حمرة.

الإعراب: ﴿فما الفاء عاطفة وما نافية ﴿زالت عن أخوات كان ﴿القتلى اسم ما زالت ﴿ تَمج العلى مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه ﴿دماءها على مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة في محل نصب خبر ما زال ﴿بدجلة الباء ظرفية ، أى: في دجلة ﴿حتى المنداء ﴿ماء الضمة الظاهرة ﴿دجلة عضاف إليه ﴿أَشْكُل \* خبر المبتدأ.

الشاهد: قوله (حتى) حيث دخلت على الجملة الاسمية، لأنها حرف ابتداء.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٦٢، وابن الناظم.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٥ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢١٤ من سورة البقرة.

الثاني: ذهب الكوفيون إلى أن حتى ناصبة بنفسها وأجازوا إظهار أن بعدها . توكيدا كما أجازوا ذلك بعد لام الجحود.

الثالث: إذا انتصب المضارع بعد حتى، فالغالب أن تكون للغاية، كقوله تعالى: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ (١) وعلامتها (ان يصلح في موضعها إلى، وقد تكون للتعليل نخو «جد حتى تسر ذا حزن» وعلامتها) (١) أن يحسن في موضعها كي، وزاد في التسهيل أنها تكون بمعنى إلا أن، كقوله (١):

ليسَ العطاءُ من الفضولِ سَمَاحَةٌ حَتَّى تجودَ وما لديكَ قَليلُ

وهذا معنى غريب، وبمن ذكره ابن هشام، وحكاه فى البسيط عن بعضهم. ولا حجة فى البيت لإمكان جعلها فيه بمعنى إلى.

ثم نبه على أن (الفعل بعدها لا يكون إلا مستقبلا حقيقة)<sup>(٤)</sup> أو حكما. وتلوَحتَّى حَالا أو مُؤولا به ارفعَنَّ وانصب المستقبَلا

مثـال الحال قولهم «سـالت عنك حتى لا أحـتاج إلى سؤال» ومـثال المؤول بالحال كقراءة نافع ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولُ الرَّسُولُ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) من الآية ٩١ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قائله: قال العينى: لم ينسب لقائل، وفي الدرر اللوامع قال: للمقنع الكندى - وهو من الكامل.

اللغة: «الفضول» المال الزائد (سماحة) الجود والكرم.

الإحراب: «ليس» فعل ماض ناقص «العطاء» اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة «من الفضول» جار ومجرور في محل رفع صفة للعطاء «سماحة» خبر ليس، والتقدير: ليس العطاء الحاصل من فضول المال سماحة وجودا «حتى» للغاية «تجود» فعل مضارع منصوب بتقدير أن «وما لديك قليل» جملة حالية.

الشاهد: قوله دحتى تجود، فإن حتى فيه بمعنى إلا أن، فحتى هنا بمعنى الاستثناء. مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٩، والسيوطي في الهمم ٢/٩.

<sup>(</sup>٤) ب، ج وفي أ (منصوب الفعل لا يكون بعدها إلا مستقبلا حقيقة).

<sup>(</sup>٥) من الآية ٢١٤ من سورة البقرة.

والمراد بالمؤول بالحال أن يكون الفعل قد وقع فيقدر اتصافه بالدخول فيه فيرفع لأنه حال بالنسبة إلى تلك الحال، وقوله «وانصب المستقبلا» يعنى: حقيقة أو بتأويل. فالمستقبل حقيقة نحو «لأسيرن حتى أدخل المدينة» والمؤول كقراءة غير نافع ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ ﴾ (والمراد)(١) به أن يكون الفعل قد وقع فيقدر المخبر به اتصافه بالعزم فينصب، لأنه (مستقبل بالنسبة إلى تلك الحال)(١).

#### تنبيهات:

الأول: إذا كان الفعل حالا أو مؤولا به فحتى ابتدائية وإذا كان مستقبلا أو مؤولا به فهى الجارة وأن مضمرة بعدها كما تقدم.

الثاني: علامة كونه حالا أو مؤولاً به صلاحية جعل الفاء في موضع حتى، ويجب حينتذ أن يكون ما بعدها فضلة مُسبّبًا عما قبلها.

الثالث: قد فهم مما ذكر أن الرفع يمتنع في نحو «كان سيسرى حتى أدخلها» إذا جعلت ناقصة؛ لأنه لو رفع لكانت حتى ابتدائية، فتبقى كان بلا خبر، وفي نحو «سرت حتى تطلع الشمس» لانتفاء السببية خلافا للكوفيين، وفي نحو «ما سرت أو أسرت حتى تدخل المدينة» مما يدل على حدث غير واجب، لأنه لو رفع لزم أن يكون مستأنفا مقطوعا بوقوعه وما قبلها سبب له، وذلك لا يصح لأن ما قبلها منفى في «ما سرت» ومشكوك في وقوعه في «أسرت» فيلزم وقوع المسبب مع نفى السبب أو الشك فيه، وأجاز الأخفش الرفع في نحو «ما سرت حتى أدخل المدينة» فقيل: هي مسألة خلاف بينه وبين سيبويه، وقيل: إنما أجازه على أن يكون سير أصل الكلام واجبا ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره، فنفيت أن يكون سير كان عنه دخول.

قال ابن عصفور: وهذا الذي قاله جيد وينبغي ألا يعد هذا خلافا.

الرابع: ذهب أبو الحسن إلى أن حتى إذا كانت بمعنى الفاء فهى عاطفة وتعطف الفعل على الفعل، وذلك إذا دخلت على الماضى أو المستقبل على جهة السبب نحو «ضربت زيدا حتى بكى» و «لأضربنه حتى يبكى».

<sup>(</sup>١) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب.

ومذهب الجمهور أنها ابتدائية كما سبق، لأنها إنما تعطف المفردات.

وثمرة الخلاف أن الأخفش يجيز الرفع في يبكى على العطف، والجمهور لا يجيزون فيه إلا النصب، ثم انتقل إلى فاء الجواب فقال:

وبَعْدَ فَا جواب نَفْى أَوْ طَلَبْ مَحْضَيْن أَنْ وَسَنْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ

يعنى: أن قان تنصب الفعل مضمرة بعد فاء جواب نفى نحو ﴿ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ (١) أو طلب وهو أمر أو نهى أو دعاء أو استفهام أو عَرْض أو تحضيض أو تمن، فالأمر نحو قاضرب زيدا فيستقيم والنهى ﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّه كَذَبًا فَيُسْحَتَكُم ﴾ (٢) والدعاء ﴿ رَبّنَا اطمس عَلَىٰ أَمْوالهمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ فَلا يُؤْمِنُوا ﴾ (١) والدعاء ﴿ رَبّنَا اطمس عَلَىٰ أَمْوالهمْ واشدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ فَلا يُؤْمِنُوا ﴾ (١) والاستفهام ﴿ فَهَل لَنَا مِن شُفَعًاء فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ (١) والعرض قول بعض العرب قالا تقع الماء فتسبح يريد: في الماء. والتحضيض قلا أمرت فتطاع التمنى ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ ﴾ (٥).

والتمنى يكون بليت كما مثل أو بألا نحو «ألا رسول لنا منا فيخبرنا» وبلو كقوله (٢): لو نُعان فننهدا.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٦ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٦١ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٨ من سورة يونس.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٥٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٧٣ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل.

وتمامه: سرينا إليهم في جموع كأنها ﴿ جِبَالُ شُرُورِي . . .

اللغة: «جمع» جمع جمع، وهو الجماعة «شرورى» اسم جبل لبنى سليم «نعان» - على صيغة المبنى للمجهول - من العون «فننهدا» من نهد إلى العدو ينهد - بالفتح فيهما - أى: فيض، ومنه المناهدة في الحرب، وهي المناهضة.

الإعراب: «سرينا» فعل وفاعل «إليهم» جار ومجرور متعلق بسرينا «في جموع» جار ومجرور في محل نصب على الحال، والتقدير: سرينا إلى هؤلاء القوم ونحن في جماعة «كأنها» كأن واسمها «جبال» خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة «شروري» مضاف إليه «لو نعان» نعان فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير «فننهدا» مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء وفاعله ضمير مستتر فيه.

ومنع المصنف كون لو للتمنى وقال: التقدير: وددنا لو نعان، فهو جواب تمن إنشائي كجواب ليت.

وقد فهم من كلامه أنه لا يجوز النصب بعد شيء من ذلك إلا بشرطين:

أحدهما: أن تكون الفاء مقصودا بها (الجواب)(۱) لإضافتها إلى الجواب احترازا من الفاء التي لمجرد العطف كقولك «ما تأتينا فتحدثنا» بمعنى ما تأتينا فما تحدثنا؛ فيكون الفعلان مقصودا نفيهما؛ وبمعنى ما تأتينا فأنت تحدثنا، على إضمار مبتدأ؛ فيكون المقصود نفى الإتيان وإثبات الحديث، وإذا قصد بها معنى الجزاء والسببية لم يكن الفعل بعدها إلا منصوبا على معنى ما تأتينا محدثا، فيكون المقصود نفى اجتماعهما أو على معنى ما تأتينا فكيف تحدثنا فيكون المقصود نفى الثانى لانتفاء الأول.

الثانى: أن يكون النفى والطلب محضين، واحترز بذلك "عن" النفى الذى ليس بمحض نحو «ما أنت تأتينا إلا فتحدثنا» و «ما تزال تأتينا فتحدثنا». ومن الطلب الذى ليس بمحض، والمراد بالطلب المحض أن يكون بفعل أصل فى ذلك، فاحترز من أن يكون بمصدر نحو «سقيا» أو باسم فعل نحو «صه» أو بلفظ الخبر نحو «رحم الله زيدا» فلا يكون لشىء من ذلك جواب منصوب، وسيأتى الخلاف فى بعض ذلك.

#### تنبيهات:

الأول: قال في شرح الكافية: النفى الذى لا جواب له منصوب لكونه ليس نفيا خالصا بأربعة أمثلة «ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا» و «ما تزال تأتينا فتحدثنا» و «ما قام فيأكلُ إلا طعامَه» وقول الشاعر(٣):

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «لو نعان» فإن «لو» هنا للتمنى، ونصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وهو فننهدا. أي: فأن ننهدا.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (الجزاء).

<sup>(</sup>٢) ب، ج وفي أ (من).

<sup>(</sup>٣) قائله: هو الفرزدق - وهو من الطويل.

## وما قامَ مِنَّا قائمٌ في نَديُّنا فينطِقُ إلا بِالَّتِي هيَ أعرفُ

وتبعه الشارح فى التمثيل بها، فأما الأولان فالتمثيل بهما صحيح، وأما الآخران فالنصب فيهما جائز، فإن النفى إذا انتقض بإلا بعد الفاء جاز النصب. نصّ على ذلك سيبويه، وعلى النصب أنشد:

### فينطِقَ إلا بالتي هي أعرفُ

الشانى: ذهب بعض الكوفيين إلى أن ما بعد الفاء منصوب بالمخالفة، وبعضهم إلى أن الفاء هى الناصبة كما تقدم فى أو، والصحيح مذهب البصريين؛ لأن الفاء عاطفة فلا عمل لها، لأنها فى ذلك عاطفة لمصدر مقدر على مصدر متوهم، والتقدير فى نحو «ما تأتينا فتحدثنا» ما يكون منك إتيان فحديث، وكذلك يقدر فى جميع المواضع.

الثالث: شرط فى التسهيل فى نصب جواب الاستفهام ألا يتضمن وقوع الفعل احترازا من نحو «لم ضربت زيداً فيجازيك» لأن الضرب قد وقع فلم يمكن سبك مصدر مستقبل منه، وهو مذهب أبى على، ولم يشترط ذلك المغاربة، وحكى ابن كيسان «أين ذَهب زيد فنتبعه ؟» – بالنصب، والفعل فى ذلك محقق

<sup>=</sup> اللغة: (ندينا) - بفتــح النون وكسر الدال وتشــديد الياء - على وزن غنى - مــجلس القوم ومكان حديثهم (إلا بالتي هي أعرف) أي بالأشياء التي هي معروفة.

المعنى: إذا نطق منا ناطق في مجلس جماعة عرف صواب قوله فلم ترد مقالته.

الإعراب: «وما قام» الواو عاطفة وما نافية «قام» فعل ماض «منا» جار ومجرور في محل رفع صفة لقائم «قائم» فاعل لقام، والتقدير: وما قام قائم كائن منا، والأحسن أن يكون «منا» في محل نصب على الحال «في ندينا» جار ومجرور متعلق بمحذوف، أي: كائن في ندينا أو كائنا على الحال «فينطق» - بالرفع - عطفا على قوله «قام» وإنما لم ينصب، لأن النفي ليس بخالص «إلا» أداة استثناء من النفي فيكون إثباتا «بالتي» اسم موصول صفة لمحذوف، أي: بالأشياء التي «هي» ضميرمنفصل مبتدأ «أعرف» خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

الشاهد: قوله «فينطق» حيث رفعه الشاعر، لأن من شرط النصب بعد النفى أن يكون النفى خالصا، وههنا ليس كذلك.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٥٦٤، وابن الناظم، وسيبويــه ١/٤٢، والشاهد ٦٦٦ في الخزانة.

الوقوع، فإذا لم يمكن سبك مصدر من الجملة سبكناه من لازمها، والتقدير: ليكن منك إعلام بذهاب ريد فاتباع منا.

ثم انتقل إلى الواو فقال:

# والواو كالفا إنْ تُفد مفهُومَ مَعْ كلا تكُنْ جَلداً وتُظهر الجزعْ

يعنى: أن الواو تضمر أن بعدها وجوبا بعد النفى والطلب بشرطهما، كما أضمرت بعد الفاء بشرط أن تفيد المعية، كقوله «لا تكن جلداً وتظهر الجزع» أى: لا تجمع بين الأمرين، وهي يومئذ عاطفة لمصدر مقدر على مصدر متوهم كما تقدم في الفاء وأو.

واحترز من أن يقصد التشريك بين الفعلين فتكون عاطفة فعلا على فعل نحو «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» بالجزم أو بقصد الاستثناف نحو «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» – بالرفع – وأمثلة النصب بعد الواو معلومة من أمثلة الفاء فلا نطول بذكرها.

قال الشيخ أبو حيان: ولا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا العرض ولا التحضيض ولا الرجاء، ولا ينبغي أن يقدم على ذلك إلا بسماع.

تنبيهات:

الأول: الخلاف في الواو كالخلاف في الفاء، وقد تقدم.

الثانى: قد علم أن النصب بعد الواو ليس على معنى النصب بعد الفاء، وقولهم تقع الواو فى جواب كذا وكذا تجوز ظاهر، وزعم بعضهم أن النصب بعد الواو، وهو على معنى الجواب، وليس بصحيح.

وبعدَ غير النفي جَزْمًا اعْتَمد إنْ تسقُط الفا والجزاء قد قُصِد

انفردت الفاء بأن الفعل بعدها سينجزم عند سـقوطها بشرط أن يقصد الجزاء حو<sup>(۱)</sup>:

 <sup>(</sup>١) قائله: هو امرؤ القيس - وهو من الطويل.
 وعجزه: بسقط اللوى بين الدّخُولِ فَحَوْمَلِ

### قِفَا نَبْكِ مِن ذكرَى حَبيبٍ ومنزلِ وذلك إنما يكون بعد الطلب، والأمثلة ظاهرةً.

وأما النفى فليس له جواب مجزوم، فإنه يقتضى تحقيق عدم الوقوع كما يقتضى الإيجاب، ولذلك قال: وبعد غير النفى جزما.

واحترز من ألا يقصد الجزاء، فإنه لايجزم بل يرفع، إما مقصودا به الوصف نحو «ليت لى مالا أنفق منه» أو الحال أو الاستستناف (ويحتملهما)(١) قوله تعالى: ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَسًا لاَ تَخَافُ دَرَكًا ﴾(٢).

#### تنبيه:

إذا جزم الفعل بعد سقوط الفاء، ففي جازمه أقوال:

الأول: أن لفظ الطلب ضمن معنى حرف الشمرط فجزم، وإليه ذهب ابن خروف، واختاره المصنف ونسبه إليه الخليل وسيبويه.

والثانى: أن الأمر والنهى وباقيها نابت عن الشرط - أى: حذفت جملة الشرط وأنيبت هذه فى العمل منابها فسجزمت، وهو مذهب السيرافى والفارسى وابن عصفور.

<sup>=</sup> اللغة: «بسقط اللوى» - بكسر السين وسكون القاف - منقطع الرمل، واللوى - بكسر اللام - حيث يلتوى الرمل ويرق.

وإنما خص منقطع الرمل وملتواه، لأنهم كانوا لا ينزلون إلا في صلابة من الأرض، ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية «والدخول والحومل» بلدان.

المعنى: يأمر صاحبيه أن يقفا معه ليعاوناه على البكاء عند منازل أحبابه التى كان يلقاهم فيها، وليجدد الذكريات القديمة.

الإعراب: «قفا» فعل أمر مبنى على حذف النون وألف الاثنين فاعل «نبك» فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها والفاعل ضميسر مستتر تقديره نحن «من ذكرى» جار ومجرور متعلق بنبكى «حبيب» مضاف إليه «بين» عطف على حبيب «بسقط» جار ومجرور متعلق بقفا «اللوى» مضاف إليه «بين» ظرف مكان «الدخول» مضاف إليه «فحومل» عطف على الدخول.

الشاهد: قوله «نبك» فإنه جواب الأمر فلذلك جزم وهو غير مقترن بالفاء.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٥٦٧، وابن هشام في القطر ص٧٨.

<sup>(</sup>۱) ب، ج وفي أ (ويحتملها).(۷) باكة برد

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧٧ من سورة طه.

والثالث: أن الجزم بشرط مقدر دل عليه الطلب، وإليه ذهب أكثر المتأخرين. والرابع: أن الجزم بلام مقدرة، فإذا قال (ألا تنزل تُصبُ خيرا).

«فمعناه لِتُصب خيرا»، وهو ضعيف، ولا يطرد إلا بتجوز وتكلف.

والمختار القول الثالث، لا ما اختاره المصنف لأربعة أوجه:

احدها: أن ما ذهب إليه يستلزم أن يكون العامل جملة، وذلك لا يوجد في موضع.

والشانى: أن الإضمار أسهل من التضمين، لأن التضمين زيادة بتغييسر الوضع، والإضمار زيادة بغير تغيير، فهو أسهل.

والثالث: أن التضمين لا يكون إلا لفائدة ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرط، لأنه يدل عليه بالالتزام.

والرابع: أن الشرط لابد له من فعل، ولا يجوز أن يكون هو الطلب بنفسه ولا مضمنا له (مع معنى)(١) حرف الشرط، لما فى ذلك من التحسف، ولا مقدرا بعده لقبح إظهاره بدون حرف الشرط، بخلاف إظهاره معه.

# وشَرْطُ جَزمٍ بعد نهى أَنْ تَضع إِنْ قَبْلَ لا دونَ تَخالُفٍ يَقَعْ

يعنى: أن شرط جزم الجسواب بعد النهى أن يصح إقامة شرط منفى مقامه، وعلامة ذلك أن يصح المعنى بتقدير إن قبل لا النافية نحو (لا تدن من الأسد تسلم) (فهذا يصح جسزمه لأن المعنى: إن لا تدن من الأسد تسلم)<sup>(۱)</sup> بخلاف «لا تدن، من الأسد يأكلك» فإن هذا لا يصح جزمه لعدم صحة المعنى بتقدير إن لا تدن، هذا مذهب الجمهور وأجاز الكسائى جزم جواب النهى مطلقا ولا يسترط تقدير إن قبل لا، بل يقدر إن تدن من الأسد يأكلك.

وذكر في شرح الكافية أن غير الكسائي لا يجيز ذلك.

قلت: وقد نسب (ذلك)(٢) إلى الكوفيين.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ب، ج.

واستدل الكسائي بالقياس على النصب، لأن المنصوب بعد الفاء جاء فيه ذلك كقوله تعالى ﴿لا تَفْتُرُوا عَلَى الله كَذَبًا ﴾(١) وبالسماع قول النبي على «فلا يقربن مسجدنا يُؤذنا بريح الثوم» وقوله عليه الصلاة والسلام «لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» وقول أبى طلحة لرسول الله على «لا تشرف يُصبُك سهم».

وأجيب بأن القياس على المنصوب لا يحسن، لأن النصب بعد الفاء يكون في النفى ولا جزم فيه.

وأما السماع خمحمول على إبدال الفعل من الفعل مع أن الرواية المشهورة «يؤذينا» و «يضرب» - بالرفع - ويحتمل أن يكون يضرب بعضكم على الإدغام نحو: ﴿ وَيَجْعَلُ لُكُمْ ﴾ (٢).

#### تنبيه

شرط الجزم بعد الأمر بتقدير إن تفعل، كما أن شرطه بعد النهى بتقدير إن لا تفعل فيمتنع الجزم في نحو «أحسن إلى لا أحسن إليك» فإنه لا يجود «إن تُحسِن إلى لا أحسن إليك» لكونه غير مناسب، وكلام التسهيل يوهم إجراء خلاف الكسائى فيه.

## والأمرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ الْعَلْ فَلا تَنْصِبْ جَوَابَهُ وجَزْمَهُ الْبَلا

إذا دل على الأمر بخبر بفعل ماض أو مضارع أو باسم فعل أو باسم غيره جاز جزم الجواب اتفاقا، كقولهم «اتقى الله امرؤ فعل خيراً يُثَب عليه» وقوله تعالى: ﴿ تُوْمنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّه بِأَمْواَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (٣) وقول الشاعر (٤):

<sup>(</sup>١) سورة طه ٦١.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨ من سورة الحديد، وسورة نوح ١٢.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١١، ١٢ سورة الصف.

<sup>(</sup>٤) قائله: هو عمرو ابن الإطنابة الخسزرجى – والإطنابة اسم أمه، واسم أبيه: زيد بن مناة – وهو من الوافر.

وصدره: وقُولُي كُلْمَا جَشَاتُ وجَاشَتُ.

اللغة: «جشات» ثارت ونهضت من فزع أو حزن، والضمير للنفس «جاشت» فزعت وغلت من حمل الأثقال كما تغلى القدر «تحمدى» يحمدك الناس.

### مكانَكِ تُحْمَدِي أو تَسْتَرِيحي

وقولهم: «حسبُك ينم الناس؛ لأن المعنى ليتق وآمنوا واثبتى واكفف.

وأجاز الكسائي النصب نحو (صه فأحدثك) و (حسبك فينام الناس).

ومذهب الجمهور منع ذلك، لأن النصب إنما هو بإضمار «أن» والفاء عاطفة على مصدر متوهم وحسبك وصه ونحوها لا تدل على المصدر، لأنها غير مشتقة، ولذلك قال: فلا تنصب جوابه.

#### تنبيهات:

الأول: ذكر في شرح الكافية: أن الكسائي انفرد بجواز النصب بعد الفاء المجاب بها اسم أمر نحو «صه» أو خبر بمعنى الأمر نحو «حسبك».

قلت: وافقه ابن عصفور في جواز نصب جواب نزال ونحوه من اسم الفعل المشتق وحكاه ابن هشام عن ابن جني، والذي انفرد به الكسائي ما سوى ذلك.

الثانى: أجاز الكسائى (أيضا)(١) نصب جواب الدعاء المدلول عليه بالخبر نحو: «غفر الله لزيد فيُدخلَه الجنة).

<sup>=</sup> المعنى: إن همتى وشجاعتى جعلتنى أقول لنفسى كلما فزعت وضجرت من مشقات الحرب – اثبتى تحمدى بالصبر والشجاعة، أو تستريحي من عناء الدنيا بالقتل في موطن الشرف والفخار.

الإعراب: «وقولى» الواو عاطفة وقولى مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم ميضاف إليه «كلهما» ظرف زمان مستعلق بقولى منصوب و «مسا» حرف مسدرى «جشأت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه «وجاشت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر فيه «مكانك» اسم فعل أمر بمعنى اثبتى والفاعل أنت والكاف حرف خطاب – أو اسم مضاف إليه باعتبار ما قبل النقل، والجملة مقول القول خبر المبتدأ «تحمدى» فعل مسضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف النون وياء المخاطبة فاعل «أو تستريحى» أو حرف عطف تستريحى فعل مضارع معطوف على تحمدى مجزوم بحذف النون والياء فاعل.

الشاهد: قوله «تحمدى» حيث جزم النون لوقوعه في جواب الأمر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٦٥/٦، وابن هشام ٣٨٤/٣، والمكودي ص١٤٦، وذكره ابن هشام في الشذور ص٣٦٠، والقطر ص٢٦٣.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

الثالث: «حسبك» في قولك «حسبك ينم الناس» مبتدأ وخبره محذوف، أى: حسبك السكوت، وهو لا يظهر، والجملة متضمنة معنى اكفف، وزعمت جماعة منهم ابن طاهر أنه مبتدأ بلا خبر، لأنه في معنى ما لا يخبر عنه، وقال بعضهم: لو قيل: إنه اسم فعل مبنى والكاف للخطاب، وضم لأنه كان معربا فحمل في البناء على قبل، وبعد، لم يبعد.

# والفعلُ بعد الفاء في الرَّجا نُصب كنصب ما إلى التمنِّي يَنْتَسب

قال فى شرح الكافية: ألحق الفراء الرجاء بالتمنى فجعل له جوابا منصوبا، وبقوله أقول؛ لشبوت ذلك سماعا، ومنه قراءة حفص عن عاصم ﴿ لَعَلَّي أَبْلُغُ الْأُسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ ﴾ (١) انتهى، وكذلك قوله تعالى ﴿ لَعَلَّهُ يَزُكَّىٰ \* أَوْ يَذَكَّرُ فَتَنفَعُهُ الذَّكْرَىٰ ﴾ (١).

ومذهب البصريين أن الرجاء ليس له جواب منصوب، وتـــأولوا ذلك بما فيه بُعد.

وقول أبى موسى: وقد أشرَبَها معنى ليت مَن قرأ (فأطلع) نصباً يقتضى تفصيلاً (\*\*).

فإن قلت: فهل يجوز جزم جواب الترجى إذا أسقطت الفاء عند من أجار نصبه؟

قلت: نعم، وفي الارتشاف، وسمع الجـزم بعد التـرجى فدل على صـحة مذهب الكوفيين.

> وإنْ على اسْم خالص فعل عُطِف تَنصِبُهُ أَنْ ثابتًا أو مُنحَذِفُ قد تقدم أن «أن» تضمر جوازا في موضعين:

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٦، ٣٧ من سورة ضافر - فأطلع - بالنصب - في جواب قول تعالى «أبلغ الأسباب. أسباب السموات».

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣، ٤ من سورة عبس.

<sup>(</sup>٣) يريد بالتفصيل أن الرجاء إذا أشرب معنى التمنى نصب الفعل التالى للفاء في جوابه، وإن لم يشرب معنى التمنى لم ينصب.

أحدهما: بعد لام كي إذا لم يكن معها (لا) وقد سبق بيانه.

والآخر: بعد العاطف على اسم خالص، وهو المذكور في البيت، والعاطف المذكور هو: «الواو» و «الفاء» و «ثم» و «أو».

فالواو كقوله(١): لَلْبُسُ عباءة وتَقَرَّ عيني

والفاء كقوله(٢):

(۱) قائلته: هي ميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان – وهو من الوافر.

وعجزه: أحب إلى من ليس الشفوف

اللغة: «عباءة» – بفتح العين – جبة من الصوف «تقر عيني» كناية عن سكون النفس وعدم طموحها إلى ما ليس في يدها «الشفوف» جمع شف – بكسر الشين وفتحها – وهو ثوب رقيق يستشف ما وراءه.

المعنى: ولبس كساء غليظ من صوف مع سرورى وفـرحى - احب إلى نفسى من لبس الثياب الرفيعة القيمة مع استيلاء الهموم على.

الإعراب: «ولبس» مبتدأ «عباءة» مضاف إليه «وتقر» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو السعاطفة على اسم خالص من التقدير بالفعل «عينى» فاعل تقر وياء المتكلم مضاف إليه «أحب» خبر المبتدأ «إلى» جار ومجرور متعلق بأحب «من لبس» جار ومجرور متعلق بأحب أيضا «الشفوف» مضاف إلى لبس.

الشاهد: قولها «وتقر» حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد واو العطف التي تقدمها اسم خالص من التقدير بالفعل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٧٥١٪، وابن عبقيل ٢٦/٢، وابن الناظم، والسيوطي ص١١٦، والمكودي ص١٤٧، وابن هشام ٣٨٨٪، وفي الشذور ص٣٢٨، والقطر ص٢١، والمغنى ٣٤/٢، وفي شرح المفصل ٢٤/٣، والشاهد ٢٥٨ في الحزانة.

(٢) قائله: لم ينسب لقائل - وهو من البسيط.

وعجزه: ما كُنتُ أُوثرُ إترابا على تَرَبّ

اللغة: «توقع» انتظار «المعتر» - بتشديد الراء الفقير «إترابا» - الإتراب، وهو الغنى وكثرة المال، وهي مصدر أترب الرجل إذا استغنى «ترب» الفقر والعوز - وأصله لصوق اليد بالتراب.

المعنى: يقول: لولا أننى أرتقب أن يتعرض لى ذو حاحجة فأقضيها له ما كنت أفضل الغنى عن الفقر.

الإعراب: «لولا» حرف امتناع لوجود «توقع» مبتدأ وخبره محذوف وجوبا «معتر» مضاف إليه من إضافة المصدر لمفعوله «فأرضيه» الفاء عاطفة أرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة وفاعله ضمير مستتر والهاء مفعسوله «ما» نافية «كنت» =

## لولا توقَّعُ مُعترٌ فارضِيَهُ وأو كقراءة غير نافع ﴿أو يُرسلَ رسولا﴾(١).

وثم، كقوله(١): إنَّى وقَتْلِي سُلَيْكًا ثم أَعْقِلَهُ ......

ونصُّ بعضهم أن ذلك لا يجوز في غير هذه الأحرف.

= فعل ماض ناقص واسمه «أوثر» فعل مضارع وفاعله ضمير والجملة في محل نصب خبر كان وجملة كان وإسمه وخبره جواب لولا «إترابا» مفعول لأوثر «على ترب» متعلق بأوثر. الشاهد: قوله «فارضيه» حيث نصب الفعل بأن مضمرة جوازا بعد الفاء التي تقدم عليها اسم صريح وهو توقع.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٣/٥٧١، وابن عقيل ٢/٢٦٧، وابن الناظم، والسيوطي ص١١٦، والمكودي ص١٤٧، وابن هشام ٣٨٨/٣، وفي الشذور ص٣٢٩.

(١) من الآية ٥١ من سورة الشورى - بالنصب عطفا على (وحيا).

(٢) قائله: هو أنس بن مدركة الخبيمي - وهو من البسيط.

وعجزه: كالثور يُضرَبُ لـمًّا عافَت البَقرُ

اللغة: «سليكا» – بضم السين – اسم رجل – وسبب هذا أن سليكا مر في بعض غزواته ببيت من خثعم وأهله خلوف فرأى فيهن امرأة بضة شابة فنال منها، فعلم أنس بذلك فأدركه فقتله، وأنشد هذا البيت «أعقله» من عقلت القتيل – أعطيت الدية، «عافت البقر» كرهت وامتنعت.

المعنى: يشب نفسه إذ قستل سليكا ثم وداه، بالثور يضربه الراعى لتشرب الإناث من البسقر، والجامع بينهما تلبس كل منهما بالأذى، لينتفع سواه.

الإهراب: «إنى» حرف توكيد ونصب وياء المتكلم اسمه «وقتلى» عاطفة على اسم إن وياء المتكلم مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله «سليكا» مفعول قتل «ثم» عاطفة «أعقله» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم، وفاعله مستتر فيه والهاء مفعول «كالثور» متعلق بمحذوف خبر إن «يضرب» فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الشور، والجملة في محل نصب حال من الثور «لما» حرف ربط «عافت» فعل ماض والتاء للتأنيث «البقر» فاعل عاف.

الشاهد: قوله «اعقله» حيث نصب بعد ثم العاطفة بأن مضمرة جوازا، وقد عطفت فعلا على الساهد: اسم صريح في الاسمية وهو اقتلى».

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشــمونى ۳/۵۷۱، وابن عقيل ۲۲۲۱، وابن الناظم، والمكودى ص١٤٧، والسيوطى ص١١٦، وابن هشام ٣٨٩/٣، وفي الشذور ص٣٣٠.

تنبيهات:

الأول: إنما قال على اسم ولم يقل على مصدر، كما قال بعضهم، ليشمل غير المصدر، فإن ذلك لا يختص به، فتقول «لولا زيدٌ ويُحْسنَ إلى لهلكتُ».

الثانى: المراد بالخالص ما ليس مؤولا بالفعل، واحترز به من نحو «الطائرُ في فضَبُ زيد الذباب» فإنه معطوف على اسم، ولا ينصب لأن الطائر بمعنى الذى يطير، ويخرج أيضًا بذكر الخالص العطف على مصدر متوهم، فإنه يجب «فيه»(١) إضمار أن كما تقدم.

الثالث: تجور في قوله «فعل عطف» فإن المعطوف في الحقيقة إنما هو المصدر.

الرابع: أشار بقوله «ثابتا أو منحذف» إلى جواز إظهار أن وإضمارها بعد العاطف المذكور.

الخامس: أطلق في السعاطف ولم يسمع في غير الأحسرف الأربعة (المذكورة)(٢) كما تقدم.

وشذَّ حَذْفُ أَنْ ونَصْبٌ في سوَى ما مَرَّ، فاقبَلْ منهُ ما عَدْلٌ رَوَى

يعنى: أن حذف (أن) مع النصب فى غير المواضع المنصوبة المذكورة شاذ لا يقبل منه إلا ما نقله العدول، كقول العرب «خُذ اللصَّ قبل يأخذك» و «مُرهُ يحفرها» وقرأ الحسن ﴿افغيرَ الله تأمُرونى أعبد﴾ (٢) ومنه قول الشاعر(٤):

ونَهَنَهْتُ نَفْسِي بعدَ ما كِدْتُ أَفْعَلَه

<sup>(</sup>۱) آ، ج.

<sup>(</sup>۲) آ، ج.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦١ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٤) قائله: هو عامر بن جوين الطائى - وهو من الطويل.

وصدره: فلم أرّ مثلها خُباسَةً واجد

اللغة: «خباسة» بضم الخاء وتخفيّف الباء - المغنم، قاله الجوهرى (نهنهت نفسى) زجرتها وكففتها.

المعنى: قال الأعلم: وصف ظلامة هم بها ثم صرف نفسه عنها هـ.

الإعراب: «فلم» حرف نفى «أر» فعل مجنزوم بحدف حرف العلة فنإن كانت الرؤية علمية كانت «مثلها» في موضع المفعول الثناني، وإن كانت بصرية جاز لك وجهان: أحدهما: =

#### تنبيهات:

الأول: فهم من قوله «فساقبل منه ما عدل روى» أنه مقصور على السماع، ولا يقاس عليه، ونسص على ذلك في غير هذا الموضع، وقال في التسهيل: وفي القياس عليه خلاف. انتهى.

والجواز مذهب الكوفيين ومن وافقهم والصحيح قصره على السماع، لقلته.

الثانى: قد يفهم من قبوله «وشذ حذف أن ونصب» أن حذفها ورفع الفعل ليس بشاذ، وهو ظاهر كلامه فى شرح التسهيل، فإنه جعل منه قوله تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْلًا وَطَمَعًا ﴾ (١) قال: ويريكم صلة لأن حذفت وبقى يريكم مرفوعاً، وهذا هو القياس، لأن الحرف عامل ضعيف، فإذا حذف بطل عمله. انتهى.

وهذا مذهب أبى الحسن، أجاز حذف «أن» ورفع الفعل دون نصبه، وجعل منه قوله تعالى ﴿قُلُ أَفَعٰيرُ اللَّهُ تأمروني أعبد ﴾، وذهب قوم إلى أن حذف «أن» مقصور على السماع مطلقا، فلا ينصب ولا يرفع بعد الحذف إلا ما سمع، وإليه ذهب متأخرو المغاربة، قيل: وهو الصحيح.

والثالث: ما ذكره من أن حذف «أن» والنصب في غير ما مر شاذ، ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصب بعد الفاء والواو وبعد الشرط والجزاء وسيأتي (٢).

<sup>=</sup> أن يكون مفعولا وقوله «خباسة واجد» بدل من مثلها ومضاف إليه. والآخر: أن يكون مثلها صفة خباسة ولكن لما تقدم عليها انتصب على الحال «نهنهت» فعل وفاعل «نفسى» مفعول به والياء مضاف إليه «بعد» منصوب على الظرفية «ما» مصدرية «كدت» كاد واسمها «أفعله» جملة في محل نصب خبر كاد.

الشاهد: قوله «افعله» حيث حذفت «أن» وبقى عملها وهو نصب افعله، لأن اصله أن أفعله.

مواضعه: ذكره من شمراح الألفية: الأشموني ٣/٥٧٢، وابن الناظم، والمكودي ص١٤٧، والهمع ٣٣/ ١، وسيبويه ١٥//١، والإنصاف ٢/٣٢٨.

<sup>(</sup>١) من آلاًية ٢٤ من سورة الروم.

 <sup>(</sup>۲) وفي هامش المخطوطة نسخة أ قبوله «بل هو مقيد بالنصب إلخ (كذا)» في عدة نسخ،
 ولعل صواب العبارة بغير النصب كما يعلم بالتأمل، شيخنا. هـ.

### عوامل الجزم

هي ضربان: أحدهما: يطلب فعلا واحدا، والآخر: يطلب فعلين.

فالأول أربعة أحرف ذكرها في قوله:

بِلاَ وَلامٍ طَالِبا ضَعْ جَزْمًا فَى الفِعْلِ هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا

أما (لا) فتكون للنهي نحو ﴿ لا تُحْزَنْ ﴾ (١) وللدعاء نحو ﴿ لا تُؤَاخِذْنَا ﴾ (١).

وأما «اللام» فستكون للأمسر نحو ﴿ لِيُنفِقُ ﴾ (٣) والدعاء نسحو ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ (٤).

ولذلك قال «طالبا» فـشمل الأمر والنهى والدعاء، واحترز به من «لا» غير الطلبية وهى النافية والزائدة، ومن لام غير طلبية كاللام التي ينتصب المضارع بعدها.

فأما «لا» فقال الشارح تصحب فعل المخاطب والغائب كثيرا، وقد تصحب فعل المتكلم، فسوى بين المخاطب والغائب في الكثرة، ولم يفصل في المتكلم بين فعل الدعاء (وفعل) (ه) المفعول، وهو موافق لظاهر الكافية والتسهيل، وفصل بعضهم فقال: إذا بني الفعل للمفعول جاز دخول «لا» عليه سواء كان لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، وإذا بني للفاعل فالأكثر أن يكون للمخاطب ويضعف للمتكلم نحو(1):

## لا أعْرِفَن رَبْرَبَا حُورا مَدَامِعُها

وعجزه: مُردِفَاتٍ علَى أعقَابِ أَكُوارِ

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٠ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٧ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٧ من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>ه) أ، ب.

<sup>(</sup>٦) قائله: هو النابغة الذبياني. يخوف بني فزارة من النعمان بن الحارث الغساني، ويحذرهم بأسه، وكانوا قد نزلوا أرضا يحميها – وهو من البسيط.

والغالب نحو ﴿لا يخرجُ زيدٌ .

وأما «اللام» فـتدخل على فعل المفعـول مطلقا نحو «لأعن بحاجـتك ولتعن بحاجتي وليعن زيد بالأمر».

وتدخل على فعل الفاعل مسندا إلى الغائب نحو ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ ﴾ (١) وإلى المتكلم مشاركا نحو ﴿ وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ (٢) أو مفردا كقوله في الحديث «قومُوا فَلاصَلَّ لكم» وذكر الشارح: أن دخولها على مضارع الغائب والمتكلم كثير، وذكر في الكافية: أن دخولها على مضارع المتكلم قليل، لكنه أكثر من دخول «لا».

وأما منضارع المخاطب المبنى للفاعل فدخولها عليه قليل استغناء بصيغة أفعل، قالوا: وهي لغة رديئة.

وقال الزجاجي: هي لغة جيدة، ومن دخولها قراءة عثمان وأبي وأنس ﴿ فَبِذَلْكُ فَلْتُفُرُ حُوا ﴾ (٣).

<sup>=</sup> المعنى: لا يكن نساء جميلات تشبه الغزلان أو بقر الوحش فى الرشاقة وخفة الحركة وحور العين فأعرفها - قد ركبن خلف الراكبين على مؤخر الرحل، فأقيم المسبب مقام السبب، وكانت عادة العرب أن يجعلوا النساء المسببات مردفات خلف من استباهن.

اللغة: «ربربا» اسم للقطيع من بقسر الوحش أو الظباء «حورا» جمع حـوراء - من الحور وهو شدة سواد العين مع شـدة بياضها «مدامـعها» جمع مدمـع - اسم مكان - والمراد العيون، لأنها أماكن الدمع «مسردفات» مركبات خلف الراكبين «أكـوار» - جمع كور - وهو الرحل بأداته «أعقاب» جمع عقب - وهو المؤخر من كل شيء.

الإعراب: (لا) ناهية (أعرفن) فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم بلا والفاعل ضمير مستتر، ويجوز جعل (لا) نافية (ربربا) مفعول أعرفن (حورا) صفة لها (مدامعها) مرفوع بحورا ومضاف إليه (مردفات) حال من (ربربا) أو صفة ثانية (على أعقاب) جار ومجرور متعلق بمردفات (أكوار) مضاف إليه.

الشاهد: قوله «لا أعرفن» فإن لا ناهية والمضارع المجروم بها محلا للمتكلم، وهو مبنى للمعلوم – وذلك شاذ –.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية الأشموني ٣/٥٧٣، وابن هشام ٣٩١/٣، وابن الناظم، وذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ١٩١٩ .

<sup>(</sup>١) من الآية ٧ من سورة الطلاق.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥٨ من سورة يونس.

وقوله في الحديث التأخُذُوا مصَافكُمُ.

تنبيهات:

الأول: زعم بعضهم أن أصل (لا) السطلبية لامُ الأمر زيدت عليها ألف فانفتحت، وزعم السهيلى: أنها لا النافية، والجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها، وحذفت كراهة اجتماع لامين فى اللفظ وهما زعمان ضعيفان.

الثانى: لا يفصل بين (لا) ومجزومها (بمعموله)(١) إلا فى ضرورة كقوله(٢):
..... ولا ذَا حَقَّ قَوْمكَ تَظْلم

أراد ولا تظلم ذا حق قومك.

قال فى شرح الكافية: وهذا ردىء. لأنه شبيه بالفصل بين الجار والمجرور. نتهى.

قال في التسهيل: وقد يليها معمول مجزومها (ولم ينبه على اختصاصه بالضرورة، وقد أجازه بعضهم في قليل من الكلام نحو «لا اليومَ تضرِبُ زيدًا»).

الشالث: في كلام ابن عصفور والأبدى ما يدل على جواز حذف (مجزومها)(۲) إذا دل عليه دليل (قالا)(٤) كقولك «اضرب زيدا إن أساء» وإلا فلا، أي: فلا تضربه.

<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (بمعمولها).

<sup>(</sup>٢) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل.

وتمامه: وقالوا أخانا لا تَخشعُ لظالم عَزيز ......

الإعراب: (قالوا) فعل وفاعل (أخانا) منادى بحرف نداء محذوف ومضاف إليه (لا تخشع) جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول (لظالم) جار ومجرور متعلق بالفعل (عزيز) صفة لظالم. (لا) ناهية (تظلم) مجزوم بلا (حق قومك) حق مفعول به لتظلم تقدم عليه وقوم مضاف إليه (ذا) اسم إشارة منادى بحرف نداء محذوف، وأصل الكلام، ولا تظلم حق قومك يا هذا، وقال العينى: ذا حق قومك مفعولان لتظلم.

الشاهد: قوله ﴿ولا ذَا حَقَّ قُومُكُ تَظُّلُمُ ۚ حَيْثُ فَصَلَّ بَيْنَ لَا وَمَجْزُومُهَا.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٧٤، وذكره السيوطي في همع الهوامع ٢/٥٦.

<sup>.1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أ وفي ب (بالا) وفي ج (فلا).

قال في الارتشاف: ويحتاج إلى سماع.

الرابع: حركة لام الطلب الكسرة، قال في التسهيل: وفتحها لغة.

قلت: فتحها حكاه الفراء عن بنى سليم، فحكى عنه مطلقا كما فى التسهيل، وعنه تفتح لفتحة الياء بعدها، فظاهر هذا أنها لا تفتح إذا انضم ما بعدها نحو اليكرم، أو انكسر نحو التأذن، وعنه أيضا ما نص عليه فى سورة النساء، وهو قوله: وبنو سليم يفتحونها إذا استؤنفت، يريد: أنهم لا يفتحونها إلا إذا لم يكن قبلها واو أو فاء أو ثم.

الخامس: يجوز تسكين لام الطلب بعد الواو والفاء وثم، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها، وليس بضعيف بعد ثم، ولا ضرورة، خلافا لمن زعم ذلك.

ومذهب الأكثرين أن تسكينها حمل على عين فَعل، ورده المصنف بأن ذلك إجراء منفصل مجرى متصل، ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في الاضطرار، وهو عنده رجوع إلى الأصل، لأن لهذا اللام الأصالة في السكون من وجهين: أحدهما: مشترك. وهو كون السكون مقدما على الحركة. والثاني: مختص. وهو أن يكون لفظها مشاكلا لعملها كما فعل بباء الجر.

السادس: مذهب الجمهور أن لام الأمر لا تحذف إلا في الشعر، ومنع المبرد حذفها في الشعر أيضا وإن كان النحويون أنشدوا(١):

مُحَمَّدُ تَفْد نِفسكَ كُلُّ نَفْسٍ . . .

<sup>(</sup>۱) قاتله: هو من شواهد سيبويه ولم ينسبه ولكن منهم من نسبه إلى أبى طالب، ومن الناس من ينسبه إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب - وهو من الوافر.

وعجزه: إِذَا مَا خِفْتُ مِن شَيْءٍ تَبَالًا

اللغة: «التّبال» سُوء العاقبة أو الهلاك - وهو بفتح التاء.

الإعراب: «محمد» منادى بحرف نداء محذوف يا محمد «تفد» فعل مضارع مجزوم بلام دعاء محذوفة وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها «نفسك» مفعول به وضمير المخاطب مضاف إليه «كل» فاعل تفد «نفس» مضاف إليه «إذا» ظرفية تضمنت معنى الشرط «ما» زائدة «خفت» فعل وفاعل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها «من أمر» جار ومجرور متعلق بخاف «تبالا» مضعول به لخاف، وجواب إذا محذوف يدل عليه سابق حلكلام.

فإنه لا يعرف قائله، ويحتمل أن يكون خبرا وحذفت الياء استغناء بالكسرة، وأجاز الكسائى حذفها بعد الأمر بالقول كقوله تعالى: ﴿ قُل لَعْبَادِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (١) وذكر في شرح الكافية أن حذف لام الأمر وإبقاء عملها على ثلاثة أضرب:

كثير مطرد، وهو حذفها بعد أمر بقول كالآية.

وقليل جائز في الاختيار، وهو حذفها بعد قول غير أمر، كقوله (۲): قلتُ لبوَّابِ لَدَيْهِ دارُها تِيذَنْ فإنى حَمُوها وجارُها

قال وليس منضطرا؛ لتمكنه من أن يقول ائذن، وليس لقائل أن يقول: إن هذا من تسكين المتحرك، على أن يكون الفعل مستحقا للرفع، فسكن اضطرارا؛ لأن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه مستغنيا عن الفاء، فكان يقول «تأذّن إني».

وقليل مخصوص بالاضطرار، وهو الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بخلافه. كقول الشاعر (٣):

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «تفد» فعل مضارع لم يتقدمه ناصب ولا جازم، ولكنه جاء على صورة المجزوم، فقدره العلماء مجزوما بلام أمر محذوفة وأصله لتفد.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ۳/۵۷، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٢/٥٥، وابن هشام في الشذور ص٢٢٢، وسيبويه ١/٤٠٨، والشاهد ٦٨٠ في الخزانة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣١ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو منصور بن مرثد الأسدى - وهو من الرجز.

الإعراب: «قلت» فعل وفاعل «لبواب» جار ومجرور متعلق بالفعل «لديه» في محل رفع خبر مقدم «دارها» مبتدأ مؤخر ومضاف إليه والجملة في محل جر صفة لبواب «تيذن» – بكسر التاء – مقول القول «فإني» الفاء للتعليل وإن حرف توكيد ونصب والضمير المتصل بها اسمها «حموها» خبر إن ومضاف إليه «وجارها» عطف على حموها.

الشاهد: قوله «تيذن» إذ أصله لتيذن، فحذف اللام وأبقى عملها، وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن يقول إيذن.

مواضعًه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٧٥، والسيوطي في الهمع ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٣) قائله: لم أقف على اسم قائله - يخاطب الشاعر به ابنه لما تمنى موته - وهو من الطويل. الإعراب: «فلا» الفاء عاطفة ولا ناهية «تستطل» فعل وفاعله ضمير مستتر فيه «منى» جار ومجرور متعلق بالفعل «بقائي» مفعول به للفعل والياء مضاف إليه «ومدتى» عطف على =

## فلا تَسْتَطِلُ مِنى بقائى ومُدَّتِى ولكن يكن للخيرِ منك نَصِيبُ

وقال فى التسهيل: ويلزم فى النثر فى فعل غير الفاعل المخاطب، وفى بعض النسخ مطلقا، خلافا لمن أجاز حذفها فى (نحو)(١) «قل له لِيفعل» وهو خلاف ما فى الكافية وشرحها.

وأما «لم» و «لما» أختها، فينفيان المضارع ويصرفان معناه إلى المضى وفاقا للمبرد وأكثر المتأخرين، لا لفظ الماضى إلى المضارع خلافا لأبى موسى ومن وافقه (وقد)(٢) نسب إلى ميبويه.

#### ويختلفان في أمور:

الأول: أن النفى بلم لا يلزم اتصاله بالحال، بل قد يكون منقطعا نحو ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْفًا مَّذْكُورًا ﴾ (٢)، وقد يكون متـصلا نحو ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ (٤) بخلاف ﴿ لما الله فإنه يجب اتصال نفيها بالحال.

الثاني: أن الفعل بعد «لما» يجور حذفه اختيارا، وهو أحسن ما تخرج عليه قراءة ﴿ وَإِنَّ كُلاًّ لُمّاً ﴾ (٥)، ولا يجور حذفه بعد «لم» إلا في الضرورة، كقوله(١):

<sup>=</sup> ما قبله وقيل: إن بقائى بيان لقوله منى أو بدل منه (ولكن) لاستدراك (يكن) أصله ليكن وهو فعل مضارع من كان الناقصة (للخير) جار ومجرور خبر يكن تقدم على اسمه انصيب اسم يكن مرفوع بالفسمة الظاهرة (منك) في موضع النصب على الحال من نصيب، والتقدير: حال كون النصيب منك، ويجوز أن يكون في محل رفع صفة لنصيب، والتقدير: ليكن نصيب كائن منك لأجل الخير.

الشاهد: قوله (يكن) أصله ليكن فحذفت لام الأمر للضرورة وأبقى عمله.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٥٧٥، وأبن الناظم.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ب، ج وني أ (وهذا).

<sup>(</sup>٣) من الآية ١ من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٤ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٥) من الآية ١١١ من سـورة هود – قال ابن الحـاجب: كما هذه جازمـة حذف مـجزومـها، والتقـدير: وإن كلا كما والتقـدير: وإن كلا كما يوفوا أعمالهم، أي: أنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها.

<sup>(</sup>٦) قائله: هو إبراهيم بن هرمة القرشي، وهرمة جده الأعلى – وهو من الكامل.

احفظ وديعتَك التي استُودِعتها يَوْمَ الأعازِبِ إِنْ وصَلْتَ وإِنْ لَمِ الشالث: إِنْ المِ تصحبُ أدوات الشرط نحو (إِن لم) و (لولم) بخلاف الثالث:

الرابع: إن الم، قد يفصل بينها وبين مجزومها اضطراراً، كقوله(١٠): . . كأنْ لم سِوَى أهْلِ مِنَ الوحْشِ تُؤْهَلِ

قال فى التسهيل: وقد يلى لم معمول مجزومها اضطرارا، ولم يذكر ذلك فى دلما».

وقال في شرح الكافية: وانفردت الم بأشياء:

= اللغة: (يوم الأعازب) يوم معهود من أيام العرب.

الإعراب: «احفظ» فعل آمر وفاعله ضمير مستتر فيه «وديعتك» مفعول به ومضاف إليه «التي» اسم موصول نعت للوديعة «استودعتها» ماض مبنى للمجهول والتاء نائب فاعل، وهي مفعوله الأول و «ها» مفعول ثان «يوم» منصوب على الظرفية «الأعازب» مضاف إليه «إن» شرطية «وصلت» فعل الشرط – روى بالبناء للمجهول وللمعلوم، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله «وإن» الواو عاطفة إن حرف شرط جازم «لم» جازمة أو نافية.

الشاهد: قوله «وإن لم» حيث حذف الفعل الذي دخلت عليه لم والتقدير: وإن لم تصل. مواضعه: ذكره من شـراح الألفيـة: الأشموني ٣/٥٧٦، وابن هشـام ٣/٢٩٤، وفي المغنى /٢٨٥/، وذكره السيوطي في الهمع ٢/٥٦.

(١) قائله: هو ذو الرمة غيلان - وهو من الطويل.

وصدره: فأضحَتْ مغانيها قفاراً رُسُومُهَا

اللغة: «مغانيها» جمع مغنى - وهو المنزل - «قيفارا» - بكسر القاف - جمع قفر وهو الأرض الخالية «تؤهل» من أهل الدار نزلها.

الإعراب: «فأضحت» الفاء للعطف وأضحى فعل ماض ناقص والتاء للتأنيث «مغانيها» اسم أضحى والهاء مضاف إليه «قفارا» خبرها منصوب بالفتحة الظاهرة «رسومها» بالرفع بدل من مغانيها «كأن» مخففة من كأن التى للتشبيه «لم» حرف جزم «سوى» ظرف فصل بين لم ومجزومها «أهل» مضاف إليه «توهل» مجزوم لم، والتقدير: كأن لم تؤهل الدار سوى أهل من الوحش – ومن بيانية.

الشاهد: قوله «لم سوى . . تؤهل» حيث فصل بين لم ومجزومها بالظرف للضرورة .

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٧٦، والسيوطي في الهمع ٢/٥٦، وابن هشام في المغنى ١/٢٧٨، والشاهد ٦٧٧ في الخزانة.

منها، أن الفصل بينها وبين مجزومها اضطرارا، فهذا تصريح بانفراد «لم» بذلك، وفي الارتشاف: ولا يفصل بينها وبين معمولها إلا في الشعر.

قلت: ذكر المصنف في باب الاشتخال من شرح التسهيل أن «لن» و«لم» و«لما» الجازمة لا يلى الاسم واحدا منها إلا في ضرورة، وحكمه حينتذ أن يضمر له على سبيل الوجوب فعل يفسره ما بعده كما قال(١):

ظُنِنتُ فقيرا ذَا غِنيَ ثم نِلتُه فلم ذا رجاء القهُ غيرَ واهبِ

فسوى بين الثلاثة في الفصل باسم الاشتغال للضرورة.

الخامس: أن «لم» قد تلغى فلا يجزم بها، قدال فى التسهيل: حدملا على «لا» وفى شرح الكافية: حدمل على «ما» وهو أحسن (لأن ما)(١) ينفى بها الماضى كثيرا، بخلاف «لا».

#### وأنشد الأخفش على إهمالها(٣):

<sup>(</sup>١) قائله: هو ذو الرمة - وهو من الطويل.

المعنى: يعنى: أنه في حال فقره كان متعفّفا فكنى عن ذلك بظنه ذاغنى، وأنه حين صار غنيا يعطى كل راج لقيه ما يرجوه.

الإعراب: «ظننت» – بالبناء للمجهول والتكلم – فعل ناسخ ينصب مفعولين ونائب الفاعل هو المفعول الأول «فقيرا» حال من نائب الفاعل «ذاغني» مفعول ثان لظن ومضاف إليه «ثم» عاطفة «نلته» فعل وفاعل ومفعول – والضمير يعود على الغنى – «لم» حرف جزم ونفى «ذا» مفعول لفعل محذوف مفسر بألقى «ألقه» فعل ماض والفاعل ضمير والهاء مفعوله «غير» حال من الفاعل «واهب» مضاف إليه.

الشاهد: قوله فلم ذا رجاء ألقه؛ حيث دخلت لم على الاسم ضرورة.

مواضعه: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ٢٧٨/ ١، والعيني في خزانة الأدب ٣/٦٢٧. (٢) ب، ج وفي أ (لأنها).

<sup>(</sup>٣) قائله: لم أقف على إسم قائله - وهو من البسيط.

اللغة: «الفوارس» جمع فارس على غيسر قياس «ذهل» حي من بكر «أسرتهم» أسرة الرجل – بالضم – رهطه «الصليفاء» – بضم الصاد المهملة وبالفاء والمد – اسم موضع.

الإعراب: «لولا» امتناع لوجود «فوارس» مبتدا «من ذهل» جار ومجرور في محل رفع صفة فوارس وخبر المبتدأ محذوف تقديره: لولا فوارس كائنون من ذهل موجودون «وأسرتهم» بالرفع عطف على فوارس «يوم» منصوب على الظرفية «الصليفاء» مضاف إليه «لم يوفون بالجار» جواب لولا.

لَوْلا فوارسُ مِن ذُهْلٍ وأسرتُهم يَوم الصَّلَيفاءِ لَمْ يُوفُونَ بالجارِ ولم يذكر ذلك في ﴿ لَمَا ﴾ .

فإن قلت: فهل إهمال الم، ضرورة أو لغة؟

قلت: نص بعض النحويين على أنه ضرورة، وقال في الكافية وشذ، وفى التسهيل: وقد لا يجزم بها فلم يخصه بالضرورة، وصرح فى أول شرح التسهيل بأن الرفع لغة قوم.

#### تنبيهات:

الأول: قال في التسهيل: ومنها «لم» ولما أختها، يعنى من الجوازم، فقيد لماً بقوله «أختها» احترازا من «لما» بمعنى «إلا» ومن «لما» التي هي حرف وجود لوجود، وكذلك فعل الشارح، فقال: احترزت بقولي أختها من لما الحينية نحو: ﴿ وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ (١) ومن «لما» بمعنى «إلا» نحو «عزمت عليك لما فعلت» أي: إلا فعلت. المعنى ما أسألك إلا فعلت (وقوله الحينية) (٢) هو على مذهب الفارسي.

فإن قلت: فهلا قيد في النظم؟

قلت: لا يحتاج إليه، لأن التي بمعنى ﴿إلا الله على الله الله الله الله الله المعنى الله الله المعنى الله المعنى والتي هي حرف وجود لوجود يليها ماضى اللفظ والمعنى، وقد ذكر ذلك في شرح التسهيل، فلا يحتاج إلى التقييد، لأنهما لا يليهما مضارع.

الثانى: حكى اللحيانى عن بعض العرب أنه ينصب بلم، وقال فى شرح الكافية: زعم بعض الناس أن النصب بلم لغة؛ اغترارا بقراءة بعض السلف ﴿الم نشرحَ لك صدرك﴾ (٢) - بفتح الحاء - وبقول الراجز(١):

الشاهد: قوله «لم يوفون» حيث إن «لم» قد تهمل فلا تجزم، والفعل بعدها ثبتت فيه النون.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٧٦، وابن هشام في المغنى ٢٧٧/، والسيوطي في المهمع ٢٥/٢، والشاهد ٢٧٦ في الحزانة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٤ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١ من سورة الشرح.

<sup>(</sup>٤) قائله: هو على بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثل به - وهو من الرجز.

في أيَّ يَومَى من الموتِ أفِرَّ ايَومَ لم يقدَرَ أم يوم قُدر

وهو عند العلماء محمول على أن الفعل مؤكد بالنــون الخفيفة، ففتح لها ما قبله، ثم حذفت ونويت.

الثالث: اختلف في «لما» فقيل: مركبة من لم وما، وهو مذهب الجمهور وقيل: بسيطة.

ثم انتقل إلى ما يطلب فعلين من الجوازم فقال:

واجْزِمْ بِإِنْ ومَنْ وَمَا وَمَهِمَا لَى مُنسَى أَيْسَانَ أَينَ إِذْمَا وَحَيْثُمُسَا أَنَّى وحَرفُ إِذْمَا كَإِنْ وَبَاقِي الْأَدَوَاتِ اسْمَا

هذه أدوات الشرط الجارمة، وهي كلم وضعت لتعليق جملة بجملة تكون الأولى سببا والثانية مسببا. وهذه الكلم حرف واسم.

فالحسرف إن وهى أم الباب وإذما عند سيبويه، وذهب المبرد فى احد قوليه وابن السراج والفارسى إلى أنها ظرف زمان زيد عليها ما. قال فى شرح الكافية: والصحيح ما ذهب إليه سيبويه، فعلى مذهب سيبويه تكون إذ ما كإن فى (أنهما موضوعان)(١) للتعليق المذكور من غير إشعار بأمر آخر.

وعلى مذهب القائلين بأنها الظرفية تكون مشعرة بالزمان، ويجزم بها في الاختيار خلافا لمن خص ذلك بالضرورة.

والاسم ظرف وغير ظرف، فغير الظرف من وما ومهما، فمن لتعميم أولى العلم، وما لتعميم ما تدل عليه وهي موصولة، وكلتاهما مبهمة في أزمان الربط، ومهما بمعنى ما ولا تخرج عن الاسمية خلافا لمن زعم أنها تكون حرفا، ولا عن

<sup>=</sup> الإعراب: «في أي» جار ومجرور متعلق بأفر «يوميّ» مثنى. فأى مضاف ويومى مضاف إليه «من الموت» جار ومجرور متعلق بأفر «أيوم» الهمزة للاستفهام ويوم منصوب على الظرفية «لم يقدر» نصب الفعل بعد لم على لغة «قدر» فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه.

الشاهد: قوله «لم يقدر» – بنصب الراء – وذلك لغة بعض العرب ينصبون بلم. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٧٨، وابن هشام في المغنى ٢٧٧/ ١. (١) أ، ج.

الشرطية خلاف لمن زعم أنها تكون استفهاما، ولا تجر بإضافة ولا حرف جر بخلاف من وما، وقد وهم ابن عصفور فزعم أنه يجوز أن يدخل عليها حرف الجر، وذكر في الكافية وفي التسهيل أن ما ومهما مشل من في لزوم التجرد عن الظرفية مع أن استعمالهما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب، وأنشد أبياتا(١).

قال ابنه بدر الدين: ولا أرى في هذه الأبيات حُـجة، لأنه يصح تقديرها بالمصدر.

وقال الزمخشرى: هذه الكلمة فى عداد الكلمات التى يحرفها من لا يد له فى علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما بمعنى متى ما، ويقول «مهما جئتنى أعطيتك» وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية فى شىء، ثم يذهب فيفسر ﴿مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ ﴾ (٢) بمعنى الوقت فيلحد فى آيات الله وهو لا يشعر، وهذا وأمثاله مما يُوجب الجثو بين النظار فى كتاب سيبويه، انتهى.

واختلف في «مهما» فقيل: إنها بسيطة وأنها فعلى وألفها إما للتأنيث وإما «للإلحاق»(٣) وزال التنوين للبناء فهى على هذا من باب سلس، وقال ابن إياز: لو قيل: إنها مفعل تحاميا لذلك، لم أر به بأسا. وقال الخليل: مركبة من ماما الأولى للجزاء والشانية التي تزاد بعد الجزاء، فأبدلوا من ألف الأولى هاء كراهة التكرير. وقال الأخفش والزجاج ومن وافقهما: مركبة من منه بمعنى اكفف وما الشرطية، وأجازه سيبويه.

وأما «أى" فهى عامة فى ذوى العلم وغيرهم، وهى بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى ظرف مكان كانت ظرف مكان، أو إلى ظرف زمان كانت ظرف زمان، أو إلى غيرهما لم تكن ظرفا، والظرف: مكانى وزمانى:

<sup>(</sup>١) منها قول الفرزدق في ما:

وما تحى لا أرهَبُ وإن كنت جارِما وفي مهما قول حاتم:

وإنك مهما تعط بطنك سُؤله

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٣٢ من سورة اَلاعراف.

<sup>(</sup>٣) ب، ج وفي أ (للإطلاق).

ولو عَدّ اعدائِی علی لهم ذَحلا

وو عدد عدري على نها د دد

وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

فالزمانى: متى، وأيان، فسمتى لتعميم الأزمنة، وأيان كمتى، وقسد تستعمل فى الأزمنة التى تقع فيهسا الأمور العظام، وكسر همزة أيان لغسة سُليم، وقرئ بها شاذا، والجزم بها محفوظ خلافا لمن أنكره، ولم يحفظه سيبويه لقلته.

وأما المكانى: أين وحيثما، وهما لتعميم الأمكنة، وأنّى ذكروها في ظروف المكان بمعنى أين. وقال بعضهم: هي لتعميم الأحوال.

#### تنبيهات:

الأول: (قد)(١) فهم من كلامه أن حيث وإذ لا يجزمان إلا مقترنين بما كما لفظ بهما وأجاز الفراء الجزم بإذ وحيث دون ما، وأما غيرهما فقسمان:

قسم لا تلحقه (ما) (وهو) من وما ومهما وأني.

وقسم يجوز فيه الأمران وهي إن وأي ومتى وأين وأيان، وأجاز الكوفيون زيادة «ما» بعد من وأني، ومنع بعض النحويين زيادتها بعد أيان، والصحيح ما تقدم.

الثانى: ذكر فى الكافية والتسهيل: أنَّ ﴿إِنْ قد تهمل حملا على لو، كقراءة طلحة ﴿فإما تَريْن﴾ " بياء ساكنة ونون مفتوحة، وإن متى قد تهمل حملا على إذا ومثل بها بحديث ﴿إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه متى يقومُ مقامك لا يُسمع الناس (٣) وفى الارتشاف: ولا تهمل حملًا على إذا خلافا لمن زعم ذلك ويعنى متى.

الثالث: لم يذكر هنا من الجوازم إذا وكيف ولو.

أما إذا فالمشهور أنه لا يجزم بها إلا في الشعر لا في قليل من الكلام ولا في الكلام إذا زيد بعدها ما، خلافا لزاعم ذلك، وقوله في التسهيل: وقد يجزم بإذا

<sup>(</sup>١) ب، وفي أ (قال).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) أسيف: أى: ذو أسف وحزن، وقوله يقوم مقامك أى: في الصلاة وقوله: لا يسمع الناس أى لبكائه.

الاستقبالية حملا على متى يقتضى ظاهره جواز ذلك في قليل من الكلام وقال في الكافية(١):

### وذَا في النَّثُر لَنْ يُستَعْمَلا

وأما (كيف) فيجازى بها معنى لا عملا، خلافا للكوفيين، فإنهم أجازوا الجزم بها قياسا، ووافقهم قطرب.

وأما ﴿لُو﴾ فذهب قوم منهم ابن الشجرى إلى أنها يجزم بها في الشعر، ورده المصنف في الكافية(٢).

وقال في التسهيل: في آخر عوامل الجزم: والأصح استناع حمل لو على إن، وقال في فـصل: لو لم يجزم بها إلا اضطرارا، وزعـم اطراد ذلك على لغة، فظاهره موافقة ابن الشجري ويتحصل فيه ثلاثة مذاهب، وذكر بعضهم أن من الجوازم «مهمن»(٣) وقال قطرب لم يحمل الجزم «بها)(١) عن فصيح.

فعلَين يَقْتَضينَ شَرْطٌ قُدُّمًا يَتْلُو الجزاءُ وجَوابًا وسُما

يعني: أن كلًا من أدوات الشرط تقتضي جملتين تسمى الأولى شرطا والثانية جزاء وجوابا أيضا. ويجب كون الأولى فعلية، وأما الثانية: فمنها (أيضا) أن تكون فعلية، وقد تكون اسمية وسيأتي.

فإن قلت: فلم قال (فعلين) ولم يقل جملتين؟

قلت: للتنبيه على أن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين، وإن كان ذلك لا يلزم في الجزاء.

#### تنيهان:

الأول: فهم من قوله (يتلو الجزاء) أنه لا يتقدم، وإن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه، وليس إياه، هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنه الجواب نفسه، والصحيح الأول.

<sup>(</sup>۱) تمام بيت الكافية: وشاع جزمٌ بإذا حَملا على متى (۱) تمام بيت الحام ما في الشعر ذو حُجَّة ضَعَّها من يَدْرِي

<sup>(</sup>٣) في أ (مهمن) وفي ب، ج (كم).

<sup>(</sup>٤) أ، ج.

الثانى: قد يؤخذ من قوله (يقتضين) أن أداة الشرط هى الجازمة للشرط والجزاء معا لاقتضائها لهما، أما الشرط فنقل الاتفاق على أن الأداة جازمة له.

وشذ المازني: فعنه في قـول: أنه مبنى هو وفـعل الجزاء، وفي قـول: إنه معرب وفعل الجزاء مبني.

وأما الجزاء ففيه أربعة أقوال:

الأول: أن الأداة هي الجازمة له، قيل: وهو مذهب المحققين من البصريين وعزاه السيرافي إلى سيبويه، وذهب الأخفش إلى أن الجزم بفعل الشرط، واختاره في التسهيل، وقيل: بالأداة والفعل معا، ونسب إلى سيبويه والحليل، وقيل: بالجوار، وهو مذهب الكوفيين.

## وماضييَّنِ أو مُضارِعيَّنِ تُلفِيْهِمَا أو مُتخالِفيِّنِ

إذا كان الشرط والجزاء فعلين فلهما تسع صور، لأن الشرط له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون ماضى اللفظ أو مضارعا عاريا من لم ومصحوبا بها، والجزاء كذلك.

والحاصل من ضرب ثلاثة فى ثلاثة تسعة منها ثمانية تجوز فى الاختيار وواحد مختلف فيه، وهو أن يكون الشرط مضارعا، والجزاء ماضيا عاريا من لم، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز إلا فى الشعر، ومذهب الفراء والمصنف جوازه فى الاختيار، واستدل المصنف بقوله على: "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويورد ذلك فى أبيات لم يضطر قائلها إلى ذلك(1):

ثم تلك الثمانية الجائزة فى الاختيار منها راجح ومرجوح، فإن كونهما ماضيين وضعا أو بمصاحبة لم أحدهما أو كلاهما، أو مضارعين دون لم، أولى من سوى ذلك.

من يكدنني بسّييم كنت منه كالشَّجا بين حلقه والوريد

وقوله:

إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملأتم أنفُسَ الأعداء إرهابا

<sup>(</sup>١) منها قوله:

# وَبَعْدَ مَاضِ رِفْعُكُ الْجَزَا حَسَنْ وَرُفْعُهُ بَعْدَ مُضَارِعٍ وَهَنْ

يعنى: أن الجزاء إذا كان منضارعا والشرط مناضيا جاز جزمه ورفعه، ومن الجزم قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾(١).

ومن الرفع قول زهير(٢):

وإن أتاه خليلٌ يوم مَسغبة يقول: لا غائبٌ مالى ولا حرِمُ

ونص الأثمة على جوازه في الاختيار مطلقا، وزعم بعضهم أنه لا يجيء في الكلام الفصيح إلا مع كان.

وقال بعض المتأخرين: لا أعلمه جاء في الكلام، وقد صرح الناظم بأن الرفع حسن.

فإن قلت: فأى الوجهين أحسن؟

قلت: زعم بعض المتأخرين أن الرفع أحسن من الجزم، والصواب عكسه، وقال في شرح الكافية: الجزم مختار، والرفع جائز كثير.

من سغب فلان - إذا اشتد به الجوع احرم، ممنوع وحرام.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٠ من سورة الشورى.

 <sup>(</sup>۲) قائله: هو زهير بن أبى سلمى من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان - وهو من البسيط.
 اللغة: «خليل» المراد هنا: الفقير ذو الحاجة، من الخلة وهى الفقر والحاجة (مسخبة) مجاعة،

المعنى: يصف هرما بالكرم والجود وأنه لا يرد سائلا فيقول: إذاجاء ذو حاجة قد أخذ منه الجوع - لا يعتذر بضيق ماله وعدم استطاعته عن الحصول عليه، ولا يقول للسائل المحتاج: أنت ممنوع محروم.

الإعراب: (إن) حرف شرط يجزم فعلين (أتاه) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والهاء مفعوله (خليل) فاعله (يوم) ظرف متعلق بقوله أتاه (مسألة) مضاف إلى يوم (يقول) فعل مضارع جواب الشرط مرفوع (لا) نافية عاملة عمل ليس (غائب) اسم لا مرفوع بها (مالي) فاعل لغائب سد مسد خبر لا (ولا) الواو عاطفة، لا: زائدة لتأكيد النفي (حرم) معطوف على غائب.

الشاهد: قوله «يقول» حيث رفع وهو جواب الشرط، لأن فعل الشرط ماض.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٢/٥٨٥، وابن هشام ٣٩٨/٣، وابن عقيل المحمر ٢/٢٧٨، وابن الناظم، والسيسوطي ص١١٧، والمكودي ص١٤٨، والسيسوطي في الهمع ١٢٨٠، وسيبويه ٣٣٦/١.

اختلف النحويون في تخريج الرفع، فذهب سيبويه إلى أنه على تقدير الفاء التقديم وجواب الشرط محذوف، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه على تقدير الفاء وهو الجواب، وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير، ولا على حذف الفاء، بل لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط، لكونه ماضيا ضعف عن العمل في الجواب.

وإذا كان الشرط والجزاء مضارعين وجب جزمهما نحو ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي اللَّهُ ﴾ (١).

وقد يجيء الجواب مرفوعا والشرط مضارع مجزوم كقوله<sup>(٢)</sup>:

يا أقرعُ بن حابسٍ يا أقرعُ إنك إن يُصرَعُ أخوك تُصرَعُ

وإليه الإشارة بقوله (ورفعه بعد مضارع وهن) أي: ضعف.

فإن قلت: فهل يطرد أم يخص بالضرورة؟

قلت: نصوا على أنه ضرورة، وهو ظاهر كلام سيبويه، فإنه قال: وقد جاء في الشعر.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٨٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو عمرو بن خـ ثارم البجلى، وأنشد فى المنافرة التى كانت بـين جرير بن عبد الله البجلـى وخالد بن أرطأة الكلبى، وكـانا قد تنافـرا إلى الأقرع بن حابـس ليحكم بينهـما وذلك قبل إسلامه. - وهو من الرجز.

الإعراب: (يا) حرف نداء (أقرع) منادى مبنى على الضم فى محل نصب (بن) نعت لأقرع براعاة محله (حابس) مضاف إليه (يا أقرع) توكيد للنداء الأول (إنك) حرف توكيد ونصب والكاف اسمه (إن) شرطية (يصرع) فعل مضارع مبنى للمجهول فعل الشرط (أخوك) نائب فاعل والكاف مضاف إليه (تصرع) فعل مضارع مبنى للمجهول جواب الشرط ونائب الفعل ضمير مستتر فيه.

الشاهد: قوله (إن يصرع . تصرع) حيث وقع جواب الشرط مـضارعا مرفوعا ، وفعل الشرط مضارع.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٣/٥٨٦، وابن عقيل ٢/٢٧٩، وابن الناظم، والسيبوطي ص ١١/٢، وسيببويه والسيبوطي في الهمع ٢/٦١، وسيببويه ١٤/٣٦، والشاهد رقم ٩٩٠ في الخزانة.

وقال ابن الأنبارى: فى «إن تزرنى أزرك» الاختيار الجزم، وإنما يحسن الرفع هنا إذا تقدم ما يطلب الجزاء قبل «إن» كقولهم «طعامك إن تزرنا نأكل» وتقديره: طعامك نأكل إن تزرنا. انتهى.

وصرح فى بعض نسخ التسهيل: أنه ضرورة، وفى بعضها بقلته، ولم يخصه بالضرورة، وقال فى شرح الكافية: وقد يسجىء الجواب مرفوعا والشرط مضارع مجزوم، ومنه قراءة طلحة بن سليمان ﴿اينما تكونوا يدركُكُم الموت﴾(١).

#### تنبيهات:

الأول: اختلف في تخريج الرفع بعد المضارع، فذهب المبرد إلى أنه على حذف الفاء مطلقا، وفصل سيبويه بين أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه نحو النك في البيت، فالأولى أن يكون على التقديم والتأخير، وبين أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه، فالأولى أن يكون على حذف الفاء، وجوز العكس، وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء، وإلا فعلى التقديم والتأخير.

الثانى: أطلق فى قوله بعــد مضارع، وقــيد، فى بعض نسخ التســهيل بألا يكون منفيا بلم، وجعل رفع الجزاء بعد المنفى بلم كثيرا، لرفعه بعد الماضى.

الثالث: قد يظهر من قوله «رفعك الجزا» موافقة المبرد في أنه على تقدير الفاء، لتسميته جزاء ويحتمل أن يكون سماه جزاء باعتباره حالة الجزم وإن لم يكن جزاء إذا رفع.

## واقْرَنْ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ ﴿ شَرْطًا لَإِنْ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلْ

أصل جواب الشرط أن يكون فعلا صالحا لجعله شرطا، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها، وذلك إذا كان ماضيا متصرفا مجردا أو منفيا بلا ولم.

قال الشارح: ويجوز اقسترانه بها، فإن كان مضارعا رفع، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُوْمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ فَمَن يُوْمِن بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا ﴾ (٢) انتهى.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٨ من سورة النساء - برفع يدرككم - وهي شاذة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٣ من سورة الجن.

وهو معترض من ثلاثة أوجه

الأول: أن قوله «ويجوز اقترانه بها» يقتضى ظاهره أن الفعل هو الجواب مع اقترانه بالفاء.

والتحقيق حينتذ أن الفعل خبر مبتدأ محذوف، والجواب جملة اسمية، قال في شرح الكافية. فإن اقترن بها فعلى خلاف الأصل، وينبغى أن يكون الفعل خبر مبتدأ، ولولا ذلك لحكمنا بزيادة الفاء وجزم الفعل إن كان مضارعا.

وقال الشيخ أبو حيان: ولو قيل: ربط الجملة الشرطية بالمضارع له طريقان: أحدهما: بجزمه، والآخر: بالفاء ورفعه، لكان قولا.

والثانى: أن ظاهر كلامه جواز اقتران الماضى مطلقا، وليس كذلك، بل الماضى المنصرف المجرد على ثلاثة أضرب:

ضرب لا يجوز اقترانه بالفاء، وهو ما كان مستقبلا معنى ولم يقصد به وعد أو وعيد نحو «إن قام زيد قام عمرو».

وضرب يجب اقترانه بالفاء، وهو ما كان ماضيا لفظا ومعنى نحو ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ ﴾ وقد معه مقدرة.

وضرب يجوز اقترانه بالفاء، وهو ما كان مستقبلا معنى وقصد به وعد أو وعيد نحو ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبُّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ (١).

وقد نص المصنف على هذا التفصيل في شرح الكافية.

والثالث: أنه مثّل ما يحور اقترانه بالفاء بقوله تعالى ﴿ فَصَدَقَتْ ﴾ وليس كذلك، بل هو مثال الواجب، وإذا كان الجواب لا يصلح لأن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء، ليعلم ارتباطها بالأداة.

وذلك إذا كان جملة اسمية أو فعلية طلبية، أو فعلا غير متصرف أو مقرونا بالسين أو سوف أو قد منفية بما أو لن أو إن، أو يكون قسما أو مقرونا برب(٢).

YAY

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٠ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) نظمها بعضهم في قوله:

فهذه الأجوبة تلزمها الفاء، لأنها لا يصلح جعلها شرطا، وخطب التمثيل سهل.

وقد تحذف الفاء الواجب ذكرها للضرورة كقوله(١):

مَنْ يَفْعَلِ الحسناتِ اللهُ يشكرها . . .

وقال الشارح: لا يجوز تركها إلا في الضرورة أو ندور، ومثل الندور بما أخرجه البخارى من قوله على لأبي بن كعب: «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها»(٢) وعن المبرد إجازة حذفها في الاختيار، وقد جاء حذفها وحذف المبتدأ في قوله(٢):

= طلبية واسمية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس

قال الصبان: وزاد الحمال ابن الهمام تصديره برب والقسم، والدنوشسرى تصديره بأداة شرط نحو ﴿وَإِنْ كَانْ كَبِر عَلَيكُ إعراضهم﴾ الآية هـ.

(۱) قائله: هو عبد الرحمن بن سيدنا حسان بن ثابت، وهو من شواهد سيبويه.

وعجزه: والشر بالشر عند الله مثلان - وهو من البسيط.

المعنى: من يفعل الخير والمعروف يحظ برضاء الله وشكره والجزاء المضاعف. ومن يفعل الشر يجازى مثله.

الإعراب: «من» اسم شرط جازم يجزم فعلين - مبتدأ - «يفعل» فعل الشرط مجزوم وحرك بالكسر للتخلص من الساكنين، وفاعله يعود على من «الحسنات» مفعوله منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لانه جمع مؤنث سالم «الله» مبتدأ «يشكرها» الجملة خبر المبتدأ في محل رفع، وجملة المبتدأ والخبر جواب الشرط، وجسملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ «من» «الشر» مبتدأ والباء في بالشر للمقابلة «عند» منصوب على الظرفية «الله» مضاف إليه «مثلان» خبر المبتدأ.

الشاهد: قوله «الله يشكرها» فإنها جملة اسمية، وقد وقعت جوابا للشرط، وكان يجب أن تقترن بالفاء، ولكنها حذفت للضرورة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٣/٥٨٧، وابن هشام ٣/٤٠١، وابن الناظم، والسيوطي ص١١٤٠، وفي الهمع ٢/٢، وفي المغنى ١/٦٥، وسيبويه ١/٤٣، والشاهد ٦٩١ في الخزانة.

(٢) أي: في شأن اللقطة، وجواب الشرط الأول محذوف للعلم به أي: فأدها إليه.

(٣) قائله: هو فلان الأسدى - وهو من الطويل.

وصدره: بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها

اللغة: «ثعل» قبيلة من طبئ «ينكع العنز» من نكعت الناقة: جهدتها حلب «العنز» الماعزة، وهي الأنثى من المعز «شربها» بكسر الشين – وهو الحظ من الماء.

### بنى ثُعَلِ مَن ينكَعِ العنزَ ظالم

فإن قلت: ما هذه الفاء التي في جواب الشرط؟

قلت: هي فاء السبب الكامنة في نحو «يقوم زيد فيقوم عمرو» وتعينت هنا للربط لا للتشريك وزعم بعضهم أنها عاطفة جملة على جملة، ولا تخرج عن العطف، وهو بعيد.

وَتَخْلُفُ الفَاءَ إِذَا المفَاجَآة كِإِنْ تَجُدُ إِذَا لِنَا مُكَافَأَهُ

يعنى: أنْ إذا المفاجَّأة قد تقوم مـقام الفاء وتخلفها في الربط ولا يكون ذلك إلا في الجملة الاسمية.

وقد فهم من قوله ﴿وتخلف الفاءِ افادتان:

الأولى: أن الربط بإذا نفسها خلافا لمن ذهب أن الربط بألف مقدرة قبلها.

والثانية: أنه لا يجوز الجمع بين الفاء وإذا في الجواب، وإن كان ذلك جائزا في غيره، لكونها نائبة عنها كما نص عليه بعض النحويين.

فإن قلت: أطلق في قوله «تخلف الفاء» وإنما يكون ذلك في الجملة الاسمية، لا مطلقا، بل بثلاثة شروط:

الأول: ألا تكون طلبية نحو (إن عصى زيد فويل له).

والثاني: ألا يدخل عليها أداة نفي نحو ﴿إن قام زيد فما عمرو بقائم﴾.

والثالث: ألا يدخل عليها إن نحو «إن قام زيد فإن عمرا قائم». فكل ذلك لابد له من الفاء، وذكر الثلاثة في الارتشاف.

<sup>=</sup> الإحراب: «بنى ثعل» منادى مضاف منصوب وحذف منه حرف النداء والتقدير: يا بنى ثمل «من» شرطية «ينكع» جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذى يرجع إلى من، وقعت فعل الشرط «العنز» مضعول به منصوب بالفتحة الظاهرة «ظالم» مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى: فهو ظالم.

الشاهد: قوله: «ظالم» حيث حذف منه المبتدأ مع الفاء التي هي جواب الشرط. أي: فهو ظالم.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٨٨٥، وسيبويه ١/٤٣٦.

قلت: مثاله يرشد إلى أن ذلك فى الجملة الاسمية (وأيضا فقد تقرر أن إذا الفجائية لا تليمها غالبًا إلا الجملة الاسمية)(١)، فلم تحتج إلى السنبيه عليمها، لوضوحه.

وأما الشروط فمثاله قد حارها إلا أنه ليس في كلامه ما يدل على اشتراطها وقد ذكر الأول في التسهيل.

فإن قلت: ظاهر كلامه أن (إذا) يربط بها بعد (إن) وغيرها من أدوات الشرط، وفي بعض نسخ التسهيل (وقد تنوب بعد إن إذا المفاجأة عن الفاء) فخصه بإن.

قلت: نصوص النحويين على الإطلاق.

قال الشيخ أبو حيان: ومورد السماع إن، وقد جاءت بعد إذا الشرطية كقوله تعالى ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتُبْشِرُونَ ﴾ (٢).

والفِعْلُ مِنْ بَعْدِ الْجَزَا إِن يَقْتَرِنْ ﴿ بِالْفَا أَوْ الْوَاوِ بِتَثْلِيثٍ قَمِنْ

إذا أخذت أداة الشرط جوابها، وذكر بعده مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز جزمه عطفا على الجـواب ورفعه على الاستئناف، ونصب على إضمار أن، وقرئ بالثلاثة قوله تعالى: ﴿ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفُرُ ﴾ (٣) فالنصب يروى عن ابن عباس، وإنما جاز بعد الجزاء لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام.

تنبيه:

قوله «من بعد الجزا» يشمل المجزوم وغيره، وقول الشارح: إذا كان بعد جواب الشرط المجزوم يوهم أن الجزم شرط في جواز الأوجه الثلاثة، وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٨ من سورة الروم.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٢٨٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٢٧١ من سورة البقرة.

# وَجَزْمٌ أو نَصْبٌ لِفِعْلِ إِثْر فَا اللهِ أَوْ وَاوِ أَنْ بِالْجِملتينِ اكْتُنْفَا

إذا وقع المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين الشرط وجوابه جاز جـزمه عطفا على فعل الشرط ونصبـه بإضمار أن، وامتنع الرفع إذ (لا يصح)(١) الاستثناف قبل الجزاء.

تنبيه:

أَلِحَقَ الكوفيون ثم بالفاء والواو، فأجازوا النصب بعدها، واستدلوا بقراءة الحسن ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ﴾ (٢). وزاد بعضهم أو.

والشَّرطُ يُغْنِي عَنْ جَوابِ قَدْ عُلِمْ والعكْسُ قَدْ يَأْتِي إِنِ المُعْنَى فُهِمْ مثال حَـذَف الجواب للعلم به استغناء بالشرط قوله تعالى ﴿ أَثِن ذُكِرْتُم ﴾ (٣) تقديره: والله أعلم - تطيرتم، وهو كثير، ومثال عكسه قول الشاعر (٤):
فَطَلَقْهَا فَلَسْتَ لَهَا بِكُفُءِ وإِلا يَعْلُ مِفْرقك الحسامُ

(١) ب، ج وفي أ (لا يصلح).

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١٠ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٩ من سورة يس.

<sup>(</sup>٤) قائله: هو الأحوص الأنصارى - يخاطب مطرا، وكان دميما وتحتمه امرأة حسناء - وهو من الوافر.

اللغة: «بكفء» بمساو ومماثل في الحسب وغيره بما يعتببر لازما للتكافؤ بين الزوجين «مفرقك» المفرق: وسط الرأس حيث يفرق الشعر «الحسام» السيف القاطع.

الإحراب: «نطلقها» الفاء عاطفة وطلق فعل أمر والفاعل ضمير مستتر فيه وها مفعوله «فلست» الفاء تعليلية، ليس فعل ماض ناقص والتاء اسمه «لها» جار ومجرور متعلق بكفء «بكفء» الباء زائدة، كفء خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة «وإلا» الواو عاطفة إن شرطية أدغمت في لا النافية، وفعل الشرط محذوف يدل عليه ما قبله - أى: وإن لا تطلقها «يعل» فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف الواو «مفرقك» مفعول والكاف مضاف إليه «الحسام» فاعل.

الشاهد: قوله «وإلا يعل» حيث حذف الشرط، لأن الأداة إن مقرونة بلا، أى: وإلا تطلقها. مواضعه: ذكره من شـراح الألفيـة الأشمـونى ٣/٥٩١، وابن هشام ٣/٤٠٣، وابن عـقيل ٢٨/٣٨، وابن الناظم، والمكودى ص ١٥٠، والسيوطى ص١١٨، وفي الهمع ٢٦/٢.

أى: وإلا تطلقها.

تنبيه:

فهم من النظم فوائد:

الأولى: أن ما لا يعلم من شرط أو جواب، لكونه لا دليل عليه لا يجوز حذفه، وذلك واضح.

والثانية: أن حذف الشرط أقل من حذف الجواب، لقوله (لقد يأتي) فإن قد هنا للتقليل وقد نص على ذلك في شرح الكافية.

والثالثة: أنه لا يشترط في حذف الشرط أن يكون مع إن، وفي الارتشاف: لا أحفظ إلا في إن وحدها.

وقال الشارح: حذفه بدون إن قليل، وحذفه معها كثير، وأنشد على حذفه مع غيرها(١):

مَتَى تُؤخَذُوا قَسْرًا بِظِنَّةِ عَامِرٍ وَلا يَنْجُ إِلا في الصَّفَادِ يَزِيدُ أراد متى تثقفوا تؤخذوا.

والرابعة: أنه لا يشترط فى حذف فعل الشرط تعويض لا من الفعل المحذوف خلافا لابن عصفور والأبدى فإنهما قالا: لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط تعويض لا من الفعل المحذوف.

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل.

اللغة: «قسرا» - بفتح القاف وسكون السين - قهرا وغصبا «بظنة» بكسر الظاء: التهمة «الصفاد» - بكسر الصاد وتخفيف الفاء - وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغل.

المعنى: أراد الشاعر تحدير هؤلاء القوم الذين عامر كبيرهم حيث يُقول: متى أخذتم لا ينج أحد منكم غير يزيد، فإنه أيضا يقيد في الصفاد.

الإعراب: (متى) شرطية (تؤخذوا) جواب الشرط وفعل الشرط محذوف. أى: مستى تثقفوا تؤخذوا «قسرا»، منصوب على التمييز (بظنة) جار ومجرور متعلق بقوله تـؤخذوا (عامر) مضاف إليه (ولا ينج) التقدير ولا ينج يزيد إلا وهو في الصفاد، فيزيد فاعل وإلا ملغاة.

الشاهد: قوله «متى تؤخذوا» حيث حذف فيه فعل الشرط، إذ أصله متى تثقفوا تؤخذوا.

مواضعه: دكره من شراح الألفية: الأشموني ٣٥٥/٣، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٢/٦٣.

وقال في الارتشاف: قولهما ليس بشيء. انتهى. وقد حذف وهو مثبت في نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾(١).

قلت: وفي بعض نسخ التسهيل، وكذا الشرط المنفى بلا تالية إن فظاهره اشتراط الأمرين.

تنبيهان:

الأول: قال في التسهيل: ويحذفان بعد إن في الضرورة، يعنى الـشرط والجزاء.

كقوله(٢): .... قالت وإننُ

وفي كلام بعضهم ما يدل على جوازه في الاختيار على قلة.

وتمامه:

قالت بنات العم يا سلمي وإنن كان فقيرا معدما قالت وإنن

اللغة: (معدما) شديد الفقر لا شيء عنده.

المعنى: قالت بنات عم سلمى لها: أترضين بهذا البعل وإن كان شديد الفقر لا مال له؟ فأجابتهن: نعم رضيت به وإن كان كذلك.

الإعراب: «قالت» فعل ماض والتاء للتأنيث «بنات» فاعل «العم» مضاف إليه «يا» حرف نداء «سلمي» منادى وإن شرطية جازمة وحركت بالكسر للساكنين والنون الزائدة حرف «كان» فعل ماض ناقص فعل الشرط واسمها ضمير مستتر «فقيرا» خبر كان «معدما» صفة لخبر كان أو خبر ثان لها وجواب الشرط محذوف دل عليه معنى الكلام وتقديره: وإن كان فقيرا معدما ترضين به، وقالت، فعل ماض والتاء للتأنيث «وإن» الواو عاطفة على مثال. السابقة، إن شرطية حذف شرطها وجوابها لدلالة شرط السابقة وجوابها عليهما وجملتا الشرط والجواب في الموضعين في محل نصب مقول القول.

الشاهد: قوله «وإنن» حيث حــذف فيه الشرط والجزاء جميعاً، لأن التقدير: وإن كان فــقيرا معدما رضيته.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٥٩٢، وفي باب الكلام، وابن هشام ٢/٢٩، والساهد ٦٨٧ في الخزانة.

<sup>(</sup>١) من الآية ٦ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) قائله: نسبه النحاة لرؤية بن العجاج - وهو من الرجز.

والثاني: لا يجوز حذف إن ولا غيرها من أدوات الشرط خلافا لمن جوز ذلك في إن. قال: ويرتفع الفعل بحذفها، وجعل منه (۱).

وإِنْسَانُ عينى يحسرُ الماءُ تارةً فيبدو . .

وهو ضعيف.

# واحذف لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطِ وَقَسَمْ ﴿ جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهُو مُلْتَزَمْ

القسم كالشرط فى احتياجه إلى جواب إلا أن جوابه مؤكد باللام أو إن أو منفى، فإذا اجتمع الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما استغناء بجواب المتقدم، مثال تقدم الشرط إن قام زيد والله أكرمه ومثال تقدم القسم «والله إن قام زيد لأكرمنه».

هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، فإن تقدم جعل الجواب للشرط مطلقا وحذف جواب القسم تقدم أو تأخر، وقد نبه على ذلك بقوله:

وَإِنْ تَوَالَيا وَقَبْلُ ذُو خَبَرْ فَالشَّرْطُ رَجِّحْ مُطْلَقًا بِلا حَذَرْ

مثال ذلك «زيد والله إن يقم يكرمك» و «زيد إن يقم والله يكرمك» فجواب القسم محذوف في المثالين استغناء بجواب الشرط.

وإنما جعل الجواب للشرط مع تقدم ذى خبر، لأن سقوطه مخل بمعنى الجملة التي هو منها، بخلاف القسم، فإنه مسوق لمجرد التأكيد.

والمراد بذى الخبر ما يطلب خبرا من مبتدأ أو اسم كان ونحوه.

الشاهد: قوله «يحسر) حيث حذفت الأداة فارتفع الفعل.

<sup>(</sup>١) هذا البيت مضى شرحه في باب المبتدأ والخبر.

إعرابه: «إنسان» مبتدا «عين» مضاف إليه «يحسر» فعل مضارع مرفوع بالضمة «الماء» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة والجملة خبر المبتدا «تارة» مفعول مطلق «فيبدو» الفاء عاطفة ويبدو فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود إلى «إنسان عينى» الواقع مبتدا «وتارات» معطوف على تارة «يجم»، فعل مضارع مرفوع بالضمة وفاعله ضمير مستتر يعود إلى الماء، والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: وتارات هو - أى، إنسان عينى - يجم الماء «فيغرق» الفاء عاطفة «يغرق» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر يعود إلى ضمير «إنسان عينى» والجملة في محل رفع معطوفة على جملة الخبر.

تنبيه:

وقوله «رجح» يقتضى أن ذلك ليس على سبيل التحتم، فعلى هذا يجور أن يجعل الجواب للقسم المتقدم مع تقدم ذى خبر كما ذكر ابن عصفور وغيره، ونص فى الكافي والتسهيل على أن ذلك على سبيل التحتم، وليس فى كلام سيبويه ما يدل على التحتم. ثم قال:

وَرَبُّما رُجِّحَ بَعْدَ قَسَم شَرْطٌ بِلا ذِي خَبَرِ مُقَدَّم

هذا مذهب الفراء. أجاز جعل الجواب للشرط المتأخر وإن لم يتقدم ذو خبر وتبعه المصنف مستشهدا بقول الأعشى<sup>(۱)</sup>:

لئن مُنيتَ بِنَا عَنْ غِبٌّ مَعْرَكة لا تُلْفِنَا عَنْ دِمَاءِ القومِ ننفتل

وأبيات أخر، ومنع ذلك الجمهور وتأولوا البيت ونحوه على جعل اللام واثدة، وجعل الزمخشرى قوله تعالى: ﴿ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ ﴾ (٢) جواب الشرط في قوله «لثن».

قال في شرح الكافية: فتثبت المزية للشرط من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) قائله: هو الأعشى ميمون بن قيس – وهو من البسيط.

اللغة: «منيت» ابتليت - والخطاب ليسزيد بن مسهسر الشيباني «عن غب» عن - هنا - ظرف بمعنى بعد، وغب - بكسر الغين - أي: عاقبة، ويروى عن جد، والجد - بكسر الجيم - المجاهدة أو الشدة «لا تلفنا» لا تجدنا «ننفتل» نتخلص.

الإعراب: «لثن» اللام موطئة للقسم. أى: والله لئن – إن شرطية «منيت» فعل ماض مبنى للمجهول، فعل الشرط، وتاء المخاطب نائب فاعل «بنا» متعلق بمنيت «عن» ظرف بمعنى بعد متعلق بمنيت أيضا «غب» مضاف إليه «معركة» مضاف إلى غب «لا» نافية «تلفنا» فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف الياء، والفاعل ضمير مستتر فيه «نا» مفعول أول «عن دماء» جار ومحوور متعلق بقوله ننفتل «القوم» مضاف إلى دماء «ننفتل» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه، والجملة في محل نصب مفعول ثان لنلفي.

الشاهد: قوله «لا تلفنا» حيث أوقعه جوابا للشرط مع تقديم القسم عليه وحذف جواب القسم للدلالة جواب الشرط عليه، ولو أنه أوقعه جوابا للقسم لجاء به مرفوعا لا مجزوما.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٥٩٤، وابن عقيل ٢٨٧/ ٢، وابن الناظم، والمكودي ص١٥٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٨ من سورة المائدة.

أحدها: لزوم الاستغناء بجوابه عند تقدم ذي خبر.

والثاني: لزوم الاستغناء بجوابه عند تقدمه وعدم تقدم ذي خبر.

والثالث: جواز الاستغناء بجوابه عند تأخره وتقدم ذي خبر.

تنبيهات:

الأول: أطلق في قوله (واحذف لدى اجتماع شرط) وقيده في التسهيل بغير الامتناعي احترازا من نحو لو ولولا، لأنه يتعين الاستغناء بجوابهما تقدما على القسم أو تأخرا كقوله(١):

فَأُقْسِم لُو أَنْدَى النَّدِيُّ سَوَادَهُ لَمَا مَسَحَتْ تِلْكَ المَسَالاتِ عامرُ وكقوله (٢) والله لولا الله ما اهتدينا . .

(١) قائله: لم أعثر على قائله - وهو من الطويل.

اللغة: «أندى» أحضر ورواية الشواهد «أبدى» من الإبداء وهو الإظهار «ألندى» – بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء – على وزن فعيل وهومجلس القوم ومتحدثهم «سواده» أى: شخصه والضمير فيه يرجع إلى الممدوح «المسالات» – بضم الميم وتخفيف السين – وهى جمع مسالة.

قال الجوهرى: مسالا الرجل جانبا لحيته اعامر اراد به قبيلة في قريش.

المعنى: أن الشاعر يحلف أن الممدوح لو حضر مجلس القوم لما قدر عامر أن يمسحوا شواربهم من هيبته وسطوته على الناس.

الإعراب: «فأقسم» الفاء للعطف وأقسم فعل مضارع والفاعل ضمير «لو» للشرط «أبدى» فعل ماض «الندى» فاعله «سواده» مفعول به والهاء مسضاف إليه والجملة وقعت فعل الشرط «لما مسحت» جواب لو واكتفى به عن جواب القسم «عامر» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة «تلك المسالات» مفعول به.

الشاهد: قوله (لما مسحت) فقد اكتفى بجواب واحد لقسم وشرط.

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٩٣.

(٢) قائله: هو عامر بن الأكوع رضى الله عنه، وكان النبي ﷺ يقوله يوم الخندق – وهو من الرجز.

الإعراب: «والله» الواو حرف قسم ولفظ الجلالة مجرور بواو القسم «لولا» لربط امتناع الثانية بوجود الأولى «الله» لفظ الجلالة مستداً مرفوع بالضمة الظاهرة وخبره مسحدوف والتقدير: لولا الله موجود «ما اهتدينا» جواب القسم ولولا. «ولا تصدقنا» فعل ماض وفاعله «ولا صلينا» عطف عليه.

وقد نص على ذلك في الكافية أيضا، وهو الصحيح، وذهب ابن عصفور إلى أن الجواب في ذلك للقسم؛ لتقدمه، ولزوم كونه ماضيا، لأنه مغن عن جواب لو ولولا، وجوابه ما لا يكون إلا ماضيا، وقوله في باب القسم في التسهيل: «وتصدر – يعني جملة الجواب – في الشرط الامتناعي بلو أو لولا يقتضي أن لو ولولا وما» دخلتا عليه جواب القسم، وكلامه في الفصل الأول من باب عوامل الجزم يقتضي أن جواب القسم محذوف استخناء بجواب لو ولولا، والعذر له في عدم التنبيه هنا على لو ولولا أن الباب موضوع للشرط غير الامتناعي فلم يشملهما كلامه.

والمغاربة لا يسمون «لولا» شرطا ولا «لو» إلا إذا كانت بمعنى إن.

الثاني: إذا تأخر القسم وقرن بالفاء وجب جعل الجواب له، والجملة القسمية حينتذ هي الجواب.

وقوله في الكافية: وبجواب القسم أغنى إن وصل بالفاء.

وفى التسهيل أيضا: فيغنى جوابه، يوهم أن جواب الشرط محذوف، وليس كذلك.

الثالث: أجاز ابن السراج أن تنوى الفاء فيعطى القسم المتأخر مع نيتها ما أعطيه مع اللفظ بها، فأجاز «إن تقم يعلم الله لأزورنك» على تقدير فيعلم الله، ولم يذكر شاهدا.

وينبغى ألا يجوز ذلك، لأن حذف فاء جواب الشرط لا يجوز عند الجمهور إلا في الضرورة.

الرابع: إذا حذف جواب الشرط لم يكن الشرط حينت إلا ماضيا أو مقرونا بلم. قال في التسهيل: إلا قليلا. انتهى، وقد ورد في الشعر مضارعا مجردا من لم، ومنه(١):

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «ما اهتدينا» فإنه اكتفى به لجواب القسم ولولا، ولا يجوز هنا حذف القسم لأن الجواب منفى.

مواضعه: ذكره الأشموني ٩٣/٥٩٣.

<sup>(</sup>١) قائله: هو عبد الله بن عتمة الضبى - وهو من الكامل.

### . . ولديكَ إِنْ هُو يستزدكَ مَزِيدُ

وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء.

الخامس: لم ينبه هنا على اجتماع الشرطين، فنذكره مختصرا.

إذا توالى شرطان دون عطف؛ فالجواب لأولهما، والشانى مقيد للأول كتقييده بحال واقعة موقعه، كقوله(١):

إِنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إِنْ تُذْعَرُوا تَجِدوا مِنَّا مِعاقِلَ عِزٌّ رَانَهَا كَرَمُ

= وصدره: يثنى عليك وأنت أهل ثنائه

المعنى: هو يثنى عليك ويشكر نعمتك ولو عاد إليك لوجد معادا، إذ لا تضجر ولا تسأم من الأفضال والجود.

الإعراب: «يثنى» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه «عليك» جار ومحرور متعلق بالفعل «وأنت» الواو للحال وأنت مبتدأ «أهل» خبره «ثنائه» مضاف إليه «ولديك» ظرف خبر مقدم «إن» شرطية «هو» فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده «يستزدك» فعل مضارع مجزوم – إعطاء للمفسر – بالكسر – حكم المفسر – بالفتح – والفاعل ضمير والكاف مفعول به «مزيد» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة – وهو دليل الجواب.

الشاهد: قوله ايستزدك حيث جاء الفعل المضارع مجردا من الم.

مواضعه: ذكره الأشموني ٥٩٠ /٣، والسيوطي في الهمع ٥٩ / ٢، والشاهد رقم ٦٨٩ في الجزانة.

(١) قائله: لم أقف على قائله - وهو من البسيط.

اللغة: «تستغيثوا» من الاستغاثة «تذعروا» على صيغة المجهول من الذعر وهو الفزع والخوف «معاقل» جمع معقل – وهو الملجأ.

الإعراب: إن للشرط «تستغيثوا» مجزوم بحذف النون والواو فاعل - وهو فعل الشرط - «بنا» جار ومسجرور متعلق بالفعل «إن» للشرط «تذعروا» فعل مضارع، فعل الشرط مسجزوم بحذف النون وهو مبنى للمسجهول «تجدوا» فعل مضارع مسجزوم بحذف النون وهو جواب للشرطين «معاقل» مفعول به لتجدوا «عز» مضاف إليه «زانها» فعل ماض والهاء مفعول به «كرم» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة صفة لمعاقل.

الشاهد: قوله «إن تستخيثوا. إن تذعروا. تجدوا» حيث اكتفى بجواب واحد للشرطين وهو «تجدوا».

مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٩٦، والسيوطي في الهمع ٦٣/٢٠.

وإن تواليا بعطف فالجواب لهما معا، كذا قال المصنف، ومثل له بقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ \* إِن يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفَكُمْ تَبْخُلُوا ﴾ (١٠).

وقال غيره: إن توالى الشرطان بعطف بالواو فالجواب لهما نحو: «إن تأتنى وإنْ تحسن إلى أحسن إليك» أو بأو فالجواب لأحدهما نحو «إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمه، أو فأكرمها» أو بالفاء، فنصوا على أن الجواب للثانى، والثانى وجوابه جواب الأول، وعلى هذا فإطلاق المصنف محمول على العطف بالواو.

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٦، ٣٧ من سورة محمد.

### فصل لو

على ثلاثة أضرب: شرطية، ومصدرية، وللتمني.

فالشرطية: هى المذكبورة فى هذا الفصل، وهى قسمان: امتناعية وهى للتعليق فى المستقبل، وسيأتى الكلام على القسمين.

وأما المصدرية فلم يذكرها الجمهور، وعمن ذكرها أبو على والفراء ومن المتأخرين التبريزى، وأبو البقاء وتبعهم المصنف، وعلامتها: أن يصلح في موضعها أن كقوله تعالى ﴿ يُودُ أُحَدُهُمْ لَوْ يُعَمُّرُ ﴾ (١) ومن أنكر كونها مصدرية تأول الآية ونحوها على حذف مفعول يود وجواب لو. أى: يود أحدهم طول العمر لو يعمر الف سنة لسر بذلك.

وأما التي للتمنى فذكرها كثير من النحويين، وجعل الزمخشرى لو فى قوله تعالى: ﴿ لَوْ يُعَمَّرُ ﴾ للتمنى، وهو حكاية لودادتهم ولا إشكال، فإن لو قد ترد فى مقام التسمنى، ولذلك ينصب الفعل بعد الفاء فى جوابها كما ينصب في جواب ليت كقوله تعالى: ﴿ فَلَوْ أَنْ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ ﴾ (٢)، ولكن هل هى قسم براسه أو راجعة إلى أحد القسمين السابقين، فى ذلك خلاف، نص ابن الصائغ وابن هشام الخضراوى على أنها قسم براسه، فلا تجاب بجواب الامتناعية، وذكر غيرهما أنها الامتناعية أشربت معنى التمنى. قيل: وهو الصحيح، وقد جاء جوابها باللام بعد جوابها باللام بعد جوابها باللام بعد

<sup>(</sup>١) من الآية ٩٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٢ من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٣) قائلهما: مهلهل بن ربيعة واسمه امرؤ القيس - وهما من الوافر.

اللغة: «زير» الزير - بكسر الزاى - من يكثر زيارة النساء «الشعثمين» أراد شعثما وشعيبا ابنى معاوية بن عمرو، وقال القالى: الشعثمان. موضع معروف «كليب» أخوه «بالذنائب» الباء بعنى في - وهو ثلاث هضبات بنجد فيها قبر كليب.

الإعراب: «فلو» الفاء للعطف ولو للشرط «نبش» ماض مبنى للمجهول «القابر» نائب فاعل «عن كليب» جار ومجرور متعلق بالفعل «فيخبر» بالنصب جسواب لو بتقدير أن =

فلو نُبِشَ المقسابرُ عن كلَيْب فيُخبَرَ بالذَّنسائِبِ أَى لَيْرِ بيسوم الشَّعْثَميْنِ لقَسرَّ عينًا وكيف لقاءُ مَنْ تحت القبورِ؟

وذهب المصنف إلى أنها مصدرية أغنت عن التمنى، بكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمن، قال في التسهيل: بعد ذكر المصدرية، وتغنى عن التمنى، فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء.

وقال في شرحه: أشرت إلى نحو قول الشاعر(١):

سَرَينا إليهم في جموع كأنها جبالُ شَرَوْرَى لو تُعانُ فَتَنْهِدا

قال: فلك في التنهدا أن تقول: نصب الأنه جواب تَمن إنشائي كجواب ليت، الأن الأصل وددنا لو تعان، فحذف فعل التمني لدلالة لو عليه، فأشبهت ليت في الإشعار بمعنى التمنى دون لفظه، فكان لها جواب كجواب ليت، وهذا عندى هو المختار، ولك أن تقول: ليس هذا من باب الجواب بالفاء، بل من باب العطف على المصدر، الأن لو والفعل في تأويل مصدر. انتهى

ونص على أن لو في قوله ثعالى: ﴿فَلُوْ أَنْ لَنَا كُرُةٌ ﴾ مصدرية. واعتذر عن الجمع بينها وبين أن المصدرية بوجهين:

أحدهما، أن التقدير لو ثبت أن. والآخر: أن يكون من باب التوكيد.

<sup>= «</sup>بالذنائب» الباء بمعنى فى. أى فيها «أى زير» أى مبتدأ وزير مضاف إليه وخبره محذوف والتقدير: أى: زير أنا، ويجوز أن يكون أنا مبتدأ وأى زير مقدما خبره «بيوم الشعثمين» جار ومسجرور ومضاف إليه فى محل نصب حال من أنا المحذوف «لقر» جواب لو بعد جواب آخر بالفاء، وهى جملة من الفعل والفاعل، وهو الفسمير المستتر فيه الراجع إلى كليب «عينا» تمييز «كيف» للاستفهام، ولكنه أخرج مخرج التعجب ومحله الرفع على أنه خبر مقدم «لقاء» مبتدأ مؤخر «من» موصولة مضافة إلى لقاء «تحت القبور» جملة محذوفة الصدر تقديره: من هو تحت القبور، فهو مستدأ وتحت ظرف خبره والقبور مضاف إليه، والجملة صلة الموصول.

الشاهد: قوله «لقر» حيث إن جواب لو قد جاء باللام بمد جوابها بالفاء وهو فيخبر. مواضعه: ذكره الأشموني في شرحه للألفية ٣/٥٩٧، وابن هشام في المغنى ٢٦٧/١. (١) مضى شرح هذا البيت في باب إعراب الفعل.

وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الكتاب، والغرض هنا شرح النظم، فقوله:

# لَوْ حَرْفُ شَرْطِ فَي مُضِيًّ ......

هذا هو القسم الأول من قسمى الشرطية، وهى الامتناعية. يعنى: أن لو الامتناعية حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى، فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها، ويلزم كون شرطها محكوما بامتناعه، إذ لو قُدر حصوله لكان الجواب كذلك، ولم تكن للتعليق في المعنى، بل للإيجاب، فتخرج عن معناها.

وأما جوابها فلا يلزم كونه ممتنعا على كل تقدير، لأنه قد يكون ثابتا مع المتناع السرط، كقوله «نعم المرءُ صهيبٌ لو لم يخف الله لم يَعْصه»(١٠). ولكن الأكثر أن يكون ممتنعا، فلذلك كان قولهم لو حرف امتناع لامتناع عبارة ظاهرها الفساد، لأنها تقتضى كون الجواب ممتنعاً في كل موضع، وليس كذلك.

والحاصل: أن لو تدل على امتناع شرطها، وعلى كونه مستلزما لجوابها، ولا يتعرض لامتناع الجواب في نفس الأمر ولا لثبوته، قال في شرح الكافية: العبارة الجيدة في لو أن يبقال: حرف يدل على امتناع تال يلزم لشبوته ثبوت تاليه، فيقيام زيد من قولك «لو قام زيد لقام عمرو» محكوم بانتفائه فيما مضى، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا يتعرض لذلك، بل الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين.

وقال فى التسهيل: لو حرف شرط يقتضى امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. وفى بعض النسخ: لو حرف يقتضى نفى ما يلزم لثبوته ثبوت غيره، وعباراته الثلاث بمعنى واحد، قال ابن المصنف: ولا شك أن ما قاله - يعنى ما قاله أبوه فى تفسير لو أحسن وأدل على معنى لو، غير أن ما قالوه عندى تفسير صحيح واف بشرح معنى لو، وهو الذى قصده سيبويه من قوله: لما كان سيقع لوقوع غيره.

<sup>(</sup>۱) هو من كلام عمر وجعلمه من كلام النبى ﷺ وهم، وإنما الوارد عنه ﷺ ما رواه أبو نعيم فى الحليمة أن النبى ﷺ قال فى سالم مولى أبى حذيفة أنه شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله ما عصاه. صبان ٢٥/٤.



يعنى أنها تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لشبوت غيره والمتوقع غير واقع، فكأنه قال: لو تقتضى فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لشبوته، وهو نحو بما قاله غيره: فلنرجع إلى بيان صحته، فنقول: قولهم لم تدل على امتناع الثانى لامتناع الأول يستقيم على وجهين:

الأول: أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع لامــتناع الشرط غير ثابت لــثبوت غيره بناء منهم على مفهوم الشرط في حكم اللغة لا في حكم العقل.

والثانى: أن يكون المراد أن جواب لو ممتنع لامتناع شرطه، وقد يكون ثابتا لثبوت غيره، لأنها إذا كانت تقتضى نفى تاليها أو استلزامه لتاليه فقد دلت على امتناع الثانى لامتناع الأول، لأنه متى انتفى شىء انتفى مساويه في اللزوم مع احتمال أن يكون ثابتا لثبوت آخر – انتهى مختصرا.

وهذا الوجه الثاني هو الذي قرره في شرح الألفية.

ثم أشار إلى القسم الثاني من قسمي الشرطية بقوله:

..... ويقل إيلاؤُهُ مُسْتَقْبَلاً لكِنْ قُبِلْ

أى: يقل إيلاء لو فعلا مستقبل المعنى، وما كان من حقها أن يليها، لكن قيل: لورود السماع به كقوله تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ (١).

وقد ذكر ابن عصفور وغيره من النحويين أن لو (قد) (٢) ترد بمعنى أن، وتعقب ذلك ابن الحاجب على ابن عصفور وقال: هذا خطأ. قال الشارح: وعندى أن لو لا تكون لغير الشرط في الماضى، وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى: ﴿ وَلْيَخْشُ اللَّهِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ﴾ وقول الشاعر (٣):

#### ولو أنَّ ليلَى الآخيليَّةُ سلَّمتُ

وتمامه: على ودونى جَندل وصفائح

<sup>(</sup>١) من الآية ٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) ب، ج.

 <sup>(</sup>٣) قاتله: توبة بن الحمير - بضم الحاء وفتح الميم وتشديد الياء - وهو من الطويل.

لا حجة فيه لصحة حمله على المعنى.

ثم نبه بقوله:

### وَهْىَ فِي الاخْتِصَاصِ بِالْفِعْلِ كَإِنْ .....

على أن لو لا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره فعل ظاهر بعد الاسم، كقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لو غيرُكُ قالها يا أبا عبيدة»(١) وقال ابن عصفور: لا يليها فعل مضمر، إلا في الضرورة، كقوله(٢):

اللغة: «جندل» بفتحتين بينهما سكون - أى حسجر «صفائح» هي الحجارة العراض التي تكون على القبور «البشاشة» طلاقة الوجه «زقا» صاح «الصدى» ذكر البوم.

المعنى: يريد أن ليلى لو سلمت عليه بعد موته وقد حجبته عنها الجنادل والأحجار العريضة، لسلم عليها وأجابها تسليم ذوى البشاشة، أو لناب عنه في تحيتها صدى يصبح من جانب القبر.

الإعراب: «لو» حرف امتناع «أن» حرف توكيد ونصب «ليلى» اسم أن «الأخيلية» نعت لليلى «سلمت» فعل ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل رفع خبر أن، وأن ومعمولها في تأويل مصدر: إما فاعل لفعل محذوف، والتقدير: لو ثبت تسليم ليلى، وإما أن يكون المصدر مبتدا والخبر محذوف والتقدير: ولو تسليم ليلى حاصل، مثلا، على أية حال فهذه الجملة هي جملة الشرط (على» جار ومجرور متعلق بسلمت «ودوني» الواو للحال ودوني ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وياء المتكلم مضاف إليه «جندل» مبتدا مؤخر «وصفائح» عطف عليه، والجملة في محل نصب حال.

الشاهد: وقوع الفعل المستقبل في معناه بعد (لو) وهذا قليل.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٢٠/٦٠، وابن عقيل ٢/٢٨٨، وابن الناظم، والسيوطي ص١٢٦٨، وفي الهمع ٢٤/٢، وابن هشام في المغني ٢٦١/١.

(۱) الضمير المنصوب يعود إلى كلمة أبى عبيدة، وذلك أن عسمر رضى الله عنه لما توجه فى زمن خلافته بالجيش إلى الشام بلغه أثناء الطريق أنه وقع بها وباء فأجمع رأيه على الرجوع بعد أن أشار به جمع من الصحابة، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله تعالى؟ فقال له عمر رضى الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة - نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله وجواب لو محذوف. أى: لعددتها.

(٢) قائله: أبو الغطمش الضبى - وهو من الطويل.

وعجزه: عَتبتُ ولكن ما على الموت مَعتَبُ.

اللغة: «أخلاى، جمع خليل. وهو الصديق «الحمام» الموت «معتب، مصدر ميمى بمعنى العتاب - من عتب عليه.

أخِلاىً لو غيرُ الحِمَامِ أصابكُم

أو نادر. كقول حاتم: «لو ذاتُ سِوارِ لطَمتني»(١).

والظاهر أن ذلك لا يختص بالضرورة والنادر، بل يكون في فصيح الكلام، كـقوله تعـالى: ﴿ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةٍ رَبِّي ﴾ (٢) حذف الفـعل فانفـصل الضمير.

ثم نبه على ما تنفرد به لو من مباشرة أنّ. فقال: ... لَكِنَّ لَوْ أَنَّ بِهَا قَدْ تَقْتَرِنْ

وهو كثير، كقوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا ﴾ (٣) واختلف فى موضع أن بعد لو، فذهب سيبويه إلى أنها فى موضع رفع بالابتداء، وشبه شذوذ ذلك بانتصاب غدوة بعد لدن.

وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وجماعة إلى أنها فاعل بثبت مقدرا، وهو أقيس، إبقاء للاختصاص، وقوله في شرح الكافية: وزعم الـزمخشرى أن بين لو وأن ثبت مقدرا، قد يوهم انفراده بذلك.

فإن قلت: إذا جعلت مبتدًا فما الخبر؟

<sup>=</sup> المعنى: لو أصابكم أحد غير الموت لسخطت عليه ووجدت، وكان لى معه شان آخر، ولكن الذى أصابكم الموت، ولا عتاب عليه ولا سخط لأنه قدر لا مفر منه.

الإعراب: «أخلاى» منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء والياء مضافة إليه «لو» شرطية غير جازمة «غير» مبتدأ خبره بعده أو فاعل لفعل محذوف يفسره أصابكم «الحمام» مضاف إليه «أصابكم» فعل ومفعول والفاعل ضمير «عتبت» فعل وفاعل والجملة جواب لو «ولكن» عطف واستدراك «ما» نافية «على الدهر» جار ومجرور خبر مقدم «معتب» مبتدأ مؤخر.

الشاهد: وقوع الاسم وهو «غير» بعد «لو» الشرطية وذلك قليل.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢٠١٦، وابن هشام ٣/٤٢، وابن الناظم.

<sup>(</sup>۱) قاله حين لطمته جارية – وسبب اللطمة أن صاحبة المنزل أمرته أن يفصد ناقة لها لتأكل دمها فنحرها، فقيل له في ذلك فقال: هذا فسدى، فلطمته الجارية فقال: لو ذات سوار لطمتنى، وذات السوار الحرة؛ لأن الإماء لا تلبس السوار. وجواب لو محذوف: لهان.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٠ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥ من سورة الحجرات.

قلت: قال ابن هشام الخسفراوى: مذهب سيبويه والبصريين أن الخسر محذوف، وقال غيره: مذهب سيبويه أنها لا تحتاج إلى خبر، لانتظام المخبر عنه والخبر بعد أن.

فإن قلت: هل يفهم من قوله (لكن لو) موافقة سيبويه؟

قلت: ظاهره موافقته في جعلها مبتدأ، إذ لو كان الفعل مقدرا لكان الاختصاص باقيا، ولم يكن حاجة إلى الاستدراك. ويحتمل أن يكون استدراك للتنبيه على أنها تنفرد بمباشرة أن لا غير، فيحتمل المذهبين.

فإن قلت: ظاهر كـــلامه أن لولا يليها غيــر ما ذكر، وقد ذكــر في غير هذا الموضع أنها قد وليها مبتدأ وخبر في قول الشاعر(١):

قلت: إنما ساغ ذلك في الضرورة، ولقلته لم يسذكره هنا، وقد تأول ابن خروف البيت على إضمار «كان» الشانية، وتأوله الفارسي على أن حلقى فاعل فعل مقدر يفسره شرق، وشرق خبر مبتدأ محذوف، أي: هو شرق، وفيسه تكلف.

<sup>(</sup>١) قائله: هو عدى بن زيد التميمي - وهو من الوافر.

وهجزه: كنت كالغصّان بالماء اعتصاري

اللغة: (شرق) بفتح الشين وكسر الراء (كالغمان) فعلان من الغمة وهو الذي غص أي: شرق، والمراد: بغير الماء (اعتصاري) نجاتي وملجئي.

قال أبو عبيدة: الاعتصار: الملجأ.

المعنى: لو شرقت بغير الماء أسغت شرقى بالماء، فإن غصصت بالماء فبم أسيغه.

الإعراب: «لو» للشرط «حلقى» مبتداً «شرق» خبره «بغير الماء» متعلّق بــه «كنت» كان فعل ماض ناقص والتاء اسمــه، وهي جواب لو «كالغصان» جار ومجرور في محل نصب خبر كان «اعتصاري» مبتداً والياء مضاف إليه «بالماء» جار ومجرور خبر مقدم.

الشاهد: قول مغير الماء، وذلك لأن شرط لو أن تكون مختصة بالفعل. وليس ههنا كذلك.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٦٠١، وابن الناظم، وذكـره السيوطي في الهمع ٢٦/٦، وابن هشام في المغني ٢٢١/١، وسيبويه ١/٤٦٢.

قال في شرح الكافية: وقد حمل الزمخشري ادعاءه إضمار ثبت بين لو وأن على التزام كون الخبـر فعلا، ومنعه أن يكون اسما، ولو كـان بمعنى فعل نحو «لو أنَّ زيدا حاضر، ومــا منعه شائع ذائع في كلام العرب، كــقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا في الأَرْض من شَجَرَةٍ أَقْلامٌ ﴾(١) وكقول الراجز(٢):

لو أنّ حيّا مُدركُ الفلاح

قلت: وقد نقل ذلك عن السيرافي، وأقلول: الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الزمخشري أن يمنع كمون خبرها اسما مشتقا، ويلتمزم الفعل حينتذ، لإمكان صوغه قـضاء لحق طلبها بالفعل، وأما إذا كـان الاسم جامدا فيجوز لتـعذر صوغ الفعل منه كما فصل الشيخ أبو عمرو.

ألا ترى قوله في المفصل، لو قلت: (لو أن زيدا حاضر لأكرمته) لم يجز.

ولم يتعـرض لغيـر المشتق، وإذا حمل عـلى هذا لم يرد عليه قـوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شُجَرَةٍ أَقْلامٌ ﴾ .

ولا نحو<sup>(٣)</sup>: ولو أنها عُصفورةٌ . . . . .

اللغة: «الفلاح» النجاة والفور والبقاء (ملاعب الرماح) أراد به أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة، وإنما قال لبيد ملاعب الرماح لضرورة القافية.

الإعراب: (لو) للشيرط (أن) حرف توكيد ونصب (حيباً) اسم أن (مدرك) خبر أن مرفوع بالضمة «الفلاح» مضاف إليه «أدركه» فعل ماض والهاء مفعول والضمير يرجع إلى الفلاح. «ملاعب» فاعل أدرك مرفوع بالضمة الظاهرة «الرماح» مضاف إليه وجسملة أدرك وقعت جوابا للو.

الشاهد: قوله «مدرك الفلاح» حيث وقع خبرا لأن الواقعة بعد لو وهو اسم.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢/٦٠٣، والسيوطي ص١١٩، وابن هشام في المغني ٢٧٠/١.

(٣) قائله: هو العوام بن شوذب - وهو من الطويل.
 وتمامه: ..... لحسبتها مُسومة تدعو عُبيدا والزّنَما

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٧ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو لبيد بن عامر العامري – وهو من الرجز.

وعجزه: أدركه مُلاعبُ الرماح.

وإنما يرد عليه نحو: لو أن حيا مدركُ الفَلاح.

وله أن يجيب بأنه نادر.

# وإِنْ مُضَارِعٌ تَلاَها صُرِفًا إِلَى الْمُضِيِّ نَحْوُ لَوْ يَفِي كَفَى

(یعنی أن المضارع إذا وقع بعد لو صرف معناه إلى المضى . فمعنی لو یفی کفی، لو وفا کفی)(۱) ومثله(۲):

لو يسمعونَ كما سمعتُ حديثها خَرُوا لعزةَ رُكَّعا وسُجُودا

= اللغة: (الحسبتها) لظننتها (مسومة) معلمة (عبيدا) - بضم العين - بطن من الأوس (أزنما) بطن من بني يربوع، إليهم تنسب الإبل الأزعية.

الإعراب: (ولو) للعطف والشرط (أنها) أن حرف توكيد ونصب والهاء اسمها (عصفورة) خبر أن مرفوع بالضمة الظاهرة، والضمير يرجع إلى الأسودة التي ترى من بعيد (لحسبتها) فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول أول لحسبت (مسومة) مفعول ثان والجملة وقعت جوابا للو (تدعو) جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على الحال من الضمير المنصوب (عبيدا) مفعول به (وازغا) عطف على عبيدا، والألف للإشباع لأجل القافية.

الشاهد: قوله (عصفورة) حيث وقع خبرا لأن الواقعة بعد لو وهو اسم جامد. مواضعه: ذكره الأشموني ٢٠١/٣، وابن هشام في المغنى ٢٧/١.

(۱) آ، ج.

(٢) قائلة: هو كثير عزة - وهو من الكامل.

اللغة: «خروا» من الخرور وهو السقوط (عزة» اسم محبوبته «ركعا» - بضم الراء - جمع راكع سجودا» بضم السين جمع ساجد.

الإعراب: «لو» حرف امتناع «يسمعون» فعل مضارع وواو الجماعة فاعل والنون علامة الرفع والجملة شرط لو لا محل لها «كما» الكاف جارة وما مصدرية «سمعت» فعل وفاعل وما وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف والجار والمجرور متعلق بمحذوف نغت لمصدر محذوف أي: سماعا مثل سماعي «حديثها» تنازعه الفعلان قبله، وكل منهما يطلبه مفعولا وها مضاف إليه «حروا» فعل ماض وواو الجماعة فاعل، والجملة جواب لو لا محل لها من الإعراب «لعزة» جار ومجرور متعلق بقوله «حروا» «ركعا» حال من الواو في خروا «وسجودا» معطوف عليه.

الشاهد: قوله «لو يسمعون» حيث وقع الفعل المضارع بعد «لو» فيصرفت معناه إلى المضى، فهو في قوة قولك «لو سمعوا».

مواضّعه: ذكره من شراح الألفيّة: الأشـموني ٣/٦٠٣، وابن الناظم، وابن عقيل ٢/٢٩١، والمكودي ص١٥١.

تنبيهان:

الأول: «لو» الصارفة إلى المضى هي الامتناعية.

وأما التي بمعنى إنْ فتصرف الماضى إلى المستقسبل، فإذا وقع بعدها مضارع فهو مستقبل المعنى. كقوله(١):

لا يُلْفكَ الرَّاجُوكَ إلا مُظهرا خُلُقَ الكرام ولو تكونُ عَديمًا

الثانى: لا يكون جواب لو إلا فعلا ماضيا مثبتا أو منفيا بما أو مضارعا مجزوما

بلم.

والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام، وقد تحذف كقوله تعالى: ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾(٢) وقد تصحب المنفي بما، كقول الشاعر(٣):

كذبتُ وبيت الله لو كنتَ صادقًا لل سَبَقَتْنِي بالبكاءِ حمائمُ وإن ورد ما ظاهره خلاف ذلك جعل الجواب محذوفًا.

(١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الكامل.

اللغة: «لا يلفك» لا يجدك من الفي يلفي إذا وجد «الكرام» جمع كريم «العديم» المعدم وهو الذي لا يملك شيئا.

المعنى: يمدح به الشاعر شخصا يقول لا يجدك أحد من السائلين إلا وأنت مظهر لهم خلقا كريما مثل أخلاق الكرماء ولو كنت لا تملك شيئا.

الإعراب: «لا يلفك» لا ناهية يلفى فعل مضارع والكاف مفعول أول «الراجوك» فاعل «مظهرا» مفعول ثان «خلق» مفعول لمظهرا «الكرام» مضاف إليه «لو» حرف شرط «تكون» فعل مضارع ناقص واسمها ضمير مستتر «عديما» خبر تكون.

الشاهد: قوله «لو تكون» فإن لو شرط فى المستقبل مع أنه لم يجزم، لأن لو بمعنى إن لا يجزم ولكن إذا دخل على الماضى يصرفه للمستقبل، وإذا وقع بعده مضارع فهو مستقبل المعنى. مواضعه: ذكره الأشموني ٢٠/٦٠، وابن هشام فى المغنى ١/٢٦١.

(٢) من الآية ٧٠ من سورة الواقعة.

(٣) قائله: هو مجنون بنى عامر - وعن أبى عمرو الشيبانى أن المجنون كان ذات ليلة جالسا مع أصحباب له من بنى عمه، وهو واله يتلظى ويتململ وهم يعظونه حتى هتفت حمامة من سرحة كانت بإزائهم فوثب قائما وقال أبياتا فيها هذا البيت - وهو من الطويل.

اللغة: (كنت صادقا)، ويروى (لو كنت عاشقا) (حماثم) جمع حمامة.

الإعراب: «كذبت» فعل ماض والتاء فاعل - أراد كذبت في دعواى عشق ليلي - «وبيت الله» قسم «لو» للشرط «كنت» فعل ماض ناقص والتاء اسمها «صادقا» خبر كان، والجملة وقعت فعل الشرط «لما سبقتني» فعل ماض والياء مفعول «بالبكاء» جار ومجرور متعلق بالفعل «حمائم» فاعل سبقتني، وجملة سبقتني وقعت جواب الشرط.

الشاهد: قوله ﴿لمَا سَبَقَتَنَى ۚ فَإِنَّهُ جَوَابُ لُو ، وقد صحبُ اللَّامُ فيه حرف النفي.

# فصل أمَّا. ولُوُلا. ولَوْمَا

# أمَّا كُمَّهُمَا يَكُ مِنْ شيءٍ وَفَا لِتِلْوِ تلوها وُجُوبا أَلِفًا

أمّا حرف بسيط فيه معنى الشرط يؤول بمعنى مهما يك من شيء، لأنه قائم مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولابد بعده من جملة هي جواب له، فالأصل في قولك «أما زيد فمنطلق» مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فحذف فعل الشرط وأداته، وأقيمت أما مقامهما، وكان الأصل أن يقال: أما زيد منطلق، فتجعل الفاء في صدر الجواب، وإنما أخرت لضرب من إصلاح اللفظ. وإلى هذا أشار بقوله:

.... وَفَا لتلو تلوهَا ....

#### تنبيهات:

الأول: يؤخذ من قوله (لتلو تلوها) أنه لا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد، فلو قلت: «أما زيد طعامه فلا تأكل» لم يجز، كما نص عليه غيره.

الثانى: لا يُفصل بين «أما» والفاء بجملة تامة، إلا إن كان دعاء، بشرط أن يتقدم الجملة فاصل نحو «أما اليوم رحمك الله فالأمر كذا».

الثالث: قول الشارح: يفصلون بين أما والفاء بجزء من الجواب، فإن كان الجواب شرطيا فصل بجملة الشرط، وإن كان غير شرطى فصل بمبتدأ أو خبر أو معمول فعل أو شبهه أو معمول مفسر به يقتضى ظاهره أنه لا يفصل بغير ذلك، وليس كذلك، بل قد يفصل بالظرف والمجرور والحال والمفعول له معمولا لأما أو لفعل الشرط المحذوف.

الرابع: ما ذكر من قوله (أما كمهما يك) لا يعنى به أن معنى أما كمعنى مهما وشرطها، لأن أما حرف فكيف يصح أن تكون بمعنى اسم وفعل؟ وإنما المراد أن موضعها صالح لهما، وهي قائمة (مقامهما)(١١)، لتضمنها (معنى الشرط)(٢).



<sup>(</sup>١) ب، ج وفي أ (مقامها).

<sup>(</sup>٢) أ، ب وفي ج (معنى حرف الشرط).

الخامس: تقديرها بمهما كما ذكر قول الجمهور. وقال بعض النحويين: إذا قلت «أما زيد فمنطلق» فالأصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق، حذفت أداة الشرط وأنيبت أما مناب ذلك.

السادس: قال فى التسهيل: أما حرف تفصيل وكذا قال كثير من النحويين ولم يذكروا لها غير هذا المعنى، وقال بعضهم: (وقد ترد حيث لا تفصيل نحو «أما زيد فمنطلق» وقال بعضهم)(١): وهى حرف إخبار مضمن معنى الشرط. وقوله (وجوبا) يعنى: فى غير ما سيذكر فى قوله:

وحَلْفُ ذِي الفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا

يعنى: أن حذف هذه الفاء في النثر قليل وكثير.

فالكثير: أن تحذف مع قول استغنى عنه بمحكيه كقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم ﴾ (٢) أي: فيقال لهم: أكفرتم.

قد فهم من قوله في نثر أنها تحذف للضرورة كقوله (٣):

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٦ من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>٣) قائله: هو الحارث بن خالد المخزومي يهجو به بنى أسيد - وهو من الطويل.
 وعجزه: ولكن سيّرًا في عراض المواكب

اللغة: «عراض؛ جمع عُمرض - بالضم - وهو الناحية والشق «المواكب» جمع موكب، وهو الجماعة من الناس - ركبانا أو مشاة، وقيل: هم الراكبون على الإبل والخيل للزينة خاصة. المعنى: يصف الشاهر بنى أسيد بالجبن والضعف وأنهم لا يقدرون على القتال ومنازلة الشجعان، ولكنهم يسيرون في جانب المواكب للزينة لا غير.

الإصراب: «أما» شرطية نائبة عن مهما وفعل الشرط «المقتال» مبتداً مرفوع بالضمة الظاهرة «لا» نافية للجنس «قتال» اسم لا «لديكم» ظرف متعلق بمحذوف خبر لا، والضمير مضاف إليه وجملة لا واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ «ولكن» الواو حرف عطف لكن حرف استدراك ونصب واسمها ضمير مخاطبين محذوف «سيرا» مفعول مطلق لفعل محذوف تقع جملته خبرا للكن، وتقدير الكلام: ولكنكم تسيرون سيرا، وقيل إن =

فأمّا القتالُ لا قتالَ لديكُمُ

والحاصل أن حذفها على ثلاثة أضرب كثير، ونادر، وضرورة.

تنبيه:

لم ينبه في الكافية والتسهيل على ندور حــذفها في النثر دون قول، فهو من زيادات الألفية.

# لَوْلًا ولَوْمًا يَلْزَمَانِ الابتِدا إذا امتِناعًا بوُجُودِ عَقَداً

للولا ولوما حالان:

أحدهما: يختصان فيه بالأسماء، وذلك إذا دلا على استناع شيء لوجود غيره. (وقد)(١) يقال أيضا لوجوب غيره، وهذا معنى قوله (إذا امتناعا بوجود عَقَدَا) أي: إذا ربطا امتناع شيء بوجود غيره، وفهم من قوله (يلزمان الابتدا) فائدتان:

الأولى: أنهما لا يليهما الفعل.

والثانية: أن الاسم بعدهما مرفوع بالابتداء، وتقدم الكلام على خبره في باب الابتداء.

فإن قلت: فقد ولى لولا الفعل في قوله(٢):

<sup>= «</sup>سيرا» هو اسم للكن وخبرها هو المحذوف وتقدير الكلام على هذا: ولكن لكم سيرا «في» حرف جبر «عراض» مجرور بفى، والجار والمجرور متعلق بسير، وعراض مضاف و«المواكب» مضاف إليه مجرور بالكسرة.

الشاهد: قوله «لا قتال لديكم» حيث حذف الفاء من جواب «أما» مع أن الكلام ليس على تضمن قول محذوف، وذلك ضرورة.

مواضعه: ذّكره من تُسراح الألفيــة الأشمــونى ٣/٦٠٥، وابن هشام ٣/٤٢٥، وابن عــقيل ٢/٦٧، وابن الناظم، والمكودي ص١٥١، وذكــره السيوطى فى الــهمع ٢/٦٧١، وابن هشام فى المغنى ١٥١.

<sup>.1(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) قائله: هو أبو ذؤيب الهذلى - وهو من الطويل.

وصدره: الا زعَمت اسماء أن لا أحبها

الإعراب: «ألا» أداة استفتاح (زعسمت) فعل ماض والستاء للتأنيث (أسماء) فاعل (أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن (لا) نافية (أحبها) فعل مضارع والفاعل ضمير

فقلت: ..... بكى لولا يُنازعني شُغْلى

قلت: يؤول على وجهين:

أحدهما: أن لولا مؤولة بلو وليست مركبة، بل لو على حالها ولا نافية للماضي.

والآخر: أن تكون المختصة بالابتداء وإن مقدرة بعدها وموضعها رفع بالابتداء.

وثانى الحالين: يختصان فيه بالأفعال، وذلك إذا دلا على التحضيض (ويشاركهما في ذلك الأحرف المذكورة في قوله (١٠):

### وَبِهِما التّحضيضَ مِزْ وَهَلا اللّهُ ألا وأولينها الفعلا

المشهور أن حروف التحضيض أربعة وهي: لولا، ولوما، وهلا وألا – بالتشديد – وأما ألا – بالتخفيف – فهي حرف عرض، وذكره لها مع حروف التحضيض يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يريد (به)(٢) أنها تكون للتحضيض بمعنى هلا في بعض المواضع لا مطلقا، لأنه ذكر في غير هذا الموضع أنها تكون للعرض.

والشانى: أن يكون ذكرها مع أدوات التحضيض لمشاركتها لهن فى الاختصاص بالفعل (وقرب معناها من معناهن، وإن لم تكن موضوعة لمعناهن). ويؤيده قوله فى شرح الكافية وألحق بحروف التحضيض فى الاختصاص بالفعل (٣) «ألا تزورنا» ثم قال:

<sup>=</sup> والهاء مفعموله والجملة في محل رفع خبر أن «فقلت» فمعل وفاعل «بلي» حرف جواب «لولا» حرف امتناع لوجود «ينازعني» فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول به «شغلي» فاعل والياء مضاف إليه.

الشاهد: قوله «لولا ينازعني» حيث ولى لولا الفعل.

مواضعه: ذكره ابن هشام في مغنى اللبيب ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>۱) آ، ج.

<sup>.1 (</sup>Y)

<sup>(</sup>۳) ا، .

# وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفَعْلٍ مُضمر عُلُقَ أَو بظاهرٍ مُؤخَّر

مثال الأول «هلاً ريداً تضربه» فزيداً: علق بفعل مضمر، بمعنى أنه معمول للفعل المضمر.

ومشال الثانى: «هلاً ريداً تضربُ» فنزيداً على بفعل ظاهر منوخر بمعنى انه معمول للفعل الذي بعده، لانه مفرع له.

فإن قلت: ظاهر كلامه أن حروف التحضيض لا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر أو فعل مؤخر.

تنبيه:

قال في شرح الكافية: وربما ولى حرف التحضيض مبتدأ وخبر كقول الشاع, (١):

..... فهلا نَفْسُ لَيلي شفيعُها

قال: والأجود أن ينوى بعدها «كان» الشأنية.

(١) قائله: هو قيس بن الملوح، وقيل: للصمة بن عبيد الله القشيرى – وهو من الطويل. وصدره: ونَّنْتُ لَبْلِي أَرْسَلَتُ بشفاعَة الرَّرِّ . . . .

اللغة: «نبئت» - بالبناء للمجهول - أخسرت «أرسلت بشفاعة» الشفاعة هو التوسل استغاء الخير، والذي يكون منه التوسل يسمى الشفيع، والذي أراده من الشفاعة هو الأمر الذي حمله رسولها فلذلك عدى الفعل بالباء.

الإعراب: «نبئت» نبئ فعل ماض ينصب ثلاثة مفاعيل مبنى للمجهول مبنى على فتح مقدر على آخره لا محل له من الإعراب وتاء المتكلم نائب فاعله وهو المفعول الأول «ليلى» مفعول ثان «أرسلت» فعل ماض والتاء للتأنيث وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على ليلى، وجملة الفعل وفاعله في محل نصب مفعول ثالث لنبئ «بشفاعة» جار ومجرور متعلق بأرسل «إلى» جار ومجرور متعلق بأرسل «فهلا» الفاء حرف دال على السببية وهلا حرف بأرسل «نفس» مبتدأ مرفوع بالضمة «ليلى» مضاف إليه «شفيعها» خبر المبتدأ، وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب خبر لكان المحذوفة مع اسمها، واسمها المحذوف ضمير شأن والتقدير: فهلا كان هو - الحال والشأن - نفس ليلى شفيعها.

الشاهد: قوله «فهلا نفس ليلي» فإن قوله «نفس ليلي» مبتـداً وشفيعها خبر، وهذه الجملة في محل نصب خبر لكان المضمرة مع اسمها.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢٦٠/٣، وابن هشام في باب الإضافة، وابن الناظم.

قلت: وعلى هذا «الوجه»(۱) خرجه ابن طاهر، وخرجه بعضهم على جعل ما بعدها فاعلا بفعل مقدر تقديره: فهلا شفعت نفس ليلى، وشفيعها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي شفيعها، وفيه تكلف.

(۱) ب، ج.

### الإخبار بالذي والالف واللام

الباء في قوله «الإخبار بالذي» باء السببية لا باء التعدية، لأن «الذي» يجعل في هذا الباب مستدأ، لا خبرا، كما ستقف عليه، فهو في الحقيقة مخبر عنه، وباب الإخبار وضع للاختبار كمسائل التمرين في التصريف. قال الشارح: وكثيرا ما يصار إلى هذا الإخبار لقصد الاختصاص، أو تقوي الحكم، أو تشويق السامع، أو إجابة الممتحن.

ولما شرع في هذا الباب بدأ بكيفية الإخبار فقال:

مَا قِيلَ أُخبِر عنه بالَّذي خَبَرْ عن الَّذي مُبتَدا قَبَلُ استقررُ ومَا سِواَهُمَا فوسَّطهُ صِلَهُ عائدُما خلفُ مُعْطَى التَّكْملَهُ

أى: إذا عين لك اسم من جملة، وقيل (لك)(١) أخبر عنه بالذى فيصدر الجملة بالموصول مبتدأ وأخر ذلك الاسم، واجعله خبراً عن الموصول المتقدم، وما سوى الموصول، واجعل في موضع الاسم الذى أخرته وجعلته خبرا ضميرا عائدا على الموصول.

فقد عــلم بما ذكر أن المخبر عنه فى هذا البــاب هو المجعول خبــرا، قال ابن السراج: وإنما قال النحويون أخبر عنه وهو فى اللفظ خبر لأنه فى المعنى مخبر عنه و «ما» فى قوله (ما قيل) موصولة وهى مبتدأ.

وقوله «خبر» هو (خبرها)(۲)، وقوله «مبتدأ» حال من الذى، وقوله «عائدها خلف معطى التكملة» معناه عائد الصلة، وهو الضمير الذى خلف الاسم المجعول خبرا وهو «معطى التكملة» ثم فقال:

نحو اللَّذي ضربتُه ويد فَذا ضَرَبْت ويد كان فادر المأخذا



<sup>(</sup>۱) ب، ج.

<sup>(</sup>۲) ب، ج وفي أ (خبرما).

إذا أخبر عن (زيد) من قبولك (ضربت زيدا) قلت: «الذى ضربته زيد» فصدرت الجملة بالذى مبتدأ وأخرت (زيداً) وهبو المخبر عنه فبجعلته خبرا عن الذى، وجبعلت ما بينهما صلة الذى وجبعلت (فى)(١) موضع زيد البذى أخرته ضميرا عائدا على الموصول.

وإذا أخبرت عن التاء من قولك «ضربت زيداً» قلت: «الذى ضَرَبَ زيداً أنا» ففعلت فيه ما ذكر، إلا أن التاء ضمير متصل لا يمكن تأخيرها مع بقاء الاتصال ففصلت الضمير وأخرته، فلذلك قلت: أنا.

فإن قلت: كان ينبغى أن يقول: ما قيل أخبر عنه بالذى خبر هو أو خلفه. كما قال في التسهيل: وتأخير الاسم أو خلفه خبرا، ليشمل الضمير المتصل.

قلت: لا يخفى أن الضمير المتصل لا يمكن تأخيره إلا بعد انفصاله، فلم يحتج هنا إلى التنبيه عليه، لوضوحه، واستكن الضمير الغائب الذى جعلته موضع التاء فى ضرب، ومنع بعضهم الإخبار عن الفاعل إذا كان ضمير متكلم أو مخاطب، والصحيح الجواز.

# وباللَّذَيْنِ والَّذِينَ والَّتِي الْخَبُّرُ مُراعِيا وفَاقَ المُثْبَت

يعنى: أن المخبر عنه فى هذا الباب إذا كان مثنى أو مسجموعا أو مؤنثا جىء بالموصول مطابقا له، لكونه خبره، فإذا أخبرت عن الزيدين من نحو «بلَّغَ الزيدانِ العَمْريَنَ رسالة».

قلت: «اللذان بلَّغَ العَمْرينِ رسالة الزَّيدان».

أو عن العمرين قلت «الذين بلَّغُهمُ الزيدان رسالة العمرون».

أو عن الرسالة قلت: «التي بلغها الزيدان العمرين رسالة».

وقد فهم من النظم فوائد:

الأولى: أن حكم باب الإخبار تقديم المبتدأ على الخبر لقوله (قبل استقر).

فإن قلت: فهل ذلك على سبيل الوجوب؟.

قلت: الذى يدل عليه كلام النحويين أن ذلك على سبيل الوجوب، لاشتراطهم فى المخبر عنه قبول التأخير، ونص بعضهم على جواز تقديم المبتدأ فى هذا الباب. وبمن نص عليه الشارح، وفى البسيط أن ذلك على جهة الأولى والأحسن، وأنه يصح أن يقال: «زيد الذى ضرب عمرا» فنجعل زيداً خبراً عن الذى إما مقدما وإما مؤخراً، وجوزه المبرد.

والثانية: أن الضمير الذي يخلف الاسم المتأخر لابد من مطابقته الموصول لكونه عائدا، ويلزم كونه غائبا. ولو خلف ضمير متكلم أو مخاطب، وأجاز أبو ذر الخشني جعله مطابقا للخبر في الخطاب والتكلم، فنقول في الإخبار عن التاء في «ضربت الذي ضربت أنا» ومذهب الجمهور منع ذلك.

الثالثة: أن هذا الضمير ينوب عن الاسم المتأخر في إعرابه الذي كان له، لكونه خلفه في موضعه فاستحق إعرابه.

ولما بين كيفية الإخبار شرع في شروط المخبر عنه فقال:

قَبُولُ تَأْخِيرٍ وتعريف لمَا أُخْبِرَ عنهُ هُهُنَا قد حُتَمَا كَا لَخُبِرَ عنهُ هُهُنَا قد حُتَمَا كا عَوْا كالمَعُوا الغِنَى عنه بأجنبي او مارَعُوا

هذه أربعة شروط:

الأول: قبول التأخير، فلا يخبر عن اسم يلزم صدر الكلام كضمير الشأن واسم الاستفهام وكم الخبرية.

الثانى: قبول التعريف، فلا يخبر عن الحال والتمييز، لأنهما ملازمان للتنكبر.

الثالث: قبول الاستغناء بأجنبى، فلا يخبر عن اسم لا يجوز الاستغناء عنه بأجنبى، ضميراً كان أو ظاهراً، فالضمير كالهاء من قولك «زيد ضربته» فإنها عائدة قبل ذكر الموصول على بعض الجملة، فلو أخبرت عنها لخلفها مثلها فى العود إلى ما كانت تعود عليه، فيلزم إما بقاء الموصول بلا عائد وإما عود ضمير واحد على شيئين، وكلاهما محال.

والظاهر كاسم إشارة نحو ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (١) وغيره بما حصل به الربط، فإنه لو أخبر عنه لزم المحذور السابق.

تنبيه:

فهم من قوله «كذا الغنى عنه بأجنبى» (أنه يجور الإخبار عن ضمير الغائب الذي يجور الاستغناء عنه بأجنبي)(٢) وله صورتان:

إحداهما: أن يكون عائدا إلى اسم من جملة أخرى نحو أن يذكر إنسان فتقول: لقيته، فينجوز الإخبار عن الهاء فيقال: الذي لقيته هو. صرح المصنف بجواز الإخبار في هذه الصورة وفاقا للشلوبين وابن عصفور، وذهب الشلوبين الصغير إلى منع ذلك، وهو ظاهر كلام الجزولي.

قال الشيخ أبو حيان: ونكتة هـذا الخلاف: هل شرط هذا الضمير ألا يكون عائدا على شيء قبله أو شرطه ألا يكون رابطا؟.

والأخرى: أن يكون عائدا على بعض الجملة إلا أنه غير محتاج إليه للربط نحو (ضرب زيد غلامه).

فلا يمتنع على مقتضى كلام الناظم الإخبار عن الهاء فى المثال فتقول «الذى ضرب زيد غلامه هو» لأن الهاء فى المشال يجوز أن يخلفها الأجنبى، فتـقول: «ضرب زيد غلام عمرو» فلا يلزم من الإخبار عـنها المحذور المتقدم ذكره وقد مثل الشارح بهذا لما يمتنع الإخبار عنه لكونه لا يستغنى عنه بالأجنبى، وليس كذلك.

فإن قلت: ظاهر كلامه في شرح الكافية منعها، فإنه قال: وباشتراط جوار الاستخناء عنه بأجنبي على امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة: يعنى: ونبهت باشتراط.

قلت: لا حجمة في ذلك، بل الظاهر أن مراده ما كان متعينًا للربط، لأن تعليله يرشد إليه وتمثيله يساعد عليه.

فإن قلت: فهل يجرى فيها خلاف من تقدم؟.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) أ وفي ب، ج (عدم امتناع الإخبار عن العائد).

قلت: لا إشكال أن من منع الأولى فامتناع هذه عنده أولى.

الرابع: جواز الاستغناء (عنه بضمير، فلا يخبر عن مصدر عامل دون معموله، ولا موصوف دون صفته، ولا صفة دون موصوفها، ولا مضاف دون المضاف إليه، إذ لا يجوز الاستغناء)(١) عن هذه الأشياء بضمير.

فإن قلت: هذا الشرط الرابع مُغْنِ عن اشتراط الشانى؛ لأن ما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار.

قلت: هو كذلك، وقد نبه في شرح الكافية على أن ذكره زيادة في البيان.

فإن قلت: كلام الناظم يقتضى أن الشروط المذكورة ثلاثة: قبول الـتأخير، وقبول التعـريف، والغناء عنه بأحد أمرين: بأجنبى إن كان ضميـرا، أو بضمير إن كان ظاهرًا، إذ لا فائدة لاشـتراط الاسـتغناء بـالأجنبى فى الظاهر ولا لاشتـراط الاستغناء بالضمير فى المضمر، ويدل على ذلك عطفه بأو.

قلت: بل هى أربعة: ولا يستقيم حمل كلامه على ما ذكرت، لأن اشتراط الاستغناء بالأحنبى مقيد فى الضمير والظاهر كما تقدم، فلو كان الشرط لأحدهما، لجاز الإخبار عن الظاهر إذا جاز الاستغناء عنه بالضمير، وإن لم يجز الاستغناء عنه بأجنبى، وليس كذلك كما سبق.

#### تنبيهات:

الأول: علة اشتراط هـذه الشروط على سبيل الإجمـال، أن كيفيـة الإخبار المذكورة لا تتأتى بدونها.

الثانى: بقى من شـروط المخبـر عنه فى هذا الباب أربعـة شروط أخــر لم يذكرها هنا وقد ذكرها فى غير هذا الكتاب.

أولها: جواز استعماله مرفوعا، فلا يخبر عن لازم الرفع نحو «أيمن الله» ولا عن لازم النصب نحو «سبحان الله» وسحر معينًا.



<sup>(</sup>۱) أ، ج.

وثانيها: جواز استعماله مثبتا، فلا يخبر عن «أحد وديار» ونحوهما من الأسماء الملازمة للنفي.

وثالثها: أن يكون بعض ما يوصف به (۱) «من» (۲) جملة أو جملتين في حكم جملة واحدة كالشرط والجزاء؛ فلا يخبر عن اسم في جملة طلبية، لأن الجملة بعد الإخبار تجعل صلة، فيشترط أن تكون صالحة، لأن يوصل بها.

ورابعها: إمكان الاستفادة، فلا يخبر عن اسم ليس تحته معنى، كثوانى الأعلام نحو بكر من أبى بكر: إذ لا يمكن أن يكون خبراً عن شيء، وذكر هذا الشرط في الفصل في التسهيل، وفيه خلاف، أجاز المازني الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى مستدلا بقول الشاعر("):

فكانما نظرُوا إلى قمر او حيثُ عَلَقَ قُوسَهُ قُزَحَ ورد بأن قزح اسم الشيطان.

وأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلُ عَنْ بعض مَا يَكُونُ فَيْهِ الفِعْلُ قَدْ تَقَدَّمَا

يجوز الإخبار بالذى وفروعه فى الجملتين الاسمية والفعلية. ويجوز بالألف واللام فى الفعلية خاصة لا مطلقا بل بشرطين:

أحدهما: أن يكون الفعل متصرفا يمكن صوغ صلة منه للألف واللام، فلا يجوز الإخبار بأل في جملة مصدرة بليس ونحوها.

والثانى: أن يكون الفعل موجبًا، فإن كان منفيا لم يجز الإخبار، لتعذر صوغ صلتها من المنفى.

<sup>(</sup>١) وفي هامش المخطوطة «أ» «هل صوابه ما يوصل به شيخنام).

<sup>(</sup>۲) أ، ج وفي ب فني جملة).

<sup>(</sup>٣) قاتله: هو شقيق بن سليك الأسدى - وهو من الكامل.

الإعراب: «فكأنما» الغاء للعطف وكأن حرف تشبيه وبطل عملها بما الكافة «نظروا» فعل ماض وفاعله «إلى قمر» جار ومجرور متعلق بنظروا وهو في محل النصب على المفعولية «أو» عاطفة «حيث» عطف على قوله «إلى قمر» «علق» فعل ماض «قوسه» مضعول به «قزح» فاعله.

الشاهد: المازني احتج به على جواز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معني.

وقد أشار إلى الأول بقوله:

# إِنْ صَحَّ صَوْغُ صِلَة منه لألُ اللهُ مثل نقال: كصوْغ واقِ منْ وَقَى اللهُ البَطَلُ

فإن أخبرت عن الفاعل قلت: «الواقى البطلَ اللهُ» أو عن المفعول قلت: «الواقيه اللهُ البطلُ. . . ونبه عن الثاني في التسهيل.

وإنْ يكُنْ ما رفَعَتْ صِلَةُ أَلْ فَسَمِيرَ غَيْرِهَا أَبِينَ وانْفَصَلْ

إذا رفعت صلمة أل ظاهرًا كالمثال (السابق)(١) فلا إشكال فيه، وإن رفعت ضميرا، فإن كان لأل وجب استتاره، وإن كان لغيرها وجب إبرازه.

فإذا أخبرت عن التاء من قولك «ضربت ريداً».

قلت: الضارب ريد أنا، فيستكن مرفوع الصلة، لكونه لأل.

وإذا أخبرت عن زيد من المثال قلت: الضاربه أنا زيد، فتبرزه لكونه لغيرها، لأن الصفة متى جرت على غير من هي له يستكن مرفوعها.

تنبيه:

ذكر الأخفش مسألتين يخبر فيهما بأل ولا يصح الإخبار فيهما بالذي.

الأولى: (قامت جاريتا زيد لا قعدتا) فإذا أخبر عن زيد قلت: القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد.

ولو أخبرت بالذى فقلت: «الذى قامت جاريتاه لا الذى قعدتا زيد» لم يجز لأنه لا ضمير يعود على الجملة المعطوفة، وقد أجاز بعض النحويين «مررت بالذى قام أبواه لا الذى قعدا».

فعلى هذا يجوز في الإخبار في المسألة بالذي أبضا.

الثانية: «المضروب الوجه زيد» ولا يجوز «الذي ضرب الوجه زيد».

قلت: وينبغى أن يجيزه من أجاز تشبيه الفعل اللازم بالمتعدى.

واعلم أن باب الإخبار طويل، فلنكتف بما تقدم.

<sup>(</sup>۱) ب، ج.

ثَلاَثَةٌ بالتَّاء قُلْ للعشرَهُ في عَدِّ ما آحادُهُ مذَكَّرَهُ في الضَّدِّ جَرِّدْ .....

للثلاثة والعشرة وما بينهما ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يقصد بها العدد المطلق.

الثانية: أنَّ يقصد بها معدود ويذكر.

والثالث: أن يقصد بها معدود ولا يذكر.

فإذا قـصد بها العـدد المطلق كانت كلها بـالتاء نحو «ثلاثةٌ نصفُ سـتةٍ» ولا تتصرف لأنها أعلام خلافا لبعضهم.

وإن قسصد بها معدود وذكر في اللفظ استعسملت بالتاء إن كان واحد (المعدود)(١) مذكرا، وجردت من التاء إن كان واحده مؤنثا حقيقيا أو مجازيا كقوله تعالى: ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ مَنْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيًّامٍ حُسُومًا ﴾(٢).

وإذا قصد بها معدود ولم يذكر في اللفظ (فالفصيح)(") أن يكون بالتاء للمذكر وبعدمها في المؤنث كما لو ذكر المعدود، فتقول «صمت خمسة» تريد أياما، و«سرتُ خمسا» تريد ليالي، ويجوز أن تحذف التاء في المذكر، وحكى الكسائي عن أبي الجراح «صمنا من الشهر خمسا» وحكى الفراء «أفطرنا خمسا وصمنا خمسا وصمنا عشرا من رمضان» وتضافرت الروايات على حذف التاء من قوله على المناه بست من شوال».

وبهذا يظهر ضعف قول بعضهم: ما حكاه الكسائى لا يصح عن فصيح ولا يلتفت إليه، وقيل: لما استمر في التاريخ الاستغناء بالليالي عن الأيام التزم في غيره

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (العدد).

<sup>(</sup>۲) من الآية ٧ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>٣) أ، ج وفي ب (فالصحيح).

بشرط أمن اللبس كقوله تعالى ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (١) ومنه «وأتبعه بست من شوال» وقال الزمخشرى تقول (صمت عشرا) ولو ذكرت لخرجت (عن)(٢) كلامهم، ورد بأن التذكير الأكثر الفصيح.

واختلف في علة إثبات التاء في العدد المذكر وإسقاطها في عدد المؤنث، فقال في شرح التسهيل ما معناه: إن الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمة وفرقة، فالأصل أن يكون بالتاء لتوافق نظائرها فاستصحب الأصل من المذكر لتقدم رتبته وحذفت مع المؤنث فرقا لتأخر رتبته وقد ذكر غيره هذا المعنى من النحويين، وهو حسن فلنكتف به.

#### تنبيهات:

الأول: شمل كلام الناظم الصورتين الأخيرتين إذا لم يشترط اللفظ بالمعدود وخرجت منه الصورة الأولى في قوله «ما آحاده مذكرا».

الثانى: فهم من قوله «ما آحاده» أن المعتبر تذكير الواحد وتأنيثه، لا تذكير الجمع وتأنيثه، فلذلك تقول «ثلاثة حمامات» خلافا لأهل بغداد فإنهم يقولون «ثلاث حمامات» فيعتبرون لفظ الجمع. وقال الكسائى: تقول «مررت بثلاث حمامات» وتقول «رأيت ثلاث سجلات» بغير هاء، وإن كان الواحد مذكرا، وقاس عليه ما كان مثله ولم يقل به الفراء.

الثالث: اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسمًا في لفظه فتقول: «ثلاثة أشخص» قاصد نسوة، و «ثلاث أعينٍ» قاصد رجال؛ لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث.

ما لم يتصل بالكلام ما يقوى المعنى أو يكثر قصد المعنى، فيجوز حينتذ اعتباره.

#### فالأول كقوله(٣):

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) ب وفي أ، ج (من).

<sup>(</sup>٣) قائله: هو عمرو بن أبي ربيعة المخزومي - وهو من الطويل.

# ثلاثُ شُخُوصِ كاعبانِ ومُعْصِرٌ

فتقوى المعنى بقوله «كاعبان ومعصر».

والثاني كقوله<sup>(۱)</sup>:

### ثلاثةُ انفُسِ وثلاثُ ذَوْدِ

= وصدره: فكان مجنّى دُونَ مَن كنتُ أتّقى

اللغة: «مجنى» المجن؛ أصله الترس وجمعه مجان، ويريد به هنا ما يتمقى به الرقباء «أتقى» أجانب وأحذر الشخوص» جمع شخص، وأصله الشبح الذى يرى من بعد - والمراد هنا: الإنسان «كاعبان» مثنى. كاعب - وهى الجارية حستى يبدو ثديها المعصر» الجارية أول ما تدرك وتدخل عصر الشباب.

المعنى: كان سترى وحصنى دون من كنت أتقيه وأخافه من الرقباء - هؤلاء الثلاثة اللواتى مشيت بينهن متنكرا وساهدنني على ذلك.

الإعراب: «فكان» الفاء عاطفة وكان فعل ماض ناقص «مجنى» خبر كان مقدم والياء مضاف إليه «دون» منصوب على الظرفية به لما فيه من معنى الواقى «من» اسم موصول مضاف إليه «كنت» كان واسمها «أتقى» فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة في محل نصب خبر كان، وجملة كنت أتقى صلة الموصول والعائد محذوف - أى: أتقيه «ثلاث» اسم كان مؤخر «شخوص» مضاف إليه «كاعبان» بدل من ثلاث «ومعصر» معطوف عليه.

الشاهد: قوله «ثلاث شخوص» فإن القياس فيه ثلاثة شخوص، لكنه كنى بالشخوص عن النساء.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٢٦/٦٠، وابن هشام ١٩/٤، وابن الناظم.

(۱) قائله: هو الخطيشة. من أبيات يشكو فيها ما نزل به من بلاء، وذلك أنه كان في سفر ومعه امرأته وبنتاه، فسرح إبله فافتقد منها ناقة – وهو من الوافر.

وعجزه: ..... لقد جارَ الزمانُ على عيالي.

اللغة: «ذود» الذود من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وهي مَوْنثة لا واحد لها من لفظها. وقيل غير ذلك.

الإعراب: «ثلاثة» حبر لمبتدأ محذوف أو العكس «أنفس» مضاف إليه - أى: نحن ثلاثة أنفس، ولنا ثلاث ذود، قال المبرد: أراد بشلاث ذود ثلاث نوق، كما تدل على ذلك القصة، فشلاث ذود عطف على ثلاثة أنفس «لقد» اللام موطئة للقسم قد للتحقيق «جار» فعل ماض (الزمان) قاعل (على عيالى) جار ومجرور.

الشاهد: قوله «ثلاثة أنفس» وكان القياس ثلاث أنفس، لأن النفس مؤنث.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٦٢٠، وابن هشام ٤/١٧، وابن الناظم، وذكره السيوطي في الهمع ٢٥/١، والشاهد ٥٤٢ في الخزانة.

فغلب المعنى، لأن النفس كثر استعمالها مقصودًا بها إنسان.

وإن كان صفة فبموصوفها المنوى، لا بها كقوله تعالى ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (١) أى: عشر حسنات، وتقول «ثلاث دواب» إذا قصدت ذكورا، وقال بعض العرب: «ثلاث دواب» لأنها جرت مجرى الأسماء الجامدة.

الرابع: ما ذكر من اعتبار تذكير الواحد وتأنيثه إنما هو في الجمع، وأما اسم الجنس نحو «غنم» واسم الجمع نحو «قوم» فيعتبر حكم لفظه ما لم يفصل بينه وبين العدد صفة دالة على المعنى أو يكن نائبا عن جمع المذكر، فالأول كقولك «عندى ثلاثة ذكور من البط» وقال بعض المتأخرين ويجوز حذف المتاء فلا يلحظ الوصف ولكن الأولى أن تلحظه، والثاني كقولهم «شلاثة أشياء» لأنه نائب من البط ذكور».

والخامس: لا تعتبر أيضا تأنيث لفظ المفرد إذا كان علما نحو طلحة.

ثم ذكر حكم المميز فقال:

# ..... والمُعيِّزُ اجْرُرِ جمعًا بلفظ قلة في الأكثر

اعلم أن بميز الثلاثة وأخواتها إن كان اسم جنس أو اسم جَمْع جر بمن نحو ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِّنَ الطَّيْرِ ﴾ (٢) وقد أضيف إليه في قـوله تعالى: ﴿ تِسْعَةُ رَهُطُ ﴾ (٣) وقوله عليه الصلاة السلام «خمس ذَوْدٍ» (٤).

فإن قلت: فهل يقاس على الأمرين؟

قلت: أما جره بمن فمتفق عليه، وأما الإضافة إليه ففيها مذاهب:

أحدها: الجواز على قلة، وهو ظاهر كلام ابن عصفور.

والثانى: الاقتصار على ما سمع وهو مذهب الأكثرين وإليه ذهب المصنف، قال فى التسهيل: وإن ندر مضافا إليه لم يُقس عليه، وصرح سيبويه بأنه لا يقال «ثلاث غنم».

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦٠ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) من الآية · ٢٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٤٨ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٤) اليس فيما دون خمس ذَوْد صدقةً.

والثالث: التفصيل، فإن كان مما يستعمل من اسم الجمع للقلة نحو نفر ورهط وذود جاز، وإن كان مما يستعمل للقليل والكثير لم يجز، وإليه ذهب ابن عصفور في بعض كتبه، وحكاه الفارسي عن أبي عثمان، وإن كان غيرهما أضيف العدد إليه مجموعا على مثال قلة من جموع التكسير نحو «ثلاثة أعبد، وثلاث آم» هذا إذا وجد للاسم جمع قلة وجمع كثرة، فإن أهمل أحدهما أضيف إلى الموجود ندلاثة أرجل، وثلاثة رجال».

وأشار بقوله (في الأكثر) إلى أنه قد يؤثر مثمال كثرة على مثال قلة، إما لقلة استعمال مثال القلة أو لخروجه عن القياس.

فالأول: نحو قولهم (ثلاثة شسوع)(١) فأوثر على أشساع لقلة استعماله.

والثانى: ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٢) فأوثر على أقراء، لأن واحده قسرء كفلس وجمع مثله على أفعنال شاذ قاله المصنف، وذكر غيره أنه جمع قرء - بضم القاف - فلا يكون شاذا ولا يؤثر جمع قلة في غير ذلك إلا نادرا.

وأجاز المبسرد (ثلاثة كلاب) ونحوه إذا أريد به ثلاثـة من الكلاب وجعل من ذلك (ثلاثة قروء) وقال في شرح التسهـيل: ولو جاز هذا لم يكن معنى في الحجة بجمع القلة لأن كل جمع كثرة صالح لأن يراد به مثل هذا.

#### تنبيهات:

الأول: قال «بلفظ قلة» يعنى من أمثلة التكسير التي هي أفعل وأفعال وأفعلة .

وأما جـمع التصحيح فـلا يضاف إليه غـالبا إلا إن أهمل غيره أو جـاور ما أهمل أو قل استعمال غيره.

فالأول: نحو السبع بقرات، وفي هذا ونحوه يتعين التصحيح لإهمال غيره.

والثانى: نحو «سبع سنبلات» ففى هذا ونحوه تجوز إضافته إلى التصحيح لمجاورته ما أهمل تكسيره وهو بقرات.

<sup>(</sup>١) شسوع: جمع شسع - بكسر أوله وسكون ثانيه - أحد سيور النعل.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.

والثالث: نحو «ثلاث سعادات» فيجوز لقلة سعائد أيضا، ويختار التصحيح في هذين الموضعين فإن كثر استعمال غيره ولم يجاور ما أهمل تكسيره لم يضف إليه إلا قليلا نحو «ثلاثة أحمدين» و «ثلاث زينبات» وإلى هذا أشرت بقولى غالبا، وقال ابن عصفور وكذلك أيضا يضاف إلى جموع السلامة إذا لم تكن صفات يقول «ثلاثة زيدين، وأربع هندات»، انتهى.

والإضافة إلى الصفة ضعيفة نحو «ثلاثة صالحين» والأحسن الإتباع على النعت ثم النصب على الحال.

الثانى: إذا كان تمييز الثلاثة وأخواتها مائة لم يجمع إلا فى شذوذ كقوله(١): ثلاثُ مثينَ للملوكِ وفَى بِهَا

قيل: ويظهر من كلام سيبويه جواز جمع المائة في الكلام وتميز بالمائة ثلاث وتسع وما بينهما ولا يقال عشرة مائة استغناء بالألف، ذكر ذلك في شرح التسهيل – وحكى الفراء أن بعض العرب يقولون عشر مائة، وإن أهل هذه اللغة هم الذين يقولون «ثلاث مئين وأربع مئين» فيجمعون.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٦٢٢، وابن هشام ٢١/٤، وابن الناظم، وذكره ابن يعيش ٢/٢، والشاهد ٥٤٣ في الخزانة.



<sup>(</sup>١) قَائله: الفرزدق - وهو من الطويل.

وعجزه: . . . . . . . . . . . . وجلت عن وجوه الأهاتم

اللغة: «ثلاث مئين» أى: ثلثمائة بعير «ردائى» الرداء: هو ما يلبس، قيل: والمراد به هنا السيف «جلت» كشفت «وجوه» عظماء وأعيان «الأهاتم» جمع أهتم - وهم بنو سنان الأهتم.

المعنى: يقول إن ردائى أو سيفى وفى بديات ثلاث ملوك قتلوا - وكانت ديتهم ثلثمائة بعير - وأزال العبء عن عظماء هذه القبيلة، وكان قد رهن رداءه أو سيفه فى ذلك.

الإعراب: «ثلاث» مبتدأ «مئين» مضاف إليه مجرور بالياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم «للمملوك» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لثلاث مئين «وفي» فعل ماض «بها» متعلق بالفعل «ردائي» فاعل والياء مضاف إليه «جلت» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود على ردائي «عن وجوه» متعلق بالفعل.

الشاهد: قوله «ثلاث مئين» حيث جمع آلمانة مع أنها تمييز الثلاث – وهو شاذ.

وفى كتاب الصفار عن الفراء: لا تقول ثلاث مئين، إلا من لا يقول ألف، وإنما يقول عـشر مئين. وقوله «ومائة والألف لمفرد أضف» يعنى أن المائة والألف يضافان إلى المعدود مفردا نحو «مائة رجل وألف رجل» وتثنيتهما وجمعهما كذلك. وقوله «ومائة بالجمع نزرا قد ردف».

أشار به إلى قراءة حميزة والكنائي ﴿ثلثمائة سنين﴾(١) وأشار بقوله: «نزرا» إلى تقليله وقال بجوازه الفراء، وقال المبرد هو خطأ في الكلام وإنما يجوز في الشعر للضرورة وكلامه مردود بالقراءة المتواترة.

تنبيه:

قد شذ تمييز المائة بمفرد منصوب كقول الربيع(٢):

إذا عاش الفتى ماثتينِ عاماً

ولا يقاس عليه عند الجمهور، وأجاز ابن كيسان نصب تمييز المائة. والألف فتقول «المائة دينارا، والألف درهما» ثم شرع في بيان تركيب العشرة مع ما دونها فقال:

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٥ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) قاتله: هو الربيع بن ضبع الفزارى - أحد المعمرين - وهو من الوافر.

عزه: ..... فقد ذهب المسرّة والفتّاء.

اللغة: «المسرة» ما يسر به الإنسان. والجمع مسار «الفتاء» الشباب، يقال: فِتى فتاء فهو فتى - أي: بين الفتاء.

المعنى: إذا بلغ الإنسان هذا السن فقد ذهبت ملذاته التى يسر بها، وولى عنه شبابه الذى يتيه فيه.

الإحراب: «إذا» للشرط «عاش» فعل مساض «الفتى» فاعل «مائتين» مفعوله «عامسا» تمييز «فقد» حرف تحسقيق «فعب» فعسل ماض «المسرة» فساعل والجملة وقعت جسوابا للشرط «والفستاء» عطف على المسرة.

الشاهد: قوله (مائتين عاما) حسيث نصب تمييز مائتين وكان حقه الجر بالإضافة فيقول: مائتي عام.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفيـة: الأشموني ٣/٦٢٣، وابن هشـام ٢٢/٤، وابن الناظم والسيـوطي ص١٢١، والشاهـد ٥٤٥ في الخزانة، وابن يعـيش ٢/٢، وسيـبويه ٢٠٦، مُركب ١٠٦،

# وأَحَدَ اذكُرُ وصلنهُ بعَشَرُ مُركَّبًا قَاصِدَ مَعْدُود ذَكَرُ

فتقول «عندى أحد عشر درهما» بتجريد عشر من التاء، وهمزة أحد هذا مبدلة من واو، وقد قيل وحد عشر على الأصل، وهو قليل، وقد يقال واحد عشر على أصل العدد، ثم قال:

### وقُلْ لدى التأنيثِ إحدَى عَشْرَهُ

فتقول إحدى عـشرة امرأة بإثبات التاء في عشرة، وقـد يقال واحدة عشرة. وقوله: «والشينُ فيها عن تميم كسْرُهُ».

يعنى في التأنيث، فيقولون: ﴿إحدى عشرةَ، واثنتا عشرةَ، وكذا في سائرها، وبلغتهم قراءة بعضهم ﴿ اثْنَتَا عَشْرةَ عَيْنًا ﴾ (() قال في التسهيل: وقد تفتح يعنى في المؤنث، وبالفتح قرأ الأعمش، قال الزمخشرى وهي لغة، انتهى، والفتح هو الأصل إلا أن الأفصح التسكين وهي لغة الحجازيين، وأما في التذكير فالشين مفتوحة، وقد تسكن عين عشر فيقال ﴿أحدَ عَشْرٌ وكذا أخواته، لتوالى الحركات، وبها قرأ أبو جعفر وقرأ هبيرة صاحب حفص ﴿ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ (()) وفيها جمع بين ساكنين، وقوله:

### وَمَعَ غير أَحَد وإحدَى ما معْهُما فعلتَ فافْعَلْ قَصْداً

يشير به إلى جعل ثانى (جزءى المركب عشر فى التذكير وعشرة فى التأنيث، والحاصل أن للعشرة فى التركيب عكس ما لها قبله فتحذف التاء فى التذكير وتثبت فى التأنيث)(٣) وقوله:

# وَلَثَلَاثَة وَتَسْعَة ومَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبًا مَا قُدِّمَا

يشير به إلى أن حكم الثلاثة والتسعة وما بينهما إذا ركبا أن تثبت التاء في التذكير وتحذف في التأنيث كما كان يفعل بهما في الإفراد، وقوله:

وأوْل عَشْرَةَ اثنتَى وَعَشَراً إِنْنَى إِذَا أَنْثَى تَشَا أَو ذَكَراً

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦٠ من سورة الأعراف، ومن الآية ٦٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٦ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) أ، ج.

يعنى أنه يقال فى تركيب اثنين واثنتين اثنا عشــر فى المذكر فتحذف نون اثنى وتوليه عشرة. وقوله:

### واليًا لغيرِ الرَّفعِ وارفَعْ بالألفْ

يعنى به أنه يقول اثنا عشر واثنتا عـشرة بالألف فى الرفع واثنى عشر واثنتى عشرة بالياء في الجر والنصب، بإعراب الصدر إعراب المثنى وبناء العجز.

ثم نبه على أن غيرهما لا حظ له في الإعراب بقوله: والفتح في جُزْآي سواهُما أَلفْ

أما العبجز فعلة بنائه تضمنه معنى حرف العطف، وأما الصدر فيعلة بنائه وقوع العجز منه موقع تاء التأنيث، ولذلك أعبرب صدر اثنى عشر واثنتى عشرة، لوقوع العجز منه موقع النون، وما قبل النون محل إعراب لا بناء، ولوقوع العجز منهما موقع النون لم يضافا بخلاف غيرهما فيقال «أحد عشيرك» ولا يقال «اثنا عشرك» وذهب ابن درستويه وابن كيسان إلى أنهما مبنيان كسائر أخواتهما، ورد بتغييرهما بالألف والياء.

#### تنبيهان:

الأول: بناء أحمد عشر وغيره من المركب لازم، وأجاز الكوفيون إضافة صدره إلى عجزه فيقولون «هذه خمسة عشر» واستحسنوا ذلك إذا أضيف نحو اخمسة عشرك.

الثانى: قال فى التسهيل: وتُجعل العشرةُ مع النيّف اسما واحدا مبنيا على الفتح ما لم يظهر العاطف انتهى: فإن ظهر منع التركيب والبناء نحو خمسة وعشرة، قال الشيخ أبو حيان: ويحتاج فى إثبات نحو «عندى خمسة وعشرة رجلا، وخمس وعشر امرأة إلى سماع من العرب.

### وميَّزِ العشرينَ للتسعينًا بواحد كاربعينَ حينا

العقود الثمانية يستوى فيها المذكر والمؤنث وتعطف على النيف كقولك «ثلاثةً وعشـرون» في المؤنث، وتميـز بمفرد منصـوب نحو قولك «عشرون» أي المؤنث، وتميـز بمفرد منصـوب نحو قولك «عشرون رجلا وعشرون امرأة».

#### وقد فهم من كلامه فائدتان:

الأولى: أن عميز العشرين وأخواته لا يجمع وهذا مذهب الجمهور، وأجاز الفراء جمعه فتقول عشرون رجالا، ولذلك أجاز جمع تمييز أحد عشر وأخواته، وأجاز بعضهم أن يقال عندى عشرون دراهم لعشرين رجلا، قاصدا أن لكل (واحد)<sup>(۱)</sup> منهم عشرين، قال في شرح التسهيل: وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن، وإن لم تستعمله العرب، لأنه استعمال لا يفهم معناه بغيره، ولا يجمع عميز عشرين وبابه في غير هذا النوع. فإن وقع موقع تمييز شيء منها فهو حال أو تابع، انتهى.

والثانية: أن تمييز العشرين وبابه لا يكون إلا منصوباً كما مثل، وحكى الكسائى أن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسر منكرا أو معرفا فتقول عشرو درهم وعشرو ثوب، وهذا عند الأكثرين من الشاذ الذى لا تبنى على مثله القواعد.

#### تهييز المركب

# وميِّزُوا مركبًا بمثلِ ما ميِّزَ عشرونَ فسَوِّينهُمَا

يعنى بواحد منصوب وتقدم خلاف الفراء، وأجاز بعضهم أن يميـز بجمع صادق على الواحد منه، وجعل الزمخشرى منه قوله تعالى ﴿ وَقَطُّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمًا ﴾ (٢).

والمراد وقطعناهم اثنتى عشرة قبيلة كل قبيلة أسباط لا سبط فـأوقع أسباطا موقع قبيلة، قـال في شرح التسهيل: ومقتضى مـا ذهب إليه أن يقال «رأيت أحد عشرة أنعاما» إذا أريد أحد عشرة جـماعة كل جماعة أنعام، ولا بأس برأيه هذا لو ساعده استعمال، لكن قوله إن كل قبيلة أسباط لا سبط مخالف لما يقوله أهل اللغة إن السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العـرب، وعلى هذا فأسباط واقع موقع قبائل فلا يصح كونه تمييزا بل هو بدل والتمييز محذوف، انتهى.



<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) من آلأية ١٦٠ من سورة الأعراف.

قلت: كلامه في شرح الكافية مخالف لما ذكره هنا فإنه قال عند ذكر تذكير التمييز وتأنيثه فإن اتصل به ما يراد به المعنى كقوله تعالى - ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ السَبَاطًا أُمَمًا ﴾ فبذكر أمم ترجح حكم التأنيث ولولا ذلك لقيل اثنا عشر أسباطا لأن السبط مذكر، انتهى.

وقال الجرمى: يجور أن تكون أسباطا نعتا لفرقة ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وأمما نعت الأسباط وأنث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكر لأنه بمعنى فرقة أو أمة كما قال ثلاثة أنفس يعنى رجالا وعشر أبطن بالنظر إلى القبيلة، انتهى.

ننبيه:

إذا نعت تمييز العشرين وبابه جاز فيه الحمل على اللفظ فتقول عندى عشرون درهما وازنا، والحمل على المعنى فتقول وازنة، ومنه قول عنترة(١):

فيها اثنتانِ وأربعون حَلُوبة مُ سُودًا كَخَافِيةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ

(١) هذا البيت من الكامل.

الأول: أن يكون صفة لحلوبة.

اللغة: «حلوبة» أى: محلوبة، وهو في الأصل صفة لموصوف محدوف، والحلوبة تستعمل بلفظ واحد، للواحد والجسم، ويروى في مكانه «حلية» والخلية: أن يعطف على الحوار ثلاث نياق ثم يتخلى الراعى بواحدة منهن، فتلك الخلية «سودا» يروى بالرفع والنصب «كخافية» للطائر أربع خواف، وهي ريش الجناح بما يلى الظهر «الأسحم» الأسود.

الإعراب: «فيهما» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «اثنتان» مبتدأ مؤخر «وأربعون» \* معطوف عليه «حلوبة» تمييز «سودا» من رواه بالنصب فهو يحتمل ثلاثة أوجه:

والثاني: أن يكون حالًا من العدد.

والثالث: أن يكون جالًا من حلوبة.

ومن رواه بالرفع فهو نعت لقوله اثنتهان وأربعون، قال التبريزى: فإن قيل: كيف جاز أن ينعتهما وأحدهما معطوف على صاحبه؟ قيل: لانهما قد اجتمعا فصار بمنزلة قولك: جاءنى زيد وعمرو الظريفان. هـ «كخافية» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لسود «الغراب» مضاف إليه «الأسحم» نعت الغراب.

الشاهد: قوله (سودا) فإنها نعت لقوله حلوبة وروعي فيها اللفظ.

مواضعه: ذكره الأشموني 770، وابن هشمام في شذور الذهب ص٢٦٣، وابن يميش 17/٢، والشاهد ٣٤٦ في الخزانة.

وهذا المعنى هو الذى لحظه الجرمى فى جعله أسباطا نعتا لفرقة. وإِنْ أَضيفَ عددٌ مُركَّبُ يَبْقَ البِنَا وعَجْزُهُ قَدْ يُعْرِبُ

إذا أضيف العدد المركب ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يبقى بناؤه وهو الأكثر كما يبقى مع الألف واللام بإجماع.

والثانى: أن يعرب عجزه مع بقاء التركيب كبعلبك، وحكاه سيبويه عن بعض العرب فتقول «أحد عشرك مع أحد عشر زيد» واستحسنه الأخفش، واختاره ابن عصفور، وزعم أنه الأفصح، ووجه ذلك بأن الإضافة ترد الأسماء إلى أصلها من الإعراب، ومنع فى التسهيل القياس عليه، وقال فى الشرح لا وجه لاستحسانه، لأن المبنى قد يضاف نحو «كم رجل عندك» و ﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ لِهُ خَبِيرٍ ﴾ (١).

قلت: قال بعضهم: وهي لغة ضعيفة عند سيبويه، وإذا ثبت كونها لغة لم يمتنع القياس عليها، وإن كانت ضعيفة.

والثالث: أن يضاف صدره إلى عجزه مزالا بناؤهما، حكى الفراء أنه سمع من أبى فقعس الأسدى وأبى الهيثم العقيلي (ما فعلت خمسة عشرك).

وذكر فى التسهيل أنه لا يقاس عليه خلافا للفراء، وحكى ابن عصفور هذا الوجه فى بعض كتبه عن الكوفيين وفى بعضها عن الفراء، ورد بأنه لم يسمع، وهذا الرد مردود بما تقدم.

تنبيه:

قال في التسهيل: ولا يجوز بإجماع «ثماني عشرة» إلا في الشعر يعني بإضافة صدره إلى عجزه دون إضافة كقول الراجز(٢):

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) قائله: ينسب لنفيع بن طارق، وقيل: أنشده في أرجوزة ليست له - وهو من الرجز. اللغة: «كلف» ماض مبنى للمجهول بالتشديد - من التكليف وهو تحمل ما فيه كلفة ومشقة «عنائه» العناء: التعب والجهد «شقوته» الشقاء والعشرة «من حجته» من عامه ذلك.

# كُلُّف مِن عنائِهِ وشِقْوَتِهُ بنتَ ثمانِي عَشْرَةٍ من حِجَّنِهُ

وحكى غيره مع الكوفيين أنهم أجازوا ذلك مطلقا في الشعر وغيره في ثماني عشرة وغيرهما، فليس نقل الإجماع بصحيح.

### وصُعْ مِن اثنينِ فما فوقُ إلى ﴿ عَشَرَةٌ كَفَاعِلَ مِن فَعَلَا

يعنى أنه يصاغ من اثنين فما فوق إلى العشرة موازن فاعل نحو ثانى إلى عشرة كما يصاغ اسم الفاعل من فعل نحو ضرب فهو ضارب.

فإن قلت: لم قال «من اثنين» وترك ذكر واحد وقد ذكره بعضهم من اسم الفاعل المشتق من العدد؟

قلت: واحد من أسماء العدد وليس المراد العدد فيذكر، وإنما المراد الصفة وهو وإن كان على زنة فاعل لا يمكن أن يراد به التصيير إذ لا عدد أقل منه بخلاف الثانى فما فوقه:

# واحْتِمْهُ فِي التَّاتِيْثِ بِالتَّا وَمَنِي ذَكَّرْتَ فَاذْكُرْ فَاعِلاً بغيرِنَا

فتقول فى التأنيث ثانية إلى عشرة وفى التـذكير ثان إلى عاشر كما يفعل فى السم الفاعل من نحو ضمارب وضاربة، وإنما نبه على هذا مع وضوحه لئلا يتوهم أنه يسلك به سبيل العدد الذى صيغ منه.

# وإن تُرِدْ بعضَ الَّذِي مِنْهُ بُنِي لَمْ يُضِفُ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضِ بَيِّنِ

لاسم الفاعل المصوغ من العدد ثلاثة أحوال:

الأول: أن يستعمل مفردا ولا إشكال فيه.

<sup>=</sup> المعنى: أن هذا الرجل تحمل وتكلف - لأجل تعبيه وشقائه - مشقية حب بنت سنها ثمانى عشرة في عامه ذلك.

الإحراب: «كلف فعل ماض مبنى للمجهول (من) للتعليل (عنائه) مجرور بمن ومضاف إلى الهاء (وشقوته) عطف على عنائه (بنت) مضعول ثان لكلف، والمفعول الأول نائب الفاعل (ثماني عشرة) مضاف إليه (من) جارة بمعنى في (حجته) مجرور بمن.

الشاهد: قوله «ثماني عشرة» حيث أضيف صدره إلى عجزه بدون إضافة عشرة إلى شيء آخر.

مواضعه: ذكره من شراح الآلفية: الأشموني ٣/٦٧٧، وابن هشام ٢٩/٤.

والثانى: أن يستعمل مع موافق كثانى مع اثنين فسيجب إضافته عند الجمهور فتقول فى التذكير ثانى اثنين إلى عاشر عشرة، وفى التأنيث ثانية اثنتين إلى عاشرة عشرة، وإنما لم ينصب لأنه ليس فى معنى ما يعمل ولا مفرعا على فعل فالتزمت إضافته لكونه واحدا من العدد كما يلتزم إضافة البعض، وإلى هذا أشار بقوله لامثل بعض بين هذا مذهب الجمهور، وذهب الأخفش والكسائى وقطرب وثعلب إلى جواز إعماله فتقول ثان اثنين وثالث ثلاثة، وفصل بعضهم فقال: يعمل ثان، ولا يعمل ثائت وما بعده، وإليه ذهب فى التسهيل، قال: لأن العرب تقول اثنيت الرجلين إذا كنت الثانى منهما فمن قال ثان اثنين بهذا المعنى عُذر، لأن له فعلا ومن قال ثالث ثلاثة لم يُعذر لأنه لا فعل له، فهذه، ثلاثة أقوال.

ئنبيه:

قال في الكافية:

وثعلبٌ أجار نحو رابع وأربعةٌ وما له مُتابعُ

وقال فى شرحها: ولا يجوز تنوينه والنصب به، وأجاز ذلك ثعلب وحده، ولا حجة لـه فى ذلك انتهى، فعمم المنع، وقد فصّل فى التسهييل وخص الجواز بثعلب، وقد نقله فيه عن الأخفش، ونقله غيره عن الكسائى وقطرب كما تقدم.

والثالث: أن يستعمل مع مخالفه ولا يكون إلا للعدد الذي تحته، فهذا يجوز أن يضاف وأن ينون وينصب لأنه اسم فاعل حقيقة، فإنه يقال: «ثلثتُ الرجلين» إذا انضممت إليهما فصرتم ثلاثة، وكذلك «ربعت الثلاثة» إلى «عشرت التسعة» وقد أشار إلى هذا بقوله:

وإن تُردْ جَعْلَ الأقلّ مثلَ مَا فوقُ فحُكْمَ جاعل له احكُما

يعنى أن حكمه حكم اسم الفاعل، فإن كان بمعنى المضى وجبت إضافته. وإن كان بمعنى الحال والاستقبال جارت إضافته وجاز تنوينه وإعماله كما يفعل جاعل أو غيره من أسماء الفاعلين.

فإن قلت: هل لاختصاص جاعل بالتمثيل به فائدة؟

قلت: نعم، وهي التنبيه على معنى اسم فاعل العدد إذا استعمل مع ما تحته معنى جاعل، فإذا قلت: رابع ثلاثةً فمعناه جاعل الثلاثة أي مصيرًهم أربعة.

#### تنبيهان:

الأول: قال الشارح فى البيت: معناه وإن ترد بالمصوغ من اثنين فما فوقه أنه جعل ما هو أقل عددا مما اشتق منه مساويا له فاحكم لذلك المصوغ بحكم جاعل. انتهى.

وفيه تصريح بأن ثانى يستعمل بمعنى جاعل فيقال ثانى واحد وهو خلاف التسهيل، لأنه خص المصوغ من الاثنين بالإضافة إلى الموافق بمعنى بعض اصله، ونص سيبويه على أنه لا يقال ثانى واحد، وقال الكسائى بعض العرب يقول ثانى واحد، وحكاه الجوهرى أيضا وقال ثانى واحد والمعنى هذا ثنى واحدا.

والثانى: قال فى التسهيل: وإن قصد بفاعل المصوغ من ثلاثة إلى عشرة، وهذه العبارة كما قال فى شرحه تقريب على المتعلم، والحقيقة أنه من الثلث إلى العشر وهى مصادر ثلثت الاثنين إلى عشرت التسعة.

وإِنْ أَرَدْتِ مثل ثانِي اثنين مركبًا فجيءَ بتركيبينِ إذا قصد صوغ الفاعل من المركب بعض أصله كثاني اثنين.

ففي استعماله ثلاثة أوجه:

الأول: وهو الأصل أن يجاء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث وصدر ثانيهما الاسم المشتق منه، وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث.

فتقول فى التذكير «ثانى عَشَر اثننى عَشر» إلى «تاسع عَشر تسعة عشر» وفى التأنيث «ثانية عشرة اثنتى عشرة» إلى «تاسعة عشرة تسع عشرة» بأربع كلمات مبنية وأول التركيبين مضاف إلى ثانيهما إضافة ثانى إلى اثنين.

الثانى: أن يقتصر على صدر الأول، فيعرب لعدم التركيب ويضاف إلى المركب باقيا بناؤه - وإليه أشار بقوله:

أو فَاعلاً بِحَالَتَيْهِ أَضْفَ إِلَى مُركَّبِ بِمَا تَنْوَى يَفَى

حالتاه هما التذكير والتأنيث فتقول في التذكير «ثاني اثني عشر» إلى «تاسع تسع عشرة». تسعة عشرة».

الثالث: أن يقتصر على التركيب الأول، وإليه أشار بقوله: وشاع الاسْتغْنَا بِحَادِى عَشَراً وَنَحْوه ......

وفيه حينئذ ثلاثة أوجه:

الأول: أن يبنى صدره وعجزه وهو الأعرف.

والثانى: أن يعرب صدره مضافا إلى عجزه مبنيا، حكاه ابن السكيت وابن كيسان. ووجهه أنه حذف عجز الأول فأعربه لزوال التسركيب، ونوى صدر الثانى فبناه.

والثالث: أن تعربهما معا مقدرا حـذف عجز الأول وصـدر الثاني، وهذا الوجه أجازه بعض النحويين.

تنبيهان:

الأول: مثل في النظم بحادى عشر ولم يمثل بثانى عشر، قال السارح ليتضمن التمثيل فائدة التنبيه على ما التزموه حين صاغوا أحدا وإحدى على فاعل وفاعلة من القلب وجعل الفاء بعد اللام فقال: «حادى عشر، وحادية عشرة» والأصل واحد وواحدة.

قلت: وحكى الكساثى عن بعض العرب «واحد عشر» على الأصل فلم يلتزم القلب كل العرب.

الثانى: لم يذكر هنا صوغ اسم الفاعل من المركب بمعنى جاعل، لكونه لم يسمع، إلا أن سيسويه وجماعة من المتقدمين أجازوه قياسا «فيقولون» «هذا رابع عشر ثلاثة عشر» أو «رابع ثلاثة عشر» وإنما أجازوه بشرط الإضافة ولا يجوز أن ينصب ما بعده، وأجاز بعض النحويين «هذا ثان أحد عشر، وثالث اثنى عسر» بالتنوين وذهب الكوفيون وأكثر البصريين إلى منع بنائه بهذا المعنى، وقوله:

وقبل عشرين اذكرا بحالتيه قبل واو يُعتَمَدُ

وبابه الفاعلَ من لَفْظِ العددُ

يعنى أن العشرين وبابه يعنى بقية العسقود يعطف على اسم الفاعل بحالـتيه يعنى التذكير والتأنيث فتقول «الحادى والعشرون» إلى «التاسع والتسعين» و «الحادية والعشرون» إلى «التاسعة والتسعين» ولا يستعمل الحادى والحادية إلا في تنييف.

تنبيه:

لم يسمع بسناء اسم الفاعل من العقود الثمانية أعنى عشرين وبابه إلا أن بعضهم حكى «عاشر عشرين» فقاس عليه الكسائي. وقال سيبويه والفراء «هذا الجزء العشرون» على معنى تمام العشرين فحذف.

وقال بعضهم: تقول «هذا متمم عشرين أو مكمل عشرين» ورد بأنه يلزم أن يتمم نفسه أو يكمل نفسه. وقال أبو على: هو الموفى عشرين.

قال بعضهم: والصحيح أن يقال: هـو كمال العشرين، أو تمام العشرين، أو تأتى بألفاظ العقود فتقول العشرين إلى التسعين، والله أعلم.

## کم وکا ین. وکذا

هذه ألفاظ يكنى بها عن العدد، فلذلك أردف بها باب العدد.

أما «كم» فاسم لعدد مبهم الجنس والمقدار، وليست مركبة خلافا للكسائى والفراء فإنها مركبة عندهما من كاف التشبيه وما الاستفهامية محذوفة الألف وسكنت ميمها لكثرة الاستعمال.

وكم قسمان: استفهامية وخبرية، وكل منهما مفتقر إلى تمييز، وقد أشار إلى الاستفهامية بقوله:

# ميَّزْ في الاستفهام كم مثلِ مَا ميَّزْتَ عشرِينَ ككم شخصًا سَمَا

يعنى أن تمييز الاستفهامية كتمييز العشرين فى الإفراد والنصب نحو «كم شهودا شخصا». أما إفراده فلازم خلافا للكوفيين فإنهم يجيزون جمعه نحو «كم شهودا لك» ولو سمع مثل هذا لم يكن لهم فيه حجة لصحة حمله على الحال، وجعل التمييز محذوفا. وأجاز بعضهم جمعه إذا كان السؤال عن الجماعات نحو «كم غلمانا لك» إذا أردت أصنافا من الغلمان، وهو مذهب الأخفش، فتحصل فى جمعه ثلاثة مذاهب، وأما نصبه ففيه أيضا ثلاثة مذاهب.

أحدها: أنه لازم ولا يجوز جره وهو مذهب بعض النحويين.

والثانى: أنه ليس بلازم بل يجوز جره مطلقا حملا على الخبرية، وإليه ذهب الفراء والزجاج والسيرافي، وعليه حمل أكثرهم (١٠):

كم عَمةٍ لك يا جريُر وخالةٍ

<sup>(</sup>١) قائله: هو الفرزدق يهجو جريرا - وهو من الكامل.

وعجزه: ..... مندعاء قد حلبت على عشارى.

اللغة: «فدعاء» وصف من الفدع - وهو اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم إلى أنسيهما «حلبت على» أى: على كره منى. «عشارى» جمع عُشراء - وهى الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر.

والثالث: أنه لازم إن لم يدخل على كم حرف جبر، وراجع على الجر إن دخل غليها حرف جر، وهو المشهور، ولم يذكر سيبويه جره إلا إذا دخل على كم حرف جر، وإلى هذا أشار بقوله:

## وأجز انْ تَجُرُّهُ مِن مُضْمَرا إِنْ وَلَيتْ كُمْ حَرْفَ جَرٌّ مُظْهَرا

فيسجور في نحو (بكم درهم اشتريت) النصب عملى الأصل، وهو الأجود والأكثر، والجر أيضا وفيه قولان:

أحدهما: أنه بمن مقدرة كما ذكر، وهو مذهب الخليل وسيبويه والفراء وجماعة.

والثانى: أنه بإضافة كم إليه، وهو قول الزجاج، وزعم ابن بابشاذ أن الأول ليس مـذهب المحقـقين (ورد بأنه نص من كـلامهم إلا الزجـاج)(١)، ورد مذهب الزجاج بوجهين:

أحدهما: أنه بمنزلة عدد ينصب ما بعده قـولا واحدا فلا يمكن الخفض بها، قاله ابن خروف.

<sup>=</sup> المعنى: على الإخسار: كثير من عماتك وخالاتك يا جرير، كنَّ من جملة خدمى وقد تعوجت أرساغهن من كثرة حلبهن نياقى على كره منى - وعلى الاستفهام: أخبرنى يا جرير - بعدد عماتك وخالاتك اللاتى كن يخدمننى ويحلبن نياقى حتى تعوجت أرساغهن من كثرة الحلب. فقد نسيت عددهن.

الإحراب: (كم) خبرية مبتدأ أو استفهامية مقصود بها التهكم والسخرية (عمة) بالجر، تمييز لكم على الخبرية وبالنصب على الاستفهامية (لك) جار ومجرور صفة لعمة (وخالة) معطوفة على عمة (فدعاء) صفة لعمة وخالة، منصوب بالفتحة على رواية النصب، وعلى رواية الجر – بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعه من الصرف (قد حلبت) قد حرف تحقيق حلب فعل ماض والفاعل ضمير والجملة خبركم التي وقعت مبتدأ (على) جار ومجرور متعلق بحلبت (عشاري) مفعول حلبت.

الشاهد: قوله «كم عمة». حيث روى بالجر.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٣/٦٣٣ - وفي باب الابتداء، وابن هشام ٤/٤٣ ، وابن عنقيل ١/١٨٨، وفي المهمع ٢٥٤/١، وفي المغنى ١/١٨٥، وسيبويه ٥٥٣/١، والشاهد ٤٩٢ في الحزانة.

<sup>(</sup>۱) ا، ج.

والآخر: أن الجر لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجر على كم ليكون عوضا من إظهار من.

قلت: وفى لزوم هذا للزجاج نظر، لأنه نقل عـنه أنه يجيز الجر مطلقــا كما نقدم.

ثم أشار إلى الخبرية بقوله:

واسْتَعْملنَهَا مُخبراً كعَشَرَهُ او مائة ككم رِجَالِ أو مَرَهُ

يعنى أن كم الخسرية تستعمل تارة استعمال عشرة فيكون تمييزها جمعا مجرورا نحو «كم رجال» وتارة استعمال مائة فيكون تمييزها مفردا مجرورا نحو «كم مرة» ومن الجمع قول الشاعر(١):

كُمْ ملوكِ بَادَ ملكهُمُ

ومن الإفراد قول الراجز(٢):

(١) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من المديد.

وعجزه: ونعيم سوقة بادوا

اللغة: «باد» هلك من باد يبيـد (سوقة) السـوقة - بضم السين وسكون الواو وفـتح القاف - جمع سوقى، وهم أهل السوق. وقيل: هم ما دون الملك - وهو الأظهر.

الإعراب: «كم» خبرية «ملوك» - بالجر - مميزه «باد» فعل ماض «ملكهم» فاعل وهم مضاف السعراب: «كم» خبرية «ملوك» - بالجر - عطف على ملوك السعد والجملة في محل رفع خبر المبتدأ وهو كم «ونعيم» - بالجر - عطف على ملوك تقديره: كم باد نعيم سوقة «بادوا» جملة في محل جر صفة لسوقة.

الشاهد: قوله: (كم ملوك) فإن تمييز كم جاء مجموعا مجرورا.

مواضعه: ذكره من شراّح الاَلفية: الاَشْمُـوني ٣/٦٣٤، وَذَكَرَه السيوطي في الهمع ٢٥٤/ ١، وابن هشام في المغني ١/١٨٥.

(٢) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل.

وتمامه: .... بناحية الحجلين منعمة القلب.

اللغة: (غير آثم) غير سكران (الحجلين) موضع.

الإعراب: (وكم) الواو للعطف وكم خبرية (ليلة) - بالجر - مميزه (قد) حرف تحقيق (بتها) اى: قد بت فيها، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر صفة لليلة (غير) منصوب على الحال (آثم) مضاف إليه وغير حال من الضمير المرفوع الذي قد بتها (بناحية) جار ومجرور متعلق بقوله بتها (الحجلين) مضاف إليه (منعمة القلب) كلام إضافي حال أيضا.

# وكم ليلةٍ قد بِنُّها غير آثِمٍ

تنبيهات:

الأول: إفراد تمييز الخبرية أكثر وأفصح من جمعها، وليس الجمع بشاذ كما زعم بعضهم، وقيل: الجمع على معنى الواحد فكم رجال على معنى كم جماعة من الرجال.

الشانى: ذهب الفراء إلى أن الجر بعد الجبرية بمن مقدرة، ونقله عن الكوفيين، والصحيخ أنه بإضافة كم، إذ لا مانع من إضافتها.

الثالث: شرط جـر تمييز الخـبرية الاتصال، فـإن فُصل نصب، حـملا على الاستفهامية، وقد جاء مجرورا مع الفصل بظرف أو بجار ومجرور.

فالأول: كقوله(١):

إذا تيمَّمها الخِرِّيتُ ذُو الجلدِ

كم دون مَيَّة مَومَاةٍ يُهالُ لها

وقوله<sup>(۲)</sup>:

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «كم ليلة» حيث جاء التمييز فيه مفردا مجرورا.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٦٤٣.

<sup>(</sup>١) قائله: قيل: ذو الرمة - وهو من البسيط.

اللغة: «مية» اسم محبوبته «موماة» - بفتح الميم وسكون الواو - المفازة «يهال» للمجهول - أى: يفزع منها «تيمنمها» قصدها «الخريت» بكسر الخاء وتشديد الراء - الماهر الحاذق «ذو الجلد» - بفتح الجيم واللام - أى: ذو قوة، ويجوز أن يكون بالخاء أى ذو بال قوى.

الإعراب: «كم» خبرية «دون» منصوب على الظرفية «مية» مضاف إليه. «موماة» بالجر عيزكم «يهال» فعل مضارع مبنى للمجهول «لها» أى: للمسوماة أى: لأجلها أو تكون اللام بمعنى من أوفى «إذا» ظرف يتضمن معنى الشرط «تيممها» جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذى يرجع إلى الخريت، والمفعول وهو الضمير المنصوب الذى يرجع إلى الموماة «الخريت» نائب فاعل، وجواب إذا محذوف دل عليه صدر الكلام «ذو الجلد» صفة الخريت.

الشاهد: «كم دون مية موماة» حيث فصل بين كم وعيزه المجرور بالظرف وهو دون مية. مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) قائله: أهو أنس بن زنيم - من قصيدة قالها لعبيد الله بن زياد - وهو من المديد.

وعجزه: . . . . . . . . وكريم بخله قد وضعه

وفيه مذاهب. أحدها: أنه لا يجوز إلا في الشعر، وهو مذهب جمهور البصريين، وإليه ذهب المصنف.

والثاني: أنه يجوز في الاختيار، وهو مذهب الكوفيين.

والثالث: أنه يجوز إذا كان الفصل بناقص نحو «كم اليوم جائع أتانى» و«كم بك مأخوذ جاءنى» لا إن كان بتام، وهو مذهب يونس.

فإن كان الفصل بجملة نحو(١):

= اللغة: «بجود» بكرم وسخاوة «مقرف» - بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء - الرجل الذي ليس له أصالة من جهة الأب «نال العلا» أي: بلغ المنزلة العالمية «كريم» أراد به الأصل من الطرفين «وضعه» من الوضيع وهو الدنيء من الناس والهاء عوض من الواو.

الإعراب: (كم) خبرية (بجود) جار ومجرور فصل به بين كم وبميزه (مقرف) مميز كم (نال العلا) جملة في محل رفع على أنها خبر لكم (وكريم) أي: وكم كريم (بخله) مبتدأ والهاء مضاف إليه (قد وضعه) جملة في محل رفع خبر المبتدأ والجملة خبر لكم المحذوفة.

الشاهد: قوله «كم بجود مقرف» حيث فصل بين كم ومميزه بالجار والمجرور.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٦٣٥، وابن الناظم، والسيوطي في الهمع ١/٢٥٥، والشاهد ٤٨٩ في الخزانة وسيبويه ٢٩٦/١.

(١) قائله: هو القطامي - وهو من البسيط.

وعجزه: إذ لا أكادُ من الإقتار أجتملُ

اللغة: «من الإقتار» من أقتر الرجل إذا افتقر «أجـتمل» من اجتملت الشحم جملا: إذا أذبته. وروى أحتمل – بالحاء – من الاحتمال، وما أظنه صحيحا.

المعنى: يقول: أنعموا على وأفضلوا عند عدمى حين يبلغ منى الجهد إلى ألا أقدر على الارتجال لطلب الرزق.

الإعراب: (كم) خبرية: ظرف زمان، أى: كم مرة أو كم يوما، (نالني) فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول (فضلا) مميزكم (على عدم) جار ومجرور متعلق بنالتي، ويجوز في «فضلا) الرفع على أنه فاعل نالني، والجر على لغة من جر مع الفصل، والنصب هو الاظهر (إذ) بمعنى حين (لا أكاد) من أفعال المقاربة والضمير المستتر فيه اسمه أجتمل. خبره (من الإقتار) جار ومجرور متعلق بأجتمل.

الشاهد: قوله «كم نالني منهم فضلا» حيث فصل بين كم ومميزها بجملة وهي نالني منهم. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٦٣٦/٣، وابن الناظم، وذكره السيوظي في الهمع ٥٥//١، والشاهد ٤٩١ في الخزانة، وسيبويه ٢٩٥/١.

## كم نالِّني منهمُ فضلاً علَى عَدِم

او بظرف او جار ومجرور معا نحو<sup>(۱)</sup>:

تَوُمُّ سِنانًا وكم دونَهُ مِن الأرضِ محدَودِبا غارُها

تعين النصب، قال المصنف: وهو مذهب سيبويه. وظاهر كلام المبرد جواز جر المفصول بجملة في الشعر، وحكى عن الكوفيين جوازه في الكلام.

وقد روى خفض «فضلا» من قوله «كم نالني منهم فضل على عدم».

الرابع: ذكر سيبويه أن بعض العرب ينصب مميز الخبرية مع الاتـصال حملا على الاستفهامية. وحكاه المـصنف في غير هذا الكتاب عن تميم، وجزم هنا باللغة الفصحي.

الخامس: إذا نصب هنا مع الاتصال على هذه اللغة، فقال الشلوبين: لا يكون إلا مفردا، والصحيح أنه تجور فيه (هنا)(۱) الإفراد والجمع على هذه اللغة كما ذكره في شرح الكافية، نص على ذلك السيرافي.

السادس: قد علم مما تقدم أن الاستفهامية والخبرية تتفقان في أحكام وتفترقان في أحكام. فلنذكر طرفا من ذلك، فنقول: يتفقان في ستة أشياء: أولها: أنهما اسمان خلافا لمن قال إن الخبرية حرف، ودليل اسميتها واضح.

<sup>(</sup>۱) قائله: هو زهير بن أبي سلمي، وقيل: ابنه كعب، وليس موجودا في ديوانيهما - وهو من الوافر.

اللغة: «تؤم» تقصد «سنانا» وسنان هو ابن أبى حارثة المرى «محدودبا» من الحدب وهو ما ارتفع من الأرض «غارها» بالغين – أصلها غائرها، فحذف عين الفعل كما حذف فى رجل شاك أصله شائك، وهو الأرض الغائر المطمئن.

المعنى: وصف ناقته فيقول: تؤم سنانا هذا المدوح على بعد المسافة بينها وبينه.

الإعراب: «تؤم» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه الراجع إلى الناقة «سنانا» مفعوله «وكم» الواو للحال وكم خبرية «دونه» منصوب على الظرفية «من الأرض» جار ومجرور يتعلق بمحذوف «محدودبا» عيز كم «خارها» مرفوع به.

الشاهد: قلوله اكم دونه من الأرضُ محدودبا عليث فصل بين كلم وعميزها بظرف وجاري ومجرور معا.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ٦٣٦/٣، وابن الناظم وسيبويه ٢٩٥/ ١.

وثانيها: أنهما مبنيان، أما الاستفهامية فلتضمنها معنى حرفه، وأما الخبرية فقيل: لشبهها بها، وقيل: لمناسبة رب التي للتكثير، وقيل: حملا على رب، وإن كانت للتقليل، لأن الشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره.

قلت: والتعليل بالشبه الوضعي كاف في بنائهما.

ورابعها: أن مميزهما قد يحذف إذا دل عليه دَليل خلافا لمن منع حذف تمييز الخبرية، وقال بعضهم: يقبح حـذف مميز الخبرية إلا إن قدر منصوبا، قال في الارتشاف: وينبغى أن يقال إن قدر تمييز الخبرية منصوبا أو مجرورا بمن جار حذفه، أو بالإضافة فلا يجور.

وخامسها: أنهما يلزمان المصدر، أما الاستفهامية فواضح، وأما الخبرية فللحمل على رب، فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر، وحكى الأخفش أن بعض العرب يقدم العامل على كم الخبرية، فتقول على هذا (ملكت كم غلام) فقيل: هي من القلة بحيث لا يقاس عليها، والصحيح أنه يجوز القياس عليها، وأنها لغة.

وسادسها: أنهما يشتركان فى وجوه الإعراب، وهذا تقييد فى إعراب كم إن تقدم عليها حرف جر أو مضاف، فهى مجرورة وإلا فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف فهى منصوبة على المصدر أو على الظرف، وإلا فإن لم يلها فعل أو وليها فعل وهو لازم أو متعد رافع ضميرها أو سببها فهى مبتدأ، وإن وليها فعل متعد ولم يأخذ مفعوله، وإن أخذه فهى مبتدأ، إلا أن يكون ضميرا يعود عليها، ففيها الابتداء، والنصب على الاشتغال ويفترقان فى ستة أشياء:

أولها: أن تمييز الاستفهامية أصله النصب وتمييز الخبرية أصله الجر.

وثانيها: أن تمييز الاستفهامية مفرد وتمييز الخبرية يكون مفردا وجمعا.

وثالثها: أن الفصل بين الاستفهامية وعيزها جائز في السعة، ولا يفصل بين الخبرية وعميزها إلا في الضرورة، نصّ المصنف على ذلك، وتقدم ما يقتضى الإطلاق.

ورابعها: أن الاستفهامية لا تدل على تكثير - خلافا لبعضهم - والخبرية للتكثير - خلافا لابن طاهر وتلميذه ابن خروف.



وخامسها: أن الاستفهامية تحتاج إلى جـواب بخلاف الخبرية، والأجود في جوابها أن يكون على حسب موضعها في الإعراب، ولو رفع مطلقا لجاز.

وسادسها: أن الاستفهامية لا يعطف عليها بلا، خلاف الخبرية، فتقول: كم رجل جاءني لا رجل ولا رجلان.

ثم انتقل إلى كأين وكذا فقال: `

كُكُمْ كَأَيِّنْ وَكِلْمَا وَيَنْتَصِبُ تَمييزُ ذَبِنِ أَوْ بِهِ صِلْ مَن تُصِبْ

يعنى أن كأين وكذا مثل كم الخبرية فى الدلالة على تكثير عدد مبهم الجنس والمقدار إلا أن تمييزها منصوب بخلاف تمييز كم الخبرية، فتقول كأين رجلا رأيت، ورأيت كذا رجلا، والأكثر بعد كأين جره بمن كقوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ ﴾ (١) ﴿ وَكَأَيِّن مِّن آية ﴾ (٢) وخطئ ابن عصفور فى قوله إن من تلزم تمييز كأين.

### تنبيهات:

الأول: المشبع به فى قوله «ككم» هى الخبرية لأن كأين وكذا لا يستفهم بهما، أما كذا فبالاتفاق وأما كأين فذهب المصنف إلى أنها قد يستفهم بها مستدلا بقول أبى بن كعب لعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما «كأين تقرأ سورة الأحزاب آية».

ونصوص النحويين على أنها لا تكون إلا خبرية.

فإن قلت: فأى قرينة ترشد إلى أن مراده الخبرية؟

قلت: القرينة أنها المذكورة ثانيا.

الثانى: وجه الشبه إنما هو فى الدلالة على تكثير عدد مبهم لا فى جميع الأحكام، لأن كأين لا يحفظ كون عيزها جمعا بخلاف (الدلالة على)(٣) كم،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٦ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٠٥ من سورة يوسف.

<sup>.1 (</sup>٣)

ولأن كذا لا تلزم الصدر ولأن كأين لا تجر بحرف ولا بإضافة، وأجار ابن قتيبة<sup>(١)</sup> وابن عصفور جرها بالحرف.

الثالث: فهم من تشبيه كأين وكذا بكم الخبرية أنهما للتكثير، وقد صرح المصنف بذلك في غير هذا الموضع، ونوزع في «كذا» فإن الذي يظهر أنها لم توضع للتكثير.

الرابع: قد فهم من قوله «وينتصب» أن تمييزهما لا يجوز جره بإضافتهما إليه بخلاف كم.

فإن قلت: كان حقهما أن يضافا كما تضاف كم، لكونهما بمعناها.

قلت: منع من ذلك أن المحكى لا يضاف، وأن فى آخــر كــاين تنوينا وفى آخــر كــاين تنوينا وفى آخـر كذا اسم الإشارة وهما مانعان من الإضافة.

الخامس: خطأ الفارسى والزجاج وابن أبى السربيع وابن عصفور من جر التمييز بعد كذا فى نحو (كذا درهم) وأجازه بعضهم على الإضافة وبعضهم على البدل، والصحيح أنه لا يجوز ولم يسمع.

قال ابن العلج: (وأما الرفع)(٢) بعد كذا فخطأ، لأنه لم يسمع.

السادس: ظاهر قـوله «أو به صل من تصب» جـوار جر تميـيز كـذا بمن، وكلامه في غير هذا الموضع يقتضي وجوب نصبه.

السابع: ظاهر قوله «وكذا» أنها تستعمل كناية عن العدد وهي مفردة، قال بعضهم: ولا يحفظ فيها إذا كانت كناية عن العدد إلا كونها مكررة بالعطف كقوله (٣):

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى النحوى اللغوى الكاتب، كان رأسا فى العربية واللغة والاخبار وأيام الناس، وقد سكن بغداد وحدث بها، وروى عنه كثير من العلماء منهم ابن درستويه، وله مؤلفات كشيرة منها. إعراب القرآن، وجامع النحو، وعيون الاخبار. وتوفى سنة ٢٨٦ هـ على الاصح.

<sup>(</sup>٢) ب وفي أ، ج (وما نحو تجويزهم الرفع).

<sup>(</sup>٣) قائله: لم أقف على اسم قائله - وهو من الطويل.

اللغة: «نعمى ، - بضم النون - النعمة «بؤساك» - بضم الباء - الشدة «الجمهد» - بالفتح - الطاقة، وبالضم: المشقة.

عِدِ النفسَ نُعمى بعدَ بُؤْساكَ ذَاكِراً كَذا وكذا لُطفا به نُسى الجهدُ

وقال فى التسهيل: وقل ورود «كذا» مفردا أو مكررا بلا واو، وذلك يدل على ورود الأمرين، ولم يذكس لهما شاهدا، ونازع ابن خروف فى إفرادها وزعم أنه غير مستعمل.

<sup>=</sup> الإحراب: (عد) أمر من وعد يعد والفاعل ضمير مستتر فيه «النفس» مفعول به «نعمى» مفعول ثان بنزع الخافض تقديره بنعمى «بعد» ظرف «بؤساك» كلام إضافى مجرور بالإضافة «ذاكرا» حال من الضميسر الذى في عد «كذا» مفعول ذاكرا «وكذا» عطف عليه «لطفا» منصوب على التمييز «به» جار ومجرور متعلق بنسى «نسى» فعل مبنى للمجهول «الجهد» نائب فاعل والضمير في به يرجع إلى لطفا، وجملة نسى الجهد في محل النصب على أنها صفة لطفا.

الشاهد: قوله «كذا وكذا» حيث استعمل مكررا بالعطف لكونه كناية عن العدد.

مواضعه: ذكره الأشموني ٦٣٨/٣، وذكره السينوطي في الهنمع ٢٥٦/١، وفي المغنى ١/١٨٨.

<sup>(</sup>١) أ، ج وفي ب (فيه).

<sup>(</sup>٢) أَ، بَمْ وَفِي بِ (عَنْ).

التاسع: كأين مركبة من كاف التشبيه وأى، قيل: الاستفهامية وحكيت فيصارت كيزيد مسمى به يحكى ويحكم على موضعه بالإعراب، وقال ابن عصفور: الكاف فيها زائدة لا تتعلق بشىء، وأجاز ابن خروف أن تكون مركبة من الكاف التى هى اسم ومن أى اسم على وزن فيعل، ولم يستعمل هذا الاسم مفردا بل مركبا مع الكاف، وهو مبنى على السكون من حيث استعمل في معنى كم، وقال بعض المغاربة: ويحتمل أن تكون بسيطة.

العاشر: في كأين خمس لغات أفصحها كأين وبها قرأ أكثر القراء، وثانيها كائن وبها قرأ ابن كثير، وثالثها كأن وحكاها المبرد، ورابعها كأين وبها قرأ ابن محيصن والأشهب العقيلي، والخامسة كيئن.

الحادى عشر: اختلف فى الوقف على كأين فى اللغة المشهورة فذهب الفارسى والسيرافى وجماعة من البصريين إلى أنه تحذف النون، وذهب ابن كيسان وابن خروف إلى أنه بإقرار النون.

والوجهان منقولان عن أبى عمرو والكسائي.

قلت: وقف أكثر القراء بالنون إتباعا للرسم، ووقف أبو عمرو بالياء، واختلف أيضا في الوقف على كائن وهي التي قرأ بها ابن كثير، فوقف المبرد وابن كيسان بالنون، ووقف جماعة بحذفها، وقد أغرب من جعلها اسم فاعل من كان، ومن جعلها من كاء يكيء كيئا إذا رجع وارتدع.

الثانى عشر: كذا مركبة من كاف التشبيه وذا الإشارية وتكون كناية عن العدد كما تقدم، وعن غيره. وإذا كانت كناية عن غير عدد فتكون مفردة ومعطوفة، ويكنى بها عن المعرفة والنكرة.

### الحكاية

هذا باب للحكاية بأيّ، وبمن في الاستثبات، لا مطلق الحكاية. احِكْ بِأَى مَا لَمْنَكُورٍ سُئِلْ عَنْهُ بِهَا فِي الوَقْفِ أو حِينَ تَصِلْ إذا سئل بَأَى حكى بها مَا للمسئول عنه بشرطين:

أحدهما: أنِّ يكون السؤال عن مذكور، الثاني: أن يكون نكرة.

وفي الحكاية بها بهذين الشرطين لغتان:

الأولى: أن يحكى بها ما للمسئول عنه من إصراب وتذكير وإفراد وفروعهما، فتقول لمن قال قام رجل أى أو رجلان أيان أو رجال أيون أوامرأة أية أو امرأتان أيتان أو نساء أيات، ولا يحكى بها إلا جمع تصحيح موجود فى المسئول عنه أو صالح لأن يوصف به نحو رجال فإنه يوصف بحمع التصحيح فتقول «رجال مسلمون» وهذه اللغة هى الفصحى وبها جزم هنا.

والثانية: أن يحكى بها ما له من إعراب وتذكير وتأنيث فقط ولا يثنى ولا يجمع. فتقول: أى لمن قال قام رجل أو رجلان أو رجال وأية لمن قال قامت امرأة أو امرأتان أو نساء. وقوله «فى الوقف أو حين تصل» يعنى: أن أيا يحكى بها فى الحالين بخلاف من.

#### تنبيه:

اختلف فى الحركات اللاحقة لأي، فقيل: هى حركات حكاية وأى بمنزلة من فى موضع رفع بالابتداء أو الخبر، ولا يبعد أن تكون مفعولة محلا، وقيل: هى حركات إعراب فهى فى الرفع على قياس قول البصريين مبتدأ وخبرها محذوف تقديره: أى قام، وإنما لم يقدم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، وأجاز الكوفيون رفعها بفعل مضمر قبلها، ولو أظهر لجاز.

وأما في النصب والجر فهى محمولة على فعل مقدر بعدها تقديره: أيا ضربت وبأى مررت، ويجب ذكره مؤخرا، وأجاز بعضهم أن يؤتى به قبل أى

واعترض من قـال إنها إعراب لأنه يلزمـه إضمار حرف الجر في نـحو أي، والتزم بعضهم إدخال حرف الجر فيقول بأي.

ثم انتقل إلى من فقال:

ووقْفًا احْكِ مَا لِمَنْكُورِ بَمَنْ وَالنُّونَ حَرِّكُ مُطلقًا وأَشْبِعَنْ

إذا سئل بمن عن منكور حكى بها فى الوقف دون الوصل ما للمسئول عنه من إعراب وإفراد وتذكير وفروعهما، وتشبع الحركة فى نونها حال الإفراد فتقول لمن قال: قام رجل مُنُو، ولمن قال: رأيت رجلا منا، ولمن قال: مررت برجل منى.

تنبيهات:

الأول: الحكاية بمن مشروطة بالشرطين المذكورين في الحكاية بأي. أعنى: كون المسئول عنه مذكورا منكورا.

الثانى: فهم من كـــلامه أن «أيا» تخالف من فى أمرين: أحــدهما: أن «أيا» يحكى بهــا وصلا ووقــفا ولا يحــكى بمن إلا وقفــا. والآخر: أن «أيا» لا تشــبع حركاتها فى الوقف بخلاف من.

الثالث: اختلف في هذه الأحرف اللاحقة لمن فقال أبو على: ألحقت إرادة الحكاية وحركت النون اتباعا لها، وذهب السيرافي إلى أن الحكاية وقعت بالحركات ثم أشبعت فنشأت عنها الحروف، ليوقف عليها، وبهذا يشعر قول الناظم وأشبعن وذهب قوم إلى أن هذه الأحرف مبدلة من التنوين.

ثم اعلم أن المحكى ستة أقـسام، لأنه إما مذكر وإما مؤنث وكـل منهما إما مفرد وإما مثنى وإما جمع وقد تقدم حكاية المفرد المذكر.

ثم انتقل إلى المثنى المذكر فقال:

وقُلُ مَنَان ومنيَّن بعْدَ لي إلفان بابنيْن وسكَّن تَعْدل

أى: تقول: منان فى السرفع ومنين فى النصب والجر والنون فسيهما ساكنة، وإنما كسرها لإقامة الوزن اضطرارا، ونبه على ما يلزم فى غير الضرورة بقوله: «وسكن تعدل». ثم انتقل إلى المفرد المؤنث فقال:



## وقُلْ لمَنْ قال أَتَتْ بنتٌ: مَنَهُ

أى: تقول في حكاية المؤنث منه - بهتح النون وقلب التاء هاء، وقد يقال «منت» - بإسكان النون وسلامة التاء ثم. انتقل إلى المثنى المؤنث فقال:

## والنونُ قبل تَا الْمُثنَّى مُسكَّنَهُ

أى تقـول: فى حكاية المثنى المؤنث منتـان - بإسكان النون التـى قبل التـاء والنون التى بعد الألف.

وفى الجروالنصب منتين - بإسكان النونين. وبعضهم يحرك النون قبل التاء فيقول منتان ومنتين، وإليه أشار بقوله: ﴿والفتح نزرِ».

فإن قلت: لم كان الفتح في المفرد أشهر والإسكان في التثنية أشهر؟

قلت: لأن التاء في مَنَه متطرفة فهي ساكنة للوقف فحرك ما قبلها لئلا يلتقي ساكنان ولا كذلك منتان، ثم انتقل إلى جمع المؤنث فقال:

## .... وصِلِ النَّا والألِفُ بِمِنْ بِإِثْرِ ذَا بِنسوةٍ كَلِفُ

أي: تقول في حكاية جمع المؤنث منات - بإسكان التاء - ثم كمل الأقسام بجمع المذكر فقال:

## وقُلْ مَنونَ ومنينَ مُسكِنَا إِنْ قِيل جَا قومٌ لقوم فُطَّنَا

أى: تقول فسى حكاية جمع المذكر منون رفعا ومنين نصبا وجرا، والنون ساكنة للوقف كما سبق.

تنبيه:

في الحكاية بمن لغتان:

إحداهما: وهى الفصحى – أن يحكى بها ما للمسئول عنه من إعراب وإفراد وتذكير وفروعهما على ما تقدم من التفصيل، ولم يذكر المصنف غيرها.

والأخرى: أن يُحكى بها إعراب المستول عنه فقط، فتـقول لمن قـال: قام رجل أو رجلان أو رجـال أو امرأة أو امرأتان أو نسـاء: منو، وفى النصب: منا، وفى الجر منى وقوله: «وإن تصل فلفظ من لا يختلف» تصريح بمفهوم قوله: «وقفا

أحك التقول «من يا فتى؟ فى الأحوال كلها، وأجاز يونس إثبات الزوائد وصلا، فتقول: «منو يا فتى» وتشير إلى الحركة فى «منت» ولا تنون وتكسر نون المثنى وتفتح نون الجمع، وتنون منات - ضما وكسرا - وهو مذهب حكاه يونس عن بعض العرب، وحمل عليه قول الشاعر(١):

أَتُواْ نارِى فقلتُ: مَنونُ انتم؟ فقالوا: الجنُّ قُلت عِمُوا ظلامًا وهذا شاذ عند سيبويه والجمهور من وجهين:

أحدهما: إثبات العلامة وصلا، والآخر: أنه حكى مقدرا غير مذكور.

وإلى البيت أشار بقوله:

## ونادرٌ مَنُونَ فِي نَظْمٍ عُرِفٌ

وهو لتأبط شرا، ويقال لشمر الغسانى ورواه بعضهم: فقلت عموا صباحا، وغلط الزجاج من رواه كذلك لأن القصيدة ميمية، وقال ابن السيد: ليس ما أنكره بخطأ، فإنه وقع فى شعر آخر منسوباً إلى خديج بن سنان الغسانى فى قصيدة حائية، ثم ذكر حكاية العلم فقال:

<sup>(</sup>۱) قائله: هو جذع بن سنان الغساني، وقيل: لشمـر بن الحارث الضبي، وقيل لتأبط شرا – وهو من الوافر.

اللغة: «أتواً» حضروا وجاءوا «نارى» المراد: النار التي توقد لإرشاد السائرين «منون أنتم» أي: من أنتم؟ «عموا ظلاما» تحية من تحايا العرب الجاهليين.

المعنى: هذا البيت من أوهام العرب وأكانيبهم فى الجن، يقول الشاعر: حضر الجن إلى فقلت عند ذلك تحية لهم: نعم ظلامكم.

الإعراب: «اتوا» فعل وفاعل «نارى» مفعول وياء المتكلم مضاف إليه، فقلت: الفاء للترتيب الذكرى «قلت» فعل وفاعل «منون» اسم استفهام مبتدأ «أنتم» خبره، والجملة في محل نصب مقول القول «فقالوا» فعل وفاعل «الجن» خبر مبتدأ محذوف، أى: فقالوا نحن الجن، والجملة في محل نصب مقول القول «قلت» فعل وفاعل «عموا» فعل وفاعل، والجملة في محل نصب مقول القول «ظلاما» يجوز أن يكون تمييزا محولا عن الفاعل، والأصل لينعم ظلامكم، ويجوز أن يكون منصوبا على الظرفية، أى: في ظلامكم.

الشاهد: قوله «منون» حيث لحقته الواو والنون في الوصل، وذلك شاذ.

مواضعه: ذكره من شـراح الألفيـة: الأشمـوني ٦٤٢٪ ٣، وابن هشام ٤/٥٢، وابن عـقيل ٢٩٧٠، وابن الناظم، والسيوطي ص١٢٤، والمكودي ص٥٨، وسيبويه ٢٠٤/١.

# والعَلَمَ احْكِينَهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ إِنْ عَرِيَتْ مِن عَاطِف بِهَا اقْتَرَنْ إِذَا سَئُلَ بَمْ عَن عَلْم مذكور لم يتيقن نفى الاشتراك فيه، ففيه لغتان:

إحداهما: أن يحكى فيه بعد من إعراب الأول، فتقول: لمن قال: قام زيد: من زيدً؟ ورأيت زيدا: من زيدًا؟ ومررت بزيد: من زيدً؟، وهذه لغة الحجازيين.

وأما غيرهم فلا يحكون، بل يجيئون بالعلم المسئول عنه بعد من مرفوعا، لأنه مبتدأ خبره من، أو خبر مبتدؤه من، فإن اقترنت بعاطف كقولك «ومن زيد؟» تعين الرفع عند جميع العرب.

### تنبيهات:

الأول: أجاز يونس حكاية سائر المعارف قياسا على العلم.

الثانى: جزم المصنف فى التسهيل عن الحـجازيين بالحكاية بشرطها، وحكى غيره عنهم جواز الإعراب أيضا.

الثالث: نُهم من قبوله الحكينه أن حركاته حركات حكاية، وأن إعرابه مقدر كما صرح به في غير هذا الموضع، ومذهب الجمهور أن من مبتدأ وزيدا خبره كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة، وحركة إعرابه مقدرة، لاشتغال آخره بحركة الحكاية.

وقيل: الحركة في حال الرفع إعراب بخلاف النصب والجر، وذهب كثير من الكوفيين إلى أنها محمولة على عامل مقدر يدل عليه العامل في الاسم المستفهم عنه والواقع بعد من مبدل منه، وقيل غير ذلك، والصحيح الأول. والله أعلم.





# البزء النامس

### ويشتمل على:

التأنيث - المقصور والممدود - جمع التكسير - التصغير - النسب - الوقف - الإمالة - التصريف - فصل في زيادة همزة الوصل.

••••

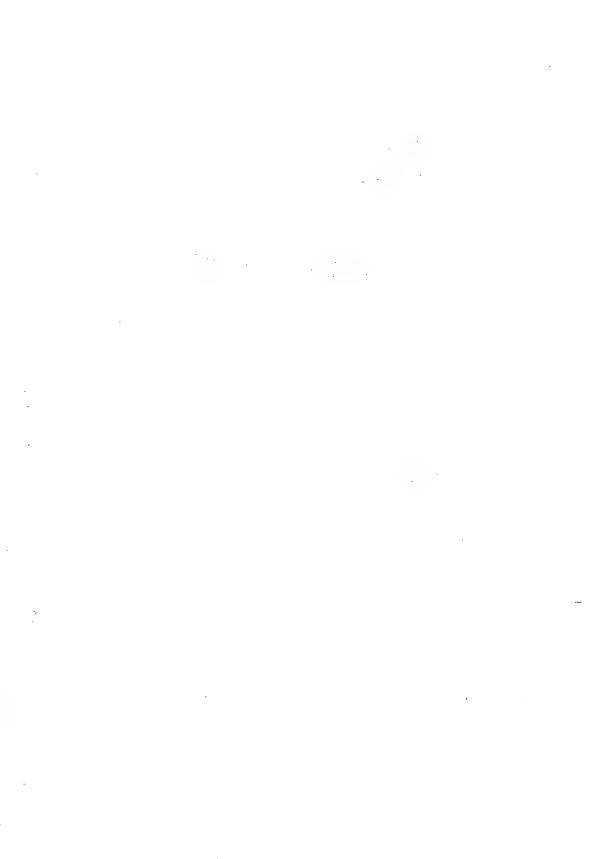

### التانيث

## علامة التأنيث تاء أو ألف

التذكير هو الأصل فلم يفتقر إلى علامة بخلاف التأنيث. وللتأنيث كما ذكر علامتان: التاء والألف، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن علامات التأنيث ثلاث: التاء والألف والهمزة في حمراء ونحوه، وذهب بعضهم إلى أن الهمزة والألف قبلها معا علامتا التأنيث، ومذهب الجمهور أن الهمزة في حمراء ونحوه بدل من ألف التأنيث، وذلك أنهم لما أرادوا تأنيث ما أخره ألف بألف التأنيث لم يمكنهم الجمع بين ألفين فأبدلت المتطرفة همزة.

#### تنبيه:

إنما قال (تاء) ولم يقل هاء لأن مذهب البـصريين أن التاء هي الأصل والهاء المبدلة في الوقف فرعها وعكس الكوفيون: وفِي أَسَام قَدَّرُوا التَّاكالكَتَفُّ.

يعنى: أن المؤنث بالتاء نوعان: نوع ظهرت فيه التاء ونوع قدرت فيه، فالأول ثلاثة أقسام: مؤنث المعنى نحو عائشة لا يذكر إلا ضرورة، ومذكر نحو حمزة، فهذا لا يؤنث إلا ضرورة كقوله(١):

أَبُوكَ حَلِيْفَةٌ وَلَدَتْه أُخْرَى

وما ليس معناه مذكرا حقيقة ولا مؤنثا حـقيقة نحو خشبة، فهذا يؤنث نظرا إلى لفظه نحو خشبة واحدة.

تنبيه:

هذا التقسيم إنما هو فيما يمتار مذكره من مؤنثه، فإن لم يميز نحو «نملة»

<sup>(</sup>۱) أنشده الفراء \_ وهو من الوافر \_ وتمامه: ..... وأنت خليفة ذاك الكمال. الإعراب: أبوك مبتدأ والكاف مضاف إليه، خليفة خبره، ولدته فعل ومفعول، أخرى فاعل. وأنت مبتدأ، خليفة خبره، ذاك مبتدأ، الكمال خبره. الشاهد: قوله خليفة حبث أنثه.

أنث مطلقا، ولهذا وهم من استدل على تأنيث نملة سليمان عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله تعالى. ﴿ قَالَتُ نَمْلَةٌ ﴾ (١).

وأما الثاني وهو ما تاۋه مقدرة فنحو كتف ويد وعين، ومأخذه السماع.

فإن قلت: ما الدليل على أن فيه تاء مقدرة؟

قلت: لرجوعها في التصغير نحو كتيفة ويدية وعيينة، ثم أشار إلى ما يعرف به التقدير بقوله:

# ويُعْرَفُ التَّقْديرُ بالضَّميرِ ونَحْوِه كَالرَّدُّ فِي التَّصْغير

فالضمير نحو «الكتف نهشتها» والرد في التصغير نحو «كتيفة» ونحو ذلك كتأنيث خبره أو نعته أو حاله أو عدده أو الإشارة إليه أو جمعه على مثال يخص المؤنث، نحو هندات، أو يغلب فيه نحو عقاب وأعقب.

ثم اعلم أن التاء تأتى لفوائد كثيرة لا حاجة هنا إلى ذكرها، فإن الناظم لم يتعرض هنا للتنبيه عليها، والغرض الأصلى من زيادتها الفرق بين المذكر والمؤنث، ويكثر ذلك في الصفات نحو ضارب وضاربة، ويقل في الأسماء نحو رجل ورجلة، وقد اتسع في صفات فلم تلحقها تاء الفرق وهي خمسة: الأول فعول بمعنى فاعل نحو صبور وشكور وإليه أشار بقوله:

## ولا تَلِى فَارِقَةً فَعُولا أَصْلاً ولاَ المِفْعَالَ والمَفْعِيْلاَ كَذَاكَ مَفْعَلُ مُ

أى: بمعنى فاعل؛ لأن بنية الفاعل أصل، وقال الشارح: لأنه أكثر من فعول بمعنى مفعول فهو أصل له، انتهى. واحترز بذلك عن فعول بمعنى مفعول لأنه قد تلحقه التاء نحو أكولة بمعنى مأكولة وركوبة بمعنى مركوبة وحلوبة بمعنى محلوبة، وربما حذفوها فقالوا: ركوب وحلوب.

والثاني: مفعال نحو مكسال ومهذار ومذكار (٢)

<sup>(</sup>١) من الآية ١٨ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) مهذار: السكثير الهذر، والهذر: الكلام الذي لايعبأ به. ومذكار: بمعنى ذكر، وإن لم يستعمل.

والثالث: مِفْعِيل نحو معطير ومنطيق<sup>(١)</sup> والرابع:مفعل نحو مغشم<sup>(٢)</sup>

تنبيهان:

الأول: فهم من قـوله: (ولا تَلَى فَارِقَة) أنها قـد تلى غير فارقة كـقولهم: «ملولة وفروقة» فإن التاء فيهما للمبالغة، ولذّلك تدخل في المؤنث والمذكر.

الثاني: أشار بقوله:

وَمَا تَلَيْهِ تَا الفَرْق منْ ذي فَشُذُوذٌ فَيْه

إلى أن تاء الفرق قد تلحق بعض هذه الأوزان شذوذا كقولهم: «عدو وعدوة» وميقان وميقانة ومسكين ومسكينة»(٣)، وحكى عن بعض العرب «امرأة مسكين» على القياس.

والخامس: فعيل بمعنى مفعول نحو قتيل وجريح فتقول رأيت رجلا قتيلا وامرأة قتيلا، وإلى تقييده بمعنى مفعول أشار بقوله (كقتيل) واحترز من فعيل بمعنى فاعل نحو شريف وظريف، فإنه تلحقه التاء، وقد يشبه بالذى بمعنى مفعول فلا تلحقه كقوله: ﴿ وَهَيَ رَمِيمٌ ﴾ (٤).

وقوله: ..... إِنْ تَبِعْ مَوْصُونَه غَالبًا النَّا تَمْتَنِعْ

شرط فى تجريد فعيل من التاء الفارقة، واحترز بذلك من أن يحذف موصوفه فتلحقه التاء نحو (رأيت قتيلا وقتيلة) فرارا من اللبس، قال فى التسهيل: ما لم يحذف موصوف فعيل فتلحقه.

تنبيه:

ذكر أبو حاتم أنه إذا جيء بما يبين أنه مؤنث لم تلحقه التاء لأمن اللبس نحو «رأيت قتيلا من النساء» قيل: وعلى هذا فإطلاق المصنف ليس بجيد.

<sup>(</sup>١) معطير: كثير التعطر.

<sup>(</sup>٢) المغشم: بغين وشين ـ وهو الذي لاينتهي عما يريده ويهواه لشجاعته.

<sup>(</sup>٣) ميقان: من اليقين \_ وهو عدم التردد، يقال: رجل ميقان أى: لا يسمع شيئا إلا أيقنه.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٨ من سورة يس.

قلت: يمكن أن يحمل كلامه على أن المراد بقوله: ما لا لم يحذف موصوف فعيل، أن يستعمل استعمال الأسماء غير جار على موصوف ظاهر ولا منوى لدليل، فحينتذ تلحقه التاء نحو (رأيت قتيلة وأكيلة السبع) وقد أشار إلى هذا المعنى في شرح الكافية.

وقوله (غمالبا) إلى أنه قد تلحق تاء الفرق حملا على الذى بمعنى فاعل، كقول العرب: صفة ذميمة، وخلة حميدة، فقد حمل كل منهما على الآخر.

ثم انتقل إلى. ألف التأنيث فقال:

## والفُ التانيثِ ذاتُ قَصْرِ وذاتُ مدٍّ نحو أُنثَى الغُرِّ

تقدم أن المقصورة أصل الممدودة وأنثى الغر غراء، ثم قال: والاشتهار في مَبَاني الأولَى

يعنى بالأولى المقصورة، وذكر لها من الأبنية المشتهرة اثنى عشر بناء، وهى ضربان: ضرب يختص بها، وضرب يشركها فيه الممدودة، وسأنبه على ذلك إن شاء الله تعالى.

الأولى: فُعْلَى نحو أربى ـ للداهية ـ ولم ترد إلا اسما، وهو بناء مشترك، ومثال الممدودة خُشَشَاء ـ لعظم خلف الأذن ـ وعشراء.

الثانى: فُعْلَى وهو مختص بالمقصورة، ويكون اسما غير مصدر كبهمى (١) ومصدرا كرجمى وصفة كطُولى، وأما قولهم بهماة فساذ، وقيل: جعلت الألف للتكثير أو للإلحاق على من يثبت بناء فعلل، وما رواه ابن الأعرابي من صرف دنيا شاذ.

الثالث: فَعَلَى \_ وهو مشترك، فـمثال المقصور اسما بردى، وصفـة كحيدى ومصدرا نحو مرطى (٢).

<sup>(</sup>١) اسم لنبت \_ يطلق على الواحد والجمع \_ أو واحدته بهماة \_ يقال: أبهمت الأرض \_ أنبت البهمي.

<sup>(</sup>٢) لنهر بدمشق، وحيدى: يقال حمار حيدى. أى يحيد عن ظله لنشاطه، ومرطى: مرطت الناقة: أى أسرعت.

ومثال الممدودة: قرماء وجنفء ـ وهما موضعان ـ وابن دَاثَاءُ<sup>(١)</sup> ـ ولا يحفظ غيرها.

الرابع: إذا كان جمعا نحو جرحى أو مصدرا نحو: دعوى أو صفة نحو شبعى، فإن كان فعلى اسما لم يتعين كون ألفه للتأنيث، بل ألفه صالحة للتأنيث والإلحاق، ومما فيه وجهان أرَّطَى وعلَقى وتترى (٢).

الخامس: فُعَالَى \_ وهو مختص بالمقصورة نحو حبارى \_ لطائر \_ ولم يجئ صفة إلا جمعا نحو سكارى، وزعم الزبيدى: أنه جاء صفة مفردا، وحكى قولهم جمل عُلادَى (٣).

السادس: فُعَلَى \_ وهو مختص بالمقصور نحو قولهم السُمُّهيَ \_ للباطل.

السابع: فِعَلَّى ـ وهو مختص بالمقصورة نحو سبَطْرى ودفقًى ـ وهما لضربين من المشي.

الثامن: فعْلَى \_ وهو مختص بالمقصورة نحو ذكرى.

### تنبيه:

أطلق فى قوله فعلى وكان ينبغى أن يفصل كما فصل فى فَعْلَى؛ وذلك أن فعلى - بكسر الفاء - إن كان مصدرا نحو ذكرى أو جمعا نحو حجلى أو ظربى فولا ثالث لهما فألفه للتأنيث، وإن لم يكن مصدرا ولا جمعا، لم يلزم كون الفه للتأنيث، بل إن لم ينون فى التنكير فهى للتأنيث نحو ضئزى - بالهمزة - وهى التأنيث، بل إن لم ينون فى التنكير فهى للتأنيث نحو ضئزى - بالهمزة بالأكل القسمة الجائرة، وإن نُون فالفه للإلحاق نحو رجل كيصى - وهو المولع بالأكل وحده - وإن كان ينون فى لغة ففى ألفه وجهان نحو ذفرى والأكثر فى ذفرى منع الصرف.

<sup>(</sup>١) وهي الأمة.

<sup>(</sup>٢) الأرطى: شــجـر ينبت فى الرمل يدبغ به الأديم، والعلقــى: نبت، والتتــرى: قــال فى القاموس: جاءوا تترى، وينون.

<sup>(</sup>٣) علادي: أي : شديد.

<sup>(</sup>٤) حجلى. جمعا للحجل \_ بفتحتين \_ اسما لطائر \_ وظربى: جمعا لظربان \_ بفتح أوله وكسر ثانيه \_ وهي دويبة شبه الهرة منتنة الفسو.

التاسع: فعيلَى \_ وهو مشترك، فالمقصورة نحو حثيثَى وهجيرى(١) ولم يجئ إلا مصدرا والمسدودة فخيراء وخصيصاء ومكيناء(٢) وهذه الثلاثة تمد وتقصر ولا رابع لها، والكسائى يقيس على ما سمع من فعيلاء فيسمد جميع الباب، وغيره يقصره على السماع.

والعاشر: فُعلَى \_ وهو مختص بالمقصورة نحو اكفرى وهو وعاء الطلع بفتح الفاء وضمها، وحكى الفراء سلحفاة (<sup>(۲)</sup> وظاهره أن ألف سلحفاة ليست للتأنيث إلا أن تجعل شاذا مثل بهماة، وحكى فى التسهيل سلحفاء \_ بالمد \_ وحكاه ابن القطاع (<sup>(1)</sup>)، فعلى هذا يكون من الأبنية المشتركة.

الحادى عشر: فُعيلى \_ وهو مشترك، فالمقصورة نحو خُلَيْطى (٥) والممدودة نحو قولهم هو عالم بدخيلاته \_ أى بباطن أمره \_ ولا يحفظ غيره.

الثاني عشر: فُعالى \_ وهو مختص بالقصورة نحو شُقَارى \_ وهو نبت \_ وقوله: واعز لغير هذه استثلاراً.

يعنى أن ما لم يذكره هنا من أبنية ألف التأنيث المقصورة مستندر، وفيه نظر. ثم شرع فى ذكر أبنية الممدودة مسقتـصـرا على الأوزان المشتـهرة كـما فـعل فى المقصورة، وجملة مـا ذكره سبعة عشر وزنا وهى أيضا ضربان: مختص بالممدود ومشترك، ويتبين بالتفصيل:

الأول: فَعْلاء \_ كيف أتى، اسما كصحراء، أو مصدرا كرغباء (٦) أو جمعا فى المعنى كطرفاء، أو صفة أتثى أفعل كحمراء أو غيره كديمة هطلاء (٧) وهو قليل.

<sup>(</sup>١) حثيثى: مصدر للفعل: حث على الشيء \_ إذا حض عليه، ولم يجئ إلا مسدرا. وهجيرى: للعادة.

<sup>(</sup>٢) فخيراء: للفخر، وخصيصاء: للاختصاص، ومكيناء: للتمكن. (٣) دويبة معروفة.

<sup>(</sup>٤) هو على بن جعفر بن محمد بن عبدالله المعروف بالقطاع. قال ياقسوت: كان إمام وقته بمصر في علم العربية، ولد في العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

ومن مؤلفاته: أبنية الأسماء وحواشى الصحاح وغيرهما، ومات في صفر سنة خمس عشرة وقيل: أربع عشرة وخمسمائة. ودفن بقرب ضريح الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٥) خليطى: للاختلاط. (٦) رغباء: مصدر رغب إليه إذا أراد ما عنده.

 <sup>(</sup>٧) أو غيره: أي: لغير أنثى أفعل. وديمة هطلاء: الليمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، وهطلاء: متتابعة المطر.

الثانى والثالث والرابع: أفعلاء \_ بفتح العين وكسرها وضمها \_ وإليه أشار بقوله: أفعلاء مثلث العين. ومثالها قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء وأربعاء وأربعاء وأربعاء وأربعاء وبفتح الباء وكسرها وضمها \_ وأفعلاء \_ بفتح العين مشترك، ومثال المقصورة قولهم: أجفلى \_ لدعوة الجماعة.

الخامس: فَعْلَلاَءُ \_ وهو مشترك، فالممدودة عقرباء وحرملاء \_ لمكانين \_ ذكرهما سيبوبه، والمقصورة فرتنى \_ اسم امرأة \_ وقرقرى اسم موضع \_ ولا يكون هذا الوزن إلا اسما مدا وقصرا.

السادس: فعالاء \_ وهو مختص بالممدودة ومثاله قصاصاء \_ وهو القصاص \_ حكاه ابن دريد \_ ولا يحفظ غيره.

السابع: فُعُلُلاء \_ نحو قعد القرفصاء ولم يجئ إلا اسما، وهو قليل، وحكى ابن القطاع أنه يقال: قعد القرفصي \_ بالقصر \_ فعلى هذا يكون مشتركا.

الثامن: فَاعُولاء ـ نحو عاشـوراء، وهو مشترك، ومثـال المقصورة بادولى ـ وهو اسم موضع.

التاسع: فَاعلاء ـ نحو قاصعاء(١) وهو مختص بالممدودة.

العاشر: فعُلياء \_ نحو كبرياء وهو مختص بالممدودة.

الحادى عشر: مَفْعولاء \_ نحو مشيوخاء \_ وهو جـماعة الشـيوخ \_ وهو مختص بالممدودة.

الثانى عشر: فَعالاء \_ نحو براساء، يقال: ما أدرى أى البراساء هو، أى: أى الناس هو، وقد أثبت ابن القطاع فعالى مقصورا فى ألفاظ: منها خَزَازَى \_ اسم جبل \_، فعلى هذا يكون مشتركا.

الثالث عشر: فعيلاء \_ نحو كثيراء، وهو مشترك. ومثال المقصورة كثيرى<sup>(٢)</sup> أيضًا.

الرابع عشر: فَعُولاء \_ نحو دبوقاء، وحروراء(٣)، وجعله في التسهيل من

<sup>(</sup>١) قاصعاء: لأحد بابي جحرة اليربوع. (٢) كثيري: اسم البزر.

<sup>(</sup>٣) دبوقاء: اسم للعلدة. وحروراء: اسم لموضع تنسب إليه الحرورية. وهم طائفة من الخوارج.

الأبنية المختصة بألف التأنيث المقبصورة، وإلى ذلك ذهب ابن عصفور وابن القطاع إلى إثبات فعولى، وأورد من ذلك «عبد سنوطى» اسم أو لقب، وحضورى موضع موضع موضع مدوني ما للعائرة مدوني مدوني ما وتطورى ما قبيلة في جرهم.

وفى شعر امرئ القيس<sup>(١)</sup>: عُقَابُ تَنُوفى

وعلى هذا فهو مشترك، وهو الصحيح.

وقد أشار إلى هذه الأوزان الثلاثة بقوله: ومُطْلَقَ العَيْن فَعَالاً.

ويعنى بالإطلاق أن يحركها بالفتح مع الألف وبالضم مع الواو وبالكسر مع الياء.

: كأن دثارا حلقت بلبونه . . . لا عقاب القواعل

اللغة: دثارا بكسر الدال ـ اسم رجل كان راعيا لامرئ القيس، وهو دثار بن فقعس بن طريف أحد بنى أسد، حلقت ـ بتضعيف اللام، ارتفعت، لبونه بفتح اللام ـ الإبل ذوات اللبن، عقاب ـ بضم السعين طائر من الكواسر، تنوفى ـ بفتح التاء وضم النون ـ اسم موضع فى جبال طيئ، ورواه أبو سعيد تنوف مثل رسول، ورواه أبو عبيدة تنوفى ـ بكسر القاء، ورواه أبو حاتم تنوفى ـ بفتح الفاء ـ بعدها ألف مقصورة، القواعل، موضع عما يلى تتوفى .

للعنى: وصف هذا الشاعر راعى إبله وفد أغار أعداؤه عليه المخفرقت وشردت، فهو يقول: كأن عقابا قد طارت بهذه الإبل فصعدت بها فوق جبل تنوفى فالا يقدر على الوصول إليهاء لارتفاعه.

الإحراب: كان حرف تشييه ونصب دثارا اسم كأن منصوب بالفتحة حلقت فعل ماض والتاء للتأتيث بلبونه جار ومجرور متعلق بحلقت وضمير الغائب العائد إلى دثار مضاف إليه، عقاب قاعل حلقت تتوفى مضاف إليه، وجملة حلقت في محل رفع خبر كأن، لا حرف عطف، عقاب معطوف على عقاب الأول القواعل نضاف إليه مجرور بالكسرة.

الشاهد: قوله تنوفي على وزن فعولى. مواضعه: دكره من شراح الآلفية الأشموني ٣/٦٥٣ وفي باب عطف النسق، وابن هشام

في عطف النسق.

<sup>(</sup>١) جزء بيت من الطويل.

الخامس عشر: فَعَلاء \_ نحو جَنَفاء \_ اسم موضع \_ وهو مشترك كما تقدم في أبنية المقصورة.

السادس عشر: فعكلاء \_ نحو سيراء \_ وهو ثوب مخطط يعمل من القز، وهو مختص بالممدودة.

السابع عشر: فُعَلاء ـ نحو عُشراء ونُفُساء (١) وهو مشترك كـما تقدم في المقصورة.

وقد أشار إلى هذه الثلاثة بقوله:

... وكذا... مُطلقَ فاء فَعَلاَءُ اخذا

والله أعلم.

<sup>(</sup>١) عشراء: للناقة المرضع.

### المقصور والممدود

المقصور: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة.

والممدود: هو الذي حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة.

وكلاهما مقيس ومسموع، وقد أشار إلى ضابط المقصور القياسي بقوله:

إذا اسمُ استوجَبَ من قبل الطرَف فَتْحًا وكانَ ذا نظير كالأسَف فَلَنظِ مِيرِهِ المُعَسِلُ الآخِسرِ ثُبُسوتُ قصرٍ بقيّاسٍ ظاهِر

اعلم أن القصر والمد لا يكونان إلا في المعتل الآخر، فكل اسم معتل الآخر له نظير من الصحيح، يطرد فتح ما قبل آخره، فهو مقصور كقولك جَوَى جَوّى، فإن نظيره من الصحيح أسف أسفا، وهو يطرد فتح ما قبل آخره، لأن فَعِلَ اللازم قياس مصدره فعل.

فقوله: (إذا اسم) يعنى من الصحيح، وقوله: (وكان ذا نظيم) يعنى من المعتل، وقوله: (كالأسف) مثال للصحيح الذي استوجب من قبل الطرف فتحا.

فإن قلت: قوله: (استوجب) ليس بجيد، لأنه يقتضى أن شرط ذلك أن يلزم فتحه فلا يكفى غلبة الفتح، وليس كذلك، بل هى كافية، قال فى التسهيل: كل المعتل الآخر فتح ما قبل آخر نظيره الصحيح لزوما أو غلبة فقصره مقيس. انتهى \_ فمثال ما فتح لزوما اسم مفعول ما زاد على الثلاثة، ومثال ما فتح غلبة مصدر فعل اللازم، فإنه قد جاء على فعالة نحو شكس شكاسة وعلى مفعول نحو صهب صهوبة، وعلى فعل نحو سكر سكرا.

قلت: معنى قوله: (استوجب) أنه استحق ذلك فى القياس فيشمل القسمين، ألا ترى أن مصدر فعل اللازم يتوجب فتح ما قبل آخره فى القياس، وإن كان السماع قد ورد فى بعضه بخلاف ذلك، والذى يوضح لك أن هذا معنى كلامه تمثيله بالأسف للمستوجب الفتح، وهذا واضح.

كَفِعَلْ وَفُعَلٍ فِي جَمْعِ مَا كَفِعْلَةٍ وَفُعْلَةٍ نَحْوُ الدُّمَى

هذان من أمثلة المقـصور المقيس ففعـل جمع فِعْلة نحو مـرية ومرى، وفعل

جمع فُعلة نحو دمية ودمى<sup>(١)</sup> وإنما وجب قصرهما لأن نظيرهما من الصحيح قِرب جمع قِرب، وقُرب جمع قُربة، ثم شرع في بيان ضابط الممدود فقال:

# ومَا اسْتَحَقُّ قَبْلَ آخِر الف فالمدُّ فِي نَظِيْرِهِ حَتْمًا عُرِفُ

يعنى أن الاسم الصحيح إذا استحق زيادة الألف قبل آخره، فإن نظيره المعتل واجب المد قياسًا، فالممدود المقيس إذا كان معتل الآخر له نظير من الصحيح يطرد زيادة الألف قبل آخره، وقوله: (استحق) يعنى فى القياس سواء لزم ذلك كمصدر ما أوله همزة وصل كما سيذكر أو غلب ولم يلزم كمفعال صفة نحو مهداء (٢) فإن نظيره من الصحيح مهذار، وقد جاء منه شىء على مفعل نحو مدعس (٣) وقوله:

كَمَصْدَر الفعل الذي قد بُدِنا بهمز وَصْل كارْعَوَى وكارْتأى

هذا مما يجب مده قياساً، لأن نظيره من الصّحيح تجب ريادة ألف قبل آخره، فتقول ارعواء وارتياء ــ بالمد ــ لأن نظيرهما احمرار واقتدار، ثم قال:

والعَادمُ النَّظِيْرِ ذَا قَصْرِ وَذَا مَدُّ بِنَقْلِ كَالْحِجَا وَكَالْحِذَا

يعنى أن ما كَان مُعتل الآخر ولا نظير له من الصحيح يطرد فتح ما قبل آخره، أو زيادة ألف قبل آخره، فلا يؤخذ قصره ومده إلا من السماع.

فمن المقصور سماعا: الحجا ـ وهو العقل ـ ومن الممدود سماعا: الحذاء وهو النعل، وقد صنف الناس في ذلك كتباً فلا نطول بكثرة الأمثلة.

تنبيه:

كلامه مخصص كما قيل مما تقدم ذكره من ألفى التأنيث. ثم ختم الباب بالكلام على قصر الممدود ومد المقصور فقال:

وَقَصْرُ ذِى الْمَدِّ اصْطرارًا مُجْمَعُ ﴿ عَلَيْهِ وَالْعَكْسُ بِخُلْفٍ يَقَعُ

قـصر الممدود للضرورة يشبه صـرف مالا يـنصرف، فلذلك أجـمع على جوازه، ومد المقـصور شبيـه بمنع ما يستحق الصـرف، فلذلك اختلف فيه فـمنعه

<sup>(</sup>۱) الدَّمية \_ بـضم الدال \_ وهي الصورة من العاج ونحوه والصنم، والمراد بها هنا الصورة، وربما تستعار للذات الجميلة.

<sup>(</sup>٢) المهداء: المرأة الكثيرة الإهداء. (٣) المدعس: الرمح الذي يطعن به.

جمهور البصريين مطلقا، وأجازه جمهور الكوفيين مطلقا، وفصَّل الفراء فأجاز مد مالا موجب لقصره كالعنى، ومنع مد ما له موجب قصر كسكرى، والظاهر جوازه لوروده، كقول العجاج<sup>(۱)</sup>.

والمرء يُبليه بِلاءَ السَّربالُ تَعاقُبُ الإهلالِ بعد الإهلالُ وقول الآخر<sup>(۲)</sup>:

يا لك من تَمْر ومن شيشاءِ يَنشَبُ في المسعَل واللَّهاء فمد اللهاء ـ وهي مقصورة.

(١) البيت من السريع:

اللغة: (يبليه) من بلى الثوب يبلى إذا خلق ومعناه هنا يمتحنه (تعاقب الإهلال) أى: توارده، وهو من أهل الشهر إهلالا.

الإحراب: (المرء) مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده وهي (يبليه) وهي جملة من الفعل والمفعول والفاعل هو قوله: (تعاقب) و(الإهلال) مضاف إليه (بلاء) منصوب على المصدرية و(السربال) مضاف إليه. والمعنى يبليه بلى كبلى السربال، وهو في الحقيقة منصوب بنزع الخافض والجملة صفة للمصدر المحلوف (بعد) ظرف (الإهلال) مضاف إليه.

الشاهد: قوله (بلاء) حيث مد بلاء، وهو المقصور.

وإنما يصح الاستشهاد به إذا كان بكسر الباء وأما إذا فتحها فلا استشهاد.

مواضعه: ذكره الأشموني ٢١٦٥٨، والمكودي ص١٦١.

(٢) قاتله: قال العيني: قاتله أعرابي من أهل البادية، ونسب أبو عبدالله البكرى في اللآلئ لأبي المقدام الراجز \_ وهو من الرجز المسدس.

اللغة: (شيشاء) \_ بشينين أولاهما مكسورة بينهما ياء \_ وهو الشيص \_ أى التمر الذى لم يشتد (يسنشب) \_ بفتح الشين \_ يتعلق (المسعل) موضع السعال من الحلق (واللهاء) جمع لهاة كالحصى جمع حصاة مده للضرورة. واللهاة: لحمة مطبقة فى أقصى سقف الحنك.

وقبله قد علّمت أخت بنى السعلاء وعلمت ذاك مع الجزاء

أن نعم مأكولا على الخواء

الإحراب: (يا) حرف نداء وقصد به هنا التنبيه (لك) جار ومـجرور خبر لمبتدأ محذوف، أى: لك شيء من تمر (من) للبيان وقيل: من دائدة وتمر مبتدأ ولك خبره مقـدما، وفي زيادة من في الإثبات خلاف (ومن شيـشاء) عطف عليه (ينشـب) فعل مضارع والفاعل ضمير، والجملة في محل الجر على الوصفية (في المسعل) جار ومجرور (واللهاء) عطف عليه.

الشاهد: قوله (اللهاء) حيث مده للضرورة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣١٦٥٩، وابن الناظم، وابن عقيل ٢١٣٢٩

وقال طرفة<sup>(١)</sup>:

لها كَبَدُّ ملساءُ ذاتُ أُسِرَّةٍ وكشحانِ لم ينقصْ طواءَهُما الحبل

وممن وافق الكوفيين على جواز ذلك ابن ولاد وابن خروف، وزعمـــا أن سيبوبه استدل على جوازه في الشعر بقوله: وربما مدوا فقالوا منابير.

قال ابن ولاد: فزيادة الألف قبل آخر المقسصور كزيادة هذه الياء، وأما قراءة طلحة ﴿يكاد سناء برقه﴾(٢) \_ بالمد \_ فشاذ إذ لم تثبت لغة، ويمكن أن يكون أراد العلو لا الضوء.

فإن قلت: حكى الإجماع على قصر الممدود، فليس كذلك، لأن مذهب الفراء منعه فيما له قياس يوجب مده نحو فعلاء أفعل.

قلت: هو مجسمع على جوازه في الجسملة وإن وقع الخلاف في بعض المواضع، والصحيح جوازه مطلقا.

ورد مذهب الفراء بقول الشاعر (٣):

صَفْرًا كَلُونِ الفَرسِ الأَشْقَرِ

وانتِ لَوْ بَاكَرْتِ مَشْمُولَةً

(١) قائله: هو طرفة بن العبد البكرى \_ وهو من الطويل \_.

اللغة: «كبد» أى: بيطن ووسط. ومنه كبد القوس، وهو مقبضها «ملساء» وهو تأنيث أملس، وهو اللين، من الملاسة، وهو ضد الخشونة «أسرة» أراد بها الخطوط التي تكون على البطن، كما يكون في الكف والجبهة واحدها سرر ـ بكسر السين وفتح الراء «كشحان» تثنية كشح، وهو مابين الخاصرة إلى الضلع الخلفي، وقال الأعلم: الكشحان ما انضمت عليه الأضلاع من الجنين «لم ينقص طواءهما» أراد أنها حميصة البطن ليست بمفاضة، وأصل الحبل: الامتلاء.

الإعراب: (لها) جار ومجرور خبر مقدم (كبد) مبتدأ مؤخر (ملساء) صفة لكبد (ذات) صفة بعد صفة (أسرة) مضاف إليه (وكشحان) عطف على قوله كبد، أى ولها كشحان (لم) حرف نفى وجزم وقلب (ينقص) فعل مضارع مجزوم بلم (طواءهما) مفعول به ومضاف إليه (الحبل) فاعل ينقص.

الشاهد: قوله (طوامهما) حيث مد الطواء، والمعروف فيه القصر.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤٣ من سورة النور.

<sup>(</sup>٣) قائله: هو الأقيشر، واسمه المغيرة بن عبدالله \_ وهو من الطويل \_

اللغة: «لو باكرت» لو بادرت وأسرعت «مشمولة» أراد بها الخمر، إذا كانت باردة الطعم «صفرا» وبروى صهباء «وأنت» وروى فقلت.

### كيفية تثنية القصور والمدود وجمعهما تصحيحا

تقدم حـد المقصور والممدود، وإنما اقتصر عليهما لوضوح تثنية غيرهما وجمعه، قال في شرح الكافية: إذا قصدت تثنية اسم ولم يكن مقصورا ولا ممدودا فتح آخره ووصل بإحدى العلامتين المذكورتين في باب الإعراب.

## آخِرَ مَقْصُورِ تُنْتُمَى اجْعُلُهُ يَا إِنْ كَانَ عِن ثَلَاثَةِ مُرتَقِياً

شمل الألف الرابعة نحو معطى والخامسة نحو منتمى والسادسة نحو مستدعى فتقول معطيان ومنتميان ومستدعيان بقلب الألف ياء في جميع ذلك ولا نظر إلى أصلها، ثم قال:

## كَذَا الَّذَى اليا أَصْلُهُ نحوُ الفَتَى والجامدُ الذي أُميلَ كَمَنَى

إذا وقعت ألف المقصور ثالثة فلها أربعة أقسام: منقلبة عن الياء نحو الفتى، ومنقلبة عن واو نحو العصا، وأصلية وهي إذا ومتى، والمراد بها: كل ألف في حرف أو شبهه، ومجهولة الأصل نحو الددا \_ وهو اللهو \_ فإن ألفه لا يدرى هل هي عن ياء أو عن واو؟ لأن الألف في الثلاثي المعرب لا تكون إلا منقلبة عن أحدهما.

فأما المنقلبة عن الياء فتنقلب في التثنية ياء ردا إلى أصلها نحو قولك: فتيان وأما المنقلبة عن واو فتقلب واوا ردا إلى أصلها أيضا نحو قولك عصوان.

وأما الأصلية والمجهولة ففيها ثلاثة مذاهب: الأول: \_ وهو المشهور \_ أن يعتبر حالهما بالإمالة فإن أميلا ثنيا بالياء، نحو بلى ومتى فتقول بليان ومتيان، وإن لم يمالا فبالواو نحو على وإذا مسمى بهما علوان وإذوان وهذا مذهب سيبويه، وبه جزم هنا.

الشاهد: قوله (صفرا) حيث قصرها وهي ممدودة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٦٥٨.

<sup>=</sup> الإعراب: «فقلت» فعل وفاعل، عطف على قوله تقول في بيت سابق «لو» للشرط «باكرت» فعل وفاعل «مشمولة» مفعوله «صفرا» صفة لمشمولة «كلون» الكاف للتشبيه ولون مجرور بها «الفرس» مضاف إليه «الأشقر» صفة للفرس وجواب لو هو قوله: رحت وفي رجليك ـ في بيت بعده.

والثانى: أن الفهما إن أميلت أو قلبت ياء فى موضع ما ثنيت بالياء، وإلا فبالواو وهذا اختيار ابن عصفور، وبه جزم فى الكافية. فعلى هذا يثنى على وإلى ولدى بالياء لانقلاب الفهن ياء مع الضمير، وعلى الأول يشنيان بالواو، والقولان عن الأخفش.

والثالث: أن الآلف الأصلية والمجهولة يقلبان ياء مطلقا.

تنبيهان:

الأول: قوله (جامد) يشمل الألفين، فإن الجامد هنا ما لم يعرف له اشتقاق وقد عبر بعضهم عن الأصلية بالمجهولة.

والثانى: مثل فى شرح التسهيل المجهولة بخسا ـ بمعنى فرد ـ ولقا بمعنى ملقى لا يعبأ به، ونوزع فى المثالين أما خسا فقال فى المخصص يكتب فى الألف من خساء مهموزا، وأما لقى فنص ابن جنى على أن الفه عن ياء وهو بمعنى مُلقى فهو فعل بمعنى مفعول، والمعنى أنه لخساسته وكونه تافها يلقاه كل أحد فلا يأخذُه.

وقوله: في غَيْر ذَا تُقْلَبُ وَاوا الألفّ.

الإشارة إلى الانواع التى تقلب الفها ياء وهى ما كانت الفه رابعة فصاعدا أو ثالثة منقلبة عن ياء أو أصلية أو مجهولة وأميلت، وما عدا ذلك تقلب الفه واوا وهو نوعان: أحدهما: ما ألفه ثالثة منقلبة عن واو. والآخر ما ألفه أصلية أو مجهولة ولم تمل، وتقدم تمثيل ذلك. وقوله: وأولها ما كان قبل قد ألف. يعنى من العلامة المذكورة في باب الإعراب، ثم انتقل إلى المدود فقال: وما كصحواء بواو ثُنيًا. يعنى أن ما كانت همزته للتأنيث فإذا ثنى تقلبها واوا فتقول في صحواء صحراوان وكذلك ما أشبهه، وقوله: ونَحْوُ علباء كساء وحياء بواو أو همز. يعنى أن ما همزته للإلحاق نحو علباء (۱) أو منقلبة عن أصل نحو كساء وحياء فهمزة كساء عن واو وأصله كساو، وهمزة حياء عن ياء وأصله حياى، فهذان النوعان يجوز في همزتهما وجسهان؛ قلبهما واوا وتصحيحهما، فتقول عن الأول علباوان حياوان وحياوان وعلى الثاني علباءان وكساءان وحياءان.

<sup>(</sup>١) العلباء: اسم لبعض أعصاب صفحة العنق.

فإن قلت: أي الوجهين أجود؟

قلت: ذكر المصنف وفاقًا لبعضهم أن قلب التي للإلحاق أولى من تصحيحها والمنقلبة عن أصل بالعكس. ونص سيبويه والأخفش على أن إقرار الهمزة فيهما أحسن إلا أن سيبويه ذكر أن القلب في التي للإلحاق أكثر منه في المنقلبة عن أصل، مع اشتراكهما في القلة، وقوله: وغير ما ذكر صَحَحَمُ

يعنى أن غير ما ذكر من أقسام الممدود تصحح همزته فى التثنية، ويعنى بذلك ما همزته أصلية نحو قَرَّاء ووضّاء، فإنه لم يبق من أقسام الممدود غيره، فتقول فيهما قرَّاءان ووضّاءان (١).

والحاصل أن الممدود أربعة أقسام لأن همزته إما أصلية أو مبدلة من أصل أو مبدلة من باء الإلحاق أو مبدلة من ألف التأنيث وقد عرفت أحكامها.

تنبيه:

قال الشارح: الممدود على أربعة أضرب: لأن همزته إما زائدة وإما أصلية والزائدة إما للتأنيث نحو حمراء وصحراء وإما للإلحاق كعلباء وقوباء (٢)، والأصلية إما بدل نحو كساء ورداء وحياء، وإما غير بدل نحو قراء ووضاء. انتهى. وفيه تجوز، لأن الهمزة في حمراء ونحوه ليست زائدة للتأنيث، بل مبدلة من الألف الزائدة للتأنيث عند الجمهور وكذلك الهمزة في علباء ونحوه إنما هي مبدلة من الياء الزائدة للإلحاق، وتسمية همزة كساء ونحوه أصلية إنما هو باعتبار ما نشأت عنه. وقوله: وما شند على نقل قُصر . يشير به إلى أن الذي يقاس عليه في تثنية المقصور والممدود هو ما سبق ذكرة، وما ورد بخلافه فهو شاذ لا يقاس عليه .

أما الذي شذ في المقصور فثلاثة أشياء:

الأول: قولهم مِذْرُوان ـ وهما طرفا الآليـة ـ وقد يطلقان على جانب الرأس ونحوه ـ والقياس مِـذْرَيان لأن ألفه رابعة، وعلة تصحيحه أنه لم يستـعملها مثنى،

<sup>(</sup>١) القراء: الناسك. أي: المتعبد، والوضّاء: الوضيء. أي: الحسن الوجه.

<sup>(</sup>٢) القوباء: مرض جلدى معروف، يظهر على الجلد على شكل بقّع بيــضاء مستديرة صغيرة ثم تتسع.

قال أبو على: التالى لا يفرد ألبتة، وحكى أبو عبسيد عن أبى عمرو مذرى مفردا، وحكى عن أبى عبيدة مذرى ومذريان على القياس.

والثانى: حذف الف المقصور خامسة فصاعدا لقولهم خَوْرُلان وضَغُطُران فى خوزلى(١) وضغطرى ـ وهو الأحمق ـ ولا يقاس على ذلك خلافا للكوفيين.

والثالث: قول بعضهم رضيان في رضى وقياسه رضوان، لأنه من ذوات الواو، وقاس السكسائي على ما ندر من ذلك، فأجاز تمثنية نحو رضى وعلا من ذوات الواو المكسورة الأول والمضمومة بالياء.

وأما الذي شذ في المدود فخمسة أشياء:

الأول: إقرار همزة التأنيث كقولهم حمراءان.

والثانى: قلبسها ياء نحو حمرايان. قال المصنف: وكلاهما نادر، انتهى. وحكى النحاس أن الكوفيين أجازوا فيها الإقرار، وحكى غيره أن قلبها ياء لغة فزارة.

والثالث: حذف الألف والهمزة من قاصعاء ونحوه، قالوا قاصعان، وقاس عليه الكوفيون.

والرابع: قلب همزة كساء ونحوه ياء، وفي التسهيل: ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. انتهى، ونقله أبو زيد لغة عن فزارة.

والخامس: قلب الأصلية واواً، قال في التسهيل: وربما قلبت الأصلية واواً. انتهى. وفي كلام بعضهم ما يقتضى أنه لم يسمع، وقال في شرح التسهيل: والحاصل أن المقيس عليه قلب المبدلة من ألف التأنيث واواً وسلامة الأصلية وإجازة وجهين في الملحقة مع ترجيح القلب، وإجازة وجهين في المبدلة من أصل مع ترجيح السلامة، وما سوى ذلك يحفظ ولا يقاس عليه إلا عند الكسائي. وقد تبين ذلك.

واحْذِفْ مِنَ المَقْصُورِ في جَمْعِ عَلَى حَدُّ المُثَنَّى مَا بِهِ نَكَمَّ لاَ

<sup>(</sup>١) الخوزلي: مشية فيها تثاقل وتبختر.

الجمع الذي على حد المثنى هو الجمع المذكر السالم، فإذا جمع الاسم هذا الجمع وكان مقصورا حلف لالتقاء الساكنين وأبقيت الفتحة التى كانت قبل الالف لتشعر بالالف المحلوفة، فتقول جاء الأعلون ورأيت الأعلين، وقد أشار إلى إبقاء الفتحة، وعلة إيقائها بقوله:

والفتح أبِّق مُشعراً بِمَا حُلْفُ. •

وقد فهم من إطلاقه أنه لا فرق فيما ألفه زائدة وما ألفه غير زائدة، وهذا منهم البصريين، وأما الكوفيون فتقل عنهم أنهم أجازوا ضم ما قبل الياء مطلقا، وتقله المصنف عنهم في ذي الآلف الزائدة نحو حبلي مسمى به، قال في شرح التسهيل: فإن كان أعجميًا نحو عيسى أجازوا فيه الوجهين، لاحتمال الزيادة وعلمها.

تنبيه:

ظاهر كلامه فى التسهيل وشرحه أن الكوفيين يجزمون فى ذى الألف الزائلة عا ذكر من الضم والكسر، وقال فى شرح الكافية: وأجاز الكوفيون ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فى المقصور الذى ألف زائلة، فظاهره أنهم يجيزون الوجهين، وهو الظاهر من نقل غيره.

فإن قلت: لم يذكر هنا حكم غير القصور إذا جمع على جد المثنى.

قلت: قد تقدم أول الباب الاعتذار عن اقتصاره هنا على المقصور والمدود، ولما كان حكم همزة المدود في جمع التصحيح كحكمها في التثنية لم يعد ذكره في الجمع إحالة على التثنية، وكان ينبغي أن ينبه على أن ياء المنقوص تحذف في الجمع عملي حد المثنى، ويضم مما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء فتقول (جاء المقاضون ورأيت القاضين).

والحاصل أن حكم المجموع على حد المثنى في الصحة والتغيير كحكم المثنى إلا المقصور والمتقوص، فإن آخرهما بحلف.

ثم انتقل إلى الجمع بالألف والتاء فقال:

وإِنْ جَمَعْتُهُ بِنَاءٍ وَٱلِفُ

فالألفَ اقلبْ قلبَها في التَّثْنيَةُ

الضمير في قوله: (وإن جمعته) للمقصور ومعنى قوله (قلبها في التثنية) أنها إن كانت رابعة فصاعداً قلبت ياء، وإن كانت ثالثة فعلى التفصيل المتقدم.

فإن قلت: ما حكم الممدود والمنقوص إذا جمعا بالألف والتاء؟ قلت: كحكمهما إذا ثنيا.

فالحاصل أن حكم المجموع بالألف والتماء كحكم المثنى مطلقا إلا في حذف تاء التأنيث مما هي فيه، كما سيأتي.

فإن قلت: لِم ذكر حكم المقصور إذا جمع بالألف والتاء ولـم يذكر حكم الممدود وكلاهمـا موافق للتثنية، فكان حـقه أن يترك ذكرهما اسـتغناء بما تقدم في التثنية أو يذكرهما إيضاحا؟

قلت: لما كان حكم الممدود في جمعى التصحيح واحداً لم يذكره استغناء بذكره في التثنية بخلاف المقصور فإنه خالف التثنية في أحد الجمعين ووافقهما في الآخر.

وقوله:

## ....وتاءَ ذي التَّا ٱلزمَنَّ تَنْحيَهُ

يعنى أن تاء التأنيث تحذف عند تصحيح ما هى فيه، لئلا يجمع بين علامتى التأنيث، ويعامل الاسم بعد حذفها معاملة العارى منها فتقول فى مسلمة مسلمات، وإذا كان قبلها ألف قلبت على حد قلبها فى التشنية، فتقول فى فتاة فتيات، لأنها عن ياء، وفى قطاة قطوات، لأنها عن واو، وفى معطاة معطيات، لأنها رابعة، وإذا كان قبلها همزة تلى ألفا زائدة صححت إن كانت أصلية نحو قراءة وقراءات، وجاز فيها القلب والتصحيح إن كانت بدلا من أصل نحو نباءة فيقال: نباءات ونباوات كما يفعل فى التثنية.

والسَّالِمَ العَينِ الثَّلاثي اسمًا أنلُ إِنْباعَ عَيْنِ فَاءَهُ بِمَا شُكِلُ إِنْ سَلَامًا بِالتَّاءِ أَو مُجَرَّداً إِنْ سَلَامًا بِالتَّاءِ أَو مُجَرَّداً

يعنى أن ما جمع بالألف والتاء وحاز الشروط المذكورة في هذين البيتين تتبع عينه فاءه في الحركة، فتفتح إن كانت الفاء مفتوحة وتضم إن كانت الفاء مضمومة وتكسر إن كانت الفاء مكسورة.

والشروط المذكورة خمسة وأنا أذكرها على ترتيبه:

الأول: أن يكون سالم العين، واحترز به من نوعين: أحدهما المشددة نحو جَنة وجنة وجُنة (١) فليس فيه إلا التسكين. والآخر: ما عينه حرف علة، وهو ضربان: ضرب قبل حرف العلة فيه حركة تجانسه نحو تارة ودولة وديمة، فهذا يبقى على حاله، وذكر ابن الخباز في سورة الفتح ونسب إلى الوهم، وفي المصباح: هذيل تقول ديمات ـ بالفتح ـ في جميع الباب. وضرب قبل حرف العلة فيه فتحة نحو جَوْرة وبيضة، وهذا فيه لغتان: لغة هذيل الإتباع، ولغة غيرهم الإسكان، وسيأتي ذكره عند إشارة الناظم إليه.

الثانى: أن يكون ثلاثيا، واحترز به من الرباعى نحو جيال ـ علم للضبع فإنه يبقى على حاله.

الثالث: أن يكون اسما، واحترز به من الصفة نحو ضخمة وجِلْفة (٢) وحلوة فليس فيها إلا التسكين.

الرابع: أن يكون ساكن العين، واحترز به من متحرك العين، نحو شجَرة ونبقة وسمُرة فإنه لا يغير.

الخامس: أن يكون مؤنثا، واحترز به من المذكر نحو بكر، فإنه لا يجمع بالألف والتاء فلا يكون الإتباع المذكور، ولا يشترط أن يكون فيه تاء التأنيث، فلذلك سوى بين المختتم بتاء التأنيث والمجرد منها، فمثال المختتم بالتاء جفنة وسدرة وغرفة، ومثال المجرد منها دعد وهند وجُمُل، فإذا جمعت هذه المثل ونحوها بالألف والتاء تبعت عينها فاءها لجمعها للشروط المذكورة فتقول جفنات وسدرات وغرفات ودعدات وهندات وجملات.

#### تنبيه:

منع الفراء إتباع الكسرة إلا أن يسمع فيحفظ ولا يقاس عليه وحجته أن فعلات تشضمن فعلا وهو وزن أهمل إلا ما ندر كإبل، ورد بأنه أخف من فعل، فإن تصرف أدى إلى استعماله فلا ينبغى أن يجتنب.

<sup>(</sup>١) الجنة: بفتح الجيم ـ البستان، ويكسرها: الجنون والجن، وبضمها: الوقاية.

<sup>(</sup>٢) جلفة: بكسر الجيم ـ مؤنث جلف ـ وهو الرجل الجافي.

وقوله:

# وَسَكِّنِ التَّالِيَ غيرَ الفتح أوْ خَفَفْهُ بالفَتْح فَكُلاٌّ قَدْ رَوَوْا

يعنى أنه يجوز في العين بعد الفاء المضمومة أو المكسورة وجهان مع الإتباع، وهما الإسكان والفتح، فاتضح بذلك أن في نحو سدرة وهند من مكسور الفاء وجمل وغرفة من مضموم الفاء ثلاث لغات: الإتباع والإسكان والفتح. وأما نحو جفنة ودعد فلا يجوز فيه إلا الإتباع، ولا يسكن إلا في الضرورة، وذكر في التسهيل أنه يجوز فيه الإسكان اختيارا لأمرين: أحدهما اعتلال لامه نحو ظبيات والآخر: شبه الصفة نحو أهل وأهلات، ولم يستثن أكثرهم هذين النوعين، والأول حكاه ابن جني عن قوم من العرب، فإذا صح النقل وجب قبوله.

#### تنبيهان:

الأول: أشار بقوله (فكلا قد رووا) إلى ثبوت هذه اللغات نقلا عن العرب خلاف لمن زعم أن الفتح في نحو غرفات إنما هو على أنه جمع غرف، وردّ بأن العدول إلى الفتح تخفيفا أسهل من ادعاء جمع الجمع، ورده السيرافي بقولهم (ثلاث غُرَفات) \_ بالفتح.

الثانى: مذهب أبى على والجماعة أن السكون فى نحو غرفات تخفيف عن الضم وليس على الأصل، واستدل أبو على بأن السكون لم يجئ فى المفتوح على الأصل إلا نادرا فى الشعر فلا يحمل عليه الشائع الكثير، وكذلك الفتح عندهم تخفيفا عن الضم، عدلوا عن الضم إليه، وذهب بعضهم إلى أن الفتح إتباع لما بعد، وأن التسكين تسليم للمجموع، واستدل بقول سيبويه: ومن العرب من يدع العين ساكنة، فهذا دليل على أنه سكون الأصل، وظاهر قوله (وسكن التالى الفتح أو خفّه بالفتح) موافقة أبى على والجماعة:

وَمَنَّعُوا إِنْبَاعَ نَحْوِ ذِرْوَه.. وَزُبْيةٍ.

يعنى أن العرب منعوا إتباع الكسرة فيما لامه واو، وإتباع الضمة فيما لامه ياء، لاستثقال الكسرة قبل الواو والضمة قبل الياء، ولا خلاف في ذلك. وقوله:



### وشذَّ كَسْرَ جِرُوة

إشارة إلى قولهم جروات \_ بكسر الراء \_ حكاه يونس وهو في غاية الشذوذ، لما فيه من الكسر قبل الواو.

#### تنبيهات:

الأول: قد ظهر بهذا أن لإتباع الكسرة والضمة شرطًا آخر غير الشروط السابقة.

الثانى: فهم من كلامه جواز الإسكان والفتح فى نحو ذروة وزبية (١) إذ لم يتعرض لمنع غير الإتباع.

الثالث: فهم أيضًا من إطلاقه جواز اللغات الثلاث، في نحو خطوة ولحية، ومنع بعض البصريين الإتباع في نحو لحية، لأن فيه توالى الحركات مرتين قبل الياء، قال ابن عصفور: كما لم يحفلوا باجتماع ضمتين والواو، كذلك لم يحفلوا باجتماع كسرتين والياء.

# ونَادِرٌ أَوْ ذُو اضْطِرَارِ غَيرُ مَا قَدَّمْتُهُ أَوْ لأَناسِ انْتَمَى

يعنى أن ما ورد من هذا الباب مخالفًا لما تقدم فهو إما نادر، وإما ضرورة، وإما لغة قوم من العرب، فمن النادر قول بعضهم كهكلات - بالفتح (٢) وقياسه الإسكان، لانه صفة، ولا يقاس عليه، خلافا لقطرب، ومنه قول جميع العرب (عيرات) - بكسر العين وفتح الياء - جمع عير وهى الدابة التي يحمل عليها، والعير مؤنث، وذهب المبرد والزجاج إلى أنه (عيرات) بفتح العين، قال المبرد: جمع عير - الذي في الكتف أو القدم (٢) وهو مؤنث، ومنه جروات كما تقدم.

 <sup>(</sup>١) فروة: بكسر الذال وضمها كما فى القاموس، وهو أعلى الشىء.
 وزبية: بضم الزاى وسكون الباء وفتح الياء \_ وهى حفرة الأسد.

<sup>(</sup>٢) كهلات: جُمع كهلة ـ وهي التي جاوزت ثلاثين سنة.

<sup>(</sup>٣) وهو العظم الناتئ في وسط الكتف أو وسط القدم.

#### ومن الضرورة قوله<sup>(١)</sup>:

### فتستريح النفسُ مِنْ زَفْراتِهَا

وقياسه الفتح.

ومن المنتمى إلى قـوم من العرب فتح العين المعـتلة بعد الفاء المفتـوحة نحو جوزة وبيضة، فإنها لغة هذيل. قال شاعرهم(٢):

(١) قائله: لم أقف على اسم راجزه. \_ وهو من الرجز.

وقبله: عل صروف الدهر أو دولاتها تدلننا اللمة من لماتها.

اللغة: (عل) لغة فى لعل (الدولات) ـ بضم الدال ـ جمع دولة فى المال، وبالفـتح فى الحـرب، وقيل: همـا واحـد (تدلننا) من الإدالة. وهى الغلبـة (اللمـة) بالفتح ـ الشـدة (زفراتها) ـ جمع زفرة ـ وهى الشدة.

الإعراب: (عل) حرف من الحروف المشبهة بالفعل (صروف) اسم لعل (الدهر) مضاف إليه (أو) حرف عطف (دولاتها) عطف عليها (تدلننا) جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر لعل (اللمة) \_ بالنصب \_ مفعول ثان لتدلننا (من لماتها) جار ومجرور في محل نصب صفة لقوله (اللمة) تقديرها اللمة الكائنة من لماتها (فتستريح) \_ بالنصب \_ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء (النفس) فاعل (من زفراتها) جار ومجرور متعلق بنستريح. الشاهد: قوله (زفراتها) حيث سكن الفاء فيها الإقامة الوزن، والقياس: تحريكها.

مواضعه: ذكره الأشموني ٦٦٨/٣، وابن الناظم، والسيوطي ص١٢٩، والمكودي ص١٢٤.

(٢) قائله: هو شاعر من هذيل يمدح جمله \_ وهو من الطويل.

وعجزه: رفيق بمسح المنكبين سبوح.

اللغة: (أخو بيضات) أى: صاحب بيضات وملازم لها وهو جمع بيضة (رائح) اسم فاعل من راح يروح رواحا، والرواح: السير وقت العشى، والمراد راجع إلى عشه (متأوب) اسم فاعل من تأوب \_ إذا جاء في أول الليل (رفيق بمسح) عليم بتحريكهما في السير (سبوح) حسن الجوي.

المعنى: يمدح الشاعر الهذلى جمله فيقول: إن جملى فى سرعة سيره كذكر النعام الذى له بيضات يحرص عليها. فهو يسعى ليلا ونهارا بسرعة ومهارة، ليصل إليها ويطمئن عليها.

الإعراب: (أخو) خبر لمبتدأ محذوف \_ أى: هو أخو (بيضات) مضاف إليه (رائح متأوب) صفتان لأخ وكذلك (رفيق وسبوح) ويجوز في سبوح أن تجعل خبرا ثانيا للمبتدأ.

الشاهد: قوله (بيضات) حيث فتح العين إتباعا لحركة الفاء ـ والاسم ثلاثي معتل العين. مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٣/٦٦٨، وابن هشام ١٩/٤، وابن الناظم، والمكودي ص١٦٤.

# أَخُو بَيضاتٍ رَاثِحٌ مُتَاوِّبٌ

وبلغتهم قسرئ ﴿ثلاث عورات لكم﴾(١) ومنه إسكان العين في نحو ظبية، الاعتلال لامه كما تقدم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٨ من سورة النور.

### جمع التكسير

وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وقسَّم المصنف التغيير إلى ستة أقسام، لأنه إما بزيادة نحو صنو وصنوان (١) أو بنقص كتُخمة وتُخم، أو تبديل شكل نحو أسد وأسد، أو بزيادة وتبديل شكل نحو رجُل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل نحو قضيب وقُضُب، أو بهن كغلام وغِلمان.

واعترض بأنه لا تحرير فيه، لأن صنوان من زيادة وتبديل شكل، وتخم من نقص وتبديل شكل، لأن الحركات التي في المفرد.

والتغيير المقدر في نحو فُلُك ودِلاص وهِجَان وشِمال ـ للخِلْقة (٢) قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة.

قلت: وليس كذلك، بل ذكر في شرح الكافية من ذلك قولهم (رجل عفتان)، وحكى ابن سيده (ناقة كناز) وربوق كناز) وهو القوى الجافى ومذهب سيبويه أن فلكا وبابه جمع تكسير، فيقدر ورنوق كناز) وال حركات المفرد وتبدلها بحركات مشعرة بالجمع، ففلك إذا كان مفردا كقُفُل، وإذا كان جمعا كبُدن، وكذلك تقول في سائرها، ودعانا إلى ذلك أنهم قالوا في تثنيته فلكان، فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجُنُب ونحوه مما اشترك فيه الواحد وغيره، حين قالوا: هذا جنب، وهذان جنب، وهؤلاء جُنُب، فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وما لا يقدر تغييره وجود التثنية وعدمها، وقال المصنف في باب أمثلة الجمع من التسهيل: والأصح كونه \_ يعنى باب فلك \_ اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير.

فإن قلت: يرد على حد جمع التكسير نحو (جَفَنات، ومُصْطفيْن) فإن واحده قد تغير للجمع.

<sup>(</sup>۱) صنو وصنوان: إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنو . والاثنان صنوان ـ بكسر النون ـ غير منون، والجمع صنوان بتحريك النون بحسب العامل منونة.

<sup>(</sup>٢) دلاص: أى: براق، يقال: للواحد والجمع من الدروع.وهجان: يقال: للواحد والجمع من الإبل، والخلقة: أى الطبيعة.

<sup>(</sup>٣) كنار: أي: مكتنزة اللحم، ويستوى فيه المذكر والمؤنث.

قِلت: ليست الجمعية مستفادة من فتح فياء جفنات وحذف ألف مصطفى، فإن تقدير السلامة فيها لا يخل بالجمعية.

وجمع التكسير على ضربين: ضرب للقلة وضرب للكثرة.

فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة من ثلاثة إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، وبدأ بأبنية القلة فقال:

# الْعِلَةُ الْعَلُ ثُم فِعْلَة ثُمَّت أَفِعِالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ

أمثلتها على الترتيب: أرغفة، أبحر، فتية، أجمال.

وقد فهم من هذا أن ما بقى من أبنية جمع الـتكسير فهو للكثرة، وليس من أبنية القلة فُـعَل نحو ظُلُم، ولا فعل نحو نعَم ولا فِعلة نحو قردة خلاف اللفراء، ولا فَعكة نحو بررزة، خلافا لبعضهم، نقله عنه أبن الدهان، ولا أفعلاء نحو أصدقاء خلافا لأبى زيد الأنصارى، نقله عنه أبو زكريا التبريزى، والصحيح أن هذه كلها من جموع الكثرة.

#### تنبيهات:

الأول: ذهب ابن السراج إلى أن فِعلة اسم جمع، لا جمع تكسير، وشُبهته أنه لم يطرد.

الثانى: يشارك أفعلة وأخواته فى الدلالة على القلة جمع المتصحيح للمذكر والمؤنث، ونقل ابن إياز عن ابن خروف: أنه قال فى شرح الجمل: هو مشترك بينهما؛ وذلك لأنه مستعمل فيهما، والأصل الحقيقة، قال ابن إياز: واستضعفه بعض الأشياخ، لأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك، كان المجاز راجحا.

الثالث: إذا قُرِنَ جمع القلة بال التي للاستغراق، أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ المسلمينَ والمسلمات﴾(١) وقد جمع الأمرين قول حسان(٢):

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٥ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو حسان بن ثابت الأنصاري \_ وهو من الطويل \_.

لنا الجَفناتُ الغُرُّ يَلمعْنَ في الضَّحَى وأسيافَنا يقْطُرن من نَجْدَة دَمَا وَبَعْضُ ذِي بِكَـــثْرَ وَضْعُــا يَفِي كَارْجُلِ والعَكْسُ جَاءَ كَالصَّفِي قد يستغنى بوضع مثال القلة عن مثال الكثرة، كقولهم في رِجْل أرجُل، ولم يجمعوه على مثال كثرة، ونظيره عُنْق وأعناق، وفؤاد وأفئدة.

وقد يستغنى بوضع مـثال الكثرة عن مثال القلة كقـولهم فى صَفَاة صفى (١) ولم يجمعوه على مثال القلة، ونظيره قَلْب وقلوب ورجُل ورجال.

وقد يستغنى بأحـدهما عن الآخر في الاستعمال لقـرينة مجازا نحو ﴿ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (٢) . واعلم أن للكلام على جمع التكسير طريقتين:

الأولى: وهى طريق سيبويه وأكثر النحويين، أن يتكلم على بنية المفرد فيقال مثلا فَعْل يجمع في القلة على كذا وفي الكثرة على كذا.

والثانية: وهى طريق المصنف ـ أن يتكلم على بنية الجمع فيقول مـ ثلا أفعل يطرد في كذا ويحفظ في كذا.

ولما شرع فى التفصيل على هذه الطريقة قال:

# لفِعْلِ اسمًا صحَّ عَيْنًا أَفْعُلُ وللرُّباعيُّ اسمًا أيضًا يُجعَلُ

= اللغة: (الجفنات) جمع جفنة ـ وهى القصعة (الغر) بضم الغين ـ جمع غراء وهى البيضاء (يلمعن) من لمع إذا أضاء ومن للبيان (من نجدة) أى: من شجاعة وشدة (دما) واحد وضع موضع الجمع لأنه جنس.

الإعراب: (لنا) جار ومجرور خبر مقدم (الجفنات) مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة. (الغر) صفة للجفنات (يلمعن) جملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من الجفنات (في الضحى) جار ومجرور، وروى: بالضحى فالباء ظرفية بمعنى في (وأسيافنا) أسياف مبتدأ ونا مضاف إليه (يقطرن) جملة من الفعل والفاعل في محل خبس المبتدأ (من نجدة) جار ومجرور، ومن للبيان والتبعيض.

الشاهد: قوله (الجفنات) حيث جمعت بالألف والتاء في القلة، وأيضا أسيافنا فإن المراد بها التكثير، وقال الركني: القياس الجفان والسيوف.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٦٧١، والشاهد ٩٤٥ في الخزانة، وابن يعيش ١٠/٥، وسيبويه ٢/١٨.

(١) صفاة: الصخرة الملساء. (٢) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.

يعنى أن أفعُلا أحد جموع القلة يطرد في نوعين من المفردات:

الأول: ما كان على فَعْل بشرطين احدهما: أن يكون اسما، وأن يكون صحيح العين.

فشمل نحو فَلْس وكَفَّ ودَلُو وظِّبْى ووَجْه، فتـقول فى هذه: أَفْلُسٌ وأكفَّ وأَدْلِ وأظبِ (١) وأوجهٌ.

واحترز بقوله (اسما) من الصفة، فلا يجمع على أَفْعُل، وندر اعبد في عبد، لأنه صفة، وسُهله غلبة الاسمية.

واحترز بقـوله (صح عينا) من معتل العين، فــلا يجمع على أفعل إلا نادرا كقولهم: أعين وأثوب.

والثانى: ما كان رباعيا، بأربعة شروط: أن يكون اسما، وأن يكون بمدة ثالثة، وأن يكون مونثا، وأن يكون بلا علامة نحو (عَنَاق)(٢) وذراع، وعُقاب، ويمين، فتقول فيها: أعنُق، وأذرُع، وأعقُب، وأيمُن.

فإن كان صفة نحو شجاع، أو بلا مدة نحو خِنْصَر أو مذكرا نحو حمار، أو بعلامة التأنيث نحو سحابة لم يجمع على أفعُل، وندر من المذكر طِحَالٌ وأطحُل، وغُراب وأغرُب، وعَتَاد وأعتُد، ونحوها.

وقد أشار إلى هذه الشروط بقوله:

إِنْ كَانَ كَالْعَنَاقِ وَاللَّرَاعِ فَي مَدُّ وَتَأْنِيتٍ وَعَدَّ الْأَحْرُفِ

تنبيهات:

الأول: فهم من تمشيله، أن حركة الأول لا يشترط كونها فتحة أو غيرها لتمثيله بالمفتوح والمكسور.

(٢) العناق: أنثى المعز والجمع أعنق وعنوق.

<sup>(</sup>۱) أدل وأظب: أصلهما أدلو وأظبى فقلبت ضمة اللام والباء كسرة والواو ياء وحذفت الياء الأصلية في أظبى والمنقلبة في أدلو على حد الحذف في قاض وغاز.

الثانى: فهم من إطلاقه (في مد) أن الألف وغيرها من أحرف المد في ذلك سواء.

الثالث: فائدة قوله (وعد الأحرف) التنبيه على الشرط الرابع ـ وهو التعرى من العلامة ـ ولولا التنبيه على هذا لم يكن له فائدة، لأنه صرح أولا بالرباعي.

## وغيرُ ما أنعُلُ فيه مطَّردُ من الثلاثي اسمًا بأفعال يَردُ

يعنى أن أفعالا يطرد فى جمع اسم ثلاثى لم يطرد فيه أفعل، وهو فَعل الصحيح العين، فاندرج فى ذلك فَعل المعتل نحو ثوب وسيف، وغير فعل من أوزان الثلاثى، وهى فعل نحو حزب وأحزاب، وفعل نحو صلب وأصلاب وفعل نحو جَمَل وأجمال، وفَعل نحو وعل وأوعال (٢)، وفعل نحو عَضد وأعضاد، وفعل عُثق وأعناق، وفعل نحو رُطب وأرطاب، وفعل نحو إبل وآبال، وفعل نحو ضلع وأضلاع.

وأما فَعْلِ الصحيح العين، وهو الذي يطرد فيه أفعل، فلا يجمع على أفعال إلا نادراً نحو فَرْخ وأفراخ، ورَنْد وأزناد (٢)، وسمع من ذلك شيء كثير، حتى لو قيل: ذهب ذاهب إلى اقتياسه، لذهب مندهبًا حسنًا، وذهب الفراء إلى أنه ينقاس فيما فاؤه واو نحو وهم وأوهام، أو همزة نحو ألف وآلاف ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس فيهما ولا في غيرهما. وذكر في شرح الكافية أن أفعالا أكثر من أفعل في فعل الذي فاؤه واو نحو وقت وأوقات ووهم وأوهام، والمضاعف نحو عم وأعمام وجد وأجداد، وذكر أن جمع الذي فاؤه واو على أفعل شاذ نحو وجه وأوجه، وأن المضاعف لم يسمع فيه أفعل إلا نادراً.

قلت: وهذا يؤيد مذهب الفراء فيما فاؤه واو، بل يقتضى ألا يكون أفعل مطرداً في هذين النوعين، وقد صرح في التسهيل بمخالفة الفراء.

# وغالبًا أغناهُمُ فِعْلاَنُ ﴿ فِى فُعَلَ، كَقُولُهُمْ صِرْدَانُ

<sup>(</sup>١) الصلب \_ بضم الصاد \_ كل ظهر له فقار، والغليظ الشديد.

<sup>(</sup>٢) الوعل ـ بفتح الواو وكسر العين ـ التيس الجبلي.

<sup>(</sup>٣) الزند: العود الأعلى الذي يقدح به النار. والزندة بالهاء العود الأسفل. والزند: موصل طرف الذراع في الكف.

يعنى: أن الغالب فى فُعَل أن يجمع على فعُـلان ـ بكسر الفاء ـ كقولهم فى صُرد: صـردان، وفى نُغَزِ. نِـغْزان<sup>(١)</sup>، وقد جـاء بعضـه على أفعـال نحو رُطب وأرطاب وإليه أشار بقوله (غالبًا) ونص فى التسهيل على أن أفعالا فيه نادر.

قلت: فلا ينبغى أن يمثل به فيما يطرد فيه أفعال.

# فى اسم مذكر رباعيٌّ بِمَدّ ثالث الْعِلَّةُ عَنهُمُ اطَّرَدُ

يعنى أن أفعلة يطرد فى جمع اسم مذكر رباعى بمدة ثالثة نحو طعام وأطعمة، ورغيف وأرغفة، وعمود وأعمدة، وقال المهاباذى (٢): وربما شذ شىء من هذا فلم يستعملوا فيه أفعلة قالوا كتاب وكتب ولم يقولوا أكتبة. واحترز بالاسم من الصفة وبالمذكر من المؤنث، وبالرباعى من الثلاثى وبالمدة الثالثة من العارى عنه، فلا يجمع شىء من ذلك على أفعلة، إلا ما ندر من قولهم شحيح وأشحة عنه، فلا يجمع شىء من ذلك على أفعلة، إلا ما ندر من قولهم شحيح وأشحة وهو صفة \_ وعقاب وأحقبة \_ وهو مؤنث \_ وإنما قياسه أفعل \_ وقدح وأقدحة \_ وهو ثلاثى \_ وجائز وأجورة \_ وليست مدته ثالثة \_ والجائز: الخشبة الممتدة فى أعلى السقف.

### والزَّمَّهُ فِي فَعَال او فِعَال مُصاحبي تَضعيف او إعلال

يعنى أن أفعل ملتزم فى جمع فعال بفتح الفاء وفعال بكسرها مضاعفين نحو بتات (٣) وأبتة وزمام وأزمة أو معتل اللام نحو قباء وأقبية وإناء وآنية فإن قلت قد شذ قولهم: عنان وعُنن، وحَجَاج وحُجُجُ (٤) وقالوا فى جمع سماء بمعنى المطر سُمِيُّ، والقياسُ: اسمية، وهو مسموع أيضا، فكان ينبغى أن يقول: «والزمه فى غير شذوذ».

<sup>(</sup>١) النغز: طير كالعبصفور أحمر اللون يسمى البلبل، والأنثى نبغزة. والصرد: طائر ضخم. الرأس يصطاد العصافير.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبدالله المهاباذي الضرير. قال ياقوت: من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني، له شرح اللمع.

<sup>(</sup>٣) بتات: متاع البيت، وأبتة: أصله أبتتة فالتقى مثلان فنقلت حركة أولهما إلى الساكن قبله ثم أدخم أحد المثلين في الآخر، وكذا يقال في أزمة.

 <sup>(</sup>٤) عنان: بكسر العين ـ ما يقاد به الفرس، وبفتحها السحاب.
 وحجاج: بفتح الحاء وكسرها ـ العظم الذي ينبت عليه الحاجب.

قلت: وقد أشار إلى ذلك بعد بقوله: ما لَم يُضَاعَفُ في الأعَمِّ ذُو الألِفْ.

فعل لنحو أحمر وحمرا

من أمثلة جمع الكثرة فُعل، وهو مطرد في أفعل فعلاء ـ صفتين متقابلتين نحو أحمر وحمراء فتقول فيهما حمر. ومنفردين لمانع في الخلقة، نحو رجل أكمر \_ للعظيم الكمرة (١) وامرأة عفلاء (٢) فتقول فيهما: كُمْر وعُفْل، فإن كانا منفردين لمانع في الاستعمال خاصة نحو رجل آلي (٣) وامرأة عجزاء (٤) ولم يقولوا: رجل أعجز ولا امرأة ألياء في أشهر اللغات؛ ففي اطراد فُعْل في هذا النوع خلاف. ونص في شرح الكافية على اطراده، وتبعه الشارح، ونص في التسهيل على أن فُعُلا فيه محفوظ.

فإن قلت: فما المفهوم من كلامه هنا؟

قلت: موافقة شرح الكافية، لأنه أحال على التمثيل بأحمر وحمراء، فكل ما شابهه في الوزن والوصف جمع جمعها، وإن خص كلامه بالمتقابلين لخصوصية المثال لم يستقم لخروج المنفردين لمانع، فتعين التعميم.

تنبيهان:

الأول: يجب كسر فاء هذا الجمع فيما عينه ياء نحو بيض لما سيذكر في التصريف.

الثاني: يجوز في الضرورة ضم عين هذا الجمع بثلاثة شروط: صحة عينه، وصحة كلامه، وعدم التضعيف، كقوله<sup>(ه)</sup>:

وَأَنْكُرَتَّنِي ذَوَاتُ الْأَعِينِ النُّجُلِ

<sup>(</sup>١) مانع خلقى بأن تكون خلقة المذكر أو المؤنث غير قابلة للوصف. والأكمر: العظيم الكمرة وهي حشفة الذكر.

<sup>(</sup>٢) عفى لاء: العنفل: شيء يجتمع في قبل المرأة يشبه الأدرة للرجل ـ والأدرة : الخصية المنتفخة.

<sup>(</sup>٣) آلى: كبير الألية، والأصل أألى ـ بهمزتين ثانيتهما ساكنة، فقلبت الهمزة الثانية ألفا وكذا الياء لتحركها وانفتاح ماقبلها.

<sup>(</sup>٤) عجزاء: أي: كبيرة العجز.

<sup>(</sup>٥) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من البسيط \_ وصدره: طوى الجديدان ما قد كنت أنشره.

وهو كثير، ف إن اعتلت عينه نحو بيض وسود، أو لامه نحو عُمَى وعُشُو، أو كان مضاعفا نحو غُرٌ جمع أغَرٌ، لم يجز الضم

## ونَعْلَةُ جمعًا بنقل يُدْرَى

هذا هو رابع جمع القلمة، ولم يطرد في شيء من الأبنية، بل هو محفوظ في ستة أوزان: فَعيل نحو صَبَى وصبية، وفعل نحو فَتَى وفِتية، وفعل نحو شيخ وشيخة، وفُعال نحو غُزال وغزلة، وفعل نحو ثنى وثنية على وزن عدى حكاه الفارسي، والثّنى: هو الثانى في السيادة. فإن قلت: فلم فائدة قوله (وفعلة جمعًا) وقد علم بذكره أولا أنه جمع؟

قلت: التعريض بقول ابن السراج؛ ولذلك لم يقل مثل هذا في غيره من جموع القلة، (إذ لا خلاف فيها)(١).

#### تنبيه:

لو قدم قوله (وفعلة جمعا بنقل يدرى) على قوله (فعل لنحو أحمر وحمرا) لتوالت جموع القلة.

ونَ عُسلٌ لاسم رُباعي بمسد قد زيد قبل لام اعلالا فقد ما لم يُضاعَف في الأعم ذُو الألف

من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مطرد في اسم رباعي بمد قبل لامه صحيح اللام، فإن كانت مدته ياءً أو واواً ولم يشترط فيه غير ذلك نحو قضيب وتُضُب، وعمود وعُمدًد. فإن كانت الفا اشترط فيه مع ذلك الا يكون مضاعفًا نحو قَزَال وقُذُلُ<sup>(٢)</sup> وحمار وحُمر .

<sup>=</sup> اللغة: «الجديدان» الليل والنهار «الأعين» جمع عين «النجل» بضم النون جمع نجلاء من النجل وهو سعة شق العين. والرجل أنجل والعين نجلاء.

الإعراب: «طوى» فعل ماض «الجديدان» فاعل «ما» موصولة في محل نصب مفعول «قد» حرف تحقيق «كنت» كان واسمها «أنشره» جملة في محل نصب خبر كان. وجملة كان واسمهنا وخبرها لا محل لها صلة الموصول «أنكرتني» فعل ماض والناء للتأنيث والنون للوقاية والياء مفعول «ذوات» فاعل «الأعين» مضاف إليه «النجل» صفة الأعين.

الشاهد: قوله «النجل» فإنه حرك الجيم للضرورة والقياس تسكينها.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٦٧٧، والسيوطى في الهمع ٢/١٧٥. (١) ب، ج.

<sup>(</sup>٢) القذال: جماع مؤخر الرأس ـ ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية.

واحترز بالاسم من الصفة فإنها لا تجمع على فُعُل، وشذ فى وصف على فَعال نحو صَناع وصَنَع، وفعال نحو ناقة كِناز ونوق كُنْز، وذهب بعضهم إلى أنه قياس فيهما وبالرباعى من غيره، وشذ نحو رهن ورهن ونَمِر ونُمُر قال(١):

# فِيها عَيابِيلُ أَسُودٍ ونُمُرُ

وقيل يجوز أن يكون قيصره من نمور ضرورة. وبالمدة من العارى منها، وبصحة اللام من المعتلها نحو سقاء، فإنه لا يجمع على فُعُل، وسبب ذلك أنه لو جمع عليه لأدى إلى قلب الياء واواً فيصير إلى سُقُو، وقياسه حينئذ قلب الواو ياء والضمة كسرة فيصير إلى سُقيّ، وهو بناء تنكبته العرب، وبعدم التضعيف فى ذى الألف عن نحو بتات وزمام، فإن قياسه أفعلة، وأشار بقوله فى الأعم إلى شذوذ قولهم عنان وعُنن وحَجَاج وحُجُج، وفهم من تخصيص ذلك بذى الألف أن المضاعف من ذى الياء نحو سرير، وذى الواو نحو ذلول، يجمع على فعل نحو سرير وسرر وذلول وذلُل.

#### تنبيهات:

الأول: لا فرق فى الاسم الرباعى الجامع للشروط بين أن يكون مذكرًا كما مثل، أو مؤنثًا نحو أتان وأتن، وقَلوص وقُلص (٢) فكلاهما يطرد فيه فُعُل.

وقبله: حفت باطواد جبال وسمر في أشب الغيطان ملتف الحظر.

<sup>(</sup>۱) قائله: انشده سيبويه لحكيم بن معية الربعى من تميم يصف فتأة نبتت في موضع محفوف بالجبال والشجر \_ وهو من الرجز \_.

اللغة: (حفت) أحيطت (باطواد) جمع طود وأصله الجبل العالى، والمراد هنا الشنديد الارتفاع (الحظر) الموضع الذي حوله شمجر كالحظيرة (أشب) ملتف ومختلط (الغيطان): جمع غوط وهي الأرض المطمئنة الواسعة (عياييل) جمع عيل واحد العيال والمراد أشبال الساء.

الإعراب: «فيها» جار ومجرور خبس مقدم والضميسر عائد إلى الغيطان (عياييل) مستداً مؤخر «أسود» بدل من عياييل أو بيان لها. وروى بالجر على الإضافة، ويكون من إضافة الصفة إلى الموصوف.

الشاهد: قوله (نمر) جمع نمر على نمر والقياس: نمور.

مواضعه: ذَّكره ابن هشام في شرَّح الالفية ١٦ ١/٤. وابن يعيش ١٨/٥.

<sup>(</sup>٢) القلوص: بفتح القاف ـ الناقة الشابة.

الثاني: ما مدته ألف ثلاثة أقسام: مفتوح الأول، ومكسوره، ومضمومه.

أما الأول والثانى فَفُعُل فيسهما مطرد، وتقدم تمثيلهما، وأما الثالث فظاهر إطلاقه هنا اطراد فُعُل فيه، وصرح بذلك فى شرح الكافية، فإنه مثل بقُراد وقُرِدُ، وكُراع وكُرُع فى المطرد، وتبعمه الشارح، وذكر فى التسهيل أن فُعُلا نادر فى فُعَال وهو الصحيح؛ فلا يقال فى غُراب غُرُب ولا فى عُقاب عُقُب.

وإذا قلنا باطراده فيشترط ألا يكون مضاعفا كما شرط ذلك في أخويه.

الثالث: يجب في غير الضرورة تسكين عين هذا الجمع إن كانت واوا نحو سوار وسور، ومن ضمها في الضرورة قوله (١٠):

# أغَرُّ الثنايا أَحَمَّ اللَّئَاتِ يحسَّنُها سُوكُ الإِسْحِلِ

قال الفراء: وربما قالوا عون كرسل، فعلوا ذلك فرقا بين العوان والعانة، أى بين جمعهما، والبصريون لايجيزون ضم هذه الواو إلا فى الشعر، ويجوز تسكين عينه إن لم تكن واوا نحو قُذُل وحُمر فى قـذل وحمر، وإن كانت ياء كسرت الفاء عند التسكين فتقول فى سيال سُيُل وسيل<sup>(٢)</sup> فإن كان مضاعفا لم يجز تسكينه، لما يؤدى إليه من إدغام، وندر قولهم ذُباب وذُبُّ والأصل ذُبُب.

الرابع: اطرد عند تميم وبعض كلب فتح عين فعل المضاف تخفيفا فقيل في الاسم الاسم فقط، فلا يصح في ثياب جدد إلا الضم، وقيل: مطلقا في الاسم

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من المتقارب \_

اللغة: «أغر» أبيض «الثنايا» جمع ثنية وهي الأسنان الأربعة التي يليها الرباعيات «أحم» من الحمة وهو لون بين الدهمة والكمتة «اللشات» جمع لثة، وهي اللحمة المركبة فيها الأسنان «يحسنها» يجملها «سوك» جمع سواك «الإسمل» بكسر الهمزة \_ شجر يتخذ منه المساويك.

الإعراب: «أغر» مرفسوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى: هو أغر «الثنايا» مـضاف إليه «أحم» خبر بعد خبس «اللثات» مضاف إليه «يحسنها» فعل مضارع والهاء مفعوله «سوك» فاعل «الإسحل» مضاف إليه.

الشاهد: قوله (سوك) حيث ضم فيه الواو والقياس تسكينها.

مواضعه: ذكره الأشموني ٦٦٩ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) السيال: ضرب من الشجر له شوك.

والصفة، وإلى الأول ذهب ابن قتيبة وغيره من أثمة اللغة، واختاره ابن الصائغ، وإلى الثاني ذهب أبو الفتح والشلوبين.

الخامس: ذكر فى الكافية والتسهيل أن فُعُلا يطرد فى نوعين: أحدهما المتقدم، والآخر فُعُول بمعنى مفعول لم يجمع على فُعُل نحو ركوب، ولم يذكره هنا، فأوهم أنه غير مقيس، وليس كذلك.

..... ولُعَلَّ جمعًا لفُعلة عُرِف ونحو كُبرى ... ونُعَلَّ جمعًا لفُعلة عُرِف

من أمثلة جمع الكثرة فُعلَ، ويطرد في نوعين:

الأول: فُعْلة ـ اسما نحو غُرفة وغُـرَف، فإن كانت صفة نحو ضُحكة (١) لم يجمع على فُعَل.

الثانى: الفُعْلَى \_ أنثى الأفعل نحو الكُبرى والكبر، فإن لم تكن أنثى الأفعل نحو بُهمَى ورُجعَى لم يجمع على فُعَل.

#### تنبيهات:

الأول: قوله (ونحو) ـ بالجر معطوف على فاعله، أى ولنحو.

الثانى: فهم من تمثيله بكبرى أن مراده أنثى الأفعل، احترازا من غيرها كما سبق.

الثالث: أخل هنا باشتراط الاسمية من فُعلة، وهو شرط كما تقدم فلو قالِ (فُعَل لفُعلة اسما عرف) لأجاد.

الرابع: اقـتصـر هنا وفى الكافـية على هذين النوعـين، أعنى فـعلة اسمـا والفُعلَى أنثى الأفعل، وقال فى شرح الكافية بعد ذكرهما: وشذ فيما سوى ذلك، يعنى فُعلًا، وزاد فى التسهيل نوعا ثالثا وهو فُـعُلَة ـ اسما نحو جُمُعة وجُمَع، فإن

<sup>(</sup>۱) ضُحكة: بضم فسكون \_ وهو من يضحك منه كثيرا، وأما بضم ففتح فهو من يضحك كثيرا.

كان صفة نحو امرأة شُلُلة ـ وهى السريعة ـ لم يجمع على فُعَل. وتقدم رابع يطرد فيه فُعَل عند بعض تميم وكلب.

الخامس: اختلف في ثلاثة أنواع أخر؛ الأول: فعلى مصدرا نحو رُجعى، والثانى: فَعْلَمَ مصدرا نحو رُجعى، والثانى: فَعْلَة ـ بفتح الفاء ـ فيما ثانيه واو ساكنة نحو جَوْزَة، فقاسه الفراء في هذين النوعين فتقول: رُجَعٌ وجُوزَ كما قالوا في رؤيا ونوبة: رُوَّى ونُوب. وغيره يجعل رُوَّى ونوب مما يحفظ ولا يقاس عليه. والثالث: فعل مؤنثا بغير تاء نحو جُمْل، فهذا يجمع على فعل قياسا عند المبرد، وغيره يقصره إن جاء على السماع. وقوله في الكافية: وجُمْل مثل بُرُمة في فعل \_ يقتضى موافقة المبرد.

### ولفعلَة فعَلُ

من أمثلة جمع الكشرة فعل، وهو مطرد في فعلة، قال في التسهيل: اسما تاما، نحو فرقة وفرق، واحترز بالاسم من الصفة كقولهم صغرة وكبرة وعجزة في الفاظ ذكرت في المخصص، وذكر أنها تكون هكذا للمفرد وللمثنى والمجموع، وبالتام من نحو رقة فإن أصله ورق، لكن حذفت فاؤه.

فإن قلت: فقد أخل هنا بالشرطين.

قلت: أما اشتراط الاسمية فـإنه أخل به فى فعلة كما أخل به فى فعلة، ولو قال: لفعلة اسما، وجاء بعضه على فعل لأوضح.

وأما الـثانى: فـقد أجـاب عنه بأن نحو رقـة بعد الحـذف لم يبق على وزن فعلة، وإنما ذلك باعتبار أصله.

فإن قلت: قد زعم بعض النحويين أن فعلة لم يجئ صفة فلعله إنما لم يعتد بالاسمية بناء على هذا كما تقدم.

قلت: تقييده بالاسمية في التسهيل يرد ذلك، وأيضا فقد ثبت ورود فعله صفة (فليس نفيه بصحيح)(١).

فإن قلت: ما حكم فعلة \_ بضم الفاء \_ إذا حذفت فاؤه؟

<sup>(</sup>١) ب، جـ. وفي أ بإسقاط فليس.

قلت: لم يشترط فى التسهيل التمام إلا فى فعلة \_ بكسر الفاء \_ والقياس يقتضى تساويهما، فلعله إنما لم يذكر ذلك فى فعلة \_ بضم الفاء \_ لأنه قليل جدا قالوا: فى وصله صلة.

#### تنبيه:

قاس الفراء فعلا في فعلى اسما نحو ذكرى وذكر، وفعلة \_ يائى العين، نحو ضيعة وضيع، كما قاس فُعلا في نحو رُوْيا ونَوْبة، وقاسه الفراء في نحو هند، كما قاس فُعلا نحو جُمْل، ومـذهب الجمهور أنه إن ورد لم يقس عليه هذه الأنواع، وقوله في الكافية: وهند مثل كِسْرة في فعَل.

يقتضى موافقة المبرد كما فى نحو جمل (وقد يَجِيءُ جمعُهُ عَلَى فُعَلَ) يعنى أن فعلة ـ بكسر الفاء ـ قد تجمع على فعل كقولهم حلية وحُلى، ولِحية ولِحَى، وهو شاذ، وقال بعضهم حِلى ولِحى ـ بالكسر ـ على القياس.

#### تنبيه:

كما ناب فُعَل عن فِعَل في حلية ولحية ناب فِعَل عن فُعَلِ في صُورَة وقُوَّة قالوا صِورَ وقوى، بكسر أولهما شذوذا

## فى نحو رام ذُو اطرادِ فُعلَه

من أمثلة جمع الكثرة فُعلة \_ بضم الفاء \_ وهو مطرد في فاعل وصفا لمذكر عاقل معتل اللام نحو رام ورُماة وقاض وقُضاة، وإلى هذه الشروط أشار بقوله في التمثيل برام، فاحترز بفاعل من وصف على غير فاعل، وبالصفة من نحو واد، وبالمذكر من نحو رامية، وبالعاقل من نحو أسد ضار (١) وبالمعتل من نحو ضارب، فلا يجمع شيء من ذلك على فُعلة، وشد في صفة على غير فاعل نحو كمي وكماة، وفي فاعل اسما نحو باز وبرزاة وفيه شذوذ من وجه آخر، لأنه غير عاقل، وفي وصف على فاعل صحيح اللام قالوا: هادر وهدرة \_ بالدال المهملة \_ وهو الرجل الذي لا يعتد به.

<sup>(</sup>١) ضار \_ بتخفيف الراء \_ من الضراوة لابتشديدها من الضرر.

اختلف النحويون في وزن رماة ونحوه، فذهب الجمهور إلى أنه فعلة، وهو ما انفرد به المعتل إلا ما ندر، أعنى هدرة، وذهب الفراء إلى أن وزنه فعل نحو شاهد وشهد بدليل مجيء بعض ذلك كقولهم غُزى جمع غاز والهاء فيه عوض من ذهاب التضعيف، وذهب بعضهم إلى أن وزنه فعلة ـ بالفتح ـ نحو حملة، وضمت فاؤه فرقا بين الصحيح والمعتل.

### وشاعَ نحوُ كامل وكَمَلَهُ

ومن أمثلة جمع الكثرة فعلة ـ بفتح الفاء ـ وهو مطرد في فاعل وصفا لمذكر عاقل صحيح اللام نحو كامل وكمكة وبارٌ وبَرَرَة، وأشار بالمثل أيضا إلى الشروط.

واحترز من غير فاهل ومن فاعل اسما أو مؤنثا أو غير عاقل أو معتل اللام، ولا يجمع شيء من ذلك على فعلة باطراد، وشذ في غير فاعل نحو سيّد وسادة، وقل في غير العاقل نحو ناعق ونَعَقَةً ـ وهي الغربان.

#### تنبيه:

لو قال كذاك نحو كامل وكملة، لكان أنص لأن الشياع لايلزم منه الاطراد. فَعْلَى لوصفِ كقتيلِ وزَمِنْ وهالك ومَيِّتٌ به قَمنْ

من أمثلة جمع الكثرة فَعْلَى، وهو مطرد فى وصف على فَعِيل بمعنى مفعول دال على هلك أو توجع، قال فى شرح الكافية أو تشتت نحو قتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى، ويُحمَل عليه ما أشبه فى المعنى من فَعِل كزَمِن وزَمْنى، وفاعل كهالك وهلكى، وفيعل كميت وموتى، وزاد فى الكافية والتسهيل فعيل بمعنى فاعل كمريض ومَرْضى، وأفعل كاحمق وحَمْقى، وفعلان كسكران وسكرى، قال: وبه قرأ حمزة والكسائى ﴿ وتَرَى النَّاسَ سُكْرَىٰ ومَا هُم بِسُكَارَىٰ ﴾ (١) قال: وما سوى ذلك محفوظ، كقولهم كيس وكيسى فإنه ليس فيه ذلك المعنى.

لِفعلِ اسْمَا صَحَّ لامًا فِعَلَة والوضعُ في فَعْلِ وفِعْلِ قَلَّلَهُ

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة الحج.

من أمثلة جمع الكثرة فعلة، وهو لاسم صحيح اللام على فعل نحو دُرْج ودرَجة (١) وكُور وكورة، ودُب ودبِسة، وعلى فعل وفعل قليلا، فالأول نحو غَرد وغردة (٢) ورَوْج ورَوَجة، والشاني قرد وقسردة وحسْل وحسلة وهو الضب، وهو محفوظ في هذين كما يحفظ في غيرهما نحو هادر وهدرة.

واحترز بالاسم من الصفة، وبالصحيح اللام من المعتل نحوى مدى وظبى ونحى والمعنى والمبعن والمبعن والمبعن والمبعن والمبعن المبعن المب

# ونُعَلُّ لفاعل وفاعِلَه وصفيَّنِ نحوُ عاذل وعاذلَهُ

من أمثلة جمع الكثرة فُعل، وهو مطرد في وصف صحيح اللام على فاعل وفاعلة نحو عاذل وعُذل، وعاذلة وعذل، واحترز بالوصفين من الاسمين نحو حاجب العين، وجائزة البيت، ولا يجمعان على فعل.

## ومثلُهُ الفُعَّالُ فيما ذُكِّرا وذَان في المُعَلِّ لامًا نَدَرا

من أمثلة جمع الكثرة فُعَّال وهو مــثل فُعَّل فى المذكر خاصة، أى: يطرد فى وصف صحيح اللام على فاعل نحو عاذل وعُذَّال، وندر فى المؤنث كقوله<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) درج \_ بضم الدال وسكون الراء \_ وهو وعاء المغازل.

<sup>(</sup>٢) غرد ـ بفتح الغين وسكون الراء ـ وهو نوع من الكمأة.

<sup>(</sup>٣) نحى: بكسر النون وسكون الحاء \_ وهو وعاء السمن.

<sup>(</sup>٤) عُلج: بكسر فسكون: الرجل من كفار العجم، وهو أيضا الشديد الغليظ.

<sup>(</sup>٥) قائله: هو عمير بن شييم ـ المعروف بالقطامي ـ وهو من البسيط ـ .

اللغة: أبصارهن جمع بصر ـ والمراد العين مائلة متجهة «صداد» من الصد وهو الإعراض. المعنى: إن عيون هـؤلاء الغواني متجـهة إلى الشبان، والحال أنهن لم يعرضن عنى ولم ينسينني.

الإعراب: أبصارهن مبتدأ وضمير النسوة مضاف إليه، إلى الشبان، جار ومجرور متعلق بقوله مائلة «مائلة» خبر المبتدأ «وقد» حرف تحقيق «أراهن» فعل مضارع وفاعله ضمير مستر فيه والضمير البارز مفعول أول، «عنى» جار ومجرور متعلق بقوله صداد وساغ تقديم معمول المضاف إليه على المضاف الأمرين: أولهما: أن المعمول جار ومجرور فيتوسع فيه والثانى: أن المضاف يشبه حرف النفى فكأنه ليس فى الكلام إضافة «غير» مفعول ثان الأرى «صداد» مضاف إليه.

أبصارُهُنَّ إلى الشُّبَّان ماثلةً

وقد أراهُنَّ عَنيٌّ غَير صُدَّاد

وتأوله بعضهم على أن صداد فى البيت جمع صادّ، وجعل الضمير للأبصار؛ لأنه يقال بصر صادّ، كما يقال بصر حاد.

تنبيه:

قال بعض النحويين: ينظر ما سمع من فعل وفعال في فاعل المذكور فيتبع فإن لم يسمع جمع تصحيحا، فإن فقد بعض شروط التصحيح جمعت بأيهما شت، وهذا خلاف المفهوم من كلام المصنف. وقوله (وذان) الإشارة إلى فُعل وفُعال، يعنى: أنهما ندرا في جمع فاعل المعتل اللام نحو غاد وغُزَّى، فعلم أن شرط اطرادهما صحة اللام.

## فَعْلٌ وَفَعْلُلًا فَعَالٌ لَهُمَا وَقَلَّ فَيْمَا عَيْنَهِ اليَا مِنْهُمَا

من أمثلة جمع الكشرة فعال \_ وهو مطرد في فعل وفعلة اسمين أو وصفين نحو كَعبُ وكعاب وصَعبُ وصعاب، وقصعة وقيصاع وحَدُلة وحدال<sup>(١)</sup>، بشرط الا تكون عينهما ياء، فهم ذلك من قوله (وقل فيما عينه اليا منهما).

ومن القليل ضيف وضياف.

تنبيه:

بقى شرط آخر وهو ألا يكون فاؤهما ياء، وندر قولهم يعار جمع يَعْر \_ وهو الجدى \_ وقد ذكر هذا في غير هذا الكتاب.

وفَعَلُ أَيْضًا لهُ فعالُ مالم يكُنْ في لامه اعتلالُ

يعنى أن فعال أيضا يطرد في فَعَل نحو جَبَل وجبال بثلاثة شروط:

<sup>=</sup>الشاهد: قوله اصداد، فإنه جمع صادة بدليل التأنيث في أبصارهن وأراهن وذلك نادر، لأن فعال جمع لفاعل ـ لا لفاعلة.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٣/٦٨٤، وابن هشام ٤/١٠٩. وابن عقيل ٣/٢٨٤.

<sup>(</sup>١) خدلة: أي: ممتلئة الساقين والذراعين.

الأول: ألا تكون لامه معتلة، احترازًا من نحو فتي.

والثاني: ألا يكون مضعفا احترازا من نحو طلل.

والثالث: أن يكون اسما لا صفة، ونص على الثانى بقوله (أو يُكَ مُضْعَفًا) وأما الثالث فقد ذكره فى التسهيل (ومثلُ فَعَل. ذو التا) يعنى: أن فَعلة يجمع على فعال باطراد كفعل نحو رقبة ورقاب، ويشترط فيه ما اشترط فى فعل. والله أعلم. وقوله (وفعُلُ مع فُعُل فاقبلِ) يعنى: أن فعالا يطرد فيها أيضا نحو قِدْح وقِداح ورمَح ورماح.

#### تنبيه:

يشترط فى هذين الوزنين أن يكونا اسمين احترازا من نحو جلف وجلوف (١). ويشترط فى ثانيهما ألا يكون واوى العين كحوت، ولا يائى اللام كمدى (٢).

# وفِي فَعِيلٍ وَصْفَ فَاعِلٍ وَرَدْ ﴿ كَذَاكَ فِي أَنْنَاهُ أَيضًا اطَّرَدْ

يطرد فعال أيضا فى فعيل بمعنى فاعل وفعيلة مؤنثة نحو ظَريف وظَريفة يجمعان على ظراف. واحترز من فعيل بمعنى مفعول ومؤنثه نحو جريح وجريحة فلا يقال فيهما جراح.

#### تنبيهات:

الأول: يشترط في فعيل بمعنى فاعل وأنثاه أن يكونا صحيحى اللام، ذكره في التسهيل.

الثاني: زعم العبدى (٣) أن فعالا يختص بجمع فعيلة المؤنث وهو خطأ، بل يشترط فيه المذكر والمؤنث.

<sup>(</sup>١) جلف: وهو الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم، ومنه الرجل الجافي في خلقه.

<sup>(</sup>٢) المدى: هو القفيز الشامي وهو غير المد وقياس جمعه أمداء.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن بكر بن أحمد العبدى أبو طالب. أحمد أثمة النحاة المشهورين قال ياقوت: كان نحويا لغويا قرأ على السيرافي والرماني والفارسي، وله شرح الإيضاح. شرح كتاب الجرمي ـ ومات يوم الخميس العاشر من شهر رمضان سنة ست وأربعمائة.

الثالث: قد اتضح بما تقدم أن فعالا مطرد في ثمانية أوزان:

فَعْلٌ، وفَعْلة، وفَعْلة، وفَعْل، وفَعْل، وفَعْل، وفَعِيل، وفَعِيل، وفَعِيلة ـ بالشروط المذكورة.

### وَشَاعَ فِي وَصَفْ على فَعُلانًا أَوْ أَنْشِيه ...

أى: كثر فعال في وصف على فَعُلان نحو غضبان وغضاب، وندمان وندام ودام أو على فَعُلانة نحو ندمانة وندام، وهما أو على فَعُلانة نحو ندمانة وندام، وهما أنثيا فعلان، لأن مؤنشه يكون على فعلى وفعلانة، وقوله (أو على فعلانا) ـ بضم الفاء نحو خُمصان وخيماص<sup>(۱)</sup>، وكذلك فعلانة أنثاء نحو خُمصانة وخيماص أيضا، وإليها أشار بقولة (أو على فعلانا).

فهذه خمسة أوزان: فَعْلان، وفَعْلى، وفَعْلانة، وفُعْلان وفعلانة كشر فيها فعال.

فإن قلت: فهل يطرد فيها؟

قلت: صرح في شرح الكافية بعدم الاطراد فيها فقال: وشاع دون اطراد، وظاهر التسهيل اطراده، وقوله:

ومثلُّهُ فُمَّالاًنَّهُ والزمَّهُ في نَحْو طَويْل وَطَويلَة تَفي

أى: التزم فعالا فيهما عينه واو ولامه صحيحة من فعيل بمعنى فاعل وفعيلة أنشاه نحو طويل وطويلة، فنقول فيهما طوال، ولم تجاوزه فيهما إلا إلى التصحيح (٢).

وبِفُعُولِ فَعَلُ نحوُ كَبِدُ يُخَصُّ غالبًا ....

من أمثلة الكَثرة فُعُولَ ـ وهو مُطرد فى اسم على فَعـل نحو كَبِد وكُبُود وَنمر ونُمور، ولم يجاوزوا فُعُولا فى جمع فعل إلى غيره من جَموع الكثرة غالبا، وإلى هذا أشار بقوله: (يخص غالبا).

وأشار بقوله (غالبا) إلى أنه قد يجمع على غير فُعُول نادرا، نحو نَمِر ونُمُر،

<sup>(</sup>۱) الخميصة: الجوعة، وخميص البطن مثلثة \_ خلا، ورجل خمصان وخميص الحشا: ضامر البطن، وهي خمصانة والجمع خماص.

<sup>(</sup>۲) نحو طویلین وطویلات.

ولم يجمع فعل على فعال استغناء بفعول، وقال الشارح: ولا يكادون يجاوزون في الكثرة جمع فعل على فعول إلى جمعه على فعال، فإن جاء منه شيء عد نادرا، فيه نظر، لأن تخصيصه بقوله إلى فعال يقتضى أنهم قد يجاوزونه إلى غيره فعال، وكلام الناظم يسقتضى أنهم لم يجاوزوه، غالبا لا إلى فعال ولا إلى غيره، وقوله (وإن جاء منه بشيء)، يقتضى أنه لم يقف على شيء منه، وقد سمع نمار في نمر وأشار إليه في التسهيل.

... كَذَاكَ يَطُّرِدُ فِي فَعْلِ أَسمًا مُطلَق الْفَا ..

يعنى أن فُعُولا أيضا يطرد في فَعُل مَ بفتح الفاء ـ نحو كعب وكعوب وكسرها نحو حمل وحمول وضمها نحو جُند وجنود ـ بشرط أن يكون اسما، فإن كانت أوصافا نحو صَعْب وجِلْف وحُلو، لم يجمع على فُعول، إلا ما شذ كضيَّف وضُيُّوف.

#### تنبيهات:

الأول: اطراد فُعـول فى فَعْل مشـروط بالا تكون عينه واوا كحـوض وشذ فُووج فى فَوْج، ومشروط فى فُـعْل بالا تكون عينه واوا أيضا كحوت، والا يكون مضاعفا نحو خُفّ وشذ حُصّ وحُصُوص(١).

الثانى: صرح المصنف بأن فعالا وفعولا مقيسان فى هذه الأوزان الثلاثة بشروطها.

وقال بعض النحويين: فعل يجمع في الكثرة على فعال وفعول وهو في ذلك على ثلاثة أضرب:

ضرب يجتمعان فيه نحو كعب وكعاب وكعوب، وضرب ينفرد به فعال نحو كلب وكلاب دون كلوب، وضرب ينفرد به فعول وهو فلس وفلوس دون فلاس. وقال غيره: فعول وفعال كثرا في جمع فعل الصحيح العين فعلى أيهما جمعته العرب اتبع، فإن لم يحفظ منهما واحد نظر في بقية أبنية الجموع فإن جمع على واحد منها أو أكثر اتبع، فإن لم يوجد جمع على أى منهما على التخيير، قال



<sup>(</sup>١) والحص: هو الورس ويقال له : الزعفران.

بعض المتأخرين: وينبغى أن تعلم أن أكثر الجموع سماعى، لكن منها ما يغلب فيذكر الغالب ليحمل عليه ما لم يسمع جمعه.

الثالث: قال فى التسهيل وقد تلحقهما التاء، يعنى فعالا وفعولا نحو فحالة وفحولة، وهو قليل لايطرد. وذكر فى التسهيل أيضا أن من أمثلة اسم الجمع فعالة نحو جمل وجمالة، قيل: وقد ذكر أولا أن فعالا تلحقه التاء فيكون جمالة جمع تكسير لا اسم جمع وقوله (وفَعَلْ لَهُ) من تتمة الكلام على فعول نحو أسد وأسود وشكرن وشُجُون.

#### فإن قلت: فهل يطرد جمعه على فعول؟

قلت: ذكره في التسهيل مع ما يقاس فيه فُعُول، لكن بشرطين: أن يكون اسما، وألا يكون مضاعفا، أما نحو طُلول في طلل فمقصور على السماع، وقال في الكافية: وفي فعل يقل وصرح في شرحها بأنه يقتصر فيه على السماع، وفي الارتشاف بعد ذكره فيما يطرد فيه فعول، وقيل: يقتصر فيه على السماع، وبه جزم الشارح.

#### فإن قلت: فما المفهوم من قوله (وفعل له)؟

قلت: ظاهره أنه مقيس، وفاقا لظاهر التسهيل، فإنه ذكره عقيب المطرد، ولم يصرح بعدم اطراده، وأيضا فإنه لم يذكر في هذا النظم غالبا إلا المطرد، وقد شذ فعول في غير فعل نحو شاهد وشهود وصال وصلي، ولم يتعرض لذكر ذلك فظهر أن مراده ذكر المطرد، وقال الشارح: ويحفظ فعول في فعل ولذلك قال وفعل أيضا له فعول، ولم يقيده باطراد، فعلم أنه محفوظ فيه انتهى. وفيه نظر؛ لأن مثل هذه العبارة إنما استعملها الناظم فيما هو مطرد كقوله: وفعل أيضا له فعال.

#### فإن قلت: فما إعراب قوله (وفعل له) على هذا؟

قلت: يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون فعل مبتدا، وله خبر مبتدا محذوف تقديره: له فعول، والضمير عائد على فعل، والجملة خبر الأول، وهذا ظاهر تقدير الشارح. والثانى: أن يكون فعل مبتدا، وله خبره، والضمير لفُعُول أى: فَعل لفُعُول.

1441

فإن قلت: فهلا جعلت قوله وفعل معطوفا على قوله فى فعل فيكون نصا فى اطراد فعول فيه، فيكون قوله له، ابتداء كلام يتعلق بما بعده، والضمير لفعل، أى: لفعل وللفعال فعلان، فيؤخذ منه أن فعلا جمع على فعلان.

قلت: أما جمع فعل على فعلان فثابت فى الصحيح والمعتل نحو خرب وخربان وهو ذكر الحبارى \_ وفتى وفتيان، وأخ وإخوان، وتاج وتيجان، وهو مطرد فى واوى العين، صرح بذلك فى شرح الكافية قال: وقد يجمع عليه الصحيح العين نحو خرب، فظاهره أنه لايطرد فى الصحيح العين، فلو جعل قوله: له، ابتداء كلام لاقتضى اطراد جمع فعل على فعلان فى الواوى العين وغيره. وقوله: بعد (وشاع) فى قاع وحوت، يدل على أن اطراده مخصوص بنحو قاع من الواوى العين.

فإن قلت: يحتمل أن يكون أراد أن فعلانا مطرد في فعل مطلقا، ولاينافي ذلك ما ذكر من شياعه في قاع ونحوه، لاحتمال أن يكون في قاع ونحوه أكثر منه في غيره مع اطراده في النوعين، ويدل على صحة هذا قوله في التسهيل: ومنها فعلان لاسم على فعل أو فعال أو فعل مطلقا، أو فعل واوى العين فلم يعتد بواوى العين إلا فعلا، وقال: في فعل مطلقا.

قلت: هذا احتمال يبعده ظاهر اللفظ، والله أعلم.

وقوله: وللفُّعال فعْلانٌ حَصَلُ. .

يعنى أن من أمثـلة جمع الكثرة فِـعُلان ـ بكسر الفـاء ـ وهو مطرد فى اسم على فُعال نحو غُراب وغرْبان وغُـلام وغِلْمان وتقدم أول الباب التنبيه على اطراده فى فُعَل نحو صُرَد وصرْدَان.

وشَاعَ فِي حُوتٍ وَقَاعٍ مَعَ مَا ضَاهَاهُمَا وقَلَّ فِي غَيْرِهِما

يعنى أن فعلان كثر فيما عينه واو من فُعْل وفعل فالأول نحو حوُت وحِيتان ونُون ونينان (١) والثانى نحو قاع وقيعان، وتاج وتيجان.

<sup>(</sup>١) النون: هو الحوت.

قلت: وصرح فى شرح الكافية باطراده فيما عينه واو من الوزنين، ثم أشار بقوله: وقل فى غيرهما. إلى أنه قد ورد فعلان فى غير ماذكر قليلا كقولهم خرب وخربان، وتاج وتيجان وأخ وإخوان وغيزال وغزلان وصوار وصيران ـ والصوار قطيع بقسر الوحش ـ وظليم وظلمان ـ والظليم ذكر النعام ـ وخروف وخيرفان، وقنو وقنوان (أ).

قال الشارح بعد ذكر هذه المثل: فهذه وأمثالها أسماء تحفظ ولايقاس عليها.

قلت: وفيه تصريح بأن فعلان في نحو خرب لايقاس عليه، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية كما سبق ذكره، وتقدم ماذكره في التسهيل. والله أعلم.

# ونَعْلَا اسمًا ونَعيلاً ونَعَلُ عَيرَ مُعَلِّ العَيْنِ تُعْلَانٌ شَمَلُ

من أمثلة الكشرة فُعُلان \_ بضم الفاء \_ وهو مقيس فى اسم على فـعل نحو بَطْن وبُطْنان وظَهْـر وظُهران وسقـف وسُقفان، أو فَعيـل نحو قضـيب وتُضـبان ورغيف ورُغفان، أو فَعَل \_ صحيح العين \_ نحو ذَكَر وَّذكران وجَمَل وجُمُلان.

#### تنبيهات:

الأول: قال في شرح الكافية: إن فعلان يطرد فيما كان من الأسماء الجامدة والجارية مجراها على فعل، ومثّل الجارية مجراها بعبدان جمع عبد.

الثانى: ذكر الشارح فى أمثلة فَعَل جَذَع وجُدُعان (٢). وذكر فى التسهيل أن فعلان يحفظ فى جذع ولا يقاس عليه لأنه صفة.

الثالث: ظاهر كلامه أن فُعلانا شاذ فى غيرِ ما ذكر، وقال فى التسهيل: ومنها نُعْلان لاسم على فَعيل أو فَعَل صحيح العين أو فَعْل أو فِعل ـ فـزاد فِعْلا نحو ذئب وذؤبان، وقال فى شرح الكافية: إن فُعلانا فى فعْل قليل.

# ولكَرِيْمٍ وبَخيْلٍ فُعَلاً كذا لِما ضَاهَاهُمَا قد جُعِلاً

<sup>(</sup>١) القنو: بالكسر والضم ـ والقنا ـ بالكسـر والفتح ـ الكياسة، جمـعه أقناء وقنوان وقنيان ـ مثلثين.

<sup>(</sup>٢) الجذع: الشاب الحدث، وقيل: الثني من المعز ـ وهي بهاء ـ والجمع جذاع وجذعان.

ومن أمثلة جمع الكثرة فعلاء \_ وهو مقيس في فعيل صفة لمذكر عاقل بمعنى فاعل غير مضاف ولا معتل اللام، نحو كريم وكرماء وبُخيل وبخلاء.

فإن قلت: هل لذكر المثالين فائدة؟

قلت: التنبيه على استواء وصف المدح والذم في ذلك.

#### تنبيهات:

الأول: قيد فعيلا المذكور في شرح الكافية بأن يكون بمعنى فاعل، واحترز بذلك من فعيل بمعنى مفعول، فإنه لا يجمع على فعلاء إلا نادرا كقولهم دفين ودُفناء وسَجِين وسُجناء، وقال في التسهيل: ومنها فُعَلاء لمذكر عاقل بمعنى فاعل أو مُفعل أو مُفاعل فزاد مفعلا نحو فعيل سميع بمعنى مسمع، ومفاعلا نحو جليس بمعنى مجالس فيقال فيهما سمعاء وجلساء، فينبغى أن يحمل قوله في شرح الكافية بمعنى فاعل على أن المراد بمعنى اسم الفاعل مطلقا، ليشمل الثلاثي وغيره.

والثانى: يحتمل قوله: كذا لما ضاهاهما، وجهين: أحدهما أن المراد ما شابه كريما وبخيلا فى الوزن بالشروط المذكورة، نحو ظريف وشريف، وأراد بذلك التنصيص على تعميم الحكم.

والآخر: أن يكون المراد ما شابه كريسما وبخيسلا في المعنى، وبهـذا جزم الشارح، قال: وكثـر فيما دل على المدح كعاقل وعقلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء، وإلى هذا أشار بقوله: لما ضاهاهُماً.

يعنى أن نحو عاقل وصالح وشاعر مشابه لنحو بخيل وكريم فى الدلالة على معنى هو الغريزة، فهو كالنائب عن فعيل، فلهذا جرى مجراه. انتهى.

قلت: ماذكره الشارح هو معنى قوله في الكافية:

وكفعيل ذا اجمَعَنَّ فاعِلا في قصدِ مدحٍ نحو جَمْعي عاقِلاً

وظاهر كلامه اطراد ذلك، إلا أن فهم ذلك من قوله هنا: كذا لما ضاهاهما. غير واضح، لأنه لم يخصه بفاعل، فيوهم أن كل وصف دل على مدح (أو ذم)(١) يجمع على فعلاء، وليس كذلك.



<sup>(</sup>۱) ب، ج.

ثم اعلم أن فى اقتصار الشارح نبعاً للكافية على فاعل وعلى معنى المدح نظرا؛ لأنه ذكر فى التسهيل أنه حمل على فعيل المذكور مادل على سجية حمد أو ذم من فعال أو فاعل، فزاد فعالا ولم يقتصر على المدح ومثّل فقال شجاع وشجعاء وبعاد وبعداء، وذكر فى الكافية أن ذلك فى فعال مقصور على السماع، فعلى هذا لاينبغى أن يذكر مع فاعل.

### ونابَ عنه أَفْعلاءُ في المُعَلِّ لامًا ومُضْعَف وغير ذاكَ قَلَّ

من أمثلة جمع الكشرة أفعلاء ـ وهو ينوب عن فُعَلاء في المضاعف والمعتل اللام من فعيل المتقدم ذكره، فالمضاعف نحيو شديد وأشدًاء وخيليل وأخلاء، والمعتل نحو غنى وأغنياء وولى وأولياء، استغنوا به عن فعلاء في هذين النوعين لما فيه من الثقل إلا ما ندر في المعتل كقولهم سَرِيّ وسُرواء، وتَقَى وتُقَواء وسَخِيّ وسخواء، وأشار بقوله: وغير ذاك قل إلى ورود أفعلاء في غير المضعف والمعتل قليلا نحو نصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وهيّن وأهوناء، ونحو ذلك.

## فَواعِلُ لَفَـــوْعَلَ وَفَاعِلَ وَفَاعِلَاءَ مَعَ نَحُو ِ كَاهِلِ وحائض وصاهلُ وفاعلهُ ... ...

من أمثلة جمع الكثرة فواعل \_ وهو مطرد في هذه الأنواع السبعة:

أولها: فوعَل ـ نحو جوهر وجواهر.

وثانيها : فاعَل ـ بفتح العين نحو طابع وطوابع.

وثالثها: فاعلاء ـ نحو قاصعاء وقواصع(١)

ورابعها: فاعِلٌ ـ اسما علما أو غير علم نحو كاهل وكواهل (٢) وخاتم وخواتم.

وخامسها: فاعِلُّ ـ صفة مؤنث عاقل نحو حائض وحوائض.

وسادسها: فاعل ـ صفة مذكر غير عاقل نحو صاهل وصواهل.

<sup>(</sup>١) قاصعاء: هو جحر اليربوع الذي يقع فيه أي: يدخل.

<sup>(</sup>٢) كاهل: هو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرات.

وسابعها: فَاعِلةٌ ـ مطلقًا نحو ضاربة وضوارب وفياطمة وفواطم وناصية ونواص.

#### تنبيهات:

الأول: زاد في الكافية نوعا ثامنا وهو فَوْعَلَة نحو صومعة وصوامع.

الثانى: ذكر فى التسهيل ضابطا لهذه الأنواع، قال: فواعل لغير فاعل الموصوف به مذكر عاقل مما ثانيه الف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسى، واحترز بقوله: غير ملحقة بخماسى من نحو خورنق (١) فإنك تقول فى جمعه خرانق، بحذف الواو.

الثالث: نص سيبويه على اطراد فواعل فى فاعل صفة لمذكر غير عاقل كما تقدم نحو «نجوم طوالع وجبال شوامخ» قال فى شرح الكافية: وغلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ، وإنما الشاذ جمع فاعل صفة لمذكر عاقل على فواعل نحو فارس وفوارس، وإلى هذا أشار بقوله: وشذ فى الفارس مع ما ماثلة.

والذى ماثله نحو نَواكس وهَوالِك وغَوائِب وشواهد، وكلها فى صفات المذكر العاقل، قيل ويحسنه فى فوارس أمن اللبس، لاختصاص معناه بالمذكر فإنه لايقال امرأة فارسة، وأما هوالك فورد فى مثل قالوا هالك فى الهوالك ونواكس وغوائب وردا فى الشعر.

#### تنبيهان:

الأول: تأول بعضهم ما ورد من ذلك على أنه صفة لطوائف فيكون على القياس، فيقدر في قبولهم هالك في الهوالك في الطوائف الهوالك، قيل: وهو محكن إن لم يقولوا رجال هوالك.

الثاني: قال في الارتشاف: وذكر المبرد أنه الأصل وأنه جائز شائع في

<sup>(</sup>١) الخورنق: هو قصر النعمان الاكبر ـ والواو فيه لإلحاقه بسفرجل.

الشعر. قلت يعنى أنه جائز في الشعر لامطلقا كما نقل غيره، وقال في الارتشاف: وأجاز الأصمعي أن تجمع هذه الصفة جمع الاسم بالحمل عليه.

## وبِهَمَاثِلَ اجِمَعِنْ فَعَالِه وشَبْهَه ذَا تَاء او مُزَالَهُ

من أمثلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل رباعى مؤنث بمدة قبل آخره مختوما بالتاء أو مجردا منها، وإلى هذا الضابط أشار بقوله (وشبهه) فاندرج فيه خمسة أوزان بالتاء وخمسة بلا تاء، فالتى بالتاء فَعَالَة نحو سحابة وسحائب، وفعالة نحو رسالة ورسائل، وفُعَالة نحو ذوابة وذوائب (١) وفَعُولة نحو حمولة وحمائل، وفَعِيلة نحو صحيفة وصحائف.

والتى بلا تاء فعال نحو شمال وشَمائل وفَعال نحو شمال وشمائل (٢). وفُعال نحو عُقاب وعَقائب، وفَعُول نحو عجوز وعجائز، وفَعيل نحو سعيد علم امرأة. قال فى شرح الكافية: وأما فعائل جمع فعيل من هذا القبيل فلم يأت اسم جنس فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس يكون لعلم مؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة.

#### تنبيهات:

الأول: شرط هذه المثل المجردة من التاء أن تكون مؤنثة، فلو كانت مذكرة لم تجمع على فعائل إلا نادرا، كقولهم: جَزُور وجَزَائر، وسَماء وسَمائى (٣)، قال (٤):

<sup>(</sup>١) الذوابة: بضم الذال مهموز \_ الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملوية فهى عقيصة، والذوابة \_ أيضا: طرف العمامة، وطرف السوط.

<sup>(</sup>٢) شمال : بكسر الشين ـ مقابل اليمين، وبفتحها ـ ريح تهب من ناحية القطب.

<sup>(</sup>٣) الجزور: قال في القاموس: الجزور البعير، أو خاص بالناقة المجزورة، وقال في المصباح: الجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والانثى. وسماء: بمعنى المطر.

<sup>(</sup>٤) قائله: هو أمية بن الصلت \_ وهو من الطويل \_ .

وصدره: له ما رأت عين البصير وفوقه

اللغة: (سماء الإله) أراد به العرش.

الإعراب: «له» جار ومجرور خبر مقدم وضميره لربنا (ما» موصولة مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر للحصر، أي: الذي رأته الأعين ملك لربنا ليس لأحد شيء منه وجملة رأت عين البصير صلة الموصول (فوقه) ظرف خبر مقدم والضمير عائد لما الموصول (فوقه) ظرف خبر مقدم والضمير عائد لما الموصولة (سماه) مبتدأ=

ووَصيد ووَصائد(١).

الثانى: قال فى التسهيل: ولفُعسولة وفَعالة وفعالة وفُعالة أسماء ـ فشرط الاسمية فى غير فعيلة وأخل باشتراطها هنا، وأما فعيلة فشرط فيها ألا تكون بمعنى مفعولة احترازا من جريحة وقتيلة ونحوهما، فلا يقال جرائح ولا قـتائل، وشذ قولهم ذبيحة وذبائح ونحوهما.

الثالث: ظاهر اطراد فَعائل في هذه الأوران الخمسة مـختومة بالتاء ومجردة منها كـما هو ظاهر الكافيسة، وقال في التسهـيل ـ بعد ذكر فُـعولة وفَعالة وفِـعالة وفُعالة: وإن خلون من التاء حفظ فيهن وأحقهن به فعول. انتهى.

وأما فعيل فلم يذكره في التسهيل، لأنه لم يحفظ فيه فعائل كما تقدم، وهذا يدل على أن فعائل غير مطرد في هذه الأوزان المجردة وتبعه في الارتشاف.

الرابع: ذكر في التسهيل أن فَعائل أيضا لنحو جُرائض وقَرِيشاء وبَرَاكاء وجَلُولاء وحُبَارى وحَزَابية (٢) أن حلف ما زيد بعد لاميهما، يعنى حبارى وحزابية، واحترز من أن يحذف أول الزائدين فيجمعا حينتذ على الفعالى فتقول: إن حذفت ما بعد اللام حبائر، وحزائب، وإن حذفت الأول حبارى وحزابي.

<sup>=</sup>مؤخر «الإله» مضاف إليه «فوق سبع سموات» حال من الضمير المستتر في فوقه، ومن رفع سماء الإله بالظرف قبله كان فوق سبع سمائيا حالا من سماء الإله.

الشاهد: قوله «سمائيا» فقد جمع على فعائل.

مواضعه: ذكره سيبويه ٧/٥٩، والشاهد ٣٦ في الخزانة.

<sup>(</sup>۱) الوصيد: يطلق على معان ذكرها القاموس منها: فناء البيت، وعتبته، وبيت كالحظيرة من الحجارة، وكهف أصحاب الكهف، والذي يختن مرتين.

<sup>(</sup>۲) الجرائف \_ بجيم مضمومة وهمزة مكسورة \_ وهو العظيم البطن، والقريثاء: بقاف مفتوحة فراء مكسورة \_ التمر والبسر الجديدان. والبركاء: بفتح الباء والراء \_ الثبات فى الحرب والجلولاء: بفتح الجيم وضم اللام \_ قرية بناحية فارس. والحبارى: بضم الحاء وتخفيف الباء \_ طائر يقع على الذكر والأنثى. والحزابية: بحاء مفتوحة \_ وهو الغليظ إلى القصر.

# وبالفَعَالَى والفَعَالَى جُمعًا صَحْراء والعَذْراء والقيس انبَعا

من أمثلة جمع الكثرة الفعالِي \_ بالكسر \_ والفعالَى \_ بالفتح \_ ولهما اشتراك وانفراد فيشتركان في أنواع:

الأول: أن يكونا فَعُلاء اسما نجو صحراء وصحار وصحارى.

والثاني: فَعْلَى اسما نحو عَلْقَى وعلاق وعَلاَقَى(١).

والثالث: فِعْلَى اسما نحو ذِفْرَى وذَفَارِ وذَفَارَى(٢).

والرابع: فُعْلَى وصفا لانثى أفعل نحو حُبْلَى وحَبَّال وحَبَّالَى.

الخامس: فَعْلاَء نحو عَذْرَاء قالوا عَذَارِ وعَذَارَى.

وظاهر قوله (والقيش اتبعاً) أن فعالى وفعالى مقيسان فى نحو عذراء كما انهما مقيسان فى نحو صحراء، ويؤيد ذلك قوله فى شرح الكافية: وكذلك ما شبههما، ثم يحتمل أن يريد بنحو عذراء ماكان على فعلاء صفة مطلقا أو صفة خاصة بالمؤنث، وهذا أقرب، وقال الشارح: ويشترك فعالى وفعالى فيما كان على فعلاء اسما نحو صحراء أو صفة نحو عذراء، فسوى بينهما ولم يقيد الصفة، ثم الظاهر بعد هذا ما ذكره فى التسهيل وهو أن فعالى يحفظ فى نحو عذراء وأن الفعالى يشاركه فيه فاتضح أنهما غير مقيسين فى فعلاء صفة، ويشتركان أيضا فى جمع مَهْرِى قالوا: مَهَارٍ ومَهارَى، ولا يقاس عليهما، وسوى فى التسهيل بين عذراء ومهرى، وينفرد فعالى \_ بالكسر بنحو حذرية وسعلاة وعرقوة والمأقي (٢)

<sup>(</sup>١) علقى: بفتح العين والقاف ـ اسم نبت.

<sup>(</sup>٢) ذفرى: بكسر الذال وسكون الفاء ـ الموضع الذى يعرق من قفا البعير خلف الأذن وألفه للإلحاق بدرهم.

<sup>(</sup>٣) حذرية: بكسر الحاء والراء وإسكان الذال \_ وهى القطعة الغليظة من الأرض. سعلاة: بكسر السين وسكون العين قال فى القاموس: السعلاة والسعلاء \_ بكسرهما \_ الغول: أو ساحرة الجن.

عرقوة: بفتح العين وسكون الراء وضم القاف ـ وهى الخشية المعتسرضة على رأس الدلو المأقى: بفتح الميم وسسكون الهمزة وكسسر القاف ـ وهو طرف العسين مما يلى الأنف ويقال له: المرق والماق، وأما طرفها مما يلى الصدغ فاللحاظ.

وربما حذف أول زائديه من نحو حَبنْطَى وعَفَرنَى وعَـدُوْلَى وقَهَوْبَاة وبُلَهْنِية وقلنسوة وحبارى<sup>(۱)</sup>. وندر فى أهل وعشرين وليلة وكيكة ـ وهى البيـضة. وينفرد فعالى ـ بالفـتح ـ بوصف على فَعْـلان أو فَعْلى نحـو سكران وسكرى وغضبان وغـضبى فتقول سكارى وغضابى و لاتقول سكارى وغضابى ـ بالكسـر ـ وورد محفوظا فى الفاظ أخر نحو حبط وحباطى.

وأعلم أن جمع فعلان وفعلى على فعالى ـ بضم الفاء راجع على فعالى ـ بفتحها.

#### تنبيهات:

الأول: إنما لم يذكر هنا ما تنفرد به فَعَالى من نحو حـذرية وما بعدها لأنه يستفاد من قوله (وَبِفَعَالِلَ وشبهِهِ انْطقاً) وسيأتى بيانه، ولكنه أخل بفعالى ـ بضم الفاء ـ فلم يذكره.

الثانى: قالوا فى جمع صحراء وعذراء: صحارِى وعذارِى أيضا ـ بالتشديدـ فصار لكل منهما ثلاثة جموع فعالى وفعالى وفعالى.

الثالث: اعلم أن فعالى \_ بالتشديد \_ هو الأصل فى جمع صحراء ونحوها، وإن كان محفوظا لا يقاس عليه، وإنما يجىء غالبا فى الشعر، وإنما قلنا إنه الأصل لأنك إذا جمعت صحراء أدخلت بين الحاء والراء ألفا وكسرت الراء، كما تكسر ما بعد ألف الجمع فى كل موضع نحو مساجد، فتنقلب الألف التى بعد الراء ياء، لانكسار ما قبلها، وتنقلب الثانية التى للتأنيث أيضا ياء ثم تدغم الأولى فيها، ثم

<sup>(</sup>١) حبنطى: بفتح الحاء والطاء وسكون النون ـ وهو العظيم البطن.

عفرني: بفتح العين والفاء والنون وسكون الراء ـ وهو الاسد.

عدولي: بفتح العين والدال واللام وسكون الواو ـ وهي قرية بالبحرين.

قهوباة: بفتح القاف والهاء وسكون الواو ـ وهو سهم صغير، وأول زائديه الواو .

بلهنية: بضم الباء وفتح اللام وسكون الهاء من العيش. أى: في سعة، وأول زائديه النون.

قلنسوة: بفتح القاف واللام وسكون النون وضم السين ـ ما يلبس على الرأس وزيد فيه النون والواو ليلتحق بقمدحوة، وأول زائديه النون.

إنهم آثروا التخفيف فحذفوا إحدى الساءين، فمن حذف الثانية قال الصحارى ـ بالكسر ـ ومن حذف الأولى قال الصحارى ـ بالفتح ـ وإنما فيتح الراء وقلب الياء الفا لتسلم من الحذف عند التنوين، والله أعلم.

# واجْعَلْ فَعَالَى لَغير ذِي نَسَبْ جُدَّدَ كالكرسِيِّ تَتْبَعِ العربْ

من أمثلة جمع الكثرة فعالى وهو له ثلاثى، ساكن العين مزيد آخره ياء مشددة لغير تجديد نسب، نحو كرسى وكراسى وبردى وبرادى، واحترز بقوله «لغير ذى نسب جنده من نحو بصرى، فلا يقال بصارى، وعلامة النسب المتجدد جواز سقوط الياء وبقاء الدلالة على معنى مشعور به قبل سقوطها.

#### تنبيهات:

الأول: قد تكون الياء في الأصل للنسب الحقيقي ثم يكثر استعمال ما هي فيه حتى يصير منسيا أو كالمنسى، فيعامل الاسم معاملة ما ليس منسوبا كقولهم مَهْرِي مَهَارِي، وأصله البعيسر المنسوب إلى مَهْرة قسيلة من قبائل اليسمن، ثم كثر استعماله حتى صار اسما للنجيب من الإبل.

الثانى: ذكر فى التسهيل أن هذا الجمع أيضًا لنحو علباء وقوباء وحَوْلايا<sup>(١)</sup> ويحفظ فى نحو صحراء وعذراء وإنسان وظربان<sup>(٢)</sup>.

قلت: أما صحراء وعذراء فقالوا فيهما صحارى وعذارى \_ بالتشديد \_ وتقدم التنبيه على أنه الأصل مع أنه لايقاس عليه، وأما إنسان وظربان، فقالوا فيهما أناسى وظرابى وأصلهما أناسين وظرابين والياء فيهما بدل من النون. وزعم ابن عصفور: أن هذا البدل في أناسى لازم، ورد بأن العرب قالت أناسين على الأصل، قال الشاع (٢٠):

18.7

<sup>(</sup>۱) حولايا: بفتح الحاء وسكون الواو \_ اسم موضع، وقال في القاموس قرية من عمل النهروان.

<sup>(</sup>٢) ظربان: على وزن قطران ـ دويهـ منتنة الربح قيل تشبه الهر، وقـيل تشبه القـرد، وقيل تشبه الكلب.

<sup>(</sup>۱) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ يسلى شخصـا مصابا بأهله نازحا عن داره ووطنه وقدم على قوم أحسنوا إليه غاية الإحسان حتى كأنه اجتمع بأهله في وطنه \_ وهو من البسيط \_=

### أَهْلاً بأهلٍ وبيتًا مثل بيتِكم وبالأناسِين إبدالِ الأناسِين

قال فى التذييل والتكميل: ولو ذهب ذاهب إلى أن الياء فى أناسى ليست بدلا وأن أناسى جمع أنسى، وأناسين جمع إنسان، لكان قد ذهب إلى قول حسن واستراح من دعوى البدل، إذ العرب تقول: أنسى فى معنى إنسان.قال الشاعر(١):

ولستُ لاَنْسَى ولكن لَمِلاًك تَنَزَّلَ من جِو السماءِ يَصُوبُ

فکما قــالوا بختی وقمـری وبخاتی<sup>(۲)</sup> وقماری کــذلك قالوا أنسی وأناسی، انتهی.

قلت: الحامل لأهل التصريف على جمع أناسى جمع إنسان لا جمع أنسى أن ياءه للنسب، فليست كياء كرسى، قال فى شرح الكافية: ولو كان أناسى جمع إنسى لقيل فى جمع جنى جنانى وفى جمع تركى تراكى، انتهى. ويحكى فى

<sup>=</sup> الإعراب: «أهلا» منصوب بفعل مخذوف تقديره، أتيت أهلا «بأهل» الباء للمقابلة، والمعنى: أتيت أهلا «بأهل» الباء للمقابلة، والمعنى: أتيت أهلا عوض أهلك «وبيتا» عطف على أهلا، أى وأتيت بيتا مثل بيتكم. أى عوضه «وبالأناسين» عطف على قوله بأهل والمعنى: وعوضت بالأناسين «إيدال» يجوز بالجر على أنه صفة للأناسين الأول، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى: هم إبدال والجر أظهر والأناسين، مضاف إليه، والإبدال جمع بدل وأراد به العوض، وأراد بالأناسين الأول الأناسين الذين قدم عندهم، وبالثانى الأناسين الذين فقدهم وأصيب

الشَّاهد: قوله «وبالأناسين» فإنه جمع إنسان ويبدل من النون الياء فيقال أناسي.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو رجل من عبدالقيس يمدح به النعمان بن المنذر. وقيل: قائله أبو وجزة يمدح به عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما، وقيل قائله علقمة بن عبدة \_ وهو من الطويل \_ اللغة: «لملاك» بالهمزة \_ أخرجه الشاعر عن الأصل؛ لأن أصل ملك ملاك، حذفت الهمزة للتخفيف. «يصوب» ينزل.

الإعراب: «ولست» الواو عاطفة على بيت قبله «ولست» ليس فعل ماض ناقص واسمها وخبرها محذوف. تقديره: لست معزوا لأنسى، وحرف الجريتعلق بالمحذوف «ولكن» للاستدراك «لملاك» يتعلق بمحذوف تقديره: ولكن أنت معزو لملاك «تنزل» جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لمملاك «من جو» يتعلق به «السماء» مضاف إليه «يصوب» جملة وقعت حالا من ملاك.

الشاهد: قوله «لأنسى» فهى بمعنى إنسان. مواضعه: ذكره سيبويه ٧٣/٩.

<sup>(</sup>۱) البخاتي جمع بختى \_ ككرسى \_ قال في اللمان: البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معرب، وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وبعضهم يقول: إن البخت عربي.

جمع إنسان أيضا أناسية بتعويض تاء التأنيث من الياء المحذوفة كما قالوا في زنادقة، وحكى أهل التصريف أيضا إبدال نون الأولى ياء في الإفراد والجمع فقالوا إنسان وجمعه أناسين، وأما ظرابي فذكر بعض أهل التصريف أن الإبدال فيه لازم، وليس كذلك؛ لأن من العرب من يقول: ظرابين على الأصل. ذكره في شرح الكافية، وحكى أبو القاسم السعدى وغيره أنه يقال ظرباء لغة من ظربان، قيل فيحتمل أن يكون ظرابي جمعا لظرباء وتكون الياء بدلا من همزة التأنيث كما قالوا في (جمع)(1) صحراء صحارى.

الثالث: هذا آخر ما ذكره في هذا النظم من أمثلة تكسير الشلاثي المجرد والمزيد فيه غير الملحق والشبيه به، وجملتها أحد وعشرون بناء.

فعل کخمر، فعل کقُلُک، وفعل کغرف، وفعل کفرق، وفعلة کرماة، وفعلة ککملة، وفعلة ، وفعلة ککملة، وفعلة ، وفعلان کعُداًل، وفعال ککملة، وفعلی کحاب، وفعول ککبود، وفعلان کغُلمان، وفعلان کظهران، وفعلاء نحو کرماء، وأفعلاء نحو أولياء، وفواعل کخواتم، وفعائل کرسائل، وفعالی کصحاری، وفعالی ککراسی.

وزاد فی الکافیة ثلاثة أبنیة: فُعَالی، وفَعیل، وفُعال، أما فُعَالی فسنحو سکاری وهو لوصف علی فعّلی، وتقدم ذکره، وأنه یرجع علمی فعالی بفتح الفاء \_ فی هذین الوصفین.

وأما فعيل وفُعال \_ بضم الفاء \_ نحو عبيد وظُوَار جمع ظِرُ (٢) \_ ففيهما خلاف ذكر بعضهم أنهما اسما جمع على الصحيح، وقال في التسهيل: الأصح أنهما مشالا تكسير لا اسما جمع فإن ذكر فعيل فهو اسم جمع، وقال في شرح الكافية: وما كان على وزن فعيل فهو جمع إن أنّث كعبيد وحمير واسم جمع إن ذكر ككليب وحجيج.

قلت: ففى فعال قولان متقابلان، وفى فعيل قولان: أحدهما أنه اسم جمع مطلقا. والثاني التفصيل.

<sup>(</sup>۱) آ، ب.

<sup>(</sup>٢) ظئر: بكسسر الظاء وسكون الهمزة ـ الناقة تعطف على غير ولدها ومنه ـ قيل: للمرأة الحاضنة ولد غيرها ظثر، وللرجل الحاضن ولد غيره ظئر.

وفى كلام بعضهم ما يقتضى أنه جمع تكسير مطلقا، قال ابن الخباد: قد كسروا على فعيل ثلاثة أبنية: فعل كعبد وعبيد وكلب وكليب ورهن ورهين، وفعل كبقر وبقير، وفعل كضرس وضريس، وهو قليل لأنه أشبه بالآحاد انتهى، فلم يفرق بين عبيد وكليب كما ترى، وكنذا قال فى الصحاح، والعبد خلاف الحر والجمع عبيد مثل كلب وكليب وهو جمع عزيز، وذكر فى الكافية أيضا من جموع التكسير فعلى ولم يسمع منه إلا لفظان حجلى جمع حجل، وظربى جمع ظربان، قال: ومذهب ابن السراج أنه اسم جمع، وقال الأصمعى: الحجلى لغة فى الحجل<sup>(۱)</sup>. وذهب الأخفش إلى أن نحو ركب وصحب جمع تكسير ومنهب سيبويه أنه اسم جمع وهو الصحيح، لأنه يصغر على لفظه وذهب الفراء إلى أنه سيبويه أنه اسم جمع وهو الصحيح، لأنه يصغر على لفظه وذهب الفراء إلى أنه

### وبِفَعَالِلَ وشبهِهِ انْطِقًا فِي جَمْعِ مَا فَوْقَ الثلاثةِ ارْتَقَى

من أمثلة جمع الكثرة وشبهه، والمراد بشبهه ما يماثله في العدة والهيئة، وإن خالفه في الوزن، نحو مفاعل وفياعل، أما فعالل فيجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة، وما شبهه فيجمع عليه كل ثلاثي مزيد إلا ما أخرجه بقوله: مِنْ غَيْرِ مَا مَضَى.

وهو باب کُبْری وسُکْری، وأحمر وحمراء، ورام وکامل ونحوها، لأن هذه قد استقر تکسیرها علی ما تقدم بیانه.

#### تنبيه:

شمل قوله (ما فوق السثلاثة) الرباعي ومازاد عليه: أما الرباعي فإن كان مجردا جمع على فعالل نحو جعفر وجعافر وبرثن وبراثن (٢) وإن كان بزيادة جمع على شبه فعالل سواء كانت الزيادة للإلحاق نحو صيرف وصيارف وعلقى وعكرق (٣)، أم لغيره نحو أصبع وأصابع ومسجد ومساجد، ما لم يكن مما تقدم استثناؤه.

<sup>(</sup>١) الحجل: بفتح الحاء والجيم ـ طائر معروف.

<sup>(</sup>٢) برثن: بضم الباء والثاء وسكون الراء ـ قال في القاموس: الكف مع الأصابع ومخلب الأسد. (٣) صيرف: هو المحال من الأمور.

وأما الخماسى فهو أيضا إما مجرد وإما بزيادة، فإن كان مجردا فقد نبه عليه قوله:

## ..... وَمِنْ خُمَاسِي جُرِّدَ الآخِرَ انْفِ بالقِيَاسِ

إذا أريد جمع الخماسى المجرد حذف آخره، ليتوصل بذلك إلى بناء فعائل، فتقول فى سفرجل سفرج، ثم إن كان رابعه شبها بالزائد جاز حذف وإبقاء الخامس كما نبه عليه بقوله:

## والرابعُ الشبيهُ بالمزيد قَدْ يُحْذَفُ دُونَ ما به تم العدد

يجوز حلف الرابع إذا كان شبيها بالمزيد لفظا أو مخرجا، فالأول نحو خدرنق (۱) لأن النون من حروف الزيادة، والشانى نحو فرددق (۲) لأن الدال من مخرج التاء وهي من حروف الزيادة، فلك أن تقول فيهما خدارق وفرازق بحذف النون والدال ولك أن تقول خدارن وفرازد بحذف الخامس كما تقدم وهو الأجود، وهذا مذهب سيبويه، وقال المبرد: لايحذف في مثل هذا إلا الخامس وخوارق وفرازق غلط.

### تنبيهان:

الأول: أجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث، كأنهم رأوا حذف الثالث أسهل، لأن ألف الجمع تحل محله.

الثانى: منع ابن ولاد تكسير الخماسى البتة، وقال سيبويه لا يكسرونها إلا على استكراه، وقال فى التسهيل: ويغنى غالبا التصحيح عن تكسير الخماسى الأصول، وأما الخماسى بزيادة فإنه يحذف زائده آخرا كان أو غير آخر نحو سبَطْرَى وسباطر وفَدَوْكَس وفَداكِس (٣) ما لم يكن الزائد من الخمسة حرف لين قبل

<sup>(</sup>١) الخدرنق: العنكبوت: وقالوا خورنق ـ والصواب الأول.

<sup>(</sup>٢) فرزدق: اسم جنس جمعي لفرزدقة \_ وهي القطعة من العجين.

 <sup>(</sup>٣) سبطرى: مشية فيها تبختر، واسبطر اضطجع وامتد، والإبل اسرعت، والبلاد استقامت.
 فدوكس: بفتح الفاء والدال والكاف وسكون الواو ـ هو الاسد والرجل الشديد.

الآخر، فإنه لا يحذف بل يجمع على مفاعيل ونحوه، نحو عصفور وعصافير وقرطاس وقراطيس وقنديل وقناديل، وهذا مفهوم من قوله:

## وَزَائدَ العادِي الرُّباعي احْذَفْه مَا لَمْ يَكُ لَيْنًا إِثْرَهُ اللَّذْ خَتَمَا

فإن قلت: فهم من استثنائه حرف اللين أنه لا يحذف، ولكن من أين يفهم أن واو عصفور وألف قرطاس ونحوها يقلبان ياء؟

قلت: هذا مفهـوم من قاعدة مذكورة في التصـريف لايحتاج هنا إلى النص عليها.

#### تنبيهان:

الأول: شمل قوله (وزائد العادى الرباعى) نحسو قَبَعِشُرَى<sup>(۱)</sup> بما أصوله خمسة، فهذا ونحوه إذا جمع حذف حرفان الزائد وخامس الأصول؛ فتقول فيه قباعث.

الثانى: شمل قـوله (لينا) ما قبله حركـة مجانسة كـما مر تمثيله، ومـا قبله حركة غير مجانسة نحو غُرنَيْق وفردوس<sup>(۲)</sup>، فتقول فيهما غرانيق وفراديس، وخرج منه كَنَهُّورُ<sup>(۳)</sup> مما يحرك فيه حرف العلة، فإنه لايقلب ياء، بل حذف فتقول كناهر.

# والسِّين والنَّا من كمُسْتَدْعِ أَزِلْ ﴿ إِذْ بِبِنَا الجمع بَقَاهُما مُخِلُّ

اعلم أن الاسم إذا كان فيه من الزوائد مايخل بقاؤه بمثالى الجمع - أعنى فعالل وفعاليل - توصل إليهما بحذفه، فإن تأتى أحد المثالين بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مرزية فى المعنى أو فى اللفظ، فلذلك تقول فى جمع مستدع: مداع - بحذف السين والتاء معا - لأن بقاءهما يخل ببنية الجمع، وأبقيت الميم لأن لها مرزية عليهما لكونها تزاد لمعنى يخص الأسماء، وكذلك تقول فى منطلق

<sup>(</sup>١) القبعثرى: العظيم الشديد، والأنثى قبعثراته.

 <sup>(</sup>۲) غرنيق: بضم الغيس وسكون الراء وفتح النون ـ طيس من طيور الماء طويل العنق.
 وفردوس: بستان.

<sup>(</sup>٣) كنهور: كسفرجل ـ المتراكم من السحاب والضخم من الرجال.

ومغتلم. مطالق ومغالم، فتــؤثر اليم بالبقاء على النول والتاء، لما تقدم، وإلى هذا أشار بقوله: والميمُ أَوْلَى منْ سواه بالبَقَا، فشمل قوله (من سواه) صورتين.

إحداهما: وفاقية وهي أن يكون ثاني الزائدين غير ملحق، كنون منطلق وتاء مغتلم.

والأخرى: خلافية وهى أن يكون الزائد ملحقا نحو مُقْعَنْسس<sup>(۱)</sup> فمذهب سيبويه فيه وفى نحوه إبقاء الميم فتقول: مقاعس، ومذهب المبرد إبقاء الملحق فتقول: قعاسس، ورجح مذهب سيبويه بأن الميم مصدره وهى لمعنى يخص الاسم فكانت أولى بالبقاء.

#### تنبيه:

لايعنى بالأولوية هنا رجحان أحد الأمرين مع جوازهما، لأن إبقاء الميم فيما ذكر متعين، لكونه أولى فلا يعدل عنه. قوله: والهمزُ واليا مثلُه إن سبَقاً. يعنى أن الهمزة والياء مثل الميم في كونهما أولى بالبقاء إذا تصدرا نحواًلنَّدُد ويكنَّدُد " فتقول في جمعهما: ألادُ ويلاد ـ بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء، لتصدرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى بخلاف النون فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا، وإنما أدغم الادّ ويلاد في الجمع رجوعا إلى القياس.

#### تنبيه:

تقدم أن المزية تكون في المعنى وفي اللفظ، وماتقدم من إبقاء الميم والهمزة والياء في المثل السابقة من المزية المعنوية ولها أمثلة أخر لا يحتمل ذكرها هذا المختصر، ومثال المزية اللفظية كقولك في جمع استخراج تخاريج، لأن له نظيرا وهي تماثيل، فلا تقول سخاريج، لأن سفاعيل معدوم، وكذلك مثله مرمريس (٣)

<sup>(</sup>۱) مقعنس: أى: متـأخر إلى خلف من القـعس وهو خروج الـصدر ودخول الظهـر عند الحدب.

<sup>(</sup>٢) ألندد ويلندد: كلاهما بمعنى الخصم الشديد الخصومة كالألد.

<sup>(</sup>٣) مرمريس: من أوصاف الداهية، يقال: داهية مرمريس أى: شديدة، والمرمريس: الأملس أيضا، ووزنه فعفعيل.

فتقول فيه مراريس ـ بحذف الميم وإبقاء الراء \_ لأن ذلك لايجهل معه كون الاسم ثلاثيا في الأصل، فلو حذفت الراء وأبقيت الميم فقلت: مراميس لأوهم أنه كون الكلمة رباعية وكذلك مثله حطائط<sup>(۱)</sup> فإن الهمزة فيه أولى بالبقاء من الألف لتحركها ولشبهها بحرف أصلى لأن زيادتها وسطا شاذة، بخلاف الألف، ويونس يؤثر الألف بالبقاء، لأنها أبعد من آخر الاسم فتنقلب همزة فتقول حطائط على القولين، والتقدير مختلف ومسائل هذا الفصل كثيرة فلنكتف بما ذكرناه، ومن المزية أيضا ما أشار إليه بقوله:

## والياء لا الواو احذف إنْ جَمَعْت ما كَحَيْزَبُون فَهُو حُكْمٌ حُتما

ما يجب إيثاره بالبقاء واو حيزبون وعيطموس (٢) ونحوهما فإن تكسيرهما حزابين وعطاميس، حذفت الياء وأبقيت الواو فانقلبت ياء لانكسار ماقبلهما وإنما أوثرت الواو في ذلك بالبقاء؛ لأن الياء إذا حذفت أغنى حذفها عن حذف الواو، ولبقائها رابعة قبل الآخر، فيفعل بها ما فعل بواو عصفور، ولو حذفت الواو أولا لم يغن حذفها عن الياء؛ لأن بقاء الياء مفوت لصيغة الجمع.

### وَخَيَّرُوا فِي زائدَيْ سَرَنْدَى وكُلِّ ما ضَاهَاهُ كالعَلَندْيَ

زائدا سرندى (٣) هما النون والألف، فإن حذفت النون قلت؛ سراد، وإن حذفت الألف قلت سراند وكذلك نظائره نحو العلندى (٤) والحَبَنْطَى والعَفَرْنى وإنما خيروا في هذين الزائدين لثبوت التكافؤ بينهما، إذ لامزية لأحدهما على الآخر.

والحاصل أنه إن كان لأحـد الزائدين مزية أبقى، فإن ثبت التكافـؤ فالحاذف مخير. وهذه مسائل أختم بها باب الجمع:

<sup>(</sup>١) حطائط: الصغير، كأنه حط عن مرتبة العظيم.

<sup>(</sup>٢) الحيزبون: المرأة العجوز، وفيه زوائد: الياء والواو والنون ـ العيطموس: التامة الخلق من الإبل والمرأة الجميلة أو الحسنة الطويلة التارة العاقر.

<sup>(</sup>٣) السرندى: السريع في أموره \_ أو الشديد.

<sup>(</sup>٤) العلندى: البعير الضخم \_ والغليظ من كل شيء \_ ونوع من شجر العضاة له شوك. واحده بهاء والجمع علاند.

الأولى: يجور تعمويض ياء قبل الطرف عما حذف (منه)(١) أصل أو رائد، فتقول في سفرجل ومنطلق: سفاريج ومطاليق، وقد ذكر هذا أول التصغير وسيأتي.

الثانية: أجاز الكوفيون زيادة الياء في مماثل مفاعل وحدفها من مماثل مفاعيل، فيجيزون في جعافر جعافير، وفي عصافير عصافر، وهذا عندهم جائز في الكلام وجعلوا من الأول ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ (٢) ومن الثاني ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ﴾ (٣) ووافقهم في التسهيل على جواز الأمرين، واستثنى فواعل فلا يقال فيه فواعيل إلا شذوذا كقولهم (٤):

.... سَوَابِيغُ بِيضٌ لا يُخَرَّقُهَا النَّبْلُ

ووافقهم الجرمى على زيادة الياء قسياسا فى نحو طوابيق وخواتيم (٥) وكل ما يجمع على فسعائل، وقال أبو حساتم فى نحو أمنية وأثفسية (٦) كل ما جاء من هذا

.1(1)

(٢) من الآية ١٥ من سورة القيامة.

(٣) من الآية ٥٩ من سورة الأنعام.

(٤) قائله: هو زهير بن أبي سلمي \_ وهو من الطويل \_ .

وصدره: عليها أسود ضاريات لبوسهم.

اللغة: (عليها) \_ أى: على الخيل (أسود) جمع أسد (ضاريات) جمع ضارية \_ من ضرى إذا اجترأ (سوابيغ) كوامل (بيض) صقيلة (النبل) السهم.

الإعراب: «عليها» جار ومبرور خبر مقدم «أسود» مبتدأ مؤخر «ضاريات» صفة «لبوسهم» مبتدأ ومضاف إليه «سوابيغ» خبر المبتدأ «بيض» صفته «لا يخرقها» لا نافية ويخرق فعل مضارع وها مفعول به «النبل» فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. والجملة صفة لسوابيغ.

الشاهد: قوله «سوابيغ» والقياس سوابغ ـ بدون الياء ـ

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٧٠٣، وذكره السيوطي في الهمع ١٨٢/ ٢.

(٥) طوابيق: جمع طابق ـ بفتح الباء وكسرها ـ وهو العضو من أعضاء الإنسان كاليد والرجل، ويجمع على طوابق وقد جاء الجمع شذوذا طوابيق وخواتيم: نوع من الحلى ـ وهو أيضا مايوضع على الطين ويختم به الكتاب.

 (٦) أثفية: بضم الهمزة وسكون الثاء وكسر الفاء \_ وهي حجر يوضع عليه القدر، وهي ثلاثة أحجار. النوع واحده مشدد، ففى جمعه التشديد والتخفيف كأثافى، وقال الأخفش: هذا كما يقال فى جمع مفتاح مفاتح ومفاتيح، وقال النحاس: الحذف فى المعتل أكثر، ومذهب البصريين أن زيادة الياء فى مثل (مفاعل وحذفها من مثال)(١) مفاعيل لا يجوز إلا للضرورة.

الثالثة: قد ورد فى جمع التكسير ما يشبه تصغير الترخيم، وأشار إليه فى التسهيل بقوله: وربما قدر تجريد المزيد فيه فعومل معاملة المجرد، ومثال ذلك قولهم فى ظريف وخبيث: ظروف وخبوث، قال الجرمى والفارسى: كسروه على حذف الزيادة وهو مذهب المبرد، وكان يقول فيه جمع الترخيم، ومذهب الخليل وسيبويه أنه مما جمع على غير واحده المستعمل كملاميح، وأجاز السيرافى أن يكون اسم جمع.

الرابعة: قال فى التسهيل يُجْمعُ اسم الجمع وجمع التكسير غير الموازن مفاعل أو مفاعيل أو فعلة لما يثنيان له جمع شبيهيهما من مثل الآحاد انتهى. فمن جمع اسم الجمع قوم وأقوام، وظاهر كلام سيبويه أنه لا ينقاس، ومن جمع الجمع عقبان وعقابين كما تقول سرحان وسراحين (٢) ومعنى قوله «لما يثنيان له» للمعنى الذى يثنيان له، يعنى أن الداعى إلى جمعهما هو الداعى إلى تثنيتهما، وظاهر كلامه جواز ذلك فى جمع الكثرة وجمع القلة ونقل غيره أن جمع الكثرة لا يقاس عليه باتفاق.

واختلف فى جمع القلة فقيل: يقاس عليه، وهو مذهب الأكثرين وقيل: لا ينقاس ولايجمع من الجموع إلا ما جمعوا، وهو مذهب الجرمى، واختسار ابن عصفور، وبه فسر الفارسى كلام سيبويه.

الخامسة: اختلف فى أصائل فقيل: هو جمع جمع جمع لأنه جمع آصال وآصال جمع أصل وأصل جمع أصيل، قاله ابن الشجرى، ورده ابن الخشاب وهو خليق بالرد وقيل هو جمع جمع، لأنه جمع آصال وآصال جمع أصل وأصل مفرد

<sup>(</sup>۱) آ. ب.

<sup>(</sup>٢) السرحان: الذئب، وقيل: الأسد بلغة هذيل.

لا جمع له. وقيل: إن آصالا جمع أصيل كيمين وأيمان وأصائل جمع أصيلة كسفينة وسفائن ذكره ابن الباذش وقاله أيضا أبو الحسين بن فارس<sup>(١)</sup> وقال ابن الخشاب: أصائل مفرده أصيل مثل أفيل وأفائل والأفيل الصغير من أولاد الإبل وعلى هذين القولين فليس بجمع جمع.

السادسة: في الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس، وإنما أخرته إلى هذا الموضع؛ لأن معرفته متوقفة على معرفة أمثلة التكسير، والفرق بين هذه الثلاثة من وجهين: أحدهما معنوى والآخر لفظى.

أما المعنوى: فقال الشارح في صدر الشرح: الاسم الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل، إما أن يكون موضوعا للآحاد المجتمعة دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، وإما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه، وإما أن يكون موضوعا للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية؛ إلا أن الواحد ينتفى بنفيه، فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع سواء كان له من لفظه واحد مستعمل كرجال وأسود، أو لم يكن كأبابيل(٢) والموضوع لمجموع الآحاد، وهو اسم الجمع، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب، لمجموع الآحاد، وهو اسم الجمع، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب، أو لم يكن كرهط وقوم، والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وعكسه كمأة وجبأة. انتهى يعنى: أن الكمأ والجبأ للواحد، والكمأة والجبأة للجنس، وهذا قليل، وبعضهم يقول كمأة وللجنس كمء على القياس وقوله: وهو غالب يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم الجنس لاينحصر في ذلك، لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم الجنس لاينحصر في ذلك، لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم الجنس لاينحصر في ذلك، لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم الجنس لاينحصر في ذلك، لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم الجنس لاينحصر في ذلك، لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يشير إلى أن اسم ورومي ورنج ورنجي.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد أبو الحسين اللغوى القزويني كان نحويا على طريقة الكوفيتين، سمع أباه وعلى بن إبراهيم بن سلمة وقرأ عليه البديع الهمذاني وكان كريما جوادا، وله مقدمة في النحو، واختلاف النحويين وغيرهما. قال الذهبي: مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٢) أبابيل: بمعنى فرق.

واعلم أن فيما عرف به اسم الجنس نظرا لأن مقتضاه صحة إطلاق تمر ونحوه على القليل والكثير كالعسل والماء، لأن الواحد إنما ينتفى بنفيه إذا كان صادقا عليه، وقد صرح بذلك الشيخ أبو عمرو في شرحه لكافيته، والمفهوم من كلام النحويين أن اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث نحو جوز ونخل (۱) وكلم، لايطلق على أقل من ثلاثة، وإنما يقال ذلك في نحو ضرب من المصادر، فإنه صالح للقليل والكثير، وإذا قيل ضربة فالتاء للتنصيص على الوحدة، وأما غير المصادر فلا يقال فيها ذلك، وقد صرح المصنف بذلك قال في شرح التسهيل: الكلم اسم جنس جمعى كالنبق واللبن وأقل مايتناول ثلاث كلمات، بل يقتضى قوله في التسهيل: تكسير الواحد الممتاز بالتاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلة، أن تمرا ونحوه لما فوق العشرة حتى قيل بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلة، أن تمرا ونحوه لما فوق العشرة حتى قيل ناقض كلامه الأول.

وأما اللفظى فاعلم أن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن لم يكن له واحد من لفظه فإما أن يكون على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه أو لا؛ فإن كان على وزن خاص بالجمع نحو عبابيد، أو غالب فيه نحو أعراب، فهو جمع واحد مقدر، وإلا فهو اسم جمع نحو رهط وإبل.

وإنما قلنا إن أعرابا على وزن غالب لأن أفعالا وزن نادر في المفردات كقولهم (بُرمَة أعْشَار) (٢) هذا مذهب بعض النحويين، وأكثرهم يرى أن أفعالا وزن خاص بالجمع، ويجعل قولهم (برمة أعشار) من وصف المفرد بالجمع، ولذلك لم يذكر في الكافية غير الخاص بالجمع، وليس الأعراب جمع عرب، لأن العرب يَعُمَّ الحاضرين والبادين، والأعراب يخص البادين، خلافا لمن زعم أنه جمعه، وإن كان له واحد من لفظه فإما أن يوافيقه في أصل اللفظ دون الهيئة أو فيهما، فإن وافقه فيهما وثنى فهو جمع يقدر تغييره نحو فلك، فإن لم يثن فليس بجمع نحو جنب، والمصدر إذا وصف به وإن وافقه في أصل اللفظ دون الهيئة، فإما أن يميز من واحده بنزع ياء النسب نحو روم أو بتاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه نحو تمر، أو لا؛ فإن ميز بما ذكر ولم يلتزم تأنيثه فهو جمع نحو

<sup>(</sup>١) جوز: الجوز ـ يفتح الجيم وسكون الواو ـ المفازة التي يتيه فيها السالك.

<sup>(</sup>٢) البرمة: قدر من حجارة، وبرمة أعشار إذا كانت عظيمة لايحملها إلا عشرة، وقيل: إذا كانت مكسرة على عشر قطع.

تُخَم وتهم، حكم سيبويه بجمعيتهما، لأن العرب التزمت تأنيشهما، فإن الغالب على (اسم الجنس)(۱) المتاز واحده بالتاء. التذكير، وقال ابن سيده: التذكير والتأنيث سواء في الاستعمال والكثرة. وإن لم يكن كذلك، فإما أن يوافق أوران الجمع الماضية أولا، فإن وافقها فهو جمع، ما لم يساو الواحد في التذكير والنسب إليه دون قبح فيكون اسم جمع، فلذلك حكم على غزى بأنه اسم جمع لغاز، لأنه ساوى الواحد في التذكير، بخلاف كليب، فإنه جمع لأنه مؤنث، وحكم أيضا على ركاب بأنه اسم جمع لركوبة، لأنهم نسبوا إليه فقالوا: ركابي، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت أو أهمل واحدها.

وإنما قلنا: دون قبح، لأن الجمع قد يساوى الواحد فيما ذكر بقبح فيقال الرجال قام، وإن خالف أوزان الجمع الماضية فهو اسم جمع نحو صحب وركب، لأن فعلا ليس من أبنية الجمع، خلافا لأبى الحسن.

والحاصلُ أن اسم الجنس هو ما يتميز واحده بالياء أو بالتاء ولم يلتزم تأنيثه واسم الجمع مالا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص بالجمع ولا غالب فيه، أو له واحد ولكنه مخالف لأوزان الجمع، أو غير مخالف ولكنه مساو للواحد دون قبح فى التذكير والنسب. وإذا عرفا عرف الجمع بمعرفتهما. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ا، ب.

### التصغير

إنما ذكره بعد التكسير (لأنهما)<sup>(۱)</sup> ـ كما قال سيبويه ـ من واد واحد، فلنذكر فوائده وعلاماته وشروط المصغر.

أما فوائده عند البصريين (فثلاثة)(٢): التقليل، والتقريب، والتحقير.

فالتحقير: إما لذات الشيء نحو حجير أي: حجر صغير، وإما لشأنه نحو رجيل.

والتقليل: لكمية الشيء (نحو)(٣) دريهمات، والتقيريب: إما لزمان الشيء نحو بعيد العصر، وإما لمكانه نحو دوين السماء، وإما لمنزلته نحو صُدِّيقي.

وزاد الكوفيون في فوائده التعظيم، كقول لبيد(٤):

أى: الموت.

وأجيب بأن الداهية إذا كانت عظيمة كانت سريعة الوصول، فالتصغير لتقليل المدة، أو بأن المراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأمور العظام.

(١) أ، ب\_وفي جـ (لانه). (٢) أ، ب. (٣) أ، جـ.

(٤) قائله: هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري ـ وهو من الطويل ـ .

وصدره: وكل أناس سوف تدخل بينهم. . . . . . . . . .

اللغة: (دويهية) تصغير داهية، ويروى في مكانه (خويخة) وهو مصغر خوخة بفتح فسكون وهو الباب الصغير. أى أنه سينفتح عليهم باب يدخل إليهم منه الشر، وإذا مات الإنسان أو قتل اصفرت أنامله واسودت أظافره، وقيل: المراد من الأنامل الأظافر فإن صفرتها لاتكون إلا بالموت.

الإعراب: (كل) مبتدأ (أناس) مضاف إليه (سوف) هنا للتحقيق والتأكيد (تدخل) فعل مضارع (بينهم) متعلق بتدخل (دويهية) فاعل تدخل والجسملة في محل رفع خبر المبتدأ (تصفر) فعل مضارع (منها) متعلق بالفعل (الأنامل) فاعل تصفر، الجملة في محل رفع صفة لدويهة.

الشاهد: قوله (دويهية) حيث إن التصغير هنا للتعظيم عند الكوفيين.

مواضعه: ذكره الشجرى فى أساليه ٢/٢٥، ٢/٤٩، وابن الأنبارى فى الإنصاف ١٣٩، وابن يعيش ٢/١٨٥، ٢/٥٦١ فى الخزانة، ٨٥ فى شرح شواهد الشافية، ٢/١٨٥ همع الهوامع، ٢٠/٧٦ شرح الأشمونى.

وأما علامته فهى: الياء، وإنما جعلوها ياء، لأن أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين، فالآلف قد استبدّ بها الجمع فعدلوا إلى الياء، لأنها أقرب إلى الألف، وزعم بعض الكوفييين وصاحب الغرة: أن الألف قد تجعل علامة التصغير، واستدلوا بقول العرب فى: هدهد، هداهد، يعنون التصغير، وفى دابة وشابة، دوابة وشوابة. ورد بأن الهنداهد لغة فى الهدهد، وأما دوابة وشوابة فألفهما بدل من ياء التصغير والأصل دويبة وشويبة، لأن ياء التصغير قد تجعل ألفا إذا وليها حرف مشدد.

وأما شروط المصغر فأربعة:

الأول: أن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف، لأن التصغير وصف في المعنى وشذ تصغير فعل التعجب، وفي كونه مقيسا خلاف تقدم في بابه.

الثاني: أن يكون غير متوغل في شب الحرف، فلا تصغر المضمرات ولا مَن وكيف ونحوها. وشذ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات، وسيأتي.

والثالث: أن يكون قابلا للتصغير فلا يصغر نحو كبير وجسيم، ولا الأسماء المعظمة شرعا، وفي أسماء شهور السنة وأيام الأسموع قولان، والمنع مذهب سيبويه.

والرابع: أن يكون خالياً من صيغ التصغير وشبهها، فإنه لا يصغر نحو كميت (١).

نُعَيلًا اجْعَلُ الثَّلَاثِيُّ إذا صَغَرَّتُهُ نَحْوُ قُذَى فِي قَذَا نُعَيِّـعِلُ مِعَ فُعَيِّعِيلِ لِمَا فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهُمَ دُرِيْهِمَا "

أبنية التصغير ثلاثة: فُعيل وفُعيعل وفُعيعيل، ففعيل للثلاثي مطلقا نحو قُذَى في تصغير قذى، وفليس في تصغير فلس، وفعيعل وفعيعيل لما زاد على الثلاثة.

أما فعيعل. فللرباعي نحو دريهم في درهم، وجعيفر في جعفر: وللخماسي المجرد إذا حذف آخره ولم يعوض نحو فريزد في فرزدق.

<sup>(</sup>١) الكميت من إلخيل: هو الفرس الذي تضرب حمرته إلى سواد.

وأما فعیعیل: فللخماسی ولما فـوقه أیضا، إذا كان قبل آخره حرف لین نحو عصیفیر أو حذف منه وعوض نحو فریزید (ولما فوقه أیضا)(۱).

تنبيهات:

الأول: هذه الأوزان الثلاثة من وضع الخليل ـ رحمه الله ـ، فقيل له: لم بنيت المصغر على هذه الأمثلة؟ فقال: وجدت معاملة الناس على فلس ودرهم ودينار.

والثانى: وزن المصغر بهذه (الأوزان)(٢) اصطلاح خاص بهذا الباب، اعتبر فيه مجرد اللفظ تقريبا، وكراهة لتكثير الأبنية، وليس بجار على مصطلح التصريف.

ألا ترى أن وزن أحيـمد ومكيـرم وسفيـرج فى التصـغير فـعيـعل، ووزنها التصريفي أفيعل ومفيعل وفعيلل.

الثالث: فهم من قوله (فعيلا اجعل الثلاثي) أن في الشلاثي إذا صغر ثلاثة أعمال: ضم أوله وفتح ثانيه وإلحاق ياء ساكنة بعده.

وفهم من قوله (فعيعل مع فعيعيل لما . . فاق . .) أن مافوق الثلاثة يشارك الشلاثى في الأعمال الثلاثة ويزيد (عليه)(٣) رابعا وهو كسر ما بعد الياء إلا (فيما)(٤) ميستثنيه .

الرابع: هذه الكيفية المذكورة إنما هي في المتمكن، وأما غير المتمكن فإنه يخالفه في بعضها وسيأتي آخر الباب.

الخامس: ذكروا لضم أول المصغر عللا أكثرها ظاهر الضعف، منها أنهم لما فتحوا في التكسير أول الرباعي والخماسي لم يبق إلا الكسر والضم، فكان الضم أولى لمكان الياء. قال معناه السيرافي، وفتحوا ثانيه لأن ياء التصغير وألف التكسير في نحو مفاعل متقابلان فحمل ماقبل الياء على ماقبل الألف.

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في جـ (الأمثلة).

<sup>(</sup>٣) ا، ب. (٤) ا، ب.

السادس: قال بعضهم: ضم أول المصغر وفتح ثانيه إنما هو فيما ليس كذلك نحو صرد<sup>(۱)</sup> أو تقول: الضمة والفـتحة في المكبر غير الضمة والفـتحة في المصغر كما في فلك ونحوه.

وجزم ابن إياز بالثانى فقال: لو كان أول المكبر مضموما كغراب وغلام ثم صغرته لحكم بأن الضمة فى التصغير غيرها فى التكبير، وقال بعضهم فى نحو زبرج<sup>(۲)</sup> مما قبل آخره مكسورا إذا صغر لايغير، قال: ولو قيل: إن الكسرة فى التصغير غيرها فى التكبير لكان وجها.

السابع: لو كان المكبر على هيئة المصغر كمبيطر ومهيمن (٣) ونحوهما من أسماء الفاعلين، فقال بعضهم: إن تصغيرها يكون بالتقدير، وظاهر التسهيل أن مثل هذا لايصغر لأنه شرط في المصغر خلوه من صيغ التصغير وشبهها.

وَمَا بِهِ لِمُنتُهَى الْجَمْعُ وَصِلْ بِهِ إِلَى أَمِثَلِةِ التَّصْغِيرِ صِلْ

يعنى: أنه يتوصل إلى بناء فعيعل وفعيعيل فيسما زاد على أربعة أحرف (بما يتوصل به إلى منتهى الجمع)<sup>(3)</sup> يعنى بناء مفاعل ومفاعيل (وللحاذف)<sup>(0)</sup> هنا ـ من ترجيح وتخيير ـ ماله فى التكسير فتقول فى تصغير فرزدق فريزد بحذف الخامس، أو فريزق بحذف الرابع، لأنه يشبه الزائد، وتقول فى منطلق مطيلق بحذف النون وإبقاء الميم؛ لأن لها مزية كسما تقدم، وتقول فى استخراج تخيريه ـ بحذف السين، لأن التاء أولى بالبقاء لما سبق، وتقول فى حيزبون<sup>(1)</sup> حزيبين ـ بحذف الياء وإبقاء الواو مقلوبة ياء لما مر، وتقول فى علندى<sup>(٧)</sup> عليند أو عليد، إذ لا مزية لأحد زائديه على الآخر، وقد تقدم بيان ذلك فى التكسير فأغنى عن إعادته.

<sup>(</sup>١) الصرد: بضم ففستح ـ طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، وبياض في ظهر الفرس من أثر الدبر.

<sup>(</sup>٢) الزبرج: الزينة من وشي أو جوهر، وقيل: الذهب، وقيل: السحاب الرقيق.

<sup>(</sup>٣) المهيمن: اسم فاعل هيمن إذا كان رقيبا على الشيء.

<sup>(</sup>٤) ب، جــ وفي أ (بما يوصل به فيه إلى منتهى الجمع).

<sup>(</sup>٥) أ ـ وفي ب، جـ (وللحادق).

<sup>(</sup>٦) الحيزبون: المرأة العجوز.

<sup>(</sup>٧) العلندى: بالفتح ـ الغليظ من كل شيء، وربما قيل: جمل علندى ـ بالضم ـ .

ننبيه:

يستثنى من ذلك هاء التأنيث، وآلفه الممدودة، وياء النسب، والألف والنون بعد أربعة أحرف فصاعدا، فإنهن لايحذفن في التصغير، ولايعتد بهن كما سيأتي. وَجَائزٌ تَعْويضُ يَا قَبْلَ الطَّرَفُ إِنْ كَانَ بَعْضُ الاسْم فِيهِمَا انْحَذَفُ

يعنى : أنه يجوز أن يعوض مما حذف في التكسير والتصغير ياء قبل الآخر، وسواء في ذلك ما حذف منه أصل نحو سفرجل فتقول في جمعه سفارج وإن

وما حــذف منه زائد نحو منطلق فــتقــول في جمعــه مطالق ومطاليق، وفي تصغيره مطيلق على الوجهين.

عوضت قلت سفاريج وفي التصغير سفيرج وإن عوضت قلت: سفيريج.

وعلم من قوله (جائز) أن التعويض لايلزم.

تنبيه:

قال فى التسهيل: وجائز أن يعوض مما حذف ياء ساكنة قبل الآخر، مالم يستحقها لغير تعويض، واحترز بقوله «لغير تعويض» من نحو لفاغيز جمع لُغيَّزى، فإنه حذفت ألفه ولم يحتج إلى تعويض، لشبوت يائه التى كانت فى المفرد.

# وَحَائِدٌ عَنِ القِياسِ كُلُّ مَا خَالَفَ في البابين حُكْمًا رُسما

مما خولف (به)(١) القياس في التصغير نحو قولهم في المغرب: مغيربان كأنه تصغير مغربان، وفي عشية عشيشية كأنه تصغير مغربان، وفي العشاء، عُشيَّان كأنه تصغير أنسيان وفيه خلاف. مذهب تصغير عشاة، وفي إنسان: أنيسيان كأنه تصغير أنسيان وفيه خلاف. مذهب البصريين أنه فعلان من الأنس، وقال الشيباني: فعلان أيضا، لكن من الإيناس بمعنى الإبصار، وقال معظم الكوفيين إنه أفعلان من النسيان فهو على الأولين من



<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب (فيه).

هذا النوع، وفي بنون: أبينون كأنه تصغير أبنين، وفي ليلة ليبلية كأنه تصغير ليلاه، وفي رجل رويجل كأنه تصغير راجل، وفي صبية وغلمة: أصيبية وأغيلمة، كأنهما تصغير أفعلة، فهذه الألفاظ ما استغنى فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل (وقد سمع في بعضها القياس أيضا)(١) قالوا في صبية صبية على القياس. أنشد سيبويه(٢):

صُبِّيَّة عَلَى الدُّخَان رُمْكَا مَا إِنْ عَدا أَصغرهُمْ أَنْ زكًّا

يقال: ولا زكيكا إذا دب، قال المبرد: والصواب: ما إن عدا أكبرهم.

ومما خولف به القياس في التكسير قولهم: رهط وأراهط، وباطل وأباطيل، وحديث وأحاديث، وكراع وأكارع، وعروض وأعاريض، وقطيع وأقاطيع<sup>(٣)</sup>.

فهله جموع لواحد مهمل استغنى به عن جمع المستعمل، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب بعض النحويين إلى أنها جموع للمنطوق به على غير قياس، وذهب ابن جنى إلى أن اللفظ يغير إلى هيئة أخرى ثم يجمع، فيرى فى

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) قاتله: هو رؤية بن العجاج \_ وهو من الرجز \_ .

اللغة: «رمكا» \_ بضم الراء وسكون الميم \_ جمع أرمك والرمكة لون كلون الرماد «عدا» جاوز «أن زكا» ويروى قد زكا.

يصف رؤية بهذا: صبية صغارا قد اغبروا وتشعثوا لشدة الزمان وكلب الشتاء والبرد.

الإعراب: «صبية» منصوب بفعيل مقدر تقديره ترك صبية «على الدخيان» حال «رمكا» صفة لصبية «على الدخيان» حال «رمكا» صفة لصبية «ما» النفى «إن» والله «عدا» فعل ماض «أصغرهم» في مصدرية وركا» فعل مياض والألف للإطلاق والفاعل ضمير، وأن وميا دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول عدا.

الشاهد: قوله «صبية» حيث صغرت على لفظها، والأكثر في كلامهم أصيبية. مواضعه: ذكره سيبويه ٢/١٣٩، والمتنفب ٢١٢، والمخصص ٣١/ ١.

<sup>(</sup>٣) الرهط: قوم الرجل وقبيلته ويطلق على الجماعة من ثلاثة إلى عشرة أو من سبعة إلى عشرة بشرط أن يكونوا كلهم رجالا.

والكراع: هو مستلق الساق ـ وفي نسخة ب (كراع وأكاريع).

والعروض: آخر تفعيلة من الشطر الأول من بيت الشعر.

أباطيل أن الاسم غير إلى إبطيل أبطول ثم جمع، وذهب المبرد إلى أن أراهط جمع أرهط وأباطيل جمع الاسم، وأعاريض أرهط وأباطيل جمع إبطال مسصدر أبطل واستغنى به عن جسمع الاسم، وأعاريض تكسير إعراض مصدر أعرض.

وذهب الفراء إلى أن أحاديث جمع أحدوثة بمعنى حديث، وقال ابن خروف: إن أحدوثة إنما تستعمل في المصائب والدواهي لا في معنى الحديث الذي يتحدث به، وعد بعضهم من هذا النوع قولهم: أظافير في جمع ظفر، وليال في جمع ليلة، وليستا منه، بل هما مما استغنى فيه بجمع واحد مستعمل قليلا، لأنهم قالوا (أظفور. وليلاه، وإن كان الأشهر ليلة وظفرا \_ قلت: وكذا لاينبغى أن يعد قولهم)(١) في التصغير لييلية مما استغنى فيه بتصغير مهمل.

لتلُّو يا التَّصْغِيْر مِنْ قَبلِ عَلَمْ تَأْنيث أوْ مدَّته الفتحُ انحتَمْ كَذَاك ما مَدَّة أفعسال سَبَقْ أو مدَّ سكران وما به التحقُ

اعلم أن ما بعد ياء التصغير إن كان حرف إعراب جرى بوجوه الإعراب: على مقتضى العوامل نحو زبيد، وإن لم يكن حرف إعراب وجب كسره كما كسر ما بعد الف التكسير إلا خمسة أشياء:

الأول: ما قسبل علامة التأنيث وهى التساء والألف نحو طلحة وسكرى، ف فتقول فيهما طليحة وسكيرى ـ بالفتح ـ لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث، ومحافظة على بقاء الألف.

ويعنى بقوله (مِنْ قبلِ عَلَم) مـا كان متصلا كما مـثل: فلو انفصل من الياء كسر نحو دُحَيْرجة.

الثانى: ما قبل مدة التأنيث وهى الألف التى قبل الهمزة فى حمراء ونحوه، فإنها ليست علامة للتأنيث عند جمهور البصريين، وإنما العلامة عندهم الألف التى انقلبت همزة، وقد تقدم بيان ذلك فى التأنيث والتذكيس، فتقول فى تصغير حمراء حميراء ـ بالفتح ـ محافظة على سلامة الألف.



<sup>(</sup>۱) ب، ج.

فإن قلت: فلمعله أراد بعلم التأنيث التاء وحدها، وبالمدة الألفين المقصورة . والممدودة .

قلت: لا يصح ذلك لأن المقصورة علم تأنيث أيضًا فتخصيصه بالتاء لا وجه له، وإنما عطفت المدة المذكورة على علم التأنيث، لعدم اندراجها فيه فهو كقوله في التسهيل, أو الف التأنيث أو الألف قبلها.

فإن قلت: قـوله فى شرح الكافسة: فـإن اتصل بما ولى الياء علامـة تأنيث فتح، كـتُميْرة وحُبينكى وحُمَـيْراء \_ يقتـضى أن المدة فى حمراء مندرجـة فى قوله (علامة تأنيث)، ولذلك اقتصر فى الكافية على قوله: لتأنيث علم.

قلت: يجوز في ذلك \_ والتحقيق ما تقدم.

والثالث: ما قبل ألف أفعال نحو أجمال فتقول فيه أجيمال محافظة على بقاء الألف (التي)(١) للجمع.

#### تنبيه:

أطلق الناظم أفعالا، ولم يقيده بأن يكون جمعا، فشمل المفرد، وفي بعض نسخ التسهيل (أو ألف أفعال جمعا أو مفردا) فمثال الجمع ماذكر، وأما المفرد فلا يتصور تمثيله على قول الأكثرين، إلا ما سمى به من الجمع، لأن أفعالا عندهم لم يثبت في المفردات. قال سيبويه: إذا حقرت أفعالا اسم رجل قلت: أفيعال، كما تحقرها قبل أن تكون اسما، فتحقير أفعال كتحقير عطشان، فرقوا بينها وبين أفعال لأنه لايكون إلا واحدا، ولا يكون أفعال إلا جمعا. انتهى.

وقد أثبت بعض النحويين أفعالا في المفردات، وجعل منه قولهم: برمة أعشار، وثوب أخلاق وأسمال<sup>(٢)</sup> وهو عند الأكثرين من وصف المفرد بالجمع، وتصغيره أنبعال كما سبق.

<sup>.1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) عطف مرادف يقال سمل الشوب سمولا خلق فهو ثوب أسمال هـ قاموس.ويقال: ثوب أسمال، ويقال: ثوب أخلاق. إذا كان قد صار مزقا.

فإن قلت: إذا فرعنا على مذهب من أثبته في المفردات، فهل يصغر على أفيعال أو على أفيعيل؟

قلت: مقتضى إطلاق الناظم وقوله في التسهيل: جمعا أو مفردا ـ أنه يصغر على أفيعال ـ بالفتح.

ومقتضى قول من قال من النحويين (أو أفعال جمعا) كأبى موسى وابن الحاجب أنه يصغر على أفيعيل ـ بالكسر.

وقال بعض شراح تصریف ابن الحاجب: قید بقوله (جمعا) احترازا عما لیس بجمع، نحو أعشار فإن تصغیره أعیشیر.

وقال الشارح: (أو ألف أفعال جمعا، وعلى هذا نبه بقبوله سبق)، انتهى. فقيد. وحمل كلام الناظم على التقبيد، وكأنه جعل (سبق) قيدا لأفعال: أى ألف أفعال السابق في باب التكسير، وهو الجمع، أما تقييده فتتبع فيه أبا موسى ومن وافقه. وقال الشلوبين مشيراً إلى قول أبى موسى: هذا خطأ؛ لأن سيبويه قال: إذا حقرت أفعالا اسم رجل قلت: أفيعال كما تحقرها قبل أن تكون اسما، وأما حمل كلام الناظم على التقييد، فلا يستقيم؛ لأن قوله (سبق) ليس حالا من أفعال فيكون مقيدا به، بل هو صلة ما، ومدة مفعول لسبق تقدم عليه، والتقدير: كذلك ما سبق مدة أفعال، وأيضًا فإن الناظم أطلق في غير هذا الكتاب، بل صرح بالتعميم في بعض نسخ التسهيل. فعلى هذا يحمل كلامه. والله أعلم.

الرابع: ما قبل ألف سكران ونحوه مما آخره ألف ونون زائدتان لم يعلم جمع ما هما فيه على فعالين دون شذوذ، ولهذا أحال الناظم على سكران، فيقال فيه سكيران، لأنهم لم يقولوا في جمعه سكارين، وكذلك ما كان مثله نحو غضبان وعطشان، فإن جمع على فعالين دون شذوذ صغر على فعيلين نحو سرحان وسريحين (۱) فإنه جمع على سراحين، وإن كان جمعه على فعالين شاذا لم يلتفت

<sup>(</sup>١) سرحان: الذئب، وقيل: الأسد بلغة هذيل.

إليه، بل يصغر على فعيلان، مثال ذلك: غرثان (١) وإنسان، فإنهم قالوا جمعهما غراثين وأناسين على جهة الشذود، فإن صغرا قيل فيهما: غريثان وأنيسان.

وإذا ورد ما آخره ألف ونون مزيدتان، ولم يعسرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا؟ حمل على باب سكران، لأنه أكثر.

الخامس: ما كان قبل اسم منزل منزلة تاء التأنيث، والمراد به عـجز المركب نحو بعلبك فتقول فيه بعيلبك، ولم يذكره هنا.

والفُ التانيثِ حيث مُدًا وتساؤُه منف صلينِ عُسدًا كَذَا المزيدُ آخِرا للنسبِ وَعَجُزُ المضافِ والمركَّبِ وَهَكَذَا زِيادَتَا فَعُسلاناً مِنْ بَعْد اربع كَزَعْفَ رَاناً وقَدَّرِ انفصالً ما دلَّ على تثنية أوْ جَمْع تَصْحِيْح جَلاَ

يعنى: أنه لا يعتد في التصغير بهذه الأشياء الثمانية، لانها تعد منفصلة، أي: تنزل منزلة كلمة مستقلة.

ومعنى عدم الاعتداد بها أن ما قبلها يصغر غير متمم بها.

الأول: ألف التأنيث الممدودة نحو راهطاء.

الثاني: تاء التأنيث نحو حنظلة.

الثالث: ياء النسب نحو عبقري (٢).

الرابع: عجز المضاف المركب نحو عبد شمس.

الخامس: عجز المركب. يعنى غير المضاف المتقدم ذكره نحو بعلبك.

السادس: الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف فصاعدا، نحو زعفران

<sup>(</sup>١) غرثان: بفتح الغين فراء ساكنة وجمعه غراثي كسكاري من غرث كفرح جاع هـ قاموس.

<sup>(</sup>٢) عبقرى: نسبة إلى عبقر، تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كُل شيء عجيب.

وعبوثران (١) واحترز من أن يكونا بعد ثلاثة نحو سكران وسرحان، وقد تقدم حكمها.

السابع: علامة التثنية نحو مسلمين.

الثامن: علامة جمع التصحيح نحو مسلمين ومسلمات.

فهذه لا يعتد بها فتقول فى تصغيرها رويهطاء وحنيظلة وعبيقرى وعبيد شمس، وبعيلبك وزعيفران وعبيثران ومسيلمان ومسيلمين ومسيلمات، فيقدر تمام بنية التصغير قبل الألف والتاء وكذا سائرها.

#### تنبيهات:

الأول: هذا تقييد لإطلاق قوله (وما به لمنتهى الجمع وصل) وقد تقدم التنبيه عليه.

الثانى: ليست الألف الممدودة عند سيبويه كتاء التأنيث فى عدم الاعتداد بها من كل وجه؛ لأن مذهبه فى نحو جلولاء وبراكاء، وقريثاء (٢) عا ثالثه حرف مد حذف الواو والألف والسياء، فتقول فى تصغيرها: جليلاء وبريكاء وقريثاء بالتخفيف بخلاف نحو فروقة (٣) فإنه يقول فى تصغيرها فريقة ـ بالتشديد، ولا يحذف، فقد ظهر أن الألف عنده يعتد بها من هذا الوجه، بخلاف التاء، ومذهب المبرد إبقاء الواو والألف والساء فى جلولاء وأخويه، فيقول فى تصغيرها: جليلاء وبريكاء وقريثاء ـ بالإدغام مسويًا بين ألف التأنيث وتائه.

وحجة سيبويه أن لألف التأنيث الممدودة شبها بهاء التأنيث وشبها بالألف المقصورة، واعتبار الشبهين أولى من إلغاء أحدهما، وقد اعتبر الشبه بالهاء من قبل

<sup>(</sup>١) عبوثران: اسم نبت.

<sup>(</sup>٢) جلولاء: بفتح أوله وضم ثانيه \_ ناحية من نواحى سواد العراق فى طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ، وجلولاء أيضا: مدينة مشهورة بأفريقيا بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا.

والبراكاء: شدة القتال.

والقريثاء: ضرب من التمر أسود.

<sup>(</sup>٣) فروقة: تقول رجل فروقة، وامرأة فروقة، ورجل فرق، إذا كان شديد الفزع.

مشاركة الألف الممدودة لها في عدم السقوط وتقدير الانفصال بوجه ما فلا غنى عن اعتبار الشبه بالألف المقصورة في عدم ثبوت الواو في جلولاء ونحوها، فإنها كألف حبارى الأولى، وسقوطها في التصغير متعين عند بقاء ألف التأنيث، فكذا يتعين سقوط الواو المذكورة ونحوها في التصغير.

واعلم أن تسوية الناظم هنا بين الف التانيث الممدودة وتائه تقتضى موافقة المبرد. ولكنه صحح في غير هذا النظم مذهب سيبويه.

الثالث: اختلف أيضًا في نحو (ثلاثين) علما أو غير علم، وفي نحو (جدارين، وظريفين، وظريفات) أعلاما، فمذهب سيبويه الحذف فتقول: ثُليثون ـ بالتخفيف ـ لأن زيادته غير طارته على لفظ مجرد، فعومل معاملة جلولاء، وكذا يفعل بما جعل علما مما فيه علامة التثنية وجمع التصحيح، نص على جميع ذلك.

ومذهب المبرد إبقاء حرف المد فى ذلك والإدغام كما يفعل فى جلولاء واتفقا فى نحو (ظريفين، وظريفات) إذا لم يجعلن أعلاما على التشديد ولم يذكر هنا هذا التفصيل.

# وَٱلْفُ التَّانَيْثُ ذُو القَصْر مَنَّى ﴿ زَادَ عَلَى أَرْبَعَة لَنْ يَثْبُتَا

ألف التأنيث المقبصورة أبعد عن تقدير الانفصال من الممدودة لعدم إمكان استقلال النطق بها، فلذلك تحذف في التصغير خامسة فصاعدا، فإن بقاءها يخرج البناء عن مشال فعيعيل كقولك في قرقرى ولغيزى قريقر ولغيغز (١) فإن كانت خامسة وقبلها مدة زائدة جاز حذف المدة وإبقاء ألف التأنيث وجاز عكسه، وإلى هذا أشار بقوله:

# وَعِنْدَ تَصْغِيرٍ حُبَّارَى خَيِّرِ بِينِ الْحُبِّيرَى فَادْرِ والْحُبيِّرِ

فإن حذفت المدة قلت الحبيرى، وإن حـذفت ألف التأنيث قلت الحبير بقلب المدة ياء ثم تدغم ياء التصغير فيها.

<sup>(</sup>۱) قرقرى: اسم موضع، واللغيزى: بضم أوله وتشديد ثانيه مفتوحا: مـثل اللغز ـ كقفل وكرطب وكجبل ـ وهو ماعمى من الكلام وأخفى المراد منه.

# وارْدُدْ لأَصْلِ ثَانِيًا لَيْنًا قُلِبْ فَقِيمةً صَيِّرٌ قُويَمَةً تُصِبُ

اعلم أن الثاني يرد إلى أصله في التصغير بشرطين:

الأول: أن يكون لينا، والثانى: أن يكون بدل غير همزة تلى همزة فاندرج في ذلك ثلاثة أنواع:

أولها: ما كان لينا منقلبا عن لين نحو باب وميزان وقيمة وناب وموقن، فتقول في تصغير باب بويب، لأن ألفه عن واو، وفي ميزان مويزين لأن ياءه عن واو، وكذلك تقول في قيمة قويمة وديمة دويمة؛ لأن الياء فيهما منقلبة عن واو، وفي ناب \_ وهو السن \_ نييب، لأن ألفه عن ياء، وفي موقن مييقن لأن واوه عن ياء، وإنما رد الثاني في ذلك إلى أصله لزوال سبب انقلابه.

وثانيها: ما كان لينا مبدلا من حرف صحيح غير همزة نحو دينار وقيراط، فإن أصلهما دنّار وقرّاط<sup>(۱)</sup> والياء فيهما بدل من أول المثلين، فتقول في تصغيرهما دنينير وقريريط، لزوال سبب الإبدال.

وثالثها: ما كان لينا مبدلا من همزة لا تلى همزة نحو ذيب فإن أصله الهمزة، والياء فيه بدل من الهمزة، فإذا صغرته قلت: ذؤيب بالهمزة ورجوعا إلى أصله، لأن قلب الهمزة ياء إنما لانكسار ما قبلها.

وخرج بالشرط الأول ما ليس بلين، فإنه لايرد إلى أصله ولو كان مبدلا من لين فتقول فى قائم قـويئم ـ بالهمزة ـ وفى متعد متيعد خلاف اللزجاج فى متعد، فإنه يرده إلى أصله، فيقول فيه: مويسعد، والأول مذهب سيبويه، وهو الصحيح، لأنه إذا قيل فيه مويعد أوهم أن مكبره موعد، أو موعد، أو موعد، ومتسعد لا إبهام فيه.

وخرج بالشرط الثانى ما كان لينا مبدلا من همزة تلى همزة كألف آدم وياء أيمة فإنهما لايردان إلى أصلهما، أما آدم فتقلب ألفه واوا، وأما أيمة فيصغر على لفظه.

<sup>(</sup>۱) بدلیل جمعهما علی دنانیر وقراریط.

تنبيهات:

الأول: ضابط هذا الفصل إنما أبدل لعلة ما لا تزول بالتصغير (فإنه لا يرد إلى أصله) (١) وما أبدل لعلة تزول بالتصغير رد إلى أصله.

الثانى: ظهر بما ذكرناه أن قوله فى شرح الكافية (وهو \_ يعنى الرد \_ مشروط بكون الحرف حرف لين مبدلا من لين عير محرر، بل ينبغى أن يقول (مبدلا من غير همزة تلى همزة) كما ذكر فى التسهيل.

الثالث: ظاهر قوله (لينا قلب) أن مراده قلب عن لين كما قال في الكافية: واردُدْ لأصلِ ثانيا أُبدلَ مِن ذي اللينِ عَيْنًا فَهو بالردِّ قَمِنْ

وذلك لأن القلب فى اصطلاح أهل التصريف لا يطلق على إبدال حرف لين من حرف صحيح، ولا عكسه، بل على إبدال حرف علة من حرف علة آخر، وإذا كان كذلك فمفهومه يوهم اشتراط كونه مبدلا من لين. صرح به فى شرح الكافية.

فإن قلت: فلعل مراده بالقلب هنا مطلق الإبدال، في شمل ما كان مبدلا من لين وما كان مبدلا من غيره.

قلت: إذا حمل على هذا ورد عليـه (ما كان بدلا من همـزة تلى همزة)<sup>(٢)</sup> فإنه لم يستثنه.

الرابع: أجاز الكوفيون في نحو ناب بما ألفه ياء نويب بالواو، وأجازوا أيضا إبدال الياء في نحو شيخ واوا، ووافقهم في التسهيل على جوازه فيهما جوازا مرجوحا، ويؤيده أنه سمع في بيضة بويضة، وهو عند البصريين شاذ.

وقوله (وشـذ في عيد عـييد) وجـه شذوذه أنهم صغـروه على لفظه، ولم يردوه إلى أصله، وقياسه، عويد، لأنه من عاد يعود، فلم يردوا الياء إلى الأصل.

1244

قال الشارح: حملا على قولهم في جمعه أعياد.

<sup>(</sup>١) أ ـ وفي ب، جـ، (لم يرد إلى أصله).

<sup>(</sup>٢) ب، جـ وفي أ (ما كان بدل تلى همزة).

قلت: وقال غيره فيه نظر؟ لأنهم قالوا: جمعوه على أعياد فرقا بينه وبين جمع عود فينبغى أن يقال: وصغروه على عييد فرقا بينه وبين تصغير عود، ولا حاجة إلى جعل أحدهما محمولاً على الآخر.

وقوله: ... وحُتِمْ.. للجَمْعِ مِنْ ذَا مَا لِتَصْغِيْرِ عُلِمْ

یعنی: یجب لجمع التکسیر من رد الثانی إلی أصله ما وجب للتصغیر، كقولك فی باب وناب ومیزان أبواب وموازین، إلا ما شذ كأعیاد وقوله(۱):

حِمى لا يحل الدهر إلا بإذنِنا ولا نسأل الأقوامَ عقدَ المياثق يريد: المواثق.

وَالْأَلِفَ الثَّانِ المزيْدُ يُجْعَلُ وَاوا كَذَا ما الأصلُ فِيْهِ يُجْهَلُ الألف إذا كانت ثانية فلها خمسة أقسام:

الأول مبدل من ياء كناب، والثاني: مبدل من واو كباب.

والثالث: مجهول الأصل كعاج وصاب(٢).

والرابع: زائد كضارب .

والخامس: مبدل من همزة كآدم.

فإما الأولان فتقدم أنهما يردان إلى الأصل، وأما الثالث والرابع فينقلبان واوا وإليهما أشار بقوله في البيت، فيقال: عويج وصويب وضويرب.

اللغة: (حمى) الحمى بكسر الحاء هو الموضع الذي يحميه الإمام ولا يقربه أحد، من حمر المكان وأحماه (لايحل) من الإحلال.

<sup>(</sup>۱) قائله: هو عياض بن أم درة ـ وهو من الطويل ـ. اللغة: (حمر ) الحمد بكس الحياء هو الموضع الذي بحميه الإمام ولا يقربه أحد، مو

الإعراب: (حمى) خبر مبتدأ محذوف أى: حمانا حمى أو نحو ذلك مما يناسب المقام (لأيحل) على صيخة المجهول جملة من الفعل ونائب الفاعل فى موضع الرفع على أنه صفة لحمى (الدهر) منصوب على الظرفية (إلا) أداة استثناء (بإذننا) متعلق بالفعل (لا نسأل) لا نافية ونسأل فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة عطف على ماقبلها (الأقوام) مفعول به (عقد) مفعول ثان (المياثق) مضاف إليه

الشاُهدُ: قوله (عقد الّمياثق) فإنّ القّياس فيه المُواثق لأنه جمع ميثاق ٣١/١. مواضعه: ذكره الأشموني ٧١٥/٣، وابن يعيش ١٢٢/٥، وشرح الشافية ٣١/١.

<sup>(</sup>٢) صَّاب : اسم شجر مر. واحدته صابة، وقيل: هي عصارة الصبر.

وأما الخامس: فينقلب واوا أيضا نحو أويدم، ولم ينبه عليه.

واعلم أن حكم التكسير في إبدال الثاني كحكم التصغير؛ فتقول: ضوارب وأوادم.

# وكمُّلِ المنقوصَ في التصغيرِ ما لَمْ يَحْوِ غَيْرَ التاءِ ثَالثًا كَمَا

المنقـوص هنا هو العام، وهو مـا حذف منه أصل الخـاص، وهو مـا حرف إعرابه ياء لازمة قبلها كسرة.

فإذا صغر المنقوص المذكور كمل بأن يرد ما حذف منه إن كان على حرفين نحو «خذ» مسمى به ـ وثبة ويد ـ فتقول فيها أخيذ وثبيبة ويدية ـ برد فاء الأول وعين الثانى ولام الثالث.

وإن كان على ثلاثة والثالث تاء التأنيث لم يعتد بها، ويكمل أيضا كما يكمل الثنائى، نحو عدة وسنة: فتقول فيهما: وعيدة وسنيهة أو سنية، برد فاء الأول ولام الثانى.

فإن قلت: فهل ورد من هذا النوع محذوف العين؟

قلت: لا أعرف لذلك مشالا إلا لفظا واحدا فيه خلاف وهو ثبة \_ ذهب الزجاج إلى أنها محذوفة العين من ثاب يثوب، وذهب غيره إلى أنها محذوفة اللام من ثبيت إذا جمعت، وهو الأولى.

وهذا الخلاف إنما في الثبة التي هي مجتمع الماء من وسط الحوض.

وأما الثبة التي هي الجماعة من الناس، فهي من محذوفة اللام، لا أعرف في ذلك خلافًا.

وإن كان للمنقوض ثالث غير الياء لم يرد إليه ما حذف؛ لعدم الحاجة إليه، لأن بنية فعيل تتأتى بدونه؛ فتقول في هار وشاك وميت (١) هوير، وشويك، ومييت، وإلى هذا أشار بقوله:

<sup>(</sup>۱) هار وشاك: اعلم أن أصلهما هاور وشاوك فحذفت الواو على غير القياس فوزنهما فال، وكان القياس قلبهسما همزة وقد جاءوا على القياس أيضا فـقيل: هاثر وشائك بوزن فاعتل . . صبان.

### ...ماً.. لَمْ يَحْو غَيْرَ النَّاء ثَالثًا

ففهم منه أنه إن حوى ثالثا غيـر التاء لم يرد إليه المحذوف، وإن كان الثالث هو التاء لم يعتد بها ورد إليه.

#### تنبيهات:

الأول: شــذ قول بعض العــرب فى هار هوير ــ برد المحذوف ــ ولا يقــاس عليه، خلافا لأبى عمــرو، ونقل أيضا عن يونس والمازنى إلا أن أبا عمرو ويونس يردان الهمزة فى خير وشر، والمازنى لا يردها فيهما.

الثانى: إنما قال (غير التاء)، ولم يقل غيير الهاء، ليشمل تاء بنت وأخت؛ فإنها لا يعتد بها أيضا، بل يقال: بنية وأخية ـ برد المحذوف.

الثالث: يعنى بقوله (ثالث) ما زاد على حرفين، ولو كان أولا أو وسطا، فالأول كقولك في تصغير يرى (١): يُرى، فلا يرد اعتدادا بحرف المضارعة، وأجاز أبو عمرو والمازني الرد؛ فيقولان: يُرى، ويونس يرد ولا ينون على أصل مذهبه في يعيل (٢) ونحوه، وتقدم مثال الوسط.

فإن قلت: كان ينبغى أن يقول: ما لـم يحو غير التاء أو همزة الوصل، لأن همزة الوصل لا يعتد بها أيضا، بل يرد المحذوف فيما هي فيه.

قلت: لا يحتاج إلى ذلك، فإن ما فيه همزة الوصل إذا صغر حذفت فيبقى على حرفين لا ثالث لهما نحو اسم وابن، تقول في تصغيرهما: سمى وبنى، بحذف همزة الوصل استغناء عنها بتحريك الأول.

وقوله (كما) أشار إلى أن الثنائي وضعا يكمل أيضا في التصغير توصلا إلى بناء فعيل إلا أن هذا النوع لم يعلم له ثالث، فيرد بخلاف النوع السابق.

وأجاز في الكافية والتسهيل في الثنائي وضعا وجهين:

أحدهما: أن يكمل بحرف علة، فتقول في عن وهل ـ مسمى بهما ـ عنى وهلى.

<sup>(</sup>۱) يري مسمى به . (۲) يعيل: تصغير يعلى .

والآخر: أن يجعل من قبيل المضاعف، فتقول فيهما: عنين وهليل، وصرح في التسهيل بأن الأول أولى، وبه جزم الشارح.

فإن قلت: إذا كمل بحرف علة فهل يكمل بياء أو بواو؟

قلت: خير-بعضهم فقال: واو أو ياء، وظاهر كلام المصنف أنه ياء (لأنه)(١) شبهه بدم، ونص الأبدى على أنه ياء، وهو الأظهر.

تنبيهان:

الأول: لايظهر لهذين الوجهين أثر لفظى فى نحو (ما) الاسمية والحرفية إذا سمى بهما \_ فإنك تقول على التقديرين مُوكى، وهو واضح.

الثانى: فى قوله (كما) نظر، لأنه أراد التمثيل، فليس بجيد؛ لأن ما ونحوه من الثنائى وضعا، ليس من قبيل المنقوص فكيف يمثل به، وإن أراد التنظير، فليس نظير المنقوص إلا فى مطلق التكميل؛ لأن المنقوص يرد إليه ما حذف منه، وهذا لم يعلم له محلوف، فلا يؤخذ إذ ذاك من كلامه إلا أن نحو (ما) يكمل كما يكمل المنقوص، ولا يدى بما يكمل، والله أعلم.

## ومَنْ بترخيم يُصَغِّرُ اكْتَفَى بالأصلِ كالعُطِّيْفِ يَعْنِي المُعْطَفَا

من التصغیر نوع یسمی تصغیر الترخیم، وهو تصغیر الاسم بتجریده من الزوائد، فإن كانت أصول ثلاثة صغر علی فعیل، وإن كانت أصوله أربعة صغر علی فعیعل فیقول فی معطف: عطیف، وفی أزهر: زهیر، وفی حمدان وحامد ومحمود وأحمد حمید، وتقول فی قرطاس وعصفور: قریطس وعصیفر

### تنبيهات:

الأول: إذا كان المصغر تصغير الترخيم ثلاثى الأصول، ومسماه مؤنث، لحقته التاء، فتقول في غلاب وسعاد وحبلي: غُليبة وسعيدة وحبيلة.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ.

الثانى: إذا صغرت نحو حائض وطالق من الأوصاف الخاصة بالمؤنث تصغير الترخيم، قلت: حييض وطليق، لأنهما في الأصل صفة لمذكر.

الثالث: شذ في تصغير إبراهيم وإسماعيل بريه وسميع، فحذفوا من كل منهما أصلين وزائدين؛ لأن الهمزة فيهما والميم واللام أصول، أما الميم واللام فباتفاق، وأما الهمزة ففيها خلاف: مذهب المبرد أنها أصلية، ومذهب سيبويه أنها زائدة، وينبغى عليهما تصغير الاسمين لغير ترخيم، فقال المبرد: أبيريه، وقال سيبويه: بريهيم وسميعيل، وهو الصحيح الذي سمعه أبو زيد وغيره من العرب، وعلى هذا ينبغى جمعهما؛ فقال الخليل وسيبويه: براهيم وسماعيل، وعلى مذهب المبرد أباريه وأساميع، وحكى الكوفيون براهم وسماعل بغير ياء، وبراهمة وسماعلة، والهاء بدل من الياء.

وقال بعضهم: أباره وأسامع، وأجاز ثعلب براه كــما يقال فى تصغيره بريه، والوجه أن يجمعا جمع سلامة، فيقال: إبراهيمون وإسماعيلون.

الرابع: لا يختص تصغير الترخيم بالأعلام، خلافا للفراء وثعلب، وقيل: وللكوفيين، بدليل قول العرب: (يجرى بليق ويذم)(١) تصغير أبلق، ومن كلامهم: (جاء بأم الربيق على أريق)(٢). قال الأصمعى: تزعم العرب أنه من قول رجل رأى الغول على جمل أورق، فقلبت الواو في التصغير همزة

وأما قولهم (عرف حميق جمله) (٣) فلا حجة فيه، لاحتمال أن يكون تصغير حمق.

واخْتِمْ بِتَا التَّانِيثِ مَا صَغَّرْتَ مِنْ مُؤَنَّسِثِ عَسَارٍ ثُلاَثِيٍّ كَسِسْ

<sup>(</sup>١) بليق: اسم فرس كان يسبق. ومع ذلك يعاب ـ مجمع الأمثال للميداني ٤٦٥٩.

<sup>(</sup>۲) قال أبو عبيــد: أم الربيق: الداهية، وأصله من الحيات، وأما أريق: فأصــله وريق تصغير أورق مرخما، وهو الجمل الذي لونه لون الرماد \_ مجمع الأمثال للميداني ۸۸۸.

<sup>(</sup>٣) أى: عرف هذا القدر وإن كان أحمق، ويروى (عرف حميقا جمله) أى: أن جمله عرفه فاجترأ عليه، يضرب في الإفراط في مؤانسة الناس، ويقال: معناه عرف قدره ويقال: يضرب لمن يستضعف إنسانا ويولع به فلا يزال يؤذيه ويظلمه \_ مجمع الأمثال للميداني ٢٤١٤.

تلحق تاء التأنيث في تصغير الاسم المؤنث بلا علامة إذا كان ثلاثيا في الأصل أو في الحال أو في المآل

فالأول: نحو يد فإنه ثلاثي في الأصل، فتقول في تصغيره يدية.

والثاني: نحو سن ودار. فتقول في تصغيرهما سنينة ودويرة.

والثالث: نوعان:

أحدهما ما كان رباعيا بمدة قبل لام معتلة، فإنه إذا صغر تلحقه التاء نحو سماء وسمية، وذلك لأن الأصل فيه سمييى ـ بثلاث ياءات ـ الأولى ياء التصغير، والثانية بدل المدة، والثالثة: بدل لام الكلمة، فحذفت إحدى الياءين على القياس المقرر في هذا الباب، فبقى الاسم ثلاثيا، فلحقته التاء كما تلحق الثلاثي المجرد.

والأُخر: ما صغر تصغير الترخيم مما أصوله ثلاثة، وقد تقدم بيانه.

ثم استثنى من هذا الضابط نوعين لا تلحقهما التاء، وأشار إلى الأول منهما بقوله: مَا لَمْ يَكُنْ بِالتَّا يُرَى ذَا لَبْسِ كَـشَجَر وَبَقَـــر وَخَمْسِ

يعنى : أن التاء لا تلحق اسم الجنس الذى يتمينز من واحده بنزع التاء نحو شجر وبقر فتقول فى تصغيرهما شجير وبقير، إذ لو قلت فى تصغيرهما شجيرة وبقيرة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة، ولا تلحق أيضا بضعا وعشرا وما دونهما من عدد المؤنث، بل يقال: بضيع وعشير، إذ لو قيل: بضيعة وعشيرة، لتوهم أن ذلك عدد مذكر، ثم أشار إلى الثانى بقوله: وشَذَّ تَرْكُ دُوْنَ لَبْس.

يعنى: شذ ترك المتاء دون لبس، فى الفاظ مخصوصة لا يقاس عليها، وهى: ذود، وشول<sup>(١)</sup> وناب للمسن من الإبل وحرب وفرس وقوس ودرع للحديد. وعرس وضحى ونعل ونصف (٢)، وبعض العرب يذكر الحرب والدرع

<sup>(</sup>١) الذود: من ثلاثة أبعرة إلى عشرة، وقيل: غير ذلك.

الشول: وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها.

<sup>(</sup>٢) عرس: بالكسر ـ امرأة الرجل ورجلها، ولبؤة الأسد، وبالضم وبضمّتين طعام الوليمة هـ قاموس ـ والمناسب هنا الكسر.

وعرب: خلاف العجم.

والعرس، فلا يكون من هذا القبيل، وبعضهم ألحق التاء في عرس وقوس، فقال: عريسة وقويسة.

تنبيهات:

الأول: لم يتعرض في الكافية والتسهيل إلى استثناء النوع الأول أعنى: نحو شجر وخمس.

الثانى: كان ينبغى أن يستشنى نوعا آخر وهو طالق من أوصاف المؤنث، إذا صغر تصغير الترخيم، وقد تقدم التنبيه عليه.

الثالث: لا اعتبار في العلم بما نقل عنه من تذكير وتأنيث، بل تقول في رمح ـ علم امرأة ـ رميحة، وفي عين ـ علم رجل ـ عيين، خلافا لابن الأنبارى في اعتبار الأصل، فتقول في الأول: رميح، وفي الثاني: عيينة، واستدل بقولهم: عيينة بن حصن ونحوه، وأجيب بأن ذلك مما نقل مصغرا.

الرابع: إذا سميت مؤنثا ببنت وأخت حــذفت هذه التاء ثم صغرت وألحقت رتاء التأنيث فتقول: بنية، وأخية، وإذا سمـيت بهما مذكرا لم تلحق التاء، فتقول: بنى وأخى.

وقوله: .. وَنَدَرُ.. لحَاقُ تا فيمَا ثُلاَثِيًّا كَثَرُ

أى: ندر لحاق التاء في تصغير ما زاد على ثلاثة، وذلك قولهم في وراء: وريثة ـ بالهمزة ـ وفي أمام: أميمة، وفي قدام: قديديمة

وقوله (كثر) بمعنى فاقه في الكثرة و(ثلاثيا) مفعوله تقدم عليه.

تنبيه:

أجار أبو عمرو أن يقال في تصغير حباري ولغيزي<sup>(١)</sup> حبيَّرة ولغيغيزة، فيجاء

<sup>(</sup>۱) الحبارى: بضم أوله وتخفيف ثانيه \_ طائر يقع على الذكر والأنثى، والواحد والجمع، وهو على شكل الأوزة.

بتاء عوضا من الألف المحلوفة، وظاهر التسهيل موافقته، فإنه قال: ولا تلحق التاء دون شذوذ غير ما ذكر، إلا ما حذفت منه ألف التأنيث خامسة أو سادسة.

# وَصَغَّرُوا شُذُودًا الَّذِي والَّتِي وَذَا، مَعَ الفُرُوعِ مِنْهَا تَا وَتِي

التصغير من جملة التصريف في الاسم، فحقه ألا يدخل غير المتمكن، إلا أن أسماء الإشارة والموصولات شابهت المتمكن، لكونها توصف ويوصف بها، فلذلك استبيح تصغير بعضها، لكن على وجه خولف به تصغير المتمكن، فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير، وعوض منه ضمة ألف مزيدة في الآخر، ووافقت المتمكن في زيادة ياء ثالثة ساكنة بعد فتحة، فقيل في الذي والتي: اللذيا واللتيا، وفي تثنيتهما: اللذيان واللتيان، وأما الجمع فقال سيبويه في جمع الذي اللذيون رقعا واللذين جوا ونصبا بالضم قبل الواو والكسر قبل الياء، وقال الأخفش: اللذيون واللذيين بالفتح كالمقصور.

ومنشأ الخـلاف من التثنية، فـسيبـويه يقول: حذفت الف اللذيا في التـثنية تخفيفا وفرقا بين المتمكن وغيره، والأخفش يقول: حذفت لالتقاء الساكنين.

قال بعضهم: ولم ينقل عن العرب ما يستند إليه في جمع الذي.

قالوا في حمع التي: اللتيات، وهو جمع للتيا تصغير التي، ولم يذكر سيبويه من الموصولات التي صغرت غير اللذيا واللتيا وتثنيتهما وجمعهما. وقال في التسهيل: واللتيات واللويتا في اللاتي، واللويا واللويون في اللاتي واللاثين، فزاد تصغير اللاتي واللاثين. وظاهر كلامه أن اللتيات. واللويتا كلاهما تصغير اللاتي، أما اللويتا فصحيح، ذكره الأخفش. وأما اللتيات فإنما هو جمع اللتيا كما سبق، فتجوز في جعله تصغير اللاتي. ومذهب سيبويه أن اللاتي لا يصغر استغناء بجمع اللتيا، وأجاز الأخفش أيضا اللويا في اللاي غير مهموز، وأجاز غيره اللويا في اللائي وقال في اللاثين اللويئون.

قيل: والصحبيح أنه لا يجوز تصغير اللاتي ولا اللواتي، وهذا مذهب سيبويه.

وصغروا من أسماء الإشارة ذا وتا، فقالوا: ذيا وتيا، وفي التثنية: ذيان وتيان، وقالموا في أولى ـ بالقصر ـ: أوليما، وفي أولاء ـ بالمد ـ: أوليماء، ولم يصغروا منها غير ذلك.

#### تنبيهات:

الأول: الأسماء الإشارة في التصغير من التثنية والخطاب ما لها في التكسير.

الثاني: أن أصل ذيا وتيا ذيا وتيا، بثلاث ياءات، الأولى عين الكلمة، والثانية للتصغير، والمثالثة لام الكلمة، فاستثقلوا ذلك مع زيادة الألف آخره فحذفت الياء لأن ياء التصغير لمعنى فلا تحذف، ولأن الثالثة لو حذفت لزم فتح ياء التصغير لأجل الألف.

فإن قلت: ما الداعي إلى هذا التقدير؟

قلت: الداعى إليه المحافظة على ما استقر لياء التصغير من كونها لا تلحق إلا ثالثة.

الثالث: ما ذكر من التقدير إنما يستقيم على قول البصريين. أن ذا ثلاثى فى الوضع وأن الفه عن ياء، وعين الكلمة محذوفة، وهي ياء أيضا.

وذهب بعضهم إلى أن عينه واو فـتكون من باب طويت، وقد قيل: إن هذه الألف هي العين واللام هي المحذوفة.

وأما على مذهب الكوفيين والسهيلى فلا يستقيم لأن الألف عندهم زائدة وهو مما وضع على حرف واحد.

وذهب قوم منهم السيرافي إلى أن ذا ثنائي في الوضع، والتقدير السابق فيه يمكن، لأنه يكمل في التصغير كما تقدم في ماء.

الرابع: ذكروا أن الألف في آخر هذه الأسماء عوض من ضم أولها. قيل: ويرده ما حكى من ضم لام اللذيا واللتيا، وذكر في التسهيل أن الضم لغة.

الحامس: زيادة الآلف في أليّا ـ بالقـصـر ـ ظاهرة، لأن ألف أبدلت ياء وأدغمت ياء التصغير فيها.



وأما أليّاء \_ بالمد \_ فمذهب المبرد أن الألف المزيدة الحقت قبل الهمزة لئلا يصير الممدود مقبصورا، فالياء الأولى للتصغير والثانية منقلبة عن ألف أولاء، والألف التي قبل الهمزة هي المزيدة. ومذهب الزجاج أن الألف زيدت آخرا كما في أخواته، لكنه يرى أن أصل همزة أولاء ألف، فيزيدت الياء ثالثة وقلبت الألف التي بعدها وأعيدت الهمزة إلى أصلها وزيدت ألف العوض آخرا.

واعلم أن في همزة أولاء ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها عن ياء وهو مذهب المبرد.

والثاني: أن أصلها ألف وهو مذهب الزجاج.

والثالث: أتها أصلية غير مبدلة من شيء (يل إلا) (١) بما فاؤه همزة ولامه همزة وهو مذهب الفارسي وقد تقدمت (هذه المذاهب في باب اسم الإشارة)(٢).

فإن قلت: كيف زعموا أن الألف المزيدة في ألياء وأليا للعوض وأولها مضموم؟

قلت: الضمة فيهما ليست المجتلبة للتبصغير، بل هي الموجودة في حال التكبير.

السادس: اعلم أن قول الناظم: وصَغَرُوا شُذُوذًا ..، البيت معترض من ثلاثة أوجه:

أولها: أنه لم يبين الكيفية، بل ظاهره أن تصغيرها كتصغير المتمكن.

وثانيها: أن قبوله (مع الفروع) ليس على عمومه، لأنهم لم يصغروا جميع الفروع.

وثالثها: أن قوله (منها تا وتى) يوهم أن تى صغر كما صغرتا، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا، وهو المفهوم من التسهيل، فإنه قال: لايصغر من غير المتمكن إلا ذا والذى وفروعهما الآتى ذكرها، ولم يذكر من ألفاظ المؤنث غير تا.

<sup>(</sup>١) أ، جـ وفي ب (كأولياء والياء واليا).

<sup>(</sup>٢) أ، جـ.

### النسب

هذا الأعرف في ترجمته، وقال سيبويه باب الإضافة.

ويحدث بالنسب ثلاثة تغييرات؛ الأول: لفظى، وهو ثلاثة أشياء: إلحاق ياء مشددة آخر المنسوب إليه وكسر ما قبلها، ونقل إعرابه إليها.

والثاني: معنوى، وهو صيرورته اسما لما لم يكن له.

والثالث: حكمى، وهو معاملته معاملة الصفة المشبهة فى رفعه المضمر والظاهر باطراد. وقد أشار إلى التغيير اللفظى بقوله:

ياءً كيا الكُرْسيِّ زادوا للنَّسَبْ وكلُّ مَا تَليه كَسْرُهُ وَجَبْ

يعنى: أنهم إذا قصدوا نسبة شىء إلى شىء زادوا آخر المنسوب إليه ياء مشددة (كيا الكرسى) مكسورا ما قبلها كقولك فى النسب إلى زيد زيدى، ولم ينص على أن إعرابه ينقل إليها لوضوحه.

ثم إنه قد ينضم إلى هذه التغييرات في بعض الأسماء تغيير آخر أو أكثر، فمن ذلك ما أشار إليه بقوله:

## وَمَثْلَهُ مَّا حَوَاهُ احْذَفْ وَتَا تَانَيْثُ أَو مَدَّتَـهُ لاتُشْبِتَا

يعنى: أنه يحذف لياء النسب كل ياء تماثلها فى كونها مشددة بعد ثلاثة أحرف في صاعدا وتجعل ياء النسب مكانها، كقولك فى شافعى : شافعى ، وفى مرمى مرمى .

يقدر حذف الأولى وجعل ياء النسب في موضعها.

فإن قلت: فهل يظهر لهذا التقدير أثر لفظى؟

قلت: يظهر أثره في نحو بخاتي جمع بختى ـ إذا سمى به ـ ثم نسب إليه، فإنك تقول: هذا بُخَاتِي<sup>(١)</sup> مصروفا، وكان قبل النسب غير مصروف.

<sup>(</sup>۱) بخاتى: جمع بختى ككرسى ـ قال فى اللسان «البخت والبختية دخيل فى العربية أعجمى معرب، وهى الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج، وبعضهم يقول: إن البخت عربى، وفى الحديث «فأتى بسارق قد سرق بختية» والبختية: الأنثى من الجسمال البخت، وهى جمال طوال الأعناق. . . . .

ننبيه:

لا فرق فى ذلك بين ما ياءاه رائدتان كشافعى، وبين ما إحدى ياءيه أصلية كمرمى (هذا هو الأفصح، وفصل بعض العرب، فقال فى المرمى: مرموى، لأن ثانى ياء به أصلية وسيأتى)(١).

وقوله (تا تأنيث) يعنى: أنها تحذّف أيضًا لياء النسب، فيقال فى النسب إلى مكة مكى، لئلا يجمعوا بين علامتى تأنيث فى نحو امرأة مكية.

وقول العامة: درهم خليفتي ـ لحن.

وقوله (أو مدته) يعنى: أن ألف التأنيث المقصورة، وهى إما رابعة أو خامسة فصاعدا، فإن كانت خامسة فصاعدا حذفت وجها واحدا، كمقولك فى حبارى: حُبارى وفى قبعثرى: قُبعثرى (٢)، وإن كانت رابعة فى اسم ثانيه متحرك حذفت كالخامسة كقولك فى جَمَزَى جَمَزِى (٣)، وإن كان ثانيه ساكنا فوجهان: قلبها واوا وحذفها.

وقد أشار إليها بقوله:

وإنْ تَكُنْ تَرْبَعُ ذَا ثان سكَنْ ﴿ فَقُلْبُهَا وَاوَا وَحَذَفُهَا حَسَنْ

مثال ذلك حبلي، فتقول على الأول: حبلوى، وعلى الثاني: حبلي.

تنبيهات:

الأول: يجوز مع القلب أن يفصل بينها وبين اللام بألف زائدة تشبيها بالمدود.

الثاني: ليس في كلام الناظم ترجيح أحد الوجهين على الآخر، وليسا على حد سواء، بل الحذف هو المختار، وقد صرح به في غير هذا النظم.

<sup>(</sup>۱) أ، ج.

<sup>(</sup>٢) القبعثرى: الجمل الضخم، والفصيل المهزول، ودابة تكون في البحر، والعظيم الشديد.

<sup>(</sup>٣) الجمزى: بفتح الجيم وبالميم والزاى: السريع.

الثالث: شذوا في بني الحبلي من الأنصار، فقالوا: الحبلي ـ بفتح الباء. لشبهها المُلحق والأصلي ما لها.

يعنى: أن الألف الرابعة إذا كانت للإلحاق نحو علقى أو منقلبة عن أصل نحو ملهى، فلها ما لألف التأنيث من نحو حبلى من القلب والحذف، فتقول علقوى وملهوى وعلقى وملهى.

فَأَشَار بَقُوله: وللأصليُّ قَلْبٌ يُعْتَمَى.

إلى ترجيح القلب في المنقلبة عن أصل، فملهوى أفصح من ملهي، يقال: اعتماه يعتميه، إذا اختاره، واعتامه يعتامه أيضا.

قال طرفَه (١):

أرَى الموتَ يَعْتَامُ الكِرَامَ ويَصْطَفِي عقيلةَ مالِ الفَاحِشِ الْتَشَدَّدِ تنبيهات:

الأول: أراد بالأصلى المتقلب عن أصل واو أو ياء، لأن الألف لا تكون أصلا غير منقلبة إلا في حرف وشبهه.

الثانى: تخصيص الأصلى بترجيح القلب يوهم أن ألف الإلحاق ليست كذلك، بل تكون كألف التأنيث فى ترجيح الحذف؛ لأنه مقتضى قوله (ما لها)، وقد صرح فى الكافية وشرحها بأن القلب فى ألف الإلحاق الرابعة أجود من

<sup>(</sup>١) قائله: هو طرفة بن العبد \_ وهو من الطويل \_.

اللغة: «يعتام» يختار يقال: اعتامه واعتاماه أي: اختاره «عقيلة» عقيلة كل شيء خياره وانفسه «الفاحش» السيئ الخلق «المتشدد» البخيل المسك.

وإنما جعل الموت يختار كرام الناس ويصطفى خيار المال، وإن كان لايخص شيئا دون شىء فى الحقيــقة، لأن فقد الكريم وفقد خــيار المال أشهر وأعرف من غيــره، فكأنه لشهرته لم يكن غيره ولا حدث شىء سواه.

الإعراب: «أرى» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه (الموت» مضعول به «يعتام» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه «الكرام» مفعول به «ويصطفى» فمعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه (عقيلة) مفعول به. (مال) مضاف إليه «الفاحش» مضاف إليه «المتشدد» صفة.

الشاهد: قوله (يعتام) فإنه يقال فيه يعتمى أيضا.

مواضعه: ذكره الأشموني ٦٢٧/٣٠.

الحنف كالأصلية، لكن ذكر أن الحنف مى ألف الإلحاق أشبه من الحنف فى الأصلية، لأن ألف الإلحاق شبيهة بألف حبلى فى الزيادة.

الثالث: لم يذكر سيبويه في ألف الإلحاق والمنقلبة عن أصل غير الوجهين المذكورين، وزاد أبو زيد في ألف الإلحاق ثالثا وهو الفصل بالألف كما في حبلاوي، وحكى في أرطى أرطاوى، وأجازه السيرافي في الأصلية، فتقول ملهاوي.

### والألفَ الجَائزُ أَرْبَعَا أَزَلُ

إذا كانت ألف المقصور خامسة فصاعدا حذفت مطلقا سواء كانت أصلية أو كانت للتأنيث أو للتكثير نحو: مستدعى، وقرقرى، وقبعثرى، فتقول: مستدعى، وقرقرى، وقبعثرى.

#### تنبيهان:

الأول: إذا كانت الألف المنقلبة عن أصل خامسة بعد حرف مشدد نحو معلى. فمذهب سيبويه والجمهور الحذف، وهو مفهوم من إطلاق الناظم، ومذهب يونس جعله كملهى، فيسجيز فيه القلب وهو ضعيف، وشبهته أن المضعف بإدغام في حكم حرف واحد فكأنها رابعة.

الثانى: قد ظهر مما تقدم أن قولهم: مصطفوى خطأ، والصواب مصطفى (وتقرير)(١) النسب إلى المقصور أن تقول إن كانت ألفه خامسة فصاعدا حذفت مطلقا خلافا ليونس فى نحو معلى، وإن كانت رابعة، وهى ثلاثة أقسام: ألف تأنيث، وألف إلحاق، وأصلية. فألف التأنيث إن كان ثانى ما هى فيه متحركا حذفت، وإن كان ساكنا (ففيه)(٢) ثلاثة أوجه: الحذف. والقلب بلا فصل. والقلب مع الفصل، وأجودها الأول ثم الثانى ثم الثالث.

وألف الإلحاق فيها الأوجه الثلاثة، وأجودها على رأى القلب.

<sup>(</sup>١) وفي النسخ (تقريب) وأغلب ظني أنها محرفة عن تقرير.

<sup>(</sup>٢) ب ـ وفي أ، جـ (فنيها).

والأصلية: فيها وجهان، وعلى رأى السيرافي ثلاثة أجودها القلب إلا أن الحذف في الملحقة أشبه منه في الأصلية.

وإن كانت ثالثة قلبت واوا مطلقا كقولك في فتي وعصا: فتوى وعصوى.

فإن قلت: لم يصرح في النظم بحكم الألف الثالثة فمن أين يؤخذ؟

قلت: لما بين مايحذف، علم أن ما عداه لايحذف، بل يقلب.

وقوله: كذاك يا المنقوص خامسا عزل.

يعنى: أن المنقوص إذا نسب إليه حذفت ياؤه إن كانت خامسة فصاعدا، فتقول في معتد ومستعل: معتدى ومستعلى.

تنبيه:

إذا نسبت إلى محيى اسم فاعل حيا يحيى، حذفت الياء الأخيرة لأنها خامسة فتصير: محييى ـ بأربع ياءات ـ فيجوز فيه وجهان

احدهما: أن تعامله معاملة قسمى فتقسول فيه محبوى كما تقول: قسوى وسيأتى بيانه.

والآخر: ألا تغيره ويغتفر الجمع بين أربع ياءات، فتقول: محييي.

وقول ابن الحاجب: ﴿وباب مـحيى جاء على محوِى ومحييَّى كـأمييَّ اللهُ وفي التنظير نظر؛ لأن أمييا شاذ، وأما محييى فهو وجه قوى

قال مبرمان: سألت أبا العباس: هل يجوز أن يحذف من محيًى ياء لاجتماع الياءات؟ فقال: لا، لأن محييا جاء على فعله، واللام تعتل كما تعتل في الفعل. قال: والاختيار عندي محيى، لأنى لا أجمع حذفا بعد حذف.

ومن قال محوى يجب عليه مهيمي، وهذا هو الذي ذكره سيبويه، انتهى.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الحاجب، وفي النسخة (... كأموى وأميى)

# والحَذْفُ فِي الْيَا رَابِعًا أَحَقُّ مِنْ قَلْبٍ وَحَتَّمٌ قَلْبُ ثَالِثِ يَعِنَّ

يعنى: إذا نسب إلى المنقوص فإن كانت ياؤه خامسة فصاعدا حذفت كما تقدم.

وإن كانت رابعة فالأجود حذفها أيضا، فتقول في النسب إلى قاض قاضيّ. وقد تقلب واوا بعد فتح ما قبلها، فيقال: قاضوى، وعليه أنشدوا<sup>(١)</sup>:

فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لَنَّا دَرَاهِمُ عِنْدَ الحانويُّ ولا نقد

جعل اسم الموضع حانية، ونسب إليه. قال السيرافي: والمعروف في الموضع الذي يباع فيه الحمر حانة ـ بلا ياء.

فإن قلت: هل يطرد هذا الوجه؟

قلت : ظاهر كلام المصنف اطراده، وذكر غيره أن القلب عند سيبويه من شواذ تغيير النسب. قيل: ولم يسمع إلا في هذا البيت.

وإن كانت ثالثة قلبت واوا مطلقا، فتقول في فتى وعصا فـتوى وعصوى: وإنما قلبت واوا في فتى، وإن كان أصله الياء لئلا تجتمع الكسرة، والياءات.

<sup>(</sup>۱) قائله: هو الفرزدق، وقيل: هو لأعرابى، وقيل: لذى الرمة ـ وهو من الطويل ـ. اللغة: (دراهم) ويروى: دنانير، ويروى: دنانيق.

الإعراب: «كيف» للتعجب ههنا، وإن كان فيه معنى الاستفهام «لنا» جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف تقديره: وكيف لنا التلذذ بالشرب «بالشرب» متعلق بالمقدر «إن» للشرط «لم» حرف نفى وجزم وقلب «يكن» مجزوم بلم وهو من كان الناقصة «لنا» جار ومجرور خبر مقدم ليكن «دراهم» اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة في محل جزم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق «عند» منصوب على الظرفية «الحانوى» مضاف إليه «ولا نقد» عطف على قوله دراهم.

الشاهد: قوله «الحانوى» فإنه نسبة إلى الحانية تقديرا، وقلبت الياء واوا كما في النسبة إلى القاضي قاضوي.

وقال سيبويه: والوجه الحاني ـ لأنه منسوب إلى الحانة وهي بيت الخمار.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٧٢٨ ، وسيبويه ٧١/ ٢، وابن يعيش ١٥١/٥، والمحتسب لابن جني ١٥٤/١، وابن الناظم.

وقوله: وَأَوْلَ ذَا الْقُلْبِ انْفَتَاحَا.

يعنى: أن ياء المنقوص إذا قلبت واوا فتح ما قبلها كما تقدم تمثيله.

واعلم أن فتح ما قبل الياء سابق على ما قبلها، وذلك أنه إذا أريد النسب إلى شج<sup>(۱)</sup> ونحو، فتحت عينه كما تفتح عين نمر، وسيأتي.

فإذا انفتحت قلبت الياء الف التحريكها وانفتاح ما قبلها، فيـصير شجى مثل فتى، تقلب الفه واوا كما قلبت الف فتى.

فقد ظهر بهذا أن الياء لم تبدل واوا إلا بواسطة.

فإن قلت: فما وجه فتح العين في قاض عند من قال: قاضوي، ونظيره من الصحيح لا تفتح عينه.

قلت: هو نظير فــتح لام تغلب عند بعـض العـرب، قــال ذلك بعض النحويين.

## وقوله: .. ونَعِلْ وَفُعِلٌ عَيْنَهُمَا انَتْح وِفِعْل.

يعنى أن المنسوب إليه إذا كان ثلاثيا مكسور العين فتحت عينه فى النسب، سواء كان مفتوح الأول كنمر، أو مكسور الأول كإبل، أو مضموم الأول كدُئلِ (٢) فتقول فى النسب إليها: نمرى، وإبلى ودؤلى.

فإن قلت: هل الفتح في ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز؟ قلت: بل على سبيل الوجوب، وقد نص على ذلك في شرح الكافية.

وأما قوله في التسهيل: وتفتح غالبا عين الثلاثي المكسورة. فإنما أشار بقوله: غالبا إلى شذوذ قولهم في بني الصعق: صعقى (٣) \_ بكسر الفاء والعين \_ وذلك أنهم كسروا الفاء إتباعا للعين، ثم استصحبوا ذلك بعد النسب شذوذا.

<sup>(</sup>١) شج: أي: حزين.

<sup>(</sup>٢) الدئل: أما العلم فهو الدئل بن بكر بن كنانة. وأما الجنس فهو دويبة كالثعلب.

<sup>(</sup>٣) الصعّق: بفتح الصاد وكسر العين ـ وبعضهم يقوله بكسرتين، وهو صفة مشبهة ومعناه المغشى عليه.

قال الشيخ أبو حـيان: فتح العين في ذلك واجب لا نعلم فيــه خلافا إلا ما ذكره طاهر القزويني في مقدمة له من أن ذلك على سبيل الجواز.

#### تنبيهات:

الأول: لو سميت ببعد فالقياس في النسب إليه بعدى \_ بفتح العين \_

الثاني: لو سميت بيزر مخفف يزار، بالنقل ففيه وجهان.

الثالث: فهم من اقتصاره على الثلاثي أن ما زاد على الشلاثة بما قبل آخره كسرة لايغير، فاندرج في ذلك ثلاث صور:

الأولى: ما كان على خمسة أحرف نحو جحمرش(١).

والثانية: ما كان أربعة أحرف متحركات نحو جنُدل(٢).

والثالثة: ما كان أربعة وثانيه ساكن نحو تغلب.

فالأولان لا يغيران، وأما الشالث ففيه وجهان أعرفهما أنه لا يغير، والآخر أنه يفتح، وقد سمع الفتح مع الكسرة في تغلبي، ويحصبي، ويشربي، وفي القياس عليه خلاف، وذهب المبرد وابن السراج والرماني ومن وافقهم إلى أنه جائز مطرد، وهو عند الخليل وسيبويه شاذ.

وفى شرح الصفار ما ملخصه: أن الجمهور قالوا يجود الوجهان، وأن أبا عمرو قال: الفتح شاذ، وظاهر كلام الخليل وسيبويه ما تقدم.

وقد ظهر بهذا أن قول الشارح: «وإن كانت الكسرة مسبوقة بأكثر من حرف جاز الوجهان» ليس بجيد، لشموله الصور الثلاث، وإنما الوجهان في نحو تغلب.

وقِيلَ فِي الْمَرْمِيِّ مَرْمُوِيُّ وَاخْتِيرَ فِي اسْتَعْمَالِهِمْ مَرْمِيُّ

<sup>(</sup>١) الجحمرش: بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الميم وكسر الراء ـ وهي العجوز الكبيرة والمرأة السمجة.

<sup>(</sup>٢) الجندل: بضم الجميم وفتحها وفتح النسون وكسر الدال ـ وهو الموضع الذي تجستمع فسيه الحجارة.

قد تقدم عند قوله (ومثله مما حواه احذف) أنه لافرق عند أكثر العرب بين ما ياءاه زائدتان، وبين ما إحدى ياءيه أصلية.

ونبه هنا على أن من العرب من يفرق بين النوعين فيوافق فى الأول على الحذف فيقول فى النسب إلى شافعى: شافعى، وأما النوع الثانى فلا يحذف ياءيه، بل يحذف الزائدة منهما ويقلب الأصلية واوا، فيقول فى النسب إلى مرمى: مرموى.

فإن قلت: هل يقاس على مرمى وما أشبهه؟

قلت: صرح الشارح بأنه لغة: قال: وهذه قليلة، والمختار خلافها، وهو ظاهر كلامه في شرح الكافية. وفي الارتشاف: وشذ في مرمى مرموى.

فإن قلت: هذا البيت متعلق بقوله: وَمِثْلُهِ مِمَّا حَوَاه احْذِفْ. فهلا قدمه كما فعل في الكافية؟

قلت: لعل سبب تأخيره هذا ارتباط الأبيات السابقة، فكل منها أخذ بحجز تاليه، فلم يلق به غير التأخير، وليس كذلك في الكافية.

وَنَحْوُ حَى فَتْحُ ثَانِيه يَجِبْ واردُده واوا إن يَكُنْ عَنْهُ قُلِبْ

إذا نسب إلى ما آخره ياء مسددة، فإما أن تكون مسبوقة بحرف، أو بحرفين، أو بثلاثة فصاعدا، فإن كانت مسبوقة بحرف لم يحذف من الاسم شيء عند النسب، ولكن يفتح ثانيه ويعامل معاملة المقصور الثلاثي، فإن كان ثانيه ياء في الأصل لم تزد على ذلك كقولك في حي: حيوى، فتحت ثانيه فقلبت الياء الأخيرة الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم قلبتها واوا لأجل ياء النسب، وإن كان ثانيه في الأصل واوا رددته إلى أصله، فتقول في طي: طووى، لأنه من طويت وإن كانت مسبوقة بحرفين فسيأتي حكمها، وإن كانت مسبوقة بثلاثة فأكثر فقد تقدم حكمها.

وَعَلَمُ التثنيةِ احْذِفْ للنَّسَبْ ومِثْلُ ذَا في جَمْعِ تَصْحِيحٍ وَجَبْ

يحذف من المنسوب إليه أيضا ما فيه من علامة تثنية وجمع تصحيح كقولك في من اسمه: مسلمان أو مسلمون أو مسلمات: مسلمي، واثنان وعشرى ونحوهما من الشبيه بالمثنى والمجموع كذلك، فتقول فيهما: اثنى وثنوى، وعشرى وتقول في أولات: أولى.

#### تنبيه:

هذا الحدف إنما هو على لغة من يـعرب المثنى والمجـموع الذي على حـده بالحرفين.

وأما من أجرى المثنى مجرى حمدان، والجمع مجرى غسلين، فإنه لا يحذف، فتقول فى من اسمه ريدان، على الأول ريدى. وعلى المثانى ريدانى، وفى نصيبين، على الأول نصيبى، وعلى الثانى نصيبينى.

## وثالثٌ من نحو طَيِّب حُذِف وشدَّ طائيٌ مقولًا بالألفُ

إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل ياء النسب ياء مكسورة مدغم فيها أخرى، حذفت المكسورة كقولك في طيب: طيبي، وفي ميت ميتي.

فإن كانت الياء مفردة نحو مغيل، أو مشددة مفتوحة نحو هَبَيَّخ (١) أو فصل بينها وبين المكسور نحو مهيم - تصغير مهيام مفعال من هام - لم تحذف، بل يقال في النسب إلى هذه مغيلى، وهبيخى، ومهيمى، لنقص النقل بعدم الإدغام. وبالفتح والفصل.

وقوله (وشذ طائی) یعنی آن قیاسه طیثی (۲) کطیی، ولکن ترکوا فیه القیاس فقالوا. طائی بإبدال الیاء آلفا.

### تنبيهات:

الأول: ذكروا أن المحذوف من طائي الياء الثانية، فإن الأولى قلبت الفا.

<sup>(</sup>١) الهبيخ: كسفرجل مالرجل الذي لا خير فيه، والاحمق المسترخى، والهبيخ في لغة حمير: الغلام الممتلئ. والهبيخة: الجارية التارة الممتلئة بلغتهم أيضا. (٢) يسكون الياء.

وقال بعض المتأخرين فيه نظر، لأن هذا الانقلاب لا يتعلق بهذا الباب، ومقتضى هذا الباب حذف الياء الثانية، وقد حذفت. قال: فوجه شذوذه أن يقال: حذفت الياء الأولى الساكنة وقلبت الثانية المتحركة ألفا، فطائى شاذ من حيث حذف الأولى، والقياس حذف الثانية.

واعترض بأنه لو كان كذلك لم يكن القلب شاذا، وقد ذكر شذوذه فى الإعلال، فالوجه أنهم حذفوا الثانية كما ذكرنا أولا، ولكن لما كان (هذا)(١) القلب مختصا بحال النسب ذكروا شذوذه فيه.

الثانى: قال أبو سعيد فى كتابه المستوفى: وتقول فى أيم: أيمى، لأنك لو حذفت الياء المتحركة لم يبق ما يدل عليها، قيل. وليس بتعليل واضح. ولو علل بالالتباس بالنسب إلى أيم لكان حسنا، وإطلاق سيبويه والنجاة يدل على أنه لا فرق بين نحو سيد وأيم.

الثالث: لا فرق بين سيد ونحوه، وبين غزيل ونحوه ـ تصغير غزال ـ فى الحذف فتقول: غزيلى. نص على ذلك غير واحد، وإن كان سيبويه لم يمثل إلا بغير المصغر.

# ونَعَلِيٌّ فِي فَعِيْلَةَ التَّزِمْ وَفُعَلِيٌّ فِي فُعِيلةٍ حُتِمْ

مثال فعيلة حنيفة، فإذا نسبت إليها حذفت تاؤها وياؤها، وفـتحت عينها، فيـقال: حنفى، ومثال فـعيلة جهينة، فـإذا نسب إليها حـذفت تاؤها وياؤها أيضا فتقول: جهنى.

#### تنبهات:

الأول: قوله (التزم وحتم) يعنى: فيما لم يشذ، ويشذ من فعيلة سليقى فى سليقة وسليمى فى سليمة الأزد، وعميرى فى عميرة كلب ـ والسليقى الذى يتكلم بأصل طبيعته معربا، قال الشاعر(٢):

<sup>(</sup>۱) أ، جـ.

<sup>(</sup>٢) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الطويل \_.

اللغة: «بنحوى» أي: منسوب إلى النحو (يلوك) من لكت الشيء في فسمى إذا علكته=

ولكن سُلَّيْقَى أقول فأعرب

ولست بنحوى يلوك لسانه

وأشذ من ذلك قولهم: عبدى وجذمي، في بني عبيدة وجذيمة.

لأن ما تقدم رجوع إلى أصل مرفوض ـ وأما الضم فلا وجه له.

وشذ من فعيلة رديني في ردينة وحزيني في حزينة ـ وهو من أسماء البصرة.

الثانى: لو سمى باسم شذت العرب فى النسب إليه لم ينسب إليه إلا على ما يقتضيه القياس.

الثالث: ما ذكر من أنه يقال في فعيلة فعليّ، وفي فعيلة فعلى له شرطان:

الأول: عدم التضعيف، والثانى: ألا تعتل العين، واللام صحيحة. وسيأتى التنبيه على هذين الشرطين.

# والحَقُوا مُعَلَّ لام عَرِياً مِنَ المثاليْنِ بِمَا التَّا أُولِيا

يعنى بالمثالين فعيلة وفعيلة، فإذا عبريا من التاء وصارا على فعيل وفعيل، وقصد النسب إليهما، فإما أن يكونا معتلى اللام أو صحيحى اللام.

فإن كانا معتلى اللام ألحقا بفعيلة وفُعيلة فى حذف الياء وفتح ما قبلها إن كان مكسورا فيقال فى عدى وقصى: عدوى وقصوى. كما يقال فى غنية وأمية: غنوى وأموى.

 <sup>-(</sup>سليقي) نسبة إلى السليقة: وهي الطبيعة. يقال: فلان يتكلم بالسليقة أي: بطبيعته لا عن تعلم. (فأعرب) فأبين.

الإحراب: «لست» ليس فعل ماض ناقص والتاء اسمه «بنحوى» الباء حرف جر زائد ونحوى خبر ليس «يلوك» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه «لسانه» مفعول به والهاء مضاف إليه، والجسلة في محل جر صفة «ولكن» للاستدراك «سليقى» خبر مبتدا. محذوف، أي: ولكن أنا سليقى «أقول» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه «فأعرب» الفاء عناطقة وأصرب فعل مضارع والفاعل ضمير والجملة عطف على جملة أقول، والجملتان كاشفتان معنى سليقى.

الشاهد: «سليمقى» فإن القياس فيه سلقى ـ بـدون ياء ـ لأنه نسبة إلى السليقة وهى الطبيعة، وفي النسبة إليه تحذف الياء والهاء كما في حنيفة حنفي.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٧٣١، وفي شرح الشافية ٢/٢٨.

فإن قلت: هل إلحاق عدى وقصى بما ختم بالتاء واجب أم جائز.

قلت: صرح فى الكافية بأن ذلك واجب، وصرح به الشارح أيضا، وذكر بعضهم فيهما وجهين: الحذف والإثبات، ولم يذكر سيبويه فى عدى إلا الحذف. وذكر فيه الفارسى: وجهى عدى، ونقل عن يونس: الإثبات فى عدى فتقول: عَدِينَى.

تنبيه:

استثنی بعضهم من فعیل ما کان نحو کُسی تصغیر کساء، فإن النسب إلیه کُسیّی \_ بیاءین مشددتین \_ قال: ولا یجوز غیره، وأجاز بعض النحویین کُسوی وان کانا صحیحی اللام فالمطرد فیهما عدم الحذف کقولهم فی عقیل وعُقیل وعَقیلی وعقیلی هذا مذهب سیبویه، وهو مفهوم قوله (معل لام) وذهب المبرد إلی جُواز الحذف فیهما، فالوجهان عنده مطردان قیاسا علی ما سمع من ذلك، وهو قولهم قرشی وهذلی وصبری فی بنی صبیر \_ وفقمی \_ فی بنی فیم کنانة، وأما فقیم دارم فلم یشذوا فیه \_ وملحی \_ فی ملیح خزاعة، وأما ملیح سعد فلم یشذوا فیه، وقومی فی قویم، وسلمی فی سلیم، وقالوا فی ثقیف ثقفی.

ووافق السيرافي المبرد وقال: الحذف في هذا خارج عن الشذوذ، وهو كثير جدا في لغة أهل الحجاز، قيل: وتسوية المبرد بين فعيل وفعيل ليست بجيدة، إذ سمع الحذف في فعيل كثيرا، ولم يسمع في فعيل إلا في ثقيف، فلو فرق بينهما لكان أسعد بالنظر.

وتَمَّموُا مَا كَانَ كالطَّويلَه وَهَكَذَا مَا كَانَ كَالْجَلِيلَه

یعنی: أن ما كان من فَعیلة وفُعیلة معتل العین صحیح اللام، نحو طویلة (۱) ونویرة (۲) أو مضاعفا نـحو جَلیلة وقُدیدة، فـإنه ینسب إلیه علی لفظـه متمـما، فتـقول: طویلـی ونویری، وجلیلی، وقدیدی، فـرارا من تحریك حـرف العلة فی المعتل، ومن اجتماع المثلین فی المضاعف.

<sup>(</sup>١) الطويلة: في القاموس: أن الطويلة اسم لروضة مخصوصة.

<sup>(</sup>٢) والنويرة: في القاموس: أن نويرة اسم لناحية في مصر.

تنبيهات:

الأول: من هذا البيت يؤخذ الشرطان المشار إليهما فيما مضى.

الثاني: الشرطان معتبران في فُعيلة وفَعيلة كليهما، ولا أثر لخصوصية المثال.

الثالث: لم يذكر الشارح فى نعيلة \_ بضم الفاء \_ إلا شرطا واحدا \_ وهو عدم التضعيف، وقال فى فعيلة \_ بالفتح \_ إن لم يكن معتل العين، ولا مضاعفا، فأخل فى فعيلى بشرط. وأطلق فى قوله: إن لم يكن معتل العين، وكان ينبغى أن يقول: صحيح اللام، لأن الشرط عدم مجموع الأمرين، ليحترز بذلك من نحو طوية وحيية، فإنه يقال فيهما طووى وحيوى.

الرابع: لم يذكر الناظم هنا فعولة نحو شنوءة (١) والنسب إليها فعلى كالنسب إلى حنيفة فيقال: شنتى ـ بالشرطين المذكورين، هذا مذهب سيبويه، وذهب المبرد والأخفش إلى أن النسب (إلى)(٢) ذلك على لفظه. فيقال في حمولة حمولي.

وذهب ابن الطراوة إلى أنك تحذف الواو وتترك ما قبلها مضموما، فتقول: حملي.

والصحيح مذهب سيبويه، لورود السماع في شنوءة، وفي الغرة: نسبة هذا المذهب إلى سيبويه والأخفش، وهو وهم.

فإن قلت: كيف جعل سيبويه ذلك قياسا، ولم يرد غير هذه اللفظة؟

قلت: لأنه لم يرد ما يخالفها، وهذا معنى قول بعضهم لأنها جميع ما سمع، فإن اعتلت عين فعولة نحو قـوولة، أو كان مضاعفا نحو ضرورة لم تحذف منه الواو. وفـعولة المعـتل اللام نحـو عدوة كـشنوءة فى حذف الواو، فـتقـول: عدوى، خلافا للمبرد، أنه يقول عدوى على لفظه، وتقـدم أن مذهبه فى شنوءة كذلك.

<sup>(</sup>١) شنوءة: حي من اليمن، سميت كذلك لشنآن بينهم.

<sup>(</sup>٢) أ، جــ وفي ب (وفي).

وأما فعول ـ بغير تاء ـ فينسب إليه على لفظه باتفاق، فتقول في سلول وعدو: سلولي وعدوي.

# وهَمْزُ ذِي مَدُّ يُنَالُ فِي النَّسَبْ مَا كَانَ فِي تَثْنِيَة لَهُ انْتسَبْ

حكم الهمزة المدودة في النسب كحكمها في التثنية، فإن كانت للتأنيث قلبت واوا، كقولك في حمراء حمراوي. وإن كانت أصيلة سلمت، كقولك في قراء قراءان<sup>(۱)</sup>، فتقول في النسب إليه قرائي، وإن كانت بدلا من أصل أو للإلحاق فوجهان، كقولك في كساء وعلباء <sup>(۲)</sup> كساءان وعلباءان، وإن شئت كساوان وعلباوان. (فتقول في النسب إليهما كسائي وعلبائي وكساوي وعلباوي)<sup>(۳)</sup>.

### تنبيهات:

الأول: مقتضى كلامه هنا أن الأصلية تتعين سلامتها، وصرح بذلك الشارح، فقال: وإن كانت أصلا غير بدل وجب أن تسلم، وذكر في التسهيل فيها الوجهين، وقال: أجودهما التصحيح.

الثاني: قال في شرح الكافية: ما شذ في التثنية نحو كسايين، فلا يقاس عليه في النسب:

وانْسُبْ لِصَدْرِ جُمْلَةٍ وَصَدْرِ مَا ﴿ رُكِّبَ مَزْجًا......

المركب أربعة أقسام: إسنادى، وشبيه به، ومزجى، وإضافى.

أما الإسنادى والشبيه به فينسب إلى صدره، مثال الإسنادى تأبط شرا فتقول فيه تأبطى.

ومثال الشبيه به لولا وحيثما \_ مسمى بهما \_ فتقول فيهما لوى \_ بالتخفيف \_ وحيى . وقياس النسب إلى كنت كونى \_ برد الواو لزوال سبب حذفها، وقالوا:

<sup>(</sup>١) القراء: بضم القاف وتشديد الراء مع المد ـ المتنسك.

<sup>(</sup>٢) العلباء: عصب عنق البعير.

<sup>.1 (</sup>٣)

كنتى، وكنتنى ـ بزيادة نون ـ وكلاهمـا شاذ، وأجاز الجرمى النسب الثانى فـتقول: شرى في تأبط شرا.

تنبيه:

قوله (وانسب لصدر جملة) أجود من قوله في التسهيل «ويحذف لها \_ يعنى ياء النسب \_ عجز المركب، لأنه لايقتصر في الحذف على العجز، بل يحذف ما زاد على الصدر، قلو سميت بخرج اليوم زبد، قلت: خرجي.

وأما المزجى قفى النسب إليه خمسة أوجه:

الأول: مقيس اتفاقا، وهو النسب إلى صدره، فتقول في بعلبك بعلى، وكذا حكم خمسة عشر، فتقول: خمسى.

الثانى: أن ينسب إلى عجزه، فتقول: بكى، وهذا الوجه أجازه الجرمى ولا يجيزه غيره، ولم يسمع إلى العجز مقتصرا عليه.

الثالث: أن ينسب إليهما معا مزالا تركيبهما، فتقول: بلعى، بكى، وهذا أجازه قوم منهم أبو حاتم (١) قياسا على قول الشاعر (٢):

### تزوجتها رامية هرمزية

(۱) هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني من ساكني السبصرة كان إماما في علوم القرآن واللغة والسنعر. قرأ كستاب سيسبويه على الأخفش مرتين وصنف إعراب القرآن، والمقصور والممدود، والإدغام وغير ذلك.

توفي سنة خمسين أو خمس وخمسين أو أربع وخمسين أو ثمان وأربعين ومائتين.

(۲) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الطويل \_..

وعجزه: . . . . . . . . بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق

الإعراب: «تزوجتها» فعل وفاعل ومفعول ـ والضمير في تزوجتها يرجع إلى امرأته درامية هرمزية» نصب على الحال.

«بفضل» جار ومجرور مستعلق بقوله تزوجستها «الذي» مسضاف إليه «أعطى» فسعل ماض «الأميسر» فاعل والجسملة لا محل لهسا صلة الموصسول «من الرزق» جار ومسجرور متسعلق بأعطى.

الشاهد: قوله «رامية هرمزية» فإنه نسبة إلى «رام هرمز» بلدة من نواحى خوزستان، فالشاعر نسب إلى المركب المزجى بإلحاق ياء النسب بكل جزء من جزءيه.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٣٦/٣، وشرح الشافية ٧٧/٢، والمقرب لابن عصفور ٨٣.

وظاهر كلام أبي الحسن في الأوسط موافقته.

الرابع: أن ينسب إلى مجموع المركب فقالوا: بعلبكي.

الخامس: أن يبنى من جزءى المركب اسم على فعلل وينسب إليه، قالوا فى حضرموت: حضرمى. وهذان الوجهان شاذان يقتصر فيهما على ما سمع لا نعلم فى ذلك خلافا.

وأما الإضافي فقد نبه عليه بقوله:

..... وَلَثْمَان تَمَّمَا

أَوْ مَالَّهُ التعريفُ بالثاني وَجَبُ ما لم يُخفُ لَبْسُ كَعَبْدِ الأَشْهَلِ

إضـــافة مبدوءة بابن أو اب فيما سوى هذا انسُبَنْ للأولِ

وحاصله أن المركب تركيب إضافة ينسب إلى عجزه في أربعة مواضع:

الأول: ما كان مبدوءا بابن، نحو ابن الزبير، فتقول: زبيري.

الثاني: ما كان كنية وإليه الإشارة بقوله (أو اب) فتقول في أبي بكر: بكري.

الثالث: (ما تعرف) (۱) صدره بعجزه، ومثله الشارح بغلام زید، فتقول: زیدی.

الرابع: ما يخاف اللبس من حذف عجزه كعبد الأشهل وعبد مناف، فتقول فيهما: أشهلي ومنافي.

روما سوى هذه المواضع ينسب فيه للصدر كقولك في امرئ القيس: امرئي ومرثى.

#### تنبيهات:

الأول: ظاهر كلامه في الكافية وشرحها أن المبدوء بابن من قبيل ما تعرف به الأول بالثاني. قال في شرحها: وإذا كان الذي ينسب إليه مضافا وكان معرفا صدره بعجزه، أو كان كنية حذف صدره ونسب إلى عجزه، كقولك في ابن

<sup>(</sup>١) أ\_ وفي ب جـ (ما كان تعرف).

الزبير: ربيرى، وفى أبى بكر: بكرى، انتهى ـ وكذا قال الشارح، إلا أنه راد فى المثل غلام ريد، وعلى هذا فقول الناظم، (أو ماله التعريف بالثاني) من عطف العام على الخاص، لاندراج المصدر بابن فيه.

وفى تمثيل الشارح بغلام زيد نظر، لأنهم يعنون بالمضاف هنا ما كان علما غالبا لا مثل غلام زيد، فإنه ليس لمجموعه معنى مفرد ينسب إليه، بل يجوز أن ينسب إلى غسلام وإلى زيد، ويكون ذلك من قسبيل النسب إلى المفرد لا إلى المضاف، وإن أراد غلام زيد مجعولا علما فليس من قبيل ما تعرف فيه الأول بالثانى، بل هو من قبيل ما ينسب إلى صدره ما لم يخف لبس. والله أعلم.

والثانى: شذ بناء فعلل، من جزءى الإضافى منسوبا إليه، كما شذ ذلك فى المركب المزجى، والمحفوظ من ذلك تيملى، وعبدرى، ومرقسى وعَبْقَسِى، وعبشمى، فى تيم اللات، وعبد الدار، وامرئ القيس ابن حجر الكندى، وعبدالقيس، وعبد شمس.

واجْبُسُرْ بِرَدُّ اللامِ مَا مِنْهُ حُذِفْ جَوَازًا إِن لَمْ يَكُ رَدُّهُ أَلَفْ فَي جَمْعَى التَّصحيح أو في التَّثنيه وحقُّ مَجبور بـهذِي تَوْفِيَه إِذَا نَسِبِ إِلَى الشَّلاثي المحذوف، لم يخل من أن يكُون مَحذوف الفاء أو العين أو اللام.

فإن كان محذوف الفاء أو العين فسيأتي.

وإن كان محذوف اللام فإما أن يجبر في التثنية كآب وأخ، أو في الجمع بالألف والتاء كعضة وسنة، أو لا، فإن جبر فيهما وجب جبره في النسب فتقول: أبوى وأخوى وعضوى وسنوى أو عضهى وسنهى على الخلاف في المحذوف، فهذا ونحوه يجب جبره، لأنه جبر في التثنية والجمع بالألف والتاء كقولك: أبوان وأخوان، وعضوات وسنوات، أو عضهات وسنهات على الوجهين، وإن لم يجبر في التثنية ولا في الجمع بالألف والتاء لم يجب جبره في النسب بل يجوز فيه الأمران نحو حر وغد وشفة وثبة فيجوز في النسب إليها، حرى وغدى وشفى، وثبى – بالحذف – وحرحى، وغدوى، وشسفهى، وثبوى – بالرد – والمحذوف من الحر – الحاء – ومن غد – الواو – ومن شفة الهاء – ومن ثبة – الياء.

#### تنبيهات:

الأول: ما ذكرت واضح فهمه من كلام الناظم، إلا أن ذكره لجمعى التصحيح فيه نظر، إذ لا تظهر فائدة لذكر جمع التصحيح المذكر، وقد اقتصر في التسهيل على الجمع بالألف والتاء.

والثاني: أطلق في قوله:

### جوازا ان لم يك رده ألف

وهو مقيد بألا تكون العين معتلة، فإن كانت عينه معتلة وجب جبره كما ذكره في الكافية والتسهيل، وإن لم يجبر في التثنية وجمع التصحيح، احترازا من نحو شاة، وذي بمعنى صاحب، فتقول في شاة: شاهي، وعلى أصل الأخفش شوهي، وقد حكى أنه رجع عنه وسيأتي بيانه، وفي ذي: ذووي اتفاقا، لأن وزنه عند الأخفش فعل كمذهب سيبويه.

الثالث: إذا نسب إلى يد ودم جاز الوجهان عند من يقول: يدان ودمان، ووجب الرد عند من يقول: يديان ودميان.

الرابع: إذا نسب إلى ماحذفت لامه وعوض منها همزة الوصل جاز أن يجبر وتحذف الهمزة، وألا يجبر وتستصحب، فتقول في ابن واسم: بنوى وسموى. على الأول. وابنى واسمى على الثانى.

الخامس: مذهب سيبويه وأكثر النحويين أن المجبور تفتح عينه وإن كان اصله السكون، فتقول في يد ودم اصله السكون، فتقول في يد ودم وغد وحر على مذهب الجمهور: يدوى، ودموى، وغدوى، وحرحى بالفتح وعلى مذهب الأخفش: يديى، ودميى، وغدوى، وحرحى ـ بالسكون ـ لأنه أصل العين في هذه الكلمات، والصحيح مذهب سيبويه، وبه ورد السماع: قالوا: في غد: غدوى، وحكى عن أبي الحسن أنه رجع في الأوسط إلى مذهب سيبويه، وذكره سماعا عن العرب.

ٱلحقُّ ويُونُسُ أَبَى حَذْفَ التَّا

وَبِأَخِ أُخْتًا وبابنِ بِنْتَا



اختلف فى النسب إلى آخت وبنت. قال الخليل وسيبويه كالنسب إلى أخ وابن ـ بحذف التاء وبرد المحلوف، تقول: أخوى وبنوى، كما تقول فى المذكر، وقال يونس: ينسب إليهما على لفظهما ولاتحذف التاء، فتقول: أختى وبنتى، لأن التاء فيهما للإلحاق.

وألزمه الخليل أن ينسب إلى هنت ومنت ـ بإثبات التاء، وهو يقول به، وله أن يفرق بـأن التاء في هنت في الوصل خاصة وفي منت في الوقف خاصة.

#### تنبيهات:

الأول: حكم نظائر أخت وبنت حكمهما وهى: ثنتان، وكلتا، وذيت، وكيت، فالنسب إليها عند سيبويه كالنسب إلى مذكراتها، فتقول: ثنوى، وكلوى، وذيوى، وكيوى، وعلى مذهب يونس تقول: ثنتى، وكلتى أو كلتوى، وذيتى، وكيتى. وذكر بعضهم فى النسب إلى كلتا على مذهب يونس: كلتى وكلتوى وكلتوى كلتاوى كالنسب إلى حبلى بالأوجه الثلاثة.

الثانى: ذهب الأخفش فى أخت وبنت ونظائرهما إلى مذهب ثالث، وهو حذف التاء وإقرار ما قبلها على سكونه وما قبل الساكن على حركته، فتقول: أخوى وبنوى وكلوى وثنوى، وقياس مذهبه فى كيت وذيت ـ إذا رد المحذوف ـ أن ينسب إليهما كما ينسب إلى حى، فتقول: كيوى وذيوى.

الثالث: قد اتضح مما سبق أن أختا وبنتًا حذفت لامهما، لأن النحويين ذكروهما فيما حذفت لامه، فالتاء إذن فيهما عوض من اللام المحذوفة، وإنما حذفت في النسب على مذهب سيبويه لما فيها من الإشعار بالتأنيث، وإن لم تكن متمحضة للتأنيث. وظاهر مذهب سيبويه أن تاء كلتا كتاء بنت وأخت، وأن الألف للتأنيث، وعلى هذا ينبني ما سبق، وذهب الجرمي إلى أن التاء زائدة، والألف لام الكلمة، ووزنه فعتل، وهو ضعيف، لأن التاء لا تزاد وسطا، فإذا نسب إليه على مذهبه قلت: كلتوى: وقيل: إن التاء بدل من الواو، والأصل كلوى. فإذا نسب إليه على هذا القول قلت: كلتى، هكذا ذكر بعضهم.

والمشهور في النقل عن جمهور البصريين أن التاء في كلتا بدل من الواو التي هي لام الكلمة ووزنها فعلى، وصرح ابن الحاجب في شرح المفصل بأن أصل كلتا عند سيبويه كلوى، ووزنه فعلى أبدلت الواو إشعارا بالتأنيث تاء، وإذا كان هذا مذهب سيبويه والجمهور فالذي ينبغى أن يقال في النسب إليه كلتى كما تقدم عن بعضهم، وأيضا فلا ينبغى على هذا القول أن يعد فيما حذفت لامه، لأن ما أبدلت لامه لا يقال فيه محذوف اللام في الاصطلاح، والإلزام أن يقال في نحو هماء محذوف اللام، والذي يظهر من مذهب سيبويه ومن وافقه أن لام كلتا محذوفة كلام أخت وبنت، والتاء في الثلاثة عوض من اللام المحذوفة كما قدمته أولا، ولايمتنع أن يقال: هي بدل من الواو، إذا قصد هذا المعنى، كما قال بعض النحويين في تاء بنت وأخت: إنها بدل من لام الكلمة، وأما إن أريد البدل الاصطلاحي فلا، لأن بين الإبدال والتعويض فرقا يذكر في موضعه.

الرابع: النسب إلى ابنة ابنتى وبنوى كالنسب إلى ابن اتفاقا، إذ التاء فيها ليست عوضا كتاء بنت.

# وَضَاعِفِ الثَّانِيَ مِن ثُنَاتِي ثَانِيهِ ذُو لِيْنِ كَلاَ وَلائِي

إذا نسب إلى الثنائى وضعا، فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، فتقول فى كم: كَمِى، وكَمُّى، وإن كان ثانيه حرف لين ضعف بمثله إن كان ياء أو واوا فتقول فى : كى ولو: كيوى ولووى، لأن كى لما ضعف صار مثل حى، ولو لما ضعف صار مثل الدو(۱)، وإن كان الفا ضوعفت وأبدل مضعفها همزة، فتقول فيمن اسمه لا: لائى، وإن شئت أبدلت الهمزة واوا، فقلت: لاوى.

تنبيه:

إذا نسب إلى اللات \_ اسم الصنم \_ قلت: لائي، ولاوى: كما ينسب إلى

<sup>(1)</sup> الدو \_ بفـتح الدال وتشديد الواو \_ وهو الفـلاة الواسعـة، وقيل الأرض المستـوية، وفي القاموس أنه أيضا اسم بلد، وفي المعجم أنه اسم أرض بعينها

لا. لأن تاءه تحذف ولايدرى ما لامه فعومل معاملة لا، هذا مذهب سيبويه. ومن زعم أن لامه هاء. وأن أصله ليه قال: لاهي، كما تقول: شاهي

وإن يكُنْ كَشِيَةٍ مَا الْفَا عَدِمْ فَجَبْرُهُ وَفَتَحُ عَيْنِهِ التَّزِمْ

تقدم الكلام على محذوف اللام، وذكر فى هذا البيت محذوف الفاء، ولايخلو محذوف الفاء من أن تكون لامه صحيحة كعدة أو معتلة كشية (١) فإن كانت صحيحة لم يجبر فتقول فى النسب إلى عدة، عدى، وإن كان معتل اللام جبر برد فائه، فتقول فى شية وشوى، على مذهب سيبويه لأنه لا يرد العين إلى أصلها من السكون، بل يفتح العين مطلقا ويعامله معاملة المقصور، وتقول على مذهب أبى الحسن: وشبى ـ برد أصله ـ وجزم هنا بمذهب سيبويه.

فإن قلت: فمن أين يؤخذ من كلامه اشتراط اعتلال اللام؟

قلت: من قوله (كشية).

تنبيه:

بقى من المحذوف قسم ثالث لم يبين حكمه، وهو محذوف العين، فتقول المحذوف العين إن كانت لامه صحيحة لم يجبر، كقولك فيى: سه ومذ مسمى بهما مسهى ومذى. كذا أطلق كثير من النحويين، وليس كذلك، وهو مقيد بألا يكون من المضاعف، نحو رب ملخففة مبحذف الباء الأولى مإذا سمى بها ونسب إليها، فإنه يقال: ربى مبرد المحذوف منص عليه سيبويه، ولا يعرف فيه خلافا، وإن كانت لامه معتلة نحو المرى ويرى مسمى بهما جبر، فتقول فيهما: المرئى واليرئى م برد المحذوف.

# والواحدَ اذْكُرُ ناسباً لِلجَمْعِ إِن لَمْ يُشَابِهِ واحداً بِالْوَضْعِ

<sup>(</sup>۱) الشية: العلامة، وكل لون يخالف معظم اللون ـ من الفرس وغيره ـ وأصل شية ـ وشى، حذفت الواو ونقلت حركتها إلى الشين وزيدت تاء التأنيث عوضا عن الواو المحذوفة.

الجمع ثلاثة أقسام: قسم أهمل واحده كعباديد (١)، وقسم له واحد شاذ كملامح، فإن واحده لمحة، وقسم له واحد قياسي.

فالأول: -ينسب إليه بلفظه فتقول: عباديدي.

(والثاني فيه خلاف. ذهب أبوزيد إلى أنه كـالأول فينسب إلى لفظه، فتقول ملامحي)(٢).

وحكى أن العرب قالت فى المحاسن: محاسنى، وغيره ينسب إلى واحده، وإن كان شاذا، فيقول فى النسب إلى ملامح: لمحى.

والثالث: إذا غلب نسب إلى لفظه فتقول في الأنصار والأبناء، وهم قوم من أبناء فارس: أنصارى وأبنائي؛ وإن لم يغلب نسب إلى واحده. فتقول في فرائض وكتب وقلانس: فرضى وكتابى وقلنسى، وقول الناس: فرائضى وكتبى وقلانسى. خطأ، وقد أجاز ذلك قوم، وذهبوا في قدرى إلى أنه منسوب إلى الجمع من قولهم: طيور قمر، وكذا دبسى منسوب عندهم إلى طيور دبس، وهو عند غيرهم منسوب إلى القمرة ـ وهي البياض ـ وإلى الدبسة، ويحتمل أن يكونا مما بنى على ياء مشددة نحو كرسى:

هذا (التقسيم) (۳) في الجمع الباقي على جمعيته، فإن سمى به نسب إلى لفظه، لأنه صار واحدا، كقولك في كتاب وأنمار ومدائن ومعافر: كلابي وأنمارى ومعافرى.

وقد يرد الجمع المسمى به إلى الواحد إن أمن اللبس، ومثال ذلك الفراهيد ـ علم على بطن من أسد ـ فـقالوا: الفراهيدى على اللفظ، والفـرهودى، نسبا إلى واحده لأمن اللبس، إذ ليس لنا قبيلة تسمى بالفرهود.

فإن قلت: إن كلام الناظم هنا لا يفي بهذا التفصيل؟

قلت: قوله (إن لم يشابه واحدا) يمكن أن يجعل شاملا لثلاثة أنواع:

<sup>(</sup>١) العباديد: الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه.

<sup>.1 (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) أ، جـ ـ وفي ب (الحكم).

أولها: نحو أنمار مما جعل علما.

والثاني: نحو أنصار مما غلب فصار كالعلم.

والثالث: نحو عباديد مما أهمل واحده؛ لأنه بسبب إهمال واحده شابه نحو قوم ورهط مما لا واحد له، وإذا كان كلامه شاملا لهذه الثلاثة فهو واف بالمطلوب لأن حاصله حينشذ أن الجمع لا ينسب إلى لفظه، بل إلى واحده إلا في ثلاثة مواضع، وهو صحيح.

#### تنبيه:

إذا نسب إلى نحو تمرات وأرضين وسنين باقسية على جمعيتها قيل: تمرى، وأرضى، وسنهى أو سنوى، على الخلاف فى لامه، وإذا نسب إليها أعلاما التزم فتح العين فى الأولين، وكسر الفاء فى الثالث.

# ومَعَ فَاهِلٍ وَفَعَّالٍ فَعِلْ فِي نَسَبٍ أَغْنَى عَنِ الْيَا فَقُبِلْ

يستغنى عن ياء النسب بصوغ فاعل إن قصد صاحب الشيء، كقولهم: لابن وتامر أى: صاحب لبن وتمر، وبفعال إن قصد الاحتراف، كقولهم: بزاز وعطار، وقد يقوم أحدهما مقام الآخر، فمن قيام فاعل مقام فعال قولهم حائك في معنى حواك، لأنه من الحرف؛ ومن عكسه قول امرئ القيس(١):

اللغة: «فيطعنني» ـ بضم العين من باب نصر، وقيل: بفتحها «بنبال» بصاحب نبل ـ وهي السهام العربية ولا واحد لها من لفظها «النابل» الذي يبرى السهام.

<sup>(</sup>١) قائله: هو امرؤ القيس الكندى يصف رجلا بلغه أنه توعده. وهو من الطويل ...

المعنى: أن هذا الشخص الذى يتوعدنى لا أبالى به، لأنه ليس من أهل السلاح والحرب. الإعراب: «ليس» فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو «بذى» الباء حرف زائد وذى خبر ليس «رمح» مضاف إليه «فيطعننى» الفاء فاء السببية ويطعن فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به ليطعن «به» متعلق بيطعن «وليس» الواو عاطفة وليس فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه «بذى» الباء حرف جر زائد، وذى خبر ليس «سيف» مضاف إليه «وليس» فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر فيه «بنبال» الباء حرف جر زائد ونبال خبر ليس.

الشاهد: قوله «بنبال» حيث استعمل فى الدلالة على النسبة إلى ما أخذ منه وهو النبل. مواضعه: ذكره الأشمونى ٧٤٥/٣، وابن هشام ٤/١٧، وابن الناظم، وسيبويه ٢/٩٢، وابن يعش ٤/١٤، والمقتضب ٣/١٦٢.

ولیس بذی رمح فیطعننی به ولیس بذی سیف ولیس بنبال

أى: وليس بذى نبل.

قال المصنف: وعلى هذا حمل المحققون قوله تعالى: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾(١).

أى: بذى ظلم.

وقد يؤتى بياء النسب فى بعض ذلك، قالـوا لبياع العطر ولبـياع البـتوت ـ وهى الأكسية ـ عطار وعطرى، وبتات وبتى.

وقد یستغنی عن یاء النسب بفَعـِل بمعنی صاحب کذا، کقولهم: رجل طَعِم ولَبَسِ وعَمِل بمعنی ذی طعام وذی لباس وذی عمل، آنشد سیبویه(۲):

لست بلَيْليّ ولكني نَهر

أى: عامل بالنهار.

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٦ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الرجز \_ .

وعجزه: . . . . . . لا أدلج الليل ولكن أبتكر

اللغة: «بليلى» منسوب إلى الليل ـ أى: لا أعمل فيه انهـر، أى: أعمل بالنهـار اأدلج الليل، أسير فيه والدلج: السير من آخر الليل البتكر، أدرك النهار من أوله.

المعنى: أنه لا يستطيع العمل بالليل، ولكنه يزاول عمله بالنهار، ولا يسير بالليل، إنما يقوم مبكرا ليدرك النهار من أوله. حيث النشاط، وقد يكون المراد: أنه ليس من اللصوص الذين يزاولون عملهم بالليل وفي الظلام \_ بعيدين عن أعين الرقباء \_ ولكنه ممن يكدحون بالنهار لجلب رزقهم.

الإعراب: «لست» ليس واسمها «بليلي» الباء حرف جر زائد وليلى خبر ليس «ولكنى» حرف استدراك والياء اسمه «نهر» خبر لكن «لا» نافية «أدلج» فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه «الليل» منصوب على الظرفية «ولكن» حرف استدراك «أبتكر» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه.

الشاهد: قوله (نَهِر) حيث جاء على بناء فَعل ـ بفتح فكسر ـ وهو يريد النسب. مواضعه: ذكره الاشموني ٣/٧٤٥، وابن هشام ١٧٨/٤، وابن عقيل ٣٧٧/٢، وابن الناظم، وسيبويه ٢/٩١.

#### تنبيهان:

الأول: قد يستغنى أيضا عن ياء النسب بمفعال، كقولهم امرأة معطار ـ أى: ذات عطر ـ ومفعيل. كقولهم ناقة محضير، أى: ذات حضر، وهو الجرى.

الثانى: هذه الأبنية غير مقيسة، وإن كان بعضها كثيرا، هذا مذهب سيبويه. قال: لا يقال لصاحب الدقيق دقاق، ولا لصاحب الفاكهة فكاه، ولا لصاحب البر برار، ولا لصاحب الشعير شعار، والمبرد يقيس هذا.

# وخَيْرُ مَا أَسْلَفْتُهُ مَقرَّراً على الَّذِي يُنْقَلُ مَنْهُ اقْتُصراً

یعنی: أن ما جاء من النسب مخالفا للأقیسة المتقدم ذکرها، فهو شاذ یحفظ ولا یقاس علیسه، وبعضه أشذ من بعض، فسمن قولهم فی النسب فی البصرة: بصری ـ بکسر الباء ـ وإلی الدهر: دُهری ـ بضم الدال ـ وإلی مـرو: مروزی، وإلی الری: رازی.

ومن ذلك قولهم: عسميسرى من عميسرة كلب، وقد تقدمت أمثلة منه أثناء الباب.

### الوقف

هو قطع النطق عند آخر الكلمة، والمراد هنا الاختياري، وهو غير الذي يكون استثباتا وإنكارا وتذكرا وترنما، وغالبه يلزمه تغييرات، وترجع إلى سبعة أشياء: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والزيادة، والحذف، والنقل، وهذه الأوجه مختلفة في الحسن والمحل، وستأتى مفصلة إن شاء الله تعالى.

تَنْوِينًا إِثْرَ فَتْحِ اجْعَلَ أَلِفًا وَثَلْقَا وَيِلُو غَيْرِ فَتْحِ احْذِفَا فِي النَّوْنُ ثَلَاثُ لَغَات:

الأولى: وهى الفصحى ـ أن يوقف عليه بـإبدال تنوينه ألف إن كان بعـد فتحة، وبحذفه إن كان بعد ضمـة أو كسرة، كـقولك: رأيت زيداً، وهذا زيد، ومررت بزيد.

والثانية: أن يوقف عليه بحذف التنوين وسكون الآخر مطلقا، وذكر ذلك أبو الحسن وقطرب وأبو عبيد والكوفيون، ونسبها المصنف إلى ربيعة.

قال في الإفصاح: والجماعة يرون أن هذا مما جاء في الشعر، ولا يجوز في الكلام.

والثالثة: أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفا بعد الفـتحة، وواوا بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، ونسبها المصنف إلى الأزد، وقيده غيره بأزد السراة.

وزعم أبو عثمان أنها لغة قوم من أهل اليمن ليسوا فصحاء واقتصر هنا على الفصحاء.

#### تنبيهات:

الأول: شمل قـوله (إثر فتح) فتحـة الإعراب، نحو: رأيت زيدا، وفتـحة البناء نحو: أيها وويها، فكلا النوعين يبدل تنوينه ألفا على المشهور.

الثانى: يستثنى من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء (نحو قائمة)(١)؛ فإن تنوينه لا يبدل بل يحذف، وهذا لغة من يقف بالهاء وهي الشهيرة، وأما من وقف

<sup>(</sup>۱) ب.

بالتاء فبعضهم يجريها مجرى سائر الحروف، فيبدل التنوين ألفا؛ فيقول: رأيت قائمتا، وأكثر أهل هذه اللغة يسكنها لا غير.

الثالث: المقبصور المنون يوقف عليمه بالألف، نحو رأيت فستى، وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب:

الأول: أنها بدل من التنوين فى الأحوال الثلاث، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووفقا، وهو مشعب أبى الحسن والفراء والمازنى، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا، لأنه تنوين بعد فتحة.

والثانى: أنهما الآلف المنقلبة فى الأحوال الثلاث، وأن التنوين حـذف؛ فلما حذف عاد الآلف، وهو مروى عن أبى عمرو والكسائى والكوفيين، وإليه ذهب (ابن كيـسان والسيرافى، ونقله ابن الـباذش عن سيبويه والحليل، وإليه ذهب)(١) المصنف فى الكافية، قال فى شـرحها: ويقوى هذا المذهب ثبوت الـرواية بإمالة الألف وقفا والاعتداد بها رويا وبدل التنوين غير صالح لذلك. انتهى.

ومثال الاعتداد بها رويا قول الشاعر(٢):

وتمامه:

وخيرهم لطارق إذا أتى

ورب ....

صادف زادا وحديثا ما اشتهى.

اللغة: «إنك يابن جعفر» يخاطب به عبدالله بن جعفر محمد الصادق رضى الله عنه «سرى» أي: ليلا لأن السرى لا يكون إلا ليلا.

الإعراب: «إنك» إن حرف توكيد ونصب والكاف اسمها «يا» حرف نداء «بن» منادى «جعفر» مضاف إليه ويابن جعفر جملة ندائية معترضة «نعم» فعل ماض لإنشاء المدح «الفتى» فاعل مرفوع بالضمة المقدرة والجملة في محل رفم خبر إن.

«ورب» حرف جر شبيه بالزائد «ضيف» مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد.

«طرق» فعل ماض والفاعل ضمير «الحى» مفعول به والجملة في مخل رفع خمير المبتدأ، «سرى» مموضع ظرف واسم الزمان محذوف معه وهو كقولك جنتك مقدم الحاج أى: وقت قدوم الحاج.

الشاهد: قوله قبرى، فيأنه منون وهو مقصور والمقصور المينون يوقف عليه بالألف نحو رأيت فتى.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٤٩/٣، وشرح الشافية ٢٣٨/٢، وابن يعيش ٢٦/٩.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو الشماخ ـ واسمه معقل بن ضرار \_ وهو من الرجز \_.

# إِنَّكَ يَابُنَ جَعْفرٍ نِعْمَ الفَتَى

إلى قوله:

## ورُبٌّ ضَيْفٍ طَرَقَ الحَيُّ سُرَّى

والشالث: اعتباره بالصحيح؛ فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، وهذا مذهب سيبويه فيما نقله أكثرهم.

قيل: وهو مذهب معظم النحويين، وإليه ذهب أبو على في غير التذكرة، وذهب في التذكرة إلى موافقة المازني.

### واحْذِفْ لِوَقْفِ فِي سِوَى اضطرارِ صِلَّة غيرِ الفَتْحِ في الإِضْمَارِ

إذا وقف على هاء الضمير الموصولة حذفت صلتها إن كانت مضمومة أو مكسورة نحو: لَهُ وبِهُ، يحذف الواو والياء وتقف على الهاء ساكنة وإن كانت مفتوحة نحو رأيتها وقف على الألف ولم تحذف.

واحترز بقوله (في سوى اضطرار) من وقوع ذلك في الشعر، وإنما يكون ذلك آخر الأبيات، وذكر في التسهيل أنه قد يحذف ألف ضمير الغائبة منقولا فتحة إلى ما قبله، اختيارا، كقول بعض طبئ «والكرامة ذات أكرمكم الله به يريد بها(۱) واستشكل قوله «اختيارا» فإنه يقتضى جواز القياس عليه، وهو قليل.

### وأَشْبَهَتْ إِذًا مُنَوَّنَا نُصِبْ فَالفًا في الوقف نُونُها قُلبْ

اختلف فى الوقف على إذًا، فذهب الجَمهور (إلى)(٢) أنه يوقف عليها بالألف لشبهها بالمنون المنصوب، وذهب بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة أن، ونقل عن المازنى والمبرد، واختلف النحويون أيضا فى رسمها على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها تكتب بالألف، لأنها يوقف عليها بالألف، قيل: وهو الأكثر، وكذلك رسمت في المصحف، ونسب هذا القول إلى المازني، وهو مخالف لما نقل عنه أولا.



<sup>(</sup>١) فحذف الألف ونقل حركة الهاء إلى الباء.

<sup>(</sup>۲) ب، جـ.

والثانى: أنها تكتب بالنون، قيل: وإليه ذهب المبرد والأكثرون، وعن المبرد: اشتهى أن أكوى يد من يكتب إذن بالألف، لأنها مثل أن ولن، ولا يدخل التنوين في الحروف.

والثالث: التفصيل فإن الغيت كتبت بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها، قاله الفراء. وقال ابن عصفور: الصحيح كتبها بالنون (لأنها يوقف عليها عنده بالنون)(١) وللفرق بينها وبين إذا الظرفية، ولا إشكال أن من وقف عليها بالنون يكتبها بالنون.

وينبغى أن يكون هذا الحلاف مفرعا على قول من يقف بالألف.

فإن قلت: إذا فسرعت على الوقف بالألف فالقسياس أن تكتب بالألف، لأن الأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، فلا وجه لقول من يكتبها بالنون، ويقف (عليها)(٢) بالألف.

قلت: بل له وجه ظاهر وهو التفرقة بينها وبين إذا الظرفية، ألا ترى أن نون التوكيد الحفيفة تبدل بعد الفتحة ألفا بغير خلاف.

وقد فصلوا في رسمها فقالوا: تكتب بالألف إن لم تلبس نحو «لنسفعا» (٣) وبالنون إن التبست نبحو: اضربن ولا تضربن، إذ لو كتبت بالألف في مثل هذا لالتبست بألف الاثنين.

## وَحَذْفُ يَا المَتْقُوصِ ذِي التنوينِ مَا لَمْ يُنْصَبَ أَوْلَى مِنْ ثُبُوتِ فَاعْلَمَا

إذا وقف على المنقوص المنون، فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف نحو رأيت قاضيا، وإن كان غير منصوب فالمختار الوقف عليه بالحذف، ويجوز الوقف برد الياء، ويه قرأ ابن كثير في بعض المواضع، كقوله تعالى: ﴿ولكل قوم هادى﴾(٤).

<sup>(</sup>۱) ا، جند

<sup>(</sup>٢) ب.

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٥ من سورة العلق.

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧ من سورة الرعد.

وكل هذا ظاهر من البيت، وأما غير المنون فسيأتى.

تنبيهات:

الأول: في هذا البيت إطلاق يقيده تاليه.

الثانى: فهم من قوله (ما لم ينصب) أن المنصوب المنون لا حذف فيه، لأن ياءه تحصنت بألف التنوين، وحكى الأبدى: أن من العرب من يقف عليها بحذف التنوين، وعلى ذلك بنى المتنبى قوله (١):

الا اذَّن فما أَذكَرْتَ نَاسى

الثالث: لم يختلفوا في أن الحذف من المنون غير المنصوب أكثر ولكن اختلفوا في الأقيس.

فقال الفارسى: الحذف لأن فيه عدم الاعتداد بالعارض، وقال بعضهم: الإثبات قياسا على ألف المقصور.

# وَغَيْرُ ذِي التَّنْوينِ بالعكسِ وَفِي نَحْوِ مُرٍ لُزُومُ رَدُّ اليا افْتُفِي

يعنى أن المنقوص غير المنون يجوز فيه الوجهان، ولكن المختار فيه الإثبات بعكس المنون، فالأجود أن يقال: هذا القاضى ومررت بالقاضى، وقد يقال: هذا القاض ومررت بالقاض، هذا مفهوم كلامه، وهو غير محرر، وتحرير ذلك أن يقال: المنقوص غير المنون أربعة أنواع:

الأول: ما سقط تنوينه لدخول أل، فهذا إن كان منصوبا فهو كالصحيح نحو: رأيت القاضي فيــوقف عليه بإثبات الياء قولا واحدا، وينبغي لمن قــدر فتحة

<sup>(</sup>۱) قائله: هو أحمد بن الحسين المتنبى، وكان سيف الدولة بن حمدان يشرب فأذن المؤذن فوضع سيف الدولة القدح من يده، وقال المتنبى هذا البيت والذى بعده. وتمامه: ولا لينت قلبا وهو قاسى

ولا شغل الأمير عن المعالى ولا عن حق خالقه بكاسي ـ وهما من الوافر ـ

ولا تسلس الما يور من المناسية والذاء جملة من الفعل والفاعل المستستر (فمساً) الفاء لربط الجواب وما نافية (اذكرت) فعل وفاعل (ناسي) مفعول به لاذكرت.

الشَّاهَد: قوله (ناسي) لأن القيَّاس فيه ناسيا، وهذا للتمثيل، وإلا فالمتنبي لا يحتج به.

الياء بالنصب أن يقف بالوجهين، وإن كان مرفوعا نحو: هذا القاضى أو مجروراً نحو مررت بالقاضى، ففيه الوجهان، والمختار الإثبات، كما ذكر، وليس الحذف مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم.

والثانى: مـا سقط تنوينه للنداء نحو (ياقاض) فـالخليل يختار فـيه الإثبات، ويونس يختار فيه الحذف، ورجح سيبؤيه مذهب يونس، لأن النداء محل حذف.

ورجح غيره مذهب الخليل، لأن الحذف مجاز، ولم يكثر فيرجع بالكثرة.

والثالث: ما نسقط تنوينه لمنع الصرف نحو (رأيت جوارى) نصبا، فيوقف عليه بإثبات الياء، كما تقدم في المنصوب.

والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة نحو (قاضى مكة) فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، قالوا: لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون.

وبنوا على ذلك فرعا، وهو أن ما سقط نونه للإضافة، إذا وقف عليه ردت نونه نحو هؤلاء قاضو ريد، فإذا وقفت قلت: قاضون لزوال سبب حذفها.

فأما وقف القراء على قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ﴾ (١) بحذف النون، فاتباع الرسم.

قلت: وفي هذا نظر.

وقد علم مما تقدم أن كلام الناظم معترض من وجهين:

أحدهما: أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وليس حكمها واحدا.

والآخر: أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات، كما ذكر ذلك في الكافية.

وقوله: .. وفي .. نحو مُرِ لُزُومُ رَدُّ اليا اقْتُفِي

يشير به إلى أن ما كان من المنقوص محذوف العين نحو مر ـ اسم فاعل من

<sup>(</sup>١) من الآية ١ من سورة المائدة.

أرأى<sup>(۱)</sup> يرئى أصله مرئى<sup>(۲)</sup> فأعل إعلال قاض، وحذفت عينه وهى الهمزة بعد نقل حركتها، فإذا وقف عليها لزم رد الياء (جبراً للكلمة)<sup>(۲)</sup> لأنها لو حذفت لزم بقاء الاسم على أصل واحد فى حالة الوصل أيضا.

قلت: لا يمكن إثباتها وصلا لما يلزم من الجمع بين ساكنين بخلاف الوقف، مع أن في بقاء التنوين وصلا جبرا للكلمة.

#### تنبيه:

الموقوف عليه إما ساكن وإما متحرك؛ فالساكن إن لم يكن له صورة فى الحط حذف كصلة الضمير إلا تنوين المنصوب كما سبق، وإن كانت له صورة فى الحط ترك على حاله، ولم يغير إلا نون إذن وياء المنقوص، وقد تقدم حكمهما.

وأما نون التوكيد الخفيفة فتقدمت في بابها.

وقد فهم من هذا أن المقتصور غير المنون إذا وقف عليته لم تحذف ألفه ولم يغير.

وشذ حذفها للضرورة في قوله(٤):

(۱) هذا هو الأصل غير المستعمل في هذا الفعل، والمستعمل هو أرى يرى بضم ياء المضارعة.

(۲) على وزن مفعل.
 (۳) ب.

(٤) قائله: هو لبيد بن ربيعة يصف فيه مقاما فاخرت فيه قبائل ربيعة قبيلة من مضر - وهو من الرمل -.

وصدره: وقبيل من لكيز شاهد

اللغة: «قبيل» أي: قبيلة «من لكيـز» بضم اللام وفتح الكاف \_ وهو لكيـز بن أفصى بن عبدالقيس «شاهد» ويروى حاضر «رهط مرجوم» قال أبو عبيد بذلك لأنه فاخر رجلا عند النعمان، فقال له النعمان:

رجمك بالشرف، فسمى مرجوما، واسمه لبيد.

الإعراب: (قبيل) مبتدأ (من لكيز) جار مجرور صفته، أي: قبيل كائن من لكيز (شاهد) خبر المبتدأ (رهط مرجوم) - بالرفع - بدل من قبيل أو عطف بيان (ورهط ابن الممل).

الشاهد: قوله «ابن المعل» حيث حذف الألف المقصورة في الوقف ضرورة.

مواضعه: ذكره سيبويه ٢/٢٩١، وشرح الشافية ٢/٢٨٥.

## 

يريد المعلى، وبعض العرب يقلبون الألف الموقوف عليها ياء فيقولون: افعى وعصى وهى لغة فزارة وناس من قيس، وبعضهم يقلبها واوا فيقولون: هذا افعو وعصو وهى لغة بعض طبئ، وبعضهم يقلبها همزة فيقولون: هذا افعاء وعصاء، وليس من لغة هؤلاء التخفيف، قال سيبويه: وكذلك كل الف في آخر الاسم، وزعم الخليل أن بعضهم قال: رأيت رجلاً فيهمز،وكذلك هو يضربها، وقد توصل الف هنا وأولى وكنل مسبئي آخره الف بهاء السكت وأما قيلب الألف هاء في قوله(١):

فشاذ.

ولما ذكر الناظم حكم الوقف على ما ينسغى ذكره من الساكن أخذ بسذكر المتحرك، فقال:

وغَيْرَهَا التَّأْنِيث مِنْ مُحَرَّكِ سكَّنه أَوْ قَفْ رائمَ التَّحرُّك

فى الوقف على المتسحرك خسمسة أوجه: الإسكان، والروم، والإشمام، والتضعيف، والنقل، ولكل منها علامة.

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله وهو من الرجز \_ .

وقبله: قد وردت من أمكنه . . .

وبعده: إن لم أروها فمه

اللغة: «قد وردت» أى: الإبل، والورود: الوصول إلى الماء من غير دخول فيه وقد يكون دخولا «أمكنة» جمع مكان.

الإعراب: «قد» حرف تحقيق «وردت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي «من» حرف جر «أمكنه» جار ومجرور متعلق بالفعل «من هاهنا ومن هنه» بدل من أمكنه.

الشاهد: قوله (هنه) وأصلها هنا، فقلب الألف هاء

مواضعه: ذكره في شمرح الشافية ٤٧٤/٤، وابن يعيش في ١٣٨/٣، ٦/٤، ١٨/٩، ٣/١٥، ١٠/٤، ٢/١٥) ١٠/٤٣. ١٠/٤، ١٠/٩،

فعلامة السكون خ فوق الحرف، هكذا جعلها سيبويه، والمراد خفّ أو خفيف، وجعلها بعض الكُتّاب دائرة، لأن الدائرة صفر، وهو الذي لا شيء فيه من العدد، وجعلها بعضهم دالا.

وعلامة الروم: خط بين يدى الحرف وهذه صورته / .

وعلامة الإشمام: نقطة بين يدى الحرف وهذه صورته \*.

وعلامة التضعيف: شين فوق الحرف وهذه صورته شـ.

فإن كان المتحرك هاء التأنيث لم يوقف عليها إلا بالإسكان، وليس لها نصيب في غيره، وإن كان غيرها جاز أن يوقف عليه بالإسكان، وهو الأصل، وبالروم مطلقا، أعنى في الحركات الثلاث، ويحتاج في الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة؛ ولذلك لم يجزه أكثر القراء في المفتوح، ووافقهم أبو حاتم.

قال في شرح الكافية: وهي عبارة عن إخفاء الصوت بالحركة، ويجوز الإشمام والتضعيف والنقل، لكن بالشروط الآتية، وقد أشار إلى الإشمام بقوله (أو أشمم الضمة) الإشمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة دون صوت، ولا يكون إلا في الضمة، لأن إشمام الكسرة والفتحة تسوية لهيئة الشفة.

وقد روى الإشمام عن بعض القراء فى الجر، وهو محمول على الروم، لأن بعض الكوفييين يسمى الروم إشماما، ولا مشاحة فى الاصطلاح، ثم أشار إلى التضعيف بقوله:

... أَوْ قَفْ مُضْعِفًا مَا لَيْس هَمْزًا أَوْ عَلَيْلاً إِنْ قَفَا مُحَرَّكًا ....

التضعيف تشديد الحرف الموقوف عليه، كقولك: هذا فرج ـ بالتشديد ـ وذكر له شروطا ثلاثة:

أولها: ألا يكون همزة، احترازًا من نحو بناء، فلا يجوز تضعيفه، لأن العرب اجتنبت إدغام الهمزة ما لم تكن عينا.

وثانيها: ألا يكون عليلا نحو سرو وبقي، فلا يجوز تضعيفه.

وثالثها: أن يكون بعد متحرك، احترازًا من نحو بكر، فلا يجوز تضعيفه.

وزید شرط رابع، وهو الا یکون منصوبا فی أشهر اللغات. وأما قوله(۱): لَقَدُ خَشِیتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا

فضرورة.

قلت: وقد لا يحتاج إلى هذا الشرط، لأن المنصوب المنون إذا أبدل تنوينه ألفا، لم يكن الحرف الذي قبل الالف موقوف عليه. بل الموقوف عليه إنما هو الألف، والكلام في أحكام الموقوف عليه.

تنبيه:

لم يؤثر الوقف بالتضعيف عن أحد من القراء إلا عن عاصم، فعنه أنه وقف على قوله تعالى «مستطر» (٢) في القمر ـ بالتشديد ـ، والله أعلم.

ثم أشار إلى النقل بقوله:

... وحَرَكَاتِ انقُلاَ لساكن تحريكُهُ لَنْ يُحْظَلاَ

النقل: تحويل حركة (الحرف) (٣) إلى الساكن قبلها، وذكر له ثلاثة شروط:

<sup>(</sup>١) قائله: هو رؤية بن العجاج، وقيل: لغيره ـ وهو من الرجز ـ

وتمامه: مثل الحريق وافق القصبا.

اللغة: «جدبا» بتشديد الباء \_ وهو نقيض الخصب، والجدب: هو القحط بانقطاع المطر «الحريق» أراد النار المشتعلة «القصبا» كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا.

الإعراب: «لقد» اللام للتأكيد وقد حرف تحقيق «خشيت» فعل وفاعل «أن أرى» في محل النصب على المفعولية، وأرى هنا تنصب مفعولا واحدا، لانها بصرية «جدبا» مفعول أرى وفاعلها ضمير مستتر فيه «مثل» على رواية الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أى: هو مثل «الحريق» مضاف إليه «وافق» فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه «القصبا» مفعول به، وجملة الفعل الماضى وفاعله ومفعوله في مسحل جر صفة للحريق أو في محل نصب حال منه، وذلك لانه اسم مقترن بأل الجنسية.

الشاهد: قوله (جدبًا) حيث ضعف آخرها للوقف ثم حركها ضرورة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٦١/٣، وابن هشام ١٩٩/٤، وَشَرَح الشَّافِية ٣١٩/٢، وسيبويه ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٣ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٣) ب (الهمزة).

الأول: أن يكون الساكن لا يمتنع تحريكه، احترازا من أن يكون ألف نحو دار، فإن الألف لا تقبل الحركة.

واعترض بأن ذلك يقتضى جواز نقل الحركة إلى الواو والياء، وليس كذلك، بل لا يجوز النقل إليهما، وإن كانا حرفى لين، لاستثقال الحركة عليهما.

فالأول أن يقال: شرطه أن يكون حرف علة.

قلت: لا يرد هذا عليه، لأن قوله (لن يحظلا) لا يختص بالمتعذر، بل المراد: الساكن لن يمتنع تحريكه إما لتعذره كالألف أو لغير ذلك، فيشمل الواو والياء ويشمل الحرف المدغم نحو الجد، فإنه يمتنع تحريكه، لأن تحريكه يلزم منه فكه، وهو ممتنع في غير الضرورة.

والثانى: ألا تكون الحركة فتحة على غير همزة عند البصريين، وإلى هذا أشار بقوله:

وَنَقُلُ فَتْحِ مِنْ سِوَى المهمُوزِ لا ﴿ يَرَاهُ بَصْرِيٌّ وكوفٍ نَقَلاً

لا يجوز عند البصريين نقل الفتحة من غير همزة، فلا يقال رأيت البكر لأن المفتوح إن كان منونا لزم من النقل فيه حذف الف التنوين، وحمل عليه غير المنون.

وقيل: لأنهم لو نقلوا في الوقف وسكنوا في الوصل، لكان ذلك كأنه إسكان فعل ـ المفتوح ـ وهو لا يجوز وليس بظاهر، وأجاز الكوفيون نقل الفتحة من غير همزة.

فيقولون: رأيت البكر، ونقل الجرمى أنه أجاز ذلك، وعن الأخفش أنه أجاز ذلك في المنون على لغة من قال: رأيت عمرو.

وأشار بقوله (من سوى المهموز) إلى أن المهموز يجوز نقل حركمته، وإن كانت فتحة.

فتقول: رأيت الخبأ والردأ والبطأ، في رأيت الخب، والردء والبطء(١). وإنما

<sup>(</sup>١) الحنب: بفتح الحاء وسكون الباء ماخبئ.

والردء: بكسر آلراء وسكون الدال ـ العون. والبطء: ضِد السرعة.

اغتفر ذلك في الهمزة لثقلها، وإذا سكن ماقبل الهمزة الساكنة كان النطق بها أصعب.

الثالث: الا يوجب عدم النظير في غير المهموز، وإلى هذا أشار بقوله: والنقلُ إِنْ يُعْدَمُ نَظِيرٌ مُمْتَنِعٌ وذاكَ في المهموز لَيْس يَمْتَنعُ

فعلم بذلك أنه لا يجوز نقل ضمة مسبوقة بكسرة ولا كسرة مسبوقة بضمة، فلا يجوز النقل في نحو (هذا بشر) لما يلزم من بناء فعل، وهو مفقود، ولا في نحو (انتفعت بقفل) لما يلزم من بناء فعل وهو مهمل في الأسماء أو نادر، هذا في غير المهموز.

أما المهموز فيجوز فيه النقل، وإن أدى إلى عدم النظير لما تقدم التنبيه عليه من استثقال الهمزة، فتقول: هذا ردء ومررت بكف.

تنبيهات:

الأول: لجواز النقل شـرط رابع، وهو أن يكون المنقول منه صـحيحـا، فلا ينقل من نحو غزو.

الثانى: إذا نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها كما يوقف عليه مستبدا بها؛ فيقولون: (هذا الخب) بالإسكان والروم والإشمام، وغير ذلك بشروطه، وأما غير الحجازيين فلا يحذفها، بل منهم: من يثبتها ساكنة، نحو «هذا البُطؤ، ورأيت البُطأ، ومررت بالبطئ» ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة المنقولة؛ فيقول: (هذا البطو، ورأيت البطا، ومررت بالبطى).

وبعض بنى تميم يفرون من هذا النقل الموقع فى عدم النظير إلى الإتباع<sup>(١)</sup> فيقولون: هذا ردى مع كفؤ، وبعضهم يتبع ويبدل الهمزة بعد الإتباع، فيقولون: هذا ردى مع كفو.

وقد تبدل الهمزة بمجانس حركتها بعد سكون باق فتقول هذا البطو، ومررت بالبطى.

<sup>(</sup>١) أي: إتباع العين للفاء.

وأما في النصب فيلزم فتح ما قبلها، وقد يبدلونها كذلك بعد حركة، فيقولون: هذا الكلو مررت بالكلى، وأهل الحجاز يقولون (الكلا) في الأحوال كلها.

الثالث: الذى يظهر فى حركة النقل أنها الحركة التى فى الحرف الأخير نقلت إلى الساكن، ونص على ذلك قوم من النحويين، وقال أبو البقاء العكبرى: لا يريدون أنها حركة إعراب صيرت على ما قبل الحرف، إذ الإعراب لايكون قبل الطرف، إنما يريدون أنها مثلها.

الرابع: نقل في الكافية وغيرها أن الوقف بالنقل إلى متحرك لغة لخسمية، وأنشد(١):

مَنْ يَأْتُمُو لِلْخَيْرِ فِيْمَا قَصَدُهُ تُحْمَدُ مَسَاعِيهِ وَيُعْلَمُ رَشَدُهُ

فنقل حركة الهاء إلى الدال، وهى متحركة، قيل: ويحتمل أن يكون أصله قصدوه، بواو الجمع حملا على معنى من، ثم حذف الواو اكتفاء بالضمة كقوله (٢):

(١) قاتله: لم أقف على اسم قاتله \_ وهو من الرجز -.

اللغة: «يأغر» يباشر ومساعيه» - جمع مسعى - بمعنى السعى «الرشد» - بفتحتين - التهدى إلى طريق الصواب.

الإحراب: «من» شرطية «يأتمر» فعل مضارع فعل الشرط والفاعل ضمير مستتتر فيه «للخبر» جار ومجرور متعلق بقوله يأتمر «فيما» في حرف جر وما موصولة «قصده» جملة لا محل لها صلة الموصول. «تحمد» فعل مضارع مبنى للمجهول جواب الشرط «مساعيه» نائب فاعل والهاء مضاف إليه «ويعلم» الواو عاطفة على تحمد، ويعلم فعل مضارع مبنى للمجهول «رشده» نائب فاعل والهاء مضاف إليه.

الشاهد: قوله اقسده بضم الدال \_ فإنه في الأصل بالفسع، لأنه ماض من القسد، ولكنه لما وقف عليه نقل حركة الهاء إلى الدال وهي متحركة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣٠/٧٥٣، وهمع الهوامع ٢٠٨/٢٠.

(٢) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الوافر - .
 وعجزه: وكان مع الأطباء الأساة.

اللغة: «الأطبا» جمع طبيب ـ «الأساة» ـ بضم الهمزة ـ جمع آس، وهو الجراح. قال الجوهرى: الآسى: الطبيب، والجمع أساة مثل رام ورماة.

## فَلُو أَنَّ الْأَطْبِا كَانُ حَوْلِي

فإن كان مستنده في إثبات هذه اللغة هذا البيت، فلا حجة فيه.

الخامس: لم يؤثر الوقف بالنقل عن أحد من القراء إلا ما روى عن أبى عمرو أنه وقف على قوله: ﴿وتواصوا بالصبر﴾(١) \_ بكسر الباء \_.

فِي الوقفِ تَا تأنيثِ الاسمِ هَا جُعِلْ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنِ صَعَّ وُصِلْ

واحترز بالتأنيث من تاء لغيره، فإنها لا تغير، وشذ قول بعضهم: قعدنا على الفراه، وبالاسم من تاء الفعل (نحو قامت)(٢) فإنها لا تغير، وبعدم الاتصال بساكن صحيح من تاء بنت وأخت ونحوهما فإنها لا تغير.

وشمَل كلامه ما قبله متحرك نحو رحمة، وما قبله ساكن غير صحيح. ولا يكون إلا ألفًا نحو الحياة، والأعرف في هذين إبدال التاء هاء في الوقف.

وإنما جعل حكم الألف حكم المتحرك؛ لأنها منقلبة عن حرف متحرك.

وقَلَّ ذَا فِي جَمْعٍ تَصْحِيحٍ وَمَا ضَاهَى وَغَيرُ ذَيْنِ بالعكسِ انْتَمَى

أى: وقل جمعل التاء هاء في جمع تصحيح المؤنث نحو الهندات، وما ضاهاه، مما جمل عليه كالبنات والأخوات وأولات.

الإعراب: (فلو) الفاء عاطفة ولو للشرط (أن) حرف توكيد ونصب (الاطبا) اسم أن
 (كانُ بضم النون في موضع - خبر أن، وأصله كانوا فحذفت الواو وبقيت النضمة دليلا
 عليها، «حولي» ظرف ومضاف إليه في موضع خبر كان.

<sup>(</sup>وكان) فعل ماض ناقص (مع) ظرف متعلق بمحدوف خبر مقدم لكان «الأطبا» مضاف إليه «الأساة» اسم كان، وجملة كان عطف على ما قبلها وأن في أول البيت وما دخلت عليه في محل رفع على الفاعلية، لأن التقدير: ولو ثبت أن الأطباء، وجواب لو في بيت بعده: إذا ما أذهبوا...

الشاهد: قوله (كان) بضم النون فأصله كانوا حولى فحدّفت الواو اكتفاء بضمة النون. مواضعه: ذكره ابن يعيش ٨٠/٩.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة العصر.

<sup>(</sup>٢) ب، جه.

فالأعرف في ذلك سلامة التاء، وقد سمع إبدالها في قول بعضهم (دفن البناه من المكرماه)(١) و (كيف بالإخوة والأخواه)؟.

قال فى شرح الكافية: وأشرت بقولى: وما ضاهاه ـ إلى هيهات، وأولات، فإنه يوقف عليهما بالتاء كثيرا وبالهاء قليلا.

#### تنبيهات:

الأول: نقل بعضهم أن الـوقف على جمع التصحيح والملحـق به بالهاء لغة طبئ، وقال في الإفصاح: شاذ لا يقاس عليه.

الثانى: إذا سمى بهيهات على لغة من أبدل فهى كطلحة تمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. وإذا سمى به على لغة من لم يبدل فهى كعرفات يجرى فيها وجوه جمع المؤنث السالم إذا سمى به.

وقوله (وغير ذين بالعكس) إشارة إلى جمع التصحيح ومضاهيه، يعنى، أن غيرهما يقل فيه سلامة التاء بعكسهما سواء كان مفردا كمسلمة، أو جمع تكسير كغلمة، ومن إقرارها تاء قول بعضهم: يا أهل سورة البقرت، فقال مجيب: ما أحفظ منها ولا آيت.

وأكثر من وقف بالتاء يسكنها ولو كانت منونة منصوبة، وتقدم هذا أول الباب، وعلى هذه اللغة رسمت مواضع من القرآن وهي معروفة.

وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الفِعْلِ المعَلُّ بِحَذْفِ آخرِ كَأْعَطْ مَنْ سَأَلُ مِنْ سَأَلُ مِنْ (خواص)(٢) الوقف، زيادة هاء السكت، وأكثر ما تزاد بعد شيئين:

أحدهما: الفعل المعل المحذوف الآخر جزما نحو «لم يعطه» أو وقيفا نحو

<sup>(</sup>۱) يريد،البنات من المكرمات، وهذا التعبيـر يوهم أنه ليس بحديث، وقد روى الطبراني عن ابن عباس أن النبي ﷺ لما عزى بابنته رقية قال: «الحمد لله» وذكره.

<sup>(</sup>٢) أ، جــ وفي ب (عوارض).

والثانى: «ما» الاستفهامية إذا جرت بحرف نحو «على مه» أو باسم نحو «التضاء مه».

ولحاقها لكل من هذين النوعين واجب وجائز؛ أما الفعل المحذوف الآخر فقد نبه عليه بقوله:

### وَلَيْسَ حَنْمًا فِي سِوَى مَا كُعْ أَو كَيع مَجْزُومًا فَراعِ مارَعُوا

يعنى: أن الوقف بهاء السكت على الفعل المعل بحذف الآخر ليس واجبا فى غير ما بقى على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد:

فالأول: نحو (عِهُ) أمر من وعَى يَعِي، ونحو (رَهُ) أمر من رأى يرى.

والثانى: (لم يَعِهُ، ولَمْ يَرَهُ، لأن حرف المضارعة زائد، فزيادة هاء السكت في ذلك وأجبة، لبقائه على أصل واحد.

فإن قلت: مقتضى تمثيله أن ذلك إنما يجب في المحذوف الفاء نحوع ويع.

قلت: محذوف العين كمحذوف الفاء في ذلك لأن العِلة واحدة، وإنما أراد بالتمثيل التنبيه على ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد كما سبق.

فإن قلت: فهــل تجب ريادة الهاء في قولهم تقى يتقى في مــعنى اتقى يتقى (لأن تقى)(١) محذوف الفاء لأن أصله أوتقى يوتقى؟

قلت: ظاهر التسهيل الوجوب، لأنه جعل الضابط أن تحذف فاؤه أوعينه، ويتقى محذوف الفاء، وظاهر قوله فى شرح الكافية: ويجب إلحاق هذه الهاء فى الوقف على ما كان من الأفعال على حرف واحد أو حرفين؛ أحدهما: زائد لأن زيادة الهاء لا تجب فى نحو لايتق، لأنه على ثلاثة أحرف، ولكن الأمر يندرج فى كلامه، لأنه على حرفين؛ أحدهما زائد.

وقال الشيخ أبو حيان: لم نجد لأحد من النحويين نصًّا على الوقوف على هذه الكلمة، والذي يقتضيه النظر عندي. أن يكون الوقف بالهاء اختيارا لا

<sup>(</sup>۱) ب، جه.

وجوبًا، لأنه وإن حذفت فاؤه، فإن تاء الافتعال لازمة للفعل، وهذا الحذف عرض شاذ، وليس بمطرد فلا يلتفت إليه.

### ومَا فِي الاستِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِف اللَّهُهَا ..

واحترز بالاستفهامية عن الموصولة والشرطية نحو (مررت بما مررت به وبما تفرح أفرح) فإنهما (لاتحذف)(١) الفهما.

وزعم المبرد: أن حــذف ألف ما الموصــولة ليس لغة، ونقله أبــو زيد أيضًا، وقال أبو الحسن في الأوسط: وزعم أبو زيد أن كثيرًا من العرب يقولون: (سلُّ عمَّ شئت) كأنهم حذفوا لكثرة استعمالهم إياه.

وشمل قول (إن جرت) أن تجر بالحرف نحو (عم يتساءلون) أو بالاسم نحو: (قراءة م تقرأ)، وقوله (حذف الفها) يعنى وجوبا، وسبب الحذف إرادة التفرقة بينها وبين الموصولة والشرطية، وكانت أولى بالحذف لاستقلالها بخلاف الشرطية، فإنها متعلقة بما بعدها، وبخلاف الموصولة فإنها والصلة اسم واحد.

وقوله: وأولها الها إنْ تَقَفُّ.

يعنى جـوازا، إن جرت بحرف نحـو (عمـه) ووجوبا إن جرت بـاسم نحو (اقتضاء مه)، ولهذا قال:

### وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى ما انْحَفَضا باسْم كَقَوْلِكَ اقْتَضَاءَ مَ اقْتَضَى

أى: وليس إيلاؤها الهاء واجبا فى سوى المُجرورة بالاُسم، وقد مثله، وعلة ذلك أن الجار الحرفى كالجزء، لاتصاله بها لفظا وخطا، بخلاف الاسم؛ فوجب إلحاق الهاء للمجرورة بالاسم لبقائها على حرف واحد.

فإن قلت: قد علم أن اتصال الهاء بالمجرورة بالحرف ليس بواجب، فهل هو راجع أو مرجوح؟

قلت: نقل النحويــون أنه راجح، قالوا: وهو الأفصح والأكــثر، وإنما وقف أكثر القراء بغير هاء إتباعا للرسم.

<sup>(</sup>١) ب، جـ وفي أ (لايحذفان).

<sup>(</sup>٢) الآية ١ من سورة النبأ.

الأول: فهم من قوله (إن جسرت) أن المرفوعة والمنصوبة لا تحسدف الفها في غير ضرورة كقوله(١):

أَلاَمَ تَقُولُ النَّاعِياتُ ٱلاَمَهُ ﴿ أَلاَ فَانْدُبُنَا أَهْلَ النَّدَى والكَرَامَه

الثانى: أهمل المصنف من شروط حذف الفها الا تركب مع ذا، فإن ركبت معه لم تحذف الألف نحو (على ماذا تلوموننى) وقد أشار إليه في التسهيل.

الثالث: قد ثبتت آلف ما الاستفهامية المجرورة غير المركبة في الضرورة كقول الشاعر (٢):

(١) قاتله: <sup>.</sup>لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الطويل \_ .

اللغة: «الناهيات» الناهي: الذي يأتي بخبر الميت «الندي» أراد به الفضل والعطاء \_ وفي بعض النسخ «الناهيان» \_ بالمثنى \_ وهو الأنسب.

الإعراب: «الام» الا للتنبيه (م) أصلها ما، وهو في محل الرفع على الابتداء واعلم أنه لا ضرورة في حذف الألف ههنا، لأن إبقاءها لايضر بالوزن «تقول» فعل مضارع «الناعيات» فاعل والجملة في محل رفيع خبر المبتدأ، الامه الا للتنبيه وما استفهامية منصوبة بتقول «الام» للتنبيه «فاندبا» فعل وفاعل «أهل» مفعول به «الندى» مضاف إليه «والكرامة» عطف عليه.

الشاهد: قوله «الامه» فبإن الآلف قد حذفت في ما الاستفهامية مع أنها غيـر مجرورة للضرورة، إلا أنه أراد التصريع، فلم يمكن ذلك إلا بإدخال هاء السكت في آخرها. مواضعه: ذكره الاشموني ٧٥٨/٤، وهمع الهوامع ٢/٢١٧.

(٢) قائله: هو حسان بن ثابت \_ وهو من الوافر \_ .

اللغة: «كخنزير» تعريض بكفره أو بقبع منظّره، فلذلك خص الخنزير لأنه مسيخ قبيح المنظر سمج الخلق أكال العذرات «تمرغ في رماد» تتميم لذمه لأنه يدلك حلقه بالشجر ثم يأتى بالطين فيتلطخ به وكلما تساقطت منه عاد إليه.

الإحراب: «على ماقام» على للتعليل ما استفهامية، أى: لأجل أى شيء يشتمنى. قال ابن جنى: لفظة «قام» ههنا زائدة، والتقدير .. على ما يشتمنى لئيم، وقال ابن يسعون: وليس كذلك عندى لأنها تقتضى النهوض بالشتم. «يشتمنى» فعل مضارع النون للوقاية والياء مفعول «لئيم» فاعل، «كخنزير» الكاف للتشبيه وخنزير مجرور به «تمرغ» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه والجملة في محل الجر صفة لخنزير «في رماد» جار ومجرور متعلق بتمرغ.

الشاهد: قوله «على ما قام» حيث اثبت الف ما الاستفهامية المجرورة للضرورة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٧٥٨، وهمع الهوامع ٢/٢١٧، وأمالي ابن الشجري ١٠/٢٣٣، وابن يعيش ٩/٤، وفي الخزانة ٢/٧٣٧، شرح الشافية ٢/٢٩٠.



عَلَى مَا قَام يَشْتِمُنِي لَئِيْمٌ كَخِنْزِيْرٍ تَمَرَّغَ فِي رَمَادِ

وحكاه الزمخشرى فى كشافه لغة، وحمل عليه قبوم من المفسيرين قوله تعالى:

﴿ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ (١).

قالوا: معناه: بأى شيء غفر لى ربى.

قال ابن هشام: وهذا قول مرغوب عنه، لأن النحويين على خلافه.

الرابع: قد ورد تسكين ميمها في الضرورة مجرورة بحرف كقوله<sup>(٢)</sup>:

يَا أَسدِيًّا لِمْ أَكَلْتَهُ لِمَهُ؟

وَوَصْلَ ذِي الهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا حُرَّكَ تَحْرِيْكَ بِنَاءِ لَزِمَا

اعلم أن هاء السكت لا تتبصل بحركة إعراب ولا شبيهة بهما، فلذلك لا تلحق اسم (لا) ولا المنادي المضموم، ولا ما بني لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد،

(١) من الآيتين ٢٦، ٢٧ من سورة يس.

(٢) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الرجز \_.

وبعده: لو خافك الله عليه حرمه.

توضيح: ذكر بعض الفيضلاء أن الضمير المنصوب في قبوله «لم أكلته» يرجع إلى الكلب يعنى: كلبا أكله هذا الإنسان فقال: لو خافك الله، فأجار على الله سبحانه الخوف تعالى الله عن ذلك وهذا على عادة الجهلاء من العرب.

ومنهم من خرجه تخريجا حسنا يسلم هذا الشاعر من الغلطة وهو أنه يخاطب الفقعسى بقوله يافقعسى لم أكلته لمه \_ ثم عدل عن خطابه إلى خطاب الله تعالى على عادة لهم في ذلك مشهورة فقال: لو خافك الله وأراد يا الله فحذف حرف النداء كما فى قوله تعالى (يوسف أيها الصديق) أى: يا يوسف، والمعنى: لو خافك يا الله على نفسه من أن تعاقبه على جرمه لحرم هذا المأكول الذى حرمته ولم يقربه، وضمير الهاء فى عليه يرجع إلى المفقعسى كما يقال أحاف فلانا على نفسى وضمير الهاء فى حرمه يرجع إلى المأكول، فالضميران مختلفان، وباختلافهما يتم المعنى الذى قصده \_ هـ شرح الشواهد للعينى وأسديا الأسدى: المنسوب إلى بنى فقعس والإعراب ظاهر.

والشّاهد: قوله (لم أكلته) حيث جاءت ميم لم ساكنة، وأصلهـــا لما، وهي الاستفهــامية دخل عليها حرف الجر، فحذف الآلف ثم سكنت الميم ضرورة.

مواضّعه: ذكره الأشموني ٣/٧٥٩، والإنصاف ٢٩٩.

ولا العدد المركب نحو خمسة عشر، لأن حركات هذه الأشياء مشابهة لحركة الإعراب في أنها عارضة.

ألا ترى أنها حدثت لوجود الأسباب وأنها تنتفى عند عدمها، فبذلك شابهت حركة الإعراب.

وأما الفعل الماضي فحركته لازمة ليست كحركات هذه الأشياء.

وفي اتصال هاء السكت به ثلاثة أقوال:

الأول: المنع مطلقا، وهو مذهب سيبويه والجمهور واختيار المصنف.

والثاني: الجواز مطلقا، لأنها لازمة.

والثالث: أنها تلحقه إذا لم يخف لبس نحو القعدَه الا إذا خيف لبس نحو ضربة، والسمحيح الأول، لأن حركته وإن كانت لازمة فهى شبيهة بحركة الإعراب، لأن الماضى إنما بنى على حركة لشبهه بالمضارع المعرب فى وجوه مذكورة فى موضعها.

#### وشذ اتصال الهاء بعل في قوله(١):

<sup>(</sup>١) قائله: هو أبو ثروان \_ وهو من الرجز \_ .

اللغة: «لا أظلله» أى: لا أظلل فيه وقد حذف حرف الجر واتصل الفعل بالضمير بنفسه «أرمض» من رمضت قدمه \_ إذا احترقت بالرمضاء، وهي الأرض الشديدة الحرارة «أضحى» أتعرض.

المعنى: رب يوم يمر على لا أنعم فيه بشىء يظللنى أعانى ألم الرمضاء في قدمى وحر الشمس وقت الضحى على رأسى.

الإعراب: (يا) حرف تنبيه أو للنداء والمنادى محذوف (رب) حرف جر شبيه بالزائد (يوم) مبتدأ مرفوع بضسمة مقدرة (لى) جار ومجرور صفة ليوم (لا) نافية (اظلله) مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل أنا والهاء مفعول ثان أو مجرور على نزع الخافض (من) جارة (تحت) ظرف مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة (عله) مبنى على الضم وألحقت به هاء السكت شذوذا، لأنه غير مبنى بناء دائما.

الشاهد: قوله «من عله» حيث لحقت هاء السكت لفظ «عل» وهي مبنية بناء عارضا، وذلك شاذ.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٦٧، وابن هشام ١٩٧/ ٤، وابن الناظم.

يًا رُبَّ يوم لِي لاَ أُظَلِّلُهُ أَرْمَضُ مِنْ تحتُ وأضْحَى مِنْ عَلَهُ ووجه شذوذه أن حركته (حركة بناء)(١) عارضة، لقطعه عن الإضافة، فهى كقبل وبعد، وإلى هذا أشار بقوله:

وَوَصْلُهَا بِغِيرِ تَحْرِيكِ بِنَا أُدِيْمَ شَذَّ ....

فحركة عَلُ غير حركة بناء مدام، بل حركة بناء غير مدام، وقوله: فى (المدام استحسنا) يعنى أن وصل هاء السكت بحركة البناء المدام \_ أى الملتزم \_ جائز مستحسن، كفتحة هو وهى، فيقال فى الوقف عليها هوه وهيه، وقد قرئ بذلك.

فإن قلت: هذا البيت معترض من وجهين:

أحدهما: أن قوله:

وَصلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا أُدِيم ... يقتضي أن وصلها بحركة الإعراب قد شذ أيضاً، لأن قوله:

غير تحريك بنا أديم ...

يشمل نوعين: أحدهما تحريك البناء غير المدام.

والثانى: تحريك الإعراب.

والوجه الآخر: أن قوله: (في المدام استحسنا) يقتضي موافقة من أجاز اتصالها بحركة الماضي، لأنها من التحريك المدام.

قلت: أما الأول فــليس بلازم، وأما الثانى فــظاهر اللزوم، وقد استــثناه فى الكافــة مقال:

وَوَصْلُ ذِى الْهَاءِ أَجِزْ بِكُلِّ مَا حُرِّكَ نَحْرِيكَ بِنَاءٍ لَزِمَا مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ فَعْلاً مَاضِيًا ورَّبَّما أُعْطِى لَفْظُ الْوَصْلِ مَا للوقف نَثْرًا وَفَشَا مُنْتَظِمًا مِثَال إعطاء الوصل حكم الوقف نثرا قراءة غير حمزة والكسائى الله المستنه

<sup>(</sup>۱) ب.

وانظر﴾(١) ﴿فبهداهم اقتده قل لا أسألكم﴾(٢) ومنه قول بعض طبئ «هذه حبلو يا فتى الأنه يبدل هذه الألف واوا في الوقف، فأجرى الوصل مجراه، ومثال ذلك في النظم قول الراجز(٢):

مثلُ الْحَرِيْقِ وَافَقَ القَصَبَّا

فشدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق، ومثله في الشعر كثير، ومنه (٤):

أتوا نارى، فقلت: منون أنتم؟

وقد تقدم في الحكاية.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٥٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٠ من سورة الأنعام.

 <sup>(</sup>٣) مضى شرحه فى هذا الباب عند قوله: ولقد خشيت أن أرى جدبا والشاهد: قوله «القصبا» حيث شدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق.

<sup>(</sup>٤) مضى هذا البيت في باب الحكاية.

والشاهد هنا: «منون» أنتم، حيث ألحق الواو والنون بهما في الوصل.

### الإمالة

إمالة الألف أن تنحو بها نحو الياء، ومن لازم ذلك أن ينحى بالفتحة قبلها نحو الكسرة، والنظر في فائدتها، وحكمها، ومحلها، وأصحابها، وأسبابها.

أما فائدتها: فاعلم أن الغرض الأصلى من الإمالة هو التناسب، وقد ترد الإمالة للتنبيه على أصل أو غيره، مما سيأتي ذكره.

وأما حكمها: فإنها وجه جائز، ولغة لبعض العرب.

وسببها مجوز لها لا موجب، فلذلك يجوز فتح كل ممال.

وأما محلها فالأسماء المتمكنة والأفعال، هذا هو الغالب، وسيأتى التنبيه على ما أميل من غير ذلك.

وأما أصحابها فــتميم وقيس وأسد وعامة أهل نجد، وأمــا الحجازيون فلغتهم الفتح إلا في مواضع قليلة.

وأما أسبابها فقسمان: لفظى ومعنوى، فاللفظى: الياء والكسرة، والمعنوى: الدلالة على ياء أو كسرة.

وجملة أسباب إمالة الألف \_ على ما ذكره المصنف \_ ستة:

الأول: انقلابها عن الياء. الثانى: مآلها إلى الياء، الثالث: كونها بدل عين ما يقال فيه فلت، الرابع: ياء قبلها أو بعدها، الخامس: كسرة قبلها أو بعدها، السادس: التناسب.

#### تنبيه:

هذه الأسباب كلها راجعة إلى الياء والكسرة، واختلف فى أيهما أقوى، فنهم الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى من الياء، وأدعى إلى الإمالة، وهو ظاهر كلام سيبويه، فإنه قال فى الياء: لأنها بمنزلة الكسرة، فجعل الكسرة أصلا، وذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة، والأول أظهر لوجهين:

أحدهما: أن اللسان يتسفل بها أكثر من تسفله بالياء.



والثانى: أن سيبويه ذكر أن أهل الحجاز يميلون الألف للكسرة، وذكر فى الياء أن أهل الحجاز وكثيرًا من العرب لايميلون للياء، فدل هذا من جهة النقل أن الكسرة أقوى.

واعلم أن عبارات المصنفين اختلفت في ذكر أسباب الإمالة، وليس بينهم في ذلك كبير اختلاف، والغرض هنا شرخ كلام الناظم.

### الألفُ المبدلُ من يَا في طَرَفُ أُملُ ...

هذا هو السبب الأول، وهو أن يكون الألف بدلاً من ياء، وهى على طرف كلمة، وسواء فى ذلك الاسم مرمى والفعل نحو رمى وشمل قوله (من يا) المبدل من ياء أصلية كالمثالين والمبدل من ياء منقلبة عن واو نحو ملهى وأعطى، واحترز بقوله (فى طرف) من الكائنة عينا، وسيأتى حكمها.

# .... كَذَا الواقعُ منه اليَا خَلَفُ دُونَ مزيد أو شذوذ ...

هذا هو السبب الثاني، وهو أن تكون الألف صائرة إلى الياء دون زيادة ولا شذوذ، وذلك نحو حبلي ومعزى، وكل ما آخره الف تأنيث مقصورة، فإنها تمال لأنها تثول إلى الياء في التثنية والجمع، فأشبهت الألف المنقلبة عن الياء.

واحترز بقوله (أو شذوذ) من قلب الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلم في الغة هذيل، فإنهم يقولون في عصا وقفًا: عُصَى وقُفىً، ومن قلب الألف ياء في الوقف عند بعض طبئ نحو عَصَى وقَفَى، فلا تسوغ الإمالة لأجل ذلك.

واحترز بقـوله (دون مزيد) من رجوع الألف إلى الياء بسـبب زيادة كقولهم فى تصغير قفا قُنَى، وفى تكسيره قُفيُّ، فلا يمال قفا لذلك.

#### تنبيهات:

الأول: هذا السبب الثاني هو أيضا في الألف الواقع طرفا كالأول.

الثانى: قد علم مما تقدم أن نحو قف وعصا من الاسم الثلاثى لايمال، لأن ألفه عن واو لايشول إلى الياء إلا فى شذوذ أو بزيادة، وقد سمعت إمالة العشا مصدر الأعشى ـ وهو الذى لايبصر ليلا ويبصر نهارا ـ والمكا ـ بالفتح ـ وهو جحر

الثعلب والأرنب، والكبا ـ بالكسر ـ الكناسة، وهذه من ذوات الواو، لقولهم «ناقة عشـواء» وقولهم «المكو والمكوة» بمعنى المكا، وقولهم «كـبوت البيت» إذا كنسـته. وهذه الألفاظ الثلاثة مقصورة.

فإن قلت: (فلعل إمالة «الكبا» لأجل الكسرة، فلا تكون شاذة)(١). قلت: الكسرة لاتؤثر في المنقلبة عن الواو.

والثالث: يجوز إمالة الألف في نحو «دعا وغزا» من الفعل الثلاثي وإن كانت عن واو لأنها تثول إلى الياء في نحو «دعى وغزى» من المبنى للمفعول. وبهذا ظهر الفرق بين الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي إذا كانت الفهما عن واو، وما ذكره نص عليه الفارسي وغيره من النحويين، وظاهر كلام سيبويه التسوية في الثلاثي بين بنات الواو وبنات الياء، فيجيز الإمالة في ذوات الواو في الأسماء والأفعال، والمشهور ما تقدم.

### وقوله: .. ولما تَلِيهِ هَا التأنيثِ ما الهَا عَدِمَا

يعنى أن للألف التى قبل هاء التأنيث فى نحو (مرماة وفتاة) \_ من الإمالة، لكونها منقلبة عن الياء \_ ما للألف المتطرفة، لأن هاء التأنيث غير معتد بها، فالألف قبلها متطرفة تقديرا.

# وَهَكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الفِعْلِ إِنْ يَؤُلُ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ

هذا هو السبب الثالث، وهو أن تكون الألف بدلا من عين فعل تكسر فاؤه حين يسند إلى تاء الضمير واويا كان كخاف أو يائيا كدان، فإنك تقول فيهما خفت ودنت \_ بحذف عين الكلمة \_ فيصيران في اللفظ على وزن فِلت، والأصل فعلت، فحذفت العين وحركت الفاء بحركتها.

فإن قلت: أما خاف فعينه مكسورة، لأن أصله خوف، وأما دان وطاب ونحوهما، فأصل عينهما الفتح، فكيف يقال حركت الفاء بحركتها؟

<sup>(</sup>۱) ا، جـ.

قلت: يقدر تحويلهما إلى فعل ـ بكسر العين ـ ثم تنتقل الحركة، هذا مذهب كثيـر من النحويين، وبعضهم يقول لما حـذفت العين حركت الفاء بكسرة مـجتلبة للدلالة على أن العين ياء، ولبيان ذلك موضع غير هذا.

واحترز بقوله (إن يؤل إلى فلت) من نحو طال وقال: فإنه لا يئول إلى فلت - بالكسر - وإنما يسئول إلى فلت - بالضم - فى قولك طلت وقلت. والحاصل أن الألف التى هى عين الفعل تمال إن كانت عن ياء نحو دان أو عن واو مكسورة نحو خاف، فإن كانت عن واو مضمومة نحو طال أو مفتوحة نحو قام لم تمل.

#### تنبيهات:

الأول: اختلف في سبب إمالة نحو طاب وخاف، قال السيرافي وغيره: إنها للكسرة العارضة في فاء الكلمة؛ ولذلك جعل السيرافي من أسباب الإمالة كسرة تعرض في بعض الأحوال، وهو ظاهر كلام الفارسي، قال: وأمالوا انحاف وطاب، مع المستعلى طلبا للكسر في خفت، وقال ابن هشام الخضراوى: الأولى إن الإمالة في الحاب، لأن الألف فيه منقبلة عن ياء، وفي انحاف، لأن العين مكسورة، أرادوا الدلالة على الياء والكسرة.

الثانى: نقل عن بعض الحـجاريين إمـالة نحو اخـاف، وطاب، وفقــا لبنى تميم، وعامتهم يفرقون بين ذوات الواو نـحو اخاف، فلا يميلون، وبين ذوات الياء نحو (طاب، فيميلون.

الثالث: مفهوم قوله (وهكذا بدل عين الفعل) أن بدل عين الاسم لا تمال، لكونها منقلبة عن الياء، وصرح بعضهم بشذوذ إمالة الألف المنقلبة عن ياء عينا في اسم ثلاثي، كقولهم: هذا عاب وناب ـ بالإمالة، وهو ظاهر كلام سيبويه، وقال صاحب المفصل: والمتوسطة إن كانت في فعل يقال فيه فعلت كطاب وخاف أميلت ولم ينظر إلى ما انقلبت عنه، وإن كانت في اسم نظر إلى ذلك فقيل ناب ولم يقل باب ـ وهذا يقتضى أن إمالة نحو ناب في ما عينه ياء جائزة إلا أنه ذكر بعد ذلك فيما شذ عن القياس إمالة عاب والفه عن ياء، قال ابن يعيش: عاب بمعنى العيب فيما عن ياء.

### كَذَاكَ تَالَى الياء والفَصْلُ اغْتُفِرْ بِحَرْفِ أَوَ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ

هذا هو السبب الرابع، وهو وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، فإن كانت قبل الألف فشرطها أن تكون متصلة بها كقولك «سيال» وهو شجر له شوك، أو منفصلة بحرف نحو «شيبان» أو بحرفين ثانيهما هاء كقولك «جيبها أدر» فلو كانت مفصولة بحرفين ليس أحدهما هاء، أو بأكثر من حرفين، امتنعت الإمالة.

#### تنبيهات:

الأول: إنما اغتفر الفصل بالهاء لخفائها.

الثانى: قال فى التسهيل: «أو حرفين ثانيهما هاء» وقال هنا «أو مع ها» فلم يقيد بكون الهاء ثانية، وكذلك فعل فى الكافية.

الثالث: أطلق قوله (أو مع ها) وقيده غيره بسألا يكون قبل الهاء ضمة نحو (هذا جيبها) فإنه لا يجوز فيه الإمالة.

الرابع: الإمالة للياء المشددة في نحو (بيَّاع) أقوى منها في نحو (سيال) والإمالة للياء الساكنة في نحو (شيبان) أقوى منها في نحو (حيوان).

الخامس: قد سبق أن من أسباب الإمالة وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، ولم يذكر هنا إمالة الألف لياء بعدها، وذكرها في الكافية والتسهيل وشرطها إذا وقعت بعد الألف أن تكون متصلة نحو «بايع» ولم يذكر سيبويه إمالة الألف للياء بعدها، وذكرها ابن الدهان وغيره.

كَذَاكَ مَا يَلِيهِ كَسُرٌ أَوْ يَلِي تَالِيَ كَسُرٍ أَوْ سُكُونَ قَدْ وَلِي كَسُرِ أَوْ سُكُونَ قَدْ وَلِي كَسُرًا وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلِ يُعَدّ فَدَرْ هَمَاكُ مَنْ يُمِلْهُ لَم يُصَدّ

هذا هو السبب الخامس، وهو وقوع كسرة بعد الف أو قبلها، فإن كانت بعدها فشرطها أن يليها نحو مساجد، وإن كانت قبلها فشرطها أن تكون منفصلة بحرف نحو عماد، أو بحرفين أولهما ساكن نحو «شملال»(١)، أو بحرفين

<sup>(</sup>١) الشملال: الناقة الخفيفة.

متحركين أحدهما هاء نحو (يريد أن يضربها) أو بحرف ساكن بعده متحركان أحدهما هاء نحو (درهماك).

فكل هذا تجور إمالته، فلو فصل غير ذلك لم تجز الإمالة.

فإن قلت: من أين تؤخذ إمالة نحو «أن يضربها»؟

قلت: من قوله (وفصل الها كلا فصل) بل إمالته أولى من إمالة درهماك.

تنبيهات:

الأول: قول (أو سكون) معطوف على قبوله (كسير) والمعنى أو يلى تالى سكون قد ولى كسرًا نحو «شملال».

الثانى: فلم يذكر فى الكافية إمالة نحو «درهماك» وذكر إمالة نحو «أن يضربها» (وذكر سيبويه إمالة نحو أن يضربها) (١) عن أناس كثير من العرب، وقال صاحب المفصل: وأما قولهم يريد أن ينزعها ويضربها . فشاذ، والذى سوغه أن الهاء خفية فلم يعتد بها.

الثالث: أطلق في قوله (وفصل الها كلا فصل) وقيده غيره بألا ينضم ما قبلها احترازا من نحو «هو يضربها» فإنه لا يمال، وتقدم مثل هذا في الياء.

ولما فرغ من ذكر الغالب من أسباب الإمالة شرع في ذكر موانعها فقال: وَحَرْفُ الاستعلا يَكُفُ مُظهَراً مِنْ كَسْر أَوَ يَا وَكَذَا تَكُفُ رَا

مواقع الإمالة ثمانية أحرف منها سبعة تسمى أحرف الاستعلاء ويجمعها قظ خص ضغط.

والثامن: الراء غير المكسورة، فهذه الثمانية تمنع إمالة الألف وتكف سببها إذا. كان كسرة ظاهرة على تفصيل يأتى.

وعلة ذلك أن السبعة الأولى تستعلى إلى الحنك فلم تمل الألف معها طلبا للمجانسة.

<sup>(</sup>۱) ۱ ، ب.

وأما الراء فشبهت بالمستعلية، لأنها مكررة.

فإن قلت: أطلق في قوله (وكذا تكف را) ولم يقيده بغير المكسورة.

قلت: قد علم التقييد بذلك من قوله بعد:

وكَفُّ مُسْتَعْلِ وَرَا يَنْكَفُّ بِكَسْرِ رَا.....

فإن قلت: ما إعراب قوله (مظهرا)؟

قلت: هو مفعول يكف، أى: وحرف الاستعلاء يكف السبب المظهر من الكسرة والياء لا المنوى، فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف فى نحو «هذا قاض» فى الوقف، ولا «هذا ماض» لأن أصله ماضض، ولا إمالة باب خاف وطاب وطغى لأن ما أميل للدلالة على شىء لا يمنعه حرف الاستعلاء.

#### تنبيه:

وقوله: (أو يا) تصريح بأن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة تمنع الإمالة إن كان سببها ياء ظاهرة، وقد صرح بذلك في الكافية والتسهيل ولم يمثله. وقول الزمخشرى إن حرف الاستعلاء في غير باب خاف وطاب وطغى مانع من الإمالة، ظاهر في موافقته، وقال أبو حيان: لم نجد ذلك في الياء وإنما يمنع مع الكسرة فقط.

## إِن كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلُ ۚ أَوْ بَعْدَ حَرْف أَو بحرفينِ فُصِلْ

اعلم أن المانع المشار إليه، أعنى حرف الاستعلاه والراء تمنع مستأخرا عن الألف ومتقدما عليها، فإن تأخر فشرطه أن يكون متصلا نحو «فاقد وباخل وناصح» أو منفصلا بحرف نحو «منافق ونافخ وناشط» أو بحرفين نحو «مواثيق ومنافيخ ومواعيظ» فهذه ثلاثة أنواع تمنع إمالتها.

وأما المتصل أو المنفصل بحرف فقال سيبويه: لا يميلها أحد إلا من لا يؤخذ بلغته.

وأما المنفصل بحرفين فنقل سيبويه إمالته عن قوم من العرب لتراخى المانع. قال سيبويه: وهي لغة قليلة، وجزم المبرد بالمنع في ذلك، وهو محجوج بنقل سيبويه.

وقد فهم مما سبق أن حرف الاستعلاء أو الراء، لو فصل بأكثر من حرفين لم يمنع الإمالة.

وفى بعض نسخ التسهيل الموثوق بها «وربما غلب المتأخر رابعا». ومثال ذلك «يريد أن يضربها بسوط» فبعض العرب يغلب فى ذلك حرف الاستعلاء وإن بعد، وإن تقدم المانع على الآلف فقد أشار إليه بقوله:

# كَذَا إِذَا قُدُّمْ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ أَوْ يَسْكُنِ إِنْرَ الكَسْرِ كَالمِطْوَاعِ مِرْ

يعنى أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدما على الالف منعا الإمالة (بشرط أن يسكون المانع غير مكسور أو ساكنا بعد كسر، فلا يجوز الإمالة) (١) في نحو اطالب وصالح وغالب، بخلاف نحو اطلاب وغلاب، ونحو الإمالة عبور إمالته، لأن حرف الاستعلاء إذا كان مكسورا أو ساكنا بعد كسر لا يمنع الإمالة.

#### تنبيهان:

الأول: من أصحباب الإمالة من يمنع الإمالة في نحبو مطواع لأجل حرف الاستعلاء، ذكره سيبويه، ولم يذكر في المكسور خلافا.

الثانى: ظاهر قوله (كذا إذا قدم) أنه يمنع، ولو فصل عن الألف، والذى ذكره سيبويه وغيره أن ذلك إذا كانت الألف تليه نحو قاعد وصالح.

# وَكَفُّ مُسْتَعْلِ وَرَا يَنْكَفُّ بِكَسْرِ رَا كَغَارِمًا لاَ أَجْفُو

إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة، سواء كان حرف استعلاء نحو ﴿ على أبصارهم ﴾ (٢) أو راء غير مكسورة نحو ﴿ دار القرار﴾ (٣)

هذا ونحوه تجوز إمالته ولا أثر فيه لحرف الاستعلاء ولا للراء غير المكسورة، لأن الراء المكسورة غلبت المانع، فلم يبق لها أثر.

<sup>(</sup>۱) ب، جه.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٩ من سورة غافر.

من هنا علم أن شرط كون الراء مانعة من الإمالة أن تكون غير مكسورة فيؤخذ منه إمالة نحو «إلى حمارك» بطريق الأولى، لأنه إذا أميل نحو: أبصارهم، وغارم، ودار القرار؛ مع وجود المقتضى لمنع الإمالة، فإمالة نحو حمارك مما لامقتضى فيه للمنع أولى. (ولا تمل لسبب لم يتصل) يعنى: أن سبب الإمالة لايؤثر إذا لم يتصل، يعنى: إذا كان من كلمة أخرى فلا يمال ألف «سابور» للياء قبلها في قولك: «رأيت يدى سابور» لأنها منفصلة وكذلك لو قلت(١):

ها إنْ تا عِذرة . . . .

لم تمل الف «ها» لكسرة إن، لأنها من كلمة أخرى.

والحاصل أن شرط تأثير سبب الإمالة أن يكون من الكلمة التي فيها الألف.

وتمامه: . . . . . إن لم تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد

<sup>(</sup>١) قائله: هو النابغة الذبياني \_ وهو من البسيط \_ .

اللغة «العــذرة» \_ بكسر العين \_ العذر، وبضمها البكارة، وروى «فــإن صاحبهـا مشارك النكد» «صاحبها» أى: صاحب العذرة ويعنى بها نفسه «تاه» ضل عن الطريق «البلد» الأثر والأرض، وقيل هنا بمعنى المفازة. فإن من تحير فى المفازة يهلك، وروى ها إن ذى عذرة. المعنى: إن لم تقبل عذرى وترضى على فإنى أختل حتى أنى أضل فى البلدة التى أنا فيها من عظيم الدهشة.

الإعراب: (ها) للتنبيه (تا) اسم إشارة بمعنى هذه مبتدأ (عدارة) خبر المبتدأ (إن) شرطية «لم) حرف نفى (تكن) فعل مضارع مجزوم من كان الناقصة وهى فعل الشرط واسمها ضمير مستتر فيه (نفعت) فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير والجملة فى محل نصب خبر تكن (فإن) الفاء واقعة فى جواب الشرط وإن حرف توكيد ونصب (صاحبها) اسم إن وها مضاف إليه (قد) حرف تحقيق (تاه) فعل ماض والفاعل ضمير والجملة فى محل رفع خبر إن (فى البلد) جار ومجرور متعلق بتاه.

الشاهد: قوله «ها إن» على أن ألف ها في البيت لا تجوز إمالتها لأنها من كلمة والكسر من كلمة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٧٧٢، وابن يعيش ١١٣/٨، والخزانة ٢/٤٧٨، ٧٠٤/٣، وشرح الشافية ٨/٤.

#### تنبيهان:

الأول: يستثنى من ذلك الف (ها) التي هي ضمير المؤنثة في نحو (لم يضربها، وأدر جيبها)، فإنها قد أميلت، وسببها منفصل. أعنى: من كلمة أخرى.

الثانى: ذكر غير المصنف أن الكسرة إذا كانت منفصلة عن الألف فإنها قد عال الألف لها، وإن كانت أضعف من الكسرة التى معها فى الكلمة، قال سيبويه: وسمعناهم يقولون الزيد مال فأمالوا للكسرة، فشبهوه بالكلمة الواحدة، وليس كلام المصنف على عمومه.

### والْكُفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصلُ

يعنى: أن سبب المنع قد يؤثر وهو منفصل، أى: ولو كان من كلمة أخرى نحو اليريد أن ينضربها قبل فلا تمال الألف لأن القاف بعدها، وهى مانعة من الإمالة، ولو انفصلت.

فإن قلت: لم أثر المانع منفصلا، ولم يؤثر سبب الإمالة منفصلا؟

قلت: لأن الفتح ـ أعنى ترك الإمالة ـ أصل، فيـصار إليه لأدنى سبب، ولا يخرج عنه إلا لسبب محقق.

#### تنبيهان:

الأول: فهم من قبوله (قد يوجبه) أن ذلك ليس عند كل العبرب، فإن من العرب من لا يعتد بحرف الاستعلاء إذا ولى الألف من كلمة أخرى فيميل، إلا أن الإمالة في المنفصل نحو «مبررت بمال ملق» أقبوى منها في المنقصل نحو «مبررت عال ملق» أقبوى منها في المنقصل نحو «مبررت عال ملق».

الثانى: قال فى شرح الكافية: إن سبب الإمالة لايؤثر إلا متصلا، وإن سبب المنع قد يؤثر منفصلا، فيقال: «أتى أحمد» بالإمالة و «أتى قاسم» بترك الإمالة، وتبعه الشارح فى هذه العبارة، وفى التمثيل بأتى فى قاسم نظر؛ فإن مقتضاه أن حرف الاستعلاء يمنع إمالة الألف المنقلبة عن ياء، وليس كذلك.

### وَقَدُ أَمَالُوا لِتناسُبِ بِلاَ دَاعِ سِواَهُ كَعِمَادَا وَتَلا

هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة، وهو التناسب، وعبر بعضهم عنه بقوله: الإمالة للإمالة، وعبر عنه آخرون بقولهم: الإمالة لمجاورة الممال؛ وإنما أخره لضعفه بالنسبة إلى الأسباب المتقدمة.

ثم إن إمالة الألف للتناسب لـها صورتان، إحداهمـا: أن تمال لمجاورة ألف عمالة كإمالة ثاني الألفين في نحو رأيت عماداً».

والأخرى: أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره، كإمالة ألف «تلا» من قوله تعالى: ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ﴾ (١) فأميلت ألف تلاها ليشاكل اللفظ بها اللفظ بما بعدها.

وإلى هذا أشار بقوله (تلا) ومثل هذا شرح الكافية بإمالة الفي ﴿وَالضَّحَىٰ ۚ ۞ وَالضَّحَىٰ ۚ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ (٢) ليشاكل التلفظ بهما بما بعدهما.

فإن قلت: في تمثيله بتلا وضحى نظر، فإن الفهما تجوز إمالتها لسبب غير التناسب، لأنها تشول إلى الياء، إذا بنى الفعل للمفعول، وقد تقدم بيانه، وإنما ينبغى تمثيل هذا النوع بما لا سبب لإمالته غير التناسب.

قلت: السبب المقتضى لإمالة نحو دعا مما ألفه عن واو لم تعتبره القراء، ولذلك لم يميلوا هذا النوع حيث وقع، وإنما أمالوا منه ما جاور الممال، فلما أمالوا «تلاها» ونحوه وليس من عادتهم إمالة ذلك، علم أن الداعى إلى إمالته عندهم إنما هو التناسب.

تنبيه:

استفيد من غثيله فائدتان:

إحداهما: التنبيه على صورتي الإمالة للتناسب كما سبق.

والأخرى: أن الألف قد تمال لمناسبة الألف قبلها نحو «عمادا» فإن الألف الثانية أميلت لمناسبة الأولى (وقد تمال لمناسبة الف بعدها) (٣) كإمالة ألف «تلاها» لمناسبة ما بعده مما ألفه عن ياء أعنى «جلاها ويغشاها».

<sup>(</sup>١) من الآية ٢ من سورة الشمس. (٢) الأيتان ١، ٢ من سورة الضحى.

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ.

فإن قلت: فهلا جعلت إمالة (الف)<sup>(۱)</sup> تلاها لمناسبة ما قبله أعنى: ضحاها؟ . قلت: الف ضحاها عن واو، وإنما أميل لمناسبة ما بعده أيضا.

فإن قلت: هل يقاس على إمالة الألف الثانية في (عمادا) لمناسبة الأولى؟

قلت: ظاهر كلام سيبويه أنه يقاس عليه، فإنه قال: وقالوا مغزانا في قول من قال: «عمادا» فأمالهما جميعا، وذا قياس. انتهى.

### ولا تُمِل مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكَّنًا دُونَ سَمَاعٍ غَيْرَ هَا وَغَيْرَ نَا

الإمالة من خـواص الأفعال والأسماء المتمكنة؛ فلذلك لا تطرد إمالة غـير المتمكن، نحو إذا ومـا، إلا ها ونا، نحو «مر بها ونظر إلينا» فهذان تطرد إمالتهما، لكثرة استعمالهما.

وأشار بقول (دون سماع) إلى ما سمعت إمالته من الاسم غير المتمكن، وهو (ذا) الإشارية، و (متى) و (أنى) وقد أميل من الحروف: بلى، ويا فى النداء، ولا فى قولهم (إما لا) لأن هنه الأحرف نابت عن الجمل، فصار لها بذلك مزية على غيرها، وحكى قطرب إمالة (لا) فى الجواب، لكونها مستقلة، ومنع سيبويه ومن وافقه إمالة (حتى) وحكى ابن مقسم (٢) الإمالة فيها عن بعض أهل نجد وأكثر أهل اليمن، وحكيت إمالتها عن حمزة والكسائى.

#### تنبيهات:

الأول: لا تمنع الإمالة فيما عرض بناؤه نحو «يافتى» و«ياحبلى» لأن الأصل في ذلك الإعراب.

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم النحوى. قال ياقوت: ولد سنة ٢٦٥ وسمع أبا مسلم وتُعلبا ويحيى بن محمد بن صاعد، وكان ثقة من أعرف الناس بالقراءات وأحفظهم لنحو الكوفيين، وله : كتاب في النحو كبير، المقصور والممدود، المذكر والمؤنث، الوقف والابتداء وغير ذلك، ومات لشمان خلون من ربيع الآخر سنة ٣٥٤ وقيل: سنة ٣٥٣هـ.

الثانى: لا إشكال فى جواز إمالة الفعل الماضى وإن كان مبنيا، قال المبرد: وإمالة عسى جيدة.

فإن قلت: قد يورد على كلام الناظم الفعل الماضى فإنه يطلق عليه غير متمكن كما قيل.

قلت: إن سلم أنه يطلق عليه غير متمكن، فلوضوحه لم يذكره، وأيضا فقد تقدم أول الباب ذكر الإمالة فيه.

فإن قلت: قول صاحب المفصل: والأسماء غير المتمكنة يمال منها المستقل بنفسه نحو ذا ومستى وانى، ولا يمال ما ليس بمستقل نحو ما الاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة . . ونحو إذا، يقتضى أن إمالة ذات ومتى وأنى غير شاذ.

قلت: لا إشكال في أن الإمالة في ذلك شاذة، لأن الألف في غير المتمكن أصل غير منقلبة ولا سبب لإمالتها، وكأنه أراد الإشارة إلى المعنى الذي لحظه من أمالها من العرب وهو الاستقلال، وإن كان ذلك مما لايجعل سببا يقاس عليه.

## والفتح قَبْلَ كَسْرِ رَاءٍ في طَرفُ أَمِلْ كَلِلاْيسر مِلْ تُكْفَ الكُلَفُ

اعلم أن الفتحة قد عمّال كما تمال الألف، لأن الغرض من الإمالة مشاكلة الأصوات وتقريب بعضها من بعض، وذلك موجود في الحركة كما أنه موجود في الحركة كما أنه موجود في الحرف، ولإمالة الفتحة سببان:

الأول: أن تكون قـبل راء مكسورة نحـو قوله تعـالى: ﴿تَرْمِي بِشَرَرٍ﴾ (١) و﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ (٢) ومل للأيسر، فإمالة ذلك ونحوه مطرد.

#### تنبيهات:

الأول: فهم من قوله (والفتح) أن الممال في ذلك الفتح، لا المفتوح. وقول سيبويه: «أمالوا المفتوح» فيه تجوز.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٢ من سورة المرسلات.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٩٥ من سورة النساء.

الثاني: لا فرق بين أن تكون الفتحة في حرف استعلاء نحو من البقر، أو في غيرهما نحو من الكبر.

الثالث: فهم من قوله (قبل كسر راء) أن الفستحة لا تمال لكسرة راء قبلها نحو رمم، وقد نص غيره على ذلك.

الرابع: شرط أن تكون الفتحة قبل راء، وظاهره أن مراده أن تكون متصلة كما مثل، فعلى هذا لو فصل بينهما لم تمل، وليس ذلك على إطلاقه، بل فيه تفصيل، وهو أن الفاصل بين الفتحة والراء إن كان مكسورا أو ساكنا غير ياء فهو مغتفر، وإن كان غير ذلك يمنع الإمالة؛ فتمال الفتحة في نحو «أشر» وفي نحو «عمرو» لا في نحو بجير، نص على ذلك سيبويه، ونبه عليه المصنف في بعض نسخ التسهيل.

الخامس: شرط أن تكون الراء في طرف، وفي بعض نسخ التسهيل أن تكون لاما، وليس اشتراط ذلك بصحيح، لأن سيبويه قد ذكر إمالة فتحة الطاء في قولهم: «رأيت خبط<sup>(۱)</sup> رياح» وذكر غيره أنه يجوز إمالة فتحة العين في نحو «العرد»<sup>(۲)</sup> والراء في ذلك ليست بلام، ولعله إنما خص الطرف لكثرة ذلك فيه.

السادس: أطلق في قـوله (أمل) فـعلم أن الإمالة فـي ذلك جائزة وصـلا ووقفا، بخلاف إمالة الفتحة للسبب الآتي، فإنها خاصة بالوقف.

السابع: أهمل من شروط إمالة الفتحة لكسرة الراء شرطين غير ما ذكر.

أحدهما: ألا تكون على ياء، فلا تمال فتحة الياء في نحو (من الغير) نص على ذلك سيبويه.

وذكره في بعض نسخ التسهيل.

والآخر ألا يكون بعد الراء حرف استعلاء نحو «من الشرق» فإنه مانع من الإمالة، نص على ذلك سيبويه أيضا.

<sup>(</sup>١) الخبط ـ بغتـحتين: ورق العضاة من الطلح ونحوه، يضرب بالعصا ليتناثر ثم لتعلف به الإبل.

<sup>(</sup>٢) العرد: الشديد من كل شيء.

فإن قلت: فهل يشترط ألا يتقدم على الفتحة حرف استعلاء؟

قلت: لا، لأن الراء المكسورة تغلب المستعلى إذا وقع قبلها، فيمال نحو «من الضرر».

الثامن: قد ظهر بما ذكرناه أن كلام الناظم فى إمالة الفتحة لكسرة الراء غير محرر، وتحريره أن يقال: تمال كل فتحة فى غير ياء قبل راء مكسورة متصلة بها أو مفصولة بمكسور أو ساكن غير ياء، وليس بعد الراء حرف استعلاء.

التاسع: منع سيبويه إمالة الألف في نحو «من المحاذر» إذا أميلت فتحة الذال، قال: ولا تقوى على إمالة الألف، أي: ولا تقوى إمالة الفتحة على إمالة الألف لأجل إمالتها، وزعم ابن خروف أن من أمال ألف «عمادا» لأجل إمالة الألف قبلها أمال هنا ألف «المحاذر» لأجل إمالة فتحة الذال، وضعف ما ذهب إليه ابن خروف بأن الإمالة للإمالة من الأسباب الضعيفة، فينبغي ألا ينقاس شيء منها إلا في المسموع، وهو إمالة الألف، لأجل إمالة الألف قبلها أو بعدها.

### كَذَا الَّذَى تَلِيهِ هَا التأنيثِ فِي وَقْفِ إِذَا مَا كَانَ غَيْرَ ٱلفِ

هذا هو السبب الشانى من سببى إمالة الفتحة، فتمال كل فتحة تليها هاء التانيث، إلا أن إمالتها مخصوصة بالوقف، وبذلك قرأ الكسائى فى إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى أنه أمال إذا كان قبل الهاء أحد خمسة عشر حرفا، يجمعها قولك: فحثت زينب لذود شمس، وفصل فى أربعة يجمعها قولك: أكهر(١) فأمال فتحتها إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة على ماهو معروف فى كتب القراءات.

#### تنبيهات:

الأول: قوله (كذا الذى تليه ها التأنيث) يعنى به أن فتحة الذى تليه هاء التأنيث عمال، لا الحرف الذى تليه هاء التأنيث، وقد تجوز من عبر عن ذلك بإمالة هاء التأنيث.

<sup>(</sup>١) قال في القاموس: الكهر: القهر والانتهار والنضحك واستقبالك إنسانا بوجمه عابس تهاونا.

الثانى: إنما قال (ها التأنيث) ولم يقل تا التأنيث، لتخرج التاء التى لم تقلب هاء، فإن الفتحة لا تمال قبلها.

الثالث: لا فرق في هاء التأنيث بين أن تكون لمعنى التأنيث أو لغير ذلك، كالمبالغة نحو: «علامة» فإن الإمالة جائزة في جميع ذلك؛ لأن هاء المبالغة هي هاء التأنيث.

الرابع: خرج بقوله (ها التأنيث) ها السكت نحو ﴿ كِتَابِيهُ ﴾ (١) فلا تمال الفتحة قبلها، هذا هو الصحيح، وذهب ثعلب وابن الأنبارى إلى جواز الإمالة فيما قبلها، وقرأ به أبو مزاحم الحاقاني في قراءة الكسائي.

الخامس: استثنى المصنف مما (كان) (٢) قبل هاء التأنيث، الألف، فإنها لا تصح إمالتها نحو الصلاة والحياة.

فإن قلت: لم يكن لاستثنائه الألف حاجة، لأن كلامه في إمالة الفتحة، لا في إمالة التأنيث) لأن مراده في إمالة الحرف فلم تندرج الألف في قوله (كذا الذي تليه ها التأنيث) لأن مراده الفتحة فلم يشمل كلامه إلا كل مفتوح.

قلت: هو كـذلك، ولكن نبـه على منع إمـالة الألف لتــلا يتوهم أن بهـاء التأنيث تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة.

فإن قلت: ما وجه إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث؟

قلت: ذكر سيبويه أن سبب ذلك شبه الهاء بالألف، فأميل ما قبلها كما يمال ما قبل الألف، ولم يبين سيبويه بأى ألف شبهت، والظاهر أنها شبهت بالف التأنيث.

<sup>(</sup>١) من الآية ٢٥ من سورة الحاقة.

<sup>.1 (</sup>٢)

#### خانمة لباب الإمالة،

ذكر بعضهم لإمالة الألف سببين غير ماسبق:

أحدهما: الفرق بين الاسم والحرف، وذلك في «را» وما أشبهها من فواتح السور. قال سيبويه:

وقالوا: را ويا وتا، يعنى بالإمالة، لأنها أسماء ما يلفظ به، فليست كإلى وما ولا وغيرها من الحروف المبنية على السكون، وحروف التهجى التى فى أوائل السور إن كان فى آخرها ألف فسمنهم من يفتح ومسنهم من يميل، وإن كان فى وسطها ألف نحو كاف وصاد، فلا خلاف فى الفتح.

والآخر: كثرة الاستعمال، وذلك إمالتهم «الحجاج» علما في الرفع والنصب، وكذلك «العجاج» في الرفع والنصب، وذكره بعض النحويين، وإمالة «الناس» في الرفع والنصب.

قال ابن برهان في آخر شرح اللمع: روى عبدالله بن داود عن أبى عمرو ابن العلاء إمالة «الناس» في جميع القرآن مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.

واعلم أن الإمالة لهذين السببين شاذة لا يقاس عليها، بل يقتصر في ذلك على ما سمع. والله أعلم.

#### التصريف

اعلم أن علم النحو مشتمل على نوعين: أحدهما: علم الإعراب، والآخر: علم التصريف، وذلك أن علم النحو مشتمل على أحكام الكلم العربية، وتلك الأحكام نوعان: إفرادية وتركيبية، فالإفرادية هي علم التصريف، والتركيبية هي علم الإعراب؛ ولذلك يقال في حد علم النحو: علم يعرف به أحكام الكلم العربية إفراداً وتركيباً.

فإن قلت: الأحكام التركيبية نوعان: إعرابي وغير إعرابي، فكيف أطلق على جميعها علم الإعراب؟

قلت، أطلق على النوعين علم الإعراب تغليبًا، ثم إن المسمى بعلم التصريف وهي الأحكام الإفرادية تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: جعل الكلمة على صيغ مختلفة، لضروب من المعانى كالتصغير والتكسير واسم الفاعل واسم المفعول، وهذا القسم جرت عادة كثير من المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم وهي في الحقيقة من التصريف.

والآخر: تغيير الكلمة لغير طارئ علميها، ولكن لغرض آخر، وتنحصر فى الزيادة والحدف والإبدال والقلب والنقل والإدغام، وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم: التصريف.

وقد عرف التصريف في الكافية بقوله: تغيير بنية لمعنى قصداً.

فإن قلت: هذا التعريف لا يشمل قسمى التصريف، وإنما شمل الأول أعنى: تغيير الكلمة لمعنى.

قلت: المراد بقوله لمعنى ما ذكره فى شرحها إذ قال: التصريف تحويل الكلمة من بنيتها إلى غيرها لغرض لفظى أو معنوى، فهو إذن شامل للنوعين، وقد حده فى التسهيل بقوله: التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال، وشبه ذلك.

وقال الشارح: تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى، كتخيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى بناء الفعل واسمى

الفاعل والمفعول، ولهذا التغيير أحكام كالصحة والإحلال، ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلق بها تسمى علم التصريف، فالتصريف إذن: هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك.

حَرْفٌ وَشَبْهُهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرِي وَمَا سِواهُما بتصريف حَرِي

لاحظً فى التصريف للحسروف ولا للأسماء غيسر المتمكنة ولا للأفعال الجامدة. أعنى: ليس وعسى ونحوهما، وإنما يكون التصريف فى الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وهو المراد بقوله: (وما سواهما بتصريف حرى) أى: حقيق.

فإن قلت: مقتضى قوله (وما سواهما) أن التصريف يدخل الأفعال مطلقًا، إذ لم يستثن الجامدة.

قلت: قد يمكن إدراجها في شبه الحرف، فإن ليس وعسى ونحوهما شابها الحروف في الجمود.

فإن قلت: قد دخل التصريف في بعض الأسماء التي تشب الحرف نحو ذا والذي: فإنهما قد صغرا وقد جاء الحذف في سوف وإن، وجاء الحذف والإبدال في لعل.

قلت: هذا كله شاذ يوقف على ما سمع منه.

فإن قلت: قـد اتضح أن الذي يقبل التـصريف من الكلم نوعان: الأسـماء المتمكنة والأفعال المتصرفة فأيهما له الأصالة فيه؟

قلت: الأفعال لكثرة تغيرها ولظهور الاشتقاق فيها

وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلاثِي يُرَى قَابِلَ تَصْرِيْف سِوَى مَا غُيِّرا

يعنى: أن ما كان على حرف واحد أو حرفين فإنه لًا يُقبل التصريف، إلا أن يكون ثلاثيًا في الأصل وقد غير بالحدف، فإن ذلك لا يخرجه عن قبول التصريف.

وقد فهم من ذلك أمران؛ أحدهما: أن الاسم المتمكن والفعل لا ينقصان فى أصل الوضع عن ثلاثة أحرف؛ لأنهما يقبلان التصريف، وما يقبل التصريف لا يكون فى أصل الوضع على حرف واحد، ولا على حرفين.

والآخر: أن الاسم والفعل قد ينقصان عن الثلاثة بالحدف، أما الاسم فإنه قد يرد على حرفين، بحذف لامه نحو يد، أو عينه نحو سه أو فائه نحو عدة، وقد يرد على حرف واحد نحو هم الله عند من يجعله محددوفا من «ايمن الله» وكقول بعض العرب: شربت ما، وهذا قليل، وأما الفعل فإنه قد يرد على حرفين نحو قل وبع وسل، وقد يرد على حرف واحد نحو هع كلامى، وق نفسك وذلك فيما أعلت فاؤه ولامه، فيحذفان في الأمر.

ومُنْتَهَى اسْمٍ خَمْسٌ ان تَجَرَّدا وإِنْ يُزَدْ فيه فَمَا سَبْعًا عَدَا

الاسم ينقسم إلى مجرد من الزوائد، وإلى مزيد فيه.

فالمجرد ثلاثة أنواع: ثلاثى ورباعى وخماسى، فلا ينقص عن الثلاث، لأن الثلاثى أعدل الأبنية لتوسطه بين الخفة والثقل، لانقسامه على المراتب الثلاث: المبتدأ والمنتهى والوسط، بالسوية، ولأن المبدوء به لا يكون إلا متحركا والموقوف عليه ساكن فلا بد من حرف يفصل بينهما لتنافيهما في الصفة.

فإن قلت: ذلك الفاصل إن كان متحركا نافى الموقوف عليه، وإن كان ساكنا نافى المبدوء به.

قلت: قد أجسيب عن ذلك بأنه لما جاز عليه الأمران لم يتسحقق التنافى ولا يزيد على الخمسة؛ لأمرين: أحدهما: أنهم جعلوا زيادته على قدر نقصانه.

والآخر: أنه لو وضع على ستة لتوهم أنه كلمتان.

فإن قلت: قد تقدم أن الثلاثي أعدل الأبنية فلم عدلوا عنه إلى الرباعي والخماسي؟

قلت: للتوسع بكثرة الأبنية.

وأما المزيد: فسيلغ بالزيادة سبعة أحسرف ولا يتجاوزها إلا بهساء التأنيث أو زيادتي التثنية أو التصحيح أو النسب.

فإن قلت: فكيف قال (فما سبعا عدا) ولم يستمثن هاء التأنيث وما ذكر معها؟

قلت: هذه زوائد، وقد علم أنها غير معتد بها، لكونها مقدرة الانفصال.

#### تنبيهات:

الأول: إنما يبلغ المزيد بالزيادة سبعة أحرف إذا كان ثلاثى الأصول نحو «أشهيباب» مصدر اشهاب (۱۳ أو رباعى الأصول نحو «احرنجام» مصدر احرنجمت الإبل. أى: اجتمعت. وأما الخماسى الأصول، فإنه لا يزاد فيه غير حرف مد قبل الآخر أو بعده مجرداً أو مشفوعاً بهاء التأنيث نحو «عضرفوط» وهو ذكر العظاءة (۲) وقبعثرى. وهو البعير (۳).

ومثال المشفوع بهاء التأنيث قبعثراة وندر قرعبلانة (٤) لانه زيد فيه حرفان واحدهما نون، وقيل: إنه لم يسمع إلا من كتاب العين فلا يلتفت إليه، والقرعبلانة ـ دويبة عريضة عظيمة البطن.

الثانى: ذكر بعضهم أنه زيد فى الخماسى حرف مد قبل الآخر نحو معناطيس، قيل: فإن صح وكان عربيا كان ناقصا، لقولهم: إنه لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر.

قلت: إن صح وكان عربيا جعل نادراً كـما ندر زيادة حرفين بعد الآخر في «قرعبلانة».

وقد حكاه ابن القطاع، أعنى: مغناطيس.

الثالث: اعلم أن حروف الهجاء تذكر وتؤنث، فباعتبار تذكيرها تثبت التاء في عددها، وباعتبار تأنيثها تسقط التاء من عددها، فلذلك قال (فما سبعا عدا).



<sup>(</sup>۱) اشهاب \_ بتشديد الباء \_ إذا صار أشهب من الشهبة بضم الشين \_ وهو بياض يخالطه سواد.

<sup>(</sup>۲) عبارة القاموس: العضرفوط العذفوط أو ذكر العظاء أو هو من دواب الجن وركائبهم والجمع عضارف وعضرفوطات هـ. وقال في محل آخر العذفوط بالضم ـ دويبة بيضاء ناعمة تشبه بها أصابع الجوارى أ. هـ وفي محل آخر العظاية دويبة كسام أبرص والجمع عظاء. أ. هـ.

<sup>(</sup>٣) أي البعير الذي كثر شعره وعظم خلقه.

<sup>(</sup>٤) القرعبلانة: دويبة عريضة عظيمة البطن.

# وغَيْرُ آخِرِ النَّلَاثِي الْمُتَحْ وَضُمْ وَاكْسِرْ وَزِدْ تَسَكِيْنَ ثَانِيهِ تَعُمَّ

تقدم أن المجرد ثلاثى ورباعى وخماسى، فالثلاثى تقتضى القسمة العقلية أن تكون أبنيته اثنى عشر بناء، لأن أوله يقبل الحركات الثلاث ولا يقبل السكون؛ إذ لا يمكن الابتداء بساكن، وثانيه يقبل الحركات الشلاث والسكون أيضًا. والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر.

وأما الآخر فلا عبرة به في ورن الكلمة، فإنه حرف الإعراب؛ فلذلك قال (وغير آخر الثلاثي) فعزى إلى غير آخره، وهو أوله، وثانيه الحركات الثلاث، بلا تقييد. فعلم أن ذلك يكون فيهما بتوافق وتخالف، فللتوافق ثلاثة أوزان، والمخالف سنة أوزان، ثم قال (ورد تسكين ثانيه تعم) أي: ورد على تلك الأبنية التسعة ما سكن ثانيه تعم، وأوله مفتوح أو مكسور أو مضموم، يعم القسمة المكنة في الشلاثي، وهي اثنا عشر بناء، منها عشرة مستعملة وواحد مهمل، وواحد نادر، وقد أشار إليهما بقوله:

# ونِعُلُ أَهْمِلَ والْعَكْسُ يَقِلَّ لِقَصْدِهِمْ نَخْصيصَ فِعْلِ بِفُعِلْ فِعُلْ بِفُعِلْ

أهمل من أبنية الثلاثي فعل \_ بكسر الفاء وضم العين \_ لاستثقالهم الانتقال من كسر إلى ضم، وأما قراءة بعضهم ﴿والسماء ذات الحِبُك﴾(١) بكسر الحاء وضم الباء، فوجهت على تقدير صحتها بوجهين:

أحدهما: أن ذلك من تداخل اللغتين في جزءى الكلمة، لأنه يقال حُبُك بضم الحاء والباء ـ وحبِك ـ بكسرهما ـ فسركب القارئ منهما هذه القراءة، قال ابن جنى: أراد أن يقرأ بكسر الحاء والباء، فبعد نطقه بالحاء مكسورة مال إلى القراءة المشهورة، فنطق بالباء مضمومة، قال في شرح الكافية: وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة، ومن هذا شأنه لا يعتمد على ما سمع منه، لإمكان عروض ذلك له.

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة الذاريات.

والآخر: أن يكون كسر الحاء إتباعا لكسر تاء ذات، ولم يعتد باللام الساكنة، لأن الساكن حاجز غير حصين، قيل: وهو أحسن.

وقوله (والعكس) يعنى به بناء فعل ـ بضم الفاء وكسر العين ـ وهذا الوزن فيه خــلاف، ذهب قوم إلى أنه مهمل، لاستثقال الانتقــال من ضم إلى كسر وإن كان أخف من عكسه.

وذهب قوم إلى أنه مستعمل، لكنه قليل، وهو الظاهر، وقد جاء منه الدئل ـ وهو اسم دويبة سميت بها قبيلة من كنانة، وأنشد الأخفش لكعب بن مالك(١): جاءُوا بجيشٍ لَوْ قِيْسَ مُعْرَسُهُ مَا كَانَ إِلاَّ كَمُعْرَسِ الدَّبُلِ

والرثم: اسم جنس للاست، والوعل: لغة في الوعل، حكاه الخليل، فثبت بهذه الألفاظ أنه ليس بمهمل.

وقوله (لقصدهم تخصيص فعل بفعل) يعنى: أن بناء فعل إنما قل فى الأسماء، لأنهم قصدوا تخصيص الفعل به للدلالة على ما لم يسم فاعله، ولو أهمل لثقله لم يستعمل فى الأفعال، وقال أبو الفتح نصر بن أبى الفنون<sup>(٢)</sup> أما دئل

<sup>(</sup>٢) هو نصر بن محمد بن المظفر بن عبدالله بن أبى الفنون الموصلى الأصل البغدادى النحوى اللغوى، ولد سنة خسمسين وخسمسائة، وله رسالة فى الضاد والسظاء بديعة. روى عنه الزكى المنذرى، ومات بمصر ليلة الأحد مستهل المحرم سنة ثلاثين وستمائة هـ.



<sup>(</sup>۱) قائله: هو كعب بن مالك الأنصارى يصف جيش أبى سفيان حين غزا المدينة، بالقلة والحقارة \_ وهو من المنسرح - .

اللغة: «لو قيس» أى: لو قدر «معرسه» بضم الميم وسكون العين وفتح الراء ـ وهو المنزل الذي ينزل به الجيش «الدثل» ـ بضم الدال وكسر الهمزة ـ دويبة صغيرة شبيهة بابن عرس. المعنى: لو قدر مكانهم عند تعريسهم كان كمكان الدثل عند تعريسها.

الإعراب: «جاءوا» فعمل ماض والواو فاعل «بجيش» جمار ومجرور متعلق بالفعل «لو» شرط «قيس» فعل ماض والواو فاعل «معرسه» نائب فاعل، فالجملة فعل للشرط «ما كان» ما نافية كان فعل ماض واسمها ضمير «كمعرس» جار ومجرور خبر كان في محل نصب» الدئل، مضاف إليه.

الشاهد: قوله «الدثل» فإنه بضم الدال وكسر الهمزة، فذهب جماعة إلى أن هذا الوزن مستعمل واحتجوا به وخالفهم الجمهور إلى أن هذا مهمل وهو نادر.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٧٨٢ وابن يعيش ٣٠/١، وشرح شواهد الشافية ص١٢.

ورئم، فقد عده قوم من النحويين قسما حادى عشر لأوزان الثلاثي، وإنما هي عند النحويين عشرة، انتهي.

وقد أجاب القائلون بإهمال هذا الورن عن الدثل والرثم بجوابين:

أحدهما: أنهما من الشاذ، فلا يثبت بهما وزن، قلت:وفيه نظر؛ لأن سيبويه أثبت بناء فعل بلفظ واحد وهو إبل، وسيأتي ذكره.

والآخر: أنهما منقولان من الفعل، واعترض بأن ذلك ممكن في الدئل، لأنه علم قبيلة بخلاف الرقم فإنه اسم جنس، والنقل لا يكون إلا في الأعلام.

قلت: ذهب السيرافي إلى أن النقل يجيء في أسماء الأجناس كما جاء في الأعلام.

قال: ومنه تنوط ـ اسم لطائر يعلق عشه ويلصقه ضربًا من الإلصاق بديعا فسمى بالفعل، انتهى. ولا وجه للتفرقة بين الدئل والرئم، لأن الدئل في الأصل اسم جنس لدويبة ثم نقل إلى القبيلة.

تنبيه:

قد فهم من هذا البيت أن ما عدا هذين (الورنين)(۱) مستعمل ليس بمهمل ولا نادر وهي عشرة أوران:

أَوْلَهَا: فَعْلُ، ويكون اسما نحو فَلْس، وصفة نحو سَهْل.

وثانيها: فَعَل، ويكون اسما نحو فَرَس، وصفة نحو بَطَل.

وثالثها: فَعِل، ويكون اسما نحو كَبد، وصفة نحو حَذر.

ورابعها: فَعُل، ويكون اسما نحو عَضُد، وصفة نحو يَقُظ.

وخامسها: فعل: ويكون اسما نحو عدَّل، وصفة نحو نكس.

وسادسها: فعل، ويكون اسما نحو عنب. قال سيبويه: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع وهو قولهم: عدى، وقال غيره: لم يأت من الصفات على فعل إلا زيم - بمعنى متفرق - وعِدًى اسم جمع. وقال

<sup>(</sup>۱) ب ، ج\_.

السيرافى: استدرك على سيبويه قيما فى قراءة من قرأ ﴿دِينًا قِيماً﴾(١) ولعله يقول: إنه مصدر بمعنى القيام. انتهى. واستدرك بعض النحاة على سيبويه الفاظا أخر؛ وهى سوى فى قوله تعالى: ﴿مكانا سوى﴾(٢). ورجل رِضّى، وماء رِوى، وماء صرى، وسبى طيبة (٣) ومنهم من تأولها.

وسابعها: فعل، ويكون اسما نحو إبل، وصفة نحو أتان بلز \_ وهى السمينة. ولم يذكر سيبوية من هذا الوزن غير إبل، وأما بلز (فحكاه الأخفش مخفف الزاى، وحكاه سيبويه مشدد الزاى، قيل: فيحتمل أن يكون)(٤) ما حكاه الأخفش مخففًا من المشدد، فلا يكون بناء أصليا، قال بعضهم: ولا ثالث لهذين اللفظين.

قلت: وزاد بعضهم: حبرة (٥) ولا أفعل ذلك أبد الأبد، وعيل ـ اسم بلد ـ ووتد وإطل ومشط ودبس وإثر، لغة في الوتد والإطل والمشط والدبس والأثر، وزاد غيره حبِك لغة في الحُبُك، وقد تقدم.

وجاء في الصفات أيضًا: أتان إِبدُّ، وأمة إِبدُّ أي: ولود.

قال ثعلب: لم يأت من الصفات على فِعِل إلا حرفان امرأة إِبِد أى: ولود، وأتان بِلزِ ـ أى ضخمة، وأما قولُه<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) من الآية ١٦١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٥٨ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) روى: أي: كثير مرو، ويقال رواء كسماء.

صرى: أي : طال مكثه.

سبى طيبة: في المصباح سبيت العدو سبيا والاسم السباء مثل كتاب والقصر لغة.

بى ي. وفى القامـوس: السبى مـايسبى، وطيبـة بوزن عنبة ـ نالوه بلا غــدر ونقض عهد ـ وفــيه الشاهد.

<sup>(</sup>٤) ب ، جـ.

<sup>(</sup>٥) حبرة، أي: قلح ـ بقاف فلام فحاء ـ وهو الأسنان.

<sup>(</sup>٦) قائله: لم أقف على اسم راجزه.

اللغة: (اصطفاق) الاصطفاق: الرقص (بنو عجل) قبيلة تنسب إلى عبجل ابن لجيم بن صعب.

الإعراب: «علمها» فعل ماض والهاء مفعول أول «إخواننا» فاعل ونا مضاف إليه «بنو عجل» بدل أو عطف بيان وعجل مضاف إليه «شرب» منصوب على أنه مفعول ثان لعلم «النبيذ» مضاف إليه «واصطفاقا» عطف على شرب النبيذ «بالرجل» يتعلق به.

# عَلَّمُهَا إِخُوانْنَا بِنُو عِجِل شُرْبَ النَّبِيْذِ وأصطفاقًا بالرِّجلْ

ونحوه، فهو من النقل للوقف، أو من الإتباع، فليس بأصل، وقد قيل في إطل إنه من الإتباع.

وثامنها: فُعْل، ويكون اسما نحو قُفْل، وصفة نحو حُلُو.

وتاسعها: فُعَل، ويكون اسما نحو صُرُد، وصفة نحو حُطَم.

وعاشرها: فُعُل، ويكون اسما نحو عُنْق، وصفة وهو قليل، والمحفوظ منه نحو جُنُب وشُلُل، وناقة سُرُح، أي: سريعة.

### وانْتَحْ وَضُمَّ واكْسِر الثانِي مِنْ فَعْلِ ثُلاَثِيُّ وَزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ

الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد، فالمجرد ثلاثى ورباعى، ولا يكون خماسيا، فالثلاثى ثلاثة أبنية لأنه لا يكون إلا مفتوح الأول، وثانيه يكون مفتوحا ومكسوراً ومضموماً، ولا يكون إلا ساكتًا. لـثلا يلزم التقاء الساكنين عند اتصال الضممير المرفوع.

الأول فَعَل، ويكسون متعسديا نحو ضرب، ولازما نحو ذهسب، ويرد لمعان كشيرة، ويختص ببساب المغالبة، وقد يجىء فَسعَلَ مطاوعا لفعل، بسالفتح فيهسما، وقال<sup>(۱)</sup>: قد جبر الدينَ الإلهُ فَجَبَر.

والثانى: فَعل، ويكون متعديا نحو شَرِب ولازما نحو فَرح، ولزومه أكثر من تعديه، ولذلك غلّب فى النعوت اللازمة والأعراض، وقد يطَّاوع فَعَل ـ بالفتح ـ نحو خَدَعَه فَخَدع.

الشاهد: قوله اعجل، اوبالرجل، حيث حرك الجيم فيهما للضرورة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٨٤/٣، ونوادر أبي زيد ص٣٠، والخصائص لابن جني ٢٣٥ ، والخصائص لابن جني ٢٣٥ ، والإنصاف لابن الانباري ص٤٣٤ .

<sup>(</sup>١) قائله: هو العجاج \_ وهو من الرجز \_ .

الإعراب. «قله حرف تحقيق «جبر» فعل ماض «الدين» مفعول به «الإله» فاعل افجبر» الفاء عاطفة وجبر فعل ماض والفاعل ضمير مستتر.

الشاهد: قوله «جُبر» على وزن فعل وهو مطاوع لفعل.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٨٤/٣، والخصائص لابن جني ٢٦٣/٧.

والشالث: فَعُل نحو ظَرُف، ولا يكون متعديا إلا بتضمين أو تحويل، فالتضمين نحو «رحبتكم الدار» وقول على: إن بشراً قد طلع اليمن» بتضمين الأول معنى وسع، والشانى معنى بلغ، وقيل: الأصل رحبت بكم؛ فحذف الخافض توسعا، والتحويل نحو سدته، فإن أصله سودته - بفتح العين - ثم حول إلى فعُل - بضم العين - ونقلت الضمة إلى فائه عند حذف العين.

فإن قلت: فما فائدة التحويل؟

قلت: فائدته الإعلام بأنه واوى العين، إذ لو لم يحول إلى فعل وحذفت عينه لالتقاء الساكنين عند انقلابها ألفا لالتبس الواوى باليائى، هذا مذهب قوم منهم الكسائى، وإليه ذهب فى التسهيل، وقال ابن الحاجب:

وأما باب سُدتُه فالصحيح أن الضم لبيان بنات الواو، لا للنقل.

ولايرد فَعُل إلا لمعنى مطبوع عليه من هو قائم به، نحو كُسرُم ولَوُم، أو المطبوع نحو فَقُه وخَطُب، أو شبهه نحو خَبُث، شبه بنَجُس، ولذلك كان لارما لخصوص معناه بالفاعل.

وقوله (ورد نحو ضمن) يعنى: أن بناء ما لم يسم فاعله بناء أصلى من أبنية المجرد فحقه أن يذكر مع الأصول، فتكون أبنية الثلاثي المجرد أربعة.

وإلى كون صيغة ما لم يسم فاعله أصلا ذهب المبرد وابن الطراوة والكوفيون، ونقله في شرح الكافية عن سيبويه والمازني، وذهب البصريون إلى أنها فرع مغيرة عن صيغة الفاعل، ونقله غير المصنف عن سيبويه، وهو أظهر القولين، وقد ذهب إليه المصنف في باب الفاعل من الكافية وشرحها.

#### تنبيهات:

الأول: لما لم يتعرض لبيان حركة فاء الفعل فهم أنها غير مختلفة، وأنها فتحة، لأن الفتح أخف من الضم والكسر، فاعتباره أقرب.

الثانى: ما جاء (من الأفعال مكسور الأول أو ساكن الشانى)(١) فليس بأصل، بل هو مغير عن الأصل، نحو شَهِدَ وشِهِدَ وشِهِد.

<sup>(</sup>۱) ا، ج. .

الثالث: قال في شرح الكافية. جرت عادة النحويين الا يذكروا في أبنية الفعل المجرد فعل الأمر، ولا فعل ما لم يسم فاعله، مع أن فعل الأمر أصل في نفسه اشتق من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضي والمضارع منه. ومذهب سيبويه والمازني أن فعل ما لم يسم فاعله أصل أيضا، فكان ينبغي على هذا إذا عدت صيغ الفعل المجرد من الزيادة أن يذكر للرباعي ثلاث صيغ: صيغة للماضي المصوغ للفاعل كدحرج، وصيغة للأمر كدحرج إلا المفاعل كدحرج، وصيغة له مصوغا للمفعول كدحرج، وصيغة للأمر كدحرج إلا أنهم استغنوا بالماضي الحرباعي المصوغ للفاعل عن الأخرين لجريانها على سنن أنهم استغنوا بالماضي الحرباعي المصوغ للفاعل عن الأخرين لجريانها على سنن المطرد؛ ولا يلزم من ذلك انتفاء أصالتهما كما لم يلزم من الاستدلال على المصادر المطردة بأفعالها انتفاء أصالتها. قلت: أما صيغة المفعول فتقدم ذكر الخلاف فيها، وأما (صيغة) أن فعل الأمر، فذهب البصريون أنها أصل، وأن قسمة الأفعال عندهم ثنائية.

### وَمُنْتُهَاهُ أَرْبُعُ إِنْ جُرِّدًا وَإِنْ يُزَدُّ فِيهِ فَمَا سَتًّا عَدَا

لما كان الفعل أكثر تصرفا من الاسم لم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم، فلهذا لم يجاوز المجرد منه أربعة أحرف، ولا المزيد ستة أحرف.

وللرباعى المجرد بناء واحد، وهو فعلل، ويكون متعديا نحو دحرج ولازما نحو دريخ بمعنى ذل، قال الشارح: له ثلاثة أبنية، واحد للماضى المبنى للفاعل نحو دحرج، وواحد للأمر نحو دحرج.

قلت: قد تقدم أن عادة النحويين الاقتصار على بناء واحد، وهو الماضى المبنى للفاعل لما سبق ذكره.

وأما المزيد: فإن كان ثلاثى الأصول، فإنه يبلغ بالزيادة أربعة نحو أكرم وخمسة نحو اقتدر وستة نحو استخرج، وإن كان رباعى الأصول، فإنه يبلغ بالزيادة خمسة نحو تدحرج وستة نحو احرنجم.

<sup>(</sup>۱) أ، جــ.

تنبيهات:

الأول: قال في التسهيل: وإن كان فعلا لم يتجاوز ستة إلا بحرف التنفبس أو تاء التأنيث أو نون التوكيد. ولو استخنى عن هذا الاستثناء كما فعل هنا، لكان أجود.

الثانى: لم يتعرض الناظم لذكر أوران المزيد من الأسماء والأفعال، لكثرتها ولأنه سيذكر ما به يعرف الزائد.

أما الأسماء فقد بلغت بالزيادة \_ في قول سيبويه \_ ثلثمائة بناء وثمانية أبنية، وزاد الزبيدي عليه نيفًا على الثمانين، إلا أن منها ما يصح، ومنها ما لا يصح.

وأما الأفعال فللمزيد فيه من ثلاثيها خمسة وعشرون بناء مشهورة، وأبنية أخر غير مشهورة، وفي بعضها خلاف.

وللمزيد من رباعيها ثلاثة أبنية: تَفعْلَل نحو تدحرج، وافعنْلَلَ نحو احرنجم، وافعنْلَلَ نحو احرنجم، وافعلًا نحو اقْسَعَرَّ، وهي لازمة. واختلف في هذا الشالث، فقيل: هو بناء مقتضب، وقيل: هو ملحق باحرنجم، زادوا فيه الهمزة، وأدغموا الأخير فوزنه الآن افعلل، ويدل على إلحاقه باحرنجم مجيء مصدره كمصدره.

وزاد بعضهم في مزيد الرباعي بناء رابعاً.

وما جاء على أفعلل نحو اجرَمَّز (١) قال في الارتشاف: ويظهر لي أنه مزيد من الثلاثي غير الملحق والمماثل لاسم مجرد.

# لاسمٍ مُجَرَّدٍ رُبَّاعٍ فَعْلَلُ ﴿ وَفِعْلِلٌ وَفِعْلَلٌ وَفُعْلُلُ

ذكروا للرباعي المجرد ستة أبنية:

الأول: فَعْلَلَ \_ بفتح الأول والشالث \_ ويكون اسما نحو جَعْفَر \_ وهو النهر الصغير \_ وصفة نحو سَهلَب وشَجْعَم، والسَّهلَب: الطويل، والشَّجْعَم: الجرىء، وقد قيل: إن الهاء في سهلب والميم في شجعم زائدتان، وجاء بالتاء عجوز شهرية، وشهيرة \_ للكبيرة، وبهنكة \_ للضخمة الحسنة.



<sup>(</sup>١) في القاموس: اجرمز: انقبض واجتمع بعضه إلى بعض.

الشانى: فعلل - بكسر الأول والثالث - ويكون اسما نحو زبرج - وهو السحاب الرقيق، وقيل: السحاب الأحمر، وهو من أسماء الذهب أيضاً، وصفة نحو خرمل، قال الجرمى: الخرمل - بالكسر - المرأة الحمقاء مثل الخذعل.

الثالث: فِعْلَل ـ بكسر الأول وفتح الثالث ـ ويكون اسما نحو دِرْهُم، وصفة نحو هبلع ـ للأكول.

الرابع فُعْلُل: بضم الأول والثالث \_ ويكون اسما نحو بُرثُن وهو واحد براثن السباع، وهو كالمخلب من الطير، وصفة نحو جُرشُع \_ للعظيم من الجمال، ويقال للطويل.

الخامس: فعل - بكسر الأول وفتح الثانى - ويكون اسما نحو قمطر - وهو وعماء الكتب - وفطحل - قميل: وهو اسم لزمن خروج نوح عليه السلام من السفينة، قال الجوهرى: الفطحل على وزن الهزير من لم يخلق بعد (١١)، قال الجرمى: سألت أبا عبيدة عنه قال: الأعراب تقول: هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة، وأنشد العجاج (٢):

وَقَدْ أَتَاهُ رَمَنُ الْفِطَحْلِ والصَّخْرُ مُبْتَلُّ كَطِينِ الْوَحْلِ وصفة نحو سبطر ـ للطويل.

السادس: فُعْلَل ـ بضم الأول وفتح الثالث ـ ويكون اسما نحو جُخْدَب لذكر الجراد ـ وصفة نحو جُرْشُع بمعنى جُرْشُع ـ بالضم<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) نص كلام الجوهري: الفطحل على وزن الهزبر زمن لم يخلق الناس فيه بعد.

 <sup>(</sup>۲) قائله: قال المرادى: العجاج \_ قال العينى: وهو غير صحيح، وإنما قاله رؤية.
 وهو من الرجز \_.

اللغة: «الفطحل» مثال هزير \_ زمن لم يخلق فيه الناس.

الإعراب: «قد» حرف تحقيق «أتاه» فعل ماض وفاعله والهاء مفعوله «زمن» ظرف «الفطحل» مضاف إليه «والصخر» الواو للحال والصخر مبتدأ «مبتل» خبر المبتدأ «كطين» متعلق به «الوحل» مضاف إليه.

الشاهد: قوله «الفطحل» فإن وزنه فعلُّ ـ بكسر الفاء وفتح العين وتشديد اللام.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٨٩ ٣، والكامل للمبرد ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) الجرشع: العظيم من الجمال، ويقال: الطويل.

#### تنبيهات:

الأول: مذهب البصريين غير الأخفش أن هذا البناء السادس ليس ببناء اصلى، بل هو فرع على فُعلُل بالضم و فتح تخفيفا، لأن جميع ما سمع فيه الفتح سمع فيه الضم نحو جُخدُب وطُحلُب وبُرقُع (١) في الأسماء، وجُرشُع في الصفات، ويقال للمخلب بُرثُن، ولشجر في البادية عُرفُط؛ ولكساء مخطط برجد، ولم يسمع فيها فُعلَل بالفتح وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه بناء أصلى؛ واستدلوا لذلك بأمرين:

أحدهما: أن الأخفش قال: جؤذر (7)، ولم يحك فيه ضم الذال، فدل على أنه غير مخفف، وهذا مردود، فإن الضم منقول في جؤذر أيضا، وزعم الفراء أن الفتح في جؤذر أكثر، وقال الزبيدى: إن الضم في جميع ما ورد منه أفصح.

والآخر: أنهم قد ألحقوا به، فقالوا: عُندَه، يقال: مالى عن ذلك عنده، أى: بد، وقالوا: عاطَتُ الناقة عُوطَطا \_ إذا اشتهت الفحل، وقالوا: سودد فجاءوا به بهذه الأمثلة مفكوكة، وليست من الأمثلة التى استثنى فيها فك المثلين لغير الإلحاق، فوجب أن يكون للإلحاق، وأجاب الشارح: بأنا لا نسلم أن فك الإدغام للإلحاق بنحو: جخدب، وإنما هو لأن فعللا من الأبنية المختصة بالأسماء، فقياسه الفك كما في جدد وظلل. وإن سلمنا أنه للإلحاق فلا نسلم أنه لايلحق إلا بالأصول، فإنه قد ألحق بالمزيد فيه فقالوا: اقعنسس (٣) فالحقوه باحرنجم، فكما ألحق بالفرع بالزيادة، فكذا يلحق بالفرع بالتخفيف.

الثانى: ظاهر كلام الناظم هنا موافقة الأخفش والكوفيين على إثبات أصالة فعلل، وقال في التسهيل: وتفريغ فعلل على فعلل أظهر من أصالته.

الثالث: قال بعضهم في ثبوت فعلَل ـ بكسر الأول وفـتح الثالث ـ بحث، لأن درهما معرب وهبلَع يحتمل زيادة الهاء.

<sup>(</sup>١) الطحلب: خضرة تعلو الماء إذا طال مكثه، والبرقع: نقاب المرأة وما يستر به وجه الدابة.

<sup>(</sup>٢) الجؤذر: بفتح الذال ـ ولد البقرة الوحشية.

<sup>(</sup>٣) اقعنسس: فهو مقعنسس، والمقعنسس: الشديد، والمتأخر أيضا.

قلت: إنما يتم هذا إذا لم يكن لهذا الوزن مثال يشبت به غير هذين المثالين، وليس كذلك، بل قد ذكروا له أمثلة غيرهما منها هجرع؛ ويحتمل أيضا زيادة الهاء، وزئبر<sup>(۱)</sup> وقلعم ـ لجبل بعينه ـ وقال الجرمى: هو من أسماء الرجال وقال الزبيدى: القلعم ـ الشيخ المسن، ويقال: القلعم ـ الطويل ـ فجعله صفة، وذكر الجوهرى قلحم ـ بالقاف والحاء المهملة وقال: القلحم المسن، قال: وقد ذكرناه في باب الحاء، لأن الميم زائدة.

فإن قلت: قد قال الأصمعى: ليس فى الكلام فعلل إلا درهم وهجرع فحصر.

قلت: قد زاد غيره ما تقدم ذكره.

فإن قلت: وعلى تقدير ثبوت هذا الوزن فستمشيله بدرهم ليس بجسيد؛ إذ الوزن لا يثبت بالمعرب.

قلت ذكر بعضهم أن الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام:

قسم (غيرته)<sup>(٢)</sup> العرب وألحقت بكلامها، فحكم أبنيته فسى اعتبار الأصلى والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية (الوضع)<sup>(٣)</sup> كدرهم.

وقسم (غيرته)<sup>(3)</sup> ولم تلحقه بأبنية كلامها، فلا تعتبر فيه ما اعتبر فيما قبله نحو آخر، وقسم تركوه غير مغير فما ألحقوه بأبنية كلامهم عد منها نحو خُرَّم<sup>(0)</sup> المحقوه بسُلَّم، وما لم يلحقوه (بأبنية كلامهم)<sup>(1)</sup> لم يعد منها نحو خراسان لا يثبت فعه فعالان.

<sup>(</sup>١) الزئبر: هو مايعلو الثوب الجديد.

<sup>(</sup>٢) أ ، جـ ـ وفي ب (عربته).

<sup>(</sup>۳) ا، ح.

<sup>(</sup>٤) ١، ب.

<sup>(</sup>٥) خرم: اقتطع واستأصل، وخرم الخرزة فتخرمت فصمها.

<sup>(</sup>٦) ا، جـ.

الرابع: زاد بعضهم في أبنية الرباعي ثلاثة أوزان: وهي فعلُل بكسر الأول وضم الثالث، وحكى ابن جنى أنه يقال لجوز القطن الفاسد: خَرفُع، ويقال أيضا لزئبر الثوب رئبر، وللضئبل ـ وهو من أسماء الداهية: ضِئبُل، وفعلُ بضم الأول وفتح الثاني ـ نحو خبعث ودلمز، وفعلِل ـ بفتح الأول وكسر الثالث ـ نحو طحربة (١).

ولم يشبت الجمهور هذه الأوزان، وما صح نقله منها فهو عندهم شاذ، وقد ذكر الأول من هذه الثلاثة في الكافية فقال: وربما استعمل أيضا فعلُل، والمشهور في الزئبر والضُّبُل ـ كسر الأول والثالث.

قال فى الصحاح: وربما جاء بضم الباء فيهما، قال ثعلب: لانعلم فى الكلام فعلل، فإن كان هذان الحرفان مسموعين ـ بضم الباء ـ فهما من النوادر.

وقال ابن كيسان: هذا إذا جاء على هذا المشال شهد للهمزة بأنها زائدة. وإذا وقعت حروف الزيادة في الكلمة جاز أن تخرج على بناء الأصول.

الخامس: قد علم بالاستقراء أن الرباعي لا بد من إسكان ثانيه أو ثالثه، ولا يتوالى أربع حركات في كلمة، فمن ثم لم يشبت فُعلُل بقولهم عُرثُن \_ وهو نبت يصبغ به، بل جعل فرعا على فعنلل لقولهم فيه عرنت، فحذفت نونه وترك على حاله، ولا فعكل بقولهم عُلبِط(٢) بل جعل فرعا على فعالل، لأن ما جاء على فعكل يجوز فيه فعالل، ولا فَعكل بقولهم جندل، بل جعله البصريون فرعا على فعالل، وأصله جنادل، وجعله الفراء وأبو على فعليل، وأصله جنديل.

واختاره المصنف، لأن جَنَدلاً مفرد فتفريعه على المفرد أولى، وقد أورد بعيضهم هذه الأوزان على أنها من الأبنية الأصول، وليست محذوفة، وليس بصحيح لما سبق.

<sup>(</sup>١) الخبعث: اسم للضخم، وقيل: الشديد العظيم الخلق.

والدلز: اسم للصلب الشديد. والطحربة: القطعة من الغيم.

<sup>(</sup>٢) الضخم من الرجال، وناقة علبطة أي عظيمة.

# ...... وإِنْ عَلاَ فَمَعْ نَعَلَّلِ حَوَى فَعْلَلِلاَ كَلَا مَكْلُلاً عَلَّلُ وَفَعْلُلُلاً كَذَا فَعَلَّلُ وَفَعْلُلُ

يعنى: أن الاسم الخماسى المجرد، وهو المراد بقوله (إن عملا) أى: جاوز الأربعة، له أربعة أبنية:

الأول: فَعَلَّلٌ ـ بفتح الأول والثاني والرابع ـ ويكون اسما نحو سَفَرْجَلٌ، وصفة نحو شَمَرْدُلٌ ـ للطويل.

الثاني: فَعُلَلِل ـ بفتح الأول والثالث وكسر الرابع ـ قالوا: لم يجئ إلا صفة نحو جَـحْمَـرِش ـ للعظيمة من الأفـاعي، وقال السـيرافي: هي العـجوز المسنة، وقَهْبَكس ـ للمرأة العظيمة ـ وقيل: لحشفة الذكر، فيكون اسما.

الثالث: فُعلَّل ـ بضم الأول وفتح الثانى وكـسر الرابع، ويكون اسمـا نحو خُبَعْنِن ـ للأسد ـ وخُزَعْبِل ـ للباطل، وللأحاديث المستطرفة، وصفة نحو قُذَعْمِل ـ للبعير الضخم.

الرابع: فِعْلَلٌ ـ بكسر الأول وفتح الثالث ـ ويكون اسما نحو قِرْطَعْب ـ وهو الشيء الحقير ـ وصفة نحو جرْدَحْل ـ وهو الضخم من الإبل.

تنبيه:

زاد ابن السراج في أوزان الخماسي فُعْلَلِل نحو هُنْدَلِع \_ اسم بقلة \_ ولم يثبته سيبويه، والصحيح أن نونه زائدة لأوجه:

أحدها: أنه يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير.

الثانى: أن كُراعا(١) حكى فى الهندلع ـ كسر الهاء؛ فلو كانت أصلية لزم كون الخماسى على ستة أمثلة، فكان يفوت تفضيل الرباعى عليه، وهو مطلوب.

<sup>(</sup>۱) هو على بن حسن الهنائى المعروف بكراع النمل ـ بضم الكاف ـ أبـو الحسن النحـوى اللغوى. من أهل مـصر أخذ عن البـصريين وكان نحويا كـوفيا صنف المنضـد فى اللغة. المجرد مختصره. أمثلة غريب اللغة وغير ذلك.

الثالث: أنه يلزم على قـوله أصالة نون كنهبل<sup>(۱)</sup> لأن زيادتها لم تثبت، إلا لأن الحكم بأصالتها موقع فى وزن لا نظير له مع أن نون هندلع ساكنة ثانية، فأشبهت نون عنبر وحنظل ونحوهما ولا يكاد يوجد نظير كنهبل فى زيادة نون ثانية متحركة، فالحكم على نون هندلع بالزيادة أولى.

وزاد غيره للخماسى أوزانًا أخر لم يثبتها الأكثرون لندورها، واحتمال بعضها الزيادة فلا نطول.

# وقوله: .. وَمَا خَايَرَ لِلزَّيْدِ أَوْ النَّقْصِ انْتَمَى

يعنى: أن ما جاء من الأسماء المتمكنة على غير الأمثلة المذكورة فهو منسوب إلى الزيادة فيه نحو خزعبيل، وجميع أبنية المزيد. أو إلى النقص منه وهو ضربان:

ضرب: نقص منه أصل نحو يد ودم، وضرب: نقص منه زائد نحو جندل وعلبط، وأصلهما: جنادل وعلابط، وقد سبق بيان ذلك.

#### تنبيه:

كان ينبغى أن يقول (وما غاير للزيد أو النقص أو الندور) لأن مثل طحربة مغاير للأوزان المذكورة، ولم يتتم إلى الزيادة ولا النقص، ولكنه نادر، قال فى التسهيل: وما خرج عن هذه المثل فشاذ، أو مزيدة فيه، أو محذوفة منه، أو شبه الحرف، أو مركب، أو أعجمى.

# والحرفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلُ والذي لا يلزمُ الزائدُ مِثلُ تَا احتُذِي

لما ذكر أن أبنية الأسماء والأفعال ضربان: مجرد ومزيد فيه، أشار هنا إلى ما يتميز به الأصل عن الزائد، فذكر أن علامة الأصل أن يلزم تصاريف الكلمة، ولا يحذف شيء منها. وأن علامة الزائد، ألا يلزم تصاريف الكلمة، بل يحذف من بعض التصاريف.

ومشل الزائد بتاء احتذى؛ لأنها تحذف من بعض التصاريف، ولا تلزم، تقول: حَذا حَذْوَهُ، فيعلم بسقوط الستاء من حذا، أن التاء في

<sup>(</sup>١) الكنهيل ـ بفتح الباء وضمها ـ شجر عظام وهو من العضاة.

احتــذى زائدة، ويقال: احـتذى به ـ أى: اقـتدى به، ويقـال أيضا احـتذى أى: انتعل، قال(١):

### كُلُّ الحذاءِ يَحْتَذِي الحافِي الوَقِعْ

والحذاء: النعل.

فإن قلت: تعريف الأصلى بأنه مايلزم تصاريف الكلمة، غير جامع لخروج ما يسقط من بعض التصاريف، وهواصل كواو يعد، وغير مانع لدخول ما يلزم، وهو زائد، فلا يصح حذا، ولايصح علامة أيضا، لأن شرط العلامة الاطراد، وذلك يعرف أيضا أن تعريف الزائد بما لايلزم لايصح.

قلت: الأصل إذا سقط لعلة فهو مقدر الوجود بخلاف الزائد، والزائد إذا لزم فهو مقدر السقوط؛ ولذلك يقال: الزائد ما هو ساقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا، وقد دعت الحاجة هنا إلى ثلاث مسائل:

الأولى: في ذكر حروف الزيادة.

اعلم أن الزائد نوعان:

أحدهما: أن يكون تكرير أصل لإلحاق أو غيره، فلا يختص بأحرف الزيادة وهو إما تكرير عين نحو قطع، أو لام نحو جَلْبَبَ أو فاء وعين مع مباينة اللام نحو مَرْمُرِيس<sup>(۲)</sup> وهو قليل، أو عين ولام مع مباينة الفاء نحو صَمَحْمَح<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) قائله: هو المقدام واسمه جساس بن قطيب ـ وهو من الرجز ـ

اللغة: «الحذاء» بمعنى الاحــتذاء، وبمعنى النعل «الوقع» وقع اشتكى لحم قــدمه من غلظ الأرض والحجارة.

الإعراب: «كل» مفعول مطلق إن جعل الحذاء مصدرا من الاحتذاء، ومفعول به إن جعل بمعنى النعل، وهو الأقسرب «الحذاء» مضاف إليه «يحتذى» فعل مضارع «الحافى» فاعل «الوقم» صفة.

الشاهد: قوله احتذى بمعنى ينتعل.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٨٩٣.

<sup>(</sup>٢) المرمريس: يقال رجل مرمريس إذا كان داهيا عاقلا معالجا للأمور.

<sup>(</sup>٣) الصمحمح: \_ كسفرجل \_ الشديد القوى، والأنثى صمحمحة.

والآخر: ألا يكون تكرير أصل، فهذا لا يكون إلا أحد الأحرف العشرة المجموعة في «أمان وتسهيل»، وقد جمعت في تراكيب أخر لا فائدة في التطويل بذكرها، ومعنى تسميتها حروف الزيادة أنه لا يزاد لغير تكرير إلا منها، وليس المراد أنها تكون زائدة أبدا، لأنها قد تكون أصلا، وذلك واضح، وأسقط المبرد من حروف الزيادة الهاء، وسيأتي الرد عليه.

الثانية: في ذكر فوائد الزيادة وهي ستة:

أولها: الإلحاق نحو شَمَلُل(١).

وثانيها: بيان معنى كحروف المضارعة.

وثالثها: المد نحو كتاب.

ورابعها: الإمكان نحو همزة الوصل.

وخامسها: التعويض كتاء زنادقة لأنها عوض من الياء في زناديق.

وسادسها: التكثير نحو الف قَبَعْثرى.

الثالثة: في ذكر أدلة الزيادة ، وهي تسعة:

أولها: سقوط الحرف من أصل، كسقوط ألف من ضارب فى أصله أعنى المصدر، وهذا الدليل هو الذى يسميه أهل التصريف الاشتقاق، والاشتقاق ضربان أكبر وأصغر.

فالأكبر: هو عقد تراكيب الكلمة كيفما قلبتها على معنى واحد، كعقد تراكيب (ق و ل) على معنى الخفة والسرعة، وعقد تراكيب (ك ل م) على معنى الشدة والقوة، ولم يقل به إلا أبو الفتح، وكان أبو على يأنس به في بعض المواضع.

والأصغر: هو إنشاء مركب من مادة عليها وعلى معناه كأحمر والحمرة، وهذا هو المعتبر في التصريف، ولا يقبل قول من أنكره.

<sup>(</sup>١) شملل: أي : أسرع، وأيضا بمعنى أخذ من النخل بعد لقاطه ما يبقى من ثمره.

ثانيها: سقوط من فرع، كسقوط ألف كتاب في جمعه على كتب، وهذا يسمى بالتصريف، وهو شبيه بالاشتقاق، والفرق: أن الاشتقاق استدلال بالفرع يوالتصريف استدلال بالأصل(١).

وثالثها: سقوطه من نظيره كسقوط ياء أيطل في إطل، والأيطل: الخاصرة.

وشرط الاستدلال بسقوط الحرف فى اصل أو فسرع أو نظير على زيادته أن يكون سقوطه لغيسر علم، فإن كان سقوطه لعلة، كستقوط واو وعد فى يعد أو فى عدة، لم يكن دليلا على الزيادة.

ورابعها: كون الحسرف مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، وذلك كالنون إذا وقعت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان نحو عصنصر (۲) فإن النون فيه محكوم بزيادتها مع أنه لا يعرف له اشتقاق، لأن نونه في موضع لا تكون فيه مع الاشتقاق إلا رائدة نحو جَحَنْفَل من الجَحْفَلة \_ وهي لذي الحافر كالشَّفَة للإنسان، والجَحَنْفَل: العظيم الشفة.

وخامسها: كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يكثر فيه زيادته مع الاشتقاق، كالهمزة إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف، فإنها يحكم عليها بالزيادة وإن لم يعلم الاشتقاق، فإنها قد كثرت زيادتها إذا وقعت كذلك فيما علم اشتقاقه، وذلك نحو إفكل، يحكم بزيادة همزته حملا على ما عرف اشتقاقه نحو أحمر، والإفكل: الرعدة.

وسادسها: اختصاصه بموضع لا يقع فيه إلا حرف من حروف الزيادة، كالنون من كنتأو<sup>(٣)</sup> ونحوه (فإنها زائدة إذ لايقع موضعها ما لايصلح للزيادة)<sup>(٤)</sup>. فلا يوجد مثل سرداًو.

وسابعها: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في تلك الكلمة نحو تَتْفُل ـ بفتح التاء وضم الفاء ـ ولد الثعلب، فإن تاءه رائدة، لأنها لو جعلت أصلا، لكان وزنه فعلل، وهو مفقود.

<sup>(</sup>١) وفي (استدلال بالأصل والتصريف استدلال بالفرع).

<sup>(</sup>۲) عصنصر: اسم جبل.

<sup>(</sup>٣) الكنتأو: الجمل الشديد والعظيم اللحية. (٤) أ ، ب.

وثامنها: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها نحو تتفل على لغة من ضم التاء والفاء، فإن تاءه أيضا رائدة على هذه اللغة وإن لم يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير، فإنها لو جعلت أصلا كان وزنه فعلل نحو برثن وهو موجود، ولكن يلزم عدم النظير في نظيرها أعنى: لغة الفتح، فلما ثبتت زيادة التاء في لغة الفتح حكم بزيادتها في لغة الضم أيضا، إذ الأصل اتحاد المادة.

وتاسعها: دلالة الحرف على معنى كحروف المضارعة وألف اسم الفاعل ونحو ذلك.

وراد بعضهم فى الدلائل عاشرا، وهو: الدخول فى أوسع البابين نحو كنَهُبُلُ \_ بضم الباء \_ فإن ورنه على تقدير أصالة نون فَعلَّلُ<sup>(1)</sup> وهو مفقود، وعلى تقدير ريادتها فَعَنلُل \_ وهو مفقود أيضا، ولكن حكم بزيادتها دخولا فى أوسع البابين، لأن باب المزيد أوسع.

قلت: وهذا مندرج في السابع، لأنه إذا عدم النظير على تقدير الأصالة حكم بالزيادة سواء وجد النظير على تقدير الزيادة أو لم يوجد.

بضمن فعل قَابلِ الأصولَ فِي وَزُنْ وَزَائِدٌ بلفظِهِ اكتُفِي

اصطلح أهل التصريف على أنَ يزنوا بالفاء والعين واللام، فيقابل أول الأصول بالفاء، وثانيها بالعين، وثالثها باللام، فيقال في وزن فلس فعل وفي ضرب فعل، ويسوى بين الوزن والموزون في الحركة والسكون.

وأما الزائد في عبر عنه بلفظه كقولك في وزن أحمر أفعل فيعبر عن الهمزة بلفظها، لأنها زائدة، ويستثنى من الزوائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما:

أحدهما: المبدل من تاء الافتعال، فإنه يعبر عنه بالتاء التي هي أصله، كقولك في وزن اصطبر: افتعل، وذلك لأن المقتضى للإبدال في الموزون غير موجود في الوزن فرجع إلى أصله، وما قيل من أن ذلك لدفع الشقل، ليس بشيء.

والآخر: المكرر لإلحاق أو لغيره، فإنه يقابل به الأصل، وسيأتي بيانه.

<sup>(</sup>١) كسفرجل ـ بضم الجيم -.

# وَضَاعِفِ الَّلامَ إِذَا أَصْلٌ بَقِي كراءِ جعفرٍ وقَافٍ نُسْتُقِ

إذا كان الموزون رباعيا أو خماسيا، قوبل الرابع بلام ثانية، والخامس بلام ثالثة، كقولك في وزن ثالثة، كقولك في وزن معفر فعلل، وفي وزن فستق فُعلُل، وكيقولك في وزن سفرجل فَعلَّل، وفي وزن قُدَعْمل فعلل.

# وإِنْ يَكُ الزائدُ ضِعْفَ أَصْلِ فَاجْعَلْ لَهُ فِي الوزنِ مَا لِلأَصْلِ

إذا كان الزائد ضعف أصل قوبل بما يقابل به ذلك الأصل، فإن كان ضعف الفاء قوبل بالفاء، وإن كان ضعف العين قوبل بالعين وإن كان ضعف اللام قوبل باللام، فتقول في وزن اغدودن (١) افعوعل، وفي وزن جلبب فَعْلَل، وهذا يقيد قوله: وزائد بلفظه اكتفى. وحاصل ما ذكر في الوزن أنه يعبر عن أول الأصول بالفاء وعن ثانيها بالعين وعن ثالثها ورابعها وخامسها باللام، وعن الزائد بلفظه إلا المبدل من تاء الافتعال، فإنه يقابل بأصله وإلا المكرر فإنه يقابل بمثل ما يقابل به الأصل.

ثم اعلم أن الزائد إن لم يكن من حروف «أمان وتسهيل» فهو تكرير، ولا إشكال كالباء من جلبب. وإن كان منها فقد يكون تكريرا، وقد يكون غير تكرير، بل تكون صورته صورة المكرر، ولكن دل دليل على أنه لم يقصد به تكرير، في قابل في الوزن بلفظه نحو «سَمْنَان» \_ هو ماء لبني ربيعة \_ فوزنه فعلال لا فعلان، لأن فعلالا بناء نادر.

#### تنبيهات:

الأول: فائدة هذا الوزن التوصل إلى الإعلام بالأصلى والزائد باختصار.

الا ترى أنك إذا سئلت عن وزن أحمر فقلت: أفعل، علم من ذلك زيادة الهمزة، وأصالة ما عداها.

الثانى: المعتبر فى الوزن ما استحقه الموزون من الشكل قبل التغيير، فلذلك يقال فى وزن رد ومرد فَعَل ومَفْعَل، لأن أصلهما ردّدَ ومَرْدَد.

<sup>(</sup>١) اغدودن: يقال اخدودن الشعر إذا طال واغدودن النبت إذا اخضر.

الثالث: لما كان الغرض من الوزن التنبيه على الأصول والزوائد، وعلى ترتيبها قلبت الزنة إذا وقع فى الموزون قلب، كقولك فى وزن آدر: أعفُل، لأنه أصل أدور ثم قدمت العين على الفاء، ولذلك لو كان فى الموزون حذف وزن باعتبار ما صار إليه بعد الحذف، فى قاض فاع؛ وفى عدة: علة، إذا أريد بيان الأصل فى المقلوب والمحذوف(١).

فيقال: أصله كذا ثم أعل.

الرابع حكى بعضهم فى تمثيل البدل فى نحو كساء قولين قال: منهم من يقابله بلفظه، ومنهم من يقابله بأصله، فمثال كساء فعاء أو فعال.

الخامس: من ذكر من التعبير عن الرابع والخامس باللام هو مذهب البصريين، وهو المعتمد، وللكوفيين في ذلك خلاف، واضطراب لا حاجة إلى التطويل به.

السادس: ما ذكره من أن الزائد إذا كان تكريرا يقابل بما يقابل به الأصل هو الصحيح، وبه قال الأكثرون، وذهب بعضهم إلى أن الزائد يقابل بلفظه مطلقا، ولو كان مكررا، فيقال: في وزن جلبب: فعلب

### واحْكُمْ بِتَأْصِيلِ حروف سِمْسم وَنَحْوِهِ والْخُلْفُ فَي كُلَّمُلَّم

إذا تكرر حرفان ولا أصل للكلمة غيرهما، فإن لم يفهم المعنى بسقوط الثالث عمتهما الأصالة نحو سمسم فوزنه فعلل، لأن أصالة اثنين متيقنة ولا بد من ثالث مكمل لأصوله، وليس أحد الباقين أولى من الآخر، فحكم بأصالتهما، وظاهر كلام المصنف أن هذا القسم لا خلاف فيه، وفي كلام بعضهم ما يوهمه، وقد حكى عن الخليل، وعن بعض الكوفيين أن وزنه فعفل تكررت فاؤه، وهو بعد.

وإن فهم المعنى بسقوط ثالثة نحو لَمُلَم \_ وهو أمر من لملمت \_ بمعنى لممت \_ ففيه ثلاثة مذاهب:



 <sup>(</sup>١) ب جـ. وفي أ (الموزون).

الأول: مذهب البـصريين إلا الزجاج: أن حـروفه كلهـا محكوم بأصالتـها كالنوع الأول فـوزن لملم فعلل، ولا فرق عندهم بـين ما يفهم المعنى عند سـقوط ثالثه وما لايفهم.

الثانى: مذهب الزجاج أن الصالح للسقوط زائد فتكون اللام الثانية من لملم رائدة.

والثالث: مذهب الكوفيين أن الصالح للسقوط أبدل من تضعيف العين، فأصل للم على قولهم لم، فاستثقل توالى ثلاثة أمثال، فأبدل من إحداهما حرف يماثل الفاء، ورد مذهب الكوفيين، بأنهم قالوا في مصدره: فعللة، ولو كان مضاعفا في الأصل لجاء على التفعيل، واختار الشارح مذهب الكوفيين.

فإن تكرر حرفان وللكلمة أصل غيرهما، حكم فيه بزيادة الضعفين نحو صمحمح ومرمريس.

وفى تعيين الزائد فى نحو ذلك خلاف. وذكر فى التسهيل: أنه حكم بزيادة ثانى المتماثلات.

وثالثها: في نحو صمحمح ـ يعنى: الحاء الأولى والميم الثانية، وبزيادة ثالثها ورابعها في نحو مرمريس يعنى: (الميم والراء التي تليها)<sup>(۱)</sup> واستدل بعضهم على زيادة الحاء الأولى في صمحمح والميم الثانية في مرمريس بحدفهما في التصغير حيث قال: صميمح، ومريريس ونقل عن الكوفيين في صمحمح أن وزنه فعلل، وأصله صمحح، أبدلوا الوسطى ميما

# فَأَلْفُ أَكْثَر مِنْ أَصْلَيْنِ صَاحَبَ زَائدٌ بِغَيْر مَيْن

شرح الناظم فى بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة، فذكر أن الألف إذا صحب أكثر من (أصلين) (٢) فهو زائد كألف كتاب وسرداح (٣) وعلة ذلك أن أكثر ما وقع فيه الألف كذلك دل الاشتقاق على زيادته، فحمل عليه ما سواه.

<sup>(</sup>١) أ - وفي ب، جه (الميم الثالثة والراء الرابعة).

<sup>(</sup>٢) ب، جه. وفي أ (حرفين).

<sup>(</sup>٣) سرداح \_ بكسر أوله \_ الناقة الطويلة.

وقد فهم من قوله (أكثر من أصلين) أنه إذا صحب أصلين فقط لم يكن زائدا، بل إن كان في فعل أو في اسم متمكن، فهو بدل من أصل، إما ياء نحو رحا، أو واو نحو عصا.

ولا تكون الألف أصلا إلا في حرف أو شبهه.

ونزيد هذا الموضع بيانا فنقول: للألف ثلاثة أحوال:

أولها: أن تكون مصاحبة لأصلين فقط، فيتعين الحكم بعدم زيادتها كما ذكر.

وثانيها: أن تكون مصاحبة لأكثر من أصلين، فيتعين الحكم بزيادتها، لما تقدم، إلا في نحو عاعى وضوضى (١) من مضاعف الرباعى، فإنها فيه بدل من أصل لا زائدة.

وثالثها: أن تكون مصاحبة لأصلين والثالث يحتمل الأصالة والزيادة، فإن قدرت أصالته فالألف زائدة، وإن قدرت زيادته فالألف غير زائدة.

فإن قلت: فما المحكوم به عند الاحتمال؟

قلت: إن كان ذلك المحتمل همزة مصدرة أو ميما مصدرة أو نونا ثالثة ساكنة في الخماسي حكم عليه بالزيادة، وعلى الألف بأنها منقلبة عن أصل نحو أفعى وموسى وعقنقى (٢) إن وجد في كلامهم ما لم يدل دليل على أصالة هذه الأحرف، وزيادة الألف نحو أرطى فيمن قال: أديم مأروط (٣).

وإن كان المحتمل غير هذه الثلاثة حكمنا بأصالته وزيادة الألف، كما ذكروا.

وقال فى التسهيل: وتترجح زيادة ما صدر من ياء أو همزة أو ميم على زيادة ما بعده من حرف لين \_ فسوى بين الياء والهمزة واليم فى ذلك.

<sup>(</sup>۱) عاعى \_ بعينين مهملتين \_ أى: زجر الضأن، وضوضى: بضاضين \_ قال فى القاموس: فى باب الهمزة: الضاضاء، والضوضاء، أصوات الناس فى الحرب، ورجل مضوض مصوت.

<sup>(</sup>٢) عقنقي: لم أجده في القاموس، لأنه قال إن وجد في كلامهم.

<sup>(</sup>٣) أي: مدبوغ بالأرطى ـ والأرطى: شجر ينبت في الرمل.

ثم اعلم أن الألف لا تزاد أولا، لامتناع الابتداء بها، وتزاد في الاسم ثانية نحو ضارب، وثالثة نحو كتساب، ورابعة نحو حبلي، وخامسة نحو انطلاق، وسادسة نحو قبعثري، وسابعة نحو أربعاوي.

وتزاد فى الفعل ثانية نحو قاتل، وثالثة نحو تغافل، ورابعة نحو سلقى، وخامسة نحو اجاوى، وسادسة نحو اغرندى(١).

### واليًا كَذَا والواورُ إِنْ لَمْ يَقَعَا كَمَا هُمَا فِي يُؤْيُو وَوَعُوعًا

يعنى: أن الياء والواو مثل الألف فى أن كلا منهما إذا صحب أكثر من أصلين، حكم بزيادته إلا الثنائى المكرر نحو يُؤيُّو ـ لطائر ذى مخلب ـ قال الجوهرى: شبه الباشق، والجمع البآبئ ووعوع: إذا صوت.

فهذا النوع يحكم فيه بأصالة حروفه كلها كما حكم بأصالة حروف سمسم.

والتقسيم السابق في الألف يأتي هنا أيضا، فنقول الياء والواو لهما ثلاثة أحوال:

فإن صحبا أصلين فقط فهما أصلان، وإن صحبا ثلاثة فصاعدا مقطوعا بأصالتها فهما زائدان، إلا في الثنائي المكرر كما تقدم، وإن صحبا أصلين وثالثا محتملا، فإن كان همزة أو مسما مصدرتين حكم بزيادتهما وأصالة الياء والواو، نحو أيدع ومزود<sup>(۲)</sup> إلا أن يدل دليل على أصالة (الميم والهمزة) وإن كان غيرهما حكم بأصالته وزيادة الياء والواو ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.

ثم إن الياء تزاد في الاسم أولى نحو يَلْمَع، وثانية نحو ضَيْغَم، وثالثة نحو

<sup>(</sup>١) سلقى: في القاموس: سلق فلانا طعنه كسلقاه

أجاوى: فى الصحاح: الجؤوة حمرة تضرب إلى سواد، وفى القاموس: أنه يقال: جؤوة كحسرة وجؤة كثبة وجأى كجوى والنعت أجوى وجأواه.

اغرندی: أي: علا.

<sup>(</sup>٢) أيدع: ــ بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح الدال ــ له مــعان منها الزعفران ومزود : المزود ــ كمنبر: وعاء الزاد وهو طعام المسافر.

<sup>(</sup>٣) أ ـ وفي ب، جـ (الياء والواو).

قَضيب، ورابعة نحو حذرية، وخامسة نحو سُلَحْفية، قيل: وسادسة نحو مُنَّاطيس، وسابعة نحو خُنزُوانيَة (١).

وتزاد فى الفعل أولى نحو يضرب، وثانية نحو بَيْطر، وثالثة عند من أثبت فعيل فى أبنية الأفعال نحو رَهياً، ورابعة نحو قَلْسَيْت، وخامسة نحو تَقَلْسَيْت، وخامسة نحو تَقَلْسَيْت، وسادسة نحو اسْلَنْقَيْتُ (٢).

والواو تزاد ثانية نحو كَوْثر، وثالثة نحو عَجُور، ورابعة نحو عَـرْقُوة، وخامسة نحو قَلَنسُوة، وسادسة نحو أَرْبَعَاوِى، وتزاد في الفعل ثانية نحو حَوْقَل، وثالثة نحو جَهْوَر، ورابعة نحو اغْدَوْدَنَ<sup>(٣)</sup>.

ومذهب الجمهور أن الواو لا تزاد أولا، قيل: لثقلها، وقيل: لأنها إن زيدت مضمومة اطرد همزها، أو مكسورة فكذلك، وإن كان همز المكسورة أقل، أو مفتوحة فيتطرق إليها الهمز؛ لأن الاسم يضم أوله في التصغير، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول؛ فلما كانت زيادتها أولا تؤدى إلى قلبها همزة رفضوه، لأن قلبها همزة قد يوقع في اللبس، وزعم قوم أن واو «وَرَنْتُل» وهو الشروزائدة على الندور، وهو ضعيف، إذ لا نظير لذلك، ولأنه يؤدى إلى بناء وَفَنْعَل وهو مفقود، والصحيح أن الواو أصلية.

<sup>(</sup>١) يلمع: هو السراب

حذرية: \_ بكسر الحاء وسكون الذال وكسر الراء \_ القطعة الغليظة من الأرض سلحفية: بضم السين وفتح اللام وسكون الحاء وكسر الفاء \_ حيوان معروف. خنزوانية: بضم الخاء وسكون النون وضم الزاى \_ التكبر.

<sup>(</sup>٢) رهياً: في القاموس: الرهياة بمعان منها السضعف والتواني وفساد الرأى. قلسيت: يقال: قلسيته فتقلس أي: البسته القلنسوة فلبسها.

اسلنقیت: أي: نمت على ظهرى.

<sup>(</sup>٣) عرقوة: \_ بفتح العين وسكون الراء وضم القاف \_ إحدى خشبتى الدلو اللتين على فمه كالصليب.

أربعاوى: بضم الهمزة \_ في القاموس: قعدة المتربع.

جهور: أي: رفع صوته.

واختلف في لامه فقال الفارسي. زائدة، وإليه ذهب المصنف، وقال غيره: أصلية، ووزنه على هذين القولين فعنلل، لأن اللام الأخيرة على الأول منهما زائدة، وعلى الثاني أصلية.

#### تنبيهان:

الأول: قــد اتضح أن الواو واليــاء بينهمــا فــرق، وهو أن الواو لاتزاد أولا بخلاف الياء.

الثانى: إذا تصدرت (الياء)(١) وبعدها ثلاثة أصول، فهى زائدة كما سبق نحو يلمع، وإذا تصدرت وبعدها أربعة أصول فهى أصل كالياء فى يستعور \_ وهو شجر يتسوك بعيدانه \_ ووزنه فعللول كعضرفوط، هذا هو الصحيح، لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة فى مثله إلا فى المضارع نحو يدحرج، فإن زيادته فيه معلومة.

#### وهككُلاً هَمْزٌ وميمٌ سَبَقًا ثلاثةً تَأْصِيلُهَا تَحَقَّقا

الهمزة والميم متساويتان في أن كلا منهما إذا تصدر وبعده ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فهو زائد نحو أحمد وإفكل ومكرم، لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على الزيادة، فحمل عليه ما سواه.

فإن قلت: فقد حكم سيبويه وأكثر النحويين على ميم «مَرْجَل» بأنها أصل مع أن بعدها ثلاثة أصول، وهكذا ميم مُغْفُور ـ وهو ضرب من الكَمَّاة، وقد ذهب كثير إلى أن ميم «مِرْعزّى»(٢) أصل فلم يطرد هذا القانون.

قلت: هو مطرد ما لـم يعارضه دليل على الأصالة من اشتقاق أو نحوه، فيحكم بمقتضى الدليل.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ.

 <sup>(</sup>۲) المرجل: \_ بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم \_ المشط والقدر من الحجارة والنحاس.
 والمرعزى: \_ بكسر الميم وسكون الراء وكسر العين وتشديد الزاى \_ فإن خففتها مددت وقد تفتح الميم: الزغب الذى تحت شعر العنز.

كما عارض في مرجل ثبوت ميمه في التصريف، كقولهم «مَوْجَلَ الحائكُ الثوبَ» إذا نسجه مُوَشَيَّ بِوَشْي يقال له: المراجل، قال ابن خروف: المرجل ثوب يعمل بدارات كالمراجل وهي: قدور النحاس.

وقد ذهب أبو العلاء المعرى إلى زيادة ميم مرْجل اعتمادا على ذلك الأصل، وجعل ثبوتها في التصريف كشبوت ميم تَمَسْكُنَ مَن المسكنة، وتَمَنْدُلَ من المنديل، وتَمَدْرَعَ إذا لبس المدرعة، والميم فيها زائدة، ولا حجة له في ذلك، لأن الأكثر في هذا تَسكَّنَ وتندَّل وتدرع، قال أبو عثمان: هو كلام أكثر العرب.

وأما مُغْفُور: فعن سيبويه فيه قولان: أحدهما: أن الميم زائدة، والآخر: أنها أصل، لقولهم «ذهبوا يَتَمَغْفُرُون» أي: يجمعون المغفور، وهو ضرب من الكمأة.

وأما مرْعزَّى: فـذهب سيبويه إلى أن ميـمه زائدة، وذهب قوم منهم الناظم إلى أنها أصلَ، لقولهم (كساء مُمَرْعَزَ)، دون مُرَعَّز.

والزم المصنف سيبويه أن يوافق على الأصالة في مِرْعِـزِيَّ أو يخالف في الجميع.

#### تنبيهات:

الأول: فهم من قوله (سبقا) أنهما لا يحكم بزيادتهما متوسطتين ولا متاخرتين إلا بدليل، ويستثنى من ذلك الهمزة المتأخرة بعد الألف وقبلها أكثر من أصلين، فإنها تطرد زيادتها، وسيأتى.

ومثال ما حكم فيه بزيادة الهمزة، وهي غير مصدرة شَمَال واحبَنْطَأ (١). ومثال ما حكم فيه بزيادة الميم، وهي غير مصدرة دلامص وزرقم (٢).

أما شمأل: فالدليل على زيادة همزتها سقوطها في بعض لغاتها، وفيها عشر لغات:

شَمَّال، وشَامل - بتقديم الهمزة على الميم - وشَمَّال، على وزن قَذَال، وشَمُّول - بفتح الشين - وشَمَّل - بإسكان الميم - وشَمُّل - بإسكان الميم -

<sup>(</sup>١) احبنطأ: انتفخ بطنه.

<sup>(</sup>٢) الزرقم: \_ بضم الزاى وسكون الراء وضم القاف \_ : الشديدة الزرقة.

و ممل على وزن فيعل، وشمال على وزن كتاب، وشميل \_ بفتح الشين وكسر الميم \_ وشمال على زيادة همزة شمال الميم - وشمال \_ بتشديد اللام، واستدل ابن عصفور وغيره على زيادة همزة شمال بقولهم «شملت الربح» إذا هبت شمالا، واعترض بأنه يحتمل أن يكون أصله شمالت فنقل، فلا يصح الاستدلال به.

وأما احبنطأ: فالدليل على زيادة ميمها سقوطها في الحَبَط<sup>(۱)</sup>، والظاهر أن وزن احبنطأ افعنلاً، وزعم بعضهم أنه افعنلى كاسرندى، والهمزة فيه بدل من الألف.

قال: لأن افعنلأ بناء مفقود.

وأما دلامص: فالدليل على زيادة ميمها سقوطها في قولهم ادرع دلامص.

يقال: دلامص ودُمالص ودُلص ودُلص ودُلاص ـ وهو الشيء البراق ـ وذهب أبو عثمان إلى أن الميم في دلامص وأخواته أصل، وإن وافقت دلاصا في المعنى، فهي عنده من باب سبط وسبطر(٢).

وأما رُرَقُم: فالدليل على زيادة ميسمه واضح، لأنه من الزرقة، والزرقم هو الأزرق.

والثانى: فهم من قوله (ثلاثة) أنهما إذا سبقا أصلين فقط نحو أمر ومنع، أو أربعة أصولا نحو اصطبل ومرزجوش (٣) فلا يحكم بزيادتهما بل يحكم بأاصلتهما.

أما إذا سبقا أصلين فقط فتكميلا لأقل الأبنية، وأما إذا سبقا أربعة، فإن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في نحو ذلك إلا في فعل أو محمول عليه نحو الحرج ومدحرج، فوزن اسطبل فعلَلً، ووزن مرزجوش فعللول.

<sup>(</sup>۱) الحبط: بفتحتين ـ وهو أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها.

<sup>(</sup>٢) السبطر - كهزير - الشهم الماضى، وهو الطويل أيضا، والسبط: الطويل وهما من المرادفات المتفقة في معظم الحروف.

<sup>(</sup>٣) المرزجوش: نبت.

وقياس إبراهيم وإسماعيل أن تكون همزتهما أصلية لو كانا عربيين، ولذلك رد أبو العباس على سيبويه قوله على تصغيرهما: بريهيم وسميعيل، وتقدم ذلك في باب التصغير.

الثالث: فهم من قوله (تأصيلها تحققا) أنهما إذا سبقا ثلاثة لم يتحقق تأصيل جميعها، بل كان في أحدها احتمال، لايقدم على الحكم بزيادتهما إلا بدليل.

وهذا فيه نظر، لأن الهمزة والميم إذا سبقا ثلاثة أحرف أحدها يحتمل الأصالة والزيادة، حكم بزيادة الهمزة والميم وبأصالة ذلك المحتمل إلا بدليل، ولذلك حكم بزيادة همزة أفعي وأبين وإجاص، وميم مُوسى ومزُود ومجنُ<sup>(1)</sup>. وفي مجن عن سيبويه قولان: والأصح أن ميمه واثلة، فإذا دل دليل على أصالة الهمزة والميم، وزيادة ذلك المحتمل حكم بمقتضاه، كما حكم بأصالة أرطى فيمن قال: أديم مأرُوط، وهمزة أولق ـ وهو الجنون ـ فيمن قال: ألى فهو مألوق، وبأصالة ميم مهدد<sup>(٢)</sup> وزيادة أحد المثلين، إذ لو كانت ميمه واثلة لكان مَنْعَلا، فكان يجب إدغامه، وكذلك ميم مأجج<sup>(٣)</sup> أصل لما ذكر، وأجاز السيرافى: في مأجج ومهدد أن تكون الميم واثلة ويكون فكهما شاذا، وما ذكره الشارح من أن في قوله (تأصيلها تحققا) تنبيها على أصالة همزة أولق وميم مَهدد، مبنى على ذلك المفهوم.

الرابع: تزاد الهمزة في الاسم أولى كأحمر، وثانية كشامل، وثالثة كشمال، ورابعة كحطائط وهو القصير، وخامسة كحمراء، وسادسة كحروراء، وسابعة كعاشوراء، وثامنة كبربيطياء (٤).

والميم تزاد أولى كمرحب، وثانية كدُملص، وشالثة كدُلمص، ورابعة كزُرُقُم، وخامسة كضُبارِم للنه من الضَّبر وهو في شدة الخلق، وذهب ابن عصفور إلى أنها في ضبارم أصلية، قال في الصحاح: الضبارم بالضم الشديد الخلق من الأسد.

<sup>(</sup>١) مجن: \_ بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون \_ الترس.

<sup>(</sup>٢) مهدد: اسم امرأة. (٣) مأجج: اسم موضع.

<sup>(</sup>٤) حروراء: موضع بالعراق.

بربيطياء: في القاموس: البربيطياء \_ بالكسر \_ النبات.

### كذاك همزُ آخِرُ بَعْدَ أَلِفْ ﴿ أَكْثَرَ مَنْ حَرْفَيْنِ لَفَظُّهَا رَدَفْ

أى: كذلك يحكم باطراد زيادة الهمزة إذا وقعت آخرا بعد ألف، قبل تلك الألف أكثر من حرفين، نحو حمراء وعلباء وقُرْفُ صاء (١)، فلو كان قبل الألف حرفان فقط نحو كساء ورداء، أو حرف واحد نحو ماء وداء، فالهمزة بدل أصل، أو أصل لا زائدة.

ولو وقعت الهمزة آخرا وليست بعد ألف حكم بأصالتها إلا بدليل كما تقدم في احبنطاً.

تنبيه:

مقتضى قلوله (أكثر من حرفين) أن الهمازة يحكم بزيادتها في ذلك. سواء قطع بأصالة الحرفين، واحتمل قطع بأصالة الحروف التي قبل الألف كلها أم قطع بأصالة الحرفين، واحتمل الثالث، وليس كذلك؛ لأن ما آخره همزة بعد ألف بينها وبين الفاء حرف مشدد نحو سُلاّء وحواء، أو حرفان أحدهما لين نحو ريزاء وقُوباء (٢) فإنه محتمل لأصالة الهمزة وزيادة أحد المثلين، أو اللين، وللعكس، فإن جلعث الهمزة أصلية كان سُلاّء فُعلاء، وحواء شُعلاء وحواء فعالا من الحواية، وإن جعلت زائدة كان سُلاّء فُعلاء، وحواء فعلاء من الحواء فإن تأيد أحد الاحتمالين بدليل حكم به والغي الآخر، ولذلك حكم على حواء بأن همزته زائدة إذا لم يصرف، وبأنها أصل إذا صرف نحو حواء للذي يعاني الحيات.

والأولى في سلاء أن تكون همزته أصلا، لأن فُعَّالًا في النبات أكثر من فعلاء، فلو قال الناظم (أكثر من أصلين) لكان أجود.

والنونُ فِي الآخِر كَالهَمْزِ وَفِي نَحْو غضنفر أصالةً كُفِي

<sup>(</sup>١) القرفصاء: .. بضم القاف والفاء ضرب من القعود يمد ويقصر.

<sup>(</sup>٢) سلاء: بضم السين وتشديد اللام ـ شوك النخل.

زيزاء: الأرض الغليظة.

قوباء: \_ بضم القاف \_ الذي يظهر في الجسد ويخرج عليـه وهو داء معروف يتقشر ويتسع يعالج ويداوي بالريق.

اعلم أن النون يحكم بزيادتها في خمسة مواضع:

الأول: أن تقع آخرا بعد ألف زائدة قبلها أكثر من أصلين، كما تقدم فى الهمزة، فلذلك شبهها بالهمزة نحو ندمان وزعفران، فإن كان قبلها حرفان نحو زمان ومكان فهى أصلية.

فإن قلت: الناظم قد جعل النون في الآخر كالهمز، وتقدم أن كلامه في الهمزة ليس على إطلاقه، بل يستثنى منه نحو سلاء وقوباء، فإن فيه احتمالا، فهل يجرى ذلك في النون؟

قلت: أما على قول أكثر النحويين فلا؛ لأنهم يحكمون بزيادة النون فى أمثال حسَّان وعْقَبَان (١) إلا أن يدل دليل على أصالتها، بدلالة منع صرف حسان على زيادة نونه فى قول الشاعر (٢):

الا مَن مُبلغٌ حسّانَ عِنِّي مُعلعَلةٌ تَدِبُّ إلى عُكاظِ

أما على ما ذهب إليه فى التسهيل والكافية من أن النون فى ذلك كالهمزة فى تساوى الاحتمالين، فلا يلغى أحدهما إلا بديل، فينبغى أن يقيد إطلاقه هنا بذلك، وهذا مذهب لبعض المتقدمين، وذهب الجمهور إلى أن النون لا يشترط فى الحكم بزيادتها فى ذلك إلا شرطان:

<sup>(</sup>۱) العقيان: الذهب الخالص. قيل: هو ما ينبت نباتا وليس مما يحصل من الحجارة هـ الجوهري.

<sup>(</sup>۲) قائله: هو أمية بن خلف الخزاعى يهجو حسان بن ثابت الأنصارى. \_ وهو من الوافر. اللغة: «مغلغلة» بضم الميم \_ يقال: رسالة مغلغلة إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد «تدب» من دب على الأرض يدب دبيبا «عكاظ» \_ بضم العين \_ سوق من أسواق الجاهلية.

الإعراب: «آلا» للتنبيه (من» استفهامية في محل رفع مبتدأ (مبلغ» خبره (حسان» منصوب على المفعولية (عنى» جار ومجرور متعلق بمبلغ (مغلغلة» مفعول مبلغ أيضا (تدب» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه (إلى عكاظ» جار ومجرور متعلق بالفعل، والجملة في محل نصب صفة لقوله مغلغلة.

الشاهد: قوله «حسانًا حيث منعه من الصرف الدال على زيادة نونه.

مواضعه: ذكره الأشموني ۸۰۷٪، وابن يعيش ٥٦٣٪

أحدهما: أن يكون قبل الألف أكثر من حرفين، والآخر: ألا يكون من باب جنجان (١).

فإن قلت: قد أخل الناظم بهذا الشرط الثاني.

قلت: قد ذكر قبل هذا ما يرشد إليه وهو قوله (واحكم بتأصيل حروف سمسم) وزاد بعضهم لزيادة النون شرطا آخر، وهو ألا تكون في اسم مضموم الأول مضعف الثانى اسما لنبات نحو رمان، فإنها في ذلك أصل، لأن فعالا في أسماء النبات أكثر من فعلان، وإلى هذا ذهب في الكافية حيث قال:

فعل عن الفعلان والفعلاء في النبت للفعال كالسلاء

ورد بأن زيادة الألف والنون آخرا أكثر من مجىء النبات على فعال، ومذهب سيبويه والخليل: أن نون رمان زائدة، قال سيبويه: وسألته \_ أى الخليل عن الرمان إذا سمى به، فقال: لا أصرفه فى المعرفة، وأحمله على الأكثر، إذا لم يكن له معنى يعرف به.

وقال الأخفش: نونه أصلية مثل قراص وحماض؛ لأن فعالا أكثر من فعلان، يعنى النبات، والصحيح أنها أصلية، لا لكونه اسم نبات، بل لثبوتها في الاشتقاق.

قالوا: مرمنة \_ للبقعة الكثيرة الرمان، ولو كانت النون رائدة لقالوا: مرمة.

والموضع الثاني: أن تقع ساكنة غيـر مدغمة وبعدها حرفان نــحو غضنفر. وهو الأسد.

فالنون في هذا ونحوه مطرد زيادتها لثلاثة أوجه:

أحدها: أن كل ما عرف له اشتقاق أو تصريف وجدت فيه زائدة فحمل غيره عليه.

<sup>(</sup>۱) جنجان: \_ بكسر الجيم الأولى وأصله جنجن كسمسم قال في القاموس الجناجن: عظام الصدر الواحد جنجن وجنجنة \_ بكسرهما ويفتحان.

وثانيها: أنَّ النون في ذلك واقعة موقع ما تيقنت زيادته كياء سَمَيْدَع وواو فلاوكس<sup>(۱)</sup>.

وثالثها: أنها تعاقب حرف اللين غالبا، كقولهم للغليظ الكفين:

شَـرَنْبَث وشـرابِث، وللضخم جَـرَنْفَـش وجرافـش، ولضـرب من النبت عرنقصان وعريقصان.

وقد اشتمل هذا الضابط على قيود ننب عليها، فقولنا «ثالثة» احترازا من أن تقع ثانية فإنه لا يحكم بزيادتها متحركة كانت أو ساكنة في غير ما سيأتي، إلا بدليل، كما حكم بزيادة نون كنهبل للزوم عدم النظير، وبزيادة نون حَنْظُل كقولهم الخلك الإبل».

وقولنا «ساكنة» احترازا من المتحركة، فإنها لا يحكم بزيادتها إلا بدليل، وقد زيدت ثالثة متحركة، في الفاظ قليلة منها: غرنيق وقعنب وخرنوب<sup>(۲)</sup> على احتمال في بعضها.

وقولنا: «غير مدغمة» احترازا من نحو عجنس<sup>(٣)</sup> تعارضت فيه ريادة النون مع ريادة التضعيف، فغلب التضعيف لأنه الأكثر، وجعل وزنه فعلل كعدبس<sup>(٤)</sup>.

قال الشيخ أبو حيان: والذى أذهب إليه أن النوئين واثدتان ووزنه فعنل، والدليل على ذلك أنا وجدنا النونين مزيدتين فيما عرف له اشتقاق نحو ضفنط ورونك<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) السميدع: السيد الكريم الموطأ الأكناف والشجاع والذئب والحفيف في حوائجه. والفدوكس: \_ بفتح الفاء والدال \_ الأسد والرجل الشديد.

<sup>(</sup>٢) الغرنيق: بضم الغين وسكبون الراء - طير من طيبور الماء، ويطلق على غير ذلك، والقعنب: اسم رجل.

والخرنوب: \_ بضم الخاء \_ لغة في الخروب \_ وهو نبت معروف، هـ صحاح.

<sup>(</sup>٣) العجنس: \_ بفتح العين والجيم وتشديد النون \_ الجمل الضخم الشديد.

 <sup>(</sup>٤) العدبس: \_ بفتح العين والدال وتشديد الباء \_ الشديد من الإبل وغيرها.
 (٥) خاندا \_ ... : \_ ... الضاد والفاء وتشديد النون \_ من الضفاطة: وهي الجــهل وضعف الرأى

<sup>(</sup>٥) ضفنط \_ بفتح الضاد والغاء وتشديد النون \_ من الضفاطة: وهي الجهل وضعف الرأى وضخامة البطن.

وطبعاد البسل المنطق المنطق النون من الزوك: مشى الغراب وتحريك المنكبين فى المنطق المنكبين فى المنطق المنطق

ألا ترى أنه من الضفاطة والزوك، فيحمل ما لا يعرف له اشتقاق على ذلك.

وقولنا: «وبعدها حرفان» احترازا من أن يكون بعدها حرف واحد أو أكثر من حرفين فلا يحكم عليها بالزيادة، إلا بدليل كما حكم بزيادة نون عرند(١) للزوم وعدم النظير.

وزاد ابن جنى مع هذه الشروط شـرطا آخر، وهو أن يكون مما لايمكن فـيه التضعيف.

ورده ابن عصفور وقال: الصحيح أنها في ذلك زائدة، ولبسط الكلام على ذلك موضع غير هذا:

الموضع الثالث: الانفعال وفروعه كالانطلاق.

الموضع الرابع: الافعنلال وفروعه كالاحرنجام.

الموضع الخامس: المضارع نحو نضرب.

تنبيهات:

الأول: إنما لم يذكر الناظم هـذه المواضع الثلاثة هنا مع أن زيادة النون فيـها مطردة، لوضوح أمرها.

الثاني: اعلم أن النون تزاد على وجهين:

أحدهما: أن تزاد في بنية الكلم بحيث لو حذفت اختل معناها كما تقدم.

والآخر: أن تزاد بعد تمام الكلمة كالتنوين ونون التثنية والجمع وعلامة الرفع في الأمثلة الخمسة ونون الوقاية ونون التوكيد.

والذى ينبغى أن يذكر فى حروف الزيادة هو النوع الأول، وقد يذكر الثانى تنبيها على أن النون تزاد على الوجهين.

<sup>(</sup>۱) العرند - بفتح العين وسكون الراء وفتح النون - لأنه من قولهم: شيء عرد أي: صلب. (۲) كُذَا بَالاصُلُ وَفَى نسخة ب (حزنزن).

الثالث: اعلم أن النون تزاد أولى نحو نضرب، وثانية نحو حنظل، وثالثة نحو غضنفر، ورابعة نحو رعشن، وخامسة نحو عثمان، وسادسة نحو رعفران، وسابعة نحو عبوثران (١).

### والتَّاءُ في التَّانيْث والْمُضَارَعَهُ وَنَحْوِ الاسْتَفْعَالِ والمطَاوَعَهُ

ذكر أن التاء تطرد زيادتها في التأنيث نحو قائمة، وكذا في الفعل نحو قامت، وفي المضارعة نحو تقوم، وفي الاستفعال وفروعه نحو الاستخراج واستخرج فهو مستخرج، وفي المطاوعة لثلاثي نحو تعلم تعلما، أو الرباعي نحو تدحرج تدحرجا.

فإن قلت: قـد اطردت زيادة التاء في التفاعل نحـو التغافل، وفي الافـتعال نحو الاقـتدار وفـروعهـما، وفي التفـعيل والتـفعـال نحو التـرديد والترداد، دون فروعهما لأن فروعهما لا تاء فيها.

ولم يذكر الناظم هذه الأربعة.

قلت: قد يمكن إدراكها في قوله (ونحو الاستفعال) أي: ونحوه من المصادر التي زيدت فيها ولا يختص بهذا الوزن.

وزيدت التاء أيضا في أنت وفروعه على المشهور (٢) ولا يقضى بزيادتها في غير ما ذكر إلا بدليل.

واعلم أن التاء تزاد أولا وحـشوا وآخرا، فـأما زيادتها أولا فــمنه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصور على السماع كزيادتها في تنضب، وتتفل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عـبوثران: \_ بفـتح العين وسـكون الواو وفتح المثلثة وضـمهـا: نبات طيب الرائحـة. ورعشن: يقال رجل رعشن للذي يرتعش، وجمل رعشن لاهتزازه في السير.

<sup>(</sup>٢) هذا المشهور: هو أن الضمير من (أنت) هو أن التاء حرف دال على تأنيث المخاطب المفرد أو المثنى أو الجمع، ويقابله قولان آخران، أولهما أن الضمير هو التاء وأن حرف عماد كما قيل في (إياك) ونحوه وثانيهما: أن الضمير هو مجموع أن والتاء.

<sup>(</sup>٢) التنضب: شجر له شوك قصار وليس من شجر الشواهق.

والتتفل: بفتح التاء الأولى وسكون الثانية وضم الفاء \_ أو بضمتين بينهما سكون أو بكسر أوله وفتح ثالثه أو بفتح الأول والثالث أو بكسرهما: الثعلب وقيل: ولده.

وأما زیادتها آخرا فکذلك منه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصور على السماع كالتاء فى رضبوت ورحموت وملكوت وعنكبوت. ومذهب سيبويه أن نون عنكبوت أصل وهو رباعى، وذهب بعض النحويين إلى أنه ثلاثى ونونه زائدة.

وأما زيادتها حشوا فلا تطرد إلا في الاستفعال والافتعال وفسروعهما: وقد زيدت حشوا في الفاظ قليلة، ولقلة زيادتها حشوا ذهب الأكثر إلى أصالتها في يستعور، وإلى كونها بدلا من الواو في كلتا.

### والهاءُ وثْفًا كَلِمَهُ ولم تَرَهُ واللامُ في الإشارة المُشْتَهرَهُ

لم تطرد زيادة الهاء إلا في الوقف على ما الاستفهامية مجرورة نحو «لمَهُ» وعلى الفعل المحذوف اللام جرما أو وقفا، وعلى كل مبنى على حركة لازمة إلا ما تقدم استثناؤه في باب الوقف.

وهى واجبة فى بعض ذلك، وجائزة فى بعضه، وقد تقدم فى بابه، فلا حاجة لإعادته.

#### تنبيهات:

الأول: أنكر المبرد زيادة الهاء ولم يعدها من حروف الزيادة، وأورد عليه زيادتها في الوقف، وأجيب بأنها حرف معنى كالتنوين وباء الجر، فلا وجه لعدها في حروف الزيادة، لأنها إنما تلحق لبيان الحركة، ولو عدت لزم عد الشين التي تلحق في الوقف لبيان الضمير عند العرب نحو «أكرمتكش». والصحيح أنها من حروف الزيادة، وإن كانت زيادتها قليلة، والدليل على ذلك قولهم أمهات وقول بعضهم: أمهة، قال الراجز(١):

<sup>(</sup>١) قائله: هو قصى بن كلاب بن مرة أحد أجداد النبي علم \_ وهو من الرجز \_ .

اللغة: «أمهـتى» أى: أمى «خندف» ـ بكسر الخاء والداّل وسكون النون ـ وهى أم مــدركة زوجة إلياس واسمها ليلى بنت حلوان، واشتــقاق خندف من الحندفة وهو مشى فيه سرعة وتقارب خطا.

وعن الخليل أن الخندفة مشية كالهرولة للنساء خاصة دون الرجال.

**<sup>(</sup>والياس) هو ابن مضر بن نزار** 

الإعراب: «أمهتى» مبتدأ «خندف» خبره (وإلياس» الواو عاطفة وإلياس مبتدأ «أبي» خبسره.

#### أمَّهَتِى خِنْدِفُ وإليَّاسُ أَبِي

فالهاء في أمهات وأمهة زائدة، لسقوطها في قولهم: أم بينة الأمومة.

وأجيب بجوار أصالتها، ويكون أمهة فُعَلَة نحو أبّهة، وقد أجار ذلك ابن السراج، ويقويه حكاية صاحب العين: تأمهت أما، بمعنى اتخذت أما، ثم حذفت الهاء فبقى أم، ووزنه فُعٌ، أو تكون أمهة وأم من باب سبّط وسبطر، وضعف هذا الجواب بأنه على خلاف الظاهر، وأن حكاية صاحب العين تأمهت لا يحتج بها، لأن في كتاب العين اضطرابا لايخفى، وكان الفارسي يعرض عنه، ويرد على المبرد أيضا قولهم «أهراق» فالهاء فيه زائدة لسقوطها في أراق إراقة، قالوا: ولا جواب عنه إلا دعوى الغلط ممن قاله، لأنه لما أبدل الهمزة في هراق توهم أنها فاء(١) فأدخل الهمزة عليها فأسكنت.

وقال الخليل: هي زائدة في هِرْكَـوْلة ـ وهي العظيمة الوركـين، لأنها تَرْكُل في مشيتها.

وقــال أبو الحــسن: إنهــا زائدة في هــبلّع ـ وهو الأكــول ـ وهجـرع ـ وهو الطويل (٢)، لأن الأول من البلع، والثاني من الجرع ـ وهو المكان السهل ـ وما قاله في هبلع أقرب.

وذهب بعضهم إلى أنها زائدة في سَهُلب (٣) وذكروا الفاظا أخر لا نطول بها لعدم شهرتها.

الثانى: تبين مما تقدم أن ذكر هاء السكت فى حروف الزيادة، كما فسعل المصنف، ليس بجيد.

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «أمهتى» حيث ظهر فيه الهاء وهو على الأصل، وذلك لأن أصل أم أمهة، ولذلك يجمع على أمهات.

مواضعه: ذكر في المحتسب لابن جني ٢/٢٢٣ وابن يعسيش ٣، ١٠/٤، وُشرح الشافية ص٣٠١، وهمع الهوامع ٢/٢٣.

<sup>(</sup>١) أي: فاء الكلمة.

<sup>(</sup>٢) وهما عنده هفلع.

<sup>(</sup>٣) السهلب: الطويل.

#### واللامُ في الإشارة المُشْتَهَرهُ

لم تطرد زيادة اللام إلا في أسماء الإشارة نحو ذلك وتلك، وزيادة هذه اللام، قيل: لتوكيد الإشارة، وقيل: للدلالة على البعد.

تنبيه:

زيادة اللام على ضربين: أحدهما: أن تزاد فى الكلمة مبنية عليها كزيادتها فى فَيْشَلَة \_ وهي رأس الذكر \_ وفَحْجَل \_ وهو المتباعد الفخدين \_ وهيقل \_ وهو ذكر النعام \_ وعَبْلَل \_ بمعنى عبد \_ لسقوطها فى قولهم: فَيْشَة وأَفْحَج وهيق وعبد، وأجاز ابن جنى: فى فيشلة وهيقل أصالة اللام، ويكون مادتين، ونقل عن أبى الحسن: أن لام عبلل أصل. وهو مركب من عبدالله كما قالوا: عَبْشَمِيّ، وقال فى الأوسط: واللام تزاد فى عبدل وحده وجمعه عبادلة.

قيل: فيكون للأخفش قولان.

والضرب الثانى لزيادة اللام: أن تزاد لمعنى لم تبن الكلمة عليها، وهى لام الإشارة، وهذا لا يعنى أن يذكر هنا. كما تقدم في هاء السكت.

تنبيه:

ذكر في النظم تسعة من حروف الزيادة ولم يذكر السين، وهي تزاد باطراد مع التاء في الاستفعال وفروعه.

قيل: وبعد كاف المؤنثة نحو أكرمتكس \_ وهى الكسكسة \_ وليس بجيد، لأنها لم تزد فى بنية الكلمة، ويلزم من عد سين الكسكسة أن يعد شين الكشكشة، ولا تطرد زيادتها فيما سوى ذلك بل يحفظ كسين قدموس \_ بمعنى قديم \_ وسين أسطاع \_ بقطع الهمزة، وضم أول المضارع. فإن أصله أطاع يطيع، والسين زائدة، هذا مذهب البصريين، والعذر للمصنف أن السين لا تطرد زيادتها إلا فى موضع واحد، وقد مثل به فى زيادة التاء، إذ قال (ونحو الاستفعال) فكأنه اكتفى بذلك.

وامنع زيادةً بلا قيد ثَبَّت إِنْ لم تُبيِّن حُجَّةً كحَظِلَت

أى: متى وقع شىء من هذه الحروف العشرة خاليا عما قيدت به زيادته، فيهو أصل ولا يقبل دعوى زيادته إلا بدليل، كسقوط نون حنظل فى قولهم احظلت الإبلُ إذا تأذت من أكل الحنظل، فلذلك حكم بزيادتها مع أنها قد خلت من قيد الزيادة، أعنى: كونها (زائدة)(١) ثالثة، وقد تقدمت أمثلة كثيرة بما حكم فيه بالزيادة لدليل مع خلوه من قيد الزيادة، فلتراجع. والله أعلم.

<sup>.1(1)</sup> 

#### فصل

#### في زيادة همزة الوصل

مناسبة هذا الفصل لما قبله، أنه من تتمة الكلام على زيادة الهمزة، وهو مشتمل على مقصدين:

الأول: تعريف همزة الوصل لتمتاز عن همزة القطع.

والثاني: بيان أحكامها.

أما تعريفها: فله طريقان: أحدهما بالرسم، والآخر بالحصر، وقد أشار إلى رسمها بقوله:

# لِلْوَصْلِ مَمْزُ سابقُ لا يَثْبُتُ ﴿ إِلاَّ إِذَا ابْتُدِي بِهِ كَاسَتُثْبُتُوا

وحاصله: أن همزة الوصل هي كل همزة تسقط وصلا وتثبت ابتداء، وهمزة القطع هي كل همزة تثبت وصلا وابتداء، وقد اشتمل كلامه على فوائد:

الأولى: أن همزة الوصل وضعت أولا همزة، لقوله (للوصل همز) هذا هو الصحيح، وقيل: يحتمل أن يكون أصلها الألف، ألا ترى (إلى)(١) ثبوتها ألفا في نحو «الرجل؟» في الاستفهام لما لم يضطر إلى الحركة.

الثانية: أن همزة الوصل لا تكون إلا سابقة، لأنه إنما جيء بها وصلة إلى الابتداء بالساكن إذ الابتداء به متعذر.

الثالثة: أن إثبات همسزة الوصل في الدرج لا يجوز إلا في ضرورة شسعر. كقوله<sup>(۲)</sup>:

<sup>(</sup>۱) ب.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو قيس بن الخطيم \_ وهو من الطويل \_ .

وتمامه: بنث وتكثير الوشاة قمين

اللغة: «بنث» بالباء الجارة وفتح النون وتشديد الثاء \_ من نث الحديث ينثه بالضم \_ نثًا إذا أفساه (قمين) أي: خليق بذلك وحرى.

ويروى: بنت وإفشاء الحديث قمين.

الإعراب: ﴿إذا ۗ للشرط ﴿جَاوِرٌ فَعَلَّ مَاضَ ﴿الاَثْنِينِ مَفْعُمُولَ بِهِ ﴿سُرَّ فَاعَلَ جَاوِرٍ ﴾=

وكثر ذلك في أوائل أنصاف الأبيات كقوله<sup>(١)</sup>:

لاَ نَسَبَ اليومَ ولاَ خُلَّة السَّعَ الحرقُ عَلَى الراقِعِ

تنبيه:

اختلف فى تسميتها همزة الوصل مع أنها تسقط فى الوصل، فقيل أضيفت إلى الوصل اتساعا، وقيل: لأنها تسقط فى الدرج فتصل ما بعدها إلى ما قبلها، بخلاف همزة القطع، وقيل: لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن. ثم أشار إلى حصر مواضعها، وهى ستة أنواع:

الأول: الفعل الخماسي والسداسي وإليهما أشار بقوله:

=والجملة وقعت فعل الشرط (فإنه) الفاء واقعة في جواب الشرط وإن واسمها وهو الضمير الراجع إلى السر (قمين) خبر إن (بنث) يتعلق به (وتكثير) عطف عليه (الوشاة) مضاف إليه.

الشاهد: قوله «الإثنين» حيث أثبت همزة الوصل في الدرج للضرورة.

مواضعه: ذكره السيوطى في الهمع ٢/١١، وابن يعيش ١٩، ١٩/١٣٠، وشرح شواهد الشافية ص١٨٣٠.

(۱) قائله: هو أنس بن العباس بن مرداس، وقيل: لأبى عامر جد العباس بن مرداس - وهو من السريع - .

اللغة: «الراقع» الذي يصلح موضع الفساد من الشوب (ولا خلة) \_ بضم الحاء \_ أي ولا صداقة.

المعنى: يقول الشاعر: لا نسب ولا قـرابة اليوم بيننا وقـد تفاقم الأمر بـحيث لا يرجى خلاصه فهو كالخرق الواسع في الثوب لا يقبل رقع الراقع.

وروى أبو على القالى: اتسع الخرق على الراتق.

الإعراب: «لا» نافية للجنس «نسب» اسمها مبنى على الفتح في محل نصب «اليوم» ظرف متعلق بمحدوف خبرها «ولا» الواو عاطفة، ولا زائدة لتأكيد النفى «خلة» معطوف على نسب بالنظر إلى محل اسم «لا» الذى هو النصب. «اتسع» فعل ماض «الخرق» فاعل «على الراقع» جار ومجرور متعلق بقوله اتسع.

الشاهد: قوله «اتسع» حيث أثبت فيه همزة الرصل في الدرج للضرورة.

مواضعه: ّذكره ابن عــقيل ۲/۲۲، وابن الناظم وابن هشام في «لا» النافــية للجنس، والاشموني، والسيوطي في شرح الألفــية ص٤، وفي الهمع ١٤٤، ٢/٢١، وسيبويه ٣٤٩/ ١، وابن يعيش ١٠١، ٢/١١٣، ٩/١٣٨

# وَهُو َ لِفِعْلِ ماضِ احْتُوى عَلَى الْكُثْرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَحْوُ انْجَلَى

فكل همزة افتـتح بها فعل ماض زائد على أربعة أحـرف، فهى همزة وصل نحو انجلى وانطلق واستخرج.

الشانى: فسعل الأمر من كل فسعل دائد على ثلاث نحسو انجل وانطلق واستخرج)(١).

وإليه الإشارة: بقوله: (والأمر).

الثالث: مصدر الفعل الزائد على أربعة أحرف نحو الانطلاق والاستخراج، وإليه الإشارة بقوله: (والمصدر) وقوله: (منه) قيد للأمر والمصدر كليهما.

الرابع: الأمر من كل فعل ثلاثى يسكن ثانى مضارعه لفظا، وإليه الإشارة بقوله:

### وَكَذَا أَمْرُ الثُّلاَثِي كَاخْشَ وامْض وانْفُذَا

فإن تحرك ثانى مضارعه لفظا لم يحتج إلى همزة الوصل ولو سكن تقديرا، كقولك فى الأمر من يقوم: قم، ومن يعد: عد، ومن يرد: رد، ويستشنى من ذلك خذ وكل مر، فإنها يسكن ثانى مضارعها لفظا، والأكثر فى الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الوصل.

فإن قلت: أطلق في قوله (أمر الثلاثي).

قلت كأنه اكتفى بتقييد الأمثلة، وقد مثل بما سكن ثانى مضارعه، وإنما مثل بثلاثة أفعال، ليمثل بمفتوح العين ومكسورها ومضمومها.

الخامس: عشرة أسماء غير (مصادر)(٢) وقد ذكرها في قوله:

وَفِي اسْمِ اسْتِ ابنِ ابنمِ سُمِعْ واثنين وامريُّ وتأنيثٍ تَبِعْ

فهذه تسعة لأن قوله (وتأنيث) يعنى به ابنة وانتين وامرأة، والعاشر (ايمن) المذكور أول البيت الآتى، ونب بقوله (سمع) على أن افتتاح هذه الأسماء العشرة

<sup>.1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

بهمزة الوصل غير مقيس، وإنما طريقه السماع، وذلك أن الفعل لأصالته في التصريف استأثر بأمور منها:

بناء بعض أمثلته على السكون (١) فإذا اتفق الابتداء بها زادوا همزة الوصل للإمكان ثم حملت مصادر تلك الأفعال على أفعالها في إسكان أولها، واجتلاب الهمزة.

وهذه الأسماء العشرة ليست جارية على أفعال فكان مقتضى القياس أن تبنى أوائلها على الحركة، ويستغنى فيها عن همزة الوصل.

فإن قلت: فما وجه إسكان أوائلها حتى احتيج إلى همزة الوصل؟

قلت: قال بعض النحويين لانها أسماء معتلة سقطت أواخرها للاعتلال، وكثر استعمالها فسكن أوائلها لتكون همزة الوصل عوضا مما أسقط منها. انتهى.

وقد دعت الحاجة هنا إلى الكلام على هذه الأسماء.

أما «اسم»: فأصله سمو كقنو كذا قال سيبويه، وقيل أصله سمو كقفل، فحذفت لامه تخفيفا وسكن أوله لما مر، وقيل: نقل سكون الميم إلى السين، وهو عند البصريين مشتق من السمو، وعند الكوفيين من الوسم، ولكنه قلب، فأخرت فاؤه فجعلت بعد اللام، وجاءت تصاريفه على ذلك، والخلاف في هذه المسألة شهير، فلا نطول به.

وأما «است»: فأصله ستّه \_ بفتح الفاء والعين \_ ودليل تحريك العين جمعه على أفعال، ودليل فتحها أن المفتوح العين أكثر، فلا يعدل عنه لغير دليل، ودليل فتح فائه قولهم: سه \_ بفتح الفاء حين حذفوا العين، وفيه ثلاث لغات: است وسه وست.

وأما «ابن» : فأصله بنو، ودليل فتح فائه قولهم في جمعه بنون، وفي النسب بنوى ـ بفتحها ـ ودليل فتح عينه جمعه على أفعال.

فإن قلت: ما الدليل على أن لامه واو؟

<sup>(</sup>١) أي: بناء أوائل بعض أمثلته.

قلت: ذكروا لذلك ثلاثة أوجمه، أحدها: أن الغالب على ما حدفت لامه الواو دون الياء.

الثانى: أنهم قالوا: البنوة، واعترض بـأن البنوة لا دليل فيها، لأنهم قالوا: الفتوة، ولام فتى ياء.

الثالث: أنهم قالوا: في مؤنثه بنت. فأبدلوا التاء من لامها، وإبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء.

وذهب بعضهم إلى أن لام ابن ياء، واشتقه من بني يبني.

وأما «ابنم»: فهو ابن زيدت فيه الميم للمبالغة، كما زيدت في زرقم، قال الشاعر (١):

وهَلْ لِي أُمُّ غيرُها إِنْ ذَكَرْتُهَا؟ ابي اللهُ إِلا أَنْ أَكُونَ لها ابنما

وأما «اثنان»: فأصله ثنيان، لأنه من ثنيت، فحذفت لامه، وسكن أوله، وجي بهمزة الوصل.

وأما « امرؤ»: فهو اسم تام لـم يحذف منه شيء، إلا أنـه لما كان يجـوز تخفيف همزته بنقل حركتمها إلى الساكن قبلها مع الألف واللام نحو المرء أعلوه لذلك، ولكثرة استعماله.

<sup>(</sup>١) قائله: هو المتلمس واسمه جرير بن عبدالمسيح ـ وهو من الطويل ـ..

اللغة: «أبى الله؛ أي: منع ألا أكون إلا ابنا لها.

الإحراب: (وهل) الواو للعطف وهل للاستفهام (لى) جار ومجرور خبر مقدم (أم) مبتدا مؤخر (ضيرها) صفة لأم (إن) شرطية (ذكرتها) فعل وفاعل ومفعول والجسملة في محل جزم فعل الشرط، والجواب محلوف دل عليه الكلام السابق (أبي) فعل ماض (الله) فاعل دأن، مصدرية (أكون، فعل مضارع ناقص منصوب بأن واسسمها ضمير والتقدير: إلا كوني ابنا لها، لأمي (ابنما) منصوب لأنه خبر أكون.

الشاهد: قوله «ابنما» فإن أصله ابن زيدت فيه الميم للمبالغة كما زيدت في زرقم وشجعم.

مواضعه: ذكره الأشمسوني ٢/٨١٦، وابن يعيش ٩/١٣٣، والمقتضب لـــلمبرد ٩٣/٢، والخصائص لابن جني ٨٥/١، ٢/١٨٢.

وأما تأنيث ابن واثنين وامرئ، فالكلام عليها كالكلام على مذكراتها، والتاء في ابنة واثنتين للتأنيث كالتاء في امرأة، بخلاف التاء في بنت وثنتين، فالتاء فيهما بدل من لام الكلمة، إذ لـو كانت للتأنيث لم يسكن مـا قبلهـا، ويؤيد ذلك قول سيبويه: لو سميت بهما رجلا لصرفتهما، يعنى: بنتا وأختا.

فإن قيل: فإذن نفهم من الكلمة التأنيث؟

قلت: أجاب ابن يعيش في شرح المفصل بأن التأنيث مستفاد من نفس الصيغة، ونقلها من بناء إلى آخر.

وذلك أن أصل بنت بنو فنقلوه إلى فعل الحقوه بجذع بالتاء، كما ألحقوا أختا بالتاء بقفل فصارت الصيغة علما للتأنيث، إذ كان هذا علما اختص بالتأنيث.

وأما «ايمن»: فهو اسم مشتق من اليمن، وهو مخصوص بالقسم وهمزته قطع وصل، هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنها همزة قطع، وهو عندهم جمع يمين، ورد مذهبهم بثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لو كان جمعا لم تصح كسرة همزته، وقد سمع كسرها.

الثانى: أنه قد سمع حذف همزته نشرا فى قول عروة بن الزبير: ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت.

والثالث: أنه لـو كان جمعاً لم يتـصرف فيـه بحذف بعـضه لأن ذلك فى الجموع غير معروف، وفيه اثنتا عشـرة لغة. جمعها ابن مالك رحمه الله فى بيتين وهما:

همزَ ايمُ وايمُن فافتح واكسر أو إم قُل أو قل مُ أو مُنُ بالتثليث قد شُكلا . وأيمـُن اختم به، والله كلا أضِف إليه في قسَم تستوف ما نُقِلا

السادس: همزة حرف التعريف وهي المشار إليها بقوله (همز أل كذا) وشمل قوله (همز أل) حرف التعريف والموصولة والزائدة، ومذهب الخليل أن همزة أل همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال، وهو اختيار المصنف في غير هذا الموضع، وهمزة أم التي هي بدل من أل في لغة أهل اليمن همزة وصل أيضا. فهذا تمام المقصد الأول، وأما المقصد الثاني فيشتمل على مسائل:

الأولى: اختلف في همرة الوصل هل اصلها السكون أو الحركة؟ فقيل احتلبت ساكنة ثم حركت بالكسر الذي يجب لالتقاء الساكنين، وإليه ذهب الفارسي واحتاره الشلوبين، وقيل: اجتلبت متحركة وهو قول سيبويه، وهو الظاهر.

الثانية: اعلم أن همزة الوصل تفتح في موضعين في حرف التعريف وأيمن، وقد ذكر كسرها في أيمن، وتضم في غيرهما، قيل: ضمة أصلية موجودة أو مقدرة بالموجودة نحو «اسكن» والمقدرة نحو اغزى يا هند، فإن أصله اغزوى، وذكر الشارح في نحو اغزى مما عرض إبدال ضمة ثالث كسرة وجهين: الضم والكسر، قال: والضم هو المختار، وحكى ابن جنى كسر الهمزة في نحو اخرج مما ضمته لازمة وهي لغة رديئة، ويشم الضم قبل الضمة المشمة في نحو اختير وانقيد على لغة الإشمام، وتكسر فيما سوى ذلك.

الثالثة: مذهب البصريين أن أصل حركة همزة الوصل أن تكون كسرة، وإنحا فتحت في بعض المواضع تخفيفا، وضمت إتباعا، وذهب الكوفيون إلى أنها كسرت في نحو اضرب تبعا لثالث الفعل، وضمت في نحو «اسكن» تبعا لثالث الفعل أيضا، ورد عليهم أنه ينبغي أن تفتح في نحو اعلم، وأجيب بأنها لو فتحت فيما ثالثه مفتوح لالتبس الأمر بالخبر.

الرابعة: قد علم أن همزة الوصل إنما جيء بهما للتوصل إلى الابتداء بالساكن، فإذا تحرك ذلك الساكن استغنى عنهما، نحو استتر، إذا قمد إدغام تاء الافتعال فيما بعدها نقلت حركتها إلى الفاء فقيل: ستر(١) إلا أن لام التعريف إذا

<sup>(</sup>١) يلتبس هذا الماضى بعد النقل وحذف همزة الوصل بقولك «ستر» مضعف العين، والفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

الأول: أن هذا الماضى المحذوف همـزة وصله وزنه افتعل، والآخر، وزنه فعــل ــ بتشديد العين.

والشانى: أن مضارع هذا الماضى يستسر ـ بفتح ياء المضارعة كسيستتسر الذى هو أصله، ومضارع الآخر يستر بضم ياء المضارعة كيقتل ـ بتشديد التاء مكسورة.

والثالث أن مصدر هذا الماضى المحذوف همزة الوصل ستــــارا ومصدر المضعف العين تستير مثل تقتيل.

نقلت حركة الهمـزة إليها في نحـو الأحمر، فـالأرجح إثبات الهـمزة، فتـقول: «الحمر».

فإن قلت: فما الفرق بينه وبين ستر؟

قلت: النقل للإدغام، أكثر من النقل لغير الإدغام.

الخامسة: إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها إن كانت مكسورة أو مضمومة، المكسورة نحو ﴿ أَصْطَفَى الْبَنِنَ ﴾ (١) أصله اصطفى بهمزة وصل مكسورة فلما دخلت همزة الاستفهام حذفت همزة الوصل، والمضمومة نحو قولك: «اضطر الرجل» أصله اضطر بهمزة مضمومة، فلما دخلت همزة الاستفهام حذفت أيضا، وإن كانت مفتوحة لم تحذف بل تبدل ألفا، أو تسهل بين الهمزة والألف، وقد قرئ بالوجهين في مواضع من القرآن نحو: ﴿ آلذُكُرينِ ﴾ (٢) ومن التسهيل قول الشاعر (٣):

المعنى: أخبرنى وأصدقنى إذا تباعدت عنك دار الرباب أو انقطع ما بينكما من أواصر الألفة والمحبة وعهد الإخاء، هل الحق أن قلبك يطير معها، ويذهب عقلك حزنا عليها؟ وكنى بذلك عن شدة اضطرابه وخفقانه.

الإعراب: «االحق» الهمزة الأولى للاستفهام، والثانية أداة التعريف والحق منصوب على الظرفية متعلق بمحدوف خبر مقدم «إن» شرطية «دار» فاعل لفعل محذوف هو فعل الشرط يفسره تباعدت «الرباب» مضاف إليه وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام «تباعدت» فعل ماض والتاء للتأنيث والفاعل ضمير والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة «أو» حرف عطف «انبت»، فعل ماض، «حبل» فاعل (أن) حرف توكيد ونصب «قلبك» اسمها وضمير المخاطب مضاف إليه «طائر» خبر أن مرفوع بالضمة الظاهرة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، والتقدير: أفي الحق طيران قلبك.

الشاهد: قوله «االحق»، حيث نطق الشاعر به مزة أل في هذه الكلمة بين الألف والهمزة مع القصر، وهذا هو التسهيل وهو القليل.

مواضعه: ذكره الأشموني ٣/٨١٨ وأبن هشام في شرج الألفيـة ٢٤٤٪، وابن عقيل ٢٠٤٠، وابن الناظم، وسيبويه ١/٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٣ من سورة الصافات.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٤٣ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>۲) قائله: هو حسان بن يسار للتغليى، وقيل: لعمرو بن أبى ربيعة. \_ وهو من الطويل \_. اللغة: «الرباب» اسم امرأة «تباعدت» صارت بعيدة عنك «انبت» انقطع «حبل» معروف ويراد به هنا: العهد وأسباب المودة والصلة.

أَالْحَقَّ إِنْ دَارُ الربابِ تباعدت أو انبتَّ حبلٌ أن قلبَك طائرُ والإبدال هو أرجح الوجهين.

فإن قلت: لم أبدلت أو سهلت، وكان القياس أن تحذف كما حذفت المضمومة والمكسورة؟

قلت: إنما ترك مقستضى القياس فى المفسوحة، لأن حذفها يسوقع فى التباس الاستفهام بالخبر لاتحاد حركتها وحركة همزة الاستفهام، وإلى ذلك أشار بقوله:

... ويُبْلَلُ مَدًّا في الاستفهام أو يُسَهَّلُ

فإن قلت: فهل يجرى الوجهان في همزة أيمن كقولك: آيمن الله يمينك؟.

قلت: نعم، لأن العلة واحدة وقد نصوا على ذلك إلا أن قوله (ويبدل) قد يوهم اختصاصه بهمزة أل، لأن الظاهر أن الضمير في (يبدل) يعود عليه، وكذلك يوهمه كلام الكافية، بل هو كالتصريح بذلك.

واعلم أن الكلام على هذه المسائل يستدعى بسطا، ولكننى أضربت عنه خشية الإطالة. والله أعلم.





# البزء السادس

ويشتمل على:

الإبدال - الإعلال بالحذف - الإدغام.

•••

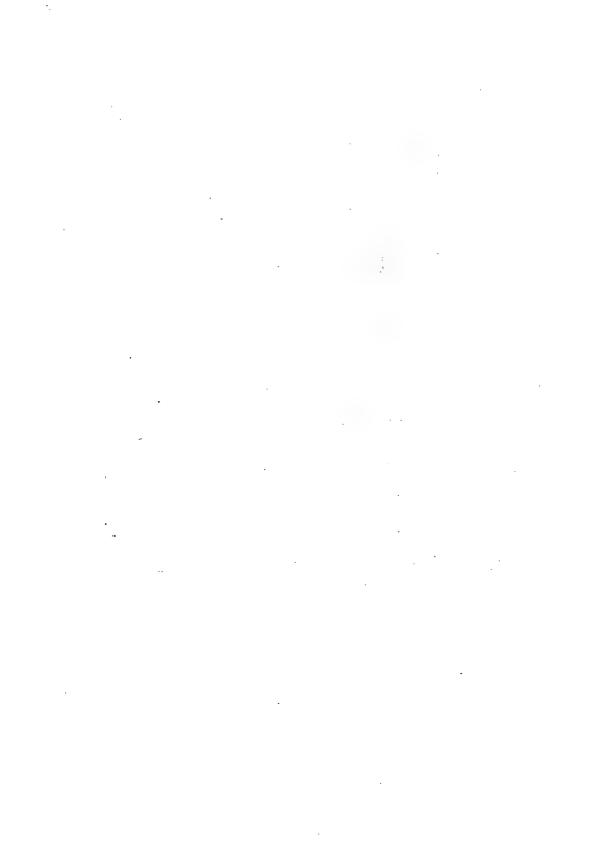

#### الإبدال

الغرض من هذا الباب بيان الحروف التي تُبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام، فإن الإبدال للإدغام لا ينظر فيه في هذا الباب.

ويحتاج هنا إلى ثلاث مسائل:

الأولى: في الفرق بين الإبدال والتعويض: والفرق بينهما أن البدل لا يكون إلا في موضع المبدل منه، كسهاء هرقت ونحوه، والعوض يكون في غير (موضع)(۱) المعوض منه كتاء عِدة، وهمزة ابن، وياء سُفَيرج، ولا يقال في هذا بدل إلا تجوزا مع قِلَته.

والثانية: في الفرق بين الإبدال والقلب: والفرق بينهما أن القلب يختص بحروف العلة والإبدال يكون فيها وفي الحروف الصحيحة، فالإبدال أعم، والقلب أخص، قال بعضهم:

البدل على ضربين: بدل هو إقامة حرف مقام (حرف)(٢) غيره نحو تاء تُخمة وتكأة(٢) وبدل هو قلب الحرف نفسه إلى لفظ غيره على معنى إحالته إليه، وهذا إنما يكون في حروف العلة وفي الهمزة أيضا، لمقارنتها إياها وكثرة تغييرها، وذلك نحو قام، أصله قوم، فالألف وأو في الأصل، وموسر أصله ياء وراس أصل الألف الهمزة، وإنما لينت لنبرتها فاستحالت ألفا، فكل قلب بدل، وليس كل بدل قلبا.

وقال بعضهم: الفرق بين الإبدال والقلب. أن البدل وضع شيء مكان غيره على تقدير إزالة الأول، والقلب: هو تصيير الشيء على غير الصورة التي كان عليها من غير إزالة؛ ولذلك جعل مثل قال وباع قلبا، لأن حروف العلة تقارب بعضها بعضا، إذ هي من جنس واحد فسهل انقلاب بعضها إلى بعض، وجعل مثل آتعد ونحوه إبدالا، لتباين حروف الصحة من حروف العلة، فتقول على هذا

<sup>(</sup>۱) ا، ب

<sup>(</sup>۲) أ، ب

 <sup>(</sup>٣) التخمة: \_ بضم ففتح \_ الثقل الذي يصيبك من الطعام، وتاؤه مبدلة من الواو.
 والتكأة: العصا، وما يتكأ عليه، والرجل الكثير الاتكاء، وأصله وكأة \_ بدليل توكأت.

فى أتعد وأمثاله أنه كان فى الأصل اوتعد. فحذفت الواو وأبدل منها التاء، إلا أن الواو انقلبت تاء.

وأما قام وأمثاله فيقدر أنه كان في الأصل قوم، ثم استحالت الواو ألفا، لا أنها حذفت وجعل مكانها الألف.

قلت: وعلى هذا فليس بينهما نحموم ولا خصوص.

والثالثة: في حصر حروف البدل: اعلم أن الإبدال للإدغام، يكون في جميع حروف المعجم إلا الألف، وأما الإبدال لغير الإدغام فيكون في اثنين وعشرين حرف، وقد جمعها في التسهيل قال: يجمع حروف البدل الشائع لغير إدغام قولك: «لَجِدُ صُرِف شكِسٌ آمنٌ طَي ثَوْبِ عزَّتِه».

وباقى حروف المعجم لا تبدل وهي: \_ الحاء والخاء والذال والظاء والضاد والغين والقاف \_ إلا أن قوله: «الشائع». يفهم أن البدل قد يكون في غيرها على سبيل الشذوذ، ومن ذلك قراءة الأعمش ﴿ فَشَرَدٌ بِهِم ... ﴾ (() \_ بالذال المعجمة. وخرجها ابن جنى على أن تكون الذال بدلا من الدال كما قالوا: لحم خراذل وخرادل(() والمعنى الجامع لهما أنهما مَجهُوران ومتقاربان، وخرجها الزمخشرى على القلب بتقديم اللام على العين، كقولهم: «شذر مذرك»، وقد عد كثير من أهل التصريف حروف الإبدال اثنى عشر حرفا وجمعوها في تراكيب كثيرة منها: «طال يوم أنجدته» وأسقط بعضهم اللام، وعدها أحد عشر، وجمعها في قوله: «أجد طويت منها» وزاد بعضهم الصاد والزاى، وعدها أربعة عشر، وجمعها في قوله: «أنصت يوم زل طاه جد وعدها الزمخشرى ثلاثة عشر، وجمعها في قوله: «أنصت يوم زل طاه جد وعدها الزمخشرى ثلاثة عشر، وجمعها في قوله: «أشتنجد وهو الإبدال، كقولهم: زراط وزفر، في صراط وصفر، الصاد والزاى وهما من حروف الإبدال، فإن أورد «اسمع» ورد «اذكر واظلم»؛ وزاد السين وليست من حروف الإبدال المجرد.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) في القاموس: خردل اللحم قطع أعضاءه وافرة، أو قطعه وفرقه، وخرذل اللحم \_ لغة في خردل.

قال ابن الخباز: وتتبعتها في كتبهم فلم تجاوز خمسة عشر، وجمعها في قوله: استنجده يوم صال رط.

قلت: لا طريق إلى حصرها إلا الاستقراء، وقد تقدم أنها اثنان وعشرون (حرفا)(١).

وإنما يذكر في هذا الباب ما هو ضروري، وقال في التسهيل: والضروري في التصريف هجاء «طويت دائما» وهي ثمانية حروف.

وقال هنا: «أَحْرُفُ الإبدال هَدَأْتُ مُوطيًا» فزاد السهاء كما في الكافية، وهدأت بمعنى سكنت، وموطيا اسم فاعل من أوطأت الرحل إذا جعلته وطيئا، إلا أنه خفف همزته بإبدالها ياء، لانفتاحها وانكسار ما قبلها، وإنما اقتصر على هذه التسعة، لأنها التي لا يستغنى عن ذكرها في التصريف، وما عدا هذه التسعة فإبداله إما شاذ كقولهم في «أصيلان» أصيلال(١) وإما لغة قليلة كإبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف. قال في شرح الكافية: وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر في كتب التصريف وإنما ينبغي أن يُعَدَّ في الإبدال التصريفي ما لو لسم يُبدل أوقع في الخطأ أو مخالفة الأكثر؛ فالموقع في الخطأ كقولك في سقاءةً: سقاًية.

#### تنبيه:

يعرف الإبدال بالرجوع في بعض التصاريف إلى المبدل منه لزوما أو غلبة.

الأول: نحو جَدنَ ، فإن فاءه بدل من ثاء جَدَث؛ لأنهم قالوا في الجمع أجْداَث، بالثاء فقط (٣).

والثانى: نحو «أَفْلَط» أى: أفلت، فإن طاءه بدل من التاء؛ لأن التاء أغلب فيه في الاستعمال، فإن لم يشبت ذلك في ذي استعمالين فهو من أصلين، نحو

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>٢) أصيلان: تصغير أصلان جميع أصيل \_ وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب.

<sup>(</sup>٣) الجدث: القبر، وجمعه أجدث وأجداث.

أرَّخَ وورَّخَ، لا تقول إن الهمزة بدل من الواو، لأن جميع تصاريف الكلمة جاءت بالوجهين. وقال ابن الحاجب: يعرف البدل بكثرة اشتقاقه كتُراث، فإن أمثلة اشتقاقه ورث ووارث وموروث (۱).

وبقلة استعماله كقولهم: «الثّعالِي» في الثعالب، و«الأراني» في الأرانب، وأنشد سيبويه(٢):

### لها أشارِيرُ مِنْ لَحم تُتَمَّرُهُ مِنْ الثَّعَالِي وَوَخَرٌ مِن أَرَانِيهَا

قـال ابن جنى: ويحتـمل أن يكون القعـالى جـمع ثُعالة ثم قلب؛ فـيكون كقولهم: «شَرَاعى» فى «شرائع»، والذى قاله سيبويه أولى، ليكون كأرانيها وأيضا فإن ثُعالة اسم جنس وجمع أسماء الأجناس ضعيف.

يعنى بقوله اسم جنس: علم جنس.

وبكونه فَرَّعا والحرف زائد كضويرب تصغير ضارب، لأنه لما علم الأصل علم أن هذه الواو مبدلة من الألف.

<sup>(</sup>١) التراث: كغراب ـ المال الموروث، أصله وراث استثقلوا الواو المضمومة في أول الكلمة فأبدلوها تاء إبدالا غير قياسي.

<sup>(</sup>۲) قائله: هو أبو كاهل النمر بن تولب اليـشكرى، يصف فرخة عقاب \_ تسمى غبة كانت لبني يشكر \_ وهي بالغين المعجمة وفتح الباء المشددة. وهو من البسيط.

اللغة: (لها) الضمير يرجع إلى الفرخة (أشارير) قطع قديد من اللحم (تتمره) من تمرت اللحم، والتمر بالتاء إذا جففتهما (وخز) شيء قليل.

الإعراب: «لها» جار ومجرور خبر مقدم «أشارير» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة «من لحم» جار ومجرور ومن بيانية «تتمره» فعل والفاعل ضمير مستتر فيه والهاء مفعول به والضمير يرجع إلى اللحم و والجملة في محل جر صفة لحم «من الثعالي» جار ومجرور في محل رفع صفة لقوله أشارير «ووخز» عطف على أشارير «من أرانيها» جار ومجرور في محل رفع صفة لقوله ووخز.

الشاهد: قوله: «الشعالي وأرانيها» فإن أصلهما من الثعمالب، ومن أرانبهما جمع أرنب، فأبدلت الباء الموحدة فيهما ياء.

مواضعه: ذكره الأشموني ۸۲۶ / ۳، وابن يعيش ۲۶ / ۱۰، والهمع ۱۸۱ / ۱، وسيبويه ۳٤٤ / ۱.

وبكونه فَرْعا وهو أصل كُمَويه، فإنه تصغير ماء، فلما صغر على مُويّه علم أن الهمزة مبدلة من هاء.

وبلزوم بناء مجهول نحو (هَرَاق) يحكم بأن أصله أراق، لأنه لو لم يكن كذلك لوجب أن يكون وزنه هَفَعل وهو بناء مجهول.

فإن قلت: قد علم أن حروف البدل هي التي تبدل من غيرها، فما الحروف التي تبدل هذه منها؟.

قلت: ستعرف بالتفصيل الذي يذكره الناظم بقوله:

#### شروع في ذلك التفصيل،

فالهمزة تبدل كثيرا من الواو والياء والألف، وقليلا من الهاء والعين، ولم يذكرهما في النظم لقلّتهما. فمثال إبدالها من الهاء ماء \_ أصله \_ ماه لقولهم في الجمع: أمواه، وفي التصغير مويه، ومثال إبدالها من العين قولهم: «أباب بحر» في «عُباب بحر» وذهب بعضهم إلى أن الهمزة في هذا أصل من أب بمعنى تهيأ لأن البحر يتهيأ لما يزجر به، وإلى هذا ذهب ابن جني.

وأما إبدالها من حروف اللين فمنه جائز ومنه واجب ومنه شاذ.

فمن الواجب إبدال الهمزة من كل واو أو ياء تطرفت بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء أصلهما كساو ورداى، فأبدلت الواو فى الأول والياء فى الـثانى لما ذكو.

وقد فهم من اشتراط التطرف أنهما إذا لم يتطرفا لا يبدلان همزة نحو تعاون وتبايَن.

ومن اشتراط زيادة الألف، أنهما لو تطرف بعد ألف غير زائدة لم يبدلا، لئلا يتوالى إعلالان نحو: « واو، وآى».



تنبيهات:

الأول: هذا الإبدال مستصحب مع هاء التأنيث العارضة نحو (بنّاء وبناءة) فإن كانت هاء الستأنيث غير عارضة امتنع الإبدال نحو: (هداية، وسقاية وعلاوة وعداوة)؛ لأن الكلمة بنيت على الساء، أى: أنها لم تُبنَ على مذكر، قال فى التسهيل: وربما صح مع العارضة وأبدل مع اللازمة، فالأول: كقولهم: فى المثل «أسق رقاش فإنها سقايةً»(١) لأنه لما كان مثلاً والأمثال لا تغير و أشبه ما بنى على هاء التأنيث، ومنهم من يقول: (فإنها سسقاءة) وبالهمز وكحاله فى غير المثل، والثانى: كقولهم: (صكلاءة الله في صكلية (١)).

الثانى: حكم علامة التثنية حكم هاء التأنيث في استصحاب هذا الإبدال ما لم تبن الكلمة على التثنية، وذلك قولهم: (عَقَلْتُه بِثَنَايَيْن) ـ وهما طرفا العقال.

الثالث: قد اعتسرض ضابط الإبدال المذكور بأنه يرد عليه مثل (غاوى) فى النسب(٣) إذا رخَّمته على لغة من لا ينوى، فإنك تقول: (يا غاو) ـ بضم الواو ـ من غير إبدال، مع اندراجه في الضابط المذكور، وإنما لم يبدل لوجهين:

أحدهما: أنه قد أعل بحذف لامه، ولم يجمع فيه بين إعلالين.

والثانى: أنسه لما رخم على هذه اللغة شابه ما لا يعل نحو واو، وإصلاح الضابط أن يقال: من واو أو ياء هي لام الكلمة، أو ملحق بها.

الرابع: اختلف في كيفية هذا الإبدال، فقيل: أبدلت الياء والواو همزة وهو ظاهر كلام المصنف، وقال حُذَّاقُ أهل التصريف: أبدل من الواو والسياء ألف ثم أبدلت الألف همزة، وذلك أنه لما قيل: كساوٌ وردائ م تحركت الواو والساء بعد

<sup>(</sup>١) هذا مثل: يضرب للمحسن أى: أحسن إليه لإحسانه..

وسقاية: بفتح السين وتشديد القاف ـ ويروى سقا ـ بلا ياء وها؛ ـ وعليه فلا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٢) الصلاية: بفتح الصاد وتخفيف اللام ـ قال في القاموس: الصلاية ويهمز الجبهة.

<sup>(</sup>٣) ظاهره أن قبوله: «في النسب» قبيد في الكلام، وليس الأمر على هذا الظاهر، فإن «غاويا» إذا نبودي بعد صيرورته علما ورحم، قبل فيه ذلك على لغة من ينتظر على أن الواو في «يا غباو» ليست منظرفة، بل هي حشو، وذلك لأن الحذف عارض، والمحذوف مراعي.

فتحة، ولا حاجز بينهما إلا الألف الزائدة وليست بحاجز حصين لسكونها وزيادتها، وانضم إلى ذلك أنهما فى محل التغيير وهو الطرف، فقلبا ألفا حملاً على باب عَصا ورحًا \_ فالتقى ساكنان، فقلبت الألف الثانية همزة، لأنها من مخرج الألف.

الخامس: ليس هذا الإبدال مخصوصا بالواو والياء، فإن الألف تشاركهما فيه، فإذا تطرفت الألف بعد ألف زائدة وجب قلبها همزة نحو: «صحراء» بما ألفه للتأنيث، فإن الهمزة في هذا النوع بدل من ألف مجتلبة للتأنيث كاجتلاب ألف «سكرى» لكن ألف سكرى غير مسبوقة بالألف فسلمت، وألف صحراء مسبوقة بالألف فحركت فرارا من التقاء الساكنين، فانقلبت همزة لأنها من مخرجها، وقوله في الكافية:

مِنْ حَرْفِ لِين آخِر بعدَ أَلَفْ مَزِيدٍ أَبدِلْ همزةً وذَا أَلِفُ أَعِم لَشموله الأحرف الثلاثة:

وقوله: . . وفى فَاعِلِ مَا أُعِلَّ عَينًا ذَا اثْتُفِي. .

ذا إشارة إلى إبدال الواو والياء همزة واقتفى. أي: اتبع.

هذا موضع ثان يجب فيه إبدال الياء والواو همزة، وهو كل واو وياء وقعت عينا لاسم فاعل أعلت في فعله نحو «قائل، وباثع» أصلهما قاول وبايع، ولكنهم أعلوه حملا على فعله.

قال فى شرح الكافية: فأبدلت الهمزة من الواو والياء فى اسم الفاعل، كما أبدلت الألف منهما فى الفعل حيث قالوا: قال وباع، واحترز بقوله: (أعل عينا) من نحو عور وصيد، فاسم الفاعل منهما عاور وصايد، بالواو والياء، ولايبدلان لصحتهما فى الفعل جريا فى الصحة مجرى واحدا كمنا جريا فى الإعلال مجرى واحداً.

تنبيهات:

الأول: هذا الإبدال جار فيما كان على فاعل وفاعلة، ولم يكن اسم فاعل، كقولهم: (جائز) وهو البستان، قال(١):

صَعْلَةً نابِتَهُ في جائزِ أَيْنَمَا الرِّيحُ تُميُّلُهَا تَمَلُ

وكقولهم: ﴿جَائِرَةٌ ﴿ وَهِي خَشَبَةٌ تَجْعَلُ فِي وَسَطُ السَّقَفَ، وكلام الناظم هنا وفي الكافية لا يشمل ذلك، وقد نبه عليه في التسهيل.

الثانى: اختلف فى هذا الإبدال، فقيل: أبدلت الواو والياء همزة، كلما قال المصنف، وقيل: بل قلبتا ألفا، ثم أبدلت الآلف همزة، كما تقدم فى نحو كساء ورداء وكسرت الهمزة على أصل التقاء الساكنين، وبهذا قال أكثرهم. وقال المبرد: أدخلت ألف فاعل قبل الآلف المنقلبة فى قال وباع وأشباههما، فالتقى ألفان وهما ساكنان، فحركت العين لأن أصلها الحركة، والآلف إذا تحركت صارت همزة.

الثالث: يكتب نحو: «قائل، وبائع» بالياء على حكم التخفيف، لأن قياس الهمزة في ذلك أن تُسهّل بين الهمزة والياء. فلذلك كتبت ياء، وأما إبدال الهمزة في ذلك ياء محمضة فنصرا على أنه لحن، وكذلك تصحيح الياء في «بائع» ولو جاز تصحيح الياء في بائع لجاز تصحيح الواو في «قائل».

<sup>(</sup>١) قائله: هو كعب بن جعيل ـ يصف امرأة شبه قدها بالقناة. \_ وهو من الرمل \_..

اللغة: اصمدة .. بفتح الصاد .. هى السقناة التى تنبت مستوية فلا تحستاج إلى تقويم ولا تشقيف. ويقولون: امرأة صعدة أى: مستقيمة القامة مستوية على التشبيه بالقناة كما يشبهونها بغصن البان وبالخيزران.

للعنى: شب امرأة ـ ذكرها فى بيت سابق ـ بقناة مستوية للنة قد نبتت فى مكان مطمئن الوسط مرتفع الجوانب والربح تعبث بها وتميلها وهى تميل مع الربح.

الإحراب: «صعلة» خبر مبتدأ محلوف، أى: هى صعلة، (نابتة» صفة لصعدة (في جائز» جار ومجرور متعلق بنابتة» (أينما» اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو مبنى على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، وما زائلة (الربح» فاعل لفعل محلوف يقع فعلا للشرط، يفسره ما بعده، (تميلها» جملته لا محل لها مفسرة للفعل المحلوف، (تمل» فعل مضارع جواب الشرط، مجزوم بالسكون، وفيه ضمير مستتر فاعل.

الشاهد: قوله: «جاتز» فإنه على وزن فاعل ـ اسم للبستان ـ وليس باسم فاعل فيجوز فيه إبدال الياء همزة كما يجوز في فاعل الذي هو اسم فاعل.

مواضعه: ذكره من شواح الألفية الأشموني ٨٢٧ / ٣، وابن عقيل ٢٧٣ / ٢. وابن الناظم.

قال ابن الخباز: وقد أولعت بذلك العامة واللحان من القراء، وكذلك قالوا في همزة الجمع نحو رسائل وكتائب وحلائب \_ جمع رسالة وكتيبة وحلوبة إلا أن في الترشيح ما نصه عجائز وقبائل \_ بالهمزة ولا تحرك الياء لأنه لا أصل لها في الحركة. وقد يجوز تخفيف الهمزة في هذا كله، وقلبها ياء أجازه أبو إسحاق الزجاج. وتخفيف الهمزة قياس مطرد في هذا وشبهه، انتهى.

فإن قلت: إنه نقل عن حمزة أنه يقف في مثل ذلك بالياء.

قلت: لأن حمزة يأخذ باتباع رسم المصحف الكريم في تخفيف الهمز على أن المختار أن يؤخذ لحمزة في ذلك بالتسهيل بين بين. فإن الرسم لا يخالفه.

فإن قلت: فهل يجوز نقط الياء التي هي صورة الهمزة في بائع وقائل؟.

قلت: لا وجمه لنقطها لأن صورة الهمزة لا تنقط إلا حيث يكون قياس تخفيفها البدل كما إذا انفتحت وانكسر ما قبلها نحو «منير»، فإنها إذا كتبت على نية الإبدال نقطت.

وقال المطررى(1): نقط الياء من قائل وبائع عامى. قال: ومَرَّ بى في بعض تصانيف أبى الفتح ابن جنى أن أبا على الفارسى دخل على واحد من المتسمين بالعلم، فإذا بين يديه جزء مكتوب فيه «قائل» منقوط بنقطتين من تحت، فقال أبو على لذلك الشيخ. هذا خط من؟ فقال: خطى، فالستفت إلى صاحبه، وقال: قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله، وخرج من ساعته.

### والمدُّ زيد ثالثًا في الواحد هَمْزًا يُرَى في مَثْلِ كالقَلائد

هذا موضع ثالث يجب إبدال حرف المد همزة. وهو كل مدة ثالثة زائدة فإنها تبدل همزة، إذا جمع ما هى فيه على مثال مَفاعل نحو اقلائد، وصحائف، وعجائز، فالهمزة فيهن بدل من ألف قلادة وياء صحيفة وواو عجوز، وشمل

<sup>(</sup>۱) هو ناصر بن عبد السيد بن على بن المطرز أبو الفتح النحوى المشهور بالمطرزى. من أهل خوارزم. قسراً على الزمخشرى والموفق أخطب خوارزم، وبرع فى النحو واللغة والفقه على منذهب الحنفية، ولد فى رجب سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة \_ وصنف شسرح المقامات، ومختصر المصباح فى النحو، والمغرب فى شرح المعرب، وغير ذلك ومات بخوارزم فى يوم الثلاثاء حادى عشرين جمادى الأولى سنة عشر وستمائة.

قوله: (المد) الآلف والواو والساء، واحترز به (من)(۱) نحو: «قسورة وقساور»(۱) لأن الواو فيه ليست حرف مد، واحترز بقوله (زيد) من أن تكون المدة غير زائدة فإن الإبدال لا يجوز نحو: «مفارة ومفاوز، ومسيرة ومساير ومثوبة ومثاوب» فإن سمع في شيء منه الإبدال لم يقس عليه كمصائب ومنائر ـ والأصل فيهما مصاوب ومناور، وقد نطق بهذا الأصل فيهما، وشذ الهمز أيضا في «معائش» وروى عن نافع، والمشهور عنه الياء، وقوله في نحو: (كالقلائد) أي: في كل جمع على مثال قلائد في الحركات والسكنات وعدد الحروف.

## كَذَاكَ ثَانِي لَيُّنَيْنِ اكْتَنْفَا مَدُّ مَفَاعِلَ كَجَمْعٍ نَيُّفًا

هذا موضع رابع يجب قيه إبدال الياء والواو همزة إذا وقعت ألف التكسير بين حرفى علة وجب إبدال ثانيهما همزة بشرط ألا يفصل من الطرف، فاندرج في هذا الضابط ثلاث صور:

أحدها: أن يكونا وأوين نحو: «أولَّ) فتقول في جمعه أوائل، بإبدال الواو الثانية همزة، وهذا باتفاق.

والثانية: أن يكونًا ياءين نحو نيُّف(٢) فتقول في جمعه نيائف بالهمز.

والثالثة: أن يكون أحدهما ياء والآخر واوا نحو سيِّد وصائد، فتـقول في جمعهما سيائد وصوائد ـ بالهمز ـ والأصل سياود وصوايد، هذا مذهب سيبويه والخليل ومن وافقهما، وذهب الأخفش إلى أن الهمزة في الواويس (فقط، ولا يهمنز في الياءين، ولا في الواو مع الياء فيـقول: نيايف وصوايد وسياود، على الأصل، وشبهته أن الإبدال في الواوين)(أ) إنما كان لثقلهما؛ ولأن لذلك نظيرا، وهو اجتماع الواوين أول كلمة، وأما إذا اجتمعت الياءان أو الياء والواو فلا إبدال،

<sup>(</sup>١) ب، جـ وفي أ (عن).

<sup>(</sup>٢) القسورة: الأسد. ويقال فيه: قسور ـ بلا تاء.

<sup>(</sup>٣) النيف: هو الزيادة على العقد من ناف ينيف.

<sup>(</sup>٤) ب، جـ.

لانه إذا التقت الياءان أو الياء والواو أول كلمة فلا همزة نحو: «يَيَنٍ، ويَومٍ ـ اسم موضع (١).

واحتج أيضا بقول العرب في جمع «ضيّون ـ وهو ذكر السنانير ـ ضياون من غير همز، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه للقياس والسماع، أما القياس فلأن الإبدال في نحو «أوائل» إنما هو بالحمل على كساء ورداء، لشبهه به من جهة قربه من الطرف (وفي رداء وكساء لا فرق بين الياء والواو فكذلك هنا)(٢) وأما السماع فحكى أبو زيد في سيّقة سيائق بالهمز ـ وهي فيعلة من ساق يسوق، وحكى الجوهرى في تاج اللغة جيّد وجيائد، وحكى أبو عثمان عن الأصمعى في جمع عيّل عبائل ـ بالهمز.

وأما ضياون فشاذ مع أنه لما صح فى واحده صح فى الجمع فقالوا: ضياون كما قالوا ضَيُون، وكان قياسه ضَيِّن.

قإن قلت: فهل يقاس على ضياون ما شابهه في صحة واحده إذا وجد؟.

قلت: قد ذهب إلى ذلك ناس، والصحيح أنه لا يقاس عليه.

تنبيهات:

الأول: شمل قوله: (لينين) الواوين والياءين والواو والياء، فعلم أنه موافق لسيبويه.

الثانى: فهم من قوله: (مد مفاعل) اشتراط اتصبال المد بالطرف، فلو فصل بعدة ظاهرة نحو طواويس أو مقدرة كقول الراجز (٢٠):

1041

وصدره: حنى عظامي وأراه ثائري.

<sup>(</sup>۱) اسم موضع: هذا راجع إلى الين، بفتح كل من الياءين، وهو اسم قرية باليمن واسم واد بين ضاحك وضويحك، وأما اليوم، فهو - بفتح الياء وكسر الواو - وصف من لفظ اليوم، يقولون: يوم أيوم، ويوم - بزنة فرح كما يقولون ليل اليل وشعر شاعر، وما أشبه ذلك. (۲) ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قائله: هو جندل بن المثنى ـ يصف الدهر وما لقيه منه حين كبرت سنه وانحنت عظامه، وأصابت الاقذاء عينه ـ وهو من الرجز

#### وكَحَّل العَيْنَيْن بالعواور

يريد العواوير، لأنه جمع عُسوَّار \_ وهو الرمد \_ فحذف الياء ضرورة، فهذا مفصول عن الطرف تـقديرا ولو اضطر شاعر ففصل بمدة زائدة في مـثال مفاعل لم يتعد بها ووجبت الهمزة كقوله(١):

فيها عَيَائِيلُ أُسُودٌ وَنَمُرُ

وهو عكس عواور.

الثالث: لا يختص هذا الإبدال بتالى ألف الجمع، بل لو بنيت من القول مثل عُوارض قلت: «قُوائل» بالهمز، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وخالف الأخفش والزجاج فذهبا إلى منع الإبدال في المفرد لخفته بخلاف الجمع.

فإن قلت: فكان ينبغي للناظم أن ينبه على هذا.

قلت: قوله: (مد مفاعل) شامل له فإنه لم يقيده بالجمعية.

<sup>=</sup> اللغة: «حنى» قوس «ثائرى» قاتلى، والشار: الدم والطلب به والجمع أثار وآثار، وثار به: طلب دمه وقتل قاتله «كحل العينين» وضع فيها الكحل تزيينا لها «العواور» جمع عوار وهو اللحم ينزع من العين وسائل يؤخذ من شهر ويجفف ويوضع في العين، ويروى ثاغرى بدل ثائرى.

وقد جعل الشاعر ما فعله الدهر بعينه من الأذى والوجع ـ كحلا على طريق المجاز.

الإعراب: «حنى» فعل ماض وفاعله الضمير المستتر فيه الذى يرجع إلى الدهر «عظامى» مفعول به والياء مضاف إليه

<sup>«</sup>وأراه» أرى تنصب مفعولين والفاعل ضمير مستتر والأول الهاء والثاني ثائري.

<sup>«</sup>وكحل» فعل ماض وفاعله ضمير مستر فيه يعود على الدهر «العينين» مفعول به «بالعواور» جار ومجرور متعلق بكحل.

الشاهد: قوله: «العواور» فإن أصله العواوير.

مواضعه: ذكره الأشسموني في شرح الألفية ٨٢٩/ ٣، وابن هشام ٢٥٢/ ٤ وابن الناظم، وسيبويه ٣٧٤/ ٢.

<sup>(</sup>١) مضى شرحه في جمع التكسير.

والشاهد فيه قوله: «عيائيل» حيث وجبت الهمزة وفصل بمدة زائدة.

الرابع: زاد فى التسهيل لإبدال ثانى اللينين فى ذلك شطرا آخر، وهو الا يكون بدلا من همزة، احترز من نحو زوايا، وذلك أن ثانى اللينين فيه كان همزة ثم أبدل ياء وقد بين ذلك بقوله:

# وَافْتُحَ وَرُدَّ الهَمْزَيَا فِيمَا أُعِلْ لَامًا وفي مثل هَرَاوة جُعلْ

الألف واللام فى الهسمز للعسهد، والمراد الهسمز المبدل مما بعد الف الجسمع المشاكل مفاعل فى النوعين \_ أعنى ما استحق الهمز لكونه مدا مزيدا فى الواحد، وما استحق الهمز لكونه ثانى لينين اكتنفا مد مفاعل، فيجب فى هذين النوعين إذا اعتلت لامهما أن يخففا بإبدال كسرة الهمزة فتحة، ثم بإبدالها ياء فيما لامه ياء أو واو أو همزة لم تسلم فى الواحد، مثل ما لامه ياء نحو هدية وهدايا، ومثال ما لامه واو لسم تسلم فى الواحد مطبّة ومطايا ومثال ما لامه همزة نحو ضحيفة وخطايا، والأصل فى جسميع ذلك أن تجسمع على فعائل بالهمز نحو صحيفة وصحائف، والأصل فى هدايا هدايى بإبدال مدة الواحد همزة مكسورة فاستثقل وصحائف، والأصل فى هدايا هدايى بإبدال مدة الواحد همزة مكسورة فاستثقل ما قبلها فصار هداءا، فاستثقل وقوع همزة عارضة فى جمع بين ألفين وهى من مخرج الألف، فكان ذلك كتوالى ثلاث ألفات فأبدلت الهمزة ياء فصار هدايا، والعمل فى مطايا كالعمل فى هدايا.

وأما خطايا ونحوه مما لامه همزة فأصله خطائئ، \_ بهمزتين \_ الأولى مبدلة من مدة الواحد والثانية لام الكلمة فوجب إبدال الثانية ياء، لاجتماع همزتين ثم فتحت الأولى ثم قلبت الثانية ألفا ثم أبدلت الأولى ياء كما سبق فى هدايا، هذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الخليل إلى أن مدة الواحد لا تبدل فى هذا همزة لئلا يلزم اجتماع همزتين، بل يقلب بتقديم الهمزة على الياء فيصير خطائى، ثم يعل كما تقدم، واعترض بأن القياس قلب الياء همزة.

وإذا اجتمع همزتان عمل فيهما على ما يقتضيه الأصول، ويدل على صحة مذهب سيبويه قول بعض العرب: «اللهم اغفر لى خطائتى» \_ بهمزتين \_ على الأصل، وهو شاذ، وهذه الأمثلة من النوع الأول، أعنى: باب قلائد.

والنوع الثانى مشاله زاوية وزوايا، أصله زوائى \_ بإبدال الواو همزة، لكونها ثانى لينين اكتنف مد مفاعل، ثم خفف بالفتح فصار زواءى، ثم قلبت السياء ألفا فصار زواءاً، ثم قلبت الهمزة ياء على نحو ما تقدم فى هدايا.

فإن قلت: لم يشمل كلام الناظم نحو خطيئة عما لامه همزة، فإنه خص ذلك بما أعل.

قلت: قال الشارح: حروف العلة الواو والياء والألف والهمزة، فأدرجها في كلامه وحكى النحويون في الهمزة ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها حرف صحيح، والثاني: أنها حرف علة، وإليه ذهب الفارسي، والثالث: أنها شبيهة بحرف العلة.

وقوله في نحو: (هراوة جُعِلُ واواً) يعنى: أن المجموع على مثال مفاعل إذا كانت لامه واواً لم تُعل في الواحد بل سلمت فيه كواو هراوة، جعل موضع الهمزة المذكورة في جمعه واو، فيقال: هراوي، والأصل هرائق، بقلب الف هراوة همزة، ثم خفف بالفتح فصار هراءو، ثم قلبت الواو ألقًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فيصار هراءً، فكرهوا ألفين بينهما همزة لما سبق، فأبدلوا الهمزة واوا، طلبًا للتشاكل؛ لأن الواو ظهرت في واحده رابعة بعد ألف، فقصد مشاكلة الجمع لواحده.

#### تنبيهات:

الأول: شذ إقرار الهمزة فيما لامه ياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح في قوله:

فَمَارَالَتَ أَقْدَامُنَا فِي مَقَامِنَا ۚ ثَلاَثِتَنَا حَتَّى أُزِيرُوا الْمَنَائِيَا(١)

<sup>(</sup>۱) قائله: هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ﷺ وكان أمير المسلمين يوم بدر فقطعت رجله ومات بالصفراء... وهو من الطويل.

اللغة: «ثلاثتنا» أزاد بها نفسه وعليًا وحمـزة رضى الله عنهم «أزيروا» ــ بضم الهمزة وكــسر الزاى من مجهول أزار من زار زيارة «المنائيا» ــ جمع منية ــ وهى الموت. =

وشذ إقرارها فيما لامه همزة وقد تقدم.

الشانى: شــذ إبدال الهــمزة واواً فى قــولهم «هداوى»؛ لأن لامــه ياء، وفى مَطاوَى، لأن لامــه واو أعلت فى الواحد، وأجــاز الأخفش القيــاس على هداوى وهو ضعيف، إذ لم ينقل منه إلا هذه اللفظة.

الثالث: مذهب الكوفيين أن هذه الجموع كلها على وزن فَعالَى صحت الواو في هداوى كما صحت في المفرد، وأعلت في مطايا كما أعلت في المفرد، وهدايا على وزن الأصل، وأما خطايا فجاء على خطية بالإبدال والإدغام، وإنما ذهب البصريون إلى أنها فعائل حملا للمعتل على الصحيح، ويدل على صحة مذهب البصريين قوله: حتى أزيروا المنائيا. ونقل بعضهم عن الخليل أن وزنها فعالى كقول الكوفيين، قلت: وليس موافقًا لهم من كل وجه؛ لأن الألف عندهم للتأنيث، وعنده بدل من المدة المؤخرة، وتقدم بيان مذهبه.

واواً وهمزاً أوَّلَ الواوينِ رُدٌّ في بَدْءٍ غيرِ شِبْهِ وُوفِيَ الأشُدُّ

يعنى: أن كل كلمة اجتمع فى أولها واوان، فإن أولاهما يجب إبدالها همزة بشرطين:

الأول: ألا تكون الثانية بدلا من ألف فاعل نحو ووفي وووري.

والثاني: ألا تكون بدلا من همزة كالوولكي مخفف الوُوْلي أنثى الأوأل<sup>(١)</sup> أى: الإلجاء، فمثال ما يجب إبدالها لوجود الشرطين قولك: في جمع واصلة أواصل

<sup>=</sup> الإعراب: (فما زالت) من أخوات كان، وروى (فما برحت (أقدامنا) اسمها ونا مضاف إليه، (في مقامنا) جار ومجرور في منحل نصب خبر زال، (ثلاثتنا) بدل من (نا) في مقامنا، (حتى للغاية بمعنى إلى يعنى: (إلى أن أزيروا المنائيا) (أزيروا) مبنى للمجهول والضمير فيه مفعول ناب عن الفاعل (المنائيا) مفعول ثان.

الشاهد: قوله «المنائيا» حيث اثبت فيه حرف العملة في الموضع الذي يجب حذفه فيه في سعة الكلام، إجراء للمعتل مجرى الصحيح \_ والوجه أن يقول المنايا.

مواضعه: ذكره الاشموني ٨٣١/ ٣، وابن الناظم.

<sup>(</sup>١) قال الأشموني: هو أفعل تفضيل من وأل إذا لجأ.

والأصل وواصل ـ بواوين أولاهما فاء الكلمة والثانية بدل من ألف واصلة، لأنها كألف ضاربة فسلابد من إبدالها، فاجتمع واوان في الأول، فأبدلت الأولى همزة وكذلك أويصل تصغير واصل، وأصله وويصل، والأول جمع الأولى أصله وول ولو بنيت من الوصد على مثال كوكب قلت: أوعد، فإن كانت الثانية بدلا من الف فاعل أو من همزة لم يجب الإبدال، ولكنه جائز.

#### تنبيهان:

الأول: لم يذكر هنا الشرط الثاني وذكرهما في الكافية إلا أن عبارته في الشرط الأول غير وافية بالمراد؛ لأنه شرط ألا تكون الشانية بدلا من ألف فاعل، وذلك يوهم أنها لو كانت مدة زائدة وليست بدلا من ألف فاعل وجب الإبدال، وليس كذلك، فتحرير العبارة أن يقال: ألا تكون الثانية مدة غير أصلية كما في التسهيل، ليندرج في ذلك ثلاث صور:

الأولى: وورى فإنها مبدلة من زائد.

والثانية: أن تبنى من الوعد مثال فوعل ثم ترده إلى ما لم يسلم فاعله.

والثالثة: أن تبنى من الوعد مثال طُومار(١)، فيقال: ووُعاد. فهذه الصور الثلاث لا يجب فيها الإبدال بل يجوز، وخالف قوم فى الثالثة فأوجبوا الإبدال لاجتماع الواوين، وكون الثانية غير مبدلة من زائد؛ فإن الضمة التى قبلها غير عارضة، وإلى هذا ذهب ابن عصفور، واختار المصنف ـ رحمه الله ـ القول بجواز الوجهين، لأن الثانية وإن كان مدها غير متجدد، لكنها مدة زائدة، فلم تخلُ عن الشبه بالألف المنقلبة.

الثانى: راد فى التسهيل لوجوب الإبدال شرطا آخر، وهو أن يكون اتصال الواوين عارضًا يحذف همزة فاصلة، مثال ذلك أن تبني افعوعل من الواى، فتقول إياواى، وأصله اواواكى ـ فقلبت الواو الاولى ياء لسكونها بعد كسرة، وقلبت الياء الاخيرة الفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإذا نقلت حركة الهمزة الاولى إلى الياء

<sup>(</sup>١) الطومار: الصحيفة.

الساكنة حذفت همزة الوصل للاستخناء عنها، ورجعت الياء إلى أصلها وهو الواو، لزوال موجب قلبها، فتصير الكلمة إلى وواكى، فقد اجتمع واوان أول الكلمة، ولا يجب الإبدال، ولكن يجوز الوجهان، وكذلك لو نقلت حركة الهمزة الثانية إلى الواو فصارت (وواً) جاز الوجهان وفاقا للفارسى، قيل: وذهب غيره إلى وجوب الإبدال في ذلك سواء نقلت الثانية أو لم تنقل.

### وَمَدًّا ابدِلْ ثَانِيَ الهَمْزَينِ مِنْ كِلْمَة انْ يَسْكُنْ كَآثِرْ وائتَمِنْ

الهمزة حرف مستقل في النطق بها عسر فإذا اجتمعت أخرى في كلمة كان النطق بها أعسر فيجب إذ ذاك التخفيف في غير ندور.

فإذا اجتمع الهمزتان في كلمة فلها ثلاثة أحوال:

الأول: أن تتحرك الأولى وتسكن الثانية، والشانى: عكسه، والشالث: أن تتحركا معا، وأما الرابع: وهو أن يسكنا معا فمتعذر، فإذا تحركت الأولى وسكنت الثانية ، وجب في غير ندور إبدال الثانية حرف مد يجانس حركة ما قبلها، فتبدل بعد الفتحة الفيا نحو آثر، وواوا بعد الضمة نحو أوثر، وياء بعد الكسرة نحو إيثار، وأما قراءة من قرأ ﴿ إثلافهم ... ﴾ (١) بتحقيق الهمزتين ابتداء، فنادر، وأما نحو «أأتَمَنْ زيد» فلا يجب فيه الإبدال لأن الأولى للاستفهام والثانية فاء الفعل، فليستا من كلمة واحدة.

وإذا سكنت الأولى وتحركت الثانية أبدلت الثانية ياء إن كانت موضع اللام، وصححت إن كانت موضع العين، فالأول كبناء قمطر من قرأ، فإنك تقول قرأى، والأصل قرأأ، فالتقى همزتان فوجب إبدال الثانية ياء؛ لأنها موضع اللام، والثاني نحو سأالً ولأآل، صحت الهمزة لأنها في موضع العين، وأدغمت الأولى فلا إبدال في مثل هذا ألبتة، لأن الهمزتين في موضع العين المضاعف.

فإن قلت: قد أهمل الناظم بيان هذا القسم.

<sup>(</sup>١)من الآية ٢ سورة قريش.

قبلت: أما نحو سأآل ـ مما الهمزتان منه في موضع العين فترك ذكره، لأنه لا إبدال فيه، وأما نحو قمطر مما همزتاه في موضع لام الكلمة فقد يؤخذ من قوله:

| مُسالَمُ يَكُ: لفظًا أَنَّمُ            | *                            |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| h 0_ i h                                |                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فَــــذاكَ بِـاءً مُطلِقـــا |

وسيأتي، وقد أشار الشارح إلى ذلك.

فإن قلت: فإن وقعت الهمزتان في موضع لام الكلمة ولم تكن الثانية طرفا، أتصحح ثانيتهما أم تبدل ياء.

قلت: بل تبدل ياء لأنها لو صححت لزم الإدغام، وقد أجمعت العرب على ترك إدغام الهمزتين في كلمة إذا كانتا عينين نحو سآال، فإذا بنيت من قرأ سفرجل قلت قرأيا، وأصله قرأأأ بثلاث همزات، فأبدلت الثانية ياء لأنها موضع اللام وصحت الأولى والثانية.

وإن كانت الهمزتان متحركتين فإما أن تكون ثانيتهما موضع اللام أو لا، فهذان ضربان؛ فأما الأول منهما فسيأتي بيانه، وأما الثاني فله تسعة أنواع، لأن الثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وعلى كل من هذه الأحوال الثلاث فالأولى إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فهذه تسعة؛ منها أربعة تبدل ياء، وهي المفتوحة بعد كسرة والمكسورة بعد فتحة أو كسرة أو ضمة، وخمسة تبدل واوا، وهي المفتوحة بعد فتحة أو ضمة، والمضمومة بعد فتحة أو كسرة أو ضمة، وستعرف ذلك بالتفصيل، ويتضح بالتمثيل، وقد بين حكم المفتوحة بقوله:

# إِنْ يُفْتَحِ إِنْرَ ضِم أُو فَتَحٍ قُلِبٌ وَاوَا وِياءً إِنْرِ كَسْرٍ يَنْقَلِبُ

فعلم من هذا البيت، حكم ثلاثة أنواع:

الأول: المفتوحة بعد ضم نحو: «أُويَدِم» تـصغير آدم أصله أأيدم ـ بهمزتين ـ فأبدلت الثانية واوا لانضمام ما قبلها.

فإن قلت: فلعل الواو في أويدم بدل من الألف في آدم لا من الهمزة، فتكون كالواو في خويتم تصغير خاتم، فلا يصح التمثيل به.

قلت: هذا وجه وقع فى كلام بعضهم، قال صاحب اللباب: إذا صغرت آدم أو جمعته أبدلت الألف واواً فقلت: أويدم وأوادم كما تقول فى ضارب ضويرب وضوارب، انتهى. والراجح ما تقدم من أن الواو بدل من المهمزة، لأن المقتضى لإبدالها ألفًا فى آدم زال فى التصغير وفى الجمع.

والثاني: المفتوحة بعد فتح نحو (أوادم) جمع آدم وأصله أآدم \_ بهمزتين فأبدلت الثانية واواً لكونها مفتوحة بعد فتح.

فإن قلت: ولم كانت الواو أولى بها من الياء؟.

قلت: لمساواتها لها في الخفة والخفاء، بخلاف الياء.

تنبيه:

ذهب المازني إلى إبدال الهمزة في هذا النوع ياء، فتقول في أفعل التفضيل من أنّ زيد \_ أين من عمرو وعلى مذهب الجمهور تقول: هو أوَنّ من عمرو.

فإن قلت: كيف يصنع بأوادم جمع آدم؟.

قلت: جعل الواو فيه بدلا من الألف المبدلة من الهمزة في آدم؛ لأنه صار بمنزلة خاتم.

والثالث: المفتوحة بعد كسر نحو إيم وهو مثال إصبع ـ بكسر الهمزة وفتح الياء من أم، أصله أأمم ـ فنقلت فتحة الميم إلى الهمزة توصلا إلى الإدغام فصار ألم، فأبدلت الهمزة الثانية ياء، لانكسار ما قبلها، ثم بين حكم المكسورة بقوله (ذُو الكسر مُطلقًا) يعنى أن المكسورة تبدل ياء مطلقا فشمل ثلاثة أنواع:

الأول المكسورة بعد فتح نحو أثمة جمع إمام، أصله أأممة على وزن أفعلة، فنقلت كسرة الميم إلى الهمزة توصلا إلى الإدغام فصار أأثمة ثم أبدلت الثانية ياء لانكسارها.

والثانى: المكسورة بعد كسر نحو إيم، وهو مشال إثمد من أمَّ أصله أأمم، فنقل وأدغم أأمّ، فأبدلت الثانية ياء لانكسارها وانكسار ما قبلها.

والثالث: المكسورة بعد ضمة نحو أين مضارع أأننتم إذا جعلته يئن، أصله أأنن، فنقلت كسرة النون إلى الهمزة وأدغم ثم أبدلت الثانية ياء لأنها تجانس حركتها، ثم بين حكم المضمومة بقوله:

### كَذَا ومَا يُضَمّ ..... واوا أصر

يعنى أن المضمومة تبدل واواً مطلقا فشمل ثلاثة أنواع أيضا:

الأول: المضمومة بعد فتح نحو أوُبّ جمع أبّ وهو المرعى ـ أصله أأبُب على وزن أفعل، فنقلت حركة عينه إلى فائه توصلا إلى الإدغام فصار أأب، ثم خفف بإبدال الثانية واواً لأنها تجانس حركتها.

والثانية: المضمومة بعد كسر نحو إوم ـ وهو مثال إصبع ـ بكسر الهمزة وضم الباء ـ من أم أصله أأمم، فنقلت الميم إلى الهمزة وأدغم ثم أبدلت الثانية واوا لانضمامها.

والثالث: المضمومة بعد ضم نحو «أُومً» \_ وهو مثال أصبع \_ بضم الهمزة والياء \_ من أم أصله أأمم، فنقلت ضمة الميم وأدغم كما تقدم، ثم أبدلت الثانية واوا، لانضمامها وانضمام ما قبلها.

#### تنبيه:

خالف الأخفش في نوعين من هذه التسعة أحدهما: المكسورة بعد ضم فأبدلها واوا. والآخر: المضمومة بعد كسرة، فأبدلها ياء فيقول في مضارع أننته أون، وفي مشال إصبع من أم إيم، فيدير الهمزة في هذين المنوعين بحركة ما قبلهما، وغيره يديرهما بحركتهما، وهو الصحيح.

وأما الضرب الأول من ضربى اجتماع الهمزتين (المتحركتين)(١) \_ وهو أن يكون ثانيهما موضع اللام، فقد أشار المصنف إليه بقوله:

|                          | مسالم يكن لفظًا أتم |
|--------------------------|---------------------|
| فسذاكَ ياءً مُطلقًا جَسا |                     |

101.

<sup>(</sup>۱) ا، جـ.

يعنى: أن ثاني الهمزتين إذا كان متطرف وجب إبداله ياء سواء كان قبله فتح أو كسر أو ضم، ولا يجوز إبداله واوا، لأن الواو الأخيرة، لو كانت أصلية ووليت كسرة أو ضمة لقلبت ياء ثالثة فصاعدا، وكذا تقلب رابعة فصاعدا بعد الفتحة، فلو أبدلت الهمزة الأخيرة واوا فيما نحن بصدده لأبدلت بعد ذلك ياء فتعينت الياء.

وقوله:

..... وأَوْمُ وجهيْنِ في ثانيهِ أُمّ

يشير إلى أنه لا يجب إبدال الهمسزة الثانية فيما أول همزتيه للمسضارعة نحو أؤم، مضارع أمّ، بل يجوز فيه وجهان: الإبدال والتحقيق، فإن شئت قلت: أوم، وإن شئت قلت أوم ـ بالتحقيق ـ وكذلك تقول في مضارع أنّ، أين بإبدالها ياء لانكسارها، وإن شئت قلت: أثن ـ بالتحقيق ـ (لكون)(١) الأولى للمضارعة وعلة ذلك شبه همزة المضارعة بهمزة الاستفهام لمعاقبتها النون والتاء والياء.

ننبيه:

قد فهم من هذا أن الإبدال فيما أولى همزتيه لغير المضارعة واجب في غير ندور كما سبق. قال في الكافية:

وما أتَّى على خِلافِ ما مَضَى فاحفَظْ وكُنْ عن القياسِ مُعرِضا

قال في شرحها: أشار بقوله: وما أتى على خلاف ما مضى. إلى «أثمة» بالتحقيق. وهي قراءة ابن عامر والكوفيين، وإلى قول بعض العرب «اللهم اغفر لى خطائتى» \_ بهمزتين محققتين، ونحو ذلك، وقال في التسهيل: وتحقيق غير الساكنة مع الاتصال لغة، وهو مخالف لما في الكافية، وقال في إيجاز التعريف: ما لم يشذ التحقيق، وظاهره موافقة الكافية، وقوله:

وياءً اقلب الفاكسرا تلا أو ياء تصغير ......... يعني: أن الألف يجب قلبها ياء في موضعين:

<sup>(</sup>۱) ب ، ج.

أحدهما: أن يعرض كسر ما قبلها، كقوله فى جمع مصباح مصابيح، وفى تصغيره مُصَيبيح، لأنه لما كسر ما قبلها للجمع والتصغير، لم يمكن سلامتها لتعذر النطق بالألف بعد غير فتحة فردت إلى حرف يجانس حركة ما قبلها فصارت ياء.

والثاني: أن يقع قبلها ياء التصغير كقولك في تصغير غزال غُزيَّل، لأن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة، فلم يمكن النطق بالألف بعدها، فقلبت ياء مكسورة. ثم أدغمت ياء التصغير فيها. وقوله: (بواو ذا افْعَلا)، يعنى: أنه يفعل (بالواو)(١) الواقعة آخراً ما يفعل بالألف من إبدالها ياء، لكسر ما قبلها. أو لوقوعها بعد ياء التصغير.

فالأول: نحو رضى وغُزى ـ أصلهما رضو وغُزو، ولأنهما من الرضوان والغَزو فقلبت الواوياء لكسر ما قبلها، وكونها آخراً، لأنها بالتاخير تتعرض لسكون الوقف، وإذا سكنت تعذرت سلامتها، فعوملت بما يقتضيه السكون من وجوب إبدالها ياء توصلا إلى الخفة وتناسب اللفظ، ومن ثم لم تتأثر الواو بالكسرة وهي غير متطرفة كعوض وعوج، إلا إذا كان مع الكسرة ما يعضدها كحياض وسياط.

والثاني: كقولك في تصغير جَرْو، جُرَيُّ، وأصله جُرَيُو، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون، وفَقد المانع من الإعلال، فقلبت الواوياء وأدغمت في الياء فصار جُرَيِّ.

قال الشارح: وليس هذا النوع بمقصود له من قوله: (بواو ذا افْعَلاَ في آخر) إنما مقصوده التنبيه على النوع الأول: لأن قلب الواو ياء، لاَجَتماعها مع الياء، وسبق إحداهما بالسكون لا يختص بالواو المتطرفة ولا بما سبقها ياء التصغير على ما سيأتى ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

قلت: هذا صحيح؛ ولذلك قال في التسهيل: تُبدل الألف ياء لوقوعها إثر كسرة أو ياء التصغير، وكذا الواو الواقعة إثر كسرة متطرفة، انتهى، فاقتصر في الواو على ذكر الكسرة. (وقوله: (أو قَبْلَ تَا التأنيث) مثاله «شَجِيَة» أصله شَجِوة،

<sup>(</sup>۱) أ ، ج.

لأنه من الشجو، ففعل بالواو قبل تاء التأنيث ما فعل بها متطرفة، لأن تاء التأنيث في حكم الانفصال)(١). وقوله: (أو زيادتَي فَعُلاَن) مشاله «شَجِيان» وهو مثال ظربان، من الشجو، أصله شجوان، فقلبت الواو ياء؛ لأن الألف والنون في حكم الانفصال أيضا مثل تاء التأنيث. وقوله:

# ....... ذا أيضًا رَأُوا فِي مَصْدِرِ المُعْتَلُ عِينًا والفَعِلُ منهُ صحيحٌ غالبًا....

يعنى: أن الإعلال المذكور يجب للواو الواقعة عينا لمصدر فعل معتل العين بشرط أن يكون بعدها ألف نحو صام صياما، أصله صواًم، لكنه لما أعلت عينه فى الفعل استثقل بقاؤها فى المصدر بعد كسرة، وقبل حرف يشبه الياء، فاعتلت بقلبها ياء \_ حملا للمصدر على فعله \_ واحترز (بالمعتل عينا) من المصحح نحو لأوذ لواذا لأن مصدره لا يعل. والأولى أن يقال فى مصدر المعل عينا، لأن نحو لاوذ يطلق عليه معتل، إذ كل ما عينه حرف علة، فهو معتل وإن لم يعل.

فإن قلت: فمن أين يؤخذ اشتراط الألف؟.

قلت: من قوله: (والفعل منه صحيح غالبًا نَحْوَ الحول) يعنى أن ما جاء على فعل من مصدر الفعل المعل العين، فالغالب فيه التصحيح نحو حال حولاً وعاد المريض عواد، قال في شرح الكافية: ونبه بتصحيح ما وزنه فعل على أن إعلال المصدر المذكور مشروط بوجود الألف فيه حتى يكون على فعال.

قلت: وفى تخصيصه بفعَال نظر؛ فإن الإعلال المذكور لا يختص به، وقد مثل الشارح بانقاد انقيادا، والأصل انقوادًا، فأعل لما سبق ذكره.

تنبيهان:

الأول: ندر التصحيح في فِعال مصدراً قالوا: (نَار نِواراً) أي: نفر (وكان حقه الإعلال)(٣).

<sup>(</sup>۱) أ، ب.

<sup>(</sup>٢) لاوذ القوم لواذا وملاوذة ـ لاذ بعضهم ببعض، ولاذ به ـ لجأ إليه وعاذ به.

<sup>(</sup>٣) أ، ج \_ \_ وفي ب (وإن كان حقه الإعلال).

قال في شرح الكافية: ولا نظير له.

ألثانى: قال فى التسهيل: وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدرًا أو جمعًا وفعال مصدرًا.

فسوى بين فعل وفعال في أن حقهما الإعلال، وهو يخالف ما تقدم من أن الغالب في فعل التصحيح.

وجَمْعُ ذي مَين أُعلُّ أو سكن فاحكُم بذا الإعلال فيه حيثُ عَنَّ

إذا وقعت الواو مكسوراً ما قبلها وهي عين جمع أعلت في واحد أو سكنت وجب قلبها ياء بشرط وقوع الآلف بعد الواو.

فالأول: نحو ديار أصله دوار، لكن لما انكسر ما قبل الواو في الجمع، وكانت في الإفراد معلة بقلبها الفاء ضعفت فسلطت الكسرة عليها، وقوى تسلطها وجود الألف.

والثانى: نحو ثيباب أصله ثواب، ولكن لما انكسر ما قبل الواو في الجمع ، وكانت فى الإفراد ساكنة ضعفت أينضًا، فتسلطت الكسرة عليها وقبوى تسلطها وجود الألف.

فإن قلت: من أين يؤخذ اشتراط الألف؟.

قلت: من قوله:

وصَحُّوا فعلَةٌ وفي فعل وجهان والإعلالُ أولى كالحيل

بيان ذلك أن كل واو مكسور ما قبلها هي عين لجمع أعلت في واحده أو سكنت، لا تخلو من أن يكون بعدها ألف أو لا، فإن لم يكن بعدها ألف لم تقع إلا في وزنين:

أحدهما: فِعَلَة، والآخر: فِعل، وقد بين حكمهما في هذا البيت، فعلم أن وجوب الإعلال إنما هو في غيرهما وهو فعال.

والحاصل أن الجمع المذكور ثلاثة أقسام: قسم يجب إعلاله وهو فِعال نحو ديار وثياب. وقسم يتعين تصحيحه، وهو فعلة نحو عَوْد وعودة، وكُور وكورة، وقسم يجور فيه وجهان: والإعلال أولى وهو: فعل نحو حاجة وحوج وحيلة وحيل، وإنما وجب التصحيح في فعلة، لأنها لما عدمت الألف قل عمل اللسان فخفف النطق بالواو بعد الكسرة، وصحت، ولم يجز إعلالها، لأنه انضم إلى عدم الألف تحصن الواو ببعدها عن الطرف بسبب هاء التأنيث. وأما فعل فجار فيه التصحيح نظراً إلى عدم الألف والإعلال نظراً إلى أنها لقربها من الطرف قد ضعفت وثقل فيها التصحيح فاعلت.

تنبيهات:

الأول: فهم من قــوله : (وجمعُ ذِى عَيْنٍ) أن المفرد لا يعل نحــو خِوانَ<sup>(١)</sup> إلا المصدر فقد تقدم ذكره، وشذ قولهم في (الصَّوان، والصَّوار)<sup>(٢)</sup> صِيان وصِيار.

الثانى: احترر بقوله: (أُعِلَّ أُو سَكَنْ) من طويل وطِواَل، فَإِن الواو لم تعل فيه ولم تسكن، وندر قوله(٣):

..... وأنَّ اعِزَّاءَ الرَّجال طِيَالُها

الإعراب: (تبين) فعل ماض (لى) جار ومجرور متعلق به (أن) حرف توكيد ونصب (القماءة) اسم أن (ذلة) خبر أن، وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع فاعل تبين (وأن) الواو حرف عطف، وأن حرف توكيد ونصب (أعزاء) اسم أن وهو مضاف و(الرجال) مضاف إليه (طيالها) خبر أن ومضاف إليه.



<sup>(</sup>١) الخوان: ككتاب \_ وغراب \_ قال في القاموس: ما يؤكل عليه الطعام.

<sup>(</sup>٢) الصوان: صوان الثوب وصيانة مثلثين: ما يصان فيه. هـ قاموس. والصوار: ككتاب وغراب: قطيع من البقر. هـ قاموس.

<sup>(</sup>٣) قائله: هو أنيف بن ربان النبهائي الطائي ـ وهو من الطويل ـ.

وصدره: تبين لي أن القماءة ذلة.

اللغة: (القماءة) قــصر القامة من قمؤ الرجل ـ إذا ذل وصغــر (ذلة) ضعة وهوان (أعزاء) من العزة، وهي القوة والمنعة ـ ضد الذلة (طيالها) جمع طويل وأصله طوال.

المعنى: ظهر لى بعد التجربة والممارسة ـ أن قـصر القامة فى الإنسان دليل الضعة والمذلة وأن الرجال الأعزاء المهابون هم الفارعون طوال القامة.

وأما جواد وجياد، فيحتمل أن يكون من الاستغناء بجمع جيَّد.

الثالث: زاد في التسهيل لوجوب الإعلال شرطا آخر وهو: صحة اللام احترازا من نحو جواء في جمع جوّء ورواء في جمع ريّان(١) فإنه يصحح لئلا يجتمع إعلالان، إبدال العين ياء واللام همزة.

الرابع: جعل في التسهيل اشتراط الألف في وجوب الإعلال مخصوصا بما سكنت الواو في واحده.

فقال ما نصه: أو عين جمع لواحد معتل العين مطلقًا أو ساكنها إن وليها في الجمع الف وصحت اللام. انتهى. ومقتضاه أن الإعلال يجب في فعلة وفعل إذا أعلت عين واحدهما نحو تارة وتير، وقيمة وقيم، ويكون قوله: (وصححوا فعكة وفي فعل . . . وجهان) مخصوصان بما سكنت عين واحده نحو زوج وزوجة، ويكون نحو حاجة وحوج نادرًا، ويدل على ذلك أيضًا قوله: فيه، وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدرًا أو جمعًا.

الخامس: شذ إعلال فعلة في قولهم: «تُور وثيرة» والقياس: ثورة كما قالوا عود وعودة، وعن المبرد قالوا ذلك للفرق بين ثور الحيوان، و ثور قطعة من الأقط فقالوا في ذلك: ثيرة، وفي هذا ثورة، وقيل: جمعوه على فعلة \_ بسكون العين \_ فقلبت الواو ياء، لسكونها ثم حركت وبقيت الياء، وقيل: قيالت العرب: ثورة

الشاهد: قوله (طيالها) فإن الأصل: طوالها؛ لأنه جمع طويل فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وكان القياس ألا تقلب ياء في الجمع، لأن الواو فيها متحركة في المفرد فهي قوية بالحركة ولم تقلب فيه، فقلبها شاذ.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٨٤٤/ ٣، وابن هشام ٢٦٩/ ٤، وابن يعيش ٨٨/ ١٠.

<sup>(</sup>١) الجو: هو الفضاء بين السماء والأرض، واسم لمواضع كثيرة.

وريان: \_ أى: مرتو بالماء \_ ضد عطشان، وريان: أصله رويان اجتمع فيه الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.

وثيران \_ فقلبوا الواو فيهما وأجروا الجمع مجرى واحدًا، وذهب ابن السراج والمبرد فيما حكى عنهما المصنف أن ثيرة مقصورة من فعالة وأصله ثيارة كحجارة، فقلبت الواو ياء، لأجل الألف فلما قصروه بقيت الياء منبهة على الأصل.

والواوُ لامًا بعدَ فَتْح يا انقَلَب كَالْمُطْيَانِ يُرْضَيَان.....

يجب إبدال الواوياء إذا تطرفت بعد فتحة رابعة فصاعدا، لأن ما هي فيه إذ ذاك لا يعدم نظيرا يستحق الإعلال، سواء كانت في اسم كقولك «المعطيان» فإن أصله المعطوان، فقلبت الواوياء حملا لاسم المفعول على اسم الفاعل، أم فعل كقولك «يُرضيان» أصله يرضوان، لأنه من الرَّضوان، فقلبت الواوياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل، وكذلك حملوا الماضي على المضارع فقالوا: «أعطيت» وأصله أعطوت \_ حملا على يعطى.

تنبيه:

هذا الإعلال مستصحب مع هاء التأنيث نجو: «المُعْطَاة» وقوله (والوآو لاما) يشمله.

وقوله: ..... وَوَجَـــبُ

يعنى أنه يجب إبدال الألف واواً إذا انضم ما قبلها، مثاله ضويرب تصغير

ضارب، وبويع تصغير بائع مبنيًا للمفعول.
وقوله: (ويًا كَمُوقن بِذَا لَهَا أَصُرِفْ) يعنى: أنه يجب إبدال الياء الساكنة المفردة في غير جمع واوًا إذا انضم ما قبلها نحو مُوقِن أصله مُيْقن، لأنه من أيقن، فقلبت الياء واوًا لانضمام ما قبلها، واحترز بالساكنة من المتحركة نحو: «هُيام»(١) فإنها تحصنت بحركتها، فلا تقلب إلا فيما سيأتي بيانه.

<sup>(</sup>١) الهيام: \_ بضم الهاء وتخفيف الياء \_ يطلق على العطش الشديد وعلى اختلال العقل من العشق، وعلى ما يأخذ الإبل فتهيم في الأرض ولا ترعى.

واحترز بالمفردة من المدغمة نحو (حُيَّض)(١) فإنها لا تقلب لتحصنها بالإدغام.

واحترز بغير الجمع من أن تكون في جمع؛ فإنها لا تقلب واوا، بل تبدل الضمة قبلها كسرة فتصح الياء، وإلى هذا أشار بقوله:

وَيُكْسَرُ المضمومُ في جَمْعِ كَما يُقَالُ هِيمٌ عِنْدَ جَمْعِ أَهْيَمَا

أصل هيم: هُيم - بضم الهاء - لأنه جمع أهيم، فهو نظير حمر جمع أحمر، فخفف بإبدال ضمة فائه كسرة لتصح الياء، وإنما لم تبدل ياؤه واوا كما فعل في المفرد لأن الجمع أثقل من المفرد فكان أحق بمزيد المتخفيف، فعدل عن إبدال عينه واوا، لأنها أثقل من الياء.

### تنبيهات:

الأول: سمع في جسمع عائط عيط على القسياس (٢) وعُوط بقلب الياء واوا \_ وهو شاذ \_ حكاه أبو عبيدة.

الثانى: كان ينبغى أن يستثنى أيضا فُعْلىَ صفة نحو الكُوسَى أنثى الأكيَس، فإنها ذات وجهين عنده، وقد ذكرها آخر الفصل.

الثالث: حاصل ما ذكر المصنف أن الياء الساكنة المفردة إذا انضم ما قبلها، فإما أن تكون في جمع أو في فعلى صفة أو في مفرد غير فُعلى الصفة، فإن كانت في جمع أبدلت الضمة كسرة وصحت السياء، وإن كانت في فعلى جاز الوجهان، وسيأتى الكلام عليها، وإن كانت في مفرد غير فعلى الصفة قلبت الياء واوا، وهذا يشمل نوعين:

أحدهما: ما الياء فيه فاء الكلمة نحن مُوقن، فلا إشكال في إبدال يائه واواً.

والآخر: ما الياء فيه عين الكلمة، وهذا فيه خلاف، مذهب سيبويه والخليل إبدال الضمة فيه كسرة كما فُعل في الجمع، ومذهب الأخفش إقرار الضمة وقلب الياء واوا، وكلام المصنف يوافقه، فإذا بنيت من البياض نحو بُرْد قلت على

<sup>(</sup>١) الحيض: \_ بتشديد الياء \_ جمع حائض.

<sup>(</sup>٢) العائط: الناقة التي لا تحمل.

مذهبهما بينض وعلى مذهب الأخفش بُوض؛ ولذلك كان «ديك» عندهما محتملا لأن يكون فعنلاً وأن يكون فيعلاً، ويتعين عنده أن يكون فعنلاً بالكسر، وإذا بنيت مَفْعُلة من العيش قلت على مذهبهما: معيشة، وعلى مذهبه: مَعُوشة، ولذلك كانت معيشة عندهما محتملة أن تكون مَفعُلة ومَفعِلة، ويتعين عنده أن تكون مَفعُلة.

واستدل لسيبويه بأوجه:

أحدها: قول العرب «أعْيسُ بَيِّنُ العيسَة» فالعيسة(١) مصدر كالْحُمْرة.

والثانى: قولهم مَبِيع أصله مبيوع، فنقلت الضمة إلى الباء ثم كسرت لتصح الياء، وسيأتي بيان ذلك.

والثالث: أن العينَ حُكم لها بحكم اللام فأبدلت الضمة لأجلها كما أبدلت لأجل اللام. واستدل الأخفش بأوجه:

أحدها: قول العرب مضُوفة لما يُحذر منه، وهي من ضاف يضيف، إذا أشفق عليه وحذر، قال الشاعر<sup>(٢)</sup>:

وكنتُ إِذَا جارى دَعَا لَمْسُوفَة إِلَّامُرُ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقَ مَنْزرِي

<sup>(</sup>١) العيسة: بياض يخالطه شقرة. هـ قاموس.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو أبو جندب الهذلي ـ وهو من الطويل ـ.

اللغة: «المضوفة»: ما ينزل به من حوادث الدهر ونوائب الزمان «حتى يبلغ الساق» روى: حتى ينصف الساق «مئزرى» كناية عن شدة قيامه واهتمامه فى نصرة جاره عند حلول النوائب.

المعنى: إذا دعاني جاري لهذا الأمر شمرت عن ساقي وقمت في نصرته.

الإعراب: (وكنت) الواو للعطف وكان فعل ماض ناقص والتاء اسمها، وجملة (أشمر) خبر كان، وجعل الجوهرى كان زائدة ههنا. قال: لأنه يخبر عن حاله وليس يخبر بكنت عما مضى من فعله، وليس كذلك لأنه لا تقع زائدة أولا إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر. وإذا ظرف (جارى) فاعل بفعل محذوف والياء مضاف إليه \_ يفسر الفعل بالظاهر والتقدير: إذا دعا جارى، ومفعول دعا محذوف تقديره: دعانى.

والثانى: أن المفرد لا يقاس على الجمع، لأنا وجدنا الجمع يقلب فيه ما لا يقلب في المفرد. ألا ترى أن الواوين المتطرفتين يقلبان ياءين في الجمع نحو، «جثى» جمع جاثٍ ولا يقلبان في المفرد نحو «عُتُوًّ» مصدر عَتَا.

والثالث: أن الجمع أثقل من المفرد فهو أدعى إلى التخفيف.

وصحح أكشرهم مـذهب سـيبـويه وأجـابوا عن الأول من أدلة الأخـفش بوجهين:

أحدهما: أن مضوفة شاذ فلا تُبنى عليه القواعد.

والآخر: أن أبا بكر الزبيدى ذكره فى مختصر العين من ذوات الواو، وذكر أضاف إذا أشفق رباعيا، ومن روى ضاف يضيف فهو قليل. وعن الثانى والثالث بأنهما قياس معارض للنص، فلا يلتفت إليه.

وواواً إثْرَ الضمُّ رُدُّ اليَا مَنَى الْفِي لامَ فِعْلِ أو مِن قبلِ تَا كَناءِ بانِ مِن رَمَى كَمَا مُدُرَّهُ كَنَا إِذَا كَسَبُعَانَ صَيَّرَهُ

تبدل الياء المتحركة بعد الضمة واوا إذا كانت لام فعل نحو: «قَضُوَ الرجلُ ورَمُوَ» وهذا مختص بفعل التعجب، ولـم يجئ مثل ذلك في فعل متصرف إلا ما ندر من قولهم : «نَهُوَ الرَّجلَ فهو نهيُّ إذا كان كامل النَّهيَّة، وهو العقل.

أو كانت لام اسم مبنى على التأنيث بالتاء كمرْمُوة مشال مَقْدُرة من رمى، فلو كانت التاء عارضة بأن يقدر بناء الكلمة على التذكير ثم يعرض لحاق التاء وجب إبدال الضمة كسرة، وتصحيح الياء كما يجب ذلك مع التجريد وذلك نحو توان الأصل فيه تَوانى، فأبدلت الضمة كسرة فيصار تَوانيا، لكنه خُقف بإبدال ضمته كسرة لأنه ليس فى الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة لازمة، فإذا لحقته التاء قلت: تَوانية، لأنها عارضة فلا اعتداد بها.

<sup>= «</sup>لمضوفة» جار ومجرور متعلق بدعا «حتى» للغاية وأن بعدها مضمرة «يبلغ» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى «الساق» مفعول به «متزرى» فاعل يبلغ والياء مضاف إليه. الشاهد: قوله: «مضوفة» فإن القياس فيه مضيفة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٨٤٨/ ٣، وابن يعيش ٨١/ ١٠.

فإن قلت: من أين يعلم أن مراده غير العارضة؟ .

قلت: من تقييده بنحو مقدرة وقوله: (كذا إذا كسبعان صيره) يعني أنه يجب إبدال الياء بعد الضمة واوا قبل ريادتي فعلان كبناء مثل سبعان من الرمي، وهو اسم موضع فتقول فيه رَمُوان وأصله رَمُيان، قلبت الياء واوا وسلمت الضمة؛ لأن الألف والنون لا يكونان أضعف حالا من التاء اللازمة في التحصن من الطرف.

# وإنْ تكُنْ عينًا لفُعْلَى وصْفًا فَدَاكَ بالوجهينِ عنهُمْ يُلفَى

أى: وإن تكن الياء المضموم ما قبلها عينا لفعلى وصفا جاز فيها وجهان:

أحدهما: إبدال الضمة كسرة فتصح الياء، والآخر: إبقاء الضمة فتقلب الياء واواً فتقب الأول، والكوسى فتقبول في أنثى الأكيس والأضيق الكيسى والضيقى، على الأول، والكوسى والضوقى على الثانى، قال الشارح: ترديدا بين حمله على مذكره تارة وبين رعاية الزنة أخرى.

### تنبيهان:

الأول: فهم من قـوله وصفًا أن فـعلى إذا كانت اسمًّا تقلب ياؤها واواً نحو طُوبَى وهو اسم مصدر من الطيب، وقد قرئ ﴿طيبىٰ لَهُمْ ...﴾ (١) وهو قليل.

الثانى: كلام الناظم هنا مخالف لكلام سيبويه ومن تبعه من أهل التصريف من وجهين: أحدهما: أنه أجاز في فعلى وصفًا وجهين وهم جزموا بأحدهما، فقالوا: تقلب ياء فعلى اسمًا واوا كطوبى والكوسى وهما من الطيب والكيس ولا تقلب في الصفة، ولكن يكسر ما قبلها فتسلم الياء نحو: «مِشْيَة حِيكى» يقال حاك في مشيته يحيك حيكانا \_ إذا حرك منكبيه \_ وه قسْمةٌ ضيزين هراك أى جائرة من قولهم: ضاره حقه يضيزه إذا بخسه وجار عليه فيه، والأصل ضيزى وحيكى \_ بالضم \_ لأنه ليس في الصفات فعلى \_ بالكسر \_ وفيه فعلى \_ بالضم \_ فأبدلوا من



<sup>(</sup>١) من الآية ٢٩ من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٢ من سورة النجم.

الضمة كسرة لتصح الياء على حد فعلهم فى بين فرقًا بين الاسم والصفة، قال بعضهم: ولم يأت من الصفات غير هذين يعنى: حيكى وضيزى، والآخر أنهم ذكروا أنشى الأفعل فى باب الأسماء فحكموا لها بحكم الأسماء أعنى: إقرار الضمة وقلب الياء واوا، وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز فيها غير ذلك وذكرها المصنف فى باب الصفات، وأجاز فيها الوجهين، ونص على أن الوجهين فى المصنف فى باب الصفات، وأجاز فيها الوجهين، ونص على أن الوجهين فى ذلك، مسموعان من العرب، وقال الشلوبين: لم يجئ من هذا مقلوبا إلا فعلى أنشى أفعل، ولم يجئ اسما ولا صفة دونها، وهذا كله قياس من النحويين جعلوه نظير فعلى وهو عكسه. انتهى وكأنه لم يعتد بطوبى أو رآه تأنيث الأطيب.

# فصـــل

## [إذا اعتلت لام فعلى]

مِنْ لامٍ فَعْلَى اسمًا أَتَىَ الواوُ بَدَلُ اللَّهِ كَتَقُوكَى غَالِبًا جَا ذَا البَدَلُ

إذا اعتلت لام فعلى \_ بفتح الفاء \_ فتارة تكون لامها واوا، وتارة تكون ياء . فإن كانت واواً سلمت في الاسم كالدعوى وفي الصفة نحو نَشُوى (1) فلم يفرقوا في ذوات الواو بين الاسم والصفة، وإن كانت ياء سلمت في الصفة نحو خَزيا وصديا، وقلبت واواً في الاسم كالتقوى والفتوى والبقوى (٢) فرقا بين الاسم والصفة، وأوثر بهذا الإعلال (لأنه اخف) (٣)، فكان أحمل، وأكثر النحويين يجعلون هذا مطردا، وقال بعضهم: شذ من ذلك لفظة واحدة وهي قولهم: هطَغيا وله للهنا البقر فجاءت بالياء وكان القياس طغوا \_ بالواو \_ وزاد في شرح الكافية لفظتين قال فيه: وإنما قال غالبا احترازاً من الربياً بمعنى الرائحة والطغيا وهو ولد البقرة الوحشية، وسَعيا اسم موضع، انتهى. والذي ذكره سيبويه وغيره من النحويين أن الربا صفة وليس بشاذ والأصل رائحة ريا أي: مملوءة طيباً.

### تنبيه:

ما ذكره الناظم هنا وفي شرح الكافية موافق لمذهب سيبويه وأكثر النحويين، أعنى في كون إبدال الياء واواً في فَعْلى الاسم مطرداً، وإقرار الياء فيها شاذ، وعكس في التسهيل فقال: وشذ إبدال الواو من الياء لأما لفعلى اسماً، وقال أيضا في بعض تصانيفه: من شواذ الإعلال إبدال الواو من الياء في فَعْلى اسماً كالنَّشُوَى والتقوى والعنوى والأصل فيهن الياء.

<sup>(</sup>١) نشوى: بلد بأذربيجان.

<sup>(</sup>٢) البقوى: من الإبقاء .. وهي الرحمة والرعاية.

<sup>(</sup>٣) أ، جـ.

 <sup>(</sup>٤) العنوى: في النسخ رسم هذا المثال ولم أجد له ذكرا في المقاموس، ولا في المصباح ولا في غيرهما، والذي في كتب اللغة، والعنوة بتاء التأنيث، وفسرت بالقهر والمودة.

ثم قال:

وأكثر النحويين يجعلون هذا مطردًا، وألحقوا بالأربعة المذكورة: الشَّرُوَى والطَّغُوى واللَّقُوَى والدعوى (١) زاعمين أن أصلها الياء، والأولى عندى جعل هذه الأواخر من الواو سدًّا لباب التكثير من الشذوذ، ثم قال: ومما يبين أن إبدال يائها واوا شاذ تصحيح الريَّا وهي الرائحة، والطَّغيا، وهي ولد البقرة الوحشية تفتح طاؤها وتضم، وسَعْيا اسم موضع.

فهـذه الثلاثة الجائيـة على الأصل والتجنب للشـذوذ أولى بالقياس عليـها، انتهى.

وتعقب احتجاجه بهذه الثلاثة، أما «ريّا» فقد جعلها سيبويه صفة قال: ولو كانت اسمًا لقلت روّى ـ وأما «طغيا» فلا دليل فيه لأنه قد نقل فيه ضم الطاء فمن فتح أقر الياء استصحابا للغة الضم، وأما «سعيا» فهو علم ويحتمل أن يكون منقولا من صفة كخزيا وصديا.

## بالعَكْس جَاءَ لاَمُ نُعْلَى وَصْفًا وَكُوْنُ تُصُوْى نَادراً لاَ يَخْفَى

إذا اعتلت لام فعلى ـ بضم الفاء ـ فتارة تكون لامها ياء، وتارة تكون واوا؛ فإن كانت ياء سلمت في الاسم نحو الفُتْيا، وفي الصفة نحو القصيا تأنيث الاقصى، فلم يفرقوا في فُعلَى من ذوات الياء بين الاسم والصفة، كما لم يفرقوا في فعلى - بالفتح - من ذوات الواو كما سبق، وإن كانت واوا سلمت في الاسم نحو حُرُوك \_ اسم موضع - وقلبت ياء في الصفة نحو الدنيا والعليا فهذا معنى قوله: (بالعكس).

وشذ من ذلك كالقُصُورَى في لغة غير تميم، وأما تميم فيقولون: «القُصْياً» على القياس، وشذ أيضًا «الحَلوَى» عند الجميع.

<sup>(</sup>١) الشروى: بمعنى مثل يقال لك شرواه أى: مثله.

والطغوى: بمعنى الطغيان.

واللقوى: كذا فى الـنسخ ـ بالقاف ـ ولم أجـد له ذكرا فى القـاموس وغـيره، والذى فـيه اللغوى ـ بالغين ـ بمعنى اللغو، وهو ما لا يعتد به من كلام أو غيره.

تنبيه:

ما ذكره المصنف من أن لام فعلى إذا كانت واواً تبدل ياء في الصفة وتسلم في الاسم مخالف لقول أهل التصريف، فإنهم يقولون: إن فُعلى إذا كانت لامها واواً تقلب في الاسم دون الصفة ويجعلون «حُرُوي» شاذًا، وقال المصنف في بعض كتبه: النحويون يقولون هذا الإعلال مخصوص بالاسم ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة أو بالدنيا، والاسمية فيها عارضة، ويزعمون أن تصحيح حزوى شاذ كتصحيح «حَرُوي»، وهذا قول لا دليل على صحته، وما قلته مؤيد بالدليل وموافق لقول أثمة اللغة.

حكى الأزهري عن الفراء وابن السكيت أنهما قالا:

ما كان من النعوت مـثل الدنيا والعليا فإنه بالياء، فإنهم يـستثقلون الواو مع ضمـة أوله، وليس فيه اختـلاف، إلا أن أهل الحجاز أظهروا الواو في القُـصوى، وبنو تميم قالوا: القصيا. انتهى.

وأما قـول ابن الحاجب بخلاف الصفـة كالغُزُّوى يعنى تأنيث الأغـزَى، قال ابن المصنف: هو تمثيل من عنده، وليس مـعه نقل، والقياس أن يقال: الغـزيا كما يقال العليا.

### فصـــل

### [ إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلها]

إِنْ يَسْكُن السابِقُ مِنْ واو وياً واتَّصَلاً ومن عُرُوض عَرياً فَياءً الواوَ الْمَلبَنَّ مُدْخبَّا وشَذَّ مُعْطَى غيرَ ما قد رُسما

حاصل هذا الفصل أن الواو والياء إذا اجتمعا وسكن سابقهما وجب إبدال الواو ياء ثم الإدغام، وذلك مشروط بشروط:

الأول أن يتصلا ، أعنى: أن يكونا في كلمة واحدة، فلو كانا في كلمتين نحو «فو يوسفُ» وهذا «فويزيد» لم يجز الإبدال والإدغام.

الثانى: أن يكون سكون السابق أصليًا، فلو كان عارضًا نحو قَوْى مخفف قوى لم تبدل ولم تدغم.

الثالث: ألا يكون الساكن بدلا غير لازم نحو رُويَةٌ مخفف رُوْية، فلا يبدل لعروضه، وحكى النكسائى الإدغام فى رويا إذا خففت وسمع من يقرأ ﴿إِن كُنتُمُ للرَّيَّا تَعْبُرُونَ ﴾ (١).

فإن كانت بدلا لازما نحو ايم وهو مثال أَبْلُم من الأَيمة أصله أؤيم، فأبدلت الهمزة الشانية واواً، لانضمام التي قبلها فيصار أويم، وهذا بدل لازم فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيم، وهذان الشرطان مأخوذان من قوله: (ومن عروض عريا) أي من عروض ذات أو من عروض سكون.

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط سيّد وأصله سيّود، لأنه فيعل من ساد يسود، ومرمى أصله مرموى لأنه مفعول من رمى يرمى، فأبدلت الواو فيهما ياء ثم أدغمت أولى الياءين في الأخرى.

### تنبيهات:

الأول: لوجوب الإبدال فى هذا النوع شرط رابع لـم ينبه عليه هنا، وهو الا يكون الثانى واواً تحركست لفظا فى إفراد وتكسير غيـر لازم بعد ياء التصغـير نحو جدول، فلك فى تصغيره وجهان:

<sup>(</sup>١) من الآية ٤٣ من سورة يوسف.

أحدهما: جُديّل بالإبدال والإدغام على القياس وهو الأرجع.

والآخر: جُدَيُول \_ بالتصحيح.

وقوله: (وشذ معطى غير ما قد رسما) يشمل ثلاثة أضرب:

احدها: ما أبدل وأدغم ولم يستوف الشروط كقولهم في الرؤيا ريا، وقد قرأ بعضهم ﴿إِن كنتم للرُّيا تعبُرون﴾ وحكى الفراء في روية مخفف رؤية ريَّة ـ بالإدغام، وقال في شرح الكافية: وحكى بعضهم اطرادهم على لغة، وقاس بعضهم عارض السكون على عارض البدلية فقال: في قوى مخفف قوى في ـ بالإدغام وهو ضعيف.

الثانى: ما صحح مع استيفاء الشروط كقولهم للسُّنُور ضَيْوَن، وَعَوَى الكلب عَوْيَة، ويومُّ أيوَمُّ<sup>(۱)</sup>.

والثالث: ما أبدل فيه الياء واواً وأدغمت الواو في الواو كقولهم: عوى الكلب عَوَّةً وهو نَهو عن المنكر.

مِن واو او ياء بِتَحْريك أصِلْ الفّا أبدِلْ بعدَ فَتْحِ مُتَّصِلْ

يجب إبدال كل ياء أو واو تحركت بعد فتح ألفا بشروط:

الأول: أن يكون التحريك أصليًا، احتـرازًا من أن يكون عارضًا نحـو جَيَل وتَوْام.

والثانى: أن يكون الفتح متصلا احترازًا من أن يكون منفصلا بحرف نحو زاى وواو، فإن الألف فاصلة، أو يكون من كلمة أخرى نحو إن يزيد ومق، فإنه لا يؤثر.

والثالث: أن يكون اتصاله أصليًّا احترازًا من نحو بناء مثل عُلبِط<sup>(۲)</sup> من الرمي أو الغزو فتقول فيه رُمَي وغُزُو ٍ منقوصا \_ ولا تقلب الواو والياء ألفًا، لأن اتصال

<sup>(</sup>١) أيوم: أي: كثير الشدة.

<sup>(</sup>٢) العلبط: بضم العين وفتح اللام وكسر الموحدة: الضخم.

الفتحة بها عارض بسبب حذف الألف، إذ الأصل رُمَايِيٌّ وُغْزَاوِي؛ لأن عُلَبطًا أصله عُلابط.

فإن قلت: لا يؤخذ هذا الشرط من النظم.

قلت: بل من قوله: (متصل) فإن هذا منفصل تقديراً واتصاله عارض فيكون المعنى بعد فتح مستصل لفظاً وتقديراً، فهذه الشروط لابد من اعستبارها في الإعلال المذكور ولا يشتسرط معها في إعلال اللام إلا شرط واحد وهو الا يتصل بها الف ولا ياء مشددة، وأما العين فيسترط في إعلالها مع هذه الشروط الشلائة شروط أخر.

أولها: ألا يسكن ما بعدها، وثانيها: ألا يكون ما هي فيه فعلا على فعل ذا أفعل أو متصرفا منه، وثالثها: ألا يكون ما هي فيه فعلا واويا على افتعل بمعنى تفاعل أو مصرفا منه. ورابعها: ألا يعل ماوليها، وخامسها: ألا يكون ما هي فيها اسما مختوما بزيادة تختص بالأسماء، وسادسها: ألا تكون هي بدلا من حرف لا يعل ـ وسيأتي الكلام على هذه الشروط مفصلا إن شاء الله تعالى.

فمثال مـا يعل لاستيفاء الشروط وهى لام رمى ودعــا أصلهما رمى ودعو، فقلبت الياء والواو ألفا لما تقدم.

ومثال ذلك وهو عين باع وقال، أصلهما بيع وقول، فقلبت الياء والواو ألفًا لذلك، وقد أشار إلى أول هذه الشروط الستة بقوله:

إِنْ حُرِّكَ التَّالِي وإِنْ سُكِّنَ كَفَّ اعْلاَلَ غَيْرِ اللَّامِ.....

يعنى: أن إعـلال الياء والواو بالإعـلال المذكور إذا كـانا غيـر مشـروط بان يتحرك تاليهما كما مثلنا به، فإن سكن تـاليهما منع الإعلال وكفه مطلقًا نحو بيان وغيور وطويل وخَوَرَنَق، وأما اللام فقد بين حكمها بقوله:

وَهِيَ لاَ يُكَفُّ.....

إعلاَّلُهَا بساكن غير ألف اوْ يَاء التَّشْديدُ فيها قَدْ أَلفْ

لما كانت اللام محل التغيير لم يكف إعلالها الساكن كما كف إعلال العين ما لم تكن ألفًا أو ياء مشددة فإنهما يكفان إعلالها دون غيرهما من السواكن، فالألف نحو رَمَياً وغَزَوا، والياء المشددة نحو علوى، لأنهم لو أعلوا قبل الألف لاجتمع ساكنان، فيحذف أحدهما فيصير اللفظ رمى وغزا، فلا يُدرى للمثنى هو أم للمفرد.

وأما: رحيان وعصوان، فمحمول عليه لأنه من بابه، وأما نحو علوى، فلا تبدل واوه الفا لأنها في موضع تبدل فيه الألف واوا، فإن ولى اللام غير الألف والياء المشددة من السواكن أعلت نحو يَخْشَوْن أصله يخشيون، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وكذلك تقول في جمع عصا مسمى به قام عَصَوْن، والأصل عَصَوُون، ففعل به ما ذكر في يخشون، وعلى هذا لو بنيت من الرمى مثل عنكبوت قلت رَمْيَوْت والأصل رَمْيَوْت والأصل عَمْدُون، ففعل به ما ذكر وميروت ثم قلب وحذف لملاقاة الساكن وسهل ذلك أمن اللبس إذ ليس فى الكلام فعلون، وذهب بعضهم إلى تصحيح هذا، لكون ما هى فيه واحدا، ثم أشار إلى ثانيها بقوله:

# وَصَحَّ عَيْنُ فَعَلِ وَفَعِلاً ذَا أَفْعَلِ كَأَغْيَدِ وَأَحْوَلاَ

ما كان من الأفعال على فعل وعينه ياء أو واو واسم فاعله على أفعل لزم تصحيحه حملا على افعل لموافقته له في المعنى، لأن فعل من هذا النوع مختص بالألوان والخلق نحو غيد فهو أغيد<sup>(۱)</sup> وحول فهو أحول، ومصدر فعل هذا محمول عليه في التصحيح أيضًا نحو غيد غيدا وحول حولا.

واحترز بقوله: (ذا أفعل) من نحو خاف ونحوه فإن وزنه فَعِل، ولكن فاعله متزن بفاعل، ثم أشار إلى ثالثها بقوله:

وَإِنْ يَبِنْ تَفَاعُلٌ مِنِ افْتَعَلْ وَالْعَيْنُ وَاوٌ سَلِمَتْ وَلَمْ تُعَلَّ

<sup>(</sup>١) الأغيد: الناعم البدن، ويقال في الأنثى غيداء وغادة.

إذا كان افتعل واوى العين بمعنى تفاعل صح حملا على تفاعل، لكونه بمعناه نحو اجتور المورو واردوجوا بمعنى تجاوروا وتزاوجوا، واحترز بقوله: (وإن يَبِنُ تفاعلُ من افتعل) من أن يكون افتعل لا يدل على التفاعل، وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية، فإنه يجب إعلاله مطلقا نحو اختان بمعنى خان واجتاز بمعنى جاز، واحترز بقوله: (والعين واو) من أن تكون عينه ياء فإنه يجب إعلاله.

ولو كان دالا على التفاعل، نحو امتازوا وابتاعوا واستافوا<sup>(۱)</sup> أى تضاربوا بالسيوف؛ لأن اليساء أشبه بالألف من الواو فكانت أحق بالإعلال منها، ثم أشار إلى رابعها بقوله:

## وَإِنْ لَحِرْفَيْن ذَا الْإِعلالُ أُستُحِنّ صُحْحَ أُوَّلٌ وَعَكْسٌ قَدْ يَحِنّ

إذا اجتمع في الكلمة حرف علة واوان أو ياءان أو ياء وواو، وكل منهما مستحق لأن يقلب ألفًا لتحركه وانفتاح ما قبله، فلابد من تصحيح احدهما لئلا يجتمع إعلالان والآخر أحق بالإعلال، فاجتماع الواوين كالحوى مصدر حوي إذا اسود، ويدل على أن ألف الحوى منقلبة عن واو قولهم في مثناه: حووان، وفي جمع أحوى: حُو، وفي مؤنثه حواء، فأصل الحوى حوو، فكل واحدة من الواوين تستحق الانقلاب، فإن قلبناهما لالتقى ألفان فيجب حذف أحدهما لالتقاء الساكنين، ثم حذف الآخر لملاقاة التنوين فيبقى اسم متمكن على حرف واحد، وذلك ممتنع، وما أفضى إلى المستنع ممتنع، فلما امتنع إعلالهما معا وجب إعلال أحدهما، وكان الشاني أحق بذلك لأن الطرف محل التغيير والعين متحصنة بوقوعها حشوا واجتماع الياءين كالحيا للغيث \_ وأصله حيى، فأعلت الياء الثانية لما تقدم، واجتماع الواو والياء كالهوى، أصله هـوك فأعلت الياء على ما ذكر في الحوى.

<sup>(</sup>١) بمعنى: تمايزوا وتبايعوا وتسايفوا.

وهكذا يفعل في كل ما جاء من هذا النوع إلا ما شذ من نحو غاية وأصله غيبة، فأعلت الياء الأولى وصحت الثانية، وسهل ذلك كون الثانية لم تقع طرفا، ومثل غاية في ذلك ثاية \_ وهي حجارة صغار يضعها الراعي عند متاعه فيثوى عندها \_ وطاية \_ وهي السطح والدكان أيضًا \_ وكذلك آية عند الخليل أصلها أيبة، فأعلت العين شذوذا، وفي آية خمسة مذاهب غير مذهب الخليل ذكرتها في غير هذا الموضع، وإلى غاية وأخواتها أشار بقوله: (وعكس قد يحق)، ثم أشار إلى خامسها بقوله:

## وَعَيْنُ مَا آخِرَهُ قَدْ زِيدَ مَا يَخُصُّ الاسمَ وَاجِبُ أَنْ يَسْلَمَا

لما كان الإعلال فرعا والفعل فرع كان أحق به من الاسم؛ ولهذا إذا كان آخر الاسم زيادة تختص بالأسماء وجب سلامة عينه إذا كانت واوا أو ياء تحركتا وانفتح ما قبلهما؛ لأنه بتلك الزيادة بعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال، وذلك نحو جَولان وسَيصلان، فإنهما قد ختما بزيادة تختص بالأسماء، وهي الألف والنون فصحت عينهما لذلك، وما جاء من هذا النوع مُعَلا عد شاذا نحو: داران وماهان(۱) وقياسهما دوران وموهان وخالف المبرد في هذا فرعم أن الإعلال هو القياس، وعليه جاء داران وماهان، والصحيح الأول وهو مذهب سيبويه.

### تنبيهات:

الأول: زيادة تاء التأنيث غير معتبرة في التصحيح؛ لأنها لا تخرجه عن صورة فعل لأن تاء التأنيث تلحق الماضي، فلا يثبت بلحاقها مباينة في نحو: قَالَةٍ وَبَاعَة، وأما الحَوكة فتصحيحه شاذ باتفاق.

<sup>(</sup>١) قيل: إن داران وماهان \_ أعجميان فلا يحسن عدهما فيما شذ.

الثانى: اختلف فى ألف التأنيث المقصورة فى نحو صُورَى ـ وهو اسم ماء ـ فذهب المازنى إلى أنها مانعة من الإعلال؛ لاختصاصها بالاسم.

وذهب الأخفش إلى أنها لا تمنع الإعلال، لأنها لا تخرجه عن شبه الفعل، لأنها في اللفظ بمنزلة ألف فَعَلا، فتصحيح صَورَى عند المازني مقيس، وعند الأخفش شاذ لا يقاس عليه؛ فلو بني مثلها من القول لقبيل على رأى المازني: قَولَى، وعلى رأى الأخفش: قَالاً، وقد اضطرب اختيار الناظم في هذه المسألة، فاختار في التسهيل ملهب الأخفش، وفي بعض كتبه ملهب المازني، وبه جزم الشارح، واعلم أن ما ذهب إليه المازني هو مذهب سيبويه.

الثالث: لم ينب الناظم هنا على الشرط السادس، وهو الا تكون العين بدلا من حرف لا يُعلَّ وقد ذكره في التسهيل، واحترز به عن قولهم في شجَرة: شيرة، فلم يعلوا لأن الياء بدل من الجيم، قال الشاعر(١٠):

إذا لم يكُنْ فِيكُنُّ ظِلُّ ولا جَنَى فَابْعَدَكُنْ اللَّهُ مِن شَيَراَتِ الرابع: قال في الكافية:

وقد يكُفُ سبب الإعلالِ أنْ يُناب عن حرف بتصحيح قَمِن

<sup>(</sup>١) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الطويل \_ .

اللغة: «ولا جني» \_ بفتح الجيم \_ وهو ما يجتنى من الشجر «فأبعدكن الله» أي: لعنكن الله: يقال أبعده الله. أي لعنه.

والخطاب للأشجار التي ليس لها ظل ولا ثمر.

والإعراب: ﴿إذا الشرط ﴿لم الم حرف نفى وجزم وقلب ، وجسملة ﴿لم يكن فيكن ظل القعت فعلى الله وقعت فعل الشرط وظل مرفوع الآنه اسم كان وفسيكن مقدما خبره ﴿ولا جنى الله على عطف على ﴿ظل الفاعدكن الله الله الفاء واقسعة في جنواب الشرط وأبعدكن الله جملة من الفعل والفاعل والمفعول جوابا للشرط.

الشاهد: قوله «شيرات» فإن الياء فيه بدل من الجيم لأن أصله شجرات.

مواضعه: ذكره الأشموني ۸۵۹/ ۳.

فهذا شامل لنوعين:

أحدهما: ما هو بدل من حرف لا يعل نحو: شيرة في شجرة، وقد تقدم.

والثاني: ما هو حال محل حرف لا يعل، وإن لم يكن بدلا نحو: أيس بعنى يئس، فيضعون الهمزة موضع الياء، والياء موضع الهمزة، ويصححون الياء، وإن تحركت وانفتح ما قبلها، لأنها وقعت موقع الهمزة، والهمزة لو كانت فى موضعها لم تبدل، فعوملت الياء معاملتها لوقوعها موقعها، هكذا قال فى شرح الكافية.

وهذا النوع الثاني لم يخرج بشيء من الشروط الستة المتقدمة، فيكون هذا شرطا سابعا.

وذكر بعضهم: أن أيسَ إنما لم يعلّ لعروض اتصال الفتحة به، لأن الياء فاء الكلمة فهى فى نية التقديم والهمزة قبلها فى نية التأخير، وعلى هذا فيستغنى عن هذا الشرط بما سبق من اشتراط أصالة اتصال الفتحة.

الخامس: ذكر ابن بابشاذ لهذا الإعلال شرطا آخر، وهو ألا يكون التصحيح للتنبيه على الأصل المرفوض، قال: واحترز من مثل الخونة والحوكة. انتهى، وهو غير محتاج إليه لأن هذا مما شذ مع استيفائه الشروط، ومثل ذلك في الشذوذ قولهم روّح وغيب جمع رائح وغائب، وعفوة جمع عفو وهو الجحش، قال الشارح: لأن تاء التأنيث غير مختصة بالأسماء، يعنى: في عفوة.

وقَبْلَ بِا اقلبْ مِيمًا النُّونَ إِذًا كَانَ مُسَكَّنَّا كَمَنْ بَتَّ انْبِلاً

فى النطق بالنون الساكنة قبل الباء عسر، لاختلاف مخرجيهما مع مباينة لين النون وغنتها لشدة الباء، فذلك وجب إبدالها قبل الباء ميما، لأنها من مخرج الباء ومثل النون فى الغنة، ولا فرق فسى ذلك بين المنفصلة والمتصلة، وقد جمعها فى قوله:

(كَمَنْ بَتَّ انْبِذَا) أي: من قطعك فالقه عن بالك واطرحه. والف (انبَذَا) بدل من نون التوكيد الخفيفة.

### تنبيهات:

الأول: عبر بعسضهم عن إبدال النون ميما بالقلب كسما فعل الناظم، والأولى أن يعسبر بالإبدال؛ لأن القلسب في الاصطلاح إنما يكون في حسروف العلة غالبا، وتقدم بيان ذلك.

الثانى: نقل أبو على ابن أبى الأحوص أحد تلاميذ الـشلوبين عن الفراء أن النون الساكنة تخفى عند الباء، ولا يحمل على ظاهره، فإن ذلك شيء لم ينقله أحد من النحويين عن العرب، وإنما يحمل على أنه تجوز، فسمى الإبدال هنا إخفاء.

الثالث: قد تبدل النون ميما ساكنة ومتحركة دون باء، وذلك شاذ، فالساكنة كقولهم في حَنْظل: حمظل، وامْغَرَتِ الشاة انْغَرَتُ (١) والمتحركة كقولهم في بنان: بَنَام، قال رؤبة(٢):

## يا هَاَلَ ذاتَ المُنطِقِ التَّمْتَامِ وَكُفُّكِ الْمُخضَّبِ البَّنَامِ

(١) إذا خرج لبنها كالمغرة.

<sup>(</sup>٢) قائلة: هُو رؤية بن العجاج ـ وهو من الرجز ــ.

اللغة: «هال» اسم امرأة، منادى مرخم «هالة» منقول من هالة القمر، وهى الدارة المحيطة به «التمتام» من التمتمة ـ وهى تكريسر التاء والميم ـ المخضب، الذى جعل فيه الخضاب «البنام» المراد: البنان ـ وهى أطراف الأصابع، والواحدة بنانة ويـقال: بنان مخضب، لأن كل جمع يفرق بينه وبين واحده بالهاء ـ يوحد ويذكر.

المعنى: ينادى المسماة «هالة» ويصفها بأن في نطقها تمتمة وأطراف أصابعها مخضبة.

الإحراب: (يا "حرف نداء (هال) منادى مبني على ضم الحرف المحذوف لأجل الترخيم فى محل نصب (ذات) نعت لهال باعتبار محله منصوب بالفتحة الظاهرة، وذات مضاف (والمنطق، مضاف إليه (التمتام) نعت للمنطق مجرور بالكسرة الطاهرة (وكفك) الواو حرف عطف، كف: معطوف على المنطق، وهو مضاف وكاف المخاطبة مضاف إليه مبنى على الكسر في مسحل جر (المخضب) نعت للكف (البنام) مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة.

الشاهد: قوله: «البنام» حيث أبدل الميم من النون شذوذا، لتحركها وعدم وجود الباء بعدها. مواضعه: ذكره الأشموني ٨٦٠/ ٢، وابن هشام ٢٩٦/ ٤، وابن يعيش ٣٣/ ١٠.

### فصـــل

## [ إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح]

لِسَاكِنِ صَحَّ انقُلِ التحريكَ مِنْ فِي لِينِ آتٍ عَيْنَ فِعْلِ كَأْبِنْ

إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح وجب نقل حركة العين إليه، لاستثقالها على حرف العلة، نحو: «يقُوم ويبين» والأصل يَقُومُ ويَبْين ـ بضم الواو وكسر الياء \_ فنقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما. أعنى: القاف في يقوم والياء في يَبين فسكنت الواو والياء.

ثم اعلم أنه إذا نقلت حركة العين إلى الساكن قبلها؛ فتارة تكون العين مجانسة (للحركة المنقولة، وتارة تكون غير متجانسة)(١).

(فإن كان مجانسة)(٢) لها لم تُغير بأكثر من تسكينها بعد النقل، وذلك بأن تكون الحركة ضمة والعين واوا، أو كسرة والعين ياء، وقد تقدم تمثيلها بيقوم ويين.

وإن كانت غير متجانسة لها أبدلت حرفا يجانس الحركة، فإذا كانت الحركة فتحة والعين واوا أو ياء أبدلت العين ألفا نحو أقام وأبان. أصلهما أقوم وأبين، فلما نقلت الفتحة إلى الساكن بقيت العين غير مجانسة لها، فقلبت ألفا.

وإذا كانت الحركة كسرة والعين واواً نقلت الكسرة، ثم قلبت الواو ياء لتجانس الكسرة نحو يُقيِمُ أصله يُقُوِمُ، ففعل به ما ذكر، ولهذا النقل شروط:

الأول: أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحا، فأن كان حرف علة لم ينقل إليه نحو قَاوَل وبَايَع وعَوَّق وبَيَّنَ، وكذا الهمزة لا ينقل إليها نحو يَأْيَسُ مضارع أيسَ، لانها معرضة للإعلال بقلبها ألفًا، نص على ذلك في التسهيل.

فإن قلت: لم يستثن الهمزة هنا.

قلت: الهمـزة قد عـدها المصنف من حروف العلة؛ فـقد خرجـت بقوله: (صح).

<sup>(</sup>۱) ب. (۲) ب.

الثانى: ألا يكون الفعل فعل تعجب، نحو ما أبيّن الشيء وأقْدوَمَه، وأبين به وأقدومُ بند وأقدومُ بند والدلالة على المزية، وهو أفعل التفضيل.

الثالث: ألا يكون من المضاعف اللام، نحو ابيض واسودً، وإنما لم يعُلوا هذا النوع لئلا يلتبس مثال بمشال، وذلك أن ابيض لو أعلت عينه بالإعلال المذكور، لقيل فيه باض، وكان يظن أنه فاعل من البضاضة، وهي نعومة البشرة، وذلك خلاف المراد فوجب صون اللفظ مما يؤدي إليه.

الرابع: ألا يكون في المعتل اللام، نحو أهْوَى، فلا يدخله النقل لئلا يتوالى إعلالان، وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار بقوله:

# مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبِ وَلاَ كَابِيَضَّ أَوْ أَهْوَى بِلاَم عُلَّلاَ

وزاد فى التسهيل شرطا آخر، وهو ألا يكون موافقا لفَعل الذي بمعنى افعلَّ نحو يعْوَرُ ويَصيدُ مضارعا عَورَ وَصيدَ، وكذا ما تصرف منه نَحو أعورَهُ الله، وكأنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فى الفصل السابق فى قوله: (وصَحَّ عينُ فَعَلٍ وفَعلاً... ذَا أَفعَل) فإن العلة واحدة.

# ومِثْلُ فِعْلِ فِي ذَا الإِعْلاَلِ اسمُ ﴿ ضَاهِي مُضَارِعًا وفِيهِ وَسُمُ

يعنى أن الاسم المفهاهي للمضارع ـ وهو الموافق له في عدد الحروف والحركات ـ يشارك الفعل في وجوب الإعلال بالنقل المذكور، وبشرط أن يكون فيه وسم يمتاز به عن الفعل، فاندرج في ذلك نوعان:

أحدهما: ما وافق المضارع في وزنه دون زيادته كمقام، فإنه موافق للفعل في وزنه وفيه زيادة تنبئ عن أنه ليس من قبيل الأفعال وهي الميم؛ فأعل، وكذلك نحو مُقيم ومُبين ولو بنيت من البيع مَفْعَلة \_ بالفتح \_ قلت: مباعة أو مَفْعلة \_ بالكسر \_ قلت مَبيعة أو مَفْعلة \_ بالضم \_ فعلى مذهب سيبويه تقول مَبيعة أيضا، وعلى مذهب الأخفش تقول مَبُوعة. وسبق ذكر مذهبهما.

والآخر: ما وافق المضارع في زيادته دون وزنه، كبناء مثل تجلئ من البيع فتقول فيه تبيع بالإعلال المذكور لكونه موافقاً للفعل في عدد حروف وحركاته وزيادته إلا في وزنه؛ لأن تفعلا - بكسر التاء - ليس من الأبنية المخصوصة بالأسماء، وإذا بنيت من البيع مثل تُرتُب (١) قلت: تُبيع على مذهب سيبويه، وتُبوع على مذهب الأخفش لأن تفعلا - بضم التاء - ليس من أوزان الأفعال، بلهم من الأوزان المخصوصة بالأسماء كتفعل - بكسر التاء.

وأما ما شابه المضارع في وزنه وزيادته معًا، فيجب تصحيحه نحو ابيض واسود وأطول منه وأبين، ولو بنيت من البيع مثل تضرب أو تقتل قلت: تُبُيع بالتصحيح لموافقته للفعل في الأمرين معا.

والحاصل أنه لا يعل الاسم المشابه للفعل حركة وسكونا إلا إذا خالفه في حركة نحو تبيع مثال تحلئ من البيع أو زيادة في أوله نحو مقام.

فإن قلت: ولم كان ذلك؟.

قلت: لأنه إذا شبابه الفيعل من كل وجه وأعل توهم كونه فيعلا فيوجب تصحيحه لئلا يلتبس بالفعل.

فإن قلت: ينتقض هذا بنحـو يزيد وتزيد ـ علمين ـ فإنهما أعلا مع مـوافقة الفعل في الأمرين.

قلت: هذان ونحوهما مما نقل من الفعل بعد الإعلال، لا أنه أعل بعد تقديره اسما.

ومن ذلك: أبان عند من لم يصرفه، فإن وزنه أفعل أعل في حال الفعلية ثم سمى به، وأما من صرفه فهو عنده فعال، وليس من هذا الباب.

وبهذا تعلم أن استدلال بعضهم على أنه فعال بأنه لو كان أفعل لم يعل لأنه من قبيل الأسماء ضعيف، لأنه كيزيد ونحوه بما نقل بعد الإعلال.

<sup>(</sup>١) الترتب: بتاءين مضمومتين وتفتح الثانية ـ الشيء المقيم الثابت.

ما تقدم من إعلال نحو تبيع مثال تخلئ، لكونه خالف المضارع بكسر أوله هو مذهب النحويين كافة إلا المبرد فيانه يصحح ذلك ونحوه، لأنه ليس مبنيا على فعل، فتقول تبيع ـ بالتصحيح ـ وتقول في مثل ترتب من القول تقُول ـ بالتصحيح أيضا، وكذلك يشترط في إعلال نحو مقام مناسبة الفعل، وتقول: إن مقاما ومباعا ونحوهما مما خالف الفعل بزيادته، وإنما اعتلت لأنها مصادر لفعل أو اسم مكان، لا لأنها على وزن الفعل، ومدين ومريم ومكورة، عنده وارد على القياس، إذ لا فعل لها فتحمل عليه وهي عند غيره مما شذ من الإعلال، والصحيح مذهب الجمهور، ويدل على فساد ما ذهب إليه إعلال عين معيشة ومثوبة وليسا بمصدرين ولا اسمى مكان، إنما هما اسمان لما يعاش به من خير أو شر:

### ومفْعَلُ صُحَّحَ كَالْمَفْعَالَ.

كان حق مفعل أن يعل لأنه على وزن تعلم، وزيادته خاصة بالأسماء أعنى الميم، فكان فيه موافقة الفعل من وجه ومخالفته من وجه، وذلك يقتضى إعلاله، لكنه صحح لشبهه لفظا ومعنى بما يستحق التصحيح وهو مفعال لأنه غير موازن للفعل لأجل الألف التى قبل لامه، أما شبهه به لفظا فواضح، وأما شبهه به معنى فلأن كلا منهما يكون آلة كمخيط ومكيال، وصفة مقصودا بها المبالغة كمهمز ومحضار، فسوى بينهما في التصحيح، وإلى سبب تصحيح مفعل أشار بقوله (كالمفعال) فعلة تصحيحه عنده شبهه بمفعال وقد صرح بذلك في غير هذا النظم، وقد ذكر كثير من أهل التصريف أن علة تصحيحه كونه مقصورا من مفعال فهو هو غير أنه قصد.

إذا كان المصدر على إفعال أو استفعال، مما أعلت عينه، حمل على فعله في الإعلال فتنقل حركة عينه إلى فائه، ثم تقلب ألفا لتجانس الفتحة، فيلتقى الفان، فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين، ثم تعوض عنها تاء التأنيث، وذلك نحو إقامة

واستقامة أصلهما إقوام واستقوام، فنقلت فتحة الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، فالتقى ألفان الأولى بدل العين والثانية ألف إفعال واستفعال فوجب حذف إحداهما.

واختلف النحويون أيتهما المحذوفة؟ فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوفة الف إفعال واستفعال، لأنها الزائدة، ولقربها من الطرف، ولأن الاستثقال بها حصل وإلى هذا ذهب الناظم؛ ولذلك قال: (والف الإفعال واستفعال. أزل. .).

وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوفة بدل عين الكلمة، والأول أظهر، ولما حذفت الألف عوض عنها تاء التأنيث فقيل: إقامة واستقامة.

وأشار بقوله: (وحذفها بالنقل ربما عرض) إلى أن هذه التاء التى جعلت عوضا قد تحذف، فيقتصر فى ذلك على ما سمع، ولا يقاس عليه، كقولهم: أراء إراء واستقام استقاما، قال الشارح: ويكثر ذلك مع الإضافة كقوله تعالى: ﴿ وَإِقَامَ الصَّلاةِ ﴾ فهذا على حد قوله (١):

وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا وَعَدُوا

<sup>(</sup>١) قائله: هو أبو أمية \_ الفضل بن العباس \_ بن عتبة بن أبى لهب \_ وهو من البسيط \_.. وصدره: إن الخليط أجدوا البين فانجردوا.

اللغة: «الخليط» المخالط الذي يخالط المرء في جميع أموره «البين» الفراق «أجدوا البين» أحدثوا الفراق وجعلوه أمرا جديدا «انجردوا» بعدوا واندفعوا، ويروى: انصرموا - أي: انقطعوا ببعدهم عنا.

المعنى: يجرد الشاعر من نفسه شخصا يخاطبه ويقول له: إن أصحابك وأصدقاءك الذين عاشروك، قد أحدثوا بينك وبينهم فرقة، وبعدوا عنك وأخلفوا ما كانوا قد وعدوك به وعاهدوك عليه، من دوام الألفة وطول عهد القرب والمودة.

الإعراب: ﴿إِنَّ حَرَفَ تُوكِيدُ وَنَصِبَ، ﴿الخَلَيْطُ اسْمَ إِنْ ﴿أَجِدُوا الْعَلَى مَاضَ، وَوَاوَ الجَمَاعَة فَاعَلَهُ ﴿ الْبَيْنَ الْمُعُولُ بِهُ مَحْلُ رَفِعَ خَبْرِ إِنْ ﴿فَانْجُرِدُوا ﴾ الفاء عاطفة. انجرد: فعل ماض وواو الجماعة فاعله ﴿وأخلفوك الواو عاطفة أخلف فعل ماض وواو الجماعة فاعله وكاف الخطاب مفعول أول مبنى على الفتح في محل نصب ﴿عد مُفعول ثان ﴿ الأمر مضاف إليه ﴿ الذي اسم موصول نعت للأمر ﴿ وعدوا الله على ماض وفاعله ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، والعائد محذوف: الأمر الذي وعدوه .

الشاهد: قُوله: «عد الأمر» حيث حذفوا التاء عند الإضافة شذوذا؛ لأن أصله «عدة». مواضعه: ذكره من شراح الألفية: ابن هشام ٣٠٩/ ٤، وابن الناظم.

وقال فى شرح الكافية: واستنع حذفها إلا بسماع كقوله تعالى: ﴿ وَإِقَامَ الصَّلاة ۚ ﴾ (١) قلت: وتقدم مذهب الفراء فى باب الإضافة، قيل وحَسَّن حذف التاء فى الآية مقارنته لقوله تعالى بعد: ﴿ وَإِيتَاء الزِّكَاة ﴾ (١).

تنبيه:

قد ورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما في الفاظ: منها أعول إعوالاً، وهذا عند وآغيمت السماء إغياما، واستحوذ استحوادًا، واستغيل الصبى استغيالاً وهذا عند جمهور النحويين شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وذهب أبو زيد إلى أن ذلك لغة يقاس عليها، وحكى الجوهرى عنه أنه حكى عن العرب تصحيح أفعل واستفعل تصحيحا مطردًا في الباب كله، وقال الجوهرى في موضع آخر: تصحيح هذه الأشياء لغة فصيحة صحيحة، وذهب في التسهيل إلى مذهب ثالث، وهو أن التصحيح مطرد فيما أهمل ثلاثيه، كاستنوق استنواقا، لا فيما له ثلاثي نحو استقام.

وَمَا لِإِنْ عِالَ مِنَ الْحَدْفِ وَمِنْ نَقُلٍ فَهِ مَا لَا فَعَوْلٌ بِهِ أَيْضًا قَهِنْ نَقُلٍ فَهِ مَا لَا فَعَنْ نَحْدُ وَى اللهَ النَّهَ اللهَ النَّهَ اللهَ النَّهَ اللهَ اللهَ اللهَ النَّهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

إذا بنى مفعول من ثلاثى معتل العين فعل به ما فعل بإفعال واستفعال من نقل حركة عينه وحلف مدته، فإذا بنى مفعول من قال وباع فقيل مقول ومبيع، والأصل مقوول ومبيوع، فنقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، فالتقى ساكنان الأول عين الكلمة والثاني واو مفعول الزائدة فوجب حذف إحداهما، واختلف في أيهما حذف، فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوف واو مفعول، لزيادتها، ولقربها من الطرف، وذهب الأخفش إلى أن المحذوف عين الكلمة؛ لأن واو مفعول لمعنى، ولأن الساكنين إذا التقيا في كلمة حذف الأول.

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٣ من سورة الأنبياء، ومن الآية ٣٧ من سورة النور.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٧ من سورة النور.

<sup>(</sup>٣) أعول إعوالا: يطلق بمعنى رفع صوته بالبكاء، وبمعنى كثر عياله وأغيمت السماء: أي: صارت ذات غيم أي سحاب.

فأما ذوات الواو نحو مقول، فليس فيها عمل غير ذلك، لأنه لما حذفت منه إحدى الواوين بقى مقول على لفظه.

وأما ذوات الياء نحو مبيع فإنه لما حذفت واوه على رأى سيبويه بقى مبيع بياء ساكنة بعد ضمة، فجعلت الضمة المنقولة كسرة لتصح الياء، وأما على رأى الأخفش فإنه لما حذفت ياؤه كسرت الفاء وقلبت المواو ياء، فرقا بين ذوات الواو وذوات الياء.

قيل: وقد خالف الأخفش أصله في هذا، فإن أصله أن الفاء إذا ضُمت وبعدها ياء أصلية باقية قلبها واواً لانضمام ما قبلها إلا في الجمع نحو بيض، وقد قلب هاهنا الضمة كسرة مراعاة للعين التي هي ياء مع حذفها، ومراعاتها موجودة أجدر.

فإن قلت: هل يظهر لخلاف الشيخين في المحذوف ثمرة لفظية؟

قلت: نعم. قال أبو الفتح: سألنى أبو على عن تخفيف مَسُوء فقلت: أما على قول أبى الحسن فأقول: رأيت مَسُوًا، كما تقول فى مَقْرُوء: مَقْدُوء: مَقْدُوء لأنها عنده واو مفعول، وأما على منهب سيبويه فيقال: رأيت مَسواً كما تقول فى خَبْء: خَبُّ، فنحرك الواو، لأنها فى مذهبه العين، فقال لى أبو على: كذلك هو وقوله: (وَنَدَرْ تَصْحِيْحُ ذَى الواو) أشار به إلى قول بعض العرب: ثوب مصوون، مصوون، ومسك مَدوُوف<sup>(۱)</sup> وفى القياس على ذلك خلاف منعه الجمهور وأجازه المبرد فى أحد قوليه، وذكر الجوهرى: أن بعض النحويين يقيس الإتمام فى الواو، وأنه لغة لبعض العرب، وقيال الأستاذ أبو على: حكى ذلك عن الكتاب وقاس عليه، وقوله: (وفى ذى الياء اشتهر) يعنى أن التصحيح فى ذوات الياء كثير مشتهر

<sup>=</sup> واستحوذ: أى غلب، واستغيل الصبى: أى: شرب الغيل ـ بفتح الغين وسكون الياء ـ وهو اللبن الذى ترضعه المرأة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل.

<sup>(</sup>۱) ثوب مصوون: أي: محفوظ من صان يصون، مسك مدووف: أي: مبلول أو مسحوق.

بخلاف الواو، وذلك لثقل الواو وخفة الياء، ومـثال ذلك في الياء كقولهم: «خُذهُ مَطيُوبةً به نفسًا»(١).

وقال شاعر(١): كَأَنَّهَا تُفَّاحَةٌ مَطَيُّوبَةٌ .

وتصحيح ذوات الياء لغة تميسمية حكاها المازني وغيره، وقال علقمة وهو يعي (٢٠):

## يَوْمُ الرَّذَاذِ عَلَيْهِ الدَّجنُ مَغَيُومُ

قال سيبويه: وبسعض العرب يخرجه عن الأصل فيقول مخيوط ومبيوع ولا نعلمهم أتموا فى الواو لأنها أثقل، وخالف أبو العباس فى تصريفه فقال: إنما أجازوا ردَّ مبيع إلى أصله فى الضرورة ولم يجعله لغة.

# وَصَحْحِ المَفْعُولَ مِنْ نَحْوِ عَدا ﴿ وَأَعْلِلِ إِنْ لَمْ تَتَحَرَّ الأَجودا

- (۱) مطيوبة: اسم مفعول طابه يقال: طابه أى طيبه، والصواب مطيوبة به نفس ـ برفع نفس على النيابة عن الفاعل أو مطيوبا به نفسا ـ بالتذكير ـ وإنابة الضمير فى مطيوبا العائد على فاعل خذ عن الفاعل. هــ صبان.
- (۲) قائلة: لم أعثر على قائله، ولم أقف على تمامه \_ وهو شاعر من بني تميم يصف الخمر،
   والضمير في كأنها يعود إلى الخمر التي يصفها الشاعر.
- الإحراب: «كأنها» كأن حرف تشبيه ونصب وضمير الغائبة اسمها «تفاحــة» خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد: قوله: «مطيوبة» فقد جاء على الأصل والقياس أن يقال: مطيبة كمبيعة.

مواضعه: ذكره الأشموني ٨٦٦/ ٣، وابن هشام ٥ ٧٠/ ٤، وابن الناظم.

(٣) قاتله: هو علقمة بن عبدة \_ وهو من البسيط \_.

وصدره: حتى تذكر بيضات وهيجه.

اللغة: «البيضات» جمع بيضة «هيجه» من التهيج - هاج إذا ثار «الرذاذ» المطر الخفيف «الدجن» إلباس الغيم السماء «مغيوم» من الغيم وهو السحاب.

الإعراب: «حتى» للغاية «تذكر» جملة من الفعل والفاعل وهو الضميس الذى يرجع إلى الظليم وهو ذكر النعامة «بيضات» مفعوله «وهيجه» فعل ماض والهاء مفعوله وهى الضمير المنصوب الراجع إلى الظليم «يوم» فاعل «السرذاذ» مضاف إليه «عليه» جار ومسجرور خبر مقدم «الدجن»: مبتدأ مؤخر، والجملة صفة ليوم «مغيوم» صفة أخرى ليوم.

الشاهد: قوله: «مغيوم» فإنه جاء على أصله بدون الإعلال، والقياس فيه مغيم.

مواضعه: ذكره الأشموني ٨٦٦/ ٣ وابن الناظم والمكودي ص ٢٠١.

إذا بنى المفعول من فعل معتل اللام لم يخل من أن تكون لامه ياء أو واواً. فإن كانت ياء وجب إعلاله بالإبدال والإدغام وتحويل الضمة كسرة نحو مَرميًّ والأصل مرمويٌ، فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون وادغمت في لام الكلمة، وكسرت الميم لتصح الياء.

وإن كانت واواً فهى على ثلاثة أقسام: قسم يجب إعلاله، وقسم يختار إعلاله، وقسم يختار تصحيحه.

فالذى يجب إعلاله هو ما عينه واو، فإذا بنيت اسم المفعول من نحو قوى قلت: مَقُوى، والأصل مَقُوُوو، فاستشقل اجتماع ثلاث واوات فى الطرف مع الضمة، فقلبت الأخيرة ياء ثم قلبت المتوسطة ياء، لأنه قد اجتمع ياء وواو، وسبقت إحداهما بالسكون، ثم قلبت الضمة كسرة لأجل الياء، وأدغمت الياء فى الياء فقيل: مَقُوى.

والذى يختار إعلاله هو ما كان فعله على فعل ـ بكسر العين ـ كمرضى فهذا فيه الإعلال والتصحيح، والإعلال أولى، لأن فعله قد قلبت فيه الواوياء فى حالة بنائه للفاعل وفى حالة بنائه للمفعول، فكان إجراء اسم المفعول على الفعل فى الإعلال أولى من مخالفته له؛ ولهذا جاء الإعلال فى القرآن دون التصحيح، قال تعالى: ﴿ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةً ﴾ (١) ولم يقل مَرْضُوَّة مع كونه من الرضوان. وقال بعضهم: "مَرْضُوّة» وهو قليل، هذا ما ذكره المصنف ـ اعنى ترجيح الإعلال على التصحيح فى ذلك ترجيح الإعلال على التصحيح فى نحو مَرْضَى، وذكر غيره أن التصحيح فى ذلك هو القياس وأن الإعلال فيه شاذ، وصرح بعض المغاربة بعدم اطراد الإعلال فيه (وظاهر كلام سيبويه اطراده قال: والوجه فى هذا النحو الواو، والأخرى عربية كثيرة)(٢).

والذى يختار تصحيحه هو ما كان من فعل وليست عينه واوا، ولا هو على فعل ـ بكسر العين ـ كالمفعول من نحو عدا، فيـجوز فيه التصحيح حملا على فعل

<sup>(</sup>١) الآية ٢٨ من سورة الفجر.

<sup>.1(</sup>Y)

الفاعل فتقول: مَعْدُونً، فتصححه كما صح فعل الفاعل، ويجوز فيه الإعلال حملا على فعل المفعول فتـقول: مَعْدَى فتعله كما أعل فعل المفعول، والتصحيح أولى؛ لأن الحمل على فعل الفاعل أولى.

ويروى بالوجهين قول الشاعر(١):

وَقَدْ عَلِمَتْ عِرْسِي مُلَيْكَةُ أَنَّنِي أَنَا اللَّيْثُ مَعْدَيًّا عليهِ وَعَاديا وأنشده المَارني (مَعْدُوًا) بالتصحيح وأنشده غيره بالإعلال.

### تنبيهات:

الأول: لم يذكر الناظم في هذا البيت إلا هذا القسم الأخير، أعنى: ما يترجح فيه التصحيح، وأحال على المثال فخرج بقوله: (من نحو عدا) ما عينه واو نحو قوى، فإن المفعول منه يجب إعلاله، وما هو على فعل نحو رضى، فإن المفعول منه يترجح إعلاله عند المصنف.

فإن قلت: لم ترك هنا ذكر المفعول بما لامه ياء نحو رمي؟.

قلت: لأن حكمه قد تقدم بيانه.

الثانى: ظاهر كلامه أن الإعلال مطرد فى نحو معدى، وإن كان التصحيح أجود، وقال بعض النحويين: إن الإعلال فيه شاذ لا يطرد.

<sup>(</sup>١) قائله: هو عبد يغوث الحارثي \_ وهو من الكامل \_.

اللغة: (عرسي) \_ عرس الرجل امرأته \_ ووقع في رواية الزمخشري: مغريا عليه وغاريا.

المعنى: قد علمت روجتى، أنى بمنزلة الأسد، فمن ظلمنى فإنما ظلم الأسد، فلابد أنى أهلكه.

الإحراب: «وقد» الواو للعطف وقد حرف تحقيق (علمت» فعل ماض والتاء للتأنيث (عرسى) فاعل والياء مضاف إليه (مليكة» ـ بضم الميم ـ عطف بيان أو بدل من عرسى (أننى» حرف توكيد ونصب والياء اسمها (الليث» خبرها و(أنا» ضمير منفصل فلا موضع له، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولى علمت (معديا» حال من الليث (وعاديا) عطف عليه، والعامل في معديا ما في أن من معنى ثبت وتحقق.

الشاهد: قوله: (معديا) حيث جاء على الإعلال فإن أصله معدو.

مواضعه: ذكره الأشموني ٨٦٧/ ٣، وابن يعيش ٢٢. ١١٠/ ١٠، وسيبويه ٣٨٢/ ٢.

الثالث: اختلف في تعليل إعلال الواو في هذا النوع، فقيل: إنه أعل حملا على فعل المفعول وهو قول الفراء وتبعه المصنف، وقيل: أعل تشبيها بباب أدل وذلك لأن الواو الأولى ساكنة زائدة خفيفة بالإدغام فلم يعتد بها حاجزًا، فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها وليت الضمة، وقلبت ياء على حد قلبها في أدل، قال الزمخشري كما فعلوا في الكساء نحو فعلهم في العصا، واعترض تعليل الفراء بوجوب القلب في المصدر، نحو عَتَا عَتيًا، والمصدر ليس بمبنى على فعل المفعول.

كَذَاكَ ذَا وَجْهَيْنِ جَا الْفَعُولُ مِنْ ﴿ ذِي الْوَاوِ لِأَمَ جَمْعِ أَوْ فَرْدِ يَعِنَّ

إذا كان الفُعُول مما لامه واو ولم يخلُ من أن يكون جمعا أو مفردا. فإن كان جمعا فقد جاء فيه الإعلال والتصحيح، إلا أن الإعلال أكثر نحو عصى ودلى جمع عصى ودلو، وأصلهما عُصُووٌ ودلُووٌ، فأبدلت الواو الأخيرة ياء حملا على باب أذل وأعطيت الواو التى قبلها ما استقر لمثلها من إبدال وإدغام.

وقد ورد بالتصحيح الفاظ، وهى أبو جمع أب وانحو جمع اخ، ونُحو جمع نحو ، وحكى عن بعضهم: إنكم لتنظرون فى نُحُو كثيرة، ونُجُو جمع نجو - بالجيم - وهو السحاب الذى هراق ماءه، وقال ابن سيده: ولم يسمع فيه إلا الإعلال، ونُهُو جمع نَهُو، وذكر من ذلك بنو جمع ابن، وقنو جمع قنا على خلاف فى لامهما، ومنذهب سيبويه أنها ياء، وقول ابن عصفور: شذ من هذا الجمع لفظان وهما نجو فى جمع نجو، وقنو فى جمع قنا، يوهم أنه لم يشذ غيرهما، وليس كذلك.

فإن كان مفردا فقد جاء فيه أيضا الإعلال والتصحيح إلا أن التصحيح أكثر نحو علا علوًا ونما نموًا، وقد جاء بالتصحيح قولهم: عتا الشيخ عتيًا، أي: كبر، وقسا قسيًا، أي: قسوة.

فإن قلت: ظاهر كــلام الناظم التســوية بين فعول المـفرد وفعــول الجمع في الوجهين وليسا بسواء؛ لأن الإعلال في الجمع أكثر، والتصحيح في المفرد أكثر.

قلت: سـوى بينهـما فى مـجىء الوجـهين فى كل منهـما، ولم يسـو بين الوجهين فى الكثرة، وقد صرح بتفاوتهما فى غير هذا الكتاب، قال فى الكافية:

وَرُجِّعَ الإعلال في الجَمع وَفي مُفْرَد التَّصْحيحُ أَوْلَى مَا قُفِي فَإِن قَلْتَ: لَم كَان الإعلال في الجمع أرجح والتصحيح في المفرد أرجح؟. قلت: لثقل الجمع وخفة المفرد.

### تنبيهان:

الأول: لا إشكال في اطراد الإعلال في الجمع والتصحيح في المفرد، وأما تصحيح الجمع فـمذهب الجمهور أنه لا يقاس عليه، وإلى هذا ذهب في التسهيل قال: ولا يقاس عليه خلافا للفراء، انتهى. وضعف مذهب الفراء بقلة ما ورد من ذلك، وأما إعلال المفرد فظاهر التسهيل اطراده، والذي ذكره غيره أنه شاذ لا يطرد.

الثاني: ما تقدم فى فُـعول من التصحيح مـشروط بالا يكون من باب قَوِىَ، فلو بنى من القُوَّة فعول لزم أن يفعل به ما فعل بمفعول من القوة وقد تقدم.

وشاعَ نحوُ نُيَّم في نُومٌ ونحوُ نيَّام شُلُوذُهُ نُمِي

يعنى أنه قد كثر في فعَّل جمع فاعل الذى عينه واو الإعلال، فيقال في نُوَّم جمع نائم نُيَّم، وفي صُوَّم جمع صائم صيَّم وفي جُوَّع َجمع جائع جيَّع قال<sup>(١)</sup>:

. عَجَّلْتُ طَبْخَتَهُ لِقَوْمٍ جَيَّعٍ

<sup>(</sup>١) قائله هو الحاردة واسمه قطبة ـ وهو من الكامل ــ.

وصدره: ومُعرّض تَعلَى المراجلُ تحتهُ.

اللغة: «معرص» بضم كليم وفتح العين والراء مشددة ـ بزنة اسم المفعول من مضعف العين ـ وهو اللحم الذي وضع في العرصة ـ وهي الفناء بين الدور لينجف «المراجل» القدور، واحده مرجل بزنة منبر.

الإعراب: «ومعرص» الواو واو رب معرص مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وهو مبتداً، «تغلى» فعل مضارع «المراجل» فاعله والجملة صفة لمعرص «تحته» ظرف والهاء مضاف إليه «عجلت» فعل وفاعل «طبخته» مفعول به والهاء مضاف إليه والجملة خبر معرص «لقوم» جار ومجرور متعلق بعجل «جيم» صفة.

ووجه ذلك أن العين شُبِّهت باللام لقربها من الطرف، فأعلت كما تعل اللام فقلبت الواو الأخيرة ياء (ثم قلبت الواو الأولى ياء) (١١)، وأدغمت الياء في الياء، والتصحيح في ذلك هو الأصل، وأما فُعّال \_ بالمد \_ نحو صوّام وقُوّام، فالتصحيح فيه متعين لبعد عينه عن الطرف بسبب زيادة الألف.

وقد شــذ الإعلال في لفظ واحد لا يقــاس عليه وهو نيّام جــمع نائم. قال الشاع, (۲):

## أَلاَ طَرَقَتْنَا مَيَّةُ ابْنَةُ مُنْذِرٍ فَمَا أَرَّقَ النُّيَّامَ إِلاَّ كَلاَمُهَا

تنبيهان:

الأول: قوله (وشاع) يفيد الكثرة وليس بنص على اطراده، وقد نص غيره من النحويين على أنه مطرد، ولاطراده شرط لم يذكره المصنف، وهو ألا يكون معتل اللام نحو شاو وشُوَّى فهذا لا يجوز إعلاله كراهة لتوالى الإعلال.

والثانى: يجوز فى فاء فُعَل المعل العين الضم والكسر، والضم هو الـوجه الأولَى.

<sup>=</sup> الشاهد: قوله (جيع) فإن أصله جوع، لأنه من الأجوف الواوى فأبدلت الياء من الواو وهو جمع جائم.

مواضعه: ذكره الأشموني ٨٧٠/ ٣.

<sup>(</sup>۱) أ، ج\_.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو أبو الغمر الكلابي، ويقال له: أبو النجم ـ وهو من الطويل ــ.

اللغة: «طرقتنا» زارتنا ليلا «مية» اسم امرأة «أرق» أسهر وأذهب النوم من الأعين «النيام» جمع نائم \_ اسم فاعل من نام ينام نوما.

المعنى: أن هذه المرأة زارتهم بالليل، وقد نام القوم، فأرقهم حديثها وأطار النوم من أعينهم كلامها العذب، حتى قضوا ليلهم أيقاظا ساهرين.

الإعراب: «ألا» أداة تنبيه «طرقتنا» فعل ماض والتاء علامة التأنيث وضمير المتكلم مفعول به «مية» فاعل «ابنة» نعت «منذر» مضاف إليه «فمسا» الفاء عاطفة وما نافية «أرق» فعل ماض «النيام» مفعول به لأرق «إلا» أداة حصر «كلامها» فاعل أرق، والضمير مضاف إليه.

الشاهد: قوله: «النيام» فإن أصله النوام، ونيام جمع نائم والهمزة في المنفرد منقلبة عن واو. مواضعه: ذكره من شراح الألفية: الأشموني ۷۸۰/ ۳ وابن هشام ۲۷۸/ ٤، وابن عقيل ۲۶۹/ ۲، وابن الناظم، والمكودي ص ۲۰۲، وابن يعيش ۹۳/ ۱۰.

### فصــــل

### [ إذا كان فاء الافتعالا حرف لين]

ذُو اللَّين فا تا في افتعال أبدلاً وَشَدًّ في ذي الهمز نحو التُككلاَ

إذا كان فاء الافتعال حرف لين \_ أعنى واوا أو ياء \_ وجب فى اللغة الفصحى إبدالها تاء فى الافتعال وفروعه، أعنى الفعل واسمى الفاعل والمفعول.

مثال ذلك في الواو: اتّعد يتّعدا اتّعـادا فهو متّـعد، ومثاله في اليـاء: اتّسر يتّسر اتّسارًا فهو متسر.

وإنما أبدلوا الفاء في ذلك تاء لأنهم لو أقروها لتلاعبت بها حركات ما قبلها؛ فكانت تكون بعد الكسرة ياء، وبعد الفتحة ألفا، وبعد الضمة واوا، فلما رأوا مصيرها إلى تنغيرها لتغير أحوال ما قبلها أبدلوا منها حرفا جلدا لا يتغير لما قبله، وهو التاء، وهو أقرب الزوائد من الفم إلى الواو، وليوافق ما بعده فيدغم فيه.

### تنبيهات:

الأول: قــال بعض النحــويين البدل فى اتّعــد، إنما هو من اليــاء لأن الواو لا تثبت مع الكسرة فى آتعاد وفى اتّعد وحُمل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول منه على الماضى والمصدر.

الثانى: قوله (ذو اللين) يشمل الواو والياء كما تقدم، وأما الآلف فلا مدخل لها في ذلك، لأتها لا تكون فاء ولا عينا ولا لاما.

الثالث: من أهل الحجاز قوم يتركسون هذا الإبدال، ويجعلون فاء الكلمة على حسب الحركات قبلها، فيسقولون: ايتَعَد ياتَعِد فهو مُوتَسعد، وايْتَسَر ياتَسِر فهو مُوتَسر.

الرابع: حكى الجرمى أن من العرب من يقول ائتسر وائتعد \_ بالهمز \_ وهو غريب. وقوله: (وشذ في ذى الهمز) أى: وشذ إبدال فاء الافتعال تاء فيما أصله الهمزة والقياس فيه ألا يبدل، وذلك نحو ايتكل ياتكل ايتكالا، لأنه افتعل من الاكل، ففاء الكلمة همزة ولكنها خففت بإبدالها حرف لين لاجتماعها مع الهمزة

لكناء

التى قبلها فأقرت على ما يقتضيه التصريف، ولم تبدل لأنها ليست بأصل، وإنما هى بدل من همزة، والهمزة لا تدغم، فينبغى أن يكون بدلها كذلك، وأيضا فلأن إبدالها وهى بدل من الفاء يؤدى إلى توالى إعلالين وشذ إبدال الياء والواو فى هذا تاء، كقول بعضهم اتزر أى: لبس الإزار، فالتاء فى هذا بدل من الياء المبدلة من الهمزة (وقال بعضهم: اؤتمن اتمن، فالتاء فى هذا بدل من الواو المبدلة من الهمزة) واللغة الفصيحة فى ذلك عدم الإبدال.

### تنبيهات:

الأول: قوله (وشذ) يقتضى أن الإبدال فى ذى الهمز ليس بلغمة فلا يصح القياس عليه، وهذا هو المعروف، وحكى عن البغمداديين أنهم أجازوا الإبدال فى ذى الهموزة، وحكوا من ذلك ألفاظًا وهي : اتزر واتمن، من الإزار والأمانة، واتهل من الأهل، ومنه عندهم اتخف من الأخذ، وقال بعضهم : هى لغمة رديئة متنازع في صحة نقلها، قال أبو على : هذا خطأ في الرواية، فإن صحت فإنما سمعت من قوم غير فصحاء لا ينبغى أن يؤخذ بلغتهم، ولم يحك هذا سيبويه، ولا الأثمة المتقدمون العارفون بالصيغة وتحرى النقل.

قلت: وفى الحديث (وإن كان قصيرا فليتزر به) كذا الجميع رواه الموطأ بالإبدال والإدغام، وفى حديث عائشة رضى الله عنها (كان رسول الله عليه يأمرنى إذا حضت أن أتزر) ـ بالإدغام.

فإن قلت: فما يصنع أبو على بقولهم: اتَّخذ وهِو من الأخذ؟.

قلت: خرجه على أن تاءه الأولى أصلية، لأن العرب قالت: تخذ بمعنى اتخذ، قال الله تعالى: ﴿ لاَتُخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾(١) وأنشد(٢):

وَقد تَخَذَت رجلي لَدَى جنب غَرْرِها نَسِيفًا كَأُفْحُوصِ القطاةِ الْمُطرِّقِ

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٧ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو المزق العبدى ـ واسمه شاس بن نهار العبدى ـ وهو من الطويل ـ . اللغة: «تخذت» بمعنى اتخذت « لدى جنب» ويروى إلى جنب «غـرزها» الغرز ـ بفتح الغين

ونازع الزجاجى فى وجود مادة تَخلَ، وزعم أن أصله اتخذ، وحُذف، وصحح ما ذهب إليه الفارسى بما حكاه أبو ريد من قولهم: تَخلَ يَتْخَلُ تَخَذَا، وضحح ما ناهب المناخرين إلى أن اتّخذ مما أبدلت فاؤه تاء على اللغة الفصحى لأن فيه لغة وهي وَخَذَ بالواو، وهذه اللغة وإن كانت قليلة إلا أن بناءه عليها أحسن، لأنهم نصوا على أن اتمن لغة رديئة.

الثانى: ظاهر تمثيله بائتكل ـ أنه مما سمع فيه الإبدال شذوذا، ويحتمل أن يريد أن الإبدال سمع فيما هو من جنسه، وإن كان لم يسمع فيه، ونص الشارح على هذا قال: ولا يريد أنه يقال في افتعل من الأكل ايتكل.

قلت: وفي كلام بعضهم ما يدل على أنه مسموع.

## طًا تَا أَفْتَعَالَ رُدًّا إِنْرَ مُطْبَقِ

يعنى أنه إذا بنى الافتعال وفروعه مما فاؤه أحد الحروف المطبقة ـ وهى الصاد والضاد والطاء والظاء ـ وجب إبدال تائه طاء، كقولك فى بناء افتعل من طعن وظلم وصبر وضرب ـ اطعنوا واظلموا واصطبروا، واضطرب، والأصل فى ذلك اطتعنوا واظتلموا واصتبروا واضترب، ولكن استثقل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من تقارب المخرج وتباين الصفة إذا التاء مهموسة مُستَقلة، والمطبق مجهور مُستَعلى، فأبدل من التاء حرف استعلاء من مخرجها وهو الطاء.

<sup>= «</sup>نسيفا» بفتح النون وكسر السين ـ أثر ركض الرجل بجنبى البعيسر إذا انحسر عنه الوبر «كأفحوص» ـ بضم الهمزة وسكون الفاء وضم الحاء ـ مـجثم القطاة ـ أى: مبيتها، سمي بذلك لأنها تفحصه «القطاة» طائر مـشهور «المطرق» ـ بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء المكسورة ـ من طرقت القطاة إذا حان خروج بيضها.

الإعراب: «وقد» للتحقيق «تخذت» فعل مأض «رجلي» فاعل والياء مضاف إليه «لدي» منصوب على الظرف «جنب» مضاف إليه وأيضا جنب مضاف إلى غررها «نسيفا» مفعول تخذت «كافحوص» الكاف للتشبيه والأفحوص مجرور بها «القطاة» مضاف إليه «المطرق» صفة للقطاة.

وإنما ذكره مع أن القطاة مؤنث لأنه لا يقال ذلك فى غير القطاة على رأى أبى عبيد، وأما على رواية من على رواية من رواية من رواه بفتح الراء فيكون صفة للأفحوص بمعنى المعدل.

الشاهد: قوله: «تخذت» فإن أصله أتخذت.

تنبيه:

إذا أبدلت الياء طاء بعد الطاء وجب الإدغام لاجتماع المثلين، وإذا أبدلت بعد الظاء في نحو اظَّلم ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: البيان فيقال اضطلم، والثاني: إدغام الظاء في الطاء فتقول اطلّم بطاد مشددة، والثالث: أن تجعل موضع الطاء ظاء معجمة ثم تدغم فيقال اظلم.

وينشد بالأوجه الثلاثة قول زهير(١):

هُوَ الْجُواَدُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَاتَلَهُ ﴿ عَفُوا وَيَظْلَمُ أَحْيَانًا فَيَظْطَلِمُ

وإذا أبدلت بعد الصاد ففيه وجهان: البيان فيقال اصطبروا، والإدغام بقلب الثاني إلى الأول فيقال: اصبروا ـ بصاد مشددة. قال سيبويه: وحدثنا هارون أن بعضهم قرأ ﴿ أَن يُصَلّحا ﴾ (٢) يريد أن يصطلحا.

<sup>(</sup>١) قائله: هو زهير بن أبي سلمي في مدح هرم بن سنان ـ وهو من البسيط ـ.

اللغة: «نائله» النائل: العطاء «فيظلم» يقبل الظلم ويحتمله لكن لا ضعفا ولا استكانة.

المعنى: أن هرمًا هو الجسواد الذي يجزل لك العطاء بسهولة من غير من ولا إبطاء ويحمله الناس مغارمهم فيتحملها ويقبل القيام بها تفضلا منه ـ لا ضعفا ولاخوفا.

الإعراب: «هو» ضمير منفصل مبتدأ «الجواد» خبره «الذي» صفة للجواد «يعطيك» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستتر وكاف الخطاب مفعول أول «نائله» مفعول ثان ليعطى وضمير الغائب مضاف إليه، وجملة يعطى وفاعله ومفعوليه لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «عفوا» مفعول مطلق عامله يعطي وأصله صفة لمصدر محذوف وتقدير الكلام: إعطاء عفوا «ويظلم» الواو حرف عطف «يظلم» فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه «أحيانا» ظرف زمان منصوب بيظلم «فيظطلم» الفاء حرف عطف ويظطلم معطوف بالفاء على يظلم المبني للمجهول.

الشاهد: قوله «فيظطلم» رصله فيظتلم ثم قلبت تاء الافتــعال طاء فصار يظطلم ويجوز قلب المعجمة طاء وإدغامهما فيصير يطلم وروى بالأوجه الثلاثة.

مواضعه: ذكره من شـراح الألُّفيــة الأشموني ٨٧٣/ ٣، وابن هشــام ٢٩٤/ ٤، وسيــبويه ٢١٤/ ٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٢٨ من سورة النساء.

وإذا أبدلت بعد الضاد فثلاثة أوجه: البيان والإدغام بوجهيه، فيقال اضطجع واضّجع واطَّجع، وهذا الشالث، قال ابن هشام الخضراوى: هو نادر شاذ، وقد استشقل بعضهم اجتماع الضاد والطاء لما بينهما من التقارب، فقلب الضاد لاما فقال: الطجع، وبالأوجه الأربعة ينشد قوله (١):

مَالَ إِلَى أَرْطَاةِ حِقْفِ فَالْطَجَعُ أَلَّا اللهُ عَلَى الْطَجَعُ فَالْطَجَعُ فَالْطَجَعُ فَالْطَجَعُ فَالْطَجَع

يعنى أنه إذا بنى الافتعال مما فساؤه دال نحو دَانَ أو راى نحو راد أو ذال نحو ذَكَر، وجب إبدال تائه دالا فيقال: ادَّانَ وأردَاد، وادَّكَر، والأصل: أدَتان، وأرتاد، وأذتكر، فاستثقل مجىء التاء بعد هذه الأحرف، فأبدلت دالا.

#### تنبيهات:

الأول: إذا أبدلت تاء الافت عال دالا بعد الدال وجب الإدغام، لاجتماع المثلين، فليس في ادّان إلا وجه واحد.

وإذا أبدلت دالا بعد الزاى فوجهان: الإظهار والإدغام بقلب الشانى إلى الأول فيقال: ارّجًار، ولا يجوز العكس، لأن الزاى لا تدغم فيما ليس من

<sup>(</sup>١) قائله: هو منظور بن حية الأسدى \_ يصف ذئبا \_ وهو من الرجز \_.

وصدره: لما رأى أن لادعه ولا شبع.

اللغة: «دعه» الدعة: الراحة وسعة العيش «مال» انحاز وركز «أرطاة» واحدة الأرطى، وهو شجر من شجر الرمل له ثمر كالعناب «حقف» هو ما اعوج وانحنى من الرمل والجمع أحقاف «الطجع» اتكا على الأرض.

المعنى: أن هذا الذَّئب لما رأى أنه لم يجد راحة من التعب، ولم يشبع بأكل ركن إلى شجرة من الأرطى في منحنى، واتكأ على جنبه ليستريح.

الإعراب: «لما» شرطية «رأى» فعل السشرط وفاعله يعود على الذئب «أن» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن «دعه» اسم لا وخبرها محذوف «مال» فعل ماض جواب الشرط والفاعل ضمير يعود إلى الذئب «إلى أرطاة» متعلق بمال «حقف» مضاف إليه «فالطجع» الفاء عاطفة والطجع فعل ماض وفاعله ضمير مستتر.

الشاهد: قوله «فالطجع» وأصله اضتجع قلبت الناء طاد ثم الضاد لاما.

مواضعه: ذكره الأشموني ٨٧٣/ ٣، وابن هشام ٢٤٧/ ٤، وابن يعيش ٤٦/ ١٠.

مخرجها وإذا أبدلت دالا بعد الذال فشلاثة أوجه: الإظهار، والإدغام بوجهيه فيقال: ازدكر، وادّكر، واذّكر ـ بذال معجمة.

الثانى: مقتضى اقتصار النظم على إبدال تاء الافتعال طاء بعد الأحرف الأربعة المذكورة، ودالا بعد الثلاثة أنها تُقرَّ بعد سائر الحروف ولا تبدل، وقد ذكر فى التسهيل أنها تُبدل ثاء بعد الثاء فيقال: اثَّردَ بثاء مثلثة \_ وهو افتعل من ثَردَ أو تدغم فيها الثاء فيقال: اتَّردَ \_ بتاء مئناة، وقال سيبويه: والبيان عندى جيد \_ يعني الإظهار، فيقال أثتَردَ، ولم يذكر المصنف هذا الوجه، وذكر في التسهيل أيضا أنها قد تبدل دالا بعد الجيم كقولهم في: اجتمعوا: اجدَمَعُوا، وفي اجْتَز: اجدرّ، قال الشاعر(١٠):

فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: لا تحبِسَانا بِنزْع اصُولِه وَاجْدَزُّ شِيحًا

وهذا لا يقاس عليه، وظاهر كلام المصنف في بعض كتبه أنه لغة لبعض العرب، فإن صح أنه لغة جاز القياس عليه.

وهذا آخر ما ذكره الناظم من باب الإبدال وما يتعلق به من أوجه الإعلال.

وقد عُلم مما ذكره أن الهمزة تبدل من ثلاثة أحرف وهي: الألف والواو والياء.

اللغة: ﴿ لا تحبسنا ﴾ من الحسبس، ورواية الجوهرى: لا تحبساناً ثم قال: وربما خاطبت العرب الواحد بلفظ الاثنين يعنى: لا تحسبنا عن شى اللحم بأن تقلع أصول الشجر، بل خذ ما تيسر من قضبانه وعيدانه، وأسرع لنا فى الشى.

والضمير في أصوله يرجع إلى الكلا «اجدر» أصله اجتـز من جزرت الصوف «شيحا» ـ بكسر الشين ـ نبت مشهور.

الإعراب: «فقلت» قــال فعل وفاعل «لصــاحبى» جار ومــجرور متــعلق بالفعل «لا تحــبسنا» مفعول القول «بنزع» جار ومجرور متعلق به «أصوله» مضاف إليه «اجدر» أمر من جز يجز وفاعله ضمير مستتر فيه «شيحا» مفعوله.

الشاهد: قوله: «اجدر» فإن أصله اجتز فقلبت التاء دالا.

مواضعه: ذكره الأشموني ۸۷٤/ ۳، وابن يعيش ٤٩/ ١٠.

والياء تبدل من ثلاثة أحرف، هى: الهمزة والألف والواو. والواو تبدل من ثلاثة أحرف، وهى: الهمزة والألف والياء. والألف تبدل من ثلاثة أحرف، وهى الهمزة والواو والياء.

والميم تبدل من النون، والتاء تبدل من حرفين وهما: الواو والياء.

والطاء تبدل من التاء، والدال تبدل من الباء، على ما سبق ذكره من التفصيل.

وقد تبدل بعض هذه الحروف من غير ما ذكر، وإنما قصد هنا ذكر الضرورى، ولذلك لم يتكلم على إبدال الهاء مع أنه ذكرها في حروف البدل، لأن ذكر الهاء ليس بضرورى؛ ولهذا قال في التسهيل: والضرورى في التصريف هجاء «طويت دائما» وأسقط الهاء، وقد تقدم أول الباب الإعلام بأن حروف الإبدال الشائع اثنان وعشرون حرفا، وهي المجموعة في قوله: «لجدٌ صرَفُ شكس آمن طي ثوب عزّته وأن الإبدال قد وقع في غيرها أيضا، ولكنه ليس بشائع، وقد رأيت أن أذيّل ما سبق ذكره باستيفاء الكلام على إبدال جميع الحروف على سبيل الإيجاز مرتبا للحروف على ترتيبها في المخارج، فأقول وبالله التوفيق:

الهمزة ـ أبدلت من سبعة أحرف، وهى الألف، والياء، والواو، والهاء، والعين، والغين، والخاء، أما إبدالها من أحرف اللين فمنه مطرد كإبدال الهمزة من الألف فى حسمراء ومن الواو فى كسساء ومن الياء فى رداء، وقد تقدم بيانه مستوفى.

ومنه غير مطرد كإبدال الهمزة من الألف في الخاتم والعالم، وفي الواو في الواو في الواو في الواو فيه مطرد عنده واحد، خلافا للمازني في إشاح، فإن إبدال الهمزة من الواو فيه مطرد عنده ومن الياء في قولهم: قطع الله أديه، في أسنانه ألل ـ أي: يلل وهي قصر الأسنان العليا، وقيل: انعطافها إلى داخل الفم.

وأما إبدالها من الهاء وما بعدها فمقصور على السماع، فمثال إبدالها من الهاء قولهم: ماء وأصله ماه، ومن العين قولهم: أباب بحر والأصل عباب بحر، ومن الخياء قولهم: صَراً. أى صرخ، حكاه الأخفش عن الخليل، ومن الغين

قولهم: رَأَنَة بمعنى رَغْنَة حكاه النضر بن شميل(١) عن الخليل، وإبدالها من هذين الحرفين غريب جدًّا.

الألف \_ أبدلت من أربعـة أحرف، وهي اليـاء نحو باع، والواو نحـو قال، والهمزة نحو كاس في كأس، والنون الخفيفة نحو ﴿ لَنَسْفُعًا ﴾ (٢).

والهاء أبدلت من خسسة أحرف، وهي: الهمزة نحو هياك في إياك وهو كثير، والآلف كقوله من هاهنا ومن هُنّة أي من هنا، والواو في حرفين محتملين: أحدهما هنية تصغير هنة أصله هنيوة، ويحتمل أن تكون الهاء مبدلة من الياء المبدلة من الواو، والآخر: قولهم: يا هناه عند أبي الفتح، وفيه أقوال مشهورة، والياء في هذه وُهنيّة على أحد الوجهين، والتاء في طلحة في الوقف على مذهب البصريين، وإبدال الهاء في جميع ذلك غير مطرد إلا في نحو طلحة.

العين \_ أبدلت من حرفين: الحاء في قولهم: ضَسَبَعَ بمعنى ضبح والهمزة في نحو (عَنَّ ريدا قائم) أعنى أن ريدا قائم، وهي عنعنة تميم.

والغين \_ أبدلت من حرفين الخاء كقولهم: ﴿غُطَر بيـديه يغطر ، بمعنى خَطَر يخطر حكاه ابن جنى، والعين كقولهم: لَغَنَّ في لَعَنَّ.

الحاء \_ أبدلت من العين قالوا: (ربح) في ربع \_ وذلك قليل.

الخاء \_ أبدلت من حرف واحد، وهو الغين في قـولهم: «الأخنَّ» يريدون الأغنَّ (٢) فقد وقع التكافؤ بينهما، وذلك في غاية القلة.

القاف \_ أبدلت من حرف واحد وهو الكاف كقولهم: وُقَنَة في وُكُنَة الطائر \_ وهي مأواه من الجبل \_ حكاه الخليل.

<sup>(</sup>۱) هو النضر بن شميل بن حرشة بن كلثوم. أخذ عن الخليل والعرب، وأقام بالبادية أربعين سنة، وكان أحد الأعلام وله من رواية الأثر والسنن والأخبار منزلة، وصنف غريب الحديث، والشمس والقمر، وخلق العرش، والمدخل في كتاب العين. مات سنة ثلاث وقيل: أربع ومائتين.

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٥ من سورة العلق.

<sup>(</sup>٣) الأغن: الذي يخرج صوته من خيشومه.

والكاف ـ أبدلت من حرفين: القاف في قولهم «عربي كح» أي: قُح، وفسر الأصمعي القح فقال: وهو الخالص من اللؤم، وإبدال الكاف من القاف أكثر من عكسه والتاء في قول الراجز<sup>(۱)</sup>:

يا ابْنَ الزُّبيْرِ طَالَمَا عَصَيْكَا

أي: عصيت. أنشده أبو على.

الجيم - أبدلت من الياء مخففة ومشددة، والأكثر كون الياء المبدل منها الجيم مشددة أو مسبوقة بعين، وهي عجعجة قضاعة.

الشين: أبدلت من ثلاثة أحرف: كاف المؤنث في نحو أكرمتك قالوا:

اكرمتش، والجيم، قالوا مُدْمَشُ في مدمج قال(٢):

إِذْ ذَاكَ إِذْ حَبْلُ الوصالِ مُدْمَشُ

أى: مدمج، والسين قــالوا جعشــوشَ فى جعَـــوس، وهو القمئ الذليل، ويجمع بالمهملة دون المعجمة ـ وبذلك عُلم الإبدال.

<sup>(</sup>١) قائله: هو راجز من حمير ـ وهو من الرجز ـ.

وتمامه: وطالما عنيتنا إليكا. لنضربن بسيفنا قفيكاً.

وأراد بابن الزبير ـ عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما.

الإعراب: (يا) حرف نداء (ابن) منادى منصوب (الزبير) مضاف إليه (طالما) فعل ماض وما كافة عن طلب الفعل أو مصدرية وهي وما دخلت عليه فاعل أي: طال عصيانك (عصيكا) عصى فعل ماض والكاف المنقلبة عن التاء فاعل.

الشاهد: قوله «عصيكا» فإن أصله عصيت، فأبدلت الكاف من التاء لأنها أختها في الهمس. مواضعه " ذكره الأشموني ٨٢٣/ ٣، وشواهد المغنى ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) قائله: لم أقف على اسم قائله ـ وهو من الرجز ــ.

اللغة: ﴿حبل الوصال؛ رابطته ﴿مدمش؛ مثل مدمج وزنا ومعنى، أي: موثق متين.

الإعراب: «إذ» ظرف «ذاك» مبتدأ والخبر محذوف تقديره حاصل والجملة من المبتدأ والخبر أضيف إليها إذ «إذ» ظرف «حبل» مبتدأ «الوصال» مضاف إليه «مدمش» خبره، والجملة مضاف إليها إذ.

الشاهد: قوله: «مدمش» حيث أبدل الشين فيه من الجيم؛ لأن أصله مدمج. مواضعه: ذكره الأشموني ٨٧٨/ ٣.

الياء \_ وهي أوسع حروف الإبدال، ذكروا أنها أبدلت من ثمانية عشر حرفا: وهي: الألف نحو دنينير في تصغير دينار، والواو نحو أغزيت وما يتصرف منه، والهمزة نحو بير في بثر، والهاء نحو دَهْدَيتُ في دَهدَهْتُ، والسين في سادى وخامي ودساها وأصلها سادس وخامس ودسسها، والباء في الأراني والشعالي، والأصل الأرانب والشعالب، والراء في قيراط وشيراز عند بعضهم، والنون في أناسي وظرابي جمع إنسان وظربان وفي تظنيت وهو من الظن، والصاد في قصيت أظفاري والضاد في قولهم)(1):

..... تَقَضَّى البَّادِي إِذَا البَّادِي كَسَرْ

واللام فى أمليت وأصله أملَلْت ، والميم فى التميت وأصله التممت ، والعين فى ضفادى أى ضفادى ، والسدال فى تصدية (٢) ، والتاء فى ايتصلت ، والشاء فى الثالى أى: الثالث ، والجيم فى دياجى ، وشيرة فى شجرة ، والكاف فى مكاكى (٣).

<sup>(</sup>١) قائله: هو العجاج يمدح به عمر بن عبد الله بن معمر \_ وهو من الرجز \_

وصدره: إذا الكرام ابتدروا الباغ بدر.

اللغة: «الباغ» المراد به هنا الشرف والكرام «بدر» أسرع والضمير في بدر يرجع إلى الممدوح «تقضى البازي» في القاموس: انقض الطائر هوى ليقع. .

الإعراب: ﴿إذا الله طرف لما يستقبل من الزمان ﴿الكرام الفعل محدوف يفسره المذكور بعده ﴿ابتدروا الفعل فعل وفاعل ﴿الباغ مفعول به ﴿بدر الفعل محدوف يفسره المذكور بعده ﴿كسر المفعل ماض والفاعل ضمير مستتر فيه .

الشاهد: قوله: «تقضى البازى» إذ أصله تقضّض البازى. فاجتمع ثلاث ضادات فأبدلوا من إحداهن ياء.

مواضعه: ذكره الأشموني ٧٩٨/٣، والهمع ١٥٧/ ٢.

<sup>(</sup>٢) التصدية: التصفيق والصوت.

<sup>(</sup>٣) مكاكى \_ والأصل مكاكيك، وهو مكيال.

والصاد \_ أبدلت من اللام في قولهم: رجل جَصَّد \_ أي: جَلْد.

اللام ـ أبدلت من حرفين ـ وهما النون في أصيلان والضاد في الطجع عنى اضطجع.

والراء \_ أبدلت من اللام في قولهم: نَشْرَة \_ بمعنى نثلة، ورَعَلَّ بمعنى لعل.

النون \_ أبدلت من ثلاثة أحرف: وهى اللام كقولهم: لعن فى لعل اونابَن فعلت كذا، والميم كقولهم للحية: أيْم وأَيْن \_ بالنون والميم حكاه الأصمعى، وقالوا: أسود قاتم وقاتن، والهمزة كقوله فى النسبة إلى صنعاء وبهراء صنعانى وبهرانى، وحكى الفراء: حِنَّانٌ فى حناء، وهو الذى يخضب به.

الطاء \_ أبدلت من حرفين: التاء في الافتعال بعد حروف الإطباق، وقد تقدم ذكره، والدال حكى يعقوب عن الأصمعي القُطَّ الحرفُ، ومده والإبعاط في الإبعاد.

والدال ـ أبدلت من أربعة أحرف: وهى التاء فى الافتعال بعد الدال والذال والذال والزاى والجيم فى نحو اجدمعوا. والطاء كقولهم: المَردَى فى المَرطَى وهو حيث عرط الشعر حول السرة، والذال فى قولهم: ذكرٌ فى جمع ذكرة.

التاء \_ أبدلت من ستة أحرف وهى: الطاء فى فستاط والأصل فُسطاط كقولهم: «ناقة تَرَبُّوط» كقولهم فى الجسمع: فساطيط دون فساتيط، والدال فى قولهم: «ناقة تَرَبُّوط» والأصل دربوط \_ أى: مسذللة، لأنه من اللَّربة، والواو فى «تُراث وتُجاه» ونحوهما، والياء فى ثنتين وكيت وذَيْت، والصاد فى لصت والسين فى ست(۱).

<sup>(</sup>١) ست: والأصل سدس لقولهم سديسة ثم أبدلت الدال تاء وأدغمت.

قال فى التسهيل: وربما أبدلت من هاء السكت، ومـثاله ما تأوله بعضهم فى قوله(١):

العَاطِفُونَةَ حِيْنَ مَا مِنْ عاطِفٍ

أنه أراد العاطفونَه \_ بهاء السكت، ثم أبدلها تاء وحركها للضرورة، ومثّله بعضهم بنحو «جَنَّتْ ونعْمَتْ» لأنه جعل الهاء أصلا.

الصاد \_ أبدلت من السين في نحو "صراط".

والزاى \_ أبدلت من السين نحو يَزُدل في يَسدُل، والصاد نحو يزدُق في يصدق.

والسين \_ أبدلت من ثلاثة أحرف: التاء في استَخَذَ على أحد الوجهين وأصله اتّخذ، والشين في نحو مَشْدود قالوا: مسدود، واللام في «استَقَطه» أي: التقطه، وهو في غاية الشذوذ.

الظاء .. لم أجد في إبدالها شيتا.

<sup>(</sup>١) قائله: أبو وجزة السعدى \_ مدح بها آل الزبير بن العوام. \_ وهو من الكامل \_.. وهما من الكامل \_.. وهما الذَّرا في النائبات لنا هُمُ.

اللغة: «الذرا» بالفتح ـ كُل ما استتر به. يقال: أنا في ظل فلان وفي ذراه أي: في كنفه وستره «النائبات» شدائد الدهر وحوادثه.

الإعراب: «تمين» ظرف للعاطفون والتاء زائدة أو أنها متصلة بما قبلها على أنها هاء السكت، وعلى هذين القولين ما نافية وحين مضافة إلى الجسملة المنفية فإن من زائدة «عاطف» مبتدأ خبره محذوف. أى: يوجد ونحوه أو أنها بقية لات وحين خبرها واسمها محذوف، وفيه غرابة حيث يحذف العامل ويبقى منه حرف واحد. وهو مع ذلك عامل، وهذا لا نظير له «نعم» فعل ماض لإنشاء المدح «الذرا» فاعل «في النائبات» جار ومجرور «لنا» جار ومجرور «هم» مخصوص بالمدح.

الشاهد: قوله: «العاطفون تحين» حيث أبدل هاء السكت تاء.

مواضعه: ذكره السيوطي في الهمع ١٢٦/ ١، والشاهد ٢٨١ في الخزانة.

الذال ـ أبدلت من الدال في قراءة من قرأ ﴿ فَشَرَدْ بِهِم ﴾ (١) بالمعجمة، وفيه احتمال، ومن الثاء في قولهم «تَلَعْذُم الرجل» أي: تلعثم ـ إذا أبطأ في الجواب.

الثاء \_ أبدلت من الفاء في مُختُور وأصله مُغفور، ومن الذال في قولهم في الجذوة من النار: جَثُوة.

الفاء \_ أبدلت من الثاء في قبولهم: «قام زيد فُمَّ عـمرو» أي: ثم عـمرو، حكاه يعقوب. وقبولهم: «فُوم» بمعنى ثوم، ومن الباء في قولهم «خذه بإفانه» أي بإبانه.

الباء \_ أبدلت من الميم في قولهم: «با اسمُك؟» يريدون: ما اسمك؟ وهي لغة بني مازن، ومن الفاء قولهم: «البُسكُل» في الفُسكُل(٢).

الميم - أبدلت من أربعة أحرف وهى: الواو فسى فم عند أكثرهم، والنون فى نحو عَمْرَ، والبنام فى البنان، ومن الباء فى قولهم: «ما زلت راتما على هذا» أى: راتبا ـ أى: مقيما، ويدل على البدل أنهم قالوا: رتب ولم يقولوا رتم، واللام التى للتعريف فى لغة حمير.

الواو ـ أبدلت من ثلاثة أحرف: الآلف نحو ضويرب تصغير ضارب والياء نحو موقن، والهمزة نحو مومن. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من الآية ٥٧ من سورة الأتفال.

<sup>(</sup>٢) الفسكل: ـ بزنة قتفد أو زبرج ـ الفرس الذي يجيء في السباق آخر الخيل.

# فصـــل فى الإعلال بالحذف

# فَا المرِ أَوْ مُضَارِعٍ مِنْ كُوعَدْ احذِفْ وَفِي كَعِدَةً ذَاكَ اطَّرَدْ

أعلم أن الحذف وجه من وجوه الإعلال، وهو ضربان: مقيس، وشاذ. فالمقيس هو الذي تعرض لذكره في هذا الفصل، وهو ثلاثة أنواع:

الأول: حذف الواو من مضارع ثلاثى فاؤه واو استشقالا، لوقوعها ساكنة بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة، كقولك فى مضارع وعد يَعد والأصل يَوْعدُ، وحذفت الواو لما ذكر، وحسمل على ذى الياء أخواته، نحو أعد ونَعد وتَعد والأمر نحو عد، المصدر الكائن على فعل بكسر الفاء وسكون العين نحو عدة فإن أصله وعد على وزن فعل، فحذفت فاؤه حملا على المضارع، وحركت عينه بحركة الفاء وهى الكسرة؛ ليكون بقاء كسرة الفاء دليلا عليها، وعوضوا منها تاء التأنيث؛ ولذلك لا يجتمعان. وتعويض التاء هنا لازم، وقد أجاز بعض النحويين حذفها للإضافة مستدلا بقول الشاعر(1):

# وأَخلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الذِّي وَعَدُوا

يعنى عِدَةً الأمر، وهو مـذهب الفراء، وخرجه بعضـهم على أن عِداً جمع عدْوة أي: ناحية، وأخلفوك نواحي الأمر الذي وعدوا.

### تنبيهات:

الأول: فهم من قوله «من كوعد» أنّ حذف الواو المذكورة مشروط بشروط: أولها: أن تكون الياء مفتوحة؛ فلا تحذف من يُوعدُ مضارع أَوْعَدَ، ولا من يُوعَدُ ـ مبنيا للمفعول، إلا ما شذ من قولهم: «يُدَعُ، ويُذَرُّ) (٢) في لغة.

<sup>(</sup>١) قد مر هذا البيت موضحًا.

<sup>(</sup>٢) هما مضارعان مبنيان للمجهول، وشذوذهما من جهتين، لأن ياء المضارعة مضمومة وما بعد الواو المحذوفة مفتوح، والواو لا تحذف في القياس إلا أن تقع بين ياء مفتوحة وكسرة.

وثانيها: أن تكون عين الفعل مكسورة، فلو كانت مفتوحة نحو يَوْجَلُ أو مضمومة نحو يَوْجَلُ الله مضمومة نحو يَوْضُوُ لم تحلف الواو، إلا ما شذ من قول بعضهم يَجُدُ. قال الشاعر(١٠):

لو شنْت قد نقَعَ الفُوَّادُ بشَرْبَةً تَدَعُ الصوادِي لا يَجُدُّنَ عَلِيلاً وهي لغة علمرية.

فإن قلت: قد جاء الحلف فيما عينه مفتوحة كيقُع ويسع.

قلت: أما يقع فإن عاضيه وقع - بالفتح - فقياس مضارعه يفعل - بالكسر فعدل عن القياس، ففتحت عينه الأجل حرف الحلق فكان الكسر فيه مقدرا، فحد فت الواو منه لذلك، وأما يسع فماضيه وسع - بالكسر - فقياس مضارعه الفتح فيقال: يوسع لكنه لما حفقت الواو منه دلّ ذلك على أنه كان نما يجىء على يفعل - بالكسر - نحو ومَق يَمقُ. وإلى هذا أشار في التسهيل بقوله: بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة كيعد أو مقدرة كيقع ويسع، إلا أن في جعلها مقدرة تجوزا.

وثالشها: أن يكون ذلك في فعل، فلو كان في اسم لم تحذف الواو، لأن الحذف في الفعل إنما كان لاستثقال ذلك في ثقيل بخلاف الاسم، فعلى هذا تقول في مثال يَقطين من وَعَد: يَوْعيد.

<sup>(</sup>١) قائله: هو جرير بن عطية الخطنى ـ وهو من الكامل ـ..

اللغة: «شئت» خطاب لأمامة المذكورة في البيت الثاني «تقع» ـ بالنون والقاف والعين المهملة ـ من نقعت بالماء إذا رويت «الصوادي» جمع صادية ـ وهي العطشي «غليلا» ـ بمعني الغلة ـ وهي حرارة العطش.

الإحراب: «لو» للشرط «شتت» فعل وفاعل - جملة وقعت فعل الشرط «قده حوف تحقيق فنقع» فعل ماض «الفؤاد» فاعل والجملة وقعت جواب الشرط، ووقوع جواب لو بكلمة قد - نادر - «بشربة» جار ومحرور متعلق بقوله: نقع «تدع» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه يعود إلى الشربة «الصوادى» مفعول به، والجملة، في محل جر صفة لشربة «لا يجلن» بمعنى لا يصبن، ولهذا اقتصر على مفعول واحد وهو «غليلا» والجملة في محل نصب حال من الصوادى.

الشاهد: قوله: «لا يجدن» ـ بضم الجيم ـ فإنه لغة بنى عامر. مواضعه: ذكره الاشموني ۸۸٥/ ۳، وابن يعيش ۲۰/ ۱۰.

الثاني: فهم من قوله: «كعدة» أن حذف الواو من فِعْلَة المشار إليها مشروط بشرطين:

أحدهما: أن تكون مسصدرًا كعدة، فلو كانت غير مسصدر لم تحذف واوها، إلا ما شد، وذلك قولهم: رقَـةٌ ـ للَفضة ـ وحـشةٌ للأرض الموحـشة، ولِدَةٌ (١)، وفيها احتمال وهو أن تكون مصدرًا وصف به، ذكره الشلوبين.

وقوله في التسهيل: وربما أعلّ بذا الإعلال أسماء كرِقَة وصفات كلدة، فيه نظر، لأن مقتضاه وجود أقل الجمع من النوعين، أما الأسمّاء فقد وجد رقّة، وحشة، وجهَة، عند مَنْ جعلها أسماء، وأما الصفات فلا يحفظ فيها غير لِدَة، وقد أنكر سيبويه مجيء صفة على حرفين.

وثانيهما: ألا تكون لبيان الهيئة، نحو الوعْدَة والوِقْفَة، المقصود بهما الهيئة، فإنه لا يحذف منهما، وقد احترز عن هذا في الكافية بقوله: والفعلة الأصل احذف.

الثالث: قد ورد إتمام فعلمة ـ المصدر المذكور ـ وهو شاذ، قالوا: وَتَرَهُ وتْرَا ووَتْرَةً (٢٠) بكسر الواو ـ وحكاًه أبو على في أماليه، وقال الجرمي: ومن العرب مَن يخرجه على الأصل، فيقول: وعدة، ووثبة ووجْهة.

قلت: أما وجهة فذهب المازنى والمبرد والفارسى إلى أنه اسم للمكان المتوجه إليه، فعلى هذا لا شذوذ فى إثبات واوه لأنه ليس بمصدر، وذهب قوم إلى أنه مصدر، وهو الذى يظهر من كلام سيبويه، ونسب إلى المازنى أيضا، وعلى هذا فإثبات الواو فيه شاذ، قال بعضهم: والمسوغ لإثباتها فيه دون غيره من المصادر أنه مصدر غير جار على فعله، إذ لا يحفظ وَجَه يَجِه ، فلما فقد مضارعه لم يحذف منه، إذ لا موجب لحذفها إلا حمله على مضارعه، ولا مضارع والفعل المستعمل

<sup>(</sup>١) لدة: بمعنى: ترب.

<sup>(</sup>٢) وتره: يقال: وترت العدو أفردته، والصلاة جعلتها وتراً وزيداً حقه نقصته إياه، والكل من باب وعد. كذا في المصباح.

مَ تُوَجِهُ واتَّجِهُ، والمصدر الجارى عليه التَّـوَجُّهُ، فحذفت زوائده: وقيل: وجُهّهُ، ورجَّح الشّلوبين القول بأنه مـصدر، وقال: لأن وجُهّة وَجِـهَةً \_ بمعنى واحد، ولا يمكن أن يقال في جهة أنها اسم للمكان، إذ لا يبقّى للحذف وجه.

الرابع: فهم من تخصيص هذا الحذف بما فاؤه واو، أن ما فاؤه ياء لاحظ له في هذا الحذف، إلا ما شد من قول بعضهم يتس وهو مضارع يتس، وأصله يَيْس، فحذف الياء، وشد أيضا يتس مضارع ييس، ثم انتقل إلى النوع الثانى فقال:

# وَحَلْفُ هَمْزِ ٱلْعَلَ استَمرَّ في مُضارع وَبَنْيْتَي مُتَّصف

مما اطرد حذفه أفعل من مضارعه، واسمي فاعله ومفعوله، وإليهما الإشارة بقوله (وبنيتي متصف) فتقول: أكرم يُكرم فهو مُكرم ومُكرم، وكان حق أفعل أن يجيء مضارعه على يؤفعل بزيادة حرف المضارعة على أول الماضي كما فعل في غيره من الأمثله نحو: ضارب يضارب، وتعلم يتعلم، إلا أنه لما كان من حروف المضارعة همزة المتكلم حذفت همزة أفعل معها، لئلا يجتمع همزتان في كلمة واحدة، حمل على ذي الهمزة أخواتُه واسما الفاعل والمفعول.

تنبيهان:

الأول: لا يجوز إثبات هذه الهمزة على الأصل إلا في ضوورة أو كلمة مستندرة، فمن إثباتها في الضرورة قوله(١):

### فإنَّهُ أَهْلُ لأَنْ يُؤَكِّرُمَا

<sup>(</sup>١) قائله: أبو حيان الفقعسى ـ ولم نقف له على تكملة ــ. وهو نصف بيت من الرجز أو بيت من مشطوره.

اللغة: «أهل؛ مستحق وذو أهلية «يؤكرم» أراد يكرم، وهو بالبناء للمجهول.

الإعراب: «إنه» إن حرف توكيد ونصب والضمير اسمها في محل نصب «أهل» خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة «لأن» اللام للتعليل وأن حرف مصدرى ونصب «يؤكرما» فعل مضارع مبنى للمجهول منصوب بأن المصدرية، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل والجار والمجرور متعلق بأهل.

### وأنشد سيبويه<sup>(۱)</sup>:

### وصاليات ككمًا يؤثَّفَينُ

قال: وإنما هي أثفيت، ووزن أثفيت على هذا أفعلت، والهمزة زائدة، وقال السيرافي: لا حجة فيه لاحتمال أصالة الهمزة فتكون أثفيت فعليت كسلقيت، وقد أجاز سيبويه في همزة أثفيت الأصالة والزيادة.

والكلمة المستندرة قولهم «أرْضٌ مُؤرنَبةً» ـ بكسر النون ـ أى: كثيرة الأرانب. وقولهم «كساء مُؤرنَبٌ» إذا خلط صوفه بوبر الأرانب، هذا على القول بزيادة همزة أرنب، وهو الأظهر.

الثانى: لو أبدلت همزة أفعل هاء، كقولهم فى أراق: هَراق أو عينا كقولهم فى أنهلَ الإبل \_ عَنْهَلَ، لم تحذف لعدم مقتضى الحذف، فتقول: هَرَاق يُهرِيقُ فهو

<sup>=</sup> الشاهد: قوله «يؤكرم» حيث أثبتت الهمزة، ولم تحذف تخفيفا لضرورة الشعر والقياس حذفها.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٨٨٧/ ٣، وابن هشام ٣٠٧/ ٤، الهمع ٢١٨/ ٢.

<sup>(</sup>١) قائله: هو خطام المجاشعي ـ وهو من الرجز المسدس ـ.

اللغة: (وصاليات) جمع صالية من صلى النار \_ بالكسر \_ يصلى صليا، إذا احترق بها، قال تعالى: (هم أولى بها صليا) \_ أراد أثافي صاليات يعنى مسودات من آثار النار.

<sup>«</sup>يؤثفين» من أثفيت القدر جعلت لها أثاني، ويقال: ثفيت القدر تثفية أى: وضعتها على الآثاني وأثفيتها، والآثاني جمع أثفية القدر وزنها أفعولة.

الإعراب: «وصاليات» عطف على قبوله «غير حطام ورماد» قبله. أي: وغيسر صاليات وهي صفة موصوفها محذوف أي: وأثافي صاليات «ككما» الكاف الأولى حبرف جر والثانية اسم لدخول حبرف الجر عليها وما منصدرية والتقدير: كإثفائها. قال ابن يسعون: هذا التقدير عند من جعل الهمزة زائلة يعنى: في يؤثفين، وأما من جعل الهمزة أصلا فالتقدير: كإثفائها لأنها كالسلقاة في مصدر سلقيت لأنه كالدحرجة، ومن قال دحراجا قال: إثفاء فوزنه الأن فعلال وفي الوجه الأول إفعال كالإحرام.

الشاهد: قوله: «يؤثفين» فإن الهمزة فيه يجور أن تكون رائدة جاءت على القياس المرفوض. مواضعه: ذكره سيبويه ٧٣١/ ٢، وشواهد المغنى ص ١٧٢، والشاهد ١٣٥ الخزانة.

مُهَرِيقٌ ومُهَـرَاقٌ، وعَنْهَلَ الإبل يُعَنْهِلُهَا، فهو مُعَنْهِل وهي معنهلة أي مهملة، ثم انتقل إلى النوع الثالث.

# ظِلْتُ وظَلْتُ فِي ظَلِلْتُ استُعمِلاً وقرِنَ فِي الْمُرِدْنَ وَقَرْنَ نُقلاً

قال فى شرح الكافية: كل فاعل مضاعف على وزن فعل فإنه فى إسناده إلى تاء الضمير ونونه يستمعل على ثلاثة أوجه؛ تاما نحو ظَلَلت، ومحذوف اللام مفتوح الفاء ظلت، ومحذوف اللام مكسور الفاء نحو ظِلت. انتهى.

### وقد فهم من قوله فوائد:

الأولى: أن هذا الحدف مطرد فى كل فعل مضاعف على فعل. وإلى هذا ذهب الشلوبين وصرح سيبويه بأنه شاذ، وأنه لم يرد إلا فى لفظين من الثلاثى وهما: ظَلْتُ ومَسْتُ، فى ظللت ومسست، وفى لفظ ثالث من الزوائد على الثلاثة، وهو: أَحَسْتُ فى أحسستُ، وممن ذهب إلى عدم اطراده ابن عصفور، وحكى فى التسهيل: أن الحذف لغة سُليم، وبذلك يُردّ على ابن عصفور.

الثانية: مقتضى قوله على فعل، اختصاص هذا الحذف بمكسور العين، وقد عمم فى التسهيل فشمل المفتوح والمكسور، وقد حكى ابن الأنبارى: الحذف فى لفظه من المفتوح، وهو: هَمْت فى هَمَمْتُ.

الثالثة: مقتضى قوله: على فعل أيضا اختصاص ذلك بالثلاثي، وكلامه في التسهيل يشمل الزائد على ثلاثة، وتقدم تمثيله بأحست.

الرابعة: صرح بأن المحمدوف في ظُلْت وظلمت لام الكلمة، وصرح في التسهيل بأن المحدوف العين، وهو ظاهر كلام سيبويه.

فإن قلت: ما وجه فتح الفاء وكسرها؟.

قلت: وجه فتحها إبقاء حركتها، لأنها مفتوجة في الأصل، ووجه كسرها نقل حسركة العين إليسها، وذكر أبو الفتوح: أن كسر الظاء من ظلت لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة بني تميم، وقوله: "وقِرْنَ في اقْرِرنَ».

يعنى: أن هذا الحذف قد جاء فى الأمر أيضا بشرط أن تكون عينه مكسورة، وقرأ أكثر القراء ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ ﴾ (١) وهو من قررتُ بالمكان أقرُّ به، بالفتح فى الماضى والكسر فى المستقبل، فلما أمر منه اجتمع مثلان أولهما مكسور، فحسن الحذف كما فعل بالماضى.

فإن قلت: فهل يطرد الأمر؟.

قلت: قال في الكافية: وقِرْنَ في اقْرِرن وقس مُعْتَضداً.

وذكر غيره أن ذلك لا يطرد، وهو ظاهر التسهيل فإنه قال: وربما أفعل ذلك بالأمر والمضارع، وزاد فيه المضارع ومثاله يقرن في يقررن، وذكر ذلك في شرح الكافية قال: وكذا يستعمل في نحو يقررن واقررن فيقال فيهما: يقرن وقرن، لكن فتح الفاء في هذين وشبههما غير جائز، انتهى.

وقال الشارح: الضابط في هذا النحو أن المضارع على يفعل إذا كان مضاعفا سكن الآخر، ولاتصاله بنون الإناث فجار تخفيفه بحذف عينه ونقل حركتها إلي الفاء، وكذلك الأمر منه تقول في يَقْرِرْنَ يَقِرْنَ وفي أقرِرْنَ قِرْنَ، وقوله: (وقَرْنَ نُقلاً) يعني: بفتح القاف، وهو قراءة نافع وعاصم، وهو أمر من قررت بالمكان أقر به \_ بكسر الماضى وفتح المضارع، وهي لغة فصيحة ثابتة لا يقبل قول من أنكرها، فلما أمر منه اجتمع مثلان أولهما مفتوح، ففعل به من حذف عينه ما فعل بأحست وهو نادر لا يقاس عليه؛ لأن هذا الحذف إنما هو للمكسور.

### تنبيهات:

الأول: ذهب بعضهم إلى أن قرن \_ على قراءة الكسر \_ أمر من الوقار، يقال: وقر يَقَرُّ، فيكون قرْنَ محذوف الفاء مثل عدن، ورجح الأول لتتوافق القراءتان، وذهب بعضهم إلى أن قرن \_ على قراءة الفتح، أمر من قار يقار.

الثانى: أجاز فى الكافية وشرحها إلحاق المضموم العين بالمكسور، فأجاز فى اغضُضْنَ أن يقال: غُضْنَ، واحتج بأن فك المضموم أثقل من فك المكسور، وإذا كان فك المفتوح قد فُرَّ منه إلى الحذف فى قَرْنَ ـ المفتوح القاف ـ فى فعل ذلك بالمضموم أحق بالجواز، قال: ولم أره منقولاً.

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٣ من سورة الأحزاب.

# فصـــــل فى الإدغام

يعنى: الإدغام اللائق بالتصريف كما قيده في الكافية.

والإدغام. لغة: الإدخال، والإِدّغام ـ بالتشـديد ـ افْتعال منه، وهي عـبارة سيبويه.

وقال ابن يعيش: الإدّغام \_ بالتـشديد \_ من الفـاظ البصـريين، والإدْغام \_ بالتخفيف \_ من الفاظ الكوفيين.

وحده اصطلاحا: أن تأتى بحرفين ساكن ومتحرك من مخرج واحد بلا فصل، ويكون في المثلين وفي المتقاربين، وفي كلمة وفي كلمتين، وهو باب متسع.

واقتصر الناظم في هذا الفصل على ذكر إدغام المثلين المحركين في كلمة.

ولابد من تتميم الفائدة باستيفاء الكلام على إدغام المثلين.

فأقول: إذا التقى المثلان، فالتقاؤهما على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: أن يسكن أولهما ويتسحرك ثانيهما نحو «اضرب بكرا» فهذا يجب إدغامه بثلاثة شروط:

أولها: ألا يكون أول المثلين هاء سكت، فإنه لا يدغم لأن الوقف على الهاء منوى، وقد روى عن ورش إدغام ﴿ مَالِيَهُ ﴿ مَالِيهُ مَلَكَ ﴿ مَالَكُ مَنَ ﴾ (١) وهو ضعيف من جهة القياس.

وثانيها: ألا يكون همزة منفصلة عن الفاء نحو «إكلا أحمد» فإن الإدغام فى ذلك ردىء، بل يلزم تخفيف إحداهما، فلو كانت الهمزة متصلة بالفاء وجب الإدغام نحو سآل.



<sup>(</sup>١) من الآيتين ٢٨، ٢٩، من سورة الحاقة.

وثالثها: ألا يكون مدة في آخر أو مبدلة من عيرها دون لزوم، فإن كان مدة في آخر لم تدغم نحو: يعطى ياسر، ويغزو واقد، لئلا يذهب المد بالإدغام، فإن لم يكن في آخر وجب الإدغام نحو مغزو أصله مغزوو على وزن مفعول، واغتفر ذهاب المد في هذه لقوة الإدغام فيه، وإن كانت مبدلة من غيرها دون لزوم لم يجب الإدغام، بل يجوز إن لم يلبس نحو ﴿ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴾(١) في وقف حمزة، وعتنع إن ألبس نحو قوول بناء ما لم يسم فاعله من قاول، لأنه لو أدغم لالتبس بفعل فإن كانت المدة مبدلة من غيرها إبدالا لازما وجب الإدغام نحو أوب وهو مثال أبلم من الأوب أصله أأوب، فقلب ثاني الهمزتين واواً لسكونها بعد ضمة، ثم أدغم وجوبا للزوم الإبدال.

الضرب الثانى: أن يتحرك أولهما ويسكن ثانيهما فهذا لا يجوز فيه إدغام؛ لأن من شرط الإدغام تحرك المدغم فيه، ومشال ذلك في كلمة ضللت، وفي كلمتين: رسول الحسن.

الضرب الثالث: أن يتحركا، فإن كانا من كلمتين جاز الإدغام بشرطين:

أحدهما: ألا يكونا همزتين نحو: «قَرأ آية» فَإِن الإدغام في الهمزتين ردى.

والآخر: ألا يكون الحرف الذى قبلها ساكنا غير لين نحو: اشهرُ رمضان، فإن هذا لا يجوز إدغامه عند جمهور السبصريين، وقد روى عن أبى عمر إدغام ذلك، وتأولوه على إخفاء الحركة، وأجاز الفراء إدغامه.

وإن كانا من كلمة واحدة فهو الذي تعرض الناظم لبيانه في قوله:

أوَّلَ مَثْلَيْن مُحَرَّكَيْنِ في كَلَّمَة ادْغَمْ....

(فأمر بإدغام أول المثلين المحركين)(٢) فشمل ذلك الأفعال نحو رد وظن ولب، أصلها ردد وظن ولبب، والأسماء نحو صب وضب، أصلهما فعل بالكسر، فالإدغام في ذلك واجب بستة شروط:

<sup>(</sup>١) من الآية ٧٤ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) أ، ج.

الأول: ألا يتصدرا نحو «دَدَن» (١) فمثل ذلك لا يجور إدغامه، لتعذر الابتداء بالساكن، قال المصنف في بعض كتبه: إلا أن يكون أولهما تاء المضارعة فقد تُدغم بعد مدة أو حركة نحو: ﴿ وَلا تَيَمُّوا ﴾ (٢) ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ ﴾ (٢) انتهى.

ويجوز أيضا الإدغام فى الفعل الماضى إذا اجتمع فيه تاءان، والشانية أصلية نحو تَتَابَعَ، ويؤتى بهمزة الوصل فيقال: اتّابَعَ، ولم يذكر هنا هذا الشرط وقد ذكره فى الكافية وغيرها.

الثانى: الا يكون ماهما فيه اسما على فُعل نحو صفف (١) أو فُعل نحو ذُلُل ـ جمع ذلول ـ أو فعل نحو كُلُل ـ جمع كله، أو فعل نحو لَبَب، فكل ذلك لا يجوز إدغامه. وإلى هذا أشار بقوله: «لا كمثل صُفَف. وذُلُل وكِلَل ولَبَبِ».

فإن قلت: ما علة منع إدغام هذه الأمثلة؟.

قلت: أما الثلاثة الأول فلأنها مخالفة للأفعال في الوزن، والإدغام فرع في الإظهار، فخص بالفعل لفرعيته، وتبع الفعل ما وازنه من الأسماء دون ما لم يوازنه. وأما الرابع: فإنه موازن للفعل، ولكنه لم يدغم لخفته، وليكون منبها على فرعية الإدغام في الأسماء، حيث أدغم موازنه في الأفعال نحو ردَّ فيعلم بذلك ضعف سبب الإدغام فيه وقوته في الفعل.

واعلم أنه يمتنع الإدغام أيضا فيما وازن أحد هذه الأمثلة بصدره لا بجملته نحو: خُشَشَاء \_ لعَظْم خلف الأذن \_ فإنه موازن بصدره لفعل نحو صفف، ونحو: رُدُدَان \_ وهو مثال سُلطان من الردِّ، فإنه موازن بصدره لفعل نحو ذلل، ونحو: حِبَبة جمع حُبَّ فإنه موازن بصدره لفعل نحو: كلل، ونحو: الدَّجَجَان مصدر دَجَّ

<sup>(</sup>١) الددن: \_ بدالين مهملتين \_ وهو اللعب، ويقال فيه ددى كفتى ودد كدم.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٦٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٤) صفف ـ جمع صفة ـ والصفة: الظلة كالسقيفة.

بمعنى دَبَّ، فإنه موازن بصدره لفعل نحو: لبب، ولو بنيت من الرد مثل غطفان قلت: رددان \_ بالفك \_ هذا مذهب الخليل وسيبويه، وخالف الأخفش فقال: ردّان \_ بالإدغام \_ ووجهه أن الألف والنون بزيادتهما الـ تزم تحريك الدال التى تليهما، فثقل توالى الفتحتين، فأدغم تخفيفا وصار في ذلك نظير الفعل في الثقل نحو ردّ، بل هو أولى بالإدغام من الفعل؛ لأن حركة الدال الأخيرة في الفعل ليست بلازمة والصحيح ما ذهب إليه الخليل وسيبويه لأنه هو الذي ورد به السماع.

فإن قلت: كان ينسخى أن يستثنى مشالا خامسا يمتنع فيــه الإدغام وهو فعل نحو إبل، لكونه مخالفا لأوران الأفعال.

فلو بنيت من الرد مـثل إبل قلت: ردد ـ بالفك، قلت: العـذر له في عدم استـثنائه أنه بناء لم يكثـر في الكلام، ولم يسمع في المضاعف، وقد استـثناه في بعض نسخ التسهيل.

واعلم أن أوزان الثلاثى التى يمكن فيها اجتماع مثلين متحركين لا تزيد على تسعة، وقد سبق ذكر خمسة منها، وبقيت أربعة، منها واحد مهمل فلا كلام فيه، وهو فعل ـ بكسر الفاء وضم العين ـ وثلاثة مستعملة وهى: فَعِلَ نحو كَيف، وفَعَلُ نحو عَضَدٌ، وفعل نحو دُئل.

فإذا بنيت من الرد مثل كَتف أو عَضُد قلت: رَدَّ ـ بالإدغام ـ لأنهما موافقان لوزن الفعل، وليسا في خفة فَعَل نحو لَبَب، هذا مذهب الجمهور، وخالف ابن كيسان فقال: رَددٌ ورَدُدٌ بالفك.

وإذا بنيت من الرد مثل دُئِل قلت: رُدد ـ بالفك ـ ومَن رأى أن فعل أصل في الفعل ينبغي أن يدغم، وقياس مذهب ابن كيسان الفك، بل هو في هذا أولى.

والثالث: ألا يتصل بأول المثلين مدغم فيه، وإليه أشار بقوله: (ولا كَجُسَّس) وهو جمع جاسً، فإن فيه مثلين متحركين ولم يدغم أولهما في الثاني؛ لأن قبلهما مثل آخر مدغما في أول المتحركين، فلو أدغم المدغم فيه التقى الساكنان وبطل الإدغام السابق.



الرابع: ألا يعرض تحريك ثانيهما، وإلىه الإشارة بقوله (ولا كأخصص آبي) فهذا فيه مثلان متحركان ولم يدغم، لأن حركة الثانى عارضة، إذ هى حركة النقل والأصل اخصُصُ ـ بالإسكان ـ فنقلت حركة الهمنزة إلى الساكن فلم يعتبد بها، لعروضها.

والخامس: ألا يكون ما هما فيه ملحقا بغيره، وإليه الإشارة بقوله: (وَلاَ كَهَيْلُل) وذلك نوعان؛ أحدهما: ما حصل فيه الإلحاق بزائد قبل المثلين نحو «هَيْلُل» إذا قال لا إله إلا الله ؛ لأن لامى هيلل متحركان فى كلمة ولا سبيل إلى إدغام أولهما فى الثاني، لأن قبلهما مزيدا للإلحاق بدحرجة وهو الياء فامتنع الإدغام لئلا تفوت (الماثلة)(۱).

والآخر: ما حصل فيه الإلحاق بأحد المثلين نحو جَلْبَبَ، لأن إحدى باءيه مزيدة للإلحاق بدحرجة فامتنع الإدغام، لاستلزامه فوات ما قُصد من الإلحاق.

والسادس: ألا يكون مما شذت العرب في فكه اختيارا، وهي ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها، وإلى هذا أشار بقوله:

# .... وَشَذَّ فِي أَلِلْ وَنَحْوِهِ فَكُ بِنَقْلِ فَقُبِلْ

وهذه الألفاظ «ألل السقاء» إذا تغيرت رائحته، والأسنان إذا فسدت، والأذن إذا رقت، ولادبب الإنسان» إذا نبت الشعر في جبينه، ولاصكك الفرس إذا اصطكت عرقوباه، ولاضببت الأرض لإذا كثر ضبابها»، ولاقط الشعر إذا اشتدت جعودته والححت العين أو لخخت إذا التصقت بالرمص ولامششت الدابة إذا شخص في وظيفها حجم دون صلابة العظم، ولاعززت الناقة» إذا ضاق إحليلها وهي مجرى لبنها، فسلوذ ترك الإدغام في هذه كُسلذوذ ترك الإعلال في نحو القود ونحوه.

<sup>(</sup>١) وفي أ و جـ (المقابلة).

وقد شذ الإظهار أيضا في كلمات من الأسماء منها قولهم: «رجلٌ ضَفَفُ الحال»(١) و «مُحبَب» وحكى أبو زيد «طعام قضض» إذا كان فيه يُبس، ولا يجوز القياس على شيء من هذه المفكوكات، وما ورد من ذلك في الشعر عُد من الضرورات كقول أبي النجم(٢):

# وَحَييِ الْكُكُ وَادَّغِمْ دُونَ حَذَر كَلَاكَ نحو تَتَجَلَّى واسْتَتَر ْ

يعنى أن الفك والإدغام جائزان في هذه المواضع الثلاثة:

الأول: ما عينه ولامه ياءان لازم تحريكهما نحو حى وعى، فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان فى كلمة وحركة ثانيهما لازمة، وحق ذلك الإدغام لاندراجه فى الضابط المتقدم، ومن أظهر نظر إلى أن اجتماع المثلين فى باب حَيى كالعارض لكونه مختصا بالماضى دون المضارع والأمر، والعارض لا يعتد به غالبا.

<sup>(</sup>١) ضفف: بورن كنف من الضفف بفتحتين ـ وهو الضيق والشدة والحاجة.

<sup>(</sup>٢) قائله: هو أبو النجم العجلى ـ واسمه الفضل بن قدامة ـ وهو من الرجز.

وعجزه: الواسع الفضَّل الوَهُوب المُجزل.

اللغة: «العلى» صفة من العلو \_ بمعنى علو الشان وسموه «الأجلل» الأجل الأعظم «الواسع الفضل» الكثير العطاء والإحسان. «الوهوب» صيغة مبالغة من الهبة \_ أى العظيم الهبات «المجزل» اسم فاعل من أجزل العطاء إذا أكثر منه.

المعنى: يحمـد الله سبحانه وتعـالى وهو الرفيع الشأن الأعظـم من كل شيء الذي عم فضله وعطاؤه الجم جميع المخلوقات.

الإعراب: «الحمد» مُسبتداً مرفوع بالضمنة الظاهرة «لله» جار ومجرور متعلق بمحـذوف خبر المبتدأ «العلى» ، «الأجلل» نعتان لاسم الجلالة «الواسع» نعت ثالث «الفضل» مضاف إليه «الوهوب» نعت رابع لاسم الجلالة «المجزل» نعت خامس له.

الشاهد: قوله: «الأجلل» حيث لم يدغم، والقياس فيه الأجل ـ بالإدغام ولكن الضرورة الشعرية الجاته لذلك.

مواضعه: ذكره من شراح الألفية الأشموني ٨٩٣/ ٣، وابن هشام ٣٢٠/ ٤، والسيوطي ص ٥٢.

فإن قلت: أي الوجهين أكثر في كلامهم؟.

قلت: الفك، نصّ على ذلك النحويون وكلاهما (فصيح)(١).

وقرأ بهما في التواتر، ولعل الناظم قدم الفك لكثرته.

تنبيه:

لو كانت حركة الياء الثانية عارضة نحو الن يُحْيِيَ، ورايت مُحْبِياً).

لم يجز الإدغام، وأما قوله(٢):

وكانها بَيْنَ النِساءِ سَبَيكةٌ تَمْشِي بِسُلَّةٍ بَيْتِها فَتُعِيُّ فَشُوعِ بِسُلَّةٍ بَيْتِها فَتُعِيُّ فَشَاذَ لا يقاس عليه، وأجازه الفراء.

الثاني: نحو تَتَجلّى، قال الشارح: كل ما فيه تاءان مثل تتأنى تتجلى فهذا قياسه الفك لتصدر المثلين، ومنهم من يدغم فيسكن أوله ويدخل همزة الوصل فيقول: أتجلّى، وقال في شرح الكافية: إذا أدغمت فيما اجتمع في أوله تاءان ردْتَ همزة وصل تتوصل بها إلى النطق بالتاء المسكنة للإدغام فقلت في تتجلى اتّجلى، انتهى.

وفى هذا نظر؛ لأن تتجلى فعل مضارع، واجتلاب همزة الوصل لا يكون فى المضارع، والذى ذكره غيره من النحويين أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان ماضيا نحو تَتَبَعَ وتتابَعَ، جاز فيه الإدغام واجتلاب همزة الوصل.

<sup>(</sup>۱) أ، جـ وفي ب (صحيح).

<sup>(</sup>۲) قائله: لم أقف على اسم قائله \_ وهو من الكامل \_.

اللغة: ‹سبيكة؛ قطعة مستطيلة من فضة ‹سدة البيت› \_ بضم السين \_ بابه.

المعنى: شبه محبوبته بالسبيكة وهي القطعة من الفضة وغيرها. إذا استطالت.

الإعراب: (وكأنها) كأن للتشبيه تنصب الاسم وترفع الخبر، وها اسمها (بين) ظرف (النساء) مضاف إليه (سبيكة) خبر كأن مرفوع بالضمة الظاهرة (تمشى) فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه (بسلة) جار ومجرور متعلق بتمشى (بيتها) مضاف إليه وبسيت مضاف وها مضاف إليه (فتعى) الفاء عاطفة وتعى فعل مضارع والفاعل ضمير.

الشاهد: قوله: «فتعى، حيث أدغم اعتدادا بالحركة العارضة لأجل الروى.

فيقال: اتَّبَعَ واتَّابَعَ، وإن كان مضارعا نحو تتذكر لم يجز فيه الإدغام إن ابتدئ به، لما يلزم من اجتلاب الهمزة وهي لا تكون في المضارع، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين، وسيأتي، وإن وصل بما قبله جاز إدغامه بعد متحرك أو لين نحو: «تكاد تميّز» «ولا تيمموا» لعدم الاحتياج في ذلك إلى اجتلاب همزة الوصل، والله أعلم.

الثالث: نحو استتر، وهو كل فعل على افتعل اجتمع فيه تاءان، فهو أيضا يجوز فيه الفك، وهو قياسه، لبناء ما قبل المثلين على السكون، ويجوز فيه الإدغام بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن، فتقول: ستّر يستر ستار.

### تنبيهات:

الأول: اعلم أن الإدغام في استتر ونحوه يوجب طرح همزة الوصل من أوله لتحرك الساكن بحركة النقل، فلذلك قيل فيه ستر.

الثانى: إذا أوثر الإدغام صار اللفظ به كلفظ ستر الذى وزنه فَعل ـ بتضعيف العين ـ ولكن يمتازان بالمضارع والمصدر، لأنك تقول فى مضارع الذى أصله افتعل يَستَّر ـ بفتح أوله ـ وأصله يَستَّر، فنقل وأدغم، وتقول فى مضارع الذى وزنه فعل يستَّر ـ بضم أوله، وتقول فى مصدر الذى أصله افتعل: ستَّارا، وأصله استتارا، فلما أريد الإدغام نقلت الحركة فطرحت الهمزة، وتقول فى مصدر الذى وزنه فعل تَستيراً على وزن تَفْعيل.

الثالث: يجوز في استتر ونَحوه إذا أدغم وجه آخر، وهو أن يقال: ستر - بكسر فائه على أصل الساكنين، وذلك أن الفاء ساكنة وحين (قصد)(۱) الإدغام سكنت التاء الأولى، فالتقى ساكنان فكسر أولهما على أصل التقاء الساكنين، ويجوز على هذه اللغة كسر التاء إتباعا لفاء الكلمة فتقول: ستر وقتل والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول مبنية على ذلك إلا أن اسم الفاعل يشتبه بلفظ اسم المفعول على لغة من كسر التاء إتباعا، فيصير مشتركا كمختار، ويتوقف على قرينة.

<sup>(</sup>۱) ب.

الرابع: ما ذكر فى هذا البيت كالمستثنى من الضابط المتقدم، فإن حى مندرج فيه فكان حيقه الإدغام على سبيل اللزوم فاستثناه ليعلم أنه ذو وجهين، وكذلك استتر، وأما نحو تتجلى فلم يندرج فى الضابط المتقدم لتصدر المثلين فيه. والله أعلم.

# ومَا بِنَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَّيْنُ العِبرُ

إذا اجتمع في أول الفعل المضارع تاءان جاز حذف أحدهما نحو (تبين العبر) واصله تتبين الأولى تاء المضارعة والثانية تاء تفعل، وعلة الحذف أنه لما تقل عليهم اجتماع المثلين، ولم يكن سبيل إلى الإدضام لما يؤدى إليه من اجتلاب همزة الوصل، وهي لا تكون في المضارع، عدلوا إلى التخفيف بحذف إحدى التاءين.

### تنبيهات:

الأول: هذا الحذف كثير جدًا، ومنه في القرآن مواضع كثيرة نحو ﴿ لا تَكُلُّمُ نَفُسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ (١) ﴿ تَنَوَّلُ الْمَلاتِكَةُ ﴾ (٢).

الثانى: أبهم فى قول: ﴿ أحدهما ﴿ فمذهب سيبويه والبصريين أن المحذوف هى التاء الشانية ، لأن الاستثقال بها حصل ، ولأن الأولى دالة على المضارعة ، وقد صرح بذلك فى التسهيل فقال: والمحذوفة هى الثانية لا الأولى خلافا لهشام يعنى: أن مذهب هشام أن المحذوفة هى الأولى ، ونقله غيره عن الكوفيين.

الثالث: أطلق في قوله: (وما بتاءين ابتدى) وهذا إنما هو في المضارع، لأنه الذي يتعذر فيه الإدغام. الذي يتعذر فيه الإدغام.

الخامس: قوله في شرح الكافية: قد يقال في مثل تتعلم تعلم استثقالا لتوالى المثلين متحركين وللإدغام المحوج إلى زيادة همزة الوصل، قد يوهم أن الإدغام في

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠٥ من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٤ من سورة القدر.

ذلك جائز، وإن كان مستثقلا كما يجوز إبقاء المثلين متحركين في ذلك، وكذلك قول الشارح هربا، إما من توالى مثلين متحركين وإما من إدغام محوج إلى زيادة (همزة)(۱) الوصل، وقد صرح في التسهيل بما يدفع هذا التوهم فقال: وقد يحذف تخفيفا المتعذَّر إدغامه لسكون الثاني «كاستخذ» في الأظهر أو لاستثقاله بتصدر المدغم كتنزّل.

السادس: قد يفعل هذا التخفيف بالحذف فيما تصدر فيه نونان، ومن ذلك ما حكاه أبو الفتح من قراءة بعضهم ﴿ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلاً ﴾ (٢) قال في شرح الكافية: في هذه القراءة دليل على أن المحذوفة من تاءى تتنزل حين قال «تَنزّل» إنما هي الثانية لأن المحذوفة من نوني «نزل» في القراءة المذكورة إنما هي الثانية.

قال الشارح: ومنه على الأظهر قوله تعالى: ﴿وكذلك نُجِّى المؤمنين﴾ (٣) في قراءة ابن عامر وعاصم، أصله نُنجِّى، ولذلك سكن آخره.

# وَفُكَّ حِيثُ مُدْغَمٌ فَيْهِ سَكَنْ لَكُونُه بِمُضْمَر الرَّفْعِ اقْتَرَن

إذا سكن آخر الفعل المدغم فيه لاتصاله بضمير الرفع وجب الفك، لأن ثانى المثلين قد سكن فتعذر الإدغام، والمراد بضمير الرفع تاء الضمير ونا ونون الإناث نحو رددت، ورددنا، ورددن، وقد مثل بقوله: (نحوحللتُ ما حَلَلتهُ).

#### تنبيه:

فك الإدغام فى ذلك واجب عند جمهور العرب، قال فى التسهيل: والإدغام قبل الضمير لُغيّة، قال سيبويه: وزعم الخليل أن ناسا من بكر بن واثل يقولون ردَّنًا ومَرَّنًا وردَّتَ، وهذه لغة ضعيفة، كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول النون والتاء، وأبقوا اللفظ على حاله، وحكى بعض الكوفيين فى ردِّن ردن \_ يزيد نونًا ساكنة قبل نون الإناث ويدغمها فيها لأن نون الإناث لا يكون ما قبلها إلا ساكنا، وحكى بعضهم فى ردِّت ردّات، وهى فى غاية الشذوذ، ووجهه أن هذه التاء لا يكون ما قبلها إلا ساكنا، وحكى بعضهم فى ردِّت ردّات، وهى فى غاية الشذوذ، ووجهه أن هذه التاء لا يكون ما قبلها إلا ساكنًا، وحافظ على بقاء الإدغام فزاد ألفًا قبلها.

<sup>(</sup>١) ب، وفي أ، جد (الف).

<sup>(</sup>٢) من الآية ٢٥ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٨٨ من سورة الأنبياء.

يعنى: أن المدخم فيه إذا سكن جرمًا أو وقفًا، وهو المراد بشب الجزم، جار فيه السفك والإدغام نحو لم يحلُلُ ولم يُحلّ، واحلُلُ وحُلّ، والفك لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة بنى تميم، وقيل لغة غير أهل الحجاز، وإنما أدغم بنو تميم اعتداداً بتحرك الساكن في بعض الأحوال نحو: اردد القوم ولم يردد القوم.

### تنبيهات:

الأول: إنما جعل سكون الأمس في نحو احلُل يشبه الجزم لأن الأمس يعامل آخره معاملة المضارع المجزوم.

الثانى: يعنى بالتخيير استواء الوجهين فى الجواز، فالمتكلم متخير فى اتباع أيهما شاء، وليس المراد استواؤهما فى الفصاحة، لأن الفك لغة أهل الحجاز وبها جَاء القرآن غالبا كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ ﴾ (١) ﴿ وَمَن يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي ﴾ (٢) ﴿ وَلا تَمْنُن ﴾ (٢) ﴿ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ (٤) وجاء على لغة تميم قراءة ابن كثير وأبى عصرو والكوفيين ﴿ مَن يَرْتَدُ ﴾ (٥) فى المائدة وقراءة السبعة ﴿ وَمَن يُرْتَدُ ﴾ (١) في المائدة وقراءة السبعة ﴿ وَمَن

الثالث: إذا أدغم فى الأمر على لغة تميم وجب طرح همـزة الوصل، لعدم الاحتيـاج إليها، وحكى الكسـائى أنه سمع فى الأمر من عبـد القيس أرُدَّ وأغُضَّ وأمُرَّ، بهمزة الوصل، ولم يحك ذلك أحد من البصريين.

الرابع: إذا اتصل بالمدغم فيه واو جمع، نحو ردّوا، أو ياء مخاطبة نحو رُدّى، أو نون تأكيد نحو رُدّن، أدغم الحجاريون وغيرهم من العرب، كذا قالوه، وعللوه أن الفعل حينتذ مبنى على هذه العلامات فليس تحريكه بعارض.

<sup>(</sup>١) من الآية ١٢٠ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) من الآية ٨١ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦ من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٤) من الآية ١٩ من سورة لقمان.

<sup>(</sup>٥) من الآية ٤٤ من سورة الماثدة.

<sup>(</sup>٦) من الآية ٤ من سورة الحشر.

الخامس: التزم المدغمون فتح المدغم فيه قبل هاء غائبة نحو «ردها ولم يَردها» والتزموا ضمة قبل هاء غائب نحو «رده ولم يرده» قالوا: لأن الهاء خفية، فلم يعتبد بوجودها، فكأن الدال قد وليسها الألف والواو نحو «ردا وردوا» وحكى الكوفيون «ردها» ـ بالضم والكسر، ورده ـ بالكسر والفتح ـ وذلك في المضموم الفاء، وذكر ثعلب الأوجه الثلاثة قبل هاء الغائب، وغلط في تجويزه الفتح، وأما الكسر فالصحيح أنه لُغية، سمع الأخفش من ناس بني عقيل: مُده وعَضَة ـ والتزم أكثرهم الكسر قبل ساكن فقالوا: «رده القوم» بالكسر، لأنها حركة التقاء الساكنين في الأصل، ومنهم من فتح وهم بنو أسد قال(١):

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُميْرٍ فَلاَ كَعْبًا بلغت ولا كلاَّبَا

وأما الضم فقال في التسهيل: ولا يضم قبل ساكن بل يكسر وقد يفتح. تهي.

وحكى ابن جنى الضم أيضا، وهو قليل.

فإن لم يتصل بالفعل هاء الغائبة أو هاء الغائب أو الساكن، ففيه ثلاث لغات: الفتح مطلقاً نحو رُدَّ وفِرَّ وعَضَّ، وهي لغة أسد وناس غيرهم، والكسر

(۱) قائله: هو جرير الشاعر الأموى من قصيدة يهجو فيها عبيد بن حصين المعروف بالراعى النميرى ـ وهو من الوافر.

اللغة: «غض الطرف» أى: أغمضه وانظر إلى الأرض، والطرف: البصر «نمير» قبيلة ـ فرع من قيس عيلان، أبوهم نمير بن عامر، ومنهم الراعى النميرى.

المعنى: طأطئ بصرك واعرف قدرك ، واستعد عن مباراة الكرام ومجاراتهم، فإنك من قبيلة غير التي لم ترق إلى مصاف القبائل العظيمة.

الإعراب: «غض» فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه «الطرف» مضعول به لغض «إنك» إن حرف توكيد ونصب وضمير المخاطب في محل نصب اسمها «من» حرف جر «غير» مجرور بمن والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إن «فلا» الفاء عاطفة لا: نافية «كعبا» مفعول به لبلغت مقدم عليه «بلغت» فعل ماض وتاء المخاطب فاعله «ولا» الواو حرف عطف ولا زائدة لتأكيد النفي «كلابا» معطوف على قوله «كعبا» منصوب بالفتحة الظاهرة. عطف ولا زائدة لتأكيد النفي «كلابا» معطوف على قوله وفتحها وكسرها فالضم على الشاهد: قوله: «غض» حيث جاء بالإدغام، ويروى بضم الضاد وفتحها وكسرها فالضم على

سناهد. قوله . فعض حيث جاء بالإدعام، ويروى بصم الصاد وفتحها وكسرها فالصم علم الاتباع لضم الغين ـ والفتح للتخفيف ـ والكسر على الأصل في التخلص من الساكنين.

مواضعه: ذكره الأشموني آ۹۹۷/ ۳، وابن هشام ۳۱۷/ ٤، والهمع ۲۲۷/ ۲، وسيبويه ١٦٠/ ٢.

مسلفا نحو رُدُّ وفِرُّ وعَضَّ، وهي لغة كعب ونمير، والإتباع لحركة الفاء نحو رُدُّ وفِرِّ وعضٌ، وهذا أكثر (في كلامهم)(١).

لما ذكر جـواز الفك والإدغام في المجـزوم وشبهــه وهو الأمر استــدرك بيان حكم أفعل في التعجب فقال:

وفَكُ أَفْمِلْ فِي التَّعجُّبِ الْتُزِمْ والتَّزِمَ الإِدْخَامُ أيضًا في هلُّمّ

فإنه قد التزم الجميع فكه. قال في شرح الكافية: مفكوك بإجماع.

قلت: كأنه يعنى إجماع العرب، فإن إدغامه غير مسموع فى كلامهم وإنما المسموع الفك كقوله(١):

وقال نبيُّ المسلمين تَقَدَّمُوا وأحبب إلينا أن تكونَ المقدَّمَا

وإن أراد إجماع النحويين فليس كذلك لأن بعض النحويين حكى عن الكسائي إجازة إدغامه، وأما هلم فإدغامه لازم بإجماع.

### تنبيهات:

الأول: اختلف العرب في «هلم» فهي عند الحسجاريين اسم فعل بمعنى احضر أو أقبِل، وهي عند بني تميم فعل أمسر لا يتصسرف ملتزم إدغسامه، وإنما ذكسر هنا باعتبار فعليتها، وقد استعمل لها مضارعا من قيل له هلم فقال: لا أهلم.

الثانى: التزموا أيضا فتح (ميم هلم) (٣)وحكى الجرمى فيه الفتح والكسر عند بعض بنى تميم، (وإذا اتصل بهاء غائب نحو: هلمه لم يضم بل يفتح وكذا يفتح أيضا إذا اتصل به ساكن نحو هلم الرجل)(٤).

<sup>(</sup>۱) ب، جـ.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا البيت في باب التعجب.

الشاهد: قوله: (أحبب، حيث لم يدغم مع الموجب.

<sup>(</sup>٣) ب، جـ وفي (هلم) \_ بإسقاط \_ ميم.

<sup>(</sup>٤) أ، ج..

(الثالث: تكون هلم عند بنى تميم)(١) فعلا الله الله الضمائر المرفوعة البارزة، وأكدت بنون التوكيد فيقال: هلمّا وهلُمُّوا وهلُمُّى - بضم الميم قبل الواو وتكسر قبل الياء، فإذا اتصل بها نون الإناث فالقياس هلمُّن، وزعم الفراء: أن الصواب هلمَّن - بفتح الميم، وزيادة نون ساكنة بعدها وقاية لفتح الميم، ثم تدغم النون الساكنة في نون الضمير، وحكى عن أبى عمرو أنه سمع من العرب هلمين يا نسوة - بكسر الميم مشددة وزيادة ساكنة بعدها قبل نون الإناث، وحكى عن بعضهم هلمُن - بضم الميم - وهو شاذ، وعلى لغة بنى تميم بنى أبو الطيب قوله(١):

قَصَدُنَا له قَصْدَ الحبيبِ لقاؤه للسيّوفِ هَلُمَّنا

فأكدها بالنون الشديدة.

الرابع: ذهب بعض النحويين إلى أن «هلم» في لغة تميم اسم غلب فيه جانب الفعلية واستدل بالترامهم فتح ميمها والإدغام، ولو كانت فعلا لجرت مجرى رد في جواز الضم والكسر والإظهار، وأجيب بأن التزام أحد الجائزين لا يخرجها عن الفعلية، والتزام أحد الجائزين في كلامهم كثير.

الحامس: نقل بعض النحويين الإجماع على أن (هلم) مركبة، قلت: وفي البسيط: ومنهم من يقول ليست مركبة.

وفى كيفية التركيب خلاف، قال البصريون مركبة من «ها» التنبيه ومن «لُمَّ» التى هى فعل أمر من قولهم: «لَمَّ الله شَعَثَه» أى: جمعه، كأنه قيل: اجمع نفسك إلينا فحذفت الفها تخفيفا، ونظراً إلى أن أصل لام «لم» السكون.

<sup>(</sup>۱) أ، جــ.

<sup>(</sup>٢) وهو من الطويل.

الإعراب: «قصدنا» فعل وفاعل «له» جار ومجرور متعلق بالفعل «قبصد» مفعول مطلق «الجبيب» مضاف إليه «الينا» جار ومجرور. «وقلنا» فعل وفاعل «للسيوف» جار ومجرور.

<sup>«</sup>هلمنا» فعل أمر على لغة تميم والفاعل ضمير مستتر فيه والنون للتوكيد.

الشاهد: قوله: (هلمنا): حيث اتصلت به نون التوكيد.

وقال الخليل: ركبا قبل الإدغام، فحذفت الهمزة للدرج، إذا كانت همزة وصل وحذفت الألف لالتقاء الساكنين، ثم نقلت حركة الميم الأولى إلى اللام، وأدغمت، وقال الفراء: مركبة من «هَلُ» التي للزجر، و«أمَّ» بمعنى اقصد، فخففت الهمزة بإلقاء حركتها إلى الساكن قبلها فصار «هلمَّ» ونسب بعضهم هذا القول إلى الكوفيين، وقول البصريين أقرب إلى الصواب. والله سبحانه أعلم.

ولما أنهى الكلام على ما قصد فى فـصل الإدغام وهو آخـر ما يذكـر فى التصريف قال على سبيل التعريف:

وما بِجَسمعه عُنيْتُ قد كَمَلُ نظمًا على جُلِّ المُهمَّات اشْتَمَلُ الْحُصَى من الكَافية الخُلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة

فأخبر بانتهاء ما قصد جمعه فى هذا النظم، واشتماله على أعظم المهمات من هذا العلم، يقال: «عُنِيَ بكذا» أى اهتم به، والأفصح بناؤه للمفعول وبناؤه للفاعل لُغيّة حكاها فى اليواقيت، وأنشد عليها:

عانِ بَأَخْراها طَويلُ الشُّغْلِ

ثم ختم الكلام بحمد الله والصلاة على نبيه ﷺ فقال:

فَأَحْمَدُ اللهُ مُصَلِّبًا عَلَى ... مُحَمَّد خَيْرِ نبى أَرْسِلاً وَآلَهُ الغُرُّ الكِرَامِ البرَرَةُ ... وصَحْبِهِ المنتَخَبِينَ الخِيرَةُ

تم الكتاب بعناية الملك الوهاب، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين وإمام، المرسلين وعلى آله والصحابة أجمعين.

#### ••••••

### محتويات المجلد الثالث

| •••••• |                             |
|--------|-----------------------------|
| الصفحة | الموضوع                     |
| 11.1   | الجزءالرابع                 |
| 11.4   | أسماء لازمت النداء          |
| 111.   | الاستغاثة                   |
| 117.   | الندبة                      |
| 1117   | الترخيم                     |
| 110.   | الاختصاص                    |
| 1104   | التحذير والإغراء            |
| 1109   | أسماء الأفعال والأصوات      |
| 114.   | نونا التوكيد                |
| 11/4   | ما لا ينصرف                 |
| 1774   | إعراب الفعل                 |
| 1770   | عوامل الجزم                 |
| 1790   | فصل (لو)                    |
| 14.0   | فصل «أما، ولولا، ولوما»     |
| 1711   | الإخبار بالذى والألف واللام |
| 1714   | العدد                       |
|        |                             |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| ١٣٢٧   | تمييز المركب                                 |
| 1440   | کم، وکأین، وکذا                              |
| 1481   | الحكاية                                      |
| 1801   | الجزءالخامس                                  |
| 1808   | التأنيث                                      |
| 1771   | المقصور والممدود                             |
| 1877   | كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا  |
| 1864   | جمع التكسير                                  |
| 1819   | التصغير                                      |
| 7331   | النسب                                        |
| 1279   | الوقف                                        |
| 1891   | الإمالة                                      |
| ١٥٠٨   | التصريف                                      |
| 100.   | فصل في زيادة همزة الوصل                      |
| 1009   | الجزءالسادس                                  |
| 1501   | الإبدال                                      |
| 1098   | فصل [إذا اعتلت لام فَعْلى]                   |
| 1097   | فصل [إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلهما] |
|        | •                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------|--|--|
| 17.0   | فصل [إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح] |  |  |
| AIFI   | فصل [إذا كان فاء الافتعال حرف لين]                     |  |  |
| 1751   | فصل في الإعلال بالحذف                                  |  |  |
| 1777   | فصل في الإدغام                                         |  |  |
| 1704   | محريات المال الفالف                                    |  |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

# فهرست الأبيات والشواهد

| اهد                             | <u></u>                                | الصفحة |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------|
| الهمز                           | رحرت                                   |        |
|                                 | من لَهُ شــولا فــإلى إثـلائهــا       | ٥٠٣    |
| للامستسسابهان ولا سسواء         | وأعلم أن تسليسمسا وتركسا               | ۱۳۵    |
| ولو توالت زمـــر الأعـــداء     | لا أقسعد الجبن عن الهسيجساء            | 700    |
| بحسورا لا يكدرها الدلاء         | حسشى رهط النبى فسإن منهم               | 79.    |
| بين بــــــرى وطعـنه نجـــــلاء | ربما ضسربة بسسيف صسقسيل                | ٧٧٣    |
| ولا سابق شيئا إذا كان جائيا     | بدا لی آنی لست صدرك مسا مسضی           | VVA    |
| رد التسحسيسة نبطقسا أو ببإيماء  | نعم الفستساة فستساة هند لـو بذلت       | 417    |
| ولا لسلمسسسا يسهم أبسدا دواء    | فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 444    |
| ومن عــــــرات مـــا لهن فـناء  | فواكبيدا من حب من لا يحبني             | 114.   |
| ينشب في المستعمل واللهساء       | يا لـك من تمر ومن شـــيـــشــــاء      | 1418   |
| سماء الإله فوق سبع سمائيا       | له مـا رأت حين البـصـيـر فـوقـه        | 18-4   |
| رحرث الباء،                     |                                        |        |
| وقولى أن أصبت لقد أصابن         | أقلى اللوم مساذل والعسنسابن            | ***    |
| والعسانسسون ومنا المرد والشسيب  | منا الذي هو مسا إن طر شساربه           | 444    |
| نسيت بما تهواه ذكر العواقب      | مسا أنت باليسقظان ناظره إذا            | 484    |
|                                 |                                        |        |

| اهد                                |                                 | الصقحة  |
|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| ابی الله ان اسسمسسو بام ولا اب     | فسا سودتني صامسر عن وراثة       | 404     |
| منى حـديثا وبعض القـول تكذيب       | أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغــهـــا | 441     |
| ببطن شريان يعـوى حـوله الذيب       | بأن ذا الكلب حسرا خيرهم حسبا    | 441     |
| ولكن سيسرا في صراض المواكب         | نسأما التستال لاقستسال لديكم    | ٤٧٥     |
| بغني فسيلا عن سواد بن قارب         | فكن لى شنيما يوم لا ذو شفاعة    | ٥٠٨     |
| فسيسه يكون وراءه فسرج قسريب        | مسسى الكرب الذى امسسيت          | ٥١٦     |
| فسيسسه نساذ ولا للاات للسنسيب      | إن الشبباب الذي مبجد صواقب      | ٥٤٦     |
| أنى رأيت مـلاك الـشـيـمـة الأدب    | كمذاك أدبت حتى صار من خلقي      | 170     |
| تری حبسهم صاراً علی وتحسب          | بای کسسساب آم بایه سنه          | ۲۲٥     |
| كستاب بأصلى القنتين صبحسيب         | أتاني فسلم أسسور به حين جساءني  | 777     |
| فندلا زريـق المال ندل الشــــــالب | على حين ألهي الناس جل أمورهم    | 700     |
| يا حسنة من قوام ما ومنتـقبـا       | طافت أمسامة بالركسبان آونة      | 74.     |
| وأم أو حسال كسهسا أو أقسريا        | خلى اللنشابات شسمسالا كسشبسيا   | 711     |
| لبسما قسد ترى وانت خطيب            | فلئن مسسرت لاتحسيسر جسسوابا     | . ٧٧١., |
| أبي وأيك فسسارس الأحسسزاب          | فلئن لقيستك خاليين لتسعلمن      | ۸۱۲     |
| لدن شب حتى شاب شود الذوائب         | صـــريع فـــوان راقـــهن ورقـنه | ۸۱٤     |
| من ابن أبي شسيخ الأباطيح طالب      | نجسوت وقسد بل المرادى سسيبضسه   | ۸۳۱     |
| بضربة كفيه الملانفس راكب           | يحسابي به الجلد الذي هو حسازم   | AEY     |
| لطيفة كشحه وما خلت أن أسبى         | سبتنى الفشاة البيضة المتجرد ال  | 38/146  |
|                                    |                                 |         |

| _اهد                            | شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الصفحة |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------|
|                                 |                                        |        |
| حصباء در على أض من الذهب        | کأن صــغری وکبری مــن نقاقعــها        | 481    |
| جنى النحل بل ما زودت منه أطيب   | فـقالت لنــا: أهلا وسهــلا وزودت       | 987    |
| كأسد الغساب مردان وشسيب         | فسوافسيناهم منا بجسمع                  | 901    |
| إليك وقسربى خسالد وحسبسيب       | يمت بقسربى الزينيين كليسهسمسا          | 4٧1    |
| جـرى فى الأنابيب ثـم اضطرب      | كسهسز الردينى تحت العسجساج             | 994    |
| فاذهب فما بك والأيام من عجب     | فساليسوم قربت تسهجسونا وتشستسمنا       | 1.42   |
| وفى اللئسات وفى أنيسابهسا شنب   | ليساء في شفستسها حسوة لعس              | 1.8.   |
| كانك فينايا أبات ضريب           | تقسول ابنتس لما رأتنى شساحسبًسا        | 1.94   |
| وللغسافسلات تعسرض للأريب        | ألا يا قسوم للعسجب العسجسيب            | 1110   |
| يا للكهول وللشبان العجب         | يبكيك نباء بعيبد الدار مغترب           | 1110   |
| وليل أقساسيم بطيء الكواكب       | كليني لِهم يا أسيسة ناصب               | 114.   |
| إلى الشــر دعــاء وللشـر جــالب | فــــاياك إياك المراء فـــانه          | 1100   |
| فعل الكرام ولـو فاق الورى حسبا  | تالله لا يحسمن المرء مجستنسا           | 1177   |
| ولكن يكن لـلخـيـر منك نـصـيب    | فـلا تــــتطل منى بقـائـى ومــدتى      | 1770   |
| فلم ذا رجاء ألقه غيسر واهب      | ظننت فيقسيسرا ذا غنى ثم نلت            | 1777   |
| تنزل من جــو الســمـاء يصــوب   | ولسست لأنسى ولكسن لملأك                | 18.4   |
| ولكن سليقى أقول فسأعسرب         | ولست بنحسوئٌ يلوك لسسانه               | 1808   |
| فسلا كسعسبًسا بلغت ولا كسلابا   | فــغض الطرف إنك من نميــر              | 1789   |
|                                 |                                        |        |
|                                 |                                        |        |

| اهد                                    | <u></u>                                      | المشحة |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| التاي                                  | رحرن                                         |        |
| وهن نحسو البسيت عسامسدات               | يحسدو بهساكل فستى هيسات                      | . 448  |
| وبدا الذي كسانت نوار أجنت              | حنت نوار ولات هسنا حنت                       | 110    |
| ویئسری ذو حسفسرت وذو طویت              | فــــــــان الماء مـــــاء أبى وجـــــدى     | 247    |
| فسيرأب مسا أثأت يد الغفسلات            | ألا عنمر ولى مستطاع رجوعه                    | ٥٢٢    |
| ليت شباب بوع فاشتريت                   | ليت وهل ينفع شييستاليت                       | 7.4    |
| يدل على مسحسصلة تسسيت                  | الا رجل جـــزاه الله خـــيــرا               | VVA    |
| ورجل رمى فيها الزمان فشلت              | وکنت کذی رجلین رجل صحیحة                     | 1 - 24 |
| أنت الذي طلقت صاما جعسا                | يا أبجسر بن أبجسسر يا أنتسا                  | 1.08   |
| ترفسعن ثوبى شسمسالات                   | ربما أوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1170   |
| قسربوها منشسورة ودعسيت                 | لیت شسمسری واشسعسرن إذا مسا                  | 114.   |
| فسأبعسد كن الله من شسيسرات             | إذا لم يكسن فسيكن ظبل ولا جنى                | 17.4   |
| الجيم،                                 | رحرن                                         |        |
| من طلـل كـالأتحـــمي أنهـــجن          | يا صباح منا هاج النعيبون الذرفن              | YAY    |
| مىتى لجىج خىضىر لهن نشيج               | شسرين بماء البسحسر ثم ترفسعت                 | ۷٥٨    |
| ولا منظرا اروی به نـــامـــيج          | ولم أر شسيتًسا بعسد ليسلى ألذه               | ۸۹٦    |
| أم صيى قد حبا أو دارج                  | يا رب بيسفساء من العسواهج                    | 1.40   |
| تجسد حطبًا ونارا تأجسجسا               | مستى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا                | 1-84   |
| فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لاهُم كنت قسبلت حسجستج                       | 1-79   |
| ·                                      |                                              |        |

| اهد                              |                                         | الصفحة       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| حتى هممن بزيفة الإرتاج           | يحدو ثماني مولعا بلقاحها                | ۱۲۰۲         |
| الحاء                            | ,حرف                                    |              |
| لولاك لم يك لـلصـبـابة جــائحـا  | دامن سعدك إن رحمت متيما                 | 114.444      |
| أمسلمنى إلى قسومي شسراحي         | ومـــــا أدرى وظـنى كـل ظـن             | 477          |
| تهييج الرياض قسبلها وتنصوح       | وإن من النســوان من هي روضــة           | 887          |
| قد كــان من طول البلى أن يمصــحا | رسم عفا من بعدما قد امحى                | <b>01V</b> . |
| قسبسرا بمرو على الطريسق الواضح   | إن الســمــاحــة والمروءة ضـــمنا       | ٥٩٠          |
| وضعت أراهط فاستراحوا             | يا بؤس للحــــرب التى                   | ٧٨٤          |
| لأهل دمشق الشبام شوق مبسرح       | أقسام ببسغسداد العسراق وشسوقسه          | <b>٧٩</b> ٠  |
| ولا بسسرور بعسد مسوتك فسارح      | وأمـــا أنا من رزء وإن جل جـــازع       | 777          |
| وما شيء حميت بمستباح             | أبحت حسمي تهامسة بعسد نجد               | 904          |
| وأبى الجسشسرج الفستى النفساح     | يا لـمـطافـنـا والــريــاح              | 1110         |
| كساع إلى الهيجا بغير سلاح        | اخساك اخساك إن مسن لا أخسا له           | 1101         |
| ل أخو النجدة السلاح السلاح       | لجــــديرون بــالوفـــــاء إذا قــــــا | 1101         |
| او حسيث علق قسوسمه قسزح          | فكأنما نظروا إلى قـــــمـــر            | 1817         |
| رفسيق بمسح المنكبين سسيسوح       | أخو بيسضات راثح مستسأدب                 | 1877         |
| بنزع أصوله واجدز شيحا            | فقلت لصاحبي لاتحبسانا                   | 1774         |
|                                  |                                         |              |

| اهد                                     |                                | الصفحة |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------|
| الخاء                                   | ,حرف                           |        |
| سواها ولا فی حبـهـا مـتـراخـیــا        | وحلت سواد القبلب لا أنا باغيبا | ٥١١    |
| الدال،                                  | ,حرف                           |        |
| لما تــزل برحــــالنا وكــــأن قـــــدن | أزف التسرحل خسيسر أن ركسابنا   | 444    |
| أقسائلن أحسضروا الشمهمودا               | أريت إن جــــاءت بــه أملـودا  | 44.    |
| كلتساهما مسقسرونة بنزائده               | في كلت رجليبها سلامي واحده     | 444    |
| لعبن بنا وشـــــــــنــا مـــردا        | دعسانی من نجسد فسیان سنینه     | 440    |
| خبيث الشرى كسأبي الأزند                 | وحسرق الفسرزدق شسر العسروق     | 414    |
| بما لاقت لبــــون بنى زيـاد             | ألسم يأتسيك والأنبسسساء تسنمى  | 401    |
| هواجس لا تنـفك تغـريه بالـوجـد          | إذا قلت على القلب يسلو قبضت    | 408    |
| تكون وإياها بهسا مشسلا بعسدى            | فآليت لا أنفك أحذو قصيدة       | ***    |
| أنالهــمــاه قــفــو أكــرم والد        | لوجهك في الإحسان بسط ومهجة     | 477    |
| أخط بهسا قبسرا لأبيض مساجد              | فقلت أحيسرانى القدوم لعلنى     | 471    |
| ليس الإمِسام بالشــحيح اللـحـد          | قلني من نصسر الحبيبين قدي      | 470    |
| ظلمسا صلينا لهم فسديد                   | نبسشت اخسسوالی بنی ینزید       | 440    |
| ولا أهل هـذاك الطـراف المــــد          | رأيت بنى فسبسراء لا ينكسرونني  | 113    |
| هم القــوم كل القــوم يا أم خـــالد     | وإن الذي حسانت بفلج دمساؤهم    | ٤٢٥    |
| لهـم دانت رقـــاب بنی مـــعـــد         | من السقسسوم الرسسسول الله مشهم | 1887   |
| بما كسان إياهم عطيسة عسودا              | قنانسذ هداجسون حسول بيسوتهم    | 199    |
|                                         |                                |        |

| اهد                                 | <u></u>                                | الصفحة |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| حلت عليك صقسوبة التسعمسد            | شلت يمينك إن قستلت لمسلمسا             | ٥٣٨    |
| جهارا فكن للغيب أحفظ للود           | إذا كنت ترضيه ويسرضيك صاحب             | 78.    |
| ويت كـما بـات السليم مسهـدا؟        | الم تغتمض عيناك ليلة أرمدا             | 788    |
| فــتى حــتــاك يـا ابن أبا يـزيد    | فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٧٤٨    |
| بين ذراصي وجبسهة الأسسد             | یا من رأی عسارضا أسسر به               | ۸۲۱    |
| جـحاش الكرملين لهـا فـديد           | أتانى أنهم مسزقسون عسرضى               | ۸۵۸    |
| حضروا لدى الحجرات نار الموقد        | نعـم الفــــتى المرى أنـت إذا هم       | 411    |
| فسنسعم السزاد زاد أبسيسك زادا       | تزود مسشل زاد أبيك فسيشا               | 410    |
| ثم قد ساد قبل ذلك جده               | إن من سساد ثم سساد أبوه                | 199    |
| سعدى بأجود منك يا عمر الجوادا       | فسمسا كسعب بن مسامسة وابن              | 1.77   |
| أنت خلف تنى لدهر شـــديد            | یا ابن أمی ویا شــقــیق نفــسی         |        |
| لا ناس مــــتــوهم في ازدياد        | يا لقسومى ويا لأمسئسال قسومى           | 1118   |
| أعام لك بن صعصعة بن سعد             | تمناني ليسقستلي لقسيط                  | 1187   |
| والخيل تعدوني الصعيد بزاد           | وذكــــرت لـبن المحلق شـــــربة        | 1777   |
| منى السلام وأن لا تشعر أحدا         | ان تقرآن على اسماء ويحكما              | 1747   |
| ولا ينسج إلا في الصـــفـــاد يــزيد | متى تؤخذوا قسسرا بظنة صامر             | 1747   |
| جبال شروري لو تعان فتنهدا           | سرينا إليهم في جموع كأنها              | 1797   |
| خروا لعزة ركّعها وسجودا             | لو يسمعون كما سمعت حديثها              | ١٣٠٣   |
| إذا تيسم مسهسا الخسريت ذو الجلا     | كم دون ميـة موماة يهـال لهـا           | ۱۳۳۸   |

| الاشــــــاهد                                                       | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| صد النفس نعمی بصد بؤساك ذاكراً كسذا وكسلاً لطـضـا به نُـسى الجـهــد | 1488   |
| أبصــارهن إلى الشــبان مـائلة وقــد أراهن عنى غــيـر صــداد         | 1444   |
| أرى الموت يعستنام الكوام ويسمطفى حسقيبلة منال النضاحش المستشبيد     | 1880   |
| فكيف لنا بالشسرب إن لم يكـن لنا دراهم صند الحــــانـوى ولا نقــــد  | 1884   |
| إن الخليط أجسدو البين فسانجسردوا وأخلفوك مسد الأمر الذي وصدوا       | 17-4   |
| دحرف الراء،                                                         |        |
| احسار بن صمسرو كسأتى خـمسرن ويعسسدو صلى المرء مــــا يسائمرن        | 44.    |
| وما نبالي إذا ما كنت جارتنا الا يجــــاورنا إلاك ديار               | 404    |
| أصوذ برب المعرش من فئة بغت على فسمسالي عسوض إلاه ناصسر              | 41.    |
| بالباحث الوارث الأموات قد ضمنت _ إيساهسم الأرض فى دهر السدسساريسر   | . 777  |
| تغربت عنها كارها فتركتها كان فواقيها أمر من الصبر                   | 444    |
| أنا اقسنسسمنا خطئينا بيننا فحملت برة واحتملت فبجار                  | ۲۰۳    |
| يامسا أمليح فسزلانا شسدن لنا من هؤلسائكن الضال والسمسر              | 217    |
| اليس أمسيرى في الأمسور بأنتسما بما لسستىما أهيل الخيبانة والبغدر    | ٤١٧    |
| فـــــمـــا آباؤنا بـأمـن منه `علينـا اللاء قـد مــهـدوا الحــجـورا | ٤٧٧    |
| ما الله موليك فضل فاحمدته به فسما لدى غيسره نفع ولا خسرر            | 104    |
| ما المستغز الهوى محمود عواقبه ولو أتيح له صفو بلاكسدر               | 101    |
| ولقد جنيتك أكسؤا وحسساقلا ولقسد نهسيستك عن بـنات الأوبر             | 670    |
| رأيتـك لما أن حـــــرفـت وجــــوهنـا صدت وطبت النفس ياقـيس عن حمرو  | £77    |

| اهد                                                       | <b>ක</b> ා                             | الصفحة     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| ولا زال منهـلا بحـرعــائك القطر                           | آلا یا اسلمی یا دارمی علی البلی        | 894        |
| وكــونك إيـاه عليـك يســيــر                              | ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | £4A        |
| وكم مثلها فارقت وهى تصفر                                  | فـأبت إلى فـهم ومـا كــدت آئبـا        | ٥١٦        |
| إذا هـ و بالمجــــد ارتدى وتـأزرا                         | فـــلا أب وابنا مـــئل مــروان وابنه   | 089        |
| إلا نجــشـــؤكــم حـــول التنــانيـــر                    | الاطمان ألا فسرسسان عسادية             | ۰۵۰        |
| فيسهم ورهط ربيسعة بـن حــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رهط ابن كرز محقبي أدراصهم              | ٧١٣        |
| وهل بدارة يا للناس من عسار؟                               | أنا ابن دارة معروفا بنهمنا نسبى        | Y17        |
| وداعى المنون ينادى جــهـــارا                             | انفـــــا تطيب بنيل المنى              | 741        |
| وعناجسيج بينهن المهسارا                                   | ربما الجـــامل المؤبل فـــيـــهم       | ٧٤١        |
| ضعيف ولم يناسر كبإياك آسر                                 | فـاجـمل واحـسن فى اسـيـرك إنه          | 787        |
| بكف الإله مــــقـــاديرها                                 | هـون عليك فـــــإن الأمـــور           | V70        |
| فيما فأدرك خمسة الأشبار                                   | ما زال مذ عقدت بداه إزاره              | <b>777</b> |
| ولاحبيب رائنة فيجبرا                                      | مسا لمحب جلد أن يهسجسرا                | ٧٨٠        |
| ومن يبك حولا كاملا فـقد اعـتذر                            | إلى الحوال ثم اسم السلام عليكما        | ٧٩٠        |
| فىلبى فلبى يىدى مــــــور                                 | دعـــوت لما نـابـنى ســـورا            | ۸۰۱        |
| لدى المنى والأمن فى اليسر والعسر                          | كلا الضيفن المشنوء والضيف نائل         | ۸۱۱        |
| إلى أنت ذو فـودين أبيض كالنسـر                            | وتذكسر نعسمساه لدن أنست يافع           | ۸۱٤        |
| ونارا توقسسد بالليل نارا                                  | اکل امسری تحسسسین امسرا                | A19        |
| وإما دم والقستل بالحسر أجدر                               | همسا خطتسا إمسا أسسار ومنة             | ۸۲٦        |
|                                                           |                                        |            |

| اهد                               | <b>企</b> )                     | الصفحة |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| تعجسيل تهلكة والخلد في سقرا       | وفياق كسعب يجبس منقسلة لك من   | ۸۳۱    |
| أالدبران أم مسسفوا الكفارا        | بسأى تواهسم الأرخسين حساسوا    | ۸۳۲    |
| سمانها إذا عدموا زادا فإنك صاقر   | ضسروب يتعسل السسيف سسوق        | Доо    |
| هلالا وأخرى منهما تشبه البدرا     | فشاتان أمسا منهسما فشسبيهة     | ٨٥٦    |
| ما ليس منجسيسه من الأقسدار        | حسلر أمسنورا لاتفسيسسر وآمن    | ۸۵۷    |
| ثقسة أو مسدو شساحط دارا           | من مستندیس او اخی              | AVV    |
| سم وفی الحسرب کسالح مکفسهسر       | حسن الوجه طلقه أنت في السل     | ۸۷۸    |
| والطيسبي كل مـا التــاثت به الأزر | فمجستها قبل الأخيسار منزلة     | ۸۸۲    |
| ويُسرات مسا التسفت عليسه المآزر   | أسيسلات أبدان دقساق خنصسورها   | ۸۸۲    |
| لمن أمه مستكفيا أزمة الدهر        | أزور امسرأ جسمسا نبوال أحسده   | ۸۸۳    |
| حميدا وإن يستغن يومًا فأجدر       | فللك إن يلق المنية يلقها       | ۸۹۱    |
| فسقسروا جسارهم لحسمسا وتحسر       | بئس قسوم الله قسسوم طرقسسوا    | 4.4    |
| ــم أخــو الندى وابن الـعـــــرة  | إن ابن حــــــد الله نـعــ     | 472    |
| من مساء مسوهبسة على خسمسر         | ولفـــوك أطيب لو بذلت لنـا     | 940    |
| وإنما العــــزة للكاثر            | ولست بسالأكسشسر منهسم حسصى     | 984    |
| لكم قبصه من بين أثرى وأقسرا       | لكم مسجدا الله المزوران والحصى | 477    |
| يا أشبه الناس كل الناس بالقمر     | كم قد ذكرتك لو أجرى بىذكركم    | 44.    |
| أجل جيران إن كانت أبيحت دعاثره    | وقلن حلى الضردوس أول مشسرب     | 4.4.1  |
| بأهل القبباب من عمير بن عامر      | سسواء صليك النفسر أم بت لسيلة  | 1009   |
|                                   |                                |        |

| اهد                              | ش                                      | الصفحة |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| کـمــا أتى ربه مـوسى عـلى قـدر   | 1                                      | 1.1.   |
|                                  | جاء الخلافة أو كانت له قدرا            |        |
| إيما إلى جنة إيما إلى نار        | يا ليستنا أمنا شسالت نعسامتها          | 1-18   |
| فإن جزعا وإن إجمال صبر           | وقىد كىذبتك نفسسك فسأكسذبنها           | 1-17   |
| لها سبب ترعی به الماء والشجر     | اعمرو بن هند ما تری رأی صرمة           | 1.41   |
| إيا كـمـا أن تعـقـبـانا شـرا     | فسيسا الغسلامسان اللذان فسرا           | 1.17   |
| يسمعها لا هم الكبار              | كسحلفسة من أبى رياح                    | 1.4.   |
| لا يلقسينكم في سسوأة عسمسر       | يا تيم تيم حــــدى لا أبـا لكـم        | 1.71   |
| ويحك ألحقت شسرا بشسر             | وقسد رابنی قسولهسا یا هناه             | 11.4   |
| وقمت فيه بأمر الله يا عسمرا      | حملت أمرا عظيما فياصطبرت له            | 117.   |
| سيىرى واشفانى على بعيىرى         | جاری لا تسستنکری عسلیری                | 1174   |
| أواصرنا والرحم بالغيب تذكر       | خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1177   |
| طريف بن مال ليلة الجـوع والخصر   | لنعم الفـتى تعـشـو إلى ضـوء ناره       | 1187   |
| كما قيل قبل اليوم خالف تذكرا     | خــلافــا لقـــولى من فـــيـــالة رأيه | 1144   |
| ف هلکت جسه سرة وبار              | ومـــــر دهـر عــلى وبـار              | 174.   |
| بعضب فـقال: كونى صـقيـرا         | وأتها أحيمر كأخى السهم                 | 1777   |
| كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر     | وطرفك إمسا جشتنيا فياحبسنه             | 1744   |
| إنى إذن أهـلـك أو أطيـــــرا     | لا تتسركنى فسهسيسم شطيسرا              | 1749   |
| يوم الصليفاء لم يونسون بالجساد   | لولا فسوارس من ذهل وأسسرتهم            | ۱۲۷۳   |
| أيوم لـم يقــــدر أم يوم قــــدر | نى أى يـوم من المـوت أفـــــر          | 1778   |
|                                  |                                        |        |

| اهد                           | <u></u>                          | الصفحة   |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| فــيـخــبــر بالذنائب أي زير  | فلو نبش المقـــابر حن كليب       | 1797     |
| وكيف لـقاء من تحت القــبـور؟  | بيسوم الشسعسشمين ليقسر حسينا     | 1447     |
| مسفرا كلون الفسرس الأشسقسر    | وأنت لو بساكسرت مستسمسسولة       | 1410     |
| لا أدلج الليل ولكن أبتكر      | لست بىليىلى ولكنى نىھىــــر      | 1877     |
| أو انبت مسبل أن قلبك طائر     | أالحق إن دار الرساب تبساحسدت     | ١٥٥٨     |
| وكسحل العسينين بالعسواور      | حسی مسظامسی وآراه نسانسری        | 1077     |
| فيسها حيائيل أسود ونمر        | حسفت بأطوار جسبسال وسسسر         | 1077     |
| أشمر حتى مبلغ السائق مشزري    | وكنت إذا جسارى دعــا لمضــوفـة   | 1019     |
| تقضى البسازى إذ البسازى كسسر  | إذا الكسرام ابتسدروا البسساغ بدر | 1777     |
| الزاي                         | ،حرف                             |          |
| لا تومسدنی حسیسة بالنکز       | يا أيسها الجساهل ذوى التنزى      | 1.8      |
| رسيسا                         | رحرت                             |          |
| إذ ذهب السقسوم الكرام ليسسى   | صهسدى قومى كنعديند الطيس         | 444      |
| أتاك أتاك اللاحقـون احبس احبس | فسأيسن إلى أين النجساة ببسغملتي  | ۲۳۲، ۲۷۹ |
| نصفها راجيا فعدت يؤوسا        | صينت ليلة فسمسا زلت حستي         | V0Y      |
| أشم كـــانـه رجل عــــبـــوس  | مسعساود جسرأة وقست الهسوادى      | ÄFY      |
| أمارس فيسها كنت نعم الممارس   | إذا أرسلوني صند تقسدير حاجسة     | 972      |
| ثم انٹنیت ومسا شیفیت نیسیسسا  | هذي برزت لنا فهجت رسيسما         | 1.00     |
|                               |                                  |          |

| اهد                           |                                                             | الصفحة |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| عجائزا مثل السعالي خمسا       | لقد رأيت صحبها مسذ أمسسا                                    | 1714   |
| الشين،                        | رحرث                                                        |        |
| لنا أمل في العيش ما دمت صائشا | يا أبت لا زلت فـــينـا فــــإنما                            | 1.44   |
| إذ ذاك إذ حبل الوصال مدمش     |                                                             | 1777   |
| الصادي                        | ,حرث                                                        |        |
| فى مسوكب أو رائدا للقنيص      | يا صبد هل تذكرني ساحة                                       | 1127   |
| الضادب                        | ,حرف                                                        |        |
| فمطلت بعضسا وأدت بعسضا        | داينـت أروى والديـون تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٦٨٧    |
| الطاء                         | ,حرف                                                        |        |
| ي نواصم في المروط وفي الريساط | فسحسور قسد لهسوت بنهن عين                                   | VV0    |
| جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط   | حستى إذا جن الظلام واخستلط                                  | 907    |
| الظاء                         | ،حرف                                                        |        |
| مسيغلغلة تدب إلى مكاظ         | الامَن مسبلغٌ حسسان عنى                                     | 1011   |
| ربيعا)                        | رحرث                                                        |        |
| من هجمو زيان لم تهجمو ولم تدع | هجوت زيان ثم جئت معتذرا                                     | 401    |
| ك فسمرنى فلن أكون مطيعسا      | إن وجدت الصديق حقسا لإيا                                    | **1    |
| ومنعكها بشىء يستطاع           | فللا تطمع أبيت اللعن فسيسهسا                                | ***    |
| فسهناك تعستسرفسون أين المفسزع | وإذا الأمور تشسابهت وتعساظمت                                | ٤١٤    |
| وأنت الذي في رحسسة الله أطمع  | فیا رب آنت الله فی کل مسوطن                                 | 117    |

| ולהاهد                                                                     | الصفحة        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| من لا يسزال شساكسرا صلى المعسه فسهو حسر بعسيشسه ذات سعسه                   | ££Y           |
| سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما وقــد كـربت أعـناقــهـــا أن تقطعـــا     | ٥١٩           |
| فسغيسرت بعسدهم بعسيش ناصب وإخسال أنى لاحق مسستستسبع                        | ٥٦٠           |
| إذا قسيل أى الناس شسر قسبسيلة؟ أشسارت كليب بالأكف الأصسابع                 | 7775 147      |
| لقسد حلمت أولى المغسيسرة أنسنى لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا                | 74.           |
| إذا أنت لـم تنفـع فـــخـــر فــــإنما  يراد الفــتى كــيــمــا يضـر ويـنفع | ٧٣٨           |
| على عن يميني مرت الطير سنحا وكسيف سنوح واليسمين تطيع                       | ٧٦ <b>٣</b> - |
| وما زلت مسحمولا على ضسغينة ومسضطلع الأضغسان مسذأنا يافع                    | <b>77</b> A   |
| الايا قسسوم كل مسساحم واقع وللطير مسجرى والجنون مصارع                      | VV4           |
| أما ترى حيث صهيل طالعا نجما يضىء كالشهباب لامعا                            | ۸۰۳           |
| على حين حساتبت المسيب صلى الصبا فقلت: ألما أصح والشيب وازع                 | ۸۰۷           |
| قسد جسربوه فسمسا زالت تجساربهم أبا قسدامسة إلا المجسد والنفنمسا            | 754           |
| أبيت كسأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنسابها السم ناقع                     | 989           |
| وقـــد كنت فى الحـــرب ذا تدرإ فلـم أعط شـــيــــــا ولم أمـنع             | 978           |
| ياليستني كنت صبيبا مسرضعها تحسملني الذلفاء حولا أكستعها                    | 471           |
| أنا ابن التسسارك البكرى بشسر عليسه الطيسر ترقسبه وقسوعا                    | 991           |
| ذريني إن أمسرك لن يطاعسا وما ألفيتني حلمي منضاعا                           | 1-10          |
| الحوف مـــــا الحوف ثـم آوى إلى امــا ويـروينى النـقــيـع                  | ۱۰۸٤          |

| اهد ا                             |                                      | الصفحة |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| لا يخرق اللوم حجاب مسمعي          | يا ابنة عـــمـــا لا تلومي واهجـــعي | 1.41   |
| إلى بيت قسعسيسدته لكاع            | أطوى مــــا أطوف ثـم آوى             | 11.4   |
| جــرمـــا لأخــرنـى ودنيــا تـنفع | إنى مقسم ما ملكت فسجاعل              | 1777   |
| يفوقسان مسرداس في مسجسمع          | ومساكسان حسصسن ولاحسابس              | 1777   |
| ولا يك مــوقف منك الوداعـــا      | قفى قبل التفرق يا ضباعا              | 1177   |
| مستى يأتك الخسيسر ينفعسا          | نبتسم نبسات الخشيسرزانس فى الونى     | 1174   |
| ولا تقاسن بعدى الهم والجسزعا      | لا تتبسعن لوصة إثرى ولا هسلعسا       | 1144   |
| فتتسركها شنا ببيداء بلقع          | أردت لكيسما أن تطيس بقسربتى          | 1747   |
| عبجلت طبخته لقوم جيع              | ومسعسرض تغلى المراجل تحسنسه          | 1717   |
| مال إلى أرطأ حقف فالطجع           | لما رأى أن لا دعـــه ولا شــــبع     | 1777   |
| الفاء                             | ,حرف                                 |        |
| أشاهرن بعدنا السيوف               | یا لیت شعسری عنکم حنیسفسا            | 791    |
| فسما عطفت مىولى عليه العواطف      | ومن قسبل نادی کل مـولی قــرابة       | ۸۲۲    |
| كمسا تضمن ماء المزنة الرصف        | تسقى امتياحا ندى المسواك ريقتها      | AYY    |
| منا بركض الجيساد في السمدف        | نحن بغـــرس الودي أعلمنا             | 947    |
| عـوازب نحل أخطأ الـغـار مطنف      | كأن حفيف النبل من فــوق عجسها        | 908    |
| أبدا وقستل بنى قستيسبة شسافى      | من نشقفن منهم فليس بآيب              | 1174   |
| فليس يرق لمستعطف                  | عليــه من اللؤم ســروالـة            | 14.4   |
| فسينطق إلا بالتي هي أعسرف         | وما قام منا قائم في ندينا            | 1408   |
|                                   |                                      |        |

| الشــــاهد                                                          | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| رحرف القاف،                                                         |        |
| وقائم الأصماق خاوى المخترقن مشستب الأعلام لماع الخفسقن              | 44.    |
| أأن شممت من نجد بريقا تألقا تبيت بليل أم أرمد اصتاد أو لقا          | 454    |
| إذا المسجسوز خسنسبت فطلق ولا ترضسساها ولا تملق                      | 404    |
| وإنسسان حسيني يحسسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فسيغرق              | ٤٧٦    |
| تعز فسلاشيء على الأرض باقسيا ولا وزر نما قسضى الله واقسيسا          | ٥١٠    |
| يوشك من فـــر مـن منيـــتـــه في بعض غــراته يوافــقــهــا          | ٥١٨    |
| والافـــاصلـمـــوا أنا وأنتم بغــاة مــا بـقــينــا في شــقـــاق    | 340    |
| فلو أنك يوم الرخاء سالتنى طلاقك لم أبخل وأنت صديق                   | 044    |
| والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فسحسلا وأمسهم زلاء منطيق                 | 410    |
| أدارا بجسزوى هجت للعين عبسرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق              | 1.04   |
| أحسار من يدر قسد وكيت ولاية فكن جرذا فيها تخون وتسرق                | 1148   |
| يا أرط إنك فساعل مسا قلتسه والمرء يسستسحى إذا لم ينصدق              | 1148   |
| تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بله الأكت كسأنها لم تخلق                  | 1177   |
| حسمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسال الأقوام عقد المساثق           | 1844   |
| تزوجـــــهـــا رامــــيــة هرمـــزية بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق | 1804   |
| وقد تخذت رجلي لدى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطاة المطرق              | 1719   |
| رحرف الكاف،                                                         |        |
| فسقلت أجسرنى أبا خسالد وإلا فسهسينى أمسرا هالكا                     | 00V    |

| _اهد                             | <u>^</u>                            | الصفحة   |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| يا أبت علك أو حــــاكـــا        | تقـــول بنـتى قـــد أنى أناكـــا    | 1.94     |
| مسا إن صدا أصغسرهم أن زكسا       | صبيبة صلى الدخسان رمكا              | 1878     |
| وطالما عنيستنستسا إليكا          | يا ابن الزبيسر طالما عسمسيكا        | 1777     |
| اللام،                           | رحرف                                |          |
| ولا الأصل ولا ذى الرأى والجسلال  | ما أنت بالحكم الترضى حكومته         | 387, 633 |
| شديدا باعباء الخلافة كساهله      | رأيت الوليد بن الييزيد مباركا       | 757      |
| ويومسا ترى منهن غسولا تغسول      | فيوما يوافين الهوى غير ماض          | 457      |
| من داره الحسيزن بمن داره صسول    | ما أقدر الله أن يدنى على شحط        | 404      |
| يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى     | أنا الـذائد الحسامى الذمـــار وإنما | 77.      |
| أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا    | بنصـركم نحن كنتم ظافـرين وقيـد      | 417      |
| لعلىك تهسديك القسرون الأوائل     | فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب        | 444      |
| أصسادفه وأتلف جل مسالي           | كمنية جابر إذا قبال ليستى           | ٣٨٠      |
| الابجيلي من الشــراب ألا بـجل    | الا إنني سقيت أسود حالكا            | ۳۸۷      |
| فإن له أضعاف ما كسان أملا        | وليس الموافسينى ليبرفسد خنائبسا     | ۳۸۸      |
| قستسلا الملوك ونككا الأغسلالا    | أبنى كليب إن مـــمى اللذا           | ٤٢٠      |
| تراهن يوم السروع كسالحسدإ القسبل | وتبلى الألى يستلشمون على الألى      | 274      |
| سيوف أجاد القين يوما صقالها      | أبى الله للشم الألاء كـــــأنهم     | 171      |
| له فسرجسة كسحل النعسقسال         | ربما تكره النفسوس من الأمسر         | 173      |
| فـــسلم على أيهم أفــــضل        | إذا مسا لقسيت بنى مسالك             | 889      |
|                                  |                                     |          |

| اهد                               | <u>_</u>                                                             | الصفحة |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| ــــحم إنا قـــد مللناه بجل       | عسجل لنا هذا والحسقنا بـذا الـ                                       | £71    |
| حمنزل الدارس صن حي حسلال          | يا خليـلى اربعـا واســتــخـبـــرا الــــــــــــــــــــــــــــــــ | 277    |
| القطر مغناه وتأويب الشسمسال       | مثل سحق البسرد عفى بعدك                                              | ٤٦٢    |
| حليسهم وهل إلا عسليك المعسول؟     | فيا رب هل إلا بك النصر يرتجي                                         | ٤٨٣    |
| نيـل العــــلاء ويكرم الأخـــوالا | خسالي لأنت ومسن جسرير خساله                                          | 884    |
| فلولا الغسمد يمسكه لسسالا         | يذيب الرحب منه كل حـــضب                                             | ٤٨٦    |
| فليس سنواء عنالم وجنهنول          | سلى إن جمهلت الناس عنا وعنهم                                         | ٤٩٤    |
| إذا تهب شــــال بـليـل            | انت تىكون مساجسىد ئىسىل                                              | ٥٠١    |
| جنوده ضاق عنها السهل والجبل       | لا يأمسن النهسر ذو بغى ولسو ملكا                                     | ٥٠٢    |
| بأصجلهم إذ أجشع القوم أصجل        | وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن                                      | ٥٠٩    |
| ولكن بأن يُبسغى عليه فسيخسذلا     | إن المرء ميستا بانقضاء حسياته                                        | ٥١٣    |
| أن هالك كل مــن يخــفى وينتـــعل  | في فتية كسيوف الهند قـد علموا                                        | ٥٣٩    |
| قـبل أن يـــالوا بأعظم سـؤل       | علىمسوا أن يــوملون فــــجــــادوا                                   | ۰٤٠    |
| إذا لاقى الـذى لاقـاه أمــثــالى  | ألا اصطبار لسلمي أم لها جلد                                          | ۰۰۱ .  |
| تجسافى الليل انتخسزل انخسرالا     | أراهم رفسقستى حستى إذا مسا                                           | 070    |
| فلم أتخــــذ إلا فنـاءك مــــوئلا | عهدت مغيشا مغنيا من اجرته                                            | 779    |
| كـفــانى ولم أطلب قلـيل من المال  | ولو أن منا أسنعي لأدنى منعيشة                                        | 744    |
| لغیر جمیل من خلیلی مهمل           | جـفـونى ولم أجف الأخـلاء إننى                                        | 779    |
| هـذا ردائى مـطويـا وســــربـالا   | لا يحسبنك أثوابي فقد جمعت                                            | 774    |
|                                   |                                                                      |        |

| اهد                                    | A)ı                                           | الصفحة |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| فيإنا نحن أفيضلهم فيعيالا              | رأيت الناس مساحساشسا قىريىشسا                 | 1/4    |
| فسمها انبسعستت بمزءود ولا وكل          | كائن دعيت إلى بأساء داهمة                     | 797    |
| ولم يشــفق على نغص الدخــال            | فسأرسلهما العمراك ولم يتذها                   | 799    |
| لنفسك العذر في إبعادها الأصلا          | يا صاح هل حم عيش باقيا فترى                   | ٧٠٣    |
| على اثرينا ذيـل مـــرط مـــرحل         | خرجت بسها أمشي تجسر وراءنا                    | ۷۱۰    |
| ولا تشع صليسه جساد أو بخسلا            | كن للخليل نصيرا جاد أو صدلا                   | 777    |
| لدى السشر إلا لبــــة المتضضل          | فبجئت وقىد نضت لـنوم ثيـابهـا                 | ٧٢٣    |
| رب العبــاد إليـه الــوجــه والعــمل   | استغفراله ذنبالست محصيه                       | 777    |
| حين تدعو الكماة فيها نزال              | وإذا الحسرب شسعرت لم تكن كى                   | ٧٤٥    |
| وإن يك إنسا مـا كهـا الإنس تفعل        | لئىن كسسان مىن لأبرح طارقسسا                  | 757    |
| كــه ولا كــهـن إلا حــاظلا            | ولا ترى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | V & V  |
| من عين يمين الحسبيسا نظرة قسبل         | فــقـلت للركـب لما أن صــلا بـهم              | 777    |
| ولكن حـديثا مـا حـديث الرواحل          | دع عنك نهبا صيح في حجراته                     | 775    |
| تصل وعن فيض بزيزاء مجهل                | غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها                   | ۹۲۷    |
| عاذر فيك من عهدت عذولا                 | إن وجـــدى بك الشـــديـد أراني                | ٧٨٧    |
| منى وإن لم أرج منك نوالا               | الود أنت المستسحقة صفوه                       | ٧٩٣    |
| أتاه برياها خليل يواصله                | إذا ربدة من حيث ما نفحت له                    | ۸٠٤    |
| كسريم على حين الكرام قليل              | الم تعلمي يا عسمسرك الله أنسني                | ۸۰۸    |
| وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | إن للخسيسـر وللـشـــر مـــدى                  | ۸۱۰    |
|                                        |                                               |        |

| اهد                                       |                                         | الصفحة |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| كناحت يوما صحرة بعسيل                     | فرشش بخيس لا اكونن ومدحتي               | AYE    |
| يهـــودى يقـــارب أو يزيـل                | كسما خط الكتساب بكف يومسا               | ۸۲۸    |
| إذ نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أنجسب أيسمام والسنداه بسه               | AYA    |
| يخـــال الفـــرار يراخي الأجل             | ضحميف التكاية أعداءه                    | ٨٤٠    |
| من العسز في حبك احستاض ذلا؟               | أنا ورجسالك قستل امسرى                  | ٨٥٠    |
| وليس بولاج الخسوالف أعسقسلا               | أخا الحرب لباسا إليها جلالها            | Aot    |
| وأحسر إذا حسالت بأن أتحسولا               | أقيم بفار الحرم ما دام حرمها            | 4      |
| زهيىر حساما مفردا من حماثل                | فنعم ابن أخت القوم غيىر مكذب            | 4 - 8  |
| وحب بها مسقستولة حين تقستل                | فضلت اقتلوها عنكم بمزاجسها              | 444    |
| ملكهم وحشام حشام ألعناء المطول            | فستلبك ولاة السسوء قسد طال              | 474    |
| كسعناج الفسلا تعسسفن رمسلا                | قلت إذ أقسيلت وزهر تهسادى               | 1.48   |
| يوشج أولاد العسشسار ويفسصل                | فسهل لبك أو من والدلك قسبسلنا           | 1.44   |
| لدى سسمسرات الحي ناقف حنظل                | كسأتى فسداة البين يوم تحسملوا           | 1.49   |
| وأم نهج الهدى من كسان ضليسلا              | بكم قريش كفينا كل معضلة                 | 1+27   |
| ودمسانى وافسلا فسيسمن وغل                 | أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1.72   |
| ملى وإنما أهلكت مــــال                   | ذريسني إنمسا خطستي ومستسوبي             | 1.42   |
| أمك فــــلافـــا من فُل                   | تضل منه إيلى في بالهوجل من لجة          | 11.4   |
| بكل مُسغدار الفستل شدت بيسذبل             | فسيسالك من ليل كسأن نجسومسه             | 1117   |
|                                           | أضاطم مسهلا بعض هذا التدلل              | 1177   |
|                                           |                                         |        |

| اهد.                           | nr                              | الصفحة |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| يالنــــــــم الله قلنا يالمال | کلمـــا نادی مناد منهم          | 1144   |
| ولا الضيف فيها إن أناخ محمول   | فلا الجارة الدنيا لها تلحينها   | 1174   |
| حستى تجسود ومسا لديك قليل      | ليس العطاء من الفيضول سماحة     | 140.   |
| تعساقب الإهلال بعسد الإهلال    | والمرء يبليسه بلاء السسربال     | 3541   |
| وكشحان لم ينقص طواءهما الحبل   | لهسا كسبسد ملسساء ذات أسسرة     | 1410   |
| وأنكرتنى ذوات الأصين النُّجل   | طوی الجدیسدان ما قد کنست آنشره  | ١٣٨٣   |
| يحسنها سلوك الإسحل             | أفــــر الثنايا أحمّ الـلثـــاث | ١٣٨٦   |
| سوابيغ بيض لا يخرقها النبل     | عليها أسود ضاريات لبوسهم        | 1818   |
| دويهبة تنصفر منها الأنامل      | وكل أناس ســـوف تدخل بيـنهم     | 1819   |
| ولیس بـذی سـیف ولیس بـنبـــال  | ولیس بذی رمح فــــیط عننی به    | 1877   |
| أينمسسا الربح تميل تمل         | صعدة نابتة في جسائز             | AFOI   |
| تدع الصوادي لا يجدى غليـلا     | لو شئت قد تقع الفؤاد بـشـرية    | 1744   |
| الواسع الفسضل الوهوب المجسزل   | الحسمسد لله العلى الأجلل        | 1784   |
| الميم،                         | ,حرف                            |        |
| وليس عليك يا مطر السبلام       | سلام الله يا مطر عليها          | 777    |
| ومن يشابه أبه فسمسا ظلم        | بأبه اقستسدى عسدى في الكرم      | 414    |
| يصبح ظمآن وفى البحر فمه        | كالحوت لايلهيه شيء يلهمه        | 444    |
| تساوی عنزی غیر خسس دراهم       | فعسوضنى عنها غنىاى ولم تكن      | 408    |
| وببسه قسد بايعستسه غسيسر نادم  | وبايعت أقواما وفيت بعهدهم       | 444    |
|                                |                                 |        |

| اهد                                | <b>_</b>                        | الصفحة      |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| لقسيل فسخسر لهم مسمسيم             | همــــا اللـتـــا لـو ولدت تميم | 173         |
| ينهى امرا حسازمسا ان يسسامسا       | فى المعقب البسغى أهل البسنى مسا | 100         |
| لذاته بادكــــار الموت والهــــرم  | لا طيب للعيش منا دامت منغصة     | 191         |
| فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم          | فسإن لم تك للرآة أبدت ومسسامسة  | 0.8         |
| لا تكثـرن إنى مـــيت صــائمـا      | أكشرت في العبلل مبلحا دائما     | 010         |
| وقد استبحت دم امری مستسلم          | أتقسسول إنك بسالحسسيساة نمستع   | 070         |
| إذا أنه حسبسد القسيفسا واللهسازم   | وکنت اری زیدا کسما تیسل سیدا    | ۰۳۷         |
| كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم       | ويوما توافينا بوجسهه مقسم       | 017         |
| ولكنمسا المولى شسريكك في العسلم    | فلا تعبد المولى شريكك في الغني  | 700         |
| إن المنايـا لا تطيش ســهــامــهــا | ولقسد صلمت لتسائيني منيستي      | 770         |
| منسى بمنسزلة المحسب المكسرم        | ولقسد نزلت فلا تنظني فسيسره     | <b>VF</b> 0 |
| فسسا يكلم إلاحين يستسم             | يضفى حيناء ويغضى من مهابته      | 7.0         |
| يوم الوضى متسخسوف الحمسام          | لا يركنن أحسد إلى الإحسجسام     | ٧٠٧         |
| فنعم المرء من رجل تهـــام          | تخسيسىرە فلم يىعسىدل مسسواه     | ۷۳۲         |
| كسمسا النشسوان والرجل الحليم       | لعسمسرك أتنى وأبا حسمسيسد       | 777         |
| ر<br>کما الناس مجروم علیه وجارم    | ونشحسسر مسسولاتا وشعلسم آنه     | 444         |
| كفى الأيتام فقد أبي اليتسيم        | إذا بعض السنين تعسرقستنا        | V48         |
| كما شرقت صدر القناة من الدم        | وتشـرق بالقـول الذى قـد أذصـتـه | 748         |
| أعساليسهسا مسر الرياح النواسم      | مشين كسما اهترزت رماح تسيفهت    | V40         |
|                                    | -                               |             |

| اهد                                | الث                                                   | الصفحة |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| فتسركن كل حسديقة كسالدرهم          | جــــادت عـليــــه كـل عين ثـرة                       | V90    |
| علی حین یستصبین کل حلیم            | لأجستسذبن منهسن قلبى تحلمسا                           | ۸۰۷    |
| أكساد أغص بالماء الحسسيم           | فـــاغ لى الشــراب وكنت قــبـلا                       | ۸۱۷    |
| إذا خاف يوما نبوءة فدعاهما         | هما أخوا في الحرب من لا أخاله                         | AY4    |
| ولا ترعوى من نقص أهواؤنا العزم     | نرى أسهما للموت تصمى ولا تنمى                         | ۸۳۰    |
| ميص العشيات لا خور ولا قزم         | شم مهاوين أبدان الجزور مسخا                           | ۸٥٥    |
| ظلما ولا الكريم بمناع وإن حرما     | مسا الراحم القلب ظلامسا وإن                           | AVE    |
| وأحسبب إلينا أن تكون المقسدم       | وقسال نبى المسلمين تقسدمسوا                           | 4      |
| ربيعة خيسرا ما أعف وأكبرما         | جـــزى الله عنا والجـــزاء بفــضـله                   | ۸۸۹    |
| وريد للنسساء ونعم نيم              | نيساف القسرط غسراء الشايا                             | 4-7    |
| لبئس الفتى المدعو بالليل حاتم      | لعسمرى ومساحسمرى صلى بهين                             | 91.    |
| فنعم المرء من رجـل تهــــامـي      | تخــيـــره فلـم يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 417    |
| كنتم كسراما وأنستم مسا أقسام ألائم | إذا غــاب عنكم أسـود العين                            | 46.    |
| الأفعوان والشجاع الشجعما           | قد سالم الحسات منه القدمسا                            | 47.    |
| يفضلها حسب وميسم                   | لو قلت ما في قومها تيشم                               | 970    |
| صمى لما فعلت يهود صمام             | فرت يهود وأسلمت جسيرانها                              | 9.4.   |
| يرين من أجاره أضيــمــا            | إن إن الكريم يحلم مــــا لـم                          | 9,74   |
| آتينهم أم يحولن دون ذاك الحمام     | لي شـــعـــری هل ثم هل                                | 416    |
| ما من حمام أحد مستعصما             | لا ينسك الأسى تأسسياً فسمسا                           | 4.47   |
|                                    |                                                       |        |

| اهد                                                                                                                                                   | <u>_</u>                                                                                                                                       | الصفحة                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| وإن من خسريف فلن يعدما رجلى فسرجلى شسشنة المناسم وإلا فكن فى السر والجهر مسلما بمثلك هذا لوصة و فسرام أقسول يا اللهم يا اللهما نعيش عريزين ونكف الهما | سقت الرواصد من صيف أوصدنى بالسبجن والأداهم أقسول له ارحل لا تقسيمن عندنا إذا هملت صينى لها قبال صاحبى إنا مساحسات الما كن لى لا على يا ابن صسا | 1.1V<br>1.88<br>1.89<br>1.00<br>1.79 |
| وأضبحت منك شياسيعة أميام وميا صهدى كيمهدك يا أمياميا قبل الفوارس ويبك عنترة أقدم إذا نال نما كنت تجسمع مسغنميا                                        | الا افسحت حسبالکم رساسا<br>ولقد شغی نفسی وابرا سقمها<br>قلیسلا به سا یحسمانك وارث                                                              | 11EV<br>11EA<br>117Y<br>11VE         |
| شيخا على كرسيه معمما<br>قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم<br>وآل سبيع أو أسسوءك علقما<br>يوم الأصازب إن وصلت وإن لم                                           | بحسب الجماهل مسالم يعلمساكى تجنحسون إلى سلم ومسائشرت<br>ولولا رجسسال من رزام أحسسزة<br>احفظ وديعتك التى استودعتها                              | 7711<br>• 771<br>A371<br>1771        |
| يقسول لا ضائب مالى ولا حرم<br>وإلا يمل مسفسرفك الحسسام<br>سودا كخافية الغراب الأسحم                                                                   | وإن أتاه خليل يوم سنفسية<br>نطلقسها فلست لها بكفه<br>فسيسها اثنتنان وأربعون حلوبة<br>لنا الجفنات الغريلمعن في الضحي                            | 7441<br>7441<br>7441                 |
| وأسسيافنا يقطرن من نجدة دمسا أبى الله إلا أن أكسون لهسا ابنمسا                                                                                        | منا اجلمات العز يتنبعن في الصبحى<br>وهل لى أم خسيسرها إذ ذكسرتهسا                                                                              |                                      |

| اهد                                    | <u>_</u>                              | الصفحة |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| وكفك المخضب البنيام                    | يا هال ذات المنطق السمسسسام           | 17-8   |
| يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم            | حتى تذكسرت بيضاء وهيسجه               | 1717   |
| عفوا ويظلم أحيانا فيظطلم               | هو الجــواد الـذي يعطيك نائـله        | 1771   |
| نعسم الذرا في السنائيسسات لنساهم       | العاطفونه حين ما من عباطف             | 1774   |
| فــــانه أهل لأن يـؤكـــرمـــــا       | •••••                                 | 1788   |
| النون،                                 | ,حرف                                  |        |
| كان فقيرا معدما قالت وإنن              | قـــال بنـات العم يـا سلمـى وإنن      | 441    |
| وأنكرنا زعــانف آخـــريـن              | مسرفنا جسعسفسرا وبنى أبيسه            | ***    |
| وقد جاوزت حد الأربعين                  | ومساذا يدرى الشسعسراء منى             | ***    |
| ومنخريـن أشــبــهــا طبــيــانا        | أعــرف منهـــا الجـيـــد والعـــينانا | 447    |
| أنا وأنت ما ابتخى المستعين             | بك أو بى اســــــان فَـليَل أمــا     | ***    |
| واقـــيكه الله لا يـنفك مـــــأمـــونا | لا ترج أو تخش غــيــر الله إن أذى     | 478    |
| يسوء الفاليات إذا فلينى                | تراه كالشغام يعل مسكا                 | 444    |
| لست من قسيس ولا قسيس منى               | أيهـــا الســائـل عنـهم وعـنى         | 474    |
| ومــؤتمـن بالغـــيب غــيـــر أمين      | الا رب من تغـــــــــه لـك ناصح       | ٤٣٠    |
| حب النبي مــحــمـدا إيانا              | فكفى بنيا فيضبلا على من غييرنا        | ٤٣١    |
| ونعم من هو في ســـر وإعـــلان          | ونعم مـزكـا مـن ضـاقت مـذاهبـه        | 244    |
| فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا            | فأما كرام موسرون لقيتهم               | £47V   |
| ولكن بالمغيب نبستسيني                  | دعى ماذا علمت سأتقب                   | ٤٣٩    |
|                                        |                                       |        |

| اهد                                                    |                                 | الصفحة |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| عك ثم وجـــهــهم إينا                                  | نحن الألى فساجسمع جسسو          | ٤٤٠    |
| وأى اللهر ذو لم يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ومن حسسد يجسور على قسومي        | 109    |
| ينقسيضى بالهسم والحسسزن                                | فسيسر مسأسسوف على زمن           | ٤٧١    |
| رضا وشر بعدی عنه وهو غضبان                             | خيسر اقترابي من المولى حليف     | ٤٨٩    |
| ت فنسسيسانه خسسلال مسبين                               | مساح شسمسر ولا تزل ذاكسر المو   | £4Y _  |
| إلا على أضعف للجسانين                                  | إن هو مستسوليسا على أحد         | ٥١٢    |
| وإن مسالك كسانت كرام المعسادن                          | أنا ابن أباة الضميم من آل مسالك | ٥٣٧    |
| كـــــأن ثدياه حــــــــان                             | ووجسه مسشسرق النحسر             | 081    |
| لعسسرى أبيك أم مستسجاهسلنا                             | أجسمهالا تقسول بني لؤي          | 079    |
| شنو الإفسارة فرسسانا وركبسانا                          | ولیت لی بهم قسومسا إذا رکسبسوا  | ٧٥٤    |
| عنى ولا أنت ديسانى فستسحسزوني                          | لاه ابن عمك لا أنضلت في حسب     | ٧٦٠    |
| ورسم حسـفـت آياته مـنذ أزمـــان                        | قف ا نبك من ذكري حبيب وصرفان    | V14    |
| وإن مسقيت كرام الناس فساسقينا                          | إنا محسيوك يا سلمى فحيسينا      | ٧٨٨    |
| مسلاق لا أباك تخسوفسيني                                | أبسسا لمسوت السسذى لابسد أنسسى  | V41    |
|                                                        | لقلت لبسيسسه لمن يـدمـــونى     | ۸٠٢    |
| يصلى بهما كل من عاداك نيرانا                           | لأنت معتاد في الهيجا مصايرة     | ۸۲٥    |
| وصاحب الركب عشمان بن صفانا                             | فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم       | 4.4    |
| من خسيسر أديان البسرية دينا                            | ولقسد علمت بـأن دين مــحــــد   | 418    |

| مد                              | <u>_</u>                                                 | الصفحة |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| فسأعف ثم أقسول لا يعنيني        | ولقسد أمر صلى اللئسيم يسسبنى                             | 988    |
| أعناقسها مسشددات بقرن           | حسستى تراهسا وكسسأن كسسأن                                | 416    |
| فأعرف منك غشى من سميني          | فـــإمــا أن تكون أخى بصـــدق                            | 1.10   |
| مدوا أتقيك وتنقيني              | وإلا فـــاطرحنى واتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1.10   |
| وبالشام أخرى كيف يلتقيبان؟      | إلى الله أشكو بالمدينة حساجسة                            | 1.0.   |
| بلهف ولا بليت ولا لو أنى        | ولست براجع مسا فسات منى                                  | ۱۰۸۰   |
| لا يبسرح السسف المردى لـهم دينا | يا للرجال ذوى الألباب من نفر                             | 1117   |
| على التسوغل في بسغى وعسدوان     | يا لا أنـاس أبوا إلا مـــــــــــــــابرة                | 1117   |
| وغنى بعسد فساقسة وهوان          | يا يزيدا الأمل نيل مــــز                                | 1114   |
| كــذاك القــول إن عليم عــينا   | يقــلن وقـــــد تلاحــــقت المطــايا                     | 1178   |
| تلاقسوا غدا خسيلي على تفسوان    | روید بنی شیبان بعد وحیدکم                                | 1170   |
| وثبت الأقـــدام إن لاقـــينــا  | وانبزلن سكينة ملينا                                      | 1171   |
| متى أضع العمامة تعرفوني         | أنا ابن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | 1714   |
| والشسر بالشسر عندالله مستسلان   | من يفعل الحسنات الله يشكرها                              | 1717   |
| وبالأنساسين إبدال الأناسين      | أهلال بأهل وبيتا مثل بيستكم                              | 18.4   |
| ذى اللين عسينا فسهسو بالرد قسمن | واردد لأحسل ثانـــــا أبدل مِـن                          | 1844   |
| وصاليا ككما يؤثقين              | •••                                                      | ۱٦٣٥   |
| إلينا وقلنا للسسيسوف هلمنا      | قصدنا له قصد الحبيب لقاره                                | 1701   |
| · 1                             |                                                          |        |
|                                 |                                                          |        |

| اهد                               | <u></u>                            | الصفحة |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| ريلهاء                            | ,حرف                               |        |
| قد بلغا في الجدد ضايتاها          | إن أبساهسا وأبسا أبساهسا           | 414    |
| حراس أبواب على قصورها             | باحسد أم العسمسرو من أسسيسرها      | 401    |
| مكرمة محبة تحب أهل الكعبة         | لأنكحن بسه. جسارية خسدبة           | 444    |
| ولا أرض أبـقل إبـقــــالـهـــــا  | فسلا مسسؤنة ودقت ودقسسهسا          | ٥٩٠    |
| فـــان الحــوادث أودى بـهــا      | فسسسا تريشي ولي لمة                | 091    |
| قليسلا سسوى الطعن السنهسال نوافله | ويومنا شبهدناه سليسما وحامرا       | 77.    |
| وعسزة بمطول مسعنى خسسريمهسا       | قـضـی کل ذی دین فـونی غــریمه      | 34.6   |
| إذا هم لمحسوا شمياعسه             | بعكاظ يعسسشي الناظرين              | 777    |
| حتى شنتت همالة عيناها             | علفستسهسا تبنا ومساء باردا         | 1.4117 |
| إلا رسيسه وإلا رمله               | مالك من شيسخك إلا عمله             | 777    |
| تلفيه بحرا منضينضا خيره           | لذ بقسيس حين يابي غسيسره           | ٦٨٠ .  |
| يا جـــارتا مــا أنـت جــاره      | باتت لتسحسزننا مسفساره             | ٧١٠    |
| لنفسى إلا قد قضيت قضاءها          | متى يأت هذا الموت لا يلف حساجة     | 777    |
| قد صلمت ذاك مسعد كلها             | ونسارنا لسم ير نسارا مسسئلهــــــا | ٧٣٥    |
| وربه عطب أنقذت من عطب             | واه رأيت وشيكا صدع أعظمه           | 754    |
| لعبر الله أصحبني رضاها            | إذا رضــيت صـلى بنو قـــشــيــر    | V04    |
| لا یشستری کستانه وجسهرمسه         | بل بلند ملء الفنجناج قتنمنه        | . ٧٧٤  |
| كدت أقضى الحياة من جلله           | رسـم دار وقـــــــفت فی طـللـه     | 777    |
|                                   |                                    |        |

| اهد                                       | <u>`</u>                                         | الصفحة |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| سيرضيكما منها سنام وغاربه                 | فقلت انجوا عنها نجسا الجلد إنه                   | VA9    |
| ترقرق فى الأيدى كميت عصيرها               | فما طعم راح في الزجاج مدامة                      | ۸۵۱    |
| فنعم أخو الهيجا ونعم شهابها               |                                                  | 4.0    |
| إذا المرضع العسوجاء جبال بريمهما          | وقسائلة نعم الفستى أنت من فستى                   | 414    |
| والله الله لـــــــــــــــــــــــــــــ | لــــك الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4.4    |
| والبزاد حستى نبعله ألقساها                | ألِي الصحيفة كي يخفف رحله                        | 14     |
| وإمسا بأمسوا ألم خسيسالهسا                | تهاض بدار قد تقادم صهدها                         | 1-17   |
| سميع فما أدرى أرشد طلابها                 | دعائى إليها القلب إنى لأمره                      | 1.49   |
| وتقـــول سلمي وارزيتــيــه                | تبكيم أسماء معسولة                               | 1171   |
| ومن عسضة مساينبتن شكيسرها                 | إذا مسات منهم سسيد سسرق ابنه                     | 1178   |
| تركع يومسا والدهر قسد رفسمه               | لا تهين الفسقسيسر صلك أن                         | 11/0   |
| وأخرجت كلبى وهى فس البيت داخله            | فـارقدت ناری کی لیـبـصر ضـوؤها                   | 1741   |
| تيلن فإني حسموها وجسارها                  | قلت لبـــواب لديه دارها                          | 1779   |
| تحسمد مساعيه ويعلم رشده                   | من يأتمر للخير فيما قصده                         | 1881   |
| من الشبعالى ووخسر من أرانيسهسا            |                                                  | 3701   |
| فــمـــا أرق النوم إلا كـــلامـــهــا     | ألا طرقستنا مسيسة ابنة منذر                      | 1717.  |
| كأنها تفاحسة مطيسوبه                      | •                                                |        |

| اهد                                     |                                  | الصفحة  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| ت الواوء                                | دخران                            |         |
| قد أقلعا وكبلا أنفيهما رابي             | كلاهما حين جد الجرى بينهما       | 440     |
| إلا الشــمــام وإلا الـعــصى            | على أطرقها بالبسات الخسيسام      | 448     |
| أنى أبو ذيبالك السيبسبي                 | أو تحسلفنى بسربسك النعسلنى       | ۸۲۰     |
| ولا فستى مسئىل ابن خسيسبسرى             | لا هيستم الليلة للمطى            | 0 2 2   |
| على بـأنواع الهــمــوم ليــبـــتلى      | وليل كسموج البحر أرخى سدوله      | 717,677 |
| تصوب فيسه العين طورا ويرتقى             | ورحنا بكسا ابن الماء يجنب وسسطنا | 777     |
| بأبيض مباض الشسفرتين يمانى              | صلا زيدنا يوم السنقسا رأس زيدكم  | ٧٨٨     |
| مــعـين على اجـــتناب التـــواني        | رؤية المفكر مسايؤول به الأمسر    | V47     |
| كسما تنزى شهلة صبيا                     | وهسى تنسزى دلوهسا تسنزيسا        | ٨٢٨     |
| أبى ذاك صمى الأكرمان وخاليا             | ولست مسقسرا للرجسال ظلامسة       | 980     |
| ندامسای من نجسران ألا تلاقسسا           | أيا راكسبا إمسا صرضت فسبلغن      | 1.41    |
| لما رأتني خلفا معقلوليا                 | قد صحبت منى ومن يعيليا           | 1770    |
| ثلاثـتنـا حـــتـى أزيروا المنـائيـــــا | فسما زالت أقدمنا في مسقسامنا     | 1075    |
| أنا الليث معسديا عليسه وعساديا          | وقـد علـمت عـرسى ملكيــه أننى    | 1718    |
| تمشى بسدة بيستها فستسعى                 | وكسأنهسا بين النسساء سسبسيكة     | 1788    |
| دحرث الياء،                             |                                  |         |
| ويسالسي مسن السنسوي                     | فسيسا شسوق مسا أبقى              | 1117    |
| أو أمتدحه فإن الناس قد علموا            | إن ابن حسارث إن أشتق لرؤيت       | 1124    |
| ·                                       |                                  |         |

# مراجع الكناب

#### أولا: مراجع المخطوطات:

| اسم المؤلف              | اسم المرجع                                 | الرقم |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------|
| أبو حيان                | ارتشاف الضرب من لسان العرب                 | ١     |
|                         | مودع تحت رقم ٢٨ بدار الكتب المصرية         |       |
| أبو يحيى زكريا الأنصاري | بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب لابن هشام       | 4     |
|                         | مودع بدار الكتب المصرية تحت رقم ٨٨٩        |       |
| بدر الدين الدماميني     | تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد            | ٣     |
|                         | مودع بمكتبة الأزهر برقم 1007               |       |
| بدر الدين الدماميني     | تحفة الغريب في الكلام على مغنى اللبيب      | ٤     |
| •                       | مودع بمكتبة الأزهر برقم 971                |       |
| عبداله الدنوشري         | حاشية على التصريح بمضمون التوضيح           | •     |
| ·                       | مودع بمكتبة الأزهر برقم 801                |       |
| أحمد الاصطهناوي         | شرح الفية ابن مالك                         | ٦     |
|                         | مودع بالمكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية |       |
| ·                       | برقم ۲۰۵                                   |       |
| داود بن داود أبو يحيى   | شرح ألفية ابن مالك                         | ٧     |
| ·                       | مودع بمكتبة الأزهر برقم 2777               |       |
|                         |                                            |       |

|       | •                                       |                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨     | شرح ألفية ابن مالك                      | أبو إسحق الشاطبي                                                                                               |
|       | مودع بمكتبة الأزهر برقم ١٤٨٧ ودار الكتب | en de la companya de |
|       | رقم ٤ ش                                 | شمس الدين الهواري                                                                                              |
| 4     | مُشْرَح الفية ابن مالك                  |                                                                                                                |
|       | مودع بدار الكتب المصرية رقم ١١١١        | المختار بن بون                                                                                                 |
| ١٠    | شرح الفية ابن مالك                      |                                                                                                                |
|       | مودع بليار الكتب المصرية رقم ٣٣ ش       |                                                                                                                |
| 11    | شرح وتسهيل الفسوائد وتكميل المقاصد لابن | ابن أم قاسم                                                                                                    |
|       | مالك                                    |                                                                                                                |
|       | مسسودع بعدار الكتب الممسسرية برقم       |                                                                                                                |
|       | 1414.104.14                             |                                                                                                                |
| 17    | شرح الكافية الشافية                     | ابن مالك                                                                                                       |
|       | مودع بمكتبة الأزهر رقم ٧٦٨_ ٥٩١_٥٥      |                                                                                                                |
| ۱۳    | فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك     | محمد بن قاسم الغزى                                                                                             |
|       | مودع بمكتبة الأزهر برقم ٢٣٢٢            | •                                                                                                              |
| 1 1 1 | فتح الخالق المالك في حل الفاظ الفية ابن | محمد الشربينى المعروف                                                                                          |
|       |                                         | بالخطيب                                                                                                        |
|       | A                                       |                                                                                                                |

| اسم المؤلف         | اسم المرجع                               | الرقم      |
|--------------------|------------------------------------------|------------|
| مسبداله بن حسسين   | الكواكب السنية                           | 10         |
| الأدكاوى           | مودع بدار الكتب المصرية برقم ٨٨٥         |            |
| أحمد السندويي      | المنح الوفية بشرح الحلاصة الألفية        | 17         |
|                    | مودع بمكتبة الأزهر برقم 228              |            |
|                    | <u>بع المطبوعات:</u>                     | انیا: مراج |
| ابن هشام           | أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ـ تعليق  | 1          |
|                    | الشيخ محيى اللين عبد الحميد              |            |
| جلال الدين السيوطي | الأشباه والنظائر                         | ۱۸         |
| ابن الأنباري       | الإنصاف                                  | 14         |
| خير الدين الزركلي  | الأعلام                                  | ۲.         |
| جلال الدين السيوطي | بغية الوعاة (طبقات اللغويين والنحاة)     | *1         |
| محمد الشوكاني      | البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع  | **         |
| جلال الدين السيوطي | البهجة المرضية في شرح الألفية            | 44         |
| أبو شامة المقدسى   | تراجم رجال القرنين السادس والسابع -      | 3.7        |
|                    | المعروف بالذيل على الروضتين              |            |
| . چورچ زیدان       | تاريخ آداب اللغة العربية                 | 40         |
| ابن إياس           | تاريخ مـصــر المعروف (ببـدائـع الزهور في | 77         |
|                    | وقائع الدهور) طبع بمطيعة بولاق           |            |

| اسم المؤلف           | اسمالرجع                                | الرقم |
|----------------------|-----------------------------------------|-------|
| خالد الأزهري         | تمرين الطلاب في صناعة الإحراب           | **    |
| المستر چورچ بانج     | تاريخ مصر في عهد المماليك إلى نهاية حكم | **    |
|                      | إسماعيل ـ تعريب أحمد شكرى               |       |
| ابن مالك             | تسمهيل المغوائد وتكميل المقاصد - تحقيق  | 79    |
|                      | محمد کامل برکات                         |       |
| خالد الأزهري         | التصريح بمضمون التوضيح                  | ۳.    |
| جلال الدين السيوطى   | حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة      | ٣١    |
| حبد الرازق البيطار   | حلية البشر في تاريخ القرن الشالث عشر ـ  | **    |
|                      | مطبوحات مجمع اللغة العربية بدمشق        |       |
| الصبان               | حاشية الصبان على الأشموني               | 44    |
| أبو عبد الله بن سعيد | حاشية على الأشموني                      | 4.5   |
| محمد الأمير          | حاشية على الأشموني                      | 40    |
| محمد بن حرفة الدسوقي | حاشية على مغنى اللبيب                   | 41    |
| محــمـد بن ابى بك    | حاشية على مغنى اللبيب                   | **    |
| الدسوقى              |                                         |       |
| تقى الدين الشمني     | حاشية على مغنى اللبيب                   | 47    |
| محمد الخضري          | حاشية على شرح ابن عقيل                  | 44    |
| يس العليمى           | حاشية على شرح التصريح بمضمون            | ٤٠    |
|                      | التوضيح                                 |       |
|                      |                                         |       |

| اسم المؤلف          | اسمالرجع                                      | الرقم       |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| يس العليمي          | حاشية على مجيب الندا للفاكهي                  | ٤١.         |
| أحمد السجاعى        | حسائسيسة على قطر السندى وبل العسدى لابن       | ٤٧          |
|                     | مشام                                          |             |
| حسن المطار          | حاشية على شرح الأزهرية للشيخ خالد             | ٤٣          |
| محمد أبو النجا      | حاشية على شرح الشيخ خالد على متن              |             |
|                     | الأجرومية                                     |             |
| أبو تمام            | الحماسة                                       | <b>£0</b> - |
| عبد القادر البغدادى | خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب بهامشه        | ٤٦          |
|                     | شرح الشواهد الكبرى للعينى                     | ٤٧          |
|                     | الطبعة الأولى بمطبعة بولاق                    |             |
| المحبى              | خلاصة الأثر في أحيان القرن الحادي عشر         | ٤٨          |
| ابن جنی             | الخصائص                                       | ٤٩          |
| على مبارك           | الخطط التوفيقية                               | ۰۰          |
| المقريزى            | الخطط المقريزية                               | ۰۱          |
| بروكلمن             | دائرة المعارف الإسلامية                       | ٥٢          |
| ابن حجر العسقلاني   | الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة - تحقيق | ٥٣          |
|                     | محمد سيد جاد الحق                             |             |
| أحمد الشنقيطي       | الدرر اللوامع                                 | 01          |
| محمد الخوانساري     | روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات        | ••          |

| اسم المرجع                              | الرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرح ألغسية ابن مسالك المسسمى - (منهج    | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| السالك إلى ألفية ابن مالك)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شذور الذهب                              | •٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شلور اللهب في أخبار من ذهب              | ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرح ألفية ابن مالك                      | •9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرح ألفية ابن مالك                      | ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرح ألفية ابن مالك                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| شرح ألفية ابن مالك                      | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرح المفصل                              | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شرح شواهد مغنى الللبيب                  | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الصحاح ـ طبع بمطبعة بولاق               | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طبقات الحنابلة                          | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طبقات الشانعية                          | VF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حصر سلاطين المماليك                     | ۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خاية النهاية في طبقات القراء            | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فتح الجليل على شرح ابن صقيل ـ على ألفية | ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن مالك                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فوات الوفيات                            | ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفوائد البهية في طبقات الحنفية         | . <b>VY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | شرح الفسية ابن مالك المسمى ـ (منهج السالك إلى الفية ابن مالك) شفور الذهب في أخبار من ذهب شرح الفية ابن مالك شرح شواهد معنى اللبيب شرح شواهد معنى اللبيب المسحاح ـ طبع بمطبعة بولاق طبقات الحنابلة طبقات الماليك طبقات الشافعية عصر سلاطين الماليك عصر سلاطين الماليك فتح الجليل على شرح ابن صقيل ـ على الفية فوات الوفيات |

| اسم المؤلف           | اسم المرجع                                    | الرقم      |
|----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| أحمد الفاكهي         | الفواكه الجنية                                | ٧٣         |
| ابن هشام             | قطر الندى ويل الصدى                           | ٧٤         |
| حاجي خليفة           | كشف الظنون                                    | ٧٥         |
| ابن الحاجب           | الكانية                                       | 77         |
| سيبويه               | الكتاب                                        | <b>VV</b>  |
| الزمخشري             | الكشاف                                        | ٧٨         |
| نجم الدين الغزى      | الكواكب السائرة بأحيان المائة العاشرة ـ تحقيق | <b>V</b> 4 |
|                      | جبرائیل جبور ـ طبع بیروت سنة ۱۹٤٥م            |            |
| ابن منظور            | لسان العرب ـ طبع بولاق                        | ۸٠         |
| ابن هشام             | مغنى اللبيب                                   | ۸۱         |
| عمر رضا كحالة        | معجم المؤلفين                                 | AY         |
| ياقوت الحموى         | معجم البلدان                                  | ۸۳         |
| محمد إسماعيل إبراهيم | معجم الألفاظ والأعلام القرآنية                | ٨٤         |
|                      | أحمد الفاكهي                                  |            |
| محمد بن على الشوكان  | ملحق البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن         | ۸٥         |
|                      | التاسع                                        |            |
| ابن هشام             | منار السسالك إلى أوضح المسسالك ـ تـعليق       | 78         |
|                      | الشيخ النجار وغيره                            |            |
| الميرد               | المقتضب                                       | ۸٧         |
|                      | •                                             |            |

| اسم المؤلف          | اسم المرجع                           | الرقم        |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| أبو الفضل الميداني  | مجمع الأمثال                         | ٨٨           |
| الشيخ محمد الطنطاوي | نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة        | · <b>A</b> 4 |
| أبو للحاسن تغرى     | النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة | 4.           |
| جلال الدين السيوطي  | همع الهوامع على شرح الجوامع          | 41           |
| شمس الدين بن خلكان  | وفيات الأحيان وأنباء أبناء الزمان    | 44           |

#### ••••••

## المحتويات

| •••••      | •                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع                                         |
| ٣          | مقدمة                                           |
|            | القسم الأول (الدراسة)                           |
| 9          | التعريف بالمرادى المعروف بابن ام قاسم           |
|            | الباب الأول                                     |
|            | الفصل الأول                                     |
| 9          | العصر المملوكي                                  |
| 11         | مصر في عهد الماليك                              |
| ١٢         | انتقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليك          |
| ١٢         | دولتا المماليك                                  |
| ١٣         | حضارة مصر في عهد الماليك                        |
| 10         | الحركة العلمية (انتقال النشاط إلى مصر والقاهرة) |
| ١٦         | عوامل نشاط الحركة العلمية                       |
| Υ.         | نتائج نشاط الحركة العلمية                       |
| <b>Y</b> 1 | المؤلفات                                        |
| 77         | مؤلفات عربية                                    |

## الموضوع

#### الصفحة

#### الفصل الثاني

| **   | نبلة عن مصر                            |
|------|----------------------------------------|
| 79   | مصر                                    |
| ٣٠   | النحو والنحاة في عصر المماليك          |
| ٣٢   | المعاصرون للمرادى المعروف بابن أم قاسم |
|      | الباب الثاني                           |
| ٣3   | الفصل الأول                            |
| ٤٥ . | صاحب الألفية                           |
| ٤٨   | الفية ابن مالك                         |
|      | الفصل الثاني                           |
| 71   | التعريف بالمرادى                       |
| 77   | المرادى المعروف بابن أم قاسم           |
| ٧١ . | الغصل الثالث                           |
| ٧٣   | شيوخ ابن أم قاسم                       |
| ٨٥   | تلامیذ المرادی المعروف بابن آم قاسم    |
| ٩.   | مؤلفاته                                |
| 114  | الفصل الرابع                           |
| 119  | الناقلون عن المرادى                    |

| الصف | الموضوع |
|------|---------|
|      | •       |

|              | الباب الثالث                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1.41         | الغصل الأول                                                |
| ۱۸۳          | أضواء على الشرح                                            |
| 197          | الاعتراضات الواردة على الناظم                              |
| Y • 1        | نقله عن شیخه أبی حیان                                      |
| <b>3</b> · Y | نقله عن سيبويه                                             |
| Y - Y        | مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للألفية                 |
|              | الفصل الثانى                                               |
| 714          | اعتماده المرادى على السماع                                 |
| 717          | ميوله للبصريين                                             |
| <b>Y1</b> A  | مخالفته لآراء النحاة                                       |
| 771          | الفصل الثالث                                               |
| 777          | شواهده                                                     |
| 779          | اعتماده على القرآن الكريم                                  |
| <b>Y</b> F.  | شرح اللغويات                                               |
| 777          | الفصل الرابع                                               |
| 220          | موقفه من الفية ابن مالك والفية ابن معط                     |
| 744          | رغبته في توضيح المسائل النحوية                             |
| Y.£ Y        | مسائل: الظاهر من تعبير المرادى وتعبير النحاة أنه انفرد بها |
| 727          | مذهبه النحوى                                               |

### القسم الثاني

| P37         | تحقيق شرح الفية ابي مالك للمرادى |
|-------------|----------------------------------|
| 701         | مقدمة المحقق                     |
| 701         | وصف المخطوط                      |
| 707         | منهج التحقيق                     |
| Y04.        | الجزءالأول                       |
| 177         | مقدمة الألفية                    |
| 777         | الكلام وما يتألف منه             |
| 797         | المعرب والمبنى                   |
| 707         | النكرة والمعرفة                  |
| <b>70</b> A | الضمير                           |
| 79.         | العلم                            |
| ٤٠٥         | اسم الإشارة                      |
| 113         | الموحبول                         |
| ٤٦٠         | المعرف بأداة التعريف             |
| ٤٧٠         | المبتدأ والحبر                   |
| 443         | كان وأخواتها                     |

| الصفحة                                 | الموضوع                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| 0.7                                    | ما، لا، لات، إن، المشبهات بليس |
| 010                                    | أفعال المقاربة                 |
| ٥٦٣                                    | إن وأخواتها                    |
| 0 & &                                  | لا التي لنفي الجنس             |
| 000                                    | ظن وأخواتها                    |
| ٥٧١                                    | أعلم وأرى                      |
| <b>0 V 0</b> (14)                      | محتويات المجلد الأول           |
|                                        |                                |
| ٥٨١                                    | الجزءالثاني                    |
| ۰۸۳                                    | الفاعل                         |
| 09A                                    | النائب عن الفاعل               |
| 111                                    | اشتغال العامل عن المعمول       |
| \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. | تعدى الفعل ولزومه              |
| 779                                    | التنازع في العمل               |
| 188                                    | المفعول المطلق                 |
| 305                                    | المفعول له                     |
| 707                                    | المفعول فيه وهو المسمى ظرفا    |
| זור                                    | المفعول معه                    |
| 114                                    | الاستثناء                      |
| 45                                     | 1744                           |

| ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الموضوع                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحال                                           |
| VY1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التمييز                                         |
| * <b>YYA</b> ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حروف الجر                                       |
| YAŸ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الإضافة                                         |
| ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المضاف إلى ياء المتكلم                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| ATV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجزءالثالث                                     |
| ATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إعمال المصدر                                    |
| <b>X89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إعمال أسم الفاعل                                |
| YFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبنية المصادر                                   |
| A79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبنية أسما الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات |
| AVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الصفة المشبهة باسم الفاعل                       |
| ٨٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعجب                                          |
| 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعم وبئس وما جرى مجراهما                        |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | أفعل التفضيل                                    |
| 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النعت                                           |
| 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التوكيد                                         |
| 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النعت<br>التوكيد<br>العطف                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |

| الصفحة                                    | الموضوع                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 997                                       | عطف للنسق                      |
| 1.77                                      | البدل                          |
| 1.01                                      | النداء                         |
| 1.44                                      | (فصل) فی تابع المنادی          |
| ١٠٨٣                                      | المنادى المضاف إلى ياء المتكلم |
| 11-1                                      |                                |
|                                           | الجزءالرابع                    |
| (7) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | اسماء لازمت النداء             |
| - 111.                                    | الاستغاثة                      |
| 117                                       | الندبة                         |
| 1177                                      | الترخيم                        |
| 110.                                      | الاختصاص                       |
| 1100                                      | التحذير والإغراء               |
| 1109                                      | أسماء الأفعال والأصوات         |
| 114.                                      | نونا التوكيد                   |
| 1149                                      | ما لا ينصرف                    |
| 177A                                      | إعراب الفعل                    |
| 1770                                      | عوامل الجزم                    |
| 1790                                      | لو                             |
| 4                                         | 14.1                           |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 14.0   | فصل «أما، ولولا، ولوما»                     |
| 1711   | الإخبار بالذى والالف واللام                 |
| 1718   | العدد                                       |
| 1844   | تمييز المركب                                |
| ۱۳۳۰   | کم، وکاین، وکذا                             |
| 1887   | الحكاية                                     |
|        |                                             |
| 1801   | الجزءالخامس                                 |
| 1707   | التأنيث                                     |
| 1878   | المقصور والممدود                            |
| ודיו   | كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا |
| 1777   | جمع التكسير                                 |
| 1819   | التصغير                                     |
| 7331   | النسب                                       |
| 1879   | الوقف                                       |
| 1891   | الإمالة                                     |
| 10.4   | التصريف                                     |
| 100.   | فصل في زيادة همزة الوصل                     |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 1009   | الجزءالسادس                                            |
| 1501   | الإيدال                                                |
| 1097   | فصل [إذا اعتلت لام فَعْلى]                             |
| 1097   | فصل [إذا اجتمعت الواو والياء وسكن ما قبلهما]           |
| 17.0   | فصل [إذا كانت عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح] |
| ALEL   | فصل [إذا كان فاء الافتعال حرف لين]                     |
| 1751   | فصل في الإعلال بالحذف                                  |
| ١٦٣٨   | فصل في الإدغام                                         |
| 1708   | محتويات المجلد الثالث                                  |
| 1707   | فهرست الأبيات والشواهد                                 |
| 1787   | مراجع الكتاب                                           |
| YAFI   | ر بي<br>أولا: مراجع المخطوطات                          |
| 1789   | ثانيا: مراجع المطبوعات                                 |